# براسدالرحمن الرحم

الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللهِ، وَعَلَى اللهِ، وَعَلَى اللهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، وَمَنِ اتَّبَعَ هُدَاهُ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، أَمَّا بَعْدُ:

وَقَدْ كَانَ شَيْخُنَا ابْنُ بَازٍ وَشَيْخُنَا ابْنُ عُثَيْمِينٍ - رَحِمَهُمَا اللهُ - يَحُثَّانِي عَلَى إِخْرَاجِهِ، فَيَقُولُ الْأَوَّلُ: «بَادِرْ بِإِخْرَاجِهِ لِيَنْتَفِعَ بِهِ طَلَبَةُ الْعِلْمِ». وَيَقُولُ الثَّانِي: «عَجُلْ بِهِ، سَأَطْبَعُهُ عَلَى نَفَقَتِي الْخَاصَّةِ». ﴿ قُلْ بِفَصْلِ ٱللهِ وَبِرَحْمَتِهِ الثَّانِي: «عَجُلْ بِهِ، سَأَطْبَعُهُ عَلَى نَفَقَتِي الْخَاصَّةِ». ﴿ وَقُلْ بِفَصْلِ ٱللهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَلِلْكَ فَلْيَفْرَحُواْ هُوَ خَيْرٌ مِتَا يَجْمَعُونَ ﴿ ﴾ .

وَمِمَّا يَتَمَيَّزُ بِهِ هَذَا الْكِتَابُ:

أَوَّلا: الشُّمُولِيَّةُ الَّتِي تَقْتَرِبُ مِنَ التَّمَامِ لِكُلِّ مَعْنَى يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ حُكْمٌ شَرْعِيُّ أَوْرَدَهُ الشَّيْخَانِ عَلَى شَرْطِهِمَا، فَكُلُّ مَا فِي الْأَصْلَيْنِ الْكَبِيرَيْنِ - أَعْنِي الصَّحِيحَيْنِ، وَقَدْ زَادَتْ أَحَادِيثُهُمَا عَلَى الْعِشْرِينَ أَلْفِ حَدِيثٍ بِمُتَابَعَاتِهَا الصَّحِيحَيْنِ، وَقَدْ زَادَتْ أَحَادِيثُهُمَا عَلَى الْعِشْرِينَ أَلْفِ حَدِيثٍ بِمُتَابَعَاتِهَا وَشَوَاهِدِهَا - هُوَ فِي هَذَا الْكِتَابِ الْفَرْعِيِّ الصَّغِيرِ، الَّذِي لَا يَتَجَاوَزُ عَدَهُ أَحَادِيثِهِ بِالرِّوَايَاتِ وَالشَّوَاهِدِ وَالْمُتَابَعَاتِ خَمْسَةَ آلَافِ حَدِيثٍ، وَسَتَجِدُهَا مُحَرَّدَةَ الْإِسْنَادِ، مُنَقَّحَةَ الْمَتْنِ.

ثَانِيًا: الدِّقَةُ الْمُتَنَاهِيَةُ فِي اخْتِيَارِ لَفْظِ الْحَدِيثِ، فَفِي هَذَا الْكِتَابِ أَكْثَرُ مِنْ شَبْعِمِائَةِ حَدِيثٍ أَخْرَجَهَا الشَّيْخَانِ بِنَفْسِ اللَّفْظِ، وَأَكْثَرُ مِنْ ثَلَاثِمِائَةِ حَدِيثٍ أَخْرَجَهَا الشَّيْخَانِ بِنَفْسِ اللَّفْظِ، وَأَكْثَرُ مِنْ ثَلَاثِمِائَةِ حَدِيثٍ أَخْرَجَاهَا بِلَفْظِ مُقَارِبٍ جِدًّا، وَحَسَبَ الْمَنْهَجِ فَإِنَّ اللَّفْظَ الْأَكْثَرَ اتَّفَاقًا عَلَيْهِ عِنْدَ الشَّيْخَيْنِ هُوَ الْمُقَدَّمُ فِي الْإِخْتِيَارِ.

وَمِمَّا يَجْدُرُ ذِكْرُهُ هُنَا أَنَّنِي حِينَ فَرَغْتُ مِنْ دِرَاسَةِ حَدِيثِ «مَنْ رَآنِي فِي الْمَنَامِ فَسَيَرَانِي فِي الْمَنَامِ فَسَيَرَانِي فِي الْيَقَظَةِ» أَرَانِي اللهُ فِي اللَّيْلَةِ نَفْسِهَا رَسُولَ اللهِ ﷺ بِأَوْصَافِهِ الشَّابِيَةِ، وَكَأَنَّهُ الشَّمْسُ، وَهُوَ يَقُولُ ـ وَقَدْ أَخَذَتْهُ قَشْعَرِيرَةٌ مِنْ بَرْدٍ ـ: «خَطِّنِي».

قَالِقًا: الْجَمْعُ بَيْنَ رِوَايَاتِ الْأَحَادِيثِ الْمُتَّفِقَةِ فِي الْمَعْنَى - شَوَاهِدَ وَمُتَابَعَاتٍ - بِطَرِيقَةٍ سَلِسَةٍ، وَعِبَارَةٍ مُخْتَصَرَةٍ، وَسِيَاقٍ رَصِينٍ، يَسْهُلُ مَعَهُ الْحِفْظُ وَالضَّبْطُ، وَلَكَ أَنْ تَعْتَبِرَ بِكِتَابِ الْإِيمَانِ فِي هَذَا الْجَمْعِ، وَالَّذِي الْحِفْظُ وَالضَّبْطُ، وَلَكَ أَنْ تَعْتَبِرَ بِكِتَابِ الْإِيمَانِ فِي هَذَا الْجَمْعِ، وَالَّذِي الشَّمَلَ عَلَى وَاحِدٍ وَثَمَانِينَ حَدِيثًا بِمُلْحَقَاتِهَا، وَهِيَ مُحَصَّلُ أَكْثَرِ مِنْ سِتِّمِائَةِ الشَّمَلَ عَلَى وَاحِدٍ وَثَمَانِينَ حَدِيثًا بِمُلْحَقَاتِهَا، وَهِيَ مُحَصَّلُ أَكْثَرِ مِنْ سِتِّمِائَةِ طَي الْأَصْلَيْنِ وَالْتَانِي - مَثَلًا - وَرَدَا فِي الْأَصْلَيْنِ مِنْ طُرِيقًا فِي قُرَابَةٍ خَمْسَ عَشْرَةَ صَفْحَةً، وَهُمَا فِي مِنْ طُرِيقًا فِي قُرَابَةٍ خَمْسَ عَشْرَةَ صَفْحَةً، وَهُمَا فِي الْجَمْعِ فِي حُدُودِ ثَلَاثِ صَفَحَاتٍ، وَالْأَحَادِيثُ الْوَارِدَةُ فِي الْإِسْرَاءِ وَرَدَتْ فِي أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثِينَ طَرِيقًا فِي الْأَصْلَيْنِ، فِي قُرَابَةِ الْأَرْبَعِينَ صَفْحَةً، وَهِي الْعَمْعِ فِي حُدُودِ شَبْعِ صَفَحَاتٍ، وَالْأَصْلَيْنِ، فِي قُرَابَةِ الْأَرْبَعِينَ صَفْحَةً، وَهِي الْجَمْعِ فِي حُدُودِ سَبْع صَفَحَاتٍ، وَالْأَصْلَيْنِ، فِي قُرَابَةِ الْأَرْبَعِينَ صَفْحَةً، وَهِي الْعَمْعِ فِي حُدُودِ سَبْع صَفَحَاتٍ.

رَابِعًا: تَرْتِيبُهُ عَلَى الْكُتُبِ وَالْأَبُوابِ، وَهَذَا مِمَّا سَهَّلَ حِفْظَهُ وَإِتْقَانَهُ وَتَصَوُّرَهُ، وَلَا أَدَلَ عَلَى هَذَا مِنْ إِقْبَالِ طُلَّابِ الْعِلْمِ عَلَيْهِ، فَقَدْ زَادَ عَدَهُ اللَّذِينَ حَفِظُوهُ خِلَالَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً عَلَى عِشْرِينَ أَلْفِ حَافِظٍ فِي شَتَّى الَّذِينَ حَفِظُوهُ خِلَالَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً عَلَى عِشْرِينَ أَلْفِ حَافِظٍ فِي شَتَّى اللَّذِينَ حَفِظُوهُ خِلَالَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً عَلَى عِشْرِينَ أَلْفِ حَافِظٍ فِي شَتَّى اللَّذِينَ حَفِظُوهُ خِلَالَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً عَلَى عِشْرِينَ أَلْفِ حَافِظٍ فِي شَتَى إِلَّا إِلَّهُ السَّابِقُ. بِقَاعِ الْعَالَمِ، وَمِنْهُمُ السَّابِقُ.

خَامِسًا: التَّمْيِيزُ بَيْنَ مَا اتَّفَقَ عَلَيْهِ الشَّيْخَانِ وَبَيْنَ مَا زَادَهُ أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَرِ فِي نَفْسِ الْحَدِيثِ أَوْ مِنْ حَدِيثٍ آخَرَ بِطَرِيقَةِ الْمَتْنِ وَالْحَاشِيةِ وَالْأَقْوَاسِ - كَمَا هُوَ مُفَصَّلٌ فِي مَنْهَجِ الْكِتَابِ -، وَقَدْ كَانَ لِذَلِكَ الْأَثَرُ الْكَثِيرُ فِي تَسْهِيلِ الصَّعْبِ، وَجَمْعِ الْمُتَفَرِّقِ، وَرَفْعِ الْإِشْكَالِ، وَإِلْحَاقِ الْمَثِيلِ بِنَظِيرِهِ. وَالنَّظِيرِ بِنَظِيرِهِ.

وَمَنِ اجْتَهَدَ رَأْيَهُ وَاعْتَبَرَ مِثْلَ ذَلِكَ مَثْلَبَةً، وَأَلَّفَ الرُّدُودَ عَلَى هَذَا الْمَنْهَج، فَمَعْذُورٌ مِنْ وَجْهَيْنِ:

الْأَوَّلِ: لَا حَجْرَ عَلَى الرَّأْيِ وَالِاخْتِلَافِ فِي وِجْهَاتِ النَّظَرِ مَا دَامَتِ الْمَسْأَلَةُ لَا نَصَّ فِيهَا، فَالْبَابُ وَاسِعٌ، وَالْمِسَاحَةُ رَحْبَةٌ.

وَالثَّانِي: لَا يُلَامُ مَنْ لَمْ يُوَفَّقْ لِمَلَكَةٍ حِفْظِيَّةٍ، وَلَمْ يُخَالِطْ حِفْظُ نُصُوصِ السُّنَّةِ بِشَاشَةَ صَدْرِهِ، إِذَا رَأَى أَنَّ حِفْظَ الْحَدِيثِ بِرِوَايَاتِهِ مُؤَدَّاهُ الْخَلْطُ وَالتَّشُويِشُ، وَالنَّاسُ أَعْدَاءُ مَا جَهِلُوا، قَالَ تَعَالَى: ﴿ بَلْ كَذَبُوا بِمَا لَرَ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ وَالتَّشُويِشُ، وَالنَّاسُ أَعْدَاءُ مَا جَهِلُوا، قَالَ تَعَالَى: ﴿ بَلْ كَذَبُوا بِمَا لَرَ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ وَالتَّشُويِشُ، وَالنَّاسُ أَعْدَاءُ مَا جَهِلُوا، قَالَ تَعَالَى: ﴿ بَلْ كَذَبُوا بِمَا لَرَ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ . وَلَمَّا مَاكُمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا ﴾ .

وَكُمْ يَكُونُ النَّقْدُ جَمِيلًا، وَالرَّدُّ رَائِعًا! إِذَا جَاءَ مِنْ حَافِظٍ لِلنَّصُوصِ، ضَابِطٍ لِلْآثَارِ، وَكَمْ يَكُونُ النَّقْدُ قَبِيحًا، وَالرَّدُّ سَاذَجًا! عِنْدَمَا يَأْتِي مِنْ مُهَلْهَلٍ فِي الْحِفْظِ، مُقَصِّرٍ فِي ضَبْطِ الْآثَارِ، والْقَضِيَّةُ عَلَى الْهِمَمِ مَبْنِيَّةٌ؛ مُهَلْهَلٍ فِي الْحِفْظِ، مُقَصِّرٍ فِي ضَبْطِ الْآثَارِ، والْقَضِيَّةُ عَلَى الْهِمَمِ مَبْنِيَّةٌ؛ فَمَنْ كَانَتْ هِمَّتُهُ تَحْتِيِّةً فَلْيَتَحَرَّ الْمَلَلَ فَمَنْ كَانَتْ هِمَّتُهُ تَحْتِيِّةً فَلْيَتَحَرَّ الْمَلَلَ وَالْهَزَائِمَ، وَمَنْ كَانَتْ هِمَّتُهُ تَحْتِيِّةً فَلْيَتَحَرَّ الْمَلَلَ وَالْهَزَائِمَ، وَلَنْ يَشْفَعَ لَهُ تَسْوِيدُ الْأَوْرَاقِ بِبُنَيَّاتِ الْآرَاءِ، وَلَنْ يُعَزِّبِهِ زَعْمُ النَّيْةِ تَارَةً أُخْرَى.

أَسْأَلُ اللهَ وَ اللهِ وَإِيَّاهُ فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْ كُلِّ مُسْلِمٍ صَادِقٍ مَعَ رَبِّهِ، مُهْتَدِ لِسُنَةِ نَبِيّهِ وَاللهُ وَإِيَّاهُ فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيكِ مُقْتَدِرٍ، فَهُنَاكَ لَا غِلَّ وَلَا حِقْدَ وَلَا حَسَدَ، بَلْ كَمَا قَالَ سُبْحَانَهُ: ﴿ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُودِهِم مِّنْ غِلَّ وَلَا حِقْدَ وَلَا حَسَدَ، بَلْ كَمَا قَالَ سُبْحَانَهُ: ﴿ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُودِهِم مِّنْ غِلَّ وَلَا حَسَدَ، بَلْ كَمَا قَالَ سُبْحَانَهُ: ﴿ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُودِهِم مِّنْ غِلَّ وَلَا حَسَدَ، بَلْ كَمَا قَالَ سُبْحَانَهُ: ﴿ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُودِهِم مِّنْ عَلَى مِنْ اللهِ عَلَى سُرُدٍ مُنَقَدِيلِينَ ﴿ فَهُ إِنَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

وَيُنَبَّهُ إِلَى أَنَّ هَذَا الْكَتَابَ قَدْ طُبِعَ طَبَعَاتٍ كَثِيرَةً، كَانَتْ وَقْفًا عَلَى الْحُفَّاظِ فِي دَوْرَاتِ حِفْظِ السُّنَّةِ النَّبَوِيَّةِ، بِحُكْمِ أَنَّهُ كَانَ فِي طَوْرِ الْمُرَاجَعَةِ وَالتَّنْقِيحِ، فَجَاءَتْ هَذِهِ النُّسْخَةُ نَاسِخَةً لِكُلِّ الطَّبَعَاتِ الَّتِي قَبْلَهَا، وَرَحِمَ اللهُ مَنْ أَهْدَى إِلَيْنَا عُيُوبَنَا.

وَأَخِيرًا - يَا طَالِبَ الْحِكْمَةِ - مِنَ الْمُفِيدِ أَنْ تَتَصَوَّرَ الْمَسِيرَةَ الْمِثَالِيَّةَ فِي حِفْظِ مَا ثَبَتَ مَرْفُوعًا فِي دَوَاوِينِ السُّنَّةِ الْمَشْهُورَةِ، وَهُو مَشْرُوعٌ بَدَأْتُ بِهِ فِي مَطْلَعِ هَذَا الْقَرْنِ فِي عَامِ ١٤٠٣هـ، جَعَلْتُهُ لِأَصْحَابِ الْهِمَمِ الْعَالِيَةِ، وَالنَّفُوسِ التَّوَّاقَةِ، وَقَدْ خَرَّجَ بِحَمْدِ اللهِ أَعْلَامًا عِلْمِيَّةً مِنْ أَسَاتِذَةِ جَامِعَاتٍ، وَلَيْ أُسُوةٌ بِأَمِيرِ الْحَدِيثِ فِي زَمَانِهِ: ابْنِ حَجَرٍ كَلَّللهُ حِينَ وَقُضَاةٍ، وَدُعَاةٍ، وَلِي أُسْوَةٌ بِأَمِيرِ الْحَدِيثِ فِي زَمَانِهِ: ابْنِ حَجَرٍ كَلَّللهُ حِينَ قَالَ: "وَقَدْ جَمَعَ أَئِمَّتُنَا مِنْهُ الشَّتَاتَ - يَعْنِي الْحَدِيثَ النَّبَوِيَّ -، عَلَى الْمَسَانِيدِ وَالْأَبُوابِ الْمُرَتَّبَاتِ، فَرَأَيْتُ جَمْعَ جَمِيعِ مَا وَقَعْتُ عَلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ الْمَسَانِيدِ وَالْأَبُوابِ الْمُرَتَّبَاتِ، فَرَأَيْتُ جَمْعَ جَمِيعِ مَا وَقَعْتُ عَلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ الْمَسَانِيدِ وَالْأَبُوابِ الْمُرَتَّبَاتِ، فَرَأَيْتُ جَمْعَ جَمِيعِ مَا وَقَعْتُ عَلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ وَاحِدٍ لِيَسْهُلَ الْكَشْفُ مِنْهُ عَلَى أُولِي الرَّغَبَاتِ..». ".

وَهَذِهِ الْمَسِيرَةُ الْمِثَالِيَّةُ عَلَى النَّحْوِ التَّالِي:

١ حِفْظُ الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّحِيحَيْنِ (سِتَّةُ مُجَلَّدَاتٍ لَطِيفَةٍ)، وَيَسْتَغْرِقُ حِفْظُهُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ تَقْرِيبًا، بِمُعَدَّلِ عَشْرِ صَفَحَاتٍ فِي الْيَوْمِ.

٢ - حِفْظُ زِيَادَاتِ الْجَمْعِ بَيْنَ السُّنَنِ الْخَمْسِ عَلَى الصَّحِيحَيْنِ (خَمْسَةُ مُجَلَّدَاتٍ)، وَيَسْتَغْرِقُ حِفْظُهُ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ تَقْرِيبًا، بِمُعَدَّلِ سَبْعِ صَفَحَاتٍ مُجَلَّدَاتٍ)، وَيَسْتَغْرِقُ حِفْظُهُ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ تَقْرِيبًا، بِمُعَدَّلِ سَبْعِ صَفَحَاتٍ فِي الْيَوْم.

- حفظ زِيَادَاتِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْمَسَانِيدِ الْخَمْسَةِ عَلَى الصَّحِيحَيْنِ وَالسُّنَنِ
   (مُجَلَّدَانِ)، وَيَسْتَغْرِقُ حِفْظُهُ شَهْرًا وَنِصْفَ الشَّهْرِ تَقْرِيبًا، بِمُعَدَّلِ
   خَمْسِ صَفَحَاتٍ فِي الْيَوْمِ.
- عَفْطُ زِيَادَاتِ الْجَمْعِ بَيْنَ الصِّحَاحِ الثَّلَاثَةِ عَلَى الصَّحِيحَيْنِ وَالسُّنَنِ
   وَالْمَسَانِيدِ (مُجَلَّدَانِ)، وَيَسْتَغْرِقُ حِفْظُهُ عِشْرِينَ يَوْمًا تَقْرِيبًا، بِمُعَدَّلِ
   خَمْسِ صَفَحَاتٍ فِي الْيَوْم.
- حفظ زِيَادَاتِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْمَعَاجِمِ الثَّلَاثَةِ عَلَى الصَّحِيحَيْنِ وَالسُّنَنِ
   وَالْمَسَانِيدِ وَالصِّحَاحِ (مُجَلَّدٌ)، وَيَسْتَغْرِقُ حِفْظُهُ عِشْرِينَ يَوْمًا تَقْرِيبًا،
   بِمُعَدَّلِ ثَلَاثِ صَفَحَاتٍ فِي الْيَوْم.

وَقَدِ اكْتَفَيْتُ بَعْدَ الصَّحِيحَيْنِ بِالْمَرْفُوعِ الثَّابِتِ فَقَطْ - وَهُوَ مَا نَصَّ أَحَدُ الْأَئِمَّةِ الْمُعْتَبَرِينَ عَلَى قَبُولِهِ - لِيَكُونَ لِلْحِفْظِ، أَمَّا الْمَوْقُوفُ الثَّابِتُ فَقَدْ جَعَلْتُهُ عَلَى حِدَةٍ لِيَكُونَ لِلاسْتِظْهَادِ، وَالْمَقْطُوعُ الثَّابِتُ وَالْمَرْفُوعُ الضَّعِيفُ - وَهُوَ مَا لَمْ يَنُصَّ عَلَى قَبُولِهِ أَحَدٌ مِنَ الْأَئِمَّةِ - جَعَلْتُهُ لِلْقِرَاءَةِ.

فَإِنْ قِيلَ: أَيْنَ مُوَطَّأُ مَالِكٍ وَبَقِيَّةُ كُتُبِ السُّنَّةِ الْمَشْهُورَةِ؟.

فَالْجَوَابُ: لَا يُوجَدُ فِيهَا زِيَادَاتٌ مَرْفُوعَةٌ ثَابِتَةٌ عَلَى مَا قَبْلَهَا، وَإِنْ وُجِدَتْ فَهِيَ مُلْحَقَةٌ بِأَصُولٍ سَبَقَتْ، وَأَمَّا الْمَوْقُوفَاتُ الثَّابِتَةُ فِيهَا فَقَدْ أُفْرِدَ فِيهَا مُصَنَّفٌ مُفْرَدٌ لِلِاسْتِظْهَارِ، وَسَتَجِدُ تَفْصِيلَ ذَلِكَ فِي مَوْقِعِنَا عَلَى الشَّبَكَةِ http://www.alsonah.com/.

كَتَبَهُ يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْيَحْيَى الْمُدَرِّسُ فِي الْحَرَمِ الْمَكِّيِّ وَالْحَرَمِ الْمَدَنِيِّ وَالْمُشْرِفُ الْعَامُّ عَلَى تَحْفِيظِ السُّنَّةِ فِي الْحَرَمَيْنِ الشَّرِيفَيْنِ

### أَقْسَامُ الْكِتَابِ

إِنَّ الْمُتَأَمِّلَ فِي أَحَادِيثِ الصَّحِيحَيْنِ يَجِدُ أَنَّهَا تُصَنَّفُ مِنْ حَيْثُ إِخْرَاجُهَا إِلَى خَمْسَةِ أَصْنَافٍ:

١ ـ الصِّنْفُ الْأَوَّلُ: مَا اتَّفَقَا عَلَى إِخْرَاجِ أَصْلِهِ:

وَهَذَا الصِّنْفُ يَنْقَسِمُ إِلَى أَرْبَعَةِ أَقْسَام:

الْقِسْمُ الْأَوَّلُ: مَا اتَّفَقَا عَلَى إِخْرَاجِهِ مِنْ حَدِيثِ صَحَابِيٍّ بِعَيْنِهِ،
 وَبِنَفْسِ اللَّفْظِ.

الْقِسْمُ الثَّانِي: مَا اتَّفَقَا عَلَى إِخْرَاجِ أَصْلِهِ مَعَ الِاتِّفَاقِ فِي الْمَعْنَى،
 وَالِاخْتِلَافِ فِي بَعْضِ أَلْفَاظِهِ.

الْقِسْمُ النَّالِثُ: مَا اتَّفَقَا عَلَى إِخْرَاجِ أَصْلِهِ، مَعَ الِاخْتِلَافِ فِي لَفْظَةٍ أَوْ جُمْلَةٍ مِنْهُ، ذَكَرَهَا أَحَدُهُمَا بِوَجْهٍ لَا يُوَافِقُ فِي الْمَعْنَى مَا ذَكَرَهُ الْآخَرُ، مَعَ احْتِمَالِ الْمُخَالَفَةِ، أَوْ عَدَمِهَا.

الْقِسْمُ الرَّابِعُ: مَا اتَّفَقَا عَلَى إِخْرَاجِ أَصْلِهِ، وَزَادَ أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَرِ فِيهِ زِيَادَةً.

٧ - الصِّنْفُ الثَّانِي: مَا اتَّفَقَا عَلَى إِخْرَاجِهِ مِنْ حَدِيثِ صَحَابِيٍّ، وَانْفَرَدَ أَحَدُهُمَا بِإِخْرَاجِ شَاهِدٍ لَهُ عَنْ صَحَابِيٍّ آخَرَ، أَوْ أَكْثَرَ، وَقَدْ يَكُونُ هَذَا الشَّاهِدُ مُطَابِقًا لِلَفْظِ رِوَايَةِ الصَّحَابِيِّ الَّذِي اتَّفَقَا عَلَى إِخْرَاجِ حَدِيثِهِ، أَوْ بِنَحْوِهَا، أَوْ بِمَعْنَاهَا، أَوْ فِيهَا اخْتِصَارٌ، أَوْ زِيَادَةٌ.

٣ ـ الصِّنْفُ الثَّالِثُ: مَا اتَّفَقَا عَلَى إِخْرَاجِ لَفْظِهِ، مَعَ اخْتِلَافِ رَاوِيهِ مِنَ الصَّنْفِ عَنْدَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا، فَيُخْرِجُهُ أَحَدُهُمَا مِنْ حَدِيثِ صَحَابِيٍّ، وَيُخْرِجُهُ أَحَدُهُمَا مِنْ حَدِيثِ صَحَابِيٍّ، وَيُخْرِجُهُ الْآخَرُ عَنْ صَحَابِيٍّ آخَرَ، وَأَمْثِلَةُ هَذَا الصِّنْفِ قَلِيلَةٌ.

٤ ـ الصِّنْفُ الرَّابِعُ: مَا أَخْرَجَهُ أَحَدُهُمَا، وَأَخْرَجَ الْآخَرُ حَدِيثًا فِي
 بَابِهِ يَتَعَلَّقُ بِهِ فِي الْمَعْنَى الْقَرِيبِ لِلْحَدِيثِ، بِحَيْثُ يَكُونُ التَّعَلُّقُ ظَاهِرًا.

الصِّنْفُ الْخَامِسُ: مَا انْفَرَدَ أَحَدُهُمَا بِإِخْرَاجِهِ، وَلَمْ يُخْرِجِ الْآخَرُ لَهُ تَعَلُّقٌ بِهِ فِي الْمَعْنَى.

وَبِنَاءً عَلَى هَذَا التَّصْنِيفِ قُسِّمَ الْكِتَابُ إِلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَام:

١ ـ الْقِسْمُ الْأَوَّلُ: الْمُتَّفَقُ عَلَيْهِ وَمُلْحَقَاتُهُ.

٢ \_ الْقِسْمُ الثَّانِي: مُفْرَدَاتُ الْبُخَارِيِّ.

٣ \_ الْقِسْمُ الثَّالِثُ: مُفْرَدَاتُ مُسْلِمٍ.

وَفِيمَا يَلِي بَيَانُ الْمَنْهَجِ فِي هَذِهِ الْأَقْسَامِ الثَّلَاثَةِ، وَمَا يَنْدَرِجُ تَحْتَ كُلِّ قِسْمِ مِنْ أَحَادِيثَ:

الْقِسْمُ الْأَوَّلُ: الْمُتَّفَقُ عَلَيْهِ وَمُلْحَقَاتُهُ:

يَشْتَمِلُ هَذَا الْقِسْمُ عَلَى الْأَصْنَافِ الْأَرْبَعَةِ الْأُولَى مِنْ أَحَادِيثِ الصَّحِيحَيْنِ، فَذُكِرَ فِيهِ مَا يَلِي:

١ - الْأَحَادِيثُ الَّتِي اتَّفَقَا عَلَى إِخْرَاجِ أَصْلِهَا، وَلَوْ زَادَتْ رِوَايَةُ
 أَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ، أَوِ اخْتَلَفَتْ.

٢ ـ الْأَحَادِيثُ الَّتِي انْفَرَدَ بِهَا أَحَدُهُمَا وَهِيَ مِنَ الشَّوَاهِدِ الَّتِي تَشْهَدُ
 لِمَا اتَّفَقَا عَلَيْهِ.

٣ ـ الْأَحَادِيثُ الَّتِي انْفَرَدَ بِهَا أَحَدُهُمَا وَلَهَا عَلَاقَةٌ قَرِيبَةٌ فِي الْمَعْنَى
 بِحَدِيثٍ اتَّفَقَا عَلَى إِخْرَاجِهِ.

إِذَ الْأَحَادِيثُ الَّتِي رَوَاهَا أَحَدُهُمَا عَنْ صَحَابِيٍّ، وَرَوَاهَا الْآخَرُ عَنْ صَحَابِيٍّ، وَرَوَاهَا الْآخَرُ عَنْ صَحَابِيٍّ آخَرَ.

الْأَحَادِيثُ الَّتِي انْفَرَدَ أَحَدُهُمَا بِإِخْرَاجِهَا، وَأَخْرَجَ الْآخَرُ حَدِيثًا آخَرَ يَتَعَلَّقُ بِمَعْنَاهُ تَعَلُّقًا ظَاهِرًا.

وَبِنَاءً عَلَى مَا سَبَقَ يَظْهَرُ الْمُرَادُ بِالْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ، وَبِمُلْحَقَاتِ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ:

«فَالْمُتَّفَقُ عَلَيْهِ» هُوَ مَا اتَّفَقَ الشَّيْخَانِ عَلَى إِخْرَاجِهِ مِنْ حَدِيثٍ أَوْ رِوَايَةٍ.

وَ هُمُلْحَقَاتُ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ هِيَ الْأَحَادِيثُ وَالرِّوَايَاتُ الَّتِي انْفَرَدَ بِهَا أَحَدُ الشَّيْخَيْنِ، وَلَهَا تَعَلُّقٌ بِالْأَحَادِيثِ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهَا، أَوْ بِالْأَحَادِيثِ الَّتِي أَخْرَجَهَا الْآخَرُ.

### • الْقِسْمُ الثَّانِي: مُفْرَدَاتُ الْبُخَارِيِّ:

وَيَتَضَمَّنُ هَذَا الْقِسْمُ مَا انْفَرَدَ بِإِخْرَاجِهِ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ، وَلَيْسَ فِيمَا أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مَا لَهُ تَعَلُّقٌ بِهِ فِي الْمَعْنَى.

# الْقِسْمُ الثَّالِثُ: مُفْرَدَاتُ مُسْلِم:

وَيَتَضَمَّنُ مَا انْفَرَدَ بِإِخْرَاجِّهِ الْإِمَامُ مُسْلِمٌ، وَلَيْسَ فِيمَا أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ مَا لَهُ تَعَلُّقٌ بِهِ فِي الْمَعْنَى.

# الْمَنْهَجُ فِي اخْتِيَارِ وَإِيرَادِ الْأَحَادِيثِ وَالرِّوَايَاتِ

أَوَّلًا: الْمَنْهَجُ فِي الْقِسْمِ الْأَوَّلِ: الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ وَمُلْحَقَاتِهِ:

كَانَ اخْتِيَارُ الْأَحَادِيثِ وَالرِّوَايَاتِ فِي هَذَا الْقِسْمِ وَإِيرَادُهَا وَفْقَ الْمَنْهَجِ الْآتِي:

١ - اخْتِيرَتْ أَلْفَاظُ صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ أَصْلًا فِيمَا اتَّفَقَا عَلَيْهِ مِنَ الْأَحَادِيثِ وَالرِّوَايَاتِ؛ وَذَلِكَ لِأَنَّهُ الْأَصَحُّ عِنْدَ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ، وَلِمَا تَمَيَّزَتْ بِهِ أَلْفَاظُهُ عَلَى أَلْفَاظِ صَحِيحٍ مُسْلِمٍ - فِي غَالِبِ الْأَحَادِيثِ - مِنَ الدِّقَةِ فِي الْأَلْفَاظِ، وَالْبَلَاغَةِ فِي السِّيَاقِ.

٢ \_ يَتَكَوَّنُ هَذَا الْقِسْمُ مِنْ مَتْنِ وَحَاشِيَةٍ، وَذَلِكَ وَفْقَ الْمَنْهَجِ الْآتِي:

أ - كُلُّ مَا اتَّفَقَا عَلَيْهِ يَكُونُ فِي الْمَتْنِ بِاللَّوْنِ الْأَسْوَدِ، وَبِلَفْظِ الْبُخَارِيِّ - كَمَا سَبَقَ -.

ب \_ إِذَا زَادَ الْبُخَارِيُّ زِيَادَةً فِي الْحَدِيثِ لَيْسَتْ عِنْدَ مُسْلِم، أَوِ انْفَرَدَ بِرِوَايَةٍ عَنْ صَحَابِيِّ آخَرَ مُلْحَقَةٍ بِالْحَدِيثِ الْأَصْلِ، وَلَمْ يُخْرِجْ مُسْلِمٌ حَدِيثَهُ، فَإِنَّهَا تَكُونُ فِي الْمَتْنِ أَيْضًا لَكِنْ بَيْنَ قَوْسَيْنِ ()، وَيَكُونُ النَّصُ بِاللَّوْنِ الْأَحْمَرِ (۱).

 <sup>(</sup>١) جُعِلَ بِاللَّوْنِ الْأَحْمَرِ لِسُهُولَةِ التَّقْرِيقِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا اتَّفَقَا عَلَيْهِ، وَجُعِلَ بَيْنَ قَوْسَيْنِ لِيَكُونَ
 التَّمْيِيزُ بَاقِيًا فِي حَالِ تَصْوِيرِ الْكِتَابِ بِاللَّوْنِ الْأَسْوَدِ فَقَطْ.

ت - وَإِذَا كَانَتِ الزِّيَادَةُ عِنْدَ مُسْلِم، سَوَاءٌ بِزِيَادَةٍ فِي أَلْفَاظِ الْحَدِيثِ الْأَصْلِ، أَوْ فِي الشَّوَاهِدِ، فَإِنَّهَا تَكُونُ فِي الْحَاشِيَةِ، وَيَكُونُ رَقْمُ الْحَاشِيَةِ فِي الْمَثْنِ فِي الشَّوَاهِدِ، فَإِنَّهَا تَكُونُ فِي الْحَاشِيَةِ، وَيَكُونُ رَقْمُ الْحَاشِيَةِ فِي الْمَكَانِ الْمُنَاسِبِ مَعَ كُلِّ زِيَادَةٍ، بِحَسَبِ سِيَاقِ الْحَدِيثِ عِنْدَ مُسْلِم، وَيَكُونُ بِاللَّوْنِ الْأَسْوَدِ.

وَبِنَاءً عَلَى مَا سَبَقَ؛ فَكُلُّ مَا كَانَ فِي الْمَتْنِ فَمُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، عَدَا مَا بَيْنَ قَوْسَيْنِ وَبِاللَّوْنِ الْأَحْمَرِ، فَهَذَا مِمَّا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فَقَطْ، وَكُلُّ مَا فِي الْحَاشِيَةِ فَهُوَ مِمَّا رَوَاهُ مُسْلِمٌ فَقَطْ.

# وَأَمَّا مَنْهَجُ اخْتِيَارِ وَذِكْرِ الرِّوَايَاتِ فَكَانَ كَمَا يَأْتِي:

كَمَا يُقَدَّمُ حَدِيثُ الصَّحَابِيِّ صَاحِبِ الْقِصَّةِ عَلَى غَيْرِهِ.

وَبِمَا أَنَّ الْأَلْفَاظَ الْمَذْكُورَةَ فِيمَا اتَّفَقَا عَلَيْهِ هِيَ أَلْفَاظُ الْبُخَارِيِّ؛ فَإِنَّ مَا انْفَرَدَ بِهِ الْبُخَارِيُّ فِي نَفْسِ الرِّوَايَةِ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهَا يَكُونُ بَيْنَ قَوْسَيْنِ بِاللَّوْنِ الْأَحْمَرِ، أَمَّا مَا انْفَرَدَ بِهِ مُسْلِمٌ فَيَكُونُ فِي الْحَاشِيَةِ - كَمَا سَبَقَ - وَيَكُونُ مُصَدَّرًا بِعِبَارَةِ: "وَلِمُسْلِمٍ"، هَذَا إِذَا كَانَتْ زِيَادَةُ مُسْلِمٍ فِي أَصْلِ الرِّوَايَةِ الْمُخْتَارَةِ.

وَإِذَا كَانَ الْمَعْنَى وَاحِدًا فِي اللَّفْظِ الْمُخْتَارِ مِمَّا اتَّفَقَا عَلَيْهِ، وَالْأَلْفَاظُ

مُخْتَلِفَةً جِدًّا، فَفِي هَذِهِ الْحَالَةِ يُبَيَّنُ ذَلِكَ فِي الْحَاشِيَةِ مُصَدَّرًا بِعِبَارَةِ: «أَمَّا مُسْلِمٌ فَرَوَاهُ بِلَفْظِ...».

وَإِذَا كَانَ لَفْظُ الْبُخَارِيِّ لَا يُوَافِقُ لَفْظَ مُسْلِمٍ فِي الْمَعْنَى؛ فَإِنَّ لَفْظَ الْبُخَارِيِّ يَكُونُ مُذَيَّلًا بِحَاشِيَةٍ يُبَيَّنُ فِيهَا لَفْظُ مُسْلِمٍ. مُسْلِمٍ.

وَهَذَا كُلُّهُ فِي الرِّوَايَةِ الْمُخْتَارَةِ أَصْلًا.

٧ ـ وَبَعْدَ اخْتِيَارِ الرِّوَايَةِ الْأَصْلِ تُدْرَجُ الرِّوَايَاتُ الْأُخْرَى الَّتِي فِيهَا زِيَادَةٌ عَلَيْهَا، وَتُوضَعُ الرِّوَايَاتُ الْمُدْرَجَةُ فِي مَكَانِهَا الَّذِي يَتَنَاسَبُ مَعَ سِيَاقِهَا فِي الْحَدِيثِ، وَيَكُونُ ذَلِكَ مُبَيَّنًا بِلَفْظِ: "وَفِي رِوَايَةٍ"، وَتَكُونُ هَذِهِ سِيَاقِهَا فِي الْحَدِيثِ، وَيَكُونُ هَلِهُ الرِّوَايَةُ بَيْنَ شَرْطَتَيْنِ ـ \_ إَذَا كَانَتْ فِي وَسَطِ الْحَدِيثِ، أَمَّا إِذَا كَانَتْ فِي الرِّوَايَةُ بَيْنَ شَرْطَتَيْنِ ـ \_ إَذَا كَانَتْ فِي وَسَطِ الْحَدِيثِ، أَمَّا إِذَا كَانَتْ فِي آخِرِهِ فَتَكُونُ بِدُونِ الشَّرْطَتَيْنِ.

فَإِنْ كَانَتِ الرِّوَايَةُ الْمُدْرَجَةُ عِنْدَ الْبُخَارِيِّ فَقَطْ فَتَكُونُ بَيْنَ قَوْسَيْنِ، وَبِاللَّوْنِ الْأَحْمَرِ، ويُسْتَغْنَى بِالْقَوْسَيْنِ عَنِ الشَّرْطَتَيْنِ.

وَإِنْ كَانَتْ عِنْدَ مُسْلِمٍ فَيُوضَعُ رَقْمُ الْحَاشِيَةِ فِي الْمَكَانِ الْمُنَاسِبِ مِنَ الْمَتْنِ، وَيُقَالُ فِي الْحَاشِيَةِ: "وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ".

٣ ـ لَا تُذْكَرُ الْأَحَادِيثُ الشَّوَاهِدُ إِلَّا إِذَا كَانَ فِيهَا زِيَادَةٌ عَلَى الْحَدِيثِ الْأَصْلِ، سَوَاءٌ عِنْدَ الْبُخَارِيِّ أَوْ عِنْدَ مُسْلِمٍ، وَقَد ذُكِرَتْ جَمِيعُهَا فِي كِتَابِ «الْجَمْعُ بَيْنَ الصَّحِيحَيْنِ لِلْبَاحِثِينَ».

إِذَا اتَّفَقَ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ عَلَى إِخْرَاجِ أَصْلِ الْحَدِيثِ، وَزَادَ فِيهِ الْبُخَارِيُّ زِيَادَةً هِيَ مَوْجُودَةٌ عِنْدَ مُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ صَحَابِيٍّ آخَرَ، فَإِنَّهَا

تُوضَعُ بَيْنَ مَعْقُوفَيْنِ هَكَذَا []، وَيُشَارُ فِي الْحَاشِيَةِ إِلَى الصَّحَابِيِّ الَّذِي جَاءَتْ هَذِهِ الزِّيَادَةُ مِنْ طَرِيقِهِ عِنْدَ مُسْلِم.

• إِذَا كَانَتِ الرِّوَايَةُ مُعَلَّقَةً عِنْدَ الْبُخَارِيِّ يُصَرَّحُ بِلَاكَ \_ وَلَا يُعَدُّ مَا رَوَاهُ عَنْ شُيُوخِهِ غَيْرَ مُصَرِّح بِالسَّمَاعِ مِنْ قَبِيلِ الْمُعَلَّقَاتِ عَلَى الرَّاجِحِ \_ ، وَلَا تُعْتَمَدُ الرِّوَايَةُ الْمُعَلَّقَةُ أَصْلًا إِذَا كَانَتْ هُنَاكَ رِوَايَةٌ مَوْصُولَةٌ، بَلْ تُذْكَرُ وَلاَ تُعْتَمَدُ الرِّوَايَةُ الْمُعَلَّقَةُ أَصْلًا إِذَا كَانَتْ هُنَاكَ رِوَايَةٌ مَوْصُولَةٌ المُعَلَّقَةُ أَصْلًا إِذَا كَانَتْ هُنَاكَ رِوَايَةٌ مَوْصُولَةٌ المُ تَكُنْ هُنَاكَ الْمَوْصُولَةُ أَوَّلًا، ثُمَّ يُذْكَرُ مَا فِي الْمُعَلَّقَةِ مِنْ زِيَادَاتٍ، وَإِذَا لَمْ تَكُنْ هُنَاكَ رِوَايَةٌ مَوْصُولَةٌ فَتُذْكَرُ الرِّوَايَةُ الْمُعَلَّقَةُ إِذَا أَوْرَدَهَا الْبُخَارِيُّ مُسْتَدِلًّا بِهَا فِي الْبُحَارِيُّ مُسْتَدِلًّا بِهَا فِي الْبُاكِ، أَوْ رُدَهَا الْبُخَارِيُّ مُسْتَدِلًّا بِهَا فِي الْبُابِ، أَوْ أَخْرَجَهَا مُسْلِمٌ.

٦ - إِذَا حَصَلَ شَكُّ مِنَ الرُّوَاةِ فِي كَلِمَةٍ أَوْ جُمْلَةٍ غَيْرُ مُؤَثِّرٍ فِي الْمَعْنَى يُخْتَارُ اللَّفْظُ الْمُوَافِقُ لِلرِّوَايَاتِ الْأُخْرَى.

٧ - يَتِمُّ اخْتِصَارُ الْحَدِيثِ - مِنْ غَيْرِ إِخْلَالٍ بِالْمَعْنَى - إِذَا كَانَ فِيهِ
 جُمْلَةٌ أَوْ جُمَلٌ قَدْ ذُكِرَتْ فِي حَدِيثٍ آخَرَ.

ثَانِيًا: الْمَنْهَجُ فِي الْقِسْمَيْنِ الثَّانِي: مُفْرَدَاتِ الْبُخَارِيِّ، وَالثَّالِثِ: مُفْرَدَاتِ مُسْلِمٍ:
 مُفْرَدَاتِ مُسْلِمٍ:

اخْتِيَارُ رِوَايَةِ الْحَدِيثِ الْأَصْلِ وَطَرِيقَةُ إِلْحَاقِ الرِّوَايَاتِ وَالشَّوَاهِدِ فِي هَذَيْنِ الْقِسْمَيْنِ عَلَى ضَوْءِ مَا سَبَقَ بَيَانُهُ فِي الْقِسْمِ الْأَوَّلِ، إِلَّا أَنَّهُ فِي هَذَيْنِ الْقِسْمَيْنِ لَا تَكُونُ هُنَاكَ أَقْوَاسٌ، وَلَا حُمْرَةٌ، وَلَا حَاشِيَةٌ، لِعَدَمِ ارْتِبَاطِ هَذِهِ الْمُفْرَدَاتِ بِقِسْمَيْهَا بِحَدِيثٍ مُتَّفَقٍ عَلَيْهِ.

الطُّبْعَةُ الْمُعْتَمَدَةُ لِصَحِيحِ الْبُخَارِيِّ وَصَحِيحِ مُسْلِمٍ:

تَمَّ اعْتِمَادُ الطَّبْعَةِ الْأَمِيرِيَّةِ لِصَحِيحِ الْبُخَارِيِّ، وَتُسَمَّى أَيْضًا:

السُّلْطَانِيَّة، وَهِيَ الَّتِي أَمَرَ بِطِبَاعَتِهَا السُّلْطَانُ عَبْدُ الْحَمِيدِ بِالْمَطْبَعَةِ الْأَمِيرِيَّةِ بِبُولَاقَ، وَالَّتِي كَانَ الإعْتِمَادُ فِيهَا عَلَى النُّسْخَةِ الْيُونِينِيَّةِ، وَهِيَ أَثْقَنُ النُّسَخِ النُّكِي عُرِفَتْ مِنْ نُسَخِ صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ، وَعَلَيْهَا الِاعْتِمَادُ عِنْدَ الْمُتَأَخِّرِينَ فِي النَّي عُرِفَتْ مِنْ نُسَخِ صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ، وَعَلَيْهَا الْإعْتِمَادُ عِنْدَ الْمُطْبُوعَةِ بِعِنَايَةِ زُهَيْرٍ ضَبْطِ رِوَايَاتِ الْبُخَارِيِّ، وَقَدْ تَمَّ اعْتِمَادُ النُّسْخَةِ الْمَطْبُوعَةِ بِعِنَايَةِ زُهَيْرٍ النَّاصِرِ \_ دَارُ طَوْقِ النَّجَاةِ.

وَعِنْدَ اخْتِلَافِ نُسَخِ الْبُخَارِيِّ فِي كَلِمَةٍ أَوْ أَكْثَرَ فَيُنْظَرُ فِي الْقَرَائِنِ الَّتِي تُقَدِّمُ أَحَدَ الْوَجْهَيْنِ عَلَى الْآخَرِ، وَمِنْ هَذِهِ الْقَرَائِنِ:

١ ـ مُوَافَقَةُ أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ لِلَفْظِ مُسْلِم إِنْ كَانَ الْحَدِيثُ مُتَّفَقًا عَلَيْهِ.

٢ - كَوْنُ الْحَدِيثِ عِنْدَ الْبُخَارِيِّ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ بِأَحَدِ الْوَجْهَيْنِ بِدُونِ الْحَتِلَافِ بَيْنَ النُّسَخ.

٣ - كَوْنُ أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ فِي نُسْخَةِ الْهَرَوِيِّ؛ لِمَا تَمَيَّزَتْ بِهِ مِنَ الضَّبْطِ وَالْإِتْقَانِ.

وَقَدْ يُسْتَفَادُ التَّرْجِيحُ مِنْ كَلَامِ الْعُلَمَاءِ، لَا سِيَّمَا ابْنُ حَجَرٍ فِي فَتْحِ الْبَارِي.

وَأَمَّا صَحِيحُ مُسْلِمٍ فَقَدْ تَمَّ الِاعْتِمَادُ عَلَى الطَّبْعَةِ الَّتِي رَقَّمَهَا مُحَمَّد فُؤَاد عَبْد الْبَاقِي، وَالَّتِي اعْتَمَدَتْ عَلَى طَبْعَةِ دَارِ الطِّبَاعَةِ الْعَامِرَةِ بِتُرْكِيَا.

# الْمَنْهَجُ فِي تَرْتِيبِ الْكِتَابِ

تَمَّ تَرْتِيبُ هَذَا الْكِتَابِ عَلَى الْكُتُبِ وَالْأَبْوَابِ، تَبْدَأُ بِكِتَابِ الْإِيمَانِ، وَتَنْتَهِي بِكِتَابِ الْإِيمَانِ، وَتَنْتَهِي بِكِتَابِ التَّفْسِيرِ فِي كُلِّ قِسْمٍ، وَلَيْسَ هَذَا التَّرْتِيبُ مُلْتَزِمًا بِتَرْتِيبِ كِتَابٍ مُعَيَّنٍ، وَإِنْ كَانَ مُتَأَثِّرًا بِتَرْتِيبِ صَحِيحٍ مُسْلِمٍ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَحْيَانِ.

وَقَدِ اشْتَمَلَ الْقِسْمُ الْأَوَّلُ - الْمُتَّفَقُ عَلَيْهِ وَمُلْحَقَاتُهُ - عَلَى أَرْبَعَةٍ وَسَبْعِينَ كِتَابًا، وَاشْتَمَلَ الْقِسْمُ الثَّانِي - مُفْرَدَاتُ الْبُخَارِيِّ - عَلَى سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ كِتَابًا، وَاشْتَمَلَ الْقِسْمُ الثَّالِثُ - مُفْرَدَاتُ مُسْلِمٍ - عَلَى تِسْعَةٍ وَخَمْسِينَ كِتَابًا، وَاشْتَمَلَ الْقِسْمُ الثَّالِثُ - مُفْرَدَاتُ مُسْلِمٍ - عَلَى تِسْعَةٍ وَخَمْسِينَ كِتَابًا،

# الْمَنْهَجُ فِي تَبْوِيبِ الْأَحَادِيثِ

كَانَ الْمَنْهَجُ فِي التَّبْوِيبِ عَلَى النَّحْوِ التَّالِي:

١ - الْأَصْلُ فِي الْقِسْمَيْنِ الْأَوَّلِ وَالثَّانِي وَضْعُ تَبْوِيبِ الْبُخَارِيِّ عَلَى الْحَدِيثِ، أَوِ اخْتِيَارُ أَحَدِ تَبْوِيبَاتِ الْبُخَارِيِّ عَلَى الْحَدِيثِ إِذَا بَوَّبَ عَلَيْهِ الْحَدِيثِ، أَوِ اخْتِيَارُ أَحَدِ تَبْوِيبَاتِ الْبُخَارِيِّ عَلَى الْحَدِيثِ إِذَا بَوَّبَ عَلَيْهِ بِعِدَّةِ أَبْوَابٍ، وَهِيَ مَجْمُوعَةٌ بِاسْتِقْرَاءٍ فِي كِتَابِ الْبَاحِثِينَ عِنْدَ كُلِّ حَدِيثٍ.

٢ - وَكُلُّ مَا لَمْ يُبَوِّبْ بِهِ الْبُخَارِيُّ فِي الْقِسْمَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ فَإِنَّهُ يُوضَعُ
 عَلَيْهِ نَجْمَةٌ ثُمَانِيَّةٌ هَكَذَا \*.

٣ - فِي مَوَاضِعَ قَلِيلَةٍ جِدًّا مِنَ الْقِسْمِ الْأَوَّلِ وُضِعَ التَّبْوِيبُ لِمُنَاسَبَةٍ
 فِي لَفْظِ مُسْلِمٍ لَا الْبُخَارِيِّ.

٤ - قَدْ يُوضَعُ تَبْوِيبُ الْبُخَارِيِّ عَلَى حَدِيثٍ مَا، ثُمَّ يُدْرَجُ مَعَهُ حَدِيثٌ أَوْ أَحَادِيثُ أَخْرَى لَمْ يُبَوِّبُ لَهَا الْبُخَارِيُّ بِنَفْسِ التَّبْوِيبِ، وَذَلِكَ لِاشْتِرَاكِهَا فِي الْمَعْنَى الْمُرَادِ مِنَ التَّبُويبِ.

• - قَدْ يُخْتَصَرُ تَبْوِيبُ الْبُخَارِيِّ بِمَا لَا يُخِلُّ بِمَعْنَاهُ، مِثْلُ مَا إِذَا كَانَ فِيهِ زِيَادَةٌ تَوْضِيحِيَّةٌ، أَوْ ضَرْبُ مِثَالٍ، وَنَحْوُ ذَلِكَ، وَهُوَ بِتَمَامِهِ فِي كِتَابِ الْبَاحِثِينَ.

٦ - وَأَمَّا الْقِسْمُ الثَّالِثُ فَيُوضَعُ لِكُلِّ حَدِيثٍ - أَوْ أَحَادِيثَ - تَبْوِيبٌ مُنَاسِبٌ، وَرُبَّمَا كَانَ مُسْتَفَادًا مِنْ تَبْوِيبِ الْبُخَارِيِّ، أَوْ تَبْوِيبِ النَّوَوِيِّ عَلَى صَحِيحِ مُسْلِمٍ.

وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ.

المنافع المنا

المجرج الأولك

هَـُــذه النَّسَّخة خَاصَّة لايُسَــــمَحُ بتَصَرِّوبِّرِهَا أُونَسَــخَهَـا

دارابن الجوزي

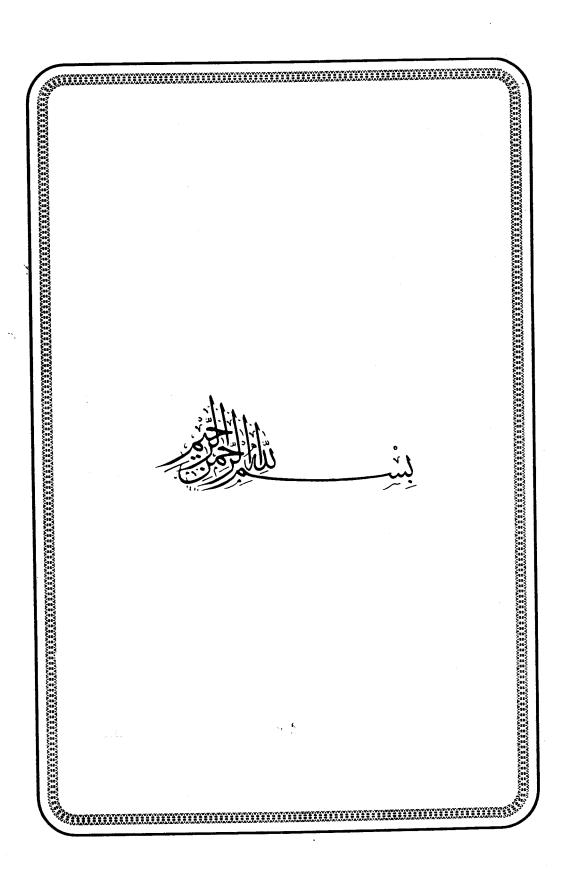

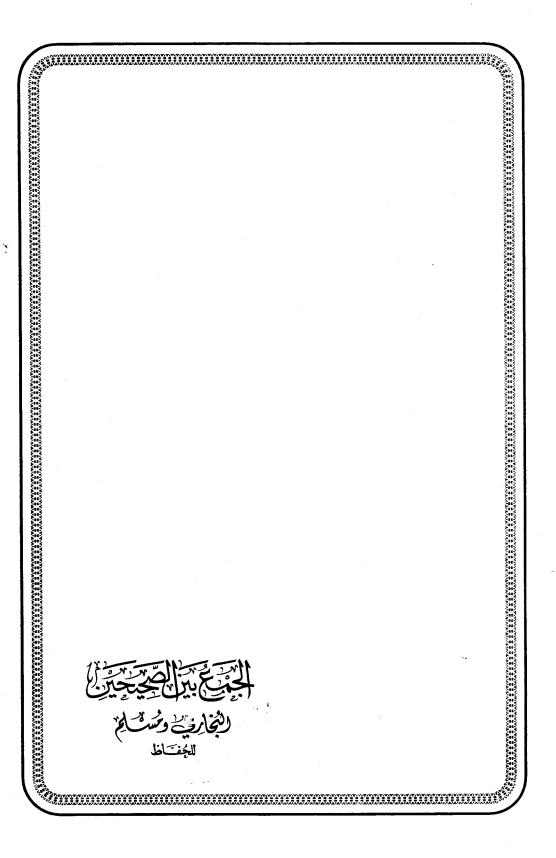

# يمقوق المطابقة المستون الليم معنونة المليم معنونة المليم معنونة المليم معنونة المليم المستون المليم الم

حقوق الطبع محفوظة ۞ ١٤٢٤هـ لا يسمح بإعادة نشر هذا الكتاب أو أي جزء منه بأي شكل من الأشكال أو حفظه ونسخه في أي نظام ميكانيكي أو الكتروني يمكن من استرجاع الكتاب أو ترجمته إلى أي لغة أخرى دون الحصول على إذن خطي مسبق من الناشر



الدحكم ـ شايع ابن خلدون ـ بت : ١٤٦٨٥٤ م ٥ ٨٤٦٧٥٣ مـ ١٩٨٣ م ١٩٨٣ الزَّمِزَالْبِرِيْدِي: ٣١٤٦١ مَ فَاكْسُ: ٨٤١٢١٠٠ ـ الرِّياضُ - ت ٢٦٦٣٣٩ الإيشاء الحفوف \_ شاع الجامعة ـ ت: ٥٨٨٣١٢٢ ـ حتى - ت: ٦٥١٦٥٤٩ ـ ٦٨١٣٧٠ القاهرة - ج.م .ع ـ محول : ١٠٦٨٢٣٧٨٣ . تلفاكش : ٢٢٥٦١٤٧٣.

### بِنِيْمُ الْمَا لِحَجَالَ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالَ الْ

### مقدمة

الحمد الله ، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آلمه وصحبه أجمعين ، وبعد :

فهذه إشارات وتنبيهات يحتاجها الحافظ والقاريء لهذا الكتاب:

أولاً: الكتاب مقسم إلى ثلاثة أقسام:

١ - المتفق عليه وملحقاته . ومنه يُعلم أنه ربما ألحق ما هو من مفردات البخاري في المتن بين قوسين ، وما هو من مفردات مسلم في الحاشية.

٢ - مفردات البخاري ( رحمه الله ) .

٣ - مفردات مسلم ( رحمه الله ) .

ثانياً : المتفق عليه وملحقاته ، هو عبارة عن متن وحاشية .

ثالثاً: المتن هو لفظ البخاري ، وكله متفق عليه ، إما على لفظه أو على معنساه ، ما عدا الموضوع بين قوسين ( ) فهو من مفردات البخاري فقط.

رابعاً: كل ما في الحاشية من مفردات مسلم فقط.

خامساً : ما قيل في الحاشية " ولمسلم " بدون رواية ، فهو رواية مسلم لحديث المتن نفسه. وما قيل " ولمسلم في رواية " فهو رواية أخرى لمسلم غير رواية المتن .

سادساً: كُلُّ أبوابه هي أبواب البخاري في صحيحه إلا ما أشرت إليه بنجمة هكذا: \*. سابعاً: أسماء الكتب مرتبة حسب كتب الفقه.

ثامناً : الشواهد والمتابعات التي ليس فيها أحكمام جديدة لم أثبتهما هنما إلا يسيراً ، ولكن أثبتها كلها في كتاب الجمع بين الصحيحين للباحثين .

تاسعاً: في ثنايا هذا الكتاب بيان موقوفات ومعلقات عند البخاري هي مرفوعات أو متصلات عند مسلم، والعكس، وهي قليلة جداً، وقد أشرنا إليها، وكذا تجد بيان ما رواه البخاري عن صحابي ورواه مسلم بمعناه لكن عن صحابي آخر، وهو أيضاً قليل جداً.

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد .

القسة المؤلف المنقى المنقى المنقى المنقى المنقى المنقى المنتقى المنتق

# بِشِهٰ لِنَّهُ الْآخِرَ الْحَهُمْ الْمَانِ كِتُسَابُ الْإِيْمَان

### باب: مَاهُوالإيمَانُ؟\*

ا - عَنِ الْبِي عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : أَنَّ وَفْدَ عَبْدِالْقَيْسِ أَتَوُا النَّبِي عَلَيْ فَقَالَ : مَنِ الْوَفْدِ غَيْرَ خَزَايَا وَلا فَقَالَ : مَنِ الْوَفْدِ غَيْرَ خَزَايَا وَلا نَدَامَى . قَالُوا : إِنَّا نَأْتِيكَ مِنْ شُقَّةٍ بَعِيدَةٍ ، وَبَيْنَا وَبَيْنَكَ هَذَا الْحَيُّ مِنْ كُفَّارِ مُضَرَ ، وَلا نَسْتَطِيعُ أَنْ نَأْتِيكَ إِلا فِي شَهْرِ حَرَامٍ ، فَمُرْنَا بِأَمْرٍ نُحْبِرُ بِهِ مَنْ مُضَرَ ، وَلا نَسْتَطِيعُ أَنْ نَأْتِيكَ إِلا فِي شَهْرِ حَرَامٍ ، فَمُرْنَا بِأَمْرٍ نُحْبِرُ بِهِ مَنْ وَرَاءَنا ، نَدْخُلُ بِهِ الْحَنَّة . - وفي رواية : وَسَأَلُوهُ عَنِ الأَشْرِبَةِ - فَأَمَرَهُمْ بِالإِيمَانِ بِاللَّهِ وَحْدَهُ ، قَالَ : هَلْ تَدُرُونَ مَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ . قَالَ : شَهَادَةُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا مَا اللَّهُ - وفي رواية : وَحُدَهُ لا شَرِيْكَ لهُ - وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، وَإِقَامُ اللَّهُ مَ وَيُقَامُ اللَّهِ مَنْ النَّهُ عَنْ الْرَبَعِ ، وَصَوْمُ رَمَضَانَ ، وتُعْطُوا الْخُمُسَ مِنَ الْمَغْتَمِ . الطَّلاقِ ، وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ ، وَصَوْمُ رَمَضَانَ ، وَتُعْطُوا الْخُمُسَ مِنَ الْمَغْتَمِ . الطَّلاقِ ، وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ ، وَصَوْمُ رَمَضَانَ ، وتُعْطُوا الْخُمُسَ مِنَ الْمَغْتَمِ . وَالْمَزَقَتِ والنَّقِيرِ، قَالَ : احْفَظُوهُ وَأَخْبِرُوهُ مَنْ اللَّهُ مَ وَالْمَرُوهُ مَنْ اللَّهُ عَنِ اللَّهُ وَالْحَنْتَمِ وَالْمُزَقَّتِ والنَّقِيرِ، قَالَ : احْفَظُوهُ وَأَخْبِرُوهُ مَنْ وَلَا عَلَى اللَّهُ الْحَنْتَمِ وَالْمُزَقِّتِ والنَّقِيرِ، قَالَ : احْفَظُوهُ وَأَخْبِرُوهُ مَنْ وَرَاءَكُمْ (١) (٢) .

﴿ وَفِي حَدِيثِ حَابِرٍ ﴿ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ۚ ﷺ عَنِ الظُّرُوفِ ، فَقَالَتِ الظُّرُوفِ ، فَقَالَتِ الأَنْصَارُ : إِنَّهُ لا بُدَّ لَنَا مِنْهَا . قَالَ : فَلا إِذًا ﴾ .

<sup>(</sup>١) ولمسلم: وَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ لأَشَجَّ عَبْدِ الْقَيْسِ : إِنَّ فِيكَ لَحَصْلَتَيْنِ يُحِبُّهُمَا اللَّهُ : الْحِلْمُ وَالأَنَاةُ .

<sup>(</sup>٢) ولمسلم من حديث أبي سَعِيْدٍ: قَالُوا: يَا نَبِيَّ اللَّهِ! مَا عِلْمُكَ بِالنَّقِيرِ ؟ قَالَ: بَلَى ، حِذْعٌ تَنْقُرُونَهُ فَتَقْدُونَ فِيهِ مِنَ التَّمْرِ ، ثُمَّ تَصَبُّونَ فِيهِ مِنَ الْمَاءِ ، حَتَّى إِذَا سَكَنَ عَلَيْانُهُ شَرِبْتُمُوهُ ، حَتَّى إِنَّ أَحَدَّكُمْ لَيَضْرِبُ ابْنَ عَمَّهِ بِالسَّيْفِ . قَالَ: وَفِي الْقَوْمِ رَجَّلٌ أَصَابَتُهُ حَرَاحَةٌ كَذَلِكَ ، قَالَ : وَكُنْتُ أَخَنُوهُمَا حَيَاءُ لَيَضْرِبُ ابْنَ عَمَّهِ بِالسَّيْفِ . قَالَ: وَفِي الْقَوْمِ رَجَّلٌ أَصَابَتُهُ حَرَاحَةٌ كَذَلِكَ ، قَالَ : وَكُنْتُ أَخْذُوهُمَا حَيَاءُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَتَّى اللَّهِ عَلَى أَفْوَاهِهَا . مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ ؟ قَالَ : فِي أَسْقِيَةِ الأَدْمِ اللَّهِ يَهُمَ اللَّهِ عَلَى أَفُواهِهَا . قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! إِنَّ أَرْضَنَا كَثِيرَةُ الْحَرْذَانُ ، وَلا تُنْقَى بِهَا أَسْقِيَةُ الأَدْمِ . فَقَالَ نَبِي اللَّهِ ﷺ : وَإِنْ أَكَلَتْهَا الْحِرْذَانُ ، وَإِنْ أَكَلَتْهَا الْحِرْذَانُ . وَإِنْ أَكَلَتْهَا الْحِرْذَانُ .

### باب سُؤَالِ جِبْرِيلَ النَّبِيِّ ﷺ عَنِ الإِيْمَان

٢- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ كَانَ يَوْمًا بَارِزًا لِلنَّاسِ (١)، إِذَ اللَّهِ ، وَمَلائِكَتِهِ ، وَكُتُبِهِ ، وَرُسُلِهِ ، وَلِقَائِهِ ، وَتَوْمِنَ بِالْبَعْثِ الآخِرِ (٣). بِاللَّهِ ، وَمَلائِكَتِهِ ، وَكُتُبِهِ ، وَرُسُلِهِ ، وَلِقَائِهِ ، وَتَوْمِنَ بِالْبَعْثِ الآخِرِ (٣). قَالَ : الإسلامُ ؟ قَالَ : الإسلامُ أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ وَلا تُشْرِكَ بِهِ قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الإسلامُ ؟ قَالَ : الإِصْلامُ أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ وَلا تُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا ، وتُقِيم الصَّلاة (٤) ، وتُوثِتِي الرَّكَاة الْمَفْرُوضَة ، وتَصُوم رَمَضَانَ (٥) . قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الإِحْسَانُ ؟ قَالَ : الإِحْسَانُ أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ ، فَإِنْ لَهُ يَرَاكَ . قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ مَتَى السَّاعَةُ ؟ قَالَ : مَا الْمُسْتُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ ، وَلَكِنْ سَأَحَدُّئُكَ عَنْ أَشُراطِهَا ؛ إِذَا لَكَانَ الْحُفَاةُ الْعُرَاةُ رُؤُوسَ النَّاسِ فَذَاكَ مِنْ أَشْرَاطِهَا – وفي رواية (معلقة) ؛ إِذَا كَانَ الْحُفَاةُ الْعُرَاةُ رُؤُوسَ النَّاسِ فَذَاكَ مِنْ أَشْرَاطِهَا – وفي رواية (معلقة) ؛ إِذَا تَطَاولَ رَعَاةُ الْعُرَاةُ رُؤُوسَ النَّاسِ فَذَاكَ مِنْ أَشْرَاطِهَا – وفي رواية أَحْرى: إِذَا تَطَاولَ رُعَاةُ الْعُرَاةُ وَيُوسَ النَّاسِ فَذَاكَ مِنْ أَشْرَاطِهَا – وفي رواية أَحرى: إِذَا تَطَاولَ رُعاةُ وَلَهُ الْبَهْمِ فِي الْبُنْيَانِ فَذَاكَ مِنْ أَشْرَاطِهَا – وفي رواية أَخرى: إِذَا تَطَاولَ رُعاةُ وَيُؤْلُ الْغَيْنَ فَذَاكَ مِنْ أَشْرَاطِهَا – وفي رواية أَخرى: إِذَا تَطَاولَ رُعَاهُ السَّاعَةُ وَيُعْلَمُ هُنَ إِلَّ اللَّهُ ﴿ إِلَّ اللَّهُ هُولَ اللَّهُ عَنْدُهُ عَلْمُ السَّاعَ وَيُعْلَمُ النَّاسَ دِينَهُمْ أَنَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْلُ . وَقَالَ : رُدُوا عَلَيْ اللَّهُ أَخْدُوا لِيَرُدُوا فَلَمْ يَرُوا شَيْعًا مَ النَّاسَ دِينَهُمْ (١٠).

<sup>(</sup>١) ولمسلم في رواية : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : سَلُونِي. فَهَابُوهُ أَنْ يَسْأَلُوهُ .

<sup>(</sup>٢) ولمسلم من حديث عُمَرَ : إِذْ طَلَعَ عَلَيْنَا رَجُلُّ شَدِيدُ بَيَاضِ الثِّيَابِ ، شَدِيدُ سَوَادِ الشَّعَرِ ، لا يُرَى عَلَيْهِ أَثْرُ السَّـفَرِ، وَلا يَعْرِفُهُ مِنَّا أَحَدٌ ، حَتَّى جَلَسَ إلى النّبِيِّ ﷺ ، فَأَسْنَدَ رُكَبَنَيْهِ ۚ إلى رُكْبَتْيْهِ ، وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ .

<sup>(</sup>٣) ولمسلمَ فِي رواية: وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ كُلَّهِ ۚ. قَالَ : صَدَفْتَ . وفي حديث عُمَرَ: وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ حَيْرِهِ وَشَرُّهِ .

<sup>(</sup>٥) ولمسلم من حديث عُمَرَ: وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِن اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. قَالَ: صَلَقْتَ. قَالَ: فَعَجْنَا لَهُ يَسْأَلُهُ وَيُصَلَّقُهُ.

<sup>(</sup>٢) ولمسلم من حديث يَحْيَى بْنِ يَغْمَرَ قَالَ : كَانَ أَوَّلَ مَنْ قَالَ فِي الْقَدَرِ بِالْبَصْرَةِ مَثَبَدُ الْجُهَيَيُّ ، فَانْطَلَقْتُ أَنَا وَحُمَيْدُ الْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِمْيَرِيُّ خَاجَيْنِ أَوْ مُغَيْمِرَيْنِ ، فَقُلْنَا : لَوْ لَقِينَا أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَسَأَلْنَاهُ عَمَّا يَقُولُ هَوُلاء فِي الْقَلَرِ . فَوُفْقَ لَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ دَاحِلًا الْمَسْجِدَ ، فَاكْتَنَهُ أَنَا وَصَاحِبِي ، أَحَدُنا عَمْ يَمِينِهِ وَالآخَرُ عَنْ شِمَالِهِ ، فَظَنْتُ أَنَّ صَاحِبِي سَيَكِلُ الْكَلامَ إِلَى يَ فَقُلْتُ : أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ ! إِنَّهُ قَدْ ظَهَرَ قِبَلْنَا نَاسٌ وَالآخَلُهُمْ إِلَى إِنَّهُ فَاللَّهُ عَلَى اللّهِ اللّهِ عَلْمَ وَبَلْنَا نَاسٌ

### بِابِ : إِذَا قَالَ الْمُشْرِكُ عِنْدُ الْمَوْتِ لِا إِلَهُ إِلاَّ اللَّهُ

٣- عَنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَبًا طَالِبٍ لَمَّا حَضَرَتُهُ الْوَفَاةُ ، دَخَلَ عَلَيْهِ النَّبِيُّ عَلَيْ الله وَعِنْدَهُ أَبُو جَهْلٍ ، فَقَالَ: أَيْ عَمِّ قُلْ لا إِلَهَ إِلاَّ اللّه ، كَلِمَةً ( أَحَاجُ ) - وفي رواية : أَشْهَدُ - لَكَ بِهَا عِنْدَ اللّهِ . فَقَالَ أَبُو جَهْلٍ وَعَبْدُاللّهِ بْنُ أَبِي أُمَيَّة : يَا أَبَا طَالِبٍ! تَرْغَبُ عَنْ مِلَّةٍ عَبْدِالْمُطّلِبِ ؟ فَلَمْ يَزَالا يُكَلّمَانِهِ ، حَتَّى قَالَ آخِرَ شَيْء كَلَّمَهُمْ بِهِ : هو عَلَى مِلَّةٍ عَبْدِالْمُطّلِبِ . - وفي رواية : وَأَبَى أَنْ يَقُولَ لا شَيْء كَلَّمَهُمْ بِهِ : هو عَلَى مِلَّةٍ عَبْدِالْمُطّلِبِ . - وفي رواية : وَأَبَى أَنْ يَقُولَ لا إِلَهُ إِلاَّ اللَّهُ (١) - فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْ : لأَمْ شَعْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي إِلَهُ إِلاَّ اللّهُ مَنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ﴾ وَنَزَلَتْ ﴿ إِنَّكَ لا قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ﴾ وَنَزَلَتْ ﴿ إِنَّكَ لا قُولِي مَنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ﴾ وَنَزَلَتْ ﴿ إِنَّكَ لا قَمْدِي مَنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ﴾ وَنَزَلَتْ ﴿ إِنِّكَ لا تَهْدِي مَنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ﴾ وَنَزَلَتْ ﴿ إِنِّكَ لا تَهْدِي مَنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ﴾ وَنَزَلَتْ ﴿ إِنِّكَ لا يَسْتَعْفِرُوا لِلْمُشْرِي مَنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ﴾ وَنَزَلَتْ ﴿ إِنْكَ لا يَسْتَعْفِرُوا لِي مَنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْمُ اللّهُ مُ اللّهُ مَا تَبَيْدِ مَا كُولِي مَنْ بَعْدِ مَا تَبَيْد مَا تَبَيْدَ كَا لَا لَهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَنْ أَعْدُولُ اللّهُ مَا لَوْ اللّهُ مُنْ أَنْ فَلَوْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

### باب : "أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لا إِلَهَ إِلاَّ اللَّه "\*

٤ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: لَمَّا تُوفِنِي رَسُولُ اللّهِ ﷺ ، وَاسْتُحْلِفَ أَبُو بَكُرٍ بَعْدَهُ ، وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ الْعَرَبِ ، قَالَ عُمَرُ لأَبِي بَكْرٍ : كَيْفَ تُقَاتِلُ النّاسَ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ : أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لا إِلَهَ النّاسَ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ : أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لا إِلَهَ إلاّ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَنَفْسَهُ إلاّ بِحَقّهِ إلاّ اللّهُ وَنَفْسَهُ إلاّ بِحَقّهِ إلاّ اللّهُ وَنَفْسَهُ إلاّ بِحَقّهِ

<sup>(</sup>١) ولمسلّم من حديث أبِي هُرَيْرَةَ: لَوْلا أَنْ تُعَيِّرَنِي قُرَيْشْ يَقُولُونَ إِنَّمَا حَمَلَهُ عَلَى ذَلِكَ الْحَرَعُ لأَقْرَرْتُ بِهَا عَيْنَكَ .

<sup>(</sup>٢) ولمسلم في رواية : وَيُؤْمِنُوا بِي وَبِمَا حَنْتُ . ومن حديثُ أَبِي مَـالِكُ عَـنْ أَبِيهِ ( طَـارقِ بـنِ أُشَـيْمٍ ) : وَكَفَرَ بِمَا يُعْبَدُ مِنْ دُون اللّهِ .

وَحِسَائِهُ عَلَى اللّهِ (١) ؟! فَقَالَ : وَاللّهِ لأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلاةِ وَالزَّكَاةِ ، فَإِنَّ الزَّكَاةَ ، فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ ، وَاللّهِ لَوْ مَنعُونِي عِقَـالاً ( وفي رواية : عَناقًا ) كَانُوا يُؤدُّونَهُ إِلَى رَسُولِ اللّهِ ﷺ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنْعِهِ . فَقَالَ عُمَرُ : فَوَاللّهِ مَا هُوَ إِلاَّ يُؤدُّونَهُ إِلَى رَسُولُ اللّهِ عَلَى أَيْهُمُ عَلَى مَنْعِهِ . فَقَالَ عُمَرُ : فَوَاللّهِ مَا هُو إِلاَّ أَنْ رَأَيْتُ اللّهَ قَدْ شَرَحَ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ لِلْقِتَالِ فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ .

وفي حديث ابْنِ عُمَرَ : أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لا إِلَـهَ إِلَـهَ إِلَـهَ إِلَـهَ إِلَـهَ إِلَـهَ أَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، وَيُقِيمُوا الصَّلاةَ ، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ ...

( وفي حديث أَنَسٍ: ) أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لا إِلَـهَ إِلاَّ النَّاسَ خَتَّى يَقُولُوا: لا إِلَـهَ إِلاَّ اللَّهُ ؛ فَإِذَا قَالُوهَا ، ( وَصَلَّوْا صَلاَتَنَا ، وَاسْتَقْبَلُوا قِبْلَتَنَا ، وَذَبَحُوا ذَبِحُوا ذَبِحَتَنَا ...) .

### باب: الإسلامُ يَعْصِمُ الدَّمِ

٥- عَنِ الْمِقْدَادِ عَلَيْهُ أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنْ لَقِيتُ كَافِرًا فَاقْتَتَلْنَا، فَضَرَبَ يَدِي بِالسَّيْفِ فَقَطَعَهَا، ثُمَّ لاذَ مِنِي بِشَجَرَةٍ، وَقَالَ: أَسْلَمْتُ لِلَّه ؛ وَضَالَ: أَسْلَمْتُ لِلَّه ؛ وَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! فَإِنَّهُ آقْتُلُهُ بَعْدَ أَنْ قَالَهَا ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : لا تَقْتُلُهُ . قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! فَإِنَّهُ طَرَحَ إِحْدَى يَدَيَّ، ثُمَّ قَالَ ذَلِكَ بَعْدَ مَا قَطَعَهَا، آقْتُلُهُ ؟ قَالَ: لا تَقْتُلُهُ ، وَأَنْتَ بِمَنْزِلَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ كَلِمَتَهُ فَإِنَّهُ بِمَنْزِلَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ كَلِمَتَهُ اللّهِ عَلْنَ قَالَ .

7 - عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى الْحُرَقَةِ مِنْ جُهَيْنَةَ ، قَالَ: فَصَبَّحْنَا الْقَوْمَ فَهَزَمْنَاهُمْ ، وَلَحِقْتُ أَنَا وَرَجُلٌ مِنَ الْحُرَقَةِ مِنْ جُهَيْنَةَ ، قَالَ: فَصَبَّحْنَا الْقَوْمَ فَهَزَمْنَاهُمْ ، وَلَحِقْتُ أَنَا وَرَجُلٌ مِنَ اللَّهُ مِنْهُمْ ، فَلَمَّا غَشِينَاهُ قَالَ : لا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ. فَكَفَّ عَنْهُ الأَنْصَارِيُّ، الأَنْصَارِ رَجُلاً مِنْهُمْ ، فَلَمَّا غَشِينَاهُ قَالَ : لا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ. فَكَفَّ عَنْهُ الأَنْصَارِيُّ،

<sup>(</sup>١) ولمسلم من حديث حَابِرٍ بنحوه ، وفيه: ثُمَّ قَرَأً : ﴿ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ . لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمصيْطِرٍ ﴾ .

فَطَعَنْتُهُ بِرُمْحِي حَتَّى قَتَلْتُهُ ، فَلَمَّا قَدِمْنَا بَلَخَ ذَلِكَ النَّبِيَّ ﷺ ، فَقَالَ لِي : يَا أَسَامَةُ ! أَقَتَلْتَهُ بَعْدَ مَا قَالَ لَا إِلَّهَ إِلاَّ اللَّهُ ؟! قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا كَانَ مُتَعَوِّذًا. قَالَ: أَقَتَلْتُهُ بَعْدَ مَا قَالَ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ ؟ فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا عَلَيَّ حَتَّى مُتَعَوِّذًا. قَالَ: أَقَتَلْتُهُ بَعْدَ مَا قَالَ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ ؟ فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا عَلَيَّ حَتَّى تَمَنَّيْتُ أَنِي لَمْ أَكُنْ أَسْلَمْتُ قَبْلَ ذَلِكَ الْيَوْمِ (١) (٢) .

(وفي حَديثِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ أَتَاهُ رَجُلانِ فِي فِتْنَةِ ابْنِ الزُّبَيْرِ ، فَقَالا : إِنَّ النَّاسَ صَنَعُوا وَأَنْتَ ابْنُ عُمَرَ وَصَاحِبُ النَّبِيِّ عَلَيْ ، فَمَا يَمْنَعُكَ أَنْ تَخْرُجَ ؟ النَّاسَ صَنَعُوا وَأَنْتَ ابْنُ عُمَرَ وَصَاحِبُ النَّبِيِّ عَلَيْ ، فَمَا يَمْنَعُكَ أَنْ تَخْرُجَ ؟ فَقَالا : يَمْنَعُنِي أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ دَمَ أَخِي . فَقَالا : أَلَمْ يَقُلِ اللَّهُ: ﴿ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَمْ تَكُنْ فِتْنَةٌ ، وَكَانَ الدِّينُ لِلَّهِ ، وَأَنْتُمْ لا تَكُونَ فِيْنَةٌ ، وَكَانَ الدِّينُ لِلَّهِ ، وَأَنْتُمْ تُرَي فِيْنَةٌ ، وَكَانَ الدِّينُ لِلَّهِ ، وَأَنْتُمْ تُرَي يَعُونَ الدِّينُ لِغَيْرِ اللَّهِ . وفي رواية: يَا تُريدُونَ أَنْ أَغْيَرُ اللَّهِ . وفي رواية: يَا ابْنَ أَخِي ! أَغْتَرُ بِهَذِهِ الآيةِ وَلا أَقَاتِلُ ، أَحَبُ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَغْتَرَ بِهَذِهِ الآيةِ الَّتِي يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى : ﴿ وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا ﴾ إِلَى آخِرِهَا ) .

<sup>(</sup>١) ولمسلم في رواية : أَفَلا شَقَقْتَ عَنْ قَلْبِهِ حَتَّى تَعْلَمَ أَفَالَهَا أَمْ لا ؟!. وفيها : فَقَالَ سَعْدٌ : وَأَنَا وَاللَّهِ لا أَقْسُلُ مُسْلِمًا حَتَّى يَقْتُلَهُ ذُو الْبُطَيْنِ . يَعْنِي أُسَامَةَ ، قَالَ : فقَالَ رَجُلُّ : أَلَـمْ يَقُلِ اللَّهُ : ﴿ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لا مَسُلِمًا حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلّهِ ﴾ ؟ فقالَ سَعْدٌ : قَدْ قَاتَلْنَا حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ ، وَأَنْتَ وَأَصْحَابُكَ تُريدُونَ أَنْ تُقَاتِلُوا حَتَّى تَكُونَ فِتْنَةٌ ،

<sup>(</sup>٢) ولمسلم مِن حديث جُندُبٍ : فَدَعَاهُ فَسَأَلَهُ ، فَقَالَ : لِمَ قَتَلَتُهُ ؟ قَالَ : يَا رَسُولَ اللّهِ ! أَوْجَعَ فِي الْمُسْلِمِينَ، وَقَتَلَ فُلاثًا وَفُلاثًا - وَسَمَّى لَهُ نَفَرًا - وَإِنِّي حَمَلْتُ عَلَيْهِ ، فَلَسًا رَأَى السَّيْفَ قَالَ لا إِلَهَ إِلا اللّهُ . قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ : أَقَتَلْتُهُ ؟ قَالَ : نَعَمْ . قَالَ : فَكَيْفَ تَصْنَعُ بِلا إِلَهَ إِلا اللّهُ إِذَا جَاءَتْ يُومُ الْقِيَامَةِ ؟ قَالَ : يَا رَسُولُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ إِذَا جَاءَتْ يُومُ الْقِيَامَةِ ؟ قَالَ : فَحَعَلَ لا يَزِيدُهُ وَسُولُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ إِذَا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ؟ قَالَ : فَحَعَلَ لا يَزِيدُهُ عَلَى أَنْ يَقُولُ : كَيْفَ تَصْنَعُ بِلا إِلّهَ إِلا اللّهُ إِذَا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ؟ قَالَ : فَحَعَلَ لا يَزِيدُهُ عَلَى أَنْ يَقُولُ لَا يَقِيامَةٍ ؟

### باب ثُوابِ الإيْمَانِ

٧- عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ﴿ أَنَّ رَجُلاً قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَخْبِرْنِي بِعَمَلِ يُدْخِلُنِي الْجَنَّةَ ، ( فَقَالَ الْقَوْمُ: مَا لَهُ مَا لَهُ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : أَرَبٌ مَا لَهُ ) فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ : وَتُوْتِي مَا لَهُ لَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا ، وَتُقِيمُ الصَّلاةَ ، وَتُوْتِي الرَّحِمَ .
الزَّكَاةَ ، وَتَصِلُ الرَّحِمَ .

وفي حَديثِ أَبِي هُرَيْرَةَ : وَتَصُومُ رَمَضَانَ . قَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَـدِهِ لا أَزِيدُ عَلَى هَذَا . فَلَمَّا وَلَّى ، قَالُ النَّبِيُّ ﷺ : مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى رَجُــلٍ مِـنْ أَوْلَى الْجَنَّةِ فَلْيَنْظُرُ إِلَى هَذَا .

٨- عَنْ عُبَادَةَ ﷺ عَسنِ النَّبِي ﷺ قَالَ: مَنْ شَهِدَ أَنْ لا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحُدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، وَأَنَّ عِيسَى عَبْدُ اللّهِ (وَرَسُولُهُ ) وَأَنَّ عِيسَى عَبْدُ اللّهِ (وَرَسُولُهُ) (1) ، وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ ، وَالْجَنَّةُ حَقٌّ ، وَالنّارُ حَقٌّ ، وَالنّارُ حَقٌّ ، وَالنّارُ عَنَ الْعَمَلِ . وِفِي رواية : مِنْ أَبْوَابِ حَقٌّ ، أَذْخَلَهُ اللّهُ الْجَنَّةَ عَلَى مَا كَانَ مِنَ الْعَمَلِ . وِفِي رواية : مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ النَّمَانِيَةِ أَيْهَا شَاءَ .

### باب قَول النَّبِيِّ ﷺ : "أَشْهَدُ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ " \*

9- عَنْ ( سَلَمَةً ) ﴿ قَالَ: خَفَّتْ أَزْوَادُ الْقَوْمِ وَأَمْلَقُوا ، فَأَتُوا النَّبِيُّ ﷺ فِي نَحْرِ إِبِلِهِمْ ، فَأَذِنَ لَهُمْ ، فَلَقِيَهُمْ عُمَرُ فَأَخْبَرُوهُ، فَقَالَ :

<sup>(</sup>١) ولمسلم : وابنُ أَمَتِهِ .

 <sup>(</sup>٢) أمَّا مسلم فَرواه مِن حديث أبي هُرَيْرَةً ﷺ، والآخرُ عن أبي هُرَيْرَةَ أَوْ آبي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّـهُ عَنْهُمَا قَـالَ :
 لَمَّا كَانَ غَزْوَةُ تَبُوكَ أَصَابَ النَّاسَ مَحَاعَةً .

مَا بَقَاؤُكُمْ بَعْدَ إِبِلِكُمْ ؟ فَدَخَلَ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّاسِ فَيَأْتُونَ بِفَصْلِ أَزْوَادِهِمْ . بَعْدَ إِبِلِهِمْ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى النَّاعِ ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى النَّطَع ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى ، فَدَعَا وَبَرَّكَ فَبُسِطَ لِذَلِكَ نِطَعٌ ، وَجَعَلُوهُ عَلَى النَّطَع ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى ، فَدَعَا وَبَرَّكَ عَلَيْهِ ، ثُمَّ دَعَاهُمْ بِأَوْعِيَتِهِمْ ، فَاحْتَثَى النَّاسُ حَتَّى فَرَغُوا ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ (١) (٢) .

### باب مَا جَاءَ في دُعَاء النَّبيِّ ﷺ أَمَّتَهُ إلى تَوْحِيد اللَّهِ

١٠ - عَنْ أَنَسِ هَ اللّهِ أَنَّ النّبِيَ عَلَى وَمُعاذٌ رَدِيفُهُ عَلَى الرَّحْلِ ، قَالَ : يَا مُعَاذُ ! قَالَ : لَبَيْكَ يَا رَسُولَ اللّهِ وَسَعْدَيْكَ. قَالَ : مَا مِنْ أَحَدٍ يَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلاَّ لَبَيْكَ يَا رَسُولَ اللّهِ وَسَعْدَيْكَ. ثَلاثًا. قَالَ : مَا مِنْ أَحَدٍ يَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلاَّ لَيْكَ يَا رَسُولَ اللّهِ وَسَعْدَيْكَ. ثَلاثًا. قَالَ : مَا مِنْ قَلْبِهِ ) إِلاَّ حَرَّمَهُ اللّهُ عَلَى النّادِ.
 اللّهُ ، وَأَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللّهِ ( صِدْقًا مِنْ قَلْبِهِ ) إلاَّ حَرَّمَهُ اللّهُ عَلَى النّادِ.
 قَالَ : يَا رَسُولَ اللّهِ ! أَفَلا أُخْبِرُ بِهِ النّاسَ فَيَسْتَبْشِرُوا ؟ قَالَ : إِذًا يَتَكِلُوا .
 وَأَحْبَرَ بِهَا مُعَاذٌ عِنْدَ مَوْتِهِ تَأَتُمًا. (وفي رواية : مَنْ لَقِيَ اللّهَ لا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا اللّهُ لا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا .
 دَخَلَ الْجَنَّةَ ) .

النّبِيّ عَنْ مُعَاذٍ عَلَى وَاللّه عَنْ مُعَادٍ عَلَى وَاللّه عَلَى النّبِيّ عَلَى النّبِيّ عَلَى اللّه عَلَا اللّه عَلَا اللّه عَلَا اللّه عَلَا اللّه عَلَا اللّه عَلَا اللّه وَسَعْدَيْكَ. ثُمَّ سَارَ سَاعَةً، ثُمَّ قَالَ: يَا مُعَادُ! اللّه وَسَعْدَيْكَ. ثُمَّ سَارَ سَاعَةً، ثُمَّ قَالَ: يَا مُعَادُ! قُلْتُ: لَبَيْكَ رَسُولَ اللّه وَسَعْدَيْكَ ، ثُمَّ سَارَ سَاعَةً ، ثُمَّ قَالَ: يَا مُعَادُ!

<sup>(</sup>١) ولمسلم من حديث أَبِي هُرَيْرَةَ إَو أَبِي سَعِيدٍ: لا يَلْقَى اللَّهَ بِهِمَا عَبْدٌ غَيْرَ شَاكٌ فَيُحْجَبَ عَنِ الْحَلَّةِ .

<sup>(</sup>٢) ولمسلم من حديث سَلَمَة ﷺ قَالَ: خَرَخَنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي غَزْرُو، فَأَصَابَنَا جَهْدٌ ، حَتَّى هَمَمْنَا أَنْ نَخْرَ بَعْضَ ظَهْرِنَا، فَأَمَرَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ فَجَمَعْنَا مَرَاوِدَنَا، فَبَسَطْنَا لَهُ نِطَعاً، فَاحْتَمَعَ زَادُ القَوْمِ عَلَى النَّطَعِ، قَالَ: فَتَطَاوَلُتُ لَأَحْزِرَهُ كَمَ هُو ، فَحَزَرْتُهُ كَرَبْضَةً الْغُنْر ، وَنَحْنُ أَرْبَعَ عَشُورَة مِائَةً . قَالَ : فَأَكَلُنَا حَتَّى شَبِعْنَا جَمِيعًا ، ثُمَّ حَشَوْنَا جُرُبَنَا ، فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ : فَهَلْ مِنْ وَضُوء ؟ قَالَ : فَجَالَ بَاللَهِ ﷺ : فَهَلْ مِنْ وَضُوء ؟ قَالَ : ثُمَّ جَلَانَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ ﷺ : فَوَعْ اللَّهِ ﷺ : فَرِعْ أَنْفَهُ مَعْلَقَةً ، أَرْبَعَ عَشُرَّة مِائَةً . قَالَ : ثُمَّ جَلَاء بَعْدَ ذَلِكَ نَعْدَ ذَلِكَ نَعْنِهُ فَعَلَا اللَّهِ ﷺ : فَرِعَ الْوَضُوءُ .

قُلْتُ: لَبَيْكَ رَسُولَ اللَّهِ وَسَعْدَيْكَ. قَالَ: هَلْ تَدْرِي مَا حَقُّ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ؟ قُلْتُ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: حَقُّ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلا قُلْتُ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ: ثُمَّ سَارَ سَاعَةً، ثُمَّ قَالَ: يَا مُعَاذُ بْنَ جَبَلِ! قُلْتُ: لَبَيْكَ يُشُوكُوا بِهِ شَيْئًا. ثُمَّ سَارَ سَاعَةً، ثُمَّ قَالَ: يَا مُعَاذُ بْنَ جَبَلِ! قُلْتُ: لَبَيْكَ رَسُولَ اللَّهِ وَسَعْدَيْكَ. فَقَالَ: هَلْ تَدْرِي مَا حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ إِذَا فَعَلُوهُ ؟ رَسُولَ اللَّهِ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ أَنْ لا يُعَذَّبَهُمْ. وفي وَلِيةً : اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: لا تُبَشِّرُهُمْ فَيَتَكُلُوا .

### باب مَنْ قَالَ : لا إِلَهُ إِلاَّ اللَّهُ ؛ يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ \*

١٢ - عَنْ عِتْبَانَ ﴿ وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : كُنْتُ أُصَلِّي لِقَوْمِي بِينِي سَالِم ، وكَانَ يَحُولُ بَيْنِي وَبَيْنَهُ مْ وَادٍ إِذَا حَاءَتِ الْأَمْطَارُ ، فَيَشُقُ عَلَيَّ احْتِيَازُهُ قِبَلَ مَسْجدِهِمْ ، فَجمْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقُلْتُ لَهُ: إِنِّي أَنْكُرْتُ بَصَرِي ، وَإِنَّ الْوَادِيَ الَّذِي يَيْنِي وَبَيْنَ قَوْمِي يَسِيلُ إِذَا حَاءَتِ الْأَمْطَارُ ، فَيَشُقُ عَلَيَّ احْتِيَازُهُ ( وفي رواية: إِنَّهَا تَكُونُ الظَّلْمَةُ ) فَوَدِدْتُ أَنَّكَ الْأَمْطَارُ ، فَيَشُقُ عَلَيَّ احْتِيَازُهُ ( وفي رواية: إِنَّهَا تَكُونُ الظَّلْمَةُ ) فَوَدِدْتُ أَنَّكَ تَأْتِي فَتُصَلِّي مِنْ بَيْتِي مَكَانًا أَتَّخِذُهُ مُصَلِّى . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَبُو بَكْرٍ ﴿ فَي بَعْدَ مَا اللَّهِ ﷺ وَأَبُو بَكْرٍ فَي اللَّهِ اللَّهُ عَلَى الْمَكَانِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ وَاللَّهُ عَلَيْ وَاللَّهُ عَلَى الْمَكَانِ اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى الْمَكَانِ اللَّهِ عَلَيْ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمَكَانِ اللَّهِ عَلَى الْمُكَانِ اللَّهِ عَلَى الْمَكَانِ اللَّهُ عَلَى الْمَعَلَى مَنْ بَيْتِكَ؟ فَأَشَرْتُ لَهُ إِلَى الْمَكَانِ اللَّهِ عَلَى الْمَرَى وَسُولَ اللَّهِ عَلَى مَنْ بَيْتِكَ؟ فَقَالَ رَحُولُ مِنْهُ لَهُ ، فَسَمِعَ أَهْلُ اللَّهِ عَلَى مَنْ اللَّهِ عَلَى مَالِكَ لا أَرَاهُ؟ فَقَالَ رَحُولُ مِنْهُمْ : ذَاكَ مُنَافِقٌ لا يُحِبُّ اللَّهُ إِلا اللَّهُ عَلَى مَالِكَ لا أَرَاهُ؟ فَقَالَ رَحُلُ مِنْهُمْ : ذَاكَ مُنَافِقٌ لا يُحِبُّ اللَّهُ إِلا اللَّهُ عَلَى مَالِكَ لا أَرَاهُ؟ فَقَالَ رَحُلُ مَنْهُمْ : ذَاكَ مُنَافِقٌ لا يُحِبُّ اللَّهُ عَلَى مَالِكَ اللَّهُ إِلا اللَّهُ عَلَى وَاللَهُ اللَّهُ إِلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى مَالِكُ لا إِلَٰهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

يُشْغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ ؟ فَقَالَ : اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، أَمَّا نَحْنُ فَوَاللَّهِ لا نَرَى وُدَّهُ وَلا حَدِيثَهُ إِلاَّ إِلَى الْمُنَافِقِينَ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ لا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ ، يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ (١) .

( وفي حديث أنس: قَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ: إِنِّي لا أَسْتَطِيعُ الصَّلاةَ مَعَكَ. وَكَانَ رَجُلاً ضَخْمًا ، فَصَنَعَ لِلنَّبِيِّ ﷺ طَعَامًا ، فَدَعَاهُ إِلَى مَنْزِلِهِ ، فَصَلَّى عَلَيْهِ رَكْعَتَيْنِ. فَقَالَ رَجُل فَبَسَطَ لَهُ حَصِيرًا ، وَنَضَحَ طَرَفَ الْحَصِيرِ ، فَصَلَّى عَلَيْهِ رَكْعَتَيْنِ. فَقَالَ رَجُل فَبَسَطَ لَهُ حَصِيرًا ، وَنَضَحَ طَرَفَ الْحَصِيرِ ، فَصَلَّى عَلَيْهِ رَكْعَتَيْنِ. فَقَالَ رَجُل فَبَسَطَ لَهُ حَصِيرًا ، وَنَضَحَ طَرَفَ الْحَصِيرِ ، فَصَلَّى عَلَيْهِ رَكْعَتَيْنِ. فَقَالَ رَجُل مَنْ اللهِ يَعْمَلُوا الشَّحَى ؟ قَالَ : مَا رَأَيْتُهُ صَلاهَا إِلاَّ يَوْمَئِذٍ ) .

### باب : الإيْمَانُ بِاللَّه أَفْضَلُ الأَعْمَال

١٣ – عَنْ أَبِي ذَرِّ عَلَىٰ قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ عَلَىٰ الْعَمَلِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: إِيمَانٌ بِاللَّهِ ، وَجِهَادٌ فِي سَبِيلِهِ . قُلْتُ : فَأَيُّ الرِّقَابِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ : أَعْلاهَا إِيمَانٌ بِاللَّهِ ، وَجِهَادٌ فِي سَبِيلِهِ . قُلْتُ : فَإِنْ لَمْ أَفْعَلْ ؟قَالَ : تُعِينُ (ضَايِعًا ) (٢)، ثَمَنًا ، وَأَنْفَسُهَا عِنْدَ أَهْلِهَا . قُلْتُ : فَإِنْ لَمْ أَفْعَلْ ؟ قَالَ : تُعَينُ (ضَايِعًا ) (٢)، أَوْ تَصْنَعُ لأَحْرَقَ . قَالَ : فَإِنْ لَمْ أَفْعَلْ ؟ قَالَ : تَعَدَعُ النَّاسَ مِنَ الشَّرِ فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ تَصَدَّقُ بِهَا عَلَى نَفْسِكَ .

### باب مَنْ قَالَ : إِنَّ الإِيمَانَ هُوَ الْعَمَلُ

١٤ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ سُئِلَ : أَيُّ الْعَمَـلِ أَفْضَـلُ ؟

<sup>(</sup>١) ولمسلم : قَالَ الزُّهْرِيُّ : ثُمَّ نَوَلَتْ بَعْدَ ذَلِكَ فَرَاتِضُ وَأُمُورٌ نَرَى أَنَّ الأَمْرَ انْتَهَى إِلَيْهَا ، فَمَنِ اسْـتَطَاعَ أَنْ لا يَغْتَرَّ فَلا يَغْتَرَّ .

<sup>(</sup>٢) ولمسلم: صَانِعًا .

فَقَالَ : إِيمَانٌ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ . قِيلَ : ثُمَّ مَاذَا ؟ قَالَ : الْجِهَادُ فِي سَـبِيلِ اللَّهِ . قِيلَ : ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ : الْجِهَادُ فِي سَـبِيلِ اللَّهِ . قِيلَ : ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ : حَجٍّ مَبْرُورٌ .

### باب قَطْع الوَسْوَسَةِ في الإِيمَان

٥١ - عَنْ أَنَسٍ ﴿ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ : لَنْ يَبْرَحَ النَّاسُ اللَّهِ عَلَى اللَّهَ اللَّهَ؟ (١) يَتَسَاءَلُونَ حَتَّى يَقُولُوا : هَذَا اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ ، فَمَنْ خَلَقَ اللَّهَ؟ (١)

وفي حديث أبي هُرَيْرَةَ : يَأْتِي الشَّيْطَانُ أَحَدَكُمْ، فَيَقُولُ : مَنْ خَلَقَ كَذَا ؟ مَنْ خَلَقَ كَذَا ؟ مَنْ خَلَقَ رَبَّكَ ؟ فَإِذَا بَلَغَهُ ؛ فَلْيَسْتَعِذْ · بَاللَّهِ وَلْيَنْتَهِ .

### باب : لِكُلِّ نَبِيِّ آيَةٌ يُؤْمِنُ عَلَيْها البَشَرُ \*

١٦ – عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ ﷺ : مَا مِنَ الأَنْبِيَاءِ نَبِيُّ إِلاَّ أَعْطِيَ مَا مِثْلُهُ آمَنَ عَلَيْهِ الْبَشَرُ ، وَإِنَّمَا كَانَ الَّذِي أُوتِيتُ وَحْيًا أَوْحَاهُ اللَّـهُ إِلَيْ ، فَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَكْثَرَهُمْ تَابِعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ .

### بِابِ فَضُل مَنْ أَسْلَمَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابَيْن

١٧ - عَنْ أَبِي مُوسَى هُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ثَلاثَةٌ لَهُمْ أَجْرَانِ: رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمَنَ بِنبِيِّهِ وَآمَنَ بِمُحَمَّدٍ ﷺ ، وَالْعَبْدُ الْمَمْلُوكُ إِذَا

<sup>(</sup>١) ولمسلم من حديث أبي هُرَيْرَةَ ﴿ لا يَزَالُ النَّامِيُ يَسْأَلُونَكُمْ عَنِ الْعِلْمِ حَتَّى يَقُولُوا ... وفيه: صَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، قَدْ سَأَلَنِي اثْنَان وَهَذَا النَّالِثُ. أَوْ قَالَ : سَأَلَنِي وَاحِدٌ وَهَذَا النَّالِيْ. وفي رواية : فَمَنْ وَحَدَ مِنْ ذَلِكَ مَنْيَّا فَلْيَقُلُ: آمَنْتُ بَاللَّهِ . وفي رواية : وَرُسُلِهِ . وفي رواية : حَاءَنِي نَلَى مِنَ الأَعْرَابِ فَقَـالُوا: يَا أَبَا هُرَيْرَةً ! هَذَا اللَّهُ، فَمَنْ حَلَقَ اللَّهُ؟ قَالَ: فَأَخَذَ حَصًى بِكَفَّهِ فَرَمَاهُمْ ، ثُمَّ قَـالَ: فُومُوا قُومُوا ! صَدَقَ خَلِي ﴾ . خَلِي ﴾ .

أَدَّى حَقَّ اللَّهِ وَحَقَّ مَوَالِيهِ ، وَرَجُلُ كَانَتْ عَنْدَهُ أَمَةٌ فَأَدَّبَهَا فَأَحْسَنَ تَأْدِيبَهَا، وَعَلَّمَهَا فَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهَا ، ثُمَّ أَعْتَقَهَا فَتَزَوَّجَهَا ، فَلَهُ أَجْرَانِ . ثُمَّ قَالَ عَامِرٌ : أَعْطَيْنَاكَهَا بِغَيْرِ شَيْءٍ، قَدْ كَانَ يُرْكَبُ فِيمَا دُونَهَا إِلَى الْمَدِينَةِ .

### باب حَلاوَةِ الإيمَان

١٨ - عَنْ أَنَسِ فَ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ : ثَلاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حَلاوَةَ الإِيمَانِ : أَنْ يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا ، وَأَنْ يُحِبَّ الْمَرْءَ لا يُحِبُّهُ إِلاَّ لِلَّهِ ، وَأَنْ يَكُرَهُ أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكُرَهُ أَنْ يُقْذَفَ فِي النَّارِ .

### بِابِ: حُبُّ الرَّسُولِ عِيدٌ مِنَ الإِيمَانِ

١٩ - عَنْ أَنَسٍ عَلَيْهِ قَالَ : قَالَ النَّبِيُ عَلَيْ : لا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبُ إلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ ، وَوَلَدِهِ (١) ، وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ .

( وفي حديث عَبْدِاللَّهِ بْنِ هِشَامٍ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ وَهُو آخِذَ بِيَدِ عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ هِ ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ! لأَنْتَ أَحَبُ إِلَيَّ مِنْ كُلِّ شَيْء إِلاَّ مِنْ نَفْسِي بِيَدِهِ! حَتَّى أَكُونَ كُلِّ شَيْء إِلاَّ مِنْ نَفْسِي بِيَدِهِ! حَتَّى أَكُونَ كُلِّ شَيْء إِلاَّ مِنْ نَفْسِي بِيَدِهِ! حَتَّى أَكُونَ أَكُلِ شَيْء إِلاَّ مِنْ نَفْسِي بِيَدِهِ! حَتَّى أَكُونَ أَحَبُ إِلَيْكَ مِنْ نَفْسِك . فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : فَإِنَّهُ الآنَ وَاللَّهِ لأَنْتَ أَحَبُ إِلَى مِنْ نَفْسِك . فَقَالَ لَهُ عُمَرُ ) .

باب : مِنَ الإيمَان أَنْ يُحِبُّ لأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ

٠٢٠ عَنْ أَنَسِ عَلَى النَّبِيِّ عَلِي قَالَ: لا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ (٢) مَا يُحِبُ لِنَفْسِهِ . لَّخِيهِ (٢) مَا يُحِبُ لِنَفْسِهِ .

<sup>(</sup>١) ولمسلم في رواية : وَأَهْلِهِ وَمَالِه.

<sup>(</sup>٢) ولمسلم : أَوْ قَالَ : لِحَارِهِ .

### باب عَلامَةِ الْمُنَافِق

٢١ - عَنِ ابْنِ عَمْرٍ و رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا - وفي رواية : خَالِصًا -، أَوْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْ أَرْبَعَةٍ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا : إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ ، وَإِذَا وَعَدَ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا : إِذَا حَدَّثُ كَذَبَ ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ ، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ ، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ . (وفي رواية : إِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ . بدل : وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ ) .

وفي حديث أبي هُرَيْرَةَ : آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلاثٌ : إِذَا حَدَّثَ كَـذَبَ ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ ، وَإِذَا وَتُمِنَ خَانَ (١) .

### باب مَثَل الْمُؤْمِن والْمُنَافِق

٢٢ - عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالكٍ ﴿ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ : مَشَلُ الْمُؤْمِنِ النَّبِيِّ النَّبِيِّ قَالَ : مَشَلُ الْمُؤْمِنِ كَالْخَامَةِ مِنَ النَّرْعِ ، تُفَيِّئُهَا الرِّيخُ مَرَّةً ، وَتَعْدِلُهَا مَرَّةً ، وَمَثَلُ الْمُسَافِقِ كَالْأَرْزَةِ لا تَزَالُ ، حَتَّى يَكُونَ انْجِعَافُهَا مَرَّةً وَاحِدَةً .

وفي حديث أَبِي هُرَيْرَةَ بنحوه ، وفيه : مَثَلُ الْمُؤْمِنِ يُكَفَّأُ بِالْبَلاءِ .

٣٣- عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَــالَ : كُنَّا عِنْدَ رَسُـولِ اللَّهِ عَلَىٰ فَقَالَ : أَخْبِرُونِي بِشَجَرَةٍ (وفي رواية : خَضْرَاءَ ) تُشْبِهُ أَوْ كَالرَّجُلِ الْمُسْلِمِ، لا يَتَحَاتُ وَرَقُهَا، تَوْتِي أَكْلَهَا كُلَّ حِين . قَالَ ابْنُ عُمَرَ : فَوَقَعَ فِي نَفْسِي أَنَّهَا للا يَتَحَاتُ وَرَأَيْتُ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا لا يَتَكَلَّمَان ، فَكَرِهْتُ أَنْ اللَّهُ عَنْهُمَا لا يَتَكَلَّمَان ، فَكَرِهْتُ أَنْ اللَّهُ عَنْهُمَا لا يَتَكَلَّمَان ، فَكَرِهْتُ أَنْ أَتَكَلَّمَ فَلَمَّا لَمْ يَقُولُوا شَيْئًا ؛ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ : هِمِيَ النَّخْلَةُ . فَلَمَّا قُمْنَا

<sup>(</sup>١) ولمسلم في رواية : وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى ، وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ .

قُلْتُ لِعُمَرَ : يَا أَبْتَاهُ ! وَاللَّهِ لَقَدْ كَانَ وَقَعَ فِي نَفْسِي أَنَّهَا النَّحْلَـةُ . فَقَـالَ : مَـا مَنَعَكَ أَنْ تَكُلَّمَ ؟ قُلْتُ : لَـمْ أَرَكُـمْ تَكَلَّمُونَ فَكَرِهْتُ أَنْ أَتَكَلَّمَ ، أَوْ أَقُولَ شَيْئًا. قَالَ عُمَرُ : لأَنْ تَكُونَ قُلْتَهَا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ كَذَا وَكَذَا .

### باب : الْحَياءُ مِنَ الإيمَان

٢٤ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَبِّهِ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيُّ قَالَ : الإِيمَالُ بِضْعٌ (وَسِتُّونَ) شُعْبَةً (١) وَالْحَيَاءُ شُعْبَةً مِنَ الإِيمَان .

وفي حديث ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَرَّ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ وَهُــوَ يَعِظُ أَخَاهُ فِي الْحَيَاء ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : دَعْهُ ! فَإِنَّ الْحَيَاءَ مِنَ الإيمَان .

٥١- عَنْ عِمْرَانَ عَلَيْهِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْ : الْحَيَاءُ لا يَأْتِي إِلاَّ بِحَيْرٍ (١٠). فَقَالَ بُشَيْرُ بْنُ كَعْبٍ: مَكْتُوبٌ فِي الْحِكْمَةِ: إِنَّ مِنَ الْحَيَاءِ وَقَارًا، وَإِنَّ مِنَ الْحَيَاءِ مَكْتُوبٌ عَنْ الْحَيَاءِ سَكِينَةً. فَقَالَ لَهُ عِمْرَانُ : أُحَدِّثُكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ وَتُحَدِّثُنِي عَنْ صَحِيفَتِكَ!

### باب : مَنْ كَان يُؤمنُ باللَّهِ والْيَومِ الآخِرِ فَلْيَقُل خَيْراً أو لِيَصْمُتْ

٢٦ - عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ ﴿ قَالَ : قَالَ النَّبِيُ ﴾ : مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكُرِمْ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكُرِمْ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكُرِمْ ضَيْفَهُ جَائِزَتُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ ، وَالضِّيَافَةُ ثَلاَثَةُ أَيَامٍ، فَمَا كَانَ وَرَاءَ ذَلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ عَلَيْهِ - وفي رواية :

<sup>(</sup>١) ولمسلم : وَسَبْعُونَ. وفي رواية: أَوْ سِتُونَ ، فأعلاها قَوْلُ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ...

<sup>(</sup>٢) ولمسلم في رواية : الْحَيَاءُ حَيْرٌ كُلُّهُ .

لا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَثْوِيَ عِنْدَهُ حَتَّى يُحْرِجَهُ – ، وَمَـنْ كَـانَ يُؤْمِـنُ بِاللَّـهِ وَالْيَـوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ.

وفي حديث أبِي هُرَيْرَةَ : فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ .

### باب: إثْم مَنْ لا يَاْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ

٢٧ - عَنْ (أَبِي شُرَيْحٍ) ﴿ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَىٰ قَالَ : وَاللَّهِ لَا يُؤْمِنُ ، وَاللَّهِ لَا يُؤْمِنُ . قِيلَ : وَمَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ : الَّذِي لَا يَأْمَنُ جَارُهُ بَوْائِقَهُ (١) . ومِثْلُهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ جَاء (مُعَلَّقًا) .

### باب: عَلامَةُ الإيمَان حُبُّ الأَنْصَار

٢٨ - عَنِ الْبَرَاءِ عَلَى قَالَ: قَالَ النَّبِيُ عَلَى : الأَنْصَارُ لا يُحِبُّهُ مْ إِلاَّ مُنَافِقٌ ، فَمَنْ أَحَبَّهُ مْ أَحَبَّهُ اللَّهُ ، وَمَنْ أَبْغَضَهُ مْ أُخَبَّهُ اللَّهُ ، وَمَنْ أَبْغَضَهُ مْ أُخَبَّهُ اللَّهُ ، وَمَنْ أَبْغَضَهُ مُ أُخَبَّهُ اللَّهُ ، وَمَنْ أَبْغَضَهُ مَا أَبْغَضَهُ اللَّهُ (٢) .

### باب : الإيمَانُ يَأْرزُ إِلَى الْمَدِينَةِ

٢٩- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَهُ اللهِ اللهِ عَلَى قَالَ : إِنَّ الإِيمَانَ لَيَأْرِزُ إِلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الإِيمَانَ لَيَأْرِزُ إِلَى الْمَدِينَةِ كَمَا تَأْرِزُ الْحَيَّةُ إِلَى جُحْرِهَا (٣).

<sup>(</sup>١) أمَّا مسلم فرواه من حديث أَبِي هُرَيْرَةَ عَلِيهِ بلفظٍ : لِلا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ لا يَأْمَنُ حَارُهُ بَوَائِقَهُ .

<sup>(</sup>٢) ولمسلم من حديث أبي هُرَيْرَةَ وأبي سعيدٍ : لا يُبْغِضُ الأنْصَارَ رَحُلٌ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ .

<sup>(</sup>٣) ولمسلم في رواية : بَدَأَ الإِسْلامُ غَرِيبًا ، وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ غَرِيبًا ، فَطُوبَى لِلْغُرَبَاءِ . وفي حديث ابْنِ عُمَّرَ: وهُوَ يَأْرِزُ بَيْنَ المَسْجَدَيْنِ.

### باب: الإيْمَانُ يَمَانِ \*

٣٠ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ ﴿ قَالَ : أَشَارَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِيَدِهِ نَحْوَ الْيَمَنِ ،
 فَقَالَ : الإِيمَانُ يَمَانِ هَاهُنَا ، أَلا إِنَّ الْقَسُوةَ وَغِلَظَ الْقُلُوبِ فِي الْفَدَّادِينَ عِنْدَ
 أُصُولِ أَذْنَابِ الإِبلِ ( وفي رواية : وَالْبَقَرِ ) حَيْثُ يَطْلُعُ قَرْنَا الشَّيْطَانِ : فِي رَبِيعَة وَمُضَرَ (١).

٣١ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ عَنِ النَّبِيِّ عَلَىٰ النَّبِيِّ اللَّهِ عَلَىٰ الْمَمَنِ ، هُمْ أَرَقُ الْفَئِدَةُ ، وَأَلْيَنُ قُلُوبًا ، الإِيمَالُ يَمَانٍ - وفي رواية : وَالْفِقْهُ يَمَانٍ - وَالْحِكْمَةُ يَمَانِيَةٌ ، وَالْفَخْرُ وَالْخَيلاءُ فِي أَصْحَابِ الإِبلِ - وفي رواية : والْخَيْل -، يَمَانِيَةٌ ، وَالْفَخْرُ وَالْخَيلاءُ فِي أَصْحَابِ الإِبلِ - وفي رواية : وَالْخَيْل -، وَالسَّكِينَةُ وَالْوَقَارُ فِي أَهْلِ الْغَنَمِ . وفي رواية : رَأْسُ الْكُفْرِ نَحْوَ الْمَشْرِقِ. الْمَشْرِقِ.

### باب نَقْصِ الإِيْمَانِ بِالْعَاصِي وَنَفْيِهِ عَنِ الْمُتَلَبِّسِ بِهَا \*

٣٢ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : لا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَشْرَبُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ ، وَلا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ ، وَلا يَشْوَبُ نَهْبَةً - فِي رواية : ذات يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ ، وَلا يَنْتَهِبُ نُهْبَةً - فِي رواية : ذات شَرَف - يَرْفَعُ النَّاسُ إِلَيْهِ فِيهَا أَبْصَارَهُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ (٢) . وفي رواية : وَالتَّوْبَةُ مَعْرُوضَةٌ بَعْدُ .

(وفي حديث ابْنِ عَبَّاسٍ: وَلا يَقْتُلُ وَهُـوَ مُؤْمِنٌ. قَـالَ عِكْرِمَـةُ: قُلْتُ

<sup>(</sup>١) ولمسلم من حديث حَابر على : غِلَظُ الْقُلُوبِ وَالْحَفَاءُ فِي الْمَشْرِقِ ، وَالإِيمَانُ فِي أَهْلِ الْحِحَازِ .

<sup>(</sup>٢) ولمسلم في رواية : وَلا يَغُلُّ أَحَدُكُمْ حِينَ يَغُلُّ وَهُوَ مُؤْمِنٌ ، فَإِيَّاكُمْ إِيَّاكُمْ !

لاَبْنِ عَبَّاسٍ: كَيْفَ يُنْزَعُ الإِيمَانُ مِنْهُ ؟ قَالَ: هَكَذَا - وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ ثُمَّ الْخُرْجَهَا - فَإِنْ تَابَ عَادَ إِلَيْهِ هَكَذَا. وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ ) .

## باب : لا يُلْدَغُ الْمُؤْمِنُ مِنْ جُحْرِ مَرَّتَيْنِ

٣٣ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيُّ أَنَّهُ قَالَ : لا يُلْدَغُ الْمُؤْمِنُ مِـنْ جَـنْ جُحْرِ وَاحِدٍ مَرَّتَيْنِ .

#### باب أكْبَر الكَبَائِر

٣٤ عَنِ ابْنِ عَمْرُو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : إِنَّ مَنْ ( أَكْبَرِ ) الْكَبَائِرِ أَنْ يَلْعَنَ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ . قِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! وَكَيْـفَ يَلْعَنُ الرَّجُلُ أَبَا الرَّجُلِ، فَيَسُبُ أَبَاهُ وَيَسُبُ أُمَّهُ. يَلْعَنُ الرَّجُلُ أَبَا الرَّجُلِ، فَيَسُبُ أَبَاهُ وَيَسُبُ أُمَّهُ.

#### باب ؛ عُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ مِنَ الْكَبَائِرِ

٥٣- عَنْ أَبِي بَكْرَةَ ﴿ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : أَلا أُنبَّنُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ؟ - وفي رواية : ثَلاثاً - قُلْنَا : بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ ! قَالَ : الإِشْرَاكُ بِاللَّهِ ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ ، وَكَانَ مُتَّكِتًا فَحَلَسَ ، فَقَالَ : أَلا وَقَوْلُ النُّورِ ، وَشَهَادَةُ النُّورِ ! فَمَا زَالَ يَقُولُهَا حَتَّى قُلْتُ : لا يَسْكُتُ .

وفي حديث أَنَسٍ بنحوه ، وفيه : وَقَتْلُ النَّفْسِ .

( وفي حديث فِرَاسٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ ابْنِ عَمْرٍ و بنحو حديث أَنَسٍ ، وفيه : وَالْيَمِينُ الْغَمُوسُ. قُلْتُ: وَمَا اِلْيَمِينُ الْغَمُوسُ ؟ قَالَ: الَّذِي يَقْتَطِعُ مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ هُوَ فِيهَا كَاذِبٌ).

#### باب : الشِّرْكُ وَالسِّحْرُ مِنَ الْمُوبِقَاتِ

# بِابِ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ : " لا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا " \*

٣٧- عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَـنِ النَّبِيِّ قَـالَ : وَيُلَكُمُ ! لا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضِ .

## باب مَن ادَّعَى إلَى غَيْرِ أَبِيهِ

٣٨ - عَنْ سَعْدٍ ﷺ قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ : مَنِ ادَّعَى إِلَى غَـيْرِ أَبِيهِ فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ .

## باب : مَنْ كَفَّرَ أَخَاهُ بِغَيْرِ تَأْوِيلٍ فَهُوَ كَمَا قَالَ

٣٩ - عَنْ ثَابِتِ بِنِ الضَّحَّاكِ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَـالَ : مَنْ حَلَـفَ عَلَى مِلَّةٍ غَيْرِ الإِسْلامِ كَاذِبًا - وفي رواية : مُتَعَمِّدًا - فَهُو كَمَا قَـالَ ، وَمَنْ قِتَلَ نَفْسَهُ بِشَـيْءٍ فِي الدُّنْيَـا وَلَيْسَ عَلَى ابْنِ آدَمَ نَذْرٌ فِيمَا لا يَمْلِكُ ، وَمَنْ قِتَلَ نَفْسَهُ بِشَـيْءٍ فِي الدُّنْيَـا

عُذِّبَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ لَعَنَ مُؤْمِنًا فَهُوَ كَقَتْلِهِ ، ( وَمَنْ قَذَفَ مُؤْمِنًا بِكُفْرٍ فَخُرِّ مَنْ قَذَفَ مُؤْمِنًا بِكُفْرٍ فَهُوَ كَقَتْلِهِ ) (1).

٤٠ عَنْ أَبِي ذَرِّ ﴿ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ عَلِي اللَّهِ عَلَٰهِ مِنْ رَجُلِ ادَّعَى لِغَيْرِ أَبِيهِ وَهُو يَعْلَمُهُ إِلاَّ كَفَرَ ، وَمَنِ ادَّعَى قَوْمًا لَيْسَ لَهُ فِيهِمْ نَسَبْ فَلْيَتَبَوَّأَ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ . وفي رواية : لا يَرْمِي رَجُلٌ رَجُلاً بِالْفُسُوقِ ، وَلا يَرْمِيهِ بِالْكُفْرِ إِلاَّ ارْتَدَّتْ عَلَيْهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ صَاحِبُهُ كَذَلِكَ .

( وفي حديث وَاثِلَةَ بْنِ الأَسْقَعِ : إِنَّ مِنْ أَعْظَمِ الْفِرَى أَنْ يَدَّعِيَ الرَّجُلُ اللَّهِ عَيْنَهُ مَا لَمْ تَرَ ، أَوْ يَقُولَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عَيْنَهُ مَا لَمْ تَرَ ، أَوْ يَقُولَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عَيْنَهُ مَا لَمْ يَقُلُ ) .

## باب قَوْل اللَّهِ تَعَالَى : ﴿ فَلا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا ﴾

الذَّنْبِ عِنْدَ اللّهِ أَكْبَرُ؟ قَالَ : أَنْ تَجْعَلَ لِلّهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ . قُلْتُ : ثُمَّ أَيُّ ؟ الذَّنْبِ عِنْدَ اللّهِ أَكْبَرُ ؟ قَالَ : أَنْ تَجْعَلَ لِلّهِ نِدًّا وَهُو خَلَقَكَ . قُلْتُ : ثُمَّ أَيُّ ؟ قَالَ : ثُمَّ أَيُّ ؟ قَالَ : ثُنَمَّ أَيُّ ؟ قَالَ : أَنْ قَالَ : ثُمَّ أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ . قُلْتُ : ثُمَّ أَيُّ ؟ قَالَ : أَنْ قَالَ : ثُرَانِيَ بِحَلِيلَةِ جَارِكَ . قَالَ : وَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيةُ تَصْدِيقًا لِقَوْلِ رَسُولِ اللّهِ عَلَيْ : ثُرَانِيَ بِحَلِيلَةِ جَارِكَ . قَالَ : وَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيةُ تَصْدِيقًا لِقَوْلِ رَسُولِ اللّهِ عَلَيْ : ﴿ وَالّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النّفُسَ الّتِي حَرَّمَ اللّهُ إِلاّ بِالْحَقِّ وَلا يَوْنُونَ ﴾ .

<sup>(</sup>١) ولمسلم في رواية : وَمَنِ ادَّعَى دَعْوَى كَاذِبَةً لِيَتَكَثَّرَ بِهَا لَمْ يَزِدْهُ اللَّهُ إِلَا قِلَةً ، وَمَنْ حَلَفَ عَلَى يَصِينِ صَـّبْرٍ فَاجِرَةٍ .

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : مَنْ مَاتَ يُشْرِكُ اللَّهِ ﷺ : مَنْ مَاتَ يُشْرِكُ اللَّهِ شَيْئًا دَحَلَ الْجَنَّةُ (١).

## باب : مَنْ كَانَ آخِرُ كَلاَمِهِ مِنَ الدُّنْيَا : لا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ ؛ دَخَلَ الجَنَّة

٣٤- عَنْ أَبِي ذَرِّ هُ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ عَلَيْ وَعَلَيْهِ تَوْبٌ أَبْيَضُ وَهُو نَائِمٌ، ثُمَّ أَتَيْتُهُ وَقَدِ اسْتَيْقَظَ ، فَقَالَ : هَا هِنْ عَبْدٍ قَالَ: لا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ ، ثُمَّ هَاتَ عَلَى ذَلِكَ إِلاَّ دَخَلَ الْجَنَّةَ . قُلْتُ : وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ؟ قَالَ : وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ؟ قَالَ : وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ ؟ قَالَ : وَإِنْ رَنَى وَإِنْ سَرَقَ . قُلْتُ : وَإِنْ رَنَى وَإِنْ سَرَقَ ؟ قَالَ : وَإِنْ رَنَى وَإِنْ سَرَقَ . قُلْتُ : وَإِنْ رَنَى وَإِنْ سَرَقَ ؟ قَالَ : وَإِنْ رَنَى وَإِنْ سَرَقَ ؟ قَالَ : وَإِنْ رَنِى وَإِنْ سَرَقَ ؟ قَالَ : وَإِنْ رَنِى وَإِنْ سَرَقَ ، عَلَى رَغْمِ أَنْفِ أَبِي ذَرِّ . وفي رواية : وَكَانَ أَبُو ذَرِّ إِذَا حَدَّثَ بِهَذَا قَالَ : وَإِنْ رَغِمَ أَنْفُ أَبِي ذَرِّ . وفي رواية : وَكَانَ أَبُو ذَرِّ إِذَا حَدَّثَ بِهَذَا قَالَ : وَإِنْ رَغِمَ أَنْفُ أَبِي ذَرِّ . وفي رواية : وَكَانَ أَبُو ذَرِّ إِذَا حَدَّثَ بِهَذَا قَالَ : وَإِنْ رَغِمَ أَنْفُ أَبِي ذَرِّ . وفي رواية : أَتَانِي آتٍ مِنْ رَبِّي بَشَرَنِي : أَنَّهُ مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِي لا يُشْرِكُ بِاللّهِ شَيْئًا ذَخَلَ الْجَنَّةَ ، قُلْتُ : وَإِنْ رَنِي وَإِنْ سَرَقَ ؟ قَالَ : وَإِنْ سَرَقَ؟ قَالَ : وَإِنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِي لا يُشْرِكُ بِاللّهِ شَيْئًا ذَخَلَ الْجَنَّةَ ، قُلْتُ : وَإِنْ رَنِي وَإِنْ سَرَقَ؟ قَالَ : وَإِنْ وَإِنْ سَرَقَ ؟ قَالَ : وَإِنْ مَاتَ مَنْ مَاتَ مَاتً مَنْ مَاتً مَاتًا وَإِنْ سَرَقَ .

<sup>(</sup>١) ولمسلم من حديث حَابِر ﴿ قُلَ : أَتَى النَّبِيُّ ﴾ رَجُلُ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْمُوجِبَتَانِ ؟ فَقَالَ : مَنْ ﴿ مَاتَ لا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ ، وَمَنْ مَاتَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّارَ .

# بِابِ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : ﴿ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذَّبُونَ ﴾

٤٤ - عَنْ زَيْدِ بْنِ حَالِدٍ عَلَيْهُ قَالَ : صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ صَلاةَ الصَّبْحِ بِالْحُدَيْبِيةِ عَلَى إِثْرِ سَمَاءِ كَانَتْ مِنَ اللَّيْلَةِ ، فَلَمَّا انْصَرَفَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ بِالْحُدَيْبِيةِ عَلَى إِثْرِ سَمَاء كَانَتْ مِنَ اللَّيْلَةِ ، فَلَمَّا انْصَرَفَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ: هَلْ تَدُرُونَ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ ؟ قَالُوا : اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ . قَالَ : أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ ، فَأَمَّا مَن ْقَالَ : مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ ، فَأَمَّا مَن ْقَالَ : مُطِرْنَا بِفَضْ لِ اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ (وَفِي رَواية : وَبُوزُقِ اللَّهِ) ؛ فَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بِي كَافِرٌ بِالْكُوْكَبِ ، وَأَمَّا مَن ْ قَالَ: مُطِرْنا بِنَوْء كَذَا وَكَذَا ؛ فَذَلِكَ كَافِرٌ بِي مُؤْمِنٌ بِالْكُوْكَبِ ، وَأَمَّا مَن قَالَ: مُطِرْنا بِنَوْء كَذَا وَكَذَا ؛ فَذَلِكَ كَافِرٌ بِي مُؤْمِنٌ بِالْكُو كَبِ (١) .

## بِابِ : الْمُؤْمِنُونَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ \*

٥٤ - عَنْ عَمْرِو بْنِ العَاصِ ﷺ قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ جَهَارًا غَيْرَ سِسِّ يَقُولُ : أَلاَ إِنَّ آلَ أَبِي لَيْسُوا بِأَوْلِيَائِي ، إِنَّمَا وَلِيِّيَ اللَّـهُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ . (وفي رواية : وَلَكِنْ لَهُمْ رَحِمٌ أَبُلُهَا بِبَلالِهَا ).

#### باب شَرائِع الإسْلاَمِ

٢٦ - عَنْ طَلْحَةَ ﷺ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْ أَهْلِ نَخْدٍ ، ثَائِرَ الرَّأْسِ ، يُسْمَعُ دَوِيٌ صَوْتِهِ وَلا يُفْقَهُ مَا يَقُولُ ، حَتَّى دَنَا ، فَإِذَا هُوَ يَسْأَلُ عَنِ الإسْلامِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ.
 يَسْأَلُ عَنِ الإسْلامِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ.
 فَقَالَ : هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهُ اللَّهِ ﷺ : وَعَلَى اللَّهِ ﷺ : وَعَلَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : وَصَيَامُ رَمَضَانَ . قَالَ : هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهُ ؟ قَالَ : لا إلا أَنْ تَطَوَّعَ . قَالَ : وَذَكَرَ

<sup>(</sup>١) ولمسلم من حديث ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ ﴿ فَلا أَقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النَّجُومِ ﴾ حَتَّى بَلَغَ ﴿ وَتَجْعَلُونَ رِزْفَكُمْ أَنَّكُمْ تَكَذَّبُونَ ﴾ .

لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الزَّكَاةَ ، قَالَ : هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا ؟ قَـالَ : لا إِلاَّ أَنْ تَطَوَّعَ . (وفي رواية : فَأَخْبَرَهُ شَرَائِعَ الإِسْلامِ) قَالَ : فَأَدْبَرَ الرَّجُلُ وَهُوَ يَقُولُ : وَاللَّهِ لا أَزِيدُ عَلَى هَـذَا وَلا أَنْقُصُ . قَـالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : أَفْلَحَ إِنْ صَـدَقَ . وفي رواية: أَوْ : ذَخَلَ الْجَنَّةَ إِنْ صَدَقَ (١).

# باب قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ : " بُنِيَ الإسْلامُ عَلَى خَمْسٍ "

٧٤ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا (٢) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: بُنِيَ الإِسْلامُ عَلَى خَمْسِ (٣): شَهَادَةِ أَنْ لا إِلَهَ إلاَّ اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلاةِ ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالْحَجِّ ، وَصَوْمٍ رَمَضَانَ (٤).

#### باب: إطْعَامُ الطَّعَامِ مِنَ الْإِسْلاَمِ

٤٨ - عَنِ ابْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ النَّبِيَّ عَلَيْ أَيُّ الإِسْلامِ
 خَيْرٌ ؟ قَالَ : تُطْعِمُ الطَّعَامَ ، وَتَقْرَأُ السَّلامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ .

#### باب مَنْ أَحْسَنَ فِي الإسْلام

٩٩ - عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَ إِنْ مَسْعُودٍ وَ إِنْ مَسْعُودٍ وَ إِنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

<sup>(</sup>١) ولمسلم في رواية : أَفْلَحَ وَأُبِيهِ إِنْ صَدَقَ . أَوْ : دَخَلَ الْحَنَّةَ وَأَبِيهِ إِنْ صَدَقَ .

<sup>(</sup>٢) ولمسلم في رواية : قِيلَ لابنِ عُمَرَ : أَلاَ تَغْزُو؟ ﴿ اللَّهِ عَمْرَ : أَلاَّ تَغْزُو؟

<sup>(</sup>٣) ولمسلّم في رواية : عَلَى أَنْ يُعْبَدُ اللَّهُ وَيُكْفَرَ بِمَا دُونَهُ .

<sup>(</sup>٤) وَلَمْسَلَمَ فِي رَوَايَةَ : صِيَامٍ رَمَضَانَ وَالْحَجِّ . فَقَالَ رَجُلٌ : الْحَجُّ وَصِيَامُ رَمُضَانَ ؟ قَالَ : لا ، صِيَامُ رَمَضَانَ وَالْحَجُّ ، هَكَذَا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ .

## بِابَ خَوْفِ الْمُؤْمِنِ مِنْ أَنْ يَحْبَطَ عَمَلُهُ وَهُوَ لا يَشْعُرُ

، ٥- عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : سِبابِ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ ، وَقِتَالُهُ كُفُرٌ .

## باب مَنْ هَمَّ بحَسَنَةٍ أَوْ بسَيِّئَةٍ

١٥- عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ عَلَّ فِيمَا يَرُوي عَنْ رَبِّهِ عَزَّ وَحَلَّ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّنَاتِ ثُمَّ بَيَّنَ ذَلِكَ: فَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلُهَا كَتَبَهَا اللَّهُ لَهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً، فَإِنْ هُو هَمَّ بِهَا فَعَمِلُهَا كَتَبَهَا اللَّهُ لَهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً، فَإِنْ هُو هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللَّهُ لَهُ عِنْدَهُ حَسَنَاتٍ ، إِلَى سَبْعِ مِائَةٍ ضِعْفٍ، إلَى فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللَّهُ لَهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً أَضْعَافٍ كَثِيرَةٍ ، وَمَنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللَّهُ لَهُ سَيِّئَةً وَاحِدَةً .

٥٢ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَشِهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِذَا أَحْسَنَ أَحَدُكُمْ إِسْلاَمَهُ فَكُلُّ حَسَنَةٍ يَعْمَلُهَا تُكْتَبُ لَهُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا ، إِلَى سَبْعِ مِائَةِ ضِعْفٍ ، وَكُلُّ سَيِّئَةٍ يَعْمَلُهَا تُكْتَبُ لَهُ بِمِثْلِهَا (٣).

وفي رواية : وَإِنْ تَرَكَهَا مِنْ أَجْلِي فَاكْتُبُوهَا لَهُ حَسَنَةً ( ُ ) .

( وفي حديث أبي سَعِيْدٍ مُعَلَّقًا: والسَّيئَةُ بِمِثْلِهَا، إلاَّ أَن يَتَجَاوَزَ اللَّهُ عَنْها) .

<sup>(</sup>١) ولمسلم في رواية : وَمَحَاهَا اللَّهُ ، وَلا يَهْلِكُ عَلَى اللَّهِ إلاَّ هَالِكٌ .

<sup>(</sup>٢) ولمسلم من حديث أنَّسٍ ﴿: وَمَنْ هَمَّ بِسَيِّنَةٍ فَلَمَّ يُعْمَلُهَا لَمْ تُكْتَبُّ شَيْئًا .

<sup>(</sup>٣) ولمسلم: حُتِّي يَلْقَي اللَّهُ.

<sup>(</sup>٤) ولمسلم في رواية : قَالَت الملائكَةُ : رَبِّ ذاك عَبْـدُكَ يُريـدُ أن يَعمَـل سَيئَةً ؟ وهُـوَ – أَبْصَـرُ بـه – فَقَـالَ : ارْقُبُوه، فَإِنْ عَمِلَها ...

## بِابِ تَجَاوُزِ اللَّهِ تَعَالَى عَنْ حَدِيثِ النَّفْسِ مَا لَم يَكُنْ عَمَلاً \*

٥٣ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيُّ قَالَ : إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَـنْ أُمَّتِي أَمَّتِي مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا مَا لَمْ تَعْمَلْ أَوْ تَتَكَلَّمْ .

#### باب : الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ \*

٥٤ - عَنِ ابْنِ عَمْرٍ و رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُ الْمُسْلِمُ اللَّهُ عَنْهُ). سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ، (وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ).

#### باب مَنْ عَمِلَ خَيْراً فِي الجَاهِلِيَّةِ ثُمَّ أَسْلَمَ \*

٥٥ - عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ ﴿ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَرَأَيْتَ أُمُورًا كُنْتُ أَتَحَنَّتُ بِهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ: مِنْ صِلَةٍ وَعَتَاقَةٍ وَصَدَقَةٍ ، هَـلْ لِي فِيهَا مِنْ أَجْرٍ ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : أَسْلَمْتَ عَلَى مَا سَلَفَ مِنْ خَيْرٍ (١). وفي رواية عَنْ عُرْوَةَ: أَنَّ حَكِيْماً أَعْتَقَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ مِائَةَ رَقَبَةٍ ، وَحَمَـلَ عَلَى مِائَة بَعِيمٍ، فَلَمَّا أَسْلَمَ حَمَلَ عَلَى مِائَة بَعِيمٍ، وَأَعْتَقَ مِائَةً رَقَبَةٍ .

#### باب: المؤمنُ مُبْتلَى

٥٦ - عَنْ حُذَيْفَةَ عَلَى قَالَ النَّبِيُ عَلَى : اكْتُبُوا لِي مَنْ تَلَفَّظَ بِالإِسْلامِ مِنَ النَّاسِ . فَكَتَبْنَا لَهُ (أَلْفًا وَحَمْسَ مِائَةِ رَجُلٍ، فَقُلْنَا: نَحَافُ وَنَحْنُ أَلْفًا وَحَمْسَ مِائَةِ رَجُلٍ، فَقُلْنَا: نَحَافُ وَنَحْنُ أَلْفًا وَحَمْسَ مِائَةِ رَجُلٍ، فَقُلْنَا: نَحَافُ وَنَحْنُ أَلْفًا وَحَمْسَ مِائَةِ وَخُلُهُ مِنَ النَّاسِ . فَكَتَبْنَا لَهُ وَلَيْنَا ، حَتَّى إِنَّ الرَّجُلَ لَيُصَلِّي أَلْفَ وَحُمْهُ وَهُو خَائِفٌ.

<sup>(</sup>١) ولمسلم في رواية : قُلْتُ : فَوَاللَّهِ لا أَدَعُ شَيْئًا صَنَعْتُهُ فِي الْحَاهِلِيَّةِ إِلا فَعَلْتُ فِي الإِسْلا مِ مِثْلَهُ.

<sup>(</sup>٢) ولمسلَم : فَقُلْنَا: أَتَحَافُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ مَا بَيْنَ السَّتُّ مِائَةٍ إِلَى السَّبْعِ مِائَةٍ ؟ قَالَ : إِنَّكُمْ لاَ تَدْرُونَ لَعَلَّكُمْ أَنْ تُثِنَّلُواْ.

#### باب : كَيْفَ كَانَ بَدْءُ الْوَحْيِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ؟

٧٥ - عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ: أَوَّالُ مَا بُدِئَ بهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنَ الْوَحْيِ الرُّؤْيَا ( الصَّالِحَـةُ ) - وفي روايـة: الصَّادِقَـةُ - فِي النَّوْم ، فَكَانَ لا يَرَى رُؤْيَا إلاَّ جَاءَتْ مِثْلَ فَلَق الصُّبْح ، ثُمَّ حُبِّبَ إلَيْهِ الْخَلاءُ ، وَكَانَ يَخْلُو بِغَارٍ حِرَاءٍ فَيَتَحَنَّتُ فِيهِ -وَهُوَ التَّعَبُّدُ- اللَّيَالِيَ ذَوَاتِ الْعَدَدِ قَبْلَ أَنْ يَنْزِعَ إِلَى أَهْلِهِ ، وَيَتَزَوَّدُ لِذَلِكَ ، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى خَدِيجَـةَ فَيَتَزَوَّدُ لِمِثْلِهَا ، حَتَّى جَاءَهُ الْحَقُّ وَهُوَ فِي غَارِ حِرَاء ، فَجَاءَهُ الْمَلَكُ فَقَالَ: اقْرَأْ. قَالَ: مَا أَنَا بِقَارِئِ. قَالَ: فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي ، حَتَّى بَلَغَ مِنِّي الْجَهْدَ، ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ: اقْرَأْ . قُلْتُ: مَا أَنَا بِقَارِئِ. فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي الثَّانِيَةَ ، حَتَّى بَلَغَ مِنِّسِي الْجَهْدَ ، ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ : اقْرَأْ . فَقُلْتُ : مَا أَنَا بِقَارِئ . فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي الثَّالِثَةِ ، ثُمَّ أَرْسَلَنِي ﴿ فَقَالَ : ﴿ اقْرَأُ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ. خَلَقَ الإِنْسَانَ مِنْ عَلَق. اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ﴾ . فَرَجَعَ بهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَرْجُفُ فُؤَادُهُ – وفي رواية : بَوَادِرُهُ - فَدَخَلَ عَلَى خَدِيجَةَ بنْتِ خُوزْلِدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَقَالَ: زَمِّلُونِي زَمُّلُونِي . فَزَمَّلُوهُ حَتَّى ذَهَبَ عَنْهُ الرَّوْعُ ، فَقَالَ لِحَدِيجَةَ وَأَخْبَرَهَا الْحَبَرَ : لَقَدْ خَشِيتُ عَلَى نَفْسِي . فَقَالَتْ خَدِيجَةُ : كَلاَّ وَاللَّهِ ! مَا يُخْزِيكَ اللَّهُ أَبَدًا ؛ إنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ ، وَتَحْمِلُ الْكَلَّ ، وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ ، وَتَقْرِي الضَّيْسَفَ ، وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ . فَانْطَلَقَتْ بهِ خَدِيجَةُ حَتَّى أَتَتْ بهِ وَرَقَةَ بْنَ نَوْفَل ، ابْنَ عَـمِّ خَدِيجَةَ ، وَكَانَ امْرَأً قَدْ تَنَصَّرَ فِي الْحَاهِلِيَّةِ ، وَكَانَ يَكْتُسُ الْكِتَابُ الْعِبْرَانِيَّ، فَيَكْتُبُ مِنَ الإنْحيل بالْعِبْرَانِيَّةِ - وفي رواية : بالْعَرَبيَّةِ - مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَكْتُبَ، وَكَانَ شَيْحًا كَبِيرًا قَدْ عَمِيَ ، فَقَالَتْ لَهُ حَدِيجَةُ : يَا ابْنَ عَمِّ ! اسْمَعْ مِنِ ابْنِ أَخِيكَ . فَقَالَ لَهُ وَرَقَةُ : يَا ابْنَ أَخِي مَاذَا تَرَى؟ فَأَخْبَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَبَرَ مَا رأَى،

فَقَالَ لَهُ وَرَقَةُ : هَذَا النَّامُوسُ الَّذِي نَزَّلَ اللَّهُ عَلَى مُوسَى ، يَا لَيْتَنِي فِيهَا جَذَعًا، لَيْتَنِي أَكُونُ حَيًّا إِذْ يُخْرِجُكَ قَوْمُكَ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : أَوَمُخْرِجِيَّ هُمْ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، لَمْ يَأْتِ رَجُلُ قَطُّ بِمِثْلِ مَا جَنْتَ بِهِ إِلاَّ عُودِيَ ، وَإِنْ يُدْرِكْنِي يَوْمُكَ أَنْصُرْكَ نَصْرًا مُؤَزَّرًا . (وفي رواية : ثُمَّ لَمْ يَنْشَبْ ورَقَةُ أَنْ تُوفِّيَ ، وفَتَرَ الْوَحْيُ فَتْرَةً ) .

## باب تَتَابُع الْوَحْي بَعْدَ أَنْ فَتَرَ \*

9 ٥ - عَنْ أَنَى عَلَى اللَّهَ تَعَالَى تَابَعَ عَلَى رَسُولِهِ ﷺ الْوَحْيَ قَبْلَ وَفَاتِهِ، حَتَّى تَوَفَّاهُ أَكْثَرَ مَا كَانَ الْوَحْيُ ، ثُمَّ تُوفِّي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَعْدُ .

<sup>(</sup>١) ولمسلم : شَهْراً.

#### باب خُبَر الإسْرَاء والْمِعْرَاج \*

٠٦٠ عَنْ مَالِكِ بْن صَعْصَعَةَ رَالَ عَلَى: قَالَ النَّبِيُّ عَلِي : بَيْنَا أَنَا عِنْدَ الْبَيْتِ بَيْنَ النَّائِمِ وَالْيَقْظَانِ ، وَذَكَرَ يَعْنِي رَجُلاً بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ ، فَسَأْتِيتُ بِطَسْتٍ مِنْ ذَهَبٍ مُلِئَ حِكْمَةً وَإِيمَانًا ، فَشُقَّ مِنَ النَّحْرِ إِلَى مَرَاقً الْبَطْن ، ثُمَّ غُسِلَ الْبَطْنُ بِمَاءِ زَمْزَمَ ، ثُمَّ مُلِئَ حِكْمَةً وَإِيمَانًا ، وَأُتِيتُ بِدَابَّةٍ أَبْيَضَ دُونَ الْبَغْلِ وَفَوْقَ الْحِمَارِ الْبُرَاقُ - وفي رواية : يَضَعُ خَطْوَهُ عِسْدَ أَقْصَى طَرْفِهِ (١) - فَانْطَلَقْتُ مَعَ جِبْرِيلَ حَتَّى أَتَيْنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا، قِيلَ: مَنْ هَـذَا ؟ قَالَ : جَبْرِيلُ . قِيلَ : مَنْ مَعَك؟ قَالَ : مُحَمَّدٌ . قِيلَ : وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ . قِيلَ : مَرْحَبًا بهِ ، وَلَنِعْمَ الْمَجِيءُ جَاءَ . فَأَتَيْتُ عَلَى آدَمَ - وفي رواية : هَذَا أَبُوكَ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ - فَسَلَّمْتُ ، فَقَالَ : مَرْحَبًا بِكَ مِن ابْن وَنَسِيٍّ. - وفي رواية : فَيَسْتَبْشِرُ بِهِ أَهْلُ السَّمَاءِ ، لا يَعْلَمُ أَهْلُ السَّمَاءِ بِمَا يُرِيدُ اللَّهُ بِهِ فِي الأَرْضِ حَتَّى يُعْلِمَهُمْ - فَأَتَيْنَا السَّمَاءَ التَّانِيَةَ، قِيلَ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: جبْريلُ . قِيلَ : مَنْ مَعَك؟ قَالَ : مُحَمَّدٌ . قِيلَ : أُرْسِلَ إِلَيْهِ ؟ قَالَ : نَعَمْ . قِيلَ : مَرْحَبًا بِهِ ، وَلَنِعْمَ الْمَجِيءُ جَاءَ . فَأَتَيْتُ عَلَى عِيسَى وَيَحْيَى - وفي رواية : وَهُمَا ابْنَا خَالَةٍ - فَقَالاً : مَرْحَبًا بكَ مِـنْ أَخ وَنَبِيٍّ . فَأَتَيْنَا السَّمَاءَ الثَّالِثَـةَ، قِيلَ : مَنْ هَـذَا ؟ قِيلَ: جبْريلُ . قِيلَ : مَنْ مَعَكَ ؟ قِيلَ : مُحَمَّدٌ . قِيلَ : وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ؟ قَالَ : نَعَمْ . قِيلَ : مَرْحَبًا بِهِ ، وَلَنِعْمَ الْمَجِيءُ جَاءَ . فَأَتَيْتُ عَلَى يُوسُفَ (٢) ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، قَالَ: مَرْحَبًا بِكَ مِنْ أَخِ وَنَبِيٍّ. فَأَتَيْنَا السَّمَاءَ الرَّابِعَةَ، قِيلَ:

<sup>(</sup>١) ولمسلم من حديث أَنَس بْنِ مَالِكٍ: حَتَّى أَتَيْتُ بَيْتَ الْمَقْلِسِ. قَالَ: فَرَبَطَتْهُ بِالْحَلْقَةِ الَّتِي يَرْبِطُ بِهِ الأَنْبِيَاءُ، ثُمَّ وَحَرَّفْتُ فَحَاتَنِي جَبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلام بِإِنَاءُ مِنْ حَمْرٍ...

<sup>(</sup>٢) ولمسلم من حديث أنَسٍ : و فَدْ أُعْطِيَ شَطْرَ الْحُسْنِ .

مَنْ هَذَا ؟ قَالَ : جَبْرِيلُ . قِيلَ : مَنْ مَعَكَ؟ قِيلَ : مُحَمَّدٌ . قِيلَ : وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ؟ قِيلَ : نَعَمْ . قِيلَ : مَرْحَبًا بِهِ ، وَلَنِعْمَ الْمَجِيءُ جَاءَ . فَأَتَيْتُ عَلَى إِدْرِيسَ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ ، فَقَالَ : مَرْحَبًا بِكَ مِنْ أَخِ وَنَبِيٍّ (1) . فَأَتَيْنَا السَّمَاءَ الْخَامِسَةَ، قِيلَ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: جبْريلُ. قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قِيلَ: مُحَمَّدٌ . قِيلَ : وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ؟ قَالَ : نَعَمْ . قِيلَ : مَرْحَبًا بهِ ، وَلَنِعْمَ الْمَجِيءُ جَاءَ . فَأَتَيْنَا عَلَى هَارُونَ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ ، فَقَالَ : مَرْحَبًا بكَ مِنْ أَخ وَنَبِيٌّ . فَأَتْيْنَا عَلَى السَّمَاء السَّادِسَةِ، قِيلَ : مَنْ هَذَا ؟ قِيلَ : جبْريلُ . قِيلَ : مَنْ مَعَكَ ؟ قِيلَ : مُحَمَّدٌ . قِيلَ : وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ؟ مَرْحَبًا بهِ ، وَلَنِعْمَ الْمَجِيءُ جَاءَ . فَأَتَيْتُ عَلَى مُوسَى فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ ، فَقَالَ: مَرْحَبًا بكَ مِنْ أَخ وَنَبِيٍّ . فَلَمَّا جَاوَزْتُ بَكَى ، فَقِيلَ : مَا أَبْكَاكَ ؟ قَالَ : يَا رَبِّ! هَـٰذَا الْغُـلامُ الَّذِي بُعِثَ بَعْدِي ، يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِهِ أَفْضَلُ مِمَّا يَدْخُلُ مِنْ أُمَّتِي. فَأَتَيْنَا السَّمَاءَ السَّابِعَةَ، قِيلَ: مَنْ هَذَا ؟ قِيلَ: جبْرِيلُ. قِيلَ: مَنْ مَعَكَ؟ قِيلَ: مُحَمَّدٌ. قِيلَ: وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ؟ مَرْحَبًا بِهِ وَلَنِعْمَ الْمَجِيءُ جَاءَ، فَأَتَيْتُ عَلَى إِبْرَاهِيمَ -وفي رواية : هَذَا أَبُوكَ فَسَلِّمْ عَلَيْـهِ - فَسَـلَّمْتُ عَلَيْـهِ، فَقَالَ : مَرْحَبًا بِكَ مِنِ ابْنِ وَنَبِيٍّ. فَرُفِعَ لِيَ الْبَيْتُ الْمَعْمُورُ ، فَسَأَلْتُ جَبْريلَ فَقَالَ : هَذَا الْبَيْتُ الْمَعْمُورُ، يُصَلِّي فِيهِ كُلَّ يَوْمِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ ، إِذَا خَرَجُوا لَمْ يَعُودُوا إِلَيْهِ آخِرَ مَا عَلَيْهِمْ (٢). وَرُفِعَتْ لِي سِدْرَةُ الْمُنْتَهَى ، فَإِذَا

<sup>(</sup>١) ولمسلم من حديث أَنَسٍ ﷺ: قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : ﴿ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا ﴾ .

<sup>(</sup>٢) ولمسلم : ثُمَّ أُتِيتُ بِإِنَاءَيْنِ أَحَدُهُمَا خَمْرٌ وَالآخَرُ لَبَـنٌ ، فَعُرِضَا عَلَيَّ فَاحْتَرْتُ اللَّبَنَ ، فَقِيلَ : أَصَبْتَ ، أَصَابَ اللَّهُ بِكَ أُمَّتِكَ عَلَى الْفِطْرَةِ . ثُمَّ فُرضَتْ ...

نَهُوا كَأَنَّهُ قِلالُ هَجَرَ، وَوَرَقُهَا كَأَنَّهُ آذَالُ الْفُيُولِ (')، فِي أَصْلِهَا أَرْبَعَةُ أَنْهَارِ نَهُوان بَاطِنَان وَنَهْرَان ظَاهِرَان ، فَسَأَلْتُ جَبْرِيلَ فَقَالَ: أَمَّا الْبَاطِنَان فَفِي الْجَنَّةِ ، وَأَمَّا الظَّاهِرَان : النِّيلُ وَالْفُرَاتُ . ثُمَّ فُرِضَت عَلَيَّ حَمْسُونَ صَلاةً ، فَأَقَبَلْتُ حَتَّى جِئْتُ مُوسَى ، فَقَالَ : مَا صَنَعْت ؟ قُلْتُ : فُرِضَت عَلَيَّ خَمْسُونَ صَلاةً . قَالَ : أَنَا أَعْلَمُ بِالنَّاسِ مِنْكَ، عَالَجْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَشَدَ الْمُعَالَجَةِ، وَإِنَّ أُمَّتَكَ لا تُطِيق ، فَارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَسَلْهُ. فَرَجَعْتُ فَسَأَلْتُهُ ، فَجَعَلَهَا أَرْبَعِينَ ، ثُمَّ مِثْلَهُ ، ثُمَّ ثَلاثِينَ ، ثُمَّ مِثْلَهُ فَجَعَلَ عِشْرِينَ ، ثُمَّ مِثْلَهُ فَجَعَلَ عَشْرِينَ ، ثُمَّ مُوسَى فَقَالَ مِثْلَهُ ، فَجَعَلَهَا خَمْسًا، فَأَتَيْتُ مُوسَى فَقَالَ مِثْلَهُ ، فَجَعَلَ عِشْرِينَ ، ثُمَّ مُوسَى فَقَالَ مِثْلَهُ ، فَجَعَلَهَا خَمْسًا، فَأَتَيْتُ مُوسَى فَقَالَ مِثْلَهُ ، فَجَعَلَهَا خَمْسًا، فَأَتَيْتُ مُوسَى فَقَالَ مِثْلَهُ ، فَجَعَلَ عَشْرًا ، فَأَتَيْتُ مُوسَى فَقَالَ مِثْلَهُ ، فَجَعَلَهَا خَمْسًا، فَأَتَيْتُ مُوسَى فَقَالَ مِثْلُهُ ، فَجَعَلَ عَشْرًا ، فَأَتَيْتُ مُوسَى فَقَالَ مِثْلُهُ ، فَجَعَلَهَا خَمْسًا، فَأَتَيْتُ مُوسَى فَقَالَ مِثْلُهُ ، فَجَعَلَها خَمْسًا، فَأَتَيْتُ مُوسَى فَقَالَ مِثْلُهُ ، فَجَعَلَهَا خَمْسًا، فَأَتَيْتُ مُوسَى فَقَالَ مَثْلُهُ ، فَلَاتُ عَمْ عَلَى عَشْرًا ، فَأَنْتُ عَنْ عَبَادِي ، وَأَجْوَلَى بَالَهُ مَلَمُ عَنْ عَبَادِي ، وَأَجْوَلَ الْحَسَنَةَ عَشْرًا . فَلَتَ أَنْ مُ مَنْ اللَهُ مَا مُنَعْتُ كَ عَنْ عَبَادِي ، وأَجْوَلَ الْكَ الْمُسَلِّى الْمُعَيْتُ فَرِيضَتِي ، وَخَفَقُتُ عَنْ عَبْرَادِي ، وَأَجْدَلُهُ مَا مُنَالِقًا مُ مَا صَنَعْتَ اللَّهُ الْمُ الْمُنْ الْمُؤْلِقَ فَلَ اللَّهُ الْمُؤْلِقَ الْمُ الْمُقَلِقَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِي الْمُسَالِقَالُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُلُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُلْمُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ

( وفي حديث أَنسٍ: قَالَ مُوْسَى: رَبِّ لَمْ أَظُنَّ أَنْ تَرْفَعَ عَلَيَّ أَحَداً.

وفي رواية معلقة -بعد ذكر الأربعة أنهار-: فَأْتِيتُ بِثَلاثَةِ أَقْدَاحٍ: قَدَحٌ فِيهِ لَبَنٌ ، وَقَدَحٌ فِيهِ عَسَلٌ ، وَقَدَحٌ فِيهِ خَمْرٌ ، فَأَخَذْتُ الَّذِي فِيهِ اللَّبَنُ فَشَرِبْتُ ، فَقِيلَ لِي : أَصَبْتَ الْفِطْرَةَ أَنْتَ وَأُمَّتُكَ .

وفيه: وَدَنَا الْجَبَّارُ رَبُّ الْعِزَّةِ فَتَدَلَّى، حَتَّى كَانَ مِنْهُ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى، فَأُوْحَى اللَّهُ فِيهِ مَا أَوْحَى خَمْسِينَ صَلاةً. وفيه: قَالَ مُوْسَى: فَأُمَّتُكَ أَدْنَى، فَأُوْحَى اللَّهُ فِيهِ مَا أَوْحَى خَمْسِينَ صَلاةً. وفيه: قَالَ مُوْسَى: فَالْتَفَتَ أَصْعَفُ أَجْسَادًا، وقَلُوبًا، وَأَبْدَانًا، وَأَبْصَارًا، وَأَسْمَاعًا. وفيه: فَالْتَفَتَ

<sup>(</sup>١) ولمسلم من حديث أَنسٍ ﷺ: فَلَمَّا غَشِيَهَا مِنْ أَمْرِ اللَّهِ مَا غَشِيَ تَغَيَّرَتْ ، فَمَا أَحَدٌ مِنْ خُلْقِ اللَّهِ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَنْعَتَهَا مِنْ خُسْنِهَا .

عَلَيْ إِلَى جِبْرِيلَ كَأَنَّهُ يَسْتَشِيرُهُ فِي ذَلِكَ، فَأَشُارَ إِلَيْهِ جِبْرِيلُ: أَنْ نَعَمْ إِنْ شَعْمُ إِنْ شَعْمَ اللَّهِ عَلَيْ : يَا رَبِّ! إِنَّ أُمَّتِي ضُعَفَاءُ أَجْسَادُهُمْ، وَقَلُوبُهُمْ، وَأَبْدَانُهُمْ، وَأَبْدَانُهُمْ، وَأَبْدَانُهُمْ، وَأَبْدَانُهُمْ، وَفيه : فَقَالَ الْجَبَّارُ : يَا مُحَمَّدُ! قَالَ : لَبَيْكَ وَسَعْدَيْكَ. قَالَ : إِنَّهُ لا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ كَمَا فَرَضْتُهُ عَلَيْكَ فِي أُمِّ الْكِتَابِ . وفيه : يَا مُوسَى! قَدْ وَاللَّهِ اسْتَحْيَيْتُ مِنْ رَبِّي مِمَّا عَلَيْكَ فِي أُمِّ الْكِتَابِ . وفيه : يَا مُوسَى! قَدْ وَاللَّهِ اسْتَحْيَيْتُ مِنْ رَبِّي مِمَّا الْحَرَامِ ). اخْتَلَفْتُ إِلَيْهِ. قَالَ: وَاسْتَهْظَ وَهُوَ فِي مَسْجِدِ الْحَرَامِ ).

وفي حديث أبي ذرِّ : فُرِجَ عَنْ سَقْفِ بَيْتِي وَأَنَا بِمَكَّةَ فَنَزَلَ جِبْرِيلُ. وفيه : فَإِذَا رَجُلٌ قَاعِدٌ عَلَى يَمِينِهِ أَسْوِدَةٌ ، وَعَلَى يَسَارِهِ أَسْوِدَةٌ ، إِذَا نَظَرَ قِبَلَ يَسَارِهِ بَكَى ، فَقَالَ : مَرْحَبًا بِالنَّبِيِّ قِبَلَ يَمِينِهِ وَسَحِكَ ، وَإِذَا نَظَرَ قِبَلَ يَسَارِهِ بَكَى ، فَقَالَ : مَرْحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِحِ وَالابْنِ الصَّالِحِ . قُلْتُ لِجِبْرِيلَ : مَنْ هَـذَا؟ قَالَ: هَـذَا آدَمُ، وَهَـذَهِ الصَّالِحِ وَالابْنِ الصَّالِحِ . قُلْتُ لِجِبْرِيلَ : مَنْ هَـذَا؟ قَالَ: هَـذَا آدَمُ، وَهَـذَهِ الْأَسْوِدَةُ عَنْ يَمِينِهِ وَشِـمَالِهِ نَسَمُ بَنِيهِ، فَأَهْلُ الْيَمِينِ مِنْهُمْ أَهْلُ الْجَنَّةِ ، وَالأَسْوِدَةُ النَّتِي عَنْ شِمَالِهِ أَهْلُ النَّارِ ، فَإِذَا نَظَرَ عَنْ يَمِينِهِ ضَحِكَ، وَإِذَا نَظَرَ وَالأَسْوِدَةُ النَّتِي عَنْ شِمَالِهِ أَهْلُ النَّارِ ، فَإِذَا نَظَرَ عَنْ يَمِينِهِ ضَحِكَ، وَإِذَا نَظَرَ قِبَلَ شِمَالِهِ بَكَى . وفي رواية : هِي حَمْسٌ وَهِي حَمْسُونَ. وفيها: ثُمَّ انْطَلَقَ بَيَ مَنْ شَمَالِهِ بَكَى . وفي رواية : هِي حَمْسٌ وَهِي حَمْسُونَ. وفيها: ثُمَّ انْطَلَقَ بِي الْيَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى ، وغَشِيهَا أَلُوانٌ لا أَدْرِي مَا هِيَ ، ثُمَّ انْطَلَقَ بِي الْيَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى ، وغَشِيهَا أَلُوانٌ لا أَدْرِي مَا هِي ، ثُمَّ الْكَاتُ الْجَلْتُ الْجَنَّةَ، فَإِذَا فِيهَا حَبَايِلُ اللَّوْلُو ، وَإِذَا تُرَابُهَا الْمِسْكُ.

وفي حديث ابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِي حَبَّةَ: ثُمَّ عُرِجَ بِي حَتَّى ظَهَرْتُ لِمُسْتَوَى أَسْمَعُ فِيهِ صَرِيفَ الأَقْلامِ ، فَفَرَضَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى أُمَّتِي خَمْسِينَ صَلاةً.

وفي حديث أنس : عَنْ لَيْلَةِ أُسْرِيَ بِالنَّبِيِّ ﷺ مِنْ مَسْجِدِ الْكَعْبَةِ جَاءَهُ ثَلاثَةُ نَفَرٍ قَبْلَ أَنْ يُوحَى إِلَيْهِ ، وَهُو نَائِمٌ فِي مَسْجِدِ الْحَرَامِ ( فَقَالَ أَوَّلُهُمْ : أَيُّهُمْ هُو ؟ فَقَالَ أَوْسَطُهُمْ : هُو خَيْرُهُمْ . وَقَالَ آخِرُهُمْ : خُذُوا خَيْرَهُمْ . وَقَالَ آخِرُهُمْ : فَكَانَتْ تِلْكَ فَلَمْ يَرَهُمْ حَتَّى جَاؤُوا لَيْلَةً أُخْرَى فِيمَا يَرَى قَلْبُهُ، وَالنَّبِيُّ ﷺ نَائِمَةٌ فَكَانَتْ تِلْكَ فَلَمْ يَرَهُمْ حَتَّى جَاؤُوا لَيْلَةً أُخْرَى فِيمَا يَرَى قَلْبُهُ، وَالنَّبِيُّ ﷺ نَائِمَةٌ عَيْنَاهُ وَلا يَنَامُ قَلْبُهُ ، وَكَذَلِكَ الأَنْبِيَاءُ تَنَامُ أَعْيُنُهُمْ وَلا تَنَامُ قُلُوبُهُمْ ، فَتَوَلاَّهُ جَبْرِيلُ ثُمَّ عَرَجَ بِهِ إِلَى السَّمَاء . وفي رواية : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: بَيْنَما أَنَا أَسِيرُ فِي الجَنَّةِ ، إِذَا أَنَا بِنَهَرٍ حَافَتَاهُ قِبابُ الدُّرِّ - وفي رواية : اللَّوْلُو - المجَوَّف ، في الجَنَّةِ ، إِذَا أَنَا بِنَهَرٍ حَافَتَاهُ قِبابُ الدُّرِّ - وفي رواية : اللَّوْلُو المجَوَّف ، وفي رواية : وزَبَرْ جَدٍ مُجَوَّفاً - قُلْتُ : ما هَذَا يِنا جِبْرِيلُ؟ قَالَ : هَذَا الكَوْثَرُ الَّذِي أَعْطَاكَ رَبُّكَ . - وفي رواية : فَضَربَ يَدَهُ - فَإِذَا طِيْبُهُ ، أَوْ طَيْبُهُ مِسْكٌ أَذْفَرُ.

٦١ - عَنْ جَابِر ﴿ قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَلَىٰ يَقُولُ: لَمَّا كَذَّبَتْنِي قُرَيْشٌ؛ قُمْتُ فِي الْحِجْرِ ، فَجَلَّى اللَّهُ لِي بَيْتَ الْمَقْدِسِ ، فَطَفِقْتُ أُخْبِرُهُمْ عَنْ آيَاتِهِ وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَيْهِ (1).

# باب رُؤْيَةِ النَّبِيِّ ﷺ لِلأَنْبِيَاءِ وَغَيْرِهِمْ فِي الْإِسْرَاءِ

٦٢- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ عَلَّا اَ رَأَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي مُوسَى : رَجُلاً آدَمَ ، طُوَالاً ، جَعْدًا ، كَأَنَّهُ مِنْ رِجَالِ شَنُوءَةَ ، وَرَأَيْتُ عِيسَى : رَجُلاً مَرْبُوعًا ، مَرْبُوعَ الْخَلْقِ ، إِلَى الْحُمْرَةِ وَالْبَيَاضِ ، وَرَأَيْتُ عِيسَى : رَجُلاً مَرْبُوعًا ، مَرْبُوعَ الْخَلْقِ ، إِلَى الْحُمْرَةِ وَالْبَيَاضِ ، سَبِطَ الرَّأْسِ، وَرَأَيْتُ مَالِكًا خَازِنَ النَّارِ، وَالدَّجَّالَ. فِي آيَاتٍ أَرَاهُنَّ اللَّهُ إِيَّاهُ هِفَلا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لِقَائِهِ ﴾ .

<sup>(</sup>١) ولمسلم من حديث أبي هُرَيْرَةَ : لَقَدْ رَأَيْتَنِي فِي الحِحْر ، وَقُرَيْشُ تَسْأَلَنِي عَنْ مَسْرَايَ، فَسَالَتِيْ عَنْ أَشْيَاءَ مِنْ بَيْتِ المَقْدِسِ لَمْ أَثْبِتَهَا، فَكُرِيْتُ كُرْبَةً مَا كُرِبْتُ مِنْلَهُ قَطْ، قَالَ : فَرَفعهُ اللّه لِي أَنْظُرُ إِلَيْهِ، مَا يَسْأَلُونِي عَنْ شَيْء إِلاَّ أَنْبَأْتُهُمْ بِهِ ، وَقَدْ رَأَيْتِنِي فِي جَمَاعَة مِنَ الأَنْبِيَاء ، فَإِذَا مُوسَى قَاتِمٌ يُصَلِّي، فَإِذَا رَجُلُّ ضَرُبٌ حَدْبُ عَنْ شَيْء إِلاَّ أَنْبَأْتُهُمْ بِهِ ، وَقَدْ رَأَيْتُنِي فِي جَمَاعَة مِنَ الأَنْبِيَاء ، فَإِذَا مُوسَى قَاتِمٌ يُصلِّي، فَإِذَا رَجُلُّ ضَرُبُ عَلَيْه المَّلَام قَاتِمٌ يُصلِي عَلَيْهِ السَّلَام قَاتِمٌ يُصلِي عَلَيْه السَّلَام قَاتِمٌ يُصلِي مَرْبَع عَلِيْه السَّلَام قَاتِمٌ يُصلِي عَلَيْه السَّلَام قَاتِمٌ يُصلِي مَرْبَع عَلِيْه السَّلَام قَاتِمٌ يُصلِي عَلَيْه السَّلَام عَلَيْه السَّلَام قَاتِمٌ يُصلِي عَلَيْه السَّلَام عَلَيْه السَّلَام عَلَيْه السَّلَام قَاتِمٌ يُصلَي عَلَيْه السَّلَام عَلَيْه السَّلَام عَلَيْه السَّلَام عَلَيْه السَّلَام ، فَلِمْ اللَّهُ عَلَيْه السَّلَام ، في المَحوه ، وفيه : وَرَأَيْتُ حِبْرِيل عَلَيْهِ السَّلَام، فَإِذَا أَقْرَبُ مَنْ رَأَيْتُ عِبْمِ اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ مَنْ رَقِي حديث حابِرٍ بنحوه ، وفيه : وَرَأَيْتُ حِبْرِيل عَلَيْهِ السَّلَام، فَإِذَا أَقْرَبُ مَنْ رَأَيْتُ عِرْبِيل عَلَيْهِ السَّلَام، فَإِذَا أَقْرَبُ مَنْ رَأَيْتُ عِرْبِيل عَلَيْهِ السَّلَام، فَإِذَا أَقْرَبُ مَنْ رَأَيْتُ عِرْبِيلَ عَلَيْهِ السَّلَام، فَإِذَا أَقْرَبُ مَنْ رَأَيْتُ عِرْبِيلَ عَلَيْهِ السَّلَام .

٦٣ - عَنْ مُجَاهِدٍ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَذَكَرُوا لَهُ الدَّجَّالَ بَيْنَ عَيْنَيْهِ مَكْتُوبٌ: كَافِرٌ، أَوْ: ك ف ر، قَالَ : لَمْ أَسْمَعْهُ ، وَلَكِنَّـهُ قَالَ : أَمَّا إِبْرَاهِيمُ فَانْظُرُوا إِلَى صَاحِبِكُمْ ، وَأَمَّا مُوسَى فَجَعْدٌ آدَمُ عَلَى جَمَلٍ أَحْمَـرَ ، إِبْرَاهِيمُ فَانْظُرُوا إِلَى صَاحِبِكُمْ ، وَأَمَّا مُوسَى فَجَعْدٌ آدَمُ عَلَى جَمَلٍ أَحْمَـرَ ، مَخْطُومٍ بِخُلْبَةٍ ، كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ انْحَدَرَ فِي الْوَادِي . وفي رواية : يُلَبِّي (١).

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ هَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ : لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي رَأَيْتُ مُوسَى ، وَإِذَا هُوَ رَجُلٌ ضَرْبٌ رَجِلٌ كَأَنَّهُ مِنْ رِجَالِ شَنُوءَةَ (٢) ، وَرَأَيْتُ عِيسَى فَإِذَا هُوَ رَجُلٌ رَبُعَةٌ أَحْمَرُ كَأَنَّمَا خَرَجَ مِنْ دِيمَاسٍ ، وَأَنَا أَشْبَهُ وَرَأَيْتُ عِيسَى فَإِذَا هُو رَجُلٌ رَبُعَةٌ أَحْمَرُ كَأَنَّمَا خَرَجَ مِنْ دِيمَاسٍ ، وَأَنَا أَشْبَهُ وَلَدِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْ بِهِ . ثُمَّ أُتِيتُ بِإِنَاءَيْنِ : فِي أَحَدِهِمَا لَبَنْ ، وَفِي الآخَرِ فَلَدِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْ بِهِ . ثُمَّ أُتِيتُ بِإِنَاءَيْنِ : فِي أَحَدِهِمَا لَبَنْ ، وَفِي الآخَر خَمْرٌ ، فَقَالَ : اشْرَب أَيْهُمَا شِئْتَ . فَأَخَذْتُ اللَّبَنَ فَشَرِبْتُهُ ، فَقِيلَ : أَخَذْتَ الْفِطْرَةَ ، أَمَا إِنَّكَ لَوْ أَخِذْتَ الْخَمْرَ غَوَتْ أُمَّتُكَ .

( وفي حُديث ابْنِ عُمَرَ : فَأَمَّا عِيسَى : فَأَحْمَرُ جَعْـدٌ عَرِيضُ الصَّـدْرِ ، وَأَمَّا مُوسَى : فَآدَمُ جَسِيمٌ سَبْطٌ كَأَنَّهُ مِنْ رِجَالِ الزُّطِّ ) .

#### باب رُوْْيَةِ النَّبِيِّ ﷺ لِعِيْسَى والدَّجَّالِ فِي الْمَنَامِ \*

وه - عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : أَرَانِي اللَّهُ عَنْهُ مَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : أَرَانِي اللَّيْلَةَ عِنْدَ الْكَعْبَةِ فِي الْمَنَامِ ، فَإِذَا رَجُلُ آدَمُ كَأَحْسَنِ مَا يُرَى مِنْ أَدْمِ اللَّيْلَةَ عِنْدَ الْكَعْبَةِ فِي الْمَنَامِ ، فَإِذَا رَجُلُ الشَّعَرِ يَقْطُرُ رَأْسُهُ مَاءً ، وَاضِعًا الرِّجَالِ ، تَضْرِبُ لِمَّتُهُ بَيْنَ مَنْكِبَيْهِ ، رَجِلُ الشَّعَرِ يَقْطُرُ رَأْسُهُ مَاءً ، وَاضِعًا

<sup>(</sup>١) ولمسلم في رواية : سِرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بَيْنَ مَكُةً وَالْمَدِينَةِ ، فَمَرَرْنَا بِوَادٍ ، فَقَالَ: أَيُّ وَادٍ هَذَا؟ فَقَالُوا : وَادِي الأَزْرَقِ . فَقَالَ : كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى مُوسَى ﷺ . -فَذَكَرَ مِنْ لَوْنِهِ وَشَعَرِهِ شَيْئًا لَمْ يَحْفَظُهُ دَاوُدُ - وَادِي الأَزْرَقِ . فَقَالَ : ثُمَّ سِرْنَا حَتَّى أَتَيْنَا عَلَى وَاضِعًا إِصْبَعْهِ فِي أَذْنَهِ ، لَهُ حُوَّارٌ إِلَى اللَّهِ بِالتَّلْبِيَةِ ، مَارًا بِهِذَا الْوَادِي . قَالَ : ثُمَّ سِرْنَا حَتَّى أَتَيْنَا عَلَى وَاضِعًا إِصْبَعْهِ فِي أَذْنَهِ ، لَهُ حُوَّارٌ إِلَى اللَّهِ بِالتَّلْبِيَةِ ، مَارًا بِهِذَا الْوَادِي . قَالَ : كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى بُونُ مِنْ عَلَى نَاقَةٍ حَمْسَرَاءَ ، عَلَيْهِ حُبَّةُ صُوفٍ ، خِطَامُ نَاقَتِهِ لِيفَ خُلْبَةً ، مَارًا بِهَذَا الْوَادِي مُلَبَيًا .

<sup>(</sup>٢) ولمسلم من حديث أَنسٍ: مَرَرْتُ عَلَى مُوسَى لَيْلَةَ أُسُرِيَ بِي عِنْدَ الْكَثِيبِ الأَحْمَرِ ، وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ.

يَدَيْهِ عَلَى مَنْكِبَيْ رَجُلَيْنِ ، وَهُو يَطُوفُ بِالْبَيْتِ ، فَقُلْتُ : مَنْ هَذَا؟ فَقَـالُوا : هَذَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ . ثُمَّ رَأَيْتُ رَجُللًا وَرَاءَهُ جَعْدًا قَطِطًا، أَعْورَ الْعَيْنِ الْيُمْنِى ، كَأَشْبَهِ مَنْ رَأَيْتُ بابنِ قَطَـنِ ، وَاضِعًا يَدَيْهِ عَلَى مَنْكِبَيْ رَجُلين، يَطُوفُ بِالْبَيْتِ، فَقُلْتُ : مَنْ هَذَا ؟ قَالُوا : الْمَسِيحُ الدَّجَّالُ .

## باب قَوْلِهِ : ﴿ لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى ﴾ \*

77- عَنِ الشَّيْبَانِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ زِرًّا عَنْ قَوْلِـهِ تَعَالَى : ﴿ فَكَانَ قَالَ قَالَ وَوَسَيْنِ أَوْ أَدْنَى. فَأُوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى ﴾ (١) . قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُاللَّهِ أَنَّ مُحَمَّدًا عَلَى اللَّهِ رَأَى جِبْرِيلَ لَهُ سِتُّ مِائَةِ جَنَاحٍ . وفي رواية : ﴿ لَقَدْ رَأَى مِنْ آَنَ مُحَمَّدًا عَلَى اللَّهُ مَا أَوْحَى أَنَ السَّمَاءِ (٢) . آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى ﴾ قَالَ : رَأَى رَفْرَقًا أَخْضَرَ سَدَّ أُفْقَ السَّمَاءِ (٢).

## بِابِ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : ﴿ لاَ تُدْرِكُهُ الأَبْصَارُ ﴾ \*

٧٦- عَنْ مَسْرُوق قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: يَا أُمَّتَاهُ! هَلْ رَأَى مُحَمَّدٌ ﷺ وَبَهُ ؟ فَقَالَتْ: لَقَدْ قَفَ شَعَرِي مِمَّا قُلْتَ، أَيْنَ أَنْتَ مِنْ ثَلَاثٍ مَنْ حَدَّثَكَ أَنَّ مُحَمَّدًا ﷺ وَأَى رَبَّهُ فَقَدْ كُذَبَ. ثُمَّ قَرَأَتْ ﴿ لا تُدْرِكُهُ الأَبْصَارُ وَهُو يُدْرِكُ الأَبْصَارَ وَهُو اللَّطِيفُ كَذَبَ. ثُمَّ قَرَأَتْ ﴿ لا تُدْرِكُهُ الأَبْصَارُ وَهُو يَدْرِكُ الأَبْصَارَ وَهُو اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ﴾ ، ﴿ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلاَّ وَحْيَا أَوْ مِنْ وَرَاء حِجَابٍ ﴾ ، وَمَنْ حَدَّثَكَ أَنَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ فَقَدْ كَذَبَ. ( ثُمَّ قَرَأَتْ ﴿ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ قَلْ مَا فِي غَدٍ فَقَدْ كَذَبَ. ( ثُمَّ قَرَأَتْ ﴿ وَمَا

<sup>(</sup>١) ولمسلم في رواية : ﴿ مَا كَذَبَ الْغُؤَادُ مَا رَأَى ﴾ . وفي رواية : ﴿ لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى ﴾ .

<sup>(</sup>٢) ولمسلم من حديث أبي هُرَيْرَةَ موقوفًا : ﴿ وَلَقَدْ ٰ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى ﴾ قَالَ : رَأَى حِبْرِيلَ .

<sup>(</sup>٣) ولمسلم في رواية : فَقَدُ أَعْظَمَ عَلَى اللَّهِ الْفِرْيَةَ . قَالَ : وَكُنْتُ مُتَكِنًا فَجَلَسْتُ ، فَقُلَتُ : يَا أُمَّ الْمُوْمِنِينَ! أَنْظِرِينِي وَلا تَعْجَلِينِي ، أَلَمْ يَقُلِ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ وَلَقَدْ رَآهُ بِالأُفْقِ الْمُبِينِ﴾ ، ﴿ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةٌ أُخْرَى﴾؟ فَقَالَتْ : أَنَا أَوَّلُ هَذِهِ الأُمَّةِ سَأَلَ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، فَقَالَ : إِنَّمَا هُوَ جِبْرِيلُ .

تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا ﴾ ) - وفي رواية : وَهُوَ يَقُولُ: لا يَعْلَمُ الْغَيْبَ اللَّهُ - ، وَمَنْ حَدَّتُكَ أَنَّهُ كَتَمَ فَقَدْ كَذَبَ . ثُمَّ قَرَأَتْ ﴿ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ اللَّهُ عَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ﴾ الآيَةُ (أ) ، وَلَكِنَّهُ رَأَى جَبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلام فِي صُورَتِهِ مَرَّتَيْنِ . وفي رواية : قَالَتْ : مَنْ زَعَمَ أَنَّ مُحَمَّدًا رَأَى رَبَّهُ فَقَدْ أَعْظَمَ، وَلَكِنْ قَدْ رَأَى جَبْرِيلَ فِي صُورَتِهِ وَحَلْقُهُ سَادٌ مَا بَيْنَ الأُفُقِ .

#### باب قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ وُجُوهٌ يومئذٍ نَاضِرةٌ . إلى رَبِّها ناظِرةٌ ﴾

7٨ - عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْحُدْرِيِّ وَقُ اللهِ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ إِذَا كَانَتْ رَبَّنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ؟ قَالَ : هَلْ تُصَارُونَ فِي رُوْيَةِ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ إِذَا كَانَتْ صَحْوًا؟ قُلْنَا : لا . قَالَ : فَإِنَّكُمْ لا تُصَارُونَ فِي رُوْيَةِ رَبِّكُمْ يَوْمَئِدٍ إِلاَّ كَمَا تُصَارُونَ فِي رُوْيَةِ رَبِّكُمْ يَوْمَئِدٍ إِلاَّ كَمَا تُصَارُونَ فِي رُوْيَةِهِمَا . ثُمَّ قَالَ : يُنادِي مُنَادٍ لِيَدْهَبْ كُلُّ قَوْمٍ إِلَى مَا كَانُوا تَصَارُونَ فِي رُوْيَةِهِمَا . ثُمَّ قَالَ : يُنادِي مُنادٍ لِيَدْهَبْ كُلُّ قَوْمٍ إِلَى مَا كَانُوا يَعْبُدُونَ . فَيَدْهُبُ أَصْحَابُ الصَّلِيبِ مَعَ صَلِيبِهِمْ ، وَأَصْحَابُ الأُوثَ اللهَ مَعَ مَلِيبِهِمْ ، وَأَصْحَابُ الأُوثَ اللهَ مَعَ مَلِيبِهِمْ ، وَأَصْحَابُ الأُوثَ اللهَ اللهَ اللهُ وَالْنِهِمْ ، وَأَصْحَابُ كُلِّ آلِهَةٍ مَعَ آلِهَتِهِمْ ، حَتَّى يَبْقَى مَن كَانَ يَعْبُدُ اللّهَ اللّهُ مَنْ بَرَّ أَوْ فَاجِرٍ ، وَغُبَرَاتٌ مِنْ أَهْلِ الْكَتَابِ ، ثُمَّ يُوْتَى بِجَهَنَمَ تُعْرَضُ كَانَّ يَعْبُدُ اللّهَ مَنْ بَرَّ أَوْ فَاجِرٍ ، وَغُبَرَاتٌ مِنْ أَهْلِ الْكَتَابِ ، ثُمَّ يُوْتَى بِجَهَنَمَ تُعْرَضُ كَانَّ يَعْبُدُ اللّه اللهَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ اللهَ عَمْ اللهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ اللهُ عَلَى اللّهِ مَاحِبَةٌ وَلَا وَلَدٌ ، فَمَا تُرِيدُ وَنَ عَيْفُولُونَ : كُنَّا نَعْبُدُ الْمَسِيحَ ابْنَ اللّهِ . فَيُقَالُ : كَذَبْتُمْ ! لَلْهِ صَاحِبَةٌ وَلَا وَلَدٌ ، فَمَا تُرِيدُونَ؟ فَيَقُولُونَ : نُرِيدُ أَنْ تَسْقِيَنَا . فَمَا تُريدُونَ؟ فَيُقُولُونَ : نُريدُ أَنْ اللّهِ عَاجِبَةٌ وَلَا وَلَدٌ ، فَمَا تُريدُونَ؟ فَيَقُولُونَ : كُنَّا نَعْبُدُ الْمَسِيحَ ابْنَ اللّهِ . فَيُقَالُ : كَذَبُتُمْ اللّهِ صَاحِبَةٌ وَلَا وَلَدٌ ، فَمَا تُريدُونَ؟ فَيَقُولُونَ : نُريدُ أَلَّهُ وَلَا وَلَدٌ ، فَمَا تُريدُونَ؟ فَيَقُولُونَ : نُريدُ أَلَا لَا لَهُ مَا تُريدُ لِلّهِ صَاحِبَةٌ وَلَا وَلَدٌ ، فَمَا تُريدُونَ؟ فَيَقُولُونَ : نُريدُ أَنْ مَعْدُولُونَ : نُولِهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الله

 <sup>(</sup>١) ولمسلم في رواية : وَلَوْ كَانَ مُحَمَّدٌ ﷺ كَاتِمًا شَيْئًا مِمَّا أُنْزِلَ عَلَيْهِ لَكَتَمَ هَذِهِ الآيَةَ ﴿ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكُ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتَخْفَي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّـهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّـاسَ وَاللَّهُ أَحَقُ أَنْ تَخْشَاهُ ﴾ . قَالَتْ:

فَيُقَالَ: اشْرَبُوا. فَيَتَسَاقَطُونَ فِي جَهَنَّمَ ، حَتَّى يَبْقَى مَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ مِنْ بَرٍّ أَوْ فَاجِرِ، فَيُقَالُ لَهُمْ : مَا يَحْبسُكُمْ وَقَدْ ذَهَبَ النَّاسُ ؟ فَيَقُولُونَ : فَارَقْنَاهُمْ وَنَحْنُ أَحْوَجُ مِنَّا إِلَيْهِ الْيَوْمَ ، وَإِنَّا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي: لِيَلْحَقْ كُلُّ قَوْم بمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ؛ وَإِنَّمَا نَنْتَظِرُ رَبَّنا. قَالَ: فَيَأْتِيهِمُ الْجَبَّارُ فِي صُورَةٍ غَيْر صُورَتِهِ الَّتِي رَأُوهُ فِيهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ ، فَيَقُولُ : أَنَا رَبُّكُمْ. فَيَقُولُونَ : أَنْتَ رَبُّنا. فَلا يُكَلِّمُهُ إِلاَّ الأَنْبِيَاءُ ، فَيَقُـولُ : هَـلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ آيَـةٌ تَعْرِفُونَـهُ ؟ فَيَقُولُونَ : السَّاقُ. فَيَكْشِفُ عَنْ سَاقِهِ ، فَيَسْجُدُ لَهُ كُلُّ مُؤْمِن، وَيَبْقَى مَنْ كَانَ يَسْجُدُ لِلَّهِ رِيَاءً وَسُمْعَةً ، فَيَذْهَبُ كَيْمَا يَسْجُدَ فَيَعُودُ ظَهْرُهُ طَبَقًا وَاحِدًا ، ثُمَّ يُؤْتَى بِالْجَسْرِ فَيُجْعَلُ بَيْنَ ظَهْرَيْ جَهَنَّمَ (١). قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا الْجَسْرُ؟ قَالَ: مَدْحَضَةٌ مَزلَّةٌ عَلَيْهِ خَطَاطِيفُ وَكَلالِيبُ وَحَسَكَةٌ مُفَلْطَحَةٌ لَهَا شَوْكَةٌ عُقَيْفَاءُ تَكُونُ بِنَجْدٍ يُقَالُ لَهَا السَّعْدَانُ ، الْمُؤْمِنُ عَلَيْهَا كَالطَّرْفِ، وَكَالْبَرْق، وَكَالرِّيحِ(٢)، وَكَأْجَاوِيدِ الْخَيْلِ وَالرِّكَابِ ، فَنَاجِ مُسَلَّمٌ ، وَنَاجِ مَحْدُوشٌ ، وَمَكْدُوسٌ فِي نَارِ جَهَنَّمَ ، حَتَّى يَمُرَّ آخِرُهُمْ يُسْحَبُ سَحْبًا ، فَمَا أَنْتُمْ بأَشَدَّ لِي مُنَاشَدَةً فِي الْحَقِّ قَدْ تَبَيَّنَ لَكُمْ مِنَ الْمُؤْمِن يَوْمَتِنْ لِلْجَبَّار ، وَإِذَا رَأُواْ أَنَّهُمْ قَدْ نَجَوْا فِي إِخْوَانِهِمْ يَقُولُونَ : رَبَّنَا ! إِخْوَانُنَا كَانُوا يُصَلُّونَ مَعَنَا، وَيَصُومُونَ مَعَنَا (٣) ، وَيَعْمَلُونَ مَعَنَا. فَيَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى : اذْهَبُوا فَمَنْ وَجَدْتُمْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ دِينَارٍ مِنْ إِيمَانِ فَأَخْرِجُوهُ . وَيُحَرِّمُ اللَّهُ صُورَهُمْ عَلَى النَّارِ ،

<sup>(</sup>١) ولمسلم في رواية : قَالَ أَبُو سَعِيدٍ : بَلَغَنِي أَنَّ الْحِسْرُ أَدَقُّ مِنَ السَّعْرَةِ ، وَأَحَدُّ مِنَ السَّيْف ِ.

<sup>(</sup>٢) ولمسلم : وَكَالطُّيْرِ .

<sup>(</sup>٣) ولمسلم : وَيَخُجُّونَ .

فَيَأْتُونَهُمْ وَبَعْضُهُمْ قَدْ غَابَ فِي النَّارِ إِلَى قَدَمِهِ ، وَإِلَى أَنْصَافِ سَاقَيْهِ ، فَيُخْرِجُونَ مَنْ عَرَفُوا، ثُمَّ يَعُودُونَ، فَيَقُولُ: اذْهَبُوا فَمَنْ وَجَدْتُمْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ نِصْفِ دِينَار فَأَخْرجُوهُ . فَيُخْرجُونَ مَنْ عَرَفُوا ثُمَّ يَعُودُونَ ، فَيَقُولُ: اذْهَبُوا فَمَنْ وَجَدْتُمْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ مِنْ إِيمَانِ فَأَخْرِجُوهُ . فَيُخْرِجُونَ مَـنْ عَرَفُوا (١). قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: فَإِنْ لَمْ تُصَدِّقُونِي فَاقْرَؤُوا: ﴿ إِنَّ اللَّهَ لا يَظْلِمُ مِتْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا ﴾ فَيَشْفَعُ النَّبيُّونَ ، وَالْمَلائِكَةُ ، وَالْمُؤْمِنُونَ، فَيَقُولُ الْجَبَّارُ: بَقِيَتْ شَفَاعَتِي. فَيَقْبضُ قَبْضَةً مِنَ النَّار، فَيُخْرِجُ أَقْوَامًا قَدِ امْتُحِشُوا، فَيُلْقَوْنَ فِي نَهَـر بِأَفْوَاهِ الْجَنَّةِ يُقَالُ لَـهُ: مَاءُ الْحَيَاةِ (٢)، فَيَنْبُتُونَ فِي حَافَتَيْهِ كَمَا تَنْبُتُ الْحِبَّةُ فِي حَمِيلِ السَّيْلِ، قَدْ رَأَيْتُمُوهَا إلَى جَانِبِ الصَّحْرَةِ ، وَإلَى جَانِبِ الشَّجَرَةِ ، فَمَا كَانَ إلَى الشَّمْس مِنْهَا كَانَ أَخْضَرَ ، وَمَا كَانَ مِنْهَا إِلَى الظِّلِّ كَانَ أَبْيَضَ ، فَيَخْرُجُونَ كَأَنَّهُمُ اللَّوْلُورُ، فَيُجْعَلُ فِي رقابِهِمُ الْخَوَاتِيمُ، فَيَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، فَيَقُولُ أَهْلُ الْجَنَّةِ: هَؤُلاء عُتَقَاءُ الرَّحْمَن، أَدْخَلَهُمُ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ عَمَلٍ عَمِلُوهُ ، وَلا خَيْر قَدَّمُوهُ . فَيُقَالُ لَهُمْ : لَكُمْ مَا رَأَيْتُمْ وَمِثْلَهُ مَعَهُ.

٦٩ – عَنْ أَبِي مُوسَى ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : جَنَّتَانَ مِنْ فِضَّةٍ : آنِيَتُهُمَا وَمَا فِيهِمَا ، وَجَنَّتَانَ مِنْ ذَهَبٍ : آنِيَتُهُمَا وَمَا فِيهِمَا ، وَمَا بَيْنَ الْقَوْمِ وَبَيْنَ أَنْ يَنْظُرُوا إِلَى رَبِّهِمْ إِلاَّ رِدَاءُ الْكِبْرِ عَلَى وَجْهِهِ فِي جَنَّةِ عَدْنِ .

<sup>(</sup>١) ولمسلم في رواية : أمّا أهلُ النَّار الَّذِينَ هُمْ أَهْلُهَا أُفِإِنَّهُمْ لا يَمُوتُونَ فِيهَا وَلا يَحْيَوْنَ .

<sup>(</sup>٢) ولمسلم في رواية : فَحِيءَ بِهِـمْ ضَبَـائِرَ ضَبَـائِرَ فَبُثُـواً عَلَى أَنْهَـارِ الْحَنَّـةِ، ثُـمَّ قِيـلَ: يَـا أَهْـلَ الْحَنَّـةِ أَفِيضُوا عَلَيْهِمْ .

٧٠ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَلَىٰ قَالَ : قَالَ أَنَاسٌ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! هَلْ نَرَى رَبَّنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ؟ فَقَالَ : هَلْ تُضَارُونَ فِي الشَّمْسِ لَيْسَ دُونَهَا سَحَابٌ؟ قَالُوا : لا يَا رَسُولَ اللَّهِ . قَالَ : هَلْ تُضَارُونَ فِي الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبُدْرِ لَيْسَ دُونَهُ مَسَحَابٌ ؟ قَالُوا: لا يَا رَسُولَ اللَّهِ . قَالَ : فَإِنَّكُمْ تَرُونَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ (١) مَحَابٌ ؟ قَالُوا: لا يَا رَسُولَ اللَّهِ . قَالَ : فَإِنَّكُمْ تَرُونَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ (١) يَعْبُدُ الشَّمْسَ الشَّمْسَ ، فَيَقُولُ : مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الْقَمَرَ الْقَمَرَ الْقَمَرَ ، وَيَتْبَعُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الْقَمَرَ الْقَمَرَ الْقَمَرَ ، وَيَتْبَعُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الْقَمَرَ الْقَمَرَ الْقَمَرَ ، وَيَتْبَعُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الشَّمْسَ الشَّمْسَ الشَّمْسَ ، وَيَتْبَعُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الْقَمَرَ الْقَمَرَ الْقَمَرَ ، وَيَتْبَعُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الطَّواغِيت ، وَتَبْقَى هَذِهِ الأُمَّةُ فِيهَا مُنَافِقُوهَا ، فَيَاتِيهِمُ اللَّهُ فِي الصُورَةِ الْتِيهِمُ اللَّهُ فِي غَيْرِ الصُورَةِ الَّتِيهِمُ اللَّهُ فِي عَيْرِ الصُورَةِ الَّتِيهِمُ اللَّهُ مِنْ كَانَ يَعْبُدُ الطَّواعِيت ، وَيَثْفِولُ : أَنَا رَبُّكُمْ . فَيَقُولُونَ : فَيَقُولُونَ : فَيَقُولُونَ : فَيَقُولُ وَلَ اللَّهُ فِي الصُورَةِ الْتِيهِمُ اللَّهُ فِي الصُورَةِ الْتِيهِمُ اللَّهُ فِي الصُورَةِ الْتِيهِمُ اللَّهُ فِي الصَّورَةِ الْتِيهِمُ اللَّهُ فِي الصَّورَةِ الْتِي مَنْ اللَّهُ مَالُوا : قَلْ السَّعْدَانَ ، وَيُشْتِهِ : اللَّهُمَّ سَلَمْ مُسَلِمْ اللَّهُ إِلَى السَّعْدَانَ، أَمَا رَأَيْتُمْ شَوْكَ السَّعْدَانَ ؟ قَالُوا : بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ .

<sup>(</sup>١) ولمسلم في رواية : يَلْقَى الأُوّل فَيَقُولُ : أَيْ فُلْ ! أَلَمْ أُكْرِمْكَ وَأُسَوِّدُكَ وَأُوَرِّحْكَ ، وَأُسَخِّرْ لَكَ الْحَيْلَ وَالإِبلَ ، وَأَذَرْكَ تَرْأَسُ وَتَرْبُعُ ؟ فَيَقُولُ : بَلَى أَيْ رَبِّ . فَيَقُولُ : أَفْظَنَنْتَ أَنْكَ مُلا قِي عَ ؟ فَيَقُولُ : لا . فَيَقُولُ : فَإِنِّي أَنْسَاكَ كَمَا نَسِيتَنِي . ثُمَّ يلقَى الثاني فَيَقُولُ لَهُ مِثْل ذَلك ، فَيَقُول مِثْلَ الأوّل ، ثُمَّ يَلْقَى الثاني فَيَقُولُ لَهُ مِثْل ذَلك ، فَيَقُولُ مِثْلَ الأوّل ، ثُمَّ يَلْقَى الثَّالِثَ فَيَقُولُ لَهُ مِثْلَ الْأَوْل ، ثُمَّ يَلْقَى الثَّالِثَ فَيَقُولُ لَهُ مِثْلَ ذَلِك ، فَيَقُولُ ، ثُمَّ يَلْقَى الثاني فَيَقُولُ : هَاهُنَا إِذًا . قَالَ : ثُمَّ يُقَالُ لَهُ : الآنَ نَبْعَثُ شَاهِدَنَا عَلَيْك . وَتَصَدَّقُتُ مُ فَيْفُولُ : هَاهُنَا إِذًا . قَالَ : ثُمَّ يُقَالُ لِفَحِذِهِ وَلَحْمِهِ وَعِظَامِهِ : انْطِقِي . وَيَقَالُ لِفَحِذِهِ وَلَحْمِهُ وَعِظَامُهُ بِعَمَلِهِ ، وَذَلِكَ لِيُعْذِرَ مِنْ نَفْسِهِ ، وَذَلِكَ الْمُنَافِقُ ، وَذَلِكَ الَّذِي يَسْخَطُ اللّهُ فَتَلْمِقُ فَخِذُهُ وَلَحْمُهُ وَعِظَامُهُ بِعَمَلِهِ ، وَذَلِكَ لِيعُذِرَ مِنْ نَفْسِهِ ، وَذَلِكَ الْمُنَافِقُ ، وَذَلِكَ الَّذِي يَسْخَطُ اللّهُ عَلَهِ . عَلَيْ .

<sup>(</sup>٢) ولمسلم من حديث حَاير : فَيَتَحَلَّى أَهُمْ يَضْحَكُ ۚ؛ قَالَ : فَيَنْطَلِقُ بِهِمْ وَيَتَّبِعُونَهُ ، وَيُعْطَى كُلُّ إِنْسَانِ مِنْهُمْ مُنَافِقِ أَوْ مُؤْمِنِ نُورًا ، ثُمَّ يُطْفَأُ نُورُ الْمُنَافِقِينَ ، ثُمَّ يَنْجُو الْمُؤْمِنُونَ .

 <sup>(</sup>٣) ولمسلم من حديث عَائِشةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ : ﴿ يَوْمُ تُبُــدُّلُ النَّارُ ضُ عَيْرُ اللَّهِ ؟ فَقَالَ : عَلَى الصِّرَاطِ .
 الأَرْضُ غَيْرُ الأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ ﴾ فَأَيْنَ بَكُونُ النَّاسُ يَوْمَئِذٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ فَقَالَ : عَلَى الصِّرَاطِ .

قَالَ: فَإِنَّهَا مِثْلُ شَوْكِ السَّعْدَان ، غَيْرَ أَنَّهَا لا يَعْلَمُ قَدْرَ عِظَمِهَا إلاَّ اللَّهُ ، فَتَخْطَفُ النَّاسَ بأَعْمَالِهِمْ ، مِنْهُمُ الْمُوبَقُ بِعَمَلِهِ، وَمِنْهُمُ الْمُخَرْدَلُ ثُمَّ يَنْجُو، حَتَّى إِذَا فَرَغَ اللَّهُ مِنَ الْقَضَاء بَيْنَ عِبَادِهِ ، وَأَرَادَ أَنْ يُخْرِجَ مِنَ النَّارِ مَنْ أَرَادَ أَنْ يُخْرِجَ مِنَمَّنْ كَانَ يَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ ؛ أَمَٰ رَ الْمَلائِكَ أَ أَنْ يُخْرِجُوهُمْ، فَيَعْرِفُونَهُمْ بِعَلامَةِ آثَارِ السُّجُودِ ، وَحَرَّمَ اللَّهُ عَلَى النَّارِ أَنْ تَأْكُلَ مِنِ ابْنِ آدَمَ أَثَرَ السُّجُودِ ، فَيُخْرِجُونَهُمْ قَدِ امْتُحِشُوا، فَيُصَبُّ عَلَيْهِمْ مَاءٌ يُقَالُ لَهُ : مَاءُ الْحَيَاةِ، فَيَنْبُتُونَ نَبَاتَ الْحِبَّةِ فِي حَمِيلِ السَّيْلِ، وَيَبْقَى رَجُلٌ مِنْهُمْ مُقْبَلٌ بِوَجْهِهِ عَلَى النَّارِ ، فَيَقُولُ : يَــا رَبِّ! قَـدْ قَشَـبَنِي رِيحُهَـا ، وَأَحْرَقَنِي ذَكَاؤُهَا ، فَاصْرِفْ وَجْهي عَن النَّارِ ! فَلا يَزَالُ يَدْعُو اللَّهَ، فَيَقُولُ: لَعَلَّكَ إِنْ أَعْطَيْتُكَ أَنْ تَسْأَلَنِي غَيْرَهُ ؟ فَيَقُولُ : لا وَعِزَّتِكَ! لا أَسْأَلُكَ غَيْرَهُ. فَيَصْرِفُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ ، ثُمَّ يَقُولُ بَعْدَ ذَلِكَ : يَا رَبِّ ! قَرِّبْنِي إلَى باب الْجَنَّةِ ! فَيَقُولُ :أَلَيْسَ قَدْ زَعَمْتَ أَنْ لا تَسْأَلَنِي غَيْرَهُ ، وَيْلَكَ ابْنَ آدَمَ مَا أَغْدَرَكَ !! فَلا يَزَالُ يَدْعُو ، فَيَقُولُ : لَعَلِّي إِنْ أَعْطَيْتُكَ ذَلِكَ تَسْأَلُنِي غَيْرَهُ ؟ فَيَقُولُ : لا وَعِزَّتِكَ ! لا أَسْأَلُكَ غَيْرَهُ . فَيُعْطِيَ اللَّهَ ما شاء مِنْ عُهُودٍ وَمَوَاثِيقَ أَنْ لا يَسْأَلَهُ غَيْرَهُ ، فَيُقَرِّبُهُ إلَى باب الْجَنَّةِ - وفي رواية : فَإِذَا قَامَ إلَى بَاب الْجَنَّةِ انْفَهَقَتْ لَهُ الْجَنَّةُ ، فَرَأَى مَا فِيهَا مِنَ الْحَبْرَةِ وَالسُّرُور -، فَإِذًا رَأَى مَا فِيهَا سَكَتَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَسْكُتَ ، ثُمَّ يَقُـولُ : رَبِّ أَدْخِلْنِي الْجَنَّـةَ ! ثُـمَّ يَقُولُ: أَوَلَيْسَ قَدْ زَعَمْتَ أَنْ لا تَسْأَلَنِي غَيْرَهُ ؟ وَيْلَكَ يَا ابْنَ آدَمَ مَا أَغْدَرَكَ ! فَيَقُولُ : يَا رَبِّ ! لا تَجْعَلْنِي أَشْقَى خَلْقِكَ ! فَلا يَزَالُ يَدْعُو حَتَّى يَضْحَكَ ، فَإِذَا ضَحِكَ مِنْهُ أَذِنَ لَهُ بِالدُّخُولِ فِيهَا ، فَإِذَا دَخَلَ فِيهَا قِيلَ لَـهُ : تَمَنَّ مِنْ كَذَا ! فَيَتَمَنَّى ، ثُمَّ يُقَالُ لَهُ : تَمَنَّ مِنْ كَذَا ! فَيَتَمَنَّى ، حَتَّى تَنْقَطِعَ بِهِ الْأَمَانِيُّ ، فَيَقُولُ لَهُ : هَذَا لَكَ وَمِثْلُهُ مَعَهُ . قَـالَ أَبُـو هُرَيْـرَةَ ﷺ : وَذَلِكَ الرَّجُلُ آخِرُ أَهْلِ الْجَنَّةِ دُخُولًا . وفي رواية : قَالَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ لأَبِي هُرَيْرَةَ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى قَالَ : قَالَ اللَّهُ : لَكَ ذَلِكَ وَعَشَرَةُ أَمْثَالِهِ . قَالَ

أَبُوهُرَيْرَةَ : لَمْ أَحْفَظْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلاَّ قَوْلَهُ : لَكَ ذَلِكَ وَمِثْلُهُ مَعَهُ . قَالَ أَبُو سَعِيدٍ : إنِّي سَمِعْتُهُ يَقُولُ : ذَلِكَ لَكَ وَعَشَرَةُ أَمْثَالِهِ.

## باب خُرُوج الْمُوَحِّدِينَ مِنَ النَّارِ\*

<sup>(</sup>١) ولمسلم في رواية : آخِرُ مَنْ يَدْ عُلُ الْحَنَّةَ رَجُلُ ، فَهُوَ يَمْنْنِي مَرَّةً ، وَيَكُبُو مَرَّةً ، وَيَسْفَعُهُ اللَّالُ مَرَّةً ، فَإِذَا مَنْ الْتَفَتَ إِلَيْهَا فَقَالَ : تَبَارَكَ الَّذِي نَحَّانِي مِنْكِ ، لَقَدْ أَعْطَانِي اللَّهُ شَيْبًا مَا أَعْطَاهُ أَحَدًا مِنْ الْأَوَّلِينَ وَالآخِرِينَ . فَتُرْفَعُ لَهُ شَحَرَةً ، فَيَقُولُ : أَيْ رَبِّ الْوَيْنِي مِنْ هَذِو الشَّحَرَةِ ؛ فَلَأَسْتَغَلِلَ بِظِلْهًا ، وَأَشْرَبَ مِنْ مَائِهَا . فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَحَلَّ : يَا ابْنَ آدَمَ العَلِي إِنَّ أَعْلَيْتُكُهَا سَأَلْتَنِي غَيْرَهَا ؟ فَيَقُولُ : لا وَأَشْرَبَ مِنْ مَائِهَا وَيَشْرَبُ مِنْ مَائِهَا ، وَرَبُّهُ يَعْذِرُهُ ، لأَنّهُ يَرَى مَا لا صَمْرَ لَهُ عَلَيْهِ ، فَيَقُولُ : لا فَيَسْتَظِلُّ بِظِلَهُا وَيَشْرَبُ مِنْ مَائِها وَأَسْتَظِلَّ بِظِلَهَا ، لا أَسْأَلُكَ غَيْرَهَا ؟ فَيَقُولُ : أَيْ وَرَبُهُ يَعْدِرُهُ ، لأَنّهُ يَرَى مَا لا صَمْرَ لَهُ عَلَيْهِ ، فَيَقُولُ اللهُ عَلَيْهِ ، فَيَقُولُ اللهُ عَيْرَهَا ؟ فَيَقُولُ اللهُ عَيْرَهَا ؟ فَيَقُولُ اللهُ عَيْرَهَا ؟ فَيَعْرَهَا ؟ فَيَقُولُ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَيْرَهَا ؟ فَيَقُولُ اللهُ عَيْرَهَا ؟ فَيَقُولُ اللهُ عَيْرَهَا ؟ فَيُشْعَلُ بَطِلَهُا وَيَشْرَبُ مِنْ مَائِها وَأَسْتَظِلُ بِظِلَهَا وَيَشْرَبُ مِنْ مَائِها وَأَسْتَظِلُ بِطِلَهَا وَيَشْرَفُونُ وَلَا اللهُ عَيْرَهَا ؟ فَيُسْتَظِلُ بَطِلُهُا وَيَشْرَبُ مِنْ مَائِها لا أَسْأَلُكَ غَيْرَهَا . فَيَقُولُ : يَا ابْنَ آدَمَ ! أَلْمُ تُعَاهِلَ بَطِلَهُا وَيَشْرَبُ مِنْ مَائِها لا أَسْأَلُكَ غَيْرَهَا . فَيَقُولُ : يَا ابْنَ آدَمَ ! أَلْمُ تُعَاهِلَ بَطُلُهُمُ وَنُهُا فَيَسْمَعُ أَصُواتَ أَهُلُكَ غَيْرَهَا . وَيَقُولُ : يَا ابْنَ آدَمَ ! أَلْمُ تُعَاهِدُنِي وَلَ اللهُ عَيْرَهَا . وَيُقُولُ : يَا ابْنَ آدَمَ ! أَلْمُ تُعَاهِدُنِي أَنْ لا تَسْأَلْكُ عَيْرَهَا . وَيُقُولُ : يَا ابْنَ آدَمَ ! أَلْمُ تُعَاهِدُنِي أَلَى مَنْ لا صَبْرَ لَهُ عَلَيْهَا ، فَيُدُولُ الْمُعْرَاقُ وَلَا اللهُ عَيْرَهَا . وَيَقُولُ : يَا ابْنَ آدَمَ ! أَلْمُ لَكُونَ اللهُ عَنْهُ وَلَ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمُ الْمُعْرَاقُ اللهُ الْمُعْرَاقُ وَلَا اللهُ عَلْمُ وَلَا لا مَنْهُ اللْمُ الْمُعْرَاقُ . أَيْ وَلَ اللهُ عَلْمُ وَل

٧٧- عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ جَابِرٍ ﴿ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ : قَالَ : مَا النَّعَارِيرُ ؟ قَالَ : الضَّغَارِيرُ . قُلْتُ : مَا النَّعَارِيرُ ؟ قَالَ : الطَّغَارِيرُ . قُلْتُ : مَا النَّعَارِيرُ ؟ قَالَ : الطَّغَارِيرُ . وَكَانَ قَدْ سَقَطَ فَمُهُ (٢) .

(وفي حديث أَنَسٍ: يَخْرُجُ قَوْمٌ مِنَ النَّارِ بَعْدَ مَا مَسَّهُمْ مِنْهَا سَفْعٌ، فَيَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ ، فَيُسَمِّيهِمْ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَهَنَّمِيِّينَ).

مَا يَصْرِينِي مِنْكَ ؟ أَيْرُضِيكَ أَنْ أَعْطِيَكَ الدُّنْيَا وَمِثْلُهَا مَعَهَا ؟ قَالَ : يَا رَبِّ ! أَتَسْتُهْزِئُ مِنِي وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ ؟ فَضَحِكَ ابْنُ مَسْعُودٍ ، فَقَالَ : أَلا تَسْأَلُونِي مِمَّ أَضْحَكُ ؟ فَقَالُوا : مِمَّ تَضْحَكُ ؟ فَالَ : مِنْ ضِحْكِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، هَكَذَا ضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ ؟ قَالَ : مِنْ ضِحْكِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، هَكَذَا ضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ ؟ قَالَ : مِنْ ضِحْكِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ؟ فَيَقُولُ : إِنِّي لا أَسْتَهْزِئُ مِنْكَ ، وَلَكِنِّي عَلَى مَا أَشَاءُ قَالَ : أَتَسْتَهْزِئُ مِنِّي وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ ؟ فَيَقُولُ : إِنِّي لا أَسْتَهْزِئُ مِنْكَ ، وَلَكِنِي عَلَى مَا أَشَاءُ قَالَ : أَتَسْتَهْزِئُ مِنْكَ ، وَلَكِنِي عَلَى مَا أَشَاءُ قَالَ :

وفي رواية: فيَذْهَبُ فيَدْحُلُ الجَنَّةَ ، فَيَجدُ النَّاسَ قَدْ أَحَذُوا المَنازِلَ ، فَيُقَالُ لَهُ: أَتَذْكُرُ الزَّمانَ الَّذِي كُنْتَ فِيهِ؟ فَيَقُولُ: نَعَمْ . فَيُقَالُ لَهُ: تَمَنَّ . فَيَتَمنَّى ، فَيُقَالُ لَهُ : فَإِنَّ لَكَ ...

وفي حديث أَبِي سَعِيدٍ الْحُدْرِيِّ ﷺ بنخوه، وفيه : ثُمَّ يَدُّحُلُ بَيْتُهُ ، فَتَدْحُلُ عَلَيْهِ زَوْجَتَـاهُ مِـنَ الْحُـورِ الْعِينِ ، فَتَقُولانِ : الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَحْيَاكَ لَنَا وَأَحْيَانَا لَكَ . قَـالَ : فَيَقُـولُ : مَـا أَعْطِـيَ أَحَـدٌ مِثْـلَ مَـا أَعْطِيتُ.

(٢) ولمسلم في رواية عَنْ يَزِيدَ الْفَقِيرِ: قَالَ: كُنْتُ قَدْ شَغَفَنِي رَأْيٌ مِنْ رَأْيِ الْحَوَارِجِ، فَحَرَحُنَا فِي عِصَابَةِ ذَوِي عَدَدٍ نُرِيدُ أَنْ نَحُجَّ ثُمَّ نَحْرُجَ عَلَى النَّاسِ. قَالَ: فَمَرْرُنَا عَلَى الْمَدِينَةِ، فَإِذَا جَابِرُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ يُحَدِّثُ الْقَوْمَ، جَالِسٌ إِلَى سَارِيَةٍ عَنْ رَسُولِ ﷺ، فَإِذَا هُوَ قَدْ ذَكَرَ الْجَهَنَمِينَ . قَالَ : فَقَلْتُ لَهُ : يَا صَاحِبَ رَسُولِ اللَّهِ! مَا هَذَا اللَّهِ يَعْدُرُجُوا النَّارَ فَقَدْ أَخْرَيْتُهُ ﴾ وَ ﴿ كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَحْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا ﴾ فَمَا هَذَا الَّذِي يَتْعُولُونَ ؟ قَالَ : فَقَالَ : أَتَقْرَأُ الْقُرْآنَ ؟ قُلْتُ : نَعَمْ . قَالَ : فَعَالَ : فَهَالُ : فَهَالُ تَعْرَبُهُ اللَّهُ فِيهِ ، قُلْتُ : نَعَمْ . قَالَ : فَإِنَّهُ مَقَامُ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ السَّلام ؟ يَعْنِي الَّذِي يَبْعُتُهُ اللَّهُ فِيهِ ، قُلْتُ : نَعَمْ . قَالَ : فَإِنَّهُ مَقَامُ مُحَمَّدٍ فَهُلْ سَمِعْتَ بِمَقَامٍ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ السَّلام ؟ يَعْنِي الَّذِي يَبْعُتُهُ اللَّهُ فِيهِ ، قُلْتُ : نَعَمْ . قَالَ : فَإِنَّهُ مَقَامُ مُحَمَّدٍ فَهُلُ سَمِعْتَ بِمَقَامٍ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ السَّلام ؟ يَعْنِي الَّذِي يَبْعُتُهُ اللَّهُ فِيهِ ، قُلْتُ : نَعَمْ . قَالَ : فَإِنَّهُ مَقَامُ مُحَمَّدٍ وَلَعْنَ الْمَحْمُودُ اللَّذِي يُحْرِجُ اللَّهُ بِهِ مَنْ يُحْرِجُ . قَالَمَ : فَيَالَ السَّمَاسِم ، فَيَدْخُلُونَ نَهُرًا مِنْ أَنْهَارٍ الْحَدَّةِ فَيُغْتَسِلُونَ فِيهِ ، فَيَخْرُجُونَ كَأَنَّهُمُ عِيدَالُ السَّمَاسِم ، فَيَدْخُلُونَ نَهُرًا مِنْ أَنْهَارٍ الْحَدَّةِ فَيُغْتَسِلُونَ فِيهِ ، فَيخُوجُونَ كَأَنَّهُمُ عَيدَالُ السَّمَاسِم ، فَيَدْخُلُونَ نَهُرًا مِنْ أَنْهَارٍ الْحَدَّةِ فَيُغْتَسِلُونَ فِيهِ ، فَيخُومُ وَنَ كَأَنَّهُمُ عِيدَالُ السَّمَاسِم ، فَيَدْخُلُونَ نَهُرًا مِنْ أَنْهَارٍ الْحَدَّةِ فَيغَتَسِلُونَ فِيهِ ، فَيخُومُ وَنَ كَأَنَّهُمُ عَيدَالُ السَّمَاسِم ، فَيدُخُلُونَ نَهُرًا مِنْ أَنْهَارٍ الْحَدَّةِ فَيغَتَسِلُونَ فِيهِ ، فَيخُومُ وَنَ كَأَنَّهُمُ عَيدَالُ السَّمَاسِم ، فَيدُخُلُونَ نَهُرًا مِنْ أَنْهُمْ إِلَا الْعَمْونَ كَأَنَّهُمْ عَيدَالُ السَّمَاسِم ، فَيدُولُونَ نَهُ أَنَاهُمُ مُونَ الْعُولُ الْعَلَا الْعَلَالَ ال

#### باب الشُّفَاعَةِ وَقُوْلِهِ : ﴿ عَسَى أَنْ يَبْعَثُكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا ﴾

٧٣- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عِلَى أَتِيَ بِلَحْمِ فَرُفِعَ إِلَيْهِ الذَّرَاعُ، وَكَانَتْ تُعْجُبُهُ ، فَنَهَشَ مِنْهَا نَهْشَةً ، ثُمَّ قَالَ : أَنَا سَيِّكُ النَّاس يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَهَلْ تَدْرُونَ مِمَّ ذَلِكَ؟ يَجْمَعُ اللَّهُ النَّاسَ الأَوَّلِينَ وَالآخِرِينَ فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ ، يُسْمِعُهُمُ الدَّاعِي ، وَيَنْفُذُهُمُ الْبَصَرُ ، وَتَدْنُو الشَّمْسُ ، فَيَبْلُغُ النَّاسَ مِنَ الْغَمِّ وَالْكَرْبِ مَا لا يُطِيقُونَ وَلا يَحْتَمِلُونَ ، فَيَقُولُ النَّـاسُ: ألا تَرَوْنَ مَا قَدْ بَلَغَكُمْ ؟ أَلا تَنْظُرُونَ مَنْ يَشْفَعُ لَكُمْ إِلَى رَبِّكُمْ ؟ فَيَقُولُ بَعْضُ النَّاس لِبَعْض : عَلَيْكُمْ بِآدَمَ (١). فَيَأْتُونَ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلام، فَيَقُولُونَ لَهُ : أَنْتَ أَبُو الْبَشَرِ، خَلَقَـكَ اللَّـهُ بيَـدِهِ ، وَنَفَـخَ فِيـكَ مِنْ رُوحِـهِ ، وَأَمَـرَ الْمَلائِكَـةَ فَسَجَدُوا لَكَ - وفي رواية : وَعَلَّمَكَ أَسْمَاءَ كُلِّ شَيْء - ، اشْفَعْ لَسَا إلَى رَبِّكَ ! أَلا تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ؟ أَلا تَرَى إِلَى مَا قَدْ بَلَغَنَا ؟ فَيَقُولُ آدَمُ : إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ ، وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ ، وَإِنَّهُ قَدْ نَهَانِي عَن الشَّجَرَةِ فَعَصَيْتُهُ ، نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِي! اذْهَبُوا إلَى غَيْرِي، اذْهَبُوا إِلَى نُوحٍ . فَيَأْتُونَ نُوحًا فَيَقُولُونَ :يَا نُوحُ! إِنَّكَ أَنْتَ أُوَّلُ الرُّسُل إِلَى أَهْلِ الأَرْضِ، وَقَدْ سَمَّاكَ اللَّهُ عَبْدًا شَكُورًا، اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ! أَلا تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ ؟ فَيَقُولُ : إِنَّ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ ، وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَـهُ ، وَإِنَّـهُ قَـدْ كَـانَتْ لِـي دَعْوَةٌ دَعَوْتُهَا عَلَى قَوْمِي ، نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِي! اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي، اذْهَبُوا إِلَى إِبْرَاهِيمَ . فَيَأْتُونَ إِبْرَاهِيمَ فَيَقُولُونَ : يَا إِبْرَاهِيمُ! أَنْتَ نَسِيُّ اللَّهِ، وَخَلِيلُـهُ مِنْ

<sup>(</sup>١) ولمسلم في رواية عنه وعن حُذَيْفَةَ : فَيَقُومُ الْمُؤْمِنُونَ حَتَّى تُزُلَّـفَ لَهُـمُ الجَّنَّـةُ ، فَيْـأَتُونَ آدَم ، فَيَقُولُـونَ: يـا أَبَانَا! اسْتَفْتِحْ لَنَا الجَنَّة . فَيَقُولُ: وَهَلْ أَخْرَجَكُمْ إِلاَّ خَطِينَةُ أَبِيكُمْ آدَمَ؟

أَهْلِ الأَرْضِ ، اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ ! أَلا تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ ؟ فَيَقُولُ لَهُمْ (1): إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ ، وَلَـنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ، وَإِنِّي قَدْ كُنْتُ كَذَبْتُ ثَلاثَ كَذِبَاتٍ ، نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِي ! اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي ، اذْهَبُوا إِلَى مُوسَى (٢). فَيَأْتُونَ مُوسَى ، فَيَقُولُونَ : يَا مُوسَى! أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ ، فَضَّلَكَ اللَّهُ برسَالَتِهِ ، وَبكَلامِهِ عَلَى النَّاس ، اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ ! أَلا تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ؟ فَيَقُوذَلُ: إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِب الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ ، وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ ، وَإِنِّي قَدْ قَتَلْتُ نَفْسًا لَمْ أُومَرْ بِقَتْلِهَا ، نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِي! اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي ، اذْهَبُوا إِلَىي عِيسَى بْنِ مَرْيَمَ . فَيَأْتُونَ عِيسَى ، فَيَقُولُونَ : يَا عِيسَى! أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ ، وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ ، وَكَلَّمْتَ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ صَبيًّا ، اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ ! أَلا تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ ؟ فَيَقُولُ عِيسَى: إِنَّ رَبِّسِي قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبُ قَبْلَهُ مِثْلَهُ قَطَّ ، وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ – وَلَمْ يَذْكُرْ ذَنْبًا-، نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِي! اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي ، اذْهَبُوا إِلَى مُحَمَّدٍ . فَيَأْتُونَ مُحَمَّدًا فَيَقُولُونَ : يَا مُحَمَّدُ! أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ، وَخَاتِمُ الأَنْبِيَاء ، وَقَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأْخَّرَ ، اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ! أَلا تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ؟ فَأَنْطَلِقُ فَآتِي تَحْتَ الْعَرْشِ ، فَأَقَعُ سَاجِدًا لِرَبِّي عَزَّ وَجَلَّ، ثُمَّ يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَيَّ مِنْ مَحَامِدِهِ وَحُسْنِ النَّنَاءِ عَلَيْهِ شَيْئًا لَمْ يَفْتَحْهُ عَلَى أَحَدٍ قَبْلِي ، ثُمَّ يُقَالُ: يَا مُحَمَّدُ! ارْفَعْ رَأْسَكَ ، سَلْ تُعْطَهْ ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ (٣).

<sup>(</sup>١) ولمسلم في رواية عنه وعن حذيفة : إنَّمَا كُنْتُ حَلِيلاً مِنْ وَرَاءَ وَرَاءَ .

<sup>(</sup>٢) ولمسلم في رواية عنه وعن حذيفة : الَّذِي كُلِّمَهُ اللَّهُ تَكُلِّيمًا .

<sup>(</sup>٣) ولمسلم في رواية عنه وعن حذيفة : فَيُؤْذَنُ لَهُ ، وَتُرْسَلُ الأَمَانَـةُ وَالرَّحِمُ، فَتَقُومَـانِ جَنَبَتَي الصَّرَاطِ يَمِينَـا وَشِمَالاً، فَيَمُرُّ أَوْلُكُمْ كَالْبَرْق ، ثُمَّ كَمَرِّ الرَّيح ، ثُمَّ كَمَرِّ الطَّيْرِ وَشَكَدٌ الرِّجَالِ ، تَحْرِي بِهِمْ أَعْمَـالُهُمْ ،=

فَأَرْفَعُ رَأْسِي فَأَقُولُ: أُمَّتِي يَا رَبِّ! أُمَّتِي يَا رَبِّ! أُمَّتِي يَا رَبِّ! فَيُقَالَ: يَا مُحَمَّدُ! أَدْخِلْ مِنْ أُمَّتِكَ مَنْ لا حِسَابَ عَلَيْهِمْ مِنَ الْباب الأَيْمَنِ مِنْ أَبْوَابِ الْحَنَّةِ . وَهُمْ شُرَكَاءُ النَّاسِ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ مِنَ الأَبْوَابِ . ثُمَّ قَالَ : وَالَّذِي الْجَنَّةِ . وَهُمْ شُرَكَاءُ النَّاسِ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ مِنَ الأَبْوَابِ . ثُمَّ قَالَ : وَالَّذِي الْجَنَّةِ . وَهُمْ شُرَكَاءُ النَّاسِ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ مِنَ الأَبْوَابِ . ثُمَّ قَالَ : وَالَّذِي الْجَنَّةِ كَمَا بَيْنَ مَكَّةً وَبُصْرَى .

وفي حديث أنس هذه في خروج الموحدين من النار: انْطَلِقْ فَأَخْرِجْ مِنْهَا مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ أَوْ خَرْدُلَةٍ مِنْ إِيمَانَ فَأَخْرِجْهُ. فَأَنْطَلِقُ فَأَفْعَلُ ، مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مَثْقَالُ : يَا مُحَمَّدُ ! ثُمَّ أَعُودُ فَأَحْمَدُهُ بِيلْكَ الْمَحَامِدِ، ثُمَّ أَخِرُ لَهُ سَاجِدًا ، فَيَقُولُ : يَا مُحَمَّدُ ! ارْفَعْ رَأْسَكَ ، وَقُلْ يُسْمَعْ لَكَ ، وَسَلْ تُعْطَ ، وَاشْفَعْ تُشَقَعْ . فَأَقُولُ : يَا رَبِّ أُمِّتِي الْمَحَوْدُ لَ فِي قَلْبِهِ أَدْنَى أَدْنَى مَثْقَالُ الْمَحَامِدِ ، ثُمَّ أَخِرِجُهُ مِنَ النَّارِ . وفي رواية : ثُمَّ أَعُودُ الرَّابِعَةَ فَأَحْمَدُهُ بِيلْكَ الْمَحَامِدِ ، ثُمَّ أَخِرِ لُهُ سَاجِدًا، فَيُقَالُ : يَا مُحَمَّدُ ! ارْفَعْ فَأَحْمِدُهُ بِيلْكَ الْمَحَامِدِ ، ثُمَّ أَخِرُ لَهُ سَاجِدًا، فَيُقَالُ : يَا مُحَمَّدُ ! ارْفَعْ وَأَسْكَ ، وَقُلْ يُسْمَعْ ، وَسَلْ تُعْطَهُ ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ . فَأَقُولُ : يَا مُحَمَّدُ ! ارْفَعْ رَأْسَكَ ، وَقُلْ يُسْمَعْ ، وَسَلْ تُعْطَهُ ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ . فَأَقُولُ : يَا مُحَمَّدُ ! ارْفَعْ وَعْمَدُهُ بِيلْكَ الْمَحَمَّدُ اللّهُ اللّهُ . وفي رواية : حَتَّى مَا يَبْقَى لَ يَعْمَدُ وَقُلْ يُسْمَعْ ، وَسَلْ تُعْطَهُ ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ . فَأَقُولُ : يَا رَبِّ الْذَلْقُ وَعَمْمَودً اللّهُ وَمَعْ مَنْ قَالَ لَا إِلَهُ إِلاَّ اللّهُ . وفي رواية : حَتَّى مَا يَبْقَى وَعَلَمْ اللّهُ وَقُ رواية معلقة : فَي النَّارِ إِلاَّ مَنْ حَبْسَهُ الْقُرْآنُ . أَيْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْحُلُودُ . (وفي رواية معلقة : فَمَا الْمَحْمُودُ الَّذِي وُعِدَهُ نَبِيُكُمْ عَلَى اللّهُ مَعْمُودًا ﴿ وَقَالَ : وَهَذَا اللّهُ مُمُودُ الَّذِي وُعِدَهُ نَبِيكُمْ عَلَى اللّهُ مَا مُحْمُودًا ﴿ وَقُلْ اللّهُ وَمُودُ اللّذِي وَعِدَهُ نَبَيْكُمْ عَلَى اللّهُ الْمَحْمُودُ اللّذِي وُعِدَهُ نَبَيْكُمْ عَلَى اللّهُ الْمَحْمُودُ اللّذِي وَعِدَهُ نَبَيْكُمْ عَلَى اللّهُ الْمَحْمُودُ اللّذِي وَعِدَهُ نَبَيْكُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُحْمُودُ اللّذِي وَعِدَهُ نَبُكُمُ الْمُعَلَّمُ الْمُعَلَّمُ الْمَعْمُودُ اللّذِي وَعِدَهُ الْمُعَلَّمُ الْمُعْمُودُ اللّذِي وَعِدَهُ الْمُؤْولُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

(وفي حديث ابْنِ عُمَرَ : فَيَشْفَعُ لِيُقْضَى بَيْنَ الْعَلْقِ ، فَيَمْشِي حَتَّى يَـأْخُذَ بِحَلْقَةِ الْباب . فَيَوْمَئِذٍ يَبْعُتُهُ اللَّهُ مَقَامًا مَحْمُودًا، يَحْمَدُهُ أَهْلُ الْجَمْعِ كُلُّهُمْ .

<sup>=</sup> وَنَبِيُّكُمْ قَائِمٌ عَلَى الصَّرَاطِ يَقُولُ : رَبِّ سَلَمْ سَلَمْ ! حَتَّى تَعْجِزَ أَعْمَالُ الْعِبَادِ ، حَتَّى يَجِيءَ الرَّجُلُ فَلا يَسْتَطِيعُ السَّيْرَ إِلا زَحْفًا.

<sup>(</sup>١) ولمسلم: وَهَجَر .

وفي رواية : إِنَّ النَّاسَ يَصِيرُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ جُثًا ، كُلُّ أُمَّةٍ تَتْبَعُ نَبِيَّهَــا يَقُولُـونَ : يَا فُلانُ اشْفُعْ ).

## باب : لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ

٧٤ عَنْ أَبِي هُرَيْ رَهَ ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : لِكُلِّ نَبِي دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ يَدْعُو بِهَا ، وَأُرِيدُ - وفي رواية : إِنْ شَاءَ اللَّهُ - أَنْ أَخْتَبِئَ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لأُمَّتِي فِي الآخِرَةِ (١) .

# باب قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ : "إِنِّي نَذِيْرٌ لَكُمْ " \*

٥٧- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ ﴿ وَأَنْ لَا عُشِيرَ تَكَ الأَقْرَبِينَ ﴾ وَرَهْطَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ ؛ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ حَتَّى عَشِيرَ تَكَ الأَقْرَبِينَ ﴾ وَرَهْطَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ ؛ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ الْقَالَ: صَعِدَ الصَّفَا، فَهَتَفَ : يَا صَبَاحَاهُ! فَقَالُوا: مَنْ هَذَا ؟ فَاجْتَمَعُوا إِلَيْهِ ، فَقَالَ: أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخْبَرُ تُكُمْ أَنَّ خَيْلاً تَخْرُجُ مِنْ سَفْحِ هَذَا الْجَبَلِ أَكُنتُمْ مُصَدِّقِي ؟ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخْبَرُتُكُمْ أَنَّ خَيْلاً تَخْرُجُ مِنْ سَفْحِ هَذَا الْجَبَلِ أَكُنتُم مُصَدِّقِي ؟ قَالُوا: مَا جَرَّبْنَا عَلَيْكَ كَذِبًا . قَالَ : فَإِنِّي نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَي عَذَابٍ شَدِيدٍ. قَالُوا: مَا جَرَّبْنَا عَلَيْكَ كَذِبًا . قَالَ : فَإِنِّي نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَي عَذَابٍ شَدِيدٍ. قَالُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

<sup>(</sup>١) ولمسلم في رواية : فَهِيَ نَائِلَةٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِي لا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا .

٧٦ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ هَ الله قَالَ: قَامَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ حِينَ أَنْزَلَ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ ﴿ وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الأَقْرَبِينَ ﴾ قَالَ: يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ! أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا، اشْتَرُوا أَنْفُسَكُمْ، لا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللّهِ شَيْئًا ، يَا بَنِي عَبْدِمَنَافٍ! لا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللّهِ شَيْئًا ، يَا بَنِي عَبْدِمَنَافٍ! لا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللّهِ شَيْئًا ، يَا عَبّاسُ بْنَ عَبْدِالْمُطَّلِبِ! لا أُغْنِي عَنْكَ مِنَ اللّهِ شَيْئًا ، وَيَا فَاطِمَةُ شَيْئًا ، وَيَا فَاطِمَةُ بِنْتَ مُحَمَّدٍ! سَلِينِي مَا شِئْتِ مِنْ مَالِي، لا أُغْنِي عَنْكِ مِنَ اللّهِ شَيْئًا ، وَيَا فَاطِمَةُ بِنْتَ مُحَمَّدٍ! سَلِينِي مَا شِئْتِ مِنْ مَالِي، لا أُغْنِي عَنْكِ مِنَ اللّهِ شَيْئًا ، وَيَا فَاطِمَةُ بِنْتَ مُحَمَّدٍ! سَلِينِي مَا شِئْتِ مِنْ مَالِي، لا أُغْنِي عَنْكِ مِنَ اللّهِ شَيْئًا .

## باب: مَنْ حَقَّقَ التَّوْحِيدَ دَخَلَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ \*

٧٧- عَنْ حُصَيْنٍ (عَنْ عَامِرٍ عَنْ عِمْرَانَ ﴿ اللَّهِ قَالَ : لا رُفْيَةَ إِلا مِنْ عَيْنٍ وَهُ وَ حُمَةٍ. فَذَكَرْتُهُ لِسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فَقَالَ) (١) : حَدَّثَنَا ابْنُ عَبّاسٍ قَالَ رَسُولُ اللّهِ وَحُمَةٍ . فَذَكَرْتُهُ لِسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فَقَالَ النّبِيُّ وَالنّبِيَّانِ يَمُرُّونَ مَعَهُمُ الرَّهْطُ ، وَالنّبِيُّ وَاللّهُ وَمَا هَذَا ؟ أُمَّتِي وَالنّبِيُ لَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ ، حَتَّى رُفِعَ لِي سَوَادٌ عَظِيمٌ ، قُلْتُ : مَا هَذَا ؟ أُمِّتِي هَلَاهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَاللّهُ وَلِي الللللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

<sup>(</sup>١) ولمسلم في رواية : لَمَّا نَزَلَتُ هَذِهِ الآيةُ دَعَا قُرَيْشاً، فَاحْتَمَعُوا، فَعَمَّ وَحَصَّ، فَقَــالَ : يَـا بَنِـي كَعْـبـِ الْبنِ لُـوَيِّ! أَنْقِلُـوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ . يَا بَنِي مُرَّةَ بن كَعْبِ ! أَنْقِلُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ . يَا بَنِي عَبْـدِ شَـمْسِ ! أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ . يا بَنِي هَاشِم! أَنْقِلُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ . يَا بَنِي عَبْدِالْمَطِّلِـب! أَنْقِــذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ . وفيها : غَيْرَ أَنَّ لَكُمْ رَحِمًا سَأَئِلُهَا بَبلالِهَا .

<sup>(</sup>٢) ولمسلم عَن حُصَيْن بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ سَعِيدِ بْنِ جُنَيْر فَقَالَ : أَيْكُسمْ رَأَى الْكَوْكَبَ الَّذِي انْقَضَّ الْبَارِحَة ؟ قُلْتُ : أَنَا . ثُمَّ قُلْتُ : أَمَا إِنِّي لَّمْ أَكُنْ فِي صَلاةٍ وَلَكِنِي لُدِغْتُ . قَالَ : فَمَاذَا صَنَعْت ؟ قُلْتُ : حَدِيثٌ حَدَّنَاهُ الشَّعْبِيُّ . فَقَالَ : وَمَا حَدَّنَكُمُ لَلْتُ عَبِي الْمَسْلَمِيُّ أَنَهُ قَالَ : لا رُقْيَة إِلا مِنْ عَيْنٍ أَوْ حُمَةٍ . فَقَالَ : لَا رَقَيْهَ إِلا مِنْ عَيْنٍ أَوْ حُمَةٍ . فَقَالَ : لا رَقْيَة إِلا مِنْ عَيْنٍ أَوْ حُمَةٍ . فَقَالَ : قَدْ أَحْسَنَ مَن انْتَهِي إِلَى مَا سَمِعَ وَلَكِنْ...

سَوَادٌ قَدْ مَلاً الأَفْقَ ، قِيلَ : هَذِهِ أُمَّتُكَ ، وَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ هَوُلاءِ سَبْعُونَ أَلْفًا بِغَيْرِ حِسَابٍ . ثُمَّ دَخُلَ وَلَمْ يُبَيِّنْ لَهُمْ ، فَأَفَاضَ الْقَوْمُ وَقَالُوا : ( نَحْنُ الَّذِينَ آمَنَا بِاللَّهِ وَاتَّبَعْنَا رَسُولَهُ، فَنَحْنُ هُمْ ؟ أَوْ أُولادُنَا الَّذِينَ وُلِدُوا فِي اللَّهِ فَإِنَّا وُلِدُنَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ ) (١) ، فَبَلَغَ النَّبِيَ عَلَيْ فَحَرَجَ فَقَالَ : هُمِ اللَّهِ هُأَنَا وُلِدُنَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ ) (١) ، فَبَلَغَ النَّبِيَ عَلَيْ فَحَرَجَ فَقَالَ : هُمِ اللَّهِ عَلَيْنَ وُلِدُنَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ ) (١) ، فَبَلَغَ النَّبِي عَلَيْتُ فَحَرَجَ فَقَالَ : هُمِ اللَّهِ عَلَيْنَ وُلِدُنَا فِي الْجَاهِلِيَةِ ) (١) ، فَبَلَغَ النَّبِي عَلَيْتُ فَخَرَجَ فَقَالَ : هُمِ اللَّهِ عَلَى وَبُهِمْ أَنَا يَارَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : نَعَمْ . يَتَوَكَّلُونَ . فَقَالَ عُكَاشَةُ بْنُ مِحْصَنٍ : أَمِنْهُمْ أَنَا يَارَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : نَعَمْ . فَقَالَ : نَعَمْ . فَقَالَ : أَمِنْهُمْ أَنَا ؟ قَالَ : سَبَقَكَ بِهَا عُكَاشَةُ .

وفي حديث سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ : سَبْعُونَ أَلْفًا أَوْ سَبْعُ مِائَةِ أَلْفٍ ، لا يَدْرِي أَبُو حَازِمٍ أَيَّهُمَا قَالَ ، مُتَمَاسِكُونَ ، آخِذٌ بَعْضُهُمْ بَعْضًا ، لا يَدْخُلُ أَوَّلُهُمْ حَتَّى يَدْخُلَ آخِرُهُمْ ، وُجُوهُهُمْ عَلَى صُورَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ .

# باب قَوْل النَّبِيِّ ﷺ : " لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إلاَّ نَفْسٌ مُسْلِمَةٌ "

٧٨ - عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﴿ اللَّهِ عَالَ : كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ فِي قُبَّةٍ (١) ، فَقَالَ :
 أَتَرْضَوْنَ أَنْ تَكُونُوا رُبُعَ أَهْلِ الْجَنَّةِ ؟ قُلْنَا : نَعَمْ . قَالَ : أَتَرْضَوْنَ أَنْ تَكُونُوا

<sup>(</sup>١) ولمسلم : فَلَعَلَّهُمِ الَّذِينَ صَحِبُوا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ . وَفَـالَ بَعْضُهُــمْ : فَلَعَلَّهُـمِ الَّذِيـنَ وُلِـدُوا فِـي الإِسْـلامِ وَلَــمْ يُشْرِكُوا باللَّهِ . وَذَكَرُوا أَشْيَاءَ .

<sup>(</sup>٢) ولمسلم: لا يَرْقُونَ وَ.

<sup>(</sup>٣) ولمسلم من حديث عِمْرانَ : لا يَكْتَوُون .

<sup>(</sup>٤) ولمسلم : نَحْوًا مِنْ أَرْبَعِينَ رَجُلاً.

ثُلُثَ أَهْلِ الْجَنَّةِ؟ قُلْنَا: نَعَمْ. قَالَ: أَتَرْضَوْنَ أَنْ تَكُونُوا شَطْرَ أَهْلِ الْجَنَّةِ؟ قُلْنَا: نَعَمْ. قَالَ: وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدِ بِيَدِهِ ! إِنِّي لأَرْجُو أَنْ تَكُونُوا نِصْفَ قُلْنَا: نَعَمْ. وَقَالَ: وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدِ بِيَدِهِ ! إِنِّي لأَرْجُو أَنْ تَكُونُوا نِصْفَ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وَذَلِكَ أَنَّ الْجَنَّةَ لا يَدْخُلُهَا إِلاَّ نَفْسٌ مُسْلِمَةٌ (1)، وَمَا أَنْتُمْ فِي أَهْلِ الشَّرْكِ إِلاَّ كَالشَّعْرَةِ الْبَيْضَاءِ فِي جِلْدِ النَّوْرِ الأَسْوَدِ، أَوْ كَالشَّعْرَةِ السَّوْدَاء فِي جَلْدِ النَّوْرِ الأَسْوَدِ، أَوْ كَالشَّعْرَةِ السَّوْدَاء فِي جَلْدِ النَّوْرِ الأَصْوَدِ، أَوْ كَالشَّعْرَةِ السَّوْدَاء فِي جَلْدِ التَّوْرِ الأَسْوَدِ، أَوْ كَالشَّعْرَةِ السَّوْدَاء فِي جَلْدِ التَّوْرِ الأَسْوَدِ، أَوْ كَالشَّعْرَةِ السَّوْدَاء فِي جَلْدِ النَّوْرِ المَّاسُودِ ، أَوْ كَالشَّعْرَةِ اللَّوْرَا الأَحْمَر (٢).

## بِابِ : أُمَّةُ مُحَمَّدٍ ﷺ أَكْثَرُ الأُمَمِ إِيمَاناً

٧٩ - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ﴿ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﴾ : يَقُولُ اللّهُ : يَقُولُ اللّهُ الْمَا وَالْحَيْرُ فِي يَدَيْكَ ! قَالَ : يَقُولُ اللّهُ وَالْحَرْرُ فِي يَدَيْكَ ! قَالَ : يَقُولُ : أَخْرِجْ بَعْثَ النّارِ . قَالَ : وَمَا بَعْثُ النّارِ ؟ قَالَ : مِنْ كُلِّ أَلْفِ تِسْعَ مِائَةٍ وَتِسْعَةً وَتِسْعَةً وَتِسْعَةً وَتِسْعَةً وَتِسْعِينَ . فَذَاكَ حِينَ يَشِيبُ الصَّغِيرُ ﴿ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى وَمَا هُمْ بِسُكُارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللّهِ شَدِيلًا ﴾ فَاشْتَدَّ ذَلِكَ النّاسَ سُكُارَى وَمَا هُمْ بِسُكُارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللّهِ شَدِيلًا ﴾ فَاشْتَدَّ ذَلِكَ عَلَى اللّهِ إِنَّي الْمُولَ اللّهِ الْيَّالَ ذَلِكَ الرَّحُلُ ؟ قَالَ : أَبْشِرُوا ! فَإِنَّ مِنْ عَلَى اللّهُ وَكَبُرْنَا ، ثُمَّ قَالَ : فَحَمِدْنَا اللّهَ وَكَبُرْنَا ، ثُمَّ قَالَ : يَعْمِومِ وَمَأْجُوجَ اللّهُ الْمُعَمُ الْمُعُ أَنْ تَكُونُوا شَطُرَ أَهْلِ الْجَنَّةِ . إِنِّ مَشَلَكُمْ وَاللّهِ فَي الْمُعَمِ وَاللّهُ وَكَبُرْنَا ، ثُمَّ قَالَ : فَحَمِدْنَا اللّهَ وَكَبُرْنَا ، ثُمَّ قَالَ : وَالّذِي نَفْسِي بِيدِهِ ! إِنِّي لأَطْمَعُ أَنْ تَكُونُوا شَطْرَ أَهْلِ الْجَنَّةِ . إِنَّ مَثَلَكُمْ وَاللّهُ مَا إِللّهُ وَكَبُرْنَا اللّهَ وَكَبُرْنَا ، ثُمَ قَالَ : وَالّذِي نَفْسِي بِيدِهِ ! إِنِّي لأَطْمَعُ أَنْ تَكُونُوا شَطْرَ أَهْلِ الْجَنَّةِ . إِنَّ مَثَلَكُمْ وَاللّهُ وَكَبُرْنَا ، ثُمَ قَالَ : فَحَمِدْنَا اللّهَ وَكَبُرْنَا ، ثُمَ قَالَ : فَوَاللّهُ وَكَبُرُنَا مَا اللّهُ وَكَبُرْنَا ، ثُمَ قَالَ : فَعَمِدُنَا اللّهُ وَكَبُرْنَا ، ثُمَ اللّهُ وَكَبُرْنَا ، ثُمَ اللّهُ وَكَبُرْنَا ، ثُمَ قَالَ : فَعَمِدْنَا اللّهُ وَكَبُرْنَا ، ثُمَا لَكُمُ وَاللّهُ وَلَا شَعْرَةِ السَّعْمَ وَ الْبُعْمَةِ فِي الْأُمْمِ ، كَمَثُلِ الشَّعْرَةِ الْبُيْضَاءِ فِي جِلْدِ الثَّوْرِ اللّهُ الْمُولِ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ وَلَا اللّهُ وَالْمُولِ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَوا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَوا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

<sup>(</sup>١) ولمسلم في رواية : اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ؟ اللَّهُمَّ اشْهَدْ .

<sup>(</sup>٢) ولمسلم في رواية : الأَبْيَضِ .

ذِرَاعِ الْحِمَارِ. وفي رواية: أَوْ كَالشَّعَرَةِ السَّوْدَاءِ فِي جِلْدِ ثَوْرٍ أَبْيَضَ. (وفي رواية: فَيُنَادِي بِصَوْتٍ: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكَ).

( وفي حديث أبي هُرَيْرَةَ : أَوَّلُ مَنْ يُدْعَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ آدَمُ ، فَتَرَاءَى ذُرِيَّتُهُ فَيُقَالَ: هَذَا أَبُوكُمْ آدَمُ ...) .

# كِتَابُ الوُضُوْء

#### باب وُجُوبِ الوُضُوءِ لِلصَّلاةِ

٨٠ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَلَهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيُّ قَالَ: لاَ يَقْبَلُ اللَّهُ صَلاَةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ (١).

( وفي حديث أَنَسٍ ﷺ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَتَوَضَّأُ عِنْدَ كُلِّ صَلاةٍ ﴾ .

#### باب الإسْتِجْمَاروتْراً

٨١- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ : إِذَا تَوَضَّا أَحَدُكُمْ فَلْيُحِعُلْ فِي أَنْفِهِ مَاءً ثُمَّ لْيَنْثُو ، وَمَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِو ، وَإِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ فَلْيُحِعُلْ فِي أَنْفِهِ مَاءً ثُمَّ لْيَنْشُو ، وَمَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِو ، وَإِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ وَفُلْيَجْعَلْ فِي وَضُولِهِ ، فَلْيَغْسِلْ يَدَهُ (٢) قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهَا فِي وَضُولِهِ ؛ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لاَ يَدُورِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ .

#### باب مَا يَقُولُ عِنْد الْخَلاء

٨٢- عَنْ أَنَسٍ ﷺ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا دَخَلَ الْخَلاَءَ قَالَ: اللَّهُمَّ إِنَّا أَرَادَ أَنْ يَدْخُلَ ) . إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ. ( وجاء معلقاً : إِذَا أَرَادَ أَنْ يَدْخُلَ ) .

<sup>(</sup>١) ولمسلم من حديث ابْنِ عُمَرَ : لا تُقْبَلُ صَلاةً بِغَيْرِ طُهُورٍ ، وَلا صَدَقَةٌ مِنْ غُلُولٍ .

<sup>(</sup>٢) ولمسلم : ثَلاَثَأُ .

باب : لاَ تُسْتَقْبَلُ الْقِبْلَةُ بِغَائِطٍ أَوْ بَوْلِ إِلاَّ عِنْدَ الْبِنَاء

٨٣ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ﴿ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: إَذَا أَتَيْتُمُ الْغَائِطَ ، فَلا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ وَلاَ تَسْتَدْبرُوهَا ، وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا .

قَالَ أَبُو أَيُّوبَ: فَقَدِمْنَا الشَّامَ ، فَوَجَدْنَا مَرَاحِيْضَ بُنِيَتْ قِبَلَ الْقِبْلَةِ ، فَنَحَرفُ وَنَسْتَغْفِرُ اللَّهَ تَعَالَى.

ُ ٨٤ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : لَقَدِ ارْتَقَيْٰتُ يَوْمًا عَلَى ظَهْرِ بَيْتٍ لَنَا ، فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَلَى لَبِنَتَيْنِ مُسْتَقْبِلاً بَيْتَ الْمَقْدِسِ لِحَاجَتِهِ . وَفِي رَوَايَة: مُسْتَدْبِرَ الْقِبْلَةِ .

#### باب البَوْل فِي الْمَاء الدَّائِم

٥٨- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ﴿ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: لأَيَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاء الدَّائِم الَّذِي لأَ يَجْرِي ، ثُمَّ يَغْتَسِلُ ( فِيهِ ) (١) .

#### باب : مِنَ الْكَبَائِرِ أَنْ لاَ يَسْتَتِرَ مِنْ بَوْلِهِ

مَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَنْهُمَا وَمَا يُعَذَّبَانِ مِنْ كَبِيرٍ. ثُمَّ قَالَ: بَلَى ، أَمَّا أَحَدُهُمَا: فَكَانَ يَسْعَى بِالنَّمِيمَةِ، وَأَمَّا الآخر: فَكَانَ لاَ يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ (٢). قَالَ: ثُمَّ أَخَذَ عُودًا رَطُبًا ، فَكَسَرَهُ بِاثْنَتَيْنِ ، ثُمَّ غَرَزَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى قَبْر ، ثُمَّ قَالَ: لَعَلَّهُ يُخَفَّفُ عَنْهُمَا مَا لَمْ يَيْبَسَا (٢).

<sup>(</sup>١) ولمسلم : مِنْه. وفي رواية : لا يَغْتَسِلُ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاغِ الدَّالِـمِ وَهُـوَ حُنُـبٌ . فَقَـالَ : كَيْـفَ يَفْعَـلُ يَـا أَبَـا هُرَيْرَةَ؟ قَالَ : يَتَنَاوُلُهُ تَنَاوُلاً .

<sup>(</sup>٢) ولمسلم في رواية : لا يَسْتَنْزِهُ مِنَ الْبَوْلِ .

<sup>(</sup>٣) ولمسلم من حديث حَابر : فَأَحْبَبْتُ بِشَفَاعَتِي أَنْ يُرَفِّه عَنْهُما .

## باب النُّهْي عَن الأسْتِنْجَاء باليَمِيْن

٨٧ - عَنْ أَبِي قَتَادَةً وَ اللَّهِ عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْ قَال : إِذَا بَالَ أَحَدُكُمْ فَلا يَأْخُذَنَّ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ ، ولا يَسْتَنْجِي بِيَمِينِهِ ، وَلاَ يَتَنَفَّسْ فِي الإِنَاءِ .

#### باب الاستننجاء بالماء

٨٨ - عَنْ أَنَسٍ ﷺ قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا خَرَجَ لِحَاجَتِـهِ أَجِيءُ أَنَا وَغُلاَمٌ ، مَعَنَا إِدَاوَةٌ مِنْ مَاءٍ - وفي رواية : وَعَنزَةٌ - يَعْنِي يَسْتَنْجِي بِهِ .

#### باب طَهَارَةِ جُلُودِ الْمَيْتَةِ بِالدِّبَاغِ \*

٨٩- عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَرَّ بشَاةٍ مَيِّنَةٍ ، فَقَالَ : هلاَّ اسْتَمْتَعْتُمْ بِإِهَابِهَا (١)؟ قَالُوا: إِنَّهَا مَيِّتَةٌ . قَالَ : إِنَّمَا حَرُمَ أَكْلُهَا.

#### باب: إِذَا شَرِبِ الكَلْبُ فِي الإِنَاءِ

٩٠ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : إِذَا شَرِبَ الْكَلْبُ فِي إِنَاء أَحَدِكُمْ (٢) فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعًا (٣) (١٠).

باب السُّواكِ ٩١ - عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِّ قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ يَظِیُّ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يَشُوصُ فَاهُ بالسُّوَاكِ.

<sup>(</sup>١) ولمسلم في رواية : فَدَبَغْتُمُوهُ .

<sup>(</sup>٢) ولمسلم في رواية : فَلْيُرقُّهُ ثُمَّ...

<sup>(</sup>٣) ولمسلم في روابة : أُولاهُنَّ بالتُّرَابِ .

<sup>(</sup>٤) ولمسلم من حديث ابْنِ المُغفِّلِ : وعُفْرُوه الثَّامِنَةِ فِي التُّرَابِ .

٩٢ – عَنْ أَبِي مُوسَى ﷺ قَالَ : أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَوَجَدْتُهُ يَسْتَنُّ بِسِـوَاكٍ بِيَـوَاكٍ بِيَـوَاكٍ بِيَـوَاكٍ بِيَـوَاكٍ بِيَـوَاكٍ بِيَـوَاكٍ بِيَـوَاكٍ بِيَـوَاكٍ بِيَـوَاكٍ بِيَـوَاكُ فِي فِيهِ كَأَنَّه يَتَهَوَّعُ).

## باب التَّيَمُّن فِي الْوُضُوءِ وَالْغَسْل

٩٣ – عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ :كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُحِبُّ التَّيَمُّنَ فِي طُهُورِهِ ، وَتَرَجُّلِهِ ، وَتَنَكُّلِهِ ، مَا اسْتَطَاعَ فِي شَأْنِهِ كُلِّهِ .

## باب الْوُضُوءِ مَرَّتَيْن مَرَّتَيْن

9 4 - عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ زَيْدٍ هَ أَنَّهُ سُئِلَ : كَيْفَ رَأَيْتَ النَّبِيَّ عَلَى يَتَوَضَّأُ ؟ فَدَعَا بِتَوْرٍ مِنْ مَاءٍ ، فَكَفَأَ عَلَى يَدَيْهِ ، فَغَسَلَهُمَا ثَلاَثَ مِرَارٍ ، ثُمَّ أَدْحَلَ يَدَهُ فِي التَّوْرِ ، فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ، مِنْ غَرْفَةٍ وَاحِدَةٍ ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فَي التَّوْرِ ، فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ، ثُمَّ غَسَلَ يَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ مَرَّتَيْنِ ، ثُمَّ غَسَلَ يَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ مَرَّتَيْنِ ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ، ثُمَّ غَسَلَ يَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ مَرَّتَيْنِ ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ ، مَرَّتَيْنِ ، ثُمَّ غَسَلَ رَجْلَيْهِ ، فَمَسَحَ رَأْسَهُ فَأَدْبَرَ بِهِ وَأَقْبُل ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ ، فَقَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ عَلَيْ يَتَوَضَّأُ .

( وفي حديث ابْنِ عَبَّاسٍ : تَوَضَّأُ النَّبِيُّ ﷺ مَرَّةً مَرَّةً ) .

#### باب الْوُضُوء ثَلاَثًا ثَلاَثًا

٩٥ - عَنْ حُمْرَانَ أَنَّهُ رَأَى عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ ﷺ دَعَا بِوَضُوءٍ ، فَأَفْرَغَ عَلَى يَدَيْهِ مِنْ إِنَائِهِ فَغَسَلَهُمَا ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَمِينَهُ فِي الْوَضُوءِ ، ثُمَّ عَلَى يَدَيْهِ مِنْ إِنَائِهِ فَغَسَلَهُمَا ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ، ثُمَّ غَسَهُلُ وَحُهَهُ ثلاَثًا ، وَيَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ تَمَضْمَضَ (وَاسْتَنْشَقَ ) وَاسْتَنْثَرَ ، ثُمَّ غَسَهُلُ وَحُهَهُ ثلاَثًا ، وَيَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ

<sup>(</sup>١) ولمسلم : وَطَرَفُ السُّوَاكِ عَلَى لِسَانِهِ.

ثَلاَثًا ، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ ، ثُمَّ غَسَلَ كُلَّ رِحْلٍ ثَلاثًا ، ثُمَّ قَالَ : رَأَيْتُ النَّبِيَّ عَلَى يَتَوَضَّا أَنَحْوَ وُضُوئِي هَذَا ، وَقَالَ : مَنْ تَوَضَّا أَنَحْوَ وُضُوئِي هَذَا ، ثُمَّ صَلَّى رَكُعْتَيْنِ لِاَ يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ؛ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِهِ . وفي رواية : فَلَمَّا تَوَضَّا عُثْمَانُ قَالَ : أَلاَ أُحَدِّثُكُمْ وفي رواية : فَلَمَّا تَوَضَّا عُثْمَانُ قَالَ : أَلاَ أُحَدِّثُكُمْ حَدِيثًا لَوْلاَ آيَةً مَا حَدَّثُنَكُمُوهُ ، سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَلَيْ يَقُولُ : لاَ يَتَوَضَّا وَرَجُل يَحُونُ وَهُوءَهُ ، وَيُصَلِّي الصَّلاةِ حَتَّى يُحْسِنُ وُضُوءَهُ ، وَيُصَلِّي الصَّلاةِ وَتَى يَكُتُمُونَ مَا أَنْزُلْنَا مِنَ الْبَيْنَاتِ ﴾ (١) . يُصَلِّي الصَّلاةِ حَتَّى يُصَلِّي الصَّلاةِ حَتَّى يُصَلِّي الصَّلاةِ حَتَّى يُصَلِّي الصَّلاةِ حَتَّى يُصَلِّيهُ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

## باب الاسْتِنْثَارِ ثَلاثًا عِنْدَ الْيَقَظَةِ مِنَ النَّوْمِ \*

٩٦ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ النَّبِيِّ عَلِيْ قَالَ: إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ فَوَوَضًا ، فَلْيَسْتَنْثِرْ ثَلاثًا ؛ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَبِيتُ عَلَى خَيْشُومِهِ .

## باب فَضْل الْوُضُوءِ

٩٧ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِّهُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: إِنَّ أُمَّتِي يُلِثِي يَقُولُ: إِنَّ أُمَّتِي يُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنْ آثَارِ الْوُصُوءِ. فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ (٢) فَلْيَفْعَلْ.

<sup>(</sup>١) ولمسلم في رواية : مَنْ تَوضَّأ هَكَذَا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذُنْبِهِ ، وَكَانَتْ صَلاتُهُ وَمَشْيُهُ إِلَى الْمَسْجِلِدِ نَافِلَةً .

<sup>(</sup>٢) ولمسلم في رواية : مَنْ تَوَضَّا للصَّلاةِ فَأَسْيَغَ الوُضُوء، ثُمَّ مَشَى إلَى الصَّلاَةِ المَكْتُوبَةِ فَصَلاَّهَـا مَعَ النَّـاسِ أَوْ مَعَ الْحَمَاعَةِ أَوْ فِي الْمَسْجِدِ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ ذُنُوبَهُ ۖ .

و في رواية : مَا مِنِ امْرِئ مُسْلِم تَحْضُرُهُ صَـلاةٌ مَكْتُنوبَـةٌ ، فَيُحْسِنُ وُضُوعَهَـا وَخَشُوعَهَا وَرُكُوعَهَـا ؛ إِلاَّ كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا قَبْلَهَا مِّنَ الذُّنُوبِ ، مَا لَمْ يأت كَبيرَةً ، وَذَلِكَ الدَّهْرَ كُلَّهُ.

<sup>(</sup>٣) ولمسلم في رواية : وَتَحْجِيلُهُ .

### باب : الغُرُّ المُحَجَّلُونَ لا يُذَادُونَ عَن الحَوْضِ\*

٩٨ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيُّ قَالَ : وَالَّذِي نَفْسِي بِيَـدِهِ ! لَأَذُودَنَّ رِجَالاً عَنْ حَوْضِي كَمَا تُذَادُ الْغَرِيبَةُ مِنَ الإِبلِ عَنِ الْحَوْضِ (١).

### باب مُنْتَهَى الْحِلْيَةِ \*

٩٩ - عَنْ (أَبِي زُرْعَةَ) قَالَ : دَخَلْتُ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ دَارًا بِالْمَدِينَـةِ ، فَدَعَا بِتَوْرِ مِنْ مَاءِ ، فَغَسَلَ يَدَيْهِ حَتَّى بَلَغَ إِبْطَهُ ، فَقُلْتُ : يَا أَبَا هُرَيْرَةَ ! أَشَيْءٌ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولً اللَّهِ ﷺ ؟ قَالَ : مُنْتَهَى الْحِلْيَةِ (٢) .

## باب الوُضُوء بِالْمُدِّ

١٠٠ عَنْ أَنَسٍ عَلَيْهُ قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ عَلِيْ يَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ إِلَى خَمْسَةِ
 أَمْدَادٍ ، وَيَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ .

### بابغُسْل الأعْقَابِ

١٠١ - عَنِ ابْنِ عَمْرٍ و رَفِي اللهِ عَلَى : تَخَلَّفَ عَنَّا النَّبِيُّ عَلَى فِي سَفْرَةٍ

<sup>(</sup>۱) ولمسلم في رواية : أَتَى الْمَقْبُرَةَ فَقَالَ : السَّلامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لاحِقُونَ.
وَدِدْتُ أَنَّا فَدْ رَأَيْنَا إِخْوَانَنَا . قَالُوا : أُولَسْنَا إِخْوَانَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : أَنْتُمْ أَصْحَابِي ، وَإِخْوانَنَا الَّذِينَ لَمْ يَأْتُوا بَعْدُ مِنْ أُمَّتِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ فَقَالَ : أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلاً لَمْ يَأْتُوا بَعْدُ مِنْ أُمَّتِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ فَقَالَ : أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلاً لَمْ يَأْتُونَ عُرْا لُكُمْ بُهُم ؟ أَلا يَعْرِفُ حَيْلَهُ هُ عَلَى الْحَوْضِ ، أَلا يَلْدَادَنَّ رِجَالٌ عَنْ حَوْضِي كَمَا لُوسُويَ كَلَا وَسُولَ اللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ . قَالَ: يُدَالَ اللَّهِ . قَالَ: يَلْوَا نَعْ مُؤْمَ عُلَى الْحَوْضِ ، أَلا يَلْدَادَنَّ رِجَالٌ عَنْ حَوْضِي كَمَا لُوسُويَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللْفُولُ اللَّهُ اللَ

<sup>(</sup>٢) أَمَّا مسلم فروى عَنْ أَبِي حَازِمِ قَالَ : كُنْتُ حَلْفَ َ إَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ وَهُـوَ يَتَوَضَّا لِلصَّلاةِ ، فَكَانَ يَمُدُّ يَـدَهُ حَتَّى تَبُّلُغَ إِبْطَهُ ، فَقُلْتُ لَهُ : يَا آبَا هُرَيْرَةَ ! مَا هَذَا الْوُضُوءُ ؟ فَقَالَ : يَا نَنِي فَرُوخَ ! أَنْتُمْ هَاهُنَا ؟ لَوْ عَلِمْتُ أَنْكُمْ هَاهُنَا مَا تَوَضَّأْتُ هَذَا الْوُضُوءَ ، سَمِعْتُ حَلِيلِي ﷺ يَقُولُ : تَبُّلُغُ الْحِلْيَةُ مِنَ الْمُؤْمِنِ حَيْثُ يَبْلُغُ الْوَضُوءُ .

سَافَوْنَاهَا، فَأَدْرَكَنَا وَقَدْ أَرْهَقَتْنَا الصَّلاَةُ وَنَحْنُ نَتَوَضَّأُ ، فَجَعَلْنَا نَمْسَحُ عَلَى أَرْجُلِنَا ، فَنَادَى بِأَعْلَى صَوْتِهِ : وَيُلِّ لِلاَّعْقَابِ مِنَ النَّارِ ! (مَرَّتَيْنِ أَوْ تَلاَثُا) .

وفي حديث أبِي هُرَيْرَةَ : أَسْبِغُوا الْوُضُوءَ ؛ فَإِنَّ أَبَا الْقَاسِمِ ﷺ قَالَ : وَيُلِّ.....

# باب الْمُسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ \*

١٠٢ - عَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ : رَأَيْتُ حَرِيرَ بْنَ عَبْدِاللَّهِ ﷺ بَـالَ ، ثُمَّ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَيْهِ ، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى ، فَسُئِلَ ، فَقَـالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ صَنَعَ مِثْلَ هَذَا .

مَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ: كَانَ أَبُو مُوسَى ﴿ يُشَدِّدُ فِسِي الْبَوْلِ (١) ،
 وَيَقُولُ: إِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَ إِذَا أَصَابَ ثَوْبَ أَحَدِهِمْ قَرَضَهُ. فَقَالَ حُذَيْفَةُ:
 لَيْتَهُ أَمْسَكَ ، أَتَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سُبَاطَةَ قَوْمٍ فَبَالَ قَائِمًا. وفي رواية: فَانْتَبَذْتُ مِنْهُ ، فَأَشَارَ إِلَيَّ ، فَجِئْتُهُ ، فَقُمْتُ عِنْدَ عَقِبِهِ حَتَّى فَرَغَ. وفي رواية: فَجِئْتُهُ بَمَاء فَتَوْضَّا (١).
 بماء فَتَوَضَّا (١).

١٠٤ عَنِ الْمُغِيرَةِ عَلَيْهُ قَالَ : كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْ ذَاتَ لَيْلَةٍ فِسي سَفَرٍ ، فَقَالَ : أَمَعَكَ مَاءٌ ؟ قُلْتُ : نَعَمْ . فَنَزَلَ عَنْ رَاحِلَتِهِ ، فَمَشَى حَتَّى سَفَرٍ ، فَقَالَ : أَمَعَكَ مَاءٌ ؟ قُلْتُ : نَعَمْ . فَنَزَلَ عَنْ رَاحِلَتِهِ ، فَمَشَى حَتَّى تَوَارَى عَنِّي فِي سَوَادِ اللَّيْلِ ، ثُمَّ جَاءَ فَأَفْرَغْتُ عَلَيْهِ الإِدَاوَةَ ، فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ (٢) - وفي رواية : فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ - وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ مِنْ صُوفٍ ،

 <sup>(</sup>١) ولمسلم في رواية : وَيَبُولُ فِي قَارُورَةٍ.

<sup>(</sup>٢) ولمسلم في رواية : فَمَسَعَ عَلَى خُفَّيْهِ .

<sup>(</sup>٣) ولمسلم في رواية : تُلاثُ مُرَّاتٍ.

- وفي رواية : شَامِيَّةٌ - فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُخْرِجَ ذِرَاعَيْهِ مِنْهَا ، حَتَّى أَخْرَجَهُمَا مِنْ أَسْفَلِ الْجُبَّةِ ، فَغَسَلَ ذِرَاعَيْهِ ، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ (١) ، ثُمَّ أَهْوَيْتُ لَأَنْزِعَ خُفَيْهِ ، فَقَالَ : دَعْهُمَا فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ . فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا. وفي رواية : ثُمَّ صَلَى (٢).

٥٠١- عَنْ ( عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيِّ ﴿ ): أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ يَمْسَحُ عَلَى النَّبِيَّ عَلِيْ يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَيْنِ . وفي رواية : وَعَلَى عِمَامَتِهِ (٢).

# باب غَسْلِ الْمَدْيِ وَالْوُضُوءِ مِنْهُ

المِقْدَادَ - عَنْ عَلِيٍّ فَ قَالَ : كُنْتُ رَجُلاً مَذَّاءً ، فَامَرْتُ رَجُلاً - وفي رواية : الْمِقْدَادَ - أَنْ يَسْأَلَ النَّبِيَّ عَلِيُّ ؛ لِمَكَانِ الْبَنتِهِ ، فَسَأَلَ فَقَالَ : تَوَضَّأُ وَاغْسِلْ ذَكَرُكُ (٤) .

<sup>(</sup>١) ولمسلم في رواية : وَبنَاصِيَتِهِ .

<sup>(</sup>٢) ولمسلم في رواية : بنَا .

وفي رواية : ثُمَّ رَكِبَ وَرَكِبْتُ ، فَانْتَهَيْنَا إِلَى الْقَوْمِ وَقَدْ قَامُوا فِي الصَّلاةِ يُصَلِّي بِهِمْ عَبْدُ الرَّحْسَنِ ابْنُ عَوْفِ ، وَقَدْ رَكَعَ بِهِمْ رَكْعَةً ، فَلَمَّا أَحَسَّ بِالنَّبِيِّ ﷺ ذَهَبَ يَتَاحُرُ ، فَأَوْمَا إِلَيْهِ فَصَلَّى بِهِمْ ، فَلَمَّا سَلَّمَ قَـامَ النَّبِيُّ ﷺ وَقُمْتُ ، فَرَكَعْنَا الرَّكْعَةَ الَّتِي سَبَقَتْنَا . وفي رواية : فَأَفْزَعَ ذَلِكَ الْمُسْلِمِينَ فَأَكْثَرُوا النَّسْبِيحَ ، فَلَمَّا قضى النَّبِيُ ﷺ صَلاَتَهُ أَقْبَلَ عَلَيْهِمْ ، ثُمَّ قَالَ : أَحْسَنْتُمْ . أَوْ قَالَ : قَدْ أَصَبُتُمْ . يَغْيِطُهُمْ أَنْ صَلَّوا الصَّلاةَ لِوَقْتِهَا . وفي رواية : قَالَ الْمُغِيرَةُ : فَأَرَدْتُ تَأْخِيرَ عَبْدِ الرَّحْمَن فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ : دَعْهُ .

<sup>(</sup>٣) أما مسلم فروى من حديث بَلال ﴿ قَالَ : مَسَحَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى الْحُقَيْنِ والحِمَارِ .

<sup>(؛)</sup> ولفظ مسلم: يَغْسلُ ذَكَرَهُ وَيَتَوْضَأُ . وفي رواية : تَوَضَّأُ وَانْضَحُ فَرْجَكَ .

# باب : نَوْمُ الجَالِسِ لا يَنْقُضُ الْوُضُوءِ \*

١٠٧ - عَنْ أَنسٍ ﴿ قَالَ: أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ وَرَجُلٌ يُنَاجِي رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، فَمَا زَالَ يُنَاجِيهِ حَتَّى نَامَ أَصْحَابُهُ ، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى .

### باب مَنْ لَمْ يَتَوَضَّا مِمَّا مَسَّتِ النَّارِ \*

١٠٨ – عَنْ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيِّ فَلَيْهَ قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَحْتَزُّ مِنْ كَتِفِ شَاةٍ ، فَأَكَلَ مِنْهَا ، فَدُعِيَ إِلَى الصَّلاَةِ ، فَقَامَ، فَطَرَحَ السِّكِينَ، فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ .

(وفي حديث جَابِر ﴿ اللَّهِ عَنِ الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ ، فَقَالَ : لا؛ قَدْ كُنَّا زَمَانَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ لا نَجدُ مِثْلَ ذَلِكَ مِنَ الطَّعَامِ إِلاَّ قَلِيلاً ، فَإِذَا نَحْنُ وَجَدْنَاهُ لَمْ يَكُنْ لَنَا مَنَادِيلُ إِلاَّ أَكُفَّنَا وَسَوَاعِدَنَا وَأَقْدَامَنَا ، ثُمَّ نُصَلِّي وَلا نَتُوضًا ﴾. 

وَجَدْنَاهُ لَمْ يَكُنْ لَنَا مَنَادِيلُ إِلاَّ أَكُفَّنَا وَسَوَاعِدَنَا وَأَقْدَامَنَا ، ثُمَّ نُصَلِّي وَلا نَتُوضًا ﴾.

### باب : هَلْ يُمَضْمِضُ مِنَ اللَّبَن ؟

١٠٩ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ شَرِبَ لَبَنًا ، فَمَضْمَضَ ، وَقَالَ : إِنَّ لَهُ دَسَمًا .

## باب: لاَ يَتَوَضَّأُ مِنَ الشَّكِّ حَتَّى يَسْتَيْقِنَ

١١٠ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ ﴿ إِنَّهُ شَكَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الرَّجُلُ الذِي يُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ يَجِدُ الشَّيْءَ فِي الْصِلاَةِ ، فَقَالَ : لاَ يَنْفَتِلْ أَوْ لاَ يَنْصَرِفْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا .

# كِتَابُ الْغُسْل

### باب : إنَّمَا الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ \*

الله عَنْ أَبِي سَعِيدٍ هِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى أَرْسَلَ إِلَى رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ ، فَجَاءَ وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَى الْعَلَّنَا أَعْجَلْنَاكَ . فَقَالَ: نَعَمْ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّه عَلَيْ : إِذَا أَعْجِلْتَ أَوْ قُحِطْتَ فَعَلَيْكَ الْوُضُوءُ (١).

١١٢ - عَنْ أَبِيِّ بْنِ كَعْبِ رَهِ أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِذَا جَامَعَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فَلَمْ يُنْزِلْ؟ قَالَ: يَعْسِلُ مَا مَسَّ الْمَرْأَةَ مِنْهُ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وَيُصَلِّي.

## باب نَسْخِ إِنَّمَا الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ \*

١١٣ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَــالَ : إِذَا جَلَـسَ بَيْـنَ شُـعَبِهَا الأَرْبَعِ ٢٠٠ ، ثُمَّ جَهَدَهَا ؛ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ (٢) .

<sup>(</sup>١) ولمسلم في رواية : فَخَرَجَ يَجُرُّ إِزَارَهُ ، فَقَالَ عِتْبَانُ ۚ: يَمَّا رَسُولَ اللَّهِ ! أَرَأَيْتَ الرَّجُلَ يُعْجَلُ عَنِ امْرَأَتِهِ وَلَـمْ يُمْنِ ، مَاذَا عَلَيْهِ ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : إِنَّمَا الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ .

<sup>(</sup>٢) ولمسلم من حديث عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : وَمَسَّ الْخَتِنَانُ الَّخِتَانُ الَّخِتَانَ .

<sup>(</sup>٣) ولمسلم في رواية : وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ .

### باب : إِذَا احْتَلَمَتِ الْمَرْأَةُ

### باب صِفَةِ الْغُسْل مِنَ الْجَنَابَةِ

١١٥ - عَنْ عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ عَنْ النَّبِيَّ عَلَىٰ كَانَ النَّبِيَّ عَلَىٰ كَانَ النَّبِيِّ كَانَ النَّبِيِّ الْحَنَابَةِ دَعَا بِشَيْءٍ نَحْوَ الْحِلاَبِ ، فَأَخَذَ بِكَفِّهِ ، فَبَدَأَ بِشِقِّ رَأْسِهِ الأَيْمَنِ ، ثُمَّ الأَيْسَرِ ، فَقَالَ بِهِمَا عَلَى وَسَطِ رَأْسِهِ ، ثُمَّ يُدْخِلُ أَصَابِعَهُ فِي الْمَاءِ ، فَيُخَلِّلُ بِهَا أُصُولَ شَعَرِهِ ، ثُمَّ يَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ ثَلاثَ غُرَفٍ بِيَدَيْهِ، ثُمَّ يَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ ثَلاثَ غُرَفٍ بِيَدَيْهِ، ثُمَّ يَصُبُ عَلَى رَأْسِهِ ثَلاثَ عُرَفٍ بِيَدَيْهِ، ثُمَّ يَصُبُ عَلَى رَأْسِهِ ثَلاثَ عُرَفٍ بِيَدَيْهِ، ثُمَّ يَصُبُ عَلَى رَأْسِهِ ثَلاثَ عَلَى حَلْدِهِ كُلّهِ .

### بَابُ الْوُضُوءِ قَبْلَ الْغُسْل

الله عَنْ مَيْمُونَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتْ: وَضَعَ رَسُولُ اللهِ عَنْ وَضُوءًا وَضُوءًا لِجَنَابَةٍ ، فَأَكْفَأ بِيمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا ، ثُمَّ غَسَلَ فَرْجَهُ ، ثُمَّ ضَرَبَ يَدَهُ بِالأَرْضِ ( أَوِ الْحَائِطِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا ) (٢)، ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ، وغَسَلَ يَدَهُ بِالأَرْضِ ( أَوِ الْحَائِطِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا ) (٢)، ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ، وغَسَلَ

<sup>(</sup>١) ولمسلم من حديث عَائِشَةَ : دَعِيهَا ، وَهَلْ يَكُونُ الشَّبَهُ إِلاَّ مِنْ قِبَلِ ذَلِكِ ، إِذَا عَلا مَاؤُهَا مَاءَ الرَّجُــلِ أَشْبَهُ الْوَلَدُ أَخْوَالَهُ ، وَإِذَا عَلا مَاءُ الرَّجُلِ مَاءَهَا أَشْبَهَ أَغْمَامَهُ .

<sup>(</sup>٢) ولمسلم من حديث أَنسٍ عَثِد: إِنَّ مَاءَ الرَّجُلِ غَلِيظٌ أَبْيَضُ ، وَمَاءَ الْمَرْأَةِ رَقِيقٌ أَصْفَرُ ، فَمِنْ أَيْهِمَا عَلا أَوْ سَبَقَ يَكُونُ مِنْهُ الشَّبَهُ .

<sup>(</sup>٣) ولمسلم : فَنَلَكُها دَلْكًا شَدِيداً .

وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ ، ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى رَأْسِهِ الْمَاءَ ، ثُمَّ غَسَلَ جَسَدَهُ ، ثُمَّ تَنَحَّى فَغَسَلَ رِحْلَيْهِ ، قَالَتْ : فَأَتَيْتُهُ بِخِرْقَةٍ فَلَمْ يُرِدْهَا، فَجَعَلَ يَنْفُضُ بِيَدِهِ .

بَابِ الْغُسُلِ بِالصَّاعِ وَنَحُوهِ

١١٧ - عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَأَخُو عَائِشَة (') عَلَى عَائِشَةَ، فَسَأَلَهَا أَخُوهَا عَنْ غُسْلِ النَّبِيِّ عَلَيُّ ، فَدَعَتْ بِإِنَاء نَحْوًا مِنْ صَاعٍ ، فَاغْتَسَلَتْ وَأَفَاضَتْ عَلَى رَأْسِهَا (٢) ، وَبَيْنَنَا وَبَيْنَهَا حِجَابٌ (٣) .

١١٨ - عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ السَّبِيْعِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرِ أَنَّهُ كَانَ عِنْدَ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، هُوَ وَأَبُوهُ، وَعِنْدَهُ قَوْمٌ، فَسَأَلُوهُ عَنْ الْغُسْلِ فَقَالَ : يَكْفِيكَ صَاعٌ . فَقَالَ رَجُلٌ : مَا يَكْفِينِي الصَّاعٌ. فَقَالَ جَابِرٌ : كَانَ يَكْفِي مَنْ هُو صَاعٌ . فَقَالَ رَجُلٌ : مَا يَكْفِينِي الصَّاعٌ. فَقَالَ جَابِرٌ : كَانَ يَكْفِي مَنْ هُو أَوْفَى مِنْكَ شَعَرًا ('') ( وَخَيْرٌ مِنْكَ . ثُمَّ أَمَّنَا فِي ثُوبٍ ) . وفي رواية : كَانَ النَّبِيُ عَلِي مَا يُغِيضُهَا عَلَى رَأْسِهِ ، ثُمَّ يُفِيضُ عَلَى سَائِرِ جَسَدِه . خَسَرَهُ مَا عَلَى مَا يُولِ عَلَى مَا يَعْمِ عَلَى مَا يَعْمِ عَلَى مَا يَعْمِ عَلَى مَا يُولِ مَا يَعْمِ عَلَى مَا يُعْمِ عَلَى مَا يَعْمِ عَلَى مَا يَعْمِ عَلَى مَا يُعْمِ عَلَى مَا يَعْمِ عَلَى مَا يُعْمِ عَلَى مَا يُعْمِ عَلَى مَا يُعْمِ عَلَى مَا يُعْمِ عَلَى مَا يَعْمِ عَلَى مَا عَلَى مَا يُعْمِ عَلَى مَا عَلَى مَا يُعْمِ عَلَى مَا يُعْمِ عَلَى عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَا يَلُوهُ عَلَى عَ

اللَّهِ عَلَىٰ الْعُسْلِ عِنْ حُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمِ فَ قَالَ : تَمَارَوْا فِي الْغُسْلِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَىٰ ، فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ : أَمَّا أَنَا فَإِنِّي أَغْسِلُ رَأْسِي كَذَا وَكَذَا . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ : أَمَّا أَنَا فَإِنِّي أَفِيضُ عَلَى رَأْسِي ثَلاثَ أَكُفٌ .

## بَابِ التَّستُّر في الغُسْلِ عِنْدَ النَّاسِ

١٢٠ - عَنْ أُمِّ هَانِئٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : ذَهَبْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَامَ الْفَتْح ، فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ ، وَفَاطِمَةُ ابْنَتُهُ تَسْتُرُهُ ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَقَالَ : مِنْ

<sup>(</sup>١) ولمسلم : مِنَ الرِّضاعَةِ .

<sup>(</sup>٢) ولمسلم : ثَلاثاً .

<sup>(</sup>٣) ولمسلم : وَكَانَ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ ﷺ يَأْخُذْنَ مِنْ رؤُوسِهِنَّ حَتَّى تَكُونَ كَالْوَفْرَةِ .

<sup>(</sup>٤) ولمسلم : وَأَطْيَبُ .

هَذِهِ ؟ فَقُلْتُ : أَنَا أُمُّ هَانِئِ بِنْتُ أَبِي طَالِبٍ . فَقَالَ : مَرْحَبًا بِأُمِّ هَانِئِ . فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ غُسْلِهِ ، قَامَ فَصَلَّى ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ، مُلْتَحِفًا فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ (' أَ ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ! زَعَمَ ابْنُ أُمِّي أَنَّهُ قَاتِلٌ رَجُلاً قَدْ أَجَرْتُهُ، فُلانُ ابْنُ هُبَيْرَةً. فَقَالَ رَسُولُ اللَّه عَلِيْ : قَدْ أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتِ يَا أُمَّ هَانِئٍ . قَالَت أُمُّ ابْنُ هُبَيْرَةً. فَقَالَ رَسُولُ اللَّه عَلِيْ : قَدْ أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتِ يَا أُمَّ هَانِئٍ . قَالَت أُمُّ هَانِئٍ : وَذَاكَ ضُحًى . وفي رواية : اغتسلَ فِي بَيْتِهَا ، فَصَلَّى ثَمَانِي رَكَعَاتٍ ، هَانِئُ مَنْ أَرُكُوعَ وَالسَّجُودَ (٢) .

# باب مَن اغْتَسَلَ عُرْيَانًا وَحْدَهُ فِي الْخَلْوَةِ وَمَنْ تَسَتَّرَ فَالتَّسَتُّرُ أَفْضَلُ

الله الله الله وَجِيهًا الله مَن الله عَن النّبي عَلَيْ قَالَ : كَانَت بُنُوا إِسْرَائِيلَ يَغْتَسِلُونَ عُرَاةً ، يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْض ، وَكَانَ مُوسَى عَلَيْهِ السلامُ يَغْتَسِلُ وَحْدَهُ ، فَقَالُوا : وَاللّهِ مَا يَمْنَعُ مُوسَى أَنْ يَغْتَسِلُ مَعْنَا إِلا أَنّهُ آذَرُ ، يَغْتَسِلُ وَحْدَهُ ، فَقَرّ الْحَجَرُ بِقُوْبِهِ ، فَخَرَجَ فَلَا هَرَ الْحَجَرُ بِقُوْبِهِ ، فَخَرَجَ فَلَا هَرَ الْحَجَرُ بِقُوْبِهِ ، فَخَرَجَ فَلَا هَوَصَعَ ثَوْبُهُ عَلَى حَجَرٍ ، فَفَرَّ الْحَجَرُ بِقُوْبِهِ ، فَخَرَجَ مُوسَى فِي إِثْرِهِ يَقُولُ: قَوْبِي يَا حَجَرُ! حَتَّى نَظُرَت بُنُوا إِسْرَائِيلَ إِلَى مُوسَى مُن بَأْسٍ . - وفي رواية : فَقَامَ الْحَجَرُ اللّهِ إِنّهُ لَنَدَبٌ بِالْحَجَرِ سِنّة أَوْ فَقَالُوا : وَاللّهِ مَا بِمُوسَى مِنْ بَأْسٍ . - وفي رواية : فَقَامَ الْحَجَرُ اللّهِ إِنّهُ لَنَدَبٌ بِالْحَجَرِ سِنّة أَوْ مُنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ الا يُرَى مِن جللهِ الله عَرَبًا بَالْحَجَرِ سَرّبًا أَبُو هُرَيْرَةً : وَاللّهِ إِنّهُ لَنَدَبٌ بِالْحَجَرِ سِنّة أَوْ مُنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ الا يُرَى مِن جللهِ الله مُرَابًا بَالْحَجَرِ مَوْ الله مَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ . وفيها : فَذَلِكَ قَوْلُهُ فَطُفِقَ بِالْحَجَرِ مَوْ الله مَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ . وفيها : فَذَلِك قَوْلُهُ أَلُوا اللّه مِمْ اللّه مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ . وفيها : فَذَلِكَ قَوْلُهُ مُنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ . وفيها : فَذَلِك قَوْلُهُ مَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ . وفيها : فَذَلِك مَوْمَ اللّه مِمَّا قَالُوا وَكَالَ عِنْدَ اللّهِ وَجِيهًا ﴾ .

<sup>(</sup>١) ولمسلم في رواية : قَدْ خَالَفَ بَيْنَ لَرَفَيْهِ .

<sup>(</sup>٢) ولمسلم في رواية : لا أَدْرِي أَقِيَامُهُ فِيهَا أَطْوَلُ أَمْ رُكُوعُهُ أَمْ سُحُودُهُ ، كُلُّ ذَلِكَ مِنْهُ مُتَقَارِبٌ. قَالَتْ : فَلَـمْ أَرَهُ سَبَّحَهَا قَبْلُ وَلا بَعْدُ .

<sup>(</sup>٣) ولمسلم : حتَّى نُظِرَ إِلَيْه .

### بَابُ كَرَاهِيَةِ التَّعَرِّي

المَعْبَةِ ، وَعَلَيْهِ إِزَارُهُ ، فَقَالَ لَهُ الْعَبَّاسُ عَمُّهُ : يَا ابْنَ أَخِي ! لَـوْ حَلَلْتَ إِزَارَكَ فَحَعْبَةِ ، وَعَلَيْهِ إِزَارُهُ ، فَقَالَ لَهُ الْعَبَّاسُ عَمُّهُ : يَا ابْنَ أَخِي ! لَـوْ حَلَلْتَ إِزَارَكَ فَحَعْلَتُه عَلَى مَنْكَبَيْكِ دُونَ الْحِجَارَةِ . قَالَ : فَحَلَّهُ ، فَجَعَلَهُ عَلَى مَنْكَبَيْهِ ، فَحَعْلَتُه عَلَى مَنْكَبَيْهِ ، فَسَقَطَ مَعْشِيًّا عَلَيْهِ ، فَمَا رُئِي بَعْدَ ذَلِـكَ عُرْيَانًا عَلِيْ . وفي رواية : وَطَمَحَتْ عَيْنَاهُ إِلَى السَّمَاءِ ، فَقَالَ : أَرِنِي إِزَارِي . فَشَدَّهُ عَلَيْهِ .

### بَابُ غَسْلِ الْمَنِيِّ وَفَرْكِهِ

١٢٣ – عَنْ عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : كُنْتُ أَغْسِلُ الْحَنَابَةَ مِنْ ثَوْبِهِ النَّبِيِّ ﷺ ، فَيَخْرُجُ إِلَى الصَّلاةِ وَإِنَّ بُقَعَ الْمَاءِ فِي تَوْبِهِ (١).

## بَابِ غُسْلِ الرَّجُلِ مَعَ امْرَأَتِهِ

اللَّهِ عَنْهَا قَالَتْ: كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَالنَّبِيُّ ﷺ مِنْ إِلَّاءِ وَاحِدٍ (٢) . وفي رواية : وكِلانَا جُنُبٌ (٣) .

## بَابِ الْجُنُبِ يَتَوَضَّأُ ثُمَّ يَنَامُ

١٢٥ - عَنْ عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أَرَادَ أَنْ

<sup>(</sup>١) ولمسلم في رواية عن عَبْد اللَّهِ بْن شِهَابٍ الْحَوْلانِيِّ قَالَ: كُنْتُ نَـازِلاً عَلَى عَائِشَة ، فَـاخْتَلَمْتُ فِـي ثَوْبَـيَّ فَعَمَسْتُهُمَا فِي الْمَاءِ ، فَرَأَتْنِي جَارِيَةٌ لِعَائِشَة فَأَخْبَرَتْهَا ، فَبَعَثَتْ إِلَيَّ عَائِشَة فَقَـالَتْ : مَـا حَمَلـك عَلَـى مَـا صَنَعْت بَوْتِيْك ؟ قَالَتْ : هَلْ رَأَيْت عَلَى مَـا صَنَعْت بَوْتِيْك ؟ قَلْت : سَنَعْت بَوْتِيْك ؟ قَالَ : قُلْتُ : رَأَيْتُ مَا يَرَى النَّائِمُ فِي مَنَامِهِ . قَالَتْ : هَلْ رَأَيْتَ فِيهِمَـا شَيْعًا ؟ قُلْتُ : لا. قَالَتْ فَلَوْ رَأَيْتَ شَيْئًا غَسَلْتُهُ ، لَقَدْ رَأَيْنِي وَإِنِّي لأَحُكُهُ مِنْ ثَوْبٍ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَابِسًا بِظُفُرِي .

<sup>(</sup>٢) وَلَمْسَلُم فِي رَوَايَةَ : فَيُبَادِرُنِي حَتَّى أَقُولَ : دَعْ لِي َ ، دَعْ لِي .

<sup>(</sup>٣) ولمسلم في رواية عن عُبَيْدِ بَنِ عُمَيْرِ قَالَ: بَلَغَ عَاثِشْ قَ أَنَّ عَبْدَا اللهِ بْسَنَ عَمْسِرِ يَـأَمُرُ النَّسَاءَ إِذَا اغْتَسَـلْنَ أَنْ يَنْقُضْنَ رُؤُوسَهُنَّ، فَقَالَتْ: يَا عَجَبًا لابْنِ عَمْرِو هَذَا ! يَأْمُرُ النَّسَاءَ إِذَا اغْتَسَـلْنَ أَنْ يَنْقُضْنَ رُؤُوسَهُنَّ، أَنْ يَعْفِقْنَ رُؤُوسَهُنَّ ، لَقَدْ كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِـدٍ ، وَلا أَزِيدُ عَلَى أَنْ أَفُوعَ عَلَى رَأْسِي ثَلاثَ إِفْرَاعَاتٍ .

لَيْنَامَ (١) وَهُوَ جُنُبٌ ( غَسَلَ فَرْجَهُ وَ) تَوَضَّأَ لِلصَّلاَةِ .

## بَاب نَوْم الْجُنُبِ

اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ: ذَكَرَ عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ الْحَطَّابِ اللهِ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ: ذَكَرَ عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ لِرَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ أَنَّهُ تُصِيبُهُ الْجَنَابَةُ مِنَ اللَّيْلِ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : تَوَضَّانُهُ وَاغْسِلُ ذَكَرَكَ ، ثُمَّ نَمْ (٢).

## باب مَنْ طَافَ عَلَى نِسَائِهِ فِي غُسْلِ وَاحِدٍ

السَّاعَةِ الْوَاحِدَةِ مِنَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ، وَهُنَّ إِحْدَى عَشْرَةَ . قَالَ قَتَادَةُ لأَنسٍ: السَّاعَةِ الْوَاحِدَةِ مِنَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ، وَهُنَّ إِحْدَى عَشْرَةَ . قَالَ قَتَادَةُ لأَنسٍ: السَّاعَةِ الْوَاحِدَةِ مِنَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ، وَهُنَّ إِحْدَى عَشْرَةَ . قَالَ قَتَادَةُ لأَنسٍ: أَوَكَانَ يُطِيقُهُ ؟ قَالَ : كُنَّا نَتَحَدَّتُ أُنَّهُ أَعْطِيَ قُوَّةَ ثَلاثِينَ . وفي رواية عَنْ قَتَادَةَ: أَنَّ أَنسًا حَدَّثَهُمْ تِسْعُ نِسْوَقٍ .

# باب قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ فَلَم تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صعيداً طَيِّباً ﴾

١٢٨ – عَنْ عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ ، حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالْبَيْدَاءِ أَوْ بِذَاتِ الْجَيْشِ الْقَطَعَ عِقْدٌ لِي، فَأَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى مَاء وَلَيْسَ فَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ ، وَلَيْسُوا عَلَى مَاء وَلَيْسَ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى الْبَعْمَاسِةِ وَأَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ ، وَلَيْسُوا عَلَى مَاء وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءً ، فَأَتَى النَّاسُ أَبَا بَكْرِ عَلَيْهُ فَقَالُوا : أَلا تَرَى مَا صَنَعَت عَائِشَة؟ أَقَامَت برَسُولِ اللَّه عَلَيْ وَبِالنَّاسِ مَعَهُ ، وَلَيْسُوا عَلَى مَاء وَلَيْسَ مَعَهُم مَاءً . فَقَالُ : فَقَالُ : فَعَالَ اللَّه عَلَى وَرَسُولُ اللَّه عَلَى وَاضِع رَأْسَهُ عَلَى فَخِذِي قَدْ نَامَ ، فَقَالَ :

<sup>(</sup>١) ولمسلم في رواية : أو يَأْكُل .

<sup>(</sup>٢) ولمسلم في رواية : حَتَّى يَغْتَسِلَ إِذَا شَاءَ .

<sup>(</sup>٣) ولمسلم : بِغُسْلٍ وَاحِد .

حَبَسْتِ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ وَالنَّاسَ وَكَيْسُوا عَلَى مَاء وَكَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ! قَالَتْ: فَعَاتَبَنِي ، وَقَالَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَقُولَ ، وَجَعَلَ يَطَّعُنِي بِيَدِهِ فِي خَاصِرَتِي ، فَلا يَمْنَعُنِي مِنَ التَّحَرُّكِ إِلاَّ مَكَانُ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى فَخِذِي ، فَنَامَ رَسُولُ اللَّهِ يَكُ حَتَى أَصْبُحَ عَلَى غَيْرِ مَاء ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ آيَةَ التَّيَمُّمِ ﴿ فَتَيَمَّمُوا ﴾ ، فَقَالَ أُسَيْدُ البَّنُ الْحُضَيْرِ : مَا هِيَ بِأُوَّل بَرَكَتِكُمْ يَا آلَ أَبِي بَكْر . فَقَالَتْ عَائِشَة : فَبَعَثْنَا الْبَعِيرَ اللَّهُ عَيْر اللَّهُ عَلَيْهُ ، فَوَاللَّهِ مَا أَوْل بَرَكَتِكُمْ يَا آلَ أَبِي بَكْر . فَقَالَتُ عَائِشَة : فَبَعَثْنَا الْبَعِيرَ اللَّهُ خَيْراً ، فَواللَّهِ مَا نَزَل بِكِ أَمْرٌ تَكْرَهِينَهُ إِلاَّ جَعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَضَيْر: حَزَاكِ اللَّهُ خَيْراً ، فَواللَّهِ مَا نَزَل بِكِ أَمْرٌ تَكْرَهِينَهُ إِلاَّ جَعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ لَكِ وَلِيهُ مَنْ فِيهِ خَيْراً ، فَواللَّهِ مَا نَزَل بِكِ أَمْرٌ تَكْرَهِينَهُ إِلاَّ جَعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ لَكِ وَلِلْمُسْلِمِينَ فِيهِ خَيْراً ، فَواللَّهِ مَا نَزَل بِكِ أَمْرٌ تَكْرَهِينَهُ إِلاَّ جَعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ لَكُ وَلِلْمُسْلِمِينَ فِيهِ خَيْراً ، فَواللَّهِ مَا نَزَل بِكِ أَمْرٌ تَكْرَهِينَهُ إِلاَ جَعَلَ اللَّهُ خَيْراً ، فَواللَّهِ مَا نَزَل بِكِ أَمْرٌ تَكْرَهِينَهُ إِلاَّ جَعَلَ اللَّهُ خَيْراً ،

### باب: التَّيَمُّم ضَرْبَةٌ

الله عَنْهُمَا ، فَقَالَ لَهُ أَبُو مُوسَى : لَوْ أَنَّ رَجُلاً أَجْنَبَ ، فَلَمْ يَجِدِ الْمَاءَ وَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا ، فَقَالَ لَهُ أَبُو مُوسَى : لَوْ أَنَّ رَجُلاً أَجْنَبَ ، فَلَمْ يَجِدِ الْمَاءَ شَهْرًا، أَمَا كَانَ يَتَيَمَّمُ وَيُصَلِّي ؟ فَكَيْفَ تَصْنَعُونَ بِهَذِهِ الآيةِ فِي سُورَةِ الْمَائِدَةِ شَهُرًا، أَمَا كَانَ يَتَيَمَّمُ وَيُصَلِّي ؟ فَكَيْفَ تَصْنَعُونَ بِهَذِهِ الآيةِ فِي سُورَةِ الْمَائِدَةِ وَفَيَلُمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا ﴾ ؟ فَقَالَ عَبْدُاللّهِ : لَوْ رُحصَ لَهُمْ فِي هَذَا لأَوْشَكُوا إِذَا بَرَدَ عَلَيْهِمُ الْمَاءُ أَنْ يَتَيَمَّمُوا الصَّعِيدَ . ( قُلْتُ : وَإِنَّمَا هَذَا لأَوْشَكُوا إِذَا بَرَدَ عَلَيْهِمُ الْمَاءُ أَنْ يَتَيَمَّمُوا الصَّعِيدَ . ( قُلْتُ : وَإِنَّمَا كَرُوشُ هَذَا لِذَا؟ قَالَ : نَعَمْ.) فَقَالَ أَبُو مُوسَى : أَلَمْ تَسْمَعْ قَوْلَ عَمَّارٍ لِعُمَرَ: كَرُعْتُ مُولُ اللّهِ عَلَيْ وَواية : أَنَا وَأَنْتَ وَفِي حَاجَةٍ فَأَجْنَبْتُ ، فَلَمْ بَعْمَولُ اللّهِ عَلَيْ وَواية : أَنَا وَأَنْتَ وَفِي حَاجَةٍ فَأَجْنَبْتُ ، فَلَمْ وَسُولُ اللّهِ عَلَيْ وَواية : أَنَا وَأَنْتَ وَفِي حَاجَةٍ فَأَجْنَبْتُ ، فَلَمْ وَو لَا عَمَّارٍ لِعُمَر عَلَى الأَرْضِ ، وَقَوْلُ عَمَّرَعْتُ فِي الصَّعِيدِ كَمَاءَتَمَرَّعُ الدَّابَةُ ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِي عَلَى الأَرْضِ ، فَقَالَ : إِنَّمَا كَانَ يَكُوفِكَ أَنْ تَصْنَعَ هَكَذَا . فَضَرَبَ بِكَفّهِ ضَرَابَةً عَلَى الأَرْضِ ، فَقَالَ : إِنَّمَا كَانَ يَكُوفِكَ أَنْ تَصْنَعَ هَكَذَا . فَضَرَبَ بِكَفّهِ ضَرَابَةً عَلَى الأَرْضِ ،

ثُمَّ نَفَضَهَا ، ثُمَّ مَسَحَ ظَهْرَ كَفِّهِ بِشِمَالِهِ أَوْ ظَهْرَ شِمَالِهِ بِكَفِّهِ ، ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجُهَهُ ؟ فَقَالَ عَبْدُاللَّهِ : أَفَلَمْ تَرَ عُمَرَ لَمْ يَقْنَعْ بِقَوْلِ عَمَّارٍ؟(١).

## باب التَّيَمُّم مِنَ الْجِدَارِ \*

٠١٣٠ عَنْ أَبِي الْحُهَيْمِ وَهُ قَالَ: أَقْبَلَ النَّبِيُّ عَلَيْ مِنْ نَحْوِ بِنْرِ حَمَلٍ ، فَلَقِيَهُ رَجُلٌ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ ، فَلَمْ يَـرُدُّ عَلَيْهِ النَّبِيُّ عَلَيْ ، حَتَّى أَقْبَلَ عَلَى الْجِدَارِ فَمَسَحَ بَوَجْهِهِ وَيَدَيْهِ ، ثُمَّ رَدَّ عَلَيْهِ السَّلاَمَ (٢) (٢).

# بَابِ الْجُنُبِ يَخْرُجُ وَيَمْشِي فِي السُّوقِ وَغَيْرِهِ

استال الله على والله وال

# باب مَنْ أَجَازَ قِرَاءَة الْقُرْآن لِلْجُنُبِ

١٣٢ - عَنْ عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ( مُعَلَّقاً ) قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَذْكُرُ اللَّهَ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ.

<sup>(</sup>١) ولمسلم في رواية : قَال عُمَرُ ﷺ : اتَّقِ اللَّهَ يَا عَمَّارُ ! قَالَ عَمَّارٌ ﷺ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ! إِنْ شِفْتَ لِمَا جَعَلَ اللَّهُ عَلَيَّ مِنْ حَقِّكَ لا أُحَدِّثُ بِهِ أَحَدًا . وفي روأَية : فَقَالَ عُمَرُ: نُولِّيكَ مَا تَوَلَّيْتَ .

<sup>(</sup>٢) أما عند مسلم فجاء معلقاً .

<sup>(</sup>٣) ولمسلم من حديث ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : أَنَّ رَجُلاً مَرَّ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَبُولُ، فَسَلَّمَ فَلَمْ يَرُدُّ عَلَيْهِ .

<sup>(</sup>٤) ولمسلم من حديث حُذَيْفَةَ بنحو قصة أبي هُرَيْرَةَ ،وقال : إنَّ المُسْلِمَ لاَ يَنْحُس .

# كِتَابُ الحَيْض

## بَابِ غُسْلِ الْمَحِيض

١٣٤ - عَنْ أَسْمَاءَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَـالَتْ: جَـاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْ اللَّهُ عَنْهَا قَـالَتْ: جَـاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْ فَقَالَتْ: أَرَأَيْتَ إِحْدَانَا تَحِيضُ فِي النَّوْبِ ، كَيْفَ تَصْنَعُ ؟ قَـالَ: تَحُتُهُ ، ثُمَّ مَ اللَّهُ عَنْهُ بِالْمَاءِ ، وَتَنْضَحُهُ ، وَتُصَلِّي فِيهِ . ( وفي رواية : مَا كَـانَ لإِحْدَانَا إِلاَّ تَوْبُ وَاحِدٌ ) .

<sup>(</sup>١) ولمسلم في رواية : وَعَنْ غُسْلِ الْجَنَابَةِ .

<sup>(</sup>٢) ولمسلم في رواية : فَقَالَ : تَأْخُذُ إِحْدَاكُنَّ مَاءَهَـا وَسِدْرَتَهَا ، فَنَطَهَّـرُ فَتُحْسِنُ الطُّهُـورَ ، ثُمَّ تَصُبُّ عَلَى رَأْسِهَا فَتَدْلُكُهُ دَلْكًا شَدِيدًا ، حَتَّى تَبُلُغَ شُؤُونَ رَأْسِهَا ، ثُمَّ تَصُبُّ عَلَيْهَا الْمَاءَ

<sup>(</sup>٣) ولمسلم في رواية : قَالَتْ عَائِشَة : نِعْمَ النَّسَاءُ نِسَاءُ الأنْصَارِ ، لَـمْ يَكُـنْ يَمْنَعُهُـنَّ الْحَيَاءُ أَنْ يَتَفَقَّهُـنَ فِي الدَّين.

# باب الْحَائِض تُرَجِّلُ رَأْسَ الْمُعْتَكِفِ

١٣٥ – عَنْ عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : (١) إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيُدْخِلُ عَلَيَّ رَأْسَهُ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ فَأُرَجِّلُهُ – وفي روايــة : وأنَـا حَـائِضٌ –، وَكَانَ لا يَدْخُلُ الْبَيْتَ إِلاَّ لِحَاجَةٍ إِذَا كَانَ مُعْتَكِفًا.

## باب قِرَاءَةِ الرَّجُل فِي حَجْر امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ

١٣٦ - عَنْ عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَتَّكِئُ فِي

## باب مَنْ سَمَّى النِّفَاسَ حَيْضًا وَالْحَيْضَ نِفَاسًا

اللَّهِ ﷺ عَنْ أُمِّ سَلَمَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : بَيْنَمَا أَنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي الْخَمِيلَةِ ؛ إِذْ حِضْتُ ، فَانْسَلَلْتُ ، فَاَحَدْتُ ثِيَابَ حِيضَتِي ، فَقَالَ : مَا لَكِ أَنَفِسْتِ ؟ قُلْتُ : نَعَمْ . فَدَخَلْتُ مَعَهُ فِي الْخَمِيلَةِ . وَكَانَتْ هِيَ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَغْتَسِلان مِنْ إِنَاء وَاحِدٍ .

## باب مُبَاشَرَةِ الْحَائِضِ

١٣٨ - عَنْ عَائِشَة رَضِيَ اللَّـهُ عَنْهَا قَـالَتْ : كَـانَتْ إِحْدَانَـا إِذَا كَـانَتْ وَحَلَانَـا إِذَا كَـانَتْ حَائِضًا ، فَأَرَادَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُيَاشِرَهَا ؛ أَمَرَهَا أَنْ تَتَّزِرَ فِي فَوْرِ حَيْضَتِهَا ، ثُمَّ يُيَاشِرُهَا ، وَأَيْكُمْ يَمْلِكُ إِرْبَهُ كَمَا كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَمْلِكُ إِرْبَهُ ؟

<sup>(</sup>١) ولمسلم: إِنْ كُنْتُ لأَدْحُلُ الْبَيْتَ لِلْحَاجَةِ وَالْمَرِيضُ فِيهِ فَمَا أَسْأَلُ عَنْهُ إِلاَّ وَأَنَا مَارَّةٌ وَ.

#### باب الاسْتحَاضَة

١٣٩ – عَنْ عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ اسْتُحِيضَتْ سَبْعَ سِنِينَ، فَسَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى عَنْ ذَلِكَ ، فَأَمَرَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ فَقَالَ : هَذَا عِرْقُ (١٠. فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صلاَةٍ (٢٠ . وفي رواية : جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صلاَةٍ (٢٠ . وفي رواية : جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ إِلَى النَّبِيِّ فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ فَلا أَطْهُرُ ، أَفَأَدَعُ الصَّلاةَ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ ولَيْسَ بِحَيْضٍ ، فَإِذَا الصَّلاةَ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى الصَّلاةَ ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ ثُمَّ صَلّي ، أَقْبَلَتْ حَيْضَتُكِ فَدَعِي الصَّلاةَ ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ ثُمَّ صَلّي ، (ثُمَّ تَوضَّئِي لِكُلِّ صَلاة، حَتَّى يَحِيءَ ذَلِكَ الْوَقْتُ ) .

## باب : لاَ تَقْضِي الْحَائِضُ الصَّلاةَ

٠٤٠ – عَنْ مُعَاذَةَ أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ لِعَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَتَحْزِي إِحْدَانَا صَلاتُهَا إِذَا طَهُرَتْ (٢٠) ؟ فَقَالَتْ : أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ ؟ كُنَّـا نَحِيـضُ مَعَ النَّبِـيِّ ﷺ فَلا يَأْمُرُنَا بِهِ.

## باب خِصَال الْفِطْرَةِ \*

١٤١ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ﴿ عَنِ النَّبِيِّ اللَّهِ قَالَ : الْفِطْرَةُ خَمْسٌ أَوْ خَمْسٌ أَوْ خَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ : الْخِتَانُ ، وَالاسْتِحْدَادُ ، وَنَتْفُ الإِبْطِ ، وَقَصْ

<sup>(</sup>١) ولمسلم في رواية : امْكُبْنِي قَدْرَ مَا كَانَتْ تَحْبِسُكِ حَيْضَتُكِ ، ثُمَّ اغْتَسيلِي وَصَلِّي .

<sup>(</sup>٢) ولمسلم في رواية : قَالَ اللَّيْثُ: لَمْ يَذْكُرِ ابْنَ شِيْهَابِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ جَحْشِ أَنْ تَغْتَسِلَ عِنْدَ كُلِّ صَلاةٍ ، وَلَكِنَّهُ شَيْءٌ فَعَلَتْهُ هِيَ . وفي رواية : فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ فِي مِرْكَنٍ فِي حُحْرَةِ أُخْتِهَا زَيْنَبَ بِشْتِ جَحْشِ ، حَتَّى تَعْلُوَ حُمْرَةُ الدَّمِ.

<sup>(</sup>٣) ولمسلم: قَالَتْ مُعَاذَةُ : مَا بَالُ الحَائِض تَقْضي الصَّوْمَ ولا تَقْضي الصَّلاةَ ؟

الشَّارِبِ، وَتَقْلِيمُ الأَظْفَارِ (1).

### باب دَفْع السِّوَاكِ إِلَى الأكْبَر

١٤٢ - عَنِ ابْنِ عُمَـرَ ﴿ مُعَلَّقاً): أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيُّ قَالَ: أَرَانِي أَتَسَوَّكُ بِسِوَاكٍ ، فَجَاءَنِي رَجُلانِ أَحَدُهُمَا أَكْبَرُ مِنَ الآخَرِ ، فَنَـاوَلْتُ السِّـوَاكَ الطَّـوَاكَ الطَّعْدُ إِلَى الْأَكْبَرِ مِنْهُمَا . الأَصْغَرَ مِنْهُمَا .

## باب إعْفَاء اللَّحَى

الْمُشْوِكِينَ ، (وَفُرُوا) (٢) - وفي رواية: أَعْفُوا - اللَّحَى ، وَأَحْفُوا (وفي النَّبِيِّ عَلَى ، وَأَحْفُوا (وفي رواية: أَعْفُوا - اللَّحَى ، وَأَحْفُوا (وفي رواية: أَعْفُوا - اللَّحَى ، وَأَحْفُوا (وفي رواية: أَنْهِكُوا ) الشَّوَارِبَ. (وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا حَجَّ أَوِ اعْتَمَرَ قَبَضَ عَلَى لِحْيَتِهِ فَمَا فَضَلَ أَخَذَهُ ) (٣).

### باب صَبِّ الماء على البَوْل فِي الْسُجِد

١٤٤ - عَنْ أَنَسِ عَلَىٰهُ : أَنَّ أَعْرَابِيًّا بَالَ فِي الْمَسْجِدِ ، فَقَامُوا إِلَيْهِ ، فَقَـالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ : لا تُزْرِمُوهُ . ثُمَّ دَعَا بِدَلْوِ مِنْ مَاءِ فَصُبَّ عَلَيْهِ (¹) .

( وفي حديث أبي هُرَيْرَةَ : دَعُوهُ ، وَهَرِيقُوا عَلَى بَوْلِهِ سَجْلاً مِنْ مَاءِ،

<sup>(</sup>١) ولمسلم من حديث عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: عَشْرٌ مِنَ الْفِطْرَةِ: قَصُّ الشَّارِبِ، وَإِعْفَاءُ اللَّحْيَةِ، وَالسُّوَاكُ، وَاسْتِنْشَاقُ الْمَاءِ، وَقَصُّ الأَظْفَارِ، وَغَسْلُ الْبَرَاحِمِ، وَنَتْفُ الإِبطِ، وَحَلْقُ الْعَانَةِ، وَانْتِقَاصُ الْمَاءِ. قَالَ مُصْعَبٌ: وَنَسِيتُ الْعَاشِرَةَ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ الْمَضْمَضَةَ.

<sup>(</sup>٢) ولمسلم: أَوْفُوا .

<sup>(</sup>٣) ولمسلم مِنْ حديث أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : جُزُّوا الشَّسَوَارِبَ ، وَأَرْخُوا اللَّحَى، حَالِفُوا الْمَجُوسَ .

<sup>(</sup>٤) ولمسلم في رواية : ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ دَعَاهُ فَقَالَ لَهُ : إِنَّ هَذِهِ الْمَسَاحِدَ لا تَصْلُحُ لِشَيْء مِـنْ هَـذَا الْبَـوْلِ وَلا الْقَذَرِ ، إِنَّمَا هِيَ لِذِكْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ، وَالصَّلاةِ ، وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ . أَوْ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ .

أَوْ ذَنُوبًا مِنْ مَاءٍ ؛ فَإِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيَسِّرِينَ وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ ) .

باب بَوْل الصِّبْيان

٥٤٥ - عَنْ أُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : أَنَّهَا أَتَـتْ بِـابْنِ لَهَـا صَغِيرٍ لَمْ يَأْكُلِ الطَّعَامَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَأَجْلَسَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي حَجْرِهِ، فَبَالَ عَلَى ثَوْبِهِ ، فَدَعَا بِمَاءٍ فَنَضَحَهُ ، وَلَمْ يَغْسِلْهُ .

ُ وَفِي حديث عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا بَنَحْوِه ، وَفِيه : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُؤْتَى بِالصِّبِيانِ فَيَدْعُو لَهُمْ (١) ، فأُتِي بصبيٍّ يُحَنَّكُهُ .

<sup>(</sup>١) ولمسلم : وَيُحَنِّكُهُمْ .

# كِتَابُ الصَّلاة

### باب بَدْء الأَذَان

الله عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ الْمُسْلِمُونَ حِينَ قَدِمُوا الْمُسْلِمُونَ حِينَ قَدِمُوا الْمَدِينَةَ يَحْتَمِعُونَ ، فَيَتَحَيَّنُونَ الصَّلاَةَ لَيْسَ يُنَادَى لَهَا ، فَتَكَلَّمُوا يَوْمًا فِي فَدِمُوا الْمَدِينَةَ يَحْتَمِعُونَ ، فَيَتَحَيَّنُونَ الصَّلاَةَ لَيْسَ يُنَادَى لَهَا ، فَتَكَلَّمُوا يَوْمًا فِي ذَلِكَ ، فَقَالَ بَعْضُهُم : اتَّخِذُوا نَاقُوسًا مِثْلَ نَاقُوسِ النَّصَارَى . وَقَالَ بَعْضُهُم : فَلَكَ ، فَقَالَ بَعْضُهُم : أَوَلاَ تَبْعَثُونَ رَجُلاً يُنَادِي بِالصَّلاَةِ . فَقَالَ مُمْرُ عَلَيْهِ بِالصَّلاَةِ .

## باب : الأذَانُ مَثْنَى مَثْنَى

١٤٧ - عَنْ أَنْسٍ ﴿ قَالَ : أُمِرَ بِلاَلٌ أَنْ يَشْفَعَ الأَذَانَ ، وَأَنْ يُوتِـرَ الإَقَامَةَ ، إلاَّ الإَقَامَةَ .

## باب مَا يُحْقَنُ بالأذَان مِنَ الدِّمَاء

١٤٨ عَنْ أَنَسٍ عَلَىٰهُ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ إِذَا غَزَا قَوْمًا لَمْ يُغِرْ حَتَّى يُصْبِحَ ، فَإِنْ سَمِعَ أَذَانًا أَمْسَكَ ، وَإِنْ لَمْ يَسْمَعْ أَذَانًا أَغَارَ بَعْدَ مَا يُصْبِحُ، فَنَزَلْنَا خَيْبَرَ لَيْلاً (١).

<sup>(</sup>١) ولمسلم : فَسَمِعَ رَجُلاً يَقُولُ : اللَّهُ أَكْبَرُ ، اللَّهُ أَكْبَرُ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : عَلَى الْفِطْرَةِ . ثُمَّ قَالَ : أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : خَرَجْتَ صِنَ النَّـارِ . فَنَظَرُوا فَإِذَا هُـوَ رَاعِي مِعْزِى .

## باب الأذَانِ لِلْمُسَافِرِ إِذَا كَانُوا جَمَاعَةً وَالإِقَامَةِ

١٤٩ - عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُويْرِثِ عَلَىٰ قَالَ : أَتَيْتُ النَّبِيَّ عَنْدَهُ عِشْرِينَ لَيْلَةً ، قَوْمِي - وفي رواية : وَنَحْنُ شَبَبَةٌ مُتَقَارِبُونَ (١) - فَأَقَمْنَا عِنْدَهُ عِشْرِينَ لَيْلَةً ، وَكَانَ رَحِيمًا رَفِيقًا ، فَلَمَّا رَأَى شَوْقَنَا إِلَى أَهَالِينَا قَالَ : ارْجِعُوا فَكُونُوا فِيهِمْ، وَكَانَ رَحِيمًا رَفِيقًا ، فَلَمَّا رَأَى شَوْقَنَا إِلَى أَهَالِينَا قَالَ : ارْجِعُوا فَكُونُوا فِيهِمْ، وَعَلِّمُوهُمْ وَصَلُّوا ، فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلاةُ فَلْيُوَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ ، وَلَيْوَمَكُمْ أَكُرُكُمْ . وفي رواية : وَصِلُوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أَكُمْ أَحُدُكُمْ . وفي رواية : فَأَذَّنَا وَأَقِيمَا . (وفي رواية : وَصِلُوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أَكُمْ أَحَدُكُمْ . وفي رواية : مُرُوهُمْ فَلْيُصَلُّوا صَلاةَ كَذَا فِي حِينِ كَذَا ، وَصَلاةً كَذَا فِي حِينِ كَذَا ، وَصَلاةً كَذَا فِي حِينِ كَذَا . وفي رواية : أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَ عَلَيْ يُصَلِّي ، فَإِذَا كَانَ فِي وِتْرٍ مَنْ صَلاتِهِ لَمْ يَنْهَضْ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَاعِدًا ) .

## باب فَضْلِ التَّأْذِينِ

٠٥٠ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ: إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاَةِ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ: إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاَةِ أَدْبَرَ الشَّيْطَانُ لَهُ ضُرَاطٌ حَتَّى لاَ يَسْمَعَ التَّأْذِينَ ، فَإِذَا قُضِي النَّدَاءُ أَقْبَلَ ، حَتَّى إِذَا قُضِي التَّنْوِيَبُ أَقْبَلَ ، حَتَّى يَخْطُرَ حَتَّى إِذَا قُضِي التَّنْوِيَبُ أَقْبَلَ ، حَتَّى يَخْطُرَ بَيْنَ الْمَوْءِ وَنَفْسِهِ (٢) ، يَقُولُ: اذْكُو كَذَا، اذْكُو كَذَا، لِمَا لَمْ يَكُنْ يَذْكُو ، بَيْنَ الْمَوْءِ وَنَفْسِهِ (٢) ، يَقُولُ: اذْكُو كَذَا، اذْكُو كَذَا، لِمَا لَمْ يَكُنْ يَذْكُو ، بَيْنَ الْمَوْءِ وَنَفْسِهِ لاَ يَدُرِي كَمْ صَلَّى . وفي رواية : فَإِذَا لَمْ يَدْرِ أَحَدُكُمْ كُمْ صَلَّى قَلْوَ جَالِسٌ . صَلَّى ثَلاَتًا أَوْ أَرْبُعًا ؛ فَلْيَسْجُدُ سَجْدَتَيْن وَهُوَ جَالِسٌ .

<sup>(</sup>١) ولمسلم في رواية : فِي الْقِرَاءَة .

<sup>(</sup>٢) ولمسلم في رواية : فَهَنَّاهُ وَمَنَّاهُ .

### باب الدُّعَاء عِنْدُ النِّدَاء

١٥١ - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَلَىٰ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : إِذَا سَمِعْتُمُ النَّدَاءَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ (١) .

( وفي حديث حَابِرٍ : مَنْ قَـالَ حِينَ يَسْـمَعُ النّـدَاءَ : اللَّهُـمَّ رَبَّ هَـذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ ، وَالصَّلاةِ الْقَائِمَةِ ، آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَـةَ ، وَابْعَشْـهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ ؛ حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ ) .

## باب فَرْض الصَّلُوَاتِ الْخَمْس فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ \*

٢٥١- عَنْ أَنَسٍ عَلَيْ قَالَ: يَنْمَا نَحْنُ جُلُوسٌ مَعَ النّبِي عَلَيْ فِي الْمَسْجِدِ، دُمَّ عَقَلَهُ ، ثُمَّ قَالَ لَهُمْ : أَيُّكُمْ مُحَمَّدٌ ؟ وَالنّبِي عَلَيْ مُتَّكِئٌ بَيْنَ ظَهْرَانَيْهِمْ، فَقُلْنَا : هَذَا الرَّجُلُ الأَيْيَضُ الْمُتَّكِئُ . فَقَالَ لَهُ النّبِي عَلَيْ : قَدْ أَجَبْتُكَ . فَقَالَ لَهُ النّبِي عَلَيْ : قَدْ أَجَبْتُكَ . فَقَالَ الرَّجُلُ الأَيْيَضُ الْمُتَّكِئُ . فَقَالَ اللهِ النّبِي عَلَيْ : قَدْ أَجَبْتُكَ . فَقَالَ الرَّجُلُ لِلنّبِي عَلَيْ : قَدْ أَجَبْتُكَ . فَقَالَ الرَّجُلُ لِلنّبِي عَلَيْ : فَلَا تَجِدْ عَلَيْ فِي الْمَسْأَلَةِ ، فَلا تَجِدْ عَلَيَ فِي الْمَسْأَلَةِ ، فَلا تَجِدْ عَلَيَ فِي نَفْسِكَ . فَقَالَ : أَسْلُكُ مِرَبِّكَ وَرَبِّ مَنْ قَبْلَكَ ، فَقَالَ : اللّهُمَّ نَعَمْ . قَالَ : أَشُدُكُ بِاللّهِ ! آللّهُ أَرْكَ أَنْ نَصُومَ هَذَا الشّهْرَ مِنَ السَّنَةِ ؟ قَالَ : اللّهُمَّ نَعَمْ . قَالَ : اللّهُمْ نَعَمْ . قَالَ : اللّهُمَّ نَعَمْ . قَالَ : اللّهُمَّ نَعَمْ . قَالَ : اللّهُمُ نَعَمْ . قَالَ : اللّهُمُ نَعَمْ . قَالَ : اللّهُمَّ نَعَمْ . قَالَ : اللّهُمُ نَعَمْ . قَالَ : اللّهُهُمْ نَعَمْ . قَالَ : اللّهُمُ الْمُلُكُ بِاللّهِ ! آللّهُ أَمْرَكَ أَنْ نَصُومَ هَذَا الشَّهُرَ مِنَ السَّنَةِ ؟ قَالَ : اللّهُمُ نَعَمْ . قَالَ : اللّهُمُ الْمُلُكُ بِاللّهِ ! آللّهُ أَمْرَكَ أَنْ نَصُومَ هَذَا الشَّهُمْ مِنَ السَّنَةِ ؟ قَالَ : اللّهُمُ اللّهُ إِلَاللهُ إِلَالُهُ إِلَالُهُ إِلَا الللهُ إِلَا اللّهُ إِلَا اللّهُ الْمُلُكُ بِاللّهِ ! آللهُ أَمْرَكَ أَنْ نَصُومَ هَذَا الشَّهُ إِلَا السَّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُلُكَ بِاللّهِ إِلَاللهُ إِلَا الللهُ اللّهُ اللّهُ الْمُلُكَ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الل

<sup>(</sup>١) ولمسلم من حديث ابْنِ عَمْرُو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : ثُمَّ صَلُّوا عَلَيَّ ، فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلاةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْمِ بهَا عَشْرًا ، ثُمَّ سَلُوا اللَّهَ لِي الْوَسِيلَةَ ، فَإِنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِي الْحَنَّةِ لا تَنْبَغِي إِلا لِعَبْدٍ مِنْ عِبَـادِ اللَّهِ ، وَأَرْخُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ ، فَمَنْ سَأَلَ لِي الْوَسِيلَةَ حَلَّتُ لَهُ الشَّفَاعَةُ.

عَلَى فُقَرَائِنَا ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : اللَّهُمَّ نَعَمْ . فَقَالَ الرَّجُلُ : آمَنْتُ بِمَا حِئْتَ بِمَا حِئْتَ بِهِ، وَأَنَا رَسُولُ مَنْ وَرَائِي مِنْ قَوْمِي ، وَأَنَا ضِمَامُ بْنُ تَعْلَبَةَ (') .

## باب فَرْض الصَّلاةِ فِي السَّفَر والحَضَر \*

١٥٣ - عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: الصَّلاَةُ أُوَّلُ مَا فُرِضَتْ رَكْعَتَيْنِ، فَأُقِرَّتْ صَلاةُ السَّفَرِ وَأُتِمَّتْ صَلاةُ الْحَضَرِ (٢).

### باب: الصَّلُوَاتُ الْخَمْسُ كَفَّارَةٌ

١٥٤ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّالَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

<sup>(</sup>١) أما لفظ مسلم: قَالَ أَنسٌ على : نُهِينَا أَنْ نَسْأَلُ وَسُولَ اللَّهِ عَلَى عَنْ شَيْء ، فَكَانَ يُعْجِئْنَا أَنْ يَجِيءَ الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ فَقَالَ : يَا مُحَمَّدُا أَتَانَا رَسُولُكَ فَرَعَمَ لَنَا أَنْكَ تَرْعُمُ أَنَّ اللَّهَ أَرْسَلُكَ؟ قَالَ: فَمَنْ خَلَقَ السَّمَاء؟ قَالَ: اللَّهُ . قَالَ : فَمَنْ خَلَقَ السَّمَاءَ وَحَلَقَ السَّمَاءَ وَعَلَى قَالَ: اللَّهُ . قَالَ : فَمَنْ نَصَبَ هَذِهِ الْحِبَالَ وَحَعَلَ فِيهَا مَا حَعَلَ؟ قَالَ: اللَّهُ . قَالَ: فَسِالَذِي حَلَقَ السَّمَاءَ وَحَلَقَ الأَرْضَ وَنَصَبَ هَذِهِ الْحِبَالَ، اللَّهُ أَرْسَلَكَ؟ قَالَ : نَعَمْ . قَالَ : وَرَعَمَ رَسُولُكَ أَنَّ عَلَيْنَا ؟ قَالَ : فَيَالَذِي أَرْسَلَكَ؟ قَالَ : فَيَالَذِي أَرْسَلَكَ ، قَالَ : وَرَعَمَ رَسُولُكَ أَنَّ عَلَيْنَا ؟ قَالَ : فَيَالَذِي أَرْسَلَكَ، اللّهُ أَمْرَكَ بِهَدَا؟ خَمْسُ صَلُواتٍ فِي يَوْمِنَا وَكَيْلَتِنَا ؟ قَالَ : صَدَق . قَالَ : فَيَالَذِي أَرْسَلَكَ، اللّهُ أَمْرِكَ بِهَدَا؟ خَمْسُ صَلُواتٍ فِي يَوْمِنَا وَكَيْلَتِنَا ؟ قَالَ : وَرَعَمَ رَسُولُكَ أَنَّ عَلَيْنَا صَوْمَ شَهْرِ رَمَضَانَ فِي سَنَتِنَا ؟ قَالَ : صَدَق . قَالَ : فَرَعَمَ رَسُولُكَ أَنَّ عَلَيْنَا صَوْمَ شَهْرِ رَمَضَانَ فِي سَنَتِنَا ؟ قَالَ : صَدَق . قَالَ : فَبِالَّذِي أَرْسَلَكَ ، اللّهُ أَمْرِكَ بِهِذَا؟ قَالَ : وَرَعَمَ رَسُولُكَ أَنَّ عَلَيْنَا صَوْمَ شَهْرِ رَمَضَانَ فِي سَنَتِنَا ؟ قَالَ : صَدَق . قَالَ : فَبِاللّهِ مَنْ السَّعَلَا عَلَيْهِ مَ وَلَا أَنْعُصُ مِنْهُ مَلَى السَّعَلَا عَلَى الْعَيْمِ مَا وَلا أَنْعُلَى اللّهِ عَلَى السَّعَلَا عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهُ قَالَ : وَرَعَمَ وَسُولُكَ أَنْ عَلَيْهِ مَلْ وَلا أَنْعَلُى عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهُ وَلِكَ عَلَى اللّهُ أَمْرِكَ بِهَذَا ؟ وَلَو اللّهُ وَلِكَ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهُ وَلِكَ عَلَى اللّهُ وَلِلْهُ عَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ الْعِلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

 <sup>(</sup>٢) ولمسلم مِن حَديث ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : فَرَضَ اللَّهُ الصَّلاةَ عَلَى لِسَانِ نَبِيْكُمْ ﷺ فِي الْحَضَرِ
 أَرْبُعًا ، وَفِي السَّفَرِ رَكُعتَنْنِ ، وَفِي الْخَوْف ِ رَكُعةً .

### باب مَوَاقِيتِ الصَّلاةِ

٥٥٠ - عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ ﴿ اللّهِ عَلَيْ ، أَنَّ جَبْرِيل نَـزَلَ فَصَلَّى ، فَصَلَّى رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ ، ثُمَّ صَلَّى فَصَلَّى رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ ، ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ ، يُحْسُبُ بِأَصَابِعِهِ خَمْسَ صَلَوْاتٍ . وَلَوْ رَوَايَة : نَوْلُ جَبْرِيلُ فَأَمَّنِي فَصَلَّيْتُ مَعَهُ ، يُحْسُبُ بِأَصَابِعِهِ خَمْسَ صَلَّيْتُ مَعَهُ ، يَحْسُبُ بِأَصَابِعِهِ خَمْسَ صَلَوْاتٍ .

١٥٦ - عَنْ جَابِرٍ ﴿ قَالَ : كَـانَ النَّبِيُ ﷺ يُصَلِّي الظُّهْرَ بِالْهَاجِرَةِ ، وَالْعَصْرَ وَالشَّمْسُ نَقِيَّةٌ ، وَالْمَغْرِبَ إِذَا وَجَبَتْ ، وَالْعِشَاءَ أَحْيَانًا وَأَحْيَانًا ، إِذَا رَآهُمُ ابْطَؤُواْ أَخَرَ ، وَالصُّبْحَ كَانُوا أَوْ كَـانَ النَّبِيُ لَيُ يُصَلِّيهَا بِغَلَسٍ .

١٥٧ - عَنْ أَبِي بَرْزَةَ فَالَ : كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْ يُصلِّي الصَّبْحَ وَأَحَدُنَا يَعْرِفُ حَلِيسَهُ ، وَيَقْرَأُ فِيهَا مَا بَيْنَ السِّيِّينَ إِلَى الْمِائَةِ ، وَيُصلِّي الظُّهْرَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ ، وَالْعَصْرَ وَأَحَدُنَا يَذْهَبُ إِلَى أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجَعَ وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ، الشَّمْسُ ، وَالْعَصْرَ وَأَحَدُنَا يَذْهَبُ إِلَى أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجَعَ وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ، الشَّمْسُ ، وَالْعَصْرَ وَأَحَدُنَا يَذْهَبُ إِلَى أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجَعَ وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ، الشَّمْسُ ، وَالْمَعْرِبِ - وَلا يُبالِي بِتَأْخِيرِ الْعِشَاءِ إِلَى ثُلُبَ اللَّيْلِ . ثُمَّ وَالسَّمْسُ ، وَفِي رواية : وَلا يُحِبُّ النَّوْمَ قَبْلَهَا ، وَلا الْحَدِيثَ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّيْلِ . وَفِي رواية : وَلا يُحِبُّ النَّوْمَ قَبْلَهَا ، وَلا الْحَدِيثَ بَعْدَهَا.

### باب وَقْتِ الْفَجْر

١٥٨ - عَنْ عَالِى ۗ ةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنَّهُا قَالَتْ: لَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي الْفَحْرَ، فَيَشْهَدُ مَعَهُ نِسَاءٌ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ مُتَلَفِّعَاتٍ فِي مُرُوطِهِنَّ ، ثُمَّ

يَرْجِعْنَ إِلَى بُيُوتِهِنَّ مَا يَعْرِفُهُنَّ أَحَدٌ مِنَ الغَلَسِ .

### باب فَضْل صَلاةِ الْفَجْر

١٥٩ - عَنْ أَبِي مُوسَى وَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى الْلَهِ عَلَى اللهِ عِلْمُ عَلَى اللهِ عَلْ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمَ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلْمِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الللهِ عَلَى الللهِ عَلَى الله

# باب الإبْرَاد بالظُّهْر فِي شِدَّةِ الْحَرِّ

١٦٠ - عَنْ أَبِي ذَرِّ عَلَىٰ قَالَ : أَذَّنَ مُؤَذَّنُ النَّبِيِّ عَلَىٰ الظُّهْرَ، فَقَالَ : أَبْسِرِ دُ أَبْرِدْ . أَوْ قَالَ : انْتَظِرِ انْتَظِرْ . وَقَالَ : شِيدَّةُ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ ، فَإِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا عَنِ الصَّلاةِ . حَتَّى رَأَيْنَا فَيْءَ التَّلُولِ .

﴿ وَفِي حَدَيثِ أَنَسٍ ﷺ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا اشْتَدَّ الْبَرْدُ بَكَّرَ بِالصَّلاةِ، وَإِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ أَبْرَدَ بِالصَّلاةِ . يَعْنِي الْجُمُعَةَ ﴾ .

١٦١ – عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ عَنِ النَّبِيِّ عَلَىٰ قَالَ : اشْتَكَتِ النَّارُ إِلَى رَبِّهَا فَقَالَتْ : يَا رَبِّ أَكُلَ بَعْضِي بَعْضًا . فَأَذِنَ لَهَا بِنَفَسَيْنِ (٢): نَفَسٍ فِي الشِّتَاء، وَنَفَسٍ فِي الصَّيْفِ، فَهُو أَشَدُ مَا تَجِدُونَ مِنَ الْحَرِّ، وَأَشَدُ مَا تَجِدُونَ مِنَ الْحَرِّ، وَأَشَدُ مَا تَجِدُونَ مِنَ الْرَّمْهُرِيرِ.

<sup>(</sup>١) ولمسلم من حديث عُمَارَةَ بْنِ رُؤَيْيَةَ: لن يَلِجَ النَّارَ رحل صَلَّى قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا .

<sup>(</sup>٢) ولمسلم في رواية : في كُلِّ عَامٍ .

## باب السُّجُودِ عَلَى الثَّوْبِ فِي شِدَّةِ الحَرِّ

١٦٢ - عَنْ أَنَسِ هُ قَالَ : كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ ﷺ ، فَيَضَعُ أَحَدُنَا طَرَفَ النَّبِيِّ ﷺ ، فَيضَعُ أَحَدُنَا

### بابوقت الْعَصْر

177 - عَنْ أَنَسٍ ﴿ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ . مُرْتَفِعَةٌ ، فَيَذْهَبُ الذَّاهِبُ إِلَى الْعَوَالِي فَيَأْتِيهِمْ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ . وفي رواية : ثُمَّ يَخْرُجُ الإِنْسَانُ إِلَى بَنِي عَمْرِو بْنِنِ عَوْفٍ ، فَنَجِدُهُمْ يُصَلُّونَ ﴿ وَفِي رَوَايَة : ثُمَّ يَخْرُجُ الإِنْسَانُ إِلَى بَنِي عَمْرِو بْنِنِ عَوْفٍ ، فَنَجِدُهُمْ يُصَلُّونَ ﴿ الْعَصْرَ.

١٦٤ - عَنْ رَافِع بْنِ خَدِيجٍ رَفِّ قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ وَلَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْكُورَا، فَتُقْسَمُ عَشْرَ قِسَمٍ، فَنَأْكُلُ لَحْمًا نَضِيجًا قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ.

١٦٥ - عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّـهُ عَنْهَا : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَـانَ يُصَلِّي الْعُصْرَ وَالشَّمْسُ فِي حُجْرَتِهَا قَبْلَ أَنْ تَظْهَرَ .

الظُّهْرَ ، ثُمَّ خَرَجْنَا حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى أَنسٍ ، فَوَجَدْنَاهُ يُصَلِّي الْعَصْرَ، فَقُلْتُ : الظَّهْرَ ، ثُمَّ خَرَجْنَا حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى أَنسٍ ، فَوَجَدْنَاهُ يُصَلِّي الْعَصْرَ، فَقُلْتُ : يَا عَمِّ ! مَا هَذِهِ الصَّلاةُ الَّتِي صَلَّيْتَ ؟ قَالَ : الْعَصْرُ ، وَهَذِهِ صَلاةُ رَسُولِ اللَّهِ يَا عَمِّ ! مَا هَذِهِ الصَّلاةُ الَّتِي صَلَّيْتَ ؟ قَالَ : الْعَصْرُ ، وَهَذِهِ صَلاةُ رَسُولِ اللَّهِ يَا عَمِّ اللَّهِ التِي كُنَّا نُصَلِّي مَعَهُ (١).

<sup>(</sup>١) ولمسلم في رواية عَـن الْعَلاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ : أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكِ ﷺ فِي دَارِهِ بِالْبَصْرَةِ حِينَ انْصَرَفَ مِنَ الظَّهْرِ، وَدَارُهُ بِحَنْبِ الْمَسْجِدِ، فَلَمَّا دَخَلْنَا عَلَيْهِ قَـالَ: أَصَالَيْتُمُ الْعَصْرَ؟ فَقُلْنَا لَـهُ:=

### باب فَضْل صَلاةِ العَصْر

١٦٧ - عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ ﴿ قَالَ : كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ ﴾ فَنَظَرَ إِلَى الْقَمَرِ لَيْلَةً -يَعْنِي الْبَدْرَ - ، فَقَالَ : إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ (١) كَمَا تَرَوْنَ هَذَا الْقَمَرَ لَيْلَةً -يَعْنِي الْبَدْرَ - ، فَقَالَ : إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ (١) كَمَا تَرَوْنَ هَذَا الْقَمَرَ ، لا تُضَامُونَ فِي رُؤْيَتِهِ ، فَإِن اسْتَطَعْتُمْ أَنْ لا تُعْلَبُوا عَلَى صَلاةٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ عُرُوبِهَا فَافْعَلُوا . ثُمَّ قَرَا (٢): ﴿ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ فَبُلُ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْعُرُوبِ ﴾ .

١٦٨ – عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ الْعَصْرِ، مَلائِكَةٌ بِاللَّيْلِ وَمَلائِكَةٌ بِاللَّهُ إِن وَيَجْتَمِعُونَ فِي صَلاةِ الْفَجْرِ وَصَلاةِ الْعَصْرِ، ثُمَّ يَعْرُجُ اللَّذِينَ بَاتُوا فِيكُمْ ، فَيَسْأَلُهُمْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ : كَيْفَ تَرَكْتُمْ عُبَادِي؟ فَيَقُولُونَ : تَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ ، وَأَتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ .

### باب إثْم مَنْ فَاتَتْهُ الْعَصْرُ

١٦٩ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : الَّـذِي تَفُوتُهُ صَلاةُ الْـعَصْر كَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ .

( وفي حديث أَبِي الْمَلِيحِ قَالَ: كُنَّا مَعَ بُرَيْدَةَ فِي غَرُوَةٍ فِي يَوْمٍ ذِي غَيْمٍ، فَقَالَ : بَكِّرُوا بِصَلاةِ الْعَصْرِ؛ فَإِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : مَنْ تَرَكَ صَلاةَ الْعَصْرِ فَقَدْ حَبَطَ عَمَلُهُ ) .

<sup>=</sup>إِنَّمَا انْصَرَفْنَا السَّاعَةَ مِنَ الظُّهْرِ. قَالَ: فَصَلَّوُا الْعَصْرَ. فَقُمْنَا فَصَلَّيْنَا، فَلَمَّا انْصَرَفْنَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: يَلْكَ صَلاةُ الْمُنَافِقِ، يَحْلِسُ يَرْقُبُ البَّسَّمْسَ حَتَّى إِذَا كَانَتْ بَيْنَ قَرْنَيِ الشَّيْطَانِ قَامَ فَنَقَرَهَا اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: يَلْكَ صَلاةً لِيها إِلاَّ قَلِيلاً .

<sup>(</sup>١) ولمسلم في رواية : سَتُعرَضُونَ على رَبكُم فَتَروْنَهُ.

<sup>(</sup>٢) ولمسلم : جَريرٌ ﷺ.

### باب: ﴿ حَافِظُوا عَلَى الصَّلُواتُ والصَّلَاةِ الوُّسْطَى ﴾

٠١٧٠ عَنْ عَلِيٍّ هَا النَّبِيَّ عَلِي النَّبِيَ عَلِي النَّبِي عَلَيْ قَالَ يَوْمَ الْحَنْدَقِ: حَبَسُونَا عَنْ صَلاَةِ الْوُسُطَى (١) حَتَّمى غَابَتِ الشَّمْسُ مَلاَ اللَّهُ قُبُورَهُمْ وَبُيُوتَهُمْ أَوْ أَجُوافَهُمْ نَارًا (٢) (٣).

## باب: لاَ تُتَحَرَّى الصَّلاَةُ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْس

١٧١- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: شَهِدَ عِنْدِي رِحَالٌ (مَرْضِيُّونَ ، وَأَرْضَاهُمْ عِنْدِي ) عُمَرُ أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيًّ نَهَى عَنِ الصَّلاةِ بَعْدَ الصَّبْحِ حَتَّى تُغْرُبَ .

الله عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَنْهُ : إِذَا طَلَعَ حَاجِبُ الشّمْسِ فَدَعُوا الصّلاةَ حَتَّى تَبْرُزَ ، وَإِذَا غَابَ حَاجِبُ الشّمْسِ فَدَعُوا الصّلاةَ حَتَّى تَغِيبَ ، وَلاَ تَحَيَّنُوا بِصَلاَتِكُمْ طُلُوعَ الشّمْسِ الشّمْسِ فَدَعُوا الصّلاَةَ حَتَّى تَغِيبَ ، وَلاَ تَحَيَّنُوا بِصَلاَتِكُمْ طُلُوعَ الشّمْسِ وَلاَ غُرُوبَهَا ، فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانِ .

<sup>(</sup>١) ولمسلم في رواية : صَلاَةِ العَصْر . وكذا من حديث جابر.

<sup>(</sup>٢) ولمسلم من حديث ابْنِ مَسْعُودٍ عِلله بنحوه، وفيه ؛ جَبَسُوهُمْ حَتَّى احْمَرَّتْ الشَّمْسُ أَوْ اصْفَرَّتْ .

<sup>(</sup>٣) ولمسلم من حديث البَرَاءِ فَقِهُ قَالَ: نَزَلَتْ هَذِهِ الآيةُ: حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَصَـلاةِ الْعَصْـرِ . فَقَرَأْنَاهَـا مَـا شَاءَ اللَّهُ ، ثُمَّ نَسَخَهَا اللَّهُ ، فَنزَلَتْ: ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى﴾.

# باب مَا يُصَلَّى بَعْدَ الْعَصْرِ مِنَ الْفَوَائِتِ وَنَحْوهَا

مُعْدَ الْفَحْرِ ، وَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، ورَأَيْتُهُ يَطُوفُ بَعْدَ العَصْرِ، ويُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، ورَأَيْتُهُ يَطُوفُ بَعْدَ العَصْرِ، ويُصَلِّيهُ مَا .

١٧٤ - عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : رَكْعَتَانِ لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ عَنْهَا قَالَتْ : رَكْعَتَانِ لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ عَنْهَا يَدَعُهُمَا سِرَّا وَلا عَلانِيَةً : رَكْعَتَانِ قَبْلَ صَلاةِ الصَّبْحِ ، وَرَكْعَتَانِ بَعْدَ الْعَصْرِ . ( وفي رواية : وَكَانَ النَّبِيُّ يَعِلِيُّ يُصَلِّيهِمَا ، وَلاَ يُصَلِّيهِمَا فِي الْمَسْجِدِ الْعَصْرِ . ( وفي رواية : وَكَانَ النَّبِيُّ عَلِيُّ يُصَلِّيهِمَا ، وَلاَ يُصَلِّيهِمَا فِي الْمَسْجِدِ مَخَافَةً أَنْ يُتَقِلُ عَلَى أُمَّتِهِ ، وَكَانَ يُحِبُّ مَا يُخَفِّفُ عَنْهُمْ ) (١).

## باب قَضًاء صَلاَةِ العَصْر بَعْدَ الغُرُوبِ\*

١٧٥ - عَنْ حَابِرٍ فَيْهَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ جَاءَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ بَعْدَ مَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ، فَجَعَلَ يَسُبُّ كُفَّارَ قُرَيْشٍ، قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَا كِدْتُ أُصَلِّي الْعَصْرَ حَتَّى كَادَتِ الشَّمْسُ تَغْرُبُ . قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْ : وَاللَّهِ مَا صَلَّيْتُهَا . فَصَلِّي الْعَصْرَ جَتَّى كَادَتِ الشَّمْسُ تَغْرُبُ . قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْ : وَاللَّهِ مَا صَلَّيْتُهَا . فَصَلِّي الْعَصْرَ بَعْدَ مَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ ، ثُمَّ صَلَّى بَعْدَهَا الْمَغْرِبَ .

# باب مَنْ كَرهَ أَنْ يُقَالَ لِلْمَغْرِبِ : الْعِشَاءُ

١٧٦ - (عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ ﴿ أَنَّ النَّبِيَّ عَلِّي قَالَ: لا تَغْلِبَنَّكُمُ

<sup>(</sup>١) ولمسلمَّ في رواية : كَانَ يُصَلِّمهِمَا قَبْلَ الْعَصْرِ ، ثُمَّ إِنَّهُ شُغِلَ عَنْهُما أَوْ نَسِيَهُمَا فَصَلاهُمَـا بَعْـدَ الْعَصْرِ ، ثُـمَّ إِنَّهُ شُغِلَ عَنْهُما أَوْ نَسِيَهُمَا فَصَلاهُمَـا بَعْـدَ الْعَصْرِ ، ثُـمَّ أَثْبِوبَ : قَالَ إِسْمَاعِيلُ : تَعْنِي دَاوَمَ عَلَيْهَا . أَثْنِتُهُمَا ، وَكَانَ إِذَا صَلَّى صَلاَةً أَثْبَتَهَا . قَالَ يَحْيَى بُنُ أَيُّوبَ : قَالَ إِسْمَاعِيلُ : تَعْنِي دَاوَمَ عَلَيْهَا .

الأَعْرَابُ عَلَى اسْمِ صَلاتِكُمُ الْمَغْرِبِ. قَالَ: الأَعْرَابُ تَقُـولُ: هِـيَ الْعِشَاءُ) (١).

باب وَقْتِ الْمَغْرِبِ

١٧٧ - عَنْ سَلَمَةَ ﴿ قَالَ : كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ ﴾ الْمَغْرِبَ إِذَا تُوارَتْ بالْحِجَابِ .

٨٧١ - عَنْ أَنَسٍ ﷺ قَالَ : لَقَدْ رَأَيْتُ كِبَارَ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ يَبْتَدِرُونَ السَّوَارِيَ عِنْدَ الْمَغْرِبِ . وفي رواية : وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَ الأَذَان وَالإَقَامَةِ شَيْءٌ .

١٧٩ - عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ﴿ قَالَ : كُنَّا نُصَلِّي الْمَغْرِبَ مَعَ النَّبِيِّ ﴾ فَيَنْصَرِفُ أَحَدُنَا وَإِنَّهُ لَيُبْصِرُ مَوَاقِعَ نَبْلِهِ .

#### بابوقت العشاء

النبي عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَـالَ: أَعْتَمَ النَّبِيُ عَلَيْ بِالْعِشَاءِ وَفِي رَوَاية : حَتَّى رَقَدَ النَّاسُ وَاسْتَيْقَظُوا ، وَرَقَدُوا وَاسْتَيْقَظُوا - فَخَرَجَ عُمَرُ وَفِي رَوَاية : حَتَّى رَقَدَ النَّاسُ وَاسْتَيْقَظُوا ، وَرَقَدُوا وَاسْتَيْقَظُوا - فَخَرَجَ عُمَرُ فَقَالَ : الصَّلاة يَا رَسُولَ اللَّهِ! رَقَدَ النَّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ . فَخَرَجَ وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ وَقَالَ : الصَّلاة يَا رَسُولَ اللَّهِ! رَقَدَ النَّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ . فَخَرَجَ وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ - وفي رواية : يَمْسَحُ الْمَاءَ عَنْ شِقِّهِ - يَقُولُ : لَوْلا أَنْ أَشُقَ عَلَى أَمَّتِي ، أَوْ عَلَى النَّاسَ لأَمَوْتُهُمْ بالصَّلاةِ هَذِهِ السَّاعَة .

الله عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتْ: أَعْتَمَ رَسُولُ الله عَنْهَا قَالَتْ: أَعْتَمَ رَسُولُ الله عَنْهُ لَيْلَةً بِالْعِشَاءِ، فَخَرَجَ فَقَالَ لأَهْلِ الْمَسْجِدِ: مَا يَنْتَظِرُهَا أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الأَرْضِ غَيْرُكُمْ.

<sup>(</sup>١) أَمَّا مسلم فروى من حديث ابْنِ عُمَرَ : لا تَغْلِبَنْكُمُ الأَعْرَابُ عَلَى اسْمِ صَلاتِكُمُ الْعِشَاءِ ، فَإِنَّهَا فِـي كِتَــابِ اللّهِ الْعِشَاءُ ، وَإِنَّهَا تُعْتِمُ بِحِلابِ الإِبلِ .

١٨٢ - عَنْ حُمَيْدٍ قَالَ: سُئِلَ أَنَسٌ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ ، فَكَأَنِّي قَالَ: أَخَرَ لَيْلَةً صَلاةً الْعِشَاءِ إِلَى شَطْرِ اللَّيْلِ ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ ، فَكَأَنِّي قَالَ: إِنَّ النَّاسَ قَدْ صَلَّوْا وَنَامُوا ، وَإِنَّكُمْ لَمْ تَزَالُوا فَي صَلاةٍ مَا انْتَظَرْتُمُوهَا .

## باب فَضْل الصَّلاةِ لِوَقْتِهَا

اللَّهِ! أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ : الصَّلاةُ عَلَى مِيقَاتِهَا . قُلْتُ : ثُمَّ أَيُّ ؟ قَالَ : الطَّهِ إِلَّ قُلْتُ : ثُمَّ أَيُّ ؟ قَالَ : الصَّلاةُ عَلَى مِيقَاتِهَا . قُلْتُ : ثُمَّ أَيُّ ؟ قَالَ : الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ . فَسَكَتُ عَنْ ثُمَّ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ . قُلْتُ : ثُمَّ أَيِّ ؟ قَالَ : الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ . فَسَكَتُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ . فَسَكَتُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى ، وَلُو اسْتَزَدْتُهُ لَزَادَنِي (١) .

## بِابِ مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصَّلاَةِ رَكْعَةً

١٨٤ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ قَالَ : مَنْ أَدْرَكَ مِنَ السَّبْحِ رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ ؛ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّبْحَ ، وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ ؛ فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَصْرَ .

و في رواية: مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلاَةِ<sup>(٢)</sup>؛ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلاة.

### باب مَنْ نَامَ عَنْ صَلاَةٍ أَوْ نَسِيَهَا \*

١٨٥ - عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ فَيْهِ : أَنَّهُمْ كَانُوا مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْ فِي مَسِيرٍ ، فَأَدْلَجُوا لَيْلَتَهُمْ مَ حَتَّى إِذَا كَانَ وَجْهُ الصَّبْحِ عَرَّسُوا ،

<sup>(</sup>١) ولمسلم في رواية : فَمَا تَرَكُتُ أَسْتَزِيدُهُ إِلاَّ إِرْعَاءُ عَلَيْهِ .

<sup>(</sup>٢) ولمسلم في رواية : مَعَ الإِمَام .

- وفي رواية : وَقَعْنَا وَقْعَـةً وَلاَ وَقْعَـةَ أَحْلَـي عِنْـدَ مُسَـافِر مِنْهَـا - فَغَلَبَتْهُــمْ أَعْيُنُهُمْ حَتَّى ارْتَفَعَتِ الشَّمْسُ ، فَكَانَ أُوَّلَ مَن اسْتَيْقَظَ مِنْ مَنَامِهِ أَبُو بَكْر ، وكَانَ لا يُوقَظُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ مَنَامِهِ ، فَقَعَدَ أَبُو بَكْر عِنْدَ رَأْسِهِ فَحَعَلَ يُكَبِّرُ وَيَرْفَعُ صَوْتَهُ حَتَّى اسْتَيْقَظَ النَّبِيُّ ﷺ ، فَنزَلَ وَصَلَّى بِنَا الْغَدَاةَ، فَاعْتَزَلَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ لَمْ يُصَلِّ مَعَنَا ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ : يَا فُلانُ ! مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تُصَلِّي مَعَنَا ؟ قَالَ : أَصَابَتْنِي جَنَابَةٌ . فَأَمَرَهُ أَنْ يَتَيَمَّمَ بالصَّعِيدِ ، ثُـمَّ صَلَّى ، وَجَعَلَنِي رَسُولُ اللَّهِ عِلْ فِي رَكُوبٍ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَقَدْ عَطِشْنَا عَطَشًا شَـدِيدًا ، فَبَيْنَمَا نَحْنُ نَسِيرُ إِذَا نَحْنُ بِامْرَأَةٍ سَادِلَةٍ رِجْلَيْهَا بَيْنَ مَزَادَتَيْنِ ، فَقُلْنَا لَهَا : أَيْنَ الْمَاءُ؟ فَقَالَتْ: إنَّـهُ لا مَاءَ . فَقُلْنَا : كُمْ يَيْنَ أَهْلِكِ وَيَيْنَ الْمَاءَ ؟ قَالَتْ : يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ. فَقُلْنَا : انْطَلِقِي إِلَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ . قَالَتْ: وَمَا رَسُولُ اللَّهِ ؟ فَلَـمْ نُمَلِّكُهَا مِنْ أَمْرِهَا حَتَّى اسْتَقْبَلْنَا بِهَا النَّبِيِّ عَلِي اللَّهِ مَ فَحَدَّثَتُهُ بِمِثْ لِ الَّذِي حَدَّثَتْنَا ، غَيْرَ أَنَّهَا حَدَّثَتْهُ أَنَّهَا مُؤْتِمَةٌ ، فَأَمَرَ بِمَزَادَتَيْهَا فَمَسَحَ فِي الْعَزْلاَوَيْنِ ، فَشَرِبْنَا عِطَاشًا أَرْبَعِينَ رَجُلاً ، حَتَّى رَوِينَا، فَمَلأَنَا كُلَّ قِرْبَةٍ مَعَنَا وَإِدَاوَةٍ ، غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ نَسْق بَعِيرًا، وَهِسَيَ تَكَـادُ تَنِضُّ مِنَ الْمِلْءِ (وفي رواية: وأَعْطَى الَّذِي أَصَابَتْهُ الجَنَابَةُ إِنَاءً مِنْ مَاء، وقَالَ: اذْهَـبْ فَأَفْرِغْهُ عَلَيْكَ) ، ثُمَّ قَالَ : هَاتُوا مَا عِنْدَكُمْ . فَجُمِعَ لَهَا مِنَ الْكِسَرِ وَالتَّمْرِ(١)، - وفي رواية: وَقَالَ لَهَا : تَعْلَمِينَ مَا رَزِئْنَا مِنْ مائِكِ شَيئًا، (وَلَكِـنَّ اللَّـهَ هُـوَ الَّـذِي أَسْقَانَا) - حَتَّى أَتَتْ أَهْلَهَا قَالَتْ : لَقِيتُ أَسْحَرَ النَّاسِ ، أَوْ هُوَ نَبِيٌّ كَمَا زَعَمُوا (٢) . - وفي رواية: فَكَانَ الْمُسْلِمُونَ بَعْدَ ذَلِكَ يُغِيرُونَ عَلَى مَنْ حَوْلَهَا مِنَ الْمُشْرَكِينَ، وَلا يُصِيبُونَ الصِّرْمَ الَّذِي هِيَ مِنْهُ ، فَقَالَتْ يَوْمًا لِقَوْمِهَا : مَـا أُرَى أَنَّ هَؤُلاءِ الْقَوْمَ يَدَعُونَكُمْ عَمْدًا ، فَهَلْ لَكُمْ فِي الإسْلام ؟ – فَهَــدَى اللَّـهُ ذَاكَ الصِّرْمُ بِتِلْكَ الْمَرْأَةِ ، فَأَسْلَمَتْ وَأَسْلَمُوا .

<sup>(</sup>١) ولمسلم: فَقَالَ لَهَا: اذْهَبِي فَأَطْعِمِي هَذَا عِيَالَكِ .

<sup>(</sup>٢) ولمسلم : كَانَ مِنْ أَمْرِه ذَيت وَذَيت .

الْقَوْمِ: لَوْ عَرَّسْتَ بِنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ: سِرْنَا مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْ لَيْلَةً ( فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: لَوْ عَرَّسْتَ بِنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ: أَخَافُ أَنْ تَنَامُوا عَنِ الصَّلاةِ. قَالَ بلاَلٌ : أَنَا أُوقِظُكُمْ . فَاضْطَحَعُوا (١)، وَأَسْنَدَ بلاَلٌ ظَهْرَهُ إِلَى رَاحِلَتِهِ ، قَالَ بلاَلٌ : أَنَا أُوقِظُكُمْ . فَاضْطَحَعُوا (١)، وَأَسْنَدَ بلاَلٌ ظَهْرَهُ إِلَى رَاحِلَتِهِ ، فَعَالَ : مَا أَلْقِيتُ عَلَيَ قَوْمَةٌ مِثْلُهَا قَطُ. قَالَ : إِنَّ اللَّهَ قَبَضَ بلالُ أَيْنَ مَا قُلْتَ ؟ قَالَ : مَا أَلْقِيَتْ عَلَيَّ نَوْمَةٌ مِثْلُهَا قَطُ. قَالَ : إِنَّ اللَّهَ قَبَضَ أَرُواحَكُمْ حِينَ شَاءَ ، يَا بِلاَلُ قُمْ فَأَذَنْ بِالنَّاسِ بالطَّلاةِ . فَتَوضَاً ، فَلَمَ الرَّقَعَتِ الشَّمْسُ وَابْيَاضَتْ قَامَ فَصَلَّى ) (٢)(٣).

<sup>(</sup>١) ولمسلم في رواية : كَانَ رَسُولُ اللَّه ﷺ إِذَا كَانَ فِي سَفَرٍ فَعَرَّسَ بِلَيْلٍ اضْطَحَعَ عَلَى يَمِينِهِ ، وَإِذَا عَرَّسَ قُبَيْسَلَ الصُّبْح نَصَبَ ذِرَاعَهُ ، وَوَضَعَ رَأْسَهُ عَلَى كَفّهِ .

<sup>(</sup>٢) ولمسْلَمَ من حديث أبي هُرَيْرَةَ بنحوه، وفيه: قالَ بلالٌ : أَخَذَ بِنَفْسِي الَّذِي أَخَذَ بأبي أَنْتَ وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ بِنَفْسِكَ . قَالَ: اَقْتَادُوا – وفي رواية: لِيَأْخُذْ كُلُّ رَجُلٍ بِرَأْسِ رَاحِلَتِهِ ، فَإِنَّ هَـذَا مَـنْزِلٌ حَضَرَنَـا فِيهِ اللَّهِ بِنَفْسِكَ . قَالَ : فَفَعَلْنَا ، ثُمَّ ذَعَا بِالْمَاءِ فَتَوَضَّا ، ثُمَّ سَجَدٌ سَجْدَتَيْنِ ، ثُمَّ أُقِيمَتِ الصَّلاةُ فَصَلَّى الْغَـدَاةَ – فَلَمَّا قَضَى الصَّلاةَ قَالَ : مَنْ نَسِيَ...

<sup>(</sup>٣) أَمَّا لَفَظَ مسلم فجاء مطولاً: قَالَ أَبُو قَتَادَةَ : حَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ : إِنَّكُمْ تَسِيرُونَ عَشِيبَّكُمْ وَلَيُلْتَكُمْ، وَتَأْتُونَ الْمَاءَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَدًا. فَانْطَلَقَ النَّاسُ لا يَلُوي أَحَدُ عَلَى أَحَدِ. فَالَ أَبُو قَتَادَةَ : فَيَنْمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَمَالَ عَنْ رَاحِلَتِهِ ، فَأَيْتُهُ فَلَاعَمْتُهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ أُوقِظَهُ ، حَتَّى اعْتَذَلَ عَلَى رَاحِلَتِهِ ، قَالَ : ثُمَّ سَارَ حَتَّى تَهُوَّرَ اللَّيلُ مَالَ عَنْ رَاحِلَتِهِ ، فَلَمَّ سَارَ حَتَّى تَهُوَّرَ اللَّيلُ مَالَ عَنْ رَاحِلَتِهِ ، فَلَمَ سَارَ حَتَّى تَهُوَّرَ اللَّيلُ مَالَ عَنْ رَاحِلَتِهِ ، فَمَّ سَارَ حَتَّى يَهُوَّرَ اللَّيلُ مَالَ عَنْ رَاحِلَتِهِ ، فَمَّ سَارَ حَتَّى إِفْلَهُ ، حَتَّى اعْتَذَلَ عَلَى رَاحِلَتِهِ ، فَمَّ سَارَ حَتَّى يَفَوَّرَ اللَّيلُ مَالَ عَنْ رَاحِلَتِهِ ، فَمَّ سَارَ حَتَّى إِفَا مَنْ مَنْ أَلَيلُ مَالَ عَنْ رَاحِلَتِهِ ، فَمَّ سَارَ حَتَى إِفَا كَانَ مِنْ أَخِرِ السَّحْرِ مَالَ مَبْلَةُ هِ فَلَكُ عَمْ أَشَدُ مِنْ أَنْ اللَّيلُةِ . قَالَ : مَنْ مَالَ مَتُولَكُ اللَّهُ فَدَا مَسِيرِكُ مِنْ يُنْفُلُ اللَّهُ فَقَالَ : مَنْ مَنْ اللَّيلَةِ . قَالَ : حَفِظُكَ اللَّهُ بَهُ فَتَادَةً . قَالَ : هَلُ تَرَى مِنْ أَحَدُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَه

١٨٧ - عَنْ أَنَسِ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : مَـنْ نَسِـيَ صَـلاةً (') فَلْيُصَـلِّ إِذَا ذَكَرَهَا ، لا كَفَّارَةً لَهَا إِلاَّ ذَلِكَ : ﴿ وَأَقِمِ الصَّلاَةَ لِذِكْرِي ﴾ .

# باب : إِذَا صَلَّى فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ فَلْيَجْعَلْ عَلَى عَاتِقَيْهِ

١٨٨ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : لا يُصَلِّي أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقَيْهِ شَيْءٌ . ( وفي رواية : مَـنْ صَلَّى فِي تَـوْبٍ وَاحِدٍ فَلْيُخَالِفْ بَيْنَ طَرَفَيْهِ ) .

<sup>-</sup>رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَكُعَتَيْنِ ، ثُمَّ صَلَّى الْغَدَاةَ، فَصَنَعَ كَمَا كَانَ يَصْنَعُ كُلَّ يَوْمٍ . قَالَ : وَرَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَرَكِبْنَا مَعَهُ. قَالَ : فَحَعَلَ بَعْضُنَا يَهْمِسُ إِلَى بَعْضٍ: مَا كَفَّارَةُ مَا صَنَعْنَا بِتَفْرِيطِنَا فِي صَلاتِنَـا ؟ ثُمَّ قَـالَ : أَمَا لَكُمْ فِيَّ أُسْوَةً ؟ ثُمَّ قَالَ : أَمَا إِنَّهُ لَيْسَ فِي النَّوْمِ تَفْرِيطٌ ، إِنَّمَا التَّفْرِيطُ عَلَى مَنْ لَمْ يُصَلِّ الصَّلاةَ حَتَّى يَحيءَ وَقْتُ الصَّلاةِ الْأُخْرَى، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَلْيُصَلُّهَا حِينَ يَنْتَبُهُ لَهَا ، فَإذَا كَانَ الْغَدُ فَلْيُصَلُّهَا عِنْدَ وَقُتِهَا ، ثُمَّ قَالَ : مَا تَرَوْنَ النَّاسَ صَنَعُوا ؟ ثُمَّ قَالَ : أَصْبَحَ النَّاسُ فَقَدُوا نَبِيَّهُمْ ، فَقَالَ أَبُو بَكْر وَعُمَرُ : رَسُولُ اللَّهِ بَعْدَكُمْ لَمْ يَكُنْ لِيُحَلِّفَكُمْ . وَقَالَ النَّاسُ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ . فَإِنْ يُطِيعُوا أَبَا بَكْمر وَعُمَرَ يَرْشُدُوا . قَالَ : فَانْتَهَيّْنَا إِلَى النَّاسِ حِينَ امْتَدَّ النَّهَارُ وَحَمِيَ كُـلُّ شَيْء ، وَهُـمْ يَقُولُـونَ : يَـا رَسُـولَ اللَّـهِ هَلَكْنَا ! عَطِشْنَا ! فَقَالَ : لا هُلْكَ عَلَيْكُمْ . ثُمَّ قَالَ : أَطْلِقُوا لِي غُمَرِيَ . قَالَ : وَدَعَــا بِالْمِيضَـأَةِ، فَجَعَـلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَصُبُّ وَأَبُو قَنَادَةَ يَسْقِيهِمْ ، فَلَمْ يَعْدُ أَنْ رَأَى النَّاسُ مَاءً فِي الْمِيضَأَةِ تَكَابُوا عَلَيْهَا ، فَقَـالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : أَحْسِنُوا، الْمَلا كُلُّكُمْ سَيَرْوَى . قَالَ : فَنَعَلُوا ، فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَصُبُ وَأَسْقِيهِمْ ، حَتَّى مَا يَقِيَ غَيْرِي وَغَيْرُ رَسُولِ اللَّهِ 娄 ، ثُمَّ صَبَّ رَسُولُ اللَّهِ 銨 فَقَالَ لِي : اشْرَبْ . فَقَلْتُ : لا أَشْرَبُ حَتَّى تَشْرَبَ يَا رَسُولَ اللَّهِ . قَالَ : إِنَّ سَاقِيَ الْقَوْمِ آخِرُهُمْ شُرْبًا . قَالَ : فَشَرِبْتُ وَشَرِبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ . قَالَ : فَأَتَى النَّاسُ الْمَاءَ حَامِّينَ رِوَاءً . قَالَ : فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَبَاحٍ: إِنِّي لأحَدَّثُ هَـذَا الْحَدِيثَ فِي مَسْجِدِ الْحَامِعِ إِذْ قَالَ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنِ: انْظُو أَيُّهَا الْفَتَى كَيْفَ تُحَدَّثُ ؟ فَإَنْي أَحَدُ الرّكْبِ تِلْكَ اللَّيْلَةَ . قَالَ : قُلْتُ : فَأَنْتَ أَعْلَمُ بِالْحَدِيثِ . فَقَالَ مِمَّنُ أَنْتَ ؟ قُلْتُ : مِنَ الأَنْصَارِ . فَالَ : حَدَّثْ فَأَنْتُمْ أَعْلَمُ بِحَدِيثِكُمْ . قَالَ : فَحَدَّثْتُ الْقَوْمَ فَقَالَ عِمْرَانُ : لَقَدْ شَهِدْتُ تِلْكَ اللَّيْلَةَ ، وَمَا شَعَرْتُ أَنَّ أَحَـدًا حَفِظُهُ

<sup>(</sup>١) ولمسلم: أَوْ نَامَ عَنْهَا .

## باب الصَّلاَةِ فِي الثُّوْبِ الْوَاحِدِ مُلْتَحِفًا بِهِ

١٨٩ - عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ ﴿ قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي فِي مُصَلِّي فِي مُصَلِّي فِي بَيْتِ أُمِّ سَلَمَةَ ، وَاضِعًا طَرَفَيْهِ عَلَى عَاتِقَيْهِ .

١٩٠ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ مَا اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَنِ الصَّلاَةِ اللَّهِ عَنِ الصَّلاَةِ فَي تَوْب وَاحِدٍ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ : أَوَلِكُلِّكُمْ ثَوْبَان .

### باب : إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمُصَلِّي رِدَاءٌ \*

١٩١ - عَنْ سَهُلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : كَانَ رِجَالٌ يُصَلُّونَ مَعَ النَّبِيِّ عَاقِدِي أُزْرِهِمْ عَلَى أَعْنَاقِهِمْ كَهَيْئَةِ الصِّبْيَانِ ، وَيُقَالُ لِلنِّسَاءِ لا تَرْفَعْنَ رُؤُوسَكُنَّ حَتَّى يَسْتَوِيَ الرِّجَالُ جُلُوسًا .

# باب : إِذَا صَلَّى فِي ثُوْبٍ لَهُ أَعْلامٌ وَنَظرَ إِلَى عَلَمِهَا

١٩٢ - عَنْ عَائِشَةَ عَلَّهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى فِي خَمِيصَةٍ لَهَا أَعْلاَمٌ ، فَنَظَرَ إِلَى أَبِي الْمَ عَلْاَمِ ، فَنَظَرَ إِلَى أَبِي اللهِ أَعْلاَمِهَا نَظْرَةً ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ : اذْهَبُوا بِخَمِيصَتِي هَذِهِ إِلَى أَبِي جَهْمٍ ، فَإِنَّهَا أَلْهَنْنِي آنِفًا عَنْ صَلاَتِي .

## باب الصَّلاَةِ عَلَى حَصِيْرِ

197 - عَنْ أَنَسٍ ﴿ اللَّهِ عَلَيْكَةَ دَعَتْ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ لِطَعَامٍ صَنَعَتْهُ لَهُ ، فَأَكُلَ مِنْهُ ثُمَّ قَالَ : قُومُوا فَلأُصَلِّ لَكُمْ . قَالَ أَنَسٌ : فَقُمْتُ إِلَى حَصِيرٍ لَهُ ، فَأَكَلَ مِنْهُ ثُمَّ قَالَ : قُومُوا فَلأُصَلِّ لَكُمْ . قَالَ أَنَسٌ : فَقُمْتُ إِلَى حَصِيرٍ لَنَا قَدِ اسْوَدَ مِنْ طُولِ مَا لُبِسَ ، فَنَضَحْتُهُ بِمَاء ، فَقَامَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ ، لَنَا قَدِ اسْوَدَ مِنْ طُولِ مَا لُبِسَ ، فَنَضَحْتُهُ بِمَاء ، فَقَامَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ ، وَصَفَفْتُ أَنَا وَالْيَتِيمُ وَرَاءَهُ ، وَالْعَجُوزُ مِنْ وَرَائِنَا ، فَصَلّى لَنَا رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ انْصَرَفَ .

### باب الصَّلاةِ فِي النَّعَال

١٩٤ - عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَزِيدَ قَـالَ : سَـأَلْتُ أَنَـسَ بْـنَ مَـالِكٍ ﷺ : أَكَـانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي فِي نَعْلَيْهِ ؟ قَالَ : نَعَمْ .

# باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : ﴿ إِنَّ أُوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ للَّذِيْ بِبَكَّةَ مُبَارَكاً ﴾ \*

90 - عْنَ أَبِي ذَرِّ رَضِّ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَيُّ مَسْجِدٍ وُضِعَ فِي الأَرْضِ أَوَّلُ ؟ قَالَ: الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ. قَالَ: قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ ؟ قَالَ: الْمَسْجِدُ الْأَوْضَى. قُلْتُ: كُمْ كَانَ بَيْنَهُمَا ؟ قَالَ: أَرْبَعُونَ سَنَةً ، ثُمَّ أَيْنَمَا الْمَسْجِدُ الْأَقْصَى. قُلْتُ: كَمْ كَانَ بَيْنَهُمَا ؟ قَالَ: أَرْبَعُونَ سَنَةً ، ثُمَّ أَيْنَمَا الْمَسْجِدُ الْأَقْصَى. قُلْتُ : كَمْ كَانَ بَيْنَهُمَا ؟ قَالَ: أَرْبَعُونَ سَنَةً ، ثُمَّ أَيْنَمَا أَدْرَكَتْكَ الصَّلاةُ بَعْدُ فَصَلِّهُ ، ( فَإِنَّ الْفَضْلُ فِيهِ ) .

### باب بنَايَة المَسْجد النَّبُوي \*

الْمَدِينَةِ فِي حَيِّ يُقَالُ لَهُمْ: بَنُو عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ ، فَأَقَامَ فِيهِمْ أَرْبَعَ عَشْرَةَ لَيْلَةً ، الْمَدِينَةِ فِي حَيٍّ يُقَالُ لَهُمْ: بَنُو عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ ، فَأَقَامَ فِيهِمْ أَرْبَعَ عَشْرَةَ لَيْلَةً ، ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَى مَلا بَنِي النَّجَّارِ ، فَحَاءُوا مُتَقَلِّدِي سُيُوفِهِمْ . وَكَأَنِي أَنْظُرُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَى رَاحِلَتِهِ ، وَأَبُو بَكْرٍ رِدْفَهُ ، وَمَلا بَنِي النَّجَّارِ حَوْلَهُ ، حَتَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَى رَاحِلَتِهِ ، وَأَبُو بَكْرٍ رِدْفَهُ ، وَمَلا بَنِي النَّجَّارِ حَوْلَهُ ، حَتَى النَّجَّارِ أَنْهُ أَمَرَ بِينَاءِ الْمَسْجِدِ ، فَأَرْسَلَ إِلَى مَلا بَنِي النَّجَّارِ ! ثَامِنُونِي حَائِطُكُمْ هَذَا . فَقَالُوا : لا وَاللَّهِ لا فَحَانَ فِيهِ مَا أَقُولُ لَكُمْ : كَانَتْ فِيهِ قُبُورُ الْمُشْرِكِينَ فَحَانَ فِيهِ مَا أَقُولُ لَكُمْ : كَانَتْ فِيهِ قُبُورُ الْمُشْرِكِينَ ، وَكَانَ فِيهِ مَا أَقُولُ لَكُمْ : كَانَتْ فِيهِ قَبُورُ الْمُشْرِكِينَ ، وَكَانَ فِيهِ مَا أَقُولُ لَكُمْ : كَانَتْ فِيهِ قُبُورُ الْمُشْرِكِينَ ، وَكَانَ فِيهِ نَحْلٌ ، فَأَمْرَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَبُورُ الْمُشْرِكِينَ ، وَكَانَ فِيهِ نَحْلٌ ، فَقَالَ : يَا بَنِي النَّجَارِ ! فَعَلَ لَا إِلَى اللَّهِ فَي اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمَالَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَعْمُ وَاللَّهُ الْمَالَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْهُ الْمَعْرُولُ الْمَعْمُ وَاللَّهُ الْمَعْمُ وَا الْمَنْكُوا وَالْمُ الْمَعْمُ وَا الْمَعْمُ وَاللَّهُ الْمَالُولُ الْمَعْمُ الْمُعْمُ وَاللَّهُ الْمُعْمُولُ الْمُعْمُ وَا الْمَعْمُ وَاللَّهُ الْمُ الْمَعْمُ وَاللَّهُ الْمُ الْمُعْمُ وَا الْمُعْمُ الْمُو

وَرَسُولُ اللَّهِ عَلِيٌّ مَعَهُمْ يَقُولُونَ :

اللَّهُمَّ إِنَّهُ لاَ خَيْرَ إِلاَّ خَيْرُ الآخِرَهُ فَانْصُرِ الأَنْصَارَ وَالْمُهَاجِرَهُ

## بابإتْيَانِ مَسْجِدِ قُبَاءٍ مَاشِيًا وَرَاكِبًا

١٩٧ - عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْ اللَّهِ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْنِ. يَاتِي مَسْجِدَ قُبَاءٍ - وفي رواية: كُلَّ سَبْتٍ - رَاكِبًا وَمَاشِيًا ، فَيُصَلِّي فِيهِ رَكْعَتَيْنِ. (وفي رواية: كَانَ ابْنُ عُمَرَ لا يُصَلِّي مِنَ الضُّحَى إلاَّ فِي يَوْمَيْنِ : يَـوْمَ يَقْدَمُ لا يُصَلِّي مِنَ الضُّحَى إلاَّ فِي يَوْمَيْنِ : يَـوْمَ يَقْدَمُ لا يُصَلِّي مِنَ الضَّحَى اللَّيْتِ ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ خَلْفَ بِمَكَّةً ، فَإِنَّهُ كَانَ يَقْدَمُهَا ضُحَى ، فَيَطُوفُ بِالْبَيْتِ ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ خَلْفَ الْمَقَامِ) ، وَيَـوْمَ يَـأْتِي مَسْجِدَ قُبَاءٍ ، فَإِنَّهُ كَانَ يَأْتِيهِ كُلَّ سَبْتٍ ، (فَإِذَا دَخَلَ الْمَقَامِ) ، وَيَـوْمَ يَـأْتِي مَسْجِدَ قُبَاءٍ ، فَإِنَّهُ كَانَ يَأْتِيهِ كُلَّ سَبْتٍ ، (فَإِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ كَرِهَ أَنْ يَحْرُجَ مِنْهُ حَتَّى يُصَلِّي فِيهِ ).

### باب مَنْ بَنَى مَسْجِدًا

١٩٨ - عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَهِ قَالَ عِنْدَ قَوْلِ النَّاسِ فِيهِ حِينَ بَنَى مَسْجِدَ الرَّسُولِ عَلَى : إِنَّكُمْ أَكْثَرْتُمْ ، وَإِنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَلَى يَقُولُ : مَنْ بَنَى مَسْجِدًا يَبْتَغِي بِهِ وَجْهَ اللَّهِ؛ بَنَى اللَّهُ لَهُ مِثْلَهُ فِي الْجَنَّةِ .

( وفي حديث ابْنِ عُمَرَ : أَنَّ الْمَسْجِدَ كَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى مَبْنِيًّا بِاللَّبِنِ ، وَسَقْفُهُ الْجَرِيدُ، وَعُمُدُهُ خَشَبُ النَّحْلِ ، فَلَمْ يَزِدْ فِيهِ أَبُو بَكْرٍ شَيْئًا، وَزَادَ فِيهِ عُمَرُ ، وَبَنَاهُ عَلَى بُنْيَانِهِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى اللَّبِنِ وَالْجَرِيدِ وَأَعَادَ عُمُدَهُ خَشَبًا ، ثُمَّ غَيْرَهُ عُثْمَانُ فَزَادَ فِيهِ زِيَادَةً كَثِيرَةً ، وَبَنَى جَدَارَهُ بِاللَّبِنِ وَالْجَجَارَةِ الْمَنْقُوشَةِ ، وَبَنَى جَدَارَهُ بِالسَّاجِ ) .

### باب أَعْظَم النَّاس أَجْراً فِي الصَّلاَةِ\*

9 ٩ - عَنْ أَبِي مُوسَى ﴿ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ۚ كَالَ النَّبِيُّ الْحَظَمُ النَّاسِ أَجْرًا فِي الصَّلاةِ أَبْعَدُهُمْ فَأَبْعَدُهُمْ مَمْشًى ، وَالَّذِي يَنْتَظِرُ الصَّلاةَ حَتَّى يُصَلِّيهَا مَعَ الإَمَامِ ؛ أَعْظَمُ أَجْرًا مِنِ الَّذِي يُصَلِّي ثُمَّ يَنَامُ .

#### باب احْتِسابِ الأثـار

٢٠٠ ( عَنْ أَنَسٍ ) ﴿ قَالَ : أَرَادَ بَنُوا سَـلِمَةَ أَنْ يَتَحَوَّلُوا إِلَى قُـرْبِ الْمَسْجِدِ ، فَكَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ تُعْرَى المَدِيْنَةُ ، وقَالَ : يَا بَنِي سَـلِمَةَ ! أَلا تَحْتَسِبُونَ آثَارَكُمْ ؟ فَأَقَامُوا (١٠).

### باب فَضْل مَنْ غَدَا إِلَى الْمَسْجِدِ وَمَنْ رَاحَ

٢٠١ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : مَنْ غَـدَا إِلَى الْمَسْجِدِ وَرَاحَ ؛ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُ نُزُلَهُ مِنَ الْجَنَّةِ كُلَّمَا غَدَا أَوْ رَاحَ .

### باب : لَا يَسْعَى إلى الصَّلاةِ ، وَلْيَأْتِهَا بِالسَّكِينَةِ وَالْوَقَارِ

٢٠٢ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ ﴿ قَالَ : بَيْنَمَا نَحْنُ نُصَلِّي مَعَ النَّبِي ۗ إِذْ سَمِعَ حَلَبَةً رِجَالَ ، فَلَمَّا صَلَّى قَالَ : مَا شَأْنُكُمْ ؟ قَـالُوا : اسْتَعْجَلْنَا إِلَى الصَّلاةِ . قَالَ : فَلا تَفْعَلُوا ، إِذَا أَتَيْتُمُ الصَّلاةَ فَعَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ ، فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا ، وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُوا .
 وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُوا .

<sup>(</sup>١) أَمَّا مسلم فرواه من حديث حَابِر ﷺ قَالَ: أَرَادَ بَنُوا سَلِمَةَ أَنْ يَتَحَوَّلُوا إِلَىي قُـرْبِ الْمَسْجِدِ، قَـالَ: وَالبِقَـاعُ حَالِيةٌ، فَبَلَغَ ذَلكَ النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَ: يَايَنِي سَلِمَة! دِيَارَكُمْ تُكْتَبْ آثَارُكُمْ . -وفي رواية : مرتين- فَقَـالُوا: مَا كَانَ يَسُرُّنَا أَنَّا كُنَّا تَحَوَّلْنَا . وفي رواية : إِنَّ لَكُمْ بِكُلِّ خُطُوةٍ دَرَجَةٍ .

وفي حديث أبي هُرَيْرَةَ : إِذَا سَمِعْتُمُ الإِقَامَةَ ، فَامْشُـوا إِلَى الصَّلاةِ ، وَكَايْكُمْ بِالسَّكِينَةِ وَالْوَقَارِ ، وَلا تُسْرِعُوا (١٠).

### باب : لا تُمْنَعُ النِّسَاءُ المَسَاجِدَ إلاَّ لِعُذْرِ \*

٢٠٣ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِالرَّحْمنِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: لَوْ أَدْرَكَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ مَا أَحْدَثَ النِّسَاءُ لَمَنَعَهُنَ (٢)
 كَمَا مُنِعَتْ نِسَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ . قُلْتُ لِعَمْرَةَ : أُومَنِعْنَ ؟ قَالَتْ : نَعَمْ .

# باب اسْتِئْذَان الْمَرْأَةِ زَوْجَهَا فِي الْخُرُوج إِلَى الْمَسْجِدِ وَغَيْرِهِ

٢٠٤ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ : إِذَا اسْتَأْذَنَتِ امْرَأَةُ أَحَدِكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلاَ يَمْنَعْهَا . وفي رواية : ائْذُنُوا لِلنَّسَاءِ بِاللَّيْلِ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلاَ يَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ .
 إلى الْمَسَاجِدِ. وفي رواية : لا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ .

### باب: إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْن

٥٠٠- عَنْ أَبِي قَتَادَةً ﴿ قَالَ : قَالَ النَّبِيُ ۚ ۚ إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجَدَ فَلاَ يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّي رَكْعَتَيْن .

### بابكَفَّارَةِ الْبُزَاقِ فِي الْمَسْجِدِ

٢٠٦ عَنْ أَنَسِ ﴿ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : الْبُزَاقُ فِي الْمَسْجِدِ خَطِيئَةٌ، وَكَفَّارَتُهَا دَفْنُهَا .

<sup>(</sup>١) ولمسلم في رواية : فَإِنَّ أَحَدَكُمُ إِذَا كَانَ يَعْمِدُ إِلَى الصَّلَاةِ فَهُوَ فِي صَلاةٍ .

وفي رواية : وَاقْضَ مَا سَبَقَكُ .

<sup>(</sup>٢) ولمسلم : الْمُسْجِدَ.

## بِابِ مَا جَاءَ فِي الثُّومِ النِّيِّ وَالْبَصَلِ وَالْكُرَّاثِ

# باب النَّهْي عَنِ اتِّخاذِ الْقُبُورِ مَسَاجِدَ \*

١٠٨ عنْ عَائِشَةَ وابْنِ عَبَّاسٍ فَهُ قَالاً: لَمَّا نَزَلَ برَسُولِ اللَّهِ عَلَى ، طَفِقَ يَطْرَحُ خَمِيصَةً لَهُ عَلَى وَجْهِهِ ، فَإِذَا اغْتَمَّ بِهَا كَشَفَهَا عَنْ وَجُهِهِ، فَقَالَ وَهُو كَذَلِكَ: لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى ، اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيائِهِمْ مَسَاجِلَد. يُحَذَّرُ مَا صَنَعُوا. وفي رواية: وَلَوْلاَ ذَلِكَ لأَبْرَزُوا قَبْرَهُ ، غَلَيْرَ أَنَّهُ خُشِي أَنْ يُتَّخَذَ مَسْجِدًا.

وبنحوه من حديث أَبِي هُرَيْرَةَ ، وفيه : قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ اتَّخَذُوا ... ( وعَنْ سُفْيَانَ التَّمَّارِ : أَنَّهُ رَأَى قَبْرَ النَّبِيِّ ﷺ مُسَنَّمًا ) ('').

<sup>(</sup>١) ولمسلم في رواية : وَالْكُرَّاتَ .

<sup>(</sup>٢) ولمسلم في رواية : فَإِنَّ الْمَلائِكَةَ تَتَأَذًّى مِمًّا يَتَأَذَّى مِنْهُ بَنُو آدَمَ .

<sup>(</sup>٣) ولمسلم من حديث أبي سَمِيدٍ ﷺ قَالَ: لَمْ نَعْدُ أَنْ فُتِحَتَّ حَيْبُرُ، فَوَقَعْنَا أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي تِلْكَ الْبَقْلَةِ ، التُّومِ ، وَالنَّاسُ حَيَاعٌ ، فأكَلْنا مِنْهَا أَكُلاً شَدِيدًا، ثُمَّ رُحْنا إلى المَسْجِدِ، فَوَجَدَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الزَّيْحَ، فَقَالَ النَّلَ جُرَّمَتْ حُرِّمَتْ . فَبَلَغَ اللَّهِ عَلَيْهَ النَّيْعَ فَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ ! إِنَّهُ لَيْسَ بِي تَحُرِينُهُ مَا أَحَلَ اللَّهُ لِي ، وَلَكِنَّهَا شَحَرَةٌ أَكُرَهُ رِجْهَا .

<sup>(</sup>٤) ولمسلم من حديث جُنْدُب ﴿ قَالَ: سَمِعْتُ النِّبِيَّ ﷺ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ بِخَمْسِ وَهُوَ يَقُولُ: أَلا وَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوا يَتَّخِذُونَ فُبُورَ أُنْبِيَائِهِمْ وَصَالِحِيهِمْ مَسَاجِدَ، أَلا فَلا تَتَّخِذُوا الْقُبُورَ مَسَاجِدَ ، إِنِّي أَنْهَاكُمْ عَنْ ذَلِكَ .

٢٠٩ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ وَأُمَّ سَلَمَةَ ذَكَرَتَا كَنِيسَةً
 رَأَيْنَهَا بِالْحَبَشَةِ فِيهَا تَصَاوِيرُ ، فَذَكَرَتَا لِلنَّبِيِّ عَلَيْ ، فَقَالَ : إِنَّ أُولَئِكَ إِذَا كَانَ فِيهِمُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ ، فَمَاتَ بَنَوْا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا ، وَصَوَّرُوا فِيهِ تِلْكَ الصَّورَ ، فَأُولَئِكَ شِرَارُ الْحَلْقِ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ .

## باب قَوْلِ النَّبِيِّ عِلى اللَّهُ وَهُ اللَّهُ اللَّهُ مُسْجِداً وَطَهُوراً "

٢١٠ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ (١): بُعِثْتُ بِجَوَاهِعِ الْكَلِمِ ، وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ (٢) ، فَبَيْنَا أَنَا نَائِمٌ أُتِيتُ بِمَفَاتِيحِ خَزَائِنِ الأَرْضِ ، وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ (٢) ، فَبَيْنَا أَنَا نَائِمٌ أُتِيتُ بِمَفَاتِيحِ خَزَائِنِ الأَرْضِ ، فَوُضِعَتْ فِي يَدِي . وَقَدْ ذَهَبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَنْتُمْ تَنْتَثِلُونَهَا .

وفي حديث جَابِر ﴿ الْمَانِينَ خَمْسًا لَـمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ مِنَ الأَنْبِيَاءِ قَبْلِي : نُصِرْتُ بِالرَّعْبِ مَسِيرَةَ شَـهْرِ ، وَجُعِلَـتْ لِـيَ الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، وَأَيُّمَا رَجُلِ مِنْ أُمَّتِي أَدْرَكَتْهُ الصَّلاَةُ فَلْيُصَلِّ ، وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، وَطَهُورًا، وَأَيْمَا رَجُلِ مِنْ أُمَّتِي أَدْرَكَتْهُ الصَّلاَةُ فَلْيُصَلِّ ، وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، وَكَانَ النَّيْ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً، وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً ، وَأَعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ (٣).

## باب الصَّلاَةِ إِلَى الْحَرْبَةِ

٢١١ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا خَرَجَ

<sup>(</sup>١) ولمسلم في رواية : فُضَّلْتُ عَلَى الأَنْبِياءِ بِسِتٍ .

<sup>(</sup>٢) ولمسلم في رواية : وَأُحِلِّتُ لِيَ الْغَنَائِمُ ، وَجُعِلَتْ لِيَ الأَرْضُ طَهُورًا وَمَسْجِدًا ، وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْحَلْقِ كَافَةً، وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُونَ .

 <sup>(</sup>٣) ولمسلم من حديث حُذَيْفَة : فُضَّلْنَا عَلَى النَّاسِ بِتَلاثٍ : جُعِلَتْ صُفُوفْنَا كَصُفُوفِ الْمَلائِكَةِ ، وَجُعِلَتْ لَنَا لَهُورًا إِذَا لَمْ نَجِدِ الْمَاءَ .
 الأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدًا ، وَجُعِلَتْ تُرتَبُهَا لَنَا طَهُورًا إِذَا لَمْ نَجِدِ الْمَاءَ .

يَوْمَ الْعِيدِ أَمَرَ بِالْحَرْبَةِ ، فَتُوضَعُ بَيْنَ يَدَيْهِ ، فَيُصَلِّي إِلَيْهَا ، وَالنَّاسُ وَرَاءَهُ ، وَكَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السَّفَرِ ، فَمِنْ ثَمَّ اتَّخَذَهَا الأُمَرَاءُ .

#### باب الصَّلاَةِ إِلَى الرَّاحِلَةِ

٢١٢ - عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ أَنَّهُ كَانَ يُعَرِّضُ رَاحِلَتَهُ فَيُصَلِّي إِلَيْهَا. ( قُلْتُ : أَفَرَأَيْتَ إِذَا هَبَّتِ الرِّكَابُ ؟ قَالَ : كَانَ يَعُرِّضُ رَاحِلَتَهُ فَيُصَلِّي إِلَيْهَا. ( قُلْتُ : أَفَرَأَيْتَ إِذَا هَبَّتِ الرِّكَابُ ؟ قَالَ : كَانَ ابْنُ يَأْخُذُ هَذَا الرَّحْلَ ، فَيُعَلِّيُهُ ، فَيُصلِّي إِلَى آخِرَتِهِ أَوْ قَالَ مُؤَخَّرِهِ. وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ فَ اللَّهُ يَفْعَلُهُ ) .

#### باب: سُتْرَة الإمَام سُتْرَةُ مَنْ خَلْفَهُ

٢١٣ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : أَقْبَلْتُ رَاكِبًا عَلَى حِمَارِ أَتَانَ ، وَأَنَا يَوْمَئِذٍ قَدْ نَاهَزْتُ الاحْتِلامَ ، وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي بِمِنَى (١) إِلَى غَيْرٍ حِدَارِ ، فَمَرَرْتُ بَيْنَ يَدَيْ بَعْضِ الصَّفِّ ، وَأَرْسَلْتُ الْأَتَانَ تَرْتَعُ ، فَدَخَلْتُ فِي الصَّفِّ ، فَأَرْسَلْتُ الْأَتَانَ تَرْتَعُ ، فَدَخَلْتُ فِي الصَّفِّ ، فَلَمْ يُنْكَرْ ذَلِكَ عَلَيَّ .

### باب : يَرُدُّ الْمُصَلِّي مَنْ مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ

٢١٤ - عَنْ أَبِي صَالِحِ السَّمَّانِ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُـدْرِيَّ وَ فَي فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ يُصَلِّي إِلَى شَيْء يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ ، فَأَرَادَ شَابٌ مِنْ بَنِي أَبِي مُعَيْطٍ يَوْمِ جُمُعَةٍ يُصَلِّي إِلَى شَيْء يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ ، فَأَرَادَ شَابٌ مِنْ بَنِي أَبِي مُعَيْطٍ أَنْ يَحِدْ أَنْ يَحْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ ، فَلَفَعَ أَبُو سَعِيدٍ فِي صَدْرِهِ ، فَنَظَرَ الشَّابُ ، فَلَمْ يَجِدْ مَسَاغًا إِلاَّ بَيْنَ يَدَيْهِ ، فَعَادَ لِيَحْتَازَ ، فَدَفَعَهُ أَبُو سَعِيدٍ أَشَدَ مِنَ الأُولَى ، فَنَالَ مِنْ أَبِي سَعِيدٍ ، ثُمَّ دَخَلَ عَلَى مَرْوَانَ فَشَكَا إِلَيْهِ مَا لَقِي مِنْ أَبِي سَعِيدٍ ، ثُمَّ دَخَلَ عَلَى مَرْوَانَ فَشَكَا إِلَيْهِ مَا لَقِي مِنْ أَبِي سَعِيدٍ ،

<sup>(</sup>١) ولمسلم في رواية : بعَرَفَةَ .

وَدَحَلَ أَبُو سَعِيدٍ حَلْفَهُ عَلَى مَرْوَانَ فَقَالَ : مَا لَكَ وَلابْنِ أَحِيكَ يَا أَبَا سَعِيدٍ؟ قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَلَيْ يَقُولُ: إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى شَيْءٍ يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ، فَال : سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَلَيْ يَقُولُ: إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى شَيْءٍ يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ، فَال : سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَلَيْ يَعَنِيهِ فَلْيَدْفَعْهُ (١)، فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ، فَإِنَّمَا هُوَ فَأَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنِ نَ يَدَيْهِ فَلْيَدْفَعْهُ (١)، فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلُهُ، فَإِنَّمَا هُو شَيْطَانٌ (٢).

# باب إثْمِ الْمَارِّ بَيْنَ يَدَي الْمُصَلِّي

٢١٥ - عَنْ أَبِي جُهَيْمٍ ﴿ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ : لَـوْ يَعْلَـمُ الْمَارُ اللَّهِ ﴿ : لَـوْ يَعْلَـمُ الْمَارُ اللَّهِ ﴿ : لَكُانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدْيَ الْمُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ ، لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدْيُهِ . قَالَ أَبُو النَّضْ ِ : لاَ أَدْرِي أَقَالَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا ، أَوْ شَهْرًا ، أَوْ سَنَةً .

### باب : قَدْرُكَمْ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ بَيْنَ الْمُصَلِّي وَالسُّتْرَةِ ؟

٢١٦ - عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : كَانَ بَيْنَ مُصَلَّى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَبَيْنَ الْحِدَارِ مَمَرُّ الشَّاةِ .

وفي حديث يَزِيْدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةً قَالَ : كَانَ جِدَارُ الْمَسْجِدِ عِنْدَ الْمِنْبَرِ ، مَا كَادَتِ الشَّاةُ تَجُوزُهَا . وَكَانَ سَلَمَةُ بْنُ الأَكْوَعِ وَ الشَّهُ يُصَلِّي عِنْدَ الْمُصْحَفِ ، فَقُلْتُ : يَا أَبَا مُسْلِمٍ! أَرَاكَ تَتَحَرَّى الصَّلاَةَ عِنْدَ الْمُصْحَفِ ، فَقُلْتُ : يَا أَبَا مُسْلِمٍ! أَرَاكَ تَتَحَرَّى الصَّلاَةَ عِنْدَ هَذِهِ الْأَسْطُوانَةِ؟ قَالَ فَإنِّي رَأَيْتُ النَّبِيَّ عَلَيْ يَتَحَرَّى الصَّلاَةَ عِنْدَها .

<sup>(</sup>١) ولمسلم في رواية : مَا اسْتَطَاعَ .

<sup>(</sup>٢) ولمسلم من حديث ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا بنحو المرفوع ، وفيه : فَإِنَّ مَعَهُ الْقَرِينَ .

### باب السُّتْرَةِ بِمَكَّةَ وَغَيْرِهَا

مِنْ أَدَمٍ ، وَرَأَيْتُ بِلاَلاً أَخَذَ وَضُوءَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ ، وَرَأَيْتُ النَّاسَ يَتْتَدِرُونَ مَنْ أَدَمٍ ، وَرَأَيْتُ النَّاسَ يَتْتَدِرُونَ فَلَا الْوَضُوءَ ، فَمَنْ أَصَابَ مِنْهُ شَيْئًا تَمَسَّحَ بِهِ ، وَمَنْ لَمْ يُصِبْ مِنْهُ شَيْئًا أَخَذَ فَرَ كَزَهَا ، وَحَرَجَ النَّبِيُ عَنِي فِي مِنْ بَلَلِ يَدِ صَاحِبِهِ ، ثُمَّ رَأَيْتُ بِلاَلاً أَخَذَ عَنزَةً فَرَكَزَهَا ، وَحَرَجَ النَّبِي عَلَيْ فِي مِنْ بَلَلِ يَدِ صَاحِبِهِ ، ثُمَّ رَأَيْتُ بِلاَلاً أَخَذَ عَنزَةً بِالنَّاسِ رَكْعَتَيْنِ ، وَرَأَيْتُ النَّاسَ وَلَا النَّاسَ وَكَعَيْنِ ، وَرَأَيْتُ النَّاسَ وَاللَّوَابَ يَمُرُونَ مِنْ بَيْنِ يَدَي الْعَنزَةِ بِالنَّاسِ رَكْعَتَيْنِ ، وَرَأَيْتُ النَّاسَ وَاللَّوَابَ يَمُرُونَ مِنْ بَيْنِ يَدَي الْعَنزَةِ ، وفي رواية : ثُمَّ صَلَّى – وفي رواية : وَالمَرْأَةُ . وفي رواية : أَنَّهُ رَأَى بِلاَلاً يُؤَذِّنُ فَجَعَلْتُ أَتَتَبُعُ فَاهُ هَاهُنَا وَهَاهُنَا وَهَاهُنَا (١٠). وفي رواية : وَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ كَأَنِي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ سَاقَيْهِ . وفي رواية : وَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ كَأَنِي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ سَاقَيْهِ . وفي رواية : وَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ كَأَنِي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ سَاقَيْهِ . (وفي رواية : وَقَامَ النَّاسُ فَجَعَلُوا يَأْخُذُونَ يَدِيْهِ فَيَمْسَحُونَ بِهَا وُجُوهَهُمْ ، قَالَ: (وفي رواية : وَقَامَ النَّاسُ فَجَعَلُوا يَأْخُذُونَ يَدَيْهِ فَيَمْسَحُونَ بِهَا وُجُوهَهُمْ ، قَالَ: فَأَخَذْتُ بِيَدِهِ فَوَضَعْتُهَا عَلَى وَجُهِي ، فَإِذَا هِيَ أَبْرَدُ مِنَ النَّلَامِ ، وأَطْيَبُ رَائِحَهُ مِنَ الْمُسْكِ ) .

### باب : إِذَا صَلَّى إِلَى فِرَاشٍ فِيهِ حَائِضٌ

٢١٨ - عَنْ مَيْمُونَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي وَأَنَا حِذَاءَهُ ، وَأَنَا حَائِضٌ (٢) ، وَرُبَّمَا أَصَـابَنِي ثَوْبُـهُ إِذَا سَجَدَ . وفي رواية : قَالَتْ : وَكَانَ يُصَلِّي عَلَى الْخُمْرَةِ .

<sup>(</sup>١) ولمسلم في رواية : ثُمَّ لَمْ يَزَلْ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ حَتَّى رَجَعَ إَلَى الْمَدِينَةِ .

<sup>(</sup>٢) ولمسلم في رواية : يَمِينًا وَشِمَالاً ، يَقُولُ : حَيَّ عَلَى الصَّلاةِ ، حَيَّ عَلَى الْفَلاحِـ

<sup>(</sup>٣) ولمسلم من حديث عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا بنحوه ، وفيه : وَعَلَيَّ مِرْطٌ ، وَعَلَيْهِ بَعْضُهُ إلَى جَنْبهِ .

### باب مَنْ قَالَ لاَ يَقْطَعُ الصَّلاَةَ شَيْءٌ

٢١٩ - عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا وَذُكِرَ عِنْدَهَا مَا يَقْطَعُ الصَّلاةَ: اللَّهُ الْكُلْبُ، وَالْحِمَارُ، وَالْمَرْأَةُ؛ فَقَالَتْ: شَبَّهُتُمُونَا بِالْحُمُرِ وَالْكِلاَبِ(١)! وَاللَّهِ لَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ عَلَى السَّرِيرِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ مُضْطَجَعَةٌ، فَتَبْدُو رَأَيْتُ النَّبِيَّ عَلَى السَّرِيرِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ مُضْطَجَعَةٌ، فَتَبْدُو لِيَ النَّبِيَّ عَلَى السَّرِيرِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ مُضْطَجَعَةٌ، فَتَبْدُو لِي النَّبِيَّ عَلَى السَّرِيرِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ مُضْطَجَعَةٌ، فَأَكْرَهُ أَنْ أَجْلِسَ فَأُوذِيَ النَّبِيَّ عَلَيْ ، فَأَنْسَلُ مِنْ عِنْدِ رَجْلَيْهِ . وفي رواية : وَرِجْلاَيَ فِي قِبْلَتِهِ ، فَإِذَا سَجَدَ غَمَزُنِي فَقَبَضْتُ رِجْلَيَّ ، فَإِذَا قَامَ بَسَطْتُهُمَا . قَالَتْ : وَالْبُيُوتُ يُومَعِذٍ لَيْسَ فِيهَا مَصَابِيحُ . وفي رواية : فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُوتِرَ أَيْفَظَنِي فَأُوثَرْتُ (٢).

## باب: ﴿ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ﴾

٢٢٠ عَنِ الْبَرَاءِ عَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ صَلَّى إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ سِتَةَ عَشَرَ شَهْرًا أَوْ سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْرًا ، ( وَكَانَ يُعْجَبُهُ أَنْ تَكُونَ قِبْلَتُهُ قِبَلَ الْبَيْتِ ، وَأَنَّهُ صَلَّى صَلاَةَ الْعَصْرِ) وَصَلَّى مَعَهُ قَوْمٌ ، فَخَرَجَ رَجُلِّ مِمَّنْ كَانَ صَلَّى مَعَهُ، وَأَنَّهُ صَلَّى عَلَى أَهْلِ الْمَسْجِد وَهُمْ رَاكِعُونَ ، ( وفي رواية : في صَلاَةِ العَصْر ) قَالَ : أَشْهَدُ بِاللَّهِ لَقَدْ صَلَيْتُ مَعَ النَّبِيِّ عَلِي قَبَلَ مَكَّةَ ، فَدَارُوا كَمَا هُمْ قِبَلَ الْبَيْتِ، ( وَكَانَ اللَّهِ لَقَدْ صَلَيْتِ رِجَالٌ قُتِلُوا لَمْ الْبَيْتِ، ( وَكَانَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ

<sup>(</sup>١) ولمسلم : قَالَتْ : إِنَّ الْمَرْأَةَ لَدَابَّةُ سَوْءٍ .

<sup>(</sup>٢) ولمسلم من حديثَ أَبِي ذَرِّهُ : إِذَا قَامً أَحَدُكُمْ يُصَلّني فَإِنَّهُ يَسْتُرُهُ إِذَا كَانَ بَيْنَ يَدَيْهِ مِشْلُ آخِرَةِ الرَّحْلِ ، فَإِنَّهُ يَقْطَعُ صَلاَتَهُ : الْحِمَارُ ، وَالْمَرْأَةُ ، وَالْكَلْبُ الأَسْوَدُ . قُلْتُ: يَا أَبَا ذَرِّ ! مَا بَالُ الْكَلْبِ الأَسْوَدُ الْرَحْمَرِ مِنَ الْكَلْبِ الأَحْمَرِ مِنَ الْكَلْبِ الأَحْمَرِ مِنَ الْكَلْبِ الأَحْمَرِ مِنَ الْكَلْبِ الأَصْفَرِ ؟ قَالَ : يَا ابْنَ أَخِي! سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَمَا سَأَلْتَنِي فَقَالَ : الْكَلْبُ الأَسْوَدُ شَيْطان.

بِالنَّاسِ لَرَءُوفَ رَحِيمٌ ﴾ . وفي رواية: فَأَنْزَل اللَّهُ عَـزَّ وَجَلَّ الآية الَّتِي فِي الْبَقَرةِ ﴿ وَحَيْثُما كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ﴾. (وفي رواية: فتَوَجَّه نَحْو الكَعْبةِ ، وَقَالَ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ وَهُمُ الْيَهُود ﴿ مَا وَلاَّهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمِ الَّتِي الكَعْبةِ ، وَقَالَ السُّفَهاءُ مِنَ النَّاسِ وَهُمُ الْيَهُود ﴿ مَا وَلاَّهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمِ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَعْرِبُ يَهْدِي مَـنْ يَشَاءُ إِلَى صِراطٍ كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَعْرِبُ يَهْدِي مَـنْ يَشَاءُ إِلَى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ . وفي رواية: وكَانَتِ الْيَهُودُ قَدْ أَعْجَبَهُمْ إِذْ كَانَ يُصَلِّي قِبَلَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ وَأَهْلُ الْكِتَابِ . وفيها: وكَانَ أَوَّلَ مَا قَدِمَ الْمَدِينَةَ نَزَلَ عَلَى أَجْدَادِهِ أَوْ قَالَ أَخُوالِه ) .

### باب : مَتَى يَقُومُ النَّاسُ إِذَا رَأُوا الإمَامَ عِنْدَ الإِقَامَةِ؟

١٢١ - عَنْ أَبِي قَتَادَةً ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : إِذَا أُقِيمَــتِ الصَّلاَةُ فلاَ تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنِي ، وَعَلَيْكُمْ بالسَّكِينَةِ .

#### باب : إِذَا قَالَ الإِمَامُ : مَكَانَكُمْ حَتَّى أَرْجَعَ ، انْتَظَرُوهُ

٢٢٢ عَنْ أَبِي هَرَيْرَةَ رَضَّهُ قَالَ : أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ، وَعُدِّلَتِ الصُّفُوفُ قِيامًا، فَخَرَجَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَلَمَّا قَامَ فِي مُصَلاهُ(١) ذَكَرَ أَنَّهُ جُنُب، فَقَالَ لَنَا : مَكَانَكُمْ . - وفي رواية : فَمَكَثْنَا عَلَى هَيْئَتِنَا - ثُمَّ رَجَعَ فَاغْتَسَلَ، ثُمَّ حَرَجَ إلَيْنَا وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ ، فَكَبَّرَ فَصَلَّيْنَا مَعَهُ.

#### باب : إقامةُ الصَّفِّ مِن تَمَام الصَّلاةِ

الصَّفُوفِ مِنْ ( إِقَامَةِ ) (٢) الصَّلاةِ . ( وفي رواية : وَكَانَ أَحَدُنَا يُلْزِقُ مَنْكِبَهُ

<sup>(</sup>١) ولمسلم في رواية : قَبْلَ أَنْ يُكَبُّر .

<sup>(</sup>٢) ولمسلم : تَمَام .

بِمَنْكِبِ صَاحِبِهِ، وَقَدَمَهُ بِقَدَمِهِ. وفي رواية : أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَـالِكِ قَـدِمَ الْمَدِينَـةَ فَقِيلَ لَهُ: مَا أَنْكَرْتَ مِنَّا مُنْذُ يَوْمِ عَهِدْتَ رَسُولَ اللَّـهِ ﷺ ؟ قَـالَ : مَـا أَنْكَرْتُ شَيْئًا إِلاَّ أَنْكُمْ لاَ تُقِيمُونَ الصُّفُوفَ ) .

وفي حديث أبي هُرَيْرَةَ ﷺ : أَقِيمُوا الصَّفَّ فِي الصَّلاَةِ ، فَإِنَّ إِقَامَةَ الصَّفِّ مِنْ حُسْن الصّلاَةِ . الصَّفِّ مِنْ حُسْن الصّلاَةِ .

٢٢٤ - عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: لَتُسَوُّنُ صُفُوفَكُمْ ، أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ (١).

#### باب الصَّفِّ الأوَّل

وَ ٢٢٥ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَلَيْهَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ : لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النَّذَاءِ، وَالصَّفَّ الأَوَّلِ ، ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلاَّ أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ ؟ لَاسْتَهَمُوا، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي التَّهْجِيرِ لاسْتَبَقُوا إِلَيْهِ ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي التَّهْجِيرِ لاسْتَبَقُوا إِلَيْهِ ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي التَّهْجِيرِ السَّتَبَقُوا إِلَيْهِ ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي التَّهْجِيرِ السَّتَبَقُوا إِلَيْهِ ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الْعَتَمَةِ وَالصَّبْح ، لأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبُواً .

#### باب السِّوَاكِ عِنْدَ الصَّلاَةِ \*

٢٢٦ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى اللَّهِ ﷺ أَوْ عَلَى النَّاسِ لأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ صَلاةٍ .

( وفي حديث أَنسِ : أَكْثَرْتُ عَلَيْكُمْ فِي السِّوَاكِ ) .

<sup>(</sup>١) ولمسلم في رواية : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُسَوِّي صُفُوفَنَا حَتَّى كَأَنَّمَا يُسَوِّي بِهَا الْقِــدَاحَ، حَتَّى رَأَى أَنَّا قَـدْ عَقَلْنَا عَنْهُ، ثُمَّ خَرَجَ يَوْمًا فَقَامَ حَتَّى كَادَ يُكَبِّرُ ، فَرَأَى رَجُلاً بَادِيًا صَدْرُهُ مِنَ الصَّفَّ، فَقَالَ: عِبَادَ اللَّهِ!...

# باب رَفْعِ الْيَدَيْنِ إِذَا كَبَّرَ وَإِذَا رَكَعَ وَإِذَا رَفَعَ

٢٢٧ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ عَلَيْ افْتَتَحَ التَّكْبِيرَ فِي الصَّلَاةِ ، فَرَفَعَ يَدَيْهِ حِينَ يُكَبِّرُ، حَتَّى يَجْعَلَهُمَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ (١) (٢) ، وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ فَعَلَ مِثْلَهُ ، وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَعَلَ مِثْلَهُ ، وَقَالَ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، وَلاَ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ السَّحُودِ. وَلاَ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ السَّحُودِ. (وفي رواية: وَإِذَا قَامَ مِنَ الرَّكُعَتَيْنِ رَفَعَ يَدَيْهِ) .

وفي حديث مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ : حَتَّى يُحَاذِي بِهِمَا أُذُنَّيْهِ (٣) .

# باب : يُكبِّرُ فِي خَفْضٍ وَرَفْعٍ \*

٢٢٨ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً فَهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ يَكُمُّ حِينَ يَوْكُ عَنْ مَ ثُمَّ يَقُولُ : سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ؛ يُكَبِّرُ حِينَ يَوْكُ فَعُ مُلْبَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ ، ثُمَّ يَقُولُ وَهُو قَائِمٌ: رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ - وفي حِينَ يَوْفَعُ صُلْبَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَهْ وِي ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ ، ثُمَّ يَكَبِّرُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ ، ثُمَّ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي رَأْسَهُ ، ثُمَّ يَكَبِّرُ حِينَ يَسْحُدُ ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ ، ثُمَّ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي الصَّلاةِ كُلِّهَا حَتَّى يَقْضِيهَا ، وَيُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ مِنَ النَّنْتَيْنِ بَعْدَ الْحُلُوسِ ، وَاللَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! إِنِّي لأَقْرَبُكُمْ شَبَهًا بِصَلاةٍ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الدُّنِيَ اللَّهُ عَلَى الْكُلُوسِ ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! إِنِّي لأَقْرَبُكُمْ شَبَهًا بِصَلاةٍ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الدُّنِيَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْكَانَ عَلَى الْمَلَاةِ مَتَى فَارَقَ الدُّنِيَا .

<sup>(</sup>١) ولمسلم في رواية : ثُمَّ كَبَرَ .

<sup>(</sup>٢) ولمسلم من حديث مَالِكِ ﷺ : كَتَّرَ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيُّهِ .

<sup>(</sup>٣) ولمسلم في رواية : فُرُوعَ أُذُنَيْه .

## باب : يُطَوِّلُ فِي الأُولَيَيْن وَيَحْذِفُ فِي الأُ خْرَيَيْن

٢٢٩ عَنْ جَابِر بْنِ سَمْرَةَ فَهُ قَالَ : شَكَا أَهْلُ الْكُوفَةِ سَعْدًا إِلَى عُمَرَ فَعَزَلَهُ ، وَاسْتَعْمَلَ عَلَيْهِمْ عَمَّارًا ، فَشَكَوْا حَتَّى ذَكَرُوا أَنَّهُ لاَ يُحْسِنُ يُصَلِّي ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ فَقَالَ : يَا أَبَا إِسْحَاقَ إِنَّ هَــؤُلاَء - وفي روايــة : شَكَوْكَ فِــى كُــلِّ شَيْء - يَزْعُمُونَ أَنَّكَ لا تُحْسِنُ تُصَلِّي . قَالَ (١) : أَمَّا أَنَا وَاللَّهِ! فَإِنِّي كُنْتُ أُصَلِّي بِهِمْ صَلاةً رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، مَا أَخْرِمُ عَنْهَا : أُصَلِّي ( صَلاَةَ الْعِشَاء ) فَأَرْكُدُ فِي الْأُولَيْنِ وَأُخِفُّ فِي الْأُخْرَيَيْنِ. قَالَ : ذَاكَ الظَّنُّ بِكَ يَا أَبَا إِسْحَاقَ. ( فَأَرْسَلَ مَعَهُ رَجُلاً أَوْ رِجَالاً إِلَى الْكُوفَةِ، فَسَأَلَ عَنْهُ أَهْلَ الْكُوفَةِ، وَلَمْ يَدَعْ. مَسْجِدًا إِلاَّ سَأَلَ عَنْهُ ، وَيُثْنُونَ مَعْرُوفًا ، حَتَّى دَخَلَ مَسْجِدًا لِبَنِي عَبْسِ ، فَقَـامَ رَجُلٌ مِنْهُمْ يُقَالُ لَهُ: أُسَامَةُ بْنُ قَتَادَةً، يُكنى أَبَا سَعْدَةً، قَالَ : أُمَّا إِذْ نَشَـدْتَنَا، فَإِنَّ سَعْدًا كَانَ لاَ يَسِيرُ بالسَّريَّةِ ، وَلاَ يَقْسِمُ بالسَّويَّةِ، وَلاَ يَعْدِلُ فِي الْقَضِيَّـةِ . قَالَ سَعْدٌ : أَمَا وَاللَّهِ لأَدْعُونَ بثَلاثٍ : اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ عَبْــدُكَ هَـٰذَا كَاذِبًا، قَـامَ رِيَاءً وَسُمْعَةً ؛ فَأَطِلْ عُمْرَهُ ، وَأَطِلْ فَقْ رَهُ ، وَعَرِّضْهُ بِالْفِتَنِ . وَكَانَ بَعْدُ إِذَا سُئِلَ يَقُولُ: شَيْخٌ كَبِيرٌ مَفْتُونٌ أَصَابَتْنِي دَعْوَةُ سَعْدٍ. قَالَ عَبْدُالْمَلِكِ: فَأَنَا رَأَيْتُهُ بَعْدُ قَدْ سَقَطَ حَاجِبَاهُ عَلَى عَيْنَيْهِ مِنَ الْكِبَرِ ، وَإِنَّهُ لَيَتَعَرَّضُ لِلْحَوَاري فِي الطُّرُق يَغْمِزُهُنَّ ) .

# باب قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ : " إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ "

٢٣٠ عَنْ أَنَسٍ وَهِ قَالَ: سَقَطَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ فَرَسٍ فَجُحِشَ شِيَّةُ الأَيْمَنُ ، فَدَخَلْنَا عَلَيْهِ نَعُودُهُ ، فَحَضَرَتِ الصَّلاَةُ فَصَلَّى بِنَا قَاعِدًا،

<sup>(</sup>١) ولمسلم في رواية : تُعَلَّمُنِي الأَعْرَابُ بِالصَّلاةِ !

وَقَعَدْنَا، فَلَمَّا قَضَى الصَّلاَةَ قَالَ: إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَرُّوا، وَإِذَا وَإِذَا رَكَعَ فَارْفَعُوا ، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ فَكَبَّرُوا، وَإِذَا وَإِذَا وَالْ : سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ؛ فَقُولُوا : رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا . وفي رواية: وَإِذَا صَلَّى خَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعُونَ.

وبنحوه من حديث أبي هُريْرَةَ ﴿ فَهُ ، وَفِيهِ : فَصَلَّى جَالِسًا ، وَصَلَّى وَرَاءَهُ قَوْمٌ قِيَامًا، فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ أَنِ اجْلِسُوا ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ : إِنَّمَا جُعِلَ ... (١) (٢) .

# باب مَا يَقُولُ بَعْدَ التَّكْبير

٢٣١ - عَنْ أَبِي هُرَيْ رَهَ فَ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ يَسْكُتُ بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَبَيْنَ الْقِرَاءَةِ إِسْكَاتَةً - أَحْسِبُهُ قَالَ : هُنَيَّةً - فَقُلْتُ : بِأَبِي وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِسْكَاتُكَ بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَالْقِرَاءَةِ مَا تَقُولُ ؟ قَالَ : أَقُولُ: اللَّهُمَّ بَاعِدْ رَسُولَ اللَّهِ! إِسْكَاتُكَ بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَالْقِرَاءَةِ مَا تَقُولُ ؟ قَالَ : أَقُولُ: اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ ، اللَّهُمَّ نَقَنِي مِنَ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ ، اللَّهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَايَ بِالْمَاءِ الْخَطَايَا كَمَا يُنقَى التَّوْبُ الأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ ، اللَّهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَايَ بِالْمَاءِ وَالنَّذِجِ وَالْبَرَدِ (٢).

<sup>(</sup>١) ولمسلم في رواية : إنَّما الإمَامُ خُنَّةٌ . وفي أخرى : لا تُبَادِرُوا الإِمَامَ .

<sup>(</sup>٢) ولمسلم من حديث حَابِر فِتْ قَالَ: اشْتَكَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، فصَّلَيْنا ورَاءَهُ وَهُـوَ قَـاعِدٌ، وَآبُـو بَكْـر يُسْمِعُ النَّاسَ تَكْبِيرَهُ ، فَالْتَفَتَ ۚ إِلَيْنَا فَرَآنَا قِيَامًا ، فَأَشَارَ إِلِيْنَا فَقَعَدُنَا ، فَصَلَّيْنا بِصَلاتِهَ قُعُودًا، فَلَمَّـا سَلَّمَ فَـالَ : إِنْ كِدْتُمْ آنِفًا لَتَفْعَلُونَ فِعْلَ فَارِسَ وَالرُّومِ ، يَقُومُونَ أَعَلَىٰ مُلُوكِهِمْ وَهُمْ قُعُودٌ ، فَلا تَفْعَلُوا ، اتْنَمُّوا بِأَلِمَتِكُمْ ، إِنْ صَلَّى قَائِمًا فَصَلَّوْا قِيَامًا ، وَإِنْ صَلَّى قَاعِدًا فَصَلَّوْا قَعُودًا .

<sup>(</sup>٣) وَلمسلم فِي رواية : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا نَهَضَ مِنَ الرَّكْعَةِ النَّاتِيَةِ اسْتَفْتَحَ الْقِرَاءَةَ بِـ ﴿ الْحَمْـٰدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ وَلَمْ يَسْكُتُ .

#### باب تَرْك الْجَهْر ببسم اللَّهِ الرَّحْمَن الرَّحِيْم \*

٢٣٢ - عَنْ أَنَسٍ ﴿ أَنَّ النَّبِيُّ عَلَى اللَّهُ عَنْهُمَا اللَّهُ عَنْهُمَا كُرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كَانُوا يَفْتَتِحُونَ الصَّلَاةَ بِ ﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ (١).

## باب وُجُوبِ الْقِرَاءَةِ لِلإْمَامِ وَالْمَأْمُومِ فِي الصَّلَوَاتِ كُلُّهَا

٢٣٣ - عَنْ عُبَادَةً ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : لاَ صَلاَةً لِمَنْ لَمْ يَقْرَأُ بِهُ اللَّهِ ﷺ قَالَ : لاَ صَلاَةً لِمَنْ لَمْ يَقْرَأُ بِهُ اللَّهِ الْكِتَابِ (٢) .

٢٣٤ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ : فِي كُلِّ صَلاةٍ يُقْرَأُ (٢) ، فَمَا أَسْمَعَنَا . رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَسْمَعْنَا كُمْ ، وَمَا أَخْفَى عَنَّا أَخْفَيْنَا عَنْكُمْ ، وَإِنْ لَمْ تَزِدْ عَلَى أُمِّ الْقُرْآن أَجْزَأَتْ ، وَإِنْ زَدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ .

#### باب التَّأْمِين

وَ ٢٣٥ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ﴿ النَّبِيَ ۚ قَالَ : إِذَا أَمَّنَ الإَّمَامُ فَأَمَّنُوا، فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ. وَقَالَ ابْنُ فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ. وَقَالَ ابْنُ شِهَابٍ : وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : آمِينَ . وفي رواية : قَالَ : إِذَا قَالَ شَهَابٍ : وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : آمِينَ . وفي رواية : قَالَ : إِذَا قَالَ أَحَدُكُمْ: آمِينَ، وَقَالَتِ الْمَلائِكَةُ فِي السَّمَاءِ: آمِينَ؛ فَوَافَقَتْ إِحْدَاهُمَا

<sup>(</sup>١) ولمسلم : صَلَيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ ، فَلَمْ أَسْمَعْ أَحَـدًا مِنْهُـمْ يَقْـرَأُ بِسْـمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـنِ الرَّحِيمِ. وفي رواية : فِي أَوَّلِ قِرَاءَةٍ وَلاَّ فِي آخِرِهَا ﴾

<sup>(</sup>٢) ولمسلم في رواية : فَصَاعِدًا .

<sup>(</sup>٣) ولمسلم في رواية : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : لا صَلاَةَ إِلَّا بِقِرَاعَةٍ .قَالَ أَبُو هُرَيْرَة:..

الأُخْرَى غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْهِهِ . وفي رواية : إِذَا قَالَ الإِمَامُ : ﴿ فَيُرالْمَغُضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِينَ ﴾ فَقُولُوا : آمِينَ ، فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ ...

#### باب الْقِرَاءَة بِمَا تَيسَّرُ\*

اللهِ عَلَيْهِ فِي نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ، فَجَاءَ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ -وفي رواية: فقَالَ: وعَلَيْكَ اللّهِ عَلَيْ فِي نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ، فَجَاءَ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ -وفي رواية: فقَالَ: وعَلَيْكَ السَّلاَمُ - فَقَالَ لَهُ: ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ . فَرَجَعَ فَصَلَّى ، ثُمَّ سَلَّمَ ، فَقَالَ : وَعَلَيْكَ ، ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ . قَالَ فِي النَّالِثَةِ: فَقَالَ : وَعَلَيْكَ ، ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ . قَالَ فِي النَّالِثَةِ: وَقَالَ : وَعَلَيْكَ ، ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ . قَالَ فِي النَّالِثَةِ: إِذَا قُمْتَ -وفي رواية: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أُحْسِنُ غَيْرَهُ - فَأَعْلِمْنِي. قَالَ: إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَلاَةِ فَأَسْبِغِ الْوُضُوءَ ، ثُمَّ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ فَكَبَّرْ ، وَاقْرَأْ بِمَا تَيسَّرَ مَعَكَ إِلَى الصَلاَةِ فَأَسْبِغِ الْوُضُوءَ ، ثُمَّ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ فَكَبَّرْ ، وَاقْرَأْ بِمَا تَيسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ، ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَسْتَوِي وَتَطْمَئِنَّ رَاكِعًا ، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَسْتَوِي وَتَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَسْتَوِي وَتَطْمَئِنَ عَلَيلًا ، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَسْتَوِي وَتَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَسْتَوِي وَتَطْمَئِنَ عَلَى الْفَعَلُ ذَلِكَ فِي صَلاتِكَ كُلُهَا . وَلَاكَ فِي صَلاتِكَ كُلُهَا .

#### باب القِرَاءةِ في الظُّهْرِ وَالعَصْرِ \*

٣٧٧ - عَنْ أَبِي قَتَادَةً ﴿ النَّبِيِّ النَّبِيِّ عَلَيْ كَانَ يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ - وفي رواية: وَالْعَصْرِ - فِي الأُولَيْنِ بِأُمِّ الْكِتَابِ وَسُورَتَيْنِ ، وَفِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُخْرَيَيْنِ بِأُمِّ الْكِتَابِ وَسُورَتَيْنِ ، وَفِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُخْرَيَيْنِ بِأُمِّ الْكِتَابِ ، وَيُسْمِعُنَا الآيَةَ - وفِي رواية : أَحْيَاناً - وَكَانَ يُطَوِّلُ فِي الرَّكْعَةِ بِأُمِّ الْكِتَابِ ، ويُسْمِعُنَا الآيَةَ - وفِي رواية : أَحْيَاناً - وَكَانَ يُطَوِّلُ فِي الرَّكْعَةِ

الأُولَى مَا لَا يُطَوِّلُ فِي الرَّكْعَةِ التَّانِيَةِ ، (وَهَكَذَا فِي الْعَصْرِ ) وَهَكَذَا فِي الصُّبُحِ (١) (٢). الصُّبُحِ (١) (٢).

( وفي حديث أبي مَعْمَرٍ قَالَ : قُلْنَا لِحَبَّابٍ : أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقْـرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ أَحْيَاناً ؟ قَالَ : نَعَمْ . قُلْنَا : بِمَ كُنْتُمْ تَعْرِفُونَ ذَاكَ ؟ قَـالَ : باضْطِرَابِ لِحْيَتِهِ) .

#### بِابِ الْجَهْرِ فِي الْمَغْرِبِ

٢٣٨ - عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ فَ قَالَ : سَمِعْتُ النَبِيَ عَلَيْ يَقْراً فِي الْمَغْرِبِ بِالطُّورِ ، (فَلَمَّا بَلَغَ هَـذِهِ الآيةَ ﴿ أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْمَغْرِبِ بِالطُّورِ ، (فَلَمَّا بَلَغَ هَـذِهِ الآيةَ ﴿ أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ . أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ الْخَالِقُونَ . أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ وَالْخَالِقُونَ . أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ وَلِي الْخَالِقُونَ . أَمْ هُمُ الْمُصَيْطِرُونَ ﴾ قَالَ : كَادَ قَلْبِي أَنْ يَطِيرَ. وفي رواية : وَذَلِكَ رَبِّكَ أَمْ هُمُ الْمُصَيْطِرُونَ ﴾ قَالَ : كَادَ قَلْبِي أَنْ يَطِيرَ. وفي رواية : وَذَلِكَ أَوْلَ مَا وَقَرَ الإِيمَانُ فِي قَلْبِي).

### باب الْقِرَاءَةِ فِي الْمَغْرِبِ

٢٣٩ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : إِنَّ أُمَّ الْفَضْلِ سَمِعَتْهُ وَهُـوَ

<sup>(</sup>١) ولمسلم من حديث أبي سَعِيدٍ الْحُدْرِيِّ : كَانَ يَقْرُأُ فِي صَلاةِ الظَّهْرِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيْنِ فِسِي كُلِّ رَكْعَةٍ قَدْرَ ثَلاثِينَ آيَةً ، وَفِي الأُخْرَيَيْنِ قَدْرَ خَمْسَ عَشْرَةَ آيَةً . أَوْ قَالَ : نِصْفَ ذَلِكَ ، وَفِي الْعَصْرِ فِي الرَّكْعَتَيْسِ الأُولَيْنُنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ قَدْرَ قِرَاءَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ آيَةً ، وَفِي الأُخْرَيَيْنِ قَدْرَ نِصْف ذَلِكَ .

وفي روَاية : لَقَدْ كَانَتْ صَلاةُ الظَّهْرِ تُقَامُ ، فَيَذْهَبُ الذَّاهِبُ إِلَى الْبَقِيعِ ، فَيَقْضِي حَاجَتَهُ ، ثُمَّ يَتَوَضَأَ ، ثُمَّ يَأْتِي وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الرَّكْعَةِ الأُولَى .

<sup>(</sup>٢) ولمسلم من حديث حَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ : يَقُرَّأُ فِي الظُّهْرِ بِـاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى ، وَفِي الْعَصْرِ نَحْوَ ذَلِكَ ، وَفِي الصُّبُع أَطْوَلَ مِنْ ذَلِكَ .

يَقْرَأُ ﴿ وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا ﴾ ، فَقَالَتْ : يَا بُنَـيَّ ! وَاللَّهِ لَقَـدْ ذَكَّرْتَنِي بِقِرَاءَتِكَ هَذِهِ السُّورَةَ ، إِنَّهَا لآخِرُ مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَقْرَأُ بِهَا فِي الْمَغْرِبِ . وفي رواية : ثُمَّ مَا صَلَّى لَنَا بَعْدَهَا حَتَّى قَبَضَهُ اللَّهُ .

#### باب الْجَهْر فِي الْعِشَاء

٠٤٠ عَنِ الْبَرَاءِ عَلَى النَّبِيَّ عَلَیْ كَانَ فِي سَفَرٍ ، فَقَرَأَ فِي الْعِشَاءِ فِي إَحْدَى الرَّكْعَتَيْنِ بِالتِّينِ وَالرَّيْتُونِ . وفي رواية : فَمَا سَمِعْتُ أَحَدًا أَحْسَنَ صَوْتًا أَوْ قِرَاءَةً مِنْهُ .

### باب الْقِرَاءَةِ فِي الْعِشَاءِ

٢٤١ - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ عَلَى كَانَ يُصَلّي مَعَ النّبِيِّ عَلَيْ ، ثُمَّ يَأْتِي قَوْمَهُ فَيُصَلّي بِهِمُ الصّلاَةَ ، فَقَرَأَ بِهِمُ الْبَقِيَةُ ) (١) فَبَلَغَ ذَلِكَ مُعَاذًا ، فَقَالَ: الْبَقَرَةَ، قَالَ: ( فَتَحَوَّزَ رَجُلُ فَصَلّى صَلاةً خَفِيفَةً ) (١) فَبَلَغَ ذَلِكَ مُعَاذًا ، فَقَالَ: إِنّا قَوْمٌ إِنّهُ مُنَافِقٌ . فَبَلَغَ ذَلِكَ الرّجُلُ فَأَتَى النّبِي عَلَيْ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللّهِ! إِنّا قَوْمٌ نَعْمَلُ بِأَيْدِينَا وَنَسْقِي بِنَواضِحِنَا، وَإِنَّ مُعَاذًا صَلّى بننا الْبَارِحَة ، فَقَرَأَ الْبَقَرَةَ نَعْمَلُ بِأَيْدِينَا وَنَسْقِي بِنَواضِحِنَا، وَإِنَّ مُعَاذًا صَلّى بننا الْبَارِحَة ، فَقَرَأَ الْبَقَرَةَ وَعَمَ أَنِي مُنَافِقٌ. فَقَالَ النّبِي عَلَيْ : يَا مُعَاذُ ! أَفَتَالُ أَنْتَ؟ (ثَلاَثُل) ، فَتَحَوَّزُتُ، فَزَعَمَ أَنِي مُنَافِقٌ. فَقَالَ النّبِي عَلَيْ : يَا مُعَاذُ ! أَفَتَالُ أَنْتَ؟ (ثَلاَثُل) ، وَقَالَ النّبِي عَلَيْ : يَا مُعَاذُ ! أَفَتَالُ أَنْتَ؟ (ثَلاَثُل) ، اقْرأ ﴿ وَالشّمْسِ وَضُحَاهَا ﴾ وَ ﴿ سَبّحِ اسْمَ رَبّكَ الْأَعْلَى ﴾ وَنَحْوَهَا . و فِي اللّهُ عَلَى اللّهُ إِذَا يَعْشَى ﴾ وَ أَنْ مَنَافِقٌ . ( فَإِنّهُ يُصَلّى وَرَاءَكَ الْكَبِيرُ وَالضّعِيفُ رَاءً اللّهُ الْمُعَامِلُ إِذَا يَعْشَى ﴾ وَ أَنْ اللّهُ يُصَلّى وَرَاءَكَ الْكَبِيرُ وَالضّعِيفُ وَلَى الْمُعَامِي وَرَاءَكَ الْكَبِيرُ وَالضّعِيفُ وَذُو الْحَاجَةِ ) .

<sup>(</sup>١) ولمسلم: فَانْحَرَفَ رَجُلٌ فَسَلَّمَ، ثُمَّ صَلَّى وَخْدَهُ وَانْصَرَفَ .

<sup>(</sup>٢) ولمسلم في رواية : ﴿ وَالضُّحَى ﴾ . وني رواية : وَ ﴿ اقْرَأْ باسْم رَبُّكَ ﴾ .

# باب وَضْع الأُكُفِّ عَلَى الرُّكَبِ فِي الرُّكُوع

٢٤٢ - عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ : صَلَّيْتُ إِلَى جَنْسِ أَبِي ، فَطَبَّقْتُ يَنْ كَفَّيَّ ، ثُمَّ وَضَعْتُهُمَا بَيْنَ فَخِذَيَّ ، فَنَهَانِي أَبِي ، وَقَالَ : كُنَّا نَفْعَلُـهُ فَنُهِينَـا عَنْهُ ، وَأُمِرْنَا أَنْ نَضَعَ أَيْدِينَا عَلَى الرُّكِ .

# باب إِثْمِ مَنْ رَفَعَ رَأْسَهُ قَبْلَ الإِ مَامِ

٢٤٣ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْ قَالَ : أَمَا يَخْشَى أَحَدُكُمْ إِذَا رَفْعَ رَأْسَهُ قَبْلَ الإِمَامِ أَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ رَأْسَهُ رَأْسَ حِمَارٍ ، أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ صُورَتَهُ صُورَةَ حِمَارٍ ؟

### باب فَضْل اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمُدُ

٢٤٤ – عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَلَى الْآمِهُ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى الْآمِهُ الْآمِهُ الْآمِهُ اللهِ عَلَى الْحَمْدُ ، فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ سَمِعَ اللّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ؛ فَقُولُوا : اللّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ ، فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلاَئِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ .

# باب الدُّعَاء فِي الرُّكُوع وَالسُّجُودِ

٥٤٥ – عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ :كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُكْثِرُ أَنْ يَقُــولَ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ : سُـبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي. يَتَأُوّلُ الْقُرْآنَ(١). وفي رواية: مَا صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ صَلاَةً بَعْدَ أَنْ نَزَلَتْ عَلَيْهِ ﴿ إِذَا

<sup>(</sup>١) ولمسلم في رواية : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُكُثِّرُ أَنْ يَفُولَ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ: سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِك، أَسْنَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ . قَالَتْ : قَالَتْ : قَالَ اللَّهِ ! مَا هَذِهِ الْكَلِمَاتُ الَّتِي أَرَاكَ أَحْدَثْتَهَا تَقُولُهَا ؟ قَالَ : جُعِلَتْ لِي عَلامَةٌ فِي أُمَّتِي إِذَا رَأَيْتُهَا قُلْتُهَا ﴿ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ ﴾ - وفي رواية: فَتْحَ مَكَّةً - إِنَى آخِرِ السُّورَةِ .

جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ ﴾ إلاَّ يَقُولُ فِيهَا : ... (١).

### باب : أَهْلُ الْعِلْمِ وَالْفَضْلِ أَحَقُّ بِالإِمَامَةِ

٢٤٦ – عَنْ أَنَسٍ فَهُ أَنَ أَبَا بَكْرٍ فَهُ كَانَ يُصَلِّي لَهُمْ فِي وَجَعِ النَّبِيِّ عَلَيْ اللَّهُ الْذِي تُوفِّي فِيهِ، حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمُ الاثْنَيْنِ وَهُمْ صُفُوفٌ فِي الصَّلاةِ ( و في النَّبِي تَوْفُي فِيهِ، حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمُ الاثْنَيْنِ وَهُمْ صُفُوفٌ فِي الصَّلاةِ ( و في رواية : صَلاة الفَحْرِ ) فَكَشَفَ النَّبِي عَلَيْ سِتْرَ الْحُحْرَةِ يَنْظُرُ إِلَيْنَا ، وَهُو قَائِمٌ كَأَنَّ وَجُهَةُ وَرَقَةُ مُصْحَفِ ، ثُمَّ تَبَسَّمَ يَضْحَكُ، فَهَمَمْنَا أَنْ نَفْتَتِنَ مِنَ الْفَرَحِ بِرُوْيَةِ النَّبِي عَلَيْ ، فَنَكُصَ أَبُو بَكْرٍ عَلَى عَقِبَيْهِ لِيصِلَ الصَّفَ ، وَظَنَّ أَنَّ النَّبِي عَلِي خَارِجٌ إِلَى الصَّلاَةِ ، فَأَشَارَ إِلَيْنَا النَّبِي عَلِي أَنْ أَتِمُوا صَلاَتَكُمْ ، وأَرْخَى السَّيْ عَلِي خَارِجٌ إِلَى الصَّلاَةِ ، فَأَشَارَ إِلَيْنَا النَّبِي عَلِي أَنْ أَتِمُوا صَلاَتَكُمْ ، وأَرْخَى السَّيْ عَلِي عَلِي اللَّي عَلَيْ اللَّهِ الْمَالِقُ مِنْ يَوْمِهِ . وفي رواية : مَا نَظَرْنَا مَنْظَرًا كَانَ أَعْجَبَ إِلَيْنَا مِنْ وَجُهِ النَّبِي عَلِي عِيدِهِ إِلَى أَبِي بَكُرٍ: أَنْ يَتَقَدَّمَ. وَجُهِ النَّبِي عَلِي حِينَ وَضَحَ لَنَا ، فَأَوْمَا النَّبِي عَلِي بِيدِهِ إِلَى أَبِي بَكُرِ: أَنْ يَتَقَدَّمَ.

(وفي حديث أبي هُرَيْرَةَ): لَمْ يَبْقَ مِنَ النَّبُوَّةِ إِلاَّ الْمُبَشِّـرَاتُ. قَـالُوا: وَمَا الْمُبَشِّرَاتُ؟ قَالَ: الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ (٢).

 <sup>(</sup>١) ولمسلم في رواية : افْتَقَدْتُ النَّبِيِّ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَظَنَنْتُ أَنَّهُ ذَهَبَ إِلَى بَعْضِ نِسَائِهِ ، فَتَحَسَّسْتُ ثُسمَّ رَحَعْتُ فَإِذَا هُوَ رَاكِعٌ أَوْ سَاجِدٌ يَقُولُ : سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ ، لا إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ . فَقُلْتُ : بَمَابِي أَنْتَ وَأُمِّي ! إِنْسِي لَفِي شَأْن وَإِنَّكَ لَفِي آخَر .
 لَفِي شَأْن وَإِنَّكَ لَفِي آخَر .

<sup>(</sup>٢) ولمسلم من حديث البن عبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا بنبِحو حديث أبيي هُرَيْرةَ ﷺ، وفيه : يَرَاهَا الْمُسْلِمُ أَوْ تَلَى اللَّهُ عَنْهُمَا بنبِحو حديث أبي هُرَيْرةَ ﷺ، وفيه : يَرَاهَا الْمُسْلِمُ أَوْ تَلَى اللَّهُ عَنْ وَحَلَّ ، تُرَى لَهُ ، أَلا وَإِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَفْرَآنَ رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًا ، فَأَمَّا الرُّكُوعُ فَعَظَمُوا فِيهِ الرَّبَّ عَزَّ وَحَلَّ ، وَفِي رَواية : وَرَأْسُهُ مَعْصُوبٌ فِي مَرَضِهِ وَأَمَّا السُّجُودُ فَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاءِ ، فَقَينٌ أَنْ يُسْتَحَابَ لَكُمْ . وفي رواية : وَرَأْسُهُ مَعْصُوبٌ فِي مَرَضِهِ الذِي مَاتَ فِيهِ ، فَقَالَ : اللَّهُمَّ هَلْ بَلَغْتُ ! ثَلاثَ مَرَّاتٍ ، إِنَّهُ لَمْ يَنْقَ ...

#### باب : مَتَى يَسْجُدُ مَنْ خَلْفَ الإمَام ؟

٢٤٧ عَنِ الْبَرَاءِ ﴿ مَنَ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ؛ لَمْ يَحْنِ أَحَدٌ مِنَّا ظَهْرَهُ حَتَّى يَقَعَ النَّبِيُ ﷺ سَاجِدًا ، - وفي رواية:
 حتَّى يَضَعَ جَبْهَتَهُ عَلَى الأَرْضِ - ثُمَّ نَقَعُ سُجُودًا بَعْدَهُ (١) .

#### باب السُّجُودِ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُم

٢٤٨ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : أُمِوْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُم : عَلَى الْجَبْهَةِ ، وَأَشَارَ بِيَدِهِ عَلَى أَنْفِهِ ، وَالْيَدَيْنِ ، وَالْيَدَيْنِ ، وَالْيَدَيْنِ ، وَالْأَكْبَتَيْنِ ، وَأَطْرَافِ الْقَدَمَيْنِ ، وَلاَ نَكْفِتَ الثِّيَابَ وَالشَّعَرَ .

### باب : لا يَفْتَرشُ ذِرَاعَيْهِ فِي السُّجُود

٢٤٩ - عَنْ أَنَسٍ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيُّ قَالَ : اعْتَدِلُـوا فِي السُّجُودِ ، وَلاَ يَبْسُطْ أَحَدكُم ذِرَاعَيْهِ كَالْكَلْبِ (٢) .

### باب : يُبْدِي ضَبْعَيْهِ وَيُجَافِي فِي السُّجُودِ

٠٥٠ - عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ مَالِكِ بْنِ بُحَيْنَةَ ﴿ أَنَّ النَّبِيُّ عَلِيُّ كَانَ إِذَا صَلَّى فَرَّجَ بَيْنَ يَدُيْهِ حَتَّى يَيْدُو بَيَاضُ إِبْطَيْهِ (٣).

#### بابالدُّعَاءِ قَبْلَ السَّلاَم

٢٥١- عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُـولَ اللَّهِ ﷺ كَـانَ يَدْعُـو فِـي

<sup>(</sup>١) ولمسلم من حديث عَمْرِو بنِ حُرَيْتُ ﴿ بنحوه، وفيه : صَلَّيْتُ خَلْفَه الْفَحْرَ فَسَـمِعْتُهُ يَقْرَأُ ﴿ فَلا أَقْسِمُ بالْخَنَّسِ . الْجَوَارِ الْكَنَّسِ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) ولمسلم من حديث الْبَرَاءِ ﷺ: إِذَا سَجَدْتَ فَضَعْ كَفَّيْكَ ، وَارْفَعْ مِرْفَقَيْكَ .

<sup>(</sup>٣) ولمسلم من حديث مَيْمُونَةَ رَضِيَى اللَّهُ عَنْهَا بنحوه ، وفيه : لَوْ ۚ شَاءَتْ بَهْمَـٰةٌ أَنْ تَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ لَمَرَّتْ . وفي رواية : وَإِذَا قَعَدَ اطْمَأَلَّ عَلَى فَحِذِهِ الْيُسْرَى .

الصَّلاَةِ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا، وَفِتْنَةِ الْمَمَاتِ، اللَّهُمَّ إِنِّي الْمَسْيِحِ الدَّجَّالِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا، وَفِتْنَةِ الْمَمَاتِ، اللَّهُمَّ إِنِّي الْمَهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْمَأْثَمِ وَالْمَغْرَمِ. فَقَالَ لَهُ قَائِلٌ: مَا أَكْثَرَ مَا تَسْتَعِيذُ مِنَ الْمَغْرَمِ! فَقَالَ : مَا أَكْثَرَ مَا تَسْتَعِيذُ مِنَ الْمَغْرَمِ! فَقَالَ : إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا غَرِمَ حَدَّثَ فَكَذَبَ، وَوَعَدَ فَأَخْلَفَ(١).

وفي حديث أبي هُرَيْرَةَ ﴿ مثله ، وفيه : وَمِنْ عَذَابِ النَّـارِ . بـدل : الْمَأْثُم وَالْمَغْرَمِ... إلخ وبدون : فِي الصَّلاَةِ (٢) .

( وفي حديث سَعْدٍ ﷺ : كَانَ يَتَعَوَّدُ مِنْهُنَّ دُبُرَ الصَّلاَةِ : اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ أَنْ أُرَدً إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ ، وَأَعُودُ بِكَ أَنْ أُرَدً إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ ، وَأَعُودُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ ) .

#### باب الدُّعَاء في الصَّلاةِ

٢٥٢ - عَنْ أَبِي بَكْرِ الصِّدِّيقِ عَلَىٰ أَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ عَلَىٰ عَلَمْنِي دُعَاءً أَدْعُو بِهِ فِي صَلاَتِي (٣) ! قَالَ : قُلِ : اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا(<sup>4)</sup> ، وَلاَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ أَنْتَ ، فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ ، وَارْحَمْنِي إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ.

<sup>(</sup>١) ولمسلم من حديث ابْنِ عبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُعَلِّمُهُمْ هَذَا الدُّعَاءَ كَمَـا يُعَلِّمُهُـمُ السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآن ، يَقُولُ : قُولُوا : اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ…

<sup>(</sup>٢) ولمسلم من حديثُ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ : إِذَا فَرَغُ أَئِحَدُّكُمْ مِنَ التَّشَهُدِ الآخِرِ فَلْيَتَعَوَّذُ بِاللَّهِ مِنْ أَرْبَعٍ : مِنْ عَـذَابِ حَهَنَّمَ ، وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْر ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَّا وَالْمَمَاتِ ، وَمِنْ شَرِّ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ .

<sup>(</sup>٣) ولمسلم : وَفِي بَيْتِي .

<sup>(</sup>٤) ولمسلم في رواية : كَبِيرًا .

### باب مَا يَجُوزُ مِنَ الْعَمَل فِي الصَّلاَةِ

٣٥٢ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: إِنَّ عِفْرِيتًا مِنَ الْجِنِّ تَفَلَّتَ عَلَيَّ الْبَارِحَةَ ، أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا ؛ لِيَقْطَعَ عَلَيَّ الصَّلاَةَ ، فَاَمْكَنَنِي اللَّهُ مِنْ هُ - وَفِي رَوَايَة : فَذَعَتُهُ -، فَأَرَدْتُ أَنْ أَرْبِطَهُ إِلَى سَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي مِنْ هُ - وَفِي رَوَايَة : فَذَعَتُهُ -، فَأَرَدْتُ أَنْ أَرْبِطَهُ إِلَى سَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ حَتَّى تُصْبِحُوا وَتَنْظُرُوا إِلَيْهِ كُلُّكُمْ ، فَذَكَرْتُ قَوْلَ أَخِي سُلَيْمَانَ الْمَسْجِدِ حَتَّى تُصْبِحُوا وَتَنْظُرُوا إِلَيْهِ كُلُّكُمْ ، فَذَكَرْتُ قَوْلَ أَخِي سُلَيْمَانَ ﴿ رَبِّ اعْفِوْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لاَ يَنْبَغِي لأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي﴾. فَرَدَّهُ خَاسِئًا .

### باب التَّشَهُّدِ فِي الآخِرَةِ

١٥٤ – عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﴿ قَالَ : كُنّا إِذَا صَلَيْنَا مَعَ النّبِي اللّهِ قَلْلَ عِبَادِهِ ، ( السّلامُ عَلَى حَبْرِيلَ ، السّلامُ عَلَى مِيكَائِيلَ ) السّلامُ عَلَى فَلان، (وَفُلان ) . فَلَمّا انْصَرَفَ النّبِيُ عَلَيْ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَحْهِهِ فَقَالَ: السّلامُ عَلَى فُلان، (وَفُلان ) . فَلَمّا انْصَرَفَ النّبِي الصّلاقِ فَلْيقُلِ : التّحِيّاتُ لِلّهِ ، إِنَّ اللّهَ هُو السّلامُ ، فَإِذَا حَلَسَ أَحَدُكُمْ فِي الصّلاقِ فَلْيقُلِ : التّحِيّاتُ لِلّهِ ، وَالصّلَوَ السّلامُ عَلَيْكَ أَيّها النّبِي وَرَحْمَةُ اللّهِ وَبَرَكَاتُهُ ، وَالصّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللّهِ الصّالِحِينَ ، فَإِنّهُ إِذَا قَالَ ذَلِكَ أَصَابِ كُلّ السّلامُ عَلَيْكَ أَيْها النّبِي وَرَحْمَةُ اللّهِ وَبَرَكَاتُهُ ، السّلامُ عَلَيْكَ أَيْها النّبِي وَرَحْمَةُ اللّهِ وَبَرَكَاتُهُ ، وَالسّهَدُ أَنْ لاَ إِلَهُ إِلاَّ اللّهُ وَالْمَابِ كُلّ عَبْدٍ صَالِحٍ فِي السّمَاءِ وَالأَرْضِ ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهُ إِلاَّ اللّهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ . ثُمَ يَتَحَيَّرْ بَعْدُ مِنَ ( الْكَلامِ) ('' – وفي رواية : عَلَى رواية : عَلَى السُّورَةَ مِنَ النَّذَاء مَا شَاءَ ) . وفي رواية : عَلَى اللّهُ عَلَيْ وَكَفّي بَيْنَ كَفَيْهِ التَشَمَّدُ كَمَا يُعَلِّمُنِي السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ . وَفِي رواية: وَهُو بَيْسَ ظَهْرَانَيْنَا، فَلَمَّا قَبِضَ قُلْنَا: السَّلامُ. وَاقْتَصَّ النَّشَهُدُ . ( وفي رواية: وَهُو بَيْسَ ظَهْرَانَيْنَا، فَلَمَّا قُبِضَ قُلْنَا: السَّلامُ. وَقَعْمَ النّبِي عَلَى اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ

<sup>(</sup>١) ولمسلم: الْمَسْأَلَةِ .

### باب الصَّلاَةِ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ

٥٥٥ - عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ: لَقِيَنِي كَعْبُ بْنُ عُحْرَةَ هَا فَقَالَ: أَلاَ أُهْدِي لَكَ هَدِيَّةً سَمِعْتُهَا مِنَ النَّبِيِّ عَلَيْ ؟ فَقُلْتُ : بَلَى ، فَأَهْدِهَا لِي فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ! كَيْفَ الصَّلاَةُ عَلَيْكُمْ الْكِي فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ! كَيْفَ الصَّلاَةُ عَلَيْكُمْ أَهُل الْبَيْتِ ، فَإِنَّ اللَّه قَدْ عَلَّمَنَا كَيْفَ نُسَلِّمُ عَلَيْكُمْ ؟ قَالَ: قُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ أَهْل الْبَيْتِ ، فَإِنَّ اللَّه قَدْ عَلَّمَنَا كَيْفَ نُسَلِّمُ عَلَيْكُمْ ؟ قَالَ: قُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ ، كَمَا صَلَيْتَ عَلَى ( إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى ) آلِ إِبْرَاهِيمَ ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ . اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى ( إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى ) آل إَبْرَاهِيمَ ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ . اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى ( إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى ) آل إَبْرَاهِيمَ ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ . اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى ( إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى ) آل إَبْرَاهِيمَ ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ . اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى ( إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى ) آل إَبْرَاهِيمَ ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ . اللَّهُ إِلَى إِنْهَاهِيمَ ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ ( أَبْرَاهِيمَ وَعَلَى ) آل إبْرَاهِيمَ ، إنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ ( أَنْ

( وفي حديث أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ فَيْ قَالَ : قُلْنَا : يَا رَسُولَ اللَّهِ! هَـذَا التَّسْلِيمُ فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ ؟ قَالَ : قُولُوا : اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ، كَمَـا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ - وفي رواية: عَلَى إِبْرَاهِيمَ - وفي رواية: عَلَى إِبْرَاهِيمَ - وفي رواية: عَلَى إِبْرَاهِيمَ . وفي وبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ . وفي رواية : وَآلِ إِبْرَاهِيمَ ) .

٢٥٦ – عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ ﴿ أَنَّهُمْ قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! كَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : قُولُوا : اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِيَّتِهِ ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِيَّتِهِ ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ.

<sup>(</sup>١) ولمسلم من حديث أبي مَسْعُودٍ ﴿ قَالَ: أَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ ﴿ وَنَحْنُ فِي مَجْلِسِ سَعْدِ بِنِ عُبادَةَ، فَقَالَ لَهُ بَشِيْرُ بْنُ سَعْدِ: أَمْرَنَا اللَّهُ تَعَالَى أَنْ نُصَلِّى عَلَيْكَ يَا يَرْسُولَ اللَّه ، فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْك؟ قَالَ: فَسَكَتَ حَتَّى تَمَنَّيْنَا أَنَهُ لَمْ يَسْأَلُهُ ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : قُولُوا : اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ ، كَمَا صَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ فِي صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ فِي الْعَالَمِينَ، إِنْكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ. وَالسَّلامُ كَمَا قَدْ عَلِمتُمَّ.

### باب الإِنْفِتَال وَالإِنْصِرَافِ عَن الْيَمِين وَالشِّمَال

٢٥٧ - عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ﴿ قَالَ : لاَ يَجْعَلْ أَحَدُكُمْ لِلشَّيْطَانِ شَيْئًا مِنْ صَلاَتِهِ ، يَرَى أَنَّ حَقًّا عَلَيْهِ أَنْ لاَ يَنْصَرِفَ إِلاَّ عَنْ يَمِينِهِ ، لَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ عَلَيْ كَثِيرًا يَنْصَرِفُ عَنْ يَسَارِهِ (١).

#### باب الدُّعَاء بَعْدُ الصَّلاَةِ

٢٥٨ – عَنْ وَرَّادٍ كَاتِبِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ : أَمْلَى عَلَى الْمُغِيرَةُ ابْنُ شُعْبَةَ قَالَ : أَمْلَى عَلَى الْمُغِيرَةُ ابْنُ شُعْبَةَ فَ اللهِ فِي كِتَابٍ إِلَى مُعَاوِيَةَ فَ اللهِ النّبِي عَلَيْ كَانَ يَقُولُ فِي دُبُرِ كُلّ صَلاَةٍ ( مَكْتُوبَةٍ ) – ( وفي رواية : إذَا سَلّمَ ) – : لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللّهُ وَحُدَهُ لاَ صَلاَةٍ ( مَكْتُوبَةٍ ) – ( وفي رواية : إذَا سَلّمَ ) – : لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللّهُ وَحُدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْء قَدِيرٌ، اللّهُمَّ لاَ مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ ، وَلاَ مَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُ . ( وَفِي رواية : قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : ثُمَّ وَفَدْتُ بَعْدُ إِلَى مُعَاوِيَة فَيْهِ فَسَمِعْتُهُ يَأْمُرُ النّاسَ بِذَلِكَ رواية : قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : ثُمَّ وَفَدْتُ بَعْدُ إِلَى مُعَاوِيَة فَيْهِ فَسَمِعْتُهُ يَأْمُرُ النّاسَ بِذَلِكَ رواية : قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : ثُمَّ وَفَدْتُ بَعْدُ إِلَى مُعَاوِيَة فَيْهِ فَسَمِعْتُهُ يَأْمُرُ النّاسَ بِذَلِكَ الْقَوْلِ ).

#### باب الذِّكْر بَعْدَ الصَّلاَة

٢٥٩ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : كُنْتُ أَعْرِفُ انْقِضَاءَ صَلاةِ النَّبِيِّ ﷺ بِالتَّكْبِيرِ . وفي رواية : أَنَّ رَفْعَ الصَّوْتِ بِالذِّكْرِ حِينَ يَنْصَـرِفُ النَّاسُ مِنَ الْمَكْتُوبَةِ كَانَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ .

٢٦٠ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِّ قَالَ: حَماءَ الْفُقَرَاءُ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْ فَقَالُوا: ذَهَبَ أَهْلُ الدُّتُورِ مِنَ الأَمْوَالِ بِالدَّرَجَاتِ الْعُلاَ وَالنَّعِيمِ الْمُقِيمِ ، يُصَلَّونَ كَمَا نُصُومُ (وفي رواية: وَجَاهَدُوا كَمَا جَاهَدُنَا) ، وَلَهُمْ نُصَلِّي ، وَيَصُومُ وَنَ كَمَا نَصُومُ (وفي رواية: وَجَاهَدُوا كَمَا جَاهَدُنَا) ، ولَهُمْ

<sup>(</sup>١) ولمسلم من حديث أَنَسٍ ﴿ قَالَ : أَكْثَرُ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ يَنْصَرِفُ عَنْ يَمِينِهِ .

باب الإيْجَاز فِي الصَّلاةِ وَإِكْمَالِهَا

وفي رواية : مَا صَلَّيْتُ وَرَاءَ إِمَامٍ قَطُّ أَخَفَّ صَلاةً ، وَلا أَتَمَّ مِنَ النَّبِيِّ عَلَيْ الْ اللَّبِيِّ عَلَيْ اللَّهِ الْمَالِمَ قَطُّ أَخَفَّ صَلاةً ، وَلا أَتَمَّ مِنَ النَّبِيِّ عَلَيْ ('). وفي رواية : أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ قَالَ: إِنِي لأَ دُخُلُ فِي الصَّلاَةِ وَأَنَا أُرِيلُهُ إِطَالَتَهَا ، فَا الصَّلاَةِ وَأَنَا أُرِيلُهُ إِطَالَتَهَا ، فَا الصَّلاَةِ وَأَنَا أُرِيلُهُ إِطَالَتَهَا ، فَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ ، فَأَتَجَوَّزُ فِي صَلاَتِي ، مِمَّا أَعْلَمُ مِنْ شِدَّةِ وَجُدِ أُمِّهِ مِنْ بُكَانِهِ (°).

<sup>(</sup>١) ولمُسلم: رَيُعتِقُونَ ولاَ نُعتِقُ.

 <sup>(</sup>٢) ولمسلم : فَرَجَعَ فُقرَاءُ الْمُهَاجِرِينَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالُوا: سَمِعَ إِخْوَانُنَا أَهْـلُ الأَمْـوَالِ بِمَا فَعَلْنَا فَفَعَلُـوا مِنْلَهُ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِهِ مَنْ يَشَاءُ .

<sup>(</sup>٣) ولمسلم من حديث أبي ذَرِّ في: أَوَ لَيْسَ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ مَا تَصَّدَّقُونَ ؟ إِنَّ بِكُلِّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةً، وَكُلِّ تَعْلِيلَةٍ صَدَقَةً، وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةً، وَنَهْيَّ عَنْ مُنْكَرٍ صَدَقَةٌ، وَلَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ، وَنَهْيَّ عَنْ مُنْكَرٍ صَدَقَةٌ، وَنِي بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَيَاتِي أَحَدُنَا شَهْوَتَهُ وَيَكُونُ لَهُ فِيهَا أَحْرٌ ؟ فَسَالٌ : أَرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِي الْحَلالِ كَانَ لَهُ أَحْرًا. لَوْ وَضَعَهَا فِي حَرَامٍ أَكَانَ عَلَيْهِ فِيهَا وِزْرٌ؟ فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي الْحَلالِ كَانَ لَهُ أَحْرًا.

<sup>(</sup>٥) ولمسلّم في رواية : كَانَتْ صَلاةُ رَسُولِ اللّهِ ﷺ مُتَقَارِبَةً ، وَكَانَتْ صَلاةُ أَبِي بَكْرٍ مُتَقَارِبَةً ، فَلَمَّا كَانَ عُمَـرُ ابْنُ الْحَطّابِ مَدّ فِي صَلاةِ الْفَحْرِ .

#### بِابِ مَنْ شَكا إِمِامَهُ إِذَا طَوَّلَ

٢٦٢ - عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ ﴿ قَالَ : أَتَى رَجُلُ النَّبِيَ ﷺ فَقَالَ : إِنِّي الْأَتَى رَجُلُ النَّبِيَ ﷺ فَقَالَ : إِنِّي لِأَتَاجَرُ عَنْ صَلَاةِ الْغَدَاةِ مِنْ أَجْلِ فُلانِ مِمَّا يُطِيلُ بِنَا . قَالَ : فَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَطُّ أَشَدَّ غَضَبًا فِي مَوْعِظَةٍ مِنْهُ يَوْمَئِذٍ. قَالَ : فَقَالَ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ ! اللَّهِ ﷺ قَطُّ أَشَدَّ غَضَبًا فِي مَوْعِظَةٍ مِنْهُ يَوْمَئِذٍ. قَالَ : فَقَالَ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ ! اللَّهِ عَلَى إلنَّاسِ فَلْيَتَجَوَّزْ ، فَإِنَّ فِيهِمُ الْمَرِيضَ ، إلنَّاسِ فَلْيَتَجَوَّزْ ، فَإِنَّ فِيهِمُ الْمَرِيضَ ، وَذَا الْحَاجَةِ.

وفي حديث أبي هُرَيْرَةَ بنحوه بدون : وَذَا الْحَاجَةِ ('' ، وفيه : وَإِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِنَفْسِهِ فَلْيُطَوِّلْ مَا شَاءَ ('' .

### باب مَنْ أَسْمَعَ النَّاسَ تَكْبِيرَ الإمَامِ

<sup>(</sup>١) أمَّا مسلم فذكرها ، وذكر : الصَّغير.

 <sup>(</sup>٢) ولمسلم من حديث عُثْمَانَ بْنِ أَبِي العَاصِ عِنْ : أَنَّ أَالنَّبِيُّ ﷺ قَالَ لَـهُ : أُمَّ قَوْمَـكَ . قَالَ: قُلْتُ: يَـا رَسُولَ اللّهِ! إِنِّي أَجِدُ فِي نَفْسِي شَيْنًا . قَالَ : ادْنُهُ . فَحَلَّسَتِي بَيْنَ يَدْيُهِ ، ثُمَّ وَضَعَ كَفَّهُ فِي صَدْرِي بَيْنَ ثَدْيْتِيَ ، ثُمَّ قَالَ : أُمَّ قَوْمَـكَ ، فَمَنْ أَمَّ قَوْمَـكَ أَقُومَـكَ أَمَّ قَوْمَـكَ ، فَمَنْ أَمَّ قَوْمَـكَ فَلَيْحَفَّفَ ، فَإِنَّ فِي ظَهْرِي بَيْنَ كَتِفَيَّ ، ثُمَّ قَـالَ : أُمَّ قَوْمَـكَ ، فَمَنْ أَمَّ قَوْمَـكَ فَلَيْحَفَّفَ ، فَإِنَّ فِي ظَهْرِي بَيْنَ كَتِفَيَّ ، ثُمَّ قَـالَ : أُمَّ قَوْمَـكَ ، فَمَنْ أَمَّ قَوْمَـكَ فَلَكُ .
 فيهم ... وفي رواية : آخِرُ مَا عَهِدَ إِلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ذَلِكُ .

فَقَالَ: ضَعُوا لِي مَاءً فِي الْمِحْضَبِ . فَقَعَدَ فَاغْتَسَلَ ، ثُمَّ ذَهَبَ لِيَنُوءَ فَأُغْمِي عَلَيْهِ ، ثُمَّ أَفَاقَ فَقَالَ : أَصَلَّى النَّاسُ ؟ فَقُلْنَا : لا ، هُمْ يَنْتَظِرُونَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ . وَالنَّاسُ عُكُوفٌ فِي الْمَسْجِدِ ، يَنْتَظِرُونَ رسُولَ اللَّه عِلَيْ لِصَالَةِ الْعِشَاء الآخِرَةِ ، فَأَرْسَلَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى أَبِي بَكْرِ ﴿ اللَّهُ عَلَيْ بِالنَّــاسِ - وفي روايــة: قَالَتْ عَائِشَةُ: قُلْتُ: إِنَّ أَبَا بَكْرِ إِذَا قَامَ فِي مَقَامِكَ لَمْ يُسْمِعِ النَّاسَ مِنَ الْبُكَاءِ، فَمُرْ عُمَرَ فَلْيُصلِّ ، فَقَالَ: مُرُوا أَبَا بَكْرِ فَلْيُصلِّ بِالنَّاسِ. فَقَالَتْ عَائِشَةُ: فَقُلتُ لِحَفْصَةَ: قُوْلِي: إِنَّا أَبَا بَكْر إِذَا قَامَ فِي مَقَامِكَ لَمْ يُسْمِعِ النَّاسَ مِنَ البُكَاء، فَمُـرُ عُمَرَ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ. فَفَعَلَتْ حَفْصَةُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنَّكُنَّ لأَنْتُنَّ صَوَاحِبُ يُوسُفَ، مُرُوا أَبَا بَكْرِ فَلْيُصَلِّ للنَّاسِ فَقَالَتْ حَفْصَةُ لِعَائِشَةَ: مَا كُنْتُ لأُصِيبَ مِنْكِ خَيْرًا -، فَأَتَّاهُ الرَّسُولُ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَأْمُرُكَ أَنْ تُصَلِّيَ بالنَّاسِ ، فَقَالَ أَبُو بَكْرِ فَي اللَّهِ -وَكَانَ رَجُلاً رَقِيقًا-: يَا عُمَرُ صَلِّ بالنَّاسِ. فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: أَنْتَ أَحَقُّ بِذَلِكَ . فَصَلَّى أَبُو بَكْرِ تِلْكَ الأَيَّامَ ، ثُمَّ إِنَّ النَّبُيّ وَجَدَ مِنْ نَفْسِهِ خِفَّةً ، فَخَرَجَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا الْعَبَّاسُ ﷺ لِصَلاَةِ الظُّهْرِ -وفي رواية: كَأَنِّي أَنْظُرُ رِجْلَيهِ يَخُطَّانِ الأَرْضَ مِنَ الْوَجَعِ-، وَأَبْــو بَكْـرِ يُصَلِّـي بِالنَّاسِ ، فَلَمَّا رَآهُ أَبُو بَكْرِ ذَهَبَ لِيَتَأْخَرَ ، فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ بَأَنْ لاَ يُتَأَخَّرَ ، قَالَ : أَجْلِسَانِي إِلَى جَنْبِهِ . فَأَجْلَسَاهُ إِلَى جَنْبِ أَبِي بَكْرٍ ، قَالَ : فَحَعَلَ أَبُو بَكْرِ يُصَلِّي ، وَهُوَ يَأْتَمُ بِصَلاَةِ النَّبِيِّ ﷺ ، وَالنَّاسُ بِصَلاَةِ أَبِي بَكْرٍ ، وَالنَّبِيُّ ﷺ قَاعِدٌ. وفي رواية : قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ : أَسَمَّتْ لَكَ الرَّجُلَ الَّذِي كَانَ مَعَ الْعَبَّاسِ؟ قُلْتُ: لاَ. قَالَ : هُوَ عَلِيٌّ . ( وفي رواية : هَريقُـوا عَلَـيَّ مِنْ سَبْع قِـرَبٍ لَـمْ تُحْلَلْ أَوْكِيَتُهُنَّ لَعَلِّي أَعْهَدُ إِلَى النَّاسِ. فَأَجْلَسْناهُ فِي مِخْضَبٍ لِحَفْصَةَ زَوْج النَّبِيِّ عَلِيٌّ ، ثُمَّ طَفِقْنَا نَصُبُّ عَلَيْهِ منْ تِلْكَ القِرَب ، حَتَّى طَفِقَ يُشِيرُ إلَيْنَا بيدهِ: أَنْ قَدْ فَعَلْتُنَّ ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى النَّاسِ فَصَلَّى بِهِمْ وَخَطَبَهُمْ ) .

٢٦٤ - عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : لَقَدْ رَاجَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي ذَلِكَ، وَمَا حَمَلَنِي عَلَى كَثْرَةِ مُرَاجَعَتِهِ ؛ إِلاَّ أَنَّهُ لَمْ يَقَعْ فِي قَلْبِي أَنْ يُحِبَّ النَّاسُ بَعْدَهُ رَجُلاً قَامَ مَقَامَهُ أَبِدًا ، وَكُنْتُ أُرَى أَنَّهُ لَنْ يَقُومَ أَحَدٌ مَقَامَهُ إِلاَّ تَشَاءَمَ النَّاسُ بِهِ، فَأَرَدْتُ أَنْ يَعْدِلَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّه ﷺ عَنْ أَبِي بَكْرٍ .

#### باب فَضْل صَلاَةِ الجَمَاعَةِ

٥٢٦- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : تَفْضُلُ صَلَاةُ الْجَمِيعِ صَلَاةً أَحَدِكُمْ وَحْدَهُ بِخَمْسٍ وَعِشْرِينَ جُزْءًا ، وَتَجْتَمِعُ مَلائِكَةُ اللَّيْلِ وَمَلائِكَةُ النَّهَارِ فِي صَلاَةِ الْفَجْرِ . ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ ﷺ : فَاقْرَوُوا إِنْ شِئْتُمْ ﴿ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ﴾ .

وفي حديث ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : بِسَبْعِ <sup>(١)</sup> وَعِشْرِينَ **دَرَجَةً** .

٢٦٦ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ عَنِ النَّبِيِ عَلَىٰ اللهُ عَنِ النَّبِي عَلَىٰ قَالَ : صَلاةُ الْجَمِيعِ تَزِيدُ عَلَى صَلاَتِهِ فِي بَيْتِهِ ، وَصَلاَتِهِ فِي سُوقِهِ ( خَمْسًا ) - وفي رواية : بضعاً وَعِشْرِينَ دَرَجَةً ، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا تَوَضَّا فَأَحْسَنَ ، وَأَتَى الْمَسْجِدَ لاَ يُرِيدُ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً ، وَحَطَّ عَنْهُ خَطِيئةً ، إِلاَّ الصَّلاَةَ ، لَمْ يَخْطُ خَطْوَةً إِلاَّ رَفَعَهُ اللَّهُ بِهَا دَرَجَةً ، وَحَطَّ عَنْهُ خَطِيئةً ، وَحَطَّ عَنْهُ خَطِيئةً ، حَتَّى يَدْخُلَ الْمَسْجِدَ ، وَإِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ كَانَ فِي صَلاَةٍ مَا كَانَتْ تَحْبِسُهُ ، وَتُصَلِّي فِيهِ : اللَّهُ مَ وَتُصَلِّي عَلَيْهِ - الْمَلاَئِكَةُ مَا دَامَ فِي مَجْلِسِهِ الَّذِي يُصَلِّي فِيهِ : اللَّهُ مَ

<sup>(</sup>١) ولمسلم في رواية : بضْعاً .

#### اغْفِرْ لَهُ، اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ ، (١) مَا لَمْ يُحْدِثْ فِيهِ .

#### باب وُجُوبِ صَلاَةِ الْجَمَاعَةِ

٢٦٧ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ ﴾ : لَيْسَ صَلاَةً أَنْقَلَ عَلَى الْمُنَافِقِينَ مِنَ الْفَجْرِ وَالْعِشَاء ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لِأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبُوا ، لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ الْمُؤَذَّنَ فَيُقِيمَ ، ثُمَّ آمُرَ رَجُلاً يَـوُمُ النَّاسَ ، ثُمَّ آمُرَ رَجُلاً يَـوُمُ النَّاسَ ، ثُمَّ آخُدُ شُعَلاً مِنْ نَارٍ فَأَحَرُقَ عَلَى مَنْ لاَ يَحْرُجُ إِلَى الصَّلاَةِ بَعْدُ (٢) . وَفِي رواية : لَوْ يَعْلَمُ أَحَدُهُمْ أَنَّهُ يَجِدُ عَرْقًا سَمِينًا ، أَوْ مِرْمَاتَيْنِ حَسَنَتَيْنِ فَسَنَتَيْنِ فَلَمُ أَحَدُهُمْ أَنَّهُ يَجِدُ عَرْقًا سَمِينًا ، أَوْ مِرْمَاتَيْنِ حَسَنَتَيْنِ فَسَنَتَيْنِ فَلَمُ الْعَمْدَاءَ.

# باب عِظَةِ الإِمَامِ النَّاسِ فِي إِتْمَامِ الصَّلاَةِ

٢٦٨ – عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَـَالَ : هَـَلْ تَـرَوْنَ قِبْلَتِـي هَاهُنَا ؟ فَوَاللَّـهِ مَـا يَخْفَى عَلَـيَّ ( خُشُـوعُكُمْ ، وَلاَ ) رُكُوعُكُمْ (<sup>(1)</sup> ، إِنّـي لأَرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِي (<sup>(1)</sup> (<sup>0)</sup> .

<sup>(</sup>١) ولمسلم في رواية : اللَّهُمُّ تُبُّ عَليهِ .

<sup>(</sup>٢) ولمسلم من حديث ابْنِ مَسْعُودٍ ﷺ : قَالَ ذلك لِقَوْمٍ يَتَخَلُّفُونَ عَنِ الْحُمُعَةِ .

<sup>(</sup>٣) ولمسلم: ولاَ سُحُودُكُمْ.

<sup>(</sup>٤) ولمسلم في رواية : صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يوماً، ثُمَّ انْصَرَفَ فَقَالَ: يَا فُلانُ! أَلا تُحْسِنُ صَلاتَكَ؟ أَلا يَنْظُـرُ الْمُصَلِّي إِذَا صَلَّى كَيْفَ يُصَلِّي؟ فَإِنَّمَا يُصَلِّي لِنَفْسِهِ، إِنِّي وَاللَّهِ لاَبْصِرُ مِنْ وَرَاثِي كَمَا أَبْصِرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيَّ.

<sup>(</sup>٥) ولمسلم من حديث أَنس على قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ ﴿ ذَاتَ يَوْمٍ ، فَلَمَّا قَضَى أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ فَقَسَالَ : أَبُّهَا النَّاسُ ! إِنِّي إِمَامُكُمْ ، فَلا تَسْبِقُونِي بِالرُّكُوعِ وَلا بِالسُّجُودِ وَلا بِالْقِيَامِ وَلا بِالانْصِرَافِ ، فَإِنِّي أَرَاكُمْ أَمَامِي وَمِنْ خَلْفِي . ثُمَّ قَالَ : وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ ! لَوْ رَأَيْتُمْ مَا رَأَيْتُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلاً وَلَبَكَيْتُمْ كَتِيرًا. قَالُوا: وَمَا رَأَيْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : رَأَيْتُ الْحَنَّةَ وَالنَّارَ .

# باب حَدِّ إِتْمَامِ الرُّكُوعِ وَالاعْتِدَالِ فِيهِ وَالطُّمَأْنِينَةٍ

٢٦٩ - عَنِ الْـبَرَاءِ ﴿ قَالَ : كَـانَ رُكُوعُ النَّبِيِّ ﷺ (١)، وَسُجُودُهُ ، وَسُجُودُهُ ، وَبُدِنَ السَّجُودُهُ ، وَبَيْنَ السَّجُدَنَيْنِ ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ (٢) ، (مَا خَــلاَ الْقِيَــامَ وَالْقُعُودَ)، قَرِيبًا مِنَ السَّوَاءِ .

# باب الطُّمَاْنِينَةِ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوع

٠٢٧٠ عَنْ ثَابِتِ الْبُنَانِيِّ عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ ﴿ قَالَ : إِنِّي لاَ آلُو أَنْ أَسَلُي بِكُمْ كَمَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ ﴿ قَالَ ثَابِتٌ : كَانَ أَنسُ بْنُ مَالِكِ مَا لَكِ مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ عَلَىٰ يُصَلِّي بِنَا . قَالَ ثَابِتٌ : كَانَ أَنسُ بْنُ مَالِكِ مَا لَكُمْ تَصْنَعُونَهُ ، كَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قَامَ حَتَّى يَقُولَ يَصُلُلُ قَدْ نَسِيَ ، وَبَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ حَتَّى يَقُولَ الْقَائِلُ قَدْ نَسِيَ .

### باب : لاَ يَرُدُّ السَّلاَم َ فِي الصَلاَةِ

٣٧١ - عَنْ جَابِرِ بْنُ عَبْدِاللّهِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ : بَعَنْنِي رَسُولُ اللّهِ عَنْهُمَا قَالَ : بَعَنْنِي رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ فِي حَاجَةٍ لَهُ ، فَالْم يَرُدَّ عَلَيَّ ، ( فَوَقَعَ فِي قَلْبِي مَا اللّهُ أَعْلَمُ بِهِ ، فَقُلْتُ فِي فَسُلَّمْتُ عَلَيْهِ ، فَلَمْ يَرُدُّ عَلَيَّ ، ( فَوَقَعَ فِي قَلْبِي مَا اللّهُ أَعْلَمُ بِهِ ، فَقُلْتُ فِي فَسُلَّمْتُ عَلَيْهِ ، فَقُلْتَ فِي نَفْسِي : لَعَلَّ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْ وَجَدَ عَلَيَّ أَنِّي أَبْطَأْتُ عَلَيْهِ . ثُمَّ سَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَرَدَّ عَلَيْ فَلَمْ يَرُدُّ عَلَيْ وَجَدَ عَلَيَّ أَنِّي أَبْطَأْتُ عَلَيْهِ . ثُمَّ سَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَرَدَّ عَلَيْ يَوْ الْمَرَّةِ الأُولَى ، ثُمَّ سَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَرَدَّ عَلَي رَاحِلَتِهِ فَقَالَ : إِنَّهَا مَنعنِي أَنْ أَرُدُ عَلَيْكَ أَنِي كُنْتُ أُصَلِّي . وَكَانَ عَلَى رَاحِلَتِهِ مُتَوَالًا : إِنَّهَا مَنعنِي أَنْ أَرُدُ عَلَيْكَ أَنِي كُنْتُ أُصَلِّي . وَكَانَ عَلَى رَاحِلَتِهِ مُتَوَعِقًا إِلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ .

<sup>(</sup>١) ولمسلم : قِيَامُهُ ورُكُوعُهُ.

<sup>(</sup>٢) ولمسلم: وَحَلْسَتُهُ مَا بَيْنَ التَّسْلِيمِ وَالانْصِرَافِ.

#### باب مَا يُنْهَى عَنْهُ مِنَ الْكَلاَم فِي الصَّلاَةِ

٢٧٢ - عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﷺ قَالَ: كُنَّا نُسَلِّمُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُـوَ فِي الصَّلاَةِ فَيَرُدُّ عَلَيْنَا ، الصَّلاَةِ فَيَرُدُّ عَلَيْنَا ، وَفَالَ : إِنَّ فِي الصَّلاَةِ شُغْلاً.

٢٧٣ - عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ فَهِ قَالَ : إِنْ كُنَّا لَنَتَكَلَّمُ فِي الصَّلاَةِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ عَلَى النَّهِ الْمُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ ﴾ فَأُمِرْنَا بالسُّكُوتِ (١). الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسُطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ ﴾ فأمرْنَا بالسُّكُوتِ (١).

# باب مَا يَجُوزُ مِنَ التَّسْبيح وَالْحَمْدِ فِي الصَّلاَةِ لِلرِّجَال

٢٧٤ - عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ ﴿ السَّاعِدِيِّ السَّاعِدِيِّ السَّاعِدِيِّ الْمَؤذَّنُ ( و فِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ لِيُصْلِحَ بَيْنَهُ مْ ، فَحَانَتِ الصَّلَاةُ ، فَحَاءَ الْمُؤذَّنُ ( و فِي رواية : بِلاَلٌ ) إِلَى أَبِي بَكْرٍ فَقَالَ : أَتَصَلِّي لِلنَّاسِ فَأْقِيمَ ؟ قَالَ : نَعَمْ . وَعَلَى أَبُو بَكْرٍ ، فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى وَالنَّاسُ فِي الصَّلاَةِ ، فَتَخلَّصَ حَتَّى وَقَفَ فِي الصَّفَّ ، فَصَفَّقَ النَّاسُ ، و كَانَ أَبُو بَكْرٍ ﴿ فَهِ لاَ يَلْتَفِتُ فِي صَلاَتِهِ ، فَلَمَّ النَّاسُ التَّصْفِيقَ النَّاسُ ، و كَانَ أَبُو بَكْرٍ ﴿ فَهِ لاَ يَلْتَفِتُ فِي صَلاَتِهِ ، فَلَمَّا اللَّهِ عَلَى مَا أَمْرَهُ فَلَمَّا أَكْثَرَ النَّاسُ التَّصْفِيقَ الْنَفَتَ فَرَأَى رَسُولَ اللَّهِ عَلَى ، فَأَشَارَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى مَا أَمْرَهُ وَلَيْكُ . فَرَفَعَ أَبُو بَكْرٍ ﴿ فَهُ يَدَيْهِ ، فَحَمِدَ اللَّهَ عَلَى مَا أَمْرَهُ وَلَقَلَ اللَّهِ عَلَى السَّعَوَى فِي الصَّفَ ، فَمَ مَكَانَكَ . فَرَفَعَ أَبُو بَكْرٍ خَتَّى اسْتَوَى فِي الصَّفَ ، فَمَا أَمْرَهُ وَتَقَدَّمَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى مَا أَمْرَهُ وَتَقَدَّمَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى عَنْ الْعَمَوى فَي الصَّفَى ، فَلَمَّ الْمُجَرَفَ قَالَ : يَا أَبَا بَكُمٍ ! مَا مَنعَكَ أَنْ وَتَقَدَّمَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى ، فَلَمَّا الْمِرَفَ قَالَ : يَا أَبَا بَكُمٍ ! مَا مَنعَكَ أَنْ

<sup>(</sup>١) ولمسلم: وتُهيِّنا عَنِ الْكَلاَمِ.

تَثْبُتَ إِذْ أَمَرْتُكَ ؟ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : مَا كَانَ لاَبْنِ أَبِي قُحَافَةَ أَنْ يُصَلِّيَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ ! فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : مَا لِي رَأَيْتُكُمْ أَكْثَرْتُمُ التَّصْفِيقَ ؟ مَنْ رَابَهُ شَيْءٌ فِي صَلاتِهِ فَلْيُسَبِّحْ ؛ فَإِنَّهُ إِذَا سَبَّحَ الْتُفِتَ إِلَيْهِ ، وَإِنَّمَا التَّصْفِيقُ لِلنِّسَاء .

## بِابِ رَفْعِ الْبُصَرِ إِلَى السَّمَاءِ فِي الصَّلاَةِ

٥٢٧- (عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﴿ قَالَ : قَالَ النَّبِيُ ۚ عَلَى : مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَرْفَعُونَ أَبْصَارَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ فِي صَلاَتِهِمْ . فَاشْتَدَّ قَوْلُهُ فِي ذَلِكَ حَتَّى قَالَ : لَيْنَهُنَّ عَنْ ذَلِكَ ، أَوْ لَتُخْطَفَنَ أَبْصَارُهُمْ (١).

### باب الْخَصْر فِي الصَّلاَةِ

٢٧٦ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَ اللَّهِ قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ عَلَيْ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّحُلُ مُخْتَصِرًا .

(وفي حديث عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّها كَانَتْ تَكْرَهُ أَنْ يَجْعَلَ يَـدَهُ فِي خَاصِرَتِهِ ، وَتَقُولُ : إِنَّ الْيَهُودَ تَفْعَلُهُ ﴾ .

<sup>(</sup>١) أَمَّا مسلم فَجَاءَ مِنْ طَرِيقين : من حديث جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ وَمن حديث أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّـهُ عَنْهُمَـا . وفي حديث أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ عَنْدَ الدُّعَاءِ .

### باب حَكِّ الْمُخَاطِ بِالْحَصَى مِنَ الْمَسْجِدِ

٧٧٧ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حَصَاةً فَحَتَّهَا، ثُمَّ رَأَى نُخَامَةً فِي حَائِطِ الْمَسْجِدِ ، فَتَنَاولَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَصَاةً فَحَتَّهَا، ثُمَّ قَالَ: إِذَا تَنَخَّمَ أَحَدُكُمْ فَلاَ يَتَنَخَّمْ قِبَلَ وَجُهِهِ ، وَلاَ عَنْ يَمِينِهِ ، وَلْيَبْصُقْ عَنْ يَمِينِهِ ، وَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ ، أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى . وفي رواية : فَإِنَّمَا يُنَاجِي اللَّهَ مَا دَامَ فِي يَسَارِهِ ، أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى . وفي رواية : فَإِنَّمَا يُنَاجِي اللَّهَ مَا دَامَ فِي مُصَلاَّهُ ، وَلاَ عَنْ يَمِينِهِ ( فَإِنَّ عَنْ يَمِينِهِ مَلَكًا) .

وفي حديث أَنس ﷺ : ثُمَّ أَحَذَ طَرَفَ رِدَائِهِ فَبَصَقَ فِيـهِ ، ثُمَّ رَدَّ بَعْضَـهُ عَلَى بَعْضِ فَقَالَ : أَوْ يَفْعَلُ هَكَذَا .

وفي حديث ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: فَإِنَّ اللَّهَ حِيَالَ وَجْهِهِ إِذَا صَلَّى (١).

#### باب : إِذَا تَثَاءَبَ فَلْيَضَعْ يَدَهُ عَلَى فِيهِ

٢٧٨ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ : التَّقَاؤُبُ مِنَ الشَّيْطَان، فَإِذَا تَقَاءَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَرُدَّهُ مَا اسْتَطَاعَ، ﴿ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَالَ: هَا، ضَحِكَ فَإِذَا تَقَاءَبَ أَحُدُكُمْ إِذَا قَالَ: هَا، ضَحِكَ الشَّيْطَانُ ﴾ (٢). ﴿ وَفِي رُوايَةَ : إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْعُطَاسَ وَيَكُرُهُ التَّشَاؤُبَ، فَإِذَا الشَّيْطَانُ ﴾ (٢). ﴿ وَفِي رُوايَةَ : إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْعُطَاسَ وَيَكُرُهُ التَّشَاؤُبَ، فَإِذَا

<sup>(</sup>١) ولمسلم من حديث حَابِر ﴿ قَالَ: أَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ ﴿ فِي مَسْجِدِنَا هَذَا، وَفِي يَدِهِ عُرْجُونُ ابْنُ طَابِ، فَرَأَى فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ نَخامَةً ، فَحَكُهَا بِالْعُرْجُون ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا فَقَالَ: أَيْكُمْ يُجِبُ أَنْ يُعْرِضَ اللَّهُ عَنْمُ ؟ قَالَ : فَخَشَعْنَا ، ثُمَّ قَالَ : أَيْكُمْ يُجِبُ أَنْ يَعْرِضَ اللَّهُ عَنْمُ ؟ قَالَ : فَخَشَعْنَا ، ثُمَّ قَالَ : أَيْكُمْ يُجِبُ أَنْ يَعْرِضَ اللَّهُ عَنْهُ ؟ قَالَ : فَإِنَّ اللَّهُ تَبَارِكُ وَتَعَالَى قِبَلَ يُعْرِضَ اللَّهُ عَنْهُ ؟ قَالَ : فَإِنَّ الْحَدَكُمْ إِذَا قَامَ يُصَلِّي فَإِنَّ اللَّهُ تَبَارِكُ وَتَعَالَى قِبَلَ وَجُهِهِ وَلا عَنْ يَعِينِهِ، وَلَيْنِصُلُ عَنْ يَسَارِهِ تَحْتَ رِجْلِهِ الْسِسْرَى، فَإِنْ عَجلَتْ بهِ بَادِرَةٌ فَلْيَقُلْ بَعُونِهِ هَكَذَا. ثُمَّ طَوَى ثَوْبَهُ بَعْضَهُ عَلَى تَعْضَ ، فَقَالَ : أَرُ نِي عَيرًا. فَقَامَ فَتَى مِنَ الْحَيِّ يَشْتُدُ اللَّهُ اللَّهُ بَعْنَ مَ وَلَيْ اللَّهُ عَلَى رَأْسِ الْعُرْجُونِ ، ثُمَّ لَطَحَ بِهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى مَا اللَّهِ عَلَى رَأْسِ الْعُرْجُونِ ، ثُمَّ لَطَحَ بِهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى مَا اللَّهُ عَلَى رَأْسِ الْعُرْجُونِ ، ثُمَّ لَطَحَ بِهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى مَا لَو عَلَى مَا اللَّهُ عَلَى مَالَالًا عَلَى اللَّهُ عَلَى مَا اللَّهُ عَلَى مَا اللَّهُ عَلَى مَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى مَا اللَّهُ عَلَى مَا اللَّهُ عَلَى مَنْ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى مَا اللَّهُ عَلَى مَالِمَ اللَّهُ عَلَى مَا الْمَاعِلَى اللَّهُ عَلَى مَا اللَّهُ عَلَى مَالِهُ عَلَى مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى مَا اللَّهُ عَلَى مَا اللَّهُ عَلَى مَا اللَّهُ عَلَى

<sup>(</sup>٢) ولمسلم من حديث أَبِي سَعِيدٍ عِنه : إِذَا تَنَاوَبَ أَحَدُكُمْ - وفي روَاية: فِي الصَّلاَةِ - فَلْيُمْسِـكْ بِيَدِهِ ؛ فَلِلَّ

عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهَ فَحَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ سَمِعَهُ أَنْ يُشَمَّتَهُ).

# باب : إِذَا حَمَلَ جَارِيَةً صَغِيرَةً عَلَى عُنُقِهِ فِي الصَّلاَةِ

(۱) عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ ﴿ مَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي (۱) وَهُوَ حَامِلٌ أُمَامَةَ بِنْتَ زَيْنَبَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، ولأَبِي الْعَاصِ بْنِ رَبِيعَةَ ابْنِ عَبْدِشَمْسَ ، فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَهَا ، وَإِذَا قَامَ حَمَلَهَا .

#### باب مَسْح الْحَصَا فِي الصَّلاَةِ

٢٨٠ عَنْ مُعَيْقِيبٍ عَلَيْهَ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ قَالَ فِي الرَّجُلِ يُسموِّي التَّرَابَ
 حَيْثُ يَسْجُدُ قَالَ : إِنْ كُنْتَ فَاعِلاً فَوَاحِدَةً .

### باب : إِذَا حَضَرَ الطَّعَامُ وَأُقِيمَتِ الصَّلاَةُ

٣٨١ - عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى: إِذَا وُضِعَ عَشَاءُ أَحَدِكُمْ ، وَأُقِيْمَتِ الصَّلاَةُ ؛ فَابْدَوُوا بِالْعَشَاءِ ، وَلاَ يَعْجَلْ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهُ . ( وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُوضَعُ لَهُ الطَّعَامُ ، وَتُقَامُ الصَّلاَةُ ، فَلا يَأْتِيهَا حَتَّى يَفْرُغَ ، وَإِنَّهُ لَيَسْمَعُ قِرَاءَةَ الإِمَامِ ) .

# باب مَا جَاءَ فِي السَّهُو إِذَا قَامَ مِنْ رَكْعَتَي الْفَرِيْضَةِ

٢٨٢ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ بُحَيْنَةَ وَ النَّبِيَ النَّهِ صَلَّى بِهِمُ الظَّهْرَ ، فَقَامَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ لَمْ يَحْلِسْ ، فَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ ، حَتَّى إِذَا قَضَى الصَّلاَةَ وَانْتَظَرَ النَّاسُ تَسْلِيمَهُ ؛ كَبَرَ وَهُ وَ حَالِسٌ ، فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ، ثُمَّ سَلَّمَ.

<sup>(</sup>١) ولمسلم في رواية : يَوُمُّ النَّاسَ .

### باب : إِذَا صَلَّى خَمْساً

٢٨٣ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ! أَحَدَثَ فِي الصَّلْإِةِ شَيْءٌ؟ قَالَ : وَمَا ذَاكَ ؟ قَالُوا : صَلَّيْتَ كَذَا وَكَ ذَا وَهِ رَوَاية : صَلَّيْتَ حَمْساً -، فَتَنَى رِجْلَيْهِ ، وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَة ، وَكَذَا - وفي رواية : صَلَّيْتَ حَمْساً -، فَتَنَى رِجْلَيْهِ ، وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَة ، وَصَحَدَ سَجْدَتَيْنِ ، ثُمَّ سَلَّمَ ، فَلَمَّا أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ قَالَ : إِنَّهُ لَوْ حَدَثَ فِي وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ، ثُمَّ سَلَّمَ ، فَلَمَّا أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ قَالَ : إِنَّهُ لَوْ حَدَثَ فِي الصَّلَاةِ شَيْءٌ لَنَبَّأَتُكُمْ بِهِ ، وَلَكِنْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ (١) أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ ، فَإِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلاَتِهِ فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ فَلْيُتِمَ عَلَيْهِ ، (ثُمَّ لُيُسَلِّمْ)، ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْن (٢).

### باب: إِذَا سَلَّمَ فِي رَكْعَتَيْنِ أَوْ فِي ثَلاثٍ

٣٨٠- عَنِ ابْنِ سِيْرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً وَ اللهِ قَالَ : صَلَّى بَنَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ إِحْدَى صَلاَتَى الْعَشِيِّ . قَالَ ابْنُ سِيْرِينَ: سَمَّاهَا أَبُو هُرَيْرةً ، وَلَكِنْ نَسِيْتُ أَنَّا. قَالَ : فَصَلَّى بَنَا رَكْعَيْنِ ، ثُمَّ سَلَّمَ ، فَقَامَ إِلَى خَشَبَةٍ مَعْرُوضَةٍ فِي الْمَسْجِدِ فَاتَكَأَ عَلَيْهَا كَأَنَّه عَضْبَانُ ، (وَوَضَعَ يَلدَهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى ، وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ ، وَوَضَعَ حَدَّهُ الأَيْمَنَ عَلَى ظَهْرِ كَفِّهِ الْيُسْرَى) وَحَرَجَتِ السَّرَعَانُ مِنْ أَبُوابِ الْمَسْجِدِ ، فَقَالُوا : قَصُرَتِ الصَّلاةُ ، وَفِي الْقَوْمِ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ فَهَابَا أَنْ يُكَلِّماهُ ، وَفِي الْقَوْمِ رَجُلٌ فِي يَدَيْهِ طُولٌ يُقَالُ لَهُ ذُو الْيَدَيْنِ وَعُمَرُ فَهَابَا أَنْ يُكَلِّماهُ ، وَفِي الْقَوْمِ رَجُلٌ فِي يَدَيْهِ طُولٌ يُقَالُ لَهُ ذُو الْيَدَيْنِ وَعُمْرَتِ الصَّلاَةُ ؟ قَالَ : لَمْ أَنْسَ وَلَمْ تُقُصَرُ . فَقَالُوا : نَعَمْ . فَتَقَدَّمَ فَصَلَّى مَا تَرَكَ ، ثُمَّ سَلَّمَ، فَقَالُ : يَا رَسُولَ اللهِ ! أَنسِيتَ أَمْ قَصُرَتِ الصَّلاَةُ ؟ قَالَ : لَمْ أَنْسَ وَلَمْ تُقْصَرُ . فَقَالُوا : نَعَمْ . فَتَقَدَّمَ فَصَلَّى مَا تَرَكَ ، ثُمَّ سَلَّمَ ، فَقَالُوا : نَعَمْ . فَتَقَدَّمَ فَصَلَّى مَا تَرَكَ ، ثُمَّ سَلَّمَ ، فَقَالُوا : نَعَمْ . فَتَقَدَّمَ فَصَلَّى مَا تَرَكَ ، ثُمَّ سَلَّمَ ، فَقَالُ : أَكُمَا يَقُولُ ذُو الْيَدَيْنِ ؟ فَقَالُوا : نَعَمْ . فَتَقَدَّمَ فَصَلَّى مَا تَرَكَ ، ثُمَّ سَلَّمَ ، فَتَقَدَّمَ وَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطُولَ ، ثُمَّ رَفْعَ رَأْسَهُ وَكَبَرَ ، ثُمَّ كَبَرَ وَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطُولَ ، ثُمَّ رَفْعَ رَأْسَهُ وَكَبَرَ ، ثُمَّ مَرُ أَسُو وَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطُولَ ، ثُمَّ رَفْعَ رَأْسَهُ وَكَبَرَ ، ثُمَّ مَثَلَ سُحُودِهِ أَوْ أَطُولَ ، ثُمَّ مَا وَلَهُ مَرَاسَهُ وَكَبَرَ ، مُثَمَّ وَسَحَدَ مِثْلُ سُجُودِهِ أَوْ أَطُولَ ، ثُمَّ مَ وَالْمَاهُ وَكُولُ اللهُ وَكَبَرَ ، فَتَقَالَ وَ الْمَالِسَ وَلَا مُعْمَلُ مُ مَا مَلَا مَا مُعُولِ وَلَعْمَ وَالْمَاهُ وَالْمَالُ ا اللهُ وَالْمَاهُ وَلَا مُعَالِمَ اللهَاهُ وَالْمَاهُ وَالْمُولَ الْمَاهُ وَالْمَالِهُ الْمُعْرَالِهُ وَلَمُ الْمَالَ الْمَالَا ا

<sup>(</sup>١) ولمسلم في رواية : أَذْكُرُ كَمَا تَذْكُرُونَ وَ.

<sup>(</sup>٢) ولمسلم في رواية : إِذَا زَادَ الرَّجُلُ أَوْ نَقَصَ فَلْيَسْجُدُ سَجْدَتُيْنِ.

مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَكَبَّرَ . فَرُبَّمَا سَأَلُوهُ: ثُمَّ سَلَّمَ ؟ فَيَقُولُ: نُبَّتُ أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: ثُمَّ سَلَّمَ. وفي رواية: صَلَّى بِنَا الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ . وفي رواية : العَصْرَ (١).

### باب مَنْ سَجَدَ لِسُجُودِ الْقَارِئ

٢٨٥ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : كَانَ النَّبِيُ عَلَيْ يَقْرَأُ عَلَيْنَا السُّورَةَ فِيهَا السَّحْدَةُ، فَيَسْجُدُ وَنَسْجُدُ، حَتَّى مَا يَجدُ أَحَدُنَا مَوْضِعَ جَبْهَتِهِ (٢) .

#### باب سُجُودِ الْمُسْلِمِينَ مَعَ الْمُشْرِكِينَ

٢٨٦ - عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ فَقَيْهَ قَالَ : قَرَأَ النَّبِيُّ عَلِیُّ النَّحْمَ بِمَكَّةَ فَسَجَدَ فِيهَا، وَسَجَدَ مَنْ مَعَهُ ، غَیْرَ شَیْخٍ أَحَذَ كَفًّا مِنْ حَصًى أَوْ تُرَابٍ فَرَفَعَهُ إِلَى جَبْهَتِهِ، وَقَالَ : يَكْفِينِي هَذَا ( فَرَأَيْتُهُ بَعْدَ ذَلِكَ قُتِلَ كَافِرًا ) . (وفي رواية : وَهُو أُمَيَّةُ بْنُ خَلَفٍ) .

( وفي حديث ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَجَدَ بِالنَّحْمِ ، وَسَجَدَ مَعَهُ الْمُسْلِمُونَ ، وَالْمُشْرِكُونَ ، وَالْجِنُّ ، وَالإِنْسُ ) .

#### باب مَنْ قَرَأَ السَّجْدَةَ وَلَمْ يَسْجُدُ

٢٨٧- عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَلَيْهُ أَنَّهُ قَرَأً عَلَى النَّبِيِّ عَلِي ۗ وَالنَّحْمِ فَلَمْ يَسْجُدُ فِيهَا.

<sup>(</sup>١) ولمسلم من حديث عِمْرَانَ بُنِ حُصَيْنِ ﴿ صَلَّى الْعَصْرَ فَسَلَّمَ فِي ثَلاثِ رَكَعَاتِ ، ثُمَّ دَخَلَ مَنْزِلَهُ ، فَقَـامَ إلَيْهِ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ الْحِرْبَاقُ ، وَكَانَ فِي يَدَيْهِ طُولُ ۖ فَقَـالَ : يَـا رَسُولَ اللَّهِ ! فَذَكَرَ لَـهُ صَنِيعَهُ ، وَخَرَجَ غَضْبَانَ يَجُرُّ رِدَادَهُ حَتَّى انتَهَى إِلَى النَّاسِ ، فَقَالَ : أَصَدَقَ هَذَا ؟ قَالُوا : نَعَمْ . فَصَلَّى رَكْعَةً ثُمَّ سَلَّمَ ، ثُـمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ، ثُمَّ سَلَّمَ.

<sup>(</sup>٢) ولمسلم في رواية : فِي غَيْر صَلاَةٍ .

# باب مَنْ قَرَأَ السَّجْدَةَ فِي الصَّلاَةِ فَسَجَدَ بِهَا

٢٨٨ عَنْ أَبِي رَافِعٍ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةً ﴿ الْعَتَمَةَ، فَقَرَأَ: ﴿ إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتُ ﴾ فَسَجَدَ ، فَقُلْتُ : مَا هَذِهِ ؟ قَالَ : سَجَدْتُ بِهَا خَلْفَ أَبِي الْقَاسِمِ ﷺ فَلاَ أَزَالُ أَسْجُدُ فِيهَا حَتَّى أَلْقَاهُ (١).

## باب القُنوتِ قَبْل الرُّكُوع وبعده

١٨٩ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ هُ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَدْعُو عَلَى أَحَدِ، أَوْ يَدْعُو لَأَحَدِ، قَنَتَ بَعْدَ الرُّكُوعِ ، إِذَا قَالَ : سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ عَمِدَهُ ، اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ : اللَّهُمَّ أَنْجِ الْوَلِيدَ بْنِ الْوَلِيدِ ، وَسَلَمَةَ بْنَ حَمِدَهُ ، اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ : اللَّهُمَّ أَنْجِ الْوَلِيدَ بْنِ الْوَلِيدِ ، وَسَلَمَةَ بْنَ هِسَامٍ ، وَعَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ - وفي رواية : وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِن الْمُؤمِنِين - اللَّهُمَّ الشَّدُ وَطُأْتَكَ عَلَى مُضَرَ ، وَاجْعَلْهَا سِنِينَ كَسِنِي يُوسُفَ . يَحْهَرُ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُ وَطُأَتَكَ عَلَى مُضَرَ مَ وَاجْعَلْهَا سِنِينَ كَسِنِي يُوسُفَ . يَحْهَرُ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ الْعَنْ فُلاَنَا بِنَكَ ، وَكَانَ يَقُولُ فِي بَعْضِ صَلاَتِهِ فِي صَلاَةِ الْفَحْرِ : اللَّهُمَّ الْعَنْ فُلاَنَا وَفُلاَنًا. لأَحْيَاء مِنَ الْعَرَبِ، حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ ﴿ لَيْسَ لَكَ مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ ﴾ الآية. وفي رواية : إِذًا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ مِنَ الرَّكُعَةِ الآخِرَةِ مِنَ الْفَحْرِ .

وفي حديث أنس على : أقنت النّبيُّ على إلى إلى الصُّبْحِ ؟ قَالَ : نَعَمْ . فَقِيلَ لَهُ: أُوقَنَتَ قَبْلَ الرُّكُوعِ ؟ قَالَ : بَعْدَ الرُّكُوعِ يَسِيرًا . وفي رواية : سُئلَ أَنَسٌ على عَنِ الْقُنُوتِ فَقَالَ : قَالَ : قَبْلَ الرُّكُوعِ أَوْ بَعْدَهُ ؟ قَالَ : قَبْلَهُ . قَالَ : الْقُنُوتِ فَقَالَ : (كَذَبَ ) إِنَّمَا قَنَتَ فَإِنَّ فُلاَنًا أَخْبَرَنِي عَنْكَ أَنَّكَ قُلْتَ بَعْدَ الرُّكُوعِ . فَقَالَ : (كَذَبَ ) إِنَّمَا قَنَتَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ بَعْدَ الرُّكُوعِ شَهْرًا ، أَرَاهُ كَانَ بَعَثَ قَوْمًا يُقَالُ لَهُ مُ : الْقُرَّاءُ ، وَكَانَ بَيْنَهُ مُ وَبَيْنَ رُهَاءً سَبْعِينَ رَجُلاً إِلَى قَوْمٍ مِنَ الْمُشْئَرِ كِينَ دُونَ أُولِيكَ، وكَانَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ رُهَا عَنْ بَعْنَ رَجُلاً إِلَى قَوْمٍ مِنَ الْمُشْئَرِ كِينَ دُونَ أُولِيكَ، وكَانَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ رُهَا عُنْ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ

<sup>(</sup>١) ولمسلم في رواية : سَجَدُنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي ﴿ إِذَا السَّماءُ انْشَقَّتْ ﴾ وَ﴿ اقْرَأُ باسْم رَبُّكَ ﴾ .

رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَهْدٌ . وفي رواية : يَدْعُو عَلَى رِعْلٍ وَذَكُوانَ - وفي رواية : وَلَحْيَانَ - وغي رواية : وَلَحْيَانَ - وعُصَيَّة عَصَتِ اللَّه ورَسُولُهُ. (وفي رواية : فَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حَزِنَ حُزْنًا قَطُّ أَشَدَّ مِنْهُ)(١) .

٠٩٠ – عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَقِيهَ قَالَ: لأَقَرَّبَنَّ وَ صَلاَةَ النَّبِيِّ عَلَيْ اللَّهِ مِنْ ) صَلاَةِ صَلاَةَ النَّبِيِّ عَلَيْ الْآخِرَةِ مِنْ ) صَلاَةِ الطُّهْرِ ، وَصَلاَةِ الْعِشَاءِ ، وَصَلاَةِ الصَّبْحِ، ( بَعْدَ مَا يَقُولُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ)، فَيَدْعُو لِلْمُؤْمِنِينَ وَيَلْعَنُ الْكُفَّارَ.

٢٩١ - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ صَلِّيهِ قَالَ: كَانَ الْقُنُوتُ فِي الْمَغْرِبِ وَالْفَحْرِ (٢).

# بِابِ تَعَاهُدِ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ وَمَنْ سَمَّاهُمَا تَطَوُّعًا

٢٩٢ – عَنْ عَاٰئِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى شَيْءٍ مِنَ النَّوَافِلِ أَشَدَّ مِنْهُ تَعَاهُدًا عَلَى رَكْعَتَي الْفَحْرِ.

## باب تَخْفِيف رَكْعَتَي الْفَجْرِ

٢٩٣ - عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُخَفِّفُ فُ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ قَبْلَ صَلاَةِ الصُّبْحِ، حَتَّى إِنِّي لأَقُولُ: هَلْ قَرَأً بِأُمَّ الْكِتَابِ ؟ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ قَبْلَ صَلاَةِ الصَّبْحِ، حَتَّى إِنِّي لأَقُولُ: هَلْ قَرَأً بِأُمَّ الْكِتَابِ ؟

## باب الضَّجْع عَلَى الشِّقِّ الأَيْمَن بَعْد رَكْعَتي الْفَجْر

٢٩٤ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ حَفْصَةَ ﴿ أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيٍّ كَانَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ بَعْدَ مَا يَطْلُعُ الْفَجْرُ . (وكَانَتْ سَاعَةً لاَ أَدْخُلُ عَلَى النَّبِيِّ عَلِي فِيهَا).

<sup>(</sup>١) ولمسلم مَن حديث خُفَافِ بْنِ إِيمَاء الْغِفَارِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي صَلاَةٍ : اللَّهُمَّ الْعَنْ يَنِسي لِحَيْسَانَ، وَرعْلاً ، وَذَكْوَانَ ، وَعُصَيَّةَ عَصَوُاً اللَّهَ وَرَسُولَهُ ، غِفَارُ غَفَرَ اللَّهُ لَهَا ، وَأَسْلَمُ سَالَمَهَا اللَّهُ .

<sup>(</sup>٢) ولمسلم من حديث البَراء بنحوه .

وبنحوه من حديث عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، وفيه: ثُمَّ اضْطَحَعَ عَلَى شِقِّهِ الأَيْمَنِ حَتَّى يَأْتِيَهُ الْمُؤَذِّنُ لِلإِقَامَةِ . في رواية: فَإِنْ كُنْتُ مُسْتَيْقِظَةً حَدَّثَنِي وَإِلاَّ اضْطَحَعَ.

باب: إذا أُقيمَتِ الصَّلاةُ فَلا صَلاةً إلاَّ المُكْتُوبَةَ

و ٢٩٥ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكِ بْنِ بُحَيْنَةَ ﴿ اللَّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

باب مَنْ لَمْ يُصَلِّ الضُّحَى

٢٩٦ - عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيه لَهُ الْعَمَلَ وَهُوَ يُحِبُّ أَنْ يَعْمَلَ بِهِ ؛ خَشْيَةَ أَنْ يَعْمَلَ بِهِ النَّاسُ فَيُفْرَضَ عَلَيْهِمْ ، وَمَا سَبَّحَ رَسُولُ اللَّه ﷺ - وفي رواية : مَا رَأَيْتُهُ يُسَبِّحُ - سُبْحَةَ الضُّحَى قَطُّ ، وَإِنِّى لأُسَبِّحُهَا (٢).

بِابِ صَلاةٍ الضُّحَى فِي الْحَضَر

٢٩٧ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: أَوْصَانِي خَلِيلِي ۚ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ وَفِي اللَّهِ عَلَى اللَّهُ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ، وَرَكْعَتَى الضُّحَى ، وَأَنْ أَوْتِر قَبْلَ أَنْ أَنَامَ ( ) .

<sup>(</sup>١) ولمسلم في رواية : يُوشِكُ أَنْ يُصَلِّيَ أَحَدُكُمُ الصُّبْحَ أَرْبَعًا.

<sup>(</sup>٢) ولمسلم من حديث عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَرْحِسَ: يَا فُلانُ ! بِأَيِّ الصَّلاتَيْنِ اعْتَدَدْتَ ؟ أَبِصَلاتِكَ وَحُدَكَ ، أَمْ بصَلاتِكَ مَعَنَا ؟

 <sup>(</sup>٣) ولمسلم في رواية : ما كَانَ بُصَلِّي الضُّحَى إِلاَّ أَنْ يَجِيءَ مِنْ مَغِيبِهِ .
 وفي رواية : كَانَ يُصَلِّى الضُّحَى أَرْبَعًا وَيَزِيدُ مَا شَاءَ اللَّهُ.

<sup>(</sup>٤) ولمسلم من حديث أبي الدَّرْدَاءِ بنحوه، وفيه: وصَلاةِ الضُّحَى، بدل: رَكْعَنَي الضُّحَى.

## باب : بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْن صَلاَةٌ لِمَنْ شَاءَ

٢٩٨ - عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ الْمُزَنِيِّ فَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صلاَةٌ، قَالَ فِي التَّالِثَةِ (١): لِمَنْ شَاءَ .

## باب الرَّكْعَتَيْن قَبْلَ الظُّهْر

٢٩٩ – عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ ، وَسَجْدَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ ، وَسَجْدَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ ، وَسَجْدَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ ، وَسَجْدَتَيْنِ بَعْدَ الْمُغْرِبُ وَالْعِشَاءُ (٢) فَفِي بَيْتِهِ . الْعِشَاءِ، وَسَجْدَتَيْنِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ ، فَأَمَّا الْمَغْرِبُ وَالْعِشَاءُ (٢) فَفِي بَيْتِهِ .

٣٠٠٠ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ لاَ يَدَعُ أَرْبَعًا قَبْـلَ الظَّهْرِ، وَرَكُعَتَيْنِ قَبْلَ الْغَدَاةِ (٣٠.

#### باب صَلاَةِ الْلَّيْل

٣٠١ - عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ﴿ النَّبِيَ النَّبِيَ النَّبِي الْمَسْجِدِ مِنْ حَصِيرٍ ، فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِيهَا لَيَالِيَ حَتَّى اجْتَمَعَ إِلَيْهِ نَاسٌ ، ثُمَّ فَقَدُوا صَوْتَهُ لَيْلَةً ، فَظَنُّوا أَنَّـهُ قَدْ نَامَ ، ( فَجَعَلَ بَعْضُهُ مُ يَتَنَحْنَحُ لِيَحْرُجَ إِلَيْهِ مُ ) - وفي رواية: فَرَفَعُوا أَصْوَاتَهُ مُ ، وَحَصَبُوا الْبَابَ ، فَخَرَجَ إِلَيْهِ مُ مُغْضَبًا -

<sup>(</sup>١) ولمسلم في رواية : فِي الرَّابِعَةِ .

<sup>(</sup>٢) ولمسلم : وَالْجُمُعَةُ .

<sup>(</sup>٣) ولمسلم في رواية : كَانَ يُصَلِّي فِي بَيْتِي قَبْلَ الظَّهْرِ أَرْبَعَا، ثُمَّ يَخْسَرُجُ فَيُصَلِّي بِالنَّاسِ، ثُمَّ يَدْخُلُ فَيُصَلِّي رَكُعَتَيْنِ، وَكَانَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ الْعِشَاءَ ، وَيَدْخُلُ بَيْتِي فَيُصَلِّي رَكُعَتَيْنِ، وَكَانَ يُصَلِّي بِالنَّامِ الْعِشَاءَ ، وَيَدْخُلُ بَيْتِي فَيُصَلِّي رَكُعَتَيْنِ، وَكَانَ يُصَلِّي بِالنَّامِ الْعِشَاءَ ، وَيَدْخُلُ بَيْتِي فَيُصَلِّي رَكُعَتَيْنِ، وَكَانَ يُصَلِّي بِالنَّامِ الْعِشَاءَ ، وَيَدْخُلُ فَيصَلِّي رَكُعَتَيْنِ، وَكَانَ إِذَا قَمَرًا وَكَانَ يُصَلِّي بَيْنُ اللَّيْلِ بَسْعَ رَكَعَاتٍ فِيهِنَّ الْوِثْرُ، وَكَانَ يُصَلِّي لَيْلاً طَوِيلاً فَاتِمًا، وَلَيْلاً طَوِيلاً قَاعِدًا، وَكَانَ إِذَا قَمَرًا وَهُو فَاعِدٌ .

فَقَالَ: مَا زَالَ بِكُم الَّذِي رَأَيْتُ مِنْ صَنِيعِكُمْ حَتَّى خَشِيتُ أَنْ يُكْتَبَ عَلَيْكُمْ ، وَلَوْ كُتِبَ عَلَيْكُمْ مَا قُمْتُمْ بِهِ ، فَصَلُّوا أَيُّهَا النَّاسُ فِي بُيُوتِكُمْ ، فَإِنَّ أَفْضَلَ صَلاَقِ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلاَّ الصَّلاَةَ الْمَكْتُوبَةَ. (وفي رواية: فِي فَإِنَّ أَفْضَلَ صَلاَقِ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلاَّ الصَّلاَةَ الْمَكْتُوبَةَ. (وفي رواية: فِي رَمَضَانَ ، وفيها : فَلَمَّا عَلِمَ بِهِمْ جَعَلَ يَقْعُدُ ، فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ ...) .

## باب التَّطَوُّع فِي الْبَيْتِ

٣٠٢ - عَنْ أَبِي مُوسَى ﴿ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : مَثَـلُ ( الَّـذِي يَذْكُرُ رَبَّهُ ) مَثَلُ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ (١) .

٣٠٣ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَـالَ : اجْعَلُـوا فِي النَّبِيِّ عَلِيْهِ وَلاَ تَتَّخِذُوهَا قُبُورًا (٢) .

## باب مَا يُكْرَهُ مِنَ التَّشْدِيدِ فِي الْعِبَادَةِ

٣٠٤ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ عَلَىٰهُ قَالَ : دَحَلَ النَّبِيُّ عَلَا فَإِذَا حَبْلٌ مَمْدُودٌ يَيْنَ السَّارِيَتَيْنِ ، فَقَالَ : مَا هَذَا الْحَبْلُ ؟ قَالُوا : هَذَا حَبْلٌ لِرَيْنَبَ ، فَإِذَا فَتَرَتْ تَعَلَّقَتْ. فَقَالَ النَّبِيُّ عَلِی : (لا) حُلُوهُ ، لِیُصَلِّ أَحَدُكُمْ نَشَاطَهُ ، فَإِذَا فَتَرَ فَلْيَقْعُدْ .

٣٠٥ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: هَلْ كَانَ رَسُـولُ اللَّهِ ﷺ يَخْتَصُّ مِنَ الأَيَّامِ شَيْئًا ؟ قَالَتْ: لا ، كَانَ عَمَلُهُ دِيمَةً ، وَأَيَّكُمْ يُطِيقُ مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُطِيقُ .

<sup>(</sup>١) أَمَّا مسلم فلفظه: مَثَلُ الْبَيْتِ الَّذِي يُذْكُرُ اللَّهُ فِيهِ ، والْبَيْتِ الَّذِي لا يُذْكُرُ اللَّهُ فِيهِ ...

<sup>(</sup>٢) ولمسلم من حديث أَبِي هُرَيْرَةَ عَلَىٰ : لا تَجْعَلُوا بُيُونَكُمْ مَقَابِرَ ، إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْفِرُ مِنَ الْبَيْتِ الَّـــٰذِي تُقْـرَأُ فِيــهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ .

### باب الْقَصْدِ وَالْمُدَاوَمَةِ عَلَى الْعَمَل

٣٠٦ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : كَانَتْ عِنْدِي امْرَأَةٌ مِنْ بَنِي أَسَدٍ ، فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، فَقَالَ : مَنْ هَنْهِ ؟ قُلْتُ : فُلاَنَهُ (١) ، لا أَسَدٍ ، فَدَخَلَ عَلَيْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، فَقَالَ : ( مَنْ هَنْهِ !) عَلَيْكُمْ مَا تُطِيقُونَ مِنَ تَنَامُ بِاللَّيْلِ ، تَذْكُرُ مِنْ صَلاتِهَا فَقَالَ : ( مَنْ !) عَلَيْكُمْ مَا تُطِيقُونَ مِنَ الأَعْمَالِ ، فَإِنَّ اللَّهَ لا يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّوا (١) . وفي رواية : وَكَانَ أَحَبُّ الدِّينِ إِلَيْهِ مَا دَاوَمَ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ . وفي رواية : وَكَانَ إذَا صَلَّى صَلاةً دَاوَمَ عَلَيْهَا .

باب مَا يُكْرَهُ مِنْ تَرْكِ قِيَامِ اللَّيْلِ لِمَنْ كَانَ يَقُومُهُ

٣٠٧ - عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْن عَمْرِو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ : يَا عَبْدَاللَّهِ ! لاَ تَكُنْ مِثْلَ فُلاَنٍ ، كَانَ يَقُومُ اللَّيْلَ فَتَرَكَ قِيَامَ اللَّيْلِ.

باب مَنْ نَامَ أُوَّلَ اللَّيْلِ وَأَحْيَا آخَرُهُ

٣٠٨ عَنِ الأَسْوَدِ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: كَيْفَ كَانَتْ صَلاَةُ النَّبِيِّ عَلَيْ بِاللَّيْلِ؟ قَالَتْ :كَانَ يَنَامُ أُوَّلَهُ ، وَيَقُومُ آخِرَهُ فَيُصَلِّي ، ثُمَّ مَلَاةُ النَّبِيِّ عَلِيْ بِاللَّيْلِ؟ قَالَتْ :كَانَ يَنَامُ أُوَّلَهُ ، وَيَقُومُ إِنَى كَانَ بِهِ حَاجَةٌ اغْتَسَلَ ، وَإِلاَّ يَوْضَّأُ وَخَرَجَ . وفي رواية : وكَانَ يَقُومُ إِذَا سَمِعَ الصَّارِخَ .

باب مَا جَاءَ في الْوتْر

٣٠٩ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ بَاتَ عِنْدَ مَيْمُونَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا وَهِي خَالَتُهُ ، فَاضْطَجَعْتُ فِي عَرْضِ وِسَادَةٍ ، وَاضْطَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ وَسَادَةٍ ، وَاضْطَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ وَاَهْلُهُ فِي طُولِهَا، فَنَامَ حَتَّى انْتَصَفَ اللَّيْلُ أَوْ قَرِيبًا مِنْهُ ، فَاسْتَيْقَظَ يَمْسَحُ النَّوْمَ وَأَهْلُهُ فِي طُولِهَا، فَنَامَ حَتَّى انْتَصَفَ اللَّيْلُ أَوْ قَرِيبًا مِنْهُ ، فَاسْتَيْقَظَ يَمْسَحُ النَّوْمَ عَنْ وَجُهِهِ ، ثُمَّ قَرَأً عَشْرَ آياتٍ مِنْ آل عِمْرَانَ، ثُسمَّ قَامَ رَسُولُ عَلَيْ إِلَى شَنَّ مَعْنَ وَجُهِهِ ، ثُمَّ قَرَأً عَشْرَ آياتٍ مِنْ آل عِمْرَانَ، ثُسمَّ قَامَ رَسُولُ عَلَيْ إِلَى شَنَ مُعَلِّقَةٍ ، فَتَوَضَّا فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ قَامَ يُصلّي، فَصَنَعْتُ مِثْلُهُ، فَقُمْتُ إِلَى

<sup>(</sup>١) ولمسلم في راوية : فَقُلْتُ : هَذِهِ الحَوْلاءُ بِنْتُ تُوَيْتٍ.

<sup>(</sup>٢) ولمسلم في رواية : فَوَ اللَّهِ لاَ يَسْأُمُ اللَّهُ حَتَّى تَسْأَمُوا .

جَنْبهِ، فَوضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى رَأْسِي ، وَأَخَذَ بِأُذُنِي يَفْتِلُهَا ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ حَرَجَ فَصَلَّى ثُمَّ اضْطَجَعَ حَتَّى جَاءَهُ الْمُؤَذِّنُ ، فَقَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى الصَّبْحَ (٢). الصَّبْحَ (٢). الصَّبْحَ (٢).

#### باب الدُّعَاء إذَا انْتَبَهَ بِاللَّيْل

٣٠٠ عن البن عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: بِتُ عِنْدَ مَيْمُونَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، فَقَامَ النَّبِيُ عَلَيْ فَأَتَى حَاجَتَهُ ، فَعَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ ، ثُمَّ نَامَ ، ثُمَّ قَامَ ، فَتَمَ الْقِرْبَةَ فَأَطْلَقَ شِنَاقَهَا ، ثُمَّ تَوضَّأَ وُضُوءًا بَيْنَ وُضُوءَيْنِ لَمْ يُكْثِرْ وَقَدْ أَبْلَغَ ، فَقَامَ الْقِرْبَةَ فَأَطْلَقَ شِنَاقَهَا ، ثُمَّ تَوضَّأَ وُضُوءًا بَيْنَ وُضُوءَيْنِ لَمْ يُكثِرْ وَقَدْ أَبْلَغَ ، فَقَمْتُ عَنْ يَمِينِهِ وَقَدْ أَبْلَعَ بَعْ يَعْمِينِهِ وَكَالًا يَ مَعْمَ اللّهُ مَ عَنْ يَمِينِهِ وَكَانَ إِذَا نَامَ نَفَخَ ، وَكَانَ إِذَا نَامَ نَفَخَ ، وَكَانَ إِذَا نَامَ نَفَخَ ، فَآذَنَ لُهُ بِلاَلٌ بِالصَّلاَةِ ، فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوضَّأَ ، وَكَانَ يَقُولُ فِي قَلْبِي نُورًا ، وَفِي بَصَرِي نُورًا ، وَفِي بَصَرِي نُورًا ، وَفِي سَمْعِي نُورًا ، وَعَنْ يَسَارِي وَوَى بَصَرِي نُورًا ، وَقِي بَصَرِي نُورًا ، وَقِي بَصَرِي نُورًا ، وَقَعْ يَورًا ، وَعَنْ يَسَارِي نُورًا ، وَقَيْ يُورًا ، وَقَيْ يُورًا ، وَعَنْ يَسَارِي نُورًا ، وَقَيْ يُورًا ، وَقِي بَصَرِي نُورًا ، وَقِي يَعْرَا ، وَقَيْ يُورًا ، وَعَنْ يَسَارِي نُورًا ، وَقَيْ يُورًا ، وَعَنْ يُسَارِي نُورًا ، وَقَوْقِي نُورًا ، وَتَحْتِي نُورًا ، وَعَنْ يَسَارِي نُورًا ، وَقَوْقِي نُورًا ، وَتَحْتِي نُورًا ، وَعَنْ يُسَارِي نُورًا ، وَقَوْقِي نُورًا ، وَتَحْتِي نُورًا ، وَعَنْ يُسَارِي نُورًا ، وَقَوْقِي نُورًا ، وَتَحْتِي نُورًا ، وَعَنْ يُسَارِي نُورًا ، وَقَوْقِي نُورًا ، وَتَحْتِي نُورًا ، وَعَنْ يُسَارِي نُورًا ، وَقَوْقِي نُورًا ، وَتَحْتِي نُورًا ، وَعَنْ يُسَارِي نُورًا ، وَقَوْقِي نُورًا ، وَتَحْتِي نُورًا ، وَعَنْ يُورًا ، وَعَنْ يُورًا ، وَعَنْ يُورًا ، وَعَنْ يُورًا ، وَعَنْ يُسَارِي نُورًا ، وَقُولُو فَي نُورًا ، وَتَحْتِي نُورًا ، وَعَنْ يُورًا ، وَعَنْ يُعْرَا ، وَعَنْ يُورًا ، وَعَنْ يُعْرَا مُ وَعَنْ يُعْرَا ، وَعَنْ يُورًا ، وَعَنْ يُورًا ، وَعَنْ يُعْرَا ، وَعَنْ يُعْرَا مُ وَعُنْ يُعْرَا ، وَعَنْ يُعْرَا ، وَعَنْ يُعْرَا ، و

<sup>(</sup>١) ولمسلم في رواية : ثُمَّ احْتَبَى ، حَتَّى إِنِّي لأَسْمَعُ نَفَسَهُ رَاقِدًا .

<sup>(</sup>٢) ولمسلم في رواية : أَنَّهُ بَاتَ عِندَ النَّبِيِّ ﷺ ذَاتَ لَيلةٍ ، فَقَامَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ ، فَخَرَجَ فَنَظَرَ فِي السَّمَاء ، ثُمَّ تَلا هَذِهِ الآيةَ فِي آلَ عِمْرَانَ ﴿ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَاحْتِلافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ﴾ حَتَّى بَلَغ آخِرَ السُّورَة - ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الْمَيْتِ ، فَتَسَوَّكُ وَتَوَضَّلً ، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى - وفي رواية: رَكْعَتَيْنِ ، فأطَالَ فِيهِمَا الْقِيَامَ والرُّكُوعَ والسَّحُودَ - ثُمَّ اضْطَحَع ، ثُمَّ قَامَ فَحَرَجَ فَنَظَرَ إِلَى السَّمَاء ، فَتَلا هَذِهِ الآيةَ ، ثُمَّ رَجُعَ فَتَسَوَّكُ فَتَوضَاً ، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى . وفي رواية : فَعَلَ فَخَرَجَ فَلَوْنَ الْمُؤَذِنُ فَخَرَجَ إِلَى الصَّلاةِ . فَعَلَ ذَلِكَ ثَلاثَ مَرَّاتٍ ، سِتَّ رَكَعَاتٍ ، ثُمَّ أَوْنَرَ بِثَلاثٍ ، فَأَذُنَ الْمُؤَذِنُ فَخَرَجَ إِلَى الصَّلاةِ .

<sup>(</sup>٣) ولمسلم في رواية : فَحَعَلْتُ إِذَا أَغْفَيْتُ يَأْخُذُ بِشَحْمَةِ أُذْنِي .

<sup>(</sup>٤) ولمسلم في رواية : في صَلاَتِهِ أَوْ فِي سُجُوده . وفي رواية : تِسْعَ عَشْرَة كَلِمَة .

وَخَلْفِي نُورًا(١) ، وَاجْعَلْ لِي نُـورًا (١) . قَالَ كُرَيْبٌ : وَسَبْعٌ فِي التَّابُوتِ، فَلَقِيتُ رَجُلاً مِنْ وَلَدِ الْعَبَّاسِ فَحَدَّثَنِي بِهِنَّ ، فَذَكَرَ: عَصَبِي، وَلَحْمِي، وَدَمِي ، وَشَعْرِي ، وَبَشَرِي ، وَذَكَرَ خَصْلَتَيْنِ . وفي رواية : قُلْنَا لِعَمْرِو: إِنَّ نَاسًا يَقُولُونَ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ تَنَامُ عَيْنُهُ وَلاَ يَنَامُ قَلْبُهُ؟ قَالَ عَمْرٌو: سَمِعْتُ عُبَيْدَ وَلَا يَنَامُ عَمْيْ يَقُولُونَ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ عَمْرٌو: سَمِعْتُ عُبَيْدَ بُنُ عُمَيْ يَقُولُونَ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ عَمْرٌو: سَمِعْتُ عُبَيْدَ بُنُ عُمَيْ يَقُولُونَ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ وَلاَ يَنَامُ قَلْبُهُ؟ قَالَ عَمْرٌو: سَمِعْتُ عُبَيْدَ بُرَى فِي الْمَنَامِ أَنِي الْمَنَامِ أَنِي الْمَنَامِ أَنِي الْمَنَامِ أَنِي الْمَنَامِ أَنِي اللّهَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللهُ اللللهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ الللهُ الللّهُ اللله

باب طُول الْقِيَام فِي صَلاَةِ اللَّيْل

٣١١ - عَنْ أَبِي وَائِلِ عَنْ عَـَـبْدِاللَّهِ بَنِ مَسْعُودٍ ﴿ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ عَلِيُّ (لَيْلَةً) ، فَلَمْ يَزَلْ قَائِمًا حَتَّى هَمَمْتُ بِأَمْرِ سَوْءٍ . قُلْنَا : وَمَا هَمَمْتَ؟ قَالَ : هَمَمْتُ أَنْ أَقْعُدَ وَأَذَرَ النَّبِيَّ عَلِيْ .

## باب التَّهَجُّدِ بِاللَّيْل

٣١٢ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ عَلَيُّ إِذَا تَهَجَّدُ مِنَ اللَّيْلِ قَالَ : اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ ، وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ ، وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ رَبُّ السَّمَوَاتِ الْحَمْدُ أَنْتَ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ ، أَنْتَ الْحَقُّ ، وَوَعْدُكَ الْحَقُّ ، وَقَوْلُكَ الْحَقُّ ، وَلِقَاوُكَ الْحَقُّ ، وَالنَّارُ حَقِّ ، (وَالنَّبِيُونَ حَقِّ) ، وَالسَّاعَةُ حَقِّ ، اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ مَنْ فَيهِنَ ، وَالنَّارُ حَقِّ ، (وَالنَّبِيُونَ حَقِّ) ، وَالسَّاعَةُ حَقِّ ، اللَّهُمَّ لَكَ أَمْدُلُ أَنْ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ ، وَالنَّارُ حَقِّ ، وَعَلَيْكَ تَوَكَلْتُ ، وَإِلَيْكَ أَنْبُتُ ، وَبِلِكَ أَنْبُتُ ، وَبِلِكَ أَسْدَلُمْتُ ، وَإِلَيْكَ أَنْبُتُ ، وَعَلَيْكَ تَوَكَلْتُ ، وَإِلَيْكَ أَنْبُتُ ، وَهَا أَسْرَرْتُ ، وَهَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ ، وَهَا أَسْرَالُ تُ

<sup>(</sup>١) ولمسلم: وَعَظَّمْ لِي نُوراً .

 <sup>(</sup>۲) ولمسلم في رواية : واحْعَلْنِي نُورًا. وفي رواية : وفي لِسَاني نُورًا ، وَاحْعَلْ فِي نَفَسِي نُورًا . وفي رواية :
 وأَعْطِنِي نُورًا.

وَمَا أَعْلَنْتُ ، أَنْتَ إِلَهِي لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ . ( وِنِي رُوايـة : وَمُحَمَّـدٌ ﷺ حَقٌ . وَفِيهِا : أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ ، لاَ إِلَـهَ إِلاَّ أَنْتَ . أَوْ : لاَ إِلَـهَ غَيْرُكَ. وَفِيها : وَلاَ حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ ) .

## باب : كَيْفَ كَانَتْ صَلاةُ النَّبِيِّ ﷺ بِاللَّيْلِ ؟

٣١٣ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ مِنَ اللَّيْلِ عَشْرَةَ رَكْعَتَ الْفَحْرِ (٢) . وفي رواية : سُئِلَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنْ صَلاَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِاللَّيْلِ ، فَقَالَتْ : (سَبْعٌ) وَتِسْعٌ، وَإِحْدَى عَشْرَةَ، سِوَى رَكْعَتِي الْفَحْرِ . (وفي رواية: فَيَسْجُدُ السَّحْدَةَ مِنْ ذَلِكَ قَدْرَ مَا يَقْرَأُ أَحَدُكُمْ خَمْسِينَ آيَةً قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَ رَأْسَهُ ) .

## باب قِيَامِ النَّبِيِّ ﷺ بِاللَّيْلِ فِي رَمَضَانَ وَغَيْرِهِ

٣١٤ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: كَيْفَ كَانَتْ صَلَاةُ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً ، يُصَلِّى أَرْبَعًا، فَلاَ يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ وَلاَ فِي غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً ، يُصلِّى أَرْبَعًا، فَلاَ تَسَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ ، ثُمَّ يُصلِّى أَرْبَعًا ، فَلاَ تَسَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ ، ثُمَّ يُصلِّى أَرْبَعًا ، فَلاَ تَسَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ ، ثُمَّ يُصلِّى أَرْبَعًا ، فَلاَ تَسَلْ عَنْ حُسْنِهِنَ وَطُولِهِنَّ ، ثُمَّ يُصلِّى اللَّهُ عَنْهَا : فَلاَ تَسَلْ عَنْ حُسْنِهِنَ وَطُولِهِنَّ ، ثُمَّ يُصلِّى اللَّهُ عَنْهَا : فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ وَلَا يَنَامُ قَلْنِي . اللَّهِ ! أَتَنَامُ قَبْلَ أَنْ تُوتِرَ ؟ فَقَالَ : يَا عَائِشَةُ إِنَّ عَيْنَيَّ تَنَامَانِ وَلاَ يَنَامُ قَلْبِي .

فَلْيَفْتَتِحْ صَلاتَهُ بِرَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ .

<sup>(</sup>١) ولمسلم في رواية : يُسَلِّمُ بَينَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ .

 <sup>(</sup>٢) ولمسلم في رواية : يُوتِرُ مِنْ ذَلِكَ بِحَمْسِ لا يَحْلِسُ فِي شَيْءِ إِلاَّ فِي آخِرِهَا .
 ولمسلم في رواية : يَفْتَتِح صَلاَتَه بِرَكْعَتَيْنِ حَفِيفَتينِ ، وفي حَدِيث أَبِي هُرَيْرَةَ عَلَى : إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ اللَّيْلِ

### باب : لِيَجْعَل آخِر صَلاتِهِ وتْراً

٣١٥ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : أَنَّ رَجُلاً جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْ اللَّهِ عَنْهُمَا : أَنَّ رَجُلاً جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْ فَقَالَ: مَشْنَى مَثْنَى ، فَإِذَا خَشِيتَ الصُّبْحَ فَأُوثِرُ فَقَالَ: مَشْنَى مَثْنَى ، فَإِذَا خَشِيتَ الصُّبْحَ فَأُوثِرُ فَقَالَ: مِثَالَةً فَالْأَرْ وَلِيهَ : اجْعَلُوا آخِرَ صَلاَتِكُمْ بِاللَّيْلِ وَتُوارُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّيْلِ وَتُوارُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ ا

# بِابِ : إِذَا صَلَّى قَاعِدًا ثُمَّ صَحَّ ، أَوْ وَجَدَ خِفَّةً تَمَّمَ مَا بَقِيَ

٣١٦ - عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقْرَأُ فِي شَيْء مِنْ صَلاَةِ اللَّيْلِ جَالِسًا ، حَتَّى إِذَا كَبرَ قَرَأَ جَالِسًا ، فَ إِذَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنَ السُّورَةِ ثَلاَّتُونَ أَوْ أَرْبَعُونَ آيَةً قَامَ فَقَرَأَهُنَّ ثُمَّ رَكَعَ (٣).

#### باب صَلاةِ الْقَاعِدِ بِالإيمَاء

٣١٧ عَنْ ( عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ ﴿ قَالَ: سَأَلْتُ ) النّبِي ﷺ عَنْ صَلاةِ الرَّجُلِ وَهُو قَاعِدٌ ، فَقَالَ : (مَنْ صَلَّى قَائِمًا فَهُو أَفْضَلُ) ، وَمَنْ صَلَّى قَاعِدًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَائِمِ ، (وَمَنْ صَلَّى نَائِمًا فَلُهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَائِمِ ، (وَمَنْ صَلَّى نَائِمًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَائِمِ ، (وَمَنْ صَلَّى نَائِمًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَاعِدِ). (وفي رواية: قَالَ: كَانَتْ بِي بَوَاسِيْرُ، فَسَأَلْتُ النّبِيَ عَنِ الصَّلاةِ، فَقَالَ: صَلَّ قَائِماً، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ) (1).

<sup>(</sup>١) ولمسلم في رواية : الْوتْرُ رَكْعَةً مِنْ آخِر اللَّيْل . وفي رواية : بَادِرُوا الصُّبح بالْوتِر .

<sup>(</sup>٢) ولمسلم من حديث أبي سَعِيدٍ ﷺ : أُوتِرُوا قَبْلَ أَنْ تُصْبِحُوا .

<sup>(</sup>٣) ولمسلم من حديث حَفْصَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى فِـي سُبْحَتِهِ قَـاعِدًا، حَتَّـى كـانَ قَبْلَ وَفَاتِهِ بِعَامٍ، فَكَانَ يُصَلِّي فِي سُبْحَتِهِ قَاعِدًا، وَكَانَ يَقْرَأُ بِالسُّورَةِ فَيُرَتّلُهَا حَتَّى تَكُونَ أَطْوَلَ مِنْ أَطُولَ مِنْهَا.

<sup>(؛)</sup> أَمَّا مسلم فَروَى من حديث عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو رَضِيَّ اللَّهُ عَنْهُمَا : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَـالَ: صَـلاةُ الرَّجُـلِ
قَاعِدًا نِصْفُ الصَّلاةِ. قَالَ: فَأَتَيْتُهُ فَوَجَدْتُهُ يُصَلِّي جَالِسًا، فَوَضَعْتُ يَـدِي عَلَى رَأْسِهِ، فَقَـالَ: مَـا لَـكَ يَـا
عَبْدَاللَّهِ ابْنَ عَمْرُو؟ قُلْتُ: حُدُنْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْكَ قُلْـتَ: صَلاةُ الرَّجُـلِ فَـاعِدًا عَلَى نِصْفِ الصَّلاةِ ،
وَأَنْتَ تُصَلِّى فَاعِدًا ؟ قَالَ: أَجَلُ ، وَلَكِنِّى لَسْتُ كَأَحَدِ مِنْكُمْ .

# باب : إِذَا نَامَ وَلَمْ يُصَلِّ بَالَ الشَّيْطَانُ فِي أُذُنِهِ

٣١٨ – عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ﷺ قَالَ: ذُكِرَ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ رَجُـلٌ نَـامَ لَيْلُهُ حَتَّى أَصْبَحَ، قَالَ: فِي أُذُنِهِ. لَيْلَهُ حَتَّى أَصْبَحَ، قَالَ: فِي أُذُنِهِ.

## باب تَحْريض النَّبيِّ ﷺ عَلَى صَلاةِ اللَّيْلِ

٣١٩ - عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ﴿ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَى طَرَقَهُ وَفَاطِمَهُ فَقَالَ : اللهِ تُصَلُّونَ ؟ فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ! إِنَّمَا أَنْفُسُنَا بِيَدِ اللهِ ، فَإِذَا شَاءَ أَنْ يَبْعَثَنَا بَعَدُ اللهِ ، فَإِذَا شَاءَ أَنْ يَبْعَثَنَا بَعَثَنَا . فَانْصَرَفَ رَسُولُ اللهِ عَلَى حِينَ قُلْتُ لَهُ ذَلِكَ ، ثُمَّ سَمِعْتُهُ وَهُوَ مُدْبِرٌ بَعْشَد . يَضْرِبُ فَخِذَهُ وَيَقُولُ : ﴿ وَكَانَ الإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلاً ﴾ .

## باب : إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ يُصَلِّي فَلْيَرْقُدْ \*

٣٢٠ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ يُصَلِّي فَلْيَرْقُدْ حَتَّى يَذْهَبَ عَنْهُ النَّوْمُ ، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا صَلَّى وَهُوَ نَاعِسٌ لاَ يَدْرِي لَعَلَّهُ يَسْتَغْفِرُ فَيَسُبُ نَفْسَهُ (١).

## باب عَقْدِ الشَّيْطَان عَلَى قَافِيَةِ الرَّأْسُ إِذَا لَمْ يُصَلِّ بِاللَّيْلِ

قَافِيَةِ رَأْسِ أَحَدِكُمْ إِذَا هُو نَامَ ثَلاَتَ عُقَدٍ ، يَضْرِبُ كُلَّ عُقْدَةٍ : عَلَيْكَ لَيْلٌ قَافِيةِ رَأْسِ أَحَدِكُمْ إِذَا هُو نَامَ ثَلاَتَ عُقَدٍ ، يَضْرِبُ كُلَّ عُقْدَةٍ : عَلَيْكَ لَيْلٌ طَوِيلٌ فَارْقُدْ . فَإِنْ اسْتَيْقَظَ فَذَكَرَ اللَّهَ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ ، فَإِنْ تَوَضَّا انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ ، فَإِنْ صَلَّى انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ ، فَأَصْبَحَ نَشِيطًا طَيِّبَ النَّفْسِ ، وَإِلاَّ أَصْبَحَ خَييثَ النَّفْسِ ، وَإِلاَّ أَصْبَحَ خَييثَ النَّفْسِ كَسْلاَنَ .

<sup>(</sup>١) ولمسلم من حديث أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ : إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ اللَّيْلِ فَاسْـتَعْجَمَ الْقُرْآنُ عَلَى لِسَـانِهِ فَلَـمْ يَـدْرِ مَـا يَقُولُ؛ فَلْيَضْطَجعْ .

## باب الدُّعَاء فِي الصَّلاَةِ مِنْ آخِرِ اللَّيْل

٣٢٢ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ : يَسْنُولُ رَبُنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِينَ يَبْقَى ثُلُتُ اللَّيْلِ الآخِرُ('')، يَقُولُ: مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ ، مَنْ يَسْأَلُنِي فَأَعْطِيَهُ ، مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَعْطِيهُ مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَاعْطِيهُ ، مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَعْطِيهُ ، مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَعْطِيهُ مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَالْعَلْمُ اللَّهُ مِنْ يَسْتَعْفِرُنِي فَأَعْطِيهُ مَنْ يَسْتَعْفِرُنِي فَأَعْطِيهُ مَنْ يَسْتَعْفِرُنِي فَأَعْطِيهُ مَنْ يَسْتَعْفِرُ لَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللللللللّهُ اللّهُ الللّهُ

## باب الْمُدَاوَمَةِ عَلَى رَكْعَتَي الْفَجْرِ

٣٢٣ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ الْعِشَاءَ، ثُمَّ صَلَّى ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ ('') ، وَرَكْعَتَيْنِ جَالِسًا ('') ، وَرَكْعَتَيْنِ بَيْنَ النَّدَاءَيْنِ ، وَلَمْ يَكُنْ يَدَعْهُمَا أَبَدًا .

## باب سَاعَاتِ الْوتْر

٣٢٤ عَنْ عَائِشَـةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : كُلَّ اللَّيْـلِ أَوْتَـرَ رَسُـولُ اللَّهِ ﷺ (٦)، وَانْتَهَى وِتْرُهُ إِلَى السَّحَرِ .

٣٢٥ - عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ: قُلْتُ لابْنِ عُمَرَ: أَرَأَيْتَ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلاَةِ الْغَدَاةِ أُطِيلُ فِيهِمَا الْقِرَاءَةَ ؟ فَقَالَ: كَانَ النَّبِيُّ عِلَيْ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ مَثْنَى

<sup>(</sup>١) ولمسلم في رواية : حِيْنَ يَمْضِي ثُلُثُ اللَّيْلِ الأَوَّلُ ، فَيَقُولُ : أَنَا الْمَلِكُ أَنَا الْمَلِكُ .

<sup>(</sup>٢) ولمسلم من حديث أبي سَعِيدٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا بنحوه، وفيه : هَلْ مِنْ تَاثِب؟

<sup>(</sup>٣) وفي رواية : ثُمَّ يَبْسُطُ يَدَيْهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ : مَنْ يُقْرِضُ غَيْرَ عَدُومٍ وَلا ظُلُومٍ ؟ ولمسلم في رواية : فَلا يَزَالُ كَلَلِكَ حَتَّى يُضِىءَ الْلْفَخْرُ .

<sup>(</sup>٤) ولمسلم في رواية : ثُمَّ يُوتِرُ .

<sup>(</sup>٥) ولمسلم في رواية : فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكُعَ قَامَ فَرَكُعَ .

<sup>(</sup>٦) ولمسلم في رواية : أَوَّلُهُ وَأُوسُطُهُ وآخِرَه .

مَثْنَى ، وَيُوتِرُ بِرَكْعَةٍ <sup>(۱)</sup>، وَيُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلاَةِ الْغَدَاةِ ، وَكَـأَنَّ الأَذَانَ بأُذُنَيْهِ<sup>(۲)</sup>.

## باب مَنْ نَامَ عِنْدَ السَّحَر

٣٢٦ - عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: مَا أَلْفَاهُ السَّحَرُ عِنْدِي إِلاَّ نَائِمًا . تَعْنِي النَّبِيَّ ﷺ .

# باب الْجَمْع بَيْنَ السُّورَتَيْن فِي الرَّكْعَةِ

٣٢٧ عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ : غَدَوْنَا عَلَى عَبْدِاللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ﷺ ، فَقَالَ رَجُلُّ : قَرَأْتُ الْمُفَصَّلَ الْبَارِحَةَ . فَقَالَ : هَذًّا كَهَذَّ الشِّعْرِ (٦) ! إِنَّا قَدْ سَمِعْنَا الْقِرَاءَةَ ، وَإِنِّي لأَحْفَظُ القُرَنَاءَ الَّتِي كَانَ يَقْرَأُ بِهِنَّ النَّبِيُّ عَلَيْ : ثَمَانِيَ عَشْرَةَ سُورَةً مِنَ الْمُفَصَّلِ ، وَسُورَتَيْنِ مِنْ آلِ حم . وفي رواية : سُورَتَيْنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ.

#### باب فَضْل مَنْ قَامَ رَمَضَانَ

٣٢٨ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَرَجَ لَيْلَةً مِنْ جَوْفِ اللَّهِ ﷺ خَرَجَ لَيْلَةً مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ، فَصَلَّى فِي الْمَسْجِدِ، وَصَلَّى رِجَالٌ بِصَلَاتِهِ، فَأَصْبَحَ النَّاسُ فَتَحَدَّثُوا، فَتَحَدَّثُوا، فَأَحْبَمَ النَّاسُ فَتَحَدَّثُوا، فَعَدُ، فَأَصْبَحَ النَّاسُ فَتَحَدَّثُوا، فَكَدُّرُ أَهْلُ الْمَسْجِدِ مِنَ اللَّيْلَةِ التَّالِثَةِ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَصَلَّى، فَصَلُوا

<sup>(</sup>١) ولمسلم : قَالَ : إِنِّي لَسْتُ عَنْ هَذَا أَسْأَلُكَ . قَـالَ : - وفي رواية : بَـهْ بَـهْ - إِنَّـكَ لَضَحْمٌ ! أَلا تَدَعُنِـي أَسْتَقْرئُ لَكَ الْحَدِيثَ؟! كَانَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ يُصَلّىٰ مِنَ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، وَيُوتِرُ بَرَكْعَةٍ...

<sup>(</sup>٢) ولمسلمَ في رواية : فَقِيلَ لانْهَنِ عُمَرَ : مَا مُثْنَى مُثْنَى ؟ قَالَ : أَنْ تُسَلِّمَ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ .

<sup>(</sup>٣) ولمسلم في رواية : إِنَّ أَقْوَامًا يَقْرَؤُونَ الْقُرْآنَ لا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ ، وَلَكِنْ إِذَا وَقَعَ فِي الْقَلْبِ فَرَسَخَ فِيهِ نَفَعَ ، إِنَّ أَفْضَلَ الصَّلاةِ الرُّكُوعُ وَالسُّجُودُ .

بِصَلاَتِهِ ، فَلَمَّا كَانَتِ اللَّيْلَةُ الرَّابِعَةُ عَجَزَ الْمَسْجِدُ عَنْ أَهْلِهِ، حَتَّى خَرَجَ لِصَلاَةِ الصُّبْحِ، فَلَمَّا قَضَى الْفَحْرَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ، فَتَشَهَّدَ ثُمَّ قَالَ : أَمَّا بَعْدُ ! فَإِنَّهُ لَمْ يَخْفَ عَلَيْكُمْ فَتَعْجِزُوا عَنْهَا . يَخْفَ عَلَيْكُمْ فَتَعْجِزُوا عَنْهَا . (فَتُوفِّى رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ وَالأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ) (١) .

٣٢٩ عنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَلَيْهَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ . قَالَ ابْنُ شِهَابٍ : فَتُوفِّنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَالأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ ، ثُمَّ كَانَ الأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ فِي خِلافَةٍ أَبِي بَكْرٍ ، اللَّهِ ﷺ وَالأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ ، ثُمَّ كَانَ الأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ فِي خِلافَةٍ أَبِي بَكْرٍ ، وَصَدْرًا مِنْ خِلافَةٍ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا . وفي رواية : مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ . إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ، وَمَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ، وَمَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ، وَمَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ .

<sup>(</sup>١) ولمسلم من حديث أنس على : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي فِي رَمَضَانَ ، فَحِثْتُ فَقُمْتُ إِلَى حَبْيهِ، وَحَاءَ رَجُلٌ آخَرُ فَقَامَ أَيْضًا ، حَتَّى كُنَّا رَهْطًا ، فَلَمَّا حَسَّ النَّبِيُّ ﷺ أَنَّا خَلْفَهُ جَعَلَ يَتَحَوَّزُ فِي الصَّلاةِ ، ثُمَّ دَحَلَ رَحْلَهُ فَصَلَّى صَلاةً لا يُصَلِّيهَا عِنْدَنَا . قَالَ : قُلْنَا لَهُ حِينَ أَصْبُحْنَا : أَفَطَنْتَ لَنَا اللَّيْلَةَ ؟ قَالَ : فَقَالَ : نَعَمْ ، ذَاكَ الَّذِي حَمَلَنِي عَلَى الَّذِي صَنَعْتُ .

# كتاب الجُمُعَة

#### باب فَرْض الْجُمُعَة

٣٣٠ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: نَحْنُ الآخِرُونَ السَّابِقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (١) ، بَيْدَ أَنَّهُمْ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِنَا ، ثُمَّ هَذَا يَوْمُهُم الَّذِي فُرِضَ عَلَيْهِمْ ، فَاخْتَلَفُوا فِيهِ ، فَهَدَانَا اللَّهُ له ، فَالنَّاسُ لَنَا فِيهِ تَبَعٌ ، الْيَهُودُ غَدًا ، وَالنَّصَارَى بَعدَ غَدٍ .

# باب الدُّعَاء فِي السَّاعَةِ الَّتِي فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ

٣٣١ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ ﴾ : فِي يَـوْمِ الْجُمُعَةِ سَاعَةٌ لاَ يُوَافِقُهَا مُسْلِمٌ وَهُو قَائِمٌ يُصَلِّي يَسْأَلُ اللَّهَ خَيْرًا إِلاَّ أَعْطَاهُ. وَقَالَ بِيَدِهِ ، وَوَضَعَ أَنْمُلَتَهُ عَلَى بِيَدِهِ ، وَوَضَعَ أَنْمُلَتَهُ عَلَى بَيْدِهِ ، وَوَضَعَ أَنْمُلَتَهُ عَلَى بَطْنِ الْوُسْطَى وَالْحِنْصِرِ ) (٢).

## بِابِ مَا يُقْرَأُ فِي صَلاَةٍ الْفَجْرِيَوْمَ الْجُمُعَةِ

٣٣٢ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَهِ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ عَلَى يُقْرَأُ فِي الْجُمُعَةِ فِي صَلاَةِ الْفَحْرِ ﴿ آلَم تَنْزِيلُ ﴾ السَّحْدَةَ وَ﴿ هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ ﴾ (٢).

<sup>(</sup>١) ولمسلم في رواية : وَنَحْنُ أَوَّلُ مَنْ يَدْخُلُ الْحَنَّةَ.

و في رواية له ، ومن حديث حذيفة : الْمَقْضِيُّ لَهُمُّ قَبْلَ الْحَلائِق . وَفِي رَّ اَيَةٍ : الْمَقْضِيُّ بَيْنَهُمْ .

<sup>(</sup>٢) ولمسلم من حديث أبي مُوسَى ﷺ : هِيَ مَا بَيْنَ أَنْ يَجْلِسَ الإِمَامُ إِلَى أَنْ تَقَضَى الصَّلاةُ .

<sup>(</sup>٣) ولمسلم من حديث ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا بنحوه، وفيه َ: وكَانَ يَقْرَأُ فِي صَلاةِ الْجُمُعَةِ سُورَةَ الْجُمُعَةِ وَالْمُنَافِقِينَ . وكذا من حديث أبِي هُرَيْرَةَ ﷺ .

#### بِابِ : هَلْ عَلَى مَنْ لَمْ يَشْهَد الْجُمُعَةَ غُسْلٌ؟

٣٣٣ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ أَنَّ عُمَرَ ﴿ الْحَمَّابِ ﴿ الْحَمَّةِ اللَّهُ اللَّهُ الْحُمُعَةِ الْحُمُعَةِ إِذْ دَخَلَ رَجُلٌ (١) ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ عَنِ الصَّلاَةِ؟ فَقَالَ الرَّجُلُ : مَا هُوَ إِلاَّ أَنْ سَمِعْتُ النَّذَاءَ تَوَضَّأْتُ . فَقَالَ: - وفي رواية : وَالوُضُوءَ وَقَالَ الرَّجُلُ : مَا هُوَ إِلاَّ أَنْ سَمِعْتُ النَّذَاءَ تَوَضَّأْتُ . فَقَالَ: - وفي رواية : وَالوُضُوءَ أَيْضَا الرَّجُلُ اللهُ مُعَةِ فَلْيَعْتَسِلْ ؟ أَيْضًا إِلَى الْجُمُعَةِ فَلْيَعْتَسِلْ ؟

٣٣٤ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يَغْتَسِلَ فِيهِ رَأْسِهُ وَجَسَدَهُ .

## باب : مِنْ أَيْنَ تُؤْتَى الْجُمُعَةُ ، وَعَلَى مَنْ تَجِبُ؟

٥٣٥ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : كَانَ النَّاسُ يَنْتَابُونَ يَوْمَ الْخُبَارِ يُصِيبُهُمُ الْغُبَارُ وَالْعَرَقُ ، الْخُبَارُ فَالْغَوَالِيِّ ، فَيَأْتُونَ فِي الْغُبَارِ يُصِيبُهُمُ الْغُبَارُ وَالْعَرَقُ ، فَقَالَ فَيَحْرُجُ مِنْهُمُ الْعَرَقُ ، فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِنْسَانٌ مِنْهُمْ وَهُوَ عِنْدِي ، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ : لَوْ أَنْكُمْ تَطَهَّرْتُمْ لِيَوْمِكُمْ هَذَا . وفي رواية : لَو اغْتَسَلْتُمْ.

#### باب الطّيبِ لِلْجُمُعَةِ

٣٣٦ - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَلَى قَالَ: أَشْهَدُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَى قَالَ: الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ (وَاجِبٌ) عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ ، وَأَنْ يَسْتَنَّ ، وَأَنْ يَمَسَّ طِيبًا إِنْ وَجَد (٢) . وفي رواية : الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ .

<sup>(</sup>١) ولمسلم : عُثْمَانُ ﷺ .

<sup>(</sup>٢) ولمسلم: قَالَ بُكَيْرٌ: وَلَوْ مِنْ طِيبِ الْمَرْأَةِ.

## باب الإسْتِمَاع إلَى الْخُطْبَةِ

٣٣٧ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ﴿ قَالَ : قَالَ النَّبِيُ اللهِ : مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ غُسْلَ الْجَنَابَةِ ، ثُمَّ رَاحَ ؛ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً، وَمَنْ رَاحَ في السَّاعَةِ النَّالَيةِ فَكَأَنَّما قَرَّبَ بَقَرَةً، ومَنْ رَاحَ في السَّاعَةِ النَّالِشَةِ فَكَأَنَّما قَرَّبَ كَبْشاً الثَّانيةِ فَكَأَنَّما قَرَّبَ بَقَرَةً، ومَنْ رَاحَ في السَّاعَةِ النَّالِشَةِ فَكَأَنَّما قرَّبَ دَجاجَةً، ومنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ فَكَأَنَّمَا قرَّبَ دَجاجَةً، ومنْ رَاحَ فِي السَّاعةِ الخَامِسَةِ فَكَأَنَّما قَرَّبَ بَيْضَةً، فإذَا خَرَجَ الإِمَامُ حَضَرَتِ المَلائِكَةُ السَّاعةِ الخَامِسَةِ فَكَأَنَّما قَرَّبَ بَيْضَةً، فإذَا خَرَجَ الإِمَامُ حَضَرَتِ المَلائِكَةُ يَسْتَمِعُونَ الذَّكُورُ (١).

### باب وَقْتِ الْجُمُعَةِ

٣٣٨ عَنْ سَهْلٍ ﷺ قَالَ: مَا كُنَّا نَقِيلُ وَلاَ نَتَغَدَّى إِلاَّ بَعْدَ الْجُمْعَةِ (٢٠).

( وفي حديث أَنَسٍ ﷺ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُصَلِّي الْجُمُّعَةَ حِينَ تَمِيلُ الْجُمُّعَةَ حِينَ تَمِيلُ الشَّمْسُ . وفي رواية : كُنَّا نُبَكِّرُ إِلَى الْجُمُّعَةِ ثُمَّ نَقِيلُ ) .

٣٣٩ - عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ رَا اللهِ قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ عَلَا اللَّهِ عَلَا اللَّهِ اللَّهِ عَلَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

<sup>(</sup>١) ولمسلم في رواية : إِذَا كَانَ يومُ الحُمُعَة كَانَ عَلَى كُلِّ بـابٍ مِنْ أَبْـوابِ المَسْحِدِ مَلائِكَةٌ يكتُبُـونَ الأَوَّلَ فَالأَوَّلَ، فإذَا حَلَسَ الإمَامُ طَوُوُا الصُّحُفَ وَحَارُوا يَسْتَعِعُونَ الذَّكْرُ.

<sup>(</sup>٢) ولمسلم : فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّه 囊 .

<sup>(</sup>٣) ولمسلم في رواية : كُنَّا نُحَمَّعُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ ، ثُمَّ نَرْجِعُ نَتَنَّعُ الْفَيْءَ .

<sup>(</sup>٤) ولمسلم من حديث حَابِرٍ عَلَمُ : ثُمَّ نَذْهَبُ إِلَى حِمَالِنَا فَنْرِيحُهَا حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ .

## باب الْخُطْبة عَلَى المِنْبَر

٣٤٠ عَنْ أَبِي حَازِمِ بْنِ دِينَارِ أَنَّ رِجَالاً أَتُواْ سَهْلَ بْنَ سَعْدِ السَّاعِدِيَّ وَقَدِ امْتَرَوا فِي الْمِنْبَرِ مِمَّ عُودُهُ ؟ فَسَأَلُوهُ عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ: وَاللَّهِ إِنِّي لأَعْرِفُ مِمَّا هُوَ، وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ أَوَّلَ يَوْمِ وَضِعَ، وَأَوَّلَ يَوْمٍ جَلَسَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ أَوَّلَ يَوْمٍ وَضِعَ، وَأَوَّلَ يَوْمٍ جَلَسَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ أَلْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهِ الله عَلَى النَّه عَلَيْهَا، ثُمَّ رَكَعَ وَهُو عَلَيْهَا، ثُمَّ رَؤَلَ الْقَهُ قَرَى فَسَجَدَ فِي أَصْلِ الْمِنْبَرِ، ثُمَّ عَادَ، وَلَعَمَلُهُ الله عَلَى النَّاسِ فَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ ! إِنَّمَا صَنَعْتُ هَذَا لِتَأْتُمُوا عَلَا مَلَى النَّه الله الله عَلَى النَّاسِ فَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ ! إِنَّمَا صَنَعْتُ هَذَا لِتَأْتُمُوا عَلَى النَّاسِ فَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ ! إِنَّمَا صَنَعْتُ هَا النَّاسُ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ ! إِنَّمَا صَنَعْتُ هَا الله عَلَى النَّاسِ فَقَالَ: أَيُّهُا الله الله عَلَى الله عَلَى النَّاسُ عَلَى النَّاسُ عَلَى النَّاسُ عَلَى الله عَلَى اللهَا عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله

( وفي حديث حَابِر ﷺ : فَلَمَّا قَعَدَ النَّبِيُّ عَلَى الْمِنْبَرِ الَّذِي صُنِعَ فَصَاحَتِ النَّخْلَةُ الَّتِي كَانَ يَخْطُبُ عِنْدَهَا حَتَّى كَادَتْ تَنْشَقُ ، فَنَزَلَ النَّبِيُّ عَلَى أَضَاحَتِ النَّخْلَةُ الَّتِي كَانَ يَخْطُبُ عِنْدَهَا حَتَّى كَادَتْ تَنْشَقُ ، فَنَزَلَ النَّبِيُّ عَلَى الْمَنْبِيِّ النَّبِيِّ عَلَى مَا كَانَتْ تَسْمَعُ مِنَ الذِّكِي يُسَكَّتُ ، حَتَّى اسْتَقَرَّتْ ، قَالَ : بَكَتْ عَلَى مَا كَانَتْ تَسْمَعُ مِنَ الذَّكُو ) .

(وفي حديث ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: فَحَنَّ الْجِذْعُ فَأَتَاهُ فَمَسَحَ يَدَهُ عَلَيْهِ).

#### باب مُقَدِّمَةِ الْخُطْبَةِ \*

٣٤١ – عَنْ ( مُرَّةَ الْهَمْدَانِيِّ قَالَ: قَالَ عَبْدُاللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ ﴿ إِنَّ الْمُمُورِ اللَّهِ، وَأَحْسَنَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ ﷺ ، وَشَرَّ الأُمُورِ أَحْسَنَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ ﷺ ، وَشَرَّ الأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَ ﴿ إِنَّ مَا تُوعَدُونَ لَآتٍ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ ﴾ . هَكَذَا مَوْقُوفَاً

<sup>(</sup>١) ولمسلم في رواية : فَعَمِلَ هَذِهِ الثَّلاثُ دَرَجَاتٍ .

## باب: إنَّ مِنَ الْبَيَان سِحْرًا

٣٤٢ ( عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّـهُ عَنْهُمَا أَنَّـهُ قَدِمَ رَجُـلاَن مِـنَ الْمَشرُقِ فَحَطَبَا، فَعَجِبَ النَّاسُ لِبَيَانِهِمَـا)، فَقَـالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنَّ مِـنَ الْبَيَـانِ لَسِحْوًا (٢).

### باب مَنْ قَالَ : يُقْرَأ فِي الْخُطْبَةَ وَلَوْ آية \*

٣٤٣ - عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ فَهِ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقْرَأُ عَلَى الْمِنْبَرِ: ﴿ وَنَادَوْا يَا مَالَ ﴾ ( قَالَ سُفْيَانُ فِي قِرَاءَةِ عَبْدِاللَّهِ: وَنَادَوْا يَا مَالَ ) .

### باب الْقَعْدَةِ بَيْنَ الْخُطْبَتَيْن يَوْمَ الْجُمُعَةِ

٣٤٤ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُمَـرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَيْهُمَا يَعْنُهُمَا قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ عَلِيْهِ يَخْطُبُ خُطْبَتَيْن ، يَقْعُدُ بَيْنَهُمَا . وفي رواية : كَمَا تَفْعَلُونَ الآنَ <sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>١) أَمَّا مسلم فروى من حديث جَابِر عَ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَ إِذَا خَطَبَ احْمَرَتْ عَيْنَاهُ ، وَعَلا صَوْتُ ، وَاشْتَدَّ عَضْبُهُ ، حَتَى كَأَنَّهُ مُنْذِرُ جَيْشِ يَقُولُ : صَبَّحَكُمْ وَمَسَّاكُمْ ، وَيَقُولُ : بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ . وَيَقُولُ : بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ . وَيَقُولُ : بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ . وَيَقُولُ : بَعْنِ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ ، وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ ، وَشَرَّ الأُمُورِ مُحْدَّنَاتُهَا ، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلالَةٌ . ثُمَّ يَقُولُ : أَنَا أَوْلَى بِكُلِّ مُؤْمِن مِنْ نَفْسِهِ ، مَنْ تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضَيَاعًا فَإِلَى وَعَلَى قَلِي وَقِ رواية: كَانَتْ خُطْبُتُهُ يَحْمُدُ اللَّهَ وَيُثِنِي عَلَيْهِ بِمَا هُوَ أَمْلُكُ ، ثُمَّ يَقُولُ : مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلا مُضِلَّ لَهُ وَعَلَى وَعَلَى قَالِمُ فَلا هَادِي لَهُ وَخَيْرُ الْحَدِيثِ ...

 <sup>(</sup>٢) أَمَّا مسلم فروى من حديث أبي وَائِل قَالَ: خَطَبَنَا عَمَّارٌ فَأَوْجَزَ وَأَبْلَغَ، فَلَمَّا نَزَلَ قُلْنَا: يَا أَبَا الْيَقْظَانِ ! لَقَـدْ أَبْلَغْتَ وَأَوْجَزْتَ، فَلَوْ كُنْتَ تَنَفَّسْتَ. فَقَالَ: إِنِّي بَسَمِعْتُ رَسُـولَ اللَّهِ ﷺ يَقُـولُ: إِنَّ طُـولَ صَـلاةٍ الرَّجُـلِ
 وقِصَرَ خُطْبَتِهِ مَئِنَةٌ مِنْ فِقْهِهِ، فَأَطِيلُوا الصَّلاةَ وَاقْصُرُوا الْخُطْبَةَ، وَإِنَّ مِنَ الْبَيَان سِحْرًا .

 <sup>(</sup>٣) ولمسلم من حديث جَابر بْنِ سَمُرَةَ عَنِيْد بنحوه ، وفيه : يَقْرأُ القرَآنَ ويُذَكّرُ النّاسَ . وفي رواية : فَمَـنْ نَبّأَكَ أَنّـهُ
 كَانَ يَخْطُبُ جَالِسًا فَقَدْ كَذَبَ، فَقَدْ وَاللّهِ صَلَّيْتُ مَعْهُ أَكْثَرَ مِنْ أَلْفَيْ صَلاةٍ .

## باب : مَنْ جَاءَ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ صَلَّى رَكْعَتَيْن خَفِيفَتَيْن

٣٤٥ عَنْ حَابِر ﷺ قَالَ : حَاءَ رَجُلٌ (') وَالنَّبِيُّ ﷺ يَخْطُبُ النَّاسَ يَوْمَ الْخُمُعَةِ ، فَقَالَ: أَصَلَّيْتَ يَا فُلاَنُ؟ قَـالَ: لاَ. قَـالَ: قُـمْ فَـارْكَعْ رَكْعَتَيْنِ (٢) . وفي رواية: إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ أَوْ قَدْ خَرَجَ فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ (٣).

### باب الإنْصَاتِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالإَمَامُ يَخْطُبُ

٣٤٦ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ فَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ : أَنْصِتْ ؛ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ ؛ فَقَدْ لَغَوْتَ.

## باب فَضْل مَن اسْتَمَعَ وَأَنْصَتَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ \*

٣٤٧ عَنْ ( سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ اللهِ ) قَالَ النَّبِيُّ اللهِ يَ اللهُ يَعْتَسِلُ رَجُلٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، ( وَيَتَطَهَّرُ مَا اسْتَطَاعَ مِنْ طُهْرٍ ، وَيَدَّهِنُ مِنْ دُهْنِهِ ، أَوْ يَمَسُّ مِنْ طِيبِ بَيْتِهِ ) ، ثُمَّ يَخْرُجُ ( فَلا يُقَرِّقُ بَيْنَ اثْنَيْنِ ) ، ثُمَّ يُصَلِّي مَا كَتِبَ لَهُ ، ثُمَّ يُنْصِتُ إِذَا تَكَلَّمَ الإِمَامُ ؛ إِلاَّ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأَخْوَى ( ) . اللهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأَخْوَى ( ) .

## باب : إِذَا نَفَرَ النَّاسُ عَن الإمَامِ فِي صَلاَةٍ الْجُمُعَةِ

٣٤٨ - عَنْ جَابِرٍ ﴿ مَا النَّبِيِّ اللَّهِ عَالَ : ( بَيْنَمَا نَحْنُ نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ وَاللَّهِ ) (٥)

<sup>(</sup>١) ولمسلم في رواية : سُليكُ الغَطَفَانِيُ ﷺ .

<sup>(</sup>٢) ولمسلم في رواية : وَتَحَوَّزُ فِيهِمَا .

<sup>(</sup>٣) ولمسلم في رواية : وَلِيتَحَوَّزُ فِيهِمَا .

<sup>(</sup>٤) أَمَّا مسلم فروى من حديث أبي هُرَيْرَةَ ﷺ بنحوه ، وفيه : وَفَصْلُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ . وفي رواية : من تَوَضَّأُ فَأَحْسَنَ الوُصُوءَ ، ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَة .... وفيها : وَمَنْ مَسَّ الْحَصَى فَقَدْ لَغَا .

<sup>(</sup>٥) ولمسلم: كَانَ النَّبِيُّ ﴿ يَخْطُبُ قَائِماً يَوْمَ الْجُمُعَةِ .

إِذْ أَقْبَلَتْ عِيرٌ – وِفِي رَوَايَة : مِنَ الشَّامِ – ( تَحْمِلُ طَعَامًا ) ، فَالْتَفَتُوا إِلَيْهَا ، حَتَّى مَا بَقِيَ مَعَ النَّبِيِّ عِلَيُّ إِلاَّ اثْنَا عَشَرَ رَجُلاً (١)، فَنَزَلَتْ هَــٰذِهِ الآيَــةُ ﴿ وَإِذَا رَأُوا تِجَارَةً أَوْ لَهُوًا انْفَضُوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا ﴾ (١).

<sup>(</sup>١) ولمسلم في رواية : أَنَا فِيْهِمْ . وفي أخرى : فِيْهِمْ أَبُو بَكْمٍ وعُمَرُ .

<sup>(</sup>٢) ولمسلم من حديث أبي عُبَيْدَةَ عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ ﴿ : أَنَّهُ دَحَلَ الْمَسْجِدَ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أُمِّ الْحَكَمِ يَخْطُبُ قَاعِدًا ، فَقَالَ : انْظُرُوا إِلَى هَذَا الْخَبِيثِ ! يَخْطُبُ قَاعِدًا ، وَقَالَ اللَّهُ تَعَـالَى : ﴿ وَإِذَا رَأُواْ تِحَـارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا الِيْهَا وَتَرَّكُوكَ قَائِمًا ﴾ .

# كِتَابُ الْعِيْدَيْن

## باب الصَّلاَةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلاَ إِقَامَةٍ

٣٤٩ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ ﴿ قَالاَ : لَـمْ يَكُـنْ يُـؤَذَّنُ يَوْمَ الْفِطْرِ ، وَلاَ يَوْمَ الْأَضْحَى (١). وفي رواية : أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَـا أَرْسَلَ إِلَى ابْنِ الزَّبَيْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فِي أَوَّل مَا بُويِعَ لَهُ : إِنَّهُ لَمْ يَكُـنْ يُـؤَذَّنُ بِالصَّلاَةِ يَوْمَ الْفِطْرِ، إِنَّمَا الْخُطْبَةُ بَعْدَ الصَّلاَةِ (٢).

## باب الْخُرُوج إِلَى الْمُصَلِّى بِغَيْرِ مِنْبَرِ

، ٣٥٠ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالأَضْحَى إِلَى الْمُصَلَّى، فَأَوَّلُ شَيْء يَبْدَأُ بِهِ الصَّلاَةُ ، ثُمَّ يَنْصَرِفُ فَيَقُومُ مُقَابِلَ النَّاسِ ، وَالنَّاسُ جُلُوسٌ عَلَى صُفُوفِهِ مَ ، فَيَعِظُهُ مَ ، وَيُوصِيهِ مَ ، فَيَعِظُهُ مَ ، وَيُوصِيهِ مَ ، وَيَامُرُهُمْ ، فَإِنْ كَانَ يُرِيدُ أَنْ يَقْطَعَ بَعْنًا قَطَعَهُ ، أَوْ يَامُرَ بِشَيْء أَمَرَ بِهِ ، ثُمَّ يَنْصَرِفُ . قَالَ أَبُو سَعِيدٍ وَ اللَّه عَلَى ذَلِكَ ، حَتَّى خَرَجُتُ مَعَ مَرُوانَ وَهُو أَمِيرُ الْمَدِينَةِ - فِي أَضْحَى أَوْ فِطْر ، فَلَمَّا أَتَيْنَا الْمُصَلَّى إِذَا مِنْبَرٌ بَنَاهُ مَرُوانَ يُرِيدُ أَنْ يَرْتَقِيَهُ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّى ، فَجَبَذْت بَوْبِهِ كَثِيرُ بْنُ الصَّلْي ، فَارْتَفَع ، فَخَطَبَ قَبْلَ الصَّلاةِ ، فَقُلْتُ لَهُ : غَيَّرُتُمْ وَاللَّهِ! فَقَالَ: مَا أَعْلَمُ وَاللَّهِ! فَقَالَ: مَا أَعْلَمُ وَاللَّهِ! فَقَالَ: مَا أَعْلَمُ وَاللَّهِ! فَقَالَ: مَا أَعْلَمُ وَاللَّهِ! فَقَالَ:

<sup>(</sup>١) ولمسلم من حديث حَابِرِ بْنِ سَمْرَةَ ﷺ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الْعِيدَيْنِ، غَيْرَ مَـرَّةِ ولا مَرَّتَين، بِغَـيْرِ أَذَان وَلا إِقَامَةٍ .

<sup>(</sup>٢) ولمسلُّم : فَصَلِّى ابْنُ الزُّبَيْرِ قَبْلَ الخُطْبَةِ .

<sup>(</sup>٣) ولمسلم : ثَلاثَ مَرَّاتٍ ، ثُمَّ انْصَرَفَ .

(فَقَالَ: إِنَّ النَّاسَ لَمْ يَكُونُوا يَحْلِسُونَ لَنَا بَعْدَ الصَّلاَةِ، فَجَعَلْتُهَا قَبْلَ الصَّلاَةِ ).

### بابعِظَةِ الإمَامِ النِّسَاءَ وَتَعْلِيمِهِنَّ

٣٥١ - عَنِ إَبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : شَهِدْتُ الْفِطْرَ مَعَ النَّبِيِّ عَلَى اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : شَهِدْتُ الْفِطْرِ مَعَ النَّبِي عَلَى الْخُطْبَةِ، ثُمَّ يُخْطَبُ بَعْدُ. خَرَجَ النَّبِي عَلَى الْفُوْمِنَاتُ يَشُقُهُمْ حَتَّى جَاءَ النَّبِي عَلَى النَّبِي عَلَى اللَّهِ عَنِى يَحَلِّسُ بِيَدِهِ (١)، ثُمَّ أَقْبُلَ يَشُقُهُمْ حَتَّى جَاءَ النِّبِي عَلَى مَعَهُ بِلاَلٌ (٢)، فَقَالَ ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِي إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ ﴾ النِّسَاءَ مَعَهُ بِلاَلٌ (٢)، فَقَالَ ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِي إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ ﴾ النِّسَاءَ مَعَهُ بِلاَلٌ (٢)، فَقَالَ ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِي إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ ﴾ النَّيْ الْفَيْنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ لَمْ يَعْمُ . لاَ يُدرى مَنْ هِيَ ، قَالَ : فَتَصَدَّقُنْ . فَبَسَطَ بِلاَلٌ تُوبَهُ ، فَيُحْمَدُهُ فَيْرُهَا : فَتَصَدَّقُنْ . فَبَسَطَ بِلاَلٌ تُوبَهُ ، فَيُعْمَ وَلَيْ وَأُمِّي . فَيُلْقِينَ الْفَتَخَ وَالْخُواتِيمَ فِي ثُوبِ بِلاَلِ. وَيَعَالُ وَيُعَالَى الْمُؤْمَ الْمُؤْمِنَ تُلُومِ بِلاَلُ . هَلُمُ لَكُنَّ فِذَاءٌ أَبِي وَأُمِّي . فَيُلْقِينَ الْفَتَخَ وَالْخُواتِيمَ فِي ثُوبِ بِلاَلِ. وفيها : وفي رواية : صَلَّى يَوْمَ الْفِطْرِ رَكْعَتَيْنِ لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلاَ بَعْدَهَا. وفيها : فَجَعَلْنَ يُلْقِينَ تُلْقِينَ تُلْقِي الْمَرْأَةُ خُرْصَهَا وَسِخَابَهَا .

# باب خُرُوج النِّسَاء وَالْحُيَّض إلَى الْمُصَلَّى

٣٥٢ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: أُمِرْنَا أَنْ نُخْرِجَ الْحُيَّضَ - وفي رواية: وَالعَوَاتِقَ - يَوْمَ الْعِيدَيْنِ وَذَوَاتِ الْحُدُورِ، فَيَشْهَدُنَ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ وَدَعُوتَهُمْ ، وَيَعْتَزِلُ الْحُيَّضُ عَنْ مُصَلاَّهُنَّ، قَالَتِ (امْرَأَةٌ) (٢): يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِحْدَانَا لَيْسَ لَهَا جِلْباب؟ قَالَ: لِتُلْبِسْهَا صَاحِبَتُهَا مِنْ جِلْبابها.

<sup>(</sup>١) ولمسلم من حديث حَابِرٍ ﷺ : فَأَمَرَ بِتَقْوَى اللَّهِ ، وَحَثَّ عَلَى طَاعَتِهِ ، وَوَعَظَ النَّاسَ .

<sup>(</sup>٢) ولمسلم من حديث جَابِرً ﷺ : فَوَعَظَهُنَّ فَقَالَ : أَبْصَدُّفْنَ ، فَإِنَّ أَكْثَرَكُنَّ حَطَبُ جَهَنَّمَ . فَقَـامَتِ امْرَأَةٌ مِنْ سِطَةِ النَّسَاءِ ، سَفْعَاءُ الْخَدَّيْنِ ، فَقَالَتْ : لِمَ يَـا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَـالَ : لأَنْكُنَّ تُكْثِرُنَ الشَّكَاةَ ، وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ.

<sup>(</sup>٣) ولمسلم: قُلْتُ .

وفي رواية : فَيَكُنَّ حَلْفَ النَّاسِ ، فَيُكَبِّرْنَ بِتَكْبِيرِهِمْ ، وَيَدْعُونَ بِدُعَائِهِمْ، يَرْجُونَ بَرَكَةَ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَطُهْرَتَهُ.

## باب التَّرَخُّص باللَّهْو في العِيدْدِ \*

٣٥٣ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : دَخَلَ عَلَيْ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ وَعِنْدِي حَارِيَتَان تُغَنِّيان بِغِنَاء بُعَاثَ - وفي رواية : بِمَا تَقَاوَلَتِ الأَنْصَارُ - وفي رواية : بَمَا تَقَاوَلَتِ الأَنْصَارُ - وفي رواية : تَدَفَّقُان - ، فَاضْطَحَعَ عَلَى الْفِرَاشِ ، وَحَوَّلُ وَجْهَهُ ، وَدَخَلَ أَبُو وَفِي رواية : يَكُو الشَّيْطَانِ عِنْدَ النَّبِيِّ عَلَيْ ا فَأَقْبُلَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ فَقَالَ : دَعْهُمَا - وفي رواية : يَا أَبَا بَكُو إِنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ عِيدًا ، وَهَذَا اللَّهِ عَلَيْ فَقَالَ : دَعْهُمَا - وفي رواية : يَا أَبَا بَكُو إِنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ عِيدًا ، وَهَذَا اللَّهِ عَلَيْ فَقَالَ : دَعْهُمَا فَخَرَجَتَا ، وَكَانَ يَوْمَ عِيدٍ يَلْعَبُ السُّودَانُ بِالدَّرَق عِيدُنا - فَلَمَّا غَفَلَ غَمَرْتُهُمَا فَخَرَجَتَا ، وَكَانَ يَوْمَ عِيدٍ يَلْعَبُ السُّودَانُ بِالدَّرَق عِيدُنا - فَلَمَّا غَفَلَ غَمَرْتُهُمَا فَخَرَجَتَا ، وَكَانَ يَوْمُ عِيدٍ يَلْعَبُ السُّودَانُ بِالدَّرَق وَالْحَرَابِ ، فَإِمَّا سَأَلْتُ النَّبِيَ عَلَى خَدِّهِ ، وَهُو يَقُولُ : دُونَكُمْ يَا بَنِي أَرْفِكَة . حَتَّى وَالْحَرِينَ ؟ فَقُلْتُ : نَعْمْ . فَاقَالَ : تَشْتَهِينَ تَنْظُرِينَ ؟ فَقُلْتُ : نَعْمْ . فَأَقَامَنِي وَرَاءَهُ خَدِّي عَلَى خَدِّهِ ، وَهُو يَقُولُ : دُونَكُمْ يَا بَنِي أَرْفِلَةَ . حَتَّى فَأَقُلُ مُ عَلَى عَدِي عَلَى خَدِهِ ، وَهُو يَقُولُ : دُونَكُمْ يَا بَنِي أَرْفِلَة . حَتَّى أَنْطُرُ ، فَمَا زِلْتُ أَنْظُرُ حَتَّى كُنْتُ أَنَا أَنْصَرِفُ، فَاقْدُرُوا قَدْرَ الْحَارِيَةِ الْحَدِيثَةِ السَّرِقُ مَنْ مَعْمَ اللَّهُ وَ .

## باب اللَّهُو بِالْحِرَابِ وَنَحُوهَا فِي الْعِيْدِ

٣٥٤ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ اللَّهِ قَالَ: بَيْنَا الْحَبَشَةُ يَلْعَبُونَ عِنْدَ النَّبِيِّ وَ اللَّهِ عَلَيْ الْحَصَى بِحِرَابِهِمْ - وفي رواية: فِي الْمَسْجِد - ، دَخَلَ عُمَرُ فَأَهْوَى إِلَى الْحَصَى فَحَصَبَهُمْ بِهَا ، فَقَالَ: دَعْهُمْ يَا عُمَرُ .

# كِتَابُ السَّفَر

#### باب: يَقْصُرُ إِذَا خَرَجَ مِنْ مَوْضِعِهِ

٥٥٥ - عَنْ أَنَسِ ﴿ قَالَ: صَلَّى النَّبِيُّ ۚ ﷺ بِالْمَدِينَةِ الظُّهْرَ أَرْبَعًا ، وَالْعَصْرَ بَذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ (١) (٢).

#### باب مَا جَاءَ فِي التَّقْصِيرِ وَكَمْ يُقِيمُ حَتَّى يَقْصُرَ

٣٥٦ عَنْ أَنَسٍ وَهِ قَالَ : خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ عَلَى مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى مَكَّةَ، فَكَانَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ ، حَتَّى رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ . قُلْتُ : أَقَمْتُمْ بِمَكَّةَ شَيْئًا ؟ قَالَ : أَقَمْنَا بِهَا عَشْرًا . ( وفي حديث ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : أَقَامَ النَّبِيُّ عَلَيْ بِمَكَّةَ تِسْعَةَ عَشَرَ يَوْمًا يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ ) . ( وفي رواية : فَنَحْنُ إِذَا سَافَرْنَا تِسْعَةَ عَشَرَ قَصَرْنَا ، وَإِنْ زِدْنَا أَتْمَمْنَا ) .

#### باب الصّلاَة بمنّى

٣٥٧ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ عَلَا اللَّهِ عَنْهُمَا قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ عَلَا اللَّهِ عَنْهُمَانَ صَدْرًا مِنْ إِمَارَتِهِ، ثُمَّ أَتَمَّهَا (٢) (١).

<sup>(</sup>١) ولمسلم في رواية : كَانَ إِذَا خَرَجَ مَسِيمَةً ثَلاَئةٍ أَمْيَالٍ أَوْ ثَلاَئةٍ فَرَاسِخَ - شُعْبَةُ الشَّاكُ - صَلَّى رَكْعَيْنِ .

 <sup>(</sup>٢) ولمسلم من حديث عُمَرَ ﷺ: أَنَّهُ صَلَّى بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ ، وَقَالَ : إِنَّمَا أَفْعَلُ كَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ

 يَفْعَلُ .

<sup>(</sup>٣) ولمسلم في رواية : فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا إِذَا صَلَّى مَعَ الإِمَامِ صَلَّى أَرْبَعًـا ، وَإِذَا صَلاهَـا وَحْـلَـهُ صَلَّى رَكُعْتَيْن .

 <sup>(</sup>٤) ولمسلم في رواًية : صلَّى النَّبِيُ ﷺ بعنى صلاةً الْمُسَافِر، وَأَبُو بَكُر، وَعُمَرُ، وَعُنمَانُ ثَمَانِيَ سِنِينَ ، أَوْ قَالَ : سِتَّ سِنِينَ . قَالَ حَفْصٌ : وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يُصلَّي بعِنَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ يَأْتِي فِرَاشَهُ ، فَقُلْتُ الْتُمَمْتُ الصَّلاة .
 قَقُلْتُ: أَيْ عَمْ لَوْ صَلَيْتَ بَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ ؟ قَالَ : لَوْ فَعَلْتُ الْاَتْمَمْتُ الصَّلاة .

وفي حديث عَبْدِالرَّحْمَنِ بْن يَزِيدَ: قَالَ: صَلَّى بِنَا عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ فَ اللهِ بِمِنِّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ ، فَقِيلَ ذَلِيكَ لِعَبْدِاللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَ اللهِ ، فَاسْتَرْجَعَ ، ثُمَّ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ أبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ أبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ أبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ فِي اللهِ عَلَيْ بِمِنِّى رَكْعَتَيْنِ ، وَصَلَّيْتُ مَعَ أبِي بَكْرٍ الصِّدِيقِ فَاللهِ عَلَيْ بِمِنِّى رَكْعَتَيْنِ ، فَلَيْتَ مَعَ أبِي بَكْرٍ الصِّدِيقِ بِمِنِّى رَكْعَتَيْنِ ، فَلَيْتَ مَعَ عُمْرَ بْنِ الْحَطَّابِ وَاللهِ بِمِنِّى رَكْعَتَيْنِ ، فَلَيْتَ مَعَ عُمْرَ بْنِ الْحَطَّابِ وَاللهِ بِمِنِّى رَكْعَتَيْنِ ، فَلَيْتَ مَعَ عُمْرَ بْنِ الْحَطَّابِ وَاللهِ بِمِنِّى رَكْعَتَيْنِ ، فَلَيْتَ مَعَ عُمْرَ بْنِ الْحَطَّابِ وَاللهِ بِمِنِّى رَكْعَتَيْنِ ، فَلَيْتَ مَعَ عُمْرَ بْنِ الْحَطَّابِ وَاللهِ بِمِنِّى رَكْعَتَيْنِ ، فَلَيْتَ مَعَ عُمْرَ بْنِ الْحَطَّابِ وَاللهِ بِمِنِّى رَكْعَتَيْنِ ، فَلَيْتَ مَعَ عُمْرَ بْنِ الْحَطَّابِ وَاللهِ عَلَيْهِ بِمِنِي مَنْ أَرْبُع رَكَعَتَيْنِ ، فَعَتَان مُتَقَبِّلْتَان .

# باب الْجَمْعِ فِي السَّفَرِ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ

٣٥٨ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَعْجَلَهُ السَّيْرُ فِي السَّفَرِ يُؤَخِّرُ صَلاَةَ الْمَغْرِبِ حَتَّى يَجْمَعَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْعِشَاءِ .

# باب : يُؤَخِّرُ الظُّهْرَ إِلَى الْعَصْرِ إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ أَنْ تَزِيغَ الشَّمْسُ

٣٥٩ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَلَىٰ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ عَلَىٰ إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ أَنْ تَزِيغَ الشَّمْسُ أَخَّرَ الظُّهْرَ إِلَى وَقْتِ الْعَصْرِ ، ثُمَّ يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا ، وَإِذَا زَاغَتْ صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ رَكِبَ .

# باب تَأْخِيرِ الظُّهْرِ إِلَى الْعَصْرِ

٣٦٠ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنَّهُمَا قَالَ : صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيٌّ

باب الرُّخْصَةِ إنْ لَمْ يَحْضُر الْجُمُعَةَ فِي الْمَطَر

٣٦١ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ لِمُؤَذِّنِهِ (٢) فِي يَوْمٍ مَطِيرٍ : إِذَا قُلْتَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ؛ فَلاَ تَقُلْ : حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ ، قُلْ : صَلُّوا فِي بُيُوتِكُمْ . فَكَأَنَّ النَّاسَ اسْتَنْكَرُوا ، قَالَ : فَعَلَهُ مَنْ هُوَ الصَّلاَةِ ، قُلْ : صَلُّوا فِي بُيُوتِكُمْ . فَكَأَنَّ النَّاسَ اسْتَنْكَرُوا ، قَالَ : فَعَلَهُ مَنْ هُو خَيْرٌ مِنِّي ، إِنَّ الْجُمْعَةَ عَزْمَةً ، وَإِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أُحْرِجَكُمْ فَتَمْشُونَ فِي الطِّينِ وَالدَّحَض .

باب الرُّخْصَةِ فِي الْمَطَرِ وَالْعِلَّةِ أَنْ يُصَلِّيَ فِي رَحْلِهِ

٣٦٢ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ أَذَّنَ بِالصَّلاَةِ فِي لَيْلَةٍ ذَاتِ بَرْدٍ وَرَيحٍ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَرِيحٍ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَأْمُرُ الْمُؤَذِّنَ إِذَا كَانَتْ لَيْلَةٌ ذَاتُ بَرْدٍ وَمَطَرٍ يَقُولُ: أَلاَ صَلُّوا فِي كَانَ يَأْمُرُ الْمُؤَذِّنَ إِذَا كَانَتْ لَيْلَةٌ ذَاتُ بَرْدٍ وَمَطَرٍ يَقُولُ: أَلاَ صَلُّوا فِي رَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ

## باب مَنْ لَمْ يَتَطَوَّعْ فِي السَّفَر دُبُرَ الصَّلاَةِ وَقَبْلَهَا

٣٦٣ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : صَحِبْتُ رَسُـولَ اللَّهِ ﷺ ،

<sup>(</sup>١) ولمسلم في رواية : بِالْمَدِينَةِ فِي غَـيْرِ حَـوْفٍ وَلا سَـفَرٍ -وفي روايـة : ولا مَطَرِ- قَـالَ سَـعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ : فَسَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَقَالَ : أَرَادَ أَنْ لا يُحْرِجَ أَحَدًا مِنْ أُمَّتِهِ.

وفي رواية : خَطَبُ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَوْمًا بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى غَرَبَسَتِ الشَّمْسُ وَبَدَتِ النَّجُومُ ، وَجَعَلَ النَّاسُ يَقُولُونَ : الصَّلاةَ الصَّلاةَ ! قَالَ : فَحَاءَهُ رَجُل ّ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ لا يَفْتُرُ وَلا يَنْتَنِي : الصَّلاةَ الصَّلاةَ ! فَقَالَ النَّاسُ يَقُولُونَ : الصَّلاةَ السَّلاةَ ! فَمَ قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ جَمَعَ بَيْنَ الظَّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِنْاءِ . قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَقِيقٍ : فَحَاكَ فِي صَدْرِي مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ ، فَاتَنْتُ أَبَا هُرَيْرَةً ﷺ أَبَا هُرُيْرَةً ﴿ فَصَدَّقَ مَقَالَتُهُ ، فَصَدَّقَ مَقَالَتُهُ .

<sup>(</sup>٢) ولمسلم في رواية : أَذَّنَ مُؤذَّنُهُ فِي يَومٍ جُمُعةٍ .

فَكَانَ لاَ يَزِيدُ فِي السَّفَرِ عَلَى رَكْعَتَيْنِ ، وَأَبَا بَكْرِ ، وَعُمَرَ ، وَعُثْمَانَ كَذَلِكَ ﴿ وَعُلَى اللَّهِ أُسُوةٌ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسُوةٌ حَسَنَةٌ ﴾.

## باب الْوتْر عَلَى الدَّابَّةِ

٣٦٤ - عَنِ ابْن عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ يُسَبِّحُ عَلَيْهَا ، غَيْرَ أَنَّهُ لاَ يُصَلِّي عَلَيْهَا عَلَيْهَا ، غَيْرَ أَنَّهُ لاَ يُصَلِّي عَلَيْهَا الْمَكْتُوبَةَ (١).

( وفي حديث حَابِرٍ ﴿ ﴿ فَا فَالْهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ الْمَكْتُوبَةَ نَزَلَ فَاسْتَقْبَلَ الْمَكْتُوبَةَ نَزَلَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ ) .

## باب الصَّلاَةِ إِذَا قَدِم َ مِنْ سَفَرٍ

٣٦٥ - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ ﴿ وَفِي سَفَرٍ ، فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ قَالَ لِي : ا**دْخُـلِ الْمَسْجِدَ ، فَصَـلِّ رَكْعَتَيْ**نِ . (وفي رواية : قَالَ : ضُحَّى) .

<sup>(</sup>١) ولسلم في رواية : وَفِيهِ نَزَلَتْ ﴿ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَنَمَّ وَجُهُ اللَّهِ ﴾ .

# كتَابُ صَلاةِ الخَوْفِ

#### بِابِ كَيْفِيَّة صَلاَة الْخُوْفِ

٣٦٦ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ صَلَّى بِإِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ ، وَالطَّائِفَةُ الأُحْرَى مُوَاحِهَةُ الْعَدُوِّ ، ثُمَّ انْصَرَفُوا ، فَقَامُوا فِي مَقَامِ بَاطَّائِفَتَيْنِ ، وَالطَّائِفَةُ الأُحْرَى مُوَاحِهَةُ الْعَدُوِّ ، ثُمَّ انْصَرَفُوا ، فَقَامُ الطَّائِفَةِ مَ اللَّهَ عَلَيْهِمْ ، ثُمَّ قَامَ أَصْحَابِهِمْ أُولَئِكَ ، فَحَاءَ أُولَئِكَ فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَةً ، ثُمَّ سَلَّمَ عَلَيْهِمْ ، ثُمَّ قَامَ هَوُلاَءِ فَقَضَوْا رَكْعَتَهُمْ . وفي رواية مرفوعةٍ: هَوُلاَءِ فَقَضَوْا رَكْعَتَهُمْ . وفي رواية موقوفةٍ: وَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَلْيُصَلُّوا قِيَامًا وَرُكْبَانًا (١) . (وفي رواية موقوفةٍ: مُسْتَقْبلِيهَا ) .

وجاء (مُعَلَّقاً) عَنْ حَابِرٍ فَهِ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْ بِلَاَتِ الرِّقَاعِ، فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَإِذَا أَتَيْنَا عَلَى شَجَرَةٍ ظَلِيلَةٍ تَرَكْنَاهَا لِلنَّبِيِّ عَلَيْ ، فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَسَيْفُ النَّبِيِّ عَلَيْ مُعَلَّقٌ بِالشَّجَرَةِ ، فَاخْتَرَطَهُ فَقَالَ: تَخَافُنِي ؟ قَالَ: لأَ . قَالَ: فَمَنْ يَمْنَعُكَ مِنِي عَلَيْ مُعَلَّقٌ بِالشَّعَرَةِ ، فَاخْتَرَطَهُ فَقَالَ: تَخَافُنِي ؟ قَالَ: لأَ . قَالَ: فَمَنْ يَمْنَعُكَ مِنِي ؟ قَالَ: اللَّهُ . فَتَهَدَّدَهُ أَصْحَابُ النَّبِيِّ عَلَيْ ، وَأُقِيمَتِ الصَّلاةُ، فَمَنْ يَمْنَعُكَ مِنِي ؟ قَالَ : اللَّهُ . فَتَهَدَّدَهُ أَصْحَابُ النَّبِي عَلَيْ ، وَأُقِيمَتِ الصَّلاةُ، فَصَلَّى بِطَائِفَةٍ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ تَأْخُرُوا ، وَصَلَّى بِالطَّائِفَةِ الْأُخْرَى رَكْعَتَيْنِ ، وَلَقَوْمٍ رَكْعَتَانِ . وَكَانَ لِلنَّبِيِّ عَلَيْ أَرْبُعٌ ، وَلِلْقَوْمِ رَكُعَتَانِ .

٣٦٧ - عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَّاتٍ عَمَّنْ شَهِدَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ ذَاتِ الرِّقَاعِ صَلَّى صَلاَةَ الْخَوْفِ - وفي رَوايةٍ : عَـنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي خَثْمَةَ -: أَنَّ

<sup>(</sup>١) ولمسلم في رواية : قَالَ ابْنُ عُمَرَ : تُومِيءُ إِيْمَاءُ .

طَائِفَةً صَفَّتْ مَعَهُ ، وَطَائِفَةٌ وِجَاهَ الْعَدُوِّ ، فَصَلَّى بِالَّتِي مَعَهُ رَكْعَةً ، ثُمَّ ثَبَتَ قَائِمًا، وَأَتَمُّوا لأَنْفُسِهِمْ ، ثُمَّ انْصَرَفُوا فَصَفُّوا وِجَاهَ الْعَدُوِّ ، وَجَاءَتِ الطَّائِفَةُ اللَّهِمُ الرَّكْعَةَ الَّتِي بَقِيَتْ مِنْ صَلاتِهِ ، ثُمَّ ثَبَتَ جَالِسًا ، وَأَتَمُّوا لأَنْفُسِهِمْ ، ثُمَّ سَلَّمَ بِهِمْ الرَّكْعَةَ الَّتِي بَقِيَتْ مِنْ صَلاتِهِ ، ثُمَّ ثَبَتَ جَالِسًا ، وَأَتَمُّوا لأَنْفُسِهِمْ ، ثُمَّ سَلَّمَ بِهِمْ .

# كِتَابُ صَلاَة الْكُسُوف

#### باب كَيْفيَّة صَلاَة الْكُسُوف\*

٣٦٨ - عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ : خَسَفَتِ الشَّمْسُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بالنَّاس، فَقَامَ فَأَطَالَ الْقِيَامَ (١) (٢) ، ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ، ثُمَّ قَامَ - وفي رواية : فَقَالَ : سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِـدَهُ، رَبُّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ-، فَأَطَالَ الْقِيَامَ، وَهُـوَ دُونَ الْقِيَـامِ الأَوَّل، ثُـمَّ رَكَعَ فَأَطَـالَ الرُّكُوعَ، وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الأَوَّل، ثُمَّ سَجَدَ فَأَطَالَ السُّجُودَ، ثُمَّ فَعَلَ فِي الرَّكْعَةِ النَّانِيَةِ مِثْلَ مَا فَعَلَ فِي الأُولَى، ثُمَّ انْصَرَفَ وَقَدِ انْحَلَتِ الشَّمْسُ، فَخَطَبَ النَّاسَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ : إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَان مِنْ آيَاتِ اللَّهِ (٣) ، لاَ يَخْسِفَان لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَادْعُوا اللَّهَ ، وَكَبِّرُوا ، وَصَلُّوا، وَتَصَدَّقُوا . ثُمَّ قَالَ : يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ ! وَاللَّهِ! مَا مِنْ أَحَدٍ أَغْيَرُ مِنَ اللَّهِ أَنْ يَزْنِيَ عَبْدُهُ ، أَوْ تَزْنِيَ أَمَتُهُ . يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ! وَاللَّهِ! لَـوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلاً وَلبَكَيْتُمْ كَثِيرًا ﴿ ٰ ٰ ۚ . وَفِي رَوَايَةَ: حَهَرَ النّبسيُّ عَلَيْ فِي صَـلاَةِ الْخُسُوفِ بقِرَاءَتِهِ. وفي رواية : ثُمَّ أَمَرَهُمْ أَنْ يَتَعَوَّذُوا مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ . وفي رواية : ثُمَّ قَالَ : إنَّهُمَا آيَتَانَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ ، فَإِذَا رَأَيْتُـمْ ذَلِكَ فَصَلُّوا حَتَّى يُفْرَجَ عَنْكُمْ ، لَقَـهْ رَأَيْتُ فِي مَقَـامِي هَـذَا كُـلَّ شَيْء

<sup>(</sup>١) ولمسلم من حديث حَابِرٍ: حَتَّى حَعَلُوا يَخِرُّون ۖ \* ﴿

<sup>(</sup>٢) ولمسلم في رواية : رَكْعَتُيْنِ فِي ثَلاثِ رَكَعَاتٍ وَأَرْبَعِ سَجَدَاتٍ .

<sup>(</sup>٣) ولمسلم في رواية : يُخُوِّفُ اللَّه بهما عبَادَهُ.

<sup>(</sup>٤) ولمسلم في رواية : ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ فَقَالَ : اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ !

وُعِدْتُهُ، حَتَّى لَقَدْ رَأَيْتُ أُرِيدُ أَنْ آخُذَ قِطْفًا مِنَ الْجَنَّةِ ، حِينَ رَأَيْتُمُونِي جَعَلْتُ أَتَقَدَّمُ ، وَلَقَدْ رَأَيْتُ جَهَنَّمَ يَحْطِمُ بَعْضُهَا بَعْضًا ، حِينَ رَأَيْتُمُونِي تَأَخَّرْتُ ، وَرَأَيْتُ فِيهَا عَمْرَو بُنَ لُحَيِّ ، وَهُوَ الَّذِي سَيَّبَ السَّوَائِبَ . وَفِي رواية : فَبَعَثَ مُنَادِيًا : الصَّلاَةُ جَامِعَةٌ .

وفي حديث ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: فَقَامَ نَحْواً مِنْ سُورَةِ الْبَقَرَةِ ('). وفيه: إِنِّي رَأَيْتُ الْجَنَّةَ، فَتَنَاوَلْتُ عُنْقُودًا ، وَلَوْ أَصَبْتُهُ لِأَكَلْتُمْ مِنْهُ مَا بَقِيَتِ اللَّهُ نَيَا وَلَيْ أَوْلَتُ عُنْقُودًا ، وَلَوْ أَصَبْتُهُ لِأَكَلْتُمْ مِنْهُ مَا بَقِيَتِ اللَّهُ إِنِّي رَأَيْتُ النَّارَ ، فَلَمْ أَرَ مَنْظَرًا كَالْيَوْمِ قَطُّ أَفْظَعَ ، وَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ؟ قَالَ : بِكُفْرِهِنَ . قِيلَ : يَكْفُرُنَ بِاللَّهِ ؟ النِّسَاءَ . قَالُوا : بِمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : بِكُفْرِهِنَ . قِيلَ : يَكْفُرُن بِاللَّهِ ؟ قَالَ : بِكُفْرِهِنَ . قِيلَ : يَكْفُرْنَ بِاللَّهِ ؟ قَالَ : يَكُفُرُهُن الْإَحْسَانَ، لَوْ أَحْسَنْتَ إِلَى إِحْدَاهُنَّ الدَّهْرَ كَلُهُ وَلَا : يَكُفُرُن الْإِحْسَانَ، لَوْ أَحْسَنْتَ إِلَى إِحْدَاهُنَّ الدَّهْرَ كَاللَّهُ عَلْمُ وَلَا تَعْشِيرَ، وَيَكُفُرُن الْإِحْسَانَ، لَوْ أَحْسَنْتَ إِلَى إِحْدَاهُنَّ الدَّهُمَ كُلُهُ وَلَا تَعْشِيرَ، وَيَكُفُرُن الْإِحْسَانَ، لَوْ أَحْسَنْتَ إِلَى إِحْدَاهُنَّ اللَّهُ عَنْهُ مَا وَأَيْتُ مِنْكَ خَيْرًا قَطَّ.

وفي حديث أسْمَاءَ: وأُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّكُمْ تُفْتَنُونَ فِي الْقُبُورِ قَرِيبًا مِنْ فِتْنَةِ اللَّجَّالِ ، فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ أَوِ الْمُسْلِمُ -لاَ أَدْرِي أَيَّ ذَلِكَ- ، فَيَقُولُ: مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ ، جَاءَنَا بِالْبَيِّنَاتِ والهدى ، فَأَجَبْنَاهُ وَآمَنَا . فَيُقَالُ: نَمْ صَالِحًا، عَلِمْنَا أَنَّكَ مُوقِنٌ . وَأَمَّا الْمُنَافِقُ أَوِ الْمُرْتَابُ ، -لاَ أَدْرِي أَيَّ ذَلِكَ صَالِحًا، عَلِمْنَا أَنَّكَ مُوقِنٌ . وَأَمَّا الْمُنَافِقُ أَوِ الْمُرْتَابُ ، -لاَ أَدْرِي أَيَّ ذَلِكَ قَالَتُ أَسْمُ عَلَى النَّالُ اللَّهُ عَلَى النَّالُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُوا عَلَى اللَّهُ الْمُوا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُوا عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلَى الْمُنْ الْمُؤْمِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْمِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ ال

<sup>(</sup>١) ولمسلم في رواية : صَلَّى ثُمَانَ رَكَعَاتٍ فِي أَرْبُعِ سَنَجُدَاتٍ.

<sup>(</sup>٢) ولمسلم من حديث جَابِر ﷺ : ثُمَّ تَأخَّرَ وَتَأَخَّرَتِ الصَّفُوفُ خُلُفُهُ ، خَتَّى انْتَهَيْنَا إلى النَّساءِ ، ثُمَّ تَقَدَّمَ وَتَقَدَّمَ النَّاسُ مَعَهُ ، خَتَّى قَامَ فِي مَقَامِهِ.

<sup>(</sup>٣) ولمسلم من حديث حَامِرٍ ﷺ : حِمْيَرِيَّةُ سَوْدَاءُ طَويلَةٌ . وفي رواية : مِنْ بَنِي إسْرَائِيلَ .

مَاتَتْ جُوعًا ، لاَ أَطْعَمَتْهَا ، وَلاَ أَرْسَلَتْهَا تَـأْكُلُ خَسَـاشِ الأَرْضِ (١). وفي رواية : وَأَمَرَ النَّبِيُّ عِلْمُ بِالْعَتَاقَةِ ) .

وفي حديث أبي مُوسَى ﴿ نَقَامَ النَّبِيُّ عَلَا فَزِعًا يَخْشَى أَنْ تَكُونَ السَّاعَةُ ، فَأَتَى الْمَسْجِدَ ، فَصَلَّى بِأَطْوَلِ قِيَامٍ ، وَرُكُوعٍ ، وَسُجُودٍ رَأَيْتُهُ قَطَّ السَّاعَةُ ، فَأَتَى الْمَسْجِدَ ، فَصَلَّى بِأَطْوَلِ قِيَامٍ ، وَرُكُوعٍ ، وَسُجُودٍ رَأَيْتُهُ قَطَّ يُفْعَلُهُ (٢).

وفي حديث (الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ) ﴿ قَالَ : كَسَـفَتِ الشَّـمْسُ يَـوْمَ مَـاتَ إِبْرَاهِيمُ ، فَقَالَ النَّاسُ: كَسَفَتِ الشَّمْسُ لِمَوْتِ إِبْرَاهِيمَ (٣) (٤) .

<sup>(</sup>١) ولمسلم من حديث حَابِر ﷺ بنحوه ، وفيه : وَرَأَيْتُ فِيهَا صَاحِبَ الْمِحْجَنِ يَحُرُّ قُصْبَهُ فِي النَّـارِ ، كَـانَ يَسْرِقُ الْحَاجَّ بِمِحْجَنِهِ ، فَإِنْ فُطِنَ لَهُ قَالَ : إِنَّمَا تَعَلَّقَ بِمِحْجَنِي ! وَإِنْ غُفِلَ عَنْهُ ذَهَبَ بِهِ .

<sup>(</sup>٢) ولمُسلَم من حدَيث أَسْمَاءَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: فَرَعَ ۚ يَوْمُ كَسَفَتِ الشَّ سُ ، فَأَحَذَ دِرْعًا حَتَّى أُدْرِكَ بِرِدَائِهِ .

<sup>(</sup>٣) أُمَّا مسلم فرواه من حديث حَابر وابْن مَسْعُودٍ.

<sup>(</sup>٤) ولمسلم من حديث عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمْرَةَ عِلَّه قَالَ: فَأَتَيْتُ وَهُوَ قَائِمٌ فِي الصَّلاَقِ، رَافِعٌ يَدَيْهِ، فَحَعَـلَ يُسَـبِّحُ وَيَحْمِدُ ويُهَلِّلُ ويُكَنِّرُ وَيَدْعُو، حتَّى حُسِرَ عَنَهَا ، فلمَّا حُسِرَ عَنَها ۖ قَرَأَ سُورَتَيْنِ، وصَلَّى رَكْعَتَيْنِ .

# كتَابُ صَلاَة الاسْتسْقَاء

## باب الإسْتِسْقَاء في المصلَّى

٣٦٩ عَنْ عَبْداللَّهِ بْن زَيْدٍ الأَنْصَارِيِّ ﴿ أَنَّ النَّبِيَّ اللَّهِ خَرَجَ إِلَى الْمُصَلَّى يُصَلِّى، -وفي رواية: يَسْتَسْقِي - وَأَنَّهُ لَمَّا دَعَا، أَوْ أَرَادَ أَنْ يَدْعُوَ المُصَلَّى يُصَلِّى، وَوَلَى رواية: يَسْتَسْقِي - وَأَنَّهُ لَمَّا دَعَا، أَوْ أَرَادَ أَنْ يَدْعُوَ المُتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، وَحَوَّلَ ردَاءَهُ.

## باب الإِسْتِسْقَاء فِي الْخُطْبَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

٣٠٠ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ فَهُ قَالَ: أَصَابَتِ النَّاسَ سَنَةٌ عَلَى عَهْدِ النَّبِي فَقَالَ: يَا رَسُولَ النَّهِ إِهَا النَّهِ عَلَى النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهَ النَّهَ النَّهَ النَّهَ النَّهَ النَّهَ النَّهُ اللَّهُ النَّهُ اللَّهُ النَّهُ اللَّهُ النَّهُ اللَّهُ النَّهُ اللَّهُ الللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

## باب رَفْعِ النَّاسِ أَيْدِيَهِمْ مَعَ الإمَامِ فِي الْإِسْتِسْقَاءِ

٣٧١ - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ ﷺ قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ لاَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنْ دُعَائِهِ إِلاَّ فِي الإِسْتِسْقَاءِ ، وَإِنَّهُ يَرْفَعُ حَتَّى يُرَى بَيَاضُ إِبْطَيْهِ (١) .

#### بابٌ إِذَا هَبَّتِ الرِّيحُ

٣٧٧ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ (٢): كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا رَأَى مَخِيلَةً فِي السَّمَاء أَقْبَلَ وَأَدْبَرَ ، وَدَخَلَ وَخَرَجَ ، وَتَغَيَّرَ وَجْهُهُ ، فَإِذَا أَمْطَرَتِ مَخِيلَةً فِي السَّمَاء مُشْتَة فَلِكَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: مَا أَدْرِي لَعَلَّهُ كَمَا السَّمَاء سُرِّي عَنْهُ ، فَعَرَّفَتُهُ عَائِشَةُ ذَلِكَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: مَا أَدْرِي لَعَلَّهُ كَمَا قَالَ قَوْمٌ ﴿ فَلَمَّا رَأُوهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ ﴾ الآية . وفي رواية : كَانَ إِذَا رَأَى الْمَطَرَ قَالَ : ( اللَّهُمَّ صَيِّبًا نَافِعًا ) (٤) .

﴿ وَفِي حَدَيْثُ أَنَسٍ عَلَيْهِ : كَانَتِ الرِّيحُ الشَّـدِيدَةُ إِذَا هَبَّتُ عُـرِفَ ذَلِـكَ فِي وَجْهِ النَّبِيِّ ﷺ ) .

## باب قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ : "نُصِرْتُ بِالصَّبَا"

٣٧٣ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: نُصِرْتُ اللَّهِ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: نُصِرْتُ الطَّبَا ، وأَهْلِكَتْ عَادٌ بِالدَّبُورِ .

<sup>(</sup>١) ولمسلم في رواية : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اسْتَسْقَى فَأَشَارَ بِظَهْرِ كَفَّيْهِ إِلَى السَّمَاءِ .

<sup>(</sup>٢) ولمسلم في رواية : مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مُسْتَخْمِعاً ضَاحِكَاً حَتَّىَ أَرَى مِنْهُ لَهَوَاتِهِ ، إِنَّما كَـانَ يَتَبَسَّمْ . قَالَتْ : و..

<sup>(</sup>٣) ولمسلم في رواية : إِذَا عَصَفَتِ الرِّيحُ قَالَ : اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا فِيهَا ، وَخَيْرَ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا فِيهَا ، وَشَرِّ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ . فَالَتْ: وَ...

<sup>(</sup>٤) ولمسلم : رَحْمَةً .

## كتَابُ الْجُنَائِز

#### بِابِ: مَنْ أَحَبُّ لِقَاءَ اللَّهِ أَحَبُّ اللَّهُ لِقَاءَهُ

٣٧٤ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : ( قَالَ اللَّهُ ): إِذَا أَحَبُ عَبْدِي لِقَائِي أَخْبَبْتُ لِقَاءَهُ ، وَإِذَا كَرِهَ لِقَائِي كَرِهْتُ لِقَاءَهُ (1).

وفي حديث عُبَادَةً بْنِ الصَّامِتِ عَلَيْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: مَنْ أَحَبُ لِقَاءَ اللَّهِ أَحَبُ اللَّهُ لِقَاءَهُ (٢). قَالَتْ عَائِشَةُ اللَّهِ أَحَبُ اللَّهُ لِقَاءَهُ (١). قَالَتْ عَائِشَةُ (أَوْ بَعْضُ أَزْوَاجِهِ): إِنَّا لَنَكْرَهُ الْمَوْتَ. قَالَ: لَيْسَ ذَاكِ، وَلَكِنَ الْمُؤْمِنَ (أَوْ بَعْضُ أَزْوَاجِهِ): إِنَّا لَنَكْرَهُ الْمَوْتَ. قَالَ: لَيْسَ ذَاكِ، وَلَكِنَ الْمُؤْمِنَ اللّهُ إِلَيْهِ مَا أَمَامَهُ ، فَلَيْسَ شَيْءٌ أَحَبُ اللّه لِقَاءَهُ ، وَإِنَّ الْكَافِرَ إِذَا حُضِرَ بُشَلِ بِعَذَابِ اللّهِ وَعُقُوبَتِهِ ، فَلَيْسَ شَيْءٌ أَكْرَهَ إِلَيْهِ مِمَّا أَمَامَهُ ، كَرِهَ لِقَاءَ اللّهِ ، وَكُرة اللّهِ مِمَّا أَمَامَهُ ، كَرِهَ لِقَاءَ اللّه بِعَذَابِ اللّه لِقَاءَهُ . كَرِهَ لِقَاءَ اللّهِ مَعْدَابِ اللّه لِقَاءَهُ . كَرِهَ لِقَاءَ اللّه مُ وَكُرة اللّه لِقَاءَهُ .

#### باب عِيادَةِ الصّبيان

٣٧٥ عَنْ أُسَامَة بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما قَالَ: أَرْسَلَتِ ابْنَـةُ النَّبِيِّ عَلِيُّ

<sup>(</sup>١) أما عند مسلم ، فليس قُدْسِياً : مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ ...

ولمسلم: قال شُرَيْع بْن هَانِي: فَأَتَبْتُ عَاتِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا فَقَلْتُ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ سَيعْتُ أَبَا هُرَيْرَةً فَحْهُ يَذْكُو عَنْ رَسُولِ اللَّهِ يَلِمُ حَدِيثًا ، إِنْ كَانَ كَلَلِكَ فَقَدْ هَلَكُنّا ! فَقَالَتْ : إِنَّ الْهَالِكَ مَنْ هَلَكَ بِقُولِ رَسُولِ اللَّهِ يَلِمُ حَدِيثًا ، إِنْ كَانَ كَلَلِكَ فَقَدْ هَلَكُنّا ! فَقَالَتْ : إِنَّ الْهَالِكَ مَنْ هَلَكَ بِقُولِ رَسُولِ اللَّهِ يَلِمُ وَمَن كَرَهُ اللَّهِ عَلَيْ : فَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : مِنْ أَحَدُ إِلَا وَهُو يَكُرَهُ الْمَوْتَ فَقَالَتْ قَدْ قَالَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ ، وَلَيْسَ مِنَا أَحَدُ إِلا وَهُو يَكُرَهُ الْمَوْتَ فَقَالَتْ قَدْ قَالَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ ، وَلَيْسَ مِنَا أَحَدُ إِلا وَهُو يَكُرَهُ الْمَوْتَ فَقَالَتْ قَدْ قَالَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى الْمَالِعُ ؛ فَينْدَ ذَلِكَ مَنْ إِلَيْهِ إِلَيْ وَهُو يَكُمْ إِلَا أَلَهُ لِكَامَ اللّهِ لِللّهِ ، وَلَكِنْ إِذَا شَخَصَ الْبُصَرُ ، وَحَشْرَجَ الصَّالِمُ ، وَاقْشَعَرُّ الْحَلْدُ ، وَتَشَنَّحَتِ الْأَصَابِعُ ؛ فَينْدَ ذَلِكَ مَنْ أَحْبُ إِلَيْهُ إِلَا إِلَهُ وَهُو كُوهُ اللّهُ لِقَاءَهُ وَمَن كُوهُ إِلَنَا اللّهِ لِكُونَ اللّهُ لِقَاءَهُ وَمَن كُوهُ إِلَاهُ إِلَاهُ لِللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ لِكُونَ إِذَا شَخَصَ النّهِ لَقَاءَهُ وَمَن كُوهُ إِلَاهُ كُولُهُ اللّهُ لِقَاءَهُ وَلَا لَهُ لِللّهُ اللّهُ لِللّهُ اللّهُ لِللّهُ اللّهُ لِقَاءَ اللّهِ كُوهُ اللّهُ لِقَاءَهُ وَلَا لَا لَكُولُونُ إِذَا اللّهُ لِلْهُ اللّهُ لِقَاءَ اللّهِ كُوهُ اللّهُ لِقَاءً اللّهُ لِلْهُ لِقَاءً اللّهُ لِعَامُ اللّهُ لِلْهُ لَهُ اللّهُ لِقَاءً اللّهُ لِلْهُ لَهُ اللّهُ لِلْهُ لِللّهُ اللّهُ لِلْهُ لَا لَاللّهُ لِلْهُ لَا لَهُ لِلْهُ لَا لَعُلَا لَا لَهُ لَلْهُ لَلْهُ لِلْهُ لِلْهُ لِللْهُ لِلْهُ لِللْهُ لِلْهُ لِلْهُ لِلْهُ لِلْهُ لِلْهُ لَلْكُولُونُ اللّهُ لِلْهُ لِلْهُ لِلْهُ لَالْهُ لَلْهُ لَلْهُ لِلللّهُ لِلْهُ لَلِهُ لَلْهُ لِلْهُ لِلْهُ لِللْهُ لِلْهُ لِلْهُ لِلْهُ لِلْهُ لَلْهُ لِللْهُ لَعَلَالْهُ لِلْهُ لَعُلُولُ لَلْمُ لَلْكُولُونَ اللّهُ لِلْهُ لِلْهُ لِلْعُلْمِ لِلْمُ لِلْمُ لَعُلْكُ لَلْكُولِلْكُولُ لَلّهُ لِلْكُولُولُولُولُولُولُ لَلْهُ لِلْلَهُ لَاللّهُ لِل

<sup>(</sup>٢) ولمسلم في رواية : والْمَوْتُ قَبْلَ لِقَاء اللَّهِ .

إِلَيْهِ: إِنَّ ابْنَا لِي قُبِضَ فَأْتِنَا. فَأَرْسَلَ يُفْرِئُ السَلاَمَ ، وَيَقُولُ : إِنَّ لِلَّهِ مَا أَحَذَ. وَلَهُ مَا أَعْطَى، وَكُلِّ عِنْدَهُ بِأَجَلِ مُسَمَّى، فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ . فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ تَقْسِمُ عَلَيْهِ لَيَأْتِيَنَّهَا، فَقَامَ وَمَعَهُ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةً وَمَعَادُ بْنُ جَبَلِ ( وَأُبِيُ بْنُ كَعْبِ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَرِجَالٌ) فَرُفِعَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلِيْ الصَّبِيُّ وَنَفْسُهُ تَتَقَعْقَعُ كَأَنَّهَا وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَرِجَالٌ) فَرُفِعَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلِيْ الصَّبِيُّ وَنَفْسُهُ تَتَقَعْقَعُ كَأَنَّهَا شَنْ ، فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ ، فَقَالَ سَعْدٌ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلَى مَا هَذَا؟ فَقَالَ : هَذِهِ وَرَحْمَةً بَعَلَهَا اللَّهُ فِي قُلُوبِ عِبَادِهِ ، وَإِنَّمَا يَوْجَمُ اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ الرُّحَمَاءَ .

#### باب الْبُرُودِ وَالْحِبَرَةِ وَالشَّمْلَةِ لِلْمَيِّت

٣٧٦ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حِينَ تُوُفِّيَ سُجِّيَ اللَّهِ عَلِيْ حِينَ تُوفِّي سُجِّيَ اللَّهِ عَبْرَةٍ .

#### باب الصّبر عندَ الصَائِب،

٣٧٧ - عن أنس بن مَالِكِ ﴿ أَنَّهُ قَالَ لِإِمْرَأَةٍ مِنْ أَهْلِهِ : تَعْرِفِينَ فُلاَنَةَ ؟ قَالَتْ : نَعَمْ . قَالَ : فَإِنَّ النَّبِيَ عَلَيْ مَرَّ بِهَا ، وَهِي تَبْكِي عِنْدَ قَبْرٍ فَقَالَ : اتَّقِي اللَّهَ وَاصْبِرِي . فَقَالَت (١): ( إِلَيْكَ عَنِّي فَإِنَّكَ خِلْوٌ مِنْ مُصِيبَتِي ) ، قَالَ: فَحَاوَزَهَا وَمَضَى ، فَمَرَّ بِهَا رَجُلُّ فَقَالَ : مَا قَالَ لَكِ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ ؟ قَالَت نَخَاوَزَهَا وَمَضَى ، فَمَرَّ بِهَا رَجُلُّ فَقَالَ : مَا قَالَ لَكِ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ ؟ قَالَت نَخَاوَزَهَا وَمَضَى ، فَمَرَّ بِهَا رَجُلُّ فَقَالَ : مَا قَالَ لَكِ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ ؟ قَالَت نَعَالَ اللَّهِ عَلَيْ ؟ قَالَت نَعَالَ اللَّهِ عَلَيْ ؟ وَاللَّهِ مَا عَرَفْتُكَ . فَقَالَ النَّبِي عَلَيْ ؛ إِنَّ لَكُ رَسُولُ اللَّهِ ! وَاللَّهِ مَا عَرَفْتُكَ . فَقَالَ النَّبِي عَلَيْ ؛ إِنَّ السَّولُ اللَّهِ ! وَاللَّهِ مَا عَرَفْتُكَ . فَقَالَ النَّبِي عَلَيْ ؛ إِنَّ اللَّهِ عَلَيْ ؛ إِنَّ السَّولُ اللَّهِ ! وَاللَّهِ مَا عَرَفْتُكَ . فَقَالَ النَّبِي عَلَيْ ؛ إِنَّ اللَّهِ عَلَيْهِ مَوَّابًا ، فَقَالَت ؛ يَا رَسُولَ اللَّهِ ! وَاللَّهِ مَا عَرَفْتُكَ . فَقَالَ النَّبِي عَلَيْهِ مَوَّابًا ، فَقَالَت ؛ يَا رَسُولَ اللَّهِ ! وَاللَّهِ مَا عَرَفْتُكَ . فَقَالَ النَّبِي عَلَيْهِ مَوَّابًا ، فَقَالَت ؛ يَا رَسُولَ اللَّهِ ! وَاللَّهِ مَا عَرَفْتُكَ . فَقَالَ النَّبِي عَلَا اللَّهِ اللَّهُ إِلَيْهُ مَا عَرَفْتُكَ . فَقَالَ النَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ ال

<sup>(</sup>١) ولمسلم: وَمَا تُبَالِي بِمُصِيبَتِي ؟

<sup>(</sup>٢) ولمسلم : فَأَخَذَهَا مِثلُ الْمَوتِ .

# باب فَضْل مَنْ مَاتَ لَهُ وَلَدٌ فَاحْتَسَبَ

مَّ النَّسَاءُ لِلنَّبِيُ عَلَيْ : غَلَبَنَا عَوْمًا مِنْ نَفْسِكَ . فَوَعَدَهُنَّ يَوْمًا لَقِيَهُنَّ فِيهِ ، غَلَبُكَ الرِّجَالُ، فَاجْعَلْ لَنَا يَوْمًا مِنْ نَفْسِكَ . فَوَعَدَهُنَّ يَوْمًا لَقِيَهُنَّ فِيهِ ، فَوَعَظَهُنَّ وَأَمَرَهُنَّ، فَكَانَ فِيمَا قَالَ لَهُنَّ : مَا مِنْكُنَ الْمُرَأَةُ تُقَدِّمُ ثَلاَثَةً مِنْ وَعَظَهُنَ وَأَمَرَهُنَّ ، فَكَانَ فِيمَا قَالَ لَهُنَّ : مَا مِنْكُنَ الْمُرَأَةُ : وَاثْنَتَيْنِ ؟ فَقَالَ : وَلَذِهَا إِلاَّ كَانَ لَهَا حِجَابًا مِنَ النَّارِ . فَقَالَتِ الْمُرَأَةُ : وَاثْنَتَيْنِ ؟ فَقَالَ : وَاثْنَتَيْنِ (').

٣٧٩ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ هَ أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ: لاَ يَمُوتُ لِأَحَدِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ثَلاَثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ تَمَسُّهُ النَّارُ إِلاَّ تَحِلَّةَ الْقَسَمِ.

# باب مَنْ جَلَسَ عِنْدَ الْمُصِيبَةِ يُعْرَفُ فِيهِ الْحُزْنُ

٣٨٠ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: لَمَّا جَاءَ النَّبِيَ عَلَيْ قَتْلُ ابْنِ حَارِثَةَ وَجَعْفَرِ وَابْنِ رَوَاحَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُم جَلَسَ يُعْرَفُ فِيهِ الْحُزْنُ، وَأَنَا أَنْظُرُ مِنْ صَائِرِ الْباب، شَقِّ الْباب، فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ : إِنَّ نِسَاءَ جَعْفَر ، وَذَكَرَ مِنْ صَائِرِ الْباب، شَقِّ الْباب، فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ : إِنَّ نِسَاءَ جَعْفَر ، وَذَكَرَ بُكَاءَهُنَّ ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَنْهَاهُنَّ فَذَهَبَ ، ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ لَمْ يُطِعْنَهُ ، فَقَالَ : انْهَهُ فَنَ . انْهَهُ فَنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ ! فَزَعَمَتُ أَنَّهُ قَالَ : فَاحْثُ فَا أَنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ الللللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ الللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللهُ الللهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُو

( وفي حديث أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : أَخَذَ الرَّايَـةَ زَيْـدٌ فَأُصِيبَ، فَمَّ أَخَذَهَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ فَأُصِيبَ، فَمَّ أَخَذَهَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ فَأُصِيبَ،

<sup>(</sup>١) ولمسلم في رواية : أَتَتِ امْرَأَةً بِصَبِيٍّ لَهَا فَقَالَتْ : يَا نَبِيَّ اللَّهِ ادْعُ اللَّهَ لَهُ ، فَلَقَدْ دَفَنْتُ ثَلاثَةً . قَالَ : دَفَنْستِ ثَلاثَةً ؟ قَالَتْ . نَعَمْ . فَالَ : لَقَدِ احْتَظَرْتِ بحِظَار شَدِيدٍ مِنَ النَّارِ.

وَإِنَّ عَيْنَيْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَتَذْرِفَانِ ، ثُمَّ أَخَذَهَا خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ مِنْ غَـيْرِ إِمْـرَةٍ فَفُتِحَ لَهُ ﴾ .

( وفي حديث ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما قَالَ : أَمَّرَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ نِي وَفَى حديث ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما قَالَ : أَمَّرَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : إِنْ قُتِلَ زَيْدٌ فَجَعْفَرٌ، فَإِنْ قُتِلَ جَعْفَرٌ فَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةً . قَالَ عَبْدُ اللَّهِ : كُنْتُ فِيهِمْ فِي يَلْكَ وَإِنْ قُتِلَ جَعْفَرٌ فَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةً . قَالَ عَبْدُ اللَّهِ : كُنْتُ فِيهِمْ فِي يَلْكَ اللَّهُ عَنْهُ وَوَحَدُنَاهُ فِي الْقَتْلَى، وَوَحَدُنَا مَا الْعَزْوَةِ، فَالْتَمَسْنَا جَعْفَرَ بْنَ أَبِي طَالِبٍ وَهِنَهُ ، فَوَجَدُنَاهُ فِي الْقَتْلَى، وَوَجَدُنَا مَا فَي جَسَدِهِ بِضُعًا وَتِسْعِينَ مِنْ طَعْنَةٍ وَرَمْيَةٍ . وفي رواية : حَتَّى أَخَذَ الرَّايَة سَيْفٌ مِنْ سُيُوفِ اللّه عَلَيْهِم ) .

# باب الْبُكَاءِ عِنْدَ الْمَريض

٣٨١- عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما قَالَ: السّْتَكَى سَعْدُ بْنُ عُودُ عَبْدِالرَّ حُمَنِ بْنِ عَوْفٍ عَلَيْهِ عُبَادَةً وَلَيْ شَكُوكَ لَهُ ، فَأَتَاهُ النّبِي عَلَيْ يَعُودُهُ ، مَعَ عَبْدِالرَّ حُمَنِ بْنِ عَوْفٍ عَلَيْهِ فَوَجَدَهُ وَسَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ عَلَيْهِ ، وَعَبْدِاللّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَلَيْ ، فَلَمّا دَخَلَ عَلَيْهِ فَوَجَدَهُ وَسَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ عَلَيْهِ ، وَعَبْدِاللّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَلَيْ ، فَلَمّا دَخَلَ عَلَيْهِ فَوَجَدَهُ فِي عَاشِيةِ أَهْلِهِ فَقَالَ : قَدْ قَضَى ؟ قَالُوا : لاَ يَبا رَسُولَ اللّهِ ! فَبَكَى فِي عَاشِيةٍ أَهْلِهِ فَقَالَ : قَدْ قَضَى ؟ قَالُوا : لاَ يَبا رَسُولَ اللّهِ ! فَبَكَى النّبِي عَلَيْهِ ، فَلَمّا رَأَى الْقَوْمُ بُكَاءَ النّبِي عَلَيْ بَكَوْ ، فَقَالَ : أَلاَ تَسْمَعُونَ ! إِنَّ النّبِي عَلَيْهِ ، وَلَكِنْ يُعَذّبُ بِهَذَا ، وَأَسَارَ اللّهَ لا يُعَذّبُ بِهِذَا ، وَأَسَارَ اللّهَ لا يُعَذّبُ بِهَذَا ، وَأَسْارَ اللّهَ لا يُعَذّبُ بِهِذَا ، وَأَسْارَ اللّهَ لا يُعَذّبُ بِهِذَا ، وَإِنّ الْمَيْتَ يُعَذّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ . (وَكَانَ الْمَيْتَ يُعَذّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ . (وَكَانَ عُمْرُ وَلِهُ يَعْذَبُ بُ بِهُ يَعْدُربُ فِيهِ بِالْعَصَا، وَيَرْمِي بِالْحِجَارَةِ، وَيَخْمِي بالتّرَابِ ).

### باب النَّهي عَنْ النِّيَاحَةِ

٣٨٢ عَنِ ( اثْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما مَوْقُوفَاً ) قَالَ: خِلاَلٌ مِنْ
 خِلاَل الْجَاهِلِيَّةِ: الطَّعْنُ فِي الأُنسَابِ، وَالنَّيَاحَةُ، والاسْتِسْقَاءُ بِالأَنْوَاءِ (١).

٣٨٣ – عَنْ أُمُّ عَطِيَّةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : بَايَغْنَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ فَقَرَأَ عَلَيْنَا ﴿ أَنْ لاَ يُشُوكُنَ بِاللَّهِ شَيْئًا ﴾ ، ونَهانا عَنِ النّياحَةِ فَقَبَضَتِ امْرَأَةٌ يَدَهَا ، فَقَالَتْ : أَسْعَدَنْنِي فُلانَةُ ، أُرِيدُ أَنْ أَجْزِيَهَا . فَمَا قَالَ لَهَا النَّبِيُ عَلَيْ شَيْئًا ، فَقَالَتْ : وَرَجَعَتْ ، فَبَايَعَهَا ، وفي رواية : فَمَا وَفَـتْ مِنّا امْرَأَةٌ غَيْرَ حَمْسِ نِسُوةٍ : أُمِّ سُلَيْمٍ ، وَأُمِّ الْعَلاءِ ، وَابْنَةِ أَبِي سَبْرَةَ امْرَأَةٍ مُعَاذٍ ، وَامْرَأَةٍ مُعَاذٍ ، وَامْرَأَةٍ أُخْرَى .

( وفي حديث ابْنِ عَبَّـاسٍ رَضِيَ اللَّـهُ عَنْهُمـا : فِـي قَوْلِـهِ تَعَـالَى : ﴿وَلاَ يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُونِ ﴾ قَالَ : إِنَّمَا هُوَ شَرْطٌ شَرَطَهُ اللَّهُ لِلنَّسَاءِ ) .

# باب مَا يُنْهَى مِنَ الْحَلْق عِنْدَ الْمُصِيبَةِ

٣٨٤ - عَنْ أَبِي مُوسَى ﷺ (مُعَلَّقاً) قَالَ: إِنَّ رَسُـولَ اللَّهِ ﷺ بَرِئَ مِنَ الصَّالِقَةِ ، وَالشَّاقَةِ .

# باب مَا يُنْهَى مِنَ الْوَيْلِ وَدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ عِنْدَ الْمُصِيبَةِ

٥ ٣٨ - عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ﴿ عَلَى عَنِ النَّبِيِّ عَلِيٌّ قَالَ : لَيْسَ مِنْنَا مَنْ

<sup>(</sup>١) أمّا عند مسلم : فحاء مسن طريق أبي مسالك الأشعري مرفوعاً : أَرْبَعٌ فِي أُمَّتِي مِنْ أَمْرِ الْحَاهِلِيَّةِ لِا يَتْرَكُونَهُنَّ : الْفَخْرُ فِي الأَحْسَابِ ، وَالطَّعْنُ فِي الأَنْسَابِ ، وَالاسْتِسْفَاءُ بِالنَّحُومِ ، وَالنَّيَاحَةُ . وَقَالَ : النَّائِحَةُ إِذَا لَمْ تَتُبْ قَبْلَ مَرْتِهَا ثَقَامُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَعَلَيْهَا سِرْبَالٌ مِنْ قَطِرَانٍ وَوْرَعٌ مِنْ حَرَبٍ .

ضَرَبَ الْخُدُودَ ، وَشَقَّ الْجُيُوبَ ، وَدَعَا بدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ .

# باب قَوْل النَّبِيِّ عِينًا الْمَيِّتُ بِبَعْض بُكَاء أَهْلِهِ عَلَيْهِ "

حَمَّرُ عَنِي إِنْ عَبَّاسٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُما أَنَّهُ لَمَّا أُصِيبَ عُمَرُ دَحَلَ صُهَيْبٌ يَنْكِي يَقُولُ: وَا أَحَاهُ، وَاصَاحِبَاهُ! فَقَالَ عُمَرُ عَلَيْهِ : يَا صُهَيْبُ أَبَّبْكِي عَلَيْ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ إِنَّ المَيْتَ يُعذَّبُ بِعِضٍ بُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ . عَلَيَّ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ إِنَّ المَيْتَ يُعذَّبُ بِعِضٍ بُكَاءٍ أَهْلِهِ عَلَيْهِ . قَالَ ابن عباس: فَلَمَّا مَاتَ عُمَرُ وَ وَاللَّهِ ! مَا حَدَّنَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : إِنَّ اللَّهُ لَيُعَذَّبُ فَقَالَتْ : رَحِمَ اللَّهُ عُمْرَ ! وَاللَّهِ ! مَا حَدَّنَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : إِنَّ اللَّهَ لَيُعَذَّبُ الْمُؤْمِنَ بِيكَاءِ أَهْلِهِ عليه، وَلَكِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ : إِنَّ اللَّهَ لَيَوْيدُ الْكَافِرَ اللَّهُ عَمْرَ اللَّهِ عَلَيْهِ . وَقَالَتْ : حَسْبُكُمُ الْقُرْرَانُ ﴿ وَالْمَالِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُما عِنْدَ ذَلِكَ وَاللَّهُ هُو هُو وَازِرَةً أَنْ عَمْرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما عِنْدَ ذَلِكَ وَاللَّهُ هُو هُو عَنْهُما شَيْعًا. أَنْ اللَّهُ عُمْرَ رَضِيَ اللَّهُ مَا شَيْعًا.

٣٨٧ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ عَلَيْهَا مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهَا مَرْ مَنْهَا أَهْلُهَا فَقَالَ : إِنَّهُمْ لَيَنْكُونَ عَلَيْهَا ، وَإِنَّهَا اللَّهِ عَلَيْهَا أَهْلُهَا فَقَالَ : إِنَّهُمْ لَيَنْكُونَ عَلَيْهَا ، وَإِنَّهَا اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ ابْنَ عُمَرَ لَتُعَدَّبُ فِي قَبْرِهِ بِبُكَاء أَهْلِهِ : فَكِرَ عِنْدَ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما رَفَعَ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْ : إِنَّ الْمَيِّتَ يُعَذَّبُ فِي قَبْرِهِ بِبُكَاء أَهْلِهِ؟ وَضَي اللَّهُ عَنْهُما رَفَعَ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْ : إِنَّ الْمَيِّتَ يُعَذَّبُ فِي قَبْرِهِ بِبُكَاء أَهْلِهِ؟ فَقَالَتْ : وَهَلَ ('')، إِنَّمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : إِنَّهُ لَيُعَذَّبُ بِحَطِيئَتِهِ وَذَنْبِهِ ، وَإِنَّ

<sup>(</sup>١) ولمسلم في رواية : إِنْكُمْ لَتُحَدِّنُونَي عَنْ غَيْرِ كَاذِيَيْنِ وَلا مُكَذَّبَيْنِ ، وَلَكِنَّ السَّمْعَ يُخْطِئُ . وفي روابـة : وَلَكِنَّه نَسِيَ أَوْ أَخْطَأَ .

أَهْلَهُ لَيَبْكُونَ عَلَيْهِ الآنَ . قَالَتْ : وَذَاكَ مِثْلُ قَوْلِهِ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَامَ عَلَى الْقَلِيبِ ، وَفِيهِ قَتْلَى بَدْرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَقَالَ لَهُمْ مَا قَالَ : إِنَّهُمْ لَيَسْمَعُونَ مَا أَقُولُ ، إِنَّهُمْ الآنَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّ مَا كُنْتُ أَقُولُ لَهُمْ حَقِّ . ثُمَّ قَرَأَتْ: أَقُولُ لَهُمْ حَقِّ . ثُمَّ قَرَأَتْ: ﴿ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعِ مَنْ فِي الْقَبُورِ ﴾ يَقُولُ هِإِنَّكَ لاَ تُسْمِعُ الْمَوْتَى ﴾ . ﴿ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقَبُورِ ﴾ يَقُولُ حِينَ تَبَوَّءُوا مَقَاعِدَهُمْ مِنَ النَّارِ ؟ حِينَ تَبَوَّءُوا مَقَاعِدَهُمْ مِنَ النَّارِ ؟

ُوفِي حديث الْمُغِيرَةِ ﷺ : مَنْ نِيحَ عَلَيْهِ يُعَذَّبُ بِمَا نِيحَ عَلَيْهِ (١) .

## باب: الْمَوْتُ راحةٌ للمؤمن \*

مَسْتَرِيحٌ ، وَمُسْتَرَاحٌ مِنْهُ . قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ الْمُسْتَرِيحُ وَالْمُسْتَرَاحُ مُسْتَرِيحٌ ، وَمُسْتَرَاحٌ مِنْهُ . قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! مَا الْمُسْتَرِيحُ وَالْمُسْتَرَاحُ مِنْهُ ؟ قَالَ : الْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ يَسْتَرِيحُ مِنْ نَصَسبِ الدُّنْيَا وَأَذَاهَا إِلَى مِنْهُ ؟ قَالَ : الْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ يَسْتَرِيحُ مِنْ لَصَسبِ الدُّنْيَا وَأَذَاهَا إِلَى وَحْمَةِ اللَّهِ ، وَالْعَبْدُ الْفَاجِرُ يَسْتَرِيحُ مِنْهُ الْعِبَادُ ، وَالسَّجَرُ ، وَالسَّجَرُ ، وَالدَّوَابُ .

# باب غُسْلِ الْمَيِّتِ وَوُضُونِهِ بِالْمَاءِ وَالسَّدْرِ

٣٨٩ - عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: تُوُفِّيتْ إِحْـدَى بَنَـاتِ النَّبِيِّ ﷺ (٢) ، فَأَتَانَا النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ : اغْسِلْنَهَا بِالسِّنْدِ وِثْرًا ، ثَلاثُـا ، أَوْ خَمْسًا ، أَوْ خَمْسًا ، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ ، إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ ، وَاجْعَلْنَ فِي الآخِرَةِ كَـافُورًا ، أَوْ شَـيْنًا أَوْ شَـيْنًا

<sup>(</sup>١) ولمسلم : يَوْمَ القِيَامَةِ .

<sup>(</sup>٢) ولمسلم في رواية : زَيْنَبُ .

مِنْ كَافُورٍ ، فَإِذَا فَرَغْتَنَ فَآذِنْنِي . فَلَمَّا فَرَغْنَا آذَنَّاهُ ، فَأَلْقَى إِلَيْنَا حِقْوَهُ ، فَضَفَرْنَا شَعَرَهَا ثَلاَثَةَ قُرُون ، (وأَلْقَيْنَاهَا خَلْفَهَا) . وفي رواية: فَقَالَ : أَشْعِرْنَهَا إِيَّاه . وفي رواية: قَالَ لَنَا وَنَحْنُ نَعْسِلُهَا : الله أَن بِمَيَامِنِهَا ، وَمَوَاضِعِ اللهُ صُوء مِنْهَا.

### باب الثِّيَابِ الْبيض لِلْكَفَن

#### باب: إذا لم يجد كفناً إلا ما يواري رأسه أو قدميه غطَّى به رأسه

٣٩١ – عَنْ حَبَّابٍ ﴿ قَالَ: هَاجَرْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ نَلْتَمِسُ وَجْهَ اللَّهِ فَوَقَعَ أَجْرُنَا عَلَى اللَّهِ ، فَمِنَّا مَنْ مَاتَ لَمْ يَأْكُلْ مِنْ أَجْرِهِ شَيْئًا ، مِنْهُمُمُ مُصْعَبُ ابْنُ عُمَيْرٍ ﴿ شَيْئًا ، مِنْهُمُ مُصْعَبُ ابْنُ عُمَيْرٍ ﴿ فَيَا مَنْ أَيْنَعَتْ لَهُ ثَمَرَتُهُ فَهُو يَهْدِبُهَا ، قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ فَلَمْ نَجِدْ مَا عُمَيْرٍ ﴿ فَيْهَا مَنْ أَيْنَعَتْ لَهُ ثَمَرَتُهُ فَهُو يَهْدِبُهَا ، قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ فَلَمْ نَجِدْ مَا

<sup>(</sup>١) ولمسلم : أَمَّا الْحُلَّةُ فَإِنَّمَا شُبِّةً عَلَى النَّسِ فِيهَا أَنْهَا اشْتُرِيَتْ لَهُ لِيُكَفَّنَ فِيهَا ، فَتُرِكَتِ الْحُلَّةُ وَكُفِّنَ فِي فَلاَثَةِ أَنْوَابٍ بِيضٍ سَحُولِيَّةٍ ، فَأَحَذَهَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ فَقَالَ : لاَحْسِنَنْهَا حَتَّى أُكَفَّنَ فِيهَا نَفْسِي . ثُمَّ قَالَ : لَوْ رَضِيَهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِنَبِيِّهِ لَكَفَنَهُ فِيهَا . فَبَاعَهَا وَتُصَدَّقَ بِفَنَيْهَا .

نُكَفَّنُهُ إِلاَّ بُرْدَةً ، إِذَا غَطَّيْنَا بِهَا رَأْسَهُ خَرَجَتْ رِجْلاهُ ، وَإِذَا غَطَّيْنَا رِجْلَيْهِ خَرَجَ رَأْسُهُ ، فَأَمَرَنَا النَّبِيُّ ﷺ أَنْ نُغَطِّيَ رَأْسَهُ ، وَأَنْ نَجْعَلَ عَلَى رِجْلَيْهِ مِنَ الإِذْ خِرِ . .

( وفي حديث عَبْدالرَّ حْمَنِ بْن عَوْفِ : أَنّه أَتِيَ بِطَعَامٍ وَكَانَ صَائِمًا ، فَقَالَ : قُتِلَ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ وَهُوَ خَيْرٌ مِنِّي، كُفِّنَ فِي بُرْدَةٍ إِنْ غُطِّيَ رَأْسُهُ بَدَتْ رِجْلاهُ ، وَإِنْ غُطِّيَ رِجُلاهُ بَدَا رَأْسُهُ - وَأُرَاهُ قَالَ : وَقُتِلَ حَمْزَةُ وَهُو خَيْرٌ مِنِّي- ثُمَّ بُسِطَ لَنَا مِنَ الدُّنْيَا مَا بُسِطَ، أَوْ قَالَ: أَعْطِينَا مِنَ الدُّنْيَا مَا أَعْطِينَا ، وَقَدْ خَشِينَا أَنْ تَكُونَ حَسَنَاتُنَا عُجِّلَتْ لَنَا. ثُمَّ جَعَلَ يَبْكِي حَتَّى تَرَكَ الطَّعَامَ).

# باب السُّرْعَةِ بِالْجِنَازَةِ

٣٩٢ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : أَسْرِعُوا بِالْجِنَازَةِ ، فَإِنْ تَكُ صَالِحَةً فَخَيْرٌ تُقَلِّمُونَهَا، وَإِنْ يَكُ سِوَى ذَلِكَ فَشَرٌّ تَضَعُونَهُ عَنْ رقَابِكُمْ.

# باب اتّباع النّساء الْجَنَائِزَ

٣٩٣ - عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: نُهِينَا عَنِ اتَّبَاعِ الْحَنَائِزِ، وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا.

# باب مَنْ تَبِعَ جَنَازَةٌ فَلاَ يَقْعُدُ حَتَّى تُوضَعَ عَنْ مَنَاكِبِ الرِّجَالِ

٣٩٤ - عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ هَٰ عَسْنِ النَّبِيِّ ﷺ قَـالَ : إِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ جَنَازَةً فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَاشِيًا مَعَهَا ، فَلْيَقُمْ حَتَّى يُخَلِّفَهَا ، أَوْ تُخَلِّفَهُ ، أَوْ تُوضَعَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُخَلِّفَهُ.

وفي حديث أبي سعيد ﷺ (قَالَ : كُنَّا فِي جَنَازَةٍ ، فَأَحَذَ أَبُو هُرَيْرَةَ ﷺ بِيَدِ مَرْوَانَ ، بِيَدِ مَرْوَانَ ،

فَقَالَ : قُمْ فَوَاللَّهِ! لَقَدْ عَلِمَ هَذَا أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيُّ نَهَانَا عَنْ ذَلِكَ . فَقَالَ أَبُو هُرَيْسرَةَ ﴿ صَدَقَ ﴾ .

## باب مَنْ قَامَ لِجَنَازَةٍ يَهُودِيٌّ

٣٩٥ - عَنْ حَابِرِ فَهِمْ قَالَ: مَرَّ بِنَا جَنَازَةٌ فَقَامَ لَهَا النَّبِيُّ ﷺ وَقُمْنَا ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ ! إِنَّهَا جِنَازَةُ يَهُودِيٍّ. قَالَ-وفي رواية: أَلَيْسَت نفساً-(١): إِذَا رَأَيْتُمُ الْجِنَازَةَ فَقُومُوا(٢).

# باب : أَيْنَ يَقُومُ مِنَ الْمَرْأَةِ وَالرَّجُل؟

٣٩٦ - عَنْ سَمُرَة بْن جُنْدَبٍ هَا قَالَ: صَلَّيْتُ وَرَاءَ النَّبِيِّ ﷺ عَلَى امْرَأَةٍ (٢) مَاتَتْ فِي نِفَاسِهَا ، فَقَامَ عَلَيْهَا وَسَطَهَا .

## باب الصّلاَةِ عَلَى الْجَنَائِزِ بِالْمُصَلَّى

٣٩٧ – عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ هَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَالَٰتَ نَعَى النَّجَاشِيَّ فِي الْيَوْمِ اللَّهِ عَالَٰتُ نَعَى النَّجَاشِيَّ فِي الْيَوْمِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ ، وَخَرَجَ بِهِمْ إِلَى الْمُصَلَّى فَصَفَّ بِهِمْ ، وَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعَ النِّذِي مَاتَ فِيهِ ، وَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعَ النَّخِيكُمْ.
تَكْبِيرَاتٍ . وفي رواية : قال: اسْتَغْفِرُوا الْأَخِيكُمْ.

## باب الصَّلاَة عَلَى الْقَبْرِ بَعْدَ مَا يُدْفَنُ

٣٩٨ – عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ظَيْنَهُ أَنَّ رَجَلاً أَسْوَدَ أَوِ الْمَرَأَةُ سَوْدَاءَ كَانَ يَقُمُّ الْمَسْجِدَ، فَمَاتَ فَمَاتَ فَسَأَلَ النَّبِيُّ عَنْهُ، فَقَالُوا: مَاتَ –وفي رواية: فحَقَّروا شَأْنَه-، قَالَ : أَفَلاَ كُنْتُمْ آذَنْتُمُونِي بِهِ ، دُلُونِي عَلَى قَبْرِهِ ، أَوْ قَالَ : قَبْرِهَا . فَأَتَى قَبْرَهُ مَا فَصَلَّى عَلَيْهَا (1).

<sup>(</sup>١) ولمسلم في رواية : إنَّ المُوتَ فَزَعٌ.

<sup>(</sup>٢) ولمسلم من حَديث عِلمٌ : قَامَ رَسُول اللَّهِ ﷺ فَقُمْنَا وَقَعَدَ فَقَعَدُنَا يَعْنِي فِي الْجَنَازَةِ .

<sup>(</sup>٣) ولمسلم في رواية : أمٌّ كَعْبِي .

<sup>(</sup>٤) ولمسلم: ثُمْ قَال: إِنَّ هَذِهِ ٱلْقُبُورَ مَمْلُوءَةً ظُلْمَةً عَلَى أَهْلِهَا، وَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَحَلَّ يُنَوَّرُهَا لَهُمْ بِصَلاتِي عَلَيْهِمْ.

بعْدَ مَا دُفِنَ بِلَيْلَةٍ ، قَامَ هُوَ وَأَصْحَابُهُ ، ( وَكَانَ سَأَلَ عَنْهُ فَقَالَ : مَنْ هَذَا ؟ بَعْدَ مَا دُفِنَ بِلَيْلَةٍ ، قَامَ هُوَ وَأَصْحَابُهُ ، ( وَكَانَ سَأَلَ عَنْهُ فَقَالَ : مَنْ هَذَا ؟ فَقَالُوا : فُلاَنَّ دُفِنَ الْبَارِحَةَ ، فَصَلَّوا عَلَيْهِ . وفي رواية : مَتَى دُفِنَ هَذَا ؟ قَالُوا: الْبَارِحَةَ قَالَ : أَفَلا آذَنْتُمُونِي ؟ قَالُوا : دَفَيَّاهُ فِي ظُلْمَةِ اللَّيْلِ فَكَرِهْنَا أَنْ نُوقِظَكَ ) فَقَامَ ، فَصَفَفَنْنَا حَلْفَهُ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَأَنَا فِيهِمْ فَصَلَّى عَلَيْهِ (١) (٢).

## باب فَضْل اتُّبَاع الْجَنَائِز

٠٠٤ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : مَنْ شَهِدَ الْجَنَازَةَ (وَفِي رَوَايَة : جَنَازَة مُسْلِمٍ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا ) حَتَّى يُصَلِّي ؛ فَلَهُ قِيرَاطَّ ، وَمَنْ شَهِدَ حَتَّى يُصَلِّي ؟ فَلَهُ قِيرَاطَّ ، وَمَن شَهِدَ حَتَّى تُدْفَنَ كَانْ لَهُ قِيرَاطَان . قِيلَ : وَمَا الْقِيرَاطَان ؟ قَالَ : مِثْلُ الْجَبَلَيْنِ الْعَظِيمَيْنِ . وفي رواية : قَالَ ابْنُ عُمَرَ : لَقَدْ فَرَّطْنَا فِي قَرَارِيطَ كَثِيرَةٍ .

## باب ثَنَاء النَّاسِ عَلَى الْمَيِّتِ

٤٠١ – عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ هَا قَالَ : مَـرُّوا بِحَنَـازَةٍ فَـأَنْنُوا عَلَيْهَـا خَـيْرًا فَقَـالَ : فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ : وَجَبَتْ (٣) . ثُمَّ مَـرُّوا بِأُخْرَى ، فَـأَثْنُوا عَلَيْهَـا شَـرًّا فَقَـالَ :

<sup>(</sup>١) ولمسلم في رواية : وَكُبَّرَ أَرْبَعًا .

<sup>(</sup>٢) ولمسلم من حديث حابر : حَطَبَ رسول الله ﷺ يَوْمًا فَذَكَرَ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِهِ فَبِضَ فَكُفِّنَ فِي كَفَـنِ غَـيْرِ طَائِلٍ وَقُبِرَ لَيْلاً ، فَزَحَرَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُقْبَرَ الرَّجُلُّ بِاللَّيْلِ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهِ ، إِلاَّ أَنْ يُضْطَرَّ إِنْسَانٌ إِلَى ذَلِكَ ، وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : إِذَا كَفَنَ أَحَدُكُمْ أَحَاهُ فَلْيُحَسِّنْ كَفَنَهُ .

<sup>(</sup>٣) ولمسلم : ثَلاَثَأُ .

وَجَبَتُ (''). فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ فَهُمْ (''): مَا وَجَبَتْ ؟ قَالَ: هَـذَا أَثْنَيْتُـمْ عَلَيْهِ شَوَّا فَوَجَبَتْ لَهُ النَّارُ ، أَنْتُـمْ عَلَيْهِ شَوَّا فَوَجَبَتْ لَهُ النَّارُ ، أَنْتُـمْ شَهَدَاءُ اللَّهِ فِي الْأَرضِ('').

( وفي حديث عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﴿ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : أَيُّمَا مُسْلِمٍ شَهِدَ لَهُ أَرْبَعَةٌ بِخَيْرٍ أَدْخَلَـهُ اللَّـهُ الْجَنَّـةَ . فَقُلْنَـا : وَثَلاَثَـةٌ ؟ قَالَ : وَثَلاَثَـةٌ . فَقُلْنَا : وَثَلاَثَـةٌ ؟ قَالَ : وَثَلاَثَـةٌ . فَقُلْنَا: وَاثْنَانِ ؟ قَالَ : وَاثْنَانِ . ثُمَّ لَمْ نَسْأَلُهُ عَنِ الْوَاحِدِ ) .

#### باب مَا جَاءَ في فتنة الْقَبْرِ \*

١٤٠٢ عن أنس بن مالك عليه أن رسول الله على قال: إنّ الْعَبْدَ الْأَهُ عَلَيْ قَالَ: إِنّ الْعَبْدَ الْأَا وُضِعَ فِي قَبْرِهِ، وَتَوَلَّى عَنْهُ أَصْحَابُهُ ، وَإِنّهُ لَيسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ (') ، إِذَا وُضِعَ فِي قَبْرَاهِ فَيَقُولان : مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ لِمُحَمَّدِ عَلَيْ أَتَاهُ مَلْكَانِ فَيُقُولان : مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ لِمُحَمَّدِ عَلَيْ فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ فَيَقُولان : أَشْهَدُ أَنَّهُ عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ . فَيُقَالُ لَهُ : انظُر الله الله بِهِ مَقْعَدًا مِنَ الْجَنَّةِ ، فَيَرَاهُمَا جَمِيعًا . إلى مَقْعَدِكَ مِنَ النَّارِ قَدْ أَبْدَلَكَ الله بِهِ مَقْعَدًا مِنَ الْجَنَّةِ ، فَيَرَاهُمَا جَمِيعًا . قَالَ قَتَادَةُ : وَذُكِرَ لَنَا أَنَّهُ يُفْسَحُ لَهُ فِي قَبْرِهِ (°) . ( ثُمَّ قَالَ: وَأَمَّا الْمُنَافِقُ وَالْكَافِلُ فَيُقَالُ لَهُ : مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ ؟ فَيَقُولُ : لاَ أَدْرِي . وَالْكَافِلُ النَّاسُ . فَيُقَالُ : لا دَرَيْتَ وَلاَ تَلَيْتَ ! وَيُضْرَبُهُ فَيَصِيحُ مَنْحَةً يَسْمَعُهَا مَنْ يَلِيهِ غَيْرَ الثَّقَلَيْنِ ) . به مَطَارِق مِنْ حَدِيدٍ ضَوْبَةً فَيَصِيحُ صَيْحَةً يَسْمَعُهَا مَنْ يَلِيهِ غَيْرَ الثَّقَلَيْنِ ) .

<sup>(</sup>١) ولمسلم: ثُلاَثَاً.

<sup>(</sup>٢) ولمسلم : فِدَىُّ لَكَ أَبِي وَأُمِّي .

<sup>(</sup>٣) ولمسلم : ثَلاَثَاً .

<sup>(</sup>٤) ولمسلم في رواية : إِذًا انْصَرَفُوا .

<sup>(</sup>٥) ولمسلم : سَبْعُونَ ذِرَاعًا وَيُمْلاَ عَلَيْهِ خَضِرًا إِلَى يَوْمٍ يُبْعَثُونَ .

( وفي حديث أبي هريرة ﷺ : لاَ يَدْخُلُ أَحَدٌ الْجَنَّةَ إلاَّ أُرِيَ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ لَوْ أَسَاءَ لِيَزْدَادَ شُكُوًا ، وَلاَ يَدْخُلُ النَّارَ أَحَدٌ إلاَّ أُرِيَ مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ، لَوْ أَحْسَنَ لِيَكُونَ عَلَيْهِ حَسْرَةً ﴾ .

# باب: ﴿ يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ ﴾

٤٠٣ عَنِ الْبَرَاءِ ﴿ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: إِذَا أُقْعِدَ الْمُؤْمِنُ فِي قَبْرِهِ أَتِي ثُمَّ شَهِدَ أَنْ لاَ إِلَـهَ إِلاَّ اللَّهُ ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، فَذَلِكَ قَوْلُهُ ﴿ يُشَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ النَّابِتِ ﴾ . وزاد شعبة : نَزَلَت فِي عَذَابِ القَبْر .

# باب الْمَيِّتِ يُعْرَضُ عَلَيْهِ مَقْعَدُهُ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ

٤٠٤ - عَنْ عَبْدِاللّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُما أَنَّ رَسُولَ اللّهِ عَنْ قَالَ : إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا مَاتَ عُرِضَ عَلَيْهِ مَقْعَدُهُ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، إِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَمِنْ أَهْلِ النَّارِ، فَيُقَالُ : هَذَا الْجَنَّةِ فَمِنْ أَهْلِ النَّارِ فَمِنْ أَهْلِ النَّارِ، فَيُقَالُ : هَذَا مَقْعَدُكَ حَتَّى يَبْعَظَكَ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ .

## باب مَا جَاءَ فِي عَذَابِ الْقَبْرِ

٥ ، ٤ - عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : دَخَلَتْ عَلَيَّ عَجُوزَانِ مِنْ عُجُوزَانِ مِنْ عُجُوزَانِ مِنْ عُجُوزِ يَهُودِ الْمَدِينَةِ فَقَالَتَا لِي : إِنَّ أَهْلَ الْقُبُورِ يُعَذَّبُونَ فِي قُبُورِهِمْ فَكَذَّبُتُهُمَا ، وَلَمْ أُنْعِمْ أَنْ أُصَدِّقَهُمَا ، فَخَرَجَتَا ، وَدَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُ عَلَيْ فَقُلْتُ لَهُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ عَجُوزَيْنِ وَذَكَرْتُ لَهُ (١) فَقَالَ: صَدَقَتَا، إِنَّهُ مَ يُعَذَّبُونَ عَذَابًا تَسْمَعُهُ اللَّهِ إِنَّ عَجُوزَيْنِ وَذَكَرْتُ لَهُ (١) فَقَالَ: صَدَقَتَا، إِنَّهُ مَ يُعَذَّبُونَ عَذَابًا تَسْمَعُهُ اللَّهِ إِنَّ عَجُوزَيْنِ وَذَكَرْتُ لَهُ (١) فَقَالَ: صَدَقَتَا، إِنَّهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ.

<sup>(</sup>١) ولمسلم في رواية: فارتاعَ لذلك فقال: إنما تفتنُ يهودُ . قالت عائشة : فلبثنا لياليَ، ثم قال رسول الله ﷺ : هل شعرتِ أنه أوحى إليَّ أنكم تفتنون في القبور ؟.....

# باب التَّعَوُّذِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْر

٤٠٦ - عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ﴿ قَالَ : خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ وَقَدْ وَجَبَتِ الشَّـمْسُ فَسَمِعَ صَوْتًا فَقَالَ: يَهُودُ تُعَذَّبُ فِي قُبُورِهَا .

### باب مَا قِيلَ فِي أَوْلاَدِ الْمُشْركِينَ

٤٠٧ - عَنْ سَمُرَة بْن جُنْدُبِ عَلَيْهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِمَّا يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ لِأَصْحَابِهِ : هَلْ رَأَى أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْ رُؤْيًا؟ ( قَالَ : فَيَقُصُّ عَلَيْهِ مَنْ شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَقُصَّ ، وَإِنَّهُ قَالَ ذَاتَ غَدَاةٍ : إِنَّهُ أَتَانِي اللَّيْلَةَ آتِيَان ، وَإِنَّهُمَا ابْتَعَتَانِي، وَإِنَّهُمَا قَالًا لِي : انْطَلِقْ . وَإِنِّي انْطَلَقْتُ مَعَهُمَا - وفي رواية : إلَى الأَرْض الْمُقَدَّسَةِ - وَإِنَّا أَتَيْنَا عَلَى رَجُلِ مُضْطَجِع ، وَإِذَا آخَرُ قَائِمٌ عَلَيْهِ بِصَحْرَةٍ ، وَإِذَا هُوَ يَهْوِي بِالصَّحْرَةِ لِرَأْسِهِ ، فَيَثْلَعُ رَأْسِهُ فَيَتَهَدَّهَا الْحَجَرُ هَا هُنَا ، فَيَتْبَعُ الْحَجَرَ ، فَيَأْخُذُهُ فَلا يَرْجعُ إلَيْهِ حَتَّى يَصِحَّ رَأْسُهُ كَمَا كَانَ ، ثُمَّ يَعُـودُ عَلَيْهِ فَيَفْعَلُ بِهِ مِثْلَ مَا فَعَلَ الْمَرَّةَ الأُولَى. قَالَ: قُلْتُ لَهُمَا: سُبْحَانَ اللَّهِ! مَا هَذَانِ ؟ قَالَ: قَالا لِي : انْطَلِق ، انْطَلِقْ. قَالَ : فَانْطَلَقْنَا ، فَأَتَيْنَا عَلَى رَجُل مُسْتَلْق لِقَفَاهُ ، وَإِذَا آخَرُ قَائِمٌ عَلَيْهِ بِكَلُّوبٍ مِنْ حَدِيدٍ ، وَإِذَا هُوَ يَأْتِي أَحَــدَ شِقَّيْ. وَجْهِهِ ، فَيُشَرُّشِرُ شِدْقَهُ إلَى قَفَاهُ ، وَمَنْحِرَهُ إلَى قَفَاهُ ، وَعَيْنَهُ إلَى قَفَاهُ، ثُمَّ يَتَحَوَّلُ إِلَى الْجَانِبِ الآخَرِ ، فَيَفْعَلُ بِهِ مِثْلَ مَا فَعَلَ بِالْجَانِبِ الأَوَّل، فَمَا يَفْرُغُ مِنْ ذَلِكَ الْجَانِبِ حَتَّى يَصِحَّ ذَلِكَ الْجَانِبُ كَمَا كَانَ ، ثُمَّ يَعُودُ عَلَيْهِ فَيَفْعَلُ مِثْلَ مَا فَعَلَ الْمَرَّةَ الْأُولَى . قَالَ : قُلْتُ : سُبْحَانَ اللَّهِ! مَا هَذَان؟ قَالَ : قَالا لِي : انْطَلِق انْطَلِقْ ، فَانْطَلَقْنَا فَأَتَيْنَا عَلَى مِثْلِ التَّنُّورِ، فَإِذَا فِيهِ لَغَطّ وَأَصْوَاتٌ . قَالَ : فَاطَّلَعْنَا فِيهِ ، فَبإِذَا فِيهِ رِجَالٌ وَيُسَاءٌ عُرَاةٌ ، وَإِذَا هُـمْ

يَأْتِيهِمْ لَهَبِّ مِنْ أَسْفَلَ مِنْهُمْ ، فَإِذَا أَتَاهُمْ ذَلِكَ اللَّهَبُ صَوْضَوْا. قَالَ: قُلْتُ لَهُمَا: مَا هَوُلاَءِ ؟ قَالَ : قَالاً لِي: انْطَلِقِ انْطَلِقْ . قَالَ : فَانْطَلَقْنَا ، فَأَتَيْنَا عَلَى وَ نَهُو أَحْمَرَ مِثْلِ الدَّمِ ، وَإِذَا فِي النَّهَرِ رَجُلٌ سَابِحٌ يَسْبَحُ ، وَإِذَا عَلَى شَطّ النَّهَر رَجُلٌ قَدْ جَمَعَ عِنْدَهُ حِجَارَةً كَثِيرَةً ، وَإِذَا ذَلِكَ السَّابِحُ يَسْبَحُ مَا يَسْبَحُ ، ثُمَّ يَأْتِي ذَلِكَ الَّذِي قَدْ جَمَعَ عِنْدَهُ الْحِجَارَةَ فَيَفْغَرُ لَهُ فَاهُ ، فَيُلْقِمُهُ حَجَرًا ، فَيَنْطَلِقُ يَسْبَحُ ، ثُمَّ يَرْجِعُ إلَيْهِ ، كُلَّمَا رَجَعَ إلَيْهِ فَغَرَ لَهُ فَاهُ فَأَلْقَمَهُ حَجَرًا . قَالَ : قُلْتُ لَهُمَا : مَا هَذَانِ ؟ قَالَ: قَالًا لِي: انْطَلِقِ انْطَلِقْ . قَالَ : فَانْطَلَقْنَا، فَأَتَيْنَا عَلَى رَجُل كَرِيهِ الْمَرْآةِ، كَأَكْرَهِ مَا أَنْتَ رَاءَ رَجُلاً مَرْآةً ، وَإِذَا عِنْدَهُ نَارٌ يَحُشُّهَا ، وَيَسْعَى حَوْلَهَا . قَالَ: قُلْتُ لَهُمَا : مَا هَذَا ؟ قَـالَ : قَالاً لِي: انْطَلِق انْطَلِقْ . فَانْطَلَقْنَا، فَأَتَيْنَا عَلَى رَوْضَةٍ مُعْتَمَّةٍ، فِيهَا مِنْ كُلِّ لَوْنِ الرَّبِيعِ، وَإِذَا بَيْنَ ظَهْرَي الرَّوْضَةِ رَجُلٌ طَوِيِلٌ لاَ أَكَادُ أَرَى رَأْسَهُ طُولاً فِي السَّمَاءِ ، وَإِذَا حَوْلَ الرَّجُلِ مِنْ أَكْثَرِ وِلْدَانَ رَأَيْتُهُمْ قَطُّ . قَالَ : قُلْتُ لَهُمَا: مَا هَذَا؟ مَا هَوُلاءِ ؟ قَالَ : قَالا لِي : انْطَلِق انْطَلِق . قَالَ : فَانْطَلَقْنَا ، فَانْتَهَيْنَا إِلَى رَوْضَةٍ عَظِيمَةٍ ، لَمْ أَرَ رَوْضَةً قَطُّ أَعْظَمَ مِّنْهَـا وَلاَ أَحْسَنَ . قَـالَ : قَـالاَ لِي : ارْقَ فِيهَا. قَالَ: فَارْتَقَيْنَا فِيهَا ، فَانْتَهَيْنَا إِلَى مَدِينَةٍ مَبْنِيَّةٍ بلَبِن ذَهَبٍ وَلَبِنِ فِضَّةٍ، فَأَتَيْنَا بابِ الْمَدِينَةِ فَاسْتَفْتَحْنَا ، فَفُتِحَ لَنَا فَدَخَلْنَاهَا ، فَتَلَقَّانَا فِيهَا رِجَالٌ شَطْرٌ مِنْ خَلْقِهِمْ كَأَحْسَن مَا أَنْتَ رَاء ، وَشَطِرٌ كَأَقْبَح مَا أَنْــتَ رَاء ، قَالَ : قَالاً لَهُمُ : اذْهَبُوا فَقَعُوا فِي ذَلِكَ النَّهَرِ. قَالَ : وَإِذَا نَهَرَّ مُعْتَوضٌ يَجْرِي كَأَنَّ مَاءَهُ الْمَحْضُ فِي الْبَيَاضِ ، فَذَهَبُوا فَوَقَعُوا فِيهِ، ثُمَّ رَجَعُوا إلَيْنَا قَدْ ذَهَبَ ذَلِكَ السُّوءُ عَنْهُمْ ، فَصَارُوا فِي أَحْسَنِ صُورَةٍ. قَـالَ : قَـالا لِي : هَذِهِ جَنَّةُ عَدْنِ ، وَهَذَاكَ مَنْزِلُكَ. قَالَ : فَسَمَا بَصَرَي صُعُدًا، فَإِذَا قَصْرٌ مِثْلُ

الرَّبابِةِ الْبَيْضَاء . قَالَ : قَالا لِي : هَذَاكَ مَنْزِلُكَ . قَالَ : قُلْتُ لَهُمَا : بَارَكَ اللَّهُ فِيكُمَّا ، ذَرَانِي فَأَدْخُلَهُ . قَالا : أَمَّا الأَنْ فَلاَ ! وَأَنْتَ دَاخِلَهُ . فَالَ : قُلْتُ لَهُمَا : فَإِنِّي قَدْ رَأَيْتُ مُنْذُ اللَّيْلَةِ عَجَبًا ، فَمَا هَذَا الَّذِي رَأَيْتُ ؟ قَالَ : قَالاً لِي : أَمَا إِنَّا سَنُخْبُوكَ : أَمَّا الرَّجُلُ الأَوَّلُ الَّذِي أَتَيْتَ عَلَيْهِ يُثْلَغُ رَأْسُهُ بِالْحَجَرِ ، فَإِنَّهُ الرَّجُلُ يَأْخُذُ الْقُرْآنَ فَيَرْفُضُهُ ، وَيَنَامُ عَنِ الصَّلاَةِ الْمَكْتُوبَةِ ، وَأَمَّا الرَّجُلُ الَّذِي أَتَيْتَ عَلَيْهِ يُشَرُّشَرُ شِدْقُهُ إِلَى قَفَاهُ ، وَمَنْخِرُهُ إِلَـى قَفَـاهُ ، وَعَيْنُهُ إِلَى قَفَاهُ ، فَإِنَّهُ الرَّجُلُ يَغْدُو مِنْ بَيْتِهِ فَيَكْـٰذِبُ الْكَذْبَـةَ تَبْلُـغُ الآفَـاقَ ، وَأَمَّا الرِّجَالُ وَالنَّسَاءُ الْعُرَاةُ الَّذِينَ فِي مِثْلُ بنَاءِ التَّنُّورِ فَاإِنَّهُمُ الزُّنَاةُ وَالزَّوَانِي، وَأَمَّا الرَّجُلُ الَّذِي أَتَيْتَ عَلَيْهِ يَسْبَحُ فِي النَّهَرِ ، وَيُلْقَمُ الْحَجَرَ، فَإِنَّهُ آكِلُ الرَّبَا ، وَأَمَّا الرَّجُلُ الْكَرِيهُ الْمَوْآةِ الَّذِي عِنْدَ النَّارِ يَحُشُّهَا ، وَيَسْعَى حَوْلَهَا، فَإِنَّهُ مَالِكٌ خَازِنُ جَهَنَّــمَ ، وَأَمَّـا الرَّجُـلُ الطُّويـلُ الَّـذِي فِي الرَّوْضَةِ ، فَإِنَّهُ إِبْرَاهِيمُ ﷺ ، وَأَمَّا الْولْدَالُ الَّذِينَ حَوْلَـهُ فَكُلُّ مَوْلُـودٍ مَاتَ عَلَى الْفِطْوَةِ . قَالَ : فَقَالَ بَعْضُ الْمُسْلِمِينَ : يَسَا رَسُولَ اللَّهِ! وَأَوْلادُ الْمُشْرِكِينَ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : وَأَوْلاَدُ الْمُشْرِكِينَ . وَأَمَّا الْقَوْمُ الَّذِينَ كَانُوا شَطْرٌ مِنْهُمْ حَسَنًا ، وَشَطْرٌ قَبِيحًا فَإِنَّهُمْ قَوْمٌ خَلَطُوا عَمَلاً صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا ، تَجَاوَزَ اللَّهُ عَنْهُمْ ﴾.

# كِتَابُ الزُّكَاةِ

# باب أَخْذِ الصَّدَقَةِ مِنَ الأَغْنِيَاء وَتُرَدَّ فِي الْفُقَرَاء حَيْثُ كَانُوا

١٠٠٥ عن ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ لِمُعَاذِ ابْنِ حَبَلٍ حِينَ بَعَنْهُ إِلَى الْبَمْنِ: إِنَّكَ سَتَأْتِي قَوْمًا أَهْلَ كَتَابٍ ، فَإِذَا جِئْتَهُمْ فَادْعُهُمْ إِلَى أَنْ يَشْهَدُوا أَنْ لاَ إِلَهُ إلاَّ اللَّهُ ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، فَإِنْ هُمْ أَنْ اللَّهُ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَواتٍ هُمْ أَظَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ ، فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَواتٍ فِي كُلُّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ ، فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ مَدَقَةً تُوْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ ، فَإِنْ هُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ وَلِيْكَ ؛ فَإِنْ هُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ وَلِيْكَ ؛ فَإِنْ هُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ ، فَإِنْ هُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ وَيَعَلَى فُقَرَائِهِمْ ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بَذَلِكَ ؛ فَإِنْ هُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ وَبَيْنَ بُهُ وَاللَّهِمْ فَإِنْ هُمْ أَنَّ اللَّهُ وَيَنْهُ لَكُ عَلَى فُقَرَائِهِمْ ، فَإِنْ هُمْ أَلَى اللَّهُ وَبَيْنَ لَكُ عَلَى عُلَى فُقَرَائِهِمْ ، فَإِنْ هُمْ أَلَى اللَّهُ وَبَيْنَ لَكَ اللَّهُ وَكَرَائِمَ أَمُوالِهِمْ ، وَاتَّقِ دَعُوةَ الْمَظُلُومِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ لَكُومُ وَالِهُمْ وَاللَّهُ عَجَابٌ .

# باب زُكَاةِ الْوَرِقِ

٤٠٩ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ﴿ قَالَ : قَالَ النَّبِيُ ﷺ : لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاق صَدَقَةٌ ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ ، وَلَيْسَ (١) فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ ، وَلَيْسَ (١) فِيمَا دُونَ خَمْسُ أَوْسُق صَدَقَةٌ .

# باب الْعُشْر فِيمَا يُسْقَى مِنْ مَاء السَّمَاء وَبِالْمَاءِ الْجَارِي

السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ (أَوْ كَانَ عَثَرِيًا) الْعُشْرُ، وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ (٢).

<sup>(</sup>١) ولمسلم في رواية : فِي حَبُّ وَلاَ تَمْر . وَفِي رواية : وَلا ثَمَر .

<sup>(</sup>٢) أما مسلم فمن حديث حابر عد .

# باب : لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِم فِي عبده وفَرَسِهِ صَدَقَةٌ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً وَ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَلِي قَالَ: لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ صَدَقَةً فِي عَبْدِهِ (1) ، وَلاَ فِي فَرَسِهِ .

#### باب تقديم الصدقة ومنعها

١٤ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً وَهِ قَالَ: أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالصَّدَقَةِ، فَقِيلَ: مَنْعَ ابْنُ جَمِيلِ ، وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ ، وَعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِالْمُطَّلِبِ. فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: مَا يَنْقِمُ ابْنُ جَمِيلِ إلا أَنَّهُ كَانَ فَقِيرًا فَأَغْنَاهُ اللَّهُ (وَرَسُولُهُ)، وَأَمَّا خَالِدٌ ؛ فَإِنَّكُمْ تَظْلِمُونَ خَالِدًا، قَدِ احْتَبَسَ أَدْرَاعَهُ وَأَعْتُدَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَأَمَّا الْعَبَّلَ اللَّهِ وَأَعْتُدَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَأَمَّا الْعَبَّلَ اللَّهِ وَأَعْتُدَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَأَمَّا الْعَبَّلَ اللَّهِ عَلَيْهِ صَدَقَةً ) (٢) وَمِثْلُهَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِالْمُطَّلِبِ فَعَمُّ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَهِي (عَلَيْهِ صَدَقَةً ) (٢) وَمِثْلُهَا مَعَهَا (٣).

باب إثم مَانِع الزَّكَاةِ

١٤٥ - (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَلَيْهِ) قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : مَنْ آتَاهُ اللَّهُ عَالاً فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ ، مُثْلَ لَهُ مَالُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ لَهُ زَبِيبَتَان يُطُوقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، ثُمَّ يَقُولُ : أَنَا مَالُكَ، أَنَا كَنْزُكَ. ثُمَّ تَلاَ : ﴿ وَلاَ يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ ﴾ الآية . وفي رواية: وَاللَّهِ لَنْ يَزْالَ يَطْلُبُهُ حَتَّى يَبْسُطَ يَدَهُ فَيُلْقِمَهَا فَاهُ (٤) .

<sup>(</sup>١) ولمسلم في رواية : إلاَّ صَدَقَةَ الْفِطْرِ .

<sup>(</sup>٢) ولمسلم: عَلَيُّ .

<sup>(</sup>٣) ولمسلم : ثم قال: يَا عُمَرُ أَمَا شَعَرْتَ أَنَّ عَمَّ الرَّجُل صِنْوُ أَبِيهِ .

<sup>(</sup>٤) أما مسلم فرواه من حديث حابر بلفظ : وَلا صَاحِب كُنْزٍ لا يَفْعَلُ فِيبِهِ حَقَّهُ إِلاَّ حَاءَ كَنْزُهُ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ شُحَاعًا أَقْرَعَ يَنْبُعُهُ فَاتِحًا فَاهُ فَإِذَا أَتَاهُ فَرَّ بِنْهُ فَيُنَادِيهِ حُذْ كُنْزَكَ الَّذِي حَبَاتَهُ فَأَنَا عَنْهُ غَنِـيٍّ فَإِذَا رَأَى أَنْ لا بُدَّ مِنْهُ سَلَكَ يَدُهُ فِي فِيهِ فَيَقْضَمُهَا قَضْمَ الْفَحْلِ .

باب مَا أُدِّيَ زَكَاتُهُ فَلَيْسَ بِكَنْزِ

١٤ - عَن الأَحْنَف بْنِ قَيْسِ قَالَ : جَلَسْتُ إِلَى مَلْإ مِنْ قُرَيْشِ ، فَجَاءَ وَجُلٌ خَشِنُ الشَّعَرِ ، وَالنَّيَابِ ، وَالْهَيْئَةِ (١) ، حَتَّى قَامَ عَلَيْهِمْ فَسَلَّمَ، ثُمَّ قَالَ : بَشِّرِ الْكَانِزِينَ بِرَضْفِ يُحْمَى عَلَيْهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ ، ثُمَّ يُوضَعُ عَلَى حَلَمَةِ ثَدْي بَشِّرِ الْكَانِزِينَ بِرَضْف يُحْمَى عَلَيْهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ ، ثُمَّ يُوضَعُ عَلَى حَلَمَةِ ثَدْي بَعْرُجَ مِنْ نُغْضِ كَتِفِهِ ، وَيُوضَعُ عَلَى نُغْضِ كَتِفِهِ ، حَتَّى يَحْرُجَ مَنْ نُغْضِ كَتِفِهِ ، وَيُوضَعُ عَلَى نُغْضِ كَتِفِهِ ، وَجَلَسْتُ مِنْ حَلَمةِ ثَدْيهِ ، يَتَزَلْزِلُ (٢) . ثُمَّ وَلَى فَجَلَسَ إِلَى سَارِيَةٍ ، وَتَبِعْتُهُ ، وَجَلَسْتُ مِنْ حُلَمةِ ثَدْيهِ ، وَتَبَعْتُهُ ، وَجَلَسْتُ اللهِ ، وَأَنَا لاَ أَذْرِي مَنْ هُو (٣) ؟ فَقُلْتُ لَهُ : لاَ أُرَى الْقَوْمَ إِلاَّ قَدْ كَرِهُوا الَّذِي وَلَي وَاللهِ ، وَأَنَا لاَ أَدْرِي مَنْ هُو (٣) ؟ فَقُلْتُ لَهُ : لاَ أُرَى الْقَوْمَ إِلاَّ قَدْ كَرِهُوا الَّذِي قُلْتَ ، قَالَ: إِنَّهُمْ لاَ يَعْقِلُونَ شَيْئًا. وفي رواية : إِنَّمَا يَحْمَعُونَ الدُّنْسَا . لاَ وَاللَّهِ لاَ أَسُالُهُمْ دُنْيًا ، ولاَ أَسْتَفْتِيهِمْ عَنْ دِينِ حَتَّى أَلْقَى اللَّهُ (١٤) .

#### باب زَكَاةٍ سَائِمَةٍ الأنعام \*

٥١٥ – عَنْ أَبِي ذَرِّ ﴿ الْمَكْعَبَةِ، هُمُ الْأَخْسَرُونَ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ. (فَلْتُ: مَا شَأْنِي هُمُ الْأَخْسَرُونَ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ. (فَلْتُ: مَا شَأْنِي هُمُ الْأَخْسَرُونَ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ. (فَلْتُ: مَا شَأْنِي أَيْرَى فِيَّ شَيْءٌ مَا شَأْنِي ؟) فَحَلَسْتُ إِلَيْهِ ، وَهُو يَقُولُ ، فَمَا اسْتَطَعْتُ أَنْ أَيْرَى فِيَّ شَيْءٌ مَا شَأْنِي ؟) فَحَلَسْتُ إِلَيْهِ ، وَهُو يَقُولُ ، فَمَا اسْتَطَعْتُ أَنْ أَسْرُلَ أَسْرُكَ ، وَتَعَشَّانِي مَا شَاءَ اللَّهُ فَقُلْتُ : مَنْ هُمْ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ : الأَكْثَرُونَ أَمْوَالاً ، إلا مَنْ قَالَ هَكَذَا، وَهَكَذَا، وَهَكَذَا، وَهَكَذَا، وَهَكَذَا، وَقِلَ لَهُ رَجُلُ تَكُونُ لَهُ رواية: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، أَوْ وَالَّذِي لاَ إِلَهَ غَيْرُهُ . مَا مِنْ رَجُلُ تَكُونُ لَهُ رواية: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، أَوْ وَالَّذِي لاَ إِلَهَ غَيْرُهُ . مَا مِنْ رَجُلُ تَكُونُ لَهُ

<sup>(</sup>١) ولمسلم : وَالْوَحْهِ .

<sup>(</sup>٢) وَلَسَلَمْ فِي رَوَايَةَ : بشّر الكانزين بِكَيٍّ فِي ظُهُورِهِمْ يَخْرُجُ مِنْ جُنُوبِهِمْ وَبِكَيٍّ مِنْ قِبَلِ أَتَفَائِهِمْ يَخْرُجُ مِنْ حَبَاهِهِمْ .

<sup>(</sup>٣) ولمُسلمَ : فَوَضَعَ الْقَوْمُ رُؤُوسَهُمْ فَمَا رَأَيْتُ أَحَدًا مِنْهُمْ رَحَعَ إِلَيْهِ شَيْئًا .

<sup>(</sup>٤) ولمسلم : وَرَسُولَهُ .

و في رواية : قُلْتُ مَا شَيْءٌ سَمِعْتُكَ تَقُولُ قُبَيْلُ قَالَ مَا قُلْتُ إِلاَّ شَيْنًا قَدْ سَمِعْتُهُ مِنْ نَبِيِّهِمْ ﷺ قَالَ : قُلْتُ : مَا تَقُولُ فِي هَذَا الْعَطَاء قَالَ حُدْهُ فَإِنَّ فِيهِ الْيَوْمُ مَعُونَةٌ فَإِذَا كَانَ ثَمَنًا لِدِينِكَ فَدَعْهُ .

<sup>(</sup>٥) ولمسلم : مِن تَيْنِ يَديهِ وَمِن خَلْفِهِ وعَن يمينهِ وعَن شِمَالهِ وقَليلٌ مَا هُم.

إِبِلّ، أَوْ بَقَرّ، أَوْ غَنَمٌ لاَ يُؤَدِّي حَقَّهَا؛ إلاَّ أَتِيَ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْظَمَ مَا تَكُونُ وَأَسْمَنَهُ، تَطَوُّهُ بِأَخْفَافِهَا ، وَتَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا ، كُلَّمَا جَازَتْ أُخْرَاهَا رُدَّتْ عَلَيْهِ أُولاَهِا ، حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ النَّاس .

٤١٦ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : الْخَيْلُ لِوَجُلُ أَجْوٌّ، وَلِرَجُلِ سِتْرٌ ، وَعَلَى رَجُلِ وزْرٌ ، فَأَمَّا الَّـذِي لَـهُ أَجْرٌ : فَرَجُـلٌ رَبَطَهَـا فِي سَبيل اللَّهِ، فَأَطَالَ بهَا فِي مَرْجِ أَوْ رَوْضَةٍ ، فَمَا أَصَابَتْ فِي طِيَلِهَا ذَلِكَ مِنَ الْمَوْجِ أَوِ الرَّوْضَةِ كَانَتْ لَهُ حَسَنَاتٍ ، وَلَوْ أَنَّهُ انْقَطَعَ طِيَلُهَا ، فَاسْتَنَّتْ شَرَفًا أَوْ شَرَفَيْن كَانَتْ آثَارُهَا وَأَرْوَاثُهَا حَسَنَاتٍ لَهُ ، وَلَـوْ أَنَّهَا مَوَّتْ بنَهَـر فَشَرِبَتْ مِنْهُ وَلَمْ يُودْ أَنْ يَسْقِيَ كَانَ ذَلِكَ حَسَنَاتٍ لَـهُ ، فَهِيَ لِلْأَلِكَ أَجْرٌ وَرَجُلٌ رَبَطَهَا تَغَنَّيْا وَتَعَفُّفًا ، ثُمَّ لَمْ يَنْسَ حَقَّ اللَّـهِ فِي رَفَّابِهَـا وَلاَ ظُهُورِهَـا، فَهِيَ لِذَلِكَ سِتْرٌ . وَرَجُلٌ رَبَطَهَا فَخُوا وَرِيَاءً وَنِوَاءً لأَهْلِ الإسْلاَم ، فَهِيَ عَلَى ذَلِكَ وِزْرٌ . وَسُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْحُمُر ، فَقَالَ : مَا أُنْزِلَ عَلَيَّ فِيهَا شَيْءٌ إلا هَذِهِ الآيَةُ الْجَامِعَةُ الْفَاذَّةُ: ﴿ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَسرَهُ ﴾ . ﴿ وَفِي رَوَايَةَ : مَن احْتَبَسَ فَرَسًا فِي سَبيل اللَّهِ إِيمَانًا بِاللَّهِ وَتَصْدِيقًا بِوَعْدِهِ ، فَإِنَّ شِبَعَهُ وَرَيَّهُ ، وَرَوْتُهُ ، وَبَوْلَهُ فِي مِيزَانِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ﴾ . وني رواية : تَأْتِي الأبلُ عَلَى صَاحِبهَا، عَلَى خَيْرٍ مَا كَانَتْ إِذَا هُو لَمْ يُعْطِ فِيهَا حَقَّهَا، تَطَوُّهُ بِأَخْفَافِهَا ، وَتَأْتِي الْغَنَّمُ عَلَى صَاحِبهَا عَلَى خَيْر مَا كَانَتْ إذَا لَمْ يُعْطِ فِيهَا حَقَّهَا تَطَوُّهُ بِأَظْلافِهَا ، وَتَنْطَحُهُ بقُرُونِهَا ، وَقَالَ : وَمِنْ حَقَّهَا أَنْ تُحْلَبَ عَلَى الْمَاء (١).

<sup>(</sup>١) ولمسلم في رواية : ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صُفحت له صفاتح من نار ، فأحمى عليها في نار جهنم ، فيكوى به حنيه وجبينه وظهره ، كلما رُدّت أعيدت له في يوم كان-

#### باب صَلاَة الإمام وَدُعانِه لصَاحِب الصَّدقَة

١٧٤ - عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : كَانَ النَّبِسِيُّ عَلَيْهِمْ . فَأَتَاهُ أَبِسِي بِصَدَقَةٍ ، قَالَ : اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِمْ . فَأَتَاهُ أَبِسِي بِصَدَقَةِ ، فَقَالَ : اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِمْ . فَأَتَاهُ أَبِسِي بِصَدَقَتِهِ ، فَقَالَ : اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِمْ صَلِّ عَلَيْهِمْ . فَأَتَاهُ أَبِسِي بِصَدَقَتِهِ ، فَقَالَ : اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَي آلِ أَبِي أَوْفَى.

# باب إعطاء مَن يُخَافُ عَلَى إيمانهِ \*

سمقداره حمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيلُهُ إما إلى الجنة وإما إلى النار . قبل : يا رسول الله، فالإبلُ قال: ولا صاحب إلى لا يؤدي منها حقها إلا إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ بُعلِحَ لَهَا بِقَاعٍ قَرَّمَو، أَوْفَرَ مَا كَانَت ، لا يُمْقِدُ مِنْهَا فَصِيلاً وَاحِدًا ، قَلَهُ إَخْوَاهَا ، وَمَعَضُهُ بِأَفْوَاهِهَا ، كُلمَا مَرْ عَلَيْهِ أُولاهَا رُدَّ عَلَيْهِ أَخْرَاهَا ، في يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ حَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ، حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ فَيَرَى سَبِيلَهُ إِنَّا إِلَى الْحَنَّةِ وَإِشَّا إِلَى النَّارِ . فيل : يَا رَسُولَ اللهِ فَالْبَقَرُ وَالْغَنَمُ ؟ قَالَ : ولا صاحب بَقْرٍ ولا غَيْمِ لا يُؤدّي مِنْهَا حَقَّهَا إلاَّ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ بُطِحَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقُو ، لا يَشْقِدُ مِنْهَا شَيْنًا ، يَسْسَ فِيهَا عَقْصَاءُ ، وَلا حَلْحَاءُ وَلا عَصَبَّاءُ تُنْطَحُهُ الْقِيامَةِ بُطِحَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقُو ، لا يَشْقِدُ مِنْهَا شَيْنًا ، يَسْسَ فِيهَا عَقْصَاءُ ، وَلا حَلْحَاءُ وَلا عَصَبَّاءُ تَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا ، وَتَطَوُهُ بِأَظْلافِهَا ، كُلْمَا مَرَّ عَلَيْهِ أُولِاهَا رُدَّ عَلَيْهِ أَعْرَاهَا ، فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَسْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ، وَاللهِ فَالْبَقُونَ مِنْ الْمَالُونَ اللهِ فَيْلُونَ مِنْهُ اللهِ فَالْمَدُونَ اللهِ فَالْمَالَ مَنْ عَلَيْهُ أَلَى النَّارِ . في يَوْمُ كَانَ مِقْدَارُهُ خَسُينَ أَلْفَ سَنَةٍ،

<sup>(</sup>١) ولمسلم في رواية : فَضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِيَدِهِ بَيْنَ عُنْتِي وَسَكِتِفِي ، ثُمَّ قَالَ : أَتِتَالاً ؟...

( وفي حديث عَمْرو بْنِ تَغْلِبَ : أَعْطَى رِحَالاً ، وَتَرَكَ رِحَالاً ، فَبَلَغَهُ أَنَّ الَّذِينَ تَرَكَ عَتَبُوا . فَحَمِدَ اللَّهَ ، ثُمَّ أَثْنَى عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : أَمَّا بَعْدُ فَوَاللَّهِ ! إِنْسِي الَّذِينَ تَرَكَ عَتَبُوا . فَحَمِدَ اللَّهَ ، ثُمَّ أَثْنَى عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : أَمَّا بَعْدُ فَوَاللَّهِ ! إِنْسِي اللَّذِي أَعْطِي الرَّجُلَ ، وَأَدَعُ الرَّجُلَ ، وَالَّذِي أَدْعُ أَحَبُ إِلَيَّ مِنِ الَّذِي أَعْطِي الرَّجُلَ ، وَأَدَعُ الرَّجُلَ ، وَالَّذِي أَدْعُ أَحَبُ إِلَى مِن الْخِينَ وَالْهَلَعِ ، وَأَكِلُ أَقْوَامًا إِلَى مَا جَعَلَ اللَّهُ فِي قُلُوبِهِمْ مِنَ الْغِنَى وَالْخَيْرِ ، منهِمْ عَمْرُو بْنُ تَعْلِبَ . وَاللَّهِ! مَا أُرِي بِكَلِمَةِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى حُمْرَ النَّعَمِ ) .

#### باب إعطاء المؤلفة قلوبُهُم \*

١٩٥- (عن جُبَيْر بْن مُطْعِم ﴿ أَنَّهُ بَيْنَا هُوَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَمَعَهُ النَّاسُ مُقْبِلاً مِنْ حُنَيْنِ ، عَلِقَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ الأَعْرَابُ يَسْأَلُونَهُ حَتَّى اضْطَرُّوهُ النَّاسُ مُقْبِلاً مِنْ حُنَيْنِ ، عَلِقَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ : أَعْطُونِي رِدَائِي ! إِلَى سَمُرَةٍ ، فَخَطِفَتْ رِدَاءَهُ ، فَوَقَفَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ : أَعْطُونِي رِدَائِي ! فَلَوْ كَانَ عَدَدُ هَذِهِ الْعِضَاهِ نَعَمًا لَقَسَمْتُهُ بَيْنَكُمْ ، ثُمَ لا تَجِدُونِي بَخِيلاً ، فَلَوْ كَانَ عَدَدُ هَذِهِ الْعِضَاهِ نَعَمًا لَقَسَمْتُهُ بَيْنَكُمْ ، ثُمَ لا تَجِدُونِي بَخِيلاً ، وَلا جَبَانًا ) (١٠).

٤٢٠ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ زَيْدِ ﷺ قَالَ : لَمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ ﷺ يَـوْمَ حُنَيْنٍ ؛ قَسَمَ فِي النَّاسِ فِي الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ ، وَلَمْ يُعْطِ الأَنْصَارَ شَيْئًا ، فَكَأَنَّهُمْ وَخَنْنٍ ؛ قَسَمَ فِي النَّاسِ فِي الْمُؤلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ ، وَلَمْ يُعْطِ الأَنْصَارِ النَّاسَ ، فَحَطَبَهُمْ فَقَالَ : يَا مَعْشَوَ الأَنْصَارِ ! وَجَدُوا إِذْ لَمْ يُصِبْهُمْ مَا أَصَابَ النَّاسَ ، فَحَطَبَهُمْ فَقَالَ : يَا مَعْشَو الأَنْصَارِ ! وَجَدُوا إِذْ لَمْ يُصِبْهُمْ مَا أَصَابَ النَّاسَ ، فَحَطَبَهُمْ فَقَالَ : يَا مَعْشَو اللَّهُ بِي ؟ وَكُنْتُمْ مُتَفَرِّقِينَ فَالْفَكُمُ اللَّهُ بِي ؟ وَكُنْتُمْ مُتَفَرِّقِينَ فَالْفَكُمُ اللَّهُ بِي ؟

<sup>(</sup>١) أما مسلم فروى من حديث عمر على : قَالَ : قَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَسْمًا، فَقُلْتُ: وَاللَّهِ بَا رَسُولَ اللَّهِ لَغَيْرُ هَوُلاءِ كَانَ أَحَقًا بِهِ مِنْهُمْ. قَالَ: إِنَّهُمْ حَيَّرُونِي أَنْ يَسْأَلُونِي بِالْفُحْشِ أَوْ يُبَخَلُونِي، فَلَسْتُ بِبَاخِلٍ .

وَعَالَةً فَأَعْنَاكُمُ اللّهُ بِي ؟ كُلَّمَا قَالَ شَيْنًا قَالُوا : اللّهُ وَرَسُولُهُ أَمَنُ . قَالَ : مَا يَمْنَعُكُم أَنْ تُجِيبُوا رَسُولَ اللّهِ عَلَيْ ؟ قَالَ : كُلَّمَا قَالَ شَيْنًا قَالُوا : اللّه وَرَسُولُهُ أَمَنُ . قَالَ : لَوْ شِئْتُمْ قُلْتُمْ جِئْتَنَا كَذَا وَكَذَا ، أَتَرْضَوْنَ أَنْ يَذْهَبُونَ اللّهِ عَنْتَا كُذَا وَكَذَا ، أَتَرْضَوْنَ أَنْ يَذْهَبُونَ اللّهِ عَلَيْ إِلَى رِحَالِكُمْ ؟ لَوْلاَ الْهِجْرَةُ لَكُنْتُ النّاسُ بِالشَّاةِ وَالْبَعِيرِ، وَتَذْهَبُونَ بِالنَّبِيِّ عَلَى إِلَى رِحَالِكُمْ ؟ لَوْلاَ الْهِجْرَةُ لَكُنْتُ النَّاسُ وَادِيا وَشِعْبًا لَسَلَكُتُ وَادِي الأَنْصَارِ وَلَوْ سَلَكَ النَّاسُ وَقَارٌ ، إِنَّكُمْ سَتَلْقُونْ بَعْدِي أُثْرَةً فَاصْبِرُوا وَشِعْبَهَا ، الأَنْصَارُ شِعَارٌ، وَالنَّاسُ دِثَارٌ ، إِنْكُمْ سَتَلْقُونْ بَعْدِي أُثْرَةً فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقُونِي عَلَى الْحَوْشِ .

وَغَطَفَانُ ، وَغَيْرُهُمْ بِنَعَمِهِمْ وَذَرَارِيِّهِمْ (١)، وَمَعَ النَّبِيُ عَلَيْ عَشَرَةُ آلاَفِ ، وَغَطَفَانُ ، وَغَيْرُهُمْ بِنَعَمِهِمْ وَذَرَارِيِّهِمْ (١)، وَمَعَ النَّبِي عَلَيْ عَشَرَةُ آلاَفِ ، وَمِنَ الطُّلُقَاءِ ، فَأَدْبَرُوا عَنْهُ ، حَتَّى بَقِي وَخْدُهُ ، فَنَادَى يَوْمَئِذْ نِدَاءَيْنِ لَمْ يَخْلِطْ وَمِنَ الطُّلُقَاءِ ، فَأَدْبَرُوا عَنْهُ ، حَتَّى بَقِي وَخْدُهُ ، فَنَادَى يَوْمَئِذْ نِدَاءَيْنِ لَمْ يَخْلِطْ بَيْنَهُمَا ، الْتَفَتَ عَنْ يَمِينِهِ فَقَالَ : يَا مَعْشَو الأَنْصَارِ ! قَالُوا : لَبَيْكَ يَا رَسُولَ اللّهِ ! أَبْشِرْ نَحْنُ مَعَكَ . وَهُو عَلَى بَغْلَةٍ بَيْضَاءَ ، فَنَزلَ قَالُوا : لَبَيْكَ يَا رَسُولَ اللّهِ ! أَبْشِرْ نَحْنُ مَعَكَ . وَهُو عَلَى بَغْلَةٍ بَيْضَاءَ ، فَنَزلَ قَالُوا : لَبَيْكَ يَا رَسُولَ اللّهِ ! أَبْشِرْ نَحْنُ مَعَكَ . وَهُو عَلَى بَغْلَةٍ بَيْضَاءَ ، فَنَزلَ قَالُوا : لَبَيْكَ يَا رَسُولَ اللّهِ ! أَبْشِرْ نَحْنُ مَعَكَ . وَهُو عَلَى بَغْلَةٍ بَيْضَاءَ ، فَنَزلَ فَاللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُوسُولُهُ . فَانْهَزَمَ الْمُشْرِكُونَ ، فَاصَابَ يَوْمَهِذِ غَنَاتِمَ كَوْنَ ، فَقَسَمَ فِي الْمُهَاجِرِينَ وَالطَّلَقَاءِ ، وَلَمْ يُعْطِ الأَنْصَارَ شَيْئًا ، فَقَالَتِ كَثِيرَةً ، فَقَسَمَ فِي الْمُهُ جَرِينَ وَالطَّلَقَاءِ ، وَلَمْ فِيكُمْ أَحَدُ مِنْ غَيْرُنَا ، فَبَلَغُهُ ذَلِكَ لَكَانَتُ شَدِيدَةً فَنَحْنُ نَدْعَى ، وَيُعْطَى الْعَنِيمَة غَيْرُنَا ، فَبَلَغُهُ ذَلِكَ فَحَمَعَهُمْ فِي قُبَّةٍ ، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلِي : ابْنُ أَخْتِ الْقُومِ مِنْهُمْ - يَا مَعْشَرَكُمْ اللهِ إِلا ابْنُ أَخْتِ الْقُومِ مِنْهُمْ - يَا مَعْشَو لَى اللهُ عَلَيْتِ اللهُ اللهُ اللهُ إِلا ابْنُ أَخْتِ الْقُومِ مِنْهُمْ - يَا مَعْشَرَ

<sup>(</sup>١) ولمسلم في رواية : بأَحْسَنِ صُفُونٍ رَأَيْتُ ، قَالَ : فَصُفْتِ الْحَيْلُ ، ثُمَّ صُفْتِ الْمُقَاتِلَةُ ، ثُمَّ صُفْتِ النَّسَاءُ مِنْ وَرَاءِ ذَلِكَ ، ثُمَّ صُفِّتِ الْغَنَمُ ، ثُمَّ صُفِّتِ النَّعَمُ ، قَالَ : وَنَحْنُ بَشَرَّ كَثِيرٌ ، قَدْ بَلَغْنَا سِتَّةَ آلانٍ ، وَعَلَى مُحَنِّنَةٍ خَوْلِكَ ابْنُ الْوَلِيدِ ، قَالَ : فَحَقَلَتْ خَيْلُنَا تَلْوِي خَلْفَ ظَهُورِنَا ، فَلَمْ نَلْبَثُ أَنِ انْكَشَفَتْ خَيْلُنَا، وَفَرَّتِ الْأَعْرَابُ وَمَنْ نَعْلَمُ مِنَ النَّاسِ .

الأَنْصَارِ مَا حَدِيثٌ بَلَغَنِي عَنْكُمْ؟ فَسَكَتُوا . وفي رواية : قَالَ لَهُ فُقَهَاؤُهُمْ: أَمَّا ذَوُوا آرَائِنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَلَمْ يَقُولُوا شَيْئًا ، وَأَمَّا أُنَاسٌ مِنَّا حَدِيثَةٌ أَسْبَنَانُهُمْ فَقَالُوا : يَغْفِرُ اللَّهُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، يُعْطِي قُرَيْشًا وَيَتْرُكُ الأَنْصَارَ ، وَسُيُوفُنَا تَقْطُرُ مِنْ دِمَائِهِمْ . وفي رواية : إنّي أُعْطِي قُرَيْشًا أَتَأَلَّفُهُمْ لأَنَّهُمْ حَدِيثُ عَهْدِ بِجَاهِلِيّةٍ.

عَنْ عَبْدِاللّهِ بِن مَسْعُودٍ عَلَى قَال : لَمَّا كَانَ يَوْمُ حُنَيْنِ آثَرَ النّبِيُ الْقَاسَا فِي الْقِسْمَةِ ، فَأَعْطَى الأَقْرَعَ بُن حَابِسٍ مِائَةً مِنَ الإبلِ ، وَأَعْطَى عُيْنَةَ مِثْلَ ذَلِك ، وَأَعْطَى أَنَاسًا مِنْ أَشْرَافِ الْعَرَبِ فَآثَرَهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْقِسْمَةِ ، عَيْنَةَ مِثْلَ ذَلِك ، وَأَعْطَى أَنَاسًا مِنْ أَشْرَافِ الْعَرَبِ فَآثَرَهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْقِسْمَةِ ، قَالَ رَجُلٌ : وَاللّهِ ! إِنَّ هَذِهِ الْقِسْمَةَ مَا عُدِلَ فِيهَا ، وَمَا أُرِيدَ بِهَا وَحْهُ اللّهِ . فَقَلْتُ : وَاللّهِ لأُخْبِرَنَّ النّبِيَ عَلِيْ . فَأَتَيْتُهُ فَأَخْبَرْتُهُ ، فَسَارَرْتُهُ ، فَسَارَوْتُهُ ، فَشَقَّ ذَلِك عَلَى فَقُلْتُ : وَاللّهِ لأُخْبِرَنَّ النّبِي عَلِيْ . فَأَتَيْتُهُ فَأَخْبَرْتُهُ ، فَسَارَوْتُهُ ، فَسَارَوْتُهُ ، فَشَقَّ ذَلِك عَلَى النّبِي عَلِيْ وَبَعْبَرُ وَحْهُهُ ، وَغَضِبَ ، حَتَّى وَدِدْتُ أَنِي لَمْ أَكُنْ أَخْبَرْتُهُ فَقَالَ : فَمَن يَعْدِلُ إِذَا لَمْ يَعْدِلِ اللّهُ وَرَسُولُهُ ، رَحِمَ اللّهُ مُوسَى قَدْ أُوذِي بِأَكْثَرَ مِنْ هَذَا فَصَبَرَ . هَذَا فَصَبَرَ .

#### باب قسمة الإمام للصدقات \*

عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ ﴿ قَالَ : يَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ ، وَهُوَ رَجُلٌ مِنْ يَنِي تَمِيمٍ ، فَقَالَ : عَلِيْ ، وَهُوَ رَجُلٌ مِنْ يَنِي تَمِيمٍ ، فَقَالَ : عَلَيْ أَنَهُ ذُو الْخُونِصِرَةِ ، وَهُوَ رَجُلٌ مِنْ يَنِي تَمِيمٍ ، فَقَالَ : عَلَيْكَ اللَّهِ اللَّهِ الْعَدِلُ اللَّهِ الْعَدِلُ اللَّهِ الْعَدِلُ اللَّهِ الْعَدِلُ اللَّهِ الْعَدِلُ اللَّهِ الْعَدَلُ اللَّهِ الْعَدَلُ اللَّهِ الْعَدِلُ اللَّهِ الْعَدَلُ اللَّهِ اللَّهِ الْعَدَلُ لِي فِيهِ ، فَقَالَ عُمَرُ وَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْقَدَنُ لِي فِيهِ ، فَأَضْرِبَ عُنُقَهُ (١). فَقَالَ : دَعْهُ الْ فَإِنْ لَهُ أَصْحَابًا يَحْقِسُو أَحَدُكُمْ صَلاتَهُ مَعَ فَأَصْرِبَ عُنُقَهُ (١).

<sup>(</sup>١) ولمسلم من حديث حابر: فَأَقْتُلَ هَذَا الْمُنَافِقَ. فَقَالَ : مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ يَتَحَدَّثَ النَّاسُ أَنِّي أَقْتُلُ أَصْحَابِي .

صَلابِهِمْ ، وَصِيَامَهُ مَعَ صِيَامِهِمْ يَقْرُؤُونِ الْقُرْآنِ لِا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ ، يَمْرُقُونَ مِنَ الرَّمِيَّةِ (١) . ( و في رواية : ثُمَّ لا يَعُودُونَ فِيهِ حَتَّى يَعُودَ السَّهُمُ إِلَى فُوقِهِ ) . قِيلَ : مَا سِيمَاهُمْ ؟ قَالَ : سِيمَاهُمُ اللَّهُ فِيهِ حَتَّى يَعُودَ السَّهُمُ إِلَى فُوقِهِ ) . قِيلَ : مَا سِيمَاهُمْ ؟ قَالَ : سِيمَاهُمُ اللَّهُ فِيهِ حَتَّى يَعُودَ السَّهُمُ إِلَى فُوقِهِ ) . قِيلَ : مَا سِيمَاهُمْ ؟ قَالَ : سِيمَاهُمُ إِلَى فُوقِهِ ) . قِيلَ نَصْلِهِ فَلا يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ ، ثُمَّ يُنظَرُ إِلَى نَصْلِهِ فَلا يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ ، ثُمَّ يُنظَرُ إِلَى قُدَذِهِ فَلا يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ ، قَدْ سَبَقَ الْفَرْثَ يُوجِدُ فِيهِ شَيْءٌ ، قَدْ سَبَقَ الْفَرْثَ يُوجِدُ فِيهِ شَيْءٌ ، قَدْ سَبَقَ الْفَرْثَ وَالدَّمَ ، آيتُهُمْ رَجُلَ أَسُودُ إِحْدَى عَصْدَيْهِ مِثْلُ ثَدْيِ الْمَرْأَةِ ، أَوْ مِثْلُ الْبَصْعَةِ وَاللَّهُمْ ، آيتُهُمْ رَجُلَّ أَسُودُ إِحْدَى عَصْدَيْهِ مِثْلُ ثَدْيِ الْمَرْأَةِ ، أَوْ مِثْلُ الْبَصْعَةِ وَاللَّهُمْ ، آيتُهُمْ رَجُلَ أَسُودُ إِحْدَى عَصْدَيْهِ مِثْلُ ثَدْيِ الْمَرْأَةِ ، أَوْ مِثْلُ الْبَصْعَةِ وَاللَّهُمْ ، آيتُهُمْ رَجُلَ أَسُودُ إِحْدَى عَصْدَيْهِ مِثْلُ ثَدْي الْمَرْأَةِ ، أَوْ مِثْلُ الْبَصْعَةِ وَلَهُ مِنْ النَّسِ . قَالَ أَبُو سَعِيدٍ عَلَى الْمَرْعُونَ عَلَى حَينِ فُرْقَةٍ مِنَ النَّاسِ . قَالَ أَبُو سَعِيدٍ عَلَى الْمَرْعُونَ عَلَى حَينِ فُرْقَةٍ مِنَ النَّاسِ . قَالَ أَنْ عَلَى الْمَرْعُونَ عَلَى مَنْ يَلْمُولُكُ فِي الصَّدَقَاتِ ﴾ . رُونِ رُواية : قَالَ : فَنَزَلَتْ فِيهِ فَي الصَّدَقَاتِ ﴾ . .

وفي حديث علي هذه : إِذَا حَدَّنْتُكُمْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَدِيثًا فَوَاللَّهِ الْأَنْ أَخِرَّ مِنَ السَّمَاءِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَكْذِبَ عَلَيْهِ ، وَإِذَا حَدَّثْتُكُمْ فِيمَا بَيْنِي لأَنْ أَخِرَ مِنَ السَّمَاءِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَكْذِبَ عَلَيْهِ ، وَإِذَا حَدَّثْتُكُمْ فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ ؛ فَإِنَّ الْحَرْبَ خِدْعَة ، وَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : سَيَخُوجُ فَوْمٌ فِي آخِرِ الزَّمَانِ ، أَحْدَاثُ الأسسنان ، سُفَهَاءُ الأَخْلامِ ، يَقُولُونَ مِن فَوْمُ فَنْ مَن الدِّينِ كَمَا خَيْرِ قَوْلِ الْبَرِيَّةِ (٢) ، لاَ يُجَاوِزُ إِيمَانُهُمْ حَنَاجِرَهُمْ ، يَمْرُقُونَ مِن الدِّينِ كَمَا يَمُولُونَ مِن الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهُمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ ، فَأَيْنَمَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ ، فَإِنَّ فِي قَتْلِهِمْ أَجْرًا

 <sup>(</sup>١) ولمسلم في رواية : هُمْ شَرُ الْحَلْقِ، يَقْتُلُهُمْ أَذْنَى الطَّائِفَتَيْنِ إِلَى الْحَقْ. قَالَ: فَضَرَبَ النَّبِيُ ﷺ أَهُمْ مَثَلًا .
 (٢) ولمسلم في رواية : مِنْ أَبْغَضِ حَلْق اللَّهِ إِلَيْهِ .

لِمَنْ قَتَلَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (1).

٤٢٤ - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَ اللهِ عَلَيْ بَنُ أَبِي طَالِبٍ وَ اللهِ عَلَيْ بَنُ أَبِي طَالِبٍ وَاللهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنَ الْيَمَنِ بِذُهَيْبَةٍ فِي أَدِيمِ مَقْرُوظٍ لَمْ تُحَصَّلْ مِنْ تُرَابِهَا ، قَالَ فَقَسَمَهَا بَيْنَ أَرْبَعَةِ نَفَرٍ: بَيْنَ عَيَيْنَةَ بْنِ بَـدْرٍ، وَأَقْرَعَ بْنِ حابِسٍ، وَزَيْدِ الْحَيْلِ ، وَالرَّابِعُ إِمَّا عَلْقَمَةُ ، وَإِمَّا عَامِرُ بْنُ الطُّفَيْلِ: فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ : كُنَّا نَحْنُ أَحَقَّ بِهَذَا مِنْ هَؤُلاَّءِ . قَالَ : فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: أَلاَ تَــأَمَنُونِي وَأَنَا أَمِينُ مَنْ فِي السَّمَاء ، يَأْتِينِي خَبَرُ السَّمَاء صَبَاحًا وَمَسَاءً . قَالَ : فَقَامَ رَجُلٌ غَائِرُ الْعَيْنَيْنِ ، مُشْرِفُ الْوَجْنَتَيْن ، نَاشِزُ الْجَبْهَةِ ، كَتْ اللَّحْيَةِ ، مَخْلُـوقُ الرَّأْسِ ، مُشَمَّرُ الإِزَارِ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! اتَّق اللَّهَ ! قَالَ : وَيْلَكَ ! أُوَلَسْتُ أَحَقَّ أَهْلِ الأَرْضِ أَنْ يَتَّقِيَ اللَّه ؟ قَالَ : ثُمَّ وَلَّى الرَّجُلُ ، فَقَالَ خَالِدُ ابْنُ الْوَلِيدِ فَهُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! أَلا أَضْرِبُ عُنْقَهُ ؟ قَالَ : لاَ، لَعَلْـهُ أَنْ يَكُونَ يُصَلِّي. فَقَالَ حَالِدٌ: وَكَمْ مِنْ مُصَلِّ يَقُــولُ بِلِسَـانِهِ مَـا لَيْسَ فِـي قَلْبِـهِ. قَـالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : إنِّي لَمْ أُومَرْ أَنْ أَنْقُبَ عَنْ قُلُوبِ النَّاسِ وَلاَ أَشُقَّ بُطُونَهُمْ . قَالَ : ثُمَّ نَظَرَ إِلَيْهِ وَهُوَ مُقَفٌّ فَقَالَ : إِنَّهُ يَخْرُجُ مِنْ ضِنْضِي هَـٰذَا فَوْمٌ يَتُلُونَ كِتَابَ اللَّهِ رَطْبًا لاَ يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ ، يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ

<sup>(</sup>١) ولمسلم في رواية : يَقْرَؤُونَ الْقُرْآنَ يَحْسِبُونَ أَنَّهُ لَهُمْ وَهُوَ عَلَيْهِمْ ، لَـوْ يَعْلَـمُ الْحَيْشُ الَّذِينَ يُصِيبُونَهُمْ مَـا تُضيَى لَهُمْ عَلَى لِسَانِ نَبِيَّهِمْ ﷺ لاَتْكُلُوا عَنِ الْعَمَلِ ، وَآيَةُ ذَلِكَ أَنَّ فِيهِمْ رَحُلاً لَهُ عَضُـدٌ وَلَيْسَ لَـهُ ذِرَاعٌ ، عَلَى رَأْسُ عَضُدُو مِنْلُ حَلَمَةِ النَّذِي عَلَيْهِ شَعَرَاتٌ بيضٌ .

رِيْ رَوَايَةً : لَوْلاَ أَنْ تَبْطَرُوا لَحَدَّتُنَكُمْ بِمَا وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ يَقْتُلُونَهُمْ عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ ﷺ . فَمَالَ : قُلْتُ : آنْتَ سَيِغْتُهُ مِنْ مُحَمَّدٍ ﷺ ؟ قَالَ : إِي وَرَبِّ الْكَفْتِةِ 1 إِي وَرَبِّ الْكَفْتِةِ 1 إِي وَرَبِّ الْكَفْتِةِ 1. وفي رواية : أنَّ الْحَرُورِيَّةَ لَمَّا حَرَحَتْ قَالُوا: لا حُكُمْ إِلاَّ لِلَّهِ قَالَ عَلِيَّ : كَلِمَةُ حَقَّ أُويدَ بِهَا بَاطِلَّ .

مِنَ الرَّمِيَّةِ ، وَأَظُنَّهُ قَالَ : لَئِنْ أَدْرَكَتُهُ مِ لاَقْتَلَنَّهُ مِ قَتْلَ ثَمُودَ . وفي رواية : يَقْتُلُونَ أَهْلَ الإسْلاَمِ ، وَيَدَعُونَ أَهْلَ الأَوْثَـانِ ، لَئِـنْ أَنَـا أَدْرَكْتُهُ مِ لأَقْتُلَنَّهُ مَ قَتْلَ عَادٍ .

### باب ما يُذكّرُ في الصَّدَقة لِلنَّبيِّ

٤٢٥ – عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ هَ فَهِ قَالَ : أَخَذَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما تَمْرَةً مِنْ تَمْرِ الصَّدَقَةِ ، فَجَعَلَهَا فِي فِيهِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : كَخْ كَخْ . لِيَطْرَحَهَا ، ثُمَّ قَالَ : أَمَا شَعَوْتَ أَنَّا لا نَأْكُلُ الصَّدَقَةَ ؟

باب : إِذَا وَجَدَ تَمْرةً في الطّريق

٤٢٦ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: إِنِّي لأَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِسِي ، فَأَرْفَعُهَا لَآكُلَهَا ، ثُمَّ أَخْشَى أَنْ تَكُونَ صَدَقَةً فَأَلْقِيهَا .
 صَدَقَةً فَأَلْقِيهَا .

# باب: إِذَا تَحَوَّلَتِ الصَّدَقَةُ

٢٧ ٤ - عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ ﴿ قَالَ: أُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِلَحْمِ (١) فَقِيلَ تُصُدِّقَ عَلَى بَرِيرَةَ قَالَ: هُوَ لَهَا صَدَقَةً ، وَلَنَا هَدِيَّةً .

٤٢٨ - عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ الأَنْصَارِيَّةِ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا قَالَت : دَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا فَقَالَ: هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ ؟ فَقَالَتْ : لاَ، إلاَّ شَيْءٌ بَعَنَتْ بِهَا مِنَ الصَّدَقَةِ. فَقَالَ : إِنَّهَا قَلْ بَعَثَتْ مِحِلَّهَا .

<sup>(</sup>١) ولمسلم من حديث عائشة: بلحمٍ بَقَرٍ .

#### باب قبول النبي ﷺ الهدية ورد الصدقة \*

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَتِيَ بِطَعَامٍ سَأَلَ عَنْهُ : أَهَدِيَّةٌ أَمْ صَدَقَةٌ ؟ فَإِنْ قِيلَ : صَدَقَةٌ ؛ قَالَ لأَصْحَابِهِ : كُلُوا . وَلَـمْ سَأَلَ عَنْهُ : أَهَدِيَّةٌ أَمْ صَدَقَةٌ ؟ فَإِنْ قِيلَ : صَدَقَةٌ ؛ قَالَ لأَصْحَابِهِ : كُلُوا . وَلَـمْ يَأْكُلُ ، وَإِنْ قِيلَ هَدِيَّةٌ ؛ ضَرَبَ بِيَدِهِ ﷺ فَأَكُلُ مَعَهُمْ . ( وَفِي حديست عَائِشَةَ وَشِي اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقْبَلُ الْهَدِيَّةَ وَثُنِيبُ عَلَيْهَا ) .

## باب الصَّدَقَةِ قَبْلَ الْعِيدِ

• ٤٣٠ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما قال : فرض رَسُولَ اللَّهِ عَلَىٰ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ، عَلَى العبد والحرِّ، مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ، وَالذَّكَرِ وَالأَنثَى، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلاَةِ . وفي رواية : فَعَدَلَ النَّاسُ بِهِ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍ . ﴿ وفي رواية : وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما يُعْطِيهَا الَّذِينَ يَقْبُلُونَهَا ، وَكَانُوا يُعْطُونَ قَبْلَ وَلَا الْفَطْرِ بِيَوْمٍ ، أَوْ يَوْمَيْنِ ) .

# باب صدَقَة الْفِطْرِ صَاعٌ مِنْ طَعَامرِ

ا ٣٤ - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْحُدْرِيِّ ﴿ قَالَ : كُنَّا نُعْطِيهَا فِي زَمَانِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ مَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَوْطٍ - فَلَمَّا جَاءَ مُعَاوِيَة ، وَجَاءَتِ زَيسِبٍ - وفي رواية : أَوْ صَاعًا مِنْ أَوْطٍ - فَلَمَّا جَاءَ مُعَاوِيَة ، وَجَاءَتِ السَّمْرَاءُ قَالَ : أُرَى مُدًّا مِنْ هَذَا يَعْدِلُ مُدَّيْنٍ . (وفي رواية : قَالَ أَبُو سَعِيدٍ السَّمْرَاءُ قَالَ : أَرَى مُدًّا مِنْ هَذَا يَعْدِلُ مُدَّيْنٍ . (وفي رواية : قَالَ أَبُو سَعِيدٍ طَعَامَنَا الشَّعِيرُ ، وَالزَّبِيبُ ، وَالْأَقِطُ ، وَالتَّمْرُ ) (1) .

<sup>(</sup>١) ولمسلم: فَأَخَذَ النَّاسُ بِذَلِكَ. قَالَ أَبُو سَعِيدٍ عَلَى: فَأَمَّا أَنَا فَـلا أَزَالُ أُخْرِجُهُ كَمَا كُنْتُ أُخْرِجُهُ أَبَدًا مَا عِشْتُ.

## باب أَدَاء الدَّيْن

٤٣٢ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : لَوْ كَانَ لِي مِثْلُ أَحُدِ ذَهَبًا مَا يَسُرُّنِي أَنْ لاَ يَمُرَّ عَلَيَّ ثَلاَثٌ وَعِنْدِي مِنْهُ شَيْءٌ ، إلاَّ شَيْءٌ أَحُدِ ذَهَبًا مَا يَسُرُّنِي أَنْ لاَ يَمُرَّ عَلَيَّ ثَلاَثٌ وَعِنْدِي مِنْهُ شَيْءٌ ، إلاَّ شَيْءٌ أَرْصِدُهُ لِدَيْنِ .

## باب فَضْل النَّفَقَة عَلَى الأَهْل

٣٣٤ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: قَالَ اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ: أَنْفِقْ عَلَيْكَ . وَقَالَ : (يَدُ) (١) اللَّهِ مَلأَى ، لاَ تَغِيضُهَا نَفَقَةٌ ، سَحَّاءُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ . وَقَالَ : أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْفَقَ مُنْذُ خَلَقَ السَّمَاءَ والأَرْضَ ؟ فَإِنَّهُ لَمْ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ . وَقَالَ : أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْفَقَ مُنْذُ خَلَقَ السَّمَاءَ والأَرْضَ ؟ فَإِنَّهُ لَمْ يَغِضْ مَا فِي ( يَدِه ) (٢) ، وكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ ، وَبِيَدِهِ ( الْمِيزَانُ ) (٣) يَخْفِضُ وَيَرْفَعُ .

### بِابِ الصَّدَقَةِ قَبْلَ الرَّدِّ

٤٣٤ - عَنْ أَبِي مُوسَى ﴿ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : لَيَأْتِينَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانً يَطُوفُ الرَّجُلُ فِيهِ بِالصَّدَقَةِ مِنَ الذَّهَبِ، ثُمَّ لاَ يَجِدُ أَحَدًا يَأْخُذُهَا مِنْهُ، وَيُرَى للرَّجُلُ الْوَاحِدُ يَتْبَعُهُ أَرْبَعُونَ امْرَأَةً يَلُذْنَ بهِ، مِنْ قِلَّةِ الرِّجَالِ وَكَثْرَةِ النِّسَاءِ.

٤٣٥ - عَنْ حَارِثَةَ بْنِ وَهْبٍ هَ قَالَ: سَسِمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: تَصَدَّقُوا! فَإِنَّهُ يَأْتِي عَلَيْكُمْ زَمَانٌ يَمْشِي الرَّجُلُ بِصَدَقَتِهِ فَلاَ يَجِدُ مَنْ يَقْبَلُهَا، يَقُولُ الرَّجُلُ: لَوْ جِنْتَ بِهَا بِالأَمْسِ لَقَبِلْتُهَا ، فَأَمَّا الْيَوْمَ فَلا حَاجَةَ لِي بِهَا.

<sup>(</sup>١) ولمسلم: يمينُ.

<sup>(</sup>٢) ولمسلم : يمينهِ.

<sup>(</sup>٣) ولمسلم: الأخرى القَبْض.

#### باب الزَّكَاةِ عَلَى الأَقَارِبِ

٤٣٦ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْحُدْرِيِّ عَلَى النَّسَاءِ فَقَالَ : خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى أَضْحَى أَوْ فِطْرِ إِلَى الْمُصَلَّى ، فَمَرَّ عَلَى النَّسَاءِ فَقَالَ : يَا مَعْشَرَ النَّسَاءِ تَصَدَّقْنَ فَإِنِّي أُرِيتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ . فَقُلْنَ : وَبِهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : تُكثِرْنَ اللَّهِ نَ وَتَكُفُونَ الْعَشِيرَ ، مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلِ وَدِينٍ أَذْهَبِ تُكْثِرْنَ اللَّهِ ؟ قَالَ : لِللَّهِ اللَّهِ الْحَازِمِ مِنْ إِحْدَاكُنَّ . قُلْنَ : وَمَا نُقْصَانُ دِينَا وَعَقْلِنَا يَا رَسُولَ لللهِ ؟ قَالَ : بَلَى . اللَّهِ ؟ قَالَ : أَلَيْسَ شَهَادَةُ الْمَوْأَةِ مِثْلَ نِصْف شَهادَةِ الرَّجُلِ ؟ قُلْنَ : بَلَى . اللهِ ؟ قَالَ : فَذَلِكِ مِنْ نُقْصَانُ عَقْلِهَا ، أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتُ لَمْ تُصَلِّ ، وَلَهمْ تَصُمْ ؟ قَلْنَ : بَلَى . قَالَ : فَذَلِكِ مِنْ نُقْصَانِ عَقْلِهَا ، أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتُ لَمْ تُصَلِّ ، وَلَهمْ تَصُمْ ؟ قَلْنَ : بَلَى . قَالَ : فَذَلِكِ مِنْ نُقْصَانِ دِينِهَا ('').

الْمَسْجِدِ فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ عَلَى فَقَالَ: تَصَدَّقْنَ ! وَلَوْ مِنْ حُلِيًّكُنَّ. ( وَكَانَتْ زَيْنَبُ الْمَسْجِدِ فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ عَلَى عَبْدِاللَّهِ وَأَيْتَامٍ فِي حَجْرِهَا) قَالَ : فَقَالَتْ لِعَبْدِاللَّهِ : سَلْ رَسُولَ اللَّهِ تُنْفِقُ عَلَى عَبْدِاللَّهِ وَأَيْتَامٍ فِي حَجْرِهَا) قَالَ : فَقَالَتْ لِعَبْدِاللَّهِ : سَلْ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى عَنِي أَنْ أُنْفِقَ عَلَيْكَ وَعَلَى أَيْتَامٍ فِي حَجْرِي مِنَ الصَّدَقَةِ ؟ فَقَالَ : عَلَى أَنْتِ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى أَنْتِ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى أَنْفِقَ عَلَيْكَ وَعَلَى أَيْتَامٍ فِي حَجْرِي مِنَ الصَّدَقَةِ ؟ فَقَالَ : سَلِي أَنْتِ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى . فَانْطَلَقْتُ إِلَى النَّبِيِّ عَلَى أَنْ أَنْفِقَ عَلَى أَنْ أَنْفِقَ عَلَى ذَوْجِي وَأَيْتَامٍ لِي فِي حَجْرِي ؟ وَقُلْنَا : سَلِ النَّبِيِّ عَلَى الْبَابِ حَاجَتُهَا مِثْلُ حَاجَتِي (") ، فَمَرَّ عَلَيْنَا بِلاَلَّ فَقُلْنَا : سَلِ النَّبِيِّ عَلَى أَنْ أَنْفِقَ عَلَى زَوْجِي وَأَيْتَامٍ لِي فِي حَجْرِي ؟ وَقُلْنَا : سَلِ النَّبِيِّ عَلَى أَنْ أَنْفِقَ عَلَى زَوْجِي وَأَيْتَامٍ لِي فِي حَجْرِي ؟ وَقُلْنَا : اللَّهِ عَلَى أَنْ أَنْفِقَ عَلَى زَوْجِي وَأَيْتَامٍ لِي فِي حَجْرِي ؟ وَقُلْنَا :

<sup>(</sup>١) ولمسلم من حديث أبي هُرَيْرَةً عليه : أنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : لا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَخْرُجَ الرَّجُلُ بِزَكَاةِ مَالِهِ فَلا يَحِدُ أَحَدًا يَقْبَلُهَا مِنْهُ ، وَحَتِّى تَعُودَ أَرْضُ الْقَرَبِ مُرُوجًا وَأَنْهَارًا .

<sup>(</sup>٢) ولمسلم من حديث ابن عمر وأبي هريرة الله بنحوه ، وفيه : تَصَدَّقُنَ وَأَكْثِرُانَ الاسْتِغْفَار.

<sup>(</sup>٣) ولمسلم : وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ قَدْ أُلْقِيَتْ عَلَيْهِ الْهَابَةُ .

لاَ تُخبِرْ بِنَا! فَدَحَلَ فَسَأَلَهُ ، فَقَالَ : مَنْ هُمَا ؟ قَالَ : زَيْنَبُ . قَالَ : أَيُّ اللَّوَيَانِبِ ؟ قَالَ : امْرَأَةُ عَبْدِاللَّهِ . قَالَ : نَعَمْ، لَهَا أَجْرَانِ : أَجْرُ الْقَرَابَةِ ، وَأَجْرُ الطَّدَقَةِ . الصَّدَقَةِ .

( وفي حديث أبي سعيد : صَدَقَ ابْنُ مَسْعُودٍ زَوْجُكِ وَوَلَدُكِ أَحَقُّ مَـنْ تَصَدَّقْتِ بِهِ عَلَيْهِمْ ) .

١٤٥٠ عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ وَهَا قَالَ : كَانَ أَبُو طَلْحَةَ وَكَانَتْ مُسْتَقْبِلَةً بِالْمَدِينَةِ مَالاً مِنْ نَحْلٍ ، وَكَانَ أَحَبُ أَمْوَالِهِ إِلَيْهِ بَيْرُحَاءَ ، وكَانَتْ مُسْتَقْبِلَةً الْمَسْجِدِ ، وكَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ يَدْخُلُهَا وَيَشْرَبُ مِنْ مَاء فِيهَا طَيْسٍ ، قَالَ الْمَسْجِدِ ، وكَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ يَدْخُلُهَا ويَشْرَبُ مِنْ مَاء فِيهَا طَيْسٍ ، قَالَ أَنسِ : فَلَمَّا أُنزِلَتْ هَذِهِ الآية : ﴿ لَنْ تَنَالُوا الْبِوَ حَتَّى تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُونَ ﴾ قَالَ الله إِنَّ اللَّه تَبَارَكَ قَامَ أَبُو طَلْحَة فَ الله إِنَّ اللَّه تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ: ﴿ لَنْ تَنَالُوا الْبِوَ حَتَّى تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُونَ ﴾ أَمُولِي إِلَى رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ الله إلَيْ بَيْرُحَاءَ ، وَإِنْهَا صَدَقَةٌ لِلّهِ، أَرْجُو بِرَّهَا وَذُخْرَهَا عِنْدَ اللّهِ، فَضَعْهَا يَا رَسُولُ اللّهِ عَيْثُ اللّهِ عَيْثُ اللّهِ عَيْثُ اللّهِ عَيْثُ اللّهِ عَيْثُ اللّهِ عَيْثُ أَرَاكَ اللّهُ . قَالَ : فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَيْثُ : بَحْ ذَلِكَ مَالُ رَسُولُ اللّهِ عَيْثُ اللّهِ مَنْ أَرَاكَ اللّهُ . قَالَ : فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَيْثُ : بَحْ فَلِكَ مَالُ رَابِحٌ ! وَقَدْ سَمِعْتُ مَا قُلْتَ ، وَإِنّها صَدَقَةً فِي اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلْمَ الله عَلَى اللّهِ عَلْمُ اللّهِ عَلْمُ اللّهِ عَلْهُ اللّهِ عَلْمُ اللّهِ عَلْهُ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلْمَ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلْهُ اللّهِ عَلْمُ اللّهِ عَلْمُ اللّهِ عَلْهُ اللّهِ عَلْمُ اللّهِ عَلْهُ اللّهِ عَلْهُ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ عَلْهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهِ عَلْهُ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

٤٣٩ - عَنْ أُمَّ سَلَمَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا قالت: قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! هَــلْ لِي مِنْ أَخْرٍ فِي بَنِسي أَبِي سَلَمَةَ أَنْ أُنْفِقَ عَلَيْهِـمْ ؟ وَلَسْتُ بِتَـارِكَتِهِمْ هَكَـذَا وَهَكَذَا إِنَّمَا هُمْ يَنِيَّ . قَالَ : نَعَمْ ، لَكِ أَجْرُ مَا أَنْفَقْتِ عَلَيْهِمْ .

<sup>(</sup>١) ولمسلم: أرَى رَبُّنَا يَسْأَلْنَا مِنْ أَمْوَالِنَا .

# باب هِبَةِ الْمَرْأَةِ لِغَيْر زَوْجِهَا وَعِتْقِهَا إِذَا لَمْ تَكُنْ سَفِيهَةً

٠٤٤ - عَنْ مَيْمُونَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا أَعْنَقَتْ وَلِيدَةً وَلِيدَةً
 (وَلَمْ تَسْتَأْذِنِ النَّبِيَّ عَلَيْهِ ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُهَا الَّذِي يَدُورُ عَلَيْهَا فِيهِ ) قَالَتْ: أَشَعَرْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ! أَنِّي أَعْنَقْتُ وَلِيدَتِي؟ قَالَ : أَوَفَعَلْتِ ؟ قَالَتْ: نَعَمْ . قَالَ : أَمَا إِنَّكِ لَوْ أَعْطَيْتِهَا أَخْوَالَكِ كَانَ أَعْظَمَ لأَجْولِكِ.
 قَالَ : أَمَا إِنَّكِ لَوْ أَعْطَيْتِهَا أَخْوَالَكِ كَانَ أَعْظَمَ لأَجْولِكِ.

# باب صِلَةِ الْوَالِدِ الْمُشْرِكِ

ا ٤٤ - عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما قَالَت: قَدِمَت عَلَيَّ أُمِّي وَهِي مُشْرِكَةٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ - وفي رواية: في عَهْدِ قُرَيْشِ إِذْ عَاهَدُوا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ مَ صِلِي أُمَّكِ . إِنَّ أُمِّي قَدِمَت عليَّ وَهِي رَاغِبَةٌ (١) ، أَفَأُصِلُ أُمِّي ؟ قَالَ : نَعَمْ ، صِلِي أُمَّكِ . (وفي رواية : قَالَ ابْنُ عُينَنَة : فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى فِيهَا : ﴿ لا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّه

# باب مَا يُسْتَحَبُّ لِمَنْ تُوُفِّيَ فُجَاءَةً أَنْ يَتَصَدَّقُوا عَنْهُ

٤٤٢ - عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَجُلاً قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ : إِنَّ أُمِّي الْتُهُ عَنْهَا أَقَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ : إِنَّ أُمِّي الْتُعَلَّمَتْ نَصَدَّقَتْ ، فَهَلْ لَهَا أَجْرٌ إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا ؟ قَالَ : نَعَمْ .

## باب : اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بشقِّ تَمْرةٍ

٤٤٣ - عَنْ عَدِيٌّ بْنِ حَاتِمٍ فَهِ أَنَّ النَّبِيُّ عَلِي لَا أَنَّارَ ، فَأَشَاحَ بِوَجْهِهِ

<sup>(</sup>١) ولمسلم في رواية : أوْ رَاهِبَةٌ .

<sup>(</sup>٢) ولمسلم في رواية : وَلَمْ تُوصِ .

نَتَعَوَّذَ مِنْهَا (١) ، ثُمَّ ذَكَرَ النَّارَ ، فَأَشَاحَ بِوَجْهِهِ ، فَتَعَوَّذَ مِنْهَا ، ثُمُّ قَالَ : اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِ تَمْرَةٍ ! فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَبِكَلِمَةٍ طَيَّبَةٍ . ( وفي رواية : كُنْتُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ فَجَاءُهُ رَجُلاَن أَحَدُهُمَا يَشْكُو الْعَيْلَةَ وَالآخَرُ يَشْكُو قَطْعَ السَّبِيلِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : أَمَّا قَطْعُ السَّبِيلِ : فَإِنَّهُ لاَ يَأْتِي عَلَيْكَ إلاَّ السَّبِيلِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : أَمَّا قَطْعُ السَّبِيلِ : فَإِنَّهُ لاَ يَأْتِي عَلَيْكَ إلاَّ السَّاعَةَ لاَ قَلِيلٌ ، حَتَّى يَخُوجَ الْعِيرُ إلَى مَكَّةَ بِغَيْرِ خَفِيرٍ ، وَأَمَّا الْعَيْلَةُ فَإِنَّ السَّاعَةَ لاَ قَلِيلٌ ، حَتَّى يَطُوفَ أَحَدُكُمْ بِصَدَقَتِهِ لاَ يَجِدُ مَنْ يَقْبَلُهَا مِنْهُ ، ثُمَّ لَيَقِفَنَّ اللَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ حِجَابٌ وَلاَ تَرْجُمَانَ يُعَرِّجُمُ لَهُ ، ثُمَّ الْيَقِفَنَ اللَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ حِجَابٌ وَلاَ تَرْجُمَانَ يُعَرِّجُمُ لَهُ ، ثُمَّ الْيَقُولَنَّ : اللهِ النَّهِ الْمَنْ مِنْهُ وَلَيْقُولَنَّ : بَلَى . فَيَنْظُرُ عَنْ يَمِينِهِ فَلاَ يَرَى إلاَ النَّارَ ، ثُمَّ يَنْظُرُ عَنْ يَمِينِهِ فَلاَ يَرَى إلاَ النَّارَ ، ثُمَّ يَنْظُرُ عَنْ يَمِينِهِ فَلاَ يَرَى إلاَ النَّارَ ، ثُمَّ يَنْظُرُ مَا وَلِكَ مَالاً ؟ فَلَيْقُولَنَ : بَلَى . فَيَنْظُرُ الْمَنَ مِنْهُ فَلاَ يَرَى إلا مَا قَدَّمَ ، ثُمَّ يَنْظُرُ بَيْنَ يَدَى إلاَ مَا قَدَّمَ ، ثُمَّ يَنْظُرُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلاَ يَرَى إلا مَا قَدَّمَ ، ثُمَّ يَنْظُرُ بَيْنَ يَدَى إلا مَا قَدَّمَ ، ثُمَ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَقِيَ النَّارَ وَلَوْ بِشِقَ تَمْرَةٍ .

#### باب فَضْل الْمَنِيحَةِ

اللَّهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ هَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَـَـالَ : ( نِعْمَ ) الْمَنِيحَـةُ (اللَّقْحَةُ الصَّفِيُّ مَنْحَةُ وَالشَّاةُ الصَّفِيُّ تَغْدُو بِإِنَاءٍ وَتَرُوحُ بِإِنَاءٍ (٢).

#### باب الصَّدَقةِ باليَّمِين

٥٤٥ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ عَنِ النَّبِيِ ﷺ قَالَ : سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ فِي ظِلَّهِ ، يَوْمَ لاَ ظِلَّ إِلاَّ ظِلَّهُ : الإِمَامُ الْعَادِلُ ، وَشَابٌ نَشَا فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ ، وَرَجُلاّ فَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ ، وَرَجُلاَن تَحَابًا فِي اللَّهِ، اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَرَجُلاّ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ ، وَرَجُلاَن تَحَابًا فِي اللَّهِ، اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَرَجُل قَلْبُهُ مُعَلِّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ ، وَرَجُلاَن تَحَابًا فِي اللَّهِ، اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَوَّقًا عَلَيْهِ ، وَرَجُلٌ طَلَبَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالِ فَقَالَ : إِنِّي أَخَافُ

<sup>(</sup>١) ولمسلم في رواية : حتى ظَننا أنَّه كَأَنمَا يَنظُرُ إِلَيْهَا.

<sup>(</sup>٢) أما لفظ مسلم : ألاَ رَجُلٌ يَمْنَحُ أَهْلَ بَيْتٍ نَافَةً تَغدو بعُسٌّ وتَروحُ بعُسٌّ إِنَّ أَجْرَهَا لَعَظِيمٌ .

اللَّهَ ، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ أَخْفَى حَتَّى لاَ تَعْلَمَ (شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُـهُ)(١)، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ حَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ .

## باب فَضْل صَدَقَةِ الشَّحِيحِ الصَّحِيحِ

١٤٦ عن أبي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِ ﷺ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! أَيُّ الصَّدَقَةِ أَعْظَمُ أَجْرًا ؟ قَالَ (٢) : أَنْ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَحِيتِ
 شَحِيحٌ ، تَخْشَى الْفَقْرَ وَتَأْمُلُ الْغِنَى ، وَلاَ تُمْهِلُ حَتَّى إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ
 قُلْتَ : لِفُلاَن كَذَا ، وَلِفُلان كَذَا ، وَقَدْ كَانَ لِفُلان .

# باب الصَّدَقَةِ مِنْ كَسْبِ طَيِّبٍ \*

اللَّهَ يَتَقَبَّلُهَا بِيَمِينِهِ ، ثُمَّ يُرَبِّرَةَ ﴿ مَنْ تَصَدَّقَ اللَّهُ إِلاَّ الطَّيِّبِ . وفي رواية : وَإِنَّ اللَّهُ إِلاَّ الطَّيِّبِ . وفي رواية : وَإِنَّ اللَّهُ يَتَقَبَّلُهَا بِيَمِينِهِ ، ثُمَّ يُرَبِّيهَا لِصَاحِبِهِ كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فَلُوّهُ (٣)، حَتَّى اللَّهَ يَتَقَبَّلُهَا بِيَمِينِهِ ، ثُمَّ يُرَبِّيهَا لِصَاحِبِهِ كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فَلُوّهُ (٣)، حَتَّى اللَّهَ يَتَقَبَّلُهَا بِيَمِينِهِ ، ثُمَّ يُرَبِّيهَا لِصَاحِبِهِ كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فَلُوهُ (٣)، حَتَّى اللَّهَ يَتَقَبَّلُهَا الْجَبَل (٤) .

#### باب: لا تَحْقِرَنَّ جَارَةٌ لِجَارَتِهَا

الْمُسْلِمَاتِ ! لاَ تَحْقِرَنَّ جَارَةً لِجَارَتِهَا ، وَلَوْ فِرْسِنَ شَاةٍ .

<sup>(</sup>١) ولمسلم: يَعِينُهُ مَا تُنْفِقُ شِمَالَهُ .

<sup>(</sup>٢) ولمسلم في رواية : أَمَا وَأَبِيكَ لَتُنَبَّأَنَّهُ .

<sup>(</sup>٣) ولمسلم في رواية : فَتَرْبُوا فِي كُفِّ الرَّحْمَنِ.

<sup>(1)</sup> ولمسلم: أو أعظم .

وفي رواية : أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ طَبُبٌ لا يَفْتِلُ إِلاَّ طَيْبًا وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَسَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ فَقَـالَ: ﴿ يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيَّاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴾ وَقَالَ:﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيَبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ ﴾ ثُمَّ ذَكَرَ الرَّحُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ ، أَشْعَتُ أَغْبَرَ ، يَمُذُ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ : يَـا رَبُّ! يَا رَبِّ! وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ ، وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ ، وَمَثْبُسُهُ حَرَامٌ ، وَغُذِي بِالْحَرَام، فَأَنِّى يُسْتَحَابُ لِذَلِكَ.

#### باب الصدقةِ بما تيسَّر \*

289 - عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ وَ اللهِ قَالَ : لَمَّا أُمِرْنَا بِالصَّدَقَةِ كُنَّا نَتَحَامَلُ ، فَحَاءَ أَبُو عَقِيلِ بِنِصْفِ صَاعٍ ، وَحَاءَ إِنْسَانٌ بِأَكْثَرَ مِنْهُ ، فَقَالَ الْمُنَافِقُونَ : إِنَّ اللهَ لَغَنِيِّ عَنْ صَدَقَةِ هَذَا ، وَمَا فَعَلَ هَذَا الآخَرُ إِلاَّ رِنَاءً . فَنَزَلَتْ ﴿ الَّذِينَ اللهَ لَغَنِيٍّ عَنْ صَدَقَةِ هَذَا ، وَمَا فَعَلَ هَذَا الآخَرُ إِلاَّ رِنَاءً . فَنَزَلَتْ ﴿ اللّذِينَ لَا يَجِدُونَ اللّهَ لَغِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالّذِينَ لاَ يَجِدُونَ اللّهَ يَعْمَدُونَ اللّهَ بَعْمَدُهُمْ ﴾ الآية . (وفي رواية : فَيَحْتَالُ أَحَدُنَا حَتَّى يَحِيءَ بِالْمُدِّ ، وَإِنَّ لاَ جَدِيمَ مِائَةَ أَلْفٍ . كَأَنَّهُ يُعَرِّضُ بِنَفْسِهِ ) .

# باب فَضْلِ النَّفَقَةِ في سَبيل اللَّهِ

وَي سَبِيلِ اللّهِ نُودِيَ مِنْ أَبُوابِ الْجَنَّةِ: يَا عَبْدَ اللّهِ اللّهِ الْمَدَا خَيْرٌ. فَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّلاَةِ ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّلاَةِ دُعِيَ مِنْ أَهْلِ الصَّلاَةِ ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجَهَادِ دُعِي مِنْ باب الصّلاَةِ ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجَهَادِ دُعِي مِنْ باب الْجَهَادِ ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّيَامِ دُعِي مِنْ باب الرَّيَّانِ ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّيَامِ دُعِي مِنْ باب الرَّيَّانِ ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ . فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ وَهِ : بِأَبِي أَنْتَ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ . فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ وَهِ : بِأَبِي أَنْتَ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ . فَقَالَ الْبُوابِ مِنْ ضَرُورَةٍ ، فَهَلْ وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللّهِ ! مَا عَلَى مَنْ دُعِيَ مِنْ تِلْكَ الأَبُوابِ مِنْ ضَرُورَةٍ ، فَهَلْ وَأَمِّي يَا رَسُولَ اللّهِ ! مَا عَلَى مَنْ دُعِيَ مِنْ تِلْكَ الأَبُوابِ مِنْ ضَرُورَةٍ ، فَهَلْ رُوابِ مِنْ تَلْكَ الأَبُوابِ كُلّهَا ؟ قَالَ : نَعَمْ، وَأَرْجُو أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ. وفِي مُنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَيّامِ دُعِيَ مِنْ ( باب الصَيّامِ وَ) باب الرّيّانِ. وَابِ الرَّيَانِ .

وفي حديث سَهْلِ ﴿ إِنَّ فِي الْجَنَّةِ بِابَا يُقَالُ لَهُ: الرَّيَّانُ، يَدْخُلُ مِنْـهُ الصَّائِمُونَ؟ الصَّائِمُونَ؟ الصَّائِمُونَ؟ فَيَقُومُونَ، لا يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ ، فَإِذَا دَخُلُوا أُغْلِقَ، فَلَمْ يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ ، فَإِذَا دَخُلُوا أُغْلِقَ، فَلَمْ يَدْخُلُ مِنْـهُ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ ، فَإِذَا دَخُلُوا أُغْلِقَ، فَلَمْ يَدْخُلُ مِنْـهُ أَحَدٌ .

### باب : كُلُّ مَعْرُوفِ صَدَقَةٌ

١٥١ - عَنْ ( حَابِرٍ ) (١) وَ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ : كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَة .
 باب فَضْل الْإصْلاح بَيْنَ النَّاس وَالْعَدْل بَيْنَهُمْ وَانَّهَا صَدَقَةٌ

١٥١ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَلَىٰهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَیْ : كُلُّ سُلاَمَی مِنَ النَّاسِ عَلَیْهِ صَدَقَةٌ ، كُلَّ یَوْمِ تَطْلُعُ فِیهِ الشَّمْسُ یَعْدِلُ بَیْنَ الاثْنَیْنِ صَدَقَةٌ ، وَیُعِینُ الرَّجُلَ عَلَیْهَا أَوْ یَرْفَعُ عَلَیْهَا مَتَاعَهُ صَدَقَةٌ ، وَیُعِینُ الرَّجُلَ عَلَیْهَا أَوْ یَرْفَعُ عَلَیْهَا مَتَاعَهُ صَدَقَةٌ ، وَکُلُّ خُطُوةٍ یَخْطُوهَا إِلَی الصَّلاَةِ صَدَقَةٌ ، وَکُلُّ خُطُوةٍ یَخْطُوهَا إِلَی الصَّلاَةِ صَدَقَةٌ ، وَیُمِیطُ الأَذَی عَنِ الطَّرِیقِ صَدَقَةٌ ، وَیُ روایة : وَدَلُّ الطَّرِیقِ صَدَقَةٌ ) .

# باب : عَلَى كُلِّ مُسْلِم ِصَدَقَةٌ

٣٥٥ – عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ ﴿ قَالَ : قَالَ النَّبِيُ ﷺ على كُلِّ مُسْلِمٍ صَدَقَةٌ . قَالُوا : فَإِنْ لَمْ يَحِدْ ؟ قَالَ : فَيَعْمَلُ بِيَدَيْهِ فَيَنْفَعُ نَفْسَهُ وَيَتَصَدَّقُ . قَالُوا : فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ ؟ أَوْ لَمْ يَفْعَلْ ؟ قَالَ : فَيُعِينُ ذَا الْحَاجَةِ وَيَتَصَدَّقُ . قَالُوا : فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ ؟ أَوْ لَمْ يَفْعَلْ ؟ قَالَ : فَيَأْمُو بِالْخَيْرِ، أَوْ قَالَ : بِالْمَعْرُوفِ. الْمَالُمُ وَلَا : فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ ؟ قَالَ : فَيَأْمُو بِالْخَيْرِ، أَوْ قَالَ : بِالْمَعْرُوفِ. قَالُوا: فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ ؟ قَالَ : فَيَأْمُو بِالْخَيْرِ، أَوْ قَالَ : بِالْمَعْرُوفِ. قَالُوا: فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ ؟ قَالَ : فَيَامُولُ بِالْخَيْرِ، أَوْ قَالَ : بِالْمَعْرُوفِ.

# باب : إِذَا تَصَدُّقَ عَلَى غَنِيٍّ وَهُوَ لاَ يَعْلَمُ

٤٥٤ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : قَالَ رَجُلْ : الْأَتْصَدَّقَةِ ، فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِي يَلِهِ سَارِقٍ ، فَأَصْبَحُوا

<sup>(</sup>١) أما مسلم قرواه من حديث حذيفة ﷺ .

يَتَحَدَّثُونَ: تُصُدُّقَ عَلَى سَارِق. فَقَالَ: اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ! لِأَتَصَدَّقُونَ: بَصَدَقَةٍ. فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ ، فَوَضَعَهَا فِي يَدَيْ زَانِيَةٍ، فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ: لَصَدُقَةٍ. فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ ، فَوَضَعَهَا فِي يَدَيْ غَنِيٍّ. فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ: تُصُدِّقَ بِصِدَقَةٍ. فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِي يَدَيْ غَنِيٍّ. فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ: تُصُدِّقَ عِصَدَقَةٍ. فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِي يَدَيْ غَنِيٍّ. فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ: تُصُدِّقَ عَلَى غَنِيٍّ. فَقَالَ: اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ! عَلَى سَارِق، وَعَلَى زَانِيَةٍ، وَعَلَى غَنِيً! فَأَتِيَ، فَقِيلَ لَهُ (١): أَمَّا صَدَقَتُكَ عَلَى سَارِق ؛ فَلَعَلَّهُ أَنْ يَسْتَعِفَ عَنْ سَرِقَتِهِ فَوَالَعَلْهُ عَنْ رَاهَا ، وَأَمَّا الْغَنِيُّ ؛ فَلَعَلَّهُ يَعْتَبِرُ فَيَنْفِقِ وَأَمَّا الْوَانِيَةُ ؛ فَلَعَلَّهَ أَنْ تَسْتَعِفَ عَنْ زِنَاهَا ، وَأَمَّا الْغَنِيُّ ؛ فَلَعَلَّهُ يَعْتَبِرُ فَيَنْفِقِ مِمْ أَعْطَاهُ اللَّهُ .

# باب مَثَلِ الْمُتَصَدِّقِ وَالْبَخِيلِ

٥٥٥ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَلَيْهِ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: مَثَلُ الْبَخِيلِ وَالْمُتَصَدِّقِ مَثَلُ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِ مَا جُبَّنَانِ مِنْ حَدِيدٍ قَدِ اضْطَرَّتْ أَيْدِيَهُمَا إِلَى تَرَاقِيهِمَا، فَكُلَّمَا هَمَّ الْمُتَصَدِّقُ بِصَدَقَتِهِ اتَّسَعَتْ عَلَيْهِ حَتَّى تُعَفِّي أَثَرَهُ ، وَكُلَّمَا هَمَّ الْبُخِيلُ بِالصَّدَقَةِ انْقَبَضَتْ كُلُّ حَلْقَةٍ إِلَى صَاحِبَتِهَا، وَتَقَلَّصَتْ عَلَيْهِ، الْبُخِيلُ بِالصَّدَقَةِ انْقَبَضَتْ كُلُّ حَلْقَةٍ إلَى صَاحِبَتِهَا، وَتَقَلَّصَتْ عَلَيْهِ، وَانْضَمَّتْ يَدَاهُ إِلَى تَرَاقِيهِ. فَسَمِعَ النَّبِيَ عَلِيْ يَقُولُ: فَيَجْتَهِدُ أَنْ يُوسَعَهَا فَلاَ تَتَسِعُ .

# باب قَوْل اللَّهِ تَعَالَى : ﴿ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى ﴾ الآيتان

٤٥٦ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ الْعِبَادُ فِيهِ إِلاَّ مَلَكَانِ يَنْزِلَانِ ، فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا : اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا . وَيَقُولُ الآخَرُ : اللَّهُمَّ أَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا .

<sup>(</sup>١) ولمسلم: أمَّا صدقتُك فَقَد قُبِلَت .

## باب التَّحْريض عَلَى الصَّدَقَةِ

٧٥٧ - عَنْ أَسْمَاءَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَا لِي مَالٌ إِلاَّ مَا أَذْخَلَ عَلَيَّ الزُّبَيْرُ، أَفَأَتَصَدَّقُ؟ قَالَ: تَصَدَّقِي، وَلاَ تُوعِي فَيُوعَى عَلَيْكِ.

#### باب أجر الخادم إذا تصدق بأمر صاحبه غير مفسد

١٤٥٨ - عَنْ أَبِي مُوسَى ﴿ عَنِ النَّبِيِّ عَلَىٰ النَّبِيِّ قَالَ : الْخَازِنُ ، الْمُسْلِمُ ، الأَمِينُ ، اللَّذِي يُنْفِلُهُ مَا أُمِرَ بِهِ ، كَاملاً ، مُوَفَّرًا، طَيَّبًا بِهِ نَفْسُهُ ، فَيَدْفَعُهُ إِلَى النَّذِي أُمِرَ لَهُ بِهِ : أَحَدُ الْمُتَصَدِّقَيْنِ .

#### باب أجر المرأة إذا تصدقت من بيت زوجها غير مُفسدة

٩ ٥٥- عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا قَالَت: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : إِذَا أَنْفَقَت الْمَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ؛ كَانَ لَهَا أَجْرُهَا بِمَا أَنْفَقَت، وَلِزَوْجِهَا الْمَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ؛ كَانَ لَهَا أَجْرُهَا بِمَا أَنْفَقَت، وَلِزَوْجِهَا أَجْرُهُ بِمَا كَسَب، وَلِلْحَازِنِ مِثْلُ ذَلِك، لا يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ أَجْرَ بَعْضِ شَيْئًا .

٤٦٠ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : لاَ يَحِلُ لِلْمَوْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إلاَّ بِإِذْنِهِ ، وَلاَ تَأْذَنَ فِي بَيْتِهِ (١) إلاَّ بِإِذْنِهِ ، وَمَا أَنْفَقَتْ مِنْ نَفَقَةٍ عَنْ غَيْرِ أَمْرِهِ فَإِنَّهُ يُؤَدِّى إِلَيْهِ شَطْرُهُ .

### باب الاستِعفافِ عَن المسألةِ

اللهِ ﷺ فَأَعْطَاهُمْ ، ثُمَّ سَأَلُوهُ فَأَعْطَاهُمْ ، ثُمَّ سَأَلُوهُ فَأَعْطَاهُمْ ، حَتَّى نَفِدَ مَا اللهِ

<sup>(</sup>١) ولمسلم : وهو شَاهِد .

عِنْدَهُ فَقَالَ: مَا يَكُونُ عِنْدِي مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ أَدَّخِرَهُ عَنْكُمْ ، وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللَّهُ ، وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللَّهُ ، وَمَنْ يَسْتَعْفِي أَحَدٌ يُعِفَّهُ اللَّهُ ، وَمَنْ يَسْتَعْفِي أَحَدٌ عَظَاءً خَيْرًا وَأَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ.

## باب : لاَ صَدَقَةَ إلا عَنْ ظَهْرِ غِنَّى

١٦٧ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَلَيْهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لِأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ ، فَيَحْتَطِبَ عَلَى ظَهْرِهِ ؛ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْتِيَ رَجُلاً فَيَسْأَلَهُ ، أَعْطَاهُ أَوْ مَنَعَهُ، وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَـدِ السُّفْلَى ، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ . ( وفي رواية : أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ مَا تَرَكَ غِنىً ) (١).

٤٦٣ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ
 وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ ، وَذَكَرَ الصَّدَقَة ، وَالتَّعَفُّفَ ، وَالْمَسْأَلَة - : الْيَـدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى هِيَ السَّائِلَةُ .
 خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى ، فَالْيَدُ الْعُلْيَا هِيَ الْمُنْفِقَةُ ، وَالسُّفْلَى هِيَ السَّائِلَةُ .

١٦٤ - عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ ﴿ قَلْمُ قَالَ : سَأَلْتُ النَّبِيَ ﷺ فَأَعْطَانِي ، ثُمَّ قَالَ : سَأَلْتُهُ فَأَعْطَانِي ، ثُمَّ قَالَ : يَا حَكِيمُ إِنَّ هَذَا الْمَالَ حَضِرَةٌ حُلُوةٌ ، فَمَنْ أَخَذَهُ بِإِشْرَافِ نَفْسٍ لَمِ وَكَ لَهُ فِيهِ ، وَمَنْ أَخَذَهُ بِإِشْرَافِ نَفْسٍ لَمْ حُلُوةٌ ، فَمَنْ أَخَذَهُ بِإِشْرَافِ نَفْسٍ لَمْ عُلُوةٌ ، فَمَنْ أَخَذَهُ بِإِشْرَافِ نَفْسٍ لَمْ يُبَارَكُ لَهُ فِيهِ ، وَمَنْ أَخَذَهُ بِإِشْرَافِ نَفْسٍ لَمْ يُبَارَكُ لَهُ فِيهِ ، وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَلِ يَبْارَكُ لَهُ فِيهِ ، وَكَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلاَ يَشْبَعُ ، وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَلِ السَّفْلَى . وفي رواية : قَالَ حَكِيمٌ : فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! وَاللَّذِي بَعَثَكَ السَّفْلَى . وفي رواية : قَالَ حَكِيمٌ : فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! وَاللَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لاَ أَرْزَأُ أَحَدًا بَعْدَكَ شَيْعًا حَتَّى أَفَارِقَ الدُّنْيَا . فَكَانَ أَبُو بَكُو هَا لَا يُعْطِيمُهُ الْعُطِيمُ الْعُطِيمُ الْعُطِيمُ الْعُطْمَةُ وَيَأْبَى أَنْ يَقْبَلَ مِنْهُ شَيْعًا ، ثُمَّ إِنَّ عُمَرَ وَ اللَّهِ دَعَاهُ لِيُعْطِيمُهُ الْعُطْمَةُ وَيَأْبَى أَنْ يَقْبَلَ مِنْهُ شَيْعًا ، ثُمَّ إِنَّ عُمَرَ وَلَهُ دَعَاهُ لِيعُطِيمُهُ الْعُطَيمُ وَلَا اللَّهُ الْعَطَاءَ فَيَأْبَى أَنْ يَقْبَلَ مِنْهُ شَيْعًا ، ثُمَّ إِنَّ عُمَرَ وَلِهُ هَا لَهُ اللّهِ اللّهِ الْمُ اللّهِ الْمُعْلَمُ وَلَا اللّهِ اللّهُ الْمُعْلَمُ وَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّ

<sup>(</sup>١) ولمسلم من حديث أبي أمامة : يَا ابْنَ آدَمَ إِنَّكَ أَنْ تَبْذُلُ الْفَصْلَ حَيْرٌ لَـكَ وَأَنْ تُمْسِكَهُ شَرٌّ لَـكَ وَلا تُـلامُ عَلَى كَفَافٍ وَابْدَأُ بِمَنْ تَعُولُ وَالْبَدُ الْعُلْيَا حَيْرٌ مِنَ الْبَدِ السُّفْلَى .

فَأَتِي أَنْ يَقْبَلَ، فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ! إِنِّي أَعْرِضُ عَلَيْهِ حَقَّهُ الَّيْذِي قِسَيَمَ اللَّهُ لَهُ مِنْ هَذَا الْفَيْءِ فَيَأْتِي أَنْ يَأْخُذَهُ. فَلَمْ يَرْزَأْ حَكِيمٌ أَحَدًا مِنَ النَّاسِ شَيْئًا اللَّهُ لَهُ مِنْ هَذَا النَّاسِ شَيْئًا اللَّهُ لَهُ مِنْ النَّاسِ شَيْئًا اللَّهُ لَهُ مِنْ هَذَا النَّاسِ شَيْئًا اللَّهُ لَهُ مِنْ هَذَا النَّاسِ شَيْئًا اللَّهُ لَهُ مِنْ هَذَا النَّاسِ شَيْئًا

### باب مَنْ سَأَلَ النَّاسَ تَكَثُّرًا

270 - عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَسْأَلُ النَّاسَ حَتَّى يَأْتِيَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَيْسَ فِي وَجْهِهِ مُزْعَةُ لَحْم.

# باب: ﴿ لاَ يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا ﴾

١٤٦٦ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً هَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى قَالَ: لَيْسَ الْمِسْكِينُ الَّذِي يَطُوفُ عَلَى النَّاسِ تَرُدُهُ اللَّقْمَةُ وَاللَّقْمَتَانِ، وَالتَّمْرَةُ وَالتَّمْرَتَانِ، وَلَكِنِ اللَّذِي يَطُوفُ عَلَى النَّاسِ تَرُدُهُ اللَّقْمَةُ وَاللَّقْمَتَانِ، وَالتَّمْرَةُ وَالتَّمْرَةُ وَالتَّمْرَةُ وَالتَّمْرَةُ وَالتَّمْرَةُ وَالتَّمْرَةُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْفُولُ وَاللَّهُ وَالللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَا

## باب : الْغِنَى غِنَى النَّفْس

١٦٧ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : لَيْسَسَ الْغِنَسَى عَنْ كَفْرَةِ الْعَرَضِ ، وَلَكِنَّ الْغِنَى غِنَى النَّفْسِ .

<sup>(</sup>١) ولمسلم من حديث مُعَاوِيَةَ عَلَى أنه قال: إِيَّاكُمْ وَأَحَادِيثَ إِلا حَدِيثًا كَانَ فِي عَهْــدِ عُمَـرَ ؛ فَـانَّ عُمَـرَ كَـانَ يُخيفُ النَّلَسَ فِي اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ، سَبِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِنَّمَا أَنَا خَــازِنَ ، فَمَـنَ أَعْطَيْتُهُ عَـنْ طِيــبِ نَفْسٍ فَيُبَارَكُ لَهُ فِيهِ ، وَمَنْ أَعْطَيْتُهُ عَنْ مَــنْآلَةٍ وَشَرَةٍ كَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلا يَشْبَعُ .

# باب : حُبُّ الْمَالِ يَكْبُرُ مَعَ ابْنِ آدُمَ

١٦٨ - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : يَكْبَرُ ابْنُ آدَمَ ، وَيَكْبَرُ مَعَهُ اثْنَانِ : حُبُّ الْمَالِ ، وَطُولُ الْعُمُر .

## باب مَا يُتَّقَى مِنْ فِتْنَةِ الْمَالِ

٤٦٩ – عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما قال: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُـولُ: لَوْ كَانَ لابْنِ آدَمَ وَادِيَانِ مِنْ مَالَ لاَبْتَغَى ثَالِثًا ، وَلاَ يَمْلاُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ الاَّ التُّرَابُ ، وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَابُ (١) .

وَفِي حديث أُبَيِّ ﷺ قَـالَ: كُنَّا نَـرَى هَـذَا مِـنَ الْقُـرْآنِ حَتَّـى نَزَلَتْ: ﴿ أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ ﴾ .

# باب مَا يُحْذَرُ مِنْ زَهَرَةِ الدُّنْيَا وَالتَّنَافُس فِيهَا

 آبي سَعِيدِ الْحُدْرِيِّ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَامَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ : إِنَّمَا أَحْشَى عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِي مَا يُفْتَحُ عَلَيْكُمْ مِنْ بَرَكَاتِ الأَرْضِ .

 ثُمَّ ذَكَرَ زَهْرَةَ الدُّنْيَا ، فَبَدَأَ بِإِحْدَاهُمَا ، وَثَنَّى بِالأَحْرَى ، فَقَامَ رَجُلُ ، فَقَالَ : يُوحَى إلَيْهِ .

 يَا رَسُولَ اللَّهِ ! أَوَيَأْتِي الْحَيْرُ بِالشَّرِّ ؟ فَسَكَتَ عَنْهُ النَّبِيُ ﷺ ، قُلْنَا: يُوحَى إلَيْهِ .

 وَسَكَتَ النَّاسُ (كَأَنَّ عَلَى رُؤُوسِهِمُ الطَّيْرَ ) ، ثُمَّ إنَّهُ مَسَحَ عَنْ وَجْهِهِ وَسَكَتَ النَّاسُ (كَأَنَّ عَلَى رُؤُوسِهِمُ الطَّيْرَ ) ، ثُمَّ إنَّهُ مَسَحَ عَنْ وَجْهِهِ .

<sup>(</sup>١) ولمسلم من حديث ابي موسى على : انّه بَعَثَ إِلَى قُرَّاءِ أَهْلِ الْبَصْرَةِ، فَلَـَحُلَ عَلَيْهِ لَلاثُ مِاتَةِ رَجُلٍ فَلا فَرَعُوا الْقُرْآنَ، فَقَالَ: أَنْتُمْ خِيَارُ أَهْلِ الْبَصْرَةِ وَقُرَّاؤُهُمْ ، فَاتْلُوهُ ، وَلا يَطُولَنَ عَلَيْكُمُ الأَمَدُ فَتَفْسُو قُلُوبُكُمْ كَمَا الْقُرْآنَ، فَقَالَ: أَنْتُمْ خِيَارُ أَهْلِ الْبَصْرَةِ وَقُرَّاؤُهُمْ ، فَاتْلُوهُ ، وَلا يَطُولُ وَالشَّدَّةِ بِبَرَاءَةَ فَانْسِيتُهَا ، غَيْرَ أَنَّي فَدْ خَفِظْتُ مِنْهَا : لَوْ كَانَ لابْنِ آدَمَ وَادِيَانِ مِنْ مَال لابْنَفَى وَادِيًا ثَالِثًا ، وَلا يَمْلأَ جَـوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلاَّ النَّمَابُ هُمَ اللّهُ مَا يَوْدَ اللّهُ عَلَى الْمُسَبِّحَانُ فَالْسِيتُهَا ، غَيْرَ أَنِّي حَفِظْتُ مِنْهَا : يَمَا أَيْهَا النِّيَانَ وَنَ مَا لا يَعْدَلُونَ مَا لا يَفْعَلُونَ ، فَنَى أَشَابُهُمَا بإحْدَى الْمُسَبِّحَانِ فَأَنْسِيتُهَا ، غَيْرَ أَنِّي حَفِظْتُ مِنْهَا : يَمَا أَيْهَا الْمُعَلِّينَ امْنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لا تَفْعَلُونَ ، فَتَكَتَبُ شَهَادَةً فِى أَعْنَاقِكُمْ فَتُسْأَلُونَ عَنْهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ .

الرُّحَضَاءَ ، فَقَالَ : أَيْنَ السَّائِلُ آفِفًا أُو حَيْرٌ هُو ( ثَلاَثًا ) ، إِنَّ الْخَيْرِ لا يَأْتِي إِلاَّ بِالْخَيْرِ ، وَإِنَّهُ كُلَّمَا يُنْبِتُ الرَّبِيعُ يَقْتُلُ حَبَطًا أَوْ يُلِمُ ، إِلاَّ آكِلَةَ الْحَضِرِ ، إِلاَّ بِالْخَيْرِ ، وَإِنَّهُ كُلَّمَا يُنْبِتُ الرَّبِيعُ يَقْتُلُ حَبَطًا أَوْ يُلِمُ ، إِلاَّ آكِلَةَ الْحَضِرِ ، أَكَلَتْ حَتَّى إِذَا امْتَلَات عَرَق اللَّهِ ، وَبَعْمَ صَاحِبُ الْمُسْلِمِ لِمَنْ أَحَدَهُ رَتَعَتْ ، وَإِنَّ هَذَا الْمَالَ حَضِرة خُلُوة ، وَنِعْمَ صَاحِبُ الْمُسْلِمِ لِمَنْ أَحَدَهُ بِحَقّهِ ، فَجَعَلَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، وَالْيَتَامَى ، وَالْمَسَاكِينِ ، وَابْنِ السَّبِيلِ، وَمَنْ لَمُعْ يَا خُدُهُ بِحَقّهِ فَهُو كَالآكِلِ الَّذِي لاَ يَشْبَعُ ، وَيَكُولُ عَلَيْهِ شَهِيدًا يَوْمَ الْقَيَامَةِ .

# باب رزْق الْحُكَّام وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا

الْخَطَّابِ عَلَىٰهُ يَقُولُ: كَانَ النَّبِيُّ عَلَىٰ يُعْطِينِي الْعَطَاءَ فَاَقُولُ: سَمِعْتُ عُمَرَ اللَّهِ الْعَطَاءَ وَاَقُولُ: أَعْطِهِ أَفْقَرَ إِلَيْهِ الْخَطَّابِ عَلَىٰهُ يَقُولُ: أَعْطِهِ أَفْقَرَ إِلَيْهِ مِنْي. خَتَّى أَعْطَانِي مَرَّةً مَالاً، فَقُلْتُ: أَعْطِهِ مَنْ هُو أَفْقَرُ إِلَيْهِ مِنْي. فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَىٰهُ النَّبِيُّ عَلَىٰهُ النَّمِيُّ عَلَىٰهُ وَتَصَدَّقُ بِهِ، فَمَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا الْمَالِ وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرُونِ وَلاَ سَائِل فَخُذْهُ ، وَمَالاً فَلاَ تُتْبعُهُ نَفْسَكَ (١).

### باب إعطاء من يسألُ بغلظةٍ \*

٤٧٢ - عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ عَلَىٰهُ قَالَ: كُنْتُ أَمْشِي مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْ وَعَلَيْهِ بُرْدٌ نَحْرَانِيٌّ، غَلِيظُ الْحَاشِيَةِ ، فَأَدْرَكَهُ أَعْرَابِيٌّ فَحَذَبَهُ حَذْبَةً شَدِيدَةً، حَتَّى نَظَرْتُ إِلَى صَفْحَةِ عَاتِقِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَدْ أَثْرَتْ بِهِ حَاشِيَةُ الرِّدَاءِ مِنْ

<sup>(</sup>١) ولمسلم في رواية : قال سالم : فَمِنْ أَحْلِ ذَلِكَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا لا يَسْـأَلُ أَحَـدًا شَيْنًا ، وَلا يَرُدُ شَيْنًا أَعْطِيَهُ .

شِدَّةِ جَذْبَتِهِ (١) ، ثُمَّ قَالَ : مُرْ لِي مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي عِنْدَكَ ! فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ ، ف فَضَحِكَ ثُمَّ أَمَرَ لَهُ بِعَطَاء .

## باب قِسْمَة الإمام ما يَقُومُ عليه ويخْبا لَمَنْ لَمْ يَحْضُرُه

٣٧٦ - عَن الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُما قَالَ : قَسَمَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ أَقْبِيَةً ( وفي رواية : مِنْ دِيبَاجِ مُزَرَّرَةٌ بِالذَّهَبِ أَهْدِيَتْ لَهُ ) ، وَلَمْ يُعْطِ مَخْرَمَةَ شَيْئًا ، فَقَالَ مَخْرَمَةُ : يَا بُنِي النَّلِقُ بِنَا إِلَى رَسُولِ اللّهِ عَلَيْ ، فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ ، فَقَالَ : ادْحُلْ فَادْعُهُ لِي قَالَ : فَدَعَوْتُهُ لَهُ ، فَخَرَجَ إِلَيْهِ وَعَلَيْهِ فَانْطَلَقْتُ مَعْهُ ، فَقَالَ : حَبُلْ هَذَا لَكَ . قَالَ : فَنَظَرَ إِلَيْهِ ، فَقَالَ : رَضِيَ مَخْرَمَةُ . وَكَانَ فِي خُلُقِهِ شِدَةً ) ( وفي رواية مُعَلَّقَةٍ : أدعو لك رسول الله على الله على الله على الله على الله على الله عَلَيْهِ ؟!

<sup>(</sup>١) ولمسلم في رواية : رَحَعَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ مِنْ نَحْرِ الأَعْرَابِيِّ . وَفِي رواية : فَحَاذَبَهُ حَتَّى انْشَــقَّ الْبُرْدُ ، وَحَتَّى بَقِيَتْ خَاشِيَتُهُ فِي عُنُق رَسُول اللَّهِ ﷺ .

# كتَابُ الصِّيَام

# بَابِ : هَلْ يَقُولُ : إِنِّي صَائِمٌ ؛ إِذَا شُتِمَ ؟

٤٧٤ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَشِي قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ : قَالَ اللّهُ : كُلُ عَمَلِ ابْنِ آذَمَ لَهُ إِلاَّ الصَّيَامَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي به - وفي رواية : وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْنَالِهَا (') -، وَالصَّيَامُ جُنَّةٌ ، وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلاَ يَرْفُتْ وَلاَ يَصْخَبْ ، فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ ، فَلْيَقُلْ : إِنِّي امْرُوْ صَائِمٌ، وَالَّذِي وَلاَ يَصْخَبْ ، فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ ، فَلْيَقُلْ : إِنِّي امْرُوْ صَائِمٌ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّد بِيَدِهِ ! لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللّهِ ('') مِنْ ربح الْمِسْكِ لَفْسُ مُحَمَّد بِيَدِهِ ! لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللّهِ ('') مِنْ ربح الْمِسْكِ لِلصَّائِمِ فَوْحَتَانِ يَفْرَحُهُمَا: إِذَا أَفْطَوَ فَرِحَ ، وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ . وفِي لِلصَّائِمِ فَوْحَ بَعَوْمُهِ . وفِي رواية : يَتْوُكُ طَعَامَهُ ( وَشَرَابَهُ ) وَشَهُوتَهُ مِنْ أَجْلِي . ( وفي رواية : مَنْ لَمْ رواية : يَتُولُكُ طَعَامَهُ ( وَشَرَابَهُ ) وَشَهُوتَهُ مِنْ أَجْلِي . ( وفي رواية : مَنْ لَمْ يَدَعْ طَعَامَهُ وَسُهُ مَنْ أَجْلِي . ( وفي رواية : مَنْ لَمْ يَعْمَلُ بِهِ ، وَالْجَهْلُ ، فَلَيْسَ لِلّهِ حَاجَةٌ أَنْ يَدَعْ طَعَامَهُ وَشُوابَهُ ) .

### بَابِ : هَلْ يُقَالُ : رَمَضَانُ ، أَوْشَهْرُ رَمَضَانَ؟

٥٧٥ عْنَ أَبِي هُرَيْرَةَ عَلَىٰ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : إِذَا دَخَلَ رَمُولُ اللَّهِ ﷺ : إِذَا دَخَلَ رَمُضَانُ فُتِّحَتْ أَبُوَابُ الْجَنَّةِ (٣) ( وَفِي رَوَايَة : السَّمَاءِ ) وَخُلِّقَتْ أَبُوَابُ جَهَنَّمَ ، وَسُلْسِلَتِ (٤) الشَّيَاطِينُ .

<sup>(</sup>١) ولمسلم في رواية : إِلَى سَبْعِمَالِةِ ضِعْفُو ، إلاَّ الصَّوْمُ فَإِنَّهُ لَي ...

<sup>(</sup>٢) ولمسلم : يَوْمَ الْقِيَامَةِ .

<sup>(</sup>٣) ولمسلم في رواية : الرَّحْمَة .

<sup>(</sup>٤) ولمسلم في رواية : صُفّدَتْ .

# بَابِ : لاَ يَتَقَدَّمُ رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمِ وَلاَ يَوْمَيْنِ

٤٧٦ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : لاَ يَتَقَدَّمَنَ أَحَدُكُمُ مُ رَمَضَانَ بِصَوْمٍ إِوْ مَيْنِ ، إلاَّ أَنْ يَكُونَ رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمَهُ فَلْيَصُمُ مُ ذَلِكَ الْيَوْمَ .
 ذَلِكَ الْيَوْمَ .

بَابِ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ : "إِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلاَلَ فَصُومُوا، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا"

٧٧٧ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ : صَالَ : قَـالَ النَّبِيُّ ﷺ : صُومُوا لِرُوْلَيَتِهِ، وَأَفْطِرُوا لِرُوْلَيَتِهِ، فَإِنْ غُبِّي عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلاَثِين (١).

وبنحوه من حديث ابْنِ عُمَرَ ، وفي رواية : فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ.

٤٧٨ – عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ حَلَفَ لاَ يَدْخُـلُ عَلَى بَعْضِ أَهْلِهِ شَهْرًا، فَلَمَّا مَضَى تِسْعَةً وَعِشْرُونَ يَوْمًا غَـدًا عَلَيْهِـنَّ أَوْ رَاحَ، فَقِيـلَ لَهُ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ! حَلَفْتَ أَنْ لاَ تَدْخُلَ عَلَيْهِنَّ شَهْرًا. قَالَ: إِنَّ الشَّـهُرَ يَكُونُ تِسْعَةً وَعِشْرِينَ يَوْمًا.

٤٧٩ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : إِنَّا أُمَّـةٌ أُمَّيَّـةٌ لَا نَكُتُبُ وَلاَ نَحْسُبُ ، الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا . يَعْنِسي مَرَّةٌ تِسْعَةً وَعِشْرِينَ، وَمَرَّةً ثَلاَثِينَ .

<sup>(</sup>١) ولمسلم في رواية : فَصُومُوا ثَلاثِينَ يَوْمًا .

# باب: شَهْرًا عِيدٍ لاَ يَنْقُصَان

مَنْ أَبِي بَكُرَةً عَنْ أَبِي بَكُرَةً عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : شَهْرَانِ لاَ يَنْقُصَانِ : شَهْرًا عِيلَا : رَمَضَانُ ، وَذُو الْحَجَّةِ .

# باب بَرَكَةِ السَّحُورِ مِنْ غَيْرِ إِيجَابِ

السَّحُور بَرَكَةً (١) . اللهِ عَلَىٰ اللّهِ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهِ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهِ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَى الل

# باب قَدْركَمْ بَيْنَ السَّحُورِ وَصَلاَةِ الْفَجْر

٢ ٨٤ – عَنْ أَنَس عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ﷺ قَالَ : تَسَسَحَّرْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ ، ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلاَةِ . قُلْتُ : كَمْ كَانَ بَيْنَ الأَذَانِ وَالسَّحُورِ؟ قَالَ قَدْرُ خَمْسِينَ آيَةً . (وفي رواية : أَوْ سِتِّينَ ) .

( وفي حديث سَهْلِ ﷺ قَالَ : كُنْتُ أَتَسَحَّرُ فِي أَهْلِي، ثُمَّ يَكُونُ سُـرْعَةٌ بِي أَنْ أُدْرِكَ صَلاَةَ الْفَحْرِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ) .

#### باب المراد بالخيط الأبيض والخيط الأسود.

٤٨٣ - عَنْ سَهْلٍ ﷺ قَالَ: أُنْرِلَتْ: ﴿ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ ﴾ فَكَانَ رِحَالٌ إِذَا أَرَادُوا الصَّوْمَ رَبَطَ أَحَدُهُمْ فِي رِجْلِهِ الْخَيْطَ الأَبْيَضَ وَالْخَيْطَ الأَسْوَدَ، وَلَمْ يَزَلْ يَسَأَكُلُ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُ رُوْيَتُهُمَا، فَأَنْزَلَ اللَّهُ بَعْدُ: ﴿ مِنَ الْفَجْرِ ﴾ فَعَلِمُوا أَنَّهُ إِنَّمَا يَعْنِي اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ.

<sup>(</sup>١) ولمسلم من حديث عمرو بن العاص عله : فَصْلُ مَا بَيْنَ صِيَامِنَا وَصِيَام أَهْلِ الْكِتَابِ أَكَلَةُ السَّحَر.

الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ ﴾ ، عَمَدْتُ إِلَى عِقَالَ أَسْوَدَ ، وَإِلَى عَقَالَ أَسْوَدَ ، وَإِلَى عِقَالَ أَسْوَدَ ، وَإِلَى عِقَالَ أَسْوَدَ ، وَإِلَى عِقَالَ أَيْضَ ، فَحَعَلْتُهُمَا تَحْتَ وِسَادَتِي ، فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ فِي اللَّيْلِ فَلاَ يَسْتَبِينُ لِي فَغَدُونْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ ، فَذَكَرْتُ لَهُ ذَلِكَ ، فَقَالَ : إِنَّمَا ذَلِكَ سَوَادُ لِي فَغَدُونْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ ، فَذَكَرْتُ لَهُ ذَلِكَ ، فَقَالَ : إِنَّمَا ذَلِكَ سَوَادُ اللَّيْلِ وَبَيَاضُ النَّهَارِ . وفي رواية : إِنَّ وِسَادَكَ إِذًا لَعَرِيضٌ ( أَنْ كَانَ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ وَالأَسْوَدُ تَحْتَ وِسَادَتِكَ ) . (وفي رواية : إِنَّ يَرْضَ الْقَفَا إِنْ الْمَرْتَ الْخَيْطُيْنِ ) .

#### باب: متى يكون الإمساكُ للصيام؟ \*

٥٨٥ - عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ﴿ عَنْ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ فَالَ : لاَ يَمْنَعَنَّ أَحَدَكُمْ ، أَوْ أَحَدًا مِنْكُمْ أَذَالُ بِلاَلِ مِنْ سَحُورِهِ، فَإِنَّهُ يُؤَذِّلُ أَوْ يُنَادِي بِلَيْلٍ ؟ لِيُرْجِعَ قَاتِمَكُمْ ؛ وَلِيُنَبَّهَ نَاثِمَكُمْ ، وَلَيْسَ أَنْ يَقُولَ الْفَجْرُ أَوِ الصَّبْحُ ، وَقَالَ لِيُرْجِعِ قَاتِمَكُمْ ؛ وَلِيُنَبِّهُ نَاثِمَكُمْ ، وَلَيْسَ أَنْ يَقُولَ الْفَجْرُ أَوِ الصَّبْحُ ، وَقَالَ لَهُ مِنْ بِأَصَابِعِهِ وَرَفَعَهَا إِلَى فَوْق ، وَطَأْطَأَ إِلَى أَسْفَل ، حَتَّى يَقُولَ هَكَذَا. وَقَالَ لَهُ مِنْ بِسَبابِتَيْهِ إِحْدَاهُمَا فَوْقَ الأُخْرَى، ثُمَّ مَدَّهَا عَنْ يَمِينِهِ وَشِمَالِهِ (١).

دَمُولُ اللَّهِ ﷺ : كُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمُّ مَكْتُومٍ ؛ ﴿ فَإِنَّهُ لاَ يُؤذِّنُ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ ﴾ . قَالَ الْقَاسِمُ وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَ أَذَانِهِمَا إِلاَّ أَنْ يَرْقَى ذَا ، وَيَعْرُلُ وَيَعْرُلُ الْفَاسِمُ وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَ أَذَانِهِمَا إِلاَّ أَنْ يَرْقَى ذَا ، وَيَعْرُلُ اللَّهُ النَّاسُ : وَكَانَ رَجُلاً أَعْمَى لاَ يُؤذَنُ حَتَّى يَقُولَ لَهُ النَّاسُ : أَصْبَحْتَ أَصْبَحْتَ أَصْبَحْتَ أَصْبَحْتَ أَصْبَحْتَ ) .

<sup>(</sup>١) ولمسلم من حديث سَمُرَةً بْنُ خُنْدُب عِلى : لا يَغُرُّنْكُمْ مِنْ سَخُورِكُمْ أَذَانُ بِـلال، وَلا تَيَـاضُ الأُفُــتِي الْمُسْتَطِيلُ هَكَذَا ، حَتَّى يَسْتَطِيرَ هَكَذَا . وَحَكَاهُ حَمَّادٌ بِيَدَيْهِ . قَالَ : يَعْنِي مُعْتَرِضًا .

# باب الصَّانِمِ يُصَبِحُ جُنُبًا

الله عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَائِشَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ كَانَ يُدُركُهُ الْفَخْرُ (١) وَهُوَ جُنُبٌ مِنْ أَهْلِهِ ، ثُمَّ يَغْتَسِلُ ، وَيَصُومُ (٢).

## باب الصَّائِم إِذَا أَكَلَ أَوْ شَرِبَ نَاسِيًا

٤٨٨ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ هَ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: إِذَا نَسِيَ فَــأَكَلَ وَشَوِبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ ، فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ .

# باب مَنْ زَارَ قَوْمًا فَلَمْ يُفْطِرْ عِنْدَهُمْ

١٨٩ - عَنْ أَنَسٍ وَ اللّهِ عَلَى النّبِي عَلَى أُمْ سُلَيْمٍ ( فَأَتَدُهُ بِتَمْرِ وَسَمْنِ قَالَ: أَعِيدُوا سَمْنَكُمْ فِي سِقَائِهِ ، وَتَمْرَكُمْ فِي وِعَائِهِ فَإِنّي صَائِمٌ ( ) . ثُمَّ قَامَ إِلَى نَاحِيَةٍ مِسنَ الْبَيْتِ فَصَلّى غَيْرَ الْمَكْتُوبَةِ ، فَدَعَا لأُمْ سُلَيْمٍ وَأَهْلِ بُثِهَا) ، فَقَالَت أُمُ سُلَيْمٍ : يَا رَسُولَ اللّهِ إِنَّ لِي خُويْصَةً ، قَالَ : مَا هِي ؟ قَالَت: خَادِمُكَ أَنَسٌ . فَمَا تَرَكَ خَيْرَ آخِرَةٍ وَلا دُنْيَا إِلا دَعَا لِي بِهِ ، قَالَ : قَالَ : اللّهُمُ ارْزُقُهُ مَالاً ، وَوَلَدًا ، وَبَارِكُ لَهُ فِيهِ . (فَإِنِّي لَمِنْ أَكْثَرِ الأَنْصَارِ مَالاً ، وَحَدَّثَنْنِي الْبَيْقِ أَمْنِنَةُ : أَنّهُ دُفِنَ لِصَلْبِي مَقْدَمَ حَجَّاجٍ الْبَصْرَةَ بِضْعٌ وَعِشْرُونَ وَمِاتَةً ) . .

<sup>(</sup>١) ولمسلم في رواية : فِي رَمَضَانَ .

<sup>(</sup>٢) ولمسلم من حديث عائشة : أنَّ رَجُلاً جَاءَ يَسْنَفْتِيهِ وَهِيَ تَسْمَعُ مِنْ وَرَاءِ الْبَابِ فَقَالَ : يَمَا رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ وَأَنَا حُنُبٌ فَأَصُومُ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهِ اللهِ اللَّهِ اللهِ الل

<sup>(</sup>٢) ولمسلم من حديث أبي هُرَيْرَةً على : إذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى طَمَامٍ وَهُوَ صَائِمٌ فَلْيَقُلْ : إِنّي صَائِمٌ.

# باب : إِذَا جَامَعَ فِي رَمَضَانَ وَلَمْ يَكُنْ لَمُ شَيْءٌ فَتُصُدِّقَ عَلَيْهِ فَلْيُكَفِّرُ

٩٠ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَجُّهُ قَالَ: حَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ عَلَى فَقَالَ: هَلَكْتُ! قَالَ: وَمَا شَأَنْكَ ؟ قَالَ: وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي فِي رَمَضَانَ (١) . قَالَ: تَسْتَطِيعُ ثَانُ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ؟ قَالَ: تَعْتِقُ رَقَبَةً ؟ قالَ: لاَ. قَالَ: لاَ. قَالَ: لاَ. قَالَ: لاَ. قَالَ: اجْلِسْ . لاَ: قَالَ: فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تُطْعِمَ سِتِّينَ مِسْكِينًا ؟ قَالَ: لاَ. قَالَ: اجْلِسْ . لاَ: قَالَ: لاَبِي تَعْرَق فِيهِ تَمْرٌ، قَالَ: خُذْ هَذَا فَتَصَدَّقٌ بِهِ. قَالَ: أَعْلَى فَحَلَسَ، فَأْتِيَ النَّبِي عَرَق فِيهِ تَمْرٌ، قَالَ: خُذْ هَذَا فَتَصَدَّقٌ بِهِ. قَالَ: أَطْعِمْ هُ أَنْقُرَ مِنَا! فَضَحِكَ النَّبِي عَلَى عَلَى بَدَتْ نَوَاحِذُهُ. وفي رواية: قَالَ: أَطْعِمْ هُ عَيَالَكَ.

### باب الْمُبَاشَرَةِ لِلصَّائِم

١٩٤ - عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ :كَانَ النَّبِيُ ﷺ يُقَبِّلُ وَيُيَاشِرُ
 وَهُوَ صَائِمٌ -وفي رواية : ثُمَّ ضَحِكتْ -، وَكَانَ أَمْلَكَكُمْ لإرْبهِ .

# باب الصُّوْمِ فِي السُّفَرِ وَالْإَفْطَارِ

١٩٤ - عَنْ عبدِ اللّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللّهِ عَلَيْ فِي سَفَرٍ، فَقَالَ لِرَجُلِ: انْزِلْ فَاجْدَحْ لِي . قَالَ: يَا رَسُولَ اللّهِ الشَّمْسُ . قَالَ: انْزِلْ فَاجْدَحْ لِي . قَالَ: يَا رَسُولَ اللّهِ الشَّمْسُ . قَالَ: انْزِلْ فَاجْدَحْ لِي . فَالَ : انْزِلْ فَاجْدَحْ لِي . فَالَ : يَا رَسُولَ اللّهِ الشَّمْسُ . قَالَ: انْزِلْ فَاجْدَحْ لِي . فَنَرَلَ فَحَدَحَ لَهُ ، فَشَرِبَ ، ثُمَّ رَمَى بِيدِهِ هَا هُنَا ، ثُمَّ قَالَ: إِذَا رَأَيْتُمُ اللّيْلَ فَنَزَلَ فَحَدَحَ لَهُ ، فَشَرِبَ ، ثُمَّ رَمَى بِيدِهِ هَا هُنَا ، ثُمَّ قَالَ: إِذَا رَأَيْتُمُ اللّيْلَ أَقْبَلُ مِنْ هَا هُنَا فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ.

<sup>(</sup>١) ولمسلم من حديث عائشة : نَهَارَاً .

### باب تَعجيل الإفطار

عَجَّلُوا الْفِطْرَ (١) . عَنْ سَهْلِ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَال: لاَ يَزَالُ النَّاسُ بِخَسَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ (١) .

### باب الْوصَال إلَى السَّحَر

١٩٤ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ هَ فَيْ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ عَنِ الْوِصَالِ فِي الصَّوْمِ ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ : إِنَّكَ تُوَاصِلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ! قَالَ : وَأَيْكُمْ مِثْلِي ؛ إِنِّي أَبِيتُ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِ . فَلَمَّا أَبُواْ أَنْ يَنْتَهُوا عَنِ الْوصَالِ ؛ وَاصَلَ بِهِمْ يَوْمًا ، ثُمَّ يَوْمًا ، ثُمَّ رَأُوا الْهِلللَ ، فَقَالَ : لَوْ تَأْخُو لَوْ اللهِ لللَ ، فَقَالَ : لَوْ تَأْخُو لَوْ اللهِ لللَ ، فَقَالَ : لَوْ تَأْخُو لَوْ الْهِلللَ ، فَقَالَ : لَوْ تَأْخُوا .

وَنِي حديث أنس: لَوَاصَلْتُ وصَالاً يَدَعُ الْمُتَعَمِّقُونَ تَعَمُّقَهُمْ.

وفي حديث عائشة : نَهَى عَنِ الْوصَال رَحْمَةً لَهُمْ .

( وفي حديث أبي سعيد : لاَ تُوَاصِلُوا ، فَأَيُّكُمْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُوَاصِلَ فَلْيُوَاصِلَ فَلْيُوَاصِلَ فَلْيُوَاصِلْ حَتَّى السَّحَرِ ) .

# باب مَنْ أَفْطَرَ فِي السَّفْرِ لِيَرَاهُ النَّاسُ

٥٩٥ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَافَرَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ فِي رَمَضَانَ فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ عُسْفَانَ، ثُمَّ دَعَا بإناء مِنْ مَاء فَشَرِبَ نَهَارًا لِيُرِيَهُ النَّاسَ، فَأَفْطَرَ حَتَّى قَدِمَ مَكْةً. وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ (٢): النَّاسَ، فَأَفْطَرَ حَتَّى قَدِمَ مَكْةً. وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ رضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ (٢): صَامَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ فِي السَّفَرِ وَأَفْطَرَ ، فَمَنْ شَاءَ صَامَ، وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ . وفي

<sup>(</sup>١) ولمسلم من حديث عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُعَمِّلُ الْمَغْرِبَ والإفْطَارِ .

<sup>(</sup>٢) ولمسلم في رواية : لاَ تَعِبْ عَلَى مَنْ صَامَ وَلاَ عَلَى مَنْ أَفْطَرَ .

رواية : قَالَ الزُّهْرِيُّ وَإِنَّمَا يُؤْحَذُ مِنْ أَمْرِ رَسُولِ اللَّـهِ ﷺ الآخِرُ فَالآخِرُ (١) . وفي رواية : غَزَا غَزْوَةَ الْفَتْحِ فِي رَمَضَانَ . وفيها : حَتَّى إِذَا بَلَغَ الْكَدِيدَ، الْمَاءَ الَّذِي بَيْنَ قُدَيْدٍ وَعُسْفَانَ ، أَفْطَرَ ( فَلَمْ يَزَلُ مُفْطِرًا حَتَّى انْسَلَخَ الشَّهْرُ ) (٢) .

# باب قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ لِمَنْ ظُلِّلَ عَلَيْهِ وَاشْتَدَّ الْحَرُّ

٢٩٦ - عَنْ حَابِرِ عَلَيْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ فِي سَفَرٍ ، فَرَأَى زِحَامًا، وَرَجُلاً قَدْ ظُلّلَ عَلَيْهِ ، فَقَالَ: مَا هَذَا ؟ فَقَالُوا: صَائِمٌ . فَقَالَ: لَيْسَسَ مِنَ الْبِرِ الصَّوْمُ فِي السَّفَو<sup>(٣)</sup>.

# باب: لَمْ يَعِبْ أَصْحَابُ النَّبِيِّ عِيْ بَعْضُهُمْ بَعْضًا فِي الصَّوْمِ وَالْإِفْطَارِ

٩٧ ٤ - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﴿ قَالَ : كُنَّا نُسَافِرُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ ، فَلَمْ يَعِبِ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ ، وَلاَ الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ .

# باب قول النبي ﷺ : ذَهَبَ الْمُفْطِرُونَ بِالأَجْرِ \*

١٩٨ عَنْ أَنَسِ هَ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ ، أَكْثَرُنَا ظِلاَ الَّذِي يَسْتَظِلُّ بِكِسَائِهِ ، وَأَمَّا الَّذِينَ أَفْطَرُوا فَبَعَشُوا بِكِسَائِهِ ، وَأَمَّا الَّذِينَ أَفْطَرُوا فَبَعَشُوا الرِّكَابَ ، وَأَمَّا الَّذِينَ أَفْطِرُونَ الْيَوْمَ الرِّكَابَ ، وَامْتَهَنُوا ، وَعَـالَحُوا ، فَقَـالَ النَّبِيُ ﷺ : ذَهَبَ الْمُفْطِرُونَ الْيَوْمَ الرَّكَابَ ، وَامْتَهَنُوا ، وَعَـالَحُوا ، فَقَـالَ النَّبِيُ ﷺ : ذَهَبَ الْمُفْطِرُونَ الْيَوْمَ الْإَجْور.

<sup>(</sup>١) ولمسلم: وْكَانَ الْفِطْرُ آخِرَ الْأَمْرَيْنِ .

 <sup>(</sup>٢) ولمسلم من حديث حابر على : فَصَامَ النَّاسُ ، ثُمَّ دَعَا بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ ، فَرَفَعَهُ حَتَّى نَظَرَ النَّاسُ إِلَيْهِ ، ثُمَّ وَعَا بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ ، فَرَفَعَهُ حَتَّى نَظَرَ النَّاسُ إِلَيْهِ ، ثُمَّ وَقَالَ : أُولَئِكَ الْعُصَاةُ ! أُولَئِكَ الْعُصَاةُ !. وفي رواية : فَتَيلَ لَهُ: إِنَّ النَّاسَ قَدْ شَقَ عَلَيْهِمُ الصَّيَّامُ، وَإِنَّمَا يَنْظُرُونَ فِيمَا فَعَلْتَ. فَدَعَا بِقَدَح مِنْ مَاءٍ بَعْدَ الْعَصْدِ.

<sup>(</sup>٣) ولمسلم في رواية : قال شعبة : وكان يبلغني عن يميى بن أبي كثير أنه كان يُزيد في هذا الحديث : عَلَيْكُــمْ برُخْصَةِ اللّهِ الّذِي رَخْصَ لَكُمْ .

### باب الصَّوْم فِي السَّفَر وَالْإفْطَار

الأَسْلَمِيَّ قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ وَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ حَمْزَةَ بْنَ عَمْرِو النَّبِيِّ الطَّيْسَامِ ، فَقَالَ : إِنْ الطَّيْسَامِ ، فَقَالَ : إِنْ الطَّيْسَامِ ، فَقَالَ : إِنْ الطَّيْسَةَ فَصُمْ ، وَإِنْ شِئْتَ فَأَفْطِوْ (١).

# باب : إذا صَامَ أَيَّامًا مِنْ رَمَضَانَ تُمَّ سَافَرَ

٥٠٠ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ عَلَيْهِ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ عَلِيْنَ (٢) فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ فِي يَوْمٍ حَارً، حَتَّى يَضَعَ الرَّجُلُ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ مِنْ شِيدَةِ الْحَرِّ، وَمَا فِينَا صَائِمٌ إِلاَّ مَا كَانَ مِنَ النَّبِيِّ عَلِيْهِ وَابْنِ رَوَاحَةً.

### باب: مَتَى يُقْضَى قَضَاءُ رَمَضَانَ؟

١٠٥ - عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قالت: كَانَ يَكُونُ عَلَىيَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ ، فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَ إلاَّ فِي شَعْبَانَ. قَالَ يَحْيَى : الشُّعْلُ مِنَ النَّبِيِّ أَوْ بِالنَّبِيِّ عَلِيْتٍ .

## باب مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صَوْمٌ

٥٠٢ عَنْ عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَال: مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيَّهُ .

٥٠٣ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: جَاءَ رَجُـلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ

 <sup>(</sup>١) ولمسلم من حديث حَمْزَةً بْنِ عَمْرو الأَسْلَمِيِّ : أَجِدُ بِي قُوَّةً عَلَى الصَّيَامِ فِي السَّفَرِ فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ ؟
 نَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : هِيَ رُخْصَةٌ مِنَ اللَّهِ، فَمَنْ أَخَذَ بِهَا فَحَسَنٌ وَمَنْ أَحَبُ أَنْ بَصُومَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ .
 (٢) ولمسلم في رواية : في شهر رَمَضَانَ .

يَّفَقَالَ :يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَسَلَيْهَا صَوْمُ شَنَهْرٍ ، أَفَأَقْضِيهِ عَنْهَا (''؟ قَالَ : نعم فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى (٢) .

# باب: ﴿ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ﴾

٥٠٤ عَنْ سَلَمَةَ ﷺ قَالَ : لَمَّا نَزَلَتْ : ﴿ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَـةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ﴾ كَانَ مَـنْ أَرَادَ أَنْ يُفْطِرَ وَيَفْتَدِيَ ، حَتَّى نَزَلَتِ الآيَةُ الَّتِي بَعْدَهَا فَنَسَخَتْهَا .

( وفي حديث عَطَاءِ: أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقْرَأُ: وَعَلَى اللَّهُ عَنْهُمَا يَقْرَأُ: وَعَلَى اللَّهُ عَنْهُمَا اللَّهُ عَنْهُمَا اللَّهُ عَنْهُمَا : يُطِيقُونَهُ ﴿ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ﴾ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : لَيْسَتْ بِمَنْسُوخَةٍ ، هُو الشَّيْخُ الْكَبِيرُ ، وَالْمَرْأَةُ الْكَبِيرَةُ ، لاَ يَسْتَطِيعَانِ أَنْ يَصُومَا ، فَيُطْعِمَانِ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا ) .

## باب فَضْل الصَّوْم فِي سَبيل اللَّهِ

٥٠٥ - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﴿ قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ : مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بَعَّدَ اللَّهُ وَجُهَةً عَنِ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفًا .

#### باب صِيام يَوْم عَاشُورَاءَ

٥٠٦ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ۚ أَنَّ قُرِيْشًا كَانَتْ تَصُومُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ فِي الْحَاهِلِيَّةِ (٣)، ثُمَّ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِصِيَامِـهِ حَتَّى فُرِضَ رَمَضَـانُ، وَقَـالَ

<sup>(</sup>١) ولمسلم في رواية : أَرَاثِيتَ لَوْ كَان عَلَى أُمَّك دَيْنِ أَكُنْتَ قَاضِيَه ؟ قَالَ : نَعَمْ.

 <sup>(</sup>٢) ولمسلم من حديث بُرَيْدَة عليه بنحوه ، وفيه : إِنِّي تَصَدَّقْتُ عَلَى أُمِّي بِحَارِيَةٍ وَإِنَّهَا مَاتَتْ قَالَ فَقَالَ وَحَبَ أَجُرُكُ وَرَدَّهَا عَلَيْكِ الْبِيرَاتُ .
 أَجْرُكُ وَرَدَّهَا عَلَيْكِ الْبِيرَاتُ .

<sup>(</sup>٣) ولمسلم : وكان رسول الله ﷺ يصومه ، فَلَمَّا هَاجَرَ إلى الْمَدِينَةِ صامه.

رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : مَنْ شَاءَ فَلْيَصُمْهُ ، وَمَنْ شَاءَ أَفْطَــوَ . ( وَفِي رَوَايَــة : وَكَـانَ يَوْمًا تُسْتَرُ فِيهِ الْكَعْبَةُ ﴾ .

٧٠٥- عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ وَجَدَهُمْ يَصُومُونَ يَوْمًا -يَعْنِي عَاشُورَاءَ- ، فَقَالُوا : هَذَا يَوْمٌ عَظِيمٌ (١) ، وَهُ وَ يَوْمٌ نَحَى اللَّهُ فِيهِ مُوسَى ، وَأَغْرَقَ آلَ فِرْعَوْنَ ، فَصَامَ مُوسَى شُكْرًا لِلَّهِ فَقَالَ : يَوْمٌ نَحَى اللَّهُ فِيهِ مُوسَى مِنْهُمْ . فَصَامَهُ وَأَمْرَ بصِيامِه (١).

ُوفِي حديث أَبِي مُوسَى ﴿ قَالَ: كَانَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ تَعُدُّهُ الْيَهُودُ عِيدًا (٣٠).

٥٠٨ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : مَا رَأَيْتُ النَّبِيِّ عَبِّلِيُّ يَتَحَرَّى صِيَامَ يَوْمٍ فَضَّلَهُ عَلَى غَيْرِهِ إِلاَّ هَذَا الْيَــوْمَ يَــوْمَ عَاشُــورَاءَ ، وَهَــذَا الشَّــهُرَ يَعْنِــي شَهْرَ رَمَضَانَ (1) .

٩٠٥- عَنِ الرَّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ قَالَتْ: أَرْسَلَ النَّبِيُّ ﷺ غَدَاةَ عَاشُورَاءَ إِلَى قُرَى الأَنْصَارِ: مَنْ أَصْبَحَ مُفْطِوا فَلْيُتِمَّ بَقِيَّةً يَوْمِهِ ، وَمَنْ أَصْبَحَ صَائِمًا فَلْيَصُمْ . قَالَتْ : فَكُنَّا نَصُومُهُ بَعْدُ وَنُصَوِّمُ صِبْيَانَنَا، وَنَحْعَلُ لَهُمُ اللَّعْبَةَ مِنَ الْعِهْنِ، فَإِذَا بَكَى أَحَدُهُمُ عَلَى الطَّعَامِ أَعْطَيْنَاهُ ذَاكَ حَتَّى يَكُونَ عِنْدَ الإِفْطَارِ.

<sup>(</sup>١) ولمسلم في رواية : تُعَظَّمُهُ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى .

<sup>(</sup>٢) ولمسلم في رواية: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ صُمْنَا الْيَوْمَ التَّاسِعَ . قَالَ : فَلَسَمْ يَأْتِ الْعَامُ الْمُقْبِلُ حَتَّى تُوفِّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ .

<sup>(</sup>٣) ولمسلم في رواية : وَيُلْبِسُونَ نِسَاءَهُمْ فِيهِ خُلِيَّهُمْ وَشَارَتَهُمْ .

<sup>(</sup>٤) ولمسلم من حديث أبي هُرَيْرَةَ : أَفْضَلُ الصَّيَـامِ بَعْدَ رَمَضَـانَ شَـهْرُ اللَّهِ الْمُحَرَّمُ ، وَأَفْضَلُ الصَّلاةِ بَعْدَ الْغَرِيضَةِ صَلاةُ اللَّيْلِ .

#### باب صَوْم شَعْبَانَ

حَتَّى نَقُولَ لاَ يُفْطِرُ، وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ لاَ يَصُومُ، فَمَا رَأَيْتُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَصُومُ اللَّهِ ﷺ اللَّهِ ﷺ اللَّهِ ﷺ اللَّهِ ﷺ اللَّهِ ﷺ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ ال

# باب الصُّوم مِنْ آخِر الشَّهْر

١١٥ - عَنْ عِمْرَانَ رَجُلاً وَعِمْرَانَ رَجُلاً وَعِمْرَانَ وَلَيْهِ عَنِ النّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ سَأَلَهُ أَوْ سَــأَلَ رَجُلاً وَعِمْرَانَ وَلَيْهِ عَنِ النّبِيِّ ﷺ أَبَا فُلاَن ! أَمَا صُمْتَ سَرَرَ هَذَا الشَّهْرِ ؟ قَالَ الرَّجُلُ :
 لا يَا رَسُولَ اللَّهِ . قَالَ : فَإِذَا أَفْطَرْتَ فَصُمْ يَوْمَيْنِ.

# باب صَوْم يَوْم عَرَفَةَ

١٢٥- عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ بِنْتِ الْحَارِثِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ نَاسًا تَمَارَوْا عِنْدَهَا يَوْمَ عَرَفَةَ فِي صَوْمِ النَّبِيِّ عَلِيْ ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ : هُوَ صَائِمٌ. وَقَالَ: بَعْضُهُمْ لَيْسَ بِصَائِمٍ. فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ بِقَدَحٍ لَبَنٍ ، وَهُوَ وَاقِفٌ عَلَى بَعِيرِهِ ، فَشَرِبَهُ.

# باب صَوْم يَوْم الْفِطْر

٥١٣ – عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ مَوْلَى ابْنِ أَزْهَرَ أَنه شَهِدَ الْعِيـدَ يـوم الأضحـى مَـعَ عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّالَةَ الللَّهِ اللَّهِ الل

<sup>(</sup>١) ولمسلم في رواية : وَلا أَفْطَرَهُ كُلَّهُ حَتَّى يَصُومَ مِنْهُ حَتَّى مَضَى لِسَبيلِهِ ﷺ .

<sup>(</sup>٢) ولمسلم : كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ إِلاَّ قَلِيلاً .

إِنْ رَسُولَ اللَّه ﷺ قد نهاكم عن صيام هذين العيدين، أما أحدهما فيَوْمُ فِطْرِكُمْ مِنْ صِيَامِكُمْ، وأما الآخرُ فيومْ تَأْكُلُونَ مِنْ نُسُكِكُمْ. (قَالَ أَبُو عُبَيْدِ: ثُمَّ شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ هَا النَّاسُ إِنَّ هَذَا يَوْمٌ الْجُمُعَةِ، فَصَلَّى قَبْلُ الْخُطْبُةِ، ثُمَّ خَطَبَ فَقَالَ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ هَذَا يَوْمٌ قَدِ اجْتَمَعَ لَكُمْ فِيهِ قَبْلُ الْخُطْبَةِ، ثُمَّ خَطَبَ فَقَالَ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ هَذَا يَوْمٌ قَدِ اجْتَمَعَ لَكُمْ فِيهِ عِيدَانِ ، فَمَنْ أَحَبً أَنْ يَنْتَظِرُ الْجُمُعَةَ مِنْ أَهْلِ الْعَوَالِي فَلْيَنْتَظِرْ، وَمَنْ أَحَبً أَنْ يَنتَظِر الْجُمُعَةِ مِنْ أَهْلِ الْعَوَالِي فَلْيَنْتَظِرْ، وَمَنْ أَحَبً أَنْ يَرْجَعَ فَقَدْ أَذِنْتُ لَهُ ). قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : ثُمَّ شَهِدْتُهُ مَعَ عَلِي بْنِ أَبِي طَالِبٍ فَصَلَّى قَبْلُ الْخُطْبَةِ ، ثُمَّ حَطَبَ النَّاسَ ، فَقَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَاكُمْ أَنْ فَعَالًى عَلَيْ اللَّهِ عَلِيٍّ نَهَاكُمْ أَنْ وَمُنْ أَكُوا لُحُومَ نُسُكِكُمْ فَوْقَ ثَلَانٍ .

وسُئِلَ عَبْداللَّهِ بْن عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ رَجُلٍ نَذَرَ أَنْ لا يَـاْتِيَ عَلَيْهِ يَوْمٌ إلاَّ صَامَ، فَوَافَقَ يَوْمُ أَصْحًى أَوْ فِطْرِ؛ فَقَالَ: ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسُوةٌ حَسَنَةٌ ﴾ لَمْ يَكُنْ يَصُومُ يَوْمُ الأَصْحَى وَالْفِطْرِ، وَلا يَرَى صِيَامَهُمَا. وفي رواية : أَمَرَ اللَّهُ بِوَفَاءِ النَّذْرِ ، وَنُهِينَا أَنْ نَصُومَ يَوْمَ النَّحْرِ ، فَأَعَادَ عَلَيْهِ فَقَالَ مِثْلَهُ لا يَزيدُ عَلَيْهِ .

باب صِيام أيَّام التَّشْريق

١٥٥- (عَنْ عَائِشَةَ و ابْنِ عُمَرَ ﴿ قَالاً : لَمْ يُرَحُصْ فِي أَيَّسَامِ التَّشْرِيقِ أَنْ يُصَمِّنَ إِلاَّ لِمَنْ لَمْ يَجِدِ الْهَدْيَ ) (١) .

#### باب صور يوم الْجُمعة

٥١٥ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ هَالَى: سَسِعْتُ النَّبِيَ ﷺ يَشُولُ: لاَ يَصُومَنَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمْعَةِ إلاَّ يَوْمًا قَبْلَهُ ، أَوْ بَعْدَهُ (١).

<sup>(</sup>١) أما مسلم فرواه من حديث نُبَيْئَةَ الْهُذَلَيِّ بلفظ : أَيَّامُ النَّشْرِيقِ أَيَّامُ أَكُلٍ وَشُرْبٍ وَذِكْرٍ لِلَّهِ .

<sup>(</sup>٢) ولمسلم في رواية : لا تَنحَتَّصُوا لَبُلَةَ الْحُمُعَةِ بِقِيَامٍ مِنْ بَيْنِ اللَّيَالِي ، وَلا تَنحُصُوا يَوْمَ الْحُمُعَةِ بِصِيَامٍ مِسْ بَيْنِ الاَيَّامِ ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ فِي صَوْمٍ يَصُومُهُ أَحَدُّكُمْ .

(وفي حديث حُويْرِيَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيُّ دَحَلَ عَلَيْهَا يَوْمَ الْحُمُعَةِ وَهِيَ صَائِمَةٌ، فَقَالَ : أَصُمْتِ أَمْسِ ؟ قَالَتْ : لا . قَالَ : تُريدِينَ أَنْ تَصُومِي غَدًا ؟ قَالَتْ : لا . قَالَ : فَأَفْطِرِي ) .

#### باب حَقِّ الأهْل فِي الصَّوْمِ

٥١٦ - عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَمْرُو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : بَلَغَ النَّبِيُّ ﷺ أَنَّسِي أَسْرُدُ الصَّوْمَ ، وَأُصَلِّي اللَّيْلَ ، فَإِمَّا أَرْسَلَ إِلَيَّ ، وَإِمَّا لَقِيتُهُ ، فَقَالَ : أَلَمْ أُخْبَوْ أَنَّكَ تَصُومُ وَلاَ تُفْطِرُ ، وَتُصَلِّي؟ - وفي رواية : فَإِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ هَجَمَتِ الْعَيْنُ ، وَنَفِهَتِ النَّفْسُ – فَصُمْ ، وَأَفْطِرْ ، وَقُمْ وَنَـمْ ؛ فَإِنَّ لِعَيْبِـكَ عَلَيْكَ حَظًّا ، وَإِنَّ لِنَفْسِكَ وَأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَظًّا (١). قَالَ : إنَّى لأَقْوَى لِذَلِكَ . قَالَ : فَصُمْ صِيَامَ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلاَم . قَـالَ : وَكَيْفَ ؟ قَـالَ : كَـانَ يَصُـومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا ، ولاَ يَفِرُ إِذَا لاَقَى . قَالَ : مَنْ لِي بِهَذِهِ يَـا نَبِيَّ اللَّهِ؟ قَـالَ عَطَاءٌ: لاَ أَدْرِي كَيْفَ ذَكَرَ صِيَامَ الأَبْدِ قَالَ النَّبِيُّ عَلِيٌّ : لاَ صَامَ مَنْ صَامَ الأَبَدَ. مَرَّنَيْن . وفي رواية : إنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا .وفي أخـرى: ولـزَوْركَ عليْـكَ حَقًّا. وفي رواية: كَيْفَ تَصُومُ ؟ قَالَ : كُلَّ يَوْم . قَالَ : وَكَيْفَ تَخْتِمُ ؟ قَـالَ: كُلَّ لَيْلَةٍ. قَالَ : صُمْ فِي كُلِّ شَهْرِ ثَلاَئَةً . وفي رواية : فإنَّ لَكَ بكُلِّ حَسَنَةٍ عَشْرَةُ أَمْنَاهَا فَإِنَّ ذَلِكَ صِيَامُ الدَّهْرِ، وَاقْرَأِ الْقُرْآنَ فِي كُلِّ شَهْر لِنَفْسِك . وفي رواية : فِي كُلِّ سَبْع لَيَال مَرَّةً . وفي رواية: ولا تَزد. (وفي روايـة : فَسَا زَالَ حَتَّى قَالَ فِي ثَلاثٍ ﴾ (٢). وفي رواية: قَالَ : فَشَدَّدْتُ فَشُدِّدُ عَلَىَّ . وفي رواية: فَلَيْتَنِي قَبِلْتُ رُحْصَةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، وَذَاكَ أَنَّى كَبِرْتُ وَضَعُفْتُ، (فَكَانَ يَقْرَأُ عَلَى بَعْض أَهْلِهِ السُّبْعَ مِنَ الْقُرْآن بالنَّهَار ، وَالَّــٰذِي يَقْـرَؤُهُ يَعْرِضُهُ

<sup>(</sup>١) ولمسلم في رواية : وَإِنَّ لِوَلَدِكَ عَلَيْكَ حَمًّا .

<sup>(</sup>٢) ولمسلم في رواية : لأنْ أَكُونَ قَبِلْتُ الثَّلائَةَ الآيَامَ الَّتِي قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَهْلِي وَمَالِي .

ُمِنَ النَّهَارِ لِيَكُونَ أَخَفَّ عَلَيْهِ بِاللَّيْلِ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَتَقَوَّى أَفْطَرَ آيَامًـا وَأَحْصَى وَصَامَ مِثْلَهُنَّ ؛ كَرَاهِيَةَ أَنْ يَتْرُكَ شَيْئًا فَارَقَ النَّبِيَّ ﷺ عَلَيْهِي .

# باب : أَحَبُّ الصِّيام إِلَى اللَّهِ صِيامُ دَاوُدَ

٣١٥- عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلام ، وَأَحَبُ عَلَيْهِ السَّلام ، وَأَحَبُ عَلَيْهِ السَّلام ، وَأَحَبُ الصّيامِ إِلَى اللَّهِ صِيَامُ دَاوُدَ ، وَكَانْ يَنَامُ نِصْفَ اللَّيْلِ ، وَيَقُومُ ثُلُثُهُ ، وَيَسَامُ سُدُسَهُ ، وَيَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا .

# كِتابُ الاعْتِكَافِ

#### باب: متى يدخل المعتكف ؟\*

١٨٥ - عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ذَكَرَ أَنْ يَعْتَكِفَ الْعَشْرَ الأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ، (فَاسْتَأْذَنَتُهُ عَائِشَةُ فَأَذِنَ لَهَا، وَسَأَلَتْ حَفْصَةُ عَائِشَةَ أَنْ تَسْتَأْذِنَ لَهَا فَفَعَلَتْ، فَلَمَّا رَأَتْ ذَلِكَ زَيْنَبُ ابْنَةُ حَحْشِ أَمَرَتْ بِينَاءِ عَائِشَةَ أَنْ تَسْتَأْذِنَ لَهَا فَفَعَلَتْ، فَلَمَّا رَأَتْ ذَلِكَ زَيْنَبُ ابْنَةُ حَحْشٍ أَمَرَتْ بِينَاءِ فَبَصُرَ فَبَيْنِيَ لَهَا)، قَالَتْ: وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا صَلَّى انْصَرَفَ إِلَى بَنَائِهِ، فَبَصُرَ فَبَهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى الْعَمْرَفَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

# باب الأعْتِكَافِ فِي رمضان كلُّه \*

١٩٥٥ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْحُدْرِيِّ عَلَيْهِ قَالَ: اعْتَكَفَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ الْعَشْرَ الأُولِ مِنْ رَمَضَانَ، وَاعْتَكَفْنَا مَعَهُ، ( فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ فَقَالَ: إِنَّ الَّذِي تَطْلُبُ أَمَامَكَ )، فَاعْتَكَفَ الْعَشْرَ الأَوْسَطَ فَاعْتَكَفْنَا مَعَهُ، ( فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ فَقَالَ: إِنَّ الَّذِي تَطْلُبُ أَمَامَكَ )، فَقَامَ النَّبِيُّ عَلَيْ خَطِيبًا صَبِيحَةَ عِشْرِينَ مِنْ رَمَضَانَ الَّذِي تَطْلُبُ أَمَامَكَ )، فَقَامَ النَّبِيُّ عَلَيْ خَطِيبًا صَبِيحَةَ عِشْرِينَ مِنْ رَمَضَانَ فَقَالَ: مَنْ كَانَ اعْتَكَفَ مَعَ النَّبِيُّ عَلَيْ فَلْيَرْجِعِ ؛ فَإِنِّي أُرِيتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ ، وَإِنِّي فَقَالَ: مَنْ كَانَ اعْتَكَفَ مَعَ النَّبِي عَلَيْ فَلْيَرْجِع ؛ فَإِنِّي رَأَيْتُ كَأَنِّي أَسْجُدُ فِي فَقَالَ: مَنْ كَانَ اعْتَكَفَ مَعَ النَّبِي عَلَيْ فَلْيَرْجِع ؛ فَإِنِّي رَأَيْتُ كَأَنِّي أَسْجُدُ فِي فَقَالَ: مَنْ كَانَ اعْتَكَفَ الْمَسْجِدِ جَرِيدَ النَّخُلِ ، وَمَا نَرَى فِي السَّمَاءِ شَيْئًا، فَجَاءَتْ قَرْعَة فَأَمْطِرْنَا ، فَصَلَّى بِنَا النَّبِيُّ عَلَيْ حَتَّى رَأَيْتُ أَثَرَ الطَّينِ وَالْمَاءِ عَلَى

جَبْهَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَرْنَبَتِهِ ، تَصْدِيقَ رُؤْيَاهُ. وفي رواية : فَوَكَ فَ الْمَسْحِدُ فِي مُصَلَّى النَّبِيِّ ﷺ لَيْلَةَ إِحْدَى وَعِشْرِينَ (١).

#### باب الاعْتكَاف في الْعَشْر الأواخر

. ٥٢ - عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِيِّ عَلِيٌّ أَنَّ النَّبِيُّ عَلِيْ كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ، حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ، ثُمَّ اعْتَكَفَ أَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ. ( وفي حديث أبي هُرَيْرَةَ ﴿ يَكَانَ يَعْتَكِفُ كُلَّ عَمَامٍ عَشْـرًا ، فَاعْتَكَفَ عِشْرِينَ فِي الْعَامِ الَّذِي قُبضَ فِيهِ ﴾ .

### باب الْعَمَل في الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ

٥٢١ - عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا دَحَلَ الْعَشْرُ شَدَّ مِئْزَرَهُ ، وَأَحْيَا لَيْلَهُ ، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ (٢).

### بِابِ تَحَرِّى لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْوِتْرِ مِنَ الْعَشْرِ

٥٢٢ – عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُحَاورُ فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ، وَيَقُولُ: تَحَوَّوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ. ﴿ وَفِي رَوَايَةَ (٢٠): فِي الْوَتْوِ مِنْهَا ﴾ .

وَفِي حَدَيْثُ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَّ اللَّهُ عَنْهُمَا : أَنَّ أُنَاسًا أُرُوا لَيْلَةَ الْقَـدْرِ فِي السَّبْعِ الأَوَاخِرِ ، ﴿ وَأَنَّ أَنَاسًا أُرُوا أَنَّهَا فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ ﴾ فَقَالَ : - وفي روايةً: أرَى رَؤياكُمْ قد تواطأت - الْتَمِسُوهَا فِي السَّبْع الأَوَاحِر . وفي رواية: فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِر<sup>(؛)</sup>.

<sup>(</sup>١) ولمسلم من حديث عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنْيْسِ عَلِهُ : أُرِيتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ ثُمَّ أَنْسِيتُهَا ، وَأَرَانِي صُبْحَهَا أَسْحُدُ فِسي مَاءٍ وَطِينٍ . قَالَ : فَمُطِرْنَا لَيْلَةَ ثَلاتُ وَعِشْرِينَ ، فَصَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَانْصَرَفَ وَإِنَّ أَثْرَ الْمَاءِ وَالطَّينُ عَلَىٌّ

<sup>(</sup>٢) ولمسلم في رواية : كَانَ يَجْتَهدُ فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مَا لا يَجْتَهدُ فِي غَيْرُهِ .

<sup>(</sup>٣) أما مسلم فرواها من حديث ابن عمر. (٤) ولمسلم : فَإِنْ ضَعُفَ أَحَدُكُمْ أَوْ عَجَزَ فَلا يُغْلَنُّ عَلَى السَّبْعِ الْبَوَاقِي .

ولمسلم في رواية : أريتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ ثُمَّ أَيْفَظَنِي بَعْضُ أَهْلِي ۖ فَنُسِّيتُهَا .

# باب رَفْع مَعْرِفَةِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ لِتَلاحِي النَّاس

٥٢٥ - (عَنْ عُبَادَة بْن الصَّامِتِ ﴿ ) (١) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَرَجَ يُخْبِرُ كُمْ مِلْلَةِ الْقَدْرِ ، فَتَلاَحَى رَجُلاَنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، فَقَالَ : إِنِّي خَرَجْتُ لأُخْبِرَكُمْ بِلَيْلَةِ الْقَدْرِ ، وَإِنَّهُ تَلاَحَى فُلاَنْ وَفُلاَنْ (٢) ، (فَرُفِعَتْ ، وَعَسَى أَنْ يَكُونَ خَيْرًا لَكُمُ )، الْتَمِسُوهَا فِي السَّبْعِ، وَالتَّسْعِ، وَالْخَمْسِ (٣) .

(وفي حديث ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا) : أَنَّ النَّبِيَّ عَلَىٰ قَالَ : الْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ ؛ لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي تَاسِعَةٍ تَبْقَى ، فِي سَابِعَةٍ تَبْقَى ، فِي سَابِعَةٍ تَبْقَى ، فِي حَامِسَةٍ تَبْقَى . وفي رواية : فِي تِسْع يَمْضِينَ .

<sup>(</sup>١) أما مسلم فرواه من حديث أبي سَعِيدٍ الْخُدُريُّ عَلَّه .

<sup>(</sup>٢) ولمسلم: فَحَاءَ رَجُلانِ يَحْنَقُانِ مَعَهُمَا الشَّيْطَانُ فُنْسِّيُّهَا.

 <sup>(</sup>٣) ولمسلم: قَالَ : قُلْتُ : يَا أَبَا سَعِيدٍ إِنْكُمْ أَعْلَمُ بِالْعَدَدِ مِنَّا . قَالَ : أَجَلْ ، نَحْنُ أَحَقُ بِذَلِكَ مِنْكُمْ . قَالَ : قُلْتُ : مَا النَّاسِعَةُ وَالْسَابِعَةُ وَالْحَامِسَةُ ؟ قَالَ : إِذَا مَضَتْ وَاحِدَةٌ وَعِشْرُونَ فَالَّتِي تَلِيهَا وَعَشْرِينَ ؟ وَعِشْرُونَ فَالَّتِي تَلِيهَا السَّابِعَةُ ، فَإِذَا مَضَى حَمْسٌ وَعِشْرُونَ فَالَّتِي تَلِيهَا السَّابِعَةُ ، فَإِذَا مَضَى حَمْسٌ وَعِشْرُونَ فَالَّتِي تَلِيهَا السَّابِعَةُ ، فَإِذَا مَضَى حَمْسٌ وَعِشْرُونَ فَالَّتِي تَلِيهَا الْمَاسِمةُ .

# كتَابُ الحَجِّ

# باب الاقْتِدَاء بسُنَن رَسُول اللَّهِ ﷺ

٥٢٤ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْ قَالَ (١): دَعُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ، إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِسُؤَالِهِمْ ، وَاخْتِلاَفِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ ، فَإِذَا نَهَا هَلَكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ ، وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ .

### باب فضل الحَجِّ والعُمْرَةِ\*

٥٢٥ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ لِلَّهِ الْعُمْرَةِ كَفُورَةً لِكَا الْعُمْرَةِ إِلَّا الْجَنَّةُ. كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا، وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلاَّ الْجَنَّةُ.

٥٢٦ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُـولُ اللَّهِ ﷺ : مَـنْ حَجَّ هَـذَا الْبَيْتَ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقُ رَجَعَ كَمَا وَلَدَتْهُ أُمُّهُ .

# باب قَوْلِهِ : ﴿ وَأَذَانٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجَّ الأَكْبَرِ ﴾

٧٢٥ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَلَيْهَا أَنَّا أَبَا بَكْرِ الصَّدِّيقَ عَلَيْهَ بَعَثَهُ فِي الْحَجَّةِ الَّتِي أَمَّرَهُ النَّبِيُّ ﷺ عَلَيْهَا قَبْلَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ يَوْمَ النَّحْرِ فِي رَهْطٍ يُؤَذِّنُ فِي النَّاسِ: لاَ يَحُجُّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ ، وَلاَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ . (وفي رواية : ثُمَّ أَرْدَفَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِعَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، وَأَمَرَهُ أَنْ يُؤَذِّنَ بِبَرَاءَةً).

<sup>(</sup>١) ولمسلم : حَطَبَنَا رَسُولُ اللّهِ ﷺ فَقَالَ : أَيُّهَا النَّاسُ ! قَدْ فَرَضَ اللّهُ عَلَيْكُمُ الْحَبَّ فَحُجُّوا . فَقَالَ رَجُلّ : أَكُلُّ عَامٍ يَا رَسُولَ اللّهِ ؟ فَسَكَتَ ، حَتَّى قَالَهَا ثَلاثًا ، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ : لَوْ قُلْتُ نَعَمْ لَوَجَبَتْ ، وَلَسَا اسْتَطَعْتُمْ.

الْحُمْسَ، وَالْحُمْسُ قُرَيْشٌ وَمَا وَلَدَتْ، وَكَانَتِ الْحُمْسُ يَحْتَسِبُونَ عَلَى النَّاسِ، الْحُمْسُ يَحْتَسِبُونَ عَلَى النَّاسِ، الْحُمْسُ يَحْتَسِبُونَ عَلَى النَّاسِ، الْحُمْسُ الرَّجُلُ الرَّبَابَ يَطُوفُ فِيهَا، وَتَعْطِي الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةُ الثَّيَابَ تَطُوفُ فِيهَا، وَتَعْطِي الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةُ الثَّيَابَ تَطُوفُ

#### باب حَجَّ النِّسَاء

٩٢٥ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ النَّبِيُّ عَلَىٰ : لا يَحِلُّ لامْرَأَةِ تُؤْمِنُ اللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَلْ تُسَافِرَ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ لَيْسَ مَعَهَا حُرْمَةٌ .

وفي حديث أبي سعيد: يَوْمَيْنِ إلاَّ وَمَعَهَا زَوْجُهَا.

وفي حديث ابن عمر: ثلاَّنَةَ أَيَّام .

٥٣٠ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيِّ عَلَيْ يَقُولُ: لاَ يَخْلُونَ وَجُل بِامْرَأَةٍ ، وَلاَ تُسَافِرَنَ امْرَأَةٌ إلاَّ وَمَعَهَا مَحْرَمٌ . فَقَامَ رَجُل فَقَالَ: يَخْلُونَ رَجُل بِامْرَأَةٍ ، وَلاَ تُسَافِرَنَ امْرَأَةٌ إلاَّ وَمَعَهَا مَحْرَمٌ . فَقَامَ رَجُل فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللّهِ ! اكْتَتِبْتُ فِي غَزْوَةٍ كَذَا وَكَذَا ، وَخَرَجَتِ امْرَأَتِي حَاجَّةً ؟ قَالَ: اذْهَبْ فَحُجَ مَعَ امْرَأَتِكَ .

### باب حَجِّ الْمَرْأَةِ عَن الرَّجُل

٥٣١ - وعنه رضي الله عنه قال: كَانَ الْفَضْلُ رَدِيفَ رَسُولِ اللّهِ ﷺ ، فَجَاءَتِ امْرَأَةٌ مِنْ حَثْعَمَ فَجَعَلَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا، وَتَنْظُرُ إِلَيْهِ، وَجَعَلَ النّبِيُ ﷺ فَجَاءَتِ امْرَأَةٌ مِنْ حَثْعَمَ فَجَعَلَ الْفَضْلُ الْفَضْلُ اللّهِ إِلَى الشّقِ الآخرِ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللّهِ! إِنَّ فَرِيضَةَ اللّهِ عَلَى يَصْرِفُ وَجُهُ الْفَضْلِ إِلَى الشّقِ الآخرِ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللّهِ! إِنَّ فَرِيضَةَ اللّهِ عَلَى عَبَادِهِ فِي الْحَجِّ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لاَ يَثَبُتُ عَلَى الرَّاحِلَةِ ؛ أَفَاحُجُ عَنْهُ ؟ عَنْهُ ؟ قَالَ : نَعَمْ . وَذَلِكَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ . وفي رواية: أن امرأة ( من جُهينة) قال : نعم (١٠) . قالت: إنّ أمّي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفاحجُ عنها؟ قال: نعم (١٠) . (وفي رواية: أتى رجلٌ فقال: إن أختي نذرت أن تحج وإنها...)

<sup>(</sup>١) ولمسلم من حديث بريدة: إن أمى لم تحج قط، أفأحج عنها؟ قال: نعم.

## باب فَرْض مَوَاقِيتِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ

٥٣٢ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ وَقَّتَ لأَهْلِ الْمَدِينَةِ 
ذَا الْحُلَيْفَةِ، وَلأَهْلِ الشَّأْمِ الْجُحْفَة، وَلأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ، ولأَهْلِ نَحْدٍ قَرْنًا (١):
فَهُنَّ لَهُنَّ ، وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ ، مِمَّنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَجَّ 
وَالْعُمْرَةَ ، فَمَنْ كَانَ دُونَهُنَّ فَمِنْ أَهْلِهِ ، حَتَّى إِنَّ أَهْلَ مَكَّةَ يُهلُّونَ مِنْهَا .

( وفي حديث ابن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : أَنَّهُ ذُكِر له الْعِرَاقُ فَقَالَ: لَمْ يَكُنْ عِرَاقٌ يَوْمَئِذٍ . وفي رواية : لَمَّا فُتِحَ هَذَانِ الْمِصْرَانِ أَتَوْا عُمَرَ ﴿ فَهَا فَقَالُوا: يَكُنْ عِرَاقٌ يَوْمَئِذٍ . وفي رواية : لَمَّا فُتِحَ هَذَانِ الْمِصْرَانِ أَتَوْا عُمَرَ ﴿ فَهَا لُوا: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ! إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عِلَيْ حَدَّ لأَهْلِ نَحْدٍ قَرْنُنا ، وَهُوَ جَوْرٌ عَنْ طَرِيقِنَا ، وَإِنَّا إِنْ أَرَدْنَا قَرْنًا شَقَّ عَلَيْنَا . قَالَ : فَانْظُرُوا حَذْوَهَا مِنْ طَرِيقِكُمْ . فَحَدًّ لَهُمْ ذَاتَ عِرْق ) .

#### باب الطّيبِ عندَ الإحرام

٥٣٣ – عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : طَيَّبْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بِيَـدَيَّ هَاتَيْن حِينَ أَحْرَمَ ، وَلِحِلِّهِ حِينَ أَحَلَّ ، قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ .

# باب الطّيبِ فِي الرَّأْسِ وَاللَّحْيَةِ

٥٣٤ - عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ :كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ الطَّيبِ فِي مَفْرِقِ النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ مُحْرِمٌ . وفي رواية : وَلِحْنَيْتِهِ .

### باب من لم يرد الطيب

٥٣٥- (عَنْ أَنسِ فَهُ أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيُّ كَانَ لاَ يَرُدُّ الطَّيبَ ) (٢).

<sup>(</sup>١) ولمسلم من حديث جابر على : مُهَلُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ ، وَالطَّرِيقُ الآخَرُ الْجُحْفَةُ ، وَمُهَـلُ أَهْلِ الْعِرَاقِ مِنْ ذَاتِ عِرْقِ .

<sup>(</sup>٢) أما مسلم فروى من حُديث أَبِي هُرَيْرَةَ مرفوعاً: مَنْ عُرِضَ عَلَيْهِ رَيْحَانٌ فَلا يَرُدُهُ ، فَإِنَّهُ حَفِيفُ الْمَحْسِلِ ، طَيِّبُ الرِّيح.

#### باب الإهْلال عِنْدَ مَسْجِدِ ذِي الْحُلَيْفَةِ

٥٣٦ - عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُمَرَ رُضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قال ('): مَا أَهَــلَّ رَسُولُ اللَّهِ عَنْهُمَا قال ('): مَا أَهَــلَّ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْ إِلاَّ مِنْ عِنْدِ الْمَسْجِدِ . يَعْنِي مَسْجِدَ ذِي الْحُلَيْفَةِ (٢).

## باب مَنْ أَهَلَّ حِينَ اسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ

٥٣٧ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ جُرَيْجٍ أَنَّهُ قَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمرَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ! رَأَيْتُكَ تَصْنَعُ أَرْبَعًا ، لَمْ أَرَ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِكَ يَصْنَعُهَا ، قَالَ : وَمَا هِي يَا ابْنَ جُرَيْجٍ ؟ قَالَ : رَأَيْتُكَ لاَ تَمَسُ مِنَ الأَرْكَانِ إلاّ الْيَمَانِيَّيْنِ ، وَرَأَيْتُكَ تَلْبُسُ النَّعُالَ السِّبْتِيَّةَ ، وَرَأَيْتُكَ تَصِبُغُ بِالصَّفْرَةِ ، وَرَأَيْتُكَ إِذَا كُنْتَ بِمَكَّةَ أَهَلَ النَّاسُ النَّعَالُ السِّبْتِيَةَ ، وَرَأَيْتُكَ تَصِبُغُ بِالصَّفْرَةِ ، وَرَأَيْتُكَ إِذَا كُنْتَ بِمَكَّةً أَهَلَ النَّاسُ النَّعَالُ السِّبْتِيَةُ ، وَرَأَيْتُكَ تَصِبُغُ بِالصَّغُورَةِ ، وَرَأَيْتُكَ إِذَا كُنْتَ بِمَكَّةً أَهَلَ النَّاسُ النَّالَ إِذَا رَأُوا الْهِلالَ ، وَلَمْ تُهِلَّ أَنْتَ حَتَّى كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ . قَالَ عَبْدُ اللَّهِ : أَمَّا الأَوْرُويَةِ . قَالَ عَبْدُ اللَّهِ : أَمَّا اللَّهُ عَلَيْ يَمَسُ إِلاَّ الْيَمَانِيَيْنِ ، وَأَمَّا النَّعَالُ السِّبْتِيَّةُ ، الأَرْرَكُانُ فَإِنِّي لَمْ اللَّهِ عَلَيْ يَمَسُ إِلاَّ الْيَمَانِيَيْنِ ، وَأَمَّا اللَّهُ عَلَيْ يَلِيسُ فِيهَا شَعَرٌ ، وَأَمَّا اللَّهِ عَلَيْ يَهُمَا ، وَأَمَّا الصَّفُورَةُ فَإِنِّي لَيْسَ فِيهَا شَعَرٌ ، وَيَتَوَضَّ فِيهَا ، وَأَمَّا الإِهْلَالُ ، فَإِنِي لَمْ أَرَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ يَعِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ يَهِلُ حَتَى فَأَنَا أُحِبُ أَنْ أَوْسُلُ اللَّهُ عَلَيْ يُهِ لَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ يُعِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَ

( وفي حديث أنس ﷺ : أَنَّهُ أَخْرَجَ نَعْلَيْنِ جَرْدَاوَيْنِ لَهُمَا قِبَالانِ ، وقال: هذه نَعلُ النبي ﷺ ).

# باب مِنْ لَبَّدَ رَأْسَهُ عِنْدَ الإحْرَامِ

٥٣٨ - عَنْ حَفْصَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهَا قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا شَأْنُ النَّاسِ حَلُّوا بِعُمْرَةٍ ، وَلَمْ تَحْلِلْ أَنْتَ مِنْ عُمْرَتِكَ ؟ قَالَ:

<sup>(</sup>١) ولمسلم : بَيْدَاؤُكُمْ هَذِهِ الَّتِي تَكْذِبُونَ عَلَى رَسُول اللَّهِ ﷺ فِيهَا .

<sup>(</sup>٢) ولمسلم في رواية : بَاتَ رَسُولُ اللَّهِ ۚ بِذِي الْحُلَيْفَةِ مَبْدَأَهُ، وَصَلَّى فِي مَسْحِدِهَا . وفي رواية : رَكُعَنَّيْنِ .

ْإِنِّي لَبَّدْتُ رَأْسِيَ وَقَلَّدْتُ هَدْبِيَ فَلاَ أَحِلُّ خَتَّى أَنْحَوَّ <sup>(1)</sup>

( وفي حديث ابْنِ عُمَرَ قَالَ : سَمِعْتُ عُمَرَ عَلَا : مَنْ ضَفَّرَ فَعُهُ يَقُولُ : مَنْ ضَفَّرَ فَلْقِهُ وَلَا تَشْبَّهُوا بِالتَّلْبِيدِ. وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ : لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى حَلِقٌ ، وَلا تَشْبَّهُوا بِالتَّلْبِيدِ. وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ : لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهِل

# باب التَّمَتُّع وَالإقْرَان وَالإفْرَادِ بِالْحَجِّ

٥٣٩ - عَنْ حَابِر هَ قَالَ: أَهْلَ النّبِي عَلَيْ وَطَلْحَة هَ النّبِي عَلَيْ هُم وَ وَأَصْحَابُهُ بِالْحَجَ وَلَيْسَ مَعَ أَحَدِ مِنْهُمْ هَدْيٌ غَيْرَ النّبِي عَلَيْ وَطَلْحَة هَ النّبِي عَلَيْ مِنَ الْيَمَنِ وَمَعَهُ هَدْيٌ فَقَالَ: أَهْلَلْتُ بِمَا أَهْلَ بِهِ النّبِي عَلَيْ النّبِي عَلَيْ أَصْحَابُهُ أَنْ يَحْعَلُوهَا عُمْرَةً، وَيَطُوفُوا، ثُمَّ يُقَصَّرُوا وَيَحِلُوا، إلاَّ مَنْ كَانَ مَعَهُ الْهَدْيُ (الله عَلَيْهُ الله عَلَيْ النّبِي عَلَيْ فَقَالَ : لَو فَقَالُوا : نَنْطَلِقُ إِلَى ( مِنى ) (الله عَلَيْ أَحَدِنَا يَقْطُرُ! فَبَلَغَ النّبِي عَلَيْ فَقَالَ : لَو السّتَقْبَلْتُ مِنْ أَهْرِي مَا السّتَدْبَرْتُ مَا أَهْدَيْتُ، وَلُولًا أَنْ مَعِي الْهَدْيُ اللّهِ عَلَيْ فَقَالَ : قَدْ عَلِمْتُمْ أَنِي اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ فَقَالَ : قَدْ عَلِمْتُمْ أَنِي اللّهِ عَلَيْ فَقَالَ : قَدْ عَلِمْتُمْ أَنِي اللّهِ اللّهِ عَلَيْ فَقَالَ : قَدْ عَلِمْتُهُ أَنْ مُولِي اللّهُ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ وَهُو بِالْعَقَبَةِ ، وَهُ وَ يَرْمِيهَا ، فَقَالَ : قَالَ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ الله

<sup>(</sup>١) ولمسلم في رواية : أَمَرَ أَزْوَاحَهُ أَنْ يَحْلِلْنَ عَامَ حَمَّةِ الْوَدَاعِ .

 <sup>(</sup>٢) ولمسلم في رواية : قالوا : حِلُّ مَاذَا ؟ قَالَ : الْحِلُّ كَلَّهُ . فَوَاقَعْنَا النَّسَاءَ ، وَتَطَيَّبْنَا بِالطَّيبِ ، وَلَبِسْنَا ثِيَابَنَا ،
 وَلَيْسَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ عَرَفَةَ إِلاَّ أَرْبَعُ لَبَالِ ، ثُمَّ أَهْلَلْنَا يَوْمَ التَّرْوِيَةِ .

<sup>(</sup>٣) ولمسلم : عَرَفَةَ .

<sup>(</sup>٤) ولمسلم في رواية : فَأَهْلَلْنَا مِنَ الأَبْطُح .

<sup>(</sup>٥) ولمسلم : فشبّك رسول اللَّه 素 أصابعه واحدة في الأخرى ، وقال: دخلت العمرة في الحج -مرتبن-.

عَلِيْ أَنْ يُقِيمَ عَلَى إِحْرَامِهِ ، وَأَشْرَكُهُ فِي الْهَدْي .

#### باب التحميد والتسبيح والتكبير قبل الإهلال عند الركوب على الدابة

٤٠ عن أَنس فَ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ (١)، وقَالَ : أَهَلَّ النَّبِيُّ عَلَيْ بِالْحَجِّ وَأَهْلَلْنَا بِهِ مَعَهُ. (وفي روية : ثم ركب حتى استوت بــه على النبي على البيداء حمد الله وسبّح وكبّر) ثم أَهَلَّ.

#### بابالتّلْبيَةِ

١٤٥ - عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ تَلْبِيَةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ:
 لَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ، لَبَيْكَ، لَبَيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنَّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ،
 لا شَريكَ لَكَ (٢) (٢).

# باب فَسْخ الْحَجِّ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ \*

٢٥ - عَنْ أَبِي جَمْرَةً قَالَ: تَمَتَّعْتُ فَنَهَانِي نَاسٌ ، فَسَأَلْتُ ابْنَ ابْنَ عَبَّاسٍ فَأَمَرَنِي ، فَرَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ كَأَنَّ رَجُلاً يَقُولُ لِي : حَجٌّ مَبْرُورٌ ، وَعُمْرَةٌ مُتَقَبَّلَةٌ . فَأَخْبَرْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ ، فَقَالَ : سُنَّةَ النَّبِيِّ عَلَيْ . فَقَالَ لِي : أَقِمْ عِنْدِي ؟ فَتَالَ نَبُ عَبُونِ . فَقَالَ لِي : أَقِمْ عِنْدِي ؟ فَأَخْعَلَ لَكَ سَهْمًا مِنْ مَالِي . قَالَ شُعْبَةُ: فَقُلْتُ : لِمَ ؟ فَقَالَ : لِلرُّوْيَا الَّتِي فَأَجْعَلَ لَكَ سَهْمًا مِنْ مَالِي . قَالَ شُعْبَةُ: فَقُلْتُ : لِمَ ؟ فَقَالَ : لِلرُّوْيَا الَّتِي رَأَيْتُ .

<sup>(</sup>١) ولمسلم في رواية : قال: لَبَيْكَ عُمْرَةً وَحَجًّا ، لَبَيْكَ عُمْرَةً وَحَجًّا .

<sup>(</sup>٢) ولمسلم : وكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَزِيدُ فِيهَا : لَبَيْكَ لَبَيْكَ وَسَعْدَيْكَ ، وَالْحَيْرُ بِيَدَيْكَ ، لَبَيْكَ وَسَعْدَيْكَ ، وَالْحَيْرُ بِيَدَيْكَ ، لَبَيْكَ وَالرَّغْبَاءُ إِلَيْكَ وَالْعَمَلُ . وفِ رواية : وكَانَ يُهلُ بهنَ عُمَرُ عَهِد .

 <sup>(</sup>٣) ولمسلم من حديث ابن عباس رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا : كَانَ الْمُشْرِكُونَ يَقُولُونَ : لَبَيْكَ لا شَرِيكَ لَسكَ ، فَالَ :
 فَيَقُولُ رَسُولُ اللهِ ﷺ : وَيْلَكُمْ ا قَدْ قَدْ . فَيَقُولُونَ : إِلاَّ شَرِيكًا هُوَ لَكَ ، تَمْلِكُهُ وَمَا مَلَكَ .

الله عَنْهُمَا ، وَعُثْمَانُ يَنْهَى عَنِ الْمُتَعَةِ ، وَأَنْ يُحْمَعَ بَيْنَهُمَا، فَلَمَّا رَأَى عَلِيِّ الله عَنْهُمَا ، وَعُثْمَانُ يَنْهَى عَنِ الْمُتَعَةِ ، وَأَنْ يُحْمَعَ بَيْنَهُمَا، فَلَمَّا رَأَى عَلِيِّ الله عَنْهُمَا ، فَكُنْتُ لأَدْعَ سُنَّةَ النَّبِيِّ عَلِيْ لِقَوْلِ أَهَلَ بِهِمَا : لَبَيْكَ بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ، قَالَ: مَا كُنْتُ لأَدْعَ سُنَّةَ النَّبِيِّ عَلِيْ لِقَوْلِ أَحَدِ (١).

# باب التَّمَتُّع عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

١٤٥ - عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ﴿ قَالَ : أُنْزِلَتْ آيَةُ الْمُتْعَةِ فِي كِتَابِ اللَّهِ ، وَلَمْ يُنْهَ عَنْهَا اللَّهِ ، وَلَمْ يُنْهَ عَنْهَا وَلَمْ يُنْهَ عَنْهَا حَتَّى مَانَ ، قَالَ رَجُلٌ بِرَأْيهِ مَا شَاءَ (٢) (٢) .

# باب الإِهْلالِ مِنَ الْبَطْحَاءِ وَغَيْرِهَا لِلْمَكِّيِّ وَلِلْحَاجِّ إِذَا خَرَجَ إِلَى مِنَّى

٥٤٥ - عن أَبِي شِهَابٍ قَالَ : قَدِمْتُ مُتَمَّتُعًا مَكَّةَ بِعُمْرَةٍ ، فَدَخَلْنَا قَبْلَ التَّرُونِةِ ( بِثَلاثَةِ ) (١) أَيَّامٍ ، فَقَالَ لِي أُنَاسٌ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ : تَصِيرُ الآنَ حَجَّتُكَ مَكَّةً . قَدَخَلْتُ عَلَى عَطَاءِ أَسْتَفْتِيهِ، فَقَالَ: حَدَّثَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ

<sup>(</sup>١) ولمسلم في رواية : فَقَالَ عُثْمَانُ لِعَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كَلِمَةٌ ثُمَّ قَالَ عَلِيٍّ لَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّا قَدْ تَمَنَّغْسَا مَعَ رَسُول اللَّهِ ﷺ . فَقَالَ : أَجَلْ ، وَلَكِنَا كُنَّا حَالِفِينَ .

<sup>(</sup>٢) ولمسلم في راوية: وقد كان يُسلِّم عليّ حتى اكْتُويْتُ فتُركتُ ثم تركتُ الكيُّ فعادَ .

 <sup>(</sup>٣) ولمسلم من حديث أبي نَضْرَة : قال عُمَرُ على : إِنَّ اللَّه كَانَ بُحِلُ لِرَسُولِهِ مَا شَاءَ بِمَا شَاءَ، وَإِنَّ الْقُرَآنَ فَـــٰذَ نَزَلَ مَنَازِلَهُ، فَأَتِمُوا الْحَمَّ وَلَعُمْرَةَ لِلَّهِ كَمَا أَمْرَكُمُ اللَّهُ، وَأَبَّتُوا نِكَاحَ هَذِهِ النَّسَاءِ، فَلَنْ أُوتَى بِرَجُل نَكَحَ امْرَأَةً إِلَى أَحَلٍ إِلا رَحَمْتُهُ بِالْحِجَارَةِ، فَافْصِلُوا حَجَّكُمْ مِنْ عُمْرَتِكُمْ، فَإِنَّهُ آتَمُ لِحَمِّكُمْ، وَأَتَـمُ لِعُمْرَتِكُمْ، وَأَتَـمُ لِعُمْرَتِكُمْ .
 وكان ابن عَبْس رضِي اللَّه عَنْهُمَا يَأْمُرُ بِالْمُتَعَةِ، وَابْنُ الزَّبَيْر رَضِي اللَّه عَنْهُمَا يَنْهَى عَنْهَا . وفي رواية :
 فَعَلَنَاهُمَا مَعْ رَسُول اللَّهِ ﷺ ، ثُمَّ نَهَانَا عَنْهُمَا عُمَرُ عَلَى نَعُدْ لَهُمَا .

<sup>(</sup>٤) ولمسلم : بأرَّبُعَة .

عَنْهُمَا أَنَّهُ حَجَّ مَعَ النَّبِي عَلَيْ يَوْمَ سَاقَ الْبُدْنَ مَعَهُ ، وَقَدْ أَهَلُوا بِالْحَجَّ مُفْرَدًا ، فَقَالَ لَهُمْ : أَحِلُوا مِنْ إِحْرَامِكُمْ بِطَوَافِ الْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، وَقَصَرُوا ، ثُمَّ أَقِيمُوا حَلالاً ، حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ فَأَهِلُوا بِالْحَجِّ ، وَقَصَرُوا ، ثُمَّ أَقِيمُوا حَلالاً ، حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ فَأَهِلُوا بِالْحَجِّ ، وَقَصَرُوا ، ثُمَّ أَقِيمُوا حَلالاً ، حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيةِ فَأَهِلُوا بِالْحَجِّ ، وَاجْعَلُوا الَّتِي قَدِمْتُم بِهَا مُتْعَةً . فَقَالُوا : كَيْفَ نَحْعَلُهَا مُتْعَةً وَقَدْ سَمَيْنَا الْحَجَّ ؟ فَقَالُ : افْعَلُوا مَا أَمَرْ تُكُمْ ، فَلُولا أَنِّي سُقْتُ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ . فَفَعَلُوا اللهِ عَلَى اللهَ اللهِ اللهَ اللهُ اللهُ اللهَ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

#### باب من أهل في زمن النبي على كإهلاله

٥٤٥ عَنْ أَبِي مُوسَى عَلَيْهُ قَالَ: بَعَنْنِي النَّبِيُّ اللَّهِ إِلَى قَوْمِ بِالْيَمَنِ فَحِثْتُ وَهُوَ بِالْبَطْحَاء، فَقَالَ: بِمَا أَهْلَلْتَ ؟ قُلْتُ : أَهْلَلْتُ كَإِهْلالِ النَّبِيِّ عَلَيْ. قَالَ : هَلْ مَعَكَ مِنْ هَدْي ؟ قُلْتُ : لا . فَأَمَرَنِي ، فَطُفْتُ بِالْبَيْتِ ، وَبِالصَّفَا قَالَ : هَلْ مَعَكَ مِنْ هَدْي ؟ قُلْتُ : لا . فَأَمَرَنِي ، فَطُفْتُ بِالْبَيْتِ ، وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، ثُمَّ أَمَرَنِي فَأَحْلَلْتُ ، فَأَتَيْتُ امْرَأَةً مِنْ قَوْمِي فَمَشَطَنْنِي ، أَوْ غَسَلَت وَالْمَرُوةِ ، ثُمَّ أَمَرَنِي فَأَحْلَلْتُ ، فَأَتَيْتُ امْرَأَةً مِنْ قَوْمِي فَمَشَطَنْنِي ، أَوْ غَسَلَت رَأْسِي ، فَقَدِمَ عُمَرُ عَلَيْهُ فَقَالَ: إِنْ نَأْخُذْ بِكِتَابِ اللّهِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُنَا بِالتَّمَامِ ، قَالَ رَأْسِي ، فَقَدِمَ عُمَرُ عَلِي فَقَالَ: إِنْ نَأْخُذْ بِكِتَابِ اللّهِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُنَا بِالتَّمَامِ ، قَالَ لللهُ : ﴿ وَأَتِمُوا الْحَجَ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ ﴾ ، وَإِنْ نَأْخُذْ بِسُنَةِ النَّبِيِّ عَلِي ، فَإِنْ مَا مُنْ اللهُ فَإِنَّهُ لَكُمْ وَاللهِ مَنْ اللهُ فَا مُنْ مَنْ مَنَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهِ مَا الْحَجَ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ ﴾ ، وَإِنْ نَأْخُذْ بِسُنَةِ النَّبِي عَلَيْ ، فَإِنْ مُ لَا مُلْكُ اللّهُ عَلَى نَحْرَ الْهَدْيَ (\*) .

<sup>(</sup>١) ولمسلم في رواية : وَكَفَانَا الطُوَافُ الأَوَّلُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ نَشْتَرِكَ فِي الإِيـلِ وَالْبَقَر كُلُّ سَبْعَةٍ مِنَّا فِي بَدَنَةٍ .

<sup>(</sup>٢) ولمسلمَ في رواية : قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ قَدْ فَعَلَهُ وَأَصْحَابُهُ ، وَلَكِنْ كَرِهْتُ أَنْ يَظَلَّــوا مُعْرِسِينَ بِهِينَّ فِي الأَرَاكِ ، ثُمَّ يَرُوحُونَ فِي الْحَجِّ تَقْطُرُ رُؤُوسُهُمْ .

## باب الإحْصَارِ فِي الْحَجَّ

٧٤٥- عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ حِينَ خَرَجَ إِلَى مَكَةً مُعْتَمِرًا فِي الْفِتْنَةِ: إِنْ صُدِدْتُ عَنِ الْبَيْتِ صَنَعْنَا كَمَا صَنَعْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ فَاهَلَّ بِعُمْرَةٍ عَامَ الْحُدَيْبِيةِ )، ثُمَّ نَظَرَ فَاهَلَّ بِعُمْرَةٍ عَامَ الْحُدَيْبِيةِ )، ثُمَّ نَظَرَ فَاهَلَّ بِعُمْرَةٍ عَامَ الْحُدَيْبِيةِ )، ثُمَّ نَظَرَ فِي أَمْرِهِ فَقَالَ : مَا أَمْرُهُمَا إِلاَّ وَاحِدٌ . فَالْتَفَتَ إِلَى أَصْحَابِهِ ، فَقَالَ : مَا أَمْرُهُمَا إِلاَّ وَاحِدٌ . فَالْتَفَتَ إِلَى أَصْحَابِهِ ، فَقَالَ : مَا أَمْرُهُمُمَا إِلاَّ وَاحِدٌ . فَالْتَفَتَ إِلَى أَصْحَابِهِ ، فَقَالَ : مَا أَمْرُهُمَا إِلاَّ وَاحِدٌ . فَالْتَفَتَ إِلَى أَصْحَابِهِ ، فَقَالَ : مَا أَمْرُهُمُمَا إِلاَّ وَاحِدٌ . فَالْتَفَتَ إِلَى أَصْحَابِهِ ، فَقَالَ : مَا أَمْرُهُمُمَا إِلاَّ وَاحِدٌ ، أَنِي قَدْ أَوْجَبْتُ الْحَجَّ مَعَ الْعُمْرَةِ . ثُمَّ طَافَ لَهُمَا فِي اللَّهُ وَاحِدًا ، حتى حلَّ مَنْ الْعُمْرَةِ . ثُمَّ طَافَ لَهُمَا وَاحِدًا ، حتى حلَّ مَنْهُما جميعاً - ، وَرَأَى طُوافًا وَاحِدًا . - وفي رواية : إِنْ حُبِسَ أَحَدُكُمْ عَنِ الْحَجّ ، وَرَأَى طَوْفَ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرُوةِ ، ثُمَّ حَلَّ مِنْ كُلَّ شَيْءٍ حَتَّى يَحُجَّ عَامًا قَابِلاً ، فَيُهِدِي أَوْ يَصُومُ إِنْ لَمْ يَجِدُ هَدَيًا ) .

#### باب مَنْ سَاقَ الْبُدْنَ مَعَهُ

٥٤٨ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَـالَ: تَمَتَّعَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ وَأَهْدَى، فَسَاقَ مَعَهُ الْهَدْيَ مِـنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ، وَبَدَأَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ فَأَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ ثُمَّ أَهَلَّ بِالْحَجِّ (١)، فَتَمَتَّعَ النَّاسُ مَعَ النَّبِيِّ وَبَدَأَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْ فَأَهَلَ بِالْعُمْرَةِ أَهْدَى فَسَاقَ الْهَدْيَ ، وَمِنْهُمْ مَنْ عَلَيْ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِ ، فَكَانَ مِنَ النَّاسِ مَنْ أَهْدَى فَسَاقَ الْهَدْيَ ، وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ يُهْدِ ، فَلَمَّا قَدِمَ النَّبِي عَلَيْ مَكَةً قَالَ لِلنَّاسِ : مَنْ كَانَ مِنْكُمْ أَهْدَى ، فَإِنَّهُ لاَ يَحِلُ لِشَيْء حَرُمَ مِنْهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَجَّهُ ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَهْدَى فَلْيَطُفُ بِالْمَوْوَةِ ، وَلَيْقَصِي حَجَّهُ ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَهْدَى فَلْيَطُفُ بِالْحَجِ وَبِالْصَقْفَا وَالْمَرُوةِ ، وَلَيْقَصِي حَجَّهُ ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَهْدَى فَلْيَطُفُ بِالْحَجِ وَبِالْصَقْفَا وَالْمَرُوةِ ، وَلَيْقَصِي مَجَعَهُ ، وَمَنْ لَمْ يُكُنْ مِنْكُمْ أَهْدَى فَلْيَطُفُ لَمْ الْبَيْتِ وَبِالْصَقْفَا وَالْمَرُوةِ ، وَلَيْقَصِي مَجَعَة ، وَمَنْ لَمْ يُكُنْ مِنْكُمْ أَهْدَى ، فَلَيْطُفُ

<sup>(</sup>١) ولمسلم في روابة : أَهْلَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ 秦 بِالْحَجِّ مُفْرَدًا. وَفِي رِوَايَةِ: أَهْلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بِالْحَجِّ مُفْرَدًا .

# باب : كَيْفَ تُهلُّ الْحَائِضُ والنَّفساء؟

 <sup>(</sup>١) ولمسلم في رواية : فَدَخَلَ عَلَيَّ وَهُوَ غَضْبَانُ ، فَقُلْتُ : مَنْ أَغْضَبَكَ يَــا رَسُولَ اللَّـهِ ؟ أَدْخَلَـهُ اللَّـهُ النَّـارَ .
 قَالَ: أَوَمَا شَعَرْتِ أَنِّي أَمَرْتُ النَّلَـرَ بِأَمْرٍ فَإِذَا هُمْ بَتَرَدُّونَ.

<sup>(</sup>٢) ولمسلم من حديث جابر: حتى إذا كنا بِسَرَف عَرَّكَتْ عائشة.

وَعُمْرَتَهَا ، وَلَنَّمْ يَكُنْ فَيْ شَيْء مِنْ ذَلِكَ هَدْي ، وَلاَ صَدَقَة ، وَلاَ صَوْمٌ . وَفِي رَوَاية : فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : هَذِهِ مَكَانُ عُمْرَتِكِ (١) . فَطَافَ الَّذِينَ أَهَلُوا بِالْعُمْرَةِ ، فَلَم حَلُوا ، ثُمَّ طَافُوا طَوَافًا آخَرَ بَعْدَ أَنْ رَجَعُوا مِنْ مِنْى ، وَأَمَّا الَّذِينَ جَمَعُوا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَإِنَّمَا طَافُوا طَوَافًا وَاحِدًا (٢) .

وفي حديث حابر: قَالَتْ عائشة: يَا رَسُولَ اللَّهِ تَنْطَلِقُونَ بِحَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ ، وَأَنْطَلِقُ بِحَجِّ ؟ فَأَمَرَ عَبْدَالرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنْ يَخْرُجَ مَعَهَا إِلَى التَّنْعِيمِ ، فَاعْتَمَرَتْ بَعْدَ الْحَجِّ (٢) (٤) .

٥٥٠ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى ضُبَاعَةَ بنتِ الزُّبيْرِ ، فَقَالَ لَهَا : لَعَلَّكِ أَرَدْتِ الْحَجَّ ؟ قَالَتْ : وَاللَّهِ لاَ أَجِدُنِي ضُبَاعَةً . فَقَالَ لَهَا : حُجُي وَاشْتَرِطِي ، وَقُولِي : اللَّهُمَّ مَحِلِّي حَيْثُ حَبْسُتَنِي (٥) . وَكَانَتْ تَحْتَ الْمِقْدَادِ بْنِ الأَسْوَدِ .

# باب : يَفْعَلُ فِي الْعُمْرَةِ مَا يَفْعَلُ فِي الْحَجَّ

١٥٥ عن يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ صَّى أَنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبِيَّ عَلَى وَهُــوَ بِالْجَعْرَانَةِ ،
 وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ، وَعَلَيْهِ أَثَرُ الْخُلُوقِ، أَوْ قَالَ: صُفْرَةٌ، فَقَالَ: كَيْفَ تَأْمُرُنِي أَنْ أَصْنَعَ فِي حُمْرَتِي ؟ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ عَلِيْ ، فَسُتِرَ بِنُوْبٍ ، وَوَدِدْتُ أَنِّي قَدْ رَأَيْتُ

<sup>(</sup>١) ولمسلم في رواية : يُعْزَئُ عَنْكِ طَوَافُكِ بالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ عَنْ حَجَّكِ وَعُمْرَتِكِ .

<sup>(</sup>٢) ولمسلم من حديث حابر ﷺ : لَمْ يَطُف النَّبِيُّ ﷺ وَلا أَصْحَابُهُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ إِلاَّ طَوَافًا وَاحِـدًا طَوَافَـهُ الأَوَّلَ .

<sup>(</sup>٣) ولمسلم في رواية : وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﴾ رَجُلاً سَهْلاً ، إذَا هَويَتِ الشَّيْءُ نَابَعَهَا عَلَيْهِ .

 <sup>(</sup>٤) ولمسلم من حديث عائشة: فَإِنِّي لأذْكُرُ وَأَنَا حَارِيَةٌ حَدِينَةُ السِّنَّ أَنْهَسُ فَيُصِيبُ وَحْهِي مُؤخِرَةَ الرَّحْلِ حَتَّى جَنَّنَا إِلَى التَّنْعِيم .

<sup>(</sup>٥) ولمسلم من حديث ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا بنحوه ، وفيه : قال: فَأَدْرَكَتْ .

النّبِيِّ عَلَيْ وَقَدْ أُنْزِلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ ، فَقَالَ عُمَـرُ : تَعَـالَ ! أَيَسُرُكَ أَنْ تَنْظُرَ إِلَى النّبِيِّ عَلَيْهِ الْوَحْيَ ؟ قُلْتُ : نَعَـمْ . قَرَفَعَ طَرَفَ النَّوْبِ ، فَنَظُرْتُ إِلَيْهِ لَهُ غَطِيطٌ -وَأَحْسِبُهُ قَالَ: كَغَطِيطِ الْبَكْرِ -، فَلَمَّا سُرِّيَ عَنْهُ قَـالَ : أَيْنَ السَّائِلُ عَنِ الْعُمْرَةِ ؟ اخْلَعْ عَنْكَ الْجُبَّةَ ، وَاغْسِلْ أَثَرَ الْخَلُوقِ عَنْكَ ، وَأَنْقِ الصَّفْرَةَ ، وَاصْنَعْ فِي عُمْرَتِكَ كَمَا تَصْنَعُ فِي حَجَك .

### باب مَا لا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ

١٥٥٠ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَجُلاً قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ : لاَ تَلْبَسُوا الْقُمُصَ ، اللّهِ مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ النّيَابِ ؟ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ : لاَ تَلْبَسُوا الْقُمُصَ ، وَلاَ الْعَمَائِمَ ، ولاَ السَّرَاوِيلاتِ ، ولاَ الْبَرَانِسَ ، وَلا الْحِفَافَ ، إِلاَّ أَحَدُ لاَ يَجِدُ النّعْلَيْنِ ، فَلْيَلْبَسْ خُفَيْنِ، وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ ، وَلاَ تَلْبَسُوا يَجِدُ النّعْلَيْنِ ، فَلْيَلْبَسْ خُفَيْنِ، وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ ، وَلاَ تَلْبَسُوا مِنَ النّعَلَيْنِ ، وَلاَ تَنْتَقَدِ بَاللّهِ عَلَيْهُ مَسَّهُ زَعْفَرَالٌ ولاَ الْسورُسُ . ( وفي رواية : لاَ تَتَنقَد بِ الْمُحْرِمَةُ ، وَلا تَلْبَسِ الْقُفَّازِيْن ) .

# باب : إِذَا لَمْ يَجِدِ الإِزَارَ فَلْيَلْبَسِ السَّرَاوِيلَ

٣٥٥ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: خَصَطَبَنَا النَّبِيُّ عَلِيْ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: خَصَطَبَنَا النَّبِيُّ عَلِيْ بِعَرَفَاتٍ فَقَالَ: مَنْ لَمْ يَجِدِ الإِزَارَ فَلْيَلْبَسِ السَّرَاوِيلَ، وَمَنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ.

### باب: لا يقبل المُحْرم ما صيد من أجله \*

٥٥ - عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ هَ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ ، فَلَمَّا رَأَى مَا فِي وَجْهِهِ قَالَ : وَهُوَ بِالأَبْوَاءِ ، أَوْ بِوَدَّانَ ، فَرَدَّهُ عَلَيْهِ ، فَلَمَّا رَأَى مَا فِي وَجْهِهِ قَالَ : إِنَّا لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْهِ ، فَلَمَّا رَأَى مَا فِي وَجْهِهِ قَالَ : إِنَّا لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكَ إِلاَّ أَنَّا حُرُمٌ .

## باب قبول المُحْرمُ الصيد إذا لم يُصد من أجله \*

مَعَهُ، فَصَرَفَ طَائِفَةُ مِنْهُمْ فِيهِمْ أَبُو قَتَادَةً فَهَا انْصَرَفُوا أَخْرَجَ حَاجًا ، فَحَرَجُوا مَعَهُ ، فَصَرَفَ طَائِفَةً مِنْهُمْ فِيهِمْ أَبُو قَتَادَةً فَهَا انْصَرَفُوا أَخْرَمُوا كُلُّهُمْ إلا أَبُو قَتَادَةً لَمْ يُحْرِمْ ، فَبَيْنَمَا هُمْ يَسِيرُونَ إِذْ رَأُوا حُمُرَ وَحْشِ ، فَحَمَلَ أَبُو قَتَادَةً عَلَى لَمْ يُحْرِمْ ، فَبَيْنَمَا هُمْ يَسِيرُونَ إِذْ رَأُوا حُمُرَ وَحْشِ ، فَحَمَلَ أَبُو قَتَادَةً عَلَى لَمْ يُحْرِمْ ، فَبَيْنَمَا هُمْ يَسِيرُونَ إِذْ رَأُوا مِنْ لَحْمِهَا ، وَقَالُوا : أَنَاكُلُ لَحْمَ الْحُمْرِ فَعَقَرَ مِنْهَا أَتَانًا ، فَنَزَلُوا ، فَأَكُلُوا مِنْ لَحْمِهَا ، وَقَالُوا : أَنَاكُلُ لَحْمَ اللّهِ إِنَّا كُنَّا مَا بَقِيَ مِنْ لَحْمِ الأَتَانِ ، فَلَمَّا أَتَوْا رَسُولَ اللّهِ عَلَيْهَا أَبُو قَتَادَةً فَعَقَرَ مِنْهَا أَتَانًا ، فَلَمَّا أَتَوْا مَنْ لَحْمِهَا ، وَقَادُةً لَمْ يُحْرِمُ ، فَرَأَيْنَا مِنْ لَحْمِهَا ، وَقَادُةً فَعَقَرَ مِنْهَا أَتَانًا ، فَلَمَّا أَتُوا مَنْ لَحْمِهَا ، فَلَمَّا أَتَوْا مَسُولَ اللّهِ إِنَّا كُنَّا مَنْ يَحْمِلُ عَلَيْهَا أَبُو قَتَادَةً فَعَقَرَ مِنْهَا أَتَانًا ، فَلَوْلَا فَأَكُلُنَا مِنْ لَحْمِهَا ، فَحَمَلَ عَلَيْهَا أَبُو قَتَادَةً فَعَقَرَ مِنْهَا أَتَانًا ، فَتَوْلَا فَأَكُلُنَا مِنْ لَحْمِهَا ، فَوَالَدَا عَلَى اللّهُ وَتَعَمَلُ عَلَيْهَا ، أَوْ أَشَارَ إِلَيْهَا ؟ قَالُوا : لاَ . قَالَ : قَالَ : أَمَاكُمُ وَمُونَ ؟ فَحَمَلْنَا مَا بَقِي مِنْ لَحْمِهَا . فَعُرَو مُونَ ؟ فَحَمَلْنَا مَا بَقِي مِنْ لَحْمِهَا . فَعَرَدُ مُؤْمُونَ ؟ فَحَمَلْنَا مَا بَقِي مِنْ لَحْمِهَا . فَكُمُ وَا مَا بَقِي مِنْ لَحْمِهَا . وَفِي رواية: فَقَالَ : كُلُوا مَا بَقِي مِنْ لَحْمِهَا . وفي رواية: فَقَالَ : كُلُوا مَا بَقِي مِنْ لَحْمِهَا . وفي رواية: فَقَالَ : كُلُوا، فَهُو طُعُمْ أَطُعْمَكُمُوهُ اللّهُ وفي رواية : وأَكُلَ اللّهُ اللّهُ وفي رواية : وأَكُلُ اللّهُ اللّ

# باب مَا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ مِنَ الدَّوَابِّ

٥٥٦ - عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَـالَ: خَمْسٌ مِنَ اللَّهَ عَلَّمُ اللَّهِ عَلَّمُ قَـالَ: خَمْسٌ مِنَ اللَّهَ وَاللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّه

وفي حديث ابن عمر (٥): مَن قَتَلَهُنّ وهو مُحْرِمٌ فلا جُناحَ عَلَيْه.

<sup>(</sup>١) ولمسلم في رواية : وَالْحِلِّ .

<sup>(</sup>٢) ولمسلم عن إحدى نسوة رسول الله 禁: وفي الصلاة.

<sup>(</sup>٣) ولمسلم: الأَبْقَعُ.

<sup>(</sup>٤) ولمسلم في رواية : بَلَلَهَا : الْحَيَّةُ .

<sup>(</sup>٥) ولمسلم: عن إحدى نسوة رسول الله ي .

#### باب الحجامة للمحرم

٥٥٧ عن عبد الله بن بُحَيْنَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللّهِ ﷺ اخْتَحَمَ (بِلَحْيِ حَمَلٍ) منْ طَرِيقِ مَكَّةً وَهُوَ مُحرِمٌ، فِي وَسَطِ رَأْسِهِ.

# باب الإغْتِسَالِ لِلْمُحْرِمِ

٥٥٥ - عَنْ عَبْدِاللّهِ بْنِ حُنَيْنِ أَنَّ عَبْدَاللّهِ بْنِ الْعَبّاسِ، وَالْمِسْورَ بْنَ مَخْرَمَةَ رَضِي اللّه عَنْهم اخْتَلَفَا بِالأَبْوَاء، فَقَالَ عَبْدُاللّهِ بْنُ عَبّاسِ رَضِي اللّه عَنْهما : يَغْسِلُ الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ . وَقَالَ الْمِسْورُ وَهِ : لاَ يَغْسِلُ الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ ، فَقَالُ الْمِسْورُ وَهِ : لاَ يَغْسِلُ الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ ، فَقَالُ : مَنْ هَذَا ؟ فَقُلْتُ : أَنَا فَأَرْسَلَنِي عَبْدُاللّهِ بْنُ الْعَبّاسِ إِلَى أَبِي أَيُّوبِ الأَنْصَارِيِّ وَهُ ، فَوَجَدْتُهُ يَعْتَسِلُ بَيْنَ الْقَرْنَيْنِ ، وَهُو يُسْتَرُ بِتَوْبٍ ، فَسَلّمْتُ عَلَيْهِ ، فَقَالَ : مَنْ هَذَا ؟ فَقُلْتُ : أَنَا عَبْدُاللّهِ بْنُ الْعَبّاسِ أَسْأَلُكَ : كَيْفَ كَانَ عَبْدُاللّهِ بْنُ الْعَبّاسِ أَسْأَلُكَ : كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ ، فَقَالَ : مَنْ هَذَا ؟ فَقُلْتُ : أَنَا وَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ يَعْسِلُ رَأْسَهُ وَهُو مُحْرِمٌ ؟ فَوَضَعَ أَبُو أَيُوبَ يَدَهُ عَلَى الشّوبِ ، فَطَأَطْأَهُ حَتَّى بَدَا لِي رَأْسُهُ ، ثُمَّ قَالَ لِإنْسَان يَصُبُ عَلَيْهِ: اصَبُبْ. فَصَبّ عَلَى وَطُعْمَ أَلُهُ وَاللّهُ بَيْدُيْهِ ، فَاقَالَ بِهُمَا وَأَذَبَرَ ، وَقَالَ : هَكَذَا رَأَيْهُ وَاللّهُ مِنْ الْقَرْقِ ، وَقَالَ : هَكَذَا رَأَيْتُهُ وَاللّهِ مَا وَأَذَبَرَ ، وَقَالَ : هَكَذَا رَأَيْتُهُ وَالْهِ فَعُلُ (١٠).

## باب الْحَلْق مِنَ الأذَى

٥٥٩ عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةً ﴿ عَنْ رَسُولِ اللّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ : لَعَلَّكَ اَخْلِقْ اللّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ : لَعَلَّكَ اَخْلِقْ اللّهِ عَنْ رَسُولُ اللّهِ ﷺ : اَخْلِقْ رَأْسَكَ، وَصُمْ ثَلاثَة أَيَّامٍ ، أَوْ أَطْعِمْ سِتَّة مَسَاكِينَ ، أَوْ انْسُكْ بِشَاةٍ . وفي رَأْسَكَ، وَصُمْ ثَلاثَة أَيَّامٍ ، أَوْ أَطْعِمْ سِتَّة مَسَاكِينَ ، أَوْ انْسُكْ بِشَاةٍ . وفي رواية : فَنَزَلَتْ فِي خَاصَّة ، وَهْيَ لَكُمْ عَامَّة ، وَأُنزِلَتْ هَذِهِ الآية : ﴿ فَمَنْ كَانَ مِنْ رَأْسِهِ فَهِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ﴾ .

<sup>(</sup>١) ولمسلم في رواية : قال المسور: لاَ أَمَاريكَ أَبَدًا .

## باب سُنَّةِ الْمُحْرِمِ إِذَا مَاتَ

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: بَيْنَا رَجُلٌ وَاقِفٌ مَعَ النَّبِيُّ عَلِيْ بِعَرَفَةَ إِذْ وَقَعَ عَنْ رَاحِلَتِهِ ، فَوَقَصَتْهُ ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلِيْ : اغْسِلُوهُ بِمَاءِ وَسِدْرٍ ، وَكَفَّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ ، وَلاَ تَمَسُّوهُ طِيبًا ، وَلاَ تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ (١) ، وَلاَ تُخَمَّرُوا رَأْسَهُ (١) .

# باب الإغْتِسَال عِنْدَ دُخُول مَكَّةَ

٥٦١ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ كَان ( إِذَا دَخَلَ أَدْنَسَى الْحَرَمِ الْحَرَمِ أَمْسَكَ عَنِ التَّلْبِيَةِ ، ثُمَّ ) يَبِيتُ بِذِي طُوئ ، ثُمَّ يُصَلِّي بِهِ الصَّبْحَ، وَيَغْتَسِلُ، وَيُحَدِّثُ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ . ( وفي رواية : وَإِذَا نَفَرَ مَرَّ بِذِي طُوئ وَبَاتَ بِهَا حَتَّى يُصْبِحَ، وَكَانَ يَذْكُورُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ ).

#### باب: من أين يدخل مكة ؟

٥٦٢ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ يَدْخُلُ مَكَةً مِنَ النَّيْيَةِ السُّفْلَى . وفي رواية : كَانَ إِذَا خَرَجَ مِنَ النَّيْيَةِ السُّفْلَى . وفي رواية : كَانَ إِذَا خَرَجَ إِلَى مَكَّةً مِنَ النَّيْيَةِ السُّفْلَى . وفي رواية : كَانَ إِذَا خَرَجَ إِلَى مَكَّةً مُصَلِّى فِي مَسْجِدِ الشَّحَرَةِ ، وَإِذَا رَجَعَ صَلَّى بِندِي الْخُلَيْفَةِ بِبَطْنِ الْوَادِي، وَبَاتَ حَتَّى يُصْبَحَ .

<sup>(</sup>١) ولمسلم في رواية : وَلاَ وَحُهه .

<sup>(</sup>٢) ولمسلم في رواية : مُلَبِّداً .

# باب مِنْ أَيْنَ يَخْرُجُ مِنْ مَكَّلَا ؟

٥٦٣ – عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمَّا جَاءَ إِلَى مَكَّةَ – وفي رواية : عَامَ الْفَتْحِ – دَخَلَ مِنْ أَعْلاَهَا ، وَخَرَجَ مِـنْ أَسْفَلِهَا . ( وفي رواية : مِنْ كَذَاءِ وَخَرَجَ مِنْ كُدَىً).

# باب : النَّاسُ في المسْجد الحرَام ِ سَواءٌ

٥٦٤ - عَنْ أُسَامَةَ عَلَيْهُ أَنّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللّهِ! أَيْسَ تَسْزِلُ فِسِ دَارِكَ بِمَكَّةً ؟ فَقَالَ: وَهَلْ تَرَكَ عَقِيلٌ مِنْ رِبَاعٍ أَوْ دُورٍ ؟ وَكَانَ عَقِيلٌ وَرَثَ أَبَا طَالِبٍ هُو وَطَالِبٌ ، وَلَمْ يَرِثُهُ جَعْفَرٌ وَلاَ عَلِيٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَرَثَ أَبَا طَالِبٍ هُو وَطَالِبٌ ، وَكَانَ عَقِيلٌ وَطَالِبٌ كَافِرَيْنِ . ( فَكَانَ عُمَرُ بُنُ شَيْئًا ؛ لأَنّهُمَا كَانَا مُسْلِمَيْنِ ، وَكَانَ عَقِيلٌ وَطَالِبٌ كَافِرَيْنِ . ( فَكَانَ عُمَرُ بُنُ الْحَطَّابِ عَلَيْهُ اللّهِ يَقُدولُ : لاَ يَسِرِثُ الْمُؤْمِنُ الْكَافِرَ . قَالَ ابْنُ شِهَابٍ : وَكَانُوا يَتَالَى : ﴿ إِنّ اللّهِ وَالّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا وَكَانُوا يَعْضَهُمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَالّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ بَعْضَهُمْ أُولِكَ بَعْضُهُمْ .

## باب : كَيْفَ كَانَ بَدْءُ الرَّمَل ؟

٥٦٥ - عَنِ ابْنِ عَبَّ اسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ وَأَصْحَابُهُ، فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ: إِنَّهُ يَقْدُمُ عَلَيْكُمْ وَقَدْ وَهَنَهُمْ حُمَّى يَثْرِبَ. وَأَصْحَابُهُ، فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ: إِنَّهُ يَقْدُمُ عَلَيْكُمْ وَقَدْ وَهَنَهُمْ حُمَّى يَثْرِبَ. فَأَمْرَهُمُ النَّبِيُ عَلِيْ أَنْ يَرْمُلُوا الأَشْوَاطَ التَّلاَثَةَ. وَأَنْ يَمْشُوا مَا بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ، وَلَـمْ فَأَمْرَهُمُ أَنْ يَرْمُلُوا الأَشْوَاطَ كُلَّهَا إلا الإِبْقَاءُ عَلَيْهِمْ (١).

## باب تَقْبيل الْحَجَر

٥٦٦ - عَنْ عُمَرَ وَ اللهُ أَنَّهُ جَاءَ إِلَى الْحَجَرِ الْأَسُودِ فَقَبَلَهُ فَقَالَ : إِنِّي أَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ لاَ تَضُرُّ ولاَ تَنْفَعُ ، ولَولاَ أَنِّي رَأَيْتُ النَّبِيَّ عَلِيْ يُقَبِّلُكَ مَا قَبَلْتُكَ (٢) . (وَفِي رَواية : ثُمَّ قَالَ : فَمَا لَنَا وَلِلرَّمَلِ ؟ إِنَّمَا كُنَّا رَاءَيْنَا بِهِ الْمُشْرِكِينَ ، وَقَدْ أَهْلَكُهُمُ اللَّهُ ، ثُمَّ قَالَ : شَيْءٌ صَنَعَهُ النَّبِيُّ عَلِيْ فَلاَ نُحِبُّ أَنْ نَتْرُكُهُ ) .

#### باب استلام الركنين اليمانيين \*

٥٦٧ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : مَا تَرَكُّتُ اسْتلاَمَ هَذَيْنِ

<sup>(</sup>١) ولمسلم في رواية: فَقَالَ الْمُنْرِكُونَ هَوُلاءِ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّ الْحُتَى فَدْ وَهَتَهُمْ؟ هَوُلاءِ أَخْلَدُ مِنْ كَفَا وَكَذَبُوا فِي وَمَشْيَ أَرْبَعَةِ فِي رواية : عَنْ أَبِي الطَّفَيْلِ قَالَ: قُلْتُ لابْنِ عَبَّلِي : أَرَأَيْتَ هَذَا الرَّمَلَ بِالْبَيْتِ ثَلاَثَةَ أَطْوَافٍ وَمَشْيَ أَرْبَعَةِ أَطُورُو أَمُنْ أَمُنُ فَإِنَّ قَوْمَكَ يَوْعُمُونَ أَنَّهُ سُنَّةً فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ : إِنَّ مُحَمَّدًا وَأَصْحَابَهُ لا يَسْتَطِيعُونَ مَن يَلُونُوا بِالْبَيْتِ مِنَ الْهُورُالِ. وَكَانُوا يَخْسُلُونَهُ، قَالَ: فَأَمْرَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَرْمُلُوا فَلاَتُنا وَيَمْسُوا أَنْ يَطُونُوا بِالْبَيْتِ مِنَ الْهُورَالِ. وَكَانُوا يَخْسُلُونَهُ، قَالَ: فَأَمْرَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَرْمُلُوا فَلاَتُنا وَيَمْسُونَ أَنْهُ أَرْبَعُولَ اللَّهِ ﷺ أَن يَرْمُلُوا فَلاَتُنا وَيَمْسُوا أَنْهُ سُنَّةً هُو؟ فَإِنَّ قَوْمَكَ يَزْعُمُونَ أَنْهُ أَلْرَبُوا عَلَى الطُوافِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوةِ وَاكِيّا، أَسُنَّةً هُو؟ فَإِنَّ قَوْمَكَ يَزْعُمُونَ أَنْهُ سَنَّةً مُوا وَكَذَبُوا؟ قَالَ : صَدَقُوا وَكَذَبُوا؟ فَالَ : إِنَّ مُحَمَّدًا وَيَعْشُوا مَنْهُمُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى السَّفَى وَالْمَوافِ مِنْ الْمُعْولُ وَيَولُونَ وَمَالًا اللّهِ ﷺ لا النّاسُ يَقُولُونَ: هَذَا مُحَمَّدٌ، هَذَا مُحَمَّدٌ حَتَى حَرَجَ الْعَوَاتِقُ مِنَ الْبُيُوتِ، قَالَ : وَكَانَ أَهُلُ مَنْ الْمُعْلَى وَالسَعْيُ أَفْضَلُ . وفي روابة : وكَانَ أَهُلُ مَكَ قَولُكُ عَنْهُ وَلا يُكْرَهُونَ . في روابة : وكَانَ أَهْلُ مَكَةً وَلا يُكْرَهُونَ .

<sup>(</sup>٢) ولمسلم في رواية : وَالْتَزَمَةُ وَنَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بِكَ حَفِيًّا.

الرُكْنَيْنِ فِي شِدَّةٍ وَلا رَحَاءٍ مُنْذُ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَسْتَلِمُهُمَا ('). ﴿ قُلْتُ لِنَـافِعِ : أَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَمْشِي بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ ؟ قَالَ : إِنَّمَا كَانَ يَمْشِي لِيَكُونَ أَيْسَرَ لِاسْتِلاَمِ الْحَجَرِ فَقَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ لِاسْتِلاَمِهُ وَيُقَبِّلُهُ . قَالَ : قُلْتُ : أَرَأَيْتَ إِنْ زُحِمْتُ ، أَرَأَيْتَ إِنْ غُلِبْتُ ؟ قَالَ : النَّامِهُ وَيُقَبِّلُهُ . قَالَ : قُلْتُ : أَرَأَيْتَ إِنْ زُحِمْتُ ، أَرَأَيْتَ إِنْ غُلِبْتُ ؟ قَالَ : الْمُعَلِمُهُ وَيُقَبِّلُهُ ) .

# باب مَنْ أَشَارَ إِلَى الرُّكُنْ إِذَا أَتَى عَلَيْهِ

٥٦٨ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : طَافَ النَّبِيُّ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ عَلَى بَعِيرٍ يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمِحْجَنٍ (٢). (وفي رواية : كُلَّمَا أَتَى عَلَى الرُّكْنِ أَشَارَ إِلَيْهِ بِشَيْءٍ فِي يَدِهِ وَكَبَّرَ ).

# باب مَن صَلَّى رَكْعَتي الطُّوافِ خَارِجاً مِن الْمُسْجِد

٥٦٩ - عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ عَلَىٰ قَالَتْ: شَكَوْتُ اللَّهِ عَلَىٰ أَمْ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ عَلَىٰ قَالَتْ: شَكَوْتُ اللَّهِ عَلَىٰ أَنِّى اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ عَنْدَ اللَّهُ عَلَيْ عَنْدَ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَنْدَ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ ال

<sup>(</sup>١) ولمسلم في رواية : رَأَيْتُهُ يَسْتَلِمُ بِيَدِهِ وَيُقَبِّلُ بِيَدِهِ .

<sup>(</sup>٢) ولمسلم من حديث أبي الطفيل بنحوه ، وفيه : وَيُقَبِّلُ الْمِحْجَنْ .

ومن حديث حابر علىه بنحوه، وفيه: لأنْ يَرَاهُ النَّاسُ، وَلِيُشْرِفَ، وَلِيَسْأَلُوهُ فَإِنَّ النَّاسَ غَشُوهُ. ومن حديث عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا بنحوه ، وفيه : كَرَاهِيَةَ أَنْ يُضْرَبَ عَنْهُ النَّاسُ .

# باب وُجُوبِ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَجُعِلَ مِنْ شَعَائِر اللَّهِ

وَأَنَا يَوْمَنِ لَهُ عَنْ عُرُوهَ أَنَّهُ قَالَ: قُلْتُ: لِعَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ وَأَنَا يَوْمَنِ لَا عَرْبَهُ السَّنِ : أَرَأَيْتِ قَوْلَ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : ﴿ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرُوةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطُوقُ وَالْمَرُوةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطُوقُ بِهِمَا ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ (۱): كَلاَ بِهِمَا ﴾ ، فَلاَ أُرَى عَلَى أَحَدٍ شَيْنًا أَنْ لاَ يَطُوفَ بِهِمَا ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ (۱): كَلاً لَوْ كَانَتْ كَمَا تَقُولُ كَانَتْ : فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ لاَ يَطُوقَ بِهِمَا ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ (۱): كَلاَ لَوْ كَانَتْ مَنَاةً حَذُو قُدَيْدٍ ، وَكَانُوا هُلُونَ لِمَنَاةً ، وَكَانَتْ مَنَاةً حَذُو قُدَيْدٍ ، وَكَانُوا هَدِهِ الْآيَةُ فِي الأَنْصَارِ ، كَانُوا يُهِلُونَ لِمَنَاةً ، وَكَانَتْ مَنَاةً حَذُو قُدَيْدٍ ، وَكَانُوا يَشِعُلُونَ لِمَنَاةً ، وَكَانَتْ مَنَاةً حَذُو قُدَيْدٍ ، وَكَانُوا يَتَعَرَّجُونَ أَنْ يَطُوفُوا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوةَ (٢) ، فَلَمَّا جَاءَ الإِسْلامُ سَأَلُوا رَسُولَ يَتَحَرَّجُونَ أَنْ يَطُوفُوا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوةَ (٢) ، فَلَمَّا جَاءَ الإِسْلامُ سَأَلُوا رَسُولَ اللَّهُ يَعَالَى : ﴿ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرُوةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَنْ ذَلِكَ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى : ﴿ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرُوةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطُوفُ بِهِمَا ﴾ . وفي روايةٍ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطُوفُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَوْقَ وَ الْمَوْقَ . مَا أَتَمَّ اللَّهُ حَجَّ الْمُرئِ وَلا عُمْرَتَهُ لَمْ يَطُفُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَوْقَ .

( وفي حديث أَنَسٍ هَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَوْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ الْإِسْلاَمُ أَمْسَكُنَا عَنْهُمَا، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَوْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَوْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهُ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أُو اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطُونَ بِهِمَا ﴾ ) .

<sup>(</sup>١) ولمسلم في رواية : طَافَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَطَافَ الْمُسْلِمُونَ فَكَانَتْ سُنَّةً .

 <sup>(</sup>٢) ولمسلم في رواية : كانوا يُهلُون لِصنَمَيْنِ عَلَى شَطَّ الْبَحْرِ يُقَالُ : لَهُمَا إِسَافَ وَنَائِلَةُ ، نُمَّ يَحِيثُونَ فَيَطُونُونَ
 تَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، ثُمَّ يَحْلِقُونَ .

# باب الطَّوَافِ عَلَى وُضُوءِ

٥٧١ - عَنْ عُرُوةَ بْنِ الزَّبْيْرِ قَالَ: قَدْ حَجَّ النَّبِيُّ عَلَيْ ، فَأَخْبَرَ نَنِي عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهُ أُوّلُ شَيْء بَدَأَ بِهِ حِينَ قَدِمَ أَنَّهُ تُوضَّاً ، ثُمَّ طَافَ بِالْبَيْتِ ، ثُمَّ لَمْ تَكُنْ عُمْرَةً ، ثُمَّ حَجَّ أَبُو بَكْرٍ فَعْ ، فَكَانَ أُوّلَ شَيْء بَدَأَ بِهِ الطَّوافُ بِالْبَيْتِ ، ثُمَّ لَمْ تَكُنْ عُمْرَةً ، ثُمَّ لَمْ تَكُنْ عُمْرَةً . فَرَائَتُهُ أُوّلُ شَيْء بَدَأً بِهِ الطَّوافُ بِالْبَيْتِ ، ثُمَّ لَمْ تَكُنْ عُمْرَةً .

## باب : مَتَى يَحِلُّ الْمُعْتَمِرُ ؟

٧٧٥ - عَنْ عَبْدِاللَّهِ مَوْلَى أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ كَانَ يَسْمَعُ أَسْمَاءَ تَقُولُ كُلَّمَا مَرَّتْ بِالحَجُونِ: صَلَّى اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مُحَمَّدٍ ؛ لَقَدْ نَزُلْنَا مَعَهُ هَا هُنَا وَنَحْنُ يَوْمَئِذٍ خِفَافٌ ، قَلِيلٌ ظَهْرُنَا ، قَلِيلَةٌ أَزْوَادُنَا ، فَاعْتَمَرْتُ أَنَا وَأُخْتِي عَائِشَةُ ، وَالزُّبَيْرُ ، وَفُلاَنٌ ، وَفُلاَنٌ ، فَلَمَّا مَسَحْنَا الْبَيْتَ أَحْلَلْنَا ، ثُمَّ أَهْلُنَا مِنَ الْعَشِيِّ بِالْحَجِ .

٥٧٣ عَنْ عَمْرُو بْنِ دِينَارٍ قَالَ : سَأَلْنَا ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ رَحُلٍ طَافَ بِالْبَيْتِ الْعُمْرَةَ ، وَلَمْ يَطُفُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوةِ ، أَيَا أَتِي الْمُرْأَتَهُ ؟ فَقَالَ : قَدِمَ النَّبِيُ عَلَيْ فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا ، وَصَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ ، وَطَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوةِ ، وَ ﴿ قَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسُوةً حَسَنَةٌ ﴾ . وسألنا حابراً فقال: لا يقربنها حتى يطوف بين الصَّفا والمروةِ .

#### باب الصلاة في الكعبة

وَمَعَهُ بِلَالٌ، وَعُثْمَانُ بْنُ طُلْحَةً ، حَتَّى أَنَاخَ عِنْدَ الْبَيْتِ ، ثُمَّ قَالَ لِعُثْمَانَ : الْقِنَا وَمَعَهُ بِلَالٌ، وَعُثْمَانُ بْنُ طُلْحَةً ، حَتَّى أَنَاخَ عِنْدَ الْبَيْتِ ، ثُمَّ قَالَ لِعُثْمَانَ : الْقِنَا وَمَعَهُ بِالْمِفْتَاحِ (1). فَحَاءَهُ بِالْمِفْتَاحِ ، فَفَتَحَ لَهُ الْبَابَ ، فَدَخَلَ النَّبِي عَلَيْ ، وَأَسَامَةُ ، وَبِلالًا ، وَعُثْمَانُ ، ثُمَّ أَغْلَقُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ ، فَمَكَثَ طَوِيلاً ، ثُمَّ خَرَجَ وَابْتَدَرَ وَبِلالًا ، وَعُثْمَانُ ، ثُمَّ اَغْلَقُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ ، فَمَكَثَ طَوِيلاً ، ثُمَّ خَرَجَ وَابْتَدَرَ النَّاسُ الدُّحُولَ ، فَسَبَقْتَهُمْ (1) فَوَجَدْتُ بِلاَلاً قَائِمًا مِنْ وَرَاءِ الْبَابِ، فَقُلْتُ لَهُ : النَّاسُ الدُّحُولَ ، فَسَبَقْتَهُمْ (1) فَوَجَدْتُ بِلالاً قَائِمًا مِنْ وَرَاءِ الْبَابِ، فَقُلْتُ لَهُ : النَّاسُ الدُّحُولَ ، فَسَبَقْتَهُمْ (1) فَوَجَدْتُ بِلالاً قَائِمًا مِنْ وَرَاءِ الْبَابِ، فَقُلْتُ لَهُ : وَكَانَ الْبَيْتِ عَلَى سِتَّةٍ أَعْمِدَةٍ سَطْرَيْنِ ، صَلَّى بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ مِنَ السَّطْرِ الْمُقَدَّمَيْنِ ، وَكَانَ الْبَيْتُ عَلَى سِتَّةٍ أَعْمِدَةٍ سَطْرَيْنِ ، صَلَّى بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ مِنَ السَّطْرِ الْمُقَدَّمَيْنِ ، وَكَانَ الْبَيْتُ عَلَى سِتَّةٍ أَعْمِدَةٍ سَطْرَيْنِ ، صَلَّى بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ مِنَ السَّطْرِ الْمُقَدِّمِ بَابِ الْبَيْتِ خَلْفَ ظَهْرِهِ، وَاسْتَقْبَلَ بِوجْهِ الَّذِي يَسْتَقْبِلُكَ حِبنَ بَلِعُ مُ وَجَعْلَ بَابِ الْبَيْتِ خَلْفَ طَهْرِهِ، وَاسْتَقْبَلَ بوجْهِ الَّذِي يَسْتَقْبِلُكَ حِبنَ بَلِعُ اللّهُ اللهِ عَمْرَةً وَمُوالِ . وَنِي رواية : ثُمَّ مَلَى فِيهِ مَرْمَرَةٌ خَمْرَاءُ ). ( وفي رواية : ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَى ؟ ورَعِنْدَ وَحَمْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى مَلَى فِيهِ مَرْمَرَةٌ خَمْرَاءُ ). ( وفي رواية : ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَى ) .

# باب مَنْ لَمْ يَدْخُل الْكَعْبَةَ

٥٧٥ - عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ أَبِي أُوْفَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : اعْتَمَــرَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْهُمَا قَالَ : اعْتَمَــرَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ إِلْنَيْتِ ، وَمَعَهُ مَنْ يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ ). فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ : أَدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ الْكَعْبَةَ ؟ قَالَ : لاَ .

<sup>(</sup>١) ولمسلم في رواية : فَذَهَبَ إِلَى أُمِّهِ فَآبَتْ أَنْ تُعْطِيَهُ ، فَقَالَ : وَاللَّـهِ لَتُعْطِينِهِ أَوْ لَيَـحُرُحَنَّ هَـذَا السَّـيْفُ مِنْ صُلْبِى ! قَالَ : فَأَعْطَنْهُ إِيَّاهُ .

<sup>(</sup>٢) ولمسلم في رواية : فَرَقيت الدَّرَجةَ ، فَدَخَلْتُ البّيتَ .

## باب من كبَّر في نواحي الكعبة

٥٧٦ عَنْ عَطَاءِ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا (١) قَالَ: لَمَّا دَخَلَ النَّبِيُ ﷺ الْبَیْتُ دَعًا فِي نَوَاحِیهِ کُلِّهَا، وَلَمْ یُصَلِّ حَتَّى خَرَجَ مِنْهُ، فَلَمَّا خَرَجَ رَکَعَ رَکْعَتَیْنِ فِي قُبُلِ الْکَعْبَةِ، وَقَالَ: هَذِهِ الْقِبْلَةُ. (وفي روایة: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمَّا رَأَى الصُّورَ فِي الْبَیْتِ لَمْ یَدْخُلْ حَتَّى أَمَرَ بِهَا فَمُحِیَتْ ، وَرَأَى النَّبِيَّ فَقَالَ: قَاتَلَهُمُ اللَّهُ! وَاللَّهِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ عَلَيْهِمَا السَّلاَم بِأَيْدِيهِمَا الأَزلامُ ، فَقَالَ: قَاتَلَهُمُ اللَّهُ! وَاللَّهِ إِنْ اسْتَقْسَمَا بِالأَزْلاَم فَقَدْ سَمِعُوا أَنَّ الْمَلاَئِكَةَ لاَ تَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةً إِبْرَاهِيمَ ، وَصُورَةً مَرْيَمَ ، فَقَالَ: أَمَا لَهُمْ! فَقَدْ سَمِعُوا أَنَّ الْمَلاَئِكَةَ لاَ تَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةً ).

# باب التَّلْبِيَةِ وَالتَّكْبَيرِ إِذَا غَدَا مِنْ مِنَّى إِلَى عَرَفَةَ

٥٧٧ - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرِ الثَّقَفِيِّ أَنَّهُ سَأَلَ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ ﷺ وَهُمَا غَادِيَانِ مِنْ مِنْى إِلَى عَرَفَة : كَيْف كُنتُمْ تَصْنَعُونَ فِي هَذَا الْيَوْمِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيْهِ ؟ فَقَالَ: كَانَ يُهِلُّ مِنَّا الْمُهِلُّ فَلاَ يُنْكِرُ عَلَيْهِ ، وَيُكَبِّرُ مِنَّا

# باب مَنْ صَلَّى الْعَصْرَ يَوْمَ النَّفْر بِالْأَبْطَح

٥٧٨ - عَنْ عَبْدِالْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَنْسَ بْنَ مَالِكٍ ﴿ مَا لَكُ مَالِكُ عَلَى الطَّهْرَ وَالْعَصْرَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ ؟ قَالَ: بِمِنْسَى . أَخْبِرْنِي عَنِ النَّبِيِّ عَلَى الْعَلْمُ وَالْعَصْرَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ ؟ قَالَ: بِمِنْسَى . قُلْتُ : فَأَيْنَ صَلَّى الْعَصْرَ يَوْمَ النَّفْرِ؟ قَالَ: بِالأَبْطَحِ . ثُمَّ قَالَ: افْعَلْ كَمَا قُلْتُ : فَأَيْنَ صَلَّى الْعَصْرَ يَوْمَ النَّفْرِ؟ قَالَ: بِالأَبْطَحِ . ثُمَّ قَالَ: افْعَلْ كَمَا

<sup>(</sup>١) أما مسلم فعن ابن عبلس عن أسامة.

 <sup>(</sup>٢) ولمسلم من حديث ابن عمر رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا : غَدَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللّهِ ﷺ مِنْ مِنْى إِلَى عَرَفَاتٍ مِنّا الْمُلَبِّي وَمِنّا الْمُلَبِّي
 وَمِنّا الْمُكَبّرُ ، فأما نحن فنكبر.

يَفْعَلُ أُمْرَاؤُكَ . ﴿ وَفِي رَوَايَةً : صَلَّى الظُّهْرَ ، وَالْعَصْرَ ، وَالْمَغْرِبَ ، وَالْعِشَاءَ ، وَرَقَدَ رَقْدَةً بِالْمُحَصَّبِ ، ثُمَّ رَكِبَ إِلَى الْبَيْتِ ، فَطَافَ بهِ ﴾ .

## باب الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ

٥٧٩ - عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ ضَلِيْهِ قَالَ : أَضْلَلْتُ بَعِيرًا لِي فَذَهَبْتُ أَطْلُبُهُ يَوْمَ عَرَفَةَ ، فَقُلْتُ: هَذَا وَاللَّهِ مِنَ الْحُمْسِ فَمَا يَوْمَ عَرَفَةَ ، فَقُلْتُ: هَذَا وَاللَّهِ مِنَ الْحُمْسِ فَمَا شَأْنُهُ هَا هُنَا ؟

٥٨٠ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : كَانَتْ قُرَيْشٌ، وَمَنْ دَانَ دِينَهَا يَقِفُونَ بِالْمُزْدَلِفَةِ، وَكَانُوا يُسَمَّوْنَ الْحُمْسَ، وَكَانَ سَائِرُ الْعَرَبِ يَقِفُونَ بِعْرَفَاتٍ، فَلَمَّا جَاءَ الإسْلامُ أَمَرَ اللَّهُ نَبِيَّهُ عَلِيْ أَنْ يَأْتِيَ عَرَفَاتٍ، ثُمَّ يَقِفَ بِهَا ثُمَّ يُفِيضَ مِنْهَا، فَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى : ﴿ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ ﴾.

## باب أَمْر النَّبِيِّ السَّكِينَةِ عِنْدَ الإِفَاضَةِ

٥٨١ - (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ دَفَعَ مَعَ النَّبِيِّ عَلِيْ يَوْمَ عَرَفَةَ فَسَمِعَ النَّبِيُ عَلِيْ وَرَاءَهُ زَجْرًا شَدِيدًا، وَضَرَّبُا، وَصَوْتُنَا لِلإبلِ، فَأَشَارَ بِسَوْطِهِ فَسَمِعَ النَّبِيُ عَلِيْ وَرَاءَهُ زَجْرًا شَدِيدًا، وَضَرَّبُا، وَصَوْتُنا لِلإبلِ، فَأَشَارَ بِسَوْطِهِ إِلَيْهِمْ، وَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ! عَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ؛ فَإِنَّ الْبِرَّ لَيْسَ بِالإِيضَاعِ) (1). إلَيْهِمْ، وَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ! عَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ؛ فَإِنَّ الْبِرَ لَيْسَ بِالإِيضَاعِ) (1). (وفي رواية: وجَاءَ إلَى السِّقَايَةِ ، فَاسْتَسْقَى ، فَقَالَ الْعَبَّاسُ هَا : يَا فَضْلُ

 <sup>(</sup>١) ولمسلم عَنِ الني عَبَّاسِ عَنِ الْفَصْلِ بْنِ عَبَّاسِ وَكَانَ رَدِيفَ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنْهُ قَـالَ فِي عَشِيَّةِ عَرَفَهَ وَغَـدَاةِ
 جَمْعِ لِلنَّاسِ حِينَ دَفَعُوا : عَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ . وَهُوَ كَافَّ نَاقَتُهُ خَتَّى دَخَلَ مُحَسِّرًا - وَهُوَ مِنْ مِنْي - قَالَ:
 عَلَيْكُمْ بحَصَى الْحَدْفِ الَّذِي يُرْمَى بهِ الْجَدْرَةُ .

ومن حدَيث حابر: كُلَّمَا أَتَى حَبْلاً مِنْ الْحِيَالِ أَرْخَى لَهَا قَلِيلاً خَنَّى تَصْعَدَ حَنَّى أَتَى الْمُزْدَلِفَةَ . وفيه: ثُسمَّ رَكِبَ الْقَصْوَاءَ حَنَّى أَتَى الْمَشْعَرَ الْحَرَامَ، فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ ، فَدَعَاهُ ، وَكَبَّرَهُ ، وَهَلَّلُهُ ، وَوَحَّدُهُ ، فَلَـمْ يَزَلْ وَاقِفًا حَتَّى أَشَعَرَ الْمُعْرَقِ الْمُشْعَى الْقَيْلَةَ ، فَدَعَاهُ ، وَكَبَّرَهُ ، وَهَلَّلُهُ ، وَوَحَّدُهُ ، فَلَـمْ يَزَلُ وَاقِفًا حَتَّى أَشْفَرَ حِدًّا ، فَدَفَعَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ ، حَتَّى أَنَى بَطْنَ مُحَسِّرٍ فَحَرَّكَ قَلِيلاً ، ثُمَّ سَلَكَ الطَّرِيقَ الْوُسْطَى الَّتِي تَخْرُجُ عَلَى الْحَشْرَةِ الْكُبْرَى ...

اذْهَبْ إِلَى أُمِّكَ فَأْتِ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بِشَرَابٍ مِسنْ عِنْدِهَا . فَقَالَ : اسْقِنِي . قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! إِنَّهُمْ يَحْعَلُونَ أَيْدِيَهُمْ فِيهِ . قَالَ : اسْقِنِي . فَشَرِبَ مِنْهُ ، فَلَمَ أَتَى زَمْزَمَ ، وَهُمْ يَسْقُونَ وَيَعْمَلُونَ فِيهَا ، فَقَالَ : اعْمَلُوا ، فَإِنَّكُمْ عَلَى عَمَلٍ صَالِحٍ . ثُمَّ قَالَ : لَوْلاَ أَنْ تُغْلَبُوا لَنَزَلْتُ حَتَّى أَضَعَ الْحَبْلَ عَلَى هَذِهِ . يَعْنِي عَاتِقَهُ ، وَأَشَارَ إِلَى عَاتِقِهِ ) (1) .

### باب السَّيْر إذا دفع من عرفة

٥٨٢ - عَنْ عُرْوَةَ أَنَّهُ سُئِلَ أُسَامَةً هَا اللهِ وَأَنَا حَالِسٌ : كَيْفَ كَـانَ رَسُـولُ اللهِ وَاللهِ وَاللهِ عَلَيْ يَسِيرُ الْعَنَقَ ، فَإِذَا وَحَدَ فَخُوَةً نَصَّ .

# باب الْجَمْع بَيْنَ الصَّلاتَيْن بِالْمُزْدَلِفَةِ

٥٨٣ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَال : دَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ مِنْ عَرَفَةَ حَتَّى إِذَا كَسَانَ بِالشَّعْبِ نَزَلَ فَبَالَ، ثُمَّ تَوَضَّأَ وَلَمْ يُسْبِغِ الْوُضُوءَ، فَقُلْتُ: الصَّلاَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ! فَقَالَ : الصَّلاَةُ أَمَامَكَ . فَرَكِبَ، فَلَمَّا الْوُضُوءَ، فَقُلْتُ الصَّلاَةُ ، فَرَكِبَ، فَلَمَّا جَاءَ الْمُزْدَلِفَة ؛ نَزَلَ فَتَوَضَّأً ، فَأَسْبَغَ الْوُضُوءَ ، ثُمَّ أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ ، فَصَلَّى الْمُغْرِبَ، ثُمَّ أَنَاخَ كُلُّ إِنْسَان بَعِيرَهُ فِي مَنْزِلِهِ ، ثُمَّ أُقِيمَتِ الْعِشَاءُ فَصَلَّى (٢)، وَلَمْ يُصَلِّى أَنْ فَصَلَّى (اللَّهِ عَلَيْ غَدَاةَ جَمْعِ (١٣).

<sup>(</sup>١) أما مسلم فمن حديث حابر على الطويل بلفظ : أَيُّهَا النَّاسُ السَّكِينَةَ السَّكِينَةَ ... وَأَتَى بَنِسَى عَبْدِ الْمُطَّلِبِ يَسْقُونَ عَلَى زَمْزَمَ ، فَقَالَ : انْزِعُوا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ، فَلَوْلا أَنْ يَغْلِبُكُمُ النَّـاسُ عَلَى سِقَايَتِكُمْ لَـنَزَعْتُ مَعَكُمْ ، فَنَاوَلُوهُ دَلُوا فَشَرِبَ مِنْهُ .

<sup>(</sup>٢) ولمسلم في رواية : وَلَمْ يَخُلُوا حَتَّى أَقَامَ الْعِشَاءَ الآحِرَةَ فَصَلَّى ثُمَّ حَلُوا .

<sup>(</sup>٣) ولمسلم في رواية : وَانْطَلَقْتُ أَنَا فِي سُبَّاقِ قُرَّيْشٍ عَلَى رِخْلَيَّ .

## بَابِ مَنْ جَمَعَ بَيْنَهُمَا وَلَمْ يَتَطَوَّعُ

١٨٥- عَنْ أَبِي أَيْـوبَ فَاللَّهِ أَنَّـهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ حَمِيعًا .

وفي حديث عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا (كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا ) وفي حديث عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا (كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا ) (١).

## باب : مَتَى يُصَلِّي الْفَجْرَ بِجَمْع ؟

٥٨٥ - عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ فَيْقَة قَالَ: مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ عَلَيْ صَلَّى صَلَاةً بِغَيْرِ مِيقَاتِهَا إِلاَّ صَلاَتَيْنِ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ ، وَصَلَّى الْفَجْرَ قَبْلَ مِيقَاتِهَا إِلاَّ صَلاَتَيْنِ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ ، وَصَلَّى الْفَجْرَ قَبْلَ مِيقَاتِهَا . ( وفي رواية : ثم قال: إن رسول اللَّه عَلَيْ قال: إنَّ هَاتَيْنِ الصَّلاَتَبْنِ الصَّلاَتَبْنِ الصَّلاَتَبْنِ الصَّلاَتَبْنِ مَوَّلَةً عَنْ وَقْتِهِمَا فِي هَذَا الْمَكَانِ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءَ . قَالَ عبدالرحمن: ثُمَّ وَقَتِهِمَا فِي هَذَا الْمَكَانِ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءَ . قَالَ عبدالرحمن: ثُمَّ وَقَتِهِمَا فِي هَذَا الْمَكَانِ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءَ . قَالَ عبدالرحمن: ثُمَّ وَقَتِهِمَا فِي هَذَا الْمَكَانِ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءَ . قَالَ عبدالرحمن: ثُمَّ وَقَتِهِمَا فِي هَذَا الْمَكَانِ الْمَعْرِبَ وَالْعِشَاءَ . قَالَ عبدالرحمن: ثُمَّ وَقَتِهِمَا فِي هَذَا الْمَكَانِ الْمَعْرِبِ وَالْعِشَاءَ . قَالَ عبدالرحمن: ثُمَّ وَقَتْهِمَا اللَّه حَتَّى أَسْفَرَ ، ثُمَّ قَالَ : لَوْ أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَفَاضَ الآنَ أَصَابِ السَّنَةَ. فَمَا أَدْرِي أَقَوْلُهُ كَانَ أَسْرَعَ أَمْ دَفْعُ عُثْمَانَ ضَافِيهِ ؟) فَلَمْ يَزَلْ يُلِبِي حَتَّى السَّنَةَ . وَمَا النَّعْرِبُ إِلَّيْ الْمُعْرَةِ إِلَى الْمُعْرَةِ الْعَمَبَةِ يَوْمَ النَّحْرِ<sup>(٢)</sup> .

<sup>(</sup>١) ولمسلم في رواية : وَصَلَّى الْمَغْرِبَ ثَلاثَ رَكَعَاتٍ ، وَصَلَّى الْعِشَاءَ رَكْعَتَيْنِ . فَكَانَ عَبْـدُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّى بِحَمْعٍ كَذَلِكَ حَتْى لَحِقَ بِاللَّهِ تَعَالَى .

وَفِي رُواية : صَلاَّهُمَا بِإِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ .

 <sup>(</sup>٢) ولمسلم من حديث عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ عَلَى آبَى حِينَ أَفَاضَ مِنْ جَمْعٍ ، فَقِيلَ: أَغْرَابِينَ
 هَذَا؟ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: أَنْسِيَ النَّلَى أَمْ ضَلُوا ؟ سَمِعْتُ الَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ يَقُولُ فِي هَذَا اللَّهُمَّ لَيْكَ .
 الْمَكَان: لَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَيْكَ .

# باب مَنْ قَدَّمَ ضَعَفَةَ أَهْلِهِ بِلَيْلِ فَيَقِفُونَ بِالْمُزْدَلِفَةِ

٥٨٦ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا قَالَتْ: نَزَلْنَا الْمُزْدَلِفَةَ فَاسْتَأْذَنَتِ اللّهِ عَنْهَا قَالَتْ: نَزَلْنَا الْمُزْدَلِفَةَ فَاسْتَأْذَنَتِ الْمَرْدَةُ أَنْ تَدْفَعَ فَبْلَ حَطْمَةِ النّاسِ، وكَانَتِ الْمُرَأَةُ بَطِيمَةً فَأَذِنَ لَهَا فَدَفَعَتْ فَبْلَ حَطْمَةِ النّاسِ، وأَقَمْنَا حَتَّى أَصْبَحْنَا نَحْنُ، ثُمَّ دَفَعْنَا بِدَفْعِهِ، فَلأَنْ فَدُونَ اسْتَأْذَنْتُ سَوْدَةُ أَحَبُ إِلَيَّ مِنْ مَفْرُوحٍ بِهِ. أَكُونَ اسْتَأْذَنْتُ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْ كَمَا اسْتَأْذَنَتْ سَوْدَةُ أَحَبُ إِلَيَّ مِنْ مَفْرُوحٍ بِهِ.

٥٨٧ - عَنْ مَوْلِي أَسْمَاءَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَنَّهَا نَزَلَتْ لَيْلَةَ جَمْعِ عِنْدَ الْمُرْدَلِفَةِ ، فَقَامَتْ تُصَلِّي ، فَصَلَّتْ سَاعَةً ، ثُمَّ قَالَتْ : يَا بُنِيَّ هَلْ غَابَ الْقَمَرُ ؟ قُلْت : نَعَمْ . قُلْتُ : لاَ. فَصَلَّتْ سَاعَةً ، ثُمَّ قَالَتْ : يَا بُنِيَّ هَلْ غَابَ الْقَمَرُ ؟ قُلْت : نَعَمْ . قُلْتُ : فَارْتَحِلُوا ! فَارْتَحَلْنَا ، وَمَضَيْنَا حَتَّى رَمَتِ الْجَمْرَةَ ، ثُمَّ رَجَعَتْ فَالَتْ : يَا بُنِيَّ هَلْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْنَا ! فَارْتَحِلُوا ! فَارْتَحَلْنَا ، وَمَضَيْنَا حَتَّى رَمَتِ الْجَمْرَةَ ، ثُمَّ رَجَعَتْ فَصَلَّتِ الصَّبْحَ فِي مَنْزِلِهَا ، فَقُلْتُ لَهَا : يَا هَنْتَاهُ ! مَا أُرَانَا إِلاَّ قَدْ غَلَّسْنَا ! فَصَلَّتِ الصَّبْحَ فِي مَنْزِلِهَا ، فَقُلْتُ لَهَا : يَا هَنْتَاهُ ! مَا أُرَانَا إِلاَّ قَدْ غَلَّسْنَا ! قَالَتْ : يَا بُنِيَّ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيْ أَذِنَ لِلظَّعُنِ .

٥٨٨ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قال : بَعَثَنِي أَوْ قَدَّمَنِي النَّبِيُّ ﷺ فَا اللَّهُ عَنْهُمَا قال اللَّهُ عَنْهُمَا قال اللَّهِ اللَّهُ عَنْهُمَا قال اللَّهُ عَنْهُمَا قال اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ اللهُ عَنْهُمُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُمُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُمُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُمُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُمُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ عَلْهُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّ

٥٨٩ عَنْ سَالِمٍ قَالَ: كَانَ عَبْدُاللَّهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يُقَدِّمُ ضَعَفَةَ أَهْلِهِ ، فَيَقِفُونَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ بِالْمُزْدَلِفَةِ بِلَيْلٍ ، فَيَذْكُرُونَ اللَّهُ مَا بَدَا لَهُمْ ، ثُمَّ يَرْجِعُونَ قَبْلَ أَنْ يَقِفَ الإِمَامُ ، وَقَبْلَ أَنْ يَدُفَعَ ، فَمِنْهُمْ مَنْ يَقْدَمُ بَعْدَ ذَلِكَ ، فَإِذَا قَدِمُوا رَسُوا الْحَمْرَةَ ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ : أَرْحَصَ فِي أُولِيكَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ .

<sup>(</sup>١) ولمسلم في رواية : رَمَيْنَا الْحَمْرَة فَبْلَ الْفَحْرِ .

# باب التَّلْبِيَةِ وَالتَّكْبِيرِ غَدَاةَ النِّحْرِ حِينَ يَرْمِي الْجَمْرَةَ

٩٠ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَرْدَفَ الْفَضْلَ ،
 فَأَخْبَرَ الْفَصْلُ أَنَّهُ لَمْ يَزَلْ يُلِبِّي حَتَّى رَمَى الْحَمْرَةَ .

## باب : يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ

١٩٥ - عَنِ الأَعْمَسُ قَالَ: سَمِعْتُ الْحَجَاجَ يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ ('): السُّورَةُ الَّتِي يُذْكَرُ فِيهَا آلُ عِمْرَانَ، وَالسُّورَةُ الَّتِي يُذْكَرُ فِيهَا آلُ عِمْرَانَ، وَالسُّورَةُ الَّتِي يُذْكَرُ فِيهَا النِّسَاءُ. قَالَ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لإِبْرَاهِيمَ (٢) فَقَالَ: حَدَّتَنِي التِّي يُذْكَرُ فِيهَا النِّسَاءُ. قَالَ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لإِبْرَاهِيمَ (٢) فَقَالَ: حَدَّتَنِي عَبْدُالرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ أَنَّهُ كَانَ مَعَ ابْنِ مَسْعُودٍ فَيَ اللَّهِ حِينَ رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ ، عَبْدُالرَّحْمَنِ الْوَادِي حَتَى إِذَا حَاذَى بِالشَّجَرَةِ اعْتَرَضَهَا - وفي رواية: جعل البيت فَاسْتَبْطَنَ الْوَادِي حَتَى إِذَا حَاذَى بِالشَّجَرَةِ اعْتَرَضَهَا - وفي رواية: جعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه -، فَرَمَى بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبُّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ ، ثُمَّ قَالَ: مِنْ هَا هُنَا وَالَّذِي لاَ إِلَهَ غَيْرُهُ قَامَ الَّذِي أَنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ عَلَيْهِ مُورَةُ الْبَقَرَةِ عَلَيْهُ . . وَنْ هَا هُنَا وَالَّذِي لاَ إِلَهَ غَيْرُهُ قَامَ الَّذِي أَنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ عَلَيْهُ مُورَةً الْبَقَرَةِ وَقَالَ . وَنْ هَا هُنَا وَالَّذِي لاَ إِلَهَ غَيْرُهُ قَامَ الَّذِي أَنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ وَالْمَاقِ . . مِنْ هَا هُنَا وَالَّذِي لاَ إِلَهَ غَيْرُهُ قَامَ الَّذِي أَنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ وَالْمَالِ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَيْرُهُ وَلَا عَلَى الْعِيمَ الْمَالَالِ عَلَيْهُ اللَّذِي اللَّهُ اللَّهُ عَيْرُهُ مَا هُنَا وَاللَّهُ عَنْ مُعْ كُلُولُولُولِهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَقِ الْعَلَالَ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى الْتَوْمَ وَالْعَلَقِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَوالِهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

# باب رَمْيِ الْجِمَارِ

٩٢ - (عَنْ وَبَرَةَ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا مَتَى أَرْمِي اللَّهُ عَنْهُمَا مَتَى أَرْمِي اللَّحَمَارَ؟ قَالَ: كُنَّا نَتَحَيَّنُ، الْجَمَارَ؟ قَالَ: كُنَّا نَتَحَيَّنُ، فَأَعَدْتُ عَلَيْهِ الْمَسْأَلَةَ قَالَ: كُنَّا نَتَحَيَّنُ، فَإَذَّا زَالَتِ الشَّمْسُ رَمَيْنَا ) (").

 <sup>(</sup>١) ولمسلم: أَلْقُوا الْقُرْآنَ كَمَا أَلْفَهُ جَبْرِيلُ.
 وفي رواية: لا تَقُولُوا سُورَةُ الْبَقْرَةِ.

<sup>(</sup>٢) ولمسلم: فُسَبُّهُ .

<sup>(</sup>٣) أما مسلم فروى من حديث جابر ﷺ : رَمَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْحَمْـرَةَ يَـوْمَ النَّـحْـرِ ضُحَّـى ، وَأَمَّـا بَعْـدُ فَـإِذَا زَالَـتِ الشَّمْسُ.

# باب الْحَلْق وَالتَّقْصِيرِ عِنْدَ الْإُحْلاَل في الحج

وَلِلْمُحَلِّقِينَ . قَالُوا : وَلِلْمُقَصِّرِينَ ؟ قَالَ : اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِينَ . قَالُوا : وَلِلْمُقَصِّرِينَ ؟ قَالَ : اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِينَ . قَالُوا : وَلِلْمُقَصِّرِينَ ؟ قَال: وَلِلْمُقَصِّرِينَ . قال: وَلِلْمُقَصِّرِينَ . قال: وَلِلْمُقَصِّرِينَ .

وفي حديث ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا بنحوه بلفظ: ارْحَمْ. وفي رواية: حَلَقَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي حَجَّتِهِ . وفي رواية: وَطَائِفَـةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ ، وَقَصَّرَ بَعْضُهُمْ .

# باب حَلْق النَّبِيِّ

٩٤ - عَنْ أَنَسِ عَلَيْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيْ لَمَّا حَلَقَ رَأْسَهُ (١) كَانَ أَبُو طَلْحَةَ أَوَّلَ مَنْ أَخَذَ مِنْ شَعَرِهِ، ( قَالَ ابْنِ سِيرِينَ : قُلْتُ لِعَبِيدَةَ : عِنْدَنَا مِنْ شَعَرِ النَّبِيِّ عَلِيْ أَصَبْنَاهُ مِنْ قِبَلِ أَنَسٍ ، أَوْ مِنْ قِبَلِ أَهْلِ أَنَسٍ فَقَالَ : لأَنْ تَكُونَ عِنْدِي شَعَرَةٌ مِنْهُ أَحَبُ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا ) (٢).

## باب ما يُقدَّمُ وما يُؤخَّر في الحجِّ

٥٩٥ - عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَـاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَقَفَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ بِمِنَى لِلنَّاسِ يَسْأَلُونَهُ ، فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ : لَـمْ اللَّهِ ﷺ وَقَفَ فَي حَجَّةِ الْوَدَاعِ بِمِنَى لِلنَّاسِ يَسْأَلُونَهُ ، فَجَاءَ أَخَرُ فَقَالَ : لَـمْ أَشْعُرْ فَحَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ ؟ فَقَالَ : اذْبَحْ وَلا حَرَجَ . فَمَا سُئِلَ النَّبِيُ ﷺ عَنْ أَشْعُرْ فَنَحَرْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ ؟ قَالَ : ارْمِ وَلا حَرَجَ . فَمَا سُئِلَ النَّبِي ﷺ عَنْ

<sup>(</sup>١) ولمسلم في رواية : وَأَطَافَ بِهِ أَصْحَابُهُ فَمَا يُرِيدُونَ أَنْ تَقَعَ شَعْرَةٌ إِلا فِي يَدِ رَحُلٍ .

<sup>(</sup>٢) ولمسلم في رواية : لما رمى ونحر والحجام حالس قال بيده عن رأسه فحلق شِقّه الأبمن ، فقسمه فيمن يليه، ثم قال: احلق الشّق الآخر. فقال: أين أبو طلحة؟ فأعطاه إياه.

شَيْءٍ قُدُّمَ ، وَلاَ أُخَّرَ إِلاًّ قَالَ : افْعَلْ ، وَلاَ حَرَجَ (''.

( وبنحوه عن حَابِر مُعَلَّقاً وفيه : قَــالَ رَحُـلٌ لِلنَّبِيِّ ﷺ : زُرْتُ قَبْـلَ أَنْ أَرْمِيَ ؟ قَللَ : لاَ حَوَجَ ( ) .

و فِي حديث ابن عَبَّاسِ : رَمَيْتُ بَعْدَمَا أَمْسَيْتُ ؟ فَقَالَ : لا حَرَجَ ) .

#### باب من بعث الهدي وقلده وهو حلال \*

٩٦٥ - عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِالرَّحْمَنِ : أَنَّ زِيَادَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ كَتَبَ إِلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: مَنْ أَهْدَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: مَنْ أَهْدَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما قَالَ: مَنْ أَهْدَى هَدْيُّا حَرُمَ عَلَيْهِ مَا يَحْرُمُ عَلَى الْحَاجِّ حَتَّى يُنْحَرَ هَدْيُهُ (٦) ، قَالَتْ عَمْرَةُ : فَقَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : لَيْسَ كَمَا قَالَ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَا فَتَلْتُ قَلائِدَ فَقَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : لَيْسَ كَمَا قَالَ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَا فَتَلْتُ قَلائِدَ هَذِي رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ بَعْتُ بِهَا مَعَ أَبِي ، فَلَمْ يَحْرُمْ عِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ شَيْءٌ أَحَلَهُ وَاللَّهُ عَلَى مَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ شَيْءٌ أَحَلَهُ اللَّهُ لَهُ حَتَّى نُحِرَ الْهَدِيُ اللَّهِ عَلَى مَسُولُ اللَّهِ عَلَى مَسُولُ اللَّهِ عَلَى مَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ لَهُ حَتَّى نُحِرَ الْهَدِيُ اللَّهُ مَنْ أَبِي ، فَلَمْ يَحْرُمُ عَلَى رَسُولُ اللَّهِ عَلَى نَعْرَ الْهَدِيُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ لَهُ حَتَّى نُحِرَ الْهَدِيُ الْهَا لَهُ عَنْ اللَّهُ لَهُ حَتَّى نُحِرَ الْهَدِيُ الْهَا لَهُ عَنْ اللَّهُ لَهُ حَتَّى نُحِرَ الْهَدِي وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَهُ حَتَّى نُحِرَ الْهَدِي وَالَهُ اللَّهُ لَهُ حَتَّى نُحِرَ الْهَدَى وَالَهُ اللَّهُ لَهُ حَتَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ لَهُ عَلَى اللَّهُ لَهُ عَلَى اللَّهُ لَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ لَهُ عَلَى اللَّهُ لَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ لَهُ عَلَى اللَّهُ لَهُ عَلَى اللَّهُ لَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلَى اللَّهُ الْهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ ال

## باب ركُوب البُدْن

٩٧ ٥ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ظَلَمْهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ رَأَى رَجُلاً يَسُوقُ بَدَنَةً فَقَالِيَ : ارْكَبْهَا ؛ وَيْلَكَ ! فِي فَقَالِيَ : ارْكَبْهَا ؛ وَيْلَكَ ! فِي الثَّانِيَةِ ، أَوْ فِي الثَّالِثَةِ . وفي رواية: فَلَقَـدْ رَأَيْتُهُ رَاكِبَهَا (يُسَايِرُ النَّبِيَّ ﷺ ) ،

<sup>(</sup>١) ولمسلم في رواية : فَمَا سَمِعْتُهُ يُسْأَلُ يَوْمَنِذِ عَنْ أَمْرٍ مِمَّا يَنْسَى الْمَرْءُ وَيَجْهَلُ مِنْ تَقْدِيمٍ بَعْضِ الأُمُورِ قَبْلَ بَعْض وَأَشْبَاهِهَا إِلا قال:...

<sup>(</sup>٢) ولمسلم بنحوه من حديث ابن عمرو.

<sup>(</sup>٣) ولمسلم : وَقَد بَعَثتُ بهَديي فاكتُبِي إليَّ بِأَمركِ .

<sup>(</sup>٤) ولمسلم من حديث ابن عباس: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الظَّهْرَ بِنِي الْحُلَيْفَةِ، ثُمَّ دَعَا بِنَاقَتِهِ فَأَشْعَرَهَا فِي صَفْحَةِ سَنَامِهَا الأَيْمَنِ، وَسَلَتَ الدَّمَ، وَقَلْدَهَا نَعْلَيْن، ثُمَّ رَكِبَ رَاحِلَتُهُ، فَلَمَّا اسْتَوَتْ بهِ عَلَى الْبَيْدَاء أَهَلَّ بالْحَجِّ.

وَالنَّعْلُ فِي عُنُقِهَا <sup>(١)</sup> .

## باب نَحْر الإبل مُقَيَّدَةً

﴿ وَاللَّهُ عَنْ زِيَادِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ : رَأَيْتُ اَبْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَتَى عَلَى رَجُلٍ قَدْ أَنَاخَ بَدَنَتُهُ يَنْحَرُهُما، قَالَ: ابْعَثْهَا قِيَامًا مُقَيَّدَةً، سُنَّةَ مُحَمَّدٍ ﷺ .

باب يُتَصَدَّقُ بجُلُود الْهَدْي

٩٩٥- عَنْ عَلِيٍّ فَيْهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَهُ أَنْ يَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ ، وَأَنْ يَقْسِمَ بُدْنَهُ كُلُّهَا : لُحُومَهَا ، وَجُلُودَهَا ، وَجلاَلَهَا (٢) ، وَلاَ يُعْطِيَ فِي جزَارَتِهَا شَيْئًا (٣). (وفي حديث أنس: نحرَ رسول اللَّه ﷺ بيدهِ سبع بُدُن ِ قياماً ) .

#### باب نحر البقر في الهدي

١٠٠ عن عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قالت : دُخِلَ عَلَيْنَا يَوْمَ النَّحْرِ بِلَحْمِ
 بَقَرٍ، فَقُلْتُ : مَا هَذَا ؟ فَقِيلَ : ذَبَحَ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ أَزْوَاجِهِ.

#### باب محل الهدي \*

إِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ فَقَدْ حَلَّ أَنْ عَطَاء عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: إِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ فَقَدْ حَلَّ أَنْ فَقُلْتُ لِعَطَاء : مِنْ أَيْنَ قَالَ هَذَا ابْنُ عَبَّاسٍ ؟ وَمِنْ أَيْنَ قَالَ هَذَا ابْنُ عَبَّاسٍ ؟ قَالَ : مِنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : ﴿ ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ ﴾ ، وَمِنْ أَمْرِ النّبِيِّ قَالَ : مِنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : ﴿ ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ ﴾ ، وَمِنْ أَمْرِ النّبِيِّ قَالَ : مِنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : ﴿ ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ ﴾ ، وَمِنْ أَمْرِ النّبِيِّ قَالَ : كَانَ الله تَعَلَّم الله عَنْهُمَا يَرَاهُ قَبْلُ وَبَعْدُ .

<sup>(</sup>١) ولمسلم من حديث حَايِرٍ: وسئل عن ركوب الهدي نقال: سمعت النبي ﷺ يقول: ارْكَبُهَا بِالْمُعْرُوف إِذَا ٱلْحِئْتَ ۚ إِلَيْهَا حَتَّى تَحدُ ظَهْرًا .

<sup>(</sup>٢) ولمسلم في رواية : في الْمُسَاكِيْنَ .

<sup>(</sup>٣) ولمسلم في رواية : نَحْنُ نُعْطِيهِ مِنْ عِنْدِنَا.

<sup>(</sup>٤) ولمسلم في رواية : قِيلَ لابْنِ عَبَّاس عَلَى : مَا هَذَا الْفُتَيَا الَّتِي قَدْ تَشَعّْفَتْ أَوْ تَشَعَّبْتْ بِالنَّاسِ ؟ فَفَـالَ : سُـنَّةُ نَبِيْكُمْ ﷺ وَإِنا رَغِشُمْ .

### باب الْمُحَسَّب

النَّبِيُّ ﷺ؛ لِيَكُونَ أَسْمَحَ لِخُرُوجِهِ . تَعْنِي بِالأَبْطَحِ .

وفي حديث ابْنِ عَبَّاسٍ: لَيْسَ التَّحْصِيبُ بِشَيْءٍ، إِنَّمَا هُـوَ مَـنْزِلٌ نَزَلَـهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ.

٦٠٣ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً صَّلَيْهِ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ عَلَاْمٌ مِنَ الْغَدِ يَـوْمَ النَّحْرِ، وَهُوَ بِمِنَّى: نَحْنُ نَازِلُونَ غَدًا - وفي رواية : إن شَاءَ اللَّه- بِخَيْفِ بَنِي كِنَانَةً، حَيْثُ تَقَاسَمُوا عَلَى الْكُفْرِ . يَعْنِي ذَلِكَ الْمُحَصَّبَ ، وَذَلِكَ أَنَّ قُرَيْشًا وَكِنَانَةَ تَحَالَفَتْ عَلَى بَنِي هَاشِمٍ ، وَبَنِي عَبْدِالْمُطَّلِبِ ، أَوْ بَنِي الْمُطَلِبِ أَنْ لاَ يَخُوهُمْ وَلا يُبَايِعُوهُمْ حَتَّى يُسْلِمُوا إِلَيْهِمُ النَّبِي عَبْدِالْمُطَلِبِ ، أَوْ بَنِي الْمُطَلِبِ أَنْ لاَ يُنَاكِحُوهُمْ وَلا يُبَايِعُوهُمْ حَتَّى يُسْلِمُوا إِلَيْهِمُ النَّبِي عَلَيْنَ .

# باب : هَلْ يَبِيتُ أَصْحَابُ السِّقَايَةِ أَوْ غَيْرُهُمْ بِمَكَّةً لَيَالِيَ مِنْى؟

٦٠٤ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ الْعَبَّاسَ هَا اللَّهُ السَّأَذَنَ النَّبِيَّ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ الْعَبَّاسَ هَا اللَّهِ عَنْهُمَا أَنَّ الْعَبَّاسَ هَا اللَّهِ عَلَيْهِ إِلَيْهِ مَكَّةً لَيَالِيَ مِنْى مِنْ أَجْل سِقَايَتِهِ ، فَأَذِنَ لَهُ .

# بِابِ إِقَامَةِ الْمُهَاجِرِ بِمَكَّةَ بَعْدَ قَضَاء نُسُكِهِ

٥٠٥ - عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْحَصْرَمِيِّ قَـالَ : قَـالَ رَسُـولُ اللَّـهِ ﷺ : ثَـلاَثٌ لِلْمُهَاجِرِ بَعْدَ الصَّدرِ .

<sup>(</sup>١) ولمسلم في رواية : نُزُولُ الأَبْطَح لَيْسَ بسُنَّةٍ .

## باب الْمَرْأَةِ تَحِيضُ بَعْدَ الْإِفَاضَةِ

٦٠٦ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا: أَنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيٍ زَوْجَ النَّبِي عَلَيْ اللهِ عَنْهَا: أَنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيٍ زَوْجَ النَّبِي عَلَيْ اللهِ عَائِشَةً وَى حَلَّقَى! حَاضَتْ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ ، فَقَالَ النَّبِي عَلَيْ : -وفي رواية: عَقْرَى حَلْقَى! - أَخَابِسَتُنَا هِي؟ فَقُلْتُ : إِنَّهَا قَدْ أَفَاضَتْ يَا رَسُولَ اللّهِ! وَطَافَتْ بِالْبَيْتِ . فَقَالَ النَّبِي عَلَيْ : فَلَتَنْفِوْ .
 النَّبِي عَلَيْ : فَلْتَنْفُو .

### باب طَوَافِ الْوَدَاع

٦٠٧ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: أُمِرَ النَّاسُ أَنْ يَكُـونَ آخِـرُ عَهْدِهِمْ بِالْبَيْتِ، إِلَّا أَنَّهُ خُفَّفَ عَنِ الْحَائِضِ <sup>(١)</sup>.

### باب جواز العمرة في أشهر الحج

١٠٨ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : كَانُوا يَرُوْنَ أَنَّ الْعُمْرَةَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ مِنْ أَفْجُورِ فِي الأرْضِ، وَيَجْعَلُونَ الْمُحَرَّمَ صَفَرًا، وَيَقُولُونَ : إِذَا بَرَا الدَّبَرْ، وَعَفَا الأَثْرْ، وَانْسَلَخَ صَفَرْ، حَلَّتِ الْعُمْرَةُ لِمَنِ اعْتَمَرْ. فَقَدِمَ النَّبِي إِذَا بَرَا الدَّبَرْ، وَعَفَا الأَثْرْ، وَانْسَلَخَ صَفَرْ، حَلَّتِ الْعُمْرَةُ لِمَنِ اعْتَمَرْ. فَقَدِمَ النَّبِي إِذَا بَرَا الدَّبَرُ وَعَفَا الأَثْرِ، وَانْسَلَخَ مَهُلِينَ بِالْحَجِّ ، فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَجْعَلُوهَا عُمْرَةً ، فَوَ وَاعْجَارُهُ وَرَقَاعَهُ ، فَقَلَوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! أَيُّ الْحِلِّ ؟ قَالَ : حِلِّ كُلُّهُ. (وفي رواية: انطَلَقَ النَّبِي عَلَى اللَّهِ ! أَيُّ الْحِلِّ ؟ قَالَ : حِلِّ كُلُّهُ. (وفي رواية: انطَلَقَ النَّبِي عَلَى اللَّهِ اللَّهِ ! أَيُّ الْحِلِّ ؟ قَالَ : حِلِّ كُلُّهُ. (وفي رواية: انطَلَقَ النَّبِي عَلَى اللَّهِ اللَّهِ ! أَيُّ الْحَلِّ ؟ قَالَ : حِلِّ كُلُّهُ. (وفي رواية: انطَلَقَ النَّبِي عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهِ اللَّهِ ! أَيُّ الْحَلِّ ؟ قَالَ : حِلْ كُلُّهُ. (وفي رواية: انطَلَقَ النَّبِي عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُونِيَةِ بَعْدَ مَا تَرَجَّلَ ، وَادَّهَنَ ، وَلَبِسَ إِلَا الْمُزَعْفَرَةَ الَّتِي تَرْدَعُ عَلَى اللَّهُ عَنْ شَيْء عَنْ شَيْء عَنْ شَيْء عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى مَكَّةً عَنْدَ الْحَجُونِ وَهُو مُهِلَّ بِالْحَجِّ ، وَلَمْ يَقْرَبِ الْكَعْبَةَ بَعْدَ طَوَافِهِ بِهَا حَتَّى رَجَعَ مِنْ عَرَفَةً ) .

<sup>(</sup>١) ولمسلم في رواية : كَانَ النَّاسُ يَنْصَرِفُونَ فِي كُلُّ وَجْهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : لا يَنْفِرَنَّ أَحَــدٌ حَتَّـى يَكُـونَ آخِرُ عَهْدِهِ بِالْنَيْتِ .

## باب عُمْرَةٍ فِي رَمَضَانَ

- ٢٠٩ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : لَــمَّا رَجَعَ النَّبِيُ عَلَيْقُ مِنْ مَنْ عَنْهُمَا قَالَ : لَــمَّا رَجَعَ النَّبِيُ عَلَيْقُ مِنْ حَجَّتِهِ قَالَ لأُمِّ سِنَانِ الأَنْصَارِيَّةِ : مَا مَنْعَكِ مِـنَ الْحَجَ ؟ قَـالَتْ: أَبُو فُلاَن ، وَلاَخَرُ يَسْقِي أَرْضًا وَعْنِي زَوْجَهَا - كَانَ لَهُ نَاضِحَان، حَجَّ عَلَى أَحَدِهِمَا ، وَالآخَرُ يَسْقِي أَرْضًا لَنَا ، قَالَ : فَإِنَّ عُمْرَةً فِي رَمَضَانَ تَقْضِي حَجَّةً أَوْ حَجَّةً مَعِي .

## باب : كَمراعْتَمَرَ النَّبيُّ ﷺ ؟

بالله عَلَيْ أَنْسٍ عَلَيْهِ قَالَ (١): اعْتَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ أَرْبَعَ عُمَرٍ كُلَّهُنَ وَي ذِي الْقَعْدَةِ إِلاَّ الَّتِي كَانَتْ مَعَ حَجَّتِهِ: عُمْرةً مِنَ الْحُدَيْييَةِ فِي ذِي الْقَعْدَةِ، وَعُمْرةً مِنَ الْحِعْرَانَةِ حَيْثُ قَسَمَ غَنَائِمَ وَعُمْرةً مِنَ الْجِعْرَانَةِ حَيْثُ قَسَمَ غَنَائِمَ حُنَيْنِ فِي ذِي الْقَعْدَةِ، وَعُمْرةً مِنَ الْجِعْرَانَةِ حَيْثُ قَسَمَ غَنَائِمَ حُنَيْنِ فِي ذِي الْقَعْدَةِ، وَعُمْرةً مَعَ حَجَّتِهِ.

## باب عُمْرَةِ الْقَضَاء

211 - عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَعُرْوَةُ بْنُ الزَّبِيْرِ الْمَسْجِدَ فَإِذَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا جَالِسٌ إِلَى حُجْرَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، وَإِذَا نَاسٌ يُصَلُّونَ فِي الْمَسْجِدِ صَلاَةَ الصُّحَى، قَالَ: فَسَأَلْنَاهُ عَنْ صَلاَتِهِمْ ؟ وَإِذَا نَاسٌ يُصَلُّونَ فِي الْمَسْجِدِ صَلاَةَ الصُّحَى، قَالَ: فَسَأَلْنَاهُ عَنْ صَلاَتِهِمْ ؟ فَقَالَ: بِدْعَةً . ثُمَّ قَالَ لَهُ: كَمِ اعْتَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ ؟ قَالَ: أَرْبَعًا، إِحْدَاهُنَّ فِي وَعَيْ رَجَبٍ . فَكَرِهْنَا أَنْ نَرُدَّ عَلَيْهِ قَالَ: وَسَمِعْنَا اسْتِنَانَ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ فِي فِي رَجَبٍ . فَكَرِهْنَا أَنْ نَرُدَّ عَلَيْهِ قَالَ: وَسَمِعْنَا اسْتِنَانَ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ فِي الْحُحْرَةِ ، فَقَالَ عُرْوَةُ : يَا أُمَّاهُ ! يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ ! أَلاَ تَسْمَعِينَ مَا يَقُولُ اللهِ عَلِي اللهِ عَلَيْ الْعَنْ مَا يَقُولُ اللهِ عَلَيْ الْمُؤْمِنِينَ أَلُهُ وَاللهُ عَلَيْ الْعَنْ مَا يَقُولُ اللهِ عَلَيْ الْعَنْ مَا عَتْمَرَ أَرْبَعَ عَلَى اللهِ عَلَيْ الْعَنْ عَلَى الْعَنْ عَلَى اللهِ عَلَيْ الْعَنْ اللهِ عَلَيْ الْعَنَمَ الْمُونِينِ عَلَى اللهِ عَلَيْ الْعَنْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اللهِ عَلَيْ الْعَنْ عَلَى اللهُ عَلَيْ الْعَنْ عَلَى اللهُ عَلِي الْعَمْرَ اللهُ عَلَيْ الْعَسَالَ عَبْدِالرَّحْمَنِ ! مَا عَتْمَرَ أَرْبَعَ عَلَى اللهِ عَلَيْ الْعَنْ عَلَى الْعَمْرَ اللهُ عَلَيْكُ الْعَنْ عَلَى الْعَمْرَ اللهِ عَلَيْكُ الْعَنْمَ وَالَا عَبْدَالرَّعْمَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ الْعَلَى الْعَلَامِ الْعُلَامُ الْعَلَى الْعَلَامِ الْعَلَامُ الْعَلَى الْعَلَى اللهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَيْنَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْعَلَى اللهُ اللهُ اللهُ الْمُؤْمِنِينَ اللهُ الل

<sup>(</sup>١) ولمسلم في رواية : حَجَّ النَّبيِّ ﷺ حَجَّةً وَاحِدَةً وَ…

عُمْرَةً إِلاَّ وَهُوَ شَاهِدُهُ، وَمَا اعْتَمَرَ فِي رَجَبٍ قَطُّ (١) . (وفي رواية : سئلَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ الْعُمْرَةِ قَبْلَ الْحَجِّ فَقَالَ : لاَ بَـأْسَ . قَـالَ عِكْرِمَـهُ : قَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : اعْتَمَرَ النَّبِيُّ عَلِيْنِ قَبْلُ أَنْ يَحُجَّ ) .

# باب الْحَلْق وَالتَّقْصِير عِنْدَ الإحْلاَل في العمرة

٦١٢ - عَنْ مُعَاوِيَةً وَ اللَّهِ عَالَ: قَصَّرْتُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيْهِ بِمِشْقَصٍ (٢).

## باب : أَجْرُ الْعُمْرَةِ عَلَى قَدْر النَّصَبِ

النَّاسُ عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! يَصْدُرُ النَّاسُ بُسُكَيْنِ، وَأَصْدُرُ بِنُسُكِ؟ فَقِيلَ لَهَا: انْتَظِرِي، فَإِذَا طَهُرْتِ فَاخْرُجِي إِلَى التَّنْعِيمِ فَأَهِلًى ، ثُمَّ ائْتِينَا بِمَكَانِ كَذَا، وَلَكِنَّهَا عَلَى قَدْرِ نَفَقَتِكِ، أَوْ نَصَبِكِ.

# باب مَا يَقُولُ إِذَا رَجَعَ مِنَ الْحَجَّ أَوِ الْعُمْرَةِ أَوِ الْغَرْوِ

١٦٤ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ عَلَىٰ إِذَا قَفَلَ مِنَ الْحَجِّ أَوِ الْعُمْرَةِ - وَلاَ أَعْلَمُهُ إِلاَّ قَالَ : الْغَزْوِ - يَقُولُ كُلَّمَا أَوْفَى عَلَى قَفَلَ مِنَ الْحَجِّ أَوِ الْعُمْرَةِ - وَلاَ أَعْلَمُهُ إِلاَّ قَالَ : الْغَزْوِ - يَقُولُ كُلَّمَا أَوْفَى عَلَى ثَنِيَّةٍ أَوْ فَدْفَةٍ ، كَبَّرَ ثَلاَثًا ، ثُمَّ قَالَ : لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَهْرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ ، وَلَهُ الْحَمْدُ ، وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، آيِبُونَ ، تَسَائِبُونَ ، تَسَائِبُونَ ، تَسَائِبُونَ ، وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، آيِبُونَ ، تَسَائِبُونَ ، وَهُو عَلَى عَلْدَهُ ، وَهُو عَلَى عَلَى كُلُّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، آيِبُونَ ، تَسَائِبُونَ ، قَالِهُ وَعْدَهُ ، وَتَصَرَ عَبْدَهُ ، وَهَوْرَ أَنْ شَاءَ اللَّهُ وَعْدَهُ ، وَتَصَرَ عَبْدَهُ ، وَهُو رَالِية : آيبُونَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ) .

<sup>(</sup>١) ولمسلم في رواية : وَابَّنُ عُمَرَ يَسْمَعُ ، فَمَا قَالَ لاَ وَلاَ نَعَم ، سَكَتَ .

<sup>(</sup>٢) ولمسلم : أَوْ رَأَيْتُهُ يُفَصَّرُ عَنْهُ بِمِثْقُصٍ وَهُوَ عَلَى الْمَرْوَةِ . وَفِي رَوَايَة : قَالَ ابْنُ عَبَّلِسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : قُلْتُ لَهُ : لا أَعْلَمُ هَذَا إِلاَّ حُمَّةً عَلَيْكَ .

#### باب التعريس والصلاة بذي الحليفة إذا صدر من الحج والعمرة \*

الله عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُـولَ اللَّهِ عَلَيْ أَنَاخَ بِالْبَطْحَاءِ بِذِي الْحُلَيْفَةِ، فَصَلِّى بِهَا وَكَانَ عَبْدُاللَّهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَفْعُلُ ذَلِكَ . وفي رواية : حِينَ يَعْتَمِرُ وَفِي حَجَّتِهِ حِينَ حَجَّ .

٦١٦ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أُرِيَ وَهُوَ فِي مُعَرَّسِهِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ فِي بَطْنِ الْوَادِي، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّكَ بِبَطْحَاءَ مُبَارَكَةٍ .

( وفي حديث عُمَرَ عَلَيْهُ قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَلَيْ الْمُوادِي الْعَقِيقِ يَقُولُ: أَتَانِي اللَّيْلَةَ آتٍ مِنْ رَبِّي فَقَالَ: صَلِّ فِي هَذَا الْوَادِي الْمُبَارَكِ ، وَقُلْ : عُمْرَةً فِي حَجَّةٍ . وفي رواية : كان سَالِمُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ يَتَحَرَّى أَمَاكِنَ مِنَ الطَّرِيقِ فَيُصَلِّي فِيهَا ، وَأَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ عَلَيْهِا اللَّهِ يَتَحَرَّى النَّبِيَّ عَلَيْهِا اللَّهِ يَتَحَرَّى أَمَاكِنَ مِنَ الطَّرِيقِ فَيُصَلِّي فِيهَا ، وَأَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ عَلَيْهُا يُصَلِّي فِيهَا ، وَأَنَّهُ رَأَى النَّبِيَ عَلَيْهِا يُعِيمًا ، وَأَنَّهُ رَأَى النَّبِيَ عَلَيْهِا يُعِيمًا مَا وَكُونَ يُصَلِّي فِيهَا ، وَأَنَّهُ رَأَى النَّبِيَ عَلَيْهُا فِي تِلْكَ الأَمْكِنَةِ ) .

# باب فَضْلِ الْحَرَمِ

آ ٦١٧ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ هَا قَالَ : لَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ عَلَيْ مَكَّةَ قَامَ فِي النَّاسِ فَحَمِدَ اللَّهَ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ : إِنَّ اللَّهَ حَبَسَ عَنْ مَكَّةَ الْفِيلَ، وَسِلَّطَ عَلَيْهَا رَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ، فَإِنَّهَا لا تَحِلُّ لأَحَدِ كَانَ قَبْلِي، وَإِنَّهَا وَسَلَّطَ عَلَيْهَا رَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ، فَإِنَّهَا لا تَحِلُ لأَحَدِ بَعْدِي، فَلاَ يُنَفَّرُ صَيْدُهَا، ولا أُحِلَّتُ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ، وَإِنَّهَا لاَ تَحِلُّ لأَحَدِ بَعْدِي، فَلاَ يُنَفَّرُ صَيْدُهَا، ولا أُحِلَّتُ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ، وَإِنَّهَا لاَ تَحِلُّ لأَحَدِ بَعْدِي، فَلاَ يُنَفَّرُ صَيْدُهَا، ولا

يُخْتَلَى شَوْكُهَا، وَلاَ تَحِلُ سَاقِطَتُهَا إِلاَّ لِمُنْشِدِ (')، وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُو بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ ، إِمَّا أَنْ يُفْدَى ، وَإِمَّا أَنْ يُقِيدَ . فَقَالَ الْعَبَّاسُ عَلَيْهُ : إِلاَّ الإِذْ حِرَ ، فَإِنَّا نَحْعَلُهُ لِقُبُورِنَا وَبُيُوتِنَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : إِلاَّ الإِذْ حِرَ . فَقَالَ اللهِ عَلَيْ : إِلاَّ الإِذْ حِرَ . فَقَالَ أَبُو شَاهٍ ، رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ ، فَقَالَ : اكْتُبُوا لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ ! فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ! فَقَالَ الْعَبِي شَاهٍ .

وفي حديث ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا بنحوه، وفيه: فَإِنَّ هَـٰذَا بَلَـٰدٌ حَرَّمَهُ اللَّهُ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ ، وَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللَّهِ إِلَى يَـوْمِ اللَّهُ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ ، وَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللَّهِ إِلَى يَـوْمِ الْقِيَامَةِ .

مَا الْمُعُوثَ إِلَى مَكَّةً : الْذَنْ لِي أَيُّهَا الأَمِيرُ أَحَدِّنْكَ قَوْلاً قَامَ بِهِ النَّبِيُّ عَلَيْ الْغَدَ مِنْ الْمُعُوثَ إِلَى مَكَّةً : الْذَنْ لِي أَيُّهَا الأَمِيرُ أَحَدِّنْكَ قَوْلاً قَامَ بِهِ النَّبِيُّ عَلَيْ الْغَدَ مِنْ الْفَتْحِ ، سَمِعَتْهُ أَذُنَايَ ، وَوَعَاهُ قَلْبِي ، وَأَبْصَرَتْهُ عَيْنَايَ حِينَ تَكَلَّمَ بِهِ ، يَوْمِ الْفَتْحِ ، سَمِعَتْهُ أَذُنَايَ ، وَوَعَاهُ قَلْبِي ، وَأَبْصَرَتْهُ عَيْنَايَ حِينَ تَكَلَّمَ بِهِ ، حَمِدَ اللّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : إِنَّ مَكَّةً حَرَّمَهَا اللّهُ ، وَلَمْ يُحَرِّمُهَا النَّاسُ ، فَلَا يَحِلُ لامْرِئ يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِوِ أَنْ يَسْفِكَ بِهَا دَمًا ، وَلا يَعْضِدَ فَلَا يَحِلُ لامْرِئ يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِوِ أَنْ يَسْفِكَ بِهَا دَمًا ، وَلا يَعْضِدَ بِهَا شَجَرَةً ، فَإِنْ أَحَدٌ تَرَخَّصَ لِقِتَالَ رَسُولِ اللّهِ عَلَيْ فِيهَا ، فَقُولُوا إِنَّ اللّهَ قَدْ أَذِنْ لِرَسُولِهِ وَلَمْ يَأْذُنْ لَكُمْ ، وَإِنَّمَا أَذِنْ لِي فِيهَا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ ، ثُمَّ قَدْ أَذِنْ لِرَسُولِهِ وَلَمْ يَأْذَنْ لَكُمْ ، وَإِنَّمَا أَذِنْ لِي فِيهَا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ ، ثُمَ عَادَت خُرْمُتُهَا الْيُومَ كَحُرْمَتِهَا بِالأَمْسِ ، وَلْيَبَلِغ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ .

<sup>(</sup>١) ولمسلم من حديث عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ التَّبْعِيِّ ﴿ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ لُقَطَةِ الْحَاجِّ.

باب دُخُول الْحَرَم وَمَكَّةَ بِغَيْر إحْرَام

## باب فَضْل مَكَّةً وَبُنْيَانِهَا

77- عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ عَلَيْ عَنِ الْحَدْرِ أَمِنَ الْبَيْتِ هُوَ؟ قَالَ: نَعَمْ. قُلْتُ: فَمَا لَهُمْ لَمْ يُدْخِلُوهُ فِي الْبَيْتِ ؟ قَالَ: فَعَلَ أَمِنَ الْبَيْتِ هُوَ كُوهُ فِي الْبَيْتِ ؟ قَالَ: فَعَلَ وَمَا شَانُ بابهِ مُرْتَفِعًا ؟ قَالَ: فَعَلَ ذَلِكَ قَوْمُكِ لِيُدْخِلُوا مَنْ شَاؤُوا، وَيَمْنَعُوا مَنْ شَاؤُوا، وَلَوْلاَ أَنَّ قَوْمَكِ خَدِيثٌ عَهْدُهُمْ بِالْجَاهِلِيَّةِ فَأَخَافُ أَنْ تُنْكِرَ قُلُوبُهُمْ أَنْ أَدْخِلَ الْجَدْرَ فِي حَدِيثٌ عَهْدُهُمْ بِالْجَاهِلِيَّةِ فَأَخَافُ أَنْ تُنْكِرَ قُلُوبُهُمْ أَنْ أَدْخِلَ الْجَدْرَ فِي الْبَيْنِ، بابا شَوْقًا وَبابا الْبَيْنِ، بابا شَوْقًا وَبابا غَرْبِينًا فَبَلَغْتُ بِهِ أَسَاسَ إِبْرَاهِيمَ (١٠). ( فَذَلِكَ الَّذِي حَمَلَ ابْنَ الزِّبَيْرِ رَضِي اللَّهُ عَرْبِياً فَبَلَغْتُ بِهِ أَسَاسَ إِبْرَاهِيمَ (١٠). ( فَذَلِكَ الَّذِي حَمَلَ ابْنَ الزِّبيْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَرْبِياً فَبَلَغْتُ بِهِ أَسَاسَ إِبْرَاهِيمَ (١٠). ( فَذَلِكَ الَّذِي حَمَلَ ابْنَ الزِّبيْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَرْبِيا فَبَلَغْتُ بِهِ أَسَاسَ إِبْرَاهِيمَ (حَجَارَةً كَأَمْنِمَةِ الإبلِ) (٥).

<sup>(</sup>١) ولمسلم من حديث حابر علىه : دخل مكة وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدًاءُ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ . ومن حديث عمرو بن حريث ﴿ يَقِهُ : خطب الناس وعليه عمامة سوداء . وفي رواية : قَدْ أَرْخَى طَرْفَيهَا بَيْنَ كَتَفيه.

<sup>(</sup>٢) ولمسلم في رواية : وَزَدْتُ فِيهَا سِتَهَ أَذُرُع مِن الحَحر. وفي رواية :ولاَنْفَقْتُ كُنْزَ الْكَعْبَةِ فِي سَبِيلِ اللهِ . في رواية : فإنْ بَدَا لِقَوْمِكِ مِنْ بَعْدِي أَنْ يَنْهُوهُ فَهَلُمِي لأُرِيكِ مَا تَرَكُوا مِنْهُ. فَأَرَاهَا قَرِيًا مِنْ سَبْمَةٍ أَذُرُع. (٥) ولمسلم في رواية عن عطاء قال: لَمَّا اخْتَرَقَ الْبَيْتُ زَمَنَ يَرِيدَ بْنِ مُعَاوِيَةَ حِينَ غَزَاهَا أَهْلُ الشَّامِ فَكَانَ مِنْ أَمْرِهِ مَا كَانَ تَرَكَهُ ابْنُ الزُّبَيْرِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا حَتَى قَدِمَ النَّلُ الْمَوْسِمَ يُرِيدُ أَنْ يُحَرِّبُهُمْ أَوْ يُحَرِّبُهُمْ عَلَى أَمْلِ الشَّامِ فَلَمَا مَنَدَر النَّامُ قَالَ يَا أَيْهَا النَّلُ أَشِيرُوا عَلَيَّ فِي الْكَعْبَةِ أَنْقُضُهَا أَنْ يُعَرِّبُهُمْ أَوْ يُحَرِّبُهُمْ عَلَى وَهَى مِنْهَا وَلَيْكُ مِنْ وَمِي مِنْهَا وَلَكُمْ وَمَعَى مِنْهَا وَلَى رَأَيٌ فِيهَا أَرَى أَنْ تُصْلِحَ مَا وَهَى مِنْهَا وَتَدَعَ مَا مَنْ مَنْ مَنْ وَمَنِي اللَّهُ عَنْهُمَا فَإِنِّي قَدْ فُرِقَ لِي رَأَيٌ فِيهَا أَرَى أَنْ تُصْلِحَ مَا وَهَى مِنْهَا وَتَدَعَ بَيْنًا أَسْلَمَ النَّاسُ عَلَيْهَا النَّبِي وَعَنِي عَلَيْهَا النِّي يُقِعَلَ الْبُنُ الزَّيْرِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا وَبُونَ عَلَيْهَا النِّي يَعْلَى الْنَاسُ عَلَيْهَا وَتُعَلَى الْمُنْ الرَّيْرِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا وَمَنَ عَلَيْهَا النِّي عَلَيْهِ الْمَالِحَ مَا وَهَى مِنْهَا وَتَدَعَ عَلَيْهَا النِّي عَلَيْهِ الْمُونُ الرَّيْرِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا وَمَى مِنْهَا وَلَى اللَّهُ عَنْهُمَا لَوْ مُنْ الرَّيْونَ بَيْونَ النَّاسُ بَعْعَلَى اللَّهُ عَنْهُمَا لَوْنَ مُنْ وَلَيْلُ الْمُونُ الْمُؤْلِقُولُ النَّامُ مِنْعَدُ فِيهِ أَمْرِي فَلَى النَّامُ وَلَيْلُ اللَّهُ عَنْهُمَ اللَّهُ عَلْمَ اللَّهُ عَنْهُمُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْمَى اللَّهُ عَلَى أَنْ يَنْفُونَ النَّاسُ الْمُ يَنْولُ النَّامِ مِنْعَدُ فِيهِ أَمْرِ الْمُعَلِي الْمُعَلِي وَالْمَالِمُ الْمُؤْلِقِي الْمَامِ اللَّهُ عَلَى أَنْ يَنْفُونُ الْمَالِمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُعَلِي اللَّهُ عَلَيْمَ الْمُعَلِقُ الْمُؤْلُقِي الْمُعَلِقُ الْمُؤْلُقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُعَلِقُ

### باب فضل المدينة ودعاء النبي على الها بالبركة \*

٦٢١ - عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ زَيْدٍ وَ إِلَيْهِ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ: أَنَّ إِبْرَاهِيهُ حَرَّمَ مَكَّةً وَدَعَوْتُ لَهَا فِي وَدَعَا لَهَا ، وَحَرَّمْتُ الْمَدِينَةَ كَمَا حَرَّمَ إِبْرَاهِيهُ مَكَّةً ، وَدَعَوْتُ لَهَا فِي مُدِّهَا ، وَحَرَّمْتُ الْمَدِينَةَ كَمَا حَرَّمَ إِبْرَاهِيهُ عَلَيْهِ السَّلَام لِمَكَّةً (٢) (٣) .
 مُدِّهَا، وَصَاعِهَا مِثْلَ (١) مَا ذَعَا إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَام لِمَكَّةً (٢) (٣) .

٦٢٢ - عَنْ أَنَسِ عَلَيْهِ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْ قَالَ : اللَّهُمَّ اجْعَلْ بِالْمَدِينَةِ ضِعْفَيْ مَا جَعَلْت بِمَكَّةَ مِنَ الْبَرَكَةِ.

<sup>-</sup> السَّمَاء حَتَى صَعِدَهُ رَجُلُ فَالْقَى مِنْهُ حِجَارَةً فَلَمَّا لَمْ يَرَهُ النّاسُ أَصَابَهُ شَيْءٌ تَتَابَعُوا فَنَقَصُوهُ حَتَى بَلَعُوا بِهِ الأَرْضَ فَحَعَلَ ابْنُ الزَّيْشِ رَضِي اللّهُ عَنْهُمَا أَعْبِدَةً فَسَتْرَ عَلَيْهَا السُّتُورَ حَتَى ارْتَفَعَ بِنَاوُهُ وَقَالَ ابْنُ الزَّبِيْرِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا أَعْبِدَةً فَسَتْرَ عَلَيْهَا السُّتُورَ حَتَى ارْتَفَعَ بِنَاوُهُ وَقَالَ ابْنُ الزَّبِيْرِ بِكُفُو وَلَيْسَ عِنْدِي مِنَ النَّفَقَةِ مَا يُقَوِّي عَلَى بِنَاتِهِ لَكُنْتُ أَذْحَلْتُ فِيهِ مِنَ الْجَحْرِ حَسْسَ أَذْرُع وَلَحَعَلْتُ لَي بَكُنْتُ أَذْحَلْتُ فِيهِ مِنَ الْجَحْرِ حَسْسَ أَذْرُع مِنَ النّعَلَ النّاسُ قَالَ فَزَادَ فِيهِ خَسْسَ أَذْرُع مِنَ الْجَحْرِ حَسْسَ أَذْرُع مِنَ الْجَحْرِ حَسْسَ أَذْرُع مِنَ الْجَحْرِ حَتَى أَبْدَى أَسنًا نَظَرَ النّاسُ إِلَيْهِ فَيَنَى عَلَيْهِ الْبِنَاءَ وَكَانَ طُولُ الْكَعْبَةِ فَسَانِي عَشْرَةَ فِيهِ خَسْسَ أَذْرُع مِنَ الْجِحْرِ حَتَى أَبْدَى أَسنَا نَظَرَ النّاسُ إِلَيْهِ فَيَنَى عَلَيْهِ الْبِنَاءَ وَكَانَ طُولُ الْكَعْبَةِ فَسَانِي عَشْرَةً فَي فَلَى مَوْوَانَ يُخْبِرُهُ بِذَلِكَ وَيُخِيرُهُ أَنَّ السَّيَ عَشْرَةً فَرَاءً فَي طُولِهِ عَشْرَ أَذْرُع وَجَعَلَ لَهُ بَايْنِ أَحَلُهُمُ الْمَنْ مِنْ الْجَعْرِ مَنْ الْوَبِي مِنْ الْجَعْرِ مِنَ الْجَعْرِ مَنْ الْجَعْرِ فَى أَوْلِ عَلْولِهِ عَنْمَ أَذْرُع وَجَعَلَ لَهُ بَايْنِ أَوْلُولُ مِنْ الْمَعْلِي إِنِي الْعَلْولِ إِلَيْهِ الْعُلُولُ مِنْ أَلْولِهِ عَنْهُ الْمَلِكُ فَي الْمَامِلُولُ إِنْ لَلْمَالِهُ الْمَالِي الزَّبِيرِ فَلَى الْفَالِ الْمَالِ اللّهُ الْمَلِكُ إِنْ السَّاعَ مِنْ الْمِعْمُ الْمَالِكُ اللّهُ الْمَالِكُ اللّهُ الْمَلِكُ وَلَا عَلَى الْمَالِقُ اللّهُ اللّهُ الْمَلِكُ عَلْ الْمَالِقُ الْمُعَلِي اللّهُ الْمُعَلِي إِنَا لَمَالِكُ اللّهُ الْمُلِكُ أَلْمَالُولُ اللّهُ الْمُعَلِقُ أَلْمَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعَلِقُ أَلْهُ الْمَلِكُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعَلِلُ اللّهُ الْمُلِكُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الْ

<sup>(</sup>١) ولمسلم : بعِثْلَيُّ .

<sup>(</sup>٢) ولمسلم من حديث أبي سعيد : وَإِنِّي حَرَّمْتُ الْمَدِينَةَ حَرَاسًا مَا بَيْنَ مَأْزِمَيْهَا أَنْ لا بُهْرَاقَ فِيهَا دَمَّ وَلا يُحْمَلَ فِيهَا سِلاحٌ لِقِتَالِ .

<sup>(</sup>٣) ولمسلم من حديث أبي هُريرة : كَانَ النَّاسُ إِذَا رَأُواْ أُوَّلَ النَّمَرِ حَامُوا بِهِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ ، فَإِذَا أَخَــذَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ : اللَّهُمُّ بَارِكْ لَنَا فِي ثَمَرِنَا ، وَبَارِكْ لَنَا فِي مَدِينَتِنَا ، وَبَـارِكْ لَنَا فِي صَاعِنَا ، وَبَارِكْ لَنَا فِي مُدْنَا ، وَبَارِكْ لَنَا فِي مُدْنَا ، اللَّهُمُّ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ عَبْدُكَ وَخَلِيلُكَ وَنَبِيُّكَ ، وَإِنِّي عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ ، وَإِنَّــهُ دَعَـاكَ لِمَكَّـةَ ، وَإِنِّــي أَدْعُــوكَ لِلْمَدِينَةِ بِمِثْلُ مَا دَعَاكَ لِمَكَّةَ ، وَمِثْلِهِ مَعْهُ . قَالَ : فَمَّ يَدْعُو أَصْغَرَ وَلِيدٍ لَهُ فَيَعْظِيهِ ذَلِكَ النَّمَرَ .

### باب حَرَم الْمَدِينَةِ

٦٢٣ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَظَيْهُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: لَـوْ رَأَيْتُ الظِّبَاءَ بِالْمَدِينَةِ تَرْتَعُ مَا ذَعَرْتُهَا ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : هَا بَيْنَ لِأَبَتَيْهَا حَرَامٌ(١) (٢).

مَذهِ الصَّحِيفَةِ ، قَالَ : فَأَحْرَجَهَا ، فَإِذَا فِيهَا أَشْيَاءُ مِنَ الْجِرَاحَاتِ ، وَأَسْنَانِ هَذهِ الصَّحِيفَةِ ، قَالَ : فَأَحْرَجَهَا ، فَإِذَا فِيهَا أَشْيَاءُ مِنَ الْجِرَاحَاتِ ، وَأَسْنَانِ الإبلِ ، قَالَ : وَفِيهَا : الْمَدِينَةُ حَرَمٌ مَا بَيْنَ عَيْرٍ إِلَى ثَوْرٍ، فَمَنْ أَحْدَثُ فِيهَا الإبلِ ، قَالَ : وَفِيهَا : الْمَدِينَةُ حَرَمٌ مَا بَيْنَ عَيْرٍ إِلَى ثَوْرٍ، فَمَنْ أَحْدَثُ فِيهَا حَدَثًا ، أَوْ آوَى مُحْدِثًا ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ، وَالْمَلاَئِكَةِ ، وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ، لاَ يُقْبَلُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرُفْ وَلاَ عَدْلٌ ، وَمَنْ وَالْى قَوْمًا بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ (\*) ؛ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ ، وَالْمَلاَئِكَةِ ، وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ، لا يُقْبَلُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرُفْ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ ، وَالْمَلاَئِكَةِ ، وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ، لا يُقْبَلُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرُفْ وَلاَ عَدْلٌ ، وَفِهَ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ يَسْعَى بِهَا أَدْنَاهُمْ ، فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِمًا وَلاَ عَدْلٌ ، وَفِهَ اللَّهِ ، وَالْمَلاَئِكَةِ ، وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ، لا يُقْبَلُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرُفْ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ ، وَالْمَلاَئِكَةِ ، وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ، لا يُقْبَلُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرُفَ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ ، وَالْمَلاَئِكَةِ ، وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ، لا يُقْبَلُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرُفْ وَلاَ عَدْلٌ . ( وفي رواية : وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ، لاَ يُقْبَلُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرُفْ الْقَيَامَةِ مَا عَدْدَنَا إلا مَا فِي الصَّحِيفَةِ . وَلَا فِي الصَّعِيفَةِ . وَلَا فِي الصَّعِيفَةِ . وَمَا فِي الصَّعِيفَةِ . وَلَا فِي الصَّعِيفَةِ ؟ قَالَ : الْعَقْلُ ، وَفِكَاكُ الأَسِير ، وأَنْ لا يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بكَافِر ) ( عُلَى الْمَالِمُ بكَافِر ) ( عُلَى الْمُ بكَافِر ) ( عُلَى الْمُعْلَى مُعْلَى مُولِمُ الْمُعْلَى مُنْ الْمُعْلَى مُنْ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ ا

<sup>(</sup>١) ولمسلم في رواية : وَحَعَلَ اثْنَىْ عَشَرَ مِيلاً حَوْلَ الْمَدِينَةِ حِمَّى .

 <sup>(</sup>٢) ولمسلم من حديث سعد على بنحوه ، ونيه : أَنْ يُقْطَعَ عِضَاهُهَا ، أَوْ يُقْتَلَ صَيْدُهَا. وَقَالَ: الْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ
 لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، لا يَدَعُهَا أَحَدٌ رَغْبَةً عَنْهَا إِلاَّ أَبْدَلَ اللَّهُ فِيهَا مَنْ هُـوَ خَيْرٌ مِنْهُ ، وَلا يَثَبُتُ أَحَدٌ عَلَى
 لأواقِهَا وَحَهْدِهَا إلا كُنْتُ لَهُ شَفِيعًا أَوْ شَهِيدًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ .

<sup>(</sup>٣) ولمسلم: ومَنِ ادَّعَى إلَى غَيْرِ أَبِيهِ ، أَوْ انْتَمَى إلى غير مواليه...

<sup>(</sup>٤) ولمسلم من حديث حابر عله : عَلَى كُلِّ بَطْن عُقُولَهُ .

## باب الدُّعَاء برَفْع الْوَبَاء وَالْوَجَع عن الْدِينَةِ

٥٢٥ - عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ الْمُهِ عَلَيْهُمَا الْمُدِينَةَ وُعِكَ أَبُو بَكُر ، وَبِلاَلٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا (قَالَتْ فَدَخَلْتُ عَلَيْهِمَا فَقُلْتُ : يَا أَبَتِ كَيْفَ تَجِدُكَ ؟ وَيَا بِلاَلُ كَيْفَ تَجِدُكَ ؟ قَالَتْ : فَكَانَ أَبُو بَكُر ضَا اللهُ عَنْهُ الْحُمَّى يَقُولُ :

كُلُّ امْرِى مُصَبَّحٌ فِي أَمْلِهِ وَالْمَوْتُ أَدْنَى مِنْ شِرَاكِ نَعْلِهِ وَكَانَ بَلاَّلُ صَلِيَّةٍ إِذَا أَقَلَعَ عَنْهُ الْحُمَّى يَرْفَعُ عَقِيرَتَهُ وَيَقُولُ:

أَلاَ لَيْتَ شِعْرِي هَلْ أَبِيتَنَّ لَيْلَةً بِوَادٍ وَحَوْلِي إِذْ حِـرٌ وَجَلِيلُ ؟ وَهَلْ لَيْدُونْ لِي شَامَةٌ وَطَفِيلُ؟ وَهَلْ يَبْدُونْ لِي شَامَةٌ وَطَفِيلُ؟

-وفي رُواية: قال: اللَّهُمَّ الْعَنْ شَيْبَةَ بْنَ رَبِيعَةَ ، وَعُتْبَةَ بْنَ رَبِيعَةَ ، وَأُمَيَّةَ الْنَ خَلَفٍ ، كَمَا أَخْرَجُونَا مِنْ أَرْضِنَا إِلَى أَرْضِ الْوَبَاءِ - قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ الْنَ خَلَفٍ ، كَمَا أَخْرَجُونَا مِنْ أَرْضِنَا إِلَى أَرْضِ الْوَبَاءِ - قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: فَجَنْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ فَأَخْبَرْتُهُ ) فَقَالَ : اللَّهُمَّ حَبِّبْ إِلَيْنَا الْمَدِينَةَ لَلَّهُ عَنْهَا: فَجَنْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ فَأَخْبَرْتُهُ ) فَقَالَ : اللَّهُمَّ حَبِّبْ إِلَيْنَا الْمَدِينَةَ كَخُبِّنَا مَكَّةً أَوْ أَشَدَّ وَصَحِّمْهَا ، وَانْقُلْ حُمَّاهَا فَاجْعَلْهَا بِالْجُحْفَةِ .

( وفي حديث ابن عمر : أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهُ قَالَ : رَأَيْتُ كَأَنَّ امْرَأَةً سَوْدَاءَ ثَائِرَةَ الرَّأْسِ خَرَجَتْ مِنَ الْمَدِينَةِ حَتَّى قَامَتْ بِمَهْيَعَةَ -وَهِيَ الْجُحْفَةُ- فَأُولُتُ أَنَّ وَبَاءَ الْمَدِينَةِ نُقِلَ إِلَيْهَا ) .

# بابَ : لا يَدْخُلُ الدَّجَّالُ الْمَدِينَةَ

٦٢٦ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ : عَلَى أَنْقَابِ الْمَدِينَةِ مَلاَئِكَةٌ لاَ يَدْخُلُهَا الطَّاعُونُ ، وَلاَ الدَّجَّالُ.

( وفي حديث أَنسٍ : إ**نْ شَاء اللَّه** ) <sup>(١)</sup>.

<sup>(</sup>١) ولمسلم من حديث أبي هريرة: يَأْتِي الْمَسِيحُ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ هِمَّتُهُ الْمَدِينَةُ ، حَتَّى يَنْزِلَ دُبُرَ أُحُـدٍ ، ثُـمَّ تَصْرِفُ الْمَكرِيكَةُ وَحْهَهُ قِبَلَ النَّام وَهُمَالِكَ يَهْلِكُ .

﴿ وَفِي حديث أَبِي بَكْرَةً صَلَّهِ عَنِ النَّبِيِّ عَلَى قَالَ : لاَ يَدْخُلُ الْمَدِينَةَ وَعُبُ الْمَدِينَةَ وَعُبُ الْمَدِينَةَ وَعُبُ الْمَدِينَةَ وَعُبُ الْمَدِينَةِ وَمُؤْذِ سَبْعَةُ أَبُوابٍ عَلَى كُلِّ باب مَلكَانِ ﴾.

### باب: المدينة تنفي الخبث

٦٢٧ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَلَىٰهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ : أُمِرْتُ بِقَرِيَةٍ تَأْكُلُ الْقُرَى، يَقُولُونَ: يَتْرِبُ ؛ وَهِيَ الْمَدِينَةُ ، تَنْفِي النَّاسَ كَمَا يَنْفِي الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ.

وفي حديث حَابِر : جَاءَ أَعْرَابِيِّ النَّبِيَّ ﷺ ، فَبَايَعَهُ عَلَى الْإِسْلاَمِ ، فَجَاءَ مِنَ الْغَدِ مَحْمُومًا فَقَالَ : أَقِلْنِي . فَأَبَى ثَلاَثَ مِرَارٍ ، فَقَالَ : الْمَدِينَةُ كَالْكِيرِ ؛ تَنْفِي خَبَثَهَا وَيَنْصَعُ طَيِّبُهَا .

وفي حديث زَيْد بْن ثَابِتٍ : إِنَّهَا طَيْبَةُ تَنْفِي الْخَبَثَ (وفي رواية : الذُّنُوب ) كَمَا تَنْفِي النَّارُ خَبَثَ الْفِضَّةِ (١).

# باب إثمر مَنْ كَادَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ

٦٢٨ - عَنْ سَعْدٍ رَفِيْهُ قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَلِيْ يَقُولُ : لاَ يَكِيدُ أَهْلَ الْمَدِينَةِ أَحَدٌ إلاَّ انْمَاعَ كَمَا يَنْمَاعُ الْمِلْحُ فِي الْمَاء.

## باب مَنْ رَغِبَ عَن الْمَدِينَةِ

٦٢٩ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ أَبِي زُهَيْرِ فَلْهُ أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُمْ، يَقُولُ: تُفْتَحُ الْيَمَنُ، فَيَأْتِي قَوْمٌ يُبِسُّونَ، فَيَتَحَمَّلُونَ بِأَهْلِيهِمْ وَمَنْ أَطَاعَهُمْ، وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، وَتُفْتَحُ الشَّام ، فَيَأْتِي قَوْمٌ يُبِسُّونَ

<sup>(</sup>١) ولمسلم من حديث حابر بن سمرة عله : إنَّ اللَّهَ سَمَّى الْمَدينَةَ طَابَةَ .

فَيَتَحَمَّلُونَ بِأَهْلِيهِمْ وَمَنْ أَطَاعَهُمْ ، وَٱلْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ، وَتَفْتَحَمَّلُونَ بِأَهْلِيهِمْ وَمَنْ أَطَاعَهُمْ ، وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ وَمَنْ أَطَاعَهُمْ ، وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ (١).

٦٣٠ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ يَقُولُ: يَتْرُكُونَ الْمَدِينَةَ عَلَى خَيْرِ مَاكَانَتْ، لاَ يَعْشَاهَا إلاَّ الْعَوَافِي - يُرِيدُ عَوَافِي السَبَاعِ وَالطَّيْر - (وَآخِرُ مَنْ يُحْشَرُ) (٢) رَاعِيَانِ مِنْ مُزَيْنَةَ يُرِيدَانِ الْمَدِينَةَ، يَنْعِقَانِ بِغَنَمِهِمَا، فَيَجِدَانِهَا وَحْشًا، حَتَّى إِذَا بَلَغَا تَنِيَّةَ الْوَدَاعِ خَرًا عَلَى وُجُوهِهِمَا.

## باب فَضْل مَا بَيْنَ الْقَبْرِ وَالْمِنْبَر

٦٣١ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَجَّتُهِ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ : مَـا بَيْنَ بَيْتِي وَمِنْ بَرِي رَوْضَةً مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ ، وَمِنْبَرِي عَلَى حَوْضِي .

### باب: أُحُد جبل يحبنا ونحبه

٦٣٢ - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَلَىٰهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ طَلَعَ لَهُ أُحُـدٌ فَقَـالَ : هَذَا جَبَلٌ يُحِبُّنَا ونُحِبُّهُ.

## باب مَسْجدِ بَيْتِ الْمَقْدِس

٦٣٣ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً وَ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيٌّ قَالَ : لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إلاَّ إِلَى

<sup>(</sup>١) ولمسلم في رواية : يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَدْعُو الرَّجُلُ ابْنَ عَمَّهِ وَقَرِيبَهُ هَلُمَّ إِلَى الرَّحَاءِ وَالْمَدِينَةُ حَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لا يَخْرُجُ مِنْهُمْ أَحَدٌ رَغْبَةً عَنْهَا إِلاَّ أَحْلَفَ اللَّهُ فِيهَا حَيْرًا مِنْهُ .

<sup>(</sup>٢) ولمسلم : ثم يخرج.

ثَلاَثَةِ مَسَاجِدَ : الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ، وَمَسْجِدِ الرَّسُولِ عَلَيْ ، وَمَسْجِدِ

١٣٤ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ هُ النَّبِيَّ عَلَا قَالَ: صَلاَةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ صَلاَةٍ فِي مَسْجِدِي هَذَا خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ صَلاَةٍ فِيمَا سِوَاهُ إلاَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ (١) (٢).

 <sup>(</sup>١) ولمسلم في رواية : فَإِنِّي آخِرُ الأنْبِيَاءِ ، وَإِنَّ مَسْجِدِي آخِرُ الْمَسَاجِدِ .
 (٢) ولمسلم من حديث ميمونة : مَسْجِدَ الْكَعْبَةِ .

# كِتَابُ النَّكَاح

## باب الصُّوْم لمَنْ خَافَ عَلَى نَفْسه الْعُزْبَةَ

حَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَ اللَّهِ قَالَ لَنَا النَّبِيُ عَلَيْ : يَا مَعْشَوَ الشَّباب ! مَنِ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ؛ فَإِنَّهُ أَغَضُ لِلْبَصَوِ وَأَحْصَنُ لِلْفَوْجِ ،
 وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ .

## باب التَّرْغِيب في النِّكَاح

٦٣٦ - عَنْ أَنْس بْن مَالِكُ وَ قَالَ : جَاءَ ثَلاَثَةُ رَهْطِ إِلَى بُيوتِ أَزْوَا جِ النّبِيِّ عَلَيْ يَسْأَلُونَ عَنْ عِبَادَةِ النّبِيِّ عَلَيْ ، ( فَلَمَّا أُحْبِرُوا كَأَنَّهُمْ تَقَالُوهَا ، فَقَالُوا: وَأَيْنَ نَحْنُ مِنَ النّبِيِّ عَلَيْ ؟ قَدْ غَفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأْخَرَ ) قَالَ أَحَدُهُمْ: أَمَّا أَنَا فَإِنِي أُصَلِّي اللّيْلَ أَبَدًا . وَقَالَ آخَرُ: أَنَا أَصُومُ الدَّهْرَ وَلا أَفْطِرُ، وَقَالَ آخَرُ: أَنَا أَصُومُ الدَّهْرَ وَلا أَفْطِرُ، وَقَالَ آخَرُ: أَنَا أَصُومُ اللّهِ عَلَيْ إِلَيْهِمْ وَقَالَ آخَرُ: أَنَا أَعْتَرِلُ النّسَاءَ ، فَلا أَتَرَوَّجُ أَبَدًا . فَحَاءَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ إِلَيْهِمْ وَقَالَ : أَنْتُمُ الّذِينَ قَلْتُمْ كَذَا وَكَذَا ، أَمَا (وَاللّهِ إِنِّي لِأَحْشَاكُمْ لِلّهِ وَأَتْقَاكُمْ لَهُ مَنْ رَغِبَ فَقَالَ : أَنْتُمُ الّذِينَ قَلْتُمْ كَذَا وَكَذَا ، أَمَا (وَاللّهِ إِنِّي لأَحْشَاكُمْ لِلّهِ وَأَتْقَاكُمْ لَهُ مَا تُورَوَّجُ النّسَاءَ ، فَمَنْ رَغِبَ فَنَا مُنْ مَعْنَى وَأَوْقُلُ ، وَأَتَزَوَّجُ النّسَاءَ ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنْتِي فَلَيْسَ هِنِي .

# باب مَا يُكْرَهُ مِنَ التَّبَتُّل وَالْخِصَاء

٦٣٧ - عَنْ سَعْدِ بْـنِ أَبِـي وَقَـاصِ ﷺ قَـالَ : رَدَّ رَسُـولُ اللَّـهِ ﷺ عَلَـى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونِ التَّبْتُلَ ، وَلَوْ أَذِنَ لَهُ لاَحْتَصَيْنَا .

## باب الأَكْفَاء فِي الدِّين

٦٣٨ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: تُنكَحُ الْمَوْأَةُ لأَرْبَعِ: لِمَالِهَا، وَجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرْ بَذَاتِ الدِّينِ تَربَتْ يَدَاكَ.

## باب عَوْن الْمَرْأَةِ زَوْجَهَا فِي وَلَدِهِ

مَنْعَ بَنَاتٍ، أَوْ تِسْعَ بَنَاتٍ فَتَرَوَّ حْتُ امْرَأَةً ثَيَّبًا؟ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ : مَلَ اللَّهِ عَلَىٰ : مَلَ اللَّهِ عَلَىٰ : مَنَاتٍ، أَوْ تِسْعَ بَنَاتٍ فَتَرَوَّ حْتُ امْرَأَةً ثَيَّبًا؟ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ : تَوَوَّ حُتُ امْرَأَةً ثَيَّبًا؟ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ : تَوَوَّ حُتَ يَا جَابِرُ ! فَقُلْتُ : نَعَمْ . فَقَالَ : بِكُرًا أَمْ ثَيِّبًا؟ قُلْتُ : بَلْ ثَبِّنًا . قَالَ : فَهَالَ : بِكُرُا أَمْ ثَيِّبًا؟ قُلْتُ : بَلْ ثَبِياً . قَالَ : فَهَالَ جَارِيَةً تُلاَعِبُهَا وَتُصَاحِكُكَ . -وفي رواية : فَهَالَ وللعَذَارَى ولِعَابِهَا - قَالَ : فَقُلْتُ لَهُ : إِنَّ عَبْدَاللَّهِ هَلَكَ، وَتُصْلِحُهُنَ مَاتٍ مُواتِي كَرِهْتُ أَنْ أَحِيمُهُنَ بِمِثْلِهِنَّ، فَتُورَّ حْتُ امْرَأَةً تَقُومُ عَلَيْهِنَّ، وَتُصْلِحُهُنَّ وَإِنِّ كَرِهْتُ أَنْ أَحِيمُهُنَ بِمِثْلِهِنَّ، فَتَرَوَّ حْتُ امْرَأَةً تَقُومُ عَلَيْهِنَّ، وَتُصْلِحُهُنَّ وَإِنِّ عَبْدَاللَّهِ مَلَكَ ، وَتُصْلِحُهُنَّ بِمِثْلِهِنَّ، فَتَرَوَّ حْتُ امْرَأَةً تَقُومُ عَلَيْهِنَّ، وَتُصْلِحُهُنَّ فَقَالَ : بَارَكَ اللَّهُ لَكَ . أَوْ قَالَ : خَيْرًا . وفي رواية : أصَبْتَ.

## باب لاَ يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَنْكِحَ أَوْ يَدَعَ

٠٦٤٠ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ عَلَيْ أَنْ يَبِيعَ النَّبِيُّ عَلَى النَّبِيُّ عَلَى النَّبِيُّ عَلَى عَظْبَةِ أَخِيهِ، (حَتَّى يَتُرُكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ، أَوْ) يَأْذُن لَهُ الْخَاطِبُ (١).

وفي حديث أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ يَهِنَهُ : لاَ يَحِلُّ لاِمْوَأَةٍ تَسْأَلُ طَلاَقَ أُخْتِهَا ؟ لِتَسْتَفْرغَ صَحْفَتَهَا ؟ فَإِنَّمَا لَهَا مَا قُدِّرَ لَهَا.

## باب: لاَ يُنْكِحُ الأَبُ وَغَيْرُهُ الْبِكْرَ وَالثَّيِّبَ إِلاَّ برضَاهَا

٦٤١ - عَنْ أَبِي هُرَيْسِرَةً هَا النَّبِيَّ عَلَى قَالَ: لاَ تُنْكَحُ الأَيْسُمُ حَتَّى تُسْتَأْهُونَ، ولاَ تُنْكَحُ اللَّهِ ! وَكَيْفَ تُسْتَأْهُونَ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ ! وَكَيْفَ إِذْنُهَا؟ قَالَ: أَنْ تَسْكُتَ.

# باب الشُّرُوطِ فِي الْمَهْرِ عِنْدَ عُقْدَةِ النَّكَاحِ

الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ .

<sup>(</sup>١) ولمسلم من حديث عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ عَلِمُه بنحوه ، وفيه : الْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ فَلا يَجِلُّ ...

# باب إِنْكَاحِ الرَّجُلِ وَلَدَهُ الصَّغَارَ

٣٤٠ - عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: تَزَوَّ حَنِي النَّبِي عَلَيْوَأَنَا بِنْتُ سِتِ سِنِينَ، فَقَدِمْنَا الْمَدِينَةَ، ( فَنَزَلْنَا فِي بَنِي الْحَارِثِ بْنِ خَرْرَج )، فَوُعِكْتُ فَتَمرَّقَ شَعْرِي، فَوَفَى حُمَيْمَةً، فَأَتَنْنِي أُمِّي أُمُّ رُومَانَ، وَإِنِّي لَفِي أُرْجُوحَةٍ، فَتَمرَّقَ شَعْرِي، فَوَفَى حُمَيْمَةً، فَأَتَنْنِي أُمِّي مَا تُرِيدُ بِي، فَأَخَذَتْ بِيَـدِي حَتَّى وَمَعِي صَوَاحِبُ لِي، فَصَرَحَتْ بِي لاَ أَدْرِي مَا تُرِيدُ بِي، فَأَخَذَتْ بِيَـدِي حَتَّى أَوْقَهْنِي عَلَى باب الدَّارِ، وَإِنِّي لأَنْهِجُ حَتَّى سَكَنَ بَعْضُ نَفْسِي، ( تُشَمَّ أَخَذَتْ بِي الْمَوْقُ مِن شَيْئًا مِنْ مَاء فَمَسَحَتْ بِهِ وَجْهِي وَرَأْسِي )، ثُمَّ أَدْخَلَتْنِي الدَّارَ، فَإِذَا نِسْوَةٌ مِن الْأَنْصَارِ فِي الْبَيْتِ، فَقُلْنَ : عَلَى الْحَيْرِ وَالْبَرَكَةِ، وَعَلَى خَيْرِ طَائِرٍ. فَأَسْلَمَتْنِي اللَّهِ عَلِي ضَعْرُ مِنْ شَأْنِي، فَلَمْ يَرُعْنِي إِلاَّ رَسُولُ اللَّهِ عَلِي ضَحَى، فَأَسْلَمَتْنِي إِلاَّ رَسُولُ اللَّهِ عَلِي ضَحَى، فَأَسْلَمَتْنِي إِلَاْ وَسُولُ اللَّهِ عَلِي ضَحَى، فَأَسْلَمَتْنِي إِلاَّ وَسُولُ اللَّهِ عَلِي ضَحَى، فَأَسْلَمَتْنِي إِلْاً وَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ ضَحَى، فَأَسْلَمَتْنِي إِلْاً وَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ ضَعْرَى مَنْ شَعْرِي مِنْ شَانِي، فَلَمْ يَرُعْنِي إِلاَّ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ ضَعْرَ مِنْ شَافِي، وَأَنَا يَوْمَعَذِ بِنْتُ تِسْع سِنِينَ (١٠).

## باب اتُّخَاذِ السَّرَاريِّ

عَنْدُهَا صِلاَةَ الْغَدَاةِ بِغَلَسٍ، فَرَكِبَ نَبِيُّ اللَّهِ عَلَيْ ، وَرَكِبَ أَبُو طَلْحَة عَلَيْ ، وَأَلَا عِنْدَهَا صِلاَةَ الْغَدَاةِ بِغَلَسٍ، فَرَكِبَ نَبِيُّ اللَّهِ عَلَيْ ، وَرَكِبَ أَبُو طَلْحَة عَلَيْ ، وَأَكِبَ أَبُو طَلْحَة عَلَيْ ، وَأَكِبَ أَبُو طَلْحَة عَلَيْ ، وَأَنَا رَدِيفُ أَبِي طَلْحَة ، فَأَحْرَى نَبِيُّ اللَّهِ عَلَيْ فِي زُقَاقِ حَيْبَرَ، وَإِنَّ رُكْبَتِي لَتَمَسَّ فَخِذَ نَبِيِّ اللَّهِ عَلَيْ ، ثُمَّ حَسَرَ الإزَارَ عَنْ فَخِذِهِ حَتَّى إِنِّي أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضٍ فَخِذِ نَبِيِّ اللَّهِ عَلَيْ ، فَلَمَّا دَحَلَ الْقَرْيَة ، قَالَ : اللَّهُ أَكْبَرُ ، خَرِبَتْ خَيْبَرُ ، إِنَّا إِذَا إِنَّا بِمَاحَة فَوْمٍ ﴿ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ ﴾ قَالَهَا ثَلاَثُا ، قَالَ : وَحَرَجَ نَنْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ الْمُنْذَرِينَ ﴾ قَالَهَا ثَلاَثُوا ، قَالَ : وَحَرَجَ الْقَوْمُ إِلَى الْعَنْدُ وَالْعَمِيسُ . يَعْنِي الْحَيْشَ ، قَالَ : وَحَرَجَ اللّهِ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَى اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ الللللللّهُ الللللللللللللللّهُ الللللللللهُ الللللللهُ الللللللللللهُ الللللهُ اللللللهُ اللللللهُ اللللللهُ اللهُ الللللهُ الللللهُ الللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ ال

<sup>(</sup>١) ولمسلم في رواية : وَلُعَبُّها مَعَهَا .

فَحَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ ، فَقَالَ : يَا نَبِيُّ اللَّهِ ! أَعْطَيْتَ دِحْيَةَ صَفِيَّةَ بنْتَ حُييّ سَيِّدَةً قُرْيْظَةً وَالنَّضِيرِ لاَ تَصْلُحُ إلاَّ لَكَ ، قَالَ : ادْعُوهُ بِهَا . فَجَاءَ بِهَا ، فَلَمَّا نَظَرَ إِلَيْهَا النَّبِيُّ عَلَيْ (١) ، قَالَ : خُذْ جَارِيَةُ مِنَ السَّبْي غَيْرَهَا . قَالَ : فَأَعْتَقَهَا النَّبِيُّ عَلَيْ ، وَتَزَوَّجَهَا ، فَقَالَ لَهُ تَابِتٌ : يَا أَبِا حَمْزَةً ! مَا أَصْدَقَهَا ؟ قَالَ : نَفْسَهَا ، أَعْتَفَهَا وَتَزَوَّجَهَا ، حَتَّى إِذَا كَانَ بالطَّريق جَهَّزَتْهَا لَهُ أُمُّ سُلَيْم رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، فَأَهْدَنْهَا لَهُ مِنَ اللَّيْلِ ، فَأَصْبَحَ النَّبِيُّ ﷺ عَرُوسًا ، فَقَال : مَنْ كَــانَ عِنْدَهُ شَيْءٌ فَلْيَجِيْ بِهِ . وَبَسَطَ نِطَعًا ، فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَحِيءُ بِالتَّمْرِ ، وَجَعَلَ الرَّجُلُ يَجِيءُ بالسَّمْن ، -قَالَ: وَأَحْسِبُهُ قَدْ ذَكَرَ السَّويقَ- . قَالَ : فَحَاسُوا حَيْسًا، فَكَانَتْ وَلِيمَةَ رَسُول اللَّهِ ﷺ. وفي رواية : فَقَالَ الْمُسْلِمُونَ : إحْدَى أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ ، أَوْ مِمَّا مَلَكَتْ يَمِينُهُ ؟ فَقَالُوا : إنْ حَجَبَهَا فَهيَ مِنْ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ ، وَإِنْ لَمْ يَحْجُبْهَا فَهِيَ مِمَّا مَلَكَتْ يَمِينُـهُ ، فَلَمَّـا ارْتَحَـلَ وَطَّى لَهَـا حَلْفَهُ وَمَدَّ الْحِجَابَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ النَّاسِ. وفي رواية : فَعَثَرَتْ نَاقَتُهُ فَصُرِعَا حَمِيعًا ، ( فَاقْتَحَمَ أَبُو طَلْحَةَ فَيُهَا فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! جَعَلَنِي اللَّهُ فِ لَا اَهُكَ قَالَ : عَلَيْكَ الْمَوْأَةَ . فَقَلَبَ ثُوْبًا عَلَى وَجْهِهِ وَأَتَاهَا ، فَأَلْقَاهُ عَلَيْهَا ، وَأَصْلَحَ لَهُمَا مَوْكَبَهُمَا ، فَرَكِبَا وَاكْتَنَفْنَا رَسُولَ اللَّـه ﷺ ) . ( وفي روايـة : وَقَـدْ قُتِـلَ زَوْجُهَا وَكَانَتْ عَرُوسًا فَاصْطَفَاهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِنَفْسِهِ ، فَخَرَجَ بِهَا حَتَّى بَلَغْنَا سَدَّ الرَّوْحَاء ؟ حَلَّتْ فَبَنَى بِهَا . وفيها : ثُمَّ خَرَجْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ قَالَ: فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُحَوِّي لَهَا وَرَاءَهُ بَعَبَاءَةٍ ، ثُمَّ يَحْلِسُ عِنْـٰدَ بَعِـيرهِ فَيَضَعُ رُكْبُتَهُ فَتَضَعُ صَفِيَّةُ رِجْلَهَا عَلَى رُكْبِتِهِ حَتَّى تَرْكَبَ ) .

<sup>(</sup>١) ولمسلم في رواية : فَاطْتُتَرَاهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِسَبْعَةِ أَرْؤُسٍ ثُمَّ دَفَعَهَا إِلَى أُمَّ سُلَيْمٍ تُصَنِّعُهَا لَـهُ وَتُهَيَّنُهَا وَتَغْتَدُّ فِي بَيْتِهَا

# باب الْحِيلَةِ فِي النَّكَاح

٩٤٥ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ : نَهَى عَنِ الشَّغَارِ (١) . وَالشَّغَارُ : أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ الآخَرُ ابْنَتَهُ ، لَاشَّغَارِ فَاللَّهُ صَدَاقٌ .

# بِابِ قَوْلِهِ : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتٍ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ ﴾

آ ٦٤٦ - عَنْ عَبْداللَّهِ بن مسعود ﴿ قَالَ : كُنَّا نَغْزُو مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَلَيْسَ لَنَا شَيْءٌ فَقُلْنَا : أَلاَ نَسْتَحْصِي ، فَنَهَانَا عَنْ ذَلِكَ ، ثُمَّ رَحَّصَ لَنَا أَنْ نَنْكِحَ الْمَرْأَةَ بِالتَّوْبِ ، ثُمَّ قَرَأً عَلَيْنَا ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تُحَرِّمُوا طَيَّباتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴾ (٢) .

( وجاء مُعَلَّقاً عن سَلَمَة بْنِ الأَكْوَعِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ : أَيُّمَا رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ تَوَافَقَا ، فَعِشْرَةُ مَا بَيْنَهُمَا ثَلاَثُ لَيَالٍ ، فَإِنْ أَحَبَّا أَنْ يَتَزَايَدَا تزايـدا، أَوْ يَتَتَارَكَا تَتَارَكَا . فَمَا أَدْرِي أَشَيْءٌ كَانَ لَنَا خَاصَّةً أَمْ لِلنَّاسِ عَامَّةً ) .

# باب نَهْيَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ آخِرًا

٦٤٧ - عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النَّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ ، وَعَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْحُمُرِ الإنسِيَّةِ .

( وفي حديث أبي جَمْرَةَ : قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ سُئِلَ عَنْ مُتْعَةِ النَّسَاء؟ فَرَخُصَ ، فَقَالَ لَهُ مَوْلًى لَهُ : إِنَّمَا ذَلِكَ فِي الْحَالِ الشَّدِيدِ وَفِي النَّسَاءِ قِلَّةٌ أَوْ نَحْوَهُ ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : نَعَمْ ) .

<sup>(</sup>١) ولمسلم في رواية : لاَ شِغَارَ فِي الإسْلاَم .

<sup>(</sup>٢) ولمسلم من حديث حابر: كُنَّا نَسْتَمْتِعُ بِالْقَبْضَةِ مِنَ التَّمْرِ وَاللَّقِيقِ الآيَّامَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ عَلَمْ حَتَّى نَهَى عَنْهُ عُمَرٌ فِي شَأْنِ عَشْرِو بْنِ حُرَيْتٍ عِلْمَ.

### باب تَرُويج الْمُحْرِم

٦٤٨ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: تَزُوجِ النَّبِيُّ ﷺ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ ، (وفي روايةٍ مُعَلَّقةٍ: فِي عُمْرَةِ الْقَضَاءِ) وَبَنَى بِهَا وَهُوَ حَسلاًلُّ ، وماتت بسرَف<sup>(۱)</sup>.

## باب: لاَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا

٦٤٩ - عَنْ أَبِي هُرَيْسَرَةَ ﴿ يَ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ: لاَ يُجْمَعُ بَيْسَ الْمَوْأَةِ وَحَالَتِهَا .

## باب : كَيْفَ يُدْعَى لِلْمُتَزَوِّج ؟

٠٥٠ عَنْ أَنَسٍ عَنْ أَنَسٍ عَلَى عَلَى عَلْمَ الرَّحْمَنِ بْنِ عَـوْفٍ أَتَرَ صُفْرَةٍ - وفي رواية : بَشَاشَةَ الْعُرْسِ - قَالَ : مَا هَذَا ؟ قَـالَ : إِنِّي تَزَوَّ حْتُ صُفْرَةٍ - وفي رواية : بَشَاشَةَ الْعُرْسِ - قَالَ : بَارَكَ اللَّهُ لَكَ ! أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ. امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ . قَـالَ : بَارَكَ اللَّهُ لَكَ ! أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ. ( وفي رواية : قَدِمَ عَبْدُالرَّ حْمَنِ بْنُ عَوْفٍ الْمَدِينَةَ فَآخَى النَّبِي عَلَى النَّبِي عَلَى النَّبِي مَالَكُ ، فَقَـالَ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ الأَنْصَارِي فَعَرَضَ عَلَيْهِ أَنْ يُنَاصِفَهُ أَهْلَهُ وَمَالَـهُ ، فَقَـالَ عَبْدُالرَّ حْمَنِ : بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِي أَهْلِكَ وَمَالِكَ ، دُلَّنِي عَلَى السُّوق، فَرَبِحَ شَيْئًا عَبْدُالرَّ حْمَنِ : بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِي أَهْلِكَ وَمَالِكَ ، دُلِّنِي عَلَى السُّوق، فَرَبِحَ شَيْئًا مِنْ صَفْرَقٍ فَقَالَ النَّبِي عَلَى السُّوق، فَرَبِحَ شَيْئًا مِنْ صَفْرَةٍ فَقَالَ النَّبِي عَلَى السُّوق، فَرَبِحَ شَيْئًا مِنْ صَفْرَةٍ وَقَالَ النَّبِي عَلَى السُّوق، فَرَآهُ النَّبِي عَلَى السُّوق، وَعَلَيْهِ وَضَرَّ مِنْ صَفْرَةٍ فَقَالَ النَّبِي عَلَى السُّوق، فَرَآهُ النَّبِي عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى عَلَى السُّوق، وَعَلَيْهِ وَضَرَّ مِنْ صَفْرَةٍ فَقَالَ النَّبِي عَلَى السُّوق، عَلَى السُّوق، وَقَالَ النَّبِي عَلَى السُّوق، عَلَى السُّوق، وَمَالَ النَّبِي عَلَى السُّوق، وَعَلَى السُّوق، وَقَالَ النَّبِي عَلَى السُّوق، وَعَلَى السُّوق، وَمَالَ النَّبِي عَلَى السُّوق، وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ

## باب النَّظَر إلَى الْمَرْأَةِ قَبْلَ التَّزْويج

١٥١ - عَنْ سَهْلِ بْن سَعْدِ السَّاعِدِيِّ ﴿ قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُـولَ اللَّهِ عَلَيْ فَقَالَت: يَا رَسُولَ اللَّهِ حِنْتُ أَهَبُ لَكَ نَفْسِي. قَالَ: فَنَظَرَ إِلَيْهَا رَسُـولُ

<sup>(</sup>١) ولمسلم من حديث يَزِيدَ بْنِ الأَصَمُّ : حَدَّثَنِي مَيْمُونَـةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَـا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ تَزَوَّحَهَـا وَهُـوَ حَلالٌ . قَالَ : وَكَانَتْ خَالَتِي وَخَالَةَ ابْنِ عَبَّلسِ .

اللهِ عَلَيْ فَصَعَدَ النَّظَرَ فِيهَا وَصَوَّبَهُ، ثُمَّ طَأْظَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ رَأْسَهُ، فَلَمَا رَأَتِ الْمَرْأَةُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ فَزَوِّ حْنِيهَا! فَقَالَ: وَهَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْء؟ قَالَ: اللهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ فَزَوِّ حْنِيهَا! فَقَالَ: وَهَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْء؟ قَالَ: لا وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ ! فَقَالَ: اذْهَبْ إِلَى أَهْلِكَ فَانْظُو هَلْ تَجِدُ شَيْئًا. فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله وَلَا خَلَقُ الله عَلَيْ الله وَلَا خَلَق الله وَحَدْتُ شَيْعًا . فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ الله وَلَا خَلَق مَن حَديدٍ ، فَذَهَبَ ، ثُمَّ رَجَعَ ، فَقَالَ : لا وَاللهِ يَا رَسُولُ الله عَلَيْ : لا وَاللهِ يَا رَسُولُ الله وَلا خَلَق الله وَلا الله وَلا خَلَق الله وَلا الله وَلَه الله وَلا الله وَلَوْ الله وَلَا الله وَلَا الله وَلا الله وَلا الله وَقَلَ الله وَلا الله وَلا

## باب عَرْض الْمَرْأَةِ نَفْسَهَا عَلَى الرَّجُل الصَّالِحِ

١٥٢ - عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كُنْتُ أَغَارُ عَلَى اللَّاتِي وَهَبْنَ أَنْفُسَهُنَّ لِرَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ ، وَأَقُولُ أَتَهَبُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا ، فَلَمَّا أَنْدَلَ اللَّهُ تَعَالَى الْفُسَهُنَّ لِرَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ ، وَأَقُولُ أَتَهَبُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا ، فَلَمَّا أَنْدَلَ اللَّهُ تَعَالَى ﴿ وَلَا بَعْدَا مَنْ تَشَاءُ وَمَنِ الْبَعْنِيتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جَنَاحَ عَلَيْكَ ﴾ ؛ قُلْتُ: مَا أُرَى رَبَّكَ إِلاَّ يُسَارِعُ فِي هَوَاكَ . وفي رواية : كَانَ يَسْتَأْذِنُ فِي يَوْمِ الْمَرْأَةِ مِنَا بَعْدَ أَنْ أُنْزِلَتْ هَذِهِ الآيَةُ، فَقُلْتُ لَهَا : مَا كُنْتِ تَقُولِينَ ؟ قَالَتْ : كُنْتُ أَقُولُ لَهُ : إِنْ كَانَ ذَاكَ إِلَى قَإِنِي لاَ أُرِيدُ يَا رَسُولَ اللّهِ أَنْ أُولِينَ ؟ قَالَتْ : كُنْتُ أَقُولُ لَهُ : إِنْ كَانَ ذَاكَ إِلَى قَإِنِي لاَ أُرِيدُ يَا رَسُولَ اللّهِ أَنْ أُولِي عَلَيْكَ أُحِدًا .

<sup>(</sup>١) ولمسلم في رواية: فعلمها من القرآن.

### بِإِبِ مَنْ أَوْلَمَ بِأَقَلَّ مِنْ شَاةٍ

َّ مَا أَوْلَمَ النَّبِيُّ عَلِيْهُ عَلَى شَيْءٍ مِنْ نِسَائِهِ مَا أَوْلَمَ النَّبِيُّ عَلَى شَيْءٍ مِنْ نِسَائِهِ مَا أَوْلَمَ النَّبِيُّ عَلَى شَيْءٍ مِنْ نِسَائِهِ مَا أَوْلَمَ عَلَى زَيْنَبَ ، أَوْلَمَ بشَاةٍ (١). وفي رواية : فَأَوْسَعَ الْمُسْلِمِينَ خَيْرًا .

( وفي حديث صَفِيَّةُ بِنْتِ شَيْبَةَ قَالَتْ: أَوْلَمَ النَّبِيُّ عَلِيُّ عَلَى بَعْضِ نِسَائِهِ بمُدَّيْن مِنْ شَعِير ) .

ُ (وفي رواية لأنس: قالت زينب: زَوَّ حَكُنَّ أَهَالِيكُنَّ، وَزَوَّ جَنِي اللَّهُ تَعَالَى مِنْ فَوْقِ سَبْعِ سَمَوَاتٍ. وفيها نزل قوله تعالى: ﴿وَتَخْفَي فِي نَفْسَكُ مَا اللَّهُ مَبْدِيهِ ﴾) (٢).

## باب الْهَدِيَّةِ لِلْعَرُوسِ

١٥٤ – عَنْ أَنْسِ ﴿ قَالَ : لَمَّا تَزَوَّجَ النَّبِيُ ﷺ وَيْنَبَ دَحَلَ الْقَوْمُ وَطَعِمُوا ، ثُمَّ حَلَسُوا يَتَحَدَّتُونَ ، فَأَحَذَ كَأَنَّهُ يَتَهَيَّا لَلْقِيَامِ، فَلَمْ يَقُومُوا، فَلَمَّا وَالْمَ وَإِنَّ النّبِيَ وَأَى ذَلِكَ قَامَ، فَلَمَّا قَامَ، فَلَمَّ وَامَ مَنْ قَامَ مِنَ الْقَوْمِ، وَقَعَدَ بَقِيَّةُ الْقَوْمِ، وَإِنَّ النّبِيَ وَأَى دَلِكَ قَامَ، فَلَمّا قَامَ، فَلَمّا فَامَ مَنْ قَامَ مِنَ الْقَوْمِ، وَقَعَدَ بَقِيَّةُ الْقَوْمِ، وَإِنَّ النّبِي عَلَيْ خَلُوا النّبِي عَلَيْ خَلُوا اللّهُ اللّهِ عَلَيْكُمْ أَهُولَ النّبِي وَبَيْنَهُ، وَأَنْزَلَ اللّهُ لَكَ اللّهُ لَك السّلامُ وَرَحْمَةُ اللّهِ ، كَيْفَ وَجَذْتَ أَهْلَك ؟ بَارَكَ اللّهُ لَك !

<sup>(</sup>١) ولمسلم في رواية : فقال ثَابِتُ : بِمَ أُولَمَ ؟ قالَ : أَطْفَمَهُمْ خُبْرًا وَلَحْماً حَتَّى تَركُوه .

<sup>(</sup>٢) ولمسلم في رواية : لَمَّا انْقَضَتْ عِدَّةُ زَيْنَبَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِزَيْدٍ فَاذْكُرْهَا عَلَى قَالَ فَانْطَلَقَ زَيْدٌ حَتَّى أَتَاهَا وَهِي تُخَمِّرُ عَجِينَهَا قَالَ فَلَمَّا رَأَيْتُهَا عَظَمَتْ فِي صَدْرِي حَتَّى مَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَنْظُرَ إِلَيْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَرَكُمْ اللَّهِ ﷺ فَاللَّهُ مَلَّ اللَّهِ ﷺ فَرَكُوكُ فَالَتْ مَا اللَّهِ ﷺ فَرَكُولُ فَالَتْ مَا أَنْ بِصَانِعَةٍ شَيْنًا حَتَّى أُوامِرَ رَبِّي فَقَامَتْ إِلَى مَسْجِدِهَا وَنَوْلَ الْقُرْآنُ وَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَدَخَلَ عَلَيْهَا بِغَيْرِ إِلَى الْمُرَانُ وَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَدَخَلَ عَلَيْهَا بِغَيْرِ إِلَيْهِ الْمُولُ اللَّهِ ﷺ فَدَخَلَ عَلَيْهَا بِغَيْرِ

فَتَقَرَّى حُجَرُ نِسَائِهِ كُلِّهِنَّ يَقُولُ لَهُنَّ كَمَا يَقُولُ لِغَائِشَةَ، وَيَقُلُنَ لَهُ كَمَا قَالَتْ وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ شَدِيدَ الْحَيَاءِ .

وجاء (مُعَلَّقاً) : كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْ إِذَا مَرَ بِحَنَبَاتِ أُمِّ سُلَيْمٍ دَحَلَ عَلَيْهَا ، فَمَ عَلَيْهَا ، ثُمَّ قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْ عَرُوسًا بِزَيْنَبَ ، فَقَالَتْ لِي أُمُّ سُلَيْمٍ : لَوْ أَهْدَيْنَا لِرَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ هَدِيَّةً فَقُلْتُ لَهَا : افْعَلِي ، فَعَمَدَتْ إِلَى تَمْر وَسَمْنٍ وَسَمْنٍ وَاقِطٍ فَاتَّخَذَتْ حَيْسَةً فِي بُرْمَةٍ ، فَأَرْسَلَتْ بِهَا مَعِي إِلَيْهِ (١) ، فَانْطَلَقْتُ بِهَا إِلَيْهِ وَاللَّهِ وَاقَطٍ فَاتَّخَذَتْ حَيْسَةً فِي بُرْمَةٍ ، فَقَالَ : الْاع لِي إِلَيْهِ (١) ، فَانْطَلَقْتُ بِهَا إلَيْهِ فَقَالَ لِي وَجَالًا ، -سَمَّاهُمْ - وَالْعُ فَقَالَ لِي وَمَعْتُ فَإِذَا النَّيْتُ غَلَق اللَّهِ عَلَى بَلْكَ الْحَيْسَةِ وَتَكَلَّمَ بِهَا مَا شَاءَ اللَّهُ ، ثُمَّ وَلَا يُولِي مَنْ لَقِيتَ . قَالَ : فَفَعَلْتُ الَّذِي أَمْرَنِي فَرَجَعْتُ فَإِذَا النَّيْتُ عَلَى اللَّهِ مَنْ لَقِيتَ . قَالَ : فَفَعَلْتُ الَّذِي أَمْرَنِي فَرَجَعْتُ فَإِذَا النَّيْتُ عَلَى اللَّهِ مَنْ لَقِيتَ . قَالَ : فَفَعَلْتُ الَّذِي أَمْرَنِي فَرَجَعْتُ فَإِذَا النَّيْتُ عَلَى اللَّهِ مَنْ لَقِيتَ . قَالَ : فَفَعَلْتُ النَّذِي أَمْرَنِي فَرَجَعْتُ فَإِذَا النَّيْتُ عَلَى اللَّهُ ، ثُمَّ فَرَاتُ اللَّهُ مَا اللَّهُ الْعُلُونَ مِنْهُ ، ويَقُولُ لَهُ مُ : اذْكُولُ السَّمَ اللَّهِ وَلَيْكُولُ مَا يَلِيهِ.

## باب حَقِّ إجَابَةِ الْوَلِيمَةِ وَالدَّعْوَةِ

١٥٥ - عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُمَر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ قَالَ : إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيمَةِ فَلْيَأْتِهَا (٢) . وفي رواية : وكَانَ عَبْدُاللَّهِ يَأْتِي الدَّعْوَةَ فِي الْعُرْسِ وَهُوَ صَائِمٌ .
 الدَّعْوَةَ فِي الْعُرْسِ وَغَيْرِ الْعُرْسِ وَهُوَ صَائِمٌ .

( وفي حديث أبي هُرَيْرَةً ﷺ : لَوْ دُعِيتُ إِلَى كُواعٍ لأَجَبْتُ ، وَلَوْ أُعِيتِ إِلَى كُواعٍ لأَجَبْتُ ، وَلَوْ أُهْدِيَ إِلَيَّ كُواعٍ لأَجَبْتُ ، وَلَوْ

<sup>(</sup>١) ولمسلم: وقالت: قُلْ بَعَنَتْ بِهَذَا إِلَيْكَ أُمِّي وَهِيَ تُقْرِئُكَ السَّلامَ وَتَقُولُ إِنَّ هَذَا لَكَ مِنَّا قَلِيلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ.

<sup>(</sup>٢) وَلَمُسَلَمُ مَنْ حَدَيثُ جَابِرَ عَلَيْ : فَإِنْ شَاءَ طَعِمَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ وَمَنْ حَدَيثُ أَبِي هريرة : فَلَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلَيْصَلُ ، وَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيَطْعَمْ .

<sup>(</sup>٣) ولمسلم من حديث ابن عمر: إذا دعيتم إلى كراع فأحيبوا.

#### بِابِ : مَنْ تَرَكَ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ

مَّ مَنْ أَنِي هُرَيْرَةً فَهِ أَنَّهُ كَانَ يَفُولُ اللَّهُ عَلَى الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَـةِ

يُدْعَى لَهَا الأَغْنِيَاءُ ، وَيُتْرَكُ الْفُقَـرَاءُ (٢) ، وَمَنْ تَرَكَ الدَّعْوَةَ فَقَـدْ عَصَى اللَّهَ

وَرَسُولُهُ عَلَى ۚ .

### باب التَّسْمِيَةِ عِنْدَ الْوقَاعِ

٩٥٧ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ عَلِيْ : لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ اللَّهِ اللَّهُمَّ جَنَّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنَّبِ الشَّيْطَانَ وَجَنَّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا، فَإِنَّهُ إِنْ يُقَدَّرْ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ فِي ذَلِكَ لَمْ يَضُرَّهُ شَيْطَانَ أَبَدًا.

### بَابِ : ﴿ نِسَا قُكُمْ حَرْثُ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنِّي شِئْتُمْ ﴾ الآيةَ

٦٥٨ - عَنْ جَابِر ﷺ قَالَ : كَانَتِ الْيَهُودُ تَقُولُ : إِذَا جَامَعَهَا مِنْ وَرَائِهَا جَاءَ الْوَلَدُ أَحْوَلَ. فَنَزَلَتْ ﴿ نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ﴾ (٦) .

(وفي حديث نَافِع قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا قَـرَأَ الْقُرْآنَ لَـمْ يَتَكَلَّـمْ حَتَّى يَفُرُغَ مِنْهُ فَأَخَذْتُ عَلَيْهِ يَوْمًا فَقَرَأَ سُورَةَ الْبَقَرَةِ حَتَّـى انْتَهَـى إِلَـى مَكَـانِ قَـالَ: يَفْرُغَ مِنْهُ فَأَخَذْتُ ؟ قُلْتُ : لا . قَالَ : أُنْزِلَتْ فِي كَذَا وَكَذَا . ثُمَّ مَضَى . وفي رواية : ﴿فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَنِّى شِيْتُمْ ﴾ قَالَ : يَأْتِيهَا فِي ) .

## باب: إِذَا بَاتَتِ الْمَرْأَةُ مُهَاجِرَةً فِرَاشَ زَوْجِهَا

١٥٩ – عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ۚ إِذَا دَعَا الرَّجُــلُ الْمُرَاّتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ، فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا لَعَنَتْهَا الْمَلاثِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ . وَفِي رَوَايَة : حَتَّى تَوْجِعِ (1) .

<sup>(</sup>١) أما مسلم قرواه مرفوعاً .

<sup>(</sup>٢) ولمسلم في رواية : يُمنّعها مَنْ يَأْتِيهَا وَيُدْعَى إِلَيْهَا مَنْ يَأْبَاهَا .

<sup>(</sup>٣) ولمسلمُ في رواية : إِنْ شَاءَ مُحَبِّيَّةً وَإِنْ شَاءَ غَيْرَ مُحَبِّيَّةٍ غَيْرَ أَنَّ ذَلِكَ فِي صِمَامٍ وَاحِدٍ .

<sup>(</sup>٤) ولمسلم في رواية : وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدُو ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشها فتأبى عليه ، \_إلاَّ كَانَ الَّذِي فِي السَّمَاء سَاحِطًا عَلَيْهَا حَتْي يَرْضَى عَنْهَا .

## باب سَتْر الْمُؤْمِن عَلَى نَفْسِهِ

رَبُولَ اللَّهِ عَلَيْ الْمُجَاهِرِينَ ، وَإِنَّ مِنَ الْمُجَاهَرَةِ أَنْ يَعْمَلَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ عَمَلَ الْمُجَاهِرَةِ أَنْ يَعْمَلَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ عَملاً ، ثُمَّ يُصْبِحَ وَقَدْ سَتَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ ، فَيَقُولَ : يَا فُلاَنْ عَمِلْتُ الْبَارِحَةَ كَذَا وَكَذَا ، وَقَدْ بَاتَ يَسْتُرُهُ رَبُّهُ ، وَيُصْبِحُ يَكْشِفُ سِتْرَ اللَّهِ عَنْهُ .

### باب الْعَزْل

٦٦١ - عَنْ جَابِرِ عَلَيْهُ قَالَ : كُنَّا نَعْزِلُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ عَلَيْ وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ (١) .
٦٦٢ - عَنْ أَبِسَي سَعِيدٍ الْحُدْرِيِّ عَلَيْهُ فِي غَرْوَةِ بَنِي الْمُصْطَلِقِ أَنَّهُمْ أَصَابُوا سَبَايَا ، فَأَرَادُوا أَنْ يَسْتَمْتِعُوا بِهِنَّ ولاَ يَحْمِلْنَ ، فَسَأَلُوا النَّبِيَّ عَلِيْ عَنِ الْعَرْلُ ؟ فَقَالَ: مَا عَلَيْكُمْ أَنْ لاَ تَفْعَلُوا، فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ كَتَبَ مَنْ هُو حَالِقً الْعَرْلُ ؟ (٢) فَقَالَ: مَا عَلَيْكُمْ أَنْ لاَ تَفْعَلُوا، فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ كَتَبَ مَنْ هُو حَالِقً إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ (٣) (٤) .

# باب : إِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ عَلَى الْبِكْر

اللهُ عَلَى النَّيِّ إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُ لَ الْبِكُرِ عَلَى النَّيِّ اللهِ عَلَى النَّيِّبِ اللهِ عَلَى النَّيِّبِ عَلَى الْبِكُرِ أَقَامَ عِنْدَهَا تَلاَثًا ، وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ عَلَى الْبِكْرِ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلاَثًا ،

<sup>(</sup>١) ولمسلم : فَبَلَغَ ذَلِكَ نَبِيَّ اللّهِ فَلَمْ يَنْهَنَا . وفي رواية : قَالَ سُفْيَانُ لَوْ كَانَ شَيْثًا يُنْهَى عَنْهُ لَنَهَانَا عَنْهُ الْقُرْآنُ. وفي رواية : مَا مِنْ كُلِّ الْمَاءِ يَكُونُ الْوَلَدُ ، وَإِذَا أَرَادَ اللّهُ خَلْقَ شَيْءٍ لَمْ يَمْنَعْهُ شَيْءٌ .

<sup>(</sup>٢) ولمسلم في رواية : قَالَ : وَمَا ۚ ذَاكُمْ ؟ قَالُوا : الرَّجُلُ تَكُونُ لَهُ الْمَرْأَةُ تُرْضِعُ فَيُصِيبُ مِنْهَا وَيَكُرُهُ أَنْ تَحْسِلَ مِنْهُ وَالرَّجُلُ تَكُونُ لَهُ الأَمَةُ فَيُصِيبُ مِنْهَا وَيَكُرُهُ أَنْ تَحْمِلَ مِنْهُ .

<sup>(</sup>٣) ولمسلم في رواية : فَإِنَّمَا هُوَ الْقَدَرُ قَالَ ابْنُ عَوْن فَحَدَّثْتُ بِهِ الْحَسَنَ فَقَالَ وَاللَّهِ لَكَأَنَّ هَذَا زَحْرٌ .

<sup>(</sup>٤) ولمسلم من حديث حابر ﷺ : سَأَلَ رَجُلُ النبي ﷺ فَقَالَ : إِنَّ عِنْدِي جَارِيَةً لِـِي وَأَنَـا أَعْزِلُ عَنْهَـا ؟ فَقَـالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ : إِنَّ ذَلِكَ لَنْ يَمْنَعَ شَيْنًا أَرَادَهُ اللّهُ . قَالَ : فَجَاءَ الرَّجُلُ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللّهِ إِنَّ الْحَارِيَـةَ الّتِي كُنْتُ ذَكَرْتُهَا لَكَ حَـلَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ : أَنَا عَبْدُ اللّهِ وَرَسُولُهُ .

( ثُمَّ قَسَمُ ) قَالَ أَبُو قِلاَبَهَ : وَلَوْ شِئْتُ لَقُلْتُ إِنَّ أَنَسًا رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ . داب الْمَرْأَة تَهَبُ بَوْمَهَا مِنْ زَوْجِهَا لِضَرَّتِهَا

778 – عَنْ عَائِشَةَ : أَنَّ سَوْدَةَ بِنْتَ زَمْعَةَ وَهَبَتْ يَوْمَهَا لِعَائِشَةَ (') ( وَفِي رَوْلِيةَ : تَبْتَغِي بِذَلِك رِضَى رَسُولِ اللَّه عَلَيْنَ ) وَكَانَ النَّبِيُّ عَلَيْنَ يَقْسِمُ لِعَائِشَةَ بيَوْمِهَا ، وَيَوْم سَوْدَةَ (٢).

#### بِابِكَثْرَة النِّسَاء

٥٦٥ عَنْ عَطَاءِ قَالَ: حَضَرْنَا مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا جَنَازَةَ مَيْمُونَةَ بِسَرِفَ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: هَذِهِ زَوْجَةُ النَّبِيِّ عَلِيْ فَإِذَا رَفَعْتُمْ نَعْشَهَا فَلاَ تُزَعْزِعُوهَا وَلاَتُزَلْزِلُوهَا، وَارْفُقُوا، فَإِنَّهُ كَانَ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ تِسْعٌ كَانَ يَقْسِمُ لِوَاحِدَةٍ .

#### باب الْوَصَاةِ بِالنِّسَاء

٦٦٦ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : اسْتَوْصُوا بِالنَّسَاءِ فَإِنَّ الْمَوْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَع ، وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْء فِي الضَّلَع أَعْلاَهُ ، فَإِنَّ وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْء فِي الضَّلَع أَعْلاَهُ ، فَإِنْ وَكُنَّهُ لَمْ يَزَلُ أَعْوَجُ ( أَ ) ، فَاسْتَوْصُوا بِالنَّسَاءِ.

### باب : لَوْلاَ حَوَّاءُ لَمْ تَخُنْ أُنْثَى زَوْجَهَا

٦٦٧ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ : قَالَ النَّبِيُ ﷺ : لَوْلاَ بَنُو إِسْـرَائِيلَ لَـمْ يَخْنَزُ اللَّحْمُ (٥) ، وَلَوْلاَ حَوَّاءُ لَمْ تَخُنْ أُنْثَى زَوْجَهَا الدَّهْرَ .

<sup>(</sup>١) ولمسلم: لَمَّا كَبَرَتْ وَكَانَتْ أُوَّلَ امْرَأُوْ نَزَوَّجَهَا بَعْدِي.

<sup>(</sup>٢) ولمسلم: مَا رَأَيْتُ امْرَأَةً أَحَبَّ إِلَيَّ أَنْ أَكُونَ فِي مِسْلاحِهَا مِنْ سَوْدَةَ بنْتِ زَمْعَةَ مِن امْرَأَةٍ فِيهَا حِدَّةً .

<sup>(</sup>٣) ولمسلم في رواية : وَكَسْرُهُمَا طَلَاقُهُمَا .

<sup>(</sup>٤) ولمسلم في رواية : لَنْ تَسْتَقِيمَ لَكَ عَلَى طَرِيقَة .

<sup>(</sup>٥) ولمسلم : ولَمْ يَخْبُثِ الطُّعَامُ .

# كتَابُ الطَّلاق

### باب مُرَاجَعَةِ الْحَائِض

مَعْرَ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْهُمَا أَنَّه طَلَقَ الْمُرَأَةُ لَهُ وَهِي حَائِضٌ ، تُمَّ يُطْلِيقَةً وَاحِدَةً ، فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ أَنْ يُرَاجِعَهَا، ثُمَّ يُمْسِكَهَا حَتَّى تَطْهُرَ مِنْ عَيْضِهَا، فَإِنْ أَرَادَ أَنْ يَطَلِيقَةً وَاحِدَةً ، فَإِنْ أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقَهَا حِيْنَ تَطْهُرُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُجَامِعَهَا (١) ، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللّهُ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقَهَا حِيْنَ تَطْهُرُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُجَامِعَهَا (١) ، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللّهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النّسَاءُ(١) ، وكَانَ عَبْدُاللّهِ إِذَا سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ قَالَ لأَحَدِهِمْ : إِنْ كُنْتَ طَلَقَتْهَا ثَلاَئًا فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْكَ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَكَ قَالَ لأَحَدِهِمْ : إِنْ كُنْتَ طَلَقْتَهَا ثَلاَئًا فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْكَ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَكَ (١) . وفي رواية : فَذَكَرَ ذَلِكَ عَمُرُ لِلنّبِي عَلَيْ فَاعْرُ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْكَ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَكَ (١) . وفي رواية : فَذَكَرَ ذَلِكَ عَمْرُ لِلنّبِي عَلَيْ فَاعْرَ وَلَيْ النّبِي عَلَيْ أَمْرَنِي بِهِذَا . وفي رواية : فَذَكَرَ ذَلِكَ عَمْرُ النّبِي عَلَيْ فَامْرَهُ عُمْرَ الْمُرَاتِي عَمْرَ فَقَالَ : طَلَقَ ابْنُ عُمْرَ الْمُؤَلِّ وَلِي وَلِي وَلِي وَلَيْ النّبِي عَلَيْ بَعْدَلُ التّطْلِيقَةِ ؟ قَالَ : أَنْ عُمْرَ اللّهِ عَلَيْ عَرَقِهَ رَواية : حُسِبَتْ عَلَى بَعَظْلِيقَةٍ .

## باب مَنْ أَجَازَ طَلاقَ الثَّلاثِ

٦٦٩ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَـالَتْ: حَـاءَتِ امْـرَأَةُ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيِّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَعَنْدَهُ أَبُــو بَكْـرٍ عَلَيْهِ ، فَقَـالَتْ :

<sup>(</sup>١) ولمسلم في رواية : أَوْ حَامِلاً .

<sup>(</sup>٢) ولمسلم في رواية : قَالَ ابْن عُمَرَ وَقَرَأَ النَّبِيُّ ﷺ ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقَتُمُ النَّسَاءَ فَطَلَّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ﴾ .

<sup>(</sup>٣) ولمسلم في رواية : وَعَصَيتَ اللَّهَ فِيمَا أَمَرَكَ مِنْ طَلاَق امْرَأَتِكَ .

يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي كُنْتُ تَحْتَ رَفَاعَةَ فَطَلَّقَنِي فَبَتَّ طَلاَقِي (١)، فَتَزَوَّحْتُ بَعْدَهُ عَبْدَالرَّحْمَن بْنَ الزَّبْيرِ، وَإِنَّهُ وَاللَّهِ! مَا مَعَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ! إِلاَّ مِثْلُ هَذِهِ الْهُدْبَةِ، وَأَخَذَتْ هُدْبَةً مِنْ حَلْبَابِهَا ، فَسَمِعَ خَالِدُ بْنُ سَعِيدٍ قَوْلَهَا ، وَهُوَ بِالْبِيابِ لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ قَالَت : فَقَالَ خَالِدٌ : يَا أَبَا بَكْر ! أَلاَ تَنْهَى هَذِهِ عَمَّا تَجْهَرُ بِهِ عِنْدَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَلاَ وَاللَّهِ مَا يَزِيدُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى التَّبَسُّم ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : لَعَلُّكِ تُريدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إلَى رَفَاعَةَ ، لاَ خَتَّى يَـذُوقَ عُسَـيْلَتَكِ وَتَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ. ( فَصَارَ سُنَّةً بَعْدُ ) . ( وفي رواية : وَجَاءَتْ وَعَلَيْهَـا خِمَـارٌ أَخْضَرُ ، فَشَكَتْ إلَيْهَا وَأَرَتْهَا خُضْرَةً بجلْدِهَا ، فَلَمَّا جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَالنَّسَاءُ يَنْصُرُ بَعْضُهُنَّ بَعْضًا قَالَتْ عَائِشَةُ: مَا رَأَيْتُ مِثْلَ مَا يَلْقَى الْمُؤْمِنَاتُ ، لَحَلْدُهَا أَشَدُّ خُصْرَةً مِنْ ثَوْبِهَا ! قَالَ : وَسَمِعَ أَنَّهَـا قَـدْ أَتَـتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَجَاءَ وَمَعَهُ ابْنَانَ لَهُ مِنْ غَيْرِهَا قَالَتْ : وَاللَّهِ ! مَا لِي إِلَيْهِ مِنْ ذَنْبٍ إِلاَّ أَنَّ مَا مَعَهُ لَيْسَ بِأَغْنَى عَنَّى مِنْ هَذِهِ. وَأَخَذَتْ هُدْبَةً مِنْ تَوْبِهَا . فَقَالَ: كَذَبَتْ وَاللَّـهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي لأَنْفُضُهَا نَفْضَ الأَدِيمِ ، وَلَكِنَّهَا نَاشِزٌ تُريدُ رَفَاعَةَ . وَأَبْصَرَ مَعَهُ ابْنَيْنِ لَهُ فَقَالَ : بَنُوكَ هَـؤُلاء؟ قَـال: نَعَـمْ قَـال: هَـذَا الَّذِي تَزْعُمِينَ مَـا تَزْعُمِينَ فَوَاللَّهِ لَهُمْ أَشْبَهُ بِهِ مِنَ الْغُرَابِ بِالْغُرَابِ ).

## باب: ﴿ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ ﴾

• ٦٧٠ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ فِي الْحَرَامِ: (٢) يُكَفَّرُ. (وفي رواية : إِذَا حَرَّمَ امْرَأَتَهُ لَيْسَ بِشَيْءٍ) وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولَ اللَّهِ أَسُوَةٌ حَسَنَةٌ ﴾.

<sup>(</sup>١) ولمسلم في رواية: طلقها آخر ثلاث تطليقات.

<sup>(</sup>٢) ولمسلم : يَمِينٌ .

# باب دُخُول الرَّجُل عَلَى نِسَائِهِ فِي الْيَوْمِ

بَنْتِ حَحْشٍ وَيَشْرَبُ عِنْدَهَا عَسَلاً، فَتَوَاصَيْتُ أَنَا وَحَفْصَةُ أَنَّ أَيَّنَا دَحَلَ عَلَيْهَا النَّبِيُ عَلَيْهَا وَسَعْنَ أَنَا وَحَفْصَةُ أَنَّ أَيَّنَا دَحَلَ عَلَيْهَا النَّبِيُ عَلَيْهَا فَلْتَقُلْ: إِنِّي أَحِدُ مِنْكَ رِيحَ مَغَافِيرَ، أَكَلْتَ مَغَافِيرَ؟ فَدَحَلَ عَلَى النَّبِيُ عَلَيْ فَلْتَقُلْ: إِنِّي أَحِدُ مِنْكَ رِيحَ مَغَافِيرَ، أَكَلْتَ مَغَافِيرَ؟ فَدَحَلَ عَلَى إِخْدَاهُمَا فَقَالَتْ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: لاَ، بَلْ شَوِبْتُ عَسَلاً عِنْدَ زَيْنَبَ بِنْتِ إِخْدَاهُمَا فَقَالَتْ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: لاَ، بَلْ شَوِبْتُ عَسَلاً عِنْدَ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ، ولَنْ أَعُودَ لَهُ فلا تُحْبِرِي بِذَلِكَ أَحَدًا . فَنَزَلَتْ ﴿ يَا أَيُهَا النَّبِي لِلْمَ جَحْشٍ، ولَنْ أَعُودَ لَهُ فلا تُحْبِرِي بِذَلِكَ أَحَدًا . فَنَزَلَتْ ﴿ يَا أَيُهَا النَّبِي لِلْمَ تَحْرِمُ مَا أَحَلُ اللَّهُ لَكَ ﴾ ﴿ إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ ﴾ لِعَائِشَةَ وَحَفْصَةَ ﴿ وَإِذْ أَسَرُ

## باب مَا يُكْرَهُ مِنِ احْتِيَالِ الْمَرْأَةِ مَعَ الزَّوْجِ وَالضَّرَائِرِ

الْحُلُواءَ وَيُحِبُّ الْعُسَلَ، وَكَانَ إِذَا صَلَّى الْعُصْرَ أَجَازَ عَلَى نِسَائِهِ، فَيَدُنُو مِنْهُنَّ الْحُلُواءَ وَيُحِبُّ الْعُسَلَ، وَكَانَ إِذَا صَلَّى الْعُصْرَ أَجَازَ عَلَى نِسَائِهِ، فَيَدُنُو مِنْهُنَّ فَلَا عَلَى حَفْصَةَ، فَاحْتَبَسَ عِنْدَهَا أَكْثَرَ مِمَّا كَانَ يَخْتَبِسُ، فَسَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ لِي: أَهْدَتْ لَهَا الْمَرْأَةِ مِنْ قَوْمِهَا عُكَّةَ عَسَلٍ، فَسَقَتْ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ مِنْهُ مَنْ أَوْلِهِ لَنَحْتَالَنَّ لَهُ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِسَوْدَةَ قُلْتُ: إِذَا دَحَلَ عَلَيْكِ، فَإِنَّهُ سَيَدُنُو مِنْكِ، فَقُولِي لَهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ يَشْتَدُ عَلَيْهِ أَنْ مَعْنَى مَعْفَى مُرْبَةً عَسَلٍ، فَقُولِي لَهُ: جَرَسَت سَيَقُولُ: لاَ. فَقُولِي لَهُ: مَا هَذِهِ الرِّيحُ؟ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ يَشْتَدُ عَلَيْهِ أَنْ يُوحَدَ مُنْهُ الرِّيحُ، فَإِنَّهُ سَيَقُولُ: سَقَتْنِي حَفْصَةُ شَرْبَةً عَسَلٍ، فَقُولِي لَهُ: جَرَسَت نَحُلُهُ الْعُرْفُطَ. وَسَأَقُولُ ذَلِكِ، وَقُولِيهِ أَنْتِ يَا صَفِيَّةُ، فَلَمَّا دَحَلَ عَلَى سَوْدَةً وَلِي لَكُ: تَقُولُ سَوْدَةُ: وَالَّذِي لاَ إِلَهَ إلاَ هُوَا لَقَدْ كِدْتُ أَنْ أَبَادِرَهُ بِاللّذِي قُلْتُ اللّهِ عَلَيْ قُلْلَ وَاللّهِ عَلَيْ قُلْمَ وَاللّهِ عَلَيْ قُلْلَ وَاللّهِ عَلَيْ قُلْمَ وَاللّهِ عَلَيْهِ أَنْتِ يَا صَفِيَّةُ، فَلَمَّا دَحَلَ عَلَى سَوْدَةً وَلَى سَوْدَةُ: وَالَّذِي لاَ إِلَهَ إلاَ هُوا لَقَدْ كِدْتُ أَنْ أَبَادِرَهُ بِاللّذِي قُلْتَ وَسُولُ اللّهِ عَلَيْ قُلْتُ وَلَا مِنْكِ، وَإِنَّهُ لَعَلَى الْبَابِ فَرَقًا مِنْكِ، فَلَمَّا دَنَا رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ قُلْتُ وَلَا وَلَا اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ الْكَارِ اللّهِ الْعَلْقِي عَلْوَى اللّهِ الْمُؤْهِ اللّهِ الْعَلَى الْبَابِ فَرَقًا مِنْكِ، فَلَمَّ وَلَا اللّهِ اللّهِ الْمَا اللّهِ الْمَارِهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ الْمَلْ اللّهِ اللّهُ الْمَالِقُ اللّهُ الْمُؤْهُ الْمُولُ اللّهُ الْمَالِقُ الْمَالِي اللّهُ الْمُرْهِ اللّهُ الْمَلْولُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْهُ الْمُؤْهُ الْمُؤْهُ الْمُؤْهُ الْمُؤْلِي اللّهُ اللّهُ الْمَلْهُ اللّهُ الْمُؤْهُ اللّهُ اللّهُ الْمُولُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْهُ اللّهُ الْمُؤْهُ الْمُؤْهُ الْمُؤْهُ

غَسَلٍ. قُلْتُ: حَرَسَتْ نَحْلُهُ الْعُرْفُطَ. فَلَمَّا دَحَلَ عَلَيَّ قُلْتُ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ، وَدَحَلَ عَلَى حَفْصَةَ قَالَتْ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ، وَدَحَلَ عَلَى حَفْصَةَ قَالَتْ لَهُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلاَ أَسْقِيكَ مِنْهُ؟ قَالَ: لاَ حَاجَةَ لِي بِهِ . قَالَتْ : تَقُـولُ سَوْدَةُ : سُرُكَانَ اللَّهِ أَلاَ أَسْقِيكَ مِنْهُ؟ قَالَ: قُلْتُ لَهَا : اسْكُتِي . فَالَتْ : تَقُد حَرَمْنَاهُ . قَالَتْ: قُلْتُ لَهَا : اسْكُتِي .

# بِابِ قَوْلِهِ : ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ﴾

٦٧٣ - عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِ عَلَيْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ فَقَال : إِنَّى عَلَيْ جَاءَهَا حِينَ أَمْرَهُ اللَّهُ عَلَيْكِ أَنْ لا تَسْتَعْجِلِي حَتَّى تَسْتَأْمِوِي أَبَوَيْكِ . وَقَدْ ذَاكِرٌ لَكِ أَمْرًا ، فَلاَ عَلَيْكِ أَنْ لاَ تَسْتَعْجِلِي حَتَّى تَسْتَأْمِوِي أَبَوَيْكِ . وَقَدْ ذَاكِرٌ لَكِ أَمْرًا ، فَلاَ عَلَيْكِ أَنْ لاَ تَسْتَعْجِلِي حَتَّى تَسْتَأْمِوِي أَبَوَيْكِ . وَقَدْ عَلِمَ أَنَّ أَبُويَ لَمْ يَكُونَا يَأْمُرَانِي بِفِرَاقِهِ ، قَالَتْ: ثُمَّ قَالَ : إِنَّ اللَّهَ قَالَ : هِ يَا عَلِمَ أَنَّ أَبُويَ لَهُ يَكُونَا يَأْمُرَانِي بِفِرَاقِهِ ، قَالَتْ: ثُمَّ قَالَ : إِنَّ اللَّهَ قَالَ : هِ يَا اللَّهُ قَالَ : هِ يَا اللَّهُ قَالَ : فَفِي أَي هَذَا أَيْهَا النَّبِيُ قُلْ لاَ وَرَامُولَهُ ، وَالدَّارَ الاَجْرَةَ . وفي رواية (مُعَلَّقة): أَسْتَأْمِرُ أَبُويَ ؟ فَإِنِي أُرِيدُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ، وَالدَّارَ الاَجْرَةَ . وفي رواية (مُعَلَّقة): قَالَتْ : ثُمَّ فَعَلَ أَرْوَاجُ النَّبِي عَلَيْ مِثْلَ مَا فَعَلْتُ ('').

<sup>(</sup>١) ولمسلم من حديث حابر رَضِي الله عَنْه : دَخَلَ آبُو بَكُر يَسْتَأْذِنْ عَلَى رَسُولِ اللّهِ ﷺ ، فَوَجَدَ النّاسَ جُلُوسًا بِبابِهِ لَمْ يُؤْذَنْ لأَحَدِ مِنْهُمْ ، قَالَ : فَأَذِنْ لأَبِى بَكُو فَدَحَلَ ، ثُمَّ أَقْبَلَ عُمَرُ فَاسَتَأَذَنَ فَأَذِنْ لَهُ ، فَوَجَدَ النّبِي ﷺ جَلَّهُ جَالِسًا حَوْلَهُ نِسَانُوهُ ، وَاجِمًا ، سَاكِنًا ، قَالَ : بَا اللّهِ يَلْهُ حَلِلهَ اللّهِ يَلْهُ حَوْلِي كَمَا تَرَى يَسْأَلْنِي النّفَقَة ، فَقَامَ أَبُو بَكُو إِلَى عَائِشَة يَجَأَ عُنْقَهَا ، فَقَامَ عُمَر إِلَى حَفْصَة بَحَأُ مَنْ حَوْلِي كَمَا تَرَى يَسْأَلْنِي النّفَقَة . فَقَامَ أَبُو بَكُو إِلَى عَائِشَة يَجَأَ عُنْقَهَا ، فَقَامَ عُمَر إِلَى حَفْصَة بَحَأُ عَنْقَهَا ، فَقَامَ عُمَر واللهِ لا نَسْأَلُ رَسُولَ اللّهِ ﷺ مَا لَيْسَ عِنْدَهُ ، فَقُلْنَ : وَاللّهِ لا نَسْأَلُ رَسُولَ اللّهِ ﷺ مَنْ فَلَ عَنْمَ عُنْدَهُ ، فَقُلْنَ : وَاللّهِ لا نَسْأَلُ رَسُولَ اللّهِ ﷺ مَنْ فَلَ عَنْدَهُ ، فَقُلْنَ : وَاللّهِ لا نَسْأَلُ رَسُولَ اللّهِ ﷺ مَنْ فَلَ اللّهِ عَلَيْهُ مَنْ يَوْلَتَ عَلَيْهِ هَذِهِ الآية ﴿ يَسْأَلُونَ مِنْكُنَّ أَخِرًا عَظِيمًا ﴾ قَالَ : فَبَدَأ بِعَائِشَة فَقَالَ : يَا عَائِشَة إِنِي أُولِيكُ لَا رَسُولَ اللّهِ عَلْ عَنْهُمْ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهِ عَلْمَ عَلَى اللّهِ عَلْمُ اللّهِ عَلْمُ اللّهِ عَنْهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ ا

### باب مَنْ خَيَّرَ أَزْوَاجِهِ

٦٧٤ - عَنْ مَسْرُوق قَالَ : سَأَلْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنِ الْحِيَرَةِ فَقَالَتْ: خَيَّرَنَا النَّبِيُّ عَلِيْزَافَكُانَ طَلاَقًا ؟ قَالَ مَسْرُوقٌ : لاَ أُبَالِي أَخَيَّرْتُهَا وَاحِدَةً أَوْ مِائَةً بَعْدَ أَنْ تَخْتَارِنِي .

# باب حُبِّ الرَّجُل بَعْضَ نِسَائِهِ أَفْضَلَ مِنْ بَعْضِ

٥٧٥ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : مَكَثْتُ سَنَةً أُريدُ أَنْ أَسْأَلَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ عَنْ آيَةٍ فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَسْأَلَهُ هَيْبَةً لَهُ، حَتَّى خَرَجَ حَاجًّا فَخَرَجْتُ مَعَهُ فَلَمَّا رَجَعْنَا، وَكُنَّا بَيْعْض الطَّريق عَدَلَ إِلَى الأرَاكِ لِحَاجَةٍ لَه، فَقُلْتُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ! مَن اللَّتَان تَظَاهَرَتَا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ مِنْ أَزْوَاحِهِ ؟ قال: تِلْكَ حَفْصَةُ وَعَائِشَةُ قَالَ: فَقُلْتُ : وَاللَّهِ ! إِنْ كُنْتُ لأُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَكَ عَنْ هَـذَا مُنْذُ سَنَةٍ فَمَا أَسْتَطِيعُ هَيْبَةً لَكَ . قَالَ: فَلاَ تَفْعَلْ مَا ظَنَنْتَ أَنَّ عِنْ دِي مِنْ عِلْمِ فَاسْأَلْنِي، فَإِنْ كَانَ لِي عَلْمٌ حَبَّرْتُكَ بِهِ قَالَ ثُمَّ قَالَ عُمَرُ : وَاللَّهِ ! إِنْ كُنَّا فِي الْجَاهِلِيَّةِ مَا نَعُدُّ لِلنِّسَاء أَمْرًا ، حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِنَّ مَا أَنْـزَلَ ، وَقَسَـمَ لَهُـنَّ مَا قَسَمَ ، -وفي رواية : وَكُنَّا مَعْشَـرَ قُرَيْشِ نَعْلِبُ النِّسَـاءَ ، فَلَمَّـا قَدِمْنَـا عَلَـى الأَنْصَارِ إِذَا هُمْ قَوْمٌ تَغْلِبُهُمْ نِسَاؤُهُمْ ، فَطَفِقَ نِسَاؤُنَا يَأْخُذُنَ مِنْ أَدَبِ نِسَاء الأَنْصَارِ - قَالَ : فَبَيْنَا أَنَا فِي أَمْرِ أَتَـأَمَّرُهُ إِذْ قَالَتِ امْرَأَتِي : لَـوْ صَنَعْتَ كَـذَا وَكَذَا!، فَقُلْتُ لَهَا : مَا لَكِ وَلِمَا هَا هُنَا وَفِيمَ تَكَلُّفُكِ فِي أَمْرِ أُريدُهُ ؟ فَقَالَتْ لِي : عَجَّبًا لَكَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ ! مَا تُريدُ أَنْ تُرَاجَعَ أَنْتَ ، وَإِنَّ ابْنَتَكَ لَـتُرَاجعُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حَتَّى يَظَلَّ يَوْمَهُ غَضْبَانَ . فَقَامَ عُمَرُ ، فَأَخَذَ رِدَاءَهُ مَكَانَهُ حَتَّى دَخَلَ عَلَى حَفْصَةً ، فَقَالَ لَهَا : يَا بُنَيَّةُ! إِنَّكِ لَــتُرَاجعِينَ رَسُولَ اللَّهِ عِلَيْ حَتَّى يَظَلَّ يَوْمَهُ غَضْبَانَ ؟ فَقَالَتْ حَفْصَةً : وَاللَّهِ إِنَّا لَنُرَاحِعُهُ . فَقُلْتُ :تَعْلَمِينَ أَنَّي

أُحَذَّرُكِ عُقُوبَةَ اللَّهِ وَغَضَبَ رَسُولِهِ ﷺ ، يَا بُنَّيَةُ لاَ يَغُرَّنَّكِ هَــــــــــــــــــ أَعْجَبَهَـــا حُسْنُهَا وحُبُّ رَسُول اللَّهِ ﷺ إيَّاهَا . يُريدُ عَائِشَةَ - وفي رواية : لاَ تَسْتَكْثِري النبي ﷺ ولاً تُرَاجعِيهِ فِي شَيْء ، وَلاَ تَهْجُريهِ ، وَسَلِينِي مَا بَسْدَا لَـكِ - قَـالَ : تُمَّ خَرَجْتُ حَتَّى دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ لِقَرَابَتِي مِنْهَا ، فَكَلَّمْتُهَا فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةً : عَجَبًا لَكَ يَا ابْـنَ الْحَطَّابِ! دَخَلْتَ فِي كُلِّ شَيْء خَتَّى تَبْتَغِيَ أَنْ تَدْخُلَ بَيْنَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَأَزْوَاحِهِ ! فَأَخَذَتْنِي وَاللَّهِ أَخْذًا كَسَرَتْنِي عَنْ بَعْـض مَا كُنْتُ أَجِدُ ، فَخَرَجْتُ مِنْ عِنْدِهَا، وَكَانَ لِي صَاحِبٌ مِنَ الأَنْصَارِ ، إِذَا غِبْتُ أَتَانِي بِالْخَبَرِ، وَإِذَا غَابَ كُنْتُ أَنَا آتِيهِ بِالْخَبَرِ ، وَنَحْنُ نَتَخَوَّفُ مَلِكًا مِنْ مُلُوكِ غَسَّانَ ذُكِرَ لَنَا أَنَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَسِيرَ إِلْيْنَا ، فَقَدِ امْنَلأَتْ صُدُورُنَا مِنْهُ ، فَإِذَا صَاحِبِي الأَنْصَارِيُّ يَدُقُّ الْبابِ فَقَالَ : افْتَحْ افْتَحْ . فَقُلْتُ: جَاءَ الْغَسَانِيُّ؟ فَقَالَ: بَلْ أَشَدُّ مِنْ ذَلِكَ، اعْتَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَزْوَاجَهُ. فَقُلْتُ : رَغَمَ أَنْفُ حَفْصَةً وَعَائِشَةً . فَأَخَذْتُ تُوْبِي فَأَخْرُجُ حَتَّى جَنْتُ فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي مَشْرُبَةٍ لَهُ يَرْقَى عَلَيْهَا بِعَجَلَةٍ ، وَغُلاَمٌ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَسْوَدُ عَلَى رَأْس الدَّرَجَةِ، فَقُلْتُ لَهُ: قُلْ هَـذَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ. فَأَذِنَ لِي- وفي رواية: فسلمت عليه فقلت وَأَنَا قَائِمٌ: أَطَلَّقْتَ نِسَاءَكَ؟ فَرَفَعَ بَصَـرَهُ إِلَيَّ فَقَـالَ : لا . فَقُلْت : اللَّهُ أَكْبَرُ . ثُمَّ قُلْتُ وَأَنَا قَاتِمٌ: أَسْتَأْنِسُ يَـا رَسُولَ اللَّهِ ، لَـوْ رَأَيْتَنِـي وَكُنَّا مَعْشَرَ قُرَيْش نَغْلِبُ النَّسَاءَ فَلَمَّا قَدِمْنَا المدينة إذا هـم تَغْلِبُهُمْ نِسَاؤُهُمْ ، فَتَبَسَّمَ - قال عمر: فَقَصَصْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عِلَي هَذَا الْحَدِيثَ، فَلَمَّا بَلَغْتُ حَدِيثَ أُمِّ سَلَمَةَ تَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، وَإِنَّهُ لَعَلَى حَصِيرِ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ شَيءٌ ، وَتَحْتَ رَأْسِهِ وِسَادَةٌ مِنْ أَدَم حَشْوُهَا لِيفٌ ، وَإِنَّ عِنْدَ رَجْلَيْـهِ قَرَظًـا مَصْبُوبًـا ، وَعِنْدَ رَأْسِهِ أَهَبٌ مُعَلَّقَةً، فَرَأَيْتُ أَثَرَ الْحَصِيرِ فِي جَنْبِهِ فَبَكَيْتُ ، فَقَالَ: مَا يُبْكِيكَ؟. فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! إِنَّ كِسْرَى وَقَيْصَرَ فِيمَا هُمَا فِيهِ وَأَنْتَ

رَسُولُ اللَّهِ! فَقَالَ : أَمَا تَوْضَى أَنْ تَكُونَ لَهُمُ الدُّنْيَا ، وَلَنَا الآخِرَةُ ؟ وَقِي رواية : فَقُلْتُ : ادْعُ اللَّهَ فَلْيُوسِّعْ عَلَى أُمَّتِكَ؟ فَإِنَّ فَارِسَ وَالرُّوم وَسَعَ عَلَيْهِمَ وَأُعْطُوا الدُّنْيَا وَهُمْ لاَ يَعْبُدُونَ اللَّهَ . وَكَانَ مُتَّكِئًا فَقَالَ : أَوْفِي شَـكً أَنْتَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ ؟ أُولَئِكَ قَوْمٌ عُجِّلَتْ لَهُمْ طَيِّبَاتُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا . فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! اسْتَغْفِرْ لِي (١).

<sup>(</sup>١) ولمسلم في رواية : لما اعتزل نبي اللَّه ﷺ نساءه دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ فَقُلْتُ : يَا بنْتَ أَبِي بَكُم أَقَـدُ بَلَـغُ مِنْ شَأْنِكِ أَنْ تُؤذِي رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ؟ فَقَالَتْ : مَا لِي وَمَا لَكَ يَا ابْنَ الْحَطَّابِ ! عَلَيْكَ بَعَيْبَتِكَ قَالَ فَدَحَلْتُ عَلَى حَفْصَةً بِنْتِ عُمَرَ فَقُلْتُ لَهَا يَا حَفْصَةُ أَقَدْ بَلَغَ مِنْ شَأْنِكِ أَنْ تُؤذِي رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ؟ وَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لا يُحِبُّكِ وَلَوْلا أَنَا لَطَلْقَكِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَبَكَتْ أَشَدَّ الْبُكَاء . وفيها : ثم رفعت صوتى فقلت: يا رباح استأذن لي عندك على رسول الله ﷺ ، فَإنَّى أَظُنُّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ظَنَّ أَنَّى جنْتُ مِنْ أَجْل حَفْصَةَ وَاللَّهِ لَيْنَ أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بضَرْبِ عُنْتِهَا لِأَصْرِبَنَّ عُنُقَهَا فَأُومَأَ إِلَىَّ أَن ارْقَهْ وَدَحَلْتُ عَلَيْهِ حِينَ دَخَلْتُ وَأَنَا أَرَى فِي وَجْهِهِ الْغَضَبَ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! مَا يَشُقُّ عَلَيْكَ مِنْ شَأَن النَّسَاء فَإِنْ كُنْتَ طَلَّقَتَهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مَعَكَ وَمَلائِكَتَهُ وَحَبْرِيلَ وَمِيكَاثِيلَ وَأَنَا وَأَبُو بَكْر وَالْمُؤْمِنُونَ مَعَكَ وَقَلَّمَا تَكَلَّمْتُ وَأَحْمَدُ اللَّهَ بِكَلامٍ إِلا رَجَوْتُ أَنْ يَكُونَ اللَّـهُ يُصَـدَّقُ فَوْلِي الَّـذِي أَقُـولُ وَنَزَلَتْ هَـذِهِ الآيَـةُ آيَـةُ التَّخْسِيمِ ﴿عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلْقَكُنَّ أَنْ يُندِلَهُ أَزْوَاجًا حَيْرًا مِنْكُنَّ ﴾ ﴿ وَإِنْ نَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّـهَ هُـوَ مَـوْلاهُ وَحِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُوْمِنِينَ وَالْمَلائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ ﴾ فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَطَلَّقَتَهُنَّ ؟ قَـالَ : لا . فُلْتُ : يَـا رَسُولَ اللَّهِ إنَّى دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ وَالْمُسْلِمُونَ يَنْكُتُونَ بِالْحَصَى يَقُولُونَ طَلَّقَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نِسَاءَهُ ۚ أَفَـأَنْولُ فَأُخْبِرَهُمْ أَنَّكَ لَمْ تُطَلِّقُهُنَّ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، إِنْ شِفْتَ . فَلَمْ أَزَلْ أُحَذَّتُهُ حَتَّى تَحَسَّرَ الْغَضَبُ عَنْ وَخْهِهِ ، وَحَتَّى كَشَرَ فَضَحِكَ ، وَكَانَ مِنْ أَحْسَنِ النَّـ لَمِي تَفْرًا ، ثُمَّ نَزَلَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ وَنَزَلْتُ ، فَنَزَلْتُ أَنْشَبْتُ بِالْحِذْعِ وَنَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كَأَنَّمَا يَمْشَى عَلَى الأَرْضِ مَا يَمَسُّهُ بِيَكِهِ فَقُسْتُ عَلَى بَابِ الْمَسْحِدِ فَسَادَيْتُ بأَعْلَى صَوْتِي : لَمْ يُطَلَّقْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نِسَاءَهُ . وَنَزَلَتْ هَـذِهِ الآبَـهُ ﴿ وَإِذَا حَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الأَمْنِ أَو الْحَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ ﴾ فَكُنْتُ أَنَا اسْتَنْبَطْتُ ذَلِكَ الْأَمْرَ ، وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَحَلَّ آيَةَ التَّخْيِيرِ .

# كتَابُ الْعدَّة

## باب: ﴿ وَأُولاَتُ الأُحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ﴾

٦٧٦ عَنْ سُبَيْعَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا (مُعَلَقاً) : أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ سَعْدِ بْنِ خَوْلَةَ، فَتُوفِيَ عَنْهَا فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، وَهِي حَامِلٌ فَلَمْ تَنْشَب أَنْ وَضَعَتْ حَمْلَهَا بَعْدَ وَفَاتِهِ، فَلَمَّا تَعَلَّتْ مِنْ نِفَاسِهَا تَجَمَّلَتْ لِلْخُطَّابِ، فَلَا تَعْدَخُلَ عَلْيها أَبُو السَّنَابِلِ بْنُ بَعْكَكِ، رَجُلْ مِنْ بَنِي عَبْدِالدَّارِ، فَقَالَ لَهَا : مَا فَدَخَلَ عَلَيْهَا أَبُو السَّنَابِلِ بْنُ بَعْكَكِ، رَجُلْ مِنْ بَنِي عَبْدِالدَّارِ، فَقَالَ لَهَا : مَا لِي أَرَاكِ تَجَمَّلْتِ لِلْخُطَّابِ تُرَجِّينَ النَّكَاحَ، فَإِنَّكِ وَاللَّهِ ! مَا أَنْتِ بِنَاكِحٍ حَتَّى لِي أَرَاكِ تَجَمَّلْتِ لِلْخُطَّابِ تُرَجِّينَ النَّكَاحَ، فَإِنَّكِ وَاللَّهِ ! مَا أَنْتِ بِنَاكِحٍ حَتَّى لِي أَرَاكِ تَجَمَّلْتِ لِلْخُطَّابِ تُرَجِّينَ النَّكَاحَ، فَإِنَّكُ وَاللَّهِ ! مَا أَنْتِ بِنَاكِحٍ حَتَّى تَمُرَّ عَلَيْكِ أَرْبَعَهُ أَشْهُر وَعَشْرٌ. قَالَتْ سُبَيْعَهُ : فَلَمَّا قَالَ لِي ذَلِكَ جَمَعْتُ عَلَي تَطَى قَلْمَ عَلْ فَلِكِ أَرْبَعَهُ أَشْهُر وَعَشْرٌ. قَالَتْ سُبَيْعَهُ : فَلَمَّا قَالَ لِي ذَلِكَ مَعْتُ عَلَى قَلْ فَيَالِي حِينَ أَمْسَيْتُ وَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ ، فَأَفْتَانِي بِأَنِي قَلْ عَلْهَا عِينَ وَضَعْتُ حَمْلِي ، وَأَمَرِنِي بِالتَّرَوَّ جِ إِنْ بَدَا لِي الْمَالِي اللَّهِ عَلَى عَلْ فَيْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلْ ذَلِكَ ، فَأَفْتَانِي بِأَنِي عِلْكَ مَا اللَّهِ عَلَى عَلْ مَا لِي اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى إِلَى بَلَا لِي اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَنْ ذَلِكَ ، فَأَفْتَانِي بِأَنْ يَعْمَلُو اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُولَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُولِي اللَّهُ الْمُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ الْمُوالِي اللَّهُ الْمُولِ اللَّهُ الْمُولِ اللَّهُ الْمُؤْلِقَ الللَهُ الْمُولِ اللَّهُ الْمُولِ اللَّهُ الْمُولِ اللَّهُ الْمُؤْلِقِي الْمُعَلِى اللَّهُ الْمُؤْلِقِ اللَّهُ الْمُؤْلُلُ اللَّهُ الْمُعْتُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُعْتُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ ا

وجاء موصولاً بلفظ : أَفْتَانِي إِذَا وَضَعْتُ أَنْ أَنْكِحَ .

وفي حديث أبي سَلَمَةَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، وَأَبُو هُرَيْرَةَ جَالِسٌ عِنْدَهُ، فَقَالَ: أَفْتِنِي فِي امْرَأَةٍ وَلَدَتْ بَعْدَ زَوْجِهَا بِأَرْبَعِينَ لَيْلَةً؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: آخِرُ الأَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ عَبَّاسٍ: آخِرُ الأَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ﴾ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ هُ الله : أَنَا هُ وَأُولاَتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ﴾ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ هُ الله : أَنَا مَعَ ابْنِ أَحِي . -يَعْنِي أَبَا سَلَمَةً - فَأَرْسَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عُلاَمَهُ كُرَيْبًا إِلَى أُمِّ سَلَمَةً يَسْأَلُهَا فَقَالَتْ : قُتِلَ زَوْجُ سُبَيْعَةَ الأَسْلَمِيَّةِ ، وَهِي حُبْلَى ، فَوضَعَتْ بَعْدَ مَوْتِهِ بِأَرْبَعِينَ لَيْلَةً ، فَخُطِبَتْ ، الأَسْلَمِيَّةِ ، وَهِي حُبْلَى ، فَوضَعَتْ بَعْدَ مَوْتِهِ بِأَرْبَعِينَ لَيْلَةً ، فَخُطِبَتْ ،

<sup>(</sup>١) ولمسلم قَالَ ابْنُ شِهَابٍ : فَلا أَرَى بَأْسًا أَنْ تَتَزَوَّجَ حِينَ وَضَعَتْ ، وَإِنْ كَانَتْ فِي دَمِهَا ، غَيْرَ أَنَّ لا يَقْرَبُهَا زَوْجُهَا حَتَّى تَطْهُرَ .

فَأَنْكَحَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، وَكَانَ أَبُو السَّنَابِلِ فِيمَنْ خَطَبَهَا .

( وَفِي حَدَيْثُ ابْنِ مَسْعُودٍ : أَتَجْعَلُونَ عَلَيْهَا التَّغْلِيظَ ، وَلا تَجْعَلُونَ لَهَـا الرُّخْصَةَ ! لَنَوْلَتْ سُورَةُ النَّسَاء الْقُصْرَى بَعْدَ الطُّولَى ) .

## باب: تُحِدُّ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُر وَعَشْرًا

٦٧٧ - عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَلَى حِينَ تُوُفِّيَ أَبُوهَا أَبُو سُفْيَانَ بْنُ حَرْبٍ، فَدَعَتْ بِطِيبٍ فِيهِ صُفْرَةٌ خَلُوقٌ أَوْ غَيْرُهُ، فَدَهَنَتْ مِنْهُ حَارِيَةً ، ثُمَّ مَسَّتْ بِعَارِضَيْهَا ، ثُمَّ قَالَتْ : وَاللَّهِ مَا لِي بِالطِّيبِ مِنْ حَاجَةٍ ؛ غَيْرَ أَنْي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ: لاَ يَحِلُ لاِمْوَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ ، وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدً عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاثِ لَيَالِ ، إلاَّ عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا .

اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! إِنَّ ابْنَتِي تُوفِّنِي عَنْهَا زَوْجُهَا وَقَدِ اشْتَكَتْ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! إِنَّ ابْنَتِي تُوفِّنِي عَنْهَا زَوْجُهَا وَقَدِ اشْتَكَتْ عَنْهَا ، أَفَتَكْحُلُهَا ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : لاَ . مَرَّتَيْنِ ، أَوْ تَلاَثَا كُلَّ ذَلِكَ يَقُولُ لا ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : إِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَهُ أَشْهُمْ وَعَشْرٌ ، وَقَدْ كَانَتْ إِخْدَاكُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ .

قَالَ حُمَيْدٌ: فَقُلْتُ لِزَيْنَبَ: وَمَا تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ؟ فَقَالَتْ زَيْنَبُ: كَانَتِ الْمَرْأَةُ إِذَا تُوفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا دَخَلَتْ حِفْشًا، وَلَبِسَتْ فَقَالَتْ زَيْنَبُ: كَانَتِ الْمَرْأَةُ إِذَا تُوفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا دَخَلَتْ حِفْشًا، وَلَبِسَتْ شَرَّ بِهَا سَنَةٌ، ثُمَّ تُؤْتَى بِدَابَّةٍ حِمَارٍ، أَوْ شَرَّ بِهَا سَنَةٌ، ثُمَّ تُؤْتَى بِدَابَّةٍ حِمَارٍ، أَوْ شَاةٍ ، أَوْ طَائِرٍ، فَتَفْتَضُ بِهِ، فَقَلَّمَا تَفْتَضُ بِشَيْءٍ إِلاَّ مَاتَ ، ثُمَّ تَخْرُجُ فَتُعْطَى بَعْرَةً فَتَوْمِي، ثُمَّ تُراجعُ بَعْدُ مَا شَاءَتْ مِنْ طِيبٍ أَوْ غَيْرِهِ.

<sup>(</sup>١) ولمسلم: وَلاَ ضَيْنَاً .

## بَابِ إِحْدَادِ الْمَرْأَةِ عَلَى غَيْرِ زَوْجِهَا

٩٧٦- عَنْ أُمِّ عَطِيَّةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كُنَّا نُنْهَى أَنْ نُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَّتٍ إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُمٍ وَعَشْرًا ، وَلاَ نَكْتَحِلَ ، وَلاَ نَتَطَيَّبَ ، وَقَ ثَلاَثٍ إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُمٍ وَعَشْرًا ، وَلاَ نَكْتَحِلَ ، وَلاَ نَتَطَيَّبَ ، وَلاَ نَلْبَسَ تَوْبًا مَصْبُوغًا إِلاَّ ثُوْبَ عَصْبٍ ، وَقَدْ رُخْصَ لَنَا عِنْدَ الطُّهْرِ إِذَا اغْتَسَلَتْ إِحْدَانَا مِنْ مَحِيضِهَا فِي نُبْذَةٍ مِنْ كُسْتِ أَظْفَارٍ .

# كِتَابُ اللِّعَانِ

# باب الْقَضَاءَ وَاللَّعَانِ فِي الْمُسْجِدِ بَيْنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاء

٠٦٨٠ عَنْ سَهْل بْن سَعْدِ السَّاعِدِيِّ ﴿ إِنَّ عُونِيْمِرًا الْعَجْلاَنِيَّ جَاءَ إِلَى عَاصِم بْنِ عَدِيُّ الأنْصَارِيِّ فَقَالَ لَهُ: يَا عَاصِمُ! أَرَأَيْتَ رَجُـ لا وَحَـدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ ؟ سَلْ لِي يَا عَاصِمُ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ عِلَيْ ، فَسَأَلَ عَاصِمٌ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ عِلَيْ ، فَكَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ عِلَيْ الْمَسَائِلَ ، وَعَابَهَا ، حَتَّى كَبُرَ عَلَى عَاصِمِ مَا سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَلَمَّـا رَجَعَ عَاصِمٌ إِلَى أَهْلِهِ جَاءَ عُوَيْمِرٌ فَقَالَ : يَا عَاصِمُ مَاذَا قَالَ لَكَ رَسُولُ اللَّهِ عِلْمُ ؟ فَقَالَ عَاصِمٌ : لَمْ تَأْتِنِي بِحَيْرٍ، قَدْ كَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ عِلَيْ الْمَسْأَلَةَ الَّتِي سَأَلْتُهُ عَنْهَا . قَالَ عُوَيْمِرٌ : وَاللَّهِ لا أَنْتَهِي حَتَّى أَسْأَلَهُ عَنْهَا . فَأَقْبَلَ عُوَيْمِرٌ حَتَّى أَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَسُطَ النَّاسِ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! أَرَأَيْتَ رَجُـلاً وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ فِيكَ وَفِي صَاحِبَتِكَ فَاذْهَبْ فَأْتِ بِهَا . قَـالَ سَبِهْلٌ : فَتَلاعَنَـا ، وَأَنَا مَعَ النَّاسِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَلَمَّا فَرَغَا ، قَالَ عُوَيْمِرٌ : كَذَبْتُ عَلَيْهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ أَمْسَكُتُهَا. فَطَلَّقَهَا ثَلاَثًا قَبْلَ أَنْ يَأْمُرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ . قَالَ ابْـنُ شِهَابٍ: فَكَانَتْ تِلْكَ سُنَّةَ الْمُتَلاَعِنَيْنِ . ( وفي رواية : ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: انْظُرُوا فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَسْحَمَ – وفي رواية : قَصِيراً – أَدْعَجَ الْعَيْنَيْـنِ، عَظِيــمَ الأَلْيَتَيْنِ، خَدَلَّجَ السَّاقَيْنِ، فَلاَ أَحْسِبُ عُوَيْمِـرًا إلاَّ قَـدْ صَـدَقَ عَلَيْهَا ، وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أُحَيْمِرَ كَأَنَّهُ وَحَرِرَةٌ ، فَلاَ أَحْسِبُ عُوَيْمِـرًا إلاَّ قَـدْ كَـذَبَ عَلَيْهَـا . فَحَاءَتْ بِهِ عَلَى النَّعْتِ الَّذِي نَعَتَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ تَصْدِيقِ عُوَيْمِرٍ ) ، فَكَانَ بَعْدُ يُنْسَبُ إِلَى أُمَّهِ . وفي رواية : ثُمَّ حَرَتِ السُّنَّةُ فِي الْمِيرَاثِ أَنْ يَرِثُهَا، وَتَرَثَ مِنْهُ مَا فَرَضَ اللَّهُ لَهَا .

وفي حديث ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: اللَّهُمَّ بَيِّسْ. فَخَاءَتْ شَبِيهًا بِالرَّجُلِ الَّذِي ذَكَرَ زَوْجُهَا أَنَّهُ وَجَدَهُ، فَلاَعَنَ النَّبِيُ ﷺ بَلَوْ بَبْنَهُمَا. قَالَ رَجُلٌ لابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْمَحْلِسِ: هِيَ الَّتِي قَالَ النَّبِيُ ﷺ: لَوْ رَجَمْتُ أَحَدًا بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ رَجَمْتُ هَذِهِ ؟ فَقَالَ : لا، تِلْكَ امْرَأَةٌ كَانَتْ تُظْهِرُ فِي الإِسْلاَمِ السّوء.

### باب من رأى مع امرأته رجلاً

٦٨١ عَنِ الْمُغِيرَةِ ﷺ قَالَ : قَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ رَضِي اللَّه عَنْه لَوْ رَأَيْتُ رَجُلاً مَعَ امْرَأَتِي (١) لَضَرَبْتُهُ بِالسَّيْفِ غَيْرَ مُصْفَحٍ. فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ ﷺ وَأَيْتُ رَجُلاً مَعَ امْرَأَتِي (١) لَضَرَبْتُهُ بِالسَّيْفِ غَيْرَ مُصْفَحٍ. فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ إِلَيْ النَّبِيَ اللَّهُ أَغْيَرُ مِنْي (٢) .

بَشَرِيكِ بْنِ سَحْمَاء، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَىٰ : الْبَيِّنَةَ أَوْ حَدِّ فِي ظَهْرِكَ . فَقَالَ : يَا بَشَرِيكِ بْنِ سَحْمَاء، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَىٰ : الْبَيِّنَةَ أَوْ حَدِّ فِي ظَهْرِكَ . فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِذَا رَأَى أَحَدُنَا عَلَى امْرَأَتِهِ رَجُلاً يَنْطَلِقُ يَلْتَمِسُ الْبَيِّنَةَ ؟ فَحَعَلَ رَسُولَ اللَّهِ! إِذَا رَأَى أَحَدُنَا عَلَى امْرَأَتِهِ رَجُلاً يَنْطَلِقُ يَلْتَمِسُ الْبَيِّنَةَ ؟ فَحَعَلَ النَّبِيُّ عَلَىٰ اللَّهُ مَا يُمَرِّى فَلَهُ وَاللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ مَا يُمَرِّى طَهْرِي مِنَ الْحَدِّ ، فَنَزَلَ جَبْرِيلُ وَأَنْزَلَ عَلَىٰ فَاللَّهُ مَا يُمَرِّى طَهْرِي مِنَ الْحَدِّ ، فَنَزَلَ جَبْرِيلُ وَأَنْزَلَ عَلَىٰ فَاللَّهُ مَا يُمَرِّى طَهْرِي مِنَ الْحَدِّ ، فَنَزَلَ جَبْرِيلُ وَأَنْزَلَ عَلَىٰ عَلَىٰ هَا وَاللّذِينَ يَوْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ فَقَرَأَ حَتَى بَلَغَ هُواِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴾، عَلَيْهِ هُوالَّذِينَ يَوْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ فَقَرَأَ حَتَى بَلَغَ هُواِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴾، فَانْصَرَفَ النَّبِيُّ عَلَىٰ مَنَ الصَّادِقَ يَقُولُ اللَّهُ مَا يُعَرَّا حَتَى بَلَغَ هُوانْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴾، فَانْصَرَفَ النَّبِي عَلَىٰ مَنْ السَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ فَصَادِقَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُوانُ أَوْلَ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالُولُ فَصَامَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَامِلُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُعَامِلُونَ اللَّهُ الْمُعَلِى اللَّهُ الْمُعَلِّى اللَّهُ الْحَدَّى اللَّهُ الْوَالِهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَامُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُهُ اللَّهُ ال

<sup>(</sup>١) ولمسلم من حديث أبي هريرة عله: لَمْ أَمَسَّهُ حَتَّى آتِيَ بأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ ؟١.

<sup>(</sup>٢) ولمسلم من حديث أبي هريرة عله : اسْمَعُوا إِلَى مَا يَقُولُ سَيِّدُكُمْ إِنَّهُ لَغَيُورٌ وَأَنَا أَغْيَرُ مِنْهُ وَاللَّهُ أَغْيَرُ مِنْي .

اللَّهَ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ، فَهَلْ مَنْكُمَا تَـائِبٌ ؟ ثُـمَّ فَـامَتْ ، فَشَـهِدَتْ ، فَلَمَّا كَانَتْ عِنْدَ الْحَامِسَةِ ، وَقَفُوهَا ، وَقَالُوا : إِنَّهَـا مُوجِبَةٌ! قَـالَ ابْنُ عَبَّسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : فَتَلَكَّأْتْ وَنَكَصَتْ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهَـا تَرْجِعُ ، ثُـمَّ قَـالَتْ : لاَ أَفْضَحُ قَوْمِي سَائِرَ الْيَوْمِ)، فَمَضَتْ فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْ : أَبْصِرُوهَا ؛ فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَفْضَحُ قَوْمِي سَائِرَ الْيَوْمِ)، فَمَضَتْ فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْ : أَبْصِرُوهَا ؛ فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَكْحَلَ الْعَيْنُونِ، سَابِغَ الإلْيَتَيْنِ ، خَدَلَّجَ السَّاقَيْنِ فَهُ وَ لِشَـرِيكِ بْنِ سَحْمَاءَ. أَكُحَلَ الْعَيْنُونِ، سَابِغَ الإلْيَتِيْنِ ، خَدَلَّجَ السَّاقَيْنِ فَهُ وَ لِشَـرِيكِ بْنِ سَحْمَاءَ. فَخَاءَتْ بِهِ كَذَلِكَ (فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْ : لَوْلاَ مَا مَضَى مِنْ كِتَابِ اللَّهِ لَكَانَ لِي وَلَهَا شَأُنْ ) . (وفي رواية : وَانْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا ) (١).

### باب صَدَاق الْملاَعِنَةِ

٦٨٣ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ حَدِيثِ الْمُتَلاَعِنَيْنِ فَقَالَ: قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْ لِلْمُتَلاَعِنَيْنِ : حِسَابُكُمَا عَلَى اللَّهِ ، أَحَدُكُمَا كَاذِبٌ لاَ سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا . قَالَ : مَالِي ؟ قَالَ : لاَ مَالَ لَك ، إِنْ أَحَدُكُمَا كَاذِبٌ لاَ سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا . قَالَ : مَالِي ؟ قَالَ : لاَ مَالَ لَك ، إِنْ كُنْتَ صَدَقْتَ عَلَيْهَا ، فَهُوَ بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا ، وَإِنْ كُنْتَ كَذَبْتَ كَذَبْتَ عَلَيْهَا ، فَذَاكَ أَبْعَدُ لَكَ (٢) .

<sup>(</sup>١) أما مسلم فمن حديث أنس علمه بلفظ : إِنَّ هِلالَ بْنَ أُمَّيَّةً قَذَفَ امْرَأَتُهُ بِشَرِيكِ بْنِ سَحْمَاءَ وَكَانَ أَخَا الْبَرَاءِ بْنِ مَالِكِ لِأُمَّهِ وَكَانَ أَوَّلَ رَجُلِ لاعَنَ فِي الإسْلامِ قَالَ فَلاعَنَهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَبْصِرُوهَا فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَنْيَضَ سَبِطًا قَضِيءَ الْعَيْنَيْنِ فَهُوَ لِهِلالِ بْنِ أُمَيَّةً وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَكْحَلَ جَعْدًا حَمْشَ السَّاقَيْنِ فَهُوَ لِشَرِيكِ ابْن سَحْمَاءَ قَالَ فَأَلْبِفْتُ أَنْهَا جَاءَتْ بِهِ أَكْحَلَ جَعْدًا حَمْشَ السَّاقَيْنِ .

<sup>(</sup>٢) ولمسلم في رواية : قال سعيد: سُئِلْتُ عَنِ الْمُتَلاعِنَيْنِ فِي إِمْرَةِ مُصْعَبِ: أَيْفَرَقُ بَيْنَهُمَا؟ قَالَ: فَمَا دَرَيْتُ مَا أَقُولُ، فَمَضَيْتُ إِلَى مَنْوِلِ النِي عُمَرَ بِمَكَة ، فَقَلْتُ لِلْغَلَامِ : اسْتَأَذِنْ لِي . قَالَ : إِنْهُ قَائِلٌ . فَسَمِع صَوْيِي، قَالَ : ابْنُ جُبَيْرٍ ؟ قُلْتُ : نَعَمْ . قَالَ : ادْحُلْ ، فَوَاللّهِ مَا جَاءَ بِكَ هَذِهِ السَّاعَةَ إِلاَّ حَاجَةً . فَدَخَلْسَتُ فَإِذَا هُوَ مُفْتَرِشٌ بَرُذَّعَةً ، مُتَوَسِّدٌ وِسَادَةً حَشْوُهَا لِيفَ ، قُلْتُ : أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ! الْمُتَلاعِنَان أَيْفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ؟ هُوَ مُفْتَرِشٌ بَرُذَّعَةً ، مُتَوسِّدٌ وِسَادَةً حَشْوُهَا لِيفَ ، قُلْتُ مُلانُ بْنُ مُلان قَالَ يَا رَسُولَ اللّهِ أَرَأَيْتَ أَنْ لَوْ وَحَدَ قَالَ : سُبْحَانَ اللّهِ أَ رَسُولَ اللّهِ أَرَأَيْتَ أَنْ لَوْ وَحَدَ أَعَدُنَا امْرَأَتَهُ عَلَى فَاحِشَةٍ كَيْفَ بَصَنْعُ؟ إِنْ تَكُلّمَ بَأَمْرٍ عَظِيمٍ، وَإِنْ سَكَتَ سَكَتَ عَلَى مِثْلِ ذَلِكَ. -

### باب ميراث المُلاَعَنَة

٦٨٤ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَجُلاً لاَعَـنَ امْرَأَتَهُ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ وَانْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا ، فَفَرَّقَ النَّبِيُّ عَلَيْ بَيْنَهُمَا ، وَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِالْمَرْأَةِ . النَّبِيِّ عَلَيْ وَانْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا ، فَفَرَّقَ النَّبِيُّ عَلَيْ بَيْنَهُمَا ، وَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِالْمَرْأَةِ . بالبَّيِّ وَانْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا ، فَفَرَّقَ النَّبِيُّ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الرَّجُلُ بالتَّلاَعُن

مَنْ أَبِي هُرَيْسِرَةً هَ اللّهِ أَنَّ أَعْرَابِيًّا أَتَى رَسُولَ اللَّهِ عَلَىٰ فَقَالَ: إِنَّ الْمُرَأَتِي وَلَدَتْ عُلاَمًا أَسُودَ، وَإِنِّي أَنْكَرْتُهُ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ : هَل لَكَ مِنْ الرَّقَ ؟ المُرَأَتِي وَلَدَتْ عُلاَمًا أَسُودَ، وَإِنِّي أَنْكَرْتُهُ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ : هَلْ فِيهَا مِنْ أَوْرَقَ ؟ إِبل؟ قَالَ : هَلْ فِيهَا مِنْ أَوْرَقَ ؟ وَاللّهُ عَرْقٌ نَوْعَهَا ؟ قَالَ : فَالَ : فَالَ : فَأَنَّى تُوى ذَلِكَ جَاءَهَا ؟ قَالَ : يَا رَسُولَ اللّهِ عِرْقٌ نَزَعَهُ . وَلَمْ يُرَخَصْ لَهُ فِي الإنْتِفَاء مِنْهُ .

#### باب: الولد للفراش

٦٨٦ - عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَت : احْتَصَمَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ وَعَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ فِي غُلاَمٍ ، فَقَالَ سَعْدٌ : هَذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ! ابْنُ أَخِي عُتْبَةُ بْنُ أَبِي وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ : هَذَا أَخِي وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ : هَذَا أَخِي

يَارَسُولَ اللَّهِ! وُلِدَ عَلَى فِرَاشِ أَبِي مِنْ وَلِيدَتِهِ ، فَنَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى شَبَهِهِ فَرَأَى شَبَهًا بَيِّنًا بِعُثْبَةَ ، فَقَالَ : هُو لَكَ يَا عَبْدُ بْنَ زَمْعَةَ ، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ ، وَاحْتَجِبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةُ بِنْتَ زَمْعَةً . فَلَمْ تَرَهُ سَوْدَةُ قَطَّ.

#### باب الْقَائف

٦٨٧ - عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَن مَوْمُ وَهُوَ مَهُوَ مَهُوَ مَهُوَ مَهُوَ مَهُوَ مَهُوَ مَهُوَ مَهُوَ مَ عَنْ عَائِشَةً! أَلَهُمْ تَرَيْ أَنَّ مُجَزِّزًا الْمُدْلِجِيَّ دَخَلَ عَلَيَّ، مَسْرُورٌ، فَقَالَ: يَا عَائِشَةُ! أَلَهُمْ تَرَيْ أَنَّ مُجَزِّزًا الْمُدْلِجِيَّ دَخَلَ عَلَيَّ، فَرَأَى أُسَامَةً بْنَ زَيْدٍ وَزَيْدًا، وَعَلَيْهِمَا قَطِيفَةٌ قَدْ غَطَّيَا رُءُوسَهُمَا، وَبَدَت أَقْدَامُهُمَا، فَقَالَ: إِنَّ هَذِهِ الْأَقْدَامَ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ؟

# كتَابُ الرَّضَاع

### باب الشُّهَادَةِ عَلَى الأَنْسَابِ وَالرَّضَاعِ

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ عَلَىٰ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ عَلَىٰ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَنْدَهَا ، وَأَنَّهَا سَمِعَتْ صَوْتَ رَجُلٍ يَسْتَأْذِنُ فِي بَيْتِ حَفْصَةَ، قَالَتْ: فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ! هَذَا رَجُلٌ يَسْتَأْذِنُ فِي بَيْتِكَ ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَىٰ : أُرَاهُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ! هَذَا رَجُلٌ يَسْتَأْذِنُ فِي بَيْتِكَ ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَىٰ : أُرَاهُ فَلاَنْ حَبَّا - لِعَمِّهَا فَلاَنْ حَبَّا - لِعَمِّهَا فَلاَنْ حَبَّا - لِعَمِّهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ . قَالَت عَائِشَةُ : لَوْ كَانَ فَلاَنْ حَبَّا - لِعَمِّهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ - دَحَلَ عَلَيَ ؟ فَقَالَ : نَعَمْ؛ الرَّضَاعَةُ تُحَرِّمُ مَا تُحَرِّمُ الْولاَدَةُ .

## باب مَا يَحِلُّ مِنَ الدُّخُولِ وَالنَّظَرِ إِلَى النِّسَاءِ فِي الرَّضَاع

١٨٩ - عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ : جَاءَ عَمِّي مِنَ الرَّضَاعَةِ فَاسْتَأْذَنَ عَلَيَّ ، فَأَبَيْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ حَتَّى أَسْأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: إِنَّهُ عَمُّكِ فَأُذَنِي لَهُ . قَالَتْ : فَقُلْتُ : اللَّهِ ﷺ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: إِنَّهُ عَمُّكِ فَأَذَنِي لَهُ . قَالَتْ : فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ! إِنَّمَا أَرْضَعَنْنِي الْمَرْأَةُ ، وَلَمْ يُرْضِعْنِي الرَّجُلُ ، قَالَتْ : فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ إِنَّمَا أَرْضَعَنْنِي الْمَرْأَةُ ، وَلَمْ يُرْضِعْنِي الرَّجُلُ ، قَالَتْ : فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : إِنَّهُ عَمُّكِ فَلْيَلِحْ عَلَيْكِ .

## باب: ﴿ وَأُمُّهَا تُكُمُ اللاتِي أَرْضَعْنَكُمْ ﴾

٠٩٠ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قِيلَ لِلنَّبِيِّ ﷺ أَلاَ تَتَزَوَّجُ ابْنَةُ حَمْزَةَ ؟ قَالَ: إِنَّهَا ابْنَةُ أَحِي مِنَ الرَّضَاعَةِ (١).

<sup>(</sup>١) ولمسلم من حديث علي بنحوه ، وفيه : مَا لَكَ تَنَوَّقُ فِي قُرِّيْشِ وَتَدَعُنَا ؟

١٩١٠ عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ! هَلْ اللَّهَ فَيْ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ! هَلْ اللَّهَ فِي بِنْتِ أَبِي سُفْيَانَ ؟ قَالَ : فَأَفْعَلُ مَاذَا ؟ قُلْتُ : يَنْكِحُ . قَالَ : إِنَّهَا لاَ قُلْتُ : لَسَّتُ لَكَ بِمُحْلِيةٍ ، وَأَحَبُ مَنْ شَرِكَنِي فِيكَ أُخْتِي . قَالَ : إِنَّهَا لاَ تَحِلُّ لِي. قُلْتُ : بَلَغَنِي أَنَّكَ تَحْطُبُ . قَالَ : البُنهَ أُمُّ سَلَمَةَ؟ قُلْتُ : نَعَمْ. قَالَ : البُنهَ أُمُّ سَلَمَةَ؟ قُلْتُ : نَعَمْ. قَالَ : لَوْ لَمْ تَكُنْ رَبِيبَتِي مَا حَلَّتْ لِي؛ أَرْضَعَتْنِي وَأَبَاهَا ثُويْبَةُ، فَلاَ تَعْرِضْنَ قَالَ : لَوْ لَمْ تَكُنْ رَبِيبَتِي مَا حَلَّتْ لِي؛ أَرْضَعَتْنِي وَأَبَاهَا ثُويْبَةُ، فَلاَ تَعْرِضْنَ عَلَيَّ بَنَاتِكُنَّ وَلاَ أَخُواتِكُنَّ . ( وفي رواية : قَالَ عُرُوةً : وثُويْبَةُ مَوْلاَةٌ لَإِبِي عَلَيَّ بَنَاتِكُنَّ وَلاَ أَبُو لَهَبٍ أُرينَهُ مَوْلاَةٌ لَإِبِي لَكُمْ أَنُو لَهَبٍ أُرينَهُ مَوْلَاةً بَعْرَضُ أَبُو لَهَبٍ أُرينَهُ مَعْنُ أَبُو لَهُبٍ أَعْتَقَهَا ، فَأَرْضَعَتِ النَّبِي عَلَيْ أَبُو لَهُبٍ أَرْفَعَتُ النَّبِي عَلَيْ أَبُو لَهَبٍ أَرْبَعُ مَوْلَاةً لَلِي مُعْنُ أَبُو لَهُ بِ شَرِّ حِيبَةٍ ، قَالَ لَهُ : مَاذَا لَقِيتَ؟ قَالَ أَبُو لَهَبٍ : لَمْ أَلْقَ بَعْدَكُمْ غَيْرَ أَنُى سُقِيتُ فِي هَذِهِ بِعَتَاقَتِي ثُويْبَةً ، فَاذَا لَقِيتَ؟ قَالَ أَبُو لَهَبٍ : لَمْ أَلْقَ بَعْدَكُمْ غَيْرَ أَنِي سُقِيتُ فِي هَذِهِ بِعَتَاقَتِي ثُويْبَةً ).

## باب رَضَاع الْكَبِيْرِ \*

٦٩٢ - عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ( أَنَّ أَبَا حُذَيْفَةَ بْنَ عُتْبَةَ تَبَنَّى سَالِمًا ، وَأَنْكَحَهُ بِنْتَ أَخِيهِ هِنْدَ بِنْتَ الْوَلِيدِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ ، وَهُوَ مَوْلًى لِامْرَأَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ ، كَمَا تَبَنَّى النَّبِيُ عَلَيْ زَيْدًا ، وَكَانَ مَنْ تَبَنَّى رَجُلاً فِي الْجَاهِلِيَّةِ دَعَاهُ النَّاسُ إِلَيْهِ ، وَوَرِثَ مِنْ مِيرَاثِهِ حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ ﴿ ادْعُوهُمْ لِآبَاتِهِمْ ﴾ إلَى قَوْلِيهِ النَّاسُ إلَيْهِ ، وَوَرِثَ مِنْ مِيرَاثِهِ حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ ﴿ ادْعُوهُمْ لِآبَاتِهِمْ ﴾ إلَى قَوْلِيهِ النَّاسُ إلَيْهِ ، وَوَرِثَ مِنْ مِيرَاثِهِ حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ ﴿ ادْعُوهُمْ لَآبَاتِهِمْ ﴾ إلَى قَوْلِيهِ النَّاسُ إلَيْهِ ، وَوَرِثَ مِنْ مِيرَاثِهِ حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ ﴿ ادْعُوهُمْ لَلَهُ أَبُ كَانَ مَوْلِي وَأَخًا فِي النَّالِي اللَّهِ إلَي آبَائِهِمْ ، فَمَنْ لَمْ يُعْلَمْ لَهُ أَبِ كَانَ مَوْلِي وَأَخًا فِي الدِّينِ عَلَيْهِ ، وَوَرِثَ مِنْ لَمْ يُعْلَمْ لَهُ أَبِ كَانَ مَوْلِي وَأَخًا فِي الدِّينِ ، فَحَاءَتْ سَهْلَةُ بِنْتُ سُهُيْلِ، وَهِيَ الْمُأَةُ أَبِي حُذَيْفَةَ النَّبِيَ عَلِيْ ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! إِنَّا كُنَّا نَرَى سَالِمًا وَلَدًا ، وَقَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ مَا قَدْ عَلِي عَلَمْ مُنْ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ فِيهِ مَا قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ مَا قَدْ عَلَيْنَ اللَّهُ فِيهِ مَا قَدْ عَلَيْنَ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ فِيهِ مَا قَدْ عُلِيْنَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ إِلَيْهُ مُعْلَمْ لَهُ اللَّهِ عَلَيْلِ اللَّهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ مِنْ اللَّهِ الْمُنَاقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَيْهُ إِلَى اللَّهِ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُ الْعُلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلِي الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْ

<sup>(</sup>١) أما مسلم فرواه بلفظ : كَانَ سَالِم مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ مَعَ أَبِي حُذَيْفَةَ وَأَهْلِهِ فِي بَيْتِهِمْ ، فَـأَتَتْ -تَعْنِي النَّـةَ سُهَيْلِ - النّبِيَّ ﷺ فَقَالَتْ : إِنَّ سَالِمًا قَدْ بَلَغَ مَا يَيْلُغُ الرِّجَالُ ، وَعَقَلَ مَا عَقَلُوا ، وَإِنَّهُ يَدْخُلُ عَلَيْنَا ، وَإِنِّي أَظُنُّ أَنَّ فِي نَفْسٍ أَبِي حُذَيْفَةً مِنْ ذَلِكَ شَيْنًا . فَقَالَ لَهَا النّبِيُّ ﷺ : أَرْضِعِيهِ تَحْرُمِي عَلَيْهِ ، وَيَذْهَبِ الّذِي-

### باب مَنْ قَالَ لا رَضَاعَ بعد حَوْلَيْن

٦٩٣ - عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيُّ عَلَيْهُا ، وَعِنْدَهَا رَجُلُ فَكَأَنَّهُ تَغَيَّرَ وَحْهُهُ ، كَأَنَّهُ كَرِهَ ذَلِكَ فَقَالَتْ: إِنَّهُ أَخِي ! فَقَالَ : انْظُوْنَ مَنْ إِخْوَانُكُنَّ ، فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ .

فَي نَفْسِ أَبِي حُلَيْفَةَ . -وفي رواية قالت: كَيْفَ أَرْضِعُهُ وَهُو رَجُلٌ كَبِيرٌ ؟. وفي رواية : ذُو لِحَية !
 فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَقَالَ : فَدْ عَلِمْتُ أَنَّهُ رَجُلٌ كَبِيرٌ - فَرَجَعَتْ فَقَالَتْ : إِنِّي قَدْ أَرْضَعْتُهُ فَذَهَبَ الَّـذِي فِي نَفْس أَبِي حُدَيْفَةً .
 في نَفْس أَبِي حُدَيْفة .

# كتَابُ النَّفَقَات

## باب : النَّفَقَة عَلَى الأَهْل مُقَدَّمَةٌ عَلَى غَيْرِهَا $\star$

٦٩٤ - عَنْ حَابِرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ فَهَا قَالَ: بَلَغَ النَّبِيَّ عَلَيْ أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِهِ أَعْتَقَ غُلاَمًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرَهُ ، فَبَاعَهُ بِتْمَانِ مِائَةِ وَرُهَم، ثُمَّ أَرْسَلَ بِثَمَنِهِ إِلَيْهِ (١).

## باب فَضْل النَّفَقَةِ عَلَى الأَهْل

٦٩٥ - عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ رَفِيْهِ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيُّ قَالَ : إِذَا أَنْفَقَ الْمُسْلِمُ نَفَقَـةً عَلَى أَهْلِهِ ، وَهُو يَحْتَسِبُهَا كَانَتْ لَهُ صَدَقَةً .

# بِابِ نَفَقَةٍ الْمَرْأَةِ إِذَا غَابَ عَنْهَا زَوْجُهَا ، وَنَفَقَةٍ الْوَلَدِ

٦٩٦ - عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : دَحَلَتْ هِنْدٌ بِنْتُ عُتْبَةَ امْرَأَةُ أَبِي سُفْيَانَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلَّ شَحِيحٌ، لا يُعْطِينِي مِنَ النَّفَقَةِ مَا يَكْفِينِي، وَيَكْفِي بَنِيَّ إِلاَّ مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ، فَهَلْ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ مِنْ جُنَاحٍ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : خُلْهِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكِ ، وَيَكْفِي بَنِيكِ .

<sup>(</sup>١) ولمسلم : ثُمَّ قَالَ : ابْدَأُ بِنَفْسِكَ فَنَصَدَّقْ عَلَيْهَا ، فَإِنْ فَصَلَ شَيْءٌ فَلأَهْلِكَ ، فَإِنْ فَصَلَ عَنْ أَهْلِكَ شَيْءٌ فَلِذِي قُرَاتِيكَ فَإِنْ فَصَلَ عَنْ ذِي قَرَاتِيكَ ، شَيْءٌ فَهَكَـذَا وَهَكَـذَا يَقُـولُ فَبَيْنَ يَدَيْكَ وَعَنْ يَعِينِكَ وَعَنْ شِمَالِكَ .

و في حديث جابر بن سمرة: إذَا أَعْطَى اللَّهُ أَحَدَكُمْ خَيْرًا فَلْيَبْدَأَ بِنَفْسِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ .

## باب : هَلْ لِلْمُطَلِّقَةِ ثَلاثًا السُّكْنَى وَالنَّفَقَة ؟ \*

٣٩٧ - عَنْ عَائِشَهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ: مَا لِفَاطِمَةَ ، أَلاَ تَتَقِي اللَّهَ! يَعْنِي فِي قَوْلِهَا : لاَ سُكْنَى ولاَ نَفَقَةَ (١) . ( وفي رواية : قَالَتْ عَائِشَهُ : إِنَّ فَاطِمَةَ كَانَتْ فِي مَكَانٍ وَحْشٍ ، فَخِيفَ عَلَى نَاحِيَتِهَا ، فَلِذَلِكَ أَرْخُصَ لَهَا النَّبِيُ عَلِيْ ) (١) .

<sup>(</sup>۱) ولمسلم من حديث فاطمة عن النبي ﷺ : في الْمُطَلَّقَةِ ثَلانًا قال: لَيْسَ لَهَا سُكُنَى وَلا نَفَقَةٌ . وفي رواية : آخِرَ ثِلات تَطْلِيقَات ، وهو غائب ، فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته، فقال: والله اللك علينا من شيء. فحاءت رسول الله وهو غائب ، فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته، فقال: والله الله علينا من شيء فحاءت رسول الله يشخف فذكرت ذلك له، فقال: ليس لك عليه نفقة. فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك، ثم قبال: تلك امرأة يغشاها أصحابي، اعتدي عند ابن أم مكتوم؛ فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك، فَإِذَا حَلَّمْتِ فَآذِينِي . فَاللّتُ فَي فَعَلّلُ اللّهُ فِيهِ خَيْرًا وَاغْتَبَطْتُ . وفي رواية: قبال مروان: لم نسمع هذا الحديث إلا من امرأة مناقرآن . قال الله تعالى: ﴿ لا تخرجوهن من بيوتهن ﴾ الآية. قبالت: هذا لمن مراحعة، فأي أمر بحدث بعد الثلاث؟ فكيف تقولون: لا نفقة لها إذا لم تكن حاملاً؟ فعلام تحبسونها.

<sup>(</sup>٢) ولمسلم من حديث فاطمة رَضِي اللَّهُ عَنْهَا: قُلْتُ: يَارَسُولَ اللَّهِ أَخَافُ أَنْ يَقَتَحِمَ عَلَيَّ ؟ فَأَمَرَهَا فَتَحَوَّلَتْ.

# كِتَابُ العِتْق

#### باب : فِي الْعِتْقِ وَفَضْلِهِ

٦٩٨ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ هُ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيُّ قَالَ : مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مُسْلِمَةً أَعْتَقَ اللَّهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْوًا مِنَ النَّارِ حَتَّى فَوْجَهُ بِفَوْجِهِ.

## باب: إِذَا أَعْتَقَ عَبْدًا بَيْنَ اثْنَيْنِ أَوْ أَمَةً بَيْنَ الشُّركَاء

٦٩٩ - عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ:
 مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ فَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ قُومَ الْعَبْدُ عَلَيْهِ
 قِيمَةَ عَدْلٍ (١) فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُ م وَعَتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ ، وَإِلاَّ فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ .

## باب : إِذَا أَعْتَقَ نَصِيبًا فِي عَبْدٍ وَلَيْسَ لَهُ مَالٌ

٧٠٠ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ إِنْ اللَّبِي ۚ عَلَيْهِ فَي مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ ، وَإِلا قُــوم عَلَيْهِ فِي مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ ، وَإِلا قُــوم عَلَيْهِ فَي مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ ، وَإِلا قُــوم عَلَيْهِ فَاسْتُسْعِيَ بِهِ غَيْرَ مَثْقُوق عَلَيْهِ .

### باب اسْتِعَانَة الْمُكَاتَبِ وَسُؤَالِهِ النَّاسَ

٧٠١ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : جَاءَتْ بَرِيـرَةُ فَقَـالَتْ : إِنّـي كَاتَبْتُ أَهْلِي عَلَى تِسْعِ أَوَاقِ ، فِي كُلِّ عَامٍ وَقِيَّةٌ ؛ فَأَعِينِينِي ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ :

<sup>(</sup>١) ولمسلم في روابة : لا وَكُسَ وَلا شَطَطَ.

إِنْ أَحْبُ أَهْلُكِ أَنْ أَعُدَهَا لَهُمْ عَدَّةً وَاحِدَةً ، وَأَعْتِقَكِ فَعَلْتُ ، وَيَكُونَ وَلاَؤُكِ لِي ، فَذَهَبَتْ إِلَى أَهْلِهَا فَأَبُواْ ذَلِكَ عَلَيْهَا ، فَقَالَتْ : إِنِّي قَدْ عَرَضْتُ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ فَأَبُواْ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ الْوَلاَءُ. لَهُمْ فَسَمِعَ بِذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ ، فَسَأَلَنِي فَأَخْبَرْتُهُ ، فَقَالَ : خُذِيهَا ، فَأَعْتِقِيهَا وَاشْتَرِطِي لَهُمُ الْولاَءَ ، فَإِنَّمَا الْولاَءُ لِمَنْ فَأَعْتِقِيهَا وَاشْتَرِطِي لَهُمُ الْولاَءَ ، فَإِنَّمَا الْولاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ . قَالَتْ عَائِشَهُ : فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ عَلا فِي النَّاسِ ، فَحَمِدَ اللَّهَ ، وَأَنْنَى عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : أَمَّا بَعْدُ: فَمَا بَالُ رِجَالٍ مِنْكُمْ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : أَمَّا بَعْدُ: فَمَا بَالُ رِجَالٍ مِنْكُمْ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : أَمَّا بَعْدُ: فَمَا بَالُ رِجَالٍ مِنْكُمْ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُو بَاطِلٌ ، وَإِنْ كَانَ مِانَةَ كَانَ مِانَةَ وَلَا اللَّهِ مَا فَقَضَاءُ اللَّهِ أَحْقُ ، وَشَوْطُ اللَّهِ أَوْتَقُ ، مَا بَالُ رِجَالٍ مِنْكُمْ يَقُولُ وَلَا مُؤْلُولًا مُؤْلُولًا مُ اللَّهِ أَوْتَقُ ، مَا بَالُ رِجَالٍ مِنْكُمْ يَقُولُ أَعْتَقُ . أَعْتَقُ يَا فُلَانُ وَلِيَ الْوَلاَءُ ، إِنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ .

## باب : لاَ يَكُونُ بَيْعُ الأَمَةِ طَلاَقًا

٢٠٧٠ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِي ﷺ قَالَتْ: كَانَ فِي بَرِيرَةَ ثَلَاثُ سُنَنِ إِحْدَى السُّنَنِ: أَنَّهَا أُعْتِقَتْ ، فَخُيِّرَتْ فِي زَوْجِهَا (١) ، ( وفِ رَوَاية : فَقَالَتْ : لَوْ أَعْطَانِي كَذَا وَكَذَا مَا تَبَتُ عِنْدَهُ ، فَاحْتَارَتْ نَفْسَهَا ) ، وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : الْولاء لَمَنْ أَعْتَقَ . وَدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، وَالْبُرْمَةُ فِيهَا وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، وَالْبُرْمَةُ فِيهَا تَقُورُ بِلَحْم ، فَقُرِّبَ إِلَيْهِ خُبْزٌ وَأَدْمٌ مِنْ أَدْمِ الْبَيْتِ ، فَقَالَ : أَلَمْ أَرَ الْبُرْمَة فِيهَا لَحْم ؟ قَالُوا: بَلَى ، وَلَكِنْ ذَلِكَ لَحْم تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ ، وَأَنْتَ لاَ تَأْكُلُ الصَّدَقَة . قَالَ : عَلَيْهَا صَدَقَة ، وَلَيَا هَدِيَّة .

( وفي حديث ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَـا : أَنَّ زَوْجَ بَرِيرَةَ كَـانَ عَبْـدًا يُقَالُ لَهُ مُغِيثٌ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْـهِ يَطُـوفُ خَلْفَهَـا يَيْكِـي ، وَدُمُوعُـهُ تَسِـيلُ عَلَـى

<sup>(</sup>١) ولمسلم في رواية : كَانَ عَبْدًا . وفي رواية : وَلَوْ كَانَ حُرًّا لَمْ يُحِيَرُهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ .

لَحْيَتِهِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِعبَّاسِ : يَا عَبَّاسُ أَلا تَعْجَبُ مِنْ حُبِّ مُغِيتِ بَرِيرَةَ وَمِنْ بُغْضِ بَرِيرَةَ مُغِيثًا ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : لَوْ رَاجَعْتِهِ ؟ قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ! تَأْمُرُنِي ؟ قَالَ : إِنَّمَا أَنَا أَشْفَعُ . قَالَتْ : لا حَاجَةَ لِي فِيهِ ) .

### باب بَيْع الْوَلاء وَهِبَتِهِ

٧٠٣ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ عَلَى عَنْ بَيْعِ الْوَلَاء وَعَنْ هِبَتِهِ .

#### باب قَذْف الْعَبيدِ

٤ · ٧ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِمِ ﷺ يَقُولُ : مَنْ قَــذَفَ مَمْلُوكَهُ، وَهُوَ بَرِيءٌ مِمَّا قَالَ جُلِدَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، إلاَّ أَنْ يَكُونَ كَمَا قَالَ .

### باب قَوْل النَّبِيِّ إِنَّ الْعَبِيدُ إِخْوَانُكُمْ "

٥٠٠ عَنْ أَبِي ذَرِّ عَلَيْهُ قَالَ : كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ رَجُلٍ كَلاَمٌ ، وَكَانَتْ أُمُّهُ أَعْحَمِيَّةً فَيْلْتُ مِنْهَا ، فَذَكَرَنِي إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْ ( فَقَالَ لِي : أَسَابَبْتَ فُلاَنًا . قُلْتُ: نَعَمْ قَالَ : إِنَّكَ امْرُوَّ فِيكَ قُلْتُ: نَعَمْ قَالَ : إِنَّكَ امْرُوَّ فِيكَ قُلْتُ: نَعَمْ قَالَ : إِنَّكَ امْرُوَّ فِيكَ جَاهِلِيَّةٌ. قُلْتُ : عَلَى حِينِ سَاعَتِي هَذِهِ مِنْ كِبَرِ السِّنِّ . قَالَ : نَعَمْ هُمْ اللَّهُ أَخُاهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ فَمَنْ جَعَلَ اللَّهُ أَخَاهُ تَحْتَ يَدِهِ ، إِخُوانَكُمْ (١) ، جَعَلَهُمُ اللَّهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ فَمَنْ جَعَلَ اللَّهُ أَخَاهُ تَحْتَ يَدِهِ ، فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْبُلُهُ مَنَ الْعَمَلِ مَا يَعْلِبُهُ ، وَلْيُلْبِسُهُ مِمَّا يَلْبُسُ، ولا يُكَلِّفُهُ مِنَ الْعَمَلِ مَا يَعْلِبُهُ ، وَلُيُلْبِسُهُ مِمَّا يَلْبُسُ، ولا يُكَلِّفُهُ مِنَ الْعَمَلِ مَا يَعْلِبُهُ ، فَلْيُعِنْهُ عَلَيْهِ (٢) (٣).

<sup>(</sup>١) ولمسلم في رواية : وَحَوَّلُكُم .

<sup>(</sup>٢) ولمسلم في رواية : فَلْيَبِغَهُ .

<sup>(</sup>٣) ولمسلم من حديث أبي اليَسَر رضي الله عنه : أنه أَلْبَسَ غُلاَمَهُ مِثْلَ لِبَاسِهِ فَقِيلَ لَهُ فِي ذَلكَ ، فَقَالَ : وَكَانَ أَنْ أَعْطَيْتُهُ مِنْ مَنَاعِ الدُّنْيَا أَهْوَنَ عَلَيَّ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ حَسَنَاتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ .

## باب الأكل مَعَ الْخَادِمِ

بِطَعَامِهِ ، فَإِنْ لَمْ يُجْلِسْـهُ مَعَـهُ (')، فَلَيُنَاوِلْـهُ لُقْمَـةً أَوْ لُقْمَتَيْنِ ، أَوْ أَكْلَـةً أَوْ لُقَمَـةً أَوْ لُقُمَتَيْنِ ، أَوْ أَكْلَـةً أَوْ لُكَنَيْنِ ، فَإِنْ لَمْ يُجْلِسْـهُ مَعَـهُ (')، فَلَيُنَاوِلْـهُ لُقْمَـةً أَوْ لُقُمَتَيْنِ ، أَوْ أَكْلَـةً أَوْ أَكْلَـةً أَوْ لُكَنَيْنِ ، فَإِنَّهُ وَلِيَ عِلاَجَهُ . ( وفي رواية : وحَرَّه ) .

## باب كَرَاهِيَةِ التَّطَاوُل عَلَى الرَّقِيق

٧٠٧ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللّهِ ﷺ قَالَ: الْعَبْدُ إِذَا نَصَحَ سَيِّدَهُ ، وَأَحْسَنَ عِبَادَةَ رَبِّهِ كَانَ لَهُ أَجْرُهُ مَرَّتَيْنِ .

٧٠٨ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ﴿ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ﴿ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ الْعَبْدِ الْعَبْدِ الْعَبْدِ الْعَبْدِ الْعَبْدِ الْعَبْدِ الْعَبْدِ الْعَبْدِ الْعَبْدِ اللَّهِ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِلْلَّ الْمُؤْلِلْ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ اللَّلْمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْ

<sup>(</sup>١) ولمسلم في رواية : فَإِنْ كَانَ الطُّعَامُ مَشْفُومًا قَلِيلًا .

<sup>(</sup>٢) ولمسلم في رواية : نِعِمَّا لِه أَن يُتَوَفَّى يُحْسِنُ عِبَادَةَ اللَّهِ وَصَحَابَةَ سَيَّادِهِ ، نِعِمَّا لَهُ.

<sup>(</sup>٣) ولمسلم في رواية : قَالَ آبُو صَالِحٍ : فَحَدَّثَتُهَا كَفْبًا فَقَـالَ كَعْبٌ : لَيْسَ عَلَيْهِ حِسَابٌ ، وَلا عَلَى مُؤْسِنٍ مُؤْهِدٍ.

<sup>(</sup>١) ولمسلم: وَبَلَغَنَا أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةً لَمْ يَكُنْ يَحُنُّ جَنَّى مَاتَتْ أُمُّهُ لِصُحِّيَّتِهَا .

# كِتَابُ البُيُوْع

#### باب بيع الطعام قبل أن يقبض

٧٠٩ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : الَّذِي نَهَى عَنْهُ النَّبِيُّ ﷺ فَهُوَ الطَّعَامُ أَنْ يُمَاعَ حَتَّى يُقْبَضَ ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : وَلاَ أَحْسِبُ كُـلَّ شَيْءَ إلاَّ مِثْلَـهُ . (وفي رواية : فقُلْتُ : كَيْفَ ذَاكَ ؟ قَالَ : ذَاكَ دَرَاهِمُ بِدَرَاهِمَ ، وَالطَّعَامُ مُرْحَاً ) .

## باب مُنْتَهَى الِتَّلَقِّي

١١٠ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُمرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانُوا يَبْتَاعُونَ الطَّعَامَ فِي أَعْلَى السُّوق، فَيَبِيعُونَهُ فِي مَكَانِهِ، فَنَهَاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَبِيعُوهُ فِي مَكَانِهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْ أَنْ يَبِيعُوهُ فِي مَكَانِهِ عَلَى عَنْدُونَ الطَّعَامَ مُحَازَفَةً ، مَكَانِهِ حَتَّى يَثْتُرُونَ الطَّعَامَ مُحَازَفَةً ، يُضْرَبُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَبِيعُوهُ حَتَّى يُؤُولُوهُ إِلَى رِحَالِهِمْ .

# باب بَيْع الْمُزَابَنَةِ

٧١١- عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْمُزَابَنَةِ: أَنْ يَسِعَ ثَمَرَ حَائِطِهِ إِنْ كَانَ نَخْلاً بِتَمْرِ كَيْلاَ، وَإِنْ كَانَ كَرْمًا أَنْ يَسِعَهُ بِكَيْلِ طُعَامٍ، وَنَهَى عَنْ ذَلِكَ كُلّهِ.

## باب بَيْع الْمُخَاضَرَةِ والْمُخَابَرَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ

٧١٢ عَنْ جَابِرٍ ﴿ قَالَ : نَهَى النَّبِيُّ عَنِ الْمُخَابَرَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ (''. (وفي حديث أَنسٍ : ونهى عن الْمُخَاضَرَةِ ) ('').

<sup>(</sup>١) ولمسلم في رواية : وَالْمُعَاوَمَةِ ، وَعَنِ النُّنْيَا . وفي رواية : عَنْ كِـرَاءِ الأَرْضِ وَبَيْعِهَا السَّنِينَ . وفي رواية : عَـ ْ نَنْهِ النَّمْدِ سِنْهِ َ .

<sup>(</sup>٢) ولمسلم من حَديث حابر: وَالْمُحَاقَلَةُ أَنْ يُبَاعَ الْحَقْلُ بِكَيْلٍ مِنَ الطُّعَامِ مَعْلُومٍ ، وَالْمُزَابَنَةُ أَنْ يُسَاعَ النَّحْلُ-

## باب بَيْع الثِّمَار قَبْلَ أَنْ يَبْدُو صَلاَحُهَا

٧١٣- عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ بَيْعِ النَّبِيِّ عَلَيْ عَنْ بَيْعِ النَّمْرِ خَتَّىٰ يَصْلُحَ ( وَنَهَى عَنِ الْوَرِقِ بِالذَّهَبِ نَسَاءً بِنَاجِزٍ ) .

#### باب بيع النخل قبل أن يبدو صلاحها

١١٤ - عِن أَنَسٍ بِن مالك رضي اللَّه عنه قال: نهى رسول اللَّه ﷺ عَنْ بَيْعِ النَّحْلِ حَتَّى يَزْهُو . قِيلَ : وَمَا يَزْهُ و ؟ قَالَ : يَحْمَارُ ، أَوْ يَصْفَارُ . وِفِي رَوْلِهِ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : أَرَأَيْتَ إِذَا مَنَعَ اللَّهُ التَّمَرَةَ بِمَ يَأْخُذُ أَحَدُكُمُ مَالَ أَخِيهِ ؟ (١) .

#### باب بيع العرايا بخرصها \*

٥١٧- عَنْ زَيْدِ بْنِ تَابِتٍ عَلَيْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَخَّصَ فِي الْعَرَايَا أَنْ تُبَاعَ بِحَرْصِهَا كَيْلاً . وفي رواية: فِي بَيْعِ الْعَرِيَّةِ بِالرُّطَبِ أَوْ بِالتَّمْرِ ، وَلَمْ يُرَخِّصْ فِي غَيْرِهِ . يُرَخِّصْ فِي غَيْرِهِ .

#### باب قدرما يجوز بيعه من العرايا \*

٧١٦ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي اللَّه عنه قَالَ: رَحَّصَ النَّبِيُّ ﷺ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا مِنَ التَّمْرِ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ، أَوْ فِي خَمْسَةِ أَوْسُقٍ.

<sup>-</sup>بأوْسَاق مِنَ النَّمْرِ ، وَالْمُحَابَرَةُ النَّلُثُ وَالرَّبِعُ وَأَشْبَاهُ ذَلِكَ . وفي رواية : قال حَابِرٌ : والْمُحَابَرَةُ فَالأَرْضُ الْبَيْضَاءُ يَدَّفُعُهَا الرَّجُلُ إِلَى الرِّجُلُ فَيُنْفِقُ فِيهَا ، ثُمَّ يَأْخَذُ مِنَ النَّمَرِ .

<sup>(</sup>١) ولمسلم من حديث حابر : لَوْ بِغْتَ مِنْ أُخِيكَ ثَمَرًا فَأَصَابَتُهُ جَائِخَةٌ فَلا يَجِلُّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَــنُّا ، بِـمَ تَأْخُذُ مَالَ أَخِيكَ بِغَيْرٍ حَقَّ ؟ وفي رواية : أن النبي ﷺ أَمَرَ بِوَضْعِ الْحَوَائِعِ .

## باب مَنْ بَاعَ نَخْلاَ قَدْ أُبِّرَتْ أَوْ أَرْضًا مَزْرُوعَةً أَوْ بِإجَارَةٍ

٧١٧ - عَنْ عَبْدِاللَّهِ بِنِ عُمَـرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَنِ ابْتَاعَ نَخْلاً بَعْدَ أَنْ تُؤبَّرَ فَشَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ اللَّهُ ﷺ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ.

### باب: إنْ شَاءَ رَدَّ الْمُصَرَّاةَ وَفِي حَلْبَتِهَا صَاعٌ مِنْ تَمْر

الله عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَلَىٰهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَىٰ : مَنِ الشّتَرَى غَنَمًا مُصَرَّاةً ، فَاحْتَلَبَهَا ، فَإِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا ، وَإِنْ سَخِطَهَا ، فَفِي حَلْبَتِهَا عَنَمًا مُصَرَّاةً ، فَاحْدِ رَواية : لا تُصَرُّوا الأَبِلَ وَالْغَنَمَ فَمَنِ ابْتَاعَهَا ...

### باب تَحْريم التجَارَةِ فِي الْخَمْر

٧١٩ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : لَمَّا أُنْزِلَتِ الآيَاتُ مِنْ سُورَةِ الْبَقَرَةِ فِي الرِّبَا خَرَجَ النَّبِيُ ﷺ إِلَى الْمَسْجِدِ فَقَرَأَهُ لَنَّ عَلَى النَّاسِ، ثُمَّ حَرَّمَ تِجَارَةَ الْخَمْرِ .

( وفي حديث ابنِ عباسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قال : آخِــرُ آيَـة أَنزِلَـت على النِّي ﷺ آيَةُ الرِّبا ) .

## باب بَيْع الْمَيْتَةِ وَالأَصْنَام

٧٢٠ عَنْ حَابِرِ بْنِ عَبْدِاللّهِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللّهِ ﷺ قَالَ عَامَ الْفَتْحِ ، وَهُوَ بِمَكَّةَ : إِنَّ اللّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ، وَالْمَيْتَةِ ، وَالْمَيْتَةِ ، وَالْحِنْزِيرِ وَالأَصْنَامِ. فَقِيلَ : يَا رَسُولَ اللّهِ ! أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ ، فَإِنَّهَا يُطْلَى بِهَا السَّفُنُ ، وَيُدْهَنُ بِهَا الْحُلُودُ ، وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ ؟ فَقَالَ : لاَ هُو َ يُطْلَى بِهَا النَّاسُ ؟ فَقَالَ : لاَ هُو َ حَرَامٌ . ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ عِنْدَ ذَلِكَ : قَاتَلَ اللّهُ الْيَهُودَ ، إِنَّ اللّهَ لَمَّا

حَرَّمَ شُحُومَهَا جَمَلُوهُ ، ثُمَّ بَاعُوهُ ، فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ .

#### باب الأثمان الخبيثة \*

الْكَلْبِ، وَمَهْرِ الْبَغِيِّ، وَحُلُوانِ الْكَاهِنِ (١) (٢) . اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَمَهْرِ الْبَغِيِّ، وَحُلُوانِ الْكَاهِنِ (١) (٢) .

ُ ( وَفِي حَدَيْثُ أَبِي جُحَيْفَةً ﴿ قَالَ : نَهَى عَنْ ثَمَـنِ الدَّمِ، وَلَعَـنَ الْمُصَـوِّرَ. وفي رواية : لَعَنَ آكِلَ الرَّبَا ، وَمُوكِلَهُ ﴾ (٣).

( وفي حديث أبي هُرَيْرَةً ﴿ اللَّهِ عَلَيْهِ : نَهَى النَّبِيُّ عَلَى كَسْبِ الْإِمَاءِ ) .

#### باب أجر الحجّام \*

٧٢٢ عَنْ أَنَسٍ عَلَيْهَ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ أَجْرِ الْحَجَّامِ فَقَالَ: احْتَحَمَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ ، حَجَمَهُ أَبُو طَيْبَةَ ، وَأَعْطَاهُ صَاعَيْن مِنْ طَعَامٍ ، وَكَلَّمَ مَوَالِيَهُ ، وَخَفَّفُوا عَنْهُ ، وَقَالَ : إِنَّ أَمْثَلَ مَا تَدَاوَيْتُمْ بِهِ الْحِجَامَةُ وَالْقُسْطُ الْبَحْرِيُ . وفي رواية : وَلَمْ يَكُنْ يَظْلِمُ أَحَدًا أَجْرَهُ .

و فِي حديث ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : وَلَوْ كَانَ حَرَامًا لَمْ يُعْطِهِ .

### باب عَسْبِ الْفَحْل

٧٢٣ عَنِ ( ابْنِ عُمَرَ ) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ عَنْهُمَا قَالَ : نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ عَسْبِ الْفَحْل (١).

<sup>(</sup>١) ولمسلم من حديث حابر : زَحَرَ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ نَمَنِ الْكَلْبِ وَالسُّنُّورِ .

<sup>(</sup>٢) ولمسلم من حديث رافع بن حديج : شَرُّ الْكَسْبِ مَهْرُ الْبَغِيِّ ، وَنَمَنُ الْكَلْبِ ، وَكَسْبُ الْحَجَّام .

 <sup>(</sup>٣) ولمسلم من حديث ابن مسعود وحابر : لَعَنَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ آكِلَ الرّبَا وَمُؤْكِلَةُ ، وَكَاتِيمُ وَسَاهِدَيْهِ ، وَعَالَ:
 هُمْ سَوَاءً .

<sup>(</sup>٤) أما عند مسلم فحاء من حديث حابر : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْع ضِرَابِ الْحَمَلِ . وفي رواية: الْفَحْلِ .

# باب السَّلَم إلَى أَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ

٧٢٤ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَتَبَايَعُونَ لُحُومَ الْجَوْرِ إِلَى حَبَلِ الْحَبَلَةِ، قَالَ: وَحَبَلُ الْحَبَلَةِ أَنْ تُنتَجَ النَّاقَةُ مَا فِي لُحُومَ الْجَوْرُورِ إِلَى حَبَلِ الْحَبَلَةِ، قَالَ: وَحَبَلُ الْحَبَلَةِ أَنْ تُنتَجَ النَّاقَةُ مَا فِي بَطْنِهَا، ثُمَّ تَحْمِلُ الَّتِي نُتِحَتْ، فَنَهَاهُمُ النَّبِيُّ عَلَيْ عَنْ ذَلِكَ .

#### باب بَيْع الْمُلاَمَسَة

٥٢٥ - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْحُدْرِيِّ فَلَيْهَ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعَتَيْنِ : نَهَى عَنِ الْمُلامَسَةِ ، وَالْمُنَابَذَةِ فِي الْبَيْعِ ، وَالْمُلامَسَةُ لَمْسُ الرَّحُلِ بَيْعَتَيْنِ : نَهَى عَنِ الْمُلامَسَةِ ، وَالْمُنَابَذَةِ فِي الْبَيْعِ ، وَالْمُلامَسَةُ لَمْسُ الرَّحُلِ بَوْبَ اللَّيْلِ ، أَوْ بِالنَّهَارِ ، وَلا يُقَلِّبُهُ إِلاَّ بِذَلِكَ ، وَالْمُنَابَذَةُ : أَنْ يَنْبُذَ الرَّحُلُ إِلَى الرَّحُلِ بِتَوْبِهِ ، وَيَنْبِذَ الآخَرُ تُوْبَهُ ، وَيَكُونَ ذَلِكَ بَيْعَهُمَا عَنْ غَيْرِ نَظَرِ ، وَلاَ تَرَاضٍ .

#### باب النَّجْش

٧٢٦ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ عَلِيٌّ عَنِ النَّحْشِ.

## باب: لا يَبْتَاعُ الْمُهَاجِرُ للأَعْرَابِيِّ

٧٢٧ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَشَنَّهُ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَبْتَاعَ الْمُهَاجِرُ لِلأَعْرَابِيِّ .

### باب أُجْر السَّمْسَرَةِ

٧٢٨ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قال: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُتَلَقَّى الرُّكْبَانُ (١)، وَلاَ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ ، قُلْتُ (١) (٢): يَا ابْنَ عَبَّاسِ مَا قَوْلُهُ لاَ

<sup>(</sup>١) ولمسلم في رواية : فَمَنْ تَلَقَّاهُ فَاشْتَرَى مِنْهُ فَإِذَا أَتَى سَيِّدُهُ السُّوقَ فَهُوَ بِالْحِيَارِ .

<sup>(</sup>٢) ولمسلم من حديث أنس : وَإِنْ كَانَ أَحَاهُ أُو أَبَاهُ .

<sup>(</sup>٣) ولمسلم من حديث حابر بنحوه ، وفيه : دَعُوا النَّاسَ يَرْزُق اللَّهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْض .

يَيْتُعُ خَاصِرٌ لِبَادٍ؟ قَالَ: لاَ يَكُونُ لَهُ سِمْسَارًا.

# باب : إِذَا خَيَّرَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ بَعْدُ الْبَيْعِ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ

٧٢٩ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ : إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ ، فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقًا ، وَكَانَا جَمِيعًا ، أَوْ يُخَيِّرُ أَحَدُهُمَا الآخَرِ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَ يُخَيِّرُ أَحَدُهُمَا الآخَرِ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ ، وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ يَتَبَايَعَا ، وَلَمْ يَتُرُكُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ ، فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ ، وَفِي رواية : قَالَ نَافِعٌ : وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا اشْتَرَى شَيْئًا يُعْجِبُهُ فَارَقَ صَاحِبَهُ (١).

# باب : إِذَا بَيَّنَ الْبَيِّعَانِ وَلَمْ يَكْتُمَا وَنَصَحَا

٠٣٠ - عَنْ حَكِيم بْن حِزَامٍ وَلَيْهَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَــا لَمْ يَتَفَرَّقًا ، فَإِنْ صَدَقًا ، وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا ، وَإِنْ كَذَبًا ، وَكَتَمَا ، مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا (٢) .

# باب مَا يُكْرَهُ مِنَ الْخِدَاعِ فِي الْبَيْعِ

٧٣١ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَجُـلٌ لِلنَّبِيِّ ﷺ : إِنَّى أَخْدَعُ فِي الْبُيُوعِ. فَقَالَ: إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ لاَ خِلاَبَةَ فَكَانَ الرَّجُلُ يَقُولُهُ (٢٠).

<sup>(</sup>١) ولمسلم : قَامَ فَمَشَى هُنَّيَّة ثُمَّ رَحَعَ إِلَيْهِ .

<sup>(</sup>٢) قال مسلم: وُلِلدَ حَكِيمُ بْنُ حِزَامٍ فِي حَوْف ِ الْكَفْيَةِ وَعَاشَ مِانَةً وَعِشْرِينَ سَنَةً .

<sup>(</sup>٣) ولمسلم : فَكَانَ إِذَا بَايَعَ يَقُولُ لا حِيَابَةً .

#### باب الأصناف التي يكون فيها الربا \*

٧٣٢ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسٍ أَنَّهُ الْتَمَسَ صَرْفًا ( بِمِائَةِ دِينَارٍ ) فَدَعَانِي طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِاللَّهِ، فَتَرَاوَضْنَا حَتَّى اصْطَرَفَ مِنِي، فَأَخَذَ الذَّهَبَ ( يُقَلِّبُهَا فِي يَدِهِ ) ثُمَّ قَالَ: حَتَّى يَأْتِيَ خَازِنِي مِنَ الْغَابَةِ. وَعُمَرُ يَسْمَعُ ذَلِكَ، فَقَالَ: وَاللَّهِ! لاَ تُفَارِقُهُ حَتَّى تَأْخُذَ مِنْهُ؛ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى : الذَّهَبُ ( بِالذَّهَبِ ) (١ ربًا لاَّ هَاءَ وَهَاءَ ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِبًا إلاَّ هَاءَ وَهَاءَ ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِبًا إلاَّ هَاءَ وَهَاءَ ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِبًا إلاَّ هَاءَ وَهَاءَ .

٧٣٣ - عَــنْ أَبِي بَكْرَةَ ﴿ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : لاَتَبِيعُـوا اللَّهِ ﷺ : لاَتَبِيعُـوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ اللَّهَ سَوَاءً بِسَوَاءٍ، وَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ إلاَّ سَوَاءً بِسَوَاءٍ، وَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ وَالْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ كَيْفَ شِئْتُمْ (٢).

وفي حديث أبي سَعِيدٍ الْحُدْرِيِّ ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَـالَ : لاَ تَبِيعُوا اللَّهِ ﷺ قَـالَ : لاَ تَبِيعُوا اللَّهَبَ بِالذَّهَبِ اللَّهِ مِثْلًا بِمِثْلً بِمِثْلً (٣) وَلاَ تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ ، وَلاَ تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلً إِمَّ لَهُ تُشْفُوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ ، وَلاَ تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلً إِمَّ لَهُ تُشْفُوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ ، وَلاَ تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزُ (٤) .

٧٣٤ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَأَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ

<sup>(</sup>١) ولمسلم : بالورق .

<sup>(</sup>٢) ولمسلم من حديث عبادة : الذهب بالذهب والفضة بالفضة وَالْـُرُّ بِـالْبُرُّ وَالشَّـعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّـمْرُ بِـالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلِ سَوَاءٌ بِسَوَاء يَكَا بِيَدٍ فَإِذَا احْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيمُوا كَيْفَ شِيْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ وَفِي رَوايةً عَيْنًا بِمَيْنٍ فَمَنْ زَادَ أَوِ ازْدَادَ فَقَدْ أَرْبَى . وفي حديث أبي هريرة : وَالْحِنْطَةُ بِالْحِنْطَةِ .

<sup>(</sup>٣) ولمسلم في رواية : وَزُنَّا بِوَزْدِ.

 <sup>(</sup>٤) ولمسلم من حديث فضالة رضى الله عنه قال: اشْتَرَيْتُ بَوْمَ خَيْبَرَ قِلادَةً بِاثْنَى ْ عَشَرَ دِينَارًا فِيهَا ذَهَبٌ وَخَرَزٌ
 فَفَصَّلْتُهَا فَوَجَدْتُ فِيهَا أَكْثَرَ مِنِ اثْنَى ْ عَشَرَ دِينَارًا فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنِّي ﷺ فَقَالَ لا تُبَاعُ حَتَّى تُفَصَّلَ .

اللَّهِ ﷺ بَعَثَ أَخَا بَنِي عَـدِي الأَنْصَارِيَّ، وَاسْتَعْمَلَهُ عَلَى خَيْبَرَ، فَقَـدِمَ بِتَمْرِ حَنِيبٍ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : أَكُلُّ تَمْرِ خَيْبَرَ هِكَـٰذَا ؟ فَـالَ: لاَ وَاللَّهِ يَـا رَسُولَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ اللَّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ ال

### باب: لا رباً إلا في النسيئة \*

٧٣٥ عن أُسَامَة ﴿ إِنَّ النَّبِيُّ عَلِينٌ قَالَ : لاَ رِباً إلاَّ فِي النَّسِيئَةِ .

### باب فَضْل مَن اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ

٧٣٦ عَنِ النَّعْمَانَ بْنِ بَشِيرِ ﴿ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: الْحَلاَلُ بَيِّنَ، وَالْحَرَامُ بَيِّنَ، وَبَيْنَهُمَا مُشَبَّهَاتٌ لاَ يَعْلَمُهَا كَشِيرٌ مِنَ النَّاسِ، الْحَلاَلُ بَيِّنَ، وَالْحَرَامُ بَيِّنَ، وَبَيْنَهُمَا مُشَبَّهَاتٌ لاَ يَعْلَمُهَا كَشِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنِ اتَّقَى الْمُشَبَّهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِلدِينِهِ، وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشَّبُهَاتِ (٤)، فَمَن اتَّقَى الْمُشَبَّهَاتِ اللَّهُ بُهَاتِ (٤) كَرَاعٍ يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يُواقِعَهُ، أَلا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمَّى، أَلا كَرَاعٍ يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يُواقِعَهُ، ألا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمَّى، أَلا

<sup>(</sup>١) ولمسلم في رواية عن أبي نَضْرَةَ قال: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ وَابْنَ عَبَّسِ عَنِ الصَّرْفِ فَلَمْ يَرَيَّا بِهِ بَأْسًا ، فَإِنِّي القَاعِدُ عِنْدَ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ فَسَأَلْتُهُ عَنِ الصَّرْفِ فَقَالَ : مَا زَادَ فَهُوَ رِبًّا . فَأَنْكَرْتُ ذَلِكَ لِقَوْلِهِمَـا -ثـم ذكر الحديث- قَالَ : فَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ أَحَقُ أَنْ يَكُونَ رِبًّا أَمْ الْفُضَّةُ بِالْفِضَّةِ ؟ قَالَ : فَأَتَبْتُ ابْنَ عُمَرَ بَعْدُ فَنَهَانِي ، وَلَمْ آتِ ابْنَ عَبَّاسٍ ، قَالَ : فَحَدَّثَنِي أَبُو الصَّهْهَاءِ أَنْهُ سَأَلَ ابْنَ عَبَّلسِ عَنْهُ بِمَكَّةً فَكَرِهَهُ .

<sup>(</sup>٢) ولمُسلَم من حديث مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: أَنَّهُ أَرْسَلَ غُلامَهُ بَصَاعٍ فَمْعٍ فَقَالَ بَعْهُ فُمَّ اشْتَرِ بِهِ شَيهِمًا فَلَعَبَ الْعُلِقُ الْعَلَىٰ الْعُلِقُ الْعُكُمُ مَا الْعُلِقُ اللَّهِ عَلَىٰ الْعُلِقُ الْعُلَقَ مَعْمَرٌ لِمَ فَعَلَّتَ ذَلِكَ الْطَلِقُ فَوَالَ لَهُ مَعْمَرٌ لِمَ فَعَلَّتَ ذَلِكَ الْطَلِقُ فَوَالَ لَهُ مَعْمَرٌ لِمَ فَعَلَّتَ ذَلِكَ الْطَلِقُ فَوَالًا لَهُ مَا عَلَىٰ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُو

<sup>(</sup>٣) ولمسلم من حديث عثمان وأبي هريرة ً: لاَ تَبِيعُوا الدِّينَارَ بالدِّينَارَ بالدِّينَارَيْنِ ۗ.

<sup>(</sup>٤) ولمسلم : وَقَعَ فِي الْحَرَامِ .

إِنَّ حِمَى اللَّهِ ( فِي أَرْضِهِ) مَحَارِمُهُ ، أَلاَ وَإِنَّ فِي الْجَسَــَةِ مُضْغَـةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَـدُ كُلُّهُ أَلاَ وَهِيَ صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَـدُ كُلُّهُ أَلاَ وَهِيَ الْقَلْبُ . .

#### باب من استلف شيئاً فقضى خيراً منه \*

٧٣٧ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ هُلِيَّهُ قَالَ : كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ دَيْنَ فَهُمَّ بِهِ أَصْحَابُهُ فَقَالَ : دَعُوهُ فَإِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالاً . وَقَالَ: اشْتَرُوا لَـهُ سِنَّا فَأَعْطُوهَا إِيَّاهُ . فَقَالُوا : إِنَّا لاَ نَجِدُ سِنَّا إلاَّ سِنَّا هِيَ أَفْضَلُ مِنْ سِنّهِ . قَالَ: فَاشْتَرُوهَا فَأَعْطُوهَا إِيَّاهُ ، فَإِنَّ مِنْ خَيْرِكُمْ أَحْسَنَكُمْ قَضَاءً . ( وفي رواية : فَقَالَ الرَجُلِ : أَوْفَيْتَنِي أَوْفَى اللَّهُ بِكَ ) .

#### باب ما يكره من الحلف في البيع

٧٣٨ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: الْحَلِفُ مُنفَقَةٌ لِلسِّلْعَةِ مُمْحِقَةٌ ( لِلْبَرَكَةِ ) (١) (٢).

٧٣٩ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ﴿ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَذَابٌ أَلِيمٌ ، وَجُلّ عَلَى يُكَلّمُهُمُ اللّهُ، وَلاَ يُنْظُرُ إِلَيْهِمْ، وَلاَ يُزَكِّيهِمْ، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، وَجُلّ عَلَى فَضْلِ مَاء بِطَرِيقٍ يَمْنَعُ مِنْهُ ابْنَ السَّبِيلِ، وَرَجُلٌ بَايَعَ رَجُلاً لاَ يُبَايِعُهُ إلا فَضْلِ مَاء بِطَرِيقٍ يَمْنَعُ مِنْهُ ابْنَ السَّبِيلِ، وَرَجُلٌ بَايَعَ رَجُلاً لاَ يُبَايِعُهُ إلا لللّهُ نَا، فَإِنْ أَعْطَاهُ مَا يُرِيدُ وَفَى لَهُ، وَإِلا لَمْ يَفِ لَهُ، وَرَجُلٌ سَاوَمَ رَجُلا بِسِلْعَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ، فَحَلَفَ بِاللّهِ لَقَدْ أَعْطَى بِهَا كَذَا وَكَذَا فَأَخَذَهَا . ( وِفِ بِسِلْعَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ، فَحَلَفَ بِاللّهِ لَقَدْ أَعْطَى بِهَا كَذَا وَكَذَا فَأَخَذَهَا . ( وِفِ رَائِيةً فَا مَنْ مَا يُرِيدُ مِعَهْدِ اللّهِ رَائِيةً ﴿ إِنّ الّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلاً ﴾ ) .

<sup>(</sup>١) ولمسلم: للربح.

<sup>(</sup>٢) وَلَمُسَلَّمَ مَنَ حَدَيْثُ أَبِي قَتَادَةً : إِنَّاكُمْ وَكُثْرَةً الْحَلِّفِ فِي البَيْعِ فَإِنه ينفق ثم يمحق.

# بَابِ : إِذَا اشْتَرَطَ الْبَائِعُ ظَهْرَ الدَّابَّةِ إِلَى مَكَان مُسَمَّى جَازَ

٠٧٤ عَنْ جَابِر بْنِ عَبْدِاللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ :غَـزَوْتُ مَعَ رَسُول اللَّهِ عِلَى قَالَ : فَتَلاَحَقَ بِيَ النَّبِيُّ عِلَى ، وَأَنْمَا عَلَى نَاضِح لَنَا ، قَدْ أَعْيَا ، فَلا يَكَادُ يَسِيرُ ، فَقَالَ لِي : مَا لِبَعِيرِكَ ؟ قَالَ : قُلْتُ عَييَ . قَالَ : فَتَخَلُّفَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (١) ، فَزَحَرَهُ وَدَعَا لَهُ ، فَمَا زَالَ بَيْنَ يَدَي الإبل قُدَّامَهَا يَسِيرُ (٢) ، فَقَالَ لِي : كَيْفَ تَرَى بَعِيرَكَ ؟ قَالَ : قُلْتُ : بِخَيْرِ قَدْ أَصَابَتْهُ بَرَكَتُكَ . قَالَ : أَفْتَبِيغُنِيهِ ؟ قَالَ : فَاسْتَحْيَيْتُ ، وَلَمْ يَكُنْ لَنَا نَاضِحٌ غَيْرُهُ ، قَالَ : فَقُلْتُ : نَعَمْ. قَالَ : فَبعْنِيهِ (٢) . فَبعْتُهُ إيَّاهُ عَلَى أَنَّ لِي فَقَارَ ظَهْرِهِ حَتَّى أَبْلُغَ الْمَدِينَةَ قَالَ : فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! إنِّي عَرُوسٌ. فَاسْتَأْذَنَّتُهُ فَأَذِنَ لِي، فَتَقَدَّمْتُ النَّاسَ إلَى الْمَدِينَةِ ، حَتَّى أَتَيْتُ الْمَدِينَةَ فَلَقِينِي خَالِي ، فَسَأَلَتِي عَنِ الْبَعِيرِ ، فَأَخْبَرْتُهُ بمَا صَنَعْتُ فِيهِ فَلاَمْنِي ، فَلَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِينَ الْمَدِينَةَ غَدَوْتُ عَلَيْهِ بالْبَعِير فَأَعْطَانِي تُمنَّهُ ، وَرَدَّهُ عَلَيَّ (1) . وفي رواية: خذ جملك ولك ثمنه. وفي رواية: فَلَمَّا قدمنا ذَهَبْنَا لِنَدْخُلَ قَالَ : أَمْهِلُوا حَتَّى تَدْخُلُوا لَيْلاً - أَيْ عِشَاءً- لِكَيْ تَمْتَشِطَ الشَّعِنَةُ ، وَتَسْتَحِدَّ الْمُغِيبَةُ. وفي رواية : الكيس الكيس يا جابر! يعني الولد .

<sup>(</sup>١) ولمسلم في رواية : وقال: ارْكُبْ بِاسْمِ اللَّهِ .

<sup>(</sup>٢) ولمسلم في رواية : فَكُنْتُ بَعْدَ ذَلِكَ أَحْبِسُ خِطَامَهُ لأَسْمَعَ حَدِيثَهُ فَمَا أَقْدِرُ عَلَيْهِ .

<sup>(</sup>٣) ولمسلم في رواية : أَتَسِيعُنِيهِ بِكَذَا وَكَذَا وَاللَّهُ يَغْفِرُ لَكَ قَالَ أَبُو نَضْرَةً فَكَانَتْ كَلِمَةً يَقُولُهَا الْمُسْلِمُونَ افْعَلْ كَذَا وَكَذَا وَاللَّهُ يَغْفِرُ لَكَ . وفي رواية : يَزيدُنِي وَيَقُولُ وَاللَّهُ يَغْفِرُ لَكَ .

<sup>(</sup>٤) ولمسلم في رواية : فقال: أَتُرَانِي مَاكَسْتُكَ لآخذ جملك؟

# باب: هَلْ يُشِيرُ الإمَامُ بِالصُّلْحِ ؟

٧٤١ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قالت : سَمِعَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ صَـوْتَ خُصُومٍ بِالْبَابِ عَالِيَةٍ أَصْوَاتُهُمَا ، وَإِذَا أَحَدُهُمَا يَسْتَوْضِعُ الآخَرَ ، وَيَسْتَرْفِقُهُ فِي خُصُومٍ بِالْبَابِ عَالِيَةٍ أَصْوَاتُهُمَا ، وَإِذَا أَحَدُهُمَا يَسْتَوْضِعُ الآخَرَ ، وَيَسْتَرْفِقُهُ فِي شَيْء ، وَهُو يَقُولُ : وَاللَّهِ لاَ أَفْعَلُ . فَخَرَجَ عَلَيْهِمَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ فَقَالَ : أَيْسِنَ الْمُتَأَلِّي عَلَى اللَّهِ لاَ يَفْعَلُ الْمَعْرُوفَ؟ فَقَالَ: أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَلَـهُ أَيُّ ذَلِكَ أَخَبٌ .

٧٤٧ - عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ فَهِ : أَنَّهُ تَقَاضَى ابْنِ أَبِي حَدْرَدٍ دَيْنًا لَهُ عَلَيْهِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ فِي الْمَسْجِدِ ، فَارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمَا حَتَّى سَمِعَهَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ حَتَّى كَشَفَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : قَالَ: لَبَيْكَ يَا سِحْفَ حُحْرَتِهِ ، وَنَادَى كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ : يَا كَعْبُ ! قَالَ: لَبَيْكَ يَا رَسُولُ اللَّهِ! فَأَشَارَ بِيَدِهِ : أَنْ ضَعِ الشَّطْرَ مِنْ دَيْنِكَ . قَالَ كَعْبُ : قَدْ فَعَلْتُ يَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : قَمْ فَاقْضِهِ.

# باب الْحَوَالَةِ ، وَهَلْ يَرْجِعُ فِي الْحَوَالَةِ ؟

٧٤٣ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ ، وَمَنْ أَتْبِعَ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ .

#### باب من أنظر معسراً

٧٤٤ عَنْ حُذَيْفَةَ ﷺ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: مَاتَ رَجُلٌ فَقِيــلَ لَهُ وَلِيَــلَ لَهُ وَلِي النَّـاسَ ، فَأَتَجَوَّزُ عَنِ الْمُوسِرِ ، لَهُ : مَا كُنت تقــول؟ قَالَ : كُنْتُ أَبَـايِعُ النَّـاسَ ، فَأَتَجَوَّزُ عَنِ الْمُوسِرِ ،

وَأُخَفَّفُ عَنِ الْمُعْسِرِ فَغُفِرَ لَهُ (١).

وفي حديث أبي هُرَيْرَةَ : كَانَ تَاجِرٌ يُدَايِنُ النَّاسَ، فَإِذَا رَأَى مُعْسِرًا قَالَ لِفِتْيَانِهِ: تَجَاوَزُوا عَنْهُ لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يَتَجَاوَزَ عَنَّا فَتَجَاوَزَ اللَّهُ عَنْهُ (٢)(٣) .

# باب: إذَا وَجَدَ مَالَهُ عِنْدَ مُفْلِسٍ

٥٤ ٧ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : مَــنْ أَدْرَكَ مَالَـهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلِ أَوْ إِنْسَانِ قَدْ أَفْلَسَ فَهُو ٓ أَحَقُ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ .

### باب الرَّهْن فِي السَّلَمِ

٧٤٦ - عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلِ وَرَهَنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ . ( وفي رواية : تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِﷺ، وَدِرْعُهُ مَرْهُونَةٌ عَنْدَ يَهُودِيٍّ بِثَلاثِينَ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ) .

( وفي حديث أَنسٍ ﴿ بنحوه ، وفيه : أَنَّهُ مَشَى إِلَى النَّبِيِّ ﷺ بِحُبْرِ شَعِيرٍ وَإِهَالَةٍ سَنِحَةٍ ) .

# باب السَّلَمِ فِي وَزْنِ مَعْلُومٍ

٧٤٧ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ الْمَدِينَةَ ، وَهُمْ يُسْلِفُونَ بِالتَّمْرِ السَّنَتَيْنِ ، ( وَالتَّلاَثَ ) فَقَالَ : مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَفِي

<sup>(</sup>١) ولمسلم في رواية : أَتِيَ اللَّهُ بِعَنْدِ مِنْ عِبَادِهِ آتَاهُ اللَّهُ مَالاً فَقَالَ لَـهُ مَاذَا عَمِلْتَ فِي الدُّنْيَا ؟ قَـالَ - ﴿ وَلا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا ﴾ - قَالَ : يَا رَبِّ آتَيْتَنِي مَالَكَ فَكُنْتُ... قال اللّه : أَنَا أَحَقُّ بِذَا مِنْكَ تَحَـاوَزُوا عَنْ عَبْدِي .

<sup>(</sup>٢) ولمسلم من حديث أبي اليَسَر : مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِراً أَوْ وَضَعَ عَنْهُ أَظَلُهُ اللَّهُ فِي ظِلَّهِ .

<sup>(</sup>٣) ولمسلم من حديث أبي قتادة: مَنْ سَرَّةُ أَنْ يُنْجِيَّهُ اللَّهُ مِنْ كُرَّبِ يَوْمٍ الْقِيَامَةِ فَلْيُنفَّسْ عَنْ مُعْسِرٍ أَوْ يَضَعْ عَنْهُ.

# كَيْلِ مَعْلُومٍ وَوَزْنِ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلِ مَعْلُومٍ .

( وفي حديث ابْنِ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : إِنَّا كُنَّا نُسْلِفُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيُّ ، وَأَبِي بَكْرٍ ، وَعُمَرَ فِي الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ، وَالزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ. وفي رواية : وَالزَّبْتِ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ ) .

# باب عَرْض الشُّفْعَةِ عَلَى صَاحِبِهَا قَبْلُ الْبَيْعِ

٧٤٨ - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَضَى النَّبِيُّ ﷺ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَالِ لَمْ يُقْسَمُ ( فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ فَلا شُفْعَةً ) (١٠).

# باب: لاَ يَمْنَعُ جَارٌ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَهُ فِي جِدَارِهِ

٧٤٩ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَلَيْهَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : لاَ يَمْنَعُ جَارٌ جَارَهُ أَنْ يَغُوزِ خَشَبَهُ فِي جِدَارِهِ . ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ : مَا لِي أَرَاكُمْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ، وَاللَّهِ ! لأرْمِينَ بهَا بَيْنَ أَكْتَافِكُمْ.

# باب مَنْ أَخَذَ شِبْرًا مِنَ الأَرْضِ ظُلْمًا \*

٥٥- عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ ﴿ إِنَّهُ أَنَّهُ حَاصَمَتُهُ أَرْوَى فِي حَقِّ زَعَمَتْ أَنَّهُ الْتَقَصَةُ لَهَا إِلَى مَرْوَانَ، فَقَالَ سَعِيدٌ: أَنَا أَنْتَقِصُ مِنْ حَقِّهَا شَيْئًا! أَشْهَدُ لَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: مَنْ أَخَذَ شِبْرًا مِنَ الأَرْضِ ظُلْمًا، فَإِنَّهُ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقَيَامَةِ مِنْ سَبْع أَرضِينَ (٢).
 الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْع أَرضِينَ (٢).

<sup>(</sup>١) ولمسلم : ولا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ ، فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ ، فَإِذَا بَاعَ وَلَمْ يُؤْذِنْهُ فَهُــوَ أَحَدُّ رَإِنْ شَاءَ تَرَكَ ، فَإِذَا بَاعَ وَلَمْ يُؤْذِنْ شَرِيكَهُ ، فَإِنْ شَاءَ أَخَذُ وَإِنْ شَاءَ تَرَك

 <sup>(</sup>٢) ولمسلم : اللَّهُمَّ إِنْ كَانَتْ كَاذِبَةً فَعَمَّ بَصَرَهَا وَاقْتُلْهَا فِي أَرْضِهَا . قَالَ : فَمَا مَاتَتْ حَتَى ذَهَبَ بَصَرُهَا ، ثُمَّ بَصَرُهَا ، وَأَيْتُهَا بَنْ عِي تَدْمِي فِي أَرْضِهَا إِذْ وَقَعَتْ فِي خُفْرَةٍ فَمَاتَتْ . وفي رواية : فِــي بِـنْمٍ ، فَكَـانَتْ فَبْرَهَا ، ورَأَيْتُهَا عَبْدُاءً تَشْرِيلُ الْحُدُر تَقُولُ : أَصَابَتْنِي دَعْرَةٌ سَمِيدِ .

َ ﴿ وَفِي حَدَيْثِ ابْنِ عُمَر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : خُسِفَ بِهِ يَـوْمَ الْقِيَامَـةِ إِلَى سَبْعِ أَرَضِينَ ﴾ .

باب: إِذَا اخْتَلَفُوا فِي الطَّرِيقِ الْمِيتَاءِ
٧٥١ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَضَى النَّبِيُّ عَلِي إِذَا تَشَاحَرُوا فِي الطَّرِيقِ بِسَبْعَةِ أَذْرُعٍ .

# كِتَابُ الْمُزَارَعَةِ

#### باب ما جاء في كراء الأرض \*

٢٥٧- عَنْ حَابِر ﷺ قَالَ : كَانُوا يَزْرَعُونَهَا بِالتَّلُثِ وَالرَّبُعِ (وَالنَّصْفِ)، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضَ فَلْيَزْرَعْهَا ، أَوْ لِيَمْنَحْهَا ، فَإِنْ لَـمْ يَفْعَـلْ فَلْيُوْرَعْهَا ، أَوْ لِيَمْنَحْهَا ، فَإِنْ لَـمْ يَفْعَـلْ فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ .

وفي حديث رَافِع بْن حَدِيبِ وَلَيْهُ : فَنَهَى النَّبِي عَلَيْهُ عَنْ ذَلِكَ. فَقُلْتُ لِرَافِعِ: فَكَيْفَ هِيَ بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ؟ فَقَالَ رَافِعٌ : لَيْسَ بِهَا بَأْسٌ بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ؟ فَقَالَ رَافِعٌ : كُنْتُ أَعْلَمُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ وَالدِّرْهُمِ (١). وفي رواية : قَالَ ابْنَ عُمَرَ وَلَيْهُ : كُنْتُ أَعْلَمُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ أَنَّ الأَرْضَ تُكْرَى ، ثُمَّ حَشِي عَبْدُاللَّهِ أَنْ يَكُونَ النَّبِي عَلَيْهُ قَدْ أَحْدَثَ فِي عَلَيْهُ أَنَّ الأَرْضَ . وفي رواية : وكَانَ يُكُرِي ذَلِكَ شَيْئًا لَمْ يَكُنْ يَعْلَمُهُ فَتَرَكَ كِرَاءَ الأَرْضِ . وفي رواية : وكَانَ يُكُرِي مَزَارِعَهُ عَلَى عَهْدِ النَّبِي عَلَيْهُ ، وَأَبِي بَكُرٍ ، وَعُمَرَ ، وَعُثْمَانَ ، وَصَدْرًا مِنْ إِمَارَةِ مُعَاوِيَةً .

#### باب جواز المخابرة \*

٧٥٣ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَـمْ يَنْــهَ عَــنْ المَّخابرة، وَلَكِنْ قَالَ: أَنْ يَمْنَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهِ خَرْجًا مَعْلُومًا.

<sup>(</sup>١) ولمسلم في رواية : إِنَّمَا كَانَ النَّاسُ يُؤَاجِرُونَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ عَلَى الْمَاذِيَانَاتِ وَأَقْبَالِ الْحَــذَاوِلِ وَأَشْيَاءَ مِنَ الزَّرْعِ ، فَيَهْلِكُ هَذَا وَيَسْلُمُ هَذَا ، وَيَسْلُمُ هَذَا وَيَهْلِكُ هَذَا ، فَلَمْ يَكُنْ لِلنَّاسِ كِـرَاءٌ إِلاَّ هَــذَا ، فَلِذَلِكَ زُجرَ عَنْهُ ، فَأَمَّا شَيْءً مَعْلُومٌ مَضْمُونٌ فَلا بَلْسَ بهِ .

# باب الْمُزَارَعَةِ بِالشَّطْرِ وَنَحُوهِ

٤ ٧٥ - عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْن عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّسِيِّ عَلَيْ عَامَلَ حَيْسَر بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ تَمَرِ أَوْ زَرْعٍ ، فَكَانَ يُعْطِي أَزْوَاجَهُ مِائَةَ وَسْقِ ، تَّمَانُونَ وَسْقَ تَمْر ، وَعِشْرُونَ وَسْقَ شَعِير ، فَقَسَمَ عُمَرُ خَيْبَرَ فَخَيَّرَ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ عَلَيْ : أَنْ يُقْطِعَ لَهُنَّ مِنَ الْمَاء وَالأَرْضِ ، أَوْ يُمْضِي لَهُنَّ ، فَمِنْهُنَّ مَن اخْتَارَ الأَرْضَ ، وَمِنْهُنَّ مَن اخْتَارَ الْوَسْقَ ، وَكَانَتْ عَائِشَةُ(١) اخْتَارَتِ الأَرْضَ. ﴿ وَفِي رَوَايَةً : لَمَّا فَدَعَ أَهْلُ خَيْبَرَ عَبْدَاللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَامَ عُمَرُ خَطِيبًا فَقَالَ: ﴾ إنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ عَامَلَ يَهُودَ خَيْبَرَ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَقَالَ : نُقِرُّكُمْ مَا أَقَرَّكُمُ اللَّهُ (٢) ، ( وَإِنَّ عَبْدَاللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا خَرَجَ إِلَى مَالِهِ هُنَاكَ ، فَعُدِيَ عَلَيْهِ مِنَ اللَّيْلِ ، فَفُدِعَتْ يَدَاهُ ، وَرجْلاهُ ، وَلَيْسَ لَنَا هُنَاكَ عَدُوٌّ غَيْرَهُمْ هُمْ عَدُوُّنَا ، وَتُهمَّتُنَا ، وَقَدْ رَأَيْتُ إِجْلاَءَهُم ، فَلَمَّا أَجْمَعَ عُمَرُ عَلَى ذَلِكَ أَتَاهُ أَحَدُ بَنِي أَبِي الْحُقَيْقِ ، فَقَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ! أَتُخْرِجُنَا ، وَقَدْ أَقَرَّنا مُحَمَّدٌ عِلِينًا ، وَعَامَلَنَا عَلَى الأَمْوَال ، وَشَرَطَ ذَلِكَ لَنَا ، فَقَالَ عُمَرُ : أَظَنَنْتَ أَنِّي نَسِيتُ قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ : كَيْفَ بِكَ إِذَا أُخْرِجْتَ مِنْ خَيْبَرَ تَعْدُو بِـكَ قَلُوصُكَ لَيْلَةً بَعْدَ لَيْلَةٍ . فَقَالَ : كَانَتْ هَـذِهِ هُزَيْلَةً مِنْ أَبِي الْقَاسِم. قَالَ : كَذَبْتَ يَا عَدُوَّ اللَّهِ . فَأَحْلاهُمْ عُمَرُ ، وَأَعْطَاهُمْ قِيمَةَ مَا كَانَ لَهُمْ مِنَ الثَّمَر مَالاً ، وَإِبلاً وَعُرُوضًا مِنْ أَقْتَابٍ وَحِبَال وَغَيْر ذَلِكَ ﴾ . وفي رواية : أَخْلاَهُمْ عُمَرُ فِي إِمَارَتِهِ إِلَى تَيْمَاءَ وَأَرِيحًا . وفيهـا أَجْلَـى الْيَهُـودَ وَالنَّصَـارَى مِـنْ أَرْضِ الْحِجَازِ .

<sup>(</sup>١) ولمسلم : وَحَفْصَةُ .

<sup>(</sup>٢) ولمسلم في رواية: مَا شِيْنَا وَكَانَ النُّمَرُ يُفْسَمُ عَلَى السُّهْمَانِ مِنْ نِصْف خَيْبَرَ فَيَأْخُذُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْنُحْمُسَ.

# باب فَضْل الزَّرْع وَالْغَرْس

٥٥٠ - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّه

# باب مَنْ قَال إنَّ صَاحِبَ الْمَاءِ أَحَقُّ بِالْمَاءِ

٧٥٦ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَلَىٰ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : لاَ تَمْنَعُوا فَضْلَ الْمُاءِ لِتَمْنَعُوا بِهِ فَضْلَ الْكَلاِ (٢).

<sup>(</sup>١) ولمسلم من حديث حابر : وَمَا سُرِقَ مِنْهُ لَهُ صَدَقَةً وَلا يَرْزَزُهُ أَحَدُ إِلاَّ كَانَ لَهُ صَدَقَةً . وفي رواية: إِلَى يَوْمِ الْقَنَامَةِ .

<sup>(</sup>٢) ولمسلم من حديث حابر قال: نهى رسول الله ﷺ عن بيع فضل الماء.

# كتَابُ الوَصَايَا وَالصَّدَقَة وَالنُّحْلَ والعُمْرَى

#### باب الْوَصَايَا

٧٥٧ - عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَا جَقُ الْمُرِئِ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ إِلاَّ وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ (١).

### باب الْوَصِيَّةِ بِالتَّلُث

٧٥٨ - عَنْ سَعْدٍ رَفِّهُ قَالَ : عَادَنِي النَّبِيُّ عَلَىٰ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ مِنْ وَجَعِ مَا أَشْفَيْتُ مِنْهُ عَلَى الْمَوْتِ (١) ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ! بَلَغَ بِي مِنَ الْوَجَعِ مَا تَرَى ، وَأَنَا ذُو مَالَ ، وَلاَ يَرِنُنِي إِلاَّ ابْنَةٌ لِي وَاحِدَةٌ ، أَفَا تَصَدَّقُ بِثُلُثِي مَالِي ؟ قَالَ : لا . قُلْتُ : فَالنَّلُثِ ؟ قَالَ : لا . قُلْتُ : فَالنَّلُثِ ؟ قَالَ : لا . قُلْتُ : فَالنَّلُثِ ؟ قَالَ : لاَ . قُلْتُ اللَّهُ إِلاَّ ابْنَكَ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً وَالنَّلُثُ كَثِيرٌ (١) ، إنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِياءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ ، وَلَسْتَ تُنْفِقُ نَفَقَةٌ تَبْتَغِي بِهِا وَجُهَ اللَّهِ إِلاَّ أَجُوثَ بِهَا ، وَلَيْلُ أَنْ تُخَلِّفُ فَتَعْمَلَ عَمَلاً تَبْتَغِي بِهِ وَجُهَ اللَّهِ إِلاَّ أَجُوثَ بِهَا ، وَتُعَلِّمُ اللَّهُ إِلاَّ أَجُوثَ بِهِ اللَّهُ إِلاَّ الْمُولَ اللَّهِ إِلاَّ الْمُولَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ إِلَّا الْاللَهِ إِلاَّ الْمُولَ اللَّهُ إِلَّا أَوْدَامٌ وَيُصَوَّ بِكَ اللَّهُ إِلَّا الْاللَهِ عَلَى الْمَلُولُ الْمُؤَلِقُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُؤْلِقُ اللَّهُ إِلَّا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ الْمَائِسُ مَعْدُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْلُولُ اللَّهُ عَلَى الْمَائِسُ مَعْدُ اللَّهُ عَلَى الْمَائِقُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمَالِعُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ ا

 <sup>(</sup>١) ولمسلم في رواية: ثلاث ليال. وفيها: قال عبدا لله بن عمر: ما مرت علي ليلة منـــذ سمعت رســول الله ﷺ
 قال ذلك إلا وعندي وصيق.

<sup>(</sup>٢) ولمسلم في رواية : وبَكَى سعدٌ قَالَ : مَا يُبْكِيكَ ؟ فَقَالَ : فَدْ حَشِيتُ أَنْ أَصُوتَ بِالأَرْضِ الَّتِي حَاجَرْتُ مِنْهَا كَمَا مَاتَ سَعْدُ بْنُ حَوْلَةَ

<sup>(</sup>٣) ولمسلم في رواية : إنَّ صَدَتَتَكَ مِنْ مَالِكَ صَدَقَةٌ وَإِنَّ نَفَقَتَكَ عَلَى عِيَالِكَ صَدَقَةٌ .

سَعْدًا (') (وَأَتْمِمْ لَهُ هِجْرَتَهُ. فَمَا زِلْتُ أَجَدُ بَرْدَهُ عَلَى كَبِيدِي فِيمَا يُحَالُ إِلَيَّ حَتَّى السَّاعَةِ ) . وفي رواية : والنَّبِيُّ ﷺ يَكْرَهُ أَنْ يَمُوتَ بِالأَرْضِ الَّتِي هَاجَرَ مِنْهَا ، (قَالَ : يَوْحَمُ اللَّهُ ابْنَ عَفْرَاءَ ) .

٩٥٧- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : لَوْ غَضَّ النَّاسُ إِلَى الرُّبْعِ لأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : الْثُلُثُ وَالنَّلُثُ كَثِيرٌ .

# باب الْوَصِيَّةِ بِكِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

٠٦٠ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَبْدَاللَّهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: هَلْ كَانَ النَّبِيُّ عَلِيُ أَوْصَى؟ فَقَالَ: لاَ . فَقُلْتُ : كَيْفَ كُتِبَ عَلَى اللَّهُ عَنْهُمَا: هَلْ كَانَ النَّبِيُّ عَلِيُّ أَوْصَى؟ فَقَالَ: لاَ . فَقُلْتُ : كَيْفَ كُتِبَ عَلَى اللَّهُ عَنْهُمَا: هَلْ كَانَ النَّبِيُّ عَلِيْ اللَّهِ .

# باب قَولِ النَّبِيِّ ﷺ : وَصِيَّةُ الرَّجُلِ مكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ

٧٦١- (عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ ﴿ قَالَ ) : مَـا تَـرَكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عِنْدَ مَوْتِهِ دِرْهَمًـا وَلاَ دِينَـارًا وَلاَ عَبْـدًا وَلاَ أَمَـةً وَلاَ شَـنِـتًا ( إلاَّ بَغْلَتَـهُ الْبَيْضَاءَ وَسِلاَحَهُ وَأَرْضًا جَعَلَهَا صَدَقَةً ) (٢) .

٧٦٧ عَنِ الأَسْوَدِ قَالَ : ذَكَرُوا عِنْدَ عَائِشَةَ أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كَانَ وَصِيًّا ، فَقَالَتْ : مَنَى أَوْصَى إِلَيْهِ ؟ وَقَدْ كُنْتُ مُسْنِدَتَهُ إِلَى صَدْرِي ، أَوْ قَالَتْ: حَجْرِي ، فَمَا شَعَرْتُ أَنَّهُ قَالَتْ: حَجْرِي ، فَمَا شَعَرْتُ أَنَّهُ قَالَتْ فَي حَجْرِي ، فَمَا شَعَرْتُ أَنَّهُ قَالَتَ فَمَتَى أَوْصَى إِلَيْهِ؟ .

<sup>(</sup>١) ولمسلم: ثلاثَ مَرَّاتٍ .

<sup>(</sup>٢) أما مسلم فروى من طريق عائشة : مَا تَرَكَ دِينَارًا وَلا دِرْهَمًا وَلا شَاةً وَلا بَعِيرًا وَلا أَوْصَى بِشَيْءٍ.

# الجمع بين الصحيحين للحفاظ

ر البخاري ومسلم ا

( )



# كِتَابُ الفَرَائِض

# باب: لا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ ، وَلاَ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

٧٦٨ - عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : لاَ يَسرِتُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلاَ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ .

# باب مِيرَاتِ الْوَلَدِ مِنْ أَبِيهِ وَأُمَّهِ

٧٦٩ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّـهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ فَلأَوْلَى رَجُلِ ذَكْرٍ. الْفَرَائِضُ فَلأَوْلَى رَجُلِ ذَكْرٍ.

### باب مِيرَاثِ الأَخَوَاتِ وَالإِخْوَةِ

٧٧٠ عَنْ جَابِر ﷺ قَالَ: دَخَـلَ عَلَيَّ النَّبِيُ ﷺ، وَأَنَـا مَرِيضٌ فَدَعَـا بُوضُوء ، فَتَوَضَّاً ، ثُمَّ نَضَحَ عَلَيَّ مِنْ وَضُوئِهِ ، فَأَفَقْتُ فَقُلْتُ :يَـا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا لِي أَخَوَاتٌ - وفي رواية : إِنَّمَا يَرِثُنِي كَلاَلَةً - فَنزَلَتْ آيَةُ الْفَرَائِسِضِ . وفي رواية : فَنزَلَتْ ﴿ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ ﴾ (٧) .

# باب : ﴿ يَسْتَفْتُونَكَ قُل اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ ﴾

٧٧١- عَنِ الْـبَرَاءِ ﴿ قَالَ: آخِرُ آيَةٍ نَزَلَتْ ﴿ يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ لِللَّهُ عَنِ الْكَلَالَةِ ﴾ وَآخِرُ سُورَةٍ نَزَلَتْ كاملةً بَرَاءَةً .

#### باب : من ترك مالاً فلورثته

٧٧٢- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُؤْتَسَى بِالرَّجُلِ الْمُتَوَفِّى عَلَيْهِ الدَّيْنُ فَيَسْأَلُ : هَلْ تَوَكَ لِدَيْنِهِ فَضْلاً ؟ فَإِنْ حُدِّثَ أَنَّهُ تَرَكَ وَفَاءً

<sup>(</sup>١) ولمسلم في رواية : عَلَى كِتَابِ اللَّهِ .

<sup>(</sup>٢) ولمسلم : ﴿ يَسْتَنْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُنْتِيكُمْ فِي الْكَلاَّلَةِ ﴾ .

# كتَابُ الْوَقْف

# باب الشُّرُوطِ فِي الْوَقْفِ

٧٧٧ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنْ عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ عَلَيْهُ أَصَابَ أَرْضًا بِعَيْشَرَ ، فَأَتَى النَّبِيَ عَلَيْ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِعَلَيْرَ لَمْ أُصِب مَالاً قَطَّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ ، فَمَا تَأْمُرُ بِهِ ؟ قَالَ : أَرْضًا بِعَلِيْرَ لَمْ أُصِب مَالاً قَطَ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ ، فَمَا تَأْمُرُ بِهِ ؟ قَالَ : إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلُهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا . قَالَ : فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ ، أَنَّهُ لاَ يُنَاعُ ، وَلاَ يُورَثُ ، وَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاء ، وَفِي الْقُرْبَى ، يُنَاعُ ، وَلاَ يُورَثُ ، وَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاء ، وَفِي الْقُرْبَى ، وَلِي اللَّهِ ، وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَيْفِ ، لاَ جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ ، ويُطْعِمَ غَيْرَ مُتَمَوِّلِ .

# كتَابُ النذور

# باب: إِذَا نَذَرَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ يَعْتَكِفَ ثُمَّ أَسْلَمَ

٤٧٧- عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ عُمَرَ سَأَلَ النَّبِيَّ عَلَيْ قَالَ: فَأُوفِ كُنْتُ نَذَرْتُ فِي الْحَاهِلِيَّةِ أَنْ أَعْتَكِفَ لَيْلَةً فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ، قَالَ: فَأُوفِ بَنَدْرِكَ . قَالَ: وَأَصَابَ عُمَرُ حَارِيَتَيْنِ مِنْ سَبِي حُنَيْنِ ، فَوَضَعَهُمَا فِي بَعْضِ بِنَدْرِكَ . قَالَ: وَأَصَابَ عُمَرُ حَارِيَتَيْنِ مِنْ سَبِي حُنَيْنِ ، فَوَضَعَهُمَا فِي بَعْضِ بَنُدُرِكَ . قَالَ: فَمَنَّ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى سَبِي حُنَيْنِ ، فَحَعَلُوا يَسْعَوْنَ فِي بَيُوتِ مَكَةً ، قَالَ : فَمَنَّ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى سَبِي حُنَيْنِ ، فَحَعَلُوا يَسْعَوْنَ فِي السَّكَكِ ، فَقَالَ عُمَرُ : يَا عَبْدَاللَّهِ انْظُرْ مَا هَذَا ؟ فَقَالَ : مَنْ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى عَلَى السَّيْ ، قَالَ : اذْهَبْ فَأَرْسِلِ الْحَارِيَتَيْنِ.

### باب مَنْ مَاتَ وعَلَيْه نَذْرٌ

٥٧٧- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: اسْتَفْتَى سَعْدُ بْنُ عُبَادَةً وَلَيْ وَسُولَ اللَّهِ عَلَى أَمِّهِ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى أَمَّهِ تُوفِيّت فَبْلَ أَنْ تَقْضِيَهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى : اقْضِهِ عَنْهَا.

# باب النَّذْر فِيمَا لاَ يَمْلِكُ وَفِي مَعْصِيةٍ

٧٧٦ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِر َ عَلَى قَالَ : نَذَرَتْ أُخْتِي أَنْ تَمْشِيَ إِلَى يَيْتِ اللَّهِ (١)، وَأَمَرَ ثِنِي أَنْ أَسْتَفْتِيَ لَهَا النَّبِيَّ عَلِيْ ، فَاسْتَفْتَيْتُهُ، فَقَالَ: عَلِيْ : لِتَمْشِ وَلْتُوكَبْ.

٧٧٧ - عَنْ أَنَسِ ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى شَيْحًا يُهَادَى بَيْنَ ابْنَيْهِ قَــالَ: مَـا بَالُ هَذَا ؟ قَالُوا: نَذَرَ أَنْ يَمْشِيَ . قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَنْ تَعْذِيبِ هَذَا نَفْسَهُ لَغَنِيٍّ . وَأَمَرَهُ أَنْ يَرْكَبَ (٢) .

<sup>(</sup>١) ولمسلم: حَانِيَةً .

<sup>(</sup>٢) ولمسلم من حديث أبي هُريرَة : الرَّكبُ أَيْهَا الشَّيْخُ إِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكَ وَعَنْ نَلْوكَ .

# باب الْوَفَاء بِالنَّدْرِ

٧٧٨ عَنِ ابْنِ غُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنِ النَّـٰذُرِ ، وَقَالَ : إِنَّهُ لاَ يَرُدُ شَيْئًا ، وَإِنْهَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ .

# باب إِلْقَاءِ النَّذْرِ الْعَبْدَ إِلَى الْقَدَرِ

٧٧٩ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَلَيْهِ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : لاَ يَأْتِي ابْنَ آدَمَ النَّذُرُ بِشَيْءٍ لَمْ يَكُنْ قُدَّرَ لَهُ وَلَكِنْ (١) ( يُلْقِيهِ النَّذْرُ إِلَى الْقَدَرِ قَدْ قُدَّرَ لَهُ ).

<sup>(</sup>١) ولمسلم : النَّذْرُ يُوَافَقُ الْقَدَر .

# كِتَابُ الأَيْمَان

### باب : لاَ تَحْلفُوا بِابِائِكُمْ

٠ ٧٨٠ عَنْ عُمَرَ ﴿ قَالَ : قَالَ لِي رَسُولُ اللّهِ ﷺ : إِنَّ اللّهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَخْلِفُوا بِآبِائِكُمْ . قَالَ عُمَرُ : فَوَاللّهِ مَا حَلَفْتُ بِهَا مُنْذُ سَمِعْتُ النَّبِيَ ﷺ ذَاكِرًا ، وَلاَ آثِرًا .

٧٨١- عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : أَلاَ مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلاَ يَحْلِفُ إِلاَّ بِاللَّهِ. فَكَانَتْ قُرَيْشٌ تَحْلِفُ بآبائِهَا فَقَالَ : لاَ تَحْلِفُ وا بآبائِكُمْ (١).

### باب: لا يُحلّفُ باللاَّتِ والعُزَّى

٧٨٢ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : مَنْ حَلَفَ مِنْكُمُ فَقَالَ فِي اللَّهِ اللَّهُ ، وَمَنْ قَالَ فَقَالَ فِي حَلِفِهِ : بِاللاَّتِ وَالْعُزَّى؛ فَلْيَقُلْ: لاَ إِلَهَ إلاَّ اللَّهُ ، وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ: تَعَالَ أُقَامِرُكَ ؛ فَلْيَتَصَدَّقُ .

# باب الاستِثْنَاء فِي الأَيْمَانِ

٧٨٣ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ﴿ قَالَ: قال رسول اللّه ﷺ : قَالَ سُلَيْمَانُ: لأَطُوفَنَّ اللّهِ اللّهِ عَلَى تِسْعِينَ امْرَأَةً كُلُّ تَلِدُ عُلاَمًا يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللّهِ ، فَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ - قَالَ سُفْيَانُ يَعْنِي الْمَلَكَ -: قُلْ إِنْ شَاءَ اللّهُ، فَنَسِي فَطَافَ بِهِنَّ فَلَمْ تَأْتِ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ بِوَلَدِ إِلاَّ وَاحِدَةٌ بِشِقَ عَلاَمٍ، وَايْمُ اللهُ يَفْسُ مُحَمَّدِ فَلَمْ تَأْتِ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ بِوَلَدِ إِلاَّ وَاحِدَةٌ بِشِقَ عَلاَمٍ، وَايْمُ اللهِ فِي حَاجَتِهِ. بَيْدِهِ! لَوْ قَالَ : إِنْ شَاءَ اللّهُ لَمْ يَحْنَثْ ، وَكَانَ ذَرَكًا لَهُ فِي حَاجَتِهِ.

<sup>(</sup>١) ولمسلم من حديث عبد الرحمن بن سَمُّرَّة : وَلاَ بِالطُّواغِي .

### باب الْكَفَّارَةِ قَبْلَ الْجِنْثِ وَبَعْدَهُ

١٨٤- عَنْ أَبِي مُوسَى وَهُ قَالَ : أَنَيْتُ رَسُولَ اللّهِ عَنْدِي مَا أَحْمِلُكُمْ مَا عِنْدِي مَا أَحْمِلُكُمْ مَ عَنْدِي مَا أَحْمِلُكُمْ مَ أَجُمُ لَكُمْ الْطَلَقْتَ قَالَ بَعْضَنَا لَبَثْنَا مَا شَاءَ اللّهُ لَنَا، أَنَيْنَا رَسُولَ اللّهِ عَلَيْ نَسْتَحْمِلُهُ، فَحَلَفَ أَنْ لا يَحْمِلُنَا، فَخَمَلَنَا اللّهُ لَنَا، أَنَيْنَا رَسُولَ اللّهِ عَلَيْ نَسْتَحْمِلُهُ، فَحَلَفَ أَنْ لا يَحْمِلُنَا، فَخَمَلَنَا فَأَنَيْنَا النّبِي عَلَيْ فَذَكَرْنَا ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ : مَا أَنَا حَمَلْتُكُمْ ، بَلِ اللّهُ لا أَخْلِقُ عَلَى يَمِينِ فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا حَمَلُكُمْ ، إِنِي وَاللّهِ إِنْ شَاءَ اللّهُ لاَ أَخْلِفُ عَلَى يَمِينٍ فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا إِلاَّ كَفَرْتُ عَنْ يَمِينِ وَاللّهِ إِنْ شَاءَ اللّهُ لاَ أَخْلِفُ عَلَى يَمِينٍ فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا إِلاَ كَفَرْتُ عَنْ يَمِينِي وَأَتَيْتُ اللّهِ يَهْ وَخَيْرٌ وَكَفَرْتُ مِنْ يَمِينِي وَاللّهِ إِنْ شَاءَ اللّهُ لا أَخْلِفُ عَلَى يَمِينٍ فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا إِلاَ كَفَرْتُ عَنْ يَمِينِي وَأَتَيْتُ اللّهِ يَا فَولَا لَهُ لا أَخْلِقُ مُنْ وَكُونُ وَكُونُ وَلَا لا يَعْمِلُونَ اللّهُ لا أَخْلُقُ لَا أَوْلِي اللّهُ لا أَخْلِقُ مُ عَلَى يَمِينِ فَارَى عَنْ يَمِينِ وَاللّهِ إِلْ شَاءَ اللّهُ لا أَخْلِقُ اللّهُ اللّهُ لا أَخْلُولُ اللّهُ لا أَخْلُقُ اللّهُ لا أَنْهُولُولُكُمْ مُنْ اللّهُ لا أَحْلِقُ اللّهُ لا أَعْرَاقُ اللّهُ لا أَوْلَالِهُ لا أَعْلَالِهُ اللّهُ لا أَنْ اللّهُ لا أَعْلَالُهُ لا أَعْرَاقُولُ عَلَى اللّهُ لا أَوْلِى اللّهُ لا أَعْرَاقُولُ اللّهُ لا أَوْلُولُ اللّهُ لا أَوْلُولُ اللّهُ لا أَعْرَاقُ اللّهُ لا أَعْرَاقُ اللّهُ لا أَوْلُولُ اللّهُ لا أَوْلِولُ اللّهُ لا أَعْمُولُولُ اللّهُ لا أَوْلِولُ اللّهُ لا أَوْلُولُ اللّهُ الل

# باب قَوْلِه تَعَالَى : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِم ثُمَنًا قَلِيلاً ﴾ •

٥٨٥ - عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ عَلَيْهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ عَضْبَانُ. فَأَنْزَلَ اللَّهُ صَبْرِ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ امْرِئِ مُسْلِمٍ ، لَقِيَ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلاً أُولَئِكَ لاَ مَصْدِيقَ ذَلِكَ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلاً أُولَئِكَ لاَ مَصْدِيقَ ذَلِكَ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلاً أُولَئِكَ لاَ مَصْدِيقَ ذَلِكَ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلاً أُولَئِكَ لاَ مَلاقَ لَهُمْ فِي الآخِرَةِ ﴾ إِلَى آخِرِ الآيةِ قَالَ: فَدَحَلَ الأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ وَقَالَ: فَدَحَلَ الأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ وَقَالَ: مَا يُحَدِّنُكُمُ أَبُو عَبْدِالرَّحْمَنِ ؟ قُلْنَا: كَذَا وَكَذَا. قَالَ: فِيَّ أُنْزِلَتْ، كَانَتْ لِي مَا يُحَدِّقُكُمُ أَبُو عَبْدِالرَّحْمَنِ ؟ قُلْنَا: كَذَا وَكَذَا. قَالَ: فِي أُنْوِلَتَ، كَانَتْ لِي مَا يُحَدِّقُونَ فِيهَا أَوْ يَمِينُهُ وَيُولِقَ أَنْ اللّهِي عَلَيْ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَمْنَهُ فَي مَنْ مِينِ صَبْرٍ يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ وَهُوَ فِيهَا فَاجِرِ لَقِيَ اللّه وَهُو غَلَيْهِ غَضَبَانٌ وَهُو عَلَيْهِ غَضَبَانٌ

# باب قَوْلِه تَعَالَى : ﴿ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لَأَيْمَانِكُمْ ﴾ •

حَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ هُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ : وَاللّهِ لأَنْ يَلِجً الْحَبْ اللّهِ عَنْ أَنْ يُعْطِيَ كَفَّارَتَهُ اللّهِ الْمَوْنَ اللّهِ مِنْ أَنْ يُعْطِيَ كَفَّارَتَهُ اللّهِ مِنْ أَنْ يُعْطِي كَفَّارَتَهُ اللّهِ مِنْ أَنْ يُعْطِي كَفَّارَتَهُ اللّهِ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ.
 اللّهُ عَلَيْهِ.

# كِتَابُ تَحْرِيْمِ الدِّمَاءِ وَذَكْرِ القَصَاصِ والدِّيَةِ

### باب التُّغْلِيظ في تَحْريم الدَّماء \*

٧٨٧ - عَنْ أَبِي بَكْرَةَ فَيْ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ : إِنَّ الزَّمَانَ قَلِهِ اسْتَدَارَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ ، السَّنَةُ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا ، مِنْهَا أَرْبَعَةٌ خُرُمٌ ثَلاَثٌ مُتَوَالِيَاتٌ ذُو الْقَعْدَةِ وَذُو الْحِجَّةِ وَالْمُحَرَّمُ ، وَرَجَبُ مُضَرَ الَّذِي بَيْنَ جُمَادَى وَشَعْبَانَ ، أَيُّ شَهْر هَذَا ؟ قُلْنَا : اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بغَيْرِ اسْمِهِ ، قَالَ : أَلَيْسَ ذَا الْحِجَّةِ ؟ قُلْنَا : بَلَى ، قَالَ : أَيُّ بَلَدٍ هَذَا ؟ قُلْنَا : اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنًا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بَغَيْرِ اسْمِهِ ، قَالَ : أَلَيْسَ الْبَلْدَةَ ؟ قُلْنَا : بَلَى ، قَالَ : فَأَيُّ يَوْم هَذَا ؟ قُلْنَا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بَغَيْرِ اسْمِهِ، قَالَ: أَلَيْسَ يَوْمُ النَّحْرِ ؟ قُلْنَا : بَلَىي . قَالَ : فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ ، وَأَمْوَالَكُممْ ، وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا فِي شَـهْرِكُمْ هَذَا ، وَسَـتَلْقُونَ رَبَّكُمْ فَيَسْأَلُكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ ، أَلا فلاَ تَرْجَعُوا بَعْدِي ضُلاَّلاً يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رَقَابَ بَعْض ، أَلاَ لِيُبَلِّعْ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ ، فَلَعَلَّ بَعْضَ مَنْ يَبْلُغُهُ أَنْ يَكُونَ أَوْعَى لَهُ مِنْ بَعْضِ مَـنْ سَـمِعَهُ ، ثُـمَّ قَـالَ: أَلاَ هَـلْ بَلُّغْتُ ﴿ أَلاَ هَلُ بَلُّغْتُ . وفي رواية : مَرَّتَيْنِ ) (١٠ .

﴿ وَجَاءَ مُعَلِّقًا عَنِ ابْنِ عُمْرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : وَقَفَ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ النَّحْرِ لَيْنَ الْحَمَرَاتِ فِي الْحَجَّةِ الْآكْبَرِ فَطَفِقَ النَّبِيُّ لِيَّوْمُ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ فَطَفِقَ النَّبِيُّ لِيَّنُ الْحَجَّ الْأَكْبَرِ فَطَفِقَ النَّبِيُّ لِيَّانَ الْحَجَّ الْأَكْبَرِ فَطَفِقَ النَّبِيُّ لِيَّانَ الْحَجَّ الْأَكْبَرِ فَطَفِقَ النَّبِيُّ لِيَّانَ اللَّهُمُّ الشَّهَدُ . وَوَدَّعَ النَّاسَ، فَقَالُوا: هَذِهِ حَجَّةُ الْوَدَاعِ ﴾ ]

<sup>(</sup>١) ولمسلم في رواية : ثُمُّ انْكَفَأَ إِلَى كَبْشَيْنِ أَلْمُحَيّْنِ فَذَيَحَهُمَا وَإِلَى خُرَيْمَةٍ مِنَ الْغَنَمِ فَقَسَمَهَا بَيْنَنَا .

### باب الْقِصَاص يَوْمَ الْقِيَامَةِ

# باب قَوْل اللَّهِ تَعَالَى : ﴿ أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ﴾

### باب : إذا حرّق المشركُ المسلمَ هل يُحرّق؟

، ٧٩ - عَنْ أَنَسِ ﴿ أَنَ نَفَرًا مِنْ عُكُلْ (٢) ثَمَانِهَ قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللّهِ ﷺ ، فَبَايَعُوهُ عَلَى الإسلام ، فَاسْتَوْخَمُوا الأَرْضَ (١٠) فَسَقِمَتْ أَحْسَامُهُمْ ، فَسَكَوْا ذَلِكَ إِلَى رَسُولَ اللّهِ ﷺ ، قَالَ : أَفَلاَ تَخْرُجُونَ مَعَ رَاعِينَا فِي إِبِلِهِ فَتُصِيبُونَ مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبُوالِهَا . قَالُوا: بَلَى ، فَخَرَجُوا ، فَشَربُوا مِنْ أَلْبَانِهَا ، فَتُصِيبُونَ مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبُوالِهَا . قَالُوا: بَلَى ، فَخَرَجُوا ، فَشَربُوا مِنْ أَلْبَانِهَا ، وَأَبُوالِهَا ، فَقَتُلُوا رَاعِي رَسُولِ اللّهِ ﷺ ، وَأَطْرَدُوا النّعَمَ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللّهِ ﷺ ، وَأَعْرَبُوا ، فَحَيءَ بِهِمْ فَأَمْرَ بِهِمْ مَتَى رَسُولَ اللّهِ ﷺ ، وَأَرْجُلُهُمْ ، وَسَمَرَ أَعْيَنَهُمْ (١) ، ثُمَّ نَبَذَهُمْ فِي الشَّمْسِ حَتَّى مَاتُوا . وَفِي رَواية : وَلَمْ يَحْسِمْهُمْ حَتَّى مَاتُوا .

<sup>(</sup>١) ولمسلم : يَوْمَ الْقِيَامَةِ .

<sup>(</sup>٢) ولمسلم في رواية : وَالَّذِي لا إِلَّهَ غَيْرُهُ .

<sup>(</sup>٣) ولمسلم في رواية : مِنْ عُرَيْنَةَ .

<sup>(</sup>٤) ولمسلم في رواية : وَيَقَدْ وَقَعَ بِالْمَدِينَةِ الْمُومُ وَهُوَ الْبِرْسَامُ .

رَبُ ) (٥) ولمسلم في رواية: وَعَنْدَهُ شَبَابُ مِنَ الْأَنْصَارِ قَرِيبٌ مِنْ عِشْرِينَ فَأَرْسَلَهُمْ إِلَيْهِمْ وَبَعَثَ مَعَهُمْ فَاتِفًا يَقَتُ صُّ آثَوَهُمْ.

<sup>(</sup>٦) ولمسلم في رواية : لأنَّهُمْ سَمَلُوا أَعْيَنَ الرِّعَاءِ .

### باب: أُوَّلُ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ \*

٧٩١ - عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﴿ فَهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : لاَ تُقْتَسِلُ نَفُسٌ ظُلْمًا إلاَّ كَانَ عَلَى ابْنِ آدَمَ الأَوَّلِ كِفْلٌ مِنْ دَمِهَا ؛ لأَنَّهُ أُوَّلُ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ .

# باب مَا جَاءَ فِي قَاتِل نَفْسِهِ

٧٩٧ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ هَ عَنِ النَّبِي عَلَا قَالَ: مَنْ تَرَدَّى مِنْ جَبَلٍ فَقَتَلَ نَفْسَهُ ، فَهُو َ فِي نَارِ جَهَنَّمَ يَتَرَدَّى فِيهِ ، خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا ، وَمَنْ تَحَسَّى سُمًّا فَقَتَلَ نَفْسَهُ ، فَسُمُّهُ فِي يَسَدِهِ يَتَحَسَّاهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ ، خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا ، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ ، فَحَديدَتُهُ فِي يَدِهِ ، يَجَأُ بِهَا فِي بَطْنِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ ، خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا .

٧٩٣ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ هَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهَ عَلَىٰ اللَّهَ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللللّهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الل

<sup>(</sup>١) ولمسلم : فَكَادَ بَعْضُ الْمُسْلِمِينَ أَنْ يَرْتَابَ ـ

الرَّجُلُ الَّذِي ذَكَرْتَ آنِفًا أَنَهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ ، فَأَعْظَمَ النَّاسُ ذَلِكَ ، فَقُلْتُ أَنَا لَكُمْ بِهِ ، فَخَرَجْتُ فِي طَلَبِهِ ، ثُمَّ جُرِحَ جُرْحًا شَدِيدًا ، فَاسْتَعْجَلَ الْمَوْتَ ، فَوَضَعَ نَصْلَ سَيْفِهِ فِي الأَرْضِ ، وَذُبابهُ بَيْنَ تَدْيَيْهِ ، ثُمَّ تَحَامَلَ عَلَيْهِ فَقَتَلَ نَفْسَهُ، فَوَضَعَ نَصْلُ سَيْفِهِ فِي الأَرْضِ ، وَذُبابهُ بَيْنَ تَدْيَيْهِ ، ثُمَّ تَحَامَلَ عَلَيْهِ فَقَتَلَ نَفْسَهُ، فَوَضَعَ نَصْلُ اللَّهِ عَلِيْ عِنْدَ ذَلِكَ : إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ الْجَسَّةِ فِيمَا يَبْدُو لِلنَّاسِ ، وَهُو مِنْ أَهْلِ النَّارِ ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ النَّارِ فِيمَا يَبْدُو لِلنَّاسِ ، وَهُو مِنْ أَهْلِ النَّارِ ، وَإِنَّ الرَّجُلُ لَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ النَّارِ فِيمَا يَبْدُو لِلنَّاسِ ، وَهُو مِنْ أَهْلِ النَّارِ ، وَإِنَّ الرَّجُلُ لَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ النَّارِ فِيمَا يَبْدُو لِللنَّاسِ ، وَهُو مِنْ أَهْلِ النَّرِ ، وَإِنَّ الرَّجُلُ لَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ النَّارِ فِيمَا يَبْدُو لِللنَّاسِ ، وَهُو مِنْ أَهْلِ النَّهِ إِلْقَالِ اللَّهُ عَمَلَ اللَّهُ الْمَالِ الْعَمَالُ بَعُواتِيمِها)

وفي حديث أبي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ : فَأُحْبِرَ النَّبِيُ ﷺ بِذَلِكَ فَقَالَ : اللَّهُ أَكْبُرُ النَّبِيُ ﷺ بِذَلِكَ فَقَالَ : اللَّهُ أَكْبُرُ النَّبِيُ ﷺ بِذَلِكَ فَقَالَ : اللَّهُ لاَ أَكْبُرُ النَّهَ أَمْرَ بِلاَلاَ فَشَادَى بِالنَّاسِ : إِنَّهُ لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلاَّ نَفْسٌ مُسْلِمَةٌ ، وَإِنَّ اللَّهَ لَيُؤَيِّدُ هَذَا الدِّينَ بِالرَّجُلِ الْفَاجِرِ .

٧٩٤ عَنْ جُنْدَبِ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: كَانَ فِيمَنْ كَانَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: كَانَ فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ رَجُلٌ بِهِ جُرْحٌ، فَمَا رَقَأَ الدَّمُ حَتَّى مَاتَ ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: [بَادَرَنِي عَبْدِي بِنَفْسِهِ ﴾ حَرَّمْتُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ .

# باب قَتْلِ الرَّجُلِ بِالْمَرْأَةِ

٧٩٥ عَنْ أَنَسٍ ﷺ: أَنَّ يَهُودِيًّا رَضَّ رَأْسَ جَارِيَةٍ بَيْنَ حَجَرَيْنِ (١) فَقِيلَ لَهَا: مَنْ فَعَلَ بِلِ؟ أَفُلانٌ أَوْ فُلانٌ؟ حَتَّى سُمِّيَ الْيَهُودِيُّ ، فَأَوْمَأَتْ بِرُأْسِهَا فَحِيءَ بِهِ، فَلَمْ يَزَلْ حَتَّى اعْتَرَفَ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ فَرُضَّ رَأْسُهُ بِالْحِجَارَةِ.

<sup>(</sup>١) ولمسلم في رواية : ثُمُّ ٱلْقَامَا فِي الْقَلِيبِ فَأَخِذَ فَأَمَرَ بِهِ أَنْ يُرْجَمَ خَتِّى يَمُوتَ فَرُحمَ خَتَّى مَاتَ .

# باب : إِذَا عَضَّ رَجُلاً فَوَقَعَتْ ثَنَايَاهُ

٧٩٦ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَجُلاً عَضَّ يَكَ رَجُلاً عَضَّ يَكَ رَجُلاً عَضَّ يَكَ رَجُلِ، فَنَزَعَ يَدَهُ مِنْ فَمِهِ، فَوَقَعَت ثَنِيَّتَاهُ، فَاخْتَصَمُوا إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْ فَقَالَ : يَعَضُّ أَخَاهُ كَمَا يَعَضُّ الْفَحْلُ ! لاَ دِيَةَ لَكَ (١).

# باب قَوْلِهِ : ﴿ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ ﴾

٧٩٧ - عَنْ أَنَسِ فَهِ أَنَ الرُّبَيِّعَ عَمَّتَهُ كَسَرَتْ ثَنِيَّةَ جَارِيَةٍ ، فَطَلَبُ وا إِلَيْهَا الْعَفُو فَأَبُوا ، فَعَرَضُوا الْأَرْشَ فَأَبُوا، فَأَبُوا، فَأَتُوا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ ، وَأَبُوا إلاَّ الْقِصَاصَ، فَقَالَ أَنَسُ بْنُ النَّضْرِ فَهِ : يَا رَسُولَ اللَّهِ! فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ! فَقَالَ رَسُولَ اللَّهِ! فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ الْقِصَاصِ، فَقَالَ أَنَسُ بْنُ النَّضْرِ فَهِ : يَا رَسُولَ اللَّهِ! فَأَمَرُ رَسُولُ اللَّهِ الْمَعْمَ ثَنِيَّةُ الرُّبَيِّعِ؟ لاَ وَالَّذِي بَعَنْكَ بِالْحَقِّ لاَ تُكْسَرُ ثَنِيَّتُهَا . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ أَتَّكُ بِالْحَقِّ لاَ تُكْسَرُ ثَنِيَّتُهَا . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ الْقَصَاصُ . فَرَضِيَ الْقَوْرُهُ وَاللَّهِ الْمَالِهُ اللَّهِ اللَّهِ الْمَالُهُ اللَّهِ الْمَالُهُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْقَالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

# باب جَنِين الْمَرْأَةِ وَأَنَّ الْعَقْلَ عَلَى الْوَالِدِ وَعَصَبَةِ الْوَالِدِ

٧٩٨ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: اقْتَتَلَتِ امْرَأَتَـانِ مِنْ هُذَيْلِ فَرَمَتْ إِخْدَاهُمَا الْأَخْرَى بِحَجَرِ فَقَتَلَتْهَا وَمَا فِي بَطْنِهَا، فَاخْتَصَمُوا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَمَا فِي بَطْنِهَا، فَاخْتَصَمُوا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَضَى أَنَّ دِيَةَ الْمَرْأَةِ عَلَى عَاقِلَتِهَا.

<sup>(</sup>١) ولمسلم فِ رواية : أَرَدْتَ أَنْ تَأْكُلُ لَحْمَهُ . وفي رواية : ادْفَعْ بَدَكَ حَتَّى يَعَضَّهَا ثُمَّ النَّزِعْهَا .

<sup>(</sup>٢) أما لغظ مسلم: أنّ أخْتَ الرَّبِيَّمِ أُمَّ حَارِثَةَ حَرَحَتْ إِنْسَانًا فَاحْتَصَمُوا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : الْقِصَاصَ الْقِصَاصَ الْقِصَاصَ . فَتَالَتْ أُمُّ الرَّبِيعِ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ٱلْقَتَصُّ مِنْ فُلاَنَةً ؟ وَاللَّهِ لا يُقْتَصُّ مِنْهَا فَقَالَ النَّبِيعُ ﷺ : سُبْحَانَ اللَّهِ يَا أُمُّ الرَّبِيعِ ! الْقِصَاصُ كِتَابُ اللَّهِ . قَالَتْ : لا وَاللَّهِ لا يُقْتَدَعُ مِنْهَا أَبَدًا . فَالَ : فَسَا زَالْتُ حَتَّى قَبُلُوا اللَّهِ يَهَا أَنْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ مَنْ لَوْ أَفْسَمَ عَلَى اللَّهِ لاَبَرَّهُ .

وفي رواية : فَقَالَ وَلِيُّ الْمَرْأَةِ الَّتِي غَرِمَتْ (١): كَيْفَ أَغْرَمُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ لاَ شَرِبَ وَلاَ أَكُلَ ، وَلاَ نَطَقَ وَلاَ اسْتَهَلَّ ، فَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلُّ ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : إِنَّمَا هَذَا مِنْ إِخْوَانِ الْكُهَّانِ (٢).

# باب الْمَعْدِنِ جُبَارٌ وَالْبِئْرِ جُبَارٌ

٧٩٩ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَـالَ : الْعَجْمَاءُ جَرْحُهَا جُرْحُهَا جُرَادٌ ، وَالْمِئْدِ ثُجُبَادٌ ، وَفِي الرِّكَاذِ الْخُمُسُ .

<sup>(</sup>١) ولمسلم في رواية : حَمْلُ بْنُ النَّابِغَةِ الْهُنَلِي .

<sup>(</sup>٢) ولمسلم : مِنْ أَحْلِ سَحْمِهِ الَّذِي سَحَمَ . وَفِي رواية : أَسَحْمٌ كَسَحْمِ الأَعْرَابِ.

# كتَابُ القَسَامَة

#### باب الْقَسَامَة

٨٠٠ عَنْ سَهْل بْنِ أَبِي حَنْمَةَ هَيْ اللَّهِ بْنَ سَهْل ، وَمُحَيِّصَةَ خَرَجَا إِلَى خَيْبَرَ مِنْ حَهْدٍ أَصَابَهُمْ ، فَأُخْبرَ مُحَيِّصَةُ أَنَّ عَبْدَاللَّهِ قُتِلَ وَطُرحَ فِي فَقِيرٍ، أَوْ عَيْنِ ، فَأَتَى يَهُودَ فَقَالَ: أَنْتُمْ وَاللَّهِ! فَتَلْتُمُوهُ . قَالُوا : مَا قَتَلْنَاهُ وَاللَّهِ. نُمَّ أَفْبَلَ حَتَّى قَدِمَ عَلَى قَوْمِهِ ، فَذَكَرَ لَهُمْ ، وَأَقْبَـلَ هُـوَ وَأَخُـوهُ حُوَيِّصَـةُ وَهُـوَ أَكْبَرُ مِنْهُ وَعَبْدُالرَّحْمَنِ بْنُ سَهْلِ فَذَهَبَ لِيَتَكَلُّمَ ، وَهُوَ الَّذِي كَانَ بِخَيْبَرَ ، فَقَالَ النَّبِي عَلِي لِمُحَيِّصَةَ : كَبِّر كَبِّر كَبِّر . يُريدُ السِّنَّ ، فَتَكَلَّمَ حُوبِصَة ، ثُمَّ تَكَلَّمَ مُحَيِّصَةُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِلَيْ : إمَّا أَنْ يَدُوا صَاحِبَكُمْ وَإِمَّا أَنْ يُؤْذِنُوا بِحَرْبِ . فَكَتَبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَيْهِمْ بِهِ فَكُتِبَ : مَا قَتَلْنَاهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ لِحُويِّصَةَ وَمُحَيِّصَةَ وَعَبْدِالرَّحْمَن : أَتَحْلِفُونَ ، وَتَسْتَحِقُّونَ دَمَ صَاحِبكُمْ؟ قَالُوا : لا . قَالَ : أَفَتَحْلِمُ لَكُمْ يَهُودُ ؟ قَالُوا : لَيْسُوا بمُسْلِمِينَ ، فَوَدَاهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ عِنْدِهِ مِائَةَ نَاقَةٍ حَتَّى أُدْخِلَتِ الدَّارَ ، قَالَ سَهْلٌ : فَرَكَضَنْنِي مِنْهَا نَاقَةٌ . وفي رواية : أَتَسْتَحِقُونَ قَتِيلَكُمْ بَأَيْمَان خَمْسِينَ مِنْكُمْ؟ قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمْرٌ لَمْ نَرَهُ. قَالَ : فَتُسْرِثُكُمْ يَهُودُ فِي أَيْمَان حَمْسِينَ مِنْهُمْ ؟ قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ قَوْمٌ كُفَّارٌ...(١) .

<sup>(</sup>١) ولمسلم في روابة : عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنْ وَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمْرٌ الْقَسَامَةَ عَلَى مَا كَانَتْ عَلَيْهِ فِي الْحَاهِلِيَّةِ .

# كتَابُ الْحُدُوْد

# باب : الْبِكْرَان يُجْلَدَان وَيُنْفَيَان

٨٠١ - عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ وأَبِي هُرَيْرةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ رَسُـولِ اللَّهِ عِلْقِ : أَنَّهُ أَمَرَ فِيمَنْ زَنَى وَلَمْ يُحْصَنْ بِجَلْدِ مِائَةٍ وَتَغْرِيبِ عَامِ (١) .

# باب رَجْمِ الْحُبْلَى مِنَ الزَّنَا إِذَا أَحْصَنَتْ

<sup>(</sup>١) ولمسلم من حديث عُبَادَةً بْنِ الصَّامِتِ عِنْهُ : كَانَ نَبِيُّ اللّهِ ﷺ إِذَا أَنْزِلَ عَلَيْهِ كُرِبَ لِذَلِكَ وَتَرَبَّدَ لَـهُ وَحْهُهُ،
قَالَ : فَأَنْزِلَ عَلَيْهِ ذَاتَ يَوْمٍ فَلْقِي كَذَلِكَ ، فَلَمَّا سُرِّيَ عَنْهُ قَالَ : خُذُوا عَنِّي فَقَدْ حَعَلَ اللّـهُ لَهُنَّ سَبِيلاً ،
النَّبُ بِالنَّبِ ، وَالْبِكُرُ بِالْبِكْرِ ، النَّبُ جَلْدُ مِاتَةٍ ثُمَّ رَحْمٌ بِالْحِحَارَةِ ، وَالْبِكُرُ جَلْدُ مِاتَةٍ ثُمَّ نَفْيُ سَنَةٍ .
و في رواية: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ نَكَسَ رَأْسَهُ ، وَنَكَسَ أَصْحَابُهُ رُعُوسَهُمْ ، فَلَمَّا أَنْلِى عَنْهُ
رَفْعَ رَأْسَهُ.

نَقْرَأُ فِيمِا نَقْرَأُ مِنْ كِتَابِ اللّهِ أَنْ لِاَ تَرْغَبُوا عَنْ آبَائِكُمْ ، فَإِنَّهُ كُفْرٌ بِكُمْ أَنْ تَرْغَبُوا عَنْ آبَائِكُمْ ، فَإِنَّهُ كُفْرٌ بِكُمْ أَنْ تَرْغَبُوا عَنْ آبَائِكُمْ أَلا ثُنَّمَ إِنَّا رَسُولَ اللّهِ ﷺ قَالَ: لاَ تُطْرُونِي كَمَا أُطْرِيَ عِيسَى ابْنُ مَوْيَهُ وَقُولُوا عَبْدُ اللّهِ وَرَسُولُهُ ﴾.

### باب رَجْم الْمُحْصَن

٣٠٨- عَنِ الشَّيْبَانِيِّ قَـالَ: سَأَلْتُ عَبْدَاللَّهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: هَلْ رَحَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ؟ قَالَ: نَعَـمْ. قُلْتُ: قَبْلَ سُورَةِ النَّورِ أَمْ بَعْدُ؟ قَالَ: لاَ أَدْرِي.

# باب : هَلْ يَأْمُرُ الإمَامُ رَجُلاً فَيَضْرِبُ الْحَدَّ غَائِبًا عَنْهُ؟

خَاءَ رَجُلٌ إِلَى النّبِي عَلَيْ فَقَالَ: أَنْشُدُكَ اللّهَ إِلا قَضَيْتَ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللّهِ. فَقَامَ حَصْمُهُ وَكَانَ أَفْقَهَ مِنْهُ فَقَالَ: صَدَقَ، اقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللّهِ، وَأَذَنْ لِي يَارَسُولَ حَصْمُهُ وَكَانَ أَفْقَهَ مِنْهُ فَقَالَ: صَدَقَ، اقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللّهِ، وَأَذَنْ لِي يَارَسُولَ اللّهِ. فَقَالَ النّبِي عَلَى اللّهِ مَقَالَ النّبِي عَلَى اللّهِ مَا أَفْلِ هَذَا فَرَنَى اللّهِ مَقَالَ النّبِي عَلَى اللّهِ مَا أَنْ اللّهِ مَا أَنْ عَلَى الْمِلْ هَذَا فَرَنَى اللّهِ اللّهِ مَا فَقَالَ النّبِي عَلَى اللّهِ المُولَقَةُ الرّحْمَ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللل

#### باب سؤال الإمام المقر

٨٠٥ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : لَمَّا أَتَى مَاعِزُ بْنُ مَالِكِ

النَّبِيُّ ﷺ قَالَ لَهُ : ﴿ لَعَلُّكَ قَبَلْتَ ، أَوْ غَمَـٰوْتَ ، أَوْ نَظَـُوْتَ . قَالَ: لاَ يَـا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ : ) فَعِنْدَ ذَلِكَ أَمَرَ برَحْمِهِ (١).

وفي حديث حَابِر هَ قَالَ: فَكُنْتُ فِيمَنْ رَحَمَهُ فَرَحَمْنَاهُ بِالْمُصَلِّى فَلَمَّا أَذْلَقَتْهُ الْحِجَارَةُ هَرَبَ مَ فَأَدْرَكْنَاهُ بِالْحَرَّةِ ، فَرَحَمْنَاهُ حَتَّى مَاتَ ( وفي رواية : فَقَالَ لَهُ النَّبِيُ عَلِيْ خَيْرًا وَصَلَّى عَلَيْهِ ) (1).

# باب أحْكام أَهْل الذُّمَّةِ إِذَا زَنُوا

٨٠٦ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: أُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِرَجُلِ وَامْرَأَةٍ مِنَ الْيَهُودِ قَدْ زَنَيَا ، فَقَـالَ لِلْيَهُودِ : مَا تَــصْنَعُونَ بِهِمَـا . قَـالُوا : نُسَخَّمُ

وَّ حَدَيث حَابَر بن سَمْرَة: ثُمُّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَعْدَمَا حَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ : كُلُمَسَا نَفَرُنَـا غَـازِينَ فِـي سَبِيلِ اللَّهِ تَحَلَّفَ أَحَدُكُمْ يَبِثُ نَبِيبَ النَّيْسِ يَمْنَحُ إِحْدَاهُنَّ الْكُثْبَةَ ، إِنَّ اللَّهَ لا يُمْكِنَّـى مِـنْ أَحَـدٍ مِنْهُــمْ إِلاَّ حَمَلُتُهُ نَكَالاً . أَهْ : نَكُلْتُهُ .

 <sup>(</sup>١) ولمسلم: أحق ما بلغني عنك ؟ قال: وما بلغك عني؟ قال: بلغني أنك وقعت بجارية آل فـلان. قـال: نعـم.
 قال: فشهد أربع شهادات.

<sup>(</sup>٢) ولمسلم من حديث بُرِيْدَة : أَنَّ مَاعِزَ بْنَ مَالِكِ الأَسْلَيِيَ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ عَلِيْ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي فَدَ فَلَمْ مُنْ مَنْ أَنْ عَلَيْهُ فَقَالَ : أَتَعْلَمُونَ مِنَ لَغَدِ أَتَاهُ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي مَنْ مَنْ مُنْ مَنْ مُنْ مَنْ الْعَدِ أَلَى عَوْمِهِ فَقَالَ : أَتَعْلَمُونَ بِمَقْلِهِ بَأْسًا ؟ تُنْكِرُونَ مِنْهُ شَيْعًا؟ فَقَالُوا : مَا نَعْلَمُهُ إِلاَّ رَفِيَ الْعَقْلِ ، مِنْ صَالِحِيناً فِيما نُرَى. فَأَتَاهُ النَّائِنَة فَأَرْسَلَ إِلَيْهِم أَيْضًا ، فَسَأَلَ عَنْهُ فَقَالُوا : مَا نَعْلَمُهُ إِلاَّ رَفِي الْعَقْلِ ، فَلَمّا كَانَ الرَّابِعَة حَفَرَ لَهُ حُفْرَةً ثُمَّ أَمَرَ بِهِ فَرَجَم ، فَالَ : فَحَاءَتِ فَأَخْرُوهُ أَنَّهُ لا بَلْمَ بِهِ وَلا بِمَعْلِهِ ، فَلَمّا كَانَ الرَّابِعَة حَفَرَ لَهُ حُفْرَةً ثُمَّ أَمَرَ بِهِ فَرَجَم ، فَالَ : فَحَاءَتِ الْفَالِمِيقَةُ فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللّهِ إِنِّي فَلْ رَبُولِ اللّهِ إِنَّى لَحُنْلِي اللّهِ قَدْ وَلَلْهِ ! إِنِّى لَحُنْلِي اللّهِ اللّهِ فَذَهُ فَلَلْت : يَا رَسُولَ اللّهِ إِنْ مَوْرَالُهِ ! إِنِّى لَحُنْلَى . قَالَ : إِمَّا لا فَاذْهُمِي حَتَّى تَلِيدِي . فَلَمّا وَلَدَتْ أَتَهُ بِالصَّبِى فِي يَدِهِ كِسْرَةً خَبْر ، فَقَالَتْ : هَذَا قَدْ وَلَائُهُ ! إِنِّى صَدْرِهَا ، وَلَمْ اللّهِ قَدْ فَطَيْمَتُهُ ، وَقَدْ أَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى وَحْهِ حَلَيْهِ الْمُنْفِيقِ فَيْ اللّهُ عَلَى وَمُو عَلَى اللّهُ عَلَى وَحْهِ حَلَالُهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى وَحْهِ حَلَالِهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ ال

وُجُوهَهُمَا (وَنُحْزِيهِمَا) (') . قَالَ : ﴿ فَأَتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴾ فَجَاءُوا فَقَالُوا ( لِرَجُلِ مِمَّنْ يَرْضَوْنَ : يَا أَعْوَرُ ) اقْرَأْ. فَقَرَأَ حَتَى انْتَهَى إِلَى مَوْضِعِ مِنْهَا ، فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهِ ، قَالَ : ارْفَعْ يَدَكَ فَرَفَعَ يَدَهُ فَإِذَا فِيهِ آيَةُ الرَّحْمِ مَوْضِعِ مِنْهَا ، فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهِ ، قَالَ : ارْفَعْ يَدَكَ فَرَفَعَ يَدَهُ فَإِذَا فِيهِ آيَةُ الرَّحْمِ مَوْضِعِ مَنْهَا ) ، فَأَمَرَ بِهِمَا تُلُوحُ ( فَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ إِنَّ عَلَيْهِمَا الرَّحْمَ ، وَلَكِنَّا نُكَاتِمُهُ يَيْنَا ) ، فَأَمَرَ بِهِمَا فَرُجُمَا أَيْتُهُ يُحَانِئُ عَلَيْهَا الْحِجَارَةَ . وفي رواية : فَرُجَمَا قَرِيبًا مِنْ مَوْضِعِ الْحَجَارَةِ عِنْدَ الْمَسْجِدِ . وفي رواية : فَقَالَ لَهُ عَبْدُاللَّهِ بْنُ سَلَامٍ ارْفَعْ يَدَكَ فَرَفَعَ يَدَكُ فَرَفَعَ يَدَكُ فَرَفَعَ يَدَكُ فَرَفَعَ يَدَهُ فَإِذَا فِيهَا آيَةُ الرَّحْمِ .

### باب: إذَا زَنَتِ الأُمَةُ

٧٠٨ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ حَالِدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ مُعَن أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ حَالِدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَىٰ عَنِ الأَمَةِ إِذَا زَنَتْ ، وَلَمْ تُحْصَنْ ، قَالَ : إِذَا زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ، ثُمَّ بِيعُوهَا ، وَلَوْ بِضَفِيرٍ .قال إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ، ثُمَّ بِيعُوهَا ، وَلَوْ بِضَفِيرٍ .قال ابن شهاب: لا أدري بعد الثالثة أو الرابعة.

# باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا ﴾

٨٠٨ - عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قالت : قَالَ النَّبِيُ ﷺ : تُقْطَعُ الْيَدُ فِي رَبِّعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا .

٩٠٩ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَطَعَ فَطَعَ فِي مِحَنِّ ثَمَنُهُ ثَلاثَةُ دَرَاهِمَ .

<sup>(</sup>١) ولمسلم: وَتُحَمَّلُهُمَا ، وَتُحَالِفُ بَيْنَ وُجُوهِهِمَا ، وَيُطَافُ بِهِمَا .

<sup>(</sup>٢) ولمسلم: كُنْتُ فِيمَنْ رَحَمَهُمَا.

السَّارِقَ يَسْوِقُ الْبَيْضَةَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ ، وَيَسْوِقُ الْحَبْلُ فَتُقْطَعُ يَدُهُ .

# باب كَرَاهِيَةِ الشُّفَاعَةِ فِي الْحَدِّ إِذَا رُفِعَ إِلَى السُّلْطَانِ

خَرْوَةِ الْفَتْحِ، فَفَرْعَ قَوْمُهَا إِلَى أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ يَسْتَشْفِعُونَهُ، -وفي رواية: فقالوا: من يُكلّم فيها رسول الله ﷺ فقالوا: ومن يجتريء عليه إلا أسامة بن زيد من يُكلّم فيها رسول الله ﷺ فقالوا: ومن يجتريء عليه إلا أسامة بن زيد حبّ رسول الله ﷺ و فَلَمَّا كَلَّمَهُ أُسَامَةُ فِيهَا تَلُونَ وَحْهُ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: أَتَكَلِّمُنِي فِي حَدًّ مِنْ حُدُودِ اللّهِ! قَالَ أُسَامَةُ : اسْتَغْفِرْ لِي يَا رَسُولَ اللّهِ! فَقَالَ: فَلَمَّا كَاللّهِ إِقَالَ أُسَامَةُ : اسْتَغْفِرْ لِي يَا رَسُولَ اللّهِ! فَقَالَ اللّهِ إِقَالَ أُسَامَةُ : اسْتَغْفِرْ لِي يَا رَسُولَ اللّهِ! فَقَالَ : أَمَّا فَلَمَّا كَانَ الْعَشِيُ قَامَ رَسُولُ اللّهِ حَطِيبًا، فَأَثْنَى عَلَى اللّهِ بِمَا هُو أَهْلُهُ ، ثُمَّ قَالَ : أَمَّا فَلَمَّا كَانَ الْعَشِي قَامَ رَسُولُ اللّهِ حَطِيبًا، فَأَثْنَى عَلَى اللّهِ بِمَا هُو أَهْلُهُ ، ثُمَّ قَالَ : أَمَّا وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ ، فَعَلَى اللّهِ بِمَا هُو أَهْلُهُ ، ثُمَّ قَالَ : أَمَّا وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ (٢٠) وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيلِهِ لِي لِي يَا وَاللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى مَعُولُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

# باب الضَّرْبِ بِالْجَرِيدِ وَالنَّعَال

٨١٢ ( عَنْ عُبَيْدَ اللّهِ بْن عَدِيّ بْسَنِ الْحِيَسَارِ ﴿ قَالَ : حَاءَنِي رَسُولُ عُثْمَانَ فَقَالَ لِي : قَدِ الْبَلَاكَ اللّهُ ، فَانْطَلَقْتُ حَتَّى دَخَلْتُ عَلَيْهِ ، فَقَالَ : مَا نَصِيحَتُكَ الَّتِي ذَكَرْتَ آنِفًا ، قَالَ : فَتَشَهَدْتُ . ثُمَّ قُلْتُ : إِنَّ اللَّهَ بَعَثَ مُحَمَّدًا ﷺ ، وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ، وَكُنْتَ مِمَّنِ اسْتَحَابَ لِلّهِ وَرَسُولِهِ ﷺ ،

<sup>(</sup>١) ولمسلم في رواية : تَسْتَعِيرُ الْمَتَاعَ وَتَخْخَلُهُ .

<sup>(</sup>٢) ولمسلم من حديث حابر : فَعَاذَتْ بِأُمَّ سَلَّمَةً فَقَالَ .

وفي حديث أَنَسٍ ﷺ : أنَّ النَّبِيَّ ﷺ ضَرَبَ فِي الْخَمْرِ بِالْحَرِيدِ وَالنَّعَالَ، وحلد أبو بكر أربعين<sup>(۱)</sup> .

( وفي حَديثِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ وَ إِنَّ قَالَ : كُنَّا نُؤْتَى بِالشَّارِبِ عَلَى عَهْدِ

<sup>(</sup>١) ولمسلم من حديث حُفتين بن الْمُنْفِرِ أَبِي سَاسَانَ قَالَ : شَهِدْتُ عُفْمَانَ بْنَ عَفَانَ وَأَتِسَى بِالْوَلِيدِ قَـدْ صَلَّى الصَّبْحَ رَكُعْتَيْنِ ثُمَّ قَالَ : أَزِيدُكُمْ ؟ فَضَهَدَ عَلَيْهِ رَجُلانِ أَحَدُهُمَنا حُمْرَانُ أَنَّهُ شَرِبَ الْحَشْرَ ، وَشَهِدَ آخَرُ أَنَّهُ رَآهُ يَتَقَيَّا ، فَقَالَ عُفْمَانُ ءُ إِنْهُ لَمْ يَتَقَيَّا خَتَى شَرَبَهَا . فَقَالَ : يَا عَلِيُ قُمْ فَاجْلِدَهُ . فَقَالَ الْحَسَنُ : وَلَّ حَارَهَا مَنْ تَوَلَّى فَارَهَا . فَكَأَنَّهُ وَحَدَ عَلَيْهِ فَقَالَ : يَا عَبْدَ اللّهِ بْنَ حَسَنُ فَاجْلِدَهُ. فَعَلَدَهُ، وَعَلِي يَعُدُ ، حَتَى بَلَغَ أَرْبَعِينَ فَقَالَ : أَمْسِكُ . ثُمَّ قَالَ : حَلَدَ النّبِي عَبْدَ اللّهِ بْنَ وَحَدَدُ أَدْ مِنْ مَا وَعَلَى مُعْدَ ، حَتَى بَلَغَ أَرْبَعِينَ فَقَالَ : أَمْسِكُ . ثُمَّ قَالَ : حَلَدَ النّبِي عَبْدَ أَرْبَعِينَ، وَعُمْرُ نَمَانِينَ ، وَحُكُمْ نَمْنَةٍ وَهَذَا أَحَبُ إِلَى .

<sup>(</sup>٢) وللسلم في روايَّة : فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ وَدَنَا النَّلَىُ مِنَ الرَّيْفِ وَالْقُرَى قَالَ : مَا تَرَوْنَ فِسي جَلْكِ الْمَعْشِرِ ؟ فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفِ : أَرَى أَنْ تَحْقَلَهَا كَأَخَفُ الْمُحْلُودِ . قَالَ : فَحَلَدَ عُمَرُ ثَمَانِينَ .

رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، وَإِمْرَةِ أَبِي بَكْرٍ، وَصَدْرًا مِنْ خِلاَفَةِ عُمَرَ ، فَنَقُومُ إِلَيْهِ بِأَيْدِينَا، وَنِعَالِنَا ، وَأَرْدِيَنِنَا، حَتَّى كَـانَ آُخِرُ إِمْرَةٍ عُمَـرَ فَحَلَـدَ أَرْبَعِينَ حَتَّى إِذَا عَتـوْا وَفَسَقُوا جَلَدَ ثَمَانِينَ ) .

٨١٣ - عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ﴿ قَالَ : مَا كُنْتُ لَأُقِيمَ حَدًّا عَلَى أَحَدٍ فَيَسُوتَ فَأَجَدَ فِي نَفْسِي إِلاَّ صَاحِبَ الْحَمْرِ ، فَإِنَّهُ لَوْ مَاتَ وَدَيْتُهُ ، وَذَلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمْ يَسُنُهُ .

### باب: كُم التَّعْزِيرُ وَالأَدَبُ ؟

٨١٤ عَنْ أَبِي بُرْدةَ ﴿ قَالَ : كَانَ النَّبِي لَا يُجْلَدُ فَوْقَ عَشْرِ جَلَدَاتٍ إِلاَّ فِي حَدً مِنْ حُدُودِ اللَّهِ .

### باب: الْحُدُودُ كَفَّارَةٌ

٥٨٥ - عَنْ عُبَادَة بْنِ الصَّامِتِ ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : لا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا ، وَلاَ تَشْرِفُوا ، ولا تَزْنُوا ، وَلاَ تَقْتُلُوا أَوْلاَذَكُمْ ، وَلاَ تَسْرِفُوا ، وَلاَ تَقْتُلُوا أَوْلاَذَكُمْ ، وَلاَ تَشْرُونَهُ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ ، وَلاَ تَعْصُوا فِي مَعْرُوفِ ، فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَعُوقِبَ فِي الدُّنْيَا فَهُ وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَعُوقِبَ فِي الدُّنْيَا فَهُ وَكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنْ شَاءَ كَفَّارَةٌ لَهُ ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا ثُمَّ مَتَوَهُ اللَّهُ فَهُ وَ إِلَى اللَّهِ إِنْ شَاءَ عَلَى ذَلِكَ مَنْ وَلَى مَا تَوَةً اللَّهُ فَهُ وَ إِلَى اللَّهِ إِنْ شَاءَ عَلَى ذَلِكَ مَا عَلَى ذَلِك . وفي رواية : ولاَ نَقْتُلَ النَّفْسَ عَقَا عَنْهُ وَإِنْ شَاءَ عَاقَبَهُ ، فَبَايَعْنَاهُ عَلَى ذَلِك . وفي رواية : ولاَ نَقْتُلَ النَّفْسَ اللّهِ إِنْ شَاءَ عَاقَبَهُ ، فَبَايَعْنَاهُ عَلَى ذَلِك . وفي رواية : ولاَ نَقْتُلَ النَّفْسَ وفي رواية : وقَرَا آية النَّمَاءِ ( وَآكَثَرُ لَفُظِ سُفْيَانَ: قَرَا الآية : فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَاجُرُهُ عَلَى اللّهِ ) .

<sup>(</sup>١) ولمسلم: ولا نعصي ، فالجنةُ إن فعلنا ذلك.

# كتاب الأقضية

باب مَنْ قُضِيَ لَهُ بحقٍّ مُسْلِم

٨١٦ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنْ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ أَنَّهُ سَمِعَ خُصُومَةُ بِبابِ حُجْرَتِهِ، فَحَرَجَ إِلَيْهِم، فَقَالَ: إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، وَإِنَّهُ يَأْتِينِي الْخَصْمُ، فَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَبْلَغَ مِنْ بَعْضِ فَأَحْسِبُ أَنَّهُ صَدَقَ، فَأَقْضِيَ لَهُ بِذَلِكَ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقً مُسْلِمٍ، فَإِنَّمَا هِي قِطْعَةٌ مِنَ النَّارِ فَلْيَتْرُكُهَا.

## باب قَوْل اللَّهِ تَعَالَى : ﴿ وَهُوَ أَلَدُ الْخِصَامِ ﴾

١٧٧ - عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : إِنَّ أَبْغَضَ الرِّجَالِ إِلَى اللَّهِ الأَلَدُ الْخَصِمُ .

# باب : البينة على المدعي واليَمِين عَلَى الْمُعَى عَلَيْه

٨١٨ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ : لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ للذَّهَبَ دِمَاءُ قَوْمٍ وَأَمْوَالُهُمْ، الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَى الْمُدَّعَى عَلَى الْمُدَّعَى عَلَى الْمُدَّعَى عَلَى الْمُدَّعَى عَلَى الْمُدَّعَى الْمُدَّعَى الْمُدَّعَى اللهُ عَلَى الْمُدَّعَى الْمُدَّعَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَ

### باب : هَلْ يَقْضِي الْقَاضِي أَوْ يُفْتِي وَهُوَ غَضْبَانُ ؟

٨١٩ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ هَ اللَّهِ عَالَ : سَمِعْتُ النَّبِي عَلَى يَقُولُ : لاَ يَقْضِيَنَ حَكَمٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ .

### باب أَجْر الْحَاكِم إِذَا اجْتَهَدَ فَأَصَابَ أَوْ أَخْطَا

٨٢٠ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ عَلَيْهَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ.

<sup>(</sup>١) ولمسلم في رواية : قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِيَمِينٍ وَشَاهِدٍ .

### باب: هَلْ يَحكُمُ الحَاكِمُ بِالقَرَائِن؟

مَا مَعَهُمَا الْنَاهُمَا ، جَاءَ الذَّنْبُ فَلَهَبَ بِاللهِ عَلَيْ يَقُولُ : كَالَتِ الْمُرَأَتَانَ مَعَهُمَا الْنَاهُمَا ، جَاءَ الذَّنْبُ فَلَهَبَ بِاللهِ إِخْدَاهُمَا ، فَقَالَتْ الْمُرْرَى : إِنَّمَا ذَهَبَ بِاللهِ ، وَقَالَتِ الْأُخْرَى : إِنَّمَا ذَهَبَ بِاللهِ ، وَقَالَتِ الْأُخْرَى : إِنَّمَا ذَهَبَ بِاللهِ ، اللهِ فَ مَاحِبَتُهَا إِلَى دَاوُدَ ، فَقَضَى بِهِ لِلْكُبْرَى ، فَخَرَجَتَا عَلَى سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ فَتَحَاكَمَتَا إِلَى دَاوُدَ ، فَقَضَى بِهِ لِلْكُبْرَى ، فَخَرَجَتَا عَلَى سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ فَتَحَاكَمَتَا إِلَى دَاوُدَ ، فَقَالَ : انْتُونِي بِالسَّكِينِ أَشُقُهُ بَيْنَهُمَا، فَقَالَتِ الصَّغْرَى : لاَ فَقَالَ : انْتُونِي بِالسَّكِينِ أَشُقُهُ بَيْنَهُمَا، فَقَالَتِ الصَّغْرَى : لاَ رَبُونِي بِالسَّكِينِ أَشُقُهُ بَيْنَهُمَا، فَقَالَتِ الصَّغْرَى : لاَ اللهُ إِنْ مَوْنِي إِلَّا يَوْمَئِذٍ وَمَا كُنَّا نَقُولُ إِلاَّ الْمُدْيَةُ .

## باب إصْلاَح الْحَاكِم بَيْنَ الْمُتَخاصِمَيْنِ

مَعَارًا لَهُ ، فَوَجَدَ الرَّجُلُ الَّذِي اشْتَرَى الْعَقَارَ فِي عَقَارِهِ جَرَّةً فِيهَا ذَهَبَ ، عَقَارَ لَهُ ، فَوَجَدَ الرَّجُلُ الَّذِي اشْتَرَى الْعَقَارَ فِي عَقَارِهِ جَرَّةً فِيهَا ذَهَبَ ، فَقَالَ لَهُ الَّذِي اشْتَرَى الْعَقَارَ : خُذْ ذَهَبَكَ مِنِي إِنْمَا اشْتَرَيْتُ مِنْكَ الأَرْضَ ، فَقَالَ لَهُ النَّرْضُ : إِنَّمَا بِعْتُكَ الأَرْضَ وَمَا وَلَمْ أَبْتَعْ مِنْكَ الذَّهَبَ ، وَقَالَ الَّذِي لَهُ الأَرْضُ : إِنَّمَا بِعْتُكَ الأَرْضَ وَمَا فِيهَا ، فَتَحَاكَمَا إِلَي رَجُلِ فَقَالَ الَّذِي تَحَاكَمَا إِلَيْهِ : أَلَكُمَا وَلَدٌ ؟ قَالَ فِيهَا ، فَتَحَاكَمَا إِلَي رَجُلِ فَقَالَ الآخِرُ : لِي جَارِيَةٌ ، قَالَ : أَنْكُمُوا الْعُلاَمَ الْجَارِيَة ، وَأَنْفِقُوا عَلَى ( أَنْفُسِهِمَا ) (١) مِنْهُ وَتَصَدَّقًا .

<sup>(</sup>١) ولمسلم: أَنْفُسِكُمًا .

# كتَابُ اللُّقَطَة

### باب : هَلْ يَأْخُذُ اللَّقَطَةَ وَلاَ يَدَعُهَا تَضِيعُ حَتَّى لاَ يَأْخُذَهَا مَنْ لاَ يَسْتَحِقُّ؟

اعْرِفْ عِفَاصَهَا (١) ، وَوِكَاءَهَا ، ثُمَّ عَرَّفُهَا سَنَةً - وَفِي رَواية : فَإِنْ جَاءَ اعْرِفْ عِفَاصَهَا وَإِلاَّ فَشَأَنَكَ بِهَا - ثُمَّ عَرَّفُهَا سَنَةً - وَفِي رَواية : فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلاَّ فَشَأَنَكَ بِهَا - ثُمَّ قَالَ : كَيْفَ تَرَى فِي ضَالَةِ الْغَنَمِ ؟ قَالَ النَّبِيُ عَلَيْ : خُذْهَا فَإِنَّمَا هِيَ لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذِّنْبِ ( قَالَ يَزِيدُ : وَهِي النَّبِيُ عَلَيْ : خُذْهَا فَإِنَّمَا هِيَ لَكَ أَوْ لأَخِيكَ أَوْ لِلذِّنْبِ ( قَالَ يَزِيدُ : وَهِي لَنَّ النَّبِيُ عَلَيْ : فَقَالَ : دَعْهَا فَإِنَّ تَوَى ضَالَةِ الإبلِ ؟ قَالَ : فَقَالَ : دَعْهَا فَإِنَّ مَعْهَا حِذَاءَهَا ) ثُمَّ قَالَ: كَيْفَ تَرَى فِي ضَالَةِ الإبلِ ؟ قَالَ : فَقَالَ : دَعْهَا فَإِنَّ مَعْهَا حِذَاءَهَا ) وُسِقَاءَهَا تَرِدُ الْمَاءَ ، وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ حَتَّى يَجِدَهَا رَبُهَا (٢). وَفِي رَواية : فَغَضِبَ حَتَّى احْمَرَّتْ وَخْنَتَاهُ .

وفي حديث أَبِي بْنِ كَعْبِ ﴿ قَالَ : أَحَدْثُ صُرَّةً مِائَةَ دِينَارِ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ ، فَقَالَ : عَرِّفْهَا حَوْلاً ، فَعَرَّفْتُهَا حَوْلاً ، فَلَمْ أَجدْ مَنْ يَعْرِفُهَا ، ثُمَّ أَتَنْتُهُ فَقَالَ : عَرِّفْهَا حَوْلاً ، فَعَرَّفْتُهَا فَلَـمْ أَجدْ، ثُمَّ أَتَنْتُهُ ثَلاَثًا فَقَالَ: اخْفَظْ وَعَاءَهَا ، وَعَدَدَهَا ، وَوكَاءَهَا، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا ، وَإِلاَ فَاسْتَمْتِعْ بِهَا . فَاسْتَمْتُعْ بُهُدُ بِمَكَّةً ٢٠٠٠.

### باب : لاَ تُحتلبُ مَاشِيَةُ أَحَد بِغَير إذنِهِ

٨٢٤ - عَنْ عَبْدِاللّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللّهِ عَنْ قَالَ : لاَ يَحْلُبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةَ امْـرِئ بِغَيْرِ إِذْنِهِ ، أَيْحِبُ أَحَدُكُمْ أَنْ تُؤْتَى مَشْـرُبَتُهُ ، فَإِنْمَا تَخْزُنُ لَهُمْ ضُرُوعُ مَوَاشِيهِمْ أَطْعِمَـاتِهِمْ فَلا يَحْلُبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةً أَحَدِ إِلاَ بإذْنِهِ .
فَلا يَحْلُبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةَ أَحَدِ إِلاَ بإذْنِهِ .

<sup>(</sup>١) ولمسلم في رواية : وَعَدَدُها .

<sup>(</sup>٢) ولمسلم في رواية : مَنْ آوَى ضَالَّةٌ فَهُوَ ضَالٌّ .

<sup>(</sup>٣) ولمسلم في رواية: فإن حاء أحد يخبرك بِعَلَدِهَا وَوِعَائِهَا وَوَكَائِهَا فَأَعْطِهَا إِيَّاهُ وَإِلا فَهِيَ كَسَبِيلِ مَالِكَ .

# كِتَابُ الضِّيَافَة

## باب وجوب إِكْرَامِ الضَّيْفِ \*

٥٢٥ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ﴿ قَالَ : قُلْنَا : يَـا رَسُولَ اللّهِ إِنَّكَ تَبْعَنْنَا فَنَنْزِلُ بِقَوْمٍ ، فَلاَ يَقْرُونَنَا ، فَمَا تُرَى فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللّهِ ﷺ : إِنْ نَزَلْتُمْ بِقَـوْمٍ فَنَنْزِلُ بِقَوْمٍ ، فَلاَ يَقْرُونَنَا ، فَمَا تُرَى فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ : إِنْ نَزَلْتُمْ بِقَـوْمٍ فَنَقُوا اللّهِ عَلَيْ : إِنْ نَزَلْتُمْ بِقَافَرُوا مِنْهُمْ حَقَّ فَأَمَرُوا لَكُمْ بِمَا يَنْبَغِي لِلضَّيْفِ ، فَاقْبَلُوا ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلُوا ، فَخُذُوا مِنْهُمْ حَقَّ الضَيْفِ اللّهِ يَنْبَغِي لَهُمْ .

## كتَابُ الجهَادِ

### باب تَمَنّي الشَّهَادَةِ

٨٦٦ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً وَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ مَالَدِ اللَّهُ لِمَانِهِ اللَّهُ لِمَانِهِ (١) جَاهَدَ فِي سَبِيلِهِ ، وَتَصْدِيقُ كَلِمَاتِهِ (١) جَاهَدَ فِي سَبِيلِهِ ، وَتَصْدِيقُ كَلِمَاتِهِ (١) بَأْنُ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ ، أَوْ يَرْجَعَهُ إِلَى مَسْكَنِهِ الَّذِي خَرَجَ مِنْهُ مَعَ مَا نَالَ مِنْ أَجْرٍ أَوْ غَنِيمَةٍ . وفي رواية : لَوْلا أَنْ أَشُقَ عَلَى أُمَّتِي مَا تَخَلَّفْتُ عَنْ سَرِيَةٍ وَلَكِنْ لاَ أَجِدُ حَمُولَةً ، ولا أَجْدُ مَا أَحْمِلُهُمْ عَلَيْهِ ، ويَشُقُ عَلَيَ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنِي ، وَلَوْدَدْتُ أَنِي قَاتَلْتُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَقُتِلْتُ ثُمَّ أُحْيِيتُ ، وَفِي رواية : ثُمَّ أُقْتَلُ ، ثُمَّ أُحْيَا ، ثُمَّ أُحْيِيتُ ، وَفِي رواية : كُلُ عَنِي مَا لَكُونُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَهَيْنَتِهَا ، إِذْ طُعِنَتُ كُلُ كَلْمُهُ الْمُسْلِمُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَكُونُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَهَيْنَتِهَا ، إِذْ طُعِنَتُ كُلُ كُلُم يُكُلُمُهُ الْمُسْلِمُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَكُونُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَهَيْنَتِهَا ، إِذْ طُعِنَتُ وَيَعْمُ اللَّهُ فَيُ لَكُونُ اللَّهُ الْمُسْلِمُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَكُونُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَهَيْنَتِهَا ، إِذْ طُعِنَتُ وَقَالَتُ اللَّهُ مَلُونُ لَوْنُ اللَّهُ أَلُونُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّوْنُ لَوْنُ الدَّم ، وَالْعَرْفُ عَرْفُ الْمِسْكِ .

## باب دَرَجَاتِ الْمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

٨٢٧ (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ هَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَأَقَامَ الصَّلاَةَ ، وَصَامَ رَمَضَانَ كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ هَاجَرَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، أَوْ جَلَسَ فِي أَرْضِهِ الَّتِي وُلِدَ فِيهَا . قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ ! أَنَلا نَبُي اللَّهِ ، أَوْ جَلَسَ فِي أَرْضِهِ الَّتِي وُلِدَ فِيهَا . قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ ! أَنَلا نَبُي النَّاسَ بِذَلِكَ ؟ قَالَ : ) إِنَّ فِي الْجَنَّةِ مِائَةَ دَرَجَةٍ أَعَدَّهَا اللَّهُ لِلْمُجَاهِدِينَ فِي الْجَنَّةِ مِائَةَ دَرَجَةٍ أَعَدَّهَا اللَّهُ لِلْمُجَاهِدِينَ فِي الْجَنَّةِ مِائَةَ دَرَجَةٍ أَعَدَّهَا اللَّهُ لِلْمُجَاهِدِينَ فِي الْجَنَّةِ مِائَةً وَالأَرْضِ ، ( فَإِذَا سَأَلْتُمُ فِي سَبِيلِهِ ، كُلُّ دَرَجَتَيْنِ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ ، ( فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهُ فَسَلُوهُ الْفِرْدُوسَ ، فَإِنَّهُ أَوْسَطُ الْجَنَّةِ ، وَأَعْلَى الْجَنَّةِ ، وَفَوْفَهُ عَوْشُ

<sup>(</sup>١) ولمسلم في رواية : وَإِيمَانًا بِي .

الرَّحْمَن ، وَمِنْهُ تَفَجَّرُ أَنْهَارُ الْجَنَّةِ ﴾ (١) .

### باب فضل الْجهَادِ

٨٢٨ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَلَى : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: دُلَّنِي عَلَى عَمَلٍ يَعْدُلُ الْحِهَادَ ! قَالَ : لاَ أَجِدُهُ . قَالَ : هَلْ تَسْتَطِيعُ إِذَا خَرَجَ الْمُجَاهِدُ أَنْ تَدْخُلَ مَسْجِدَكَ ، فَتَقُومَ وَلاَ تَفْتُرَ ، وَتَصُومَ وَلاَ تَفْطَر. (قَالَ : وَمَنْ يَسْتَطِيعُ ذَلِكَ ؟ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ هَ اللهُ عَلَى الْمُحَاهِدِ لَيَسْتَنَ فِي طُولِهِ فَيُكُتَبُ لَهُ حَسَنَاتٍ ) .

### باب : أَفْضَلُ النَّاسِ مُؤْمِنٌ مُجَاهِدٌ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

٩٢٩ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْحُدْرِيِّ فَهَ قَالَ : قِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ النَّاسِ أَفْضَلُ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : مُؤْمِن يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ . قَالُوا : ثُمَّ مَنْ ؟ قَالَ : مُؤْمِن فِي شِغْبٍ مِنَ الشَّعَابِ يَتَّقِي اللَّهَ وَيَدَعُ انْنَاسَ مِنْ شَرِّهِ (٢).

باب الدُّعَاء بِالْجِهَادِ وَالشُّهَادَةِ لِلرِّجَالُ وَالنِّسَاء

٨٣٠ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِلَكٍ ﴿ قَالَ :كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدَْخُلُ عَلَى أُمُّ حَرَامٍ بِنْتِ مِلْحَانَ فَتُطْعِمُهُ ، وَكَانَتْ أُمُّ حَرَامٍ تَحْتَ عُبَادَةً بْنِ الصَّامِتِ ،

<sup>(</sup>١) أما مسلم فروى من حديث أبي سَعِيدٍ: أن رسول الله كلة قَــالَ : يَـا أَبَـا سَعِيدٍ ا مَـنْ رَضِيَ بِاللّهِ رَبًّا ، وَبِالاسْلامِ دِينًا ، وَبِمُحَمَّدٍ نَيئًا وَجَبَتْ لَهُ الْحَنَّةُ . فَعَجِبَ لَهَا أَبُو سَعِيدٍ فَقَالَ : أَعِدْهَا عَلَيًّ يَا رَسُولَ اللّهِ. فَقَعَلَ ، ثُمَّ قَالَ : وَأَخْرَى يُرْفَعُ بِهَا الْعَبْدُ مِاتَةَ دَرَجَةٍ فِي الْحَنَّةِ ، مَا يَيْنَ كُـلٌ دَرَجَيْنِ كَمَـا يَيْنَ السَّمَاءِ وَالاَرْض . قَالَ : وَمَا هِيَ يَا رَسُولَ اللّهِ ؟ قَالَ : الْحَهَادُ فِي سَبِيلِ اللّهِ ، الْحَهَادُ فِي سَبِيلِ اللّهِ ، الْحَهَادُ فِي سَبِيلِ اللّهِ .

 <sup>(</sup>٢) ولمسلم نَى روايه : مِنْ حَيْرٍ مَعَاشِ النّمي لَهُمْ رَجُلٌ مُّمْسِكٌ عِنَانَ فَرَسِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، بَطِيمُ عَلَى مَتْنِهِ ،
 كُلَّمَا سَمِعَ هَيْمَةً أَوْ فَرْعَةً طَارَ عَلَيْهِ بَيْنَغِي الْقُتْلَ وَالْمَوْتَ مَظَانَهُ ، أَوْ رَجُلٌ فِي غُنْيَمَةٍ فِسي رَأْسٍ شَعْفَةٍ مِنْ هَنِهِ الشَّعْفَةِ ، أَوْ يَجُلُ فِي غُنْيَمَةٍ فِسي رَأْسٍ شَعْفَةٍ مِنْ هَنِهِ الشَّعْفَةِ ، أَوْ يَطْفِ وَيَهِ مِنْ هَنِهِ الأودِيَةِ ، يُقِيمُ الصَّلَاةَ ، وَيُؤيِّتِي الرَّكَاةَ ، وَيَعْبَدُ رَبَّهُ ، حَثْمى يَأْتِيهُ الْمَئْتِهُ ، لَئِس مِنَ النَّمْ إِلاَّ فِي حَثْمِ .

فَدَّحَلَ عَلَيْهَا رَسُولُ اللّهِ عِلَيْ فَأَطْعَمَتُهُ ، وَجَعَلَتْ تَفْلِي رَأْسَهُ فَنَامَ رَسُولُ اللّهِ عِلَيْ ، ثُمَّ اسْنَيْقَظَ وَهُو يَضْحَكُ، قَالَتْ : فَقَلْتُ : وَمَا يُضْحِكُكُ يَا رَسُولَ اللّهِ! عَلَى اللّهِ عَلَى عُرضُوا عَلَيَّ عُمْزَاةً فِي سَبِيلِ اللّهِ ، يَرْكَبُونَ تَبَعَ هَذَا اللّهِ وَاللّهَ مَنْ اللّهِ عَلَى الأَسِرَّةِ . فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللّهِ ادْعُ اللّهَ أَنْ يَحْعَلَنِي اللّهُ مَنْ مَنْهُمْ . فَدَعَا لَهَا رَسُولُ اللّهِ عَلَى الأَسِرَّةِ . فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللّهِ ادْعُ اللّهَ أَنْ يَحْعَلَنِي مِنْهُمْ . فَذَعَا لَهَا رَسُولُ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

## باب الْغَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

٨٣١ - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكُ هَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ : لَغَدْوَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا . ( وَفِي رَوَايَة : وَلَقَابُ قَوْسٍ أَحَدِكُمْ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا ، وَلَوْ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا ، وَلَوْ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا ، وَلَوْ أَنْ الْجُنَّةِ ، أَوْ مَوْضِعُ قِيدٍ - يَعْنِي سَوْطَهُ - خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا ، وَلَوْ أَنْ الْمُرَاةُ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ لأَضَاءَتْ مَا بَيْنَهُمَا ، وَلَمَلاَتُهُ رِيحًا ، وَلَنَصِيفُهَا عَلَى رَأْمِهَا خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا ) .

وفي حديث سَهْلٍ ﷺ : رِبَاطُ يَوْمٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ خَــَيْرٌ مِـنَ الدُّنْيَـا وَمَـا عَلَيْهَا .

## باب تَمَنِّي الْمُجَاهِدِ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا

الْجَنْهَ يُحِبُ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا ، وَلَهُ مَا عَلَى الأَرْضِ مِنْ شَسَيْءٍ إِلاَّ الْجَنْهَ يُحِبُ الْجَنْهَ يَوْجَعَ إِلَى الدُّنْيَا ، وَلَهُ مَا عَلَى الأَرْضِ مِنْ شَسَيْءٍ إِلاَّ الشَّهِيدُ يَتَمَنَّى أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا ، فَيُقْتَلَ عَشْوَ مَوَّاتٍ لِمَا يَوَى مِنَ اللَّهِيدُ يَتَمَنَّى أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا ، فَيُقْتَلَ عَشْوَ مَوَّاتٍ لِمَا يَوَى مِنَ الْكَرَامَةِ (١).

## باب : لِكُلِّ امْرِيءٍ ما نَوى

٨٣٣ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ ﴿ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُـولُ: إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنَّيَّةِ ، وَإِنَّمَا لاَمْرِئِ مَا نَوَى ، فَمَنْ كَـانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا ، وَرَسُولِهِ ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا ، أو امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا ، فَهجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ .

### باب من ينكب أو يطعن في سبيل اللّه

٨٣٤ عَنْ أَنَسِ عَلَيْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَتَاهُ رِعْلٌ ، وَذَكُوانُ ، وَعُصَيَّةُ ، وَبَنُو لَحَيَانَ فَزَعَمُوا أَنَّهُمْ قَدْ أَسْلَمُوا ، وَاسْتَمَدُّوهُ عَلَى قَوْمِهِمْ، فَأَمَدَّهُمُ النَّبِيُّ ﷺ لَحْيَانَ فَزَعَمُوا أَنَّهُمْ قَدْ أَسْلَمُوا ، وَاسْتَمَدُّوهُ عَلَى قَوْمِهِمْ، فَأَمَدَّهُمُ النَّبِيُّ ﷺ بِسَبْعِينَ مِنَ الأَنْصَارِ ، قَالَ أَنَسٌ : كُنّا نُسَمِّيهِمُ الْقُرَّاءَ (٢) يَخْطِبُونَ بِالنَّهَ الرِ<sup>٢١</sup> وَيُصَلُّونَ بِاللَّيْلِ ، فَانْطَلَقُوا بِهِمْ حَتَّى بَلَغُوا بِثْرَ مَعُونَةَ ، غَدَرُوا بِهِمْ ، وَقَتَلُوهُمْ فَقَنَتَ شَهْرًا يَدْعُو عَلَى رِعْلٍ ، وَذَكُوانَ ، وَيَنِي لَحْيَانَ . قَالَ قَتَادَةُ : وَحَدَّثَنَا فَقَنَتَ شَهْرًا يَدْعُو عَلَى رِعْلٍ ، وَذَكُوانَ ، وَيَنِي لَحْيَانَ . قَالَ قَتَادَةُ : وَحَدَّثَنَا

<sup>(</sup>١) ولمسلم في رواية : مِنْ فَضْلُ الشُّهَادَةِ .

<sup>(</sup>٢) ولمسلم : وكانوا بالنهار يجيئُون بالماء فيصنعونه في المسجد ويَقْرؤُونَ الْقُرْآنَ وَيَتَدَارَسُونَ بِاللَّيْلِ يَتَعَلَّمُونَ .

<sup>(</sup>٣) ولمسلم : وَيَشْتَرُونَ بِهِ الطَّعَامَ لأَمْلِ الصُّفَّةِ وَلِلْفُقَرَاءِ .

أَنَسْ أَنْهُمْ فَرَوُوا بِهِمْ قُرْآنًا: أَلا بَلْغُوا عَنَا قَوْمَنَا بِأَنَّا قَدْ لَقِينَا رَبَّنَا فَرَضِي عَنَّا ، وَأَرْضَانَا . ثُمَّ رُفِعَ ذَلِكَ بَعْدُ ('). وفي رواية : قَالَ لَهُمْ حَالِي : أَتَقَدَّمُكُمْ فَإِنْ أَمَّنُونِي حَتَّى أَبَلَغَهُمْ عَنْ رَسُولِ اللَّه عَلَيْ ، وَإِلاَّ كُنْتُمْ مِنِي قَرِيبًا . فَتَقَدَّمَ فَأَمَّنُوهُ ، فَبَيْنَمَا يُحَدِّثُهُمْ عَنِ النبي عَلَيْ إِذْ أَوْمَوُوا إِلَى رَجُلٍ مِنْهُم، فَطَعَنَهُ، فَأَنْفَذَهُ فَقَالَ : اللَّهُ أَكْبَرُ! فَزْتُ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ. ثُمَّ مَالُوا عَلَى بَقِيَّةِ أَصْحَابِهِ فَقَتَلُوهُمْ ، إلاَ رَجُلا أَعْرَجَ صَعِدَ الْجَبَلَ .

## باب: الشَّهَادَةُ سَبْعٌ سِوَى الْقَتْل

٥٣٥ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ (٢): الشُّهَدَاءُ خَمْسَةٌ: الْمَطْعُونُ، وَالْمَبْطُونُ، وَالْغَرِقُ، وَصَاحِبُ الْهَدْمِ، وَالشَّهِيدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ (٣).

٨٣٦ - عَنْ أَنَس بْن مَالِكٍ ﴿ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ الطَّاعُونُ شَهَادَةٌ لِكُلِّ مُسْلِم .

(وفي حديث عَائِشَةَ رَضِيَ اللّه عَنْهَا قَالَتْ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللّهِ ﷺ عَنِ الطَّاعُونِ ؟ فَأَخْبَرَنِي: أَنَّهُ عَذَابٌ يَبْعَثُهُ اللّهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ ، وَأَنَّ اللّه جَعَلَهُ رَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِينَ، لَيْسَ مِنْ أَحَدِ يَقَعُ الطَّاعُونُ فَيَمْكُثُ فِي بَلَدِهِ صَابِرًا مُخْتَسِبًا، يَعْلَمُ أَنَّهُ لا يُصِيبُهُ إلا مَا كَتَبَ اللّهُ لَهُ، إلا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ شَهَيدٍى.

<sup>(</sup>١) ولمسلم : فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لأَصْحَابِهِ : إِنَّ إِخْوَانَكُمْ قَدْ قُتِلُوا ، وَإِنَّهُمْ قَالُوا : اللَّهُمَّ بَلَغْ عَنَّا نَبِيَّنَا أَنَّا فَدْ لَقِينَاكُ فَرَضِينَا عَنْكَ وَرَضِيتَ عَنَّا .

<sup>(</sup>٢) ولمسلم في رواية : مَا تَعُدُّونَ الشَّهِيدَ فِيكُمْ ؟ فَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَهُوَ شَهِيدٌ . قَالَ: إِنَّ شُهَانَاءَ أُمُّتِي إِذًّا لَقَلِيلٌ ...

<sup>(</sup>٢) وَلَمُسلَم فِي رَوَايَة : مَنْ تُتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَهُوَ شَهِيدٌ وَمَنْ مَاتَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَهُوَ شَهِيدٌ .

### باب مَنْ قَاتَلَ دُونَ مَالِهِ

٨٣٧ - عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَمْرُو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : سَـمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَلْمُ عَنْهُمَا قَالَ : سَـمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ قُولُ : مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ (١) .

## باب قُول اللَّهِ تَعَالَى: ﴿ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ ﴾

٨٣٨ - عَنْ أَنَسِ هَ عَنْ قَالَ : غَابَ عَمِّى أَنَسُ بْنُ النَّضْرِ هَ عَنْ قِتَالِ اللهُ الله

<sup>(</sup>١) ولمسلم من حديث أبي هُرَيْرَةً على : قَالَ : حَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ لِلَّهِ فَقَـالَ : يَـا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ إِنْ عَالَ : فَالَ : فَالَ : أَرَأَيْتَ إِنْ قَالَنَتِي ؟ قَالَ : فَالَ : أَرَأَيْتَ إِنْ قَالَتَنِي ؟ قَالَ : فَالَ : أَرَأَيْتَ إِنْ قَتْلَتُهُ ؟ قَالَ : هُوَ فِي النَّارِ . 
إِنْ قَتْلَتِهِ ؟ قَالَ : هُوَ فِي النَّارِ .

## باب مَنْ قَاتَلَ لِلْمَغْنَمِ هَلْ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ

٣٩ - عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ هَ قَالَ: قَالَ أَعْرَابِيٌّ لِلنَّبِيِّ لِلنَّبِيِّ لِلنَّبِيِّ لِلنَّبِيِّ لِلنَّبِيِّ لِللَّهِ الرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِيُذَكّرَ ، وَيُقَاتِلُ لِيبُرَى مَكَانُهُ ، مَنْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ؟ فَقَالَ : مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. وفي رواية : وَيُقَاتِلُ حَمِيَّةً . وفي رواية : ويُقَاتِلُ صَمَّيةً ، وفي رواية : ويُقَاتِلُ صَمَّعَةً ، ويُه رواية : ويُقَاتِلُ صَمَّعةً ، ويُه رواية .

### باب الإسلام قَبْلَ الْقِتَال

٨٤٠ عَنِ الْبَرَاءِ عَنِهِ قَالَ : أَتَى النَّبِيَّ عَلَيْ رَجُلُ ( مُقَنَّعٌ بِالْحَدِيدِ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أُقَاتِلُ أَوْ أُسْلِمُ؟ قَالَ أَسْلِمْ ثُمَّ قَاتِلْ ) فَأَسْلَمَ ، ثُمَّ قَاتِلُ ، فَقُتِلَ ، فَقُتِلَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : عَمِلَ قَلِيلاً وَأُجرَ كَثِيرًا .

## باب فَضْلِ مَنْ جَهَّزَ غَازِيًّا أَوْ خَلَفَهُ بِخَيْرٍ

٨٤١ عَنْ زَيْدِ بْنِ حَالِدٍ ﴿ اللَّهِ عَالِمٌ اللَّهِ عَالَى اللَّهِ عَالَ اللَّهِ عَالَى اللَّهِ عَازِيًا ﴿ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ) بِخَيْرٍ فَقَدْ غَزَا ، وَمَنْ خَلَفَ غَازِيًا ﴿ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ﴾ بِخَيْرٍ فَقَدْ غَزَا ' .

## باب اسْتِمْرَارِ الجِهَادِ إلى يَوْمِ القِيَامَةِ \*

٨٤٢ عَنْ مُعَاوِيَة ﷺ قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِي ﷺ يَقُولُ : مَنْ يُودِ اللَّهُ بِـهِ
 خَيْرًا يُفَقَّهْهُ فِي الدِّينِ ، وَإِنْمَا أَنَا قَاسِـم ، وَاللَّهُ يُعْطِي، وَلَـنْ تَـزَالَ ( هَـذِهِ

<sup>(</sup>١) ولمسلم من حديث أبي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ : أن رسول الله ﷺ بعث إلى بسني لَعبان فقال: لِيَخْرُجْ مِنْ كُلِّ رَجُلَيْنِ رَجُلٌ. ثُمَّ قَالَ لِلْقَاعِدِ: أَلِّكُمْ خَلَفَ الْخَارِجَ فِي أَهْلِهِ وَمَالِهِ بِخَيْرِ كَانَ لَهُ مِثْلُ نِصْغُو أَخْرِ الْخَارِجِ.

الأُمَّةُ) - وفي رواية : أُمَةٌ مِنْ أُمَّتِيْ - قَائِمَةً عَلَى أَمْسِ اللَّهِ، لا يَضُرُّهُم مَنْ خَالَفَهُمْ، حَتَّى يَأْتِي أَمْرُ اللَّهِ . (وفي رواية: وَلَنْ يَزَالَ أَمْرُ هَذِهِ الأُمَّةِ مُسْتَقِيمًا حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ ) (١) (٢) (٣) .

## باب الْكَافِر يَقْتُلُ الْمُسْلِمَ ثُمَّ يُسْلِمُ فَيُسَدَّدُ بَعْدُ وَيُقْتَلُ

٨٤٣ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ هَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : يَضْحَـكُ اللَّهُ إِلَى رَجُلَيْنِ يَقْتُلُ أَحَدُهُمَا الآخَرَ يَدْخُلانِ الْجَنَّةَ، يُقَاتِلُ هَذَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلُ، ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَى الْقَاتِلِ فَيُسْتَشْهَدُ .

## باب: الْخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

٨٤٤ عَنْ عُرْوَةُ الْبَارِقِيِّ ﷺ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ قَـالَ : الْخَيْـلُ مَعْقُـودٌ فِـي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ : الأَجْرُ ، وَالْمَغْنَمُ ( ' ' ) .

٥٤٥ - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : الْبَرَكَةُ فِي نَوَاصِي الْخَيْلِ.

## باب السَّبْق بَيْنَ الْخَيْل

٨٤٦ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَـابَقَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَ الْخَيْلِ الَّتِي قَدْ أُضْمِرَتْ ، فَأَرْسَلَهَا مِنَ الْحَفْيَاءِ ، وَكَانَ أَمَدُهَا تَنِيَّةَ الْـوَدَاعِ ، وَكَانَ أَمَدُهَا تَنِيَّةَ الْـوَدَاعِ ، وَقَلْتُ لِمُوسَى : فَكَمْ كَانَ بَيْنَ ذَلِكَ ؟ قَالَ : سِتَّةُ أَمْيَالٍ أَوْ سَبْعَةٌ – وَسَـابَقَ

<sup>(</sup>١) ولمسلم من حديث حابر: لا نزال طائفة من أمتي يُقَاتِلُونَ عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِينَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ .

<sup>(</sup>٢) وكسلم من حديث عُقبةً بن عامر : يُقاتِلُونَ عَلَى أَمْرِ اللَّهِ قَاهِرِينَ لِعَلَوَّهِمْ ، لاَ يَصَرُّهُمْ مَنْ حَالَفَهُمْ حَتَى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ وَهُمْ عَلَى ذَلِكَ. فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بن عمرو: أَحَلْ، ثُمَّ يَنْعَتُ اللَّهُ رِيِّا كَرِيحِ الْمِسلُكِ ، مَسُّهَا مَسُّ الْحَرِيرِ ، فَلا تَتُوكُ نَفْسًا فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنَ الإِيمَانِ إِلاَّ قَبْصَتْهُ ، ثُمَّ يَنْقَى شِرَارُ النَّلَسِ عَلَيْهِمْ تَقُومُ السَّاعَةُ . اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِمْ تَقُومُ السَّاعَةُ .

<sup>(</sup>٢) ولمسلم من حديث سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ : لِا يَزَالُ أَهْلُ الْغَرْبِ ظَاهِرِينَ عَلَي الْحَقّ حَبّى تَقُومَ السَّاعَةُ .

<sup>(</sup>٤) ولمسلم من حديث حرير مثله ، وقال : رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَلْوِي نَاصِيَةٌ فَرَسِ بِإِصْبَيهِ .

بَيْنَ الْحَيْلِ الَّتِي لَمْ تُضَمَّرْ ، فَأَرْسَلَهَا مِنْ نَنِيَّةِ الْوَدَاعِ ، وَكَانَ أَمَدُهَا مَسْحَدَ بَنِي زُرَيْقِ. قُلْتُ : فَكَمْ بَيْنَ ذَلِكَ ؟ قَالَ : مِيلٌ أَوْ نَحْوُهُ ، وَكَانَ ابْنُ عُصَرَ رُضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا مِمَّنْ سَابَقَ فِيهَا .

#### باب فضل المجاهدين على القاعدين \*

٧٤٧ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ فَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ أَمْلَى عَلَيْهِ ﴿ لا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ﴾ ﴿ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ﴾ فَحَاءَهُ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ وَهُو يُمِلِّهَا عَلَيَّ ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ! وَاللَّهِ لَوْ أَسْتَطِيعُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ أَنْ أَمُّ مَكْتُومٍ وَهُو يُمِلِّهَا عَلَيَّ ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ! وَاللَّهِ لَوْ أَسْتَطِيعُ الْجَهَادَ لَجَاهَدْتُ . وَكَانَ أَعْمَى ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ عَلَيْ وَفَحِذُهُ عَلَى اللَّهِ فَعَلَى مَسُولِهِ عَلَيْ وَفَحِذُهُ عَلَى فَعَدِي، فَتَقَلَتْ عَلَيَّ حَتَّى خِفْتُ أَنْ تَرُضَّ فَحِذِي ، ثُمَّ سُرِّي عَنْهُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ: (هُغَيْرُ أُولِي الضَّرَدِ ﴾ .

### باب مَنْ حَبَسَهُ العُذُّرُ عَن الغَرْو

٨٤٨ - (عَنْ أَنَسِ) (١) عَلَيْ النَّبِيَ ﷺ كَانَ فِي غَزَاةٍ فَقَالَ : إِنَّ الْفَوْامًا بِالْمَدِينَـةِ خَلْفَنَا مَا سَلَكُنَا شِعْبًا وَلا وَادِيًا إلاَّ وَهُمْ مَعَنَا فِيهِ (١)، حَبَسَهُمُ الْعُذْرُ .

<sup>(</sup>١) أمًّا مسلمٌ فرواه من حديث جابر .

<sup>(</sup>٢) ولمسلم : إِلاَّ شَرِكُوكُمْ فِي الأَحْرِ .

# كِتَابُ السِّير

#### باب أمر البعوث باليسر \*

٨٤٩ عَنْ أَبِي مُوسَى ﴿ النَّبِيَّ عَلِيُّ بَعَثَ مُعَاذًا ۚ ، وَأَبِـا مُوسَى إِلَـى الْمِينَ قَالَ : يَسِّرًا ولاَ تُعَسِّرًا ، وَبَشِّرًا ، وَبَشِّرًا ، وَبَطَّاوَعَا وَلاَ تَخْتَلِفَا .

وفي حديث أنس بْن مَالِكِ ﴿ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : يَسَّـرُوا وَلاَ تُعَسِّرُوا ، وَسَكَّنُوا وَلاَ تُنفَرُوا .

#### باب الحد بين الصغير والكبير فيمن يجاز للقتال ومن لا يجاز

٥٥٠ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَرَضَهُ يَوْمَ الْحَنْدَقِ وَأَنَا ابْسنُ أُربَعَ عَشْرَةَ سَنَةً فَلَمْ يُجزْنِي ، ثُمَّ عَرَضَنِي يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَأَنَا ابْسنُ خَمْسَ عَشْرَةً سَنَةً فَأَجَازَنِي. قَالَ نَافِعٌ: فَقَدِمْتُ عَلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِالْعَزِيزِ ، وَهُو خَلِيفَةٌ فَحَدَّثَتُهُ هَذَا الْحَدِيثَ ، فَقَالَ : إِنَّ هَذَا لَحَدٌّ يَيْنَ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ. وَكتب إلى عُمَّالِهِ أَنْ يَفْرضُوا لِمَنْ بَلغَ خَمْسَ عَشْرَةً (١).

( وفي حديث الْبَرَاءِ ﴿ قَالَ : اسْتُصْغِرْتُ أَنَا وَابْنُ عُمَرَ يَوْمَ بَدْرٍ).

## باب السَّفَر بِالْمَصَاحِفِ إِلَى أَرْض الْعَدُوِّ

١ ٥٨- عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَـى أَنْ يُسَافَرَ بِالْقُرْآنِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ (٢) .

 <sup>(</sup>١) ولمسلم : وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَاحْعَلُوهُ فِي الْعِيَالِ .

<sup>(</sup>٢) ولمسلم في رواية : فَإِنِّي لا آمَنُ أَنْ بَنَالَهُ الْمَلُوُّ . قَالَ آثِوبُ : فَقَدْ نَالَهُ الْمَلُوُّ وَخَاصَتُوكُمْ بِهِ .

#### باب: السفر قطعة من العذاب

٨٥٢ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ هَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: السَّفَرُ قِطْعَةٌ مِنَ الْعَذَابِ يَمْنَعُ أَحَدُكُمْ نَوْمَهُ ، وَطَعَامَهُ ، وَشَرَابَهُ ، فَإِذَا قَضَى أَحَدُكُمْ نَهْمَتَهُ فَلْيُعَجِّلْ إِلَى أَهْلِهِ .

### بابَ : لاَ يَطْرُقُ أَهْلَهُ لَيْلاً إِذَا أَطَالَ الْغَيْبَةَ

٨٥٣ - عَنْ حَابِرٍ ﴿ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ عَلِيُّ : إِذَا أَطَالَ أَحَدُكُمُ الْغَيْبَةَ فَلاَ يَطُرُقُ أَهْلَهُ لَيلاً (١).

١٥٤ - عَنْ أَنَسِ فَ فَالَ : كَانَ النَّبِيُّ كَالِيَّ لاَ يَطْرُقُ أَهْلَهُ ، كَانَ لاَ يَدْخُلُ إلاَّ غُدُوّةً أَوْ عَشْيَةً .

### باب الإغارة على الكُفَّار من غير إعلام إذا بلغتهم الدعوة \*

٥٥٥ - عَنِ ابْنِ عون قال: كتبتُ إلى نافع (٢) فكتب إلى أنَّ النَّبِيَ عَلَى الْمَاءِ ، فَقَتَلَ أَغَارَ عَلَى بَنِي الْمُصْطَلِقِ وَهُمْ غَارُونَ ، وَأَنْعَامُهُمْ تُسْقَى عَلَى الْمَاءِ ، فَقَتَلَ مُقَاتِلَتَهُمْ ، وَسَبَى ذَرَارِيَّهُمْ ، وَأَصَابَ يَوْمَئِذٍ جُونْدِيَةً (٢) . حدثن به عبدا لله ابن عمر وكانَ فِي ذَلِكَ الْجَيْشِ.

# باب مَا كَانَ يَبْعَثُ النَّبِيُّ ﷺ مِن الْأُمَراءِ والرُّسُلِ

٨٥٦ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَـالَ : حَدَّنْنِي أَبُو سُفْيَانَ عَلَيْهُ
 مِنْ فِيهِ إِلَى فِيَّ ، قَالَ : انْطَلَقْتُ فِي الْمُدَّةِ الَّتِي كَانَتْ بَيْنِي وَبَيْنَ رَسُولِ

<sup>(</sup>١) ولمسلم في رواية : يَتَحُوَّنَهُمْ أَوْ يَلْتَمِسَ عَفَرَاتِهمْ .

<sup>(</sup>٢) ولمسلم: أسأله عن الدعاء قبل القتال؟

<sup>(</sup>٢) ولمسلم: أوْ الْبُنَّةُ ابْنَةَ الْحَارِثِ.

اللَّهِ حَيِّ قَالَ: فَبَيْنَا أَنَا بِالشَّامْ إِذْ حِيءَ بِكِتَـابٍ مِنَ النَّبِيِّ عِلْ إِلَى هِرَفْلَ ، قَالَ : وَكَانَ دَحْيَةُ الْكَلْبِيُّ جَاءَ بِهِ فَدَفَعَهُ إِلَى عَظِيمٍ بُصْرَى ، فَدَفَعَهُ عَظِيم بُصْرَى إِلَى هِرَقْلَ ، قَالَ : فَقَالَ هِرَقْلُ : هَلْ هَا هُنَا أَحَدٌ مِنْ قَوْم هَـذَا الرَّجُـل الَّذِي يَزْعُمُ أَنَّهُ نَسِيٌّ ؟ فَقَالُوا: نَعَمْ . قَالَ: فَدُعِيتُ فِي نَفَر مِنْ قُرَيْش ، فَدَخَلْنَا عَلَى هِرَقْلَ ، فَأُجْلِسْنَا بَيْنَ يَدَيْهِ فَقَالَ : أَيُّكُمْ أَقْرَبُ نَسَبًا مِنْ هَـذَا الرَّجُلِ الَّذِي يَرْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ؟ فَقَالَ آبُو سُفْيَانَ: فَقُلْتُ: أَنَا، فَأَحْلَسُونِي بَيْنَ يَدَيْهِ، وَأَجْلَسُوا أَصْحَابِي خَلْفِي ، ثُمَّ دَعَا بِتَرْجُمَانِهِ فَقَالَ : قُلْ لَهُمْ إِنِّي سَائِلٌ هَـذَا عَنْ هَذَا الرَّجُلِ الَّذِي يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ ، فَإِنْ كَذَبَنِي فَكَذَّبُوهُ ، قَالَ ٱبْو سُفْيَانَ : وَايْمُ اللَّهِ لَوْلاَ أَنْ يُؤْثِرُوا عَلَىَّ الْكَذِبَ لَكَذَبْتُ ، ثُمَّ قَالَ لِتَرْجُمَانِهِ : سَلْهُ كَيْفَ حَسَّبُهُ فِيكُمْ ؟ قَالَ : قُلْتُ : هُوَ فِينَا ذُو حَسَّبٍ ، قَالَ : فَهَـلْ كَانَ مِنْ آبَائِهِ مَلِكٌ ؟ قَالَ: قُلْتُ : لاَ. قَالَ : فَهَلْ كُنْتُمْ تَتَّهِمُونَهُ بِالْكَذِبِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ مَا قَالَ؟ قُلْتُ : لاَ. قَالَ : أَيَتَّبِعُهُ أَشْرَافُ النَّاسِ أَمْ ضُعَفَاؤُهُمْ ؟ قَالَ : قُلْتُ : بَلْ ضُعَفَاؤُهُمْ . قَالَ : يَزِيدُونَ أَوْ يَنْقُصُونَ ؟ قَالَ : قُلْتُ : لاَ بَلْ يَزِيدُونَ . قَالَ : هَلْ يَرْتَدُّ أَحَدٌ مِنْهُمْ عَنْ دِينِهِ بَعْدَ أَنْ يَدْخُلَ فِيهِ سَخْطَةً لَهُ ؟قَالَ : قُلْتُ : لاَ . قَالَ : فَهَلْ قَاتَلْتُمُوهُ ؟ قَالَ: قُلْتُ : نَعَمْ. قَالَ : فَكَيْفَ كَانَ قِتَالُكُمْ إِيَّاهُ ؟ قَالَ: قُلْتُ : تَكُونُ الْحَرْبُ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ سِحَالاً يُصِيبُ مِنَّا وَنُصِيبُ مِنْهُ . قَـالَ : فَهَـلْ يَغْدِرُ ؟ قَالَ : قُلْتُ : لا ، وَنَحْنُ مِنْهُ فِي هَذِهِ الْمُدَّةِ لاَ نَدْرِي مَا هُوَ صَانِعٌ فِيهَا . قَالَ : وَاللَّهِ مَا أَمْكَنْنِي مِنْ كَلِمَةٍ أُدْخِلُ فِيهَا شَيْنًا غَيْرَ هَذِهِ . قَالَ : فَهَلْ قَالَ هَذَا الْقَوْلَ أَحَدٌ قَبْلَهُ ؟ قُلْتُ : لا . ثُمَّ قَالَ لِتُرْجُمَانِهِ : قُلْ لَهُ: إنِّي سَالْتُكَ عَنْ حَسَبِهِ فِيكُمْ ، فَزَعَمْتَ أَنَّهُ فِيكُمْ ذُو حَسَبٍ ، وَكَذَلِكَ الرُّسُلُ تُبْعَثُ فِي أَحْسَابُ قَوْمِهَا ، وَسَأَلْتُكَ هَلْ كَانَ فِي آبَائِهِ مَلِكٌ فَزَعَمْتَ أَنْ لاَ ، فَقُلْتُ لَـوْ كَانَ مِنْ آبَائِهِ مَلِكٌ قُلْتُ رَجُلٌ يَطْلُبُ مُلْكَ آبَائِهِ ، وَسَأَلْتُكَ عَنْ أَتْبَاعِهِ

أَضُعَفَاؤُهُمْ أَمْ أَشْرَافُهُمْ ؟ فَقُلْتَ : بَلْ ضُعَفَاؤُهُمْ ، وَهُمْ أَتْبَاعُ الرُّسُلِ ، وَسَأَلْتُكَ هَلْ كُنْتُمْ تَتَّهِمُونَهُ بِالْكَذِبِ قَبْلَ أَنْ يَفُولَ مَا قَالَ ؟ فَزَعَمْتَ أَنْ لا، فَعَرَفْتُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لِيَدَعَ الْكَذِبَ عَلَى النَّاسِ ، ثُمَّ يَذْهَبَ فَيَكْذِبَ عَلَى اللَّهِ ، وَسَأَلْتُكَ هَلْ يَرْتَدُ أَحَدٌ مِنْهُمْ عَنْ دِينِهِ بَعْدَ أَنْ يَدْخُلَ فِيهِ سَخْطَةً لَهُ ؟ فَزَعَمْتَ أَنْ لاَ ، وَكَذَلِكَ الإِيمَانُ إِذَا خَالَطَ بَشَاشَةَ الْقُلُوبِ ، وَسَـ أَلْتُكَ هَـلْ يَزِيـدُونَ أَمْ يَنْقُصُونَ ؟ فَزَعَمْتَ أَنَّهُمْ يَزِيدُونَ ، وَكَذَلِكَ الإيمَانُ حَتَّى يَتِـمَّ ، وَسَأَلْتُكَ هَـلْ قَاتَلْتُمُوهُ ؟ فَزَعَمْتَ أَنَّكُمْ فَاتَلْتُمُوهُ ، فَتَكُونُ الْحَرْبُ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ سِجَالاً، يَنَالُ مِنْكُمْ وَتَنَالُونَ مِنْهُ ، وَكَذَلِكَ الرُّسُلُ تُبْتَلَى ، ثُمَّ تَكُونُ لَهُمُ الْعَاقِبَةُ ، وَسَأَلْتُكَ هَلْ يَغْدِرُ ؟ فَزَعَمْتَ أَنَّهُ لاَ يَغْدِرُ ، وَكَذَلِكَ الرُّسُلُ لاَ تَغْدِرُ، وَسَأَلْتُكَ هَلْ قَالَ أَحَدُ هَذَا الْقَوْلَ قَبْلَهُ ؟ فَزَعَمْتَ أَنْ لا ، فَقُلْتُ : لَوْ كَانَ قَالَ هَذَا الْقَوْلَ أَحَدٌ قَبْلَهُ قُلْتُ : رَجُلُ اثْتُمَّ بِفَوْل قِيلَ قَبْلَهُ . قَالَ: ثُمَّ قَالَ : بِمَ يَأْمُرُكُمْ ؟ قَالَ : قُلْتُ: يَأْمُرُنَا بِالصَّلاَةِ ، وَالزَّكَاةِ ، وَالصِّلَةِ ، وَالْعَفَافِ . قَالَ : إِنْ يَكُ مَا تَقُولُ فِيهِ حَقًّا فَإِنَّهُ نَبِيٌّ ، وَقَدْ كُنْتُ أَعْلَمُ أَنَّهُ خَارِجٌ ، وَلَمْ أَكُ أَظُنُّهُ مِنْكُمْ ، وَلَوْ أَنِّي أَعْلَمُ أَنِّي أَخْلُصُ إِلَيْهِ لأَحْبَبْتُ لِقَاءَهُ ، وَلَوْ كُنْتُ عِنْدَهُ لَغَسَلْتُ عَنْ قَدَمَيْهِ ، وَلَيْنُلُغَنَّ مُلْكُهُ مَا تَحْتَ قَدَمَيَّ . قَالَ: ثُمَّ دَعَا بكِتَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَرَأُهُ فَإِذَا فِيةِ: بسم اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ (١) إِلَى هِرَقْلَ عَظِيمِ الرُّومِ سَلاَمٌ عَلَى مَن اتَّبَعَ الْهُدَى أَمَّا بَعْدُ : فَإِنَّى أَدْعُوكَ بِدِعَايَةِ الإِسْلاَم أَسْلِمْ تَسْلَمْ وَأَسْلِمْ يُؤْتِكَ اللَّهُ أَجْرَكَ مَرَّتَيْن ، فَإِنْ تَوَلَّيْتَ فَإِنَّ عَلَيْكَ إِثْمَ الأريسيِّينَ وَ ﴿ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالُوا إِلَى كُلِمَةٍ سَوَاء بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَنْ لاَ نَعْبُدَ إلا اللَّهَ ﴾ إِلَى قَوْلِهِ ﴿ اللَّهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴾ ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ قِرَاءَةِ الْكِتَـابِ ارْتَفَعَت

<sup>(</sup>١) ولمسلم في رواية : عَبْدِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ.

الأَصْوَاتُ عِنْدَهُ ، وَكَثْرَ اللَّغَطُ ، وَأَمِرَ بِنَا فَأَخْرِ خَنَا ، قَالَ: فَقُلْتُ لأَصْحَابِي حِينَ خَرَجْنَا: فَقَلْ أَمْو اللَّهِ الْأَصْفَرِ! فَمَا حِينَ خَرَجْنَا: لَقَدْ أَمِرَ أَمْرُ ابْنِ أَبِي كَبْشَةَ، إِنَّهُ لَيَخَافُهُ مَلِكُ بَنِي الأَصْفَرِ! فَمَا زِلْتُ مُوقِنًا بِأَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ سَيَظْهَرُ حَتَّى أَدْخَلَ اللَّهُ عَلَيَّ الإِسْلاَمَ. وَفِي رواية: يَأْمُرُنَا أَنْ نَعْبُدَ اللَّهَ لاَ نُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَيَنْهَانَا عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا.

روعَنهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَعَثَ بِكِتَابِهِ إِلَى كِسْرَى مَعَ عَبْدِاللَّهِ بْنِ حُذَافَةَ السَّهْمِيِّ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَدْفَعَهُ إِلَى عَظِيمِ الْبَحْرَيْنِ ، فَدَفَعَهُ عَظِيمُ الْبَحْرَيْنِ إِلَى كِسْرَى ، فَلَمَّا قَرَأَهُ مَزَّقَهُ أَلَى عَظِيمٍ الْبَحْرَيْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: فَدَعَا عَلَيْهِمْ رَسُولُ كِسْرَى ، فَلَمَّا قَرَأَهُ مَزَّقَهُ . فَحَسِبْتُ أَنَّ ابْنَ الْمُسَيَّبِ قَالَ: فَدَعَا عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُمَزَّقُوا كُلَّ مُمَزَّق ).

## باب : ﴿ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذَى كَثيراً ﴾

حمار على إكاف على قطيفة فذكية ، وَأَوْدَفَ أَسَامَة وَرَاءَهُ ، يَعُودُ سَعْدَ بْنَ عَبَادَة قَبْل وَقْعَة بَدْر ، فَسَار حَتَّى مَرَّ بِمَجْلِس فِيهِ عَبْدُاللّهِ بْنُ أَبِي بْنِ سَلُول ، عُبَادَة قَبْل وَقْعَة بَدْر ، فَسَار حَتَّى مَرَّ بِمَجْلِس فِيهِ عَبْدُاللّهِ بْنُ أَبِي بْنِ سَلُول ، وَفِي الْمَجْلِس فِيهِ عَبْدُاللّهِ بْنُ أَبِي بْنِ سَلُول ، وَفِي الْمَجْلِس فِيهِ عَبْدُاللّهِ بْنُ رَوَاحَة ، فَلَمَّ وَالْمُشْرِكِينَ عَبْدَة الأَوْثَانِ وَالْيَهُودِ ، وَفِي الْمَجْلِسِ عَبْدُاللّهِ بْنُ رَوَاحَة ، فَلَمَّا وَالْمُشْرِكِينَ عَبْدَة الأَوْثَانِ وَالْيَهُودِ ، وَفِي الْمَجْلِسِ عَبْدُاللّهِ بْنُ أَبَعَ أَنْفَهُ بِرِدَائِهِ قَالَ : لاَ عَشِيَتِ الْمَجْلِس عَجَاجَة الدَّابَة ، خَمَّر عَبْدُاللّهِ بْنُ أَبَعَ أَنْفَهُ بِرِدَائِهِ قَالَ : لاَ تُعْبُرُوا عَلَيْنَا ، فَسَلَّمَ النّبِي عَلَيْ وَوَقَفَ وَنَـزَلَ فَدَعَاهُمْ إِلَى اللّهِ ، فَقَرَأَ عَلَيْهِمُ اللّهِ بْنُ أَبَي اللّهِ بْنُ أَبَي يَا أَيْهَا الْمَرْء إِنّهُ لاَ أَحْسَنَ مِمَّا تَقُولُ ، إِنْ اللّهِ اللّهِ عَبْدُاللّهِ بْنُ أَبَي : يَا أَيُّهَا الْمَرْء إِنّهُ لاَ أَحْسَنَ مِمَّا تَقُولُ ، إِنْ كَانَ حَقًا فَلاَ تُؤْذِنَا بِهِ فِي مَحْلِسِنَا، وَارْجِعْ إِلَى رَحْلِكَ، فَمَنْ جَاءَكَ فَاقْصُصْ عَلَيْهِ . قَالَ ابْنُ رَوَاحَة : بَلَى يَا رَسُولَ اللّهِ ! فَاغْشَنَا بِهِ فِي مَحَالِسِنَا، وَارْجعْ إِلَى رَحْلِكَ، فَمَنْ جَاءَكَ فَاقْصُصْ عَلَيْهِ . قَالَ ابْنُ رَوَاحَة : بَلَى يَا رَسُولَ اللّهِ ! فَاغْشَنَا بِهِ فِي مَحَالِسِنَا، فَإِنْ

نُحِبُّ ذَلِكَ. فَاسْتَبَّ الْمُسْلِمُونَ، وَالْمُشْرِكُونَ، وَالْيَهُودُ حَتَّى كَادُوا يَتَثَاوَرُونَ، فَلَمْ يَزُلُ النَّبِيُّ عَلِيٌّ يُسْكِنَهُم حَتَّى سَكَتُوا ، فَرَكِبَ النَّبِيُّ عَلِيٌّ دَابَّتَهُ حَتَّى ذَخَلَ عَلَى سَعْدِ بْن عُبَادَةً وَ إِنْ عُبَادَةً وَ فَقَالَ لَهُ : أَيْ سَعْدُ! أَلَمْ تَسْمَعْ مَا قَالَ آبُو حُباب؟ يُريدُ عَبْدَاللَّهِ بْنَ أَبَيٌّ، قَالَ سَعْدٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! اعْفُ عَنْهُ، وَاصْفَحْ، فَلَقَدْ أَعْطَاكَ اللَّهُ مَا أَعْطَاكَ ، وَلَقَدِ اجْتَمَعَ أَهْلُ هَذِهِ الْبَحْرَةِ عَلَى أَنْ يُتَوِّحُوهُ ، فَيُعَصِّبُوهُ ، فَلَمَّا رَدَّ ذَلِكَ بِالْحَقِّ الَّذِي أَعْطَاكَ شَرِقَ بِذَلِكَ، فَذَلِكَ الَّـذِي فَعَلَ بهِ مَا رَأَيْتَ. وفي رواية : فَعَفَا عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ وَأَصْحَابُهُ يَغْفُونَ عَنِ الْمُشْرِكِينَ وَأَهْلِ الْكِتَابِ كَمَا أَمَرَهُمُ اللَّهُ ، وَيَصْبُرُونَ عَلَى الأذَى، قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ وَلَتَسْمَعُنَّ مِن الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِن الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا ﴾ الآية، وَقَالَ اللَّهُ: ﴿ وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ ﴾ إلى آحِر الآيةِ، وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَتَأَوَّلُ الْعَفْوَ مَا أَمَرَهُ اللَّهُ بِهِ ، حَتَّى أَذِنَ اللَّهُ فِيهِمْ، فَلَمَّا غَزَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَدْرًا ، فَقَتَلَ اللَّهُ بهِ ، صَنَادِيدَ كُفَّار قُرَيْس قَالَ ابْنُ أَبَيُّ ابْنُ سَلُولَ وَمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَعَبَدَةِ الأَوْثَان : هَذَا أَمْرٌ قَدْ تَوَجَّهَ . فَبَايَعُوا الرَّسُولَ ﷺ عَلَى الإسْلاَمِ فَأَسْلَمُوا ﴾.

وفي حديث أنس بن مالِك هذه فقال : إليْك عَنّي والله ! لَقَدْ آذَانِي نَتْنُ حِمَارِكَ . فَقَالَ رَسُولِ اللّه عَلَيْ أَطْيَبُ عَمَارِكَ . فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ مِنْهُمْ : وَاللّهِ لَحِمَارُ رَسُولِ اللّهِ عَلَيْ أَطْيَبُ أَطْيَبُ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِهِ ، فَشَتَمَهُ ، فَغَضِبَ لِكُلّ وَاحِدٍ رِجُا مِنْكَ . فَغَضِبَ لِكُلّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَصْحَابُهُ ، فَكَانَ بَيْنَهُمَا ضَرْبٌ بِالْحَرِيدِ ، وَالأَيْدِي ، وَالنّعَالِ ، فَبَلَغَنَا مَنْهُمَا أَنْوِلَتْ هُو وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ﴾ .

## باب إثم الْفَادِر لِلْبَرِّ وَالْفَاجِرِ

٨٥٨ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَـالَ : لِكُـلَّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمُ الْقِيَامَةِ يُعْرَفُ بِهِ . وفي رواية : يُقَــالُ هَـذَهِ غَـدْرَةُ فـلاَنِ بْـنِ فُلاَنُ (١).

#### بابكراهية تمني لقاء العدو

٩ - ٨ - عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي بَعْضِ أَيَّامِهِ اللَّتِي لَقِيَ فِيهَا الْعَدُوَّ انْتَظَرَ حَتَّى مَالَتِ الشَّمْسُ . ثُمَّ قَامَ فِي النَّاسِ فَقَالَ : أَيُهَا النَّاسُ! لاَ تَمَنَّوْا لِقَاءَ الْعَدُوِّ ، وَسَلُوا اللَّهَ الْعَافِيَةَ ، فَإِذَا للنَّاسُ فَقَالَ : أَيُهَا النَّاسُ! لاَ تَمَنَّوْا لِقَاءَ الْعَدُوِّ ، وَسَلُوا اللَّهَ الْعَافِيةَ ، فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاصْبُولُوا ، وَاعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلاَلِ السُّيُوفِ. ثُمَّ قَالَ : لَقِيتُمُوهُمْ فَاصْبُولُوا ، وَاعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلاَلِ السُّيُوفِ. ثُمَّ قَالَ : اللَّهُمَّ! مُنْزِلَ الْكِتَابِ ، وَمُجْرِيَ السَّحَابِ ، وَهَازِمَ الأَخْزَابِ – وفي رواية : اللَّهُمَّ! مُنْزِلَ الْكِتَابِ ، وَمُجْرِيَ السَّحَابِ ، وَهَازِمَ الأَخْزَابِ – وفي رواية : سَرِيعَ الْحِسَابِ – اهْزِمْهُمْ – وفي رواية : وَزَلْزِلْهُمْ – ، وَانْصُرْنَا عَلَيْهِمْ (٢).

### باب : الْحَرْبُ خَدْعَةٌ

٠٨٦٠ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ النَّبِيُ ﷺ: الْحَوْبُ خَدْعَةٌ .

<sup>(</sup>١) ولمسلم من حديث أبي سَعِيدٍ : لكل غادر لواء يوم القيامة يُرْفَعُ لَـهُ بِقَــْدْرِ غَــَـْدْرِهِ ، ألا وَلا غَــادِرَ أَعْظَــمُ غَـْدُوًا مِنْ أَمِيرِ عَامَّةٍ .

 <sup>(</sup>٢) ولمسلم من حديث أبي موسى أنه قال وهو بحضرة العدو: سمعت رسول الله ﷺ يقول: إنَّ أَبْوَابَ الْحَنَّةِ تَحْتَ ظِلالِ السَّيُّوفِ . فَقَامَ رَحُلٌ رَبُّ الْهَيْئَةِ فَقَالَ : يَا أَبَا مُوسَى آنْتَ سَيعْتَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ هَذَا؟
 قَالَ : نَعَمْ . قَالَ : فَرَحَعَ إِلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ : أَقْراً عَلَيْكُمُ السَّلامَ . ثُمَّ كَسَرَ حَفْنَ سَيْفِهِ فَٱلْقَاهُ ، ثُمَّ مَنى بسيْفِهِ إِلَى الْمَعْدُونَ ، فَضَرَبَ بِهِ حَتَى قُتِلَ .

باب غَرْو النِّسَاء وَقِتَالِهِنَّ مَعَ الرِّجَال

١٦٨ عَنْ أَنُسِ عَلَيْهُ قَالَ : لَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُدِ انْهَوَمَ النَّاسُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ وَأَبُو طَلْحَةَ فَيْ اللَّهِ يَعْ النَّبِيِّ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَحَفَةً لَهُ النَّبِي عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ وَكَانَ أَبُو طَلْحَةَ رَجُلاً رَامِيا شَديدَ النَّرْعِ النَّبُوهَا لأَبِي طَلْحَةَ . قَالَ : ويُشْرِفُ الرَّجُلُ يَمُ مَعَهُ بِحَعْبَةٍ مِنَ النَّبْلِ فَيَقُولُ : انْتُوهَا لأَبِي طَلْحَةَ . قَالَ : ويُشْرِفُ النَّبِي يَعْلِي يَنْظُرُ إِلَى الْقَوْمِ ، فَيَقُولُ أَبُو طَلْحَةَ : بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي! لاَ تُشْرِفُ النَّبِي يَعْلِي يَنْظُرُ إِلَى الْقَوْمِ ، فَيَقُولُ أَبُو طَلْحَةَ : بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي! لاَ تَشْرِفُ النَّبِي عَلِيلًا يَنْظُرُ إِلَى الْقَوْمِ ، فَيَقُولُ أَبُو طَلْحَةَ : بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي! لاَ تَشْرِفُ النَّبِي عَلَيْهُ مِنْ سِهَامِ الْقَوْمِ ، نَحْرِي دُونَ نَحْرِكَ . وَلَقَدْ رَأَيْتُ عَائِشَةَ بِنَتَ يُصِيبُكَ سَهُمْ مِنْ سِهَامِ الْقَوْمِ ، نَحْرِي دُونَ نَحْرِكَ . وَلَقَدْ رَأَيْتُ عَائِشَةَ بِنَتَ عَائِشَةَ بِنَتَ كَالْمَ عَنْهُ مَ وَلَقَدْ وَأَيْهُ اللَّيْفُ مِنْ يَدَى اللَّهُ عَنْهِ فِي أَفُواهِ الْقَوْمِ ، ثُمَّ تَرْجَعَانَ ، فَتَمْلاَنِهَا ، وَلَقَدْ وَقَعَ السَيْفُ مِنْ يَدَي لَى الْمَا مُؤْتَانِ وَإِمَّا تُلاَثًا لاَنَ الْمَا مَرَّيْنِ وَإِمَّا تُلاَثًا لاَنَ الْدَوْمِ ، وَلَقَدْ وَقَعَ السَيْفُ مِنْ يَدَي أَبِي طَلْحَةً إِلَّا مُلَا مُنَّ مَنْ وَإِمَّا تُلاَثًا لاَنَا اللَّهُ وَإِمَّا تُلاَقًا مُ الْمَالَانِهُ مَنْ يَدَى أَلِي الْمَالِمُ الْمَا مُؤْتُونِ وَإِمَّا تُلاَثًا لاَنَا اللَّهُ الْمَا عَلَامَ اللْمَاتِ الْمَالِمُ الْمَالَالِي الْمَالَالِي الْمَالِمُ الْمَا عُلَامَةً الْمَالِمُ الْمَالَالَ الْمَالَالُولُوا الْقُومِ الْمَالِمُ الْمَا الْمَالِمُ الْمَا الْمَالَالُولُوا الْقُومِ الْمَالِمُ الْمَالَلُولُوا الْقُومُ الْمَالِمُ اللْمَالَالِهُ الْمَالَقُومُ اللْمُ الْمُنْهُ الْمُقَوْمِ الْمَالِمُ الْمُؤْمِ اللْمَالِمُ اللْمُ الْمُ اللَّهُ الْمَالِمُ الْمَالُولُوا اللْمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُولُوا الْقُومُ الْمَالَا الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالُولُ ال

باب مُدَاوَاةِ النِّسَاءِ الْجَرْحَى فِي الْغَزْو

٨٦٢ عَنِ الرَّبِيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : كُنَّا نَغْزُو مَعَ النَّبِيِّ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : كُنَّا نَغْزُو مَعَ النَّبِيِّ النَّهِ مَعْ النَّبِيِّ ، فَنَسْقِي الْقَوْمَ ، وَنَخْدُمُهُمْ ، وَنَرُدُّ الْجَرْحَى وَالْقَتْلَى إِلَى الْمَدِينَةِ (٢).

باب قَتْل النِّسَاء فِي الْحَرْبِ

٨٦٣ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: وُجِدَتِ امْرَأَةٌ مَقْتُولَةٌ فِي بَعْضِ مَغَاذِي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَنْ قَتْلِ النَّسَاءِ وَالصَّبْيَانِ.

## باب أَهْلِ الدَّارِيُبَيَّتُونَ فَيُصَابُ الْولْدَانُ وَالنَّرَارِيُّ

٨٦٤ عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَنَّامَةً فَيْهُ قَالَ : (مَـرَّ بِيَ) النَّبِيُّ عَلِيٌّ (بِالأَبْوَاءِ

<sup>(</sup>١) ولمسلم: مِن النَّعاس.

 <sup>(</sup>٢) أما مسلم فروى من حديث أم عطية الأنصارية قالت: غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ غَزَوَاتٍ أَخْلَفُهُمْ فِي
رِحَالِهِمْ ، فَأَصْنَعُ لَهُمُ الطَّعَامَ، وأداوي الجرحى، وأقوم على المرضى.

أَوْ بِوَدَّانَ) ، وَسُئِلَ عَنْ أَهْلِ الدَّارِ يُيَيَّتُونَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَيُصَابُ مِنْ نِسَائِهِمْ وَذَرَارِيَهِمْ قَالَ : هُمْ مِنْهُمْ. ( وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: لا حِمَى إلاَّ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ ﷺ ). (وفي رواية : قال ابن شِهَابٍ: بَلغَنَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ حَمَى النَّقِيعَ، وَأَنَّ عُمَرَ حَمَى الشَّرَفَ وَالرَّبَذَةُ). الشَّرَفَ وَالرَّبَذَةُ).

### باب قَطْع الشَّجَر وَالنَّخْل فِي الحَرْبِ

٨٦٥ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بِـنِ عُمَّـرَ ﴿ مَنْ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّـهُ حَرَّقَ نَخْـلَ بَنِـي النَّـفِيرِ ، وَقَطَعَ ، وَهِيَ الْبُويْرَةُ ، وَلَهَا يَقُولُ حَسَّانُ:

وَهَانَ عَلَى سَرَاةِ بَنِي لُؤَيٌّ حَرِيقٌ بِالْبُوَيْرَةِ مُسْتَطِيرُ.

وفِ رواية : فَنَزَلَتْ ﴿ مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أَصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ ﴾ (وفي رواية : فَأَجَابَهُ أَبُو سُفْيَانَ بْنُ الْحَارِثِ :

أَدَامَ اللَّهُ ذَلِكَ مِنْ صَنِيعٍ وَحَرَّقَ فِي نَوَاحِيهَا السَّعِيرُ سَتَعَلَمُ أَيُّنَا مِنْهَا بُنزُو وَتَعْلَمُ أَيُّ أَرْضَيْنَا تَصْمِيرُ )

### باب مَا يُصِيبُ مِنَ الطُّعَامِ فِي أَرْضُ الْحَرْبِ

٨٦٦ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ ﴿ قَالَ : كُنَّا مُحَاصِرِينَ قَصْرَ خَيْبَرَ ، فَالْتَفَتُ فَإِذَا النَّبِيُ ﷺ (٢) فَرَمَى إِنْسَانٌ بِحِرَابٍ فِيهِ شَخْمٌ (١)، فَنَزَوْتُ لِآخُذَهُ ، فَالْتَفَتُ فَإِذَا النَّبِيُ ﷺ (٢) فَاسْتَحْيَيْتُ مِنْهُ .

( وجاء من حديث ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : كُنَّا نُصِيبُ فِي مَغَازِينَا الْعَسَلَ وَالْعِنَبَ فَنَأْكُلُهُ وَلاَ نَرْفَعُهُ ) .

<sup>(</sup>١) ولمسلم في رواية: فَالْتَرَمُّتُهُ فَقُلْتُ لا أَعْطِي الْيَوْمَ أَحَدًا مِنْ مَلَا شَيُّنًا .

<sup>(</sup>٢) ولمسلم في رواية : مُتَبَسَّمًا .

#### باب قول النبي ﷺ: "أحلت لكم الغنائم"

#### باب تنفيل السرايا \*

٨٦٨ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: بَعَثَ النَّبِيُّ ﷺ سَرِيَّةً قِبَلَ نَحْدٍ فَكُنْتُ فِيهَا ، فَبَلَغَتْ سِهَامُنَا اثْنَسِيْ عَشَرَ بَعِيرًا (١) ، وَنُفَلِّنَا بَعِيرًا بَعِيرًا، فَرَجَعْنَا بِثَلاَثَةَ عَشَرَ بَعِيرًا .

٨٦٩ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّـهُ عَنْهُمَـا أَنَّ رَسُولَ اللَّـهِ ﷺ كَـانَ يُنَفَّـلُ بَعْضَ مَنْ يَبْعَثُ مِنَ السَّرَايَا لأَنْفُسِهِمْ خَاصَّةً سِوَى قَسْم عَامَّةِ الْجَيْشِ (٢).

<sup>(</sup>١) ولمسلم في رواية : وَغَنَّمًا .

<sup>(</sup>٢) ولمسلم: وَالْنُحُمْسُ فِي ذَلِكَ وَاحِبٌ كُلُّهِ .

### باب مَنْ لَمْ يُخَمِّس الأَسْلاَبَ وَمَنْ قَتَلَ قَتِيلاً فَلَهُ سَلَبُهُ

٨٧٠ عَنْ أَبِي قَتَادَةً فَ اللَّهِ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَامَ حُنَيْن، فَلَمَّا الْتَقَيْنَا كَانَتْ لِلْمُسْلِمِينَ حَوْلَةٌ ، فَرَأَيْتُ رَجُلاً مِنَ الْمُشْرِكِينَ عَلاَ رَجُلاً مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، فَاسْتَدَرْتُ حَتَّى أَتَيْتُهُ مِنْ وَرَائِهِ حَتَّى ضَرَبْتُهُ بالسَّيْفِ عَلَى حَبْل عَاتِقِهِ ، فَأَقْبَلَ عَلَيَّ فَضَمَّنِي ضَمَّةً وَحَدْتُ مِنْهَا ربحَ الْمَوْتِ ، ثُمَّ أَدْرَكَهُ الْمَوْتُ فَأَرْسَلَنِي، فَلَحِقْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَقُلْتُ: مَا بَالُ النَّاسِ؟ قَالَ: أَمْرُ اللَّهِ. ثُمَّ إِنَّ النَّاسَ رَجَعُوا ، وَجَلَسَ النَّبِيُّ عِلَيْ فَقَالَ: مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا لَهُ عَلَيْهِ بَيِّنَـةً فَلَهُ سَلَبُهُ . فَقُمْتُ فَقُلْتُ: مَنْ يَشْهَدُ لِي ؟ ثُمَّ حَلَسْتُ ، ثُمَّ قَالَ : مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا لَهُ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ فَلَهُ سَلَبُهُ . فَقُمْتُ فَقُلْتُ : مَنْ يَشْهَدُ لِي ؟ ثُمَّ حَلَسْتُ، ثُمَّ قَالَ الثَّالِثَةَ مِثْلَهُ ، فَقُمْتُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِلْى: مَا لَكَ يَا أَبَا قَتَادَةً ؟ فَاقْتُصَصّْتُ عَلَيْهِ الْقِصَّةَ ، فَقَالَ رَجُلُّ : صِدَقَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ! وَسَلَبُهُ عِنْـدِي ، فَأَرْضِهِ عَنِّي. فَقَالَ أَبُو بَكْرِ الصِّدِّيقُ ﴿ يَهُمُ اللَّهِ إِذًا! لاَ يَعْمِدُ إِلَى أَسَدٍ مِنْ أُسْدِ اللَّهِ يُقَاتِلُ عَنِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ عِلْمُ يُعْطِيكَ سَلَبَهُ . فَقَالَ النَّسِيُّ عِلْمَ : صَدَقَ. فَأَعْطَاهُ فَبِعْتُ الدِّرْعَ ، فَابْتَعْتُ بِهِ مَخْرَفًا فِي بَنِي سَلِمَةً ، فَإِنَّهُ لأَوَّلُ مَالٍ نَأَثَّلْتُهُ فِي الإسْلاَم .

٨٧١ عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بِنِ عَوْفٍ هَا قَالَ : يَيْنَا أَنَا وَاقِفَ فِي الصَّفَّ يَوْمَ بَدْرٍ ، فَنَظَرْتُ عَنْ يَمِينِي وَعَنْ شِمَالِي فَإِذَا أَنَا بِغُلامَيْنِ مِنَ الأَنْصَارِ حَدِيشَةٍ أَسْنَانُهُمَا ، فَعَمْزَنِي أَحَدُهُمَا، فَقَالَ : يَاعَمَّ! أَسْنَانُهُمَا ، تَمَنَّيْتُ أَنْ أَكُونَ بَيْنَ أَضْلَعَ مِنْهُمَا ، فَغَمْزَنِي أَحَدُهُمَا، فَقَالَ : يَاعَمِّ! هَلْ تَعْرِفُ أَبَا جَهْلٍ ؟ قُلْتُ : نَعَمْ، مَا حَاجَتُكَ إِلَيْهِ يَا ابْنَ أَخِي ؟ قَالَ : هُلْ تَعْرِفُ أَبَا جَهْلٍ ؟ قُلْتُ : نَعَمْ، مَا حَاجَتُكَ إِلَيْهِ يَا ابْنَ أَخِي ؟ قَالَ : أَخْبِرْتُ أَنّهُ يَسُبُّ رَسُولَ اللّهِ عَلِيْ ، وَالّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ! لَيَنْ رَأَيْتُهُ لا يُفَارِقُ اللّهِ عَلَيْ ، وَالّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ! لَيَنْ رَأَيْتُهُ لا يُفَارِقُ اللّهَ عَلَيْ مَا اللّهِ عَلَيْ ، وَالّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ! لَيَنْ رَأَيْتُهُ لا يُفَارِقُ اللّهَ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْنَ مَا لَا لَهُ عَمْرَنِي الْآخِي الْعَمْرَاتُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ ال

فَقَالَ لِيَ مِثْلَهَا ، فَلَمْ أَنْشَبْ أَنْ نَظَرْتُ إِلَى أَبِي جَهْلِ يَجُولُ فِي النَّاسِ ، قُلْتُ: أَلاَ إِنَّ هَذَا صَاحِبُكُمَا الَّذِي سَأَلْتَمَانِي ، فَابْتَدَرَاهُ بِسَيْفَيْهِمَا فَضَرَبَاهُ حَتَى قَتَلاهُ، ثُمَّ انْصَرَفَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ فَأَخْرَاهُ فَقَالَ : أَيُكُمَا قَتَلَهُ ؟ قَالَ كُلُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا : أَنَا قَتَلْتُهُ . فَقَالَ : هَلْ مُسَحْتُمَا سَيْفَيْكُمَا ؟ قَالا : لا . فَنَظَرَ فِي مِنْهُمَا : أَنَا قَتَلْتُهُ . فَقَالَ : هَلْ مُسَحْتُمَا سَيْفَيْكُمَا ؟ قَالا : لا . فَنَظَرَ فِي السَّيْفَيْنِ ، فَقَالَ : كِلاكُمَا قَتَلَهُ ، سَلَبُهُ لِمُعَاذِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْجَمُوحِ . وَكَانَا مُعَاذَ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْجَمُوحِ . وفي رواية : قَالَ الأوّلُ: مُعَاذَ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْجَمُوحِ . وفي رواية : قَالَ الأوّلُ: عَاهَدُتُ اللَّهَ إِنْ رَأَيْتُهُ أَنْ أَقْتَلُهُ ، أَوْ أَمُوتَ دُونَهُ . فَقَالَ لِي الآخَرُ سِرًّا مِنْ عَمْرِو بْنِ الْحَمْوِ . وفي رواية : قَالَ الأولُكُ عَاهَدُتُ اللَّهَ إِنْ رَأَيْتُهُ أَنْ أَقْتَلَهُ ، أَوْ أَمُوتَ دُونَهُ . فَقَالَ لِي الآخَرُ سِرًّا مِنْ فَعَالَ لِي الْحَرُ سُرًّا فَي اللّهُ إِنْ رَأَيْتُهُ أَنْ أَقْتَلُهُ ، أَوْ أَمُوتَ دُونَهُ . فَقَالَ لِي الآخَرُ سُرًا مِنْ مَكَانَهُمَا ، فَأَشَرْتُ لَهُمَا اللّهِ فَتْلَ الصَّقَرَيْنِ ) .

## باب قَتْل الجَاسُوس \*

٨٧٢ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ ﴿ قَالَ : أَتَى النَّبِيَّ ﷺ عَيْسَنٌ مِسَ الْمُشْرِكِينَ وَهُوَ فِي سَفَرٍ ، فَجَلَسَ عِنْدَ أَصْحَابِهِ يَتَحَدَّثُ ، ثُمَّ انْفَتَلَ فَقَالَ النَّبِيُّ الْمُشْرِكِينَ وَهُوَ فِي سَفَرٍ ، فَعَلَسَ عِنْدَ أَصْحَابِهِ يَتَحَدَّثُ ، ثُمَّ انْفَتَلَ فَقَالَ النَّبِيُّ الْمُشْرِكِينَ وَهُوَ فِي سَفَرٍ ، فَقَتَلَهُ فَنَفَلَهُ سَلَبَهُ (١) .

<sup>(</sup>١) ولمسلم : غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ هَوَازِنَ فَتَبَنَا نَحْنُ تَتَضَحَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِذْ حَاءَ رَجُلْ عَلَى جَمَّلِ أَحْمَرَ فَأَنَاحَهُ ، ثُمَّ التَّرَعَ طَلَقًا مِنْ حَقَيهِ فَقَيْدَ بِهِ الْحَمَلَ ، ثُمَّ تَقَدَّمَ يَنَفَدَى مَعَ الْقَوْمِ ، وَحَعَلَ يَنْظُرُ وَيِسَا ضَمْفَةً وَرِقَةً فِي الظَّهْرِ ، وَبَعْمَتُنَا مُسْمَاةً ، إِذْ حَرَجَ يَشْتَدُ فَآتَى جَمَلَهُ فَاطَلَقَ قَيْدَهُ ، ثُمَّ أَنَاحَهُ وَقَعَدَ عَلَيهِ مَنْفَدُ وَيَقَةً فِي الظَّهْرِ ، وَبَعْمَلُ المَّنْفَةُ ، وَخَرَجْتُ أَشْنَدُ ، فَمُ أَنْسَعَتُ ، فَمَ أَنْسَعَتُ ، فَمَ تَقَدَّمْ وَيَلِكُ اللَّهُ عَلَى نَاقَةٍ وَرَقَاءَ ، قالَ سَلَمَةُ : وَخَرَجْتُ أَشْنَدُ ، فَكُنْتُ عِنْدَ وَرِكِ الْحَمَلِ ، ثُمَّ تَقَدَّمْتُ جَمِّى أَخَذَتُ بِحِطَامِ الْحَمَلِ فَأَنْحَتُهُ ، فَلَّ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى فَضَرَبْتُ وَلِكِ الْمُحْمَلِ ، ثُمَّ تَقَدَّمْتُ مَتْمَ وَمِنْ مُنَاقَةً وَلِكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَنْ مَنْ تَقَلَّمُ وَمَعْتُ بِخِطَامٍ الْمَحْمَلِ فَأَنْحَتُهُ ، فَلَمْ اللَّهُ وَلَالِمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَوْ الْمُعْمَلِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْمَلِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْمَلِ اللَّهُ الْمُعْمَلِ اللَّهُ الْمُعْمَلِ اللَّهُ الْمُعْمَلِ اللَّهُ الْمُعْمَلِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمَلِ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْمَلِ اللَّهُ الْمُعْمَلِ اللَّهُ الْمُعْمَلِ اللَّهُ الْمُعْمَلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْمُ اللَّهُ الْمُعْمَلِ اللَّهُ الْمُعْمَلِ اللَّهُ الْمُولُ اللَّهُ الْمُعْمَلُ اللَّهُ الْمُعْمَلُ اللَّهُ الْمُعْمَلُ اللَّهُ الْمُعْمَلِ اللَّهُ الْمُعْمَلِ اللَّهُ الْمُعْمَلِ اللَّهُ الْمُعْمَلِ اللَّهُ الْمُعْمَلُ اللَّهُ الْمُعْمَلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمَلُ اللَّهُ الْمُعْمَلُ اللَّهُ الْمُعْ

## باب فَرض الْخُمُس

٨٧٣ عَنْ مَالِكِ بْنِ أُوسِ بْنِ الْحَدَثَانِ قَالَ : بَيْنَا أَنَا جَالِسٌ فِي أَهْلِي حِينَ مَتَعَ النَّهَارُ ، إِذَا رَسُولُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ يَأْتِينِي ، فَقَالَ : أَحِبْ أَمِيرَ الْمُوْمِنِينَ ، فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ حَتَّى أَدْخُلَ عَلَى عُمَرَ ، فَإِذَا هُوَ جَالِسٌ عَلَى رَمَالِ سَرير لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ فِرَاشٌ ، مُتَّكِئٌ عَلَى وسَادَةٍ مِنْ أَدَم ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ ، ثُمَّ حَلَسْتُ ، فَقَالَ: يَا مَالِ ! إِنَّهُ قَدِمَ عَلَيْنَا مِنْ قَوْمِكَ أَهْـلُ أَبْيَـاتٍ ، وَقَـدْ أَمَـرْتُ فِيهِمْ برَضْخ ، فَاقْبضْهُ ، فَاقْسِمْهُ بَيْنَهُمْ. فَقُلْتُ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لَوْ أَمَرْتَ بهِ غَيْرِي . قَالَ : اقْبِضْهُ أَيُّهَا الْمَرْءُ . فَبَيْنَا أَنَا جَالِسٌ عِنْدَهُ أَتَاهُ جَاجِبُهُ يَرْفَا ، فَقَالَ: هَلْ لَكَ فِي عُثْمَانَ ، وَعَبْدِالرَّحْمَن بْن عَوْفٍ ، وَالزُّبَيْرِ ، وَسَعْدِ بْنِ أَبِي وَقُاصِ رَضِي اللَّه عَنْهِم يَسْتَأْذِنُونَ ؟ قَالَ : نَعَمْ . فَأَذِنَ لَهُمْ ، فَدَخَلُوا فَسَلَّمُوا، وَحَلَسُوا ، ثُمَّ حَلَسَ يَرْفَا يَسِيرًا ، ثُمَّ قَالَ : هَلْ لَـكَ فِي عَلِيٍّ وَعَبَّاسٍ ؟ قَالَ نَعَمْ . فَأَذِنَ لَهُمَا ، فَدَخَلا فَسَلَّمَا ، فَجَلَسَا فَقَالَ عَبَّاسٌ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ اقْض بَيْنِي وَبَيْنَ هَذَا (١) ، فَقَالَ الرَّهْطُ عُثْمَانُ وَأَصْحَابُهُ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ اقْض يَيْنَهُمَا وَأَرِحْ أَحَدَهُمَا مِنَ الآخَر ، قَالَ عُمَرُ : تَيْدَكُمْ أَنْشُدُكُمْ بِاللَّهِ الَّذِي بإذْنِهِ تَقُومُ السَّمَاءُ وَالأَرْضُ هَلْ تَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : لاَ نُورَثُ، مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ . يُريدُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نَفْسَهُ؟ قَالَ الرَّهْطُ : قَدْ قَالَ ذَلِكَ . فَـأَقْبَلَ عُمَرُ عَلَى عَلِيٌّ وَعَبَّاسِ فَقَالَ: أَنْشُدُكُمَا اللَّهَ أَتَعْلَمَانِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَدْ قَالَ ذَلِكَ؟ قَالاً : قَدْ قَالَ ذَلِكَ. قَالَ عُمَرُ : فَإِنِّي أُحَدُّثُكُمْ عَنْ هَذَا الأَمْر : إِنَّ اللَّهَ قَدْ خَصَّ رَسُولَهُ ﷺ فِي هَذَا الْفَيْءِ بِشَيْءٍ لَمْ يُعْطِهِ أَحَدًا غَيْرَهُ ثُمَّ قَرَأَ ﴿ وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُــمْ ﴾ إِلَى قَوْلِيهِ ﴿ قَدِيرٌ ﴾ فَكَانَتْ هَـٰذِهِ خَالِصَةً

<sup>(</sup>١) ولمسلم : هَنَا الْمُكَاذِبِ الآثِمِ الْغَادِرِ الْعَاثِنِ .

الرَسُول اللَّهِ ﷺ ، وَاللَّهِ مَا احْتَازَهَا دُونَكُمْ ، وَلاَ اسْتَأْثَرَ بِهَا عَلَيْكُمْ ، قَدْ أَعْطَاكُمُوهَا ، وَبَنَّهَا فِيكُمْ، حَتَّى بَقِيَ مِنْهَا هَذَا الْمَالُ ، فَكَانَ رَسُـولُ اللَّهِ ﷺ يُنْفِقُ عَلَى أَهْلِهِ نَفَقَةَ سَنَتِهِمْ مِنْ هَذَا الْمَالِ ، ثُمَّ يَأْخُذُ مَا بَقِي فَيَجْعَلُهُ مَجْعَلَ مَالِ اللَّهِ (١) ، فَعَمِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بذَلِكَ حَيَاتَهُ ، أَنْشُدُكُمْ بِاللَّهِ هَـلْ تَعْلَمُونَ ذَلِكَ ؟ قَالُوا : نَعَمْ . ثُمَّ قَالَ لِعَلِيِّ وَعَبَّاسِ : أَنْشُدُكُمَا بِاللَّهِ هَلْ تَعْلَمَان ذَلِكَ ؟ قَالَ عُمَرُ : ثُمَّ تَوَفَّى اللَّهُ نَبِيَّهُ ﷺ ، فَقَالَ أَبُو بَكْرِ: أَنَـا وَلِيُّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، فَقَبَضَهَا أَبُوبَكُرٍ فَعَمِلَ فِيهَا بِمَا عَمِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (٢)، وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُ فِيهَا لَصَادِقٌ بَارٌ رَاشِدٌ تَابِعٌ لِلْحَقِّ ، ثُمَّ تَوَفَّى اللَّهُ أَبَا بَكْرٍ فَكُنْتُ أَنَا وَلِيَّ أَبِي بَكْر فَقَبَضْتُهَا سَنَتَيْنِ مِنْ إِمَارَتِي أَعْمَلُ فِيهَا بِمَا عَمِلَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِينٌ ، وَمَا عَمِلَ فِيهَا أَبُو بَكْرِ (٢) ، وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنِّي فِيهَا لَصَادِقٌ بَارٌّ رَاشِدٌ تَابِعٌ لِلْحَقّ ، ثُمَّ حَنْتُمَانِي تُكَلِّمَانِي ، وَكَلِمَتُكُمَا وَاحِدَةً ، وَأَمْرُكُمَا وَاحِـدٌ حَنْتَنِي يَـا عَبَّـاسُ! تَسْأَلُنِي نَصِيبَكَ مِن ابْن أَحِيكَ ، وَحَاءَنِي هَـذَا -يُريدُ عَلِيًّا - يُريدُ نَصِيبَ امْرَأَتِهِ مِنْ أَبِيهَا ، فَقُلْتُ لَكُمَا : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : لاَ نُورَثُ ، مَا تَوكُنَـا صَلَقَةٌ ، فَلَمَّا بَدَا لِي أَنْ أَدْفَعَهُ إِلَيْكُمَا قُلْتُ : إِنْ شِنْتُمَا دَفَعْتُهَا إِلَيْكُمَا عَلَى أَنَّ عَلَيْكُمَا عَهْدَ اللَّهِ وَمِيثَاقَهُ لَتَعْمَلاَن فِيهَا بِمَا عَمِلَ فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ ، وَبِمَا عَمِلَ فِيهَا أَبُو بَكْر ، وَبِمَا عَمِلْتُ فِيهَا مُنْذُ وَلِيتُهَا، فَقُلْتُمَا: ادْفَعْهَا إِلَيْنَا، فَبذَلِكَ دَفَعْتُهَا إِلَيْكُمَا ، فَأَنْشُدُكُمْ بِاللَّهِ هَلْ دَفَعْتُهَا إِلَيْهِمَا بِذَلِكَ ؟ قَالَ الرَّهْطُ: نَعَمْ. ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى عَلِيٌّ وَعَبَّاسِ فَقَالَ : أَنْشُدُكُمَا بِاللَّهِ هَلْ دَفَعْتُهَا إِلَيْكُمَا بِذَلِكَ؟

<sup>(</sup>١) ولمسلم في رواية : وَمَا بَقِيَ يَحْمَلُهُ فِي الْكُرَاعِ وَالسَّلاحِ عُدَّةً فِي سَبيلِ اللَّهِ .

<sup>(</sup>٢) ولمسلم : فَحَتَّمَا تَطْلُبُ مِيرَاثَكَ مِنِ ابْنِ أَحِيكَ ، وَيَطْلُّبُ هَذَا مِيرَاتَ َامْزَأَتِهِ مِـنْ أَبِيهَا ، فَقَـالَ ابـو بكـر: قال رسول الله ﷺ : ما نورث، ما تركنا صدّقة، فَرَأَيْتَمَاهُ كَاذِبًا آيْمًا غَادِرًا حَاتِنًا .

<sup>(</sup>٣) ولمسلم: فَرَأَيْتُمَانِي كَاذِبًا آثِمًا غَادِرًا حَاثِنًا .

قَالاً: نَعَمْ. قَالَ: فَتَلْتَمِسَانِ مِنِي قَضَاءُ غَيْرَ ذَلِكَ ؟ فَوَاللَّهِ الَّذِي بِإِذْنِهِ تَقُومُ السَّمَاءُ وَالأَرْضُ ! لاَ أَقْضِي فِيهَا قَضَاءُ غَيْرَ ذَلِكَ ، فَإِنْ عَجَزْتُمَا عَنْهَا فَادْفَعَاهَا إِلَيَّ ، فَإِنْ عَجَزْتُمَا عَنْهَا

(قال ابن شهاب: فَكَانَتْ هَذِهِ الصَّدَقَةُ بِيَدِ عَلِيٌ مَنَعَهَا عَلِيٍّ ، عَبَّاسًا فَغَلَبَهُ عَلَيْهَا ، ثُمَّ كَانَ بِيَدِ حَسَنِ بْنِ عَلِيٌ ، ثُمَّ بِيدِ حُسَنْنِ بْنِ عَلِيٌ ، ثُمَّ بِيدِ حُسَنْنِ بْنِ عَلِيٌ ، ثُمَّ بِيدِ رَبْدِ ابْنِ عَلِيٌ ، ثُمَّ بِيدِ زَيْدِ ابْنِ عَلِيً بْنِ حُسَنْنٍ وَحَسَنِ بْنِ حَسَنٍ ، كِالاهُمَا كَانَا يَتَدَاوَلانِهَا ، ثُمَّ بِيدِ زَيْدِ ابْنِ حَسَنٍ ، وَهِيَ صَدَقَةُ رَسُول اللَّهِ عَلِيٍّ حَقًا ).

٨٧٤ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ فَاطِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا بنْتَ النَّبِيِّ عَلِيْ أَرْسَلَتْ إِلَى أَبِي بَكْرِ عَلَىٰ تَسْأَلُهُ مِيرَاتَهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيْ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْهِ بِالْمَدِينَةِ ، وَفَدَكٍ ، وَمَا بَقِيَ مِنْ خُمُس خَيْبَرَ ، فَقَالَ أَبُو بَكُر : إنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : لا نُورَثُ، مَا تَرَكْنَا صَدَقَةً ، إنَّمَا يَأْكُلُ آلُ مُحَمَّدٍ ﷺ فِي هَذَا الْمَالِ ، وَإِنِّي وَاللَّهِ لا أُغَيِّرُ شَيْئًا مِنْ صَدَقَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَنْ حَالِهَـا الَّتِي كَانَ عَلَيْهَا فِي عَهْدِ رَسُول اللَّهِ عَلَيْ ، وَلأَعْمَلَنَّ فِيهَا بِمَا عَمِلَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْ ، فَأَبَى أَبُو بَكْرِ رَضِي اللَّه عَنْه أَنْ يَدْفَعَ إِلَى فَاطِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا مِنْهَا شَيْئًا ، فَوَجَدَتْ فَاطِمَةُ عَلَى أَبِي بَكْرِ فِي ذَلِكَ فَهَجَرَتْهُ ، فَلَمْ تُكَلَّمْهُ حَتَّى تُوُفِّيتْ ، وَعَاشَتْ بَعْدَ النَّبِيِّ ﷺ سِنَّةَ أَشْهُرٍ ، فَلَمَّا تُوُفِّيتْ دَفَّنَهَـا زَوْجُهَا عَلِيّ لَيْلاً ، وَلَمْ يُؤْذِنْ بِهَا أَبَا بَكْرٍ ، وَصَلَّى عَلَيْهَا، وَكَانَ لِعَلِيٌّ مِنَ النَّاسِ وَجُهُ حَيَـاةً فَاطِمَةً ، فَلَمَّا تُوُفِّيتِ اسْتَنْكُرَ عَلِيٌّ وُجُوهَ النَّاسِ ، فَالْتَمَسَ مُصَالَحَةَ أَبِي بَكْر وَمُبَايَعَتَهُ ، وَلَمْ يَكُنْ يُيَايِعُ تِلْكَ الأَشْهُرَ، فَأَرْسَـلَ إِلَى أَبِي بَكْرِ أَنِ اثْتِنَـا ، وَلا يَأْتِنَا أَحَدٌ مَعَـكَ . كَرَاهِيَةً لِمَحْضَرِ عُمَرَ ، فَقَالَ عُمَرُ : لا وَاللَّهِ لا تَدْخُلُ

عَلَيْهِمْ وَحْدَكَ . فَقَالَ أَبُو بَكُر : وَمَا عَسَيْتَهُمْ أَنْ يَفْعَلُوا بِي ؟ وَاللَّهِ لاَتِيَنَّهُمْ . فَدَخَلَ عَلَيْهِمْ أَبُو بَكْرٍ ، فَتَشَهَّدَ عَلِيٌّ فَقَالَ : إنَّا قَدْ عَرَفْنَا فَضْلَكَ ، وَمَا أَعْطَاكَ اللَّهُ ، وَلَمْ نَنْفُسْ عَلَيْكَ خَيْرًا سَاقَهُ اللَّهُ إِلَيْكَ ، وَلَكِنَّكَ اسْتَبْدَدْتَ عَلَيْنَا بـالأَمْر، وَكُنَّا نَرَى لِقَرَالَتِنَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ نَصِيبًا . حَتَّسَى فَـاضَتْ عَيْنَـا أَبِـى بَكْـر ، فَلَمَّا تَكُلُّمَ أَبُو بَكْرٍ قَالَ : وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَرَابَةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَحَـبُ إِلَيَّ أَنْ أَصِلَ مِنْ قَرَابَتِي ، وَأَمَّا الَّذِي شَجَرَ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ مِنْ هَذِهِ الأَمْوَال ، فَلَمْ آلُ فِيهَا عَنِ الْخَيْرِ ، وَلَمْ أَتْرُكْ أَمْرًا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَصْنَعُهُ فِيهَا إلا صَنَعْتُهُ ، فَقَالَ عَلِيٌّ لأَبِي بَكْر : مَوْعِدُكَ الْعَشِيَّةَ لِلْبَيْعَةِ. فَلَمَّا صَلَّى أَبُو بَكْر الظُّهْرَ رَقِيَ عَلَى الْمِنْبِرِ فَتَشَهَّدَ ، وَذَكَرَ شَانَ عَلِيٍّ وَتَخَلُّفَهُ عَنِ الْبَيْعَةِ ، وَعُذْرَهُ بِالَّذِي اعْتَذَرَ إِلَيْهِ ، ثُمَّ اسْتَغْفَرَ وَتَشَهَّدَ عَلِيٌّ ، فَعَظَّمَ حَقَّ أَبِي بَكْرٍ ، وَحَدَّثَ أَنَّهُ لَمْ يَحْمِلْهُ عَلَى الَّذِي صَنَعَ نَفَاسَةً عَلَى أَبِي بَكْر وَلا إِنْكَارًا لِلَّذِي فَضَّلَهُ اللَّهُ بهِ ، وَلَكِنَّا نَرَى لَنَا فِي هَذَا الأَمْرِ نَصِيبًا فَإِسْتَبَدَّ عَلَيْنَا ، فَوَجَدْنَا فِي أَنْفُسِنَا ، فَسُرَّ بِذَلِكَ الْمُسْلِمُونَ ، وَقَالُوا : أَصَبْتَ ، وَكَانَ الْمُسْلِمُونَ إِلَى عَلِيٌّ قَرِيبًا حِينَ رَاجَعَ الأَمْرَ الْمَعْرُوفَ . وفي رواية : فَأَمَّا صَدَقَتُـهُ بِالْمَدِينَـةِ فَدَفَعَهَـا عُمَرُ إلَى \_ عَلِيٌّ وَعَبَّاسٍ ، وَأَمَّا خَيْبَرُ وَفَدَكَ فَأَمْسَكَهَا عُمَرُ ، وَقَالَ : هُمَا صَدَقَهُ رَسُول اللَّهِ ﷺ كَانَتَا لِحُقُوقِهِ الَّتِي تَعْرُوهُ ، وَنَوَائِيهِ ، وَأَمْرُهُمَا إِلَى مَنْ وَلِيَ الأَمْرَ . قَالَ : فَهُمَا عَلَى ذَلِكَ إِلَى الْيَوْم .

٥٧٥ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: لا يَقْتَسِمُ وَرَثَتِي دِينَارًا ﴿ وَلا دِرْهَمًا ﴾ ، مَا تَرَكْتُ بَعْدَ نَفَقَـةِ نِسَائِي ، ومؤونة عَامِلِي فَهُوَ صَدَقَةً .

### باب سِهَامِ الْفُرَس

٨٧٦ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (١) (يَوْمَ خَيْرَ) لِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ ، وَلِلرَّاجِلِ سَهْمًا .

### باب المنِّ على الأسارى\*

٨٧٧ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَهُ فَ قَالَ : بَعَتْ النَّبِيُّ عَلِيٌّ خَيْلاً قِبَلَ نَحْدٍ ، فَجَاءَتْ بِرَجُلِ مِنْ بَنِي حَنِيفَةَ ، يُقَالُ لَهُ : ثُمَامَةُ بْنُ أُثَال ، فَرَبَطُوهُ بسَاريَةٍ مِـنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ ، فَخَرَجَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ عَلِي فَقَالَ: مَا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةُ ؟ فَقَالَ: عِنْدِي خَيْرٌ يَا مُحَمَّدُ ! إِنْ تَقْتُلْنِي تَقْتُلْ ذَا دَمِ ، وَإِنْ تُنْعِمْ تُنْعِمْ عَلَى شَاكِرِ ، وَإِنْ كُنْتَ تُرِيدُ الْمَالَ فَسَلْ مِنْهُ مَا شِئِتَ . فَتُرِكَ حَتَّى كَانَ الْغَدُ ثُمَّ قَـالَ لَهُ : مَا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةُ ؟ قَالَ مَا قُلْتُ لَكَ : إِنْ تُنْعِمْ تُنْعِمْ عَلَى شَاكِرٍ. فَتَرَكَهُ حَتَّى كَانَ بَعْدَ الْغَدِ فَقَالَ: مَا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةُ؟ فَقَالَ: عِنْدِي مَا قُلْتُ لَكَ. فَقَالَ: أَطْلِقُوا ثُمَامَةً. فَانْطَلَقَ إِلَى نَحْلِ قَرِيبٍ مِنَ الْمَسْجِدِ، فَاغْتَسَلَ ، ثُمَّ دَحَلَ الْمَسْجِدَ فَقَالَ : أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، يَا مُحَمَّدُ ! وَاللَّهِ مَا كَانَ عَلَى الأَرْضِ وَجْهُ أَبْغَضَ إِلَيَّ مِنْ وَجْهِكَ ، فَقَدْ أَصْبَح وَجُهُكَ أَحَبُّ الْوُجُوهِ إِلَيَّ ، وَاللَّهِ مَا كَانَ مِنْ دِينِ أَبْغَضَ إِلَيَّ مِنْ دِينِكَ ، فَأَصْبَحَ دِينُكَ أَحَبُّ الدِّينِ إِلَيَّ ، وَاللَّهِ مَا كَانَ مِنْ بَلَدٍ أَبْغَضُ إِلَيَّ مِـنْ بَلَـدِكَ ، فَأَصْبَحَ بَلَدُكَ أَحَبُّ الْبِلادِ إِلَيَّ ، وَإِنَّ خَيْلَكَ أَخَذَنْنِي وَأَنَا أُرِيدُ الْعُمْرَةَ فَمَاذَا

<sup>(</sup>١) ولمسلم في رواية : فِي النَّفَلِ .

تُرَى ؟ فَبَشَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَمَرَهُ أَنْ يَعْتَمِرَ ، فَلَمَّا قَدِمَ مَكَّةً قَـالَ لَـهُ قَـالِلّ : صَبَوْتَ؟ قَالَ : لا ، وَلَكِنْ أَسْلَمْتُ مَعَ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، ولا واللَّهِ لا يُأْتِيكُمْ مِنَ الْيُمَامَةِ حَبَّةُ حِنْطَةٍ خَتَى يَأْذَنَ فِيهَا النَّبِيُ ﷺ .

# كِتَابُ الهِجْرَةِ والمَغَازِي

## باب هِجْرَةِ النَّبِيِّ ﷺ وَأَصْحَابِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ

٨٧٨ عَن الْبَرَاء بْن عَازِبٍ ﴿ قَالَ : جَاءَ أَبُو بَكُر ﴿ اللَّهِ إِلَى أَبِي فِي مَنْزِلِهِ فَاشْتَرَى مِنْهُ رَحْلاً ، فَقَالَ لِعَازِبٍ : ابْعَثِ ابْنَكَ يَحْمِلْـهُ مَعِـي ، قَـالَ فَحَمَلْتُهُ مَعَهُ ، (وفي رواية : قَالَ الْبَرَاءُ فَدَخَلْتُ مَعَ أَبِي بَكْرِ عَلَى أَهْلِهِ فَإِذَا عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ابْنَتُهُ مُضْطَحِعَةٌ قَدْ أَصَابَتْهَا حُمَّى ، فَرَأَيْتُ أَبَاهَا فَقَبَّلَ خَدَّهَا ، وَقَالَ : كِنْفَ أَنْتِ يَا بُنَّيَّةُ؟ ) وَخَرَجَ أَبِي يَنْتَقِدُ ثَمَنَهُ ، فَقَالَ لَـهُ أَبِـي : يَا أَبَا بَكُر ! حَدَّثْنِي كَيْفَ صَنَعْتُمَا حِينَ سَرَيْتَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ؟ قَالَ : نَعَمْ أَسْرَيْنَا لَيْلَتَنَا ، وَمِنَ الْغَدِ حَتَّى قَامَ قَائِمُ الظَّهيرَةِ ، وَخَلا الطَّريقُ لا يَمُرُّ فِيهِ أَحَدٌ ، فَرُفِعَتْ لَنَا صَخْرَةٌ طَويلَةٌ ، لَهَا ظِلٌّ لَمْ تَأْتِ عَلَيْهِ الشَّمْسُ، فَنَزَلْنَا عِنْمَدَهُ، وَسَوَّيْتُ لِلنَّبِيِّ ﷺ مَكَانًا بيَدِي يَنَامُ عَلَيْهِ ، وَبَسَطْتُ فِيهِ فَرْوَةً ، وَقُلْتُ : نَمْ يَــا رَسُولَ اللَّهِ ، وَأَنَا أَنْفُضُ لَكَ مَا حَوْلَكَ ، فَنَامَ وَخَرَجْتُ أَنْفُضُ مَا حَوْلَـهُ (١) ، فَإِذَا أَنَا بِرَاعٍ مُقْبِلِ بِغَنَمِهِ إِلَى الصَّحْرَةِ ، يُرِيدُ مِنْهَا مِثْلَ الَّذِي أَرَدْنَا ، فَقُلْتُ لَهُ: لِمَنْ أَنْتَ يَا غُلامُ ؟ فَقَالَ : لِرَجُـلِ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ أَوْ مَكَّةَ ، قُلْتُ : أَفِي غَنَمِكَ لَبَنَّ ؟ قَالَ : نَعَمْ . قُلْتُ : أَفَتَحْلُبُ ؟ قَالَ : نَعَمْ . فَأَخَذَ شَاةً ، فَقُلْتُ: انْفُضِ الضَّرْعَ مِنَ التَّرَابِ وَالشَّعَرِ وَالْقَـذَى . - قَـالَ : فَرَأَيْتُ الْبَرَاءَ يَضْرِبُ إِحْدَى يَدَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى يَنْفُضُ - فَحَلَبَ فِي قَعْسِ كُنْبَةً مِنْ لَبَنِ ، وَمَعِي إِدَاوَةٌ حَمَلْتُهَا لِلنَّبِيِّ ﷺ يَرْتُوي مِنْهَا ، يَشْرَبُ وَيَتَوَضَّأُ ، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ ، فَكَرِهْتُ أَنْ أُوقِظُهُ ، فَوَافَقْتُهُ حِينَ اسْتَيْقَظَ ، فَصَبَبْتُ مِنَ الْمَاءِ عَلَى اللَّبَنِ حَتَّى

<sup>(</sup>١) ولمسلم في رواية : فَعَطَسَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ .

بَرَدَ أَسْفَلُهُ ، فَقُلْتُ : اشْرَبْ يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ : فَشَرِبَ حَتَّى رَضِيتُ ، ثُمَّ قَالَ: أَلَمْ يَأْن لِلرَّحِيلِ ؛ قُلْتُ : بَلَى . قَالَ : فَارْتَحَلْنَا بَعْدَمَا مَالَتِ الشَّمْسُ وَاتَّبَعْنَا سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكٍ ، فَقُلْتُ : أُتِينَا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ ﴿ لا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهُ مَعْنَا ﴾ ، فَدَعَا عَلَيْهِ النَّبِيُ ﷺ ، فَارْتَطَمَتْ بِهِ فَرَسُهُ إِلَى بَطْنِهَا فِي جَلَدٍ مِنَ اللَّهُ مَعْنَا ﴾ ، فَدَعَا عَلَيْهِ النَّبِي ﷺ ، فَارْتَطَمَتْ بِهِ فَرَسُهُ إِلَى بَطْنِهَا فِي جَلَدٍ مِنَ الأَرْضِ ، فَقَالَ : إِنِّي أُراكُما قَدْ دَعُونَهُمَا عَلَيَّ ، فَادْعُوا لِي ، فَاللّهُ لَكُمَا أَنْ أَرُدً عَنْكُما الطَّلَبَ، فَدَعَا لَهُ النَّبِي ﷺ فَنَجَا ، فَجَعَلَ لا يَلْقَى أَحَدًا إلا قَالَ : قَدْ كَفَيْتُهُمُ مَا هُنَا . فَلا يَلْقَى أَحَدًا إلا قَالَ : وَوَفَى لَنَا (''.

( و في حديث أنس بن مالك على قال : أَقْبَل نَبِي اللّهِ على إلَى الْمَدينة وَهُوَ مُرْدِفْ أَبَا بَكْرٍ، وَأَبُو بَكْرٍ شَيْخُ يُعْرَفُ وَنَبِي اللّهِ عَلَى شَال اللّهِ عَلَى شَال اللهِ عَلَى اللّهِ عَنَى اللّهِ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلْ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الل

<sup>(</sup>١) ولمسلم في رواية: قال سراقة للنبي ﷺ: وَهَذِهِ كِنَانَتِي فَحُدُ سَهُمَّا مِنْهَا فَإِنَّكَ سَنَمُرُ عَلَى إِلِمِي وَغِلْمَـانِي بِمَكَانِ كَذَا وَكَذَا فَحُدُ مِنْهَا حَاجَدَكَ . قَالَ : لا حَاجَةَ لِي فِي إِلِلكَ . فَقَدِمْنَا الْمَدِينَةَ لَيْلاً فَسَنَازَعُوا أَيْهُمُ مِنْكَانِ كَذَا وَكَذَا وَكَذَا فَعَدُدُ مِنْهَا حَاجَدَكَ . قَالَ : لا حَاجَةَ لِي فِي إِلِلْكَ . فَقَدِمْنَا الْمَدِينَةَ لَيْلاً فَسَنَادَ عُوالَ اللهِ يَهُ وَمُولُ اللّهِ يَهُ فَعَلَل : أَنْزِلُ عَلَى يَنِي النَّحَارُ أَخُوال عَبْدِ الْمُطْلِبِ ، أَخْرِمُهُمُ مِنْلِكَ . فَصَعِدَ الرَّجَالُ وَالنَّسَاءُ فَوْقَ الْبُيُوتِ ، وَتَفَرَّقَ الْمُؤْمِنَ وَالْعَدَمُ فِي الطَّرْقِ يُنَادُونَ : يَا مُحَمَّدُ بَا رَسُولَ اللّهِ ، يَا مُحَمَّدُ بَا رَسُولَ اللّهِ ، يَا مُحَمَّدُ بَا رَسُولَ اللّهِ ، يَا

الله ﷺ وَأَبِي بَكْرِ هُ فَ فَسَلَمُوا عَلَيْهِمَا ، وَقَالُوا : ارْكَبَا آمِنَيْنِ مُطَاعَيْنِ. فَرَكِبَ نَبِي اللّهِ عَلَيْ وَأَبُو بَكْرِ ، وَحَفُوا دُونَهُمَا بِالسّلاحِ ، فَقِيلَ فِي الْمَدِينَةِ حَاءَ نَبِي اللّهِ حَاءَ نَبِي اللّهِ مَا اللّهِ حَاءَ نَبِي اللّهِ ، حَاءَ نَبِي اللّهِ ، حَاءَ نَبِي اللّهِ ، حَاءَ نَبِي اللّهِ مَا وَقُولُونَ : حَاءَ نَبِي اللّهِ ، حَاءَ نَبِي اللّهِ . فَأَقْبَلَ يَسِيرُ حَتَّى نَزَلَ حَانِبَ دَارِ أَبِي أَيُّوبَ ، فَإِنَّهُ لِيُحَدِّثُ أَهْلَهُ إِذْ سَمِعَ اللّهِ . فَأَقْبَلَ يَسِيرُ حَتَّى نَزلَ حَانِبَ دَارِ أَبِي أَيُّوبَ ، فَإِنَّهُ لَيُحَدِّثُ أَهْلَهُ إِذْ سَمِعَ بِهِ عَبْدُاللّهِ بْنُ سَلامٍ وَهُو فِي نَحْلٍ لأَهْلِهِ يَخْتَرِفُ لَهُمْ ، فَعَجَلَ أَنْ يَضَعَ اللّهِ يَ يَخْتَرِفُ لَهُمْ ، فَعَجَلَ أَنْ يَضَعَ الّهٰ إِنْ يَخْتَرِفُ لَهُمْ وَهُو فِي نَحْلٍ لأَهْلِهِ يَبِعْتُونُ لَهُمْ ، فَعَجَلَ أَنْ يَضَعَ اللّهِ يَ يَخْتَرِفُ لَهُمْ وَيَهَا فَجَاءَ وَهِي مَعَهُ ، فَسَمِعَ مِنْ نَبِي اللّهِ عَلَيْ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ ، يَخْتَرِفُ لَهُمْ فِيهَا فَجَاءَ وَهِي مَعَهُ ، فَسَمِعَ مِنْ نَبِي اللّهِ عَلَيْ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ ، يَخْتَرِفُ لَهُمْ فِيهَا فَجَاءَ وَهِي مَعَهُ ، فَسَمِع مِنْ نَبِي اللّهِ عَلَيْ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ ، فَقَالَ نَبِي اللّهِ هَذِهِ دَارِي وَهَذَا بابِي . قَالَ : فَانْطَلِقُ فَهَيَّ يُلِنَا مَقِيلاً. قَالَ : قُومَا عَلَى يَرَكُةِ اللّهِ ).

### باب شُهُودِ الْمَلائِكَةِ بَدْرًا

٨٧٩ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ قَالَ ، وَهُوَ فِي ثَبَّةٍ لَهُ يَوْمَ بَدْرِ: أَنْشُدُكَ عَهْدَكَ وَوَعْدَكَ اللَّهُمَّ إِنْ شَفْتَ لَمْ تُعْبَدُ بَعْدَ الْيَوْمِ أَبُدًا (١) فَأَخَذَ أَبُو بَكْرٍ بِيدِهِ ، وَقَالَ : حَسْبُكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَدْ أَلْحَحْتَ عَلَى رَبُكَ ، (وَهُوَ فِي الدِّرْعِ فَحَرَجَ وَهُو يَقُولُ: ﴿ سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُولُونَ الدَّبُورَ رَبِّكَ ، (وَهُو فِي الدِّرْعِ فَحَرَجَ وَهُو يَقُولُ: ﴿ سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُولُونَ الدَّبُورَ بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَّرُ ﴾ ( وفي رواية : أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيْهِ اللَّهُ الْحَرْبِ ) .

( وفي حديث الْبَرَاءِ هَلَهُ : حَدَّثَنِي أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ ﷺ مِمَّنْ شَهِدَ بَـدْرًا: أَنَّهُمْ كَانُوا عِدَّةَ أَصْحَابِ طَالُوتَ الَّذِينَ جَازُوا مَعَهُ النَّهَرَ ، بِضْعَةَ عَشَرَ وَثَلاثَ مِائَةٍ قَالَ الْبَرَاءُ : لا وَاللَّهِ مَا جَاوَزَ مَعَهُ النَّهَرَ إلاَّ مُؤْمِنٌ.

وفي رواية: وَكَانَ الْمُهَاجِرُونَ يَوْمَ بَدْرٍ نَيْفًا عَلَى سِتَّينَ، وَالْأَنْصَارُ نَيْفًا

<sup>(</sup>١) ولمسلم من حديث أنَسٍ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ يَوْمَ أَحُدٍ: اللَّهُمُّ إِنَّكَ إِنْ تَشَأَ لا تُعْبَدُ فِي الأَرْضِ.

#### باب كلام النبي ﷺ لقتلى بدر

٠٨٨٠ عَنْ أَبِي طَلْحَةَ عَلَيْهَ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ عَلَىٰ أَمْرَ يَوْمَ بَدْرِ بِأَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ رَجُلاً مِنْ صَنَادِيدِ قُرَيْشٍ ، فَقُذِفُوا فِي طَوِيٌّ مِنْ أَطْوَاء بَدْر ( خَبِيثٍ مُخْبِثٍ ، وَكَانَ إِذَا ظَهْرَ عَلَى قَوْمَ أَقَامَ بِالْعَرْصَةِ ثَلاثَ لَيَالً ) فَلَمَّا كَانَ بِيدْرِ الْيَوْمَ النَّالِثَ أَمْرَ بِرَاحِلَتِهِ فَشُدًّ عَلَيْهَا رَحْلُهَا ، ثُمَّ مَشَى ، وَاتَّبَعَهُ أَصْحَابُهُ ، وَقَالُوا : مَا نُرَى يَنْطَلِقُ إِلاَّ لِبَعْضِ حَاجَتِهِ، حَتَّى قَامَ عَلَى شَفَةِ الرَّكِيِّ ، فَجَعَلَ يُنَادِيهِمْ مَا نُرَى يَنْطَلِقُ إلاَّ لِبَعْضِ حَاجَتِهِ، حَتَّى قَامَ عَلَى شَفَةِ الرَّكِيِّ ، فَجَعَلَ يُنَادِيهِمْ

<sup>(</sup>١) ولمسلم عن ابن عباس قال: حَدَّنْيي عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ قَالَ : لَمَّا كَمَانَ يَوْمُ بَدْرِ نَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ عَجُ إلَّى الْمُشْرِكِينَ وَهُمْ أَلْفٌ وَأَصْحَابُهُ ثَلاثُ مِاتَةٍ وَتِسْعَةَ عَشَرَ رَجُلاً ، فَاسْتَقْبَلَ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ الْقِبَلَةَ ، ثُمَّ مَـدَّ بَدْنِهِ فَحَمَلَ يَهْتِفُ برَبِّهِ : اللَّهُمَّ أَنْحِزْ لِي مَا وَعَدْتَنِي، اللَّهُمَّ آتِ مَا وَعَدْتَنِي ، اللَّهُمَّ إِنْ تُهْلِكْ هَذِهِ الْعِصَابَةَ مِنْ أَهْلِ الإسلام لا تُعْبَدُ فِي الأَرْضِ. فَمَا زَالَ يَهْتِفُ برَبِّهِ مَادًّا يَدَيْبِ مُسْنَقْبلَ الْقِبلَاةِ، حَتَّى سَقَطَ ردَاؤُهُ عَنْ مَنْكِيَيْهِ ، فَأَتَاهُ أَبُو بَكُر فَأَخَذَ رِذَاءَهُ فَٱلْفَاهُ عَلَى مَنْكَتِيْهِ ، ثُمَّ الْتَزَمَهُ مِنْ وَرَابِهِ وَقَالَ : يَا نَسِيَّ اللَّهِ كَفَاكَ مُنَاشَدَتُكَ رَبُّكَ ؛ فَإِنَّهُ سَيْنُحِزُ لَكَ مَا وَعَدَكَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَحَلَّ : ﴿ إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَحَابَ لَكُــمْ أَنِّي مُمِيدُكُمْ بِٱلْفِ مِنَ الْمَلاَتِكَةِ مُرْدِفِينَ﴾ فَأَمَدَهُ اللَّهُ بالْمَلائِكَةِ ۚ قَالَ أَبُو زُمْيُل : فَحَدَّنْنِي ابْنُ عَبَّلس فَالَ: يَيْنَمَا رَحُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَوْمَتِلْ يَسْتَدُّ فِي أَثَرِ رَحُلِ مِنَ الْمُسْرَكِينَ أَمَامَهُ إِذْ سَسُعِعَ ضَرَبَةً بالسَّوْطِ فُوفَهُ ، وَصَوْتَ الْغَارِسَ يَقُولُ : أَقْدِمْ حَيْزُومُ . فَنَظَرَ إَلَى الْمُشْرِكِ أَمَامَهُ فَخَرَّ مُسْتَلْقِيًا ، فَنَظَرَ إَلَيْهِ فَإِذَا هُوَ قَدْ خُطِمَ أَنْفُهُ ، وَشُقَّ وَجُهُهُ كَضَرْبَةِ السَّوْطِ ، فَاحْضَرَّ ذَلِكَ أَجْمَعُ ، فَجَاءَ الأَنْصَارِيُّ فَحَدَّتَ بِذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ : صَلَكْتُ ذَلِكَ مِنْ مَلَدِ السَّمَاء النَّالِئَةِ . فَقَتْلُوا يَوْمَتِنْدٍ سَبْعِينَ وَأَسَرُوا سَبْعِينَ ، قَالَ أَبُو زُمَيْل : قَالَ ابْنُ عَبَّلِى: فَلَمَّا أَسَرُوا الأُسَارَى فَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لأبي بَكْر وَعُمَرَ: مَا تَرَوْنَ فِي حَوُلاءِ الأُسَّارَى؟ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : يَا نَبِيَّ اللَّهِ هُمْ بَنُو الْعَمِّ وَالْعَشِيرَةِ أَرَى أَنَّ تَأْخُذً مِنْهُمْ فِلْيَةٌ فَتَكُونُ لَكَ قُوتٌ عَلَى الْكُفَّارِ، فَعَسَى اللَّهُ أَنَّ يَهُدِيَهُمْ لِلإِسْلام . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : مَا تَرَى بَا ابْنَ الْحَطَّابِ ؟ قُلْتُ : لا وَاللَّهِ بَا رَسُولَ اللَّهِ ، مَا أَرَى الَّذِي رَأَى أَبُو بَكْرٍ ، وَلَكِنِّي أَرَى أَنْ تُمَكَّنَّا فَنَصْرِبَ أَعْنَاقَهُمْ ، فَتُمَكِّنَ عَلِيًّا مِنْ عَقِيل فَيَضْرِبَ عُنُقَهُ ، وَتُمَكِّنَى مِنْ فُكِّان – نَسِيبًا لِعُمَرَ – فَأَصْرِبَ عُنُقَهُ ، فَإِنْ حَوُلاء أَلِمَّهُ الْكُفْر وَصَنَّادِيلُهُا . فَهَوِيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا قَالَ أَبُو بَكْرٍ وَلَمْ يَهُوَ مَا قُلْتُ ، فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ حَنْتُ فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَبُو بَكُر فَاعِدَيْن يَبْكِيَان ، قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَحْبِرْنِي مِنْ أَيِّ شَيْء تَنْكِي أَنْتَ وَصَاحِبُكَ ، فَإِنْ وَحَدْثُ بُكَاءً بَكَيْتُ وَإِنْ لَمْ أَحدُ بُكَاءً تَبَاكَيْتُ لِبْكَائِكُمَا . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : أَبْكِسِ لِلَّذِي عَرَضَ عَلَيٌّ أَصْحَابُكَ مِنْ أَخْدِهِمُ ٱلْفِئَاءَ ، لَقَدْ عُرضَ عَلَيٌّ عَلَابُهُمْ أَذْنَى مِنْ هَذِهِ الشَّحَرَةِ . سَحَرَةِ وَبِيَةٍ مِنْ نَبِيِّ اللَّهِ ﷺ ، وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزُّ وَحَلَّ : ﴿ مَا تَكَانَ لِنَبْيُّ أَنْ يَكُونَ لَهُ ٱسْرَى حَتَّى يَنْحِنَ نِي الأرضِ ﴾ إِلَى قَوْلِهِ : ﴿ فَكُلُوا مِنَّا غَنِينُتُمْ حَلالًا طَيُّنَا ﴾ فَأَحَلُ اللَّهُ الْغَنِيمَةَ لَهُمْ .

بأسْمَائِهِمْ وَأَسْمَاء آبَائِهِمْ : يَا فُلانُ بْنَ فُلان، وَيَا فُلانُ بْنَ فُلان ('': (أَيَسُرُكُمْ أَنْكُمْ أَطَعْتُمُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ) فَإِنَّا قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حُقًا ، فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًا ؟ قَال : فَقَالَ عُمَرُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا تُكَلِّمُ مِنْ أَخْسَادٍ لا أَرْوَاحَ لَهَا ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدِ بِيَدِهِ مَا أَنْتُمْ بِأَسْمَعَ لِمَا أَقُولُ مِنْهُمْ ('').

## باب حَدِيثِ بَنِي النَّضِيرِ وَمَخْرَج رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إلَيْهِمْ

٨٨١ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَلَيْ قَالَ: يَنْمَا نَحْنُ فِي الْمَسْجِدِ إِذْ حَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: انْطَلِقُوا إِلَى يَهُودَ . فَحَرَجْنَا مَعَهُ ، (حَتَّى جَنَّا يَبْتَ الْمِدْرَاسِ) فَقَامَ النَّبِي ۗ فَقَالَ : فَقَالَ الْمَهُ : يَا مَعْشَرَ يَهُودَ ! أَسْلِمُوا تَسْلَمُوا تَسْلَمُوا . فَقَالُوا: قَدْ بَلَغْتَ قَدْ بَلَغْتَ يَا أَبَا الْقَاسِمِ . فَقَالَ : ذَلِكَ أُرِيدُ . ثُمَّ قَالَهَا التَّانِيَةَ فَقَالُوا: قَدْ بَلَغْتَ يَا أَبَا الْقَاسِمِ . ثُمَّ قَالَ : ذَلِكَ أُرِيدُ . ثُمَّ قَالَهَا التَّانِيَةَ فَقَالُوا : قَدْ بَلَغْتَ يَا أَبَا الْقَاسِمِ . ثُمَّ قَالَ التَّالِثَةَ فَقَالُ : اعْلَمُوا أَنْ الأَرْضَ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ ، وَإِنِّ يَا أَبِا الْقَاسِمِ . ثُمَّ قَالَ التَّالِثَةَ فَقَالُ : اعْلَمُوا أَنْ الأَرْضَ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ ، وَإِنِّ فَاعْلَمُوا أَنْمَا الْأَرْضُ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ . وَإِنَّ فَاعْلَمُوا أَنْمَا الأَرْضُ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ .

مَن النَّضِيرُ وَقُرَيْظَةُ وَمَنَ عَلَيْهِمْ حَتَّى حَارَبَتِ النَّضِيرُ وَقُرَيْظَةُ فَاَحُلَى يَنِي النَّضِيرِ، وَأَقَرَّ قُرَيْظَةَ، وَمَنَّ عَلَيْهِمْ حَتَّى حَارَبَتْ قُرَيْظَةُ، فَقَتَلَ رِجَالَهُمْ، وَقَسَمَ نِسَاءَهُمْ، وَأَوْلادَهُمْ ، وَأَمْوَالَهُمْ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إلا بَعْضَهُمْ لَحِقُوا بِالنّبِيِّ عَلِيدٍ فَآمَنَهُمْ وَأَسْلَمُوا ، وَأَخْلَى يَهُودَ الْمَدِينَةِ كُلَّهُمْ : يَنِي قَيْنُقَاعَ لَحَقُوا بِالنّبِيِّ عَلِيدٍ فَآمَنَهُمْ وَأَسْلَمُوا ، وَأَخْلَى يَهُودَ الْمَدِينَةِ كُلَّهُمْ : يَنِي قَيْنُقَاعَ وَهُمْ رَهُطُ عَبْدِاللّهِ بْنِ سَلامٍ ، وَيَهُودَ يَنِي حَارِثَةَ ، وَكُلَّ يَهُودِ الْمَدِينَةِ .

<sup>(</sup>١) ولمسلم: يَا أَبَا حَهُلِ بْنَ هِشَامٍ إِيَا أُمَّيَّةً بْنَ خَلَفٍ إِيَا عُنْبَةً بْنَ رَبِيعَةً إِيَا شَيَّةَ بْنَ رَبِيعَةً إ

 <sup>(</sup>٢) ولمسلم من حديث عَمر : كُانَ يُرِينَا مَصَارِعَ أَهْلِ بَدْرِ بِالْأَمْسَ يَتُولُ : هَذَا مَصَرْعُ فُلان غَدًا إِنْ شَاءَ اللّهُ.
 قَالَ : فَقَالَ عُمَرُ : فَوَالَّذِي بَعْثَهُ بِالْحَقِّ مَا أَخْطَثُوا الْحُدُّودَ النّبي حَدَّ رَسُولُ اللّهِ ﷺ . وبن حديث أنس : تَرَكَ قَتْلَى بَدْر ثَلاثًا .
 تَرَكَ قَتْلَى بَدْر ثَلاثًا .

## باب غَزْوَةٍ أُحُدٍ وما أَصَابَ النَّبِيَّ عِيْ

٨٨٣ عَنْ سَعْدٍ فَهَا قَالَ : رَأَيْتُ رسول اللَّمه ﷺ يوم أحد ومعه رجلان يُقَاتِلان عَنْهُ عَلَيْهِمَا ثِيَابٌ يبضّ كَأَشَدً الْقِتَال، مَا رَأَيْتُهُمَا قَبْلُ وَلا بَعْدُ<sup>(١)</sup> .

أَكُلَهُ عَنْ سَهُلُ فَيْ اللّهُ عَنْ حَرْحِ النّبِي عَلَيْ يَوْمَ أُحُدِ فَقَالَ: حُرْحَ وَجُهُ النّبِي عَلَيْ يَوْمَ أُحُدِ فَقَالَ: حُرْحَ وَجُهُ النّبِي عَلَيْ مُ وَكُسِرَتْ رَبَاعِينَهُ ، وَهُشِمَتِ الْبَيْضَةُ عَلَى رَأْسِهِ ، فَكَانَتْ فَاطِمَةُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا تَغْسِلُ الدَّمَ ، وَعَلِيّ يُمْسِكُ، فَلَمَّا رَأَتْ أَنَّ الدَّمَ لا يَزِيدُ إلا كَثْرَةً أَخَذَتْ حَصِيرًا ، فَأَحْرَقَتْهُ خَتَّى صَارَ رَمَادًا، ثُمَّ أَلْزَقَتُهُ فَاسْتَمْسَكَ الدّّمُ.

وجاء ( مُعَلَّقاً ) من حديث أَنَس ﴿ نَشَجَّ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ أُحُدِ<sup>(٢)</sup> فَقَالَ: كَيْفَ يُفْلِحُ قَوْمٌ شَجُوا نَبِيَّهُمْ<sup>(٣)</sup> ، فَنَزَلَّتْ: ﴿ لَيْسَ لَكَ مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ ﴾ .

٥٨٥ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ هَ فَهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ : اشْتَدَّ غَضَبُ اللَّهِ عَلَى وَجُلِ عَلَى قَوْمٍ فَعَلُوا بِنَبِيَّهِ - يُشِيرُ إِلَى رَبَاعِيَتِهِ - اشْتَدَّ غَضَبُ اللَّهِ عَلَى رَجُلِ يَقْتُلُهُ رَسُولُ اللَّهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ .

# باب ما لَقِي النَّبِيُّ عِنْ يَوْمَ العَقَبَةِ \*

مَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ لِلنَّبِيِّ ﷺ: هَلْ أَتَى عَلَيْكَ يَوْمُ كَانَ أَشَدَّ مِنْ يَوْمِ أُحُدٍ ؟ قَالَ : لَقَدْ لَقِيتُ مِنْ قَوْمِكِ مَا لَقِيتُ ، وَكَانَ أَشَدَّ مَا لَقِيتُ مِنْ عَرْمِكِ مَا لَقِيتُ ، وَكَانَ أَشَدَّ مَا لَقِيتُ مِنْهُمْ يَوْمَ الْعَقَبَةِ إِذْ عَرَضْتُ نَفْسِي عَلَى ابْنِ عَبْدِيَالِيلَ بْنِ عَبْدِكُلالِ فَلَمْ يُجِبْنِي إِلَى مَا أَرَدْتُ ، فَانْطَلَقْتُ ، وَأَنَا مَهْمُومٌ عَلَى وَجْهِي ، فَلِهُ أَسْتَفَقَ إلا وَأَنَا بَقَرْنِ التَّعَالِبِ ، فَرَفَعْتُ رَأْسِي ، فَإِذَا أَنَا بِسَحَابَةٍ قَلْهُ فَلَمْ أَسْتَفَقَ إلا وَأَنَا بِقَرْنِ التَّعَالِبِ ، فَرَفَعْتُ رَأْسِي ، فَإِذَا أَنَا بِسَحَابَةٍ قَلْهُ

<sup>(</sup>١) ولمسلم في رواية : يَعْنِي حِبْرِيلُ وَمِيكَائِيلُ عَلَيْهِمَا السَّلامُ .

<sup>(</sup>٢) ولمسلم : فَمَعَعَلَ يَسْلُتُ الدُّمَ عَنْهُ .

<sup>(</sup>٣) ولمسلم : وَكَسَرُوا رَبَاعِيَنَهُ وَهُوَ يَدْعُوهُمْ إِلَى اللَّهِ.

أَظُلَّتْنِي، فَنَظُرْتُ فَإِذَا فِيهَا جَبْرِيلُ ، فَنَادَانِي فَقَالَ : إِنَّ اللَّهَ قَدْ سَمِعَ قَوْلَ قَوْمِكَ لَكَ ، وَمَا رَدُّوا عَلَيْكَ ، وَقَدْ بَعَثَ إِلَيْكَ مَلَكَ الْجَبَالِ ؛ لِتَأْمُرَهُ بِمَا شِئْتَ فِيهِمْ ، فَنَادَانِي مَلَكُ الْجَبَالِ ؛ لِتَأْمُرَهُ بِمَا شِئْتَ فِيهِمْ ، فَنَادَانِي مَلَكُ الْجَبَالِ ، فَسَلَّمَ عَلَيَّ ، ثُمَّ قَالَ : يَا مُحَمَّدُ (١) ! فَقَالَ : ذَلِكَ فَنَادَانِي مَلَكُ الْجَبَالِ ، فَسَلَّمَ عَلَيْ ، ثُمَّ قَالَ : يَا مُحَمَّدُ (١) ! فَقَالَ : ذَلِكَ فِيمَا شِئْتَ ، إِنْ شِئْتَ أَنْ أُطْبِقَ عَلَيْهِمُ الأَخْشَبَيْنِ . فَقَالَ النَّبِيُ عَلِي : بَلْ أَرْجُو أَنْ يُخْرِجَ اللَّهُ مِنْ أَصْلابِهِمْ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ وَخْدَهُ ، لا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا .

### باب مَنْ يُنْكَبُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

٨٨٧ عَنْ جُنْدَبِ بْنِ سُفْيَانَ ﴿ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ فِسِي بَعْضِ الْمُشَاهِدِ ، وَقَدْ دَمِيَتْ إِصْبَعُهُ فَقَالَ :

هَلْ أَنْتِ إِلاَّ إِصْبَعٌ دَمِيتِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ مَا لَقِيتِ

# باب ما لَقِي النَّبِيِّ ﷺ مِن الْلَسْرِكِينَ بِمَكَّةَ

٨٨٨ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ﴿ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَىٰ كَانَ يُصَلِّي عِنْدَ الْبَيْتِ، وَأَبُو حَهْلٍ وَأَصْحَابٌ لَهُ حُلُوسٌ ، إِذْ قَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْض : أَيُكُمْ يَحِيءُ بِسَلَى جَزُورِ يَنِي فُلان فَيضَعُهُ عَلَى ظَهْرِ مُحَمَّدٍ إِذَا سَجَدَ ؟ فَانْبَعْثَ أَشْقَى الْقَوْمِ ، وَرَورِ يَنِي فُلان فَيضَعُهُ عَلَى ظَهْرِهِ بَيْنَ كَتِفَيْهِ ، وَأَنَا فَحَاءَ بِهِ ، فَنَظَر حَتَّى سَجَدَ النَّبِي عَلَى اللهِ عَلَى ظَهْرِهِ بَيْنَ كَتِفَيْهِ ، وَأَنَا أَنْظُرُ لا أُغْنِي شَيْئًا ، لَوْ كَانَ لِي مَنعَة ، قَالَ: فَحَعَلُوا يَضْحَكُونَ ، وَيُحِيلُ اللهُ عَلَى بَعْضٍ ، وَرَسُولُ اللهِ عَلَى سَاجِدٌ لا يَرْفَعُ رَأْسَهُ (٢) ، حَتَّى جَاءَتْهُ فَاطِمَةُ فَطَرَحَتْ عَنْ ظَهْرِهِ ، فَرَفْعَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُولُ اللهُ ا

<sup>(</sup>١) ولمسلم : إِنَّ اللَّهَ قَدْ سَمِعَ قَوْلَ قَوْمِكَ لَكَ ، وَأَنَا مَلَكُ الْحَبَالِ، وَقَدْ بَعَنَنِي رَبُكَ إِلَيْكَ لِتَأَمَّرَنِي بِأَمْرِكَ. (٢) ولمسلم : حَتَّى انْطَلَقَ إِنْسَانُ فَأَخْبَرَ فَاطِمَةَ فَحَاءَتْ وَهِيَ جُوثِرِيَّةٌ فَطَرَحَتُهُ عَنْهُ ثُمُّ أَثْبَلَتُ عَلَيْهِمْ تَشْيَمُهُمْ. (٣) ولمسلم: وكان إِذَا دَعَا دَعَا ثَلاثًا ، وَإِذَا سَأَلَ ثَلاثًا ، فلما سمعوا صوته ذَهَبَ عَنْهُمُ الضَّحْكُ.

يَرُوْنَ أَنَّ الدَّعْوَةَ فِي ذَلِكَ الْبَلَدِ مُسْتَحَابَةً )، ثُمَّ سَمَّى : اللَّهُمَّ! عَلَيْكَ بِاَبِي جَهْلِ ، وَعَلَيْكَ بِعُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ ، وَالْوَلِيدِ بْنِ عُتْبَةَ ، وَأُمَيَّةَ ابْنِ حَلَفِ، وَعُقْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ ، وَالْوَلِيدِ بْنِ عُتْبَةَ ، وَأُمَيَّةَ ابْنِ خَلَفِ، وَعُقْبَةَ بْنِ أَبِي مُعَيْطٍ . وَعَدَّ السَّابِعَ (وفِي رواية: وعُمارَة بسن الوليد) قَالَ : فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ لَقَدْ رَأَيْتُ الَّذِينَ عَدَّ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ صَرْعَى الوليب قَالَ : فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ لَقَدْ رَأَيْتُ الَّذِينَ عَدَّ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ صَرْعَى فِي الْمُؤْدِ ! وَفِي رواية : فَأَلْقُوا فِي بِئْرٍ غَيْرَ أُمَيَّةَ بْنِ خَلَفٍ أَوْ أَبِي فَي الْمُؤْدِ ! وَفِي رواية : وَكَانَ رَجُلاً ضَحْماً . وفِي رواية : وَكَانَ رَجُلاً ضَحْماً . وفِي رواية : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : وَأُتْبِعَ أَصْحَابُ الْقَلِيبِ لَعْنَةً ) .

## باب ما لَقِي الأَنْبِيَاءُ مِنْ الأَذَى

٩ ٨٨٩ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﴿ قَلْهُ قَالَ : كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى النَّبِيِّ عَلَىٰ يَحْكِي نَبِيًّا مِنَ الأَنْبِيَاءِ ضَرَبَهُ قَوْمُهُ فَأَدْمَوْهُ ، فَهُو يَمْسَحُ الدَّمَ عَنْ وَجْهِهِ ، وَيَقُولُ : رَبِّ اغْفِرْ لِقَوْمِي فَإِنَّهُمْ لا يَعْلَمُونَ .

# باب قَتْلِ أَبِي جَهْلٍ

٠٩٠ عَنْ أَنَس عَلَىٰهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ بَـدْرِ: مَنْ يَنْظُو مَـا صَنَعَ أَبُو جَهْلٍ ؟ فَانْطَلَقَ ابْنُ مَسْعُودٍ فَوَجَدَهُ قَدْ ضَرَبَهُ ابْنَا عَفْرَاءَ حَتَّى بَرَدَ (١)، فَقَالَ: وَهَلْ فَوْقَ رَجُلٍ قَتَلْتُمُوهُ أَوْ قَتَلَهُ قَوْمُهُ ، فَلَوْ غَيْرُ أَكُارٍ قَتَلَنِي .

#### باب قتل كعب بن الأشرف

٨٩١ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رسولَ اللَّه ﷺ:

<sup>(</sup>١) ولمسلم: فَأَخَذ بِلِحَيَّتِهِ .

مِّنْ لِكَعْبِ بْنِ الأَشْرَفِ فَإِنَّهُ قَدْ آذَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ ؟ فَقَامَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! أَتُحِبُّ أَنْ أَقْتَلَهُ ؟ قَالَ : نَعَمْ . قَالَ : فَأَذَنْ لِي أَنْ أَقُولَ شَيْنًا . قَالَ : قُلْ . فَأَتَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ فَقَالَ: إِنَّ هَذَا الرَّجُلَ قَدْ سَأَلَنَا صَدَقَةً ، وَإِنَّهُ قَدْ عَنَّانَا ، وَإِنِّي قَدْ أَتَيْتُكَ أَسْتَسْلِفُكَ، قَالَ: وَأَيْضًا وَاللَّهِ لَتَمَلُّنَّـهُ . قَالَ : إِنَّا قَدِ اتَّبَعْنَاهُ فَلا نُحِبُّ أَنْ نَدَعَهُ حَتَّى نَنظُرَ إِلَى أَيِّ شَيْء يَصِيرُ شَأْنُهُ، وَقَدْ أَرَدْنَا أَنْ تُسْلِفَنَا وَسْقًا أَوْ وَسْقَيْن ، فَقَالَ: نَعَم ارْهَنُونِي . قَالُوا : أَيَّ شَيْءٍ تُريدُ ؟ قَالَ : ارْهَنُونِي نِسَاءَكُمْ . قَالُوا: كَيْفَ نَرْهَنُكَ نِسَاءَنَا ، وَأَنْتَ أَحْمَلُ الْعَرَبِ؟ قَالَ : فَارْهَنُونِي أَبْنَاءَكُمْ. قَالُوا : كَيْفَ نَرْهَنُكَ أَبْنَاءَنَا فَيُسَبُّ أَحَدُهُمْ فَيْقَالُ : رُهِنَ بِوَسْقِ أَوْ وَسْقَيْنِ ؟ هَذَا عَارٌ عَلَيْنَا ، وَلَكِنَّا نَرْهَنُكَ الَّلْأَمَةَ – قَـالَ سُفْيَانُ : يَعْنِي السِّلاحَ - فَوَاعَدَهُ أَنْ يَأْتِيَهُ (١) ، فَجَاءَهُ لَيْلاً ، وَمَعَهُ أَبُـو نَائِلَـةَ ، وَهُوَ أَخُو كَعْبٍ مِنَ الرَّضَاعَةِ ، فَدَعَاهُمْ إِلَى الْحِصْن ، فَنَزَلَ إِلَيْهِمْ ، فَقَالَتْ لَـهُ امْرَأَتُهُ: أَسْمَعُ صَوْتًا كَأَنَّهُ يَقْطُرُ مِنْمُ الدَّمُ . قَالَ: إِنَّمَا هُوَ أَحِي مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةً ، وَرَضِيعِي أَبُو نَائِلَةً ، إنَّ الْكَرِيمَ لَوْ دُعِـيَ إِلَى طَعْنَةٍ بِلَيْـلِ لأَجَـابَ . قَالَ: وَيُدْخِلُ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةً مَعَهُ : أَبُو عَبْسِ بْنُ جَبْرٍ ، وَالْحَارِثُ بْنُ أَوْسٍ، وَعَبَّادُ بْنُ بِشْرٍ ، فَقَالَ : إِذَا مَا حَاءَ فَإِنِّي قَـائِلٌ بِشَـعَرِهِ فَأَشَـِمُّهُ فَإِذَا رَأَيْتُمُونِي اسْتَمْكَنْتُ مِنْ رَأْسِهِ ، فَدُونَكُمْ فَاضْرَبُوهُ . فَنَزَلَ إِلَيْهِمْ مُتَوَشِّحًا وَهُوَ يَنْفَحُ مِنْـهُ رِيحُ الطِّيبِ ، فَقَالَ : مَا رَأَيْتُ كَالْيَوْم رِيحًا - أَيْ أَطْيَبَ - قَالَ : عِنْدِي أَعْطَرُ نِسَاء الْعَرَبِ ( وَأَكْمَلُ الْعَرَبِ ) فَقَالَ: أَتَأْذَنُ لِي أَنْ أَشُمَّ (رَأْسَكَ)؟ قَالَ: نَعَمْ. فَشَمَّهُ ( ثُمَّ أَشَمَّ أَصْحَابَهُ) ثُمَّ قَالَ : أَتَاأَذَنُ لِي ؟قَالَ : نَعَمْ. فَلَسَّا اسْتَمْكَنَ مِنْهُ قَالَ: دُونَكُمْ . فَقَتَلُوهُ ، ثُمَّ أَتُوا النَّبِيَّ ﷺ فَأَخْبَرُوهُ .

<sup>(</sup>١) ولمسلم: بِالْحَارِثِ وَأَبِي عَبْسِ بْنِ حَبْرٍ وَعَبَّادِ بْنِ بِشْرٍ .

#### باب غزوة الخندق وهي الأحزاب

٨٩٢ عَنِ الْبَرَاءِ ﷺ قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ الأَحْزَابِ يَنْقُلُ التَّرَابَ ، وَقُدْ وَارَى التُّرَابُ بَيَاضَ بَطْنه ، وَهُوَ يَقُولُ :

لَوْلا أَنْتَ مَا اهْتَ لَيْنَا وَلا تَصَدَّقْنَا وَلا صَلَّ لَيْنَا فَأَلْ رَلَا صَلَّانَا وَلَا صَلَّانَا فَأَلْ رَلِنَ سَلَّ كَيْنَا وَوَثَبِّتِ الأَقْلَا وَلاَ صَلَامَ إِنْ لاقَيْنَا ) فَأَلْ رَلِنْ سَلَّ كَيْنَا وَوَثَبِّتِ الأَقْلِدَامَ إِنْ لاقَيْنَا ) إِذَا أَرَادُوا فِي مَنْنَةً أَبَيْنَا إِذَا أَرَادُوا فِي مَنْنَةً أَبَيْنَا إِذَا أَرَادُوا فِي مَنْنَةً أَبَيْنَا إِذَا أَرَادُوا فِي مَنْنَا الْأَلْ فَيْنَا الْأَلْفِي اللّهَ الْمَالِيْنَا الْأَلْفِي اللّهَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

وفي رواية: وَرَفَعَ بِهَا صَوْتَهُ (أَبَيْنَا أَبَيْنَا) وفي رواية: (وَلا صُمْنَا ) وَلا صَلْيْنَا.

( وفي رواية : حَتَّى وَارَى التُّرَابُ شَعَرَ صَدْرِهِ ، وَكَانَ رَجُلاً كَثِيرَ الشَّعَرِ، وَهُوَ يَرْتَجِزُ بِرَجَزِ عَبْدِاللَّهِ بن رواحة ) .

٨٩٣ عَنْ أَنَسٍ ﴿ قَالَ : جَعَلَ الْمُهَاجِرُونَ وَالْأَنْصَارُ يَحْفِرُونَ الْحَنْدَقَ حَوْلَ الْمُدِينَةِ ، وَيَنْقُلُونَ التُّرَابَ عَلَى مُتُونِهِمْ وَهُمْ يَقُولُونَ :

نَحْنُ الَّذِينَ بَايَعُوا مُحَمَّدَا عَلَى الإِسْلامِ مَا بَقِينَا أَبِدَا (١) قَالَ : يَقُولُ النَّبِيُّ ﷺ وَهُوَ يُحيبُهُمْ :

الِلَّهُمَّ إِنَّهُ لا خَيْرَ إلاَّ خَيْرُ الآخِرَهُ ﴿ وَفَبَارِكُ ) فِي الْأَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرَهُ (٢)

( قَالَ : يُؤْتَوْنَ بِمِلْءِ كَفِّي مِنَ الشَّعِيرِ ، فَيُصْنَعُ لَهُمْ بِإِهَالَة سَنحَة تُوضَعُ بَيْنَ يَدَيِ الْقَوْمِ ، وَالْقَوْمُ حَيَاعٌ ، وَهِيَ بَشِعَةٌ فِي الْحَلْقِ وَلَهَا رِيحٌ مُنْتِنٌ ) . (وفي رواية: يَحْفِرُونَ فِي غَدَاةٍ بَارِدَةٍ) .

<sup>(</sup>١) ولمسلم: أوْ عَلَى الجهادِ.

<sup>(</sup>٢) ولمسلم: فَاغْفِرْ لِلأَنْصَارِ ....

## باب مَرْجِعِ النَّبِيِّ عِينَ الأَحْزَابِ

١٩٤ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ النّبِيُّ ﷺ لَنَا لَمَّا رَجَعَ مِنَ الأَحْزَابِ: لا يُصَلِّينَ أَحَدُ ( الْعَصْوَ ) (١) إلا في بَنِي قُرِيْظَةَ. فَأَدْرَكَ بَعْضَهُمُ ( الْعَصْرُ ) في الطِّرِيقِ ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ : لا نُصَلِّي حَتَّى نَأْتِيَهَا . وَقَالَ بَعْضُهُمْ : لا نُصَلِّي حَتَّى نَأْتِيَهَا . وَقَالَ بَعْضُهُمْ : بَلْ نُصَلِّي حَتَّى نَأْتِيهَا . وَقَالَ بَعْضُهُمْ : بَلْ نُصَلِّي الطِّرِيقِ ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ : لا نُصَلِّي حَتَّى نَأْتِيهَا . وَقَالَ بَعْضُهُمْ : بَلْ نُصَلِّي؛ لَمْ يُرَدُ مِنَّا ذَلِكَ. فَذُكِرَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَلَمْ يُعَنِّفْ وَاحِدًا مِنْهُمْ .

٥٩٥ - عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : أُصِيبَ سَعْدٌ يَوْمَ الْحَنْدَقِ ، وَمَاهُ فِي الأَكْحَلِ ، فَضَرَبَ النَّبِيُ عَلَيْ خَيْمَةً فِي الْمُسْجِدِ لِيَعُودُهُ مِنْ قَرِيبَ (٢) ، فَلَمَّا رَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ النَّبِي عَلَيْ خَيْمَةً فِي الْمَسْجِدِ لِيَعُودُهُ مِنْ قَرِيبَ (٢) ، فَلَمَّا رَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ السَّلام ، وَهُو يَنْفُضُ مِنَ الْخَنْدَق ، وَضَعَ السَّلاحَ وَاغْتَسَلَ ، فَأَتَاهُ جَبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلام ، وَهُو يَنْفُضُ رَأْسَهُ مِنَ الْغُبَارِ، فَقَالَ : قَدْ وَضَعْتَ السَّلاحَ ؟ وَاللَّهِ مَا وَضَعْتُهُ ، اخْرُجْ إِلَيْهِم، قَالَ النَّبِي عَلَيْ خُكْمِهِ فَرَدً الْحُكْمَ إِلَى سَعْد قَالَ : فَإِنِّى أَخْكُمُ فِيهِمْ أَنْ تُقْتَلَ الْمُقَاتِلَةُ ، وَأَنْ تُقْسَمَ أَمُوالُهُمْ . قَالَ سَعْد : اللَّهُمَّ إِلَى تَعْلَمُ وَلَيْ وَيَنْهُمْ ، فَإِنْ تُعْلَمُ وَلَيْ وَاللَّهُمْ إِلَى سَعْد قَالَ : فَإِنِّى أَخْكُمُ فِيهِمْ أَنْ تُقْتَلَ الْمُقَاتِلَةُ ، وَأَنْ تُقْسَمَ أَمُوالُهُمْ . قَالَ سَعْد : اللَّهُمَّ إِلَى تَعْلَمُ وَاللَّهُ عَلَى خُكُمُ فِيهِمْ أَنْ تُقْتَلَ الْمُقَاتِلَةُ ، وَأَنْ تُقْسَمَ أَمُوالُهُمْ . قَالَ سَعْد : اللَّهُمَّ إِلَى تَعْلَمُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُمْ اللَّهُمْ إِلَى الْعَلَمُ وَلَيْقُولُ اللَّهُمُ وَلَكُ عَلْكُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُمُ فِيكَ مَنْ قَوْمِ كُذُوا رَسُولُكَ عَلَا ، وَإِنْ كُنْتَ وَالْحَرْبُ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ ، فَإِنْ كُنْتَ وَالْعَرْبُ بَيْنَا وَبَيْنَهُمْ ، فَإِنْ كُنْتَ وَضَعْتَ الْحَرْبُ فَيْلُو اللَّهُمُ فِيكَ ، وَإِنْ كُنْتَ وَضَعْتَ الْحَرْبُ بَيْنَا وَبَيْنَهُمْ ، فَقَالُوا : يَا وَضَعْتَ الْحَرْبُ فَي الْمَسْجِدِ خَيْمَة مِنْ بَنِي غَفَارٍ ، إلا الدَّمُ يَسِيلُ إِلَيْهِمْ ، فَقَالُوا: : يَا وَمُعْتَ فَيْمُ وَقِي الْمُسْجِدِ خَيْمَة مِنْ بَنِي غَفَارٍ ، إلا الدَّمُ يَسِيلُ إِلَيْهُمْ ، فَقَالُوا: : يَا لَمُعْمُ وَفِي الْمُسْجِدِ خَيْمَة مِنْ بَنِي غَفَارٍ ، إلا الدَّمُ يَسِيلُ إِلَيْهُمْ ، فَقَالُوا: : يَا

<sup>(</sup>١) ولمسلم : الظُّهْرُ .

<sup>(</sup>٢) ولمسلم من حديث حَاير : فَحَسَمَهُ النَّبِيُّ ١ يَدِهِ بِمِشْقَصِ ثُمٌّ وَرِمَتْ فَحَسَمَهُ الثَّانِيّة .

أَهْلَ الْحَيْمَةِ ، مَا هَذَا الَّذِي يَأْتِينَا مِنْ قِبَلِكُمْ ؟ فَإِذَا سَعْدٌ يَغْذُو خُرْخُهُ دَمَا فَمَاتَ مِنْهَا رَضِي اللَّه عَنْهُ (۱).

وفي حديث أبي سَعيد الْحُدْرِيِّ لما دنا سعدٌ من المسجد قال النبُّ ﷺ للأنصار: قُومُوا إِلَى سَيِّدَكُمْ. فَحَاءَ فَحَلَسَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ. وفي رواية قالَ: حَكَمْتَ بِحُكْمِ اللَّهِ أَوْ بِحُكْمِ الْمَلِكِ.

( وَفِي حَدَيْثُ سُلَيْمَانَ بْنِ صُرَدِ قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ حِينَ أَخْلَى الأَخْرَابَ عَنْهُ : الآنَ نَعْزُوهُمْ وَلاَ يَعْزُونَنَا نَخْنُ نَسِيرُ إِلَيْهِمْ ) .

( وفي حديث أنس قَالَ : كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى الْغُبَارِ سَاطِعًا فِي زُفَاقِ بَنِي غَنْمٍ ، مَوْكِبَ جَبْرِيلَ صَلَوَاتِ اللَّهِ عَلَيْهِ حِينَ سَارَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى بَنِي قُرَيْظَةً ) .

(١) ولمسلم في رواية : فَذَاكَ حِينَ يَقُولُ الشَّاعِرُ : الا يَا سَعْدُ سَعْدَ بَـــــــنِي مُعَاذٍ

لَعَمْرُكَ إِنَّ سَعْدَ بَنِــــــــــــى مُعَاذِ

تَرْكَتُمْ قِسَسَلُوكُمْ لا شَيْءَ فِيهَا

وَقَدْ قَسَالَ الْكَرِيمُ أَبْسِو حُباب

فَمَا فَعَلَتْ قُرِيْظَةُ وَالنَّضِ بِرُ غَدَاةً تُحَمَّلُوا لَهُوَ الصَّبِ وِرُ وَمِنْوُ الْقَوْمِ حَامِيَةً تَفُ وِرُ أَقِيمُوا فَيْنَقَاعُ وَلا تُسسِمُوا كَسَا نَقْلَتْ بِمَيْطَانَ الصُّحُورُ

#### باب غزوة الحديبية

١٩٦ عَنْ سَلَمَةً وَ اللَّهِ : (١) بَايَعْتُ النَّبِيَ عَلِيْ ثُمَّ عَدَلْتُ إِلَى ظِلَّ الشَّجْرَةِ ، فَلَمَّا حَفَّ النَّاسُ قَالَ: يَا ابْنَ الأَكُوعِ أَلاَ تُبَايِعُ ؟ قَالَ قُلْتُ :قَدْ بَايَعْتُ النَّانِيَةَ . فَقُلْتُ لَهُ :يَا أَبَا مُسْلِمٍ عَلَى أَي شَيْءٍ كُنتُمْ تُبَايِعُونَ يَوْمَئِذِ؟ قَالَ : عَلَى الْمَوْتِ (٢) .

<sup>(</sup>١) ولمسلم في رواية : قَدِمْنَا الْحُدَيْبِيَةَ وَنَحْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ مَانَةً وَعَلَيْهَا حَمْسُونَ شَاةً لا تُرْوِيهَا قَالَ فَقَمَدَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى جَبَا الرَّكِيَّةِ فَإِمَّا دَعَا وَإِمَّا بَصَنَ فِيهَا قَالَ فَحَاشَتْ فَسَقَيْنَا وَاسْتَغَيْنَا قَالَ ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَمَا لَلْهِ عَلَيْهَا لَلْهِ عَلَى جَبَا الرَّكِيَّةِ فِي أَصِلَ الشَّحَرة، قال: فباعيته أول الناس.

<sup>(</sup>٢) ولمسلم في رواية : قَالَ : فَبَايَعْتُهُ النَّالَنَةَ ثُمٌّ قَالَ لَى: يَا سَلَمَةُ أَيْنَ حَجَفَتُكَ أَوْ دَرَقَتُكَ الَّتِي أَعْطَبْتُكَ ؟ قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّه لَقَيْنِي عَمَّى عَامرٌ عَزِلاً فَأَعْطَيْتُهُ إِيَّاهَا ، فَالَ : فَضَحكَ رَسُولُ اللَّه ﷺ وَقَالَ : إِنَّكَ كَالَّذِي فَالَ الأَوُّلُ : اللَّهُمُّ أَبْنِنِي حَبِيبًا مُوَ أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ نَفْسِي . ثُمَّ إِنَّ الْمُشْتُوكِينَ وَاسْلُونَا الصُّلْحَ خَتَى مَشَى بَعْضَنَا فِي بَعْضِ وَاصْطَلَحْنَا . قَالَ : وَكُنْتُ تَبِيعًا لِطَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللّهِ أَسْقِي فَرَسَهُ وَأَحْسُهُ وَأَخْدِمُهُ وَآكُلُ مِنْ طَعَامِهِ ، وَتَرْكُتُ أَهْلِي وَمَالِي مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ﷺ قَالَ : فَلَمَّا اصْطَلَحْنَا نَحْنُ وَأَهْلُ--مَكَّةً وَاخْتَلَطَ بَعْضُنَا بِبَعْضِ أَتَيْتُ شَحَرَةً فَكَسَحْتُ شُوكَهَا ، فَاضْطَحَعْتُ فِي أَصْلهَا . قَالَ : فَأَتَانِي أَرْبَعَةٌ مِنْ الْمُشْرِكِينَ مِنْ أَهْلِ مَكَةً ، فَجَعَلُوا يَقَعُونَ فِي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَأَبْغَضْتُهُمْ فَتَحَوَّلْتُ إِلَى شَجَرَةٍ أُخْرَى، وَعَلْقُوا سلاحَهُمْ وَاضْطَعَمُوا، فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلَكَ إِذْ نَادَى مُنَّاد مِنْ أَسْفَل الْوَادي : يَا لِلْمُهَاحِرِينَ ا قُتلَ ابْنُ زُنْيْمٍ . قَالَ : فَاخْتَرَطْتُ سَيْفِي نُمُّ شَلَدْتُ عَلَى أُولَئكَ الأَرْبَعَة وَهُمْ رُقُودٌ فَأَخَذْتُ سِلاحَهُمْ فَعَقَلْتُهُ صِفْنًا فِي يَدِي. قَالَ: ثُمَّ قُلْتُ : وَالَّذِي كُرَّمَ وَجُهُ مُحَمَّدِ لا يَرْفَعُ أَحَدٌ مِنْكُمْ رَأْسَهُ إِلاَّ ضَرَبْتُ الَّذِي فِيهِ عَيْنَاهُ. قَالَ: ثُمُّ جَنْتُ بِهِمْ أَسُونُهُمْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، قَالَ : وَجَاءَ عَمَّى عَامِرٌ بِرَجُلٍ مِنَ الْمُتَهَلَاتُ . يُقَالُ لَهُ : مِكْرَزٌ ، يَقُودُهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَلَى فَرَسٍ مُحَفَّفٍ فِي سَبْدِينَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ، فَنَظَرَ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ : دَعُوهُمْ يَكُنْ لَهُمْ بَدْهُ الْفُحُورِ وَيْنَاهُ . فَمَفَا عَنْهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَلْزَلَ اللَّهُ : ﴿ وَهُوَ الَّذِي كُفُّ آيْدَيَهُمْ عَنْكُمْ وَآيْدَيَكُمْ عَنْهُمْ بَيْطُن مَكَّةً مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ ﴾ الآيةَ كُنُّهَا . قال: ثم خرجنا راجعين إلى المدينة ، فترلنا مولنا ، بيننا وبين بني لحيان حبل، وهم المشركون ، فاستغفر رسول اللَّه ﷺ لمن رقى هذا الجبل الليلة، كأنه طليعة للنبي ﷺ وأصحابه. قال سلمة: فرقيت تلك الليلة مرتين أو ثلاثاً .

#### باب مصالحة المشركين

٨٩٧ عَن الْبَرَاء عَلَيْهُ أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَعْتَمِرُ أَرْسَلَ إِلَى أَهْلِ مَكَّةَ يَسْتَأْذُنُهُمْ لِيَدْخُلَ مَكَّةً ، فَاشْتَرَطُوا عَلَيْه : أَنْ لا يُقيمَ بِهَا إلاَّ ثَلاثَ لَيَال ، وَلا يَدْخُلُهَا إلاَّ بِجُلُبَّانِ السِّلاحِ ، وَلا يَدْعُوَ مِنْهُمْ أَحَدًا <sup>(١)</sup> ، قَالَ: فَأَخَذَ يَكْتُبُ الشَّرْطَ بَيْنَهُمْ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالَب رَضِي اللَّه عَنْه (٦)، فَكَتَبَ : هَذَا مَا قَاضَى عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ. فَقَالُوا: لَوْ عَلَمْنَا أَنَّكَ رَسُولُ اللَّه لَمْ نَمْنَعْكَ ، وَلَبَايَعْنَاكَ، وَلَكِنِ اكْتُبْ: هَذَا مَا قَاضَى عَلَيْه مُحَمَّدُ بْنُ عَبْداللَّه . فَقَالَ : أَنَا وَاللَّه مُحَمَّدُ بْنُ عَبْداللَّه ، وَأَنَا وَاللَّه رَسُولُ اللَّه . قَالَ : وَكَانَ لا يَكْتُبُ، قَالَ: فَقَالَ لِعَلِيٌّ : امْحُ رَسُولَ اللَّه . فَقَالَ عَلَيٌّ : وَاللَّه لا أَمْحَاهُ أَبَدًا . قَالَ : فَأَرِنيهِ . قَالَ : فَأَرَاهُ إِيَّاهُ فَمَحَاهُ النَّبِيُّ كَالِيُّ بِيَدِهِ ، فَلَمَّا دَخَلَ ، وَمَضَت الأَيَّامُ أَتُوا عَلِيًّا فَقَالُوا: مُرْ صَاحِبَكَ فَلْيَرْتَحِلْ . فَذَكَرَ ذَلكَ عَلَيٌّ ﷺ لرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ : نَعَمْ. ثُمَّ ارْتَحَلَ . (وفي رواية : فَخَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ ، فَتَبَعْتُهُمُ البَّنَّةُ حَمْزَةَ: يَا عَمِّ! يَا عَمِّ! فَتَنَاوَلَهَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِب ﷺ فَأَخَذَ بِيَدِهَا ، وَقَالَ لِفَاطِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: دُونَك ابْنَةَ عَمَّك. فحَمَلَتْهَا ، فَاخْتَصَمَ فيهَا عَلَيٌّ ، وَزَيْدٌ ، وَجَعْفَرٌ ، فَقَالَ عَلِيٌّ : أَنَا أَحَقُّ بِهَا ، وَهِيَ ابْنَةُ عَمِّي . وَقَالَ جَعْفَرٌ : الْبَنَةُ عَمِّي، وَخَالَتُهَا تَحْتِي . وَقَالَ زَيْدٌ : ابْنَةُ أَخِي . فَقَضَى بِهَا النَّبِيُّ ﷺ لِحَالَتِهَا ، وَقَالَ: الْخَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الْأُمِّ . وَقَالَ لِعَلِيٌّ: أَنْتَ مِنْي وَأَنَا مِنْكَ. وَقَالَ لِحَعْفَرِ:

<sup>(</sup>١) ولمسلم في رواية : وَلا يَنخرُجَ بِأَحَدِ مَعَهُ مِنْ أَهْلِهَا وَلا يَمثَنَعَ أَحَدًا يَمثُكُثُ بِهَا مِئْن كَانَ مَعَهُ .

 <sup>(</sup>٢) ولمسلم من حديث أنس : قَالُوا : يَمَا رَسُولَ اللَّهِ أَنكَتُبُ هَذَا قَالَ نَمَمْ إِنَّهُ مَنْ ذَهَبَ مِنَا إِلَيْهِمْ فَأَتِّمَدَهُ اللَّهُ وَمَنْ خَاعَلَا مِنهُمْ سَيَحْقَلُ اللَّهُ لَهُ فَرَجًا وَمَخْرَجًا .

 <sup>(</sup>٣) ولمسلم من حديث أنس : فقال النبي ﷺ لعلى: اكتب: بيشم اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم . قَالَ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرِو :
 أمَّا بِاسْمِ اللهِ فَمَا نَدْرِي مَا بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَلَكِنِ اكتُبْ مَا نَعْرِفُ بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ .

أَشْبَهْتَ خَلْقِي وَخُلُقِي . وَقَالَ لِزَيْد : أَنْتَ أَخُونَا وَمَوْلانَا ) . (وفي رواية : فَجَاءَ أَبُو جَنْدَلٍ هُؤَنِه يَحْجُلُ فِي قَيُودِهِ فَرَدَّهُ إِلَيْهِمْ ).

## باب: ﴿ إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتُحا مُبِيناً ﴾

٨٩٨ - عَنْ أَنَسِ بِنِ مَالِكَ ﴿ إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا ﴾ قَالَ : الْحُدَيْبِيَةُ ﴿ وَاللَّهُ: ﴿ لِيُدْخِلَ اللَّهُ: ﴿ لِيُدْخِلَ اللَّهُ وَاللَّمُوْمِنِينَ وَالْمُوْمِنِينَ وَاللَّهُ مُنَاتِ جَنَّاتِ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَلْهَارُ ﴾. قَالَ شُعْبَةُ : فَقَالَ شُعْبَةُ نَتُ بِهَذَا كُلَّهِ عَنْ قَتَادَةً ، ثُمَّ رَجَعْتُ فَذَكُونَ لَهُ فَقَالَ : فَقَالَ : أَمَّا ﴿ إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ ﴾ فَعَنْ أَنَسٍ ، وَأَمَّا هَنِينًا مَرِينًا فَعَنْ عِكْرِمَةً ﴾ .

( وفي حديث عُمَرَ ﷺ فَقَالَ : لَقَدْ أُلْزِلَتْ عَلَيَّ اللَّيْلَةَ سُورَةٌ لَهِيَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمًّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ. ثُمَّ قَرَأَ ﴿ إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا ﴾ ) .

٩٩٨ - عَنْ أَبِي وَائِلٍ ﴿ مَنْ اللهِ عَلَيْهِ مَالَ : كُنَّا بِصِفْينَ ، فَقَامَ سَهْلُ بْنُ حُنَيْفٍ وَهُمْ ، فَقَالَ : أَيُّهَا النَّاسُ اتَّهِمُوا أَنْفُسَكُمْ ، فَإِنَّا كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللّهِ عَلَيْ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ ، وَلَوْ نَرَى قِتَالاً لَقَاتَلْنَا ، فَحَاءَ عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْبَاطِلِ؟ فَقَالَ: بَلَى . فَقَالَ : أَلَيْسَ قَتْلاَنَا فِي الْحَنَّةِ وَعُمْ عَلَى الْبَاطِلِ؟ فَقَالَ: بَلَى . فَقَالَ : أَلَيْسَ قَتْلاَنَا فِي الْحَنَّةِ وَقَتْلاهُمْ فِي النَّارِ؟ قَالَ : بَلَى . قَالَ : فَعَلامَ نُعْطِي الدَّنِيَّةَ فِي دِينَا ؟ أَنَوْجِعُ وَقَتْلاهُمْ فِي النَّارِ؟ قَالَ : بَلَى . قَالَ : فَعَلامَ نُعْطِي الدَّنِيَّةَ فِي دِينَا ؟ أَنَوْجِعُ وَلَمْ اللّهُ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ ؟ فَقَالَ : يَا ابْنَ الْخَطَّابِ ا إِلَى رَسُولُ اللّهِ ، وَلَمْ اللّهُ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ ؟ فَقَالَ : يَا ابْنَ الْخَطَّابِ ا إِلَى رَسُولُ اللّه ، وَلَنْ لَلْهُ أَبُدًا . فَانْطَلَقَ عُمَرُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ ، فَقَالَ لَهُ مِثْلُ مَا قَالَ لِلنّبِي وَلَنْ اللّهُ مِثْلُ مَا قَالَ لِلنّبِي وَلَنْ يُعْمَى اللّهُ أَبُدًا . فَالْمَلَقَ عُمَرُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ ، فَقَالَ لَهُ مِثْلُ مَا قَالَ لِلنّبِي

<sup>(</sup>١) ولمسلم في رواية : نَوْلَتْ وَهُمْ يُخَالِطُهُمُ الْحُوْنُ وَالْكَابَةُ ، وَقَدْ نَحَرَ الْهَدْيَ بِالْحُدَثِيَةِ ، فَقَالَ : لَقَدْ أَلْزِلَتْ عَلَىٰ آيَةً هِيَ أَحَبُّ إِلَىٰ مِنَ الدُّلْيَا حَمِيمًا .

عَلَىٰ ، فَقَالَ: إِنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ وَلَنْ يُضَيَّعَهُ اللَّهُ أَبَدًا . فَنَزَلَتْ سُورَةُ الْفَثْحِ فَقَرَأَهَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَى عُمَرَ إِلَى آخِرِهَا فَقَالَ عُمَرُ : يَا رَسُولَ اللَّه أُوَفَتْحٌ هُوَ؟ قَالَ : نَعَمْ (¹).

### بابغَزُّوة ذي قَرَدَ

٠٠٠ عن سَلَمة قَالَ: حَرَجْتُ مِن الْمَدينة ذَاهبًا نَحْوَ الْغَابَة ، حَتَى إِذَا كُنْتُ بِثَنِيَة الْغَابَة لَقِينِي عُلامٌ لِعَبْدالرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفَ ، قُلْتُ: وَيْحَكَ مَا بِكَ ؟ قَالَ: أُخِذَتْ لِقَاحُ النَّبِيِّ عَلَيْ قُلْتُ مَنْ أَخَذَهَا ؟ قَالَ : غَطَفَانُ وَفَزَارَةُ. فَصَرَحْتُ قَالَ: أُخِذَتْ لِقَاحُ النَّبِيِّ عَلَيْ قُلْتُ مَنْ أَخَذَها ؟ قَالَ : غَطَفَانُ وَفَزَارَةُ. فَصَرَحْتُ قَالَ: أُخِذَتْ لِقَاحُ النَّبِيِّ عَلَيْ قُلْتُ مَنْ الْبَتِيْهَا : يَا صَبَاحَاهُ! يَا صَبَاحَاهُ! لَمْ الْمَعْتُ مَا بَيْنَ لابَتَيْهَا : يَا صَبَاحَاهُ! يَا صَبَاحَاهُ ! ثُمَّ الْدَفَعْتُ مَا يَيْنَ لابَتِيْهَا : يَا صَبَاحَاهُ! يَا صَبَاحَاهُ ! ثُمَّ الْدَفَعْتُ وَالْيُومُ عَلَيْتُ أَرْمِيهِمْ وَأَقُولُ: أَنَا ابْنُ الأَكُوعِ ، وَالْيُومُ وَقَدْ أَخَذُوهَا ، فَحَعَلْتُ أَرْمِيهِمْ وَأَقُولُ: أَنَا ابْنُ الأَكُوعِ ، وَالْيُومُ يَقْوَمُ يَقُولُ اللّهِ إِنْ الْقَوْمَ عِطَاشٌ ، وَإِنِي مُ السُوقُهَا فَلَقِينِي النَّبِيُ عَلَيْتُ فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللّهِ إِنْ الْقَوْمَ عِطَاشٌ ، وَإِنِّي فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللّهِ إِنْ الْقَوْمَ عِطَاشٌ ، وَإِنِّي الْمُنْهُ وَمُ عَلَاثُ اللهِ إِنْ الْقَوْمَ عَطَاشٌ ، وَإِنِّي فَقُومُ فَقُالَ : يَا ابْنَ الْأَكُوعِ مَلَكْتَ فَقَالَ : يَا ابْنَ الْأَكُوعِ مَلَكُتَ فَقَالَ : يَا ابْنَ الْقَوْمَ يَقُومُ وَنَ فِي قَوْمِهِمْ (٢).

(وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مُعَلَّقًا صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ الْحَوْفَ بِذِي قَرَدٍ ) .

<sup>(</sup>١) ولمسلم: فَطَابَتْ نَفْسُهُ وَرَحَعَ .

<sup>(</sup>٢) ولمسلم في رواية : قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ الله خَلْنِي فَأَلْتَنْجِ مِنَ الْقَوْمِ مِانَةَ رَجُلِ فَأَلْنِمُ الْقَوْمَ ، فَلا يَنْقَى مِنْهُمْ مُخْيِرٌ إِلاَّ تَتَلَتُهُ . قَالَ : فَضَحِكَ رَسُولُ الله ﷺ حَثَى بَدَتْ لَوَاحِذُهُ فِي ضَوْءِ النَّارِ ، فَقَالَ : يَا سَلَمَةُ أَثْرَاكَ كُنْتَ فَاعِلاً ؟ قُلْتُ : نَعَمْ وَالَّذِي أَكُومَكُ ! فَقَالَ : إِنَّهُمُ الآنَ لَيُقْرَوْنَ فِي أَرْضِ غَطَفَانَ . قَالَ : فَعَالَ : لِحَرَ لَهُمْ فَلانُ جَزُورًا فَلَمَّا كَشَعْوا حِلْدَهَا رَأُوا غُبَارًا فَقَالُوا : أَتَاكُمُ الْقَوْمُ الْفَعَرَمُوا مَارِينَ ، فَلَمَّا أَصَبَحْنَا قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : كَانَ حَيْرَ فُرْسَانِنَا الْيَوْمَ أَبُو قَتَادَةً ، وَخَيْرَ رَجُّلَيْنَا مُسَلِّحًا أَلُو مَنْهُمَ الرَّاحِلِ ، فَحَمَعَهُمَا لِي حَدِيمًا ، مُنْ أَوْنَفِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلْمَ وَرَاءُ عَلَى الْمَضَبَاءِ رَاجِعِينَ إِلَى الْمَدِينَ إِلَى الْمَدِينَةِ .

### بابغَزْوَة خَيْبَرَ

٩٠١ – عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ ﴿ قَالَ : خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ إِلَى خَيْبَرَ، فَسَرْنَا لَيْلاً ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ لِعَامِرِ : يَا عَامِرُ ! أَلا تُسْمِعُنَا مِنْ هُنَيْهَاتِكَ؟ وَكَانَ عَامِرٌ رَجُلاً شَاعِرًا ، فَنَزَلَ يَحْدُو بَالْقَوْم يَقُولُ :

اللَّهُمَّ لَوْلا أَنسَسَتَ مَا اهْتَدَيْنَا وَلا تَصَسِدُقْنَا وَلا صَلَّيْنَا وَلا صَلَّيْنَا وَلا صَلَّيْنَا وَأَبْتِ الأَقْدَامَ إِنْ لاَقَيْنَا وَأَبْتِ الأَقْدَامَ إِنْ لاَقَيْنَا وَأَبْتِ الأَقْدَامَ إِنْ لاَقَيْنَا وَأَلْقِيَا وَأَلْقِيَا وَأَلْقِيَا وَأَلْقِيَا وَأَلْقِيَا وَأَلْقِيَا وَأَلْقِيَا وَأَلْوَا عَلَيْنَا وَبَيْنَا وَبِالصَّيَاحِ عَوَّلُوا عَلَيْنَا وَبِالصَّيَاحِ عَوَّلُوا عَلَيْنَا

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ الللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللهُ اللَّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

قَالٌ : وَبَرَزَ لَهُ عَنَّى عَامِرٌ فَقَالَ :

قَدْ عَلِمَتْ خَيْرُ أَلَى عَامِرٌ شَاكِي السَّلاحِ بَطَلٌ مُغَامِرٌ

<sup>(</sup>١) ولمسلم في رواية : وَهُوَ عَلَى حَمَلٍ لَهُ وَمَا اسْتَغْفَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِإِنْسَانِ يَخْصُهُ إِلاّ اسْتَشْهِدَ .

<sup>(</sup>٢) ولمسلم في رواية : حَرَجَ مَلِكُهُمْ مَرْحَبٌ يَخْطِرُ بِسَنْفِهِ وَيَقُولُ :

قَدْ عَلِمَتْ خَيْيَرُ أَتَّى مَرْحَبُ مَرْحَبُ مَاكِي السَّلاحِ بَطَلَّ مُحَرَّبُ إِذَا الْحُرُوبُ أَفْبَلَتْ تَلَهَّبُ

وفي حديث عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَمْرُو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : كَانَ عَلَى ثَقَلِ النَّبِيِّ ﷺ : هُوَ فِي النَّارِ . النَّبِيِّ ﷺ : هُوَ فِي النَّارِ . فَذَهُمُوا يَنْظُرُونَ إِلَيْهِ ، فَوَجَدُوا عَبَاءَةً قَدْ غَلِّهَا .

### باب رد المهاجرين على الأنصار منائحهم بعد فتح خيبر \*

٩٠٣ - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكَ عَلَيْهُ قَالَ : لَمَّا قَدَمَ الْمُهَاجِرُونَ الْمَدينَةَ مِنْ مَكَةً ، وَلَيْسَ بِأَيْدِيهِمْ - يَعْنِي شَيْئًا - ، وَكَانَتِ الأَنْصَارُ أَهْلَ الأَرْضِ وَالْعَقَارِ ، فَقَاسَمَهُمُ الأَنْصَارُ عَلَى أَنْ يُعْطُوهُمْ ثِمَارَ أَمْوَالَهِمْ كُلَّ عَامٍ ، وَيَكْفُوهُمُ الْعَمَلَ وَالْمَتُونَةَ ، وَكَانَت أَمُّ أَنَسِ أَعْطَتْ رَسُولَ اللَّه عَلَيْ عِذَاقًا ، فَأَعْطَاهُنَّ النَّبِيُ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْهُ عِذَاقًا ، فَأَعْطَاهُنَّ النَّبِيُ عَلِيْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَذَاقًا ، فَأَعْطَاهُنَّ النَّبِي عَلَيْهُ أَمَّ أَنْسَ بْنُ مَالِكُ أَمْ أَنْسَ بْنُ مَالِكُ أَمْ أَنْسَ بْنُ وَيْد . قَالَ ابْنُ شَهَاب : فَأَخْبَرَنِي أَنْسُ بْنُ مَالِكُ أَمَّ النَّبِي عَلَيْهِ لَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَوْ اللَّهُ عَلَيْهِ مَوْ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ مَنْ ثِمَارِهِمْ ، فَرَدًّ النَّبِي المُعَامِونَ إِلَى الْأَنْصَارِ مَنَاقِحَهُمِ الَّتِي كَانُوا مَنَحُوهُمْ مِنْ ثِمَارِهِمْ ، فَرَدًّ النَّبِي الْمُعَامِونَ إِلَى الأَنْصَارِ مَنَاقِحَهُم الَّتِي كَانُوا مَنَحُوهُمْ مِنْ ثِمَارِهِمْ ، فَرَدًّ النَّبِي اللَّهُ عَلَيْهُمُ مَنْ ثِمَارِهِمْ ، فَرَدًّ النَّينُ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ ثِمَارِهِمْ ، فَرَدًّ النَّينُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا مُنْ ثِمَارِهِمْ ، فَرَدً النَّينُ

ﷺ إِلَى أُمِّهِ عِذَاقَهَا ، وَأَعْطَى رَسُولُ اللَّه ﷺ أُمَّ أَيْمَنَ مَكَانَهُنَّ مِنْ حَائِطِهِ ('' . وفي رواية: أَنَّ أُمَّ أَيْمَنَ كَانَتْ حَاضَنَة النَّبِي ﷺ .

( وفي حديث عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : لَمَّا فُتِحَتْ خَيْبَرُ قُلْنَا الآنَ نَشْبَعُ مِنَ التَّمْرِ ) .

9.٤ – عَنْ أَنَسِ ﴿ اللَّهِ عَالَ : كَانَ الرَّجُلُ يَعْعَلُ لِلنَّبِي ۚ عَلَيْ النَّخَلاتِ حَتَّى الْنَبَيّ عَلَيْ النَّبِي عَلَيْ النَّبِي عَلَيْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

## باب غَزْوَةٍ ذَاتِ الرَّقَاعِ

9.0 - عَنْ أَبِي مُوسَى هَ أَنْ اللَّهِ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْ فِي غَزْوَةِ ، وَنَحْنُ سِتَّةُ نَفَر بَيْنَنَا بَعِيرٌ نَعْتَقَبُهُ ، فَنَقَبَتْ أَقْدَامُنَا ، وَنَقَبَتْ قَدَمَايَ ، وَسَقَطَّتْ أَظْفَارِي، وَكُنَّا نَلُفَّ عَلَى أَرْجُلْنَا الْحِرَق ، فَسُمِيَتْ غَزْوَةَ ذَاتِ الرِّقَاعِ، لِمَا كُنَّا نَعْصِبُ مِنَ الْحِرَق عَلَى أَرْجُلْنَا . وَحَدَّثَ أَبُو مُوسَى بِهَذَا ثُمَّ كَرِهَ ذَاكَ، قَالَ: مَا كُنْتُ أَصْنَعُ بِأَنْ أَذْكُرَهُ. كَأَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَكُونَ شَيْءٌ مِنْ عَمَلِهِ أَفْشَاهُ (٢).

<sup>(</sup>١) ولمسلم: قَالَ ابْنُ شِهَابِ: وَكَانَ مِنْ شَأَنِ أُمْ أَيْمَنَ أُمُّ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدِ أَلَهَا كَانَتْ وَصِيفَةً لِمَبْدِ اللّهِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَلّبِ، وَكَانَتْ مِنَ الْحَبَشَةِ، فَلَمَّا وَلَدَتْ آمِنَهُ رَسُولَ اللّهِ ﷺ بَعْدَ مَا تُوفِّيَ أَبُوهُ فَكَانَتْ أُمُّ أَيْمَنَ تَحْضُنُهُ حَتَّى كَبِرَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ ، فَأَعْتَقَهَا ، ثُمُّ الْكَحَهَا زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ ، ثُمَّ تُوفِّيَتْ بَعْدَ مَا تُوفِّي وَسُولُ اللّهِ ﷺ بِخَسْمَةِ أَسْهُرٍ.

<sup>(</sup>٢) ولمسلم في رواية : وَاللَّهُ بِــَــُحْزِي به .

#### باب غزوة الفتح

٩٠٦ - عَنْ عَبْدَالِلُهِ بْنِ مَسْعُودِ ﴿ قَالَ: دَحَلَ النَّبِيُ ﴾ مَكَّةَ ، وَحَوْلَ النَّبِي ﴾ الْبَيْتِ سِتُونَ وَثَلاثُ مَاقَةٍ نُصُب ، فَجَعَلَ يَطْعُنُهَا بِعُودٍ فِي يَدِهِ ، وَيَقُولُ : ﴿ جَاءَ الْحَقُّ وَمَا ﴿ جَاءَ الْحَقُّ وَمَا لِنَّ الْبَاطِلُ كَانَ زَهُوقًا ﴾ ، ﴿ جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُعِيدُ ﴾ .

### باب: لا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْح

٩٠٧ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ ، وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ ، وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا .

١٠٨ - عَنْ مُحَاشِعِ هُ قَالَ : أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ بِأَحِي بَعْدَ الْفَتْحِ ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ جَنْتُكَ بِأَخِي لِتُبَايِعَهُ عَلَى الْهِجْرَةِ ، قَالَ : ذَهَبَ أَهْلُ الْهِجْرَةِ بِمَا فِيهَا . فَقُلْتُ : عَلَى أَيِّ شَيْءٍ تُبَايِعُهُ ؟ قَالَ : أَبَايِعُهُ عَلَى الإِسْلامِ (وَالْإِيمَانِ) وَالْجِهَادِ . وفي رواية : مَضَت الْهِجْرَةُ لأَهْلِهَا .

#### باب من اشتدت عليه الهجرة \*

٩٠٩ - عَنْ أَبِي سَعِيد الْخُدْرِيِّ ﴿ أَنْ أَعْرَابِيًّا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْهِجْرَةِ، فَقَالَ : وَيُحَكَ ا إِنَّ شَأْنَهَا شَدِيدٌ ، فَهَلْ لَكَ مِنْ إِبِلِ تُؤَدِّي صَدَقَتَهَا؟ الْهِجْرَةِ، فَقَالَ : وَيُحَكَ ا إِنَّ شَأْنَهَا شَدِيدٌ ، فَهَلْ لَكَ مِنْ إِبِلِ تُؤَدِّي صَدَقَتَهَا؟ قَالَ : نَعَمْ . قَالَ: فَاعْمَلْ مِنْ وَرَاءِ الْبِحَارِ ؛ فَإِنَّ اللَّهَ لَنْ يَتِرَكَ مِنْ عَمَلِكَ شَيْئًا. وفي رواية : ( فَهَلْ تَمْنَحُ مِنْهَا شَيْنًا ؟ قَالَ : نَعَمْ ) قَالَ : فَتَحْلُبُهَا يَوْمَ وَرْدِهَا؟ قَالَ : نَعَمْ . قَالَ : فَاعْمَلْ ...

## باب من أُذِنَ له في البدو بعد الهجرة \*

٩١٠ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكُوعِ ﴿ اللَّهِ مَحْلَ عَلَى الْحَجَّاجِ فَقَالَ : يَا ابْنَ الْأَكُوعِ الرَّتَدَدْتَ عَلَى عَقِبَيْكَ تَعَرَّبْتَ ؟ قَالَ : لا ، وَلَكِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَذِنَ لِي فِي الْبَدْوِ .

## باب غَزُوةِ الطَّائِف

الطَّائِف ، فَلَمْ يَفْتَحْهَا، فَقَالَ: إِنَّا قَافِلُونَ غَدًا إِنْ شَاءَ اللَّهُ . فَقَالَ الْمُسْلِمُونَ: الطَّائِف ، فَلَمْ يَفْتَحْهَا، فَقَالَ: إِنَّا قَافِلُونَ غَدًا إِنْ شَاءَ اللَّهُ . فَقَالَ الْمُسْلِمُونَ: نَقْفُلُ وَلَمْ نَفْتَحْ ؟ قَالَ : فَاغْدُوا عَلَى الْقَتَالِ . فَغَدَوْا فَأَصَابَتْهُمْ حِرَاحَاتٌ ، فَقُلُ وَلَمْ نَفْتَحْ ؟ قَالَ : فَاغْدُوا عَلَى الْقَتَالِ . فَعَدَوْا فَأَصَابَتْهُمْ حِرَاحَاتٌ ، قَالَ النّبِيُ عَلَى الْقَتَالِ . فَعَدَوْا فَأَصَابَتْهُمْ فَتَبَسَّمَ قَالَ النّبِي عَلَى اللهُ . فَكَأَنَّ ذَلِكَ أَعْجَبَهُمْ، فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللّهِ عَلَى .

# باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : ﴿ وَيَوْمَ حُنَيْنِ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا ﴾

٩١٢ - عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ ﷺ وَسَأَلَهُ رَجُلٌ: أَكُنتُمْ فَرَرُتُمْ يَا أَبَا عُمَارَةَ يَوْمَ حُنَيْنِ؟ قَالَ : لا وَاللّهِ مَا وَلَى رَسُولُ اللّهِ ﷺ ، وَلَكِنّهُ خَرَجَ شُبّانُ أَصْحَابِهِ ، وَأَخِفّاؤُهُمْ حُسَرًا ، لَيْسَ بِسِلاحٍ ، فَأَتُوا قَوْمًا رُمَاةً، خَرَجَ شُبّانُ أَصْحَابِهِ ، وَأَخِفّاؤُهُمْ حُسَرًا ، لَيْسَ بِسِلاحٍ ، فَأَتُوا قَوْمًا رُمَاةً، خَرَجَ شُبّانُ أَصْحَابِهِ ، وَأَخِفّاؤُهُمْ مُسَوّلًا ، لَيْسَ بِسِلاحٍ ، فَأَتُوا قَوْمًا رُمَاةً، حَمْعَ هَوَاذِنَ وَبَنِي نَصْرٍ ، مَا يَكَادُ يَسْقُطُ لَهُمْ سَهُمٌ ، فَرَشَقُوهُمْ رَشْقًا مَا يَكَادُونَ يُخْطِئُونَ ، فَأَقْبَلُوا هُنَالِكَ إِلَى النّبِي ﷺ ، وَهُوَ عَلَى بَعْلَتِهِ الْبَيْضَاءِ ، يَكَادُونَ يُخْطِئُونَ ، فَأَقْبَلُوا هُنَالِكَ إِلَى النّبِي ﷺ ، وَهُو عَلَى بَعْلَتِهِ الْبَيْضَاءِ ، وَابْنُ عَمْ أَبُو سُفْيَانَ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِالْمُطّلِبِ يَقُودُ بِهِ ، فَنَزَلَ وَاسْتَنْصَرَ ،

ئُمَّ قَالَ :

أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبُ (١)

أَنَا النَّبِيُّ لا كَذِبْ

ثُمَّ صَفَّ أَصْحَابَهُ (٢).

## باب : كَمْ غَزَا النَّبِيُّ ﷺ ؟

٩١٣ - عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ ﴿ اللَّهِ قَيلَ لَهُ: كَمْ غَزَا النَّبِي ﷺ مِنْ غَزْوَةٍ؟ قَالَ: تِسْعَ عَشْرَةً. قَيلَ: كَمْ غَزَوْتَ أَنْتَ مَعَهُ ؟قَالَ: سَبْعَ عَشْرَةً. قُلْتُ: فَلْتُ : فَلْتُ : فَلْتُ اللَّهُ مَنْ وَقُلْ الْعُسَيْرَةُ أَوِ الْعُشَيْرُ.

وفي حديث الْبَرَاء ﴿ فَأَنَّهُ قَالَ : غَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ خَمْسَ عَشْرَةً.

<sup>(</sup>١) وَلَسَلُّم فِي رُوايَة : اللَّهُمُّ نَزُّلُ نُصْرُكَ.

 <sup>(</sup>٢) ولمسلم في رواية : قَالَ الْبَرَاءُ : كُنّا وَاللّهِ إِذَا احْمَرُ الْبَالْمُ نَتْقِي بِهِ ، وَإِنّ الشُّحَاعَ مِنّا لَلّذِي بُحَاذِي بِهِ .
 يغنى النّبئ ﷺ .

# كِتَابُ الإمَارَةِ

## باب: الأُمَرَاءُ مِنْ قُرَيْش

٩١٤ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: لا يَسْزَالُ هَـٰذَا الأَمْرُ فِي قُرَيْشِ مَا بَقِيَ مِنْهُمُ اثْنَانِ .

( وَفِي حَدَيْثُ مُعَاوِيَةً ﷺ : إِنَّ هَذَا الأَمْرَ فِي قُرَيْسُ لا يُعَادِيهِمْ أَحَـدٌ إِلاَّ كَبَّهُ اللَّهُ فِي النَّارِ عَلَى وَجْهِهِ مَا أَقَامُوا الدِّينَ . وِفِي رُواْيَة : الصَّلاة ) .

٩١٥ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : النَّـاسُ تَبَعٌ لِقُرَيْشٍ فِي هَذَا الشَّأْنِ ، مُسْلِمُهُمْ تَبَعٌ لِمُسْلِمِهِمْ ، وَكَافِرُهُمْ تَبَعٌ لِكَافِرِهِمْ.

٩١٦ - عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ ﴿ قَالَ : سَمِغْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: يَكُونُ النَّبِيِّ ﷺ يَقُولُ: يَكُونُ اثْنَا عَشَرَ أَمِيرًا كُلُّهُمْ مِنْ قُرَيْشِ (١).

#### باب الاستخلاف

91٧ - عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قِيلَ لِعُمَرَ : أَلا تَسْتَخْلِفُ؟ قَالَ : إِنْ أَسْتَخْلِفْ فَقَدِ اسْتَخْلَفَ مَنْ هُوَ خَبْرٌ مِنِّي : أَبُو بَكْرٍ ، وَإِنْ أَتْرُكُ فَقَدْ تَرَكَ مَنْ هُوَ خَبْرٌ مِنِّي : رَسُولُ اللَّهِ ﷺ . فَالْنُواْ عَلَيْهِ (٢) فَقَالَ وَإِنْ أَتْرُكُ فَقَدْ تَرَكَ مَنْ هُو خَبْرٌ مِنِي : رَسُولُ اللَّهِ ﷺ . فَالْنُواْ عَلَيْهِ (٢) فَقَالُلَ رَاغِبٌ رَاهِبٌ : وَدِدْتُ أَنِّي نَجَوْتُ مِنْهَا كَفَافًا لا لِي وَلا عَلَيَّ ، لا أَتَحَمَّلُهَا حَبَّا وَلا مَيْتًا .

<sup>(</sup>١) ولمسلم في رواية : لا يَزَالُ هَذَا الدِّينُ عَزِيزًا مَنِيعًا إِلَى الني عشر خليفة...

<sup>(</sup>٢) ولمسلم : وَقَالُوا : حَزَاكَ اللَّهُ خَيْرًا .

### باب الخُلَفَاء بَعْد النَّبِيِّ عَلَيْ

٩١٨ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ هَ النَّبِيِّ عَلَىٰ قَالَ : كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ تَسُوسُهُمُ الْأَنْبِيَاءُ ، كُلَّمَا هَلَكَ نَبِيِّ خَلَفَهُ نَبِيٍّ ، وَإِنَّهُ لا نَبِيَّ بَعْدِي ، وَسَيَكُونُ خُلَفَاءُ فَيَكْ ثُرُونَ . قَالُوا : فَمَا تَأْمُرُنَا ؟ قَالَ : فُوا بِبَيْعَةِ الأَوَّلِ وَسَيَكُونُ خُلَفَاءُ فَيَكْ ثُرُونَ . قَالُوا : فَمَا تَأْمُرُنَا ؟ قَالَ : فُوا بِبَيْعَةِ الأَوَّلِ فَالأَوَّلِ ، أَعْطُوهُمْ حَقَّهُمْ ، فَإِنَّ اللَّهُ سَائِلُهُمْ عَمَّا اسْتَرْعَاهُمْ .

# بِابِ : أَلا كُلُّكُمْ رَاعٍ ، وَكُلُّكُمْ مَسْنُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

٩١٩ - عَنْ عَبْدِاللّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللّهِ عَلَى النَّاسِ اللّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللّهِ عَلَى النَّاسِ أَلا كُلُكُمْ رَاعٍ ، وَكُلُّكُمْ مَسْنُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ، فَالإِمَامُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ ، وَهُو مَسْنُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ ، وَهُو مَسْنُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى أَهْلِ بَيْتِ وَوْجِهَا وَوَلَدِهِ ، وَهُو مَسْنُولٌ عَنْ مَعْنُولٌ عَنْهُمْ ، وَعَبْدُ الرَّجُلِ رَاعٍ عَلَى مَال سَيِّدِهِ ، وَهُو مَسْنُولٌ عَنْهُ ، أَلا فَكُلُّكُمْ مَسْنُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ . وفي رواية : وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي مَالِ أَبِيهِ وَمَسْنُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ . وفي رواية : وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي مَالِ أَبِيهِ وَمَسْنُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ . وفي رواية : وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي مَالِ أَبِيهِ وَمَسْنُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ .

## باب مَنْ لَمْ يَسْأَل الإمَارَةَ أَعَانَهُ اللَّهُ عَلَيْهَا

٩٢٠ عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةً ﴿ قَالَ : قَالَ النَّبِيُ ﴾ : النَّبِي النَّبِي المَّادَة ، فَإِنَّكَ إِنْ أُوتِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وَكِلْتَ إِنْ أُوتِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وَكِلْتَ إِنْ أُوتِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وَكِلْتَ إِلَيْهَا ، وَإِنْ أُوتِيتَهَا مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا .

## باب ما يُكْرهُ مِن الحِرْص على الإمارة

٩٢١ - عَنْ أَبِي مُوسَى ﷺ قَالَ : أَقْبُلْتُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَمَعِي رَجُلانِ

مِنَ الأَيْنَعْرِيْنَ أَحَدُهُمَا عَنْ يَمِينِي ، وَالآخَرُ عَنْ يَسَارِي، وَرَسُولُ اللَّه ﷺ يَسْأَكُ، فَكِلاهُمَا سَأَلَ ، فَقَالَ : يَا أَبَا مُوسَى أَوْ يَا عَبْدَاللَّهِ بْنَ قَيْسٍ . قَالَ : قُلْتُ : وَالَّذِي بَعَنْكَ بِالْحَقِّ مَا أَطْلَعَانِي عَلَى مَا فِي أَنْفُسِهِمَا ، وَمَا شَعَرْتُ قُلْتُ : وَالَّذِي بَعَنْكَ بِالْحَقِّ مَا أَطْلَعَانِي عَلَى مَا فِي أَنْفُسِهِمَا ، وَمَا شَعَرْتُ أَنَّهُمَا يَطْلُبَانِ الْعَمَلَ . فَكَأَنِي أَنْظُرُ إِلَى سِواكِهِ تَحْتَ شَفَتِهِ قَلَصَتْ ، فَقَالَ : أَنْهُمَا يَطْلُبَانِ الْعَمَلَ . فَكَأَنِي أَنْظُرُ إِلَى سِواكِهِ تَحْتَ شَفَتِهِ قَلَصَتْ ، فَقَالَ : لَن نَسْتَعْمِلَ عَلَى عَمَلِنَا مَنْ أَرَادَهُ ، وَلَكِنِ اذْهَبِ أَنْتَ يَا أَبَا مُوسَى إِلَى الْيَمْنِ . ثُمَّ اتَبَعَهُ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ فَلَيْهِ ، فَلَمَّا قَدِمَ عَلَيْهِ أَلْقَى لَهُ وِسَادَةً ، قَالَ : الْيَمْنِ . ثُمَّ اتَبَعَهُ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ فَلِيهِ ، فَلَمَّا قَدِمَ عَلَيْهِ أَلْقَى لَهُ وِسَادَةً ، قَالَ : اللهِ وَرَسُولِهِ . انْزِلْ . وَإِذَا رَجُلٌ عِنْدَهُ مُوثَقَى ، قَالَ : مَا هَذَا ؟ قَالَ : كَانَ يَهُودِيًّا فَأَسْلَمَ ، ثُمَّ الْبَعْوِدِيًّا فَأَسْلَمَ ، ثُمَّ اللهِ وَرَسُولِهِ . قَالَ : الْمُلِسُ فَقَالَ أَحْلُهُ مَوْنَقَ ، قَالَ : لا أَجْلِسُ حَتَّى يُقْتَلَ ؛ قَضَاءُ اللهِ وَرَسُولِهِ . فَالَّذَ مُونَى مَا أَرْجُو فِي قَوْمَتِي . فَالَمُ اللَّيْلِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا : أَمَّا أَنَا هُ وَالَامُ أَحَدُهُمَا : أَمَّا أَنَا مُ وَأَنَامُ ، وَأَرْجُو فِي فَوْمَتِي مَا أَرْجُو فِي قَوْمَتِي .

( وفي حديث أبي بُرْدَةَ : فَكَيْفَ تَقْرَأُ أَنْتَ يَا مُعَاذُ ؟ قَالَ : أَنَامُ أَوَّلَ اللَّهُلِ ، فَأَقْرَأُ مَا كَتَبَ اللَّهُ لِي . وفي اللَّيْلِ ، فَأَقْرَأُ مَا كَتَبَ اللَّهُ لِي . وفي رواية: فقال معاذ الأبي موسى: كَيْفَ تَقْرَأُ الْقُرْآنَ ؟ قَالَ : قَائِمًا ، وَقَاعِدًا ، وَعَلَى رَاحِلَتِي ، وَأَتَفَوَّقُهُ تَفَوَّقًا ) .

### باب الإمام إذا أمر بتقوى اللَّه وَعَدَلَ.

9 ٩٢٢ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَلَىٰهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهِ ، وَمَنْ يُطِعِ الأَمِيرَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّه ، وَمَنْ يُطِعِ الأَمِيرَ فَقَدْ عَصَى اللَّه ، وَمَنْ يُطِعِ الأَمِيرَ فَقَدْ عَصَانِي ، وَإِنَّمَا الإِمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ أَطَاعَنِي ، وَإِنَّمَا الإِمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ وَيُتُقَى بِهِ ، فَإِنْ أَمَرَ بِتَقْوَى اللَّهِ وَعَدَلَ ، فَإِنَّ لَهُ بِذَلِكَ أَجْرًا ، وَإِنْ قَالَ بِغَيْرِهِ، فَإِنْ عَلَيْهِ مِنْهُ .

## باب قَوْل النَّبِيِّ ﴾: "الدِّينُ النُّصِيحَةُ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ وَلاَئِمَةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ"

وَالطَّاعَةِ ، وَالنَّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ ، فَلَقَّننِي : فِيمَا اسْتَطَعْتُ .

## باب مَن اسْتُرْعِيَ رَعِيَّةً فَلَمْ يَنْصَحْ

٩٢٤ – عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ ﴿ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : مَا مِنْ وَال يَلِي وَعِيَّةً مِنَ الْمُسْلِمِينَ، فَيَمُوتُ وَهُــوَ غَـاشٌ لَهُــمْ، إِلاَّ حَرَّمَ اللَّـهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ . وفي رواية : فَلَمْ يَحُطْهَا بنَصِيحَةٍ إِلاَّ لَمْ (يَجدُ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ)(١).

## باب قَوْل اللَّهِ تَعَالَى: ﴿ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ ﴾

٥٢٥ - عَنْ أَبِي هُرَبْرَةَ عَلَى : قَامَ فِينَا النّبِي عَلَى رَقَبَتِهِ شَاةً لَهَا فَعَظَمَهُ ، وَعَظَمَ أَمْرَهُ قَالَ : لا أَلْفِينَ أَحَدَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ شَاةً لَهَا ثُعَامً، عَلَى رَقَبَتِهِ فَرَسٌ لَهُ حَمْحَمَةً ، يَقُولُ : يَا رَسُولَ اللّهِ أَغِنْنِي ! فَأَقُولُ : لا أَمْلِكُ لَكَ شَيْنًا قَدْ أَبْلَغْتُكَ ، وَعَلَى رَقَبَتِهِ بَعِيرٌ لَهُ رُغَاءً يَقُولُ : يَا رَسُولَ اللّهِ أَغِنْنِي ! فَأَقُولُ : يَا رَسُولَ اللّهِ أَغِنْنِي ! فَأَقُولُ : يَا رَسُولَ اللّهِ أَغِنْنِي ! فَأَقُولُ : لا أَمْلِكُ لَكَ شَيْنًا قَدْ أَبْلَغْتُكَ ، وَعَلَى رَقَبَتِهِ صَامِتٌ ، فَيَقُولُ : لا أَمْلِكُ لَكَ شَيْنًا قَدْ أَبْلَغْتُكَ ، وَعَلَى رَقَبَتِهِ صَامِتٌ ، وَعَلَى رَقَبَتِهِ صَامِتٌ ، وَعَلَى رَقَبَتِهِ صَامِتٌ ، وَعَلَى رَقَبَتِهِ صَامِتٌ ، وَعَلَى رَقَبَتِهِ مَا اللّهِ أَغِنْنِي فَأَقُولُ لا أَمْلِكُ لَكَ شَيْنًا قَدْ أَبْلَغْتُكَ ، وَعَلَى رَقَبَتِهِ صَامِتٌ ، وَقَلَى رَقَبَتِهِ مَا اللّهِ أَغِنْنِي فَأَقُولُ لا أَمْلِكُ لَكَ شَيْنًا قَدْ أَبْلَغْتُكَ ، أَوْ عَلَى رَقَبَتِهِ رِقَاعٌ تَخْفِقُ ، فَيَقُولُ يَا رَسُولَ اللّهِ أَغِنْنِي ! فَأَقُولُ : لا أَمْلِكُ لَكَ شَيْنًا قَدْ أَبْلَغْتُكَ ، أَوْ عَلَى رَقَبَتِهِ رِقَاعٌ تَخْفِقُ ، فَيَقُولُ يَا رَسُولَ اللّهِ أَغِنْنِي ! فَأَقُولُ لا أَمْلِكُ لَكَ شَيْنًا قَدْ أَبْلَغْتُكَ ، أَوْ عَلَى شَنْنًا قَدْ أَبْلَغْتُكَ وَلَا اللّهِ اللّهِ أَعْنَتِهِ رَقَاعٌ تَخْفِقُ ، فَيَقُولُ يَا رَسُولَ اللّهِ أَغِنْنِي ! فَأَلُولُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

<sup>(</sup>١) ولمسلم: ثم لا يجهدُ لهم وينصح إلا لم يَدْخُلُ مَعَهُمُ الْحَنَّةَ .

 <sup>(</sup>٢) ولمسلم : لا أَلْفِينَ أَحَدَّكُمْ يَجِيءُ يَوْمُ الْقِيَامَةِ عَلَى رَفَيْتِهِ نَفْسٌ لَهَا صِيَاحٌ ، فَيَقُولُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَغِنْنِي!
 فَأَةُ لِنَ: لا أَمْلِكُ لَكَ مَنْهُا قَدْ أَلِلَنْكُ .

#### هدايا العمال

رَجُلاً عَلَى صَدَقَاتِ بَنِي سُلَيْمٍ، يُدْعَى ابْنَ الْلَّبِيَّةِ، فَلَمَّا حَاءَ حَاسَبَهُ قَالَ: رَجُلاً عَلَى صَدَقَاتِ بَنِي سُلَيْمٍ، يُدْعَى ابْنَ الْلَّبِيَّةِ، فَهَلاً جَاهَ حَاسَبَهُ قَالَ: رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ: فَهَلاَّ جَلَسْتَ فِي بَيْتِ أَبِيكَ هَذَا مَالُكُمْ، وَهَذَا هَدِيَّةٌ. فَقَالَ: رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ: فَهَلاَّ جَلَسْتَ فِي بَيْتِ أَبِيكَ وَأُمِّكَ حَتَى تَأْتِيكَ هَدِيَّتُكَ إِنْ كُنْتَ صَادِقًا . ثُمَّ خَطَبَنَا فَحَمِدَ اللَّه وَأَنْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ : أَمَّا بَعْدُ ! فَإِنِّي أَسْتَعْمِلُ الرَّجُلَ مِنْكُمْ عَلَى الْعَمَلِ مِمَّا وَلاَّنِي عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ : أَمَّا بَعْدُ ! فَإِنِّي أَسْتَعْمِلُ الرَّجُلَ مِنْكُمْ عَلَى الْعَمَلِ مِمَّا وَلاَّنِي عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ : أَمَّا بَعْدُ ! فَإِنِّي أَسْتَعْمِلُ الرَّجُلَ مِنْكُمْ عَلَى الْعَمَلِ مِمَّا وَلاَّنِي عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ : أَمَّا بَعْدُ ! فَإِنِّي أَسْتَعْمِلُ الرَّجُلَ مِنْكُمْ عَلَى الْعَمَلِ مِمَّا وَلاَّنِي اللَّهُ بَعْمَلِ مِمَّا وَلاَّنِي أَلْهُ مَ عَلَى الْعَمَلِ مِمَّا وَلاَيْدِ فَي أَلِهُ مَ عَلَى الْعَمَلِ مِمَّا وَلاَيْنِ عَلَى اللَّهُ يَعْمُ اللَّهُ يَعْمُ الْقِيَامَةِ ، وَاللَّهِ لا يَأْخُذُ أَحَدٌ مِنْكُمْ لَقِي اللَّه يَحْمِلُ بَعِيرًا إلا لَقِي اللَّه يَحْمِلُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، فَلاَعْرِفَقَ أَحَدًا مِنْكُمْ لَقِي اللَّه يَحْمِلُ بَعِيرًا إلا لَقِي اللَّه يَحْمِلُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، فَلاَعْرِفَقَ أَحَدًا مِنْكُمْ لَقِي اللَّه يَحْمِلُ بَعِيرًا إلا يَقْولُ : اللَّهُمَّ هَلْ بَلَغْتُ ؟ بَصُرَ عَيْنِي وَسَمِعَ أُذُنِي .

باب قَوْلِهِ : ﴿ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ ﴾

٩٢٧ – عَنْ حَابِر ﷺ قَالَ : قَالَ لَنَّا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ : أَنْسُمْ خَيْرُ أَهْلِ الأَرْضِ . وَكُنَّنَا أَلْفًا وَأَرْبَعَ مِائَةٍ، وَلَوْ كُنْتُ أَبْصِرُ الْيَوْمَ لأَرَيْنَكُمْ مَكَانَ الشَّحَرَةِ (١) (٢).

٩٢٨ - عَنْ عَبْداللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : كَانَ أَصْحَــابُ الشَّجَرَةِ أَلْفًا وَثَلاثَ مِائَةٍ ، وَكَانَتْ أَسْلَمُ ثُمْنَ الْمُهَاجِرِينَ .

<sup>(</sup>١) ولمسلم : فَبَاتِغْنَاه وَعُمَرُ آخِذٌ بِيَدِهِ نَحْتَ الشَّحَرَةِ ، وَهِيَ سَمُرَةٌ ، وَقَالَ : بَايَغْنَاهُ عَلَى أَنْ لا نَفِرْ ، وَلَـمْ نُبَايِغَهُ عَلَى الْمَوْتِ . وبن روايَة : غَيْرَ حَدٌ بْن قَيْس الأَنْصَارِيِّ ، احْتَبَأَ تَحْتَ بَطْنِ بَعِيرهِ .

 <sup>(</sup>٢) ولمسلم من حديث معقل بن يسار : لَقَدْ رَأَيْتَنِي بَوْمَ الشَّحَرَةِ وَالنَّبِيُ ﷺ يُبَايِعُ النَّلَى ، وَأَنَا رَافِعٌ غُصنُسا سِنْ
 أَغْصَانِهَا عَنْ رَأْسِهِ .

عَنْ حَابِرِ فَهُ قَالَ: ( عَطِشَ النَّاسُ يَوْمَ الْحُدَيْبِيةِ ، وَرَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ النَّاسُ نَحْوَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ النَّاسُ نَحْوَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ النَّاسُ نَحْوَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَنْدَنَا مَاءٌ نَتَوَضَّا أَبِهِ وَلا نَشْرَبُ إِلاَّ مَا فِي مَا لَكُمْ ؟ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَيْسَ عِنْدَنَا مَاءٌ نَتَوَضَّا بِهِ وَلا نَشْرَبُ إِلاَّ مَا فِي رَوْاية : وَفَرَّج أَصابِعه، وَكُوتِكَ . قَالَ : فَوضَعَ النَّبِيُ عَلَيْ يَدَهُ فِي الرَّكُوةِ - وفي رواية : وَفَرِّج أَصابِعه، ثُم قَالَ : خَيَّ عليَّ أَهِلِ الوُصُوءِ البَوكَةُ مِن اللّه - فَحَعَلَ الْمَاءُ يَفُورُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ كَأَمْثَالِ الْعُيُونِ ، قَالَ : فَشَرِبْنَا ، وَتَوَضَّأَنَا . وفي رواية : فَحَعَلَتُ لا أَصَابِعِهِ كَأَمْثَالِ الْعُيُونِ ، قَالَ : فَشَرِبْنَا ، وَتَوَضَّأَنَا . وفي رواية : فَحَعَلَتُ لا أَصَابِعِهِ كَأَمْثَالِ الْعُيُونِ ، قَالَ : فَشَرِبْنَا ، وَتَوَضَّأَنَا . وفي رواية : فَحَعَلَتُ لا الله حَعَلَتُ فِي بَطِنِي مِنهُ فَعَلِمتُ أَنَّهُ بَرَكَة ) ، فَقُلْتَ لِجَابِرٍ : كَمْ كُنْتُمْ يَوْمُ مَنْ الله عَلَادَ يُولِي اللهُ لَكُفَانَا . وَيُولُونُ اللّهُ لَكُولُونَ اللّهُ لَكُفَانَا . ويُولُونُ اللّهُ لَكُفَانَا . ويُولُونُ اللّهُ لَكُفَانَا . ويُولُونُ اللّهُ الْمَاءُ اللّهُ الْمُعْلِمِي مِنهُ لَعُلِمتُ أَنْهُ لَكُفَانَا .

( وَفِي حَدَيْثِ الْبَرَاءِ : تَعُدُّونَ أَنْتُمُ الْفَتْحَ فَتْحَ مَكَّةَ ، وَقَدْ كَانَ فَتْحُ مَكَّـةَ قَتْحًا ، وَنَحْنُ نَعُدُّ الْفَتْحَ بَيْعَةَ الرِّضْوَان ﴾ .

## باب : كَيْفَ يُبَايعُ الإمَامُ النَّاسَ ؟

٩٣٠ - عَنْ سَلَمَةَ بْـنِ الأَكْـوَعِ هَيْهَ قَـالَ : بَايَعْنَـا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَـوْمَ الْحُدَيْدِيَةِ عَلَى الْمَوْتِ .

وفي حديث ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : ( بَــاَيَعَهُمْ عَلَى الصَّبْرِ ) . وفي رواية : كُنَّا إذًا بَايَعْنَاه عَلَى السَّمْع والطَّاعَةِ يَقُولُ لَنَا : فِيمَا اسْتَطَعْتُم .

٩٣١ - عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ زَيْدٍ ﷺ قَالَ : (لَمَّا كَانَ زَمَـنُ الْحَرَّةِ) ، أَتَـاهُ آتِ فَقَالَ لَهُ : إِنَّ ابْنَ حَنْظَلَةَ يُتَايِعُ النَّاسَ عَلَى الْمَوْتِ. فَقَالَ : لا أَبَـابِعُ عَلَـى هَذَا أَحَدًا بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ .

٩٣٢ – عَنْ عُبَادَةً بْنِ الصَّامِتِ ﴿ قَالَ : دَعَانَا النَّبِيُ ﷺ فَبَايَعْنَاهُ، فَكَانَ فِيمَا أَخَذَ عَلَيْنَا : أَنْ بَايَعَنَا عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ ، فِي مَنْشَطِنَا وَمَكْرَهِنَا ، وَعُسْرِنَا ، وَأَثَرَةً عَلَيْنَا ، وَأَنْ لا نُنَازِعَ الأَمْرَ أَهْلَهُ إلاَّ أَنْ تَوَوْا كُفُورًا

بَوَاجًا عِنْدَكُمْ مِنَ اللَّهِ فِيهِ بُرْهَانٌ . وفي رواية : وَأَنْ نَقُولَ بِالْحَقِّ حَيْثُمَا كُنَّا لا نَخَافُ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لائِمٍ .

### باب بَيْعَة النَّسَاء

وَاللّهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَتِ الْمُؤْمِنَاتُ إِذَا هَاجَرْنَ اللّهِ اللّهِ عَنْهَا اللّهِ عَنْهَا اللّهِ عَالَى عَلَمُ اللّهِ عَالَى عَلَمُ اللّهِ عَالَى عَلَمُ اللّهِ عَالَمُهُ عَنْهَا اللّهِ عَلَى النّسَاءِ إلاّ بِمَا أَمْرَهُ اللّهُ .

# باب قَوْلِهِ : ﴿ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ﴾

9٣٤ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ﴿ أَطِيعُوا اللَّهُ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ﴾ قَالَ: نَزَلَتْ فِي عَبْدِاللهِ بْنِ حُذَافَةَ إِذْ بَعَثَهُ النَّبِيُ ﷺ فِي سَرِيَّةٍ. وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ ﴾ قَالَ: اسْمَعُوا فِي عَبْدِاللهِ بْنِ حُذَافَة إِذْ بَعَثَهُ النَّبِي ﷺ قَسَالَ: اسْمَعُوا وَإِنِ اسْتُعْمِلَ حَبَشِيٍّ كَأَنَّ ﴿ رَأَسَهُ زَبِيبَةً ﴾ (١٥/٢).

<sup>(</sup>١) أما مسلم فروى من حديث أم الحصين قالت: حَجَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَجَّةَ الْوَكَاعِ قَـالَتْ: فَقَـالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَوْلًا كَثِيرًا، ثُمَّ سَيِعْتُهُ يَقُـولُ: إِنْ أُمْرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ مُجَدَّعٌ - حَسِبْتُهَا قَـالَتْ أُسُودُ -يَقُودُكُمْ بِكِيَابِ اللَّهِ تَعَالَى فَاسْمَوْا لَهُ وَأَطِيعُوا .

<sup>(</sup>٢) ولمسلم من حديث أبي در قال: إِنَّ حَلِيلِي أَوْصَانِي أَنْ أَسْمَعَ وَالطِيمَ وَإِنْ كَانَ عَبْدًا مُحَدَّعَ الأَطْرَافِ.

## باب السَّمْع وَالطَّاعَةِ لِلإمَامِ مَا لَمْ تَكُنْ مَعْصِيَةً

9٣٧ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ ، مَا لَمْ يُؤْمَرُ بِمَعْصِيَةٍ ، فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلا سَمْعَ وَلا طَاعَةَ (١).

#### باب الصبر على جور الأئمة \*

٩٣٨ - عَنْ أُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرِ هَ أَنَّ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلا تَسْتَعْمِلُنِي كَمَا اسْتَعْمَلْتَ فُلانًا ؟ قَالَ : سَتَلْقَوْنَ بَعْدِي أَثَرَةً فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِي عَلَى الْحَوْض .

وفي حديث ابْنِ مَسْعُودٍ ﴿ قَالُوا: يَـا رَسُـولَ اللَّهِ فَمَا تَأْمُرُنَا ؟ قَـالَ : تُوَدُّونَ الْحَقَّ الَّذِي عَلَيْكُمْ ، وَتَسْأَلُونَ اللَّهَ الَّذِي لَكُمْ .

### باب : كَيْفِ الأَمْرُ إِذَا لَمْ تَكُنْ جَمَاعَةٌ ؟

٩٣٩ - عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ النَّاسُ يَسْأَلُونَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْخَيْرِ ، وَكُنْتُ أَسْأَلُهُ عَنِ الشَّرِّ مَخَافَةَ أَنْ يُدْرِكَنِي، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ! إِنَّا كُنَّا فِي جَاهِلِيَّةٍ وَشَرِّ ، فَجَاءَنَا اللَّهُ بِهَذَا الْخَيْرِ ، فَهَـلْ بَعْـدَ

<sup>(</sup>١) ولمسلم من حديث أي مُرَيِّرَةَ : عَلَيْكَ السُّمْعَ وَالطَّاعَةَ فِي عُسْرِكَ وَيُسْرِكَ وَمَنْشَطِكَ وَمَكْرَهِكَ وَأَثْرَةٍ عَلَيْكَ.

هَذَا الْحَيْرِ مِنْ شَرِّ ؟ قَالَ : نَعَمْ . قُلْتُ : وَهَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الشَّرِّ مِنْ خَيْرٍ هَدْيِمِ ، نَعْمْ ، وَفِيهِ دَحَنّ . قُلْتُ : وَمَا دَحَنّهُ ؟ قَالَ : قَوْمٌ يَهْ لُونَ بِغَيْرِ هَدْيِمِ ، نَعْمْ دُعَاةً تَعْرِفُ مِنْهُمْ وَتُنْكِرُ . قُلْتُ : فَهَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الْحَيْرِ مِنْ شَرِّ ؟ قَالَ : نَعَمْ دُعَاةً إِلَى أَبُوابِ جَهَنّمَ مَنْ أَجَابَهُمْ إِلَيْهَا قَذَفُوهُ فِيهَا . قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللّهِ ! إِلَى أَبُوابِ جَهَنّمَ مَنْ أَجَابَهُمْ إِلَيْهَا قَذَفُوهُ فِيهَا . قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللّهِ ! مِفْهُمْ لَنَا ! فَقَالَ : هُمْ مِنْ جِلْدَتِنَا ، وَيَتَكَلَّمُونَ بِأَلْسِنَتِنَا (1) . قُلْتُ : فَمَا تَأْمُرُنِي إِنْ أَدْرَكَنِي ذَلِكَ ؟ قَالَ : تَلْزَمُ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ ، وَإِمَامَهُمْ (٢) . قُلْتُ : قَلْتُ : فَاعْتَزِلْ لِلْكَ الْهُوتَ كُلُّهَا، قُلْتُ : فَاعْتَزِلْ لِلْكَ الْهُوتَ كُلُّهَا، وَلَوْ أَنْ تَعَضَّ بِأَصْلِ شَجَرَةٍ، حَتَى يُدْرِكُكَ الْمَوْتُ وَأَنْتَ عَلَى ذَلِكَ .

### باب من كره من أميره شيئاً \*

٩٤٠ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ عَنَّالَ: مَنْ كَرِهَ مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا فَلْيَصْبُوْ ، فَإِنَّهُ مَنْ خَرَجَ مِنَ السُّلْطَانِ - وفي رواية: من فارق الجماعة - شِبْرًا مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً (٣) (١) (٥).

## باب قَوْل النَّبِيِّ ﷺ: " مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلاحَ فَلَيْسَ مِنَّا"

٩٤١ – عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّـهِ ﷺ قَـالَ : مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلاحَ فَلَيْسَ مِنَّا (٦٠).

<sup>(</sup>١) ولمسلم في رواية : وَسَيَقُومُ فِيهِمْ رِحَالٌ قُلُوبُهُمْ قُلُوبُ الشَّيَاطِينِ فِي حُثْمَانِ إِنْسٍ .

<sup>(</sup>٢) ولمسلم في رواية : تَسْمَعُ وَتُطِيعُ لِلأَمِيرِ وَإِنْ ضُرِبَ طَهْرُكَ وَأُخِذَ مَالُكَ فَاسْمَعُ وَأَطِعْ.

<sup>(</sup>٣) ولمسلم من حديث ابن عمر: من حلع بدأً من طَاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليـس في عنقه بيعة مات ميتة حاهلية.

 <sup>(</sup>٤) ولمسلم من حديث جُنْدَبِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ الْبَحَلِيِّ : مَنْ تُتِلَ تَحْتَ رَايَةٍ عِكَيَّةٍ يَدْعُو عَصَبِيَّةً أَوْ يَنْصُرُ عَصَبِيَّةً نَقْتَلَةٌ جَاهِلَيَّةً .

 <sup>(</sup>٥) ولمسلم من حديث ابي هريرة : وَمَنْ خَرَجَ عَلَى أُمَّتِي يَضْرِبُ بَرْهَا وَفَاحِرَهَا ، وَلا يَتَحَاشَى مِنْ مُؤْمِنِهَا ،
 وَلا يَفِي لِذِي عَهْدِ عَهْدَهُ ، فَلَيْسَ مِنْى وَلَسْتُ مِنْهُ .

<sup>(</sup>١) ولمسلم من حديث أبي هريرة : وَمَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا. ومن حديث سلمة: مَنْ سَلَّ عَلَيْنَا السَّيْفَ فَلَيْسَ مِنَّا.

## باب ذمرً الإحْدَاثِ في الدِّين

٩٤٢ - عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَـالَتْ: قَـالَ رَسُـولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ أَحْدَثُ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ فَهُوَ رَدِّ (١).

## باب من نُصَحَ إمامَهُ سِرّاً \*

9٤٣ عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ : قِيلَ لأُسَامَةً وَهِ : لَوْ أَتَسْتَ فُلانًا فَكَلَّمْتُهُ، قَالَ : إِنَّكُمْ لَتُرَوْنَ أَنِي لا أُكلِّمُهُ إِلاَّ أُسْمِعُكُمْ ؟ إِنِي أُكلِّمُهُ فِي السِّرِ دُونَ أَنْ أَفُولُ إِنَّهُ كَيْرُ أَوَّلَ مَنْ فَتَحَهُ ، وَلا أَقُولُ لِرَجُلٍ أَنْ كَانَ عَلَيَّ أَمِيرًا إِنَّهُ حَيْرُ النَّاسِ بَعْدَ شَيْء سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ . قَالُوا : وَمَا سَمِعْتُهُ يَقُولُ ؟ قَالَ : النَّاسِ بَعْدَ شَيْء سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ . قَالُوا : وَمَا سَمِعْتُهُ يَقُولُ ؟ قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : فَيَحَاءُ بِالرَّجُلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، فَيَلْقَى فِي النَّارِ ، فَتَنْدَلِقُ أَقْتَابُهُ فِي النَّارِ ، فَتَنْدَلِقُ أَقْتَابُهُ فِي النَّارِ ، فَيَنْدَلِقُ أَقْتَابُهُ فِي النَّارِ ، فَيَخْتَمِعُ أَهْلُ النَّارِ عَلَيْهِ ، النَّارِ ، فَيَخْتَمِعُ أَهْلُ النَّارِ عَلَيْهِ ، النَّارِ ، فَيَخْتَمِعُ أَهْلُ النَّارِ عَلَيْهِ ، النَّارِ ، فَيَخْتُمِعُ أَهْلُ النَّارِ عَلَيْهِ ، النَّارِ ، فَيَخْتَمِعُ أَهْلُ النَّارِ عَلَيْهِ ، فَيَغْتَمُونُ وَ وَتَنْهَانَا عَنِ الْمُعْرُوفِ وَلا آتِيهِ ، وَأَنْهَاكُمْ عَنِ الْمُنْكُرِ ؟ قَالَ : كُنْتُ آمُرُكُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَلا آتِيهِ ، وَأَنْهَاكُمْ عَنِ الْمُنْكُرِ ؟ قَالَ : كُنْتُ آمُرُكُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَلا آتِيهِ ، وَأَنْهَاكُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَآتِيهِ .

<sup>(</sup>١) ولمسلم في رواية : مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٍّ .

# كِتَابُ الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ

## باب التُّسْمِيَةِ عَلَى الصَّيْدِ

9 ٤٤ - عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ فَيْ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْ قَالَ: إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ وَسَمَّيْتَ فَأَمْسَكَ وَقَتَلَ فَكُلْ ، وَإِنْ أَكُلَ فَلا تَأْكُلْ ، فَإِنْمَا أَمْسَكَ عَلَى فَسْمِهِ (١) ، وَإِذَا خَالَطَ كِلابًا لَمْ يُذْكُو السُمُ اللَّهِ عَلَيْهَا ، فَأَمْسَكُنَ وَقَتَلْنَ فَلاَ تَأْكُلُ ؛ فَإِنَّكَ لا تَدْرِي أَيُهَا قَتَلَ، وَإِنْ رَمَيْتَ الصَّيْدَ، فَوَجَدْتَهُ بَعْدَ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ لَيْسَ بِهِ إِلاَّ أَثَرُ سَهْمِكَ فَكُلْ ، وَإِنْ وَقَعَ فِي الْمَاءِ فَلاَ تَأْكُلُ (٢).

### باب صَيْدِ الْمِعْرَاض

٩٤٥ - عَنْ عَـدِيِّ بْن حَاتِم هَ فَهِ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْمِعْرَاضِ ؟ فَقَالَ : إِذَا أَصَبْتَ بِحَدَّهِ فَكُلْ ، فَإِذَا أَصَابَ بِعَرْضِهِ فَقَتَلَ فَإِنَّهُ وَقِيدٌ فَلا تَأْكُلْ .

## باب الصَّيْدِ بالقَوْس والْكَلْبِ

٩٤٦ - عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْحُشَنِيِّ هُ قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ! إِنَّا بِأَرْضِ قَوْمٍ أَهْلِ الْكِتَابِ نَأْكُلُ فِي آنِيَتِهِمْ ، وَأَرْضِ صَيْدٍ أَصِيدُ بَعَوْسِي ، وَأَصِيدُ بِكَلْبِي الْمُعَلَّمِ ، وَالَّذِي لَيْسَ مُعَلَّمًا ، فَأَخْبِرْنِي مَا الَّذِي يَحِلُ بَعَوْسِي ، وَأَصِيدُ بِكَلْبِي الْمُعَلِّمِ ، وَالَّذِي لَيْسَ مُعَلَّمًا ، فَأَخْبِرْنِي مَا الَّذِي يَحِلُ لَنَا مِنْ ذَلِكَ ؟ فَقَالَ : أَمَّا مَا ذَكَرْتَ أَنْكَ بِأَرْضِ قَوْمٍ أَهْلِ الْكِتَابِ تَلْكُلُ فِي آنِيَتِهِمْ فَلا تَلْكُلُوا فِيهَا ، وَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِي آنِيَتِهِمْ فَلا تَلْكُلُوا فِيهَا ، وَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَي آنِيَتِهِمْ فَلا تَلْكُلُوا فِيهَا ، وَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَي آنِيَتِهِمْ فَلا تَلْكُلُوا فِيهَا ، وَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَاغْسِلُوهَا، ثُمَّ كُلُوا فِيهَا ، وَأَمَّا مَا ذَكَرْتَ أَنْكَ بِأَرْضِ صَيْدٍ ، فَمَا صِدْتَ فَاغْسِلُوهَا، ثُمَّ كُلُوا فِيهَا ، وَأَمَّا مَا ذَكَرْتَ أَنْكَ بِأَرْضِ صَيْدٍ ، فَمَا صِدْتَ

<sup>(</sup>١) ولمسلم في رواية :وإنْ أَمْسَكَ عَلَيْكَ فَأَذْرَكَتُهُ حَيًّا فَاذْبَحْهُ .

<sup>(</sup>٢) ولمسلم في رواية: وإنَّكَ لا تَدْرِي الْمَاءُ تَتَلَهُ أَوْ سَهُمُكَ.

بِقَوْسِكَ فَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ ثُمَّ كُلْ (1)، وَمَا صِدْتَ بِكَلْبِكَ الْمُعَلَّمِ فَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ ثُمَّ كُلْ، وَمَا صِدْتَ بِكَلْبِكَ الَّذِي لَيْسَ مُعَلَّمًا فَأَذْرَكْتَ ذَكَاتَهُ فَكُلْ.

## باب مَن اقْتَنَى كَلْبًا لَيْسَ بِكَلْبِ صَيْدٍ أَوْ مَاشِيَةٍ

٩٤٧ – عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَّٰ: مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا إِلاَّ كَلْبَ مَاشِيَةٍ (٢)، أَوْ ضَارِيًا ، نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَان (٣).

## باب اقْتِنَاء الْكَلْبِ لِلْحَرْثِ

٩٤٨ – عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ هَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : مَنْ أَمْسَكَ كَلْبًا فَإِنَّهُ يَنْقُصُ كُلَّ يَوْمٍ مِنْ عَمَلِهِ قِيرَاطٌ ( أ ) ، إِلاَّ كُلْبَ حَرْثٍ ، أَوْ مَاشِيَةٍ ( ° ) . وَفِي رَواية ( مُعَلَّقَةٍ ) : أَوْ صَيْدٍ .

### باب الْخَذْفِ وَالْبُنْدُقَةِ

٩٤٩ - عَنْ عَبْدِاللّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ ﴿ أَنَّهُ رَأَى رَجُلاً يَخْذِفُ ، فَقَالَ لَهُ : لا تَخْذِفْ ! فَإِنَّ رَسُولَ اللّهِ ﷺ نَهْى عَنِ الْحَذْفِ ، وَقَالَ : إِنَّهُ لا يُصَادُ بِهِ صَيْدٌ، وَلا يُنكَى بِهِ عَدُوِّ ، وَلَكِنَّهَا قَدْ تَكْسِرُ السِّنَّ وَتَفْقَأُ الْعَيْنَ . ثُمَّ رَآهُ بَعْدَ ضَيْدٌ، وَلا يُنكَى بِهِ عَدُوِّ ، وَلَكِنَّهَا قَدْ تَكْسِرُ السِّنَّ وَتَفْقَأُ الْعَيْنَ . ثُمَّ رَآهُ بَعْدَ ذَلِكَ يَخْذِفُ فَقَالَ لَهُ : أُحَدِّثُكُ عَنْ رَسُولَ اللّهِ ﷺ أَنَّهُ نَهَى عَنِ الْحَذْفِ ذَلِكَ يَخْذِفُ فَقَالَ لَهُ : أُحَدِّثُكُ عَنْ رَسُولَ اللّهِ ﷺ أَنَّهُ نَهَى عَنِ الْحَذْفِ

<sup>(</sup>١) ولمسلم في رواية : فَإِن غَابَ عَنْكَ فَأَذْرَكَتُهُ بعد ثلاث فَكُلُهُ مَا لَمْ يُنْتِنْ .

<sup>(</sup>٢) ولمسلم في رواية : أوْ زَرْع .

<sup>(</sup>٣) ولمسلم في رواية : أنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أمَرَ بِقَتْلِ الْكِلابِ إِلا كَلْبَ صَيْدٍ أَوْ كَلْبَ غَنَمٍ أَوْ مَاشِيَةٍ . فَقِيلَ لاَبْنِ عُمَرَ : إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : أَوْ كَلْبَ زَرْعٍ ؟ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : إِنَّ لأَبِي هُرَيْرَةَ زَرْعًا .

<sup>(</sup>٤) ولمسلم في رواية : قِيرَاطَانِ .

<sup>(</sup>٥) ولمسلم في رواية : أوْ أرْضِ .

وَأَنْتَ تَعْذِفُ ؟ لا أَكَلَّمُكَ كَذَا وَكَذَا .

## باب مَا يُكْرَهُ مِنَ الْمُثْلَةِ وَالْمَصْبُورَةِ وَالْمُجَثُّمَةِ

، ٩٥ - عَنْ أَنَسٍ وَ قَالَ : نَهَى النَّبِيُّ عَلَيْ أَنْ تُصْبَرَ الْبَهَاثِمُ (١) (١).

٩٥١ - عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَمَرُوا بِفِتْيَةٍ أَوْ بِنَفَرٍ نَصَبُوا دَجَاجَةً يَرْمُونَهَا، فَلَمَّا رَأُوا ابْنَ عُمَرَ تَفَرَّقُوا عَنْهَا ، وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : مَنْ فَعَلَ هَذَا؟ إِنَّ النَّبِيَّ يَظِيُّ لَعَنَ مَنْ فَعَلَ هَذَا .

٩٥٢ - (عن عبد الله بن يزيد) عن النبي على أنه نهى عن المثلة (٦).

( وفي حديث ابن عمر معلق : لعن النبي ﷺ من مثّل بالحيوان ).

## باب مَا نَدَّ مِنَ الْبَهَائِمِ فَهُوَ بِمَنْزِلَةٍ الْوَحْشِ

٩٥٣ عَنْ رَافِعِ بْنِ حَدِيجٍ عَلَىٰهُ قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا لاَقُو الْعَـدُوِّ غَدًا وَلَيْسَتْ مَعَنَا مُدَى ، فَقَالَ: اعْجَلْ ، أَوْ أَرِنْ ، مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ السَمُ اللَّهِ فَكُلْ ، لَيْسَ السِّنَّ وَالظُّفُرَ ، وَسَأَحَدُّثُكَ : أَمَّا السِّنُ فَعَظْمٌ ، وَأَمَّا الظُّفُرُ اللَّهِ فَكُلْ ، لَيْسَ السِّنَ وَالظُّفُر ، وَسَأَحَدُّثُكَ : أَمَّا السِّنَ فَعَظْمٌ ، وَأَمَّا الظُّفُرُ اللَّهِ فَكُلْ ، لَيْسَ السِّنَ فَعَظْمٌ ، وَأَصَبْنَا نَهْبَ إِيلٍ وَغَنَمٍ ، فَنَدَّ مِنْهَا بَعِيرٌ ، فَرَمَاهُ رَجُلٌ بِسَهُم فَمُدَى الْحَبَشَةِ . وَأَصَبْنَا نَهْبَ إِيلٍ وَغَنَمٍ ، فَنَدً مِنْهَا بَعِيرٌ ، فَرَمَاهُ رَجُلٌ بِسَهُم فَمُدَى الْحَبَسَةُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : إِنَّ لِهَذِهِ الإِيلِ أَوَابِدَ كَأُوابِدِ الْوَحْشِ ، فَإِذَا فَحَبَسَهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : إِنَّ لِهَذِهِ الإِيلِ أَوَابِدَ كَأُوابِدِ الْوَحْشِ ، فَإِذَا

<sup>(</sup>١) ولمسلم في رواية : لا تَتَّخِذُوا شَيْنًا فِيهِ الرُّوحُ غَرَامًا .

<sup>(</sup>٢) ولمسلم من حديث حابر : نَهَى أَنْ يُقْتَلَ شَيْءٌ مِنَ الدُّوابُ صَبْرًا .

<sup>(</sup>٣) ولمسلم من حديث بريدة مرفوعاً : ولا تَمْثُلُوا.

# كِتَابُ الأَضَاحِي

### باب : مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلاةِ أَعَادَ

٩٥٤ - عَنْ جُنْدَبٍ عَلَىٰهُ قَالَ: صَلَّى النَّبِيُ ﷺ يَوْمَ النَّحْرِ ، ثُمَّ خَطَبَ ، ثُمَّ ذَبَحَ فَقَالَ : مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ فَلْيَذْبَحْ أُخْرَى مَكَانَهَا ، وَمَنْ لَمْ يُذَبَحْ فَلْيَذْبَحْ فَلْيَذْبَحْ فِالسِّمِ اللَّهِ .

## بابسُنَّةِ الأُضْحِيَّةِ

٥٥٥ - عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ﴿ قَالَ : قَالَ النَّبِيُ عَلَىٰ : إِنَّ أُوَّلَ مَا نَبْدَأُ فِي يَوْمِنَا هَذَا أَنْ نُصَلِّي ، ثُمَّ نَرْجِعَ فَنَنْحَرَ ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ أَصَابَ فَي يَوْمِنَا هَذَا أَنْ نُصَلِّي ، ثُمَّ نَرْجِعَ فَنَنْحَرَ ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ أَصَابَ سُنْتَنَا ، وَمَنْ نَحَرَ قَبْلَ الصَّلاةِ فَإِنَّمَا هُو لَحْمٌ قَدَّمَهُ لأَهْلِهِ لَيْسَ مِنَ النَّسْكِ فِي شَيْءٍ . فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ ، يُقَالُ لَهُ أَبُو بُرْدَةَ بِنُ نِيَارٍ: يَا رَسُولَ اللّهِ! فِي شَيْءٍ ، فَقَالَ : اجْعَلْهُ مَكَانَهُ ، وَلَنْ تُوفِي أَوْ ذَبَحْتُ ، وَعِنْدِي حَذَعَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُسِنّةٍ ، فَقَالَ : اجْعَلْهُ مَكَانَهُ ، وَلَنْ تُوفِي أَوْ تَجْزِي عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ .

## باب قِسْمَةِ الْإمَامِ الأَضَاحِيُّ بَيْنَ النَّاس

٩٥٦ - عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرِ الْجُهَنِيِّ فَ قَالَ : قَسَمَ النَّبِيُّ عَلَيْ بَيْنَ الْمُهَنِيِّ فَلْتُ أَلْتُ اللَّهِ ! صَارَتْ لِي أَصْحَابِهِ ضَحَايَا فَصَارَتْ لِعُقْبَةَ حَذَعَةً ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! صَارَتْ لِي حَذَعَةً قَالَ : ضَحٌ بِهَا .

## باب وَضْعِ الْقَدَمِ عَلَى صَفْح الذَّبيحَةِ

٩٥٧ - عَنْ أَنَسِ ﴿ قَالَ : ضَحَّى النَّبِيُّ ﷺ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ (١) ، فَرَأَيْتُهُ وَاضِعًا قَدَمَهُ عَلَى صِفَاحِهمَا ، يُسَمِّى وَيُكَبِّرُ ، فَذَبَحَهُمَا بَيَدِهِ (٢).

#### باب ما يؤكل من لحوم الأضاحي

٩٥٨ - عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: كُلُوا مِنَ الأَضَاحِيِّ ثَلاثُنا . ( وَكَانَ عَبْدُاللَّهِ يَأْكُلُ بِالزَّيْتِ حِينَ يَنْفِرُ مِنْ مِنْ يَّ مِنْ أَجْلِ لُحُومِ الْهَدْي ).

وفي حديث سَلَمَة ﴿ قَالَ : قَالَ النّبِيُ ﷺ : مَنْ ضَحَّى مِنْكُمْ فَلا يُصْبِحَنَّ بَعْدَ ثَالِثَةٍ ، وَبَقِيَ فِي بَيْتِهِ مِنْهُ شَيْءٌ . فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ ، قَالُوا: يُصْبِحَنَّ بَعْدَ ثَالِثَةٍ ، وَبَقِيَ فِي بَيْتِهِ مِنْهُ شَيْءٌ . فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللّهِ ! نَفْعَلُ كَمَا فَعَلْنَا عَامَ الْمَاضِي ؟ قَالَ : كُلُوا ، وَأَطْعِمُوا ، وَالْمُعِمُوا ، وَاللّهِ ! نَفْعَلُ كَمَا فَعَلْنَا عَامَ الْمَاضِي ؟ قَالَ : كُلُوا ، وَأَطْعِمُوا ، وَالْمَامِ كَانَ بِالنّاسِ جَهْدٌ فَأَرَدْتُ أَنْ تُعِينُوا فِيهَا (٣).

### بابالعتيرة

٩٥٩ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ هَا عَنِ النَّبِيِّ قَالَ : لا فَوَعَ ، وَلا عَتِيرَةَ . قَالَ : لا فَوَعَ ، وَلا عَتِيرَةَ . قَالَ : وَالْفَرَعُ أَوَّلُ نِتَاجٍ كَانَ يُنْتَجُ لَهُمْ كَانُوا يَذْبَحُونَهُ ( لِطَوَاغِيَتِهِمْ ، وَالْعَتِيرَةُ فِي رَجَبٍ ).

<sup>(</sup>١) ولمسلم في رواية : أَقْرَنَيْن .

<sup>(</sup>٢) ولمسلم من حديث عائشة : أنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ أَمَرَ بِكَبْشِ أَقْرَنَ يَطَأُ فِي سَوَادٍ وَيَبْرُكُ فِي سَوَادٍ وَيَنْظُرُ فِي سَوَادٍ وَيَنْظُرُ فِي سَوَادٍ ، فَأَتِي بِهِ لِيُضَحِّى بِهِ فَقَالَ لَهَا : يَا عَائِشَةُ مَلَّنِي الْمُدْيَّةَ . ثُمَّ قَالَ : اشْحَذِيهَا بِحَجْرٍ . فَفَعَلَتْ ، ثُمَّ أَعَلَتُ ، ثُمَّ أَعَلَتُ ، ثُمَّ أَعَلَتُ ، ثُمَّ أَعَلَتُ ، ثُمَّ فَالَ : بِاسْمِ اللَّهِ ، اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ وَالِ مُحَمَّدٍ ، وَمِنْ أَعْرَفُهُ مُحَمَّدٍ ، ثُمَّ ضَحَى به . أَمُّ ضَحَمَّدٍ ، فَمَ

<sup>(</sup>٣) ولمسلم من حديث ثوبان : قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ : أَصْلِحْ هَذَا اللَّحْمَ . قَالَ : فَأَصْلَحْتُهُ، فَلَمْ يَوَلُ يَأْكُلُ مِنْهُ حَتَّى بَلَغَ الْمَدِينَةَ .

# كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ

# باب الْخَمْرِ فِي أُوَّلِ الْإِسْلاَمِ

٩٦٠ - عَنْ عَلِيٍّ ﴿ فَهُمْ قَالَ : كَانَتْ لِي شَارِفٌ مِنْ نَصِيبِي مِنَ الْمَغْنَم يَوْمَ بَدْرٍ، وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ أَعْطَانِي شَارِفًا مِنَ الْخُمُسِ، فَلَمَّا أَرَدْتُ أَنْ أَبْتَنِيَ بِفَاطِمَةَ بنْتِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، وَاعَدْتُ رَجُلاً صَوَّاغًا مِنْ بَنِي قَيْنُقَاعَ أَنْ يَرْتَحِلَ مَعِيَ ، فَنَأْتِيَ بِإِذْ حِرِ أَرَدْتُ أَنْ أَبِيعَهُ الصَّوَّاغِينَ ، وَأَسْتَعِينَ بِهِ فِي وَلِيمَةِ عُرْسِسي ، فَبَيْنَا أَنَا أَجْمَعُ لِشَارِفَيَّ مَتَاعًا مِنَ الأَقْتَابِ ، وَالْغَرَائِر ، وَالْحِبَال ، وَشَارِفَايَ مُنَاحَتَان إِلَى جَنْبِ حُجْرَةِ رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ ، رَجَعْتُ حِينَ جَمَعْتُ مَا جَمَعْتُ ، فَإِذَا شَارِفَايَ قَدِ اخْتُبَّ أَسْنِمَتُهُمَا ، وَبُقِرَتْ خَوَاصِرُهُمَا ، وَأُحِلْ مِنْ أَكْبَادِهِمَا ، فَلَمْ أَمْلِكْ عَيْنَيَّ حِينَ رَأَيْتُ ذَلِكَ الْمَنْظَرَ مِنْهُمَا ، فَقُلْتُ : مَنْ فَعَلَ هَذَا ؟ فَقَالُوا : فَعَلَ حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِالْمُطَّلِبِ ، وَهُوَ فِي هَـٰذَا الْبَيْتِ فِي شَرْبٍ مِنَ الأَنْصَارِ ، فَانْطَلَقْتُ حَتَّى أَذْخُـلَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ ، وَعِنْدَهُ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ ، فَعَرَفَ النَّبِيُّ ﷺ فِي وَجْهِي الَّذِي لَقِيتُ ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : مَا لَـك ؟ فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! مَا رَأَيْتُ كَالْيَوْمُ قَطُّ ، عَذَا حَمْزَةُ عَلَى نَاقَتَىَّ ، فَأَحَبَّ أَسْنِمَتُهُمَا ، وَبَقَرَ خَوَاصِرَهُمَا ، وَهَا هُوَ ذَا فِي بَيْتٍ مَعَهُ شَرْبٌ. فَدَعَا النَّبِيُّ ﷺ بِرِدَائِهِ فَارْتَدَى ، ثُمَّ انْطَلَقَ يَمْشِي ، وَاتَّبَعْتُهُ أَنَا وَزَيْــدُ بْـنُ حَارِثَـةَ ، حَتَّـى جَـاءَ الْبَيْتَ الَّذِي فِيهِ حَمْزَةُ ، فَاسْتَأْذَنَ فَأَذِنُوا لَهُمْ ، فَإِذَا هُمْ شَرْبٌ، فَطَفِقَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَلُومُ حَمْزَةً فِيمَا فَعَلَ ، فَإِذَا حَمْزَةً قَدْ ثَمِلَ مُحْمَرَّةً عَيْنَاهُ ، فَنَظَرَ حَمْزَةُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، ثُمَّ صَعَّدَ النَّظَرَ ، فَنَظَرَ إِلَى رُكْبَتِهِ ، ثُمَّ صَعَّدَ النَّظَرَ، فَنَظَرَ إِلَى سُرَّتِهِ ، ثُمَّ صَعَّدَ النَّظَرَ ، فَنَظَرَ إِلَى وَجْهِهِ ، ثُمَّ قَالَ حَمْزَةُ : هَلْ أَنْتُمْ إِلاَّ عَبِيدٌ لاَّبِي؟ فَعَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَـدْ ثَمِـلَ، فَنَكَـصَ رَسُولُ

اللَّهِ ﷺ عَلَى عَقِبَيْهِ الْقَهْقَرَى ، وَخَرَخْنَا مَعَهُ . ( وفي رواية : وَذَٰلِكَ قَبْلَ تَحْرِيمِ الْحَمْرِ ) .

## باب الْخُمْر مِنَ الْعَسَل وَهُوَ الْبِتْعُ

٩٦١ - عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْبِتْعِ فَقَالَ : كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ(١).

وفي حديث أبِي مُوسَى ﷺ: وَعن الْمِزْرِ ، فَقُلْتُ لَأَبِي بُرْدَةَ : مَا الْبِتْعُ؟ قَالَ: نَبِيذُ الْعَسَلِ ، وَالْمِزْرُ نَبِيذُ الشَّعِيرِ.

(وفي حديث ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، وسئل عَنِ الْبَاذَقِ ؟ فَقَـالَ : سَبَقَ مُحَمَّدٌ ﷺ الْبَاذَقَ ، فَمَا أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ ) .

## باب مَنْ شَرِبَ الخَمْرَ فِي الدُّنْيا وَلَمْ يَتُبِ \*

٩٦٢ – عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّـهِ ﷺ قَـالَ : مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا ، ثُمَّ لَمْ يَتُبْ مِنْهَا حُرمَهَا فِي الآخِرَةِ<sup>(٢)</sup>.

## باب صَبِّ الْخُمْرِ فِي الطَّريق

9٦٣ - عَنْ أَنَسِ فَهِ عَالَ : كُنْتُ سَاقِيَ الْقَوْمِ فِي مَنْزِلِ أَبِي طَلْحَةَ ، وَكَانَ خَمْرُهُمْ يَوْمَئِذٍ الْفَضِيخَ ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مُنَادِيًّا يُنَادِي : أَلا إِنَّ الْخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ . قَالَ : فَقَالَ لِي أَبُو طَلْحَةَ : اخْرُجْ فَأَهْرِقْهَا . فَحَرَجْتُ فَهَرَقْتُهَا ، فَحَرَتْ فِي سِكَكِ الْمَدِينَةِ ، فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ : قَدْ قُتِلَ قَوْمٌ وَهِيَ

<sup>(</sup>١) ولمسلم من حديث ابن عمر: كُلُّ مُسْكِيرٍ عَمْرٌ ، وسَكُلُ مُسْكِيرٍ حَرَامٌ . وفي لفظ : وكُلُّ عَمْرٍ حَرَامٌ .

<sup>(</sup>٢) ولمسلم من حديث حابر: إِنَّ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَحَلَّ عَهْلًا لِمَنْ يَشْرَبُ الْمُسْكِرَ أَنْ يَسْقِيَهُ مِسْ طَيْسَةِ الْحَبَالِ . قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا طِينَةُ الْحَبَالِ ؟ قَالَ : عَرَقُ أَهْلِ النَّارِ . أَوْ : عُصَارَةُ أَهْلِ النَّارِ .

وِي بُطُونِهِمْ ، فَأَنْزَلَ اللّهُ ﴿ لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا ﴾ الآيةَ (()(٢). وفي رواية : حُرِّمَتْ عَلَيْنَا الْخَمْرُ حِينَ حُرِّمَتْ ، وَمَا نَجِدُ جَمْرَ الأَعْنَابِ إِلاَّ قَلِيلاً ، وَعَامَّةُ حَمْرِنَا الْبُسْرُ وَالتَّمْرُ .

## باب مَا جَاءَ فِي أَنَّ الْخَمْرَ مَا خَامَرَ الْعَقْلَ مِنَ الشَّرَابِ

وَسُولِ اللَّهِ عَلَى أَبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: خَطَبَ عُمَرُ عَلَى مِنْبَرِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى مِنْبَرَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى فَقَالَ: إِنَّهُ قَدْ نَزَلَ تَحْرِيمُ الْحَمْرِ، وَهِيَ مِنْ خَمْسَةِ أَشْيَاءً: الْعَنْبِ، وَالْعَسَلِ، وَالْحَمْرُ مَا حَامَرَ الْعَقْلَ، الْعَشَلِ، وَالْحَمْرُ مَا حَامَرَ الْعَقْلَ، وَتَلَاثُ وَدِدْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى لَمْ يُفَارِقْنَا حَتَّى يَعْهَدَ إِلَيْنَا عَهْدًا: الْحَدُ ، وَالْكَلالَةُ ، وَأَبُوابٌ مِنْ أَبُوابِ الرِّبًا.

## باب مَنْ رَأَى أَنْ لا يَخْلِطَ الْبُسْرَ وَالتَّمْرَ إِذَا كَانَ مُسْكِرًا

٩٦٥ - عَنْ جَابِرٍ ﴿ قَالَ : نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَن نبيـذَ الزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ (٣)، وَالنَّمْرِ (١).

وفي حديث أبِي قَتَادَةَ ﴿ إِنْ لَيُنْبَذُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى حِدَةٍ .

### باب تَخْمِير الإناء \*

٩٦٦ عَنْ جَابِرٍ ﴿ قُلْهُ قَالَ : جَاءَ أَبُو خُمَيْدٍ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ مِنَ

<sup>(</sup>١) ولمسلم من حديث ابن مسعود : قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : قِيلَ لِي أَنْتَ مِنْهُمْ .

<sup>(</sup>٢) ولمسلم في رواية : فَمَا رَاجَعُوهَا وَلا سَأَلُوا عَنْهَا بَعْدَ خَبَر الرَّجُل .

<sup>(</sup>٣) ولمسلم: حَبِيعاً .

<sup>(</sup>٤) ولمسلم من حديث أبي سعيد بنحوه ، وني رواية : مَنْ شَرِبَ النَّبِيذَ مِنْكُــمْ فَلْيَشْرَبُهُ زَبِيبًا فَرْدًا ، أَوْ تَشْرًا فَرْدًا ، أَوْ بُسْرًا فَرْدًا . وفي رواية : قَالَ : نَهَانَا أَنْ نَخْلِطَ زَبِيبًا بِيُسْرٍ .

النَّقِيعِ بِإِنَاءِ مِنْ لَبَنِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ ، فَقَـالَ النَّبِيُّ ﷺ : أَلَا خَمَّوْتُهُ ، وَلَوْ أَنْ تَعْرُضَ عَلَيْهِ عُودًا .

### باب إيكاء الْقِرَبِ في اللَّيْلِ \*

٩٦٧ – عَنْ حَابِرٍ عَلَيْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : إِذَا كَانَ جُنْحُ اللَّيْلِ، أَوْ أَمْسَيْتُمْ فَكُفُّوا صِبْيَانَكُمْ ، فَإِنَّ الشَّيَاطِينَ تَنْتَشِرُ حِينَشِدْ ( وفِ اللَّيْلِ، أَوْ أَمْسَيْتُمْ فَكُفُّوا صِبْيَانَكُمْ ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لا يَفْتَحُ بَابًا مُغْلَقًا ، وَأَوْكُوا الْأَبُوابَ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لا يَفْتَحُ بَابًا مُغْلَقًا ، وَأَوْكُوا وَرَبَكُمْ ، وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ ، وَحَمَّرُوا آنِيَتَكُمْ – وفي رواية : الطَّعَام والشَّرَابَ – وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ ، وَحَمَّرُوا آنِيَتَكُمْ – وفي رواية : الطَّعَام والشَّرَابَ – وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ ، وَكَوْ أَنْ تَعْرُضُوا عَلَيْهَا شَيْءًا (٢)، وأَطْفِئُوا وَالشَّرَابَ – وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ ، وَلَوْ أَنْ تَعْرُضُوا عَلَيْهَا شَيْءًا الْجَتَرَّتِ الْفُوتِيلَةَ مَصَابِيحَكُمْ . وفي رواية : عِنْدَ الرُّقَادِ فَإِنَّ الْفُويْسِقَةَ رُبَّمَا الْجَتَرَّتِ الْفُتِيلَة فَا أَمْلُ الْبَيْتِ . فَا فَا اللَّهُ وَلَوْ أَنْ تَعْرُضَا الْمَا الْجَتَرَّتِ الْفُتِيلَة فَا أَمْلُ الْبَيْتِ .

#### باب الشُّرب في الأقداح

٩٦٨ - عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ﴿ قَالَ : ذُكِرَ لِلنَّبِي ﷺ اَمْرَأَةٌ مِنَ الْعَرَبِ ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا ، فَقَدِمَتْ ، فَنَزَلَتْ فِي فَأَمْرَ أَبَا أُسَيْدِ السَّاعِدِيَّ أَنْ يُرْسِلَ إِلَيْهَا ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا ، فَقَدِمَتْ ، فَنَزَلَتْ فِي فَأَمْرَ أَبَا أُسَيْدِ السَّاعِدة ، فَحَرَجَ النّبِي ﷺ حَتَّى جَاءَهَا ، فَدَخَلَ عَلَيْهَا ، فَإِذَا امْرَأَةً مُنكَسّةٌ رَأْسَهَا ، فَلَمَّا كَلَّمَهَا النّبِي ﷺ قَالَتْ : أَعُوذُ بِاللّهِ مِنْ لَكَ ! فَقَالُ : قَلْ أَعَدْتُكِ مِنِي . فَقَالُوا لَهَا : أَتَدْرِينَ مَنْ هَذَا؟ قَالَتْ : لا . قَالُوا: هَذَا رَسُولُ اللّهِ ﷺ جَاءَ لِيَخْطُبَكِ . فَالَتْ: كُنْتُ أَنَا أَشْقَى مِنْ ذَلِكَ . فَأَقْبَلَ النّبِي ﷺ إِللّهِ عَلَى مِنْ ذَلِكَ . فَأَقْبَلَ النّبِي ﷺ إِللّهِ عَلَى مِنْ ذَلِكَ . فَأَقْبَلَ النّبِي ۗ ﷺ

<sup>(</sup>١) ولمسلم في رواية : لا تُرْسِلُوا فَوَاشِيَكُمْ وَصِبْيَانَكُمْ إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ حَتَّى تَذْهَبَ فَحْمَةُ الْعِشَاءِ .

<sup>(</sup>٢) ولمسلم في رواية : فَإِنَّا فِي السَّنَةِ لَلْلَهُ يَنْزِلُ فِيهَا وَبَهَاءٌ لا يَمُرُّ بإنَاء لَيْسَ عَلَيْهِ غِطَاءٌ ، أَوْ سِـقَاءَ لَيْسَ عَلَيْهِ وِكَاءٌ ؛ إِلا نَزَلَ فِيهِ مِنْ ذَلِكَ الْوَبَاءِ . قَالَ اللَّيْثُ : فَالأَعَاجِمُ عِنْدُنَا بَيْتُتُونَ ذَلِكَ فِي كَانُونَ الأَوْلِ .

يَوْمَنِذْ حَتَّى جَلَسَ فِي سَقِيفَة بَنِي سَاعِدَةً ، هُـوَ وَأَصْحَابُهُ ، ثُـمَّ قَالَ : اسْقِنَا يَا سَهُلُ . فَخَرَجْتُ لَهُمْ بِهِذَا الْقَدَحِ فَأَسْقَيْتُهُمْ فِيهِ ، فَأَخْرَجَ لَنَا سَهُلُ ذَلِكَ الْقَدَحَ فَشَرِبْنَا مِنْهُ ، قَالَ : ثُمَّ اسْتَوْهَبَهُ عُمَرُ بْنُ عَبْدِالْعَزِيزِ بَعْدَ ذَلِكَ فَوَهَبَهُ لَهُ . الْقَدَحَ فَشَرِبْنَا مِنْهُ ، قَالَ : هَبِي نَفْسَكِ لِي . قَالَتْ : (وفي رواية : فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهَا النَّبِيُ عَلَيْ ، قَالَ : هَبِي نَفْسَكِ لِي . قَالَتْ : وَهَلْ تَهَبِي الْفُسِكِ لِي . قَالَتْ : وَهَلْ تَهَبِي الْفُسِكِ لِي . قَالَتْ : وَهَلْ تَهَبِي اللّهِ اللّهِ مِنْكَ . فَقَالَ : فَاللّهُ عَذْتِ بِمَعَاذٍ . ثُمَّ خَرَجَ لِيَسْكُنَ، فَقَالَ : يَا أَبَا أُسَيْدٍ اللّهِ مِنْكَ . فَقَالَ : قَدْ عُذْتِ بِمَعَاذٍ . ثُمَّ خَرَجَ عَلَيْنَا، فَقَالَ : يَا أَبَا أُسَيْدٍ اللّهِ مِنْكَ . فَقَالَ : قَدْ عُذْتِ بِمَعَاذٍ . ثُمَّ خَرَجَ عَلَيْنَا، فَقَالَ : يَا أَبَا أُسَيْدٍ اللّهِ مِنْكَ . فَقَالَ : قَدْ عُذْتِ بِمَعَاذٍ . ثُمَّ خَرَجَ عَلَيْنَا، فَقَالَ : يَا أَبَا أُسَيْدٍ اللّهِ مِنْكَ . فَقَالَ : قَدْ عُذْتِ بِمَعَاذٍ . ثُمَّ خَرَجَ عَلَيْنَا، فَقَالَ : يَا أَبَا أُسَيْدٍ اللّهِ مِنْكَ . فَقَالَ : قَالْ عَلَا اللّهِ مِنْكَ . فَقَالَ : عَالَمُهُمْ اللّهُ اللّهِ مِنْكَ . فَقَالَ : قَدْ عُذْتِ بِمَعَاذٍ . ثُمُ عَرْجَ

#### باب نَقِيع التَّمْر مَا لَمْ يُسْكِرْ

٩٦٩ - عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ﴿ قَالَ : دَعَا أَبُو أُسَيْدٍ السَّاعِدِيُ ﴿ وَهِيَ الْعَرُوسُ قَالَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَي عُرْسِهِ ، وَكَانَتِ الْمُرَأَتُهُ يَوْمَئِذٍ خَادِمَهُمْ ، وَهِيَ الْعَرُوسُ قَالَ سَهُلٌ : تَدْرُونَ مَا سَقَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ؟ أَنْقَعَتْ لَهُ تَمَرَاتٍ مِنَ اللَّيْلِ، فَلَسَّا أَكُلَ سَقَتْهُ إِيَّاهُ . وفي رواية : فِي تَوْرِ مِنْ حِجَارَةٍ مِنَ اللَّيْلِ (١).

### باب الشُّرْبِ مِنْ فَم السِّقَاء

٩٧٠ - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُـدْرِيِّ ﴿ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْخَتْنَاثِ الْأَسْقِيَةِ . يَعْنِي أَنْ تُكْسَرَ أَفْوَاهُهَا فَيُشْرَبَ مِنْهَا .

### باب الشُّرْبِ فِي آنِيَةِ الذُّهَبِ والفِضَّةِ

الْمَوِيرَ ، وَلَا الدُّيبَاجَ – وَنِ رَواية : وَلَا نَجْلِسَ عَلَيْهِ – ، وَلَا تَشْرَبُوا فِي

<sup>(</sup>١) ولمسلم من حديث حابر : كَانَ يُنتَبَذُ له فِي سِقَاءٍ فَإِذَا لَمْ يَحِدُوا سِقَاءٌ نُبِذَ لَهُ فِي تَوْرٍ مِنْ حِحَارَةٍ . قَالَ أبوالزبير : مِنْ بِرَامٍ .

آِنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ ، وَلا تَأْكُلُوا فِي صِحَافِهَا ؛ فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا ، وَلَنَــا فِي الآخِرَةِ .

٩٧٢ - عَنْ أُمَّ سَـلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَـالَ : الَّـذِي يَشْرَبُ فِي إِنَّاءِ الْفِضَّةِ إِنَّمَا يُجَرِّجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ (١) (٢).

### باب : الأَيْمَنَ فَالأَيْمَنَ فِي الشُّرْبِ

9٧٣ - عَنْ أَنَسِ هَ قَالَ : أَتَاتَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي دَارِنَا هَــــٰذِهِ ، فَاسْتَسْقَى ، فَحَلَبْنَا لَهُ شَاةً لَنَا ، ثُمَّ شُبْتُهُ مِنْ مَاء بِثْرِنَا هَــٰذِهِ ، فَأَعْطَيْتُهُ ، وَأَبُـو بَكُرْ عَنْ يَسَارِهِ ، وَعُمَرُ تُحَاهَهُ ، وَأَعْرَابِيٍّ عَنْ يَسِينِهِ ، فَلَمَّا فَرَغَ قَـالَ عُمَرُ : بَكُرْ عَنْ يَسَارِهِ ، وَعُمَرُ تُحَاهَهُ ، وَأَعْرَابِيٍّ عَنْ يَسِينِهِ ، فَلَمَّا فَرَغَ قَـالَ عُمَرُ : بَكُرْ عَنْ يَسَارِهِ ، وَعُمَرُ تُحَاهَهُ ، وَأَعْرَابِي فَضْلَهُ ، ثُمَّ قَالَ : الأَيْمَنُونَ الأَيْمَنُونَ (٣) ( ألا هَمَنُوا ) قَالَ أَنسَ : فَهِي سُنَّةٌ ، فَهِي سُنَّةٌ ، ثَلاثَ مَرَّاتٍ .

## باب: هَلْ يَسْتَأْذِنُ الرَّجُلُ مَنْ عَنْ يَمِينِهِ فِي الشُّرْبِ لِيُعْطِيَ الأَكْبَرَ؟

9٧٤ - عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ فَهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ أَتِيَ بِشَرَابٍ فَشَرِبَ مِنْهُ ، وَعَنْ يَسَارِهِ الأَشْيَاخُ ، فَقَـالَ لِلْغُلامِ : أَتَـاْذَنُ لَيَ مَنْ مَنْهُ ، وَعَنْ يَسَارِهِ الأَشْيَاخُ ، فَقَـالَ لِلْغُلامِ : أَتَـاْذَنُ لِي اللَّهِ إِلاَ أُولِسُ بِنَصِيبِي لِي أَنْ أَعْطِي هَوُلاءِ ؟ فَقَالَ الْغُلامُ : لا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ ! لا أُولِسُ بِنَصِيبِي مِنْكَ أَحَدًا . قَالَ : فَتَلَّهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ فِي يَدِهِ .

<sup>(</sup>١) ولمسلم من حديث البراء : مَنْ شَرِبَ فِي الْفِضَّةِ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَشْرَبُ فِيهَا فِي الآخِرَةِ .

<sup>(</sup>٢) ولمسلم في رواية : الذي يَأْكُلُ أَوْ يشرب في آنية الفضة والذهب....

<sup>(</sup>٣) ولمسلم : الأَيْمَنُونَ .

### باب الشُّرْبِ بِنَفَسَيْنَ أَوْ ثَلاثَةٍ

9٧٥ - عَنْ ثُمَامَةِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ قَالَ : كَانَ أَنَسٌ يَتَنَفَّسُ فِي الإِنَاءِ مَرَّتَيْسِ أَوْ تُلائنًا ، وَزَعَمَ أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيْ كَانَ يَتَنَفَّسُ ثَلاثًا (١) .

#### باب الشُّرْبِ قَائِمًا

٩٧٦ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَقَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مِـنْ زَمْزَمَ فَشَرِبَ وَهُوَ قَائِمٌ (٢) ، ( قَالَ عَاصِمٌ فَحَلَفَ عِكْرِمَةُ مَـا كَـانَ يَوْمَئِـلَـ إِلاَّ عَلَى بَعِيرٍ) .

( وعَنْ عَلِيٍّ ﷺ أَنَّهُ صَلَّى الظَّهْرَ ، ثُمَّ قَعَدَ فِي حَوَائِجِ النَّاسِ فِي رَحَبَةِ الْكُوفَةِ ، حَتَّى حَضَرَتْ صَلاةُ الْعَصْرِ ، ثُمَّ أَتِيَ بِمَاء فَشَـرِبَ ، وَغَسَـلَ وَجْهَـهُ وَيَدَيْهِ ، وَذَكَرَ رَأْسَهُ ، وَرِجْلَيْهِ ، ثُمَّ قَامَ فَشَرِبَ فَضْلَهُ وَهُوَ قَائِمٌ ، ثُمَّ قَالَ : إِنَّ وَيَدَيْهِ ، وَرَجْلَيْهِ ، ثُمَّ قَامَ فَشَرِبَ فَضْلَهُ وَهُوَ قَائِمٌ ، ثُمَّ قَالَ : إِنَّ وَيَدَيْهِ ، وَرَجْلَيْهِ ، ثُمَّ قَامَ فَشَرِبَ فَضْلَهُ وَهُوَ قَائِمٌ ، ثُمَّ قَالَ : إِنَّ نَاسًا يَكُرَهُونَ الشَّرْبَ قِيَامًا، وَإِنَّ النَّبِيَّ عَلِيْ صَنَعَ مِثْلَ مَا صَنَعْتُ ) (٢) (١).

<sup>(</sup>١) ولمسلم : وَيَقُولُ : إِنَّهُ أَرْوَى وَأَثِرَأُ وَأَمْرَأُ .

<sup>(</sup>٢) ولمسلم في رواية : وَاسْتَسْتَقَى وَهُوَ عِنْدَ الْبَيْتِ .

<sup>(</sup>٣) ولمسلم من حديث ابي هريرة : لا يَشْرَبَنُ أَحَدٌ مِنْكُمْ قَائِمًا ، فَمَنْ نَسِيَ فَلَيسْتَقِئُ .

 <sup>(</sup>٤) ولمسلم من حديث أنس وأبي سعبد: زَحَرَ النبي ﷺ عَنِ الشُّرْبِ قَاتِمًا . قَالَ قَشَادَةُ: فَقُلْنَا: فَالأَكُلُ ؟
 فَقَالَ: ذَاكَ أَشَرُ أَوْ أَخْبُثُ .

## كتاب الأطعمة

#### باب التَّسْمِيَةِ عَلَى الطُّعَامِ ، وَالأَكُلُ بِالْيَمِينَ

٩٠٧٧ - عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ وَلَيْ قَالَ : كُنْتُ غُلَامًا فِي حَجْرِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ ، وَكَانَتْ يَدِي تَطِيشُ فِي الصَّحْفَةِ ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : اللَّهِ عَلَيْ ، وَكَانَتْ يَدِي تَطِيشُ فِي الصَّحْفَةِ ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : يَا غُلامُ ! سَمَّ اللَّه ، وَكُلْ بِيَمِينِكَ ، وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ . (فَمَا زَالَتْ تِلْكَ طِعْمَتِي بَعْدُ ) .

## باب لَعْق الأَصَابِع وَمَصِّهَا قَبْلَ أَنْ تُمْسَحَ بِالْمِنْدِيل

٩٧٨ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : إِذَا أَكُلَ أَحَدُكُمْ فَلا يَمْسَحْ يَدَهُ حَتَّى يَلْعَقَهَا أَوْ يُلْعِقَهَا (١) (٢).

#### باب من دُعي إلى طعام فتبعه غيره \*

٩٧٩ - عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ هَ قَالَ : حَناءَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ يُكُنَى أَبِيا شُعَيْبٍ ، فَقَالَ لِغُلامٍ لَهُ قَصَّابٍ : اجْعَلْ لِي طَعَامًا يَكُفِي حَمْسَةً ، فَإِنِّي أُرِيكُ شُعَيْبٍ ، فَقَالَ لِغُلامٍ لَهُ قَصَّابٍ : اجْعَلْ لِي طَعَامًا يَكُفِي حَمْسَةً ، فَإِنِّي أَرِيكُ أَنْ اللَّهِيَّ عَلَيْ اللَّهِيَ عَلَيْ اللَّهِيَّ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ

باب قَوْل اللّه : ﴿ وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْكَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ﴾ ٩٨٠ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَبَعَثَ إِلَى نِسَائِهِ فَقُلْنَ : مَا مَعَنَا إِلا الْمَاءُ . فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ : مَنْ يَضُمُّ أَوْ يُضِيفُ هَـذَا ؟

<sup>(</sup>١) ولمسلم من حديث حابر وأبي هريرة بنحوه ، وفيه : فَإِنَّـهُ لا يَـنْرِي فِـي أَيُّ طَعَامِـهِ تَكُـونُ الْبَرَكَـةُ . وفي رواية لهما : وَأَمَرَ بَلَغْق الصَّحْفَةِ .

<sup>(</sup>٢) ولمسلم من حديث كعب بن مالك: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَأْكُلُ بَثلاثِ أَصَابِعَ وَيَلْعَقُ يَدَهُ قَبْلَ أَنْ يَمْسَحَهَا.

- وفي رواية: يَوْحَمُهُ اللَّهُ - فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ: أَنَا . فَانْطَلَقَ بِهِ إِلَى الْمُرْأَتِهِ، فَقَالَ : أَكْرِمِي ضَيْفَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ . فَقَالَتْ : مَا عِنْدَنَا إِلاَّ قُوتُ صِبْيَانِي . فَقَالَ : هَيْمِي طَعَامَكِ ، وَأَصْبحِي سِرَاجَكِ ، وَنَوَّمِي صِبْيَانَكِ إِذَا أَرَادُوا عَشَاءً . فَهَيَّأَتْ طَعَامَهَا ، وَأَصْبحَتْ سِرَاجَهَا ، وَنَوَّمَتْ صِبْيَانَهَا ، ثُمَّ أَرَادُوا عَشَاءً . فَهَيَّأَتْ طَعَامَهَا ، وَأَصْبحَتْ سِرَاجَهَا ، وَنَوَّمَتْ صِبْيَانَهَا ، ثُمَّ قَامَتْ كَأَنَّهَا تُصْلِحُ سِرَاجَهَا ، فَأَطْفَأَتُهُ ، فَجَعَلا يُرِيَانِهِ أَنَّهُمَا يَأْكُلان ، (فَبَاتَا طَاوِيَيْنِ)، فَلَمَّا أَصْبُحَ غَدَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ : ( ضَحِك ) اللَّهُ اللَّيْلَةَ ، فَحَمَامَتُ وَمَنْ يُوقَ شُحَ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ . خصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ .

#### باب: طَعَام الْوَاحِدِ يَكْفِي الاثْنَيْن

٩٨١ – عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ هُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : طَعَامُ الاثْنَيْسِ كَافِي النَّلاثَةِ ، وَطَعَامُ الثَّلاثَةِ كَافِي الأَرْبَعَةِ<sup>(١)</sup>.

باب : الْمُؤْمِن يَأْكُلُ فِي مِعى وَاحِدِ

٩٨٢ - عَنْ نَافِعِ قَالَ : ( كَانَ أَبْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنَّهُمَا لا يَأْكُلُ حَتَّى يُوْتَى بِمِسْكِينِ يَأْكُلُ مَعَهُ ) ، فَأَذْخَلْتُ رَجُلاً يَأْكُلُ مَعَهُ فَأَكَلَ كَثِيرًا ، فَقَالَ : يَوْتَى بِمِسْكِينِ يَأْكُلُ مِعَهُ ) ، فَأَذْخَلْتُ رَجُلاً يَأْكُلُ مَعَهُ فَأَكَلَ كَثِيرًا ، فَقَالَ : يَا نَافِعُ لا تُدْخَلُ هَذَا عَلَيَّ ؛ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ : الْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِي مِعْسَى وَاحِدٍ ، وَالْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاء .

وفي حديث أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ أَنَّ رَجُلاً كَانَ ﴿ يَأْكُلُ أَكُلاً ﴾ كَثِـيرًا فَأَسْلَمَ فَكَانَ ﴿ يَأْكُلُ أَكُلاً ﴾ كَثِـيرًا فَأَسْلَمَ فَكَانَ ﴿ يَأْكُلُ أَكُلاً ﴾ قَلِيلاً (٢٠) ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ (٢٠) ....

<sup>(</sup>١) ولمسلم من حديث حابر : طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكُنِي الانْنَيْنِ ، وَطَعَـامُ الاَنْنَيْنِ يَكُفِـِي الأَرْبَعَـةَ ، وَطَعَـامُ الأَرْبَعَـةِ يَكُفِي النَّمَانِيَّةَ .

<sup>(</sup>٢) ولمسلم : يَشْرَبُ ، بدل : يَأْكُلُ .

 <sup>(</sup>٣) ولمسلم : أَنْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ضَافَةُ ضَيَّفٌ وَهُـوَ كَافِرٌ ، فَأَمْرَ لَـهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِشَـاةٍ فَحُلِبَتْ ، فَشَـرِبَ حِلابَهَا، ثُبُمُ أَخْرَى فَشَرِبَةُ ، ثُمَّ أَخْرَى فَشَرِبَةُ ، حَتَى شَرِبَ حِلابَ سَبْعِ شِـيَاهٍ ، ثُمَّ إِنَّهُ أَصْبَحَ فَأَسْلَمَ ، فَأَمَّرَ لَهُ مَرْبَ عِلابَةً ، نَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ...
 فَامَرَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِنَنَاقٍ فَشَرِبَ حِلابَهَا ، ثُمَّ أَمْرَ بأَخْرَى فَلَمْ يَسْتَشِمُّهَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ...

### باب مَنْ نَاوَلَ أَوْ قَدَّمَ إِلَى صَاحِبِهِ عَلَى الْمَائِدَةِ شَيْئًا

### باب الْقِرَان فِي التَّمْر

٩٨٤ – عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : نَهَى النَّبِيُ عَلَّهِ أَنْ يَقْرُنَ الرَّجُلُ بَيْنَ التَّمْرَتَيْنِ جَمِيعًا حَتَّى يَسْتَأْذِنَ أَصْحَابَهُ .

## باب الرُّطَبِ بالْقِثَّاء

٩٨٥ - عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : رَأَبْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَلَاثُ عَنْهُمَا قَالَ : رَأَبْتُ النَّبِيِّ ﷺ عَلَاثُ عَنْهُمَا قَالَ : رَأَبْتُ النَّبِيِّ عَلَاثُ عَنْهُمَا قَالَ : رَأَبْتُ النَّبِيِّ عَلَاثُ

<sup>(</sup>١) ولمسلم في رواية : وَيُعْجِبُهُ .

<sup>(</sup>٢) ولمسلم في رواية : فَمَا صُنِعَ لِي طَعَامٌ بَعْدُ أَقْدِرُ عَلَى أَنْ يُصْنَعَ فِيهِ دُبَّاءٌ إلا صُنِعَ .

<sup>(</sup>٣) ولمسلم: ولا أطَّعَمُه .

#### باب الْكَبَاثِ وَهُوَ ثُمَرُ الأَرَاكِ

٩٨٦ - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكُمْ بِالأَسْوَدِ مِنْهُ ؛ (فَإِنَّهُ أَيْطَبُ) عَلَيْكُمْ بِالأَسْوَدِ مِنْهُ ؛ (فَإِنَّهُ أَيْطَبُ) فَقَالَ : عَلَيْكُمْ بِالأَسْوَدِ مِنْهُ ؛ (فَإِنَّهُ أَيْطَبُ) فَقَالَ : أَكُنْتَ تَرْعَى الْغَنَمَ ؟ قَالَ : نَعَمْ وَهَلْ مِنْ نَبِيٍّ إِلاَّ رَعَاهَا ؟ فَقَالَ : نَعَمْ وَهَلْ مِنْ نَبِيٍّ إِلاَّ رَعَاهَا ؟ (وفي حديث أبي هُرَيْرَةَ : كُنْتُ أَرْعَاهَا عَلَى قَرَارِيطَ لأَهْلِ مَكَّةً ) .

بابالأرنب

٩٨٧ - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ ﴿ قَالَ : أَنْفَجْنَا أَرْنَبًا بِمَرِّ الظَّهْرَانِ، فَسَعَى الْقَوْمُ ، فَلَغَبُوا فَأَدْرَكْتَهَا ، فَأَخَذْتُهَا ، فَأَنَيْتُ بِهَا أَبَا طَلْحَةً ، فَذَبَحَهَا ، وَبَعَتْ بِهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِوَرِكِهَا ، أَوْ (١) فَحِذَيْهَا فَقَبِلُهُ ، ( قُلْتُ : وَأَكَلَ مِنْهُ؟ فَالَ : وَأَكَلَ مِنْهُ؟ قَالَ : وَأَكَلَ مِنْهُ ) .

#### باب الدجاج\*

٩٨٨ - عن أبي موسى ﴿ قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَأْكُلُ مِنْهُ -يعني الدَّجَاجِ-.

#### باب الضّب

الله عَنْه الذي يُقَالُ لَهُ سَيْفُ اللّهِ أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ دَخَلَ مَعَ رَسُولِ اللّهِ عَلَى مَيْمُونَةَ، عَنه الّذِي يُقَالُ لَهُ سَيْفُ اللّهِ أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ دَخَلَ مَعَ رَسُولِ اللّهِ عَلَى مَيْمُونَةَ، وَهِي خَالَتُهُ ، وَخَالَةُ ابْنِ عَبَّاسٍ ، فَوَجَدَ عِنْدَهَا ضَبَّا مَخْنُوذًا قَدْ قَدِمَتْ بِهِ أَخْتُهَا حُفَيْدَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ مِنْ نَجْدٍ ، فَقَدَّمَتِ الضَّبُّ لِرَسُولِ اللّهِ عَلَى وَسُولُ اللّهِ عَلَى وَكُانَ قَلْمَا يُقَدِّمُ يَدَهُ لِطَعَامٍ حَتَّى يُحَدَّثُ بِهِ وَيُسَمَّى لَهُ (١) ، فَأَهْوَى وَسُولُ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الْمَاكُولُ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الْمَوْلُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُولُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ ا

<sup>(</sup>١) ولمسلم في رواية : ﴿ وَ ﴾ ، بدل ﴿ أَوْ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) ولمسلم في رُواية : وَكَانَ لا يُأْكُلُ شَيْئًا حَتَى يَعْلَمَ ما هُوَ .

يَدَهُ عَنِ الضَّبِّ ، فَقَالَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ وَهِ : أَحَرَامُ الضَّبُّ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : لا ، وَلَكِنْ لَمْ يَكُنْ بِأَرْضِ قَوْمِي فَأَجِدُنِي أَعَافُهُ . قَالَ خَالِدٌ : فَالَ خَالِدٌ : فَاحْتَرَرْتُهُ ، فَأَكَلْتُهُ ، وَرَسُولُ اللَّهِ عَلَى يَنْظُرُ إِلَى يَ . وَفِي رواية : قال ابن عباس : فوضع على مائدة رسول الله عَلَى ، وَلَوْ كَانَ حَرَامًا لَمْ يُوضَعْ.

وفي رواية : فَأَكُلَ النَّبِيُّ ﷺ مِنَ الأَقِطِ وَالسَّمْنِ وَتَرَكَ الضَّبُّ تَقَذُّرًا .

وفي حديث ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : اَلضَّبُّ لَسْتُ آكُلُـهُ وَلا أُحَرِّمُهُ (١). وفي رواية : كُلُوا فَإِنَّهُ حَلالٌ ، وَلَكِنَّهُ لَيْسَ مِنْ طَعَامِي .

#### باب الْجَرَاد

٩٩٠ - عَنْ عَبْدِ اللّهِ بنِ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : غَزَوْنَا مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْهُ سَبْعَ غَزَوَاتٍ أَوْ سِتًّا كُنَّا نَأْكُلُ مَعَهُ الْحَرَادَ

### باب قَوْل اللَّهِ تَعَالَى : ﴿ أُجِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ ﴾

- وفي رواية: نرصد عير قَلْهُ قَالَ: غَزَوْنَا جَيْشَ الْحَبَطِ (٢) ، وَأُمِّرَ أَبُو عُبَيْدَهَ - وفي رواية: ونحن ثلاثمائة - فَجُعْنَا جُوعًا شَدِيدًا ، - وفي رواية: فَكَانَ يَقُوتُنَا كُلَّ يَوْمٍ قَلِيلاً قَلِيلاً خَلِيلاً خَلَّى فَنِي فَلَمْ يَكُنْ يُعْمِيبُنَا إِلاَّ تَمْرَةٌ تَمْرَةٌ (٢) ، ( فَقُلْتُ : مَا تُغْنِي عَنْكُمْ تَمْرَةٌ ؟)، فَقَالَ : لَقَدْ وَجَدْنَا فَقُدَهَا حِينَ فَنِيتَ - فَأَلْقَى الْبَحْرُ حُوتًا مَيِّنًا لَمْ نَرَ مِثْلُهُ (١) ، يُقَالُ لَهُ الْعَنْبَرُ (٥)،

<sup>(</sup>١) ولمسلم من حديث ابن عبلس : لَمَّا قَيْلَ لَهُ ذَلِكَ قَالَ بِنْسَ مَا قُلْتُمْ مَا بُمِثَ نَبِيُّ اللّهِ ﷺ إلاَّ مُحَلَّلاً وَمُحَرِّسًا ثُم ذَكَرَ حَديثَهُ .

<sup>(</sup>٢) ولمسلم في رواية : وَشَكَا النَّاسُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الْحُوعَ ، فَقَالَ : عَسَى اللَّهُ أَنْ يُعلُّهِمَكُمْ .

<sup>(</sup>٣) ولمسلم: نَمَصُّهَا كِمَا يَمَصُّ الصَّبِيُّ ، ثُمَّ نَشْرَبُ عَلَيْهَا مِنَّ الْمَاءِ ، فَتَكُفِينَا يَوْمَنَا إِلَى اللَّيلِ .

<sup>(</sup>٤) ولمسلم: كَهَيْنَةِ الْكَثِيبِ الضَّعْمِ .

<sup>(</sup>ه) وَلَمسلَم: فَالَ أَبُو عُبَيْدَةً : مَثِيَّةً ۚ مُمُّ قَالَ : لا ، بَـلْ نَحْنُ رُسُلُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ ، وَفَدِ اضْطُرِرْتُمْ ، فَكُلُوا . قَالَ : فَأَفَمْنَا عَلَيْهِ شَهْرًا حَتَّى سَبِنًا ، وَلَقَدْ رَأَيْتَنَا نَفْتَرِفُ مِنْ وَفْسِ عَيْنِهِ بِالْقِلالِ-

فَأَكُلْنَا مِنْهُ نِصْفَ شَهْرِ ، فَأَخَذَ أَبُو عُبَيْدَةً عَظْمًا مِنْ عِظَامِهِ ، فَمَرَّ الرَّاكِبُ يَخْتُهُ ، فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدْيِنَةَ ذَكَرْنَا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ عَلَيْ ، فَقَال : كُلُوا رِزْقًا أَخْرَجَهُ اللَّهُ ، أَطْعِمُونَا إِنْ كَانَ مَعَكُمْ . فَآتَاهُ بَعْضُهُمْ فَأَكَلَهُ . وفي رواية : فَأَصَابَنَا جُوعٌ شَدِيدٌ حَتَّى أَكَلْنَا الْخَبَطَ ، فَسُمِّي ذَلِكَ الْجَيْشُ جَيْشَ الْخَبَطِ . وفي رواية : وَادَّهَنَا مِنْ وَذَكِهِ حَتَّى ثَابَتْ إِلَيْنَا أَجْسَامُنَا (١) ، فأخذ أبو عبيدة ضلعا من أعضاءه فنصبه، فَعَمَدَ إِلَى أَطُول رَجُل مِنَ الْقَوْمِ نَحَرَ ثَلاثَ جَزَائِرَ ، ثُمَّ نَحَرَ ثَلاثَ جَزَائِرَ ، ثُمَّ الْحَرْ ثَلاثَ جَزَائِرَ ، ثُمَّ الْعَنْ جَزَائِر ، ثُمَّ إِلَى أَلْونَ مَرْائِر ، ثُمَّ إِلَى أَلْونَ مَرَائِر ، ثُمَّ إِلَى أَلْونُ مِنَ الْقَوْمِ نَحَرَ ثَلاثَ جَزَائِر ، ثُمَّ نَحَرَ ثَلاثَ جَزَائِر ، ثُمَّ اللَّهُ عَرَائِر ، ثُمَّ إِلَى أَلْونَ عَزَائِر ، ثُمَّ إِلَى أَلْونَ عَزَائِر ، ثُمَّ إِلَى أَلْونَ عَزَائِر ، ثُمَّ إِلَى أَلْونَ مَنْكُولُ وَاللَّهُ عَلَيْدَةً نَهَاهُ .

#### باب لُحُوم الْخَيْل

٩٩٢ - عَنْ جَابِرِ هُ قَالَ : نَهَى النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُومِ الْحُمُــرِ، وَرَخْصَ فِي لُحُومِ الْخُمُلِ (٢).

٩٩٣ - عَنْ أَسْمَاءَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: نَحَرْنَا فَرَسًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَى غَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى غَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى أَكُنَّاهُ .

### باب لُحُوم الْحُمُر الإنسِيَّةِ

٩٩٤ - عَنْ أَبِي تَعْلَبَةَ ﷺ قَالَ : حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لُحُومَ الْحُمُرِ الْحُمُرِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ .

<sup>-</sup>الدُّمْنَ ، وَنَقَتَطِعُ مِنْهُ الْفِدَرَ كَالنَّوْرِ أَوْ كَقَدْرِ النَّوْرِ ، فَلَقَدْ أَخَذَ مِنَّا أَبُو عُبَيْدَةَ ثَلاَئَةَ عَشَرَ رَجُلاً فَــَأَفْمَلَـهُمْ فِي وَقْبِ عَيْنِهِ.

<sup>(</sup>١) ولمسلم في رواية : وَأَخْرَخُنَا مِنْ وَقْبِ عَلِيْهِ كَذَا وَكَذَا قُلَّةَ وَدَكِ .

<sup>(</sup>٢) ولمسلم: وكِفْلٍ.

<sup>(</sup>٣) ولمسلم في روايَّة : أَكَلْنَا زَمَنَ عَيْبَرَ الْحَيْلَ وَخُمُّرَ الْوَحْشِ ، وَنَهَانَا عَنِ الْجِمَارِ الأَمْلِيِّ .

990 - عَنْ أَنَسِ بِنِ مَالِكِ وَلَيْهِ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ جَاءَهُ جَاء فَقَالَ : أَكِلَتِ الْحُمُرُ . ثُمَّ جَاءَهُ جَاء فَقَالَ : أَنْ اللَّه وَرَسُولَهُ يَنْهَا الْكُمْ أُفْنِيَتِ الْحُمُرُ . فَأَمَرَ مُنَادِيًا فَنَادَي فِي النَّاسِ : إِنَّ اللَّه وَرَسُولَهُ يَنْهَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ وَرَسُولَهُ يَنْهَا اللَّهُ وَرَسُولَهُ يَنْهَا لَتَفُورُ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الأَهْلِيَةِ ، فَإِنَّهَا رِجْسَ . فَأَكْفِئَتِ الْقُدُورُ ، وَإِنَّهَا لَتَفُورُ بِاللَّحْمِ .

## باب أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبَاعِ

٩٩٦ - عَنْ أَبِي تَعْلَبَةَ ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ أَكُلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبَاعِ (١).

## باب: ما عَابَ النَّبِيُّ عِلَّا طَعَاماً

١٩٩٧ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ هَ فَ قَالَ : مَا عَابَ النَّبِيُّ ﷺ طَعَامًا قَطُّ ، إِنِ اشْتَهَاهُ أَكَلَهُ ، وَإِنْ كَرِهَهُ تَرَكَهُ .

<sup>(</sup>١) ولمسلم من حديث ابن عباس : وَعَنْ كُلِّ ذِي مِحْلَبٍ مِنْ الطُّيْرِ .

# كتَابُ اللِّبَاسِ وَالزِّينَةِ

### باب التَّجَمُّل لِلْوُفُودِ

٩٩٨ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: رَأَى عُمَرُ حُلَّةً - وفي رواية: سِبَرَاءَ - عَلَى رَجُلٍ تُبَاعُ - وفي رواية: عِنْدِ الْمَسْجِدِ - فَقَالَ لِلنَّبِيِّ وَاللَّهُ عَنْدِ الْمَسْجِدِ - فَقَالَ لِلنَّبِيِّ وَاللَّهِ عَلَى رَجُلٍ تُبَاعُ الْوَفْدُ. فَقَالَ : إِنَّمَا عَلَى الْبَعْ هَذِهِ الْحُلَّة ! تَلْبَسْهَا يَوْمَ الْحُمُعَة ، وَإِذَا جَاءَكَ الْوَفْدُ. فَقَالَ : إِنَّمَا يَلْبَسُ هَذَا مَنْ لا خَلاقَ لَهُ فِي الآخِرَةِ . فَأُتِي رَسُولُ اللَّهِ عَلَى مِنْهَا بِحُلَلٍ ، فَلَاسُ مِنْ اللَّهِ عَلَى الْمَسْمَا وَقَدْ قُلْتَ فِيهَا مَا فَأَرْسَلَ إِلَى عُمَرَ مِنْهَا بِحُلَّةٍ (١)، فَقَالَ عُمَرُ : كَيْفَ ٱلْبَسُهَا وَقَدْ قُلْتَ فِيهَا مَا قُلْتَ عَمْرُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَمْرَ مِنْهَا بِحُلَّةٍ (١)، فَقَالَ عُمَرُ : كَيْفَ ٱلْبَسُهَا وَقَدْ قُلْتَ فِيهَا مَا قُلْتَ عَمْرُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَمْرَ مِنْهَا لِتَلْبَسَهَا اللَّهُ عَمْرُ اللَّهُ عَمْرَ مِنْهَا لِتَلْبَسَهَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَمْرَ مِنْهَا لِتَلْبَسَهَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَمْرُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَمْرَ مِنْهَا لِتَلْبَسَهَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَمْرُ إِلَى أَحْ لَهُ مِنْ أَهْلِ مَكَمَّ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمُ (٢) (١) .

 <sup>(</sup>١) ولمسلم في رواية : وَبَعَثَ إِلَى أُسَامَة بْنِ زَيْدِ بِحُلْةٍ ، فَرَاحَ فِي حُلَّتِهِ ، فَنَظَرَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نَظَرُا عَرَفَ أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مَا تَنْظُرُ إِلَيَّ ؟ فَأَنْتَ بَعَثْتَ إِلَى بِهَا . فَقَالَ : إِنْ رَسُولَ اللَّهِ مَا تَنْظُرُ إِلَيَّ ؟ فَأَنْتَ بَعَثْتَ إِلَى بِهَا . فَقَالَ : إِنِّي لَمْ أَبْعَثُ إِلَيْكَ إِنْكَ يَشَالُ :
 إِنِّي لَمْ أَبْعَثُ إِلَيْكَ لِتَلْبَسَهَا ، وَلَكِنِّي بَعْثُ بِهَا إِلَيْكَ لِتُشْتَقَهَا خُمُرًا بَيْنَ يَسَائِكَ .

<sup>(</sup>٢) وَلمسلم من حدَيث جابر قال: لَبِسَ النبي ﷺ يَوْنَا فَبَاءً مِنْ دِيبَاجٍ أَهْدِيَ لَهُ ، ثُمَّ أَوْشَكَ أَنْ نَزَعَهُ فَأَرْسَلَ بِهِ إِلَى عُمْرَ بْنِ الْحَطَّابِ ، فَقِيلَ لَهُ : قَدْ أَوْشَكَ مَا نَزَعْتُهُ يَا رَسُولَ اللّهِ ؟ فَقَالَ : نَهَانِي عَنْهُ جَبْرِيلُ . فَحَاءَهُ عَمْرٌ يَيْكِي فَقَالَ يَا رَسُولَ اللّهِ كَرِهْتَ أَمْرًا وَأَعْطَيْتَنِيهِ فَمَا لِي ؟ قَالَ : إِنَّى لَمْ أَعْطِكُهُ لِتَلْبَسَهُ ، إِنْسَا أَعْطَيْتُكُهُ تَبِيعُهُ . فَبَاعَهُ بِأَلْفَى دِرْهَم.

<sup>(</sup>٣) ولمسلم من حديث عَبْدِ اللهِ بن عطاء مَولَى أَسْمَاء بِنْتِ أَبِى بَكْرِ قَالَ : أَرْسَلَتْنِى أَسْمَاءُ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمْرَ فَقَالَتْ : بَلَغَنِى أَنْكَ تُحَرُّمُ أَشَيَاءَ فَلاَنَةً : الْعَلَمَ فِي النَّوْبِ ، وَمِيثَرَةَ الأَرْجُوانِ ، وَصَوْمَ رَحَبِ كُلُه؟ فَقَالَ لِي عَبْدُ اللهِ : أَمَّا مَا ذَكَرُتَ مِنْ الْعَلَمَ فِي النَّوْبِ ؛ وَيَشَرَةُ الأَبْدَ ؟ وَأَمَّا مَا ذَكَرُتَ مِنَ الْعَلَمِ فِي النَّوْبِ ؛ فَإِنِّي سَيعْتُ عُمْرَ بْنَ الْحَطَّابِ يَقُولُ : سَيعْتُ رَسُولَ اللهِ يَلِثَ يَقُولُ : إِنْمَا يَلْبَسُ الْحَرِيرَ مَنْ لا النَّوْبِ ؛ فَإِنِّي سَيعْتُ عُمْرَ بْنَ الْحَطَّابِ يَقُولُ : سَيعْتُ رَسُولَ اللهِ يَلِثَ يَقُولُ : إِنْمَا يَلْبَسُ الْحَرِيرَ مَنْ لا حَلاقَ لَهُ . فَيَعْتُ أَنْ الْعَلَمْ مِنْهُ ، وَأَمَّا مِيثَرَةُ الأَرْجُوانِ ، فَهَذِهِ مِيثَوَةً عَبْدِ اللّهِ . فَإِذَا هِيَ أَرْجُوانَ ، فَمَالَتْ : مَذِهِ جُبَّةُ رَسُولِ اللّهِ يَلِد . فَاخْرَجَتْ إِلَى أَسْمَاءَ فَحَبَرُتُهَا ، فَقَالَتْ : مَذِهِ جُبَّةُ رَسُولِ اللّهِ يَلِد . فَاخْرَجَتْ إِلَى أَسْمَاءَ فَحَبَرُتُهَا ، فَقَالَتْ : مَذِهِ جُبَّةُ رَسُولِ اللّهِ يَلِق كَانَتْ عِنْدَ عَلِيسَةً خَبْى فَيضَتْ ، فَلَالْتَ فَي عَلْمَ مَنْ بِالدِينَاجِ ، وَفَرْجَيْهَا مَكُفُوفَيْنِ بِالدِينَاجِ ، فَقَالَتْ : مَذِهِ عَلَيْهُ إِللّهِ مَعْتُ عَلَيْتُ عَلْدِهُ عَلَى اللّهِ مَالِكَ أَنْتُ عَلَى اللّهِ مَنْ اللّهِ عَلْمَ عَلَى اللّهِ عَلْمَ عَلْمَا عَلَى اللّهِ عَلْمَ عَلَى اللّهِ مَلْهَا لِلْعَرْضَى يُسْتَشْفَى بِهَا . فَعَرْتُ عَلْمُ اللّهِ عُلْمِ مُعْلَى اللّهِ عَلْمُ لَوْ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلْمَا عَلَيْسَ اللّهِ مَا اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ اللّهِ مَا اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

### باب لُبْس الْحَرير وَافْتِرَاشِهِ لِلرِّجَال

٩٩٩ - عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ ﴿ قَالَ : (١) سَمِعْتُ عُمَرَ ﴿ يَقُولُ : قَالَ النَّبِيُّ : مَنْ لَبِسَ الْحَرِيرَ فِي السَّدُنْيَا لَمْ يَسْلَبَسْهُ فِي الآخِرَةِ.

### باب انْقَبَاء وَفَرُّوج حَرِيرٍ

٠٠٠ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِر هَ قَالَ : أُهْدِيَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَرُوجُ
 حَرِيرِ ، فَلَبِسَهُ ثُمَّ صَلَّى فِيهِ ، ثُمَّ انْصَرَفَ فَنَزَعَهُ نَزْعًا شَدِيدًا كَالْكَارِهِ لَـهُ ، ثُمَّ قَالَ : لا يَنْبَغِي هَذَا لِلْمُتَقِينَ .

## باب لُبْس الْحَرِيرِ وَقَدْرِ مَا يَجُوزُ مِنْهُ

اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ أَبِي عُثْمَانَ قَالَ: كَتَبَ إِلَيْنَا عُمَرُ ﴿ وَلَهُ وَنَحْنُ بِأَذْرَبِيحَانَ (٢٠): أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ إِلاَّ هَكَذَا ، وَصَفَّ لَنَسَا النَّبِيُّ ﷺ إِصْبَعَيْهِ . وَرَفَعَ زُهَيْرٌ الْوُسُطَى وَالسَّبَابَةَ ، قال: فيما عَلِمْنا أَنَّهُ يَعْنِي الأَعْلامِ (٢).

### باب الْحَرير فِي الْحَرْبِ

١٠٠٢ عَنْ أَنَسٍ ﴿ عَنْ أَنَسٍ ﴿ عَنْ أَنَسٍ عَنْ أَنَّ النَّبِي ۚ عَلَيْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَنْهُمَا فِي قَمِيصٍ مِنْ حَرِيسٍ مِنْ حِكْةٍ كَانَتْ بِهِمَا . وفي رواية : شَكَوَا الْقَمْلَ فَرَأَيْتُهُ عَلَيْهِمَا فِي غَزَاةٍ .

<sup>(</sup>١) ولمسلم في رواية : ألا لا تُلْبِسُوا نِسَاءَكُمُ الْحَرِيرَ فإني.

<sup>(</sup>٢) ولمسلم في رواية : يَمَا عُتَبَهُ بْنَ فَرْقَدِ : إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ كَـلَكَ وَلا مِنْ كَـدُ أَبِيكَ وَلا مِنْ كَـدُ أَمِيكَ ، فَأَسْبِعِ الْمُسْلِينِ فِي رِحَالِهِمْ مِنَّا تَعْبَمُ مِنْهُ فِي رَحْلِكَ، وَإِيَّاكُمْ وَالتَّنَّعُمَ، وَزِيَّ أَهْلِ الشَّرُكِ ، وَكُوسَ الْحَرِيرَ .

<sup>(</sup>٣) ولمسلم في روَّايةً: خطَّب عُمَرُ بِالْحَايِيَةِ فَقَالَ : نَهَى نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ عَنْ لَبْسِ الْحَرِيسِ إِلا مَوْضِعَ إِصْبَعَيْنِ أَوْ نَلاتِ أَوْ أَرْبَعِ.

#### باب الحرير للنساء

﴿ ١٠٠٣ عَنْ عَلِيٍّ عَلِيٍّ عَلِيً عَلِي عَلِي عَلِي عَلِي عَلِي عَالَمَ عَالَمَ عَالَمَ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ النَّبِيُّ عَلِيْ خُلَّةَ سِيَرَاءَ ، فَلَبِسْتُهَا فَرَأَيْتُ الْغَضَبَ فِي وَحْهِهِ ، فَشَقَقَتْهَا بَيْنَ نِسَائِي (١).

#### باب النَّهْي عَن التَّزَعْفُر لِلرِّجَال

١٠٠٤ - عَنْ أَنَس فَا إِنَّهُ قَالَ : نَهَى النَّبِيُّ عَلِيٌّ أَنْ يَتَزَعْفَرَ الرَّجُلُ .

#### بابالْخِصَابِ

َ ١٠٠٥ - عَنْ أَبِي هُرَيْ رَهَ ﷺ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : إِنَّ الْيَهُـودَ وَالنَّصَارَى لا يَصْبُغُونَ فَخَالِفُوهُمْ .

#### باب الْحِبَرَةِ

١٠٠٦ - عَنْ قَتَادةَ عَنْ أَنَسٍ وَ قَالَ : قُلْتُ لَهُ : أَيُّ الثِّيَابِ كَانَ أَحَبَّ إِلَى النَّبِيِّ عَلِيْ ( أَنْ يَلْبَسَهَا ) ؟ قَالَ : الْحِبَرَةُ .

### باب الأكسية والْخَمَانِص

١٠٠٧ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ فَهُ قَالَ : أَخْرَجَتْ إِلَيْنَا عَائِشَةُ رَضِي اللَّه عنها كَيْسَاءٌ ، وَإِزَارًا غَلِيظًا ، فَقَالَتْ : قُبِضَ رُوحُ النَّبِيِّ عَلَيْ فِي هَذَيْنِ . وفي رواية : إِزَارًا غَلِيظًا مِمَّا يُصْنَعُ بِالْيَمَنِ ، وكِسَاءٌ مِنْ هَذِهِ الَّتِي يَدْعُونَهَا الْمُلَبَّدَةَ.

#### باب الأنماط وَنَحوهَا لِلنَّسَاء

١٠٠٨ - عَنْ حَابِرٍ فَهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ عَلَى اللَّهِ مَنْ أَنْمَاطِ؟

<sup>(</sup>١) ولمسلم في رواية : فقال: إِنِّي لَمْ أَبْعَثْ بِهَا إِلَيْكَ لِتَلْبَسَهَا ، إِنْمَا بَعَثْتُ بِهَا إِلَيْكَ لِتَشْتَقُهَا خُمُرًا بَيْنَ النَّسَاءِ. وفي رواية : بين الغواطم .

<sup>(</sup>٢) ولمسلم في رواية : لَمَّا تَزَوَّجْتُ .

قُلْتُ : وَأَنِّى يَكُونُ لَنَا الأَنْمَاطُ ؟ قَالَ: أَمَا إِنَّهُ سَيَكُونُ لَكُمُ الأَنْمَاطُ ، فَأَنَا وَأَقُولُ النَّبِيُ عَلَيْ الْمَرَأَتَهُ -: أَخَرِي عَنِّي أَنْمَاطَكِ ، فَتَقُولُ : أَلَمْ يَقُلِ النَّبِيُ عَلَيْ إِنَّهَا سَتَكُونُ لَكُمُ الأَنْمَاطُ ؟ فَأَدَعُهَا .

### باب فِراشِ النّبِيّ ﷺ

١٠٠٩ – عَنْ عَائِشَةَ هَا اللَّهِ عَائِشَةَ هَا اللَّهِ عَائِشَةَ هَا اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْ

### باب الاحْتِبَاءِ فِي ثُوْبٍ وَاحِدٍ

٠١٠٠ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْحُدْرِيِّ فَهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ عَلَى عَنْ لِبْسَتَيْنِ ، ( وَاللَّبْسَتَيْنِ : اشْتِمَالُ الصَّمَّاءِ ، وَالصَّمَّاءُ أَنْ يَخْعَلَ ثَوْبَهُ عَلَى أَحَدِ عَاتِقَيْهِ ، فَيَبْدُو أَحَدُ شِقَيْهِ لَيْسَ عَلَيْهِ ثَـوْبٌ ، وَاللَّبْسَةُ الأُخْرَى اخْتِبَاؤُهُ بِثَوْبِهِ وَهُوَ حَالِسٌ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءً ) (٢) .

## باب الاستِلْقَاءِ فِي الْمَسْجِدِ وَمَدِّ الرِّجْل

اللّهِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ زَيْدٍ هَا : أَنْـهُ رَأَى رَسُولَ اللّهِ عَلَى مُسْتَلْقِيًا فِي الْمَسْجِدِ ، وَاضِعًا إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى .

### باب مِنْ جَرَّ ثُوْبِهُ مِنَ الْخُيلاءِ

اللهِ ﷺ قَالَ : لا يَنْظُرُ اللّهُ يَــوْمَ اللّهِ ﷺ قَالَ : لا يَنْظُرُ اللّهُ يَــوْمَ الْقَهِامَةِ إِلَى مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ بَطَرًا . ( وَفِي رُوايَة : مَــا أَسْفُلَ مِـنَ الْكَعْبَيْـنِ مِـنَ

<sup>(</sup>١) ولمسلم في رواية : وِسَادَته الَّتِي يَتَّكِئُ عَلَيْهَا .

 <sup>(</sup>٢) ولمسلم ما بين القوسين من حديث حابر . وني رواية: وَلا تَضَعْ إِحْدَى رِحْلَيْكَ عَلَى الأَحْرَى إِذَا
 اسْتَلْقَيْتَ. وني رواية : عَلَى ظَهْرِكَ.

الإِزَارِ فَفِي النَّارِ ) .

﴿ وَفِي حَدِيثَ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : فَقَالَ أَبُو بَكُرِ إِنَّ أَحَدَ شِقَّيْ ثَوْبِي يَسْتَرْ خِي إِلاَّ أَنْ أَتَعَاهَدَ ذَلِكَ مِنْـهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : إِنَّـكَ لَسْتَ تَصْنَعُ ذَلِكَ خُيلاءَ ﴾.

ابي هُرَيْرَةَ ﷺ : قَالَ : قَالَ النَّبِيُ عَلَيْتُ : بَيْنَمَا رَجُسلٌ يَمْشِي فِي حُلَّةٍ تَعْجِبُهُ نَفْسُهُ ، مُرَجَّلٌ جُمَّتَهُ ، إِذْ خَسَفَ اللَّهُ بِهِ ، فَهُوَ يَتَجَلْجَلُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ . ( وفي رواية : يَجُرَّ إِزَارَهُ فِي الْخُيلاء إِذْ خُسِفَ بِهِ ... ).

#### باب : لا تَدْخُلُ الْمَلائكَةُ بَيْتًا فيه صُورَةٌ

١٠١٤ ( عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ) قَالَ : وَعَدَ النَّبِيَّ ﷺ جَبْرِيلُ فَرَاثَ عَلَيْهِ حَتَّى اشْتَدَّ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ ، فَخَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ ، فَلَقِيَهُ ، فَشَـكَا إِلَيْهِ مَا وَجَدَ فَقَالَ لَهُ : إِنَّا لا نَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ وَلا كَلْبُ (١).

#### باب التَّصَاوير

<sup>(</sup>١) أما مسلم فرواه من حديث مَيْمُونَة : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَصَبَّحَ يَوْمًا وَاحِمًا فَقَالَتْ مَيْمُونَة : يَا رَسُولَ اللهِ ﷺ أَلَهُ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهَ اللّهِ عَلَيْهُ وَلَكَ اللّهِ عَلَيْهُ وَلَكَ اللّهِ عَلَيْهُ وَلَكَ اللّهِ عَلَيْهُ وَلَمَ اللّهِ عَلَيْهُ وَلَكَ اللّهِ عَلَيْهُ وَلَكَ اللّهِ عَلَيْهُ وَلَكِنَا اللّهِ عَلَيْهُ وَلَكِنَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهُ وَلَكُنَا اللّهِ عَلَيْهُ وَلَكُنَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَمُ اللّهُ وَعَلَيْهُ اللّهُ وَعَلَيْهُ وَلَكُنَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَكُنَا لَلّهُ وَعَلَيْهُ وَلَكُنَا اللّهُ وَعَلَيْهُ وَلَكُنَا اللّهُ وَعَلَيْهُ وَلَكُنَا اللّهُ وَعَلَيْهُ اللّهُ وَعَلَيْهُ وَلَكُنَا اللّهُ وَعَلَيْهُ وَلَكُنَا لا نَدْحُلُ اللّهُ وَعَلَيْهُ اللّهُ وَعَلَيْهُ وَلَكُنَا لا لَذَحْلُ اللّهُ وَعَلَيْهُ وَلَكُنَا لا لَذَحْلُ اللّهُ وَعَلَيْهُ وَلَكُنَا اللّهُ وَعَلَيْهُ وَلَا اللّهُ وَعَلَيْهُ وَلَا اللّهُ وَعَلَيْهُ وَلَا : مَا يُحْلِفُ اللّهُ وَعَلَيْهُ وَلَا : مَا يُحْلِفُ اللّهُ وَعَلَيْهُ وَلَكُنَا اللّهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَقَالَ : مَا يُحْلِفُ اللّهُ وَعَلَيْهُ وَلَيْ اللّهُ وَعَلَيْهُ وَلَا : مَا يُحْلِفُ اللّهُ وَعَلَيْهُ وَلَا اللّهُ وَعَلَيْهُ وَلَا : مَا يُحْلِفُ اللّهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَلَا اللّهُ وَعَلَيْهُ وَلَا اللّهُ وَعَلَيْهُ وَلَالًا . وَاللّهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَلَا اللّهُ وَعَلَيْهُ وَلَالًا اللّهُ وَعَلَيْهُ وَلَالًا اللّهُ وَعَلَيْهُ وَلَا اللّهُ وَعَلَيْهُ وَلَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَعَلَيْهُ وَلِلْمُ اللّهُ وَعَلّمُ وَلَاللّهُ وَلِلْهُ اللّهُ وَعَلَيْهُ وَلَا اللّهُ وَلِلْمُ اللّهُ وَلِلْمُ اللّهُ وَلِلْمُ اللّهُ وَلِلْمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ ال

صُورَةٌ ، فَقُلْتُ لِعُبَيْدِاللَّهِ رَبِيبِ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ : أَلَـمْ يُخْبِرْنَا زَيْدٌ عَنِ الصُّورَةِ ، فَقُلْتُ لِعُبَيْدِاللَّهِ وَبِيبِ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ قَالَ: إلا رَقْمًا فِي تَوْبٍ ؟ الصُّورَ يَوْمَ الأَوَّلِ؟

#### باب مَا وُطِئَ مِنَ التَّصَاوير

١٠١٧ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ سَفَرٍ ، وَعَلَّقْتُ دُرْنُوكًا فِيهِ تَمَاثِيلُ (٢) (١) ، فَأَمَرَنِي أَنْ أَنْزِعَهُ فَنَزَعْتُهُ . ( وفي رواية : أنه ﷺ لَمْ يَكُنْ يَتْرُكُ فِي بَنْتِهِ شَيْئًا فِيهِ تَصَالِيبُ إِلاَّ نَقَضَهُ ) .

#### باب عداب الصورين.

الله عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ عَلَى أَنَّهَا السَّتَرَتْ نُمْرُفَةً فِيهَا تَصَاوِيرُ ، فَلَمَّا رَآهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَامَ عَلَى الْبَابِ ، فَلَمْ يَدْحُلْ فَعَرَفَتْ فِي وَجْهِهِ الْكَرَاهِيَةَ، قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتُسُوبُ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِهِ مَاذَا

<sup>(</sup>١) ولمسلم في رواية : إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَأْمُرْنَا أَنْ نَكْسُوَ الْحِجَارَةَ وَالطَّينَ .

<sup>(</sup>٢) ولمسلم في رواية : وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي إِلَيْهِ .

<sup>(</sup>٣) ولمسلم ُ فِي رواية : سِنْرٌ فِيهِ تِمُنْنَالُ طَائِرٍ ، وَكَـانَ الدَّاخِلُ إِذَا دَحَلَ اسْنَقُبَلَهُ ، فَقَـالَ لِـي رَسُولُ اللَّـهِ ﷺ : حَوْلِي هَذَا ، فَإِنِّي كُلَّمَا دَحَلْتُ فَرَائِيَّةُ ذَكَرْتُ الدُّنْيَا .

<sup>(</sup>٤) ولمسلم : الْخَيْلُ ذَوَاتُ الأَحْنِحَةِ .

أَذْنَبْتُ؟ قَالَ: مَا بَالُ هَذِهِ النَّمْرُقَةِ ؟ فَقَالَتِ: اشْتَرَيْتُهَا لِتَقْعُدَ عَلَيْهَا ، وَتَوَسَّدَهَا . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : إِنَّ أَصْحَابَ هَذِهِ الصُّورِ يُعَذَّبُونَ يَوْمَ الْقَيَامَةِ، وَيُقَالُ لَهُمْ : أَخْيُوا مَا خَلَقْتُمْ .

الله عَنْهُمَا إِذْ أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ : يَا أَبَا عَبَّاسٍ إِنِّي إِنْسَانٌ إِنَّمَا مَعِيشَتِي مِنْ صَنْعَةِ الله عَنْهُمَا إِذْ أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ : يَا أَبَا عَبَّاسٍ إِنِّي إِنْسَانٌ إِنَّمَا مَعِيشَتِي مِنْ صَنْعَةِ يَدِي ، وَإِنِّي أَصْنَعُ هَذِهِ التَّصَاوِيرَ ؟(١) فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا: يَدِي ، وَإِنِّي أَصْنَعُ هَذِهِ التَّصَاوِيرَ ؟(١) فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلِي يَقُولُ : مَنْ صَوَّرَ صُورَةً فَإِنَّ اللَّهُ مُعَذَّبُهُ حَتَّى يَنْفُخَ فِيهَا الرُّوحَ ، وَلَيْسَ بِنَافِح فِيهَا أَبَدُا (١) . (فَرَبَا الرَّجُلُ رَبُوةً شَدِيدَةً ، وَاصْفَرَ وَجُهُهُ ) ، فَقَالَ : وَيُحَكَ ! إِنْ أَبَيْتَ إِلاَّ أَنْ تَصْنَعَ فَعَلَيْكَ بِهَذَا الشَّحَرِ كُلِّ فَيَوْ وَجُهُهُ ) ، فَقَالَ : وَيُحَكَ ! إِنْ أَبَيْتَ إِلاَّ أَنْ تَصْنَعَ فَعَلَيْكَ بِهَذَا الشَّحَرِ كُلِّ شَيْءَ لَيْسَ فِيهِ رُوحٌ . ( وفي رواية : مَنْ تَحَلَّمَ بِحُلْمِ لَمْ يَرَهُ كُلِّفَ أَنْ يَعْقِدَ مَنْ شَعِيرَتَيْنِ وَلَنْ يَفْعَلَ ، وَمَنِ اسْتَمَعَ إِلَى حَدِيثِ قُومٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ أَنْ يَعْقِدَ مَنْ شَعِيرَتَيْنِ وَلَنْ يَفْعَلَ ، وَمَنِ اسْتَمَعَ إِلَى حَدِيثِ قُومٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ أَنْ يَغْقِدَ وَكُلُفَ أَنْ يَنْفُخَ فِيهَا وَلَيْسَ بِنَافِخٍ . . وَمَنْ اسْتَمَعَ إِلَى حَدِيثِ قُومٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ أَوْ مُنْهُ صُبًا فِي أَوْلَى الْأَلْكُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ) ، وَمَنْ صَوَّرَ صُورَةً عُذَب ، وَكُلُفَ أَنْ يَنْفُخَ فِيهَا وَلَيْسَ بِنَافِخٍ .

#### باب التشديد على المصورين\*

اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: وَمَنْ أَنِي هُرَيْرَةَ عَلَىٰهُ (٢) قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَلَىٰ يَفُولُ: قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ كَخَلْقِي ، فَلْيَخْلُقُوا ذَرَّةً ، أَوْ لِيَخْلُقُوا حَبَّةً ، أَوْ شَعِيرَةً .

<sup>(</sup>١) ولمسلم ني رواية : فقال له: اذْنُ مِنِّي . فَدَنَا مِنْهُ ، نُمُّ قَالَ : اذْنُ مِنِّي . فَدَنَا ، خَتِّي وَضَعَ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ .

<sup>(</sup>٢) ولمسلم: كُلُّ مُصَوِّرٍ فِي النَّارِ ، يَجْعَلُ لَهُ بِكُلِّ صُورَةٍ صَوَّرَهَا نَفْسًا فَتَعَذَّبُهُ فِي حَهَنَّمَ .

<sup>(</sup>٣) ولمسلم: أنه دخل دار مروان فَرَأَى فيها تَصَاوِيرَ .

#### باب المشيرة الحمراء

وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ أَمَرَنَا بِعِيَادَةِ الْمَرِيضِ ، وَاتَّبَاعِ الْحَنَازَةِ ، وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ ، وَاتَّبَاعِ الْحَنَازَةِ ، وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ ، وَالْهَانَا عَنْ سَبْعٍ أَمَرَنَا بِعِيَادَةِ الْمَريضِ ، وَاتَّبَاعِ الْحَنَازَةِ ، وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ ، وَإِخَابَةِ الدَّاعِي ، وَإِفْشَاءِ (١) السَّلامِ ، وَنَصْرِ الْمَظْلُومِ (١) ، وَإِبْرَارِ الْمُقْسِمِ ، وَإِخَابَةِ الدَّاعِي ، وَإِفْشَاءِ (١) السَّلامِ ، وَنَصْرِ الْمَظْلُومِ (١) ، وَإِلْمَقْسِمِ ، وَالْقَسِمِ ، وَالْقَسِمِ ، وَالْقَسِمِ ، وَالْمَسْدِ ، وَالْمَسْدِ ، وَالْمَسْدُنُ ، وَفِي رواية : وَالسَّنْدُسِ . وفِي رواية : وَالسَّنْدُسِ ، وَعَوْنَ الْمَظْلُومِ .

#### باب خُوَاتِيمَ الذُّهُبِ

١٠٢٢ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيُّ أَنَّهُ نَهَى عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ(١).

### باب نَقْش الْخَاتَم

خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ، وَكَانَ يَلْبَسُهُ ( وَفِي رَواية : فِي يَدِهِ اليُمنَى ) ، فَيَجْعَلُ فَصَّهُ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ، وَكَانَ يَلْبَسُهُ ( وَفِي رَواية : فِي يَدِهِ اليُمنَى ) ، فَيَجْعَلُ فَصَّهُ فِي بَاطِنِ كَفَّهِ ، فَصَنَعَ النَّاسُ خَوَاتِيمَ ، ثُمَّ إِنَّهُ جَلَسَ عَلَى الْمِنْبِرِ ، فَنَزَعَهُ فَقَالَ: إِنِّي كُنْتُ أَلْبَسُ هَذَا الْخَاتِمَ ، وَأَجْعَلُ فَصَّهُ مِنْ ذَاخِلٍ . فَرَمَى بِهِ ، ثُمَّ قَالَ : وَاللَّهِ لاَ أَلْبَسُهُ أَبَدًا . فَنَبَذَ النَّاسُ خَوَاتِيمَهُمْ . وفي رواية : وَنَقَشَ فِيهِ : مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ . فَاتَّخَذَ النَّاسُ مِثْلَهُ فَلَمَّا رَآهُمْ قَدِ اتَّخَذُوهَا رَمَى بِهِ ، وَقَالَ: لا

<sup>(</sup>١) ولمسلم في رواية : رَدُّ .

<sup>(</sup>٢) ولمسلم في رواية : وإنشادِ الصَّال .

 <sup>(</sup>٣) ولمسلم من حديث ابن عباس: أن رسول الله ﷺ رأى حائماً من ذهب في يد رجل فنزعه فطرحه وقبال:
 يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ إِلَى حَمْرَةٍ مِنْ نَارِ فَيَحْمَلُهَا فِي يَدِهِ ا فَقِيلَ لِلرَّجُلِ بَعْدَ مَا ذَهَبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: خُذْ

 خَاتِمَكَ انْتَفِعْ بِهِ . قَالَ : لا وَاللَّهِ لا آخُذُهُ أَبْدًا وَقَدْ طَرَحَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ .

أَلْبَسُهُ أَبَدًا . ثُمَّ اتَّحَذَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ ، فَاتَّحَذَ النَّاسُ حَوَاتِيمَ الْفِضَّةِ. وفي رواية : قَالَ ابْنُ عُمَرَ : فَلَبِسَ الْخَاتَمَ بَعْدَ النَّبِيِّ ﷺ أَبُوبَكُمْ ، ثُمَّ عُمَرُ ، ثُمَّ عُمَرُ ، ثُمَّ عُمْرُ ، ثُمَّ عُمْرَ : عُثْمَانُ فِي بِنْرٍ أَرِيسَ .

## باب قَوْل النَّبِيِّ ﷺ : " لا يَنْقُشُ عَلَى نَقْشَ خَاتَمِهِ"

أنس بْنِ مَالِكِ ﴿ مَالِكِ ﴿ مَالِكِ ﴿ مَالِكِ ﴿ مَالِكِ ﴿ مَالَكِ ﴿ مَالَكِ ﴿ مَالِكِ ﴿ مَالِكِ ﴿ مَالِكِ ﴿ مَالَكِ مَالِكِ ﴿ مَالِكِ ﴿ مَالِكِ ﴿ مَالِكِ مَالِكِ ﴿ مَالِكِ مَالْكِ مَالِكِ مَالِكِ مِنْ مَالِكِ مَالِكِ مَالِكِ مَالِكِ مَالِكِ مَالِكِ مَالِكِ مَالِكِ مِنْ مَالِكِ مِنْ مَالِكِ مِنْ مَالِكِ مَالِكِ مَالِكِ مِنْ مَالِكِ مِنْ مَالِكِ مَالِكِ مَالِكِ مَالِكِ مَالِكِ مَالِكِ مَالِكِ مَالِكِ مَالِكِ مَالِكُ مَالِكُ مَا مَالِكُ مِنْ مَالْكُولِ مَالِكُ مِلْ مَالْكُولِ مَالِكُ مِنْ مَالِكُ مِنْ مَالِكُ مِنْ مَالْكُولِ مَالْكُولِ مَالِكُولِ مَالِكُ مِنْ مَالِكُ مِنْ مَالِكُولِ مَالْكُولِ مَالْكُولِ مَالِكُولِ مَالِكُولِ مَالِكُولِ مَالِكُولِ مَالِكُولِ مَالِكُولِ مَالِكُولِ مَالْكُولِ مَالْكُولِ مَالِكُولِ مِنْ مَالِكُولِ مِنْ مَالِكُولِ مَالِكُولِ مَالِكُولِ مَالِكُولِ مَالِكُولِ مَالْكُولِ مِنْ مَالِكُولِ مَالِكُولِ مَالِكُولِ مَالْكُولِ مَالِكُولِ مَالِكُولِ مَالِكُولِ مَالِكُولِ مَالِكُولِ مِنْ مَالْكُولِ مَالْكُولِ مِنْ مَالِكُولِ مِنْ مَالْكُولِ مِنْ مَالِكُولِ مِنْ مَالِكُولِ مِنْ م

## باب اتِّخَاذِ الْخَاتَم لِيُخْتَمَ بِهِ الشِّيءُ

١٠٢٥ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ ﷺ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ أَرَادَ أَنْ يَكْتُبَ إِلَى أَنَّ سَبِيَّ اللَّهِ ﷺ أَرَادَ أَنْ يَكْتُبَ إِلَى أَنَّاسٍ مِنَ الأَعَاجِمِ (<sup>٢)</sup> ، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّهُمْ لا يَقْبُلُونَ كِتَابًا إِلاَّ عَلَيْهِ خَاتَمٌ ، فَاتَّخَذَ النَّبِيُّ ﷺ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ . وفي رواية : وَكَانَ فَصَّهُ ( مِنْهُ ) (<sup>٣)</sup>.

### باب لا يَمْشِي فِي نَعْلِ وَاحِدَةٍ

الله عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ هَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ : لا يَمْشِي أَحَدُكُمْ فِي نَعْلِ وَاحِدَةٍ ، لِيُحْفِهِمَا جَمِيعًا ، أَوْ لِيُنْعِلْهُمَا جَمِيعًا (<sup>1)</sup>.

<sup>(</sup>١) ولمسلم في رواية : مِنْ يَدِه البُسْرَى . وفي رواية : في يَعِينِهِ وَيَحْمَلُ فَصَّهُ مِمَّا يَلِي كَفُّهُ .

<sup>(</sup>٢) ولمسلم : كِمْرَى وَقَيْصَرَ والنَّمَاشِيّ . وفي رواية : كَتَبَ إلى كُـلِّ حَبَّـارٍ ، وَلَيْسَ بِالنَّحَاشِيِّ الَّـذِي صَلَّى عَلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ .

<sup>(</sup>٣) ولمسلم في رواية : حَبَشيّاً .

<sup>(</sup>٤) ولمسلم في رواية : إذَا انْقَطَعَ شِيسْعُ أَحَدِكُمْ فَلا يَمْش فِي الْأُخْرَى حَتَّى يُصْلِحَهَا .

#### باب : يَنْزعُ نَعْلَهُ الْيُسْرَى

١٠٢٧ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَــالَ : إِذَا انْتَعَــلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأُ بِالنَّمَالِ ، (لِيَكُنِ الْيُمْنَى أَوَّلَهُمَــا تُنْعَلُ ، وَآخِرَهُمَا تُنْزَعُ ) .

#### بابالْقَزَع

اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَیْ نَهَی عَنِ اللَّهِ عَلَیْ نَهَی عَنِ الْقَزَعِ . ( وفي رواية : قَالَ عُبَيْدُاللَّهِ : الْقَزَعَ أَنْ يُتْرَكَ بِنَاصِيَتِهِ شَعَرٌ ، وَلَيْسَ فِي رَأْسِهِ غَذَا وَهَذَا ) .

#### باب الْمَوْصُولَةِ

١٠٢٩ عَنْ أَسْمَاءَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: سَأَلَتِ امْرَأَةُ النَّبِيَ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ ابْنَتِي أَصَابَتْهَا الْحَصْبَةُ ، فَامَّرَقَ شَعَرُهَا ، وَإِنِّي زَوَّخْتُهَا ، أَفَأصِلُ فِيهِ ؟ فَقَالَ : لَعَنَ اللَّهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمَوْصُولَة .

وفي حديث ابْنِ عُمَرَ : وَالْوَاشِمَةُ وَالْمُسْتَوْشِمَةً .

### باب الْوَصْلِ فِي الشُّعَرِ

١٠٣٠ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ ﷺ عَامَ حَجَّ عَلَى الْمِنْبَرِ ، فَتَنَاوَلَ قُصَّةً مِنْ شَعَرٍ ، وَكَانَتْ فِي يَدَيْ حَرَسِيٍّ فَقَالَ:
 يَا أَهْلَ الْمَدِينَةِ أَيْنَ عُلَمَاؤُكُمْ ؟ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَنْهَى عَنْ مِثْلِ هَذِهِ ، وَيَقُولُ:
 إِنَّمَا هَلَكَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ حِينَ اتَّخَذَهَا نِسَاؤُهُمْ . وفي رواية: فَقَالَ : مَا كُنْتُ

أُرَى أَنَّ أَحَدًا يَفْعَلُ هَـذَا غَيْرَ الْيَهُودِ ، وَإِنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَمَّاهُ النُّورَ . يَغْنِي الْوصَالَ فِي الشَّعَرِ (1).

#### باب الْمُتَفَلَّجَاتِ لِلْحُسْن

الله عَلَىٰ الله الوَاشِمَاتِ ، وَالْمُتَفَلَّحَاتِ لِلْحُسْنِ ، الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللهِ . وَالْمُتَفَلِّحَاتِ لِلْحُسْنِ ، الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللهِ . وَالْمُتَفَلِّحَاتِ لِلْحُسْنِ ، الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللهِ . فَبَلَغَ ذَلِكَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي أَسَدٍ يُقَالُ لَهَا : أُمُّ يَعْقُوبَ (٦) ، فَحَاءَتْ فَقَالَتْ : إِنّهُ بَلَغَنِي عَنْكَ أَنْكَ لَعَنْتَ كَيْتَ وَكَيْتَ ، فَقَالَ : وَمَا لِي لا أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولُ لَلهِ عَنْكَ أَنْكَ لَعَنْتَ كَيْتَ وَكَيْتَ ، فَقَالَ : وَمَا لِي لا أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ ، وَهُو فِي كِتَابِ اللّهِ ، فَقَالَتْ : لَقَدْ قَرَأُتُ مَا بَيْنَ اللّهُ حَيْنِ فَمَا اللهِ عَلَيْ ، وَهُو فِي كِتَابِ اللّهِ ، فَقَالَتْ : لَقَدْ وَجَدْتِيهِ ، أَمَا قَرَأْتِ ﴿ وَمَا اللّهِ عَلَيْ اللّهُ عَنْهُ فَانْتَهُوا ﴾ ؟ قالَتْ : بَلَى . قالَ : فَإِنّهُ وَمَا نَهُاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ﴾ ؟ قالَتْ : بَلَى . قالَ : فَإِنّهُ وَمَا نَهُاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ﴾ ؟ قالَتْ : بَلَى . قالَ : فَإِنّهُ فَذَهُبِي فَانْظُرِي . قَدْ نَهَى عَنْهُ . قَالَتْ : فَاذَهْبِي فَانْظُرِي . فَذَهْبَتْ فَقَالَ : لَوْ كَانَتْ كَذَلِكُ مَا فَذَهْبَتْ فَقَالَ : لَوْ كَانَتْ كَذَلِكُ مَا خَنْهُمَا . فَقَالَ : لَوْ كَانَتْ كَذَلِكُ مَا حَمْعُتُهُا . فَقَالَ : لَوْ كَانَتْ كَذَلِكُ مَا

#### باب النهي عن التزوير في اللباس \*

١٠٣٢ – عَنْ أَسْمَاءَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! إِنَّ لِي ضَرَّةً فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ إِنْ تَشَبَّعْتُ مِنْ زَوْجِي غَيْرَ الَّـذِي يُعْطِينِي ؟ فَقَـالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : الْمُتَشَبِّعُ بِمَا لَمْ يُعْطَ كَلابِسِ ثَوْبَيْ زُورٍ .

<sup>(</sup>١) ولمسلم في رواية : وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الزُّورِ . قَالَ : وَجَـاءَ رَجُـلٌ بِعَصًا عَلَى رَأْسِهَا حِرْفَـةٌ ، قَالَ مُعَاوِيَةُ : أَلَا وَهَذَا الزُّورُ . قَالَ قَتَادَةُ : يَشِي مَا يُكَثِّرُ بِهِ النَّسَاءُ أَشْعَارَهُنَّ مِنَ الْحِرَق .

<sup>(</sup>٢) ولمسلم في رواية : عن النَّبِيُّ ﷺ .

<sup>(</sup>٣) ولمسلم: وَكَانَتْ تَقْرَأُ الْقُرْآن .

### باب مَا قِيلَ فِي الْجَرَس وَنَحْوهِ فِي أَعْنَاق الإبل

مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ ، قَالَ عَبْدُاللَّهِ: حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ : وَالنَّاسُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ ، قَالَ عَبْدُاللَّهِ: حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ : وَالنَّاسُ فِي مَسِيتِهِمْ ، فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَسُولاً : أَنْ لا يَبْقَيَنَ فِي رَقَبَةِ بَعِيرٍ قِلادَةً مِنْ وَتَرٍ ، أَوْ قِلادَةٌ إِلاَّ قُطِعَتْ (1) .

### باب الْوَسْم وَالْعَلَم فِي الصُّورَةِ

١٠٣٤ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّـهُ عَنْهُمَا أَنَّـهُ كَرِهَ أَنْ تُعْلَـمَ الصُّورَةُ ، وَقَالَ : نَهَى النَّبِيُّ عَلِيُّ أَنْ تُضْرَبَ (٢).

#### بابوسم الغَنَم

١٠٣٥ – عَنْ أَنَسِ ﷺ قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ بِـأَخٍ لِـي يُحَنِّكُهُ ، وَهُوَ فِي مِرْبَدٍ لَهُ ، فَرَأَيْتُهُ يَسِمُ شَاةً فِى آذَانِهَا .

انظُرْ هَذَا الْغُلامَ ، فَلا يُصِيبَنَّ شَيْئًا حَتَّى تَغْدُوَ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْ يُحَنِّكُهُ . انظُرْ هَذَا الْغُلامَ ، فَلا يُصِيبَنَّ شَيْئًا حَتَّى تَغْدُو بِهِ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْ يُحَنِّكُهُ . فَعَدُوْتُ بِهِ ، فَإِذَا هُوَ فِي حَائِطٍ ، وَعَلَيْهِ حَمِيصَةٌ (حُرَيْثِيَّةٌ ) (أ) ، وَهُو يَسِمُ الظَّهْرَ الَّذِي قَدِمَ عَلَيْهِ فِي الْفَتْح .

<sup>(</sup>١) ولمسلم: قَالَ مَالِكٌ : أَرَى ذَلِكَ مِنَ الْعَيْنِ .

<sup>(</sup>٢) ولمسلم من حديث حابر بنحوه ، وفيه : ونهى عَنْ الْوَسْمِ فِي الْوَحْهِ . وفي رواية : ورأى حِمَاراً قَذْ وُسِمَ فِي وَحْهِهِ فَقَالَ : لَكَنَ اللَّهُ الَّذِي وَسَمَهُ .

<sup>(</sup>٣) ولمسلم : حُوَيْتِئَةً .

# كِتَابُ الأَدَبِ

### باب كُنْيَةِ النَّبِيِّ

١٠٣٧ - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ ﴿ قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ فِي السُّوقِ فَقَـالَ رَجُلٌ : يَا أَبَا الْقَاسِمِ ! فَالْتَفَتَ إَلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ ، فَقَالَ : إِنَّمَا دَعَوْتُ هَذَا . فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : سَمُّوا بِاسْمِي وَلا تَكَنَّوْا بِكُنْيَتِي .

## باب قَوْل النَّبِيِّ ﷺ : "سَمُّوا بِاسْمِي"

١٠٣٨ - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: وُلِدَ لِرَجُلِ مِنَّا مِنَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: وُلِدَ لِرَجُلِ مِنَّا مِنَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: حَمَلْتُهُ عَلَى عُنُقِي ، الأَنْصَارِ غُلامٌ ، فَأَرَادَ أَنْ يُسَمَّيُهُ مُحَمَّدًا ('') ، قَالَ: حَمَلْتُهُ عَلَى عُنُقِي ، فَإِنِّي فَالَ: سَمُّوا بِاسْمِي ، وَلا تَكَنَّوْا بِكُنْيَتِي ، فَإِنِّي ('') إِنَّمَا جُعِلْتُ قَاسِمًا أَقْسِمُ بَيْنَكُمْ .

### باب أُحَبِّ الأَسْمَاءِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

الله عَنْهُمَا قَالَ: وُلِدَ لِرَجُلِ مِنَا عَبْدِاللّهِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ: وُلِدَ لِرَجُلِ مِنَا عُلامٌ فَسَمَّاهُ الْقَاسِمِ، وَلا نُنْعِمُكَ عَيْنًا، عُلامٌ فَسَمَّاهُ الْقَاسِمِ، وَلا نُنْعِمُكَ عَيْنًا، فَأَتَى النّبِيَّ عَلَيْهَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: أَسْمِ النّبَكَ عَبْدَالوّحْمَنِ (أَحْسَنَتِ النّبي عَلَيْهُ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: أَسْمِ النّبَكَ عَبْدَالوّحْمَنِ (أَحْسَنَتِ الْأَنْصَالُ.

( وفي حديث أبي هُرَيْرَةَ ﷺ : مَا أَعْطِيكُمْ وَلا أَمْنَعُكُمْ ، إِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ أَضَعُ حَيْثُ أُمِرْتُ ) .

<sup>(</sup>١) ولمسلم في رواية : فَقَالَ لَهُ قَوْمُهُ : لا نَدَعُكَ تُسَمَّى بِاسْمِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ .

<sup>(</sup>٢) ولمسلم في رواية : فَإِنِّي أَنَا أَبُو الْقَاسِمِ .

### باب تَسْمِيَةِ الْمَوْلُودِ غَدَاةً يُولَدُ لِمَنْ لَمْ يَعُقَّ عَنْهُ وَتَحْنِيكِهِ

١٠٤٠ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنْهَا حَمَلَتْ بِعَبْدِاللَّهِ ابْنِ الزُّبَيْرِ فَيْ بِمَكُة ، قَالَتْ : فَخَرَجْتُ وَأَنَا مُتِمِّ فَأَتَيْتُ الْمَدِينَة ، فَنَزَلْتُ قُبَاء فَوَلَدْتُ بِقَبَاء ، ثُمَّ أَتَيْتُ بِهِ رَسُولَ اللَّهِ عِلَيْ ، فَوَضَعْتُهُ فِي حَجْرِهِ ، ثُمَّ دَعَا فَوَلَدْتُ بِقَبَاء ، ثُمَّ أَتَيْتُ بِهِ رَسُولَ اللَّهِ عِلَيْ ، فَوَضَعْتُهُ فِي حَجْرِهِ ، ثُمَّ دَعَا بَعْمُرَةٍ فَمَضَغَهَا ، ثُمَّ تَفَلَ فِي فِيهِ ، فَكَانَ أُوَّلَ شَيْء دَحَل جَوْفَهُ رِيتُ رَسُولِ بِيَمْرَةٍ فَمَضَغَهَا ، ثُمَّ تَفَلَ فِي فِيهِ ، فَكَانَ أُوَّلَ شَيْء دَحَل جَوْفَهُ رِيتُ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ ، ثُمَّ حَنَّكُهُ بِالتَّمْرَةِ ، ثُمَّ دَعَا لَهُ فَبَرَّكَ عَلَيْهِ ، وَكَانَ أُوَّلَ مَوْلُودٍ وُلِدَ فِي اللَّهِ عَلَيْ ، ثُمَّ حَنَّكُهُ بِالتَّمْرَةِ ، ثُمَّ دَعَا لَهُ فَبَرَّكَ عَلَيْهِ ، وَكَانَ أُوَّلَ مَوْلُودٍ وُلِدَ فِي الْإِسْلامِ ( فَفَرَحُوا بِهِ فَرَحًا شَدِيدًا لأَنَّهُمْ قِيلَ لَهُمْ إِنَّ الْيَهُودَ قَدْ سَحَرَتُكُمْ فَلا يُولَدُ لَكُمْ ) (١).

## باب مَنْ سَمَّى بِأَسْمَاءِ الأَنْبِيَاءِ

ا ١٠٤١ - عَنْ أَبِي مُوسَى ﷺ قَالَ : وُلِدَ لِي غُلامٌ ، فَأَتَيْتُ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ، فَسَمَّاهُ إِبْرَاهِيمَ ، فَحَنَّكُهُ بِتَمْرَةٍ ، (وَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ ، وَدَفَعَهُ إِلَيَّ. وكَانَ أَكْبَرَ وَلَكِ أَبِي مُوسَى ) .

## باب تَحْوِيلِ الاسْمِ إِلَى اسْمِ أَحْسَنَ مِنْهُ

النَّبِيّ اللَّهِ النَّبِيّ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ ا

<sup>(</sup>١) ولمسلم : ثُمَّ مَسَحَهُ وَصَلَّى عَلَيْهِ وَسَمَّاهُ عَبْدَ اللَّهِ ، ثُمَّ حَاءَ وَهُوَ ابْنُ سَبْعِ سِينِنَ أَوْ ثَمَانِ لِيَبَابِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَمُولَ اللَّهِ ﷺ وَأَمْرُهُ بِذَلِكَ الزَّيْرُ ، فَتَسَمَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حِينَ رَآهُ مُعْبِلًا إِلَيْهِ ، ثُمَّ بَايَعَهُ .

فَقَالَ: أَيْنَ الصَّبِيُّ ؟ فَقَالَ آبُو أُسَيْدٍ: قَلَبْنَاهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: مَا اسْمُهُ؟ قَالَ: فُلانٌ ، قَالَ: وَلَكِنْ أَسْمِهِ الْمُنْذِرَ. فَسَمَّاهُ يَوْمَئِذٍ الْمُنْذِرَ.

َ اللَّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَ اللَّهِ أَنَّ زَيْنَبَ كَانَ اسْمُهَا بَرَّةً ، فَقِيلَ: تُزَكَّسي نَفْسَهَا فَسَمَّاهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَيْنَبَ (١) .

## باب قَوْلِ النَّبِيِّ عِيدٌ: "إِنَّمَا الْكَرْمُ قَلْبُ الْمُؤْمِنِ"

الْكَوْمُ إِنِّمَا الْكَوْمُ قَلْبُ الْمُؤْمِنِ. وفي رواية: لا تُسَمُّوا الْعِنَبَ الْكَوْمَ (٢)(٣).

### باب : لاَ يَقُلْ أَحَدُكُم : عَبْدِي أَمَتِي

٥٤٠ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ : عَنِ النَّبِيِّ عَلِيُّ قَالَ : لا يَقُلُ أَحَدُكُمْ : أَطْعِمْ رَبَّكَ ، وَضَّى ْ رَبَّكَ ، اسْقِ رَبَّكَ ، وَلْيَقُلْ: سَيْدِي مَوْلايَ (١) ، وَلا يَقُلُ: أَحَدُكُمْ عَبْدِي أَمَتِي (٥) ، وَلْيَقُلْ: فَتَايَ وَفَتَاتِي وَغُلامِي (١) .

# باب الْكُنْيَةِ لِلصَّبِيِّ وَقَبْلَ أَنْ يُولَدَ لِلرَّجُلِ

١٠٤٦ - عَنْ أَنَسٍ عَلَىٰ قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ أَحْسَنَ النَّاسِ خُلُقًا ، وَكَانَ

<sup>(</sup>١) ولمسلم من حديث زينب : نَهَى رسول الله ﷺ عَنْ هَلَا الاسْمِ وَسُمُيّتُ بَرَّةً ، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ : لا تُرْكُوا أَنْفُسَكُمُ ، اللّهُ أَعْلَمُ بِأَهْلِ الْبِرِّ مِنْكُمْ . فَقَالُوا : بِمَ نُسَمِّيهَا ؟ قَالَ : سَتُوهَا زَيْبَ .

<sup>(</sup>٢) ولمسلم في رواية : فَإِنَّ الْكَرْمَ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ .

<sup>(</sup>٣) ولمسلم من حديث واثل بن حجر : وَلَكِنْ قُولُوا : الْعِنَبُ وَالْحَبَّلَةُ .

<sup>(</sup>٤) ولمسلم في رواية : وَلا يَقُلِ الْعَبْدُ لِسَيِّدِهِ : مَوْلايَ ؛ فَإِنَّ مَوْلاكُمُ اللَّهُ عَزَّ وَحَلَّ .

<sup>(</sup>٥) ولمسلم في رواية : وَحَارِيْتِي .

<sup>(</sup>٦) ولمسلم في رواية : كُلُّكُمْ عَبِيدُ اللَّهِ ، وَكُلُّ يَسَائِكُمْ إِمَاءُ اللَّهِ .

لِي أَخٌ يُقَالُ لَهُ : أَبُو عُمَيْرٍ ، قَالَ: أَحْسِبُهُ فَطِيمًا ، وَكَانَ إِذَا جَاءَ قَالَ : يَا أَبَا عُمَيْرٍ مَا فَعَلَ النَّغَيْرُ ؟ نُغَرَّ كَانَ يَلْعَبُ بِهِ، فَرُبَّمَا حَضَرَ الصَّلاةَ وَهُوَ فِي بَيْتِنَا، فَيَأْمُرُ بِالْبِسَاطِ الَّذِي تَحْنَهُ فَيُكْنَسُ ، ويُنْضَحُ ، ثُمَّ يَقُومُ ، وَنَقُومُ خَلْفَهُ فَيُصَلِّي بِنَا . ( وفي رواية : إِنْ كَانَ النَّبِيُ عَلَيْ لَيُحَالِطُنا ) .

### باب أَبْغُض الأَسْمَاء إِلَى اللَّهِ

اللَّهِ ﷺ : أَخْنَى الأَسْمَاءِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ مَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ مَالَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

### باب حَقِّ الْمُسْلِم عَلَى الْمُسْلِم

الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ خَمْسٌ (٣) : رَدُّ السَّلامِ ، وَعِيَادَةُ الْمَرِيسِسِ ، وَاتَّبَـاعُ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ خَمْسٌ (٣) : رَدُّ السَّلامِ ، وَعِيَادَةُ الْمَرِيسِسِ ، وَاتَّبَـاعُ الْجَنَائِنِ ، وَإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ ، وَتَشْمِيتُ الْعَاطِسِ .

## باب أَفْنِيَةِ الدُّور وَالْجُلُوس فِيهَا وَالْجُلُوس عَلَى الصَّعُدَاتِ

<sup>(</sup>١) ولمسلم في رواية : أغْيَظُ رَحُلٍ عَلَى اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَخْبُنُهُ وَأَغْيَظُهُ عَلَيْهِ .

<sup>(</sup>٢) ولمسلم في رواية : لا مَالِكَ إِلا اللَّهُ .

<sup>(</sup>٣) ولمسلم في رواية : سِتُّ ، منَها : إِذَا لَقِيتَهُ فَسَلَّمْ عَلَيْهِ ، وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَسانُصَعْ لَهُ ، وَإِذَا عَطَسَ فَحَسِدَ اللَّهَ فَشَمَّتُهُ . وَالْبَاقِيَاتُ .

وَمَا حَقُّ الطَّرِيقِ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَــالَ : غَـضُّ الْبَصَـرِ ، وَكَـفُّ الأَذَى ، وَرَدُّ السَّلامِ ، وَالأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ ، وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ (١) .

### باب تَسْلِيم الرَّاكِبِ عَلَى الْمَاشِي

١٠٥٠ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : يُسَلِّمُ الرَّاكِبُ
 عَلَى الْمَاشِي ، وَالْمَاشِي عَلَى الْقَاعِدِ ، وَالْقَلِيلُ عَلَى الْكَثِيرِ . ( وفي زواية : الصَّغِيرُ عَلَى الْكَثِيرِ ) .

## باب الاستنندان ثلاثًا

١٠٥١ - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْحُدْرِيِّ فَهَ (١) قَالَ : كُنْتُ فِي مَحْلِس مِنْ مَحَالِسِ الأَنْصَارِ إِذْ جَاءَ أَبُو مُوسَى رَضِي اللَّه عَنْه كَأَنَّهُ مَذْعُورٌ، فَقَالَ : مَا مَنَعَكَ ؟ قُلْتُ : اسْتَأْذَنْتُ عَلَى عُمَرَ ثَلاثًا ، فَلَمْ يُؤذَنْ لِي ، فَرَجَعْتُ فَقَالَ : مَا مَنَعَكَ ؟ قُلْتُ : اسْتَأْذَنْتُ ثَلاثًا ، فَلَمْ يُؤذَنْ لِي ، فَرَجَعْتُ ، وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : إِذَا اسْتَأْذَنْ أَلَاثًا مَنَا فَلَمْ يُؤذَنْ لِي ، فَرَجَعْتُ ، وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : إِذَا اسْتَأْذَنْ أَلَى اللَّهِ عَلَيْ : إِذَا اسْتَأْذَنْ أَلَى مَنْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْهِ بِبَيْنَةٍ (١٠ أَخَدُكُمْ ثَلَاثًا فَلَمْ يُؤذُنْ لَـهُ فَلْيَوْجِعْ . فَقَالَ : وَاللَّهِ لَتُقِيمَنَ عَلَيْهِ بِبَيْنَةٍ (١٠ أَوْنُ لَلهُ لَكُونُ لَلهُ فَلْ يَرْجِعْ . فَقَالَ : وَاللَّهِ لَتُقِيمَنَ عَلَيْهِ بِبَيْنَةٍ (١٠ أَوْنُ لُكُمْ أَحَدُ سَمِعَهُ مِنَ النّبِي عَلَيْ ؟ (١ فَقَالَ أَبِي أَنْ كَعْبٍ هَ اللّهِ لا يَقُومُ . فَكُنْتُ أَصْغَرَ الْقَوْم ، فَقُمْتُ مَعَهُ ، فَأَخْرَثُ عُمَرَ شَهُ عَمَر فَهُ اللّهُ عَدْرُتُ عُمَر مَعُهُ ، فَأَخْرُثُ عُمَو مَنْ النّبِي عَمَالَ الْمُولَ الْقَوْم ، فَقُمْتُ مَعَهُ ، فَأَخْرَثُ عُمَر مَنُ عُمَر مَنْ اللّهِ عَلْمَ اللّهُ عَدْرُتُ عُمَر مَنْ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَدْرُتُ عُمَر مَعْكُ إِلا أَصْغَرُ الْقَوْم . فَكُنْتُ أَصْغَرَ الْقَوْم ، فَقُمْتُ مَعَهُ ، فَأَخْرَثُ عُمْرَ مُعْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

<sup>(</sup>١) ولمسلم من حديث أبي طلحة : وَحُسْنُ الْكَلام .

<sup>(</sup>٢) ولمسلم في روابة : أَنَّ أَبَا مُوسَى أَتَى بَابَ عُمَرَ فَاسْتَأَذَنَ ، فَقَالَ عُمَرُ : وَاحِدَةً . ثُمَّ اسْتَأَذَنَ النَّانِيَةَ ، فَقَالَ عُمَرُ : وَاحِدَةً . ثُمَّ اسْتَأَذَنَ النَّانِيَةَ ، فَقَالَ عُمَرُ : ثَلاثً .

<sup>(</sup>٣) ولمسَلم في رَوَاية : فَمَعَلُوا يَضْحَكُونَ ، قَالَ : فَقُلْتُ : أَتَاكُمْ أَنُوكُمُ الْمُسْلِمُ فَدْ أَفْزِعَ نَصْحَكُونَ ؟! انْطَلِقْ 1 فَأَنَا شَرِيكُكَ فِي هَذِهِ الْمُقُوبَةِ .

<sup>(</sup>٤) ولمسلم في رواية : وإلاّ فَوَاللَّهِ لأوحعَنَّ ظَهْرَكَ وَبَطَّنكَ .

أَنَّ النَّبِيِّ عَلِيُّ قَالَ ذَلِكَ. وفي رواية: وَكَأَنَّهُ كَانَ مَشْغُولاً فَقَالَ عُمَرُ ﴿ اللَّهِ عَلَيْ أَخَفِيَ هَذَا عَلَيَّ مِنْ أَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ ، أَلْهَانِي الصَّفْقُ بِالأَسْوَاقِ. يَعْنِي الْخُرُوجَ إِلَى تِجَارَةٍ (١).

### باب : إِذَا قَالَ : مَنْ ذَا ؟ فَقَالَ : أَنَا

١٠٥٢ - عَنْ حَابِرِ بْنِ عَبْدِاللّهِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا فَالَ: أَتَيْتُ النّبِيَّ عَلِيْ اللّهُ عَنْهُمَا فَالَ: أَتَيْتُ النّبِيَّ عَلِيْ (فِي دَيْنِ كَانَ عَلَى أَبِي) فَدَفَقْتُ الْبَابَ فَقَالَ: مَنْ ذَا ؟ فَقُلْتُ : أَنَا . فَقَـالَ : أَنَا ! فَقَـالَ : أَنَا ! كَأَنَّهُ كَرِهَهَا .

## باب: مَن اطَّلَعَ فِي بَيْتِ قَوْمِ فَفَقَنُوا عَيْنَهُ فَلا دِيَةَ لَهُ

مُحْرِ اللَّهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ عَنْ : أَنَّ رَجُلاً اطْلَعَ فِي جُحْرِ فِي بَابِ رَسُولِ اللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَنْ مَرَّى يَحُلُّ بِهِ رَأْسَهُ ، فَلَمَّا رَآهُ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ قَالَ : لَوْ أَعْلَمُ أَنْكَ تَنْظُرُ لَطَعَنْ تَ بِهِ فِي عَيْنَيْك . قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ : إِنَّمَا جُعِلَ الإِذْنُ مِن (قِبَلِ) الْبَصَرِ . وفي رواية : إِنَّمَا جُعِلَ الاسْتِنْذَانُ مِنْ أَجْلِ الْبَصَرِ .

وفي حديث أَنسِ بْنِ مَالِكٍ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ النَّبِيُ ﷺ بِمِشْـقَصٍ ، فَكَـأَنَّى أَنْظُرُ إِلَيْهِ يَخْتِلُ الرَّجُلَ لِيَطْعُنَهُ .

<sup>(</sup>١) ولمسلم من حديث أبي موسى : قَالَ عُمَرُ : إِنْ وَجَدَ بَيْنَةُ تَجِدُوهُ عِنْدَ الْمِنْبَرِ عَشِيَةً ، وَإِنْ لَمْ يَجِدْ بَيِنَةً فَلَمْ تَجِدُوهُ عِنْدَ الْمِنْبَرِ عَشِيَةً ، وَإِنْ لَمْ يَجِدْ بَيِنَةً فَلَمْ تَجِدُوهُ . فَلَمَّ أَنْ جَاءَ بِالْعَشِيِّ وَجَدُوهُ ، قَالَ : يَا أَبَا مُوسَى ا مَا تَقُولُ ، أَفَدْ وَجَدْتَ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، أَبَى الْهَ يَعُولُ هَذَا ؟ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ هَذَا ؟ قَالَ : سَمِعْتُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ . قَالَ : سُبْحَانَ اللَّهِ ا إِنَّمَا سَمِعْتُ شَيْئًا فَا اللَّهِ الْمَا تَنَبُّتُ مَنْ اللَّهِ اللَّهُ اللْعُلِمُ اللَّهُ ال

١٠٥٤ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَهُ قَالَ: قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ ﷺ: لَـوْ أَنَّ امْرَأُ اطَّلَعَ عَلَيْكَ بِغَيْرِ إِذْنِ ، فَخَذَفْتَهُ بِحَصَاةٍ ، فَفَقَالَتَ عَيْنَهُ ، لَـمْ يَكُنْ عَلَيْكَ جُنَاحٌ.

### باب الْحِلَقِ وَالْجُلُوسِ فِي الْمَسْجِدِ

وَى الْمَسْجِدِ ، وَالنَّاسُ مَعَهُ ، إِذْ أَقْبَلُ ثَلاثَهُ نَفَرِ ، فَأَقْبَلُ اثْنَانِ إِلَى رَسُولِ فِي الْمَسْجِدِ ، وَالنَّاسُ مَعَهُ ، إِذْ أَقْبَلُ ثَلاثَهُ نَفَرِ ، فَأَقْبَلُ اثْنَانِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ وَالْمَسْجِدِ ، وَالنَّاسُ مَعَهُ ، إِذْ أَقْبَلُ ثَلاثَهُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ ، فَأَمَّا الْحَدُهُمَا فَرَأَى اللَّهِ عَلَيْ وَاحْدُ ، وَأَمَّا النَّالِثُ فَأَدْبَرَ فَرْجَةً فِي الْحَلْقَةِ فَحَلَسَ فِيهَا ، وَأَمَّا الآخِرُ فَحَلَسَ خَلْفَهُمْ ، وَأَمَّا النَّالِثُ فَأَدْبَرَ فَرْجَةً فِي الْحَلْقَةِ فَحَلَسَ فِيهَا ، وَأَمَّا الآخِرُ فَحَلَسَ خَلْفَهُمْ ، وَأَمَّا النَّالِثُ فَأَدْبَرَ وَهُ اللّهِ عَلَيْ قَالَ : أَلا أُخْبِرُكُمْ عَنِ النَّفَرِ النَّلاتَةِ ، أَمَّا اللَّهُ مَنْهُ ، وَأَمَّا الآخِرُ فَاسْتَحْيَا اللَّهُ مِنْهُ ، وَأَمَّا اللَّهُ مَنْهُ ، وَأَمَّا اللَّهُ عَنْهُ ، وَأَمَّا الآخِرُ فَاسْتَحْيَا اللَّهُ مِنْهُ ، وَأَمَّا اللَّهُ عَنْهُ ، وَأَمَّا الآخِرُ فَاسْتَحْيَا اللَّهُ مَنْهُ ، وَأَمَّا اللَّهُ عَنْهُ .

# باب : ﴿ إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجْلِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ ﴾

١٠٥٦ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: لا يُقِيمُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ يَجْلِسُ فِيهِ. وفي رواية: وَلَكِنْ تَفَسَّحُوا، وَتَوَسَّعُوا. وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَكْرَهُ أَنْ يَقُومَ الرَّجُلُ مِنْ مَجْلِسِهِ، ثُمَّ يَخْلِسَ مَكَانَهُ (۱).

### باب ؛ لَا يَتَنَاجَى اثْنَان دُونَ الثَّالِثِ

١٠٥٧ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى : إِذَا

<sup>(</sup>١) ولمسلم من حديث أبي هريرة : مَنْ قَامَ مِنْ مَحْلِسِهِ ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ .

كَانُوا ثَلاثَةٌ فَلا يَتَنَاجَى اثْنَان دُونَ الثَّالِثِ .

وفي حديث عَبْدِاللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ﴿ اللَّهِ : حَتَّى تَخْتَلِطُوا بِالنَّــاسِ ؛ أَجْـلَ أَنَّ ذَلِكَ يُحْزِنَهُ.

### باب التَّسْلِيم عَلَى الصَّبْيَان

١٠٥٨ - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ فَهِ أَنَّهُ مَرَّ عَلَى صِبْيَانٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ ،
 وَقَالَ: كَانَ النَّبِيُ عَلِيٍّ يَفْعُلُهُ .

### باب : كَيْفَ يُرَدُّ عَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ السَّلامُ ؟

١٠٥٩ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ الْيَهُ وَ أَتَوُا النَّبِيَّ عَلَيْكُمْ ، وَلَعَنَكُمُ اللَّهُ ، السَّامُ عَلَيْكُمْ ، وَلَعَنَكُمُ اللَّهُ ، السَّامُ عَلَيْكُمْ ، وَلَعَنَكُمُ اللَّهُ ، وَعَضِبَ عَلَيْكُمْ ، وَلَعَنَكُمُ اللَّهُ ، وَعَضِبَ عَلَيْكُمْ ، وَلَعَنَكُمُ اللَّهُ ، وَعَضِبَ عَلَيْكُمْ ، وَلَعَنَكُمُ اللَّهُ وَعَضِبَ عَلَيْكُمْ ، وَلَعَنَكُمُ اللَّهُ وَعَضِبَ عَلَيْكُمْ بِالرِّفْقِ ، وَإِيهَ اللَّهُ عَائِشَهُ ( عَلَيْكِ بِالرِّفْقِ ، وَإِيلَا وَالْعُنْفَ أَوِ الْفُحْشَ ) (١) - وفي رواية : فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُ الرَّفْقَ فِي وَإِيلَا فِي اللَّهُ يُحِبُ الرَّفْقَ فِي الْأَمْرِ كُلِّهِ - قَالَتْ : أَوَلَمْ تَسْمَعِي مَا قُلْتُ ؟ الأَمْرِ كُلِّهِ - قَالَتْ : أَوَلَمْ تَسْمَعِي مَا قُلْتُ ؟ وَذَذْتُ عَلَيْهِمْ فَيُسْتَجَابُ لِي فِيهِمْ ، وَلا يُسْتَجَابُ لَهُمْ فِي .

وفي حديث أنس ﷺ: إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ أَهْلُ الْكِتَابِ فَقُولُوا: وَعَلَيْكُمْ.

## باب خُرُوجِ النِّسَاءِ لِحَوَائِجِهِنَّ

الله عَنْهَا أَنَّ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ ﷺ رَضِي الله عَنْهَا أَنَّ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ ﷺ رَضِي الله عَنْه نَهُ الله عَنْه يَقُولُ النَّبِيِّ ﷺ: اخْجُبْ نِسَاءَكَ ، فَلَمْ يَكُنْ فَكَانَ عُمَرُ رَضِي اللَّه عَنْه يَقُولُ النَّبِيِّ ﷺ: اخْجُبْ نِسَاءَكَ ، فَلَمْ يَكُنْ

<sup>(</sup>١) ولمسلم في رواية : فَإِنَّ اللَّهَ لا يُعِبُّ الْفُحْشَ وَالتَّفَحُشَ . فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَحَلَّ : ﴿ وَإِذَا حَايُوكَ حَيُوكَ بِمَـا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ ﴾ .

رَسُولُ اللّهِ ﷺ يَفْعَلُ ، فَحَرَجَتْ سَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا زَوْجُ النّبِيِّ ﷺ لَيْلَةُ مِنَ اللّيَالِي عِشَاءُ ، وَكَانَتِ امْرَأَةً طَوِيلَةً ، فَنَادَاهَا عُمَرُ ﷺ : أَلا قَدْ عَرَفْنَاكِ يَا سِوْدَةُ ! حِرْصًا عَلَى أَنْ يَنْزِلَ الْحِجَابُ ، فَأَنْزَلَ اللّهُ آيَةَ الْحِجَابِ .

الله عَنْهَا بَعْدَمَا ضُرِبَ الْحِجَابُ لِحَاجَتِهَا ، وَكَانَتِ امْرَأَةُ جَسِمةُ (١) ، لا تَخْفَى عَنْهَا بَعْدَمَا ضُرِبَ الْحِجَابُ لِحَاجَتِهَا ، وَكَانَتِ امْرَأَةُ جَسِمةُ (١) ، لا تَخْفَى عَلَى مَنْ يَعْرِفُهَا ، فَرَآهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَيْهَ ، فَقَالَ : يَا سَوْدَةُ ! أَمَا وَاللّهِ عَلَى مَنْ يَعْرِفُهَا ، فَرَآهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَيْهَ ، فَقَالَ : يَا سَوْدَةُ ! أَمَا وَاللّهِ مَا تَخْفَيْنَ عَلَيْنَا، فَانْظُرِي كَيْفَ تَخْرُجِينَ ؟ قَالَتْ : فَانْكَفَأَتْ رَاجِعَةً ، وَرَسُولُ مَا تَخْفَيْنَ عَلَيْنَا، فَانْظُرِي كَيْفَ تَخْرُجِينَ ؟ قَالَتْ : فَانْكَفَأَتْ رَاجِعَةً ، وَرَسُولُ اللّهِ عَلَىٰ فِي بَيْتِي ، وَإِنَّهُ لَيَتَعَشَّى ، وَفِي يَدِهِ عَرْقٌ ، فَدَخَلَتْ فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللّهِ إِنِّي خَرَجْتُ ( لِبَعْضِ حَاجَتِي ) ، فَقَالَ لِي عُمَرُ : كَذَا وَكَذَا . قَالَتْ : اللّهِ إِنِّي خَرَجْتُ ( لِبَعْضِ حَاجَتِي ) ، فَقَالَ لِي عُمَرُ : كَذَا وَكَذَا . قَالَتْ : فَالُو حَى اللّهُ إِلَيْهِ ، ثُمَّ رُفِعَ عَنْهُ ، وَإِنَّ الْعَرْقَ فِي يَدِهِ مَا وَضَعَهُ، فَقَالَ : إِنْهُ قَلْهُ أَوْنَ لَكُنَّ أَنْ تَخُورُجْنَ لِحَاجَتِكُنَ .

#### بابالغيرة

الزُّيْرُ ﴿ الله عَنْهُ مَا لَهُ فِي الأَرْضِ مِنْ مَالُ وَلا مَمْلُوكُ وَلا شَيْء ، (غَيْرَ نَاضِح ) الزُّيْرُ وَ الله مَا أَخْوِرُ عَنْهُ مَا لَهُ فِي الأَرْضِ مِنْ مَالُ وَلا مَمْلُوكُ وَلا شَيْء ، (غَيْرَ نَاضِح ) وَغَيْرَ فَرَسِهِ ، فَكُنْتُ أَعْلِفُ فَرَسَهُ (٢) وَأَسْتَقِي الْمَاء ، وَأَخْوِزُ غَرْبَهُ وَأَعْجِنُ ، وَكَانَ يَخْبِرُ جَارَاتٌ لِي مِنَ الأَنْصَارِ ، وَكُنَّ نِسُوةَ وَلَمْ أَكُنْ أَخْسِنُ أَخْبِرُ ، وَكَانَ يَخْبِرُ جَارَاتٌ لِي مِنَ الأَنْصَارِ ، وَكُنَّ نِسُوةَ صِدْق ، وَكُنْ أَخْسِنُ أَنْقُلُ النَّوى مِنْ أَرْضِ الزَّيْرِ الَّتِي أَقْطَعَهُ رَسُولُ الله عَلَى عَلَى رَأْسِي ، وَهِيَ مِنْي عَلَى ثُلُنَيْ فَرْسَخِ ، فَجِفْتُ يَوْمًا وَالنَّوَى عَلَى رَأْسِي ، وَهِيَ مِنْي عَلَى رَأْسِي ،

<sup>(</sup>١) ولمسلم: تَفْرَعُ النَّسَاءَ حسمًا .

 <sup>(</sup>٢) ولمسلم: وَأَكْفِيهِ مؤونته، وَأَسُوسُهُ ، وَأَدْقُ النَّوَى لِنَاضِجِهِ ، وَأَعْلِفُهُ . وفي رواية : وَلَمْ يَكُنْ مِنَ الْعَجِدْمَـةِ شَيْءٌ أَشَدُ عَلَيْهِ .
 شَيْءٌ أَشَدً عَلَيَّ مِنْ سِيَاسَةِ الْفَرَسِ ، كُنْتُ أَخْتَشُ لَهُ وَأَقُومُ عَلَيْهِ .

فَلَقِيتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، وَمَعَهُ نَفَرٌ مِنَ الأَنْصَارِ ، فَدَعَانِي ثُمَّ قَالَ : إِخْ إِخْ . لِيَحْمِلَنِي حَلْفَهُ ، فَاسْتَحْيَيْتُ ( أَنْ أَسِيرَ مَعَ الرِّجَالِ ) ، وَذَكَرْتُ الزَّبَيْرَ وَغَيْرَتَهُ ، لِيَحْمِلَنِي حَلْفَهُ ، فَاسْتَحْيَيْتُ ( أَنْ أَسِيرَ مَعَ الرِّجَالِ ) ، وَذَكَرْتُ الزَّبَيْرَ وَغَيْرَتَهُ ، وَكَانَ أَغَيْرَ النَّاسِ ، فَعَرَف رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ أَنِّي قَدِ اسْتَحْيَيْتُ فَمَضَى ) ، فَحَنْتُ الزَّبِيْرَ فَقُلْتُ : لَقِينِي رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ ، وَعَلَى رَأْسِي النَّوَى ، وَمَعَهُ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِهِ ، فَأَنَاخَ لأَرْكَب ، فَاسْتَحْيَيْتُ مِنْهُ ، وَعَرَفْتُ غَيْرَتَكَ ، فَقَالَ : وَاللَّهِ لَحَمْلُكِ النَّوَى كَانَ أَشَدَّ ( عَلَيَّ ) مِنْ رُكُوبِكِ مَعَهُ . قَالَت : وَاللَّهِ لَحَمْلُكِ النَّوَى كَانَ أَشَدَ ( عَلَيَّ ) مِنْ رُكُوبِكِ مَعَهُ . قَالَت : وَاللَّهِ لَحَمْلُكِ النَّوَى كَانَ أَشَدَ ( عَلَيَّ ) مِنْ رُكُوبِكِ مَعَهُ . قَالَت : حَتَّى أَرْسَلَ إِلَيَّ آبُو بَكُو بَعْدَ ذَلِكَ بِحَادِم تَكُفِينِي سِيَاسَةَ الْفَرَسِ ، فَكَأَنَّمَا وَأَعْتَقَنِي ) (أَعْتَقَنِي ) (أَنْ ) .

### باب: الرَّجلُ يسِيرُ مَعَ أَهْلِه في الأسْوَاق \*

بَاب: لا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةً إِلا ذُو مَحْرَم، وَالدُّخُولُ عَلَى الْمُغِيبَةِ بَاب: لا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةً إِلا ذُو مَحْرَم، وَالدُّخُولُ عَلَى الْمُغِيبَةِ الْمَاكُمُ اللَّهِ ﷺ قَالَ: إِيَّاكُمُ

<sup>(</sup>١) ولمسلم : أَعْتَقَتْنِي .

وَالدُّحُولَ عَلَى النَّسَاءِ . فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ : يَــا رَسُولَ اللَّهِ ! أَفَرَأَيْتَ الْحَمُو اللَّهِ ! أَفَرَأَيْتَ الْحَمُو الْمَوْتُ .

## باب إخْرَاج الْمُتَشَبِّهِينَ بِالنِّسَاءِ مِنَ الْبُيُوتِ

1.70 عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قالت: دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُ ﷺ وَعِنْدِي مُحَنَّثُ ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ لِعَبْدِاللَّهِ بْسِ أَبِي أُمَيَّةَ ( وفي رواية: أخي أم سلمة) : يَا عَبْدَاللَّهِ ! أَرَأَيْتَ إِنْ فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الطَّائِفَ غَدًا فَعَلَيْكَ بِابْنَةِ عَلَيْكُمُ الطَّائِفَ غَدًا فَعَلَيْكَ بِابْنَةِ عَيْلانَ ، فَإِنَّهَا تُقْبِلُ بِأَرْبَعٍ ، وَتُدْبِرُ بِثَمَانٍ . وَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْكُ : لا يَدْخُلَنَّ هَـؤُلاءِ عَلَيْكُنَّ (١).

## باب: لا تُتْرَكُ النَّارُفِي الْبَيْتِ عِنْدَ النَّوْمِ

١٠٦٦ عَنْ أَبِي مُوسَى ظَلِمُهُ قَالَ : احْتَرَقَ بَيْتٌ بِالْمَدِينَةِ عَلَى أَهْلِهِ مِسَ اللَّيْلِ ، فَحُدِّثَ بِشَأْنِهِمُ النَّبِيُّ عَلِلَا قَالَ : إِنَّ هَذِهِ النَّارَ إِنَّمَا هِيَ عَدُوِّ لَكُمْ ، فَإِذَا نِمْتُمْ فَأَطْفِئُوهَا عَنْكُمْ.

<sup>(</sup>١) ولمسلم من حديث عائشة بنحوه ، وفيه : وَكَانُوا يَعُلُونَهُ مِنْ غَيْرٍ أُولِي الإِرْبَةِ ، فَقَـالَ : أَلا أَرَى هَـلَـا يَعْرِفُ مَا هَاهُنَا ؟ فَحَجْبُوهُ .

# كتَابُ الرُّقَى

#### باب السِّحْر

#### باب الرقى بالمُعَوِّذَات

١٠٦٨ - عَنْ عَاثِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا اشْتَكَى نَفْثَ عَلَى نَفْسِهِ بِالْمُعَوِّذَاتِ ، وَمَسَحَ عَنْهُ بِيَدِهِ (٣)، فَلَمَّا اشْتَكَى وَجَعَهُ

<sup>(</sup>١) ولمسلم: مِنْ يَهُوْد بني زُرَيْقِ.

<sup>(</sup>٢) ولمسلم: أحرَقته.

<sup>(</sup>٣) ولمسلم في رواية : كان إذا مرض أحَدُّ مِنْ أَهْلِهِ نَفَتَ عَلَيْهِ بِالْمُعَوِّذَاتِ .

الَّذِي تُوُفِّيَ فِيهِ طَفِقْتُ أَنْفِتُ عَلَى نَفْسِهِ بِالْمُعَوِّذَاتِ الَّتِي كَانَ يَنْفِثُ، وَأَمْسَحُ بِيَدِ النَّبِيِّ عَنْهُ. وفي رواية: أَنَّ النَّبِيَّ عَنْهُ. وفي رواية: أَنَّ النَّبِيَّ عَنْهُ. وفي رواية: أَنَّ النَّبِيَّ عَنْهُ وفي رواية: أَنَّ النَّبِي عَلَيْ كَانَ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ كُلَّ لَيْلَةٍ حَمَعَ كَفَيْهِ ثُمَّ نَفَتَ فِيهِمَا فَقَرَأَ فِيهِمَا: ﴿ قُلْ هُو اللَّهُ أَلَى فِرَاشِهِ كُلَّ لَيْلَةٍ حَمَعَ كَفَيْهِ ثُمَّ نَفَتَ فِيهِمَا فَقَرَأَ فِيهِمَا: ﴿ قُلْ هُو اللَّهُ أَحَدٌ ﴾ وَ ﴿ قُلْ أَعُودُ بِرَبِّ النَّاسِ ﴾ ثُمَّ يَمْسَحُ أَحَدٌ ﴾ وَ ﴿ قُلْ أَعُودُ بِرَبِ النَّاسِ ﴾ ثُمَّ يَمْسَحُ بِهِمَا مَا اسْتَطَاعَ مِنْ حَسَدِهِ ، يَبْدَأُ بِهِمَا عَلَى رَأْسِهِ وَوَحْهِهِ وَمَا أَفْبَلَ مِنْ جَسَدِهِ ، يَشْدَأُ بِهِمَا عَلَى رَأْسِهِ وَوَحْهِهِ وَمَا أَفْبَلَ مِنْ جَسَدِهِ ، يَفْعَلُ ذَلِكَ ثَلاثَ مَرَّاتٍ ).

### باب الرُّقَى بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ

﴿ وَفِي حَدَيْثُ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : إِنَّ أَحَقَّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْواً كِتَابُ اللَّه ﴾ .

#### باب رقية الحية والعقرب

١٠٧٠ - عَنْ ( عَائِشَةَ ) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : رَخْصَ النَّبِيُّ عَلَيْنٌ فِي اللَّهُ عَنْهَا قَالَتُ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتُ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : رَخْصَ النَّبِيُّ عَلَيْنٌ فِي اللَّهُ عَنْهَا اللَّهُ عَنْهَا قَالَتُ اللَّهُ عَنْهَا اللَّهُ عَنْهَا اللَّهُ عَنْهُا اللَّهُ عَنْهُا اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَنْهُا اللَّهُ عَنْهُا اللَّهُ عَنْهُا اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَنْهُا لِمَا لَهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُا لَوْ اللَّهُ عَنْهُا لِللَّهُ عَنْهُا لَوْلِيْ اللَّهُ عَنْهُا لِمَالِيْهِا لِللللَّهُ عَنْهُا لَهُ اللَّهُ عَنْهُا لَمْ عَنْهُا لِمِي اللَّهُ عَنْهُا لِلللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ الْعُلِيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّ

<sup>(</sup>١) أما مسلم فرواه من حديث أنس.

## باب ذَاتِ الْجَنْبِ

الْمَانِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ ﷺ قَالَ : أَذِنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لأَهْلِ بَيْتِ مِنْ الْأَنْصَارِ أَنْ يَرْقُوا مِنَ ( الْأُذُنِ (١) قَالَ أَنَسٌ ﷺ : كُويستُ مِنْ ذَاتِ الْحَنْبِ، وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَيٍّ ) .

## باب : العَينُ حَقَّ

١٠٧٢ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَلَيْهِ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ : الْعَيْنُ حَقُّ (٢).

## باب رُقْيَةِ الْعَيْن

اللَّهُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ( أَوْ أَمَرَ ) أَنْ يُسْنَرْقَى مِنَ الْعَيْنِ .

١٠٧٤ - عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى فِي بَيْتِهَا جَارِيَةً فِي وَجْهِهَا سَفْعَةٌ ، فَقَالَ : اسْتَرْقُوا لَهَا فَإِنَّ بِهَا النَّظْرَةَ (٣) .

## باب رُقْيَةِ النَّبِيِّ ﷺ

١٠٧٥ - عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَسَانَ (١٠ يَقُـولُ لِللَّهِ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَسَانَ (١٠ يَقُـولُ لِلْمَرِيضِ: بسْمِ اللَّهِ ، تُرْبَةُ أَرْضِنَا ، بِرِيقَةِ بَعْضِنَا، يُشْفَى سَقِيمُنَا، بِإِذْنِ رَبَّنَا.

<sup>(</sup>١) ولمسلم: من النملة والعين.

<sup>(</sup>٢) ولمسلم من حديث ابن عباس : وَلَوْ كَانَ شَيْءٌ سَابَقَ الْقَلَرَ سَبَقَتُهُ الْعَبْنُ ، وَإِذَا اسْتُغْسِلْتُمْ فَاغْسِلُوا .

<sup>(</sup>٣) ولمسلم : يَعْنِي : بوَجْههَا صُفْرَةً .

<sup>(</sup>٤) ولمسلم : إذَا اشْنَكَى الانْسَانُ الشِّيءَ مِنْهُ ، أَوْ كَانَتْ بِهِ فَرْحَـةٌ أَوْ جُرْحٌ ، قَـالَ النّبِيلُ ﷺ بِإِصْبَعِهِ هَكَـلْمَا وَوَضَعَ سُفْيَانُ سَبَّابَتَهُ بِالأَرْضِ ثُمَّ رَفَعَهَا .

<sup>(</sup>١)ولمسلم في رواية : لا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا أَنْتَ .

# كِتَابُ الْمَرَض وَالطِّبِ

# باب : أَشَدُّ النَّاسِ بَلاءً الأَنْبِيَاءُ ، ثُمَّ الأَمْثَلُ فَالأَمْثَلُ

اللهِ عَلَىٰ وَهُوَ يُوعَكُ وَعْكُا شَدِيدًا ، فَمَسِسْتُهُ بِيَدِي ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللّهِ اللّهِ عَلَىٰ وَهُوَ يُوعَكُ وَعْكُا شَدِيدًا ، فَمَسِسْتُهُ بِيَدِي ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللّهِ عَلَىٰ وَهُوَ يُوعَكُ وَعْكُا شَدِيدًا ، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَىٰ : أَجَلُ إِنّي أُوعَكُ كَمَا يُوعَكُ رَجُلانِ مِنْكُمْ . فَقُلْتُ : ذَلِكَ أَنَّ لَكَ أَجْرَيْنِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَىٰ : فَلِكَ أَنَّ لَكَ أَجْرَيْنِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَىٰ : فَلِكَ أَنَّ لَكَ أَجْرَيْنِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَىٰ : مَا مِنْ مُسْلِم يُصِيبُهُ أَذًى مَرَضَ فَمَا سِواهُ ، إلاَّ حَطُّ اللّهُ لَهُ سَيِّعَاتِهِ كَمَا تَحُطُّ الشَّجَرَةُ وَرَقَهَا .

## باب ؛ لا يَقُلُ خَبُثَتْ نَفْسِي

١٠٧٨ - عَنْ عَاثِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَـنِ النَّبِيِّ ﷺ قَـالَ: لا يَقُولَـنَّ أَحَدُكُمْ خَبُثَتْ نَفْسِي .

## باب: لكُلِّ داء دواء \*

١٠٧٩ - عَنْ ( أَبِي هُرَيْرَةَ ) ﴿ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : مَا أَنْزَلَ اللَّــهُ دَاءً إِلاَ أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً (١٠).

## بابِ: الْحُمَّى مِنْ فَيْحِ جَهَنُّمَ

١٠٨٠ - عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنْهَا كَانَتْ إِذَا أَتِيَتْ بِالْمَرْأَةِ قَدْ حُمَّتْ تَدْعُو لَهَا ، أَخِذَتُ الْمَاءَ ، فَصَبَّتُهُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ جَيْبها ،

<sup>(</sup>١) أما مسلم فروى من حديث حَابِرٍ : لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءً، فَإِذَا أَصِيبَ دَوَاءُ الدَّاءِ بَرَأَ بإذْنِ اللّهِ عَزَّ وَحَلَّ .

قَالَتْ : وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَأْمُرُنَا أَنْ نَبْرُدَهَا بِالْمَاءِ.

وَ فِي حَدَيْثُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : الْحُمَّى مِنْ فَيْـحِ جَهَنَّـمَ فَابُرُدُوهَـا بالْمَاء.

# باب فَضْلِ مَنْ يُصْرَعُ مِنَ الرِّيح

الله عَنْهُما : أَلا أُرِيكَ امْرَأَةُ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ ؟ قُلْتُ : قَالَ لِي ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما : أَلا أُرِيكَ امْرَأَةُ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ ؟ قُلْتُ : بَلَى . قَالَ : هَذِهِ الْمَرْأَةُ السَّوْدَاءُ أَتَتِ النَّبِيَ عَلِي فَقَالَتْ : إِنِّي أُصْرَعُ ، وَإِنِّي أَتَكَشَّفُ ، فَادْعُ اللَّهَ لِي. قَالَ : إِنْ شُئْتِ دَعَوْتُ اللَّهَ أَنْ يُعَافِيكِ . قَالَ : إِنْ شُئْتِ مَسَرْتِ وَلَكِ الْجَنَّةُ ، وَإِنْ شِئْتِ دَعَوْتُ اللَّهَ أَنْ يُعَافِيكِ . فَقَالَتْ : إِنِّي أَتَكَشَّفُ فَادْعُ الله لِي أَنْ لا أَتَكَشَّفَ. فَدَعَا لَهَا.

## باب التّلبينَة لِلْمَريض

١٠٨٢ – عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنَهَا زَوْجِ النِّبِيِّ عَلَيْ أَنْهَا كَانَتْ إِذَا مَانَ الْمَيِّتُ مِنْ أَهْلِهَا ، فَاجْتَمَعَ لِللَّكِ النِّسَاءُ ، ثُمَّ تَفَرَّقُنَ إِلاَّ أَهْلَهَا وَخَاصَّتَهَا ، الْمَيِّتُ مِنْ أَهْلِهَا ، فَاجْتَمَعَ لِللَّكِ النِّسَاءُ ، ثُمَّ صُنِعَ ثَرِيدٌ ، فَصَبَّتِ التَّلْبِينَةُ عَلَيْهَا ، ثُمَّ أَمُرَتْ بِبُرْمَةٍ مِنْ تَلْبِينَةُ مُجمَّةٌ لِفُوَادِ قَالَتْ : كُلْنَ مِنْهَا ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ يَقُولُ : التَّلْبِينَةُ مُجمَّةٌ لِفُوَادِ الْمَرِيضِ تَذْهَبُ بِبَعْضِ الْحُزْنِ ( وفي رواية: كَانَتْ تَأْمُرُ بِالتَّلْبِينِ لِلْمَرِيضِ) الْمَرِيضِ تَذْهَبُ بِبَعْضِ الْحُزْنِ ( وفي رواية: كَانَتْ تَأْمُرُ بِالتَّلْبِينِ لِلْمَرِيضِ) (وفي رواية: وَتَقُولُ: هُوَ الْبَغِيضُ النَّافِعُ ) .

## باب دواء المبطون

١٠٨٣ - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ﴿ مَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ اللّ يَشْنَكِي بَطْنَهُ (١)، فَقَالَ: اسْقِهِ عَسَلاً. ثُمَّ أَتَى النَّانِيَةَ، فَقَالَ: اسْقِهِ عَسَلاً.

<sup>(</sup>١) ولمسلم : اسْتَطْلَقَ بَطْنَهُ .

ثُمَّ أَتَاهُ الثَّالِثَةَ فَقَالَ: اسْقِهِ عَسَلاً. ثُـمَّ أَتَاهُ فَقَالَ: قَدْ فَعَلْتُ (') ، فَقَالَ: صَدَقَ اللَّهُ ، وَكَذَبَ بَطْنُ أَخِيكَ اسْقِهِ عَسَلاً. فَسَقَاهُ فَبَرَأَ.

### بِابِ الْحَبَّةِ السَّوْدَاء

السَّوْدَاءِ شِفَاءٌ مِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَا اللَّهِ عَلَيْهِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ بَقُولُ: فِي الْحَبَّةِ السَّامُ دَاءِ إِلاَّ السَّامَ . قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَالسَّامُ الْمَوْتُ ، وَالْحَبَّةُ السَّوْدَاءُ الشُّونِيزُ (٢).

# باب الدُّواء بِالْعَجْوَةِ لِلسِّحْرِ والسُّمِّ \*

مَنْ عَنْ سَعْدٍ رَهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى الْمَوْ مَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى الْمَوْمَ سَمَّ وَلا سِحْرٌ (١٠). تَصَبَّحَ سَبْعَ تَمَرَاتٍ (٣) عَجْوَةً لَمْ يَضُرُّهُ ذَلِكَ الْيَوْمَ سُمِّ وَلا سِحْرٌ (١٠).

## باب: الْمَنّ شِفَاءٌ لِلْعَيْن

الْكَمْأَةُ مِنَ الْمَنُ (٥) ، وَمَاؤُهَا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ .

# باب السَّعُوطِ بِالْقُسْطِ الْهُنْدِيِّ وَالْبَحْرِيِّ

اللَّهِ ﷺ بِابْنِ لَهَا قَدْ أَعْلَقَتْ عَلَيْهِ مِحْصَنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَنَّهَا أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ:

<sup>(</sup>١) ولمسلم: لَقَدْ سَقَيْتُهُ فَلَمْ يَزِدْهُ إِلَّا اسْتِطْلَاقًا .

<sup>(</sup>٢) ولمسلم في رواية : مَا مِنْ دَاءِ إِلَّا فِي الْحَبَّةِ السُّودَاءِ مِنْهُ شِفَاءٌ .

<sup>(</sup>٣) ولمسلم في رواية : مِمَّا بَيْنَ لَابَتَيْهَا .

<sup>(</sup>٤) ولمسلم من حديث عَائِشَةَ : إنَّ فِي عَحْوَةِ الْعَالِيَّةِ شِفَاءً ، أَوْ إِنَّهَا تِرْيَاقُ أُولَ الْبُكْرَةِ .

<sup>(</sup>٥) ولمسلم في رواية : الَّذِي أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ . وفي رواية : عَلَى مُوسَى .

عَلاَمَ تَدْغَرْنَ أَوْلادَكُنَّ بِهَذَا الْعِلاقِ ؟ عَلَيْكُمْ بِهَذَا الْعُودِ الْهِنْدِيِّ ، فَإِنَّ فِيهِ سَبْعَةَ أَشْفِيَةٍ مِنْهَا ذَاتُ الْجَنْبِ .

#### باب اللَّدُود

١٠٨٨ - عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : لَدَدْنَا النَّبِيَّ ﷺ فِي مَرَضِهِ، فَقَالَ : لا يَبْقَى فَقَالَ : لا يَبْقَى أَحَدٌ مِنْكُمْ إِلاَّ لُدَّ ، غَيْرَ الْعَبَّاسِ فَإِنَّهُ لَمْ يَشْهَدْكُمْ.

#### باب السَّعُوطِ

١٠٨٩ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَن النَّبِيِّ عَلِي اسْتَعَطَ.

#### باب العلاج بالكي والعسل\*

( وفي حديث ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : الشَّفَاءُ فِي ثَلاَئَةٍ، -فَذَكَرَهَا- وقَالَ : وَأَنْهَى أُمَّتِي عَنِ الْكَيِّ ) .

# كِتَابُ الطَّاعُون

### باب : كيف بدأ الطَّاعُون؟ \*

الله عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ الله عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ الله عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْ ذَكَرَ الْوَجَعَ، فَقَالَ : رِجْزٌ ، أَوْ عَذَابٌ عُذَّبَ بِهِ بَعْضُ الأُمَمِ ، ثُمَّ بَقِيَ مِنْهُ بَقِيَةً ، فَيَذْهَبُ الْمُرَّةَ ، وَيَأْتِي الأُخْرَى ، فَمَنْ سَمِعَ بِهِ بِأَرْضٍ فَلا يُقْدِمَنَ عَلَيْهِ ، فَيَذْهَبُ الْمُرَّةَ ، وَيَأْتِي الأُخْرَى ، فَمَنْ سَمِعَ بِهِ بِأَرْضٍ فَلا يُقْدِمَنَ عَلَيْهِ ، وَمَنْ كَانَ بِأَرْضٍ وَقَعَ بِهَا فَلا يَخْرُجُ فِرَارًا مِنْهُ .

# باب مَا يُذْكَرُ فِي الطَّاعُون

١٠٩٢ - عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ عَلَيْهِ خَرَجَ إِلَى الشَّامِ، حَتَّى إِذَا كَانَ بِسَرْغَ لَقِيَهُ أُمَرَاءُ الأَجْنَادِ: أَبُوعُبَيْدَةً بْنُ الْجَرَّاحِ وَلِيُّ وَأَصْحَابُهُ ، فَأَحْبَرُوهُ أَنَّ الْوَبَاءَ قَدْ وَقَعَ بِـأَرْضِ الشَّامِ ، قَـالَ ابْنُ عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، فَقَالَ عُمَرُ صَلَّةِ : ادْعُ لِي الْمُهَاجِرِينَ الأُوَّلِينَ . فَدَعَاهُمْ ، فَاسْتَشَارَهُمْ ، وَأَخْبَرَهُمْ أَنَّ الْوَبَاءَ قَدْ وَقَعَ بالشَّام ، فَاخْتَلَفُوا ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ : قَدْ حَرَحْتَ لأَمْر ، وَلا نَرَى أَنْ تَرْجِعَ عَنْهُ . وَقَالَ بَعْضُهُمْ : مَعَـكَ بَقِيَّةُ النَّاسِ وَأَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَلا نَرَى أَنْ تُقْدِمَهُمْ عَلَى هَذَا الْوَبَاء فَقَالَ : ارْتَفِعُوا عَنِّي ، ثُمَّ قَالَ : ادْعُ لِيَ الأَنْصَـارَ. فَدَعَوْتُهُـمْ ، فَاسْتَشَـارَهُمْ ، فَسَلَكُوا سَبيلَ الْمُهَاحِرِينَ ، وَاخْتَلَفُوا كَاخْتِلافِهِمْ ، فَقَالَ : ارْتَفِعُوا عَنَّىي . ثُمَّ قَالَ: ادْعُ لِي مَنْ كَانَ هَا هُنَا مِنْ مَشْيَخَةٍ قُرَيْشِ مِنْ مُهَاجِرَةِ الْفَتْحِ. فَدَعَوْتُهُمْ فَلَمْ يَخْتَلِفْ مِنْهُمْ عَلَيْهِ رَحُلانِ ، فَقَـالُوا : نَرَى أَنْ تَرْجعَ بِالنَّاسِ ، وَلا تُقْدِمَهُمْ عَلَى هَذَا الْوَبَاءِ . فَنَادَى عُمَرُ صَلَّتُهُ فِي النَّـاسِ : إِنِّي مُصَبِّحٌ عَلَى ظَهْرٍ ، فَأَصْبِحُوا عَلَيْهِ . قَالَ أَبُو عُبَيْدَةً بْنُ الْحَرَّاحِ ﷺ : أَفِرَارًا مِنْ قَدَرِ اللَّهِ ؟

فَقَالُ عُمْرُ صَفَّة : لَوْ غَيْرُكَ قَالَهَا يَا أَبَا عُبَيْدَة ؟ (١) نَعَمْ ، نَفِرُ مِنْ قَدَرِ اللّهِ إِلَى قَدَرِ اللّهِ إِلَى مَنِطَتْ وَادِيًا لَهُ عُدُوتَانِ ، إِحْدَاهُمَا خَصِيبَة ، وَالأَخْرَى جَدْبَة ، أَلَيْسَ إِنْ رَعَيْتَ الْخَصْبَة رَعَيْتَهَا بِقَدَرِ اللّهِ ، وَإِنْ رَعَيْتَ الْجَدْبَة رَعَيْتَهَا بِقَدَرِ اللّهِ ، وَإِنْ رَعَيْتَ الْجَدْبَة رَعَيْتَهَا بِقَدَرِ اللّهِ ، وَإِنْ رَعَيْتَ الْجَدْبَة رَعَيْتَهَا بِقَدَرِ اللّهِ ؟ قَالَ : فَحَاءَ عَبْدُالرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ صَلّى اللّه عَوْفٍ صَلّى اللّه مَنْ مَوْفٍ صَلّى اللّه عَمْرُ ، بَنْ عَوْفٍ صَلّى اللّه عَمْرُ ، فَمَ اللّه عَمْرُ ، ثُمَّ انْصَرَف وَأَنْتُمْ بِهَا فَلا تَخْرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ . فَال : فَحَمِدَ اللّه عُمْرُ ، ثُمَّ انْصَرَف . وَأَنْتُمْ بِهَا فَلا تَخْرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ . فَال : فَحَمِدَ اللّه عُمْرُ ، ثُمَّ انْصَرَف .

<sup>(</sup>١) ولمسلم: وَكَانَ عُمَرَ بَكْرَهُ خِلاَفَهُ .

# كِتَابُ الطِّيرَة وَالعَدُّوَى

#### باب: لا عَدْوَى

١٠٩٣ – عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَلَىٰهِ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: لا عَدْوَى، وَلاَ صَفَرَ (١) ، وَلا هَامَةَ . فَقَالَ أَعْرَابِيِّ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! فَمَا بَالُ إِبِلِي تَكُونُ فِي صَفَرَ (١) ، وَلا هَامَةَ . فَقَالَ أَعْرَابِيٍّ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! فَمَا بَالُ إِبِلِي تَكُونُ فِي الرَّمْلِ كَأَنَّهَا الظّبَاءُ ، فَيَا إِبِهِ الْبَعِيرُ الأَجْرَبُ، فَيَدْحُ لُ يَيْنَهَا، فَيُحْرِبُهَا فَقَالَ: فَمَنْ الرَّمْلِ كَأَنَّهَا الظّبَاءُ ، فَيَا إِبِهِ الْمَجْذُومِ كَمَا تَفِرُّ مِنَ الْأَسَدِ .

عَلَى مُصِحِّ (٢). عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَالَ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : لا يُعورِدَنَّ مُمْرِضٌ عَلَى مُصِحِّ (٢).

### باب الْفَأْل

١٠٩٥ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: لا طِيرَةَ ، وَخَيْرُهَا الْفَأْلُ . قَالُوا : وَمَا الْفَأْلُ ؟ قَالَ : الْكَلِمَةُ الصَّالِحَةُ يَسْمَعُهَا أَحَدُكُمْ . وفي حديث أَنسِ ﷺ : وَيُعْجِبُنِي الْفَأْلُ .

## باب: الشَّؤمُ في ثَلاثةٍ \*

النَّبِيُّ عَنْ الْنَبِيُّ عَمْرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: ذَكَرُوا الشُّؤْمَ عِنْدَ النَّبِيّ عَلَيْ ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْ : إِنْ كَانَ الشُّؤْمُ فِي شَيْءٍ (٣) فَفِي الـدَّارِ ، وَالْمَوْأَةِ ، وَالْفَرَسِ (١).

<sup>(</sup>١) ولمسلم من حديث حابر : وَلاَ غُولَ .

 <sup>(</sup>٢) ولمسلم في رواية : قَالَ أَبُو سَلَمَة : وَلَقَمْرِي لَقَدْ كَانَ أَبُو هُرَيْرَةً يُحَدِّثُنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : لا عَدْوَى.
 فَلا أَدْرِي أَنسِيَ أَبُو هُرَيْرَةً ، أَوْ نَسَخَ أَحَدُ الْقَوْلَيْنِ الاخَرَ .

<sup>(</sup>٣) ولمسلم في رواية : حَقُّ .

<sup>(</sup>٤) ولمسلم من حديث حابر: والْحَادِم.

# كِتَابُ الكَهَانَةِ

#### بابالكهانة

الله عَلَىٰ الله عَلَىٰ الله عَلَىٰ الله عَنها قَالَتْ: سَأَلَ أَنَاسٌ رَسُولَ اللّهِ عَلَىٰ عَنِ الْكُهَّانِ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللّهِ عَلَىٰ : لَيْسُوا بِشَيْء . قَالُوا : يَا رَسُولُ اللّهِ عَلَىٰ : يَكُونُ حَقًا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَىٰ : يَلْكَ فَإِنّهُمْ يُحَدِّنُونَ أَحْيَانًا بِالشّيء يَكُونُ حَقًا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَىٰ : يَلْكَ الْكَلِمَةُ مِنَ الْحَقِّ يَخْطَفُهَا الْجَنّيُ ، فَيَقُرُهَا فِي أُذُن وَلِيّهِ قَوَ الدَّجَاجَةِ ، الْكَلِمَةُ مِنَ الْحَقِّ يَخْطَفُهَا الْجَنّيُ ، فَيَقُرُهَا فِي أَذُن وَلِيّهِ قَوَ الدَّجَاجَةِ ، فَيَخْلِطُونَ فِيهَا أَكْثَرَ مِنْ مِائَةِ كَذْبَةٍ . (وفي رواية : قَالَ عَلَيْ : إِنَّ الْمَلائِكَة فَيَخْلِطُونَ فِيهَا أَكْثَرَ مِنْ مِائَةِ كَذْبَةٍ . (وفي رواية : قَالَ عَلَيْ : إِنَّ الْمَلائِكَة تَنزُلُ فِي الْعَنَانِ - وَهُو السَّحَابُ - فَتَذْكُو الأَمْرَ قُضِي فِي السَّمَاء ، فَتَسْمَعُهُ فَتُوحِيهِ إِلَى الْكُهَّانِ ) .

١٩٨ - عَنْ (أَبِي هُرَيْرَة هَ اللّهُ النّبِي النّبِي عَلَيْ اللّهُ الأَهْرَ فِي السّمَاءِ ضَرَبَتِ الْمَلائِكَ لَهُ بِأَجْنِحَتِهَ الْحَضْعَانَ الْقَوْلِ فِي السّمَاءِ ضَرَبَتِ الْمَلائِكَ لَهُ بِأَجْنِحَتِهَ الْحَضْعَانَ الْقَوْلِ فِي السّمَاءِ ضَرَبَتِ الْمَلائِكَ عَنْ قُلُوبِهِ مِ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ كَالسّلْسِلَةِ عَلَى صَفُوانِ فَإِذَا ﴿ فُوزًعَ عَنْ قُلُوبِهِ مِ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا هُ لِلّذِي قَالَ ﴿ الْحَقِقُ وَهُو الْعَلِي الْكَبِيرُ ﴾ ، فَيَسْمَعُهَا مُسْتَرِقُو السّمْع ، قَالُوا ﴾ لِلّذِي قَالَ ﴿ الشّهَابُ الْمُسْتَمِعَ قَبْلَ أَنْ يَرْمِي بِهَا إِلَى صَاحِبِهِ ، فَيُحْرِقَهُ ، وَرُبَّمَا لَمْ يُدْرِكُهُ حَتَّى يَرْمِي بِهَا إِلَى الّذِي يَلِيهِ ، إِلَى الّذِي هُو أَسْفَلَ مِنْهُ ، وَرُبَّمَا لَمْ يُدْرِكُهُ حَتَّى يَرْمِي بِهَا إِلَى الّذِي يَلِيهِ ، إِلَى الّذِي هُو أَسْفَلَ مِنْهُ ،

حَتَّى يُلْقُوهَا إِلَى الأَرْضِ ﴾ (١).

<sup>(</sup>١) أما مسلم فروى من حديث ابن عبلى : أخبرَنِي رَجُلَّ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ مِنَ الأَنْصَارِ : أَنْهُمْ بَيْنَمَا هُمْ جُلُوسٌ لِيُلَةً مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ : مَاذَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ فِي الْحَاهِلِيَّةِ إِذَا رُمِي بِمِثْلِ هَذَا ؟ قَالُوا : اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، كُنَّا نَقُولُ : وَلِدَ اللَّهِ وَحُلُ عَظِيمٌ ، وَمَاتَ رَجُلٌ عَظِيمٌ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، كُنَّا نَقُولُونَ فِي رَجُلٌ عَظِيمٌ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : فَإِنَّهَا لا يُرْمَى بِهَا لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلا لِحَيَاتِهِ ، وَلَكِنْ رَبِّنَا تَبَارَكَ وَتَصَالَى السُمُهُ إِذَا قَضَى أَمْرًا سَبِّعَ حَمَلَةُ الْعَرْشِ ، فَمُ سَبِّعَ أَهْلُ السَّمَاءِ اللَّذِينَ يَلُونَهُمْ ، حَتَّى يَثُلُغَ النَّسْبِيعُ أَهْلَ هَذِهِ السَّمَاءِ الدُّنْيَا ، ثُمُّ قَالَ النِينَ يَلُونَ حَمَلَةِ الْعَرْشِ : مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ ؟ فَيَحْرُونَهُمْ مَاذَا قَالَ ، السَّمَاءِ الدُّنْيَا ، ثُمُّ قَالَ اللَّينَ يَلُونَهُمْ ، وَيُولِكُ مَنْهُ الْمُعْرِقُ اللَّهُ السَّمَاءِ الدُّنْيَا ، فَمَ قَالَ اللَّهِ السَّمَاءِ الدُّنْيَا ، فَتَحْطَفُ الْمِنْ السَّمَاءِ الدُّنْيَا ، فَتَخْطَفُ الْمِنْ السَّمَاءِ الدُّنْيَا ، فَتَى وَهُو مَنْ إِلَى الْمَالَتُهُ السَّمَاءِ الدُّنْيَا ، فَتَخْطَفُ الْمِنْ السَّمَاءِ السَّمَاءُ الدُّنْيَا ، فَتَخْطَفُ الْمِنْ السَّمَاءَ الدُّنْيَ ، وَيُولِكُونَ فِيهِ وَيَوْيِلُونَ إِلَى أَوْلِيَالِهِمْ ، وَيُورُونَ بِهِ ، فَمَا حَاتُوا بِهِ عَلَى وَهُهِ فَهُو حَقَّ ، وَلَكِنَّهُمْ مَقْوُفُونَ فِيهِ وَيَوْيِلُونَ.

# كتابُ الْحَيَّات

## باب الأمر بَقَتْلُ الحَيَّاتِ

الْمِنْبَرِ يَقُولُ: اقْتُلُوا الْحَيَّاتِ ، وَاقْتُلُوا ذَا الطَّفْيَتَيْنِ ، وَالأَبْتَرَ ؛ فَإِنَّهُمَا الْمِنْبَرِ يَقُولُ: اقْتُلُوا الْحَيَّاتِ ، وَاقْتُلُوا ذَا الطَّفْيَتَيْنِ ، وَالأَبْتَرَ ؛ فَإِنَّهُمَا الْمِنْبَرِ يَقُولُ: الْقُولِدُ وَيَسْتَسْقِطَانِ الْحَبَلَ . قَالَ عَبْدُاللّهِ: (ا) فَبَيْنَا أَنَا أَطَارِدُ حَيَّةً يَظْمِسَانِ الْبَصَرَ، وَيَسْتَسْقِطَانِ الْحَبَلَ . قَالَ عَبْدُاللّهِ: (ا) فَبَيْنَا أَنَا أَطَارِدُ حَيَّةً لَأَقْتُلُهَا ، فَنَادَانِي أَبُو لُبَابَةَ : لا تَقْتُلْهَا! فَقُلْتُ : إِنَّ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْ قَدْ أَمَرَ بِقَتْلِ الْحَيَّاتِ ، قَالَ : إِنَّهُ نَهَى بَعْدَ ذَلِكَ عَنْ ذَوَاتِ الْبُيُوتِ .

غَارِ بِمِنَى إِذْ نَزَلَ عَلَيْهِ ﴿ وَالْمُوسَلاتِ ﴾ وَإِنّهُ لَيَتْلُوهَا وَإِنِّي لأَتَلَقَّاهَا مِنْ فِيهِ، غَارِ بِمِنَى إِذْ نَزَلَ عَلَيْهِ ﴿ وَالْمُوسَلاتِ ﴾ وَإِنّهُ لَيَتْلُوهَا وَإِنّي لأَتَلَقَّاهَا مِنْ فِيهِ، وَإِنَّ فَاهُ لَرَطْبٌ بِهَا ، إِذْ وَنَبَتْ عَلَيْنَا حَيَّةٌ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْ: اقْتُلُوهَا . وفي فَابْتَدَرْنَاهَا، فَذَهَبَتْ ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْ : وُقِيَتْ شَرَّكُمْ كَمَا وُقِيتُمْ شَرَّهَا . وفي رواية : وَإِنَّا لَنَتَلَقَّاهَا مِنْ فِيهِ رَطْبَةً .

# باب الأمر بقَتْل الوَزَغ

الله عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَ بِقَتْلِ اللَّهِ ﷺ أَمَرَ بِقَتْلِ الوَزَغِ (وَقَالَ: كَانَ يَنْفُخُ عَلَى إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلام).

وفي حديث عَاثِشَةَ رَصِيَ اللَّهُ عَنْهَا : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَـالَ لِلْـوَزَغِ : الْفُويْسِقُ (٢).

<sup>(</sup>١) ولمسلم: فَلَبِئْتُ لا أَتْرُكُ حَبَّةً أَرَاهَا إِلا قَتَلْتُهَا .

 <sup>(</sup>٢) ولمسلم من حديث أبي هريرة : مَنْ تَتَلَ وَزَعًا فِي أُولِ ضَرَاتِةٍ كُتِبَتْ لَـهُ مِاتَـهُ حَسَنَةٍ ، وَفِي النَّانِيَـةِ دُونَ ذَلِكَ، وَفِي النَّانِيَـةِ دُونَ ذَلِكَ. و فِي رواية : فِي أُولُ ضَرَاتِةٍ سَبْعِينَ حَسَنَةً .

## باب مَا جَاء في تَحريق الدُّوابِّ

الأنبياء تَحْتَ شَجَرَةٍ ، فَلَدَغَتْهُ نَمْلَةٌ ، فَأَمَرَ بِجَهَازِهِ فَأُخْرِجَ مِنْ تَحْتِهَا ، ثُمَّ الأَنبِيَاء تَحْتَ شَجَرَةٍ ، فَلَدَغَتْهُ نَمْلَةٌ ، فَأَمَرَ بِجَهَازِهِ فَأُخْرِجَ مِنْ تَحْتِهَا ، ثُمَّ أَمَرَ بِجَهَازِهِ فَأُخْرِجَ مِنْ تَحْتِهَا ، ثُمَّ أَمَرَ بِبَيْتِهَا فَأُحْرِقَ بِالنَّارِ ، فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ: فَهَلاَ نَمْلَةٌ وَاحِدَةً . وفي رواية: قَرَصَتْكِ نَمْلَةٌ أَحْرَقْتَ أُمَّةً مِنَ الأُمَم تُسَبِّحُ .

## باب : عُذّبت امْرأةٌ في هِرّة

الله عَنْ عَبْدِاللّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْ قَالَ : عُذَبَتِ امْرَأَةٌ فِي هِرَّةٍ سَجَنَتْهَا حَتَّى مَاتَتْ ، فَدَخَلَتْ فِيهَا النَّارَ ، لا هِي عُذَبَتِ امْرَأَةٌ فِي هِرَّةٍ سَجَنَتْهَا حَتَّى مَاتَتْ ، فَدَخَلَتْ فِيهَا النَّارَ ، لا هِي أَطْعَمَتْهَا وَلا سَقَتْهَا إِذْ حَبَسَتْهَا، وَلا هِيَ تَرَكَتْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الأَرْضِ.

## باب مَنْ قَالَ : إِنَّ الْفَارَ مَسْخٌ \*

النبي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ﴿ عَنْ النبِي عَلَا أَرَاهَا إِلاَّ الْفَارَ (١) ، إِذَا وُضِعَ لَهَا إِلاَّ الْفَارَ (١) ، إِذَا وُضِعَ لَهَا إِلاَّ الْفَارَ (١) ، إِذَا وُضِعَ لَهَا أَلْبَانُ الشَّاءِ شَرِبَتْ. فَحَدَّثْتُ كَعْبًا أَلْبَانُ الشَّاءِ شَرِبَتْ. فَحَدَّثْتُ كَعْبًا فَقَالَ: أَنْتَ سَمِعْتَ النبي عَلَيْ يَقُولُهُ ؟ قُلْتُ : نَعَمْ. قَالَ لِي مِرَارًا، فَقُلْتُ : أَفَالُ البَّوْرَاةَ ؟

# باب رَحْمَةِ النَّاسِ وَالْبَهَائِمِ

١١٠٥ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَهُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ : بَيْنَمَا رَجُلْ يَهُمْ اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ : بَيْنَمَا رَجُلْ يَمْشِي بِطَرِيقِ الثّنَدُ عَلَيْهِ الْعَطَشُ ، فَوَجَدَ بِنُوا ، فَنَزَلَ فِيهَا فَشَرِبَ ، ثُمَّ يَمْشِي بِطَرِيقٍ الثّنَالِ فِيهَا فَشَرِبَ ، ثُمَّ

<sup>(</sup>١) ولمسلم من حديث أبي هريرة : الْغَارَةُ مَسْخٌ .

خَرَجَ فَإِذَا كَلْبَ يَلْهَثُ يَأْكُلُ الثَّرَى مِنَ الْعَطَشِ ، فَقَالَ الرَّجُلُ : لَقَدْ بَلَغَ هَذَا الْكَلْبَ مِنَ الْعَطَشِ مِثْلُ الَّذِي كَانَ بَلَغَ بِي ، فَنَزَلَ الْبِئْرَ فَمَلا خُفَّهُ ، ثُمَّ أَمْسَكَهُ بِفِيهِ فَسَقَى الْكَلْبَ ، فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ فَعَفَرَ لَهُ -وفي رواية: فَأَدْخَلَهُ الْمَسَكَةُ بِفِيهِ فَسَقَى الْكَلْبَ ، فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ فَعَفَرَ لَهُ -وفي رواية: فَأَدْخَلَهُ الْجَنَّة - . قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ ! وَإِنَّ لَنَا فِي الْبَهَائِمِ أَخْرًا ؟ فَقَالَ : نَعَمْ ، فِي الْجَنَّة - . قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ ! وَإِنَّ لَنَا فِي الْبَهَائِمِ أَخْرًا ؟ فَقَالَ : نَعَمْ ، فِي كُلِّ ذَاتِ كَبِدٍ رَطْبَةٍ أَجْرٌ . وفي رواية : بَيْنَمَا كُلْبَ يُطِيفُ بِرَكِيَّةٍ كَادَ يَقْتُلُهُ لَكُ الْعَطَشُ ، إِذْ رَأَتْهُ بَغِيٍّ مِنْ بَعَايَا بَنِي إِسْرَائِيلَ ، فَنَزَعَتْ مُوقَهَا فَسَقَتْهُ ، فَعُفِرَ اللَّهُ لِهِ .

# كتَابُ الشِّعْر

#### باب أصدق كلمة قالها الشاعر \*

١١٠٦ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ هُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ ﷺ: أَصْدَقُ كَلِمَةٍ قَالَهَا النَّبِيُ ﷺ: أَصْدَقُ كَلِمَةٍ قَالَهَا الشَّاعِرُ كَلِمَةُ لَبِيدٍ:

أَلا كُلُّ شَيْء مَا خَلا اللَّه بَاطِلٌ وَكَادَ أُمَيَّةُ بْنُ أَبِي الصَّلْتِ أَنْ يُسُلِمَ (١).

## باب مَا يُكْرَهُ أَنْ يَكُونَ الْغَالِبَ عَلَى الْإِنْسَان الشَّعْرُ

١١٠٧ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : لأنْ يَمْتَلِئَ جَوْفُ رَجُلِ قَيْحًا يَرِيهِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَمْتَلِئَ شِغْرًا (¹).

## باب مَا يُكْرَهُ مِنَ الإطْنَابِ فِي الْمَدْحِ وَلْيَقُلُ مَا يَعْلَمُ

رَجُلٌ خَيْرًا (<sup>17)</sup>، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : وَيْحَكَ قَطَعْتَ عُنُقَ صَاحِبِكَ . يَقُولُهُ مِرَارًا: إِنْ كَانَ أَخْسِبُ كَذَا وَكَلْمَ فَكَانَ يُمِولُهُ مِرَارًا: إِنْ كَانَ أَخْسِبُ كَذَا وَكَلْمَ إِنْ كَانَ يُمرَى إِنْ كَانَ أَخْسِبُ كَذَا وَكَلْمَ إِنْ كَانَ يُمرَى أَنَّهُ كَذَلِكَ ، وَحَسِيبُهُ اللَّهُ ، وَلا يُزَكِّى عَلَى اللَّهِ أَحَدًا.

وفي حَديث أبِي مُوسى ﴿ : سَمِعَ النَّبِيُ ﷺ رَجُلاً يُثْنِي عَلَى رَجُلْ وَيُطْرِيهِ فِي مَدْحِهِ ، فَقَالَ : أَهْلَكْتُمْ ، أَوْ قَطَعْتُمْ ظَهَرَ الرَّجُلِ.

<sup>(</sup>١) ولمسلم من حديث الشريد : رَدِفْتُ رَسُولَ اللّهِ ﷺ يَوْمًا فَقَالَ هَـلْ مَعَـكَ مِنْ شِعْرِ أُمَيَّةَ بْنِ أَبِي الصَّلْتِ شَيْءً؟ قُلْتُ : نَعَمْ . قَالَ : هِيهُ ! فَأَنْشَدْتُهُ بَيْنًا ، فَقَالَ : هِيهُ ! ثُمَّ أَنْشَدْتُهُ بَيْنًا ، فَقَالَ : هِيهْ . حَتَّى أَنْشَدْتُهُ مِانَةَ يَيْتٍ . وَفِي رَوَايَة : فَلَقَدْ كَادَ يُسْلِمُ فِي شِعْرِهِ .

<sup>(</sup>٢) ولسلم بمثله من حديث أي سعيد ، وفيه : يَيْنَا نَجْنُ نَسِيرُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِالْمَرْجِ إِذْ عَرَضَ شَاعِرٌ بُنْشِدُ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ : مُحنُوا الشّيطانَ . أَوْ : أَمْسِكُوا الشّيطانَ .

<sup>(</sup>٣) ولمسلم : فقال: مَا مِنْ رَجُلٍ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَفْضَلُ مِنْهُ فِي كَذَا وَكَذَا .

# كِتَابُ الرُّوْيَا

## باب: إِذَا رَأَى بَقَرًا تُنْحَرُ

١٠٩ – عَنْ أَبِي مُوسَى عَلَيْهَ عَنِ النّبِي عَلِيْ قَالَ: رَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ أَنّي أَهَا الْيَمَامَةُ أَوْ أَهَاجِرُ مِنْ مَكَّةَ إِلَى أَرْضِ بِهَا نَحْلٌ ، فَذَهَبَ وَهَلِي إِلَى أَنّهَا الْيَمَامَةُ أَوْ هَجَرُ ، فَإِذَا هِيَ الْمَدِينَةُ يَثْرِبُ ، وَرَأَيْتُ فِي رُوْيَايَ هَذِهِ أَنّي هَزَرْتُ سَيْفًا فَانْقَطَعَ صَدْرُهُ ، فَإِذَا هُو مَا أُصِيبَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ أُحُدٍ ، ثُمَّ هَزَرْتُهُ فَانْقَطَعَ صَدْرُهُ ، فَإِذَا هُو مَا أُصِيبَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ أُحُدٍ ، ثُمَّ هَزَرْتُهُ بِأُخْرَى فَعَادَ أَحْسَنَ مَا كَانَ ، فَإِذَا هُو مَا جَاءَ اللّه بِهِ مِنَ الْفَتْحِ وَاجْتِمَا عِ الْمُؤْمِنِينَ ، وَرَأَيْتُ فِيهَا بَقَرًا وَاللّهُ خَيْرٌ ، فَإِذَا هُمُ الْمُؤْمِنُونَ يَوْمَ أُحُدٍ ، وَإِذَا اللّهُ بَعْدَ يَوْمَ اللّهُ بِهِ مِنَ الْخَيْرِ ، وَتَوَابِ الصِّدْقِ الّذِي آتَانَا اللّهُ بَعْدَ يَوْمِ اللّهُ بَعْدَ يَوْمٍ اللّهُ بَعْدَ يَوْمٍ اللّهُ بَعْدَ يَوْمَ اللّهُ بَعْدَ يَوْمٍ اللّهُ بَعْدَ يَوْمٍ اللّهُ بَعْدَ يَوْمَ اللّهُ بَعْدَ يَوْمٍ اللّهُ بَعْدَ يَوْمٍ اللّهُ بَعْدَ يَوْمٍ اللّهُ بَعْدَ اللّهُ بَعْدَ اللّهُ بَعْدَ اللّهُ بِهِ مِنَ الْخَيْرِ ، وَتَوَابِ الصَّدْقِ اللّهِ يَانَا اللّهُ بَعْدَ يَوْمَ اللّهُ بَعْدَ يَوْمَ اللّهُ بَعْدَ اللّهُ اللّهُ بَعْدَ اللّهُ بَعْدَ اللّهُ بَعْدَ اللّهُ بَعْدَ اللّهُ بَعْدَ اللّهُ بَعْدَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ بَعْدَ اللّهُ الللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللّ

#### باب رؤيا النبي ﷺ مسيلمة والعنسيّ

الله عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَدِمَ مُسَيْلِمَهُ الْكَذَّابُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: إِنْ حَعَلَ لِي مُحَمَّدٌ الأَمْرَ مِنْ بَعْدِهِ تَبِعْتُهُ. وَقَدِمَهَا فِي بَشَرِ كَثِيرٍ مِنْ قَوْمِهِ ، فَاقْبَلَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللّهِ عَلَى ، وَمَعَهُ تَبِعْتُهُ . وَقَدِمَهَا فِي بَشَرِ كَثِيرٍ مِنْ قَوْمِهِ ، فَاقْبَلَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى مُسَيْلِمَةً فِي اَصْحَابِهِ فَقَالَ: لَوْ سَأَلْتِي هَذِهِ الْقِطْعَةَ مَا أَعْطَيْتُكَهَا ، وَلَسَنُ وَقَفَ عَلَى مُسَيْلِمَة فِي أَصْحَابِهِ فَقَالَ: لَوْ سَأَلْتِي هَذِهِ الْقِطْعَة مَا أَعْطَيْتُكَهَا ، وَلَسَنُ وَقَفَ عَلَى مُسَيْلِمَة فِي أَصْحَابِهِ فَقَالَ: لَوْ سَأَلْتِي هَذِهِ الْقِطْعَة مَا أَعْطَيْتُكَهَا ، وَلَسَنُ تَعْدُو أَمْرَ اللّهِ فِيكَ ، وَلَيْنُ أَدْبَرْتَ لَيَعْقِرَنّكَ اللّهُ، وَإِنِّي لأَرَاكَ الّذِي أُرِيتُ فِيهِ مَا تَعْدُو أَمْرَ اللّهِ فِيكَ ، وَلَيْنُ أَدْبَرْتَ لَيَعْقِرَنّكَ اللّهُ ، وَإِنِّي لأَرَاكَ الّذِي أُرِيتُ فِيهِ مَا رَأَيْتُ وَهَذَا ثَابِتَ يُجِيبُكَ عَنِي . ثُمَّ انصَرَفَ عَنْهُ ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِي اللّهُ وَلَيْتُ ، وَهَذَا ثَابِتَ يُجِيبُكَ عَنِي . ثُمَّ انصَرَفَ عَنْهُ ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِي اللّهُ عَلْهُ ، وَهِنَ أَرُولُ رَسُولِ اللّهِ عَلَى أَرَى الّذِي أُرِيتُ فِيهِ مَا أُرِيْتُ فَوْدُ وَسُولَ اللّهِ عَلَى أَرَى اللّهِ عَلَى اللّهُ مَا أَنْ رَسُولَ اللّهِ عَلَى اللهُ مَا أَنْ اللهُ مَا أَنْ اللهُ مَا أَنْ اللّهُ مَا أَنْ مَا أَنْ اللّهُ وَلَا مَا اللّهِ عَلَى اللّهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

فِي يَدَيَّ سِوَارَيْنِ مِنْ ذَهَبِ ، فَأَهَمَّنِي شَأْنُهُمَا ، فَأُوحِيَ إِلَيَّ فِي الْمَنَامِ أَن انْفُخْهُمَا ، فَنَفَخْتُهُمَا فَطَارَا فَأَوَّلْتُهُمَا كَذَّابَيْنِ يَخْرُجَانِ بَعْدِي ، أَحَدُهُمَا الْعَنْسِيُّ ، وَالآخَرُ مُسَيْلِمَةُ .

وفي حديث أبي هُرَيْرَةَ ﷺ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : بَيْنَا أَنَا نَـائِمُ أُتِيتُ بِخَزَائِنِ الأَرْضِ ، فَوُضِعَ فِي كَفِّي سِوَارَانِ مِنْ ذَهَبٍ .

# باب مَنْ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ فِي الْمَنَامِ

ا ١١١ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَ ﷺ يَقُولُ : مَنْ رَآنِي فِي الْمَنَامِ فَسَيَرَانِي فِي الْيَقَظَةِ ، وَلا يَتَمَثَّلُ الشَّيْطَانُ بِسي . وفي رواية : فِي صُورَتِي (١) .

وفي حديث أَنسٍ ﴿ : لا يَتَخَيَّلُ بِي .

وفي حديث أَبِي سَعِيدٍ ﷺ : مَنْ رَآنِي فَقَدْ رَأَى الْحَقَّ ، فَإِنَّ الشَّـيْطَانَ لا يَتَكُوَّنُنِي .

## باب: الرُّونِيَا مِنَ اللَّهِ

المَّوْيَا فَتُمْرِضُنِي سَلَمَةَ قَالَ : لَقَدْ كُنْسَتُ أَرَى الرُّوْيَا فَتُمْرِضُنِي اللَّهِ عَنْهِ وَفِي رواية : أَنْقَلَ عَلَيَّ مِنَ الْحَبَلِ -، حَتَّى سَمِعْتُ أَبَا قَتَادَةَ رَضِي اللَّهِ عَنْهُ يَقُولُ : وَأَنَا كُنْتُ لأَرَى الرُّوْيَا تُمْرِضُنِي، حَتَّى سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَلَيْ يَقُولُ : يَقُولُ : الرُّوْيَا الْحَسَنَةُ مِنَ اللَّهِ (٢)، فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ مَا يُحِبُّ فَلا يُحَدِّثُ بِهِ إِلاَّ مَنْ الرُّوْيَا الْحَسَنَةُ مِنَ اللَّهِ (٢)، فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ مَا يُحِبُّ فَلا يُحَدِّثُ بِهِ إِلاَّ مَنْ

<sup>(</sup>١) ولمسلم بنحوها من حديث حابر ، وفي لفظ : لاَ يَنْبُغِي لِلشَّيْطَانِ أَلْ يَتَشَبُّهُ بِي .

<sup>(</sup>٢)ولمسلم: والرؤيا السوء من الشيطان. وفي رواية: الرؤيا من الله ، وَالْحَلُّمُ مِن الشَّيْطَانِ .

يُحِبُّ، وَإِذَا رَأَى مَا يَكُرَهُ فَلْيَتَعَوَّذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرَّهَا ، وَمِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ ، وَلِي وَلْيَنْفِيلُ ثَلَاثًا (١) وَلا يُحَدَّثْ بِهَا أَحَدًا ، فَإِنَّهَا لَنْ تَضُرَّهُ . وفي رواية : فَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِه (٢) . وفي رواية : فَلْيَنْفِثْ عَنْ شِمَالِهِ ثَلاثًا .

﴿ وَفِي حَدَيْثَ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ : إِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ رُوْيَا يُحِبُّهَا ۖ فَإِنَّمَا هِيَ مِنَ اللَّهِ فَلْيَحْمَدِ اللَّهَ عَلَيْهَا ﴾ .

# باب: الرُّوْيَا الصَّالِحَةُ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنَ النَّبُوَّةِ

الْمُؤْمِن جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنَ النَّبُوَّةِ (٣).

### باب الْقَيْدِ فِي الْمَنَامِ

الزَّمَانُ لَمْ تَكَدْ تَكُذِبُ رُؤْيَا الْمُؤْمِنِ (\*) الرُّؤْيَا ثَلاثٌ : حَدِيثُ النَّفْسِ ، الزَّمَانُ لَمْ تَكَدْ تَكُذِبُ رُؤْيَا الْمُؤْمِنِ (\*) الرُّؤْيَا ثَلاثٌ : حَدِيثُ النَّفْسِ ، وَبَشْرَى مِنَ اللَّهِ ، فَمَنْ رَأَى شَيْئًا يَكُرَهُهُ فَلا يَقُصَّهُ عَلَى أَحَدٍ ، وَلَيْقُمْ فَلْيُصَلِّ . قَالَ : وَكَانَ يُكْرَهُ الْغُلُّ فِي النَّوْمِ ، وَكَانَ يُعْجَبُهُمُ الْقَيْدُ (\*) وَيُقَالُ : الْقَيْدُ ثَبَاتٌ فِي الدِّينِ (\*) . ( وَقَالَ يُونُسُ : لا أَخْسِبُهُ إلاَّ عَنِ النَّبِيِّ فِي الْقَيْدِ ).

<sup>(</sup>١) ولمسلم في رواية : وَلْيَتَحَوَّلَ عَنْ حَنْبِهِ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ . وبنحوها من حديث حسابر وفيه : يَنْصُنَّ ثَلانَـاً، وَيَسْتَعِيذُ ثلاثاً.

<sup>(</sup>٢) ولمسلم في رواية : حِينَ يَهُبُّ مِنْ نَوْمِهِ .

<sup>(</sup>٢) ولمسلم من حديث ابن عمر : جُزْءًا مِنْ سَبْعِينَ جُزْءًا مِن النَّبُوَّةِ .

<sup>(</sup>٤) ولمسلم: وَأَصْدَقَكُمْ رُوْيًا أَصْدَقَكُمْ حَدِيثاً.

<sup>(</sup>٥) ولمسلم مرفوعاً.

<sup>(</sup>٦) ولمسلم: فَلا أَدْرِي هُو فِي الْحَدِيث أَمْ قَالَهُ ابْنُ سِيرِين .

# باب مَنْ لَمْ يَرَ الرُّؤْيَا لأوَّل عَابِرِ إِذَا لَمْ يُصِبُّ

ذَهَ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَنْهُمَا : أَنَّ رَجُلا أَتَى رَسُولَ اللّه عَلَيْ الْمُعْسَلَ ، فَارَى اللّه عَلَيْ السَّمْن وَالْعَسَلَ ، فَارَى النَّاسَ يَتَكَفَّفُونَ مِنْهَا ، فَالْمُسْتَكْثِرُ وَالْمُسْتَقِلُ ، وَإِذَا سَبَبُ وَاصِلٌ مِنَ الأَرْضِ النَّاسَ يَتَكَفَّفُونَ مِنْهَا ، فَالْمُسْتَكْثِرُ وَالْمُسْتَقِلُ ، وَإِذَا سَبَبُ وَاصِلٌ مِنَ الأَرْضِ النَّاسَ يَتَكَفَّفُونَ مِنْهَا ، فَأَرَاكَ أَخَذُت بِهِ فَعَلَوْتَ ، ثُمَّ أَخَذَ بِهِ رَجُلٌ آخَرُ فَعَلا بِهِ ، ثُمَّ أَخَذَ بِهِ رَجُلٌ آخَرُ فَانْقَطَعَ ، ثُمَّ وصل . فقال النبي عَلَيْ : أَخَدُ بِهِ رَجُلٌ آخَرُ فَانْقَطَعَ ، ثُمَّ وصل . فقال النبي عَلَيْ : أَمَّ الظَلْة فَالإسْلام ، وَأَمَّا اللّهِ يَتَدَعَنّي فَأَعْبُرَهَا . فقال النبي عَلَيْ : فَعَلا اللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الل

 <sup>(</sup>١) ولمسلم في رواية : أن رسول الله ﷺ كَانَ مِمًّا يَقُولُ لأصْحَابِهِ : مَنْ رَأَى مِنْكُمْ رُؤْيًا فَلْيَقُطَّهَا أَعْبُرْهَا لَـــهُ .
 قَالَ : فَحَاءَ رَجُلٌ.

<sup>(</sup>٢) ولمسلم : وَلِيْنَهُ .

# كِتَابُ فَصَائِلِ النَّبِيِّ ﷺ

## باب ما بُعثَ به النّبيّ ﷺ

مِنَ الْهُدَى وَالْعِلْمِ ، كَمَثُلِ الْغَيْثِ الْنَبِيِّ عَلِيْ قَالَ : مَثُلُ مَا بَعَثَنِي اللَّهُ بِهِ مِنَ الْهُدَى وَالْعِلْمِ ، كَمَثُلِ الْغَيْثِ الْكَثِيرِ أَصَابَ أَرْضًا، فَكَانَ مِنْهَا (نَقِيَّةٌ) (1) قَبَلَتِ الْمَاءَ فَأَنْبَتَ الْكَلَأَ وَالْعُشْبَ الْكَثِيرِ، وَكَانَتْ مِنْهَا أَجَادِبُ أَمْسَكَتِ الْمَاءَ، فَنَفَعَ اللَّهُ بِهَا النَّاسَ، فَشَرِبُوا، وَسَقَوْا، ﴿ وَزَرَعُوا ﴾ (أ)، وأَصَابَتْ مِنْهَا طَائِفَةَ أُخْرَى إِنَّمَا هِي قِيعَانٌ لا تُمْسِكُ مَاءً وَلا تُنْبِتُ كَلَأَ، فَذَلِكَ مَشَلُ مَنْ فَقُهُ فِي دِينِ اللَّهِ، وَنَفَعَهُ مَا بَعَثَنِي اللَّهُ بِهِ، فَعَلِمَ وَعَلَّمَ، وَمَثَلُ مَنْ لَمْ يَرْفَعُ بِذَلِكَ رَأْسًا، وَلَمْ يَقْبَلُ هُذَى اللَّهِ الَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ .

آبَعَ اللّهُ بهِ ، كَمَثُلِ رَجُلِ أَتَى قَوْمًا فَقَالَ: يَا قَوْمٍ إِنّي رَأَيْتُ الْجَيْشَ بِعَيْنَيَ، بَعَنْنِي اللّهُ بهِ ، كَمَثُلِ رَجُلِ أَتَى قَوْمًا فَقَالَ: يَا قَوْمٍ إِنّي رَأَيْتُ الْجَيْشَ بِعَيْنَيَ، وَإِنّي أَنَا النَّذِيرُ الْعُرْيَالُ ، فَالنَّجَاءَ ، فَأَطَاعَهُ طَائِفَةٌ مِنْ قَوْمِهِ ، فَأَصْبَحُوا ، فَانَطَلَقُوا عَلَى مَهَلِهِمْ ( فَنَجَوْا ) ، وَكَذَّبَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ ، فَأَصْبَحُوا مَكَانَهُمْ فَصَبَّحَهُمُ الْجَيْشُ ، فَأَمْلَكَهُمْ وَاجْتَاحَهُمْ ، فَذَلِكَ مَثُلُ مَنْ أَطَاعِنِي فَاتَبُعَ مَا جَنْتُ بِهِ مِنَ الْحَقِّ .

#### باب خَاتِم النّبيّينَ ﷺ

١١٨ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً هَ اللَّهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ : إِنَّ مَثْلِي وَمَثْـلَ اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ : إِنَّ مَثْلِي وَمَثُـلَ الأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِي ، كَمَثُلِ رَجُلَ بَنِى بَيْتًا ، فَأَحْسَنَهُ ، وَأَجْمَلَهُ إِلاَّ مَوْضِعَ لَبِنَـةٍ مِنْ زَاوِيَةٍ فَجَعَلَ النَّاسُ يَطُوفُونُ بِهِ وَيَعْجَبُونَ لَهُ ، وَيَقُولُونَ : هَـلاً وُضِعَتْ

<sup>(</sup>١) ولمسلم: طَيَّةً.

<sup>(</sup>٢) ولمسلم: وَرَعُوا .

هَذِهِ اللَّبِنَةُ . قَالَ : فَأَنَا اللَّبِنَةُ ، وَأَنَا خَاتِمُ النَّبِيِّينَ . ومن حديث حَابِرِ: ويَدْخُلُونَهَا .

باب بَرَكَة النّبيّ ﷺ

صَوْتَ رَسُولِ اللَّه عَلَيْ ضَعِيفًا أَعْرِفُ فِيهِ الْجُوعَ (١) ، فَهَلْ عِنْدَكِ مِنْ صَوْتَ رَسُولِ اللَّه عَلَيْ ضَعِيفًا أَعْرِفُ فِيهِ الْجُوعَ (١) ، فَهَلْ عِنْدَكِ مِنْ شَيْء ؟ فَأَخْرَجَتْ رَسُولِ اللَّه عَلَيْ مَنْ أَعْرِفُ فِيهِ الْجُوعَ الْهَ عَلَيْ الْمُسَالِيَة الْمَالُونِ اللَّهِ عَلَيْ الْمَسْجِدِ ، وَمَعَهُ النَّاسُ ، فَقَمْتُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ الْمَسْجِدِ ، وَمَعَهُ النَّاسُ ، فَقَمْتُ عَلَيْهِ مَ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ الْمَسْجِدِ ، وَمَعَهُ النَّاسُ ، فَقَمْتُ عَلَيْهِ مَ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : أَرْسَلَكَ أَبُو طَلْحَة ؟ فَقُلْتُ : نَعَمْ . قَالَ : بَعَمْ . فَقَالَ لِمَنْ مَعَهُ : قُومُوا . فَانْطَلَقَ ، وَانْطَلَقْتُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ الْمَسْجِدِ ، وَمَعَهُ النَّاسُ ، وَانْطَلَقْتُ ، وَانْطَلَقْتُ مَعَهُ : قُومُوا . فَانْطَلَقَ ، وَانْطَلَقْتُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى الْمَسْجِدِ ، وَمَعَهُ النَّاسُ ، وَالْمَلَقُ مَ اللَّهُ عَلَى الْمُسْجِدِ وَالْقَوْمُ ثَمَانُونَ رَجُلاً . وفي رواية : ثُمَّ اللَّهِ عَلَى الْمُولُهُ مَنْ الطَّعَامِ مَا نُطْعِمُهُ مُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَمَا مَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّه

نَدَهُ فِي الإِنَاءِ ، فَحَعَلَ الْمَاءُ يَنْبُعُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ ، فَتَوَضَّا الْقَوْمُ. قَالَ قَتَادَةُ : يَدَهُ فِي الإِنَاءِ ، فَحَعَلَ الْمَاءُ يَنْبُعُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ ، فَتَوَضَّا الْقَوْمُ. قَالَ قَتَادَةُ : قُلْتُ لأَنَسُ هَ اللهِ عَلَيْهُ ، وَقَالَ : ثَلاثَ مِانَةٍ ، أَوْ زُهَاءَ ثَلاثِ مِائَةٍ . وفي رواية : رَأَيْتُ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْ ، وَحَانَتْ صَلاةُ الْعَصْرِ ، فَالْتَمَسَ النّاسُ الْوَضُوءَ، فَرَأَيْتُ الْمَاءَ يَنْبُعُ مِنْ تَحْتِ أَصَابِعِهِ .

( وفي حديث ابن مَسْعُودٍ على : كُنَّا نَعُدُّ الآياتِ بَرَكَةً ، وَأَنْتُمْ تَعُدُّونَهَا تَخُويِفًا ، كُنَّا مَعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي سَفَرٍ ، فَقَلَّ الْمَاءُ فَقَالَ : اطْلُبُوا فَصْلَـةً مِنْ مَاء . فَجَاءُوا بإنَّاء فِيهِ مَاءً قَلِيلٌ ، فَأَذْخُلَ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ ، ثُمَّ قَالَ : حَيَّ

<sup>(</sup>١) ولمسلم في رواية : رَأَلَيْتُهُ يَتَقَلُّ ظَهْرًا لِلطِّن . وفي رواية : قَدْ عَصَبَ بَطْنَهُ بِمصَابَةٍ .

<sup>(</sup>٢) ولمسلم في رواية : وَأَخْرَجَ لَهُمْ شَيْئًا مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ .

عَلَى الطَّهُورِ الْمُبَارَكِ وَالْبَرَكَةُ مِنَ اللَّهِ. فَلَقَدْ رَأَيْتُ الْمَاءَ يَنْبُعُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، وَلَقَدْ كُنَّا نَسْمَعُ تَسْبِيحَ الطَّعَامِ وَهُوَ يُؤْكِلُ ) (').

رَأَيْتُ بِالنّبِيِّ عِلَيْ حَمَصاً شَدِيدًا ، فَانْكَفَأْتُ إِلَى الْمُ عَنْهُمَا قَالَ : لَمَّا حُفِرَ الْحَنْدَقُ وَأَيْتُ بِالنّبِيِّ عِلَيْ حَمَصًا شَدِيدًا ، فَانْكَفَأْتُ إِلَى الْمِرَأَتِي ، فَقُلْتُ : هَلْ عِنْدَكِ شَيْءٌ ؟ فَإِنِّي رَأَيْتُ بِرَسُولِ اللّهِ عِلَيْ حَمَصًا شَدِيدًا ، فَأَخْرَجَتْ إِلَيَّ جرَابًا فِيهِ صَاعٌ مِنْ شَعِير ، وَلَنّا بُهِيْمَةٌ دَاجِنِّ ، فَذَبَحْتُهَا ، وَطَحَنَتِ الشَّعِيرَ ، فَفَرَغَتْ اللّهِ عِلَيْ فَقَالَتْ : لا صَاعٌ مِنْ شَعِير كَانَ عِنْدَنَا ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللّهِ عَلَيْ فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللّهِ وَبَمَنْ مَعَهُ . فَجَنْتُهُ ، فَسَارَرْتُهُ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللّهِ وَبَمَنْ مَعَهُ . فَجَنْتُهُ ، فَسَارَرْتُهُ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللّهِ وَبَمَنْ مَعْهُ . فَجَنْتُهُ ، فَسَارَرْتُهُ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللّهِ وَلَمْ وَلَا تَخْرَبُنَا ، فَتَعَالَ أَنْتَ وَنَقَرَ اللّهِ عَلَيْ : لا تَعْذِلُنَ ، فَتَعَالَ أَنْتَ وَنَقَر مَعْكُمْ ، وَلا تَخْرُنُ مَعَكُمْ ، وَلا تَخْرُنُ وَحَيَّ هُمَ عَلَى اللّهِ عَلَيْ يَعْدَلُمُ اللّهِ عَلَيْ يَعْدَلُمُ النّاسَ ، حَتَى هَكُمْ مَتَكُمْ ، وَلا تَخْرُنُ وَحَلَيْ مُ مَتَكُمْ ، وَلا تَخْرُنُ وَمَكَمُ مَا اللّهِ عَلَيْ يَقُدُمُ النّاسَ ، حَتَى اللّهِ عَلَيْ يَقُدُمُ النّاسَ ، حَتَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْ يَعْدَلُ اللّهِ عَلَيْ يَقُدُمُ النّاسَ ، حَتَى اللّهِ عَلَيْ يَعْدَلُ اللّهِ عَلَيْ يَقُدُمُ النّاسَ ، حَتَى اللّهُ عَجِينًا فَبَصَقَ فِيهِ وَبَارَكَ ، ثُمَّ عَمَدَ إِلَى بُرْمَتِكُمْ ، وَلا تُنزِلُوهَا . فَلَاتَ اللّهُ مُعْرَبُونَ مَعِي، وَاقْدَحِي هِنْ بُرْمَتِكُمْ ، وَلا تُنزِلُوهَا . فَأَلْتُ اللّهُ اللّهُ عَجِينًا فَيَصَقَ فِيهِ وَبَارَكَ ، ثُمَّ عَمَدَ إِلَى بُرْمَتِكُمْ ، وَلا تُنزِلُوهَا . فَلَاتَ الْمَعْرُونَ مَعِي، وَاقْدَحِي هِنْ بُرْمَتِكُمْ ، وَلا تُنزِلُوهَا .

<sup>(</sup>١) ولمسلم من حديث حابر: آنَهُ أَمَرَهُ أَن يَنَادِي بِوَضُوء ، فَقَلْتُ : أَلا وَضُوءَ أَلا وَضُوءَ أَلا وَضُوءَ اللهِ وَلَمُ اللّهِ عَلَى عِمَارَةِ مِنْ حَرِيدٍ ، قَالَ : فَقَالَ لِي : انْطَلِقُ إِلَى فُلانِ ابْنِ فُللانِ الْإَنْصَارِيِّ ، فَانْظُرْ فِي أَشْحَابِهِ مِنْ شَيْء . قَالَ : فَانْطَلْقَتُ إِلَيْهِ ، فَنَظْرَتُ فِيهَا قَلَمُ أَحِدُ فِيهَا إِلا قَطْرَةُ فِي عَزَلاء شَحْبِ مِنْهَا ، لَوْ أَنِّي أَفْرِعُهُ لَشِرِبُهُ يَابِسُهُ ، فَأَنْتُ : يَا رَسُولَ اللّهِ إِنِّي لَمْ أَحدُ فَيهَا إِلا فَطُوتُ فِيهَا اللّهِ إِلَى فَلْمُ أَخْدُ فَهُ لَشَرِبُهُ يَابِسُهُ ، فَأَنْتُ : يَا مَسُولَ اللّهِ إِنِّي لَمْ أَحدُ فَيهَا إِلا فَطُوتُ فِيهَا إِلا فَطُوتُ فِيهَا اللّهِ إِنّي لَمْ أَحدُ أَنِي اللّهُ عَلَى اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ا

وَهُمْ أَلْفٌ ، فَأُقْسِمُ بِاللَّهِ! لَقَدْ أَكُلُوا حَتَّى تَرَكُوهُ وَانْحَرَفُوا، وَإِنَّ بُرْمَتَنَا لَتَغِطُ كَمَا هِيَ، وَإِنَّ عَجِينَنَا لَيُحْبَرُ كَمَا هُوَ . ( وفي رواية : فَعَرَضَتْ كُدْيَةٌ شَدِيدَةٌ، فَقَالَ : أَنَا نَاذِلٌ . ثُمَّ قَامَ وَبَطْنُهُ مَعْصُوبٌ بِحَجَرٍ ، وَلَبْثَنَا ثَلاَئَةَ أَيَّامٍ لا نَذُوقُ ذَوَاقًا ، فَأَخَذَ النَّبِيُ عَلِي الْمِعْوَلَ فَضَرَبَ فَعَادَ كَثِيبًا أَهْيَلَ أَوْ أَهْيَمَ... وفيها : قَالَ : كُلِي هَذَا وَأَهْدِي فَإِنَّ النَّاسَ أَصَابَتْهُمْ مَجَاعَةٌ ) .

النّبِي عَلَيْ ثَلاثِينَ وَمِانَةً ، فَقَالَ النّبِي عَلَيْ : هَلْ مَعَ أَحَدِ مِنْكُمْ طَعَامٌ ؟ فَإِذَا مَعَ النّبِي عَلَيْ ثَلاثِينَ وَمِانَةً ، فَقَالَ النّبِي عَلَيْ : هَلْ مَعَ أَحَدِ مِنْكُمْ طَعَامٌ ؟ فَإِذَا مَعَ رَجُلُ صَاعٌ مِنْ طَعَامٍ أَوْ نَحْوُهُ ، فَعُجِنَ ، ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ مُشْرِكٌ مُشْعَانٌ طَوِيلٌ بِغَنَم يَسُوقُهَا ، فَقَالَ النّبِي عَلَيْ : أَبَيْعٌ أَمْ عَطِيَّةٌ ، أَوْ قَالَ : هِبَةٌ ؟ قَالَ : لا بَلْ بغَنَم يَسُوقُهَا ، فَقَالَ النّبِي عَلَيْ : أَبَيْعٌ أَمْ عَطِيَّةٌ ، أَوْ قَالَ : هِبَةٌ ؟ قَالَ : لا بَلْ بغَنْم يَسُوتُها ، فَقَالَ النّبِي عَنْهُ شَاةً فَصُنِعَتْ ، فَأَمَرَ نَبِي اللّهِ عَلَيْ بسَوادِ الْبَطْنِ يَشْوَادِ بَطْنِهَا ، يُشْوَى ، وَايْمُ اللّهِ ! مَا مِنَ التَّلاثِينَ وَمِاثَةً إِلاَّ قَدْ حَزَّ لَهُ حُزَّةً مِنْ سَوَادِ بَطْنِهَا ، يُشْوَى ، وَايْمُ اللّهِ ! مَا مِنَ التَّلاثِينَ وَمِاثَةً إِلاَّ قَدْ حَزَّ لَهُ حُزَّةً مِنْ سَوَادِ بَطْنِهَا ، فَعَلَ فِيها إِنْ كَانَ شَاهِدًا أَعْطَاهَا إِيَّاهُ ، وَإِنْ كَانَ غَائِبًا خَبَاهَا لَهُ ، ثُمَّ جَعَلَ فِيها إِنْ كَانَ شَاهِدًا أَعْطَاهَا إِيَّاهُ ، وَإِنْ كَانَ غَائِبًا خَبَاهَا لَهُ ، ثُمَّ جَعَلَ فِيها الْبُعِير. أَوْ كَمَا قَالَ . فَحَمَلُتُهُ عَلَى . وَشَبِعْنَا ، وَفَضَلَ فِي الْقَصْعَتَيْنِ ، فَأَكُلْنَا أَجْمَعُونَ ، وَشَبِعْنَا ، وَفَضَلَ فِي الْقَصْعَتَيْنِ ، فَحَمَلْتُهُ عَلَى .

الصُّفَّةِ كَانُوا أَنَاسًا فَقَرَاءَ ، وَأَنَّ النَّبِيَ عَلَيْ قَالُ : مَنْ كَانَ عِنْدَهُ طَعَامُ اثْنَيْنِ الصُّفَّةِ كَانُوا أَنَاسًا فَقَرَاءَ ، وَأَنَّ النَّبِي عَلَيْ قَالُ : مَنْ كَانَ عِنْدَهُ طَعَامُ اثْنَيْنِ فَلْمُ الْمَنْ فَلَا أَدْ مَنْ كَانَ عِنْدَهُ طَعَامُ اثْنَيْنِ فَلْمُ اللَّهُ ، وَأَنَّ أَبَا بَكُر هَ اللَّهُ مَا فَلْمَ أَنَا وَأَبِي وَأُمِّي ، فَلا أَدْرِي بِلْلاَنَةٍ ، فَانْطَلَقَ النَّبِيُ عَلَيْ بِعَشَرَةٍ ، قَالَ : فَهُ وَ أَنَا وَأَبِي وَأُمِّي ، فَلا أَدْرِي بِلْلاَنَةٍ ، فَانْطَلَقَ النَّبِي عَلَيْنَ وَيَسْنَ بَيْتِ أَبِي بَكُر ، وَإِنَّ أَبَا بَكُر تَعَشَّى عِنْدَ النَّبِي عَلَيْتِ الْعِشَاءُ ، ثُمَّ رَجَعَ فَلَبِثَ حَتَّى تَعَشَّى النَّبِي اللهِ فَاكَ : فَمَا وَلَيْنَ اللهُ ، قَالَتْ لَهُ امْرَأَتُهُ : وَمَا حَبَسَكَ عَنْ أَضِيا فَكَ ؟ قَالَ : أَوْمَا عَشَيْتِهِمْ ؟ قَالَتْ : أَبَوا حَتَّى تَحِيءَ ، قَدْ

عُرِضُوا فَأَبُواْ ('). قَالَ : فَذَهَبْتُ أَنَا فَاخَتَبَاْتُ ، - وِفِي رواية: فقال: يَا عُنشُرُ ! فَحَدَّعَ وَسَبَّ (')، وَقَالَ : كُلُوا لا عَبْنَا، وَاللّهِ لا أَطْعَمُهُ أَبَدًا - وِفِي رواية: فقالُوا : واللهِ لا نَطْعَمُهُ حَتّى تَطْعَمُهُ ، وَاللّهِ لا أَطْعَمُهُ حَتّى تَطْعَمُهُ ، وَاللّهِ لا أَطْعَمُهُ حَتّى تَطْعَمُهُ ، وَايْمُ اللّهِ مَا كُنّا نَأْخُذُ مِنْ لُقُمَةٍ إِلا رَبَا مِنْ أَسْفَلِهَا أَكْثَرُ مِنْهَا ، حَتّى شَبِعُوا ، وَصَارَتْ أَكْثَرُ مِنْهَا ، خَتّى شَبِعُوا ، وَصَارَتْ أَكْثَرُ مِنْهَا ، فَقَالَ لامْرَأَتِهِ : يَا أُخْتَ بَنِي فِرَاسٍ مَا هَـذَا ؟ قَالَتْ : لا وَقُرَّةِ وَقَالَ : لا وَقُرَّةِ عَنْنِي لَهِيَ لَهِيَ اللّهُ أَكْلَ مِنْهَا أَبُو بَكُو وَقَالَ : إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ مِنْ الشَيْطَانِ . يَعْنِي يَمِينَهُ ، ثُمَّ أَكُلَ مِنْهَا لُقُمَةً ، ثُمَّ حَمَلَهَا إلَى النّبِي عَلَى اللّهُ أَعْلَ مِنْهَا أَبُو بَكُو وَقَالَ : إِلّٰ النّبِي عَلِي مَن الشَيْطَانِ . يَعْنِي يَمِينَهُ ، ثُمَّ أَكُلَ مِنْهَا لُقُمَةً ، ثُمَّ حَمَلَهَا إلَى النّبِي عَلَى اللّهُ أَعْلَ مَن الشَيْطَانِ . يَعْنِي يَمِينَهُ ، ثُمَّ أَكُلَ مِنْهَا لُقُمَةً ، ثُمَّ حَمَلَهَا إلَى النّبِي عَلَى اللّهُ أَعْلَ مَنْ الشَيْطَانِ . يَعْنِي يَمِينَهُ ، وَكَانَ بَيْنَا وَبَيْنَ قَوْمٍ عَقْدٌ فَمَضَى إِلَى النّبِي عَلَى النّبِي عَلَى اللّهُ أَعْلَمُ كُمْ مَعَ كُلِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ أُنَاسٌ ، اللّهُ أَعْلَمُ كُمْ مَعَ كُلِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ أُنَاسٌ ، اللّهُ أَعْلَمُ كُمْ مَعَ كُلِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ أُنَاسٌ ، اللّهُ أَعْلَمُ كُمْ مَعَ كُلِّ رَجُلُ مِنْهُمْ أَنَاسٌ ، اللّهُ أَعْلَمُ كُمْ مَعَ كُلِّ رَجُلُ مِنْهُمْ أَنَاسٌ ، اللّهُ أَعْلَمُ كُمْ مَعَ كُلِّ رَجُلُ مِنْهُمْ أَنَاسٌ ، اللّهُ أَعْلَمُ كُمْ مَعَ كُلِّ رَجُلُ مِنْهُمْ أَنَاسٌ ، اللّهُ أَعْلَمُ كُمْ مَعَ كُلِّ رَجُلُ مِنْهُ مَا فَالَ .

#### باب انشقاق القمر

١١٢٤ - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ : أَنَّ أَهْلَ مَكَّةَ سَـ أَلُوا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُرِيَهُمْ آيَةً فَأَرَاهُمُ الْقَمَرَ شِقَّتَيْن (<sup>1)</sup>، (حَتَّى رَأُوْا حِرَاءً بَيْنَهُمَا).

وفي حديث ابْنِ مَسْعُودٍ : فِرْقَةً ﴿ فَوْقَ ﴾ ( الْحَبَلِ ، وَفِرْقَةً دُونَـهُ ، فَقَـالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ : الشّهَدُوا .

<sup>(</sup>١) ولمسلم في رواية: قال عبدالرحمن: قلت: إِنَّهُ رَجُلٌ حَدِيدٌ، وَإِنَّكُمْ إِلَّا لَمْ تَفْعَلُوا خِفْتُ أَلْ يُصِيبَنِي مِنْهُ أَذًى.

<sup>(</sup>٢) ولمسلم في رواية : فقلت: وَاللَّهِ مَا لِي ذَنْبٌ .

<sup>(</sup>٣) ولمسلم في رواية : فقال: بَرُّوا وَحَيْثتُ. فَقَالَ رسول الله 太 : بَلُ أَنْتَ ٱلْبُرُهُمْ وَأَخْيَرُهُمْ .

<sup>(</sup>١) ولمسلم : مَرْتَيْن.

<sup>(</sup>٥) ولمسلم: وَرَاءَ.

## باب: ﴿ كَلاَّ لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعَنْ بِالنَّاصِيَةِ نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ ﴾

١١٢٥ - (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ) قَالَ أَبُوجَهُلِ: لَئِنْ رَأَيْتُ مُحَمَّـدًا يُصَلِّي عِنْـدَ الْكَعْبَةِ لأَطَأَنَّ عَلَى عُنْقِهِ، فَبَلَغَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: لَوْ فَعَلَهُ لأَخَذَتُهُ الْمَلاثِكَةُ (١).

## باب ما جاء في تَوَكُّل النَّبِيِّ ﷺ \*

الله عَلَى عَرْوَةَ نَحْدٍ ، فَلَمَّا أَدْرَكُتْهُ الْقَائِلَةُ ، وَهُوَ فِي وَادٍ كَشِيرِ الْعِضَاهِ ، فَنَزَلَ تَحْتَ شَحَرَةٍ وَاسْتَظُلَّ بِهَا، وَعَلَّقَ سَيْفَهُ ، فَتَفَرَّقَ النَّاسُ فِي الشَّحَرِ يَسْتَظِلُونَ ، تَحْتَ شَحَرَةٍ وَاسْتَظُلَّ بِهَا، وَعَلَّقَ سَيْفَهُ ، فَتَفَرَّقَ النَّاسُ فِي الشَّحَرِ يَسْتَظِلُونَ ، وَبَيْنَا نَحْنُ كَذَلِكَ إِذْ دَعَانَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ ، فَحَنْنَا ، فَإِذَا أَعْرَابِي قَاعِدٌ بَيْنَ يَدَيْهِ ، فَقَالَ : إِنَّ هَذَا أَتَانِي وَأَنَا نَائِمٌ فَاخْتَرَطَ سَيْفِي ، فَاسْتَيْقَظْتُ وَهُو قَائِمٌ عَلَى رَأْسِي مُخْتَرِطٌ صَلْتًا ، قَالَ : مَنْ يَمْنَعُكَ مِنِي ؟ قُلْتُ : اللَّهُ ! فَشَامَهُ ، عُلَى رَأْسِي مُخْتَرِطٌ صَلْتًا ، قَالَ : مَنْ يَمْنَعُكَ مِنِي ؟ قُلْتُ : اللَّهُ ! فَشَامَهُ ، ثُمَّ قَعَدَ فَهُوَ هَذَا . قَالَ : وَلَمْ يُعَاقِبُهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ .

# باب الشَّاةِ التي سُمَّتْ لِلنَّبِيِّ ﷺ

١١٢٧ - عَسَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكُ فَ : أَنَّ يَهُودِيَّةً أَتَتِ النَّبِيَّ عَلَا بِشَاةٍ

<sup>(</sup>١) أما مسلم فرواه من حديث أي هريرة رضي الله عنه، قال: قال أبو جهل: همل يُعفّر محمدٌ وجهه بين أظهر كم؟ قال: فقيل: نعم, فقال: واللأت والغرّى الن رأيته يفعل ذلك الأطان على رقبته، أو الأعفّر تأ وجُهّة في التُراب. قال: فأتّى رَسُولَ اللهِ فلا وَهُو يُصلّى ، زَعَمَ لِيَطاً على رَقَيْتِهِ ، قالَ فَمَا فَحَهُمْ مِنْهُ إِلا وَهُو يَنكُصُ عَلَى عَيْيَهِ ، وَيَتْقِي بِيدَيْهِ ، قالَ : غَلَلَ لَهُ : مَا لَكَ ؟ فَقَالَ : إِنَّ بَيْنِي وَيَئِنَهُ لَحَنْدَقًا مِنْ نَار ، وَهُو يَنكُصُ عَلَى عَيْيَهِ ، وَيَتْقِي بِيدَيْهِ ، قالَ : غَيلَ لَهُ : مَا لَكَ ؟ فَقَالَ : إِنَّ بَيْنِي وَيَئِنَهُ لَحَنْدَقًا مِنْ نَار ، وَهُو لا ، وَأَحْبِحة . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ بلا : لَوْ دَنَا مِنْي الاحتَطَفَتُهُ الْمَلاكِكَة عُضُوا عُضُوا . قال: فَمَأْزَلَ اللّهُ عَزْ وَجَلً -لا نَدْرِي فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةً أَوْ شَيْءٌ بَلَغَهُ- : ﴿ كَلاّ إِنْ الإنسَانَ لَيطَعْمَ . أَنْ رَآهُ استَغْنَى . فَرْ وَجَلً -لا نَدْرِي فِي حَدِيثِ أَبِي مُرَيْرَةً أَوْ شَيْءٌ بَلَغُهُ- : ﴿ كَلاّ إِنْ الإنسَانَ لَيطُغَى . أَنْ آلَهُ استَغْنَى . وَاللّهُ يَلْ عَلَى الْهُدَى. أَوْ أَسَرَ بِالنّاهِ يَلْ المُ يَعْمَ بِالنّقُوى. أَرَائِتَ إِنْ كَذَّبَ وَتَولّى ﴾ يَعْنِي أَلِهُ حَمْلٍ ﴿ أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللّه يَرَى . كَلا لَين لَمْ يَشْهُ اللّه فِي بِالنّاهِ يَقِي جَاطِئَة . فَلَيْدُعُ نَادِيَهُ . سَنَدْعُ الزّبَانِيَة . كَلا لا تُطِعْمُ ﴾ . زَادَ عَبَيْدُ اللّه فِي حَدِيثِهِ : قَالَ : وَأَمَرُهُ بِمَا أَمْرَهُ بِمَ الْ مَرْهُ مِ وَزَادَ ابْنُ عَلَيْهُ عَلَى : ﴿ فَلَيْدُعُ نَادِيّهُ ﴾ يَعْنِى : قَوْمَهُ .

مَسْمُومَةٍ ، فَأَكَلَ مِنْهَا فَحِيءَ بِهَا (')، فَقِيلَ: أَلا نَقْتُلُهَا؟ قَالَ : لا . فَمَـا زِلْتُ أَعْرِفُهَا فِي لَهُوَاتِ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ .

#### باب إصابة النبي الشي الخرص

١١٢٨ - عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ ﴿ فَالَّ : غَزَوْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ غَـرْوَةَ تَبُوكَ ، فَلَمَّا حَاءَ وَادِيَ الْقُرَى ، إذَا امْرَأَةٌ فِي حَدِيقَةٍ لَهَا ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْ لأَصْحَابِهِ: اخْرُصُوا. وَحَرَصَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَشَرَةَ أَوْسُق ، فَقَالَ لَهَا: أَحْصِي مَا يَخْرُجُ مِنْهَا (٢) . فَلَمَّا أَتَيْنَا تَبُوكَ فَالَ : أَمَا إِنَّهَا سَتَهُبُّ اللَّيْلَةَ ريح شَدِيدَةٌ ، فَلا يَقُومَنَّ أَحَدٌ ، وَمَنْ كَانَ مَعَهُ بَعِيرٌ فَلْيَعْقِلْهُ . فَعَقَلْنَاهَا ، وَهَبَّتْ ريحٌ شَدِيدَةٌ ، فَقَامَ رَجُلٌ فَأَلْقَتْهُ بِجَبَلِ طَيِّء، وَأَهْدَى مَلِكُ أَيْلَةَ لِلنَّبِيِّ ﷺ بَغْلَـةً بَيْضَاءَ ، وَكَسَاهُ بُرْدًا ، وَكَتَبَ لَهُ بَبَحْرِهِمْ ، فَلَمَّا أَتَى وَادِيَ الْقُرَى قَالَ لِلْمَرْأَةِ: كُمْ جَاءَ حَدِيقَتُكِ ؟ قَالَتْ : عَشَرَةَ أُوْسُق خَرْصَ رَسُول اللَّهِ ﷺ ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلِينَ : إِنِّي مُتَعَجِّلٌ إِلَى الْمَدِينَةِ ، فَمَنْ أَرَادَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَعَجَّلَ مَعِي فَلْيَتَعَجَّلْ (٢) . فَلَمَّا أَشْرَفَ عَلَى الْمَدِينَةِ قَالَ : هَذِهِ طَابَةُ . فَلَمَّا رَأَى أُحُدًا قَالَ: هَذَا جُبَيْلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ ، أَلا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ دُورِ الأَنْصَارِ ؟ قَالُوا: بَلَى. قَالَ : دُورُ بَنِي النَّجَّارِ ، ثُمَّ دُورُ بَنِي عَبْدِالأَشْهَلِ ، ثُمَّ دُورُ بَنِي سَاعِدَةً، أَوْ دُورُ بَنِي الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ ، وَفِي كُلِّ دُورِ الأَنْصَارِ . وفي رواية : فَلَحِقَنَا سَعْدُ بْنُ عُبَادَةً ﴿ فَقَالَ : أَبَا أُسَيْدٍ! أَلَمْ تَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَيَّرَ الأَنْصَارَ فَجَعَلَنَا أَخِيرًا ؟ فَأَدْرَكَ سَعْدٌ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّـهِ خُـيِّرَ

<sup>(</sup>١) ولمسلم: فَسَأَلُهَا عَنْ ذَلِكَ فَقَالَتْ: أَرَدْتُ لأَقْتَلَكَ . قَالَ: مَا كَانَ اللَّهُ لِيُسَلِّطَكِ عَلَى ذَاكِ. أَوْ قَالَ: عَلَيَّ.

<sup>(</sup>٢) ولمسلم في رواية : حَتَّى نَرْجِعَ إِلَيْكُو إِنْ شَاءَ اللَّهُ .

<sup>(</sup>٣) ولمسلم في رواية : وَمَنْ شَاءَ فَلْيَمْكُتْ .

دُورُ الأَنْصَارِ فَحُعِلْنَا آخِرًا ؟ فَقَالَ : أَوَلَيْسَ بِحَسْبِكُمْ أَنْ تَكُونُوا مِنَ الْخِيَارِ.

# باب مَثَل النَّبِيِّ ﷺ ومَثَل النَّاسِ\*

الله عَلَيْ يَقُولُ: إِنَّمَا مَثَلِيهِ وَمَثَلُ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: إِنَّمَا مَثَلِي وَمَثَلُ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: إِنَّمَا مَثَلِي وَمَثَلُ النَّاسِ ، كَمَثَلِ رَجُهِ السَّتَوْقَلَا نَارًا، فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ، جَعَلَ الْفَرَاشُ وَهَذِهِ الدَّوَابُ الَّتِي تَقَعُ فِي النَّارِ يَقَعْنَ فِيهَا، فَجَعَلَ يَنْزِعُهُنَّ، وَيَعْلِبْنَهُ فَيُواشُ فِيهَا، فَجَعَلَ يَنْزِعُهُنَ وَيَعْلِبْنَهُ فَيَقَتَّحِمْنَ فِيهَا، فَأَنَا آخُذُ بِحُجَزِكُمْ عَنِ النَّارِ (١)، وَهُمْ يَقْتَحِمُونَ فِيهَا.

# باب قَوْل النَّبِيِّ عِنْ اللَّهِ " أَنَا أَعْلَمُكُمْ بِاللَّهِ " \*

١٦٣٠ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: صَنَعَ النَّبِي عَلَيْ شَيْئًا فَرَخُصَ فِيهِ ، فَتَنَزَّهُ عَنْهُ قَوْمٌ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِي عَلَيْ ، فَخَطَبَ ، فَحَمِدَ اللَّهَ ، ثُمَّ قَالَ : مَا بَالُ أَقُوامٍ يَتَنَزَّهُونَ عَنِ الشَّيْءِ أَصْنَعُهُ ، فَوَاللَّهِ إِنِّي لأَعْلَمُهُمْ بِاللَّهِ ، قَالَ : مَا بَالُ أَقُوامٍ يَتَنَزَّهُونَ عَنِ الشَّيْءِ أَصْنَعُهُ ، فَوَاللَّهِ إِنِّي لأَعْلَمُهُمْ بِاللَّهِ ، قَاللَّهِ إِنِّي لأَعْلَمُهُمْ بِاللَّهِ ، وَفِي رواية : إِذَا أَمْرَهُمْ مِنَ الأَعْمَالِ بِمَا يُطِيقُونَ ، قَالُوا : إِنَّا لللهَ قَدْ عَفَرَ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَرَ . فَيَغْضَبُ فِي وَجْهِهِ .
 يَعْرَفَ الْغَضَبُ فِي وَجْهِهِ .

# باب يُسْرِ النَّبِيِّ ﷺ \*

الله عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنْهَا قَالَتْ: مَا خُيْرَ رَسُولُ اللهِ عَنْ يَنْنَ أَمُرَيْنِ إِلا أَخَذَ أَيْسَرَهُمَا مَا لَمْ يَكُنْ إِثْمًا، فَإِنْ كَانَ إِثْمًا كَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنْهُ، وَمَا انْتَقَمَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ لِنَفْسِهِ، إِلا أَنْ تُنتَهَكَ حُرْمَةُ اللهِ فَيَنْتَقِمَ لِلهِ بِهَا(٢).

<sup>(</sup>١) ولمسلم: هَلُمُّ عَنِ النَّارِ ! هَلُمُّ عَنِ النَّارِ ! فَنَغْلِثُونِي . وبن رواية : وَأَنْتُمْ تَغَلَّمُونَ مِنْ يَدِي .

<sup>(</sup>٢) ولمسلم في روايةً : مَا ضَرَبَ شَيُّنَا قَطُّ بِيَدِهِ، وَلا اَمْرَأَةً، وَلا خَادِمًا، إِلا أَنْ يُحَاهِدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ .

# باب قِيَامِ النَّبِيِّ ﷺ اللَّيْلُ حَتَّى تَرمَ قَدَمَاهُ

الله عَنِ الْمُغِيرَةِ هُ فَالَ : قَامَ النَّبِيُّ ﷺ حَتَّى تَوَرَّمَتْ قَدَمَاهُ، فَقِيلَ لَهُ : غَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخُّرَ ؟ قَالَ : أَفَلا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا.

## بابٌ فِي الْحَوْض

اللَّهِيَّ ﷺ يَقُـولُ: أَنَـا فَرَطُكُمْ عَلَى اللَّهِيَّ ﷺ يَقُـولُ: أَنَـا فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ .

١٣٤ عَنْ عَبْداللّهِ بْنِ عَمْرٍ ورَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ النّبِيُ ﷺ :
 حَوْضِي مَسِيرَةُ شَهْرٍ (١) ، مَاؤُهُ أَبْيَضُ مِنَ اللّبَنِ ، وَرِيحُهُ أَطْيَبُ مِنَ الْمِسْكِ،
 وَكِيزَانُهُ كَنُجُومِ السَّمَاءِ ، مَنْ شَرِبَ مِنْهَا فَلا يَظْمَأُ أَبَدًا .

النّبِيُّ ﷺ: إِنِّي عَلَى الْحَوْضِ حَتَّى أَنْظُرَ مَنْ يَرِدُ عَلَيَّ مِنْكُمْ ، وَسَيُؤْخَذُ نَاسٌ النّبِيُّ ﷺ: إِنِّي عَلَى الْحَوْضِ حَتَّى أَنْظُرَ مَنْ يَرِدُ عَلَيَّ مِنْكُمْ ، وَسَيُؤْخَذُ نَاسٌ دُونِي ، فَأَقُولُ : يَا رَبِّ مِنْي وَمِنْ أُمَّتِي ، فَيُقَالُ : هَـلْ شَعَرْتَ مَـا عَمِلُـوا بَعْدَكَ ؟ وَاللّهِ مَا بَرِحُوا يَرْجِعُونَ عَلَى أَعْقَابِهِمْ.

﴿ ١١٣٦ - عَنْ حَارِثَةَ هَا أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : حَوْضُهُ مَا بَيْنَ صَنْعَاءَ وَالْمَدِينَةِ .

١١٣٧ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : أَمَامَكُمْ
 حَوْضٌ كَمَا بَيْنَ جَرْبَاءَ وَأَذْرُحَ.

<sup>(</sup>١) ولمسلم: وَزَوَايَاهُ سَوَاةً.

الله على قَالَ: إِنَّ قَدْرَ حَوْضِي كَمَا بَيْنَ أَيْسِ بْن مَالِكِ هَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى قَالَ: إِنَّ قَدْرَ حَوْضِي كَمَا بَيْنَ أَيْلَةَ وَصَنْعَاءَ مِنَ الْيَمَنِ ، وَإِنَّ فِيهِ مِنَ الْأَبَارِيقِ (١) كَعَدَدِ نُجُومِ السَّمَاءِ(٢).

( وفي حديث عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا وَسُئِلَتْ عَـنْ قَوْلِهِ تَعَـالَى : ﴿ إِنَّـا أَعْطَيْنَاكَ الْكُوْتُوَكَ ﴾ ؟ قَالَتْ : نَهَرٌ أُعْطِيَهُ نَبِيُّكُمْ ﷺ ، شَاطِئَاهُ عَلَيْهِ دُرٌّ مُحَوَّفٌ، آئِيتُهُ كَعَدَدِ النَّجُومِ ) (٢٠).

الله عَلَى الْمُنْبِرِ ، فَقَالَ: إِنِّي فَوَطٌ لَكُمْ، أَهْلِ أُحُدٍ صَلاتَهُ عَلَى الْمُنِّبِ ، ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى الْمِنْبِرِ ، فَقَالَ: إِنِّي فَوَطٌ لَكُمْ، وَإِنِّي وَاللَّهِ لأَنْظُرُ إِلَى حَوْضِي الآنَ (أ) ، وَإِنِّي أَعْطِيتُ مَفَاتِيحَ خَزَائِنِ الأَرْضِ ، أَوْ مَفَاتِيحَ الأَرْضِ ، وَإِنِّي وَاللَّهِ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنَافَسُوا فِيها (أ) . وفي رواية : تُشْرِكُوا بَعْدِي ، وَلَكِنْ أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنَافَسُوا فِيها (أ) . وفي رواية : صلّى (بَعْدَ ثَمَانِي سِينِنَ) كَالْمُودِ عِلِلاً حَيَّاءِ وَالأَمْوَاتِ، ثُمَّ طَلَعَ الْمِنْبَرَ... وفيها: فَكَانَتُ آخِرَ نَظْرَةٍ نَظَرَتُهَا إِلَى رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ .

<sup>(</sup>١) ولمسلم في رواية : مِن النَّمَبِ وَالْفِضَّةِ .

<sup>(</sup>٢) ولمسلم من حديث أبي هريرة : أَبْعَدُ مِنْ أَيْلَةَ مِنْ عَدَن ، لَهُوَ أَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ النَّلْجِ ، وَأَخْلَى مِنَ الْعَسَـلِ باللَّبَنِ ، وَلاَيْتُهُ أَكْثَرُ مِنْ عَلَدِ النَّجُومِ . وفي حديث ثُوبان: بِفُتُّ فيه ميزابان يملانه من الجنّة، أحدهما من ذهبه، والآخر من ورق.

<sup>(</sup>٣) ولمسلم من حديث أنس : بينا رسول الله ﷺ ذات بـوم بـين أظهرنـا ، إذ أغفى إغفـاءة ، ثـم رفـع رأسـه متبـــّماً، فقلنا: ما أضحك يا رسول الله؟ قال: أنزلت عليّ آنفاً سورة. فقراً: بسم الله الرحمن الرحيم: ﴿إِن أعطيناك الكوثر. فصل لربك وانحر. إن شانتك هو الأبتر﴾ ثم قال: أتَدَرُونَ مَا الْكَوْثَرُ ؟ نَقُلْنَا : اللّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ . قَالَ : فَإِنّهُ نَهْرٌ وَعَدَيْهِ رَبّي عَزّوَحَلً ، عَلَيْهِ خَيْرٌ كَتِيمٌ ، هُوَ حَوْضٌ تَرِدُ عَلَيْهِ أُمّتِي يَـوْمَ الْقَامَة . اللّهُ الْقَامَة .

<sup>(</sup>٤) ولمسلم في رواية : وَإِنَّ عَرْضَهُ كَمَا بَيْنَ أَيْلَةً إِلَى الْمُحْفَةِ .

<sup>(</sup>٥) ولمسلم في رواية : وَتَقْتَتِلُوا فَتَهْلِكُوا كَمَا هَلَكُ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ .

## باب صِفَةِ النَّبِيِّ ﷺ

بِالطَّوِيلِ الْبَائِنِ وَلا بِالْقَصِيرِ ، وَكَيْسَ بِالأَيْنِ الأَمْهَةِ وَلَيْسَ بِالآدَمِ ، وَكَيْسَ بِالأَيْنِ الْأَمْهَةِ وَلَيْسَ بِالآدَمِ ، وَكَيْسَ بِالأَيْنِ وَلا بِالْقَصِيرِ ، وَكَيْسَ بِالأَيْنِ الأَمْهَةِ وَلَيْسَ بِالآدَمِ ، وَكَيْسَ بِالأَيْنِ اللَّهُ عَلَى وَأُسِ أَرْبَعِينَ سَنَةً ، فَأَقَامَ بِمَكَةَ عَشْرَ سِنِينَ ، وَبَوْفًاهُ اللَّهُ عَلَى وَأُسِ سِتِينَ سَنَةً ، وَلَيْسَ عَشْرَ سِنِينَ ، وَبَالْمَدِينَةِ عَشْرُ سِنِينَ ، وَتَوَفَّاهُ اللَّهُ عَلَى وَأُسِ سِتِينَ سَنَةً ، وَلَيْسَ فِي وَأُسِهِ وَلِحَيْبَةِ عِشْرُونَ شَعَرَةً بَيْضَاءَ . (وفي رواية : قَالَ رَبِيعَة : فَرَأَيْتُ فِي وَأَسِهِ وَلِحَيْبَةِ عِشْرُونَ شَعَرَةً بَيْضَاءَ . (وفي رواية : قَالَ رَبِيعَة : فَرَأَيْتُ مِنَ الطَّيبِ ) . (وفي من الطَّيبِ ) . (وفي رواية : كَانَ النَّبِيُّ ضَحْمَ الْيَدَيْنِ وَالْقَدَمَيْنِ ، حَسَنَ الْوَحْهِ ، لَمْ أَرَ بَعْدَهُ وَلا قَبْلَهُ مِثْلَهُ ، وَكَانَ بَسِطَ الْكَفَيْنِ ) .

مَرْبُوعًا ، بَعِيدَ مَا بَيْنَ الْمَنْكِبَيْنِ ، لَهُ شَعَرٌ يَنْلُغُ سَحْمَةَ أُذُنِهِ ، رَأَيْتُهُ فِي حُلَّةٍ مَرْبُوعًا ، بَعِيدَ مَا بَيْنَ الْمَنْكِبَيْنِ ، لَهُ شَعَرٌ يَنْلُغُ سَحْمَةَ أُذُنِهِ ، رَأَيْتُهُ فِي حُلَّةٍ حَمْرَاءَ لَمْ أَرَ شَيْفًا قَطَّ أَحْسَنَ مِنْهُ . (وفي رواية : سُئِلَ الْبَرَاءُ أَكَانَ وَجْهُ النَّبِيِّ حَمْرَاءَ لَمْ أَرَ شَيْفًا قَطَّ أَحْسَنَ مِنْهُ . (وفي رواية : سُئِلَ الْبَرَاءُ أَكَانَ وَجْهُ النَّبِيِ

## باب خَاتم النُّبوَّةِ

اللَّهِ ﷺ مَن السَّائِبِ ﴿ قَالَ : ذَهَبَتْ بِي خَالَتِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنَ أُخْتِي وَجعٌ . فَمَسَحَ رَأْسِي ، وَدَعَا لِي بِالْبَرَكَةِ ،

<sup>(</sup>١) ولمسلم من حديث أبي الطُّغَيْلِ قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَمَا عَلَى وَخُهِ الأَرْضِ رَجُلَّ رَآهُ غَيْرِي . قَـالَ: فَقُلْتُ لَهُ : فَكَيْفَ رَأَيْتُهُ ؟ قَالَ : كَانَ أَيْيَضَ مَلِيحًا مُفَصَّدًا . قَالَ مسلم : مَاتَ أَبُو الطغيل وَكَانَ آخِر مَنْ مَاتَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُول اللَّهِ ﷺ .

<sup>(</sup>٢) ولمسلم من حديث حَايِر بَن سَمُرَةَ : أو الشَّمْسِ ، وَكَانَ مُسْتَذِيرًا ، وَرَأَبْتُ الْحَاتَمَ عِنْدَ كَيْفِ مِثْلَ بَيْضَةِ الْحَمَامَةِ ، يُشْبُهُ حَسَدَهُ .

ثُمَّ تَوَضَّاً فَشَرِبْتُ مِنْ وَضُوبِهِ ، وَقُمْتُ خَلَفَ ظَهْرِهِ ، فَنَظَرْتُ إِلَى عَاتَمِ النَّبُوَّةِ بَيْنَ كَتِفَيْهِ مِثْلَ زِرِّ الْحَجَلَةِ . (وفي رواية : عن الجُعَيْدِ بن عبدالرحمن قال: رَأَيْتُ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ رَهُ الْنَ أَرْبُعِ وَتِسْعِينَ جَلْدًا مُعْتَدِلاً ، فَقَالَ : قَدْ عَلِمْتُ مَا مُتَعْتُ بِهِ سَمْعِي وَبَصَرِي إِلا بُدُعَاءِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ ) (1).

## باب: هلْ شَابَ النَّبِيُّ عِلْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

النّبِيُّ النّبِيُّ النّبِيُّ النّبِيُّ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَنَسًا رَضِي اللّه عَنْه : هَلْ حَضَبَ النّبِيُّ عَلَيْهِ ؟ قَالَ: لا ، إِنّمَا كَانَ شَيْءٌ فِي صُدْغَيْهِ (٢) . وفي رواية : لَمْ يَبُلُغِ الشَّيْبَ إِلاَّ قَلِيلاً (٣) . وفي رواية : أن أَبا بَكْرٍ شَمِطَ ، فَغَلَفَهَا بِالْحِنَّاءِ وَالْكَتَمِ حَتَّى قَنَأَ لَوْنُهَا (١) .

( وفي حديث عَبْدِاللَّهِ بْنِ بُسْرٍ ﴿ يَكُانَ فِي عَنْفَقَتِهِ شَعَرَاتٌ بِيضٌ ﴾.

(وفي حديث عثمان بن عَبْدِاللَّهِ بْنِ مَوْهَبْ قَالَ: أَرْسَلَنِي أَهْلِي إِلَى أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَلَيْ بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ ، -وَقَبَضَ إِسْرَائِيلُ ثَلاثَ أَصَابِعَ- مِنْ قُصَّةٍ فِيهِ شَعَرٌ مِنْ شَعَرِ النَّبِيِّ عَلَيْ ، وَكَانَ إِذَا أَصَابَ الإِنْسَانَ عَيْنَ أَوْ شَيْءٌ بَعْثَ إِلَيْهَا مِخْضَبَهُ ، فَاطَّلَعْتُ فِي الْجُلْجُلِ فَرَأَيْتُ شَعَرَاتٍ حُمْرًا . وفي رواية: فَأَخْرَجَتْ إِلَيْنَا شَعَرًا مِنْ شَعَرِ النَّبِيِّ عَلَيْ مَخْضُوبًا ).

<sup>(</sup>١) ولمسلم من حديث عَبْدِ اللّهِ بْنِ سَرْجِسَ : قال: رَأَيْتُ النّبِيَّ ﷺ وَأَكَلْتُ مَعَهُ خُبْزًا وَلَحْمًا ، أَوْ قَالَ : فَرِيدًا. قَالَ : فَقُلْتُ لَهُ : أَسْتَغْفَرَ لَـكَ النّبِيُّ ﷺ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، وَلَـكَ . ثُمَّ تَـلا هَـنـهِ الآيـةَ ﴿وَاسْتَغْنِرْ لِلذَّنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ﴾ ثُمَّ دُرْتُ حَلْفَهُ فَنَظَرْتُ إِلَى خَاتَمِ النّبُوَّةِ بِين كتفيه ، عِنْدَ نَاغِضِ كَتِفِهِ الْبُسْرَى ، جُمْعًا ، عَلَيْهِ حِيلانُ كَأَمْنَال النَّالِيل .

<sup>(</sup>٢) ولمسلم : و عَنْفَقَتِهِ وَفِي الرَّأْسِ نَبْذٌ .

<sup>(</sup>٣) ولمسلم في رواية : مَا شَانَهُ اللَّهُ بَيْنِضَاءَ .

<sup>(</sup>٤) ولمسلم : وَقَدْ خَضَبَ عُمَرُ بِالْحِنَّاءِ وَالْكَتْمِ . وفي رواية : وَاخْتَضَبَ عُمَرُ بِالْحِنَّاءِ بَحْتًا .

## باب مَنْ يُشْبِهُ النَّبِيِّ ﷺ \*

مَنْ أَبِي حُحَيْفَةَ ﴿ قَالَ : رَأَيْتُ النَّبِيِّ عَلَى الْوَسَنُ النَّبِيِّ عَلَى الْحَسَنُ الْحَسَنُ الْحَسَنُ الْمَسْفِهُ . قُلْتُ لَأَبِي جُحَيْفَةَ : صِفْهُ لِي قَالَ : كَانَ أَيْنَصَ قَدْ شَمِط (١) .

( و في حديث أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﴿ وَ عَبْدُاللَّهِ بْنُ زِيَادٍ بِرَأْسِ الْحُسَيْنِ رَضِي اللَّه عَنْه فَجُعِلَ فِي طَسْتٍ ، فَجَعَلَ يَنْكُتُ ، وَقَالَ فِي حُسْنِهِ شَيْئًا . وَقَالَ أَنْسٌ : كَانَ أَشْبَهَهُمْ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، وَكَانَ مَحْضُوبًا بِالْوَسْمَةِ ) .

( وفي حديث عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ فَلَيْهَ قَالَ : رَأَيْتُ أَبَا بَكْرٍ فَلَيْهُ وَحَمَلَ الْحَسَنَ وَهُوَ يَقُولُ : بِأَبِي شَبِيةٌ بِالنَّبِيِّ قَالِيٌّ لَيْسَ شَبِيةٌ بِعَلِيٍّ. وَعَلِيٍّ يَضْحَكُ ).

## باب شَعْرِ النَّبِيِّ ﷺ \*

١١٤٥ عَنْ أَنَسِ فَشِيدَ : أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيلِ كَانَ يَضْرِبُ شَعَرُهُ مَنْكِبَيْــهِ . وفي رواية : بَيْنَ أُذُنَيْهِ وَعَاتِقِهِ (٢) .

مُوافَقَةَ أَهْلِ الْكِتَابِ فِيمَا لَمْ يُؤْمَرْ فِيهِ ، وَكَانَ أَهْلُ الْكِتَابِ يَسْدِلُونَ مُوافَقَةَ أَهْلِ الْكِتَابِ فِيمَا لَمْ يُؤْمَرْ فِيهِ ، وَكَانَ أَهْلُ الْكِتَابِ يَسْدِلُونَ أَهْلُ الْكِتَابِ يَسْدِلُونَ أَهْلُ الْكِتَابِ فِيمَا لَمْ يُؤْمَرْ فِيهِ ، وَكَانَ أَهْلُ الْكِتَابِ يَسْدِلُونَ أَهْلُ الْكِتَابِ فِيمَا لَمْ يُؤْمَرُ فِيهِ ، وَكَانَ أَهْلُ الْكِتَابِ يَسْدِلُونَ أَمْوَمَهُمْ ، فَسَدَلَ النّبِيُ عَلَيْ نَاصِيَتَهُ ، ثُمَّ أَمُومَ وَهُمْ ، فَسَدَلَ النّبِي عَلَيْ نَاصِيَتَهُ ، ثُمَّ أَفُونَ بَعْدُ.

<sup>(</sup>١) ولمسلم من حديث حَابِر بْن سَمُرَةً : مُقَدَّمُ رَأْسِهِ وَلِحَيْتِهِ ، وَكَانَ إِذَا ادَّهَـنَ لَـمْ يَتَبَيَّـنَ ، وَإِذَا شَعِثَ رَأْسُهُ تَبَيِّنَ ، وَكَانَ كَثِيرَ شَعْرِ اللَّحَيْةِ .

<sup>(</sup>٢) ولمسلم في رواية : إِلَى أَنْصَافِ أَذُنَيْهِ .

## باب حَيَاء النَّبِيَّ ﷺ \*

مِنَ الْعَذْرَاءِ فِي حِدْرِهَا ، فَإِذَا رَأَى شَيْئًا يَكْرَهُهُ عَرَفْنَاهُ فِي وَجْهِهِ .

## باب رائِحةِ النُّبِيِّ عِلِّ وَلِينَ مَسَّه \*

مِنْ كَفَّ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، وَلا شَمِمْتُ مِسْكَةً وَلا ( عَبِيرَةً ) (١) وَلا حَرِيرَةُ أَلْيَـنَ مِنْ كَفً رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، وَلا شَمِمْتُ مِسْكَةً وَلا ( عَبِيرَةً ) (١) أَطْيَبَ رَائِحَـةً مِنْ رَائِحَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ (١).

#### باب صفات الوحي \*

الله عنه سَأَلَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ كَيْفَ يَأْتِيكَ الْوَحْيُ ؟ فَقَالَ مَنْه سَأَلَ رَسُولَ اللهِ كَيْفَ يَأْتِيكَ الْوَحْيُ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ كَيْفَ يَأْتِيكَ الْوَحْيُ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : أَحْيَانًا يَأْتِينِي مِثْلَ صَلْصَلَةِ الْجَرَسِ ، وَهُو أَشَدُهُ عَلَيَ ، رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : أَحْيَانًا يَأْتِينِي مِثْلَ صَلْصَلَةِ الْجَرَسِ ، وَهُو أَشَدُهُ عَلَيَ ، وَهُو أَشَدُهُ عَلَي ، وَهُو أَشَدُهُ عَلَي ، وَهُو أَشَدُهُ عَلَي ، فَيُفْصَمُ عَنّي وَقَدْ وَعَيْتُ عَنْهُ مَا قَالَ ، وَأَحْيَانًا يَتَمَثّلُ لِي الْمَلَكُ رَجُلاً فَيُفْصَمُ عَنْه الله عَنْهَا : وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يَنْزِلُ فَيُكُلِّمُنِي فَأَعِي مَا يَقُولُ . قَالَتَ عَائِشَةُ رَضِيَ اللّه عَنْهَا : وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يَنْزِلُ عَلَيْهِ الْوَحْيُ فِي ( الْيَوْمِ الشَّدِيدِ الْبَرْدِ ( أَ ) فَيَفْصِمُ عَنْهُ ) وَإِنَّ جَبِينَهُ لَيَتَفَصَّدُ عَرَقًا.

<sup>(</sup>١) ولمسلم: دِيبَاحَةً .

<sup>(</sup>٢) ولمسلم: وَلا عَنْبَرَةً .

<sup>(</sup>٣) ولمسلم: وكَانَ أَزْهَرَ اللَّوْنِ ، كَأَنَّ عَرَفَهُ اللَّوْلُو ، إِذَا مَشَى تَكَفًّا .

<sup>(</sup>٤) ولمسلم: الْغَدَاةِ الْبَارِدَةِ .

### باب عَرق النَّبيِّ ﷺ \*

لِلنَّبِيِّ عَلَيْ نِطَعًا ، فَيَقِيلُ عِنْدَهَا عَلَى ذَلِكَ النَّطَعِ ، فَإِذَا نَامَ النَّبِيُ عَلَيْ أَخَذَتْ مِنْ لِلنَّبِيِّ عَلَيْ نِطَعًا ، فَيَقِيلُ عِنْدَهَا عَلَى ذَلِكَ النَّطَعِ ، فَإِذَا نَامَ النَّبِيُ عَلَيْ أَخَذَتْ مِنْ عَرْقِهِ ( وَشَعَرِهِ ) (1) ، فَجَمَعَتْهُ فِي قَارُورَةٍ ، ثُمَّ جَمَعَتْهُ فِي سُكٌ ، ( قَالَ: فَلَمَّا عَضَرَ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ فَيْ الْوَفَاةُ أَوْصَى إِلَيّ أَنْ يُحْعَلَ فِي حَنُوطِهِ مِنْ ذَلِكَ السَّكَ ، قَالَ : فَجُعِلَ فِي حَنُوطِهِ مِنْ ذَلِكَ السَّكَ ، قَالَ : فَجُعِلَ فِي حَنُوطِهِ ) (1).

## بابِ خَبر إبراهيم ابن النّبيّ ﷺ

السَّلام قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : إِنَّ لَهُ مُوضِعًا فِي الْجَنَّةِ (٢).

عَلَى أَبِي سَيْفِ الْقَيْنِ ، وَكَانَ ظِغْرًا لِإِبْرَاهِيمَ فَلْهُ ، فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى أَبِي سَيْفِ الْقَيْنِ ، وَكَانَ ظِغْرًا لِإِبْرَاهِيمَ فَلْهُ ، فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى أَبِي سَيْفِ الْقَيْنِ ، وَكَانَ ظِغْرًا لِإِبْرَاهِيمَ فَلْهُ ، فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى إَبْرَاهِيمَ فَقَبَّلُهُ ( وَشَمَّهُ ) (°) ، ثُمَّ دَخَلْنَا عَلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ وَإِبْرَاهِيمُ يَجُودُ بِنَفْسِهِ ،

<sup>(</sup>١) ولمسلم في رواية : وَكَانَ كَثِيرَ الْعَرَقِ .

<sup>(</sup>٢) أما مسلم فرواه بلفظ : كَانَ النِّيمُ عَلَى يَدْخُلُ بَيْتَ أُمَّ سُلَيْمٍ فَبَنَامُ عَلَى فِرَاشِهَا وَلَيْسَتْ فِيهِ، قَالَ: فَحَاءَ ذَاتَ بَرْمٍ فَنَامَ عَلَى فِرَاشِهَا وَلَيْسَتْ فِيهِ، قَالَ: فَحَاءَتْ وَقَدْ عَرِقَ بَرْمٍ فَنَامَ عَلَى فِرَاشِيكَ قَالَ فَحَاءَتْ وَقَدْ عَرِقَ وَاسْتَنْقَعَ عَرَقُهُ عَلَى قِلَاشِهَا، فَأَيْتِتْ فَقَيْرَاشِ ، فَفَتَحَتْ عَبِيدَتَهَا ، فَحَقَلَتْ تُنَشَّفُ ذَلِكَ الْعَرَقَ فَتَعْصِرُهُ فِى وَاسْتَنْقَعَ عَرَقُهُ عَلَى قِلْقِهِ فَقَالَ : مَا تَصْنَعِينَ يَا أُمَّ سُلَيْمٍ ؟ فَقَالَتْ : يَا وَسُولَ اللّهِ نَرْحُوا بَرَكَتَهُ لِصِبْنَانِنَا . فَوَارِيرِهَا ، فَفَزِعَ النّبِي عَلَى الْعَرَفَى نَحْمَلُهُ فِي طِيبَنَا وَهُو مَنْ أَطْبَبِ الطّيبِ .

<sup>(</sup>٣) أما مسلم فروى من حديث أنس بلفظ : إِنَّ إِبْرَاهِيمَ اَيْنِي ، وَإِنَّهُ مَاتَ فِي النَّذِي ، وَإِنَّ لَهُ لَظِيْرَيْنِ تُكَمَّلانِ رَضَاعَهُ فِي الْحَنَّةِ .

<sup>(</sup>٤) ولمسلم : قَالَ ﷺ : وُلِلدَ لِيَ اللَّيْلَةَ غُلامٌ ، فَسَمَّيْتُهُ باسْمِ أَبِي إِبْرَاهِيمَ . ثُمَّ دَفَعَهُ إِلَى أُمْ سَيْفُو. فِ رواية : سَا رَأَيْتُ أَخَدًا كَانَ أَرْحَمَ بالْعِيَال مِنْ رَسُول اللَّهِ ﷺ .

<sup>(</sup>٥) ولمسلم: فَضَمُّهُ إِلَيْهِ ، وَفَالَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَقُولَ .

فَحَعَلَتْ عَيْنَا رَسُولِ اللَّهِ ﷺ تَذْرِفَانِ ، ﴿ فَقَالَ لَهُ عَبْدُالرَّحْمَنِ بْنُ عَـوْفٍ ﷺ : وَأَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ فَقَالَ : يَا ابْنَ عَوْفٍ إِنَّهَا رَحْمَةٌ . ثُمَّ أَتْبَعَهَا بِأُخْرَى ﴾ فَقَالَ ﷺ : إِنَّ الْعَيْنَ تَدْمَعُ ، وَالْقَلْبَ يَحْزَنُ ، وَلا نَقُولُ إِلاَّ مَا يَرْضَى رَبُّنَا ، وَإِنَّا بَفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ .

#### باب رحمة النبي ﷺ \*

عَلَيٌّ، وَعِنْدَهُ الأَقْرَعُ بْنُ حَابِسِ التَّمِيمِيُّ جَالِسًا ، فَقَالَ الأَقْرَعُ : إِنَّ لِي عَشَرَةُ عَلَيٌّ ، وَعِنْدَهُ الأَقْرَعُ : إِنَّ لِي عَشَرَةُ مِنَ الْوَلَدِ مَا قَبَّلْتُ مِنْهُمْ أَحَدًا . فَنَظَرَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ ، ثُمَّ قَالَ : مَن لا يَوْحَمُ لا يُوْحَمُ لا يُوْحَمُ .

وفي حديث عَائِشَةَ : أَأَمْلِكُ لَكَ أَنْ نَزَعَ اللَّهُ مِنْ قَلْبِكَ الرَّحْمَةَ !

# باب مَعَاريض النَّبِيَّ ﷺ

النَّبِيَّ عَلَىٰ كَانَ فِي سَفَر، وَكَانَ غَلامٌ يَحْدُو النَّبِيَّ عَلَىٰ كَانَ فِي سَفَر، وَكَانَ غُلامٌ يَحْدُو بِهِنَّ يُقَالُ لَهُ أَنْجَشَةُ مَوْقَكَ بِالْقَوَارِيرِ. بِهِنَّ يُقَالُ لَهُ أَنْجَشَةُ سَوْقَكَ بِالْقَوَارِيرِ.

#### باب شجاعة النبي ﷺ \*

٥٠١٥ عَنْ أَنَسٍ ﴿ قَالَ : كَانَ النَّبِيُ ﷺ أَخْسَنَ النَّاسِ ، وَأَجْوَدَ النَّاسِ ، وَأَجْوَدَ النَّاسِ ، وَأَهْدَ فَزِعَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ ذَاتَ لَيْلَةٍ ، فَانْطَلَقَ النَّاسُ قِبَلَ النَّاسِ ، وَأَشْجَعَ النَّاسِ ، وَلَقَدْ فَزِعَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ ذَاتَ لَيْلَةٍ ، فَانْطَلَقَ النَّاسُ قِبَلَ الصَّوْتِ ، وَهُوَ يَقُولُ : لَمْ الصَّوْتِ ، وَهُوَ يَقُولُ : لَمْ تُواعُوا لَمْ تُواعُوا . وَهُوَ عَلَى فَرَسٍ لِأَبِي طَلْحَةَ عُرْيٍ ، مَا عَلَيْهِ سَرْجٌ ، تُواعُوا لَمْ تُواعُوا . وَهُوَ عَلَى فَرَسٍ لِأَبِي طَلْحَةَ عُرْيٍ ، مَا عَلَيْهِ سَرْجٌ ،

فِي عُنُقِهِ سَيْفٌ ، فَقَالَ : لَقَدْ وَجَدْتُهُ بَحْرًا أَو إِنه لَبَحْرٌ (أَ). وفي رواية : فَرَسُــا يُقَالُ لَهُ : الْمَنْدُوبُ . ( وفي رواية : فَمَا سُبِقَ بَعْدَ ذَلِكَ الْيَوْمِ ) .

# باب قَوْل اللَّهِ تَعَالَى : ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴾

أَخَذَ أَبُو طَلْحَةَ بِيَدِي ، فَانْطَلَقَ بِي إِلَى رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ الْمَدِينَةَ لَيْسَ لَهُ حَادِمٌ ، فَأَخَذَ أَبُو طَلْحَةَ بِيَدِي ، فَانْطَلَقَ بِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَمْ وَالْحَضَرِ ، مَا قَالَ لِي إِنَّ أَنْسَا عُلامٌ كَيِّسٌ فَلُهُ مُنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللّه

### باب كَلاَم النُّبيِّ ﷺ \*

١٥٧ - عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَنَّ النَّبِيَ ﷺ كَانَ يُحَدِّثُ حَدِيثًا لَوْ عَدَّهُ الْعَادُ لأَحْصَاهُ. وفي رواية (مُعَلَّقةٍ): قَالَتْ: أَلا يُعْجِبُكَ الْمُو عَدَّهُ الْعَادُ لأَحْصَاهُ. وفي رواية (مُعَلَّقةٍ): قَالَتْ: أَلا يُعْجِبُكَ أَبُو (فُلان) أَنَّ جَاءَ فَحَلَسَ إِلَى جَانِبِ حُجْرَتِي ، يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يُسَمَّعُنِي ذَلِكَ ، وَكُنْتُ أُسَبِّحُ ، فَقَامَ قَبْلَ أَنْ أَقْضِيَ سُبْحَتِي ، اللَّهِ ﷺ يُسُرُدُ الْحَدِيثُ وَلَوْ أَذْرَكُتُهُ لَرَدَدْتُ عَلَيْهِ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمْ يَكُنْ يَسْرُدُ الْحَدِيثُ كَسَرْدِكُمْ.

<sup>(</sup>١) ولمسلم: وَكَانَ فَرَسًا يُبَطُّأ .

<sup>(</sup>٢) ولمسلم في رواية : أَرْسَلَنِي يَوْمًا لِحَاجَةِ فَقُلْتُ : وَاللَّهِ لاَ أَذْهَبُ. وَفِي نَفْسِي أَنْ أَذْهَبَ لِمَا أَمَرَنِي بِهِ نَبِي أَلِهُ لاَ أَذْهَبُ لَهُ اللَّهِ يَلَةً وَلَا يَشْفِى بَوْنَهِ لَمْ اللَّهِ يَلَةً فَلْ فَبَضَ بِقَفَايَ مِنْ وَمُمْ يَلْمَثُونَ فِي السُّوقِ ، فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ يَلِهُ فَلْ فَبَضَ بِقَفَايَ مِنْ وَرَائِي ، قَالَ : فَنَظَرْتُ إِلَيْهِ وَهُوَ يَضْحَكُ ، فَقَالَ : يَا أَنَيْسُ ! أَذَهَبْتَ حَيْثُ أَمْرُتُكَ ؟ قَالَ : قُلْتُ : نَصَمْ ، أَنَا أَذْهَبُ يَا وَسُولُ اللَّهِ.

<sup>(</sup>٣) ولمسلم : أبو هريرة ؟ وكَانَ يُحَدِّثُ وَيَقُولُ : اسْمَعِي يَا رَبَّةَ الْحُجْرَةِ، اسْمَعِي يَا رَبَّةَ الْحُجْرَةِ .

# باب مَا كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَتَخَوَّلُهُم بِالْمَوْعِظَةِ

١٥٨ - عَنْ أَبِي وَائِلِ قَـالَ :كَـانَ عَبْدُاللَّهِ ﴿ يُذَكُّرُ النَّـاسَ فِي كُـلِّ خَمِيسٍ ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ :يَا أَبَا عَبْدِالرَّحْمَـنِ لَـوَدِدْتُ أَنَّـكَ ذَكَرْتَنَـا كُـلَّ يَـوْمٍ، قَالَ: أَمَّا إِنَّهُ يَمْنَعُنِي مِنْ ذَلِكَ أَنِي أَكْرُهُ أَنْ أُمِلَكُمْ ، وَإِنِّي أَتَخَوَّلُكُمْ بِالْمَوْعِظَةِ كَمَا كَانَ النَّبِيُ ﷺ يَتَحَوَّلُنَا بِهَا، مَخَافَةَ السَّامَةِ عَلَيْنَا .

#### باب جود النبي ﷺ \*

١١٥٩ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ أَجْوَدُ النَّبِيُّ الْخَوْدُ النَّبِيُّ عَلَيْهِ رَمُضَانَ ؛ لأَنَّ حِبْرِيلَ كَانَ يَلْقَاهُ فِي النَّاسِ بِالْخَيْرِ ، وَأَجْوَدُ مَا يَكُونُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ؛ لأَنَّ حِبْرِيلَ كَانَ يَلْقَاهُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ حَتَّى يَنْسَلِخَ ، يَعْرِضُ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْقُـرْآنَ ، فَإِذَا لَقِيَهُ حِبْرِيلُ كَانَ أَجْوَدَ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّيحَ الْمُرْسَلَةِ .

( وفي حديث أَبِي هُرَيْرَةً ﷺ : فَعَرَضَ عَلَيْهِ مَرَّتَيْنِ فِي الْعَامِ الَّذِي قُبِـضَ فِيهِ ﴾ .

# باب السَّخَاء عِنْدُ النَّبِيِّ ﷺ \*

١١٦٠ عَنْ حَابِرٍ عَلَيْهِ قَالَ : مَا سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ شَيْءٍ قَطَّ فَقَالَ :
 لا (١).

# باب عِدَةِ النَّبِيِّ ﷺ \*

١١٦١- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : كَانَ رَسُولُ

 <sup>(</sup>١) ولمسلم من حديث أنس: ما سُئل عَلَى الإِسْلامِ شَيْنًا إِلا أَعْطَاهُ، فَحَاتَهُ رَجُلٌّ فَأَعْطَاهُ غَنَسًا بَيْنَ حَبَلَيْنِ ،
 فَرَحَتَ إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ: يَا قَوْمٍ أَسْلِمُوا ، فَإِنَّ مُحَمَّدًا يُعْطِي عَطَاءً لا يَخْشَى الْفَقر . وفي روايه : قَالَ أَنسٌ :
 إِنْ كَانَ الرَّحُلُ كَيسْلِمُ مَا يُرِيدُ إِلا الدُّنْبَا، فَمَا يُسْلِمُ حَتَّى يَكُونَ الإِسْلامُ أَحَبُ إِلَيْهِ مِنَ الدُّنْبَا وَمَا عَلَيْهَا .

الله على قال لي: لَوْ قَدْ جَاءَنَا مَالُ الْبَحْرَيْنِ قَدْ أَعْطَيْتُكَ هَكَذَا ، وَهَكَذَا . فَلَمَّا فَبِضَ رَسُولُ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى الْبَحْرَيْنِ قَالُ الْبَحْرَيْنِ قَالُ الْبَحْرَيْنِ قَالُ الْبَحْرَيْنِ قَالُ الْبَحْرَيْنِ الْأَعْطَيْتُكَ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَ وَالَحَالَ فَيَعْ وَهُ وَالَهُ وَالْتَ وَعَلَى اللّهُ وَالْتُوا وَحَمْسُ مَا مَا أَنْ تَعْطِنِي ، ثُمَّ أَتَيْتُكَ فَلَمْ تُعْطِنِي ، ثُمَّ أَتَيْتُكَ فَلَمْ تُعْطِنِي ، ثُمَّ أَتَيْتُكَ فَلَمْ تُعْطِنِي ، وَإِمَّا أَنْ تُعْطِينِي ، وَإِمَّا أَنْ تُعْطِيفِى ، وَإِمَّا أَنْ تُعْطِيفِى ، وَإِمَّا أَنْ تُعْطِيلِ ؟ وَأَنْ أُولُولُ وَالْ أُولُولُ عَلَى الْمُعْتَلُ عَلَى الْعُولِكَ عَلَى الْمُعْلِكَ عَلَى اللّهُ الْعُلِكُ وَالْمُ أَنْ أُولُولُ اللّهُ الْعُلِكُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

#### باب مَا جَاءَ فِي أَسْمَاءِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

اللهِ عَنْ جُنِيْرِ بْنِ مُطْعِم ﴿ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى الْمَاحِي اللّهِ عَلَى الْمَاحِي اللّهِ عِي اللّهُ بِيَ الْكُفْرَ ، وَأَنَا الْحَاشِرُ اللّهِ يَ يُحْشَرُ النّاسُ عَلَى الْمَاحِي اللّهِ يَ يَمْحُو اللّهُ بِي الْكُفْرَ ، وَأَنَا الْحَاشِرُ الّذِي يُحْشَرُ النّاسُ عَلَى قَدَمِي ، وَأَنَا الْعَاقِبُ (٢) .

( وَفِي حَدَيْثُ أَبِي هُرَيْرَةً ﷺ : أَلَا تَعْجَبُونَ كَيْفَ يَصْوِفُ اللَّهُ عَنَّىي شَتْمَ قُرَيْشٍ وَلَغْنَهُمْ ، يَشْتِمُونَ مُذَمَّمًا ، وَيَلْعَنُونَ مُذَمَّمًا ، وَأَنَا مُحَمَّدٌ ) .

<sup>(</sup>١) ولمسلم من حديث أبي موسى : وَالْمُقَفِّي ، وَالْحَاشِرُ ، وَنَبِيُّ التُّوبَّةِ ، وَنَبِيُّ الرَّحْمَةِ .

<sup>(</sup>٢) ولمسلم : الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ أَحَدٌ. وَقَدْ سَمَّاهُ اللَّهُ رَعُوفًا رَحِيمًا . قَالَ الزهري : العاقِبُ: لَيْسَ بَعْدَهُ نَبِيٍّ .

## باب مَبْعَثِ النَّبِيِّ ﷺ

١٦٦٣ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: بُعِثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لأَرْبَعِينَ سَنَةً ، فَمَكَثَ بِمَكَّةً ثَلاثَ عَشْرَةَ سَنَةً يُوحَى إلَيْهِ ، ثُمَّ أُمِرَ بِالْهِجْرَةِ فَهَاجَرَ عَشْرَ سِنِينَ ، وَمَاتَ وَهُوَ ابْنُ ثَلاثٍ وَسِتِّينَ (١)(٢).

## باب : ﴿ فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكَّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ﴾

الأنصارِيُّ عَنْدَ النَّبِيِّ عَنْدَ النَّبِي الْمَاءَ إِلَى عَلَيْدِ ، فَعَالَ اللَّهِ عَلَيْد ، ثُمَّ قَالَ : أَنْ كَانَ ابْنَ عَمَّتِكَ ، فَتَلُوّنَ وَحْهُ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ ، ثُمَّ قَالَ : وَاللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ الْمَعْدِ . فَقَالَ الزُّبَيْدُ : وَاللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ الْمَعْدِ . فَقَالَ الزُّبَيْدُ : وَاللَّهِ اللَّهِ عَلَى الْجَدْدِ . فَقَالَ الزُّبَيْدُ : وَاللَّهِ الْمَعْدَ وَالَّهِ عَلَى الْمَعْدَ وَاللَّهِ الْمَعْدَ وَاللَّهِ اللَّهِ عَلَى الْمَعْدَ وَاللَّهِ الْمَعْدَ وَاللَّهِ الْمَعْدَ وَاللَّهِ الْمَعْدَ وَالْمَاءَ وَالْمَاءَ وَالْمَاءَ وَالْمَاءَ وَالْمَاءَ وَاللَّهِ الْمَعْدَ وَالْمَاءَ وَالْمَاءَ وَالْمَاءَ وَالْمَاءَ وَاللَّهِ الْمَاءَ وَاللَّهُ الْمَاءَ وَالْمَاءَ وَالْمَاءَ وَالْمَاءَ وَالْمَاءَ وَالْمَاءَ وَالْمَاءَ وَالْمَاءَ وَالْمَاءَ وَالَاهِ اللَّهِ الْمَاءَ وَالْمَاءَ وَالْمَاءَ وَالْمَاءَ اللَّهِ الْمَاءَ مَالْمَاءَ وَالْمَاءَ وَالْمَاءَ وَالْمَاءَ اللَّهُ الْمَاءَ وَالْمَاءَ اللَّهُ الْمَاءَ وَالْمَاءَ وَالْمَاءَ وَالْمَاءَ وَالْمَاءَ وَالْمَاءَ وَالْمَاءَ اللَّهُ الْمَاءَ وَالْمَاءَ الْمَاءَ وَالْمَاءَ اللَّهُ اللَّهُ الْمَاءَ وَالْمَاءَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْرَاقِ اللَّهُ الْمُعْمَا اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ الللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللللَّهِ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ ا

#### باب قَوْل النبيِّ ﷺ: "لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ"

مِثْلَهَا قَطُّ قَالَ: لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلاً ، وَلَبُكَيْتُمْ كَثِيرًا . قَالَ: مِثْلَهَا قَطُّ قَالَ: لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلاً ، وَلَبُكَيْتُمْ كَثِيرًا . قَالَ: فَغَطَّى أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وُجُوهَهُمْ لَهُمْ خَنِينٌ ، فَقَالَ رَجُلٌ: مَنْ أَبِي؟

 <sup>(</sup>١) ولمسلم في رواية : أقام بمكة خمس عشرة سنة يَسْمَعُ الصَّوْتَ وَيَرَى الصَّوْءَ ، سَـبْعَ سِنِينَ وَلا يَرَى شَيْئًا،
 وَتُمَانَ سِنِينَ يُوحَى النَّهِ . وفي رواية: حَمْسَ عَشْرَةَ سنة يَأْمَنُ وَيَحَافُ .

<sup>(</sup>٢) ولمسلم من حديث أنس : قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ ابْنُ ثَلاثٍ وَسِتْبِنَ ، وَٱبُو بَكْمٍ وَهُوَ ابْنُ ثَلاثٍ وَسِتْبِنَ. وَعُمَرُ وَهُوَ ابْنُ ثَلاثٍ وَسِتْبِنَ .

قَالَ: فَلَانٌ. فَلَانٌ. فَنَزَلَتُ هَذِهِ الآيَةُ ﴿ لا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبِدَ لَكُمْ تَسُوْكُمْ هُوهِ وَفِي رواية : سَأَلُوا النّبِيَ ﷺ خَتَى أَحْفَوْهُ بِالْمَسْأَلَةِ ، فَصَعَدَ النّبِي ﷺ ذَاتَ يَوْمِ الْمِنْبَرَ فَقَالَ : لا تَسْأَلُوا النّبِي عَنْ شَيْء إِلاَّ بَيَّنْتُ لَكُمْ (١) . فَحَعَلْتُ أَنْظُرُ يَمِينًا وَشِمَالاً ، فَإِذَا كُلُّ رَجُلِ لافَ رَأْسَهُ فِي تُوْبِهِ يَبْكِي ، فَأَنشَا رَجُل كَانَ إِذَا لاحَى يُدْعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ فَقَالَ: يَا نَبِي اللّهِ مَنْ أَبِي ؟ فَقَالَ: أَبُوكَ حُذَافَةُ (٢) . لاحَى يُدْعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ فَقَالَ: يَا نَبِي اللّهِ مَنْ أَبِي ؟ فَقَالَ: أَبُوكَ حُذَافَةُ (٢) . ثُمَّ أَنشَا عُمَرُ وَهِ فَقَالَ: أَبُوكَ حُذَافَةُ (٢) . ثُمَّ أَنشَا عُمَرُ وَهُ فَقَالَ : رَضِينَا بِاللّهِ رَبًّا ، وَبِالإسلامِ دِينًا ، وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولاً، نَعُوذُ بِاللّهِ مِنْ سُوءِ الْفِتَنِ (٢). وفي رواية : فَبَرَكَ عُمَرُ عَلَى رُكُبَتْهِ ، فَقَالَ النّبِي عَنْ أَنشَا عُمَرُ وَهُ فَي الْجَيْرِ وَالشّر كَالْيَوْمِ قَطُّ، إِنّهُ صُورَت لِي الْجَنّهُ النّبِي يَا اللّهِ عَلْمَ أَنْ اللّهِ عَلْمَا اللّهِ عَلْمَ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْجَنّهُ وَالشّر كَالْيَوْمِ قَطُلُ اللّهِ عَلْمَ اللّهِ عَلَى الْجَنّهُ وَلَا اللّهِ عَلْمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّه

( وفي حديث ابْنِ عَبَّ اسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : كَانَ قَوْمٌ يَسْأَلُونَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيُّ اسْتِهْزَاءً ، فَيَقُولُ الرَّجُلُ : مَنْ أَبِي ؟ وَيَقُولُ الرَّجُلُ تَضِلُّ نَاقَتُهُ: أَيْنَ نَاقَتِي ؟ فَأَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِمْ هَذِهِ الآيَةَ ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُ وا لا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ ﴾ حَتَّى فَرَغَ مِنَ الآيَةِ كُلِّهَا ) .

<sup>(</sup>١) ولمسلم : فَأَرَمُوا وَرَهِبُوا أَنْ يَكُونَ بَيْنَ يَدَيُ أَمْرٍ قَدْ حَضَرَ .

 <sup>(</sup>٢) ولمسلم في رواية : قَالَ ابْنُ شِهَابٍ : قَالَتْ أَمُّ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُذَانَةَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُذَانَةَ : مَا سَمِعْتُ بِابْنِ قَطُ أَعَقَ مِنْكَ ! أَأْمِنْتَ أَنْ تَكُونَ أَمُّكَ قَدْ قَارَفَتْ بَعْضَ مَا تُقَارِفُ نِسَاءُ أَهْلِ الْحَاهِلِيَّةِ نَتَغْضَحَهَا عَلَى أَعْبَنِ النَّهِ وَ أَلْحَقَى بَعْضَ مَا تُقَارِفُ نِسَاءُ أَهْلِ الْحَاهِلِيَّةِ نَتَغْضَحَهَا عَلَى أَعْبَنِ النَّهِ ؟
 النَّل ؟ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حُذَافَة : وَاللَّهِ لَوْ أَلْحَقَنِى بَعْدٍ أَسْوَدَ لَلْحِقْتُهُ .

<sup>(</sup>٣) ولمسلم في رواية : فَسَكَّتَ حِينَ قَالَ عُمَرُ ذَلِكَ .

١٦٦٦ – عَنْ سَعْدِ بْـنِ أَبِـي وَقَـاصِ ﴿ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَـالَ : إِنَّ أَعْظَـمَ الْمُسْلِمِينَ (١) جُرْمًا مَنْ سَأَلَ عَنْ شَيْءٍ لَمْ يُحَرَّمْ ، فَحُرِّمَ مِنْ أَجْلِ مَسْأَلَتِهِ.

باب حبّ الأمة لرسولها \*

١١٦٧ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَلَى عَنِ النَّبِيِّ عَلِيُّ قَالَ : لَيَـأْتِيَنَّ عَلَى أَحَدِكُمْ وَمَا**لًا لِأَنْ** يَرَانِي أَحَبُ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يَكُونَ لَهُ مِثْلُ أَهْلِهِ وَمَالِهِ (٢).

<sup>(</sup>١) ولمسلم في رواية : في المسلمين.

<sup>(</sup>٢) ولمسلم: مِنْ أَشَدٌ أُمَّتِي لِي حُبًّا نَاسٌ يَكُونُونَ بَعْدِي ، يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ رَآنِي بأَهْلِهِ وَمَالِهِ.

# كِتَابُ ذِكْرِ الْأَنْبِيَاءِ وَفَصْلِهِم

# باب قَوله ِ تَعالَى : ﴿ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلاً ﴾

١٦٨ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَـالَ : اخْتَتَـنَ إِبْرَاهِيــمُ بَعْدَ ثَمَانِينَ سَنَةً ، وَاخْتَتَنَ بِالْقَدُومِ .

# بَاب قَوْله ِ عَزَّ وَجَلَّ ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى ﴾

الله عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ رَبِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : نَحْنُ أَحَــقُ بِالشَّكَ مِنْ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ : ﴿ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوْ لَمْ بَالشَّكَ مِنْ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ : ﴿ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوْ لَمْ تُومِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي ﴾، ويَوْحَمُ اللَّهُ لُوطًا لَقَدْ كَانَ يَأْوِي إلَى رُكْنِ شَدِيدٍ، وَلَوْ لَبِثْتُ فِي السِّجْنِ طُولَ مَا لَبِثَ يُوسُفُ لاَ جَبْتُ الدَّاعِيَ.

#### بَابِ : ﴿ إِنَّ إِبْرِاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتاً للله ﴾

الله عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً وَ الله عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً وَ الله عَنْ وَجَلَّ قَوْلُهُ: ﴿ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلام إلاً لَله عَنْ وَجَلَّ قَوْلُهُ: ﴿ إِنِّي سَقِيمٌ ﴾ تَلاثَ كَذَبَاتٍ : ثِنْتَيْنِ مِنْهُنَّ فِي ذَاتِ اللهِ عَنْ وَجَلَّ قَوْلُهُ: ﴿ إِنِّي سَقِيمٌ ﴾ وَقَالَ بَيْنَا هُـو ذَاتَ يَوْمٍ وَسَارَةُ إِذْ أَتَى عَلَى جَبَّارِ مِنَ الْجَبَابِرَةِ فَقِيلً لَهُ : إِنَّ هَا هُنَا رَجُلاً مَعَهُ امْرَأَةٌ مِنْ أَخْسَنِ عَلَى جَبَّارِ مِنَ الْجَبَابِرَةِ فَقِيلً لَهُ : إِنَّ هَا هُنَا رَجُلاً مَعَهُ امْرَأَةٌ مِنْ أَخْسَنِ النَّاسِ (٢)، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ فَسَأَلَهُ عَنْهَا فَقَالَ : مَنْ هَذِهِ ؟ قَالَ : أُخْتِي فَأَتَى سَارَةً قَالَ : يَا سَارَةُ لَيْسَ عَلَى وَخَهِ الأَرْضِ مُؤْمِنْ غَيْرِي وَغَيْرَكِ ، وَإِنَّ هَـذَا سَأَلَنِي

<sup>(</sup>١) ولمسلم: أَنَّ رَسُولَ اللَّه 寒.

<sup>(</sup>٢) ولمسلم : لا يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تَكُونَ إِلا لَكَ .

# بَابِ حَدِيثِ الْخَضِرِ مَعَ مُوسَى عَلَيْهِمَا السَّلام

الله عَنْهُمَا: عَنْ سَعِيد بْن جُبَيْرٍ قَالَ: قُلْتُ لابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: إِنَّ نَوْفًا الْبُكَالِيَّ يَزْعُمُ أَنَّ مُوسَى صَّاحِبَ الْحَضِرِ لَيْسَ هُوَ مُوسَى بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنَّ نَوْفًا الْبُكَالِيَّ يَزْعُمُ أَنَّ مُوسَى صَّاحِبَ الْحَضِرِ لَيْسَ هُوَ مُوسَى بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنَّمَا هُوَ مُوسَى آخَرُ! فَقَالَ: كَذَبَ عَدُو اللهِ ، حَدَّثَنَا أُبِي بْنُ كَعْبٍ صَلى عَنِ النَّهُ عَنِ الله الله عَلَيْهِ إِنْ يَامُ الله الله عَلَيْهِ إِنْ لَمْ يَرُدُ الْعِلْمَ إِلَيْهِ ، فَقَالَ لَهُ : بَلَى، لِي أَعْلَمُ ؟ فَقَالَ لَهُ : بَلَى، لِي أَعْلَمُ ؟ فَقَالَ لَهُ : بَلَى، لِي

<sup>(</sup>١) ولمسلم : فَإِنْكِ أُحْتِي فِي الإِسْلامِ ، فَإِنَّى لا أَعْلَمُ فِي الأَرْضِ مُسْلِمًا غَيْرِي وَغَيْرَكِ ، وإِنْ يَعْلَمُ أَنْكِ أَمْرَأَتِي يَعْلِيْنِي عَلَيْكِ .

<sup>(</sup>٢) ولمسلم: وَأَحْرِجْهَا مِنْ أَرْضِي .

<sup>(</sup>٢) ولمسلم: فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ:.

<sup>(</sup>٤) ولمسلم في رواية : يُذَكِّرُهُمْ بَآيَام اللَّهِ ، وَأَيَّامُ اللَّهِ نَعْمَاؤُهُ وَبَلازُهُ .

عَبْدٌ بِمَجْمَعُ الْبَحْرَيْنِ هُوَ أَعْلَمُ مِنْكَ - وَفِي رَوَايَةً : عَبْدُنَا خَضِرٌ - قَالَ : أَيْ رَبِّ! وَمَنْ لِي بِهِ ؟ قَالَ : تَالْحُذُ حُوتًا (١) ، فَتَجْعَلُهُ فِي مِكْتَل حَيْثُمَا فَقَدْتَ الْحُوتَ فَهُوَ ثَمَّهُ. وَأَخَذَ حُوتًا ، فَجَعَلَهُ فِي مِكْتَلِ ، ثُمَّ انْطَلَقَ هُوَ وَفَتَاهُ يُوشَعُ بْنُ نُونِ ، حَتَّى إِذَا أَتَيَا الصَّحْرَةَ وَضَعَا رُءُوسَهُمَا، فَرَقَدَ مُوسَى - وفي رواية : وَفِي أَصْل الصَّخْرَةِ عَيْنٌ يُقَالُ لَهَا: الْحَيَاةُ، لا يُصِيبُ مِنْ مَائِهَا شَيْءٌ إلا حَييَ ، فَأَصَابَ الْحُوتَ مِنْ مَاءِ تِلْكَ الْعَيْنِ - ، وَاصْطَرَبَ الْحُوتُ ، فَخَرَجَ ، فَسَقَطَ فِي الْبَحْر : ﴿فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْر سَرَبًا﴾ ، فَأَمْسَكَ اللَّهُ عَنِ الْحُوتِ جِرْيَةَ الْمَاءِ ، فَصَارَ مِثْلَ الطَّاقِ ، - فَقَـالَ : هَكَـٰذَا مِثْلُ الطَّاقِ - فَانْطَلَقَا يَمْشِيَانَ بَقِيَّةً لَيْلَتِهِمَا وَيَوْمَهُمَا، حَتَّى إِذَا كَانَ مِنَ الْغَدِ: ﴿ قَالَ لِفَتَاهُ آتِنا غَدَاءَنا لَقَد لَقِينَا مِنْ سَفَرنا هَذَا نَصَبًا ﴾ ، وَلَمْ يَجد مُوسَى النَّصَبَ حَتَّى جَاوَزَ حَيْثُ أَمَرَهُ اللَّهُ، قَالَ لَهُ فَتَاهُ: ﴿ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّحْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنْسَانِيهِ إِلاَّ الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا ﴾ ، فَكَانَ لِلْحُوتِ سَرَبًا، وَلَهُمَا عَجَبًا، قَالَ لَهُ مُوسَى: ﴿ ذَٰلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِي فَارْتَدًّا عَلَى آثَارِهِمَا قَصَصًا ﴾ رَجَعَا يَقُصَّانِ آثَارَهُمَا حَتَّى انْتَهَيَا إِلَى الصَّخْرَةِ (٢) ، فَإِذَا رَجُلٌ مُسَجَّى بِثَوْبٍ (١) ، فَسَلَّمَ مُوسَى ( أ ) ، فَرَدَّ عَلَيْهِ ، فَقَالَ : وَأَنَّى بَأَرْضِكَ السَّلامُ؟ قَالَ : أَنَـا مُوسَى . قَالَ : مُوسَى بَنِي إسْرَاتِيلَ ؟ قَيالَ : نَعَمْ، أَتَيْتُكَ لِتُعَلِّمَنِي ﴿ مِمَّا عُلَّمْتَ

<sup>(</sup>١) ولمسلم في رواية : مَالِحاً .

<sup>(</sup>٢) ولمسلم في رواية : فقال: هَهُنَا وُصِفَ لِي .

<sup>(</sup>٣) ولمسلم في روابة : مُسْتَلْقِيًا عَلَى الْقَفَا . أَوْ قَالَ : عَلَى حَلارَةِ الْقَفَا .

<sup>(</sup>٤) ولمسلم في رواية : السَّلامُ عَلَيْكُمْ . فَكَشَفَ النُّوْبَ عَنْ وَجْهِهِ ، قَالَ : وَعَلَيْكُمُ السَّلامُ ،مَنْ أَنْتَ ؟

رُشْدُا ﴾ قَالَ : يَا مُوسَى إِنِّي عَلَى عِلْم مِنْ عِلْمِ اللَّهِ عَلَّمَنِيهِ اللَّهُ لا تَعْلَمُهُ ، . وَأَنْتَ عَلَى عِلْم مِنْ عِلْم اللَّهِ عَلَّمَكَهُ اللَّهُ لا أَعْلَمُهُ . قَالَ: هَلْ أَتَّبعُك؟ ﴿ قَالَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطُّ بِهِ خُبْرًا ﴾ إلَى قَوْلِهِ ﴿ إِمْرًا ﴾ ، فَانْطَلَقَا يَمْشِيَان عَلَى سَاحِلِ الْبَحْر ، فَمَـرَّتْ بهمَا سَفِينَةٌ كَلَّمُوهُمْ أَنْ يَحْمِلُوهُمْ ، فَعَرَفُوا الْخَضِرَ ، فَحَمَلُوهُ بغَيْر نَـوْل ، فَلَنَّمَّا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ جَاءَ عُصْفُورٌ فَوَقَعَ عَلَى حَرْفِ السَّفِينَةِ، فَنَقَرَ فِي الْبَحْرِ نَقْرَةً أَوْ نَقْرَتَيْنِ، قَالَ لَهُ الْخَضِرُ: يَا مُوسَى مَا نَقَصَ عِلْمِي وَعِلْمُكَ مِنْ عِلْمِ اللَّهِ إِلاَّ مِثْلَ مَا نَقَصَ هَذَا الْعُصْفُورُ بَمِنْقَارِهِ مِنَ الْبَحْرِ، إِذْ أَخَذَ الْفَأْسَ فَنَزَعَ لَوْحًا قَالَ فَلَمْ يَفْجَأُ مُوسَى إلاَّ وَقَدْ قَلَعَ لَوْحًا بِالْقَدُّومِ فَقَالَ لَهُ مُوسَى : مَا صَنَعْتَ! قَوْمٌ حَمَلُونَا بغَيْر نَـُوْل عَمَـدْتَ إِلَى سَفِينَتِهمْ فَحَرَقْتَهَا ﴿ لِتُعْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا إِمْرًا. قَالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا قَالَ لا تُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ وَلا تُرْهِقْنِي مِـنْ أَمْـرِي عُسْـرًا ﴾ ، فَكَانَتِ الأُولَى مِنْ مُوسَى نِسْيَانًا، – وفي رواية : وَالْوُسْطَى شَرْطًا ، وَالثَّالِشَـةُ عَمْدًا - فَلَمَّا خَرَجَا مِنَ الْبَحْرِ مَرُّوا بغُلام يَلْعَبُ مَعَ الصِّبْيَانِ ، فَأَخَذَ الْخَضِرُ بِرَأْسِهِ فَقَلَعَهُ بِيَدِهِ ، فَقَالَ لَهُ مُوسَى: ﴿ أَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْر نَفْس لَقَدْ جِنْتَ شَيْنًا نُكُرًا . (1) قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا . قَالَ إِنْ سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْء بَعْدَهَا فَلا تُصَاحِبْنِي قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّي عُـذْرًا. فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةِ اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبُوا أَنْ يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا

 <sup>(</sup>١) ولمسلم في رواية : قَالَ رَسُونُ اللَّهِ ﷺ عِنْدَ مَذَا الْمَكَانِ : رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى مُوسَى لَوْلا أَنَّهُ عَجَّلَ لَرَا وَلَا أَنَّهُ عَجَّلَ لَرَا وَلَا الْعَجَبَ وَلَكِنَّهُ أَخَذَتُهُ مِنْ صَاحِيهِ ذَمَامَةٌ قَالَ : وَكَانَ إِذَا ذَكَرَ أَحَدًا مِنَ الأَنْبِيَاءِ بَدَأَ بِنَفْسِهِ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى أَخِي.
 عَلْنِنَا وَعَلَى أَخِي.

فِيهَا جِدَارًا يُويدُ أَنْ يَنْقَضَ ﴾ مَائِلاً ، أَوْمَأُ بِيَدِهِ هَكَذَا قَالَ : قَوْمٌ أَتَيْنَاهُمْ فَلَمْ يُطْعِمُونَا وَلَمْ يُصَيِّفُونَا عَمَدْتَ إِلَى حَائِطِهِمْ ﴿ لَوْ شِئْتَ لاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا. (1) قَالَ هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ (1) سَأُنبَئكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ مَبْرًا ﴾ قَالَ النّبِيُ ﷺ : وَدِدْنَا أَنَّ مُوسَى كَانَ صَبَرَ فَقَصَّ اللَّهُ عَلَيْنَا مِنْ خَبُوهِمَا . قَالَ النّبِي ﷺ : يَوْحَمُ اللّهُ مُوسَى لَوْ كَانَ صَبَرَ لَقُصَّ عَلَيْنَا مِنْ أَمْوِهُمَا . قَالَ النّبِي ﷺ : يَوْحَمُ اللّهُ مُوسَى لَوْ كَانَ صَبَرَ لَقُصَّ عَلَيْنَا مِنْ أَمْوِهُمَا . وَقَرَأَ ابْنُ عَبَّاسٍ "أَمَامَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ صَالِحَةٍ عَلَيْنَا مِنْ أَمْوِهُمَا . وَقَرَأَ ابْنُ عَبَّاسٍ "أَمَامَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ صَالِحَةٍ عَلَيْنَا مِنْ أَمْوِهُمَا . وَقَرَأَ ابْنُ عَبَّاسٍ "أَمَامَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلُّ سَفِينَةٍ صَالِحَةٍ عَلَيْنَا مِنْ أَمْوِهُمَا . وَقَرَأَ ابْنُ عَبَّاسٍ "أَمَامَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلُّ سَفِينَةٍ صَالِحَةٍ عَلَيْنَا مِنْ أَمْوِهُمُ مَلِكُ يَأْخُونُ وَلِيةً : قَرَأَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا ﴿ وَكَانَ أَبُواهُ مُؤْمِنَيْنِ "(") . وفي رواية : قَرَأَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا ﴿ وَكَانَ أَبُواهُ مُؤْمِنَيْنِ "(") . وفي رواية : قَرَأَ ابْنُ عَبَاسٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا ﴿ وَكَانَ أَبُواهُ مُؤْمِنَيْنِ "(") . وفي رواية : قَرأَ ابْنُ

( وفي حديث أبي هُرَيْرَةَ ﷺ : إِنَّمَا سُمِّيَ الْخَضِرَ أَنَّهُ جَلَسَ عَلَى فَوْوَةٍ بَيْضَاءَ فَإِذَا هِيَ تَهْتَزُّ مِنْ خَلْفِهِ خَضْرًاءَ ) .

#### باب فَضْل مُوسَى عَلَيْهِ السَّلامِ \*

بهَا شَيْئًا كَرِهَهُ ، فَقَالَ : لا ، وَالَّـذِي اصْطَفَى مُوسَى عَلَى الْبَشَرِ ، فَسَمِعَهُ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ ، فَقَالَ : لا ، وَالَّـذِي اصْطَفَى مُوسَى عَلَى الْبَشَرِ ، فَسَمِعَهُ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ ، فَقَامَ فَلَطَمَ وَجْهَهُ ، وَقَالَ : تَقُولُ : وَالَّذِي اصْطَفَى مُوسَى عَلَى الْبَشَرِ ، وَالنَّبِيُ عَلِي بَيْنَ أَظُهُرِنَا ، فَذَهَبَ إِلَيْهِ فَقَالَ : أَبَا الْقَاسِمِ إِنَّ لِي ذِمَّةً وَعَهْدًا ، فَمَا بَالُ فُلانِ لَطَمَ وَجْهِي ، فَقَالَ : لِمَ لَطَمْتَ وَجْهَهُ ؟ فَذَكَرَهُ ، فَغَضِبَ النَّبِي عَلَيْ خَتَى رُئِيَ فِي وَجْهِهِ ، ثُمَّ قَالَ : لا تُفَضَّلُوا بَيْسَنَ أَنْبِياءِ اللَّهِ فَغَضِبَ النَّبِي عَلَيْ خَتَى رُئِيَ فِي وَجْهِهِ ، ثُمَّ قَالَ : لا تُفَضَّلُوا بَيْسَنَ أَنْبِياءِ اللَّهِ

<sup>(</sup>١) ولمسلم في رواية : أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ قَرَّأٌ ﴿ لَا تُحَذِّتَ عَلَيْهِ أَخْرًا ﴾ .

<sup>(</sup>٢) ولمسلم في رواية : وَأَخَذَ بَثُوْبُهِ .

<sup>(</sup>٢) ولمسلم في رواية : وَكَانَ أَبُواهُ عَطَفَا عليه . وفي رواية : طُبِعَ كَافِرًا وَلَوْ عَاشَ لاَرْهَقَ أَبَوْبُهِ طُغْيَانَا رَكُفْرًا .

فَإِنَّهُ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ ، فَيَصْعَقُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الأَرْضِ إِلاَّ مَنْ شَاءَ اللَّهُ ، ثُمَّ يُنْفَخُ فِيهِ أُخْرَى ، فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ بُعِتْ ، فَإِذَا مُوسَى آخِذَ بَالْعَرْشِ ، فَلا أَدْرِي أَحُوسِبَ بِصَعْقَتِهِ يَوْمَ الطُّورِ ، أَمْ بُعِثَ قَبْلِي ، وَلا أَقُولُ إِلَّا مَحَدًا أَفْضَلُ مِنْ يُونُسَ بْنِ مَتَّى . وفي رواية : أَوْ كَانَ مِمَّن اسْتَثْنَى اللَّهُ.

وفي حديث أبي سَعِيدٍ ﴿ وَإِذَا أَنَا بِمُوسَى آخِذُ بِقَائِمَةٍ مِنْ قَوَائِمِ الْعَرْشِ.

#### باب وفاة موسى وذكره بعد

الْمَوْتِ إِلَى مُوسَى عَلَيْهِمَا السَّلام ، فَلَمَّا جَاءَهُ صَكَّهُ (1) ، فَرَجَعَ إِلَى رَبَهِ ، الْمَوْتِ إِلَى مُوسَى عَلَيْهِمَا السَّلام ، فَلَمَّا جَاءَهُ صَكَّهُ (1) ، فَرَجَعَ إِلَى رَبَهِ ، فَقَالَ : أَرْسَلْتَتِي إِلَى عَبْدٍ لا يُرِيدُ الْمَوْتَ ، فَرَدَّ اللَّهُ عَلَيْهِ عَيْنَهُ ، وَقَالَ : الْجَعْ فَقُلْ لَهُ (1) : يَضَعُ يَدَهُ عَلَى مَتْنِ تَوْرِ فَلَهُ بِكُلِّ مَا غَطَّتْ بِهِ يَدُهُ بِكُلِّ الْرَجِعْ فَقُلْ لَهُ (1) : يَضَعُ يَدَهُ عَلَى مَتْنِ تَوْرِ فَلَهُ بِكُلِّ مَا غَطَّتْ بِهِ يَدُهُ بِكُلِّ الرَّجِعْ فَقُلْ لَهُ (1) : يَضَعُ يَدَهُ عَلَى مَتْنِ تَوْرِ فَلَهُ بِكُلِّ مَا غَطَّتْ بِهِ يَدُهُ بِكُلِّ اللَّهُ أَلُ لَهُ أَيْ رَبِّ ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ : ثُمَّ الْمَوْتُ ، قَالَ : فَالآنَ : فَالآنَ ، فَالَّانَ ، فَالَّالَ اللَّهُ أَنْ يُدُنِيهُ مِنَ الأَرْضِ الْمُقَدَّسَةِ رَمْيَةً بِحَجَرٍ ، قَالَ أَبُو هريرة: قَالَ وَسَالًا اللَّهُ أَنْ يُدُنِيهُ مِنَ الأَرْضِ الْمُقَدَّسَةِ رَمْيَةً بِحَجَرٍ ، قَالَ أَبُو هريرة: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى عُنْدَ الْكَثِيبِ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى عَنْدَ الْكَثِيبِ الطَّرِيقِ عِنْدَ الْكَثِيبِ الطَّرِيقِ عِنْدَ الْكَثِيبِ الطَّرِيقِ عِنْدَ الْكَثِيبِ الطَّرِيقِ عِنْدَ الْكَثِيبِ الطَّرِيقِ عَنْدَ الْمُونِ عَنْدَ الْكَثِيبِ الطَّرِيقِ عَنْدَ الْكُونِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُولِيقِ عَلْلَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللْمُولِيقِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّ

# بَابِ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿ لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِلسَّائِلِينَ ﴾

١١٧٤ – عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ۚ ﷺ مَنْ أَكْرَمُ النَّاسِ؟ قَالَ : أَتْقَاهُمْ لِلَّهِ . قَالُوا : لَيْسَ عَنْ هَذَا نَسْأَلُكَ . قَالَ : فَأَكْرَمُ النَّاسِ يُوسُفُ

<sup>(</sup>١) ولملم : فَفَقاً عَيْنَهُ .

<sup>(</sup>٢) ولمسلم : الْحَيَّاةَ تُرِيدُ ؟ فَإِنْ كُنْتَ تُرِيدُ الْحَيَّاةَ .

نَبِيُّ اللَّهِ ابْنُ نَبِيِّ اللَّهِ ابْنِ نَبِيِّ اللَّهِ ابْنِ خَلِيلِ اللَّهِ. قَالُوا: لَيْسَ عَنْ هَذَا نَسْأَلُكَ. قَالَ: فَعَسَنْ مَعَادِنِ الْعَرَبِ تَسْأَلُونِي؟ النَّاسُ مَعَادِنُ خِيَارُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الإِسْلامِ إِذَا فَقِهُوا.

( وفي حديث ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: الْكَرِيمُ ابْنُ الْكَرِيمِ ابْسَ الْكَرِيمِ الْسَلَامِ ). ابْنِ الْكَرِيمِ عَلَيْهِمْ السَّلامِ ).

#### بَابِ قَوْلِهِ تَعَالى : ﴿ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرسَلِين ﴾ \*

ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِيمَا يَرْوِيهِ عَنْ رَبَّهِ
 قَالَ: لا يَنْبَغِي لِعَبْدٍ أَنْ يَقُولَ إِنَّهُ خَيْرٌ مِنْ يُونُسَ بْنِ مَتَى . وَنَسَبَهُ إِلَى أَبِيهِ .

## باب قَوْل النَّبِيِّ عِلى انْا أَوْلَى النَّاس بعِيسَى

النَّاسِ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ فِي اللَّهْ عَالَ وَالآخِوَةِ - وفي رواية : فَلَيْسَ بَيْنِسِي وَبَيْسَهُ النَّاسِ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ فِي اللَّهْ عَالاَتْ وَالآخِوَةِ - وفي رواية : فَلَيْسَ بَيْنِسِي وَبَيْسَهُ نَبِي . وَالأَنْبِيَاءُ إِخْوَةٌ لِعَلاّتِ (١)، أُمَّهَاتُهُمْ شَتَّى وَدِينُهُمْ وَاحِدٌ .

# بَابِ : ﴿ وَإِنِّي أُعِيدُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ﴾

الله وَالشَّيْطَانُ يَمَسُهُ حِينَ يُولَدُ ، فَيَسْتَهِلُ صَارِخًا مِنْ مَسَ الشَّيْطَانِ إِيَّاهُ ، إِلاَّ وَالشَّيْطَانُ يَمَسُهُ حِينَ يُولَدُ ، فَيَسْتَهِلُ صَارِخًا مِنْ مَسسَ الشَّيْطَانِ إِيَّاهُ ، إِلاَّ مَرْيَمَ وَابْنَهَا. ثُمَّ يَقُولُ آبُو هُرَيْرَةَ فَيْ : وَاقْرَءُوا إِنْ شِئْتُمْ ﴿ وَإِنِّي أَعِيدُهَا إِلاَّ مَرْيَمَ وَابْنَهَا. ثُمَّ يَقُولُ آبُو هُرَيْرَةَ فَيْ : وَاقْرَءُوا إِنْ شِئْتُمْ ﴿ وَإِنِّي أَعِيدُهَا إِلاَّ مَرْيَمَ وَابْنَهِ مَ وَابْنَى الشَّيْطَانِ الرَّحِيمِ ﴾. (وفي رواية: كيل بيني آدم يَطْعُنُ الشَّيْطَانُ فِي جَنْبَيْهِ بِإِصْبَعِهِ حَينَ يُولَدُ غَيْرَ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَهَبَ يَطْعُنُ فَطَعَنَ فِي الْحِجَابِ ) .

<sup>(</sup>١) ولمسلم في رواية : أَبْنَاءُ عَلاَتٍ.

# باب قَوْل عِيسَى آمَنْتُ بِاللَّهِ \*

رَجُلاً يَسْرِقُ فَقَالَ لَهُ : أَسَرَقْتَ ؟ قَالَ : كَـلاً وَاللَّهِ الَّـذِي لا إِلَـهَ إِلاَّ هُـوَ . وَقَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَــمَ رَجُلاً يَسْرِقُ فَقَالَ لَهُ : أَسَرَقْتَ ؟ قَالَ : كَـلاً وَاللَّـهِ الَّـذِي لا إِلَـهَ إِلاَّ هُـوَ . فَقَالَ عِيسَى : آمَنْتُ بِاللَّهِ وَكَذَّبْتُ (عَيْنِي )(1) .

<sup>(</sup>١) ولمسلم : نَفْسِي .

# كِتَابُ فَضَائِلِ الصَّحَابَةِ

# مَنَاقِبُ أَبِي بَكْرِ رَبُّ

## بَابِ قَوْلِهِ : ﴿ لا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهُ مَعَنَا ﴾

١٧٩ - عَنْ أَبِي بَكْرِ ﷺ قَالَ : كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْغَارِ فَرَأَيْتُ آثَارَ الْمُشْرِكِينَ قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! لَوْ أَنَّ أَحَدَهُــمْ رَفَّعَ قَدَمَهُ رَآنَا قَالَ : ( وفي رواية : اسْكُتْ يَا أَبَا بَكْرِ ، ) مَا ظَنْكَ بِاثْنَيْنِ اللَّهُ ثَالِثُهُمَا .

## بَابِ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: "لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلاً"

الْمِنْبَرِ، فَقَالَ: إِنَّ عَبْدًا خَيْرَهُ اللَّهُ بَيْنَ أَنْ يُوْتِيَهُ مِنْ زَهْمِوَ اللَّهُ عَلَى الْمَاءَ، الْمِنْبَرِ، فَقَالَ: إِنَّ عَبْدًا خَيْرَهُ اللَّهُ بَيْنَ أَنْ يُؤْتِيهُ مِنْ زَهْمِ وَقَالَ: فَدَيْنَاكَ بِآبَائِنَا وَأُمَّهَاتِنَا. ( فَعَجِبْنَا لَهُ ، وَقَالَ النَّاسُ: انْظُرُوا إِلَى هَذَا النَّشَيْخِ يُخبِرُ رَسُولُ اللَّهِ وَأُمَّهَاتِنَا. ( فَعَجِبْنَا لَهُ بَيْنَ أَنْ يُؤْتِيهُ مِنْ زَهْرَةِ الدُّنْيَا، وَبَيْنَ مَا عِنْدَهُ ، وَهُو وَأُمَّهَاتِنَا، ) فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ هُوَ الْمُحَيَّرَ، وَكَانَ أَبُو يَقُولُ: فَدَيْنَاكَ بِآبَائِنَا وَأُمَّهَاتِنَا، ) فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ هُو الْمُحَيَّرَ، وَكَانَ أَبُو يَقُولُ: فَدَيْنَاكَ بِآبَائِنَا وَأُمَّهَاتِنَا، ) فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ هُو الْمُحَيَّرَ، وَكَانَ أَبُو يَقُولُ : فَدَيْنَاكَ بِآبَائِنَا وَأُمَّهَاتِنَا، ) فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ هُو الْمُحَيِّرَ، وَكَانَ أَبُو يَقُولُ : فَدَيْنَاكَ بِآبَائِنَا وَأُمَّهَاتِنَا، ) فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ هُو الْمُحَيِّرَ، وَكَانَ أَبُو يَعْفَى الْمُولُ اللَّهِ عَلَيْ هُو الْمُعَيِّرَ، وَكَانَ أَبُو يَعْفَى الْمُسْعِلِ عَوْمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَيْ أَنَا بَكُو لِلَهُ اللَّهُ عَلَيْ هُو الْمُحْوَلِ اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَيْكُ إِلَا خُلُهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْدِلِ عَوْمَالِهِ أَبًا بَكُو اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَهُ اللَّهُ الللللَهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَهُ اللَّهُ اللللللَهُ الللللَهُ الللللَهُ ا

<sup>(</sup>١) ولمسلم من حديث ابن مسعود : ألا إنَّى أَبْرًأ إِلَى كُلُّ حِلٌّ مِنْ حِلَّهِ .

ولمسلم مَنْ حديث خُندُب ِقال: سمعتُ النبي ﷺ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ بِحَمْسِ قَالَ : إِنِّي أَبْرَأُ إِلَى اللَّهِ أَنْ يَكُونَ لِي مِنْكُمْ حَلِيلٌ فَإِنَّ اللَّهُ تَعَالَى قَدِ اتَّحَذَنِي حَلِيلاً كَمَا اتَّحَذَ إِبْرَاهِيمَ حَلِيلاً وَلَـوْ كُنْتُ مُنْجِذًا مِنْ أَشِّي حَلِيلاً لاتُحَذْتُ أَبًا بَكُو حَلِيلاً.

( وفي حديث المن عَبَّاسِ عَلَى : خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي مَرَضِهِ الَّـذِي مَاتَ فِيهِ عَاصِبٌ رَأْسَهُ بِحِرْقَةٍ ، فَقَعَدَ عَلَى الْمِنْبَرِ ، فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَنْنَى عَلَيْهِ ) ، ثُمَّ قَالَ : إِنَّهُ لَيْسَ مِنَ النَّـاسِ أَحَـدٌ أَمَنَ عَلَيَّ ... وَفِي رواية : وَلَكِنْ أَخِي وَصَاحِبي .

﴿ وَفِي حَدَيْثُ ابْنِ الزُّبَيْرِ ﴿ عَلَيْهُ : لِمَا كَتَبَ أَهْلُ الْكُوفَةِ إِلَيه فِي الْجَدِّ فَقَالَ: أَمَّا الَّـنَّذِي قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ خَلِيلاً لاَتَّخَذْتُهُ؛ أَنْزَلَهُ أَبًا . يَعْنِي أَبَا بَكْرٍ ).

## بَابِ فَضْلُ أَبِي بَكْرِ بَعْدَ النَّبِيِّ

السَّلاسِلِ ، فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ : أَيُّ النَّاسِ أَحَبُّ إِلَيْكَ ؟ قَالَ : عَائِشَهُ ، فَقُلْتُ : مِنَ السَّلاسِلِ ، فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ : أَيُّ النَّاسِ أَحَبُّ إِلَيْكَ ؟ قَالَ : عَائِشَهُ ، فَقُلْتُ : مِنَ السَّلاسِلِ ، فَقَالَ : ثُمَّ مَنْ ؟ قَالَ : ثُمَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ، فَعَدَّ الرِّجَالِ ؟ فَقَالَ : ثُمَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ، فَعَدَّ رِجَالاً ( وفي رواية : فَسَكَتُ مَخَافَةَ أَنْ يَجْعَلَنِي فِي آخِرِهِمْ ) .

( وفي حديث ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : كُنَّا نُحَبَّرُ بَيْنَ النَّاسِ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ ، فَنُحَبِّرُ أَبَا بَكْرِ ، ثُمَّ عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ ، ثُمَّ عُنْمَانَ بْنَ عَفَّانَ ، رَضِي اللَّه عَنْهِمْ). ( وفي رواية : ثُمَّ نَتُرُكُ أَصْحَابَ النَّبِيِّ عَلَيْ لا نُفَاضِلُ بَيْنَهُمْ). رضي اللَّه عَنْهمْ). ( عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ ) (١) فَهَ أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيْ صَعِدَ ( أُحُدًا ) (١)، وَأَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ، وَعُثْمَانُ (١)، فَرَحَفَ بِهِمْ فَقَالَ : اثْبُتْ ( أُحُدُ ) (١)، فَإِنْمَا عَلَيْكَ نَبِي وصِدِّيقٌ وصِدِّيقٌ وَشَهيد (ان).

<sup>(</sup>١) أما مسلم فرواه من حديث أبي هريرة .

<sup>(</sup>٢) ولمسلم: حِراءً ب

<sup>(</sup>٣) ولمسلم: وَعَلِيٌّ ، وَطَلْحَةُ ، وَالزَّبَيْرُ ، وَسَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَاصٍ .

<sup>(</sup>٤) ولمسلم: حِرَآءُ .

الصَّبْحِ، ثُمَّ أَفْلَ عَلَى النَّاسِ)، فَقَالَ: (صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ صَلاةً الصَّبْحِ، ثُمَّ أَفْلَ عَلَى النَّاسِ)، فَقَالَ: بَيْنَا رَجُلِّ يَسُوقُ بَقَرَةٌ ( إِذْ رَكِبَهَا فَضَرَبَهَا)، فَقَالَتْ: إِنَّا لَمْ نُخْلَقْ لِهَذَا ، إِنَّمَا خُلِقْنَا لِلْحَرْثِ، فَقَالَ النَّاسُ: فَضَرَبَهَا)، فَقَالَتْ: إِنَّا لَمْ نُخْلَقْ لِهَذَا ، إِنَّمَا خُلِقْنَا لِلْحَرْثِ، فَقَالَ النَّاسُ: سُبْحَانَ اللهِ (٢) بَقَرَةٌ تَكَلَّمُ ؟ فَقَالَ: فَإِنِّي أُومِنُ بِهَذَا أَنَا وَأَبُو بَكُو وَعُمَو، وَمَا هُمَا ثُمَّ ، وَبَيْنَمَا رَجُلٌ فِي غَنَمِهِ إِذْ عَدَا الذَّنْبُ ، فَذَهَبَ مِنْهَا بِشَاقٍ ، فَطَلَبَ حَتَّى كَأَنَّهُ اسْتَنْقَذَهَا مِنْهُ ، فَقَالَ لَهُ الذَّنْبُ : هَذَا اسْتَنْقَذَتَهَا مِنْ يَ فَمَنْ فَطَلَبَ حَتَّى كَأَنَّهُ اسْتَنْقَذَتَهَا مِنْهُ ، فَقَالَ النَّاسُ : سُبْحَانَ اللَّهِ ذِنْبُ لَهُ الدَّلُهُ ؟ قَالَ النَّاسُ : سُبْحَانَ اللَّهِ ذِنْبُ لَهَا عَيْوِي ، فَقَالَ النَّاسُ : سُبْحَانَ اللَّهِ ذِنْبُ لَهُ المَا يَوْمُ السَّبُعِ ، يَوْمَ لا رَاعِيَ لَهَا غَيْوِي ، فَقَالَ النَّاسُ : سُبْحَانَ اللَّهِ ذِنْبُ لَكُ اللهُ وَمُ السَّبُعِ ، يَوْمَ لا رَاعِيَ لَهَا غَيْوِي ، فَقَالَ النَّاسُ : شَمَا ثُمَّ . وَمَا هُمَا ثُمَّ . وَكُلُ وَعُمَورُ . وَمَا هُمَا ثُمَّ .

الله عَنْهُمَا قَالَ: وُضِعَ عُمَرُ عَلَى عَلَى مَرْ مِنْ عَلَى مَرْ مِنْ عَلَى الله عَنْهُمَا قَالَ: وُضِعَ عُمَرُ عَلَى عَلَى سَرِيرِهِ ، فَتَكَنَّفَهُ النَّاسُ يَدْعُونَ (٦) ، وَيُصَلُّونَ قَبْلَ أَنْ يُرْفَعَ ، وَأَنَا فِيهِمْ ، فَلَمْ يَرُعْنِي إِلاَّ رَجُلُ آخِذَ مَنْكِبِي ، فَإِذَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ، فَتَرَحَّمَ عَلَى عُمَرَ ، وَقَالَ: مَا خَلَّفْتَ أَخِدًا أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ أَلْقَى اللَّه بِمِثْلِ عَمَلِهِ مِنْكَ ، وَايْمُ اللّهِ إِنْ كُنْتُ لَأَظُنُ أَنْ يَخْعَلَكَ اللَّهُ مَعَ صَاحِبَيْكَ ، وَحَسِبْتُ أَنِّي كُنْتُ كَثِيرًا أَسْمَعُ كُنْتُ كَثِيرًا أَسْمَعُ النَّهِ يَعُولُ : ( ذَهَبْتُ ) (١) أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ ، وَدَخَلْتُ أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ ، وَخَرَجْتُ أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ .

١١٨٥ عَنْ جُنِيْرِ بْنِ مُطْعِم ﷺ قَالَ : أَتَتِ امْرَأَةٌ النّبِي ﷺ ﷺ فَأَمْرَهَا أَنْ تَرْجِعَ إِلَيْهِ ، قَالَت : أَرَأَيْتَ إِنْ جَنْتُ وَلَمْ أَجِدْكَ ؟ كَأَنَّهَا تَقُولُ الْمَوْتَ . قَـالَ ﷺ : إِنْ لَمْ تَجِدِينِي فَأْتِي أَبَا بَكْرٍ .
 إِنْ لَمْ تَجِدِينِي فَأْتِي أَبَا بَكْرٍ .

<sup>(</sup>١) ولمسلم: قَد حَمَلَ عَلَيْهَا.

<sup>(</sup>٢) ولمسلم : تَعَجُّباً وَفَزَعاً .

<sup>(</sup>٢) ولمسلم : رَيْشُون .

<sup>(</sup>٤) ولمسلم : جنتُ .

الله على: ( ذَاكِ لَوْ كَانَ وَأَنَا حَيِّ فَأَسْتَغْفِرَ لَكِ ، وَأَدْعُو لَكِ . فَقَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللّهِ عَلَى: ( وَا رَأْسَاهُ !) فَقَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا : وَاتُكْلِيَاهُ ! وَاللّهِ إِنِّي لأَظُنَّكَ تُحِبُ مَوْتِي ، وَلَوْ كَانَ ذَاكَ لَظَلِلْتَ آخِرَ يَوْمِكَ مُعَرِّسًا بِبَعْضِ أَزْوَاحِكَ . فَقَالَ النّبِيُ عَلَى : بَهِ أَنْ أَنْ اللّهُ وَيَدْفَعُ المُؤْمِنُونَ وَابْنِهِ ، وَأَعْهَدَ أَنْ يَقُولَ اللّهُ وَيَدُفْعُ المُؤْمِنُونَ ، ثُمَّ قُلْتُ : يَأْبِي اللّهُ وَيَدْفَعُ المُؤْمِنُونَ ( ا ) . فَقُ اللّهُ وَيَدْفَعُ المُؤْمِنُونَ ( ا ) . أَنْ يَدُفُعُ اللّهُ وَيَدْفَعُ المُؤْمِنُونَ ( ا ) .

#### مناقب عُمرَ بن الْخَطَّابِ عَلَيْهِ

١٨٧ - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْحُدْرِيِّ فَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ : بَيْنَا وَاللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَمَو اللَّهِ عَمَو اللَّهِ عَمَو اللَّهِ عَمَو اللَّهِ عَمَو اللَّهِ عَلَىٰ الْخَطَّابِ ، وَعَلَيْهِ قَمِيصٌ يَجُرُّهُ. وَعُرِضَ عَلَىٰ عَمَو اللَّهِ ؟ قَالَ : الدِّينَ .

اللهِ ﷺ يَقُولُ: بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ أُتِيتُ بِقَدَحِ لَبَنِ، فَشَرِبْتُ مِنْهُ حَتَّى إِنِّي لأَرَى اللهِ ﷺ يَقُولُ: مَيْنَا أَنَا نَائِمٌ أُتِيتُ بِقَدَحِ لَبَنِ، فَشَرِبْتُ مِنْهُ حَتَّى إِنِّي لأَرَى اللهِ ﷺ يَغْنِي عُمَرَ. قَالُوا: فَمَا أَوَّلْتَهُ الرِّيَّ يَخُورُجُ مِنْ أَظْفَارِي، ثُمَّ أَعْطَيْتُ فَضْلِي، يَعْنِي عُمَرَ. قَالُوا: فَمَا أَوَّلْتَهُ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ : الْعِلْمَ.

<sup>(</sup>١) أمَّا لفظ مسلم: ادْعِي لِي أَبَا بَكُرِ أَبَاكِ وَأَحَاكِ حَتَّى أَكْتُبَ كِيَّابًا فَإِنِّي أَحَافُ أَنْ يَتَعَنَّى مُتَعَنَّ، وَيَغُولُ قَائِلَ: أَنَا أَوْلَى وَيَأْتِي اللَّهُ وَالْعُوْمِثُونَ إِلا أَبَا بَكْرٍ

١٩٥ – عَنْ أَبِسِي هُرَيْرَةً ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ : بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ وَأَيْتَنِي عَلَى قَلِيبٍ ، وَعَلَيْهَا دَلُو فَنَزَعْتُ مِنْهَا مَا شَاءَ اللَّهُ ، ثُمَّ أَخَذَهَا ابْنُ أَبِي قُحَافَةَ فَنَزَعَ مِنْهَا ذَنُوبَا أَوْ ذَنُوبَيْنِ ، وَفِي نَزْعِهِ ضَعْفَ ، وَاللَّهُ يَغْفِرُ لَـهُ ، ثُمَّ اسْتَحَالَتْ غَرْبًا ، فَأَخَذَهَا عُمَرُ ، فَلَـمْ أَرَ عَبْقَرِيًّا مِنَ النَّاسِ يَنْزِعُ نَنْعَ عُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ ، حَتَّى ضَرَبَ النَّاسُ بِعَطَنٍ . وفِي رواية : فَلَمْ يَـزَلُ يَنْزِعُ مَعْ حَتَّى تَوَلَّى النَّاسُ وَالْحَوْضُ يَتَفَجَّرُ.

وبنحوه من حديث جَابِرٍ ﴿ مِنْ ذَهَبِ مِنْ فَعَبِ ﴾.

رَسُولِ اللّهِ عَلَى ، وَعِنْدَهُ نِسَاءٌ مِنْ قُرَيْشٍ يُكُلِّمْنَهُ وَيَسْتَكُثِرْنَهُ ، عَالِيَةٌ أَصْوَاتُهُنَّ ، وَعِنْدَهُ نِسَاءٌ مِنْ قُرَيْشٍ يُكُلِّمْنَهُ وَيَسْتَكُثِرْنَهُ ، عَالِيَةٌ أَصْوَاتُهُنَّ ، وَرَسُولُ اللّهِ عَلَى اللّهُ اسْتَأْذَنَ عُمَرُ قُمْنَ يَبْتَدِرْنَ الْحِجَابَ ، فَأَذِنَ لَهُ رَسُولُ اللّهِ عَلَى ، وَرَسُولُ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَمْرُ عَلَى : أَضْحَكَ اللّهُ سِنْكَ يَا رَسُولَ اللّهِ ! قَالَ : عَجِبْتُ مِنْ هَوُلاءِ اللّهِ يَكُنَّ عِنْدِي ، فَلَمَّا سَمِعْنَ صَوْتَ لِكَ الْتَعَدَرُنَ الْحِجَابَ. قَالَ عُمْرُ عَلَى ! وَسُولَ اللّهِ كُنْتَ أَحَقً أَنْ يَهَنْنَ ؟ ثُمَّ قَالَ : الْحَجَابَ. قَالَ عُمَرُ عَلْى : فَأَنْتَ يَا رَسُولَ اللّهِ كُنْتَ أَحَقً أَنْ يَهَنْنَ ؟ ثُمَّ قَالَ : الْحَجَابَ. قَالَ عُمَرُ عَلَى : فَأَنْتَ يَا رَسُولَ اللّهِ كُنْتَ أَحَقً أَنْ يَهَنْنَ ؟ ثُمَّ قَالَ :

أَيْ عَدُوَّاتِ أَنْفُسِهِنَّ أَتَهَبْنَنِي وَلا تَهَبْنَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ؟ قُلْنَ : نَعَمْ أَنْتَ أَفَظَ وَأَعْلَظُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ : وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا لَقِيَكَ الشَّيْطَانُ قَطُّ سَالِكُا فَجًا إلاَّ سَلَكَ فَجًا غَيْرَ فَجَك .

١٩٩١ - (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ ) (١) قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : لَقَلَدْ كَانَ فِيمَا قَبْلَكُمْ مِنَ الأُمَمِ مُحَدَّثُونَ (وفي رواية : يُكَلَّمُونَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونُوا أَنْبِيَاءَ ) ، فَإِنْ يَكُ فِي أُمَّتِي أَحَدٌ فَإِنَّهُ عُمَرُ (٢).

رَفَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوِ اتَّخَذْنَا مِنْ) مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ (مُصَلِّى، فَنَزَلَتْ (فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوِ اتَّخَذْنَا مِنْ) مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ (مُصَلِّى، فَنزَلَتْ ﴿وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلِّى﴾)، وآية الْحِجَابِ<sup>(٦)</sup> (قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ أَمَرْتَ نِسَاءَكَ أَنْ يَحْتَجِبْنَ، فَإِنَّهُ يُكَلِّمُهُنَّ الْبَرُّ وَالْفَاجِرُ، فَنزَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ أَمَرْتَ نِسَاءُ النَّبِيِّ عَلِيْ فِي الْغَيْرَةِ عَلَيْهِ، فَقُلْتُ لَهُنَّ : ﴿عَسَى رَبُهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبَدِّلُهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ ﴾).

جَاءَ ابْنَهُ عَبْدُاللّهِ بْنُ عَبْدِاللّهِ رَضِي اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ : لَمَّا تُوفِّي عَبْدُاللّهِ بْنُ أَبِي جَاءَ ابْنَهُ عَبْدُاللّهِ بْنُ عَبْدِاللّهِ رَضِي اللّه عَنْه إِلَى رَسُولِ اللّهِ عَلَيْهِ ، فَسَأَلَهُ أَنْ يُصلّي عَلَيْهِ ، فَقَامَ رَسُولُ يُعْطِيهُ قَمِيصَهُ يُكَفِّنُ فِيهِ أَبَاهُ ، فَأَعْطَاهُ ، ثُمَّ سَأَلَهُ أَنْ يُصلّي عَلَيْهِ ، فَقَامَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ ، فَقَامَ عَمْرُ عَلَيْهِ ، فَأَخَذَ بِثُوْبِ رَسُولِ اللّهِ عَلَيْهِ ، فَقَالَ: يَا اللّهِ عَلَيْهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ ، فَقَالَ رَسُولُ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ ، فَقَالَ : ﴿ اسْتَغْفِو لُهُمْ أَوْ لا تَسْتَغْفِو لَهُمْ أَوْ لا تَسْتَغْفِو لَهُمْ إِنْ

<sup>(</sup>١) أمَّا مسلم فرواه من حديث عائشة.

<sup>(</sup>٢) ولمسلم: قَالَ ابْنُ وَهُبٍ: تفسير مُحَدِّثُونَ: مُلْهَمُونَ.

<sup>(</sup>٣) ولمسلم : وَفِي أَسَارَى بَدْرٍ .

تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَوَّةً ﴾ وَسَأَزِيدُهُ عَلَى السَّبْعِينَ . قَالَ : إِنَّهُ مُنَافِقٌ . قَالَ : فَصَلَّى عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ ﴿ وَلا تُصَلِّ عَلَى أَحَدِ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدُا وَلا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ ﴾ (١) .

( وفي حديث عُمَرَ فَشِهُ: فَعَجِبْتُ بَعْدُ مِنْ جُرْأَتِي عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، وَقَالَ : أَخَوْ عَنِّي يَوْمَنِذٍ ، وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ . وفيه : فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، وَقَالَ : أَخَوْ عَنِّي يَا عُمَرُ ) .

وفي حديث حَابِرٍ ﴿ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَبْدَاللَّهِ بْنَ أَبِي ۗ بَعْدَ مَا دُفِنَ فَأَخْرَ حَهُ فَنَفَتَ فِيهِ مِنْ رِيقِهِ وَأَلْبَسَهُ قَمِيصَهُ . وفي رواية : فَوَضَعَهُ عَلَى رُكْبَتَيْهِ. ﴿ وَفِي رواية : فَوَضَعَهُ عَلَى رُكْبَتَيْهِ. ﴿ وَفِي رواية : فَوَضَعَهُ عَلَى رُكْبَتَيْهِ لَوْ وَفِي رواية : لَمَّا كَانَ يَوْمُ بَدْرٍ أَتِيَ بِأُسَارَى ، وَأَتِي بِالْعَبَّاسِ وَلَـمْ يَكُنْ عَلَيْهِ وَوَفِي رواية : لَمَّا كَانَ يَوْمُ بَدْرٍ أَتِي بِأُسَارَى ، وَأَتِي بِالْعَبَّاسِ وَلَـمْ يَكُنْ عَلَيْهِ فَوْبَ مَنْ اللَّهِ بْنِ أَبَي يَقْدُرُ عَلَيْهِ ، ثَوْبَ مَنْ النَّبِي عَلَيْهِ أَبُنِي اللَّهِ بْنِ أَبِي يَقْدُرُ عَلَيْهِ ، فَكَسَاهُ النَّذِي أَلْبَسَهُ ) .

## بَابِ مَنَاقِبِ عُتْمَانَ بْن عَفَّانَ اللهِ

غَفُلْتُ : لأَلْزَمَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، وَلأَكُونَنَّ مَعَهُ يَوْمِي هَذَا . قَالَ : فَحَاءَ الْمَسْجِدَ فَسَأَلَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، وَلأَكُونَنَّ مَعَهُ يَوْمِي هَذَا . قَالَ : فَحَاءَ الْمَسْجِدَ فَسَأَلَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، فَقَالُوا : خَرَجَ وَوَجَّهُ هَاهُنَا . فَخَرَجْتُ عَلَى الْمَسْجِدَ فَسَأَلَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، فَقَالُوا : خَرَجَ وَوَجَّهُ هَاهُنَا . فَخَرَجْتُ عَلَى الْمَسْجِدَ فَسَأَلُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَى النَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهِ عَلَيْ حَاجَتَهُ ، فَتَوَضَّا فَقُمْتُ إِلَيْهِ ، فَإِذَا هُوَ حَالِسٌ عَلَى عَنْ سَاقَيْهِ ، وَدَلاَهُمَا فِي الْبِعْرِ ، - وفِي بِعْرِ أَرِيسٍ ، وَكَشَفَ عَنْ سَاقَيْهِ ، وَدَلاَهُمَا فِي الْبِعْرِ ، - وفِي بِعْرِ أَرِيسٍ ، وَتَوَسَّطَ قُفُهَا ، وَكَشَفَ عَنْ سَاقَيْهِ ، وَدَلاَهُمَا فِي الْبِعْرِ ، - وفِي

<sup>(</sup>١) ولمسلم في رواية : فَتَركَ الصَّلاَةُ عَلَيْهم .

رواية: وَفِي يَدِ النَّبِيِّ عَلِيًّا عُودٌ يَضْرِبُ بِهِ بَيْنَ الْمَاءِ وَالطِّينِ - فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ (١)، ثُمَّ انْصَرَفْتُ ، فَحَلَسْتُ عِنْدَ الْبَابِ ، فَقُلْتُ : لأَكُونَنَّ بَوَّابَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الْيَوْمَ ، فَجَاءَ أَبُو بَكْرِ ﴿ فَهُمْ فَدَفَعَ الْبَـابَ فَقُلْتُ : مَـنْ هَـذَا؟ فَقَـالَ : أَبُوبَكْر ، فَقُلْتُ : عَلَى رِسْلِكَ ، ثُمَّ ذَهَبْتُ فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! هَذَا أَبُوبَكُر يَسْتَأْذِنُ، فَقَالَ: اللَّهَ لَهُ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ. فَأَفْبَلْتُ حَتَّى قُلْتُ لأَبِي بَكْر: ادْخُلْ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُبَشِّرُكَ بِالْجَنَّةِ . (وفي رواية: فحمد اللَّه ) فَدَخَلَ أَبُو بَكْرٍ فَحَلَسَ عَنْ يَمِين رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَعَهُ فِي الْقُفِّ ، وَدَلِّي رِجْلَيْـهِ فِي الْبِعْر كَمَا صَنَعَ النَّبِيُّ عِلَيْ ، وَكَشَفَ عَنْ سَاقَيْهِ ، ثُمَّ رَجَعْتُ فَجَلَسْتُ ، وَقَدْ تَرَكْتُ أَخِي يَتُوَضَّأُ وَيَلْحَقُنِي ، فَقُلْتُ : إِنْ يُردِ اللَّهُ بفُلان خَيْرًا -يُريدُ أَخَاهُ-يَأْتِ بِهِ ، فَإِذَا إِنْسَانٌ يُحَرِّكُ الْبَابِ ، فَقُلْتُ : مَنْ هَذَا ؟فَقَالَ : عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ. فَقُلْتُ : عَلَى رِسْلِكَ . ثُمَّ حِنْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ ، فَقُلْتُ : هَذَا عُمَرُ ابْنُ الْحَطَّابِ يَسْتَأْذِنُ ، فَقَالَ : انْذَنْ لَهُ ، وَبَشِّـرْهُ بِالْجَنَّـةِ . فَحَثْتُ ، فَقُلْتُ : ادْخُلْ وَبَشَّرَكَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ بِالْجَنَّةِ . (وفي رواية: فحمد ا لله ) فَدَخَلَ ، فَجَلَسَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي الْقُفِّ عَنْ يَسَارِهِ ، وَدَلَّى رِجْلَيْهِ فِي الْبِئْرِ ، ثُمَّ رَجَعْتُ، فَجَلَسْتُ ، فَقُلْتُ: إِنْ يُردِ اللَّهُ بِفُلان خَيْرًا يَأْتِ بِهِ ، فَحَاءَ إِنْسَانٌ يُحَرِّكُ الْبَابَ ، فَقُلْتُ : مَنْ هَذَا؟ فَقَالَ : عُثْمَانُ بُنُ عَفَّانَ . فَقُلْتُ: عَلَى رِسْلِكَ . فَحَنْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَخْبَرْتُهُ ، فَقَالَ : اثْذَنْ لَـهُ ، وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ عَلَى بَلْوَى تُصِيبُهُ . (وفي رواية: قَدْ كَشَفَ عَنْ رُكْبَتَيْهِ ، فَلَمَّا

<sup>(</sup>١) ولسلم في رواية : وَأَمَرَنِي أَنْ أَحْفَظَ الْبَابَ .

دَخَلَ عُثْمَانُ غَطَّاهَا) ، فَجَنَّتُهُ فَقُلْتُ لَهُ : اذْخُلْ وَبَشَّرَكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالْجَنَّةِ عَلَى بَلُوَى تُصِيبُكَ - وفي رواية: ( فحمد اللَّه ) ثم قال ((): اللَّهُ المُسْتَعَان - ، فَدَخَلَ فَوَجَدَ الْقُفَ قَدْ مُلِئَ ، فَجَلَسَ وِجَاهَهُ مِنَ الشَّقِّ الآخَرِ . قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ : فَأَوَّلْتُهَا قُبُورَهُمْ .

# بَاب مَنَاقِبِ عَلِيِّ بن أبي طَالِبٍ رَهُ ا

90 - عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصِ وَهِيْهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَرَجَ إِلَى تَبُوكَ ، وَاسْتَحْلَفَ عَلِيًّا ﴿ مَنْ اللَّهِ عَلِيًّا ﴿ مَنْ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَيْكَ فَقَالَ : أَتُحَلِّفُنِي فِي الصَّبِيانِ وَالنَّسَاء ؟ قَالَ : أَتُحَلِّفُنِي فِي الصَّبِيانِ وَالنَّسَاء ؟ قَالَ : أَلَّهُ تَرْضَى أَنْ تَكُونَ مِنْ مُوسَى ، إِلا أَنَّهُ لَيْسَ نَبِيٍّ أَلا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ مِنْ مُوسَى ، إِلا أَنَّهُ لَيْسَ نَبِيٍّ أَلا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ مِنْ مُوسَى ، إِلا أَنَّهُ لَيْسَ نَبِيٍّ بَعْدِي (٢).

المُعْطِينَ هَذِهِ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلاً يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ ، يُحِبُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ، لأَعْطِينَ هَذِهِ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلاً يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ ، يُحِبُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ، وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ (") . قَالَ : فَبَاتَ النَّاسُ يَدُوكُونَ لَيْلَتَهُمْ أَيُّهُمْ يُعْطَاهَا ؟ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ (") . قَالَ : فَبَاتَ النَّاسُ يَدُوكُونَ لَيْلَتَهُمْ أَيُّهُمْ يَرْجُو أَنْ يُعْطَاهَا ؟ فَقَالَ : فَلَمَا أَصْبَحَ النَّاسُ غَدَوْا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ كُلُّهُمْ يَرْجُو أَنْ يُعْطَاهَا ، فَقَالَ : فَلَا يَسُولُ اللَّهِ يَشْتَكِي عَيْنَهِ . قَالَ: أَيْنَ عَلِي مَشْتَكِي عَيْنَهِ . قَالَ:

<sup>(</sup>١) ولمسلم: اللَّهُمُّ صَبْرًا وَ.

 <sup>(</sup>٢) ولمسلم في رواية : قَالَ معاوية على : مَا مَنْعَكَ أَنْ تَسُبُّ أَبَا التَّرَابِ ؟ فَقَالَ : أَمَّا مَا ذَكَرْتُ ثَلاثًا قَالَهُنَّ لَـهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَلَنْ أَسَبُهُ ، لأَنْ نَكُونَ لِي وَاحِلتُهُ مِنْهُنَّ أَحَبُ إِلَى مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ - وَذَكَرَ أَنْتَ مِنْى بِمَنْزِلَةِ مَارُونَ ... ولأَعْطِينَ الرَّايَةُ من وَلَمَّا نَزَلَتْ مَذِهِ الآيَةُ ﴿ فَقُلْ تَعَالُواْ نَدْعُ آبَنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ ﴾ دَعَا رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَيْ وَفَاطِمَةً وَحَسَنًا وَعَسَنَا فَقَالَ : اللَّهُمَّ مَوُلاء أَهْلِي .

 <sup>(</sup>٣) ولمسلم من حديث أبي هريرة على قَالَ عُمَرُ : مَا أَحْبَيْتُ الإَمَارَةَ إِلا يَوْمَنِيذِ . قَالَ : فَتَسَاوَرْتُ لَهَا رَحَاءَ أَنْ
 أَدْعَى لَهَا.

فَأَرْسَلُوا إِلَيْهِ فَأْتِيَ بِهِ ، فَبَصَقَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي عَيْنَيْهِ ، وَدَعَا لَهُ ، فَبَرَأَ حَتَّى كَأَنْ لَمْ يَكُنْ بِهِ وَجَعٌ ، فَأَعْطَاهُ الرَّايَةَ ، فَقَالَ عَلِيٍّ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَقَاتِلُهُمْ حَتَّى يَكُونُوا مِثْلَنَا ؟ فَقَالَ : انْفُذْ عَلَى رِسْلِكَ حَتَّى تَنْزِلَ بِسَاحَتِهِمْ ، ثُمَّ حَتَّى يَكُونُوا مِثْلَنَا ؟ فَقَالَ : انْفُذْ عَلَى رِسْلِكَ حَتَّى تَنْزِلَ بِسَاحَتِهِمْ ، ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى الإِسْلامِ ، وَأَخْبِرْهُمْ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ مِنْ حَقِّ اللَّهِ فِيهِ ، فَوَاللَّهِ ادْعُهُمْ إِلَى الإِسْلامِ ، وَأَخْبِرْهُمْ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ مِنْ حَقِّ اللَّهِ فِيهِ ، فَوَاللَّهِ لَأَنْ يَكُونَ لَكَ حُمْرُ النَّعَمِ . لأَنْ يَكُونَ لَكَ حُمْرُ النَّعَمِ .

وفي حديث سَلَمَةً ﴿ فَلَيْ عَلِيٌّ قَدْ تَحَلَّفَ عَنِ النَّبِيِّ ۚ يَكُرُّ فِي خَيْبَرَ ، وَقَى حَديث سَلَمَةً ﴿ فَلَيْ عَلِيٌّ قَدْ تَحَلَّفُ عَنِ النَّبِيِّ ۚ يَكُرُّ فِي خَيْبَرَ ، وَكَانَ بِهِ رَمَدُ (١) .

<sup>(</sup>١) ولمسلم في رواية : ثُمَّ أَرْسَلَنِي إِلَى عَلَيٍّ ، فَأَنْيَتُ عَلِيًّا ، فَحِنْتُ بِهِ أَقُودُهُ وَهُوَ أَرْمَدُ حَنَّى أَنَيْتُ بِهِ رَسُولَ اللّهِ ﷺ فَبَسَقَ فِي عَيْنَبِهِ فَبَرَأَ وَأَعْظَهُ الرَّايَةَ ، وَحَرَجَ مَرْحَبٌ فَقَالَ :

قَدْ عَلِمَتْ حَبْيَرُ أَنَّي مَرْحَبُ ﴿ نَاكِي السَّلاحِ بَطَلُ مُحَرَّبُ إِذَا الْمُحُرُوبُ أَقْبَلَتْ تَلَهَّبُ

فَقَالَ عَلِيٌّ:

قَالَ : فَضَرَبَ رَأْسَ مَرْحَبِ فَقَتَلَهُ ثُمَّ كَانَ الْفَتْحُ عَلَى يَدَّبُهِ .

<sup>(</sup>٢) ولمسلم: مَا كَانَ لِمَلِي اسْمٌ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ أَبِي النَّرَابِ وَإِنْ كَانَ لَيَفْرَحُ إِذَا دُعِيَ بِهَا .

## بَابِ مَنَاقِبِ طَلْحَةَ بِنَ عُبِيدِ اللَّهِ رَفُّ

١٩٨ - عَنْ أَبِي عُثْمَانَ قَالَ : لَـمْ يَبْقَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي بَعْضِ تِلْكَ النَّبِيِّ اللَّهِ عَلْمُ اللَّهِ ﷺ غَيْرُ طَلْحَةَ وَسَعْدٍ ، عَنْ حَدِيثِهِمَا .

رُوفِي حديث قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ قَالَ : رَأَيْتُ يَـدَ طَلْحَـةَ الَّتِـي وَقَـى بِهَـا النَّبِيَّ عَلِيُّ قَدْ شَلَّتْ ) .

#### بَابِ مَنَاقِبِ الزُّبِيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ رَالْ الْعَوَّامِ رَالْ الْعَوَّامِ رَالْ الْعَوَّامِ رَالْ الْعَ

١٩٩ - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: نَـدَبَ النَّبِيُّ ﷺ النَّاسَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ فَانْتَدَبَ الزُّبَيْرُ ، ثُمَّ نَدَبَهُمْ فَانْتَدَبَ الزُّبَيْرُ ، ثُمَّ نَدَبَهُمْ فَانْتَدَبَ الزُّبَيْرُ ، ثُمَّ نَدَبَهُمْ فَانْتَدَبَ الزُّبَيْرُ . فَقَالَ : لِكُلِّ نَبِي حَوَادِيٌّ وَحَوَادِيَّ الزَّبَيْرُ .

الأَحْزَابِ أَنَا وَعُمَرُ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ فِي النَّسَاءِ ('') ، فَنَظَرْتُ ، فَإِذَا أَنَا بِالزُّيْرِ وَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : كُنْتُ يَوْمَ الأَحْزَابِ أَنَا وَعُمَرُ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ فِي النَّسَاءِ ('') ، فَنَظَرْتُ ، فَإِذَا أَنَا بِالزُّيْرِ عَلَى فَرَسِهِ يَخْتَلِفُ إِلَى يَنِي قُرَيْظَةَ مَرَّتَيْنِ أَوْ تَلاثًا ، فَلَمَّا رَجَعْتُ قُلْتُ : يَا أَبَتِ رَأَيْتُكَ تَخْتَلِفُ . قَالَ: أَوَهَلْ رَأَيْتَنِي يَا بُنَيَّ ؟ قُلْتُ : نَعَمْ قَالَ : (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ : هَنْ يَأْتِ بَنِي قُرِيْظَةَ فَيَأْتِينِي بِخَبَرِهِمْ ؟ فَانْطَلَقْتُ فَلَمَّا رَجَعْتُ ) ، حَمَعَ لِي رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ أَبُونَهِ فَقَالَ : فِذَاكَ أَبِي وَأُهُي .

الله عَنْهَا: ﴿ الله وَالرَّسُولِ مِنْ مَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا: ﴿ اللَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَغْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَوْحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقُوا أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴾ قَالَتْ لِعُرُوةَ : يَا ابْنَ أُخْتِي ! كَانَ أَبُواكَ مِنْهُمُ: الزَّبَيْرُ وَأَبُو بَكْرٍ، (لَمَّا أَصَابَ رَسُولَ لِعُرُوةَ : يَا ابْنَ أُخْتِي ! كَانَ أَبُواكَ مِنْهُمُ: الزَّبَيْرُ وَأَبُو بَكْرٍ، (لَمَّا أَصَابَ رَسُولَ اللهِ عَلَى مَا أَصَابَ يَوْمَ أُحُدٍ ، وَانْصَرَفَ عَنْهُ الْمُشْرِكُونَ خَافَ أَنْ يَرْجِعُوا ، اللهِ عَلَى مَا أَصَابَ يَوْمَ أُحُدٍ ، وَانْصَرَفَ عَنْهُ الْمُشْرِكُونَ خَافَ أَنْ يَرْجِعُوا ،

<sup>(</sup>١) ولمسلم: فِي أَطُم حَسَّانَ ، فَكَانَ يُطَأَطِئُ لِي مَرَّةً فَأَنْظُرُ ، وَأَطَأَطِئُ لَهُ مَرَّةً فَيَنْظُرُ .

قَالَ : مَنْ يَلْهَبُ فِي إِثْرِهِمْ ؟ فَانْتَدَبَ مِنْهُمْ سَبْعُونَ رَجُلاً ، قَالَ: كَـانَ فِيهِـمْ آبُو بَكْرِ وَالزُّبَيْرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ).

#### بَابِ مَنَاقَبِ سَعْد بْن أبِي وَقَّاصِ عَهِمْ

تَدِمَ الْمَدِينَةَ قَالَ : لَيْتَ رَجِلاً مِنْ أَصْحَابِي صَالِحًا يَحُرُسُنِي اللَّيْلَةَ ، إِذْ قَدِمَ الْمَدِينَةَ قَالَ : لَيْتَ رَجِلاً مِنْ أَصْحَابِي صَالِحًا يَحُرُسُنِي اللَّيْلَةَ ، إِذْ سَمِعْنَا صَوْتَ سِلاحٍ ، فَقَالَ : مَنْ هَذَا ؟ فَقَالَ : أَنَا سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَاصٍ ، حَنْتُ لأَحْرُسَكَ (١) ، وَنَامَ النَّبِيُ عِيْلِيْ . وفي رواية : حَتَّى سَمِعْنَا غَطِيطَهُ .

النَّبِيُّ النَّبِيُّ النَّبِيُّ النَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّبِيُّ النَّبِيُّ النَّبِيُّ النَّبِيُّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

وفي حديث عَلِيٍّ ﷺ قَالَ : مَا سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ جَمَعَ أَبَوَيْهِ لأَحَدِ إِلاَّ لِسَعْدِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ .

# بَابِ مَنَاقِبِ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ رَأَحِ

١٢٠٤ عَنْ حُذَيْفَةً ﴿ قَالَ : جَاءَ أَهْلُ نَجْرَانَ إِلَى النَّبِيَ ﷺ ، فَقَالُوا: الْبَعَثُ لَنَا رَجُلاً أَمِينًا حَقَّ أَمِينًا . فَقَالُ : لأَبْعَثَنَّ إِلَيْكُمْ رَجُلاً أَمِينًا حَقَّ أَمِينٍ (٢) ، فَاسْتَشْرَفَ لَهُ النَّاسُ فَبَعْثَ أَبَا عُبَيْدَةً بْنَ الْجَرَّاحِ . وفي رواية : (جَاءَ الْعَاقِبُ وَالسَّيِّدُ صَاحِبَا نَجْرَانَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يُرِيدَانٍ أَنْ يُلاعِنَاهُ ، قَالَ : فَقَالَ وَالسَّيِّدُ صَاحِبَا نَجْرَانَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يُرِيدَانٍ أَنْ يُلاعِنَاهُ ، قَالَ : فَقَالَ

<sup>(</sup>١) ولمسلم في رواية : وَقَعَ فِي نَفْسِي خَوْفٌ عَلَيك فَدَعَا لَهُ.

<sup>(</sup>٢) ولمسلم في رواية : وكَانَ رَحُلٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَدْ أَخْرَقَ الْمُسْلِمِينَ ، فَـنَزَعْتُ لَـهُ بِسَهْمِ لَلِسَ فِيهِ نَصْلُ، فَأَصَبْتُ جَنْبُهُ ، فَسَقَطَ وَانْكَشَفَتْ عَوْرَتُهُ ، فَضَحِكَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ ، حَتَّى نَظَرْتُ إِلَى نَوَاحِلِهِ .

<sup>(</sup>٣) ولمسلم : حَقَّ أَمِينِ .

أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: لا تَفْعَلْ فَوَاللَّهِ لَئِنْ كَانَ نَبِيًّا فَلاعَنَّا لا نُفْلِحُ نَحْنُ وَلا عَقِبُنَا مِنْ بَعْدِنَا عَالَا : إِنَّا نُعْطِيكَ مَا سَأَلْتَنَا مَوَالْبَعَثْ مَعَنَّا رَجُلاً أَمِينًا ...) وفيها: هَذَا أَمِينُ هَذِهِ الْأُمَّةِ (١).

#### بَابِ مَنَاقِبِ الْحَسَن رضي اللَّه عنه

النَّهَارِ لا يُكَلِّمُنِي وَلا أُكَلِّمُهُ ، حَتَّى أَتَى سُوقَ يَنِي قَيْنُقَاعَ ، فَحَلَسَ بِفِنَاءِ بَيْتِ النَّهَارِ لا يُكَلِّمُنِي وَلا أُكَلِّمُهُ ، حَتَّى أَتَى سُوقَ يَنِي قَيْنُقَاعَ ، فَحَلَسَ بِفِنَاءِ بَيْتِ فَاطِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، فَقَالَ : أَقُمَّ لُكُعُ ؟ أَثَمَّ لُكُعُ ؟ فَحَبَسَتُهُ شَيْئًا، فَظَنَنت أُنَّهَا تُلْبِسُهُ سِحَابًا ، أَوْ تُغَسِّلُهُ ، فَحَاءَ يَشْتَدُّ حَتَّى عَانَقَهُ ، وَقَبَّلُهُ ، وَقَالَ : اللَّهُمَّ أَحْبِيهُ ، وَقَبَلُهُ ، وَقَالَ : اللَّهُمَّ أَحْبِيهُ ، وَأَحِبَّ مَنْ يُحِبُّهُ . ( وفي رواية: وفي عُنُقِهِ السِّخَابُ ) ، (قَالَ اللَّهُمَّ أَحْبِيهُ ، وَأَحِبَّ مَنْ يُحِبُّهُ . ( وفي رواية: وفي عُنُقِهِ السِّخَابُ ) ، (قَالَ اللَّهُمَّ أَحْبِيهُ مَا قَالَ ) .

( وفي حديث أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : أَنَّهُ كَانَ يَا خُدُهُ وَالْحَسَنَ فَيَقُولُ : اللَّهُمَّ أُحِبُّهُمَا فَإِنِّي أُحِبُّهُمَا . وفي رواية : فَيُقْعِدُنِي عَلَى وَالْحَسَنَ فَيَقُولُ : اللَّهُمَّ فَخِذِهِ الْأُخْرَى ، ثُمَّ يَضُمُّهُمَا ، ثُمَّ يَقُولُ : اللَّهُمَّ الْحَسَنَ عَلَى فَخِذِهِ الْأُخْرَى ، ثُمَّ يَضُمُّهُمَا ، ثُمَّ يَقُولُ : اللَّهُمَّ الْحَمْهُمَا فَإِنِّي أَرْحَمُهُمَا ) .

## بَابِ مَنَاقِبِ فَاطِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا

مَعْرَمَةَ ﴿ اللَّهِ عَلِيًّا ﴿ عَنِ الْمِسْوَرِ بَنِ مَعْرَمَةَ ﴿ اللَّهِ عَلِيًّا ﴿ عَلَى الْمِسْوَرِ بَنِ مَعْرَمَةَ ﴿ اللَّهِ عَلَيْنَا اللَّهِ عَلَيْنَا اللَّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُمْ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُمُ عَالْمُعَلَّ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُمْ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ عَلَى ال

<sup>(</sup>١) ولمسلم في رواية : حاء أَهْل الْيَمَنِ فَقَالُوا : ابْعَثْ مَعْنَا رَجُلاً يُعَلَّنُنَا السُّنَّةَ وَالإسْلامَ ، قَالَ : فَأَجَذَ بِيَدِ أَبِسِي عُبَيْدَةً وَقَالَ ...

١٢٠٧ عن عَائِشَة أُمِّ الْمُوْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : إِنَّا كُنْا أَزْوَاحَ النَّبِي عَلَيْ عِنْدَهُ حَمِيعًا لَمْ تُعَادِرْ مِنَّا وَاحِدَةٌ ، فَأَقْبَلَتْ فَاطِمَةُ رَضِي اللَّه عَنْهَا تَمْشِي ، لا وَاللَّهِ مَا تَخْفَى مِشْيَةُهَا مِنْ مِشْيَةِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ ، فَلَمَّا رَآهَا رَحَّبَ قَالَ : مَرْحَبًا بِابْنَتِي . ثُمَّ أَخْلَسَهَا عَنْ يَمِينِهِ ، أَوْ عَنْ شِمَالِهِ ، ثُمَّ مَارَهًا سَارَهَا النَّانِية ، فَإِذَا هِي مَارَهًا فَبُكَتْ بُكَاءُ شَدِيدًا ، فَلَمَّا رَأَى حُرْنَهَا سَارَهَا النَّانِية ، فَإِذَا هِي سَارَهًا فَبُكَتْ بُكَاءُ شَدِيدًا ، فَلَمَّا رَأَى حُرْنَهَا سَارَهَا النَّانِية ، فَإِذَا هِي سَارَهًا فَبُونَى نَيْنِ نِسَائِهِ : حَصَّكِ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ بِالسِّرِّ مِنْ بَيْنَ نِسَائِهِ : حَصَّكِ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ بِالسِّرِ مِنْ بَيْنَ نِسَائِهِ : حَصَّكِ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ بِالسِّرِ مِنْ بَيْنَ نِسَائِهِ : حَصَّكِ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ بِالسِّرِ مِنْ بَيْنَا مِنْ بَيْنِ نِسَائِهِ : حَصَّكِ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ بِالسِّرِ مِنْ بَيْنَا مِنْ بَيْنِ نِسَائِهِ : عَمَّا سَارَكِ ؟ قَالَتْ : مَا كُنْتَ لَأَفْشِي عَلَى رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ سِرَّهُ . فَلَمَّا تُوفِي وَلِية : مَا رَأَيْتُ كَالْيُومِ فَرَحًا أَقْرَبَ مِنْ عَلَى اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ سِرَّهُ . فَلَمَّ تُوفِي وَلَهُ اللَّهَ عَلَيْكِ مِنَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى بَعَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

، فَاتَقِي اللَّهَ وَاصْبِرِي ، فَإِنِّي نِعْمَ السَّلَفُ أَنَا لَكِ . فَالَتْ : فَبَكَيْتُ بُكَانِي النَّانِيَة ، قَالَ : يَا فَاطِمَةُ أَلَا تَرْضَيْنَ أَنْ النَّانِيَة ، قَالَ : يَا فَاطِمَةُ أَلَا تَرْضَيْنَ أَنْ النَّانِيَة ، قَالَ : يَا فَاطِمَةُ أَلَا تَرْضَيْنَ أَنْ تَكُونِي سَيِّدَة نِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ . وفي رواية : فَأَخْبَرَنِي : أَنِّي أَوَّلُ أَهْلِ بَيْتِهِ تَكُونِي سَيِّدَة نِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ . وفي رواية : فَأَخْبَرَنِي : أَنِّي أَوَّلُ أَهْلِ بَيْتِهِ أَتْبَعُهُ ، فَضَحِكْتُ .

#### بَابِ مَنَاقِبِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا

١٢٠٨ - عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّه عَنْهَا قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : أُرِيتُكِ فِي الْمَنَامِ ( مَرَّتَيْنِ ) (١) إِذَا ( رَجُلٌ ) -وفي رواية: المَلَكُ - يَحْمِلُكِ فِي الْمَنَامِ ( مَرَّتَيْنِ ) (١) إِذَا ( رَجُلٌ ) -وفي رواية: المَلَكُ - يَحْمِلُكِ فِي سَرَقَةِ حَرِيرٍ ، فَيَقُولُ : هَذِهِ امْرَأَتُكَ ، فَأَكْشِفُهَا ، فَإِذَا هِيَ أَنْتِ، فَأَقُولُ إِنْ يَكُنْ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ يُمْضِهِ .

الله ﷺ: أَلَّ الله عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ لِي رَسُولُ الله ﷺ: وَإِذَا كُنْتِ عَلَيَّ غَضْبَى . قَالَتْ: فَقُلْتُ: إِنِّي لأَعْلَمُ إِذَا كُنْتِ عَلَيَّ غَضْبَى . قَالَتْ: فَقُلْتُ: إِنِّي لأَعْلَمُ إِذَا كُنْتِ عَلَيَّ غَضْبَى . قَالَتْ: فَقُلْتُ: لا مِنْ أَيْنَ تَعْرِفُ ذَلِكَ؟ فَقَالَ: أَمَّا إِذَا كُنْتِ عَنِي رَاضِيَهُ ، فَإِنَّكِ تَقُولِينَ: لا مِنْ أَيْنَ تَعْرِفُ ذَلِكَ؟ فَقَالَ: أَمَّا إِذَا كُنْتِ عَلَيَّ غَضْبَى ، قُلْتِ: لا وَرَبِّ إِبْرَاهِيمَ . قَالَتْ: قُولِينَ : لا وَرَبِّ إِبْرَاهِيمَ . قَالَتْ: قُولِينَ : لا وَرَبِّ إِبْرَاهِيمَ . قَالَتْ: قُولِينَ : لا وَرَبِّ إِبْرَاهِيمَ . قَالَتْ : قَالَتْ : أَخَلْ وَاللّهِ يَا رَسُولَ اللّهِ ! مَا أَهْجُرُ إِلاَّ اسْمَكَ .

النَّبِيِّ ﷺ ، وَكَانَ لِي صَوَاحِبُ يَلْعَبْنَ مَعِي ، فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا دَخَلَ يَتُقَمَّعْنَ مِنْهُ ، فَيُسَرِّبُهُنَّ إِلَى ﴿ فَيَلْعَبْنَ مَعِي ، فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا دَخَلَ يَتَقَمَّعْنَ مِنْهُ ، فَيُسَرِّبُهُنَّ إِلَى ﴿ فَيَلْعَبْنَ مَعِي ﴾ .

١٢١١ – عَنْ عَائِشَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : أَنَّ النَّاسَ كَانُوا يَتَحَرَّوْنَ بِهَدَايَاهُمْ يَوْمَ عَائِشَةَ ، يَيْتَغُونَ بِذَلِكَ مَرْضَاةَ رُسُولِ اللَّهِ ﷺ .

١٢١٢ - عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ﴿ أَنَّ نِسَاءَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كُنَّ

<sup>(</sup>١) ولمسلم: ثُلاثُ ليالٍ.

حِزْيُن : فَحِزْبٌ فِيهِ عَائِشَةُ ، وَحَفْصَةُ ، وَصَفِيَّةُ ، وَسَوْدَةُ رَضِي اللَّه عَنْهِن ، وَالْحِزْبُ الآخُرُ: أُمُّ سَلَمَةً ، وَسَائِرُ نِسَاء رَسُولِ اللَّهِ ﷺ رَضِي اللَّه عَنْهن ، وَكَانَ الْمُسْلِمُونَ قَدْ عَلِمُوا حُبَّ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَائِشَةَ ، فَكَلَّمَ حِزْبُ أُمِّ سَلَمَةَ ، فَقُلْنَ لَهَا : كَلَّمِي رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُكَلِّمُ النَّـاسَ فَيَقُولُ : مَنْ أَرَادَ أَنْ يُهْدِيَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ هَدِيَّةً فَلْيُهْدِهِ إِلَيْهِ حَيْثُ كَانَ مِنْ بُيُوتِ نِسَائِهِ ، فَكَلَّمَتْهُ أُمُّ سَلَمَةً بِمَا قُلْنَ ، فَلَمْ يَقُلُ لَهَا شَيْئًا ، فَسَأَلْنَهَا فَقَالَتْ : مَا قَالَ لِي شَيْئًا ، فَقُلْنَ لَهَا : فَكُلِّمِيهِ ، قَالَتْ : فَكُلَّمَتْهُ حِينَ دَارَ إِلَيْهَا أَيْضًا فَلَمْ يَقُلُ لَهَا شَيْئًا ، فَسَأَلْنَهَا ، فَقَالَتْ : مَا قَالَ لِي شَيْئًا ، فَقُلْنَ لَهَا : كَلَّمِيهِ حَتَّى يُكَلَّمَكِ فَدَارَ إِلَيْهَا فَكَلَّمَتْهُ ، فَقَالَ لَهَا : لا تُؤْذِينِي فِي عَائِشَةَ ؛ فَإِنَّ الْوَحْيَ لَـمْ يَأْتِنِي وَأَنَا فِي ثُوْبِ امْرَأَةٍ إلاَّ عَائِشَةً . قَالَتْ : فَقَـالَتْ : أَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مِنْ أَذَاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ) ، ثُمَّ إِنَّهُنَّ دَعَوْنَ فَاطِمَةَ بنْتَ رَسُول اللَّهِ ﷺ ، فَأَرْسَلَتْ إلَى رَسُول اللَّهِ ﷺ (١) تَقُولُ: إِنَّ نِسَاءَكَ يَنْشُدْنَكَ اللَّهَ الْعَدْلُ فِي بنْتِ أَبِي بَكْر ، فَكَلَّمَتْهُ ، فَقَالَ : يَا بُنيَّةُ! أَلا تُحِبِّينَ مَا أُحِبُّ ؟ قَالَتْ : بَلَى (٢) . فَرَجَعَتْ إلَيْهِنَّ ، فَأَخْبَرَتْهُنَّ ، فَقُلْنَ : ارْجعِي إلَيْهِ ، فَأَبَتْ أَنْ تَرْجعَ (٢) ، فَأَرْسَلْنَ زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ( أ ) ، فَأَتَتْهُ ( ا ) ، ( فَأَغْلَظَتْ ، ) وَقَالَتْ : إِنَّ نِسَاءَكَ يَنْشُدْنَكَ اللَّهَ الْعَدْلَ فِي بِنْتِ ابْنِ أَبِي قُحَافَةً . ( فَرَفَعَتْ صَوْتَهَا ) حَتَّى

<sup>(</sup>١) ولمسلم : فَاسْتَأْذَنَتْ عَلَيْهِ وَهُوَ مُضْطَجعٌ مَعِي فِي مِرْطِي .

<sup>(</sup>٢) ولمسلم : قال: فَأَحِبِّي هَلْدِهِ .

<sup>(</sup>٣) ولمسلم : قالت: وَاللَّهِ لا أَكَلُّمُهُ فِيهَا أَبَدًا .

<sup>(</sup>٤) ولمسلم : وَهِيَ الَّتِي كَانَتْ تُسَامِينِي مِنْهُنَّ فِي الْمَنْزِلَةِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، وَلَمْ أَرَ امْرَأَةً فَطُّ خَيْرًا فِي الدَّينِ مِنْ زَيْنَتِ ، وَأَتْقَى لِلَّهِ وَأَصْدَقَ حَدِيثًا ، وَأُوصَلَ لِلرَّحِمِ ، وَأَعْظَمَ صَدَقَةً ، وَأَشَدُ البَّذَالاَ لِنَفْسِهَا فِي الْعَمَـٰلِ الَّذِي نَصَدَّقُ بِهِ ، وَتَقَرَّبُ بِهِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى ، مَا عَدَا سَوْرَةً مِنْ حِدَّةٍ كَانَتْ فِيهَا تُسْرِعُ مِنْهَا الْفَيْنَةُ .

<sup>(</sup>٥) ولمسلم : فَاسْتَأَذَنتْ وهو عَلَى الْحَالَةِ الَّتِي دَخَلَتْ فَاطِمَةُ عَلَيْهَا وَهُوَ بِهَا ، فَأَذِنَ لَهَا .

تَنَاوَلَتْ عَائِشَةَ ، وَهِيَ قَاعِدَةً ، فَسَبَّتْهَا ('' حَتَّى إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَيَنْظُرُ إِلَى عَائِشَةَ مَلْ تَكَلَّمُ ؟ قَالَ : فَتَكَلَّمَتْ عَائِشَةُ تَـرُدُّ عَلَى زَيْنَبَ حَتَّى أَسْكَتَتْهَا . قَالَتْ : فَنَظَرَ النَّبِيُ ﷺ إِلَى عَائِشَةَ ('' وَقَالَ : إِنَّهَا بِنْتُ أَبِي بَكُو .

١٢١٣ - عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيَتَعَذَّرُ فِي مَرَضِهِ : أَيْنَ أَنَا الْيَوْمَ ؟ أَيْنَ أَنَا غَدًا ؟ اسْتِبْطَاءُ لِيَوْم عَائِشَةَ ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمِي قَبَضَهُ اللَّهُ بَيْنَ سَحْرِي وَنَحْرِي ، وَدُفِنَ فِسِي بَيْتِي . ﴿ وَفِي رَوَايَة : لَمَّا ثَقُلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَاشْتَدَّ بِهِ وَجَعُهُ ، اسْتَأْذَنَ أَزْوَاحَهُ أَنْ يُمَرَّضَ فِي بَيْتِي. وفي رواية : دَخَلَ عَبْدُالرَّحْمَن بْنُ أَبِي بَكْر عَلَى النَّبِيِّ ﷺ ، وَأَنَا مُسْنِدَتُهُ إِلَى صَدْرِي ، وَمَعَ عَبْدِالرَّحْمَن سِوَاكْ رَطْبٌ يَسْتَنُّ بهِ ، فَأَبَدَّهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَصَرَهُ ، فَأَخَذْتُ السِّرَاكَ ، فَقَصَمْتُهُ ، وَنَفَضْتُهُ ، وَطَيَّبْتُهُ ، ثُمَّ دَفَعْتُهُ إلَى النَّبِيِّ ﷺ ، فَاسْتَنَّ بِهِ ، فَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ اسْتَنَّ اسْتِنَانًا قَطُّ أَحْسَنَ مِنْهُ، فَمَا عَدَا أَنْ فَرَغَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى إِنَّ مَنْ عَلَمُ ، أَوْ إصْبَعَهُ ، ثُمَّ ) قَالَ : فِي الرَّفِيقِ الْأَعْلَى ( ثَلاثًا ) . ( وفي رواية : إنَّا مِنْ نِعَم اللَّهِ عَلَيَّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ تُونُفِّي فِي بَيْتِي ، وَفِي يَوْمِي ، وَبَيْنَ سَحْرِي وَنَحْرِي ، وَأَنَّ اللَّهَ جَمَعَ بَيْنَ رِيقِي وَريقِهِ عِنْدَ مَوْتِهِ . وفيها : وَعَرَفْتُ أَنَّهُ يُحِبُّ السِّوَاكَ فَقُلْتُ : آخُذُهُ لَكَ فَأَشَارَ بِرَأْسِهِ: أَنْ نَعَمْ ، فَتَنَاوِلْتُهُ ، فَاشْتَدَّ عَلَيْهِ ، وَقُلْتُ : أَلَيْنُهُ لَـكَ ، فَأَشَارَ برَأْسِهِ : أَنْ نَعَمْ فَلَيَّنَّهُ ، فَأَمَرَّهُ ، وَبَيْنَ يَدَيْهِ رَكُوةٌ فِيهَا مَاءٌ ، فَجَعَلَ يُدْخِلُ يَدَيْهِ

<sup>(</sup>١) ولمسلم : وَأَنَا أَرْقُبُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، وَأَرْقُبُ طَرْفَهُ هَلْ يَأْذَنُ لِنِي فِيهَا . قَالَتْ : فَلَمْ تَنْبَرَحْ زَيْشَبُ حَشَى عَرَفْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لا يَكُرَهُ أَنْ أَنْتَصِرَ .

<sup>(</sup>٢) ولمسلم : وَتُبَسَّمُ .

فِي الْمَاءِ ، فَيَمْسَحُ بِهِمَا وَجْهَهُ ، يَقُولُ : لا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ إِنَّ لِلْمَوْتِ سَكَرَاتِ، ثُمَّ نَصَبَ يَدَهُ فَجَعَلَ يَقُولُ : فِي الرَّفِيقِ الأَعْلَى ، حَتَّى قُبِضَ وَمَالَتْ يَـدُهُ . وفي رواية : فَلا أَكْرَهُ شِيدَةَ الْمَوْتِ لأَحَدٍ أَبَدًا بَعْدَ النَّبِيِّ ﷺ ).

الله عَنْهَا أَنَّهَا سَمِعَتِ النَّبِيَّ عَلَيْهَ وَضِي الله عَنْهَا أَنَّهَا سَمِعَتِ النَّبِيَّ عَلَيْ ، وَأَصْغَتْ إِلَيْ فَلَارَهُ يَقُولُ : اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ، وَالْهُ وَمُسْنِدٌ إِلَيَّ ظِلْرَهُ يَقُولُ : اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ، وَارْحَمْنِي ، وَأَلْحِقْنِي بِالرَّفِيقِ . وفي رواية : وكَانَتْ إِحْدَانَا تُعَوِّذُهُ بِدُعَاءٍ إِذَا وَارْحَمْنِي ، وَأَلْحِقْنِي بِالرَّفِيقِ . وفي رواية : وكَانَتْ إِحْدَانَا تُعَوِّذُهُ بِدُعَاءٍ إِذَا مَرْضَ (1) ، فَذَهَبْتُ أُعَوِّذُهُ (1) ، فَرَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ ، وقَالَ : فِي الرَّفِيقِ الرَّفِيقِ الأَعْلَى).

اللهِ ﷺ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِي ﷺ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ قَالُونُ عَلَيْهِ مَا يُعْبَرُ مَنْ عَلَيْهِ مَا عَدْ مَنْ عَلَيْهِ مَا عَدْ مَنْ عَلَيْهِ مَا اللّهِ عَلَيْهِ مَا اللّهِ عَلَيْهِ مَا اللّهُمُ اللّهُ عَلَيْهِ مَا اللّهُ عَلَى فَخِذِي ، غُشِي عَلَيْهِ مَا عَةً ، ثُمَّ اللّهُ عَلَيْهِ مَا عَقْ ، ثُمَّ قَالَ : اللّهُمَّ الرَّفِيقَ الأَعْلَى . قُلْتُ : أَفَاقَ ، فَأَشْخُصَ بَصَرَهُ إِلَى السَّقْفِ ، ثُمَّ قَالَ : اللّهُمَّ الرَّفِيقَ الأَعْلَى . قُلْتُ : إِذًا لا يَخْتَارُنَا ، وَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَدِيثُ اللّذِي كَانَ يُحَدِّثُنَا بِهِ . قَالَتْ : فَكَانَتُ إِلَيْ السَّقْفِ ، قَوْلُهُ : اللّهُمَّ الرَّفِيقَ الأَعْلَى . وفِ يَلْكُ آخِرَ كَلِمَةٍ تَكَلَّمَ بِهَا النّبِي ﷺ قَوْلُهُ : اللّهُ عَلَيْهِمْ ﴾ الآية فَطَنَنْتُ أَنْهُ رواية : وأَخَذَتُهُ بُحَّةٌ يَقُولُ : ﴿ مَعَ الّذِينَ أَنْعَمَ اللّهُ عَلَيْهِمْ ﴾ الآية فَطَنَنْتُ أَنْهُ مُعَالَيْهِمْ .

<sup>(</sup>١) ولمسلم في رواية : أَذْهِبِ الْبَاسَ ...

<sup>(</sup>٢) ولمسلم : لأصنَعَ بِهِ نَحْوَ مَا كَانَ يَصنَعُ فَانْتَزَعَ يَدَهُ مِنْ يَدِي .

<sup>(</sup>٣) ولمسلم : فَذَهَبْتُ أَنْظُرُ فَإِذَا هُوَ قَدْ قَضَى .

الله عَنْ الله عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا : أَنَّ النَّبِيُّ عَلَيْ كَانَ إِذَا كَانَ بِاللَّيْلِ النَّيْلِ السَّائِهِ ، فَطَارَتِ الْقُرْعَةُ لِعَائِشَةَ وَحَفْضَةً ، وَكَانَ النَّبِيُّ عَلَيْ إِذَا كَانَ بِاللَّيْلِ سَارِهِ ، فَطَارَتِ الْقُرْعَةُ لِعَائِشَةَ وَحَفْضَةُ : أَلا تَرْكَبِينَ اللَّيْلَةَ بَعِيرِي ، وَأَرْكَبِ سَارَ مَعَ عَائِشَةَ يَتَحَدَّثُ ، فَقَالَتْ حَفْصَةُ : أَلا تَرْكَبِينَ اللَّيْلَةَ بَعِيرِي ، وَأَرْكَبِ سَلَّا اللَّيْلَةَ بَعِيرِي ، وَأَرْكَبِ بَعِيرَكِ تَنْظُرِينَ وَأَنْظُرُ ، فَقَالَتْ : بَلَى ، فَرَكِبَتْ فَخَاءَ النَّبِيُ عَلَيْ إِلَى جَمَلِ بَعِيرَكِ تَنْظُرِينَ وَأَنْظُرُ ، فَقَالَتْ : بَلَى ، فَرَكِبَتْ فَخَاءَ النَّبِي عَلَيْهِ إِلَى جَمَلِ عَلَيْهَا ، ثُمَّ سَارَ حَتَّى نَزَلُوا ، وَافْتَقَدَّتُهُ عَائِشَةُ ، عَلَيْهَا ، ثُمَّ سَارَ حَتَّى نَزَلُوا ، وَافْتَقَدَّتُهُ عَائِشَةُ ، عَلَيْهَا ، ثُمَّ سَارَ حَتَّى نَزَلُوا ، وَافْتَقَدَّتُهُ عَائِشَةُ ، فَاللّهُ عَلَيْهَا ، ثُمَّ سَارَ حَتَّى نَزَلُوا ، وَافْتَقَدَّتُهُ عَائِشَةً ، فَلَيْهَا ، ثُمَّ سَارَ حَتَّى نَزَلُوا ، وَافْتَقَدَّتُهُ عَائِشَةً ، فَلَيْهَا ، ثُمَّ سَارَ حَتَّى نَزَلُوا ، وَافْتَقَدَّتُهُ عَائِشَةً ، فَلَيْهَا ، ثُمَّ سَارَ حَتَّى نَزَلُوا ، وَافْتَقَدَّتُهُ عَائِشَةً ، فَلَيْهَا ، ثُمَ اللهُ مُنْفَا . عَلَيْهُا مَنْ أَلُولُ اللهُ مُنْفًا .

١٢١٧ - عَنْ أَبِي مُوسَى ﴿ قَالَ : قَالَ رَسُـولُ اللَّهِ ﷺ : كَمُـلَ مِنَ الرِّجَالِ كَثِيرٌ ، وَلَمْ يَكُمُلُ مِنَ النِّسَاءِ إِلاَّ آسِيَةُ امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ ، وَمَرْيَـمُ بِنْتُ عِمْرَانَ ، وَإِنَّ فَضْلَ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَضْلِ التَّرِيلِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ .

اللَّهِ ﷺ : قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : وَعَلَيْهِ السَّلامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ اللَّهِ . قَالَتْ : وَهُو يَرَى مَا لا نَرَى . وفي رواية : وَعَلَيْهِ السَّلامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ اللَّهِ . قَالَتْ : وَهُو يَرَى مَا لا نَرَى . وفي رواية : وَعَلَيْهِ السَّلامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ (وَبَرَكَانَهُ) .

١٢١٩ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: جَلَسَ إِخْدَى عَشْرَةَ امْرَأَةً، فَتَعَاهَدُنَ وَتَعَاقَدُنَ أَنْ لا يَكْتُمْنَ مِنْ أَخْبَارِ أَزْوَاجِهِنَّ شَيْئًا، قَالَتِ الأُولَى: وَوَجِي لَخْمُ حَمَلٍ غَثٌ ، عَلَى رَأْسِ جَبَلٍ وَعْر ، لا سَهْلٍ فَيُرْتَقَى ، وَلا سَمِينِ فَيُنْتَقَلُ . قَالَتِ النَّانِيَةُ: زَوْجِي لا أَبْثُ خَبَرَهُ ، إِنِّي أَخَافُ أَنْ لا أَذْرَهُ ، إِنَّ فَيُشَقِّلُ . قَالَتِ النَّانِيَةُ: زَوْجِي لا أَبْثُ خَبَرَهُ ، إِنِّي أَخَافُ أَنْ لا أَذْرَهُ ، إِنَّ أَذْكُرُهُ أَذْكُرُهُ أَذْكُرُ عُجَرَهُ وَبُحَرَهُ . قَالَتِ النَّالِئَةُ: زَوْجِي الْعَشَنَّقُ، إِنْ أَنْطِقُ أَطَلَقْ ،

<sup>(</sup>١) ولمسلم: رَسُولُكَ.

وَإِنْ أَسْكُتْ أُعَلَّقْ . قَالَتِ الرَّابِعَةُ : زَوْجي كَلَيْــل تِهَامِــةَ، لا حَرٌّ وَلا قُرٌّ، وَلا مَخَافَةَ وَلا سَأَمَةً . قَالَتِ الْخَامِسَةُ : زَوْجي إِنْ دَخَلَ فَهدَ ، وَإِنْ خَرَجَ أَسِدَ ، وَلا يَسْأَلُ عَمَّا عَهِدَ . قَالَتِ السَّادِسَةُ : زَوْحي إِنْ أَكَلَ لَفَّ ، وَإِنْ شَرِبَ اسْتَفَّ ، وَإِن اصْطَحَعَ الْتَفَّ ، وَلا يُولِجُ الْكَفَّ ، لِيَعْلَمَ الْبَثِّ . قَالَتِ السَّابِعَةُ: زَوْجي غَيَايَاءُ ، أَوْ عَيَايَاءُ ، طَبَاقَاءُ، كُـلُّ دَاء لَـهُ دَاءٌ ، شَجَّكِ ، أَوْ فَلَّـكِ ، أَوْ حَمَعَ كُلاً لَكِ . قَالَتِ النَّامِنَةُ : زَوْحِي الْمَسُ مَسُّ أَرْنَبٍ ، وَالرِّيحُ ريخُ زَرْنَبٍ. قَالَتِ التَّاسِعَةُ: زَوْجي رَفِيعُ الْعِمَادِ، طَويلُ النَّحَادِ، عَظِيمُ الرَّمَادِ، قَريبُ الْبَيْتِ مِنَ النَّادِ . قَالَتِ الْعَاشِرَةُ : زَوْجي مَالِكٌ ، وَمَا مَالِكٌ ؟ مَالِكٌ خَيْرٌ مِنْ ذَلِكِ ، لَهُ إبل كَتِيرَاتُ الْمَبَارِكِ ، قَلِيلاتُ الْمَسَارِح ، وَإِذَا سَمِعْنَ صَوْتَ الْمِزْهَرِ ، أَيْقَنَّ أَنَّهُنَّ هَوَالِكُ . قَالَتِ الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ : زَوْجِي أَبُو زَرْعٍ، وَمَا أَبُو زَرْعٍ ؟ أَنَاسَ مِنْ حُلِيٍّ أُذُنِّيَّ ، وَمَـلاً مِـنْ شَـحْمٍ عَضُـدَيًّ ، وَبَحَّحَنِي فَبَحِحَتْ إِلَيَّ نَفْسِي ، وَحَدَنِي فِي أَهْل غُنَيْمَةٍ بِشِقٍّ ، فَجَعَلَنِي فِي أَهْلِ صَهِيلٍ، وَأَطِيطٍ ، وَدَائِس وَمُنَقٌّ ، فَعِنْدَهُ أَقُولُ فَلا أُقبَّحُ ، وَأَرْقُدُ فَـأَتَصَبَّحُ ، وَأَشرَبُ فَأَتَقَنَّحُ ، أُمُّ أَبِي زَرْعٍ فَمَا أُمُّ أَبِي زَرْعٍ ؟ عُكُومُهَا رَدَاحٌ ، وَبَيْتُهَا فَسَاحٌ ، ابْنُ أَبِي زَرْعٍ ، فَمَا ابْنُ أَبِي زَرْعٍ ؟ مَضْحَعُهُ كَمَسَلِّ شَطْبَةٍ ، وَيُشْبِعُهُ ذِرَاعُ الْجَفْرَةِ ، بِنْتُ أَبِي زَرْعٍ ، فَمَا بِنْتُ أَبِي زَرْعٍ؟ طَوْعُ أَبِيهَا ، وَطَوْعُ أُمِّهَا، وَمِلْءُ كِسَائِهَا ، وَغَيْظُ حَارَتِهَا (''، حَارِيَةُ أَبِي زَرْعِ ، فَمَا حَارِيَةُ أَبِي زَرْعٍ ؟ لا تَبُثُّ حَدِيثَنَا تَبْثِيثًا ، وَلا تُنقُّثُ مِيرَتَنَا تَنْقِيثًا ، وَلا تَمْلأُ بَيْنَنا تَعْشِيشًا ، قَالَتْ: خَرَجَ أَبُو زَرْعِ وَالْأَوْطَابُ تُمْخَضُ ، فَلَقِيَ امْرَأَةً مَعَهَا ولَدَانِ لَهَا كَالْفَهْدَيْنِ ، يَلْعَبَانِ مِنْ تَحْتِ خَصْرِهَا بِرُمَّانَتَيْنِ ، فَطَلَّقَنِي وَنَكَحَهَا ، فَنَكَحْتُ بَعْـدَهُ رَحلاً

<sup>(</sup>١) ولمسلم في رواية : وَصِفْرُ رِدَائِهَا ، وَخَيْرُ نِسَائِهَا ، وَعَفْرُ حَارَتِهَا .

سَرِيًّا ، رَكِبَ شَرِيًّا ، وَأَخَذَ خَطَيًّا ، وَأَرَاحَ عَلَيَّ نَعَمًّا ثَرِيًّا ، وَأَعْطَانِي مِنْ كُلِّ رَائِحَةٍ (1) زَوْجًا ، وَقَالَ : كُلِي أُمَّ زَرْعَ وَمِيرِي أَهْلَكِ ، قَالَتَ : فَلَـوْ جَمَعْتُ كُلُّ شَيْء أَعْطَانِيهِ ، مَا بَلَغَ أَصْغَرَ آنِيَةِ أَبِي زَرْعٍ ، قَالَتْ عَائِشَةُ : فَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : كُنْتُ لَكِ كَأْبِي زَرْعٍ لِأُمَّ زَرْعٍ .

## باب مَنَاقِبُ خَدِيجَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا

١٢٢٠ عَنْ عَلِيٍّ فَشْهُ قَالَ : سَـمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُـولُ : خَـيْرُ نِسَـائِهَا مَرْيَمُ ابْنَةُ عِمْرَانَ ، وَخَيْرُ نِسَائِهَا خَدِيجَةُ .

الله عَنْهَا قَالَتْ: مَا غِرْتُ عَلَى أَحَدٍ مِنْ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: مَا غِرْتُ عَلَى أَحَدٍ مِنْ نِسَاءِ النَّبِيِّ عَلَى أَعْلَى أَحَدٍ مِنْ النَّبِيِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْ النَّبِيِّ عَلَى عَدِيجَةً ، وَمَا رَأَيْتُهَا ، وَلَكِنْ كَانَ النَّبِيُ عَلَيْ النَّبِيُ عَلَيْ النَّبِي عَلَيْ النَّبِي عَلَيْ النَّبِي عَلَيْ اللهُ عَلَى عَدِيجَةً النَّهَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَدِيجَةً ( فَوُبَّمَا قُلْتُ لَهُ : كَأَنَّهُ لَمْ يَكُن فِي الدُّنْيَا امْرَأَةٌ إِلاَّ حَدِيجَةً اللهُ ال

<sup>(</sup>١) ولمسلم في رواية: ذَابِحَةٍ .

<sup>(</sup>٢) ولمسلم في رواية : فَأَغْضَنْتُهُ يَوْمًا فَقُلْتُ حَدِيجَةَ ! فقال: إِنِّي قَدْ رُزِفْتُ حُبَّهَا .

وفي رواية : وَتَرَوَّجَنِي بَعْدَهَا بِثَلاثِ سِنِينَ (١) .

( وفي حديث هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ : تُوفُنِّيَتْ حَدِيجَةُ قَبْلَ مَحْرَجِ النَّبِيِّ ﷺ إِلَى الْمَدِينَةِ بِثَلاثِ سِنِينَ ) .

اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: اسْتَأْذَنَتْ هَالَهُ بَنْتُ حُوَيْلِلْهِ أَخْتُ خَوَيْلِلْهِ أَخْتُ خَوَيْلِلْهِ أَخْتُ خَوَيْلِلْهِ أَخْتُ خَوَيْلِلْهِ أَخْتُ خَوَيْلَةً ، فَعَرَفَ اسْتِئْذَانَ خَلِيجَةً ، ( فَارْتَاعَ ) (1) لَخْتُ خَوَيِجَةً عَلَى رَسُولِ اللَّهِ يَطْقُ ، فَعَرَفَ اسْتِئْذَانَ خَلِيجَةً ، ( فَارْتَاعَ ) (1) لِذَلِكَ فَقَالَ : مَا تَذْكُرُ مِنْ عَجُوزٍ مِنْ عَجُوزٍ مِنْ عَجَائِزِ فَرَيْشٍ حَمْرًاءِ الشِّدْفَيْنِ هَلَكَتْ فِي الدَّهْرِ قَدْ أَبْدَلُكَ اللَّهُ خَيْرًا مِنْهَا.

#### باب مَنَاقِبِ زَيْنَب رَضِيَ اللَّهُ عَنْها

اللَّهِ عَنْهَا ( أَنَّ بَعْضَ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَلْنَ اللَّهُ عَنْهَا ( أَنَّ بَعْضَ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَلْنَ اللَّهِ عَنْهَا ( أَنَّ بَعْضَ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَلْنَ اللَّهِ عَنْهَا ( أَلُولُكُنَّ يَدًا . فَأَخَذُوا قَصَبَةً يَذُرَعُونَهَا فَكَانَتْ ( سَوْدَةُ ) (٢) أَطُولُهُنَّ يَدًا ، فَعَلِمْنَا بَعْدُ أَنَّمَا كَانَتْ طُولَ يَذُرَعُونَهَا فَكَانَتْ ( سَوْدَةُ ) (٢) أَطُولُهُنَّ يَدًا ، فَعَلِمْنَا بَعْدُ أَنَّمَا كَانَتْ طُولَ يَدِهَا الصَّدَقَةُ ) .

## باب مَناقِبِ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْها

<sup>(</sup>١) ولمسلم في رواية : لَمْ يَنَزَوَّج عَلَيها خَتَّى مَاتَتْ .

<sup>(</sup>٢) ولمسلم : فَارْتَاحَ .

<sup>(</sup>٣) ولمسلم : زَيْنَبُ .

<sup>(</sup>٤) ولمسلم : عَنْ سَلْمَانَ قَالَ : لا تَكُونَنَّ إِنِ اسْتَطَعْتَ أَوَّلَ مَنْ يَدْحُلُ السُّوقَ وَلا آخِرَ مَنْ يَخْرُجُ مِنْهَا ؛ فَإِنْهَا مَعْرَكَةُ الشَّيْطَانِ ، وَبِهَا يَنْصِبُ وَائِتَهُ .

مَا حَسِبْتُهُ إِلاَّ إِيَّاهُ ، حَتَّى سَمِعْتُ خُطْبَةَ نَبِيِّ اللَّهِ ﷺ يُخْبِرُ جَبْرِيلَ أَوْ كَمَا قَـالَ قَالَ : فَقُلْتُ لاَّبِي عُثْمَانَ : مِمَّنْ سَمِعْتَ هَذَا ؟ قَالَ : مِنْ أُسَامَةَ بْن زَيْدٍ.

#### بابمناقِبِ أُمِّ سُلَيْم رَضِيَ اللَّهُ عَنْها

١٢٢٦ - عَنْ أَنَسٍ هُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَكُنْ يَدْخُلُ بَيْتًا بِالْمَدِينَةِ غَيْرَ يَدْخُلُ بَيْتًا بِالْمَدِينَةِ غَيْرَ بَيْتِ أُمَّ سُلَيْمٍ إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِ ، فَقِيلَ لَهُ ، فَقَالَ : إِنِّي أَرْحَمُهَا ، قُتِلَ أَخُوهَا مَعِيى .

١٢٢٧ - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : رَأَيْتَنِي دَخَلْتُ الْجَنَّةَ ، فَإِذَا أَنَا بِالرُّمَيْصَاءِ امْوزَأَةِ أَبِي طَلْحَةَ ، وَسَمِعْتُ خَشَفَةً فَقُلْتُ : مَنْ هَذَا ؟ فَقَالَ : هَذَا بِلالٌ .

## باب مَنَاقِبِ زَيْدِ بْن حَارِثة وأسامة رضي اللَّه عنهما

الله عَنْهُمَا أَنَّ زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ هَ الله عَنْهُمَا أَنَّ زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ هَ الله عَنْهُمَا أَنَّ زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ هَ الله عَنْهُمَا أَنَّ زَيْدَ بْنَ مُحَمَّدٍ ، حَتَّى نَزَلَ الْقُرْآنُ (الْقُرْآنُ ﴿ الْمُعُوهُمْ لَآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللّهِ ﴾ .

النَّبِيُّ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : بَعَثَ النَّبِيُّ عَلَيْ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : بَعَثَ النَّبِيُّ عَلَيْ بَعْضُ النَّاسِ فِي بَعْنًا ، وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، فَطَعَنَ بَعْضُ النَّاسِ فِي إِمَارَتِهِ ، فَقَدْ كُنْتُمْ تَطْعُنُونَ فِي إِمَارَةِ إِمَارَةِ ، فَقَدْ كُنْتُمْ تَطْعُنُونَ فِي إِمَارَةِ أَمَارَةِ ، فَقَدْ كُنْتُمْ تَطْعُنُونَ فِي إِمَارَةِ أَبِيهِ مِنْ قَبْلُ ، وَايْمُ اللَّهِ إِنْ كَانَ لَحَلِيقًا لِلإِمَارَةِ ، وَإِنْ كَانَ لَمِنْ أَحَبً النَّاسِ إِلَيّ بَعْدَهُ (1).

<sup>(</sup>١) ولمسلم في رواية : وَائِمُ اللَّهِ إِنَّ هَذَا لَهَا لَحَلِيقٌ فَأُوصِيكُمْ بِهِ فَإِنَّهُ مِنْ صَالِحِيكُمْ .

#### بَابِ مَنَاقِبِ بِلالِ اللهِ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَلَيْهَ أَنَّ النَّبِيَ عَلِيْ قَالَ لِبِلالِ عِنْدَ صَلاةِ الْفَحْرِ: يَا بِلالُ حَدَّثْنِي بِأَرْجَى عَمَلِ عَمِلْتَهُ فِي الإِسْلامِ (١) ، فَإِنِّي سَمِعْتُ دَفَ يَا بِلالُ حَدَّثْنِي بِأَرْجَى عَمَلِ عَمِلْتَهُ فِي الإِسْلامِ (١) ، فَإِنِّي سَمِعْتُ دَفَ نَعْلَيْكَ بَيْنَ يَدَيَّ فِي الْجَنَّةِ . قَالَ : مَا عَمِلْتُ عَمَلاً أَرْجَى عِنْدِي أَنِّي لَمْ أَتْطَهَّرْ طَهُورًا (١) فِي سَاعَةِ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ إِلاَّ صَلَيْتُ بِذَلِكَ الطَّهُورِ مَا كُتِبَ لِي أَنْ أُصَلِّي .

#### بَابِ مَنَاقِبِ أَنَس بِن مَالِكٍ ﴿

١٢٣١ - عَنْ أَنَسِ عَلَيْهِ قَالَ: قَالَتْ أُمِّي ("): يَا رَسُولَ اللَّهِ! حَادِمُكَ أَنَسٌ ادْعُ اللَّهَ لَهُ (أُنَّ). قَالَ: اللَّهُمَّ أَكْثِرْ مَالَهُ ، وَوَلَدَهُ ، وَبَارِكْ لَهُ فِيمَا أَعْطَيْتَهُ (٥).

النَّبِيُّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَـالِكِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَـالِكِ عَنْ أَسَرَ إِلَـيَّ النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيّ أَخْبَرْتُ بِهِ أَحَدًا بَعْدَهُ ، وَلَقَدْ سَأَلَتْنِي أُمُّ سُلَيْمٍ فَمَا أَخْبَرْتُهَا بِهِ .

### باب مَنَاقِب اللهَاجرينَ الأُوَّلِين

النَّبِيِّ عَنْ أَبِي مُوسَى ﴿ قَالَ : بَلَغَنَا مَخْرَجُ النَّبِيِّ ﷺ ، وَنَحْنُ بِالنَّبِيِّ ﴾ وَنَحْنُ بِالْيَمَنِ ، فَخَرَجْنَا مُهَاجِرِينَ إِلَيْهِ ، أَنَا وَأَخَـوَانِ لِي أَنَا أَصْغَرُهُمْ ، أَحَدُهُمَا :

<sup>(</sup>١) ولمسلم : مَنْفَعَةً .

<sup>(</sup>٢) ولمسلم : تَامَّا .

<sup>(</sup>٣) ولمسلم: وَقَدْ أَزَّرَتْنِي بِنِصْفُ حِمَارِهَا وَرَدَّتْنِي بِنِصْفِهِ .

<sup>(</sup>٤) ولمسلم في رواية : فَدَعَا لِي بكُلُّ حَبْر وَكَانَ فِي آخِر مَا دَعَا لِي بهِ .

<sup>(</sup>٥) ولمسلم في روابة : فَدَعَا لِي بَثلاثِ دَعُوَاتٍ قَدْ رَأَيْتُ مِنْهَا النَّنَيْنِ فِي الدُّنْيَا وَأَنَا أَرْحُو النَّالِثَةَ فِي الآخِرَةِ . وفي روابة : وَاللَّهِ إِنَّ مَالِي لَكَتِيرٌ وَإِنَّ وَلَدِي وَوَلَدَ وَلَدِي لَيْتَعَادُونَ عَلَى نَحْوِ الْمِانَةِ الْبُومَ .

أَبُوبُرْدَةً ، وَالآخَرُ: أَبُو رُهْم، فِي ثَلاَئَةٍ وَخَمْسِـينَ ، أَو اثْنَيْن وَخَمْسِينَ رَجُـلاً مِنْ قَوْمِي ، فَرَكِبْنَا سَفِينَةً ، فَأَلْقَتْنَا سَـفِينَتْنَا إِلَى النَّحَاشِيِّ بِالْحَبَشَةِ ، فَوَافَقْنَا جَعْفَرَ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ﴿ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ عَلَّى فَالْمِنَا جَمِيعًا ، فَوَافَقْنَا النَّبيَّ ﷺ حِينَ افْتَتَحَ خَيْبُر، - وفي رواية : فَأَسْهُمَ لَنَا ، وَمَا قَسَمَ لأَحَدِ غَابَ عَنْ فَتْح خَيْبَرَ مِنْهَا شَيْئًا إِلاَّ لِمَنْ شَهِدَ مَعَهُ إِلاَّ أَصْحَـابَ سَفِينَتِنَا مَـعَ جَعْفَرِ وَأَصْحَابِهِ قَسَمَ لَهُمْ مَعَهُمْ ، - وَكَانَ أَنَاسٌ مِنَ النَّاسِ يَقُولُونَ لَنَا -يَعْنِي لأَهْلِ السَّفِينَةِ-: سَبَقْنَاكُمْ بِالْهِجْرَةِ ، وَدَحَلَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ ، وَهِيَ مِمَّنْ قَـدِمَ مَعَنَـا عَلَى حَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عِيْلِيُّ زَائِرَةً ، وَقَدْ كَانَتْ هَاحَرَتْ إِلَى النَّحَاشِيِّ فِيمَنْ هَاجَرَ، فَدَخَلَ عُمَرُ ﴿ فَيْ اللَّهُ عَلَى حَفْصَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، وَأَسْمَاءُ عِنْدَهَا ، فَقَالَ عُمَرُ حِينَ رَأَى أَسْمَاءَ: مَنْ هَذِهِ ؟ قَالَتْ أَسْمَاءُ بنْتُ عُمَيْس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، قَـالَ عُمَرُ عَلَيْهِ: الْحَبَشِيَّةُ هَذِهِ ؟ الْبَحْرِيَّةُ هَذِهِ ؟ قَالَتْ أَسْمَاءُ: نَعَمْ. قَالَ: سَبَقْنَاكُمْ بِالْهِجْرَةِ ، فَنَحْنُ أَحَقُّ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْكُمْ ، فَغَضِبَتْ وَقَالَتْ: (١) كَلاَّ وَاللَّهِ ! كُنتُمْ مَعَ رَسُول اللَّهِ ﷺ يُطْعِمُ جَائِعَكُمْ ، وَيَعِظُ جَاهِلَكُمْ ، وَكُنَّا فِي دَار ، أَوْ فِي أَرْض الْبُعَدَاء الْبُغَضَاء بالْحَبَشَةِ ، وَذَلِكَ فِي اللَّهِ وَفِي رَسُولِهِ ﷺ ، وَايْمُ اللَّهِ لا أَطْعَمُ طَعَامًا ، وَلا أَشْرَبُ شَرَابًا حَتَّى أَذْكُرَ مَا قُلْتَ لِرَسُول اللَّهِ ﷺ ، وَنَحْنُ كُنَّا نُوْذَى وَنُحَافُ ، وَسَأَذْكُرُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ وَأَسْأَلُهُ ، وَاللَّهِ لا أَكْذِبُ ، وَلا أَزِيغُ وَلا أَزِيدُ عَلَيْهِ ، فَلَمَّا حَاءَ النَّبيُّ ﷺ قَالَتْ : يَا نَبِيَّ اللَّهِ! إِنَّا عُمَرَ قَالَ كَذَا وَكَذَا ﴿ قَالَ : فَمَا قُلْتِ لَهُ ؟ قَالَتْ : قُلْتُ لَهُ كَذَا وَكَـذَا ، قَالَ : لَيْسَ بَأَحَقَّ بِي مِنْكُمْ ، وَلَهُ وَلأَصْحَابِهِ هِجْرَةٌ وَاحِدَةٌ ، وَلَكُمْ أَنْتُمْ أَهْلَ السَّفِينَةِ هِجْرَتَانَ . قَالَتْ : فَلَقَدْ رَأَيْتُ أَبَا مُوسَى وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ يَـأْتُونِي

<sup>(</sup>١) ولمسلم : كَذَبْتَ .

أَرْسِيَالِاً بَسِيْأَلُونِي عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ ، مَا مِنَ الدُّنْيَا شَيْءٌ هُمْ بِهِ أَفْرَحُ وَلا أَعْظَمُ فِي أَنْفُسِهِمْ مِمَّا قَالَ لَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ ، قَالَ أَبُو بُرْدَةَ : قَالَتْ أَسْمَاءُ : فَلَقَدْ رَأَيْتُ أَبَا مُوسَى وَإِنَّهُ لَيْسَتَعِيدُ هَذَا الْحَدِيثَ مِنِّي .

#### بَابِ مَنَاقِبِ ابْن عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا

فَوَضَعْتُ لَهُ وَضُوءًا ، قَالَ : مَنْ وَضَعَ هَذَا ؟ فَأُخْبِرَ ، فَقَالَ : اللَّهُمَّ فَقُهْهُ فِي فَوَضَعْ هَذَا ؟ فَأُخْبِرَ ، فَقَالَ : اللَّهُمَّ فَقُهْهُ فِي اللَّينِ . (وفي رواية : قَالَ : ضَمَّنِي النَّبِيُّ ﷺ إِلَى صَدْرِهِ وَقَالَ : اللَّهُمَّ عَلَمْهُ الْحِكْمَةَ. وفي رواية : الْكِتَابَ ) .

### بَابِ مَنَاقِبِ عَبْدِ اللَّهِ بِنْ عُمَرَ بِنْ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا

النّبي عَلَيْ اللّهِ عَنْهَا عَلَى النّبِي عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ الرّجُلُ فِي حَيَاةِ النّبِي عَلَيْ اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ الرّجُلُ فِي حَيَاةِ النّبِي عَلَيْ النّبِي عَلَيْ اللّهُمَّ إِنْ كَانَ لِي عِنْدَكَ خَيْرٌ فَأَرِنِي مَنَامًا يُعَبّرُهُ النّبِي عَلَيْ ، (وفي رواية: فقلت: اللّهُمَّ إِنْ كَانَ لِي عِنْدَكَ خَيْرٌ فَأَرِنِي مَنَامًا يُعَبّرُهُ لِي رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ وَكُنْتُ أَنَامُ فِي الْمَسْجِدِ عَلَى لِي رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ ، فَرَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ كَأَنَّ مَلَكَيْنِ أَخَذَانِي، فَذَهَبَا بِي إِلَى النّارِ ، فَإِذَا هِي مَطُويَّةٌ كَطَي الْبَنْرِ ، وَإِذَا لَهَا قَرْنَان كَقَرْنِي الْبُنْرِ ، وَإِذَا لَهَا قَرْنَان كَقَرْنِي الْبُنْرِ ، وَإِذَا فِيهَا نَاسٌ قَدْ مَلْكُ آخَرُ ، فَقَالَ لِي : لَنْ تُرَاعَ. فَقَصَصْتُهَا عَلَى حَفْصَة رَضِي اللّهُ عَنْهَا ، مَلَكُ اللّهِ مِنَ النّارِ . فَلَقِيهُمَا مَلَكُ آخَرُ ، فَقَالَ لِي : لَنْ تُرَاعَ. فَقَصَصْتُهَا عَلَى حَفْصَة رَضِي اللّهُ عَنْهَا ، مَلَكُ آخَرُ ، فَقَالَ : نِعْمَ الرَّجُلُ عَبْدُاللّهِ فَقَالَ : نِعْمَ اللّهُ عَنْهَا ، فَقَالَ لِي اللّهُ إِللّهُ عَنْهَا عَلَى النّبِي عَلَيْ ، فَقَالَ : نِعْمَ الرّجُلُ عَبْدُاللّهِ لَو كَانَ يُصَلّى بِاللّهِلِ . قَالَ سَالِمٌ : فَكَانَ عَبْدُاللّهِ لا يَنَامُ مِنَ اللّهُلِ إِلا قَلِيلًا . وَلَى سَالِمٌ : فَكَانَ عَبْدُاللّهِ لا يَنَامُ مِنَ اللّهُلِ إِلا قَلِيلًا . وَفِي رواية : كَأَنَّ بَيْدِي قِطْعَة إِسْتَبْرَق ، فَكَانَ عَبْدُاللّهِ لا يَنَامُ مِنَ اللّهُلِ إِلا قَلِيلًا . وفي رواية : فَبَيْنَمَا أَنَا كَذَلِكَ إِذْ جَاءَنِي مَلَكَان فِي يَدِ كُلْ

وَاحِدِ مِنْهُمَا مِقْمَعَةٌ مِنْ حَدِيدٍ يُقْبِلان بِي إِلَى حَهَنَّمَ ، وَأَنَا يَيْنَهُمَا أَدْعُو اللَّهَ : اللَّهُمَّ إِنِي أَعُودُ بِكَ مِنْ حَهَنَّمَ ، ثُمَّ أُرَانِي لَقِيَنِي مَلَكَ فِي يَدَهِ مِقْمَعَةٌ مِنْ حَدِيدٍ ، فَقَالَ : لَنْ تُرَاعَ نِعْمَ الرَّجُلُ أَنْتَ لَوْ كُنْتَ تَكْثِرُ الصَّلاةَ . فَانْطَلَقُوا بِي حَدِيدٍ ، فَقُوا بِي عَلَى شَفِيرِ جَهَنَّمَ ، فَإِذَا هِي مَطُويَّةٌ كَطَيِّ الْبِيثِ ، لَهُ قُرُونَ حَتَّى وَقَفُوا بِي عَلَى شَفِيرِ جَهَنَّمَ ، فَإِذَا هِي مَطُويَّةٌ كَطَيِّ الْبِيثِ ، لَهُ قُرُونَ كَقَرْنِ الْبِيثِ ، يَنْ كُلِّ قَرْنَيْنِ مَلَكُ بِيدِهِ مِقْمَعَةٌ مِنْ حَدِيدٍ ، وَأَرَى فِيهَا رِجَالاً مُنْ قُرَيْشٍ ، مُعَلِّقِينَ بِالسَّلاسِلِ ، رُؤُوسُهُمْ أَسْفَلَهُمْ ، عَرَفْتُ فِيهَا رِجَالاً مِنْ قُرَيْشٍ ، فَانْصَرَفُوا بِي عَنْ ذَاتِ الْيَمِينِ ) .

## باب مَنَاقِبِ عَبْدِ اللَّهِ بْن جَعْفر ر

١٢٣٦ - عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةً قَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ لابْنِ جَعْفَرِ ﴿ الْأَنْ الْزُّبَيْرِ لابْنِ جَعْفَرِ ﴿ اللَّهِ عَلَيْهِ أَنَا وَأَنْتَ وَابْنُ عَبَّاسٍ؟ قَالَ : نَعَسَمْ ، فَحَمَلَنَا وَتَرَكَكَ (٢).

( وفي حديث ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : وَقَدْ حَمَلَ قُثَـمَ يَيْسَ يَدَيْهِ وَالْفَضْلَ خَلْفَهُ ، أَوْ قُتَمَ خَلْفَهُ ، وَالْفَضْلَ بَيْنَ يَدَيْهِ ، فَأَيَّهُمْ شَرَّ أَوْ أَيُّهُمْ خَيْرٌ ).

### بَابِ مَنَاقِبِ عَبْدِاللَّهِ بِنِ مَسْعُودٍ رَهُ عَالِهُ عَنْ مَسْعُودٍ رَهُ عَالَمُ

مَنْ أَبِي مُوسَى رَفِّ قَالَ: قَدِمْتُ أَنَا وَأَخِي مِنَ الْيَمَنِ، وَلَمَّتُ أَنَا وَأَخِي مِنَ الْيَمَنِ، فَمَكَثْنَا حِينًا مَا نُرَى ابْنَ مَسْعُودٍ وَأُمَّهُ إِلاَّ مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ، مِنْ كَمْرَةِ دُخُولِهِمْ

<sup>(</sup>١) ولمسلم (الْعَكْسُ): قَال ابنُ حَعْفَر لابْن الزُّبَيْرِ.

 <sup>(</sup>٢) ولمسلم من حديث عبد الله بن حعفر : كَانَ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَر تُلُقِّيَ بِصِبْيَانِ أَهْلِ بَيْتِهِ . قَالَ : وَإِنَّهُ قَدِمَ مِنْ صَفَر فَسُبِقَ بِي إِلَيْهِ ، قَالَ : فَأَدْخِلْنَا الْمَدِينَةَ نَعْر فَسُبِقَ بِي إِلَيْهِ ، قَالَ : فَأَدْخِلْنَا الْمَدِينَةَ لَلْأَنَّةُ عَلَى دَابَّة .
 نَلائَةٌ عَلَى دَابَة .

رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ بِضْعًا وَسَبْعِينَ سُورَةً ، وَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمَ أَصْحَابُ النَّبِيَ عَلَيْ أَنْ ي رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ بِضْعًا وَسَبْعِينَ سُورَةً ، وَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمَ أَصْحَابُ النَّبِيِ عَلَيْ أَنْ ي مِنْ أَعْلَمِهِمْ بِكِتَابِ اللَّهِ (٢) ، (وَمَا أَنَا بِحَيْرِهِمْ ). قَالَ شَقِيقٌ : فَحَلَسْتُ فِي الْحِلَقِ أَسْمَعُ مَا يَقُولُونَ فَمَا سَمِعْتُ رَادًا يَقُولُ عَيْرَ ذَلِكَ . وفي رواية : وَالَّذِي لا إِلَهَ غَيْرُهُ مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ إِلاَّ أَنَا أَعْلَمُ أَيْنَ أُنْزِلَتْ ، وَلا أَنْزِلَتْ آيَةٌ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ إِلاَّ أَنَا أَعْلَمُ فِيمَ أُنْزِلَتْ ، وَلَوْ أَعْلَمُ أَحَدًا أَعْلَمَ مِنْي بِكِتَابِ اللَّهِ تُبَلِّغُهُ الإِيلُ لَرَكِبْتُ إِلَيْهِ .

### بَاب مَنَاقِب أُبِيِّ بْن كَعْبٍ رَجُّ

١٣٩ - عَنْ مَسْرُوقِ قَالَ : ذُكِرَ عَبْدُاللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ ﷺ عِنْدَ عَبْدِاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَمْرٍ و رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَقَالَ : ذَاكَ رَجُلُّ لا أَزَالُ أُحِبُّهُ سَمِعْتُ النَّبِيَ ﷺ وَاللَّهُ عَمْرٍ و رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَقَالَ : ذَاكَ رَجُلُّ لا أَزَالُ أُحِبُّهُ سَمِعْتُ النَّبِي اللَّهِ عَمْرٍ و رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَقُولُ : خُذُوا الْقُرْآنَ مِنْ أَرْبَعَةٍ : مِنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ - فَبَدَأَ بِهِ - ، وَسَالِم مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةً ، وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلِ ، وَأَبِي بْنِ كَعْبٍ .

### باب مناقب عبد الله بن حرام ﷺ

١٢٤٠ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : لَمَّا تُتِلَ أَبِي (١)

<sup>(</sup>١) ولمسلم في رواية : لَقَدْ كَانَ يَشْهَدُ إِذَا غِيْنَا ، وَيُؤْذَنُ لَهُ إِذَا حُجِيْنًا .

 <sup>(</sup>٢) ولمسلم في رواية: وقرا ﴿ وَمَنْ يَغْلُلُ يَأْتِ بِمَا غَلَّ بَوْمَ الْقِيَامَةِ ﴾ نُسمَّ قَـالَ : عَلَى قِـرَاءَةِ مَـنْ تَـأَمُرُونِي أَنْ
 أَوْرًا؟.

<sup>(</sup>٢) ولمسلم من حديث أبي مسعود قال : مَا أَعْلَمُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ تَرَكَ بَعْدَهُ أَعْلَمَ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْسنِ مَسْنَعُود .

<sup>(</sup>٤) ولمسلم في رواية : بَوْمُ أُحُدِ .

حَمَلْتُ أَكْمِشِفُ التَّوْبَ عَنْ وَحْهِهِ أَبْكِي ، وَيَنْهَوْنِي عَنْهُ، وَالنَّبِيُّ عَلَيْ لا يَنْهَانِي، فَحَمَلَتْ عَمَّتِي فَاطِمَهُ تَبْكِي فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْ : تَبْكِينَ أَوْ لا تَبْكِينَ مَا زَالَتِ فَحَمَلَتْ عَمَّتِي فَاطِمَهُ تَبْكِينَ مَا وَالنَّبِيُّ عَلَيْ : تَبْكِينَ أَوْ لا تَبْكِينَ مَا زَالَتِ النَّبِيِّ الْمَلائِكَةُ تُظِلَّهُ بِأَجْنِحَتِهَا حَتَّى رَفَعْتُمُوهُ . وفي رواية : حِيءَ بِأَبِي إِلَى النَّبِيِّ الْمَلائِكَةُ تُظِلَّهُ بِأَجْنِحَتِهَا حَتَّى رَفَعْتُمُوهُ . وفي رواية : حِيءَ بِأَبِي إِلَى النَّبِيِّ إِلَى النَّبِيِّ ، وَقَدْ مُثْلً بَهِ وَوُضِعَ بَيْنَ يَدَيْهِ .

### بَابِ مَنَاقِبِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلامِ ﴿

الله عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصِ ﴿ قَالَ : مَا سَمِعْتُ النَّبِيّ عَلَيْ الْجَنَّةِ ، إِلاَّ لِعَبْدِاللَّهِ بْنِ سَلامٍ يَقُولُ لأَحَدٍ يَمْشِي عَلَى الأَرْضِ : إِنَّهُ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ ، إِلاَّ لِعَبْدِاللَّهِ بْنِ سَلامٍ ( فَال َ وَفِيهِ نَزَلَتْ هَذِهِ الآيةُ : ﴿ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى وَثَلَهِ ﴾ الآية ) .

فَدَخَلَ رَجُلٌ عَلَى وَجْهِهِ أَثَرُ الْحُشُوعِ ، فَقَالُوا : هَذَا رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ ، فَقَالُوا : هَذَا رَجُلٌ عَلَى وَجْهِهِ أَثَرُ الْحُشُوعِ ، فَقَالُوا : هَذَا رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ ، فَقَلْتُ : إِنَّكَ حِينَ دَخَلْتَ فَصَلَّى رَكُعْتَيْنِ تَجَوَّزُ فِيهِمَا ، ثُمَّ خَرَجَ وَتَبِعْتُهُ ، فَقُلْتُ : إِنَّكَ حِينَ دَخَلْتَ الْمَسْجِدَ قَالُوا : هَذَا رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ ، قَالَ : وَاللَّهِ مَا يَنْبَغِي لأَحَدِ أَنْ يَقُولَ مَا لا يَعْلَمُ ، وَسَأُحَدِّنُكَ لِمَ ذَاكَ ، رَأَيْتُ رُوْيَا عَلَى عَهْدِ النَّبِي عَلَيْ ، وَرَأَيْتُ كَأَنِي فِي رَوْضَةٍ ذَكَرَ مِنْ سَعَتِهَا ، وَحُضْرَتِهَا ، وَسَطَهَا عَمُودٌ مِنْ حَدِيدٍ أَسْفَلُهُ فِي الأَرْضِ وَأَعْلاهُ فِي السَّمَاءِ ، فِي أَعْلاهُ وَسَاطَهَا عَمُودٌ مِنْ حَدِيدٍ أَسْفَلُهُ فِي الأَرْضِ وَأَعْلاهُ فِي السَّمَاءِ ، فِي أَعْلاهُ عَمُودٌ مِنْ حَدِيدٍ أَسْفَلُهُ فِي الأَرْضِ وَأَعْلاهُ فِي السَّمَاءِ ، فِي أَعْلاهُ عَمُودٌ مِنْ حَدِيدٍ أَسْفَلُهُ فِي الأَرْضِ وَأَعْلاهُ فِي السَّمَاءِ ، فِي أَعْلاهُ عَمُودٌ مِنْ حَدِيدٍ أَسْفَلُهُ فِي الأَرْضِ وَأَعْلاهُ فِي السَّمَاءِ ، فِي أَعْلاهُ عَمُودٌ مِنْ حَدِيدٍ أَسْفَلُهُ فِي الْأَرْضِ وَأَعْلاهُ فِي السَّمَاءِ ، فَرَقِيلَ لَهُ : اسْتَعْسِكُ ، عُرُونَ فَقِيلَ لَهُ : اسْتَعْفِعُ ، فَأَتَى النَّبِي مِنْ مَعْوَدُ الْإِسْلامُ ، وَإِنْهَا لَفِي يَدِي فَقَصَصَتُهَا عَلَى النَّبِي عَلَى النَّبِي عَلَى اللَّهِ وَالْكَ الْعُرُودُ قُلُكَ الْوَنْفَى ، وَزَلِكَ الْعُمُودُ عَمُودُ الإِسْلامُ ، وَتَلْكَ الْعُرُودُ عُمُودُ الإِسْلامُ ، وَتَلْكَ الْعُرُودُ عُمُودُ الإِسْلامُ ، وَتَلْكَ الْعُرُودُ أَو الْوَلْقَى يَدِي فَقَصَصَعْتُهَا عَلَى النَّسِي مِنْ اللهُ وَوَةً الْوَلْقَى يَدِي فَقَصَصَعْتُهَا عَلَى النَّهُ مِنْ وَقُولُ الْوَلَاكَ الْعُرُودُ الْمُ اللَّهُ الْعُمُودُ الْإِسْلامِ ، وَيَلْكَ الْعُمُودُ عَمُودُ الإِسْلامُ ، وَيَلْكَ الْعُمُودُ وَقُولُ الْوَلَاكَ الْعُرُودُ الْمُعْرَودُ الْفُودُ الْعُرْونُ الْعُمُودُ الْعُرْونُ الْعُمُودُ الْعُلُودُ الْعُمُودُ الْعُرُودُ الْعُولُ اللْعُرْونَ الْعُمُودُ الْعُرَاقِةُ الْعُمُودُ الْعُودُ الْعُلُودُ الْعُمُودُ الْعُمُودُ الْعُرْونُ الْعُرُودُ الْعُمُودُ الْ

## فَأَنْتَ عَلَى الإِسْلامِ حَتَّى تَمُوتَ . وَذَاكَ الرَّحُلُ عَبْدُاللَّهِ بْنُ سَلامٍ ('') . بَابِ مَنَاقَبُ سَعْد بْنِ مُعَاد رَاثِي

الْعَوْتُ مَعْدِ بْن مُعَادٍ. ﴿ وَهُمْ سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَلَيْ يَقُولُ (٢) : اهْتَزَّ الْعَرْشُ لِمَوْتِ سَعْدِ بْن مُعَادٍ.

الْبَرَاء هُ قَالَ: أُهْدِيَتْ لِلنَّبِيِّ عَلَى حَلَهُ حَرِيرٍ، فَحَعَلَ أَصْحَابُهُ يَمَسُّونَهَا، وَيَعْجَبُونَ مِنْ لِينِهَا، فَقَالَ: أَتَعْجَبُونَ مِنْ لِينِ هَذِهِ ؟ أَصْحَابُهُ يَمَسُّونَهَا، وَيَعْجَبُونَ مِنْ لِينِهَا أَوْ أَلْيَنُ. لَمَنَادِيلُ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ خَيْرٌ مِنْهَا أَوْ أَلْيَنُ.

<sup>(</sup>١) ولمسلم من رواية خَرَشَةَ بن الحُرِّ قَالَ : كُنتُ جَالِسًا فِي خَلَقَةٍ فِي مُسْجِدِ الْمَدِينَةِ فَالَ رَفِيهَا شَيْخُ حَسَنُ الْهَيْئَةِ وَهُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلام ، فَجَعَلَ يُحَدِّنُهُمْ حَدِيثًا حَسَنًا ، فَلَمَّا قَامَ قَالَ الْقُوْمُ : مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنظُرَ إلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْحَنَّةِ فَلْيَنْظُرُ إِلَى هَذَا ، فَقُلْتُ: وَاللَّهِ لاَتُبَعَّنُهُ فَلاعْلَمَنَّ مَكَانَ يَشِيهِ . فَالَ : فَتَبغُنهُ ، فَانْطَلَقَ حَتْي كَادَ أَنْ يَحْرُجَ مِنَ الْمَدِينَةِ ، ثُمَّ دَحَلَ مَنْزِلُهُ ، فَاسْتَأَذْنَتُ عَلَيْهِ فَأَذِنَ لِي فَقَالَ : مَا حَاجَتُكَ يَا ابْنَ أَخِي ؟ فَقُلْتُ لَهُ: سَمِعْتُ الْقَوْمَ يَقُولُونَ لَكَ لَمَّا قُمْتَ : مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ الِّي رَجُل مِنْ أَهْلِ الْحَنْةِ فَلْيَنْظُو إِلَى هَذَا فَأَعْجَيْنِي أَنْ أَكُونَ مَعَكَ ، قَالَ : اللَّهُ أَعْلَمُ بِأَهْلِ الْجَنَّةِ ، وَسَأَحَذُنُكَ مِسمَّ فَالُوا ذَاكَ، إنَّى بَيْنَمَا أَنَّا نَائِمٌ إِذْ أَتَانِي رَجُلٌ فَقَالَ لِي : قُمْ . فَأَحَذَ بِيدِي فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ ، فَإِذَا أَنَا بِحَوَادَّ عَنْ شِمَالِي ، فَأَخَذْتُ لِآخُذَ فِيهَا فَقَالَ لِي : لا تَأْخُذُ فِيهَا ، فَإِنَّهَا طُرُقُ أَصْحَابِ الشُّمَال . فَإَذَا حَوَادُ مَنْهَجٌ عَلَى يَمِينِي. فَقَالَ لِي : خُذُ هَاهُنَا . فَأَتِّي بِي جَبَالاً فَقَالَ لِنِيّ : اصْعَدْ . قَالَ : فَحَعَلْتُ إِذَا أُرَدْتُ أَنْ أَصْعَدَ حَرَوْتُ عَلَى اسْتِي ، حَتَّى فَعَلْتُ ذَلِكَ مِرَارًا ، ثُمَّ انطَلَقَ بي حَنَّى أَتَى بي عَمُودًا رَأْسُهُ فِي السَّمَاء وَأَسْفُلُهُ فِي الأَرْضَ ، فِي أَعْلاهُ حَلْقَةً فَقَالَ لِيَ اصْعَدْ فَوْقَ هَذَا . قُلْتُ : كَيْفَ أَصْعَـدُ هَذَا وَرَأْسُهُ فِي السَّحَاءِ؟ فَأَخَذَ بِيَدِي فَرَجَلَ بِي . فَإِذَا أَنَا مُتَعَلِّقٌ بِالْحَلْقَةِ ، ثُمَّ ضَرَبَ الْعَمُودَ فَخَرَّ . وَبَقِيتُ مُتَعَلِّقًا بِالْحَلْقَةِ خَسَّى أَصَبَحْتُ ، قَالَ : فَأَلَيْتُ النَّبِيُّ ﷺ فَقَصَصَتُهَا عَلَيْهِ ، فَقَالَ : أَمَّا الطُّرُقُ الَّتِي رَأَبْتَ عَنْ بَسَارِكَ فَهِي طُرُقُ أَصْحَابِ الشُّمَالِ ، وَأَمَّا الطُّرُقُ الَّتِي وَأَيْتَ عَنْ يَمِينِكَ فَهِيَ طُرُقُ أَصْحَابِ الْبَيِنِ ، وَأَمَّا الْحَبَلُ فَهُوَ مَنْزِلُ النُّهَدَاء، وَلَنْ تَنَالُهُ، وَأَمَّا الْعَمُودُ فَهُوَ عَمُودُ الإسْلام، وَأَمَّا الْعُرْوَةُ فَهِيَ عُرْوَةُ الإسْلام، وَلَنْ نَزَالَ مُنْمَسُكًا بِهَا حَتَّى تَمُونَ .

<sup>(</sup>٢) ولمسلم : وَحَنَازَةُ سَعْدِ بْنِ مُعَاذِ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ .

## باب مَنَاقِبِ أَبِي طَلْحَةً وَأُمِّ سُلَيْمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما

١٢٤٥ عَنْ أَنُسِ بْنِ مَالِكِ فَشِهَ قَالَ : كَانَ ابْنُ لأَبِي طَلْحَةَ يَشْتَكِي ، فَخَرَجَ أَبُو طَلْحَةَ فَقَهُ ، فَقُبُضَ الصَّبِيُ (١) ، فَلَمَّا رَجَعَ أَبُو طَلْحَةَ قَالَ مَا فَعَلَ ابْنِي ؟ قَالَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ : هُو أَسْكَنُ مَا كَانَ . فَقَرَّبَتْ إلَيْهِ الْعَشَاءَ فَتَعَشَّى (١) ، ابْنِي ؟ قَالَتْ أَمُّ سُلَيْمٍ : هُو أَسْكَنُ مَا كَانَ . فَقَرَّبَتْ إلَيْهِ الْعَشَاءَ فَتَعَشَّى (١) ، ثُمَّ أَصَابَ مِنْهَا ، فَلَمَّا فَرَغَ قَالَتْ : وَارُوا الصَّبِيَّ . فَلَمَّا أَصَبَحَ آبُو طَلْحَةَ (١) أَتَى رَسُولَ اللَّه عِلَيْ فَا خَبْرَهُ ، فَقَالَ : أَعْرَسْتُمُ اللَّيْلَةَ ؟ قَالَ : نَعَمْ . قَالَ : اللَّهُمَّ بَارِكُ لَهُمَا فِي لِيلتهما(١) . فَوَلَدَتْ غُلامًا ، قَالَ لِي أَبُو طَلْحَةَ : احْفَظْهُ كَتَى بَهِ النبِيَ عَلِي أَبُو طَلْحَةَ : احْفَظْهُ حَتَّى تَأْتِي بِهِ النبِيَ عَلِي . فأتى به النبي قَلِي ، وأرْسَلَتْ مَعَهُ بتَمَرَاتٍ ، فَأَحَذَهُ النبي عَلَيْ ، وَأَرْسَلَتْ مَعَهُ بتَمَرَاتٍ ، فَأَحَذَهُ النبي عَلَيْ ، وَأَرْسَلَتْ مَعَهُ بتَمَرَاتٍ ، فَأَخَذَهُ النبي عَلَيْ فَقَالَ : نَعَمْ ، تَمَرَاتَ (٥) . فَأَخَذَهُ النبي عُنِي فَالَى اللّهِ عَلَيْ فَقَالَ : فَعَمْ اللّه اللّهِ عَلَيْهُ فَقَالَ : أَمَعَهُ شَيْءٌ ؟ قَالُوا : نَعَمْ ، تَمَرَاتَ (٥) . فَأَخَذُهُ بِهِ (١٠) ، وَسَمَّهُ وَمُعَلَمُهُ أَخَذُ مِنْ فِيهِ ، فَحَعَلَهَا فِي فِي الصَّبِي ، وَحَنَّكُهُ بِهِ (١٠) ، وَسَمَّاهُ عَمْدُاللّهِ .

١٢٤٦ - عَنْ أَنَسِ ﴿ قَالَ : جَمَعَ الْقُرْآنَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ أَرْبَعَةً ، كُلُّهُمْ مِنَ الأَنْصَارِ : أُبَيٍّ ، وَمُعَاذُ بْنُ جَبَلِ ، وَأَبُو زَيْدٍ ، وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ . قُلْتُ

<sup>(</sup>١) ولمسلم في رواية : فَقَالَتْ لاَهْلِهَا : لا تُحَدَّثُوا أَبَا طَلْحَةَ بالْبِيهِ حَتَّى أَكُونَ أَنَا أُحَدَّثُهُ .

<sup>(</sup>٢) ولمسلم في رواية : ثُمَّ تَصَنَّعَتْ لَهُ أَحْسَنَ مَا كَانَ تَصَنَّعُ قَبْلَ ذَلِكَ .

<sup>(</sup>٣) ولمسلم في رواية : قالت : يَا أَبَا طَلْحَةَ ! أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ قَرْمًا أَعَارُوا عَارِيَتُهُمْ أَهْـلَ بَيْسَتِ فَطَلَبُوا عَارِيَتَهُمْ ، أَلْهُمْ أَنْ يَمْنَعُوهُمْ ؟ قَالَ : لا . قَالَتْ : فَاحْتَسِبِ ابْنَكَ . قَالَ : فَغَضِبَ وَقَالَ تَرَكْنِنِي حَتَّى تَلَطَّحْتُ ثُمَّ أَنْهُمْ أَنْ يَمْنَعُوهُمْ ؟ قَالَ : لا . قَالَتْ : فَاحْتَسِبِ ابْنَكَ . قَالَ : فَغَضِبَ وَقَالَ تَرَكْنِنِي حَتَّى تَلَطَّحْتُ ثُمَّ أَنْهُمْ أَنْ يَمْنَعُوهُمْ ؟ قَالَ : لا . قَالَتْ : فَاحْتَسِبِ ابْنَكَ . قَالَ : فَغَضِبَ وَقَالَ تَرَكْنِنِي حَتَّى تَلَطَّحْتُ ثُمَّ

<sup>(</sup>٤) ولمسلم: فَحَمَلَتْ وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا أَتَى الْمَدِينَةَ مِنْ سَفَرٍ لا يَطْرُقُهَا طُرُوقًا ، فَدَنَوَا مِنَ الْمَدِينَةِ ، فَطَرَبَهَا الْسَخَاضُ ، فَاحْتُبِسَ عَلَيْهَا أَبُو طَلْحَةً ، وَالْطَلَقَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ ، قَالَ : يَقُولُ أَبُو طَلْحَةً : إِنْكَ لَنَعْلَمُ بَا رَبِّ إِنّهُ يُعْجُبِنِي أَنْ أَخْرَجَ مَعْ رَسُولِكَ إِذَا حَرَجَ وَأَدْخُلُ مَعْهُ إِذَا دَخَلَ ، وَقَدِ احْتَبَسْتُ بِمَا تَرَى؟ قَالَ : تَقُولُ أَمُّ سُلَيْمٍ : يَا أَبَا طَلْحَةً مَا أَجِدُ الَّذِي كُنْتُ أُجِدُ انْطَلِقْ فَانْطَلَقْنَا قَالَ : وَضَرَبَهَا الْمُحَاضُ حِينَ قَدَمَا المدنة .

<sup>(</sup>٥) ولمسلم في رواية : مِنْ عَجْوَةِ الْمُدِينَةِ .

<sup>(</sup>٦) ولمسلم في رواية : فَجَعَلَ يَتَلَمُظُهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ انْظُرُوا إِلَى حُبُّ الأَنْصَارِ التَّمْرَ .

لأَنْسَ: مَنْ أَبُو زَيْدٍ ؟ قَالَ: أَحَدُ عُمُومَتِي . ( وفي رواية : مَاتَ النَّبِيُّ ﷺ ، وَلَا أَسْبَ عَلِكُ ، وَلَا اللَّبِيُ عَلِكُ ، وَرَيْدُ بْنُ ثَـابِتٍ، وَمُعَالَا بْنُ حَبَلٍ ، وَزَيْدُ بْنُ ثَـابِتٍ، وَأَنُو زَيْدٍ ) .

## بَاب قصة إسْلام أبي ذُرُّ الْغِفَارِيَّ رَجَّهُ

١٢٤٧ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : لَمَّا بَلَغَ أَبَا ذَرُّ مَبْعَثُ النَّبِيُّ عَلَيْهِ قَالَ لأَحِيهِ: ارْكُبْ إلَى هَذَا الْوَادِي ، فَاعْلَمْ لِي عِلْمَ هَذَا الرَّحُل الَّذِي يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ يَأْتِيهِ الْخَبَرُ مِنَ السَّمَاء ، وَاسْمَعْ مِنْ قَوْلِهِ ، أَتَمَّ ائْتِنِي . فَانْطَلَقَ الآخر حَتَّى قَدِمَهُ ، وَسَمِعَ مِنْ قَوْلِهِ ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى أَبِي ذَرٍّ ، فَقَالَ لَهُ : رَأَيْتُهُ يَأْمُرُ بِمَكَارِمِ الْأَخْلاقِ ، وَكَلامًا مَا هُوَ بالشِّعْرِ ، فَقَالَ : مَا شَفَيْتَنِي مِصَّا أَرَدْتُ . فَتَزَوَّدَ ، وَحَمَلَ شُنَّةً لَهُ فِيهَا مَاءٌ حَتَّى قَدِمَ مَكَّةً ، فَأَتَى الْمَسْجدَ ، فَالْتَمَسَ النَّبِيَّ ﷺ ، وَلا يَعْرُفُهُ ، وَكُرِهَ أَنْ يَسْأَلَ عَنْهُ حَتَّى أَدْرَكُهُ بَعْضُ اللَّيْلِ ، فَاضْطَجَعَ فَرَآهُ عَلِيٌّ عَلَيْ مَ فَعَرَفَ أَنَّهُ غَرِيبٌ ، فَلَمَّا رَآهُ تَبِعَهُ ، فَلَمْ يَسْأَلُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ عَنْ شَيْءٍ حَتَّى أَصْبَحَ ، ثُمَّ احْتَمَلَ قِرْبَتَهُ وَزَادَهُ إِلَى الْمَسْجِدِ ، وَظَلَّ ذَلِكَ الْيَوْمَ، وَلا يَرَاهُ النَّبِيُّ ﷺ حَتَّى أَمْسَى فَعَادَ إِلَى مَضْجَعِهِ، فَمَرَّ بِهِ عَلِيٌّ فَقَالَ : أَمَا آنَ لِلرَّجُلِ أَنْ يَعْلَمَ مَنْزِلَهُ ، فَأَقَامَهُ ، فَذَهَبَ بــهِ مَعَـهُ لا يَسْأَلُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ عَنْ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا كَــانَ يَـوْمُ الثَّـالِثِ ، فَعَـادَ عَلِيٌّ عَلَى مِثْلِ ذَلِكَ ، فَأَقَامَ مَعَهُ ، ثُمَّ قَالَ : أَلا تُحَدِّثُنِي مَا الَّذِي أَقْدَمَك؟ قَالَ : إِنْ أَعْطَيْتَنِي عَهْدًا ، وَمِيثَاقًا لَتُرْشِدَنِّي فَعَلْتُ ، فَفَعَلَ ، فَأَخْبَرَهُ ، قَالَ : فَإِنَّهُ حَقٌّ وَهُوَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، فَإِذَا أَصْبَحْتَ ، فَاتْبَعْنِي ، فَإِنَّى إِنْ رَأَيْتُ شَيْئًا أَحَافُ عَلَيْكَ قُمْتُ كَأَنِّي أُرِيقُ الْمَاءَ ، فَإِنْ مَضَيْتُ فَاتْبَعْنِي، حَتَّى تَدْخُلَ مَدْخَلِي ، فَفَعَلَ ، فَانْطَلَقَ يَقْفُوهُ حَتَّى دَحَلَ عَلَى النَّبِيِّ عَلِيٌّ ، وَدَخَلَ مَعَهُ فَسَمِعَ مِنْ قَوْلِهِ،

وَأَسِلُمَ مَكَانَهُ، فَقَالَ لَهُ النّبِي عِلَيْ : ارْجِعْ إِلَى قَوْمِكَ فَأَخْبِرْهُمْ حَتَّى يَالْتِكَ أَمْرِي . قَالَ : وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لأَصْرُخَنَّ بِهَا بَيْنَ ظَهْرَانَيْهِمْ ، فَخَرَجَ حَتَّى أَمْرِي . قَالَ : وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لأَصْرُخَنَّ بِهَا بَيْنَ ظَهْرَانَيْهِمْ ، فَخَرَجَ حَتَّى أَمْرِي . قَالَ : وَالّذِي بَأَعْلَى صَوْتِهِ : أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلاَّ اللّهُ ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللّهِ ، ثُمَّ قَامَ الْقَوْمُ ، فَضَرَبُوهُ حَتَّى أَصْحَعُوهُ ، وَأَتَّى الْعَبَّاسُ ، فَأَكَبَ مَسُولُ اللّهِ ، ثُمَّ قَامَ الْقَوْمُ ، فَضَرَبُوهُ حَتَّى أَصْحَعُوهُ ، وَأَنَّ طَرِيقَ تِحَارِكُمْ إِلَى عَلَيْهِ ، قَالَ : وَيُلَكُمْ أَلَسْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّهُ مِنْ غِفَارِ ، وَأَنَّ طَرِيقَ تِحَارِكُمْ إِلَى الشَّامُ ؟ فَأَنْقَذَهُ مِنْهُمْ ، ثُمَّ عَادَ مِنَ الْغَدِ لِمِنْلِهَا ، فَضَرَبُوهُ وَتَارُوا إِلَيْهِ ، فَاكَبَ اللّهُ عَلَيْهِ . اللّهُ عَلَيْهِ . اللّهُ عَلَيْهِ . فَا كَبَ

( وبنحوه عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَن أَبِي ذَرٍّ ﴿ وَلَيه : فَحَعَلْتُ لا أَعْرِفُهُ ، وَأَكْرَهُ أَنْ أَسْأَلَ عَنْهُ وَأَشْرَبُ مِنْ مَاء زَمْزَمَ وَأَكُونُ فِي الْمَسْجِدِ . وفيه : وقَالَ لَهُ عَلَيِّ : قُمْتُ إلى الْحَائِطِ كَأَنِّي أَصْلِحُ نَعْلِي وَامْسِضِ أَنْتَ ، وفيه : يَا أَبَا ذَرُّ اكْتُمْ هَذَا الأَمْرَ ، وَارْجِعْ إِلَى بَلَدِكَ ، فَإِذَا بَلَغَكَ ظُهُورُنَا فَأَقْبِلْ ) .

#### بَابِ مَناقِبِ أبِي مُوسَى ﷺ

اللّه عَرْانَة بَيْنَ مَكُّة وَالْمَدِينَة ، وَمَعَهُ بِلالٌ ، فَأَتَى النّبِيَّ عَلَيْ أَعْرَابِيِّ فَقَالَ : أَلا اللّه عُرَابِي فَقَالَ لَهُ : أَبْشِوْ . فَقَالَ : قَدْ أَكْثَرْتَ عَلَيَّ مِنْ أَبْشِوْ . فَقَالَ : وَدَّ الْبُشُورَى ، فَاقْبَلا فَأَفْنَلَ عَلَى أَبِي مُوسَى وَبِلال كَهَيْئَة الْغَضْبَانِ ، فَقَالَ : رَدَّ الْبُشُورَى ، فَاقْبَلا أَنْتُمَا . قَالا : قَبِلا : قَبِلنَا ، ثُمَّ دَعَا بِقَدَح فِيهِ مَاءٌ فَغَسَلَ يَدَيْهِ وَوَجْهِهُ فِيهِ ، وَمَجَّ فِيهِ ، وَمَجَ فِيهِ ، وَمَعَ فَالَ : الشّورَا مُنْهُ ، وَأَفْرِغَا عَلَى وَجُوهِكُمَا ، وَنُحُورِكُمَا ، وَأَبْشِوا . فَأَخْذَا الْقَدَحَ فَفَعَلا فَنَادَت أَمُّ سَلَمَة رَضِي اللّه عَنْهَا مِنْ وَرَاءِ السّتْرِ : أَنْ فَضَلا لَهَا مِنْهُ طَائِفَة .

#### باب مَنَاقِب أبي عَامِرِ الأشْعَرِيّ ﷺ

١٢٤٩ - عَنْ أَبِي مُوسَى عَلَيْهِ قَالَ : لَمَّا فَرَغَ النَّبِيُّ كِللَّهِ مِنْ حُنَيْنِ بَعَثَ أَبَا عَامِرٍ عَلَى جَيْشٍ إِلَى أُوْطَاسٍ ، فَلَقِيَ دُرَيْدَ بْنَ الصِّمَّةِ ، فَقُتِلَ دُرَيْدٌ ، وَهَـزَمَ اللَّهُ أَصْحَابَهُ ، قَالَ أَبُو مُوسَى : وَبَعَثَنِي مَعَ أَبِي عَامِرٍ ، فَرُمِيَ أَبُو عَامِرٍ فِي رُكْبَيْهِ رَمَاهُ جُشَمِيٌّ بِسَهْمٍ فَأَثْبَتُهُ فِي رُكْبَيهِ ، فَانْتَهَيْتُ إِلَيْهِ ، فَقُلْتُ يَا عَـمً مَنْ رَمَاكَ ؟ فَأَشَارَ إِلَى أَبِي مُوسَى ، فَقَالَ : ذَاكَ قَاتِلِي الَّذِي رَمَانِي فَقَصَدْتُ لَـهُ ، فَلَحِقْتُهُ، فَلَمَّا رَآنِي وَلَّى ، فَاتَّبَعْتُهُ ، وَجَعَلْتُ أَقُولُ لَهُ أَلا تَسْتَحْيي (١) ؟! ألا تَثْبُتُ؟! فَكَفَّ ، فَاخْتَلَفْنَا ضَرْبَتَيْن بالسَّيْفِ ، فَقَتَلْتُهُ ، ثُمَّ قُلْتُ لأَبِي عَامِر: قَتَـلَ اللَّهُ صَاحِبَكَ ، قَالَ : فَانْزِعْ هَذَا السَّهْمَ فَنَزَعْتُهُ فَنَزَا مِنْهُ الْمَاءُ ، قَالَ : يَا ابْنَ أَخِي أَقْرَىٰ النَّبِيُّ ﷺ السَّلامَ ، وَقُلْ لَهُ اسْتَغْفِرْ لِي وَاسْتَخْلَفَنِي أَبُو عَامِرِ عَلَى النَّاسِ ، فَمَكَثَ يَسِيرًا ، ثُمَّ مَاتَ ، فَرَجَعْتُ فَدَخَلْتُ عَلَى النَّسِيِّ ﷺ فَيَلِيُّ فِي بَشِّهِ عَلَى سَرِيرٍ مُرْمَلٍ ، وَعَلَيْهِ فِرَاشٌ قَدْ أَثَّرَ رِمَالُ السَّرِيرِ بِظَهْــرِهِ وَجَنْبَيْـهِ، فَأَخْبَرْتُـهُ بِخَبَرِنَا ، وَخَبَرِ أَبِي عَامِرِ ، وَقَالَ قُلْ لَهُ : اسْتَغْفِرْ لِي ، فَدَعَا بِمَاءِ فَتَوَضَّأَ ، ثُـمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ ، فَقَالَ : اللَّهُمَّ اغْفِو ْلِعُبَيْدٍ أَبِي عَـامِوٍ ، وَرَأَيْتُ بَيَـاضَ إِبْطَيْهِ ، ثُـمَّ قَالَ : اللَّهُمَّ اجْعَلْـهُ يَـوْمَ الْقِيَامَـةِ فَـوْقَ كَثِيرِ مِنْ خَلْقِـكَ (٢) ، مِـنَ النَّـاسِ . فَقُلْتُ: رَلِي فَاسْتَغْفِرْ . فَقَالَ : اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِعَبْدِاللَّهِ بْنِ قَيْسِ ذَنْبَهُ ، وَأَذْخِلْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُدْخَلاً كَرِيمًا . قَالَ أَبُو بُرْدَةَ : إحْدَاهُمَا لأَبِي عَامِرٍ ، وَالأُخْرَى لأبي مُوسَى .

<sup>(</sup>١) ولمسلم: أَلَسْتَ عَرَبِيًّا ؟!

<sup>(</sup>٢) ولمسلم : أو .

#### باب مَناقِب أبي هُرَيْرة ﷺ

١٢٥٠ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ هُ اللَّهِ عَالَ: يَقُولُونَ: إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ يُكْثِرُ الْحَدِيثَ ! وَاللَّهُ الْمَوْعِدُ ، وَيَقُولُونَ: مَا لِلْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ لا يُحَدِّثُونَ مِثْلَ أَحَادِيثِهِ ؟ وَإِنَّ إِخْوَتِي مِنَ الْمُهَاجِرِينَ كَانَ يَشْغَلُهُمُ الصَّفْقُ بِالْأَسْوَاقِ ، وَإِنَّ إِخْوَتِي مِنَ الأَنْصَار كَانَ يَشْغَلُهُمْ عَمَلُ أَمْوَالِهِمْ ، وَكُنْتُ امْرَأً مِسْكِينًا أَلْزَمُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَلَى مِلْءِ بَطْنِي ، فَأَحْضُرُ حِينَ يَغِيبُونَ ، وَأَعِي حِينَ يَنْسَوْنَ ، وَقَـالَ النَّبِيُّ عَلِيْتُ يَوْمًا : لَنْ يَبْسُطَ أَحَدٌ مِنْكُمْ ثَوْبَهُ حَتَّى أَقْضِيَ مَقَالَتِي هَذِهِ ثُمَّ يَجْمَعَهُ إلَى صَدْرِهِ فَيَنْسَى مِنْ مَقَالَتِي شَيْئًا أَبَدًا . فَبَسَطْتُ نَمِرَةً لَيْسَ عَلَىَّ تَوْبٌ غَيْرُهَا حَتَّى قَضَى الَّنبِيُّ يَيْلِيُّ مَقَالَتَهُ ، ثُمَّ جَمَعْتُهَا إِلَى صَدْرِي ، فَوَالَّذِي بَعَثُهُ بِالْحَقِّ مَا نَسِيتُ مِنْ مَقَالَتِهِ تِلْكَ إِلَى يَوْمِي هَذَا ، وَاللَّهِ لَـوْلا آيَتَـان فِي كِتَـابِ اللَّهِ مَـا حَدَّثْتُكُمْ شَيْئًا أَبَدًا ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى ﴾ إلَى قَوْلِهِ ﴿ الرَّحِيمُ ﴾ ( وفي رواية: قلت: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّسَى أَسْمَعُ مِنْكَ حَدِيثًا كَثِيرًا أَنْسَاهُ. قَالَ: ابْسُطْ رِدَاءَكَ. فَبَسَطْتُهُ، قَالَ: فَغَرَفَ بِيَدَيْهِ ثُمَّ قَالَ: ضُمَّهُ. فَضَمَمْتُهُ، فَمَا نَسِيتُ شَيْئًا بَعْدَهُ . وفي رواية : وَإِنِّى كُنْتُ ٱلْزَمُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بشِيبَع بَطْنِي ، حَتَّى لا آكُلُ الْحَمِيرَ ، وَلا أَلْبَسُ الْحَبِيرَ، وَلا يَخْدُمُنِي فُلانٌ وَلا فُلاَنَةُ، وَكُنْتُ أُلْصِقُ بَطْنِي بِالْحَصْبَاء مِنَ الْجُوعِ ، وَإِنْ كُنْتُ لأَسْتَقْرِئُ الرَّجُلَ الآيَةَ هِيَ مَعِي كَيْ يَنْقَلِبَ بِي فَيُطْعِمَنِي ، وَكَانَ أَخْيَرَ النَّاسِ لِلْمِسْكِينِ جَعْفُرُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ، كَانَ يَنْقَلِبُ بِنَا فَيُطْعِمُنَا مَا كَانَ فِي بَيْتِهِ، حَتَّى إِنْ كَانَ لَيُخْرِجُ إِلَيْنَا الْعُكَّةَ الَّتِي لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ، فَنَشُقُّهَا فَنَلْعَقُ مَا فِيهَا . وفي رواية : حَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وِعَاءَيْنِ ، فَأَمَّا أَحَدُهُمَا فَبَنْتُهُ ، وَأَمَّا الآخَرُ فَلَوْ . بَنْتُنَّهُ قُطِعَ هَذَا الْبُلْعُومُ . وفي رواية : يَقُولُ النَّـاسُ: أَكْثَرَ أَبُـو هُرَيْـرَةَ ، فَلَقِيتُ

رَجُلا فَقُلْتُ : بِمَ قَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْبَارِحَة فِي الْعَتَمَةِ ؟ فَقَالَ : لا أَدْرِي.
فَقُلْتُ: لَمْ تَشْهَدْهَا ؟ قَالَ بَلَى . قُلْتُ: لَكِنْ آنَا آذْرِي قَرَأَ سُورَةً كَذَا وَكَذَا ﴾.

#### باب مَناقِب حَسَّان بْن ثَابِتٍ ﷺ

١٥١ - عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ مَرَّ عُمَرُ ﴿ فَيْهَ فِي الْمَسْجِدِ ، وَحَسِّانُ يُسْفِدُ ' ) فَقَالَ : كُنْتُ أُنْشِدُ وَفِيهِ مَنْ هُوَ حَيْرٌ مِنْكَ . ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَى وَحَسِّانُ يُسْفِدُ ' ) فَقَالَ : كُنْتُ أُنْشِدُ وَفِيهِ مَنْ هُوَ حَيْرٌ مِنْكَ . ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَى أَبِي هُرَيْرَةَ فَقَالَ : أَنْشُدُكَ بِاللَّهِ! أَسَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : أَجِبُ عَنِي، اللَّهُمَّ أَيَّدُهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ ؟ قَالَ : نَعَمْ .

١٢٥٢ - عَنِ الْبَرَاءِ فَيْ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ فَيْ لِحَسَّانَ: اهْجُهُمْ وَجَبْرِيلُ مَعَكَ. ١٢٥٣ - عَنْ مَسْرُوقِ قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا وَعِنْدَهَا حَسَّانُ بْنُ ثَابِتٍ يُنْشِدُهَا شِعْرًا يُشَبِّبُ بِأَبْيَاتٍ لَهُ وَقَالَ:

حَصَانٌ رَزَانٌ مَا تُرَنَّ بِرِيبَةٍ وَتُصْبِحُ غَرْنَى مِنْ لُحُومِ الْغَوَافِلِ
فَقَالَتْ لَهُ عَائِشَةُ : لَكِنَّكَ لَسْتَ كَذَلِكَ. قَالَ مَسْرُوقٌ : فَقُلْتُ لَهَا : لِـمَ
تَأْذَنِينَ لَهُ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْكِ ، وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ﴿ وَالَّذِي تُولِّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ
عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾؟ فَقَالَتْ : وَأَيُّ عَذَابٍ أَشَدُّ مِنَ الْعَمَى ، قَـالَتْ لَهُ :إِنَّهُ كَانَ يُنَافِحُ أَوْ يُهَاجِي عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ .

آ ١٢٥٤ - عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: اسْتَأْذُنَ حَسَّانُ النَّبِيَّ عَلِيْ فِي هِجَاءِ الْمُشْرِكِينَ (٢) ، قَالَ: كَيْفَ بِنَسَبِي فيهم؟ فَقَالَ حَسَّانُ: لأَسُلَّنَكَ مِنْهُمْ كَمَا تُسَلُّ الشَّعَرَةُ مِنَ الْعَجِينِ (٢).

<sup>(</sup>١) ولمسلم: فَلُحظَ إِلَيْهِ .

<sup>(</sup>٢) ولمسلم في رواية : قال حسان : يا رسول الله الذن لي ف أبي سفيان.

<sup>(</sup>٢) ولمسلم في رواية: فقال حسان:

وَإِنَّ سَنَامَ الْمَخْدِ مِنْ آلِ هَاشِيمٍ بَنُو بِنْتِ مَخْزُومٍ وَوَالِدُكُ الْعَبْدُ فَصِيدَنَهُ هَذِهِ .

### بَاب مناقِب جَرير بن عَبْدِ اللَّهِ الْبَجَلِيِّ عَلَيْ

وه ١٢٥٥ - عَنْ جَرِيرٍ ﷺ قَالَ : مَا حَجَبَنِي النَّبِيُّ ﷺ مُنْــٰذُ أَسْـلَمْتُ ، وَلا رَآنِي إِلاَّ تَبَسَّمُ فِي وَجْهِي .

ذِي الْخَلَصَةِ! وَكَانَ بَيْتًا فِي خَنْعَمَ يُسَمَّى كَعْبَةَ الْيَمَانِيَةِ ، قَالَ : فَانْطَلَقْتُ فِي خَمْسِينَ، وَمِائَةِ فَارِسٍ مِنْ أَحْمَسَ ، وَكَانُوا أَصْحَابَ خَيْلٍ ، وَكُنْسَتُ لا أَنْبَتُ خَمْسِينَ، وَمِائَةِ فَارِسٍ مِنْ أَحْمَسَ ، وَكَانُوا أَصْحَابَ خَيْلٍ ، وَكُنْسَتُ لا أَنْبَتُ عَلَى الْخَيْلِ ، فَضَرَبَ فِي صَدْرِي . ( وفي رواية : حَتَّى رَأَيْتُ أَثَرَ يَدِهِ فِي عَلَى الْخَيْلِ ، فَضَرَبَ فِي صَدْرِي . ( وفي رواية : حَتَّى رَأَيْتُ أَثَرَ يَدِهِ فِي صَدْرِي) وَقَالَ : اللَّهُمَّ ثَبَّنَهُ وَاجْعَلْهُ هَادِيًا مَهْدِيًّا . ( وفي رواية : فَمَا وَقَعْتُ عَنْ فَرَسٍ بَعْدُ ) فَانْطَلَقَ إِلَيْهَا فَكَسَرَهَا ، وَحَرَّقَهَا ، ثُمَّ بَعَثَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَى عَنْ فَرَسٍ بَعْدُ ) فَانْطَلَقَ إِلَيْهَا فَكَسَرَهَا ، وَحَرَّقَهَا ، ثُمَّ بَعَثَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَى عَنْ فَرَسٍ بَعْدُ ) فَانْطَلَقَ إِلَيْهَا فَكَسَرَهَا ، وَحَرَّقَهَا ، ثُمَّ بَعَثَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَمْلُ ( أَجُولُ اللَّهُ عَمْلُ ( أَجُولُ اللَّهُ عَمْسَ وَرَالَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُولُولُ اللَهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُولُلُهُ الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَه

## باب مناقِب أهْلِ بَدْرِ رضْوَان اللَّه عليهم أجمعين

١٢٥٧ - عَنْ عَلِيٍّ هَ قَالَ : بَعَنْتِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنَا ، وَالزُّبَيْرَ وَالْمِقْدَادَ (٢) فَقَالَ : انْطَلِقُوا حَتَّى تَأْتُوا رَوْضَةَ خَاخِ ، فَإِنَّ بِهَا ظَعِينَةً مَعَهَا وَالْمِقْدَادَ (تُ فَقَالَ : انْطَلِقُوا حَتَّى تَأْتُوا رَوْضَةَ خَاخِ ، فَإِنَّ بِهَا ظَعِينَةً مَعَهَا كِتَابٌ ، فَخُذُوهُ مِنْهَا . فَذَهَبْنَا تَعَادَى بِنَا خَيْلُنَا حَتَّى أَتَيْنَا الرَّوْضَةَ ، فَإِذَا نَحْنُ كِتَابٌ ، فَقُلْنَا : مَا مَعِي مِنْ كِتَابٍ ، فَقُلْنَا : اللَّهِ مِنْ كِتَابٍ ، فَقُلْنَا :

<sup>(</sup>١) ولمسلم: يُكْنَى: أَبَا أَرْطَأَةٍ ، مِنَّا .

<sup>(</sup>٢) ولمسلم في رواية : وَأَبَّا مَرْثُلُدٍ الْغَنُويِ .

لَتُحْرِجُنَّ الْكِتَابُ ، أَوْ لَنُلْقِينَ النَّيَابَ ، فَأَحْرَجَتُهُ مِنْ عِقَاصِهَا ، فَأَتَشَا بِ النَّبِيَ عَلَىٰ ، فَإِذَا فِيهِ : مِنْ حَاطِبِ بْنِ أَبِي بَلْتَعَةَ إِلَى أُنَاسٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِمَّنَ "بِمَكَةَ يُخْرِهُمْ بِبَعْضِ أَمْرِ النَّبِيِ عَلَىٰ ، فَقَالَ النَّبِي عَلَىٰ الْمُأْ مِنْ قُرَيْشٍ ، وَلَمْ أَكُنْ مِنْ الْمُهَاجِرِينَ لَهُمْ قَرَابَاتَ يَحْمُونَ بِهَا أَهْلِيهِمْ أَنْفُسِهِمْ ، وَكَانَ مَنْ مَعَكَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ لَهُمْ قَرَابَاتَ يَحْمُونَ بِهَا أَهْلِيهِمْ يَلًا أَنْفُسِهِمْ ، وَكَانَ مَنْ مَعَكَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ لَهُمْ قَرَابَاتَ يَحْمُونَ بِهَا أَهْلِيهِمْ يَلًا أَنْفُوا لَهُمْ أَوْلِلْهُمْ وَالْبَهِمْ يَلًا اللّهِ فَأَصْرِبَ عُنُقَهُ وَلَا اللّهِ فَاعَرْبَ عَنْ دِنِي فَقَالَ النّبِي لِيَكْ وَكُمُونَ قَرَابَتِي ، وَمَا فَعَلْتُ ذَلِكَ كُفُرًا ، وَلا ارْبَدَادًا عَنْ دِنِي فَقَالَ النّبِي لِيُكْ وَكُمُونَ قَرَابَتِي ، وَمَا فَعَلْتُ ذَلِكَ كُفُرًا ، وَلا ارْبَدَادًا عَنْ دِنِي فَقَالَ النّبِي لِيُكْ وَكُمُ وَلَا اللّهِ فَأَصْرِبَ عُنُقَهُ وَيَ وَلِي اللّهِ فَا مَنْ مِنَ اللّهِ فَاصَرِبَ عُنُقَهُ وَقِلْ النّبِي لِي اللّهِ فَا فَرْبِ وَلِكَ كُفُرًا ، وَلا الرّبَدَادًا عَنْ دِنِي فَقَالَ النّبِي لَيْكُونَ وَلَا اللّهِ فَا مُلْ بَدْرِ فَقَالَ اللّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ) . قَالَ عَمْرُو : وَنَزَلَتْ فِيهِ : ﴿ يَا اللّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ) . قَالَ عَمْرٌ و : وَنَزَلَتْ فِيهِ : ﴿ يَا لَكُمُ اللّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ) . قَالَ عَمْرٌ و : وَنَزَلَتْ فِيهِ : ﴿ يَا لَكُهُ وَاللّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ كُمْ أَوْلِياءَ ﴾ . وفي رواية : إلَى قَلْهُ فَقَلْ ضَلَا سَوَاءَ السَّيلِ ﴾ . قَلْ عَمْرٌ و : وَنَزَلَتْ فِيهِ : إِلَى قَلْهُ وَنَالُ اللّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ كُولُ اللّهُ وَرَسُولُ اللّهُ وَمَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا عَلَوْ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللللّهُ ا

بَابِ مَنَاقِبِ قُرَيْشِ

١٢٥٨ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : قُرَيْشٌ ، وَالأَنْصَارُ ، وَجُهَيْنَةُ ، وَمُزَيْنَةُ ، وَأَسْلَمُ ، وَأَشْجَعُ ، وَغِفَارُ مَوَالِيَّ لَيْسَ لَهُمْ مَوْلَى دُونَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ .

١٢٥٩ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ (٢) : خَيْرُ نِسَاءٍ

<sup>(</sup>١) ولمسلم من حديث جابر: أَنَّ عَبْدًا لِحَاطِبِ جَاءَ يَسْكُو حَاطِبًا ، فَقَالَ : بَا رَسُولَ اللَّهِ لَيَدْ حُلَنَّ حَاطِبً النَّارَ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : كَذَبْتَ لا يَدْحُلُهَا فَإِنَّهُ شَهِدَ بَدْرًا وَالْحُدَيْبَةَ

<sup>(</sup>٢) ولمسلم في روابة : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ حَطَبَ أُمَّ هَانِي بِنْتَ أَبِي طَالِبٍ ، فَقَالَتُ : بَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي فَـذَ كَبِرْتُ وَلِي عِبَالً فَقَالَ ...

رَكِبْنَ الإِبِلَ نِسَاءُ قُرِيْشٍ ، أَخْنَاهُ عَلَى وَلَدٍ فِي صِغَـرِهِ ، وَأَرْعَـاهُ عَلَى زَوْجٍ فِي ذَاتِ يَدِهِ (۱).

#### باب مَنَاقِب الأنْصَار رضْوانُ اللَّهِ عَلَيْهِم أجمعين

١٢٦٠ عَنْ جَابِرٍ ﴿ قَالَ: نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ فِينَا ﴿ إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَ انْ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلا ﴾ بَنِي سَلِمَةَ ، وَبَنِي حَارِثَةَ ، وَمَّا أُحِبُ أَنَّهَا لَـمْ تَنْزِلْ وَاللَّهُ يَقُولُ : ﴿ وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا ﴾ .

اللّه عَلَى مَنْ أُصِبَ بِالْحَرَّةِ وَكَنَّ اللهِ عَلَى مَنْ أُصِبَ بِالْحَرَّةِ وَكَنَّبَ إِلَيَّ وَيُدُ مُنْ أُرْقَمَ عَلَى مَنْ أَرْقَمَ عَلَى مَنْ أُرْقَمَ وَسُولَ اللّهِ عَلَيْ يَقُولُ : اللّهُ مَمَّ اغْفِرْ لِلأَنْصَارِ ، وَلأَبْنَاءِ الأَنْصَارِ ، وأَبْنَاء الأَنْصَارِ ، وأَبْنَاء أَبْنَاء اللّهُ مَنْ كَانَ عِنْدَهُ فَقَالَ هُوَ الّذِي يَقُولُ اللّهُ لَهُ بِأُذُنِهِ ؟) .

١٢٦٢ - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَ فَيْهَ قَالَ : أَبْصَرَ النَّبِيُّ عَلَى نِسَاءً وَصِبْيَانَا مُقْبِلِينَ مِنْ عُرْسِ ، فَقَامَ مُمْتَنَّا فَقَالَ : اللَّهُمَّ أَنْتُمْ مِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ .

النَّبِيّ ﷺ (١٢٦٣ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ ﷺ أَنَّ امْرَأَةً مِنَ الأَنْصَارِ أَتَتِ النَّبِيّ ﷺ (مَعَهَا أَوْلادٌ لَهَا) ، وفي رواية : فَخَلا بِهَا - فَقَالَ النَّبِيّ ﷺ : وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّكُمْ لأَحَبُّ النَّاسِ إِلَيَّ . قَالَهَا ثَلاثَ مِرَارٍ.

<sup>(</sup>١) ولمسلم : يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ عَلَى إِنْرِ ذَلِكَ : وَلَمْ نَرَكَبْ مَرْبَهُ بِنْتُ عِمْرَانَ بَعِيرًا فَطُ.

<sup>(</sup>٢) ولمسلم من حديث أنس: وَلِلنَّرَارِيُّ الأَنْصَارِ ، وَلِمَوَالِي الأَنْصَارِ .

وَعَيْبَتِي ، وَالنَّاسُ سَيَكْتُرُونَ وَيَقِلُونَ ، فَاقْبَلُوا مِنْ مُحْسِنِهِمْ ، وَتَجَاوَزُوا عَنْ مُحْسِنِهِمْ ، وَتَجَاوَزُوا عَنْ مُحْسِنِهِمْ ، وَالنَّاسُ سَيَكْتُرُونَ وَيَقِلُونَ ، فَاقْبَلُوا مِنْ مُحْسِنِهِمْ ، وَتَجَاوَزُوا عَنْ مُسِينِهِمْ . ( وفي رواية : مَرَّ أَبُو بَكْرٍ ، وَالْعَبَّاسُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا بِمَحْلِسٍ مِنْ مُسِينِهِمْ . ( وفي رواية : مَرَّ أَبُو بَكْرٍ ، وَالْعَبَّاسُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا بِمَحْلِسٍ مِنْ مُحَالِسِ الأَنْصَارِ ، وَهُمْ يَنْكُونَ فَقَالَ : مَا يُبْكِيكُمْ ؟ قَالُوا : ذَكَرْنَا مَحْلِسَ مَحَالِسِ الأَنْصَارِ ، وَهُمْ يَنْكُونَ فَقَالَ : مَا يُبْكِيكُمْ ؟ قَالُ : فَحَرَجَ النَّبِي عَلَيْ اللَّهِ عَلَى النَّبِي عَلَيْ فَأَخْبَرُهُ بِذَلِكَ ، قَالَ : فَحَرَجَ النَّبِي عَلَيْ أَنْ اللَّهِ عَصَبَ عَلَى رَأْسِهِ حَاشِيَةً بُرْدٍ قَالَ : فَصَعِدَ الْمِنْبَرَ ، وَلَمْ يَصْعَدُهُ بَعْدَ ذَلِكَ وَقَدْ قَضَوْا الَّذِي وَقَدْ قَضَوْا الَّذِي الْمَعْمُ وَبَقِيَ الَّذِي لَهُمْ وَبَقِيَ الَّذِي لَهُمْ وَبَقِيَ الَّذِي لَهُمْ وَبَقِيَ الَّذِي لَهُمْ وَبَقِي الَّذِي لَهُمْ ) .

( وفي حديث ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّـهُ عَنْهُمَا : حَتَّـى يَكُونُـوا فِـي النَّـاسِ بِمَنْزِلَةِ الْمِلْحِ فِي الطَّعَامِ . فَكَانَ آخِرَ مَحْلِسٍ جَلَسَ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ ) .

( وفي حديث عَمْرِو بْنِ مَيْمُونِ قَالَ : قَالَ عُمَرُ هَ الْهَ أُوصِي الْحَلِيفَةَ مِنْ بَعْدِي بِالْمُهَاجِرِينَ الأَوَّلِينَ حَيْرًا أَنْ يَعْرِفَ لَهُمْ حَقَّهُمْ ، وَأَنْ يَحْفَظَ لَهُمْ حُرَّمَتَهُمْ ، وَأُوصِيهِ بِالأَنْصَارِ خَيْرًا ﴿ الَّذِينَ تَبَوَّعُوا الدَّارَ وَالإِيمَانَ ﴾ أَنْ يُقْبَلَ حُرْمَتَهُمْ ، وَأُوصِيهِ بِالأَنْصَارِ خَيْرًا ﴿ الَّذِينَ تَبَوَّعُوا الدَّارَ وَالإِيمَانَ ﴾ أَنْ يُقْبَلَ مِنْ مُحْسِنِهِمْ وَيُعْفَى عَنْ مُسِينِهمْ ) .

١٢٦٥ - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَ قَالَ : صَحِبْتُ جَرِيرَ بْنَ عَبْدِاللَّهِ وَ اللَّهِ وَ اللَّهِ وَ اللَّهِ وَ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ وَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ وَ اللَّهُ ال

<sup>(</sup>١) ولمسلم: خَدَنْتُهُ.

#### باب مَنَاقِب الاَشْعَريِّين ﴿

رُفْقَةِ الأَشْعَرِيِّينَ بِالْقُرْآنِ حِينَ يَدْخُلُونَ بِاللَّيْلِ ، وَأَعْرِفُ مَنَازِلَهُمْ مِنْ رُفْقَةِ الأَشْعَرِيِّينَ بِاللَّيْلِ ، وَأَعْرِفُ مَنَازِلَهُمْ مِنْ أَصُواتِهِمْ بِالْقُرْآنِ بِاللَّيْلِ ، وَإِنْ كُنْتُ لَمْ أَرَ مَنَازِلَهُمْ حِينَ نَزَلُوا بِالنَّهَارِ ، وَمِنْهُمْ حَكِيمٌ إِذَا لَقِي الْحَيْلَ ، أَوْ قَالَ : الْعَدُوَّ قَالَ لَهُ لَهُمْ : إِنَّ أَصْحَابِي وَمِنْهُمْ حَكِيمٌ إِذَا لَقِي الْحَيْلَ ، أَوْ قَالَ : الْعَدُوَّ قَالَ لَهُ لَهُمْ : إِنَّ أَصْحَابِي يَأْمُرُونَكُمْ أَنْ تَنْظُرُوهُمْ .

١٢٦٧ - عَنْ أَبِي مُوسَى وَ قَالَ : قَالَ النَّبِيُ عَلَا : إِنَّ الأَشْعَرِيِّينَ إِذَا أَرْمَلُوا فِي الْغَزْوِ ، أَوْ قَلَّ طَعَامُ عِيَالِهِمْ بِالْمَدِينَةِ جَمَعُوا مَا كَانَ عِنْدَهُمْ فِي أَرْمَلُوا فِي الْغَزْوِ ، أَوْ قَلَ طَعَامُ عِيَالِهِمْ بِالْمَدِينَةِ جَمَعُوا مَا كَانَ عِنْدَهُمْ فِي أَنَا مِنْهُمْ . ثَوْبٍ وَاحِدٍ بِالسَّوِيَّةِ ، فَهُمْ مِنِي وَأَنَا مِنْهُمْ .

### بَاب ذِكْر أَسْلَمَ وَغِفَارَ وَمُزَيْنَةَ وَجُهَيْنَةَ

١٢٦٨ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَقَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (١) أَسْلَمُ سَالَمَهَا اللَّهُ، وَغِفَارُ غَفَرَ اللَّهُ لَهَا (٢٠).

<sup>(</sup>١) ولمسلم من حديث أبي ذر : اثْنَتِ قَوْمَكَ فَقُلْ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ 裘 قَالَ:

<sup>(</sup>٢) ولمسلم: أَمَا إِنِّي لَمْ أَقُلْهَا ، وَلَكِنْ قَالَهَا اللَّهُ عَزَّ وَحَلَّ .

#### باب مَناقِب دَوْس

١٢٧٠ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ فَهُ قَالَ : قَدِمَ طُفَيْلُ بْنُ عَمْرٍ و الدَّوْسِيُ وَأَصْحَابُهُ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى اللَّهِ ! إِنَّ دَوْسًا (عَصَتْ، وَ) أَبَتْ فَادْ عُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُمَّ اهْدِ دَوْسًا وَأْتِ بِهِمْ (١) .
 فَادْ عُ اللَّهُ عَلَيْهَا. فَقِيلَ : هَلَكَتْ دَوْسٌ . قَالَ: اللَّهُمَّ اهْدِ دَوْسًا وَأْتِ بِهِمْ (١) .

#### باب مَنَاقِب بَنِي تَمِيم

المَدِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَنْ أَبِي هُرَيْرَةً فَيْ قَالَ : مَا زِلْتُ أُحِبُ بَنِي تَمِيمٍ مُنْ لُهُ ثَلاثٍ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : هُمْ أَشَدُ أُمَّتِي عَلَى سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ : هَذِهِ صَدَقَاتُ اللَّهِ عَلِي اللَّهِ عَلِي اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى الللللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللللَّهُ عَلَى اللللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُعَلِّمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللللَّهُ عَلَى اللْمُعَلِّمُ عَلَى اللْمُعَلِي الللللَّهُ عَلَى اللَّ

#### بَاب الإخَاء وَالْحِلْفِ

١٢٧٢ - عَنْ عَاصِم قَالَ: قُلْتُ لأَنَسِ بْنِ مَالِكِ هَ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ قَالَ: لا حِلْفَ فِي الإِسْلامِ(٣). فَقَالَ: قَدْ حَالَفَ النَّبِيُّ عَلَيْ بَيْنَ قُرَيْشٍ وَالأَنْصَارِ فِي دَارِي (١).

# بَابِ فَضَائِلِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَمَنْ صَحِبَ النَّبِيِّ ﷺ أَوْرَاهُ

١٢٧٣ - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ فَشِيدَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : يَــأْتِي

<sup>(</sup>١) ولمسلم فِ رواية : لا يَنْبَغِي لِصِدِّيق أَنْ يَكُونَ لَعَّانًا .

<sup>(</sup>٢) ولمسلم في رواية : هُمْ أَشَدُّ النَّاسِ قِتَالاً فِي الْمَلاحِمِ .

<sup>(</sup>٢) ولمسلم من حديث حبير بن مطعمَ مثله ، وفيه : وَأَتُّهِمَا حِلْفُو كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ لَمْ يَزِدْهُ الإسْلامُ إِلا شِيلَةً

<sup>(</sup>٤) ولمسلم لِ رواية : آخَى بَيْنَ أَبِي عُيِّيْدَةً بْنِ الْحَرَّاحِ وَبَيْنَ أَبِي طَلْحَةً .

عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ فَيَغْزُو فِنَامٌ مِنَ النَّاسِ ، فَيَقُولُونَ فِيكُمْ مَنْ صَاحَبَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ ، فَيَغْزُو اللَّهِ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ ، فَيَغْزُو اللَّهِ عَلَى النَّاسِ ، فَيُقَالُ : هَلْ فِيكُمْ مَنْ صَاحَبَ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى فَنَامٌ مِنَ النَّاسِ ، فَيُقَالُ : هَلْ فِيكُمْ مَنْ صَاحَبَ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى فَيُقُولُونَ : نَعَمْ. فَيُفْتَحُ لَهُمْ ، ثُمَّ يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ ، فَيَغْزُو فِنَامٌ مِنَ النَّاسِ ، فَيُقَالُ: هَلْ فِيكُمْ مَنْ صَاحَبَ مَنْ صَاحَبَ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى النَّاسِ ، فَيُقَالُ: هَلْ فِيكُمْ مَنْ صَاحَبَ مَنْ صَاحَبَ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللللَّهُ اللللللللَّهُ اللللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللللْفَاللَهُ اللللللللْفَاللَّ اللللللللْفَاللَهُ اللللللللْفَاللَهُ الللللللْفَاللَهُ اللللللللْفَالَالِهُ الللللللْفَالَهُ الللللللَّهُ الللللللْفَالَلَهُ اللَّهُ الللللْفَاللَهُ اللللللْفَاللَهُ اللللللْفُلْفَالَ اللللْفَالَ اللللللَّهُ الللْفَالَلْفُلْفُولُ الللللْفُولُ اللَّهُ اللل

١٢٧٤ - عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَـالَ النَّبِيُ ﷺ : خَيْرُكُمْ قَرْنِي ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ . قَالَ عِمْرَانُ : لا أَدْرِي خَيْرُكُمْ قَرْنِي ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ . قَالَ عِمْرَانُ : لا أَدْرِي أَذَرِي النَّبِيُ ﷺ : إِنَّ بَعْدَكُمْ قَوْمًا يَخُونُونَ وَلا يُخُونُونَ وَلا يُخُونُونَ وَلا يُفُونَ وَلا يَفُونَ وَلا يُفُونَ وَلا يُفُونَ وَلا يَفُونَ وَلا يُفُونَ وَلا يُفُونَ وَلا يُفُونَ وَلا يَفُونَ وَلا يَفُونَ وَلا يَفُونَ وَلا يَفُونَ وَيَظْهَرُ فِيهِمُ السَّمَنُ .

وفي حديث عَبْدِاللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ﴿ اللَّهِ : ثُمَّ يَجِيءُ قَوْمٌ تَسْبِقُ شَهَادَةُ أَحَدِهِمْ يَمِينَهُ ، وَيَمِينُهُ شَهَادَتَهُ .

﴿ وَفِي حَدَيْثُ أَبِي هُرَيْرَةً ﴿ ﴿ : بُعِثْتُ مِنْ خَيْرٍ قُرُونِ بَنِي آدَمَ قَرْنُنَا فَقَرْنًا حَتَّى كُنْتُ مِنَ الْقَرْنِ الَّذِي كُنْتُ فِيهِ ﴾(٢).

#### باب: خِيَارُ النَّاسِ \*

١٢٧٥ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ : تَجِدُونَ النَّاسَ

<sup>(</sup>١) ولمسلم في رواية : رَيَحْلِفُونَ وَلا يُسْتَخْلَفُونَ .

<sup>(</sup>٢) ولمسلم : حَيْرُ أُمَّتِي الْقَرْنُ الَّذِينَ بُغِثْتُ فِيهِمْ ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ . قَالَ آبُو هُرْيُرَةَ : فَـلا أَدْرِي مَرَّنَيْنِ أَوْ نَلاَنَةً . ثُمَّ يَحْلُفُ قَوْمٌ بُحِيُّونَ السَّمَانَةَ ، يَشْهَلُونَ قَبْلَ أَنْ يُسْتَشْهَلُوا .

مَعَادِنَ ، خِيَارُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الإِسْلامِ إِذَا فَقِهُوا ، وَتَجِدُونَ خَيْرَ النَّاسِ فِي هَذَا ٱلشَّالُانِ أَشَدَّهُمْ لَـهُ كَرَاهِيَةٌ (١) ، وَتَجِدُونَ شَرَّ النَّاسِ (رِفِي رَواية : عِنْد الله يَوْم القِيامة ) ذَا الْوَجْهَيْنِ : الَّذِي يَأْتِي هَوُلاءِ بِوَجْهِ ، وَيَأْتِي هَوُلاء بوَجْهٍ.

#### باب مَنْ حدّد قَرْنَ النَّبِيِّ

صلاة الْعِشَاءِ فِي آخِرِ حَيَاتِهِ ، فَلَمَّا سَلَّمَ قَامَ النَّبِيُ عَلَىٰ : صَلَّى النَّبِيُ عَلَىٰ الْبَي عَلَىٰ النَّبِي عَلَىٰ الْفَيْكُمْ صَلاة الْعِشَاءِ فِي آخِرِ حَيَاتِهِ ، فَلَمَّا سَلَّمَ قَامَ النَّبِي عَلَىٰ الْقَوْمَ عَلَى ظَهْرِ الأَرْضِ لَيُلْتَكُمْ هَذِهِ فَإِنَّ رَأْسَ مِائَةٍ لا يَبْقَى مِمَّنْ هُوَ الْيَوْمَ عَلَى ظَهْرِ الأَرْضِ أَخَدُ اللَّهِ فَا اللَّهِ عَلَى مَا يَتَحَدَّثُونَ مِنْ هَذِهِ الْأَرْضِ مَقَالَةِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى مَا يَتَحَدَّثُونَ مِنْ هَذِهِ الأَرْضِ عَنْ مِائَةِ سَنَةٍ ، وَإِنَّمَا قَالَ النَّبِي عَلَى الْقَرْنَ .

### باب تَحْريم سَبِّ أصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

١٢٧٧ - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﴿ قَالَ: (٦) قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : لا تَسُبُّوا أَصْحَابِي (٤) ، فَلَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلا نَصِيفَهُ .

<sup>(</sup>١) ولمسلم : حُتَّى يَقَع فِيهِ .

<sup>(</sup>٢) ولمسلم من حديث جابر قال : سمعت النبي ﷺ يقول قَبْلُ أَنْ يَمُوتَ بِنسَهْر : تَسْأَلُونِي عَنِ السَّاعَةِ وَإِنْسَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللهِ ؟ وَأَقْسِمُ بِاللهِ ! مَا عَلَى الأرْضِ مِنْ نَفْسٍ مَنْفُوسَةٍ تَأْتِي عَلَّبْهَا مِانَةُ سَنَةٍ .

<sup>(</sup>٢) ولمسلم: كَانَ بَيْنَ حَالِدِ بْنَ الْوَلِيدِ وَبَيْنَ عَبْدِ الرَّحْمَن بْنِ عُوْفِ شَيْءٌ فَسَبَّهُ حَالِدً .

<sup>(</sup>٤) ولمسلم من حديث أبي هريرة مثله، وفيه : لا تُسَبُّوا أَصْحَابِي ، لا تُسَبُّوا أَصْحَابِي ، فَوالذِي نَفْسي بِبَدِوا.

#### باب مناقب سلمان الفارسى \*

١٢٧٨ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ : كُنّا جُلُوسًا عِنْدَ النَّبِيِّ ﴾ قَالَ : قُلْتُ : مَـنْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْجُمُعَةِ : ﴿ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ ﴾ قَالَ : قُلْتُ : مَـنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللّهِ ؟ فَلَمْ يُرَاحِعْهُ (حَتَّى سَأَلَ ثَلاثًا)، وَفِينَا سَلْمَانُ الْفَارِسِيُّ ﴿ فَهُ مَا رَسُولُ اللّهِ ؟ فَلَمْ يُرَاحِعْهُ (حَتَّى سَأَلَ ثَلاثًا)، وَفِينَا سَلْمَانُ الْفَارِسِيُّ ﴿ فَهُ مَا وَضَعَ رَسُولُ اللّهِ عَلَى عَلَى سَلْمَانَ ، ثُمَّ قَالَ : لَوْ كَانَ الإِيمَانُ عَنْدَ النُّريَّا لَوْ وَضَعَ رَسُولُ اللّهِ عَلَى عَلَى سَلْمَانَ ، ثُمَّ قَالَ : لَوْ كَانَ الإِيمَانُ عَنْدَ النُّورَيَّا لَلْهُ رِجَالًا أَوْ رَجُلٌ مِنْ هَؤُلاءً.

### بَابِ النَّاسِ بَعِدِ الْعُصُورِ الْمُفَضَّلَةِ \*

اللَّهِ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ يَقُولُ: ( إِنَّمَا ) (١) النَّاسُ كَالإِبِلِ الْمِأْنَةِ لا ( تَكَادُ ) تَجِدُ فِيهَا رَاحِلَةُ.

### باب فَضْل أَسْماءَ وابْنِها عبد اللَّه بن الزبير \*

١٢٨٠ عَنْ أَسْمَاءَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ( قَالَتْ : صَنَعْتُ سُفْرَةَ رَسُولِ اللَّهِ عَنْهَا ( قَالَتْ : صَنَعْتُ سُفْرَةَ رَسُولِ اللَّهِ فِي بَيْتِ أَبِي بَكْرٍ حِينَ أَرَادَ أَنْ يُهَاجِرَ إِلَى الْمَدِينَةِ ، قَالَتْ : فَلَمْ نَجِدُ لِسُفْرَتِهِ وَلا لِسِقَائِهِ مَا نَرْبِطُهُمَا بِهِ ، فَقُلْتُ لاَبِي بَكْرٍ : وَاللَّهِ مَا أَجِدُ شَيْئًا أَرْبُطُ بِهِ إِلا نِطَاقِي قَالَ : فَشُقِّيهِ بِاثْنَيْنِ ، فَارْبُطِيهِ بِواَجِدٍ السَّقَاءَ ، وَبِالآخرِ السَّقَاءَ ، وَبِالآخرِ السَّفْرَةَ ، فَفَعَلْتُ ، فَلِذَلِكَ سُمَيت ذات النَّطَاقَيْنِ . وفي رواية : كَانَ أَهْلُ الشَّامِ يُعَيِّرُونَ ابْنَ الزَّيْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُونَ يَا ابْنَ ذَاتِ النَّطَاقَيْنِ فَقَالَتْ

<sup>(</sup>١) ولمسلم : تَجِدُونَ .

لَهُ أَسْمَاءُ: يَا بُنَيَّ إِنَّهُمْ يُعَيِّرُونَكَ بِالنَّطَاقَيْنِ ، هَلْ تَدْرِي مَا كَانَ النَّطَاقَانِ ؟.. فَكَانَ إِذَا عَيَّرُوهُ بِالنَّطَاقَيْنِ يَقُولُ: إِيها وَالإِلَهِ! تِلْكَ شَكَاةً ظَاهِرٌ عَنْكَ عَلْكَ شَكَاةً ظَاهِرٌ عَنْكَ عَارُهَا ) (1).

<sup>(</sup>١) أما عند مسلم فحاء من طريق أبي نوفل قال: رَأَيْتُ عَبْدَ اللّهِ بْنَ الرَّبْيْرِ عَلَى عَتَبَةِ الْمَدِينَةِ قَالَ : فَحَعَلَتُ وَرَيْشَ نَمُرَ عَلَيْهِ وَالنّاسُ حَتَى مَرَ عَلَيْهِ عَبْدُ اللّهِ بْنُ عُمَرَ ، فَوَقَعْتَ عَلَيْهِ فَقَالَ السّلامُ عَلَيْكَ أَبَا حُيْسِهِ اللّهِ بَنُ عَنْ مَنْ اللّهِ لَقَدْ كُنْتُ أَنْهَاكَ عَنْ هَذَا أَمَّا وَاللّهِ لَقَدْ كُنْتُ مَا عَلِيْتُ صَوَّاتًا قَوَّامًا وَصُولًا لِللّهِ كُنْتُ أَنْهَاكُ عَنْ حَذْعِهِ ، فَأَلْقِي فِي فَبُورِ النّهُودِ ، فُمَّ أَرْسُلَ إِلَى أُمُّو أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكُورِ النّهُودِ ، فُمَّ أَرْسُلَ إِلَى أُمُّو أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكُورِ النّهُودِ ، فُمَّ أَرْسُلَ إِلَى أُمُّو أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكُورِ النّهُودِ ، فُمَّ أَرْسُلَ إِلَى أُمُّو أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكُورِ النّهُودِ ، فُمَّ أَرْسُلَ إِلَى أُمُّو أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكُورِ النّهُودِ ، فُمَّ أَرْسُلَ إِلَى أُمُّو أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكُورِ النّهُودِ ، فُمَّ أَرْسُلَ إِلَى أُمُو أَسْمَاءَ بَنِي بَكُورِ النّهُودِ ، فَمَّ أَرْسُلَ إِلَى أَمُو أَسْمَاءَ بَيْنَ اللّهِ بَعْدُورِ النّهُودِ ، فَمَّ أَرْسُلَ إِلَى أُمُو أَسْمَاءً بَنِي بَكُورِ النّهُ عَلَى اللّهِ بَعْلُولُ وَاللّهِ بَعْلُولُ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلْمَ أَنِي مَنْ يَسْحَبُونِ ، قَالَ الْعَلْمَ أَنِي مَنْ يَسْمَعُونُ اللّهِ عَلَى اللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ

# كِتَابُ البِّر وَالصِّلَةِ

## بَابِ: مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ بِحُسْنِ الصَّحْبَةِ ؟

١٢٨١ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَىٰ فَقَالَ :
 يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ بِحُسْنِ صَحَابَتِي؟ قَالَ : أُمُّكَ . قَالَ : ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ : ثُمَّ مَنْ؟

اللّهُ تَلاثُةٌ : عِيسَى ، وَكَانَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ جُرَيْحٌ فِي الْمَهْلِ اللّهَ ثَلاثَةٌ : عِيسَى ، وَكَانَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ جُرَيْحٌ (أ)، كَانَ يُصَلِّي جَاءَتُهُ أُمّهُ ، فَدَعَتْهُ فَقَالَ: أُجِيبُهَا أَوْ أُصَلِّي ؟ فَقَالَت : اللّهُ مَ لا تُمِتْهُ عَتَى تُرِيَهُ وَجُوهَ الْمُومِسَاتِ (أ) ، وَكَانَ جُرَيْحٌ فِي صَوْمَعَتِهِ (أ) ، فَتَعَرَّضَتْ لَهُ امْرَأَةٌ ، وَكَلَّمَتْهُ فَأَبَى ، فَأَتَتْ رَاعِيًا فَأَمْكَنَتْهُ مِنْ نَفْسِهَا ، فَوَلَدَت عُلامًا ، فَقَالَت : مِنْ جُرَيْحٍ . فَأَتُوهُ ، فَكَسَرُوا صَوْمَعَتَهُ ، وَأَنْزَلُوهُ ، ( وَسَبُوهُ ، فَقَالَت : مِنْ جُرَيْحٍ . فَأَتُوهُ ، فَكَسَرُوا صَوْمَعَتَهُ ، وَأَنْزَلُوهُ ، ( وَسَبُوهُ ، فَقَالَت : مَنْ أَبُوكَ يَا غُلامُ ؟ قَالَ : فَقَالَ : مَنْ أَبُوكَ يَا غُلامُ ؟ قَالَ : الرّاعِي (٢). قَالُوا: نَبْنِي صَوْمَعَتَ كَ مِنْ ذَهَبٍ . قَالَ : لا ، إلا مِن طِينِ . الرّاعِي (٢). قَالُوا: نَبْنِي صَوْمَعَتَ كَ مِنْ ذَهَبٍ . قَالَ : لا ، إلا مِن طِينِ .

<sup>(</sup>١) ولمسلم فِ رواية : ثُمُّ أَذْنَاكَ أَذْنَاكَ . وفي رواية : نَعَمْ وَأُبيكَ لُتُنبَّأَنَّ .

<sup>(</sup>٢) ولمسلم : رَجُل عَابِدٌ فَاتَّخَذُ صَوْمَعَةً .

<sup>(</sup>٣) ولمسلم في رواية : وَلَوْ دَعَتْ عَلَيْهِ أَنْ يُفْتَنَ لَفُتِنَ .

<sup>(</sup>٤) ولمسلم : فَتَلَاكُرَ بَنُو إِسْرَائِيلَ جُرَيْحًا وَعِبَادَتُهُ ، وَكَانَتِ امْرَأَةً بَغِيٍّ يُتَمَثَّلُ بِحُسْنِهَا ، فَقَالَتَ : إِنْ شِيئَتُمْ لافتنَّهُ لَكُهُ ..

<sup>(</sup>٥) ولمسلم : فَطَعَنَ فِي بَطْنِهِ .

<sup>(</sup>٦) ولسلم : فَأَقْبَلُوا يُقَبُّلُونَهُ وَيَتَمَسَّحُونَ بِهِ .

وَكَانَتِ الْمَرَأَةُ تُرْضِعُ ابْنَا لَهَا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ ، فَمَرَّ بِهَا رَجُلٌ رَاكِبٌ ذُو شَارَةٍ فَقَالَتِ: اللَّهُمَّ اجْعَلِ ابْنِي مِثْلَهُ ، فَتَرَكَ تَدْيَهَا ، وَأَقْبُلَ عَلَى الرَّاكِبِ ، فَقَالَ :اللَّهُمَّ لا تَجْعَلْنِي مِثْلَهُ . ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى تَدْيِهَا يَمَصَّهُ . قَالَ آبُو هُرَيْرَةَ : كَانِي أَنْظُرُ إِلَى النبي عَلِي يَمْصُ إِصْبَعَهُ ، ثُمَّ مُرَّ بِأَمَةٍ - وِفِي رواية : تُجَرَّرُ كَأَنِي أَنْظُرُ إِلَى النبي عَلِي يَمْصُ إصبَعَهُ ، ثُمَّ مُرَّ بِأَمَةٍ - وِفِي رواية : تُجَرَّرُ وَيُلْعَبُ بِهَا - ، فَقَالَت : اللَّهُمَّ لا تَجْعَلِ ابْنِي مِثْلَ هَذِهِ ، فَتَرَكَ تَدْيَهَا ، فَقَالَت : لِمَ ذَاكَ ؟ فَقَالَ : الرَّاكِبُ جَبَّارٌ مِنَ الْجَبَابِرَةِ، وَهَذِهِ الأَمَةُ يَقُولُونَ سَرَقْتِ زَنَيْتِ ، وَلَمْ تَفْعَلْ .

#### باب: لا يُجاهد إلا بإذن الأبوين

اللَّهِ عَنْهُمَا قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى اللَّهِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَمْرِو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى اللَّهِي عَلَيْ اللَّهِ عَنْهُمَا قَالَ : أَحَمِي وَالِلدَاكَ ؟ قَالَ : نَعَمْ. قَالَ : فَغَمْ فَفِيهِمَا فَجَاهِدٌ (١).

#### باب تحريم العقوق \*

١٢٨٤ - عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ هُ قَالَ : قَالَ النَّبِيُ ﷺ : إِنَّ اللَّـهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ عُقُوقَ الْأُمَّهَاتِ ، وَوَأَدَ الْبَنَـاتِ ، وَمَنَـعَ وَهَـاتِ ، وكرِهَ لكم قِيـلَ وقَالَ، وكَثْرَة السُّؤال، وإضاعَةَ المَال (٢).

#### باب الإحسان إلى البنات \*

١٢٨٥ - عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ عَلِي قَالَتْ: حَاءَتْنِي

<sup>(</sup>١) ولمسلم في رواية: فَتَبْتَغِي الأَجْرَ مِنَ اللَّهِ؟ قَالَ : نَعَمْ . قَالَ : فَارْجِعْ إِلَى وَالِدَيْكَ فَأَحْسِنُ صُحَبَّتُهُمَا .

<sup>(</sup>٢) ولمسلم من حديث أبي هريرة: إن الله يرضى لكم ثلاثاً، ويكره لكم ثلاثاً؛ فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاً، وأن تعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا، ويكره لكم ...

وفي رواية : يسخط لكم.

امْرَأَةٌ مَعَهَا ابْنَتَان تَسْأَلُنِي، فَلَـمْ تَجِـدْ عِنْـدِي غَيْرَ تَمْرَةٍ وَاحِـدَةٍ ، فَأَعْطَيْتُهَا ، فَقَسَمَتْهَا بَيْنَ ابْنَتَيْهَا ، ثُمَّ قَامَتْ فَخَرَجَتْ ، فَدَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ ، فَحَدَّثْتُهُ فَقَـالَ : ( مَنْ يَلِي ) - وفي رواية : مَنِ ابْتُلِـي - مِـنْ هَـذِهِ الْبَنَـاتِ شَـيْنًا ، فَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَّ كُنَّ لَهُ سِتْرًا مِنَ النَّارِ (١) (٢).

#### باب من بُسط له في الرزق لصلة الرحم

١٢٨٦ - عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ فَهُ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : مَسِنْ أَحَبَّ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : مَسِنْ أَحَبَّ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رَزْقِهِ ، وَيُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ ، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ .

#### بَابِ : مَنْ وَصَلَ وَصَلَهُ اللَّهُ

حَتَّى إِذَا فَرَغَ مِنْ خَلْقِهِ قَالَتِ الرَّحِمُ : هَذَا مَقَامُ الْعَائِذِ بِكَ مِنَ الْقَطِيعَةِ ،
 حَتَّى إِذَا فَرَغَ مِنْ خَلْقِهِ قَالَتِ الرَّحِمُ : هَذَا مَقَامُ الْعَائِذِ بِكَ مِنَ الْقَطِيعَةِ ،
 قَالَ : نَعَمْ ، أَمَا تَرْضَيْنَ أَنْ أَصِلَ مَنْ وَصَلَكِ ، وَأَقْطَعَ مَنْ قَطَعَكِ ؟ قَالَتْ: بَلَى يَا رَبِّ قَالَ : فَهُو لَكِ . قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : فَاقْرَءُوا إِنْ شِئْتُمْ ﴿ فَهَـلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ ﴾ .

( وفي رواية : قَامَتِ الرَّحِمُ فَأَخَذَتْ بِحَقْوِ الرَّحْمَنِ فَقَالَ لَــهُ : مَـهُ ! ) قَالَتْ : هَذَا مَقَامُ ... ( وفي رواية : إِنَّ الرَّحِمَ شَجْنَةٌ مِنَ الرَّحْمَنِ ) <sup>(٣)</sup> .

<sup>(</sup>١) ولمسلم في روابة : حاءتني مسكينة تحمل ابنتين لها، فَأَطْعَمْتُهَا ثَلاثَ تَمَرَاتٍ ، فَأَعْطَتْ كُلَّ وَاحِدَةً مِنْهُمَّا تَمْرَةً ، وَرَفَعَتْ إِلَى فِيهَا تَمْرَةً لِتَأْكُلُهَا ، فَاسْتَطْعَمْتُهَا الْبَنّاهَا ، فَسْتَعْتِ النّمْرَةَ الْتِي كَانَتْ تُرِيدُ أَنْ تَأْكُلُهَا بَيْنَهُمَا فَأَعْجَنِنِي شَأَنْهَا فَذَكَرْتُ الّذِي صَنَعَتْ لِرَسُولِ اللّهِ ﷺ ، فَقَالَ : إِنَّ اللّهَ فَدْ أُوْجَبَ لَهَا بِهَا الْجَنَّةَ ، أَوْ أَعْنَقَهَا بِهَا مِنَ النّارِ .

<sup>(</sup>٢) ولمسلم من حديث أنس : مَنْ عَالَ حَارِيَتَيْنِ حَتَّى تَبْلُغَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنَا وَهُوَ. وَضَمَّ أَصَابِعَهُ .

<sup>(</sup>٢) ولمسلم : الرَّحِمُ مُعَلَّقَةً بِالْقَرْشِ ، تَقُولُ :َ مَنْ وَصَلَتِي وَصَلَهُ اللَّهُ ، وَمَنْ قَطَعَين قَطَعَهُ اللَّهُ .

### بَابِإثْمِ الْقَاطِعِ

١٢٨٨ - عَنْ حُبَيْر بْن مُطْعِمٍ فَقِينَ قَالَ : سَمِعَتُ النَّبِيَّ عَلِقٌ يَقُولُ : لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ .

### بَابِ فَضْل مَنْ يَعُولُ يَتِيمًا

١٢٨٦ - عَنْ سَهْلٍ عَلَىٰهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : أَنَـا وَكَـافِلُ الْيَتِــمِ فِي الْجَنَّةِ هَكَذَا . وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى ، وَفَرَّجَ بَيْنَهُمَا شَيْئًا.

### بَابِ السَّاعِي على الأَرْمَلَةِ و الْمِسْكِينِ

١٢٩٠ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ هَ فَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : السَّاعِي عَلَى الأَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِينِ ، كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ كَالْقَائِمِ لا يَفْتُو وَكَالصَّائِمِ لا يُفْتُو وَكَالصَّائِمِ لا يُفْطِرُ .

### بَابِعَلامَةٍ حُبِّ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

<sup>(</sup>١) ولمسلم: اللَّهُ وَ.

#### بَابِ : الْمِقَةُ مِن اللَّهِ تَعَالَى

آ ١٢٩٢ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَهُ عَنِ النَّبِيُّ عَلَيْ قَالَ : إِذَا أَحَبُ اللَّهُ الْعَبْدَ الْعَبْدَ الْدَى جِبْرِيلُ ، فَيُحِبُّهُ ، فَيُحِبُّهُ ، فَيُحِبُّهُ ، فَيُحِبُّهُ ، فَيُحَبُّهُ ، فَيُحَبُّهُ ، فَيُحَبُّهُ ، فَيُحَبُّهُ ، فَيُحَبُّهُ أَهْلُ السَّمَاءِ ، ثُمَّ فِي أَهْلِ السَّمَاءِ ، ثُمَّ أَهْلُ السَّمَاءِ ، ثُمَّ يُوضَعُ لَهُ الْقَبُولُ فِي الأَرْضِ (١).

#### - بَابِ: الأَرْوَاحُ جُنُودٌ مُجَنَّدَةٌ

اللَّهِ عَنْهَا مُعَلَّقاً ('') قَالَتْ : سَمِعْتُ اللَّهُ عَنْهَا مُعَلَّقاً ('') قَالَتْ : سَمِعْتُ اللَّهِ عَنْهَا مُعَلَّقاً وَ فَمَا اللَّهُ عَنْهَا النَّلَفَ ، وَمَا اللَّهِ عَنْهَا النَّلَفَ ، وَمَا لَنْهَا اخْتَلَفَ .

### بَاب تَعَاوُن الْمُؤْمِنِينَ بَعْضِهِم ْ بَعْضًا

١٢٩٤ - عَنْ أَبِي مُوسَى هَ النَّبِيِّ عَلَىٰ قَالَ: الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ لِلْمُؤْمِنِ لِلْمُؤْمِنِ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانَ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا . ( ثُمَّ شَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ ) .

١٢٩٥ - عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ ﴿ قَلْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : تَرَى الْمُؤْمِنِينَ فِي تَرَاحُمِهِمْ ، وَتَوَادِّهِمْ ، وَتَعَاطُفِهِمْ كَمَشَلِ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى عُضْوًا تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ جَسَدِهِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى.

 <sup>(</sup>١) ولمسلم: وَإِذَا أَبْغَضَ عَبْدًا دَعَا جَبْرِيلَ فَيَعُولُ إِنِّي أَبْغِضُ فَلانًا فَأَنْفِضَهُ قَالَ فَيُبْغِضُهُ جَبْرِيلُ، ثُمَّ يُسَادِي فِي أَمْلِ السَّمَاءِ: إِنَّ اللَّهَ يُبْغِضُ فَلاتًا فَإَنْفِضُوهُ. قَالَ: فَيُبْغِضُونَهُ، ثُمَّ تُوضَعُ لَهُ الْبُغْضَاءُ فِي الأَرْضِ.
 (٢) أما مسلم فرواه من حديث أبى هريرة.

#### باب قول الله تعالى : ﴿من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ﴾

الله عَنْ أَبِسِي مُوسَى فَهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَىٰ : أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَتَّاهُ السَّائِلُ أَوْ صَاحِبُ الْحَاجَةِ - وفي رواية : أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ - قَالَ : الشَّفَعُوا فَلْتُؤْجَرُوا، وَلْيَقْض اللَّهُ عَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ مَا شَاءَ .

### باب مَثَل الْجَلِيس الصَّالِح

الصَّالِحِ عَنْ أَبِي مُوسَى ﴿ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيُّ قَالَ : مَثَلُ الْجَلِيسِ الصَّالِحِ وَالسَّوْءِ كَحَامِلِ الْمِسْكِ إِمَّا أَنْ يُحْذِينَكَ ، وَالسَّوْءِ كَحَامِلِ الْمِسْكِ إِمَّا أَنْ يُحْذِينَكَ ، وَإِمَّا أَنْ يُحْذِينَكَ مِنْهُ رِجًا طَيْبَةً ، وَنَافِخُ الْكِيرِ إِمَّا أَنْ يُحْرِقَ وَإِمَّا أَنْ يُحْرِقَ وَاللَّهِ مَنْهُ مَا أَنْ يُحْرِقَ وَاللَّهِ مَا أَنْ يَحْدِقَ وَاللَّهُ مَا أَنْ تَجِدَ رِجًا خَبِيثَةً .

### بَاب الْوَصَاةِ بِالْجَارِ

النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : مَا زَالَ اللَّهُ عَنْهَا : عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : مَا زَالَ اللَّهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : عَنِ النَّبِيِّ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهُ اللَّ

### بَابِ الْمُدَارَاةِ مَعَ النَّاس

النَّاسُ اتَّقَاءَ فُحْشِهِ . ( وفي رواية : يَا عَائِشَةُ مَنْهَا قَالَت : عَهِدْتِنِي فَكَّالُتُ عَلَى النَّبِي عَلَيْ اللّهِ عَنْهَا قَالَت : اسْتَأْذَنَ عَلَى النَّبِي عَلَيْ وَرَحُلّ وَمُلّ فَقَالَ : الْذَانُوا لَهُ فَبِنْسَ ابْنُ الْعَشِيرَةِ أَوْ بِنْسَ أَخُو الْعَشِيرَةِ ، فَلَمّا دَخَلَ اللّهَ الْكَلامَ ، فَقُلْتُ لَهُ: يَا رَسُولَ اللّهِ قُلْتَ مَا قُلْتَ ، ثُمَّ أَلَنْتَ لَهُ فِي الْقَوْلِ؟ فَقَالَ : أَيْ عَائِشَةُ ! إِنَّ شَرَّ النَّاسِ مَنْزِلَةً عِنْدَ اللّهِ مَنْ تَرَكَهُ أَوْ وَدَعَهُ النَّاسُ اتَقَاءَ فُحْشِهِ . ( وفي رواية : يَا عَائِشَةُ مَتَى عَهِدْتِنِي فَحَاشًا ؟) .

#### بَابِ حُسْنِ الْخُلُق

١٣٠٠ - عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَمْرِو رَضَيَّ اللَّهُ عَنْهُمَا قَــالٌ : لَـمْ يَكُنِ النَّبِيُّ اللَّهِ عَنْهُمَا قَــالٌ : لَـمْ يَكُنِ النَّبِيُّ عَمْرِو رَضَيَّ اللَّهُ عَنْهُمَا قَــالٌ : لِنَّ مِنْ خِيَارِكُمْ أَحْسَنَكُمْ أَخْلاقًا.

#### بَابِ مَا يُنْهَى عَنِ التَّحَاسُدِ وَالتَّدَابُر

ا ١٣٠١ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ إِنَّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ الْخُوانُا (٢) ، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا (٣) .

#### بَاب الْهجْرَة

١٣٠٢ - عَنْ أَبِي آَيُوبَ الأَنْصَارِيِّ ﴿ فَهُ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : لا يَحِلُّ لِرَجُلِ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاثِ لَيَالٍ ، يَلْتَقِيَانِ فَيُعْرِضُ هَــٰذَا وَيُعْرِضُ هَـٰذَا وَيُعْرِضُ

#### بَابِ الْحَذَرِ مِنَ الْغَضَب

الشَّدِيدُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ هُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ قَالَ : لَيْسَ الشَّدِيدُ الصَّرَعَةِ ، إِنَّمَا الشَّدِيدُ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ . (وَعَنْهُ أَنَّ رَجُلاً فَالَ لِلنَّبِيِّ أَوْصِنِي ! قَالَ : لا تَغْضَبْ ، فَرَدَّدَ مِرَارًا قَالَ : لا تَغْضَبْ ( ) . . وَعَنْهُ أَنْ رَجُلاً فَالَ لِلنَّبِيِّ عَلَيْ أَوْصِنِي ! قَالَ : لا تَغْضَبْ ( ) . .

<sup>(</sup>١) ولمسلم: وَلاَ تَنَّافُسُوا.

<sup>(</sup>٢) ولمسلم في رواية لأبي هريرة وأنس : وَلاَ تَقَاطَعُوا .

<sup>(</sup>٣) ولمسلم في رواية : الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لا يَطْلِمُهُ وَلا يَعْلَلُهُ وَلا يَعْقِرُهُ النَّفْرَى هَاهُنَا - وَيُشِيرُ إِلَى صَنْرِهِ فَسلاتَ مَرَّاتَ ِ - بِحَسْبِ امْرِيْ مِنَ الثَّرِّ أَنْ يَعْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ

<sup>(</sup>٤) ولمسلم منَ حديث أبنَّ مسعود : مَا تَعُلُّونَ الرَّقُوبَ فِيكُمْ؟ قَالَ: قَلْنَا: الَّذِي لَا يُولَدُ لَهُ. قَالَ : لَيْسَ ذَاكَ بالرَّقُوبِ ، وَلَكِنَّهُ الرَّجُلُ الَّذِي لَمْ يُقَدِّمْ مِنْ وَلَدِهِ شَيْئًا . قَالَ : فَمَا تَعَدُّونَ الصُّرَعَةَ فِيكُمْ ؟ قَالَ : فُلْنَا : الَّذِي لا يَصْرَعُهُ الرَّجَالُ قَالَ : لَيْسَ بِفَلِكَ وَلَكِنَّهُ الَّذِي ...

#### باب ما يُنهى من السباب واللعن

النّبي عَنْدَهُ حُلُوسٌ، وَأَحَدُهُمَا يَسُبُّ صَاحِبَهُ مُغْضَبًا قَدِ احْمَرَ وَحُهُهُ (١)، فَقَالَ وَنَحْنُ عِنْدَهُ حُلُوسٌ، وَأَحَدُهُمَا يَسُبُّ صَاحِبَهُ مُغْضَبًا قَدِ احْمَرَ وَحُهُهُ (١)، فَقَالَ النّبِي عَنْدُهُ حُلُوسٌ، وَأَحَدُهُمَا يَسُبُ صَاحِبَهُ مُغْضَبًا قَدِ احْمَرَ وَحُهُهُ (١)، فَقَالَ النّبِي عَنْهُ مَا يَجِدُ، لَوْ قَالَ: أَعُودُ النّبِي عَنْهُ مَا يَجِدُ، لَوْ قَالَ: أَعُودُ النّبِي عَنْهُ مَا يَجِدُ ، لَوْ قَالَ: أَعُودُ النّبِي عَنْهُ مَا يَقُولُ الرّجِيمِ . فَقَالُوا لِلرّجُلِ: أَلَا تَسْمَعُ مَا يَقُولُ النّبِي عَنْهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَل

## بَابِ مَنْ أَخَذَ الْغُصْنَ وَمَا يُؤْذِي النَّاسَ فِي الطَّرِيقِ فَرَمَى بِهِ

٩٣٠٥ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَيْهَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى الطَّرِيقِ ، فَأَخَذَهُ ، فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ فَغَفَرَ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الَهُ اللَّهُ الْحَالِقُولَ اللَّهُ اللَّ

## بَابِ مَا جَاءَ فِي كَفَّارَةِ الْمَرَضِ

١٣٠٦ - عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : مَا مِنْ مُصِيبَةٍ تُصِيبُ الْمُسْلِمَ ( ) إلا كَفَّرَ اللَّهُ بِهَا عَنْهُ حَتَى اللَّهِ عَلَيْ : مَا مِنْ مُصِيبَةٍ تُصِيبُ الْمُسْلِمَ ( ) إلا كَفَّرَ اللَّهُ بِهَا عَنْهُ حَتَى اللَّهُ وَكَةً يُشَاكُها.

<sup>(</sup>١) ولمسلم : وَتَنْتَفِخُ أُوْدَاجَهُ .

 <sup>(</sup>٢) ولمسلم في رواية : مر رجل بغصن شجرة على ظهر طريق فَقَـالَ : وَاللَّهِ لاَنحَيْنَ هَـذَا عَنِ الْمُسْلِمِينَ لا يُؤذِيهِمْ فَأَدْخِلَ الْحَنّة ، وفي رواية : لَقَدْ رَأَيْتُ رَجُلاً يَتَقَلّْبُ فِي الْحَنّةِ فِي شَجَرَةٍ فَطَعَهَا مِنْ ظَهْـرِ الطّرِيـقِ
 كَانَتْ تُؤذِي النّاسَ .

<sup>(</sup>٢) ولمسلم من حديث أبي برزة على : قُلْتُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ عَلَمْنِينَ شَيْنًا أَنْتَفِعُ بِهِ قَالَ اغْزِلِ الأَذَى عَنْ طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ . وفي رواية : إِنِّي لا أَدْرِي لَوَسَى أَنْ تَمْضِيَ وَأَبْقَى بَعْدَكَ فَزَوَّدْنِي شَـنِيًّا يَنْفَعُنِي اللَّهُ بِهِ فَقَالَ افْعَلْ كَذَا افْعَلْ كَذَا وكذا وَأَمِرً الأَذَى عَن الطُريقِ .

<sup>(</sup>٤) ولمسلم في رواية : شَوْكَةُ فَمَا فَوْتُهَا إِلا كُتِبَتْ لَهُ بِهَا دَرَجَةٌ وَمُحِيَتْ عَنْهُ بِهَا حَطِينَةٌ .

١٣٠٧ - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْحُدْرِيِّ وَأَبِي هُرَيْرَةٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: مَا يُصِيبُ الْمُسْلِمَ مِنْ نَصَبٍ ، وَلا وَصَبٍ ، وَلا هَمَّ ، وَلا حُـزْن، وَلا اللَّهُ بِهَا مِنْ خَطَايَاهُ(أ).

(وفي حديث أَبِي هُرَيْرَةً ﴿ فَيْ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُصِبْ مِنْهُ ) .

#### بَابِ مَا يُكْرَهُ مِنَ النَّمِيمَةِ

١٣٠٨ - عَنْ هَمَّامٍ قَالَ : كُنَّا مَعَ حُذَيْفَةَ ﴿ فَقِيلَ لَهُ : إِنَّ رَحِلاً يَرْفَعُ الْحَدِيثَ إِلَى ( عُنْمَانَ) (أَ) فَقَالَ لَهُ حُذَيْفَةُ ﴿ فَيْهَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَلِيْ يَقُولُ : لا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَتَّاتٌ .

#### بَابِمَا يُنْهَى عَن الْكَذِبِ

١٣٠٩ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ﴿ عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ (٢) : إِنَّ الصَّـدْقَ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْـدُقُ (١) حَتَّى يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْـدُقُ (١) حَتَّى يَكُونَ صِدِّيقًا (٥) ، وَإِنَّ الْفَجُورَ يَهْدِي إِلَى الْفَجُورِ ، وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ ، وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكُذِبُ (١) حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا (٢) .

<sup>(</sup>١) ولمسلم من حديث ابي هريرة قال: لَمَّا نَزَلَتْ ﴿ مَنْ يَعْمَلْ سُوعًا يُخْزَ بِهِ ﴾ بَلَغَتْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مَبْلَغًا شَدِيدًا فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ قَارِبُوا وَسَدِّدُوا فَقِي كُلِّ مَا يُصَابُ بِهِ الْمُسْلِمُ كَفَّارَةٌ حَتّى النَّكَبَةِ يُنْكَبَهَا أَرِ النَّوْكَةِ يُشَاكُهَا .

<sup>(</sup>٢) ولمسلم: السَّلْطَان .

<sup>(</sup>٣) ولمسلم في رواية : عَلَيْكُمْ بِالصَّدْقِ .

<sup>(</sup>٤) ولمسلم في رواية : وَيَتَحَرَّى الصُّدْقَ .

<sup>(</sup>٥) ولمسلم في رواية : وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ

<sup>(</sup>٦) ولمسلم في رواية : وَيَنْحَرَّى الْكَذِبَ .

<sup>(</sup>٧) ولمسلم نِ روابة : أَلا أَنَبُكُمْ مَا الْعَضْهُ ؟ هِيَ النَّبِيمَةُ ، الْقَالَةُ بَيْنَ النَّلس . وقَالَ : إِنَّ الرَّجُلَ بَصْدُقُ ...

### بَابِ لَيْسَ الْكَاذِبُ الَّذِي يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاس

اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: لَيْسَ الْكَذَّابُ الَّذِي يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ، فَيَنْمِي خَيْرًا أَوْ يَقُولُ خَيْرًا أَوْ يَقُولُ خَيْرًا (').

### بَابِ مَا يُنْهَى مِنْ دَعْوَةِ الْجَاهِلِيَّةِ

فَكَسَعَ رَجُلٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ ، فَقَالَ الأَنْصَارِيُّ: يَا لَلأَنْصَارِ! فَكَسَعَ رَجُلٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ ، فَقَالَ الأَنْصَارِيُّ: يَا لَلأَنْصَارِ! وَقَالَ الْمُهَاجِرِينَ ! فَسَمِعَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَا ، فَقَالَ : مَا بَالُ دَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ ؟ قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! كَسَعَ رَجُلٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ مَا بَالُ دَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ ؟ قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! كَسَعَ رَجُلٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ (٢) . فَقَالَ : دَعُوهَا فَإِنَّهَا مُنْتِنَةٌ . فَسَمِعَ بِذَلِكَ عَبْدُاللَّهِ بَنُ مُلَا مِنَ الْمُهَاجِرِينَ أَبُي ، فَقَالَ : فَعَلُوهَا أَمَا وَاللَّهِ لَيْنُ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الأَعْرَ مِنَ الأَعْرَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ عَنْ اللّهِ ! دَعْنِي أَضْرِبْ عُنُونَ اللّهِ ! دَعْنِي أَضْرِبْ عُنُونَ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ مَسُولَ اللّهِ ! دَعْنِي أَضْرِبْ عُنُونَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه اللّهُ اللّهُ مَسُولَ اللّهِ اللّهُ اللّهُ مَسُولَ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَسُولًا اللّهُ اللّهُ مَسُولًا اللّهُ اللّهُ مَسُولَ اللّهِ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الله

#### بَابِ : لا تَسُبُّوا الدَّهْرَ

١٣١٢ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ﴿ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : قَالَ اللَّهُ عَنَّ

 <sup>(</sup>١) ولمسلم: قَالَ ان شِهابِ : وَلَمْ أَسْمَعْ بُرَحْصُ فِي شَيْء مِمًّا يَقُولُ النَّاسُ كَـذِبٌ إِلا فِي ثَـلاتِ : الْحَـرْبُ
وَالإصْلاحُ بَيْنَ النَّلَى ، وَحَدِيثُ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ ، وَحَدِيثُ الْمَرْأَةِ زَوْجَهَا . وفي رواية : قَالتْ : ولم أَسْمَعْهُ بُرُحْصَ فِي شَيْء مِمًّا يَقُولُ النَّاسُ إلا فِي ثلاثٍ .
 بُرُحْصَ في شيء مِمًّا يَقُولُ النَّاسُ إلا في ثلاثٍ .

<sup>(</sup>٢) ولمسلم في روابة : فَأَتَى النَّبِيِّ ﷺ فَسَأَلَهُ الْقُودَ .

وَجَلَّ : يُؤْذِينِي ابْنُ آدَمَ يَسُبُّ الدَّهْرَ ، وَأَنَا الدَّهْرُ بِيَدِي الأَمْرُ أُقَلِّبُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ (١) . وفي رواية : لا تَقُولُوا : خَيْبَةَ الدَّهْرِ.

#### باب: تَحْرِيمُ إشَارَةِ المُسْلِم عَلَى أَخِيهِ بِالسِّلاح

١٣١٣ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ النَّبِيِّ عَلِي قَالَ : لا يُشِيرُ أَحَدُكُمْ عَلَى أَخِيهِ بِالسِّلاحِ ، فَإِنَّهُ لا يَدْرِي لَعَلَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ فِي يَدِهِ ، فَيَقَعُ فِي حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ (٢).

#### باب الأخذ بنصول النبل

١٣١٤ - عَنْ حَابِرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ قَالَ : مَرَّ رَجُلٌ بِسِهَامٍ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : أَمْسِكُ بِنِصَالِهَا . قَالَ : نَعَمْ.

٥ ١٣١٥ عَنْ أَبِي مُوسَى ﴿ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْ قَالَ : إِذَا مَرَّ أَحَدُكُمْ فِي مَسْجِدِنَا ، أَوْ فِي سُوقِنَا ، وَمَعَهُ نَبْلُ ، فَلْيُمْسِكْ عَلَى نِصَالِهَا أَنْ يُصِيبَ أَحَدًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ مِنْهَا شَيْءٌ (٣) .

## بَابِ : إِذَا ضَرَبَ الْعَبْدَ فَلْيَجْتَنِبِ الْوَجْهَ

١٣١٦ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ظَيْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : إِذَا قَاتَلَ (1) أَحَدُكُمْ فَلْيَجْتَنِبِ الْوَجْهُ (٥).

<sup>(</sup>١) ولمسلم في رواية : فَإِذَا شِئْتُ فَبَضْتُهُمَا .

<sup>(</sup>٢) ولمسلم في روابة : مَن أشار إلى أحيه بِحَدِيدَةٍ فَإِنَّ الْمَلاثِكَةَ تَلْعَنُهُ حَتَّى يَدَعَهُ وَإِنْ كَانَ أَحَاهُ لابِيهِ وَأَشِّهِ .

<sup>(</sup>٣) ولمسلم : فَقَالَ أَبُو مُوسَى : وَاللَّهِ مَا مُتَنَّا حَتَّى سَلَّذَنَاهَا بَعْضَنَا فِي وُجُوهِ بَعْضٍ .

<sup>(</sup>١) ولمسلم في رواية : ضَرَبَ .

<sup>(</sup>٥) ولمسلم في رواية : فَإِنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ .

## بَابِ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ : "مَنْ آذَيْتُهُ فَاجْعَلْهُ لَهُ زَكَاةً وَرَحْمَةً "

١٣١٧ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَهَ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: اللَّهُمَّ (١) فَأَيُّمَا مُؤْمِنِ سَبَبْتُهُ (٢) ، فَاجْعَلْ ذَلِكَ لَهُ قُرْبَةً إِلَيْكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (٢) (١).

<sup>(</sup>١) ولسلم في رواية : إِنَّمَا مُحَمَّدٌ بَشَرٌ يَغْضَبُ كَمَا يَغْضَبُ الْبَشَرُ ، وَإِنِّي قَدِ اتَّخَذْتُ عِنْدَكَ عَهْدًا لَنْ تُخْلَفَنِهِ.

<sup>(</sup>٢) ولمسلم في رواية : أَوْ لَعَنْتُهُ ، أَوْ حَلَدْتُهُ.

 <sup>(</sup>٣) ولمسلم في رواية : فَاجْعَلْهَا لَهُ زَكَاةً وَرَحْمَةً . وفي رواية : وَأَجْرًا . وفي رواية : صَلاَةً . وفي رواية :
 كَفَّارَةً لَهُ يَوْمُ الْقِيَامَةِ .

<sup>(</sup>٤) ولمسلم من حديث أنس: قال: كَانَتْ عِنْدَ أَمْ سُلَيْم يَتِبَةٌ ، فرآها رسول الله ﷺ ، فقَالَ : آنتِ هِية ؟ لَقَدْ كَبَرْتِ لا كَبَرْ سِنُكِ فَرَحَعَتِ الْتِيبَهُ إِلَى أَمْ سُلَيْم بَنْكِي ، فَقَالَتْ أَمُّ سُلَيْم : مَا لَكِ بَا بُنَيْهُ ؟ قَالَتِ الْمَحْلِيَةِ : مَا لَكِ بَا بُنَيْهُ ؟ قَالَتِ الْمَحْلِيَةِ : مَا لَكِ بَا بُنَيْهُ ؟ قَالَت الْمَحْلِيَةِ : مَا لَكِ بَا بُنَيْهُ ؟ قَالَت الْمَحْلِيَةِ : مَا لَكِ بَا بُنَيْهُ ؟ قَالَت أَمُّ سُلَيْم مُسْتَغْجِلَة تُلُونُ حِمَارَهَا ، حَتَّى لَقِيَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ ، فَقَالَ نَهَا مَا لَكِ بَا أَمْ سُلَيْم ؟ قَالَت : وَمَا ذَاكِ بَا أُمَّ سُلَيْم ؟ قَالَت : رَعَمَت أَنْك مَنْ مَنْهُ اللهِ اللهُ ال

# كِتَابُ الْمَظَالِمِ وَالغَصْبِ

#### باب: الظلم ظلمات

١٣١٨ - عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ عَلَىٰ قَالَ: الظُّلْمُ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (١).

### بَاب : لا يَظْلِمُ الْمُسْلِمُ الْمُسْلِمَ وَلا يُسْلِمُهُ

اللَّهِ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولَ اللَّهِ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولَ اللَّهِ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَنْهُمَا وَلا يُسْلِمُهُ ، وَمَنْ كَانَ فِي خَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ ، وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرُبَاتِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (٢)(٢). كُرْبَةً مِنْ كُرُبَاتِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (٢)(٢).

## بَابِ قَوْلِهِ : ﴿ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ ﴾

١٣٢٠ عَنْ أَبِي مُوسَى عَلَيْهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : إِنَّ اللَّهَ لَيُمْلِي لِلطَّالِمِ حَتَّى إِذَا أَخَذَهُ لَمْ يُفْلِتْهُ . قَالَ : ثُمَّ قَرَأَ ﴿ وَكَذَلِكَ أَخُذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ ﴾ .

### بَاب : أَعِنْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا

١٣٢١ - (عَنْ أَنْسِ) عَلَيْهُ قَالَ (١): قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ: انْصُو أَخَاكَ

<sup>(</sup>١) ولمسلم من حديث جابر : اتَّقُوا الظُّلْمَ فَإِنَّ الظلم ظلمات يوم القيامة، واتَّقُوا الشُّحَّ فَإِنَّ الشُّحَّ أَهْلَـكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ ، حَمَلَهُمْ عَلَى أَنْ سَفَكُوا دِمَاءَهُمْ وَاسْتَحَلُّوا مَحَارِمَهُمْ .

<sup>(</sup>٢) ولمسلم من حديث أبي هريرة : لا يَسْتُرُ اللَّهُ عَلَى عَبْدِ فِي الدُّنْيَا إلا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ .

<sup>(</sup>٢) ولمسلم من حديث أبي هريرة : ومَنْ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي اللَّذَيْبَا يَسَّرُ عَلَيْهِ فِي الآخِرة .

<sup>(</sup>٤) أما مسلم فرواه من حديث جابر : لَمَّا اقْتَتَلَ غُلاَمَانِ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ والأَنْصَارِ -

ظَالِمًا ۚ أَوْ مَظْلُومًا ۚ فَقَالَ رَجُلَ : يَا رَسُولَ اللّهِ ! أَنْصُرُهُ إِذَا كَانَ مَظْلُومًا ، أَوْ مَظْلُومًا ، كَيْفَ أَنْصُرُهُ ؟ قَالَ : تَحْجُزُهُ ، أَوْ تَمْنَعُهُ مِنَ الظَّلْمِ، فَإِنَّ ذَلِكَ نَصْرُهُ .

#### باب : لاَ تَدْخُلُوا مَسَاكِنَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ

قَالَ مَنْ لَا تَدْخُلُوا مَسَاكِنَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ، أَنْ يُصِيبَكُمْ مَا أَصَابَهُمْ ، قَالَ يَوْلُو بَلْحِحْرِ، قَالَ اللهِ عَلَيْهِمْ ، أَنْ يُصِيبَكُمْ مَا أَصَابَهُمْ ، إِلاَّ أَنْ تَكُونُوا بَاكِينَ . ثُمَّ ( قَنَّعَ رَأْسَهُ وَ) (١) أَسْرَعَ السَّيْرَ حَتَّى أَجَازَ الْوَادِي. إِلاَّ أَنْ تَكُونُوا بَاكِينَ فَلا تَدْخُلُوا عَلَيْهِمْ . وفي رواية : أَنَّ النَّاسَ وَفِي رواية : فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا بَاكِينَ فَلا تَدْخُلُوا عَلَيْهِمْ . وفي رواية : أَنَّ النَّاسَ نَزُلُوا مَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَرْضَ ثَمُودَ الْحِحْرَ ، فَاسْتَقَوْا مِنْ بِعْرِهَا ، وَاعْتَجَنُوا بِهِ ، فَأَمْرَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُهْرِيقُوا مَا اسْتَقَوْا مِنْ بِعْرِهَا ، وَأَنْ يَعْلِفُوا الإِبِلَ الْعَجِينَ ، وَأَمْرَهُمْ أَنْ يَسْتَقُوا مِنَ الْبِعْرِ الَّتِي كَانَتْ تَرِدُهَا النَّاقَةُ .

# بَابِ: مَنْ كَانَتْ لَهُ مَظْلَمَةٌ عِنْدَ الرَّجُلِ فَحَلَّلَهَا لَهُ هَلْ يُبَيِّنُ مَظْلَمَتَهُ ؟

١٣٢٣ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَشِهَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ( مَنْ كَانَتْ لَهُ مَظْلَمَةٌ لأَخِيهِ مِنْ عِرْضِهِ ، أَوْ شَيْءٍ ، فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ الْيَــوْمَ قَبْـلَ أَنْ لا يَكُونَ دِينَارٌ وَلا دِرْهَمٌ ) ، إِنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أُخِذَ مِنْهُ بِقَدْرٍ مَظْلَمَتِهِ ، وَإِنْ لَـمْ تَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ سَيَّئَاتِ صَاحِبِهِ ، فَحُمِلَ عَلَيْهِ (٢) .

<sup>(</sup>١) ولمسلم : زُجَرُ .

<sup>(</sup>٢) أَمَا مَسَلَمَ فَلْفَظْهِ : أَتَدْرُونَ مَا الْمُغْلِسُ ؟ قَالُوا : الْمُغْلِسُ فِينَا مَنْ لا دِرْهَمَ لَهُ وَلا مَثَاعَ . فَقَالَ : إِنَّ الْمُغْلِسُ فِينَا مَنْ لا دِرْهَمَ لَهُ وَلا مَثَاعَ . فَقَالَ : إِنَّ الْمُغْلِسُ مِنْ أُمِّتِي مِنْ أُمِّتِي مَالِّتِي مِنْ أُمِّتِي مَلْمَ الْقِيَامَةِ بِصَلاقٍ وَصِيَامٍ وَزَكَافٍ ، وَبَالِّي قَدْ شَتَمَ هَذَا ، وَقَذَفَ هَذَا ، وَأَكُلُ مَالَ هَذَا ، وَسَفَكَ دَمَ هَذَا ، وَضَرَبَ هَذَا ، فَبِعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ ، وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ ، فَإِنْ فَيَبَتْ جَسَنَاتُهُ فَلَمُ حَلَى أَلَهُ مُ اللّهِ مَا عَلَيْهِ أُحِذَ مِنْ حَطَابَاهُمْ ، فَطُرحَتْ عَلَيْهِ أُمْ طُرحَ فِي النَّارِ .

#### بَابِ الْقِصَاصِ يَوْمُ الْقِيَامَةِ

١٣٢٤ - (عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْحُدْرِيِّ) ﴿ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَنْ وَالنَّالِ ) (إِذَا خَلَصَ الْمُؤْمِنُونَ مِنَ النَّارِ حُبِسُوا بِقَنْطَرَةٍ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّانِ) ، فَيَتَقَاصُونَ مَظَالِمَ كَانَتْ بَيْنَهُمْ فِي الدُّنْيَا ، (حَتَّى إِذَا نُقُّوا ، وَهُذَّبُوا أُذِنَ لَهُمْ بِدُحُولِ الْجَنَّةِ ، فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدِ بِيَدِهِ لأَحَدُهُمْ بِمَسْكَنِهِ فِي الْجَنَّةِ الْجَنَّةِ ، فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لأَحَدُهُمْ بِمَسْكَنِهِ فِي الْجَنَّةِ أَدُلُ بَمَنْزِلِهِ كَانَ فِي الدُّنْيَا ) (١).

<sup>(</sup>١) أما مسلم فرواه من حديث أبي هربرة : لَتُؤَدُّنَّ الْحُقُوقَ إِلَى أَهْلِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، حَتَّى يُقَادَ لِلشَّاةِ الْحَلْحَاءِ مِنَ الشَّاةِ الْقَرْنَاءِ .

#### كتَابُ الْقَدَر

#### باب من احْتَجَ بالقَدَر على المُصِيبة

َ ١٣٢٥ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ﴿ عَنِ النَّبِيِّ عَلَا قَالَ: احْتَجَ آدَمُ وَمُوسَى (١)، فَقَالَ لَهُ مُوسَى : يَا آدَمُ! أَنْتَ أَبُونَا (٢) خَيَبْتَنَا ، وَأَخْرَجْتَنَا مِنَ الْجَنَّةِ ، قَالَ لَهُ مُوسَى! اصْطَفَاكَ اللَّهُ بِكَلامِهِ ، وَخَطَّ لَكَ بِيدِهِ (٦) ، أَتَلُومُنِي عَلَى أَمْرٍ قَدَّرَهُ اللَّهُ عَلَيَ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَنِي بِأَرْبَعِينَ سَنَةً ؟ فَحَجَ آدَمُ مُوسَى ، فَحَجَ آدَمُ مُوسَى ، فَحَجَ آدَمُ مُوسَى . ثَلاثًا .

#### بَابِ: جَفَّ الْقَلَمُ عَلَى عِلْمِ اللَّهِ

١٣٢٦ - عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَجُلِّ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيْعُرَفُ أَهْلُ الْجَنَّةِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ؟ قَالَ : نَعَمْ . قَالَ : فَلِمَ يَعْمَلُ رَسُولَ اللَّهِ أَيْعُرَفُ أَهْلُ الْجَنَّةِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ؟ قَالَ : نَعْمَ . قَالَ : فَلِمَ يَعْمَلُ الْجَالَةِ لَهُ (أُ) (٥) .

### باب: كُلِّ مُيَسَّر لِمَا خُلِقَ لَهُ \*

١٣٢٧ - عَنْ عَلِيٍّ هَا اللهُ : كُنَّا فِي جَنَّازَةٍ فِي بَقِيعِ الْغَرْقَدِ ، فَأَتَانَا

<sup>(</sup>١) ولمسلم في رواية: عِنْدُ رَبُّهمَا .

<sup>(</sup>٢) ولمسلم في رواية: الَّذِي حَلَّقَكَ اللَّهُ بِيَدِهِ، وَنَفَحَ فِيكَ مِنْ رُوحِهِ وَأَسْحَدَ لَكَ مَلائِكَتُهُ، وَأَسْكَنَكَ فِي خَتْتِهِ.

<sup>(</sup>٣) ولمسلم في رواية : وأعطاك الألواح فيها تبيّان كُلُّ شيء، وَقَرَّبَكَ نَجيًّا ، فَبِكُمْ وَجَدْتُ اللَّهَ كَتَبَ التُوْرَاةَ قَبْلَ أَنْ أُخْلَق؟ قَالَ مُوسَى : بِأَرْبَعِينَ عَامًا .قال آدم: فهل وحدت فيها ﴿وَعصى آدم ربه فغـوى﴾؟ قـال: نعم. قال:

<sup>(</sup>٤) ولمسلم في رواية : إِنَّ رَجُلَيْنِ مِنْ مُزَيْنَةَ أَتَيَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالا : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ مَا يَعْمَلُ النَّاسُ الْبَوْمَ وَيَكْنَحُونَ فِيهِ ، أَشَيْءٌ قُضِيَ عَلَيْهِمْ وَمَضَى فِيهِمْ مِنْ قَدْرٍ قَدْ سَبَقَ ، أَوْ فِيمَا يُسْتَقَبُلُونَ بِهِ مِشَا أَنَّاهُمْ بِهِ نَيْهُمْ ، وَثَنَّتَتِ الْحُمَّةُ عَلَيْهِمْ ؟ فَقَالَ : لا ، بَلَ شَيْءٌ قُضِيَ عَلَيْهِمْ ، وَمَضَى فِيهِمْ ، وَنَصْدِيقُ ذَلِكَ فِي كَبَابِ اللّهِ عَزَّ رَجَلً : ﴿ وَنَفْسَ وَمَا سَوَّاهَا . فَأَلْهَمَهَا فُحُورَهَا وَتَقْوَاهَا ﴾ .

<sup>(</sup>٥) ولمسلم من حديث حابر رضى الله عنه قال: جَاءَ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكِ بْنِ جُعْشُم قَالَ يَــا رَسُولَ اللّـهِ بَيْـنْ لَـَــا ---- دِبْنَـا كَأَنَّا حُلِقَنَا الآنَ، فِيمَـا الْعَمَلُ الْبُومَ؟ أَفِيمَا جَغْتُ بِهِ الأَقْلامُ وَجَرَتْ بهِ الْمَقَادِيرُ. قَالَ: فَلِيمَ الْعَمَلُ؟ قَالَ: عَمَـلُوا فَكُلُّ ... قَالَ: لا ، بَلْ فِيمَا جَفْتْ بهِ الأَفْلامُ وَجَرَتْ بهِ الْمُقَادِيرُ. قَالَ: فَلِيمَ الْعَمَلُ؟ قَالَ: اغمَلُوا فَكُلُّ ...

النبي على ، فَقَعَدَ وَقَعَدُنَا حَوْلَهُ ، وَمَعَهُ مِحْصَرَةً ، فَنَكَّسَ ، فَجَعَلَ يَنْكُتُ بِمِحْصَرَتِهِ (') ، ثُمَّ قَالَ : مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدِ ، مَا مِنْ نَفْسِ مَنْفُوسَةِ إِلاَّ كُتِبَ مَكَانُهَا مِنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ ، وَإِلاَّ قَدْ كُتِبَ شَقِيَّةً أَوْ سَعِيدَةً ، فَقَالَ رَجُلُ : مَكَانُهَا مِنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ ، وَإِلاَّ قَدْ كُتِبَ شَقِيَّةً أَوْ سَعِيدَةً ، فَقَالَ رَجُلُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! أَفَلا نَتَّكِلُ عَلَى كِتَابِنَا ، وَنَدَعُ الْعَمَلَ ؟ فقَالَ : أمَّا أهْلُ السَّقَاوةِ فَيُيسَرُونَ لِعَملِ الشَّقَاوةِ، السَّعَادة فَيُيسَرُونَ لِعَملِ الشَّقَاوةِ، السَّقَاوةِ فَيُيسَرُونَ لِعَملِ الشَّقَاوةِ، اللَّهُ عَلَى وَاتَّقَى. وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى الآيةَ . وَنِ رواية : اعْمَلُوا فَكُلِّ مُيسَرِّ لِمَا خُلِقَ لَهُ .

#### باب: الأعمال بالخواتيم

١٣٢٨ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَ اللَّهِ قَالَ: حدثنا رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ ، وَهُو الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ : إِنَّ خَلْقَ أَحَدِكُمْ يُجْمَعُ فِي بَطْنِ أُمَّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا ، أَوْ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ، ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَهُ ، ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَهُ ، ثُمَّ يُبْعَثُ إلَيْهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ، ثُمَّ يَكُونُ مَضْغَةً مِثْلَهُ ، ثُمَّ يَبْعَثُ إلَيْهِ الْمَلَكُ ، فَيُؤْذَنُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ ، فَيَكْتُبُ: رِزْقَهُ ، وَأَجَلَهُ ، وَعَمَلَهُ ، وَشَقِيِّ أَمْ سَعِيدٌ ، ثُمَّ يَنْفُخُ فِيهِ الرُّوحَ، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ حَتَّى الا أَمْ سَعِيدٌ ، ثُمَّ يَنْفُخُ فِيهِ الرُّوحَ، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ حَتَى الا يَكُونُ بَيْنَهُ إِلاَّ ذِرَاعٌ ، فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ حَتَى مَا يَكُونُ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ وَيَعْمَلُ أَهْلِ النَّارِ حَتَى مَا يَكُونُ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ وَيَدْخُلُ النَّارَ ، وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ أَهْلِ النَّارِ حَتَى مَا يَكُونُ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ وَيَدْخُلُ النَّارَ ، وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ عَمَلُ أَهْلِ النَّارِ حَتَى مَا يَكُونُ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ إِلاَّ ذِرَاعٌ ، فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ ، فَيَعْمَلُ عَمَلُ أَهْلِ النَّارِ حَتَى مَا يَكُونُ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ إِلاَّ ذِرَاعٌ ، فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ ، فَيَعْمَلُ عَمَلُ عَمَلُ عَمَلُ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَدْخُلُهَا (٢٠).

وفي حديث أَنَسٍ ﷺ: وَكُللَ اللَّهُ بِالرَّحِمِ مَلَكًا ، فَيَقُولُ : أَيْ رَبِّ لَطْفَةٌ ، أَيْ رَبِّ مُضْغَةٌ ، فَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَقْضِيَ خَلْقَهَا لُطْفَةٌ ، أَيْ رَبِّ مُضْغَةٌ ، فَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَقْضِيَ خَلْقَهَا

<sup>(</sup>١) ولمسلم: فَرَفَعَ رَأْسَهُ .

<sup>(</sup>٢) ولمسلم من حديث أبي هريرة : إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ الزَّمَنَ الطُّويِلَ بِعَمَلٍ أَهْلِ الْحَنَّةِ ، ثُمَّ يُحْتَمُ لَهُ عَمَلُهُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ الزَّمَنَ الطُّويِلَ بِعَمَلٍ أَهْلِ النَّارِ ، ثُمَّ يُحْتَمُ لَهُ عَمَلُهُ بِعَمَلٍ أَهْلِ الْجَنَّةِ .

قَالَ : أَيْ رَبِّ أَذَكَرٌ أَمْ أُنْتَى ؟ (¹) أَشَقِيٍّ أَمْ سَعِيدٌ ؟ فَمَا الرِّزْقُ ؟ فَمَا الأَجَلُ ؟ فَيُكْتَبُ كَذَلِكَ فِي بَطْنِ أُمِّهِ .

#### باب ما كَتَبَ اللَّهُ عَلَى ابْن آدَمَ مِنْ الزَّنَا \*

١٣٢٩ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : مَا رَأَيْتُ شَيْئًا أَشْبَهَ بِاللَّمَ مِمَّا قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ : إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَى ابْنِ آذَمَ حَظَّهُ مِنَ النَّبِيِّ النَّهِ اللَّهَ كَتَبَ عَلَى ابْنِ آذَمَ حَظَّهُ مَنَ النَّبِيِّ النَّهَ فَزِنَا اللَّهَ اللَّهَ عَلَى ابْنِ آذَمُ حَظَّهُ مَنَ النَّهُ وَيُكَذِّبُهُ اللَّهَ اللَّهَ وَيُكَذِّبُهُ . وَإِنَّا اللَّهَ وَيُكَذِّبُهُ .

#### بَاب ﴿ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْء وَقَلْبِهِ ﴾

١٣٣٠ - (عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ : أكثر ما كَـانَ النَّبِيُّ ﷺ يَحْلِفُ: لا وَمُقَلَّبِ الْقُلُوبِ ) (٢) .

# باب : مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلاَّ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ

الله عَلَى الْفِطْرَةِ (أَ) ، فَأَبُواهُ يُهُوِّدُانِهِ ، وَيُنَصِّرَانِهِ ، أَوْ يُمَجِّسَانِهِ (أَ) ، فَأَبُواهُ يُهُوِّدُانِهِ ، وَيُنَصِّرَانِهِ ، أَوْ يُمَجِّسَانِهِ (أَ) ، كَمَا تُنتَجُ الْبَهِيمَةُ بَهِيمَةً جَمْعَاءَ ، هَلْ تُجِسُّونَ فِيهَا مِنْ جَدْعَاءَ ؟ ثُمَّ يَقُولُ كَمَا تُنتَجُ الْبَهِيمَةُ بَهِيمَةً اللهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ اللهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيْمُ ﴾.

<sup>(</sup>١) ولمسلم من حديث حذيفة ابن أسِيد: ثم يقول: يا رب أَسَويٌ أو غير سَويٌ .

<sup>(</sup>٢) ولمسلم في روابة : وَالأَذْنَانِ زِنَاهُمَا الاسْتِمَاعُ وَالْبَدُ زِنَاهَا الْبَطْشُ ، وَالرُّجُلُ زِنَاهَا الْخُطَّا .

<sup>(</sup>٣) أَمَا مسلم فروى من حديث عَبد الله بن عمرو : إِنَّ قُلُوبَ بَنِي آدَمَ كُلُهَا بَيْنَ إِصْبَعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ الرَّحْمَنِ كَقَلْبِ وَاحِدٍ يُصَرِّفُهُ حَيْثُ يَشَاءُ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ مُصَرِّفَ الْقُلُوبِ صَرِّفْ قُلُوبَنَا عَلَى طَاعَتِكَ .

<sup>(</sup>٤) ولمسلم في رواية : إلا على هَذِهِ الْمِلَّةِ ، حَتَّى يُبَيِّنَ عَنْهُ لِسَانُهُ .

<sup>(</sup>٥) ولمسلم في رواية : وَيُشَرِّكُانِهِ .

١٣٣٢ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي اللَّه عَنْهُما قَالَ : سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ ( أَوْلادِ) ( ) الْمُشْرِكِينَ ، فَقَالَ : اللَّهُ إِذْ خَلَقَهُمْ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ .

وفي حديث أَبِي هُرَيْرَةً ﴿ نَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَرَأَيْتَ مَنْ يَمُوتُ (٢)

 <sup>(</sup>١) ولمسلم: أَطْفَال.
 (٢) ولمسلم: مِنْ أَطْفَالِ الْمُشْرِكِينَ .

# كتَابُ الْعلْم

# بَاب رَفْع الْعِلْم وظُهُور الْجَهْل

١٣٣٤ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ : يَتَقَارَبُ الزَّمَانُ، وَيَنْقُصُ ( الْعَمَلُ ) (أ)، وَيُلْقَى الشُّحُ، وَتَظْهَرُ الْفِتَنُ، وَيَكُثُرُ الْهَرْجُ. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيْمَ هُوَ ؟ قَالَ : الْقَتْلُ الْقَتْلُ . ( وَفِي رَوَايَة : وَتَكُثُرُ الزَّلَازِلُ ).

#### بَابِ : كَيْفَ يُقْبَضُ الْعِلْمُ ؟

١٣٣٥ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بُنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَىٰ يَقُولُ : إِنَّ اللَّهَ لا يَقْبِضُ الْعِلْمَ انْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنَ الْعِبَادِ ، وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ ، حَتَّى إِذَا لَمْ يُبْقِ عَالِمًا اتَّخَذَ النَّاسُ رُؤُوسًا جُهَّالاً ، فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْ البَعْيْر عِلْم ، فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا .

<sup>(</sup>١) ولمسلم: وَيَدْمَبَ.

<sup>(</sup>٢) ولمسلم : ونَيْقَى .

<sup>(</sup>٢) ولمسلم: الْعِلْمُ.

# بَابِ إِثْمِ مَنْ كَذَبَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ

١٣٣٦ - عَنِ الْمُغِيرَةِ وَ اللهُ عَلَى : سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَلِيُّ يَقُولُ : إِنَّ كَذِبُنا عَلَيَّ لَيْسَ كَكَذِب عَلَى النَّبِيَّ عَلَيَّ مُتَعَمِّدُا فَلْيَتَبَوَّأُ مَقْعَدَهُ مِنَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدُا فَلْيَتَبَوَّأُ مَقْعَدَهُ مِنَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدُا فَلْيَتَبَوَّأُ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ (١) .

( وفي حديث عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَمْرٍ و : بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً ، وَحَدَّثُوا عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا حَرَجَ ) (٢).

<sup>(</sup>١) ولمسلم في رواية : مَنْ حَدَّثَ عَنِّي بِحَدِيثٍ يُرَى أَنَّهُ كَذِبٌ فَهُوَ أَحَدُ الْكَاذِبِينَ .

<sup>(</sup>٢) ولمسلم من حديث أبي سعيد بَنحوه ، وقيه : لا تَكْتَبُوا عَنّي ، وَمَنْ كَتَبُ عَنّي غَيْرَ الْقُرْآنِ فَلْيَنْحُهُ ، وَحَدُنُوا عَنّي وَلا حَرَجَ ، وَمَنْ كَذَبَ...

# كتَابُ الدُّعَاء

#### باب: ﴿ وللهِ الأَسْمَاءُ الحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهِا ﴾ \*

١٣٣٧ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ هُ اللَّهِ قَالَ : قَالَ النَّبِيُ عَلَا اللَّهِ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ اسْمًا مِائَةٌ إلا وَاحِدًا ، من حَفظهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ ، وَهُوَ وَتْرٌ يُحِبُّ الْوَتْرَ .

# بَابِ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : ﴿ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾

١٣٣٨ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ كَانَ يَقُولُ: أَعُوذُ بِعِزَّتِكَ الَّذِي لا يَمُوتُ ، وَالْجِنُّ وَالإِنْسُ يَمُوتُ ، وَالْجِنُّ وَالإِنْسُ يَمُوتُونَ .

# بَابِ قَوْلِ النَّبِيِّ عِلْمُ : "اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أُخَّرْتُ "

١٣٣٩ - عَنِ أَبِي مُوسَى هُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ أَنَّهُ كَانَ يَدْعُو بِهِذَا الدُّعَاءِ: رَبِّ اغْفِرْ لِي خَطِيئَتِي ، وَجَهْلِي ، وَإِسْرَافِي فِي أَمْرِي كُلِّهِ ، وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنْسِي ، اللَّهُ مَّ اغْفِرْ لِي خَطَايَايَ ، وَعَمْدِي ، وَجَهْلِي ، وَعَمْدِي ، وَجَهْلِي ، وَعَمْدِي ، وَجَهْلِي ، وَعَمْدِي ، وَجَهْلِي ، وَهَزْلِي ، وَكُلُّ ذَلِكَ عِنْدِي ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخْرْتُ ، وَمَا أَخْرُتُ ، وَمَا أَعْلَنْتُ ، أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُوَخُورُ ، وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ .

# بَاب قَوْل النَّبِيِّ ﷺ : "رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةٌ"

١٣٤٠ عَنْ أَنْسِ وَهِ قَالَ: كَانَ أَكْثَرُ دُعَاءِ النَّبِيِّ عَلَيْ: اللَّهُمُّ رَبَّنَا

<sup>(</sup>١) ولمسلم: أَنْ تُضِلِّنِي أَنْتَ الْحَيُّ .

آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَفِي الآخِوَةِ حَسَنَةٌ وَقِّنَا عَذَابَ النَّارِ (1). بابدُعاء اللَّهِ بالعَمَل الصَّالِح

١٣٤١ - عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْن عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا عَن النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ : بَيْنَمَا ثَلاثَةُ نَفُر يَمْشُونَ ، أَخَذَهُمُ الْمَطَرُ ، فَأَوَوْا إِلَى غَار فِي جَبَل ، فَانْحَطَّتْ عَلَى فَم غَارِهِمْ صَخْرَةٌ مِنَ الْجَبَل ، فَانْطَبَقَتْ عَلَيْهِمْ ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْض : انْظُرُوا أَعْمَالاً عَمِلْتُمُوهَا صَالِحَةً لِلَّهِ ، فَادْعُوا اللَّهَ بِهَا لَعَلَّهُ يُفَرِّجُهَا عَنْكُمْ ، قَالَ أَحَدُهُمُ : اللَّهُمَّ إِنَّهُ كَانَ لِي وَالِدَانِ شَيْخَانِ كَسِيرَانِ ، وَلِي صِبْيَةٌ صِغَارٌ ، كُنْتُ أَرْعَى عَلَيْهِمْ ، فَإَذَا رُحْتُ عَلَيْهِمْ حَلَبْتُ ، فَبَـدَأْتُ بِوَالِدَيُّ أَسْقِيهِمَا قَبْلَ بَنِيَّ ، وَإِنِّي اسْتَأْخَرْتُ ذَاتَ يَوْم ، فَلَمْ آتِ حَتَّى أَمْسَيْتُ ، فَوَجَدْتُهُمَا نَامَا ، فَحَلَبْتُ كَمَا كُنْتُ أَحْلُبُ ، فَقُمْتُ عِنْدَ رُءُوسِهِمَا ، أَكْرَهُ أَنْ أُوقِظَهُمَا ، وَأَكْرَهُ أَنْ أَسْقِىَ الصِّبْيَـةَ ، وَالصِّبْيَـةُ يَتَضَاغُونَ عِنْدَ قَدَمَىَّ حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ ، فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُهُ الْتِغَاءَ وَجْهِكَ ، فَافْرُجْ لَنَا فَرْجَةً نَرَى مِنْهَا السَّمَاءَ ، فَفَرَجَ اللَّهُ ، فَرَأُوا السَّمَاءَ ، وَقَالَ الآخَوُ : اللَّهُمَّ إنَّهَا كَانَتْ لِي بنْتُ عَمُّ أَحْبَبْتُهَا كَأَشَدَّ مَا يُحِبُّ الرِّجَالُ النَّسَاءَ ، فَطَلَبْتُ مِنْهَا فَأَبَتْ عَلَيَّ ، حَتَّى أَتَيْتُهَا بِمِائَةٍ دِينَار ، فَلَمَّا وَقَعْتُ بَيْنَ رَجْلَيْهَا ، قَالَتْ : يَا عَبْدَ اللَّهِ ! اتَّقَ اللَّهَ وَلا تَفْتَحِ الْخَاتَمَ إِلاَّ بِحَقَّهِ ، فَقُمْتُ، فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُهُ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ ، فَافْرُجْ عَنَّا فَرْجَةً ، فَفَرَجَ ، وَقَــالَ النَّالِثُ : اللَّهُمَّ إِنِّي اسْتَأْجَرْتُ أَجِيرًا بِفَرَق أَرُزُّ ، فَلَمَّا قَضَى عَمَلَهُ ، قَالَ : أَعْطِنِي حَقِّي ، فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ فَرَغِبَ عَنْهُ ، فَلَمْ أَزَلْ أَزْرَعُهُ حَتَّى جَمَعْتُ مِنْهُ بَقَرًا ، وَرَاعِيَهَا ، فَجَاءَنِي فَقَالَ : اتَّق اللَّهَ ! فَقُلْتُ : اذْهَبْ إِلَى ذَلِـكَ الْبَقَـرِ

<sup>(</sup>١) ولمسلم : وَكَانَ أَنَسٌ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَدْعُرَ بِدَعْرَةٍ دَعَا بِهَا ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَدْعُرَ بِدُعَاءٍ دَعَا بِهَا فِيهِ .

وَرُعَاتِهَا فَخُـذْ ، فَقَالَ : اتَّقِ اللَّهَ ، وَلا تَسْتَهْزِئْ بِي . فَقُلْتُ : إِنَّسِي لا أَسْتَهْزِئْ بِي . فَقُلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ أَسْتَهْزِئُ بِكَ ، فَخُذْ ، فَأَخَذَهُ ، فَإِنْ كُسْتَ تَعْلَمُ أَنَّي فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجُهِكَ فَافُرُجْ مَا بَقِيَ . فَفَرَجَ اللَّهُ (١) .

#### بَابِ الدُّعَاءِ عِنْدَ الْكَرْبِ

١٣٤٢ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ كَانَ يَقُولُ عِنْدَ الْكَوْبُ إِلَّهَ إِلاَ اللَّهُ رَبُّ الْعَوْشِ الْعَظِيمِ ، لا إِلَهَ إِلاَ اللَّهُ رَبُّ الْعَوْشِ الْعَظِيمِ ، لا إِلَهَ إِلاَ اللَّهُ رَبُّ الْعَوْشِ الْعَظِيمِ ، لا إِلَهَ إِلاَ اللَّهُ رَبُّ الْعَوْشِ الْعَوْشِ الْعَظِيمِ ، لا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ رَبُّ الْعَوْشِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

### بَابِ: يُسْتَجَابُ لِلْعَبْدِ مَا لَمْ يَعْجَلُ

اللَّهِ عَلَىٰ أَبِي هُرَيْرَةَ هَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَىٰ فَالَ: يُسْتَجَابُ اللَّهِ عَلَىٰ فَالَ: يُسْتَجَابُ اللَّهِ عَلَىٰ فَالَمْ يَعْجَلُ (٢). اللَّهُ عَالَمْ يَعْجَلُ لِي (٣).

# باب : لِيَعْزَمَ الْمُسْأَلَةَ فَإِنَّهُ لَا مُكْرَهَ لَهُ

١٣٤٤ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَلَىٰ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُواللَّهُ اللللللْمُولَى الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللللللِمُ الللللْمُ اللل

#### باب مَا يَقُولُ إِذَا سَمِعَ صِياحَ الدَّيكَةِ

١٣٤٥ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَلَيْهُ أَنَّ النَّبِيَّ عِلَيْ قَالَ : إِذَا سَمِعْتُمْ صِيَاحَ

<sup>(</sup>١) ولمسلم في رواية : وَخَرَجُوا يمشون.

<sup>(</sup>٢) ولمسلم في رواية : مالم يَدْعُ بِإِثْمٍ أَوْ فَطِيعَةِ رَحِمٍ .

<sup>(</sup>٣) ولمسلم في رواية : قَدْ دَعَوْتُ ، وَقَدْ دَعَوْتُ ، فَيَسْتَخْسِرُ عِنْدَ ذَلِكَ وَبَدَعُ الدُّعَاءَ . ``

<sup>(</sup>٤) ولمسلم في روابة : وَلَيْعَظُّمِ الرَّغْبَةُ ، فَإِنَّ اللَّهُ لا يَتَعَاظَمُهُ شَيْءٌ أَعْطَاهُ .

الدَّيَكَةِ فَاسْـأَلُوا اللَّـهَ مِنْ فَضْلِـهِ ، فَإِنَّهَا رَأَتْ مَلَكُـا ، وَإِذَا سَـمِعْتُمْ نَهِيـقَ الْـرَافُ مَلَكُـا ، وَإِذَا سَـمِعْتُمْ نَهِيـقَ الْحِمَارِ فَتَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانَ ، فَإَنَّهُ رَأَى شَيْطَانًا .

#### باب الدُّعَاء بِالْمَوْتِ والْحَيَاةِ

الله عَنْ أَنَسٍ هَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَى: لا يَتَمَنَّيَنَّ أَحَدُ مِنْكُمُ الْمَوْتَ لِضُرَّ نَوَلَ بِهِ ، فَإِنْ كَانَ لا بُدَّ مُتَمَنِّيًا لِلْمَوْتِ فَلْيَقُلِ : اللّهُمَّ مِنْكُمُ الْمَوْتَ لِضُرَّ نَوَلَ بِهِ ، فَإِنْ كَانَ لا بُدَّ مُتَمَنِّيًا لِلْمَوْتِ فَلْيَقُلِ : اللّهُمَّ مَنْكُمُ الْمَوْتَ لِضَاةً خَيْرًا لِي ، وَتَوَقِّنِي إِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِي .

وفي حديث قَيْس بْنِ أَبِي حَازِمٍ: دحلنا على خباب نعوده، وَقَدِ اكْتَوَى سَبِع كيات - وفي رواية: فِي بَطْنِهِ - فقال: ( إِنَّ أَصْحَابَنَا الَّذِينَ سَلَفُوا مَضَوْا وَلَمْ تَنْقُصْهُمُ الدُّنْيَا، وَإِنَّا أَصَبْنَا مَا لا نَجدُ لَهُ مَوْضِعًا إِلاَّ السَّرَابَ)، ولَوْلا أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ نَهَانَا أَنْ نَدْعُو بِالْمَوْتِ لَدَعَوْتُ بِهِ ، ( ثُمَّ أَتَيْنَاهُ مَرَّةً أُخْرَى وَهُو يَيْنِي كَائِطًا لَهُ ، فَقَالَ: إِنَّ الْمُسْلِمَ لَيُوْجَرُ فِي كُلِّ شَيْءٍ يُنْفِقُهُ إِلاَّ فِي شَيْءٍ يَحْعَلُهُ فِي هَذَا التَّرَابِ ).

### بَاب تَمَنِّي الْمَريض الْمَوْتَ

١٣٤٧ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : لا يَتَمَنَّى أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ ، َ إِمَّا مُحْسِنًا فَلَعَلَّهُ يَوْدَادُ ﴿ وَإِمَّا مُسِيئًا فَلَعَلَّهُ يَسْتَعْتِبُ ﴾ (١).

<sup>(</sup>١) ولمسلم : وَلا يَدْعُ بِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ بَأْتِيَهُ ، إِنَّهُ إِذَا مَاتَ أَحَدُكُمُ الْفَطَعَ عَمَلُهُ ، وَإِنَّهُ لا يَزِيدُ الْمُؤْمِنَ عُسُرُهُ إِلا خَيْرًا . خَيْرًا .

# كِتَابُ الذَّكْر

### بَاب ذِكْر النَّبِيِّ فَرَوَايَتِهِ عَنْ رَبِّهِ عزوجل

١٣٤٨ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ : قَالَ النَّبِيُ ﷺ : يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى : أَنَا عِنْدَ ظَنَّ عَبْدِي بِي ، وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي ، فَإِنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي مَلاٍ خَيْرٍ مِنْهُمْ ، وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَيَ فِي مَلاٍ خَيْرٍ مِنْهُمْ ، وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَيَ فِي مَلاٍ خَيْرٍ مِنْهُمْ ، وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَي بِاعًا ، وَإِنْ أَتَقَرَّبُ إِلَي ذِرَاعًا ، وَإِنْ تَقَرَّبُ أَلِي ذِرَاعًا تَقَرَّبُتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا ، وَإِنْ تَقَرَّبُ إِلَى يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرُولَةً (1).

# بَابِ فَضْل ذِكْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

١٣٤٩ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَيْ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى : إِنَّ لِلَّهِ مَلائِكَةً ١٦ يَطُوفُونَ فِي الطُّرُقِ يَلْتَمِسُونَ أَهْلَ الذِّكْرِ ، فَإِذَا وَجَدُوا قَوْمًا مَلائِكَةً ٢٠ يَطُوفُونَ فِي الطُّرُقِ يَلْتَمِسُونَ أَهْلَ الذِّكْرِ ، فَإِذَا وَجَدُوا قَوْمًا يَذْكُرُونَ اللَّهَ ( تَنَادَوْا : هَلُمُّوا إِلَى حَاجَتِكُمْ ) (٦) ، فَيَحُفُّونَهُمْ بِأَجْنِحَتِهِمْ يَذْكُرُونَ اللَّهَ ( تَنَادَوْا : هَلُمُّوا إِلَى حَاجَتِكُمْ ) (٢) ، فَيَحُفُّونَهُمْ ، مِنْهُمْ ، مَا يَقُولُ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا ( أ ) ، قَالَ : فَيَسْأَلُهُمْ رَبُّهُمْ ، وَهُو أَعْلَمُ مِنْهُمْ ، مَا يَقُولُ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا ( أ ) ، قَالَ : فَيَسْأَلُهُمْ رَبُّهُمْ ، وَهُو أَعْلَمُ مِنْهُمْ ، مَا يَقُولُ عَبَادِي ؟ قَالُوا : يُسَبِّحُونَكَ ، وَيُحْمَدُونَكَ ، وَيَحْمَدُونَكَ ، وَيُحَمِّدُونَكَ ، وَيُحَمِّدُونَكَ ، وَيُحْمَدُونَكَ ، وَيُحْمَدُونَكَ ، وَيَعْمَدُونَكَ . وَكَيْفَ لُو وَلَيْهُ مَا رَأُونِي ؟ فَيَقُولُونَ : لا وَاللَّهِ مَا رَأُونِكَ . فَيَقُولُ : وَكَيْفَ لُوهُ اللهِ مَا رَأُونِكَ . فَيَقُولُ : وَكَيْفَ لُوهُ اللهُ مَا رَأُونِكَ . فَيَقُولُ : وَكَيْفَ لُوهُ الْمُ

<sup>(</sup>١) ولمسلم من حديث أبي ذر بنحوه ، وفيه : وَمَنْ لَقِيَنِي بِقُرَابِ الأَرْضِ خَطِينَةً لا يُشْرِكُ بِي شَيْئًا لَقِيتُهُ بيثِلهَا مَنْفِرَةً .

<sup>(</sup>٢) ولمسلم: سَيَّارَةً فُضُلاً.

<sup>(</sup>٣) ولمسلم: قعدوا معهم.

<sup>(</sup>١) ولمسلم: فَإِذَا تَفَرَّقُوا عَرَجُوا وَصَعِدُوا إِلَى السَّمَاءِ

<sup>(</sup>٥) ولمسلم: وَيُهَلِّلُونَكَ.

رَأُونِي؟ فَيَقُولُونَ : لَوْ رَأُوكَ كَانُوا أَشَدَّ لَكَ عِبَادَةً ، وَأَشَدَّ لَكَ تَمْجِيدًا ، وَتَحْمِيدًا ، وَأَكْثَرَ لَكَ تَسْبِيحًا ، فَيَقُولُ : فَمَا يَسْأَلُونِي؟ قَالُوا : يَسْأَلُونِك؟ قَالُوا : يَسْأَلُونِك؟ قَالُوا : يَسْأَلُونِك؟ قَالُوا : فَيَقُولُ : الْجَنَّةَ . فَيَقُولُ : وَهَلْ رَأُوهَا ؟ (فَيَقُولُونَ : لَوْ أَنَّهُمْ رَأُوهَا كَانُوا أَشَدَّ عَلَيْهَا فَكَيْفَ لَوْ أَنَّهُمْ رَأُوهَا كَانُوا أَشَدً عَلَيْهَا حَرْصًا ، وَأَصْلًا ، وَأَعْظَمَ فِيهَا رَغْبَةً ) ، قَالَ : فَمِمَ يَتَعَوَّذُونَ؟ قَالُوا : مِنْ النَّارِ . فَيَقُولُ : وَهَلْ رَأُوهَا ؟ فَيَقُولُونَ : لَا وَاللَّهِ يَا رَبَّ مَا رَأُوهَا . فَيَقُولُونَ : لَوْ رَأُوهَا كَانُوا أَشَدَّ مِنْهَا فِرَارًا ، فَيَقُولُ : فَقُولُ : فَقُولُ : فَيَقُولُ نَ : لَوْ رَأُوهَا كَانُوا أَشَدَّ مِنْهَا فِرَارًا ، وَأَشَدَّ لَهَا مَحَافَةً ) ، فَيَقُولُ : فَأُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ . فَيَقُولُ مَلَكُ وَأَشَدَ لَهَا مَحَافَةً ) ، فَيَقُولُ : فَأَشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ . فَيَقُولُ مَلَكُ مِنَ الْمَلائِكَةِ : فِيهِمْ فُلالاً لَيْسَ مِنْهُمْ ، إِنَّمَا جَاءَ لِحَاجَةٍ . قَالَ : هُمُ مَن الْمَلائِكَةِ : فِيهِمْ فَلالاً لَيْسَ مِنْهُمْ ، إِنَّمَا جَاءَ لِحَاجَةٍ . قَالَ : هُمُ الْجُلَسَاءُ لا يَشْقَى بِهِمْ جَلِيسُهُمْ .

# باب قُول : لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّه وَحْدَهُ \*

١٣٥٠ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقُـولُ : لا إِلَـهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ ، أَعَزَّ جُنْدَهُ ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ ، وَغَلَبَ الأَحْزَابَ وَحْدَهُ ، فَلا شَيْءَ بَعْدَهُ .
 بَعْدَهُ .

# بَابِ قُوْلٍ : لا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ

١٣٥١ - عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ فَهِ قَالَ: لَمَّا غَزَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ غَيْرَ ؟ أَشْرَفَ النَّاسُ عَلَى وَادٍ ، فَرَفَعُوا أَصْوَاتَهُ مَ بِالتَّكْبِيرِ : ( اللَّهُ أَكْبَرُ ) ، اللَّهُ أَكْبَرُ ، لا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ارْبَعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ إِنَّكُمْ اللَّهِ ﷺ : ارْبَعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ إِنَّكُمْ لللَّهِ ﷺ : ارْبَعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ إِنَّكُمْ لاَ تَدْعُونَ سَمِيعًا ، ( وفي رواية : بَصِيرًا ) لا تَدْعُونَ أَصَمَ ، ولا غَائِبًا ، إِنَّكُمْ تَدْعُونَ سَمِيعًا ، ( وفي رواية : بَصِيرًا )

قَرِيبًا ، وَهُو مَعَكُمْ (') . وَأَنَا خَلْفَ دَابَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَسَمِعَنِي وَأَنَا أَقُولُ: لا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ ، فَقَالَ لِي : يَا عَبْدَاللَّهِ بْسَ قَيْسٍ . قُلْتُ : لَبَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ : أَلا أَدُلُّكَ عَلَى كَلِمَةٍ مِنْ كَنْزِ مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ ؟ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ : لا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ . بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ ( فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي ) . قَالَ : لا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ . وَفِي رواية : ( وَلا نَهْبِطُ فِي وَادٍ ) إِلاَّ رَفَعْنَا أَصْوَاتَنَا بِالتَّكْبِيرِ .

﴿ (وَفِي حَدَيْثُ جَابِرٍ بْنِ عَبْدِاللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : كُنَّا إِذَا صَعِدْنَا كَبَّرْنَا ، وَإِذَا نَزَلْنَا سَبَّخْنَا ) .

#### بَابِ التَّكْبِيرِ وَالتَّسْبِيحِ عِنْدَ الْمَنَامِ

١٣٥٢ - عَنْ عَلِي فَرَقِيد: أَنَّ فَاطِمة رَضِي اللَّهُ عَنْهَا شَكَتْ مَا تَلْقَى مِنْ أَثَرِ الرَّحَا ، فَأَتَى النَّبِي عَلَيْ سَبْيْ ، فَانْطَلَقَتْ فَلَمْ تَجِدْهُ ، فَوَجَدَتْ عَائِشَة فَأَخْرَتْهَا ، فَلَمَّا جَاءَ النَّبِي عَلَيْ أَخْرَتْهُ عَائِشَة بَمَجِيء فَاطِمة ، فَجَاءَ النَّبِي عَلَيْ الْخُومَ ، فَقَالَ : عَلَى مَكَانِكُما . فَقَعَد إلْنَينا ، وَقَدْ أَخَذْنَا مَضَاجَعَنَا ، فَذَهَبْتُ لأَقُومَ ، فَقَالَ : عَلَى مَكَانِكُما . فَقَعَد بَيْنَا حَتّى وَجَدْتُ بَرْدَ قَدَمَيْهِ عَلَى صَدْرِي ، وقَالَ : أَلا أُعَلَّمُكُما خَيْرًا مِمَا سَأَلْتُمانِي ؟إِذَا أَخَذْتُمَا مَضَاجِعَكُمَا تُكَبِّرا أَرْبَعًا وَثَلاثِينَ، وتُسَبِّحَا ثَلاثُ اللَّهُ وَلَاثِينَ، وتُسَبِّحَا ثَلاثُ وَثَلاثِينَ ، وتَحْمَدا ثَلاثِينَ ، فَهُ وَ خَيْرٌ لَكُمَا مِنْ خَادِمٍ . وفي رواية : قال علي فَمَا تَرَكُتُهَا بَعدُ . قيل: ولا ليلة صِفين؟ قال: وَلا لَيلة صِفينَ .

#### بابما يَقُولُ إذا نَام

مَضْجَعَكَ (٢) فَتَوَضَّأُ وُضُوءَكَ لِلصَّلَاةِ ، ثُمَّ اضْطَجعْ عَلَى شِقَّكَ الأَيْمَنِ، ثُمَّ اضْطَجعْ عَلَى شِقَّكَ الأَيْمَنِ، ثُمَّ

<sup>(</sup>١) ولمسلم في رواية : وَالَّذِي تَدْعُونَهُ أَقْرَبُ إِلَى أَحَدِكُمْ مِنْ عُنُقِ رَاحِلَةِ أَحَدِكُمْ .

<sup>(</sup>٢) ولمسلم في رواية : مِنَ اللَّيلِ .

قُلِ: اللَّهُمُّ أَسْلَمْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ ، وَفَوَّضَّتُ أَمْرِي إِلَيْكَ ، وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ ، رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ ، لا مَلْجَأَ وَلا مَنْجَا مِنْكَ إِلا إِلَيْكَ ، اللَّهُمَّ آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ ، وَبِنبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ ، فَإِنْ مُتَّ مِنْ لَيْلَتِكَ فَأَنْتَ عَلَى الْفِطْرَةِ - وفي رواية : وَإِنْ أَصْبَحْتَ أَصَبْتَ أَجْرًا -، وَاجْعَلْهُ نَّ آخِرَ مَا تَتَكَلَّمُ بِهِ . قَالَ : فَرَدَّتُهَا عَلَى النَّبِيِّ عَلِيْ ، فَلَمَّا بَلَغْتُ : اللَّهُمَّ آمَنْتُ مَا تَتَكَلَّمُ بِهِ . قَالَ : فَرَدَّتُهَا عَلَى النَّبِيِّ عَلِيْ ، فَلَمَّا بَلَغْتُ : اللَّهُمَّ آمَنْتُ مَا تَتَكَلَّمُ بِهِ . قَالَ : وَرَسُولِكَ ، قَالَ : لا وَنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسُلْتَ . ( بِكَتَابِكَ الَّذِي أَزْلُتَ ، قُلْتُ : وَرَسُولِكَ ، قَالَ : لا وَنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسُلْتَ . ( وَفِي رواية : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ نَامَ عَلَى شِقَهِ الأَيْمَنِ ، ثُمَّ وَلِي وَاللهِ تَلَالُ ذَلك ) .

# بَابِ السُّؤَالِ بِأَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَى وَالاسْتِعَاذَةِ بِهَا

١٣٥٤ - (عَنْ حُذَيْفَةَ )(١) عَلَيْهِ قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ مِنَ اللَّيْلِ ، وَضَعَ يَدَهُ تَحْتَ حَدَّهِ ، ثُمَّ يَقُولُ : اللَّهُمَّ بِاسْمِكَ أَمُسُوتُ وَأَحْيَا. وَإِذَا اسْتَيْقَظَ قَالَ : الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النَّشُورُ.

#### بَابِ التَّعَوُّذِ وَالْقِرَاءَةِ عِنْدَ الْمَنَامِ

الله النّبي عَلِيْ : إِذَا أَوَى أَحَدُكُمْ الله عَالَ : قَالَ النّبِي عَلِيْ : إِذَا أَوَى أَحَدُكُمْ إِلَى فِرَاشِهِ فَلْيَنْفُضْ فِرَاشَهُ بِدَاخِلَةِ إِزَارِهِ ، فَإِنّهُ لا يَدْرِي مَا خَلَفَهُ عَلَيْهِ ، ثُمَّ يَقُولُ: بِاسْمِكَ رَبِّي (٢) وَضَعْتُ جَنْبِي ، وَبِكَ أَرْفَعُهُ ، إِنْ أَمْسَكُتَ نَفْسِي يَقُولُ: بِاسْمِكَ رَبِّي (٢) وضَعْتُ جَنْبِي ، وَبِكَ أَرْفَعُهُ ، إِنْ أَمْسَكُت نَفْسِي فَارْحَمْهَا ، وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظُهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ (٣).

<sup>(</sup>١) وأمًّا عند مسلم فَينُ حديث الْبَرَاءِ .

<sup>(</sup>٢) ولمسلم في رواية : سُبْحَانَكَ اللَّهُمُّ رَبِّي .

<sup>(</sup>٣) ولمسلم من حديث ابن عمر : اللَّهُمَّ خَلَقْتَ نَفْسِيي وَأَنْتَ تَوَفَّاهَا ، لَـكَ مَمَاتُهَا وَمَحْيَاهَا ، إِنْ أَحْيَنْهَا فَاحْفَظْهَا ، وَإِنْ أَمَنَّهَا فَاغْفِرْ لَهَا ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَمْالُكَ الْعَافِيَةَ .

### بَابِ فَضْلِ التَّسبيح

١٣٥٦ - عن أبي هريرة في قال: قال رسول الله على: كَلِمَتَانَ خَفِيفَتَانَ عَلَى اللَّمَانَ ، تَقِيلَتَانَ فِي الْمِيزَانِ ، حَبِيبَتَانِ إلَى الرَّحْمَنِ: سُبْحَانَ اللَّهِ وَبحَمْدِهِ ، سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيم.

اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ ، وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَلْيَرٌ اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ ، وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَلْيِرٌ فِي يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ ، كَانَتْ لَهُ عَدْل عَشْرِ رِقَابٍ ، وَكُتِبَتْ لَهُ مِائَةُ حَسَنَةٍ ، وَكَانَتْ لَهُ حِرْزًا مِنَ الشَّيْطَانِ يَوْمَهُ ذَلِكَ حَتَّى وَمُحِيَتْ عَنْهُ مِائَةُ سَيَّئَةٍ ، وَكَانَتْ لَهُ حِرْزًا مِنَ الشَّيْطَانِ يَوْمَهُ ذَلِكَ حَتَّى يُمْسِي ، وَلَمْ يَأْتِ أَحَدٌ بَأَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ بِهِ إلا أَحَدٌ عَمِلَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ . وَفِي رواية : مَنْ قَالَ : سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ ؛ فِي يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ حُطَّتُ خَطَايَاهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ (١).

وفي حديث أبي أيوب: مَنْ قَالَ عَشْرًا: لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ ، وَلَهُ الْحَمْدُ ، وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ؛ كَانَ كَمَنْ أَعْتَقَ (رَقَبَةً) (٢) مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ .

<sup>(</sup>١) ولمسلم في رواية من قال: حِينَ يُصْبِحُ وَحِينَ يُمْسِي : سبحان الله وبحمده مائنة مرة؛ لَـمْ بَـأْتِ أَحَدُ بَـوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَفْضَلَ مِمَّا حَاءَ بِهِ ، إِلا أَحَدُ قَالَ مِثْلُ مَا قَالَ أَوْ زَادَ عَلَيْهِ .

<sup>(</sup>٢) ولمسلم : أربّعةً أَنْفُسٍ .

# كِتَابُ التَّعَوُّذِ

#### بَابِ التَّعَوُّذِ مِنَ الْمَأْتُم وَالْمَغْرَمِ

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ ، وَالْهَرَمِ ، وَالْمَغْرَمِ ، وَالْمَأْتُمِ ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ ، وَالْهَرَمِ ، وَالْمَغْرَمِ ، وَالْمَأْتُمِ ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ النَّارِ ، وَفِتْنَةِ النَّارِ ، وَفِتْنَةِ الْقَبْرِ ، وَعَذَابِ الْقَبْرِ ، وَشَرَ فِتْنَةِ النَّهُمَّ اغْسِلْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ ، اللَّهُمَّ اغْسِلْ فِتْنَةِ الْهَبْعَ ، وَشَرَ فِتْنَةِ الْفَقْرِ ، وَمِنْ شَرَّ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ ، اللَّهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَايَ بِمَاءِ التَّلْحِ وَالْبَرَدِ ، وَنَقَ قَلْبِي مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنقَى التَّوْبُ وَالْمَثْرِقِ ، وَبَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ . وفي رواية : اللَّهُمَّ اغْسِلْ قَلْبِي بِمَاءِ التَّلْجِ وَالْبَرَدِ . . .

### بَابِ مَا يُتَعَوَّذُ مِنَ الْجُبْن

١٣٥٩ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ هَ قَالَ : كَانَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ ، وَالْجُبْنِ ، وَالْبُحْلِ ، وَالْهَرَمِ ، وَأَعُوذُ إِنِي أَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ . وفي رواية: بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ . وفي رواية: يقول: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ (الْهَمِّ وَالْحَزَنِ وَ) صَلَعِ الدَّيْنِ وَعَلَبَةِ الرِّجَالِ.

#### بَابِ التَّعَوُّذِ مِنْ جَهْدِ الْبَلاءِ

١٣٦٠ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَلَيْهَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَتَعَوَّذُ مِنْ جَهْدِ الْبَلاء،
 وَدَرَكِ الشَّقَاءِ ، وَسُوءِ الْقَضَاءِ ، وَشَمَاتَةِ الأَعْدَاءِ . ( وفي رواية : تَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنْ جَهْدِ الْبَلاءِ .... إلى ) .

#### بَابِ: لا يُشَمَّتُ الْعَاطِسُ إِذَا لَمْ يَحْمَدِ اللَّهَ

١٣٦١ - عَنْ أَنْسِ هُ قَالَ : عَطَسَ رَجُ لان عِنْدَ النَّبِيِّ عَلَىٰ ، فَشَمَّتَ أَخَدَهُمَا وَلَمْ يُشَمِّتِ الآَخَرَ ، فَقَالَ الرَّجُلُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ شَمَّتَ هَذَا ، وَلَمْ تُحْمَدِ اللَّهِ مَنْدًا . وَلَمْ تُحْمَدِ اللَّهَ (1) .

﴿ وَفِي حَدِيثَ أَبِي هُرَيْرَةً ﴿ إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ ، فَلْيَقُلِ: الْحَمْدُ لِلَّهِ ، وَلْيَقُلْ لَهُ أَخُوهُ : يَرْحَمُكَ اللَّهُ ، فَإِذَا قَالَ لَهُ : يَرْحَمُكَ اللَّهُ ، فَلْيَقُلْ : يَوْحَمُكَ اللَّهُ ، فَلْيَقُلْ : يَهْدِيكُمُ اللَّهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ ) (٢).

 <sup>(</sup>١) ولمسلم من حديث أبي موسى: إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَحَيدَ اللّهَ فَشَيْتُوهُ، فَإِنْ لَمْ يَحْمَدِ اللّهَ فَلا تُسْمَثُوهُ.
 (٢) ولمسلم من حديث سلمة: عَطَسَ رَجُلٌ عِنْدَ رسول اللّه ﷺ، فَقَالَ لَهُ: يَرْحَمُكُ اللّهُ. نُسمَّ عَطَسَ أُخْرَى
 فَقَالَ : الرَّجُلُ مَرْكُومٌ.

# كِتَابُ التَّوْبَةِ

# بَابِ اسْتِغْفَارِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ

١٣٦٢ - (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ﴿ وَ اللَّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ﴿ وَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ إِلَيْهِ فِي الْيَوْمِ أَكْثَرَ مِنْ سَبْعِينَ مَرَّةً (١).

### بَاب فَرَح اللَّهِ تعالى بتوبة عَبْدهِ \*

٦٣٦٢ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ سُونِدٍ قَالَ: حَدَّنَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ وَ الْحَدِيثَيْنِ أَحَدُهُمَا عَنِ النَّبِي عَلَيْ ، وَالآخَرُ عَنْ نَفْسِهِ ( قَالَ : إِنَّ الْمُؤْمِنَ يَرَى ذُنُوبَهُ ذُنُوبَهُ كَأَنَّهُ قَاعِدٌ تَحْتَ جَبَلٍ يَحَافُ أَنْ يَقَعَ عَلَيْهِ ، وَإِنَّ الْفَاحِرَ يَرَى ذُنُوبَهُ كَذُبُابٍ مَرَّ عَلَى أَنْهِ فَقَالَ بِهِ هَكَذَا ، قَالَ أَبُو شِهَابٍ بِيَدِهِ فَوْقَ أَنْهِ ) ، ثُمَّ قَالَ : لَلَّهُ أَفْرَحُ بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ مِنْ رَجُلٍ نَوْلَ مَنْزِلاً وَبِهِ مَهْلَكَةٌ ، وَمَعَهُ رَاحِلَتُهُ عَلَيْهَا طَعَامُهُ وَشَرَابُهُ ، فَوضَعَ رَأْسَهُ فَنَامَ نَوْمَةً ، فَاسْتَيْقَظَ وَقَدْ ذَهَبَتْ رَاحِلَتُهُ وَالْمَهُ مَا اللَّهُ ، قَالَ : أَرْجِعُ إِلَى مَكَانِي . فَرَجَعَ (٢) فَنَامَ نَوْمَةً ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ، فَإِذَا رَاحِلَتُهُ عِنْدَهُ (٣) (٤).

# بَابِ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ : ﴿ وَعَلَى الثَّلاثَةِ الَّذِينَ خُلَّفُوا ﴾

١٣٦٤– عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ ، وَكَانَ قَائِدَ كَعْبٍ مِنْ بَنِيهِ

<sup>(</sup>١) أما مسلم فمن حديث الأغرّ المُزنيّ وكانت له صحبة : يَا أَيُّهَا النَّلَسُ تُوبُوا إِلَى اللَّهِ ! فَإِنِّي أَتُوبُ فِي الْيَــوْمِ إِلَيْهِ مِاتَةَ مَرَّةٍ .

<sup>(</sup>٢) ولمسلم: فَوَضَعَ رَأْسَهُ عَلَى سَاعِدِهِ لِيمُوتَ .

<sup>(</sup>٣) ولمسلم: وَعَلَيْهَا زَادُهُ وَطَعَامُهُ وَشَرَابُهُ ، فَاللَّهُ أَشَدُ فَرَحًا بِتَوْتَةِ الْعَبْدِ الْمُؤْمِنِ مِنْ هَذَا بِرَاحِلَتِهِ وَزَادِهِ .

<sup>(</sup>٤) ولمسلم من حديث أنس : فأحذ بخطامها ثم قَالَ مِنْ شِيئَةِ الْفَرَحِ: اللَّهُمَّ أَنْتَ عَبْدِي وَأَلَا رَبُكَا أَخْطَـا مِنْ شِيئَةِ الْفَرَحِ .

حِينَ عَمِيَ قَالَ : سَمِعْتُ كَعْبَ بْنَ مَالِكِ يُحَدِّثُ حِينَ تَحَلُّفَ عَنْ قِصَّةِ تَبُوكَ (١): لَمْ أَتَحَلَّفْ عَنْ رَسُول اللَّهِ ﷺ فِي غَزْوَةٍ غَزَاهَا إلاَّ فِي غَـزْوَةٍ تَبُـوكَ ، غَيْرَ أَنِّي كُنْتُ تَخَلَّفْتُ فِي غَزْوَةِ بَدْر ، وَلَمْ يُعَاتِبْ أَحَدًا تَخَلُّفَ عَنْهَا إِنْمَا خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِي يُرِيدُ عِيرَ قُرَيْش، حَتَّى جَمَعَ اللَّهُ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ عَدُوِّهِمْ عَلَى غَيْرِ مِيعَادٍ ، وَلَقَدْ شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَيْلَةَ الْعَقَبَةِ حِينَ تَوَاتَقَنَّا عَلَى الإسْلام ، وَمَا أُحِبُّ أَنَّ لِي بِهَا مَشْهَدَ بَدْر ، وَإِنْ كَانَتْ بَدْرٌ أَذْكَرَ فِي النَّاسِ مِنْهَا ، كَانَ مِنْ خَبَرِي أَنِّي لَمْ أَكُنْ قَطُّ أَقْوَى وَلا أَيْسَرَ حِينَ تَخَلَّفْتُ عَنْهُ فِي تِلْكَ الْغَزَاةِ ، وَاللَّهِ مَا اجْتَمَعَتْ عِنْدِي قَبْلَهُ رَاحِلَتَان قَطُّ ، حَتَّى جَمَعْتُهُمَا فِي تِلْكَ الْغَزْوَةِ ، وَلَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُريدُ غَزْوَةً إِلاَّ وَرَّى بِغَيْرِهَا ، حَتَّى كَانَتْ تِلْكَ الْغَزْوَةُ ، غَزَاهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِسى حَرٌّ شَدِيدٍ ، وَاسْتَقْبَلَ سَفَرًا بَعِيدًا ، وَمَفَازًا ، وَعَدُوًّا كَثِيرًا ، فَحَلَّى لِلْمُسْلِمِينَ أَمْرَهُمْ لِيَتَأَهَّبُوا أُهْبَةَ غَزُوهِمْ، فَأَخْبَرَهُمْ بُوَجْهِهِ الَّذِي يُرِيدُ ، وَالْمُسْلِمُونَ مَعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَثِيرٌ (٢) ، وَلا يَجْمَعُهُمْ كِتَابٌ حَافِظٌ - يُرِيدُ الدِّيـوَانَ - قَالَ كَعْبٌ : فَمَا رَجُلٌ يُرِيدُ أَنْ يَتَغَيَّبَ إِلاَّ ظَنَّ أَنْ سَيَخْفَى لَهُ مَا لَمْ يَنْزِلْ فِيهِ وَحْيُ اللَّهِ ، وَغَزَا رَسُولُ اللَّـهِ ﷺ تِلْكَ الْغَرْوَةَ حِينَ طَابَتِ النَّمَارُ وَالظِّلالُ ، وَتَجَهَّزَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَالْمُسْلِمُونَ مَعَهُ ، فَطَفِقْتُ أَغْدُو لِكَيْ أَتَحَهَّزَ مَعَهُمْ ، فَأَرْجِعُ وَلَمْ أَقْضَ شَيْئًا ، فَأَقُولُ فِي نَفْسِي : أَنَا قَادِرٌ عَلَيْهِ . فَلَمْ يَزَلْ يَتَمَادَى بِي حَتَّى اشْتَدَّ بالنَّاس الْجِدُّ ، فَأَصْبَحَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، وَالْمُسْلِمُونَ مَعَهُ ، ( وفي رواية : حَرَجَ يَـوْمَ الْخَمِيس فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ ، وَكَانَ يُحِبُّ أَنْ يَخْرُجَ يَوْمَ الْخَمِيسِ ) ، وَلَمْ أَفْضِ

<sup>(</sup>١) ولمسلم: قال ابْن شِهَابٍ: غَزَا غَزُوقَ تَبُوكَ وَهُوَ يُرِيدُ الرُّومَ وَنَصَارَى الْعَرَبِ.

<sup>(</sup>٢) ولمسلم في رواية : يَزِينُونَ عَلَى عَشْرَةِ آلافٍ .

مِنْ جَهَازِي شَيْئًا ، فَقُلْتُ : أَتَجَهَّزُ بَعْدَهُ بِيَوْمِ أَوْ يَوْمَيْنِ ، ثُمَّ أَلْحَقُهُم . فَغَدَوْتُ بَعْدَ أَنْ فَصَلُوا لأَتَحَهَّزَ ، فَرَجَعْتُ وَلَمْ أَقْضَ شَيْئًا ، ثُمَّ غَدَوْتُ ، ثُمَّ رَجَعْتُ وَلَمْ أَقْض شَيْئًا ، فَلَمْ يَزَلْ بِي حَتَّى أَسْرَعُوا وَتَفَارَطَ الْغَرْوُ ، وَهَمَمْتُ أَنْ أَرْتَحِلَ فَأُدْرِكَهُمْ ، وَلَيْتَنِي فَعَلْتُ ، فَلَمْ يُقَدَّرْ لِسِي ذَلِكَ ، فَكُنْت إِذَا خَرَجْتُ فِي النَّاسِ بَعْدَ خُرُوجِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَطُفْتُ فِيهِمْ أَحْزَنَنِي أَنِّي لا أَرَى إِلاَّ رَجُلاً مَغْمُوصًا عَلَيْهِ النَّفَاقُ ، أَوْ رَجُلاً مِمَّنْ عَذَرَ اللَّهُ مِنَ الضُّعَفَاء، وَلَمْ يَذْكُرْنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى بَلَغَ تَبُوكَ ، فَقَالَ وَهُوَ حَالِسٌ فِي الْقَوْم بَتُبُوكَ : مَا فَعَلَ كَعْبٌ؟ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ يَنِي سَلِمَةً : يَا رَسُولَ اللَّهِ حَبَسَهُ بُرْدَاهُ وَنَظَرُهُ فِي عِطْفِهِ . فَقَالَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلِ : بنْسَ مَا قُلْتَ ! وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ إِلاَّ خَيْرًا . فَسَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ ، قَالَ كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ : فَلَمَّا بَلَغَنِي أَنَّهُ تَوَجَّهَ قَافِلاً حَضَرَنِي هَمِّي ، وَطَفِقْتُ أَتَذَكَّرُ الْكَذِبَ ، وَأَقُولُ بمَاذَا أَخْرُجُ مِنْ سَخَطِهِ غَدًا ؟ وَاسْتَعَنْتُ عَلَى ذَلِكَ بِكُلِّ ذِي رَأْي مِنْ أَهْلِي ، فَلَمَّا قِيلَ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَدْ أَظَلَّ قَادِمًا ؛ زَاحَ عَنِّي الْبَاطِلُ ، وَعَرَفْتُ أَنِّي لَنْ أَخْرُجَ مِنْهُ أَبَدًا بشَيْء فِيهِ كَذِبٌ ، فَأَجْمَعْتُ صِدْقَهُ ، وَأَصْبَحَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَادِمًا ، وَكَانَ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَر بَدَأَ بِالْمَسْجِدِ ، فَيَرْكَعُ فِيهِ رَكْعَتَيْن ، ثُمَّ حَلَسَ لِلنَّاسِ ، فَلَمَّا فَعَلَ ذَلِكَ جَاءَهُ الْمُحَلَّفُونَ ، فَطَفِقُوا يَعْتَـذِرُونَ إِلَيْهِ ، وَيَحْلِفُونَ لَهُ، وَكَانُوا بِضْعَةً وَتُمَانِينَ رَحُلاً ، فَقَبِلَ مِنْهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلانِيَتَهُمْ ، وَبَايَعَهُمْ ، وَاسْتَغْفَرَ لَهُمْ ، وَوَكُلَ سَرَاثِرَهُمْ إِلَىي اللَّهِ ، فَجَنْتُهُ ، فَلَمَّا سَلَّمْتُ عَلَيْهِ نَبَسَّمَ نَبَسُّمَ الْمُغْضَبِ ، ثُمَّ قَالَ : تَعَالَ . فَجِنْتُ أَمْشِي حَتَّى جَلَسْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَقَالَ لِي : مَا خَلْفَكَ ؟أَلَمْ تَكُنْ قَدِ الْبَعْتَ ظَهْرَكَ؟ فَقُلْتُ : بَلَى ، إنَّى وَاللَّهِ لَوْ جَلَسْتُ عِنْدَ غَيْرِكَ مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا لَرَأَيْتُ أَنْ سَأَخْرُجُ مِنْ سَخَطِهِ بِعُذْرٍ، وَلَقَدْ أَعْطِيتُ حَدَلاً ، وَلَكِنِّي وَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُ لَثِنْ حَدَّثْتُكَ الْيَوْمَ

حَدِيثَ كَذِبٍ تَرْضَى بِهِ عَنِّي لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ أَنْ يُسْخِطَكَ عَلَىَّ ، وَلَفِنْ حَدَّثُتُك حَدِيثَ صِدْق تَجدُ عَلَىَّ فِيهِ إِنِّي لأَرْجُو فِيهِ عَفْوَ اللَّهِ ، لا وَاللَّهِ مَا كَانَ لِي مِنْ عُذْر ، وَاللَّهِ مَا كُنْتُ قَطُّ أَقْوَى وَلا أَيْسَرَ مِنِّي حِينَ تَخَلَّفْتُ عَنْكَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : أَمَّا هَذَا فَقَدْ صَدَقَ ، فَقُمْ حَتَّى يَقْضِيَ اللَّهُ فِيكَ . فَقُمْتُ ، وَتَارَ رِجَالٌ مِنْ بَنِي سَلِمَةً ، فَاتَّبِعُونِي ، فَقَالُوا لِي : وَاللَّهِ مَا عَلِمْنَاكَ كُنْتَ أَذْنَبْتَ ذَنْبًا قَبْلَ هَذَا ، وَلَقَدْ عَجَزْتَ أَنْ لا تَكُونَ اعْتَذَرْتَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلِيْ بِمَا اغْتَذَرَ إِلَيْهِ الْمُتَخَلِّفُونَ ، قَدْ كَانَ كَافِيكَ ذَنْبِكَ اسْتِغْفَارُ رَسُولِ اللَّهِ عِلْمُ لَكَ، فَوَاللَّهِ مَا زَالُوا يُؤَنِّبُونِي حَتَّى أَرَدْتُ أَنْ أَرْجِعَ فَأَكَذَّبَ نَفْسِي ، ثُمَّ قُلْتُ لَهُمْ: هَلْ لَقِيَ هَذَا مَعِي أَحَدٌ؟ قَالُوا: نَعَمْ، رَجُلان قَالا مِثْلَ مَا قُلْتَ ، فَقِيلَ لَهُمَا مِثْلُ مَا قِيلَ لَكَ. فَقُلْتُ: مَنْ هُمَا؟ قَالُوا : مُرَارَةُ بْنُ الرَّبِيعِ الْعَمْرِيُّ ، وَهِـلالُ ابْنُ أُمِّيَّةَ الْوَاقِفِيُّ. فَذَكَرُوا لِي رَجُلَيْن صَالِحَيْنِ قَدْ شَهدا بَدْرًا فِيهِمَا أُسُوةٌ، فَمَضَيْتُ حِينَ ذَكُرُوهُمَا لِي ، وَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمُسْلِمِينَ عَنْ كَلامِنَا أَيُّهَا النَّلاَنَةُ مِنْ يَيْنِ مَنْ تَخَلُّفَ عَنْهُ ، فَاحْتَنَبَنَا النَّاسُ ، وَتَغَيَّرُوا لَنَا، حَتَّى تَنكَّرَتْ فِي نَفْسِي الأَرْضُ ، فَمَا هِيَ الَّتِي أَعْرِفُ ﴿ وَفِي رَوَايَةً : وَمَا مِنْ شَيْءٍ أَهَمُّ إِلَيَّ مِـنْ أَنْ أَمُوتَ فَلا يُصَلِّي عَلَيَّ النَّبِيُّ ﷺ ، أَوْ يَمُوتَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَكُونَ مِنَ النَّاسِ بِتِلْكَ الْمُنْزِلَةِ ) ، فَلَبْتُنَا عَلَى ذَلِكَ حَمْسِينَ لَيْلَةً، فَأَمَّا صَاحِبَايَ فَاسْتَكَانَا، وَقَعَدَا فِي بُيُوتِهِمَا يَيْكِيَان ، وَأَمَّا أَنَا فَكُنْتُ أَشَبَّ الْفَوْم وَأَجْلَدَهُمْ ، فَكُنْتُ أَخْرُجُ فَأَشْهَدُ الصَّلاةَ مَعَ الْمُسْلِمِينَ ، وَأَطُوفُ فِي الْأَسْوَاق ، وَلا يُكَلِّمُنِي أَحَدٌ، وَآتِي رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، فَأُسَلِّمُ عَلَيْهِ ، وَهُوَ فِي مَجْلِسِهِ بَعْدَ الصَّلاةِ ، فَأَقُولُ فِي نَفْسِي: هَلْ حَرَّكَ شَفَتَيْهِ بِرَدِّ السَّلامِ عَلَيَّ أَمْ لا؟ ثُمَّ أُصَلِّي قَرِيبًا مِنْهُ، فَأُسَارِقَهُ النَّظَرَ ، فَإِذَا أَقْبَلْتُ عَلَى صَلاتِي أَقْبَلَ إِلَيَّ ، وَإِذَا الْتَفَتُّ نَحْوَهُ أَعْرَضَ عَنِّي ، حَتَّى إِذَا طَالَ عَلَيَّ ذَلِكَ مِنْ جَفُوةِ النَّاسِ، مَشَيْتُ حَتَّى تَسَوَّرْتُ حِـدَارَ

حَائِطِ أَبِي قَتَادَةَ ، وَهُوَ ابْنُ عَمِّي ، وَأَحَبُّ النَّاسَ إِلَيَّ ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ ، فَوَاللَّه مَا رَدَّ عَلَىَّ السَّلامَ ، فَقُلْتُ : يَا أَبَا قَتَادَةَ أَنْشُدُكَ بِاللَّهِ! هَلْ تَعْلَمُنِي أُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ؟ فَسَكَتَ ، فَعُدْتُ لَهُ فَنَشَدْتُهُ ، فَسَكَتَ، فَعُدْتُ لَهُ فَنَشَدْتُهُ فَقَالَ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، فَفَاضَتْ عَيْنَايَ ، وَتَوَلَّيْتُ حَتَّى تَسَوَّرْتُ الْحِدَارَ ، قَالَ فَبَيْنَا أَنَا أَمْشِي بسُوق الْمَدِينَةِ إِذَا نَبَطِيٌّ مِنْ أَنْبَاطِ أَهْلِ الشَّأْمِ ، مِمَّنْ قَدِمَ بالطَّعَام يَبيعُهُ بِالْمَدِينَةِ ، يَقُولُ : مَنْ يَدُلُ عَلَى كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ؟ فَطَفِسَقَ النَّاسُ يُشِيرُونَ لَهُ، حَتَّى إِذَا جَاءَنِي دَفَعَ إِلَيَّ كِتَابًا مِنْ مَلِكِ غَسَّانَ ، فَإِذَا فِيهِ : أَمَّا بَعْـ دُ! فَإِنَّهُ قَـدْ بَلَغَنِي أَنَّ صَاحِبَكَ قَدْ جَفَاكَ ، وَلَمْ يَجْعَلْكَ اللَّهُ بدَار هَوَان وَلا مَضْيَعَةٍ ، فَالْحَقْ بِنَا نُواسِكَ . فَقُلْتُ لَمَّا قَرَأْتُهَا : وَهَذَا أَيْضًا مِنَ الْبَلاء ! فَتَيَمَّمْتُ بهَا التَّنُّورَ فَسَجَرْتُهُ بِهَا، حَتَّى إِذَا مَضَتْ أَرْبَعُونَ لَيْلَةً مِنَ الْخَمْسِينَ إِذَا رَسُولُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَأْتِينِي ، فَقَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَأْمُرُكَ أَنْ تَعْتَزِلَ الْمُرَأَتَكَ ، فَقُلْتُ : أُطَلَّقُهَا أَمْ مَاذَا أَفْعَلُ ؟قَالَ : لا، بَلِ اعْتَزِلْهَا وَلا تَقْرَبْهَا . وَأَرْسَـلَ إِلَى صَاحِبَيَّ مِثْلَ ذَلِكَ ، فَقُلْتُ لامْرَأَتِي : الْحَقِي بأَهْلِكِ ، فَتَكُونِي عِنْدَهُمْ حَتَّى يَقْضِيَ اللَّهُ فِي هَذَا الأمْر . قَالَ كَعْبٌ : فَجَاءَتِ امْرَأَةُ هِلال بَن أُمَيَّةَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ :يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ هِلالَ بْنَ أُمَّيَّةَ شَيْخٌ ضَائِعٌ لَيْسَ لَـهُ حَـادِمٌ ، فَهَلْ تَكْرَهُ أَنْ أَخْدُمَهُ؟ قَالَ: لا وَلَكِنْ لا يَقْرَبُكِ . قَالَتْ: إِنَّهُ وَاللَّهِ مَا بِهِ حَرَكَةٌ إِلَى شَيْء، وَاللَّهِ مَا زَالَ يَنْكِي مُنْذُ كَانَ مِنْ أَمْرِهِ مَا كَانَ إِلَى يَوْمِهِ هَذَا، فَقَالَ لِي بَعْضُ أَهْلِي: لُو اسْتَأْذَنْتَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي امْرَأَتِكَ، كَمَا أَذِنَ لامْرَأَةِ هِلال بْن أُمَيَّةَ أَنْ تَحْدُمَهُ . فَقُلْتُ : وَاللَّهِ لا أَسْتَأْذِنُ فِيهَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، وَمَا يُدْرِينِي مَا يَقُولُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا اسْتَأَذَنَّتُهُ فِيهَا، وَأَنَا رَجُلٌ شَابٌّ. فَلَبَثْتُ بَعْدَ ذَلِكَ عَشْرَ لَيَال، حَتَّى كَمَلَتْ لَنَا خَمْسُونَ لَيْلَةً مِنْ حِينَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ كَلامِنَا ، فَلَمَّا صَلَّيْتُ صَلاةَ الْفَحْر صُبْحَ خَمْسِينَ لَيْلَةً،

وَأَنَا عَلَى ظَهْرِ بَيْتٍ مِنْ يُبُوتِنَا ، فَبَيْنَا أَنَا حَالِسٌ عَلَى الْحَالِ الَّتِي ذَكَرَ اللَّهُ ، قَدْ ضَاقَتْ عَلَيَّ نَفْسِي، وَضَاقَتْ عَلَيَّ الأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، سَمِعْتُ صَوْتَ صَـارِخ أَوْفَى عَلَى جَبَلِ سَلْعٍ بِأَعْلَى صَوْتِهِ : يَا كَعْبُ بْنَ مَالِكٍ! أَبْشِرْ! قَالَ: فَخَـرَرْتُ سَاحِدًا ، وَعَرَفْتُ أَنْ قَدْ جَاءَ فَرَجٌ ، وَآذَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بتَوْبَةِ اللَّهِ عَلَيْنَا حِينَ صَلَّى صَلاةً الْفَحْر ، فَذَهَبَ النَّاسُ يُبَشِّرُونَنَا ، وَذَهَبَ قِبَلَ صَاحِبَيَّ مُبَشِّرُونَ ، وَرَكَكُضَ إِلَيَّ رَجُلٌ فَرَسًا ، وَسَعَى سَاعٍ مِنْ أَسْلَمَ فَأُوْفَى عَلَى الْحَبَـلِ ، وَكَـانَ الصَّوْتُ أَسْرَعَ مِنَ الْفَرَسِ ، فَلَمَّا جَاءَنِي الَّذِي سَمِعْتُ صَوْتَهُ 'يَبَشِّرُنِي نَزَعْتُ لَهُ نَوْبَيٌّ ، فَكَسَوْتُهُ إِيَّاهُمَا ببُشْرَاهُ ، وَاللَّهِ مَا أَمْلِكُ غَيْرَهُمَا يَوْمَئِسَذٍ ، وَاسْتَعَرْتُ نَوْيَيْن ، فَلَبِسْتُهُمَا ، وَانْطَلَقْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَيَتَلَقَّانِي النَّاسُ فَوْجًا فَوْجًا يُهَنُّونِي، بِالتَّوْبَةِ يَقُولُونَ : لِتَهْنِكَ تَوْبَةُ اللَّهِ عَلَيْكَ. قَالَ كَعْبٌ: حَتَّى دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ، فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ عَلِي جَالِسٌ حَوْلَهُ النَّاسُ، فَقَامَ إِلَى طَلْحَهُ بْنُ عُبَيْدِاللَّهِ يُهَرُّولُ حَتَّى صَافَحَنِي وَهَنَّانِي، وَاللَّهِ مَا قَامَ إِلَيَّ رَجُلٌ مِنَ الْمُهَـاجرينَ غَيْرَهُ، وَلا أَنْسَاهَا لِطَلْحَةَ ، قَالَ كَعْبٌ :فَلَمَّا سَلَّمْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، قَـالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، وَهُوَ يَبْرُقُ وَجْهُهُ مِنَ السُّرُورِ : أَبْشِرْ بِخَيْرِ يَـوْم مَـرَّ عَلَيْـكَ مُنذُ وَلَدَتْكَ أُمُّكَ . قَالَ : قُلْتُ : أَمِنْ عِنْدِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمْ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ؟ قَالَ : لا بَلْ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ . وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا سُرَّ اسْتَنَارَ وَجْهُهُ، حَتَّى كَأَنَّهُ قِطْعَةُ قَمَر ، وَكُنَّا نَعْرِفُ ذَلِكَ مِنْـهُ ، فَلَمَّا جَلَسْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ ، قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! إِنَّ مِنْ تَوْتِتِي أَنْ أَنْحَلِعَ مِنْ مَالِي صَدَقَةً إِلَى اللَّهِ ، وَإِلَى رَسُولِ اللَّهِ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : أَمْسِكُ عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ . قُلْتُ : فَإِنِّي أُمْسِكُ سَهْمِي الَّذِي بِخَيْبَرَ . فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ إِنَّمَا نَحَّانِي بالصِّدْق ، وَإِنَّ مِنْ تَوْتِتِي أَنْ لا أُحَدِّثَ إِلاَّ صِدْقًا مَا بَقِيتُ . فَوَاللَّهِ مَا أَعْلَمُ أَحَدًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَبْلاهُ اللَّهُ فِي صِدْقِ الْحَدِيثِ مُنْذُ ذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ

عِيرٌ أَحْسَنَ مِمَّا أَبْلانِي ، مَا تَعَمَّدْتُ مُنْدُ ذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ عِيرٌ إِلَى يَوْمِيَ هَٰذَا كَذِبًا ، وَإِنِّي لأَرْجُو أَنْ يَحْفَظَنِي اللَّهُ فِيمَا بَقِيتٌ ، وَأَنْزَلَ اللَّـهُ عَلَىَ رَسُولِهِ ﷺ ﴿ لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ ﴾ إِلَى قَوْلِهِ : ﴿ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ﴾ ، فَوَاللَّهِ مَا أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَىَّ مِنْ نِعْمَةٍ قَطُّ بَعْدَ أَنْ هَدَانِي لِلإسْلام أَعْظَمَ فِي نَفْسِي مِنْ صِدْقِي لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، أَنْ لا أَكُونَ كَيَّيْتُهُ ، فَأَهْلِكَ كَمَا هَلَكَ الَّذِينَ كَذَّبُوا ، فَإِنَّ اللَّهَ قَالَ لِلَّذِينَ كَذَبُوا حِينَ أَنْزَلَ الْوَحْيَ شَرَّ مَا قِالَ لأَحَدٍ ، فَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿ سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انْقَلَبْتُمْ ﴾ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿ فَإِنَّ اللَّهَ لا يَرْضَى عَن الْقَوْم الْفَاسِقِينَ ﴾ قَالَ كَعْبٌ : وَكُنَّا تَحَلَّفْنَا أَيُّهَا النَّلائَةُ عَنْ أَمْرِ أُولِئِكَ الَّذِينَ قَبِلَ مِنْهُمْ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ حِينَ حَلَفُوا لَهُ فَبَايَعَهُمْ ، وَاسْتَغْفَرَ لَهُمْ ، وَأَرْجَأَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ أَمْرَنَا حَتَّى قَضَى اللَّهُ فِيهِ ، فَبِذَلِكَ قَالَ اللَّهُ: ﴿ وَعَلَى الثَّلاثَـةِ الَّذِيـنَ خُلُّفُـوا ﴾ ، وَلَيْـسَ الَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ مِمَّا خُلِّفْنَا عَنِ الْغَزْوِ ، إِنَّمَا هُوَ تَخْلِيفُهُ إِيَّانَا ، وَإِرْجَاؤُهُ أَمْرَنَا عَمَّنْ حَلَفَ لَهُ ، وَاعْتَذَرَ إِلَيْهِ فَقَبلَ مِنْهُ . ( وفي رواية : فَأَنْزَلَ اللَّـهُ تَوْبَتَنـا عَلَى نَبِيِّهِ ﷺ حِينَ بَقِيَ التُّلُثُ الآخِرُ مِنَ اللَّيْـل ، وَرَسُـولُ اللَّـهِ ﷺ عِنْـدَ أُمِّ سَـلَمَةَ ، وَكَانَتْ أُمُّ سَلَمَةَ مُحْسِنَةً فِي شَأْنِي، مَعْنِيَّةً فِي أَمْرِي، فَقَـالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : يَا أُمَّ سَلَمَةً! تِيبَ عَلَى كَعْبٍ . قَالَتْ : أَفَلا أُرْسِلُ إِلَيْهِ فَأَبَشِّرَهُ ؟ قَالَ : إِذًا يَحْطِمَكُمُ النَّاسُ فَيَمْنَعُونَكُمُ النَّوْمَ سَائِرَ اللَّيْلَةِ ) .

# بَاب تَوْبَةَ مَنْ قَتَلَ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ إِنْسَاناً

١٣٦٥ - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْحُدْرِيِّ ﷺ : عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَـالَ : كَـانَ فِي اَبِيْ النَّبِيِّ ﷺ أَبُى رَاهِبًـا بَنِي إِسْرَائِيلَ رَجُلٌ قَتَلَ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ إِنْسَانًا ، ثُمَّ خَرَجَ يَسْأَلُ ، فَـأَتَى رَاهِبًـا

فَسَأَلَهُ فَقَالَ لَهُ: هَلْ مِنْ تَوْبَةٍ؟ قَالَ: لا. فَقَتَلَهُ، فَجَعَلَ يَسْأَلُ (ا) ، فَقَالَ لَهُ رَجُلّ : اثْتِ قَرْيَةَ كَذَا وَكَذَا (اللهُ عَلَا وَكَذَا (اللهُ إِلَى هَذِهِ فَاخْتَصَمَتْ فِيهِ مَلائِكَةُ الرَّحْمَةِ وَمَلائِكَةُ الْعَذَابِ (اللهُ عَلَوْحَى اللهُ إِلَى هَذِهِ أَنْ تَبَاعَدِي ، وَقَالَ : قِيسُوا مَا بَيْنَهُمَا، فَوُجِدَ إِلَى هَذِهِ أَنْ تَبَاعَدِي ، وَقَالَ : قِيسُوا مَا بَيْنَهُمَا، فَوُجِدَ إِلَى هَذِهِ أَنْ تَبَاعَدِي ، وَقَالَ : قِيسُوا مَا بَيْنَهُمَا، فَوُجِدَ إِلَى هَذِهِ أَقْرَبَ بِشِبْر فَعُفِرَ لَهُ .

### باب: إنَّ رَحْمَتِي غَلَبَتْ غَضَبِي\*

١٣٦٦ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ اللَّهِ قَالَ : قَـالَ رَسُـولُ اللَّهِ ﷺ : لَمَّا قَضَى اللَّهُ الْخَلْقَ كَتَبَ فِي كِتَابِهِ ، فَهُو عِنْـدَهُ فَوْقَ الْعَرْشِ : إِنَّ رَحْمَتِي غَلَبَـتْ غَضَبِي. وِنِي رواية : كَتَبَ كِتَابًا قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ الْخَلْقَ .

#### بَابِ: جَعَلَ اللَّهُ الرَّحْمَةَ مِائَةَ جُزْءٍ

١٣٦٧ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : جَعَلَ اللَّهُ الرَّحْمَةَ مِائَةَ جُزْء، فَأَمْسَكَ عِنْدَهُ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ جُزْءًا ، وَأَنْزَلَ فِي الْأَرْضِ جُزْءًا وَاحِدًا، فَمِنْ ذَلِكَ الْجُزْءِ يَتَرَاحَمُ الْخَلْقُ، حَتَّى تَرْفَعَ الْفَوسَ كَافُوسَ جُزْءًا وَاحِدًا، فَمِنْ ذَلِكَ الْجُزْءِ يَتَرَاحَمُ الْخَلْقُ، حَتَّى تَرْفَعَ الْفَوسَ كَافَرَسُ حَافِرَهَا عَنْ وَلَلِهَا خَشْيَةً أَنْ تُصِيبَهُ (١) (٥). وفي رواية : فَلَوْ يَعْلَمُ عَافِرَهَا عَنْ وَلَلِهَا خَشْيَةً أَنْ تُصِيبَهُ (١) (٥).

<sup>(</sup>١) ولمسلم : فَدُلُّ عَلَى رَجُلٍ عَالِمٍ ، فَقَالَ : نَعَمْ ، وَمَنْ يَحُولُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ التَّوْبَذِ ؟

<sup>(</sup>٢) ولمسلم : فَإِنَّ بِهَا أَنَاسًا يَعْبَلُونَ اللَّهَ فَاعْبَدِ اللَّهَ مَعَهُمْ ، وَلا تَرْجِعْ إِلَى أَرْضِكَ فَإِنَّهَا أَرْضُ سَوْءٍ ، فَــانْطَلَقَ ، حَتَّىٰ إِذَا نَصَفَ الطَّرِيقَ .

<sup>(</sup>٣) ولمسلم : فَقَالَتْ مَلاَيْكَةُ الرَّحْمَةِ : حَاءَ تَاتِيًّا ، مُقْبِلاً بِقَلْبِهِ إِلَى اللَّهِ وَقَالَتْ مَلائِكَةُ الْعَذَابِ : إِنَّـهُ لَـمْ يَعْمَـلُ خَيْرًا قَطُّ . فَأَنَاهُمْ مَلَكُ فِي صُورَةِ آدَمِيًّ ، فَجَعَلُوهُ بَيْنَهُمْ .

<sup>(</sup>٤) ولمسلم في رواية : أنزل منها رحمةً واحدةً بَيْنَ الْحِنِّ وَالإِنْسِ وَالْبَهَائِمِ وَالْهَوَامُ ، فَبِهَا يَتَعَاطَفُونَ ، وَبِهَا بَتَرَاحَمُونَ، وَبِهَا تَعْطِفُ الْوَحْشُ عَلَى وَلَلِهَا، وَأَخَرَ اللّهُ تِسْعًا وَتِسْمِينَ رَحْمَةً بَرْحَمُ بِهَا عِبَادَهُ يَوْمَ الْقِبَامَةِ.

<sup>(</sup>٥) ولمسلم من حديث سلمان الغارسي : مِانَةَ رَحْمَةٍ كُلُّ رَحْمَةٍ طِبَاقَ مَا بَيْنَ السَّمَاء وَالأرضِ .

الْكَافِرُ بِكُلِّ الَّذِي عِنْدَ اللَّهِ مِنَ الرَّحْمَةِ لَمْ يَيْنَسْ مِنَ الْجَنَّةِ ، وَلَوْ يَعْلَمُ الْكَافِرُ بِكُلِّ النَّارِ . الْمُؤْمِنُ بِكُلِّ النَّارِ .

#### بَابِ: اللَّهُ أَرْحَمُ بِعِبادِهِ مِنْ الْوَالِدَة بِوَلَدِهَا \*

١٣٦٨ - عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ هَ قَالَ : قَدِمَ عَلَى النَّبِي عَلَى النَّبِي عَلَى النَّبِي عَلَى النَّبِي عَلَى النَّبِي السَّبْي فَإِذَا امْرَأَةٌ مِنَ السَّبْي قَدْ تَحْلُبُ ثَدْيَهَا تَسْقِي ، إِذَا وَحَدَتْ صَبِيًّا فِي السَّبْي أَخَذَتُهُ فَأَلْصَقَتْهُ بِبَطْنِهَا وَأَرْضَعَتْهُ ، فَقَالَ لَنَا النَّبِي عَلَى أَنْ لا تَطْرَحَهُ ، فَقَالَ : لَلَّهُ أَرْحَمُ وَلَدَهَا فِي النَّارِ؟ قُلْنَا : لا ، وهِي تَقْدِرُ عَلَى أَنْ لا تَطْرَحَهُ ، فَقَالَ : لَلَّهُ أَرْحَمُ بعِبَادِهِ مِنْ هَذِهِ بولَدِهَا .

#### باب لا يَدْخُلُ أَحَدُ الْجَنَّةَ إلاّ برحمة اللَّه \*

١٣٦٩ - عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ عَالَىٰ : سَدَّدُوا، وَقَارِبُوا، وَأَبْشِرُوا، فَإِنَّهُ لا يُدْخِلُ أَحَدًا الْجَنَّةَ عَمَلُهُ. قَالُوا: وَلا أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ: وَلا أَنَا، إِلاَّ أَنْ يَتَغَمَّدَنِي اللَّهُ ( بِمَغْفِرَةٍ ) وَرَحْمَةٍ.

( وفي حديث أبي هُرَيْرَةَ : وَاغْدُوا، وَرُوحُوا، وَشَيْءٌ مِنَ الدُّلْجَةِ، وَالْقَصْدَ الْقَصْدَ تَبْلُغُوا. وفي رواية: إنَّ الدِّينَ يُسْرٌ، وَلَنْ يُشَادً الدِّينَ أَحَدٌ إلاَّ غَلَبَهُ).

### مَا أَحَدٌ أَصْبُرُ عَلَى أَذَّى سَمِعَهُ مِنَ اللَّهِ عز وجل \*

١٣٧٠ عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ ﴿ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : مَا أَحَـدٌ أَصْبَرُ عَلَى أَذًى سَمِعَهُ مِنَ اللَّهِ (١)، يَدَّعُونَ لَهُ الْوَلَدَ، ثُمَّ يُعَافِيهِمْ وَيَرْزُقُهُمْ.

<sup>(</sup>١) ولمسلم : يَجْعَلُونَ لَهُ نِئنًا .

#### باب قول الله تعالى: ﴿ ويحذركم الله نفسه ﴾

النَّبِيُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَ اللَّهِ وَ النَّبِي عَلَى النَّبِي عَلَى النَّبِي عَلَى اللَّهِ الْأَقَالَ النَّبِي عَلَى اللَّهِ وَلا أَحَدَ أَغْيَرُ مِنَ اللَّهِ، وَلِذَلِكَ حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَ رَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ، وَلا شَيْءَ أَخْيَرُ مِنَ اللَّهِ ، وَلِذَلِكَ مَدَحَ نَفْسَهُ.

وَفِي حديث الْمُغِيرَةِ: وَلا (أَحَدَ) (١) أَحَبُ إِلَيْهِ الْعُذْرُ مِنَ اللَّهِ، وَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ (٢) بَعْثَ الْمُبَشِّرِينَ وَالْمُنْذِرِينَ ، وَلا أَحَدَ أَحَبُ إِلَيْهِ الْمِدْحَةُ مِنَ اللَّهِ ، وَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ وَعَدَ اللَّهُ الْجَنَّةَ . ( وَقَالَ عُبَيْدُاللَّهِ بْنُ عَمْرٍ ) ، لا شَخْصَ أَغْيَرُ مِنَ اللَّهِ.

وفي حديث أَسْمَاءَ : لا شَيْءَ أَغْيَرُ مِنَ اللَّهِ .

١٣٧٢ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ عَـنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّـهُ قَـالَ : إِنَّ اللَّـهَ يَغَـارُ ، وَغَيْرَةُ اللَّهِ أَنْ يَأْتِي الْمُؤْمِنُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ (٣) .

#### باب ستر الله على المؤمن \*

١٣٧٣ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : إِنَّ اللَّهَ يُدْنِي الْمُؤْمِنَ فَيَضَعُ عَلَيْهِ كَنَفَهُ ، ( وَيَسْتُرُهُ ) ، فَيَقُولُ : وَقُولُ : أَتَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا ؟ أَتَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا ؟ فَيَقُولُ : نَعَمْ أَيْ رَبِّ ! حَتَّى إِذَا قَرَهُ بَذُنُوبِهِ، (وَرَأَى فِي نَفْسِهِ أَنَّهُ هَلَكَ ) قَالَ : سَتَرْتُهَا عَلَيْكَ فِي الدُّنْيَا ، قَرَرُهُ بَذُنُوبِهِ، (وَرَأَى فِي نَفْسِهِ أَنَّهُ هَلَكَ ) قَالَ : سَتَرْتُهَا عَلَيْكَ فِي الدُّنْيَا ،

<sup>(</sup>١) ولمسلم: وَلاَ سَخْصَ .

<sup>(</sup>٢) ولمسلم من حديث ابن مسعود: أَنْزَلَ الْكِتَابَ وَ.

<sup>(</sup>٢) ولمسلم في رواية : الْمُؤْمِنُ يَغَارُ ، وَاللَّهُ أَشَدُّ غَيْرًا .

وَأَنَا أَغْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمَ . فَيُعْطَى كِتَابَ حَسَنَاتِهِ ، وَأَمَّا الْكَافِرُ وَالْمُنَافِقُونَ ، فَيَقُولُ الْأَشْهَادُ : ﴿ هَـؤُلاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ أَلا لَعْنَـةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ ﴾.

#### باب سعة مَغْفِرة اللَّه \*

١٣٧٤ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : قَالَ رَجُلُ لَـمْ يَعْمُلْ خَيْرًا قَطُّ ، فَإِذَا مَاتَ ، فَحَرِّقُوهُ ، وَاذْرُوا نِصْفَهُ فِي الْبَرِّ ، وَنِصْفَهُ فِي الْبَرِّ ، وَنِصْفَهُ فِي الْبَرِّ ، وَنِصْفَهُ فِي الْبَحْرِ ، فَوَاللَّهِ لَئِنْ قَدَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ لَيُعَذِّبَتُهُ عَذَابًا لا يُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ ، فَأَمَرَ اللَّهُ الْبَحْرِ فَجَمَعَ مَا فِيهِ ، وَأَمَـرَ الْبَرَّ فَجَمَعَ مَا فِيهِ ، ثُمَّ قَالَ : لِـمَ فَعَلْتَ؟ قَالَ : مِنْ خَشْيَتِكَ ، وَأَنْتَ أَعْلَمُ . فَعَفَرَ لَهُ .

#### باب من أذنب فاستغفر\*

٥٣٧٠ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً هَ الله قَالَ : سَمِعْتُ النّبِي عَلَا قَالَ : إِنَّ عَبْدَا أَذْنَبَ ذَنْبًا، فَقَالَ: رَبِّ أَذْنَبْتُ فَاغْفِرْ لِي. فَقَالَ رَبُّهُ : أَعَلِمَ عَبْدِي أَنَّ لَهُ رَبَّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ وَيَأْخُذُ بِهِ ؟ غَفَرْتُ لِعَبْدِي . ثُمَّ مَكَثَ مَا شَاءَ اللّهُ أَذْنَبَ ذَنْبًا، فَقَالَ: رَبِّ أَذْنَبْتُ فَاغْفِرهُ . فَقَالَ : أَعَلِمَ عَبْدِي أَنَّ لَهُ رَبَّا يَغْفِرُ الذَّنبَ وَيَأْخُذُ بِهِ؟ غَفَرْتُ لِعَبْدِي . ثُمَّ مَكَثَ مَا شَاءَ اللّه ، ثُمَّ أَذْنَبَ ذَنْبًا ، قَالَ : وَيَأْخُذُ بِهِ؟ غَفَرْتُ لِعَبْدِي . ثُمَّ مَكَثَ مَا شَاءَ اللّهُ ، ثُمَّ أَذْنَبَ ذَنْبًا ، قَالَ : رَبِّ أَذْنَبَ آخَرَ فَاغْفِرهُ لِي . فَقَالَ : أَعَلِمَ عَبْدِي أَنَّ لَهُ رَبًا يَغْفِرُ الذَّنبَ وَيَأْخُذُ بِهِ؟ غَفَرْتُ لِعَبْدِي ( ثَلاثًا) فَلْيَعْمَلُ مَا شَاءَ .

#### بَابِ قُولِهِ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ الحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السِّيِّنَاتِ ﴾

أَنْ اللّهِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ فَهُ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ النّبِي عَلَا فَجَاءَهُ رَجُلّ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللّهِ ! إِنّي أَصَبْتُ حَدًّا فَأَقِمْهُ عَلَيّ. قَالَ: وَلَمْ يَسْأَلْهُ عَنْهُ قَالَ: وَحَضَرَتِ الصَّلاةُ ، فَصَلَّى مَعَ النّبِيِّ عَلِيٍّ ، فَلَمَّا قَضَى النّبِي عِلَيْ الصَّلاة قَالَ: وَحَضَرَتِ الصَّلاة ، فَصَلَّى مَعَ النّبِي عَلِيْ ، فَلَمَّا قَضَى النّبِي عَلَيْ الصَّلاة قَالَ: يَا رَسُولَ اللّهِ إِنّي أَصَبْتُ حَدًّا فَأَقِمْ فِي كَتَابَ اللّهِ قَالَ : فَإِلَّ اللّهِ قَدْ غَفَرَ لَك قَالَ: فَإِلَّ اللّهَ قَدْ غَفَرَ لَك فَالَ : فَإِلَّ اللّهَ قَدْ غَفَرَ لَك ذَالًا . أَوْ قَالَ: حَدَّكُ أَنْ قَالَ: حَدَّكُ أَنْ عَلَى اللّهِ قَالَ : فَإِلَّ اللّهَ قَدْ غَفَرَ لَك فَرْبُكَ. أَوْ قَالَ: حَدَّكُ أَنْ اللّه قَدْ عَلَى اللّهُ اللّهَ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ قَدْ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

<sup>(</sup>١) ولمسلم من حديث ابي امامة بنحوه ، وفيه : أَرَأَيْتَ حِينَ خَرَجْتَ مِنْ بَيْتِكَ ، ٱلنِّسَ قَدْ تَوَضَّأَتَ فَأَحْسَنْتَ الْوُصُوءَ ؟

# كِتَابُ الْمُنَافِقِينَ

# بَابِ قَوْلِهِ : ﴿ إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ ﴾

١٣٧٧ - عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ: ( كُنْتُ مَعَ عَمِّي )() ، فَسَمِعْتُ عَمْدِ اللَّهِ بْنَ أَبِي بْنِ سَلُولَ يَقُولُ: لا تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَى يَنْفَضُوا (١) ، وَلَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُحْرِجَنَّ الأَعْزُ مِنْهَا الأَذَلُ ، فَذَكَرْتُ مَنْهَا الأَذَلُ ، فَذَكَرْتُ مَنْهَا الأَذَلُ ، فَذَكَرْتُ مَنْهَا الأَذَلُ ، فَذَكَرْتُ مَنْهَا الأَذَلُ ، فَذَكَرْتُ مَعْمِي فَذَكَرَ عَمِّي ) لِلنَّبِسِيِّ عَلَيْ ، فَدَعَانِي ( وَفِي رَوايِةَ : فَلامَنِي فَلْمُنِي النَّبِي النَّبِي وَلَيْقُوا مَا قَالُوا ، وَكَذَّيْنِي النَّبِي عَنَّ اللَّهِ بْنِ أَبِي عَبْدِاللَّهِ بْنِ أَبِي وَأَصْحَابِهِ ، فَحَلَفُوا مَا قَالُوا ، وَكَذَّيْنِي النَّبِي عَنِي النَّبِي عَنْمُ لَمْ يُصِينِي مِثْلُهُ قَطُ ، فَحَلَسْتُ وَكَذَّيْنِي النَّبِي وَمَقَتَكَ ) ، فَأَنْزَلَ فِي بَيْنِي (وَقَالَ عَمِّي : مَا أَرَدْتَ إِلَى أَنْ كَذَبِكَ النَّبِي عَنِي مِثْلُهُ قَطُ ، فَحَلَسْتُ اللَّهُ تَعَالَى ﴿ إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنْكَ لَرَسُولُ اللَّهِ ﴾ (أَن اللَّهِ ﴾ (أَل اللَّهِ اللَّهُ تَعَالَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ

#### بَابِ مَنْ كَفُرَ بَعْد الإسْلاَم

١٣٧٨ - عَنْ أَنَسِ ﴿ قَالَ : كَانَ رَجُلٌ (') ( نَصْرَانِيًّا فَأَسْلَمَ ) ، وَقَرَأَ الْبَقَرَةَ وَآلَ عِمْرَانَ ، فَكَانَ يَقُولُ : مَــا الْبَقَرَةَ وَآلَ عِمْرَانَ ، فَكَانَ يَقُولُ : مَــا يَدُرِي مُحَمَّدٌ إِلاَّ مَا كَتَبْتُ لَهُ ) (° ، فَأَمَاتَهُ اللَّهُ ، فَدَفْنُوهُ ، فَأَصْبَحَ وَقَـدْ لَفَظَتْهُ

<sup>(</sup>١) ولمسلم: خَرَخْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي سَفَرِ أَصَابَ النَّلَسَ فِيهِ شِئَّةً .

<sup>(</sup>٢) ولمسلم : مِنْ حَوْلِهِ . قَالَ زُهَيْرٌ : وَهِيَ قِرَاءَةُ مَنْ حَفَضَ حَوْلَهُ .

 <sup>(</sup>٣) ولمسلم: ثُمَّ دَعَاهُمُ لِيَسْتَغْفِرَ لَهُمْ، قَالَ: فَلَوَوْا رُؤُوسَهُمْ، وقَوْله: ﴿ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةً ﴾ تَالَ:
 كَانُوا رِجَالاً أَخْمَلَ شَيْءٍ.

<sup>(</sup>٤) ولمسلم : مِنْ يَنِي النُّجَّارِ .

<sup>(</sup>٥) ولمسلم: فَانْطَلَقَ هَارِبًا ، حَتَّى لَحِقَ بِأَهْلِ الْكِتَابِ . قَالَ : فَرَفَعُوهُ ، قَالُوا : هَذَا قَدْ كَانَ بَكْتُبُ لِمُحَسَّدٍ . فَأَعْجِبُوا بِهِ ، فَمَا لَبِثَ أَنْ فَصَمَ اللَّهُ عُنْقَهُ .

الأَرْضُ ( فَقَالُوا : هَـذَا فِعْلُ مُحَمَّدٍ وَأَصْحَابِهِ لَمَّا هَرَبَ مِنْهُمْ نَبَشُوا عَنْ صَاحِبِنَا ، فَأَلْقُوهُ) ، فَحَفَرُوا لَـهُ ، فَأَعْمَقُوا ، فَأَصْبَحَ ، وَقَـدْ لَفَظَتْهُ الأَرْضُ وَفَقَالُوا : هَذَا فِعْلُ مُحَمَّدٍ وَأَصْحَابِهِ ، نَبشُوا عَـنْ صَاحِبِنَا لَمَّا هَرَبَ مِنْهُمْ ، فَقَالُوا : هَذَا فِعْلُ مُحَمَّدٍ وَأَصْحَابِهِ ، نَبشُوا عَـنْ صَاحِبِنَا لَمَّا هَرَبَ مِنْهُمْ ، فَأَلْقُوهُ ) ، فَحَفَرُوا لَهُ ، وأَعْمَقُوا لَهُ فِي الأَرْضِ مَا اسْتَطَاعُوا ، فَأَصْبَحَ وَقَـدْ لَفَظَتْهُ الأَرْضُ ، ( فَعَلِمُوا أَنَّهُ لَيْسَ مِنَ النَّاسِ ) فَأَلْقَوْهُ .

#### باب قِلَّة مَنْ آمَنَ مِنَ الْيَهُودِ

١٣٧٩ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ النَّبِيِّ عَلِيْ قَالَ : لَوْ آمَنَ بِي عَشَرَةٌ مِنَ النَّبِيِّ عَلِيْ قَالَ : لَوْ آمَنَ بِي عَشَرَةٌ مِنَ الْيَهُودِ ، لآمَنَ بِي الْيَهُودُ .

# كِتَابُ الْقِيَامَةِ

بَاب قَوْلِهِ : ﴿ وَالأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيمِينِهِ ﴾

١٣٨٠ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: عَنْ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ يَقْبِضُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الأَرْضَ، وَتَكُونُ السَّمَوَاتُ بِيَمِينِهِ، ثُمَّ يَقُولُ أَنَا اللَّهَ يَقْبِضُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الأَرْضَ، وَتَكُونُ السَّمَوَاتُ بِيَمِينِهِ، ثُمَّ يَقُولُ أَنَا الْمَلِكُ (١)(٢).

وفي حديث أبِي هُرَيْرَةً : أَيْنَ مُلُوكُ الأَرْضِ .

١٣٨١ - عَنْ سَهْل بْن سَعْدٍ رَهُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَلَى يَقُولُ: يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى أَرْضٍ بَيْضَاءَ عَفْرَاءَ كَقُرْصَةِ نَقِيٍّ. قَالَ سَهْلُ أَوْ عَيْرُهُ: لَيْسَ فِيهَا مَعْلَمٌ لأَحَدٍ.

# بَابِ : إِذَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِقَوْمٍ عَذَابًا

١٣٨٢ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : إِذَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِقَوْمٍ عَذَابًا أَصَابَ الْعَذَابُ مَنْ كَانَ فِيهِمْ ، ثُمَّ بُعِثُوا عَلَى أَنْزَلَ اللَّهُ بِقَوْمٍ عَذَابًا أَصَابَ الْعَذَابُ مَنْ كَانَ فِيهِمْ ، ثُمَّ بُعِثُوا عَلَى أَعْمَالِهِمْ.

#### بَابِ: كَيْفَ الْحَشْرُ؟

١٣٨٣ - عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:

<sup>(</sup>١) ولمسلم في رواية : أَيْنَ الْحَبَّارُونَ ؟ أَيْنَ الْمُتَكَبِّرُونَ ؟ ثُمَّ يَطْوِي الاَرَضِينَ بِشِمَالِهِ ، ثُمَّ يَقُولُ : أَنَا الْمَلِكُ ، أَيْنَ الْحَبَّارُونَ ؟ أَيْنَ الْمُتَكَبِّرُونَ ؟

 <sup>(</sup>٢) ولمسلم في رواية : فيقول: أنّا اللهُ - وَيَقْبِضُ أَصَابِعَهُ وَيَسْسُطُهَا - أَنَا الْمَلِكُ 1 جَتَّى نَظَرْتُ إِلَى الْمِنْمَرِ
 بَنْحَرَّكُ مِنْ أَسْفَلِ شَيْءٍ مِنْهُ ، حَتَّى إِنّي الأقُولُ : أَسَاقِطَ هُوَ برَسُول اللهِ ﷺ .

تُحْشَوُونَ حُفَاةً عُواةً غُولًا . قَالَتْ عَائِشَةً : فَقُلْتُ : يَــا رَسُولَ اللَّهِ الرِّجَـالُ وَالنَّسَاءُ يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ ؟ فَقَالَ : الأَهْرُ أَشَدُ مِنْ أَنْ يُهِمَّهُمْ ذَاكِ .

١٣٨٤ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ عَنِ النَّبِيِّ عَلَى بَعِيرٍ ، وَتَلاَثَةٌ عَلَى بَعِيرٍ ، وَتَلاَثَةٌ عَلَى بَعِيرٍ ، وَتَلاَثَةٌ عَلَى بَعِيرٍ ، وَأَرْبَعَةٌ عَلَى بَعِيرٍ ، وَتَلاَثَةٌ عَلَى بَعِيرٍ ، وَأَرْبَعَةٌ عَلَى بَعِيرٍ ، وَيَحْشُرُ بَقِيَّتُهُ مُ النَّارُ ، تَقِيلُ مَعَهُ مْ وَأَرْبَعَةٌ عَلَى بَعِيرٍ ، وَيَحْشُرُ بَقِيَّتُهُ مُ النَّارُ ، تَقِيلُ مَعَهُ مْ حَيْثُ أَصْبَحُوا ، وَتُصْبِحُ مَعَهُ مْ حَيْثُ أَصْبَحُوا ، وَتُصْبِحُ مَعَهُ مْ حَيْثُ أَصْبَحُوا ، وَتُصْبِحُ مَعَهُ مْ حَيْثُ أَصْبَحُوا ، وَتُصْبِع مَعَهُ مْ حَيْثُ أَصْبَحُوا .

# بَابِ قَوْلِهِ : ﴿ الَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَى وُجُوهِهِمْ إِلَى جَهَنَّمَ ﴾

١٣٨٥ - عَنْ أَنَس بْنِ مَالِكٍ رَهُ اللَّهِ كَيفَ اللَّهِ كَيفَ يُحْمَلُ قَالَ : يَا نَبِيَّ اللَّهِ كَيفَ يُحْشَرُ الْكَافِرُ عَلَى وَجْهِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ؟ قَالَ : أَلَيْسَ الَّذِي أَمُشَاهُ عَلَى الرَّجْلَيْنِ فِي الدُّنْيَا قَادِرًا عَلَى أَنْ يُمْشِيَهُ عَلَى وَجْهِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ؟ قَالَ قَتَادَةُ: بَلَى وَعِزَّةٍ رَبِّنَا !

بَابِ قَوْلِ اللّهِ تَعَالَى: ﴿ أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَهُمْ مَبْعُوثُونَ . لِيَوْمِ عَظِيمٍ ﴾ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى ال

<sup>(</sup>١) ولمسلم من حديث المقداد : تُدْنَى النَّمْسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْحَلْقِ، حَتَّى تَكُونَ مِنْهُمْ كَمِقْدَارِ مِيلٍ ، فَيَكُونُ النَّاسُ عَلَى قَدْرٍ أَعْمَالِهِمْ فِي الْقَرَقِ ، فَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَى كَتَبَيْهِ ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَى كَتَبَيْهِ ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَى وَكَبَنْهُمْ مَنْ يَكُونُ اللّهِ عَلَى فِيهِ . قَالَ : وَأَشَارُ رَسُولُ اللّهِ ﷺ بِيَدِهِ إِلَى فِيهِ . قَالَ مَنْ يَلْمِيلُ أَمْسَافَةَ الأرْضِ أَمِ الْمِيلَ الَّذِي تُكْتَحَلُ بِهِ الْمَيْنُ . مَنْ يَلْمِيلُ أَمْسَافَةَ الأرْضِ أَمِ الْمِيلَ الَّذِي تُكْتَحَلُ بِهِ الْمَيْنُ .

# بَابِ : مَنْ نُوقِشَ الْحِسَابَ عُذَّبَ

١٣٨٧ - عَــنَ أَنَس فَهِ يَرْفَعُهُ : إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ لأَهُونَ أَهْلِ النَّـارِ عَــنَ أَنَس فَهِ يَرْفَعُهُ : إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ لأَهُونَ أَهْلِ النَّـارِ عَـنَ اللَّهُ يَقُولُ لأَوْ أَنَّ لَكَ مَا فِي الأَرْضِ مِـنْ شَيْء كُنْت تَفْتَدِي بِهِ ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: (١) فَقَدْ سَأَلْتُكَ مَـا هُوَ أَهْوَنُ مِنْ هَـٰذَا وَأَنْتَ فِي صَلْبِ آدَمَ أَنْ لا تُشْرِكَ بِي ، فَأَبِيتَ إِلاَّ الشِّرْكَ .

<sup>(</sup>١) ولمسلم في رواية : كَذَبْتَ.

# كتَابُ الْجَنَّة

## بَابِ مَا جَاءَ فِي صِفَةِ الْجَنَّةِ وَأَنَّهَا مَخْلُوقَةٌ

٦٣٨٨ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَلَىٰ رَسُولَ اللَّهِ عَلَىٰ قَالَ : أَوَّلُ زُمْسَرَةٍ تَدْخُلُ اللَّهِ عَلَى عَلَى الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ ، وَالَّذِينَ عَلَى اِثْرِهِمْ كَأَشَدَ كَوْ كَبِ إِضَاءَةً (١) قُلُوبُهُمْ عَلَى قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ، لا اخْتِلافَ بَيْنَهُمْ وَلا كَوْ كَبِ إِضَاءَةً (١) قُلُوبُهُمْ عَلَى قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ، لا اخْتِلافَ بَيْنَهُمْ وَلا تَبَاغُضَ، لِكُلِّ الْمُرِئِ مِنْهُمْ زَوْجَتَانِ ، (وفي رواية: مِنَ الْحُورِ الْعِينِ ) كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا يُرَى مُخُ سَاقِهَا مِنْ وَرَاء لَحْمِهَا مِنَ الْحُسْنِ (١) ، يُسَبِّحُونَ اللَّهَ بُكُرَةً وَعَشِيًّا (١) ، لا يَسْقَمُونَ ، وَلا يَمْتَخِطُونَ ، وَلا يَبْعُولُونَ ، وَلا يَشَعُونَ ، وَلا يَشْعُمُ اللَّهَ بُكُرَةً وَعَشِيًّا (١) ، لا يَسْقَمُونَ ، وَلا يَمْتَخِطُونَ ، وَلا يَبْعُلُونَ ، وَلا يَبْعُلُونَ ، وَلا يَشْعُمُ اللَّهَ بُكُرَةً وَعَشِيًّا (١) ، لا يَسْقَمُونَ ، وَلا يَمْتَخِطُونَ ، وَلا يَبْعُولُونَ ، وَلا يَشْعُونَ ، وَلا يَشْعُونَ ، وَلا يَشْعُونَ ، وَلا يَشْعُمُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُ اللَّهُ مَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُ اللَّهُ مَلُ وَاحِدٍ ، عَلَى صُورَةٍ أَبِيهِمْ آدَمَ ، سِتُونَ ذِرَاعًا فِي السَّمَاءِ (١٠) .

### بَابِ: أَهْلُ الْجَنَّة على صُورة آدَمِ \*

١٣٨٩ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : خَلَقَ اللَّهُ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ، طُولُهُ سِتُونَ ذِرَاعًا ، فَلَمَّا خَلَقَهُ قَالَ : اذْهَبْ فَسَلَمْ عَلَى أُولَئِكَ صُورَتِهِ، طُولُهُ سِتُونَ ذِرَاعًا ، فَلَمَّا خَلَقَهُ قَالَ : اذْهَبْ فَسَلَمْ عَلَى أُولَئِكَ النَّفَرِ مِنَ الْمَلائِكَةِ جُلُوسٌ ، فَاسْتَمِعْ مَا يُحَيُّونَكَ ، فَإِنَّهَا تَحِيَّتُكَ ، وَتَحِيَّةُ النَّهُ وَتَحَيَّدُ ذُرِيَّتِكَ . فَقَالَ : السَّلامُ عَلَيْكُمْ . فَقَالُوا : السَّلامُ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللَّهِ .

<sup>(</sup>١) ولمسلم في رواية : ثُمَّ هُمْ بَعْدَ ذَلِكَ مَنَازِلُ .

<sup>(</sup>٢) ولمسلم في رواية : وَمَا فِي الْجَنَّةِ أَعْزَبُ .

<sup>(</sup>٣) ولمسلم من حديث حابر : يُلْهَمُونَ النُّسْبِيعَ وَالنَّحْمِيدَ كَمَا تُلْهَمُونَ النَّفَسَ .

<sup>(</sup>٤) ولمسلم من حديث حابر : قَالُوا : فَمَا بَالُ الطُّعَامِ ؟ قَالَ : جُشَاءٌ وَرَشْعٌ كَرَشْع الْمِسْكِ .

<sup>(</sup>٥) ولمسلم في رواية : أُخْلاَتُهُمْ عَلَى خُلُقٍ رَجَلُ وَاحْدَ.

فَزَادُوهُ : وَرَحْمَةُ اللَّهِ . فَكُلُّ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَلَى صُورَةِ آدَمَ ، فَلَمْ يَـزَلِ الْخَلْقُ يَنْقُصُ بَعْدُ حَتَّى الآنَ .

## بَابِ كَلامِ الرَّبِّ مَعَ أَهْلِ الْجَنَّةِ

١٣٩٠ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ فَيْ قَالَ : قَالَ النَّبِيُ ﷺ : إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ لِأَهْلِ الْجَنَّةِ ! فَيَقُولُونَ : لَبَيْكَ رَبَّنَا وَسَعْدَيْكَ ، وَالْخَيْرُ فِي يَدَيْكَ . فَيَقُولُونَ : وَمَا لَنَا لا نَرْضَى وَالْخَيْرُ فِي يَدَيْكَ . فَيَقُولُونَ : وَمَا لَنَا لا نَرْضَى يَا رَبِّ ، وَقَدْ أَعْطَيْتَنَا مَا لَمْ تُعْطِ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ . فَيَقُولُ : أَلا أَعْطِيكُمْ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ ؟ فَيَقُولُ : أَلا أَعْطِيكُمْ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ ؟ فَيَقُولُ : أَوْ أَنْ اللهَ عَلَيْكُمْ بَعْدَهُ أَبَدًا . فَاللهُ وَنُوانِي ، فَلا أَسْخَطُ عَلَيْكُمْ بَعْدَهُ أَبَدًا .

## باب تَفاضُل أهْلِ الجَنَّةِ \*

الْجَنَّةِ يَتَرَاءَوْنَ أَهْلَ الْغُرَفِ مِنْ فَوْقِهِمْ كَمَا يَتَرَاءَوْنَ النَّبِيِّ عَلَىٰ قَالَ : إِنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ يَتَرَاءَوْنَ الْكَوْكَبَ الدُّرِيِّ الْغَابِرَ الْجَنَّةِ يَتَرَاءَوْنَ الْكَوْكَبَ الدُّرِيِّ الْغَابِرَ فِي الْأَفْقِ مِنَ الْمَشْوِقِ أَوِ الْمَغْرِبِ لِتَفَاضُلِ مَا بَيْنَهُمْ . قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ! فِي الْأَفْقِ مِنَ الْمَشْوِقِ أَوِ الْمَغْرِبِ لِتَفَاضُلِ مَا بَيْنَهُمْ . قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ! يَلْكُ مَنَازِلُ الأَنْبِيَاءِ لا يَنْلُغُهَا غَيْرُهُمْ ؟ قَالَ : بَلَى وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ رِجَالً آمَنُوا باللَّهِ وَصَدَّقُوا الْمُوسَلِينَ .

## بَابِ نُزُل أَهْلِ الْجَنَّةِ \*

١٣٩٢ - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْحُدْرِيِّ ﴿ قَالَ : قَالَ النَّبِيُ ﷺ : تَكُونُ الأَرْضُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ خُبْزَةً وَاحِدَةً ، يَتَكَفَّوُهَا الْجَبَّارُ بِيَدِهِ كَمَا يَكُفَأُ أَحَدُكُمْ خُبْزَتَهُ فِي السَّفَرِ نُزُلاً لأَهْلِ الْجَنَّةِ . فَأَتَى رَحُلٌ مِنَ الْيَهُودِ فَقَالَ : بَارَكَ الرَّحْمَنُ عَلَيْكَ يَا أَبَا الْقَاسِمِ ! أَلا أُخْبِرُكَ بِنُزُلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ؟ قَالَ : الرَّحْمَنُ عَلَيْكَ يَا أَبَا الْقَاسِمِ ! أَلا أُخْبِرُكَ بِنُزُلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ؟ قَالَ :

بَلَى . قَالَ : تَكُونُ الأَرْضُ خُبْزَةً وَاحِدَةً كَمَا قَالَ النَّبِيُ ﷺ ، فَنَظَرَ النَّبِيُ ﷺ النَّبِي ﷺ ، أَلُكُ النَّبِي ﷺ النَّهَ مَالَ : أَلَا أُخْبِرُكَ بِإِدَامِهِمْ؟ قَالَ : أَلَا أُخْبِرُكَ بِإِدَامِهِمْ؟ قَالَ : إِلَيْنَا ، ثُمَّ قَالَ : أَلَا أُخْبِرُكَ بِإِدَامِهِمْ؟ قَالَ : إِلَيْنَا ، ثُمَّ قَالَ : أَلَا أُخْبِرُكَ بِإِدَامِهِمْ؟ قَالَ : إِذَامُهُمْ بَالامْ وَنُونٌ يَأْكُلُ مِنْ زَائِدَةٍ كَبِدِهِمَا سَبْعُونَ أَلْفًا .

١٣٩٣ - (عَنْ أَنَس هَيْ اللَّهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلامٍ رَضِي اللَّه عَنْه بَقُدُومِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، وَهُوَ فِي أَرْضَ يَخْـتَرَفُ ، فَأَتَى النَّبِيُّ ﷺ ، فَقَـالَ : إِنِّي سَائِلُكَ عَنْ ثَلاثٍ لا يَعْلَمُهُ نَّ إلاَّ نَبيٍّ ، فَمَا أُوَّلُ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ ؟ وَمَا أَوَّلُ طَعَامٍ أَهْلِ الْحَنَّةِ ؟ وَمَا يَنْزِعُ الْوَلَدُ إِلَى أَبِيهِ أَوْ إِلَى أُمِّهِ ؟ قَالَ : أَخْبَرَنِي بِهِنَّ جِبْرِيلُ آنِفًا . قَالَ : جَبْرِيلُ ؟ قَالَ : نَعَمْ . قَـالَ : ذَاكَ عَـدُوُّ الْيَهُـودِ مِنَ الْمَلائِكَةِ . فَقَرَأَ هَذِهِ الآيةَ ﴿ هَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ ﴾ أمَّا أوَّلُ أشْرَاطِ السَّاعَةِ: فَنَارٌ تَحْشُرُ النَّاسَ مِنَ الْمَشْرِق إلَى الْمَغْرِبِ) ، وَأَمَّا أَوَّلُ طَعَام يَأْكُلُهُ أَهْلُ الْجَنَّةِ ، فَزيَـادَةُ كَبــدِ حُـوتٍ ، وَإِذَا سَبَقَ مَاءُ الرَّجُلِ مَاءَ الْمَرْأَةِ نَزَعَ الْوَلَدَ ، وَإِذَا سَبَقَ مَاءُ الْمَرْأَةِ نَزَعَت . ﴿ قَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ ، يَــا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الْيَهُودَ قَوْمٌ بُهُتٌ ، وَإِنَّهُمْ إِنْ يَعْلَمُوا بِإِسْلامِي قَبْلَ أَنْ تَسْأَلَهُمْ يَيْهَتُونِي ، فَحَاءَتِ الْيَهُودُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : أَيُّ رَجُل عَبْدُاللَّهِ فِيكُمْ ؟ قَالُوا : حَيْرُنَا وَابْنُ خَيْرِنَا، وَسَيِّدُنَا وَابَّنُ سَيِّدِنَا . قَالَ : أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَسْلَمَ عَبْدُاللَّهِ بْنُ سَلام؟ فَقَالُوا: أَعَاذَهُ اللَّهُ مِنْ ذَلِكَ . فَخَرَجَ عَبْدُاللَّهِ فَقَـالَ : أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَـهَ إِلا اللَّـهُ، وأَنّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ. (و في رواية: يَا مَعْشَرَ الْيَهُودِ! اتَّقُوا اللَّهَ! فَوَاللَّهِ الَّذِي لا إِلَهَ إلا هُوَ! إِنَّكُمْ لَتَعْلَمُونَ أَنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ ، وَأَنَّهُ جَاءَ بِحَقٍّ . فَقَالُوا : كَذَبْتَ فَأَخْرَجَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالُوا : شَرُّنَا ، وَابْنُ شَرِّنَا. وَانْتَقَصُوهُ ، قَالَ : فَهَـٰذَا

الَّذِي كُنْتُ أَخَافُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ) (١).

## بَابِ قَوْلِهِ : ﴿ وَظِلٌّ مَمْدُودٍ ﴾

١٣٩٤ - عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ فَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ : إِنَّ فِي الْجَنَّةِ لَسَّجَرَةً يَسِيرُ الرَّاكِبُ فِي ظِلْهَا مِائَةً عَام لا يَقْطَعُهَا .

وبنحوه من حديث أبي هُرَيْرَةَ ﷺ (وفيه: وَاقْرَءُوا إِنْ شِئْتُمْ ﴿وَظِلَّ مَمْدُودٍ ﴾ ) وأبي سَعِيدٍ ، وفيه: الرَّاكِبُ الْجَوَادَ الْمُضَمَّرَ السَّرِيعَ.

### بَاب : ﴿ حُورٌ مَقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ ﴾

١٣٩٥ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ قَيْسٍ عَلَيْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ : إِنَّ فِي الْجَنَّةِ خَيْمَةً مِنْ لُؤْلُوَةٍ مُجَوَّفَةٍ، عَرْضُهَا (٢) سِتُونَ مِيلًا، فِي كُلِّ زَاوِيَسَةٍ مِنْهَا أَهْلٌ مَا يَرَوْنَ الآخَرِينَ، يَطُوفُ عَلَيْهِمُ الْمُؤْمِنُونَ . ﴿ وَفِي رَوَايَة : طُولُهَا فِي

<sup>(</sup>١) أمَّا طريق مسلم فعن حديث ثوبان : كُنتُ قَائِمًا عِنْدَ رَسُولِ اللّهِ ﷺ فَحَاءَ حِبْرٌ مِنْ أَخْبَارِ الْيَهُرِهِ فَقَالَ السَّلامُ عَلَيْكَ يَا مُحَدَّدُ مُلَعَقَّهُ دَفَعَهُ كَادَ يُصْرَعُ مِنْهَا ، فَقَالَ دَلِمَ تَدْفَعُى ؟ فَقَلْتُ : أَلا تَشُولُ بَا اللّهِ ؟ فَقَالَ اللّهِ ﷺ وَيَّمَ اللّهِ ﷺ وَيَقَلَ اللّهِ ﷺ وَيَّمَ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللهِ ﷺ وَيَّمَ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ اللهِ عَلَى اللّهُ اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ اللهِ عَلَى اللّهُ اللهِ عَلَى اللّهُ اللهِ عَلَى اللّهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

## باب: حُجبَتِ الْجَنَّة بِالْمَكَارِهِ

١٣٩٦ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : ( حُجِبَتِ ) (١) النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ ، ( وَحُجِبَتِ ) الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ.

#### باب أَكْثَر أَهْل الْجَنَّة

١٣٩٧ - عَنْ أُسَامَةَ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: قُمْتُ عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ، فَكَانَ عَامَّةَ مَنْ دَخَلَهَا الْمَسَاكِينُ ، وأَصْحَابُ الْجَدِّ مَحْبُوسُونَ ، غَيْرَ أَنَّ أَصْحَابَ الْجَدِّ مَحْبُوسُونَ ، غَيْرَ أَنَّ أَصْحَابَ النَّارِ ، فَإِذَا عَامَّةُ مَنْ أَصْحَابَ النَّارِ ، فَإِذَا عَامَّةُ مَنْ دَخَلَهَا النَّارِ ، فَإِذَا عَامَّةُ مَنْ دَخَلَهَا النَّسَاءُ.

وبنحوه من حديث (عمران بن حصين ) (٢) (٢).

١٣٩٨ - عَنْ حَارِثَةَ بْنِ وَهْبِ الْخُزَاعِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَلَىٰ يَقُولُ: اللهِ الْجَنَّةِ ؟ كُلُّ ضَعِيفٍ مُتَضَعِّفٍ ( وفي رواية : مُتَضَاعِفٍ ) لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لأَبَرَّهُ ، أَلا أُخْبِرُكُمْ بِأَهْلِ النَّارِ؟ كُلُّ عُتُلَ جَوَّاظٍ ('') مُسْتَكُبر (°).

## باب فَرَح أهل الْجَنَّةِ

١٣٩٩ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : إِذَا

<sup>(</sup>١) ولمسلم: خُفَّت ( في الموضعين ) .

<sup>(</sup>٢) أمَّا مسلم فرواه من حديث ابن عباس.

<sup>(</sup>٣) ولمبلم من حديث عمران: إِنَّ أَقَلَّ سَاكِنِي الْجَنَّةِ النَّسَاءُ.

<sup>(</sup>٤) ولمسلم في رواية : زَيْهِم .

<sup>(</sup>٥) ولمسلم من حديث أبي هريرة : رُبُّ أَشْغَتْ مَدْنُوعٍ بِالأَبْوَابِ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لأَبَرَّهُ .

صَارَ أَهْلُ الْجَنَّةِ إِلَى الْجَنَّةِ ، وَأَهْلُ النَّارِ إِلَى النَّارِ ، جِيءَ بِالْمَوْتِ حَتَّى يُخْلَ الْجَعَلَ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ ، ثُمَّ يُذْبُحُ ، ثُمَّ يُنَادِي مُنَادٍ : يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ لا يُجْعَلَ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ ، ثُمَّ يُذْبُحُ ، ثُمَّ يُنَادِي مُنَادٍ : يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ الْجَنَّةِ وَرَحًا إِلَى فَرَحِهِمْ ، وَيَوْدَادُ أَهْلُ الْجَنَّةِ فَرَحًا إِلَى فَرَحِهِمْ ، وَيَوْدَادُ أَهْلُ الْجَنَّةِ فَرَحًا إِلَى فَرَحِهِمْ ، وَيَوْدَادُ أَهْلُ النَّارِ حُوْنًا إِلَى حُوْنِهِمْ .

<sup>(</sup>١) ولمسلم في رواية : كُلُّ خَالِدٌ فِيمَا هُوَ فِيهِ .

# كتَابُ النَّار

## بَابِ صِفَةِ النَّارِ ، وَأَنَّهَا مَخْلُوقَةٌ

١٤٠٠ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ مَنْ أَنِي هُرَيْرَةَ ﴿ مَنْ أَنِّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : نَـارُكُمْ (١) جُـزْءً
 مِنْ سَبْعِينَ جُزْءًا مِنْ نَارِ جَهَنَّمَ . قِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ كَانَتْ لَكَافِيَةً ! قَالَ :
 فُضًلَتْ عَلَيْهِنَّ بِتِسْعَةٍ وَسِتِّينَ جُزْءًا كُلُّهُنَّ مِثْلُ حَرِّهَا .

## بَابِ أَهْوَن أَهْلِ النَّارِ عَذَابِاً

اَ ١٤٠١ عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: إِنَّ أَهْوَنَ أَهْلِ النَّـارِ عَذَابًا يَـوْمَ الْقِيَامَـةِ رَجُـلٌ عَلَـى أَخْمَـصِ قَدَمَيْـهِ جَمْرَتَان (٢) يَغْلِي مِنْهُمَا دِمَاغُهُ كَمَا يَعْلِي الْمِرْجَلُ ( وَالْقُمْقُمُ ) (٣).

١٤٠٢ - عَنْ عَبَّ اسِ بْنِ عَبْدِالْمُطَّلِبِ صَلَّىٰهُ قَـالَ: يَـا رَسُـولَ اللَّهِ! هَـلْ نَفَعْتَ أَبَا طَالِبٍ بِشَيْء ، فَإِنَّهُ كَانَ يَحُوطُكَ وَيَغْضَبُ لَكَ ، قَالَ : نَعَمْ هُوَ فِي ضَحْضَاحٍ مِنْ نَارٍ ، لَوُلا أَنَّا لَكَانَ فِي الدَّرَكِ الأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ<sup>(٤)</sup>.

## باب قَوْلِهِ : ﴿ وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزيدٍ ﴾

الْجَنَّةُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ أَنِي عَلَيْهُ قَالَ : قَالَ النَّبِيُ ﷺ : تَحَاجَّتِ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ ، فَقَالَتِ النَّارُ : أُوثِرْتُ بِالْمُتَكَبِّرِينَ وَالْمُتَجَبِّرِينَ . وَقَالَتِ الْجَنَّةُ : مَا لِي لا يَدْخُلُنِي إِلاَّ ضُعَفَاءُ النَّاسِ وَسَقَطُهُمْ. (٥) قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لِلْجَنَّةِ:

<sup>(</sup>١) ولمسلم : هَذِهِ الَّتِي يُوقِدُ ابْنُ آدَمَ .

<sup>(</sup>٢) ولمسلم في رواية : لَهُ نَعْلان وَشِرَاكَانِ مِنْ نَار .

<sup>(</sup>٣) ولمسلم في رواية : مَا يَرَى أَنَّ أَحَدًا أَشَدُّ مِنْهُ عَذَابًا ، وَإِنَّهُ لاهْوَنُهُمْ عَذَابًا .

<sup>(</sup>٤) ولمسلم من حديث ابْنِ عَبَّلسِ : أَهْوَنُ أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا أَبُو طَالِبٍ وَهُوَ مُنْتَعِلٌ بِنَعْلَيْنِ يَغْلِي مِنْهُمَا دِمَاغُهُ .

<sup>(</sup>٥) ولمسلم: وَغِرَّتُهُمْ.

أَنْتِ رَحْمَتِي أَرْحَمُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ مِنْ عِبَادِي . وَقَالَ لِلنَّارِ : إِنَّمَا أَنْتِ عَذَابِي أَعَذَبُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ مِنْ عِبَادِي ، وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا مِلْوُهَا ، فَأَمَّا النَّارُ فَلا تَمْتَلِئُ مَنْ أَشَاءُ مِنْ عِبَادِي ، وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا مِلْوُهَا ، فَأَمَّا النَّارُ فَلا تَمْتَلِئُ ، وَيُوْوَى فَلا تَمْتَلِئُ مَتَّلِئُ ، وَيُوْوَى فَلا تَمْتَلِئُ ، وَلا يَظْلِمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلًّ مِنْ خَلْقِهِ أَحَدًا ، وَأَمَّا الْجَنَّةُ ، فَالنَّا اللَّهُ عَزَّ وَجَلً يُنْشِئُ لِلنَّارِ مَنْ يَشَاءُ فَإِلاَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلً يُنْشِئُ لِلنَّارِ مَنْ يَشَاءُ فَيَلْقُونَ فِيهَا ﴿ تَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ ﴾ ثَلاثًا ) .

وفي حديث أنس بْنِ مَالِكِ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّالِمُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

#### باب الوعيد لمَنْ سَيَّبَ السَّوَائب \*

ابْنَ عَامِرٍ الْخُزَاعِيَّ يَجُرُّ قُصْبَهُ فِي النَّارِ، كَانَ أَوَّلَ مَنْ سَيَّبَ السَّوَائِبَ .

( وفي حديث عَبْدِاللَّهِ بن مسعود مَوْقُوفاً : إِنَّ أَهْلَ الإِسْـلامِ لا يُسَـيَّبُونَ، وَإِنَّ أَهْلَ الْحِاهِلِيَّةِ كَانُوا يُسَيَّبُونَ) .

## بابما بَيْن مِنْكَبِي الكَافِر في النَّارِ \*

٥١٤٠٥ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَبِي النَّبِيِّ عَلِيُّ قَالَ: مَا بَيْسَ مَنْكِبَيِ النَّبِيِّ عَلِيُّ قَالَ: مَا بَيْسَ مَنْكِبَي الْمُسْرِعِ (١). الْكَافِرِ (١) مَسِيرَةُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ للرَّاكِبِ الْمُسْرِعِ (٢).

<sup>(</sup>١) ولمسلم : فِي النَّارِ .

<sup>(</sup>٢) ولمسلم في روابة : ضِرْسُه أَوْ نَابُه مِثْلُ أُحُدٍ وَغِلْظُ حِلْدِهِ مَسِيرَةُ ثَلاث .

## كتَابُ الْفتن

## باب : وَيْلٌ لِلْعَرَبِ مِنْ شُرٌّ قَدِ اقْتَرَبَ

الله عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ حَحْسُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْ دَحَلَ عَلَيْهَا فَزِعًا يَقُولُ: لا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ ، وَيْلُ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرَّ قَدِ اقْتَرَبَ ، فُتِتَ عَلَيْهَا فَزِعًا يَقُولُ: لا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ ، وَيْلُ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرَّ قَدِ اقْتَرَبَ ، فُتِتَ الْيَوْمَ مِنْ رَدْمِ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مِثْلُ هَذِهِ . وَحَلَّقَ بِإِصْبَعِهِ الإِبْهَامِ وَالَّتِي تَلِيهَا الْيَوْبُ مَنْ رَدْمِ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مِثْلُ هَذِهِ . وَحَلَّقَ بِإِصْبَعِهِ الإِبْهَامِ وَالَّتِي تَلِيهَا الْيَهِ أَنَهْ لِلهُ وَفِينَا الصَّالِحُونَ ؟ ، قَالَتُ ذَيْنَا الصَّالِحُونَ ؟ فَالَتُ ذَيْنَا الصَّالِحُونَ ؟ قَالَت نَعْمُ ؟ إِذَا كُثُرَ الْحَبَثُ .

( وفي حديث أُمِّ سَلَمَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَـالَتِ : اسْتَيْفَظَ النَّبِيُّ عَلَيْ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَقَالَ: سُبْحَانَ اللَّهِ! مَاذَا أُنْزِلَ اللَّيْلَةَ مِنَ الْفِتَنِ، وَمَاذَا فُتِحَ مِنَ الْخَزَاثِنِ، لَيْلَةٍ فَقَالَ: سُبْحَانَ اللَّهِ! مَاذَا أُنْزِلَ اللَّيْلَةَ مِنَ الْفِتَنِ، وَمَاذَا فُتِحَ مِنَ الْخَزَاثِنِ، أَيْقِظُوا صَوَاحِبَاتِ الْحُجَرِ، فَرُبَّ كَاسِيَةٍ فِي الدُّنْيَا عَارِيَةٍ فِي الآخِرَةِ ) .

#### باب نزول الفتن كمواقع القَطْر

١٤٠٧ - عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : أَشْرَفَ النَّبِيُ عَلَيْ عَلَى أُطُمٍ مِنْ آطَامِ الْمَدِينَةِ ، ثُمَّ قَالَ : هَلْ تَرَوْنَ مَا أَرَى ؟ إِنِّي أَرَى مَوَاقِعَ الْفِتَنِ خِلالَ بُيُوتِكُمْ كَمَوَاقِعِ الْقَطْرِ .

## بَابِ الْفِتْنَةِ الَّتِي تَمُوحُ كَمَوْجِ الْبَحْر

١٤٠٨ - عَنْ حُذَيْفَةً ﴿ قَالَ : قَالَ عُمَـرُ ﴿ اللَّهِ عَلَيْكُمْ يَحْفَظُ حَدِيثَ رَسُولِ اللَّهِ عَلِي عَنِ الْفِتَنَةِ ؟ قَالَ : قُلْتُ : أَنَا أَحْفَظُهُ كَمَا قَالَ . قَالَ : إِنَّكَ عَلَيْهِ لَحَرِيءٌ، فَكَيْفَ قَالَ؟ قُلْتُ : فِتْنَةُ الرَّجُلِ فِي أَهْلِهِ ، وَوَلَدهِ ، وَجَارِهِ عَلَيْهِ لَحَرِيءٌ، فَكَيْفَ قَالَ؟ قُلْتُ : فِتْنَةُ الرَّجُلِ فِي أَهْلِهِ ، وَوَلَدهِ ، وَجَارِهِ

تُكفّرُهَا الصّلاةُ وَالصّدَقَةُ -وفي رواية: والصّوْمُ- والأَمْرُ بِالْمَغْرُوفِ وَالنّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ . قَالَ : لَيْسَ هَذِهِ أُرِيدُ ، وَلَكِنّي أُرِيدُ الَّتِي تَمُوجُ كَمَوْجِ الْبَحْرِ (') . قَالَ : قُلْتُ : لَيْسَ عَلَيْكَ بِهَا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ بَأْسٌ بَيْنَكَ وَبَيْنَهَا بَابٌ مُغْلَقٌ . قَالَ : قُلْتُ : لا بَلْ يُكْسَرُ . قَالَ: فَإِنّهُ إِذَا قَالَ : فَلْتُ : لا بَلْ يُكْسَرُ . قَالَ: فَإِنّهُ إِذَا كُسِرَ لَمْ يُغْلَقُ أَبَدًا (') . قَالَ : قُلْتُ : أَجَلْ . فَهِبْنَا أَنْ نَسْأَلَهُ مَنِ الْبَابُ؟ فَقُلْنَا كُسِرَ لَمْ يُغْلَقُ أَبَدًا (') . قَالَ : قُلْلَ : غَمْرُ ضَالًا فَي نَسْأَلُهُ مَنِ الْبَابُ؟ فَقُلْنَا فَعَلَمْ عُمْرُ مَنْ لِمَسْرُوق : سَلْهُ ! قَالَ : فَسَأَلُهُ ، فَقَالَ : عُمَرُ ضَالًا : قَالَ : فَعَلِمَ عُمْرُ مَنْ لِيسَادًا لَيْسَ كَدَّتُنَهُ حَدِيشًا لَيْسَ بِالْأَغَالِيطِ.

## باب الفِتَن في أُمَّة محمَّدٍ عَلِيَّ

النّبي عَلَيْ خُطْبَةً مَا تَرَكَ فِيهَا شَيْئًا النّبِي عَلَيْ خُطْبَةً مَا تَرَكَ فِيهَا شَيْئًا إِلَى قِيَامِ السّبَاعَةِ إِلاَّ ذَكَرَهُ ، عَلِمَهُ مَنْ عَلِمَهُ، وَجَهِلَهُ مَنْ جَهِلَهُ (٢) ، إِنْ كُنْتُ لأَرَى الشّيْءَ قَدْ نَسِيتٌ، فَأَعْرِفُ مَا يَعْرِفُ الرّجُلُ إِذَا غَابَ عَنْهُ فَرَآهُ فَعَرَفَهُ (٤).

<sup>(</sup>١) ولمسلم : قَالَ حُذَيْفَةُ : فَأَسْكَتَ الْقَوْمُ ، فَقُلْتُ : أَنَا ، قَالَ : أَنْتَ لِلّهِ أَبُوكَ قَالَ حُذَيْفَةُ : سَيغْتُ رَسُولَ اللّهِ عَلَى يَقْرُلُ : تُعْرَضُ الْفِيْنُ عَلَى الْقُلُوبِ كَالْحَصِيمِ عُودًا عُودًا ، فَأَيُّ قَلْبٍ أَشْرِبَهَا نُكِتَ فِيهِ نُكَنَّةً بِيْضَاءُ ، حَتَّى تَصِيمَ عَلَى قَلْبَيْنِ : عَلَى أَلْيَضَ مِثْلِ الصَّفَا ، فَلا سَوْدًاءُ، وَأَيُّ قَلْبَيْنِ : عَلَى أَلْيَضَ مِثْلِ الصَّفَا ، فَلا تَضُرُّهُ فِنْنَةٌ مَا دَاسَتِ السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ ، والآخَرُ أَسْوَدُ مُرْبَادًا ، كَالْكُوزِ مُحَكِيًّا ، لا يَعْرِفُ مَعْرُوفًا وَلا يُنْكِرُ مُنْكَرًا ، إلا مَا أَنشِرَ مِنْ هَوَاهُ .

<sup>(</sup>٢) ولمسلم : أَكَسْرًا لا أَبَا لَكَ ! فَلَوْ أَنَّهُ نُتِحَ لَعَلَّهُ كَانَ يُعَادُ .

<sup>(</sup>٣) ولمسلم: قَدْ عَلِمَهُ أَصْحَابِي هَوُلاءِ.

 <sup>(</sup>٤) ولمسلم في رواية : أخبرني رسول الله ﷺ بما هو كائن إلى أن تقوم الساعة، فَمَا مِنْهُ شَــينَةً إلا قَــدْ سَــأَتْـهُ ،
 إلا أنّى لَمْ أَسَالُهُ مَا يُخْرِجُ أَهْلَ الْمُدينَةِ مِنَ الْمَدينَةِ .

وَ فِي رَوَايَةً : وا لله إِنِّي لَأَعْلَمُ النَّلَسِ بِكُلِّ فِتَنَةٍ هِيَ كَائِنَةٌ فِيمَا تَيْنِي وَيَثْنَ السَّاعَةِ ، وَمَا بِي إِلا أَنْ بَكُونَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَسَرَّ إِلَيُّ فِي ذَلِكَ شَيْثًا لَمْ يُحَدِّثُهُ غَيْرِي ، وَلَكِنْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ وَهُوَ يُحَدُّثُ مَخْلِسًا أَنَا فِيهِ عَنِ الْفِتَنِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ يَهُدُّ الْفِتَـنَ : مِنْهُنَّ فَلاثٌ لا يَكَدُلْنَ يَذَرْنَ شَيْبًا ، وَمِنْهُنَ فِتَنَ كَرِيَاحِ الصَّيْفَ ، مِنْهَا صِفَارٌ وَمِنْهًا كِبَارٌ . قَالَ حُذَيْفَةُ: فَلَكَبَ أُولَئِكَ الرَّمْطُ كُلُّهُمْ غَيْرِي .

#### باب إخبار النبي ﷺ بما كان وبما هو كانن \*

عَنْ بَدْءِ الْخَلْقِ حَتَّى دَخَلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ مَنَازِلَهُمْ ، وَأَهْلُ النَّبِيُّ عَلَّى مَقَامًا فَأَخْبَرَنَا عَنْ بَدْءِ الْخَلْقِ حَتَّى دَخَلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ مَنَازِلَهُمْ ، وَأَهْلُ النَّارِ مَنَازِلَهُمْ حَفِظَ ذَلِكَ مَنْ خَفِظُهُ ، وَنَسِيَهُ مَنْ نَسِيَهُ (١).

## بَابِ قَوْلِ النَّبِيِّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِق"

الله عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْ عَلَى الْمِنْبِرِ : أَلا إِنَّ الْفِتْنَةَ هَا هُنَا - يُشِيرُ إِلَى الْمَشْرِق - مِنْ حَيْثُ يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ . وفي رواية : وَهُ وَ مُسْتَقْبِلِ الْمَشْرِق . (وفي رواية : وَهُ وَ مُسْتَقْبِلِ الْمَشْرِق : وَهُ وَ مُسْتَقْبِلِ الْمَشْرِق : (وفي رواية : قَالَ اللَّهُمَّ بَارِكُ لَنَا فِي شَامِنَا ، وفي يَمَنِنا . قَالَ : قَالُوا : وَفِي نَحْدِنَا! قَالَ: قَالَ: قَالَ : قَالُوا : وَفِي نَحْدِنَا! قَالَ: قَالَ: قَالَ : قَالُوا : وَفِي نَحْدِنَا! قَالَ: قَالَ: هُنَاكَ الزَّلازِلُ وَالْفِتَنُ وَبِهَا يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ) (٢).

#### باب نِهَايةِ كِسْرَى وَقَيْصَر \*

اللهِ عَلَيْ قَالَ : إِذَا هَلَكَ كِسْرَى مَوْ أَبِي هُرَيْرَةً هَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ : إِذَا هَلَكَ كِسْرَى فَلا كِسْرَى بَعْدَهُ ، وَالَّـذِي نَفْسِي بِيَـدِهِ فَلا كَيْشُونَ بَعْدَهُ ، وَالَّـذِي نَفْسِي بِيَـدِهِ لَتُنْفَقَنَّ كُنُوزُهُمَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ . ومثله حديث جابر بن سمرة (٢) .

<sup>(</sup>۱) أما مسلم فروى من حديث أبي زيد عمرو بن أخطب : صَلَّى بنَا وَسُولُ اللّهِ ﷺ الْفَحْرَ وَصَعِـدَ الْمِنْبَرَ، فَخَطَبَنَا حَتَّى حَضَرَتِ الظّهُرُ، فَنَزَلَ فَصَلَّى، ثُمَّ صَعِدَ الْمِنْبَرَ فَحَطَبَنا حَتَّى حَضَرَتِ الْعَصْرُ، ثُمَّ نَزَلَ فَصَلَّى، ثُمَّ صَعِدَ الْمِنْبَرَ فَحَطَبَنا حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ، فَاخْبَرَنَا بِمَا كَانَ، وَبِمَا هُوَ كَائِنٌ فَأَعْلَمُنَا أَخْفَظُنَا .

 <sup>(</sup>٢) ولمسلم في رواية : قال سالمً: يَا أَهْلَ الْعِرَاقِ مَا أَسْأَلَكُمْ عَنِ الصَّغِيرَةِ وَأَرَكَبَكُمْ لِلْكَبِيرَةِ - وذكر الحديث - نال: وَأَنْتُمْ يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ ، وَإِنَّمَا قَتَلَ مُوسَى الَّذِي قَتَلَ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ حَطَأً ، فَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَحَلَّ لَهُ مَ وَأَنْتَاكُ مِنْ أَلْغَمُ وَقَنْنَاكُ مِنْ أَلْغَمُ وَقَنْنَاكُ مَنْ اللَّهُ عَزَّ وَحَلَّ لَهُ مَا لَهُ عَنْدَا اللَّهُ عَزَلَ لَهُ إِلَيْ اللَّهُ عَزَلًا لَهُ مَنْ اللَّهُ عَزَلًا لَهُ مَنْ اللَّهُ عَزَلًا لَهُ مَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَزَلًا لَهُ إِلَى إِلَيْ اللَّهُ عَزَلًا لِنَّا لَهُ مَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَرْدُ اللَّهُ عَزَلًا لِللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْتُهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ لِمَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْلُ اللّهُ عَلَيْلُهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُولُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّ

<sup>(</sup>٣) ولمسلم في رواية : لَنَفْتَحَنَّ عِصَابَةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ كَنْزَ آلِ كِسْرَى الَّذِي فِي الأَبْيَضِ .

## بَابِ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ : "لَتَتْبَعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ "

الله عن أبي سَعِيدٍ فَهِهَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : لَتَتَبِعُنَّ مَنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ مُ شَبِّرُا بِشِبْرٍ ، وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ ، حَتَّى لَوْ سَلَكُوا جُحْرَ صَبَّ لَسَلَكُتُمُوهُ ، فَلَنْا: يَا رَسُولَ اللهِ ! آلْيَهُودَ وَالنَّصَارَى ؟ قَالَ : فَمَنْ ؟

## بَابِ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ : "هَلاكُ أُمَّتِي عَلَى يَدَيْ أُغَيْلِمَةٍ سُفَهَاءً "

١٤١٤ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَلَيْهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : يُهْلِكُ النَّـاسَ هَذَا الْحَيُّ مِنْ قُرَيْشٍ . قَالُوا : فَمَا تَأْمُرُنَا ؟ قَالَ : لَـوْ أَنَّ النَّـاسَ اعْـتَزَلُوهُمْ .
 ( وفي رواية : هَلَكَةُ أُمَّتِي عَلَى يَدَيْ غِلْمَةٍ مِنْ قُرَيْشٍ . فَقَالَ آبُو هُرَيْرَةَ : لَـوْ شِئْتُ أَنْ أَقُولَ بَنِي فُلانٍ وَبَنِي فُلانٍ لَفَعَلْتُ ) .

## بَابِ: تَكُونُ فِتْنَةُ الْقَاعِدُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْقَائِمِ

الله عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَيْ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ: سَتَكُونُ فَتَى الْقَائِمُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْمَاشِي ، وَالْقَائِمُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْمَاشِي ، وَالْقَائِمُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْمَاشِي ، وَالْمَاشِي فِيهَا خَيْرٌ مِنَ السَّاعِي ، وَمَنْ يُشْرِفْ لَهَا تَسْتَشْرِفْهُ ، وَمَنْ وَجَدَ مَلْجَأَ أَوْ مَعَاذًا فَلْيَعُذْ بِهِ (٢).

<sup>(</sup>١) ولمسلم في رواية : النَّاتِمُ فِيهَا حَيْرٌ مِنَ الْيَقْظَانِ ، وَالْيَقْظَانُ فِيهَا حَيْرٌ مِنَ الْقَاتِم .

<sup>(</sup>٢) ولمسلم في رواية : الا فَإِذَا نَزَلَتْ أَوْ وَقَعَتْ فَمَنْ كَانَ لَهُ إِيلٌ فَلْيُلْحَقْ بِإِلِمِهِ، وَمَنْ كَانَتْ لَهُ غَنَمٌ فَلْيُلْحَقْ بِإِلِمِهِ، وَمَنْ كَانَتْ لَهُ غَنَمٌ فَلْيُلْحَقْ بِالْمِهِ . قَالَ : فَقَالَ رَجُلٌ : بَا رَسُولَ اللّهِ أَرَائِتَ مَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ إِسِلٌ وَلا غَنَمٌ وَلا أَرْضُ ؟ قَالَ : يَعْمِدُ إِلَى سَيْفِهِ فَيَدُقُ عَلَى حَدِّهِ بِحَمَر ، ثُمَّ لِيْنَجُ إِن اسْتَطَاعَ النَّحَاءَ اللَّهُمَّ اللهُ مَ لَمْ بَلُغْتُ ، اللّهُمَّ مَلْ بَلَغْتُ ، اللّهُمُ مَلْ بَلْغَتْ ، اللّهُمْ مَلْ بَلْعُلْ بَلْهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُمْ مَلْ بَلْعَتْ بُولُولُ اللّهِ اللّهُمْ مَلْ بَلْعُنْ بَاللّهُمْ مَلْ يُشْتَوْنِ مُضَوْلَ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ مُنْ اللّهُ مَلْ بَنْعِي مُ أَمْ لِلْعَلْمُ لَكُولُولُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ مُنْ أَلْهُمْ مَلْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللهُ اللل

## بَابِ: إِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَان بِسَيْفَيْهِمَا

آبُو بَكْرَةَ فَقَالَ : أَيْنَ تُرِيدُ ؟ قُلْتُ : أُرِيدُ نُصْرَةَ ابْنِ عَمِّ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ . قَالَ : قَالَ تَوَاجَهُ الْمُسْلِمَان بِسَيْفَيْهِمَا (١) ، فَكِلاهُمَا مِنْ أَهْلِ قَالَ : النَّارِ . قِيلَ : فَهَذَا الْقَاتِلُ فَمَا بَالُ الْمَقْتُولِ؟ قَالَ : إِنَّهُ أَرَادَ قَتْلَ صَاحِبِهِ .

#### باب: تَقْتلُ عَمَّاراً الفِئَةُ الْبَاغيةُ\*

الله عَنْ أَبِي سَعِيدٍ هَ الله وَ أَنَّ الله وَ عَمَّارٍ الله عَنْهُ (أَ) ، وَيَقُولُ : وَيُعَ عَمَّارٍ الله عَنْهُ الله عَنْهُ الله عَنْهُ الله عَنْهُ الله عَنْهُ أَنَّ الله عَنْهُ الله عَمَّارٌ : أَعُوذُ اللّه مِنَ الْفِتَن ) .

بَاب قَوْلُ النَّبِيِّ ﷺ: "لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَقْتَتِلَ فِنْتَانِ دَعْوَتُهُمَا وَاحِدَةً" ١٤١٨ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَضْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَقْتَولَ فِئْتَان، فَيَكُونَ بَيْنَهُمَا مَقْتَلَةٌ عَظِيمَةٌ دَعْواهُمَا وَاحِدَةٌ، وَلا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُبْعَثَ دَجَالُونَ كَذَّابُونَ قَرِيبًا مِنْ ثَلاثِينَ كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ.

## بَابِ: لا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُغْبَطَ أَهْلُ الْقُبُورِ

١٤١٩ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : لا تَسْقُومُ السَّاعَةُ
 حَتَّى يَمُوَ الرَّجُلُ بِقَبْرِ الرَّجُلِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي مَكَانَهُ (1).

<sup>(</sup>١) ولمسلم في رواية : فَهُمَا عَلَى جُرْفِ جَهَنَّمَ ، فَإِذَا قَتَلَ أَحَلُهُمَا صَاحِبَهُ دَخَلاهَا جَمِيعًا .

<sup>(</sup>٢) أمًّا مسلم فرواه عن أم سلمة وعن أبي سعيد أخيرني من هو خير مني أبو قنادة.

<sup>(</sup>٣) ولمسلم: عَنْ رَأْسِهِ يَومَ الْخَنْدَق .

<sup>(</sup>٤) ولمسلم في رواية : فَيَتَمَرُّغُ عَلَيْهِ وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَكَانَ صَاحِبِ هَلَا الْقَبْرِ وَلَيْسَ بِهِ الدِّينُ إِلا الْبَلاءُ.

## باب: لا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَخْرُجَ نَارٌ مِنْ أَرْضِ الْحِجَازِ \*

﴿ ١٤٢٠ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : لَا تَقُومُ السَّاعَةُ
 حَتَى تَخْرُجَ نَارٌ مِنْ أَرْضِ الْحِجَازِ تُضِيءُ أَعْنَاقَ الإبلِ بِبُصْرَى.

## بَابِ تَغْيُّر الزَّمَانِ حَتَّى تُعْبَدَ الأَوْثَانُ

ا ١٤٢١ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : لا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَضْطَرِبَ أَلْيَاتُ نِسَاءِ دَوْسٍ عَلَى ذِي الْخَلَصَةِ . وَذُو الْخَلَصَةِ طَاغِيَةُ دَوْسٍ اللَّهِ كَانُوا يَعْبُدُونَ فِي الْحَاهِلِيَّةِ .

## باب فِتْنَة كَنْز الفُرَاتِ

اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَىٰ : يُوشِكُ الْفُرَاتُ اللّهِ عَنْ كَنْزٍ - وفي رواية: عن جبلٍ- مِنْ ذَهَبٍ فَمَنْ حَضَـرَهُ فَلا يَحْسِرَ (1) عَنْ كَنْزٍ - وفي رواية: عن جبلٍ- مِنْ ذَهَبٍ فَمَنْ حَضَـرَهُ فَلا يَأْخُذُ مِنْهُ شَيْئًا (1).

## بَاب قِتَال التُّرْكِ

حَتَّى تُقَاتِلُوا النَّرْكَ ، صِغَارَ الأَعْيُسِ ، حُمْرَ الْوَجُوهِ، ذُلْفَ الأَنُوفِ، كَأَنَّ وَجُوهَهُمُ الْمَجَانُ الْمُطْرَقَةُ ، وَلا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُقَاتِلُوا قَوْمًا نِعَالُهُمُ وَجُوهَهُمُ الْمَجَانُ الْمُطْرَقَةُ ، وَلا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُقَاتِلُوا قَوْمًا نِعَالُهُمُ الشَّعَرُ . وفي رواية : حَتَّى تُقَاتِلُوا ( خُوزًا وَكَرْمَانَ مِنَ الأَعَاجِمِ ) .

<sup>(</sup>١) ولمسلم: لاَ تَقُومُ السَّاعَةِ حَتَّى يحسر الفرات.

 <sup>(</sup>٢) ولمسلم من حديث أبيًّ : فَإِذَا سَمِعَ بِهِ النَّلَىُ سَارُوا إِلَيْهِ، فَيَقُولُ مَنْ عِنْدَهُ : لَيَنْ تَرَكْنَا النَّاسَ يَأْخُذُونَ مِنْـهُ لَيُنْحَبَّنَ بِهِ كُلَّهِ . قال: فيقتتلون عليه، فَيُقتَلُ مِنْ كُلِّ مِاتَةٍ تِسْعَةٌ وَيَسْتُعُونَ . وبي حديث أبي هريرة: وَيَقُولُ كُلُّ رَجُلٍ مَنْهُمْ : لَعَلَّى أَكُونُ أَنَا الَّذِي أَنْجُو !

## باب : لا تَقُوَّمُ السَّاعَةُ حَتَّى يَخْرُجَ رَجُلٌ مِنْ قَحْطَانَ \*

١٤٢٤ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ مَنْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : لا تَقُـومُ السَّاعَةُ
 حَتَّى يَخْوُجَ رَجُلٌ مِنْ قَحْطَانَ يَسُوقُ النَّاسَ بعَصَاهُ .

#### باب من تقوم عليهم الساعة \*

١٤٢٥ - عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ فَهُمْ قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ : مِنْ شِرَارِ النَّاسَ مَنْ تُدْرِكُهُمُ السَّاعَةُ وَهُمْ أَحْيَاءٌ .

َ وَفِي حَديث مِرْدَاسِ الأَسْلَمِيِّ: يَذْهَبُ الصَّالِحُونَ الأَوَّلُ فَالأَوَّلُ، وَيَهْ رَوَاية: لاَ وَيَهْ رَوَاية: لاَ يَبْقَى حُفَالَةٌ كَحُفَالَةِ الشَّعِيرِ أَوِ التَّمْرِ لا يُبَالِيهِمُ اللَّهُ بَالَةُ . وفي رواية: لاَ يَعْبَأُ اللَّهُ بِهِمْ شَيْئًا ) .

#### بَاب قِتَال الْيَهُودِ

السَّاعَةُ حَتَّى تُقَاتِلُوا الْيَهُودَ حَتَّى يَقُولَ الْحَجَرُ (١) وَرَاءَهُ الْيَهُودِيُّ : يَا السَّاعَةُ حَتَّى تَهُولَ الْحَجَرُ (١) وَرَاءَهُ الْيَهُودِيُّ : يَا مُسْلِمُ ! هَذَا يَهُودِيٌّ وَرَائِي فَاقْتُلُهُ(٢).

### باب الخسف بالجيش الذي يؤمر البيت.

١٤٢٧ - عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: (٢) قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: يَغْزُو جَنِيْشٌ الْكَعْبَةَ ، فَإِذَا كَانُوا بِبَيْدَاءَ مِنَ الأَرْضِ يُخْسَفُ بِـأَوَّلِهِمْ وَآخِرِهِمْ (٥).

<sup>(</sup>١) ولمسلم: وَالشُّجَرُ .

<sup>(</sup>٢) ولمسلم : إلا الْغَرْقَدَ ، فَإِنَّهُ مِنْ شَحَر الْيَهُودِ .

<sup>(</sup>٣) ولمسلم في رواية : عَبْثُ رَسُولُ اللّهِ ﷺ في مَنَامِهِ ، فَقُلْنَا : يَا رَسُولَ اللّهِ صَنَفَتَ شَيْئًا في مَنَامِكَ لَـمْ تَكُنْ تَفْعَلُهُ ؟ فَقَالَ : الْعَمَبُ ! إِنَّ نَاسًا مِنْ أُمِّتِي يَؤْمُونَ بِالْنَيْتِ بِرَحُلٍ مِنْ فُرْيَشٍ قَدْ لَحَاً .

<sup>(</sup>٤) ولمسلم من حديث أم سلمةً : يَعُوذُ عَائِذٌ بِالْبَيْتِ فَيُنْعَثُ إِلَيْهِ بَعْثٌ .

<sup>(</sup>٥) ولمسلم من حديث أم سلمة: قال أبو حعفر : وَاللّهِ إِنَّهَا لَيْسَكَاءُ الْمَدِينَةِ . وَفِ حديث حفصة: وَيُسَادِي أَوَّلُهُمْ آخِرَهُمْ ، ثُمَّ يُخْسَفُ بِهِمْ ، فَلا يَتْقَى إِلا الشَّرِيدُ الّذِي يُخبِرُ عَنْهُمْ . وَفِ رَوَايَة : سَبَعُوذُ فَوَمَّ لَبُسَتْ لَهُمْ مَنَعَةٌ وَلا عَنَدُّ وَلا عُلَةً

قَالَتْ : قُلْتُ : بَا رَسُولَ اللَّهِ ! كَيْفَ يُخْسَفُ بِأَوَّلِهِمْ وَآخِرِهِمْ، وَفِيهِمْ أَسْوَاقَهُمْ، وَمَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ ؟ قَالَ : يُخْسَفُ بِأَوَّلِهِمْ وَآخِرِهِمْ، ثُمَّ يُبْعَثُونَ عَلَى نِيَّاتِهِمْ (١).

#### بَابِ هَدُمُ الْكُعْبَةُ

الْكَعْبَـةُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ مَا اللَّهِ عَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : يُخَرِّبُ الْكَعْبَـةَ وَ السُّويْقَتَيْن مِنَ الْحَبَشْنَةِ .

( وفي حديث ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : كَأَنِّي بِهِ أَسْوَدَ أَفْحَجَ يَقْلَعُهَا حَجَرًا ) .

#### باب منع أهل الذمة ما في أيديهم\*

دِينَارًا، وَلا دِرْهَمًا ؟ فَقِيلَ لَهُ : وَكَيْفَ تَرَى ذَلِكَ كَائِنًا يَا أَبَا هُرَيْرَةَ ؟ قَالَ : دِينَارًا، وَلا دِرْهَمًا ؟ فَقِيلَ لَهُ : وَكَيْفَ تَرَى ذَلِكَ كَائِنًا يَا أَبَا هُرَيْرَةَ ؟ قَالَ : إِي ، وَالَّذِي نَفْسُ أَبِي هُرَيْرَةَ بِيدِهِ ! عَنْ قَوْلِ الصَّادِقِ الْمَصْدُوقِ . قَالُوا : عَمَّ ذَاكَ ؟ قَالَ : تُنتَهَكُ ذِمَّةُ اللَّهِ ، وَذِمَّةُ رَسُولِهِ عَلَىٰ ، فَيَشُدُّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ قُلُوبَ وَاللَّهِ ، فَيَشُدُّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ قُلُوبَ أَهْلِ الذِّمَةِ ، فَيَشُدُّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ قُلُوبَ أَهْلِ الذَّمَةِ ، فَيَشَدُّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ قُلُوبَ أَهْلِ الذِّمَةِ ، فَيَشَدُّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ قُلُوبَ أَهْلِ الذَّمَةِ ، فَيَشَدُّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ قُلُوبَ

## بَاب رَفْع الأَمَانَةِ

١٤٣٠ عَنْ حُذَيْفَةَ ﷺ قَالَ : حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَدِيثَيْن رَأَيْتُ

<sup>(</sup>١) ولمسلم : يَهْلِكُونَ مَهْلَكًا وَاحِلًا ، وَيَصْلُوُونَ مَصَادِرَ شَتَّى ، يَنْعَنُهُمُ اللَّهُ عَلَى يَئاتِهِمْ .

 <sup>(</sup>٢) أمَّا مسلم فرواه مرفوعاً بلفظ: مَنَعَتِ الْيِرَاقُ يِرْهُمَهَا وَقَفِيزَهَا ، وَمَنَعَتِ الشَّأَمُ مُلْآيَهَا وَدِينَارَهَا، وَمَنْحَتْ مِنْ حَيْثُ بَدَأْتُمْ ، وَعُدْتُمْ مِنْ حَيْثُ بَدَأْتُمْ ، وَعُدْتُمْ مِنْ حَيْثُ بَدَأْتُمْ ، وَعُدْتُمْ مِنْ حَيْثُ بَدَأْتُمْ ،
 شهدَ عَلَى ذَلِكَ لَحْمُ أَبِي هُرَيْرَةً وَدَمْهُ .

<sup>(</sup>٣) ولمسلم من حديث حابر موقوفاً : يُوشِكُ أَهْلُ الْعِرَاقِ أَنْ لا يُحتِّى إِلَيْهِمْ قَقِيرٌ وَلا دِرْهَمْ . قُلْنَــا : مِنْ أَبْنَ ذَاكَ ؟ قَالَ : مِنْ قِبَلِ الْمَحَمِ ، يَمْنَعُونَ ذَاكَ . ثُمَّ قَالَ : يُوشِكُ أَهْلُ الشَّامِ أَنْ لا يُحتِّى إِلَيْهِمْ دِينَـارٌ وَلا مُذَى . قُلْنَا مِنْ أَيْنَ ذَاكَ ؟ قَالَ : مِنْ قِبَلِ الرَّومِ.

أَحَدَهُمَا، وَأَنَا أَنْتَظِرُ الآحَرَ حَدَّثَنَا: أَنَّ الأَمَانَةَ نَوْلَتْ فِي جَذْرِ قُلُوبِ الرَّجَالِ، ثُمَّ عَلِمُوا مِنَ السُّنَةِ . وَحَدَّنَنَا عَنْ رَفْعِهَا ، قَالَ : يَنَامُ الرَّجُلُ النَّوْمَةَ فَتُقْبَضُ الأَمَانَةُ مِنْ قَلْبِهِ ، فَيَظُلُ أَثَرُهَا مِشْلَ أَثُر الْوَكْتِ ، ثُمَّ عَلَى الرَّجُلُ النَّوْمَةَ فَتُقْبَضُ ، فَيَبْقَى أَثَرُهَا مِشْلَ الْمَجْلِ ، كَجَمْرِ دَحْرَجْتَهُ عَلَى يَنَامُ النَّوْمَةَ فَتُقْبَضُ ، فَيَبْقَى أَثَرُهَا مِشْلَ الْمَجْلِ ، كَجَمْرِ دَحْرَجْتَهُ عَلَى يَنَامُ النَّوْمَةَ فَتُقْبَضُ ، فَيَبْقَى أَثَرُهَا مِشْلَ الْمَجْلِ ، كَجَمْرِ دَحْرَجْتَهُ عَلَى رَجْلِكَ ، فَنَفِطَ فَتَوَاهُ مُنْتَبِرًا ، وَلَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ ، فَيُصِبِحُ النَّاسُ يَتَبايعُونَ ، فَلَا أَخَدُ يُؤَدِّي الأَمَانَةَ ، فَيُقَالُ إِنَّ فِي بَنِي فُلانَ رَجُلا أَمِينًا ، ويُقَالُ لِنَّ فِي بَنِي فُلانَ رَجُلا أَمِينًا ، ويُقَالُ لِلَّ فِي بَنِي فُلانَ رَجُلا أَمِينًا ، ويُقَالُ لِنَ فِي بَنِي فُلانَ رَجُلا أَمِينًا ، ويُقَالُ لِنَ فِي بَنِي فُلانَ وَمَا أَعْرَفَهُ ، وَمَا أَطْرَفَهُ ، وَمَا أَجْلَدَهُ ، وَمَا فِي قُلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةِ خَرْدُل لِلرَّجُلِ مَا أَعْقَلُهُ ، وَمَا أَطْرَفَهُ ، وَمَا أَبِالِي آيَكُمْ بَايَعْتُ ، لَئِنْ كَانَ مُسْلِمًا رَدَّهُ عَلَيَّ سَاعِيهِ ، فَأَمَّا الْيَوْمَ فَمَا كُنْتَ أَبَالِي أَلِكُونَ مُنَا لَيْوَمُ فَمَا كُنْتُ أَبِالِي أَلِكُ فَلانًا .

## بَابِ ذِكْرِ الدَّجَّال

الدَّجَّالِ أَكْثَرَ مَا سَأَلْتُهُ ، وَإِنَّهُ قَالَ لِي : مَا سَأَلَ أَحَدُ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ الدَّجَّالِ أَكْثَرَ مَا سَأَلْتُهُ ، وَإِنَّهُ قَالَ لِي : مَا يَضُوُّكَ مِنْهُ ؟ قُلْتُ : لأَنَّهُمْ يَقُولُونَ: إِنَّ مَعَهُ حَبَلَ خُبْرِ ، وَنَهَرَ مَاءٍ. قَالَ : هُوَ أَهْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنْ ذَلِكَ .

١٤٣٢ - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ : رَأَيْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِاللَّهِ يَحْلِفُ بِاللَّهِ أَنَّ ابْنَ الصَّائِدِ الدَّجَّالُ ، قُلْتُ : تَحْلِفُ بِاللَّهِ ؟ قَالَ : إِنَّى سَمِعْتُ عُمَرَ اللَّهِ أَنَّ ابْنَ الصَّائِدِ الدَّجَّالُ ، قُلْمُ يُنْكِرْهُ النَّبِيُّ ﷺ .

ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ عُمَرَ انْطَلَقَ فِسِي رَهْ طِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْ الْنِ عَنْهُمَا: أَنَّ عُمَرَ انْطَلَقَ فِسِي رَهْ طِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْ مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْ (١) قِبَلَ ابْنِ صَيَّادٍ، حَتَّى وَجَدُوهُ يَلْعَبُ مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْ الْنَائِقُ عَلَيْ الْنَائِقُ عَلَيْ الْنَائِقُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنْ عَنْهُمَا اللَّهُ عَلْهُمَا اللَّهُ عَنْهُمَا اللَّهُ عَلَيْهُمَا اللَّهُ عَنْهُمَا اللَّهُ عَنْهُمَا اللَّهُ عَنْهُمَا اللَّهُ عَنْهُمَا اللَّهُ عَلَيْهُمَا اللَّهُ عَنْهُمَا اللَّهُ عَلَيْهُمَا اللَّهُ عَلَيْهُمَا اللَّهُ عَلَيْهُمَا اللَّهُ عَلَيْهُمَا اللَّهُ عَلَيْهُمَا اللَّهُ عَلَيْهُمَا اللَّهُ عَنْهُمَا اللَّهُ عَلَيْهُمَا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمَا اللَّهُ عَلَيْهُمَا اللَّهُ عَلَيْهُمَا اللَّهُ عَنْهُمَا اللَّهُ عَلَيْهُمَا اللَّهُ عَلَيْهُمَا اللَّهُ عَلَيْهُمَا اللَّهُ عَلَيْهُمَا اللَّهُ عَلَيْهُمَا اللَّهُ عَلَيْهُمَ اللَّهُ عَلَيْهُمَا اللَّهُ عَلَيْهُمِ اللَّهُ عَلَيْهُمَا اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمِ عَلَيْهُمِ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْعُلُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَالُهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَالِهُ عَلَيْهُ عَلَاهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَالِهُ عَل

<sup>(</sup>١) ولمسلم من حديث أبي سعيد وجابر : أنَّ النِّبي ﷺ انْطَلَقَ وَمَعَهُ أَبُو بَكُر وَعُمَرُ .

الْغِلْمَان عِنْدَ أُطُم بَنِي مَغَالَةَ ، وَقَدْ قَارَبَ يَوْمَئِذٍ ابْنُ صَيَّادٍ يَحْتَلِمُ ، فَلَمْ يَشْعُرْ بشَيْء حَتَّى ضَرَبَ النَّبِيُّ عَلَيْ ظَهْرَهُ بِيَدِهِ ، ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْ (١) : أَتَشْهَدُ أُنِّي رَسُولُ اللَّهِ؟ فَنَظَرَ إِلَيْهِ ابْنُ صَيَّادٍ فَقَالَ : أَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ الْأُمِّيِّينَ ، فَقَالَ ابْنُ صَيَّادٍ لِلنَّبِيِّ عَيُّ : أَتَشْهَدُ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ؟ قَالَ لَـهُ النَّبِيُّ عَلَيْ : آمَنْتُ باللَّهِ (١) وَرُسُلِهِ . قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : مَاذَا تَوَى؟ (٢) قَالَ ابْنُ صَيَّادٍ : يَأْتِينِي صَادِقٌ وَكَاذِبٌ ( ْ ْ ) . قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : خُلِطَ عَلَيْكَ الأَمْرُ . قَـالَ النَّبِيُّ ﷺ : إنَّى قَـدْ خَبَأْتُ لَكَ خَبِينًا . قَالَ ابْنُ صَيَّادٍ : هُوَ اللَّهُ عَ لَا النَّبِيُّ عَلَيْ : اخْسَأْ فَلَنْ تَعْدُوَ قَدْرَكَ . قَالَ عُمَرُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ انْذَنْ لِي فِيهِ أَضْرِبْ عُنْقَهُ ، قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : إِنْ يَكُنْهُ فَلَنْ تُسَلَّطَ عَلَيْهِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْهُ فَلا خَيْرَ لَكَ فِي قَتْلِهِ . قَالَ ابْنُ عُمَرَ: انْطَلَقَ النَّبِيُّ عَلَيْ وَأَبَيُّ بَنُ كَعْسِ يَأْتِيَانِ النَّخْلَ الَّذِي فِيهِ ابْنُ صَيَّادٍ، خَتَّى إِذَا دَخَلَ النَّحْلَ طَفِقَ النَّبيُّ ﷺ يَتَّقِي بِجُذُوعِ النَّخْلِ، وَهُوَ يَحْتِـلُ ابْنَ صَيَّادٍ أَنْ يَسْمَعَ مِنِ ابْنِ صَيَّادٍ شَيْئًا قَبْلَ أَنْ يَرَاهُ ، وَابْنُ صَيَّادٍ مُضْطَحعً عَلَى فِرَاشِهِ فِي قَطِيفَةٍ لَهُ فِيهَا ﴿ رَمْزَةٌ ﴾ ( )، فَرَأَتْ أُمُّ ابْن صَيَّادٍ النَّبِيِّ ﷺ وَهُـوَ يَتْقِي بِحُذُوعِ النَّخْلِ ، فَقَالَتْ لابْنِ صَيَّادٍ : أَيْ صَافِ ! وَهُوَ اسْمُهُ ، فَثَارَ ابْـنُ

<sup>(</sup>١) ولمسلم من حديث ابن مسعود : تَرِبَتْ يَدَاكَ .

<sup>(</sup>٢) ولمسلم من حديث ابي سعيد : وَمُلاتِكَيِّهِ وَكُتُّبهِ .

<sup>(</sup>٢) ولمسلم من حديث أبي سعيد وحابر قَالَ : أَرَى عَرْشًا عَلَى الْمَـَاءِ . فَقَـالَ وَسُـولُ اللَّهِ ﷺ : تَـرَى عَـرْشَ إِلْلِيسَ عَلَى الْبَحْرِ.

<sup>(</sup>٤) ولمسلم من حديث أبي سعيد وجابر: أوْ كَاذِبَيْنِ وَصَادِفًا .

<sup>(</sup>٥) ولمسلم : زَمْزَمَةً .

صَيَّادٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَىٰ : لَوْ تَوَكَنْهُ بَيَّنَ . وَقَالَ سَالِمْ : قَالَ ابْنُ عُمَرَ: ثُمَّ قَامَ النَّبِيُ عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ، ثُمَّ ذَكَرَ الدَّحَالَ فَقَالَ : النَّبِيُ عَلَىٰ فِي النَّاسِ ، فَأَثْنَى عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ، ثُمَّ ذَكَرَ الدَّحَالَ فَقَالَ : إِنِّي أُنْذِرُ كُمُوهُ ، وَمَا مِنْ نَبِي إِلاَّ قَدْ أَنْذَرَهُ قَوْمَهُ ، لَقَدْ أَنْذَرَهُ نُوحٌ قَوْمَهُ ، وَلَكِنْ سَأَقُولُ لَكُمْ فِيهِ قَوْلاً لَمْ يَقُلْهُ نَبِي لِقَوْمِهِ : تَعْلَمُونَ أَنْهُ أَعْوَرُ ، وَأَنْ اللَّهَ لَيْسَ بِأَعْورَ (١) .

وفي حديث أَنسٍ ﴿ عَنْهُ : مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ كَافِرٌ (٢٠).

١٤٣٤ - عَنْ حُذَيْفَةَ هُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ الْآ مَعَ الدَّجَالِ إِذَا خَرَجَ مَاءً وَنَارًا ، فَأَمَّا الَّذِي يَرَى النَّاسُ أَنَّهَا النَّارُ ، فَمَاءٌ بَارِدٌ ، وَأَمَّا الَّذِي يَرَى النَّاسُ أَنَّهَ النَّارُ ، فَمَاءٌ بَارِدٌ ، فَنَارٌ تُحْرِقُ ، فَمَنْ أَدْرَكَ مِنْكُمْ، فَلْيَقَعْ وَأَمَّا الَّذِي يَرَى النَّاسُ أَنَّهُ مَاءٌ بَارِدٌ ، فَنَارٌ تُحْرِقُ ، فَمَنْ أَدْرَكَ مِنْكُمْ، فَلْيَقَعْ فِي الَّذِي يَرَى أَنَّهَا نَارٌ (٤) ، فَإِنَّهُ عَذْبٌ بَارِدٌ (٥) .

## بَابِ: لا يَدْخُلُ الدَّجَّالُ الْمَدِينَةَ

١٤٣٥ - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْحُدْرِيِّ عَلَيْهِ قَالَ : حَدَّنَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمُا حَدِيثًا طَوِيلاً عَنْ الدَّجَّالُ، فَكَانَ فِيمَا يُحَدُّثُنَا بِهِ أَنَّهُ قَالَ : يَأْتِي الدَّجَّالُ وَهُوَ مُحَدِيثًا طَوِيلاً عَنْ الدَّجَّالِ، فَكَانَ فِيمَا يُحَدُّثُنَا بِهِ أَنَّهُ قَالَ : يَأْتِي الدَّجَّالُ وَهُو مُحَدِيثًا طَوِيلاً عَنْ الدَّبِي الْمَدِينَةِ، فَيَنْزِلُ بَعْضَ السَّبَاخِ الَّتِي تَلِي الْمَدِينَةِ، مُخَوِّمٌ عَلَيْهِ أَنْ يَدْخُلَ نِقَابَ الْمَدِينَةِ، فَيَنْزِلُ بَعْضَ السَّبَاخِ الَّتِي تَلِي الْمَدِينَةَ،

<sup>(</sup>١) ولمسلم في رواية: تَعَلَّمُوا أَنَّهُ لَنْ يَرَى أَحَدٌ مِنْكُمْ رَبَّهُ عَزَّ وَحَلَّ حَتَّى يَمُوتَ . وفي حديث حذيفة : إن الدحال مَمْسُوحُ الْعَين .

<sup>(</sup>٢) ولمسلم في رواية : يَقْرَؤُهُ كُلُّ مُسْلِمٍ . ومن حديث حذيفة : كُلُّ مُؤْمِنٍ ، كَاتِبِ وَغَيْرِ كَاتِبِ .

<sup>(</sup>٣) ولمسلم: لأنَا أَعْلَمُ بِمَا مَعَ الدُّجَّالِ مِنْهُ.

<sup>(</sup>١) ولمسلم: وَلَيْغَمُّضْ ، ثُمَّ لَيْطَأْطِئْ رَأْسَهُ فَيَسْرَبَ مِنْهُ .

<sup>(</sup>٥) ولمسلم في رواية : الدحال، أَغْوَرُ الْعَيْنِ الْيَسْرَى، جُفَالُ الشَّعَر، مَعَهُ جَنَّةٌ وَنَارٌ، فَنَارُهُ جَنَّةٌ، وَجَنَّتُهُ نَارٌ .

فَيَخُورُجُ إِلَيْهِ يَوْمَئِذِ رَجُلٌ وَهُوَ خَيْرُ النَّاسِ أَوْ مِنْ خِيَارِ النَّاسِ ، فَيَقُولُ: أَشْهَدُ أَنَّكَ الدَّجَّالُ اللَّذِي حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَدِيثَهُ . فَيَقُولُ الدَّجَّالُ : أَرَأَيْتُمْ إِنْ قَتَلْتُ هَذَا ثُمَّ أَخْيَيْتُهُ هَلْ تَشْكُونَ فِي الأَمْرِ ؟ فَيَقُولُونَ : لا . فَيَقْتُلُهُ ثُمَّ إِنْ قَتَلْتُ هُذَا ثُمَّ أَخْيَيْتُهُ هَلْ تَشْكُونَ فِي الأَمْرِ ؟ فَيَقُولُونَ : لا . فَيَقْتُلُهُ ثُمَّ أَنْ فَيَعُولُ وَ وَاللَّهِ مَا كُنْتُ فِيكَ أَشَدَّ بَصِيرَةُ مِنِي الْيَوْمَ. فَيُرِيدُ الدَّجَالُ أَنْ يَقْتُلُهُ فَلا يُسَلَّطُ عَلَيْهِ (١).

الْمَكِوَّةُ الدَّجَّالُ إِلاَّ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةَ ، لَيْسَ لَهُ مِنْ نِقَابِهَا نَقْبٌ إِلاَّ عَلَيْهِ مَنْ نَقَابِهَا نَقْبٌ إِلاَّ عَلَيْهِ الْمَدِينَةَ ، لَيْسَ لَهُ مِنْ نِقَابِهَا نَقْبٌ إِلاَّ عَلَيْهِ الْمَلائِكَةُ صَافِّينَ يَحْرُسُونَهَا (٢) ، ثُمَّ تَرْجُفُ الْمَدِينَةُ بِأَهْلِهَا ثَلاثَ رَجَفَاتٍ ، الْمَلائِكَةُ صَافِينَ يَحْرُسُونَهَا (٢) ، ثُمَّ تَرْجُفُ الْمَدِينَةُ بِأَهْلِهَا ثَلاثَ رَجَفَاتٍ ، فَيُحْرِجُ اللَّهُ كُلَّ كَافِرٍ وَمُنَافِقِ .

## بَاب نُزُول عِيسَى ابْن مَرْيَمَ عَلَيْهما السَّلام

١٤٣٧ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَلَيْهَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: وَالَّـذِي نَفْسِي

<sup>(</sup>١) ولمسلم في رواية : يَخْرُجُ الدَّجَّالُ فَيَتَوَجَّهُ فِيَلَهُ رَجُلٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، فَتَلْقَاهُ الْمَسَالِحُ مَسَالِحُ الدَّجَالِ ، فَيَقُولُونَ لَهُ : أَيْنَ تَعْيِدُ ؟ فَيَقُولُونَ لَهُ : فَيَقُولُونَ لَهُ : فَيَقُولُونَ لَهُ : فَيَقُولُ بَعْضُهُمْ لِيَعْضِ : اللَّيْسَ قَدْ نَهَاكُمْ رَبُّكُمْ أَنْ تَقْتُلُوا أَحَدًا دُونَهُ ؟ قَالَ : مَا يَغُولُونَ لَهِ إِلَى الدَّجَالِ ، فَإِذَا رَآهُ الْمُؤْمِنُ قَالَ : يَا أَيْهَا النَّلُ ا هَذَا الدَّحَالُ اللّذِي ذَكَرَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ . قَالَ : فَيَقُولُ : أَنْ تَأْمُولُونَ : عُدُّوهُ وَشُحُّوهُ . فَيُوسَعُ ظَهْرُهُ وَبَطْنَهُ ضَرَبّنا ، وَاللهُ عَلَيْ . قَالَ : فَيَقُولُ : أَنْتَ الْمَسِيعُ الْكَذَّابُ . قَالَ : فَيُؤْمَرُ بِهِ فَيَوْشَوْ بِالْمِغْشَالِ وَسُحُوهُ . فَيُوسَعُ خَهُولُ : أَنْتَ الْمَسِيعُ الْكَذَابُ . قَالَ : فَيُؤْمَرُ بِهِ فَيَوْشَوُ بِالْمِغْشَالِ وَسُولُ اللهِ عَلَيْ . قَالَ : فَيَقُولُ : أَنْتَ الْمَسِيعُ الْكَذَابُ . قَالَ : فَيَوْمَو بِالْمِغْشَالِ وَسُولُ اللهِ عَلَى الدَّعْلَ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْلُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

بِيَدِهِ لَيُوشِكَنَّ أَنْ يَنْزِلَ فِيكُمُ ابْنُ مَرْيَهُمَ حَكَمًا عَدْلاً ، فَيَكْسِرَ الصَّلِيبَ ، وَيَفْتُلَ الْجِنْزِيرَ ، وَيَضَعَ الْجِزْيَةَ (١) ، وَيَفِيضَ الْمَالُ حَتَّى لا يَقْبَلَهُ أَحَدُّ حَتَّى تَكُونَ السَّجْدَةُ الْوَاحِدَةُ خَيْرًا مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا . ثُمَّ يَقُولُ آبُو هُرَيْرَةَ : وَتَوْمَ الْمَالُ الْكَتَابِ إِلاَّ لَيُوْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا ﴾. الْقَيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا ﴾.

## بَابِ قَوْلِ النَّبِيِّ ۗ: "بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ"

١٤٣٩ - عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ فَ قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى قَالَ اللَّهِ عَلَى قَالَ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ اللَّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْكُ عَلَيْ عَلَيْكُ عَلَيْ عَلَيْكُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُ عَلَيْكِ عَلَيْكَ عَلَى عَلَيْ عَلْمُ عَلَيْكِمِ عَلَيْكُ عَلَى عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكَ عَلَى عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَى عَلَيْكُ عَلَى عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكَ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكَ عَلَى عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى عَلَيْكُ عَلَيْكُ

### باب قُرْبِ قِيَامِ السَّاعَةِ \*

١٤٤٠ عَنْ أَنَسٍ ﷺ قَالَ : مَرَّ غُلامٌ لِلْمُغِيرَةِ وَكَانَ مِنْ أَقْرَانِي فَقَالَ
 رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : إِنْ أُخِرَ هَذَا فَلَنْ يُدْرِكَهُ الْهَرَمُ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ (٣).

ا ١٤٤١ - عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رِجَالٌ مِنَ الأَعْرَابِ حُفَاةً يَأْتُونَ النَّبِيَّ عَلِيْ ، فَيَسْأَلُونَهُ مَتَى السَّاعَةُ ، فَكَانَ يَنْظُرُ إِلَى أَصْغَرِهِمْ ، فَكَانَ يَنْظُرُ إِلَى أَصْغَرِهِمْ ، فَيَقُولُ : إِنْ يَعِشْ هَذَا لا يُدْرِكُهُ الْهَرَمُ حَتَّى تَقُومَ عَلَيْكُمْ سَاعَتُكُمْ.

<sup>(</sup>١) ولمسلم في رواية : وَلَتْتُرَكَنَّ الْقِلاصُ فَلا يُسْعَى عَلَيْهَا ، وَلَتَذْهَبَنَّ الشَّحْنَاءُ وَالتَّبَاغُضُ وَالنَّحَاسُدُ ، وَلَيَدْعُونَّ إلَى الْمَال فَلا يَقْبُلُهُ أَحَدُ .

<sup>(</sup>٢) وَلمسلم فِ رواية : قَالَ ابْنُ أَبِي ذِنْبِ : فَأَمَّكُمْ بِكِيَابِ رَبُّكُمْ نَبَارَكَ وَتَعَالَى ، وَسُنْقِ نَبيْكُمْ ﷺ .

<sup>(</sup>٣) ولمسلم في رواية : أن رَجُلاً سَأَلَ النبي ﷺ : مَتَى تَقُومَ السَّاعَة ؟ فَسَكَتَ هُنَيْهَةَ ، ثُمَّ تَظَرَ إلى غُلامٍ بَيْن يَدَيهِ مِن أَزْد شَنُوءة. فقال: إن عُمُر هذا لم يدركه الهرم...

#### باب طلوع الشمس من مغربها \*

حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا ، فَإِذَا طَلَعَتْ ، فَرَآهَا النَّاسُ آمَنُوا أَجْمَعُونَ ، فَذَلِكَ حِينَ ﴿ لا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي فَذَلِكَ حِينَ ﴿ لا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي فَذَلِكَ حِينَ ﴿ لا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي الْمَانِهَا خَيْرًا ﴾ (1) ، وَلَتَقُومَنَ السَّاعَةُ ، وقَدْ نَشَرَ الرَّجُلانِ ثَوْبَهُمَا بَيْنَهُمَا ، فَلا يَتَايَعَانِهِ ، وَلا يَطْوِيَانِهِ ، وَلَتَقُومَنَ السَّاعَةُ ، وقَد انصَرَفَ الرَّجُلُ بِلَبِنِ لِقَحْمَهُ ، وَلَتَقُومَنَ السَّاعَةُ ، وَهُو يَلِيطُ حَوْضَهُ فَلا يَسْقِي فِيهِ ، فَلا يَطْعَمُهُ ، وَلَتَقُومَنَ السَّاعَةُ ، وَهُو يَلِيطُ حَوْضَهُ فَلا يَسْقِي فِيهِ ، وَلَتَقُومَنَ السَّاعَةُ ، وَهُو يَلِيطُ حَوْضَهُ فَلا يَسْقِي فِيهِ . وَلَتَقُومَنَ السَّاعَةُ ، وَهُو يَلِيطُ حَوْضَهُ فَلا يَسْقِي فِيهِ . وَلَتَقُومَنَ السَّاعَةُ ، وَهُو يَلِيطُ حَوْضَهُ فَلا يَسْقِي فِيهِ . وَلَتَقُومَنَ السَّاعَةُ ، وَهُو يَلِيطُ حَوْضَهُ فَلا يَسْقِي فِيهِ . وَلَتَقُومَنَ السَّاعَةُ ، وَقَدْ رَفَعَ أَحَدُكُمُ أَكْلَتَهُ إِلَى فِيهِ فَلا يَطْعَمُهُ .

## بَابِ : ﴿ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا ﴾

النَّفْخَتَيْنِ أَرْبَعُونَ . قَالَ : أَرْبَعُونَ يَوْمًا ؟ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ : مَا بَيْسَنَ النَّفْخَتَيْنِ أَرْبَعُونَ . قَالَ : أَرْبَعُونَ شَهْرًا ؟ قَالَ : أَبَيْتُ . قَالَ : أَرْبَعُونَ شَهْرًا ؟ قَالَ : أَبَيْتُ . قَالَ : ثُمَّ يُنْوِلُ اللَّهُ مِنَ قَالَ : أَبَيْتُ . قَالَ : ثُمَّ يُنْوِلُ اللَّهُ مِنَ الْإِنْسَانِ شَيْءٌ إِلا يَبْلَى إِلا السَّمَاءِ مَاءً فَيَنْبُتُونَ كَمَا يَنْبُتُ الْبَقْلُ، لَيْسَ مِنَ الْإِنْسَانِ شَيْءٌ إِلا يَبْلَى إِلا السَّمَاءِ مَاءً فَيَنْبُتُونَ كَمَا يَنْبُتُ الْبَقْلُ، لَيْسَ مِنَ الْإِنْسَانِ شَيْءٌ إِلا يَبْلَى إِلا عَظْمًا وَاحِدًا، وَهُو عَجْبُ الذَّنَبِ(٢)، وَمِنْهُ يُوكِّبُ الْخَلْقُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ .

#### باب فتنة النساء \*

الله عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: هَا تَوَكُّتُ بَعْدِي فِتْنَةً أَضَوَّ عَلَى الرَّجَالِ هِنَ النَّسَاء.

<sup>(</sup>١) ولمسلم في رواية : ثَلاثٌ إِذَا حَرَحْنَ لا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُسَنْ آمَنَسَتْ مِنْ فَبْـلُ أَوْ كَسَبَتْ فِني إِيمَانِهَـا حَيْرًا: طُلُوعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا ، وَالدَّجَّالُ ، وَدَابَّةُ الأَرْضِ .

<sup>(</sup>٢) ولمسلم في رواية : مِنْهُ خُلِقَ.

# كِتَابُ الزُّهْدِ وَالرَّقَائِق

## بَابِ: كَيْفَكَانَ عَيْشُ النَّبِيِّ ۗ وَأَصْحَابِهِ وَتَخَلِّيهِمْ مِنَ الدُّنْيَا؟

اللَّهُمَّ ارْزُقَ اللَّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ هُذِهَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: اللَّهُمَّ ارْزُقَ آلَ مُحَمَّدٍ قُوتًا (١).

إِلَى الْهِلالِ، ثُمَّ الْهِلالِ، ثُمَّ الْهِلالِ، ثَلَّا اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا فَالَتْ لِعُرْوَةَ: إِنْ كُنَّا لَنَنْظُرُ إِلَى الْهِلالِ، ثُمَّ الْهِلالِ، ثُمَّ الْهِلالِ، ثَلَاثَةَ أَهِلَةٍ فِي شَهْرَيْنِ، وَمَا أُوقِدَتْ فِي أَيْسَاتِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ نَارٌ فَقُلْتُ : يَا خَالَةُ مَا كَانَ يُعِيشُكُمْ ؟ فَالَتِ : الْأَسْوَدَانِ التَّمْرُ وَالْمَاءُ إِلاَّ أَنَّهُ قَدْ كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ مِنْ أَلْبَانِهِمْ فَيَسْقِينَا .

الله عَنْهَا قَالَتْ: مَا أَكُلَ آلُ مُحَمَّدٍ ﷺ وَفِي رَوَايَة : ثُوفَي النَّبِيُّ ﷺ حِينَ شَبِغْنَا مِنَ أَكُلَ آلُ مُحَمَّدٍ ﷺ النَّبِيُّ عِلَىٰ حِينَ شَبِغْنَا مِنَ الْأَسْوَدُيْنِ التَّمْرِ وَالْمَاء ( وَإِنْ كُنَّا لَنَرْفَعُ الْكُرَاعَ فَنَا كُلُهُ بَعْدَ خَمْسَ عَشْرَةً ، وَلِي رَوَايَة : مَا اصْطُرَّكُمْ إِلَيْهِ ؟ فَضَحِكَتْ ) ، قَالَتْ : مَا شَبِعَ آلُ مُحَمَّدٍ ﷺ مِنْ خُبْرِ بُرٌ مَأْدُومٍ ثَلاثَة آيَّامٍ حَتَّى لَحِقَ بِاللّهِ .

( وفي حديث أنس : فَمَا أَعْلَمُ النّبِيَّ ﷺ رَأَى رَغِيفًا مُرَقَقًا حَتَّى لَحِقَ بِاللّهِ، وَلا رَأَى شَاةً سَمِيطًا بِعَيْنِهِ قَطَّ . وفي رواية : ما أمْسَى عِنْدَ آل مُحَمَّدٍ اللّهِ، ولا رَأَى شَاةً سَمِيطًا بِعَيْنِهِ قَطَّ . وفي رواية : مَا أَكُلَ عَلَى سُكُرُ جَةٍ قَطَّ، وَلا خُبرَ لَهُ مُرَقِّقٌ قَطَّ ، وَلا صَاعُ حَبُّ . وفي رواية : مَا أَكُلَ عَلَى سُكُرُ جَةٍ قَطَّ ، وَلا صَاعُ حَبُّ . وفي رواية : مَا أَكُلَ عَلَى سُكُرُ جَةٍ قَطْ ، وَلا أَكُلَ عَلَى خِوَانٍ قَطَّ ، قُلْتُ لِقَتَادَةً : فَعَلامَ كَانُوا يَأْكُلُونَ ؟ قَالَ : عَلَى السُّفَرِ ) .

<sup>(</sup>١) ولمسلم في رواية : كَفَافًّا .

## باب ما يُحْذَرُ مِنْ زَهْرةِ الدُّنيا

الْجَرَّاحِ فَلْهُ إِلَى الْبَحْرِيْنِ عَلْمِ بْنِ عَوْفِ فَلْهَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ بَعَثَ أَبَا عُبَيْدَةً بْنَ الْجَرَّاحِ فَلْهُ إِلَى الْبَحْرِيْنِ عَلْمِهِ مُ الْعَلاءَ بْنَ الْحَضْرَمِيِّ ، فَقَدِمَ أَبُو عُبَيْدَةً بِمَالَ مِنَ الْبَحْرَيْنِ ، وَأَمَّرَ عَلَيْهِمُ الْعَلاءَ بْنَ الْحَضْرَمِيِّ ، فَقَدِمَ أَبُو عُبَيْدَةً بِمَالَ مِنَ الْبَحْرَيْنِ ، فَسَمِعَتِ الأَنْصَارُ بِقُدُومِ أَبِي عُبَيْدَةً ، فَوَافُوا صَلاةً الْفَحْرِ مَعَ النّبِيِّ عَلَيْ ، فَلَمَّا انْصَرَفَ تَعَرَّضُوا لَهُ ، فَتَبسَمَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ حِينَ رَآهُم مُ ، ثُمَّ النّبي عَلَيْ مُ الله عَلَيْ عَرَّضُوا لَهُ ، فَتَبسَمَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ حِينَ رَآهُم مُ ، ثُمَّ قَالَ : أَطُنْكُمْ سَمِعْتُمْ أَنَّ أَبًا عُبَيْدَةً قَدِمَ بِشَيْء ؟ قَالُوا : أَجَلْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ! فَالْنَا : فَانْشُووُوا ، وَأَمَّلُوا مَا يَسُرُّكُمْ ، فَوَاللَّهِ مَا الْفَقْرَ أَخْشَى عَلَيْكُمْ ، وَلَكِنِي أَخْشَى عَلَيْكُمْ ، فَوَاللَّهِ مَا الْفَقْرَ أَخْشَى عَلَيْكُمْ ، فَوَاللَّهِ مَا الْفَقُورَ أَخْشَى عَلَيْكُمْ ، وَلَكِنِي أَخْشَى أَنْ تُبْسَطَ عَلَيْكُمُ الدُّنِيَا كَمَا أَهْلَكَتْهُمْ .

## باب حَدِيثِ أَبْرَص وأَعْمَى وأَقْرَع

، ١٤٥ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ هَ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِي عَلَا يَقُولُ: إِنَّ ثَلاثَةً فِي إِسْرَائِيلَ أَبْرَصَ ، وَأَقْرَعَ ، وَأَعْمَى بَدَا لِلّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يَبْتَلِيَهُمْ ، فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ مَلَكًا ، فَأَتَى الأَبْرَصَ، فَقَالَ: أَيُّ شَيْء أَحَبُ إِلَيْك ؟ قَالَ: لَوْنَ حَسَنٌ، وَجِلْدٌ حَسَنٌ ، قَدْ قَلْرَنِي النَّاسُ . قَالَ : فَمَسَحَهُ فَذَهَبَ عَنْهُ ، فَأَعْطِي لَوْنًا حَسَنًا ، وَجِلْدًا حَسَنًا ، فَقَالَ : أَيُّ الْمَالِ أَحَبُ إِلَيْك؟ قَالَ : فَقَالَ : أَيُّ الْمَالِ أَحَبُ إِلَيْك؟ قَالَ : الإِيلُ . فَأَعْطِي لَوْنًا وَجَلْدًا حَسَنًا ، فَقَالَ : يُبَارَكُ لَكُ فِيهَا . وَأَتَى الأَقْرَعَ فَقَالَ : أَيْ الْمَالِ أَحَبُ إِلَيْك؟ قَالَ :

أَيُّ شَيْء أَحَبُّ إِلَيْكَ ؟ قَالَ : شَعَرٌ حَسَنٌ ، وَيَذْهَبُ عَنْسي هَـذَا قَـدْ قَذِرَنِسي الِنَاسُ . قَالَ : فَمَسَحَهُ ، فَذَهَبَ ، وَأُعْطِي شَعَوًا حَسَنًا ، قَالَ : فَأَيُّ الْمَال أَحَبُ إِلَيْكَ ؟ قَالَ : الْبَقَرُ ، قَالَ : فَأَعْطَاهُ بَقَرَةً حَامِلاً ، وَقَالَ : يُبَارَكُ لَك فِيهَا . وَأَتَى الْأَعْمَى فَقَالَ : أَيُّ شَيْءٍ أَحَبُ إِلَيْكَ ؟ قَالَ : يَرُدُّ اللَّهُ إِلَيَّ بَصَرِي ، فَأَبْصِرُ بِهِ النَّاسَ . قَالَ : فَمَسَحَهُ ، فَرَدَّ اللَّهُ إِلَيْهِ بَصَرَهُ ، قَالَ : فَأَيُّ الْمَالِ أَحَبُّ إِلَيْكَ ؟ قَالَ : الْغَنَمُ . فَأَعْطَاهُ شَاةً وَالِـدًا ، فَأُنْتِجَ هَـذَان ، وَوَلَّذَ هَذَا ، فَكَانَ لِهَذَا وَادٍ مِنْ إِبلِ ، وَلِهَذَا وَادٍ مِنْ بَقَـر ، وَلِهَـذَا وَادٍ مِنْ غَنَم ، ثُمَّ إِنَّهُ أَتَى الأَبْرَصَ فِي صُورَتِهِ وَهَيْئَتِهِ ، فَقَالَ : رَجُلٌ مِسْكِينٌ تَقَطَّعَتْ بِيَ الْحِبَالُ فِي سَفَرِي ، فَلا بَلاغَ الْيَوْمَ إلا باللَّهِ ثُمَّ بكَ، أَسْأَلُكَ بالَّذِي أَعْطَاكَ اللَّوْنَ الْحَسَنَ ، وَالْجِلْدَ الْحَسَنَ ، وَالْمَالَ بَعِيرًا أَتَبَلَّغُ عَلَيْهِ فِي سَفَرِي . فَقَالَ لَهُ : إِنَّ الْحُقُوقَ كَثِيرَةً ، فَقَالَ لَهُ : كَأَنِّي أَعْرِفُكَ ، أَلَمْ تَكُنْ أَبْرَصَ يَقْذَرُكَ النَّاسُ فَقِيرًا فَأَعْطَاكَ اللَّهُ ؟ فَقَالَ : لَقَدْ وَرَثْتُ لِكَابِرِ عَنْ كَابِرٍ. فَقَالَ : إِنْ كُنْتَ كَاذِبًا فَصَيَّرَكَ اللَّهُ إِلَى مَا كُنْتَ ، وَأَتَى الأَقْرَعَ فِي صُورَتِهِ وَهَيْئَتِهِ ، فَقَالَ لَهُ مِثْلَ مَا قَالَ لِهَذَا ، فَرَدَّ عَلَيْهِ مِثْلَ مَا رَدَّ عَلَيْهِ هَـذَا، فَقَالَ : إِنْ كُنْتَ كَاذِبُنا فَصَيَّرَكَ اللَّهُ إِلَى مَا كُنْتَ ، وَأَتَى الأَعْمَى فِي صُورَتِهِ، فَقَالَ : رَجُلُ مِسْكِينٌ ، وَابْنُ سَبِيل ، وَتَقَطَّعَتْ بِيَ الْحِبَالُ فِي سَفَرِي ، فَلا بَلاغَ الْيَوْمَ إلا باللَّهِ ، ثُمَّ بكَ ، أَسْأَلُكَ بالَّذِي رَدَّ عَلَيْكَ بَصَرَكَ شَاةً أَتَبُلُغُ بِهَا فِي سَفَرِي فَقَالَ: قَدْ كُنْتُ أَعْمَى ، فَرَدَّ اللَّهُ بَصَرِي ، وَفَقِيرًا، فَقَدْ أَغْنَانِي ، فَخُذْ مَا شِئْتَ ، فَوَاللَّهِ لا أَجْهَدُكَ الْيَوْمَ بِشَيْء أَخَذْتَـهُ لِلَّهِ . فَقَالَ : أَمْسِكْ مَالَكَ ، فَإِنَّمَا ابْتُلِيتُمْ ، فَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْكَ ، وَسَنحِطَ عَلَى صَاحِبَيْكَ .

## بَابِ قَوْلِ سَعْدٍ رَهِ : مَا لَنَا طَعَامٌ إلا وَرَقُ الْحُبْلَةِ \*

يا ١٤٥١ - عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَلَيْهُ قَالَ : إِنِّي لأَوَّلُ الْعَرَبِ رَمَى بِسَهْمٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، وَرَأَيْنَا نَغْزُو ، وَمَا لَنَا طَعَامٌ إِلا وَرَقُ الْحُبْلَةِ وَهَذَا السَّمُرُ ، وَإِنَّ أَحَدَنَا لَيَضَعُ كَمَا تَضَعُ الشَّاةُ ، مَا لَهُ خِلْطٌ ثُمَّ أَصْبَحَتْ بَنُو أَسَدٍ السَّمُرُ ، وَإِنَّ أَحَدَنَا لَيَضَعُ كَمَا تَضَعُ الشَّاةُ ، مَا لَهُ خِلْطٌ ثُمَّ أَصْبَحَتْ بَنُو أَسَدٍ تُعَزِّرُنِي عَلَى الإِسْلامِ خِبْتُ إِذًا وَضَلَّ سَعْبِي . ( وفي رواية : مَا أَسْلَمَ أَحَدٌ إِلا فِي الْيَوْمِ الَّذِي أَسْلَمَ فِيهِ ، وَلَقَدْ مَكَثْتُ سَبْعَةَ آيًامٍ ، وَإِنِّي لَتُلُثُ الإِسْلامِ ).

### باب مَا يَبْقَى مع المَيَّتِ

١٤٥٢ - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ ﴿ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : يَتْبَعُ الْمَيِّتَ ثَلاثَةٌ ، فَيَرْجِعُ اثْنَانِ ، وَيَبْقَى مَعَهُ وَاحِدٌ، يَتْبَعُهُ: أَهْلُهُ ، وَمَالُهُ ، وَمَالُهُ ، وَمَالُهُ ، وَيَبْقَى عَمَلُهُ .

## بَاب لِيَنْظُرْ إِلَى مَنْ هُوَ أَسْفَلَ مِنْهُ وَلا يَنْظُرْ إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقَهُ

١٤٥٣ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ هَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَنْ قَالَ : إِذَا نَظَسَ الْمَالِ وَالْخَلْقِ، فَلْيَنْظُو إِلَى مَنْ هُوَ أَحَدُكُمْ إِلَى مَنْ هُو الْمَالِ وَالْخَلْقِ، فَلْيَنْظُو إِلَى مَنْ هُو أَسَفَلَ مِنْهُ (١).

## بَاب الرِّيَاء وَالسُّمْعَةِ

١٤٥٤ - عَنْ جُنْدَبٍ عَلَىٰهُ قَالَ : قَالَ النّبِيُ عَلَىٰ : مَـنْ سَـمَّعَ سَـمَّعَ اللّهُ بِهِ، وَمَنْ يُشَـاقِقْ يَشْـقُقِ اللّهُ عَلَيْـهِ بِهِ، وَمَنْ يُشَـاقِقْ يَشْـقُقِ اللّهُ عَلَيْـهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ . فَقَالُوا : أَوْصِنَا . فَقَالَ : إِنَّ أَوَّلَ مَـا يُنْتِنُ مِـنَ الإِنْسَـانِ بَطْنَـهُ،

<sup>(</sup>١) ولمسلم في رواية : فَهُوَ أَحْدَرُ أَنْ لا تَزْدَرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ .

فَمَنِ اسْتَطَاعَ أَنْ لا يَأْكُلَ إِلا طَيِّبًا فَلْيَفْعَلْ ، وَمَنِ اسْتَطَاعَ أَنْ لا يُحَـالَ بَيْنَـهُ و وَبَيْنَ الْجَنَّةِ بِمِلْءِ كَفَّهِ مِنْ دَمِ أَهْرَاقَهُ فَلْيَفْعَلْ ﴾ .

## بَابِ حِفْظِ اللِّسَان

١٤٥٥ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: إِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مَا يَتَبَيَّنُ فِيهَا، يَزِلُ بِهَا فِي النَّارِ أَبْعَدَ مِمَّا بَيْنَ الْمَشْرِقِ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ رِضْوَانِ اللَّهِ لا يُلْقِي وَالْغَرب . (وفي رواية: إِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ رِضْوَانِ اللَّهِ لا يُلْقِي لَهَا بَالاً يَرْفَعُهُ اللَّهُ بِهَا دَرَجَاتٍ ).
 لَهَا بَالاً يَرْفَعُهُ اللَّهُ بِهَا دَرَجَاتٍ ).

# كِتَابُ فَضَائِلِ الْقُرْآنِ

## بَابِ فَضْلُ سُورَةِ الْبَقَرَةِ

١٤٥٦ – عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ هَا قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : مَنْ قَرَأَ بِالآيَتَيْنِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ فِي لَيْلَةٍ كَفَتَاهُ .

## بَابِ فَضْل ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴾

النّبي عَلَيْهُ فَالَ النّبِي سَعِيدِ الْحُدْرِيِّ اللّهِ عَلَيْهِ أَلْ النّبِي عَلَيْهِ مَ النّبِي الْحُدْرِي اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّ

١٤٥٨ - عَنْ عَائِشَةَ عَلَيْهِ : أَنَّ النَّبِي ﷺ بَعَثَ رَحلاً عَلَى سَرِيَّةٍ ، وَكَانَ يَقْرَأُ لأَصْحَابِهِ فِي صَلاَتِهِمْ ، فَيَخْتِمُ بِقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ، فَلَمَّا رَجَعُوا ذَكَرُوا ذَكِرُوا ذَكِلُ لِلنَّبِيِّ ﷺ ، فَقَالَ : سَلُوهُ لأَيُّ شَيْء يَصْنَعُ ذَلِكَ ؟ فَسَالُوهُ ، فَقَالَ : لأَنَّهَا صِفَةُ الرَّحْمَنِ وَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَفْرَأَ بِهَا . فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : أَخْبِرُوهُ أَنَّ اللَّهَ يُحِبُّهُ .

<sup>(</sup>١) أما مسلم فرواه عن أبي الدرداء وأبي هريرة.

 <sup>(</sup>٢) ولمسلم من حديث أبي هريرة : أن رسول الله ﷺ قال: اخشئوا فَإِنِّي سَأَقْرًا عَلَيْكُمْ ثُلثَ الْقُرَّانِ . فَحَشَـدَ
 مَنْ حَشَدَ نُمُّ حَرَجَ نَبِي الله ﷺ فَقَرًا : ﴿ قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ﴾ .

 <sup>(</sup>٣) ولمسلم من حديث أبي الدرداء: إِنَّ اللهُ حَزَّ الْقُرَّانَ ثَلانَةَ أَخْزَاءٍ ، فَحَعَلَ ﴿ قُلْ هُوَ اللهُ أَحَـدُ ﴾ جُزْعًا مِنْ أَخْزَاءٍ ، فَحَعَلَ ﴿ قُلْ هُوَ اللهُ أَحَـدُ ﴾ جُزْعًا مِنْ أَخْزَاءٍ الْقُرَّان .

( وفي حديث أنس ظهه: كَانَ رَجُلُ مِنَ الأَنْصَارِ يَؤُمُّهُمْ فِي مَسْجِدِ قَبَاء، وَكَانَ كُلَّمَا افْتَتَحَ سُورَةً يَقْرَأُ بِهَا لَهُمْ فِي الصَّلاةِ مِمَّا يَقْرَأُ بِهِ افْتَتَحَ بِقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهَا ، ثُمَّ يَقْرَأُ سُورَةً أُخْرَى مَعَهَا ، وَكَانَ يَصْنَعُ ذَلِكَ فِي اللَّهُ أَحَدٌ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهَا ، ثُمَّ يَقْرَأُ سُورَةً أُخْرَى مَعَهَا ، وَكَانَ يَصْنَعُ ذَلِكَ فِي كُلِّ وَكُعَةٍ ، فَلَمَّا أَتَاهُمُ النَّبِيُ عَلَيْ أُخْرُوهُ الْخَبَرُ فَقَالَ : يَا فُلانُ مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تَفْعَلَ مَا يَأْمُوكَ بِهِ أَصْحَابُكَ ، وَمَا يَحْمِلُكَ عَلَى لُوهِمِ هَذِهِ السُورَةِ فِي كُلِّ وَكُلَّ مَا يَأْمُوكَ بِهِ أَصْحَابُكَ ، وَمَا يَحْمِلُكَ عَلَى لُوهِمِ هَذِهِ السُورَةِ فِي كُلِّ وَكُلِّ وَكُلُكَ الْجَنَّةَ ) .

## بَابِ فَضْلِ الْقُرْآنِ عَلَى سَائِرِ الْكَلامِ

## باب فَضْل حِفْظِ الْقُرْآن

١٤٦٠ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : (مَشَلُ الَّـذِي يَقُرُأُ الْقُرْآنَ وَهُوَ حَافِظٌ لَهُ )<sup>(١)</sup> مَـعَ السَّـفَرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ ، وَمَثَـلُ الَّـذِي يَقْرَأُ، وَهُوَ عَلَيْهِ شَدِيدٌ فَلَهُ أَجْرَان .

<sup>(</sup>١) ولمسلم: الْمَاهِرُ بِالْقُرْآنِ .

## بَاب نُزُول السَّكِينَةِ وَالْمَلائِكَةِ عِنْدَ قِرَاءَةِ الْقُرْآن

١٤٦١ - عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ﷺ قَالَ : كَانَ رَجُلٌ يَقْرَأُ سُورَةَ الْكَهْ فَ وَإِلَى حَانِيهِ حِصَانٌ مَرْبُوطٌ بِشَطَنَيْنِ ، فَتَغَشَّتُهُ سَحَابَةٌ ، فَجَعَلَتْ تَدْنُو وَتَدْنُو ، وَإِلَى حَانِيهِ حِصَانٌ مَرْبُوطٌ بِشَطَنَيْنِ ، فَتَغَشَّتُهُ سَحَابَةٌ ، فَجَعَلَتْ تَدْنُو وَتَدْنُو ، وَإِلَى النَّبِيَ ﷺ ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ : تِلْمُكَ السَّكِينَةُ تَنزَّلَتْ بِالْقُوْآنِ . (وفي رواية : فَخَرَجَ الرَّجُلُ فَنَظَرَ فَلَمْ يَرَ شَيْئًا ).

اللَّيْلِ ( سُورَةَ الْبَقَرَةِ ، وَفَرَسُهُ مَرْبُوطَةٌ عِنْدَهُ ) إِذْ حَالَتِ الْفَرَسُ ، فَسَكَتَ اللَّيْلِ ( سُورَةَ الْبَقَرَةِ ، وَفَرَسُهُ مَرْبُوطَةٌ عِنْدَهُ ) إِذْ حَالَتِ الْفَرَسُ ، فَسَكَتَ الْفَرَسُ ، ثُمَّ قَرَأَ فَحَالَتِ الْفَرَسُ ، فَسَكَتَ وَسَكَتَتِ الْفَرَسُ ، ثُمَّ قَرَأَ فَحَالَتِ الْفَرَسُ ، فَقَرَأَ فَحَالَتِ الْفَرَسُ ، فَانْصَرَفَ ، وَكَانَ ابْنَهُ يَحْيَى قَرِيبًا مِنْهَا ، فَأَشْفَقَ أَنْ تُصِيبَهُ ، فَلَمَّا الْفَرَسُ ، فَانْصَرَفَ ، وَكَانَ ابْنَهُ يَحْيَى قَرِيبًا مِنْهَا ، فَلَمَّا أَصْبُحَ حَدَّثَ النَّبِيَّ اللهِ أَنْ تَطِيبَهُ ، فَلَمَّا أَصْبُحَ حَدَّثَ النَّبِيَ وَقَلَلْ : اقْوَأُ يَا ابْنَ حُضَيْرٍ ، اقْوَأُ يَا ابْنَ حُضَيْرٍ . قَالَ : فَأَشْفَقَ أَنْ تُصَرَفْتُ إِلَيْهِ ، فَقَالَ : فَأَشْفَقَ أَنْ الْمَصَابِحِ ، فَخَرَجَتُ اللّهِ أَنْ تَطَا لَ الْمَصَابِحِ ، فَخَرَجَتُ النَّهِ أَنْ الطَّلَّةِ فِيهَا أَمْثَالُ الْمَصَابِحِ ، فَخَرَجَتُ وَلَا فَاللّهِ أَنْ تَطَالًا : لا . قَالَ : تِلْكَ الْمَلائِكَةُ فَتَى لا أَرَاهَا . قَالَ : وَتَدْرِي مَا ذَاكَ ؟ قَالَ : لا . قَالَ : تِلْكَ الْمَلائِكَةُ ذَتَى السَّمَاءِ ، فَإِذَا مِثْلُ الظَّلَةِ فِيهَا أَمْثَالُ الْمُصَابِحِ ، فَخَرَجَتُ وَتَعْتُ رُأُسِي إِلَى السَّمَاءِ ، فَإِذَا مِثْلُ الظَّلَةِ فِيهَا أَمْثَالُ الْمَصَابِحِ ، فَخَرَجَتُ وَتَعْتُ رَأُسِي إِلَى السَّمَاءِ ، فَإِذَا مِثْلُ الظَّلَةِ فِيهَا أَمْثَالُ الْمَصَابِحِ ، فَخَرَجَتُ وَتَقَالَ : لا . قَالَ : تِلْكَ الْمَلائِكَةُ فَنَتُ رَأُسُ لِللّهُ اللّهُ الْمُعَلِيقِ لا أَرَاهَا . قَالَ : وَتَدُرِي مَا ذَاكَ ؟ قَالَ : لا . قَالَ : تِلْكَ الْمَلائِكَةُ لَا لَا عُولَا يَالْ وَلَا عُرْوَى مِنْهُمْ .

## بَابِ اغْتِبَاطِ صَاحِبِ الْقُرْآنِ

الله عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ عَمْرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : لا حَسَـدَ النَّهَارِ، إِلاَّ فِي اثْنَتَيْنِ : رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ الْقُرْآنَ ، فَهُوَ يَتْلُوهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَـاءَ النَّهَارِ، اللَّهُ اللهُ الْقُرْآنَ ، فَهُو يَتْلُوهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَـاءَ النَّهَارِ،

<sup>(</sup>١) امَّا مسلم فرواه عن ابي سعيد : أنَّ أُسَيْدَ بْنَ خُضَيْرٍ بَيْنَمَا هُوَ لَئِلَةً يَقْرَأُ فِي مِرْبَدِهِ.

وَرَجُلٌ آَتَاهُ اللَّهُ مَالاً ، فَهُوَ يُنْفِقُهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ .

وَفِي حديث عَبْدِاللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَ اللهِ : لا حَسَدَ إِلاَّ فِي اثْنَتَيْنِ : رَجُلَّ آتَاهُ اللَّهُ الْحِكْمَةَ ، وَرَجُلَّ آتَاهُ اللَّهُ الْحِكْمَةَ ، فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا .

## بَابِ اسْتِذْكَارِ الْقُرْآنِ ، وَتَعَاهُدِهِ

١٤٦٤ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : إِنَّمَا مَثَلُ صَاحِبِ الْإِبِلِ الْمُعَقَّلَةِ إِنْ عَاهَدَ عَلَيْهَا أَمْسَكَهَا، وَإِنْ أَطْلَقَهَا ذَهَبَتْ (١) .

النَّبِيُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ هَ قَالَ : قَالَ النَّبِيُ عَلَيْ : بِنْسَ مَا لأَحَدِهِمْ أَنْ يَقُولَ : نَسِيتُ آيَةَ كَيْتَ وَكَيْتَ ، بَلْ نُسِّي ، وَاسْتَذْكِرُوا الْقُرْآنَ ، فَإِنَّهُ أَشَدُ تَفَصِّيًا مِنْ صُدُورِ الرِّجَالِ مِنَ النَّعَمِ .

## بَابِ مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآن

١٤٦٦ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ﴿ أَنَّهُ سَــمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ : مَا أَذِنَ اللَّــهُ لِشَيْءٍ مَا أَذِنَ اللَّــهُ لِشَيْءٍ مَا أَذِنَ لِنَبِيٍّ حَسَنِ الصَّوْتِ بِالْقُرْآنِ يَجْهَرُ بِهِ . وفي رواية : يَتَغَنَّى . (وَقِيَّ رُواية : لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ ) .

## بَابِ حُسِن الصَّوْتِ بِالْقِرَاءَةِ لِلْقُرْآن

١٤٦٧ – عَنْ أَبِي مُوسَى ﴿ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْ قَالَ لَهُ (٢٠): يَا أَبَا مُوسَى لَقَدْ أُوتِيتَ مِزْمَارًا مِنْ مَزَامِيرِ آل دَاوُدَ .

<sup>(</sup>١) وَلَمُسَلَّمَ فِي رَوَايَةً : وَإِذَا قَامَ صَاحِبُ الْقُرْآنِ فَقَرَّأَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ذَكَرَهُ ، وَإِذَا لَمْ يَقُمْ بِهِ نَسِيَّهُ .

<sup>(</sup>٢) ولمسلم في روابة : لَوْ رَأَلِتَنِي وَأَنَا أَسْتَمِعُ لِلْمِرَاءَتِكَ ٱلْبَارِحَةَ .

## بَابِ الْقِرَاءَةِ عَلَى الدَّابَّةِ

١٤٦٨ - عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ مُغَفَّلِ الْمُزَنِيِّ فَقَهُ قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ الْفَتْحِ عَلَى نَاقَةٍ لَهُ يَقْرَأُ سُورَةَ الْفَتْحِ ، فَرَجَّعَ فِيهَا قَالَ : ثُمَّ قَرَأَ مُعَاوِيَةُ يَوْمَ الْفَتْحِ عَلَى نَاقَةٍ لَهُ يَقْرَأُ سُورَةَ الْفَتْحِ ، فَرَجَّعَ فِيهَا قَالَ : ثُمَّ قَرَأَ مُعَاوِيَةُ يَحْكِي قِرَاءَةَ ابْنِ مُغَفَّلٍ ، وَقَالَ : لَوْلا أَنْ يَجْتَمِعَ النَّاسُ عَلَيْكُمْ لَرَجَعْتُ كَمَا وَيَعَلَى رَجَّعَ ابْنُ مُغَفَّلٍ يَحْكِي النَّبِيِّ ﷺ ( فَقُلْتُ لِمُعَاوِيَةً : كَيْفَ كَانَ تَرْجِيعُهُ ؟ قَالَ : رَجَّعَ ابْنُ مُغَفَّلٍ يَحْكِي النَّبِيِّ ﷺ ( فَقُلْتُ لِمُعَاوِيَةً : كَيْفَ كَانَ تَرْجِيعُهُ ؟ قَالَ : آ أَلَاثَ مَرَّاتٍ ) .

## بَابِ : هَلْ يَقُولُ : نَسِيتُ آيَةً كَذَا وَكَذَا؟

١٤٦٩ - عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: سَمِعَ النَّبِيُّ قَارِئًا يَهْرَأُ مِنَ اللَّيْلِ فِي الْمَسْجِدِ ، فَقَالَ : يَوْحَمُهُ اللَّهُ لَقَدْ أَذْكُونِي كَذَا وَكَذَا آيَةً أَسْقَطْتُهَا - وِفِي رَوايَة : أُنْسِيتُهَا - مِنْ سُورَةِ كَذَا وَكَذَا . (وفِي رَواية : تَهَجَّدَ النَّبِيُّ عَلِيْ فِي بَيْتِي فَسَمِعَ صَوْتَ عَبَّادٍ يُصَلِّي فِي الْمَسْجِدِ ، فَقَالَ : يَهَجَّدَ النَّبِيُّ عَلِيْ فِي بَيْتِي فَسَمِعَ صَوْتَ عَبَّادٍ يُصَلِّي فِي الْمَسْجِدِ ، فَقَالَ : يَا عَائِشَةُ أَصَوْتُ عَبَّادٍ هَذَا ؟ قُلْتُ : نَعَمْ . قَالَ : اللَّهُمَّ! ارْحَمْ عَبَّادًا ) .

## بَاب : فِي كَمْ يُقْرَأُ الْقُرْآنُ؟

 حُرُون كَثِيرَةٍ ، لَمْ يُقْرِثِنِيهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، فَكِدْتُ أُسَاوِرُهُ فِي الصَّلاةِ ، فَكِدْتُ أُسَاوِرُهُ فِي الصَّلاةِ ، فَتَصَبَّرْتُ حَتَّى سَلَّمَ ...

وَفِي حَدَيْثُ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : أَقْرَأَنِسي جِبْرِيلُ عَلَى حَرْفِ فَلَمْ أَزَلُ أَسْتَزِيدُهُ حَتَى انْتَهَى إِلَى سَبْعَةِ أَحْرُفِ (١) .

#### باب قراءة النبي ﷺ القرآن على غيره \*

الله الله عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ ﷺ قَالَ : قَالَ النَّهِ ﷺ لأَبَيُّ : إَنَّ اللَّهَ أَمْرَنِي أَنْ أَقْرَأَ عَلَيْكَ ﴿ لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ قَالَ : وَسَمَّانِي ؟ قَالَ : نَعَمْ . فَبَكَى .

#### باب استماع النبي ﷺ القرآن من غيره \*

الله عَلَى النّبِي عَنْ عَبْدِاللّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَلَيْ فَالَ : قَالَ لِي النّبِي عَلَيْ : اقْرَأُ عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ أُنْزِلَ ؟ قَالَ : نَعَمْ . -وفي عَلَيْ . قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللّهِ آقْرَأُ عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ أُنْزِلَ ؟ قَالَ : نَعَمْ . -وفي رواية: إِنِّي أُحِبُ أَنْ أَسْمَعُهُ مِنْ غَيْرِي - فَقَرَأُتُ سُورَةَ النّسَاءِ حَتَّى أَتَيْتُ إِلَى هَذِهِ الآيةِ ﴿ فَكَيْفَ إِذَا جَنْنَا مِنْ كُلُّ أُمَّةٍ بِشَهِيلٍ وَجَنْنَا بِكَ عَلَى هَوُلاءِ شَهِيدًا ﴾ (٢) قَالَ : حَسْبُكَ الآن . فَالْتَفَتُ إِلَيْهِ فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانٍ .

## بَابِ الْقُرَّاءِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ

الله ﷺ مَنْ عَلْقَمَةً قَالَ: كُنّا بِحِمْصَ فَقَرَأَ ابْنُ مَسْعُودٍ ﷺ سُورَةً يُوسُفَ ، فَقَالَ رَجُلٌ: مَا هَكَذَا أُنْزِلَتْ . قَالَ: قَرَأَتُ عَلَى رَسُولِ اللّه ﷺ

 <sup>(</sup>١) ولمسلم قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: بَلَغَنِي أَنَّ تِلْكَ السَّبْعَةَ الأَخْرُفَ إِنْمًا حِيَ فِي الأَمْرِ الَّذِي يَكُونُ وَاحِلًا لا يَعْتَلِفُ فِي عَلَالُ وَلا حَرًام.

<sup>(</sup>٢) ولَسلم: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: شَهِيداً عَلَيْهِمْ مَا دُمْتُ فِيْهِم .

فَقَالَ : أَخْسَنْتَ . وَوَحَدَ مِنْهُ رِيحَ الْخَمْرِ ، فَقَالَ : أَتَجْمَعُ أَنْ تُكَذَّبَ بِكِتَـابِ اللَّهِ ، وَتَشْرَبَ الْخَمْرَ ؟ فَضَرَبَهُ الْحَدَّ .

## باب : اقْرَءُوا الْقُرْآنَ مَا ائْتَلَفَتْ عَلَيْهِ قُلُوبُكُمْ

١٤٧٤ - ( عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ﴿ اللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَ رَجُللاً يَقْرَأُ آيَةً سَمِعَ النَّبِيِّ عَلَيْ قَرَأُ حِلافَهَا ، فَاخَذْتُ بِيدِهِ ، فَانْطَلَقْتُ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ فَقَالَ : كَالاَ قَرَأُ حِلافَهَا ، فَاخَذْتُ بِيدِهِ ، فَانْطَلَقْتُ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ فَقَالَ : كَلاَكُما مُحْسِنٌ فَاقْرَآ . أَكْبُرُ عِلْمِي ) قَالَ : فَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمُ اخْتَلَفُوا كَلاَكُما مُحْسِنٌ فَاقْرَآ . أَكْبُرُ عِلْمِي ) قَالَ : فَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمُ اخْتَلَفُوا فَأَهْلِكُوا . ( وفي رواية : لا تَحْتَلِفُوا ) (١).

النَّبِيِّ قَال: اقْرَءُوا الْقُرْآنَ مَا ائْتَلَفَتْ عَن النَّبِيِّ ﷺ قَال: اقْرَءُوا الْقُرْآنَ مَا ائْتَلَفَتْ عَلَيْهِ قُلُوبُكُمْ ، فَإِذَا اخْتَلَفْتُمْ فَقُومُوا عَنْهُ .

<sup>(</sup>١) أما مسلم فرواه عن عبد الله بن عمرو : قَالَ : هَجَّرْتُ إِلَى رَسُولِ اللّهِ ﷺ يَوْمُـّـا . قَـالَ : فَسَمِعَ أَصْوَاتَ رَجُلَيْنِ اخْتَلَفَا فِي آيَةٍ ، فَخَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللّهِ ﷺ يُعْرَفُ فِي وَخْهِهِ الْغَصَبُ ، فَقَالَ : إِنْمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَنْلَكُمْ بِاخْتِلافِهِمْ فِي الْكِتَابِ .

# كِتَابُ التَّفْسِير

## بَاب : ﴿ وَقُولُوا حِطَّةٌ ﴾

١٤٧٦ - عَنْ أَبِي هُرَيْـرَةَ فَشَهُ قَـالَ : قَـالَ رَسُـولُ اللَّهِ ﷺ : قِيـلَ لِبَنِـي إِسْرَائِيلَ: ﴿ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُـوا حِطَّةٌ نَغْفِـرْ لَكُـمْ خَطَايَـاكُمْ ﴾ ، فَلَـرَائِوا ، فَلَـخُلُوا يَزْحَفُونَ عَلَى أَسْتَاهِهِمْ ، وَقَالُوا : حَبَّةٌ فِي شَعَرَةٍ .

# بَابِ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : ﴿ وَأَتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا ﴾

الْمَرَاءِ عَنِ الْبَرَاءِ عَلَىٰ قَالَ: نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ فِينَا ، كَانَتِ الأَنْصَارُ إِذَا حَجُّوا فَحَاؤُوا لَمْ يَدْخُلُوا مِنْ قِبَلِ أَبُوابِ بُيُوتِهِمْ ، وَلَكِنْ مِنْ ظُهُورِهَا، فَحَاءَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ فَدَخَلَ مِنْ قِبَلِ بَابِهِ ، فَكَأَنَّهُ عُيِّرَ بِذَلِكَ، فَنزَلَتْ: ﴿وَلَيْسَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ فَدَخَلَ مِنْ قِبَلِ بَابِهِ ، فَكَأَنَّهُ عُيِّرَ بِذَلِكَ، فَنزَلَتْ: ﴿وَلَيْسَ الْبِرُ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأَتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبُوابِهَا ﴾.

## بَابِ : ﴿ آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ ﴾

١٤٧٨ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ﴿ إِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ ﴾ قَالَ: نَسَخَتْهَا الآيَةُ الَّتِي بَعْدَهَا (١).

<sup>(</sup>١) ولمسلم من حديث أبي هريرة وابن عبلس: لَمَّا نَرَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ﴿ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِسِي الأَرْضِ وَإِنْ تَبْلُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُحفُوهُ بُحَاسِبُكُمْ بِهِ اللَّهُ نَيْغَفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَثِمَدَّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلُّ شَيْءَ قَدِيرٌ ﴾ قَالَ: فَاشْتَدَّ ذَلِكَ عَلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَآتُوا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، فَمَالُوا: أَيْ رَسُولَ اللَّهِ إَ كُلُفْنَا مِنَ الأَعْمَالِ مَا نُطِيقُ ، الصَّلاةَ ، وَالصَّبَامَ ، وَالْحِهَادَ ، وَالصَّبَامَ ، وَالْحَهُ وَالْمَاعِمُ ، وَالصَّبَامَ ، وَالْحَهِادَ ، وَالصَّبَامَ ، وَالْحَهُ وَالْمَاعِقُولُوا كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : أَتُوبِسُلُونَ أَلْ تَقُولُوا كَمَا قَالَ مَالُولُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى الْمُؤْلُولُ اللَّهِ عَلَى الْمُومُ وَالْمَاعِقُولُوا ؛ أَلِمُ مُنْولُولُ اللَّهُ مَا الْمَوْمُ ذَلْتَ بِهَا الْمَنْ مُ فَلُوا ؛ سَيعْنَا وَاطَعْنَا ، عُفْرَانَكَ رَبِّنَا وَإِلَىٰكَ الْمَصِيمُ . فَلَمُ الْقَوْمُ ذَلْتَ بِهَا الْمَاعِيمُ ، فَانْزَلَ اللَّهُ تَا اللَّهُ وَالْمُ الْمُؤْمَانَا ، غَفْرَانَكَ رَبِّنَا وَإِلَىٰكَ الْمَصِيمُ . فَلَمُ الْفَوْمُ ذَلْتَ بِهَا الْمَوْمُ فَلِي اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ وَالْمُعْلِمُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُولُ اللَّهُ وَالْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ وَالْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ وَالْمُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُولُ اللَّهُ

## بَابِ: ﴿ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ ﴾

١٤٧٩ - عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: تَلا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هَذِهِ الآيةَ ﴿ هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ الْبَغَاءَ الْفِتْنَةِ وَالْبَعْاءَ تَلْوَيْهِمْ وَلُونَ آمَنًا بِهِ وَالْبِيعِةِ وَمَا يَعْلَمُ تَأُويِلُهُ إِلّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنًا بِهِ وَالْبِيعِةِ وَمَا يَعْلَمُ تَأُويلِهِ إِلّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنًا بِهِ كُلُّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَكَّرُ إِلا أُولُوا الأَلْبَابِ ﴾ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : فَإِذَا رَأَيْتِ الَّذِينَ يَتَبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ فَأُولَئِكِ الَّذِينَ سَمَّى اللَّهُ فَاحْذَرُوهُمْ.

## بَابِ: ﴿ لا يَحْسِبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْا ﴾

عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى الْغَزْوِ تَخَلَّفُوا عَنْهُ ، وَفَرِحُوا بِمَفْعَدِهِمْ خِلافَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَى الْغَزْوِ تَخَلَّفُوا عَنْهُ ، وَفَرِحُوا بِمَفْعَدِهِمْ خِلافَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَإِذَا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اعْتَـذَرُوا إِلَيْهِ وَحَلَفُوا، وَأَحَبُّوا أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا ، فَنَزَلَتْ ﴿ لا يَحْسِبَنَّ الَّذِينَ اللَّهِ يَلُو اللَّهِ عَلَوْا ، فَنَزَلَتْ ﴿ لا يَحْسِبَنَّ الَّذِينَ اللَّهِ عَلُوا ﴾ الآية .

١٤٨١ – عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَّاصٍ أَنَّ مَرْوَانَ قَالَ لِبَوَّابِهِ: اذْهَبْ يَا رَافِعُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، فَقُلْ: لَئِنْ كَانَ كُلُّ امْرِئٍ فَرِحَ بِمَا أُوتِيَ، وَأَحَبَّ أَنْ يُحْمَدَ

بنى إثْرِهَا ﴿ آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أَنْوِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُـلُّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلاِيكَتِهِ وَكُنِيهِ وَرُسُلِهِ لا نُمُرَّقُ بَيْنَ أَحَدِ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا عُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ﴾ فَلَمَّا فَعَلُوا ذَلِكَ نَسَحَهَا اللَّهُ تَعْالَى فَأَنْوَلَ اللَّهُ عَرَّ وَجَلَّ ﴿ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكتَسْبَتْ رَبَّنَا لا تُعَلِينَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأَنَا ﴾ فَالَ : نَعَمْ ، ﴿ رَبَّنَا وَلا تَحْسِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتُهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ فَيْلِنا﴾ فَالَ : نَعَمْ ، ﴿ رَبَّنَا وَلا تُحَمِّلُنَا مَا لا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ﴾ فَال نَصْمْ ﴿ وَاعْفَ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَشَنَا أَنْ اللهُ اللهُ فَلَا اللهُ مُؤْونَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الل

بِمَا لَمْ يَفْعَلْ ، مُعَذَّبًا لَنُعَذَّبَنَّ أَجْمَعُونَ . فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَمَا لَكُمْ وَلِهَذِهِ، إِنْمَا دَعَا النَّبِيُ عَلَيْ يَهُودَ فَسَأَلَهُمْ عَنْ شَيْء فَكَتَمُوهُ إِيَّاهُ ، وَأَخْبَرُوهُ بِغَيْرِهِ ، فَأَرَوْهُ أَنْ قَدِ اسْتَحْمَدُوا إِلَيْهِ بِمَا أَخْبَرُوهُ عَنْهُ فِيمَا سَأَلَهُمْ ، وَفَرِحُوا بِمَا أُوتُوا مِنْ كُتْمَانِهِمْ ، ثُمَّ قَرَأَ ابْنُ عَبَّاسٍ ﴿ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكَتَاب ﴾ كَتْمَانِهِمْ ، ثُمَّ قَرْأً ابْنُ عَبَّاسٍ ﴿ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَاب ﴾ كَذَلكَ جَتَّى قَوْلِهِ: ﴿ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْا وَيُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا ﴾ .

### باب: ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لا تُقْسِطُوا فِي اليَتَامَى ﴾

١٤٨٢ - عَنْ عُرْوَة عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا وَسُئِلَتْ عَنْ قَوْل اللَّهِ تَعَالَى ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَا تُقْسِطُوا ﴾ إلَى ﴿ وَرُبَاعَ ﴾؟ فَقَالَتْ : يَا ابْنَ أُخْتِي، هِيَ الْيَتِيمَةُ تَكُونُ فِي حَجْرٍ وَلِيِّهَا تُشَارِكُهُ فِي مَالِهِ ، فَيُعْجُبُهُ مَالُهَا وَجَمَالُهَا، فَيُرِيدُ وَلِيُّهَا أَنْ يَتَزَوَّ حَهَا بِغَيْرِ أَنْ يُقْسِطَ فِي صَدَاقِهَا ، فَيُعْطِيهَا مِثْلَ مَا يُعْطِيهَا غَيْرُهُ ، فَنُهُوا أَنْ يَنْكِحُوهُنَّ إِلاَّ أَنْ يُقْسِطُوا لَهُنَّ ، وَيَنْلُغُوا بهنَّ أَعْلَى سُنَّتِهنَّ مِنَ الصَّدَاق ، وَأُمِرُوا أَنْ يَنْكِحُوا مَا طَابَ لَهُمْ مِنَ النَّسَاء سِـوَاهُنَّ ، قَـالَ عُـرْوَةً : قَالَتْ عَانِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : ثُمَّ إِنَّ النَّاسَ اسْتَفْتُواْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَعْدَ هَذِهِ الآيةِ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ ﴿وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النَّسَاء ﴾ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ ﴾ وَالَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ أَنَّهُ يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ الآيَــةُ الأُولَى الَّتِي قَالَ فِيهَا: ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النَّسَاء ﴾ قَالَتْ عَائِشَةُ: وَقَوْلُ اللَّهِ فِي الآيَةِ الْأَخْرَى ﴿ وَتَوْغَبُسُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ ﴾ يَعْنِي هِيَ رَغْبَةُ أَحَدِكُمْ لِيَتِيمَتِهِ الَّتِي تَكُونُ فِي حَجْرهِ حِينَ تَكُونُ قَلِيلَةَ الْمَالِ وَالْحَمَالِ ، فَنَهُوا أَنْ يَنْكِحُوا مَا رَغِبُوا فِي مَالِهَا وَجَمَالِهَا مِنْ يَتَامَى النَّسَاءَ إِلاَّ بِالْقِسْطِ مِنْ أَحْلِ رَغْبَتِهِمْ عَنْهُـنَّ . وفي روايـة : أنَّ رَحُـلاً كَانَتْ لَهُ يَتِيمَةٌ فَنَكَحَهَا ، وَكَانَ لَهَا عَذْقٌ ، وَكَانَ يُمْسِكُهَا عَلَيْهِ، وَلَـمْ يَكُنْ لَهَا مِنْ نَفْسِهِ شَيْءٌ ، فَنَزَلَتْ فِيهِ ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى ﴾.

#### بَاب : ﴿ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ﴾

١٤٨٣ - عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ وَمَنْ كَانَ غَنِيًا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ أَنَّهَا نَزَلَتْ فِي وَالِي الْيَتِيمِ إِذَا كَانَ فَقِيرًا أَنَّهُ يَأْكُلُ مِنْهُ مَكَانَ قِيَامِهِ عَلَيْهِ بِمَعْرُوفٍ .

# بَابِ : ﴿ فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا ﴾

١٤٨٤ - عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ فَ ﴿ فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِتَتَيْنِ ﴾ رَجْعَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْ مِنْ أُحُدٍ ، وَكَانَ النَّاسُ فِيهِمْ فِرْقَتَيْنِ ، فَرِيتٌ يَقُولُ : لا. فَنَزَلَتْ ﴿ فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئتَيْنِ ﴾.

## بَابِ: ﴿ وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ ﴾

١٤٨٥ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ ﴿وَمَسْ
 يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ﴾ هِي آخِرُ مَا نَزَلَ ، وَمَا نَسَخَهَا شَيْءٌ .
 وفي رواية : ﴿ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ ﴾ هَذِهِ مَكَيَّةٌ نَسَخَتْهَا آيَـةٌ مَدَنِيَّةٌ الَّتِي فِي سُورَةِ النَّسَاء .

# بَابِ : ﴿ وَلا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا ﴾

الله عَنهُمَا ﴿ وَلا تَقُولُوا لِمَن أَلْقَى الله عَنهُمَا ﴿ وَلا تَقُولُوا لِمَن أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلامَ لَسَت مُؤْمِنًا ﴾ قَالَ: كَانَ رَجُلٌ فِي غُنيْمَةٍ لَه فَلَحِقَهُ الْمُسْلِمُونَ، فَقَالَ: السَّلامُ عَلَيْكُمْ. فَقَتُلُوهُ وَأَخَذُوا غُنيْمَتُهُ، فَأَنْزَلَ اللّهُ فِي الْمُسْلِمُونَ، فَقَالَ: السَّلامُ عَلَيْكُمْ. فَقَتُلُوهُ وَأَخَذُوا غُنيْمَتُهُ، فَأَنْزَلَ اللّهُ فِي ذَلِكَ إِلَى قَوْلِهِ ﴿ تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ﴾ تِلْكَ الْغُنيْمَةُ. قَالَ: قَرَأَ ابْنُ عَبَّاس ( السَّلامَ ).

## بَابِ: ﴿ وَإِن امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا ﴾

مَنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا ﴾ قَالَتْ: الرَّجُلُ تَكُونُ عِنْدَهُ الْمَرْأَةُ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا ﴾ قَالَتْ: الرَّجُلُ تَكُونُ عِنْدَهُ الْمَرْأَةُ لَيْسَ بِمُسْتَكْثِرِ مِنْهَا (1) ، يُرِيدُ أَنْ يُفَارِقَهَا فَتَقُولُ: أَجْعَلُكَ مِنْ شَأْنِي فِي حِلًّ ، فَنَرَلَتْ هَذِهِ الآيةُ فِي ذَلِكَ . وفي رواية: مِنَ النَّفَقَةِ عَلَيَّ ، وَالْقِسْمَةِ لِي . وفي رواية: يَرَى مِنِ الْمَرْأَتِهِ مَا لا يُعْجِبُهُ كِبَرًا أَوْ غَيْرَهُ ، قَالَتْ: فَلا بَأْسَ إِذَا تَرَاضَيَا.

## بَابِ قَوْلِهِ : ﴿ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ﴾

١٤٨٨ - عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مِنَ الْيَهُودِ قَالَ لَهُ : يَا أَمِيرَ الْمُوْمِنِينَ آيَةٌ فِي كِتَابِكُمْ تَقْرَءُونَهَا لَوْ عَلَيْنَا مَعْشَرَ الْيَهُ ودِ نَزَلَتْ لاَتَّحَذْنَا ذَلِكَ الْيَوْمَ عَيدًا . قَالَ : أَيُّ آيَةٍ ؟ قَالَ: ﴿ الْيَوْمَ أَكُمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ وَلَكَ الْيَوْمَ عَيدًا . قَالَ : فَولَ عَرَفْنَا ذَلِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإسلامَ دِينًا ﴾، قَالَ عُمَرُ : قَدْ عَرَفْنَا ذَلِكَ الْيَوْمَ وَالْمَكَانَ الَّذِي نَزَلَتْ فِيهِ عَلَى النَّبِي عَلَيْ ، وَهُو قَائِمٌ بِعَرَفَةَ يَوْمَ جُمُعَةٍ.

## باب: ﴿ وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمِ ﴾

١٤٨٩ عَنْ عَبْدِاللّهِ بُنِ مَسْعُودٍ ﴿ قَالَ : لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَـةُ ﴿ اللّهِ مَنْ عَبْدِاللّهِ بُنِ مَسْعُودٍ ﴿ اللّهِ عَلَى أَصْحَابِ النّهِ عَلَى أَصْدَانُ اللّهِ عَلَيْمٌ ﴾ . كَمَا قَالَ لُقُمَانُ لا بُنيهِ: ﴿ يَا بُنَى لا تُشْرِكُ بِاللّهِ إِنَّ الشّرِكَ لَطُلْمٌ عَظِيمٌ ﴾ .

<sup>(</sup>١) ولمسلم في رواية : وَلَهَا صُحَّبَةٌ وَوَلَدٌ .

### بَابِ قوله: ﴿ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرُّ لَهَا ﴾

١٤٩٠ عَنْ أَبِي ذَرِّ حَيْنَ غَرَالَ النَّبِيُّ عَلَيْ لَأَبِي ذَرِّ حِينَ غَرَبَتِ الشَّمْسُ : أَتَلْرِي أَيْنَ تَلْهَبُ ؟ قُلْتُ : اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ . قَالَ : فَإِنَّهَا تَلْهُ مَنْ تَلْهُ مَنْ تَلْهُ مَنْ أَلْهَا ، ( وَيُوشِكُ أَنْ تَلْهَبُ حَتَّى تَسْجُدَ تَحْتَ الْعَرْشِ، فَتَسْتَأْذِنَ فَيُوْذَنَ لَهَا ، ( وَيُوشِكُ أَنْ تَسْجُدَ فَلا يُقْبَلَ مِنْهَا ، وَتَسْتَأْذِنَ فَلا يُؤْذَنَ لَهَا ) ، يُقَالُ لَهَا : ارْجِعِي مِنْ تَحْرِي حَنْتُ جَنْتِ ، فَتَطْلُعُ مِنْ مَغْرِبِهَا فَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرَّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَلِيمِ ﴾ .

## بَابِ قَوْلِهِ : ﴿ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذَّبِهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذَّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ﴾

اللهُمَّ إِنْ كَانَ مَالِكِ فَهُ قَالَ: قَالَ آبُو حَهْلِ: اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ ، فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِحَارَةً مِنَ السَّمَاءِ ، أَوِ اثْتِنَا بِعَذَابِ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ ، فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِحَارَةً مِنَ السَّمَاءِ ، أَوِ اثْتِنَا بِعَذَابِ اللهُ مُعَذَّبَهُم وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذَّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذَّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذَّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذَّبَهُم وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذَّبَهُمُ اللهُ وَهُمْ يَصُدُونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْمُسْجِدِ الْحَرَامِ ﴾ الآية .

# بَابِ قَوْلِهِ : ﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ ﴾

١٤٩٢ - عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ : قُلْتُ لاَبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما : سُورَةُ التَّوْبَةِ ، قَالَ : التَّوْبَةُ ؟ هِيَ الْفَاضِحَةُ ، مَا زَالَتْ تَنْزِلُ ، وَمِنْهُمْ ، وَمِنْهُمْ فَصَرَةُ التَّوْبَةُ ؛ هِيَ الْفَاضِحَةُ ، مَا زَالَتْ تَنْزِلُ ، وَمِنْهُمْ ، وَمِنْهُمْ وَمَنْهُمْ وَمَنْهُمْ وَمَنْهُمْ أَلِلَّا ذُكِرَ فِيهَا . قَالَ : قُلْتُ : سُورَةُ الْحَشْرِ ؟ قَالَ : نَزَلَتْ فِي بَدْرٍ . قَالَ : قُلْتُ : سُورَةُ الْحَشْرِ ؟ قَالَ : نَزَلَتْ فِي بَدْرٍ . قَالَ : قُلْتُ : سُورَةُ الْحَشْرِ ؟ قَالَ : نَزَلَتْ فِي بَدْرٍ . قَالَ : قُلْتُ : سُورَةُ الْحَشْرِ ؟ قَالَ : نَزَلَتْ فِي بَدْرٍ . قَالَ : قُلْتُ : سُورَةُ الْحَشْرِ ؟ قَالَ : نَزَلَتْ فِي بَدْرٍ .

## باب قَولِهِ: ﴿ وَأَقِم الصَّلاةَ طَرَفَي النَّهَار ﴾

١٤٩٣ - عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﴿ أَنَّ رَجُلاً أَصَابَ مِنِ امْرَأَةٍ قُبْلَةً (١) فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ (٢) ، فَأُنْزِلَتْ عَلَيْهِ ﴿ وَأَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَي رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ (٢) ، فَأُنْزِلَتْ عَلَيْهِ ﴿ وَأَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَي النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّنَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِللَّهِ إِلَى الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّنَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِللَّهِ إِلَى الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّنَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِللَّهِ إِلَى الْمَالِ عَمِلَ بِهَا مِنْ أُمَّتِي .

## بَابِ : ﴿ وَيُسْأَلُونَكَ عَنَ الرُّوحِ ﴾ `

١٤٩٤ - عَنْ عَبْدِاللّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَلَى قَالَ : يَيْنَا أَنَا مَعَ النّبِي عَلَى فِي حَرْثٍ ، وَهُوَ مُتَكِئ عَلَى عَسِيبٍ ، إِذْ مَرَّ الْيَهُودُ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضُ بِسَيْءٍ عَنِ الرُّوحِ . فَقَالَ بَعْضُهُمْ : لا يَسْتَقْبِلُكُمْ بِشَيْءٍ عَنِ الرُّوحِ ، فَأَمْسَكَ النّبِي عَلَى فَلَمْ يَرُدُ تَكُرَهُونَهُ . فَقَالُوا : سَلُوهُ . فَسَأَلُوهُ عَنِ الرُّوحِ ، فَأَمْسَكَ النّبِي عَلَى فَلَمْ يَرُدُ عَلَى مَا مَا وَأَيْكُمْ إِلَيْهِ ، فَقُمْتُ مَقَامِي ، فَلَمَّا نَزَلَ الْوَحْيُ قَالَ: عَلَيْهِمْ شَيْئًا ، فَعَلِمْتُ أَنَّهُ يُوحَى إِلَيْهِ ، فَقُمْتُ مَقَامِي ، فَلَمَّا نَزَلَ الْوَحْيُ قَالَ: هَا لَهُ وَحَى إِلَيْهِ ، فَقُمْتُ مَقَامِي ، فَلَمَّا نَزَلَ الْوَحْيُ قَالَ: هُوحَى إلَيْهِ ، فَقُمْتُ مَقَامِي ، فَلَمَّا نَزَلَ الْوَحْيُ فَالَ: هَا لَا الرَّوحِ قُلِ الرُّوحِ فِنْ أَهْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلاً فَلِيلًا ﴾.

بَابِ قَوْلِهِ : ﴿ أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ ﴾ الآيةَ ، والمَانَ عَبْدِاللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ﴿ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ ﴾ قال : كَانَ

<sup>(</sup>١) ولمسلم في رواية : فَأَتَى عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ فَعَظَّمَ عَلَيْهِ ، ثُمَّ أَتَى أَبَا بَكْرٍ فَعَظَّمَ عَلَيْهِ .

 <sup>(</sup>٢) ولمسلم في رواية : فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : لَقَدْ سَتَرَكَ اللّهُ لَوْ سَتَرْتَ نَفْسَكَ فَالَ فَلَـمْ يَرُدُ النّبِيئَ ﷺ شَيْئًا ، فَقَـامَ الرَّجُلُ فَانْطَلَقَ ، فَأَنْبَعَهُ النّبيئي ﷺ رَجُلاً دَعَاهُ وَتَلا عَلَيْهِ حَذِهِ الآيَةَ .

نَاسٌ مِنَ الإِنْسِ يَعْبُدُونَ نَاسًا مِنَ الْجِنِّ ، فَأَسْلَمَ الْجِنُّ ، وَتَمَسَّكَ هَـؤُلاءِ بِدِينِهِمْ . (وعَنِ الأَعْمَشِ ﴿ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ ﴾ ).

## بَابِ: ﴿ وَلا تَجْهَرْ بِصَلاتِكَ وَلا تُخَافِتُ بِهَا ﴾

بِصَلاتِكَ وَلا تُخَافِتْ بِهَا ﴾ قَالَ : نَزَلَتْ وَرَسُولُ اللَّهِ عَلَى : ﴿ وَلا تَجْهَرْ بِصَلاتِكَ وَلا تُخَافِتْ بِهَا ﴾ قَالَ : نَزَلَتْ وَرَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى مُخْتَفِ بِمَكَّةَ ، كَانَ إِذَا صَلَّى بِأَصْحَابِهِ رَفَعَ صَوْنَتُ بِالْقُرْآنِ ، فَإِذَا سَمِعَهُ الْمُشْرِكُونَ سَبُوا الْقُرْآنَ ، وَمَنْ أَنْزَلَهُ ، وَمَنْ جَاءَ بِهِ ، فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى لِنَبِيِّهِ عَلَى لَنَبِيِّهِ عَلَى الْمُشْرِكُونَ سَبُوا الْقُرْآنَ ، وَمَنْ أَنْزَلَهُ ، وَمَنْ جَاءَ بِهِ ، فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى لِنَبِيِّهِ عَلَى لِنَبِيِّهِ عَلَى لِنَبِيِّهِ وَلا تُخَافِتْ بِصَلاتِكَ ﴾ أَيْ بِقِرَاءَتِكَ ، فَيَسْمَعَ الْمُشْرِكُونَ ، فَيسَبُوا الْقُرْآنَ ﴿ وَلا تُخَافِتْ بِهَا ﴾ عَنْ أَصْحَابِكَ ، فَلا تُسْمِعُهُمْ ﴿ وَالْبَتْغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلاً ﴾.

189٧ - عَنْ عَائِشَةَ ﴿ وَلا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلا تُخَافِتْ بِهَا ﴾ أُنْزِلَتْ فِي الدُّعَاء .

# بَابِ : ﴿ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِٱيَاتِ رَبِّهِم ۚ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُم ۚ ﴾ الآيةَ

١٤٩٨ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ عَنْ رَسُولِ اللّهِ ﷺ قَالَ : إِنَّهُ لَيَأْتِي الرَّجُـلُ الْعَظِيمُ السَّمِينُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لا يَزِنُ عِنْدَ اللّهِ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ . وَقَالَ : اقْرَءُوا : ﴿ فَلا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا ﴾ .

#### بَابِ قَوْلِهِ عِزْ وجل: ﴿ وَأَنْدِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ ﴾

١٤٩٩ - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ اللهِ عَلَا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَا: يُؤْتَى

بِالْمَوْتِ كَهَيْنَةِ كَبْشِ أَمْلَحَ (١) ، فَيُنَادِي مُنَادٍ : يَا أَهْ لَ الْجَنَّةِ ا فَيَشْرَئِبُونَ وَيَنْظُرُونَ ، فَيَقُولُونَ : نَعَمْ ، هَذَا الْمَوْتُ . (وَكُلُّهُمْ قَدْ رَآهُ ) ، ثُمَّ يُنَادِي: يَا أَهْلَ النَّارِ ! فَيَشْرَئِبُونَ وَيَنْظُرُونَ ، فَيَقُولُونَ : نَعَمْ ، هَذَا الْمَوْتُ . (وَكُلُّهُمْ قَدْ رَآهُ ) ، فَيَقُولُونَ : نَعَمْ ، هَذَا الْمَوْتُ . (وَكُلُّهُمْ قَدْ رَآهُ ) ، فَيَقُولُونَ : نَعَمْ ، هَذَا الْمَوْتُ . (وَكُلُّهُمْ قَدْ رَآهُ ) ، فَيُدْبَحُ ، ثُمَّ يَقُولُ : يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ خُلُودٌ فَلا مَوْتَ ، وَيَا أَهْلَ النَّارِ خُلُودٌ فَلا مَوْتَ ، ثَمَّ قَرَأَ ﴿ وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِي الأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ ﴾ وَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ ﴾ .

## بَاب: ﴿ وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا ﴾

الْعَاصِ بْنِ وَائِلٍ دَيْنٌ ، فَأَنَيْتُهُ أَنَقَاضَاهُ ، فَقَالَ لِي : لا أَقْضِيكَ حَتَّى تَكْفُرَ الْعَاصِ بْنِ وَائِلٍ دَيْنٌ ، فَأَنَيْتُهُ أَنَقَاضَاهُ ، فَقَالَ لِي : لا أَقْضِيكَ حَتَّى تَكْفُرَ بِهِ حَتَّى تَمُوتَ ، ثُمَّ تُبْعَثَ ، قَالَ : وَإِنِّي بِمُحَمَّدٍ . قَالَ : وَإِنِّي بِمُحَمَّدٍ . قَالَ : وَإِنِّي لَمَبْعُوثٌ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ ؟ فَسَوْفَ أَقْضِيكَ إِذَا رَجَعْتُ إِلَى مَال وَوَلَدٍ . قَالَ : فَنَزَلَتْ ﴿ أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لأُوتَينَ مَالاً وَوَلَدًا . أَطَلَعَ الْعَيْبَ فَرَدًا ﴾ . أم اتّخذ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا . كَلاً سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ وَنَمُدُّ لَـهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدَّا . وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا ﴾ .

## بَابِ : ﴿ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقِ نُعِيدُهُ وَعْدًا عَلَيْنَا ﴾

ا ١٥٠١ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّكُمْ مُحْشُورُونَ إِلَى اللَّهِ حُفَاةً عُرَاةٌ غُرْلاً ، ثُمَّ قَالَ: ﴿ كَمَا بَدَأْنَا أَوْلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعْدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ ﴾ ، ثُمَّ قَالَ : أَلا

<sup>(</sup>١) ولمسلم: فَيُوقَفُ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ .

وَإِنَّ أَوَّلَ الْحَلائِقِ يُكْسَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِبْرَاهِيهُ ، أَلَا وَإِنَّهُ يُجَاءُ بِرِجَالَ مِنْ أُمَّتِي ، فَيُؤْخَذُ بِهِمْ ذَاتَ الشَّمَالِ ، فَأَقُولُ : يَا رَبَّ أُصَيْحَابِي ! فَيُقَالُ : إِنَّكَ لا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ . فَأَقُولُ كَمَا قَالَ الْعَبْدُ الصَّالِحُ : إِنَّكَ لا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ . فَأَقُولُ كَمَا قَالَ الْعَبْدُ الصَّالِحُ : ﴿ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَي كُلِّ شَيْء شَهِيدً ﴾ فَيُقَالُ إِنَّ هَوُلاء لَمْ يَزَالُوا مُوْتَدِينَ عَلَى أَنْ فَارَقْتَهُمْ .

## بَابِ : ﴿ هَذَان خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِم ْ ﴾

١٥٠٢ عَنْ قَيْسِ بْنِ عُبَادٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا ذَرٌ يُقْسِمُ قَسَمًا إِنَّ هَذِهِ الآيةَ ﴿هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ ﴾ نَزَلَتْ فِي الَّذِينَ بَرَزُوا يَوْمَ بَدْرِ: حَمْزَةَ ، وَعَلِيٍّ ، وَعُبَيْدَةَ بْنِ الْحَارِثِ ، وَعُتْبَةَ ، وَشَيْبَةَ الْبَنِيْ رَبِيعَةَ ، وَالْوَلِيدِ بْنِ عُتْبَةً .

(وَعَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ﴿ قَالَ : أَنَا أَوَّلُ مَنْ يَخْتُو بَيْنَ يَدَيِ الرَّحْمَنِ لِلْخُصُومَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ) .

## باب قوله تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ ﴾ الآية

٣٠٥٠ – عَنْ عَافِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا مَعَهُ ، أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا مَعَهُ ، فَأَقْرَعَ بَيْنَا فِي غَزَاةٍ غَزَاهَا ، فَخَرَجَ سَهْمِي ، فَخَرَجْتُ مَعَهُ بَعْدَ مَا أُنْزِلَ فَأَقْرَعَ بَيْنَنَا فِي غَزَاةٍ غَزَاهَا ، فَخَرَجَ سَهْمِي ، فَخَرَجْتُ مَعَهُ بَعْدَ مَا أُنْزِلَ الْحِجَابُ ، فَأَنَا أُحْمَلُ فِي هَوْدَج ، وأُنْزَلُ فِيهِ فَسِرْنَا حَتّى إِذَا فَرَغَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ مِنْ غَزْوَتِهِ بِلْكَ ، وَقَفَلَ ، وَدَنُونَنَا مِنَ الْمَدِينَةِ ، آذَنَ لَيْلَةً بِالرَّحِيلِ ، فَمَشَيْتُ حَتّى حَاوَزْتُ الْحَيْشَ ، فَلَمَّا قَضَيْتُ فَقُمْتُ عِينَ آذَنُوا بِالرَّحِيلِ ، فَمَشَيْتُ حَتّى حَاوَزْتُ الْحَيْشَ ، فَلَمَّا قَضَيْتُ شَنْ عَزْعِ أَظْفَارٍ قَدِ شَانِي أَفْبَلْتُ إِلَى الرَّحْلِ ، فَلَمَسْتُ صَدْرِي ، فَإِذَا عَقْدً لِي مِنْ جَزْعِ أَظْفَارٍ قَدِ شَالِي أَنْ اللّهُ عَلَى مِنْ جَزْعٍ أَظْفَارٍ قَدِ

انْقَطَعَ، فَرَجَعْتُ ، فَالْتَمَسْتُ عِقْدِي ، فَحَبَسَنِي ابْتِغَاؤُهُ ، فَأَقْبَلَ الَّذِينَ يَرْحَلُونَ لِي ، فَاحْتَمَلُوا هَوْدَجي ، فَرَحَلُوهُ عَلَى بَعِيرِي الَّذِي كُنْتُ أَرْكُبُ وَهُمْ يَحْسِبُونَ أَنِّي فِيهِ ، وَكَانَ النِّسَاءُ إِذْ ذَاكَ حِفَافًا لَمْ يَثْقُلُنَ ، وَلَمْ يَغْشَهُنَّ اللَّحْمُ، وَإِنَّمَا يَأْكُلُنَ الْعُلْقَةَ مِنَ الطَّعَامِ ، فَلَمْ يَسْتَنْكِرِ الْقَوْمُ حِينَ رَفَعُوهُ ثِقَلَ الْهَـوْدَجِ ، فَاحْتَمَلُوهُ ، وَكُنْتُ حَارِيَةً حَدِيثَةَ السِّنِّ ، فَبَعَثُـوا الْجَمَلَ وَسَارُوا ، فَوَجَـدْتُ عِقْدِي بَعْدَ مَا اسْتَمَرَّ الْجَيْشُ ، فَجِنْتُ مَنْزِلَهُمْ وَلَيْسَ فِيهِ أَحَدٌ ، فَأَمَمْتُ مَنْزلِي الَّذِيُّ كُنْتُ بِهِ ، فَظَنَنْتُ أَنَّهُمْ سَيَفْقِدُونَنِي فَيَرْجعُونَ إِلَيَّ ، فَبَيْنَا أَنَا خَالِسَةٌ غَلَبَتْنِي عَيْنَايَ فَنِمْتُ ، وَكَانَ صَفْوَانُ بْنُ الْمُعَطِّلِ السُّلَمِيُّ ، ثُمَّ الذُّكُوانِيُّ مِنْ وَرَاء الْجَيْشِ ، فَأَصْبَحَ عِنْدَ مَنْزلِي ، فَرَأَى سَوَادَ إِنْسَانِ نَاثِمٍ ، فَأَتَــانِي ، وَكَــانَ يَرَانِي قَبْلَ الْحِجَابِ، فَاسْتَيْقَظْتُ باسْتِرْ جَاعِهِ حِينَ أَنَاخَ رَاحِلَتُهُ (١)، فَوَطِئَ يَدَهَا فَرَكِبْتُهَا ، فَانْطَلَقَ يَقُودُ بِي الرَّاحِلَةَ حَتَّى أَتَيْنَا الْجَيْشَ بَعْـدَ مَا نَزَلُوا مُعَرِّسِينَ فِي نَحْرِ الظَّهِيرَةِ ، فَهَلَكَ مَنْ هَلَكَ ، وَكَانَ الَّذِي تُولَّى الإفْكَ عَبْدُاللَّهِ بْنُ أَبَيِّ بْن سَلُولَ ، فَقَدِمْنَا الْمَدِينَةَ ، فَاشْتَكَيْتُ بِهَا شَهْرًا ، وَالنَّاسُ يُفِيضُونَ فِي قَوْلِ أَصْحَابِ الإِفْكِ ، وَيَرِينِنِي فِي وَجَعِي أُنِّي لا أَرَى مِنَ النَّبِيِّ عِلَيُّ اللَّطْفَ الَّذِي كُنْتُ أَرَى مِنْهُ حِينَ أَمْرَضُ، إِنَّمَا يَدْخُلُ فَيُسَلِّمُ، ثُمَّ يَقُولُ : كَيْفَ تِيكُمْ ؟ لا أَشْعُرُ بشَيْء مِنْ ذَلِكَ حَتَّى نَقَهْتُ ، فَحَرَجْتُ أَنَا وَأُمُّ مِسْطَح قِبَلَ الْمَنَاصِعِ مُتَبَرَّزُنَا ، لا نَحْرُجُ إِلاَّ لَيْلاً إِلَى لَيْل ، وَذَلِكَ قَسْلَ أَنْ نَتَّحِذَ الْكُنُفَ قَرِيبًا مِنْ بُيُوتِنَا ، وَأَمْرُنَا أَمْرُ الْعَرَبِ الْأُولِ فِي الْبَرِّيَّةِ أَوْ فِي النَّنزُّهِ، فَأَقْبَلْتُ أَنَا وَأُمُّ مِسْطَحٍ بِنْتُ أَبِي رُهُم نَمْشِي ، فَعَثَرَتْ فِي مِرْطِهَا ، فَقَالَتْ : تَعِسَ مِسْطَحٌ . فَقُلْتُ لَهَا : بِنُسَ مَا قُلْتِ! أَتَسُبِّينَ رَجُلاً شَهِدَ بَدْرًا؟ فَقَـالَتْ :

<sup>(</sup>١) ولمسلم : حِينَ عَرَفَتِي ، فَنَحَمَّرْتُ وَخْهِي بِحِلْبَابِي ، وَ وَاللَّهِ مَا يُكَلِّمُنِي كَلِمَةً ، وَلا سَمِعْتُ مِنْهُ كَلِمَةً غَـبْرَ اسْتِرْجَاعِهِ .

يًا هَنْتَاهُ! أَلَمْ تَسْمَعِي مَا قَالُوا؟ فَأَخْبَرَنْنِي بَقُول أَهْل الإفْكِ، فَازْدَدْتُ مَرَضًا عَلَى مَرَضِي ، فَلَمَّا رَجَعْتُ إِلَى بَيْتِي دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، فَسَلَّمَ فَقَـالَ : كَيْفَ تِيكُمْ ؟ فَقُلْتُ : اثْذَنْ لِي إلَى أَبَوَيَّ . قَالَتْ : وَأَنَا حِينَفِذٍ أُريدُ أَنْ أَسْتَيْقِنَ الْحَبَرَ مِنْ قِبَلِهِمَا ، فَأَذِنَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، فَأَنَيْتُ أَبَوَيَّ ، فَقُلْتُ لْأُمِّي: مَا يَتَحَدَّثُ بِهِ النَّاسُ؟ فَقَالَتْ: يَا بُنيَّةُ هَوِّنِي عَلَى نَفْسِكِ الشَّأْنُ، فَوَاللَّهِ لَقَلَّمَا كَانَتِ امْرَأَةٌ قَطُّ وَضِيئَةٌ عِنْدَ رَجُل يُحِبُّهَا ، وَلَهَا ضَرَائِرُ إِلاَّ أَكْثَرْنَ عَلَيْهَا ، فَقُلْتُ : سُبْحَانَ اللَّهِ ، وَلَقَدْ يَتَحَدَّثُ النَّاسُ بِهَذَا ! قَالَتْ : فَبِتُّ تِلْكَ اللَّيْلَةَ حَتَّى أَصْبَحْتُ لا يَرْقَأُ لِي دَمْعٌ ، وَلا أَكْتَحِلُ بنَوْم ، ثُمَّ أَصْبَحْتُ ، فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ، وَأُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ حِينَ اسْتَلْبَثَ الْوَحْمَى يَسْتَشِيرُهُمَا فِي فِرَاق أَهْلِهِ ، فَأَمَّا أُسَامَةُ فَأَشَارَ عَلَيْهِ بِالَّذِي يَعْلَمُ فِي نَفْسِهِ مِنَ الْوُدِّ لَهُمْ ، فَقَالَ أُسَامَةُ : أَهْلُكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَلا نَعْلَمُ وَاللَّهِ إلاَّ خَيْرًا . وَأَمَّا عَلِيٌّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ لَـمْ يُضَيِّق اللَّهُ عَلَيْكَ ، وَالنَّسَاءُ سِوَاهَا كَثِيرٌ ، وَسَل الْجَارِيَةَ تَصْدُقُكَ . فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ عَلِيٌّ بَرِيرَةَ ، فَقَالَ : يَا بَرِيرَةُ هَلْ رَأَيْتِ فِيهَا شَيْئًا يَرِيبُكِ ؟ فَقَالَتْ بَرِيرَةُ : لا وَالَّذِي بَعَثَكَ بــالْحَقّ إِنْ رَأَيْتُ مِنْهَا أَمْرًا أَغْمِصُهُ عَلَيْهَا قَطُّ أَكْثَرَ مِنْ أَنَّهَا حَارِيَـةٌ حَدِيثَةُ السِّنِّ تَنَامُ عَن الْعَجين، فَتَأْتِي الدَّاحِنُ فَتَأْكُلُهُ (١). فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ يَوْمِهِ (١)، فَاسْتَعْذَرَ مِنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ أَبَيِّ بْنِ سَلُولَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : مِينْ يَعْذُرُنِي مِنْ رَجُل بَلَغَنِي أَذَاهُ فِي أَهْلِي؟ فَوَاللَّهِ مَا عَلِمْتُ عَلَى أَهْلِي إِلَّا خَيْرًا، وَقَدْ ذَكَرُوا رَجُلاً مَا عَلِمْتُ عَلَيْهِ إِلاَّ خَيْرًا، وَمَا كَانَ يَدْخُلُ عَلَى أَهْلِي إِلاَّ مَعِي(٣).

<sup>(</sup>١) ولمسلم في رواية : فَانْتَهَرَهَا بَعْضُ أَصْحَابِهِ فَقَالَ اصْدُقِي رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حَتَّى أَسْفَطُوا لَهَا بِهِ ، فَقَـالَتْ : سُبْحَانَ اللَّهِ ، وَاللَّهِ مَا عَلِمْتُ عَلَيْهَا إلا مَا يَعْلَمُ الصَّاتِئُ عَلَى نِبْرِ النَّهَبِ الأَحْمَرِ .

<sup>(</sup>٢) ولمسلم في رواية : حَطِيبًا ، فَتَشَهَّدَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ .

<sup>(</sup>٣) ولمسلم في رواية : وَلا غِبْتُ فِي سَغَرٍ إِلا غَابَ مَعِي ـ

فَقَامَ سَغْدُ بْنُ مُعَاذٍ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَا وَاللَّهِ أَعْذُرُكَ مِنْهُ ، إِنْ كَانَ مِنَ الأَوْسِ ضَرَبْنَا عُنُقَهُ ، وَإِنْ كَانَ مِنْ إِخْوَانِنَا مِنَ الْخَزْرَجِ أَمَرْتَنَا فَفَعَلْنَا فِيهِ أَمْرَكَ. فَقَامَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةً ، وَهُوَ سَيِّدُ الْحَزْرَجِ ، وَكَانَ ﴿ قَبْلَ ذَلِكَ ﴾ رَجُلاً صَالِحًا، وَلَكِن اخْتَمَلَتْهُ الْحَمِيَّةُ ، فَقَالَ : كَذَبْتَ لَعَمْرُ اللَّهِ لا تَقْتُلُهُ ، وَلا تَقْدِرُ عَلَى ذَلِكَ. فَقَامَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ فَقَالَ : كَذَبْتَ لَعَمْرُ اللَّهِ ! وَاللَّهِ لَنَقَتْلَنَّهُ ، فَإِنَّكَ مُنَافِقٌ تُجَادِلُ عَنِ الْمُنَافِقِينَ . فَثَارَ الْحَيَّانِ الأَوْسُ وَالْخَزْرَجُ حَتَّى هَمُّوا أَنْ يَقْتَتِلُوا ! وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ ، فَنَزَلَ فَخَفَّضَهُمْ حَتَّى سَكَتُوا وَسَكَتَ ، وَبَكَيْتُ يَوْمِي لا يَرْقَأُ لِي دَمْعٌ ، وَلا أَكْتَحِلُ بنَوْم ، فَأَصْبَحَ عِنْدِي أَبَوَايَ ، وَقَدْ بَكَيْتُ لَيْلَتَيْنِ وَيَوْمًا ، حَتَّى أَظُنُّ أَنَّ الْبُكَاءَ فَالِقُّ كَبدِي ، قَالَتْ : فَبَيْنَا هُمَا جَالِسَان عِنْدِي وَأَنَا أَبْكِي ، إِذِ اسْتَأْذَنَتِ امْرَأَةٌ مِنَ الأَنْصَار ، فَأَذِنْتُ لَهَا ، فَحَلَسَتْ تَبْكِي مَعِي ، فَبَيْنَا نَحْنُ كَذَلِكَ إِذْ دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، فَحَلَسَ ، وَلَمْ يَحْلِسْ عِنْدِي مِنْ يَوْمِ قِيلَ فِيَّ مَا قِيلَ قَبْلَهَا ، وَقَدْ مَكَثَ شَـهْرًا لا يُوحَى إِلَيْهِ فِي شَأْنِي شَيْءٌ ، قَالَتْ : فَتَشَهَّدَ ثُمَّ قَالَ : يَا عَائِشَةُ ، فَإِنَّـهُ بَلَغَنِي عَنْكِ كَذَا وَكَذَا ، فَإِنْ كُنْتِ بَرِينَةً فَسَيْبَرَّتُكِ اللَّهُ ، وَإِنْ كُنْتِ أَلْمَمْتِ بِذَنْبٍ ، فَاسْتَغْفِرِي اللَّهَ وَتُوبِي إِلَيْهِ ، فَإِنَّ الْعَبْدَ إِذَا اغْتَرَفَ بِذَنْبِهِ ، ثُمَّ تَابَ تَابَ اللَّـهُ عَلَيْهِ . فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَقَالَتَهُ ، قَلَصَ دَمْعِي حَتَّى مَا أُحِسُّ مِنْهُ قَطْرَةً ، وَقُلْتُ لأَبِي : أَجِبْ عَنِّي رَسُولَ اللَّهِ ﷺ . قَالَ : وَاللَّهِ مَا أَدْرِي مَا أَقُولُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ . فَقُلْتُ لأَمِّي : أَجيبِي عَنِّسِي رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِيمَا قَالَ قَالَتْ : وَاللَّهِ مَا أَدْرِي مَا أَقُولُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ . فقلت: وَأَنَـا حَارِيَـةٌ حَدِيثَـةُ السِّنِّ لا أَفْرَأُ كَثِيرًا مِنَ الْقُرْآن : ﴿ وَفِي رَوَايَةً : فَلَمَّا لَـمْ يُحِيبَاهُ تَشَـهَّدْتُ فَحَمِدْتُ اللَّهَ ، وَأَثْنَيْتُ عَلَيْهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ، ثُمَّ قُلْتُ أَمَّا بَعْدُ!) إِنْسِي وَاللَّهِ لَقَـدْ عَلِمْتُ أَنَّكُمْ سَمِعْتُمْ مَا يَتَحَدَّثُ بِهِ النَّاسُ ، وَوَقَرَ فِي أَنْفُسِكُمْ ، وَصَدَّقْتُمْ بِهِ ، وَلَئِنْ قُلْتُ لَكُمْ إِنِّي بَرِيعَةٌ ، وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنِّي لَبَرِيفَةٌ لا تُصَدِّقُونِي بِذَلِكَ ، وَلَئِن

اغْتَرَفْتُ لَكُمْ بأَمْر وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَنِّي بَرِيئَةٌ لَتُصَدِّقُنِّي ، وَاللَّهِ مَا أَحَدُ لِي وَلَكُمْ مَثْلاً إِلا أَبَا يُوسُفَ إِذْ قَالَ: ﴿ فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ ﴾ ، ئُمَّ تَحَوَّلْتُ عَلَى فِرَاشِي ، وَأَنَا أَرْجُو أَنْ يُبَرِّنْنِي اللَّهُ ، وَلَكِنْ وَاللَّهِ مَا ظَنَنْتُ أَنْ يُنْزِلَ فِي شَأْنِي وَحْيًا ، وَلَأَنَا أَحْقَرُ فِي نَفْسِي مِنْ أَنْ يُتَكَلَّمَ بِالْقُرْآنِ فِي أَمْرِي، وَلَكِنِّي كُنْتُ أَرْجُو أَنْ يَرَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي النَّوْم رُوْيَا يُبَرِّ نُنِي اللَّهُ ، فَوَاللَّهِ مَا رَامَ مَحْلِسَهُ ، وَلا خَرَجَ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ حَتَّى أُنْزِلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ ، فَأَحَذَهُ مَا كَانَ يَأْخُذُهُ مِنَ الْبُرَحَاء، حَتَّى إِنَّهُ لَيَتَحَدَّرُ مِنْهُ مِثْلُ الْجُمَانِ مِنَ الْعَرَق فِي يَوْم شَاتٍ ، فَلَمَّا سُرِّيَ عَنْ رَسُول اللَّهِ ﷺ ، وَهُـوَ يَضْحَـكُ ، فَكَـانَ أَوَّلَ كَلِمَةٍ تَكَلَّمَ بِهَا أَنْ قَالَ لِي : يَا عَائِشَةُ (١) ( أَحْمَدِي اللَّهَ )، فَقَدْ بَرَّأَكِ اللَّهُ، فَقَالَتْ لِي أُمِّي : قُومِي إِلَى رَسُول اللَّهِ ﷺ . فَقُلْتُ : لا وَاللَّـهِ لا أَقُومُ إِلَيْهِ ، وَلا أَحْمَدُ إِلاَّ اللَّهَ. فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى ﴿إِنَّ الَّذِينَ جَاؤُوا بِالإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ الآيَاتِ ، فَلَمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ هَذَا فِي بَرَاءَتِي قَـالَ أَبُـو بَكْـرِ الصِّدِّيـقُ ﷺ ، وَكَـانَ يُنْفِقُ عَلَى مِسْطَح بْنِ أَثَاثَةَ لِقَرَائِتِهِ مِنْهُ : وَاللَّهِ لا أَنْفِقُ عَلَى مِسْطَح شَيْنًا أَبَدًا بَعْدَ مَا قَالَ لِعَائِشَةَ . فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى ﴿ وَلا يَأْتُلِ أُولُواْ الْفَصْل مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا ﴾ إِلَى قَوْلِهِ ﴿ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ (٢) ، فَقَالَ أَبُو بَكُر : بَلَى وَاللَّهِ إِنِّي لْأُحِبُّ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لِي . فَرَجَعَ إِلَى مِسْطَح الَّذِي كَانَ يُحْـُري عَلَيْهِ ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَسْأَلُ زَيْنَبَ بِنْتَ حَحْشِ عَنْ أَمْرِي فَقَالَ: يَا زَيْنَبُ مَا عَلِمْتِ؟ مَا رَأَيْتِ ؟ فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَحْمِي سَمْعِي وَبَصَري ، وَاللَّهِ مَا عَلِمْتُ عَلَيْهَا إِلاَّ عَيْرًا . قَالَتْ : وَهِيَ الَّتِي كَانَتْ تُسَامِينِي ، فَعَصَمَهَا اللَّهُ بِالْوَرَعِ- وَفِي رَوَايَة : وَطَفِقَتْ أُخْتُهَا حَمْنَةُ تُحَارِبُ لَهَا ، فَهَلَكَتْ فِيمَنْ

<sup>(</sup>١) ولمسلم : أَبْشِري.

<sup>(</sup>٢) ولمسلم : قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ : هَذِهِ أَرْحَى آيَةٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ .

هُلَكَ -، قَالَتَ عاتشة: وَاللَّهِ إِنَّ الرَّجُلَ الَّذِي قِيلَ لَهُ مَا قِيلَ لَيَقُولُ: سُبْحَانَ اللَّهِ! فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا كَشَفْتُ مِنْ كَنَفِ أُنْثَى قَطَّ ، قَالَتْ: ثُمَّ قُتِلَ بَعْدَ ذَلِكَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. (وفي رواية: وَبَكَيْتُ فَسَمِعَ أَبُو بَكْرِ صَوْتِي وَهُو فَوْقَ الْبَيْتِ يَقْرُأُ، فَنَزَلَ فَقَالَ لأُمِّي: مَا شَأْنَهَا ؟ قَالَتْ: بَلَغُهَا الَّذِي ذُكِرَ مِنْ شَانْهَا. فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، قَالَ : أَقْسَمْتُ عَلَيْكِ أَيْ بُنِيَّةُ إِلا رَجَعْتِ إِلَى بَيْتِيكِ. فَرَجَعْتُ ).

( وفي حديث أُمِّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : فَخَرَّتْ مَغْشِبًا عَلَيْهَا ، فَمَا أَفَاقَتْ إِلاَّ وَعَلَيْهَا مُ فَغَلَيْتُهَا ، فَحَاءَ اللَّهِ وَعَلَيْهَا ، فَغَطَيْتُهَا ، فَجَاءَ اللَّهِ يَكِلِيْهَا وَيَابَهَا ، فَغَطَيْتُهَا ، فَجَاءَ اللَّهِ يَكِلِيْهَا وَعَلَيْهَا الْحُمَّى بِنَافِضٍ . وَاللَّهِ يَكُدُّنُهَا الْحُمَّى بِنَافِضٍ . وَاللَّهِ أَخَذَتُهَا الْحُمَّى بِنَافِضٍ . وَاللَّهِ أَخَذَتُهَا الْحُمَّى بِنَافِضٍ .

### باب قُوله: ﴿ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ ﴾ الآية \*

١٥٠٤ عن ابن عبّاس رضي الله عنهما: أنّ ناسًا مِنْ أهْلِ الشّرْكِ كَانُوا قَدْ قَتَلُوا وَأَكْثَرُوا ، وَزَنُوا وَأَكْثَرُوا ، فَأَتُوا مُحَمَّدًا عَلِيْ فَقَالُوا : إِنَّ الّـــذِي تَقُولُ وَتَدْعُو إِلَيْهِ لَحَسَنَ لَوْ تُخْبِرُنَا أَنَّ لِمَا عَمِلْنَا كَفَّارَةً ؟ فَنَزَلَ ﴿ وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ وَلا يَوْنُونَ ﴾ وَنَزَلَتْ ﴿ قُلْ يَا عِبَادِي الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللهِ ﴾ .

## بَابِ قَوْلِهِ : ﴿ فَلا تَغِلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنِ ﴾

١٥٠٥ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ هَ اللّهِ عَنِ النّبِيِّ عَلَيْ قَالَ : يَقُولُ اللّهُ تَعَالَى : أَعْدَذْتُ لِعِبَادِي الصَّالِحِينَ مَا لا عَيْسَ رَأَتْ ، وَلا أَذُنَّ سَمِعَتْ ، وَلا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرِ ، ذُخْرًا بَلْهَ مَا أُطْلِعْتُمْ عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَرَا ﴿ فَلا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِي لَهُمْ مِنْ قُرَّةٍ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ .

## باب قولِهِ: ﴿ إِذْ جَاوُوكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ ﴾ \*

٦٠٠٦ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ﴿ إِذْ جَاءُوكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ ﴾ قَالَتْ : كَانَ ذَاكَ يَوْمَ الْحَنْدَق .

#### بَابِ قَوْلِهِ : ﴿ وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ ﴾

رَسُولِ اللَّهِ عَلَى إصبَّع ، وَالشَّحْرَ عَلَى إِصبَّع ، وَالْمَاءَ وَالثَّرَى عَلَى إِصبَّع ، فَيَقُولُ : أَنَا الْمَلِكُ. - وفي رواية : ثُمَّ يَهُزُّهُنَّ - وَسَائِرَ الْحَلائِقِ عَلَى إِصبَع ، فَيَقُولُ : أَنَا الْمَلِكُ. - وفي رواية : ثُمَّ يَهُزُّهُنَ - فَصَائِرَ الْحَارِقِ عَلَى إَصبَع ، فَيَقُولُ : أَنَا الْمَلِكُ. - وفي رواية : ثُمَّ يَهُزُّهُنَ - فَضَحِكَ النَّبِيُّ عَلَى إَصبَع ، فَيَقُولُ : أَنَا الْمَلِكُ. وفي رواية : ثُمَّ يَهُزُّهُ وَسَائِرَ الْحَبْرِ ، ثُمَّ قَدَرُوا اللَّهَ حَتَّ قَدْرِهِ وَالأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ . والسَّمَواتُ مَطُويًاتُ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمًا يُشْرِكُونَ ﴾ .

## بَابِ قَوْلِه : ﴿ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلا أَبْصَارُكُمْ وَلا جُلُودُكُمْ ﴾

٨ ، ٥ ١ - عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ مَسْعُودِ ظَلْمَهُ قَالَ : اخْتَمَعَ عِنْدَ الْبَيْتِ قُرَشِيَّانِ وَقُرَشِيَّ ، كَثِيرَةٌ شَخْمُ بُطُونِهِمْ ، قَلِيلَةٌ فِقَهُ قُلُوبِهِمْ ، فَقَالَ وَتُقَفِيَّانِ وَقُرَشِيٍّ ، كَثِيرَةٌ شَخْمُ بُطُونِهِمْ ، قَلِيلَةٌ فِقَهُ قُلُوبِهِمْ ، فَقَالَ الْآخَدُ : يَسْمَعُ إِنْ جَهَرْنَا وَلا أَحَدُهُمْ : أَتُرَوْنَ أَنَّ اللّهَ يَسْمَعُ مَا نَقُولُ؟ قَالَ الآخَرُ : يَسْمَعُ إِنْ جَهَرْنَا ؟ فَإِنَّهُ يَسْمَعُ إِذَا جَهَرْنَا ؟ فَإِنَّهُ يَسْمَعُ إِذَا جَهَرْنَا ؟ فَإِنَّهُ يَسْمَعُ إِذَا اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ ﴿ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَزَّ وَجَلًّ ﴿ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ اللّهُ مَا الآية .

## باب : ﴿ فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ ﴾

١٥٠٩ - عَنْ مَسْرُوق قَالَ : بَيْنَمَا رَجُلٌ يُحَدِّثُ فِي كِنْدَةً ، فَقَالَ : يَحِيءُ دُخَانٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، فَيَأْخُذُ بأَسْمَاعِ الْمُنَافِقِينَ وَأَبْصَارِهِمْ ، يَاخُذُ الْمُؤْمِنَ كَهَيْنَةِ الزُّكَامِ ، فَفَزعْنَا ، فَأَنَيْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ ، وَكَانَ مُتَّكِئًا ، فَغَضِبَ، فَجَلَسَ، فَقَالَ : مَنْ عَلِمَ فَلْيَقُلْ ، وَمَنْ لَمْ يَعْلَمْ فَلْيَقُلْ : اللَّهُ أَعْلَمُ ؟ فَإِنَّ مِنَ الْعِلْمَ أَنْ يَقُولَ لِمَا لا يَعْلَمُ : لا أَعْلَمُ. فَإِنَّ اللَّهَ فَالَ لِنَبِيِّهِ عِلى اللَّهُ عَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ﴾، وَإِنَّ قُرَيْشًا أَبْطُنُوا عَنِ الإسْلامِ ، فَدَعَا عَلَيْهِمُ النَّبِيُّ ﷺ ، فَقَالَ : اللَّهُمَّ (أُعِنِّي) عَلَيْهِمْ بسَبْع كَسَبْع يُوسُفَ . فَأَخَذَنَّهُمْ سَنَةٌ حَتَّى هَلَكُوا فِيهَا ، وَأَكَلُوا الْمَيْتَةَ وَالْعِظَامَ ، وَيَرَى الرَّجُلُ مَا بَيْنَ السَّمَاء وَالأَرْضِ كَهَيْئَةِ الدُّحَانِ ، فَجَاءَهُ أَبُو سُفْيَانَ فَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ حَثْتَ تَأْمُرُنَا بصِلَةِ الرَّحِم ، وَإِنَّ قَوْمَكَ قَدْ هَلَكُوا، فَادْعُ اللَّهَ (١) . فَقَرَأَ ﴿ فَـارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانِ مُبِينٍ ﴾ إِلَى قَوْلِهِ : ﴿ عَائِدُونَ ﴾ ، أَفَيُكُشَفُ عَنْهُمْ عَذَابُ الآحِرَةِ إِذَا حَاءَ ثُمَّ عَادُوا إِلَى كُفْرِهِمْ ؟ فَلَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَى ﴾ يَوْمَ بَدْرِ وَ ﴿ لِزَامًا ﴾ ( يَوْمَ بَدْرِ ) . ( وفي رواية: فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، فَسُتُمُوا الْغَيْثَ فَأَطْبَقَتْ عَلَيْهِمْ سَبْعًا ، وَشَكَا النَّاسُ كَثْرَةَ الْمَطَر قَالَ : اللَّهُمُّ حَوَالَيْنَا ، وَلا عَلَيْنَا . فَانْحَدَرَتِ السَّحَابَةُ عَنْ رَأْسِهِ ، فَسُقُوا النَّاسُ حَوْلَهُمْ ) .

<sup>(</sup>١) ولمسلم في رواية : اسْتَغْفِرِ اللّهَ لِمُضَرّ ؛ فَإِنَّهُمْ قَدْ هَلَكُوا . فَقَالَ : لِمُضَرّ 1 إِنَّـكَ لَحَرِيءٌ . قَـالَ : فَدَعًا ، فَنُولَتِ ﴿ إِنَّا كَاشِفُوا ...﴾ فَلَمَّا أَصَابَتْهُمُ الرَّفَاهِيَةُ عَـادُوا إِلَى مَـا كَـانُوا عَلَيْهِ ، فَـأَنْوَلَ اللّـهُ عَزّ وَحَـلً ﴿ فَارْتَقِبْ ... ﴾ .

## بَابِ: ﴿ يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَى إِنَّا مُنْتَقِمُونَ ﴾

وَالرُّومُ ، وَالْبَطْشَةُ ، وَالْقَمَرُ ، وَالدُّحَانُ (١) .

## بَابِ : ﴿ لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ ﴾

نَقَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَا أَعْلَمُ لَكَ عِلْمَهُ . فَأَتَاهُ فَوَجَدَهُ جَالِسًا فِي بَيْتِهِ ، فَقَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَا أَعْلَمُ لَكَ عِلْمَهُ . فَأَتَاهُ فَوَجَدَهُ جَالِسًا فِي بَيْتِهِ ، مُنكِّسًا رَأْسَهُ ، فَقَالَ : مَا شَأْنُكَ ؟ فَقَالَ : شَرِّ، كَانَ يَرْفَعُ صَوْتَهُ فَوْقَ صَوْتِ النَّيِيِّ عَلَيْهُ فَوْقَ صَوْتِ النَّيِيِّ عَلَيْهِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ ، وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الأَرْضِ. - وفي رواية : النَّار - (٢) فَأَتَى الرَّجُلُ ، فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ قَالَ كَذَا وَكَذَا ، فَقَالَ : اذْهَبْ إلَيْهِ فَقُلُ لَهُ إِنَّكَ لَلهُ إِنَّكَ لَلهُ إِنَّكَ لَلهُ إِنَّكَ اللّهُ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ (٤) .

# بَابِ : ﴿ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذَّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ ﴾

مِنْ مُذَّكِرٍ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : ﴿ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِمٍ ﴾ .

<sup>(</sup>١) ولمسلم من حديث أبي بن كعب : فِي قَوْلَ هِ عَزَّ وَجَلَّ ﴿ وَلَنَذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْمَذَابِ الأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الأَكْبَر ﴾ قَالَ : مَصَائِبُ الدُّنِيَا ، وَالرُّومُ ، وَالْبَطْشَةُ أَو الدُّخَانُ - شُعْبَةُ الشَّاكُ -.

<sup>(</sup>٢) ولمسلم: لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا نَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) ولمسلم في رواية: وكَانَ ثَابِتُ بْنُ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ حَطِيبَ الأَنْصَارِ ـ

<sup>(</sup>٤) ولمسلم في رواية : فَكُنَّا نَرَاهُ يَمْشِي بَيْنَ أَظْهُرِنَا رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ .

## بَابِ: ﴿ قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ ﴾ \*

النّبي عَلَيْ فِي طَائِفَة مِنْ أَصْحَابِهِ عَامِدِينَ إِلَى سُوق عُكَاظٍ، وَقَادُ حِيلَ بَيْنَ الشّيَاطِينِ وَبَيْنَ حَبَرِ السّمَاء، وَأُرْسِلَتْ عَلَيْهِمُ الشّهُبُ، فَرَحَعَتِ الشّيَاطِينُ الشّيَاطِينِ وَبَيْنَ حَبَرِ السّمَاء، وَأُرْسِلَتْ عَلَيْهِمُ الشّهُبُ، فَرَحَعَتِ الشّيَاطِينُ الشّيَاطِينُ وَبَيْنَ حَبَرِ السّمَاء، وَأُرْسِلَتْ عَلَيْهَا وَبَيْنَ حَبَرِ السّمَاء اللّهَ اللّهَ عَلَيْنَا الشّهُبُ. قَالُوا: مَا حَالَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ حَبَرِ السّمَاء إِلاَّ سَيْءٌ حَدَثَ، فَاضْرِبُوا مَشَارِقَ الأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا، فَانْظُرُوا مَا هَذَا الّذِي حَالَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ خَبَرِ السّمَاء ؟ فَانْصَرَفَ أُولَئِكَ الَّذِينَ تَوَجَّهُوا نَحْوَ تِهَامَة إِلَى النّبِي عَلَيْ وَهُو يَصَلّى بأَصْحَابِهِ صَلاةً يَشْكُمْ وَبَيْنَ خَبَرِ السّمَاء ؟ فَانْصَرَفَ أُولَئِكَ الَّذِينَ تَوَجَّهُوا نَحْوَ تِهَامَة إِلَى النّبِي عَلَى اللّهِ وَهُو يُصَلّى بأَصْحَابِهِ صَلاةً وَيَنْ خَبَرِ السّمَاء . فَهُنَالِكَ حِينَ رَجَعُوا إِلَى قَوْمِهِمْ ، وَقَالُوا يَا قَوْمَنَا هُوإِنّا اللّهُ عَلَى نَبِهِ عَنْ اللّهُ عَلَى نَبِهِ عَلَى اللّهِ اللّهُ عَلَى نَبِهِ قَلْ ﴿ وَهُو لَيْ السّمَاء . فَهُنَالِكَ حِينَ رَجَعُوا إِلَى قَوْمِهِمْ ، وَقَالُوا يَا قَوْمَنَا هُوإِنّا اللّهُ عَلَى نَبِهِ عَلَى نَبِهِ إِلَى الرّاشِدِ فَآمَنًا بِهِ وَلَنْ نُشْرِكَ بَرَبِنَا أَحَدًا ﴾، فَأَنْرَلَ اللّهُ عَلَى نَبِهِ قَوْلُ الْحِنَ إِلَى الرّاشِدِ فَآمَنًا بِهِ وَلَنْ نُشْرِكَ بَرَبِنَا أَحَدًا أُولِي اللّهُ عَلَى نَبِهِ قَوْلُ الْحِنَ ﴾ (وَإِنّمَا أُوحِيَ إِلَيَّ أَنْهُ اسْتَمَعَ نَفُرٌ مِنَ الْجِنَ ﴿ (وَإِنّمَا أُوحِيَ إِلَيْ أَنْهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنَ ﴾ (وَإِنّمَا أُوحِيَ إِلَيْ أَنْهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنَ ﴿ (وَإِنّمَا أُوحِيَ إِلَيْ أَنْهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنَ ﴾ (وَإِنّمَا أُوحِيَ إِلَيْ أَلَهُ أَلَاهُ السَمَعَ فَوْلُ الْحَرِي السَّمَةِ ) .

## بَابِ : ﴿ لا تُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَكَ ﴾

١٥١٤ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ لَا تُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَكَ ﴾ قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُعَالِجُ مِنَ التَّنْزِيلِ شِدَّةً ، وَكَانَ يُحَرِّكُ شَفَتْيهِ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَحَلَّ ﴿ لَا تُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ . إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُوْ آنَهُ ﴾ قَالَ : جَمْعُهُ فِي صَدْرِكَ ، ثُمَّ تَقْرَؤُهُ ﴿ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ جَمْعَهُ وَقُوْ آنَهُ ﴾ قَالَ : جَمْعُهُ فِي صَدْرِكَ ، ثُمَّ تَقْرَؤُهُ ﴿ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَبِعْ

<sup>(</sup>١) ولمسلم: مَا قَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى الْجَنُّ ومَا رآهُم.

قُرْآنَهُ ﴾ قَالَ: فَاسْتَمِعْ لَهُ ، وَأَنْصِتْ ، ثُمَّ إِنَّ عَلَيْمًا أَنْ تَقْرَأُهُ ، قَالَ: فَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا أَتَاهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلامِ اسْتَمَعَ ، فَإِذَا انْطَلَقَ جِبْرِيلُ قَرَأَهُ النَّبِيُ ﷺ كَمَا أَقْرَأُهُ . وفي رواية : ﴿ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْمًا بَيَانَهُ ﴾ أَنْ نُبَيِّنَهُ عَلَى النَّبِيُ ﷺ كَمَا أَقْرَأُهُ . وفي رواية : ﴿ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْمَا بَيَانَهُ ﴾ أَنْ نُبَيِّنَهُ عَلَى السَانِكَ.

#### بَاب: ﴿ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾

١٥١٥ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ﴿ يَوْمَ يَقُومُ اللَّهِ مُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ قَالَ: يَقُومُ أَحَدُهُمْ فِي رَشْحِهِ إِلَى أَنْصَافِ أَذُنَيْهِ.

#### باب : ﴿ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا ﴾

مَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّه عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ عَلَيْ أَنَّهَا كَانَتْ لا تَسْمَعُ شَيْئًا لا تَعْرِفُهُ إِلاَّ رَاحَعَتْ فِيهِ حَتَّى تَعْرِفَهُ ، وَأَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ قَالَ : مَنْ حُوسِبَ عُذَّبَ . قَالَتْ عَائِشَةُ : فَقُلْتُ : - وَفِي رواية : حَعَلَنِي اللَّهُ فِيدَاءَكَ - أُولَيْسَ عَذَّبَ . قَالَتْ عَائِشَةُ : فَقُلْتُ : - وَفِي رواية : حَعَلَنِي اللَّهُ فِيدَاءَكَ - أُولَيْسَ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى : ﴿ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا ﴾ قَالَتْ : فَقَالَ : إِنَّمَا ذَلِكِ الْعَرْضُ ، وَلَكِنْ مَنْ نُوقِشَ الْحِسَابَ يَهْلِكُ . وفي رواية: عُذَب.

#### بَابِ : ﴿ وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى ﴾

١٥١٧ - عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: قَدِمَ أَصْحَابُ عَبْدِاللَّهِ عَلَى أَبِي الدَّرْدَاءِ ، فَطَلَبَهُمْ فَوَجَدَهُمْ فَقَالَ: أَيُّكُمْ يَقْرَأُ عَلَى قِرَاءَةِ عَبْدِاللَّهِ ؟ قَالَ: كُلُّنَا. قَالَ: فَأَيَّكُمْ فَطَلَبُهُمْ فَوَجَدَهُمْ فَقَالَ: أَيْكُمْ يَقْرَأُ عَلَى قِرَاءَةِ عَبْدِاللَّهِ ؟ قَالَ: كُلُّنَا. قَالَ: فَالَ: فَأَيْكُمْ أَخُفُطُ ؟ فَأَشَارُوا إِلَى عَلْقَمَةً ، قَالَ: كَيْفَ سَمِعْتَهُ يَقْرَأُ ﴿ وَاللَّيْلِ إِذَا يَعْشَى ﴾ ؟ فَالَ عَلْقَمَةُ : وَالذَّكْرِ وَالأُنثَى . قَالَ: أَشْهَدُ أَنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَ عَلِي يَقْرَأُ هَكَذَا، وَهَوُلاءِ يُرِيدُونِي عَلَى أَنْ أَقْرَأُ ﴿ وَمَا خَلَقَ الذَّكُورَ وَالْأَنْثَى ﴾ ، وَاللّهِ لا

أَتَابِعُهُمْ . (وفي رواية : قَالَ عَلْقَمَة : قَدِمْتُ الشَّامُ فَصَلَيْتُ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ قُلْتُ: اللَّهُمَّ يَسِّرْ لِي حَلِيسًا صَالِحًا . فَأَتَيْتُ قَوْمًا فَحَلَسْتُ إِلَيْهِمْ ، فَإِذَا شَيْخَ قَدْ عَاءَ حَتَّى جَلَسَ إِلَى حَنْبِي ، قُلْتُ : مَنْ هَذَا ؟ قَالُوا : أَبُو الدَّرْدَاء . فَقُلْتُ: إِنِّي دَعَوْتُ اللَّهُ أَنْ يُيسِّرَ لِي جَلِيسًا صَالِحًا ، فَيسَرَكَ لِي . قَالَ : مِمَّنْ فَقُلْتُ: إِنِّي دَعَوْتُ اللَّهُ أَنْ يُيسِّرَ لِي جَلِيسًا صَالِحًا ، فَيسَرَكَ لِي . قَالَ : مِمَّنْ فَقُلْتُ: إِنِّي دَعَوْتُ اللَّهُ أَنْ يُيسِّرَ لِي جَلِيسًا صَالِحًا ، فَيسَرَكَ لِي . قَالَ : مِمَّنْ أَمْ عَبْدٍ صَاحِبُ أَنْتُ ؟ قُلْتُ : مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ . قَالَ : أَوَلَيْسَ عِنْدَكُمُ ابْنُ أُمْ عَبْدٍ صَاحِبُ النَّعْلَيْنِ ، وَالْوِسَادِ ، وَالْمِطْهَرَةِ ؟ وَفِيكُم الَّذِي أَجَارَهُ اللَّهُ مِنَ الشَّيْطَانِ - يَعْنِي عَلَى لِسَانَ نَبِيهِ عَلَيْ الَّذِي لا يَعْلَمُهُ أَحَدُ عَلَى لِسَانَ نَبِيهِ عَلَيْ اللَّذِي لا يَعْلَمُهُ أَحَدُ عَلَى لِسَانَ نَبِيهِ عَلَى السَّرَ اللَّهُ مِنَ الشَّيْطِ اللَّذِي الْحَلَامُ السَّيْتِ عَلَى لِسَانَ نَبِيهِ عَلَى السَّرَ عَلَى السَّرَ السَّرَ اللَّهُ عَلَى لِسَانَ نَبِيهِ عَلَى السَّرَ عَنْ السَّرِ اللَّهُ عَلَى السَّرَادِ عَلَى السَّرَ السَّرَادِ عَلَى السَّرَادِ عَنِي عَمَّارًا - و صَاحِبُ السَّوَاكِ ، وَالْوِسَادِ ، وَالْوِسَادِ ، وَالْوسَادِ ، وَالْوسَادِ ، وَالْوسَادِ ، وَلَو السَّرَادِ قَالَ : كَيْفَ كَانَ يَقُرَأً . . . ) .

## باب سُورَةٍ ﴿ وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا ﴾

١٥١٨ - عَنْ عَبْدِاللّهِ بْنِ زَمْعَةَ عَلَىٰهُ أَنّهُ سَمِعَ النّبِيّ عَلَىٰ يَخْطُبُ وَذَكَرَ النّاقَةَ ، وَالَّذِي عَقَرَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَىٰ : ﴿ إِذِ انْبَعَتْ أَشْقَاهَا ﴾ انْبَعَتْ اللّهَ عَلَىٰ اللّهِ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

#### باب سورة ﴿ والضُّحَى ﴾

١٥١٩ - عَنْ جُنْدُبِ بْنِ سُفْيَانَ ﷺ ، فَلَمْ

يَقُمْ لَيْلَتَيْنِ أَوْ ثَلاثًا ، فَجَاءَتِ امْرَأَةٌ ( وَفِي رَوايـة : مِنْ قُرَيْشِ ) فَقَالَتْ : يَا مُحَمَّدُ إِنِّي لأَرْجُو أَنْ يَكُونَ شَيْطَانُكَ قَدْ تَرَكَكَ ، لَمْ أَرَهُ قَرِبَكَ مُنْـدُ لَيْلَتَيْنِ ، أَوْ ثَلاَثَةٍ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَحَلَّ ﴿ وَالضَّحَى . وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى . مَا وَدَّعَـكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى ﴾ (١) .

تم الفراغ من هذا الكتاب المتفق عليه بين البخاري ومسلم وذلك مساء يوم الخميس من شهر رجب الموافق ١٤١٣/٧/١٤ هـ في الساعة الثانية عشرة والربع ليلاً ثم تم تبييضه ومراجعته مساء الخميس الموافق ١٤٢١/٧/١ه والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات

يحيى بن عبد العزيز بن عبد اللّه اليحيى

 <sup>(</sup>١) ولمسلم في رواية : أَبْطَأَ جِبْرِيلُ عَلَى رَسُولِ اللّهِ ﷺ فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ : قَدْ وُدْعَ مُحَمَّدٌ . فَأَنْزَلَ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ ﴿ وَالضَّحَى ﴾ .

# المع بين الصحيدين للمفاظ

ر مفردات البخاري ا

**(a)** 

# كتاب الإيمان

## بَابِقَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ هُوَالاُّوَّلُ وَالآخِرُ ... ﴾

اللّه عَنْهُ قَالَ : دَحَلْتُ عَلَى النّبِي قَلَى النّبِي قَلْمَ فَأَتَاهُ نَاسٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ . قَالُوا : قَدْ بَشَّرْتَنَا فَأَعْطِنَا مِنْ بَنِي تَمِيمٍ . قَالُوا : قَدْ بَشَّرْتَنَا فَأَعْطِنَا مُنْ بَنِي تَمِيمٍ . قَالُوا : قَدْ بَشَّرْتَنَا فَأَعْطِنَا ثُمَّ دَحَلَ عَلَيْهِ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ فَقَالَ : اقْبَلُوا الْبُشْرَى يَا أَهْلَ الْيَمَنِ إِذْ لَمْ ثُمَّ دَحَلَ عَلَيْهِ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ فَقَالَ : اقْبَلُوا الله . قَالُوا : حِثْنَاكَ نَسْأَلُكَ عَنْ يَقْبُلُهَا بَنُو تَمِيمٍ . قَالُوا: قَدْ قَبِلْنَا يَا رَسُولَ اللّه . قَالُوا : حِثْنَاكَ نَسْأَلُكَ عَنْ هَنَا اللّه وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ غَيْرُهُ ، وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ ، وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ ، وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ ، وَكَانَ فِي الذَّكْرِ كُلُّ شَيْءٍ ، وَخَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ .

## بِابِ قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ . الله الصَّمَدُ ﴾

٢- عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ : قَالَ اللَّهُ : كَذَّبنِي ابْنُ آدَمَ ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ ، وَشَتَمنِي وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ . فَأَمَّا تَكُذْيبُهُ إِيَّايَ فَقَوْلُهُ: تَكُذْيبُهُ إِيَّايَ فَقَوْلُهُ: لِيَايَ فَقَوْلُهُ: لِيَايَ فَقَوْلُهُ: لِي وَلَدٌ ، فَسُبْحَانِي أَنْ أَتَّخِذَ صَاحِبَةً أَوْ وَلَدًا .

وفي حديث أبي هُرَيْرَةً ﴿ وَلَيْسَ أَوَّلُ الْخَلْقِ بِأَهْوَنَ عَلَيٌّ مِنْ إِعَادَتِهِ، وَأَمَّا شَتْمُهُ إِيَّايَ فَقَوْلُهُ : اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا ؛ وَأَلَا الْأَحَدُ الصَّمَدُ لَمْ أَلِدُ وَلَمْ أُولَدُ وَلَمْ يَكُنْ لِي كُفْنًا أَحَدٌ .

## باب : ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَدِيرًا ﴾

٣- عَنِ ابْنِ عَمْرُو رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ : وَاللّهِ إِنَّهُ لَمَوْصُوفٌ فِي التّوْرَاةِ بِبَعْضِ صِفَتِهِ فِي الْقُرْآنِ ﴿ يَا أَيُّهَا النّبِيُّ إِلَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشّرًا

وَلَذَيْرُا﴾ وَحِرْزًا لِلأُمَّيِّنَ ، أَنْتَ عَبْدِي وَرَسُولِي ، سَمَّيْتُكَ المَتَوَكِّلَ ، لَيْسَ بِفَظُ ولا غَلِيظٍ ، ولا سَخَّابِ فِي الأَسْوَاقِ ، ولا يَدْفَعُ بِالسَّيِّئَةِ السَّيِّئَةَ ، وَلَكِنْ يَغْفُو وَيَغْفُرُ ، وَلَنْ يَقْبِضَهُ اللَّهُ حَتَّى يُقِيمَ بِهِ الْمِلَّةَ الْعَوْجَاءَ ، بِأَنْ يَقُولُوا لا إِلَهَ يَعْفُو وَيَغْفُرُ ، وَيَفْتَحُ بِهَا أَعْيُنًا عُمْيًا ، وَآذَانًا صُمَّا ، وَقُلُوبًا غُلْفًا .

#### بابقولهِ تَعَالَى : ﴿ مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّه ﴾

٤ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : كُلُّ أُمَّتِي يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ إِلاَّ مَنْ أَبَى . قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَنْ يَأْبَى ؟ قَالَ : مَنْ أَطَاعَنِي دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبَى .

٥- عَنْ حَابِر عَلَيْهُ قَالَ : جَاءَتْ مَلائكَةٌ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْ وَهُو نَائِمٌ ، فَقَالُوا إِنَّ بَعْضُهُمْ: إِنَّهُ الْعَيْنَ نَائِمَةٌ وَالْقَلْبَ يَقْظَانُ ، فَقَالُوا إِنَّ لَصَاحِبُكُمْ هَذَا مَثَلاً ، فَاضْرِبُوا لَهُ مَثَلاً فَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّهُ نَائِمٌ . وَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّهُ نَائِمٌ . وَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّهُ نَائِمٌ . وَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّهُ نَائِمٌ هَذَا مَثَلاً ، فَاضْرِبُوا لَهُ مَثَلاً فَقَالُ بَعْضُهُمْ: إِنَّهُ نَائِمٌ . وَقَالَ بَعْضُهُمْ : إِنَّهُ نَائِمٌ هَ وَقَالَ بَعْضُهُمْ أَنَا لَا اللَّهُ وَمُحَلَّ بَنِي دَارًا وَحَعَلَ فِيها مَأْدُبَةً ، وَبَعَثَ دَاعِيًا، فَمَنْ أَحَابَ الدَّاعِي دَحَلَ الدَّارَ وَأَكُلَ مِنَ الْمَأْدُبَةِ ، وَمَنْ مَا أَمَا لَكُهُ مَنَ الْمَأْدُبَةِ . فَقَالُوا : أَوَّلُوهَا لَهُ لَمْ يُحَمِّدُ اللَّهُ مِنَ الْمَأْدُبَةِ . فَقَالُوا : أَوَّلُوهَا لَهُ لَمُ اللّهُ مَنْ أَطَاعَ مُحَمَّدًا عَلَيْ فَقَدْ عَصَى اللّهُ ، وَمُحَمَّدٌ عَلَى اللّهُ ، وَمُحَمَّدٌ عَلَى اللّهُ ، وَمُحَمَّدٌ عَصَى مُحَمَّدًا عَلَى النَّاسِ . فَاللَّهُ وَمَنْ عَصَى مُحَمَّدًا عَلَى اللّهُ ، وَمُحَمَّدٌ عَصَى مُحَمَّدًا عَلَى اللّهُ ، وَمُحَمَّدٌ عَصَى مُحَمَّدًا عَلَى اللّهُ ، وَمُحَمَّدٌ عَلَى اللّهُ ، وَمَنْ عَصَى مُحَمَّدًا عَلَى اللّهُ ، وَمُنْ عَصَى مُحَمَّدًا عَلَى اللّهُ ، وَمُحَمَّدٌ عَصَى مُحَمَّدًا عَلَى اللّهُ ، وَمُحَمَّدٌ عَلَى اللّهُ ، وَمُحَمَّدٌ عَصَى اللّه ، وَمُحَمَّدٌ عَصَى مُحَمَّدًا عَلَى اللّهُ ، وَمُحَمَّدٌ عَصَى اللّهُ ، وَمُحَمَّدٌ عَصَى مُحَمَّدًا عَلَى اللّهُ اللّهُ ، وَمُحَمَّدٌ عَصَى مُحَمَّدًا عَلَى اللّهُ اللّهُ ، وَمُحَمَّدٌ عَصَى اللّهُ ، وَمُحَمَّدٌ عَصَى اللّهُ ، وَمُحَمِّدٌ عَصَى اللّهُ مَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

# باب قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفاً وَمَا كَانَ مِن المُشْرِكِينَ ﴾

٦- عَنِ انْنِ عُمْرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَقِيَ زَيْدَ بْنَ عَمْرِو فَبْلَ
 أَنْ يَنْزِلَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ الْوَحْيُ ، فَقُدَّمَتْ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ سُفْرَةٌ ، فَأَبِي أَنْ يَأْكُلَ
 مِنْهَا ، ثُمَّ قَالَ زَيْدٌ : إِنِّي لَسْتُ آكُلُ مِمَّا تَذْبُحُونَ عَلَى أَنْصَابِكُمْ ، وَلا آكُلُ

إِلا مَا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ . وَأَنَّ زَيْدَ بْنَ عَمْرُو كَانَ يَعِيبُ عَلَى قُرَيْشِ ذَبَائِحَهُمْ ، وَيَقُولُ الشَّاةُ خَلَقَهَا اللَّهُ ، وَأَثْزَلَ لَهَا مِنَ السَّمَاءِ الْمَاءَ ، وَأَنْبَتَ لَهَا مِنَ الأَرْضِ ، ثُمَّ تَذْبَحُونَهَا عَلَى غَيْرِ اسْمِ اللَّه ! إِنْكَارًا لذَلكَ وَإِعْظَامًا لَهُ .

٧- وَعَنْهُ وَهُ اللّهِ عَالَمُا مِنَ الْيَهُودِ ، فَسَأَلَهُ عَنْ دينهِمْ ، فَقَالَ : إِنِّي لَعَلّي أَنْ أَدِينَ وَيَتَبِعُهُ ، فَلَقِي عَالَمُا مِنَ الْيَهُودِ ، فَسَأَلَهُ عَنْ دينهِمْ ، فَقَالَ : إِنِّي لَعَلّي أَنْ أَدِينَ دينَكُمْ ، فَأَخْبِرْنِي . فَقَالَ : لا تَكُونُ عَلَى ديننا حَتَّى تَأْخُذَ بِنصيبكَ مِنْ غَضَبِ اللّه . قَالَ : مَا أَفِرُ إِلا مِنْ غَضَبِ اللّه ، ولا أَحْمِلُ مِنْ غَضَبِ اللّه غَيْرِه ؟ قَالَ : مَا أَعْلَمُهُ إِلا أَنْ شَيْعًا أَبَدًا ، وَأَنَى أَسْتَطِيعُهُ ، فَهَلْ تَدُلُنِي عَلَى غَيْرِه ؟ قَالَ : مَا أَعْلَمُهُ إِلا أَنْ يَكُونَ حَنِيفًا . قَالَ : وَمَا الْحَنيفُ قَالَ : دينُ إِبْرَاهِيمَ لَمْ يَكُنْ يَهُودِيًّا وَلا مَصْرَانيًا ، ولا يَعْبَدُ إِلا اللّه . فَخَرَجَ زَيْدٌ فَلَقِي عَالمًا مِنَ النَّصَارَى ، فَذَكَرَ مَعْرَانيًا ، ولا يَعْبَدُ إِلا اللّه . فَخَرَجَ زَيْدٌ فَلَقِي عَالمًا مِنَ النَّصَارَى ، فَذَكَرَ مَعْرَانيًا ، ولا يَعْبَدُ إلا اللّه . فَخَرَجَ زَيْدٌ فَلَقِي عَالمًا مِنَ النَّصَارَى ، فَذَكَرَ مَنْ لَعْبَدُ الله ، ولا أَحْمَلُ مِنْ لَعْنَةِ اللّه وَلا مِنْ غَضَبه شَيْعًا أَبَدًا ، وَآئَى مَنْ لَعْنَةِ اللّه ، ولا أَخْمَلُ مِنْ لَعْنَةِ اللّه وَلا مَنْ عَضَبه شَيْعًا أَبَدًا ، وَآئَى مَا أَعْلَمُهُ إِلا أَنْ يَكُونَ حَنِيفًا . قَالَ : مَا أَعْلَمُهُ إِلا أَنْ يَكُونَ حَنِيفًا . قَالَ : مَا أَعْلَمُهُ إِلا أَنْ يَكُونَ حَنِيفًا . قَالَ : مَا أَعْلَمُهُ إِلا أَنْ يَكُونَ حَنِيفًا . قَالَ : مَا أَعْلَمُهُ إِلا أَنْ يَكُونَ حَنِيفًا . قَالَ : مَا أَعْلَمُهُ إِلا أَنْ يَكُونَ حَنِيفًا . قَالَ : مِعْ أَبْعَهُ إِلا أَنْ يَكُونَ حَنِيفًا . قَالَ : مِنْ إَبْرَاهِيمَ لَمْ يَكُنْ يَهُودِيًا ولا نَصْرَانيًا ، ولا يَعْبَدُ إلا وَمَا الْحَدِيفُ ؟ وَلَا هُو يَعْمَلُ اللّه . فَلَمَّا بَرَزَ رَفَعَ يَدَيْهِ فَقَالَ : اللّهُ مَلْ أَنْ يَكُونُ مَعْمَلُ اللّهُ عَلَى الْمُؤَلِّ الْمَالَ الْمَالِ اللّهُ مَا الْمُؤَلِّ الْمَا مَرَانَا عَلَى الْمَالَ الْمَالِ اللّهُ عَلَى المَلْ الْمُؤَلِّ الْمَالِ اللّهُ ا

٨- عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ مُعَلَّقاً قَالَتْ : رَأَيْتُ زَيْدَ بْنَ عَمْرِو قَائِماً مُسْنِدًا ظَهْرَهُ إِلَى الْكَعْبَة ، يَقُولُ : يَا مَعشرَ قُرَيْشِ ! وَاللَّهِ مَا مِنْكُمْ عَلَى دَينِ إِبْرَاهِيمَ غَيْرِي . وَكَانَ يُحْيِي الْمَوْءُودَة ، يَقُولُ لِلرَّجُلِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَقْتُلَ ابْنَتَهُ : لا تَقْتُلُهَا ، أَنَا أَكْفِيكَهَا مَوْنَتَهَا . فَيَأْخُذُهَا ، فَإِذَا تَرَعْرَعَتْ قَالَ لأَبِيهَا : إِنْ شَفْتَ كَفَيْتُكَ مَوْنَتَهَا .
 شَتْ دَفَعْتُهَا إِلَيْكَ ، وَإِنْ شَفْتَ كَفَيْتُكَ مَوْنَتَهَا .

# كتَابُ الطَّمَارَة

#### باب: لاَ يُسْتَنجَى بِرُوَثِ

9- عَنِ ابْنِ مَسْعُود ﷺ قال : أَتَى النَّبِيُّ ﷺ الْغَائِطَ فَأَمَرَنِي أَنْ آتِيَهُ بِثَلاثَة أَحْجَارٍ ، فَوَجَدْتُ حَجَرَيْنِ ، وَالْتَمَسْتُ التَّالِثَ فَلَمْ أَجِدْهُ ، فَأَخَذْتُ رَوْثَةً ، فَأَتَيْنَهُ بِهَا ، فَأَخَذَ الْحَجَرَيْنِ ، وَأَلْقَى الرَّوْثَةَ وَقَالَ : هَذَا رِكْسٌ .

## باب سُوْرِ الكِلابِ وَمَمَرَّهَا فِي الْمَسْجِدِ \*

٠١- عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا مُعَلِّقاً قَالَ : كَانَتِ الْكلابُ تَبُولُ ، وَتُقْبِلُ وَتُدْبِرُ فِي الْمَسْجِدِ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَلَمْ يَكُونُوا يَرُشُونَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ .

## باب وُضُوءِ الرَّجُلِ مَعَ امْرَأَتِه

الله ﷺ جَميعًا .

#### باب مَا يَقَعُ مِنَ النَّجَاسَاتِ فِي السَّمْنِ وَالْمَاءِ

١٢ - عَنْ مَيْمُونَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سُئِلَ عَنْ فَأْرَةَ سَقَطَتْ فِي سَمْنِ ؟
 فَقَالَ : أَلْقُوهَا ، وَمَا حَوْلَهَا فَاطْرَحُوهُ ، وَكُلُوا سَمْنَكُمْ .

#### بَابِ مَنِ اغْتَسَلَ عُرْيَانًا وَحْدَهُ فِي الْخَلْوَة

١٣ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ هَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : بَيْنَا أَيُّوبُ يَغْتَسِلُ عُرْيَالًا، فَخَرَّ عَلَيْهِ جَرَادٌ مِنْ ذَهَب ، فَجَعَلَ أَيُّوبُ يَحْتَنِي فِي ثَوْبِهِ ، فَنَادَاهُ رَبُّهُ : يَا فَخَرَّ عَلَيْهِ جَرَادٌ مِنْ ذَهَب ، فَجَعَلَ أَيُّوبُ يَحْتَنِي فِي ثَوْبِهِ ، فَنَادَاهُ رَبُّهُ : يَا أَيُّوبُ أَلُمْ أَكُنْ أَغْنَيْتُكَ عَمَّا تَرَى ؟ قَالَ : بَلَى وَعِزَّتِكَ ! وَلَكِنْ لا غِنَى بِي أَيُّوبُ أَلَمْ أَكُنْ أَغْنَيْتُكَ عَمَّا تَرَى ؟ قَالَ : بَلَى وَعِزَّتِكَ ! وَلَكِنْ لا غِنَى بِي

#### عَنْ بَرَكَتكَ .

#### بابالاعْتكاف للمُسْتَحَاضَة

١٤ - عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : اعْتَكَفَتْ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ امْرَأَةٌ مِنْ أَزْوَاجِهِ، فَكَانَتْ تَرَى الدَّمَ وَالصُّفْرَةَ، وَالطَّسْتُ تَحْتَهَا وَهِيَ تُصَلِّي.

#### باب نَوْمِ الْمَرْأَةِ فِي الْمَسْجِدِ

١٥ - وَعَنْهَا أَنَّ وَلِيدَةً كَانَتْ سَوْدَاءَ لِحَيٍّ مِنَ أَحِياء الْعَرَبِ ، فَأَعْتَقُوهَا،
 فَجَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَأَسْلَمَتْ ، فَكَانَ لَهَا حِبَاءٌ في الْمَسْجد .

## باب الكُدْرة والصُّفْرة في غير أيام الحيض

١٦ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : كُتَّا لا نَعُدُّ الْكُدْرَةَ وَالصَّفْرَةَ شَيْئًا .

## باب الْختَانِ بَعْدَ الْكِبَرِ

١٧ - عَنْ سَعِيد بْنِ خُبَيْرِ قَالَ : سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : مِثْلُ مَنْ أَنْتَ حِينَ قُبِضَ النَّبِيِّ ﷺ؟ قَالَ : أَنَا يَوْمَئِذٍ مَخْتُونٌ ، وَكَانُوا لا يَخْتِنُونَ الرَّجُلَ حَتَّى يُدْرِكَ .

# كتــَــابُ الصَّــلاة

## باب الْقِسْمَةِ وَتَعْلِيقِ الْقِنْوِ فِي الْمَسْجِدِ

١٨ - عَنْ أَنَسٍ ﷺ مُعَلِّقاً قَالَ : أَتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِمَالٍ مِنَ الْبَحْرَيْنِ فَقَالَ : النُّهُوهُ فِي الْمَسْجِدِ . وَكَانَ أَكْثَرَ مَالٍ أَتِيَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، فَخَرَجَ رَسُولُ

الله ﷺ إِلَى الصَّلاةِ وَلَمْ يَلْتَفِتْ إِلَيْهِ ، فَلَمَّا قَضَى الصَّلاةَ حَاءَ فَحَلَسَ إِلَيْهِ ، فَمَا كَانَ يَرَى أَحَدًا إِلاَ أَعْطَاهُ ؟ إِذْ جَاءَهُ الْعَبَّاسُ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللّهِ ! أَعْطَني ؟ فَإِنِّي فَادَيْتُ نَفْسِي وَفَادَيْتُ عَقِيلاً . فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللّهِ ﷺ : خُذْ . فَحَثَا فِي فَإِنِّي فَادَيْتُ نَفْسِي وَفَادَيْتُ عَقِيلاً . فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللّهِ ﷺ : خُذْ . فَحَثَا فِي ثُوبِهِ ، ثُمَّ اخْطَلَقَ ، فَمَا زَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ وَثَمَّ يُتُعِهُ بَصَرَهُ حَتَّى حَفِي عَلَيْنَا عَجَبًا مِنْ حِرْصِهِ ، فَمَا قَامَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ وَثَمَّ مِنْهَا دَرْهَمٌ .

#### باب رَفْعِ الصَّوتِ فِي الْمَسْجِدِ

١٩ - عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ : كُنْتُ قَائِمًا فِي الْمَسْجِدِ فَحَصَبَنِي رَجُلٌ ، فَنَظَرْتُ فَإِذَا عُمَرُ ﷺ ، فَقَالَ: اذْهَبْ فَأْتِنِي بِهَذَيْنِ . فَجَنْتُهُ بِهِمَا ، وَجُلٌ ، فَنَظَرْتُ فَإِذَا عُمَرُ ﷺ ، فَقَالَ: لَوْ كُنتُمَا مِنْ أَهْلِ الْبَلَدِ قَالَ : لَوْ كُنتُمَا مِنْ أَهْلِ الْبَلَدِ لَوْ حَعْتُكُمَا ، تَرْفَعَانِ أَصْوَاتَكُمَا فِي مَسْجِد رَسُولِ اللَّهِ ﷺ !

#### باب رَفْعِ الصَّوْتِ بالنداء

٢٠ عَنْ أَبِي سَعِيد ﷺ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُول اللّه ﷺ يقول : لا يَسْمَعُ
 مَدَى صَوْتِ الْمُؤذّنِ جِنٌ ، ولا إِنْسٌ ، وَلا شَيْءٌ إِلا شَهِدَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ .

#### بابُ تَضْيِيعِ الصَّلاةِ عَنْ وَقْتِهَا

٢١ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَنس فَهُ بدَمَشْقَ وَهُوَ يَبْكِي ،
 فَقُلْتُ: مَا يُبْكِيكَ ؟ فَقَالَ : لا أَعْرِفُ شَيْئًا مِمَّا أَدْرَكُتُ إِلا هَذِهِ الصَّلاة ،
 وَهَذه الصَّلاةُ قَدْ ضُيِّعَتْ .

## باب قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴾

٢٢ عَنْ أُمِّ السدَّرْدَاءِ قَالَتْ: دَحَلَ عَلَيَّ أَبُو الدَّرْدَاءِ ﴿ وَهُوَ مُغْضَبٌ، فَقُلْتُ : مَا أَغْضَبَكَ ؟ فَقَالَ: وَاللَّهِ مَا أَغْرِفُ مِنْ أُمَّةٍ مُحَمَّدٍ ﷺ شَيْئًا إِلا أَنَّهُمْ يُصلُّونَ حَميعًا .

## بِابِ مَنْ كَانَ فِي حَاجَةٍ أَهْلِهِ فَأُقِيمَتِ الصَّلاةُ فَخَرَجَ

٢٣ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : كَانَ النَّبِيِّ ﷺ يَكُونُ فِي مِهْنَةِ
 أَهْلِهِ ، فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلاةُ خَرَجَ إِلَى الصَّلاةِ .

## باب مَنْ قَدَّرَ الأَعْمَالَ بِالصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ

٢٤ - عَنِ ابنِ عُمَر رَضِي اللّه عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللّهِ عَلَّهُ قَالَ : إِنَّمَا بَقَاوُكُمْ فِيمَا سَلَفَ قَبْلَكُمْ مِنَ الأُمَمِ كَمَا بَيْنَ صَلاةِ الْعَصْرِ إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ ، أُوتِي أَهْلُ التَّوْرَاةِ التَّوْرَاةَ ، فَعَملُوا حَتَّى إِذَا الْتَصَفَ النَّهَارُ عَجَزُوا ، فَأَعْطُوا قِيرَاطًا ، ثُمَّ أُوتِي أَهْلُ الإِنْجِيلِ الإِنْجِيلَ ، فَعَملُوا فَيرَاطًا ، ثُمَّ أُوتِينَا الْقُرْآنَ ، إلى صَلاةِ الْعَصْرِ ، ثُمَّ عَجَزُوا فَأَعْطُوا قِيرَاطًا قِيرَاطًا ، ثُمَّ أُوتِينَا الْقُرْآنَ ، فَعَملُنا إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ ، فَأَعْطِينَا قِيرَاطَيْنِ قِيرَاطَيْنِ قِيرَاطَيْنِ ، فَقَالَ أَهْلُ الْكَتَابَيْنِ: أَي رَبَّنَا ! أَعْطَيْتَ هَوُلاءِ قِيرَاطَيْنِ قِيرَاطَيْنِ وَأَعْطَيْتَ القِرَاطًا وَيرَاطَيْنِ وَأَعْطَيْتَ الْمَلْكَمْ مِنْ أَجْرِكُمْ مِنْ اللّهُ : هَلُ ظَلَمْتُكُمْ مِنْ أَجْرِكُمْ مِنْ أَرْبَكُمْ مِنْ أَجْرِكُمْ مِنْ أَشْءً ؟ قَالُوا: لا . قَالَ : فَهُو فَضْلَي أُوتِيهِ مَنْ أَشَاءُ .

## باب إِمَامَةِ الصَّبِيّ

٥٧- عَنْ عَمْرِو بْنِ سَلَمَةً ﴿ قَالَ: لَمَّا كَانَتْ وَقَعَةُ أَهْلِ الْفَتْحِ بَادَرَ

كُلُّ قَوْمِ بِإِسْلامِهِمْ ، وَبَدَرَ أَبِي قَوْمِي بِإِسْلامِهِمْ ، فَلَمَّا قَدَمَ قَالَ : حِنْتُكُمْ وَاللَّهِ! مِنْ عَنْدِ النَّبِيِّ عَلَيْ حَقًا ، فَقَالَ : صَلَّوا صَلاةً كَذَا فِي حِينِ كَذَا ، وَاللَّهِ! مِنْ عَنْدِ النَّبِيِّ عَلَيْ حَقًا ، فَقَالَ : صَلَّوا صَلاةً فَلْيُوذَنْ أَحَدُكُمْ ، وَصَلُّوا صَلاةً فَلْيُوذُنْ أَحَدُكُمْ ، وَلَيُومُكُمْ أَكْثُرُ كُمْ قُرْآناً . فَنَظَرُوا فَلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ أَكُثْرَ قُرْآناً مِنِّي ؛ لِمَا كُنْتُ وَلْيُؤُمَّكُمْ أَكُثُرُكُمْ قُرْآناً ، فَقَدَّمُونِي بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَأَنَا ابْنُ سِتَ أَوْ سَبْعِ سِنِينَ ، وَكَانَتْ عَلَي بُرْدَةً ، كُنْتُ إِذَا سَحَدْتُ تَقَلَّصَت عَنِي ، فَقَالَتِ الْمِرَأَةٌ مِنَ الرَّكُمْ ؛ فَاشْتَرَوا ، فَقَطَعُوا لِي قَمِيصًا ، فَمَا الْحَيِّ : أَلا تُعَطُّون عَنَا اسْتَ قَارِئِكُمْ ؟ فَاشْتَرَوا ، فَقَطَعُوا لِي قَمِيصًا ، فَمَا فَرَحِي بِذَلِكَ الْقَمِيصِ .

#### باب إمَامَةِ العَبْد وَالْمَوْلَى

٢٦ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : لَمَّا قَدِمَ الْمُهَاجِرُونَ الأُوَّلُونَ الْعُصْبَةَ قَبْلَ مَقْدَمِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَوُمُّهُمْ شَالِمٌ مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ ، وَكَانَ أَكْثَرَهُمْ قُرْآنًا .

#### باب إِمَامِة الْمَفْتُونِ ، وَالْمُبْتَدع

٢٧ - عَنْ عُبَيْدِاللّهِ بْنِ عَدِيٍّ مُعَلّقاً : أَنَّهُ دَحَلَ عَلَى عُتْمَانَ ﴿ وَهُوَ مَعُولًا مَامُ مَخْصُورٌ ، فَقَالَ : إِنَّكَ إِمَامُ عَامَّة ، وَنَزَلَ بِكَ مَا نَرَى ، ويُصلّي لَنَا إِمَامُ فِي اللّهَ مَا نَتَحَرَّجُ ، فَقَالَ : الصَّلاةُ أُخْسَنُ مَا يَعْمَلُ النَّاسُ ، فَإِذَا أَخْسَنَ النَّاسُ فَا فَعَسَنَ النَّاسُ مَعَهُمْ ، وَإِذَا أَحْسَنَ النَّاسُ إِسَاءَتَهُمْ .

## باب وَضْعِ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى فِي الصَّلاَةِ

٢٨ - عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ رَبِهِ قَالَ : كَانَ النَّاسُ يُؤْمَرُونَ أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ الْيَمْنَى عَلَى ذِرَاعِهِ الْيُسْرَى فِي الصَّلاة .

#### باب الالْتِفَاتِ فِي الصَّلاَةِ

٢٩ – عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الاَلْتِفَاتِ فِي الصَّلاةِ فَقَالَ : هُوَ اخْتِلاسٌ يَخْتَلِسُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ صَلاةً الْعَبْدِ .

#### باب الْجَهْرِ بِقِراءَةِ صَلاَةِ الْفَجْرِ

٣٠ عَنْ عُمَرِو بْنِ مَيْمُون : أَنَّ مُعَاذًا ﷺ لَمَّا قَدِمَ الْيَمَنَ صَلَّى بِهِمُ الصُّبْحَ فَقَراً : ﴿ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلاً ﴾ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ : لَقَدَ فَرَتْ عَيْنُ أُمِّ إِبْرَاهِيمَ .

٣١ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَرَأُ النَّبِيُ ﷺ فِيمَا أُمِرَ ، وَسَكَتَ فِيمَا أُمِرَ ، ﴿ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ﴾ ، ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسُوةً حَسَنَةً ﴾ .

## بابالْقِراءَةِ فِي الْمَغْرِبِ

٣٢ - عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ﴿ قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيُّ ﷺ يَقْرَأُ بِطُولَى الطُّولَيَيْنِ فِي المَغْرِبِ .

### باب : إِذَا رَكَعَ دُونَ الصَّفِّ

٣٣ - عَنْ أَبِي بَكْرَةَ ﷺ أَنَّهُ النَّهَى إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ رَاكِعٌ ، فَرَكَعَ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إِلَى الصَّفَّ ، فَقَالَ : زَا**دَكَ اللَّهُ حِرْصًا وَلا تَعُدْ** .

## باب مَا يُقَالُ بَعْدَ الرَّفْعِ مِنَ الرُّكُوعِ \*

٣٤ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِع ﷺ قَالَ : كُنَّا يَوْمًا نُصَلِّي وَرَاءَ النَّبِيِّ ﷺ ،

فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ. قَالَ رَجُلٌ وَرَاءَهُ: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، حَمْدًا كَثِيرًا، طَيَّبًا، مُبَارَكًا فِيهِ. فَلَمَّا الْصَرَفَ قَالَ: مَنِ الْمُتَكَلِّمُ ؟ قَالَ: أَنَا. قَالَ: رَأَيْتُ بِضْعَةً وَتَلاثِينَ مَلَكًا يَبْتَدِرُونَهَا أَيَّهُمْ يَكُتُبُهَا أَوْلُ .

#### باب: إِذَا لَمْ يُتِمَّ السُّجُودَ

٣٥ - عَنْ حُذَيْفَةَ ﷺ أنه رَأَى رَجُلاً لا يُتِمُّ رُكُوعَهُ وَلا سُجُودَهُ ، فَلَمَّا قَضَى صَلاتَــهُ قَالَ لَهُ : مَا صَلَيْتَ ، لَوْ مُتَّ مُتَّ وأنت عَلَى غَيْرِ سُنَّةٍ مُحَمَّدٍ

## باب : يَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ بِأَطْرَافِ رِجْلَيْهِ

٣٦ عَنْ أَي حُمَيْد هَ فَيْهُ قَالَ : كُنْتُ أَحْفَظَكُمْ لِصَلاةً رَسُولِ اللَّه ﷺ وَأَيْتُهُ إِذَا كُبَّوَ مَكَنَ يَدَيْهِ مِنْ رَكَبَيْهِ مُ وَإِذَا رَكَعَ أَمْكُنَ يَدَيْهِ مِنْ رَكَبَيْهِ ثُمَّ هَصَرَ ظَهْرَهُ ، فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ اسْتَوَى حَتَّى يَعُودَ كُلُّ فَقَارِ مَكَانَهُ ، فَإِذَا سَحَدَ وَضَعَ يَدَيْهِ غَيْرَ مُفْتَرِشٍ وَلا قَابِضِهِمَا وَاسْتَقْبَلَ بِأَطْرَافٍ أَصَابِعٍ رِجْلَيْهِ الْقَبْلَةَ ، فَإِذَا حَلَسَ فَي الرَّعْعَيْنِ جَلَسَ عَلَى رِجْلِهِ الْيُسْرَى وَنَصَبَ الْيُمْنَى ، وَإِذَا حَلَسَ فِي الرَّعْعَيْنِ جَلَسَ عَلَى رِجْلِهِ الْيُسْرَى وَنَصَبَ الْيُمْنَى ، وَإِذَا حَلَسَ فِي الرَّعْعَيْنِ جَلَسَ عَلَى رِجْلِهِ الْيُسْرَى وَنَصَبَ الْاعْرَى ، وَقَعَدَ عَلَى مَقْعَدَته .

# باب سُنَّةِ الجُلُوسِ فِي التَّشَهُّدِ

٣٧- عَنْ عَبْدَاللَّهِ بْنِ عَبْدَاللَّهِ أَنَّهُ كَانَ يَرَى ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَتَرَبَّعُ فِي الصَّلَاةِ إِذَا جَلَسَ ، فَفَعَلْتُهُ وَأَنَا يَوْمَتَذَ حَدِيثُ السِّنِ ، فَنَهَانِي ابْنُ عُمَرَ وَقَالَ : إِنَّمَا سُنَّةُ الصَّلَاةِ أَنْ تَنْصِبَ رِحْلَكَ الْيُمْنَى وَتَثْنِيَ الْيُسْرَى. فَقُلْتُ: إِنَّا يَعْمَلُ وَقَالَ: إِنَّ رِحْلَيَ لا تَحْمِلانِي .

## باب انْتِظَارِ النَّاسِ قِيَامَ الإِمَامِ الْعَالِمِ

٣٨- عن أُمَّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا سَلَّمَ قَامَ النِّسَاءُ حِينَ يَقْضِي تَسْلِيمَهُ ، وَمَكَثَ يَسِيرًا قَبْلَ أَنْ يَقُومَ . وفي رواية : فَإِذَا قَامَ رَسُولُ اللَّه ﷺ قَامَ الرَّجَالُ .

## باب : إِذَا انْفَلَتَتِ الدَّابَّةُ فِي الصَّلاَةِ

٣٩- عَنِ الأَزْرَق بْنِ قَيْسِ قَالَ : كُنَّا بِالأَهْوَازِ نُقَاتِلُ الْحَرُورِيَّةَ ، إِذَا رَجُلٌ يُصَلِّي وَإِذَا لِجَامُ دَابَّتِه بِيَدِه ، فَجَعَلَتِ الدَّابَّةُ تُنَازِعُهُ وَجَعَلَ يَتْبَعُهَا . قَالَ شُعْبَةُ : هُو أَبُو بَرْزَةَ الأَسْلَمِيُّ ﷺ .

## باب : إِذَا لَمْ يُطِقْ قَاعِداً صَلَّى عَلَى جَنْبِ

٤٠ عَنْ عِمْرَانَ ﴿ قَالَ : كَانَتْ بِي بَوَاسِيرُ ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَ ﷺ عَنِ الصَّلاةِ فَقَالَ : صَلَّ قَائِمًا ، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا ، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ .

## باب ؛ يُفَكِّرُ الرَّجُلُ بِالشَّيْءِ فِي الصَّلاةِ

٤١ - عَنْ عُقْبَةَ ﷺ قَالَ : صَلَيْتُ وَرَاءَ النَّبِيِّ ﷺ بِالْمَدينَةِ الْعَصْرَ ، فَسَلَّمَ، ثُمَّ قَـامَ مُسْرِعًا ، فَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ إِلَى بَعْضِ حُجَرِ نِسَائِهِ ، فَفَزِعَ النَّاسُ مِنْ سُرْعَتِهِ ، فَخَرَجَ عَلَيْهِمْ ، فَرَأَى النَّهُمْ عَجِبُوا مِنْ سُرْعَتِهِ ، فَقَالَ : النَّاسُ مِنْ شَرْعَتِهِ ، فَخَرَجَ عَلَيْهِمْ ، فَرَأَى النَّهُمْ عَجِبُوا مِنْ سُرْعَتِهِ ، فَقَالَ : ذَكَرْتُ شَيْئًا مِنْ تِبْرِ عِنْدَنَا ، فَكُرِهْتُ أَنْ يَحْبِسَنِي ، فَأَمَرْتُ بِقِسْمَتِهِ .

## باب الدُّعَاءِ عِنْدَ الاسْتِخَارَةِ

٤٢ - عَنْ حَابِرِ ﷺ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّه ﷺ يُعَلِّمُنَا الاسْتخَارَةَ فِي

الأُمُورِ كُلِّهَا كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ ، يَقُولُ : إِذَا هَمَّ أَحَدُكُمْ بِالأَمْرِ فَلْيُورِ كُلِّهَا رَكْعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الْفَرِيضَةِ ، ثُمَّ لْيَقُلِ : اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ ، وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ ، فَإِنَّكَ تَقْدَرُ وَلاَ أَقْدرُ ، وَأَسْتَقْدرُكَ فَي بَقُدرُ وَلاَ أَقْدرُ ، وَلَا أَعْدرُ ، وَلَا أَعْدرُ ، اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنْ هَذَا الأَمْرَ خَيْرٌ لِي فِي دينِي وَمَعَاشِي وَعَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ ؛ فَاقْدُرْهُ لِي ، وَيَسَرّهُ لِي ، وَيَسَرّهُ لِي ، وَيَسَرّهُ لِي ، وَمَعَاشِي، خَيْرٌ لِي فِي دينِي وَمَعَاشِي وَعَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ ؛ فَاقْدُرْهُ لِي ، وَيَسَرّهُ لِي ، وَمَعَاشِي، خَيْرٌ لِي فِي دينِي ، وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الأَمْرَ شَرِّ لِي فِي دينِي ، وَمَعَاشِي، وَعَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ ؛ فَاصْرِفْهُ عَنِي ، وَاصْرِفْنِي عَنْهُ ، وَاقْدُرْ لِيَ الْخَيْرَ وَعَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ ؛ فَاصْرِفْهُ عَنِي ، وَاصْرِفْنِي عَنْهُ ، وَاقْدُرْ لِيَ الْخَيْرَ وَعَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ ؛ فَاصْرِفْهُ عَنِي ، وَاصْرِفْنِي عَنْهُ ، وَاقْدُرْ لِيَ الْخَيْرَ وَعَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ ؛ فَاصْرِفْهُ عَنِي ، وَاصْرِفْنِي عَنْهُ ، وَاقْدُرْ لِيَ الْخَيْرَ وَعَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ ؛ فَاصْرِفْهُ عَنِي ، وَاصْرِفْنِي عَنْهُ ، وَاقْدُرْ لِيَ الْخَيْرَ حَيْنَ كَانَ ، ثُمَّ أَرْضِنِي . قَالَ : وَيُسَمِّي حَاجَتَهُ .

# بَابِ مَنْ رَأَى أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يُوجِبِ سُجُودَ التِّلاوَةِ

27 - عَنْ عُمَرَ عَلَى النَّهُ قَرَأَ يَوْمَ الْجُمُعَة عَلَى الْمَنْبَرِ بِسُورَةِ النَّحْلِ ، حَتَّى إِذَا جَاءَ السَّجْدَةَ نَزَلَ فَسَجَدَ ، وَسَجَدَ النَّاسُ ، حَتَّى إِذَا كَانَتَ الْجُمُعَةُ الْقَابِلَةُ قَرَأَ بِهَا ، حَتَّى إِذَا جَاءَ السَّجُودِ ، فَمَنْ قَرَأَ بِهَا ، حَتَّى إِذَا جَاءَ السَّجُودِ ، فَمَنْ سَجَدَ فَقَدْ أَصَابَ وَمَنْ لَمْ يَسْجُدُ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ ، وَلَمْ يَسْجُدْ .

## باب فَضْلِ مَنْ تَعَارً مِنَ الليْلِ فَصَلَّى

الله الله وحدة الله عن الله عن الله عن الله عن الله الله المذل الله وهو على كل إله إلا الله وحدة لا شريك له المألك ، وله الحمد ، وهو على كل شيء قدير ، الحمد لله ، وسبحان الله ، ولا إله إلا الله ، والله أكبر ، ولا حول ولا قوة إلا بالله ، أله ، شم قال : اللهم اغفر لي ، أو دعا استجيب له ، فإن توضاً وصلى قبلت صلائه .

#### باب قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ تَتَجَافَى جُنُوبُهُم عَنِ الْمَضَاجِعِ ﴾

٥٤ – عَنْ أَبِي عُثْمَانَ قالَ : تَضَيِّفْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ سَبْعاً ، فَكَانَ هُوَ وامْرَأَتُه وَحَادِمُهُ يَعْتَقِبُونَ اللَّيْلَ أَثْلَاثاً ، يُصَلِّي هَذَا ، ثُمَّ يُوقظُ هَذَا .

٤٦ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ وَهُوَ يَذْكُرُ رَسُولَ اللّهِ ﷺ : إِنَّ أَخَا لَكُمْ لا
 يَقُولُ الرَّفَتْ ، يَعْنِي ابْنَ رَوَاحَة :

## باب مَنْ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ عِنْدَ الْقَتْلِ

٧٤ - وَعَنْهُ هَا عَنْهُ عَلَيْهِمْ عَاصِمَ بْنَ عَاصِمَ بْنِ عُمْرَ ، فَانْطَلَقُوا حَتَّى إِذَا كَانُوا بِالْهَدَأَة عَلَيْهِمْ عَاصِمَ بْنَ ثَابِت جَدَّ عَاصِمَ بْنِ عُمْرَ ، فَانْطَلَقُوا حَتَّى إِذَا كَانُوا بِالْهَدَأَة ذَكُرُوا لِحَيِّ مَنْ هُذَيْلٍ يُقَالُ لَهُمْ بَنُو لَحَيَانَ، فَنَفُرُوا لَهُمْ قَرِيبًا مِنْ مِائَتَى رَجُلَ كُلُّهُمْ رَامٍ ، فَافَتَصُوا آثَارَهُمْ حَتَّى وَجَدُوا مَأْكَلَهُمْ تَمْرًا تَزُودُهُ مِنَ الْمَدينَة ، فَقَالُوا : هَذَا تَمْرُ يَثْرِبَ ، فَافْتَصُوا آثَارَهُمْ ، فَلَمَّا رَآهُمْ عَاصِمٌ وَأَصْحَابُهُ لَجَمُوا أَثَارَهُمْ ، فَلَمَّا رَآهُمْ عَاصِمٌ وَأَصْحَابُهُ لَجَمُوا إِلَى فَنْفُوا : هَذَا تَمْرُ يَثْرِبَ ، فَافْتَصُوا آثَارَهُمْ ، فَلَمَّا رَآهُمْ عَاصِمٌ وَأَصْحَابُهُ لَجَمُوا إِلَى فَنْفُوا : هَذَا تَمْرُ يَثْرِبَ ، فَاقْتُصُوا آثَارَهُمْ ، فَلَمَّا رَآهُمْ عَاصِمٌ أَمِيرُ السَّرِيَّةِ : أَمَّا لِلْكَمُ أَحْدًا ، قَالَ عَاصِمُ أَمِيرُ السَّرِيَّةِ : أَمَّا وَلَكُمُ الْعَهْدُ وَالْمِينَاقُ ، وَلا نَقْتُلُ مِنْكُمْ أَحَدًا ، قَالَ عَاصِمُ أَمِيرُ السَّرِيَّةِ : أَمَّا فَوَاللّهِ لا أَنْوِلُ الْيَوْمَ فِي ذَمَّة كَافِر ، اللّهُمَّ ! أَخْبِر عَنَّا نَبِيكَ ، فَرَمُوهُمْ أَنْفُوا مِنْهُمْ أَلْلَهُ رَهُطُ بِالْعَهْدُ وَالْمِينَاقِ مِنْهُمْ أَطْلُقُوا مِنْهُمْ أَطْلُولُ : هَذَا أُوّلُ الْغَذْرِ وَاللّهِ لا أَوْتُولُ مِنْهُمْ فَأَوْتُهُمْ ، فَقَالَ الرَّحُلُ التَّالِثُ : هَذَا أُوّلُ الْغَذْرِ وَاللّهِ لا أَوْتُولُ مِنْهُمْ أَوْتُولُومُ مَا فَقَالَ الرَّحُلُ التَّالِثُ : هَذَا أُولُ الْغَذْرِ وَاللّهِ لا

أَصْحَبُكُمْ، إِنَّ لِي فِي هَوُلاءِ لأَسْوَةً - يُرِيدُ الْقَتْلَى - فَجَرَّرُوهُ وَعَالَحُوهُ عَلَى أَنْ يَصْحَبَهُمْ فَأَبَى، فَقَتَلُوهُ ، فَانْطَلَقُوا بِحُبَيْب وَابْنِ دَثْنَة حَتَّى بَاعُوهُمَا بِمَكَة بَعْدَ وَقَعَة بَدْر ، فَابْتَاعَ حُبَيْبًا بِنُو الْحَارِث ، وَكَانَ خَبَيْبٌ هُو قَتَلَ الْحَارِث بْنَ عَيَاصٍ أَنْ عَامِرٍ يَوْمَ بَدْر ، فَلَبْثَ خَبَيْبٌ عِنْدَهُمْ أَسِيرًا . فَأَخْبَرَنِي عَبَيْدُاللّه بْنُ عِيَاضٍ أَنْ بَنْتَ الْحَارِث أَخْبَرَنَهُ : أَنَّهُمْ حِينَ اجْتَمَعُوا اسْتَعَارَ مِنْهَا مُوسَى يَسْتَحِدُ بِهَا ، فَأَعَرَتُهُ ، فَأَحَدُ ابْنًا لِي وَأَنَا غَافِلَةٌ حِينَ أَتَاهُ . قَالَتَ: فَوَجَدَّتُهُ مُحْلَسَهُ عَلَى فَعَلَ رَبُقُ مَنْ أَنْ أَفْتُكُوهُ مَنْ فَعَلْ خَيْرًا مِنْ فَطْف عَنب فِي يَدُه وَإِنَّهُ لَمُوتَى فَقَالَ: عَنْشِنَ أَنْ أَقْتُلُهُ ؟ مَا كُنْتُ لأَفْعَلَ ذَلِكَ . وَاللّه مَا رَأَيْتُ أَسِيرًا فَطُ خَيْرًا مِنْ فَطْف عَنب فِي يَدَهُ وَإِنَّهُ لَمُوتَى فَقَالَ: عَرْبُونَ مِنَ اللّهُ وَرَقَهُ خَيْرًا مِنْ فَطْف عَنب فِي يَدَهُ وَإِنَّهُ لَمُوتَى فِي الْحَلّ فَلْ اللّهُ مَرْفَق فِي الْحَلّ فَلْ اللّهُ مَا رَأَيْتُ أَسُورًا فَقَلْ حَبَيْب ، وَاللّه مَنْ قَلْمُ وَمَا يَأْكُلُوهُ فِي الْحِلُ قَالَ لَهُمْ خَبْيَب ، وَاللّه مَن اللّه رَزَقَهُ خَيْبًا. الْحَمْ عَنب فِي يَدُهُ وَإِنَّهُ لَمُوتَى فَي الْحَلّ فَلَا لَهُمْ خَبْيَب ، وَمَا بِمَكَةً مِنْ ثَمَر . وَكَانَتْ تَقُولُوهُ فِي الْحِلُ قَالَ لَهُمْ خَبْيَب : فَوَرَكُوهُ ، فَرَكَعُ رَكُعَتْنِ ، ثُمَّ قَالَ : لَوْلا أَنْ تَطُنُوا أَنْ مَا بِي جَزَعٌ لَلْ اللّهُمُ أَخْتِينٍ ، فَتَرَكُوهُ ، فَرَكُعَ رَكُعَتْنِ ، ثُمَّ قَالَ : لَوْلا أَنْ تَطُنُوا أَنْ مَا أَنْ مَا بِي جَزَعٌ لَوْلا أَنْ تَطُنُوا أَنْ مَا أَلْهُمُ عَلَيْنَ اللّهُمُ أَخْصُهُمْ عَكَدُوا :

وَلَسْتُ أَبَالِي حِينَ أَفْتَلُ مُسْلِمًا عَلَى أَيِّ شِقِّ كَانَ لِلَّهِ مَصْرَعِي وَلَسْتُ أَبَالِي حِينَ أَفْتَلُ مُسْلِمًا يُنَارِكُ عَلَى أَوْصَالِ شِلْوٍ مُمَزَّعٍ وَذَلِكَ فِي ذَاتِ الإِلَهِ وَإِنْ يَشَا لُ شَيْلُو مُمَزَّعٍ

فَقَتَلَهُ ابْنُ الْحَارِثِ ، فَكَانَ خَبَيْبٌ هُوَ سَنَّ الرَّكُعَتَيْنِ لِكُلِّ امْرِئ مُسْلِمٍ قُتِلَ صَبْرًا ، فَاسْتَحَابَ اللَّهُ لِعَاصِمٍ يَوْمَ أُصِيبَ ، فَأَخْبَرَ النَّبِيُ ﷺ أَصْحَابَهُ خَبَرَهُمْ وَمَا أُصِيبُوا، وَبَعَثَ نَاسٌ مِنْ كُفَّارِ قُرَيْشِ إِلَى عَاصِمٍ حِينَ حُدَّثُوا أَنَهُ فَتَلَ لِيُؤْتُوا بِشَيْءٍ مِنْهُ يُعْرَفُ ، وَكَانَ قَدْ قَتَلَ رَجُلاً مِنْ عُظَمَاتِهِمْ يَوْمَ بَدْرٍ ، فَتَلَ لِيُؤْتُوا بِشَيْءٍ مِنْهُ يُعْرَفُ ، وَكَانَ قَدْ قَتَلَ رَجُلاً مِنْ عُظَمَاتِهِمْ ، فَلَمْ يَقْدُرُوا عَلَى فَبِعْثَ عَلَى عَاصِمٍ مِنْلُ الظُّلَةِ مِنَ الدَّبْرِ فَحَمَتُهُ مِنْ رَسُولِهِمْ ، فَلَمْ يَقْدُرُوا عَلَى أَنْ يَقْطَعُوا مِنْ لَحْمَهُ شَيْعًا .

#### باب فَضْلِ مَنْ قَنَامَ رَمَضَانَ

٤٨ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ الْقَارِيِّ قَالَ : خَرَجْتُ مَعَ عُمَرَ ﷺ لَيْلَةً فِي رَمَضَانَ إِلَى الْمَسْجِدِ ، فَإِذَا النَّاسُ أُوزَاعٌ مُتَفَرِّقُونَ ، يُصَلِّى الرَّجُلُ لَنَفْسِهِ ، وَيُصَلِّى الرَّجُلُ فَيُصَلِّى الرَّجُلُ لَنَفْسِهِ ، وَيُصَلِّى الرَّجُلُ فَيُصَلِّى بَصَلاته الرَّهْطُ ، فَقَالَ عُمَرُ : إِنِّي أَرَى لَوْ جَمَعْتُ وَيُصَلِّى الرَّجُلُ فَيُصَلِّى بَصَلاته الرَّهْطُ ، فَقَالَ عُمَرُ : إِنِّي أَرَى لَوْ جَمَعْتُ هُوَلًا عَلَى قَارِي وَاحد لَكَانَ أَمْثَلَ ، ثُمَّ عَزَمَ فَجَمَعَهُمْ عَلَى أَبِيٍّ ، ثُمَّ خَرَجْتُ مَعْهُ لَيْلَةً أُخْرَى ، وَالنَّاسُ يُصَلَّونَ بصَلاة قارئهمْ ، قالَ : نعْمَ الْبدْعَةُ هَذِهِ ، مَعَهُ لَيْلَةً أُخْرَى ، وَالنَّاسُ يُصَلَّونَ بصَلاة قارئهمْ ، قالَ : نعْمَ الْبدْعَةُ هَذِهِ ، وَالنِّي يَقُومُونَ أَوَّلَهُ .

## كتاب الجُمُعَة

## باب : إِذَا لَبِسَ اللَّبَاسَ يَتَزِيَّنُ بِهِ لِلْجُمُعَةِ

٤٩ - عَنْ أَبِي عِمْرَانَ قَالَ : نَظَرَ أَنَسٌ عَلَىٰ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، فَرَأَى طَيَالِسَةً فَقَالَ : كَأَنَّهُمُ السَّاعَةَ يَهُودُ حَيْبَرَ .

#### بَابِ الْمَشْيِ إِلَى الْجُمُعَةِ

٥٠ عَنْ أَبِي عَبْسٍ ﷺ قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ بِــَـقُولُ : مَنِ اغْبَرَّتْ قَدَمَاهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَى التَّارِ .

#### باب الأذانِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

١٥ - عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ : كَانَ النَّدَاءُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَوَّلُهُ إِذَا حَلَسَ الإِمَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ عَلَى الزَّوْرَاء .
 وَكُثْرَ النَّاسُ ، زَادَ النَّدَاءَ النَّالِثَ عَلَى الزَّوْرَاء .

# كتاب العيدين

# بَابِ فَضْلِ الْعَمَلِ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ

٢٥- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ : مَا الْعَمَلُ فِي أَنَّهُ قَالَ : وَلا الْجِهَادُ ؟ قَالَ : وَلا الْجِهَادُ ، إلا في هَذه . قَالُوا: وَلا الْجِهَادُ ؟ قَالَ : وَلا الْجِهَادُ ، إلا رَجُلٌ خَرَجَ يُخَاطِرُ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ ، فَلَمْ يَرْجِعْ بِشَيْءٍ .

#### باب الأكْلِ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ الْخُرُوجِ

٥٣ - عَنْ أَنَسٍ ﴿ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لا يَغْدُو يَوْمَ الْفِطْرِ ، حَتَّى يَأْكُلَ تَمَرَات . وفي رواية مُعَلَّقَة : وثرًا .

## باب الأَضْعَى ، وَالنَّحْرِ بِالْمُصَلَّى

٤٥ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَنْحَرُ أَوْ يَذْبَحُ
 بالْمُصَلِّى .

#### باب مَنْ خَالَفَ الطَّرِيقَ إِذَا رَجَعَ يَوْمَ الْعِيدِ

٥٥ - عَنْ حَابِرٍ عَلَيْهُ قَالَ : كَانَ النَّسِبِيُّ ﷺ إِذَا كَسَانَ يَوْمُ عِيدٍ خَالَفَ الطَّرِيقَ .

#### كتاب الاستسقاء

# باب سُؤَالِ النَّاسِ الإِمَامَ الاستسْقَاءَ إِذَا قَحَطُوا

٥٦ - عَنِ عبْد الله بْنِ دِينَار قالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَتَمَثَّلُ بِشِعْرِ أَبِي طَالِب - وفِي رِوَايَة مُعَلَّقة : قَالَ ابْنُ عُمَرَ : رُبَّمَا ذَكَرْتُ قَوْلَ الشَّاعِرِ ، وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَى وَجْهِ النَّبِيِّ عَلِيْ يَسْتَسْقِي ، فَمَا يَنْزِلُ حَتَّى يَجِيشَ كُلُّ مِيزَابٍ - : وَأَبْيَضَ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ فَمَا يَنْزِلُ حَتَّى يَجِيشَ كُلُّ مِيزَابٍ - : وَأَبْيَضَ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ فَمَا يُنْزِلُ حَتَّى يَجِيشَ كُلُّ مِيزَابٍ وَلَارَامِلِ وَأَبْيَضَ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ فَيَالُ الْيَتَامَى عَصْمَةٌ لِلأَرَامِلِ

# باب التَّوَسُّلِ فِي الاسْتِسْقَاءِ بِدُعَاءِ الرَّجُلِ الصَّالِحِ

٧٥- عَنْ أَنَسٍ ﷺ أَنَّ عُمَرَ ﷺ كَانَ إِذَا قَحَطُوا قَالَ : اللَّهُمَّ إِنَّا كُنَّا نَتُوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا فَاسْقِنَا ، فَيُسْقَوْنَ .

٥٨- عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ : جَاءَ سَيْلٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَكَسَا مَا بَيْنَ الْجَبَلَيْنِ .

# كتاب الْجَنَائز

#### باب فَضْلِ مَنْ ذَهَبَ بَصَرُهُ

٩٥ - عَنْ أَنَسِ ﴿ قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَ ۚ ﷺ يَقُولُ : إِنَّ اللَّهَ قَالَ : إِذَا الْتَلَيْتُ عَبْدِي بِحَبِيبَتَيْهِ فَصَبَرَ عَوَّضْتُهُ مِنْهُمَا الْجَنَّةُ . يُرِيدُ عَيْنَيْه.

#### باب الْحَثِّ عَلَى عِيَادَةِ الْمَرِيضِ

٦٠ عَنْ أَبِي مُوسَى ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : فُكُوا الْعَانِيَ ،
 وَأَطْعِمُوا الْجَائِعَ ، وَعُودُوا الْمَرِيض .

#### باب مَا يُقَالُ لِلْمَرِيضِ ، وَمَا يُجِيبُ

يُعُودُهُ ، وَكَانَ إِذَا دَخَلَ عُلَى مَرِيضٍ يَعُودُهُ قَالَ : لا بَأْسَ ، طَهُورٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ، فَقَالَ لَهُ : لا بَأْسَ ، طَهُورٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ، فَقَالَ لَهُ : لا بَأْسَ ، طَهُورٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ، فَقَالَ لَهُ : كَلا ! بَلْ هِيَ حُمَّى تَفُورُ ، عَلَى شَيْحٍ كَبِيرٍ ، تُزِيرُهُ الْقُبُورَ. فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: فَنَعَمْ إِذًا .

#### بَاب عِيَادَةِ الْمُشْرِكِ

77 - عَنْ أَنَسٍ ﴿ قَالَ : كَانَ غُلامٌ يَهُودِيِّ يَحْدُمُ النَّبِيُ ﷺ ، فَمَرِضَ فَأَتَاهُ النَّبِيُ ﷺ فَغُودُهُ ، فَقَعَدَ عِنْدَ رَأْسِهِ ، فَقَالَ لَهُ : أَسْلِمْ . فَنَظَرَ إِلَى أَبِيهِ وَهُوَ عَنْدَهُ، فَقَالَ لَهُ : أَسْلِمْ . فَنَظَرَ إِلَى أَبِيهِ وَهُو عَنْدَهُ، فَقَالَ لَهُ : أَطِعْ أَبَا الْقَاسِمِ ﷺ . فَأَسْلَمَ ، فَحَرَجَ النَّبِيُ ﷺ وَهُو يَقُولُ : الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْقَذَهُ مِنَ النَّارِ .

## باب عِيَادَةِ الْمُرِيضِ قَبْلُ الْجُمُعَةِ

٦٣ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ سَعِيدَ بْنَ زَيْدِ وَكَانَ بَدْرِيًّا مَرِضَ فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ، فَرَكِبَ إِلَيْهِ بَعْدَ أَنْ تَعَالَى النَّهَارُ ، وَاقْتَرَبَّتِ الْجُمُعَةُ ، وَتَرَكَ الْجُمُعَةُ .

#### بَابِ : فِي الْأَمَلِ وَطُولِهِ

عَنِ ابْنِ مَسْعُود عَلَى قَالَ : خَطَّ النَّبِيُّ ﷺ خَطًّا مُرَبَّعًا ، وَخَطَّ خَطًّا فِي الْوَسَطِ مِنْ فِي الْوَسَطِ مِنْ فِي الْوَسَطِ مِنْ أَوْسَطِ مِنْ خَارِجًا مِنْهُ ، وَخَطَّ خُطَطًا صِغَارًا إِلَى هَذَا الَّذِي فِي الْوَسَطِ مِنْ حَالِبِهِ الْذِي فِي الْوَسَطِ وَقَالَ : هَذَا الإِنْسَانُ ، وَهَذَا أَجَلُهُ مُحِيطٌ بِه، وَهَذَا الْذِي هُوَ خَارِجٌ أَمَلُهُ ، وَهَذَه الْخُطَطُ الصِّغَارُ الأَعْرَاضُ، فَإِنْ أَخْطَأَهُ هَذَا الذِي هُوَ خَارِجٌ أَمَلُهُ ، وَهَذَه الْخُطَطُ الصَّغَارُ الأَعْرَاضُ، فَإِنْ أَخْطَأَهُ هَذَا

نَهَشَهُ هَذَا ، وَإِنْ أَخْطَأَهُ هَذَا نَهَشَهُ هَذَا .

وَفِي حَدِيثُ أَنَسٍ: هَلَا الْأَمَلُ وَهَلَا أَجَلُهُ ، فَبَيْنَمَا هُوَ كَلَالِكَ إِذْ جَاءَهُ الْخَطُّ الْأَقْرَبُ .

باب الدُّخُول عَلَى الْمَيَّت بَعْدَ الْمَوْت إِذَا أُدْرِجَ فِي أَكْفُانِه

- ٦٥ عَنْ أُمِّ الْعَلاءِ قَالَتْ : اقتُسَمَ الْمُهَاجِرُونَ فُرْعَةً ، فَطَارَ لَنَا عُثْمَانُ ابْنُ مَظْعُون ، فَأَنْزَلْنَاهُ فِي أَبْيَاتِنَا فَوَجِعَ وَجَعَهُ الَّذِي تُوفِي فِيه ، فَلَمَّا تُوفِي وَغُسِّلَ وَكُفَّنَ فِي أَنْوَابِهِ ، دَخَلَ رَسُولُ اللَّه ﷺ ، فَقُلْتُ : رَحْمَةُ اللَّه عَلَيْكَ وَغُسِّلَ وَكُفَّنَ فِي أَنُوابِهِ ، دَخَلَ رَسُولُ اللَّه عَقَلَ النَّبِيُ عَلِيْ : وَمَا يُدْرِيكِ أَبًا السَّائِبِ ، فَشَهَادَتِي عَلَيْكَ لَقَدْ أَكْرَمَكَ اللَّهُ . فَقَالَ النَّبِيُ عَلِيْ : وَمَا يُدْرِيكِ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَكْرَمَهُ ؟ فَقُلْتُ : بأبي أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّه فَمَنْ يُكْرِمُهُ اللَّهُ؟ فَقَالَ: أَنَّ اللَّهُ فَمَنْ يُكْرِمُهُ اللَّهُ؟ فَقَالَ: أَنَّ اللَّهُ هَوَ جَاءَهُ الْيَقِينُ ، وَاللَّه إِلَي لِأَرْجُو لَهُ الْخَيْرَ ، وَاللَّه مَا أَدْرِي وَأَنَا رَسُولُ اللَّه مَا يُفْعَلُ بِي . قَالَتْ : فَوَاللَّه لا أُزَكِي أَحَدًا بَعْدَهُ أَبَدًا. وفي رواية: وَأَحْزَنَنِي ذَلِك ، فَنَمْتُ ، فَأَرِيتُ لِعُثْمَانَ عَيْناً تَحْرِي ، فَجِئتُ النَّيَ عَلَا فَأَرْبِي وَأَلْكَ ، فَعَلْتُ النَّي عَمَلُهُ . فَوَاللَّه لا أَزَكِي أَحَدًا بَعْدَهُ أَبَدًا. وفي رواية : فَأَحْرَنَنِي ذَلِك ، فَنَمْتُ ، فَأَرْبِتُ لِعُثْمَانَ عَيْناً تَحْرِي ، فَجِئتُ النَّي عَمَلُهُ . وَاللَّه مَا يُفْعَلُ : ذَلَك عَمَلُهُ .

# باب مَنِ اسْتَعَدَّ لِلْكَفَنِ فِي زَمِنِ النَّبِيِّ ﷺ فَلَمْ يُنْكَرْ عَلَيْهِ

- ٦٦ عَنْ سَهْلِ ﷺ أَنَّ امْرَأَةً جَاءَت النَّبِيَ ﷺ وَقَالَ : نَعْمُ . قَالَتْ : نَسَجْتُهَا جَاشِيْتُهَا ، أَتَدْرُونَ مَا الْبُرْدَةُ ؟ قَالُوا : الشَّمْلَةُ ؟ قَالَ : نَعَمْ . قَالَتْ : نَسَجْتُهَا بِيَدِي ، فَجِعْتُ لأَكْسُوكَهَا . فَأَخَذَهَا النَّبِيُ ﷺ مُحْتَاجًا إِلَيْهَا ، فَخَرَجَ إِلَيْنَا وَإِنَّهَا إِزَارُهُ ، فَحَسَنَهَا فُلانٌ فَقَالَ : اكْسُنيهَا مَا أَحْسَنَهَا ! قَالَ الْقَوْمُ : مَا أَحْسَنَتَ ، لَبِسَهَا النَّبِيُ ﷺ مُحْتَاجًا إِلَيْهَا ثُمَّ سَأَلْتَهُ ، وَعَلَمْتَ آنَهُ لا يَرُدُ . قَالَ : إِنِّي وَاللّهِ مَا سَأَلْتُهُ لأَلْبَسَها ، إِنَّمَا سَأَلْتُهُ لِتَكُونَ كَفَنِي . فَكَانَتْ كَفَنَهُ .

# باب التَّكْبِيرِ عَلَى الجَنَازَةِ

إِنَّهُ شَهِدَ بَدْرًا .

#### بَابِ قِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ عَلَى الْجَنَازَة

٦٨ - عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَوْفِ قَالَ : صَلَّيْتُ حَلْفَ ابْنِ عَبَّاسٍ عَلَى حَنَازَةٍ ، فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ، قَالَ : لتَعْلَمُوا أَنَّهَا سُنَّةٌ .

# باب حَمْلِ الرِّجَالِ الْجَنَازَةَ دُونَ النِّسَاءِ

٦٩- عَنْ أَبِي سَعِيدِ ﴿ قَالَ : قَالَ رَسُولِ اللّهِ ﴿ إِذَا وُضِعَتِ الْجَنَازَةُ، وَاحْتَمَلَهَا الرِّجَالُ عَلَى أَعْنَاقِهِمْ ، فَإِنْ كَائَتُ صَالِحَةً قَالَتُ : الْجِنَازَةُ، وَاحْتَمَلَهَا الرِّجَالُ عَلَى أَعْنَاقِهِمْ ، فَإِنْ كَائَتُ صَالِحَةً قَالَتُ : يَا وَيْلَهَا! أَيْنَ يَذْهَبُونَ بِهَا ؟ يَسْمَعُ صَوْتَهَا كُلُّ شَيْءٍ إِلا الإِنْسَانَ ، وَلُو سَمِعَهُ صَعِقَ .

#### باب مَنْ يَدْخُلُ قَبْرَ الْمَراَةِ

٧٠ عَنْ أَنَسِ عَلَى قَالَ : شَهِدْنَا بِنَتَا لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ . وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَالِسٌ عَلَى الْقَبْرِ ، فَرَأَيْتُ عَيْنَيْهِ تَدْمَعَانِ ، فَقَالَ : هَلْ مَنْكُمْ رَجُلٌ لَمْ يُقَارِفِ حَالِسٌ عَلَى الْقَبْرِ ، فَرَلَ فِي قَبْرِهَا .
 اللَّيْلَة ؟ فَقَالَ أَبُو طَلْحَة : أَنَا . قَالَ : فَالْزِلْ . فَنَزَلَ فِي قَبْرِهَا .

## باب اللَّحْدِ فِي الْقَبْرِ

٧١- عَنْ جَابِر ﷺ قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَجْمَعُ بَيْنَ رَجُلَيْنِ مِنْ قَتْلَى أَحُدُ ثُمَّ يَقُولُ: أَيُّهُمْ أَكْثُرُ أَخْذًا لِلْقُوْآنَ ؟ فَإِذَا أُشِيرَ لَهُ إِلَى أَحَدِهِمَا قَدَّمَهُ فِي اللَّحْدِ، فَقَالَ : أَنَا شَهِيدٌ عَلَى هَوُلاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ . فَأَمَرَ بِدَفْنِهِمْ بِدِمَانِهِمْ ، اللَّحْدِ، فَقَالَ : أَنَا شَهِيدٌ عَلَى هَوُلاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ . فَأَمَرَ بِدَفْنِهِمْ بِدِمَانِهِمْ ،

وَلَمْ يُغَسِّلْهُمْ . وَفِي رُواية : وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ .

## باب فَضْلِ مَنْ صَبَرَ وَاحْتَسَبَ فِي الْمُصِيبَةِ

٢٧- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى : مَا لَعَبْدِي الْمُؤْمِنِ عِنْدِي جَزَاءٌ إِذَا قَبَضْتُ صَفِيَّهُ مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا ثُمَّ احْتَسَبَهُ إِلا الْجَنَّةُ .
 الْجَنَّةُ .

## باب النَّهْي عَنِ النِّيَاحَةِ

٧٣ عَنِ النَّعْمَانِ ﴿ قَالَ : أُغْمِيَ عَلَى عَبْدِاللَّهِ بْنِ رَوَاحَةَ ، فَحَعَلَتْ أُخْتُهُ عَمْرَةُ تَبْكِي : وَا جَبَلاهُ وَا كَذَا وَا كَذَا ، تُعَدَّدُ عَلَيْهِ ، فَقَالَ حِينَ أَفَاقَ : أُخْتُهُ عَمْرَةُ تَبْكِي : وَا جَبَلاهُ وَا كَذَا وَا كَذَا ، تُعَدِّدُ عَلَيْهِ ، فَقَالَ حِينَ أَفَاقَ : مَا قُلْتِ شَيْئًا إِلا قِيلَ لِي : أَأَنْتَ كَذَلِكَ ؟ وفي رواية: فَلَمَّا مَاتَ لَمْ تَبْكِ عَلَيْهِ.

#### باب مَا كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَقُولُونَ للجَنَازَةِ \*

٧٤ - عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ أَهْلُ الْحَاهِلِيَّةِ يَقُومُونَ لِلْحَنَازَةِ ، يَقُولُونَ إِذَا رَأُوْهَا : كُنْتِ فِي أَهْلِكِ مَا أَنْتِ - مَرَّتَيْنِ - .

# باب : هَلْ يُخْرَجُ الْمَيِّتُ مِنَ الْقَبْرِ وَاللَّحْدِ لِعِلَّةٍ ؟

٧٥ - عَنْ جَابِرِ ﴿ قَالَ : لَمَّا حَضَرَ أَحُدُّ دَعَانِي أَبِي مِنَ اللَّيْلِ فَقَالَ: مَا أُرَانِي إِلَا مَقْتُولاً فِي أُولِ مَنْ يُقْتُلُ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ ، وَإِنِّي لا أَتْرُكُ بَعْدِي أَعَزَّ عَلَيَّ مَنْكَ غَيْرَ نَفْسِ رَسُولِ اللَّه ﷺ ، فَإِنَّ عَلَيَّ دَيْنَا فَاقْضِ ، وَاسْتَوْضِ بِأَخَوَاتِكَ خَيْرًا . فَأَصْبَحْنَا فَكَانَ أُولَ قَتِيلٍ ، وَدُفِنَ مَعَهُ آخَرُ فِي قَبْرٍ، وَاسْتَوْضِ بِأَخَوَاتِكَ خَيْرًا . فَأَصْبَحْنَا فَكَانَ أُولَ قَتِيلٍ ، وَدُفِنَ مَعَهُ آخَرُ فِي قَبْرٍ، ثُمَّ لَمْ تَطِب نَفْسِي أَنْ أَثْرُكُهُ مَعَ الآخِرِ، فَاسْتَخْرَجْتُهُ بَعْدَ سِتَّةٍ أَشْهُرٍ ، فَإِذَا هُو كَيُومٍ وَضَعْتُهُ هُنَيَّةً غَيْرً أُذُنِهِ .

#### باب مَا يُنْهَى من سَبِّ الأَمْوات

٧٦- عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : لا تَسُبُّوا الأَمْوَاتَ ؛ فَإِنَّهُمْ قَدْ أَفْضَوْا إِلَى مَا قَدَّمُوا .

# باب مَرَضِ النَّبِيِّ ﷺ وَوَفَاتُهُ

٧٧- عَنْ أَنَسِ ﷺ قَالَ : لَمَّا ثَقُلَ النَّبِيُ ﷺ حَعَلَ يَتَعَشَّاهُ ، فَقَالَتْ فَاطَمَةُ : وَا كَرْبَ أَبَاهُ ! فَقَالَ لَهَا : لَيْسَ عَلَى أَبِيكِ كَرْبَ بَعْدَ الْيَوْمِ . فَلَمَّا مَاتَ قَالَتْ: يَا أَبْتَاهُ ! مَنْ حَنَّةُ الْفَرْدَوْسِ مَأْوَاهُ ، يَا أَبْتَاهُ ! مَنْ حَنَّةُ الْفَرْدَوْسِ مَأْوَاهُ ، يَا أَبْتَاهُ ! مَنْ حَنَّةُ الْفَرْدَوْسِ مَأْوَاهُ ، يَا أَبْتَاهُ ! إِلَى حِبْرِيلَ نَنْعَاهُ . فَلَمَّا دُفِنَ قَالَتْ فَاطِمَةُ : يَا أَنَسُ أَطَابَتْ أَنْفُسُكُمْ أَنْ تَحْثُوا عَلَى رَسُولِ اللَّه ﷺ التُرَابَ ؟

٧٧- عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولُ اللّهِ عَلَى مَاتَ وَاللّهِ مَا مَاتَ رَسُولُ اللّهِ عَلَى وَلَيَبْعَنَهُ اللّهُ فَلَى اللّهِ عَلَى مَاتَ رَسُولُ اللّهِ عَلَى مَاتَ رَسُولُ اللّهِ عَلَى مَاتَ رَسُولُ اللّهِ عَلَى مَاتَ وَاللّهِ عَلَى مَاتُ وَسُولُ اللّهِ عَلَى مَنْ وَسُولُ اللّهِ عَلَى مَنْ أَنْتَ وَأُمّي طَبْتَ حَبًّا وَمَيْتَا ، فَعَبَلَهُ - وَفِي رَواية : وَبَكَى - قَالَ: بِأَبِي أَنْتَ وَأُمّي طَبْتَ حَبًّا وَمَيْتَا ، وَقَالَ : أَيُهَا وَاللّهِ عَلَى رَسُلُكَ . فَلَمَّا تَكُلّمَ أَبُو بَكْرِ حَلَسَ عُمْرُ ، فَحَمدَ اللّهَ أَبُو بَكْرِ وَاللّهَ عَلَى رَسُلُكَ . فَلَمَّا تَكُلّمَ أَبُو بَكْرِ حَلَسَ عُمْرُ ، فَحَمدَ اللّهَ أَبُو بَكْرِ وَأَنْنَى عَلَيْهِ ، وَقَالَ : أَلِهُ أَنْ يَعْبُدُ مُحَمَّدًا عَلَى مَيْتَ وَإِلّهُمْ مَيْتُونَ ﴾ وَأَنْ يَعْبُدُ اللّهَ فَإِنَّ اللّهَ حَيٍّ لا يَسُوتُ . وَقَالَ : ﴿ إِلّٰكَ مَيْتَ وَإِلّهُمْ مَيْتُونَ ﴾ . وَقَالَ : ﴿ إِلّٰكَ مَيْتَ وَإِلّهُمْ مَيْتُونَ ﴾ . وَقَالَ : ﴿ إِلّٰكَ مَيْتَ وَإِلّهُمْ مَيْتُونَ ﴾ . وَقَالَ : ﴿ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلا رَسُولٌ قَدْ حَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرّسُلُ ، أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلا رَسُولٌ قَدْ حَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرّسُلُ ، أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ وَقَالَ : ﴿ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلا رَسُولٌ قَدْ حَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرّسُلُ ، أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ وَقَالَ : ﴿ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلّا وَسُولٌ قَدْ حَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرّسُلُ ، أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ وَقَالَ : ﴿ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلّا وَسَلَمُ مَاتُ مَنْ فَيْتُونَ ﴾ . وَمَنْ يَنْقَلُبْ عَلَى عَقَبَيْهِ فَلَنْ يَصُرُ اللّهُ الشَاكُورِينَ ﴾ . فَنَشَحَ النَّاسُ يَنْكُونَ ، وَاحْتَمَعَتِ الأَنْصَارُ إِلَى وَسُولًا إِلَى اللّهُ الشَاكُونِ مَا لللّهُ الشَاكُورِينَ ﴾ . فَنَشَحَ النَّاسُ يَنْكُونَ ، وَاحْتَمَعَتِ الأَنْصَارُ إِلَى وَسُولُ إِلَى اللّهُ الشَاكُونَ ، وَاحْتَمَعَتِ الأَنْ اللّهُ الشَاكُ وَالْمَارُ إِلَى اللّهُ الشَاكُ وَلَوْلًا اللّهُ السَالُهُ اللّهُ السَّاكُ إِلَهُ مَاتُ اللّهُ السَالُ اللّهُ السَاكُ اللّهُ اللّهُ السَالُ اللّهُ السَالُ اللّهُ السَالُهُ السَالُهُ السَالُهُ السَالَهُ السَالُهُ السَالُ السَالُهُ السَالُولُ الللّهُ السَالُهُ اللّهُ السَالُهُ السَالُ

سَعْد بْنِ عُبَادَةً فِي سَقيفَة بَنِي سَاعِدَةً ، فَقَالُوا : مِنَّا أُمِرٌ وَمَنْكُمْ أَمِيرٌ . فَذَهَبَ عُمرُ يَتَكُلَّمُ فَأَسْكَتَهُ أَبُو بَكْرٍ ، إِلَيْهِمْ أَبُو بَكْرٍ وَعُمرُ وَأَبُو بَكْرٍ . فَدَهَ بِلَكَ إِلا أَنِي قَدْ هَيَّأْتُ كَلامًا قَدْ أَعْجَبَي، وَكَانَ عُمرُ يَقُولُ : وَاللَّهِ مَا أَرَدْتُ بِذَلِكَ إِلا أَنِي قَدْ هَيَّأْتُ كَلامًا قَدْ أَعْجَبَي، وَسَيْتُ أَنْ لا يَبْلُغُهُ أَبُو بَكْرٍ . ثُمَّ تَكَلَّمَ أَبُو بَكْرٍ فَتَكُلَّمَ أَبْلَغَ النَّاسِ ، فَقَالَ فِي كَلامه : نَحْنُ الأَمرَاءُ وَأَنْتُمُ الْوُرْرَاءُ ، فَقَالَ حُبَابُ بْنُ الْمُنْذِر : لا وَاللّه لا كَلامه : نَحْنُ الأَمرَاءُ وَأَنْتُمُ الْوُرْرَاءُ ، فَقَالَ حُبَابُ بْنُ الْمُنَاءُ وَأَنْتُمُ الْوُرْرَاءُ ، فَقَالَ عُمَلُ الأَمْرَاءُ وَأَنْتُمُ الْوُرْرَاءُ ، فَقَالَ عُمْرُ اللَّمُ الْمُرَاءُ وَأَنْتُم الْوُرْرَاءُ ، فَقَالَ عُمْرُ اللَّهُ بَلِكَ أَنْتَ ، فَأَنْتَ سَيِّدُنَا ، وَخَيْرُنَا ، وَأَحَبُنَا الأَمْرَاءُ وَأَنْتُمُ اللّهُ بَقِلْ اللّهُ بَعْدَ بْنَ عُبَادَةً ! لَكُ مَسُولِ اللّه عَلَيْ . فَقَالَ عُمْرُ بَيْدِه فَبَايَعُهُ وَبَايَعَهُ وَبَايَعَهُ النَّاسُ . فَقَالَ قَائِلٌ : قَتَلْتُمْ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةً ! لِللّهُ بَهَا اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه بَهَا ، فَاللّه عَلَمُ اللّهُ بَيْدُهُ اللّهُ مَاللَهُ بَواللّه اللّه بَعْدَ اللّه بَعْلَ اللّهُ بَقَالَ عُمَرُ النَّاسَ الْهُدَى ، وَعَرَّفَهُمُ الْحَقَّ النَّهُ بَعْلَامُ ، فَرَدَّهُمُ اللّهُ بِذَلِكَ ، ثُمَّ لَقَدْ بَصَرَّ أَبُو النَّاسَ الْهُدَى ، وَعَرَّفَهُمُ الْحَقَّ الذِي عَلَيْهِمْ .

وفي حديث ابْنِ عَبَّاسِ: فَقَالَ: اجْلِسْ يَا عُمَرُ. فَأَبَى عُمَرُ أَنْ يَجْلِسَ، فَأَقْبَلَ النَّاسُ لِلَهُ وَتَرَكُوا عُمَرَ، وَاللَّهِ لَكَأَنَّ النَّاسَ لَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ هَذِهِ فَأَقْبَلَ النَّاسُ كُلُّهُمْ، فَمَا أَسْمَعُ بَشَرًا مِنَ الآيَةَ حَتَّى تَلاهَا أَبُو بَكْرِ، فَتَلَقَّاهَا مِنْهُ النَّاسُ كُلُّهُمْ، فَمَا أَسْمَعُ بَشَرًا مِنَ النَّاسِ إِلا يَتْلُوهَا. قَالَ ابْنُ شِهَابِ: فَأَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنْ عُمَرَ قَالَ: النَّاسِ إِلا يَتْلُوهَا. قَالَ ابْنُ شِهَاب: فَأَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنْ عُمَرَ قَالَ: وَاللَّهِ مَا هُوَ إِلا أَنْ سَمِعْتُ أَبَا بَكُر تَلاهَا فَعَقَرْتُ ، حَتَّى مَا تُقَلِّنِي رِخْلايَ ، وَاللَّهِ مَا هُوَيْتُ إِلَى الأَرْضِ حِينَ سَمِعْتُهُ تَلاهَا ، عَلِمْتُ أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيْ قَدْ مَاتَ .

# بَابِ مَا جَاءَ فِي قَبْرِ النَّبِيِّ ﷺ ، وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا

٧٩- عَنْ عُرُوَةً : لَمَّا سَقَطَ عَلَيْهِمُ الْحَائِطُ فِي زَمَانِ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِالْمَلِكِ أَخَذُوا فِي بِنَائِهِ ، فَبَدَتْ لَهُمْ قَدَمٌ فَفَزِعُوا وَظَنُّوا أَنَّهَا قَدَمُ النَّبِيِّ عَلَيْ،

فَمَا وَحَدُوا أَحَدًا يَعْلَمُ ذَلِكَ حَتَّى قَالَ لَهُمْ عُرْوَةُ : لا وَاللَّهِ مَا هِيَ قَدَمُ النَّبِيُ عَدَمُ النَّبِيُ

٨٠ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ لِعَبْداللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ: ادْفِنِّي مَعَ صَوَاحِبِي ، وَلا تَدْفِنِّي مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ فِي الْبَيْتِ فَإِنِّي أَكْرَهُ أَنْ أُزَكِّي . وفي رواية: وكَانَ الرَّحُلُ إِذَا أَرْسَلَ إِلَيْهَا مِنَ الصَّحَابَةِ قَالَتْ: لا وَاللَّهِ لا أُوثِرُهُمْ بِأَحَدِ أَبَدًا.

باب : مَنْ بَلَغَ سِتِّينَ سَنَةً فَقَد أَعْذَرَ اللَّهُ إِلَيْهِ فِي الْعُمُرِ

٨١- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : أَعْذَرَ اللَّهُ إِلَى الشُّوعِ أَخَرَ أَجَلَهُ حَتَّى بَلْغَهُ سِتِّينَ سَنَةً .

# كتَابُ الزَّكَاة

## باب : مَا أُدِّيَ زَكَاتُهُ فَلَيْسَ بِكَنْزِ

٨٢ عَنِ ابْنِ عُمَرَ مُعَلَّقاً قَالَ أَعْرَابِيٍّ : أَخْبِرْنِي عَنْ قَوْلِ اللّهِ : ﴿ وَاللَّذِينَ يَكُنزُونَ اللّهِ هِ وَالْفَضَّةَ وَلا يُنْفَقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللّهِ ﴾ قَالَ : مَنْ كَنزَهَا فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهَا فَوَيْلٌ لَهُ ، إِنَّمَا كَانَ هَذَا قَبْلَ أَنْ تُنْزَلَ الزَّكَاةُ ، فَلَمَّا أَنْ تَنْزَلَ الزَّكَاةُ ، فَلَمَّا أَنْ تَنْزَلَ اللَّهُ ظُهْرًا للأَمْوَال .

٨٣ - عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبِ قَالَ : مَرَرْتُ بِالرَّبَذَة فَإِذَا أَنَا بِأَبِي ذَرِّ رَحْ اللهِ فَقُلْتُ لَهُ: مَا أَنْزَلَكَ مَنْزِلَكَ هَذَا ؟ قَالَ : كُنْتُ بِالشَّامِ ، فَاخْتَلَفْتُ أَنَا وَمُعَاوِيَةُ فِي سَبِيلِ اللّهِ ﴾ قَالَ فِي : ﴿ وِاللَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفَضَّةَ وَلا يُنْفَقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللّهِ ﴾ قَالَ مُعَاوِيَةُ : نَزَلَتْ فِينَا وَفِيهِمْ . فَكَانَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ مُعَاوِيَةُ : نَزَلَتْ فِينَا وَفِيهِمْ . فَكَانَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ مُعَاوِيَةً : نَزَلَتْ فِينَا وَفِيهِمْ . فَكَانَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ فِي فَالَ الْكَتَابِ . فَقُلْتُ : نَزَلَتْ فِينَا وَفِيهِمْ . فَكَانَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ فِي اللّهُ ﴾ قَالَ في ذَلكَ ، وَكَتَبَ إِلَى عُثْمَانَ عَلَيْ النّاسُ حَتَّى كَأَنَّهُمْ لَمْ يَرَوْنِي قَبْلَ ذَلكَ ، الْمَدينَة ، فَقَدَمْتُهَا ، فَكُثُرَ عَلَيَّ النّاسُ حَتَّى كَأَنَّهُمْ لَمْ يَرَوْنِي قَبْلَ ذَلِكَ ، وَكَتَبَ فَرَيْنِ فَقَالَ لِي : إِنْ شَفْتَ تَنَحَيْتَ فَكُنْتَ قَرِيبًا . فَذَاكَ الّذِي فَذَكُرْتُ ذَاكَ لَعُثْمَانَ ، وَلَوْ أُمَّرُوا عَلَيَّ طَبَيًّا لَسَمِعْتُ وَأَطَعْتُ .

## باب زُكَاةِ الغَنَمِ والإِبِلِ وَالرُّقَّةِ

٨٤ عَنْ أَنَسٍ ﴿ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ ﴿ كَتَبَ لَهُ هَذَا الْكَتَابَ لَمَّا وَجَّهَهُ إِلَى الْبَحْرَيْنِ: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. هَذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ ، وَالَّتِي أَمَرَ اللَّهُ بِهَا رَسُولَهُ ، فَمَنْ سُعُلَهَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى وَجُهِهَا فَلْيُعْطِهَا ، وَمَنْ سُعُلَ فَوْقَهَا فَلا يُعْط ، فِي أَرْبَعِ وَعَشْرِينَ مِنَ عَلَى وَجُهِهَا فَلْيُعْطِهَا ، وَمَنْ سُعُلَ فَوْقَهَا فَلا يُعْط ، فِي أَرْبَعِ وَعِشْرِينَ مِنَ الْإِبِلِ فَمَا دُونَهَا مِنَ الْغَنَمِ مِنْ كُلِّ حَمْسٍ شَاةً ، فَإِذَا بَلَغَتْ حَمْسًا وَعِشْرِينَ وَالْإِبِلِ فَمَا دُونَهَا مِنَ الْغَنَمِ مِنْ كُلِّ حَمْسٍ شَاةً ، فَإِذَا بَلَغَتْ حَمْسًا وَعِشْرِينَ

إِلَى حَمْسِ وَثَلاثِينَ فَفِيهَا بِنْتُ مَحَاضِ أَنْثَى ، فَإِذَا بَلَغَتْ سَتًا وَأَرْبَعِينَ إِلَى سَتَينَ فَفِيهَا حَمْسُ وَأَرْبَعِينَ فَفِيهَا بِنْتَ لَبُونِ أَنْثَى ، فَإِذَا بَلَغَتْ سَتًا وَأَرْبَعِينَ إَلَى حَمْسِ وَسَبْعِينَ فَفِيهَا حَدَّنَ قَفِيهَا بِنْتَا لَبُونِ ، فَإِذَا بَلَغَتْ حَدَّعَةٌ ، فَإِذَا بَلَغَتْ سَتًّا وَسَبْعِينَ إِلَى تِسْعِينَ فَفِيهَا بِنْتَا لَبُونِ ، فَإِذَا بَلَغَتْ حَدَّعَةٌ ، فَإِذَا بَلَغَتْ مِشْوِينَ وَمِائَة فَفِيهَا حَقَتَانِ طَرُوقَتَا الْحَمَلِ ، فَإِذَا رَادَتْ عَلَى عَشْرِينَ وَمَائَة فَفِي كُلُّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونِ وَفِي كُلِّ حَمْسِينَ حَقَّةٌ ، وَمَن الإبلِ فَلَيْسَ فِيهَا صَدَفَةٌ إِلا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا ، فَإِذَا بَلَعَتْ لَمُ مَكُنُ مَعُهُ إِلا أَرْبَعُ مِنَ الإبلِ فَلَيْسَ فِيهَا صَدَفَةٌ الْعَنْمِ فِي سَاتِمَتَهَا إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ لَكُنْ مَعُهُ إِلا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا ، فَإِذَا بَلَعَتْ حَمْسُنَا مِنَ الإبلِ فَفِيهَا شَاةٌ ، وَفِي صَدَفَة الْغَنَمِ فِي سَاتِمَتَهَا إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ لَكُنْ مَعُهُ إِلا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا ، فَإِذَا رَادَتْ عَلَى عَشْرِينَ وَمَائَة إِلَى مَاتَتَيْنِ شَاتَان ، فَإِذَا رَادَتْ عَلَى عَشْرِينَ وَمَائَة أَنْ إِلَى مَائِينٍ إِلَى ثَلَاثُ مَاتُهُ فَلِيمَ فَيْهَا مُؤْهِ أَلْ أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا ، وَفِي صَدَقَة الْعَنْمِ فِي سَاتِمَتُهَا إِذَا رَادَتْ عَلَى عَشْرِينَ وَمَائَة أَنْ وَمَائَة مِنْ أَنْ يَشَاءَ رَبُّها ، وَفِي الرَّقَة مُنْ أَوْتُونَ أَلْكُنُ مَائَة فَلِيسَ فِيهَا شَيْءَ إِلا أَنْ يَشَاءَ رَبُّها ، وَفِي الرَّقَة وَبُعِهُ اللَّهُ الْعُشْرِ ، فَإِنْ الْمُؤْ الْمُؤْهُ الْمُؤْمِنُ وَمِائَةً فَلْيَسَ فِيهَا شَيْءً إِلا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا ، وَفِي الرَّقَة وَرُبُعُ الْعُشْرِ ، فَإِنْ الْمُنَاءَ رَبُها .

# باب مَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ بِنْتِ مُخَاضٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ

٥٨- وعَنْهُ: مَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ مِنَ الإِبِلِ صَدَقَةُ الْحَدَّعَةِ ، وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ إِن جَدَعَةٌ ، وَعِنْدَهُ حِسَقَةٌ ، فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْحَقَّةُ ، وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ إِن استَيْسَرَتَا لَهُ ، أَوْ عَشْرِينَ دِرْهَمًا ، وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْحَقَّةِ ، وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ الْحَقَّةُ ، وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ عِنْدَهُ الْحَقَةُ ، وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ عِنْدَهُ الْحَقَّةُ ، وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ عِنْدَهُ الْحَقَّةِ ، وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ إِلا عِشْرِينَ دَرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ لِم وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْحِقَّةِ ، وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ إِلا عِشْرِينَ دَرْهَمًا أَوْ عَشْرِينَ دَرْهَمًا ، وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ وَمَنْ بَلَغُتْ عَنْدَهُ الْحِقَّةِ ، وَلَيْسَتَ عِنْدَهُ إِلا بِشَتُ لَبُونَ ، وَيُعْطِي شَاتَيْنِ أَوْ عِشْرِينَ دَرْهَمًا ، وَمَنْ بَلَغَتْ عَنْدَهُ إِلا عِشْرِينَ دَرْهَمًا ، وَعَنْدَهُ بِنْتَ لَبُونَ ، وَعِنْدَهُ حِقَّةً ، فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْحِقَّةُ ، وَيُعْطِيهِ وَمَنْ بَلَغَتْ عَنْدَهُ الْحِقَةُ ، وَيُعْطِيهِ وَمَنْ بَلَغُتْ عَنْدَهُ أَوْمَا أَوْ عَشْرِينَ دَرْهَمًا ، وَعِنْدَهُ حِقَّةً ، فَإِنَّهُا تُقْبَلُ مِنْهُ الْحِقَةُ ، وَيُعْطِيهِ وَمَنْ بَلَغُتْ صَدَقَةُ أَنْ الْحِقَةُ ، وَيُعْطِيهِ وَمَنْ بَلُونَ ، وَعِنْدَهُ حِقَةً ، فَإِنَّهُا تُقْبَلُ مِنْهُ الْحِقَةُ ، وَيُعْطِيهِ وَمَنْ مَنْ بَلَعْتُ صَدَقَتُهُ بِنْتَ لَبُونَ ، وَعِنْدَهُ حِقَّةً ، فَإِنَّهُ الْعَقْلُ مِنْهُ الْحِقَةُ ، وَيُعْطِيهِ وَمَنْ مَا الْحِقَةُ ، وَيُعْطِيهِ وَمَنْ مَا مُعْلِيهِ الْعَنْدَةُ الْحِقْقُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلِهُ الْمُ الْعَنْ عَنْدَهُ الْمُعَلِيهِ الْمُؤْمِلِيةِ الْمَعْدِيةِ الْمُعْدِةُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُعْلِيةِ الْمُؤْمُ الْمُعْمُ الْمُؤْمُ ا

الْمُصَدَّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ ﴾ وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ بِنْتَ لَبُون ، وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ ، وَعِنْدَهُ بِنْتُ مَحَاضٍ ، فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ بِنْتُ مَحَاضٍ ، وَيُعْطِي مَعَهَا عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ .

٨٦ - وَعَنْهُ: وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ بِنْتَ مَخَاضٍ ، وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ ، وَعِنْدَهُ بِنْتُ مَخَاضٍ ، وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ ، وَعِنْدَهُ بِنْتُ لَبُونِ ، فَإِنَّهُ يَقْبُلُ مِنْهُ ، وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ ، فَإِنْ لَبُونِ ، فَإِنَّهُ يُقْبُلُ مِنْهُ لَمْ يَكُنْ عَنْدَهُ بِنْتُ مَخَاضٍ عَلَى وَجْهِهَا ، وَعِنْدَهُ ابْنُ لَبُونٍ ، فَإِنَّهُ يُقْبُلُ مِنْهُ وَيُشِهَا ، وَعِنْدَهُ ابْنُ لَبُونٍ ، فَإِنَّهُ يُقْبُلُ مِنْهُ وَيُشِهَا مَعَهُ شَيْءٌ .

# باب : لا يُجْمَعُ بَيْنَ مَتَفَرَّةٍ وَلا يُفَرَّق بَيْنَ مُجْتَمِعِ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ

٨٧- وَعَنْهُ : وَلا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ وَلا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ حَشْيَةً الصَّدَقَة .

# بِابِ : مَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ

٨٧- وَعَنْهُ : وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بالسَّويَّة .

# باب لا تُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ وَلا ذَاتُ عَوَارٍ وَلا تَيْسٌ إِلا مَا شَاءَ الْمُصَدِّقُ

٨٨- وَعَنْهُ : وَلا يُخْرَجُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ ، وَلا ذَاتُ عَوَارٍ، وَلا تَيْسٌ ، إلا مَا شَاءَ الْمُصَدِّقُ .

# باب ؛ إِذَا تَصَدَّقَ عَلَى ابْنِهِ وَهُوَ لاَ يَشْعُرُ

٨٩ عَنْ مَعْنِ بْنِ يَزِيدَ ﷺ قَالَ : بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَنَا وَأَبِي وَجَدَّي ، وَخَطَبَ عَلَيَّ فَأَنْكَحَنِي ، وَخَاصَمْتُ إلَيْهِ ، وَكَانَ أَبِي يَزِيدُ أُخْرَجَ وَجَدِّي ، وَخَاصَمْتُ إلَيْهِ ، وَكَانَ أَبِي يَزِيدُ أُخْرَجَ دَنَانِيرَ يَتَصَدَّقُ بِهَا ، فَوَضَعَهَا عِنْدَ رَجُلٍ فِي الْمَسْجِدِ ، فَجِئْتُ فَأَخَذْتُهَا فَأَتَيْتُهُ

بِهَا ، فَقَالَ : وَاللَّهِ مَا إِيَّاكَ أَرَدْتُ . فَحَاصَمْتُهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ : لَكَ مَا نَوَيْتَ يَا يَزِيدُ وَلَكَ مَا أَخَذْتَ يَا مَعْنُ .

#### باب مَا قَدَّم منْ مَالِه فَهُوَ لَهُ

٩٠ عَنِ ابْنِ مَسْعُود ﷺ قَالَ : قَالَ النَّبِيُ ﷺ : أَيْكُمْ مَالُ وَارِثِهِ أَحَبُ إِلَيْهِ مِنْ مَالِهِ ؟ قَالُوا : مَا مِنَّا أَحَدٌ إِلا مَالُهُ أَحَبُ إِلَيْهِ . قَالَ : فَإِنَّ مَالَهُ مَا قَدَّمَ ، وَمَالُ وَارِثِه مَا أَخَّرَ .

#### باب فَضْلِ الْمَنِيحَةِ

٩١ - عَنِ ابْنِ عَمْرُو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ :
 أَرْبَعُونَ خَصْلَةً - أَعْلاهُنَّ مَنِيحَةُ الْعَنْزِ - مَا مِنْ عَامِلِ يَعْمَلُ بِخَصْلَةٍ مِنْهَا
 رَجَاءَ ثَوَابِهَا وَتَصْدِيقَ مَوْعُودِهَا إِلا أَدْخَلَهُ اللَّهُ بِهَا الْجَنَّةُ .

## باب مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا أَوْ إِتْلاَفَهَا

٩٢ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَذَاءَهَا أَثْلَفَهُ اللَّهُ . يُرِيدُ إِثْلافَهَا أَثْلَفَهُ اللَّهُ .

## باب إِثْمِ مَنْ وَضَعَ الْمَالَ فِي غَيْرِ حَقِّهِ \*

٩٣ - عَنْ خَوْلَةَ الأَنْصَارِيَّةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : سَمِعْتُ النَّبِيُّ ﷺ يَّقُولُ : إِنَّ رِجَالاً يَتَخَوَّضُونَ فِي مَالِ اللَّهِ بِغَيْرِ حَقٍّ فَلَهُمُ النَّارُ يَوْمَ الْقَيَامَةِ .

#### باب إعْطَاءِ بَنِي الْمُطَّلِب مِنَ الخُمُسِ بِخلافِ الصَّدَقَةِ \*

٩٤ - عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ ﴿ قَالَ : مَشَيْتُ أَنَا وَعُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ إِلَى رَسُولَ اللّهِ أَعْطَيْتَ بَنِي الْمُطَّلِبِ وَتَرَكْتَنَا ، وَنَحْنُ رَسُولِ اللّهِ عَظْيَتَ بَنِي الْمُطَّلِبِ وَتَرَكْتَنَا ، وَنَحْنُ

وَهُمْ مِنْكَ بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : إِنَّمَا بَنُو الْمُطَّلِبِ وَبَنُو هَاشِمٍ شَيْءٌ وَاحدٌ .

٩٥ - عَنْ بُرَيْدَةَ ﷺ قَالَ : بَعَثَ النَّبِيُ ﷺ عَلِيًّا إِلَى حَالَد لِيَقْبِضَ الْخَمُسَ ، فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : يَا بُرَيْدَةُ ٱتُبْغِضُ عَلِيًّا ؟ فَقُلْتُ : نَعَمْ. قَالَ : لا تُبْغِضْهُ فَإِنَّ لَهُ فِي الْخُمُسِ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ .

## بَاب أَخْذِ المَالِ جِزْيَةً مِنَ الْمَجُوسِ

٩٦ - عَنْ عُمَرَ ﴿ اللَّهِ كَتَبَ قَبْلَ مَوْتِه بِسَنَة : فَرِّقُوا بَيْنَ كُلِّ ذِي مَحْرَمٍ مِنَ الْمَجُوسِ . وَلَمْ يَكُنْ عُمَرُ أَخَذَ الْجَزْيَةَ مِنَ الْمَجُوسِ حَتَّى شَهِدً عَبْدُالرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَخَذَهَا مِنْ مَجُوسٍ هَجَرَ.

# كِتابُ الصِّيامِ

بَابِ قَوْلِ اللَّهِ جَلَّ ذِكْرُهُ : ﴿ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيامِ ... ﴾ الآية

٩٨- وعَنْهُ عَلَىٰ الرَّجُلُ صَائِمًا فَحَصَرَ الإِفْطَارُ فَنَامَ قَبْلَ أَنْ يُفْطِرَ لَمْ يَأْكُلْ لَيْلَتَهُ وَّلا يَوْمَهُ حَتَّى يُمْسِيَ ، وَإِنْ فَحَضَرَ الإِفْطَارُ أَتَى امْرَأَتَهُ فَقَالَ لَهَا : أَعَنْدَكُ قَيْسَ بْنَ صِرْمَةَ كَانَ صَائِمًا ، فَلَمَّا حَضَرَ الإِفْطَارُ أَتَى امْرَأَتَهُ فَقَالَ لَهَا : أَعَنْدَكُ طَعَامٌ؟ قَالَتُ : لا، وَلَكِنْ أَنْطَلِقُ فَأَطْلُبُ لَكَ . وَكَانَ يَوْمَهُ يَعْمَلُ، فَعَلَبْتُهُ عَيْنَاهُ فَحَاءَتُهُ امْرَأَتُهُ فَلَمَّا رَأَتُهُ فَلَمَّا رَأَتُهُ قَالَتْ : خَيْبَةً لَكَ ! فَلَمَّا انْتَصَفَ النَّهَارُ غُشَى عَلَيْه، فَحَاءَتُهُ امْرَأَتُهُ فَلَمَّا رَأَتُهُ قَالَتْ : خَيْبَةً لَكَ ! فَلَمَّا انْتَصَفَ النَّهَارُ غُشَى عَلَيْه،

فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ عَلَيْ ، فَنَرَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: ﴿ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَتُ إِلَى نِسَائِكُمْ ﴾ فَفَرِحُوا بِهَا فَرَحًا شَدِيدًا ، وَنَزَلَتْ : ﴿ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ ﴾ .

# باب : إِذَا أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ ثُمَّ طَلَعَتِ الشَّمْسُ

99 - عَنْ أَسْمَاءَ بنْتِ أَبِي بَكْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَتْ : أَفْطَرْنَا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ : فَأُمِرُوا بِالْقَضَاءِ ؟ عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ : فَأُمِرُوا بِالْقَضَاءِ ؟ قَالَ : لا بُدَّ مِنْ قَضَاء .

# بِابِ مَنْ أَقْسُمَ عَلَى أَخِيهِ لِيُفْطِرَ فِي التَّطَوُّعِ

الدَّرْدَاءِ ، فَسِزَارَ سَلْمَانُ أَبَا الدَّرْدَاءِ فَرَأَى أُمَّ الدَّرْدَاءِ مُتَبَذَّلَةً فَقَالَ لَهَا : مَا الدَّرْدَاءِ ، فَسِزَارَ سَلْمَانُ أَبَا الدَّرْدَاءِ فَرَأَى أُمَّ الدَّرْدَاءِ مُتَبَذَّلَةً فَقَالَ لَهَا : مَا شَأَنُك ؟ قَالَت : أَخُوكَ أَبُو الدَّرْدَاء لَيْسَ لَهُ حَاجَةٌ فِي الدُّنْيَا . فَجَاءَ أَبُو الدَّرْدَاءِ فَصَنَعَ لَهُ طَعَامًا ، فَقَالَ : كُلْ . قَالَ : فَإِنِّي صَائِمٌ . قَالَ : مَا أَنَا بِآكِلٍ حَتَّى فَصَنَعَ لَهُ طَعَامًا ، فَقَالَ : كُلْ . قَالَ : فَإِنِّي صَائِمٌ . قَالَ : مَا أَنَا بِآكِلٍ حَتَّى نَامُ ، ثُمَّ لَكُلُ . فَأَكُلَ ، فَلَمًّا كَانَ اللَّيْلُ ذَهَبَ أَبُو الدَّرْدَاء يَقُومُ قَالَ : نَمْ . فَنَامَ ، ثُمَّ لَكُلُ دَهَبَ أَبُو الدَّرْدَاء يَقُومُ قَالَ : نَمْ . فَنَامَ ، ثُمَّ ذَهَبَ أَبُو الدَّرْدَاء يَقُومُ قَالَ : نَمْ . فَلَمَّا كَانَ اللَّيْلُ فَال سَلْمَانُ : قُمِ الآنَ . فَصَالِيًا ، فَقَالَ : نَمْ . فَلَمَّا كَانَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ قَالَ سَلْمَانُ : قُمِ الآنَ . فَصَلَيًا ، فَقَالَ لَهُ سَلْمَانُ : إِنَّ لِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقًا، وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًا، وَلَنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًا، وَلَنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًا، وَلَا سَلْمَانُ : فَمَ الآنَ لَهُ وَلَا اللَّيْلُ فَلَا لَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ حَقًا، وَلَا سَلْمَانُ : فَمَ الْأَنْ لَلُكُ وَلَكَ لَهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكَ حَقًا، وَلَا سَلْمَانُ . وَلَا سَلْمَانُ . وَلَا سَلْمَانُ . فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْكَ حَقًا، وَلَا سَلْمَانُ . وَلَا مَلْكَ عَلَيْكَ حَقًا، وَلَا سَلْمَانُ . وَلَا سَلْمُانُ . وَلَا مَلْكَ عَلَيْكَ حَقًا، وَلَا سَلْمَانُ . وَلَا سَلْمَانُ . وَلَا لَكُونَ مَنْ مَنْ عَلَيْكَ حَقًا مَلْكَ عَلَيْكَ حَقًا، وَلَا اللَّهُ عَلَى النَّبِي عَلَيْكَ حَقًا، فَأَعْطَ كُلُ ذِي حَقَّ حَقَّهُ . فَأَتَى النَّبِي عَلَيْكَ حَقًا، وَلَا مَالُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمَالُ اللَّهُ الْمَالُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمَالُ اللَّهُ الْمَالُ اللَّهُ الْمَلْكَ عَلَى اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمَالُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُلْ الْمُولِلَ الْمَلْكَ عَلَى اللَّهُ الْمُلْلُمُ اللْمُولُ الْمَالُكَ اللَّهُ الْمَالُلُهُ اللْمُ الْمُلْكُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُ

# كتَابُ الْمَحِّ

## بَابِ الْحَجِّ عَلَى الرَّحْلِ

١٠١ - عَنْ أَنْسٍ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حَجَّ عَلَى رَحْلٍ وَكَانَتْ زَامِلَتَهُ.

## باب مَنْ رَجَّلَ شَعْرَهُ عِنْدَ الإِحْرَامِ \*

١٠٢ - عَنْ تَعْلَبَة : أَنَّ قَيْسَ بْنَ سَعْدٍ وَكَانَ صَاحِبَ لِوَاءِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَرَادَ الْحَجَّ فَرَجَّلَ .

#### بَابِ جِهَادِ النِّسَاءِ

١٠٣ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَهَا قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ نُرَى الْحِهَادَ فَضَلَ الْجِهَادِ حَجِّ مَبْرُورٌ .
 الْحِهَادَ أَفْضَلَ الْأَعْمَالُ أَفَلا نُحَاهِدُ ؟ قَالَ : لَكِنَّ أَفْضَلَ الْجِهَادِ حَجِّ مَبْرُورٌ .
 وفي روايَة : جِهَادُكُنَّ الْحَجُّ .

النّبي عَنْ عُمْرَ ﴿ مُعَلَّقاً أَنَّهُ أَذِنَ لأَزْوَاجِ النّبِي ﷺ فِي آخِرِ حَجّة حَجّة مُعَهُنَّ عُمْمَانَ بْنَ عَفّانَ ، وَعَبْدَالرَّحْمَن بْنَ عَوْف.

#### باب حَجّ الصّبيان

١٠٥ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ ﷺ قَالَ حُجَّ بِي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَنَا ابْنُ سَبْعِ سِنِينَ .

# بِابِ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : ﴿ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَالزَّادِ التَّقْوَى ﴾

١٠٦ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : كَانَ أَهْلُ الْيَمَنِ يَحُجُّونَ
 وَلا يَتَزَوَّدُونَ وَيَقُولُونَ: نَحْنُ الْمُتَوَكِّلُونَ ، فَإِذَا قَدِمُوا مَكَّةَ سَأَلُوا النَّاسَ ،
 فَأَنْزَلَ اللَّهُ : ﴿ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى ﴾ .

#### بَابِ الْحَجِّ بَعْدَ يَاْجُوجَ وَمَاْجُوجَ \*

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : لَيُحَجَّنَ الْبَيْتُ وَلَيُعْتَمَونَ ۗ بَعْدَ خُرُوجٍ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ .

#### باب طَوَافِ النِّسَاءِ مَعَ الرِّجَالِ

النَّبِيِّ عَلَيْهُ عَلَى ابْنِ جُرَيْجِ مُعَلِّقاً قَالَ : أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ قَالَ : قَدْ طَافَ نِسَاءُ النَّبِيِّ عَلَيْ مَعَ الرِّجَالَ ؟ قَالَ : لَمْ يَكُنَّ النَّبِيِّ عَلَيْهُ مَعَ الرِّجَالَ ؟ قَالَ : لَمْ يَكُنَّ يُخَالِطُهُمْ ، فَقَالَتِ يُخَالِطُهُمْ ، فَقَالَتِ يُخَالِطُهُمْ ، فَقَالَتِ المُرْأَةُ : الْطَلِقِي نَسْتَلِمْ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَت : انْطَلِقي عَنْك . وَأَبَتْ .

#### باب الكَلاَمِ فِي الطُّوَافِ

١٠٩ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَرَّ وَهُوَ يَطُوفُ بِالْكَعْبَةِ بِإِنْسَانٍ رَبَطَ يَدَهُ إِلَى إِنْسَانِ بِسَيْرٍ ، فَقَطَعَهُ بِيَدِهِ ثُمَّ قَالَ : قُدْهُ بِيَدِهِ .

#### باب التَّهْجِيرِ بِالرَّوَاحِ يَوْمَ عَرَفَةَ

١٠٠ عَنْ سَالِم قَالَ : كَتَبَ عَبْدُالْمَلِكِ إِلَى الْحَجَّاجِ أَنْ لا يُحَالِفَ ابْنَ عُمَرَ وَأَنَا مَعَهُ يَوْمَ عَرَفَةَ حِينَ زَالَتِ الشَّمْسُ ابْنَ عُمرَ وَأَنَا مَعَهُ يَوْمَ عَرَفَةَ حِينَ زَالَتِ الشَّمْسُ فَصَاحَ عِنْدَ سُرَادِقِ الْحَجَّاجِ ، فَحَرَجَ وَعَلَيْهِ مِلْحَفَةٌ مُعَصْفَرَةٌ ، فَقَالَ: مَالَكَ ؟ فَصَاحَ عِنْدَ سُرَادِقِ الْحَجَّاجِ ، فَخَرَجَ وَعَلَيْهِ مِلْحَفَةٌ مُعَصْفَرَةٌ ، فَقَالَ: مَالَكَ ؟ فَقَالَ : الرَّوَاحَ إِنْ كُنْتَ تُرِيدُ السُّنَّةَ ، قَالَ : هَذِهِ السَّاعَة؟ قَالَ : نَعَمْ. قَالَ : فَقَالَ : فَعَمْ. قَالَ : فَقَالَ : فَعَمْ خَرَجَ فَسَارَ بَيْنِي فَأَلْظِرْنِي حَتَّى أَفِيضَ عَلَى رَأْسِي ، ثُمَّ أَخْرُجُ ، فَنَزَلَ حَتَّى خَرَجَ فَسَارَ بَيْنِي وَأَلْظِرْنِي حَتَّى أَفِيضَ عَلَى رَأْسِي ، ثُمَّ أَخْرُجُ ، فَنَزَلَ حَتَّى خَرَجَ فَسَارَ بَيْنِي وَنَقُلْ إِنْ كُنْتَ تُرِيدُ السَّنَّةَ فَاقْصُرِ الْخُطْبَةَ وَعَجِّلِ الْوُقُوفَ . وَبَيْنَ أَبِي فَقُلْتُ : إِنْ كُنْتَ تُرِيدُ السَّنَةَ فَاقْصُرِ الْخُطْبَةَ وَعَجِّلِ الْوُقُوفَ . فَصَلَ يَنْظُرُ إِلَى عَبْدَاللّهِ فَلَمَ رَأَى ذَلِكَ عَبْدُاللّهِ قَالَ صَدَقَ .

## باب : مَتَى يَدْفَعُ مِنْ جَمْعٍ ؟

الصُّبْحَ ثُمَّ وَقَفَ ، فَقَالَ : إِنَّ الْمُشْرِكِينَ كَانُوا لا يُفِيضُونَ حَتَّى تَطْلُعُ الصَّبْحَ ثُمَّ وَقَفَ ، فَقَالَ : إِنَّ الْمُشْرِكِينَ كَانُوا لا يُفِيضُونَ حَتَّى تَطْلُعُ الصَّبْحَ ثُمَّ وَقَفَ ، فَقَالَ : إِنَّ الْمُشْرِكِينَ كَانُوا لا يُفِيضُونَ حَتَّى تَطْلُعُ الشَّمْسُ ، وَيَقُولُونَ : أَشْرِقْ ثَبِيرُ ؛ وَأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَالَفَهُمْ . ثُمَّ أَفَاضَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ .

# باب مَا يُكْرَهُ مِنْ حَمْلِ السِّلاَحِ فِي الْعِيدِ وَالْحَرَمِ

الرَّمْحِ عَنِ ابْنِ جُبَيْرِ قَالَ : كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ حِينَ أَصَابَهُ سَنَانُ الرَّمْحِ فِي أَخْمَصِ قَدَمه، فَلَزِقَتْ قَدَمُهُ بِالرِّكَابِ ، فَنَزَلْتُ فَنَزَعْتُهَا ، وَذَلِكَ بِمِنِّى ، فَبَلَغَ الْحَجَّاجَ فَجَعَلَ يَعُودُهُ ، فَقَالَ : لَوْ نَعْلَمُ مَنْ أَصَابَكَ ؟ فَقَالَ : أَنْتَ أَصَبْتَنِي . قَالَ : وَكَيْفَ ؟ قَالَ : حَمَلْتَ السِّلاحَ فِي يَوْمٍ لَمْ يَكُنْ يُحْمَلُ فِيهِ ، وَلَمْ يَكُن السِّلاحَ فِي يَوْمٍ لَمْ يَكُنْ يُحْمَلُ فِيهِ ، وَلَمْ يَكُن السِّلاحَ الْحَرَمُ .

# باب : إِذَا رَمَى الْجَمْرَتَيْنِ يَقُومُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ وِيُسْهِلُ

سَبْعِ حَصَيَاتِ يُكَبِّرُ عَلَى إِثْرِ كُلِّ حَصَاةٍ ، ثُمَّ يَتَقَدَّمُ حَتَّى يُسْهِلَ ، فَيَقُومَ مَسْتَقْبِلَ الْقَبْلَةِ ، فَيَقُومُ وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ ، ثُمَّ يَتَقَدَّمُ حَتَّى يُسْهِلَ ، فَيَقُومَ مُسْتَقْبِلَ الْقَبْلَةِ ، فَيَقُومُ طَوِيلاً وَيَدْعُو وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ ، ثُمَّ يَرْمِي الْوُسْطَى ، ثُمَّ يَرْمِي الْوُسْطَى ، ثُمَّ يَرْمِي الْوُسْطَى ، ثُمَّ يَرْمِي الْوُسْطَى ، ثُمَّ يَرْمُي الْفَبْلَةِ ، فَيَقُومُ طَوِيلاً فيسهل يَأْخُذُ ذَاتَ السَّمَالِ ، فَيَسْتَهِلُ وَيَقُومُ مُسْتَقْبِلَ الْقَبْلَةِ ، فَيَقُومُ طَوِيلاً فيسهل وَيَقُومُ طَوِيلاً ، ثُمَّ يَرْمِي حَمْرَةَ ذَاتِ الْعَقَبَةِ مِنْ بَطْنِ الْوَادِي ، وَيَوْمُ طَوِيلاً ، ثُمَّ يَرْمِي حَمْرَةَ ذَاتِ الْعَقَبَةِ مِنْ بَطْنِ الْوَادِي ، وَلا يَقِفُ عَنْدَهَا، ثُمَّ يَنْصَرِفُ، فَيَقُولُ : هَكَذَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ عَلَيْ يَفْعَلُهُ.

# باب التِّجَارَةِ أَيَّامَ الْمَوْسِمِ وَالْبَيْعِ فِي أَسْوَاقِ الْجَاهِلِيَّةِ

١١٤- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ :كَانَ ذُو الْمَحَازِ وَعُكَاظٌّ

- وفي رواية: وَمِحَنَّةٌ - مَتْحَرَ النَّاسِ فِي الْحَاهِلِيَّةِ ، فَلَمَّا جَاءَ الإِسْلامُ كَأَنَّهُمْ كَرِهُوا ذَلِكَ حَتَّى نَزَلَتْ : ﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَصْلاً مِنْ رَبِّكُمْ ﴾ فِي مَوَاسِمِ الْحَجِّ . وفي رواية : قَرَأَهَا ابْنُ عَبَّاسٍ .

#### باب: إِذَا أُحْصِر الْمُعْتَمِرُ

#### باب بُنْيَانِ الْكَعْبَةِ

١١٦ عَنْ عُبَيْد اللَّه بْنِ أَبِي يَزِيدَ قَالَ : لَمْ يَكُنْ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ عَلَيْ عَوْلَ الْبَيْتِ ، حَوْلَ الْبَيْتِ ، حَتَّى كَانَ عُمَرُ فَبَنَى حَوْلَهُ حَوْلَهُ الْبَيْتِ ، حَتَّى كَانَ عُمَرُ فَبَنَى حَوْلَهُ حَوْلَهُ حَوْلَهُ عَالِمُ اللَّهُ ابْنُ الزُّبَيْر .

#### باب كِسُوَةِ الكَعْبَةِ

١١٧ - عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ : حَلَسْتُ مَعَ شَيْبَةَ عَلَى الْكُرْسِيِّ فِي الْكَعْبَةِ فَقَالَ : لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ لا أَدَعَ فِيهَا فَقَالَ : لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ لا أَدَعَ فِيهَا صَفْرًاءَ وَلا بَيْضَاءَ إِلا قَسَمْتُهُ قُلْتُ : إِنْ صَاحِبَيْكَ لَمْ يَفْعَلا. قَالَ : هُمَا الْمَرْآنِ أَقْتَدِي بِهِمَا .

## باب مَنْ أَحِبَّ الْمَوْتَ فِي بَلَدِ النَّبِيِّ ﷺ \*

مَوْتِي فِي بَلَدِ رَسُولِكَ ﷺ . وَاحْعَلْ عَمْرَ هُ قَالَ : اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي شَهَادَةً فِي سَبِيلِكَ ، وَاحْعَلْ مَوْتِي فِي بَلَدِ رَسُولِكَ ﷺ .

# كتاب النِّكاح

#### بابكثرة النِّسَاء

١٩٩ - عَنْ سَعِيد بْنِ جُبَيْرِ قَالَ : قَالَ لِي ابْنُ عَبَّاسٍ : هَلْ تَزَوَّحْتَ؟ قُلْتُ : لاَ . قَالَ : فَتَزَوَّجُ فَإِنَّ خَيْرَ هَذه الأُمَّة أَكْثَرُهَا نسَاءً .

#### باب مَا يُكرَه مِنَ التَّبَتُّل وَالْخِصَاءِ

١٢٠ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ مُعَلَّقاً قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّه إِنِّي رَجُلْ شَابٌ وَأَنَا أَخَافُ عَلَى نَفْسِي الْعَنَتَ ، وَلا أَجِدُ مَا أَتَزَوَّ جُ بِهِ النِّسَاءَ . فَسَكَتَ عَنِّي ، ثُمَّ قُلْتُ : مِثْلَ ذَلِكَ ، فَسَكَتَ عَنِّي ، ثُمَّ قُلْتُ : مِثْلَ ذَلِكَ ، فَسَكَتَ عَنِّي ، ثُمَّ قُلْتُ : مِثْلَ ذَلِكَ ، فَسَكَتَ عَنِّي ، ثُمَّ قُلْتُ : مِثْلَ ذَلِكَ ، فَسَكَتَ عَنِّي ، ثُمَّ قُلْتُ مِثْلَ ذَلِكَ ، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ : يَا أَبَا هُرَيْرَةَ جَفَّ الْقَلَمُ بِمَا أَنْتَ لَيْقًا لَمُ بِمَا أَنْتَ
 لاق فَاخْتَص عَلَى ذَلِكَ أَوْ ذَرْ .

## باب نِكَاحِ الأَبْكَارِ

١٢١ - عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! أَرَأَيْتَ لَوْ نَرَلْتَ وَادِيًا وَفِيهِ شَجَرَةٌ قَدْ أَكِلَ مِنْهَا ، وَوَجَدْتَ شَجَرًا لَمْ يُوكُلْ مِنْهَا فِي أَيِّهَا كُنْتَ تُرْتِعُ بَعِيرَكَ ؟ قَالَ : فِي الَّذِي لَمْ يُوتَعْ مِنْهَا . تَعْنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كُنْتَ تُرْتِعُ بَعْيَرِكَ ؟ قَالَ : فِي الَّذِي لَمْ يُوتَعْ مِنْهَا . تَعْنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمْ يَتَرَوَّجْ بِكُرًا غَيْرَهَا .

# باب تزوج الصِّفَارِ مِنَ الْكِبَارِ

اللهِ عَنْ عُرْوَةً أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَطَبَ عَاثِشَةً إِلَى أَبِي بَكْرٍ ، فَقَالَ لَهُ : إِنَّمَا أَنَا أَخُوكَ . فَقَالَ : أَلْتَ أَخِي فِي دِينِ اللّهِ وَكِتَابِهِ ، وَهِيَ لِي حَلالٌ .

#### باب عَرْضِ الإِنْسَانِ ابْنَتِهِ ، أَوْ أُخْتَهُ عَلَى أَهْلِ الْخَيْرِ

#### بَابِ الْأَكْفَاءِ فِي الدِّينِ

# بَابِ مَا يَحِلُّ مِنَ النِّسَاءِ وَمَا يَحْرُمُ

١٢٥ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مُعَلِّقاً قال : حَرُمَ مِنَ النَّسَبِ سَبْعٌ ، وَمِنَ الصَّهْرِ
 سَبْعٌ . ثُمَّ قَرَأً : ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَا تُكُمْ ﴾ الآية .

# بَابِ قَوْلِ اللَّهِ جَلَّ وَعَزَّ : ﴿ وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ ... ﴾ الآيةَ

١٢٦ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النَّسَاءِ ﴾ يَقُولُ:
 إِنِّي أُرِيدُ التَّرُوجَ ، وَلَوَدِدْتُ أَن يَيسَّرَ لِي امْرَأَةٌ صَالِحَةٌ . وَيُلذْكُرُ عَنه ﴿ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ﴾ تَنْقَضِيَ الْعدَّةُ .

# بَابِ مَنْ قَالَ: لا نِكَاحَ إِلا بِوَلِيٌّ

١٢٧ - عن عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : أَنَّ النَّكَاحَ فِي الْجَاهِلِيَّة كَانَ عَلَى أَرْبَعَة أَنْحَاء : فَنِكَاحٌ مِنْهَا نَكَاحُ النَّاسِ الْيَوْمَ يَخْطُبُ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ وَلِيَّتُهُ أَنْحَاء : فَنِكَاحٌ مِنْهَا نَكَاحُ النَّاسِ الْيَوْمَ يَخْطُبُ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ وَلِيَّتُهُ أَنْ عَلَى اللَّهُ مَ النَّاسِ الْيَوْمَ .

# باب نِكَاحُ مَنْ أَسْلَمَ مِنَ الْمُشْرِكَاتِ وَعِدَّتِهِنَّ

١٢٨ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ : كَانَ الْمُشْرِكُونَ عَلَى مَنْزِلَتَيْنِ مِنَ النَّبِي ﷺ وَالْمُؤْمِنِينَ ، كَانُوا مُشْرِكِي أَهْلِ حَرْبِ يُقَاتِلُهُمْ وَيُقَاتُلُونَهُ، وَمُشْرِكِي أَهْلِ عَهْدِ لا يُقَاتِلُهُمْ وَلا يُقَاتِلُونَهُ ، وكَانَ إِذَا هَاجَرَت امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ لَمْ تُخطَبُ لا يُقَاتِلُهُمْ وَلا يُقَاتِلُونَهُ ، وكَانَ إِذَا هَاجَرَت امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ لَمْ تُخطَبُ حَتَّى تَحِيضَ وَتَطْهُرَ ، فَإِذَا طَهُرَتْ حَلَّ لَهَا النَّكَاحُ ، فَإِنْ هَاجَرَ زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ تَنْكُحَ رُدَّت إِلَيْهِ ، وَإِنْ هَاجَرَ عَبْدٌ مِنْهُمْ أَوْ أَمَةٌ فَهُمَا حُرًان ، ولَهُمَا مَا لَمْ يُردُوا وَرُدَّت أَوْ أَمَةٌ فَهُمَا حُرَان ، ولَهُمَا مَا لَلْمُهَاجِرِينَ . - ثُمَّ ذَكَرَ مِنْ أَهْلِ الْعَهْدِ مَثْلَ حَديث مُجَاهِد - وَإِنْ هَاجَرَ عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ لِلْمُشْرِكِينَ أَهْلِ الْعَهْدِ لَمْ يُردُّوا وَرُدَّت أَثْمَانُهُمْ .

## بِابِ إِذَا زُوَّجِ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ وَهِيَ كَارِهَةٌ ، فَنِكَاحُهُ مَرْدُودٌ

الله عَنْ خَنْسَاءً بِنْتِ حِدَامٍ : أَنْ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهْيَ ثَيَّبٌ ، فَكَرِهَتْ وَلَكَ ، فَأَنَتْ رَسُولَ الله ﷺ فَرَدَّ نَكَاحَهُ .

## باب النِّسْوَةِ اللائِي يُهْدِينَ الْمَرْأَةَ إِلَى زَوْجِهَا

١٣٠ - عَنْ عَائِشَةَ رضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَنَّهَا زَفَّتِ امْرَأَةً إِلَى رَحُلِ مِنَ اللَّهُ عَنْهَا وَأَنَّهَا زَفَّتِ امْرَأَةً إِلَى رَحُلِ مِنَ اللَّهُ عَالَمُ مَعَكُمْ لَهُو ؟ فَإِنَّ الأَنْصَارَ لَعْجُهُمُ اللَّهُو . يَا عَائِشَةُ مَا كَانَ مَعَكُمْ لَهُو ؟ فَإِنَّ الأَنْصَارَ لَعْجُهُمُ اللَّهُو .

# باب ضَربِ الدُّفِّ فِي النِّكَاحِ وَالْوَلِيمَة

١٣١- عَنِ الرَّبَيِّعِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : دَحَلَ عَلَيَّ النَّبِيُ ﷺ غَدَاةَ بُنِيَ عَلَيَّ النَّبِيُ ﷺ غَدَاةً بُنِيَ عَلَيَّ ، فَحَلَسَ عَلَى فِرَاشِي ، وَجُويْرِيَاتٌ يَضْرِبْنَ بِالدُّفِّ يَنْدُبْنَ مَنْ قُتِلَ مِنْ آبَائِهِنَّ يَوْمَ بَدْرٍ ، حَتَّى قَالَتْ حَارِيَةٌ : وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ . فَقَالَ النَّبِيُّ آبَائِهِنَّ يَوْمَ بَدْرٍ ، حَتَّى قَالَتْ حَارِيَةٌ : وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ . فَقَالَ النَّبِيُّ قَلُولِينَ .

## باب الوصاة بالنساء

الله عَنْهُمَا قَالَ : كُنَّا نَتَقِي الْكَلامَ وَاللهُ عَنْهُمَا قَالَ : كُنَّا نَتَقِي الْكَلامَ وَالانْبِسَاطَ إِلَى نِسَاتِنَا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ ، هَيْبَةَ أَنْ يَنْزِلَ فِينَا شَيْءٌ ، فَلَمَّا تُوفِّيَ النَّبِيُ ﷺ تَكَلَّمْنَا وَالْبَسَطْنَا .

# باب : لا تُبَاشِرُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ، فَتَنْعَتَهَا لِزَوْجِهَا

الْمَرْأَةَ، فَتَنْعَتَهَا لِزَوْجِهَا كَأَلَهُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا .

#### باب قَوْلِهُ تَعَالَى : ﴿ وَلاَ تَنْكَحُوا الْمُشْرِكَاتَ ﴾ الآية

١٣٤ - عَنْ نَافِعِ: أَنَّ ابْنَ عُمْرَ كَانَ إِذَا سُئِلَ عَنْ نِكَاحِ النَّصْرَانِيَّةِ وَالْيَهُ مِنَ اللَّهُ حَرَّمَ الْمُشْرِكَاتِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ، وَلا أَعْلَمُ مِنَ الْيُهُ مِنَ اللَّهُ عَرَّمَ الْمُشْرِكَاتِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ، وَلا أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ اللَّهُ الْمُؤْلُقُ وَاللَّهِ اللَّهِ اللللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللْهُ اللللْهُ اللَّهُ اللللللْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ اللللَّهُ اللللْمُؤْمِنُ الللللْمُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ

# كتاب الطَّلاق

# بَابِ الْخُلْعِ ، وَقَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ﴾

١٣٥ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِت بْنِ قَيْسٍ أَتَتِ النَّبِيَ ﷺ فَقَالَتْ:
 يَا رَسُولَ اللَّهِ! ثَابِتٌ مَا أَعْتِبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقِ وَلا دِينٍ ، وَلَكَنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الإسْلامِ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَتُودُ قِينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ ؟ قَالَتْ: نَعَمْ . قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: اقْبَلِ الْحَدِيقَةَ وَطَلَّقْهَا تَطْلِيقَةً .
 رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: اقْبَلِ الْحَدِيقَةَ وَطَلَقْهَا تَطْلِيقَةً .

## باب : ﴿ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَكَرْ تَعْضُلُوهِنَّ ... ﴾ الآية

١٣٦ - عَنْ مَعْقَلِ بْنِ يَسَارِ هَا قَالَ : زَوَّجْتُ أَخْتَا لِي مِنْ رَجُلِ فَطَلَقَهَا - وفي رواية : تَطْلِيقَةً - ، حَتَّى إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا جَاءَ يَخْطُبُهَا ، فَقُلْتُ لَهُ : زَوَّجْتُكَ ، وَفَرَشْتُكَ ، وَأَكْرَمْتُكَ ، فَطَلَقْتُهَا ، ثُمَّ جَنْتَ تَخْطُبُهَا ، لا وَالله لا رَوَّجْتُكَ ، وَفَرَشْتُكَ ، وَأَكْرَمْتُكَ ، فَطَلَقْتُهَا ، ثُمَّ جَنْتَ تَخْطُبُهَا ، لا وَالله لا تَعُودُ إِلَيْكَ أَبَدًا ، وَكَانَ رَجُلاً لا بَأْسَ به ، وَكَانَت الْمَرْأَةُ تُرِيدُ أَنْ تَرْجَعَ إِلَيْهِ، فَالْوَدُ إِلَيْكَ أَبَدًا ، وَكَانَ رَجُلاً لا بَأْسَ به ، وَكَانَت الْمَرْأَةُ تُرِيدُ أَنْ تَرْجَعَ إِلَيْهِ، فَأَنْزَلَ اللّهُ ﴿ فَلا تَعْضُلُوهُنَّ ﴾ فَقُلْتُ: الآنَ أَفْعَلُ يَا رَسُولَ اللّهِ ، فَزَوَّجَهَا إِيَّاهُ.

# باب : ﴿ لِلذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّسُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ﴾

١٣٧ - عَنِ ابْن عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الإِيلاءِ الَّذِي سَمَّى اللَّهُ: لا يَحِلُّ

لَأَحَد بَعْدَ الأَحَلِ إِلا أَنْ يُمْسِكَ بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يَعْزِمَ بِالطَّلاقِ كَمَا أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَحَلَّ . وفِ رواية : وَلا يَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلاقُ حَتَّى يُطَلِّقَ .

## بَابَ التَّفْرِيقِ بِينَ الزُّوْجَيْنِ فِي النِّكاحِ الفَاسِدِ \*

١٣٨ - عَنْ عُفْبَةَ بَنِ الْحَارِثِ ﷺ : أَنَّهُ تَزَوَّجَ ابْنَةً لأَبِي إِهَابِ بْنِ عَزِيزٍ، فَصَالَتُهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ - وفي رواية : وَهِيَ كَاذِبَةٌ - : إِنِّي قَدْ أَرْضَعْتُ عُقْبَةً وَالْتِي تَزَوَّجَ ، فَقَالَ لَهَا عُفْبَةُ : مَا أَعْلَمُ أَنَكِ أَرْضَعْتَنِي وَلا أَخْبَرْتِنِي ، فَرَكِبَ وَالْتِي تَزَوَّجَ ، فَقَالَ لَهَا عُفْبَةُ : مَا أَعْلَمُ أَنَكِ أَرْضَعْتَنِي وَلا أَخْبَرْتِنِي ، فَرَكِبَ وَالْتِي تَزَوَّجَ ، فَقَالَ لَهَا عُفْبَةُ ، فَسَأَلَهُ - وفي رواية : فَأَعْرَضَ عَنْهُ وَتَبَسَّمَ - إِلَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالْمَدِينَةِ ، فَسَأَلَهُ - وفي رواية : فَأَعْرَضَ عَنْهُ وَتَبَسَّمَ - فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : كَيْفَ وَقَدْ قِيلَ ؟ فَفَارَقَهَا عُقْبَةُ، وَنَكَحَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ.

# كتاب المعتثق بابالإشهاد في العِثقِ

١٣٩ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَهِ : أَنَّهُ لَمَّا أَفْبَلَ يُرِيدُ الإِسْلامَ وَمَعَهُ غُلامُهُ ضَلَّ كُلُّ وَاحِد مِنْهُمَا مِنْ صَاحِبهِ ، فَأَقْبَلَ بَعْدَ ذَلِكَ وَأَبُو هُرَيْرَةَ حَالِسٌ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ كُلُّ وَاحِد مِنْهُمَا مِنْ صَاحِبهِ ، فَأَقْبَلَ بَعْدَ ذَلِكَ وَأَبُو هُرَيْرَةَ حَالِسٌ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ : أَمَا إِنِّي أُشْهِدُكَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : يَا أَبَا هُرَيْرَةَ هَذَا غُلامُكَ قَدْ أَتَاكَ ، فَقَالَ : أَمَا إِنِّي أُشْهِدُكَ أَنَّهُ حُرُّ . قَالَ فَهُوَ حِينَ يَقُولُ :

يَا لَيْلَةً مِنْ طُولِهَا وَعَنَائِهَا عَنَائِهَا عَلَى أَنَّهَا مِنْ دَارَةِ الْكُفْرِ نَحَّتِ بِالْعَلْمُ فَرِكِينَ بَالْمُ فَرِكِينَ بَالْمُ فَرَكِينَ

١٤٠ عَنْ أَنَسٍ ﷺ : أَنْ رِجَالاً مِنَ الأَنْصَارِ اسْتَأْذَنُوا رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالُوا: اثْذَنْ لَنَا فَلْنَتْرُكُ لابْنِ أَخْتِنَا عَبَّاسٍ فِدَاءَهُ. فَقَالَ : لا تَدَعُونَ مِنْهُ دِرْهَمَا.

# كتاب البيوع

#### باب من لم يبال من حيث كسب المال

١٤١ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ عَنِ النَّبِيِّ عَلِي قَالَ : يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانً لا يُبَالِي الْمَرْءُ مَا أَخَذَ مِنْهُ أَمِنَ الْحَلالِ أَمْ مِنَ الْحَوَامِ .

#### باب كسب الرجل وعمله بيده

١٤٢ – عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : لَمَّا اسْتُخْلِفَ أَبُو بَكْرٍ قَالَ: لَقَدْ عَلِمَ قَوْمِي أَنَّ حَرْفَتِي لَمْ تَكُنْ تَعْجِزُ عَنْ مَوُونَةِ أَهْلِي ، وَشُغِلْتُ بِأَمْرِ الْمُسْلِمِينَ، فَسَيَأْكُلُ آلُ أَبِي بَكْرٍ مِنْ هَذَا الْمَالِ ، وَأَحْتَرِفُ لِلْمُسْلِمِينَ فِيهِ . الْمُسْلِمِينَ، فَسَيَأْكُلُ آلُ أَبِي بَكْرٍ مِنْ هَذَا الْمَالِ ، وَأَحْتَرِفُ لِلْمُسْلِمِينَ فِيهِ .

١٤٣ – عَنِ الْمِقْدَامِ ﷺ عَنْ رَسُولِ اللّهِ ﷺ قَالَ : مَا أَكُلَ أَحَدٌ طَعَامًا فَطُّ خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ ، وَإِنَّ نَبِيَّ اللّهِ دَاوُدَ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ ، وَإِنَّ نَبِيَّ اللّهِ دَاوُدَ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ .

#### باب ما يستحب من الكيل

١٤٤ - وَعَنْهُ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : كِيلُوا طَعَامَكُمْ يُبَارَكُ لَكُمْ .

#### باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع

١٤٥ عَنْ حَابِرٍ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : رَحِمَ اللَّهُ رَجُلاً سَمْحًا إِذَا بَاعَ ، وَإِذَا الْتَتَوَى ، وَإِذَا الْتَتَعَنَى .

#### باب إثم مَنْ بَاعَ حُرْاً

١٤٦ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ١٤٥ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : قَالَ اللَّهُ : ثَلاثَةٌ أَنَا

خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقَيَامَةِ: رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مَنْهُ وَلَمْ يُعْطِه أَجْرَهُ.

#### باب من قال: من الربا أن يهدي لداننه

الله عَنْ أَبِي بُرْدَةَ قَالَ : أَتَيْتُ الْمَدينَةَ فَلَقيتُ عَبْدَاللّهِ بْنَ سَلامٍ ﷺ ، فَقَالَ: أَلا تَجِيءُ فَأَطْعِمُكَ سَوِيقًا وَتَمْرًا وَتَدْخُلُ فِي بَيْت شَرِبَ فِيه رَسُولُ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى فَيه مَسْجِد صَلّى فِيه ؟ فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ فَسَقَانِي سَوِيقًا وَأَطْعَمْنِي عَلَى أَنْ وَتُصَلِّي فِي مَسْجِد صَلّى فِيه ؟ فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ فَسَقَانِي سَوِيقًا وَأَطْعَمْنِي عَلَى أَوْ وَصَلّيْتُ فِي مَسْجِد مَلًى فِيه ؟ فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ فَسَقَانِي اللّهِ اللّهُ وَأَطْعَمْنِي عَلَى مَسْجِد مَلًى فِيه ؟ فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ فَسَقَانِي اللّهِ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَى مَسْجِد مَلًى فَيه ؟ فَانْطَلَقْتُ مَا الرّبًا بِهَا فَاشٍ ، إِذَا كَانَ لَكَ عَمْلُ وَصَلّا فَتَ فَلا عَلَى رَجُلٍ حَقِّ فَأَهْدَى إِلَيْكَ حِمْلَ تَبْنِ أَوْ حِمْلُ شَعِيرٍ أَوْ حَمْلُ شَعِيرٍ أَوْ حَمْلُ قَتَ فَلا تَلْكُ اللّهُ وَبُلُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا إِلَيْكَ عَمِلُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَكُونُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَ

#### بابعرض الشفاعة على صاحبها قبل البيع

١٤٨ - عَنْ أَبِي رَافِعٍ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ.

#### باب : هل يقرع في القسمة والاستهام فيه ؟

وَالْوَاقِعِ فِيهَا كَمَثُلِ قَوْمِ اسْتَهَمُّوا عَلَى سَفِينَة، فَأَصَابَ بَعْضُهُمْ أَعْلاهَا وَبَعْضُهُمْ أَسْفَلَهَا إِذَا اسْتَقَوْا مِنَ الْمَاءِ مَرُّوا عَلَى مَنْ فَوْقَنَا، فَإِنْ يَتُرُكُوهُمْ فَوْقَهُمْ فَقَالُوا لَوْ أَلًا حَرَقْنَا فِي نَصِيبَنَا خَرْقًا وَلَمْ نُوْذِ مَنْ فَوْقَنَا، فَإِنْ يَتُرُكُوهُمْ وَمَا أَرَادُوا هَلَكُوا جَمِيعًا، وَإِنْ أَخَذُوا عَلَى أَيْدِيهِمْ نَجَوْا وَنَجَوْا جَمِيعًا، وَإِنْ أَخَذُوا عَلَى أَيْدِيهِمْ نَجَوْا وَنَجَوْا جَمِيعًا.

#### باب الشركة في الطعام وغيرِه

١٥٠ عَنْ عَبْدَاللَّهِ بْنِ هِشَامٍ ، وَكَانَ قَدْ ذَهَبَتْ بِهِ أُمُّهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَنْ عَبْدَاللَّهِ بْنِ هِشَامٍ ، وَكَانَ قَدْ ذَهَبَتْ بِهِ أُمُّهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَنْ عَبْدَاللَّهِ بَايِعْهُ فَقَالَ : هُوَ صَغيرٌ . فَمَسَحَ رَأُسَهُ وَدَعَا لَهُ .

وَكَانَ يَخْرُجُ بِهِ حَدُّهُ إِلَى السُّوقِ فَيَشْتَرِي الطَّعَامَ ، فَيَلْقَاهُ ابْنُ عُمَرَ وَابْنُ الزَّبْيْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَيَقُولَانِ لَهُ : أَشْرِكْنَا فَإِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَدْ دَعَا لَكَ بِالْبَرَكَةِ ، فَيَشْرَكُهُمْ فَرُبَّمَا أَصَابَ الرَّاحِلَةَ كَمَا هِيَ فَيَبْعَثُ بِهَا إِلَى الْمَنْزِلِ . وفي رواية : وَكَانَ يُضَحِّي بِالشَّاةِ الْوَاحِدَةَ عَنْ جَمِيعِ أَهْلِهِ .

#### باب: الرَّهْنُ مَرْكُوبٌ وَمَحْلُوبٌ

١٥١ – عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : الْرهن يُوْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَوْهُونًا وَعَلَى بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَوْهُونًا وَعَلَى النَّفَ عَلَى النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللللّهُ اللَّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ

# كتَابُ الْحَرْث وَالْمُزَارَعَة

باب ما يحذر من عواقب الاشتفال بآلة الزرع أو مجاوزة الحد الذي أمر به

١٥٢ - عَنْ أَبِي أَمَامَةَ ﷺ وَرَأَى سِكَةً، وَشَيْئًا مِنْ آلَةِ الْحَرْثِ ، فَقَالَ :
 سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ : لا يَدْخُلُ هَذَا بَيْتَ قَوْمٍ إِلا أَدْخَلَهُ اللَّهُ الذَّلَ.

#### بَابِ مَنْ أَخْيَا أَرْضًا مَوَاتًا

١٥٣ – عَنْ عَائِشَةَ رضَى اللَّهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : مَنْ أَعْمَرَ أَرْضًا لَيْسَتُ الأَحَد فَهُوَ أَحَقُ بِهَا .

#### باب : هل في الجنة زرع ؟

 الطَّرْفَ نَبَاتُهُ وَاسْتِوَاوُهُ وَاسْتِحْصَادُهُ ، فَكَانَ أَمْثَالَ الْجَبَالِ . فَيَقُولُ اللَّهُ : دُونَكَ يَا ابْنَ آدَمَ فَإِلَّهُ لا يُشْبِعُكَ شَيْءٌ . فَقَالَ الأَعْرَابِيُ : وَاللَّه لا تَحدُهُ إلا قُرَشِيًّا أَوْ أَنْصَارِيًّا فَإِنَّهُمْ أَصْحَابُ زَرْعٍ . وَأَمَّا نَحْنُ فَلَسْنَا بِأَصْحَابِ زَرْعٍ . وَأَمَّا نَحْنُ فَلَسْنَا بِأَصْحَابِ زَرْعٍ فَضَحَكَ النَّبِيُ عَلِيْ .

#### كتاب الْكَفَالَة

#### باب الكفالة في الديون بالأبدان وغيرها

١٥٥ - عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَمْرِو مُعَلَّقاً أَن عُمْرَ وَ لَهُ بَعَنَٰهُ مُصَدِّقًا ، فَوَقَعَ رَجُلٌ عَلَى عَمْرَ، وَكُلْ عَلَى جَارِيَةِ امْرَأَتِهِ ، فَأَخَذَ حُمْزَةُ مِنَ الرَّجُلِ كَفيلاً حَتَّى قَدِمَ عَلَى عُمَرَ، وَكَانَ عُمَرُ قَدْ جَلَدَهُ مَانَةَ جَلْدَة ، فَصَدَّقَهُمْ وَعَذَرَهُ بِالْجَهَالَة.

١٥٦ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ هَ الله مُعَلَّقاً عَنْ رَسُولِ الله عَلَيْ أَنَهُ ذَكَرَ رَجُلاً مِنْ ابني إسْرَائِيلَ أَنْ يُسْلِفَهُ أَلْفَ دَينَارِ ، فَقَالَ: اثْنَنِي بِالشُّهَدَاء أَشْهِدُهُمْ، فَقَالَ: كَفَى بِالله شَهِيدًا . قَالَ: فَأْتَنِي بِالْكَفِيلِ . قَالَ: كَفَى بِالله شَهِيدًا . قَالَ: فَأْتَنِي بِالْكَفِيلِ . قَالَ: كَفَى بِالله صَمَعَى بالله كَفِيلاً . قَالَ: صَدَقْتَ ، فَدَفَعَهَا إِلَيْهِ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى ، فَحَرَجَ فِي كَفَى بِالله كَفِيلاً . قَالَ: صَدَقْتَ ، فَدُفَعَهَا إِلَيْهِ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى ، فَحَرَجَ فِي الْبَحْرِ فَقَضَى حَاجَتَهُ ، ثُمَّ الْتَمَسَ مَرْكَبًا يَرْكَبُهَا يَقْدَمُ عَلَيْه لِلأَجَلِ اللّذِي أَجَلهُ ، فَلَمْ يَحِدْ مَرْكَبًا ، فَأَخَذَ خَشَبَة فَنَقَرَهَا ، فَأَدْخَلَ فِيها الْفَ دينَارِ وَصَحِيفَةً مِنْهُ إِلَى صَاحِبِه ، ثُمَّ زَجَّجَ مَوْضِعَهَا ثُمَّ أَتَى بِهَا إِلَى الْبَحْرِ ، فَقَالً : اللّهُمَّ إِنَّكُ بَالله تَعْلَمُ أَنِي كَفِيلاً فَقُلْتُ: كَفَى بَالله شَهِيدًا ، فَرَضِي بِكَ ، وَسَأَلَنِي شَهِيدًا فَقُلْتُ : كَفَى بِالله شَهِيدًا ، فَرَضِي بِكَ ، وَسَأَلَنِي شَهِيدًا فَقُلْتُ : كَفَى بِالله شَهِيدًا ، فَرَضِي بِكَ ، وَسَأَلَنِي شَهِيدًا فَقُلْتُ : كَفَى بِالله شَهِيدًا ، فَرَضِي بِكَ ، وَسَأَلَنِي شَهِيدًا فَقُدْر ، وَإِنِي أَسْتَوْدُعُكَهَا. وَمُو فِي ذَلِكَ يَلْتُمِسُ مَرْكَا فَرَمْ فِي ذَلِكَ يَلْتُمِسُ مَرْكَا فَرَمْ فِي ذَلِكَ يَلْتُمِسُ مَرْكَا

يَخْرُجُ إِلَى بَلَدهِ ، فَخَرَجَ الرَّجُلُ الَّذِي كَانَ أَسْلَفَهُ يَنْظُرُ لَعَلَّ مَرْكَبًا قَدْ جَاءَ بِمَالِه ، فَإِذَا بِالْخَشْبَةِ الَّتِي فِيهَا الْمَالُ ، فَأَخَذَهَا لأَهْلِهِ حَطَبًا ، فَلَمَّا نَشَرَهَا وَجَدَ الْمَالُ وَالصَّحِيفَة ، ثُمَّ قَدَمَ الَّذِي كَانَ أَسْلَفَهُ فَأَتَى بَالأَلْف دِينَارِ فَقَالَ : وَاللّهِ مَا زِلْتُ حَاهِدًا فِي طَلَب مَرْكَب لآتِيك بِمَالِك ، فَمَا وَجَدْتُ مَرْكَبًا قَبْلَ الَّذِي أَتَيْتُ فِيه ، عَالَ : أَخْبِرُكَ أَنِّي لَمْ أَجِدْ مَرْكَبًا قَبْلَ الَّذِي أَلَيْ فَيْ اللّه عَلْ اللّه عَلْ اللّه عَلْ اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّهُ بَنُ صَالِح حَدَّثِي اللّهُ بُنُ صَالِح حَدَّثِنِي اللّهِ بُنُ صَالِح حَدَّثِنِي اللّهِ بُن وَاية : حَدَّثَنِي عَبِدِ اللّه بُنُ صَالِح حَدَّثِنِي اللّهِ بُن وَاية : حَدَّثِنِي عَبِدِ اللّه بُنُ صَالِح حَدَّثِنِي اللّهِ بُن اللّه بُن صَالِح حَدَّثِنِي اللّهِ بُن اللّه بُن صَالِح حَدَّثِنِي اللّهِ بُن اللّه بُن صَالِح حَدَّثِنِي اللّهُ بُن مَالِح حَدَّثِنِي اللّهِ بُن اللّه بُن صَالِح حَدَّثِنِي اللّهِ بُن اللّه بُن صَالِح حَدَّثِنِي اللّهُ بُن صَالِح حَدَّثِنِي اللّهُ بُن صَالِح حَدَّثِنِي اللّهُ بُن صَالِح حَدَّثِنِي اللّهِ بُن صَالِح اللّهُ بُن صَالِح حَدَّثِنِي اللّهُ بُن صَالِح حَدَّثِنِي اللّهُ بُن صَالِح اللّهُ بُن صَالْح اللّهُ بُن اللّهُ بُن صَالِح اللّهُ بُن صَالِح اللّهُ بُنْ مِنْ اللّهُ بُنْ اللّهُ بَنْ اللّهُ بُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ بَاللّهُ اللّهُ اللّه

# كتَابُ الْوَكَالَة

# باب إذا وكل المسلم حربياً في دار الحرب - أو في دار الإسلام - جاز

٧٥١- عَنْ عَبْدَالرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفَ هَ قَالَ : كَاتَبْتُ أُمَيَّةً بْنَ حَلَفَ كَتَابًا بِأَنْ يَحْفَظُنِي فِي صَاغِيَتِهِ بِالْمَدِينَة ، فَلَمَّا فَي صَاغِيتِه بِالْمَدِينَة ، فَلَمَّا فَي خَرْتُ الرَّحْمَنَ الَّذِي كَانَ فِي الْمَحَلِيَّةِ، فَكَاتَبْتُهُ عَبْدَ عَمْرِو فَلَمَّا كَانَ فِي يَوْمِ بَدْرِ خَرَجْتُ إِلَى جَبَلِ لأُحْرِزَهُ الْحَاهِلِيَّةِ، فَكَاتَبْتُهُ عَبْدَ عَمْرِو فَلَمَّا كَانَ فِي يَوْمِ بَدْرِ خَرَجْتُ إِلَى جَبَلِ لأُحْرِزَهُ الْحَاهِلِيَّةِ، فَكَاتَبْتُهُ عَبْدَ عَمْرِو فَلَمَّا كَانَ فِي يَوْمِ بَدْرِ خَرَجْتُ إِلَى جَبَلِ لأُحْرِزَهُ عَنْ نَامَ النَّاسُ ، فَأَبْصَرَهُ بِلالً ، فَخَرَجَ حَتَّى وَقَفَ عَلَى مَحْلَسِ مِنَ الأَنْصَارِ فِي آثَارِنَا، فَقَالُوهُ ، ثُمَّ أَبُوا حَتَّى فَقَالُوهُ ، ثُمَّ أَبُوا حَتَّى فَلَمَّا أَذْرَكُونَا قُلْتُ لَهُ اللَّهُ الْمُنْعَلُهُ ، فَقَالُوهُ ، ثُمَّ أَبُوا حَتَّى فَقَلُوهُ ، وَاصَابِ أَحَدُهُمْ فَقَالُوهُ ، وَكَانَ رَجُلاً ثَقِيلاً ، فَلَمَّ أَبُوا عَلْنَ الْأَثْرَ فِي ظَهْرِ قَلَهُ ، وَأَصَابِ أَحَدُهُمْ فَقَالُوهُ ، وَأَصَابَ أَحَدُهُمْ فَلَيْهُ مَا أَنْهُ لَكُ الْأَثْرَ فِي ظَهْرِ قَدَمِهِ . وَكَانَ عَبْدُالرَّحْمَنِ يُرِينَا ذَلِكَ الأَثْرَ فِي ظَهْرِ قَدَمِهِ . وَكَانَ عَبْدُالرَّحْمَنِ يُرِينَا ذَلِكَ الأَثْرَ فِي ظَهْرِ قَدَمِهِ .

#### باب العُرَفَاء للنَّاس

مَا الله على المَّالُوهُ اَنْ يَرُدُ الْمُسْور اَنْ رَسُولَ الله على قَالَ لَهُمْ رَسُولُ الله على الله على المُعْلَمِينَ فَسَأَلُوهُ اَنْ يَرُدُ الْمُعْمِدُ الْمُوالَهُمْ ، وَسَبَيْهُمْ ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ الله على اللّه على اللّه على اللّه على اللّه المَّنْيَ ، وَإِمَّا الْمَالَ ، وَقَدْ كُنْتُ اسْتَأْنَيْتُ بِهِمْ . قَالُوا : فَإِنَّا نَحْتَارُ سَبَيْنَا . السَّبْيَ ، وَإِمَّا الْمَالَ ، وَقَدْ كُنْتُ اسْتَأْنِتُ بِهِمْ . قَالُوا : فَإِنَّا نَحْتَارُ سَبَيْنَا . السَّبْيَ ، وَإِمَّا اللّه على أَلُهُ ثُمَّ قَالَ : أَمَّا فَقَامَ رَسُولُ اللّه على اللّه عَلَيْ اللّه بِمَا هُو اَمْلُهُ ثُمَّ قَالَ : أَمَّا سَبْيَهُمْ ، فَمَنْ أَحَبٌ مِنْكُمْ أَنْ يُطَيِّبَ بِذَلِكَ فَلْيَفْعَلْ ، وَمَنْ أَحَبٌ مِنْكُمْ أَنْ يُطيِّبَ بِذَلِكَ فَلْيَفْعَلْ ، وَمَنْ أَحَبٌ مِنْكُمْ أَنْ يُطيِّبَ بِذَلِكَ فَلْيَفُعَلْ ، وَمَنْ أَحَبٌ مِنْكُمْ أَنْ يُطيِّبَ بِذَلِكَ فَلْيَفْعَلْ ، وَمَنْ أَحَبٌ مِنْكُمْ أَنْ يُطيِّبِ بِذَلِكَ فَلْيَفْعَلْ ، وَمَنْ أَحَبٌ مِنْكُمْ أَنْ يُطيِّبِ بِذَلِكَ فَلْيَفْعَلْ ، وَمَنْ أَحَبٌ مِنْكُمْ أَنْ يُطيِّبُ اللّه عَلَيْنَا فَلْيُفْعَلْ . فَقَالَ اللّه عَلَيْنَا فَلْيُفْعَلْ . فَقَالَ اللّه عَلَيْنَا فَلْيُفَعَلْ . فَقَالَ اللّه عَلَيْنَا فَلْيُفْعَلْ . فَقَالَ اللّه عَلَيْنَا فَلْيُفَعِلْ . فَقَالَ اللّه عَلَيْنَا فَلْيُعْوا إِلَيْنَا فَلْيُولُ اللّه عَلَيْنَا فَلْيُوا وَلَكُ مَمَّنْ لَمْ يَأْذَنْ ، فَارْجَعُوا حَتَّى يَرْفَعُوا إِلَيْنَا فَلْكُمْ مُوكُمْ اللّه عَلَيْنَا فَلْكُمْ مَمْ فَذَ طَيْبُوا وَأَذُوا . فَكُلْمَهُمْ عُرَفَاوُهُمْ ، ثُمَّ مَرَحُعُوا إِلَى رَسُولُ اللّه عَلَيْنَا فَلْكُمْ أَمْ وَحُعُوا إِلَى رَسُولُ اللّه عَلَيْنَا فَلْمُ مَنْ فَرَا وَلَاكُ مَمْ وَمُوا أَلُولُ . فَوَلَا اللّه عَلَيْنَا فَلْمُ مَنْ فَرَحُوا إِلَى مَسُولُ اللّه عَلَيْنَا فَلْمُ مَنْ فَرَحُوا إِلَيْكُمْ اللّه عَلَيْنَا فَلْكُمْ مُ أَمْ وَحُعُوا إِلَى مَسُولُ اللّه اللّه عَلَيْنَا فَلْمُ مُ مَنْ أَخْرُوهُ اللّهُ الللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

#### باب الوكالة في حِفْظِ الطُّعامِ \*

١٥٩ – عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ﴿ مُعَلَّقًا قَالَ : وَكَلَنِي رَسُولُ اللّه ﷺ بِحفظ رَكَاة رَمَضَانَ ، فَأَتَانِي آت فَحَعَلَ يَحْثُو مِنَ الطَّعَامِ ، فَأَخَذْتُهُ وَقُلْتُ : وَاللّهَ لأَرْفَعَنَّكَ إِلَى رَسُولِ اللّه ﷺ . قَالَ : إِنِّي مُحْتَاجٌ ، وَعَلَيَّ عِيَالٌ ، وَلِي حَاجَةٌ شَدِيدَةٌ قَالَ : فَحَلَّيْتُ عَنْهُ ، فَأَصَبَحْتُ فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ : يَا أَبَا هُرَيْوَةً مَا فَعَلَ السَيرُكَ الْبَارِحَة ؟ قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللّه شَكَا حَاجَةٌ شَديدَةً وَعِيَالًا ، فَرَحِمْتُهُ فَخَلَيْتُ سَبِيلَهُ ، قَالَ : أَمَا إِنَّهُ قَدْ كَذَبَكَ وَسَيَعُودُ . فَعَرَفْتُ أَنَّهُ سَيَعُودُ لِقَوْلِ رَسُولِ اللّه سَيَعُودُ الْقَوْلِ رَسُولِ اللّه عَنْهُ ، فَحَاءَ يَحْثُو مِنَ الطَّعَام ، فَأَحَذْتُهُ رَسُولِ اللّه عَنْهُ ، فَحَاءَ يَحْثُو مِنَ الطَّعَام ، فَأَخَذْتُهُ وَسُولِ اللّه عَنْهُ مَنْ الطَّعَام ، فَأَحَذْتُهُ وَسَيَعُودُ اللّهِ عَنْ الطّعَام ، فَأَخَذْتُهُ وَسُولِ اللّه ﷺ : إِنَّهُ سَيَعُودُ . فَرَصَدْتُهُ ، فَحَاءَ يَحْثُو مِنَ الطّعَام ، فَأَخَذْتُهُ

فَقُلْتُ : لأَرْفَعَنَّكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، قَالَ : دَعْنَى، فَإِنِّي مُحْتَاجٌ وَعَلَيَّ عَيَالٌ لا أَعُودُ . فَرَحَمْتُهُ ، فَخَلَيْتُ سَبِيلَهُ . فَأَصْبَحْتُ ، فَقَالَ لَى رَسُولُ اللَّه ﷺ : يَا أَبًا هُوَيْرَةَ مَا فَعَلَ أَسيرُكَ؟ قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّه شَكَا حَاجَةً شَديدَةً وَعَيَالًا ، فَرَحَمْتُهُ فَخَلَّيْتُ سَبِيلَهُ . قَالَ : أَمَا إِنَّهُ قَدْ كَذَبَكَ وَسَيَعُودُ . فَرَصَدْتُهُ الثَّالَثَةَ ، فَجَاءَ يَخْتُو مِنَ الطُّعَامِ ، فَأَحَذْتُهُ فَقُلْتُ : لأَرْفَعَنَّكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ، وَهَذَا آخرُ ثَلاث مَرَّات ، أَنَكَ تَرْعُمُ لا تَعُودُ ثُمَّ تَعُودُ ، قَالَ : دَعْني أَعَلَمْكَ كُلْمَات يَنْفَعُكَ اللَّهُ بِهَا ، قُلْتُ : مَا هُوَ ؟ قَالَ : إِذَا أُوَيْتَ إِلَى فَرَاشَكَ فَاقْرَأْ آيَةَ الْكُرْسِيِّ : ﴿ اللَّهُ لَا إِلَهُ إِلا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ﴾ حَتَّى تَخْتَمَ الآيَةَ ، فَإِنَّكَ لَنْ يَزَالَ عَلَيْكَ مِنَ اللَّهِ حَافظٌ ، وَلا يَقْرَبَنَّكَ شَيْطَانٌ حَتَّى تُصْبِحَ . فَخَلَّيْتُ سَبِيلُهُ فَأَصْبَحْتُ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّه ﷺ : مَا فَعَلَ أَسيرُكُ الْبَارِحَةَ ؟ قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّه زَعَمَ أَنَّهُ يُعَلِّمُنِي كُلْمَات يَنْفَعُني اللَّهُ بِهَا فَخَلَّيْتُ سَبِيلَهُ قَالَ: مَا هِيَ ؟ قُلْتُ : قَالَ لِي إِذَا أُوَيْتَ إِلَى فَرَاشِكَ فَاقْرَأُ آيَةَ الْكُرْسِيِّ مِنْ أُوَّلُهَا حَتَّى تَخْتِمُ الآيَةَ ﴿ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ﴾ ، وَقَالَ لي : لَنْ يَزَالَ عَلَيْكَ منَ اللَّه حَافظٌ وَلا يَقْرَبَكَ شَيْطَانٌ حَتَّى تُصْبِحَ . - وَكَانُوا أَخْرَصَ شَيْءٍ عَلَى الْحَيْرِ - فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : أَمَا إِنَّهُ قَدْ صَدَقَكَ وَهُوَ كَذُوبٌ ، تَعْلَمُ مَنْ تُخَاطِبُ مُنْذُ ثَلاث لَيَال يَا أَبَا هُرَيْرَةَ ؟ قَالَ : لا . قَالَ : ذَاكَ شَيْطَانٌ .

# كِتَابُ الهبهَ بابايُ الجوارِ اقربُ

١٦٠ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي
 حَارَيْنِ فَإِلَى أَيِّهِمَا أُهْدِي ؟ قَالَ: إِلَى أَقْوَبِهِمَا مِنْكِ بَابًا .

#### باب مَنْ أُهْدي له هدية وعنده جلساؤه فهو أحق بها

فَكُنْتُ عَلَى بَكْرِ صَعْبِ لِعُمَرَ ، فَكَانَ يَعْلَبُني فَيَتَقَدَّمُ أَمَامَ الْقَوْمِ ، فَيَزْجُرُهُ عُمَرُ وَيَرُدُّهُ ، فَيَزَجُرُهُ عُمَرُ وَيَرُدُّهُ ، فَقَالَ لِعُمَرَ : بعنيه. قَالَ : هُوَ لَكَ يَا وَيُردُّهُ ، فَقَالَ العُمَرَ : بعنيه. قَالَ : هُوَ لَكَ يَا رَسُولَ اللّهِ . قَالَ : هُوَ لَكَ يَا عَبْدَاللّهِ بْنَ عُمَرُ وَيَرُدُّهُ ، فَقَالَ النّبِيُّ ﷺ : هُوَ لَكَ يَا عَبْدَاللّهِ بْنَ عُمَرُ وَسُولَ اللّهِ . قَالَ : هُوَ لَكَ يَا عَبْدَاللّهِ بْنَ عُمَرَ تَصْنَعُ بِهِ مَا شَنْتَ .

#### باب هدية ما يُكره لِبْسُها

١٦٢ - وَعَنْهُ قَالَ : أَتَى النَّبِيُ ﷺ بَيْتَ فَاطِمَةَ فَلَمْ بَدْخُلْ عَلَيْهَا ، وَجَاءَ عَلَيٌ فَذَكَرَتْ لَهُ ذَلِكَ ، فَذكَرَهُ لِلنَّبِيِّ ﷺ قَالَ : إِنِّي رَأَيْتُ عَلَى بَابِهَا سِتْرًا مَوْشِيًّا . فَقَالَ : مَا لِي وَلِللَّائِيَا ؟ فَأَتَاهَا عَلِيٍّ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهَا ، فَقَالَتْ : مَوْشِيًّا . فَقَالَ : مَا لِي وَلِللَّائِيا ؟ فَأَتَاهَا عَلِيٍّ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهَا ، فَقَالَتْ : لَوْسُلُ بِهِ إِلَى فُلانَ ، أَهْلِ بَيْتَ بِهِمْ حَاجَةً . لَيْأُمُرْنِي فِيهِ بِمَا شَاءَ . قَالَ : تُوسُلُ بِهِ إِلَى فُلانِ ، أَهْلِ بَيْتَ بِهِمْ حَاجَةً .

# باب : لا يُحِلُّ لأحد أن يَرْجِعَ في هِبَتِهِ وَصَدَفَتِهِ

17٣ - عَن عَبْدِ اللَّهِ بَنِ عُبَيْدِ اللَّهِ : أَنَّ بَنِي صُهَيْبِ ادَّعَوْا بَيْتَيْنِ وَحُجْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَعْطَى ذَلِكَ صُهَيْبًا . فَقَالَ مَرْوَانُ : مَنْ يَشْهَدُ لَكُمَا عَلَى ذَلِكَ؟ قَالُوا : ابْنُ عُمَرَ ، فَدَعَاهُ فَشَهِدَ ، فَقَضَى مَرْوَانُ بِشَهَادَتِهِ لَهُمْ .

#### باب الاستعارة للعروس عند البناء

١٦٤ - عَنْ أَيْمَنَ قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ وَعَلَيْهَا دَرْعُ قِطْرِ ثَمَنُ خَمْسَةِ دَرَاهِمَ ، فَقَالَت : ارْفَعْ بَصَرَكَ إِلَى حَارِيتِي انْظُرْ إِلَيْهَا ، فَإِنَّهَا تُزْهَى أَنْ تَمْسَةِ دَرَاهِمَ ، فَقَالَت : ارْفَعْ بَصَرَكَ إِلَى حَارِيتِي انْظُرْ إِلَيْهَا ، فَإِنَّهَا تُزْهَى أَنْ تَلْبَسَهُ فِي الْبَيْتِ ، وَقَدْ كَانَ لِي مِنْهُنَّ دَرْعٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَمَا كَانَتِ امْرَأَةٌ تُقَيَّنُ بِالْمَدِينَةِ إِلا أَرْسَلَتْ إِلَيَّ تَسْتَعِيرُهُ .

# كتَابُ الْوَصَايَا وَالْفَرَائض

#### باب: لا وصية لوارث

١٦٥ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ : كَانَ الْمَالُ لِلْوَلَدِ ، وَكَانَتِ الْوَصِيَّةُ لِلْوَلَدِ ، وَكَانَتِ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ ، فَنَسَخَ اللَّهُ مِنْ ذَلِكَ مَا أَحَبَّ ، فَحَعَلَ لِلذَّكَرِ مِثْلَ حَظَّ الْأَنْكَيْنِ ، وَحَعَلَ لِلذَّكَرِ مِثْلَ حَظَّ الْأَنْكَيْنِ ، وَحَعَلَ لِلذَّكَرِ مِثْلَ حَظَّ الأَنْكَيْنِ ، وَحَعَلَ لِلْمَرْأَةِ التَّمُنَ وَالرَّبُعَ ، وَخَعَلَ لِلْمَرْأَةِ التَّمُنَ وَالرَّبُعَ ، وَلِلزَّوْجِ الشَّطْرَ وَالرَّبُعَ .

# باب قولِ اللهِ عَزَّ وجَلَّ: ﴿ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ فَارْزِقُوهُم مِنْهُ ﴾

١٦٦ - وَعَنْهُ قَالَ : إِن نَاسًا يَزْعُمُونَ أَنَّ هَذِهِ الآيَةَ نُسِخَتْ ، وَلا وَاللّهِ مَا نُسِخَتْ وَلَكَنَّهَا مِمَّا تَهَاوَنَ النَّاسُ ، هُمَا وَاليَانَ : وال يَرِثُ ، وَذَاكَ الَّذِي يَرْزُقُ ، وَوَالٍ لاَ يَرِثُ فَذَاكَ الَّذِي يَقُولُ بِالْمَعْرُوفَ ، يَقُولُ : لا أَمْلِكُ لَكَ أَنْ أَعْطِيكَ .

# بَاب قَبُولِ الوصِيَّةِ

١٦٧ - عَنْ نَافِعٍ قَالَ : مَا رَدَّ ابْنُ عُمَرَ عَلَى أَحَد وَصِيَّتُهُ .
 باب ميراث الاخوات مع البنات عصبة

١٦٨ - عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ : أَتَانَا مُعَاذٌ بِالْيَمَنِ مُعَلَّمًا وَأَميرًا ، فَسَأَلْنَاهُ عَنْ رَجُلٍ تُوُفِّيَ وَتَرَكَ ابْنَتَهُ وَأَخْتَهُ ، فَأَعْطَى الابْنَةَ النِّصْفَ ، وَالأَخْتَ النَّصْفَ .

#### باب ميراث ابنة ابن مع ابنة

179 - عَنْ هُزَيْل بْنِ شُرَحْبِيلٍ قَالَ : سُئِلَ أَبُو مُوسَى عَنْ بِنْت ، وَابْنَة الْبَنْ ، وَأُخْت النّصْفُ ، وَلَلْحُت النّصْفُ ، وَالْحَت النّصْفُ ، وَأُت ابْنَ مَسْعُود فَسَيْتَابِعُنِي ، فَقَالَ : لَقِدْ ضَلَلْتُ فَسَيْتَابِعُنِي ، فَقَالَ : لَقَدْ ضَلَلْتُ فَسَيْتَابِعُنِي ، فَقَالَ : لَقَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ ، أَقْضِي فِيهَا بِمَا قَضَى النّبِي عَلَيْ ، لِلابْنَة النّصْفُ ، وَلَابْنَة الابْنِ السّدُسُ تَكُملَة التُلْتَيْنِ ، وَمَا بَقِي فَللأَخْت . فَأَتَيْنَا أَبَا مُوسَى ، فَأَخْبَرْنَاهُ بِقَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ فَقَالَ : لا تَسْأَلُونِي مَا دَامَ هَذَا الْحَبْرُ فِيكُمْ .

## كتَابُ الْوَتْف

# بَابِإِذَا وَقَفَ أَرْضًا ، أَوْبِنْرًا ، وَاشْتَرَطَ لِنَفْسِهِ مِثْلَ دِلاءِ الْمُسْلِمِينَ

الله عَنْ عُثْمَانَ ﴿ مُعَلَّقاً حِينَ حُوصِرَ أَشْرَفَ عَلَيْهِمْ ، وَقَالَ : أَنْشُدُكُمُ اللَّهَ وَلا أَنْشُدُ إِلا أَصْحَابَ النَّبِيِّ ﷺ أَلَسْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ : مَنْ حَفَرَ رُومَةَ فَلَهُ الْجَنَّةُ . فَحَفَرْتُهَا ؟ أَلَسْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّهُ قَالَ : مَنْ حَفَرَ رُومَةَ فَلَهُ الْجَنَّةُ . فَحَفَرْتُهَا ؟ أَلَسْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّهُ قَالَ : مَنْ حَفَر رُومَةَ فَلَهُ الْجَنَّةُ . فَحَفَرْتُهُمْ ؟ قَالَ : فَصَدَّقُوهُ بِمَا قَالَ .

# كِتَابُ الْأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ

#### باب النذر في الطاعة

١٧١ - عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلا يَعْصِه .

## باب النَّذرِ فيما لا يَمْلِكُ وفي مَعْصِيةٍ

١٧٢ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : بَيْنَا النَّبِيُّ عَلِّى يَخْطُبُ إِذَا هُوَ بِرَحُلِ قَائِمٍ ، فَسَأَلَ عَنْهُ فَقَالُوا: أَبُو إِسْرَائِيلَ نَذَرَ أَنْ يَقُومَ وَلا يَقْعُدَ ، وَلا يَسْتَظِلُّ ، وَلا يَتَكَلَّمُ ، وَلَيْسْتَظِلُّ ، وَلا يَتَكَلَّمُ ، وَلْيَسْتَظِلُّ ، وَلْيَقْعُدْ ، وَلَيْسَتَظِلُّ ، وَلْيَقْعُدْ ، وَلَيْسَتَظِلُّ ، وَلْيَقْعُدْ ، وَلَيْسَتَظِلُّ ، وَلْيَقَعُدْ ، وَلَيْسَتَظِلُّ ، وَلْيَقَعُدْ ، وَلَيْسَتَظِلُّ ، وَلْيُسَتَظِلُ ، وَلَيْسَتَظِلُ ، وَلَيْسَتَظِلُ ، وَلْيُسَتَظِلُ ، وَلْيُسَتَظِلُ ، وَلَيْسَتَظِلُ ، وَلْيَعْمُونَ ، وَلَيْسَتَظِلُ ، وَلَيْلُ مَا اللَّهِ مِنْ مَا مَوْمَهُ ، وَلَيْسَتَظِلُ ، وَلَيْسَتَطِلُ ، وَلَيْسَتَظِلُ ، وَلَيْسَتَظِلُ ، وَلَيْسَتَظِلُ ، وَلَيْسَتَطُلُ ، وَلَيْسَتَظِلُ ، وَلَيْسَتَظِلُ ، وَلَيْسَتَطِلْ ، وَلَيْسَتَطِلُ ، وَلَيْسَتُعْلِلْ ، وَلَيْسَتَظِلُ ، وَلَيْسَتَطِلُ ، وَلَيْسَتَطِلُ ، وَلَيْسَتَطِلُ ، وَلَيْسَتُعْلِلْ ، وَلَيْسَتَطِلْ ، وَلَيْسَالِ اللَّهِ وَلَيْسَلِي اللَّهُ وَلَيْسَالُ وَاللَّهُ وَالْمَالِ اللَّهِ وَلَيْسَالِ اللَّهِ وَلَيْسَالُ وَالْمَالِ وَلَيْسَالُونُ وَلَيْنَا اللَّهُ وَلَيْسَالُونُ وَالْمَالَ وَلَوْلُ اللَّهِ وَلَيْسَالِهُ وَلَا مِلْسَالِهُ وَلَا اللّهِ وَالْمُ وَلَوْلُ اللّهِ وَلَيْسَالُ وَالْمَالِولُ وَالْمَالِولُولُ اللّهِ وَلَا لَلْمَالِهُ وَلَا مُعْلِقًا وَلَوْلُولُ اللّهِ وَلَيْسَالُولُ وَلَوْلُ اللّهِ وَلَا لَعْلَالَ اللّهِ وَالْمَالِقُ وَلَيْسَالِكُ وَلَالْمُ وَالْمَالِولُولُ اللّهِ وَلَا لَلْمَالُ وَالْ

#### باب إذا تسارع قومٌ في اليمين

الْيَمِينَ عَلَى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ اللَّهِ النَّبِيُّ ﷺ عَرَضَ عَلَى قَوْمٍ الْيَمِينَ فَأَسْرَعُوا ، فَأَمَرَ أَنْ يُسْهَمَ بَيْنَهُمْ فِي الْيَمِينِ أَيُّهُمْ يَحْلِفُ .

# باب صاعِ المدينةِ ومُدَّ النَّبِيِّ ﷺ وبركتِهِ

١٧٤ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ : كَانَ الصَّاعُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ مُدًّا وَثُلُثًا بِمُدَّكُمُ الْيَوْمَ ، فَزِيدَ فِيهِ فِي زَمَنِ عُمْرَ بْنِ عَبْدِالْعَزِيزِ .

١٧٥ – عَنْ نَافِعِ قَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُعْطِي زَكَاةً رَمَضَانَ بِمُدِّ النَّبِيِّ ﷺ . الْمُدِّ الأَوَّلِ ، وَفِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ بِمُدِّ النَّبِيِّ ﷺ .

#### باب الوَفَاءِ بِالعَهْدِ

١٧٦ - عَنْ سَعِيد بْنِ جُبَيْرِ قَالَ : سَأَلَنِي يَهُودِيٌّ مِنْ أَهْلِ الْحِيرَةِ : أَيَّ الْأَجَلَيْنِ قَضَى مُوسَى ؟ قُلْتُ : لا أَدْرِي ، حَتَّى أَقْدَمَ عَلَى حَبْرِ الْعَرَبَ فَأَسْأَلَهُ. الْأَجَلَيْنِ قَضَى مُوسَى أَ قُلْتُ : لا أَدْرِي ، حَتَّى أَقْدَمَ عَلَى حَبْرِ الْعَرَبَ فَأَسْأَلَهُ. فَقَدَمْتُ ، فَسَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ : قَضَى أَكْثَرَهُمَا وَأَطْيَبَهُمَا ؟ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِذَا قَالَ فَعَلَ .

# كتاب الدِّيات

#### بابدية الأصابع

١٧٧ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : هَذِهِ وَهَذِهِ سَوَاءٌ . يَعْنِي الْحِنْصَرَ وَالإِبْهَامَ .

## باب مَنْ طَلَبَ دَمَ امريْ بِغَيرِ حق

١٧٨ - وَعَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : أَبْغَضُ النَّاسِ إِلَى اللَّه ثَلاثَةٌ : مُلْحِدٌ فِي الْحَرَمِ ، وَمُثْتَغِ فِي الإِسْلامِ سُنَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ ، وَمُطَّلِبُ دَمِ اَمْرِئٍ بِغَيْرِ حَقًّ لِيُهُرِيقَ دَمَهُ .

#### باب: ﴿ وَمِنْ يَقْتُلُ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهُنُمْ خَالِداً فَيِهَا ﴾

اللهِ ﷺ : لَنْ عَمْرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : لَنْ يَزَالَ الْمُؤْمِنُ فِي فُسْحَةٍ مِنْ دِينِهِ مَا لَمْ يُصِبْ دَمًا حَرَامًا .

١٨٠ - وَعَنْهُ قَالَ : إِنَّ مِنْ وَرَطَاتِ الْأُمُورِ الَّتِي لا مَخْرَجَ لِمَنْ أَوْقَعَ لَفْسَهُ فَيهَا سَفْكَ الدَّمِ الْحَرَامِ بِغَيْرِ حِلِّهِ .

# بَابِ : إِذَا أَصَابَ قَوْمٌ مِنْ رَجُلٍ ، هَلْ يُعَاقِبُ أَوْ يَقْتَصُ مِنْهُمْ كُلِّهِمْ ؟

١٨١ - وَعَنْهُ مُعَلِّقاً أَنَّ غُلامًا قُتِلَ غِيلَةً ، فَقَالَ عُمَرُ : لَوِ اشْتَرَكَ فِيهَا أَهْلُ صَنْعَاءَ لَقَتَلْتُهُمْ .

#### باب العفو في الخطا بعد الموت

١٨٢ - عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : لَمَّا كَانَ يَوْمُ أَحُدِ هُزِمَ

الْمُشْرِكُونَ، فَصَاحَ إِبْلِيسُ : أَيْ عَبَادَ اللّهِ ، أَخْرَاكُمْ . فَرَجَعَتْ أُولاهُمْ فَاجْتَلَدَتْ هِيَ وَأُخْرَاهُمْ ، فَنَظَرَ حُذَيْقَةٌ فَإِذَا هُوَ بِأَبِيهِ الْيَمَانِ فَقَالَ : أَيْ عِبَادَ اللّهِ ! أَبِي أَبِي! فَوَاللّهِ مَا احْتَجَزُوا حَتَّى قَتَلُوهُ ، فَقَالَ حُذَيْفَةٌ : غَفَرَ اللّهُ لَكُمْ . قَالَ عُرْوَةٌ : فَمَا زَالَتُ فِي حُذَيْفَةً مِنْهُ بَقِيَّةُ خَيْرٍ حَتَّى لَحِقَ بِاللّهِ .

### باب القَسَامَةِ فِي الجاهليَّةِ

١٨٣ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : إِنَّ أُوَّلَ قَسَامَة كَانَتْ في الْجَاهليَّة لَفينَا بَنِي هَاشِمٍ. كَانَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي هَاشِمِ اسْتَأْجَرَهُ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشِ مِنْ فَحَدْ أُخْرَى ، فَانْطَلَقَ مَعَهُ فِي إِبِلهِ ، فَمَرَّ بِهِ رَجُلٌ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ قَدِ انْقَطَعَتْ عُرْوَةً جُوَالقه ، فَقَالَ : أَغْنُني بعقَال أَشُدُّ به عُرْوَةَ جُوَالقي لا تَنْفرُ الإبلُ . فَأَغْطَاهُ عَقَالاً فَشَدًّ به عُرْوَةً جُوَالقه ، فَلَمَّا نَزَلُوا عُقلَت الإبلُ إلا بَعِيرًا وَاحِدًا ، فَقَالَ الَّذِي اسْتَأْحَرَهُ : مَا شَأْنُ هَذَا الْبَعِيرِ لَمْ يُعْقَلْ مِنْ بَيْنِ الإِبِلِ ؟ قَالَ : لَيْسَ لَهُ عَقَالٌ . قَالَ : فَأَيْنَ عَقَالُهُ ؟ فَحَذَفَهُ بِعَصًا كَانَ فِيهَا أَجَلُهُ ، فَمَرَّ بِهِ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ ، فَقَالَ : أَتَشْهَدُ الْمَوْسَمَ ؟ قَالَ : مَا أَشْهَدُ وَرُبَّمَا شَهِدْتُهُ . قَالَ : هَلْ أَنْتَ مُبْلِغٌ عَنِّي رِسَالَةً مَرَّةً مِنَ الدَّهْرِ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، فَكَتَبَ . إِذَا أَنْتَ شَهِدْتَ الْمَوْسِمَ فَنَادِ : يَا آلَ قُرَيْشِ ! فَإِذَا أَحَابُوكَ فَنَادِ : يَا آلَ بَنِي هَاشِمٍ ؛ فَإِنْ أَحَابُوكَ ، فَسَلْ عَنْ أَبِي طَالِبِ ، فَأَخْبِرْهُ أَنَّ فُلائًا قَتَلَنِي فِي عِقَالٍ . وَمَاتَ الْمُسْتَأْحَرُ . فَلَمَّا قَدِمَ الَّذِي اسْتَأْحَرَهُ أَتَاهُ أَبُو طَالِبِ فَقَالَ : مَا فَعَلَ صَاحْبُنَا ؟ قَالَ: مَرضَ فَأَحْسَنْتُ الْقَيَامَ عَلَيْهِ ، فَوَلِيتُ دَفْنَهُ . قَالَ : قَدْ كَانَ أَهْلَ ذَاكَ مِنْكَ. فَمَكَتْ حِينًا، ثُمَّ إِنَّ الرَّجُلَ الَّذِي أَوْصَى إِلَيْهِ أَنْ يُبْلِغَ عَنْهُ وَافَى الْمَوْسِمَ، فَقَالَ : يَا آلَ قُرَيْشٍ ! قَالُوا : هَذِهِ قُرَيْشٌ . قَالَ : يَا آلَ بَنِي هَاشِمٍ ! قَالُوا : هَذِهِ بَنُو هَاشِمٍ . قَالَ : أَيْنَ أَبُو طَالِبٍ ؟ قَالُوا : هَذَا أَبُو طَالِبٍ . قَالَ : أَمَرَنِي فُلانٌ أَنْ أَبْلِغُكَ رِسَالَةً أَنَّ فُلانًا قَتَلَهُ فِي عِقَالٍ . فَأَتَاهُ أَبُو طَالِب ، فَقَالَ لَهُ : الْجَثْرُ مِنَّا إِخْدَى ثَلاث إِنْ شَعْتَ أَنْ تُؤَدِّي مِاثَةً مِنَ الإِبل ؛ فَإِنَّكَ قَتَلْتَ صَاحِبَنَا ، وَإِنْ شَعْتَ حَلَفَ حَمْسُونَ مِنْ قَوْمِكَ إِنَّكَ لَمْ تَقَتُلُهُ ، فَإِنْ أَبَيْتَ فَتَلْنَاكَ بِهِ . فَأَتَى قَوْمَهُ فَقَالُوا : نَحْلِفُ. فَأَتَنَهُ امْرَأَةٌ مِنْ بَنِي هَاشِم كَانَتْ تَحْتَ رَجُلٍ مِنْهُمْ قَدْ وَلَدَتْ لَهُ ، فَقَالُت : يَا أَبَا طَالِب أُحِبُ أَنْ تُحِيزَ ابْنِي هَذَا رَجُلٍ مِنْهُمْ قَدْ وَلَدَتْ لَهُ ، فَقَالَت : يَا أَبَا طَالِب أُحِبُ أَنْ تُحِيزَ ابْنِي هَذَا برَجُلٍ مِنَ الْخَمْسِينَ ، وَلا تُصْبِرْ يَمِينَهُ حَيْثُ تُصَبَّرُ الأَيْمَانُ . فَفَعَلَ ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ مِنَ الْإِبلِ يُصِيبُ كُلُّ رَجُل بَعِيرَانِ ، هَذَانِ بَعِيرَانِ فَاقْبَلُهُمَا عَنِي ، وَلا تُصْبِرُ مَنْ الْإِبلِ يُصِيبُ كُلُّ رَجُل بَعِيرَانِ ، هَذَانِ بَعِيرَانِ فَاقْبَلُهُمَا عَنِي ، وَلا تُصْبُرُ مِنْ الْإِبلِ يُصِيبُ كُلُّ رَجُل بَعِيرَانِ ، هَذَانِ بَعِيرَانِ فَاقْبَلُهُمَا عَنِي ، وَلا تُصْبُرُ مِنْ الْإِبلِ يُصِيبُ كُلُّ رَجُل بَعِيرَانِ ، هَذَانِ بَعِيرَانِ فَاقْبَلُهُمَا عَنِي ، وَلا تُصْبُرُ وَمِنَ النَّهُمْ وَمَنَ النِيقَ وَأَرْبَعِينَ عَيْنٌ تَطْرِف . فَحَلَفُوا ، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيدهِ ! مَا حَالَ الْحَوْلُ وَمِنَ النَّمَانِية وَأَرْبَعِينَ عَيْنٌ تَطْرِف .

## كتَابُ الْمُدُود

#### باب ؛ لا يُعَدُّبُ بِعَدَابِ الله

١٨٤ - عَنْ عِكْرِمَةَ : أَنَّ عَلِيًّا عَلَيْ حَرَّقَ قَوْمًا، فَبَلَغَ ابْنَ عَبَّاسِ فَقَالَ: لَوْ كُنْتُ أَنَا لَمْ أُحَرِّفُهُمْ ؛ لأَنَّ النَّبِيُّ عَلَيْ قَالَ : لا تُعَذَّبُوا بِعَذَابِ اللَّهِ ، وَلَقَتَلْتُهُمْ كُنْتُ أَنَّا لَمْ أُحَرِّفُهُمْ ؛ لأَنْ النَّبِيُّ عَلَيْ قَالَ : لا تُعَذَّبُوا بِعَذَابِ اللَّهِ ، وَلَقَتَلْتُهُمْ كُنْتُ لَا تُعَذَّبُوا بِعَذَابِ اللَّهِ ، وَلَقَتَلْتُهُمْ كُنْتُ كُما قَالَ النَّبِيُ عَلَيْ: مَنْ بَدَّلَ دينَهُ فَاقْتُلُوهُ .

٥٨٥ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهَ أَنَهُ قَالَ : بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي بَعْثُ وَقَالَ : إِنْ وَجَدَتُم فُلائًا وَفُلائًا فَأَحرِقُوهُمَا بِالنَّارِ ، ثُمَّ أَتَيْنَاهُ نُودَّعُهُ حَينَ أَرَدْنَا النَّارِ ، ثُمَّ أَتَيْنَاهُ نُودَّعُهُ حَينَ أَرَدْنَا النَّارِ ، وَإِنَّ النَّارَ النَّارِ ، وَإِنَّ النَّارَ النَّارَ لا يُعَذَّبُ بِهَا إِلا اللَّهُ ، فَإِنْ أَخَذْتُمُوهُمَا فَاقْتُلُوهُمَا .

## باب الضَّربِ بالجريدِ والنَّعَالِ

النّبي عَلَمْ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ قَالَ : أَتِي النّبِي عَلَمْ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ قَالَ : اضْرِبُوهُ . فَمَنّا الضّارِبُ بِنَوْبِهِ . فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ فَمَنّا الضّارِبُ بِنَوْبِهِ . فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ : أَخْزَاكَ اللّهُ . قَالَ : لا تَقُولُوا هَكَذَا ، لا تُعينُوا عَلَيْهِ الشّيْطَانَ .

# باب ما يُكرهُ مِنَ لَعْنِ شَارِبِ الخمر

اللهُمَّ الْعَنْهُ ، مَا أَكْثَرَ مَا يُؤْتَى بِهِ فَقَالَ اللَّهِ ﷺ كَانَ اسْمُهُ عَبْدَاللَّهِ ، وَكَانَ النَّبِيُ ﷺ قَدْ حَلَاهُ ، وَكَانَ النَّبِيُ ﷺ قَدْ حَلَاهُ ، وَكَانَ النَّبِيُ ﷺ قَدْ حَلَاهُ فِي الشَّرَابِ ، فَأَتِي بِهِ يَوْمًا فَأَمَرَ بِهِ فَجُلدً ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ : اللَّهُمَّ الْعَنْهُ ، مَا أَكْثَرَ مَا يُؤْتَى بِهِ . فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : لا تَلْعَنُوهُ ، فَوَاللَّهِ مَا عَلَمْتُ اللَّهُ مَا يُؤْتَى بِهِ . فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : لا تَلْعَنُوهُ ، فَوَاللَّهِ مَا عَلَمْتُ اللَّهُ وَرَسُولَهُ .

#### باب ؛ إذا استُكْرِهَتِ المرأةُ على الزِّنَا فَلا حَدَّ عليها

مَّ ١٨٨٠ عن صَفيَّة بنت أبي عُبَيْد أَنَّ عَبْدًا مِنْ رَقِيقِ الإِمَارَةِ وَقَعَ عَلَى وَلِيدَةً مِنَ الْخَمُسِ فَاسْتَكْرَهَهَا حَتَّى افْتَضَّهَا فَحَلَدَهُ عُمَرُ الْحَدَّ وَنَفَاهُ وَلَمْ يَجْلِدِ الْوَلِيدَةُ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ اسْتَكْرَهَهَا .

#### باب عِظَمِ جَرِيمَةٍ الزُّنَا \*

١٨٩ - عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُون قَالَ : رَأَيْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ قِرْدَةُ اجْتَمَعَ عَلَيْهَا قِرَدَةٌ وَرُدَةً اجْتَمَعَ عَلَيْهَا قِرَدَةٌ قَدْ زَنَتْ فَرَجَمُوهَا ، فَرَجَمْتُهَا مَعَهُمْ .

#### باب مَن اختار الضَّربَ والقتلَ والهوانَ على الكفر

١٩٠ - عَنْ سَعِيد بْن زَيْد ﴿ قَالَ : لَقَدْ رَأَيْتُنِي وَإِنَّ عُمَرَ مُوثِقِي عَلَى الإِسْلامِ ، وَلَوِ انْقَضَّ أُحُدُّ مِمَّا فُعَلْتُمْ بِعُثْمَانَ كَانَ مَحْقُوقًا أَنْ يَنْقَضَّ .

### كتاب الشهادات

# بَابِ : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ ﴾

الله عَنْهِمَا قَالَ: خَرَجَ رَجُلٌ مِنْ بَيْنِ سَهُمْ مَعَ تَمْمِمُ اللّهُ عَنْهِمَا قَالَ: خَرَجَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سَهُمْ مَعَ تَمْمِمُ اللّهُ إِنَّارِيٍّ ، وَعَدِيٍّ بْنِ بَدَّاءِ ، فَمَاتَ السَّهُمِيُّ بِأَرْضِ لَيْسَ بِهَا مُسْلِمٌ ، فَلَمَّا وَسُولُ فَلَمَّا وَمَولُ مِنْ ذَهَب ، فَأَخْلَفَهُمَا رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ ، ثُمَّ وُجَدَ الْحَامُ بِمَكَّةَ فَقَالُوا : ابْتَعْنَاهُ مِنْ تَمِيمٍ وَعَدِيٍّ ، فَقَامَ رَجُلانِ اللّهِ عَلَيْ ، ثُمَّ وُجَدَ الْحَامُ بِمَكَّةً فَقَالُوا : ابْتَعْنَاهُ مِنْ تَمِيمٍ وَعَدِيٍّ ، فَقَامَ رَجُلانِ مِنْ أُولِيَاتِهِ ، فَحَلَفَا ﴿ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُ مِنْ شَهَادَتِهِمَا ﴾ ، وَإِنَّ الْحَامَ لِصَاحِبِهِمْ ، وَفِيهِمْ نَزَلَتْ هَذِهِ الآية ﴿ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُ مِنْ شَهَادَتُهِمَا ﴾ ، وَإِنَّ الْحَامَ لِصَاحِبِهِمْ وَفِيهِمْ نَزَلَتْ هَذِهِ الآية ﴿ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُ مِنْ شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ وَفِيهِمْ نَزَلَتْ هَذِهِ الآية ﴿ لَلّهُ اللّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ ﴾ .

## باب ؛ لا يُسْأَلُ أَهْلُ الشِّرْكِ عَنِ الشَّهَادَةِ وَغَيْرِهَا

١٩٢ - وعَنْهُ قَالَ : يَا مَعْشَرَ الْمُسْلَمِينَ ! كَيْفَ تَسْأَلُونَ أَهْلَ الْكَتَابِ ، وَكَتَابُكُم اللّه تَقْرَءُونَهُ لَمْ يُشَبُ ؟ وَكَتَابُكُم اللّه تَقْرَءُونَهُ لَمْ يُشَبُ ؟ وَقَذْ حَدَّثُكُمُ اللّهُ أَنَّ أَهْلَ الْكَتَابِ بَدَّلُوا مَا كَتَبَ اللّهُ ، وَغَيَّرُوا بِأَيْدِيهِمُ اللّهُ أَنَّ أَهْلَ الْكَتَابِ بَدَّلُوا مَا كَتَبَ اللّهُ ، وَغَيَّرُوا بِأَيْدِيهِمُ الْكَتَابَ ، فَقَالُوا : هُوَ مِنْ عِنْدَ اللّهِ ﴿ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنَا قَلِيلاً ﴾ أَفَلا يَنْهَاكُمْ الْكَتَابَ ، فَقَالُوا : هُو مِنْ عِنْدَ اللّهِ ﴿ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنَا قَلِيلاً ﴾ أَفَلا يَنْهَاكُمْ مَا حَاءَكُمْ مِنَ الْعِلْمِ عَنْ مُسَاءَلَتِهِمْ؟ وَلا وَاللّهِ مَا رَأَيْنَا مِنْهُمْ رَحُلاً قَطْ يَسْأَلُكُمْ عَنْ اللّهِ عَنْ مُسَاءَلَتِهِمْ؟ وَلا وَاللّهِ مَا رَأَيْنَا مِنْهُمْ رَحُلاً قَطْ يَسْأَلُكُمْ عَنْ اللّهِ عَنْ مُسَاءَلَتِهِمْ؟

## باب الشُّهَدَاءِ العُدُولِ

١٩٣ - عَنْ عُمَرَ ﴿ قَالَ : إِنَّ أَنَاسًا كَانُوا يُؤْخَذُونَ بِالْوَحْي فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، وَإِنَّ الْمَخْيَ قَدِ انْقَطَعَ ، وَإِنَّمَا نَأْخُذُكُمُ الآنَ بِمَا ظَهَرَ لَنَا مِنْ أَعْمَالِكُمْ ، فَمَنْ أَظْهَرَ لَنَا خَيْرًا أَمِنَاهُ وَقَرَّبْنَاهُ ، وَلَيْسَ إِلَيْنَا مِنْ سَرِيرَتِهِ شَيْءٌ ، اللّهُ يُحَاسِبُهُ فِي سَرِيرَتِهِ ، وَمَنْ أَظْهَرَ لَنَا سُوءًا لَمْ نَأْمُنْهُ وَلَمْ نُصَدِّقَهُ ، وَإِنْ قَالَ اللّهُ يُحَاسِبُهُ فِي سَرِيرَتِهِ ، وَمَنْ أَظْهَرَ لَنَا سُوءًا لَمْ نَأْمُنْهُ وَلَمْ نُصَدِّقَهُ ، وَإِنْ قَالَ إِنْ سَرِيرَتَهُ حَسَنَةً .

## كتاب الجماد

## باب مَنْ أَتَاهُ سَهُمْ غَرْبٌ فَقَتَلَهُ

١٩٤ - عَنْ أَنَسٍ ﴿ مَا أَنَّ أُمُّ حَارِثَةَ أَتَتِ النَّبِي ﷺ فَقَالَتْ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ أَلا لَمُ اللهِ أَلا لَهُ مَا مَنْ حَارِثَةَ ؟ - وَكَانَ قُتِلَ يَوْمَ بَدْرٍ أَصَابَهُ سَهْمٌ غَرْبٌ - فَإِنْ كَانَ فِي الْمَحَنَّةِ صَبَرْتُ ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ ذَلْكَ اجْتَهَدْتُ عَلَيْهِ فِي الْبُكَاءِ. قَالَ : يَا أُمَّ الْمَحَنَّةِ مَا الْمُحَنَّةِ ، وَإِنَّ ابْتَكِ أَصَابَ الْفُرْدُوْسَ الْأَعْلَى .

#### باب فضل من شهد بدراً

اللَّبِي عَلَيْ اللَّهِ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ الزُّرَقِيِّ قَالَ : حَاءَ حِبْرِيلُ إِلَى النَّبِي عَلَيْ فَقَالَ: مَا تَعَدُّونَ أَهْلَ بَدْرِ فِيكُمْ ؟ قَالَ : مِنْ أَفْضَلِ الْمُسْلِمِينَ. قَالَ : وَكَذَلِكَ مَنْ شَهِدَ بَدْرًا مِنَ الْمَلائِكَةِ .

#### باب الْحِراسَةِ فِي الغَزْوِ

وَعَبْدُ الدِّرْهَمِ ، وَعَبْدُ الْخَمِيصَةِ ، إِنْ أَعْطِي رَضِي ، وَإِنْ لَمْ يُعْطَ سَخِطَ ، وَعَبْدُ الدِّينَارِ ، وَعَبْدُ الْخَمِيصَةِ ، إِنْ أَعْطِي رَضِي ، وَإِنْ لَمْ يُعْطَ سَخِطَ ، وَعَبْدُ الدِّرْهَمِ ، وَعَبْدُ الْخَمِيصَةِ ، إِنْ أَعْطِي رَضِي ، وَإِنْ لَمْ يُعْطَ سَخِطَ ، وَعَبْدُ الْخَمِيصَةِ ، إِنْ أَعْطِي رَضِي لَعَبْد آخِذ بِعِنَان فَرَسَه فِي تَعِسَ وَانْتَكُسَ ، وَإِذَا شِيكَ فَلَا انْتَقَشَ . طُوبَى لَعَبْد آخِذ بِعِنَان فَرَسَه فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، أَشْعَثُ رَأْسُهُ ، مُغْبَرَة قَدَمَاهُ ، إِنْ كَانَ فِي الْسَاقَةِ كَانَ فِي السَّاقَةِ ، إِن اسْتَأْذَنَ لَمْ يُؤذَنْ لَهُ ، الْحَرَاسَةِ ، وَإِنْ كَانَ فِي السَّاقَةِ كَانَ فِي السَّاقَةِ ، إِن اسْتَأْذَنَ لَمْ يُؤذَنْ لَهُ ، وَإِنْ شَفَعَ لَمْ يُشَقِعْ .

#### باب من اختار الفزو على الصوم

١٩٧ – عَنْ أَنْسٍ ﷺ قَالَ : كَانَ آبُو طَلْحَةَ لا يَصُومُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ أَحْلِ الْغَزْوِ ، فَلَمَّا قُبِضَ النَّبِيُّ ﷺ لَمْ أَرَهُ مُفْطِرًا إِلا يَوْمَ فِطْرٍ أَوْ أَضْحَى .

### باب التَّحَنُّطِ عِنْدَ انْقِتَالِ

١٩٨ - عَنْ مُوسَى بْنِ أَنَسٍ - وَذَكَرَ يَوْمَ الْيَمَامَةَ - قَالَ: أَتَى أَنَسٌ ثَابِتَ بَنَ قَيْسٍ وَقَدْ حَسَرَ عَنْ فَخِذَيْهِ ، وَهُوَ يَتَحَنَّطُ ، فَقَالَ : يَا عَمِّ مَا يَخْبِسُكَ أَنْ لا تَجِيءَ ؟ قَالَ : الآنَ يَا ابْنَ أَخِي. وَجَعَلَ يَتَحَنَّطُ ، ثُمَّ جَاءَ ، فَحَلَسَ ، فَذَكرَ لا تَجِيءَ ؟ قَالَ : الآنَ يَا ابْنَ أَخِي. وَجَعَلَ يَتَحَنَّطُ ، ثُمَّ جَاءَ ، فَحَلَسَ ، فَذَكرَ في الْحَديثِ الْكَثَافًا مِنَ النَّاسِ ، فَقَالَ : هَكَذَا عَنْ وُجُوهِنَا حَتَّى تُضَارِبَ الْقَوْمَ ، مَا هَكَذَا كُنَّا نَفْعَلُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ ، بِفْسَ مَا عَوَدْتُمْ أَوْرَائِكُمْ .

### باب التَّحْريضِ على الرَّمْي

١٩٩ – عَنْ أَبِي أُسَيْد ﷺ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ بَدْرٍ حِينَ صَفَفَنَا لِقُرَيْشِ وَصَفَّوا لَنَا: إِذَا أَكْنَبُوكُمْ فَعَلَيْكُمْ بِالنَّبْلِ.

٢٠٠ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ ﷺ قَالَ : مَرَّ النَّبِيُ ﷺ عَلَى نَفَر مِنْ أَسْلَمَ يَنْتَصْلُونَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ارْمُوا بَنِي إِسْمَاعِيلَ، فَإِنْ أَبَاكُمْ كَانَ رَامِيًا، ارْمُوا وَأَنَا مَعَ بَنِي فُلان . قَالَ : فَأَمْسَكَ أَحَدُ الْفَرِيقَيْنِ بِأَيْديهِمْ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ يَنْ مِي وَأَنْتَ مَعَهُمْ ؟ قَالَ : الله ﷺ : مَا لَكُمْ لا تَرْمُونَ؟ فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ نَرْمِي وَأَنْتَ مَعَهُمْ ؟ قَالَ : ارْمُوا وَأَنَا مَعَكُمْ كُلِّكُمْ .

#### باب القِتَالِ بالسيفِ وغَيْرِه \*

٢٠١ عَنْ خَالِد ﷺ قال : لَقَدِ انْقَطَعَتْ فِي يَدِي يَوْمَ مُؤْتَةً تِسْعَةً
 أَسْيَاف، فَمَا بَقيَ فِي يَدِي إلا صَفيحةٌ يَمَانِيَةٌ .

## باب ما جاء في حِليةِ السّيُوفِ

٢٠٢ عَنْ أَبِي أَمَامَةَ عَلَى اللّهِ قَالَ : لَقَدْ فَتَحَ الْفُتُوحَ قَوْمٌ مَا كَانَتْ حِلْيَةُ سُيُوفِهِمُ الذّهَبَ وَلا الْفِضَّةَ ، إِنَّمَا كَانَتْ حِلْيَتُهُمُ الْعَلابِيُّ ، وَالآنُكَ ، وَالْأَنْكَ ، وَالْأَنْكَ ، وَالْأَنْكَ ، وَالْأَنْكَ .
 وَالْحَدِيدَ .

٢٠٣ عَنْ عُرْوَة قَالَ : كَانَ سَيْفُ الزُّيْرِ عَلَى مُحَلِّى بِفِضَّة .
 باب مَنِ استعانَ بالضُّعفاءِ والصالحينَ في الحرب

٢٠٤ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْد قَالَ : رَأَى سَعْدٌ ﷺ أَنَّ لَهُ فَضْلاً عَلَى مَنْ
 دُونَهُ ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : هَلْ تُنْصَرُونَ وَثُرْزَقُونَ إِلا بِضُعَفَائِكُمْ ؟.

#### باب حَمْلِ النِّساءِ القربَ إلى الناسِ في الغزوِ

٢٠٥ عن عُمرَ ﷺ أنه قَسَمَ مُرُوطًا بَيْنَ نساء مِنْ نساء الْمَدينَة ، فَبَقِي مِرْطٌ جَيِّدٌ ، فَقَالَ لَهُ بَعْضُ مَنْ عِنْدَهُ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَعْطَ هَذَا ابْنَةَ رَسُولِ الله ﷺ الله ﷺ الله ﷺ الله ﷺ قَالَ: أَمُّ سَلِيطٍ أَحَقُ .
 وأُمُّ سَلِيطٍ مِنْ نِسَاءِ الأَنْصَارِ ، مِمَّنْ بَايَعَ رَسُولَ الله ﷺ . قَالَ عُمَرٌ : فَإِنَّهَا كَانَتْ تَرْفِرُ لَنَا الْقِرَبَ يَوْمَ أُحُد .

## باب الكافرِ يَقْتُل المسلم ثَمَ يُسْلِمُ فَيُسَدِّدُ بَعْدُ ويُقْتَلُ

٢٠٦ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَلَى قَالَ : أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ بِحَيْبَرَ بَعْدَ مَا افْتَتَحُوهَا فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَسْهِمْ لِي . فَقَالَ بَعْضُ بَنِي سَعيد بْنِ الْعَاصِ : لا تُسْهِمْ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّه . فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : هَذَا قَاتِلُ ابْنِ قَوْقَلِ . فَقَالَ ابْنُ سَعيد : وَاعْجَبًا لَوْبُر تَدَلَّى عَلَيْنَا مِنْ قَدُومٍ ضَأَن ، يَنْعَى عَلَيَّ قَتْلَ وَجُلٍ مُسْلِمٍ أَكُرَمَهُ اللَّهُ عَلَى يَدَيَّ وَلَمْ يُهِنِّي عَلَى يَدَيْهِ . قَالَ : فَلا أَذْرِي أَسُهُمْ لَهُ أَمْ لَمْ يُسْهِمْ لَهُ .

## باباسم الفرس والحمار والنَّاقة

٢٠٧ - عَنْ سَهْلٍ ﷺ قَالَ : كَانَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فِي حَاثِطِنَا فَرَسٌ يُقَالُ لَهُ : اللُّحَيْفُ.

٢٠٨ - عَنْ أَنَسٍ ظَهِ قَالَ : كَانَ لِلنَّبِيِّ ﷺ نَاقَةٌ تُسَمَّى الْعَضْبَاءَ لا تُسْبَقُ،
 فَحَاءَ أَعْرَابِيٍّ عَلَى قَعُودٍ فَسَبَقَهَا ، فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ حَتَّى عَرَفَهُ فَقَالَ:
 حَقِّ عَلَى اللَّهِ أَنْ لا يَرْتُفِعَ شَيْءٌ مَسِنَ اللَّالِيَا إلا وَضَعَهُ .

## باب : يُكْتَبُ للمسافرِ مِثْلُ ما كانَ يَعْمَلُ في الإقامةِ

٢٠٩ عَنْ أَبِي مُوسَى ﷺ قَالَ : قال رَسُولُ اللهِ ﷺ : إِذَا مَوضَ الْعَبْدُ
 أَوْ سَافَرَ كُتِبَ لَهُ مِثْلُ مَا كَانَ يَعْمَلُ مُقيمًا صَحيحًا

### باب: الغَنِيمةُ لِمَنْ شَهِدَ الوَاقعَة

٢١٠ عن عُمَر ﷺ قَالَ : لَوْلا آخِرُ الْمُسْلِمِينَ مَا فَتَحْتُ قَرْيَةً إِلا قَسَمْتُهَا بَيْنَ أَهْلِهَا كَمَا قَسَمَ النَّبِيُ ﷺ عَيْبَرَ .

### بِابِ بَرَكَةِ الغَازِي فِي مالِهِ حَيًّا وَمَيْتًا مَعَ النبيِّ ﷺ وَوُلاةِ الأَمْرِ

ذَهُ مَنْ الرَّيْرُ يَوْمَ الْحَمَلِ دَعَانِي ، وَالنَّهِ بِنِ الرَّيْرِ قَالَ : لَمَّا وَقَفَ الرَّيْرُ يَوْمَ الْحَمَلِ دَعَانِي ، فَقَالَ : يَا بُنِيٍّ ! إِنَّهُ لا يُقْتَلُ الْيُوْمَ إِلا ظَالِمٌ أَوْ مَظْلُومٌ ، وَإِنَّ مِنْ أَكْبَرِ هَمِّي لَدَيْنِي . وَأَوْصَى بِالنَّلُثِ لَا أَرَانِي إِلا سَأَقْتَلُ الْيُوْمَ مَظْلُومًا ، وَإِنَّ مِنْ أَكْبَرِ هَمِّي لَدَيْنِي . وَأَوْصَى بِالنَّلُثِ فَحَعَلَ يُوصِينِي بِدَيْنِهِ وَيَقُولُ يَا بُنِيَّ : إِنْ عَجَوْتَ عَنْهُ فِي شَيْء فَاسْتَعِنْ عَلَيْه فَحَعَلَ يُوصِينِي بِدَيْنِه وَيَقُولُ يَا بُنِيَّ : إِنْ عَجَوْتَ عَنْهُ فِي شَيْء فَاسْتَعِنْ عَلَيْهِ مَوْلاي . قَالَ : اللّه . قَالَ : فَوَاللّه مَا وَقَعْتُ فِي مَوْلاي . قَلْلَه مَنْ مَوْلاك ؟ قَالَ : اللّه . قَالَ : فَوَاللّه مَا وَقَعْتُ فِي كُرْبَة مِنْ دَيْنِه إِلا قُلْتُ : يَا مَوْلَى الرَّيْرِ افْضِ عَنْهُ دَيْنَهُ . فَيَقْضِيه. وَمَا وَلِي كُرْبَة مِنْ دَيْنِه إِلا قُلْتُ : يَا مَوْلَى الرَّيْرِ افْضِ عَنْهُ دَيْنَهُ . فَيَقْضِيه. وَمَا وَلِي كُرْبَة مِنْ دَيْنِه إِلا قُلْتُ : يَا مَوْلَى الرَّيْرِ افْضِ عَنْهُ دَيْنَهُ . فَيَقْضِيه. وَمَا وَلَي إِمَارَةً قَطُ وَلا جَبَايَة خَرَاجٍ وَلا شَيْنًا إِلا أَنْ يَكُونَ فِي غَزُوهَ مَعَ النَّبِي عَلَى الرَّيْرِ مِنْ فَضَاء دَيْنِه قَالَ بَنُو الزَّيْرِ فَلَى الْوَيْرِ مِنْ فَضَاء دَيْنِه قَالَ بَنُو الزَّيْرِ مِنْ فَضَاء دَيْنِه قَالَ بَنُو الزَّيْرِ عَنْ اللّه عَنْهُ مَا مَاكَى الرَّيْرِ مِنْ فَصَاء دَيْنَه قَالَ بَنُو الرَّيْرِ مِنْ فَضَاء دَيْنَه قَالَ بَنُو الرَّيْرِ عَنْ الْفَيْرِ مِنْ فَصَاء وَمَاتَنَا أَلْف وَمَاتَنَا أَلْف وَمَاتَنَا أَلْف وَمَاتَنَا أَلْف وَمِاتَنَا أَلْف وَمَاتَنَا أَلْف ، فَحَمِيعُ مَلْو فَي النَّلُونَ الله وَمَاتَنَا أَلْف وَمَاتَنَا أَلْف وَمَاتَنَا أَلْف وَمَاتَنَا أَلْف وَمَاتَنَا أَلْف .

#### انتهى الجزء الأول

# كتَابُ السِّيرَ وَالمَّجَرةَ والْمَغَازي

### باب السَّيْرِ وَحْدَهُ

النَّاسُ مَا فِي الْوَحْدَةِ مَا أَعْلَمُ مَا سَارَ رَاكِبٌ بِلَيْلِ وَحْدَه .

## باب التَّاريخ مِنْ أَيْنَ أَرَّخُوا التَّارِيخَ ؟

٢١٣ عَنْ سَهْلِ ﷺ قَالَ : مَا عَدُوا مِنْ مَبْعَثِ النَّبِي ﷺ ، وَلا مِنْ
 وَفَاته ، مَا عَدُوا إلا مِنْ مَقْدَمِهِ الْمَدِينَة .

باب هِجْرَةِ النَّبِيِّ ﷺ وَأَصْحَابِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ

١١٤ - عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللّه عَنْهَا قَالَتْ: لَمْ أَعْقِلْ أَبُوكِيَّ قَطُّ إِلا وَهُمَا يَدِينَانِ الدِّينَ ، وَلَمْ يَمُرُّ عَلَيْنَا يَوْمٌ إِلا يَأْتِينَا فِيه رَسُولُ اللّه ﷺ طَرَفَي النَّهَارِ : يُكْرَةً وَعَشِيَّةً . فَلَمّا البَّلِي الْمُسْلِمُونَ حَرَّجَ أَبُو بَكْرٍ مُهَاجِرًا نَحْوَ أَرْضِ الْحَبَشَةِ ، حَتَّى إِذَا بَلَغَ بَرْكَ الْغَمَادِ لَقِيَّةُ ابْنُ الدَّغِنَة ، وَهُو سَيِّدُ الْقَارَةِ ، فَقَالَ : الْحَبَشَة ، حَتَّى إِذَا بَلَغَ بَرْكَ الْغَمَادِ لَقِيَّةُ ابْنُ الدَّغِنَة ، وَهُو سَيِّدُ الْقَارَةِ ، فَقَالَ : أَخْرَجَنِي قَوْمِي ، فَأُرِيدُ أَنْ أَسِيحَ فِي الأَرْضِ ، أَيْنَ تُحْرِيدُ يَا أَبَا بَكْرٍ ؟ فَقَالَ : أَخْرَجَنِي قَوْمِي ، فَأُرِيدُ أَنْ أَسِيحَ فِي الأَرْضِ ، وَأَعْبَدُ رَبِّى . قَالَ: فَإِنْ مِثْلُكَ لا يَخْرُجُ وَلا يُخْرَجُ ، إِنَّكَ تَكْسِبُ الْمَعْدُومَ ، وَتُعْمِلُ الْكُلُّ ، وَتَقْرِي الضَّيْفَ ، وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ ، وَتَصِلُ الرَّحِمُ ، وَتَحْمِلُ الْكُلُّ ، وَتَقْرِي الضَّيْفَ ، وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ ، وَتَصلُ الرَّحِمْ ، وَتَحْمِلُ الْكُلُّ ، وَتَقْرِي الضَّيْفَ ، وَارْتَحَلَ مَعَهُ ابْنُ الدَّغِنَة ، فَأَنَا لَكَ حَارٌ ، ارْجِعْ وَاعْبَدْ رَبُكَ بِيلَدَكَ . فَرَجَعَ ، وَارْتَحَلَ مَعُهُ ابْنُ الدَّغِنَة ، فَلَالًا لَكُمْ فَلَكُ عَلْمَ فَلَا لَكُمْ فَلِكُ عَلَى ذَارِهِ ، فَلَيْصَلُ فِيهَا فَطَافَ عَشِيَّةً فِي ذَارِهِ ، فَلَيْصَلُ فِيهَا وَلَيْمَرَا مَ اشَاءَ، وَلا يُوقِدُ نِنَا بَذَلِكَ ، وَلا يَسْتَعْلَنْ بِهِ فَإِنَّا نَخْشَى أَنْ يَفْتِنَ نِسَاءَنَا وَلا يَعْتَنَ نِسَاءَنَا

وَأَلْبَنَاءَنَا لَرِ فَلَبِثَ يَعْبُدُ رَبَّهُ فِي دَارِهِ ، وَلا يَسْتَعْلِنُ بِصَلاتِهِ ، وَلاَ يَقْرُأُ فِي غَيْرِ دَارِه ، ثُمَّ بَدَا لأَبِي بَكْرِ فَابْتَنَى مَسْجِدًا بِفِنَاء دَارِه ، وَكَانَ يُصَلِّى فيه ، وَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ، فَيَنْقَذِفُ عَلَيْه نِسَاءُ الْمُشْرَكِينَ وَأَبْنَاؤُهُمْ، وَهُمْ يَعْجَبُونَ مِنْهُ، وَيَنْظُرُونَ إِلَيْهِ . وَكَانَ رَجُلاً بَكَّاءً لا يَمْلكُ عَيْنَيْه إِذَا قَرَأَ الْقُرْآنَ . فَأَفْزَعَ ذَلكَ أَشْرَافَ قُرَيْشِ، فَأَرْسَلُوا إِلَى ابْنِ الدَّغِنَةِ ، فَقَدِمَ عَلَيْهِمْ ، فَقَالُوا : إِنَّا كُنَّا أَجَرْنَا أَبَا بَكْرٍ بِجِوَارِكَ عَلَى أَنْ يَعْبُدَ رَبَّهُ في دَارِه ، فَقَدْ جَاوَزَ ذَلكَ ، فَابْتَنَى مَسْجدًا بفنَاء دَارِهِ ، فَأَعْلَنَ بِالصَّلاة وَالْقرَاءَة فيه ، وَإِنَّا قَدْ خَشينَا أَنْ يَفْتَنَ نَسَاءَنَا وَأَبْنَاءَنَا ، فَانْهَهُ ، فَإِنْ أَحَبَّ أَنْ يَقْتُصِرَ عَلَى أَنْ يَعْبُدَ رَبَّهُ فِي دَارِهِ فَعَلَ ، وَإِنْ أَبَى إِلا أَنْ يُعْلَنَ بِذَلِكَ فَسَلْهُ أَنْ يَرُدً إِلَيْكَ ذَمَّتَكَ ، فَإِنَّا قَدْ كَرِهْنَا أَنْ تُخْفَرَكَ ، وَلَسْنَا مُقرِّينَ لأَبِي بَكْرِ الاسْتِعْلانَ لم فَأْتَى إِلَى أَبِي بَكْرٍ فَقَالَ : قَدْ عَلِمْتَ الَّذِي عَاقَدْتُ لَكَ عَلَيْهِ ، فَإِمَّا أَنْ تَقْتَصِرَ عَلَى ذَلِكَ ، وَإِمَّا أَنْ تَرْجِعَ إِلَيَّ ذِمَّتِي، فَإِنِّي لا أُحِبُّ أَنْ تَسْمَعَ الْعَرَبُ أَنِّي أَخْفِرْتُ فِي رَجُلِ عَقَدْتُ لَهُ . فَقَالَ : فَإِنِّي أَرُدُّ إِلَيْكَ حِوَارَكَ ، وَأَرْضَى بِحِوَارِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلٌّ . وَالنَّبِيُّ ﷺ يَوْمَعَذ بِمَكَّةَ ، فَهَاحَرَ مَنْ هَاحَرَ قِبَلَ الْمَدِينَةِ ، وَرَجَعَ عَامَّةُ مَنْ كَانَ هَاجَرَ بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ إِلَى الْمَدِينَةِ ، وَتَحَهَّزَ آَبُو بَكْرِ قَبَلَ الْمَدينَة، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّه ﷺ : عَلَى رسْلك، فَإِنِّي أَرْجُو أَنْ يُؤْذَنَ لِي . فَقَالَ أَبُو بَكْرِ : وَهَلْ تَرْجُو ذَلِكَ بِأَبِي أَنْتَ ؟ قَالَ : كَانَتَا عِنْدَهُ وَرَقَ السَّمُرِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ . فَبَيْنَمَا نَحْنُ يَوْمًا خُلُوسٌ فِي بَيْت أَبِي بَكْرِ فِي نَحْرِ الظَّهِيرَةِ ، قَالَ قَائِلٌ لأَبِي بَكْرِ : هَذَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مُتَقَنِّعًا فِي سَاعَة لَمْ يَكُنْ يَأْتِينَا فِيهَا . فَقَالَ أَبُو بَكْر : فَدَاءٌ لَهُ أَبِي وَأُمِّي ، وَاللَّه مَا حَاءَ به فِي هَلْهِ السَّاعَةِ إِلا أَمْرٌ ، فَجَاءَ رَسُولُ اللَّه ﷺ ، فَاسْتَأْذَنَ فَأَذِنَ لَهُ، فَدَخَلَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لأَبِي بَكْرِ: أُخْرِجْ مَنْ عِنْدَكَ . فَقَالَ : إِنَّمَا هُمْ أَهْلُكَ بِأَبِي أَنْتَ

يَا رَسُولَ اللَّهِ . قَالَ : فَإِنِّي قَدْ أَذِنَ لِي فِي الْخُرُوجِ . فَقَالَ : الصَّحَابَةُ ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : نَعَمْ / قَالَ أَبُو بَكْرٍ : فَحُذْ إِحْدَى رَاحِلَتَيَّ هَاتَيْنِ. قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ : بِالنَّمَنِ . فَحَهَّزْنَاهُمَا أَحَتْ الْجِهَازِ ، وَصَنَعْنَا لَهُمَا سُفْرَةً فِي حِرَاب، فَقَطَعَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ أَبِي بَكْرِ قِطْعَةً مِنْ نَطَاقِهَا ، فَرَبَطَتْ بِهِ عَلَى فَمِ الْحِرَابِ ، فَبِذَلِكَ سُمِّيَتُ ذَاتَ النَّطَاقَيْنِ ، ثُمَّ لَحقَ رَسُولُ اللَّه ﷺ وَأَبُو بَكُر بِغَارٍ في حَبَل ثَوْر ، فَكَمَنَا فيه ثَلاثَ لَيَال ، يَبيتُ عَنْدَهُمَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، وَهُوَ غُلامٌ شَابٌ تُقفٌ لَقنٌ ، فَيُدْلجُ منْ عنْدهمَا بسَحَر ، فَيُصْبِحُ مَعَ قُرَيْشِ بِمَكَّةَ كَبَائت / فَلا يَسْمَعُ أَمْرًا يُكْتَادَان به إلا وَعَاهُ حَتَّى يَأْتِيَهُمَا بِخَبَرِ ذَلِكَ حِينَ يَحْتَلَطُ الظَّلامُ، ويَرْعَى عَلَيْهِمَا عَامِرُ بْنُ فُهِيْرَةً مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ مِنْحَةً مِنْ غَنَمٍ، فَيُرِيحُهَا عَلَيْهِمَا حِينَ تَذْهَبُ سَاعَةٌ مِنَ الْعِشَاءِ ، فَيَبِيتَانِ فِي رِسْلِ - وَهُوَ لَبَنُ مِنْحَتِهِمَا وَرَضِيفِهِمَا - حَتَّى يَنْعِقَ بِهَا عَامِرُ بْنُ فُهَيْرَةً بِغَلَسٍ ، يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَة مِنْ تَلْكَ اللَّيَالِيَ النَّلاث ، وَاسْتَأْخَرَ رَسُولُ اللَّه ﷺ وَأَبُو بَكْرِ رَحُلاً مِنْ بَنِي الدِّيلِ ، هَادِيًا خِزِّيتًا ، وَهُوَ عَلَى دِينِ كُفَّارٍ قُرَيْشٍ ، فَأَمِنَاهُ ، فَدَفَعَا إِلَيْهِ رَاحِلَتْهِمَا ، وَوَاعَدَاهُ غَارَ ثُوْر بَعْدَ ثُلاث لَيَال برَاحَلَتْهُمَا صُبْحَ ثُلاث ، وَانْطَلَقَ مَعَهُمَا عَامِرٌ وَالدَّلِيلُ ، فَأَحَذَ بِهِمْ طَرِيقَ السُّواحِلِ .

وَ ٢١٥ عَنْ سُرَاقَةَ بْنِ جُعْشُمْ قَالَ : جَاءَنَا رُسُلُ كُفَّارٍ قُرَيْشِ يَجْعَلُونَ فِي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ دِيَةَ كُلُّ وَاحِد مِنْهُمَا لَمَنْ قَتَلَهُ أَوْ أَسَرَهُ ، فَرَكِبْتُ فَرَسِي حَتَّى جَعْتُهُمْ ، وَوَقَعَ فِي نَفْسِي حِينَ لَقِيتُ مَا لَقِيتُ مِنَ الْحَبْسِ عَنْهُمْ أَنْ سَيَظْهَرُ أَمْرُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَقُلْتُ لَهُ : إِنَّ قَوْمَكَ قَدْ جَعَلُوا فِيكَ الدَّيةَ . أَنْ سَيَظْهَرُ أَمْرُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَقُلْتُ لَهُ : إِنَّ قَوْمَكَ قَدْ جَعَلُوا فِيكَ الدَّيةَ وَالْمَتَاعَ ، فَلَمْ وَأَخْبَرْتُهُمْ أَخْبَارَ مَا يُرِيدُ النَّاسُ بِهِمْ ، وَعَرَضْتُ عَلَيْهِمُ الزَّادَ وَالْمَتَاعَ ، فَلَمْ وَأَخْبُرَتُهُمْ أَخْبُورُ مَا يُرِيدُ النَّاسُ بِهِمْ ، وَعَرَضْتُ عَلَيْهِمُ الزَّادَ وَالْمَتَاعَ ، فَلَمْ وَأَخْبُ فِي وَلَمْ يَسْأَلُتُهُ أَنْ يَكُتُبَ لِي كَتَابَ فِي رُقْعَةٍ مِنْ أَدِمٍ . قَالَ ابْنُ شِهَابٍ : أَمْنِ ، فَأَمْرَ عَامِرَ بْنَ فُهِيْرَةً فَكَتَبَ فِي رُقْعَةٍ مِنْ أَدِمٍ . قَالَ ابْنُ شِهَابٍ :

فَأَخْبَرَنِي عُرْوَةً بْنُ الزُّبْيْرِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَقِيَ الزُّبْيْرَ فِي رَكْبٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، كَانُوا تُحَّارًا قَافِلِينَ مِنَ الشَّأْمِ ، فَكَسَا الزُّبَيْرُ رَسُولَ اللَّه ﷺ وَأَبَا بَكْرِ ثِيَابَ بِيَاضٍ . وَسَمِعَ الْمُسْلِمُونَ بِالْمَدِينَةِ مَخْرَجَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْ مَكَّةً، فَكَانُوا يَغْدُونَ كُلُّ غَدَاة إِلَى الْحَرَّة فَيَنْتَظِرُونَهُ حَتَّى يَرُدَّهُمْ حَرُّ الظَّهيرَة، فَانْقَلَبُوا يَوْمًا بَعْدَ مَا أَطَالُوا انْتِظَارَهُمْ ، فَلَمَّا أُوَوْا إِلَى بُيُوتِهِمْ أُوْفَى رَجُلٌ مِنْ يَهُودَ عَلَى أُطُم مِنْ آطَامِهِمْ لأَمْرِ يَنْظُرُ إِلَيْهِ ، فَبَصُرَ برَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَصْحَابِهِ مُبَيَّضِينَ يَزُولُ بِهِمُ السَّرَابُ ، فَلَمْ يَمْلِكِ الْيَهُودِيُّ أَنْ قَالَ بِأَعْلَى صَوْتِهِ : يَا مَعَاشِرَ الْعَرَبِ! هَذَا جَدُّكُم الَّذي تَنْتَظِرُونَ . فَنَارَ الْمُسْلِمُونَ إِلَى السَّلاح ، فَتَلَقُوا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بظَهْرِ الْحَرَّةِ ، فَعَدَلَ بِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ حَتَّى نَزَلَ بِهِمْ فِي بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ ، وَذَلِكَ يَوْمَ الاثْنَيْنِ مِنْ شَهْرِ رَبِيعِ الأَوَّلِ/فَقَامَ أَبُو بَكْرٍ للنَّاس وَحَلَسَ رَسُولُ اللَّه ﷺ صَامَتًا ، فَطَفقَ مَنْ حَاءَ مِنَ الأَنْصَارِ - مِمَّنْ لَمْ يَرَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ - يُحَيِّي أَبَا بَكْرِ ، حَتَّى أَصَابَتِ الشَّمْسُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، فَأَقْبَلَ أَبُو بَكْرٍ حَتَّى ظَلَّلَ عَلَيْهِ بِرِدَائِهِ ، فَعَرَفَ النَّاسُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عِنْدَ ذَلِكَ، وَأَسَّسَ الْمَسْجِدِ الَّذِي أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى ، وَصَلَّى فيه رَسُولُ اللَّه ﷺ ، ثُمَّ رَكِبَ رَاحِلَتُهُ ، فَسَارَ يَمْشَى مَعَهُ النَّاسُ حَتَّى بَرَكَتْ عَنْدَ مَسْحِد الرَّسُول ﷺ بِالْمَدِينَةِ ، وَهُوَ يُصَلِّي فِيهِ يَوْمَعْذِ رِجَالٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، وَكَانَ مِرْبَدًا للتَّمْر لِسُهَيْلٍ وَسَهْلٍ غُلامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي حَجْرِ أَسْعَدَ بْنِ زُرَارَةً لم فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حِينَ بَرَكَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ : هَذَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ الْمَنْزِلُ . وَأَبَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَقْبَلُهُ مِنْهُمَا هِبَةً حَتَّى ابْتَاعَهُ مِنْهُمَا ، ثُمَّ بَنَاهُ مَسْجِدًا ، وَطَفِقَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَنْقُلُ مَعَهُمُ اللَّبِنَ فِي بُنْيَانِهِ وَيَقُولُ وَهُوَ يَنْقُلُ اللَّبِنَ :

هَذَا الْحِمَالُ لا حِمَالَ خَيـــْبَرْ ﴿ هَذَا أَبَـــــرُّ رَبَّنَا وَأَطْهَـــــــــرْ

وَيَقُولُ :

اللَّهُمَّ إِنَّ الأَجْرَ أَجْرُ الآخِـرَهُ فَارْحَمِ الأَنْصَارَ وَالْمُهَاجِرَهُ فَارْحَمِ الأَنْصَارَ وَالْمُهَاجِرَهُ فَتَمَثَّلَ بِشِغْرِ رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ لَمْ يُسَمَّ لِي . قَالَ ابْنُ شِــهَابٍ : وَلَمْ يَبْلُغْنَا أَنْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ تَمَثَّلَ بِبَيْتِ شِغْرٍ تَامٌّ غَيْرَ هَذِهِ الأبياتِ .

### باب بَعْثِ عليَ وخالدٍ إلى اليمنِ قَبْلَ حَجَّةِ الوَداعِ

َ ٣٠١٦ - عَنِ الْبَرَاءِ ﴿ قَالَ : بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَعَ خَالِد إِلَى الْيَمَنِ ، ثُمَّ بَعَثَ عَلِيًّا بَعْدَ ذَلِكَ مَكَانَهُ ، فَقَالَ : مُو أَصْحَابَ خَالِد مَنْ شَاءَ مِنْهُمْ أَنْ ثُمَّةً . يُعَقِّبَ مَعَكَ فَلْيُعَقِّبُ ، وَمَنْ شَاءَ فَلْيُقْبِلْ . فَكُنْتُ فِيمَنْ عَقَبَ مَعَهُ .

## باب بَعْثِ النَّبِيِّ ﷺ خالدَ بن الوليدِ إلى بني جُذَيْمَةَ

٢١٧ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : بَعَثَ النَّبِيُّ ﷺ خَالداً إِلَى بَنِي جَذِيمَةَ ، فَدَعَاهُمْ إِلَى الإِسْلامِ ، فَلَمْ يُحْسِنُوا أَنْ يَقُولُوا: أَسْلَمْنَا ، فَجَعَلُوا يَقُولُونَ: صَبَانَا صَبَأْنَا. فَجَعَلُ يَقْتُلُ مِنْهُمْ وَيَأْسِرُ ، وَدَفَعَ إِلَى كُلِّ رَجُلِ مِنَّا أَسِيرَهُ ، حَتَّى صَبَانَا صَبَأْنَا. فَجَعَلَ يَقْتُلُ مِنْهُمْ وَيَأْسِرُ ، وَدَفَعَ إِلَى كُلِّ رَجُلِ مِنَّا أَسِيرَهُ ، فَقُلْتُ : وَاللَّهِ لا أَقْتُلُ إِلَيْا كَانَ يَوْمُ أَمَرَ خَالِدٌ أَنْ يَقْتُلُ كُلُّ رَجُلِ مِنَّا أَسِيرَهُ . خَتَّى قَدَمْنَا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ أَسْيرِي ، وَلا يَقْتُلُ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِي أَسِيرَهُ . حَتَّى قَدَمْنَا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَذَكَرَنَاهُ ، فَرَفَعَ يَدَهُ فَقَالَ : اللَّهُمَّ إِنِّي أَبْواً إِلَيْكَ مِمًا صَنَعَ خَالِدٌ . مَرَّتَيْنِ .

### باب : إذا غَنِمَ المشركون مالَ المسلم ثُمَّ وَجَدَهُ المسلمُ

٢١٨ - عَنْ نَافِعِ أَنَّ عَبْدًا لاَبْنِ عُمَرَ أَبَقَ ، فَلَحِقَ بِالرُّومِ ، فَظَهَرَ عَلَيْهِ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ ، فَرَدَّهُ عَلَى عَبْدِاللَّهِ . وَأَنَّ فَرَسًا لاَبْنِ عُمَرَ عَارَ فَلَحِقَ بِالرُّومِ ، فَظَهَرَ عَلَيْهِ فَرَدُّوهُ عَلَى عَبْداللَّه .

### باب ما مَنَّ النَّبِيِّ عِلَى الْأُسَارِي مِن غير أَن يُخَمَّسَ

٢١٩ - عَنْ جُبَيْرِ بنِ مُطْعِمٍ ﷺ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ فِي أَسَارَى بَدْرٍ : لَوْ
 كَانَ الْمُطْعِمُ بْنُ عَدِيٍّ حَيًّا ، ثُمَّ كَلَّمَنِي فِي هَوُلاءِ النَّتْنَى لَتَرَكْتُهُمْ لَهُ .

### باب عَطَاءِ البَدْرِيينَ \*

٢٢٠ عَنِ الزُّبَيْرِ قَالَ : ضُرِبَتْ يَوْمَ بَدْرٍ لِلْمُهَاجِرِينَ بِمِائَةِ سَهْمٍ .

٢٢١ عَنْ قَيْسٍ قال : كَانَ عَطَاءُ الْبَدْرِيِّينَ خَمْسَةَ آلاف خَمْسَةَ آلاف خَمْسَةَ آلاف خَمْسَةَ آلاف ، وَقَالَ عُمَرُ عَلَيْهُ : لأَفَضَّلَنَّهُمْ عَلَى مَنْ بَعْدَهُمْ .

٢٢٢ - عَنْ عُمَرَ ﷺ أَنَّهُ كَانَ فَرَضَ لِلْمُهَاجِرِينَ الأَوَّلِينَ أَرْبَعَةَ آلاف فِي أَرْبَعَةً ، وَفَرَضَ لابْنِ عُمَرَ ثَلاثَةَ آلاف وَخَمْسَمَائَة . فَقِيلَ لَهُ : هُو مَنَ الْمُهَاجِرِينَ . فَقَالَ : إِنَّمَا هَاجَرَ بِهِ أَبُواهُ . لَيْسَ هُوَ كُمَنْ هَاجَرَ بِنَفْسِهِ .

### بابغَزْوَة الحُديبيَة

حَتَّى إِذَا كَانُوا بِبَعْضِ الطَّرِيقِ قَالَ النَّبِيُ ﷺ : إِنَّ خَالِدَ بِنَ الْوَلِيدِ بِالْغَمِيمِ فِي حَتَّى إِذَا كَانُوا بِبَعْضِ الطَّرِيقِ قَالَ النَّبِيُ ﷺ : إِنَّ خَالِدَ بِنَ الْوَلِيدِ بِالْغَمِيمِ فِي خَيْلٍ لِقُرَيْشِ طَلِيعَةً ، فَخُذُوا ذَاتَ الْيَمِينِ . وَسَارَ النَّبِيُ ﷺ حَتَّى إِذَا كَانَ بَيْلًا لِقُرَيْشِ طَلِيعَةً ، فَقَالَ النَّاسُ : حَلْ حَلْ . فَالَحَتْ ، فَقَالُوا : خَلاَت بِالنَّنِيَّةِ بَرَكَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ ، فَقَالَ النَّاسُ : حَلْ حَلْ . فَالَحَتْ ، فَقَالُوا : خَلاَت الْقَصُواءُ ، وَمَا ذَاكَ النَّيْ ﷺ : مَا خَلاَت الْقَصُواءُ ، وَمَا ذَاكَ لَهَا بِخُلُق ، وَلَكَنْ حَبَسَهَا حَابِسُ الْفِيلِ ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ لا يَسْأَلُونِي لَهَا بِخُلُق ، وَلَكَنْ حَبَسَهَا حَابِسُ الْفِيلِ ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ لا يَسْأَلُونِي لَهَا بِخُلُق ، وَلَكَنْ حَبَسَهَا حَابِسُ الْفِيلِ ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ لا يَسْأَلُونِي لَهَا بِخُلُق ، وَلَكَنْ حَبَسَهَا حَابِسُ الْفِيلِ ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ لا يَسْأَلُونِي خُطَّةً يُعَظَّمُونَ فِيهَا حُومَاتِ اللَّه إِلا أَعْطَيْتُهُمْ إِيَّاهَا . ثُمَّ زَجَرَهَا فَوَثَبَتْ ، فَطَدًّ يُعَظَّمُونَ فِيهَا حُومَاتِ اللَّه إِلا أَعْطَيْتُهُمْ إِيَّاهًا . ثُمَّ رَجُومَ النَّاسُ فَتَى نَزَلَ بِأَقْصَى الْحُدَيْبِيةِ عَلَى ثَمَد قَلِيلِ الْمَاءِ يَتَبَرَّضُهُ النَّاسُ حَتَّى نَزَلَ بِأَقْصَى الْحُدَيْبِيةِ عَلَى رَسُولِ اللّهِ ﷺ الْعَطَسُ ، فَلَمْ يُلِبُقُهُ النَّاسُ حَتَّى نَزَحُوهُ ، وَشُكِيَ إِلَى رَسُولِ اللّهِ عَلَيْ الْعَطَسُ ، وَلَنْ يَالِ اللّهُ عَلَيْ الْعَطَسُ ، وَشُكِي إِلَى رَسُولِ اللّهِ عَلَى النَّاسُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ الْعَطَسُ ،

فَانْتَزَعْ سَهُمًا مِنْ كَنَائِتِهِ ، ثُمَّ أَمَرَهُمْ أَنْ يَجْعَلُوهُ فيه ، فَوَاللَّه مَا زَالَ يَحيشُ لَهُمْ بِالرِّيِّ حَتَّى صَدَرُوا عَنْهُ ، فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلكَ إِذْ حَاءَ بُدَيْلُ بْنُ وَرْفَاءَ في وَ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ قُومِهِ مِنْ خُرَاعَةً ، وَكَانُوا عَيْبَةَ نُصْحِ رَسُولِ اللَّهِ عِلَيْهِ مِنْ أَهْلِ تِهَامَةً ، فَقَالَ : إِنِّي تَرَكْتُ كَعْبَ بْنَ لُؤَيٌّ ، وَعَامِرَ بْنَ لُؤَيٌّ نَزَلُوا أَعْدَادَ مِيَاهِ الْحُدَيْبِيَة، وَمَعَهُمُ الْعُوذُ الْمَطَافِيلُ ، وَهُمْ مُقَاتِلُوكَ ، وَصَادُّوكَ عَنِ الْبَيْتِ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : إِنَّا لَمْ نَجِيْ لِقِتَالِ أَحَد ، وَلَكُنَّا جَنْنَا مُعْتَمْرِينَ ، وَإِنَّ قُرَيْشًا قَدْ نَهَكَتْهُمُ الْحَرْبُ وَأَضَرَّتْ بِهِمْ ، فَإِنْ شَاءُوا مَادَدَّتُهُمْ مُدَّةً وَيُخَلُّوا بَيْنِي وَبَيْنَ النَّاسِ ، فَإِنْ أَظْهَرْ فَإِنْ شَاءُوا أَنْ يَدْخُلُوا فيمَا دَخَلَ فيه النَّاسُ فَعَلُوا ، وَإِلا فَقَدْ جَمُّوا ، وَإِنْ هُمْ أَبُوا فَوَالَّذِي نَفْسي بِيَده ! لأَقَاتِلَنَّهُمْ عَلَى أَمْرِي هَذَا حَتَّى تَنْفَرِدَ سَالفَتِي ، وَلَيُنْفذَنَّ اللَّهُ أَمْرَهُ . فَقَالَ بُدَيْلٌ : سَأَبَلُّغُهُمْ مَا تَقُولُ . قَالَ : فَانْطَلَقَ حَتَّى أَتَى قُرَيْشًا ، قَالَ : إِنَّا قَدْ حَنْنَاكُمْ مِنْ هَذَا الرَّجُلِ ، وَسَمَعْنَاهُ يَقُولُ قَوْلاً فَإِنْ شَئْتُمْ أَنْ نَعْرِضَهُ عَلَيْكُمْ فَعَلْنَا . فَقَالَ سُفَهَاؤُهُمْ : لا حَاجَةَ لَنَا أَنْ تُخْبِرَنَا عَنْهُ بِشَيْءٍ . وَقَالَ ذَوُو الرَّأَي مِنْهُمْ : هَاتِ مَا سَمِعْتَهُ يَقُولُ . قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ كَلْمَا وَكَذَا ، فَحَدَّنَّهُمْ بِمَا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ . فَقَامَ عُرْوَةُ بْنُ مَسْعُودٍ فَقَالَ : أَيْ قَوْمٍ ! أَلَسْتُمْ بِالْوَالِدِ ؟ قَالُوا : بَلَى. قَالَ : أُولَسْتُ بِالْوَلَّذِ؟ قَالُوا: بَلَى . قَالَ: فَهَلْ تَتَّهِمُونِي؟ قَالُوا: لا قَالَ: أَلَسْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنِّي اسْتَنْفَرْتُ أَهْلَ عُكَاظَ فَلَمَّا بَلَّحُوا عَلَيَّ حَتَّتُكُمْ بِأَهْلِي وَوَلَدي وَمَنْ أَطَاعَني؟ قَالُوا : بَلَى . قَالَ: فَإِنَّ هَذَا قَدْ عَرَضَ لَكُمْ خُطَّةَ رُشْد اقْبَلُوهَا وَدَعُونِي آتِيهِ . قَالُوا: اثْنَه . فَأَتَاهُ فَحَعَلَ يُكَلِّمُ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ نَحْوًا مِنْ قَوْلِهِ لِبُدَيْلِ ، فَقَالَ عُرْوَةً عِنْدَ ذَلِكَ : أَيْ مُحَمَّدُ! أَرَأَيْتَ إِنِ اسْتَأْصَلْتَ أَمْرَ قَوْمِكَ هَلْ سَمِعْتَ بِأَحَدِ مِنَ الْعَرَبِ احْتَاحَ أَهْلَهُ قَبْلُكَ ؟ وَإِنْ تَكُن الأَخْرَى فَإِنِّي وَاللَّهِ لأرَى وُجُوهًا وَإِنِّي لأرَى أَوْشَابًا مِنَ النَّاسِ خَلِيقًا أَنْ يَفرُّوا

وَيَدَعُوكَ. فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكْرٍ : امْصُصْ بِبَظْرِ اللاتِ ! أَنَحْنُ نَفِرٌ عَنْهُ وَنَدَعُهُ ، فَقَالَ : مَنْ ذَا ؟ قَالُوا : أَبُو بَكْر . قَالَ : أَمَا وَالَّذِي نَفْسي بِيَده لَوْلا يَدّ كَانَتْ لَكَ عَنْدِي لَمْ أَحْزِكَ بِهَا لأَجَبُّنُكَ ، قَالَ : وَجَعَلَ يُكَلِّمُ النَّبِيَّ ﷺ، فَكُلَّمَا تَكُلُّمَ أَخَذَ بِلِحْيَتِهِ ، وَالْمُغِيرَةُ قَائِمٌ عَلَى رَأْسِ النَّبِيِّ ﷺ، وَمَعَهُ السَّيْفُ وَعَلَيْهِ الْمَغْفَرُ ، فَكُلُّمَا أَهْوَى عُرُوَّةً بِيَدِهِ إِلَى لِحَيْةِ النَّبِيِّ ﷺ ضَرَبَ يَدَهُ بِنَعْلِ السَّيْفِ، وَقَالَ لَهُ: أَخَّرْ يَدَكَ عَنْ لِحْيَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ . فَرَفَعَ عُرْوَةُ رَأْسَهُ فَقَالَ : مَنْ هَذَا ؟ قَالُوا: الْمُغيرَةُ . فَقَالَ: أَيْ غُدَرُ ! أَلَسْتُ أَسْعَى فِي غَدْرَتِكَ ؟ وَكَانَ الْمُغِيرَةُ صَحِبَ قَوْمًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، فَقَتَلَهُمْ ، وَأَخَذَ أَمْوَالَهُمْ ، ثُمَّ جَاءَ فَأَسْلَمَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : أَمَّا الإسْلامَ فَأَقْبَلُ وَأَمَّا الْمَالَ فَلَسْتُ مَنْهُ فِي شَيْءٍ . ثُمَّ إِنَّ عُرْوَةَ حَعَلَ يَرْمُقُ أَصْحَابَ النَّبِيِّ عِينَيْه ، قَالَ : فَوَاللَّه مَا تَنَخَّمُ رَسُولُ اللَّه عِينَيْه ، فَالَ : فَوَاللَّه مَا تَنَخَّمُ رَسُولُ اللَّه عِينَا لَهُ عَامَةً إلا وَقَعَتْ فِي كُفِّ رَجُلِ مِنْهُمْ ، فَدَلَكَ بِهَا وَجْهَهُ وَجِلْدَهُ ، وَإِذَا أَمَرَهُمُ الْبَتَدَرُوا أَمْرَهُ ، وَإِذَا تَوَضًّا كَادُوا يَقْتَتُلُونَ عَلَى وَضُوته ، وَإِذَا تَكَلَّمَ حَفَضُوا أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَهُ ، وَمَا يُحدُّونَ إِلَيْهِ النَّظَرَ تَعْظيمًا لَهُ ، فَرَجَعَ عُرْوَةُ إِلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ : أَيْ قَوْمٍ وَاللَّهِ لَقَدْ وَفَدْتُ عَلَى الْمُلُوكِ ، وَوَفَدْتُ عَلَى قَيْصَرَ وَكَسْرَى وَالنَّجَاشِيِّ ، وَاللَّه إِنْ رَأَيْتُ مَلكًا قَطُّ يُعَظِّمُهُ أَصْحَابُهُ مَا يُعَظِّمُ أَصْحَابُ مُحَمَّد ﷺ مُحَمَّدًا ، وَاللَّه إِنْ تَنَخَّمَ نُخَامَةً إِلا وَقَعَتْ فِي كُفٍّ رَحُلِ مِنْهُمْ ، فَدَلَكَ بِهَا وَجْهَهُ ، وَجِلْدَهُ ، وَإِذَا أَمَرَهُمُ ابْتَدَرُوا أَمْرَهُ ، وَإِذَا تَوَضَّأَ كَادُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَى وَضُوته ، وَإِذَا تَكَلَّمَ خَفَضُوا أَصْوَاتَهُمْ عَنْدَهُ ، وَمَا يُحدُّونَ إِلَيْه النَّظَرَ تَعْظيمًا لَهُ ، وَإِنَّهُ قَدْ عَرَضَ عَلَيْكُمْ خُطَّةَ رُشْد فَاقْبُلُوهَا . فَقَالَ رَجُلٌ منْ بَنِي كَنَانَةَ : دَعُونِي آتِيه . فَقَالُوا : اثْتُه . فَلَمَّا أَشْرَفَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَأَصْحَابِه قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : هَذَا فُلانٌ ، وَهُوَ مِنْ قَوْمٍ يُعَظِّمُونَ الْبُدْنَ ، فَابْعَثُوهَا لَهُ. فَبُعَثَتْ لَهُ وَاسْتَقْبَلَهُ النَّاسُ يُلِّبُونَ ، فَلَمَّا رَأَى ذَلكَ قَالَ : سُبْحَانَ اللَّه ! مَا يَنْبَغي

لِهَوُلاءِ أَنْ يُصَدُّوا عَن الْبَسَيْت . فَلَمَّا رَجَعَ إِلَى أَصْحَابِهِ قَالَ : رَأَيْتُ الْبُدْنَ قَدْ قُلَّدَتْ وَأُشْعِرَتْ ، فَمَا أَرَى أَنْ يُصَدُّوا عَن الْبَيْتِ . فَقَامَ رَجُلٌ مَنْهُمْ يُقَالُ لَهُ مِكْرَزُ بْنُ خَفْصٍ فَقَالَ : دَعُونِي آتِيهِ . فَقَالُوا: اثْتُه . فَلَمَّا أَشْرَفَ عَلَيْهِمْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : هَلَا مَكُوزٌ وَهُوَ رَجُلٌ فَاجِرٌ . فَحَعَلَ يُكَلِّمُ النَّبِيَّ ﷺ ، فَبَيْنَمَا هُوَ يُكَلِّمُهُ إِذْ حَاءَ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرُو ، قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : لَقَدْ سَهُلَ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ • • • أَنُّمُ جَاءَهُ نَسُوَةً مُؤْمِنَاتٌ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتِ فَامْتَحنُوهُنَّ ﴾ حَتَّى بَلَغَ : ﴿ بِعِصَم الْكُوَافِرِ ﴾ فَطَلَّقَ عُمَرُ يَوْمَئِذِ امْرَأَتَيْن كَانَتَا لَهُ في الشِّرْك ، فَتَزَوَّجَ إِحْدَاهُمَا مُعَاوِيَةُ ، وَالْأُخْرَى صَفْوَانُ بْنُ أُمَّيَّةَ ، ثُمَّ رَجَعَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى الْمَدِينَةِ ، فَجَاءَهُ أَبُو بَصِيرِ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشِ وَهُوَ مُسْلِمٌ ، فَأَرْسَلُوا فِي طَلَبِهِ رَجُلَيْن ، فَقَالُوا : الْعَهْدَ الَّذَي حَعَلْتَ لَنَا . فَدَفَعَهُ إِلَى الرَّجُلَيْنِ فَخَرَجَا بِهِ حَتَّى بَلَغَا ذَا الْحُلَيْفَةِ ، فَنَزَلُوا يَأْكُلُونَ مَنْ تَمْرِ لَهُمْ ، فَقَالَ أَبُو بَصِيرٍ لأَحَدِ الرَّجُلَيْنِ : وَاللَّهِ إِنِّي لأَرَى سَيْفَكَ هَذَا يَا فُلانُ جَيِّدًا . فَاسْتَلَهُ الآخَرُ فَقَالَ : أَحَلْ ، وَاللَّه إِنَّهُ لَحَيِّدٌ ، لَقَدْ حَرَّبْتُ بِهِ ، ثُمَّ حَرَّبْتُ . فَقَالَ أَبُو بَصِير : أَرنِي أَنْظُرْ إِلَيْهِ . فَأَمْكَنَهُ مِنْهُ ، فَضَرَيَهُ حَتَّى بَرَدَ ، وَفَرَّ الآخَرُ حَتَّى أَتَى الْمَدينَةَ ، فَدَخَلَ الْمَسْحِدَ يَعْدُو، فَقَالَ رَسُونِكُ اللَّه ﷺ حينَ رَآهُ: لَقَدْ رَأَى هَذَا ذُعْرًا. فَلَمَّا النَّهَى إِلَى النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: قُتِلَ وَاللَّهِ صَاحِبِي وَإِنِّي لَمَقْتُولٌ ! فَحَاءَ أَبُو بَصِيرٍ فَقَالَ : يَا نَبِيَّ اللَّه ! قَدْ وَاللَّهِ أَوْفَى اللَّهُ ذِمَّتُكَ ، قَدْ رَدَدْتَنِي إِلَيْهِمْ ثُمَّ أَنْحَانِي اللَّهُ مِنْهُمْ . قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: وَيْلُ أُمَّهُ ! مَسْعَرَ حَرْب لَوْ كَانَ لَهُ أَحَدٌ . فَلَمَّا سَمِعَ ذَلكَ عَرَفَ أَنَّهُ سَيَرُدُهُ إِلَيْهِمْ ، فَخَرَجَ حَتَّى أَتَى سِيفَ الْبَحْرِ . قَالَ : وَيَنْفَلَتُ مِنْهُمْ أَبُو حَنْدَلِ بْنُ سُهَيْلٍ ، فَلَحِقَ بِأَبِي بَصِيرٍ ، فَحَعَلَ لا يَخْرُجُ مِنْ قُرَيْشِ رَجُلٌ قَدْ أَسْلَمَ إِلا

لَحِقَ بِأَبِي بَصِيرٍ ، حَتِّى اجْتَمَعَتْ مِنْهُمْ عِصَابَةٌ ، فَوَاللّهِ مَا يَسْمَعُونَ بِعِيرِ خَرَجَتْ لَقُرَيْشٌ إِلَى الشَّأْمِ إِلا اغْتَرَضُوا لَهَا ، فَقَتَلُوهُمْ وَأَحَدُوا أَمْوَالَهُمْ ، فَأَرْسَلَتْ قُرْيْشٌ إِلَى النَّبِيِ ﷺ فَلَا تُنَاشِدُهُ بِاللّهِ وَالرَّحِمِ لَمَّا أَرْسَلَ: فَمَنْ أَتَاهُ فَهُو فَأَرْسَلَ النَّبِي ﷺ إِلَيْهِمْ فَأَنْزَلَ اللّهُ تَعَالَى: ﴿ وَهُو الّذِي كَفَ أَيْدِيَهُمْ أَيْدِيكُمْ عَلَيْهِمْ ﴾ حَتَّى بَلَغَ عَنْكُمْ وَأَيْدِيكُمْ عَلَيْهِمْ ﴾ حَتَّى بَلَغَ عَنْكُمْ وَأَيْدِيكُمْ عَلَيْهِمْ ﴾ حَتَّى بَلَغَ وَالْحَمِيّةَ حَمِيَّةً وَمِنَ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ ﴾ حَتَّى بَلَغ والمُحميّة حَمِيَّة مَنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ ﴾ حَتَّى بَلَغ والمُحميّة حَمِيَّة الْجَاهِلِيَّة ﴾ وكانت حَمِيَّتُهُمْ أَنَهُمْ لَمْ يُقِرُّوا أَنّهُ نَبِي اللّهِ ، وكَانَتْ حَمِيَّتُهُمْ أَنَهُمْ لَمْ يُقرُوا أَنّهُ نَبِي اللّهِ ،

٢٢٤ - وعَنْهُمَا قَالاً : حَرَجَ النّبِيُ عَلَمْ الْحُدَيْبِيةِ ، وَبَعَثَ عَيْنَا لَهُ مِنْ خُرَاعَةَ ، وَسَارَ النّبِيُ عَلَيْ حَتَّى كَانَ بِعَديرِ الأَشْطَاطِ أَتَاهُ عَيْنَهُ قَالَ : إِنَّ قُرَيْشًا جَمَعُوا لَكَ جُمُوعًا ، وَقَدْ جَمَعُوا لَكَ الأَحَابِيشَ ، وَهُمْ مُقَاتِلُوكَ وَصَادُوكَ عَنِ الْبَيْتِ وَمَانِعُوكَ . فَقَالَ : أَشِيرُوا أَيُّهَا النَّاسُ عَلَيٍّ ! أَتَرَوْنَ أَنْ أَمِيلَ إِلَى عَنِ الْبَيْتِ وَمَانِعُوكَ . فَقَالَ : أَشِيرُوا أَيُّهَا النَّاسُ عَلَيٍّ ! أَتَرَوْنَ أَنْ أَمِيلَ إِلَى عَنِ الْبَيْتِ ، فَإِنْ يَاثُونَا عَنِ الْبَيْتِ ، فَإِنْ يَاثُونَا عَنِ الْبَيْتِ ، فَإِنْ يَاثُونَا كَانَ اللّهُ عَزَ وَجَلَّ قَدْ قَطَعَ عَيْنًا مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَإِلا تَرَكْنَاهُمْ مَحْرُوبِينَ . كَانَ اللّهُ عَزَ وَجَلَّ قَدْ قَطَعَ عَيْنًا مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَإِلا تَرَكْنَاهُمْ مَحْرُوبِينَ . فَإِلا تَرَكُنَاهُمْ مَحْرُوبِينَ . فَالَ أَبُو بَكُمْ : يَا رَسُولَ اللّهِ خَرَجْتَ عَامِلًا لِهَذَا الْبَيْتِ لا تُرِيدُ قَتْلَ أَحَد ، وَلا عَرْبُ أَحَدٍ ، فَتَوَجَّهُ لَهُ ، فَمَنْ صَدَّنَا عَنْهُ قَاتَلْنَاهُ . قَالَ: الْمُضُوا عَلَى اسْمُ اللّهِ . خَرْبَ أَحَدُ ، فَتَوَجَّهُ لَهُ ، فَمَنْ صَدَّنَا عَنْهُ قَاتَلْنَاهُ . قَالَ: الْمُضُوا عَلَى اسْمُ اللّهِ .

٢٢٥ - عَنْ أَسْلَمَ قَالَ : خَرَجْتُ مَعَ عُمَرَ ﴿ إِلَى السُّوقِ ، فَلَحِقَتْ عُمَرَ الْمَأَةُ شَائِةٌ فَقَالَتْ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ هَلَكَ زَوْجِي وَتَرَكَ صِبْيَةٌ صِغَارًا ، وَلا لَهُمْ زَرْعٌ ، وَلا ضَرْعٌ ، وَخَشِيتُ أَنْ تَأْكُلَهُمُ وَاللَّهِ مَا يُنْضِحُونَ كُرَاعًا ، ولا لَهُمْ زَرْعٌ ، ولا ضَرْعٌ ، وخَشِيتُ أَنْ تَأْكُلَهُمُ

الضَّبُعُ ، وَأَنَا بِنْتُ حُفَافِ بْنِ إِيْمَاءَ الْغَفَارِيِّ ، وَقَدْ شَهِدَ أَبِي الْحُدَيْبِيَةَ مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْ . فَوَقَفَ مَعَهَا عُمَرُ وَلَمْ يَمْضِ ، ثُمَّ قَالَ : مَرْحَبًا بِنَسَب قَرِيب . ثُمَّ الْشَبِيِّ عَلِيْ عَرَارَتَيْنِ مَلْأَهُمَا الْصَرَفَ إِلَى بَعِيرِ ظَهِيرِ كَانَ مَرْبُوطًا فِي الدَّارِ ، فَحَمَلَ عَلَيْهِ غِرَارَتَيْنِ مَلْأَهُمَا طَعَامًا ، وَحَمَلَ بَيْنَهُمَا بَيْنَهُمَا نَفَقَةً وَثِيَابًا ، ثُمَّ نَاوِلَهَا بِحِطَامِهِ ثُمَّ قَالَ : اقْتَادِيهِ ، فَلَنْ يَعْنَى حَتَى يَأْتِيكُمُ اللَّهُ بِحَيْرٍ . فَقَالَ رَجُلٌ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَكْثُونَ لَهَا . قَالَ يَعْمَلُ : ثَكَلَتْكُ أَمُّكُ وَاللّه إِنِي لأَرَى أَبَا هَذِهِ وَأَخَاهَا قَدْ حَاصَرَا حِصْنَا زَمَانًا فَافَتَتَحَاهُ ، ثُمَّ أَصْبَحْنَا نَسْتَفِيءُ سُهْمَانَهُمَا فِيهِ .

٢٢٦ عَنِ الْبَرَاءِ ﷺ أَنَهُ قِيلَ لَه : طُوبَى لَكَ ، صَحِبْتَ النَّبِيَّ ﷺ
 وَبَايَعْتَهُ تَحْتَ الشَّحَرَةِ . فَقَالَ : يَا أَبْنَ أَحِي إِنَّكَ لا تَدْرِي مَا أَحْدَثْنَا بَعْدَهُ .

### باب : كَيفَ قُتِل أبوذاتِ الكَرِش ؟ \*

٢٢٧ - عَنِ الزَّبَيْرِ عَلَيْهُ قَالَ : لَقِيتُ يَوْمَ بَدْرِ عُبَيْدَةً بْنَ سَعِيد بْنِ الْعَاصِ وَهُوِ مُدَجَّجٌ لا يُرَى مِنْهُ إلا عَيْنَاهُ ، فَقَالَ : أَنَا أَبُو ذَاتِ الْكَرِشِ. فَحَمَلْتُ عَلَيْهِ بِالْعَيْزَةِ فَطَعَنْتُهُ فِي عَيْنِهِ فَمَاتَ . ولَقَدْ وَضَعْتُ رِجْلِي عَلَيْهِ ثُمَّ تَمَطَأْتُ فَكَانَ الْعَيْزَةِ فَطَعَنْتُهُ فِي عَيْنِهِ فَمَاتَ . ولَقَدْ وَضَعْتُ رِجْلِي عَلَيْهِ ثُمَّ تَمَطَأْتُ فَكَانَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهُ أَنْ نَزَعْتُهَا ، وَقَد النّبَى طَرَفَاهَا . قَالَ عُرُوةً : فَسَأَلَهُ إِيَّاهَا رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ أَخَدَهَا، ثُمَّ طَلَبَهَا أَبُو بَكْرٍ فَأَعْطَاهُ، فَلَمَّا قُبِضَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ أَخَذَهَا، ثُمَّ طَلَبَهَا أَبُو بَكْرٍ فَأَعْطَاهُ، فَلَمَّا قُبِضَ سَأَلَهَا إِيَّاهُ عُمْرُ فَأَعْطَاهُ إِيَّاهًا ، فَلَمَّا قُبِضَ اللّهِ بْنُ اللّهِ عَنْدَ آلِ عَلِي مَا فَيْضَ عَنْدَهُ عَتْمَانُ وَقَعَتْ عِنْدَ آلِ عَلِي ، فَطَلَبَهَا عَبْدُاللّهِ بْنُ مَنْ فَأَعْطَاهُ إِيَّاهًا عَبْدُاللّهِ بْنُ اللّهِ بَنْ اللّهِ عَنْدَ آلِ عَلِي ، فَطَلَبَهَا عَبْدُاللّهِ بْنُ اللّهُ مَنْ مَا عَنْدَهُ حَتَّى قُتِلَ .

## باب فَتْلِ أَبِي رَافِع اليهُودِي \*

٨٢١ - عَنِ الْبَرَاءِ ﷺ قَالَ : بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى أَبِي رَافِعِ الْيَهُودِيِّ رِحَالاً مِنَ الأَنْصَارِ، فَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ عَبْدَاللَّهِ بْنَ عَتِيكِ ، وَكَانَ أَبُو رَافِعِ يُؤْذِي رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَيُعِينُ عَلَيْهِ، وَكَانَ فِي حِصْنِ لَهُ بِأَرْضِ الْحجَازِ، فَلَمَّا دَنَوْا منْهُ وَقَدْ غَرَبَتِ الشَّمْسُ وَرَاحَ النَّاسُ بسَرْحِهِمْ ، فَقَالَ عَبْدُاللَّه لأَصْحَابِه : احْلِسُوا مَكَانَكُمْ ، فَإِنِّي مُنْطَلِقٌ وَمُتَلَطِّفٌ للْبَوَّابِ لَعَلِّي أَنْ أَدْخُلَ . فَأَقْبَلَ حَتَّى دَنَا مِنَ الْبَابِ ، ثُمَّ تَقَنَّعَ بِثُوبِهِ كَأَنَّهُ يَقْضِي حَاجَةً ، وَقَدْ دَخَلَ النَّاسُ وَأَغْلَقُوا بَابَ الْحِصْنِ ، ثُمَّ إِنَّهُمْ فَقَدُوا حَمَارًا لَهُمْ فَخَرَجُوا يَطْلُبُونَهُ ، فَخَرَجْتُ فيمَنْ خَرَجَ، أُريهِمْ أَنْنِي أَطْلُبُهُ مَعَهُمْ ، فَوَجَدُوا الْحِمَارَ فَدَخَلُوا وَدَخَلْتُ ، فَهَتَفَ به الْبَوَّابُ : يَا عَبْدَ اللَّهِ إِنْ كُنْتَ تُرِيدُ أَنْ تَدْخُلَ فَادْخُلْ ، فَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُغْلِقَ الْبَابَ . فَدَحَلْتُ فَكَمَنْتُ ، فَلَمَّا دَحَلَ النَّاسُ أَغْلَقَ الْبَابَ ، ثُمَّ عَلْقَ الأَغَالِيقَ عَلَى وَتَدِ - وَفِي رِوَايَة : فِي كُوَّةٍ حَيْثُ أَرَاهَا - ، قَالَ : فَقُمْتُ إِلَى الْأَقَاليد فَأَخَذْتُهَا فَفَتَحْتُ الْبَابَ ، وَكَانَ أَبُو رَافِعٍ يُسْمَرُ عِنْدَهُ ، وَكَانَ فِي عَلالِيَّ لَهُ ، فَلَمَّا دَهَبَ عَنْهُ أَهْلُ سَمَره صَعَدْتُ إِلَيْهِ ، فَجَعَلْتُ كُلَّمَا فَتَحْتُ بَابًا أَغْلَقْتُ عَلَيَّ مِنْ دَاحِلٍ . قُلْتُ : إِنِ الْقَوْمُ نَذِرُوا بِي ، لَمْ يَخْلُصُوا إِلَيَّ حَتَّى أَقْتُلَهُ . فَانْتَهَيْتُ إِلَيْهِ ، فَإِذَا هُوَ فِي بَيْتٍ مُظْلِمٍ وَسُطَ عِيَالِهِ ، لا أَدْرِي أَيْنَ هُوَ مِنَ الْبَيْتِ ، فَقُلْتُ : يَا أَبَا رَافِعٍ . قَالَ : مَنْ هَذَا ؟ فَأَهْوَيْتُ نَحْوَ الصَّوْتِ فَأَضْرِبُهُ ضَرْبَةً بِالسَّيْفِ، وَأَنَا دَهِشَّ فَمَا أَغْنَيْتُ شَيْفًا . وَصَاحَ ، فَخَرَجْتُ مِنَ الْبَيْتِ فَأَمْكُتُ غَيْرَ بَعِيدِ ، ثُمَّ دَخَلْتُ إِلَيْهِ فَقُلْتُ : مَا هَذَا الصَّوْتُ يَا أَبَا رَافع ؟ - وَفَى رَوَايَةً : وَغَيَّرْت صَوْتِي - فَقَالَ : الْأُمُّكَ الْوَيْلُ ! إِنَّ رَجُلاً فِي الْبَيْتِ ضَرَبَنِي قَبْلُ بِالسَّيْفِ . قَالَ : فَأَضْرِبُهُ ضَرَّبَةً أَثْخَنَتُهُ وَلَمْ أَقْتُلُهُ . - وفي رواية : فَصاحَ ، وقَامَ أَهْله ، ثُمَّ جَفْتُ وغَيَرْت صَوْقِي كَهَيْعَة الْمُغَيث - ثُمَّ وَضَعْتُ ظَبَة السَّيْفِ فِي بَطْنه حَتَّى أَخَذَ فِي ظَهْرِهِ - وَفِي رِوَاية : حَتَى قَرَعَ فِي العَظْمِ - ، فَعَرَفْتُ أَنِّي قَتَلْتُهُ ، فَجَعَلْتُ أَفْتُحُ الأَبْوَابَ بَابًا بَابًا، حَتَّى انْتَهَيْتُ إِلَى دَرَجَة لَهُ، فَعَرَفْتُ أَنِي قَد انْتَهَيْتُ إِلَى الأَرْضِ، فَوَقَعْتُ فِي لَيْلَة مُقْمَرة، فَوَضَعْتُ رِجْلِي وَأَنَا أُرَى اتَّى قَد انْتَهَيْتُ إِلَى الأَرْضِ، فَوَقَعْتُ فِي لَيْلَة مُقْمَرة، فَانْكَسَرَتْ سَاقِي ، فَعَصَبْتُهَا بِعِمَامَة ، ثُمَّ الْطَلَقْتُ حَتَّى جَلَسْتُ عَلَى الْبَابُ فَقَلْتُ : لا أَخْرُجُ اللَّيْلَةَ حَتَّى أَعْلَمَ أُقَتَلْتُهُ . فَلَمَّا صَاحَ الدِّيكُ قَامَ النَّاعِي عَلَى السُّورِ فَقَالَ : أَنْعَى أَبًا رَافِع تَاجِرَ أَهْلِ الْحِجَازِ . فَانْطَلَقْتُ إِلَى أَصَحَابِي السُّورِ فَقَالَ : أَنْعَى أَبًا رَافِع تَاجِرَ أَهْلِ الْحِجَازِ . فَانْطَلَقْتُ إِلَى أَصْحَابِي السُّورِ فَقَالَ : أَنْعَى أَبًا رَافِع تَاجِرَ أَهْلِ الْحِجَازِ . فَانْطَلَقْتُ إِلَى أَصْحَابِي السُّورِ فَقَالَ : أَنْعَى أَبًا رَافِع تَاجِرَ أَهْلِ الْحِجَازِ . فَانْطَلَقْتُ إِلَى أَصَحَابِي السُّورِ فَقَالَ : أَنْعَى أَبًا رَافِع تَاجِرَ أَهْلِ الْحِجَازِ . فَانْطَلَقْتُ إِلَى أَلْتُهُ أَبُا رَافِع تَاجِرَ أَهْلِ الْحِجَازِ . فَانْطَلَقْتُ إِلَى أَلْتُهُ إِلَى أَلَالَهُ أَبًا رَافِع بَاحِرَ أَهْلِ الْحَجَاءَ ، فَقَدْ قَتَلَ اللَّهُ أَبًا رَافِع بَاحِرَ أَهْلُ أَنْ أَنْكَالَتُهُ لَى النَّي عَلَى النَّي عَلَى النَّي عَلَى النَّي عَلَى النَّي عَلَى اللَّهُ أَلَى النَّي عَلَى اللَّهُ أَنْ اللَّهُ أَنْهُ لَ أَنْ اللَّهُ أَنْهُ لَى اللَّهُ أَنْ اللَّهُ أَنْ اللَّهُ أَنْهُ اللَّهُ اللَّهُ أَنْهُ اللَّهُ أَنْهُ اللَّهُ أَنْهُ اللَّهُ أَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْمُ الْحَبَالُ اللَّهُ الْقَلْ اللَّهُ الْمُعْلِى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ الْمُعْ الْحَرَاقِ الْمُ الْمُولِ الْمُعْلَقُتُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولُولُ الْمُعْلِقُ الْمُلْحِلُولُ الْمُعْلَقُولُ الْمُعْلَى الْمُعْلِقُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَقِ الْمُعْلَى الْمُعْلِقُو

### باب قَتْلِ حَمْزَةَ بن عَبدِ المطلبِ الله

٢٢٩ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيِّ قَالَ : خَرَجْتُ مَعَ عُبَيْدَاللَّهِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ الْحِيَارِ ، فَلَمَّا قَدَمْنَا حِمْصَ قَالَ عُبَيْدُاللَّهِ : هَلْ لَكَ فِي وَحْشِيٍّ نَسْأَلُهُ عَنْ قَتْلِ حَمْزَةَ؟ قُلْتُ : نَعَمْ . وَكَانَ وَحْشِيٌّ يَسْكُنُ حَمْصَ ، فَسَأَلْنَا عَنْهُ ، فَقِيلَ لَنَا : هُوَ ذَاكَ فِي ظلِّ قَصْرِهِ كَأَنَّهُ حَمِيتٌ . فَجَفْنَا حَتَّى وَقَفْنَا عَلَيْهِ بِيسِيرٍ ، فَسَلَّمَنَا ، فَرَدَّ السَّلامَ ، وَعُبَيْدُاللَّهِ مُعْتَجَرِّ بِعِمَامَتِهُ مَا يَرَى وَخْشِيٌّ إِلاَ عَيْنَيْهُ وَرِحْلَيْهِ ، فَقَالَ : يَا وَحْشِيُّ الْتَعْرِفُنِي ؟ فَنَظَرَ إِلَيْهِ ثُمَّ قَالَ : لا وَحْشِيُّ الْتَعْرِفُنِي ؟ فَنَظَرَ إِلَيْهِ ثُمَّ قَالَ : لا وَحْشِيُّ الْعَيْرِ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَوَلَدَتْ لَهُ غُلامًا بِمَكَّةً وَاللّهِ ، إلا أَنِّي أَعْلَمُ أَنَّ عَدِيً بْنَ الْحِيَارِ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَوَلَدَتْ لَهُ غُلامًا بِمَكَةً وَلَدَتْ لَهُ عُلَمًا إِيَّاهُ ، فَلَكَانَى فَكُنْتُ أُسْتَرْضِعُ لَهُ ، فَحَمَلْتُ ذَلِكَ الْغُلامَ مَعَ أُمَّهِ ، فَنَاوَلَتُهَا إِيَّاهُ ، فَلَكَانَى فَكُنْتُ أَسْرَضِعُ لَهُ ، فَحَمَلْتُ ذَلِكَ الْغُلامَ مَعَ أُمَّهِ ، فَنَاوَلَتُهَا إِيَّاهُ ، فَلَكَانَى عَدِي اللّهِ عَنْ وَجْهِهِ فَمْ قَالَ : أَلا تُخْبُرُنَا بِقَتْلِ حَمْزَةً ؟ قَالَ : أَلَا تُخْرَانًا بِقَتْلِ حَمْزَةً ؟ قَالَ : نَعَمْ ، إن حَمْزَةً قَتَلَ طُعَيْمَةً بْنَ عَدِيٍّ بِبَدْرٍ ، فَقَالَ لِي مَوْلايَ حَمْزَةً ؟ قَالَ : نَعَمْ ، إن حَمْزَةً قَتَلَ طُعَيْمَةً بْنَ عَدِيٍّ بِبَدْرٍ ، فَقَالَ لِي مَوْلايَ

جُبَيْرُ بْنُ مُطْعِم : إِنْ قَتَلْتَ حَمْزَةَ بِعَمِّي فَأَنْتَ حُرٌّ . فَلَمَّا أَنْ خَرَجَ النَّاسُ عَامَ عَيْنَيْنِ خَرَجْتُ مَعَ النَّاسِ إِلَى الْقَتَالِ ، فَلَمَّا أَن اصْطَفُوا للْقَتَالِ خَرَجَ سَبَاعٌ فَقَالَ : هَلْ مِنْ مُبَارِز؟ فَخَرَجَ إِلَيْهِ حَمْزَةُ ﴿ فَقَالَ: يَا سَبَاعُ ، يَا ابْنَ أُمِّ أَنْمَار مُقَطِّعَة الْبُظُورِ أَتْحَادُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ﷺ ؟! ثُمَّ شَدَّ عَلَيْهِ فَكَانَ كَأَمْسِ الذَّاهِبِ . وَكُمَنْتُ لَحَمْزَةً تَحْتَ صَخْرَة ، فَلَمَّا دَنَا مِنِّي رَمَيْتُهُ بِحَرْبَتِي فَأَضَعُهَا فِي ثُنَّتِهِ حَتَّى خَرَجَتْ مِنْ بَيْنِ وَرِكَيْهِ ، فَكَانَ ذَاكَ الْعَهْدَ به . فَلَمَّا رَجَعَ النَّاسُ رَجَعْتُ مَعَهُمْ فَأَقَمْتُ بِمَكَّةً حَتَّى فَشَا فِيهَا الإِسْلامُ . ثُمَّ خَرَجْتُ إِلَى الطَّائف ، فَأَرْسَلُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ رَسُولًا فَقِيلَ لِي : إِنَّهُ لا يَهِيجُ الرُّسُلَ . فَحَرَجْتُ مَعَهُمْ حَتَّى قَدَمْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَلَمَّا رَآنِي قَالَ : آنْتَ وَحْشَيِّ ؟ قُلْتُ : نَعَمْ قَالَ : أَنْتَ قَتَلْتَ حَمْزَةَ ؟ قُلْتُ : قَدْ كَانَ منَ الأَمْرِ مَا بَلَغَكَ . قَالَ : فَهَلْ تَسْتَطيعُ أَنْ تُغَيِّبَ وَجُهَكَ عَنِّي ؟ فَخَرَخْتُ ، فَلَمَّا قُبضَ رَسُولُ اللَّه ﷺ فَخَرَجَ مُسَيْلِمَةُ الْكَذَّابُ قُلْتُ : لأَخْرُجَنَّ إِلَى مُسَيْلِمَةَ لَعَلِّي أَفْتُلُهُ فَأَكَافِئَ بِهِ حَمْزَةً . فَخَرَجْتُ مَعَ النَّاسَ ، فَكَانَ مِنْ أَمْرِه مَا كَانَ ، فَإِذَا رَجُلّ قَائمٌ فِي ثُلْمَة حِدَار كَأَنَّهُ حَمَلٌ أَوْرَقُ ثَائرُ الرَّأْسِ، فَرَمَيْتُهُ بِحَرْبَتِي فَأَضَعُهَا بَيْنَ نَّذَيُّهِ حَتَّى خَرَجَتْ مِنْ بَيْنِ كَتِفَيْهِ ، وَوَثَبَ إِلَيْهِ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ فَضَرَبَهُ بالسَّيْف عَلَى هَامَته .

## باب : أيْنَ رَكَزَ النَّبِيُّ ﷺ الرَّاية يوْمَ الْفَتْح ؟

٢٣٠ عَنْ عُرْوَة قَالَ : لَمَّا سَارَ رَسُولُ اللّه ﷺ عَامَ الْفَتْحِ ، فَبَلَغَ ذَلكَ قُرَيْشًا، خَرَجَ أَبُو سُفْيَانَ وَحَكِيمُ بْنُ حِزَامٍ وَبُدَيْلُ بْنُ وَرْقَاءَ يَلْتَمسُونَ الْحَبَرَ عَنْ رَسُولِ اللّهِ ﷺ، فَأَفْبَلُوا يَسْيَرُونَ حَتَّى أَتُواْ مَرَ الظَّهْرَانِ ، فَإِذَا هُمْ بِنِيرَانِ كَأَنَهَا نِيرَانُ عَرَفَةَ ، فَقَالَ أَبُدِيلٌ: كَأَنَّهَا نِيرَانُ عَرَفَة ، فَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ : مَا هَذِهِ لَكَأَنَّهَا نِيرَانُ عَرَفَة . فَقَالَ أَبُديْلٌ:

نِيرَانُ بَنِي عَمْرِو . فَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ : عَمْرُو أَقَلُ مِنْ ذَلِكَ . فَرَآهُمْ نَاسٌ مِنْ حَرَسِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَدْرَكُوهُمْ فَأَحَذُوهُمْ، فَأَتَوْا بِهِمْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَأَسْلَمَ أَبُو سُفْيَانَ ، فَلَمَّا سَارَ قَالَ لِلْعَبَّاسِ : احْبِسْ أَبَا سُفْيَانَ عَنْدَ حَطْمِ الْخَيْلِ حَتَّى يَنْظُرَ إِلَى الْمُسْلِمِينَ. فَحَبَسَهُ الْعَبَّاسُ ، فَجَعَلَتِ الْقَبَائِلُ تَمُرُّ مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْ ، تَمُرُّ كَتيبَةً كَتيبَةً عَلَى أَبِي سُفْيَانَ، فَمَرَّتْ كَتيبَةٌ ، قَالَ : يَا عَبَّاسُ مَنْ هَذه؟ قَالَ : هَذَهْ غَفَارٌ . قَالَ : مَا لِي وَلَغَفَارَ ؟ ثُمَّ مَرَّتْ جُهَيَّنَةُ قَالَ مِثْلَ ذَلِكَ ، ثُمَّ مَرَّتْ سَعْدُ بْنُ هُذَيْم فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ ، وَمَرَّتْ سُلَيْمُ فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ ، حَتَّى أَقْبَلَتْ كَتيبَةٌ لَمْ يَرَ مِثْلُهَا . قَالَ : مَنْ هَذه ؟ قَالَ : هَوُلاء الأَنْصَارُ ، عَلَيْهِمْ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةً مَعَهُ الرَّايَةُ . فَقَالَ سَعْدٌ : يَا أَبَا سُفْيَانَ الْيَوْمَ يَوْمُ الْمَلْحَمَة ، الْيَوْمَ تُسْتَحَلُّ الْكَعْبَةُ . فَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ : يَا عَبَّاسُ : حَبَّذَا يَوْمُ الذِّمَارِ . ثُمَّ جَاءَتْ كَتيبَةٌ – وَهِيَ أَقَلُ الْكَتَائِبِ - فيهمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَصْحَائِهُ ، وَرَايَةُ النَّبِيِّ ﷺ مَعَ الزُّبَيْرِ ﷺ ، فَلَمَّا مَرَّ رَسُولُ اللَّه ﷺ بأبي سُفْيَانَ قَالَ : أَلَمْ تَعْلَمْ مَا قَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةً ؟ قَالَ : مَا قَالَ ؟ قَالَ: قال كَذَا وَكَذَا. فَقَالَ : كَذَبَ سَعْدٌ ، وَلَكَنْ هَذَا يَوْمٌ يُعَظِّمُ اللَّهُ فيه الْكَعْبَةَ ، وَيَوْمٌ تُكْسَى فيه الْكَعْبَةُ . وَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ أَنْ تُرْكُزَ رَائِتُهُ بِالْحَجُونِ . قَالَ عُرْوَةً : وَأَخْبَرَنِي نَافِعُ بْنُ جُبَيْرٍ قَالَ : سَمِعْتُ الْعَبَّاسَ يَقُولُ لِلْزَّابِيْرِ : يَا أَبَا عَبْدِ الله ، هَا هُنَا أَمَرَكَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ تَرْكُزَ الرَّايَةَ ؟ قَالَ : وَأَمَرَ يَوْمَعُذ حَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ أَنْ يَدْخُلَ مِنْ أَعْلَى مَكَّةً ،مِنْ كَدَاءِ، وَدَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ منْ كُدًا .

# كتاب الإمسارة

#### بابالاستخلاف

الْمنْبَرِ ، وَذَلِكَ الْغَدَ مِنْ يَوْمٍ تُوفِّيَ النَّبِيُّ عَلَى ، فَتَشَهَّدَ وَآبُو بَكْرِ صَامِتٌ لا الْمنْبَرِ ، وَذَلِكَ الْغَدَ مِنْ يَوْمٍ تُوفِّيَ النَّبِيُّ عَلَى ، فَتَشَهَّدَ وَآبُو بَكْرِ صَامِتٌ لا يَتَكُلَّمُ ، قَالَ : كُنْتُ أَرْجُو أَنْ يَعِيشَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى حَتَّى يَدَبُرَنَا ، فَإِنْ يَكُ مُحَمَّدٌ عَلَى قَدْ جَعَلَ بَيْنَ أَظُهُرِكُمْ نُورًا تَهْتَدُونَ به ، مُحَمَّدٌ عَلَى قَدْ مَاتَ ، فَإِنْ اللَّه تَعَالَى قَدْ جَعَلَ بَيْنَ أَظُهُرِكُمْ نُورًا تَهْتَدُونَ به ، هَدَى اللَّهُ مُحَمَّدًا عَلَى ، وَإِنْ أَبَا بَكْرِ صَاحِبُ رَسُولِ اللَّه عَلَى أَنْنِي انْنَيْنِ ، فَإِنَّهُ هَدَى اللَّهُ مُحَمَّدًا عَلَى الْمُسْلِمِينَ بِأُمُورِكُمْ ، فَقُومُوا فَبَايِعُوهُ . وَكَانَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ قَدْ بَايَعُوهُ أَوْلَى الْمُسْلِمِينَ بِأُمُورِكُمْ ، فَقُومُوا فَبَايِعُوهُ . وَكَانَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ قَدْ بَايَعُوهُ أَوْلَى الْمُسْلِمِينَ بِأُمُورِكُمْ ، فَقُومُوا فَبَايِعُوهُ . وَكَانَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ قَدْ بَايَعُوهُ وَلَى الْمُسْلِمِينَ بَأْمُورِكُمْ ، فَقُومُوا فَبَايِعُوهُ . وَكَانَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ قَدْ بَايَعُوهُ فَدْ بَايَعُوهُ وَكَانَتْ طَائِفَةٌ مَنْهُمْ قَدْ بَايَعُوهُ فَيْ الْمَنْبَرَ . فَلَى الْمُسْلِمِينَ بَأُمُورِكُمْ ، فَقُومُوا فَبَايِعُوهُ . وَكَانَتْ طَائِفَةً عَلَى الْمُنْبَرِ . قَالَ أَنْسِ هُعْتُ عُمَرَ يَقُولُ لَا بِي بَكْرٍ يَوْمَئِذٍ : اصْعَدِ الْمِنْبَرَ . فَلَمْ يَزَلُ بِهِ حَتَّى صَعِدَ الْمُثَبَرَ فَبَايَعَهُ النَّاسُ عَامَّةً .

٢٣٢ - عَنْ أَبِي بَكْرِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ لِوَفْد بُزَاخَةً : تَتْبَعُونَ أَذْنَابَ الإِبِلِ حَتَّى يُرِيَ اللَّهُ خَلِيفَةَ نَبِيِّهِ ﷺ وَالْمُهَاجِرِينَ أَمْرًا يَغْذِرُونَكُمْ بِهِ .

### باب اتَّخاذ الأئمة الصَّالحينَ \*

٢٣٣ - عَنْ أَبِي حَازِمٍ قَالَ : دَحَلَ أَبُو بَكْرِ عَلَى امْرَأَة مِنْ أَحْمَسَ يُقَالُ لَهَا : زَيْنَبُ ، فَرَآهَا لا تَكَلَّمُ ، فَقَالَ : مَا لَهَا ؟ قَالُوا : حَمَّتُ مُصْمِتَةً . قَالَ : لَهَا تَكَلَّمِي ، فَإِنْ هَذَا لا يَحِلُ ، هَذَا مِنْ عَمَلِ الْجَاهِلِيَّة . فَتَكَلَّمَتْ فَقَالَتْ : لَهَا تَكَلَّمِي ، فَإِنْ هَذَا لا يَحِلُ ، هَذَا مِنْ عَمَلِ الْجَاهِلِيَّة . فَتَكَلَّمَتْ فَقَالَتْ : مَنْ أَنْ هَذَا لا يَحِلُ ، هَذَا مِنْ عَمَلِ الْجَاهِلِيَّة . فَتَكَلَّمَتْ فَقَالَتْ : مَنْ أَنْ قَالَ : مِنْ أَيُّ الْمُهَاجِرِينَ ؟ قَالَ : مِنْ أَيُّ الْمُهَاجِرِينَ ؟ قَالَ : إِنَّكَ لَسَوُولٌ ، أَنَا أَبُو بَكْرٍ . قَالَتْ : مِنْ أَيُّ أَنْهُ إِلَيْ مَنْ الْمُو بَكْرٍ . قَالَ : إِنِّكَ لَسَوُولٌ ، أَنَا أَبُو بَكْرٍ . قَالَتْ : مَا بَقَاوُنَا عَلَى هَذَا الْأُمْرِ الصَّالِحِ الَّذِي جَاءَ اللَّهُ بِهِ بَعْدَ الْجَاهِلِيَّة ؟ قَالَتْ : مَا بَقَاوُنَا عَلَى هَذَا الْأُمْرِ الصَّالِحِ الَّذِي جَاءَ اللَّهُ بِهِ بَعْدَ الْجَاهِلِيَّة ؟

قَالَ: بَقَاؤُكُمْ عَلَيْهِ مَا اسْتَقَامَتْ بِكُمْ أَيْمَتُكُمْ . قَالَتْ : وَمَا الأَيْمَةُ ؟ قَالَ : أَمَا كَانَ لِقَوْمِكِ رُؤُوسٌ وَأَشْرَافٌ يَأْمُرُونَهُمْ فَيُطِيعُونَهُمْ ؟ قَالَتْ : بَلَى. قَالَ : فَهُمْ أُولَئِكِ عَلَى النَّاسِ .

#### باب ما يكره من الحِرْصِ على الإمارةِ

الْإِمَارَةِ، وَسَتَكُونُ لَدَامَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، فَنِعْمَ الْمُرْضِعَةُ ، وَبَثْسَتِ الْفَاطِمَةُ . الْإِمَارَةِ، وَسَتَكُونُ لَدَامَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، فَنِعْمَ الْمُرْضِعَةُ ، وَبَثْسَتِ الْفَاطِمَةُ .

#### باب بطانة الإمام وأهل مشورته

حَنْ أَبِي سَعِيد ﷺ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ : مَا اسْتُخْلَفَ - وَفِي رَالنَّبِيِّ عَلَيْ اللَّهُ مِنْ لَبِيٍّ ، ولا استُخْلَف من خَلِيفة - إلا لَهُ بِطَائتَان : بِطَائةٌ تَأْمُرُهُ بِالشَّرِ وَتَحُضُّهُ عَلَيْهِ ، وَبِطَائةٌ تَأْمُرُهُ بِالشَّرِ وَتَحُضُّهُ عَلَيْهِ ، وَالْمَعْصُومُ مَنْ عَصَمَ اللَّهُ .

#### بابعزم الإمام على الناس فيما يطيقون

٢٣٦ - عَنِ ابْنِ مَسْعُود ﷺ قال: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَعْسَى أَنْ لا يَعْزِمَ عَلَيْنَا فِي أَمْرٍ إِلا مَرَّةً حَتَّى نَفْعَلَهُ ، وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَنْ يَزَالَ بِخَيْرِ مَا اتَّقَى اللَّهَ، وَإِذَا شَكَ أَنْ لا مَرَّةً حَتَّى نَفْعَلَهُ ، وَأَوْشَكَ أَنْ لا تَجدُوهُ، وَالّذي شَكَ فِي نَفْسِهِ شَيْءٌ سَأَلَ رَجُلاً فَشَفَاهُ مِنْهُ ، وَأُوْشَكَ أَنْ لا تَجدُوهُ، وَالّذي لا إِلّهُ إِلا هُوَ مَا أَذْكُرُ مَا غَبَرَ مِنَ الدُّنْيَا إِلا كَالنَّغْبِ شُرِبَ صَفْوُهُ وَبَقِي كَدَرُهُ.

#### باب الحاكم يحكم بالقتل على من وَجَب عليه دون الإمام الذي فوقه

٣٣٧ - عَنْ أَنَسٍ ﷺ قَالَ : إِنَّ قَيْسَ بْنَ سَعْدِ كَانَ يَكُونُ بَيْنَ يَدَيِ النَّبِيِّ النَّبِيِّ عِنْ أَنَسٍ ﷺ بِمَنْزِلَةٍ صَاحِبِ الشُّرَطِ مِنَ الأَمِيرِ .

### باب ما يكره من ثناءِ السُّلطان ، وإذا خرج قال غير ذلك

٢٣٨ - عَنْ مُحَمَّد بِنِ زَيْد بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُمْرَ : قَالَ أُنَاسٌ لاَبْنِ عُمَرَ: إِنَّا نَدْخُلُ عَلَى سُلْطَانِنَا ، فَنَقُولُ لَهُمْ خِلاَفَ مَا نَتَكَلَّمُ إِذَا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِهِمْ ، قَالَ : كُنَّا نَعُدُّهَا نِفَاقًا.

#### باب: الأصل في الإمامة الشورى لا السيف

٢٣٩ عَنْ جَرِيرِ قَالَ: كُنْتُ بِالْيَمْنِ، فَلَقِيتُ رَجُلَيْنِ مِنْ أَهْلِ الْيَمْنِ: ذَا كَلاعِ وَذَا عَمْرِو، فَجَعَلْتُ أَحَدُّنَهُمْ عَنْ رَسُولِ الله ﷺ. فَقَالَ لَهُ ذُو عَمْرِو: لَئِنْ كَانَ الَّذِي تَذْكُرُ مِنْ أَمْرِ صَاحِبكَ لَقَدْ مَرَّ عَلَى أَجَلِهِ مُنْدُ ثَلاث. عَمْرِو: لَئِنْ كَانَ الَّذِي تَذْكُرُ مِنْ أَمْرِ صَاحِبكَ لَقَدْ مَرَّ عَلَى أَجَلِهِ مُنْدُ ثَلاث. وَأَفْبَلا مَعِي ، حَتَّى إِذَا كُنَّا فِي بَعْضِ الطَّرِيقِ رُفِعَ لَنَا رَكْبٌ مِنْ قَبلِ الْمَدينَة ، وَالثَّاسُ فَسَأَلْنَاهُمْ فَقَالُوا : قَيضَ رَسُولُ الله ﷺ ، وَاسْتَخْلَفَ أَبُو بَكْرِ ، وَالنَّاسُ صَالِحُونَ . فَقَالًا : أَخْبِرْ صَاحِبَكَ أَنَّا قَدْ جَنْنَا وَلَعَلَنَا سَنَعُودُ إِنْ شَاءَ الله . وَرَجَعَا إِلَى الْبَمَنِ ، فَأَخْبَرْتُ أَبَا بَكْرِ بِحَدِيثِهِمْ ، قَالَ : أَفَلا جَثْتَ بِهِمْ ؟ فَلَمَّا وَرَجَعَا إِلَى الْبَمَنِ ، فَأَخْبَرْتُ أَبَا بَكْرِ بِحَدِيثِهِمْ ، قَالَ : أَفَلا جَثْتَ بِهِمْ ؟ فَلَمَّا وَرَجَعَا إِلَى الْبَمَنِ ، فَأَخْبَرْتُ أَبَا بَكْرِ بِحَدِيثِهِمْ ، قَالَ : أَفَلا جَثْتَ بِهِمْ ؟ فَلَمَا كَانَتْ بِهِمْ ؟ فَلَمَا عَلَيْ كَرَامَةً ، وَإِنِّي مُخْبِرُكَ كَانَ إِنْ بَكَ عَلَيْ كَرَامَةً ، وَإِنِّي مُخْبِرُكَ خَبَرُاد إِنَّكُمْ مَعْشَرَ الْعَرَبُ لِنَ تَزَالُوا بِخَيْرِ مَا كُنْتُمْ إِذَا هَلَكَ أَمِيرٌ تَأَمَّرُتُمْ فِي خَبَرًا: إِنَّكُمْ مَعْشَرَ الْعَرَبُ لِكُ كَانُوا مُلُوكًا ، يَعْضَبُونَ غَضَبُ الْمُلُوكِ ، ويَرْضَوْنَ خَضَبُ الْمُلُوكِ ، ويَرْضَوْنَ وَيُونُونُ أَنْ الْمُلُوكِ . ويَرْضَوْنَ خَضَبُ الْمُلُوكِ . ويَرْضَوْنَ خَضَا الْمُلُوكِ . ويَرْضَوْنَ خَضَا الْمُلُوكَ . ويَرْضَوْنَ خَضَا الْمُلُوكَ . ويَرْضَوْنَ خَلَالَ الْمُلُوكَ . ويَرْضَوْنَ خَوْمَ الْمُلُوكَ . ويَرْضُونَ . ويَرْضَوْنَ خَوْمَ الْمُلُوكَ . ويَرْضَوْنَ خَوْمَ الْمُلُوكَ . ويَرْضُونَ اللهُ ويَا اللهُ ويَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ الْمُولِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

#### باب : كيف يُبايعُ الإمام الناسَ ؟

٢٤٠ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارِ قَالَ: شَهِدْتُ ابْنَ عُمَرَ حَيْثُ اجْتَمَعَ النَّاسُ عَلَى عَبْدِاللَّهِ وَسُنَةٍ رَسُولِهِ مَا اسْتَطَعْتُ، وَإِنَّ بَنِيَّ قَدْ أَقَرُّوا بِمِثْلِ ذَلِكَ.
 الْمُؤْمِنِينَ عَلَى سُنَةِ اللَّهِ وَسُنَةٍ رَسُولِهِ مَا اسْتَطَعْتُ، وَإِنَّ بَنِيَّ قَدْ أَقَرُّوا بِمِثْلِ ذَلِكَ.

#### باب تحريم الخروج على الأنمة والأمر بالصبر على جورهم

قُلْتُ: قَدْ كَانَ مِنْ أَمْرِ النَّاسِ مَا تَرَيْنَ ، فَلَمْ يُجْعَلْ لِي مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ. فَقَالَتِ: الْحَقْ فَإِنَّهُمْ يَنْتَظُرُونَكَ ، وَأَخْشَى أَنْ يَكُونَ فِي اَخْتِبَاسِكَ عَنْهُمْ فُرْقَةٌ . فَلَمْ الْحَقْ فَإِنَّهُمْ يَنْتَظُرُونَكَ ، وَأَخْشَى أَنْ يَكُونَ فِي اَخْتِبَاسِكَ عَنْهُمْ فُرْقَةٌ . فَلَمْ تَدَعْهُ حَتَّى ذَهَبَ . فَلَمَّا تَفَرَّقَ النَّاسُ خَطَبَ مُعَاوِيَةُ قَالَ: مَنْ كَانَ يُرِيدُ أَنْ يَتَكُلَّمَ فِي هَذَا الأَمْرِ فَلْيُطْلِعْ لَنَا قَرْنَهُ ، فَلَنَحْنُ أَحَقُ بِهِ مِنْهُ وَمِنْ أَبِيهِ . قَالَ حَبِيبُ بْنُ مَسْلَمَة : فَهَلا أَحَبَتُهُ ؟ قَالَ عَبْدُاللّه : فَحَلَلْتُ خُبُوتِي وَهَمَمْتُ أَنْ وَلَيْكُ وَأَبَاكَ عَلَى الإسلامِ. فَخَشِيتُ أَنْ أَقُولَ كَلْمَةً تُقَرِّقُ بَيْنَ الْجَمْعِ وَتَسْفِكُ الدَّمَ وَيُحْمَلُ عَنِّي غَيْرُ ذَلِكَ ، فَذَكَرْتُ مَا أَعَدَّ اللّهُ فِي الْجِنَانِ . قَالَ حَبِيبٌ : حُفظْتَ وَعُصِمْت .

باب مَنْ كره الاختلاف في الأحكام

٢٤٢ - عَنْ عَلِيٍّ ﷺ قَالَ : اقْضُوا كَمَا كُنْتُمْ تَقْضُونَ ، فَإِنِّي أَكْرَهُ الاخْتِلافَ حَتَّى يَكُونَ لِلنَّاسِ جَمَاعَةٌ ، أَوْ أَمُوتَ كَمَا مَاتَ أَصْحَابِي . فَكَانَ ابْنُ سِيرِينَ يَرَى أَنَّ عَامَّةً مَا يُرْوَى عَنْ عَلِيٍّ الْكَذِبُ .

### باب : لا يكون الإمام إلاَّ رجلاً

الله ﷺ أَيَّامَ الْجَمَلِ بَعْدَ مَا كِدْتُ أَنْ أَلْحَقَ بِأَصْحَابُ الْجَمَلِ فَأَقَاتِلَ مَعَهُمْ . الله ﷺ أَيَّامَ الْجَمَلِ فَأَقَاتِلَ مَعَهُمْ . قَالَ : لَمَّا بَلَغَ رَسُولَ الله ﷺ أَنْ أَهْلَ فَارِسَ قَدْ مَلْكُوا عَلَيْهِمْ بِنْتَ كِسْرَى قَالَ : لَمَّا بَلَغَ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَنْ أَهْلَ فَارِسَ قَدْ مَلْكُوا عَلَيْهِمْ بِنْتَ كِسْرَى قَالَ: لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلُوا أَهْرَهُمُ اهْرَأَةً .

# كتابُ الذَّبائح

### باب ذَبيحَة الأعْرابِ ونَحْوِهِم

٢٤٤ – عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ قَوْمًا قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ قَوْمًا يَأْتُونَنَا بِاللَّحْمِ لَا يَلْدُرِي أَذَكَرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ أَمْ لا . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهَ عَلَيْهِ : سَمَّوا اللَّهَ عَلَيْهِ وَكُلُوهُ .

### باب ما أَنْهَرَ الدمَ من القصبِ والمروةِ والحديدِ

٢٤٥ عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ ﷺ : أَنَّهُ كَانَتْ لَهُمْ غَنَمٌ تَرْعَى بِسَلْعِ ، فَأَبْصَرَتْ حَجَرًا ، فَذَبَحَتْهَا بِهِ ، فَأَبْصَرَتْ حَجَرًا ، فَذَبَحَتْهَا بِه ، فَقَالَ لَهُمْ : لا تَأْكُلُوا حُتَّى أَسْأَلُ النَّبِيَّ ﷺ ، وَأَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ ذَاكَ فَأَمَرَهُ بَأَكُلُهَا.

## باب إماطة الأذى عن الصبي في العقيقة

٢٤٦ - عَنْ سَلْمَانَ بْن عَامِر ﷺ مُعَلَّقاً قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ ﷺ يَقُولُ : مَعَ الْغُلامِ عَقِيقَةً ، فَأَهْرِيقُوا عَنْهُ دَمًا ، وَأَمِيطُوا عَنْهُ الأَذَى .

### كتاب الأشربة

#### باب : مَتَى حُرِّمَت الْخَمَرُ؟

٢٤٧ - عَنْ حَابِرٍ ﷺ قَالَ : اصْطَبَحَ الْحَمْرَ يَوْمَ أُحُدِ نَاسٌ ، ثُمَّ قُتِلُوا شُهَدَاءَ . وفي رواية : وذَلِكَ قبْل تَحْرِيمها .

#### بَاب شربِ اللبنِ بالماءِ

٢٤٨ - وَعَنْهُ ﷺ أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ دَخَلَ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ وَمَعَهُ صَاحِبٌ لَهُ ، فَقَالَ النَّبِيُّ : ﷺ ذَكَانَ عِنْدَكَ مَاءٌ بَاتَ هَذَهِ اللَّيْلَةَ فِي شَنَّة صَاحِبٌ لَهُ ، فَقَالَ النَّبِيُّ : ﷺ فَي قَدَحٍ ، ثُمَّ حَلَبَ عَلَيْهَ مِنْ دَاجِنٍ لَهُ ، وَإِلا كَوَعْنَا. فَانْطَلَقَ بِهِمَا فَسَكَبُ فِي قَدَحٍ ، ثُمَّ حَلَبَ عَلَيْهَ مِنْ دَاجِنٍ لَهُ ، فَشَرِبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ شَرِبَ الرَّجُلُ الذِي جَاءَ مَعَهُ .

# باب جَوَاز الفِضَّة اليَسِيرةِ في الإِناءِ للحَاجَة \*

. ٢٤٩ - عَنْ أَنْسٍ ﴿ أَنَّ قَدَحَ النَّبِيِّ ﷺ انْكَسَرَ ، فَاتَّخَذَ مَكَانَ الشَّعْبِ سِلْسِلَةً مِنْ فِضَّةٍ .

#### باب: إذا وقع الذباب في الإناء

٢٥٠ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ : قَالَ النَّبِيُ ﷺ : إِذَا وَقَعَ الذَّبَابُ فِي شَرَابِ أَحَدَكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ ، ثُمَّ لِيَنْزِعْهُ ، فَإِنَّ فِي إِحْدَى جَنَاحَيْهِ دَاءً وَالأُخْرَى شَفَاءً .

## كتاب الأطعمة

## باب الاكلِ مُتَّكِّناً

٢٥١ عَنْ أَبِي حُحَيْفَةَ ﷺ قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ ، فَقَالَ لِرَجُلِ
 عِنْدَهُ : لا آكُلُ وَأَنَا مُتَّكَى .

#### باب النفخ في الشعير

٢٥٢ - عَنْ أَبِي حَازِمٍ قَالَ : سَأَلْتُ سَهْلَ بْنَ سَعْد فَقُلْتُ: هَلْ أَكَلَ رَسُولُ اللَّه ﷺ النَّقِيُّ مِنْ حِينَ ابْتَعَتَّهُ اللَّهُ حَتَّى قَبَضَهُ اللَّه عَلَيْ النَّقِيُّ مَنْ حَينَ ابْتَعَتَّهُ اللَّه حَتَّى قَبَضَهُ اللَّهُ. فَقُلْتُ : هَلْ كَانَتْ لَكُمْ مَنَاخِلُ ؟ قَالَ: مَا رَأَى رَسُولُ اللَّه عَنَى قَبَضَهُ اللَّهُ. فَقُلْتُ : هَلْ كَانَتْ لَكُمْ مَنَاخِلُ ؟ قَالَ: مَا رَأَى رَسُولُ اللَّه عَنَى قَبَضَهُ اللَّهُ. فَقُلْتُ : كَيْفَ كُنْتُمْ تَأْكُلُونَ الشَّعِيرَ غَيْرَ مَنْخُولٍ ؟ قَالَ :كُنَّا مَنْخُلاً . قُلْتُ : كَيْفَ كُنْتُمْ تَأْكُلُونَ الشَّعِيرَ غَيْرَ مَنْخُولٍ ؟ قَالَ :كُنَّا نَطْحَنُهُ ، وَنَنْفُخُهُ ، فَيَطِيرُ مَا طَارَ ، وَمَا بَقِي ثَرَّيْنَاهُ فَأَكُلْنَاهُ .

## باب مَا كَانَ النَّبِيُّ ﷺ وَأَصحَابِهُ يِاكُلُونَ

٢٥٣ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً هَ قَالَ : قَسَمَ النَّبِيُّ عَلَا يَوْمًا بَيْنَ أَصْحَابِهِ تَمْرًا، فَأَعْطَى كُلُّ إِنْسَان سَنْعَ تَمَرَات ، فَأَعْطَانِي سَنْعَ تَمَرَات إِحْدَاهُنَّ حَشَفَةً ، فَلَمْ يَكُنْ فِيهِنَّ تَمْرَةً أَعْجَبَ إِلَيَّ مِنْهًا ، شَدَّتْ فِي مَضَاغِي .

### باب ما يقولُ إذا فَرغَ من طَعَامِه

٢٥٤ - عَنْ أَبِي أَمَامَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا رَفَعَ مَائِدَتَهُ قَالَ : الْحَمْدُ لِلَّهِ كَفِيرًا طَيَّبًا مُبَارَكًا فِيهِ ، غَيْرَ مَكْفِيٍّ وَلا مُودَّعٍ ، وَلا مُسْتَغْنَى عَنْهُ رَبَّنَا . وَفِي رواية : الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَفَائا وَأَرْوَانَا ، غَيْرَ مَكْفِيٍّ وَلا مَكْفُورٍ .

# كتابُ اللِّباس

### باب مَا يُدْعَى لِمِنْ لَبِسَ تُوْبِاً جَدِيداً

مَعَ أَبِي ، وَعَلَيَّ قَمِيصٌ أَصُّفَرُ ، قَالَ رَسُولُ اللَّه عَلَىٰ : اللَّه سَنَهُ سَنَهُ فَدَهَبْتُ أَلْعَبُ مَعَ أَبِي ، وَعَلَيَّ قَمِيصٌ أَصُّفَرُ ، قَالَ رَسُولُ اللَّه عَلَىٰ : هَعْهَا. ثُمَّ قَالَ: أَبْلِي وَأَخْلَقِي ، بَحَاتَم النَّبُوَّة فَزَبَرَنِي أَبِي، قَالَ رَسُولُ اللَّه عَلَىٰ : دَعْهَا. ثُمَّ قَالَ: أَبْلِي وَأَخْلَقِي ، ثُمَّ أَبْلِي وَأَخْلِقِي . قَالَ عَبْدُ اللَّه : فَبَقَيَتْ حَتَّى ذَكَرَ . وفي رواية : أَتِي رَسُولُ اللَّه عَلَىٰ إِنْكُونِي بِنَابِ فِيهَا خَمِيصَةٌ سَوْدَاء ، فقالَ : مَنْ تَرَوْنَ نَكُسُوهَا هَذَه الْحَمِيصَة ؟ فَأَسْكَتَ الْقَوْمُ ، فَقَالَ : اثْتُونِي بِأُمِّ خَالِد . فَأَتِي بِي النَّبِي عَلَىٰ اللَّه عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّه عَلَىٰ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ أُمْ خَالَد . وَفَيها : قَالَ إِسْحَاقُ : حَدَّتُنْنِي الْمُرَأَةُ مَنْ أَهْلِي اللّهِ عَلَىٰ اللّهِ عَلَىٰ اللّه عَلَىٰ أُمْ خَالَد .

#### باب تحريم لبس الحرير

٣٥٦ - عَنْ أَبِي عَامِر - أَوْ أَبِي مَالِك - الأَشْعَرِيّ مُعلَّفاً أَنه سَمِعَ النَّبِيَّ اللَّهِ يَقُولُ : لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحَلُّونَ الْحِرَ وَالْحَوِيرَ ، وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ ، وَلَيَنْزِلَنَّ أَقْوَامٌ إِلَى جَنْبِ عَلَمٍ يَرُوخُ عَلَيْهِمْ بِسَارِحَة لَهُمْ ، وَالْمَعَازِفَ ، وَلَيَنْزِلَنَّ أَقْوَامٌ إِلَى جَنْبِ عَلَمٍ يَرُوخُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ وَيَضَعُ الْعَلَمَ ، يَأْتِيهِمْ لِحَاجَة فَيَقُولُونَ : ارْجِعْ إِلَيْنَا غَدًا ، فَيُبَيِّتُهُمُ اللَّهُ وَيَضَعُ الْعَلَمَ ، وَيَمْسَخُ آخَوِينَ قِرَدَةً وَخَنَازِيرَ إِلَى يَوْمِ الْقَيَامَة .

#### بابالبكرانس

٢٥٧ - عَنْ مُعْتَمِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي قَالَ: رَأَيْتُ عَلَى أَنسٍ بُرْنُسًا أَصْفَرَ منْ خَزٍّ .

#### باب الحرير على النساء

... ٢٥٨ - عَنْ أَنَسٍ ﷺ أَنَّهُ رَأَى عَلَى أُمِّ كُلْثُومٍ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بُرْدَ حَرِيرِ سِيَرَاءَ .

#### باب إخراج المتشبهين بالنساء من البيوت

٢٥٩ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : لَعَنَ النَّبِيُ ﷺ الْمُحَتَّثِينَ مِنَ الرِّحَالِ ،
 وَالْمُتَرَجِّلاتِ مِنَ النِّسَاءِ ، وَقَالَ : أَخْرِجُوهُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ . فَأَخْرَجَ النَّبِيُ ﷺ
 فُلائًا ، وَأَخْرَجَ عُمَرُ فُلائَة . وفي رواية : لَعَنَ الْمُتَشْبِهِينَ مِنَ الرِّحالِ بالنِّساءِ ،
 والْمُتَشَبِّهَات من النِّساء بالرِّحال .

# كتاب الأدب

#### باب : ليس الواصل بالكافئ

٢٦٠ عَنِ ابْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : لَيْسَ الْوَاصِلُ بِالْمُكَافِي ،
 وَلَكِنِ الْوَاصِلُ الَّذِي إِذَا قُطِعَتْ رَحِمُهُ وَصَلَهَا .

#### باب رَحْمَةِ الْجَاهل \*

الله عَلَيْ فِي صَلاة وَقُمْنَا مَعُهُ مَ فَقَالَ : قَامَ رَسُولُ الله عَلَيْ فِي صَلاة وَقُمْنَا مَعَهُ ، فَقَالَ أَعْرَابِيٍّ وَهُوَ فِي الصَّلاةِ : اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي وَمُحَمَّدًا ، وَلا تَرْحَمْ مَعَنَا أَحَدًا . فَلَمَّا سَلَّمَ النَّبِيُّ عَلَيْ قَالَ لِلأَعْرَابِيِّ : لَقَدْ حَجُّوْتَ وَاسِعًا .

#### بابما يجوزمن الظن

مِنْ دِينِنَا شَيْئًا . قَالَ اللَّيْتُ : كَانَا رَجُلَيْنِ مِنَ الْمُنَافِقِينَ . مَا أَظُنُّ فُلانًا وَفُلانًا يَعْرِفَانِ مِنْ دِينِنَا شَيْئًا . قَالَ اللَّيْتُ : كَانَا رَجُلَيْنِ مِنَ الْمُنَافِقِينَ .

#### باب : إذا لم تَسْتَح فاصنع ما شنت

مِنْ كَلامِ النَّبُوَّةِ الأُولَى: إِذَا لَمْ تَسْتَحِ فَاصْنَعْ مَا شِنْتَ .

#### باب تحويلِ الاسم إلى اسمٍ أحسن مِنْهُ

٢٦٤ - عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ جَدَّهُ حَزْنَا قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ فَقَالَ : مَا أَنَا بِمُغَيِّرٍ مَا اسْمُكَ ؟ قَالَ : مَا أَنَا بِمُغَيِّرٍ اسْمُا سَمُّكَ ؟ قَالَ : مَا أَنَا بِمُغَيِّرِ اسْمُا سَمَّانِيهِ أَبِي . قَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ : فَمَا زَالَتْ فِينَا الْحُزُونَةُ بَعْدُ .

#### بابالمسافحة

النَّبِيِّ ﷺ؟ قَالَ: نَعُمْ .

#### باب الاحتباء باليدِ ، وهو الْقُرْفُصَاءِ

٢٦٦ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بِفِنَاءِ الْكَعْبَةِ مُحْتَبِيًا بِيَدِهِ هَكَذَا .

### كتاب الرّقى

#### باب تَعْوِيدِ الأولاد

١٦٧ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِي اللّه عَنْهِمَا قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ عَيِّ يُعَوِّذُ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ وَيَقُولُ : إِنَّ أَبَاكُمَا كَانَ يُعَوِّذُ بِهَا إِسْمَاعِيلَ ، وَإِسْحَاقَ : الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ وَيَقُولُ : إِنَّ أَبَاكُمَا كَانَ يُعَوِّذُ بِهَا إِسْمَاعِيلَ ، وَإِسْحَاقَ : الْحَسَنَ وَالْحُسَنَ وَالْحَسَنَ وَالْحَسَنَ وَالْحَسَنَ وَالْحَسَنَ وَالْحَسَنَ وَالْحَسَنَ اللّهِ التَّامَّةِ ، مِنْ كُلِّ شَيْطَانِ وَهَامَّةً ، وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ المَّهِ . اللهِ النَّفْقُ فَي الرقية بِاللهِ اللهِ النَّالَةِ اللهِ النَّالَةُ فَي الرقية

٢٦٨ - عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْد قَالَ : رَأَيْتُ أَثَرَ ضَرْبَة فِي سَاقِ سَلَمَة فَقُلْتُ : يَا أَبًا مُسْلِمٍ مَا هَذِهِ الضَّرْبَةُ ؟ فَقَالَ : هَذِهِ ضَرَّبَةٌ أَصَابَتْنِي يَوْمَ حَيْبَرَ ، فَقَالَ النَّاسُ : أُصِيبُ سَلَمَةً. فَأَتَيْتُ النَّبِيِّ عَلَيْ فَنَفَتُ فِيهِ ثَلاثَ نَفَتَاتٍ ، فَمَا اشْتَكَيْتُهَا حَتَّى السَّاعَة .

# كتَابُ الشِّعْر

بَابِ : إِنَّ مِنَ الشُّعْرِ حِكْمَةً \*

٢٦٩ عَنْ أَبِي ١ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَن الشَّعْرِ حِكْمَةً .

# كتاب فَضَائل النَّبِيِّ ﷺ

### باب تواضعه ﷺ

٢٧٠ عَنْ أَنَسٍ فَقِتْهُ قَالَ : إِنْ كَانَتِ الأَمَةُ مِنْ إِمَاءِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لَتَأْخُذُ
 بيَد رَسُولِ اللَّه ﷺ فَتَنْطَلِقُ به حَيْثُ شَاءَتْ .

#### باب ما لقي النبي ﷺ ، وأصحابه من المشركين بمكة

٢٧١ – عَنْ خَبَّابِ بْنِ الأَرْتَ عَلَيْهُ قَالَ : شَكُونَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ وَهُو مُتُوسِدٌ بُرْدَةً لَهُ فِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ ، قُلْنَا لَهُ : أَلا تَسْتَنْصِرُ لَنَا ؟ أَلا تَدْعُو اللَّهَ لَنَا ؟ – وفي روايَة : فَقَعَدَ وهُو مُحْمَرٌ وَحْهُهُ – قَالَ : كَانَ الرَّجُلُ فِيمَنْ قَبْلَكُمْ يُحْفَرُ لَهُ فِي الأَرْضِ فَيُجْعَلُ فِيهِ ، فَيُجَاءُ بِالْمِنْشَارِ فَيُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ فَيُشَقُّ يُحْفَرُ لَهُ فِي الأَرْضِ فَيُجْعَلُ فِيهِ ، فَيُجَاءُ بِالْمِنْشَارِ فَيُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ فَيُشَقُّ بِالْمُنْشَارِ فَيُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ فَيُشَقَّ بِالْمُنْشَارِ فَيُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ فَيُشَقَّ بِالْمُنْشَقِ ، وَمَا يَصُدُّهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ ، وَلَكَ عَنْ دِينِهِ . وَاللَّهِ لَيُتَمَنَّ هَذَا لَحْمِهِ مِنْ عَظْمٍ أَوْ عَصَب ، وَمَا يَصَدُّهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ . وَاللَّهِ لَيُتَمَنَّ هَذَا لَكُمْ مَنْ عَظْمٍ أَوْ عَصَب ، وَمَا يَصَدُّهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ . وَاللَّهِ لَيُتَمَنَّ هَذَا لَا لَهُ مَنْ عَظْمٍ أَوْ عَصَب ، وَمَا يَصَدُّهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ . وَاللَّهِ لَيُتَمَنَّ هَذَا لَالَهُ مَنَ عَظْمٍ أَوْ عَصَب ، وَمَا يَصَدُّهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِه . وَاللَّهِ لَيُتَمَنَّ هَذَا لَاللَّهُ ، أَو اللَّهُ مَنْ عَنْمُ هُونَ لَا يَخَافُ إِلا اللَّهُ ، أَو اللَّهُ مَنْ عَظْمَ عَلَى غَنَمِهِ ، وَلَكَمَّهُ تَسْتَعْجَلُونَ .

### باب علامات النبوة في الإسلام

آلك المَيَّة بْنِ خَلَف ، وكَانَ أُمَيَّةُ إِذَا الْطَلَقَ النَّالُمِ فَمَرَّ بِالْمَدينَةَ نَزَلَ عَلَى عَلَى أُمَيَّةً بْنِ خَلَف ، وكَانَ أُمَيَّةُ إِذَا الْطَلَقَ إِلَى الشَّالُمِ فَمَرَّ بِالْمَدينَةَ نَزَلَ عَلَى عَلَى الشَّامُ فَمَرَّ بِالْمَدينَةَ نَزَلَ عَلَى عَلَى الشَّامُ أَمَيَّةُ لِسَعْد : انْتَظِرْ حَتَّى إِذَا انْتَصَفَ النَّهَارُ وَغَفَلَ النَّاسُ الْطَلَقْتَ فَطُفْتَ ، فَبَيْنَا سَعْد يَطُوفُ إِذَا أَبُو جَهْلِ فَقَالَ: مَنْ هَذَا الَّذِي يَطُوفُ بِالْكَعْبَةِ؟ فَقَالَ سَعْد : أَنَا سَعْد . فَقَالَ : تَطُوفُ بِالْكَعْبَة آمِنًا وَقَدْ آوَيْتُمْ مُحَمَّدًا وَأَصْحَابَه ؟ فَقَالَ : نَعَمْ . فَتَلاحَيَا بَيْنَهُمَا ، فَقَالَ أُمَيَّةُ لَسَعْد : لا تَرْفَعْ صَوْتَكَ

عَلَى أَبِي الْحَكَمِ ، فَإِنَّهُ سَيِّدُ أَهْلِ الْوَادِي . ثُمَّ قَالَ سَعْدٌ : وَاللّه لَيْن مَنَعْتَنِي أَن أَطُوفَ بِالْبَيْتِ لِأَقْطَعَنَّ مَتْحَرَكَ بِالشَّامِ . فَحَعَلَ أُمَيَّةُ يَقُولُ لِسَعْد : لا تَرْفَعْ صَوْتَكَ . وَحَعَلَ يُمْسَكُهُ فَغَضِبَ سَعْدٌ فَقَالَ : دَعْنَا عَنْكَ فَإِنِّي سَمَعْتُ مُحَمَّدًا عَنْكَ فَإِنِّي سَمَعْتُ مُحَمَّدًا يَزعُمُ أَنَّهُ قَاتِلُكَ . قَالَ : إِيَّايَ ؟ قَالَ : نَعَمْ . قَالَ : وَاللّه مَا يَكُذَبُ مُحَمَّدٌ إِذَا حَدَّتَ . فَرَحَعَ إِلَى امْرَأَتِه فَقَالَ : أَمَا تَعْلَمينَ مَا قَالَ لِي أَحِي الْيَثْرِيئُ ؟ فَالَتْ: وَمَا قَالَ لِي أَحِي الْيُثْرِيئُ ؟ قَالَ : فَوَاللّه فَا يَكُذَبُ مُحَمَّدٌ . فَلَمّا خَرَجُوا إِلَى بَدْرٍ وَجَاءَ الصَّرِيخُ قَالَتْ لَهُ امْرَأَتُهُ : أَمَا تَعْلَى مَا قَالَ لَك أَخُوكَ الْيَثْرِيئُ ؟ قَالَ أَن لا يَخْرُجَ ، فَقَالَ لَهُ أَبُو دَكَرْتَ مَا قَالَ لَك أَخُوكَ الْيَثْرِيئُ ؟ قَالَ : فَأَرَادَ أَنْ لا يَخْرُجَ ، فَقَالَ لَهُ أَبُو دَكُرْتَ مَا قَالَ لَك أَخُوكَ الْيَثْرِيئُ ؟ قَالَ : فَأَرَادَ أَنْ لا يَخْرُجَ ، فَقَالَ لَهُ أَبُو دَكُرْتَ مَا قَالَ لَك أَخُوكَ الْيَثْرِيئُ ؟ قَالَ : فَأَرَادَ أَنْ لا يَخْرُجَ ، فَقَالَ لَهُ أَبُو مَنْ أَنْ لا يَخْرُجَ ، فَقَالَ لَه أَبُو فَقَالَ لَهُ أَبُولَ اللّهُ مَنْ أَشْرَافِ الْوَادِي، فَسِرْ يَوْمًا أَوْ يَوْمَيْنِ ، فَسَارَ مَعَهُمْ يَوْمَيْنِ ، فَسَارَ مَعَهُمْ يَوْمَيْنِ ، فَسَارَ مَعَهُمْ يَوْمَيْنِ ، فَقَالَ لُهُ أَلَكُ أَلُكُ أَلُكُ أَلُكُ مِنْ أَشْرَافِ الْوَادِي، فَسِرْ يَوْمًا أَوْ يَوْمَيْنِ ، فَسَارَ مَعَهُمْ يَوْمَيْنِ ،

## باب وجع النَّبِيِّ ﷺ وموتِه

## كتابُ أحاديث الأنبياء

## باب قوله تعالى : ﴿ إِنِّي أَسَكَنْتُ مِنْ ذَرِيتِي بُوادٍ غَيْرُ ذَي زَرَعُ عَنْدُ

#### بيتك المحرم ... ﴾ الآية

٢٧٥ - وَعَنْهُ قَالَ : أُوَّلَ مَا اتَّخَذَ النِّسَاءُ الْمَنْطَقَ مِنْ قَبَلِ أُمِّ إِسْمَاعِيلَ اتَّخَذَتْ منْطَقًا لَتُعَفِّي أَثَرَهَا عَلَى سَارَةً ، ثُمَّ جَاءَ بِهَا إِبْرَاهِيمُ ، وَبِابْنِهَا إِسْمَاعِيلَ وَهِيَ تُرْضَعُهُ ، حَتَّى وَضَعَهُمَا عَنْدَ الْبَيْتِ عَنْدَ دَوْحَة فَوْقَ زَمْزَمَ في أَعْلَى الْمَسْجِدِ ، وَلَيْسَ بِمَكَّةً يَوْمَئذ أَحَدٌ وَلَيْسَ بِهَا مَاءٌ ، فَوَضَعَهُمَا هُنَالكَ وَوَضَعَ عَنْدَهُمَا حِرَابًا فيه تَمْرٌ وَسَقَاءً فيه مَاءٌ ، ثُمَّ قَفَّى إِبْرَاهِيمُ مُنْطَلَقًا، فَتَبَعَثُهُ أُمُّ إسْمَاعيلَ فَقَالَتْ : يَا إِبْرَاهِيمُ أَيْنَ تَذْهَبُ وَتَتْرُكُنَا بِهَذَا الْوَادِي الَّذي لَيْسَ فيه إنْسٌ وَلا شَيْءٌ ؟ فَقَالَتْ لَهُ ذَلكَ مرَارًا ، وَجَعَلَ لا يَلْتَفتُ إِلَيْهَا ، فَقَالَتْ لَهُ : آللَّهُ أَمْرَكَ بِهَذَا ؟ قَالَ : نَعَمْ . قَالَتْ : إِذَنْ لا يُضَيِّعُنَا . ثُمَّ رَجَعَتْ. فَانْطَلَقَ إِبْرَاهِيمُ حَتَّى إِذَا كَانَ عَنْدَ النَّنيَّةِ حَيْثُ لا يَرَوْنَهُ اسْتَقْبَلَ بوَحْهِهِ الْبَيْتَ ثُمَّ دَعَا بِهَوُلاءِ الْكَلِمَاتِ وَرَفَعَ يَدَيْهِ فَقَالَ : ﴿ رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مَنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادِ غَيْرِ ذِي زَرْعِ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ ﴾ حَتَّى بَلَغَ : ﴿ يَشْكُرُونَ ﴾ . وَجَعَلَتْ أُمُّ إِسْمَاعِيلَ تُرْضِعُ إِسْمَاعِيلَ وَتَشْرَبُ مِنْ ذَلِكَ الْمَاءِ ، حَتَّى إِذَا نَفدَ مَا فِي السِّقَاء عَطشَت وعَطشَ ابْنَهَا ، وَجَعَلَتْ تَنْظُرُ إِلَيْه يَتَلَوَّى فَانْطَلَقَتْ كَرَاهِيَةَ أَنْ تَنْظُرَ إِلَيْهِ ، فَوَحَدَت الصَّفَا أَقْرَبَ حَبَلِ في الأَرْضِ يَلِيهَا ، فَقَامَتْ عَلَيْهِ ، ثُمَّ اسْتَقْبَلَت الْوَادِي تَنْظُرُ هَلْ تَرَى أَحَدًا فَلَمْ تَرَ أَحَدًا ، فَهَبَطَتْ منَ الصَّفَا حَتَّى إِذَا بَلَغَت الْوَادِيَ رَفَعَتْ طَرَفَ درْعهَا ، ثُمَّ سَعَتْ سَعْيَ الإنسان الْمَجْهُود حَتَّى جَاوَزَت الْوَادِيَ، ثُمَّ أَتَت الْمَرْوَةَ فَقَامَتْ عَلَيْهَا وَنَظَرَتْ هَلْ تَرَى أَحَدًا فَلَمْ تَرَ أَحَدًا، فَفَعَلَتْ ذَلكَ سَبْعَ مَرَّات. قَالَ النَّبِيُّ عَلَى : فَذَلكَ

سَغْيُ النَّاسِ بَيْنَهُمَا . فَلَمَّا أَشْرَفَتْ عَلَى الْمَرْوَة سَمِعَتْ صَوْتًا فَقَالَتْ : صَه . تُريدُ نَفْسَهَا ، ثُمَّ تَسَمَّعَتْ ، فَسَمِعَتْ أَيْضًا فَقَالَتْ : قَدْ أَسْمَعْتَ إِنْ كَانَ عِنْدَكَ غِوَاتٌ . فَإِذَا هِيَ بِالْمَلَكِ عِنْدَ مَوْضِعِ زَمْزُمَ ، فَبَحَثَ بِعَقِيــــهِ حَتَّى ظَهَرَ الْمَاءُ ، فَجَعَلَتْ تُحَوِّضُهُ وَتَقُولُ بِيَدَهَا هَكَذَا وَجَعَلَتْ تَغْرِفُ مِنَ الْمَاءِ فِي سَقَائِهَا وَهُوَ يَفُورُ بَعْدَ مَا تَغْرِفُ . قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : يَوْحَمُ اللَّهُ أَمَّ إِسْمَاعِيلَ ، لَوْ تَرَكَتْ زَمْزَمَ لَكَانَتْ زَمْزَمُ عَيْنًا مَعِينًا . فَشَرَبَتْ ، وَأَرْضَعَتْ وَلَدَهَا ، فَقَالَ لَهَا الْمَلَكُ : لا تَحَافُوا الضَّيْعَةَ ، فَإِنَّ هَا هُنَا بَيْتَ اللَّه يَشْنِي هَذَا الْغُلامُ وَأَبُوهُ ، وَإِنَّ اللَّهَ لا يُضِيعُ أَهْلَهُ. وَكَانَ الْبَيْتُ مُرْتَفِعًا مِنَ الأَرْض كَالرَّابِيَة ، تَأْتِيه السَّيُولُ فَتَأْخُذُ عَنْ يَمينه وَشَمَاله ، فَكَانَتْ كَذَلكَ حَتَّى مَرَّتْ بِهِمْ رُفْقَةٌ مِنْ جُرْهُمَ مُقْبِلِينَ مِنْ طَرِيقِ كَدَاء ، فَنَزَلُوا فِي أَسْفَل مَكَّةً فَرَأُوا طَائرًا عَاتِفًا ، فَقَالُوا : إِنَّ هَذَا الطَّاثِرَ لَيَدُورُ عَلَى مَاء، لَعَهْدُنَا بِهَذَا الْوَادِي وَمَا فَيِهِ مَاءً . فَأَرْسَلُوا جَرِيًّا أَوْ جَرِيَّيْنِ فَإِذَا هُمْ بِالْمَاءِ ، فَرَجَعُوا فَأَخْبَرُوهُمْ بِالْمَاءِ فَأَقْبَلُوا وَأُمُّ إِسْمَاعِيلَ عَنْدَ الْمَاءِ فَقَالُوا : أَتَأْذَنينَ لَنَا أَنْ نَنْزِلَ عِنْدَكِ ؟ فَقَالَتْ : نَعَمْ ، وَلَكِنْ لا حَقَّ لَكُمْ في الْمَاء . قَالُوا : نَعَمْ . قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: فَأَلْفَى ذَلِكَ أُمَّ إِسْمَاعِيلَ وَهِيَ تُحبُّ الإِلْسَ . فَنَزَلُوا ، وَأَرْسَلُوا إِلَى أَهْلِيَهُمْ فَنَزَلُوا مَعَهُمْ ، حَتَّى إِذَا كَانَ بِهَا أَهْلُ أَبْيَاتٍ مِنْهُمْ ، وَشَبَّ الْغُلامُ ، وَتَعَلَّمُ الْعَرَبِيَّةَ مِنْهُمْ ، وَأَنْفَسَهُمْ وَأَعْجَبَهُمْ حِينَ شَبِّ ، فَلَمَّا أَدْرَكَ زَوَّجُوهُ امْرَأَةً مَنْهُمْ . وَمَاتَتْ أَمُّ إِسْمَاعِيلَ ، فَجَاءَ إِبْرَاهِيمُ بَعْدَمَا تَزَوَّجَ إِسْمَاعِيلُ يُطَالِعُ تَرِكَتُهُ فَلَمْ يَجِدُ إِسْمَاعِيلَ ، فَسَأَلَ امْرَأَتَهُ عَنْهُ فَقَالَتْ : خَرَجَ يَبْتَغِي لَنَا . ثُمَّ سَأَلَهَا عَنْ عَيْشِهِمْ وَهَيْئَتُهِمْ فَقَالَتْ : نَحْنُ بِشَرٌّ ، نَحْنُ في ضيق وَشدَّة . فَشَكَتْ إِلَيْهِ . قَالَ : فَإِذَا حَاءَ زَوْجُكِ فَاقْرَئِي عَلَيْهِ السَّلامَ ، وَقُولِي لَهُ : يُغَيِّرُ عَتَبَهَ بَابِهِ . فَلَمَّا جَاءَ إِسْمَاعِيلُ كَأَنَّهُ آنَسَ شَيْقًا فَقَالَ: هَلْ جَاءَكُمْ مِنْ أَحَدِ ؟ قَالَتْ : نَعَمْ ، حَاءَنَا شَيْخٌ كَذَا وَكَذَا ، فَسَأَلْنَا عَنْكَ فَأَخْبَرْتُهُ ، وَسَأَلَني كَيْفَ عَيْشُنَا فَأَخْبَرْتُهُ أَنَّا فِي جَهْد وَشَدَّة . قَالَ : فَهَلْ أَوْصَاك بشَيْء ؟ قَالَتْ : نَعَمْ ، أَمَرَنِي أَنْ أَقْرَأَ عَلَيْكَ السَّلامَ ، وَيَقُولُ : غَيِّرْ عَتَبَةً بَابِكَ. قَالَ : ذَاك أَبِي ، وَقَدْ أَمَرَنِي أَنْ أُفَارِقَكِ ، الْحَقِي بِأَهْلِكِ . فَطَلَّقَهَا وَتَزَوَّجَ مِنْهُمْ أَخْرَى . فَلَبِتَ عَنْهُمْ إِبْرَاهِيمُ مَا شَاءَ اللَّهُ ، ثُمَّ أَتَاهُمْ بَعْدُ فَلَمْ يَجِدْهُ ، فَدَخَلَ عَلَى امْرَأَتِه فَسَأَلَهَا عَنْهُ فَقَالَتْ: خَرَجَ يَبْتَغِي لَنَا . قَالَ : كَيْفَ أَنْتُمْ ؟ وَسَأَلَهَا عَنْ عَيْشُهِمْ وَهَيْئَتُهِمْ فَقَالَتْ : نَحْنُ بِحَيْرٍ وَسَعَةٍ . وَأَثْنَتْ عَلَى اللَّه . فَقَالَ : مَا طَعَامُكُمْ ؟ قَالَت : اللَّحْمُ . قَالَ : فَمَا شَرَابُكُمْ ؟ قَالَت : الْمَاءُ . قَالَ : اللَّهُمَّ بَارِكُ لَهُمْ في اللَّحْم وَالْمَاءِ. قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ يَوْمَنذ حَبٌّ ، وَلَوْ كَانَ لَهُمْ دَعَا لَهُمْ فيه . فَهُمَا لا يَخْلُو عَلَيْهِمَا أَحَدُّ بغَيْر مَكَّةَ إلا لَمْ يُوافقَاهُ . قَالَ : فَإِذَا حَاءَ زَوْجُك فَاقْرَئِي عَلَيْهِ السَّلامَ ، وَمُرِيهِ يُثْبِتُ عَتَبَةَ بَابِهِ . فَلَمَّا جَاءَ إِسْمَاعِيلُ قَالَ : هَلْ أَتَاكُمْ مِنْ أَحَدِ؟ قَالَتْ : نَعَمْ ، أَتَانَا شَيْخٌ حَسَنُ الْهَيْئَة - وَأَنْنَتْ عَلَيْهِ - ، فَسَأَلَنِي عَنْكَ ، فَأَخْبَرْتُهُ ، فَسَأَلَنِي كَيْفَ عَيْشُنَا فَأَخْبَرْتُهُ أَنَّا بِخَيْرٍ . قَالَ : فَأُوْصَاكِ بِشَيْءٍ؟ قَالَتْ : نَعَمْ ، هُوَ يَقْرَأُ عَلَيْكَ السَّلامَ، وَيَأْمُرُكَ أَنْ تُثْبِتَ عَتَبَةَ بَابِكَ . قَالَ : ذَاك أَبِي وَأَنْتِ الْعَتَبَةُ ، أَمَرَنِي أَنْ أَمْسكَك. ثُمَّ لَبِثَ عَنْهُمْ مَا شَاءَ اللَّهُ ، ثُمَّ حَاءَ بَعْدَ ذَلِكَ وَإِسْمَاعِيلُ يَبْرِي نَبْلًا لَهُ تَحْتَ دَوْحَةٍ قَرِيبًا مِنْ زَمْزَمَ، فَلَمَّا رَآهُ قَامَ إِلَيْهِ فَصَنَعَا كَمَا يَصْنَعُ الْوَالدُ بِالْوَلَدِ وَالْوَلَدُ بِالْوَالد ، ثُمَّ قَالَ : يَا إِسْمَاعِيلُ إِنَّ اللَّهَ أَمَرَنِي بِأَمْرٍ . قَالَ : فَاصْنَعْ مَا أَمَرَكَ رَبُّكَ . قَالَ : وَتُعينُني ؟ قَالَ : وَأُعينُكَ . قَالَ : فَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَني أَنْ أَبْنِيَ هَا هُنَا بَيْتًا وَأَشَارَ إِلَى أَكَمَة مُرْتَفِعَة عَلَى مَا حَوْلَهَا ، قَالَ : فَعَنْدَ ذَلِكَ رَفَعَا الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْت ، فَجَعَلَ إِسْمَاعِيلُ يَأْتِي بِالْحِجَارَةِ وَإِبْرَاهِيمُ يَيْنِي ، حَتَّى إِذَا ارْتَفَعَ الْبِنَاءُ جَاءَ بِهَذَا الْحَجَرِ فَوَضَعَهُ لَهُ فَقَامَ عَلَيْهِ ، وَهُوَ يَيْنِي وَإِسْمَاعِيلُ يُنَاوِلُهُ الْحِجَارَةَ ، وَهُمَا يَقُولان : ﴿ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَا إِلَّكَ أَلْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾ قَالَ : فَحَعَلا يَبْنِيَانِ حَتَّى يَدُورَا حَوْلَ الْبَيْتِ وَهُمَا يَقُولانِ: ﴿ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَا إِلَّكَ أَلْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾ . وفي رواية : وضعف الشَّيْخُ عَنْ نَقْلِ الْحِجَارَةِ ، فَقَامَ عَلَى حَجَرِ الْمَقَامِ فَحَعَلَ يُنَاوِلُهُ الْحِجَارَة .

## بَابِ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : ﴿ وَآتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا ﴾

٢٧٦ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ﴿ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : خُفَّفَ عَلَى دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلامِ الْقُرْآنُ ، فَكَانَ يَأْهُرُ بِدَوَابِّهِ فَتُسْرَجُ فَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ قَبْلَ أَنْ تُسْرَجَ دَوَابُهُ .

#### باب الفترة بين عيسى الني النبي ﷺ

٢٧٧ - عَنْ سَلْمَانَ عَلَيْهِ قَالَ : فَتْرَةٌ بَيْنَ عِيسَى وَمُحَمَّد عَلِي سَتُّمانَة سَنَة.

### كتاب فضائل الصحابة

## باب مناقِبِ أَبِي بَكْرٍ اللهِ

٢٧٨ - عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ ﴿ قَالَ : كُنْتُ جَالسًا عِنْدَ النَّبِيُ ﴿ إِذْ أَقْبَلَ اللَّهِ بَكُرِ آحِذًا بِطَرَف نَوْبِهِ حَتَّى أَبْدَى عَنْ رُكْبَتِه، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ إِذْ أَقْبَلُ اللَّهِ بَكُرٍ آحِذًا بِطَرَف نَوْبِهِ حَتَّى أَبْدَى عَنْ رُكْبَتِه، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ إِذْ أَمَّا صَاحِبُكُمْ فَقَدْ عَامَرَ. فَسَلَّمَ وَقَالَ : إِنِّي كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ ابْنِ الْحَطَّابِ شَيْءٌ فَأَسَرَعْتُ إِلَيْهِ ، ثُمَّ نَدَمْتُ ، فَسَأَلْتُهُ أَنْ يَغْفِرَ لِي فَأَبَى عَلَى، فَأَقْبَلْتُ إِلَيْكَ فَأَسْرَعْتُ إِلَيْهِ ، نُمَّ نَدَمْتُ ، فَسَأَلْتُهُ أَنْ يَغْفِرَ لِي فَأَبَى عَلَى مَنْزِلَ أَبِي بَكْرٍ فَقَالُوا : لا. فَأَتَى إِلَى النَّبِي ﷺ فَسَلَّمَ، فَحَعَلَ وَجُهُ النَّبِي فَسَأَلُ : أَثْمَ أَبُو بَكْرٍ ؟ فَقَالُوا : لا. فَأَتَى إِلَى النَّبِي ﷺ فَسَلَّمَ، فَحَعَلَ وَجُهُ النَّبِي عَلَى إِلَى النَّبِي عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى وَجُهُ النَّبِي عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ لَكَ يَا أَبُا بَكُو . ثَلاثًا ، ثُمَّ إِنْ عُمَرَ نَدِمَ فَأَتَى مَنْولَ أَبِي بَكُو فَسَلَّامَ، فَحَعَلَ وَجُهُ النّبِي فَسَلًا عَذَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ لَكَ يَكُو اللَّهُ لَكَ يَا أَبُو بَكُو أَلُوا : لا. فَأَتَى إِلَى النّبِي عَلَى اللَّهُ لَكَ يَا مُو اللَّهُ لَكَ يَا أَنْ إِلَى النّبِي اللَّهِ عَلَى إِلَى النّبِي اللَّهُ فَقَالُوا : لا. فَأَتَى إِلَى النّبِي عَلَى وَعَلَى وَجُهُ النّبِي الْمَالِي اللَّهِ الْمَالَا عَلَى اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

ﷺ يَتَمَعَّرُ ، حَتَّى أَشْفَقَ أَبُو بَكْرٍ ، فَحَثَا عَلَى رُكْبَتَيْهِ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللّهِ! وَاللّهِ أَنَا كُنْتُ أَظْلَمَ . مَرَّتَيْنِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : إِنَّ اللّهَ بَعَثَنِي إِلَيْكُمْ فَقُلْتُمْ : كَذَبْتَ ، وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : صَدَقَ ، وَوَاسَانِي بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ ، فَهَلْ أَنْتُمْ تَارِكُوا لِي صَاحِبِي ؟ مَرَّتَيْنِ، فَمَا أُوذِيَ بَعْدَهَا .

### باب إسلام أبي بكر ر

٢٧٩ عَنْ عَمَّارٍ ﷺ قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللّهِ ﷺ وَمَا مَعَهُ إِلا حَمْسَةُ
 أعبد ، وَامْرَأَتَانِ ، وَأَبُو بَكْرٍ .

### باب ورع الصديق رضوان الله عليه

٢٨٠ عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ : كَانَ لأَبِي بَكْرٍ غُلامٌ يُخْرِجُ لَهُ الْخَرَاجَ ،
 وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يَأْكُلُ مِنْ خَرَاجِهِ ، فَحَاءَ يَوْمًا بِشَيْءٍ فَأَكُلَ مِنْهُ ، فَقَالَ لَهُ الْغُلامُ : أَتَدْرِي مَا هَذَا ؟ فَقَالَ : وَمَا هُو ؟ قَالَ : كُنْتُ تَكَهَّنْتُ لإِنْسَانِ فِي الْغُلامُ : أَتَدْرِي مَا هَذَا ؟ فَقَالَ : وَمَا هُو ؟ قَالَ : كُنْتُ تَكَهَّنْتُ لإِنْسَانِ فِي الْخُلامُ : أَتَدْرِي مَا هَذَا ؟ فَقَالَ : وَمَا هُو ؟ قَالَ : كُنْتُ تَكَهَّنْتُ لإِنْسَانِ فِي الْخَلامُ : لَلْحَاهليَّةِ، وَمَا أُحْسِنُ الْكَهَانَةَ إلا أَنِّي خَدَعْتُهُ ، فَلَقينِي ، فَأَعْطَانِي بِذَلِكَ ،
 فَهَذَا اللَّذِي أَكُلْتَ مِنْهُ . فَأَدْخَلَ أَبُو بَكْرٍ يَدَهُ ، فَقَاءَ كُلَّ شَيْءٍ فِي بَطْنِهِ .

## باب مَنَاقبِ عُمَر بنِ الخطابِ الخطابِ

٢٨١ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: يَيْنَمَا هُوَ فِي الدَّارِ خَانِفاً إِذْ جَاءَهُ الْعَاصُ بْنُ وَاتِلِ عَلَيْهِ حُلَّهُ حِبَرَةٌ ، وَقَمِيصٌ مَكْفُوفٌ بِحَرِيرٍ ، وَهُوَ مِنْ بَنِي سَهْمٍ وَهُمْ حُلَفَاؤُنَا فِي الْحَاهِلِيَّةِ فَقَالَ لَهُ: مَا بَالُكَ ؟ قَالَ : زَعْمَ قَوْمُكَ أَنَّهُمْ سَيَقْتُلُونِي إِنْ صَلَفَتُ فِي الْحَاهِلِيَّةِ فَقَالَ لَهُ: مَا بَالُكَ ؟ قَالَ : زَعْمَ قَوْمُكَ أَنَّهُمْ سَيَقْتُلُونِي إِنْ أَسْلَمْتُ. قَالَ: لا سَبِيلَ إِلَيْكَ . بَعْدَ أَنْ قَالَهَا أَمِنْتُ ، فَخَرَجَ الْعَاصِ فَلَقِيَ النَّاسَ قَدْ سَالَ بِهِمُ الْوَادِي ، فَقَالَ: أَيْنَ تُرِيدُونَ ؟ فَقَالُوا: نُرِيدُ هَذَا ابْنَ الْخَطَّابِ اللهِ صَبَالَ إِلَيْهِ . فَكُرُّ النَّاسُ .

٢٨٢ - عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ عَلَيْهِ قَالَ : مَا زِلْنَا أَعزَّةً مُنْذُ أَسْلَمَ عُمَرُ . . .

٣٨٣- عَنْ أَسْلَمَ قَالَ: سَأَلَنِي ابْنُ عُمَرَ عَنْ بَعْضِ شَأْنِهِ - يَعْنِي عُمَرَ- فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ: مَا رَأَيْتُ أَحَدًا قَطَّ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْ حَينَ قُبِضَ كَانَ أَحَدًا وَأَخْوَدَ حَتَّى انْتَهَى مِنْ عُمَرَ.

١٨٤ - عَنْ أَبِي بُرْدَةً قَالَ : قال ابْنُ عُمَرَ: هَلْ تَدْرِي مَا قَالَ أَبِي لأَبِيكَ؟ فَالَ : قُالَ : قَالَ : قَالَ : يَا أَبَا مُوسَى هَلْ يَسُرُكَ إِسْلاَمُنَا مَعَ رَسُولِ اللّه ﷺ وَهِجْرَتُنَا مَعَهُ ، وَجهادُنَا مَعَهُ ، وَعَمَلُنَا كُلّهُ مَعَهُ بَرَدَ لَنَا ، وَأَنْ كُلّ عَمَلُ عَمَلُ عَمَلُنَا كُلّهُ مَعَهُ بَرَدَ لَنَا ، وَأَنْ كُلّ عَمَلٍ عَمَلُنَاهُ بَعْدَهُ نَجَوْنَا مِنْهُ كَفَافًا رَأْسًا بِرَأْسِ ، فَقَالَ أَبِي : لا وَاللّه قَدْ كُل عَمَلُ بَعْدَ رَسُولِ اللّهِ ﷺ وَصَلّيْنَا ، وَصُمْنَا ، وَعَمِلْنَا خَيْرًا كَثِيرًا ، وَأَسْلَمَ عَلَى أَيْدِينَا بَشَرٌ كَثِيرًا ، وَإِنَّا لَنَوْجُوا ذَلِكَ. فقلْتُ : إن أَباكُ وَاللّهِ خَيْرٌ مِنْ أَبِي.

١٨٥- وعَنْهُ قَالَ : مَا سَمِعْتُ عُمَرَ لِشَيْءَ قَطُ يَقُولُ : إِنِّي لأَظُنّهُ كَذَا لِلا كَانَ كَمَا يَظُنُ . يَيْنَمَا عُمَرُ جَالِسٌ إِذْ مَرَّ بِهُ رَجُلٌ جَمِيلٌ فَقَالَ: لَقَدْ كَانَ كَاهِنَهُمْ ، عَلَيَ الرَّجُلَ . فَقَالَ : فَا وَيَعَى لَهُ، فَقَالَ لَهُ ذَلِكَ . فَقَالَ: مَا رَأَيْتُ كَالْيُومِ اسْتَقْبِلَ بِهِ رَجُلٌ مُسْلِمٌ . قَالَ: فَإِنِّي أَعْزِمُ عَلَيْكَ إِلا مَا أَخْبَرْتَنِي . قَالَ: كُنْتُ كَاهَنّهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ . قَالَ : فَمَا أَعْجَبُ مَا جَاءَتُكَ بِهِ جَنّيْتُك ؟ قَالَ : يَيْنَمَا أَنَا يَوْمًا فِي السُّوقَ جَاءَتْنِي أَعْرِفُ فِيهَا الْفَرَعَ ، فَقَالَتْ : أَلَمْ تَرَ الْحِنَّ وَإِبْلاسَهَا ، وَيُأْسَهَا مَنْ بَعْدَ إِنْكَاسِهَا ، وَلُحُوقَهَا بِالْقلاصِ وَأَحْلاسِها . قَالَ وَلِي السُّوقَ جَاءَتْنِي أَعْرِفُ فِيهَا الْفَرَعَ ، فَقَالَتْ : أَلَمْ تَرَ الْحِنَّ عَمْرُ : صَدَقَ بَيْنَمَا أَنَا نَافِمٌ عَنْدَ الْهَتَهِمْ إِذْ جَاءَ رَجُلٌ بِعِجْلٍ فَذَبَحَهُ ، فَصَرَخَ عَمْرُ : صَدَقَ بَيْنَمَا أَنَا نَافِمٌ عَنْدَ الْهَتَهِمْ إِذْ جَاءَ رَجُلٌ بَعِجْلٍ فَذَبَحَهُ ، فَصَرَخَ عَمْرُ نَعِيحُ فَي السُّوقَ عَالَتُهُمْ أَشَدُ صَوْلًا مِنْهُ يَقُولُ: يَا جَلِيحْ ، أَمْرٌ نَجِيحْ وَ مُكلِ فَطِيحْ ، يَقُولُ : لا إِلَهُ إِلا اللّهُ. فَوَثَبَ الْقَوْمُ ، قُلْتُ : لا أَبْرَحُ حَتَّى أَعْلَمُ مَا وَرَاءَ هَلَا . ثُمَّ نَادَى : يَا جَلِيحْ ، أَمْرٌ نَجِيحْ ، رَجُلٌ فَصِيحْ ، يَقُولُ : لا إِلَهُ إِلا اللّهُ. فَوَثَبَ الْقَوْمُ ، وَخُلٌ فَصِيحْ ، يَقُولُ : لا إِلَهُ إِلا اللّهُ. فَوَثَبَ الْقَوْمُ ، وَخُلٌ فَصِيحْ ، يَقُولُ : لا إِلَكَ إِلَا اللّهُ عَلَى الْمَاتِعْ ، وَخُلُ فَصِيحْ ، يَقُولُ : لا إِلَهُ إِلا اللّهُ . فَوَثَبَ أَنْوَى ، وَجُلٌ فَصِيحْ ، يَقُولُ : لا إِلَهُ إِلّهُ اللّهُ عَلَى الْحَلِي فَا مَلِكُ ، وَجُلُ فَصِيحْ ، وَجُلٌ فَصِيحْ ، يَقُولُ : لا إِلَهُ إِلَا اللّهُ عَلَى الْمَالِكُ فَيْرَالِهُ اللّهُ اللّهُ وَلَوْلَ الْمَالِمُ وَلَوْلَ اللّهُ الْمُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَامُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُولِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُ الْمُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُ الْمُولُ الْمُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

إِلَّا اللَّهُ . فَقُمْتُ ، فَمَا نَشِبْنَا أَنْ قِيلَ هَذَا نَبِيٌّ .

لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، وَلَئِنْ كَانَ ذَاكَ ، لَقَدْ صَحِبْتَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، وَلَئِنْ كَانَ ذَاكَ ، لَقَدْ صَحِبْتَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ فَأَحْسَنْتَ صُحِبْتَهُ ، ثُمَّ فَارَقْتَهُ وَهُو عَنْكَ رَاضٍ ، ثُمَّ صَحِبْتَ أَبَا بَكْرِ فَأَحْسَنْتَ صُحْبَتَهُ ، ثُمَّ فَارَقْتَهُ وَهُو عَنْكَ رَاضٍ ، ثُمَّ صَحِبْتَ صَحَبَتَهُمْ فَأَحْسَنْتَ صُحْبَتَهُ ، ثُمَّ فَارَقْتَهُ وَهُو عَنْكَ رَاضٍ ، ثُمَّ صَحِبْتَ صَحَبَتَهُ فَأَحْسَنْتَ صُحْبَتَهُ ، وَلَئِنْ فَارَقْتَهُمْ لَتَفَارِقَنَّهُمْ وَهُمْ عَنْكَ رَاضُونَ ، قَالَ: أَمَّا مَا فَأَحْسَنْتَ صُحْبَتَهُمْ ، وَلَئِنْ فَارَقْتَهُمْ لَتُفَارِقَنَّهُمْ وَهُمْ عَنْكَ رَاضُونَ ، قَالَ: أَمَّا مَا ذَكُونَ مَنْ صَحْبَة أَبِي بَكُو وَرَضَاهُ ؛ فَإِنَّمَا ذَاكَ مَنَّ مِنَ اللَّه تَعَالَى مَنَّ بِهِ عَلَى مَنْ بِهِ عَلَى مَنْ مِنْ صَحْبَة أَبِي بَكُو وَرِضَاهُ ؛ فَإِنَّمَا ذَاكَ مَنَّ مِنَ اللَّه عَلَى مَنْ بِهُ عَلَى مَنْ بِهِ عَلَى مَنْ مَنْ اللَّه عَلَى مَنْ بَعْ عَلَى مَنْ بِهِ عَلَى مَنْ بِهِ عَلَى مَنْ بِهِ عَلَى مَنْ إِلَا لَهُ عَلَى مَنْ بِهِ عَلَى مَنْ بِهِ عَلَى مَنْ بِهِ عَلَى مَنْ إِلَاهُ عَلَى مَنْ بِهِ عَلَى مَنْ بِهِ عَلَى مَنْ عَذَابِ اللّه عَرَّعِي فَهُو مِنْ أَجْلِكَ وَاللّهُ عَرْبُكُ بُهُ مَنْ عَذَابِ اللّهِ عَزَّ فَلَ أَنْ لِي طِلاعَ الأَرْضِ ذَهَبًا لافْتَدَيْتُ بِهِ مِنْ عَذَابِ اللّهِ عَرَّ فَلَا أَنْ أَرَاهُ .

## باب قصة البيعة والاتفاق على عثمان بن عفَّان الله

بالْمدينة وقَفَ عَلَى حُذَيْفَة بْنِ الْيَمَانِ وَعُثْمَانَ بْنِ حُنَيْفِ قَبْلَ أَنْ يُصَابَ بِالْيَامِ بِالْمَدينة وقَفَ عَلَى حُذَيْفَة بْنِ الْيَمَانِ وَعُثْمَانَ بْنِ حُنَيْفِ قَالَ : كَيْفَ فَعَلْتُمَا؟ بِالْمَدينة وقَفَ عَلَى حُذَيْفَة بْنِ الْيَمَانِ وَعُثْمَانَ بْنِ حُنَيْفِ قَالَ : حَمَّلْنَاهَا أَمْرًا هِي لَهُ أَتَخَافَانِ أَنْ تَكُونَا حَمَّلْتُهَا الأَرْضَ مَا لا تُطيقة ، مَا فِيهَا كَبِيرُ فَصْلٍ . قَالَ : الْظُرَا أَنْ تَكُونَا حَمَّلُتُمَا الأَرْضَ مَا لا مُطيقة ، مَا فِيهَا كَبِيرُ فَصْلٍ . قَالَ : الْظُرَا أَنْ تَكُونَا حَمَّلُتُهَا الأَرْضَ مَا لا مُطيقة ، مَا فِيهَا كَبِيرُ فَصْلٍ . قَالَ : الْظُرَا أَنْ تَكُونَا حَمَّلُتُهَا الأَرْضَ مَا لا مُطيقة . قَالَ : قَالاً : لا . فَقَالَ عُمَرُ : لَيْنِ سَلّمَنِي اللّهُ لأَدْعَنَّ أَرَامِلَ أَهْلِ الْعَرَاقِ لا يَحْتَحْنَ إِلَى رَجُلِ بَعْدِي أَبَدًا . فَمَا أَتَتْ عَلَيْه إِلا رَابِعَة حَتَّى أَصِيبَ ، وَكَانَ إِذَا لَمْ يَنِ وَيَيْنَهُ إِلا عَبْدُاللّه بْنُ عَبّاسِ غَدَاةً أُصِيبَ ، وَكَانَ إِذَا لَمْ يَنِ وَيَقِنَ قَالَ: اسْتَوُوا. حَتَّى إِذَا لَمْ يَرَ فِيهِنَّ خَلَلاً تَقَدَّمَ فَكَبَرَ، وَرُبَّمَا قَرَأُ مُونَ ذَلِكَ فِي الرَّكُعَة الأُولَى حَتَّى يَحْتَمَعَ النَّاسُ . مُوسَفَ أُو النَّحْلَ أُو نَحْوَ ذَلِكَ فِي الرَّكُعَة الأُولَى حَتَّى يَحْتَمَعَ النَّاسُ . مُوسُفَ أُو النَّحْلَ أُو نَحْوَ ذَلِكَ فِي الرَّكُعَة الأُولَى حَتَّى يَحْتَمَعَ النَّاسُ .

يَ فَمَا هُوَ إِلا أَنْ كَبِّرَ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ : قَتَلَني الْكَلْبُ ! حِينَ طَعَنَهُ ، فَطَارَ الْعلْجُ بسكِّين ذَات طَرَفَيْن لا يَمُرُ عَلَى أَحَد يَمينًا وَلا شَمَالاً إلا طَعَنَهُ ، حَتَّى طَعَنَ تُلائِنَةً عَشَرٌ زَجُلاً مَاتَ مِنْهُمْ سَبْعَةٌ ، فَلَمَّا رَأَى ذَلكَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ طَرَحَ عَلَيْهِ بُرْنُسًا ، فَلَمَّا ظَنَّ الْعَلْجُ أَنَّهُ مَأْخُوذٌ نَحَرَ نَفْسَهُ ، وتَنَاوَلَ عُمَرُ يَدَ عَبْدالرَّحْمَن بْن عَوْف فَقَدَّمَهُ . فَمَنْ يَلِي عُمَرَ فَقَدْ رَأَى الَّذِي أَرَى ، وَأَمَّا نَوَاحَىٰ الْمُسْجَد فَإِنَّهُمْ لا يَدْرُونَ ، غَيْرَ أَنَّهُمْ قَدْ فَقَدُوا صَوْتَ عُمَرٌ وَهُمْ يَقُولُونَ : سُبْحَانَ اللَّه ! سُبْحَانَ اللَّه ! فَصَلَّى بِهِمْ عَبْدُالرَّحْمَن صَلاةً حَفيفَةً ، فَلَمَّا انْصَرَفُوا قَالَ : يَا ابْنَ عَبَّاسِ : انْظُرْ مَنْ قَتَلَني. فَجَالَ سَاعَةٌ ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ: غُلامُ الْمُغيرَة . قَالَ : الصَّنَعُ ؟ قَالَ : نَعَمْ . قَالَ : قَاتَلَهُ اللَّهُ ، لَقَدْ أَمَرْتُ به مَغْرُوفًا ، الْحَمْدُ للَّه الَّذي لَمْ يَجْعَلْ ميتَتي بيَد رَجُل يَدَّعي الإِسْلامَ ، قَدْ كُنْتَ أَنْتَ وَأَبُوكَ تُحبَّان أَنْ تَكْثُرَ الْعُلُوجُ بِالْمَدينَة - وَكَانَ الْعَبَّاسُ أَكْثَرَهُمْ رَقيقًا -. فَقَالَ : إِنْ شَفْتَ فَعَلْتُ . أَيْ : إِنْ شَفْتَ قَتَلْنَا، قَالَ : كَذَبْتَ ، بَعْدَ مَا تَكَلَّمُوا بلسَانكُمْ ، وَصَلُّوا فَبْلَتَكُمْ ، وَحَجُوا حَجُّكُمْ ؟ فَاحْتُملَ إِلَى بَيْته ، فَانْطَلَقْنَا مَعَهُ ، وَكَأَنَّ النَّاسَ لَمْ تُصِبْهُمْ مُصِيبَةٌ قَبْلَ يَوْمَفَد : فَقَائِلٌ يَقُولُ : لا بَأْسَ ، وَقَائِلٌ يَقُولُ : أَخَافُ عَلَيْه . فَأَتِيَ بَنَبِيدَ فَشَرَبَهُ فَحَرَجَ منْ حَوْفه ، ثُمَّ أَتِيَ بِلَبَنِ فَشَرَبَهُ فَخَرَجَ مِنْ جُرْحِهِ ، فَعَلَمُوا أَنَّهُ مَيِّتٌ . فَدَخَلْنَا عَلَيْهِ وَجَاءَ النَّاسُ فَجَعَلُوا يُتُنُونَ عَلَيْه ، وَجَاءَ رَجُلٌ شَابٌ فَقَالَ : أَبْشَرْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ بَبُشْرَى اللَّه لَكَ، مِنْ صُحْبَة رَسُولِ اللَّه ﷺ وَقَدَم في الإسلام مَا قَدْ عَلَمْتَ ، ثُمَّ وَلِيتَ فَعَدَلْتَ، ثُمَّ شَهَادَةٌ . قَالَ : وَدَدْتُ أَنَّ ذَلَكَ كَفَافٌ لا عَلَيٌّ وَلا لِي . فَلَمَّا أَدْبَرَ إِذَا إِزَارُهُ يَمَسُّ الأَرْضَ ، قَالَ : رُدُّوا عَلَيَّ الْغُلامَ . قَالَ : يَا ابْنَ أَخِي ارْفَعْ ثُوبَكَ، فَإِنَّهُ أَبْقَنَى لِنُوبِكَ ، وَأَنْقَى لرَبِّكَ . يَا عَبْدَاللَّه بْنَ عُمَرَ انْظُو مَا عَلَيَّ منَ الدَّيْن . فَحَسَبُوهُ ، فَوَحَدُوهُ سَتَّةً وَتُمَانِينَ ٱلْفًا أَوْ نَحْوَهُ . قَالَ : إِنْ وَفَى لَهُ مَالُ آلِ

عُمْرَ فَأَدِّهِ مِنْ أَمْوَالِهِمْ ، وَإِلا فَسَلْ في بَني عَديِّ بْن كَعْب ، فَإِنْ لَمْ تَف أَمْوَالُهُمْ فَسَلْ فِي قُرَيْشِ ، وَلا تَعْدُهُمْ إِلَى غَيْرِهِمْ ، فَأَدَّ عَنِّي هَذَا الْمَالَ . انْطَلِقْ إِلَى عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ فَقُلْ : يَقْرَأُ عَلَيْك عُمَرُ السَّلامَ ، وَلا تَقُلْ أَميرُ الْمُؤْمِنِينَ ، فَإِنِّي لَسْتُ الْيَوْمَ لِلْمُؤْمِنِينَ أَمِيرًا ، وَقُلْ : يَسْتَأْذِنُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَنْ يُدْفَنَ مَعَ صَاحَبَيْه ، فَسَلَّمَ وَاسْتَأْذَنَ، ثُمَّ دَخَلَ عَلَيْهَا فَوَجَدَهَا قَاعِدَةً تَبْكِي ، فَقَالَ : يَقْرَأُ عَلَيْكِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ السَّلامَ ، وَيَسْتَأْذِنُ أَنْ يُدْفَنَ مَعَ صَاحبَيْه. فَقَالَتْ : كُنْتُ أُرِيدُهُ لِنَفْسِي وَلأُوثْرَنَّ بِهِ الْيَوْمَ عَلَى نَفْسِي . فَلَمَّا أَقْبَلَ قِيلَ: هَٰذَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ عُمَرَ قَدْ حَاءَ . قَالَ : ارْفَعُونِي . فَأَسْنَدَهُ رَجُلٌ إِلَيْهِ ، فَقَالَ : مَا لَدَيْكَ ؟ قَالَ : الَّذِي تُحبُّ يَا أَميرَ الْمُؤْمِنِينَ ، أَذَنَتْ . قَالَ : الْحَمْدُ للَّه ، مَا كَانَ مِنْ شَيْء أَهَمُّ إِلَيَّ منْ ذَلكَ ، فَإِذَا أَنَا فَضَيْتُ فَاحْملُوني، ثُمَّ سَلَّمْ فَقُلْ: يَسْتَأْذُنُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ، فَإِنْ أَذَنَتْ لِي فَأَدْخِلُونِي ، وَإِنْ رَدَّتْنِي رُدُّونِي إِلَى مَقَابِرِ الْمُسْلِمِينَ . وَجَاءَتْ أَمُّ الْمُؤْمِنِينَ حَفْصَةُ وَالنِّسَاءُ تَسيرُ مَعَهَا ، فَلَمَّا رَأَيْنَاهَا قُمْنَا فَوَلَحَتْ عَلَيْهِ ، فَبَكَتْ عَنْدَهُ سَاعَةً ، وَاسْتَأْذَنَ الرِّجَالُ فَولَحَتْ دَاخِلاً لَهُمْ ، فَسَمِعْنَا بُكَاءَهَا مِنَ الدَّاخِلِ . فَقَالُوا : أَوْصِ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، اسْتَخْلَفْ . قَالَ : مَا أَحِدُ أَحَدًا أَحَقَّ بِهَذَا الأَمْرِ مِنْ هَوُلاءِ النَّفَرِ الَّذِينَ تُوفِّي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ عَنْهُمْ رَاضٍ . فَسَمَّى عَلَيًّا وَعُثْمَانَ وَالزُّبَيْرَ وَطَلْحَةَ وَسَعْدًا وَعَبْدَالرَّحْمَنِ . وَقَالَ : يَشْهَدُكُمْ عَبْدُاللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَلَيْسَ لَهُ مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ ، فَإِنْ أَصَابَت الإمْرَةُ سَعْدًا فَهُوَ ذَاكَ ، وَإِلا فَلْيَسْتَعَنْ بِهِ أَيُّكُمْ مَا أُمِّرَ ، فَإِنِّي لَمْ أَعْزِلْهُ عَنْ عَجْزِ وَلا حِيَانَةِ . وَقَالَ : أُوصِي الْخَلِيفَةُ مِنْ بَعْدِي بِالْمُهَاحِرِينَ الْأُوَّلِينَ أَنْ يَعْرِفَ لَهُمْ حَقَّهُمْ وَيَحْفَظَ لَهُمْ خُرْمَتَهُمْ ، وَأُوصِيه بِالْأَنْصَارِ خَيْرًا ﴿ الَّذِينَ تَبَوُّءُوا الدَّارَ وَالإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ ﴾ وَأُوصِيه بِأَهْلِ الأَمْصَارِ خَيْرًا ، فَإِنَّهُمْ رِدْءُ الإِسْلامِ وَجُبَاةُ الْمَال وَغَيْظُ الْعَدُوِّ ، وَأَنْ لا يُؤخِذَ مِنْهُمْ إِلا فَضْلُهُمْ

عَنْ رِضَاهُمْ ، وَأُوصِيهِ بِالأَعْرَابِ حَيْرًا فَإِنَّهُمْ أَصْلُ الْعَرَبِ وَمَادَّةُ الإِسْلامِ ، أَنْ اللهُ وَخَذَ مِنْ حَوَاشِي أَمْوَالهِمْ وَيُرَدُّ عَلَى فُقَرَائهِمْ، وَأُوصِيه بذمَّة اللَّه وَذمَّة رَسُوله وَ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا مِعَهْدِهِمْ ، وَأَنْ يُقَاتَلَ مِنْ وَرَائِهِمْ ، وَلا يُكَلِّفُوا إِلا طَاقَتَهُمْ. فَلَمَّا قُبِضَ خَرَحْنَا بِهِ فَانْطَلَقْنَا نَمْشي ، فَسَلَّمَ ابْنُ عُمَرَ قَالَ : يَسْتَأْذَنُ عُمَرُ قَالَتْ : أَذْحِلُوهُ ، فَأَدْحِلَ فَوُضِعَ هُنَالِكَ مَعَ صَاحِبَيْهِ ، فَلَمَّا فُرِغَ مِنْ دَفْيَهِ احْتَمَعَ هَوُلاءِ الرَّهْطُ ، فَقَالَ عَبْدُالرَّحْمَنِ : اجْعَلُوا أَمْرَكُمْ إِلَى ثَلاَئَة مِنْكُمْ . فَقَالَ الزُّبَيْرُ : قَدْ حَعَلْتُ أَمْرِي إِلَى عَلَيٌّ . فَقَالَ طَلْحَةُ : قَدْ حَعَلْتُ أَمْرِي إِلَى عُثْمَانَ . وَقَالَ سَعْدٌ : قَدْ حَعَلْتُ أَمْرِي إِلَى عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفِ . فَقَالَ عَبْدُالرَّحْمَن : أَيُّكُمَا تَبَرَّأَ منْ هَذَا الأَمْرِ فَنَجْعَلُهُ إِلَيْه ، وَاللَّهُ عَلَيْه والإسْلامُ لَيُنْظُرُنَّ أَفْضَلَهُمْ فِي نَفْسِه . فَأُسْكَتَ الشَّيْخَان ، فَقَالَ عَبْدُالرَّحْمَن : أَفَتَحْعَلُونَهُ إِلَيَّ ؟ وَاللَّهُ عَلَيَّ أَنْ لا آلُ عَنْ أَفْضَلَكُمْ . قَالا : نَعَمْ . فَأَخَذَ بيَد أَحَدهمَا فَقَالَ : لَكَ قَرَابَةٌ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، وَالْقَدَمُ فِي الإِسْلامِ مَا قَدْ عَلِمْتَ ، فَاللَّهُ عَلَيْكَ لَئِنْ أَمَّرْتُكَ لَتَعْدَلَنَّ ، وَلَفَنْ أَمَّرْتُ عُثْمَانَ لَتَسْمَعَنَّ وَلَتُطيعَنَّ . ثُمَّ حَلا بِالْآِحَرِ فَقَالَ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ . فَلَمَّا أَحَذَ الْمِيثَاقَ قَالَ : ارْفَعْ يَدَكَ يَا عُثْمَانُ . فَبَايَعَهُ ، فَبَايَعَ لَهُ عَلَيٌّ ، وَوَلَجَ أَهْلُ الدَّارِ فَبَايَعُوهُ. وفي حَديث الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَة : فَقَالَ لَهُمْ عَبْدُالرَّحْمَن : لَسْتُ بِالَّذِي أَنَافِسُكُمْ عَلَى هَذَا الْأَمْرِ ، وَلَكِنَّكُمْ إِنْ شِيْتُمُ اخْتَرْتُ لَكُمْ مِنْكُمْ . فَجَعَلُوا ذَلِكَ إِلَى عَبْدِالرَّحْمَنِ ، فَلَمَّا وَلَّوْا عَبْدَالرَّحْمَنِ أَمْرَهُمْ فَمَالَ النَّاسُ عَلَى عَبْدِالرَّحْمَنِ حَتَّى مَا أَرَى أَحَدًا مِنَ النَّاسِ يَتْبَعُ أُولَنكَ الرَّهْطَ وَلا يَطَأُ عَقبَهُ، وَمَالَ النَّاسُ عَلَى عَبْدالرَّحْمَنِ يُشَاوِرُونَهُ تِلْكَ اللَّيَالِي، حَتَّى إِذَا كَانَتِ اللَّيْلَةُ الَّتِي أَصْبَحْنَا مِنْهَا فَبَايَعْنَا عُثْمَانَ، قَالَ الْمِسْوَرُ: طَرَقَنِي عَبْدُالرَّحْمَنِ بَعْدَ هَجْعٍ مِنَ اللَّيْلِ فَضَرَبَ الْبَابَ حَتَّى اسْتَيْقَظْتُ ، فَقَالَ : أَرَاكَ نَاتِمًا ؟ فَوَاللَّهِ ! مَا اكْتَحَلْتُ هَذِهِ اللَّيْلَةَ بِكَبِيرِ نَوْمٍ ،

انطَلِقْ فَاذَعُ الزَّيْرَ وَسَعْدًا . فَدَعَوْتُهُمَا لَهُ فَشَاوَرَهُمَا، ثُمَّ دَعَانِي فَقَالَ: اذْعُ لِي عَلْمَ عَلَيًّ . فَدَعَوْتُهُ ، فَلَمَّ قَالَ: اذْعُ الْمَعَ ، وَقَلْهُ كَانَ عَبْدُالرَّحْمَنِ يَحْشَى مِنْ عَلِيٍّ شَيْئًا ، ثُمَّ قَالَ: اذْعُ لِي عُثْمَانَ. طَمَع ، وَقَلْهُ كَانَ عَبْدُالرَّحْمَنِ يَحْشَى مِنْ عَلِيٍّ شَيْئًا ، ثُمَّ قَالَ: اذْعُ لِي عُثْمَانَ. فَدَعَوْتُهُ فَنَاجَاهُ حَتَّى فَرَّقَ بَيْنَهُمَا الْمُؤَذِّنُ بِالصَّبْحِ ، فَلَمَّا صَلَّى لِلنَّاسِ الصَّبْحَ ، فَدَعَوْتُهُ فَنَاجَاهُ حَتَّى فَرَّقَ بَيْنَهُمَا الْمُؤَذِّنُ بِالصَّبْحِ ، فَلَمَّا صَلَّى لِلنَّاسِ الصَّبْحَ ، وَالحَتَمَعُ أُولِئِكَ الرَّهُ فَلَ عَنْدَ الْمُنْبِرِ ، فَأَرْسَلَ إِلَى مَنْ كَانَ حَاصِرًا مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ ، وَأَرْسَلَ إِلَى أَمْرَاءِ الأَحْنَادِ وَكَانُوا وَافُوا بَلْكَ الْحَجَّةَ مَعَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ ، وَأَرْسَلَ إِلَى أَمْرَاءِ الأَحْنَادِ وَكَانُوا وَافُوا بَلْكَ الْحَجَّةَ مَعَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ ، وَأَرْسَلَ إِلَى أَمْرَاءِ الأَحْنَادِ وَكَانُوا وَافُوا بَلْكَ الْحَجَّةَ مَعَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ ، وَأَرْسَلَ إِلَى أَمْرَاءِ الأَحْنَادِ وَكَانُوا وَافُوا بَلْكَ الْحَجَدَةً مَعَ مَنَ اللّهُ الْمُسْلِمُونَ بَعْدُلُونَ بِعُثْمَانَ ، فَلا تَجْعَلَنَّ عَلَى نَفْسِكَ سَبِيلاً فَقَالَ: فَي أَمْرِ النَّاسِ فَلَمْ أَرَهُمْ يَعْدُلُونَ بِعُثْمَانَ ، فَلا تَجْعَلَنَّ عَلَى نَفْسِكَ سَبِيلاً فَقَالَ: وَبَايَعَهُ عَلْمَ اللهُ وَرَسُولِهِ وَالْخَلِيفَتَيْنِ مِنْ بَعْدَهِ . فَبَايَعَهُ عَبْدُالرَّحْمَنِ ، وَالْمُسْلَمُونَ . وَالْمُسْلِمُونَ وَالْأَنْصَارُ وَأُمْرَاءُ الأَحْنَادِ ، وَالْمُسْلَمُونَ . وَالْمُسْلِمُونَ . وَالْخَلِيفَتَيْنِ مِنْ بَعْدَهِ . وَالْمُسْلَمُونَ . وَالْمُسْلَمُونَ وَالْأَنْصَارُ وَالْأَنْصَارُ وَالْأَمْرَاءُ الْأَحْدَادِ ، وَالْمُسْلَمُونَ .

#### باب مناقب جعفربن أبي طالب الله

٢٨٨- عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا سَلَّمَ عَلَى ابْنِ جَعْفَرٍ قَالَ : السَّلامُ عَلَيْكَ يَا ابْنَ ذِي الْجَنَاحَيْنِ .

## باب مناقب قرابة النَّبِيِّ ﷺ

٢٨٩ - عَنْ أَبِي بَكْرٍ ﴿ قَالَ : ارْقَبُوا مُحَمَّدًا ﷺ فِي أَهْلِ بَيْتِهِ .

#### باب مناقب الزبير بن العوام الله

٢٩٠ عَنْ مَرْوَان قَالَ : أَصَابَ عُثْمَانَ ﴿ وَعَافٌ شَدِيدٌ سَنَةَ الرُّعَافِ حَتَّى حَبَسَهُ عَنِ الْحَجِّ وَأُوضَى ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ قَالَ : اسْتَخْلفْ.
 قَالَ : وَقَالُوهُ ؟ قَالَ : نَعَمْ . قَالَ : وَمَنْ ؟ فَسَكَتَ . فَدَخَلَ عَلَيْهِ الْحَارِثَ فَقَالَ : وَمَنْ \$ فَسَكَتَ . فَدَخَلَ عَلَيْهِ الْحَارِثَ فَقَالَ : وَمَنْ \$ فَسَكَتَ . فَدَخَلِ عَلَيْهِ الْحَارِثَ فَقَالَ : وَمَنْ \$ فَقَالَ : نَعَمْ . قَالَ : وَمَنْ هُو ؟

فَسَكَتَ . قَالَ : فَلَعَلَّهُمْ قَالُوا : الزُّبَيْرَ ؟ قَالَ: نَعَمْ . قَالَ : أَمَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّهُ لَخَيْرُهُمْ مَا عَلِمْتُ ، وَإِنْ كَانَ لأَحَبَّهُمْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.

١٩٦ - عَنْ عُرْوَة بْنِ الزُّبَيْرِ : أَنَّ أَصْحَابَ النَّبِيِّ قَالُوا لِلزُّبَيْرِ يَوْمَ الْيَرْمُوكِ : أَلا تَشُدُّ فَنَشُدَّ مَعَكَ ؟ فَقَالَ : إِنِّي إِنْ شَدَدْتُ كَذَبَّتُمْ . فَقَالُوا : لا الْفَيْرُ مُوكِ : أَلا تَشُدُّ فَنَشُدُّ مَعَكَ ؟ فَقَالُ : إِنِّي إِنْ شَدَدْتُ كَذَبَّتُمْ . فَقَالُوا : لا نَفْعَلُ . فَحَمَلَ عَلَيْهِمْ حَتَّى شَقَّ صُفُوفَهُمْ فَحَاوَزَهُمْ وَمَا مَعَهُ أَحَدٌ ، ثُمَّ رَجَعَ مَقْبِلاً ، فَأَحَذُوا بِلْجَامِهِ فَضَرَبُوهُ ضَرَّبَتْنِ عَلَى عَاتِقِهِ بَيْنَهُمَا ضَرَّبَةٌ ضُرِبَهَا يَوْمَ " مُقْبِلاً ، فَأَخذُوا بِلْجَامِهِ فَضَرَبُوهُ ضَرَّبَتْنِ عَلَى عَاتِقِهِ بَيْنَهُمَا ضَرَّبَةٌ ضُرِبَهَا يَوْمَ " بَدْرٍ . قَالَ عُرْوَةً : فَكُنْتُ أُدْخِلُ أَصَابِعِي فِي تِلْكَ الضَّرَبَاتِ أَلْعَبُ وَأَنَا صَغِيرٌ ، بَدْرٍ . قَالَ عُرُوةً : فَكُنْتُ أُدْخِلُ أَصَابِعِي فِي تِلْكَ الضَّرَبَاتِ أَلْعَبُ وَأَنَا صَغِيرٌ ، وَكَانَ مَعَهُ عَبْدُاللَّهِ بْنُ الزُّيْشِ يَوْمَئِذُ وَهُو آبُنُ عَشْرِ سِنِينَ ، فَحَمَلَهُ عَلَى فَرَسٍ وَوَكُلَ بِه رَجُلاً .

### باب فضل عَائشةً رضِي الله عنها

٢٩٢ – عَنْ أَبِي وَاثِلِ قَالَ : لَمَّا بَعَثَ عَلِيٍّ عَمَّارًا وَالْحَسَنَ إِلَى الْكُوفَةِ لِيَسْتَنْفِرَهُمْ ، خَطَبَ عَمَّارٌ فَقَالَ : إِنِّي لأَعْلَمُ أَنَّهَا زَوْجَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ ، وَلَكِنَّ اللَّهُ ابْتَلاكُمْ لِتَتَّبِعُوهُ أَوْ إِيَّاهَا .

٢٩٣ - عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّد أَنَّ عَائِشَةَ اشْتَكَتْ ، فَحَاءَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَقَالَ : يَا أَمَّ الْمُؤْمِنِينَ تَقْدَمِينَ عَلَى فَرَطِ صِدْق ، عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَعَلَى أَبِي بَكْرٍ . وفي روايَة : اسْتَأَذَنَ ابْنُ عَبَّاسٍ قَبْلَ مَوْتِهَا عَلَى عَائِشَةَ وَهِيَ مَغْلُوبَةً ، قَالَتْ : أَخْشَى أَنْ يُشْنِي عَلَيَّ . فَقيلَ : ابْنُ عَمَّ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَمِنْ وُجُوهِ قَالَتْ : بَخَيْرِ إِنْ قَالَتْ : بَخَيْرِ إِنْ اللَّهِ اللَّهُ ، زَوْجَةُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، وَلَمْ يَنْكُخُ اللَّهُ ، زَوْجَةُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، وَلَمْ يَنْكُخُ ابْنُ الزَّيْرِ حِلافَهُ ، فَقَالَتْ : بَحْيَر إِنْ شَاءَ اللَّهُ ، زَوْجَةُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، وَلَمْ يَنْكُخُ بَكُوا غَيْرَكَ ، وَنَزَلَ عُذُرُكُ مِنَ السَّمَاء . وَدَخَلَ ابْنُ الزَّيْرِ حِلافَهُ ، فَقَالَتْ : مَخَلَ ابْنُ الزَّيْرِ حِلافَهُ ، فَقَالَتْ : دَخَلَ ابْنُ الزَّيْرِ حِلافَهُ ، فَقَالَتْ : وَحَحَلَ ابْنُ الزَّيْرِ حِلافَهُ ، فَقَالَتْ : مَحْدَلَ ابْنُ الزَّيْرِ حِلافَهُ ، فَقَالَتْ : مَحَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَأَنْتَى عَلَيَّ ، وَوَدِدْتُ أَنِّي كُنْتُ نَسَيًا مَنْسِيًّا .

#### باب ذكر أسامة بن زيد الله

الْمَسْجَدِ إِلَى رَجُلِ يَسْحَبُ ثِيَابَهُ فِي نَاحِيَة مِنَ الْمَسْجِد فَقَالَ: انْظُرْ مَنْ الْمَسْجِد فَقَالَ: انْظُرْ مَنْ هَذَا، لَيْتَ هَذَا عِنْدِي . قَالَ لَهُ إِنْسَانٌ : أَمَا تَعْرِفُ هَذَا يَا أَبَا عَبْدالرَّحْمَنِ ؟ هَذَا، لَيْتَ هَذَا يَنُ أُسَامَةً . قَالَ : فَطَأَطَأَ ابْنُ عُمَرَ رَأْسَهُ وَنَقَرَ بِيَدَيْهِ فِي الأَرْضِ ، مُشَالًا ابْنُ عُمَرَ رَأْسَهُ وَنَقَرَ بِيَدَيْهِ فِي الأَرْضِ ، ثُمَّ قَالَ : فَطَأَطَأُ ابْنُ عُمَرَ رَأْسَهُ وَنَقَرَ بِيَدَيْهِ فِي الأَرْضِ ، ثُمَّ قَالَ : لَوْ رَآهُ رَسُولُ اللَّه فَيَ الْأَرْضِ ،

## باب مَنَاقبِ الحسن والحسين رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا

٢٩٥ - وَعَنْهُ ﷺ وَسُئل عَنِ الْمُحْرِمِ يَقْتُلُ الذَّبَابَ - . فَقَالَ : أَهْلُ الْعِرَاقِ يَسْأَلُونَ عَنِ الذَّبَابِ ، وَقَدْ قَتَلُوا ابْنَ ابْنَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، وَقَالَ النَّبِيُّ : هُمَا رَيْحَائتَايَ مِنَ الدُّنْيَا .

١٩٦٦ عَنِ الْحَسَنَ قَالَ : اسْتَقْبُلَ وَاللّهِ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٌّ مُعَاوِيَةَ بِكَتَائِبَ الْحَبَالِ ، فَقَالَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ : إِنِّي لَأَرَى كَتَائِبَ لَا تُولِّي حَتَّى تَقَتُلَ أَقْرَانَهَا . فَقَالَ لَهُ مُعَاوِيَةُ - وَكَانَ وَاللّه خَيْرَ الرَّحُلَيْنِ - : أَيْ عَمْرُو ! إِنْ قَتَلَ هَوُلاءِ هَوُلاءِ هَوُلاءِ مَنْ لِي بِأَمُورِ النَّاسِ ؟ مَنْ لِي بِنسَائِهِمْ ؟ فَبَدَاللّهُ بْنَ عَامِرِ ، فَقَالَ : اذْهَبَا إِلَى هَذَا الرَّجُلِ فَاعْرِضَا عَلَيْه، وَقُولا سَمْرَةً ، وَعَبْدَاللّه بْنَ عَامِر ، فَقَالَ : اذْهَبَا إِلَى هَذَا الرَّجُلِ فَاعْرِضَا عَلَيْه، وَقُولا لَهُ ، وَاطْلُبَا إِلَيْهِ . فَأَتَيَاهُ فَدَحَلًا عَلَيْهِ فَتَكَلّمَا وَقَالا لَهُ فَطَلَبَا إِلَيْهِ . فَقَالَ لَهُمَا الْحَسَنُ : إِنَّا بَنُو عَبْدَالْمُطَلِبِ قَدْ أَصَبْنَا مِنْ هَذَا الْمَالِ ، وَإِنَّ هَذِهِ الْأَمَّةِ قَدْ الْمَالِ ، وَإِنَّ هَذِهِ الْمُعَلِّ وَيَسْأَلُكَ . الْمَالُ ، وَإِنَّ هَذَه الأَمَّةُ قَدُ الْمَالُ ، وَإِنَّ هَذَهُ اللَّهُمَا شَيْعًا إِلا قَالا: نَحْنُ لَكَ بِهِ . فَمَا سَأَلَهُمَا شَيْعًا إِلا قَالا: نَحْنُ لَكَ بِهِ . فَمَا سَأَلَهُمَا شَيْعًا إِلا قَالا: نَحْنُ لَكَ بِهِ . فَمَا سَأَلَهُمَا شَيْعًا إِلا قَالا: نَحْنُ لَكَ بِهِ . فَمَا سَأَلُهُمَا شَيْعًا إِلا قَالا: نَحْنُ لَكَ بِهِ . فَصَالَحَهُ . وَاللّه وَلَكَ بُومُ لَكَ اللّه مَالَكُهُمَا مَنْ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّه اللّه وَاللّه وَلَقَالُ اللّهُ مَا اللّه اللّه وَالْدُو اللّه وَلَقَالًا اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُذَا وَلَا اللّهُ اللّهُ الْعَلَادُ وَلَوْلَا اللّهُ الْمُؤْلِلُهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّه

عَلَى الْمِنْبَرِ وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ إِلَى حَنْبِهِ وَهُوَ يُقْبِلُ عَلَى النَّاسِ مَرَّةً وَعَلَيْهِ أَخْرَى وَيَقُولُ : إِنَّ ابْنِي هَذَا سَيَّلًا ، وَلَعَلَ اللَّهَ أَنْ يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِنَتَيْنِ أَخْرَى وَيَقُولُ : إِنَّ ابْنِي هَذَا سَيَّلًا ، وَلَعَلَ اللَّهَ أَنْ يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِنَتَيْنِ عَلَى اللَّهَ أَنْ يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِنَتَيْنِ عَنْ الْمُسْلَمِينَ .

### باب مناقب بلال بن رباح رضا

٢٩٧ - عَنْ حَابِرٍ ﷺ قَالَ : كَانَ عُمَرُ يَقُولُ : أَبُو بَكْرٍ سَيِّدُنَا، وَأَعْتَقَ
 سَيِّدَنَا. يَعْني بلالاً .

٢٩٨ – عَنْ بِلال أَنَهُ قَالَ لأَبِي بَكْرٍ : إِنْ كُنْــتَ إِنَّـمَا اشْتَرَيْتَنِي لِنَفْسِكَ فَأَمْسِكْنِي ، وَإِنْ كُنْتَ ۚ إِنَّمَا اشْتَرَيْتَنِي لِلَّهِ فَدَعْنِي وَعَمَلَ اللَّهِ .

#### باب مناقب عبد الله بن مسعود ر

٢٩٩ - عَنْ عَبْدالرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ : سَأَلْنَا حُدَيْفَةَ عَنْ رَجُلٍ قَرِيبِ السَّمْتِ وَالْهَدْيِ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ حَتَّى نَأْخُذَ عَنْهُ ، فَقَالَ : مَا أَعْرِفُ أَحَدًا أَقْرَبَ السَّمْتِ وَالْهَدْيِ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ مِنِ ابْنِ أُمَّ عَبْد . وفي رواية : مِنْ حِينِ يَخْرُجُ مِنْ يَغْرُجُ مِنْ يَعْدِي مَا يَصْنَعُ فِي أَهْلِهِ .

#### باب مناقب مصعب بن عمير الله

٣٠٠ عَنِ الْبَرَاءِ عَلَى قَالَ : أُوَّلُ مَنْ قَدَمَ عَلَيْنَا مُصْعَبٌ وَابْنُ أُمَّ مَكْتُومِ، وَكَانَا يُقْرِقَانِ النَّاسَ ، فَقَدَمَ بلال وَسَعْدٌ وَعَمَّارٌ ، ثُمَّ قَدَمَ عُمَرُ فِي عِشْرِينَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِي ﷺ ، فَمَا رَأَيْتُ أَهْلَ الْمَدينَةِ فَرِحُوا بِشَيْءِ أَصْحَابِ النَّبِي ﷺ ، فَمَا رَأَيْتُ أَهْلَ الْمَدينَةِ فَرِحُوا بِشَيْءِ فَرَحَهُمْ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَمَا فَرَحَهُمْ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَمَا فَرَحُهُمْ بَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، فَمَا قَدِمَ حَتَى قَرَأْتُ ﴿ سَبِّحِ اسْمَ رَبُّكَ الأَعْلَى ﴾ فِي سُورٍ مِنَ الْمُفَصَّلِ . قَدِمَ حَتَى وَاية : حتَى رأَيْتُ الولائِدَ وَالصَّبَيَانَ يَقُولُونَ : هذَا رَسُولُ الله .

#### باب مناقب سلمان الفارسي الله

٣٠١ - عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ ﷺ أَنَّهُ تَذَاوَلَهُ بِضْعَةَ عَشَرَ مِنْ رَبِّ إِلَى رَبِّ إِلَى

٣٠٢ - وَعَنْهُ ﷺ قَالَ : أَنَا مِنْ رَامَ هُرْمُزَ .

## باب مناقب أم أيمن رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا

٣٠٣ - عَنْ حَرْمَلَة أَنَّهُ بَيْنَمَا هُوَ مَعَ ابْنِ عُمَرَ إِذْ دَحَلَ الْحَجَّاجُ بْنُ أَيْمَنَ، فَلَمَّ وَلَى قَالَ لِي ابْنُ عُمَرَ : مَنْ فَلَمَّ وَلَى قَالَ لِي ابْنُ عُمَرَ : مَنْ هَذَا ؟ قُلْتُ : الْحَجَّاجُ بْنُ أَيْمَنَ بْنِ أُمِّ أَيْمَنَ . فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : لَوْ رَأَى هَذَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَى لَا عُذَكَرَ حُبَّهُ وَمَا وَلَدَتْهُ أُمُّ أَيْمَنَ .

## باب مناقب عُروة البارقي الله عنه

٣٠٤ - عَنْ عُرْوَةً أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَعْطَاهُ دِينَارًا يَشْتَرِي لَهُ بِهِ شَاةً ، فَاشْتَرَى لَهُ بِهِ شَاةً ، فَاشْتَرَى لَهُ بِالْبَرَكَةِ لَهُ بِالْبَرَكَةِ لِهُ بِالْبَرَكَةِ فِي ، وَجَاءَهُ بِدِينَارٍ وَشَاةٍ ، فَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ فِي .

#### باب مناقب عدي بن حاتم الله

٣٠٥ عَنْ عَدِيٍّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ : أَتَيْنَا عُمَرَ فِي وَفْد ، فَحَعَلَ يَدْعُو رَجُلاً رَجُلاً وَيُسَمِّيهِم، فَقُلْتُ : أَمَا تَعْرِفُنِي يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ؟ قَالَ : بَلَى ، أَسُلَمْتَ إِذْ كَفَرُوا ، وَأَقْبَلْتَ إِذْ أَذْبَرُوا، وَوَفَيْتَ إِذْ غَدَرُوا، وَعَرَفْتَ إِذْ أَنْكَرُوا. فَقَالَ عَدِيٍّ : فَلا أَبَالِي إِذًا .

## باب مَنْقَبَةٍ أُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ وَعَبَّادِ بْنِ بِشْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا

٣٠٦- عن أَنَس عَلَيْ أَنْ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْ خَرَجَا مِنْ عِنْدِ النَّبِيِّ عَلَيْ فِي لَيْلَة مُظْلِمَة وَمَعَهُمَا مِثْلُ الْمُصَبَّاحَيْنِ يُضِينَانِ بَيْنَ أَيْدِيهِمَا . فَلَمَّا افْتَرَقَا صَارَ مَعَ كُلِّ وَاحدُ مِنْهُمَا وَاحدٌ حَتَّى أَتَى أَهْلَهُ .

- وَفِي رِوايةٍ مُعَلَّقة : كَانَ أُسَيدُ بنُ حُضَيْرٍ وَعَبَّادُ بنُ بِشْرٍ عِنْدَ النَّبِيُّ ﷺ .

#### باب مَنَاقب الأنصاري

٣٠٧ - عَنْ غَيْلانَ قَالَ : قُلْتُ لأَنسِ ﷺ : أَرَأَيْتَ اسْمَ الأَنْصَارِ كُنْتُمْ تُسَمَّوْنَ بِهِ أَمْ سَمَّاكُمُ اللَّهُ ؟ قَالَ : بَلْ سَمَّانَا اللَّهُ . كُنَّا نَدْخُلُ عَلَى أَنسِ فَيُحَدِّثُنَا بِمَنَاقِبِ الأَنْصَارِ ، وَمَشَاهِدِهِمْ ، وَيُقْبِلُ عَلَيَّ أَوْ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الأَرْدِ فَيُعَدِّثُنَا بِمَنَاقِبِ الأَنْصَارِ ، وَمَشَاهِدِهِمْ ، وَيُقْبِلُ عَلَيَّ أَوْ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الأَرْدِ فَيُعَدِّثُنَا بِمَنَاقِبِ الأَنْصَارِ ، وَمَشَاهِدِهِمْ ، وَيُقْبِلُ عَلَيَّ أَوْ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الأَرْدِ فَيُقُولُ : فَعَلَ قَوْمُكَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَكَذَا

٣٠٨ – عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ يَوْمُ بُعَاثَ يَوْمُا قَدَّمَهُ اللَّهُ لِرَسُولِهِ ﷺ ، فَقَدَّمَهُ اللَّهُ لِرَسُولِهِ ﷺ ، فَقَدَّمَهُ اللَّهُ عِلَيْ وَقَدِ افْتَرَقَ مَلَوُهُمْ ، وَقَتِلَتْ سَرَوَاتُهُمْ ، وَجُرَّحُوا ، فَقَدَّمَهُ اللَّهُ لِرَسُولِهِ ﷺ فِي دُخُولِهِمْ فِي الإِسْلامِ .

٣٠٩ عَنْ قَتَادَةً قَالَ: مَا نَعْلَمُ حَيًّا مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ أَكْثَرَ شَهِيدًا أَعَرًّ يَوْمَ أَحُد يَوْمَ الْقَيَامَةِ مِنَ الْأَنْصَارِ. وَحَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكَ أَنَّهُ قُتِلَ مِنْهُمْ يَوْمَ أَحُد سَبْعُونَ ، وَيَوْمَ بِثْرِ مَعُونَةَ سَبْعُونَ ، وَيَوْمَ الْيَمَامَةُ سَبْعُونَ ، وَكَانَ بِثْرُ مَعُونَةً عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللّهِ ﷺ ، وَيَوْمُ الْيَمَامَةِ عَلَى عَهْدِ أَبِي بَكْرٍ يَوْمَ مُسَيْلِمَةَ الْكَذَاب. .

#### باب أتباع الأنصار لله

٣١٠- عَنْ زَيْدٍ بْنِ أَرْقَمَ ﴿ قَالَ : قَالَتِ الْأَنْصَارُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ لِكُلِّ

نَبِيٌّ أَتَّبَاعٌ ، وَإِنَّا قَدِ اتَّبَعْنَاكَ ، فَادْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَ أَتْبَاعَنَا مِنَّا . فَدَعَا بِهِ .

### باب مناقب قريش

الْمَ عَائِشَةَ بَعْدَ النّبِيِّ عَلَيْ وَأَبِي بَكْرِ ، وَكَانَ أَبَرَّ النَّاسِ بِهَا ، وَكَانَتْ لا تُمْسكُ الْمَي عَائِشَةَ بَعْدَ النّبِي عَلَيْ وَأَبِي بَكْرِ ، وَكَانَ أَبَرَّ النَّاسِ بِهَا ، وَكَانَتْ لا تُمْسكُ شَيْئًا مِمَّا جَاءَهَا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ إِلا تَصَدَّقَتْ . فَقَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ : يَنْبَغِي أَنْ يُوْخَذَ عَلَى يَدَيْ ؟ عَلَيَّ نَذْرٌ إِنْ كَلَّمْتُهُ . فَاسْتَشْفَعَ إِلَيْهَا عَلَى يَدَيْهُا . فَقَالَتْ: أَيُوْخَذُ عَلَى يَدَيَّ ؟ عَلَيَّ نَذْرٌ إِنْ كَلَّمْتُهُ . فَاسْتَشْفَعَ إِلَيْهَا بَرْخَالُ مِنْ قُرَيْشِ ، وَبَأَخُوالُ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ خَاصَّةً ، فَامْتَنَعَتْ . فَقَالَ لَهُ الزَّهْرِيُّونَ أَخُوالُ النَّبِيِّ عَلَيْ : إِذَا اسْتَأْذَنَا فَاقْتَحِمِ الْحِجَابَ . فَفَعَلَ . وفي رواية: الزَّهْرِيُّونَ أَخُوالُ النَّبِي عَلَيْ : إِذَا اسْتَأْذَنَا فَاقْتَحِمِ الْحِجَابَ . فَفَعَلَ . وفي رواية: فَاعْتَنَقَ عَائِشَةَ وَطَفَقَ يُنَاشِدُهَا وَيَبْكِي . وفيها : وَتَقُولُ : إِنِّي نَذَرْتُ وَالنَّذُلُ أَنْذُرُهُا بَعْدَ ذَلِكَ فَتَبْكِي . وفيها : وَتَقُولُ : إِنِّي نَذَرْتُ وَالنَّذُلُ أَنْذُرُهُا بَعْدَ ذَلِكَ فَتَبْكِي ، وقيها : وَتَقُولُ : إِنِّي نَذَرُهَا ذَلِكَ أَرْبَعِينَ وَالنَّذُرُ مَا نَذُرُهُا بَعْدَ ذَلِكَ فَتَبْكِي ، حَتَّى تَبُلُ دُمُوعُهَا خِمَارَهَا . وَكَانَتْ تَذُكُولُ نَذْرَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَتَبْكِي ، حَتَّى تَبُلُ دُمُوعُهَا خِمَارَهَا .

وَفِي رِوَايَةٍ مُعَلَّقَةٍ : وَكَانَتْ أَرَقَ شَيْءٍ عَلَيْهِمْ .

# كِتَابُ الْمَظَالِم

## باب إثم مَنْ قَتَل مُعَاهداً بِغَيْر جُرْمِ

٣١٢ - عَنِ آبْنِ عَسْرُو عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا لَمْ يَرِخُ رَاثِحَةَ الْجَنَّةِ وَإِنَّ رِيحَهَا تُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةٍ أَرْبَعِينَ عَامًا .

#### باب الوصاة باهل ذمة رسول الله ﷺ

٣١٣– عَنْ جُوَيْرِيَةَ بْنِ قُدَامَةَ قَالَ : سَمِعْتُ عُمَرَ ﴿ مُهُ ، قُلْنَا : أَوْصِنَا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ . قَالَ : أُوصِيكُمْ بِذِمَّةِ اللّهِ ، فَإِنَّهُ ذِمَّةُ نَبِيِّكُمْ ، وَرِزْقُ عِيَالِكُمْ .

#### باب: إذا كسر قصعة أو شيناً لغيره

٣١٤ - عَنْ أَنْسِ عَلَيْهُ أَنْ النّبِي عَلَيْ كَانَ عِنْدَ بَعْضِ نَسَانِهِ ، فَأَرْسَلَتْ إِخْدَى أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ مَعَ خَادِمٍ بِقَصْعَة فِيهَا طَعَامٌ ، فَضَرَبَتْ بِيدهَا ، فَكَسَرَت الْقَصْعَة ، فَضَمَّهَا وَجَعَلَ فِيهَا الطَّعَامُ ، وَقَالَ : كُلُوا. - وفي رواية : فَكَسَرَت الْقَصْعَة ، فَضَمَّهَا وَجَعَلَ فِيهَا الطَّعَامُ ، وَقَالَ : كُلُوا. - وفي رواية : غَارَت أُمُّكُم - وَجَبَسَ الرَّسُولَ وَالْقَصْعَة حَتَّى فَرَغُوا ، فَدَفَعَ الْقَصْعَة الصَّحِيحة وَجَبَسَ الْمَكْسُورَة .

## باب : دعوةُ المظلومِ مستجابةً

٥١٥ – عَنْ عُمَرَ وَ اللهُ السّعْمَلُ مَوْلَى لَهُ يُدْعَى هُنَيًّا عَلَى الْحمَى ، وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّ دَعْوَةً الْمَظْلُومِ مُسْتَجَابَةً ، وَأَدْخِلُ رَبَّ الصّرَيْمَة وَرَبَّ الْغُنيْمَة ، وَإِيَّايَ وَنَعَمَ ابْنِ عَوْف وَنَعَمَ ابْنِ عَفَّانَ ، فَإِنَّهُمَا إِنْ تَهْلِكُ مَاشِيتُهُمَا يَرْجَعَا إِلَى نَخْلِ وَزَرْعٍ ، وَإِنَّ رَبَّ الصَّرَيْمَة وَرَبَّ الْغُنيْمَة إِنْ تَهْلِكُ مَاشِيتُهُمَا يَأْتِنَى بَبِنِيهِ فَيَقُولُ : يَا أَمِيرَ وَإِنَّ رَبَّ الصَّرَيْمَة وَرَبَّ الْغُنيْمَة إِنْ تَهْلِكُ مَاشِيتُهُمَا يَأْتِنَى بَبِنِيهِ فَيَقُولُ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَفْتَارِكُهُمْ أَنَا لا أَبَا لَكَ ؟ فَالْمَاءُ وَالْكَلاُ أَيْسَرُ عَلَيَّ مِنَ الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ ، وَايْمُ اللّه إِنَّهُمْ لَيَرُونَ أَنِّي قَدْ ظَلَمْتُهُمْ، إِنَّهَا لَبِلادُهُمْ فَقَاتَلُوا عَلَيْهَا فِي الْحَامِلُ الذِي نَفْسَى بِيَدِهِ لَوْلا الْمَالُ الذِي الْحَمْلُ عَلَيْهِ فِي سَبِيلِ اللّهِ مَا حَمَيْتُ عَلَيْهِمْ مِنْ بِلادِهِمْ شَبْرًا .

# كتاب العلم

#### باب الحرص على الحديث

٣١٦ عَنْ أَبِي هُرِيْرَةً عَلَى قَالَ: قُلتُ يَا رَسُولَ اللّهِ! مَنْ أَسْعَدُ النَّاسِ بِشُفَاعَتِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ؟ قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: لَقَدْ ظَنَنْتُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ أَنْ لا يَسْأَلْنِي عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ أَحَد أُولُ مِنْكَ لِمَا رَأَيْتُ مِنْ حَرْصِكَ عَلَى الْحَدِيثِ ، أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِي يَوْمَ الْقَيَامَةِ مَنْ قَالَ لا إِلَهَ إِلاَ اللَّهُ خَالِصًا مَنْ قَلْهُ .

## باب مَن لم يُجب السائل حتى يفرغ من حديثه

٣١٧ - وَعَنْهُ هَا قَالَ : بَيْنَمَا النّبِيُ عَلَيْ فِي مَحْلِس يُحَدِّثُ الْقَوْمَ جَاءَهُ أَعْرَابِي فَقَالَ : مَتَى السَّاعَةُ ؟ فَمَضَى رَسُولُ اللّه عَلَيْ يُحَدِّثُ . فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ : بَلْ لَمْ يَسْمَعْ . حَتَّى إِذَا الْقَوْمِ : سَمِعَ مَا قَالَ فَكَرِهَ مَا قَالَ . وَقَالَ بَعْضُهُمْ : بَلْ لَمْ يَسْمَعْ . حَتَّى إِذَا قَضَى حَديثَهُ قَالَ : هَا أَنَا يَا رَسُولَ اللّه. قَضَى حَديثَهُ قَالَ : هَا أَنَا يَا رَسُولَ اللّه. قَالَ . فَإِذَا ضَيِّعَتِ الْأَمَانَةُ فَالْتَظِرِ السَّاعَة . قَالَ : كَيْفَ إِضَاعَتُهَا ؟ قَالَ : إِذَا وَسُدًا الْأَمْرُ إِلَى غَيْر أَهْلِه فَالْتَظْر السَّاعَة . قَالَ : كَيْفَ إِضَاعَتُهَا ؟ قَالَ : إِذَا

#### باب كتابة العلم

٣١٨ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ﷺ قَالَ : مَا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ أَحَدُّ أَكْثَرَ حَدَيثًا عَنْهُ مِنِّي ، إِلا مَا كَانَ مِنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ؛ فَإِنَّهُ كَانَ يَكْتُبُ وَلا أَكْتُبُ .

#### باب من أعاد الحديث ثلاثاً حتى يفهم عنه

٣١٩ - عَنْ أَنْسِ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ إِذَا تَكَلَّمَ بِكَلِمَة أَعَادَهَا ثَلاثاً حَتَّى تُفْهَمَ عَنْهُ ، وَإِذَا أَتَى عَلَى قَوْمٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ سَلَّمَ عَلَيْهِمْ ثَلَاثاً .

#### باب من خص بالعلم قوماً دون قوم كراهية أن لا يفهموا

ُ٣٢٠ عَنْ عَلِيٍّ ﷺ قال : حَدِّثُوا النَّاسَ بِمَا يَعْرِفُونَ ، ٱتْحِبُّونَ أَنْ يُكَذَّبُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ؟.

## باب تَعَلُّم لُغةِ الكُفَّار للحاجَةِ \*

٣٢١ – عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِت ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَهُ أَنْ يَتَعَلَّمَ كِتَابَ الْيَهُودِ، حَتَّى كَتَبْتُ لِلنَّبِيِّ ﷺ كُتُبَهُ، وَأَقْرَأْتُهُ كُتُبَهُمْ إِذَا كَتَبُوا إِلَيْهِ .

### باب قول النبي ﷺ ؛ لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء \*

٣٢٢ عَنْ مُعَاوِيَةَ ﴿ مُعَلَّقاً وهو يُحَدِّثُ رَهْطًا مِنْ قُرَيْشِ بِالْمَدِينَةِ وَذَكَرَ كَعْبَ الأَحْبَارِ فَقَالَ: إِنْ كَانَ مِنْ أَصْدَق هَوُلاءِ الْمُحَدِّثُينَ الَّذِينَ يُحَدِّثُونَ عَنْ أَهْلِ الْكَتَابِ، وَإِنْ كُنَّا مَعَ ذَلِكَ لَنَبْلُوا عَلَيْهِ الْكَذِبَ .

#### باب : كان رسول الله ﷺ يتخول أصحابه بالموعظة كراهية السامة عليهم \*

٣٢٣ عَنْ عَكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: حَدَّثِ النَّاسَ كُلَّ جُمُعَة مَرَّةً ، فَإِنْ أَبَيْتَ فَمَرَّتَيْنِ، فَإِنْ أَكْثَرْتَ فَثَلاثَ مَرَارِ ، وَلا تُملَّ النَّاسَ هَذَا الْقُرْآنَ ، وَلا أَبْنِ تَأْتِي الْقَوْمَ وَهُمْ فِي حَديث مِنْ حُديثِهِمْ فَتَقُصُّ عَلَيْهِمْ فَتَقُطعُ عَلَيْهِمْ أَلْفَيَنَّكَ تَأْتِي الْقَوْمَ وَهُمْ فِي حَديث مِنْ خُديثِهِمْ فَتَقُصُ عَلَيْهِمْ فَتَقُونُهُ . فَانْظُرِ حَديثهُمْ فَتُملَّهُمْ ، وَلَكِنْ أَنْصِتْ ، فَإِذَا أَمَرُوكَ فَحَدَّنْهُمْ وَهُمْ يَشْتَهُونَهُ . فَانْظُرِ السَّجْعَ مِنَ الدُّعَاءِ فَاجْتَنِهُ ، فَإِنِّي عَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ وَأَصْحَابَهُ لا يَفْعَلُونَ السَّحْعَ مِنَ الدُّعَاءِ فَاجْتَنِهُ ، فَإِنِّي عَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ وَأَصْحَابَهُ لا يَفْعَلُونَ اللهِ ذَلكَ .

## كتابُ الذِّكْر

### باب ؛ الذكر طريق لمحبة الله العبد \*

٣٢٤ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً هَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ : إِنَّ اللّهَ قَالَ : مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ ، وَمَا تَقَرَّبُ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْء أَحَبُ مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ ، وَمَا تَقَرَّبُ إِلَى بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحبَهُ ، إِلَيَّ مِمًّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ ، وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَى بِالنَّوافِلِ حَتَّى أُحبَهُ ، فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِه ، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِه ، وَيَدَهُ الَّذِي يَبْطِشُ بِها ، وَإِنْ سَأَلَنِي الْعَطِينَةُ ، وَلَيْنِ النَّيَ يَبْطِشُ بِها ، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِها ، وَإِنْ سَأَلَنِي الْعَطِينَةُ ، وَلَيْنِ النَّيَعَاذَنِي الْأَعِيدُ لَهُ مَ وَمَا تَرَدُّدْتُ عَنْ شَيْء أَنَا فَاعِلُهُ تَرَدُّدِي عَنْ نَفْسِ الْمُؤْمِنِ يَكُرَهُ الْمَوْتَ ، وَأَنَا أَكْرَهُ مَسَاءَتَهُ .

## باب أفضًل الاستغفار

٥٣٥ - عَنْ شَدَّادِ بْنِ أُوسٍ ﴿ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ : سَيِّدُ الاسْتِغْفَارِ أَنْ تَقُولَ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لا إِلَهُ إِلاَّ أَنْتَ ، خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ ، وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَاصَنَعْتُ ، أَبُوءُ لَكَ عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَاصَنَعْتُ ، أَبُوءُ لَكَ بِغَهْرُ الذُّنُوبَ إِلاَ أَنْتَ . بِعْمَتِكَ عَلَيٌ ، وَأَبُوءُ لَكَ بِذَنِي فَاعْفِرْ لِي ، فَإِنَّهُ لا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَ أَنْتَ . فَالَ : وَمَنْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقَنَا بِهَا فَمَاتَ مِنْ يَوْمِهِ قَبْلَ أَنْ يُمْسِي فَهُو مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ ، وَمَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وَهُوَ مُوقِنَّ بِهَا فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يُصْبِحَ فَهُو مِنْ أَهْلِ الْجَنَّة ، وَمَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وَهُوَ مُوقِنَّ بِهَا فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يُصْبِحَ فَهُو مِنْ أَهْلِ الْجَنَّة ، وَمَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وَهُو مُوقِنَّ بِهَا فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يُصْبِحَ فَهُو

## كتاب المُنافقين

## باب المنافِقِينَ علَى عَهْدِ النَّبِي ﷺ \*

٣٢٦ عَنْ حُذَيْفَةَ رَجُّهُ قَالَ : إِنَّ الْمُنَافِقِينَ الْيَوْمَ شَرَّ مِنْهُمْ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ عَلِيْ ، كَانُوا يَوْمَئِذُ يُسِرُّونَ ، وَالْيَوْمَ يَحْهَرُُونَ . وفِي رِواَيَة : إِنَّمَا كَانَ النَّبِيِّ عَلِيْ ، فَأَمَّا الْيَوْمَ فَإِنَّمَا هُوَ الْكُفْرُ بَعْدَ الإَيمَانِ .

### باب: ﴿ فقاتلوا أنمة الكفر إنهم لا أيمان لهم ﴾

٣٢٧ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبِ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ حُذَيْفَةَ ﴿ فَقَالَ: مَا بَقِيَ مِنْ أَصْحَابِ هَذِهِ الآية إلا تَلاَئَةٌ ، وَلا مِنَ الْمُنَافِقِينَ إِلا أَرْبَعَةٌ. فَقَالَ أَعْرَابِيٍّ: أَصْحَابِ هَذِهِ الآية إلا تَلائَةٌ ، وَلا مِنَ الْمُنَافِقِينَ إِلا أَرْبَعَةٌ. فَقَالَ أَعْرَابِيٍّ : إِنَّكُمْ أَصْحَابَ مُحَمَّد ﷺ تُخْبِرُونَا فَلا نَدْرِي، فَمَا بَالُ هَوُلاءِ الَّذِينَ يَيْقُرُونَ بُنُكُمْ أَصْحَابَ مُحَمَّد عَلِي تُخْبِرُونَا فَلا نَلْمُ اللهُ اللهُ

## كتاب القيامة

## باب : الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ مُكَوَّرَانِ يَوْمَ الْقِيامَةِ \*

٣٢٨ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ مُكُوَّرَانِ يَوْمَ الْقَيَامَة .

## كتاب الْجَنَّة

## باب : الجنةُ أقرب إلى أحدكم من شراك نعله ، والنار مثل ذلك

٣٢٩ عَنِ ابْنِ مَسْعُودِ ﷺ : اَلْجَنَّةُ أَقْرَبُ إِلَى النَّبِيُ ﷺ : الْجَنَّةُ أَقْرَبُ إِلَى أَحَدِكُمْ مِنْ شِرَاكِ نَعْلِهِ ، وَالنَّارُ مِثْلُ ذَلِكَ .

## كتاب الفتن

#### باب : من الدين الفرار من الفتن

٣٣٠ - عَنْ أَبِي سَعِيد ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ : يُوشِكُ أَنْ يَكُونَ خَيْرَ مَالِ الْمُسْلِمِ غَنَمٌ يَتْبَعُ بِهَا شَعَفَ الْجِبَالِ وَمَوَاقِعَ الْقَطْرِ ، يَفِرُّ بِدِينِهِ مِنَ الْفِتَنِ .

### باب : لا ياتي زمان إلا بعده أشر منه

٣٣١ - عَنِ الزُّيْرِ بْنِ عَدِيٍّ قَالَ : أَتَيْنَا أَنْسَا ﷺ فَشَكُونَا إِلَيْهِ مَا نَلْقَى مِسَا نَلْقَى مِسَا نَلْقَى مِسَانَ الْحَجَّاجِ ، فَقَالَ : اصْبِرُوا ، فَإِنَّهُ لا يَأْتِي عَلَيْكُمْ زَمَانٌ إِلا الَّذِي بَعْدَهُ مِنْ نَبِيِّكُمْ ﷺ . مُثَمِّ مِنْهُ حَتَّى تَلْقَوْ ارْبَكُمْ ، سَمِعْتُهُ مِنْ نَبِيِّكُمْ ﷺ .

## باب كراهية الدخول في الفتن

٣٣٢ عَنْ حَرْمَلَةَ قَالَ : أَرْسَلَنِي أَسَامَةُ إِلَى عَلِيٍّ ، وَقَالَ : إِنَّهُ سَيَسْأَلُكَ الآنَ فَيَقُـولُ لَكَ : لَوْ كُنْتَ فِي شِدْقِ الآنَ فَيَقُـولُ لَكَ : لَوْ كُنْتَ فِي شِدْقِ الْأَسَدِ لأَحْبَبْتُ أَنْ أَكُونَ مَعَكَ فِيهِ ، وَلَكِنَّ هَذَا أَمْرٌ لَمْ أَرَهُ. فَلَمْ يُعْطِنِي شَيْعًا، فَذَهَبْتُ إِلَى حَسَنِ وَحُسَيْنِ وَابْنِ جَعْفَرٍ فَأَوْقَرُوا لِي رَاحِلَتِي .

وَوَثَبَ ابْنُ الزَّبَيْرِ بِمَكُةً ، وَوَثَبَ الْقُرَّاءُ بِالْبَصْرَةِ ، فَانْطَلَقْتُ مَعَ أَبِي إِلَى أَبِي مَوْزَةَ حَتَّى دَحَلْنَا عَلَيْهِ ، فَأُوّلُ شَيْء سَمِعْتُهُ تَكَلَّمَ بِهِ : إِنِّي احْتَسَبْتُ عِنْدَ اللّهِ الرَّزَةَ حَتَّى دَحَلْنَا عَلَيْه ، فَأُوّلُ شَيْء سَمِعْتُهُ تَكَلَّمَ بِهِ : إِنِّي احْتَسَبْتُ عِنْدَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ أَنِّي أَصَبَحْتُ سَاخِطًا عَلَى أَخْيَاء قُرَيْشٍ ، إِنَّكُمْ يَا مَعْشَرَ الْعَرَبِ كُنْتُمْ عَلَى الْحَالُ اللّهَ أَنْقَذَكُمْ بِالإِسْلامِ الْحَالُ الّذِي عَلَمْتُمْ مِنَ الذَّلَة وَالْقِلّةِ وَالْضَلّالَةِ ، وَإِنَّ اللّهَ أَنْقَذَكُمْ بِالإِسْلامِ وَبِمُحَمَّد عَلَيْ ، حَتَّى بَلَغَ بِكُمْ مَا تَرَوْنَ ، وَهَذِهِ الدُّنْيَا الّتِي أَفْسَدَتْ بَيْنَكُمْ . إِنَّ وَبِمُحَمَّد وَاللّه إِنْ يُقَاتِلُ إِلا عَلَى الدُّنْيَا ، وَإِنْ هَوُلاءِ الّذِينَ بَيْنَ وَهُذِهِ الدُّنْيَا ، وَإِنْ هَوُلاءِ الّذِينَ بَيْنَ وَهُذِهِ الدُّنْيَا ، وَإِنْ هَوُلاءِ الّذِينَ بَيْنَ وَاللّهِ إِنْ يُقَاتِلُ إِلا عَلَى الدُّنْيَا ، وَإِنْ ذَاكَ الّذِي بِمَكَةً وَاللّه إِنْ يُقَاتِلُ الْا عَلَى الدُّنْيَا ، وَإِنْ ذَاكَ الّذِي بِمَكَةً وَاللّه إِنْ يُقَاتِلُ إِلا عَلَى الدُّنْيَا ، وَإِنْ ذَاكَ الّذِي بِمَكَةً وَاللّه إِنْ يُقَاتِلُ إِلا عَلَى الدُّنْيَا ، وَإِنْ ذَاكَ الّذِي بِمَكَة وَاللّه إِنْ يُقَاتِلُ إِلا عَلَى الدُّنْيَا ، وَإِنْ ذَاكَ الّذِي بِمَكَة وَاللّه إِنْ يُقَاتِلُ إِلا عَلَى الدُّنِيَا ، وَإِنْ ذَاكَ الّذِي بِمَكَة وَاللّه إِنْ يُقَاتِلُ إِلا عَلَى الدُّنِيَا ، وَإِنْ ذَاكَ الْذِي بِمَكَة وَاللّه إِنْ يُقَاتِلُ إِلا عَلَى الدُّنِيَا .

## باب إخبار النَّبِيّ ﷺ بالفتن

٣٣٤ عَنْ عَوْفَ بْنِ مَالِكَ عَلَيْهِ قَالَ : أَتَيْتُ النّبِي عَلَيْ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ وَهُوَ فِي قَبْحُ وَهُوَ فِي قَبْحُ مَنْ أَدَمٍ فَقَالَ : اعْدُدْ سَتًّا بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ : مَوْتِي ، ثُمَّ فَتْحُ بَيْتِ الْمَقْدُسِ ، ثُمَّ اسْتَفَاضَةُ الْمَالِ بَيْتِ الْمَقْدُسِ ، ثُمَّ اسْتَفَاضَةُ الْمَالِ حَتَّى يُعْطَى الرَّجُلُ مِائَةَ دِينَارِ فَيَظَلُّ سَاخِطًا ، ثُمَّ فِتَ نَةٌ لا يَنْقَى بَيْتٌ مِنَ الْعَرَبِ إلا دَخَلَتْهُ ، ثُمَّ هُدْنَةٌ تَكُونُ بَيْنَكُمْ ، وَبَيْنَ بَنِي الأَصْفَرِ فَيَعْدِرُونَ الْعَرَبِ إلا دَخَلَتْهُ ، ثُمَّ هُدْنَةً تَكُونُ بَيْنَكُمْ ، وَبَيْنَ بَنِي الأَصْفَرِ فَيَعْدِرُونَ فَيَاتُونَكُمْ وَنَكُمْ تَحْتَ ثَمَانِينَ غَايَةً تَحْتَ كُلٌّ غَيْهَ اثْنَا عَشَرَ أَلْفًا .

# كتابُ الرِّقاق

# بِابِ قَوْلِ النَّبِي ﷺ : كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ أَوْ عَابِرُ سَبِيلٍ

٣٥٥ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُما قَالَ : أَخَذَ رَسُولُ اللّه عَلَيْهِ مِنْكِبِي فَقَالَ : أَخَذَ رَسُولُ اللّه عَلَيْهِ مِنْكِبِي فَقَالَ : كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ أَوْ عَابِرُ سَبِيلٍ . وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ : إِذَا أَمْسَيْتَ فَلا تَنْتَظِرِ الصَّبَاحَ ، وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلا تَنْتَظِرِ الصَّبَاحَ ، وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلا تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ، وَخُذْ مِنْ صَحَّتِكَ لِمَرضِكَ، وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ .

### باب ما جاء في البناءِ

٣٣٦ - وَعَنْهُ ﷺ قَالَ : رَأَيْتَنِي مَعَ النَّبِيِّ ﷺ بَنَيْتُ بِيَدِي بَيْتًا يُكُنِّنِي مِنَ الْمَطَرِ وَيُظِلَّنِي مِنَ الشَّمْسِ، مَا أَعَانَنِي عَلَيْهِ أَحَدٌ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ.

٣٣٧– وَعَنْهُ قَالَ : وَاللَّهِ مَا وَضَعْتُ لَبِنَةً عَلَى لَبِنَةٍ وَلا غَرَسْتُ نَخْلَةً مُنْذُ قُبِضَ النَّبِيُّ ﷺ.

### باب الصحة والفراغ

٣٣٨ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : نِعْمَتَانِ مَعْبُسُونٌ فِيهِمَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ : الصَّحَّةُ ، وَالْفَرَاغُ .

### بَابِ : كيفُ كان عيش النبي ﷺ واصحابه

٣٩٩ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ : آللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلاّ هُوَ ! إِنْ كُنْتُ لَأَعْتَمَدُ بِكَبِدِي عَلَى الأَرْضِ مِنَ الْحُوعِ ، وَإِنْ كُنْتُ لأَشُدُّ الْحَجَرَ عَلَى بَطْنِي لأَعْتَمَدُ بِكَبِدِي عَلَى الأَرْضِ مِنَ الْحُوعِ ، وَإِنْ كُنْتُ لأَشُدُّ الْحَجَرَ عَلَى بَطْنِي مِنْ الْحُوعِ ، وَلَقَدْ قُعَدْتُ يَوْمًا عَلَى طَرِيقِهِمِ الَّذِي يَخْرُجُونَ مِنْهُ ، فَمَرَّ أَبُو

بَكْرِ فَسَأَلْتُهُ عَنْ آيَة مِنْ كَتَابِ اللَّهِ مَا سَأَلْتُهُ إِلاَّ لِيُسْبِعَنِي ، فَمَرَّ وَلَمْ يَفْعَلْ ، ثُمَّ مَرَّ بِي عُمَرُ فَسَأَلْتُهُ عَنْ آيَة منْ كَتَابِ اللَّه مَا سَأَلْتُهُ إِلَّا لَيُشْبِعَنِي ، فَمَرَّ فَلَمْ يَفْعَلْ ، ثُمَّ مَرَّ بِي أَبُو الْقَاسِمِ ﷺ فَتَبَسَّمَ حِينَ رَآنِي ، وَعَرَفَ مَا فِي نَفْسِي وَمَا فِي وَجْهِي، ثُمَّ قَالَ : يَا أَبَا هُرِّ ! قُلْتُ : لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّه ! قَالَ : الْحَقْ وَمَضَى فَتَبِعْتُهُ ، فَدَخَلَ فَاسْتَأْذَنَ فَأَذِنَ لِي ، فَدَخَلَ فَوَجَدَ لَبُنَّا فِي قَدَح ، فَقَالَ: مِنْ أَيْنَ هَذَا اللَّبَنُ ؟ قَالُوا : أَهْدَاهُ لَكَ فُلانٌ أَوْ فُلانَةً . قَالَ : أَبَا هُرٌّ . قُلْتُ: لَبَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّه . قَالَ : الْحَقْ إِلَى أَهْلِ الصُّفَّةِ فَادْعُهُمْ لِي . قَالَ: وَأَهْلُ الصُّفَّة أَضْيَافُ الإسْلام ، لا يَأْوُونَ إِلَى أَهْل وَلا مَال وَلا عَلَى أَحَدِ ، إِذَا أَتَتْهُ صَدَقَةٌ بَعَثَ بِهَا إِلَيْهِمْ وَلَمْ يَتَنَاوَلْ منْهَا شَيْئًا ، وَإِذًا أَتَنَّهُ هَدَيَّةٌ أَرْسَلَ إِلَيْهِمْ وَأَصَابَ مِنْهَا وَأَشْرَكَهُمْ فيهَا . فَسَاءَني ذَلكَ ، فَقُلْتُ : وَمَا هَذَا اللَّبَنُ في أَهْل الصُّفَّةِ ؟ كُنْتُ أَحَقُ أَنَا أَنْ أُصِيبَ مِنْ هَذَا اللَّبَنِ شَرَّبَةً أَتَقَوَّى بِهَا ، فَإِذَا حَاءَ أَمَرَنِي فَكُنْتُ أَنَا أَعْطِيهِمْ ، وَمَا عَسَى أَنْ يَيْلُعَنِي مِنْ هَذَا اللَّبَنِ ، وَلَمْ يَكُنْ مِنْ طَاعَة اللَّه وَطَاعَة رَسُوله ﷺ بُدٌّ . فَأَتَيْتُهُمْ ، فَدَعَوْتُهُمْ ، فَأَقْبُلُوا فَاسْتَأْذَنُوا فَأَذِنَ لَهُمْ ، وَأَخَذُوا مَحَالِسَهُمْ مِنَ الْبَيْتِ . قَالَ : يَا أَبَا هُوٍّ . قُلْتُ : لَبَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّه . قَالَ : خُذْ فَأَعْطِهِمْ . فَأَخَذْتُ الْقَدَحَ فَجَعَلْتُ أَعْطِيهِ الرَّجُلَ فَيَشْرَبُ حَتَّى يَرْوَى ، ثُمَّ يَرُدُّ عَلَيَّ الْقَدَحَ فَأَعْطِيهِ الرَّجُلَ فَيَشْرَبُ حَتَّى يَرْوَى ، ثُمَّ يَرُدُّ عَلَىَّ الْقَدَحَ ، فَيَشْرَبُ حَتَّى يَرْوَى ثُمَّ يَرُدُ عَلَى الْقَدَحَ ، حَتَّى الْتَهَيْتُ إِلَى النَّبِيّ عَلِيْنَ ، وَقَدْ رَوِيَ الْقَوْمُ كُلُّهُمْ، فَأَخَذَ الْقَدَحَ فَوَضَعَهُ عَلَى يَدِه فَنَظَرَ إِلَيَّ فَتَبَسَّمَ، فَقَالَ : أَبَا هِرٌّ ! قُلْتُ : لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ . قَالَ : بَقيتُ أَنَا وَأَنْتَ . قُلْتُ: صَدَقْتَ يَا رَسُولَ اللَّه . قَالَ: اقْعُدْ فَاشْرَبْ . فَقَعَدْتُ فَشَرَبْتُ ، فَقَالَ : اشْرَبْ . فَشَرِبْتُ ، فَمَا زَالَ يَقُولُ : اشْرَبْ . حَتَّى قُلْتُ : لا وَالَّذي بَعَنْكَ

بِالْحَقِّ ، مَا أَجِدُ لَهُ مَسْلَكًا . قَالَ : فَأَرِنِي . فَأَعْطَيْتُهُ الْقَدَحَ ، فَحَمدَ اللَّهَ وَسَمَّى وَشَرِبَ الْفَضْلَةَ. وفي رواية : قَالَ : فَلَقيتُ عُمَرَ وَذَكَرْتُ لَهُ الَّذِي كَانَ مِنْ أَمْرِي ، وَقُلْتُ لَهُ : فَوَلَّى اللَّهُ ذَلِكَ مَنْ كَانَ أَحَقَّ بِهِ مِنْكَ يَا عُمَرُ ، وَاللَّهِ لَقَد اسْتَقْرَأْتُكَ الآيةَ وَلَأَنَا أَقْرَأُ لَهَا مِنْكَ . قَالَ عُمَرُ : وَاللَّهِ لَأَنْ أَكُونَ أَذْخَلْتُكَ أَخَبُ إِلَيَّ مِنْلُ خُمْرِ النَّعَم .

٣٤٠ عَنْ مُحَمَّد قَالَ : كُنَّا عِنْدَ أَبِي هُرَيْرَةَ وَعَلَيْهِ ثُوبَانِ مُمَشَّقَانِ مِنْ كَتَّانِ فَتَمَخَّطَ فِي الْكَتَّانِ ، لَقَدْ رَأَيْتَنِي كَتَّانِ فَتَمَخَّطُ فِي الْكَتَّانِ ، لَقَدْ رَأَيْتَنِي وَإِنِّي لَاَحِرُّ فِيمَا بَيْنَ مِنْبَرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَى حُجْرَةِ عَائِشَةَ مَغْشِيًّا عَلَيَّ ، وَإِنِّي لأَحِرُّ فِيمَا بَيْنَ مِنْبَرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَى حُجْرَةِ عَائِشَةَ مَغْشِيًّا عَلَيَّ ، وَيَرَى أَنِّي مَحْنُونٌ، وَمَا بِي مِنْ جُنُونٍ، مَا بِي مِنْ جُنُونٍ، مَا بِي إِلا الْجُوعُ .

٣٤١- وَعَنْهُ ﴿ قَالَ : لَقَدْ رَأَيْتُ سَبْعِينَ مِنْ أَصْحَابِ الصُّفَّةِ مَا مِنْهُمْ رَجُلٌ عَلَيْهِ رِدَاءٌ ، إِمَّا إِزَارٌ وَإِمَّا كِسَاءٌ قَدْ رَبَطُوا فِي أَعْنَاقِهِمْ ، فَمِنْهَا مَا يَيْلُغُ نِطَفَ السَّاقَيْنِ، وَمِنْهَا مَا يَيْلُغُ الْكَعْبَيْنِ ، فَيَجْمَعُهُ بِيَدِهِ كَرَاهِيَةَ أَنْ تُرَى عَوْرَتُهُ.

## باب ما يُتَّقَى من مُحَقِّراتِ الذُّنُوب

٣٤٢ عَنْ أَنَسٍ ﷺ قَالَ : إِنَّكُمْ لَتَعْمَلُونَ أَعْمَالًا هِيَ أَدَقُ فِي أَعْيَنِكُمْ مِنَ الشَّعَرِ ، إِنْ كُنَّا لَنَعُدُّهَا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ مِنَ الْمُوبِقَاتِ .

## باب حِفْظِ اللِّسَانِ

٣٤٣ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْد عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ : مَنْ يَضْمَنْ لِي مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ أَضْمَنْ لَهُ الْجَنَّةَ .

## كتابُ فضائل القُرْآن

### باب جَمْع القرآن

٣٤٤ عَنْ زَيْد بْن ثَابِت عَلَىٰ قَالَ : أَرْسَلَ إِلَى ٓ أَبُو بَكُر مَقْتَلَ أَهْل الْيَمَامَة فَإِذَا عُمَرُ عَلَىٰهُ عَنْدَهُ . قَالَ أَبُو بَكْرِ عَلَىٰهُ : إِنَّ عُمَرَ أَتَانِي فَقَالَ : إِنَّ الْقَتْلَ قَد اسْتَحَرَّ يَوْمَ الْيَمَامَة بقُرَّاء الْقُرْآن ، وَإِنِّي أَخْشَى أَنْ يَسْتَحرَّ الْقَتْلُ بِالْقُرَّاءِ بِالْمَوَاطِنِ فَيَذْهَبَ كَثِيرٌ مِنَ الْقُرْآنِ ، وَإِنِّي أَرَى أَنْ تَأْمُرَ بِحَمْعِ الْقُرْآنِ . قُلْتُ لَعُمَرَ :كَيْفَ تَفْعَلُ شَيْمًا لَمْ يَفْعَلْهُ رَسُولُ اللَّه ﷺ ؟ قَالَ عُمَرُ : هَذَا وَاللَّه خَيْرٌ . فَلَمْ يَزَلْ عُمَرُ يُرَاحِعُني حَتَّى شَرَحَ اللَّهُ صَدْرِي لذَلكَ ، وَرَأَيْتُ في ذَلِكَ الَّذِي رَأَى عُمَرُ . قَالَ زَيْدٌ: قَالَ أَبُو بَكْر: إِنَّكَ رَجُلٌ شَابٌّ عَاقلٌ لا نَتَّهِمُكَ ، وَقَدْ كُنْتَ تَكُتُبُ الْوَحْيَ لرَسُولِ اللَّهُ ﷺ ، فَتَتَبَّع الْقُرْآنَ فَاحْمَعْهُ . فَوَاللَّهُ لَوْ كَلَّفُونِي نَقْلَ حَبَل مِنَ الْحِبَالِ مَا كَانَ أَنْقَلَ عَلَيٌّ مِمَّا أَمَرَنِي بِهِ مِنْ حَمْعِ الْقُرْآنِ . قُلْتُ : كَيْفَ تَفْعَلُونَ شَيْئًا لَمْ يَفْعَلْهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ؟ قَالَ : هُوَ وَاللَّهِ خَيْرٌ . فَلَمْ يَزَلْ أَبُو بَكْرِ يُرَاحِعُني حَتَّى شَرَحَ اللَّهُ صَدْرِي للَّذي شَرَحَ لَهُ صَدْرَ أَبِي بَكْرِ وَعُمَرَ. فَتَتَبَّعْتُ الْقُرْآنَ أَجْمَعُهُ مِنَ الْعُسُبِ ، وَاللَّحَافِ ، وَصُدُورِ الرِّحَالِ حَتَّى وَحَدْتُ آخِرَ سُورَةِ التَّوْبَة مَعَ أَبِي خُزَيْمَةَ الأَنْصَارِيِّ لَمْ أَحِدْهَا مَعَ أَحَد غَيْرِه ﴿ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنْتُمْ ﴾ حَتَّى خَاتِمَة بَرَاءَةً . فَكَانَت الصُّحُفُ عَنْدَ أَبِي بَكْرٍ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ ، ثُمُّ عَنْدَ عُمَرَ حَيَاتَهُ ، ثُمَّ عِنْدَ حَفْصَةً بِنْتِ عُمَرَ .

٣٤٥ - عَنْ أَنْسِ مِنْ أَنَّ حُذَيْفَةَ مِنْ قَدِمَ عَلَى عُثْمَانَ وَكَانَ يُغَازِي أَهْلَ الشَّأْمِ فِي قَتْحِ إِرْمِينِيَةَ وَأَذْرَبِيحَانَ مَعَ أَهْلِ الْعِرَاقِ ، فَأَفْزَعَ حُذَيْفَةَ اخْتِلافُهُمْ فِي

الْقرَاءَةِ . فَقَالَ حُذَيْفَةُ لِعَثْمَانَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَذْرِكْ هَذِهِ الأُمَّةَ قَبْلَ أَن يَخْتَلَفُوا فِي الْكَتَابِ الْحَتَلافَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارِي . فَأَرْسَلَ عُثْمَانُ إِلَيْ حَفْصَة : أَنْ أَرْسِلِي الْكِنَا بِالصَّحُفَ نَنسَحُهَا فِي الْمَصَاحِفِ ثُمَّ نَرُدُهَا إِلَيْكِ . فَأَرْسَلَتَ النَّ أَرْسِلِي الْكِنَا بِالصَّحُفَ انسَحُهَا فِي الْمَصَاحِفِ ، وَعَبْدَاللَّه بْنَ الزَّيْرِ ، وَسَعِيدَ بْنَ الْعَاصِ ، وَعَبْدَاللَّه بْنَ الزَّيْرِ ، وَسَعِيدَ بْنَ الْعَاصِ ، وَعَبْدَالرَّحْمَنِ بْنَ الْحَارِثِ بْنِ هِشَّامٍ ، فَنسَخُوهَا فِي الْمَصَاحِف ، الْعَاصِ ، وَعَبْدَالرَّحْمَنِ بْنَ الْحَارِثِ بْنِ هِشَّامٍ ، فَنسَخُوهَا فِي الْمَصَاحِف ، وَقَالَ عُثْمَانُ لِلرَّهُ لِللَّهُ اللَّهُ عَلْمُ الْنَهُ مَن النَّلَاثَةِ : إِذَا الْحَتَلَفْتُمْ أَلْتُمْ وَزَيْدٌ فِي شَيْءَ مِن الْقَرْآنِ فَاكُثُبُوهُ بِلِسَانِ فُرَيْشٍ ؛ فَإِنَّمَا نَوْلُ بِلسَانِهِمْ . فَفَعَلُوا حَتَّى إِذَا نَسَخُوا الْقَرْآنِ فِي كُلِّ الْفَي مُلَّ الْصَحْفَ اللَّهُ عَلَيْهُ مَ وَأَرْسَلَ إِلَى كُلِّ أَفْقِ اللَّهُ عَلَيْهُ فِي الْمَصَاحِف رَدَّ عُثْمَانُ الصَّحُفَ إِلَى حَفْصَةَ، وَأَرْسَلَ إِلَى كُلِّ أَفْقِ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الْمَصَاحِف رَدًّ عُثْمَانُ الصَّحُفَ إِلَى حَفْصَةَ، وَأَرْسَلَ إِلَى كُلِّ أَفُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الْمَصَحَف فَي الْمَصْحَف فَدَ كُنْتُ مُصَعِفَ أَنْ يُحْرَق . قَالَ ابْنُ شَهَاب : وَأَخْبَرَنِي خَارِحَةُ بْنُ زَيْدِ بْنِ ثَابِت السَّعَ زَيْدًا اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الْمَصْحَف فَدُ كُنْتُ أَسْمَعُ وَيُولًا اللَّهُ عَلَيْهِ فَوَجَدَدُنَاهَا مَع خُزَيْمَة بْنِ ثَابِتَ الْمُصْحَف فَى الْمُحْمَلِ اللَّهُ عَلَيْه فِي فَالْمُعْمَانَ فِي سُورَتِهَا فَى الْمُومُونِينَ رَجَالٌ صَلَاقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهُ عَلَيْهِ فَ فَالْمُومُونِينَ وَجَالٌ صَالِقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهُ عَلَيْهِ فَالْمُومُونِينَ وَجَالًا فَي الْمُومُونِينَ وَجَالًا مَاعَلَوا اللَّهُ عَلَيْهِ فَالْمُومُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَجَالٌ صَلَيْهِ الْمُؤْمِنِينَ وَجَالًى الْمُؤْمِولُوا اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُؤْمِنِينَ وَجَالٌ مَا عَاهِدُوا اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُؤْمِينَ فَي الْمُؤْمِولُوا اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُؤْمُولُوا اللَّهُ الْمُ

#### باب تاليفِ القرآنِ

٣٤٦ عَنْ يُوسُف بْنِ مَاهَكَ قَالَ : إِنِّي عِنْدَ عَائِشَةَ إِذْ جَاءَهَا عِرَاقِيًّ فَقَالَ : أَيُّ الْمُؤْمِنِينَ فَقَالَ : أَيُّ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْكَفَنِ حَيْرٌ ؟ قَالَتْ : وَيُحكَ وَمَا يَضُرُّكَ ؟ قَالَ : يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ أُرِينِي مُصْحَفَكِ . قَالَتْ : لِمَ ؟ قَالَ : لَعَلِّي أُولِفُ الْقُرْآنَ عَلَيْه ، فَإِنَّه يُقْرَأُ خَيْرَ أُرِينِي مُصْحَفَك . قَالَتْ : وَمَا يَضُرُّكَ آيَهُ قَرَأَتَ قَبْلُ . إِنَّمَا نَزَلَ أُولَ مَا نَزَلَ مِنْهُ سُورَةً مَنَ الْمُفَصِّلِ فِيهَا ذِكْرُ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ ، حَتَّى إِذَا ثَابَ النَّاسُ إِلَى الإِسْلامِ نَزَلَ مَنْ الْمُفَصِّلِ فِيهَا ذِكْرُ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ ، حَتَّى إِذَا ثَابَ النَّاسُ إِلَى الإِسْلامِ نَزَلَ الْحَرَامُ ، وَلَوْ نَزِلَ أُولَ شَيْءٍ : لا تَشْرَبُوا الْحَمْرَ ؛ لَقَالُوا : لا نَدَعُ الْحَلَالُ وَالْحَرَامُ ، وَلَوْ نَزِلَ أُولَ شَيْءٍ : لا تَشْرَبُوا الْحَمْرَ ؛ لَقَالُوا : لا نَدَعُ

الْحَمْرَ أَبِدًا ، وَلَوْ نَزَلَ : لا تَرْنُوا ؛ لَقَالُوا : لا نَدَعُ الزَّنَا أَبِدًا. لَقَدْ نَزَلَ بِمَكَةَ عَلَى مُحَمَّد ﷺ وَإِنِّي لَحَارِيَةٌ أَلْعَبُ ﴿ بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَى وَلَمَّ ﴾ وَمَا نَزَلَتْ سُورَةُ الْبَقَرَةِ وَالنِّسَاءِ إِلا وَأَنَا عَنْدَهُ . فَأَخْرَجَتْ لَهُ الْمُصْحَفَ فَأَمْلَتْ عَلَيْهِ آيَ السُّورِ .

## باب : خيركُم مَنْ تَعَلَّمَ القرآن وعَلَّمَهُ

٣٤٧ عَنْ عُثْمَانَ ﴿ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ الْقُرْآنَ

#### باب العمل بالقرآن

٣٤٨ عَنْ حُذَيْفَةَ وَ اللَّهِ قَالَ : يَا مَعْشَرَ الْقُرَّاءِ اسْتَقِيمُوا فَقَدْ سَبَقْتُمْ سَبْقًا بَعِيدًا ، فَإِنْ أَخَذْتُمْ يَمِينًا وَشِمَالاً لَقَدْ ضَلَلْتُمْ ضَلالاً بَعِيدًا .

#### باب تعليم الصبيان القرآن

٣٤٩ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: إِنَّ الَّذِي تَدْعُونَهُ الْمُفَصَّلَ هُوَ الْمُحْكَمُ. قَالَ: وَقَالَ ابْنُ عَشْرِ سِنِينَ وَقَدْ قَرَأْتُ اللَّهِ ﷺ وَأَنَا ابْنُ عَشْرِ سِنِينَ وَقَدْ قَرَأْتُ الْمُحْكَمَ.

### باب مَدِّ القراءة

٣٥٠ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : سُئِلَ أَنَسٌ ﷺ : كَيْفَ كَانَتْ قِرَاءَةُ النَّبِي ﷺ ؟
 فَقَالَ: كَانَتْ مَدًّا . ثُمَّ قَرَأً : ﴿ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴾ . يَمُدُّ بِيسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ .
 اللَّهِ، وَيَمُدُّ بِالرَّحْمَنِ ، وَيَمُدُّ بِالرَّحِيمِ .

# كِتَابُ تَفْسِيرِ القرآنِ

### (١)باب ما جاء في فاتحة الكتاب

١٥٥- عَنْ أَبِي سَعِيدِ بْنِ الْمُعَلِّى قَالَ : كُنْتُ أُصَلِّى فِي الْمَسْجِدِ ، فَدَعَانِي رَسُولُ اللَّهِ إِنِّي كُنْتُ أُصَلِّي . فَدَعَانِي رَسُولُ اللَّهِ إِنِّي كُنْتُ أُصلِّي . فَقَالَ : أَلَمْ يَقُلِ اللَّهُ : ﴿ اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ ﴾؟ فَقَالَ : أَلَمْ يَقُلِ اللَّهُ : ﴿ اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ ﴾؟ ثُمَّ قَالَ لِي : لأُعَلِّمَنْكَ سُورَةً هِي أَعْظَمُ السُّورِ فِي الْقُرْآنِ فَيْلُ أَنْ تَخُرُجَ فَلْتُ لَهُ : أَلَمْ تَقُلْ : مِنَ الْمَسْجِدِ . ثُمَّ أَحَذَ بِيدِي ، فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ قُلْتُ لَهُ : أَلَمْ تَقُلْ : لأَعَلَمَنْكَ سُورَةً هِي الْقُرْآنِ ؟ قَالَ : ﴿ الْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ هِيَ السَّبْعُ الْمَثَانِي ، وَالْقُرْآنِ ؟ قَالَ : ﴿ الْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ هِيَ السَّبْعُ الْمَثَانِي ، وَالْقُرْآنُ الْعَظِيمُ الَّذِي أُوتِيتُهُ .

#### (٢) سورة البقرة

## بَابِ قَوْلِهِ : ﴿ مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَو مِثْلِها ﴾

٣٥٢ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ : قَالَ عُمَرُ ﷺ : أَقْرَوُنَا أَبَيٌّ ، وَأَقْضَانَا عَلِيَّ، وَإِنَّا لَنَدَعُ مِنْ قَوْلِ أَبَيٍّ ، وَذَاكَ أَنَّ أَبَيًّا يَقُولُ : لا أَدَعُ شَيْقًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَى : ﴿ مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا ﴾ .

## باب قوله تعالى ١٠﴿ قولوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا ﴾

٣٥٣ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ : كَانَ أَهْلُ الْكَتَابِ يَقْرَؤُونَ التَّوْرَاةَ بِالْعِبْرَانِيَّةِ وَيُفَسِّرُونَهَا بِالْعَرِبِيَّةِ لأَهْلِ الإِسْلامِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : لا تُصَدِّقُوا أَهْلَ الْكِتَابِ وَلا تُكَذَّبُوهُمْ ، وَقُولُوا : ﴿ آمَنًا بِاللَّهِ وَمَا أَلْزِلَ إِلَيْنَا ﴾ الآية .

### بَاب : ﴿ وكذلك جعلناكم أملا وسطاً لتكونوا شهداء على الناس ﴾

الْقَيَامَة - وَفِي رَوَايَة : وَأُمَّتُهُ - فَيَقُولُ : لَبَيْكَ وَسَعْدَيْكَ يَا رَبِّ . فَيَقُولُ : الْقَيَامَة - وَفِي رَوَايَة : وَأُمَّتُهُ - فَيَقُولُ : لَبَيْكَ وَسَعْدَيْكَ يَا رَبِّ . فَيَقُولُ : هَلْ بَلَّغْكُمْ ؟ فَيَقُولُونَ : مَا أَتَانَا مِنْ هَلْ بَلَّغْكُمْ ؟ فَيَقُولُونَ : مَا أَتَانَا مِنْ لَذِيرٍ .. فَيَقُولُ : مَحْمَد وَأُمَّتُهُ . فَتَسْهُدُونَ آلَهُ قَدْ بَلْغَ هُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ﴾ فَذَلكَ قَوْلُهُ جَلَّ ذِكْرُهُ : ﴿ وَكَذَلِكَ جَعْلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ ﴾ .

باب: ﴿ قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ - إِلَى - عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴾

٣٥٥ - عَنْ أَنْسِ عَلَيْهِ قَالَ : لَمْ يَبْقَ مِمَّنْ صَلَّى الْقِبْلَتَيْنِ غَيْرِي .

## بَاب: ﴿ كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولاً مِنْكُمْ ... ﴾ الآية

٣٥٦ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ حَيَّةَ قَالَ : بَعَثَ عُمَرُ هَيْهِ النَّاسَ فِي أَفْنَاءِ الأَمْصَارِ يُقَاتِلُونَ الْمُشْرِكِينَ، فَأَسْلَمَ الْهُرْمُزَانُ ، فَقَالَ : إِنِّي مُسْتَشْيَرُكَ فِي مَغَازِيَّ هَذِه . قَالَ : نَعَمْ ، مَثَلُهَا وَمَثُلُ مَنْ فِيهَا مِنَ النَّاسِ مِنْ عَدُوِّ الْمُسْلِمِينَ مَثُلُ طَاثِرِ لَهُ وَأُسِّ وَلَهُ جَنَاحَانِ وَلَهُ رِجْلانَ ، فَإِنْ كُسِرَ أَحَدُ الْجَنَاحَيْنِ نَهَضَتِ الرِّجْلانِ وَالرَّأْسُ وَإِنْ شُدِخَ بَهَضَتِ الرِّجْلانِ وَالرَّأْسُ وَإِنْ شُدِخَ الجَنَاحُ الرَّأْسُ وَالرَّأْسُ وَإِنْ شُدِخَ الرَّأْسُ وَالرَّأْسُ وَإِنْ شُدِخَ الْجَنَاحُ الرَّأْسُ كَسْرَى ، وَالْجَنَاحُ وَالرَّأْسُ وَالْجَنَاحُ وَالرَّأْسُ وَإِنْ شُدِخَ وَالْجَنَاحُ وَالرَّأْسُ وَإِنْ شُدِخَ وَالْجَنَاحُ وَالرَّأْسُ وَإِنْ شُدِخَ وَالرَّأْسُ وَإِنْ شُدِخَ وَالْجَنَاحُ وَالرَّأْسُ وَإِنْ شُدِخَ وَالْجَنَاحُ وَالرَّأْسُ وَالْجَنَاحُ وَالرَّأْسُ وَإِنْ شُدِخَ وَالْجَنَاحُ وَالرَّأْسُ وَالْجَنَاحُ وَالرَّأْسُ وَإِنْ شُدِخَ وَالْجَنَاحُ وَالرَّأْسُ وَالرَّأْسُ وَالرَّاسُ وَإِنْ شُدِخَ وَالْجَنَاحُ وَالرَّأُسُ وَالرَّاسُ وَالرَّاسُ وَإِنْ شُدِخَ وَالْجَنَاحُ وَالرَّاسُ وَالْمَرَاقُ وَالرَّاسُ وَالرَّاسُ وَالرَّاسُ وَالرَّاسُ وَالرَّاسُ وَالرَّاسُ وَالْمَاسُ وَالْمَاسُونَ وَالْمَاسُولُونَ وَالْمَعُونُ وَالْمَعْمَلُ عَلَيْنَا النَّعْمَانَ بْنَ مُقَامَ تَوْجُمَانٌ فَقَالَ : لِيُكَلِّمُنِي وَجُلَا عَامِلُ كَسْرَى فِي أَرْبَعِينَ أَلْفًا . فَقَامَ تَوْجُمَانٌ فَقَالَ : لِيُكَلِّمْنِي وَلَى اللَّهُ مُنَ وَقَالَ الْمُغِيرَةُ : سَلْ عَمَّا شَيْتَ . قَالَ : مَا أَنْتُمْ ؟ قَالَ : مَا أَنْتُمْ وَالْمُ الْمُعْرَةُ الْمُعْرَةُ الْمُعْرَاقُ الْمُ الْمُعْرَاقُ وَالْمُ الْمُعْرَاقُ الْمُعْرَاقُ الْمُعْرِقُ الْم

الْعَرَبِ كُنّا فِي شَفَاء شَديد وَبَلاء شَديد ، نَمَصُّ الْحَلْدَ وَالنّوَى مِنَ الْحُوعِ ، وَنَلْبَسُ الْوَبَرَ وَالشَّعَرَ ، وَنَعْبُدُ الشَّحَرَ وَالْحَجَرَ . فَبَيْنَا نَحْنُ كَذَلَكَ إِذْ بَعَثَ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَرَبُّ الأَرضِينَ - تَعَالَى ذَكْرُهُ وَجَلّتْ عَظَمَتُهُ - إِلَيْنَا نَبِيًّا مِنْ أَنْفُسنَا نَعْرِفُ أَبَاهُ وَأُمَّهُ ، فَأَمَرَنَا نَبِينًا رَسُولُ رَبّنَا عَلَيْ أَنْ نُقَاتِلَكُمْ حَتَّى تَعْبُدُوا اللّهَ وَحْدَهُ ، أَوْ تُوَدُّوا الْحِزِيَةَ ، وَأَخْبَرَنَا نَبِينًا عَلَيْ عَنْ رِسَالَة رَبّنَا أَنَّهُ مَنْ قُتِلَ مِنَا اللّهَ وَحْدَهُ ، أَوْ تُودُوا الْحِزِيَة ، وَأَخْبَرَنَا نَبِينًا عَلَيْ عَنْ رِسَالَة رَبّنَا أَنَّهُ مَنْ قُتِلَ مِنَا صَارَ إِلَى الْجَنَّة فِي نَعِيمِ لَمْ يَرَ مِثْلَهَا قَطَّ ، وَمَنْ بَقِي مِنَا مَلَكَ رِقَابَكُمْ . فَقَالَ صَارَ إِلَى الْجَنَّة فِي نَعِيمٍ لَمْ يَرَ مِثْلَهَا قَطُّ ، وَمَنْ بَقِي مِنَا مَلَكَ رِقَابَكُمْ . فَقَالَ النّعَمَانُ : رُبّمَا أَشْهَدَكُ اللّهُ مِثْلُهَا مَعَ النّبِيِ عَلَيْ فَلَمْ يُنَدِّمُكُ وَلَمْ يُخْزِكَ ، وَلَكُنّي شَهِدْتُ الْقَتَالَ مَعَ رَسُولِ اللّه عَلَى كَانَ إِذَا لَمْ يُقَاتِلْ فِي أَوّلِ النّهَارِ وَلَكُنّي شَهِدْتُ الْقَتَالَ مَعَ رَسُولِ اللّه عَلَى كَانَ إِذَا لَمْ يُقَاتِلْ فِي أَوْلِ النّهَارِ وَلَكُمْ . وَتَحْضُرَ الْصَلُواتُ .

٣٥٧ عَنْ أَبِي رَجَاءِ قال : كُنَّا نَعْبُدُ الْحَجَرَ ، فَإِذَا وَجَدْنَا حَجَرًا هُوَ الْحَجَرَ ، فَإِذَا وَجَدْنَا حَجَرًا خَمُونَا جُمُونَا مَنْ تُرَاب ، أَخْيَرُ مِنْهُ ٱلْقَيْنَاهُ وَأَخَذْنَا الآخَرَ ، فَإِذَا لَمْ نَجِدْ حَجَرًا جَمَعْنَا جُنُوةً مِنْ تُرَاب ، ثُمَّ طُفْنَا بِهِ ، فَإِذَا دَحَلَ شَهْرُ رَجَب قُلْنَا : مُنصِّلُ اللَّسَنَّة ، فَلا نَدَعُ رُمْحًا فِيهِ حَديدَةً وَلا سَهْمًا فِيهِ حَديدَةً إِلا نَزعْنَاهُ مُنصَلِّلُ الأَسِنَّة . فَلا نَدَعُ رُمْحًا فِيهِ حَديدَةً وَلا سَهْمًا فِيهِ حَديدَةً إِلا نَزعْنَاهُ وَأَلْقَيْنَاهُ شَهْرَ رَجَب . وكُنْتُ يَوْمَ بُعِثَ النَّبِي عَلَيْ غُلامًا أَرْعَى الإِبلَ عَلَى وَأَلْقَيْنَاهُ شَهْرَ رَجَب . وكُنْتُ يَوْمَ بُعِثَ النَّبِي عَلَيْ غُلامًا أَرْعَى الإِبلَ عَلَى أَهْلِي، فَلَمَّا سَمِعْنَا بِخُرُوجِهِ ، فَرَرْنَا إِلَى النَّارِ ، إِلَى مُسَيْلِمَةَ الْكَذَابِ .

### باب : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى ﴾

٣٥٨ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : كَانَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ الْقَصَاصُ ، وَلَمْ تَكُنْ فِيهِمُ الدَّيَةُ ، فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى لِهَذِهِ الأَمَّة : ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقَصَاصُ فِي الْقَتْلَى: الْحُرُّ بِالْحُرُّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدُ وَالْأَنْثَى بِالْأَنْثَى ، عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى: الْحُرُّ بِالْحُرُّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدُ وَالْأَنْثَى بِالْأَنْثَى ، فَمَنْ عُفِي لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ ﴾ فَالْعَفْوُ أَنْ يَقْبُلَ الدَّيَةَ فِي الْعَمْدِ ﴿ فَاتَّبَاعٌ فَمَنْ عُفِي لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ ﴾ فَالْعَفْوُ أَنْ يَقْبُلُ الدَّيَةَ فِي الْعَمْدِ ﴿ فَاتَّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَيُؤَدِّي بِإِخْسَانٍ ﴿ فَاللَّهُ إِللَّهُ مِنْ أَخِيهِ مَانَ ﴿ فَاللَّهُ إِلَيْهُ بِالْمَعْرُوفِ وَيُؤَدِّي بِإِخْسَانٍ ﴿ فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ أَذِي يَإِخْسَانٍ ﴿ فَلِكَ

تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ﴾ مِمَّا كُتِبَ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ ﴿ فَمَنِ اعْتَلَاَيِ بَعْدَ ذَلكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ قَتَلَ بَعْدَ قَبُولِ الدَّيَةِ .

# باب قَوْلِهِ ؛ ﴿ وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ﴾

٩٥٣- عَنْ حُذَيْفَةَ ﴿ وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلاتُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ﴾ قَالَ: نَزَلَتْ فِي النَّفَقَةِ .

# باب : ﴿ وَالَّذِينَ يُتَوَقُّونَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا ﴾

٣٦٠ عَنِ ابْنِ الزَّبَيْرِ قَالَ : قُلْتُ لِعُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ : ﴿ وَاللَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مَنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا ﴾ قَدْ نَسَخَتْهَا الآيَةُ الأُخْرَى ، فَلِمَ تَكْتُبُهَا أَوْ تَدَعُهَا ؟
 قَالَ : يَا ابْنَ أَخِي ، لا أُغَيِّرُ شَيْئًا مِنْهُ مِنْ مَكَانِهِ .

# باب قوله : ﴿ أيودُ أحدُكم أن تكونَ له جَنَّةٌ ﴾

٣٦١ - عَنْ عُمَرَ عَلَى أَنَهُ قَالَ يَوْمًا لأَصْحَابِ النّبِي ﷺ : فِيمَ تَرَوْنَ هَذَهِ الآيةَ نَزَلَتْ : ﴿ أَيُودُ أَحَدُكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةً ﴾ ؟ قَالُوا : اللّهُ أَعْلَمُ . فَقَالَ ابْنُ عَبّاسٍ : فِي نَفْسِي مِنْهَا فَعَضَبَ عُمَرُ فَقَالَ : قُولُوا نَعْلَمُ أَوْ لا نَعْلَمُ . فَقَالَ ابْنُ عَبّاسٍ : فِي نَفْسِي مِنْهَا شَيْءً يَا أَمِيرَ الْمُوْمِنِينَ . قَالَ عُمَرُ : يَا ابْنَ أَخِي قُلْ وَلا تَحْقِرْ نَفْسَكَ . قَالَ ابْنُ عَبّاسٍ : لِعَمَلٍ . ابْنُ عَبّاسٍ : لِعَمَلٍ . ابْنُ عَبَاسٍ : لِعَمَلٍ . قَالَ عُمَرُ : يَا اللّهِ عَزَّ وَحَلّ ، ثُمَّ بَعَتُ اللّهُ لَهُ الشّيطَانَ ، قَالَ عُمَرُ : لِمَا أَعْمَالُهُ لَهُ الشّيطَانَ ، فَعَمِلُ بِالْمُعَاصِي حَتَّى أَغْرَقَ أَعْمَالُهُ .

#### (٣) سورة آل عمران

# باب : ﴿ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ ﴾

٣٦٢ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : عَجِبَ اللَّهُ مِنْ قَوْمٍ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ فِي السَّلاسلِ .

٣٦٣ - وَعَنْهُ ﴿ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّة أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ ﴾ قَالَ : خَيْرَ النَّاسِ لِلنَّاسِ ، تَأْتُونَ بِهِمْ فِي السَّلاسِلِ فِي أَعْنَاقِهِمْ حَتَّى يَدْخُلُوا فِي الإِسْلامِ .

# باب قوله تعالى : ﴿ إِذْ تصعدون ولا تلوون على أحدٍ والرسول يدعوكم في أخراكم ... ﴾ الآية

٣٦٤ عَن البَرَاءِ عَلَى قَالَ : جَعَلَ النّبِيُ عَلَى الرَّجَالَة يَوْمَ أُحُد وَكَانُوا حَمْسِينَ رَجُلاً عَبْدَاللّه بْنَ جُبَيْرِ فَقَالَ : إِنْ رَأَيْتُمُونَا تَخْطَفُنَا الطّيْرُ فَلا تَبْرَحُوا مَكَانكُمْ هَذَا حَتّى أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ ، وَإِنْ رَأَيْتُمُونَا هَزَمْنَا الْقَوْمَ وَأُوطَأَنَاهُمْ فَلا تَبْرَحُوا حَتّى أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ . فَهَزَمُوهُمْ ، فَأَنَا وَاللّه رَأَيْتُ وَأُوطَأَنَاهُمْ فَلا تَبْرَحُوا حَتّى أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ . فَهَزَمُوهُمْ ، فَأَنَا وَاللّه رَأَيْتُ النّسَاءَ يَشْتَددُن قَدْ بَدَت خَلاخِلُهُنَّ وَأَسُونُهُنَّ رَافِعَات ثِيَابَهُنَّ ، فَقَالَ أَصْحَابُ عَبْداللّه بْنِ جُبَيْرٍ : الْغَنيمَة أَيْ قَوْمِ ! الْغَنيمَة ظَهَرَ أَصْحَابُكُمْ فَمَا تَنْتَظُرُونَ ؟ عَبْداللّه بْنِ جُبَيْرٍ : أَنسيتُمْ مَا قَالَ لَكُمْ رَسُولُ اللّه عَلَيْ ؟ قَالُوا : وَاللّه فَقَالَ عَبْدُاللّه بْنُ جُبَيْرٍ : أَنسيتُمْ مَا قَالَ لَكُمْ رَسُولُ اللّه عَلَيْ ؟ قَالُوا : وَاللّه مُنْ عَبْدُاللّه بْنُ جُبَيْرٍ : أَنسيتُمْ مَا قَالَ لَكُمْ رَسُولُ اللّه عَلَيْ ؟ قَالُوا : وَاللّه مُنْ مَنْ الْغَنيمة . فَلَمّا أَتُوهُمْ صُرِفَت وُجُوهُهُمْ فَأَقْبَلُوا مَن الْغَنيمُ وَمُ الرَّسُولُ فِي أَخْرَاهُمْ ، فَلَمْ يَثِقَ مَعَ النّبِي عَلَيْ غَيْرُ النّاسَ فَلَنصيمينَ مِن الْغَنيمة . فَلَمّا أَتُوهُمْ مُ صُرِفَت وُجُوهُهُمْ فَأَقْبُلُوا مُنَ مُنْ مَرْ رَجُلاً ، فَلَالًا إِنْ مُنْ مَنْ مَ مَن النّبِي عَيْنَ أَسِيرًا ، وَسَبْعِينَ فَتِيلًا ، وَسَبْعِينَ قَتِيلًا ، وَسَبْعِينَ قَتِيلًا ، فَقَالَ أَبُو اللّه اللّهُ مُنْ وَمُ بَذْرِ أُرْبُعِينَ وَمَائَةً ، سَبْعِينَ أَسيرًا ، وَسَبْعِينَ قَتِيلًا ، وَسَبْعِينَ قَتِيلًا ، فَقَالَ أَبُو

سَفْيَانَ : أَفِي الْقَوْمِ مُحَمَّدٌ ؟ ثِلاثَ مَرَّات ، فَنَهَاهُمُ النَّبِيُ عَلَيْ أَن يُحيبُوهُ ، ثُمَّ قَالَ : أَفِي الْقَوْمِ ابْنُ الْبَيْ الْعَوْمِ ابْنُ الْحَطَّابِ ؟ ثَلَاثَ مَرَّات ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى أَصْحَابِهِ ، فَقَالَ: أَمَّا هَوُلاء فَقَدْ قَتْلُوا. الْحَطَّابِ ؟ ثَلاثَ مَرَّات ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى أَصْحَابِهِ ، فَقَالَ: أَمَّا هَوُلاء فَقَدْ قَتْلُوا. فَمَا مَلَكَ عُمَرُ نَفْسَهُ فَقَالَ : كَذَبْتَ وَاللّهِ يَا عَدُوّ اللّهِ ، إِنَّ الَّذِينَ عَدَدْتَ لَا حَيَّاةً كُلُّهُمْ ، وَقَدْ بَقِيَ لَكَ مَا يَسُوءُكَ . قَالَ : يَوْمَ بِيَوْمِ بَدْرٍ وَالْحَرْبُ اللّهِ مَا اللّهُ مَا يَسُوءُكَ . قَالَ : يَوْمَ بِيَوْمِ بَدْرٍ وَالْحَرْبُ مَلْكُ مَا يَسُوءُكَ . قَالَ : يَوْمَ بِيَوْمِ بَدْرٍ وَالْحَرْبُ مِن سَتَجِدُونَ فِي الْقَوْمِ مُثْلَةً لَمْ آمُرْ بِهَا وَلَمْ تَسُونِي . ثُمَّ أَخَذَ مَن يَرْتَجِزُ : أَعْلُ هُبَلْ أَعْلُ هُبَلْ . قَالَ النّبِيُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ مَا تَقُولُ ؟ قَالَ : قُولُوا: اللّهُ أَعْلَى وَأَجَلُ . قَالَ : إِنْ لَنَا الْعُزَى وَلا عُزَى لَكُمْ . فَقَالَ النّبِي عَلَى اللّهِ مَا نَقُولُ ؟ قَالَ : قُولُوا: اللّهُ مَا نَعُولُ؟ لَكُمْ . فَقَالَ النّبِي عَلَى اللّهِ مَا نَقُولُ ؟ قَالَ اللّهِ مَا نَقُولُ ؟ قَالَ : قَالُوا : يَا رَسُولَ اللّهِ مَا نَقُولُ؟ فَلَا وَلا مَوْلَى لَكُمْ . فَقَالَ اللّهِ مَا نَقُولُ؟ فَلَا : قَالُوا : يَا رَسُولَ اللّهِ مَا نَقُولُ؟

### باب : ﴿ الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم ﴾ الآية

٣٦٥ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ حَسَّبْنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ﴾ قَالَهَا إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلام حِينَ أَلْقِيَ فِي النَّارِ ، وَقَالَهَا مُحَمَّدٌ ﷺ حِينَ قَالُوا : ﴿ إِنَّ النَّاسَ قَلْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاحْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسَبْنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ﴾ .

#### (٤) سورة النساء

# باب : ﴿ لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا ﴾

٣٦٦ - وَعَنْهُ ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهَا وَلا تَعْضُلُوهُنَّ لِهَ قَالَ : كَانُوا إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ وَلا تَعْضُلُوهُنَّ لِهَ قَالَ : كَانُوا إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ كَانُ أَوْلِيَاوُهُ أَحَقً بِامْرَأَتِهِ ، إِنْ شَاءَ بَعْضُهُمْ تَرَوَّجَهَا ، وَإِنْ شَاءُوا زَوَّجُوهَا ، وَإِنْ شَاءُوا زَوَّجُوهَا ، وَإِنْ شَاءُوا زَوَّجُوهَا ، وَإِنْ شَاءُوا لَمْ يُزَوِّجُوهَا ، فَلَمْ أَحَقُ بِهَا مِنْ أَهْلِهَا ، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ فِي ذَلِكَ.

### باب قوله تعالى: ﴿ ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان... ﴾ الآية

٣٦٧ - وَعَنْهُ ﴿ وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ ﴾ قَالَ : وَرَثَةً ﴿ وَالَّذِينَ عَقَدَتُ أَيْمَانُكُمْ ﴾ قَالَ : كَانَ الْمُهَاجِرُونَ لَمَّا قَدِمُوا الْمَدِينَةَ يَرِثُ الْمُهَاجِرُ الْمُهَاجِرُ الْمُهَاجِرُونَ لَمَّا قَدِمُوا الْمَدِينَةَ يَرِثُ الْمُهَاجِرُ الْأَنْصَارِيَّ دُونَ ذَوِي رَحِمِهِ ، لِلْأَنْحُوّةِ الَّتِي آخَى النَّبِيُ عَلَيْ يَيْنَهُمْ ، فَلَمَّا نَزَلَتَ ﴿ وَالَّذِينَ عَقَدَتُ أَيْمَانُكُمْ ﴾ الأَنْصُر وَالرِّفَادَةَ وَالنَّصِيحَة ، وقَدْ ذَهَبَ الْمِيرَاثُ ، ويُوصِي لَهُ .

#### باب قوله تعالى : ﴿ إِنَّ الذِّينَ تُوفَّاهُمُ الْلَائِكُةُ ... ﴾ الآية

٣٦٨ - وعَنهُ: أَنَّ نَاسًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ كَانُوا مَعَ الْمُشْرِكِينَ يُكَثِّرُونَ سَوَادَ الْمُشْرِكِينَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، يَأْتِي السَّهْمُ فَيُرْمَى بِهِ فَيُصِيبُ أَحَدَهُمْ الْمُشْرِكِينَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، يَأْتِي السَّهْمُ فَيُرْمَى بِهِ فَيُصِيبُ أَحَدَهُمْ فَيُعْتُلُهُ ، أَوْ يُضْرَبُ فَيُقْتَلُ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ ﴿ إِنَّ اللَّذِينَ تَوَقَّاهُمُ الْمُلاَتِكَةُ ظَالِمِي فَيَقْتُلُ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ ﴿ إِنَّ اللَّذِينَ تَوَقَّاهُمُ الْمُلاَتِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ ﴾ الآية.

#### باب: ﴿ إِلَّا الْمُسْتَضَعَفِينَ مِنَ الرَّجَالُ وَالنَّسَاءِ ﴾

٣٦٩- وَعَنْهُ : أَنَّهُ تَلا ﴿ إِلا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالنِّسَاءِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ ﴾ قَالَ : كُنْتُ أَنَا وَأُمِّي مِمَّنْ عَذَرَ اللَّهُ .

### باب : ﴿ ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر ﴾

٣٧٠ - وَعَنْهُ ﴿ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَى ﴾ قَالَ: عَبْدُالرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ ، وَكَانَ حَرِيحًا .

### باب: ﴿ إِنَّ المنافقين في الدرك الأسفل من النار ﴾

حَتَّى قَامَ عَلَيْنَا فَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ: كُنَّا فِي حَلْقَة عَبْداللَّه هَ اللَّهُ مَنْكُمْ . قَالَ حَتَّى قَامَ عَلَيْنَا فَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ: لَقَدْ أَنْزِلَ النِّفَاقُ عَلَى قَوْمٍ حَيْرٍ مِنْكُمْ . قَالَ الأَسْفَلِ مِنَ اللَّه إِنَّ اللَّه يَقُولُ : ﴿ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكُ الأَسْفَلِ مِنَ الأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ ﴾ ؟ فَتَبَسَّمَ عَبْدُالله ، وَحَلَسَ حُذَيْفَةُ فِي نَاحِية الْمَسْجِد ، فَقَامَ عَبْدُالله ، وَحَلَسَ حُذَيْفَةُ فِي نَاحِية الْمَسْجِد ، فَقَامَ عَبْدُالله ، فَتَفَرَّقُ أَوْرِلَ النَّفَاقُ عَلَى قَوْمٍ كَانُوا حَيْرًا مِنْكُمْ ، ثُمَّ تَابُوا وَقَدْ عَرَفَ مَا قُلْتُ ، لَقَدْ أُنْزِلَ النِّفَاقُ عَلَى قَوْمٍ كَانُوا حَيْرًا مِنْكُمْ ، ثُمَّ تَابُوا فَتَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ .

#### (٥) سورة المائدة

#### باب قوله تعالى : ﴿ فَاذْهِب أنت وربك فقاتلا ... ﴾ الآية

٣٧٢ عَنِ ابْنِ مَسْعُود ﷺ قَالَ : شَهِدْتُ مِنَ الْمَقْدَادِ ﷺ ، مَشْهَدًا لأَنْ أَكُونَ صَاحِبَهُ أَحَبُ إِلَى مَمَّا عُدلَ بِهِ : أَتَى النَّبِي ﷺ ، وَهُوَ يَدْعُو عَلَى الْمُشْرِكِينَ ، فَقَالَ : لا نَقُولُ كَمَا قَالَ قَوْمُ مُوسَى : ﴿ فَاذْهَبْ أَلْتَ وَرَبُّكَ الْمُشْرِكِينَ ، فَقَالَ : لا نَقُولُ كَمَا قَالَ قَوْمُ مُوسَى : ﴿ فَاذْهَبْ أَلْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلا ﴾ ، وَلَكِنَّا ثَقَاتِلُ عَنْ يَمِينِكَ ، وَعَنْ شِمَالِكَ ، وَبَيْنَ يَدَيْكَ ، وَخَلْفَكَ. فَرَأَيْتُ النَّبِي ﷺ أَشْرَقَ وَجْهُهُ وَسَرَّهُ . يَعْنِي قَوْلَهُ .

#### باب : ﴿ لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ﴾

٣٧٣ - عَنْ عَائِشَةَ : أُنْزِلَتْ هَذِهِ الآيَةُ ﴿ لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ ﴾ فِي قَوْلِ الرَّجُلِ : لا وَاللَّهِ ، وَبَلَى وَاللَّهِ .

### باب قوله : ﴿ لا تسالوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم ... ﴾

٣٧٤ - عَنْ أَنْسٍ فَهُ قَالَ : كُنَّا عِنْدَ عُمَرَ فَقَالَ : نُهِينَا عَنِ التَّكَلُّف .

#### (٦) سورة الأنعام

### باب : ﴿ قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذاباً من فوقكم ﴾

٣٧٥ - عَنْ حَابِر ﷺ قَالَ : لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ ﴿ قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى اللهِ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ فَوْقِكُمْ ﴾ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : أَعُودُ بِوَجْهِكَ . ﴿ أَوْ يَلْبِسَكُمْ قَالَ : أَعُودُ بِوَجْهِكَ . ﴿ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شَيْعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ ﴾ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: هَذَا أَهْوَنُ . شَيْعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ ﴾ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: هَذَا أَهْوَنُ .

#### باب: ﴿ أُولئك الذين هدى الله ، فبهداهم اقتده ﴾

٣٧٦ عَنْ مُحَاهِد أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ: أَفِي (صَ ) سَخْدَةً ؟ فَقَالَ: نَعَمْ ، ثُمَّ تَلا ﴿ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ ﴾ إِلَى قَوْلِه : ﴿ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدَهُ ﴾ ثُمَّ قَالَ : نَبِيُكُمْ ﷺ مِثَنْ أُمِرَ أَنْ يَقْتَدِيَ بِهِمْ . وَفِي رَوَايَة : فَسَحَدَهَا رَسُولُ اللّه ﷺ .

#### باب قوله تعالى : ﴿ قد خسر الذين قتلوا أولادهم ... ﴾ الآية

٣٧٧ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : إِذَا سَرَّكَ أَنْ تَعْلَمَ جَهْلَ الْعَرَبِ فَاقْرَأْ مَا فَوْقَ النَّلَاثِينَ وَمِائَةً فِي سُورَةِ الأَنْعَامِ ﴿ قَلْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ ﴾ إِلَى قُولِهِ : ﴿ قَلْ ضَلُوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ﴾ .

# باب : ﴿ خُذِ العفوَ وامُرْ بالعُرفِ واعْرِضْ عَنِ الجاهلين ﴾

٣٧٨ عَن الْبَنِ عَبْسِ قَالَ : قَدَمَ عُيَيْنَهُ بْنُ حِصْنِ فَنَزَلَ عَلَى ابْنِ أَخِيهِ الْحُرِّ بْنِ قَيْسٍ ، وَكَانَ مِنَ النَّفَرِ الَّذِينَ يُدْنِيهِمْ عُمَرُ ، وَكَانَ الْقُرَّاءُ أَصْحَابَ مَحَالِسِ عُمَرَ وَمُشَاوَرَتِهِ كُهُولاً كَانُوا أَوْ شُبَّانًا . فَقَالَ عُيَيْنَةُ لابْنِ أَخِيهِ : يَا ابْنَ أَخِي ، لَكَ وَجْهٌ عَنْدَ هَذَا الأَميرِ ، فَاسْتَأْذَنْ لِي عَلَيْهِ ، قَالَ : سَأَسْتَأْذَنُ لَكَ عَلَيْهِ ، قَالَ : سَأَسْتَأْذَنُ لَكَ عَلَيْهِ ، قَالَ : سَأَسْتَأْذَنُ لَكَ عَلَيْهِ ، قَالَ ابْنَ عَبْسِ : فَاسْتَأْذَنَ الْحُرُّ لِعُييْنَةً فَأَذَنَ لَهُ عُمَرُ ، فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ . قَالَ ابْنَ الْحَطُّب ، فَوَاللّهِ مَا تُعْطِينَا الْحَزْلَ ، وَلا تَحْكُمُ بَيْنَنَا بِالْعَدُل . فَعَلْ يَعْلَيْهِ اللّهِ مَا تُعْطِينَا الْحَزْلُ ، وَلا تَحْكُمُ بَيْنَنَا بِالْعَدُل . فَعَلْ يَعْمَدُ عَتَى هُمَّ أَنْ يُوقِعَ بِهِ ، فَقَالَ لَهُ الْحُرُّ : يَا أَمِيرَ الْمُومُنِينَ ، إِنَّ اللّهَ فَعْضِبَ عُمَرُ حَتَّى هُمَّ أَنْ يُوقِعَ بِهِ ، فَقَالَ لَهُ الْحُرُّ : يَا أَمِيرَ الْمُومُونِ عَنِ الْبَعَلَيْل ﴾ ، فَعَلَى قَالَ لَنَبِيهِ عَلَيْهِ : ﴿ خُذَ الْعَفُو وَأَمُو بِالْعُرْف وَأَعْرِضْ عَنِ الْبَعَلْينَ ﴾ ، وَكَانَ وَقَافًا وَإِنْ هَذَا مِنَ اللّهِ عَلَيْهِ ، وَكَانَ وَقَافًا عَمْرُ حَيْنَ تَلاهَا عَلَيْهِ ، وَكَانَ وَقَافًا عَلْهُ كَتَابِ اللّهِ .

٣٧٩ - عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ﷺ ﴿ حُدْ الْعَفْوَ وَأَمُو بِالْعُوفِ ﴾ قَالَ : مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلا فِي أَخْلاقِ النَّاسِ .

### (٨) سُورةُ الأنفال

باب: ﴿ إِنْ شَرِ الدُوابَّ عَندَ اللهِ الصَّمُّ البكم الذين لا يعقلون ﴾ الآية ٣٨٠ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ إِنَّ شَرَّ الدُّوَابِّ عِنْدَ اللهِ الصَّمُّ الْبُكُمُ الَّذِينَ لا يَعْقِلُونَ ﴾ قَالَ: هُمْ نَفَرٌ مِنْ بَنِي عَبْدِالدَّارِ .

### باب: ﴿ الْأَنْ خَفْفُ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلَمُ أَنْ فَيْكُمْ ضَعَفًا ﴾

٣٨١ - وَعَنْهُ: لَمَّا نَزَلَتْ: ﴿ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِانَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ ﴾ فَكُتِبَ عَلَيْهِمْ أَنْ لا يَفِرُّ وَاحِدٌ مِنْ عَشَرَةٍ ، ثُمَّ مَائَتُيْنِ .
 نَزَلَتْ ﴿ الآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ ﴾ الآيَة ، فَكَتَبَ أَنْ لا يَفِرُّ مِائَةٌ مِنْ مِائَتَيْنِ .

#### (٩) سورة براءة

# باب قوله تعالى : ﴿ وَيَوْمَ حُنِينَ إِذْ أَعْجَبَتْكُم كَثَرْتَكُمْ ﴾ إلى قوله : ﴿ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾

٣٨٢ - عَنْ إِسْمَاعِيلَ قَالَ : رَأَيْتُ بِيَدِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى ضَرَّبَةً ، قَالَ ضُرِبْتُهَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَمُ حُنَيْنِ . قُلْتُ : شَهِدُتَ حُنَيْنًا ؟ قَالَ : قَبْلَ ذَلكَ .

# باب : ﴿ ثَانِيَ اثنين إذ هما في الغارِ إذا يقولُ لصاحبهِ لا تخزنُ إن الله معنا ﴾

٣٨٣ عَنْ أَبُنِ عَنْهُ ؟ أَمَّا أَبُوهُ فَحَوَارِيُّ النَّاسُ : بَايِعُ لاَبْنِ الزَّيْرِ ، فَقُلْتُ : وَأَيْنَ بِهِذَا الأَمْرِ عَنْهُ ؟ أَمَّا أَبُوهُ فَحَوَارِيُّ النَّبِيِّ عَلَيْ النَّمِيْ عَلِيْ الزَّيْرَ -، وَأَمَّا خَدُهُ فَذَاتُ النَّطَاقِ - يُرِيدُ أَسْمَاءَ - ، وَأَمَّا عَمَّتُهُ فَزَوْجُ النَّبِيِّ عَلِيْ - يُرِيدُ عَائِشَةَ - ، وَأَمَّا عَمَّتُهُ فَزَوْجُ النَّبِيِّ عَلِيْ - يُرِيدُ حَلَيْهُ فَعَدَّتُهُ - يُرِيدُ صَفِيَّة - ، ثُمَّ عَفِيفٌ فِي خَدِيجَة - ، وَأَمَّا عَمَّتُهُ فَزَوْجُ النَّبِيِّ عَلِيْ - يُرِيدُ حَفِيةً - ، وَأَمَّا عَمَّتُهُ فَرَوْجُ النَّبِي عَلِيْ - يُرِيدُ عَلَيْهُ فَحَدَّتُهُ - يُرِيدُ صَفِيَّة - ، وَأَمَّا عَمَّةُ النَّبِي عَلِيْ فَحَدَّتُهُ - يُرِيدُ صَفِيقةً - ، وَأَمَّا عَمَّةُ النَّبِي عَلِيْ فَحَدَّتُهُ - يُرِيدُ صَفِيَّة - ، وَأَمَّا عَمَّةُ النَّبِي عَلِيْ فَحَدَّتُهُ - يُرِيدُ صَفِيَّة - ، وَأَمَّا عَمَّةُ النَّبِي عَلِيْ فَحَدَّتُهُ - يُرِيدُ صَفِيَّة - ، وَأَمَّا عَمَّةُ النَّبِي عَلِيْ وَصَلُونِي وَصَلُونِي مِنْ قَرِيبٍ ، وَإِنْ رَبُونِي الْإَسْلامِ ، قَارِئَ لِلْقُرْآنِ . وَاللَّه إِنْ وَصَلُونِي وَصَلُونِي مِنْ قَرِيبٍ ، وَإِنْ رَبُونِي الْمُعَنَّةُ كَرَامٌ . فَآثَرَ التُويَتَاتِ وَالأُسَامَاتِ وَالْحُمَيْدَاتِ يُرِيدُ أَبْطُنَا مِنْ بَنِي أَسَامَةً وَبَنِي أَسَد .

### باب : ﴿ أَلا إِنَّهُمْ يَتْنُونَ صُدُورَهُمْ ﴾

٣٨٤ - وعَنهُ أنه كان يَقْرَأُ : أَلا إِنَّهُمْ تَثْنُونِي صُدُورُهُمْ . وقَالَ : هم أَنَاسٌ كَانُوا يَسْتَحْثُونَ أَنْ يَتَخَلُّوا فَيُفْضُوا إِلَى السَّمَاءِ ، وَأَنْ يُجَامِعُوا نِسَاءَهُمْ فَيُفْضُوا إِلَى السَّمَاءِ ، فَنَزَلَ ذَلِكَ فِيهِمْ .

#### (۱۲) سورة يوسف

#### باب : ﴿ وقالت هيت لك ﴾

٣٨٥- عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﴿ قَالَ : ﴿ هَيْتَ لَكَ ﴾ قَالَ : وَإِنَّمَا نَقْرَؤُهَا كَمَا عُلِّمْنَاهَا .

### بابقوله: ﴿ حتى إذا استياس الرسل ﴾

#### (١٤) سورة إبراهيم

# باب : ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا ﴾

٣٨٧ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ الَّذِينَ بَكَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا ﴾ قَالَ : هُمْ وَاللَّهِ كُفُرًا ﴾ قَالَ : هُمْ وَاللَّهِ كُفُارُ قُرَيْشٍ ، وَمُحَمَّدٌ ﷺ نِعْمَةُ اللَّهِ ﴿ وَأَحَلُّوا فَوْمَهُمْ ذَارَ الْبَوَارِ ﴾ قَالَ : النَّارَ يَوْمَ بَدْر .

### (١٥) سُورة الجِجْرِ

# بَاب قَوْلِهِ : ﴿ الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عَضِينَ ﴾

٣٨٨ – وعَنْهُ قَالَ: هُمْ أَهْلُ الْكَتَابِ جَزَّءُوهُ أَحْزَاءٌ فَآمَنُوا بِبَعْضِهِ وَكَفَرُوا بِبَعْضِهِ وَكَفَرُوا بِبَعْضِهِ وَكَفَرُوا بِبَعْضِهِ . يَعْنِي قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى : ﴿ الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عَضِينَ ﴾ .

#### (١٧) سورة بني إسرائيل

#### بابً

٣٨٩ - عَنِ ابْنِ مَسْعُود ﷺ قَالَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ وَالْكَهْفِ وَمَرْيَمَ وطه، والْأَنبِياء : إِنَّهُنَّ مِنَ الْعِتَاقِ الْأُوّلِ، وَهُنَّ مِنْ تِلاَدِي .

٣٩٠ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مُعَلَّقاً ﴿ فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُوُّوسَهُمْ ﴾ قال : يَهُزُّونَ.

# باب : ﴿ وإذا أَرَدْنا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيها ﴾

٣٩١- عَنِ ابنِ مسْعُودٍ ﷺ قَالَ : كُنَّا نَقُولُ لِلْحَيِّ إِذَا كَثُرُوا فِي الْحَاهِلِيَّةِ أَمِرَ بَنُو فُلانِ.

# باب : ﴿ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلا فِتْنَهُ لِلنَّاسِ ﴾

٢٩٢٠ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ وَمَا جَعَلْنَا الرُّوْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ الرُّوْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ اللهِ عَلَيْ لَسِيلَةَ أَسْرِيَ بِهِ اللهِ عَلَيْ لَسِيلَةَ أَسْرِيَ بِهِ اللهِ عَلَيْ لَسِيلَةَ أَسْرِيَ بِهِ إِلَّا فَتَنَةً لِلنَّاسِ ﴾ قَالَ : ﴿ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُوْآنِ ﴾ هِي شَحَرَةً الْمَلْعُونَة فِي الْقُوْآنِ ﴾ هِي شَحَرَةً الرَّقُوم .

#### (١٨) سورة الكهف

### باب: ﴿ قُلْ هَلْ نُنَبِّنكم بِالأَخْسَرِينِ أعمالاً ﴾

٣٩٣ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْد قَالَ : سَأَلْتُ أَبِي ﴿ قُلْ هَلْ لُنَبِّنُكُمْ اللَّهُودُ وَالنَّصَارَى ، أَمَّا الْلَهُودُ وَالنَّصَارَى ، أَمَّا الْلَهُودُ وَكَذَّبُوا مُحَمَّدًا عَلَيْ ، وَأَمَّا النَّصَارَى فَكَفَرُوا بِالْجَنَّةِ ، وَقَالُوا : لا طَعَامَ الْلَهُودُ فَكَذَّبُوا مُحَمَّدًا عَلَيْ ، وَأَمَّا النَّصَارَى فَكَفَرُوا بِالْجَنَّةِ ، وَقَالُوا : لا طَعَامَ فِيهَا وَلا شَرَابَ ، وَالْحَرُورِيَّةُ ﴿ اللَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ ﴾ . فيها وَلا شَرَابَ ، وَالْحَرُورِيَّةُ ﴿ اللَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ ﴾ . وَكَانَ سَعْدٌ يُسَمِّيهِمْ الْفَاسِقِينَ .

#### (١٩) سورة ﴿ كهيعص ﴾

٣٩٤ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ : كُنَّا جُلُوسًا مَعَ ابْنِ مَسْعُود ، فَجَاءَ حَبَّابٌ فَقَالَ : يَا أَبَا عَبْدَالرَّحْمَنِ أَيَسْتَطِيعُ هَوُلاءِ الشَّبَابُ أَنْ يَقْرَءُوا كُمَّا تَقْرَأُ ؟ قَالَ : اقْرَأُ يَا أَمَا إِنَّكَ لَوْ شِنْتَ أَمَرْتُ بَعْضَهُمْ يَقْرَأُ عَلَيْكَ . قَالَ : أَجَلْ . قَالَ : اقْرَأُ يَا عَلْقَمَةُ أَنْ يَقْرَأُ وَلَيْسَ بِأَقْرَلْنَا ؟ قَالَ : أَمَا يَعْضَهُمْ فَيْقُمَةً أَنْ يَقْرَأُ وَلَيْسَ بِأَقْرَلْنَا ؟ قَالَ : أَمَا إِنَّكَ إِنْ شِفْتَ أَخْبَرَتُكَ بِمَا قَالَ النَّبِيُ ﷺ فِي قَوْمِكَ وَقَوْمِهِ . فَقَرَأْتُ حَمْسِينَ إِنَّ شُورَةٍ مَرْيَمَ . فَقَالَ عَبْدُاللّهِ : كَيْفَ تَرَى ؟ قَالَ : قَدْ أُحْسَنَ. قَالَ : مَا آيَةً مِنْ سُورَةٍ مَرْيَمَ . فَقَالَ عَبْدُاللّهِ : كَيْفَ تَرَى ؟ قَالَ : قَدْ أُحْسَنَ. قَالَ : مَا

أَقْرَأُ شَيْئًا إِلا وَهُوَ يَقْرَؤُهُ . ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَى خَبَّابِ وَعَلَيْهِ خَاتَمٌ مِنْ ذَهَبِ فَقَالَ فِ أَلَمْ يَأْنِ لِهَذَا الْخَاتَمِ أَنْ يُلْقَى ؟ قَالَ : أَمَا إِنَّكَ لَنْ تَرَاهُ عَلَيَّ بَعْدَ الْيَوْمِ . فَأَلْقَاهُ.

# باب : ﴿ وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بِينَ أَيْدِينًا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بِين ذلك ﴾

٣٩٥ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِحِبْرِيلَ : أَلا تَزُورُنَا أَكُثُرَ مِمَّا تَزُورُنَا؟ قَالَ: فَنَزَلَتْ ﴿ وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا ﴾ الآية .

#### ( ۲۲ ) سورة الحج

### باب قوله تعالى: ﴿ وَمِنْ النَّاسُ مِنْ يَعْبِدُ اللَّهُ عَلَى حَرِفْ ﴾

٣٩٦ - وَعَنْهُ قَالَ : ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْف ﴾ قَالَ : كَانَ الرَّجُلُ يَقْدُمُ الْمَدينَةَ فَإِنْ وَلَدَتِ امْرَأَتُهُ غُلامًا ، وَتُتِجَتْ خَيْلُهُ ، قَالَ: هَذَا دِينٌ صَالِحٌ . وَإِنْ لَمْ تَلَدِ امْرَأَتُهُ وَلَمْ تُنْتَجْ خَيْلُهُ قَالَ : هَذَا دِينُ سُوءٍ .

#### (۲٤) سورة النور

# باب : ﴿ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ ﴾

٣٩٧ - عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ ﴿وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُوهِنَّ عَلَى جُمُوهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ ﴾ أَحَذْنَ أُزْرَهُنَّ فَشَقَّقْنَهَا مِنْ قِبَلِ الْحَوَاشِي ، فَاخْتَمَرْنَ بِهَا .

#### ( ٢٦ ) سورة الشعراء

# باب : ﴿ وَلا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ ﴾

٣٩٨ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَبُّ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَالَ : يَلْقَى إِبْرَاهِيمُ أَبَاهُ آزَرَ

يَوْمَ الْقَيَامَةِ وَعَلَى وَجُهِ آزَرَ قَتَرَةٌ وَغَبَرَةٌ ، فَيَقُولُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ : أَلَمْ أَقُلْ لَكَ لَا تَعْصِنِي ؟ فَيَقُولُ إَبْرَاهِيمُ : يَا رَبِّ إِنَّكَ وَعَدَّتَنِي أَنْ لَا تُحْرِينِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ ، فَأَيُّ خِزْي أَخْرَى مِنْ أَبِي الأَبْعَدِ ؟ وَعَدَّتَنِي أَنْ لَا تُحْرِينِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ ، فَأَيُّ خِزْي أَخْرَى مِنْ أَبِي الأَبْعَدِ ؟ فَيَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى : إِنِّي حَرَّمْتُ الْجَنَّةَ عَلَى الْكَافِرِينَ . ثُمَّ يُقَالُ : يَا إِبْرَاهِيمُ فَيَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى : إِنِّي حَرَّمْتُ الْجَنَّةَ عَلَى الْكَافِرِينَ . ثُمَّ يُقَالُ : يَا إِبْرَاهِيمُ مَا تَجْتَ رِجْلَيْكَ . فَيُؤْخَذُ بِقَوَائِمِهِ فَيُلْقَى فِي النَّارِ..

#### ( ۲۸ ) سورة القصص

باب : ﴿ إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقَرْآنَ ﴾ الآية

٣٩٩ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ لَوَادُّكَ إِلَى مَعَادٍ ﴾ قَالَ: إِلَى مَكَّةً .

( ٣٨ ) *سورة ص* 

#### بابسجدة (ص)

الله عَنْهُمَا قَالَ : ( ص ) لَيْسَ مِنْ عَزَائِمِ اللَّه عَنْهُمَا قَالَ : ( ص ) لَيْسَ مِنْ عَزَائِمِ اللَّه عَنْهُمَا قَالَ : ( ص ) لَيْسَ مِنْ عَزَائِمِ السُّجُودِ وَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَسْجُدُ فِيهَا .

#### (٤٠) سورة المؤمن (غافر)

# باب قوله تعالى : ﴿ أَتَقْتُلُونَ رَجِلاً أَنْ يَقُولُ رَبِّي اللَّهُ ﴾ \*

٤٠١ - عَنِ ابْنِ عَمْرُو قَالَ : بَيْنَا النَّبِيُ ﷺ يُصلِّى فِي حِخْرِ الْكَعْبَــةِ إِذْ أَقْبَلَ عُقْبَةُ بْنُ أَبِي مُعَيْطٍ ، فَوَضَعَ ثَوْبَهُ فِي عُنُقِهِ فَخَنَقَهُ خَنْقًا شَدِيدًا ، فَأَقْبَلَ أَبُو بَكْرٍ حَتَّى أَخَذَ بِمَنْكِيهِ وَدَفَعَهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : ﴿ أَتَقْتُلُونَ رَجُلاً أَنْ يَقُولَ رَجُلاً أَنْ يَقُولَ رَبِّي اللَّهُ ﴾ الآية .

#### (٤٢) حم عسق (الشورى)

#### باب : ﴿ إِلَّا المُودة فِي القربي ﴾

٤٠٢ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ قَوْلِهِ : ﴿ إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى ﴾؟ فَقَالَ سَعِيدُ بْنُ حُبَيْرٍ : قُرْبَى آلِ مُحَمَّد ﷺ . فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : عَجِلْتَ ، إِنَّ النَّبِيَ ﷺ لَمْ يَكُنْ بَطْنٌ مِنْ قُرَيْشٍ إِلاَّ كَانَ لَهُ فِيهِمْ قَرَابَةٌ ، فَقَالَ : إِلا أَنْ تَصِلُوا مَا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ مِنَ الْقَرَابَةِ .

### (٤٩) سُورةُ الفتح

باب قول الله تعالى : ﴿ لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة ﴾

٣٠٤- عَنْ نَافِعِ قَالَ : إِنَّ النَّاسَ يَتَحَدَّثُونَ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَسْلَمَ قَبْلَ عُـمَرَ وَكُونَ عُمَرُ يَوْمَ الْحُدَيْيَةِ أَرْسَلَ عَبْدَاللَّهِ إِلَى فَرَسِ لَهُ عِنْدَ رَجُلِ مِنَ الْأَنْصَارِ يَأْتِي بِهِ لِيُقَاتِلَ عَلَيْهِ ، وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُبَايِعُ عِنْدَ السَّجَرَةِ ، وَحُمْرُ لا يَدْرِي بِذَلِكَ فَبَايَعَهُ عَبْدُاللَّهِ ، ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى الْفَرَسِ فَجَاءَ بِهِ إِلَى عُمَرَ وَعُمَرُ لا يَدْرِي بِذَلِكَ فَبَايَعَهُ عَبْدُاللَّهِ ، ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى الْفَرَسِ فَجَاءَ بِهِ إِلَى عُمَرَ وَعُمَرُ لا يَدْرِي بِذَلِكَ فَبَايَعَهُ عَبْدُاللَّهِ ، ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى الْفَرَسِ فَجَاءَ بِهِ إِلَى عُمَرَ وَعُمَرُ لا يَدْرِي بِذَلِكَ فَبَايَعَهُ عَبْدُاللَّهِ ، ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَمْرَ اللَّهُ عَلَى عَمْرَ اللَّهُ عَلَى اللّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّ

#### (٤٩) سورة الحجرات

باب : ﴿ يَا أَيُهَا الذِّينَ آمَنُوا لَا تَقَدَمُوا بِينَ يَدِي اللَّهُ وَرَسُولُهُ ... ﴾ الآيات ٤٠٤ – عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّيُّرِ أَنَّهُ قَدِمَ رَكْبٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَمِّرِ الْقَعْقَاعَ بْنَ مَعْبَد . فقَالَ عُمَرُ : بَلْ أَمِّرِ الْأَقْرَعَ بْنَ حَابِس. قَالَ أَبُو بَكْرٍ : مَا أُرَدْتُ حِلَافَكَ. فَتَمَارَيَّا فَالَ عُمَرُ : مَا أُرَدْتُ حِلَافَكَ. فَتَمَارَيَّا حَتَّى ارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمَا ، فَنَزَلَ فِي ذَلِكَ ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَى الله وَرَسُوله ﴾ حَتَّى انْقَضَتْ .

#### باب قول الله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنَا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكُرُ وَأَنْتَى ﴾

١٠٥ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ﴿ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ﴾ قَالَ :
 الشُّعُوبُ : الْقَبَائلُ الْعَظَامُ . وَالْقَبَائلُ : الْبُطُونُ .

(٥٠) سورة (ق)

#### باب : ﴿ وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس ﴾

٤٠٦ - وَعَنْهُ قَالَ : أَمَرَهُ أَنْ يُسَبِّحَ فِي أَدْبَارِ الصَّلَوَاتِ كُلِّهَا. يَعْنِي قَوْلَهُ:
 ﴿ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ ﴾ .

(٥٣) سورة والنجم

باب : ﴿ أَفْرَأَيْتُمُ اللَّاتُ وَالْعَزَى ﴾

١٠٧- وعَنهُ فِي قَوْلِهِ ﴿ اللَّاتَ وَالْعُزَّى ﴾ كَانَ اللَّاتُ رَجُلاً يَلُتُ سُوِيقَ الْحَاجِّ .

( ٦٨ ) سورة ﴿ ن . والقلم ﴾

باب : ﴿ عتل بعد ذلك زنيم ﴾

٤٠٨ - وعَنهُ ﴿ عُتُلٌ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ ﴾ قَالَ : رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ لَهُ زَنَمَةٌ مثلُ زَنَمَة الشَّاة .

### (۷۱) سورة نوح

### باب : ﴿ ولا تنزن وداً ولا سواعاً ولا يغوث ويعوق ﴾

9 - 3 - وَعَنْهُ قَالَ : صَارَتِ الأُوثَانُ الَّتِي كَانَتْ فِي قَوْمٍ نُوحٍ فِي الْعَرَبِ بَعْدُ، أَمَّا وَدُّ فَكَانَتْ لِهُذَيْلِ ، وَأَمَّا سُوَاعٌ فَكَانَتْ لِهُذَيْلِ ، وَأَمَّا يَعُوقُ فَكَانَتْ لِهُذَيْلِ ، وَأَمَّا يَعُوقُ فَكَانَتْ لِعُرْاد ، ثُمَّ لَبَنِي غُطَيْف بِالْحُرْف عِنْدَ سَبَا ، وَأَمَّا يَعُوقُ فَكَانَتْ لِعُوتُ فَكَانَتْ لِعُوتُ فَكَانَتْ لِمُدَانَ ، وَأَمَّا نَسُرٌ فَكَانَتْ لِحمْيَر لآل ذِي الْكَلاع . أَسْمَاءُ رِجَال صَالِحِينَ لِهَمْدَانَ ، وَأَمَّا نَسْرٌ فَكَانَتْ لِحمْيَر لآل ذِي الْكَلاع . أَسْمَاءُ رِجَال صَالِحِينَ مَنْ قَوْمٍ نُوحٍ ، فَلَمَّا هَلَكُوا أَوْحَى الشَيْطَانُ إِلَى قَوْمِهِمْ أَنِ انْصِبُوا إِلَى مَحَالِسِهِمِ النِّي كَانُوا يَخْلَسُونَ أَنْصَابًا وَسَمُّوهَا بِأَسْمَاتِهِمْ ، فَفَعَلُوا فَلَمْ تُعْبَدْ، حَتَّى إِذَا هَلَكَ أُولِئِكَ وَتَنَسَّخَ الْعِلْمُ عُبِدَتْ.

#### (٧٦) سورة المرسلات

# باب قوله: ﴿ إِنَّهَا تَرْمِي بِشَرَرِكَالقَصْرِ. كَأَنَّهُ جِمَالاتَّ صُفْر ﴾

٠٤١٠ وعَنهُ ﴿ تَرْمِي بِشَرَرِ كَالْقَصَرِ ﴾ قَالَ: كُتَا نَعْمِدُ إِلَى الْحَشَبَةِ ثَلَاثَةً أَذْرُعٍ أَوْ فَوْقَ ذَلِكَ فَنَرْفَعُهُ لِلشَّتَاءِ فَنُسَمِّيهِ الْقَصَرَ ﴿ كَالَّهُ جِمَالاتَ صُفْرٌ ﴾ حَبَالُ السُّفُنِ ، تُحْمَعُ حَتَّى تَكُونَ كَأُوْسَاطِ الرِّجَالِ .

# ( ۷۸ ) سورة ﴿ عمَّ يتساءلون ﴾ باب قوله تعالى : ﴿ وكاساً دِهَاهاً ﴾

٤١١ - عَنْ عِكْرِمَةً ﴿ وَكَأْسًا دِهَاقًا ﴾ قَالَ : مَلأَى مُتَتَابِعَةً. قَالَ : وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ فِي الْحَاهِلِيَّةِ : اسْقِنَا كَأْسًا دِهَاقًا .

# ( ٧٨) سورة ﴿ إِذَا السماء انشقت ﴾

#### باب: ﴿ لتركبن طبقاً عن طبق ﴾

أَن ١٢٥ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ لَتَوْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ ﴾ حَالاً بَعْدَ حَالٍ. قَالَ هَذَا نَبِيُكُمْ ﷺ.

#### (١١١) سورة النصر

١٤٥ - وَعَنْهُ قَالَ : كَانَ عُمَرُ يُدْحِلْنِي مَعَ أَشْيَاحِ بَدْرٍ ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ : لَمَ تُدْحِلُ هَذَا الْفَتَى مَعَنَا ، وَلَنَا أَبْنَاءٌ مِثْلُهُ ؟ فَقَالَ : إِنَّهُ مِمَّنْ قَدْ عَلِمْتُمْ . قَالَ : فَمَا رُئِيتُهُ دَعَانِي يَوْمَئِذَ إِلَا لِيُرِيَهُمْ فَدَعَاهُمْ ذَاتَ يَوْمٍ وَدَعَانِي مَعَهُمْ . قَالَ : وَمَا رُئِيتُهُ دَعَانِي يَوْمَئِذَ إِلَا لِيُرِيَهُمْ مَنِّي . فَقَالَ : مَا تَقُولُونَ فِي ﴿ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّهِ وَالْفَتْحُ . وَرَأَيْتَ النَّاسَ مَنِي . فَقَالَ : مَا تَقُولُونَ فِي ﴿ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّهِ وَالْفَتْحُ . وَرَأَيْتَ النَّاسَ مَنِي . فَقَالَ بَعْضُهُمْ : أَمِرُنَا وَقُتِحَ عَلَيْنَا. وَقَالَ بَعْضُهُمْ : لا نَدْرِي ، أَوْ لَمُ يَقُلُ بَعْضُهُمْ شَيْقًا . فَقَالَ لِي : يَا ابْنَ عَبَّاسٍ أَكَذَاكَ تَقُولُ ؟ قُلْتُ: لا. قَالَ: لَمْ يَقُلُ بَعْضُهُمْ شَيْقًا . فَقَالَ لِي : يَا ابْنَ عَبَّاسٍ أَكَذَاكَ تَقُولُ ؟ قُلْتُ: لا. قَالَ: لَمْ يَقُلُ كَانَ تَقُولُ ؟ قُلْتُ : هُو أَجَلُ رَسُولِ اللّهِ عَلَيْ أَعْلَمُهُ اللّهُ لَهُ لَهُ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّه وَالْفَتْحُ ﴾ فَتْحُ مَكَة ، فَذَاكَ عَلامَةُ أَجَلكَ ، ﴿ فَسَبّحْ بِحَمْدِ رَبّكَ اللّهُ وَاللّهُ كَانَ تَوَابًا ﴾ قَالَ عُمْرُ : مَا أَعْلَمُ مُنْهَا إِلا مَا تَعْلَمُ . وَالسَتَغْفُورُهُ ، إِلّهُ كَانَ تَوَابًا ﴾ قَالَ عُمْرُ : مَا أَعْلَمُ مُنْهَا إِلا مَا تَعْلَمُ .

#### ﴿ ١١٣ ) سورة الفلق

١٤٠ - عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَيَّ بْنَ كَعْبِ عَنِ الْمُعَوِّذَتَيْنِ فَقَالَ : سَأَلْتُ أَبَيَّ بْنَ كَعْبِ عَنِ الْمُعَوِّذَتَيْنِ فَقَالَ : سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ : قِيلَ لِي فَقُلْتُ . فَنَحْنُ تَقُولُ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ .

انتهى الجزء الثاني من مفردات البخاري

# 

ر مفردات مسلم ر

(7)

### أحاديث المقدمة

# باب النَّهْي عَنِ الْحَدِيثِ بِكُلِّ مَا سَمِعَ

ا - عَنْ أَبِي هُرَيْرِهَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: كَفَى بِالْمَرْءِ كَذِبًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ .

# باب النَّهْي عَنِ الرِّوَايَةِ عَنِ الضُّعَفَاءِ

٢- وَعَنْهُ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّه ﷺ : يَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ
 دَجَّالُونَ كَذَّابُونَ يَأْتُونُكُمْ مِنَ الأَحَادِيثِ بِمَا لَمْ تَسْمَعُوا أَنْتُمْ وَلا آبَاؤُكُمْ ،
 فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ لا يُضِلُّونَكُمْ وَلا يَفْتِنُونَكُمْ .

# كتاب الإيمان

# باب الدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ مَنْ مَاتٍ عَلَى التَّوْجِيدِ دَخَلَ الْجَنَّةَ

٣- عَنْ عُثْمَانَ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ : مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ
 لا إِلَهَ إِلا اللّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ .

٤ - عَنْ عُبَادَةَ ﷺ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ ﷺ يَقُولُ : مَنْ شَهِدَ أَنْ
 لا إِلَهَ إِلا اللّهُ ، وَأَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللّهِ حَرَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ الثّارَ .

٥- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ﴿ قَالَ : كُنَّا قُعُودًا حَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَعَنَا أَبُو بَكُرٍ وَعُمَرُ فِي نَفْرٍ ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ بَيْنِ أَظْهُرِنَا ، فَأَبْطَأَ عَلَيْنَا ، وَخَرْجُتُ وَخَصْبِنَا أَنْ يُقْتَطَعَ دُونَنَا ، وَفَرْعَنَا فَقُمْنَا ، فَكُنْتُ أَوَّلَ مَنْ فَزِعَ ، فَخَرَجْتُ

أَبْتَغَى رَسُولَ اللَّه ﷺ حَتَّى أَتَيْتُ حَائطًا للأَنْصَار لَبَني النَّجَّارِ ، فَدُرْتُ به هَلْ أَجدُ لَهُ بَابًا فَلَمْ أَجدْ ، فَإِذَا رَبِيعٌ يَدْخُلُ في جَوْف حَائط منْ بعْر حَارِجَة ، فَاحْتَفَرْتُ كَمَا يَحْتَفَزُ النُّعْلَبُ ، فَدَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّه ﷺ فَقَالَ : أَبُو هُوَيْوَةً ؟ فَقُلْتُ : نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّه . قَالَ : مَا شَأْنُكَ ؟ قُلْتُ : كُنْتَ بَيْنَ أَظْهُرِنَا ، فَقُمْتَ ، فَأَبْطَأْتَ عَلَيْنَا ، فَخَشينَا أَنْ تُقْتَطَعَ دُونَنَا ، فَفَزعْنَا، فَكُنْتُ أُوَّلَ مِنْ فَرْعَ، فَأَتَيْتُ هَذَا الْحَائطَ فَاحْتَفَرْتُ كَمَا يَحْتَفِرُ التَّعْلَبُ ، وَهَوُلاء النَّاسُ وَرَائي. فَقَالَ : يَا أَبَا هُرَيْرَةً، وَأَعْطَاني نَعْلَيْه قَالَ : اذْهَبْ بِنَعْلَيُّ هَاتَيْن، فَمَنْ لَقيتَ منْ وَرَاء هَذَا الْحَائط يَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إلا اللَّهُ مُسْتَيْقَنَا بِهَا قَلْبُهُ فَبَشِّرُهُ بِالْجَنَّة . فَكَانَ أَوَّلَ مَنْ لَقيتُ عُمَرُ فَقَالَ : مَا هَاتَانِ النَّعْلانِ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ ؟ فَقُلْتُ : هَاتَان نَعْلا رَسُول اللَّه ﷺ ، بَعَنْني بهمَا مَنْ لَقيتُ يَشْهَدُ أَنْ لا إِلَّهَ إِلا اللَّهُ مُسْتَيْقَنَا بِهَا قَلْبُهُ بَشَّرْتُهُ بِالْجَنَّةِ . فَضَرَبَ عُمَرُ بِيَده بَيْنَ ثَدْيَيّ فَخَرَرْتُ لاسْتَى ، فَقَالَ : ارْجعْ يَا أَبَا هُرَيْرَةً ، فَرَجَعْتُ إِلَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَأَخْهَشْتُ بُكَاءٌ ، وَرَكَبَني عُمَرُ فَإِذَا هُوَ عَلَى أَثْرِي ، فَقَالَ لي رَسُولُ اللَّه ﷺ: مَا لَكَ يَا أَبَا هُوَيْرَةً ؟ قُلْتُ : لَقيتُ عُمَرَ فَأَخْبَرْتُهُ بِالَّذِي بَعَثْتَني به ، فَضَرَبَ بَيْنَ ثَدْنَيَّ ضَرَّبَةً خَرَرْتُ لاسْتِي ، قَالَ : ارْجعْ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهَ ﷺ: يَا عُمَوُ مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا فَعَلْتَ ؟ قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّه بِأَبِي أَنْتَ وَأَمِّي ! أَبَعَثْتَ أَبَا هُرَيْرَةَ بِنَعْلَيْكَ مَنْ لَقِيَ يَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إلا اللَّهُ مُسْتَيْقَنَا بِهَا قَلْبُهُ بَشَّرَهُ بِالْحَنَّة ؟ قَالَ : نَعَمْ . قَالَ : فَلا تَفْعَلْ ؛ فَإِنِّي أَخْشَى أَنْ يَتَّكُلَ النَّاسُ عَلَيْهَا فَخَلُّهِمْ يَعْمَلُونَ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: فَخَلُّهُمْ .

### باب جَامِعِ أُوْصَافِ الإسلامِ

٦- عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ النَّقَفِيِّ عَلَيْهِ قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! قُلْ

لِي فِي الإِسْلامِ قَوْلاً لا أَسْأَلُ عَنْهُ أَحَدًا بَعْدَكَ قَال: قُلْ آمَنْتُ بِاللّهِ ثُمَّ اسْتَقِمْ. بالبعمُومِ رِسالَةِ النَّبِيِّ عَلَيْ

٧- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ عَنْ رَسُولِ اللّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ : وَالّذِي نَفْسُ مُحَمَّد بِيَدِهِ لا يَسْمَعُ بِي أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الأُمَّة يَهُودِيٍّ وَلا نَصْرَانِيٍّ ، ثُمَّ يَمُوتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ إِلا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ .
 يَمُوتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ إِلا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ .

# باب بِمَ يُذاقُ طَعْمُ الإيمانِ ؟

٨- عَنِ الْعَبَّاسِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : ذَاقَ طَعْمَ الإِيمَانِ
 مَنْ رَضِيَ بِاللَّهِ رَبًّا، وَبِالإِسْلامِ دِينًا، وَبِمُحَمَّد رَسُولاً .

# باب بيان أن الإيمان يزيد وينقص

٩- عَنْ أَبِي سَعِيد ﴿ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكُرًا فَلْيُعَيِّرُهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ ، وَذَلكَ أَضْعَفُ الإيمَان .

٠١- عَنِ ابْنِ مَسْعُود ﴿ اللَّهِ عَلَيْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : مَا مِنْ لَبِي بَعَنَهُ اللّهُ فِي أُمَّةٍ قَبْلِي إِلَّا كَانَ لَهُ مِنْ أُمَّتِهِ حَوَارِيُّونَ وَأَصْحَابٌ ، يَأْخُذُونَ بِسُنَتِه وَيَقْتَدُونَ بِأَمْرِهِ ، ثُمَّ إِنَّهَا تَخَلُّفُ مِنْ بَعْدِهِمْ خُلُوفٌ يَقُولُونَ مَا لا يَفْعَلُونَ ، وَيَقْتَدُونَ مَا لا يَفْعَلُونَ ، وَيَقْعَلُونَ مَا لا يَفْعَلُونَ ، وَيَقْعَلُونَ مَا لا يَقْعَلُونَ مَا لا يَقْعَلُونَ ، وَيَقْعَلُونَ مَا لا يَقْعَلُونَ مَا لا يَقْعَلُونَ مَا لا يَقْعَلُونَ ، وَيَقْدُونَ مَا لا يَقْعَلُونَ مَا لا يَقْعَلُونَ مَا لا يَقْعَلُونَ مَا لا يَقْعَلُونَ مَا لا يَوْمَونَ ، وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهِ فَهُو مُؤْمِنٌ ، وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ بِلَسَانِهِ فَهُو مُؤْمِنٌ ، وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانَ حَبَّةُ خَرْدَل .

# باب: حُبِّ الْأَنْصَارِ وَعَلِيٌّ مِنَ الإِيمَانِ

اللُّمِّيِّ وَبَرَأُ النَّسَمَةَ إِنَّهُ لَعَهْدُ النَّبِيِّ وَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ وَبَرَأُ النَّسَمَةَ إِنَّهُ لَعَهْدُ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَلا يُبْغِضَنِي إِلا مُنَافِقٌ .

### باب: مَحَبَّةُ الْمُؤْمِنِينَ مِنَ الإِيمَانِ

٢٠ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ : لا تَدْخُلُونَ الْجَنّة حَتّى تُؤْمِنُوا ، وَلا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُوا ، أَوَلا أَدُلّكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبُتُمْ ؟ أَفْشُوا السَّلامَ بَيْنَكُمْ .

### باب الوَسْوَسَةِ فِي الإِيمَانِ

١٣ - وَعَنْهُ فَيْهُ قَالَ: حَاءَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْ فَسَأَلُوهُ: إِنَّا نَحِدُ فِي أَنْفُسِنَا مَا يَتَعَاظُمُ أَحَدُنَا أَنْ يَتَكَلَّمَ بِهِ. قَالَ: وَقَدْ وَجَدَّتُمُوهُ؟ قَالُوا: نَعَمْ .
 قَالَ: ذَاكَ صَرِيحُ الإِيمَانِ .

وفي حديث ابْنِ مَسْعُودٍ : تِلْكَ مَحْضُ الإِيمَانِ .

# بِهِ الدَّلِيلِ على أنَّ مَنْ مَاتَ على الكفر لاَ يَنْفَعُهُ عَمَلٌ

١٤ - عَنْ عَاتِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّه ! ابْنُ حُدْعَانَ كَانَ فِي الْحَاهِلِيَّةِ يَصِلُ الرَّحِمَ وَيُطْعِمُ الْمِسْكِينَ ، فَهَلْ ذَاكَ نَافِعُهُ ؟ قَالَ : لا يَنْفَعُهُ ؟ إِنَّهُ لَمْ يَقُلْ يَوْمًا : رَبِّ اغْفِرْ لِي خَطينَتِي يَوْمَ الدِّين .

### باب تَعْرِيمِ الْكِبْرِ وَبَيَانِهِ

٥١ - عَنِ ابْنِ مَسْعُود ﴿ عَنِ النَّبِيِّ عَالِيٌّ قَالَ : لا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كَبْرٍ . قَالَ رَجُلٌ : إِنَّ الرَّجُلَ يُحِبُ أَنْ يَكُونَ ثَوْبُهُ

حَسَنًا وَنَعْلُهُ حَسَنَةً. قَالَ : إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ ، الْكِبْرُ بَطَرُ الْحَقِّ وَغَمْطُ النَّاسِ . وفي رواية : لا يَدْخُلُ النَّارَ أَحَدٌ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ خَرْدَلٍ مِن إِيـــمَان .

# باب إِطْلاَقِ اسْمِ الكُفْرِ عَلَى الطَّعْنِ فِي النَّسَبِ والنِّيَاحَةِ

١٦- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : اثْنَتَانِ فِي النَّاسِ هُمَا بِهِمْ كُفْرٌ : الطُّعْنُ فِي النَّسَبِ ، وَالنِّيَاحَةُ عَلَى الْمَيِّت .

# باب تَسْمِيَةِ الْعَبْدِ الأَبِقِ كَافِراً

١٧ - عَنْ جَرِيرٍ ظَهُ قال : قال رَسُولُ اللَّه ﷺ : أَيُّمَا عَبْد أَبَقَ مِنْ مَوْالِيهِ فَقَدْ كَفَرَ حَتَّى يَوْجِعَ إِلَيْهِمْ . وفي رواية : فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ الذَّمَّةُ .

١٨ - وعَنْهُ اللَّهِي عَنِ النَّبِيِّ عَلِيُّ قَالَ : إِذَا أَبْقَ الْعَبْدُ لَمْ تُقْبَلُ لَهُ صَلاةً .

# باب جَزَّاءِ الْمُوْمِنِ بِحَسَنَاتِهِ فِي الدُّنْيَا وَالْأَخِرَةِ

# باب كَوْنِ الإِسْلامِ يَهْدِمُ مَا قَبْلُهُ

٢٠ عَنِ ابْنِ شِمَاسَةً قَالَ : حَضَرْنَا عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ ﷺ وَهُوَ فِي سِيَاقَةِ الْمَوْتِ ، فَبَكَى طُوِيلاً وَحَوَّلَ وَجْهَةُ إِلَى الْجِدَارِ، فَجَعَلَ ابْنَهُ يَقُولُ : يَا أَبَنَاهُ ! أَمَا بَشَرَكَ بِكَذَا ؟ قَالَ : فَأَقْبَلَ بِوَجْهِهِ أَبْنَاهُ ! أَمَا بَشَرَكَ بِكَذَا ؟ قَالَ : فَأَقْبَلَ بِوَجْهِهِ

فَقَالَ: إِنَّ أَفْضَلَ مَا نُعدُ شِهَادَةُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللّهُ وَأَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللّه ، إِنِّي كُنْتُ عَلَى أَطْبَاق ثَلاَتُ: لَقَدْ رَأَيْتِنِي وَمَا أَحَدٌ أَشَدَّ بُغْضًا لرَسُولِ اللّه ﷺ منِّي، وَلا أَحَبَّ إِلَى اَنْ أَكُونَ قَد اسْتَمْكُنْتُ مِنْهُ فَقَتَلْتُهُ، فَلَوْ مُتُ عَلَى تَلْكَ الْحَالِ لَكُنْتُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، فَلَمَّا جَعلَ اللّهُ الإِسْلامَ فِي قَلْبِي أَتَيْتُ النَّبِي عَلَى اللّهُ الْإَسْلامَ فِي قَلْبِي أَتَيْتُ النَّبِي عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهُ عَمْرُو ؟ قَالَ : قُلْتُ : أَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِطَ. قَالَ: تَشْتَرِطُ بِهاذَا ؟ قُلْتُ : أَنْ يُغْفَرَ لَى . قَالَ : قَلْتُ : أَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِطَ. قَالَ: تَشْتَرِطُ بِهاذَا ؟ قُلْتُ : أَنْ يُغْفَرَ كَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّهُ عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّه اللهُ عَلَى اللّه عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الْصَالُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمَلْتُ اللّهُ اللّهُ الْمُعَلَى اللّهُ الْمَلْ الْمَعْلَى اللّهُ الْمُعَلَى اللّهُ الْعَلَى اللّهُ الْمَعْلَى اللّهُ الْمُعَلَى اللّهُ الْمَعْلَى اللّهُ الْمَعْلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمَعْلَى اللّهُ اللّهُ الْمَعْلَى اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعَلَى اللّهُ الْمَعْلَى اللّهُ الْمُعَلَى اللّهُ الْمَلْ الْمَالُ اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُلْ الْمُلْلَ اللّهُ الْمُلْولُ اللّهُ الْمُلْكُولُ اللّهُ الْمُلْكُولُ اللّهُ الْمُلْكُولُ اللّهُ الْمُلْكُولُ اللّهُ الْمُلْكُولُ اللللّهُ الْمُلْكُولُ اللّهُ الْمُلْكُولُ اللّهُ الْمُلْكُولُ اللّهُ اللّهُ الْمُلْكُولُ اللّهُ الْمُلْكُولُ اللّهُ الْمُلْكُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

### باب مُقَدِّمَاتِ الإسراءِ بِرَسُولِ اللَّه ﷺ

الْغَلْمَان ، فَأَحَذَهُ فَصَرَعَهُ فَشَقَّ عَنْ قَلْبِهِ ، فَاسْتَخْرَجَ الْقَلْبَ، فَاسْتَخْرَجَ مِنْهُ الْغَلْمَان ، فَأَحَذَهُ فَصَرَعَهُ فَشَقَّ عَنْ قَلْبِهِ ، فَاسْتَخْرَجَ الْقَلْبَ، فَاسْتَخْرَجَ مِنْهُ عَلَمَان ، فَأَعَذَهُ فَصَرَعَهُ فَشَقَّ عَنْ قَلْبِهِ ، فَاسْتَخْرَجَ الْقَلْبَ، فَاسْتَخْرَجَ مِنْهُ عَلَمَان : هَذَا حَظُ الشَّيْطَان مِنْك . ثُمَّ غَسَلَهُ فِي طَسْت مِنْ ذَهَب بِمَاءِ زَمْزَمَ ، ثُمَّ لأَمَهُ ثُمَّ أَعَادَهُ فِي مَكَانِه . وَجَاءَ الْغِلْمَانُ يَسْعَوْنَ إِلَى أُمِّه - يَعْنِي ظَنْرَهُ - فَقَالُوا : إِنْ مُحَمَّدًا قَدْ قُتِلَ ! فَاسْتَقْبَلُوهُ وَهُوَ مُنْتَقِعُ اللَّوْنِ . قَالَ أَنَسٌ : وَقَدْ كُنْتُ أَرَى أَثَرَ ذَلِكَ الْمَحْيَظُ فِي صَدْره .

### باب ذِكْرِ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى

٢٢- عَنِ ابْنِ مَسْعُود ﴿ قَلَى قَالَ: لَمَّا أُسْرِيَ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ انْتُهِيَ بِهِ إِلَى سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى ، وَهِيَ فِي السَّمَاءِ السَّادِسَة ، إِلَيْهَا يَنْتَهِي مَا يُعْرَجُ بِهِ مِنَ الْمُنْتَهَى ، وَهِيَ فِي السَّمَاءِ السَّادِسَة ، إلَيْهَا يَنْتَهِي مَا يُعْرَجُ بِهِ مِنَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ مِنْ أُمَّتِهِ اللَّهُ مِنْ أَمْ يُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُقَامِلَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللَّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

# بِابِ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ : ﴿ وَلَقَدْ رَآه نَزْلَةً أُخْرَى ﴾

٢٣ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : ﴿ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى لِللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : ﴿ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى لِللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : ﴿ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى لِللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : ﴿ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى لِللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : ﴿ وَلَقَدْ رَآهُ لَوْلُهُ أَخْرَى ﴾ رَآهُ بِفُؤَادِهِ مَرَّتَيْنِ .

# بِابِ قَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلاَمِ : نُورُ أَنَّى أَرَاهُ

٢٤ - عَنْ أَبِي ذَرٌ ﷺ قَالَ : سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ هَلْ رَأَيْتَ رَبُّكَ ؟ قَالَ : نُورٌ أَنَى أَرَاهُ . وفي رواية : رَأَيْتُ نُورًا .

# باب قَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلاَم: إنَّ اللهَ لاَ يَنَامَ

٢٥ - عَنْ أَبِي مُوسَى ﴿ قَالَ : قَامَ فِينَا رَسُولُ اللّهِ ﷺ بِخَمْسِ كَلَمَاتِ فَقَالَ : إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلِّ لا يَتَامُ ، وَلا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَنَامَ ، يَخْفِضُ الْقَسْطُ وَيَرْفَعُهُ ، يُرْفَعُ إِلَيْهِ عَمَلُ اللَّيْلِ قَبْلَ عَمَلِ النَّهَارِ ، وَعَمَلُ النَّهَارِ فَبْلَ عَمَلِ اللَّهُ لَا خُرَقَتْ سُبُحَاتُ اللَّيْلِ ، حِجَابُهُ النُّورُ - وَفِي رِوَانِةٍ : النَّالُ - لَوْ كَشَفَهُ لأَخْرَقَتْ سُبُحَاتُ وَجُهِهِ مَا اثْنَهَى إِلَيْهِ بَصَرُهُ مِنْ خَلْقَهُ .

# بِابُ قَولِهُ تَعَالَى : ﴿ يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَىَ مِنْكُمْ خَافِيَةٌ ﴾

٢٦- عَنْ أَبِي ذَرِّ ﴿ مَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : إِنِّي لأَعْلَمُ آخِو أَهْلِ الْبَارِ خُرُوجًا مِنْهَا. رَجُلَّ يُؤْتَى بِه يَوْمَ الْبَعَنَّةِ دُخُولاً الْجَنَّةَ ، وَآخِرَ أَهْلِ النَّارِ خُرُوجًا مِنْهَا. رَجُلَّ يُؤْتَى بِه يَوْمَ الْقَيَامَةِ فَيُقَالُ : اعْرِضُوا عَلَيْهِ صَعَارَ ذُنُوبِهِ وَارْفَعُوا عَنْهُ كَبَارَهَا . فَتَعْرَضُ عَلَيْهِ صَعَارُ ذُنُوبِهِ فَيُقَالُ : عَمَلْتَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا كَذَا وَكَذَا، وَعَمَلْتَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا كَذَا وَكَذَا، وَعَمَلْتَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا كَذَا وَكَذَا، وَعَمَلْتَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا كَذَا وَكَذَا ، وَهُوَ مُشْفَقٌ كَذَا وَكَذَا كَذَا وَكَذَا ، فَيَقُولُ : نَعَمْ . لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُنْكُو ، وَهُوَ مُشْفَقٌ مَنْ كَذَا وَكَذَا كَذَا وَكَذَا مَكَانَ كُلِّ سَيِّئَة حَسَنَةً . مَنْ كَبَارِ ذُنُوبِهِ أَنْ يُنْكُو مَا عَلَيْهِ فَيُقَالُ لَهُ : فَإِنْ لَكَ مَكَانَ كُلِّ سَيِّئَة حَسَنَةً . مَسَولُ اللهِ عَلَيْهُ فَيُقُولُ : وَبُ إِنَّ لَكُ مَكَانَ كُلِّ سَيِّئَة حَسَنَةً . فَيَقُولُ : وَبُ إِنَّ لَكُ مَكَانَ كُلِّ سَيِّئَة حَسَنَةً . وَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ فَيُقُولُ : وَبُ إِنَّ لَكُ مَكَانَ كُلُ سَلِيَّةً حَسَنَةً . فَإِنْ لَكُ مَكَانَ كُلُ سَيَّةً وَسُولً اللهِ عَلَى فَا عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَمَلْتُ أَوْلِهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُه

٢٧ - عَنْ أَنَسٍ ﴿ أَنَ رَسُولَ اللّهِ ﷺ قَالَ: يَخُورُ جُ مِنَ النَّارِ أَرْبَعَةٌ ،
 فَيُعْرَضُونَ عَلَى اللّهِ ، فَيَلْتَفِتُ أَحَدُهُمْ فَيَقُولُ: أَيْ رَبِّ إِذْ أَخْرَجْتَنِي مِنْهَا فَلا تُعدْني فيهَا فَيُنْجِيهِ اللّهُ مِنْهَا .

# بِابِ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ : أَنَا أُوَّلُ شَفِيعٍ فِي الْجَنَّةِ

٢٨ - وَعَنْهُ فَهِ قَالَ : قَالَ النَّبِي عَلَيْ : أَنَا أَوَّلُ شَفِيعٍ فِي الْجَنَّةِ ، لَمْ يُصَدَّقُهُ مِنْ أُمَّتِهِ يُصَدَّقُ مِنْ أُمَّتِهِ يُسِيّ مِنَ الأَنْبِيَاءِ نَبِيًّا مَا يُصَدِّقُهُ مِنْ أُمَّتِهِ يُصَدَّقُهُ مِنْ أُمَّتِهِ إِلا رَجُلٌ وَاحِدٌ .

٢٩ – وَعَنْهُ ﴿ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: آتِي بَابَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقَيَامَةِ فَأَسْتَفْتِحُ ، فَيَقُولُ الْبِحَازِنُ : مَنْ أَنْتَ ؟ فَأَقُولُ: مُحَمَّدٌ. فَيَقُولُ: بِكَ أُمِرْتُ لاَ أَفْتَحُ لاَ حَد قَبْلَكَ .

# باب دُعَاء النَّبِيِّ ﷺ لأُمَّتِهِ وَبُكَانِهِ شَفَقَةً عَلَيْهِم

٣٠ عَنِ ابْنِ عَمْرِو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَ ﷺ تَلا قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَحَلَّ فِي إِبْرَاهِيمَ : ﴿ رَبِّ إِلَّهُنَّ أَصْلَلْنَ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنْ إِبْرَاهِيمَ : ﴿ إِنْ تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عَبَادُكَ وَإِنْ تَعْفَرْ لَهُمْ فَإِنَّكُ مَنِي ﴾ الآية ، وقَالَ عيسَى : ﴿ إِنْ تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عَبَادُكَ وَإِنْ تَعْفَرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَعْلَمُ لَعُونِيزُ الْحَكِيمُ ﴾ فَرَفَعَ يَدَيْهِ وقَالَ : اللَّهُمَّ أُمَّتِي أُمَّتِي أُمَّتِي أُوبَكَ أَعْلَمُ فَسَلْهُ مَا يُبْكِيكَ ؟ اللَّهُ عَزَّ وَحَلَّ: يَا جَبْرِيلُ اذْهَبْ إِلَى مُحَمَّد وَرَبُكَ أَعْلَمُ فَسَلْهُ مَا يُبْكِيكَ ؟ فَقَالَ حَبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلام فَسَأَلَهُ ، فَأَخْبَرَهُ رَسُولُ اللَّه ﷺ بِمَا قَالَ، وَهُو أَعْلَمُ . فَقَالَ اللَّهُ : يَا جَبْرِيلُ اذْهَبْ إِلَى مُحَمَّدٍ فَقُلْ : إِنَّا سَنُوْضِيكَ فِي أُمَّتِكَ وَلا نَشُودُكُ اللَّهُ عَلَيْهِ السَّلام فَسَأَلُهُ ، فَأَخْبَرَهُ رَسُولُ اللَّه ﷺ بِمَا قَالَ، وَهُو أَعْلَمُ . فَقَالَ اللَّهُ : يَا جَبْرِيلُ اذْهَبْ إِلَى مُحَمَّدٍ فَقُلْ : إِنَّا سَنُوْضِيكَ فِي أُمَّتِكَ وَلا نَشُوءُكَ .

# باب الدَّلِيلِ عَلَى أنَّ قَاتِلَ نَفْسِهِ لا يَكْفُر

٣١- عَنْ جَابِرِ ﷺ أَنَّ الطَّفَيْلَ ﷺ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ لَكَ فِي حَصْنِ حَصِينِ وَمَنْعَة ؟ قَالَ : حَصْنَ كَانَ لِدَوْسٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَأَبَى ذَلِكَ النَّبِيُ ﷺ إِلَى الْمَدَينَة فَأَبَى ذَلِكَ النَّبِيُ ﷺ إِلَى الْمَدَينَة فَأَبَى ذَلِكَ النَّبِيُ ﷺ إِلَى الْمَدَينَة مَا عَمْ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِه ، فَاجْتَوَوُا الْمَدِينَة ، هَا جَرَ اللَّهُ لِلأَنْصَارِ، فَلَمَّا هَاجَرَ النَّبِي اللَّهُ الْمَدينَة ، وَهَاجَرَ مَعَهُ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِه ، فَاجْتَووُا الْمَدينَة ، فَمَرضَ فَحْزِعَ فَأَخَذَ مَشَاقِصَ لَهُ فَقَطَعَ بِهَا بَرَاحِمَهُ، فَشَخَبَتْ يَدَاهُ حَتَى مَاتَ، فَمَرضَ فَحَزِعَ فَأَخَذَ مَشَاقِصَ لَهُ فَقَطَعَ بِهَا بَرَاحِمَهُ، فَشَخَبَتْ يَدَاهُ حَتَى مَاتَ، فَمَرضَ فَحَزِعَ فَأَخَذَ مَشَاقِصَ لَهُ فَقَطَعَ بِهَا بَرَاحِمَهُ، فَشَخَبَتْ يَدَاهُ حَتَى مَاتَ، فَرَآهُ الطَّفَيْلُ فِي مَنَامِه، فَرَآهُ وَهَيْئَتُهُ حَسَنَةٌ ، وَرَآهُ مُغَطِّيًا يَدَيْه ، فَقَالَ لَهُ : مَا فَي أَرَاكَ صَنَعَ بِكَ رَبُكَ ؟ فَقَالَ : مَا لِي أَرَاكَ صَنَعَ بِكَ رَبُكَ ؟ فَقَالَ : عَفَرَ لِي بِهِحْرَتِي إِلَى نَبِيهِ ﷺ. فَقَالَ : مَا لِي أَرَاكَ مَنْعَلَيْا يَدَيْكَ ؟ فَقَالَ : عَفَرَ لِي بِهِحْرَتِي إِلَى نَبِيهِ ﷺ. فَقَالَ : مَا لِي أَرَاكَ مُغَلِيّا يَدَيْكَ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللّه ﷺ : اللَّهُمُّ ولَيَدَيْه فَاغَفُونُ .
 رَسُولِ اللّه ﷺ ، فَقَالَ رَسُولُ اللّه ﷺ : اللَّهُمُّ ولَيَدَيْه فَاغَفُونُ .

# كتَابُ الْوُضُوء

# باب النَّهي عن التَّخَلِّي في الطُّرُقِ والظِّلاَلِ

٣٢٠ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَلَيْهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : اتَّقُوا اللَّعَائِيْنِ. قَالُوا: وَمَا اللَّعَانَانِ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: الَّذِي يَتَخَلَّى فِي طَرِيقِ النَّاسِ أَوْ فِي ظَلِّهِمْ.

### باب مَا يُسْتَتَرُ بِهِ لِقَضَاءِ الْحَاجَةِ

٣٣ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : أَرْدَفَنِي رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ مَا قَالَ : أَرْدَفَنِي رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ ذَاتَ يَوْمٍ خَلْفَهُ ، فَأَسَرَّ إِلَيَّ حَدِيثًا لا أُحَدِّثُ بِهِ أَحَدًا مِنَ النَّاسِ، وَكَانَ أَحَبَّ مَا اسْتَتَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْ لِحَاجَتِهِ هَدَفٌ ، أَوْ حَائِشُ نَحْلِ .

### باب الاستطابة

٣٤ عَنْ سَلْمَانَ ﷺ قَالَ : نَهَانَا رَسُولُ اللَّه ﷺ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِرَجِيعٍ أَوْ بِعَظْمٍ .

# باب طَهَارةٍ جُلُودِ الميتهِ بالدِّباغِ

٣٥- عَنِ ابْنِ وَعْلَةَ قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ : إِنَّا نَكُونُ بِالْمَغْرِبِ، وَمَعَنَا الْبَرْبَرُ وَالْمَجُوسُ، نُؤْتَى بِالْكَبْشِ قَدْ ذَبَحُوهُ، وَنَحْنُ لَا نَأْكُلُ ذَبَائِحَهُمْ، وَيَأْتُونَا بِالسَّقَاءِ يَجْعَلُونَ فِيهِ الْوَدَكَ ؟ فَقَالَ : قَدْ سَأَلْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ : فَدْ سَأَلْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ : فَبُاغُهُ طَهُورُهُ .

### باب فَضْلِ الوُضُوءِ

٣٦ - عَنْ أَبِي مَالِكَ الأَشْعَرِيِّ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : الطُّهُورُ شَطْرُ الإِيمَانِ ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلاً الْمِيزَانَ ، وَسُبْحَانَ اللَّه وَالْحَمْدُ لِلَّه تَمْلاَن

أَوْ تَمْلاً مَا بَيْنَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ ، وَالصَّلاةُ نُورٌ ، وَالصَّدَقَةُ بُرْهَانٌ ، وَالصَّدُو ، وَالصَّدَقَةُ بُرْهَانٌ ، وَالصَّبْرُ ضَيَاءٌ ، وَالْقُرْآنُ حُجَّةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ ، كُلُّ النَّاسِ يَعْدُو ، فَبَايِعٌ نَفْسَهُ فَمُعْتَقُهَا أَوْ مُوبِقُهَا .

### باب السّوَاك

٣٧- عَنْ عَاثِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا دَخَلَ بَيْتُهُ بَدَأَ بِالسِّوَاكِ.

# باب فَضْلِ إسْبَاغِ الوُضُوءِ على الْمُكَارِهِ

٣٨- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ﴿ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى مَا يَمْحُو اللَّهُ بِهِ الْخَطَايَا ، وَيَرْفَعُ بِهِ اللَّرَجَاتَ ؟ قَالُوا : بَلَى يَا رَسُولَ اللّهِ. قَالَ: إِسْبَاغُ الْوُصُوءِ عَلَى الْمَكَارِهِ، وَكَثْرَةُ الْخُطَا إِلَى الْمَسَاجِد، وَالْبَظَارُ الصَّلاةِ بَعْدَ الصَّلاةِ ، فَذَلِكُمُ الرّبّاطُ . وفي رواية : فَذَلَكُمُ الرّبّاطُ.

# باب وُجُوبِ استيعابِ جميع أجزاءِ مَحَلِّ الطَّهَارَةِ

٣٩- عَنْ عُمَرَ ﷺ أَنَّ رَجُلاً تَوَضَّاً فَتَرَكَ مَوْضِعَ ظُفُرٍ عَلَى قَدَمِهِ ، فَأَبْصَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ : ارْجِعْ فَأَحْسِنْ وُصُوءَكَ . فَرَجَعَ ثُمَّ صَلَّى .

# باب التَّوْقِيتِ في المسحِ على الخفينِ

٠٤٠ عَنْ عَلِي ﷺ أَنَّهُ قَالَ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْنَحُفَّيْنِ: حَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى الْنَحُفَّيْنِ: حَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى الْنَحْفَيْنِ: حَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى الْنَحْفَيْنِ: حَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى الْنَحْفَيْمِ.

# باب جَوَازِ الصَّلواتِ كُلِّها بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ

١١- عَنْ بُرَيْدَةً عَلَى النَّبِيُّ عَلِيٌّ صَلَّى الصَّلُواتِ يَوْمُ الْفَتْحِ بِوُضُوءٍ

وَاحِد وَمَسَحَ عَلَى خُفَيْهِ . فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : لَقَدْ صَنَعْتَ الْيَوْمَ شَيْئًا لَمْ تَكُنْ تَصْنَعُهُ . قَالَ : عَمْدًا صَنَعْتُهُ يَا عُمَرُ .

### باب الذِّكْرِ الْمُسْتَحَبِّ عَقِبَ الوضوءِ

٢٤- عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرِ وَهُ قَالَ: كَانَتْ عَلَيْنَا رِعَايَةُ الإبلِ، فَحَاءَتْ نَوْبَتِي، فَرَوَّحْتُهَا بِعَشِيِّ ، فَأَذْرَكْتُ رَسُولَ اللّهِ عَلِيْ قَاتُمًا يُحَدَّثُ النَّاسَ ، فَأَدْرَكْتُ مِنْ فَوْلِهِ : مَا مِنْ مُسْلَمٍ يَتَوَضَّأُ فَيُحْسِنُ وُضُوءَهُ ، ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي فَأَدْرَكْتُ مِنْ فَوْلِهِ : مَا مِنْ مُسْلَمٍ يَتَوَضَّأُ فَيُحْسِنُ وُضُوءَهُ ، ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي وَكُعْتَيْنِ مُقْبِلٌ عَلَيْهِمَا بِقَلْبِهِ وَوَجْهِهِ ، إلا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ . قَالَ: فَقُلْتُ: مَا أَخُودَ هَذه؟ فَإِذَا قَائِلٌ بَيْنَ يَدَيَّ يَقُولُ : التِّي قَبْلَهَا أَجْوَدُ. فَنَظَرْتُ فَإِذَا عُمَرُ أَجْدَ يَتَوَضَّأُ فَيُبْلِغُ أَوْ قَالَ: إِنِّي قَدْ رَأَيْتِكَ حَنْتَ آنفًا قَالَ : مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَد يَتَوَضَّأُ فَيُبْلِغُ أَوْ فَيُسْبِغُ الْوَصُوءَ، ثُمَّ يَقُولُ : أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللّهُ وَرَسُولُهُ إِلا فَتِحَتْ لَهُ أَبُوابُ الْجَنَّةِ وَحُدَهُ لا اللّهُ مَنْ أَحَد يَتُوابُ الْجَنَّةِ ، يَدْخُلُ مِنْ أَيْهَا شَاءَ .

### باب الوضّوءِ مِنْ لحومِ الإِبِلِ

27 - عَنْ حَابِرِ بْنِ سَمُرَةً ﷺ أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُولَ اللَّه ﷺ أَأْتَوضَاً مِنْ لُحُومِ الْغَنَمِ ؟ قَالَ : إِنْ شَعْتَ فَتَوَضَّا ، وَإِنْ شَعْتَ فَلا تَوَضَّا . قَالَ : أَتَوضَا مُنْ لُحُومِ الْإِبِلِ . قَالَ : أَصَلَّى فِي مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ . قَالَ : أَصَلَّى فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، فَتَوَضَّا مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ . قَالَ : أَصَلَّى فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ ؟ قَالَ : نَعَمْ . قَالَ : أُصَلَّى فِي مَبَارِكِ الْإِبِلِ ؟ قَالَ : لا .

### بَابِ الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّار

٤٤ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ ﷺ يَقُولُ : تَوَضَّتُوا ممًا مَسَّت النَّارُ .

# باب جَوَازِ أَكُلِ الْمُحْدِث الطَّعَام

٥٤ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ مِنَ الْخَلاءِ ،
 فَأْتِيَ بِطَعَامٍ ، فَذَكَرُوا لَهُ الْوُضُوءَ ، فَقَالَ : أُرِيدُ أَنْ أُصَلِّيَ فَٱتُوَضَّاً ؟!.

# كتَابُ الغُسْل

# باب نَسْخِ الماءِ مِن الْمَاءِ

٤٦ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الرَّجُلِ يُحَامِعُ أَهْلَهُ ثُمَّ يُكْسِلُ ، هَلْ عَلَيْهِمَا الْغُسْلُ ؟ وَعَائِشَةُ جَالِسَةٌ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : إِنِّي لأَفْعَلُ ذَلِكَ أَنَا وَهَذِهِ ثُمَّ نَعْتَسَلُ .

# باب مَنِ اغْتَسَلَ بِفَضْلِ زَوْجَتِهِ \*

٧٤ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَغْتَسِلُ بِفَضْلِ مَيْمُونَةَ .

### باب: الوُضُوءَ لِلْعَودِ

٤٨ عَنْ أَبِي سَعِيد ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ : إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ
 أَهْلَهُ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَعُودَ فَلْيَتُونَا .

# باب تَخْرِيمِ النَّظَرِ إلى الْعَوْرَات

٩٩ - عَنْ أَبِي سَعِيد ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : لا يَنْظُوُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ ، وَلا يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ ، وَلا يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ

فِي ثَوْبٍ وَاحْدٍ ، وَلا تُفْضِي الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ .

### باب الاعْتِنَاءِ بِحِفْظِ الْعَوْرَةِ

٥٠ عَنِ الْمِسْوَرِ وَهِ قَالَ : أَقَبْلْتُ بِحَجَرِ أَحْمِلُهُ ثَقِيلٍ، وَعَلَيَّ إِزَارٌ حَفِيفٌ. فَانْحَلُّ إِزَارِي وَمَعِي الْحَجَرُ ، لَمْ أَسْتَطِعْ أَنْ أَضَعَهُ حَتَّى بَلَغْتُ بِهِ إِلَى مَوْضِعِهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ارْجِعْ إِلَى تَوْبِكَ فَحُدْهُ وَلا تَمْشُوا عُرَاةً .

# باب جَوَازِ نَوْم الْجُنُبِ

١٥- عَنْ عَبْد اللَّهِ بْنِ أَبِي قَيْسٍ قَالَ : سَأَلْتُ عَـائِشَةَ : كَيْفَ كَانَ يَصْنَعُ رَسُولُ اللَّه ﷺ : كَيْفَ كَانَ يَعْتَسِلُ قَبْلَ أَنْ يَنَامَ ، أَمْ يَنَامُ قَبْلَ أَنْ يَضَعُ رَسُولُ اللَّه ﷺ فَي الْحَنَابَةِ؟ أَكَانَ يَغْتَسِلُ قَبْلَ أَنْ يَنَامَ ، وَرُبَّمَا تَوَضَّأَ فَنَامَ. يَغْتَسِلَ ؟ قَالَتْ: كُلُّ ذَلِكَ قَدْ كَانَ يَفْعَلُ، رُبَّمَا اغْتَسَلَ فَنَامَ، وَرُبَّمَا تَوَضَّأَ فَنَامَ. قُلْتُ : الْحَمْدُ لِلَّهِ اللَّذِي جَعَلَ فِي الأَمْرِ سَعَةً .

# كتاب الْمَيْض

# باب مُبَاشَرة الْحَائِضِ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ

٥٢ عَنْ أَنْسِ هُ أَنَّ الْيَهُودَ كَانُوا إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ فِيهِمْ لَمْ يُوَاكِلُوهَا وَلَمْ يُجَامِعُوهُنَّ فِي الْبَيُوتِ. فَسَأَلَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ عَلَيْ النَّبِيَ عَلَيْ النَّبِي عَلَيْ النَّبِي عَلَيْ النَّبِي عَلَيْ النَّبِي عَلَيْ النَّبِي عَلَيْ الْمُحيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى ﴿ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمُحيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمُحيضِ ﴾ إلى آخر الآية. فقال رَسُولُ الله عَلَيْ: اصْنَعُوا كُلُّ شَيْء إلا في النَّهُودَ فَقَالُوا : مَا يُرِيدُ هَذَا الرَّجُلُ أَنْ يَدَعَ مِنْ أَمْرِنَا شَيْئًا إلا خَالَفَنَا فِيهِ.

# باب مُخَالَطَةِ الْحَانِضِ وطَهَارَةِ عَرَقِهَا

٥٣ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ﷺ قَالَ : بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ: يَا عَائِشَةُ نَاوِلِينِي النَّوْبَ فَقَالَتْ : إِنِّى حَائِضٌ . فَقَالَ : إِنَّ حَيْضَتَكِ لَيْسَتْ فِي يَدَكَ . فَنَاوَلَتْهُ .

# باب طَهَارَةِ سُؤْرِ الْحَانِضِ

٥٤ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنْتُ أَشْرَبُ وَأَنَا حَائِضٌ ، ثُمَّ أُنَاوِلُهُ النَّبِيَ ﷺ
 فَيَضَعُ فَاهُ عَلَى مَوْضِعِ فِيَّ فَيَشْرَبُ ، وَأَتَعَرَّقُ الْعَرْقَ وَأَنَا حَائِضٌ، ثُمَّ أُنَاوِلُهُ النَّبِيَ ﷺ فَيَضَعُ فَاهُ عَلَى مَوْضِعِ فِيَّ .

# بأب خِصالِ الفِطرةِ

٥٥ - عَنْ أَنسِ ﷺ قَالَ : وُقِّتَ لَنَا فِي قَصِّ الشَّارِبِ ، وَتَقْلِيمِ الأَظْفَارِ،
 وَنَتْفِ الإبطِ ، وَحَلْقِ الْعَانَةِ أَنْ لا نَتْرُكَ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً .

# كتاب الصَّلاَة

#### بياب صفّة الأذّان

70- عَنْ أَبِي مَحْنُورَةَ ﴿ اللّهُ عَلَمْهُ هَذَا الْأَذَانَ : اللّهُ أَكْبُرُ ، اللّهُ أَكْبُرُ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللّهُ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللّهُ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللّهُ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَه إلا اللّه ، أَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللّه . ثُمَّ يَعُودُ فَيَقُولُ : أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَه إلا اللّه ، أَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللّه ، أَنْ لا إِلَه إلا اللّه ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَه إلا اللّه ، أَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللّه ، أَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللّه ، حَيَّ عَلَى الصَّلاةِ - مَرَّتَيْنِ - حَيَّ عَلَى الْفَلاحِ أَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللّه ، لا إِلَه إلا اللّه .

### باب فَصْلِ التَّأْذِينِ

٥٧- عَنْ مُعَاوِيَةَ ﴿ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : الْمُؤَذَّنُونَ أَطُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : الْمُؤذَّنُونَ أَطُولُ النَّاسِ أَعْنَاقًا يَوْمُ الْقَيَامَة .

### باب استحبابِ القَوْلِ مِثْلُ الْمُؤْذِنِ لِمَنْ سَمِعَهُ

 9 - عَنْ سَعْدِ ﴿ مَنْ يَسُمَعُ اللَّهِ ﴾ أَنْ لَا إِلَهَ إِلاَ اللَّهُ وَخْدَهُ لا شَوِيكَ لَهُ ، وَأَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا ، وَبِمُحَمَّد رَسُولا ، وَبِالإِسْلامِ دِينًا ، غُفِرَ لَهُ ذَبْهُ .

# باب فَضْلِ مَنْ حَافَظَ علَى الصَّلُواتِ المُكتوباتِ

٠٦٠ عَنْ جَابِر ﷺ أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: أَرَأَيْتَ إِذَا صَلَيْتُ الصَّلُوَاتِ الْمَكُنُوبَاتِ، وَصُمْتُ رَمَضَانَ، وَأَحْلَلْتُ الْحَلالَ ، وَحَرَّمْتُ الْحَرَامَ، وَلَمْ أَزِدْ عَلَى ذَلِكَ شَيْئًا ، أَأَدْ حُلُ الْجَنَّةَ ؟ قَالَ : نَعَمْ . قَالَ : وَاللّهِ لا أَزِيدُ عَلَى ذَلِكَ شَيْئًا .

### باب إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة

١٦- وَعَنْهُ عَلَىٰ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ السُّرِٰ فِ وَالْكُفُو ِ تَوْكَ الصَّلَاةِ .

# باب: الصَّلَوَاتُ الخَمْس مُكَفِّرات لِمَا بَيْنَهُنَّ مَا اجْتُنِبَتِ الكَبَائِر

٦٢ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ: الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ، وَالْجُمْعَةُ إِلَى الْجُمْعَةِ ، وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ، مُكَفِّرَاتَ لَمَا بَيْنَهُنَّ، إِذَا اجْتَنَبَ الْكَبَاثِرَ.
 إذا اجْتَنَبَ الْكَبَاثِرَ.

# باب أوْقَاتِ الصَّلُواتِ الخَمْس

٦٣ - عَنِ ابْنِ عَمْرِهِ رَضِيَّ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : وَقْتُ الظَّهْرِ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ وَكَانَ ظِلُّ الرَّجُلِ كَطُولِهِ مَا لَمْ يَخْضُرِ الْعَصْنُ ،

وَوَقْتُ الْعَصْرِ مَا لَمْ تَصْفَرَ الشَّمْسُ ، وَوَقْتُ صَلاةِ الْمَغْرِبِ مَا لَمْ يَعْبِ الشَّفَقُ، وَوَقْتُ صَلاةِ الْعَشَاءِ إِلَى نَصْفُ اللَّيْلِ الأَوْسَط ، وَوَقْتُ صَلاةِ الشَّفْقُ، وَوَقْتُ صَلاةِ الْمَشْفُ اللَّيْلِ الأَوْسَط ، فَإِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ الصَّبْحِ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ مَا لَمْ تَطْلُعِ الشَّمْسُ ، فَإِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَأَمْسك عَن الصَّلاة، فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَان .

7٤- عن أبي مُوسَى هُ عَلَيْهِ شَيْئًا . قَالَ: فَأَقَامَ الْفَحْرَ حِينَ الْشَتَّ الْفَحْرُ، مَوَاقِيتِ الصَّلاةِ فَلَمْ يَرُدُ عَلَيْهِ شَيْئًا . قَالَ: فَأَقَامَ الْفَحْرَ حِينَ الْشَتَّ الْفَحْرُ، مَوَاقِيتِ الصَّلاةِ فَلَمْ يَعْرِفُ بَعْضُهُمْ بَعْضُهُ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ بِالطَّهْرِ حِينَ وَالَت وَالنَّاسُ لا يَكَادُ يَعْرِفُ بَعْضُهُمْ بَعْضُهُ، وَهُو كَانَ أَعْلَمَ مِنْهُمْ . ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ بِالْعَصْرِ وَالشَّمْسُ مُرْتَفَعَةٌ ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ بِالْمَعْرِبِ حِينَ وَقَعْتِ الشَّمْسُ، فَأَقَامَ بِالْعَصْرِ وَالشَّمْسُ مُرْتَفَعَةٌ ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ بِالْمَعْرِبِ حِينَ وَقَعْتِ الشَّمْسُ أَوْ كَادَت . ثُمَّ أَخَرَ الْفَحْرَ مِنَ الْعَد حَتَّى انْصَرَفَ مَنْ الْعَد حَتَّى الْشَمْسُ مُواللهُ وَلَا يَقُولُ : قَدْ طَلَعَتِ الشَّمْسُ أَوْ كَادَت . ثُمَّ أَخَرَ الظَّهْرَ حَتَّى كَانَ مَنْهَا وَالْقَائِلُ يَقُولُ : قَدْ طَلَعَتِ الشَّمْسُ أَوْ كَادَت . ثُمَّ أَخَرَ الظَّهْرَ حَتَّى كَانَ مَنْهَا وَالْقَائِلُ مَنْ وَقْتِ الْعَصْرِ بِالأَمْسِ ثُمَّ أَخَرَ الْعَصْرَ حَتَّى كَانَ عَنْدَ سُقُوطَ الشَّقُولُ : قَد احْمَرَّتِ الشَّمْسُ . ثُمَّ أَخَرَ الْعَصْرَ حَتَّى كَانَ عَنْدَ سُقُوطَ الشَّقَقِ ، يَتَى الشَّولُ الْأَوْلُ ، ثُمَّ أَحْرَ الْعَشَاءَ خَتَّى كَانَ مُلْكُ اللّيلِ الأَوْلِ الْأَوْلِ ، ثُمَّ أَصَبَحَ فَلَعَا السَّائِلَ فَقَالَ : الْمَائِلُ فَقَالَ : فَدَاعَا السَّائِلَ فَقَالَ : فَلَا عَنْ هَذَيْنَ هَذَيْنَ . اللَّهُ أَلَا اللَّالُولُ الْأَوْلُ ، ثُمَّ أَصَبَحَ فَلَعَا السَّائِلَ فَقَالَ :

### باب استعبابِ تَقْدِيمِ الظهرِ في أولِ الوقتِ

٦٥ عَنْ خَبَّابِ ﷺ قَالَ : أَتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَشَكُونَا إِلَيْهِ حَرَّ اللَّهِ ﷺ فَشَكُونَا إِلَيْهِ حَرَّ الرَّمْضَاءِ ، فَلَمْ يُشْكِنَا. قَالَ زُهَيْرٌ: قُلْتُ لأَبِي إِسْحَقَ: أَفِي الظَّهْرِ؟ قَالَ: نَعَمْ. قُلْتُ : أَفِي تَعْجِيلِهَا ؟ قَالَ : نَعَمْ .

## باب الأوْقَاتِ التي نُهِي عن الصَّلاةِ فيها

77 - عَنْ أَبِي بَصْرَةَ الْغِفَارِيِّ وَ اللهِ قَالَ : صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ الْعَصْرَ بِالْمُخَمَّصِ فَقَالَ: إِنَّ هَذه الصَّلاةَ عُرِضَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَضَيَّعُوهَا ، فَمَنْ حَافَظَ عَلَيْهَا كَانَ لَهُ أَجْرُهُ مَرَّتَيْنِ ، وَلا صَلاةً بَعْدَهَا حَتَّى يَطْلُعَ الشَّاهِدُ . وَالشَّاهِدُ النَّحْمُ .

آلله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَمْ الله عَلَمْ الله عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ عَلِيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَ

### باب كَرَاهِيةِ تَأْخِيرِ الصَّلاةِ عَنْ وَقْتِهَا الْخُتَارِ

١٩ - عَنْ أَبِي ذَرِّ ﷺ قَالَ : قَالَ لِي رَسُولُ اللَّه ﷺ: - وفي رواية : وَضَرَبَ فَحِذِي - كَيْفَ أَنْتَ إِذَا كَانَتْ عَلَيْكَ أَمْرَاءُ يُؤخِّرُونَ الصَّلاةَ عَنْ وَقْتِهَا، أَوْ يُمِيتُونَ الصَّلاةَ عَنْ وَقْتِهَا ؟ قَالَ : قُلْتُ : فَمَا تَأْمُرُنِي ؟ قَالَ : صَلِّ الصَّلاةَ لِوَقْتِهَا ، فَإِنْ أَدْرَكْتُهَا مَعَهُمْ فَصَلً ، فَإِنَّهَا لَكَ كَافِلَةٌ .

## باب المَسْجِدِ الَّذِي أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى

٠٧- عَنْ أَبِي سَعِيد ﷺ قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي بَيْتِ بَعْضِ نِسَائِهِ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْمَسْجِدَيْنِ الَّذِي أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى؟ فَعْضِ نِسَائِهِ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْمَسْجِدَيْنِ الَّذِي أُسِّسَ عَلَى التَّقُوى؟ قَالَ : هُوَ مَسْجِدُكُمْ قَالَ : هُوَ مَسْجِدُكُمْ هَذَا - لِمَسْجِد الْمَدينَة - .

#### باب فَضِلِ الْمَسَاجِدِ

٧١- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: أَحَبُّ الْبِلادِ إِلَى اللَّهِ مَسَاجِدُهَا ، وَأَبْغَضُ الْبلاد إِلَى اللَّه أَسْوَاقُهَا .

## باب الْمَشْي إلَى الصَّلاَة

٧٢ - وعَنْهُ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: مَنْ تَطَهَّرَ فِي بَيْتِهِ ، ثُمَّ مَشَى إِلَى بَيْتِ ، ثُمَّ مَشَى إِلَى بَيْتِ مِنْ بُيُوتِ اللّهِ ، كَانَتْ خَطُوتَاهُ إِلَى بَيْتِ مِنْ بُيُوتِ اللّهِ ، كَانَتْ خَطُوتَاهُ إِلَى بَيْتِ مِنْ فَرَائِضِ اللّهِ ، كَانَتْ خَطُوتَاهُ إِلَى بَيْتِ مِنْ فَرَائِضٍ اللّهِ ، كَانَتْ خَطُوتَاهُ إِلَى بَيْتِ مِنْ فَرَائِضٌ أَنْ مَنْ فَرَائِضٍ اللّهِ ، كَانَتْ خَطُوتَاهُ إِلَى بَيْتِ مِنْ فَرَائِضٍ اللّهِ ، كَانَتْ خَطُونَاهُ إِلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللللّهِ الللّهُ اللّهُ الللهِ الللّهِ الللّهِ اللللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهُ الللّهِ اللللهِ اللللهِ اللللّهِ الللهِ اللهِ الللهِ الللهِ اللهِ الللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الللهِ الللهِ الللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الللهِ اللهِ الللهِ اللهِ الللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الللهِ الللهِ الللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الللهِ الللهِ الللهِ الللهِ اللهِ الللهِ الللهِ الللهِ اللهِ الللهِ اللهِ اللهِ الللهِ الللهِ اللهِ اللهِ الللهِ اللللهِ الللهِ الللهِ الللهِ اللللهِ الللهِ الللهِ الللهِ اللهِ اللهِ الللهِ الللهِ الللهِ ال

٧٣ عَنْ أَبِي ﷺ قَالَ : كَانَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ يَيْتُهُ أَقْصَى بَيْتِ فِي الْمَدِينَةِ ، فَكَانَ لا تُخْطِئُهُ الصَّلاةُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، فَتَوَجَّعْنَا لَهُ. فَقُلْتُ لَهُ : يَا فُلانُ لَوْ أَنَّكَ اشْتَرَيْتَ حِمَارًا يَقِيكَ مِنَ الرَّمْضَاءِ وَمِنْ هَوَامُّ الأَرْضِ ، قَالَ : يَا فُلانُ لَوْ أَنَّكَ اشْتَرَيْتَ حِمَارًا يَقِيكَ مِنَ الرَّمْضَاءِ وَمِنْ هَوَامُّ الأَرْضِ ، قَالَ : يَا فُلانُ لَوْ أَنَّكَ اشْتَرَيْتَ حَمَارًا يَقِيكَ مِنَ الرَّمْضَاءِ وَمِنْ هَوَامُّ الأَرْضِ ، قَالَ : أَمَّ وَاللهِ مَا أُحِبُ أَنَّ يَيْتِي مُطَنَّبٌ بِينِت مُحَمَّد ﷺ . فَحَمَلْتُ بِهِ حِمْلاً حَتَّى أَنْهُ يَوْجُو فِي أَنْ اللهِ ﷺ فَأَخْبَرَاتُهُ ، فَدَعَاهُ ، فَقَالَ لَهُ مِثْلُ ذَلِكَ ، وَذَكَرَ لَهُ أَنَّهُ يَوْجُو فِي أَبُرِهِ الأَجْرَ ، فَقَالَ لَهُ النَّبِي ﷺ : إنَّ لَكَ مَا احْتَسَبْتَ .

### باب خُروجِ النِّسَاءِ إلى الْمُسَاجِدِ إذا لَمْ يَتَرَتَّبْ عَلَيه فَتُنَةٌ

٧٤ عَنْ زَيْنَبَ الثَّقَفِيَّةِ قَالَتْ : قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : إِذَا شَهِدَتْ إِخْدَاكُنَّ الْمُسْجِدَ فَلا تَمَسَّ طِيبًا .

#### باب ما يقولُ إذا دَخَلَ الْمَسْجِدَ

٥٧- عَنْ أَبِي حُمَيْد أَوْ أَبِي أُسَيْد فَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ: إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيَقُلِ: اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ، وَإِذَا خَرَجَ فَلْيَقُلِ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ .

### باب النَّهْي عن الخروج من المسجد إذا أذَّنَ المؤذنُ

٧٦ عَنْ أَبِي الشَّعْتَاءِ قَالَ : كُنَّا قُعُودًا فِي الْمَسْجِدِ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ الْجَهُ، فَأَذَّنَ الْمُؤذِّنُ ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْمَسْجِدِ يَمْشِي ، فَأَتَبَّعَهُ أَبُو هُرَيْرَةَ بَصَرَهُ ، خَأَذَّ نَفَذَ عَصَى أَبَا الْقَاسِم ﷺ .

#### باب نَهْي مَنْ أَكَلَ تُوماً أَوْ بَصَلاً أَوْ كُرَّاتًا أَوْ نَحْوها

٧٧- عَنْ أَبِي سَعِيد ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ مَرَّ عَلَى زَرَّاعَةِ بَصَلِ هُوَ وَأَصْحَابُهُ ، فَنَزَلَ نَاسٌ مِنْهُمٌ فَأَكُلُوا مِنْهُ ، وَلَمْ يَأْكُلُ آخَرُونَ، فَرُحْنَا إِلَيْهِ، فَدَعَا الَّذِينَ لَمْ يَأْكُلُ آخَرُونَ، فَرُحْنَا إِلَيْهِ، فَدَعَا الَّذِينَ لَمْ يَأْكُلُوا الْبَصَلَ ، وَأَخَّرَ الآخَرِينَ حَتَّى ذَهَبَ رِيحُهَا .

٧٨ - عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﴿ عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﴿ وَلَا اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللّهُ

الله على وَهُو عَنْهُمْ رَاضِ، وَإِنِّي قَدْ عَلَمْتُ أَنْ أَقُواْمًا يَطْعَنُونَ فِي هَذَا الأَمْرِ، الله على وَهُو عَنْهُمْ رَاضِ، وَإِنِّي قَدْ عَلَمْتُ أَنْ أَقُواْمًا يَطْعَنُونَ فِي هَذَا الأَمْرِ، الله على وَهُو عَنْهُمْ رَاضِ، وَإِنِّي قَدْ عَلَمْتُ أَنْ أَقُواْمًا يَطْعَنُونَ فِي هَذَا الأَمْرِ، الله الله عَلَيْ هِلَى الإسلام ، فَإِنْ فَعُلُوا ذَلِكَ فَأُولَٰمِكَ أَعْدَاءُ اللّه الْكَفَرَةُ الصَّلُالُ، ثُمَّ إِنِّي لا أَدَّعُ بَعْدِي شَيْعًا أَهُمَّ عَنْدِي مِنَ الْكَلالَة، مَا الْكَفَرَةُ الصَّلُولُ، ثُمَّ إِنِّي لا أَدَّعُ بَعْدِي شَيْعًا أَهُمَّ عَنْدِي مَنَ الْكَلالَة، مَا الْكَفَرَةُ الصَّيْفُ الله عَلَيْ فِي سَيْءٍ مَا رَاجَعَتْهُ فِي الْكَلالَة ، وَمَا أَغْلَظَ لِي فِي الْكَلالَة ، وَمَا أَغْلَظَ لِي فِي الْكَلالَة ، وَمَا أَغْلَظَ لِي فِي مَنْ عَمْوُ اللّه عَلَيْ فِي الْمَعْنَ بِإِصْبُعِهِ فِي صَدْرِي، فَقَالَ : يَا عُمْوُ ا أَلا سَيْءً مَا أَغْلَظَ لِي فِيهَ آلَةُ الصَّيْفُ اللّهِ عَلَيْهِ مَا أَغْلَظَ لَي فِي الْمَعْمَ عَلَيْهِمْ الْمَعْمُ اللّه عَلْهُ إِلَى اللّهُمُ إِنِّي إِنَّمَا النَّاسُ وَيَتُهُمْ عَلَيْهِمْ الْيَعْدُلُوا عَلَيْهِمْ ، وَيَقْسَمُوا فِيهِمْ فَيْعُومُ مَنْ أَمْرِهِمْ ، وَسُنَّةَ نَتِيهُمْ أَيْهُمْ النَّاسُ تَأْكُلُونَ شَحَرَتُيْنِ لا أَرْهُمَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ مَنْ أَمْرِهِمْ ، وَسُنَّةَ نَتِيهُمْ أَيْهُمْ النَّاسُ تَأْكُلُونَ شَحَرَتُيْنِ لا أَرْهُمَا فَلْيُمْتُهُمْ عَلَيْهِمْ ، وَيَقْسِمُوا فِيهِمْ فَيْتُهُمْ ، وَيَرْفَعُوا إِلَيْ وَلَى الْبُعْمِ مِنْ أَمْرِهِمْ ، فَمَّ إِنَّكُمْ أَيْهَا النَّاسُ تَأْكُلُونَ شَحَرَتُيْنِ لا أَرْهُمَا فَلْيُمِنْهُمَا فَلْيُمْتُهُمْ عَلَى الْمُومِ وَلَوْمَ اللّهُ عَلَيْهِمْ فَيَعْمُ اللّهُ الْمُونَ الْمَعْمَ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِمْ فَلَكُونَ مَلَا اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

# باب النَّهي عَن نَشْدِ الضَّالَّةِ فِي الْمَسْجِدِ

٧٩ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَلَى قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ : مَنْ سَمِعَ رَجُلاً
يَنْشُدُ ضَالَةً فِي الْمَسْجِدِ فَلْيَقُلْ : لا رَدَّهَا اللَّهُ عَلَيْكَ ؛ فَإِنَّ الْمَسَاجِدَ لَمْ
ثَبْنَ لِهَذَا. وفي حديث بُرَيْدَةَ : أَنَّ رَجُلاً نَشَدَ فِي الْمَسْجِدِ ، فَقَالَ : مَنْ دَعَا
إِلَى الْحَمَلِ الأَحْمَرِ ؟ فَقَالَ النَّبِيُ عَلَى : لا وَجَدْت ، إِنَّمَا بُنِيَتِ الْمَسَاجِدُ لِمَا
بُنيَتْ لَهُ .

### باب : إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلاةُ فَلا صَلاةَ إلا الْمَكْتُوبَةُ

٨٠ عَـنْ أَبِي هُرَيْرَةَ هَ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْ قَالَ : إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلاةُ فَلا صلاةً إلا الْمَكْتُوبَةُ .

#### باب : مَتَى يَقُوْمُ النَّاسُ للصَّلاة ؟

٨١ - عَنْ جَابِر بْنِ سَمُرَةَ هَ قَالَ: كَانَ بِلالٌ يُؤَذُّنُ إِذَا دَحَضَتْ فَلا يُقْبِمُ حَتَّى يَخْرُجَ النَّبِيُّ عَلَيْ ، فَإِذَا خَرَجَ أَقَامَ الصَّلاةَ حِينَ يَرَاهُ .

#### باب تَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ وَإِقَامَتِهَا

١٨- عَنْ أَبِي مَسْعُودِ ﴿ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللّه ﷺ يَمْسَحُ مَنَاكِبَنَا فِي الصَّلاةِ ، وَيَقُولُ : اسْتَوُوا ، وَلا تَخْتَلفُوا فَتَخْتَلفَ قُلُوبُكُمْ ، لِيَلنِي مَنْكُمْ أُولُو الْأَحْلامِ وَالنَّهَى ، ثُمَّ الَّذينَ يَلُونَهُمْ ، ثُمَّ الَّذينَ يَلُونَهُمْ . قَالَ أَبُو مَسْعُودٍ : فَأَنْتُمُ الْيَوْمَ أَشَدُ اخْتِلافًا . وفي رواية : -ثَلاثًا- وَإِيَّاكُمْ وَهَيْشَاتِ الأَسْوَاق .

# باب إِتْمَامِ الصُّفُوفِ الأُوَلِ والتَّراصِّ فِيهَا ، والأَمْرِ بالاجْتِمَاعِ

مَنْ حَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَرَآنَا حَلَقًا، فَقَالَ: مَالِي أَرَاكُمْ عِزِينَ ؟ قَالَ: ثُمَّ حَرَجَ عَلَيْنَا فَقَالَ: أَلا تَصَفُّونَ كَمَا تَصُفُ الْمَلائِكَةُ عِنْدَ تَصُفُ الْمَلائِكَةُ عِنْدَ تَصُفُ الْمَلائِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا ؟ فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ تَصُفُ الْمَلائِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا ؟ فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ تَصُفُ الْمَلائِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا ؟ فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ تَصُفُ الْمَلائِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا ؟ فَقُلْنَا : يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ تَصُفُ الْمَلائِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا ؟ فَقُلْنَا : يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ تَصُفُ الْمَلائِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا ؟ فَقُلْنَا : يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ الْمَلائِكَةُ عَنْدَ رَبِّهَا ؟ فَالَ : يُتِمُونَ الصَّفُ .

#### بِابِ فَضْلِ الصَّفَّ الأوَّلِ

٨٤ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ﴿ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: خَيْرُ صُفُوف

الرِّجَالِ أَوَّلُهَا ، وَشَرُّهَا آخِرُهَا ، وَخَيْرُ صُفُوفِ النَّسَاءِ آخِرُهَا ، وَشَرُّهَا أَوَّلُهَا .

٥٥- عَنْ أَبِي سَعِيد ﴿ إِنَّهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَأَى فِي أَصْحَابِهِ تَأَخُّرًا فَقَالَ لَهُمْ : تَقَدَّمُوا فَأْتَمُّوا بِي ، وَلْيَأْتُمَّ بِكُمْ مَنْ بَعْدَكُمْ ، لا يَزَالُ قَوْمٌ يَتَأَخَّرُونَ حَتَّى يُؤَخِّرَهُمُ اللَّهُ .

## باب اسْتِحْبَابِ يَمِينِ الإِمَامِ

٨٦ - عَنِ الْبَرَاءِ ﴿ قَالَ : كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَحْبَبْنَا أَنْ نَكُونَ عَنْ يَمِينهِ ، يُقْبِلُ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ . قَالَ : فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ : رَبِّ قِبِي عَذَابَكَ، يَوْمُ تَبْعَثُ عَبَادَكَ .

# باب مَا يَجْمَعُ صِفَةِ الصَّلاةِ وَمَا يُفْتَتَحُ بِهِ وَيُخْتَمُ بِهِ

٧٨- عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّه ﷺ يَسْتَفْتِحُ الصَّلاةَ بِالتَّكْبِيرِ، وَالْقَرَاءَةَ بِ—﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾، وكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ لَمْ يُشْخِصْ رَأْسَهُ وَلَمْ يُصَوِّبُهُ ، ولَكِنْ يَيْنَ ذَلِكَ ، وكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةَ لَمْ الرُّكُوعِ لَمْ يَسْجُدْ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَائِمًا ، وكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةَ لَمْ الرُّكُوعِ لَمْ يَسْجُدْ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَائِمًا ، وكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةَ لَمْ يَسْجُدْ حَتَّى يَسْتَوِيَ جَالِسًا ، وكَانَ يَقُولُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ التَّحِيَّةَ ، وكَانَ يَقُولُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ التَّحِيَّةَ ، وكَانَ يَشْرِشُ رِخْلَهُ الْيُسْرَى وَيَنْصِبُ رِخْلَهُ الْيُمْنَى ، وكَانَ يَنْهَى عَنْ عُقْبَةَ الشَيْطَانِ ، ويَنْهَى أَنْ يَفْتَرِشَ الرَّحُلُ ذَرَاعَيْهِ افْتِرَاشَ السَّبِع ، وكَانَ يَخْتِمُ الصَّلاةَ بِالتَّسْلِيمِ ويَنْهُى أَنْ يَفْتَرِشَ الرَّجُلُ ذَرَاعَيْهِ افْتِرَاشَ السَّبِع ، وكَانَ يَخْتِمُ الصَّلاةَ بِالتَسْلِيمِ ويَنْهُى أَنْ يَفْتَرِشَ الرَّحُلُ ذَرَاعَيْهِ افْتِرَاشَ السَّبِع ، وكَانَ يَخْتِمُ الصَّلاةَ بِالتَّسْلِيمِ ويَنْهُى أَنْ يَفْتَرِشَ الرَّحُلُ ذَرَاعَيْهِ افْتِرَاشَ السَبِع ، وكَانَ يَخْتِمُ الصَّلاةَ بِالتَسْلِيمِ

# باب وَضْعِ يَدِهِ الْيُمنَى عَلَى اليُسْرَى بَعْدَ تَكْبِيرَةِ الإِحْرَامِ

٨٨- عَنْ وَائِلِ بْنِ حُحْرٍ ﷺ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيِّ ﷺ رَفَعَ يَدَيْهِ حِينَ دَخَلَ فِي

الصَّلاة كَبَرَ ، - وَصَفَ هَمَّامٌ حَيَالَ أَذُنَيْهِ - ثُمَّ الْتَحَفَ بِثَوْبِهِ ، ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى ، فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ أَخْرَجَ يَدَيْهِ مِنَ الثُّوْبِ ، ثُمَّ رَفَعَهُمَا الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى ، فَلَمَّا قَالَ : سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَفَعَ يَدَيْهِ ، فَلَمَّا سَحَدَ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ ، فَلَمَّا سَحَدَ سَحَدَ بَيْنَ كَفَيْهِ .

#### باب ما يُقَالُ بَيْنَ تَكْبِيرَةِ الإحْرَامِ وَالْقِرَاءَةِ

٨٩ - عَنْ أَنَسٍ هَ أَنَّ رَجُلاً جَاءَ فَدَخَلَ الصَّفَّ وَقَدْ حَفَرَهُ النَّفَسُ فَقَالَ: الْحَمْدُ للَّه حَمْدًا كَثِيرًا طَيَّبًا مُبَارَكًا فِيه . فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّه ﷺ فَقَالَ: الْحَمْدُ للَّه حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيه . فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّه ﷺ صَلاَتُهُ قَالَ: أَيُّكُمُ الْمُتَكَلِّمُ الْمُتَكَلِّمُ الْمُتَكَلِّمُ الْمُتَكَلِّمُ الْمُتَكِلِمُ الْمُتَكَلِّمُ الْمُتَكَلِّمُ الْمُتَكَلِّمُ الْمُتَكَلِّمُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ وَقَدْ حَفَزَنِي النَّفَسُ فَقُلْتُهَا . فَقَالَ : لَقَدْ رَأَيْتُ النَّفُ عَشَرَ مَلَكًا يَبْتَدِرُونَهَا أَيُّهُمْ يَوْفَعُهَا .

٩٠ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِذْ قَالَ رَجُلَّ مِنَ الْقَوْمِ: اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا، وَالْحَمْدُ للَّه كَثِيرًا، وَسُبْحَانَ اللَّهِ ﷺ إِذْ قَالَ رَجُلَّ مِنَ الْقَائِلُ كَلَمَةً كَذَا وَكَذَا ؟ قَالَ اللَّهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنِ الْقَائِلُ كَلَمَةً كَذَا وَكَذَا ؟ قَالَ رَجُلٌ : أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: عَجِبْتُ لَهَا ، فُتَحَتْ لَهَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ .
 قَالَ: فَمَا تَرَكْتُهُنَّ مُنْذُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ ذَلِكَ .

91 - عَنْ عَلِيٍّ هُ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، أَنَّهُ كَانُ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلاةِ السَّمَاوَاتِ وَفِي رَوَايَة : كَبَرَّ ثُمَّ - قَالَ : وَجَهْتُ وَجُهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ، إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَالأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ، إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، لا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمرْتُ وَأَنَا مِنَ - وِفِي رواية: وَمَمَاتِي لِللهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، لا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمرْتُ وَأَنَا مِنَ - وِفِي رواية: أَوَّلُ - الْمُسْلَمِينَ اللَّهُمُّ أَنْتَ الْمَلِكُ لا إِلَٰهَ إِلا أَنْتَ ، أَنْتَ رَبِّي وَأَنَا عَبْدُكَ، فَاعْفِرُ لِي ذُنُوبِي جَمِيعًا ، إِنَّهُ لا يَغْفِرُ فَي ذُنُوبِي جَمِيعًا ، إِنَّهُ لا يَغْفِرُ عَلَى ذُنُوبِي جَمِيعًا ، إِنَّهُ لا يَغْفِرُ عَلَى ذُنُوبِي جَمِيعًا ، إِنَّهُ لا يَغْفِرُ

الذُّنُوبَ إِلا أَنْتَ ، وَاهْدِنِي لأَحْسَنِ الأَخْلاقِ لا يَهْدِي لأَحْسَنِهَا إِلا أَنْتَ . لَبَيْكَ وَسَعْدَيْكَ ، وَاسْرِفُ عَنِّي سَيِّنَهَا إِلا أَنْتَ . لَبَيْكَ وَسَعْدَيْكَ ، وَالْخَيْرُ كُلُّهُ فِي يَدَيْكَ ، وَالشَّرُ لَيْسَ إِلَيْكَ ، أَنَا بِكَ وَإِلَيْكَ ، تَبَارَكْتَ وَالْخَيْرُ كُلُّهُ فِي يَدَيْكَ ، وَالشَّرُ لَيْسَ إِلَيْكَ . وَإِذَا رَكَعَ قَالَ: اللَّهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ ، وَتَعالَيْتَ ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ . وَإِذَا رَكَعَ قَالَ: اللَّهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ ، وَبَعْرِي ، وَمُخِي ، وَبَعْرِي ، وَمُخِي ، وَبَعْرِي ، وَمُخِي ، وَبَعْرِي ، وَمُخَي ، وَبَعْرَي ، وَعَصَبِي . وَإِذَا رَفَعَ قَالَ: اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ، مَلْءَ السَّمَاوَات ، وَمَلْءَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ، مَلْءَ السَّمَاوَات ، وَمَلْءَ اللَّهُمَّ رَبِّنَا لَكَ الْحَمْدُ، مَلْءَ السَّمَاوَات ، وَمَلْءَ اللَّهُمَّ لَكُ الْحَمْدُ، مَلْءَ السَّمَاوَات ، وَمَلْءَ اللَّهُمَّ لَكَ سَجَدُنْ مَ وَمِلْءَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ، مَلْءَ السَّمَاوَات ، وَمَلْءَ اللَّهُمَّ لَكَ سَجَدُنْ مُ وَمِلْءَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْمُعْدُ وَالْتَ اللَّهُمَّ لَكَ سَجَدُنْ مُ وَمِلْءَ مَا بَيْنَهُمَا ، وَمِلْءَ مَا شَنْتُ مَنْ شَيْء بَعْدُ . وَإِذَا سَجَدَ وَجُهِي للَّذِي وَمَلْ أَنْ اللَّهُمَّ لَكَ سَجَدُنْ مُ وَمِلْ مَنْ الْمَوْرَةُ وَوَسَوْرَهُ ، وَمِلْ أَنْ التَّسَعُلِهِ وَالْتَ الْمُقَدِّمُ وَالْتَ الْمُقَدِّمُ وَالْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَلْتَ الْمُقَدِّمُ وَالْتَ الْمُقَدِّمُ وَالْتَ الْمُقَدِّمُ وَالْتَ الْمُقَدِّمُ وَالْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَلْتَ الْمُقَدِّمُ وَالْتَ الْمُقَدِّمُ وَالْتَ الْمُقَدِّمُ وَالْتَ الْمُقَدِّمُ وَالْتَ الْمُونَةُ وَمُا أَلْتَ الْمُقَدِمُ وَالْتَ الْمُقَدِّمُ وَالْتَ الْمُونَةُ وَالْتَ الْمُقَدِّمُ وَالْتَ الْمُقَدِمُ وَالْتَ الْمُولَةُ وَالْتَ الْمُقَدِمُ وَالْتَ الْمُقَدِمُ وَالْتَ الْمُقَدِمُ الْمُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ الْمُولِلُونَ الْمُولِ الْمُقَدِمُ الْمُ الْمُعَدِّمُ وَالْتَ الْمُقَدِمُ وَالْتَ الْمُقَالَمُ الْمُوا

٩٢ - عَنْ عَبْدَةً أَنَّ عُمَرَ ﴿ كَانَ يَجْهَرُ بِهَوُلاءِ الْكَلْمَاتِ يَقُولُ: شَبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، تَبَارَكَ اسْمُكَ، وَتَعَالَى حَدُّكَ، وَلا إِلَهَ غَيْرُكَ .

## باب وُجُوبِ قِراءَةِ الفَاتِحَةِ في الصَّلاةِ

9٣ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَقْرَأُ فِيهَا بِأُمَّ الْقُرْآنِ - وفي رواية: فَاتَحَة الْكَتَابِ - فَهِيَ خِدَاجٌ - ثُلاثًا - غَيْرُ تَمَامٍ. فَقِيلَ لأَبِي هُرَيْرَةً : إِنَّا نَكُونُ وَرَاءَ الإِمَامِ . فَقَالَ : اقْرَأُ بِهَا فِي نَفْسِكَ ، فَقِيلَ لأَبِي هُرَيْرَةً : إِنَّا نَكُونُ وَرَاءَ الإِمَامِ . فَقَالَ : اقْرَأُ بِهَا فِي نَفْسِكَ ، فَالَى : قَسَمْتُ الصَّلاةَ بَيْنِي فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ : قَالَ اللّهُ تَعَالَى : قَسَمْتُ الصَّلاةَ بَيْنِي

وَبَيْنَ عَبْدِي نَصْفَيْنِ ، وَلَعَبْدِي مَا سَأَلَ. فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ : ﴿ الْحَمْدُ لِلّهِ رَبّ الْعَالَمِينَ ﴾ قَالَ اللّهُ تَعَالَى : حَمِدَنِي عَبْدِي . وَإِذَا قَالَ : ﴿ الرَّحْمَنِ الْعَالَمِينَ ﴾ قَالَ اللّهُ تَعَالَى : أَثْنَى عَلَيَّ عَبْدِي . وَإِذَا قَالَ : ﴿ مَالِكَ يَوْمِ الرَّحِيمِ ﴾ قَالَ اللّهُ تَعَالَى : أَثْنَى عَلَيَّ عَبْدي . وَإِذَا قَالَ : ﴿ مَالِكَ يَوْمِ الدّينِ ﴾ قَالَ: مَجَّدُنِي عَبْدي - وَقَالَ مَرّةً : فَوَّضَ إِلَيَّ عَبْدي - فَإِذَا قَالَ : ﴿ اللّهُ يَعْبُدِي مَا الدّينِ ﴾ قَالَ: مَبْدي أَنْ عَبْدي ، وَلَعَبْدي مَا سَأَلَ. فَإِذَا قَالَ : ﴿ الصَّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ . صَرَاطَ الّذينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالّينَ ﴾ قَالَ : هَذَا لَعَبْدِي ، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ. فَإِذَا قَالَ : ﴿ الشّالّينَ ﴾ قَالَ : هَذَا لَعَبْدِي ، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ. فَإِذَا قَالَ : ﴿ الضَّالّينَ ﴾ قَالَ : هَذَا لَعْبُدِي ، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ.

#### باب نَهْي المَا مُومِ عَنْ جَهْرهِ بِالقِرَاءَةِ خَلْفَ إِمَامهِ

٩٤ - عَنْ عِــمْرَانَ ﴿ قَــالَ : صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَلاةً الظُهْرِ ، فَقَالَ : أَيَّكُمْ قَرَأً خَلْفي بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى ؟ فَقَالَ رَجُلٌ : أَنَا ، وَلَمْ أُرِدْ بِهَا إِلا الْحَيْرَ . قَالَ : قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ بَعْضَكُمْ خَالَجَنِيهَا .

#### باب القِراءَةِ فِي صَلاَة الصُّبْحِ

٥٩ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ فَهُ قَالَ : صَلَّى لَنَا النَّبِيُّ ﷺ الصَّبْحَ بِمَكَّةَ ، فَاسْتَفْتَحَ سُورَةَ الْمُؤْمِنِينَ ، حَتَّى جَاءَ ذِكْرُ مُوسَى وَهَارُونَ أَخَذَتِ النَّبِيِّ ﷺ سَعْلَةٌ فَرَكَعَ .

## بِابِ وَضْعِ الأَيْدِي عَلَى الرُّكَبِ فِي الرُّكُوْعِ

97 - عَنِ الأَسْوَدِ وَعَلْقَمَةَ قَالا : أَتَيْنَا ابْنَ مَسْعُودِ ﴿ فَي دَارِهِ، فَقَالَ: أَصَلَّى هَوُلاءِ خَلْفُكُمْ ؟ فَقُلْنَا : لا . قَالَ : فَقُومُوا فَصَلَّوا . فَلَمْ يَأْمُرْنَا بِأَذَانَ وَلا إِقَامَةٍ ، وَذَهَبْنَا لِنَقُومَ خَلْفُهُ ، فَأَخَذَ بِأَيْدِينَا فَحَعَلَ أَحَدَنَا عَنْ يَمِينِهِ ،

وَالْآخَرَ عَنْ شَمَالُه . فَلَمَّا رَكَعَ وَضَعْنَا أَيْدِيَنَا عَلَى رُكَبَنَا ، فَضَرَبَ أَيْدِيَنَا ، وَطَبَقَ بَيْنَ كَفَيْهِ ، فَلَمَّا صَلَّى قَالَ: إِنَّهُ سَتَكُونُ عَلَيْكُمْ أُمَرَاء يُؤَخِّرُونَ الصَّلاة عَنْ مِيقَاتِهَا ، وَيَخْتُقُونَهَا إِلَى شَرَقِ الْمَوْتَى، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمْ قَدْ فَعَلُوا ذَلِكَ فَصَلُوا الصَّلاة لِميقاتِهَا، وَاجْعَلُوا صَلاتَكُمْ مَعَهُمْ رَأَيْتُمُوهُمْ قَدْ فَعَلُوا ذَلِكَ فَصَلُوا الصَّلاة لِميقاتِها، وَاجْعَلُوا صَلاتَكُمْ مَعَهُمْ مَعَهُمْ سَبْحَة ، وَإِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَة فَصَلُوا جَمِيعًا، وَإِذَا كُنْتُمْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَلْيُؤُمِّكُمْ سَبْحَة ، وَإِذَا كُنْتُمْ ثَلاَنَة فَصَلُوا جَمِيعًا، وَإِذَا كُنْتُمْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَلْيَوْمَكُمْ مَعَهُمْ أَحَدُكُمْ فَلْيَفْرِشْ ذَرَاعَيْه عَلَى فَحَذَيْه ، وَلِيَجْنَأ ، وَلَيُطَبِقُ الله عَلَى فَحَذَيْه ، وَلِيَجَنَأ ، وَلَيُطَبِقُ وَالله بَيْنَ كَفَيْهِ ، فَلَكَأَنِي أَنْظُرُ إِلَى اخْتِلافِ أَصَابِع رَسُولِ اللّه عَلَى الله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَلَيْقُونَ وَالِه . الله وَالله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَيَعْتُمُ وَلَا الله وَالله وَالمَاله وَالله وَلَا وَلَهُ مَا الله وَالله وَالله وَالله وَلَا الله وَلَا وَلَا وَلَا الله وَالله وَالله وَالله وَالله وَلَا وَلَا وَلَيْكُونَا وَاللّه وَالله وَاللّه وَاللّه وَلَا الله وَلَا الله وَاللّه وَالله وَلَا الله وَلَا وَلَا الله وَلَا الله وَالله وَلَا الله وَلَا الله وَلَوْلُ وَالمَالِه وَلَا الله وَلِه وَلَيْكُونَا وَلَوْلُولُ الله وَلَا الله ول

## باب مَا يَقُوْلُ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِن الرُّكُوع

٩٧- عَنْ أَبِي سَعِيد ﷺ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قَالَ : رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ ، مِلْءُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ ، وَمِلْءُ مَا شَنْتَ مِنْ شَيْءِ بَعْدُ ، أَهْلَ الثَّنَاءِ وَالْمَجْدِ ، أَحَقُّ مَا قَالَ الْعَبْدُ ، وَكُلُّنَا لَكَ عَبْدٌ ، اللَّهُمَّ لا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ ، وَلا مُعْطَي لِمَا مَنَعْتَ ، وَلا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ اللَّهُمَّ لا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ ، وَلا مُعْطَي لِمَا مَنَعْتَ ، وَلا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدِّ . وفي حديث ابنِ أبي أَوْفَى : اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ ، مِلْءُ السَّمَاءِ ، وَمِلْءُ الْجَدِّ . وفي حديث ابنِ أبي أَوْفَى : اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ ، مِلْءُ السَّمَاءِ ، وَمِلْءُ الْجَدِّ . وفي حديث ابنِ أبي أَوْفَى : اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ ، مِلْءُ السَّمَاءِ ، وَمِلْءُ الْأَرْضِ ، وَمِلْءُ مَا شَنْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ ، اللَّهُمَّ طَهَرْنِي بِالنَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَالْمَاءِ الْأَبْرِدِ ، اللَّهُمَّ طَهَرْنِي مِنَ الذُّنُوبِ وَالْخَطَايَا كَمَا يُنَقِّى التَّوْنِ الْأَبْيَضُ مِنَ الذُوبِ وَالْخَطَايَا كَمَا يُنَقِى التَّوْنِ الْأَبْيَضُ مِنَ الذُّنُوبِ وَالْخَطَايَا كَمَا يُنَقِى النَّوْنِ اللَّهُمَ عَلَى اللَّهُمْ عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ الْفَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَاءِ اللْهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ الْمِ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْحَلَالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَالَةُ اللَّهُ الْمُعْلَا اللَّهُ

### بأب فَضْلِ السُّجُودِ

٩٨ - عَنْ مَعْدَانَ قَالَ : لَقِيتُ ثُوبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقُلْتُ : أَخْبِرْنِي بِعَمَلٍ أَعْمَلُهُ يُدْخِلُنِي اللَّهُ بِهِ الْحَنَّةَ - أَوْ بِأَحَبِّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّه -

فَسَكَتَ ، ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَسَكَتَ ، ثُمَّ سَأَلْتُهُ الثَّالِثَةَ ، فَقَالَ : سَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ : عَلَيْكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ لِلَّهِ، فَإِنَّكَ لا تَسْجُدُ لِلَّهِ سَجْدَةً إلا رَفَعَكَ اللَّهُ بِهَا دَرَجَةً ، وَحَطَّ عَنْكَ بِهَا خَطِينَةً .

99 - عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ كَعْبِ ﴿ قَالَ : كُنْتُ أَبِيتُ مَعَ رَسُولِ اللّهِ ﷺ ، فَأَتَيْتُهُ بِوَضُونِهِ وَحَاجَتِهِ، فَقَالَ لِيَ: سَلْ . فَقُلْتُ : أَسْأَلُكَ مُرَافَقَتَكَ فِي الْحَنَّةِ . قَالَ : فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ قَالَ : فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السَّجُود . السَّجُود .

### باب مَا يُقَالُ فِي الرِّكُوعِ والسُّجُوْدِ

١٠٠ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ ، فَأَكْثِرُوا الدُّعَاءَ .

١٠١ - وَعَنْهُ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ فِي سُجُودِهِ : اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَلْبِي كُلُّهُ ، دِقَّهُ وَجِلَّهُ ، وَأَوَّلَهُ وَآخِرَهُ ، وَعَلانِيَتَهُ وَسِرَّهُ .

١٠٢ - عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ ﷺ كَانَ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ وَسُحُودِهِ: سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّ الْمَلائِكَةِ وَالرُّوحِ .

١٠٣ - وَعَنْهَا قَالَتْ : فَقَدْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَيْلَةً مِنَ الْفِرَاشِ ، فَالْتَمَسْتُهُ ، فَوَقَعَتْ يَدِي عَلَى بَطْنِ قَدَمَيْهِ ، وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ ، وَهُمَا مَنْصُوبَتَانِ ، وَهُوَ يَقُولُ : اللَّهُمَّ أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطَكَ ، وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ ، وَبَمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ ، لا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ ، أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسَكَ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ ، لا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ ، أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسَكَ .

## باب صِفَةِ الْجُلُوسِ في الصَّلاَةِ

١٠٤ - عَنْ عَبْد اللَّهِ بْنِ الزَّبَيْرِ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا قَعَدَ فِي الصَّلاةِ جَعَلَ قَدَمَهُ اللَّهِ ﷺ إِذَا قَعَدَ فِي الصَّلاةِ جَعَلَ قَدَمَهُ اللَّيْمَنَى، وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى، وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى رُكْبَتِهِ - وفي رواية : فَحِذَهِ - الْيُسْرَى ، وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى فَحِذِهِ الْيُمْنَى ، وَأَشَارَ بإصْبَعه .

وفي حديث ابْنِ عُمَر : أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ كَانَ إِذَا جَلَسَ فِي الصَّلاةِ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَهِ ، وَرَفَعَ إِصْبَعَهُ الْيُمنَى الَّتِي تَلِي الإِبْهَامَ فَدَعَا بِهَا ، وَيَدَهُ الْيُمنَى الَّتِي تَلِي الإِبْهَامَ فَدَعَا بِهَا ، وَيَدَهُ الْيُمنَى الَّيْسُرَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُسْرَى بَاسِطَهَا عَلَيْهَا. وفي رواية : ووضَعَ كَفَّهُ الْيُمنَى عَلَى فَحِذِهِ الْيُمنَى، وقَبَضَ أَصَابِعَهُ كُلُّهَا ، وأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ الَّتِي تَلِي الإِبْهَامَ ، وَوَضَعَ كَفَّهُ الْيُسْرَى عَلَى فَحِذِهِ الْيُسْرَى .

## باب جَوَازِ الإِقْعَاءِ عَلَى القَدَمَيْنِ

١٠٥ عَنْ طَاوُسِ قَالَ : قُلْنَا لابْنِ عَبَّاسٍ فِي الإِقْعَاءِ عَلَى الْقَدَمَيْنِ .
 فَقَالَ : هِيَ السَّنَةُ . فَقُلْنَا لَهُ : إِنَّا لَنَرَاهُ حَفَاءً بِالرَّجُلِ ! فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : بَلْ
 هي سُنَّةُ نَبيِّكَ ﷺ .

## بِابِ التَّشَهُّدِ فِي الصَّلاَةِ

أنه عَن الله عَنه الله عَنه مَا أنه قال : كَانَ رَسُولُ الله عَنْهُمَا أَنهُ قَالَ : كَانَ رَسُولُ الله عَنْهُمَا الله عَلَمُنَا التَّسُورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ ، فَكَانَ يَقُولُ : التَّحَيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ الصَّلُواتُ الطَّيْبَاتُ لِلّهِ ، السَّلامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ ، السَّلامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ ، السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا الله ، وَاسْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ الله .

١٠٧ - عَنْ حَطَّانَ قَالَ : صَلَّيْتُ مَعَ أَبِي مُوسَى ﴿ عَنْ حَطَّانَ قَالَ : صَلَّاةً ، فَلَمَّا كَانَ عنْدَ الْقَعْدَة قَالَ رَجُلٌ منَ الْقَوْم : أُقرَّت الصَّلاةُ بالْبرِّ وَالزَّكَاة . قَالَ : فَلَمَّا قَضَى أَبُو مُوسَى الصَّلاةَ وَسَلَّمَ ، انْصَرَفَ فَقَالَ : أَيْكُمُ الْقَائلُ كَلمَةَ كَذَا وَكَذَا ؟ قَالَ: فَأَرَمَّ الْقَوْمُ. ثُمَّ قَالَ: أَيُّكُمُ الْقَائلُ كَلمَةَ كَذَا وَكَذَا؟ فَأَرَمَّ الْقَوْمُ. فَقَالَ : لَعَلَّكَ يَا حَطَّانُ قُلْتُهَا ؟ قَالَ: مَا قُلْتُهَا، وَلَقَدْ رَهَبْتُ أَنْ تَبْكَعَني بهَا . فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: أَنَا قُلْتُهَا ، وَلَمْ أُردْ بِهَا إِلاَ الْخَيْرَ . فَقَالَ أَبُو مُوسَى : أَمَا تَعْلَمُونَ كَيْفَ تَقُولُونَ في صَلاتكُمْ ؟! إِنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ خَطَبَنَا ، فَبَيَّنَ لَنَا سُنَّتَنَا، وَعَلَّمَنَا صَلاتَنَا ، فَقَالَ: إِذَا صَلَّيْتُمْ فَأَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ ، ثُمَّ لْيَؤُمَّكُمْ أَحَدُكُمْ ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا ، - وفي رواية : وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصَتُوا - وَإِذْ قَالَ : ﴿ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ ﴾ فَقُولُوا: آمينَ يُجبُّكُمُ اللَّهُ ، فَإِذَا كَبَّرَ وَرَكَعَ ، فَكَبِّرُوا وَارْكَعُوا ، فَإِنَّ الإِمَامَ يَرْكُعُ قَبْلَكُمْ ، وَيَرْفَعُ قَبْلَكُمْ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ : فَتَلْكَ بَتُلْكَ ، وَإِذَا قَالَ : سَمِعَ اللَّهُ لَمَنْ حَمِدَهُ ، فَقُولُوا : اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ، يَسْمَعُ اللَّهُ لَكُمْ ، فَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ عَلَى لَسَانَ نَبِيِّه ﷺ: سَمِعَ اللَّهُ لَمَنْ حَمِدَهُ ، وَإِذَا كَبَّرَ وَسَجَدَ فَكَبَّرُوا وَاسْجُدُوا، فَإِنَّ الإِمَامَ يَسْجُدُ قَبْلَكُمْ ، وَيَرْفَعُ قَبْلَكُمْ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ : فَتُلْكَ بِتُلْكَ ، وَإِذَا كَانَ عَنْدَ الْقَعْدَةِ فَلْيَكُنْ مِنْ أَوَّل قَوْل أَحَدَكُمُ : التَّحيَّاتُ الطُّيِّبَاتُ الصَّلَوَاتُ لِلَّه ، السَّلامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّه وَبَرَكَاتُهُ، السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عَبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إلا اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ .

### باب جَوازِ لَعْنِ الشَّيطَانِ فِي أَتْنَاءِ الصَّلاَةِ ، وَالتَّعَوذِ مِنْهُ

١٠٨ - عَنْ أَبِي الدُّرْدَاءِ عَلَى قَالَ: قَامَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيٌّ فَسَمِعْنَاهُ يَقُولُ:

أَعُوذُ بِاللّهِ مِنْكَ . ثُمَّ قَالَ : أَلْعَنُكَ بِلَعْنَة اللّهِ . - ثَلاثًا - ، وَبَسَطَ يَدَهُ كَأَنَهُ يَتَنَاوَلُ شَيْئًا . فَلَمَّا فَرَغَ مِنَ الصَّلَاة قُلْنَا : يَا رَسُولَ اللّهِ ! قَدْ سَمِعْنَاكَ تَقُولُ فِي الصَّلَاة شَيْئًا لَمْ نَسْمَعْكَ تَقُولُهُ قَبْلَ ذَلِكَ ، وَرَأَيْنَاكَ بَسَطْتَ يَدَكَ . قَالَ : فِي الصَّلَاة شَيْئًا لَمْ نَسْمَعْكَ تَقُولُهُ قَبْلَ ذَلِكَ ، وَرَأَيْنَاكَ بَسَطْتَ يَدَكَ . قَالَ : إِنَّ عَدُو اللّهِ إِبْلِيسَ جَاءَ بِشِهَابٍ مِنْ نَارِ لِيَجْعَلَهُ فِي وَجْهِي ، فَقُلْتُ : أَعُوذُ بِاللّهِ مِنْكَ ، - ثَلاثَ مَرَّات - ثُمَّ قُلْتُ : أَنْعَنَكَ بِلَعْنَة اللّهِ التَّامَّة، فَلَمْ بِاللّهِ مِنْكَ ، - ثَلاثَ مَرَّات - ثُمَّ قُلْتُ : أَنْعَنَكَ بِلَعْنَة اللّهِ التَّامَّة، فَلَمْ يَسْتَأْخِرْ - ثَلاثَ مَرَّات - ثُمَّ أَرَدْتُ أَخْذَهُ، وَاللّهِ لَوْلا دَعْوَةُ أَخِينَا سُلَيْمَانَ، لَا اللّهُ لَوْلا دَعْوَةُ أَخِينَا سُلَيْمَانَ، لأَصْبَحَ مُوتَقًا يَلْعَبُ بِهِ وَلْدَانُ أَهْلِ الْمَدينَة .

# باب التَّعَوُّذِ مِن شَيْطَانِ الْوَسْوَسَةِ فِي الصَّلاَةِ

الله إن الشيطان بن أبي الْعاص على ، أنّه أتى النّبي على فقال : يَا رَسُولَ اللّه إِنَّ الشيطان قَدْ حَالَ بَيْنِي وَبَيْنَ صَلاتِي وَقِرَاءَتِي يَلْبِسُهَا عَلَيَّ . فَقَالَ رَسُولُ اللّه عَلِيْ : ذَاكَ شَيْطَانٌ يُقَالُ لَهُ خَنْزَبٌ ، فَإِذَا أَحْسَسْتَهُ فَتَعَوَّذُ بِاللّهِ مِنْهُ ، وَاثْفِلْ عَلَى يَسَارِكَ ثَلاتًا . قَالَ : فَفَعَلْتُ ذَلكَ فَأَذْهَبَهُ اللّهُ عَنِي .

# باب السَّلامِ لِلتَّحْلِيلِ مِنَ الصَّلاَةِ

١١٠ عَنْ سَعْد ﷺ قَالَ : كُنْتُ أَرَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ
 وَعَنْ يَسَارِهِ ، حَتَّى أَرَى بَيَاضَ خَدِّهِ .

# باب الأمر بالسُّكُون في الصَّلاةِ وَالنَّهْنِ عَن الإِشَارةِ باليدِ

أَنْ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ ، السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ . وَأَشَارَ بِيدَهِ قَالَ: كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا مَعَ رَسُولِ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّهِ . وَأَشَارَ بِيدَهِ فَلْنَا : السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّهِ . وَأَشَارَ بِيدَهِ إِلَى الْجَانِبَيْنِ . فَقَالَ رَسُولُ اللّه عَلَى : عَلامَ تُومِئُونَ بِأَيْدِيكُمْ كَأَلَهَا أَذْنَابَ إِلَى الْجَانِبَيْنِ . فَقَالَ رَسُولُ اللّه عَلَى أَعْمَى فَخِذَهِ ، ثُمَّ يُسَلّمُ عَلَى فَخِذَهِ ، ثُمَّ يُسَلِّمُ عَلَى خَيْلٍ شَمْسٍ ! إِنَّمَا يَكُفِي أَحَدَكُمْ أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَى فَخِذَهِ ، ثُمَّ يُسَلِّمُ عَلَى

أُخيه مَنْ عَلَى يَمينه وَشِمَالِهِ .

#### باب اسْتِحْبَابِ الذِّكْرِ بَعْدَ الصَّلاَةِ

َ ١١٢ - عَنْ ثَوْبَانَ ﷺ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ إِذَا انْصَرَفَ مِنْ صَلاتِهِ السَّلامُ ، وَمَنْكَ السَّلامُ ، تَبَارَكْتَ صَلاتِهِ السَّلامُ ، وَمَنْكَ السَّلامُ ، تَبَارَكْتَ ذَا الْجَلالِ وَالإِكْرَامِ .

وفي حَدِيثِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : إِذَا سَلَّمَ لَمْ يَقْعُدْ إِلا مِقْدَارَ مَا يَقُولُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلامُ ، وَمِنْكَ السَّلامُ ، تَبَارَكْتَ ذَا الْجَلالِ وَالْإِكْرَامِ.

الله عَلَى الزَّبَيْرِ قَالَ: كَانَ ابْنُ الزَّبَيْرِ يَقُولُ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلاة حِينَ يُسَلِّمُ: لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ ، وَلَهُ الْحَمْدُ ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْء قَدِيرٌ ، لا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلا بِاللَّهِ ، لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَلا نَعْبُدُ إِلا إِللَّهُ مَا اللَّهُ وَلا نَعْبُدُ إِلا إِللَّهُ مَحْلُصِينَ لَهُ إِلا إِللَّهُ مُحْلُصِينَ لَهُ اللَّهِ مَا اللَّهُ مُحْلُصِينَ لَهُ اللَّهِ مَا اللَّهُ مُحْلُصِينَ لَهُ اللَّهِ عَلَيْ يُهَلِّلُ بِهِنَّ دَبُرَ كُلِّ اللَّهِ عَلَيْ يُهَلِّلُ بِهِنَّ دَبُرَ كُلِّ صَلاة .

11٤ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَلَى عَنْ رَسُولِ اللّهِ ﷺ قال : مَنْ سَبَّحَ اللّهَ فِي دُبُرِ كُلٌ صَلاةً ثَلاثًا وَثَلاثِينَ، وَحَمِدَ اللّهَ ثَلاثًا وَثَلاثِينَ، وَكَبَّرَ اللّهَ ثَلاثًا وَثَلاثِينَ، فَتَلِكُ تَسْعَةٌ وَتِسْعُونَ ، وَقَالَ تَمَامَ الْمَاتَة : لا إِلَهَ إِلا اللّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ ، وَلَهُ الْحَمْدُ ، وَهُوَ عَلَى كُلَّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ؛ غُفِرَتْ خَطَايَاهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْدِ .

#### باب ، مَنْ أَحَقُّ بِالإِمَامَةِ ؟

١١٥- عَنْ أَبِي مَسْعُودِ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : يَوُمُ الْقَوْمَ

أَقْرَوُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ ، فَإِنْ كَانُوا فِي الْقَرَاءَةِ سَوَاءً فَأَعْلَمُهُمْ بِالسَّنَةِ ، فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ مَلْمًا ، وَلا يَقْعُدُ فِي بَيْتِهِ عَلَى تَكْرِمَتِهِ سِلْمًا ، وَلا يَقْعُدُ فِي بَيْتِهِ عَلَى تَكْرِمَتِهِ الْا بِإِذْنِهِ . وَفِي رَوَايَة : مَكَانَ سلْمًا : سنَّا .

## باب : يَجِبُ إِتْيَانِ المُسْجِدِ عَلَى مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ

رَسُولَ اللّه! إِنَّهُ لَيْسَ لِي قَائِدٌ يَقُودُنِي إِلَى الْمَسْجَد . فَسَأَلَ رَسُولَ اللَّه ﷺ أَنْ يُرَخُصَ لَهُ الْمَسْجَد . فَسَأَلَ رَسُولَ اللَّه ﷺ أَنْ يُرَخُصَ لَهُ أَنْ فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ فَقَالَ : هَلْ تَسْمَعُ النِّهَاءَ بَالصَّلَاة ؟ قَالَ : هَلْ تَسْمَعُ النِّهَاءَ بَالصَّلَاة ؟ قَالَ : نَعَمْ . قَالَ : فَأَجِبْ .

## باب : صَلاةِ الْجَمَاعَةِ مِنْ سُنَنِ الْهُدَى

١١٧ - عَنِ ابْنِ مَسْعُود عَلَيْهُ قَالَ : لَقَدْ رَأَيْتَنَا وَمَا يَتَحَلَّفُ عَنِ الصَّلاةِ إِلا مَنَافِقٌ قَدْ عُلِمَ نَفَاقَهُ أَوْ مَرِيضٌ ، إِنْ كَانَ الْمَرِيضُ لَيَمْشِي بَيْنَ رَجُلَيْنِ حَتَّى يَأْتِيَ الصَّلاةَ . وَقَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْنًا سُنَنَ الْهُدَى ، وَإِنَّ مِنْ سُنَنِ الْهُدَى الصَّلاةَ فِي الْمَسْجِدِ الَّذِي يُؤَذِّنُ فِيهِ . وفي رواية : مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَلْقَى الْهُدَى الصَّلاةَ فِي الْمَسْجِدِ الَّذِي يُؤَذِّنُ فِيهِ . وفي رواية : مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَلْقَى اللَّهَ عَدًا مُسْلَمًا، فَلْيُحَافِظُ عَلَى هَوُلاءِ الصَّلُواتِ حَيْثُ يُنَادَى بِهِنَّ ، فَإِنَّ اللَّهَ شَرَعَ لَنَبِيكُمْ عَلَيْ سُنَنَ الْهُدَى، وَإِنَّهُنَّ مِنْ سُنَنِ الْهُدَى، وَلَوْ النَّكُمْ صَلَّيْتُمْ فِي الْمُنْ مَنْ سُنَنَ الْهُدَى، وَلَوْ اللَّهُ مَلَيْتُمْ فِي الْمُنْ مَنْ مَنْ اللَّهُ لَهُ بَيْتُهُ لَتَرَكُمْ مُنْ اللَّهُ لَهُ بِكُلِّ خَطُوهَ يَنخُطُوهَا حَسَنَةً ، وَيَرْفَعُهُ بِهَا مَنْ مَحْد لِلا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِكُلِّ خَطُوهَ يَنخْطُوهَا حَسَنَةً ، وَيَرْفَعُهُ بِهَا مَنْ مَحْد لِلا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِكُلِّ خَطُوهَ يَنخْطُوهَا حَسَنَةً ، وَيَرْفَعُهُ بِهَا مَنْ مَعْ اللَّهُ مَن مَنْ مَن مَن مَن مَنْ مَن يَعْمِدُ إِلَى مَسَجِد مَنْ هَذِهِ الْمَسَاجِدِ إِلا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِكُلِّ خَطُوهُ يَنخُطُوهَا حَسَنَةً ، وَيَرْفَعُهُ بِهَا مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ فَيْ وَيَحُطُوهَا عَنْهُ بِهَا سَيِّقَةً .

### باب فَضْلِ صَلاَةِ الْعِشَاءِ وَالصُّبْحِ فِي جَمَاعَةٍ

فَهُوَ فِي ذِمَّةِ اللَّهِ ، فَلا يُطْلُبَنَّكُمُ اللَّهُ مِنْ ذِمَّتِهِ بِشَيْءٍ، فَيُدْرِكَهُ فَيَكُبَّهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ .

١١٩ - عَنْ عُثْمَانَ ﴿ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : مَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ فِي جَمَاعَة فِي جَمَاعَة فِي جَمَاعَة فَكَأَنَّمَا قَامَ نِصْفَ اللَّيْلِ ، وَمَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فِي جَمَاعَة فَكَأَنَّمَا صَلَّى اللَّيْلُ كُلَّهُ .

### باب : أَفْضَلُ الصَّلاةِ طُولِ القُنُوتِ

١٢٠ - عَنْ جَابِرٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : أَفْضَلُ الصَّلاةِ طُولُ الْقُنُوت .

### باب مَنْ تَكَلَّمَ فِي الصَّلاةِ جَاهِلاً أَوْ نَاسِياً \*

رِ جَالٌ يَتَطَيَّرُونَ . قَالَ : ذَاكَ شَيْءٌ يَجِدُونَهُ فِي صُدُورِهِمْ ، فَلا يَصُدَّنَهُمْ . قَالَ ابْنُ الصَّبَاحِ : فَلا يَصُدَّنَكُمْ - . قَالَ : قُلْتُ : وَمَنَا رِجَالٌ يَخُطُّونَ . قَالَ ابْنُ الصَّبَاحِ : فَلا يَصُدَّنَكُمْ - . قَالَ : قَلْتُ : وَمَنَا رِجَالٌ يَخُطُّ ، فَمَنْ وَافَقَ خَطَّهُ فَذَاكَ . قَالَ : وَكَانَتْ لِي قَالَ : وَكَانَتْ لِي جَارِيَةٌ تَرْعَى غَنَمًا لِي قَبَلَ أُحُد وَالْحَوَّانِيَّة ، فَاطَّلَعْتُ ذَاتَ يَوْمٍ فَإِذَا الذِّيبُ قَدْ خَارِيَةٌ تَرْعَى غَنَمًا لِي قَبَلَ أُحُد وَالْحَوَّانِيَّة ، فَاطَّلَعْتُ ذَاتَ يَوْمٍ فَإِذَا الذِّيبُ قَدْ ذَهَبَ بِشَاةً مِنْ غَنَمَهَا ، وَأَنَا رَجُلُ مِنْ بَنِي آدَمَ، آسَفُ كَمَا يَأْسَفُونَ، لَكُنِّي دَهَبَ بِشَاةً مِنْ غَنَمُهَا ، وَأَنَا رَجُلُ مِنْ بَنِي آدَمَ، آسَفُ كَمَا يَأْسَفُونَ، لَكُنِّي صَكَكُتُهَا صَكَدُّتُهَا صَكَدِّةً وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَظِيمً ذَلكَ عَلَيَّ . قُلْتُ : يَا رَسُولَ الله وَاللهُ أَفْلا أُعْتَقُهَا وَإِلَاهُ وَاللهُ فَقَالَ لَهَا : أَيْنَ اللّهُ ؟ قَالَتْ : الله أَفَلا أُعْتَقُهَا وَإِنَّهُ اللهُ إِللهُ أَنْكُ ؟ قَالَتْ : أَنْتُ رَسُولُ الله . قَالَ : أَعْتَقُهَا فَإِنَهُا فَإِنَّهَا مُؤْمَنَةً .

## باب النَّهْي عَنِ البُصَاقِ فِي الْمَسْجِدِ

١٢٢ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشِّخِيرِ ﴿ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَرَأَيْتُهُ تَنَخَّعَ فَدَلَكَهَا بِنَعْلِهِ . وفي رواية : اليُسْرَى .

النّبي على قَالَ : عُرِضَتْ عَلَي أَعْمَالُ أُمّتِي عَلَيْ قَالَ : عُرِضَتْ عَلَيَّ أَعْمَالُ أُمّتِي حَسَنُهَا وَسَيْنُهَا ، فَوَجَدْتُ فِي مَحَاسِنِ أَعْمَالِهَا الأَذَى يُمَاطُ عَنِ الطَّرِيقِ، وَوَجَدْتُ فِي مَسَاوِي أَعْمَالِهَا النّبْخَاعَةَ تَكُونُ فِي الْمَسْجِد لا تُدْفَنُ .

# بِيَابِ النَّهْيِ عَنْ كَفِّ الشَّعْرِ وَعَقْسِ الرَّأَسِ فِي الصَّلاة

١٢٤ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ رَأَى عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْحَارِثِ يُصَلِّي وَرَأْسُهُ مَعْقُوصٌ مِنْ وَرَائِهِ ، فَقَامَ فَحَعَلَ يَحُلُّهُ ، فَلَمَّا انْصَرَفَ أَقْبَلَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسِ فَقَالَ: مَا لَكَ وَرَأْسِي ؟ فَقَالَ : إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: إِنَّمَا مَثَلُ هَذَا مَثَلُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: إِنَّمَا مَثَلُ هَذَا مَثَلُ اللَّهِ عَلَيْ يَقُولُ: إِنَّمَا مَثَلُ هَذَا مَثَلُ اللَّهِ يَعْمَلَي وَهُوَ مَكْتُوفَ .

#### بابكراهة الصَّلاة بِحَضْرَة الطَّعَام

و ١٢٥ - عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : لا صَلاةَ بِحَضْرَة الطُّعَامِ ، وَلا هُوَ يُدَافِعُهُ الأَخْبَثَانِ .

#### باب السَّهْوِ فِي الصَّلاَةِ

١٢٦ - عَنْ أَبِي سَعِيد ﴿ قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ : إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِه فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى ، ثَلاثًا أَمْ أَرْبَعًا ، فَلْيَظْرَحِ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى فِي صَلاتِه فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى ، ثَلاثًا أَمْ أَرْبَعًا ، فَلْيَظْرَحِ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ ، ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ ، فَإِنْ كَانَ صَلَّى خَمْسًا شَفَعْنَ لَهُ صَلاتَهُ ، وَإِنْ كَانَ صَلَّى إِثْمَامًا لأَرْبَعٍ كَائتًا تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَانِ .

#### باب اسْتِحْبَابِ رَكْعَتَي سُنَّة الْفَجْرِ وَمَا يُقْرَأُ فِيهِمَا

١٢٧ - عَنْ عَاتِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ : رَكْعَتَا الْفَجْوِ خَيْرٌ منَ الدُّنْيَا وَمَا فيهَا . وفي رواية : لَهُمَا أَحَبُ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا جَمِيعاً .

١٢٨ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَرَأً فِي رَكْعَتَى الْفَحْرِ:
 ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴾ .

١٢٩ – عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ فِي رَكْعَتَى الْفَحْرِ فِي الْبَقَرَةِ ، وَفِي الْأُولَى مِنْهُمَا ﴿ قُولُوا آمَنَا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا ﴾ الَّتِي فِي الْبَقَرَةِ ، وَفِي الآخِرَةِ مِنْهُمَا ﴿ آمَنَا بِاللَّهِ وَاشْهَادْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴾ .

### باب فَضْلِ الجُلُوسِ فِي مُصَلاَّه بَعْدَ الصُّبْحِ

اللهِ ﷺ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، كَثِيرًا ، كَانَ لا يَقُومُ مِنْ مُصَلاهُ الَّذِي يُصَلِّى فِيهِ

الصَّبْحَ حَتَّى تَطْلُعُ الشَّمْسُ، فَإِذَا طَلَعَتْ قَامَ، وَكَانُوا يَتَحَدَّثُونَ ، فَيَأْخُذُونَ فِي أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ ، فَيَضْحَكُونَ وَيَتَبَسَّمُ . وفي رواية : حَتَّى تَطْلُعُ الشَّمْسُ حَسَناً .

#### باب اسْتِحْبَابِ صَلاَة الضُّحَى

١٣١ - عَنْ أَبِي ذَرِّ ﴿ مُنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ : يُصْبِحُ عَلَى كُلِّ سُلامَى مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ ، وَكُلُّ تَحْمِيدَة صَدَقَةٌ ، وَكُلُّ تَحْمِيدَة صَدَقَةٌ ، وَكُلُّ تَحْمِيدَة صَدَقَةٌ ، وَكُلُّ تَعْمِيدَة صَدَقَةٌ ، وَكُلُّ تَعْمِيدَة صَدَقَةٌ ، وَكُلُّ تَعْمِيرَة صَدَقَةٌ ، وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ ، وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكُو صَدَقَةٌ ، وَيُجْزِئُ مِنْ ذَلِكَ رَكْعَتَانِ يَرْكُعُهُمَا مِنَ الضَّحَى .

#### باب صلاة الأوابين

١٣٢ - عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ أَنَّهُ رَأَى قَوْمًا يُصَلُّونَ مِنَ الضُّحَى، فَقَالَ : أَمَا لَقَدْ عَلِمُوا أَنَّ الصَّلاةَ فِي غَيْرِ هَذِهِ السَّاعَةِ أَفْضَلُ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : صَلاةُ الأَوَّابِينَ حِينَ تَوْمَضُ الْفُصَالَ .

## باب فَضْلِ سُجُودِ القُرْآنِ

١٣٣ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: إِذَا قَرَأَ ابْنُ آدَمَ السَّجْدَةَ ، فَسَجَدَ ، اعْتَزَلَ الشَّيْطَانُ يَبْكِي يَقُولُ : يَا وَيْلَهُ ! أَمِرَ ابْنُ آدَمَ السَّجُودِ فَابَيْتُ ، فَلِيَ النَّارُ . بِالسَّجُودِ فَابَيْتُ ، فَلِيَ النَّارُ .

#### باب فَضْلِ السُّنَّةِ الرَّاتِبَةِ

١٣٤ - عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ مَسْلِمٍ - وفي رواية: يَتَوَضَّأُ فَيُسْبِغُ الوُضَوءَ - يُصلِّي للَّهِ كُلُّ يَوْمٍ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً ، تَطَوَّعًا غَيْرَ فَرِيضَةٍ ، إلا بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّة .

#### باب اسْتِحْبَابِ صَلاةِ النَّافِلَةِ في بَيْتِهِ

الصَّلاةَ فِي مَسْجِدِهِ ، فَلْيَجْعَلْ لِبَيْتِهِ نَصِيبًا مِنْ صَلاَتِهِ ، فَإِنَّ اللَّهَ جَاعِلٌ فِي الصَّلاةَ فِي مَسْجِدِهِ ، فَلْيَجْعَلْ لِبَيْتِهِ نَصِيبًا مِنْ صَلاَتِهِ ، فَإِنَّ اللَّهَ جَاعِلٌ فِي الصَّلاة مَنْ صَلاَتِه خَيْرًا .

#### باب الدُّعَاءِ في صَلاةِ اللَّيْلِ وَقِيَامِهِ

١٣٦ - عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ: بِأَيِّ شَيْءً كَانَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ : بَأَيْ شَيْءً كَانَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ : كَانَ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ ؟ قَالَتْ : كَانَ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ افْتَتَحَ صَلَاتَهُ : اللَّهُمَّ رَبَّ جَبْرَائِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَإِسْرَافِيلَ ، فَاطِرَ اللَّيْلِ افْتَتَحَ صَلَاتَهُ : اللَّهُمَّ رَبَّ جَبْرَائِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَإِسْرَافِيلَ ، فَاطِرَ اللَّيْلِ افْتَتَحَ صَلَاتَهُ : اللَّهُمَّ رَبَّ جَبْرَائِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَإِسْرَافِيلَ ، فَاطِرَ اللَّيْلِ افْتَتَحَ صَلَاتَهُ : اللَّهُمَّ رَبَّ جَبْرَائِيلَ وَالشَّهَادَةِ، أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عَبَادِكَ فِيمَا السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ ، عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عَبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ، اهْدَنِي لِمَا اخْتُلِفَ فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِكَ ، إِنَّكَ تَهْدِي مَنْ الْحَقِّ بِإِذْنِكَ ، إِنَّكَ تَهْدِي مَنْ الْحَقِّ بِإِذْنِكَ ، إِنَّكَ تَهْدِي

#### باب استِحبابِ تَطْوِيلِ القِراءَةِ في صَلاَةِ اللَّيلِ

١٣٧ – عَنْ حُذَيْفَةَ هَ قَالَ : صَلَيْتُ مَعَ النّبِي عَلَيْ ذَاتَ لَيْلَة ، فَافْتَتَحَ الْبَقَرَةَ فَقُلْتُ : يُوكَعُ عِنْدَ الْمِاتَة . ثُمَّ مَضَى ، فَقُلْتُ : يُصلّى بِهَا فِي رَكْعَة . الْبَقَرَةَ فَقُرْأَهَا ، ثُمَّ افْتَتَحَ آلَ عِمْرَانَ فَمَضَى ، فَقُلْتُ : يَرْكُعُ بِهَا . ثُمَّ افْتَتَحَ النّسَاءَ فَقَرْأَهَا ، ثُمَّ افْتَتَحَ آلَ عِمْرَانَ فَقَرَأَهَا ، يُقرَأُ مُتَرَسِّلاً ، إِذَا مَرَّ بِآية فِيهَا تَسْبِيحٌ سَبَّحَ ، وَإِذَا مَرَّ بِسُوال سَأَلَ ، فَقَرَأَهَا ، يَقرُأُ مُتَرَسِّلاً ، إِذَا مَرَّ بِآية فِيهَا تَسْبِيحٌ سَبَّحَ ، وَإِذَا مَرَّ بِسُوال سَأَلَ ، وَإِذَا مَرَّ بِتَعَوُّذَ ، فُمَّ مَرَكَعَ فَحَعَلَ يَقُولُ : سُبْحَانَ رَبِّي الْعَظيمِ . فَكَانَ وَإِذَا مَرَّ بِسُوال سَأَلَ ، رُكُوعُهُ نَحُوا مِنْ قِيَامِه . ثُمَّ قَالَ : سَمِعَ اللّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ . ثُمَّ قَامَ طَوِيلاً ، وَرَكُعَ مَدُوا مِنْ قِيَامِه . ثُمَّ قَالَ : سَبْحَانَ رَبِّي الأَعْلَى . فَكَانَ سُحُودُهُ قَرِيبًا مِمَّا رَكَعَ ، ثُمَّ سَحَدَ فَقَالَ : سُبْحَانَ رَبِّي الأَعْلَى . فَكَانَ سُحُودُهُ قَرِيبًا مِنْ قِيَامِه .

## بِيابِ جَامِعِ صَلاَةِ اللَّيْلِ وَمَنْ نَامَ عَنْهُ أَوْ مَرِضَ

١٣٨ - عَنْ زُرَارَةً أَنَّ سَعْدَ بْنَ هِشَامٍ أَرَادَ أَنْ يَغْزُو فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، فَقَدِمَ الْمَدينَةَ ، فَأَرَادَ أَنْ يَبِيعَ عَقَارًا لَهُ بِهَا ، فَيَجْعَلَهُ فِي السِّلاحِ وَالْكُرَاعِ ، ويُجَاهِدَ الرُّومَ حَتَّى يَمُوتَ ، فَلَمَّا قَدِمَ الْمَدينَةَ لَقِيَ أُنَاسًا مِنْ أَهْلِ الْمَدينَةِ ، فَنَهَوْهُ عَنْ ذَلكَ، وَأَخْبَرُوهُ أَنَّ رَهْطًا سِتَّةً أَرَادُوا ذَلِكَ فِي حَيَاةٍ نَبِيِّ اللَّهِ ﷺ فَنَهَاهُمْ نَبِيُّ اللَّه ﷺ ، وَقَالَ : أَلَيْسَ لَكُمْ فِيَّ أُسُوَّةً ؟ فَلَمَّا حَدَّثُوهُ بِذَلِكَ رَاحَعَ امْرَأَتَهُ ، وَقَدْ كَانَ طَلَّقَهَا ، وَأَشْهَدَ عَلَى رَجْعَتِهَا ، فَأَتَى ابْنَ عَبَّاسِ فَسَأَلَهُ عَنْ وِتْرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ: أَلا أَدُلُّكَ عَلَى أَعْلَمِ أَهْلِ الأَرْضِ بِوِثْرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ؟ قَالَ : مَنْ ؟ قَالَ : عَائِشَةُ ، فَأْتِهَا فَاسْأَلْهَا ۚ ، ثُمَّ اثْتِنِي فَأَخْبِرْنِي بِرَدِّهَا عَلَيْكَ . فَانْطَلَقْتُ إِلَيْهَا ، فَأَتَيْتُ عَلَى حَكِيمِ بْنِ أَفْلَحَ ، فَاسْتَلْحَقّْتُهُ إِلَيْهَا فَقَالَ: مَا أَنَا بِقَارِبِهَا ؛ لأَنِّي نَهَيْتُهَا أَنْ تَقُولَ فِي هَاتَيْنِ الشِّيعَتَيْنِ شَيْفًا ، فَأَبَتْ فِيهِمَا إِلا مُضِيًّا . فَأَقْسَمْتُ عَلَيْهِ فَحَاءً ، فَانْطَلَقْنَا إِلَى عَائشَةَ ، فَاسْتَأْذَنَّا عَلَيْهَا ، فَأَذنَت لَنَا ، فَدَخَلْنَا عَلَيْهَا فَقَالَتْ: أَحَكِيمٌ؟ فَعَرَفَتْهُ . فَقَالَ: نَعَمْ . فَقَالَتْ : مَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: سَعْدُ بْنُ هِشَامٍ . قَالَتْ : مَنْ هِشَامٌ ؟ قَالَ : ابْنُ عَامِر . فَتَرَحَّمَتْ عَلَيْهِ وَقَالَتْ: خَيْرًا ؟ قَالَ قَتَادَةُ : - وَكَانَ أَصِيبَ يَوْمَ أُحُد - فَقُلْتُ : يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ أَنْبِئِينِي عَنْ خُلُقِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. قَالَتْ: أَلَسْتَ تَقْرَأُ الْقُرْآنَ؟ قُلْتُ: بَلَى . قَالَتْ : فَإِنَّ خُلُقَ نَبِيِّ اللَّه ﷺ كَانَ الْقُرْآنَ . قَالَ : فَهَمَمْتُ أَنْ أَقُومَ وَلا أَسْأَلَ أَحَدًا عَنْ شَيْءٍ حَتَّى أَمُوتَ، ثُمَّ بَدَا لِي فَقُلْتُ: أَنْبِينِي عَنْ قَيَامٍ رَسُولِ اللّه عَلَىٰ : أَلَسْتُ تَقْرَأُ : ﴿ يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ ﴾ ؟ قُلْتُ : بَلَى . قَالَتْ : فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَحَلَّ افْتَرَضَ قِيَامَ اللَّيْلِ فِي أُوَّلِ هَذِهِ السُّورَةِ ، فَقَامَ نَبِيُّ اللَّهِ عِين وَأَصْحَابُهُ حَوْلًا ، وَأَمْسَكَ اللَّهُ خَاتِمَتَهَا اثْنَيْ عَشَرَ شَهْرًا فِي السَّمَاءِ ، حَتَّى أَنْرَلَ اللّهُ فِي آخِرِ هَذَهِ السُّورَةِ التَّخْفِيفَ ، فَصَارَ فِيَامُ اللَّهِ لِللَّهِ . فَقَالَتْ : كُنَّا فَالَ : فَلْتُ : يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ أَلْبَينِي عَنْ وِثْرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ . فَقَالَتْ : كُنَّا نُعِنَّهُ مِنَ اللَّيْلِ ، فَيَتَسَوَّكُ نُعِدُ لَهُ سُواكَهُ وَطَهُورَهُ ، فَيَبَعْثُهُ اللَّهُ مَا شَاءَ أَنْ يَبْعَثُهُ مِنَ اللَّيْلِ ، فَيَتَسَوَّكُ وَيَتُوضَّأً ، وَيُصَلِّى تَسْعَ رَكَعَات لا يَحْلسُ فِيهَا إلا فِي النَّامِنة ، فَيَذْكُرُ اللّهَ وَيَحْمَدُهُ وَيَدْعُوهُ ، ثُمَّ يَشْعَلُم وَلا يُسَلّمُ ، ثُمَّ يَقُومُ فَيُصلِّ التَّاسِعَة ، ثُمَّ يَقْعُدُ وَيَخْمَدُهُ وَيَدْعُوهُ ، ثُمَّ يُسلّمُ مَسْلِيمًا يُسْمِعْنَا ، ثُمَّ يُصلِّى رَكْعَتَمْنِ وَيَحْمَدُهُ وَيَدْعُوهُ ، ثُمَّ يُسلّمُ مَسْلِيمًا يُسْمِعُنَا ، ثُمَّ يُصلِّى رَكْعَتَمْنِ وَيَحْمَدُهُ وَيَدْعُوهُ ، ثُمَّ يُسلّمُ وَهُو قَاعِدٌ ، وَتَلْكَ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً يَا بُنِيَ ، فَلَمَّا سَنَّ بَيْ فَيَدُ وَاللّهُ ﷺ وَالْحَدَى عَشْرَةَ وَرَكْعَةً يَا بُنِي ، فَلَمَّا سَنَّ بَي اللّه ﷺ وَإَنْ وَكَنَ بَينً اللّه الله الله الله عَلَيْهِ إِذَا صَلّى صَلاةً أَحَبُّ أَنْ يُدَاوِمَ عَلَيْهَا ، فَقَالَ : مَا يُسَلّمُ وَهُو وَحَعْ عَنْ قَيَامُ اللّيْلِ صَلّى مِن النَّهَارِ ثَنْتَى عَشْرَةً رَكُعَةً ، وَلا صَلّى لَيْلَة إِلَى الصَّبْحِ ، وَلا صَلّى لَيْلَة إِلَى الصَّبْحِ ، وَلا صَلّى لَيْلَة إِلَى الصَّبْحِ ، وَلا صَلّى لَيْلَة بِلَى ابْنِ عَبَّسِ ، فَعَدَّيْتُهُ وَلِا صَلّى لَيْلَة إِلَى الْمَتْحِ بَا فَعَلَى عَلَى الْمَوْتُ اللّهُ عَلَيْهَا ، فَقَالَ : صَدَقَتَ نَ لَوْ كُنْتُ أَقْرُبُهَا أَوْ أَدْخُلُ عَلَيْهَا مَا حَدَّيْتُكَى حَدِيثَهَا ، فَقَالَ : فَقَالَ : فَالْمَتُ أَلَكَ لا تَدْخُلُ عَلَيْهَا مَا حَدَّيُتُكَى حَدِيثَهَا . وَلَى عَلَى اللّه عَلَى الله عَلَى الله عَلَى اللّه عَلَ

١٣٩ – عَنْ عُمَر فَشِهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ : مَنْ نَامَ عَنْ حَزْبِهِ ، أَوْ عَنْ شَيْء مِنْهُ ، فَقَرَأَهُ فِيمَا بَيْنَ صَلاةِ الْفَجْرِ وَصَلاةِ الظَّهْرِ ، كُتِبَ لَهُ كَالَمَا قَرَأَهُ مِنْ اللّيْلِ .

#### باب : مَنْ خَافَ أَنْ لا يَقُوْم مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ فَلْيُوتِرِ أَوَّلَهُ

٠١٤٠ عَنْ حَابِرِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: مَنْ خَافَ أَنْ لا يَـــــقُومَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ فَلْيُوتِرْ أُوَّلَهُ ، وَمَنْ طَمِعَ أَنْ يَقُومَ آخِرَهُ فَلْيُوتِرْ آخِرَ اللَّيْلِ ، فَإِنَّ صَلاةَ آخِرِ اللَّيْلِ مَشْهُودَةً، وَذَلِكَ أَفْضَلُ .

## باب فَضْلِ قِرَاءَةِ القُرآنِ فِي الصَّلاَةِ

١٤١ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ : أَيْحِبُ أَحَدُكُمْ إِذَا رَجُعَ إِلَى أَهْلِهِ أَنْ يَجِدَ فِيهِ ثَلاثَ خِلْفَاتِ عِظَامٍ سَمَان ؟ قُلْنَا : نَعَمْ. قَالَ : فَعَلاثُ آيَاتٍ يَقْرَأُ بِهِنَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلاتِهِ ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ ثَلاثِ خَلْفَاتٍ عِظَامٍ سَمَان .

#### كتاب الْجُمُعَة

#### باب فَضْلِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ

١٤٢ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ : خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ.
 عَلَيْهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ ، فِيهِ خُلِقَ آدَمُ ، وَفِيهِ أُدْخِلَ الْجَنَّةَ ، وَفِيهِ أُخْرِجَ مِنْهَا ، وَلا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلا فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ .

### باب كَيْفِيَّة اسْتِفْتَاحِ الْخُطْبَةِ

أَرْدِ شَنُوءَهُ، وَكَانَ يَرْفِي مِنْ هَذِهِ الرَّيحِ، فَسَمِعَ سُفَهَاءَ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ وَكَانَ مِنْ أَرْدِ شَنُوءَهُ، وَكَانَ يَرْفِي مِنْ هَذِهِ الرَّيحِ، فَسَمِع سُفَهَاءَ مِنْ أَهْلِ مَكَّة يَقُولُونَ: إِنَّ مُحَمَّدًا مَحْتُونَ . فَقَالَ : لَوْ أَنِّي رَأَيْتُ هَذَا الرَّجُلَ لَعَلَ اللَّه يَشْفِهِ عَلَى يَدَي مَنْ هَذِهِ الرِّيحِ، وَإِنَّ اللَّه يَشْفِي عَلَى يَدِي مَنْ شَاءَ، فَهَلْ لَكَ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّه عَلِيْ : إِنَّ الْحَمْدَ لَلَّه يَشْفِي عَلَى يَدِي مَنْ شَاءً، فَهِلْ لَكَ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّه عَلَيْ : إِنَّ الْحَمْدَ لَلَه وَمَعَدُهُ وَتَسْتَعِينُهُ ، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلا مُصِلِّ لَهُ ، وَمَنْ يُضْلِلُ فَلا هَادِي لَهُ ، وَأَشْفِى عَلَى يَدِي مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلا مُصِلِّ لَهُ ، وَمَنْ يُصْلِلُ فَلا هَادِي لَهُ ، وَأَشْفِى عَلَى يَدِي مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلا مُصِلِّ لَهُ ، وَمَنْ يُصْلِلُ فَلا هَادِي لَهُ ، وَأَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُ لَلَهُ وَأَسْفِي عَلَى يَدِي مَنْ يَهْدِهِ اللّهُ فَلا مُصِلِّ لَهُ ، وَأَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُ لَهُ ، وَأَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ لَهُ مَلُولًا . وَعَلَى عَلَيْ مُولِهُ مَوْلاء ، وَقُولُ السَّحَرَة ، وَقُولُ الشَّعْرَاء ، فَقَالَ : وَعَلَى الْإِسْلامِ ، فَقَالَ : أَعْدَ مَوْلاء ، وَلَقُولُ اللّهُ عَلَيْ نَاعُوسَ الْبَحْرِ . هَاتِ يَدَكَ أَبَايِعُكَ عَلَى الْإِسْلامِ ، فَبَاتَكُ هَوْلاء ، وَلَقَلْ اللّه عَلَيْ اللّه عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّه عَلَى الللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى الللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللللله عَلَى اللله عَلَى الللله عَلَى اللله عَلَى اللّه عَلَى اللله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله الله الله الله الله عَلَى الله

#### باب رَفْعِ الإِيهَامِ فِي الْخُطْبَةِ

١٤٤ - عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمِ أَنَّ رَجُلاً خَطَبَ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ : مَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولُهُ فَقَدْ رَشَدَ ، وَمَنْ يَعْصِهِمَا فَقَدْ غَوَى . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: بُنْسَ الْخَطِيبُ أَنْتَ ، قُلْ : وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولُهُ .

#### باب قِرَاءَةِ ﴿ قَ ﴾ فِي خُطْبَةِ الْجُمُعَةِ

اللَّهِ ﷺ وَاحِدًا ، سَنَتَيْنِ أَوْ سَنَةً وَبَعْضَ سَنَة . وَمَا أَخَذْتُ ﴿ ق . وَالْقُو ْآنَ اللَّهِ ﷺ وَاحِدًا ، سَنَتَيْنِ أَوْ سَنَةً وَبَعْضَ سَنَة . وَمَا أَخَذْتُ ﴿ ق . وَالْقُو ْآنَ اللَّهِ ﷺ ، يَقْرَوُهَا كُلَّ يَوْمٍ حُمُعَة عَلَى الْمِنْبُو اللَّهِ ﷺ ، يَقْرَوُهَا كُلَّ يَوْمٍ حُمُعَة عَلَى الْمِنْبُو إِلَّا خَطَبَ النَّاسَ .

### باب إِشَارَة الْخُطِيبِ بِالْمُسَبِّحَةِ

١٤٦ - عَنْ عُمَارَةَ بْنِ رُؤَيْيَةَ ظَيْمُهُ أَنَّهُ رَأَى بِشْرَ بْنَ مَرْوَانَ عَلَى الْمَنْبَرِ رَافِعًا يَدَيْهِ ، فَقَالَ : قَبَّحَ اللَّهُ هَاتَيْنِ الْيَدَيْنِ، لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَا يَزِيدُ عَلَى أَنْ يَقُولُ بِيَدِهِ هَكَذَا وَأَشَارَ بِإصْبَعِهِ الْمُسَبِّحَةِ .

### باب التَّعْلِيمِ في الخُطْبَةِ

النّبي على وَهُوَ يَخْطُبُ .
 قَالَ : فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللّهِ! رَجُلَّ غَرِيبٌ، جَاءَ يَسْأَلُ عَنْ دينه، لا يَدْرِي مَا دينهُ. قَالَ : فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللّهِ! رَجُلَّ غَرِيبٌ، جَاءَ يَسْأَلُ عَنْ دينه، لا يَدْرِي مَا دينهُ. قَالَ: فَأَقْبَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ وَتَرَكَ خُطْبَتَهُ حَتَّى انْتَهَى إِلَيَّ ، فَأْتِي بَكُرْسِيٍّ حَسِبْتُ قَوَاتُمَهُ حَديدًا ، فَقَعَدَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ ، وَجَعَلَ يُعَلّمُنِي بَكُرْسِيٍّ حَسِبْتُ قَوَاتُمَهُ حَديدًا ، فَقَعَدَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ ، وَجَعَلَ يُعَلّمُنِي مَمَّا عَلَمَهُ اللّهُ ، ثُمَّ أَتَى خُطْبَتَهُ فَأَتَمَ آخِرَهَا .

#### باب تَخْفِيفِ الصَّلاة والخُطْبَة

مَّ ١٤٨ - عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةً قَالَ: كُنْتُ أُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَكَانَتْ صَلائَهُ قَصْدًا ، وَخُطْبَتُهُ قَصْدًا .

#### بابما يُقْرَأُ فِي صَلاَةِ الْجُمُعَةِ

الْعيدَيْنِ وَفِي الْجُمُّعَةِ بِ﴿ سَبِّحِ السَّمَ رَبِّكَ الأَعْلَى ﴾ وَ ﴿ هَلُ أَتَاكَ حَديثُ الْعيدَيْنِ وَفِي الْجُمُّعَةِ بِ﴿ سَبِّحِ السَّمَ رَبِّكَ الأَعْلَى ﴾ وَ ﴿ هَلُ أَتَاكَ حَديثُ الْعَيدَيْنِ وَفِي الْجُمُّعَةِ بِ﴾ . قَالَ : وَإِذَا احْتَمَعَ الْعيدُ وَالْجُمُّعَةُ فِي يَوْمٍ وَاحِد يَقُرُأُ بِهِمَا أَيْضًا الْفَاشِيةِ ﴾ . قَالَ : وَإِذَا احْتَمَعَ الْعيدُ وَالْجُمُّعَةُ فِي يَوْمٍ وَاحِد يَقُرُأُ بِهِمَا أَيْضًا فِي الصَّلاتَيْنِ . وفي رواية : قَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ الْجُمُّعَةِ سِوَى سُورَةِ الْجُمُعَةِ ﴿ هَلْ أَتَاكَ ﴾ .

#### باب الصَّلاةِ بَعْدَ الجُمُعَةِ

١٥٠ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : إِذَا صَلَيْتُمْ بَعْدَ الْجُمُعَةِ فَصَلَّوا أَرْبَعًا . وفي رواية : قَالَ سُهَيْلٌ : فَإِنْ عَجْل بِكَ شَيْءٌ فَصَلً رَكْعَتَيْنِ فِي الْمَسْجِدِ وَرَكْعَتَيْنِ إِذَا رَجَعْتَ .

## باب فَصْلِ الْفَرِيضَةِ عَنِ النَّافِلَة بِالكَلامِ أَوِ الْخُرُوجِ

الْمَقْصُورَةِ، فَلَمَّا سَلَّمَ الإِمَامُ قُمْتُ فِي مَقَامِي فَصَلَّيْتُ، فَأَرْسَلَ إِلَيَّ معاوية فَ فِي الْمَقْصُورَةِ، فَلَمَّا سَلَّمَ الإِمَامُ قُمْتُ فِي مَقَامِي فَصَلَّيْتُ، فَأَرْسَلَ إِلَيَّ معاوية فَ فَالَّالَ : لا تَعُدْ لِمَا فَعَلْتَ ، إِذَا صَلَّيْتَ الْجُمُعَةَ فَلا تَصِلْهَا بِصَلاةً حَتَّى تَكَلَّمَ أَوْ تَخرُجَ ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ أَمَرَنَا بِذَلِكَ ، أَنْ لا تُوصَلَ صَلاَةً بِصَلاةً حَتَّى نَتَكَلَّمَ أَوْ نَخرُجَ ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ أَمَرَنَا بِذَلِكَ ، أَنْ لا تُوصَلَ صَلاَةً بِصَلاةً حَتَّى نَتَكَلَّمَ أَوْ نَخرُجَ .

## باب التَّغْلِيْظِ فِي تَرْكِ الجُمُعَةِ

١٥٢ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُمَا سَمِعَا رَسُولَ اللَّهِ عَنْهُمَا أَنَّهُمَا سَمِعَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ يَقُولُ عَلَى أَعْوَادِ مِنْبَرِهِ : لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمُعَاتِ ، أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ ، ثُمَّ لَيَكُونُنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ .

# كتاب الْعيدين

## باب مَا يُقْرَأُ في صَلاةِ الْعِيْدَيْنِ

١٥٣ - عَنْ عُمَرَ عَلَى اللَّهِ مَالُ أَبَا وَاقِد عَلَى : مَا كَانَ يَقْرَأُ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى فَي الْأَضْحَى وَالْفُوْآنِ الْمَجِيدِ ﴾ عَلَى اللَّهُ فَي الْأَضْحَى وَالْفُوْآنِ الْمَجِيدِ ﴾ وَ ﴿ اقْتُرَبَتِ السَّاعَةُ وَالْشَقَّ الْقَمَرُ ﴾ .

## كتاب السَّفَر

## باب صَلاةِ الْسَافِرينَ وَقَصْرِهَا

١٥٤ - عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةً ﷺ قَالَ : قُلْتُ لِعُمَرَ ﷺ : ﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتَنَكُم الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ ، فَقَدْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتَنَكُم الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ ، فَقَدْ أَمِنَ النَّاسُ؟ فَقَالَ: عَجِبْتُ مِمَّا عَجِبْتَ مِنْهُ، فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ أَمِنَ النَّاسُ؟ فَقَالَ: صَدَقَةً تَصَدَّقَ اللَّهُ بِهَا عَلَيْكُمْ ، فَاقْبَلُوا صَدَقَتَهُ .

١٥٥ - عَنْ مُوسَى بْنِ سَلَمَةَ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ كَيْفَ أَصَلِّي إِذَا كُنْتُ بِمَكَّةَ إِذَا لَمْ أَصَلَّ مَعَ الإِمَامِ ؟ فَقَالَ : رَكْعَتَيْنِ سُنَّةَ أَبِي الْقَاسِمِ ﷺ.

١٥٦ – عَنْ مُعَادْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : حَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي غَزْوَةَ تَبُوكُ بَيْنَ الظُّهْرِ والْعَصْرُ ، وَبَيْنَ الْمَعْرِبِ والْعشَاء .

### كتَابُ الخُوف

#### بابكيْفِيَّة صَلاةِ الخُوفِ

الله عَلَيْهُ مَ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهِمْ مَيْلَة الظَّهْرَ قَالَ الْمُشْرِكُونَ : لَوْ مِلْنَا عَلَيْهِمْ مَيْلَة فَقَاتَلُونَا قَتَالاً شَدِيدًا ، فَلَمَّا صَلَّيْنَا الظَّهْرَ قَالَ الْمُشْرِكُونَ : لَوْ مِلْنَا عَلَيْهِمْ مَنْ الله لا قَتْطَعْنَاهُمْ . فَأَحْبُ وَقَالُوا : إِنَّهُ سَتَأْتِيهِمْ صَلاةٌ هِي أَحَبُ إلَيْهِمْ مِنَ الأَوْلادِ . فَلَمَّا حَضَرَتِ الْعَصْرُ صَفَّنَا صَفَيْنِ ، وَالْمُشْرِكُونَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَبْلَة ، فَكَبَرَ رَسُولُ الله عَلَيْ وَكَبَرَ الله عَلَيْ وَكَبَرَ الله عَلَيْ وَكَبَرَ الله عَلَيْ وَكَبَرَ الله عَلَيْ الله عَلَيْ وَكَبَرَ الله عَلَيْ الله عَلَيْ وَكَبَرَنَا ، وَرَكَعَ فَرَكَعَنَا ، ثُمَّ سَحَدَ وَسَحَدَ مَعَهُ الصَّفُ الثَّانِي ، فَلَمَّا فَقَامُوا مَقَامَ الأُولُ وَقَقَدَمَ الصَّفُ الثَّانِي ، فَلَمَّا سَحَدَ الصَّفُ الثَانِي ، فَلَمَّ سَحَدَ الصَّفُ الثَانِي ، مَعْهَ الصَّفُ الثَّانِي ، فَلَمَّ سَحَدَ الصَّفُ الثَانِي ، فَلَمَّ سَحَدَ الصَّفُ الثَانِي ثُمَّ حَلَسُوا حَمِيعًا مَعَهُ الصَّفُ الثَانِي عُمْ حَلَسُوا حَمِيعًا الله عَلَيْهِمْ رَسُولُ الله عَلْمَ السَعَدَ الصَّفُ الثَانِي ثُمَّ حَلَسُوا حَمِيعًا مَعْمَ الشَافً مَا الله مَلْهُ الله عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِمْ رَسُولُ الله عَلَيْهِ فَيَا اللهُ ال

## كتَابُ الاسْتسْقَاء

## بِابُ : لَيْسَتِ السَّنَةُ بِأَنْ لا تُمْطَرُوا

١٥٨ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ﷺ أَنْ رَسُولَ اللّهِ ﷺ قَالَ : لَيْسَتِ السَّنَةُ بِأَنْ لا تُمْطَرُوا ، وَلَكِنِ السَّنَةُ أَنْ تُمْطَرُوا وَتُمْطَرُوا وَلا تُنْبِتُ الأَرْضُ شَيْنًا .

## كتاب الْجَنَائز

#### باب عِيادَة الْمَرْضَى

١٥٩ - عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ : كُنَّا جُلُوسًا مَعَ رَسُولِ اللّهِ عَنَّهُ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ فَسَلّمَ عَلَيْهِ ، ثُمَّ أَدْبَرَ الأَنْصَارِيُّ . فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ: يَا أَخَا الأَنْصَارِ ! كَيْفَ أَخِي سَعْدُ بْنُ عُبَادَةً ؟ فَقَالَ : صَالِحٌ. فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ: يَا أَخَا الأَنْصَارِ ! كَيْفَ أَخِي سَعْدُ بْنُ عُبَادَةً ؟ فَقَالَ : صَالِحٌ. فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ: مَنْ يَعُودُهُ مِنْكُمْ ؟ فَقَامَ وَقُمْنَا مَعَهُ ، وَنَحْنُ بِضْعَةً عَشَرَ مَا عَلَيْنَا نِعَالٌ ، وَلا خَفَافٌ ، وَلا قَمُصٌ ، نَمْشِي فِي تَلْكَ السَبّاخِ، عَلَيْنَا نِعَالٌ ، وَلا خَفَافٌ ، وَلا قَمُصٌ ، نَمْشِي فِي تَلْكَ السَبّاخِ، حَتَّى حَنْنَاهُ ، فَاسْتَأْخَرَ قَوْمُهُ مِنْ حَوْلِهِ ، حَتَّى دَنَا رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ وَأَصْحَابُهُ اللّذِينَ مَعَهُ .

## بابما يُقَالُ عِنْدَ الْمَرِيضِ أَوِ الْمَيَّتِ

- ١٦٠ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : إِذَا حَضَرْتُمُ الْمَرِيضَ أَوِ الْمَيِّتَ ، فَقُولُوا خَيْرًا ، فَإِنَّ الْمَلاتِكَةَ يُؤَمِّنُونَ عَلَى مَا تَقُولُونَ . قَالَتْ : فَلَمَّا مَاتَ أَبُو سَلَمَةَ أَيْبَتُ النَّبِيَ ﷺ فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّه وَلَوْنَ . قَالَتْ : فَلَمَّا مَاتَ أَبُو سَلَمَةَ أَيْبَتُ النَّبِي اللَّهُمُّ اغْفُو لِي وَلَهُ ، وَأَعْقَبْنِي مِنْهُ إِنَّ أَبَا سَلَمَةَ قَدْ مَاتَ . قَالَ : قُولِي : اللَّهُمُّ اغْفُو لِي وَلَهُ ، وَأَعْقَبْنِي مِنْهُ عَنْهُ مَنْ هُوَ خَيْرٌ لِي مِنْهُ ، مُحَمَّدًا ﷺ.

### بابما يُقَالُ عِنْدَ الْمُصِيبة

١٦١ - عَنْ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَلَيْ قالت : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ مَا مِنْ عَبْدِ تُصِيبُهُ مُصِيبَةٌ فَيَقُولُ : إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ، اللَّهُمَّ يَقُولُ : إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ، اللَّهُمَّ أَجُونِي فِي مُصِيبَتِهِ ، أَجُونِي فِي مُصِيبَتِهِ ، وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا ، إِلا أَجَرَهُ اللَّهُ فِي مُصِيبَتِهِ ،

وَأَخْلُفَ لَهُ حَيْرًا مِنْهَا . قَالَتْ : فَلَمَّا تُوفِّنِي أَبُو سَلَمَةَ قُلْتُ كَمَا أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ عِلَيْقِ، فَأَخْلَفَ اللَّهُ لِي خَيْرًا مِنْهُ رَسُولَ اللَّهِ عِلَيْقِ. وفي رواية : فَلْتُ : أَيُ الْمُسْلِمِينَ حَيْرٌ مِنْ أَبِي سَلَمَةَ ؟ أَوَّلُ بَيْتِ هَا حَرَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ . وفيها : الْمُسْلِمِينَ حَيْرٌ مِنْ أَبِي سَلَمَةً ؟ أَوَّلُ بَيْتِ هَا حَرَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ . وفيها : أَوَّلُ بَيْتِ هَا حَرَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ . وفيها : أَوَّلُ بَيْتِ هَا حَرْ إِلَى رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ . وفيها : أَوَّلُ بَيْتُهُ عَلَيْ أَبِي بِنَتًا، وَأَنْ عَنْ أَبِي بِنَتًا، وَأَنْ عَنُولٌ . فَقَالَ : أَمَّا ابْنَتُهَا فَنَدْعُوا اللَّهَ أَنْ يُعْنِيَهَا عَنْهَا ، وأَدْعُو اللَّهَ أَنْ يُعْنِيهَا عَنْهَا ، وأَدْعُو اللَّهَ أَنْ يَعْنِيهَا عَنْهَا ، وأَدْعُو اللَّهَ أَنْ يُعْنِيهَا عَنْهَا ، وأَدْعُو اللَّهَ أَنْ يَعْنِيهَا عَنْهَا ، وأَدْعُو اللَّهَ أَنْ اللَّهُ إِلَا اللَّهُ الْعُلْلُهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَهُ الللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ الللَهُ اللَّهُ الللّهُ اللَ

#### باب البُكَاء عَلَى الْمَيِّت

١٦٢ - وَعَنْهَا قَالَتْ : لَمَّا مَاتَ أَبُو سَلَمَةَ قُلْتُ : غَرِيبٌ ، وَفِي أَرْضِ غُرْبَة ، لأَبْكَاء عَلَيْه ، إِذْ أَقَبَلَتِ غُرْبَة ، لأَبْكَاء عَلَيْه ، إِذْ أَقَبَلَتِ غُرْبَة ، لأَبْكَاء عَلَيْه ، أِذْ أَقَبَلَتِ الْمُرَأَةُ مِنَ الصَّعِيد تُرِيدُ أَنْ تُسْعِدَنِي ، فَاسْتَقْبَلَهَا رَسُولُ اللَّه عَلَيْ وَقَالَ : أَتُويدينَ أَنْ تُسْعِدَنِي ، فَاسْتَقْبَلَهَا رَسُولُ اللَّه عَلَيْ وَقَالَ : أَتُويدينَ أَنْ تُسْعِدَنِي السَّيْطَانَ بَيْتًا أَخْرَجَهُ اللَّهُ مِنْهُ ؟ - مَرَّتَيْنِ - فَكَفَفْتُ عَنِ البُكَاءِ فَلَمْ أَبْك .

#### باب تَنْقِينِ الْمَوْتَى : لا إله إلا الله

اللهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ﴿ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : لَقَنُوا مَوْتَاكُمُ لا اللَّهُ اللَّهُ .

#### باب الأَمْرِ بِحُسْنِ الظَّنِّ بِاللَّهِ تَعَالَى عِنْدَ الْمَوْتِ

١٦٤ - عَنْ حَابِرٍ ﴿ قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيُ ﷺ قَبْلَ وَفَاتِهِ بِثَلاثِ يَقُولُ :
 لا يَمُوتَنَ أَحَدُكُمْ إلا وَهُو يُخْسِنُ بِاللَّهِ الظَّنَّ .

١٦٥- وَعَنْهُ ﴿ قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ : يُبْعَثُ كُلُّ عَبْدٍ عَلَى مَا مَاتَ عَلَيْهِ .

## باب إِغْمَاضِ الْمَيَّتِ وَالدُّعَاءِ لَهُ إِذَا حُضر

177 - عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ : دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى أَبِي سَلَمَةَ وَقَدْ شَقَ بَصَرُهُ ، فَأَغْمَضَهُ ، ثُمَّ قَالَ : إِنَّ الرُّوحَ إِذَا قُبِضَ تَبِعَهُ الْبَصَرُ . فَضَجَّ نَاسٌ مِنْ أَهْلِهِ فَقَالَ: لا تَدْعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ إِلا بِخَيْرٍ ، فَإِنَّ الْمَلاتِكَةَ يُوَمِّنُونَ نَاسٌ مِنْ أَهْلِهِ فَقَالَ: لا تَدْعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ إِلا بِخَيْرٍ ، فَإِنَّ الْمَلاتِكَةَ يُوَمِّنُونَ عَلَى مَا تَقُولُونَ. ثُمَّ قَالَ : اللَّهُمَّ اغْفِرْ لأَبِي سَلَمَةَ ، وَارْفَعْ دَرَجَتَهُ فِي عَلَى مَا تَقُولُونَ. ثُمَّ قَالَ : اللَّهُمَّ اغْفِرْ لأَبِي سَلَمَةَ ، وَارْفَعْ دَرَجَتَهُ فِي الْعَالِمِينَ ، وَاغْفِرْ لنَا وَلَهُ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ ، وَاغْفِرْ لَنَا وَلَهُ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ ، وَافْسَحْ لَهُ فِي عَقِبِهِ فِي الْعَالِمِينَ ، وَاغْفِرْ لَنَا وَلَهُ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ ، وَافْسَحْ لَهُ فِي قَبْرِهِ ، وَنَوِّرْ لَهُ فِيه .

### باب حَالِ الرُّوحِ بَعْدَ خُرُوجِهَا

مَلَكَانِ يُصْعِدَانِهَا . - قَالَ حَمَّادٌ : قَالَ إِذَا خَرَجَتْ رُوحُ الْمُؤْمِنِ تَلَقُاهَا مَلَكَانِ يُصْعِدَانِهَا . - قَالَ حَمَّادٌ : فَذَكُرَ مِنْ طيب رِيجِهَا وَذَكَرَ الْمَسْكَ - مَلَى اللّهُ قَالَ : وَيَقُولُ أَهْلُ السَّمَاءِ: رُوحٌ طَيَبَةٌ جَاءَتْ مَنْ قَبَلِ الأَرْضِ ، صَلّى اللّهُ عَلَيْكُ ، وَعَلَى جَسَد كُنْتُ تَعْمُرِينَهُ . فَيُنْطَلَقُ بِهِ إِلَى رَبّهِ عَزَّ وَجَلّ ، ثُمَّ يَقُولُ: عَلَيْكُ ، وَعَلَى جَسَد كُنْتُ تَعْمُرِينَهُ . فَيُنْطَلَقُ بِهِ إِلَى رَبّهِ عَزَّ وَجَلٌ ، ثُمَّ يَقُولُ: انْطَلِقُوا بِهِ إِلَى آخِرِ الأَجَلِ . وَإِنَّ الْكَافِرَ إِذَا خَرَجَتْ رُوحُهُ - قَالَ حَمَّادٌ : وَذَكَرَ لَعْنَا - وَيَقُولُ أَهْلُ السَّمَاءِ : رُوحٌ خَبِيثَةٌ ، جَاءَتْ مِنْ وَخُدُ رَبّ نَتْنَهَا وَذَكَرَ لَعْنَا - وَيَقُولُ أَهْلُ السَّمَاءِ : رُوحٌ خَبِيثَةٌ ، جَاءَتْ مِنْ وَشُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ مَا لَكُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ مَا لَهُ مَا لَا اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ المُنْ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ

#### باب فَضْلِ مَنْ يَمُوتُ لَهُ وَلَدٌ فَيَحْتَسِبَهُ

١٦٨ - عَنْ أَبِي حَسَّانَ قَالَ : قُلْتُ لَأَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ : إِنَّهُ قَدْ مَاتَ لِيَ اللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِحَدِيث تُطَيِّبُ بِهِ أَنْفُسَنَا عَنْ مَوْلَاللهِ ﷺ بِحَدِيث تُطَيِّبُ بِهِ أَنْفُسَنَا عَنْ مَوْلَاللهِ عَلَيْ بِعَدِيث تُطَيِّبُ بِهِ أَنْفُسَنَا عَنْ مَوْلَاللهِ عَلَيْ بِعَدِيث تُطَيِّبُ بِهِ أَنْفُسَنَا عَنْ مَوْلَاللهِ عَلَيْ بِعَدِيث تُطَيِّبُ بِهِ أَنْفُسَنَا عَنْ مَوْلَاللهِ عَلَيْ بِعَلَيْ مُ مَعَامِيصُ الْجَنَّة ، يَتَلَقَّى أَحَدُهُمْ أَبَاهُ - أَوْ

أَبُوَيْهِ – فَيَأْخُذُ بِثَوْبِهِ – أَوْ : بِيَدِهِ – كَمَا آخُذُ أَنَا بِصَنِفَةِ ثُوْبِكَ هَذَا ، فَلا يَتَنَاهَى حَتَّى يُدْحَلَهُ اللَّهُ وَأَبَاهُ الْجَنَّةَ .

#### باب التَّكْبِيرِ عَلَى الْجَنَازَة

١٦٩ - عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ : كَانَ زَيْدٌ يُكَبِّرُ عَلَى حَنَائِزِنَا أَرْبَعًا ، وَإِنَّهُ كَبَّرَ عَلَى جَنَازَةٍ خَمْسًا ، فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُكَبِّرُهَا .

#### باب الدُّعَاء للْمَيِّت في الصَّلاَة

-١٧٠ عَنْ عَوْف بْنِ مَالِك ﷺ قَالَ : صَلَّى رَسُولُ اللَّه ﷺ عَلَى رَسُولُ اللَّه ﷺ عَلَى وَعَافِه ، وَعَافِه ، وَعَافِه ، وَاعْفُ عَنْهُ ، وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ ، وَوَسِعْ مُدْخَلَهُ ، وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالتَّلْجِ وَالْبَرَدِ، وَاعْفُ عَنْهُ ، وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ ، وَوَسِعْ مُدْخَلَهُ ، وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالتَّلْجِ وَالْبَرَدِ، وَاعْفُ عَنْهُ ، وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ دَارًا خَيْرًا وَنَقَّهِ مِنَ الدَّنَسِ ، وَأَبْدَلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ ذَارِهِ ، وَأَهْلاً خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ ، وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِه، وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ، مِنْ دَارِهِ ، وَأَهْلاً خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ ، وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِه، وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ، وَأَعِدْهُ مِنْ عَذَابِ النَّارِ – . قَالَ : حَتَّى تَمَنَّيْتُ أَنْ أَكُونَ أَنَا ذَلِكَ الْمَيِّتَ .

باب الصَّلاَةِ عَلَى الْجَنَّازَة في الْمَسْجِد

الله عَنْهَا قَالَتْ: لَمَّا تُوفَى سَعْدُ بَنُ أَبِي وَقَاصِ الله عَنْهَا قَالَتْ: لَمَّا تُوفَى سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَاصِ أَرْسَلَ أَرْوَاجُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ ، فَفَعَلُوا ، فَوَقَفَ بِهِ عَلَى حُجَرِهِنَّ يُصَلِّينَ عَلَيْهِ ، أَخْرِجَ بِهِ مِنْ بَابِ الْجَنَائِرِ الَّذِي كَانَ إِلَى فَوَقَفَ بِهِ عَلَى حُجَرِهِنَّ يُصَلِّينَ عَلَيْهِ ، أَخْرِجَ بِهِ مِنْ بَابِ الْجَنَائِرِ الَّذِي كَانَ إِلَى فَوَقَفَ بِهِ عَلَى حُجَرِهِنَّ يُصَلِّينَ عَلَيْهِ ، أَخْرِجَ بِهِ مِنْ بَابِ الْجَنَائِرِ اللّذِي كَانَ إِلَى الْمَقَاعِد ، فَبَلَغَهُنَّ أَنَّ النَّاسَ عَائِوا ذَلِكَ ، وقَالُوا : مَا كَانَتِ الْجَنَائِرُ يُدْخِلُ بِهَا الْمَسْجَد. فَبَلَغَهُنَ أَنْ يَعِيبُوا مَا لا عِلْمَ لَهُمْ الْمَسْجَد. فَلَكَ عَائِشَةَ ، فَقَالَتْ : مَا أَسْرَعَ النَّاسَ إِلَى أَنْ يَعِيبُوا مَا لا عِلْمَ لَهُمْ الله عَلْمَ لَهُمْ الله عَلْمَ الله عَلَى سُهَيْلِ بِهِ ، عَابُوا عَلَيْنَا أَنْ يُمَرَّ بِجَنَازَةٍ فِي الْمَسْجِدِ ، ومَا صَلّى رَسُولُ اللّهِ عَلَى عَلَى سُهَيْلِ بِهِ ، عَابُوا عَلَيْنَا أَنْ يُمِرَّ بِجَنَازَةٍ فِي الْمَسْجِدِ ، ومَا صَلّى رَسُولُ اللّهِ عَلَى سُهَيْلِ

ابْنِ بَيْضَاءَ إِلا فِي جَوْفِ الْمَسْجِدِ . وفي رواية : ابْنَيْ بَيْضَاءَ .

#### باب تَرْكِ الإِمَامِ الصَّلاَةَ عَلَى انْقَاتِلِ نَفْسَهُ

بِمَشَاقِصَ ، فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ .

#### باب : مَنْ صَلَّى عَلَيْهِ أَرْبَعُونَ شُفَّعُوا فِيهِ

١٧٣ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ أَنَّهُ مَاتَ ابْنَ لَهُ بِقُدَيْد أَوْ بِعُسْفَانَ . فَقَالَ : يَا كُرَيْبُ انْظُرْ مَا اجْتَمْعَ لَهُ مِنَ النَّاسِ . قَالَ : فَخَرَجْتُ فَإِذَا نَاسٌ قَد اجْتَمَعُوا لَهُ، فَأَخْبَرْتُهُ ، فَقَالَ : تَقُولُ هُمْ أَرْبَعُونَ ؟ قَالَ: نَعَمْ . قَالَ : أَخْرِجُوهُ، فَإِنِّي لَهُ، فَأَخْبَرْتُهُ ، فَقَالَ : تَقُولُ هُمْ أَرْبَعُونَ ؟ قَالَ: نَعَمْ . قَالَ : أَخْرِجُوهُ، فَإِنِّي لَهُ، فَأَخْبَرْتُهُ ، فَقَالَ : تَقُولُ هُمْ أَرْبَعُونَ ؟ قَالَ: نَعَمْ . قَالَ : أَخْرِجُوهُ مَالِي سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَلَيْ يَقُولُ : مَا مِنْ رَجُلٍ مُسْلِم يَمُوتُ ، فَيَقُومُ عَلَى جَنَازَتِهِ أَرْبَعُونَ رَجُلًا لا يُشْرِكُونَ بِاللّهِ شَيْئًا إِلا شَفَعَهُمُ اللّهُ فِيهِ . وفي حديث عَائشَةَ : مائة .

## بِابِ رُكُوبِ الْمُصَلِّي عَلَى الْجَنَازَةِ إِذَا انْصَرَفَ

١٧٤ - وَعَنْهُ قَالَ : صَلَّى رَسُولُ اللَّه ﷺ عَلَى ابْنِ الدَّحْدَاحِ ، ثُمَّ أَتِيَ بِفَرَسٍ عُرْيِ فَعَقَلَهُ رَجُلٌ فَرَكِبَهُ ، فَجَعَلَ يَتَوَقَّصُ بِهِ وَنَحْنُ نَتَبِعُهُ، نَسْعَى خَلْفَهُ. فَشَعَى خَلْفَهُ. قَالَ : فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ : إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: كَمْ مِنْ عِذْقِ مُعَلَّقٍ فِي الْجَنَّةِ لِابْنِ الدَّحْدَاحِ .

#### باب جُعْلِ الْقَطِيفَةِ فِي الْقَبْرِ

١٧٥ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : حُعِلَ فِي قَبْرِ رَسُولِ اللَّهِ عَنْهُمَا قَالَ : حُعِلَ فِي قَبْرِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ قَطِيفَةٌ حَمْرَاءُ .

#### بِابِ : فِي اللَّحْدِ وَنَصْبِ اللَّبِنِ عَلَى الْمَيِّت

الذي عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ أَنَّ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَاصِ قَالَ فِي مَرَضِهِ الَّذِي هَلَكَ فِيهِ : الْحَدُوا لِي لَحْدًا ، وَانْصِبُوا عَلَيَّ اللَّبِنَ نَصْبًا كَمَا صُنِعَ بِرَسُولِ اللَّهِ هَلَكَ فِيهِ : الْحَدُوا لِي لَحْدًا ، وَانْصِبُوا عَلَيَّ اللَّبِنَ نَصْبًا كَمَا صُنِعَ بِرَسُولِ اللَّهِ

#### بابالأمربِتَسْوِيَةِ الْقَبْرِ

١٧٧ – عَنْ أَبِي الْهَيَّاجِ الأَسَدِيِّ قَالَ : قَالَ لِي عَلِيُّ هَٰ اللَّهِ أَبْعَثُكَ عَلَى مَا بَعَثَنِي عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ؟ أَنْ لا تَدَعَ تِمْثَالاً – وَفِي رَوَاية: صُورَةً – الا طَمَسْتَهُ ، وَلا قَبْرًا مُشْرِفًا إلا سَوَّيْتَهُ .

#### باب النَّهْي عَنْ تَجْصِيصِ الْقَبْرِ وَالْبِنَاءِ عَلَيْهِ

١٧٨ - عَنْ حَابِرٍ هَ فَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُحَصَّصَ الْقَبْرُ ، وَأَنْ يُنْنَى عَلَيْهِ .

#### باب إِثْبَاتِ عَذَابِ الْقَبْرِ وَالتَّعَوُّدِ مِنْهُ

النَّجَارِ عَنْ زَيْد بَنِ ثَابِت قَالَ : بَيْنَمَا النَّبِيُّ ﷺ فِي حَائِط لَبَنِي النَّجَارِ عَلَى بَعْلَة لَهُ وَنَحْنُ مَعَهُ ، إِذْ حَادَتْ بِهِ فَكَادَتْ تُلْقِيهِ ، وَإِذَا أَقَبُرٌ سَتَّةٌ . فَقَالَ: عَلَى بَعْلَة لَهُ وَنَحْنُ مَعَهُ ، إِذْ حَادَتْ بِهِ فَكَادَتْ تُلْقِيهِ ، وَإِذَا أَقَبُرٌ سَتَّةٌ . فَقَالَ: عَنْ يَعْرِفُ أَصْحَابَ هَذِهِ الأَقْبُو ؟ فَقَالَ رَجُلٌ : أَنَا. قَالَ : فَمَتَى مَاتَ هَوُلاءِ؟ قَالَ : مَاتُوا فِي الإِشْرَاكَ . فَقَالَ : إِنَّ هَذِهِ الأَمَّة تُبْتَلَى فِي قُبُورِهَا ، فَلَوْلا أَنْ لَا تَدَافِ الْقَبُو اللّهِ عَنْ عَذَابِ الْقَبُو اللّهِ عَنْ مَنْ عَذَابِ الْقَبُو اللّهِ عَنْ عَلَالِ اللّهِ مَنْ عَذَابِ النَّارِ . قَالُوا: نَعُوذُ بِاللّهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْوِ . قَالُوا: نَعُوذُ بِاللّهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْوِ . قَالُوا: نَعُوذُ بِاللّهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْوِ . قَالُوا : نَعُوذُ بِاللّهِ مِنْ عَذَابِ النَّارِ . قَالُوا : نَعُوذُ بِاللّهِ مِنْ عَذَابِ النَّارِ . قَالُوا : نَعُوذُ بِاللّهِ مِنْ عَذَابِ النَّهِ . قَالُوا : نَعُوذُ بِاللّهِ مِنْ عَذَابِ النَّارِ . قَالُوا : نَعُوذُ بِاللّهِ مِنْ عَذَابِ النَّهِ . قَالُوا : نَعُوذُ بِاللّهِ اللّهِ اللّهُ عَلَى اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ الللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهِ الللّهُ اللللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ . قَالَ : تَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنَ الْفَتَنِ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ . قَالَ: تَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنْ قَالُوا : نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ الْفَتَنِ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ . قَالَ: تَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ. فَتْنَةِ الدَّجَّالِ.

### باب زِيارَةِ القُبُورِ للاعْتِبَارِ

١٨٠ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ : زَارَ النَّبِيُّ عَلَيْ قَبْرَ أُمَّهِ ، فَبَكَى ، وَأَبْكَى مُنْ
 حَوْلَهُ . فَقَالَ : اسْتَأْذُلْتُ رَبِّي فِي أَنْ أَسْتَغْفِرَ لَهَا فَلَمْ يُؤْذَنْ لِي ، وَاسْتَأْذَنْتُهُ
 فِي أَنْ أَزُورَ قَبْرَهَا فَأَذِنَ لِي ، فَزُورُوا الْقُبُورَ ؛ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْمَوْتَ .

الله ﷺ: نَهَيْتُكُمْ عَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّه ﷺ: نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا، وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلاث ، فَأَمْسِكُوا مَا بَدَا لَكُمْ، وَنَهَيْتُكُمْ عَنِ النَّبِيذِ إِلا فِي سَقَاء، فَاشْرَبُوا فِي الأَسْقِيَةِ كُلِّهَا، وَلا تَشْرَبُوا مُسْكِرًا . وفي رواية: إِنَّ الظُّرُوفَ لا تُحلُّ شَيْئًا وَلا تُحَرِّمُهُ .

## باب مَا يُقَالُ عِنْدَ دُخُولِ الْقُبُورِ وَالدُّعَاءِ لأَهْلِهَا

١٨٢ عَنْ مُحَمَّد بْنِ قَيْسِ أَنَّهُ قَالَ يَوْمًا: أَلا أُحَدِّنُكُمْ عَنِي وَعَنْ أُمِّي؟ قَالَ : فَطَنَنَا أَنَّهُ يُرِيدُ أُمَّهُ الَّتِي وَلَدَّتُهُ . قَالَ : قَالَتْ عَائِشَةُ : أَلا أَحَدِّثُكُمْ عَنِي وَعَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ ؟ قُلْنَا : بَلَى . قَالَتْ : لَمَّا كَانَتْ لَيْلَتِي النِّي كَانَ النِّي وَعَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ ؟ قُلْنَا : بَلَى . قَالَتْ : لَمَّا كَانَتْ لَيْلَتِي النِّي كَانَ النِّي وَعَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ إِنَّ فَوَضَعَهُمَا عَنْدَ رِحْلَيْه ، وَخَلَعَ نَعْلَيْهِ فَوَضَعَهُمَا عَنْدَ رِحْلَيْه ، وَخَلَع نَعْلَيْهِ فَوَضَعَهُمَا عَنْدَ رِحْلَيْه ، وَبَعَلَع نَعْلَيْهِ فَوَضَعَهُمَا عَنْدَ رِحْلَيْه ، وَخَلَع نَعْلَيْهِ فَوَضَعَهُمَا عَنْدَ رِحْلَيْه ، وَخَلَع نَعْلَيْهِ فَوَضَعَهُمَا عَنْدَ رِحْلَيْه ، وَبَسَطَ طَرَفَ إِلَا رَيْتُمَا ظَنَّ أَنْ قَدْ وَبَسَطَ طَرَفَ إِلَا رَيْتُمَا ظَنَّ أَنْ قَدْ وَبَسَطَ طَرَفَ إِلَا رَيْتُمَا ظَنَّ أَنْ قَدْ رَفَعْدَ أَرُويْدًا ، وَفَتَحَ الْبَابَ، فَحَرَجَ ثُمَّ أَجَافَهُ رُويْدًا ، وَفَتَحَ الْبَابَ، فَحَرَجَ ثُمَّ أَجَافَهُ وَيُقَامَ فَاطَالَ الْقِيَامَ، ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ ثَلاتَ الطَلَقْتُ عَلَى إِثْرِهِ ، حَتَّى جَاءَ الْبَقِيعَ ، فَقَامَ فَأَطَالَ الْقِيَامَ، ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ ثَلاثَ الطَلَقْتُ عَلَى إِثْرِهِ ، حَتَّى جَاءَ الْبَقِيعَ ، فَقَامَ فَأَطَالَ الْقِيَامَ، ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ ثَلاثَ

مَرَّات، ثُمَّ انْحَرَفَ فَانْحَرَفْتُ ، فَأَسْرَعَ فَأَسْرَعْتُ ، فَهَرْوَلَ فَهَرْوَلْتُ ، فَأَحْضَرَ فَأَحْضَرْتُ ، فَسَبَقْتُهُ فَدَخَلْتُ ، فَلَيْسَ إلا أَن اضْطَجَعْتُ ، فَدَخَلَ فَقَالَ : مَا لَكَ يَا عَائِشُ حَشْيَا رَابِيَةً ؟ قَالَتْ : قُلْتُ : لا شَيْءَ . قَالَ : لَتُخبريني ، أَوْ لَيُخْبِرَنِّي اللَّطيفُ الْخَبِيرُ . قَالَتْ : قَلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّه ، بأبي أَنْتَ وَأُمِّي ، فَأَخْبَرْتُهُ . فَالَ: فَأَنْت السَّوَادُ الَّذي رَأَيْتُ أَمَامي ؟ قُلْتُ : نَعَمْ . فَلَهَدَني في صَدْرِي لَهْدَةً أَوْجَعَتْنِي ، ثُمَّ قَالَ : أَظَنَنْت أَنْ يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْك وَرَسُولُهُ ؟ قَالَتْ : مَهْمَا يَكْتُم النَّاسُ يَعْلَمْهُ اللَّهُ ، نَعَمْ. قَالَ : فَإِنَّ جِبْرِيلَ أَتَانِي حينَ رَأَيْت، فَنَادَاني، فَأَخْفَاهُ منْك، فَأَجَبْتُهُ، فَأَخْفَيْتُهُ منْك ، وَلَمْ يَكُنْ يَدْخُلُ عَلَيْك وَقَدْ وَضَعْت ثَيَابَك ، وَظَنَنْتُ أَنْ قَدْ رَقَدْت ، فَكُرِهْتُ أَنْ أُوقظَك ، وَخَشيتُ أَنْ تَسْتَوْحشي ، فَقَالَ: إنَّ رَبَّكَ يَأْمُرُكَ أَنْ تَأْتِيَ أَهْلَ الْبَقيع فَتَسْتَغْفُو َ لَهُمْ . قَالَتْ : قُلْتُ: كَيْفَ أَقُولُ لَهُمْ يَا رَسُولَ اللَّه؟ قَالَ : قُولِي : السَّلامُ عَلَى أَهْلِ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ ، وَيَرْحَمُ اللَّهُ الْمُسْتَقْدُمِينَ منَّا وَالْمُسْتَأْخُرِينَ ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلاحَقُونَ . وفي رواية : وَأَتَاكُمْ مَا تُوعَدُونَ، غَدًا مُؤجَّلُونَ ، اللَّهُمَّ اغْفَرْ لأَهْل بَقيع الْغَرْفَد. وفي حديث بُرَيْدَةَ: أَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ .

باب النَّهْي عَنِ الْجُلُوسِ عَلَى الْقَبْرِ وَالصَّلاَةِ عَلَيْهِ

١٨٣ - عَنْ أَبِي مَرْنَد الْغَنَوِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : لا تَجْلِسُوا عَلَى الْقُبُورِ ، وَلا تُصَلُّوا إِلَيْهَا .

١٨٤ عَنْ أَبِي هُرَيْرُةً ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : لأَنْ يَجْلِسَ أَحَدُكُمْ عَلَى جَمْرَةٍ فَتُحْرِقَ ثِيَابَهُ ، فَتَخْلُصَ إِلَى جِلْدِهِ ؛ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَجْلِسَ عَلَى قَبْرٍ .

## باب : إِذَا أُتَّنِيَ عَلَى الصَّالِحِ فَهِيَ بُشْرَى وَلاَ تَضُرُّهُ

١٨٥ - عَنْ أَبِي ذَرٌ قَالَ : قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ : أَرَأَيْتَ الرَّجُلَ يَعْمَلُ الْعَمَلُ مِنَ الْحَيْرِ ، وَيَحْمَدُهُ النَّاسُ عَلَيْهِ . قَالَ : تِلْكَ عَاجِلُ بُشْرَى الْمُؤْمِنِ .

## كتَابُ الزُّكَاة

#### باب إرْضَاءِ السُّعَاة

قَالُوا : إِنَّ نَاسًا مِنَ الْمُصَدِّقِينَ يَأْتُونَنَا فَيَظْلِمُونَنَا . قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: وَقَالُوا : إِنَّ نَاسًا مِنَ الْمُصَدِّقِينَ يَأْتُونَنَا فَيَظْلِمُونَنَا . قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَرْضُوا مُصَدِّقِيكُمْ . قَالَ حَرِيرٌ: مَا صَدَرَ عَنِّي مُصَدِّقٌ مُنْذُ سَمِعْتُ هَذَا إِلا وَهُو عَنِّي رَاضٍ .

### باب إعْطَاءِ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ

١٨٧ - عَنْ رَافِعِ بْنِ حَدِيجِ ﷺ قَالَ : أَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَبَا سُفْيَانَ ابْنَ حَرْب ، وَصَفْوَانَ بْنَ أُمَيَّةَ ، وَعُيَيْنَةَ بْنَ حِصْنِ ، وَالأَقْرَعَ بْنَ حَابِسٍ ، ابْنَ حَرْب ، وَصَفْوَانَ بْنَ أُمَيَّةَ ، وَعُيَيْنَةَ بْنَ حِصْنِ ، وَالأَقْرَعَ بْنَ حَابِسٍ ، وَالْأَقْرَعَ بْنَ حَابِسٍ ، وَفَي رَوْلِية : وَعَلْقَمَةَ بْنَ عُلاَنَةَ - كُلَّ إِنْسَانَ مِنْهُمْ مِائَةً مِنَ الإِبِلِ ، وَأَعْطَى عَبَّاسَ بْنَ مِرْدَاسٍ :

أَتَجْعَلُ نَهْبِ بَي وَنَهُبَ الْعُيْفِ فَمَا كَانَ بَدْرٌ وَلا حَسابِسٌ وَمَا كُنْسَتُ دُونَ امْرِئِ مِنْهُمَا قَالَ فَأَتَمَّ لَهُ رَسُولُ اللَّه ﷺ مائةً.

بُدِ بَيْسُنَ عُيَيْنَةً وَالْأَقْسِرَعِ يَفُسُوقَانِ مِرْدَاسَ فِي الْمَحْمَعِ وَمَنْ تَخْفِضِ الْيَوْمَ لا يُسرِفَع

#### باب تَرْكِ اسْتِعْمَالِ آلِ النَّبِيِّ ﷺ عَلَى الصَّدَقَةِ

١٨٨ - عَنْ عَبْد الْمُطِّلْبِ بْن رَبِيعَةَ قَالَ : اجْتَمَعَ رَبِيعَةُ بْنُ الْحَارِثِ ، وَالْعَبَّاسُ بْنُ عَبْد الْمُطَّلِب فَقَالا : وَاللَّه لَوْ بَعَثْنَا هَذَيْنِ الْغُلامَيْنِ – قَالا لي وَللْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسِ - إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَكَلَّمَاهُ ، فَأَمَّرَهُمَا عَلَى هَذه الصَّدَقَات ، فَأَدَّيَا مَا يُؤَدِّي النَّاسُ ، وأَصَابَا ممَّا يُصِيبُ النَّاسُ . فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الطَّهْرَ سَبَقْنَاهُ إِلَى الْحُحْرَةِ ، فَقُمْنَا عَنْدَهَا حَتَّى جَاءَ ، فَأَخذَ بَآذَانَنَا ثُمَّ قَالَ : أَخْرِجَا مَا تُصَرِّرَان ؟ ثُمَّ دَخَلَ وَدَخَلْنَا عَلَيْه، وَهُوَ يَوْمَئذ عنْدَ زَيْنَبَ بنْت حَحْش قَالَ : فَتُواكَلْنَا الْكَلامَ ، ثُمَّ تَكَلُّمَ أَحَدُنَا فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْتَ أَبَرُ النَّاسِ ، وَأَوْصَلُ النَّاسِ، وَقَدْ بَلَغْنَا النِّكَاحِ، فَحَنْنَا لَتُؤَمِّرَنَا عَلَى بَعْضِ هَذِهِ الصَّدَقَاتِ، فَنُؤَدِّيَ إِلَيْكَ كَمَا يُؤدِّي النَّاسُ، وَنُصِيبَ كَمَا يُصِيبُونَ . قَالَ : فَسَكَتَ طَوِيلًا، حَتَّى أَرَدْنَا أَنْ نُكَلِّمَهُ . قَالَ: وَجَعَلَتْ زَيْنَبُ تُلْمِعُ عَلَيْنَا مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ: أَنْ لا تُكَلِّمَاهُ. ثُمَّ قَالَ : إِنَّ الصَّدَقَةَ لا تَنْبَغي لآلَ مُحَمَّد، إِنَّمَا هِيَ أَوْسَاخُ النَّاسِ ، ادْعُوَا لِي مَحْمَيَةً - وَكَانَ عَلَى الْخُمُس - وَنَوْفَلَ ابْنَ الْحَارِث بْن عَبْد الْمُطّلب. قَالَ: فَحَاءَاهُ فَقَالَ لمَحْميَةَ: أَنْكُحْ هَذَا الْغُلامَ الْبَنَتَكَ . لِلْفَصْلِ ، فَأَنْكَحَهُ ، وَقَالَ لِنَوْفَلِ : أَلْكِحْ هَذَا الْغُلامَ الْبَنَتَكَ - لِي -فَأَنْكَحَنِي ، وَقَالَ لِمَحْمِيَةً : أَصْدِقَ عَنْهُمَا مِنَ الْخُمُسِ كَذَا وَكَذَا .

### بابُ الأُمْرِ بِإِخْرَاجِ زَكَاةِ الْفِطْرِ قَبْلَ الصَّلاةِ

١٨٩ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلاة .

#### باب الْحَثِّ عَلَى الصَّدَقَة

١٩٠ - عَنْ جَرير رَهِ قَالَ : كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّه ﷺ فِي صَدْرِ النَّهَارِ . قَالَ: فَجَاءَهُ قَوْمٌ حُفَاةً، عُرَاةً ، مُجْتَابِي النِّمَارِ ، أَو الْعَبَاء ، مُتَقَلِّدي السُّيوف، عَامَّتُهُمْ مِنْ مُضَرَ ، بَلْ كُلُّهُمْ مِنْ مُضَرَ . فَتَمَعَّرَ وَحْهُ رَسُولِ اللَّه ﷺ لِمَا رَأَى بِهِمْ مِنَ الْفَاقَةِ ، فَدَخَلَ ثُمَّ خَرَجَ ، فَأَمَرَ بِلالاً فَأَذَّنَ وَأَقَامَ فَصَلَّى - وفي رواية: الظَّهْرِ - وفي رواية : ثُمَّ صَعِدَ مِنْبَرًا صَغِيرًا، فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ فِي كِتَابِهِ... - ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمِ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسِ وَاحِدَةٍ ﴾ ، إِلَى آخِرِ الآيَةِ ﴿ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقَيبًا ﴾ وَالآيَةَ الَّتِي فِي الْحَشْرِ ﴿ اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لَغَد وَاتَّقُوا اللَّهَ ﴾ ، تَصَدَّقَ رَجُلٌ مِنْ دِينَارِهِ، مِنْ دِرْهَمِه، مِنْ ثَوْبِهِ ، مِنْ صَاعِ بُرِّه ، مِنْ صَاعِ تَمْرِهِ حَتَّى قَالَ : وَلَوْ بِشُقِّ تَمْرَةً . - وَفِي رَوَايَةً : فَأَبْطَؤُوا عَنْهُ حَتَّى رُؤي ذَلِكَ فِي وَجْهِهِ - قَالَ : فَحَاءَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ بِصُرَّةٍ كَادَتْ كَفُّهُ تَعْجِزُ عَنْهَا، بَلْ قَدْ عَجَزَتْ ، ثُمَّ تَتَابَعَ النَّاسُ ، حَتَّى رَأَيْتُ كَوْمَيْنِ مِنْ طَعَامٍ وَثِيَابٍ ، حَتَّى رَأَيْتُ وَحْهَ رَسُولِ اللَّهِ عِلَيْ يَتَهَلَّلُ كَأَنَّهُ مُذْهَبَةً . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهُ عِلى : هَنْ سَنَّ في الإسلام سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا ، وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ ، مِنْ غَيْر أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجُورِهِمْ شَيْءٌ ، وَمَنْ سَنَّ فِي الإسْلامِ سُنَّةً سَيِّئَةً ، كَانَ عَلَيْه وِزْرُهَا ، وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مَنْ أَوْزَارِهِمْ

#### باب الصَّدَقَة قَبْلَ أَنْ لا تُقْبَلَ

١٩١ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ : تَقِيءُ الأَرْضُ أَفْلاذَ كَبِدِهَا أَمْثَالَ الأَسْطُوانِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ ، فَيَجِيءُ الْقَاتِلُ فَيَقُولُ :

فِي هَذَا قَتَلْتُ ، وَيَجِيءُ الْقَاطِعُ فَيَقُولُ : فِي هَذَا قَطَعْتُ رَحِمي ، وَيَجِيءُ السَّارِقُ فَيَقُولُ : فِي هَذَا قُطِعَتْ يَدِي ، ثُمَّ يَدَعُونَهُ فَلا يَأْخُذُونَ مَنْهُ شَيْئًا .

#### باب الصَّدَقَةِ فِي الْمُسَاكِينِ

١٩٢ - وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ : بَيْنَا رَجُلّ بِفَلاة مِنَ الأَرْضِ ، فَسَمِعَ صَوْتًا فِي سَحَابَة : اسْقِ حَدِيقَةَ فُلان ، فَتَنَحَّى ذَلِكَ السَّحَابُ فَأَفْرَغَ مَاءَهُ فِي حَرَّة ، فَإِذَا شَرْجَةٌ مِنْ تَلْكَ الشِّرَاجِ قَد اسْتَوْعَبَتْ ذَلِكَ الْمَاءَ كُلَّهُ ، فَي حَدِيقَته يُحَوَّلُ الْمَاءَ بِمسْحَاته. فَقَالَ لَهُ: يَا فَتَبَعَ الْمُاءَ ، فَإِذَا رَجُلَّ قَائِمٌ فِي حَدِيقَته يُحَوَّلُ الْمَاءَ بِمسْحَاته. فَقَالَ لَهُ: يَا عَبْدَ اللّهِ مَا اسْمُكَ ؟ قَالَ : فُلانٌ ، للاسم الّذي سَمِعَ فِي السَّحَابة. فَقَالَ لَهُ: يَا عَبْدَ اللّهِ لَمَ تَسْأَلُنِي عَنِ اسْمِي ؟ فَقَالَ : إِنِّي سَمِعْتُ صَوْتًا فِي لَهُ: يَا عَبْدَ اللّهِ لَمَ تَسْأَلُنِي عَنِ اسْمِي ؟ فَقَالَ : إِنِّي سَمِعْتُ صَوْتًا فِي السَّحَابِ النَّذِي هَذَا مَاوُهُ يَقُولُ : اسْقِ حَديقَة فُلان ، لاسْمَكَ ، فَمَا تَصْتَعُ فِي السَّحَابِ النَّذِي هَذَا مَاوُهُ يَقُولُ : اسْقِ حَديقَة فُلان ، لاسْمَك ، فَمَا تَصْتَعُ فِي السَّحَابِ النَّذِي هَذَا مَاوُهُ يَقُولُ : اسْقِ حَديقَة فُلان ، لاسْمَك ، فَمَا تَصْتَعُ فِي السَّعِلَ وُلِكُ أَنَا وَعِيَالِي ثُلُثًا ، وَأَرُدُ فِيهَا ثُلُغُهُ . وفي رواية : وَأَجْعَلُ ثُلُثُهُ فِي الْمَسَاكِينِ ، وَالسَّائِلِينَ ، وَابْنِ السَّبِيلِ .

### باب مَنْ جَمَعَ الصَّدَقَةَ وَأَعْمَالَ الْبِرِّ

١٩٣ - وَعَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ : مَنْ أَصَبَحَ مِنْكُمُ الْيُومَ صَائِمًا؟ قَالَ أَبُو بَكْرٍ : أَنَا . قَالَ : فَمَنْ تَبِعَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ جَنَازَةً ؟ قَالَ أَبُوبَكْرٍ : أَنَا . قَالَ : فَمَنْ أَطْعَمَ مِنْكُمُ الْيُومَ مِسْكِينًا ؟ قَالَ أَبُو بَكْرٍ : أَنَا. قَالَ : فَمَنْ عَادَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ مِسْكِينًا ؟ قَالَ أَبُو بَكْرٍ : أَنَا . فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ : مَا اجْتَمَعْنَ فِي امْرِي إلا دَخَلَ الْجَنَّةَ .

### باب بَيَانِ أَنَّ اسْمَ الصَّدَقَةِ يَقَعُ عَلَى كُلِّ نَوْعٍ مِنَ الْمَعْرُوفِ

١٩٤ - عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : إِنَّهُ خُلِقَ كُلُّ إِنْسَانَ مِنْ بَنِي آدَمَ عَلَى سِتِّينَ وَثَلَاثِ مِائَة مَفْصِلُ ، فَمَنْ كَبَّرَ اللَّهَ ، وَحَمِدَ اللَّهَ ، وَمَدَ اللَّهَ ، وَمَدَّا عَنْ طَرِيقِ النَّاسِ ، وَهَلْلَ اللَّهَ ، وَسَبَّحَ اللَّهَ ، وَاسْتَغْفَرَ اللَّهَ ، وَعَزَلَ حَجَرًا عَنْ طَرِيقِ النَّاسِ ، وَأَهَرَ بِمَعْرُوف ، أَوْ نَهَى عَنْ مُنْكَرٍ ، أَوْ شَوْكَةً ، أَوْ عَظْمًا عَنْ طَرِيقِ النَّاسِ ، وَأَهَرَ بِمَعْرُوف ، أَوْ نَهَى عَنْ مُنْكَرٍ ، عَدَدَ تَلْكَ السَّتِينَ وَالثَّلَاثِ مَا ثَلَة السَّلَامَى ، فَإِنَّهُ يَمْشِي يَوْمَئِذ وَقَدْ زَحْزَحَ نَفْسَهُ عَنِ النَّارِ . وَرُبَّمَا قَالَ : يُمْسِي .

#### بِيابِ مَا أَنْفَقَ الْعَبْدُ مِنْ مَالٍ مَوْلاهُ

١٩٥ - عَنْ عُمَيْرِ مَوْلَى آبِي اللَّحْمِ قَالَ: أَمَرِنِي مَوْلايَ أَنْ أُقَدِّدَ لَحْمًا، فَحَاءَنِي مِسْكِينٌ فَأَطْعَمْتُهُ مِنْهُ ، فَعَلمَ بِذَلكَ فَضَرَبَنِي ، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَحَاءَنِي مِسْكِينٌ فَأَطْعَمْتُهُ مِنْهُ ، فَعَلمَ بِذَلكَ فَضَرَبَتِهُ ؟ فَقَالَ : يُعْطِي طَعَامِي بِغَيْرِ أَنْ فَذَكَرْتُ ذَلكَ لَهُ ، فَدَعَاهُ فَقَالَ : لِمَ ضَرَبْتَهُ ؟ فَقَالَ : يُعْطِي طَعَامِي بِغَيْرِ أَنْ آمُرَهُ . فَقَالَ : الأَجْرُ بَيْنَكُمَا .

#### باب الْكَفَافِ وَالْقَنَاعَة

١٩٦ - عَنِ ابْنِ عَمْرُو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : قَدْ أَفْلَحَ مَنْ أَسْلَمَ ، وَرُزِقَ كَفَافًا ، وَقَنْعَهُ اللَّهُ بِمَا آتَاهُ .

#### باب النَّهْي عَنِ الإِنْحَافِ فِي الْمَسْأَلَةِ

١٩٧ - عَنْ مُعَاوِيَةً ﴿ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: لا تُلْحِفُوا فِي الْمَسْأَلَةِ ، فَوَاللّه لا يَسْأَلُنِي أَحَدٌ مِنْكُمْ شَيْئًا ، فَتُخْرِجَ لَهُ مَسْأَلَتُهُ مِنِّي شَيْئًا، وَأَنَا لَهُ كَارِةً ، فَيُبَارِكَ لَهُ فِيمَا أَعْطَيْتُهُ .

#### بابِكَرَاهَةِ الْمَسْأَلَةِ للنَّاسِ

مَانَيَةً أَوْ سَبْعَةً ، فَقَالَ : أَلا تُبَايِعُونَ رَسُولَ اللّه ؟ وَكُنَّا حَدَيثَ عَهْدَ بَبِيْعَة ، فَقَالَ : أَلا تُبَايِعُونَ رَسُولَ اللّه ؟ وَكُنَّا حَديثَ عَهْدَ بَبِيْعَة ، فَقَالَ : أَلا تُبَايِعُونَ رَسُولَ اللّه ؟ وَكُنَّا حَديثَ عَهْدَ بَبِيْعَة ، فَقَالَ : أَلا تُبَايِعُونَ رَسُولَ اللّه ؟ قَالَ : فَدُ بَايَعْنَاكَ يَا رَسُولَ اللّه . ثُمَّ قَالَ : أَلا تُبَايِعُونَ رَسُولَ اللّه ؟ قَالَ : فَبَسَطْنَا أَيْديَنَا وَقُلْنَا : قَدْ بَايَعْنَاكَ يَا رَسُولَ اللّه ، فَعَلامَ نَبَايِعُونَ رَسُولَ اللّه ؟ قَالَ : عَلَى أَنْ تَعْبُدُوا اللّه وَقُلْنَا : قَدْ بَايَعْنَاكَ يَا رَسُولَ اللّه ، فَعَلامَ نَبَايِعُكَ ؟ قَالَ : عَلَى أَنْ تَعْبُدُوا اللّه وَلا تُشْور كُوا بِهِ شَيْئًا ، وَالصَّلُوا النَّاسَ وَتُطيعُوا ، وَلا تَسْأَلُوا النَّاسَ وَلا تُسْأَلُوا النَّاسَ شَوْطُ أَحَدِهِمْ فَمَا يَسْأَلُوا النَّاسَ شَيْئًا . فَلَقَدْ رَأَيْتُ بَعْضَ أُولَئِكَ النَّفَرِ يَسْقُطُ سَوْطُ أَحَدِهِمْ فَمَا يَسْأَلُ أَحَدًا يُنَاوِلُهُ إِيّاهُ .

١٩٩ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ سَأَلَ النَّاسَ أَمْوَالَهُمْ تَكُنُّوا . أَمْوَالَهُمْ تَكُنُّوا .

### بِابِ مَنْ تَحِلُّ لَهُ الْمُسْأَلَةُ

رَسُولَ اللّه عَلَيْ أَسْأَلُهُ فِيهَا ، فَقَالَ : أَقَمْ حَتَّى تَأْتِينَا الصَّدَقَةُ فَتَأْمُو لَكَ بِهَا. وَسُولَ اللّه عَلَيْ أَسْأَلُهُ فِيهَا ، فَقَالَ : أَقَمْ حَتَّى تَأْتِينَا الصَّدَقَةُ فَتَأْمُو لَكَ بِهَا. قَالَ : ثُمَّ قَالَ : يَا قَبِيصَةُ إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ إِلاَ لأَحَد ثَلاثَة : رَجُل تَحَمَّلَ عَمَالَةً، فَحَلَّت لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَهَا ثُمَّ يُمْسِكُ ، وَرَجُلَّ أَصَابَتْهُ جَائِحةً اجْتَاحَت مَالَهُ ، فَحَلَّت لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قَوَامًا مِنْ عَيْشٍ ، وَرَجُلَّ اصَابَتْهُ فَاقَةً ، حَتَّى يَقُومَ نَلائَةً مِنْ ذَوِي الْحِجَا مِنْ قَوْمِه : لَقَدْ أَصَابَتْ فُلائا أَصَابَتْهُ فَاقَةً ، حَتَّى يَقُومَ نَلائَةً مِنْ ذَوِي الْحِجَا مِنْ قَوْمِه : لَقَدْ أَصَابَتْ فُلائا فَقَةً ، فَحَلَّت لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قَوَامًا مِنْ عَيْشٍ ، فَمَا سَوَاهُنَّ مِنَ فَاقَةً ، فَحَلَّت لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قَوَامًا مِنْ عَيْشٍ ، فَمَا سَواهُنَّ مِنَ الْمَسْأَلَة يَا قَبِيصَةً ، شَحْتًا يَأْكُلُهَا صَاحِبُهَا سُحْتًا .

# كِتَابُ الصِّيامِ

### باب بَيَانِ أَنَّه لا اعْتِبَارَ بِكِبَرِ الْهِلالِ وَصِغَرِهِ

٢٠١ - عَنْ أَبِي الْبَحْتَرِيِّ قَالَ: لَقِينَا ابْنَ عَبَّاسِ فَقُلْنَا: إِنَّا رَأَيْنَا الْهِلالَ، فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: هُوَ ابْنُ ثَلاث ، وَقَالَ بَعْضُهم: ابْنُ لَيْلَتَيْنِ . فَقَالَ: أِيَّ لَيْلَة رَأَيْتُمُوهُ ؟ فَقُلْنَا: لَيْلَة كَذَا وَكَذَا . فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ: إِنَّ اللَّهُ مَدَّهُ لِلرُّوْيَة ، فَهُوَ لِليَّلَة رَأَيْتُمُوهُ .

### باب بَيَانِ أَنَّ لِكُلِّ بَلَدِ رُؤْيَتُهُمْ

٢٠٢ عَنْ كُرَيْبِ أَنَّ أُمَّ الْفَصْلِ بَعَنَتُهُ إِلَى مُعَاوِيَةً وَ الشَّامِ . فَقَضَيْتُ حَاجَتَهَا، وَاسْتُهِلَّ عَلَيَّ رَمَضَانُ وَأَنَا بِالشَّامِ ، فَرَأَيْتُ الْهِلالَ لَيْلَةَ الْجُمُعَة ، ثُمَّ قَدَمْتُ الْمَدينَةَ فِي آخِرِ الشَّهْرِ ، فَسَأَلَنِي ابْنُ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، فَقَالَ : قَدَمْتُ الْمَدينَةَ فِي آخِرِ الشَّهْرِ ، فَسَأَلَنِي ابْنُ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، فَقَالَ : مَتَى رَأَيْتُهُ الْهُلِللَ ؟ فَقُلْتُ ؛ وَقَلْتُ ؛ فَقُلْتُ ؛ فَقُلْتُ ؛ فَقُلْتُ ؛ فَقُلْتُ ، وَصَامُوا وَصَامَ مُعَاوِيَةً . فَقَالَ : لَكِنَّا رَأَيْنَاهُ لَيْلَةَ السَّبْتِ ، فَلَا نَزَالُ نَصُومُ حَتَّى نُكُمِلَ ثَلاثِينَ أَوْ نَرَاهُ . فَقُلْتُ : أَوَ لا تَكْتَفِي بِرُوْيَةِ فَلا نَزَالُ نَصُومُ حَتَّى نُكُمِلَ ثَلاثِينَ أَوْ نَرَاهُ . فَقُلْتُ : أَوَ لا تَكْتَفِي بِرُوْيَةِ مُعَاوِيَةَ وَصِيَامِه ؟ فَقَالَ : لا ، هَكَذَا أَمَرَنَا رَسُولُ اللّه عَلَيْ .

### باب أُجْرِ الْمُفْطِرِ فِي السَّفَرِ إِذَا تَوَّلَى الْعَمَلَ

٢٠٣ عَنْ أَبِي سَعِيد ﷺ قَالَ : سَافَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَى مَكَةَ وَنَحْنُ صِيَامٌ . قَالَ : فَنَزَلْنَا مَنْزِلاً ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ : إِنَّكُمْ قَدْ دَنُوثُهُمْ مِنْ عَدُورُكُمْ ، وَالْفِطْوُ أَقْوَى لَكُمْ . فَكَانَتْ رُخْصَةً ، فَمِنَّا مَنْ صَامَ ، وَمِنَّا مَنْ أَفْوَى عَدُورُكُمْ ، وَالْفِطْوُ أَقْوَى أَنْ أَنْ أَنْنَا مَنْزِلاً آخَرَ فَقَالَ : إِلَّكُمْ مُصَبِّحُو عَدُورًكُمْ ، وَالْفِطْوُ أَقْوَى

لَكُمْ ، فَأَفْطِرُوا . وَكَانَتْ عَزْمَةً ، فَأَفْطَرْنَا . ثُمَّ قَالَ : لَقَدْ رَأَيْتَنَا نَصُومُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بَعْدَ ذَلِكَ فِي السَّفَرِ .

#### باب : أَيُّ يَوْمٍ يُصَامُ فِي عَاشُورَاءَ ؟

٢٠٤ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ الأَعْرَجِ قَالَ : انْتَهَيْتُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَهُوَ مُتُوسِّدٌ رِدَاءَهُ فِي زَمْزَمَ ، فَقُلْتُ لَهُ: أَخْبِرْنِي عَنْ صَوْمٍ عَاشُورَاءَ . فَقَالَ : إِذَا رَأَيْتَ هِلالَ الْمُحَرَّمِ فَاعْدُدْ ، وَأَصْبِحْ يَوْمَ التَّاسِعِ صَائِمًا . قُلْتُ : هَكَذَا كَانَ رَسُولُ اللَّه ﷺ يَصُومُهُ ؟ قَالَ : نَعَمْ .

### بِابِ اسْتِحْبَابَ صَوْمِ سِتَّةِ أَيَّامٍ مِنْ شَوَّالٍ

٥٠٠- عَنْ أَبِي أَيُّوبَ فَهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَثْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شُوَّالٍ ، كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ.

#### باب صَوْمِ عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ

٢٠٦ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ
 صَائِمًا فِي الْعَشْرِ قَطُّ .

#### باب اسْتِحْبَابِ صِيَامِ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرِ وَصِيَامٍ يَوْمٍ عَرَفَةَ

7٠٧ عَنْ أَبِي قَتَادَةً ﴿ قَالَ : أَتَى رَجُلٌ النَّبِيَ ۚ عَلَىٰ فَقَالَ: كَيْفَ تَصُومُ؟ فَغَضِبَ رَسُولُ اللَّه ﷺ فَلَمَّا رَأَى عُمَرُ ﴿ فَهُ غَضَبَهُ قَالَ : رَضِينَا بِاللَّه رَبًّا ، وَبِالإِسْلامِ دِينًا ، وَبِمُحَمَّد نَبِيًّا . - وفي رواية : وَبَيْعَتنا بَيْعَةً - نَعُوذُ بِرَبًّا ، وَبِالإِسْلامِ دِينًا ، وَبَمُحَمَّد نَبِيًّا . - وفي رواية : وَبَيْعَتنا بَيْعَةً - نَعُوذُ بِاللّهِ مِنْ غَضَبِ اللّهِ وَغَضَبُ رَسُولُهِ . فَحَعَلَ عُمَرُ ﴿ فَهُ يُودَّدُ هَذَا الْكَلامَ حَتَّى بِاللّهِ مِنْ غَضَبُهُ . فَقَالَ عُمَرُ : يَا رَسُولُ اللّهِ ! كَيْفَ بِمَنْ يَصُومُ الدَّهْرَ كُلّهُ ؟ مَنَ غَضَبُهُ . فَقَالَ عُمَرُ : يَا رَسُولُ اللّهِ ! كَيْفَ بِمَنْ يَصُومُ الدَّهْرَ كُلّهُ ؟ قَالَ : لا صَامَ وَلا أَفْطَرَ . قَالَ : كَيْفَ مَنْ يَصُومُ يَوْمَيْنِ وَيُفْطِرُ يَوْمًا ؟ قَالَ : كَيْفَ مَنْ يَصُومُ يَوْمَيْنِ وَيُفْطِرُ يَوْمًا ؟ قَالَ : وَيُفَا

وَيُطِيقُ ذَلِكَ أَحَدٌ؟ - وفي رواية: لَيْتَ أَنَّ اللّه قَوَّانَا لذلكَ - قَالَ: كَيْفَ مَنْ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا ؟ قَالَ : ذَاكَ صَوْمُ دَاوُدَ عَلَيْهِ اَلسَّلام . قَالَ : كَيْفَ مَنْ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمَيْنِ ؟ قَالَ : وَدِذْتُ أَنِّي طُوقْتُ ذَلِكَ . ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

٢٠٨ - عَنْ مُعَاذَة الْعَدَوِيَّة أَنَّهَا سَأَلَتْ عَائِشَةَ : أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَصُومُ مِنْ كُلِّ شَهْرِ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ ؟ قَالَتْ : نَعَمْ . فَقُلْتُ لَهَا : مِنْ أَيِّ أَيَامٍ السَّهْرِ يَصُومُ .

### باب جَوَازِ صَوْمِ النَّافِلَةِ مِنَ النَّهَارِ قَبْلَ الزُّوَالِ

٢٠٩ - وَعَنْهَا قَالَتْ: دَحَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ فَقَالَ: هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ ؟ فَقُلْنَا: لا . قَالَ: فَإِلِنِي إِذَنْ صَائِمٌ . ثُمَّ أَتَانَا يَوْمًا آخَرَ فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَهْدِيَ لَنَا حَيْسٌ. فَقَالَ: أَرِينِيهِ ، فَلَقَدْ أَصْبَحْتُ صَائِمًا . فَأَكَلَ . رَسُولَ اللَّهِ أَهْدِيَ لَنَا حَيْسٌ. فَقَالَ: أَرِينِيهِ ، فَلَقَدْ أَصْبَحْتُ صَائِمًا . فَأَكَلَ .

## كتَابُ الاعْتكَاف

### بِابِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ ، وَبَيَانِ مَحَلِّهَا وَأَرْجَى أَوْقَاتٍ طَلَبِهَا

أَخَاكَ ابْنَ مَسْعُود يَقُولُ : مَنْ يَقُمِ الْحَوْلَ يُصِبْ لَيْلَةَ الْقَدْرِ . فَقَالَ : إِنَّ اللَّهُ ! أَرَادَ أَنْ لا يَتَكَلَ النَّاسُ ، أَمَا إِنَّهُ قَدْ عَلَمَ أَنَّهَا فِي رَمَضَانَ، وَأَنَّهَا فِي اللَّهُ ! أَرَادَ أَنْ لا يَتَكَلَ النَّاسُ ، أَمَا إِنَّهُ قَدْ عَلَمَ أَنَّهَا فِي رَمَضَانَ، وَأَنَّهَا فِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلْمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلْمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ سَبْعِ وَعِشْرِينَ . ثُمَّ حَلَفَ لا يَسْتَشْنِي أَنَّهَا لَيْلَةُ سَبْعِ وَعِشْرِينَ . ثُمَّ حَلَفَ لا يَسْتَشْنِي أَنَّهَا لَيْلَةُ سَبْعِ وَعِشْرِينَ . ثُمَّ حَلَفَ لا يَسْتَشْنِي أَنَّهَا لَيْلَةُ سَبْعِ وَعِشْرِينَ . ثُمَّ حَلَفَ لا يَسْتَشْنِي أَنَهَا لَيْلَةُ سَبْعِ وَعِشْرِينَ . فَقُلْتُ : بِالْعَلامَةِ اللّهِ وَعَشْرِينَ . فَقُلْتُ : بِالْعَلامَةِ اللّهِ عَلْمُ اللّه عَلَيْ أَنْهَا تَطْلُعُ يَوْمَئِذَ لا شُعَاعَ لَهَا .

٢١١ – عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ : تَذَاكَرْنَا لَيْلَةَ الْقَدْرِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ : أَيُكُمْ يَذْكُو جِينَ طَلَعَ الْقَمَرُ . وَهُوَ مِثْلُ شِقِّ جَفْنَةٍ ؟

### كتَابُ الحج

### باب: فِي فَضْلِ يَوْمِ عَرَفَةَ

٢١٢ – عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَا مِنْ يَوْمٍ أَكْثُوَ مِنْ أَنْ يُعْتِقَ اللَّهُ فِيهِ عَبْدًا مِنَ النَّارِ مِنْ يَوْمٍ عَرَفَةَ ، وَإِلَّهُ لَيَدَّتُو ، ثُمَّ يُبَاهِي بِهِمُ الْمَلاتِكَةَ فَيَقُولُ : مَا أَرَادَ هَؤُلاءِ ؟

### باب مَا يَقُولُ إِذَا رَكِبَ إِنَى سَفَرِ الْحَجِّ وَغَيْرِهِ

حَارِحًا إِلَى سَفَرٍ ، كَبَرَ ثَلاثًا ثُمَّ قَالَ : ﴿ سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كَانَ اللهِ عَلَى سَخَرَ اللهِ عَلَى سَخَرَ اللهِ عَلَى اللهُمَّ إِلَّا لَسَالُكَ فِي سَفَرِنَا هَذَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ . وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ ﴾ اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ فِي سَفَرِنَا هَذَا وَاطُو الْبِرَّ وَالتَّقُوكَ ، وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضَى ، اللَّهُمَّ هَوَّنْ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هَذَا وَاطُو عَنَّا بُعْدَهُ ، اللَّهُمَّ أَلْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ وَالْحَلِيفَةُ فِي الأَهْلِ ، اللَّهُمَّ إِنِّي عَنَاء السَّفَرِ ، وَكَآبَةِ الْمُنْظَرِ، وَسُوءَ الْمُنْقَلَبِ فِي الْمَالِ وَالْأَهْلِ . وَإِذَا رَحَعَ قَالَهُنَّ .

وفي حديث عَبْدِ اللّهِ ابْنِ سَرْحِسَ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ إِذَا سَافَرَ يَتَعَوَّذُ مِنْ الْحَوْرِ بَعْدَ الْكَوْرِ ، وَدَعْوَةٍ الْمَظْلُومِ .

### باب صِحَّةِ حَجَّ الصَّبِيِّ

١٤٤ – عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، لَقِيَ رَكْبًا بِالرَّوْحَاءِ فَقَالَ : مَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، لَقِيَ رَكْبًا بِالرَّوْحَاءِ فَقَالَ : مَنِ النَّبِيِّ اللَّهِ عَالَى: رَسُولُ اللَّهِ فَرَفَعَتْ إِلَيْهِ الْقَوْمُ ؟ قَالُوا : مَنْ أَنْتَ ؟ قَالَ: رَسُولُ اللَّهِ فَرَفَعَتْ إِلَيْهِ النَّهِ مَنْ اللَّهِ اللَّهِ فَرَفَعَتْ إِلَيْهِ النَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

### باب مَنْ قَالَ بِجَوَازِ الأَنْسَاكِ الثَّلاثَة

حن أبي هُرَيْرَةَ فَ اللَّهِ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيٌّ قَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَده، لَيُهلَّنَ ابْنُ مَرْيَمَ بِفَحِ الرَّوْحَاء، حَاجًا أَوْ مُعْتَمِرًا أَوْ لَيَثْنِيَنَّهُمَا .

#### باب جَوَازِ مُدَاوَاةِ الْمُحْرِمِ عَيْنَيْهِ

٢١٦ - عَنْ عُثْمَانَ ﴿ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي الرَّجُلِ إِذَا اشْتَكَى عَيْنَيْهِ وَهُوَ مُحْرِمٌ ، ضَمَّدَهُمَا بِالصَّبِرِ . وفي رواية : عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ فَعَلَ ذَلِكَ .

#### باب استحباب طَوَاف الْقُدُوم

٢١٧ – عَنْ وَبَرَةَ قَالَ : كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ ، فَحَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: أَيصُلُحُ لِي أَنْ أَطُوفَ بِالْبَيْتِ قَبْلَ أَنْ آتِيَ الْمَوْقِفَ ؟ فَقَالَ: نَعَمْ. فَقَالَ: فَإِنَّ الْمَوْقِفَ ؟ فَقَالَ: نَعَمْ. فَقَالَ: فَإِنَّ ابْنَ عَبَّاسِ يَقُولُ: لا تَطُف بِالْبَيْتِ حَتَّى تَأْتِيَ الْمَوْقِفَ . فَقَالَ : قَدْ حَجَّ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ أَحَقُ أَنْ الْمَوْقِفَ، فَبِقَوْلِ رَسُولِ اللّهِ عَلَيْ أَحَقُ أَنْ الْمَوْقِفَ، فَبِقُولِ رَسُولِ اللّهِ عَلَيْ أَحَقُ أَنْ تَأْخُذَ أَوْ بِقَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ إِنْ كُنْتَ صَادِقًا ؟ .

#### باب حَجَّةِ النَّبِيِّ ﷺ

مَكُ تَسْعُ سَيْنَ لَمْ يَحُجَّ ، ثُمَّ أَذْنَ فِي النَّاسِ فِي الْعَاشِرَةِ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَكَثَ تِسْعُ سَيْنَ لَمْ يَحُجَّ ، ثُمَّ أَذْنَ فِي النَّاسِ فِي الْعَاشِرَةِ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، وَيَعْمَلَ مِثْلَ عَمَلِهِ ، الْمَدينَةَ بَشَرٌ كَثِيرٌ ، كُلُّهُمْ يَلْتَمَسُ أَنْ يَأْتُمَّ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، وَيَعْمَلَ مِثْلَ عَمَلِهِ ، فَخَرَجْنَا مَعَهُ ، خَتَّى أَتَيْنَا ذَا الْحُلَيْفَة ، فَولَدَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ مُحَمَّدَ بْنَ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكُو، فَأَرْسَلَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ : كَيْفَ أَصْنَعُ ؟ قَالَ : اغْتَسلِي ، وَاسْتُنْفِرِي بِنَوْبِ ، وَأَحْرِمِي . فَصَلَّى رَسُولُ اللَّه ﷺ فِي الْمَسْجِد، ثُمَّ رَكِبَ الْقَصْوَاءَ ، حَتَّى إِذَا اسْتَوَتْ بِهِ نَافَتَهُ عَلَى الْبَيْدَاءِ ، نَظَرْتُ إِلَى مَدِّ بَصَرِي ، يَنْنَ الْقَصْوَاءَ ، حَتَّى إِذَا اسْتَوَتْ بِهِ نَافَتَهُ عَلَى الْبَيْدَاءِ ، نَظَرْتُ إِلَى مَدِّ بَصَرِي ، يَنْنَ

يَدَيْهِ مِنْ رَاكِبِ وَمَاشٍ ، وَعَنْ يَمِينِهِ مِثْلَ ذَلِكَ ، وَعَنْ يَسَارِهِ مِثْلَ ذَلِكَ ، وَمَنْ حَلْفه مثْلَ ذَلكَ ، وَرَسُولُ اللَّه ﷺ بَيْنَ أَظْهُرِنَا ، وَعَلَيْه يَنْزِلُ الْقُرْآنُ ، وَهُوَ يَعْرِفُ تَأْوِيلَهُ ، وَمَا عَمِلَ بِهِ مِنْ شَيْءِ عَمِلْنَا بِهِ ، فَأَهَلَّ بِالتَّوْحيد ، حَتَّى إذَا أَتِيْنَا الْبَيْتِ مَعَهُ اسْتَلَمَ الرُّكْنَ ، فَرَمَلَ ثَلاثًا وَمَشَى أَرْبَعًا ، ثُمَّ نَفَذَ إِلَى مَقَام إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلام فَقَرَأً ﴿ وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلِّى ﴾ فَحَعَلَ الْمَقَامَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ . يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ : ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴾ وَ ﴿ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ﴾، ثُمَّ رَحَعَ إِلَى الرُّكْنِ فَاسْتَلَمَهُ ، ثُمَّ خَرَجَ مِنَ الْبَابِ إِلَى الصَّفَا ، فَلَمَّا دَنَا مِنَ الصَّفَا قَرَأً ﴿ إِنَّ الصَّفَا وِالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَاتِرِ اللَّه ﴾ أَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ . فَبَدَأَ بِالصَّفَا فَرَقِيَ عَلَيْهِ حَتَّى رَأَى الْبَيْتَ ، فَاسْتَقْبَلَ الْقَبْلَةَ ، فُوحَّدَ اللَّهَ وَكَبَّرَهُ وَقَالَ: لا إِلَهَ إلا اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْء قَديرٌ ، لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَحْدَهُ ، أَنْجَزَ وَعْدَهُ ، وَنُصَرَ عَبْدَهُ ، وَهَزَمَ الأَحْزَابَ وَحْدَهُ . ثُمَّ دَعَا بَيْنَ ذَلكَ، قَالَ مثلَ هَذَا ثَلاث مَرَّات ، ثُمَّ نَزَلَ إِلَى الْمَرْوَة ، حَتَّى إِذَا انْصَبَّتْ قَدَمَاهُ في بَطْن الْوَادي سَعَى ، حَتَّى إِذَا صَعَدَتًا مَشَى ، حَتَّى أَتَى الْمَرْوَةَ ، فَفَعَلَ عَلَى الْمَرْوَة كَمَا فَعَلَ عَلَى الصَّفَا ، وَقَدَمَ عَلَيٌّ مِنَ الْيَمَنِ بَبُدُنِ النَّبِيِّ عَلِيٌّ ، فَوَجَدَ فَاطِمَةَ ممَّنْ حَلَّ ، وَلَبَسَتْ ثَيَابًا صَبِيغًا ، وَاكْتَحَلَتْ ، فَأَنْكَرَ ذَلكَ عَلَيْهَا ، فَقَالَتْ : إِنَّ أَبِي أَمَرَنِي بِهَذَا . قَالَ فَكَانَ عَلَيٌّ يَقُولُ بِالْعِرَاقِ : فَذَهَبْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مُحَرِّشًا عَلَى فَاطِمَةَ للَّذي صَنَعَتْ ، مُسْتَفْتِيًا لرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فيمَا ذَكَرَتْ عَنْهُ ، فَأَخْبَرْتُهُ أَنِّي أَنْكُوْتُ ذَلِكَ عَلَيْهَا ۚ، فَقَالَ : صَلَاقَتْ صَلَاقَتْ . فَكَانَ حَمَاعَةُ الْهَدْيِ الَّذِي قَدِمَ بِهِ عَلِيٌّ مِنَ الْيَمَنِ ، وَالَّذِي أَتَى بِهِ النَّبِيُّ ﷺ مَائَةً . فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ تَوَجَّهُوا إِلَى مِنسِّى، فَأَهَلُوا بِالْحَجِّ ، وَرَكِبَ رَسُولُ اللَّه ﷺ فَصَلَّى

بَهَا الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ وَالْفَحْرَ ، ثُمَّ مَكَثَ قَليلاً حَتَّى طَلَعَت الشَّمْسُ، وَأَمَرَ بِقُبَّة مِنْ شَعَر تُضْرَبُ لَهُ بِنَمِرَةً ، فَسَارَ رَسُولُ اللَّه ﷺ وَلا تَشُكُ قُرَيْشٌ إِلاَّ أَنَّهُ وَاقَفٌ عَنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ، كَمَا كَانَتْ قُرَيْشٌ تَصْنَعُ في الْجَاهليَّة ، فَأَجَازَ رَسُولُ اللَّه ﷺ حَتَّى أَتَى عَرَفَةَ ، فَوَجَدَ الْقُبَّةَ قَدْ ضُربَتْ لَهُ بَنَمْرَةً ، فَنَزَلَ بِهَا ، حَتَّى إِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ أَمْرَ بِالْقَصْوَاءِ فَرُحلَتْ لَهُ ، فَأَتَى بَطْنَ الْوَادِي فَخَطَبَ النَّاسَ وَقَالَ : إنَّ دَمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا ، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا ، فِي بَلَدَكُمْ هَذَا. أَلاَ كُلُّ شَيْء منْ أَمْرِ الْجَاهليَّة تَحْتَ قَدَمَيَّ مَوْضُوعٌ ، وَدَمَاءُ الْجَاهليَّة مَوْضُوعَةٌ، وَإِنَّ أَوَّلَ دَم أَضَعُ منْ دَمَائنَا دَمُ ابْن رَبِيعَةَ بْن الْحَارِث ، كَانَ مُسْتَرْضعًا في بَني سَعُد، فَقَتَلَتْهُ هُذَيْلٌ ، وَرَبَا الْجَاهليَّة مَوْضُوعٌ ، وَأَوَّلُ رِبًّا أَضَعُ ، رِبَانَا رِبَا عَبَّاس بْن عَبْد الْمُطَّلب ، فَإِنَّهُ مَوْضُوعٌ كُلُّهُ . فَاتَّقُوا اللَّهَ في النِّسَاء ، فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بَأَمَانِ اللَّهِ ، وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلْمَة اللَّهِ ، وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لا يُوطئنَ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ ، فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلكَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرَّبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ ، وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ، وَقَدْ تَرَكْتُ فيكُمْ مَا لَنْ تَضلُّوا بَعْدَهُ إِن اعْتَصَمْتُمْ به : كَتَابُ اللَّه ، وَأَنْتُمْ تُسْأَلُونَ عَنِّي فَمَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ ؟ قَالُوا : نَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ بَلَّغْتَ وَأَدَّيْتَ وَنَصَحْتَ . فَقَالَ بإصبَّعه السَّبَّابَةِ يَرْفَعُهَا إِلَى السَّمَاء وَيَنْكُتُهَا إِلَى النَّاسِ: اللَّهُمَّ اشْهَدْ اللَّهُمَّ اشْهَدْ! تَلاثَ مَرَّات ، ثُمَّ أَذُنَ ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلِّي الظُّهْرَ ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلِّي الْعَصْرَ ، وَلَمْ يُصِلُّ بَيْنَهُمَا شَيْئًا ، ثُمَّ رَكب رَسُولُ اللَّه ﷺ حَتَّى أَتَى الْمَوْقَفَ ، فَحَعَلَ بَطْنَ نَاقَتِهِ الْقَصْوَاءِ إِلَى الصَّحَرَاتِ ، وَحَعَلَ حَبْلَ الْمُشَاةِ بَيْنَ يَدَيْهِ ، وَاسْتَقْبَلَ الْقَبْلَةَ، فَلَمْ يَزَلْ وَاقفًا حَتَّى غَرَبَت الشَّمْسُ ، وَذَهَبَت الصُّفْرَةُ قَليلاً حَتَّى غَابَ

الْقُرْصُ، وَأَرْدَفَ أَسَامَةَ خَلْفَهُ ، وَدَفَعَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ ، وَقَدْ شَنَقَ لِلْقَصْوَاءِ الْزَمَامَ ، حَتَّى أَتَى الْمُزْدَلِفَةَ ، فَصَلَّى الْفَحْرَ حِينَ تَبَيَّنَ لَهُ الصَّبُحُ ، بأذَان وَإِقَامَة ، ثُمَّ رَكِبَ الْقَصْوَاءَ حَتَّى أَتَى الْمُزْدَلِفَة ، وَمَلَلُهُ ، وَمَلَلُهُ ، وَوَحَدُهُ ، فَلَمْ الْفَخْرَ حِينَ تَبَيَّنَ لَهُ الصَّبُحُ ، بأذَان وَإِقَامَة ، وَكَبَّرَهُ ، وَمَلَلُهُ ، وَوَحَدُهُ ، فَلَمْ الْمَشْعَرَ الْحَرَامُ ، فَاسَتُقْبَلَ الْقَبْلَةَ ، فَدَفَعَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ ، وَأَرْدُفَ الْفَصْلُ بْنَ يَزِلُ وَاقِفًا حَتَّى أَسْفُرَ حِدًا ، فَذَفَعَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ ، وَأَرْدُفَ الْفَصْلُ بْنَ عَبْسِ ، وَكَانَ رَجُلاً حَسَنَ الشَّعْرِ أَلِيضَ وَسِيماً ، فَلَمَّا دَفَعَ رَسُولُ اللّه ﷺ يَدَهُ مَرَّتْ بِهِ ظُعُن يَحْرِينَ ، فَطَفِقَ الْفَضْلُ وَجْهَهُ إِلَى الشَّقِ الآخِرِ يَنْظُرُ ، فَحَوَّلَ مَرَّتُ بِهِ ظُعُن يَعْرِينَ ، فَطَفِقَ الْفَضْلُ وَجْهَهُ إِلَى الشَّقِ الآخِرِ يَنْظُرُ ، فَحَوَّلَ مَرَّتُ بِهِ طُعُن يَعْرِينَ ، فَطَفِقَ الْفَضْلُ وَجْهَهُ إِلَى الشَّقِ الآخِرِ يَنْظُرُ ، فَحَوَّلَ مَرَّفِلُ اللّهِ ﷺ يَدَهُ مَنَ الشَّقِ الآخِرِ عَلَى وَجْهِ الْفَضْلِ يَصْرِفُ وَجْهَهُ ، حَتَّى رَسُولُ اللّه عَلَيْ فَنَحْرَ مَا غَبَرَ، وَأَشْرَكُهُ فِي الْمَنْ مَرَقِهُ اللّهُ اللهُ عَلَيْ فَنَحْرَ مَا غَبَرَ، وَأَشْرَكُهُ فِي الْمَنْحَرِ فَنَحَرَ مَا غَبَرَ، وَأَشْرَكُهُ فِي الْمَنْحَرِ فَنَحَرَ مَا غَبَرَ، وَأَشْرَكُهُ فِي الْمَنْحَرِ فَنَحْرَ مَا غَبَرَ، وَأَشْرَكُهُ فِي الْمَنْحَرِ فَنَحَرَ مَا غَبَرَ، وَأَشْرَكُهُ فِي الْمَنْحَرِ فَنَحَرَ مَا غَبَرَ، وَأَشْرَكُهُ فِي الْمَنْ اللّهُ عَلَيْ فَنَحْرَ مَا غَبَرَ، وَأَشْرَكُهُ فَى الْمَنْ اللّهُ عَلَى الْمَنْ إِلَى الْبَيْتِ ، فَصَلّى اللهُ عَلَيْ فَافَاضَ إِلَى الْبَيْتِ ، فَصَلّى الْمَنْ مَنْ مَرَقِهَا ، ثُمَّ أَرَكُ مَنُ مُولَ اللهُ عَلَى الْفَاضَ إِلَى الْمَنْهُ اللهُ اللهُ عَلَى الْمَالَعُلُومُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى الْمَالَ اللهُ اللهُ

#### باب مَا جَاءَ أَنَّ عَرَفَةَ كُلُّهَا مَوْقِفٌ

٢١٩ - وعَنْه أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ قَالَ : ئَحَرْتُ هَاهُنَا ، وَمِنِّى كُلُّهَا مَوْقِفٌ، وَوَقَفْتُ هَاهُنَا ، وَعَرَفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ، وَوَقَفْتُ هَاهُنَا ، وَعَرَفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ، وَوَقَفْتُ هَاهُنَا ، وَجَمْعٌ كُلُّهَا مَوْقَفٌ .

### باب الرَّمْي عَلَى الرَّاحِلَةِ

٢٢٠ وَعَنْهُ ﷺ قال: رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَرْمِي عَلَى رَاحِلَتِهِ يَوْمَ النَّحْرِ
 وَيَقُولُ: لِتَأْخُذُوا مَنَاسِكَكُمْ ، فَإِنِّي لا أَدْرِي لَعَلَّي لا أَحُجُ بَعْدَ حَجَّتِي هَذِه.

#### باب بَيَانِ أَنَّ حَصَى الْجِمَارِ سَبْعٌ

الله على: الاستجْمَارُ تَوِّ ، وَالسَّعْنُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَوْوَةِ تَوِّ ، وَالطَّوَافُ تَوِّ ، وَإِذَا اسْتَجْمَرَ الْجِمَارِ تَوِّ ، وَالطَّوَافُ تَوِّ ، وَإِذَا اسْتَجْمَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَجْمَرْ بِتَوِّ .

### باب مَا يَفْعَلُ بِالْهَدْيِ إِذَا عَطَبَ فِي الطَّرِيقِ

الله عَنْ الله عَلْمُ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَلَمْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَلْمُ الله عَلَمْ عَلْمُ عَلَا الله عَلَمْ عَلَا الله عَلْمُ عَلَا الله عَلَا الله عَلْمُ عَلْمُ عَلَا الله عَلْمُ عَلَا الله عَلَمْ عَلْمُ عَلْمُ عَلَا اللهُ عَلْمُ عَلَا الله عَلَمْ عَلْمُ عَلْمُ الله عَلَمْ عَلْمُ عَلَمْ عَلَا الله عَلَمْ عَلْمُ عَلَمْ عَلَا الله عَلْمُ عَلَمْ عَلْمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَا الله عَلَمْ عَلَا اللهُ عَلْمُ عَلَا اللهُ عَلْمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمْ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَ

#### باب اسْتِحْبَابِ طَوَافِ الإِفَاضَةِ يَوْمَ النَّحْرِ

٢٢٣ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَفَاضَ يَوْمَ النَّحْرِ ، ثُمَّ رَجَعَ فَصَلِّى الظَّهْرَ بِمِنِّى .

#### بابسِقَايَةِ الحَاجّ

الْكَعْبَةِ ، فَأَتَاهُ أَعْرَابِيٍّ فَقَالَ : مَا لِي أَرَى بَنِي عَمَّكُمْ يَسْقُونَ الْعَسَلَ وَاللَّبَنَ ، وَأَنْتُمْ تَسْقُونَ النَّسِيدَ ؟ أَمِنْ حَاجَة بِكُمْ أَمْ مِنْ بُخُلٍ ؟ فَقَالَ : الْحَمْدُ لِلّه ، مَا وَأَنْتُمْ تَسْقُونَ النَّبِيدَ ؟ أَمِنْ حَاجَة بِكُمْ أَمْ مِنْ بُخُلٍ ؟ فَقَالَ : الْحَمْدُ لِلّه ، مَا وَأَنْتُمْ تَسْقُونَ النَّبِيدَ ؟ أَمِنْ حَاجَة بِكُمْ أَمْ مِنْ بُخُلٍ ؟ فَقَالَ : الْحَمْدُ لِلّه ، مَا بِنَا مِنْ حَاجَة وَلا بُخُلٍ . قَدْمَ النَّبِيُّ عَلَى رَاحِلَتِه، وَخَلْفَهُ أَسَامَةُ ، فَاسَتَسْقَى، فَأَتَيْنَاهُ بِإِنَاء مِنْ نَبِيدَ فَشَرِبَ ، وَسَقَى فَضْلَهُ أَسَامَة وَقَالَ : أَحْسَنَتُمْ وَأَجْمَلُتُمْ كَذَا فَاصَنَعُوا . فَلا نُرِيدُ تَغْيِيرَ مَا أَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّه عَلَى .

### باب النَّهْي عَنْ حَمْلِ السِّلاحِ بِمَكَّلَّا ، بِلاَ حَاجَة

٢٢٥- عَنْ حَابِرِ قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ : لا يَحِلُّ لاَّحَدَّكُمْ أَنْ يَحْمِلَ بِمَكَّةَ السَّلاحَ .

#### بابٌ فِي حَرَمِ الْمَدِينَةِ وشُجَرِهَا

٢٢٦ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْد ، أَنْ سَعْدًا رَكِبَ إِلَى قَصْرِهِ بِالْعَقِيقِ ، فَوَجَدَ عَبْدًا يَقْطَعُ شَجَرًا أَوْ يَخْبِطُهُ ، فَسَلَبَهُ ، فَلَمَّا رَجْعَ سَعْدٌ جَاءَهُ أَهْلُ الْعَبْدِ فَكَلَّمُوهُ أَنْ يَرُدَّ عَلَى غُلامِهِمْ أَوْ عَلَيْهِمْ مَا أَحَذَ مِنْ غُلامِهِمْ . فَقَالَ: مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ أَرُدَّ شَيْئًا نَفَلَنِيهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، وَأَبَى أَنْ يَرُدَّ عَلَيْهِمْ .

# كِتَابُ النِّكَاحِ

### باب : خَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالحَةُ

٢٢٧- عَنْ ابْنِ عَمْرُو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنِّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: الدُّنْيَا مَتَاعٌ، وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَوْآةُ الصَّالِحَةُ .

### باب نَدْبِ النَّظَرِ إِلَى الْمَرْأَةِ لِمَنْ يُرِيدُ تَزَوُّجَهَا

٢٢٨ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ﷺ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً مِنَ الأَنْصَارِ . فَقَالَ لَهُ النَّبِيُ ﷺ : هَلْ لَظُرْتَ إِلَيْهَا ؟ فَإِنَّ فِي عُيُونِ الأَنْصَارِ شَيْئًا. قَالَ : قَدْ نَظَرْتُ إِلَيْهَا . قَالَ : عَلَى كُمْ تَزَوَّجْتَهَا ؟ قَالَ: عَلَى أَرْبُعِ أُواق ؟! كَأَلَّمَا تَنْحَتُونَ عَلَى أَرْبُعِ أُواق ؟! كَأَلَّمَا تَنْحَتُونَ عَلَى أَرْبُعِ أُواق ؟! كَأَلَّمَا تَنْحَتُونَ الْفَضَّةَ مِنْ عُرْضِ هَذَا الْجَبَلِ ، مَا عِنْدَنَا مَا نُعْطِيكَ ، وَلَكُنْ عَسَى أَنْ نَبْعَنَكَ الْفَضَّةَ مِنْ عُرْضٍ هَذَا الْجَبَلِ ، مَا عِنْدَنَا مَا نُعْطِيكَ ، وَلَكُنْ عَسَى أَنْ نَبْعَنَكَ فِي بَعْثِ تُصِيبُ مِنْهُ . قَالَ : فَبَعَثَ بَعْثًا إِلَى بَنِي عَبْسٍ ، بَعَثَ ذَلِكَ الرَّجُلَ في مَعْث مُنه .

### بِانِ تَحْرِيمٍ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ عَامَ الْفَتْحِ ، وَبَيَانِ أَنَّهُ آخِرُ الْأَمْرَيْنِ

٢٢٩ عَنْ سَبْرَةَ الْحُهِنِيِّ أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ - وفي رواية : عَامَ الْفَتْحِ ، فَأَذِنَ لَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ في مُتْعَة النَّسَاءِ - - وفي رواية : قَائِمًا بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْبَابِ - فَقَالَ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي قَدْ كُنْتُ أَذِنْتُ لَكُمْ فِي الاسْتَمْتَاعِ مِنَ النَّسَاءِ ، وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ ذَلِكَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَة ، فَمَنْ كَانَ عَنْدَهُ مَنْهُنَّ شَيْءً . فَمَنْ كَانَ عَنْدَهُ مَنْهُنَّ شَيْءً .

٢٣٠ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزِّبَيْرِ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزَّبَيْرِ قَامَ بِمَكَّةَ فَقَالَ : إِنَّ السَّا أَعْمَى اللَّهُ قُلُوبَهُمْ ، يُفْتُونَ بِالْمُتْعَةِ - يُعَرِّضُ لَاسًا أَعْمَى اللَّهُ قُلُوبَهُمْ ، يُفْتُونَ بِالْمُتْعَةِ - يُعَرِّضُ بِرَجُلٍ - فَنَادَاهُ فَقَالَ : إِنَّكَ لَجِلْفَ جَاف ، فَلَعَمْرِي ! لَقَدْ كَانَتِ الْمُتْعَةُ تُفْعَلُ بِرَجُلٍ - فَقَالَ لَهُ ابْنُ الزَّبَيْرِ: فَجَرِّبْ عَلْى عَهْدِ إِمَامِ الْمُتَقِينَ - يُرِيدُ رَسُولَ اللَّهُ عَلِيْ - . فَقَالَ لَهُ ابْنُ الزَّبَيْرِ: فَجَرِّبْ بِنَفْسِكَ ، فَوَاللَّهِ لَئِنْ فَعَلْتَهَا لأَرْجُمَنَّكَ بِأَخْجَارِكَ .

### باب تَعْرِيمِ نِكَاحِ الْمُعْرِمِ وَخِطْبَتِهِ

٢٣١ - عَنْ عُثْمَانَ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : لا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلا يُنْكَحُ وَلا يَخْطُبُ .

#### باب الصَّدَاق

٢٣٢ - عَنْ أَبِي سَلَمَةً قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةً : كَمْ كَانَ صَدَاقُ رَسُولِ اللّهِ عَلَىٰ ؟ قَالَتْ : كَانَ صَدَاقُهُ لأَزْوَاحِهِ ثِنْتَيْ عَشْرَةً أُوقِيَّةً وَنَشًّا . قَالَتْ : أَتَدْرِي عَلَىٰ ؟ قَالَ : قُلْتُ : لا. قَالَتْ: يَضْفُ أُوقِيَّةٍ ، فَتَلْكَ حَمْسُمائَة دِرْهَمٍ .

## باب اسْتِحْبَابِ التَّزَوُّجِ وَالتَّرْوِيحِ فِي شُوَّالِ

٢٣٣- وَعَنْهَا قَالَتْ : تَزَوَّحَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي شَوَّال، وَبَنَى بِي فِي شَوَّال ، وَبَنَى بِي فِي شَوَّال ، فَأَيُّ نِسَاءِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كَانَ أَحْظَى عِنْدُهُ مِتِّي ؟ قَالَ : وَكَانَتْ عَائِشَةُ تَسْتَحِبُ أَنْ تُدْخِلَ نِسَاءَهَا فِي شَوَّالٍ .

#### باب تَحْرِيمِ إِفْشَاءِ سِرَّ الْمَرْأَةِ

النَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ الرَّجُلَ يُفْضِي إِلَى الْمُوَأَتِهِ، وَتُفْضِي إِلَيْهِ ، النَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ الرَّجُلَ يُفْضِي إِلَى الْمُوَأَتِهِ، وَتُفْضِي إِلَيْهِ ، ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا . وفي رواية : إِنَّ مِنْ أَعْظَمِ الْأَمَانَةِ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الرَّجُلَ . . . .

### باب جَوَازِ الْغِيلَةِ وَهِيَ وَطْءُ الْمُرْضِع

حَنْ جُدَامَةَ قَالَتْ : حَضَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي أُنَاسِ وَهُوَ يَقُولُ: لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَنْهَى عَنِ الْغيلَةِ ، فَنَظَرْتُ فِي الرُّومِ وَفَارِسَ ، فَإِذَا هُمْ يُغِيلُونَ أَوْلادَهُمْ ، فَلا يَضُرُّ أَوْلادَهُمْ ذَلِكَ شَيْئًا . ثُمَّ سَأَلُوهُ عَنِ الْعَزْلِ، فَقَالَ : ذَلِكَ الْوَأْدُ الْخَفَيُّ .

### باب تَعْرِيمِ وَطْءِ الْحَامِلِ الْمَسْبِيَّةِ

٢٣٦ - عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ ﷺ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ أَتِيَ بِامْرَأَةَ مُجِحٍّ عَلَى بَابِ فُسْطَاطِ فَقَالَ : لَعَلَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُلِمَّ بِهَا ؟ فَقَالُوا : نَعَمْ . فَقَالُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَ

#### باب جَوَازِوطْءِ الْمَسْبِيَّةِ بَعْدَ الاسْتِبْرَاءِ

الله ﷺ وَمَ حُنَيْنِ بَعَثَ جَيْشًا إِلَى أَوْطَاسَ ، فَلَقُوا عَدُوًّا فَقَاتَلُوهُمْ ، فَظَهَرُوا عَلَيْهِمْ وَأَصَابُوا لَهُمْ سَبَايَا فَكَأَنَّ اللّه عَلَيْهِمْ وَأَصَابُوا لَهُمْ سَبَايَا فَكَأَنَّ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللّهِ ﷺ تَحَرَّجُوا مِنْ غِشْيَانِهِنَّ مِنْ أَحْلِ أَزْوَاجِهِنَّ مَنْ النَّسَاءِ إِلا مَا مَلَكَتْ مِنَ النَّسَاءِ إِلا مَا مَلَكَتْ مَنَ النَّسَاءِ إِلا مَا مَلَكَتْ مَنَ النَّسَاءِ إِلا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ﴾ أَيْ فَهُنَّ لَكُمْ حَلالٌ إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهُنَّ .

### بِابِ قَدْرِمَا تَسْتَحِقُّهُ الْبِكْرُ وَالثَّيِّبُ مِنْ إِقَامَةِ الزَّوْجِ عِنْدَهَا عَقِبَ الزَّفَافِ

٢٣٨ - عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمَّا تَزَوَّجَ أُمَّ سَلَمَةَ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَا وَقَالَ : إِنَّهُ لَيْسَ بِكِ عَلَى أَهْلِكِ هَوَانٌ ، إِنْ شِئْتِ سَبَعْتُ لَكِ ، وَإِنْ سَبَعْتُ لَكِ ، وَإِنْ سَبَعْتُ لَكِ سَبَعْتُ لِنسَائِي .

### بِابِ نَدْبِ مَنْ رَأَى امْرَأَةً فَوَقَعَتْ فِي نَفْسِهِ إِلَى أَنْ يَأْتِيَ امْرَأَتَهُ أَوْ . جَارِيَتَهُ فَيُوَاقِعَهَا

٣٩٩ - عَنْ جَابِرِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَأَى امْرَأَةً ، فَأَتَى امْرَأَتَهُ زَيْنَبَ ، وَهِي تَمْعَسُ مَنِينَةً لَهَا ، فَقَضَى حَاجَتَهُ ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ : إِنَّ الْمَرْأَةَ تُقْبِلُ فِي صُورَةِ شَيْطَانِ ، فَإِذَا أَبْصَرَ الْمَرْأَةَ تُقْبِلُ فِي صُورَةِ شَيْطَانِ ، فَإِذَا أَبْصَرَ أَصَدُكُمُ امْرَأَةً فَلْيَأْتَ أَهْلَهُ ؛ فَإِنَّ ذَلِكَ يَرُدُّ مَا فِي نَفْسِهِ .

#### باب الْوَصِيَّةِ بِالنِّسَاءِ

٠٤٠ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : لا يَفْرَكْ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنةً ، إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِيَ مِنْهَا آخَرَ .

# كتاب الطَّلاق

#### بِابِ مَنْ قَالَ : إِنَّ طَلاقَ الثَّلاثِ واحدَة

٢٤١ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : كَانَ الطَّلَاقُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ ، وَسَنَتَيْنِ - وفي رواية : وثلاثاً - مِنْ خلافَة عُمَرَ ، طَلَاقُ النَّلاث وَاحِدَةً ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : إِنَّ النَّاسَ قَدِ اسْتَعْجَلُوا فِي أَمْرٍ قَدْ كَانَتْ لَهُمْ فِيهِ أَنَاةٌ ، فَلَوْ أَمْضَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ ، فَأَمْضَاهُ عَلَيْهِمْ .

# كتَابُ الْعدَّة

### باب جَوَازِ خُرُوجِ الْمُعْتَدَّةِ الْبَائِنِ فِي النَّهَارِ لِحَاجَتِهَا

٢٤٢ - عَنْ حَابِر ﷺ قَالَ : طُلِّقَتْ خَالَتِي ، فَأَرَادَتْ أَنْ تَجُدَّ نَخْلُهَا ، فَزَجَرَهَا رَجُلٌ أَنْ تَخْرُجُ ، فَأَتَتِ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ : بَلَى فَجُدِّي نَخْلُكِ ، فَإِنْكِ عَسَى أَنْ تَصَدَّقِي أَوْ تَفْعَلِي مَعْرُوفًا .

### كتابُ الرَّضَاع

#### بِابٌ فِي الْمُصَّةِ وَالْمُصَّتَيْنِ

تَلَاّتُ عَنْ أَمْ الْفَضْلِ قَالَتْ : دَخَلَ أَعْرَابِي عَلَى نَبِيَ اللَّه عَلَيْ وَهُوَ فِي بَيْتِي ، فَقَالَ : يَا نَبِيَ اللَّه إِنِّي كَانَتْ لِي امْرَأَةٌ فَتَرَوَّجْتُ عَلَيْهَا أُخْرَى ، فَقَالَ : يَا نَبِيَ اللَّه إِنِّي كَانَتْ لِي امْرَأَةٌ فَتَرَوَّجْتُ عَلَيْهَا أُخْرَى ، فَقَالَ فَزَعَمَتِ امْرَأَتِي الْحُدْثَى رَضْعَةً أَوْ رَضْعَتَيْنِ . فَقَالَ نَبِيُّ اللَّه عَلَيْ : لا تُحَرِّمُ الإِمْلاجَةُ وَالإِمْلاجَتَانِ .

#### بابالتَّحْرِيمِ بِخَمْسِ رَضَعَاتٍ

٢٤٤ - عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ فِيمَا أُنْزِلَ مِنَ الْقُرْآنِ عَشْرُ رَضَعَاتِ مَعْلُومَاتٍ ، فَتُوفْنِي رَسُولُ اللّهِ ﷺ وَهُنَّ فِيمَا يُقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ .

#### بابرضاعة الْكبير

مَن أُمَّ سَلَمَةَ قَالَتْ : أَبَى سَائِرُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنْ يُدْخِلْنَ عَلَيْهِنَّ أَحَدًا بِتَلْكَ الرَّضَاعَةِ ، وَقُلْنَ لِعَائِشَةَ : وَاللَّهِ مَا نَرَى هَذَا إِلا رُخْصَةً أَرْخَصَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِسَالِم خَاصَّةً ، فَمَا هُوَ بِدَاخِلٍ عَلَيْنَا أَحَدِّ بِهَذِهِ الرَّضَاعَةِ وَلا رَائِينَا.

### كتاب النَّفقات

#### باب فَضْلِ النَّفَقَةِ عَلَى الْعِيَالِ وَالْمَمْلُوك

٢٤٦ - عَنْ تَوْبَانَ ﴿ يَنَالَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى دَابَّتِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، وَدِينَارٌ يُنْفَقُهُ الرَّجُلُ عَلَى دَابَّتِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَدِينَارٌ يُنْفَقُهُ الرَّجُلُ عَلَى دَابَّتِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ .

وفي حديث أبي هُرَيْرَةَ: دينَارٌ أَنْفَقْتُهُ فِي سَبِيلِ اللَّه، وَدينَارٌ أَنْفَقْتُهُ فِي رَقِبَةً وَي رَقَبَةً، وَدينَارٌ تَصَدَّقْتَ بِهِ عَلَى مِسْكِينٍ ، وَدينَارٌ أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ، أَعْظَمُهَا أَجْرُا الَّذِي أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ .

٢٤٧ – عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرُو قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يَخْبِسَ عَمَّنْ يَمْلِكُ قُوتَهُ .

### باب مَنْ قَالَ : إِنَّ الْبَائِنَ لَهَا السُّكْنَى والنَّفَقَة

٢٤٨ - عَنْ الأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ : قَالَ عُمَرُ : لا نَتْرُكُ كَتَابَ اللّهِ وَسُنَّةَ نَبِينَا ﷺ لِقَوْلِ امْرَأَة لا نَدْرِي لَعَلَّهَا حَفِظَتْ أَوْ نَسِيَتْ ، لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ ، قَالَ اللّهُ عَزَّ وَحَلَّ : ﴿ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجُنَ إِلا أَنْ يَأْتِينَ فِلَا يَخُرُجُنَ إِلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ ﴾ .

### كتاب العتثق

#### باب فَضْلِ عِتْقِ الْوَالِدِ

٢٤٩ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ : لا يَجْزِي وَلَلّا وَالدًا إلا أَنْ يَجِدَهُ مَمْلُوكًا فَيَشْتَرِيَهُ فَيُعْتَقَهُ .

#### باب مَنْ أَعْتَقَ شِرْكاً لَهُ فِي عَبْدِ

. ٢٥٠ عَنْ عِمْرَانَ ﴿ اللَّهِ عَنْ عَمْرَانَ ﴿ عَنْ عَمْرَانَ ﴿ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ أَمْدُوكِ اللَّهِ عَلَيْهِ أَمْدُوكُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَجَزَّأَهُمْ أَثْلَانًا، ثُمَّ أَقْرَعَ لَمُ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرَهُمْ ، فَأَعْتَقَ اثْنَيْن ، وَأَرَقَ أَرْبَعَةً ، وَقَالَ لَهُ قَوْلاً شَديدًا .

#### بِابِ صُحْبَةِ الْمَمَالِيكِ ، وَكَفَّارَةِ مَنْ لَطَمَ عَبْدَهُ

١٥١- عَنْ أَبِي مَسْعُود وَ إِلَّهِ قَالَ : كُنْتُ أَضْرِبُ عُلامًا لِي ، فَحَعَلَ يَضْرِبُهُ . - وفي رواية : فَلَم أَفْهَم الصّوْت مِنَ الغَضَب - فَقَالَ : أَعُوذُ بِرَسُولِ اللّه ! فَتَرَكَهُ ، فَسَمعْتُ مِنْ حَلْفِي صَوْتًا : الغَضَب - فَقَالَ : أَعُوذُ بِرَسُولِ اللّه ! فَتَرَكَهُ ، فَسَمعْتُ مِنْ حَلْفِي صَوْتًا : اعْلَمْ أَبَا مَسْعُود لَلّهُ أَقْدَرُ عَلَيْكَ مِنْكَ عَلَيْهِ . فَالْتَفَتُ فَإِذَا هُو رَسُولُ اللّه عَلِيهِ اعْلَمْ أَبَا مَسْعُود لَلّهُ أَقْدَرُ عَلَيْكَ مِنْكَ عَلَيْهِ . فَالْتَفَتُ فَإِذَا هُو رَسُولُ اللّه عَلِيهِ اللّه مَنْ عَلَيْهِ . فَالْتَفَتُ فَإِذَا هُو رَسُولُ اللّه عَلِيهِ اللّه مَنْ عَلَيْهِ . فَالْتَفَتُ وَاللّهُ اللّه عَلَيْهِ اللّه . فَقَالَ : أَمَا لَوْ لَمْ تَفْعَلُ لَلْفَحَتْكَ النّارُ . وفي رواية : لا أَضْرِب مَمْلُوكًا بَعْدَهُ أَبَداً .

٢٥٢ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : مَنْ ضَرَبَ عُلامًا لَهُ حَدًّا لَمْ يَأْتِه ، أَوْ لَطَمَهُ ؛ فَإِنَّ كَفَّارَتُهُ أَنْ يُعْتَقَهُ .

٢٥٣ - عَنْ سُوَيْدِ بْنِ مُقَرَّنِ أَنَّ حَارِيَةً لَهُ لَطَمَهَا إِنْسَانٌ ، فَقَالَ لَهُ

سُوَيْدٌ: أَمَا عَلَمْتَ أَنَّ الصُّورَةَ مُحَرَّمَةٌ ؟ فَقَالَ: لَقَدْ رَأَيْتَنِي وَإِنِّي لَسَابِعُ إِخْوَة لِي مَعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، وَمَا لَنَا حَادِمٌ غَيْرُ وَاحِد ، فَعَمَدَ أَحَدُنَا فَلَطَمَهُ، فَأَمَرِنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ نُعْتِقَهُ. وفي رواية : فَلْيَسْتَخْدِمُوهَا ، فَإِذَا اسْتَغْنَوْا عَنْهَا فَلْيُحَلُّوا سَبِيلَهَا .

### كتَابُ الْبُيُوع

### باب تَحْرِيمِ بَيْعِ صُبْرَةِ التَّمْرِ الْمَجْهُولَةَ القَدْرِ بِتَمْرِ

ت ٢٥٤ عَنْ جَابِر ﷺ نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الصَّبْرَةِ مِنَ التَّمْرِ ، اللهِ عَلَيْ عَنْ بَيْعِ الصَّبْرَةِ مِنَ التَّمْرِ ، لا يُعْلَمُ مَكِيلَتُهَا ، بِالْكَيْلِ الْمُسَمَّى مِنَ التَّمْرِ .

#### باب جَواَزِبَيْعِ الحَيَوانِ بِالْحَيَوانِ ، مِنْ جِنْسِهِ مُتَفَاضِلاً

٥٥٥- وعَنْهُ قَالَ : حَاءَ عَبْدٌ فَبَايَعَ النَّبِيِّ عَلَى الْهِجْرَةِ ، وَلَمْ يَشْعُرْ أَنَّهُ عَبْدٌ مَنْ عَلَى الْهِجْرَةِ ، وَلَمْ يَشْعُرْ أَنَّهُ عَبْدٌ ، فَجَاءَ سَيِّدُهُ يُرِيدُهُ ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ عَلِيْ : بِعْنِيهِ . فَاشْتَرَاهُ بِعَبْدُيْنِ أَنَّهُ عَبْدٌ مُو ؟. أَسُودَيْنِ، ثُمَّ لَمْ يُبَايِعْ أَحَدًا بَعْدُ حَتَّى يَسْأَلُهُ : أَعَبْدٌ هُو ؟.

#### باب اسْتِحْبَابِ الوَضْعِ مِنَ الدَّيْنِ

٢٥٦ عَنْ أَبِي سَعِيد ﷺ قَالَ : أُصِيبَ رَجُلٌ فِي عَهْد رَسُولِ الله ﷺ وَمَدَّقُوا عَلَيْهِ . فَتَصَدَّقَ فِي ثِمَارِ ابْتَاعَهَا ، فَكَثْرَ دَيْنَهُ ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: تَصَدَّقُوا عَلَيْهِ . فَتَصَدَّقَ النَّاسُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَيْلُغْ ذَلِكَ وَفَاءَ دَيْنِهِ ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ لِغُرَمَاتِهِ : خُذُوا مَا وَجَدْتُمْ ، وَلَيْسَ لَكُمْ إِلا ذَلِكَ .

#### باب تَحْرِيمِ بَيْعِ الْخَمْرِ

٢٥٧ - عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَعْلَةَ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ عَمَّا يُعْصَرُ مِنَ الْعَنَبِ ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : إِنَّ رَجُلاً أَهْدَى لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ رَاوِيَةَ خَمْرٍ . فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَاوِيَةَ خَمْرٍ . فَقَالَ اللَّهَ قَلْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : هَلْ عَلَمْتَ أَنَّ اللَّهَ قَلْ حَرَّمَهَا ؟ قَالَ : لا . فَسَارً إِنْسَانًا ، فَقَالَ : إِنَّ اللَّذِي فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : فَقَالَ : إِنَّ اللَّذِي خَمَّمَ شُوبُهَا حَرَّمَ بَيْعِهَا . فَقَالَ : إِنَّ اللَّذِي حَرَّمَ شُوبُهَا حَرَّمَ بَيْعِهَا . فَقَالَ : إِنَّ اللَّذِي حَرَّمَ شُوبُهَا حَرَّمَ بَيْعَهَا . قَالَ: فَفَتَحَ الْمَزَادَةَ حَتَى ذَهَبَ مَا فِيهَا .

١٥٨ - عَنْ أَبِي سَعِيد ﴿ قَلْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه ﷺ يَخْطُبُ الْمَدِينَةِ قَالَ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُعَرِّضُ بِالْخَمْرِ، وَلَعَلَّ اللَّهَ سَيُنْزِلُ فِيهَا أَمْرًا، فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهَا شَيْءٌ فَلْيَبِعْهُ وَلْيَنْتَفَعْ بِهِ . قَالَ : فَمَا لَبِئْنَا إِلا فِيهَا أَمْرًا، فَمَنْ أَدْرَكَتْهُ هَذَه يَسِيرًا حَتَّى قَالَ النَّبِيُ عَلَيْ : إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى حَرَّمَ الْخَمْرَ، فَمَنْ أَدْرَكَتْهُ هَذَه الآيةُ وَعَنْدَهُ مِنْهَا شَيْءٌ فَلا يَشْرَبْ وَلا يَبِعْ . قَالَ : فَاسْتَقْبُلَ النَّاسُ بِمَا كَانَ عِنْدَهُ مِنْهَا فِي طَرِيقِ الْمَدينَة فَسَفَكُوهَا .

### باب بُطْلاَنِ بَيْعِ الحَصَاةِ ، وَالبَيْعِ الذي فِيهِ غَرَرٌ

٢٥٩ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ

#### باب : مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي

٢٦٠ وَعَنْهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَرَّ عَلَى صُبْرَةِ طَعَامٍ، فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا، فَنَالَتْ أَصَابِعُهُ بَلَلاً فَقَالَ : مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ ؟ قَالَ : أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللَّهِ . قَالَ : أَفَلا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَيْ يَوَاهُ النَّاسُ ، مَنْ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللَّهِ . قَالَ : أَفَلا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَيْ يَوَاهُ النَّاسُ ، مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مَنِّي .

### باب تَعْرِيمِ الاحْتِكَارِ فِي الأَقْوَاتِ

٢٦١ - عَنْ مَعْمَرَ بْنِ عَبْدِ اللّهِ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: مَنِ احْتَكُوَ فَهُوَ خَاطِئٌ .

### كتاب المُزارعة

#### باب في المُزارعة والمؤاجرة

٢٦٢ - عَنْ ثَابِت ﴿ وَأُمْرَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الْمُزَارَعَةِ ، وَأَمَرَ اللَّهِ ﷺ وَهُمَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ الْمُزَارَعَةِ ، وَأَمَرَ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ الْمُزَارَعَةِ ، وَأَمَرَ اللَّهِ عَنْ الْمُزَارَعَةِ ، وَأَمَرَ اللَّهِ عَنْ الْمُزَارَعَةِ ، وَأَمَرَ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوالْمُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُوالِكُولُولُ اللَّهِ عَلَيْكُوا عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَيْكُولُولُ اللّهِ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُولُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُولُولُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُول

### كتَابُ الوَقْف

#### باب ما يَلْحَقُ الإنسانَ مِنَ التَّوابِ بَعْدَ وَفَاتِهِ

٣٦٦ – عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : إِذَا مَاتَ الإِنْسَانُ القَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلا مِنْ ثَلاَتَةٍ : إِلا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ .

## كتَابُ النُّذُور

#### باب : لا وَفَاءَ لِنَدْرِ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ

٢٦٤ - عَنْ عِمْرَانَ ﴿ قَالَ : كَانَتْ ثَقِيفُ خُلْفَاءَ لِبَنِي عُقَيْلٍ ، فَأَسَرَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللّهِ ﷺ ، وَأَسَرَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللّهِ ﷺ ، وَأَسَرَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللّهِ ﷺ وَهُوَ رَجُلاً مِنْ بَنِي عُقَيْلٍ ، وَأَصَابُوا مَعَهُ الْعَصْبَاءَ ، فَأَتَى عَلَيْهِ رَسُولُ اللّهِ ﷺ وَهُوَ فَي الْوَثَاقِ، قَالَ : يَا مُحَمَّدُ، فَأَتَاهُ فَقَالَ: مَا شَأَنُك؟ فَقَالَ: بِمَ أَحَذْتَنِي وَبِمَ أَحَذْتَ سَابِقَةَ الْحَاجِ ؟ فَقَالَ - إِعْظَامًا لِذَلِكَ - : أَخَذْتُكَ بِجَوِيوَةٍ حُلَفَائِكَ أَخَذْتُكَ بِجَوِيوَةٍ حُلَفَائِكَ

تُقيفَ . ثُمَّ الْصَرَفَ عَنْهُ ، فَنَادَاهُ فَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ، يَا مُحَمَّدُ . وَكَانَ رَسُولُ اللَّه ﷺ وَحَمَّدُ ، ثَمَّ الْصَرَفَ ، فَنَادَاهُ فَقَالَ : مَا شَأَلُكَ ؟ قَالَ: إِنِّي مُسْلِمٌ . قَالَ : لَوْ قُلْتُهَا وَأَلْتَ تَمْلُكُ أَمْوِكَ أَفْلَحْتَ كُلُّ الْفَلاحِ . ثُمَّ الْصَرَفَ ، فَنَادَاهُ فَقَالَ : مَا شَأَلُكَ ؟ قَالَ : إِنِّي حَانِعٌ فَأَطْعَمْنِي ، يَا مُحَمَّدُ ، يَا مُحَمَّدُ ، فَأَتَاهُ فَقَالَ : مَا شَأَلُكَ ؟ قَالَ : إِنِّي حَانِعٌ فَأَطْعَمْنِي ، وَطَمْآنُ فَأَسْقَنِي. قَالَ : هَذه حَاجَتُكَ . فَفُدي بِالرَّجُلَيْنِ ، وَأُسرَتِ امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ ، وَأُصِيبَتِ الْعَضْبَاءُ ، فَكَانَتِ الْمَرْأَةُ فِي الْوَثَاقِ ، وَكَانَ الْقَوْمُ يُرِيحُونَ لَا الْمُسْتَى مُنَا اللَّهُ عَلَيْهِ ، وَكَانَ الْقَوْمُ يُرِيحُونَ نَعْمَهُمْ بَيْنَ يَدَي يُنْهُم فَي الْوَثَاقِ ، وَكَانَ الْقَوْمُ يُوكُونَ لَكَ يَعْمَهُمْ بَيْنَ يَدَي يُنَهُم فَي الْوَثَاقِ ، وَكَانَ الْقَوْمُ يُوكُونَ لَعْمَهُمْ بَيْنَ يَدَي يُكُونَ الْقَوْمُ عُرَيْكُونَ الْقَوْمُ يُوكُونَ الْقَوْمُ عُرَي عُلَى الْعَضَبَاء فَلَمْ مَرْعُ عُنَ الْعَلَقِ مَا اللَّهُ عَلَيْهَا لَتَعْرَبُونَ الْقَوْمُ عُرَي اللَّهُ عَلَيْهَا لَتَعْرَبُوهُ اللَّهُ عَلَيْهَا لَتَنْحَرَبُّهَا فَالْطَلَقَتْ ، وَتَعْرَبُهُمْ ، وَتَلَى عَعُرُهُا وَاللَّهُ عَلَيْهَا لَتَعْرَبُولُ اللَّهُ عَلَيْهَا لَتَعْرَبُها فَاللَهُ عَلَيْهَا لَتَعْرَبُها أَلَالُهُ عَلَيْهَا اللَّهُ عَلَيْهَا لَتَعْرَبُها أَلْهُ عَلَيْهَا اللَّهُ عَلَيْهَا لَتَعْرَبُها اللَّهُ عَلَيْها اللَّهُ عَلَيْها لَتَعْرَبُها اللَّهُ عَلَيْها اللَّهُ عَلَيْها لَتَنْحَرَبُها ، لا إِنْ نَجَاها اللَّهُ عَلَيْها اللَّهُ عَلَيْها لَتَعْرَبُها ، لا وَقَاءَ لَتَذُر فَى مَعْصِية ، ولا فيمَا لا يَمْلَكُ الْعَبْدُ .

### باب كَفَّارَةِ النَّذْرِ

٢٦٥ - عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ﴿ مَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ : كَفَّارَةُ النَّذْرِ كَفَّارَةُ النَّذْرِ

#### كتاب الأيمان

#### باب يَمِينُ الحَالِفِ عَلَى نِيَّةِ السُّتَحْلِفِ

٢٦٦ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : الْيَمِينُ عَلَى نِيَّةِ الْمُسْتَحْلِفِ . وفي رواية : يَمِينُكَ عَلَى مَا يُصَدِّقُكَ عَلَيْهِ صَاحِبُكَ .
 الْمُسْتَحْلِفِ . وفي رواية : يَمِينُكَ عَلَى مَا يُصَدِّقُكَ عَلَيْهِ صَاحِبُكَ .

### باب وَعِيْدِ مَنِ اقْتَطَعَ حَقَّ مُسْلِمٍ بِيَمِينٍ فَاجِرَةٍ بِالنَّارِ

٣٦٧ - عَنْ أَبِي أُمَامَةً عَلَيْهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : مَنِ اقْتَطَعَ حَقَّ الْمُوئِ مُسْلِمٍ بِيَمِينِهِ، فَقَدْ أَوْجَبَ اللَّهُ لَهُ النَّارَ ، وَحَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ . فَقَالَ لَهُ رَحُلٌ : وَإِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : وَإِنْ قَضِيبًا مِنْ أَرَاكٍ .

# كِتَابُ تَحْرِيْمِ الدِّمَاءِ وَذِكْرِ القِصَاصِ وَالدِّيَةِ

باب صحَّة الإقْرارِ بِالقَتْلِ وَتَمْكِينِ وَلِي القَتِيلِ مِنَ القَصَاصِ ٢٦٨ - عَنْ وَائِلِ هَ قَالَ : إِنِّي لَقَاعِدٌ مَعَ النَّبِي ﷺ إِذْ جَاءَ رَجُلَ يَقُودُ آخِرَ بِنِسْعَة ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا قَتَلَ أَخِي. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ الْبَيْنَةَ . قَالَ : نَعَمْ قَتَلْتُهُ . قَالَ : كُنْتُ أَنَا وَهُو نَحْتَبِطُ مِنْ شَجَرَة ، فَسَبَّنِي فَأَغْضَبَنِي ، كَيْفَ قَتَلْتُهُ ؟ قَالَ : كُنْتُ أَنَا وَهُو نَحْتَبِطُ مِنْ شَجَرَة ، فَسَبَّنِي فَأَغْضَبَنِي ، فَضَرَبْتُهُ بِالْفَاسِ عَلَى قَرْنِه ، فَقَتَلْتُهُ . فَقَالَ لَهُ النَّبِيُ ﷺ : هَلَ لَكَ مِنْ شَيْء فَضَرَبْتُهُ بِالْفَاسِ عَلَى قَرْنِه ، فَقَتَلْتُهُ . فَقَالَ لَهُ النَّبِيُ ﷺ : هَلُ لَكَ مِنْ شَيْء فَضَرَبْتُهُ بِالْفَاسِ عَلَى قَرْنِه ، فَقَالُ لَهُ النَّبِيُ عَلَى وَفَاسِي. قَالَ: فَتَرَى قَوْمَكُ عَنْ مَنْ ذَاكَ . فَرَمَى إِلَيْهِ بِيسْعَتِهِ وَقَالَ: يُسْتَعَهُ وَقَالَ : أَنَا أَهْوَنُ عَلَى قَوْمِي مِنْ ذَاكَ . فَرَمَى إِلَيْهِ بِيسْعَتِهِ وَقَالَ: يُصَعَّدُ وَقَالَ : إِنْ قَتَلَهُ هُونُ عَلَى قَوْمِي مِنْ ذَاكَ . فَرَمَى إِلَيْهِ بِيسْعَتِه وَقَالَ: إِنْ قَتَلَهُ دُونَكَ صَاحِبَكَ. فَالْطَلَقَ بِهِ الرَّجُلُ ، فَلَمَّا وَلَى قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : إِنْ قَتَلَهُ دُونَكَ صَاحِبَكَ. فَانْطَلَقَ بِهِ الرَّجُلُ ، فَلَمَّا وَلَى قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَى قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ إِلَى قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْفَالَةِ اللَّهُ الْقَالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ

فَهُوَ مِثْلُهُ. فَرَجَعَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّكَ قُلْتَ: إِنْ قَتَلَهُ فَهُوَ مِثْلُهُ. وَأَخَذْتُهُ بِأَمْرِكَ! فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَمَا تُويِدُ أَنْ يَبُوءَ بِإِثْمِكَ وَإِثْمِ صَاحِبِكَ ؟ قَالَ: بَلَى قَالَ: فَإِنَّ ذَاكَ كَذَاكَ. فَرَمَى بِنِسْعَتِهِ ، وَحَلَّى سَبِيلَهُ.

## كتَابُ الحُدُوْد

### باب رَجْمِ الْيَهُودِ أَهْلِ الذِّمَّةِ في الزُّنَى

٥٦٦٠ عَنِ الْبَرَاءِ عَلَيْهُ قَالَ : مُرَّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ بِيهُودِيُ مُحَمَّمًا مَحْلُودَا، فَدَعَا مَخُلُودَا، فَلَا عَلَى مُوسَى ، فَدَعَا مَحْلُونَ حَدَّ الزَّانِي فِي كَتَابِكُمْ ؟ قَالُوا: نَعَمْ . فَدَعَا مُحُلاً مِنْ عُلَمَاتُهِمْ فَقَالَ: أَلْشُلُكُ بِاللَّهِ اللَّذِي أَلْزَلَ التَّوْرَاةَ عَلَى مُوسَى ، أَهْكَذَا تَجِدُونَ حَدَّ الزَّانِي فِي كَتَابِكُمْ ؟ قَالَ : لا، وَلَوْلا أَنْكَ نَشَدْتَنِي بِهِذَا لَمُ أُخْبِرُكَ، نَجِدُهُ الرَّحْمَ ، وَلَكَنَّةُ كَثُرَ فِي أَشْرَافِنَا ، فَكُنَّا إِذَا أَخَذُنَا الشَّرِيفَ لَمُ أَخْبُونَ ، وَإِذَا أَخَذُنَا الضَّعِيفَ أَقَمَنَا عَلَيْهِ الْحَدَّ . قُلْنَا : تَعَالُوا ، فَلْنَحْتَمِعْ عَلَى لَمْ أَنْفَى الشَّرِيفَ وَالْوَضِيعِ ، فَحَعْلْنَا التَّحْمِيمَ وَالْحَلْدَ مَكَانَ الرَّحْمِ . فَقَالُ رَسُولُ اللَّه عَلَى الشَّرِيفَ وَالْوضِيعِ ، فَحَعْلْنَا التَّحْمِيمَ وَالْحَلْدُ مَكَانَ الرَّحْمِ . فَقَالُ رَسُولُ اللَّه عَلَى الشَّرِيفَ وَالْوضِيعِ ، فَحَعْلْنَا التَّحْمِيمَ وَالْحَلْدُ مَكَانَ الرَّحْمِ . فَقَالُ رَسُولُ اللَّه عَلَى الشَّرِيفَ وَالْوضِيعِ ، فَحَعْلُنَا التَّحْمِيمَ وَالْحَلْدُ مَكَانَ الرَّحْمِ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّه عَلَى الشَّولِ فَعْ إِلَى اللَّهُمُ إِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْمَ إِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ ا

#### باب تَأْخيْر الَحدِّ عَن النُّفَسَاء

١٢٠٠ عَنْ أَبِي عَبْد الرَّحْمَنِ قَالَ : حَطَبَ علِيٍّ فَيْ فَقَالَ : يَا أَيُهَا النَّاسُ أَقِيمُوا عَلَى أَرِقَائِكُمُ الْحَدَّ ، مَنْ أَحْصَنَ مِنْهُمْ وَمَنْ لَمْ يُحْصَنْ ، فَإِنَّ أَمَةً لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ زَنَتْ ، فَأَمْرَنِي أَنْ أَجْلِدَهَا ، فَإِذَا هِي حَديثُ عَهْد بِنَفاسٍ ، فَإِذَا هِي حَديثُ عَهْد بِنَفاسٍ ، فَخَشِيتُ إِنْ أَنَا جَلَدْتُهَا أَنْ أَقْتُلَهَا، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ : أَخْسَنْتَ . وفي رواية : اتْرُكُها حَتَّى تَمَاثَلَ .

## كتاب القَضاء والشَّمَادَات

### باب بَيَانِ خَيْرِ الشُّهُودِ

٢٧١ - عَنْ زَيْدِ بْنِ حَالِد ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ الشَّهَدَاءِ ؟ الَّذِي يَأْتِني بِشَهَادَتِه قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَهَا .

### كتاب الطّيافة

### باب اسْتِحْبابِ الْمُوَاسَاةِ بِفُضُولِ الْمَالِ

٢٧٢ عَنْ أَبِي سَعِيد ﷺ قَالَ : يَيْنَمَا نَحْنُ فِي سَفَر مَعَ النَّبِي ﷺ إِذْ جَاءَ رَجُلٌ عَلَى رَاحِلَة لَهُ . قَالَ : فَحَعَلَ يَصْرِفُ بَصَرَهُ يَمِينًا وَشَمَالًا ، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ : مَنْ كَانَ مَعَهُ فَضْلُ ظَهْرٍ فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لا ظَهْرَ لَهُ ، وَسَولُ اللّهِ ﷺ : مَنْ كَانَ مَعَهُ فَضْلُ ظَهْرٍ فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لا زَادَ لَهُ . قَالَ : فَذَكَرَ مِنْ أَصْنَافِ الْمَالِ مَا ذَكَرَ ، حَتَّى رَأَيْنَا أَنَّهُ لا حَقَّ لأَحَد مِنَّا فِي فَضْل .

## كتَابُ الْجِهَاد

### بِاب بِيَانِ أَنَّ أَرْوَاحَ الشُّهَداءِ فِي الجنَّةِ ، وأنَّهم أَحْيَاءٌ عِنْدُ رَبِّهِم يُرْزَقُونَ

٣٧٦ عَنْ مَسْرُوقِ قَالَ : سَأَلْنَا عَبْدَ اللّهِ عَنْ هَذَهِ الآيةِ : ﴿ وَلا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُورْزَقُونَ ﴾ . قَالَ : أَرْوَاحُهُمْ فِي جَوْفَ طَيْرِ خُصْرٍ ، قَالَ : أَرْوَاحُهُمْ فِي جَوْفَ طَيْرِ خُصْرٍ ، فَالَ : أَرْوَاحُهُمْ فِي جَوْفَ طَيْرِ خُصْرٍ ، لَهَا قَتَادِيلُ مُعَلَّقَةٌ بِالْعَرْشِ ، تَسْرَحُ مِنَ الْجَنَّة حَيْثُ شَاءَتْ ، ثُمَّ تَأْوِي إِلَى تَلْكَ الْقَنَادِيلِ ، فَاطَّلَعَ إِلَيْهِمْ رَبُّهُم اطَّلاعَةً ، فَقَالَ : هَلْ تَشْتَهُونَ شَيْئًا ؟ تَلْكَ الْقَنَادِيلِ ، فَاطَلَعَ إِلَيْهِمْ رَبُّهُم اطَّلاعَةً ، فَقَالَ : هَلْ تَشْتَهُونَ شَيْئًا ؟ فَالُوا : أَيَّ شَيْء نَشْتَهِي ، وَنَحْنُ نَسْرَحُ مِنَ الْجَنَّة حَيْثُ شَيْئًا، فَفَعَلَ ذَلِكَ قَالُوا : أَيَّ شَيْء نَشْتَهِي ، وَنَحْنُ نَسْرَحُ مِنَ الْجَنَّة حَيْثُ شَيْئًا، فَفَعَلَ ذَلِكَ فَالُوا : يَا رَبِ قَلُوا : يَا رَبِ لَهُ مُنْ اللّهُ مُنْ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللللّهُ اللّهُ اللللّ

### باب ذُمِّ مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَغْزُ وَلَم يُحَدِّثْ نَفْسَهُ بِالغَزْو

٢٧٤ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَغْزُ وَلَمْ يَغْزُ وَلَمْ يَغْزُ وَلَمْ يَغْزُ وَلَمْ يَغْزُ وَلَمْ يَغْزُ فَاقٍ .

### باب فَضْلِ الرِّبَاطِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزُّوجَلَّ

٢٧٥ عَنْ سَلْمَانَ ﷺ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ ﷺ يَقُولُ : رِبَاطُ يَوْمِ
 وَلَيْلَةَ خَيْرٌ مِنْ صِيَامٍ شَهْرٍ وَقِيَامِهِ ، وَإِنْ مَاتَ جَرَى عَلَيْهِ عَمَلُهُ اللّذِي كَانَ يَعْمَلُهُ ، وَأَخْرِي عَلَيْهِ رِزْقُهُ ، وَأَهْنَ الْفَتَّانَ .

#### بِابِ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى : ﴿ أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الحَاجِّ ... ﴾ الآية

وَخُلُّ : مَا أَبَالِي أَنْ لا أَعْمَلَ عَمَلاً بَعْدَ الإِسْلامِ إِلاَ أَنْ أُسْفِي الْحَاجَّ . وَقَالَ الْحَرُ : مَا أَبَالِي أَنْ لا أَعْمَلَ عَمَلاً بَعْدَ الإِسْلامِ إِلاَ أَنْ أَسْفِي الْحَاجَّ . وَقَالَ الْحَرُ : مَا أَبَالِي أَنْ لا أَعْمَلَ عَمَلاً بَعْدَ الإِسْلامِ إِلاَ أَنْ أَعْمُرَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ . وَقَالَ اللهِ وَقَالَ اللهِ وَقَالَ اللهِ وَقَالَ اللهِ عَمْرُ وَقَالَ اللهِ تَوْعُوا أَصُواتَكُمْ عِنْدَ مِنْبُر رَسُولَ اللهِ عَلَيْ . وَهُو يَوْمُ الْحُمُعَة ، وَلَكِنْ إِذَا صَلَيْتُ الْحُمُعَة ، دَخَلْتُ فَاسْتَفْتَيْتُهُ فِيمَا احْتَلَفْتُمْ فِيهِ . فَأَنْزَلَ اللّهُ : ﴿ أَجَعَلْتُمْ سِلِ اللّهِ عَلَيْ مِنَالِهُ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ﴾ صَلَيْتُ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ﴾ الآخرِ اللهِ آلى آخرِهَا .

#### باب استحبَابِ طَلَبِ الشُّهَادَةِ في سَبِيلِ اللهِ تَعَالَى

٢٧٧ عن سَهْلِ بْنِ حُنَيْف ، أَنَّ النَّبِيَّ عَلَى قَالَ : مَنْ سَأَلُ اللَّهُ اللَّهُ مَنَازِلَ الشَّهَدَاءِ ، وَإِنْ مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ . وفي الشَّهَادَةَ بصِدْق ، بَلَّعَهُ اللَّهُ مَنَازِلَ الشُّهَدَاءِ ، وَإِنْ مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ . وفي حديث أنس بنحوه .

### باب : مَنْ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللهِ كُفِّرَتْ خَطَايَاهُ إِلاَّ الدَّيْنَ

٢٧٨ - عَنِ ابْنِ عَمْرُو رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : يُغْفَرُ لِلسَّهِيدِ كُلُّ ذَنْبِ إِلا الدَّيْنَ .

٢٧٩ عَنْ أَبِي قَتَادَةً ﴿ اللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَامَ فِيهِمْ فَذَكَرَ لَهُمْ أَنَّ الْجَهَادَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالإِيمَانَ بِاللَّهِ أَفْضَلُ الأَعْمَالِ . فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرْأَيْتَ إِنْ قُتِلْتُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، تُكَفَّرُ عَنِّي خَطَايَايَ ؟ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ أَرَأَيْتَ إِنْ قُتِلْتَ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَأَنْتَ صَابِرٌ مُحْتَسِبٌ مُقْبِلٌ رَسُولُ اللّهِ فَأَنْتَ صَابِرٌ مُحْتَسِبٌ مُقْبِلٌ رَسُولُ اللّهِ وَأَنْتَ صَابِرٌ مُحْتَسِبٌ مُقْبِلٌ

غَيْرُ مُدْبُورِ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: كَيْفَ قُلْتَ؟ قَالَ : أَرَأَيْتَ إِنْ قَتَلْتُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، أَتُكَفَّرُ عَنِّي حَطَايَايَ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : نَعَمْ ، وَأَنْتَ صَابِرٌ مُحْتَسِبٌ ، مُقْبِلٌ غَيْرُ مُدْبِرٍ ، إِلاَّ الدَّيْنَ ، فَإِنَّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلام قَالَ لِي ذَلكَ .

# باب : مَنْ قَاتَل للرياءِ والسُّمْعَةِ استَحَقَّ النَّارَ

النَّاسِ يُقْضَى يَوْمَ الْقَيَامَةِ عَلَيْهِ رَجُلٌ اسْتُشْهِدَ ، فَأْتِي بِهِ فَعَرَّفَهُ ا فَعَرَفَهَا ، النَّاسِ يُقْضَى يَوْمَ الْقَيَامَةِ عَلَيْهِ رَجُلٌ اسْتُشْهِدَ ، فَأْتِي بِهِ فَعَرَفَهُ ا فَعَرَفَهَا ، قَالَ: فَمَا عَملْتَ فِيهَا ؟ قَالَ: فَاتَلْتُ فِيكَ حَتَّى اسْتُشْهِدْتُ . قَالَ: كَذَبْتَ ، وَلَكَنَّكَ قَاتَلْتَ لأَنْ يُقَالَ: جَرِيءٌ . فَقَدْ قِيلَ . ثُمَّ أُمر بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ وَلَكَنَّكَ قَاتَلْتَ لأَنْ يُقَالَ: جَرِيةً . فَقَدْ قِيلَ . ثُمَّ أُمر بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِي فِي النَّارِ ، وَرَجُلٌ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ وَعَلَّمَهُ وَقَرَأَ الْقُوْآنَ ، فَأَتِي بِهِ فَعَرَفَهَا قَالَ : فَمَا عَملْتَ فِيهَا ؟ قَالَ: تَعَلَّمْتُ الْعِلْمَ وَعَلَّمْتُهُ ، وَقَرَأَتُ فَيكَ الْقُوْآنَ . قَالَ : كَذَبْتَ ، وَلَكَنَكَ تَعَلَّمْتَ الْعِلْمَ لِيُقَالَ : عَالِمٌ . وَقَرَأَتُ فَيكَ الْقُوْآنَ لَيْقَالَ : عَالِمٌ . وَقَرَأَتُ فَيكَ الْقُوْآنَ لَيْقَالَ : عَالِمٌ . وَقَرَأَتُ الْقُوْآنَ لِيقَالَ : عَلَمْ وَعَلَمْتُ الْعِلْمُ لِيُقَالَ : عَالِمٌ . وَقَرَأَتُ الْقُوْآنَ لِيقَالَ : هُو قَارِئَ . فَقَدْ قِيلَ . ثُمَّ أُمرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى النَّارِ ، وَرَجُلَّ وَسَعَ اللّهُ عَلَيْهِ ، وَأَعْظَاهُ مِنْ أَصَنَافِ الْمَالَ كُلّهِ ، اللّهُ عَلَيْه ، وَأَعْظَاهُ مِنْ أَصَنَافِ الْمَالَ كُلّه ، فَعَرَفَهَا قَالَ : فَمَا عَملْتَ فِيهَا ؟ قَالَ : كَذَبْتَ ، وَلَكَتُكَ مَنْ أُمْرَ بِهِ فَعَرَّفَهُ فَعَمَهُ ، فَعَرَفَهَا قَالَ : فَمَا عَملْتَ فِيهَا ؟ قَالَ : كَذَبْتَ ، وَلَكَتُكُ مَنْ أَمْرَ بِهِ ، فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ ، ثُمَّ أُلْقَى فَي النّار . هُوَ جَوَاذَ . فَقَدْ قِيلَ . ثُمَّ أُمْرَ بِهِ ، فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ ، ثُمَّ أُلْقَى فَي النّار .

# باب قَدْرِ ثُوَابِ مَنْ غَزَا فَغَنِم وَمَنْ لم يَغْنَمُ

٢٨١ - عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِي الله عَنْهُما قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : مَا مِنْ

غَازِيَة أَوْ سَرِيَّة تَغْزُو فَتَغْنَمُ وَتَسْلَمُ ؛ إِلا كَانُوا قَدْ تَعَجَّلُوا ثُلُثَيْ أُجُورِهِمْ ، وَمَا مِنْ غَازِيَةٍ أَوْ سَرِيَّةٍ تُخْفِقُ وَتُصَابُ إِلا تَمَّ أُجُورُهُمْ .

#### باب فَضْلِ اعَانَةِ الغَازِي في سَبِيلِ اللهِ

٢٨٢ - عَنْ أَبِي مَسْعُود ﷺ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: إِنِّي النَّبِيِّ عَلَى فَقَالَ: إِنِّي أَبُدعَ بِي فَاحْملْنِي. فَقَالَ: هَا عُندي . فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَا أَدُلُّهُ عَلَى مَنْ يَحْملُهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: هَنْ ذَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرٍ فَاعِلِهِ .

الْغَزْوَ، وَلَيْسَ مَعِي مَا أَتَحَهَّزُ. قَالَ: اثْتَ فُلانًا ، فَإِلَّهُ قَدْ كَانَ تَجَهَّزَ فَمَرِضَ. الْغَزْوَ، وَلَيْسَ مَعِي مَا أَتَحَهَّزُ. قَالَ: اثْتَ فُلانًا ، فَإِلَّهُ قَدْ كَانَ تَجَهَّزَ فَمَرِضَ. فَأَتَاهُ فَقَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ يُقْرِئُكَ السَّلامَ وَيَقُولُ : أَعْطِنِي الَّذِي تَحَهَّزْتَ بِهِ، وَلا تَحْبِسِي عَنْهُ شَيْئًا، فَوَاللَّهِ لا يَحْبِسِي مِنْهُ شَيْئًا، فَوَاللَّهِ لا تَحْبِسِي مِنْهُ شَيْئًا فَيُبَارَكَ لَكِ فَيهِ .

#### باب حُرْمَةِ نِسَاءِ الْجَاهِدِيْنَ

١٨٤ - عَنْ بُرَيْدَةَ ﷺ : حُــرْمَةُ نِسَاءِ اللهِ ﷺ : حُــرْمَةُ نِسَاءِ اللهِ ﷺ : حُــرْمَةُ نِسَاءِ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ كَحُرْمَة أُمَّهَاتِهِمْ ، وَمَا مِنْ رَجُلِ مِنَ الْقَاعِدِينَ يَخُلُفُ رَجُلاً مِنَ الْمُجَاهِدِينَ فِي أَهْلِهِ فَيَخُونُهُ فِيهِمْ إِلا وُقِفَ لَهُ يَوْمَ الْقَيَامَةِ، يَخُلُفُ رَجُلاً مِنْ الْمُجَاهِدِينَ فِي أَهْلِهِ فَيَخُونُهُ فِيهِمْ إِلا وُقِفَ لَهُ يَوْمَ الْقَيَامَةِ، فَيَأْخُذُ مِنْ عَمَلُه مَا شَاءَ ، فَمَا ظَنُكُمْ ؟!.

#### باب مَنْ قَتَل كَافِراً ثُمَّ سَدَّدَ

حَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ : لا يَجْتَمِعَانِ فِي النّارِ اجْتِمَاعًا يَضُونُ أَحَدُهُمَا الآخَرَ . قِيلَ: مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللّهِ ؟ قَالَ : مُؤْمِنٌ قَتَلَ كَافِرًا ثُمُّ سَدَّدَ .

# بِابِ فَضْلِ الصَّدَقَةِ فِي سَبِيلِ اللهِ

٢٨٦ عَنْ أَبِي مَسْعُود ﴿ اللَّهِ عَالَ : جَاءَ رَجُلٌ بِنَاقَة مَخْطُومَة ، فَقَالَ : هَذه فِي سَبِيلِ اللَّهِ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : لَكَ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ سَبْعُمائَةِ ئاقَة كُلُّهَا مَخْطُومَة .
 كُلُّهَا مَخْطُومَة .

#### باب فَضْلِ الرَّمْي

٢٨٧ - عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ﴿ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ عَلَى الْمُنْبَرِ يَقُولُ : ﴿ وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ ﴾ ألا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ ، أَلا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ . أَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ .

٢٨٨ - وَعَنْهُ ﷺ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : سَتُفْتَحُ عَلَيْكُمْ أَنْ يَلْهُوَ بِأَسْهُمه . أَرَضُونَ ، وَيَكْفِيكُمُ اللَّهُ ، فَلا يَعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَلْهُوَ بِأَسْهُمه .

٢٨٩ - وَعَنْهُ ﷺ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : مَنْ عَلِمَ الوَّمْيَ ثُمَّ تَوَكَهُ ، فَلَيْسَ مِنَّا أَوْ قَدْ عَصَى .

## باب مَا يُكْرَهُ مِنْ صِفَاتِ انْخَيْلِ

٠٩٠ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ﴿ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَكْرَهُ الشِّكَالَ مِنَ الْخَيْلِ . وفي رواية : وَالشِّكَالُ أَنْ يَكُونَ الْفَرَسُ فِي رِخْلِهِ الْيُمْنَى بَيَاضٌ ، وَفِي يَدِهِ الْيُمْنَى وَرِجْلِهِ الْيُسْرَى .

#### انتهى الجزء الأول من مفردات مسلم

# كتَّابُ السِّيرَ

### باب تَنَاْمِيْرِ الإمامِ الْأُمَراءَ عَلَى البُعُوثِ ووَصِيَّتُهُ إِيَاهِمْ

٢٩١ - عَنْ بُرِيْدَةَ ﷺ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّه ﷺ إِذَا أَمَّرَ أَميرًا عَلَى جَيْشَ أَوْ سَرِيَّةٍ ، أَوْصَاهُ في خَاصَّته بتَقْوَى اللَّه وَمَنْ مَعَهُ منَ الْمُسْلَمينَ خَيْرًا ، تُمَّ فَالَ : اغْزُوا بِاسْمِ اللَّهِ ، في سَبِيلِ اللَّهِ ، قَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ، اغْزُوا وَلا تَعُلُوا وَلا تَعْدرُوا ، وَلا تَمْثُلُوا وَلا تَقْتُلُوا وَليدًا ، وَإِذَا لَقيتَ عَدُوَّكَ منَ الْمُشْرِكِينَ فَادْعُهُمْ إِلَى ثَلاث خصَال أَوْ خلال ، فَأَيَّتُهُنَّ مَا أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى الإسْلام ، فَإِنْ أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفّ عَنْهُمْ ، ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى التَّحَوُّلِ مِنْ دَارِهِمْ إِلَى دَارِ الْمُهَاجِرِينَ ، وَأَخْبِرْهُمْ أَنَّهُمْ إِنْ فَعَلُوا ذَلِكَ فَلَهُمْ مَا للْمُهَاجِرِينَ ، وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَى الْمُهَاجِرِينَ ، فَإِنْ أَبَوْا أَنْ يَتَحَوَّلُوا منْهَا فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّهُمْ يَكُونُونَ كَأَعْرَابِ الْمُسْلِمِينَ ، يَجْرِي عَلَيْهِمْ حُكْمُ اللَّهِ الَّذِي يَجْرِي عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ، وَلا يَكُونُ لَهُمْ في الْغَنيمَة وَالْفَيْءَ شَيْءً إِلَّا أَنْ يُجَاهِدُوا مَعَ الْمُسْلِمِينَ ، فَإِنْ هُمْ أَبُواْ فَسَلْهُمُ الْجزْيَةَ ، فَإِنْ هُمْ أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ ، فَإِنْ هُمْ أَبَوْا فَاسْتَعَنْ بِاللَّه وَقَاتِلْهُمْ ، وَإِذَا حَاصَرْتَ أَهْلَ حِصْن فَأَرَادُوكَ أَنْ تَجْعَلَ لَهُمْ ذَمَّةَ اللَّه وَذَمَّةَ نَبِيَّه ، فَلا تَجْعَلْ لَهُمْ ذَمَّةَ اللَّه وَلا ذَمَّةَ نَبِيِّه ، وَلَكن اجْعَلْ لَهُمْ ذِمَّتَكَ وَذِمَّةَ أَصْحَابِكَ ، فَإِنَّكُمْ أَنْ تُخْفَرُوا ذَمَمَكُمْ وَذَمَمَ أَصْحَابِكُمْ، أَهْوَنُ مَنْ أَنْ تُخْفَرُوا ذَمَّةَ اللَّه وَذَمَّةَ رَسُوله ، وَإِذَا حَاصَرْتَ أَهْلَ حِصْن فَأَرَادُوكَ أَنْ تُنْزِلَهُمْ عَلَى حُكُم اللَّهِ ، فَلا تُنْزِلْهُمْ عَلَى حُكُم اللَّهِ ، وَلَكُنْ أَنْزِلْهُمْ عَلَى حُكْمِكَ ، فَإِنَّكَ لا تَدْرِي أَتُصِيبُ حُكْمَ اللَّه فيهمْ أَمْ لا .

# بِابِ مُرَاعَاةٍ مَصْلَحَةٍ الدُّوابِ فِي السَّيْرِ

٢٩٢ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ : إِذَا سَافَرْتُمْ فِي الْحَصْبِ فَأَعْطُوا الإِبلَ حَظَّهَا مِنَ الأَرْضِ ، وَإِذَا سَافَرْتُمْ فِي السَّنَةَ فَأَسُرِعُوا عَلَيْهَا السَّيْرَ ، وَإِذَا عَرَّسْتُمْ بِاللَّيْلِ فَاجْتَنِبُوا الطَّرِيقَ ، فَإِنَّهَا مَأْوَى الْهَوَامِّ بِاللَّيْلِ فَاجْتَنِبُوا الطَّرِيقَ ، فَإِنَّهَا مَأْوَى الْهَوَامِّ بِاللَّيْلِ

#### باب الوَفَاء بالعَهْد

٢٩٣ عن حُذَيْفَةً ﴿ قَالَ : مَا مَنَعَنِي أَنْ أَشْهَدَ بَدْرًا إِلا أَنِي خَرَحْتُ أَنَا وَأَبِي حُسَيْلٌ ، فَأَخَذَنَا كُفَّارُ قُرِيْشِ قَالُوا : إِنَّكُمْ تُرِيدُونَ مُحَمَّدًا ؟ فَقُلْنَا : مَا نُرِيدُهُ ، مَا نُرِيدُ إِلا الْمَدينَة . فَأَخَذُوا مِنَّا عَهْدَ الله وَمِيثَاقَهُ ، لَنَنْصَرَفَنَ إِلَى الْمَدينَة ، فَأَخَذُوا مِنَّا عَهْدَ الله وَمِيثَاقَهُ ، لَنَنْصَرَفَنَ إِلَى الْمَدينَة ، وَلا نُقَاتِلُ مَعَهُ . فَأَتَيْنَا رَسُولَ الله عَلَيْهِمْ . فَأَخْبَرْنَاهُ الْخَبَرَ فَقَالَ: انْصَرِفَا، نَفْعِي لَهُمْ بِعَهْدِهِمْ ، وَنَسْتَعِينُ اللّهَ عَلَيْهِمْ .

بِابِكُرَاهَةِ الاسْتِعَانَةِ في الغَرْوِ بِكَافِرٍ

٢٩٤ - عَنْ عَائِشَةَ أَنْهَا قَالَتْ : خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَبَلَ بَدْرٍ ، فَلَمَّا كَانَ بِحَرَّةِ الْوَبَرَةِ أَذْرَكَهُ رَجُلٌ قَدْ كَانَ يُذْكُرُ مِنْهُ جُرْأَةٌ وَنَحْدَةٌ ، فَقَرِحَ كَانَ بِحَرَّةِ الْوَبَرَةِ الْوَبَرَةِ أَذْرَكَهُ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ : مَثْتُ مَضَى اللَّهِ وَرَسُولُه ؟ قَالَ: لاَنْجَكَ ، وَأُصِيبَ مَعَكَ . قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : تَوْمِنُ بِاللَّه وَرَسُولُه ؟ قَالَ: لا . قَالَ فَارْجِعْ فَلَنْ أَسْتَعِينَ بِمُشْرِك . ثُمَّ مضى، حَتَّى إِذَا كُنَا بِالشَّحْرَة الْرَكَةُ الرَّجُلُ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُ ﷺ كَمَا قَالَ أَوَّلَ مَرَّة ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُ ﷺ كَمَا قَالَ أَوَّلَ مَرَّة ، فَقَالَ لَهُ النَّبِي ۚ عَلَىٰ أَسْتَعِينَ بِمُشْرِك . قَالَتْ : ثُمَّ رَحَعَ فَأَدْرَكَهُ بِالْبَيْدَاءِ ، مَرَّة ، قَالَ : فَارْجِعْ فَلَنْ أَسْتَعِينَ بِمُشْرِك . قَالَتْ : ثُمَّ رَحَعَ فَأَدْرَكَهُ بِالْبَيْدَاءِ ، مَقَالَ لَهُ النَّبِي ۗ عَلَىٰ أَوْلَ مَرَّة ، قَالَ : نَعْمْ . فَقَالَ لَهُ النَّبِي الله عَلَىٰ أَوْلَ مَرَّة ، قَالَ الله عَلَىٰ أَوْلُ مَرَّة ، قَالَ الله عَلَى الله وَرَسُولِه ؟ قَالَ : نَعْمْ . فَقَالَ لَهُ اللّه عَلَىٰ الله عَلَىٰ اللّه عَلَىٰ الله عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ أَلْهُ وَرَسُولِه ؟ قَالَ : نَعْمْ . فَقَالَ لَهُ مَنْ أَلْطَلَقْ . وَرَسُولُه ؟ قَالَ : نَعْمْ . فَقَالَ لَهُ عَلَىٰ اللّه عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّه عَلَىٰ اللّه عَلَىٰ اللّه عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّه عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

### بِابِغُزْوَةِ النِّسَاءِ مَعَ الرِّجَالِ

٥٩٥ - عَنْ أَنَسِ ﷺ ، أَنَّ أُمَّ سُلَيْمِ اتَّحَذَتْ يَوْمَ حُنَيْنِ حِنْجَرًا، فَكَانَ مَعَهَا، فَرَآهَا أَبُو طَلْحَةً ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذِهِ أُمُّ سُلَيْمٍ مَعَهَا حِنْجَرٌ . فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ هَذِهِ أُمُّ سُلَيْمٍ مَعَهَا حِنْجَرٌ . فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : مَا هَذَا الْحِنْجَوُ ؟ قَالَت : اتَّخَذْتُهُ إِنْ دَنَا مِنِّي أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ بَقَرْتُ بِهِ بَطْنَهُ. فَحَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَضْحَكُ . قَالَت : يَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَضْحَكُ . قَالَت : يَا رَسُولُ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهُ قَدْ كَفَى وَأَحْسَنَ .

#### باب استِحْقَاقِ القَاتِلِ سَلَبَ القَتِيْلِ

الْعَدُوّ، فَأَرَادَ سَلَبَهُ ، فَمَنَعَهُ خَالِدُ بَنُ الْوَلِيدِ ، وَكَانَ وَالِيًا عَلَيْهِمْ ، فَأَتَى رَسُولَ اللّهِ عَلَيْ عَوْفُ بْنُ مَالِك ، فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ لِحَالِد : مَا مَنَعَكَ أَنْ تُعْطِيهُ سَلَبَهُ ؟ اللّه عَلَيْ عَوْفُ بْنُ مَالِك ، فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ لِحَالِد : مَا مَنَعَكَ أَنْ تُعْطِيهُ سَلَبَهُ ؟ قَالَ : الدّفَعْهُ إَلَيْهِ . فَمَرَّ حَالِدٌ بِعَوْف ، فَحَرَّ قَالَ : الدّفَعْهُ إَلَيْهِ . فَمَرَّ حَالِدٌ بِعَوْف ، فَحَرَّ قَالَ : الدّفَعْهُ إَلَيْهِ . فَمَرَّ حَالِدٌ بِعَوْف ، فَحَرَّ فَالَ : الله عَلَيْهُ مَنْ رَسُولِ اللّه عَلَيْ ؟ فَسَمعَهُ بِرِدَائِهِ ، ثُمَّ قَالَ : لا تُعْطِه يَا خَالِدُ ، لا تُعْطِه يَا خَالِدُ ، لا تُعْطِه يَا خَالِدٌ ! فَسَمعَهُ رَسُولُ اللّه عَلَيْ ، فَاسْتَغْضِ ، فَقَالَ : لا تُعْطِه يَا خَالِدُ ، لا تُعْطِه يَا خَالِدُ ، لا تُعْطِه يَا خَالِدُ ! فَسَمعَهُ مَلْ اللّه عَلَيْ ، فَاسْتَغْضِ ، فَقَالَ : لا تُعْطِه يَا خَالِدُ ، لا تُعْطِه يَا خَالِدُ ! إِلَيْهُ مَنْ مَشُولُ رَجُلُ اللّهُ عَلَيْ ؟ إِلِكُمْ وَمَثَلُهُمْ كُمَثُلُ رَجُلُ اللّهُ عَلَيْ إِلِكُ اللّهُ عَلَيْ مَا مَنْ كُمْ وَمَثَلُهُمْ كُمَثُلُ رَجُلُ اللّهُ عَلَيْ إِللّهُ اللّهُ عَلَيْ مَنْ مَاللهُ عَلَيْ مَا مَنْ مُنْ مَا مُؤْدُودَهُمَا مَوْفُوهُ اللّهُ مَا مَنْ مُنْ مَا مُؤْدُ مُ اللّهُ عَلَيْ مُ عَلَيْهُمْ مُ كَمَثُلُ وَحُونَ لَى أَمْوَانِي عَلَى اللّهُ عَلْهُ مَا مُؤْدُودُهُ اللّهُ عَلَيْهِمْ . وَتَرَكَتْ كُذُرُهُ ، فَصَفُولُهُ لَكُمْ ، وكَذَرُهُ عَلَيْهِمْ .

### باب التَّنْفِيل ، وَفِداءِ الْمُسْلِمِينَ بِالأَسْرَى

١٩٧ – عَنْ سَلَمَةَ ﷺ قَالَ: غَزَوْنَا فَزَارَةَ، وَعَلَيْنَا أَبُو بَكْرٍ، أَمَّرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَيْنَا ، فَلَمَّا كَانَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْمَاءِ سَاعَةٌ أَمَرَنَا أَبُو بَكْرٍ فَعَرَّسَنَا ، ثُمَّ شَنَ

# بياب حُكْمِ الفَيْءِ

٢٩٨ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ : أَيُّمَا قَرْيَةَ أَتَيْتُمُوهَا وَأَقَمْتُمْ فِيهَا ، وَأَيُّمَا قَرْيَةٍ عَصَتِ اللّهَ وَرَسُولَهُ ، فَايَّمُ فِيهَا ، وَأَيُّمَا قَرْيَةٍ عَصَتِ اللّهَ وَرَسُولَهُ ، فَإِنَّ خُمُسَهَا لِلّهِ وَلِرَسُولِهِ ، ثُمَّ هِيَ لَكُمْ .

# باب النِّسَاءِ الغَازِيَاتِ يُرْضَخُ لَهُنَّ ولا يُسْهَمُ

٢٩٩ - عَنْ يَزِيدَ بْنِ هُرْمُزَ ، أَنَّ نَحْدَةً كَتَبَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ عَنْ خَمْسِ حِلال . فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : لَوْلا أَنْ أَكْتُمَ عِلْمًا مَا كَتَبْتُ إِلَيْهِ - وفي رَحْمُسِ حِلال . فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : لَوْلا أَنْ أَكْتُمَ عِلْمًا مَا كَتَبْتُ إِلَيْهِ وَلا نُعْمَةَ عَيْنٍ - . كَتَب رواية : لَوْلا أَنْ أَرُدَّهُ عَنْ نَتْنِ يَقَعُ فِيهِ مَا كَتَبْتُ إِلَيْهِ وَلا نُعْمَةَ عَيْنٍ - . كَتَب إِلَيْهِ نَحْدَةُ: أَمَّا بَعْدُ، فَأَخْبِرْنِي هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ يَغْزُو بِالنِّسَاءِ ؟ وَهَلْ إِلَيْهِ نَحْدَةُ: أَمَّا بَعْدُ، فَأَخْبِرْنِي هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ يَعْزُو بِالنِّسَاءِ ؟ وَهَلْ

كَانَ يَضْرِبُ لَهُنَّ بِسَهُم ؟ وَهَلْ كَانَ يَقْتُلُ الصَّبَيَانَ ؟ وَمَتَى يَنْقَضِي يُتْمُ الْيَتِيمِ؟ وَعَنِ الْخُمْسِ لَمَنْ هُمْ ؟ - وفي رواية: وَعَنْ ذَوِي الْقُرْبِي مَنْ هُمْ ؟ - فَكَتَبَ إلَيْهِ وَعَنْ خَوِي الْقُرْبِي مَنْ هُمْ ؟ - فَكَتَبَ إلَيْهِ الْبُنُ عَبَّاسَ : كَتَبْتَ تَسْأَلُنِي هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَغْزُو بِهِنَّ، فَيُدَاوِينَ الْجَرْحَى ، ويُحْذَيْنَ مِنَ الْغَنيمَة ، وأَمَّا بِسَهْمَ فَلَمْ يَضْرِبْ لَهُنَّ وَإِنَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَإِنَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ يَكُنْ يَقْتُلُ الصَّبِيَّانَ ، فَلا تَقْتُلِ الصَّبِيَّانَ - وفي لَهُنَ يَقْتُلُ الصَّبِيِّ اللَّذِي قَتَلَ - وَكَتَبْتَ مَسْأَلُنِي مَتَى يَنْقَضِي يُتْمُ الْيَتِيمِ ؟ فَلَعَمْرِي إِنَّ الرَّحُلَ لَتَنْبَتُ لَحَيْتُهُ وَإِنَّهُ لَضَعِيفُ الْعَطَاءِ مِنْهَا، فَإِذَا أَخَذَ لَنَفْسِه مِنْ صَالِح مَا يَأْخُذُ النَّاسُ فَقَدْ ذَهَبَ عَنْهُ الْيُتْمُ - وفي رواية : حَتَّى يَبْلُغَ وَيُؤَنَّسَ مِنْهُ رُشَدٌ - وكَتَبْتَ لَكُنْ عَنْهُ النَّيْمِ عَنِ الْخُمْسِ لِمَنْ هُو ؟ وَإِنَّا كُنَّا نَقُولُ : هُو لَنَا ، فَأَبَى عَلَيْنَا قَوْمُنَا فَوْمُنَا فَوْمُنَا فَوْمُنَا فَوْمُنَا فَوْمُنَا فَوْمُنَا مَنْ الْعَمْدِي إِنَّا كُنَّا نَقُولُ : هُو لَنَا ، فَأَبَى عَلَيْنَا قَوْمُنَا فَوْمُنَا فَوْمُنَا فَوْمُنَا فَوْمُنَا فَوْمُنَا مَ وَالْكَ مَنْ الْعَمْدِي عَنِ الْخُمْسِ لِمَنْ هُو ؟ وَإِنَّا كُنَّا نَقُولُ : هُو لَنَا ، فَأَبَى عَلَيْنَا قَوْمُنَا فَوْمُنَا فَوْمُنَا وَلَالَ ، فَقَلَى مَا مَنْ صَالِح مَا يَأْتِي عَلَيْنَا قَوْمُنَا وَلُولًا الْعَلَا عَوْلَ الْعَلَا مَنْ الْعَلَامُ وَلَا اللّهُ الْعَلَى عَلَيْنَا قَوْمُنَا الْعَلَى الْعَلَقُولُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَيْلُ الْعَلَى الْعَلَيْ الْعَلَى الْعُلَى الْعَلَى الْعُولُ الْعَلَى الْعَلَ

### باب إخراج الْيَهُودِ والنَّصَارَى مِنْ جَزِيرةَ العَرَبِ

٣٠٠ عَنْ عُمَرَ ﴿ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : الْأَخْرِجَنَّ الْيَهُودَ
 وَالنَّصَارَى مِنْ جَزِيرَةٍ الْعَرَبِ ، حَتَّى لا أَدَعَ إِلا مُسْلِمًا .

# كِتَابُ الهَجْرَةِ وَالْمَفَازِي

# بابغَزْوَةِ بَدْرٍ

٣٠١ - عَنْ أَنَسِ عَلَىٰ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ شَاوَرَ حِينَ بَلَغَهُ إِفْبَالُ أَبِي اللَّهِ ﷺ شَاوَرَ حِينَ بَلَغَهُ إِفْبَالُ أَبِي اللَّهِ اللَّهِ عَمْرُ فَأَعْرَضَ عَنْهُ ، فَقَامَ اللَّهِ ؟ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ! لَوْ أَمَرْتَنَا سَعْدُ بْنُ عُبَادَةً فَقَالَ : إِيَّانَا تُرِيدُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ! لَوْ أَمَرْتَنَا

# باب ثُبُوتِ الْجَنَّةِ للشَّهِيْدِ

٢٠٢ عَنْ أَنَسٍ عَلَى قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بُسَيْسَةَ عَيْنًا يَنْظُرُ مَا صَنَعَتْ عِيرُ أَبِي سُفْيَانَ ، فَحَاءَ وَمَا فِي الْبَيْتِ أَحَدٌ غَيْرِي وَغَيْرُ رَسُولِ اللَّه ﷺ حَالً : فَحَدَّنَهُ الْحَديثَ . قَالَ : وَقَالَ : لاَ أَدْرِي مَا اسْتَثْنَى بَعْضَ نِسَائِه — قَالَ : فَحَدَّنَهُ الْحَديثَ . قَالَ : فَعَرَجَ رَسُولُ اللَّه ﷺ فَمَنْ كَانَ ظَهْرُهُ حَاضِرًا فَعَرَجَ رَسُولُ اللَّه ﷺ وَأَصْحَابُهُ حَاصِرًا . فَقَالَ : إِنَّ لَنَا طَلَبَةً ، فَمَنْ كَانَ ظَهْرُهُ حَاصِرًا . فَقَالَ : لاَ يُقَدِّمَنَ اللَّه ﷺ وَأَصْحَابُهُ حَتَّى سَبَقُوا لاَهُ إلا مَنْ كَانَ ظَهْرُهُ حَاصِرًا . فَانْطَلَقَ رَسُولُ اللَّه ﷺ وَأَصْحَابُهُ حَتَّى سَبَقُوا الْمُشْرِكُونَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ : لا يُقَدِّمَنَ الْمُشْرِكُونَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ : لا يُقَدِّمَنَ الْمُشْرِكُونَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ : لا يُقَدِّمَنَ أَنَا دُونَهُ . فَدَنَا الْمُشْرِكُونَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ : لا يُقَدِّمُنُ مُنْ أَنَى أَحُونَ أَنَا دُونَهُ . فَدَنَا الْمُشْرِكُونَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ : فُومُوا إِلَى شَيْء حَتَّى أَكُونَ أَنَا دُونَهُ . فَدَنَا الْمُشْرِكُونَ ، قَالَ : يَقُولُ عُمَيْرُ بُنُ اللَّهِ ﷺ : فُومُوا إِلَى جَتَّة عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالأَرْضُ . قَالَ : يَقُولُ عُمَيْرُ بُنُ

الْحُمَامِ الأَنْصَارِيُّ: يَا رَسُولَ اللَّه ! جَنَّةٌ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالأَرْضُ ؟! قَالَ : نَخِ بَخِ؟ لَغَمْ فَالَ : بَخِ بَخِ ! فَقَالَ رَسُولُ اللَّه عَلَى قَوْلِكَ عَلَى قَوْلِكَ : بَخِ بَخِ؟ قَالَ : كَا رَسُولَ اللَّه ، إلا رَجَاءَةَ أَنْ أَكُونَ مِنْ أَهْلِهَا . قَالَ : فَإِلَّكَ مَنْ أَهْلِهَا . قَالَ : فَإِلَّكَ مِنْ أَهْلِهَا . فَأَخْرَجَ تَمَرَاتُ مِنْ قَرْنِه ، فَجَعَلَ يَأْكُلُ مِنْهُنَّ ، ثُمَّ قَالَ : لَيَنْ أَنَا حَيِيتُ حَتَّى آكُلُ مَنْهُنَّ ، ثُمَّ قَالَ : لَيَنْ أَنَا التَّمْر ، ثُمَّ قَاتَلَهُمْ حَتَّى قُتِلَ .

#### بابغَزْوَةِ أُحُدِ

٣٠٣ وَعَنْهُ عَنَّهُ وَلَهُ اللَّهِ عَلَّوْ أَفْرِدَ يَوْمَ أُحُد فِي سَبْعَة مِنَ الأَنْصَارِ، وَرَجُلَيْنِ مِنْ قُرِيْشٍ، فَلَمَّا رَهِقُوهُ قَالَ : مَنْ يَوُدُهُمْ عَنَّا وَلَهُ الْجَنَّةُ أَوْ هُوَ رَفِيقِي فِي الْجَنَّة . فَتَقَدَّمَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ ، فَقَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ ، ثُمَّ رَهِقُوهُ أَيْضًا، فَقَالَ : مَنْ يَرُدُهُمْ عَنَّا وَلَهُ الْجَنَّةُ أَوْ هُوَ رَفِيقِي فِي الْجَنَّة . فَتَقَدَّمَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ فَقَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ ، فَتَقَدَّمَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ فَقَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ ، فَلَمْ يَزَلْ كَذَلِكَ حَتَّى قُتِلَ السَّبْعَةُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ لِصَاحِبَيْهِ : مَا أَنْصَفْنَا أَصْحَابَنَا .

#### باب غَزْوَة الأَحْزَاب

٣٠٤ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : كُنَّا عِنْدَ حُدَيْفَةَ فَقَالَ رَجُلَّ :
 لَوْ أَدْرَكْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَاتَلْتُ مَعَةً وَأَبْلَيْتُ . فَقَالَ حُدَيْفَةُ : أَنْتَ كُنْتَ تَفْعَلُ ذَلِكَ ! لَقَدْ رَأَيْتُنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَيْلَةَ الأَحْزَابِ ، وَأَحَدَنْنَا رِيحٌ شَديدةٌ وَقُرٌ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : أَلا رَجُلٌ يَأْتِينِي بِخَبَرِ الْقَوْمِ جَعَلَهُ اللَّهُ مَعِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ . فَسَكَنْنَا ، فَلَمْ يُحِبْهُ مِنَا أَحَدٌ ، ثُمَّ قَالَ: أَلا رَجُلٌ يَأْتِينَا مِعْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ؟ فَسَكَنْنَا ، فَلَمْ يُحِبْهُ مِنَا أَحَدٌ ، ثُمَّ قَالَ: أَلا مَعِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ ؟ فَسَكَنْنَا ، فَلَمْ يُحِبْهُ مِنَا أَحَدٌ ، ثُمَّ قَالَ : أَلا مَحْدً ، ثُمَّ قَالَ أَحَدٌ ، ثُمَّ قَالَ اللَّهُ مَعِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ ؟ فَسَكَنْنَا ، فَلَمْ يُحِبْهُ مِنَا أَحَدٌ ، ثُمَّ قَالَ أَحَدُ مَنَا أَحَدٌ ، ثُمَّ عَلَى إِنْقَوْمٍ جَعَلَهُ اللَّهُ مَعِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ ؟ فَسَكَنْنَا ، فَلَمْ يُحِبْهُ مِنَا أَحَدٌ ، ثُمَّ قَالَ أَحَدٌ مَنَا أَحَدٌ ، ثُمَّ عَلَى إِلَا لَكُمْ اللَّهُ مَعِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ ؟ فَسَكَنْنَا ، فَلَمْ يُحِبْهُ مِنَّا أَحَدٌ ، ثُمَّ قَالَ أَحَدُ مَنَا أَحَدُ ، ثُمَّ عَلَى إِلَيْهُ مَنْ الْحَدْ ، ثُمَّ اللَّهُ مَعِي يَوْمَ الْقَيَامَةِ ؟ فَسَكَنْنَا ، فَلَمْ يُحِبْهُ مِنَا أَحَدُ ، ثُمَّ اللَّهُ مَعِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ ؟ فَسَكَنْنَا ، فَلَمْ يُحِبْهُ مِنَا أَحَدُ ، ثُمَّ الْقَوْمِ جَعَلَهُ اللَّهُ مَعِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ ؟ فَسَكَنْنَا ، فَلَمْ يُحِبْهُ مِنَا أَحَدُ ، ثُمَّ قَالَ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ

#### باب فَتْحِ مَكَّةَ

٥٠٠٥ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بَنِ رَبَاحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: وَفَدَتْ وُفُودٌ إِلَى مُعَاوِيَةً، وَذَلِكَ فِي رَمَضَانَ ، فَكَانَ يَصْنَعُ بَعْضَنَا لَبَعْضِ الطَّعَامَ، فَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةً مِمَّا يُكْثُرُ أَنْ يَدْعُونَا إِلَى رَحْله . فَقُلْتُ : أَلا أَصْنَعُ طَعَامًا فَأَدْعُوهُمْ إِلَى مَحْلِي ؟ فَأَمَرْتُ بِطَعَامٍ يُصَنَعُ ، ثُمَّ لَقيتُ أَبَا هُرَيْرَةً مِنَ الْعَشِيّ فَقُلْتُ: الدَّعْوَةُ وَحُلِي ؟ فَأَمَرْتُ بِطَعَامٍ يُصَنَعُ ، ثُمَّ لَقيتُ أَبَا هُرَيْرَةً مِنَ الْعَشِيّ فَقُلْتُ: الدَّعْوَةُ عَنْدِي اللّيْلَةَ . فَقَالَ : سَبَقْتَنِي ؟ قُلْتُ : نَعَمْ . فَدَعَوْتُهُمْ ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةً : اللّهُ عَنْدِي اللّيْلَةَ . فَقَالَ : سَبَقْتَنِي ؟ قُلْتُ : نَعَمْ . فَدَعَوْتُهُمْ ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةً : أَلَا عُنِيدَ مَكَةً مَكُةً مَا الزَّيْرَ عَلَى إِحْدَى الْمُحَنَّبَتَيْنِ اللّهُ عَلَيْ حَدِيثُ مَنْ حَدِيثُكُمْ يَا مَعْشَرَ الأَنْصَارِ ؟ ثُمَّ ذَكَرَ فَتَعَ مَكَةً فَقَالَ: وَبَعْثَ أَبَا عُبَيْدَةً عَلَى الْحُسَرِ ، فَلَعَدُوا اللّهُ عَلَيْ خَدَى الْمُحَنَّبَتَيْنِ ، وَبَعْثَ أَلِهُ هُورُيْرَةً اللّهُ عَنْ الزَّيْرَ عَلَى الْحُسَرِ ، فَأَخَذُوا وَبَعْثَ أَلَا عُبَيْدَةً عَلَى الْحُسَرِ ، فَاعَلَ : فَنَظُرَ فَرَآنِي فَقَالَ : أَبُوهُ هُرَيْرَةً ! فَقَالَ : فَنَظُرَ فَرَآنِي فَقَالَ : أَبُو هُورَيْرَةً ! فَقَالَ : فَتَطُرَ فَرَآنِي فَقَالَ : أَبُوهُ هُرَيْرَةً ! فَعَلَ اللّهُ عَلَيْكُ أَلُوا اللّه الْمُؤْلِعُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلُودُ : لَا يُقَدِّعُ هُولًاء ، فَإِنْ كَانَ لَهُمْ شَيْءٌ وَوَبَسْتَ قُرْيُصٌ أُوبُهُمْ اللّهُ الْمُؤْلُودُ : لَقَلّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ

كُنًّا مَعَهُمْ ، وَإِنْ أُصِيبُوا أَعْطَيْنَا الَّذِي سُئِلْنَا . فَقَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ : تَوَوْنَ إلَى أَوْبَاشَ قُرَيْشِ وَأَتْبَاعِهِمْ . ثُمَّ قَالَ بِيَدَيْهِ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، - وفي رواية: أُحْصُدُوهُم حَصْداً - ثُمَّ قَالَ : حَتَّى تُوَافُونِي بِالصَّفَا . قَالَ : فَانْطَلَقْنَا ، فَمَا شَاءَ أَحَدٌ مَنَّا أَنْ يَقْتُلَ أَحَدًا إِلاًّ قَتَلَهُ، وَمَا أَحَدٌ مِنْهُمْ يُوَجِّهُ إِلَيْنَا شَيْئًا. قَالَ: فَجَاءَ أَبُو سُفْيَانَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَبِيحَتْ خَضْرَاءُ قُرَيْش ، لا قُرَيْشَ بَعْدَ الْيَوْم . ثُمَّ قَالَ: مَنْ دَخَلَ دَارَ أَبِي سُفْيَانَ فَهُوَ آمنٌ – وفي رواية : وَمَنْ أَلْقَى السِّلاحَ فَهُو آمنٌ ، وَمَنْ أَغْلَقَ بَابَهُ فَهُو آمنٌ - فَقَالَت الأَنْصَارُ بَعْضُهُمْ لَبَعْض: أَمَّا الرَّجُلُ فَأَدْرَكَتْهُ رَغْبَةٌ في قَرْيَته ، وَرَأْفَةٌ بعَشيرَته . قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : وَجَاءَ الْوَحْيُ ، وَكَانَ إِذَا حَاءَ الْوَحْيُ لا يَخْفَى عَلَيْنَا ، فَإِذَا جَاءَ فَلَيْسَ أَحَدٌ يَرْفَعُ طَرْفَهُ إِلَى رَسُول اللَّه ﷺ حَتَّى يَنْقَضيَ الْوَحْيُ ، فَلَمَّا انْقَضَى الْوَحْيُ قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ : يَا مَعْشَوَ الأَنْصَارِ ! قَالُوا: لَبَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّه . قَالَ: قُلْتُمْ : أَمَّا الرَّجُلُ فَأَدْرَكَتْهُ رَغْبَةٌ فِي قَرْيَتِهِ ؟ قَالُوا : قَدْ كَانَ ذَاكَ . قَالَ : كَلاَّ ، إنِّي عَبْدُ اللَّه وَرَسُولُهُ ، هَاجَرْتُ إِلَى اللَّه وَإِلَيْكُمْ ، وَالْمَحْيَا مَحْيَاكُمْ، وَالْمَمَاتُ مَمَاتُكُمْ . فَأَفْبَلُوا إِلَيْه يَيْكُونَ وَيَقُولُونَ: وَاللَّه مَا قُلْنَا الَّذِي قُلْنَا إِلا الضِّنَّ باللَّه وَبِرَسُولِهِ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : إنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُصَدِّقَانِكُمْ، وَيَعْدَرَانكُمْ . فَأَقْبَلَ النَّاسُ إِلَى دَارِ أَبِي سُفْيَانَ ، وَأَغْلَقَ النَّاسُ أَبْوَابَهُمْ وَأَقْبَلَ رَسُولُ اللَّه ﷺ حَتَّى أَقْبَلَ إِلَى الْحَجَرِ فَاسْتَلَمَهُ ، ثُمَّ طَافَ بِالْبَيْتِ ، فَأَتَى عَلَى صَنَم إِلَى جَنْب الْبَيْتِ كَانُوا يَعْبُدُونَهُ ، وَفِي يَدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَوْسٌ ، وَهُوَ آحذٌ بسيَة الْقَوْس، فَلَمَّا أَتَى عَلَى الصَّنَمِ جَعَلَ يَطْعُنُهُ فِي عَيْنِهِ وَيَقُولُ : ﴿ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ ﴾ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ طَوَافِهِ أَتَى الصَّفَا فَعَلا عَلَيْهِ ، حَتَّى نَظَرَ إِلَى الْبَيْت ، وَرَفَعَ يَدَيْهِ ، فَحَعَلَ يَحْمَدُ اللَّهَ وَيَدْعُو بِمَا شَاءَ أَنْ يَدْعُو .

# باب : لا يُقْتَلُ قُرَشِيُّ صَبْراً بَعْدَ الْفَتْح

٣٠٦ عَنْ مُطِيعٍ عَلَى قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَلَى اَيْوَمُ فَتْحِ مَكَةَ : لا يُقْتِلُ قُرَشِيِّ صَبْرًا بَعْدَ هَذَا الْيَوْمِ إِلَى يَوْمِ الْقَيَامَةِ . وفي رواية : وَلَمْ يَكُنْ أَسْلَمَ أَحَدٌ مِنْ عُصَاةٍ فُرَيْشٍ غَيْرَ مُطِيعٍ ، كَانَ اسْمُهُ الْعَاصِي ، فَسَمَّاهُ رَسُولُ اللّه عَلَى مُطيعًا .

### بابغَزْوَةِ حُنَيْنٍ

٣٠٧ عن كَثير بْنِ عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ قَالَ: قَالَ عَبَّاسٌ: شَهَدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ حُنَيْنِ ، فَلَزِمْتُ أَنَا وَأَبُو سُفْيَانَ رَسُولَ اللَّه ﷺ فَلَمْ نُفَارِقَهُ ، وَرَسُولُ اللَّه ﷺ عَلَى بَغْلَة لَهُ بَيْضَاءَ، أَهْدَاهَا لَهُ فَرْوَةُ بْنُ نُفَاتَة الْجُذَامِيُّ ، فَلَمَّا الْتَقَى الْمُسْلِمُونَ وَالْكُفَّارُ وَلَّى الْمُسْلِمُونَ مُدْبِرِينَ ، فَطَفقَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَرْكُضُ بَغْلَتَهُ قَبَلَ الْكُفَّارِ . قَالَ عَبَّاسٌ : وَأَنَا آحذُ بِلحَامِ بَغْلَة رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَكُفُّهَا إِرَادَةَ أَنْ لا تُسْرِعَ، وَأَبُو سُفْيَانَ آخِذٌ بِرِكَابِ رَسُولِ اللَّهِ عِبَّاسُ نَقَالَ رَسُولُ اللَّه عِنْهِ: أَيْ عَبَّاسُ نَاد أَصْحَابَ السَّمُوة . فَقَالَ عَبَّاسٌ - وَكَانَ رَجُلاً صَيِّتًا - : فَقُلْتُ بِأَعْلَى صَوْتِي : أَيْنَ أَصْحَابُ السَّمْرَة ! قَالَ : فَوَاللَّهُ لَكَأَنَّ عَطْفَتَهُمْ حِينَ سَمِعُوا صَوْتِي عَطْفَةُ الْبَقَرِ عَلَى أَوْلادِهَا ، فَقَالُوا : يَا لَبَيْكَ يَا لَبَيْكَ ! فَاقْتَتَلُوا وَالْكُفَّارَ ، وَالدَّعْوَةُ فِي الأَنْصَارِ يَقُولُونَ : يَا مَعْشَرَ الأَنْصَار، يَا مَعْشَرَ الأَنْصَارِ. قَالَ: ثُمَّ قُصِرَتِ الدَّعْوَةُ عَلَى بَنِي الْحَارِثِ بْنِ الْحَزْرَجِ، فَقَالُوا : يَا بَنِي الْحَارِثِ بْنِ الْحَزْرَجِ ، يَا بَنِي الْحَارِثِ بْنِ الْحَزْرَجِ. فَنَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ عَلَى بَغْلَته كَالْمُتَطَاوِل عَلَيْهَا إِلَى قَتَالِهِمْ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ: هَلْمَا حينَ حَميَ الْوَطيسُ. ثُمَّ أَخَذَ رَسُولُ اللَّه ﷺ حَصَيَات فَرَمَى بِهِنَّ وُجُوهَ الْكُفَّارِ ، ثُمَّ قَالَ : الْهَزَمُوا وَرَبِّ مُحَمَّد . قَالَ: فَذَهَبْتُ أَنْظُرُ فَإِذَا الْقِتَالُ عَلَى هَيْمَتِهِ فِيمَا أَرَى ، فَوَاللَّهِ مَا هُوَ إِلاَّ أَنْ رَمَاهُمْ بِحَصَيَاتِهِ ، فَمَا زِلْتُ أَرَى حَدَّهُمْ كَلِيلاً ، وَأَمْرَهُمْ مُدْبِرًا .

وَاجَهْنَا الْعَدُو تَقَدَّمْتُ فَأَعْلُو تَنَيَّةُ ، فَاسْتَقْبَلَنِي رَجُلٌ مِنَ الْعَدُو ّ، فَأَرْمِيه بِسَهْم ، وَاجَهْنَا الْعَدُو تَقَدَّمْتُ فَأَعْلُو تَنَيَّةُ ، فَاسْتَقْبَلَنِي رَجُلٌ مِنَ الْعَدُو ّ، فَأَرْمِيه بِسَهْم ، فَتَوَارَى عَنِّي ، فَمَا دَرَيْتُ مَا صَنَعَ ، وَنَظَرْتُ إِلَى الْقَوْمِ فَإِذَا هُمْ قَدْ طَلَعُوا مِنْ فَتَوَارَى عَنِّي ، فَمَا دَرَيْتُ مَا صَحَابَةُ النَّبِي عَلَيْ ، وَنَظَرْتُ إِلَى الْقَوْمِ فَإِذَا هُمْ قَدْ طَلَعُوا مِنْ ثَنِيةً أُخْرَى ، فَالْتَقُوا هُمْ وَصَحَابَةُ النَّبِي عَلَيْ ، فَوَلِّى صَحَابَةُ النَّبِي عَلَى ، وَأَرْجِعُ مُنْهُ وَعَلَي بُودَتَانِ مُتَزِرًا بِإِحْدَاهُمَا مُرْتَديًا بِالأُخْرَى، فَاسْتَطْلَقَ إِزَارِي، مُنْهُزِمًا وَعَلَي بُعْلَتِه فَحَمَعْتُهُمَا جَمِيعًا ، وَمَرَرْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّه عَلَى مُنْهُزِمًا، وَهُو عَلَى بَعْلَتِه فَحَمَعْتُهُمَا جَمِيعًا ، وَمَرَرْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّه عَلَى مُنْهُزِمًا، وَهُو عَلَى بَعْلَتِه الشَّهُ هُبَاء، فَقَالَ رَسُولُ اللَّه عَلَى رَسُولِ اللَّه عَلَى مَنْهُرَمُهُمُ اللَّهُ عَلَى مَنْ الْأَكُوعِ فَزَعًا ، فَلَمَا غَشُوا رَسُولُ اللَّه عَلَى مَنْهُمْ إِنْ الْأَكُوعِ فَزَعًا ، فَلَمَا غَشُوا رَسُولُ اللَّه عَلَى رَسُولُ اللَّه عَلَى اللَّهُ عَلَى مَنْ الْأَكُوعِ فَزَعًا ، فَلَمَا غَشُوا رَسُولُ اللَّه عَلَى مَا اللَّهُ مَنْهُمْ إِنْسَانًا إِلاَ اللَّهُ عَنْ مُولَا مُدْبِرِينَ ، فَهَزَمَهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلًى ، وقَسَمَ مَلْكُ عَيْنَهُ مُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلًى ، وقَسَمَ مَلُكَ عَيْنَهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلًى ، وقَسَمَ مَلُولُ اللَّهُ عَنَوْمُهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلًى ، وقَسَمَ مَلْكُ عَنْهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلًى ، وقَسَمَ مَلُولُ اللَّهُ عَنَّ وَجَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْرَمُهُمُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْرَامُهُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْرَامُهُمْ اللَّهُ عَرَامُهُمُ اللَّهُ عَلَى الْمُولُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِعُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْرَامُهُمْ اللَّهُ عَرَامُ وَا مُؤْمِلُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْرَامُهُ مُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمُ اللَّهُ عَ

# كتاب الإمارة

# بِيابِ وُجُوبِ الوَفَاءِ بِبَيْعَةِ الْخُلَفَاءِ ، الأُوْلِ فَالأُوَّلِ

٣٠٩ عَنِ ابْنِ عَمْرُو قَالَ : كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي سَفَرٍ، فَنَزَلْنَا مَنْ اللَّهِ ﷺ فِي سَفَرٍ، فَنَزَلْنَا مَنْ اللَّهِ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ مَنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

يَعْلَمُهُ لَهُمْ، وَيُنْذِرَهُمْ شُوَّ مَا يَعْلَمُهُ لَهُمْ، وَإِنَّ أُمَّتَكُمْ هَذِه جُعلَ عَافِيتُهَا فِي أُولِهَا ، وَسَيُصِيبُ آخِرَهَا بَلاءٌ، وأَمُورٌ تُنْكُرُونَهَا، وَتَجِيءُ فَتْنَةٌ فَيُرقِّقُ بَعْضُهَا بَعْضُهَا ، وَتَجِيءُ الْفَتْنَةُ ، فَيَقُولُ الْمُؤْمِنُ : هَذِه مُهْلكَتي ، ثُمَّ تَنْكَشفُ ، وَتَجِيءُ الْفَتْنَةُ فَيَقُولُ الْمُؤْمِنُ : هَذِه هَذِه ! فَمَنْ أَحَبُ أَنْ يُزَحْزَحَ عَنِ النَّارِ وَتَجِيءُ الْفَتْنَةُ فَيَقُولُ الْمُؤْمِنُ : هَذِه هَذَه ! فَمَنْ أَحَبُ أَنْ يُزَحْزَحَ عَنِ النَّارِ وَيُدْخَلَ الْجَنَّةُ ، فَلْتَأْتِه مَنيَّتُهُ وَهُو يَؤْمِنُ بِاللَّه وَالْيَوْمِ الآخِو ، وَلَيْأْتِ إِلَى وَيُدْخَلَ الْجَنَّةُ بَهُ مَنْ يَالِيهُ وَهُو يَا إِللَهُ وَالْيَوْمِ الآخِو ، وَلَيْأْتِ إِلَى النَّاسِ الَّذِي يُحِبُ أَنْ يُؤْتَى إِلَيْه ، وَمَنْ بَايَعَ إِمَامًا فَأَعْطَاهُ صَفَقَةَ يَدِه ، وَتَمَرَةَ النَّاسِ الَّذِي يُحِبُ أَنْ يُؤْتَى إِلَيْه ، وَمَنْ بَايَعَ إِمَامًا فَأَعْطَاهُ صَفَقَةَ يَدِه ، وَتَمَرَةَ قَلْبِه ، فَلْيُطَعْهُ إِنِ اسْتَطَاعَ ، فَإِنْ جَاءَ آخَرُ يُنَازِعُهُ فَاضْرِبُوا عُنُقَ الآخِو .

### باب : إذَا بُوبِعَ لِخَلِيْفَتَيْنِ

٣١٠ - عَنْ أَبِي سَعِيد ﷺ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : إِذَا بُويِعَ لِخَلِيفَتَيْن فَاقْتُلُوا الآخَوَ مِنْهُمَاً .

بابكراهة الإمارة بغير ضرورة

٣١١ – عَنْ أَبِي ذَرٌ عَلَيْهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : يَا أَبَا ذَرِّ إِنِّي أَرَاكَ ضَعِيفًا ، وَإِلِّي أُحِبُّ لِنَفْسِي ، لَا تَأَمَّرَنَّ عَلَى اثْنَيْنِ، وَلا تَوَلَّيْنَ مَالَ يَتِيمٍ .

٣١٢ - وَعَنْهُ عَلَى أَلُ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللّهِ أَلا تَسْتَعْمِلُنِي؟ قَالَ : فَضَرَبَ بِيدهِ عَلَى مَنْكِبِي ثُمَّ قَالَ : يَا أَبَا ذَرِّ ! إِنَّكَ صَعِيفٌ ، وَإِنَّهَا أَمَائَةُ ، وَإِنَّهَا أَمَائَةُ ، وَإِنَّهَا يَوْمَ اللّهِيَامَةِ خِزْيٌ وَلَدَامَةٌ ، إِلا مَنْ أَخَذَهَا بِحَقَّهَا، وَأَدَّى الّذِي عَلَيْهِ فِيهَا .

### بابالرَّفْقِ بِالرَّعِيَةِ

٣١٣- عَنْ عَائِذَ بْنِ عَمْرُو ﴿ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ زِيَادٍ فَقَالَ :

أَيْ بُنَيَّ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : إِنَّ شَوَّ الرِّعَاءِ الْحُطَمَةُ . فَإِيَّاكَ أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ . فَقَالَ لَهُ: احْلِسْ! فَإِنَّمَا أَنْتَ مِنْ نُخَالَةِ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ ﷺ . فَقَالَ : وَهَلْ كَانَتْ لَهُمْ نُخَالَةٌ ؟ إِنَّمَا كَانَتِ النِّخَالَةُ بَعْدَهُمْ، وَفِي غَيْرِهِمْ .

#### باب فَضِيْلَةِ الإِمَامِ العَادِلِ

٣١٤ - عَنِ ابْنِ عَمْرُو قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: إِنَّ الْمُقْسِطِينَ عِنْدَ اللَّهِ ﷺ: إِنَّ الْمُقْسِطِينَ عِنْدَ اللَّهِ عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ، عَنْ يَمِينِ الرَّحْمَنِ عَزَّ وَجَلَّ ، وَكِلْتَا يَدَيْهِ يَمِينٌ، اللَّهِ عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ، عَنْ يَمِينٍ الرَّحْمَنِ عَزَّ وَجَلَّ ، وَكِلْتَا يَدَيْهِ يَمِينٌ، اللَّهِ عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ، عَنْ يَمِينٌ، اللَّهُ عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ، عَنْ يَمِينٍ الرَّحْمَنِ عَزَّ وَجَلَّ ، وَكُلْتَا يَدَيْهِ يَمِينٌ، اللَّهِ عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ، عَنْ يَمِينٍ الرَّحْمَنِ عَزَّ وَجَلَّ ، وَكُلْتَا يَدَيْهِ يَمِينٌ، اللّهِ عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ، عَنْ يَمِينٍ الرَّحْمَنِ عَزَّ وَجَلَّ ، وَكُلْتَا يَدَيْهِ مِنْ اللّهِ عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ، عَنْ يَمِينٍ الرَّحْمَنِ عَزَّ وَجَلَ ، وَكُلْتَا يَدَيْهِ مِنْ اللّهِ عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ، عَنْ يَمِينِ الرَّحْمَنِ عَزَّ وَجَلًا ، وَكُلْتَا يَدَيْهِ لَهِ عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ، عَنْ يَمِينِ الرَّحْمَنِ عَزَّ وَجَلًا ، وَكُلْتَا يَدَيْهِ لِيَعِنْ اللّهِ عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ، عَنْ يَعْدِلُونَ فِي حُكْمِهِمْ وَأَهْلِيهِمْ وَمَا وَلُوا .

٣١٥ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ فِي بَيْتِي هَذَا:
 اللَّهُمَّ مَنْ وَلَيْ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَشَقَّ عَلَيْهِمْ فَاشْقُقْ عَلَيْهِ ، وَمَنْ وَلِي مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَرَفَقَ بِهِمْ فَارْفُقْ بِهِ .

#### باب: الدِّينُ النَّصِيْحَةُ

٣١٦ - عَنْ تَمِيمِ الدَّارِيِّ ﴿ أَنَّ النَّبِيُّ النَّبِيُّ اللَّينُ النَّصِيحَةُ . قُلْنَا: لِمَنْ ؟ قَالَ : لِلَّهِ ، وَلِكِتَابِهِ ، وَلِرَسُولِهِ ، وَلأَثِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ .

#### باب تَحْرِيمِ هَدَايا الْعُمَّال

٣١٧ عَنْ عَدِيٍّ بْنِ عَمِيرَةَ ﴿ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : مَن اسْتَعْمَلْنَاهُ مِنْكُمْ عَلَى عَمَلٍ ، فَكَتَمَنَا مِخْيَطًا فَمَا فَوْقَهُ ، كَانَ عُلُولاً يَأْتِي بِهِ يَوْمَ الْقَيَامَة . قَالَ : فَقَامَ إِلَّهِ رَجُلَّ أَسُودُ مِنَ الأَنْصَارِ ، كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ اقْبَلْ عَنِّي عَمَلَكَ . قَالَ : وَمَا لَكَ . قَالَ : سَمِعْتُكَ تَقُولُ كَذَا وَكَذَا . قَالَ : وَأَنَا أَقُولُهُ الآنَ: مَنِ اسْتَعْمَلْنَاهُ مِنْكُمْ عَلَى عَمَلٍ فَلْيَجِئْ بِقَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ ، فَمَا أُوتِيَ مِنْهُ أَخَذَ ، وَمَا نُهِي عَنْهُ الْتَهَى .

### باب طَاعَةِ الْأُمَرَاءِ وإنْ مَنَعُوا انْحُقُوقِ

٣١٨ - عَنْ سَلَمَة بْنِ يَزِيدَ ﴿ قَالَ : قُلْتُ : يَا نَبِيَّ اللَّهِ أَرَأَيْتَ إِنْ قَامَتْ عَلَيْنَا أُمْرَاءُ يَسْأَلُونَا حَقَّهُمْ ، وَيَمْنَعُونَا حَقَّنَا ، فَمَا تَأْمُرُنَا ؟ فَأَعْرَضَ عَنْهُ ، ثُمَّ سَأَلُهُ فَي الثَّالِيَةِ أَوْ فِي الثَّالِيَةِ ، فَحَذَبَهُ الأَشْعَتُ بْنُ قَيْسِ فَقَالَ وَشُول الله عَنْهُ ، ثُمَّ سَأَلَهُ فِي الثَّالِيَةِ أَوْ فِي الثَّالِيَةِ ، فَحَذَبَهُ الأَشْعَتُ بْنُ قَيْسِ فَقَالَ رَسُول الله عَلِيْ الله عَلَيْهِمْ مَا حُمَّلُوا وَعَلَيْكُمْ مَا حُمَّلُتُهُمْ.

#### باب خِيَارِ الأَئِمَّة وشِرَارِهِمْ

٣١٩ عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكَ ﴿ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ : حَيَارُ أَيْمَتَكُمِ اللَّهِ ﷺ قَالَ : حَيَارُ أَيْمَتَكُمِ اللَّهِ عَلَيْهُمْ وَتُصَلُّونَ عَلَيْهِمْ ، وَشَرَارُ أَنْمَتَكُمِ اللَّهِ عَلَيْهُمْ وَيُحبُونَهُمْ ، وَيُعلَّونَهُمْ ، وَتَلْعَنُونَهُمْ وَيَلْعَنُونَكُمْ . قِيلَ : أَنْمَتَكُمِ اللَّهَ أَفَلا نُنَابِذُهُمْ بِالسَّيْفُ ؟ فَقَالَ: لا مَا أَقَامُوا فِيكُمُ الصَّلاةَ ، وَإِذَا يَارَسُولَ اللَّهِ أَفَلا نُنَابِذُهُمْ بِالسَّيْفُ ؟ فَقَالَ: لا مَا أَقَامُوا فِيكُمُ الصَّلاةَ ، وَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْ وُلَاتِكُمْ شَيْئًا تَكُرَهُونَهُ فَاكُرهُمُوا عَمَلَهُ، وَلا تَنْزِعُوا يَدُا مِنْ طَاعَة .

# باب وُجُوبِ الإِنْكَارِ على الأُمَراءِ فيما يُخَالِفُ الشَّرْعَ

٣٢٠ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ : إِنَّهُ يُستَعْمَلُ عَلَيْكُمْ أُمَرَاءُ ، فَتَعْرِفُونَ وَتُنْكِرُونَ ، فَمَنْ كَرِهِ فَقَدْ بَرِئَ ، وَمَنْ يُستَعْمَلُ عَلَيْكُمْ أُمَرَاءُ ، فَتَعْرِفُونَ وَتُنْكِرُونَ ، فَمَنْ كَرِهِ فَقَدْ بَرِئَ ، وَمَنْ أَنْكُرَ فَقَدْ سَلِمَ، وَلَكِنْ مَنْ رَضِي وَتَابَعَ . فَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلا نُقَاتِلُهُمْ ؟ قَالَ: لا مَا صَلَّوْا. أَيْ مَنْ كَرِهَ بِقَلْبِهِ وَأَنْكَرَ بِقَلْبِهِ .

# باب حُكْمِ مَنْ فَرَّقَ أَمْرَ الْمُسْلِمِينَ وهُوَ مُجْتَمِعٌ

٣٢١ - عَنْ عَرْفَجَةَ ﷺ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ ﷺ يَقُولُ : إِنَّهُ سَتَكُونُ هَنَاتٌ وَهَنَاتٌ ، فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُفَرِّقَ أَمْرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ وَهِيَ جَمِيعٌ فَاضْرِبُوهُ بِالسَّيْف ، كَاننًا مَنْ كَانَ .

# كَتَابُ الصَّيْد والذَّبَائح

# باب الأُمْرِ بإِحْسَانِ الذَّبْحِ والقَتْلِ وتَحديدِ الشَّفْرَةِ

٣٢٢ عَنْ شَدَّادِ بْنِ أُوسِ ﴿ قَالَ : ثِنْتَانِ حَفِظْتُهُمَا عَنْ رَسُولِ اللّهِ عَلَى كُلِّ شَيْء، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسَنُوا عَلَى كُلِّ شَيْء، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسَنُوا الْقَتْلَة، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ ، وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ ، فَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ .

# كتابُ الأضاحيُّ

### بِابِ النَّهِيِّ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ شَعْرِهِ أَو أَظْفَارِهِ شَيْنًا

٣٢٣ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : مَنْ كَانَ لَهُ ذَبْحٌ يَذْبَحُهُ، فَإِذَا أُهِلَّ هِلالُ ذِي الْحِجَّةِ فَلا يَأْخُذَنَّ مِنْ شَعْرِهِ وَلا مِنْ أَظْفَارِهِ شَيْنًا حَتَّى يُضَحِّيَ . وفي رواية : وَبَشُرِهِ .

#### باب سِنِّ الأُضْحِيةِ

٣٢٤ - عَنْ جَابِر ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : لا تَذَبَحُوا إِلاَّ مُسنَّةً، الاِّ أَنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً منَ الضَّأْن .

### باب تَحْريمِ الذَّبْح لغيرِ اللهِ ولَعْنِ فَاعِلِهِ

٥٣٦ عَنْ عَلِيٍّ ﷺ قَالَ : حَدَّثَنِي النَّبِيُّ ﷺ بِكَلِمَاتِ أَرْبَعِ. قَالَ : لَعَنَ اللَّهُ مَنْ لَعَنَ وَالدَهُ ، وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ آوَى مُحْدِثًا ، وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ غَيَّرَ مَنَارَ الأَرْض .

# كتاب الأشربة

باب بَيَانِ أَنَّ جَمِيعَ مَا يُنْبَدُ مِمَّا يُتخذُ مِنَ النَّخْلِ وَالعِنَبِ يُسَمَّى خَمْراً بَاللَّهِ عَلَيْ وَالعِنَبِ يُسَمَّى خَمْراً ٢٣٦ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَلَيْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ: الْخَمْرُ مِنْ هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ : النَّخْلَة وَالْعِنَبَة .

# باب إِبَاحَةِ النَّبِيذِ الذي لم يَشْتَدُّ ولم يَصِرْ مُسْكِراً

٣٢٧ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُنْتَبَدُ لَكُ أُوَّلَ اللَّيْلَةِ الَّتِي تَجِيءُ ، وَالْغَدَ، لَكُ أُوَّلَ اللَّيْلَةَ الَّتِي تَجِيءُ ، وَالْغَدَ، وَاللَّيْلَةَ الأَخْرَى، وَالْغَدَ إِلَى الْعَصْرِ ، فَإِنْ بَقِيَ شَيْءٌ سَقَاهُ الْخَادِمَ ، أَوْ أَمَرَ بِهِ فَصُبَّ .

٣٢٨ - عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كُنَّا نَنْبِذُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي سَقَاءٍ يُوكَى أَعْلاهُ، وَلَهُ عَزْلاءُ ، نَنْبِذُهُ غُدْوَةً فَيَشْرَبُهُ عَشَاءً، وَنَنْبِذُهُ عَشَاءً فَيَشْرَبُهُ غُدُّوةً .

٣٢٩ عَنْ أَنْسِ ﷺ قَالَ : لَقَدْ سَقَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ بِقَدَحِي هَذَا الشَّرَابَ كُلَّهُ : الْعَسَلَ وَالنَّبيذَ وَالْمَاءَ وَاللَّبَنَ .

### باب تَحْرِيمِ تَخْلِيلِ الْخَمْرِ

٣٣٠- وَعَنْهُ عَلَىٰهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ عَلِيًّا سُئِلَ عَنِ الْخَمْرِ ثُتَّخَذُ خَلاًّ ، فَقَالَ : لا.

باب تَحْريمِ التَّدَاوِي بِالغَمْرِ

٣٣١ - عَنْ وَائِلِ الْحَضْرَمِيِّ أَنَّ طَارِقَ بْنَ سُوَيْدِ سَأَلَ النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الْخَمْرِ ، فَنَهَاهُ أَنْ يَصْنَعُهَا ، فَقَالَ : إِنَّهُ لَيْسَ الْخَمْرِ ، فَنَهَاهُ أَنْ يَصْنَعُهَا ، فَقَالَ : إِنَّهُ لَيْسَ بِدَوَاءِ ، وَلَكِنَّهُ دَاءً .

# كتاب الأطعمة

#### باب التَّسْميَةِ عِنْدَ الأكْل

٣٣٢ عَنْ حُذَيْفَةَ هَ قَالَ : كُنّا إِذَا حَضَرْنَا مَعَ النّبِي عَلَيْ طَعَامًا لَمْ فَضَعْ أَيْدِيَنَا حَتَى يَبْدَأَ رَسُولُ اللّه عَلَيْ فَيضَعَ يَدَهُ ، وَإِنّا حَضَرْنَا مَعَهُ مَرَّةً طَعَامًا، فَخَاءَتْ جَارِيَةٌ كَأَنّهَا تُدْفَعُ ، فَذَهَبَتْ لِتَضَعَ يَدَهَا فِي الطّعَامِ ، فَأَحَذَ رَسُولُ اللّه عَلَيْ بِيَدِهَا، ثُمَّ جَاءَ أَعْرَابِي كَأَنّهَا يُدْفَعُ، فَأَحَذَ بِيَدِه، فَقَالَ رَسُولُ اللّه عَلَيْ اللّه عَلَيْ وَاللّه عَلَيْ اللّه عَلَيْه ، وَإِنّهُ جَاءَ بِهَذِهِ الْجَارِيَةِ لِيَسْتَحِلُّ الطّعَامَ أَنْ لا يُذْكُرَ اسْمُ اللّه عَلَيْه ، وَإِنّهُ جَاءَ بِهَذِهِ الْجَارِيَةِ لِيَسْتَحِلُّ الطّعَامَ أَنْ لا يُذْكَرَ اسْمُ اللّه عَلَيْه ، وَإِنّهُ جَاءَ بِهَذِهِ الْجَارِيَةِ لِيَسْتَحِلُّ بِهِ ، فَأَخَذْتُ بِيدِهَا ، فَجَاءَ بِهِذَا الأَعْرَابِي لِيسَتَحِلُّ بِهِ ، وَاللّه وَأَخَذْتُ بِيدَهُ إِنْ يَدَهُ فِي يَدِي مَعَ يَدِهَا . وفي رواية : فَأَخَذْتُ بَيدِه ، وَالّذِي نَفْسِي بِيدَه إِنْ يَدَهُ فِي يَدِي مَعَ يَدِها . وفي رواية : فَأَخَذْتُ اللّه وَأَكُل .

٣٣٣ عَنْ حَابِر ﷺ ، أَنَّهُ سَمْعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ : إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ الرَّجُلُ بَيْتَهُ ، فَذَكَوَ اللَّهَ عِنْدَ دُخُولِه وَعِنْدَ طَعَامِهِ قَالَ الشَّيْطَانُ: لا مَبِيتَ لَكُمْ وَلا عَشَاءَ . وَإِذَا دَخَلَ فَلَمْ يَذْكُو اللَّهَ عِنْدَ دُخُولِهِ قَالَ الشَّيْطَانُ : أَذْرَكْتُمُ الْمَبِيتَ وَالْعَشَاءَ . الْمَبِيتَ وَالْعَشَاءَ . وَإِذَا لَمْ يَذْكُو اللَّهَ عِنْدَ طَعَامِهِ ، قَالَ : أَذْرَكْتُمُ الْمَبِيتَ وَالْعَشَاءَ .

### باب الأكُلِ والشُّرْبِ باليَمِينِ

٣٣٤ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِي الله عَنهُما ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَأْكُلْ بِيَمِينهِ ، وَإِذَا شَرِبَ فَلْيَشْرَبْ بِيَمِينهِ ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَكُلُ بِشَمَالِهِ ، وَيَشْرَبُ بِشَمَالِهِ . وفي رواية : وَكَانَ نَافِعٌ يَزِيدُ فِيهَا : وَلا يَأْخُذُ بَهَا وَلا يُعْطِي بِهَا .

٣٣٥ - عَنْ سَلَمَةَ ﷺ ، أَنَّ رَجُلاً أَكَلَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بشمَاله ، فَقَالَ: كُلُّ بِيَمِينِكَ. قَالَ : لا اسْتَطَعْتَ . مَا مَنَعَهُ إِلاَ الْكَبْرُ. قَالَ : فَمَا رَفَعَهَا إِلَى فِيهِ .

# باب اسْتِحْبَابِ أَكْلِ اللَّقْمَةِ السَّاقِطَةِ بَعْدَ مَسْحِ ما يُصِيبُها مِنَ الأَذَى

٣٣٦ عَنْ جَابِر ﷺ قَالَ : سَمَعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ : إِنَّ الشَّيْطَانَ يَحْضُونُ مَعْدَ طَعَامِهِ، فَإِذَا يَحْضُونُ أَحَدَكُمْ عِنْدَ كُلُّ شَيْءٍ مِنْ شَأْنِهِ، حَتَّى يَحْضُونُ عَنْدَ طَعَامِهِ، فَإِذَا سَقَطَتْ مِنْ أَحَدَكُمُ اللَّقْمَةُ فَلْيُمِطْ مَا كَانَ بِهَا مِنْ أَذَى ، ثُمَّ لِيَأْكُلُهَا، وَلا يَدَعْهَا للشَّيْطَان .

# باب اسْتِحْبَابِ حَمْدِ اللَّهِ تَعَالَى بَعْدَ الأَكْلِ والشُّرْب

٣٣٧ عَنْ أَنَسِ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: إِنَّ اللَّهَ لَيَوْضَى عَنِ الْعَبْدِ أَنْ يَأْكُلَ الأَكْلَةَ فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا ، أَوْ يَشْرَبَ الشَّرْبَةَ فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا .

# باباسْتِحْبَابِ تَدَكُّرِ الآخِرَةِ بَعْدَ الأَكْلِ والشُّرْبِ

كَيْلَة، فَإِذَا هُوَ بِأَبِي هُرَيْرَةً فَهَا قَالَ: هَا أَخْوَجَكُمَا مِنْ بَيُوتِكُمَا هَذِهِ السَّاعَة؟ لَيْلَة، فَإِذَا هُوَ بَأَبِي بَكْمِ وَعُمَرَ فَقَالَ: هَا أَخْوَجَكُمَا مِنْ بَيُوتِكُمَا هَذِهِ السَّاعَة؟ قَالاً: الْحُوعُ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: وَأَنَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِه ، لأَخْوَجَنِي الَّذِي الَّذِي اللَّهِ عَلَى اللَّذِي اللَّذِي اللَّذِي اللَّذِي اللَّذِي اللَّذِي اللَّذِي اللَّذِي اللَّذِي اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَا

وَأَخَذَ الْمُدْيَةَ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : إِيَّاكَ وَالْحَلُوبَ . فَذَبَحَ لَهُمْ ، فَأَكَلُوا مِنَ الشَّاةِ ، وَمِنْ ذَلِكَ الْعِذْقِ وَشَرِبُوا ، فَلَمَّا أَنْ شَبِعُوا وَرَوُوا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مِنَ الشَّاةِ ، وَمِنْ ذَلِكَ الْعِذْقِ وَشَرِبُوا ، فَلَمَّا أَنْ شَبِعُوا وَرَوُوا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ لَا بَيْ بَكْرٍ وَعُمَرَ : وَاللَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، لَتُسْأَلُنَّ عَنْ هَذَا النَّعِيمِ يَوْمَ الْجُوعُ ، ثُمَّ لَمْ تَرْجِعُوا حَتَّى أَصَابَكُمْ هَذَا النَّعِيمُ .

#### بِابِ دَعْوَةِ الأَهْلِ إِلَى الطَّعَامِ

الْمَرَق، فَصَنَعَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّ جَارًا لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَارِسِيًّا كَانَ طَبَّبَ الْمَرَق، فَصَنَعَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَمَّ جَاءَ يَدْعُوهُ فَقَالَ : وَهَذه ؟ - لِعَائِشَةَ - فَقَالَ: لا . فَقَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ : لا . فَعَادَ يَدْعُوهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ : وَهَذه ؟ قَالَ: لا . قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ : لا . ثُمَّ عَادَ يَدْعُوهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ : وَهَذه ؟ قَالَ : نَعَمْ ، فَقَامَا يَتَدَافَعَانِ ، حَتَّى أَتَيَا مَنْزِلَهُ .

### باب دَعْوةِ الأَصْدِقاءِ إِلَى الطَّعَامِ

٣٤٠ عَنْ جَابِرٍ ﴿ قَالَ : أَخَذَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ بِيَدِي ذَاتَ يَوْمٍ إِلَى مَنْ إِلَى اللّهِ ﷺ بِيَدِي ذَاتَ يَوْمٍ إِلَى مَنْ إِلّهُ مَنْ أَدُم ؟ فَقَالُوا : لا ، إِلا شَيْءٌ مَنْ لِهُ مَنْ خَلَ . قَالَ : فَا مِنْ أَدُم ؟ فَمَا زِلْتُ أُحِبُ الْحَلِّ مُنْدُ مِنْ خَلِّ . قَالَ جَابِرٌ : فَمَا زِلْتُ أُحِبُ الْحَلِّ مُنْدُ سَمِعْتُهَا مِنْ نَبِي اللّهِ ﷺ .

### باباسْتِحْبَابِ وَضْعِ النَّوَى خَارِجَ التَّمْرِ

٣٤١ - عَنْ عَبْد اللَّهُ بْنِ بُسْرِ ﴿ قَالَ : نَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى أَبِي . قَالَ: فَقَرَّبْنَا إِلَيْهِ طَعَامًا وَوَطْبَةً ، فَأَكُلَ مِنْهَا ، ثُمَّ أَتِيَ بِتَمْرٍ ، فَكَانَ يَأْكُلُهُ وَيُلْقِي النَّوَى بَيْنَ إِصْبَعَيْهِ ، وَيَحْمَعُ السَّبَابَةَ وَالْوُسْطَى . ثُمَّ أَتِيَ بِشَرَابٍ فَشَرِبَهُ ، ثُمَّ النَّوَى بَيْنَ إِصْبَعَيْهِ ، وَيَحْمَعُ السَّبَابَةَ وَالْوُسْطَى . ثُمَّ أَتِي بِشَرَابٍ فَشَرِبَهُ ، ثُمَّ

نَاوَلَهُ الَّذِي عَنْ يَمِينِهِ . قَالَ : فَقَالَ أَبِي ، وَأَخَذَ بِلِجَامِ دَابَّتِهِ : ادْعُ اللَّهَ لَنَا . فَقَالَ : اللَّهُمَّ بَارِكُ لَهُمْ فِي مَا رَزَقْتُهُمْ ، وَاغْفِرْ لَهُمْ وَارْخَمْهُمْ .

### باب اسْتِحْبَابِ تَوَاضُع الآكِلِ

٣٤٢ - عَنْ أَنْسَ ﷺ قَالَ : أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِتَمْرٍ ، فَجَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ يَقْسِمُهُ وَهُوَ مُحْتَفِزٌ يَأْكُلُ مِنْهُ أَكْلاً ذَرِيعًا . وَفِي رَوَايَةٍ : مُقْعِيًا يَأْكُلُ تَمْرًا . `

# بِهَابِ ادِّخَارِ التَّمْرِ ونحْوِهِ مِنَ الْأَقْوَاتِ لِلْعِيبَالِ

٣٤٣ - عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : يَا عَائِشَةُ بَيْتٌ لا تَمْرَ فِيهِ جِيَاعٌ أَهْلُهُ ، أَوْ جَاعَ أَهْلُهُ . قَالُمُ عَائِشَةُ بَيْتٌ لا تَمْرَ فِيهِ جِيَاعٌ أَهْلُهُ ، أَوْ جَاعَ أَهْلُهُ . قَالَهُ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاثًا .

#### باب إباحة الضَّبِّ

٣٤٤ - عَنْ أَبِي سَعِيد ﷺ ، أَنَّ أَعْرَابِيًّا أَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ : إِنِّي ضَاوَدَهُ ، فَعَاوِدَهُ ، فَعَاوَدَهُ ، فَلَمْ يُحِبْهُ ، فَقُلْنَا : عَاوِدْهُ ، فَعَاوَدَهُ ، فَلَمْ يُحِبْهُ ، ثَلاثًا ، ثُمَّ نَادَاهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: يَا أَعْرَابِيُّ إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ أَوْ فَلَمْ يُحِبْهُ ، ثَلَا أَعْرَابِي إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ أَوْ غَضِبَ عَلَى سِبْطَ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ ، فَمَسَخَهُمْ دَوَابٌ يَدَبُونَ فِي الأَرْضِ ، فَطَنبَ عَلَى سِبْطُ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ ، فَمَسَخَهُمْ دَوَابٌ يَدَبُونَ فِي الأَرْضِ ، فَلا أَدْرِي لَعَلَّ هَذَا مَنْهَا ، فَلَسْتُ آكُلُهَا وَلا أَنْهَى عَنْهَا .

### باب إباحة أكْلِ التُّوْمِ

٣٤٥ - عَنْ أَبِي أَيُّوبَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَزَلَ عَلَيْهِ، فَنَزَلَ النَّبِيُّ ﷺ في السُّفْلِ وَأَبُو أَيُّوبَ فِي الْعِلْوِ. فَالْتَبَهَ لَيْلَةً ، فَقَالَ : نَمْشِي فَوْقَ رَأْسِ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ؟! فَتَنَحَّوْا فَبَاتُوا فِي حَانِبٍ ، ثُمَّ قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: السُّفْلُ أَرْفَقُ . فَقَالَ : لا أَعْلُو سَقَيفَةً أَنْتَ تَحْتَهَا ، فَتَحَوَّلَ النَّبِيُ عَلَيْ فِي الْعُلُوِ ، وَأَبُو أَيُوبَ فِي السَّغُلِ ، فَكَانَ يَصِنْعُ لِلنَّبِيِّ عَلَيْ طَعَامًا ، فَإِذَا حِيءَ بِهِ إِلَيْهِ سَأَلَ عَنْ مَوْضِعِ فِي السَّغُلِ ، فَكَانَ يَصِنْعُ لِلنَّبِيِّ عَلَيْ طَعَامًا فِيه تُومَ ، فَلَمَّا رُدَّ إِلَيْهِ سَأَلَ أَصَابِعِه ، فَصَنَعَ لَهُ طَعَامًا فِيه تُومَ ، فَلَمَّا رُدَّ إِلَيْهِ سَأَلَ عَنْ مَوْضِعِ أَصَابِعِ النَّبِيِّ عَلَيْ ، فَقِيلَ لَهُ : لَمْ يَأْكُلُ ، فَفَزِعَ ، وَصَعِدَ إِلَيْهِ فَقَالَ : عَنْ مَوْضِعِ أَصَابِعِ النَّبِيِّ عَلَيْ ، فَقِيلَ لَهُ : لَمْ يَأْكُلُ ، فَفَزِعَ ، وَصَعِدَ إِلَيْهِ فَقَالَ : أَحْرَامٌ هُو ؟ فَقَالَ النَّبِيِّ عَلَى اللَّهِ يَعْ يُؤْتَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ الللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ اللَّهُ اللَ

# كتَابُ اللِّبَاسِ والزِّينَةِ

# بِيابِ النَّهْيِ عَنْ لُبْسِ الرَّجُلِ الثَّوْبَ المُعَصْفَرَ

٣٤٦ عَنِ ابْن عَمْرُو رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا قَالَ : رَأَى رَسُولُ اللّهِ ﷺ عَلَيّ تَوْبَيْنِ مُعَصْفَرَيْنِ فَقَالَ : لَإِنَّ هَذِهِ مِنْ ثِيَابِ الْكُفَّارِ فَلا تَلْبَسْهَا . قُلْتُ: أَغْسِلُهُمَا؟ قَالَ : بَلْ أَحْرِقْهُمَا .

# باب استِحْبابِ خِضَابِ الشِّيْبِ بِصُفْرَةٍ أَوْ حُمْرَةٍ ، وتَحْريمِهِ بِالسُّوادِ ۗ

٣٤٧ عَنْ حَابِرٍ ﷺ قَالَ : أُتِيَ بِأَبِي قُحَافَةَ يَوْمَ فَتْحٍ مَكَّةَ ، وَرَأْسُهُ وَلِحَيْتُهُ كَالتَّغَامَةِ بَيَاضًا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : غَيِّرُوا هَذَا بِشَيْءٍ ، وَاجْتَنْبُوا السَّوَادَ .

### بِابِ كَرَاهَةٍ مَا زَادَ عن الحَاجَةِ مِن الفِرَاشِ واللَّبَاسِ

٣٤٨ - وَعَنْهُ ﷺ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَهُ : فِرَاشٌ لِلرَّجُلِ ، وَفِرَاشٌ لِالرَّجُلِ ، وَفِرَاشٌ لِامْرَأَتِهِ ، وَالرَّابِعُ لِلشَّيْطَانِ .

#### بابرَفْعِ الإِزَارِ إِلَى أنصافِ السَّاقَيْنِ

٣٤٩ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : مَرَرْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَفِي إِزَارِي اللَّهِ عَلَيْ وَفِي إِزَارِي اسْتِرْ حَاءٌ ، فَقَالَ : يَا عَبْدَ اللَّهِ ارْفَعْ إِزَارِكَ . فَرَفَعْتُهُ ، ثُمَّ قَالَ : زِدْ . فَزِدْتُ ، فَمَا زِلْتُ أَتَحَرَّاهَا بَعْدُ، فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: إِلَى أَيْنَ ؟ فَقَالَ : أَنْصَافِ السَّاقَيْنِ.

#### باب بَيَانِ غِلَظِ تَحْرِيمِ إسْبَالِ الإزَارِ

٣٥٠ عَنْ أَبِي ذَرِّ ﴿ مَنْ النَّبِي عَنْ النَّبِي عَلَيْ قَالَ : ثَلاثَةٌ لا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقَيَامَة ، وَلا يَنْظُرُ إلَيْهِمْ وَلا يُزَكِّيهِمْ ، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ . قَالَ: فَقَرَأَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثَلاثَ مِرَارٍ. قَالَ أَبُو ذَرٌ: خَابُوا وَخَسِرُوا مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ثَلاثَ مِرَارٍ. قَالَ أَبُو ذَرٌ: خَابُوا وَخَسِرُوا مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ : الْمُسْبِلُ ، وَالْمَثَانُ ، وَالْمُنَفِّقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلِفِ الْكَاذِب .

### باب النَّهْيِ عَنْ التَّخَتُّمِ فِي الوُسْطَى والتي تَلِيْهَا

٣٥١ - عَنْ عَلِيٍّ هُ قَالَ : نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ أَتَخَتَّمَ فِي إِصْبَعِي هَذِهِ أَوْ هَذِهِ . قَالَ : فَأَوْمَأَ إِلَى الْوُسْطَى ، وَالَّتِي تَلِيهَا .

#### باب استِحْبَابِ لُبْسِ النَّعَالِ

٣٥٢- عَنْ حَابِرٍ ﷺ قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ فِي غَزْوَةٍ غَزَوْنَاهَا : اسْتَكْثِرُوا مِنَ النَّعَالِ ؛ فَإِنَّ الرَّجُلَ لا يَوَالُ رَاكبًا مَا الْتَعَلَ .

#### باب النِّسَاءِ الكَاسِيَاتِ العَارِيَاتِ

٣٥٣ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّه ﷺ : صنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا : قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ ، ونِسَاءً كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ ، مُميلاتٌ مَائِلاتٌ ، رَؤُوسُهُنَ كَأَسْنِمَةُ الْبُحْتِ الْمَائِلَةِ ، لا يَذْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلا يَجَدْنُ رِيحَهَا، وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةٍ كَذَا وَكَذَا .

#### باب كَرَاهَةِ الكَلْبِ والجَرَسِ في السَّفَرِ

٣٥٤ - وَعَنْهُ هَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : لا تَصْحَبُ الْمَلاتِكَةُ رُفْقَةً فيهَا كَلْبٌ وَلا جَرَسٌ .

٥٥٥- وَعَنْهُ عَلَيْهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : الْجَوَسُ مَوَامِيرُ الشَّيْطَانِ .

#### باب اسْتِعْمَالِ الْمِسْكِ وَأَنَّهُ أَطْيَبُ الطِّيبِ

٣٥٦ عَنْ أَبِي سَعِيد ﷺ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ : كَالَتِ امْرَأَةٌ مِنْ بَنِي إِلَّمْ قَالَ : كَالَتِ امْرَأَةٌ مِنْ بَنِي إِلْسُرَائِيلَ قَصِيرَةٌ تَمْشِي مَعَ أَمْرَأَتَيْنِ طَوِيلَتَيْنِ ، فَاتَّخَذَتْ رِجْلَيْنِ مِنْ خَشَبُ وَخَاتَمًا مِنْ ذَهَبِ مُعْلَقٌ مُطْبَقٌ، ثُمَّ حَشَتْهُ مِسْكًا – وَهُوَ أَطْيَبُ الطَّيبِ – ، فَصَرَّتْ بَيْدِهَا هَكَذَا .

٣٥٧ - عَنْ نَافِعِ قَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا اسْتَحْمَرَ اسْتَحْمَرَ بِالأَلُوَّةِ غَيْرَ مُطَرَّاةٍ ، وَبِكَافُورٍ يَطْرُحُهُ مَعَ الْآلُوَّةِ ، ثُمَّ قَالَ : هَكَذَا كَانَ يَسْتَحْمِرُ رَسُولُ اللهِ ﷺ .

# كتاب الأدب

### باب مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الأَسْمَاء

٣٥٨ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : إِنَّ أَحَبَّ أَسْمَائِكُمْ إِلَى اللَّهِ ﷺ : إِنَّ أَحَبَّ أَسْمَائِكُمْ إِلَى اللَّهِ عَبْدُ اللَّهِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ .

٣٥٩ عَنِ الْمُغِيرَةِ ﷺ قَالَ: لَمَّا قَدِمْتُ نَجْرَانَ سَأَلُونِي فَقَالُوا: إِنَّكُمْ تَقْرَؤُونَ: ﴿ يَا أُخْتَ هَارُونَ ﴾ ، وَمُوسَى قَبْلَ عِيسَى بِكَذَا وَكَذَا . فَلَمَّا قَدَمْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ سَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ : إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَمُّونَ قَدَمْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ سَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ : إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَمُّونَ بِأَنْبِيَائِهِمْ وَالصَّالِحِينَ قَبْلَهُمْ .

# باب استِحْبَابِ تَغْيِيرِ الاسْمِ القَبِيحِ إلى حَسَنٍ

٣٦٠- عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا ، أَنَّ ابْنَةً لِعُمَرَ كَانَتْ يُقَالُ لَهَا : عَاصِيَةُ ، فَسَمَّاهَا رَسُولُ اللَّه ﷺ جَميلَةَ .

اللّهِ ﷺ اسْمُهَا : جُونْدِيَةُ ، وَكَانَ يَكُرَهُ أَنْ يُقَالَ : خَرَجَ مِنْ عِنْدَ بَرَّةَ .

# بابكَرَاهَةِ التَّسْمِيَةِ بِالأَسْمَاءِ القَبِيحَةِ ، وَبِنَافِعٍ ونَحْوِهِ

٣٦٢ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبِ ﴿ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ : أَحَبُّ الْكَامِ إِلَى اللّهِ ﷺ : أَحَبُّ الْكَامِ إِلَى اللّهِ أَرْبَعٌ : سُبْحَانَ اللّهِ ، وَالْحَمْدُ لِلّهِ، وَلا إِلَهَ إِلاَ اللّهُ، وَاللّهُ أَكْبَرُ، لا يَضُرُّكَ بِأَيْهِنَّ بَكَأْتَ ، وَلا تُسَمِّينَ غُلامَكَ يَسَارًا ، وَلا رَبَاحًا ، وَلا تُحِيحًا ( وِفِ رواية: ولا كافعاً ) ، وَلا أَفْلَحَ ، فَإِنَّكَ تَقُولُ : أَفَمَّ هُوَ ؟ فَلا يَجْيحًا ( وِفِ رواية: ولا كافعاً ) ، وَلا أَفْلَحَ ، فَإِنَّكَ تَقُولُ : أَفَمَّ هُوَ ؟ فَلا يَكُونُ ، فَيَقُولُ : لا . إِنَّمَا هُنَّ أَرْبَعٌ ، فَلا تَزِيدُنَّ عَلَيَّ .

وَبَرَكَةَ وَبِأَفْلَحَ وَبِيَسَارٍ وَبِنَافِعِ، وَبِنَحْوِ ذَلِكَ ، ثُمَّ رَأَيْتُهُ سَكَتَ بَعْدُ عَنْهَا ، فَلَمْ وَبِنَحْوِ ذَلِكَ ، ثُمَّ رَأَيْتُهُ سَكَتَ بَعْدُ عَنْهَا ، فَلَمْ يَقُلُ شَيْئًا ، ثُمَّ أَرَادَ عُمَرُ أَنْ يَنْهَى عَنْ ذَلِكَ أَنْ يَنْهَى عَنْ ذَلِكَ أَنْ يَنْهَى عَنْ ذَلِكَ أَنَّ مَرَكَهُ .

باب جَوَازِ جَعْلِ الأَذُنِ رَفع حِجَابٍ

٣٦٤ - عَنِ ابْنِ مَسْعُود ﴿ قَالَ : قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِذْنُكُ عَلَيَّ أَنْهَاكَ . أَنْ يُرْفَعَ الْحِجَابُ ، وَأَنْ تَسْتُمِعَ سِوَادِي حَتَّى أَنْهَاكَ .

#### باب نظر الفجاة

٣٦٥ - عَنْ حَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ﴿ قَالَ : سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ نَظَرِ اللَّهِ عَنْ نَظَرِ الْفُحَاءَةِ، فَأَمَرَنِي أَنْ أَصْرِفَ بَصَرِي .

باب النَّهْي عَنْ ابتداءِ أَهْلِ الكِتَابِ بِالسَّلامِ

٣٦٦ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ﴿ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : لا تَبْدَؤُوا الْيَهُودَ وَلا النَّصَارَى بِالسَّلامِ ، فَإِذَا لَقِيتُمْ أَحَدَهُمْ فِي طَرِيقِ فَاضْطَرُّوهُ إِلَى أَضْيَقِهِ .

باب تَحْرِيم الخَلْوَة بِالأَجْنَبِيَّة وَالدُّخُول عَلَيها

٣٦٧ - عَنْ حَابِر ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : أَلاَ لاَ يَبِيتَنَّ رَجُلَّ عِنْدَ امْرَأَةِ ثَيِّبٍ ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ لَاكِحًا أَوْ ذَا مَحْرَم .

٣٦٨ - عَنِ ابْنِ عَمْرِو ، أَنَّ نَفَرًا مِنْ بَنِي هَاشِمٍ دَخَلُوا عَلَى أَسْمَاءَ بِنْتَ عُمْنِسٍ ، فَدَخَلَ أَبُو بَكْرِ الصِّدِّيقُ وَهِيَ تَحْتَهُ يَوْمَعُذَ، فَرَآهُمْ ، فَكَرِهَ ذَلِكَ ، فَمَنْسٍ ، فَدَخَلَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ وَهِيَ تَحْتَهُ يَوْمَعُذَ، فَرَآهُمْ ، فَكَرِهَ ذَلِكَ ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِرَسُولُ اللَّهِ ﷺ : إِنَّ فَذَكَرَ ذَلِكَ لِرَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْيًا . فَقَالَ : لَا يَدْخُلَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ : لَا يَدْخُلَنَّ رَجُلٌ أَوِ اثْنَانٍ . وَجُلٌ بَوْمَي هَذَا عَلَى مُغِيبَةً إِلاَّ وَمَعَهُ رَجُلٌ أَوِ اثْنَانٍ .

# كتَابُ الرُّقَى

# باب: رُقْيَةٍ جِبْرِيلَ للنبِيِّ ﷺ

٣٦٩ عَنْ أَبِي سَعِيد ﷺ ، أَنَّ جِبْرِيلَ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ الشَّيَّ ؟ فَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ الشَّكَيْتَ ؟ فَقَالَ : يَعَمْ . قَالَ : بِاسْمِ اللَّهِ أَرْقِيكَ ، مِنْ كُلِّ شَيْء يُؤْذِيكَ ، مِنْ كُلِّ شَيْء يُؤْذِيكَ ، مِنْ كُلِّ شَيْء يُؤْذِيكَ ، مِنْ كُلِّ فَقَالَ : مِنْ شَرِّ كُلِّ فَيْنِ حَاسِدٍ ، اللَّهُ يَشْفَيكَ ، بِاسْمِ اللَّه أَرْقِيكَ .

### باب اسْتِحْبَابِ وَضْعِ يَدِهِ على مَوْضِعِ الأَلَمِ مَعَ الدُّعَاءِ

٣٧٠ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ ﷺ أَنَّهُ شَكَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَجَعًا يَحِدُهُ فِي جَسَدِهِ مُنْذُ أَسْلَمَ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ضَعْ يَدَكَ عَلَى الَّذِي يَحِدُهُ فِي جَسَدِكَ ، وَقُلْ : بِاسْمِ اللَّهِ ثَلاثًا ، وَقُلْ سَبْعَ مَرَّاتٍ : أَعُوذُ بِاللَّهِ وَقُلْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ وَأُحَاذِرُ .

# باب اسْتِحْبَابِ الرُّقْيَةِ مِنَ الْعَيْن

٣٧١ - عَنْ حَابِر ﷺ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الرُّقَى ، فَجَاءَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الرُّقَى ، فَجَاءَ اللَّهِ عَشْرِو بْنِ حَزْمٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالُوا : إِنَّهُ كَانَتْ عِنْدَنَا رُفْيَةٌ ، نَرْقِي بِهَا مِنَ الْعَقْرَبِ ، وَإِنَّكَ نَهَيْتَ عَنِ الرُّقَى . قَالَ : فَعَرَضُوهَا عَلَيْهِ ، فَقَالَ: مَا أَرَى بَأْسًا ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَنْفَعَ أَخَاهُ فَلْيَنْفَعْهُ .

٣٧٢ وَعَنْهُ هَا قَالَ : رَخَصَ النَّبِيُ عَلَيْ لآلِ حَزْمٍ فِي رُقْيَة الْحَيَّة ،
 وَقَالَ لأَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ : مَا لِي أَرَى أَجْسَامَ بَنِي أَخِي ضَارِعَةً تُصِيبُهُمُ الْحَاجَةُ ؟ قَالَت : لا ، وَلَكِنِ الْعَيْنُ تُسْرِعُ إِلَيْهِمْ . قَالَ : ارْقِيهِمْ قَالَت : فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ : ارْقِيهِمْ قَالَت :
 فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ : ارْقِيهِمْ .

#### باب التَّعَوُّدُ بِكُلْمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ

٣٧٣ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَجُّهُ قَالَ : حَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مَا لَقِيتُ مِنْ عَقْرَبِ لَدَغَتْنِي الْبَارِحَةَ . قَالَ : أَمَا لَوْ قُلْتَ حِينَ أَمْسَيْتَ : أَعُوذُ بِكَلَمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ، لَمْ تَضُرَّكَ .

٣٧٤ عَنْ حَوْلَةَ بِنْتِ حَكِيمٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ : مَنْ نَزَلَ مَنْزِلًا ثُمَّ قَالَ : أَعُوذُ بِكَلَمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرَّ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرَّ مَا خَلَقَ ، لَمْ يَضُرَّهُ شَيْءٌ حَتَّى يَوْتَحلَ مِنْ مَنْزِلَهُ ذَلِكَ .

### باب : لا بَأْسَ بِالرُّقَى مَالِم يَكُنْ فِيهِ شِرْكٌ

٣٧٥ عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكَ عَيْهَ قَالَ : كُنَّا نَرْقِي فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَقُلْنَا : يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ تَرَى فِي ذَلِكُ ؟ فَقَالَ: اعْرِضُوا عَلَيَّ رُقَاكُم، لا بَأْسَ بِالرُّقَى ، مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ شِرْكٌ .

# كِتَابُ الْمَرَضِ وَالطِّبِّ

#### باب فَضْلِ عِيَادَةِ الْمَرِيْضِ

٣٧٦ عَنْ ثَوْبَانَ ﷺ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : إِنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا عَادَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ ، لَمْ يَزَلُ فِي خُوْفَةِ الْجَنَّةِ حَتَّى يَوْجِعَ . وفي رواية : قِيلَ : وَمَا خُوْفَةُ الْجَنَّة ؟ قَالَ : جَنَاهَا .

٣٧٧ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : إِنَّ اللَّهَ عَنَّ وَجَلَّ يَقُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ : يَا ابْنَ آدَمَ ! مَرِضْتُ فَلَمْ تَعُدُنِي . قَالَ: يَا رَبِّ

كَيْفَ أَعُودُكَ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ ؟ قَالَ : أَمَا عَلَمْتَ أَنْ عَبْدِي فُلانَا مَرِضَ فَلَمْ تَعُدْهُ ، أَمَا عَلَمْتَ أَنْكَ لَوْ عُدْتَهُ لَوَجَدْتَنِي عِنْدَهُ . يَا ابْنَ آدَمَ ! فَلَمْ تَعُدْهُ ، أَمَا عَلَمْتَ أَنْكَ لَوْ عُدْتَهُ لَوَجَدْتَنِي عِنْدَهُ . يَا ابْنَ آدَمَ ! اسْتَطْعَمْتُكَ فَلَمْ تُطْعِمْكُ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ؟ فَلَلْ قَلْمْ تُطْعِمْهُ ، أَمَا عَلَمْتَ أَنْكَ فَالَ : أَمَا عَلَمْتَ أَنَّهُ اسْتَطْعَمَكَ عَبْدِي فُلانٌ فَلَمْ تُطْعِمْهُ ، أَمَا عَلَمْتَ أَنْكَ لَوْ عَدْتِي . يَا ابْنَ آدَمَ اسْتَسْقَيْتُكَ ! فَلَمْ تَسْقِني . فَلانٌ فَلَمْ تَسْقَيْتُكَ ! فَلَمْ تَسْقِني . قَالَ : اسْتَسْقَاكَ ! فَلَمْ تَسْقِيكَ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ ؟ قَالَ : اسْتَسْقَاكَ عَبْدِي فُلانٌ فَلَمْ تَسْقَلَ عَبْدِي فُلانٌ فَلَمْ تَسْقَلَ عَبْدِي . فَلانٌ فَلَمْ تَسْقَلُهُ ، أَمَا إِنْكَ لَوْ سَقَيْتُهُ وَجَدُت ذَلِكَ عِنْدِي ؟ قَالَ : اسْتَسْقَاكَ عَبْدِي فُلانٌ فَلَمْ تَسْقَلُهُ ، أَمَا إِنْكَ لَوْ سَقَيْتُهُ وَجَدُت ذَلِكَ عِنْدِي ؟ فَلَمْ تَسْقَلُكُ عَنْدِي ؟ فَلَلْ : اسْتَسْقَلْكَ عَنْدي ؟ فَلَلْ : اسْتَسْقَلْكَ عَنْدي ؟ فَلَنْ قَلَمْ تَسْقَلُهُ ، أَمَا إِنْكَ لَوْ سَقَيْتُهُ وَجَدُنْتَ ذَلِكَ عِنْدِي ؟ .

### باب تُوَابِ الْمُؤْمِنِ فِيما يُصِيْبُهُ

٣٧٨ عَنْ جَابِرِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ دَخَلَ عَلَى أُمِّ السَّائِبِ فَقَالَ: مَا لَكَ يَا أُمَّ السَّائِبِ ثَوَفْزِفِينَ ؟ قَالَتِ : الْحُمَّى لا بَارَكَ اللَّهُ فِيهَا . فَقَالَ : لا تَسُبِّي الْحُمَّى ؛ فَإِنَّهَا تُذْهِبُ أَنْهِبُ الْحَديد . الْحُمَّى ؛ فَإِنَّهَا تُذْهِبُ أَلْحَديد .

# باب استِحْبَابِ التَّدَاوِي

٣٧٩ - وَعَنْهُ ﷺ ، أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ اسْتَأْذَنَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي الْحِجَامَةِ، فَأَمْرَ النَّبِيُّ ﷺ فِي الْحِجَامَةِ، فَأَمْرَ النَّبِيُّ ﷺ أَبَا طَيْبَةَ أَنْ يَخْجُمُهَا . قَالَ : كَانَ أَخَاهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ ، أَوْ غُلامًا لَمْ يَحْتَلِمْ .

#### بياب جَوَازِ الْكَيِّ

٣٨٠ وعَنْه ﷺ قَالَ : بَعَثَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ إِلَى أَبِي بَنِ كَعْبِ طَبِيبًا ،
 فَقَطَعَ مِنْهُ عِرْقًا ، ثُمَّ كَوَاهُ عَلَيْهِ .

# كتَابُ الطِّيرَة والعَدْوَى

#### باب اجْتِنَابِ الْمَجْذُومِ وَنَحْوِهِ

اللهِ النَّبِيُّ ﷺ : إِنَّا قَدْ بَايَعْنَاكَ فَارْجِعْ . وَفْدِ ثَقِيفٍ رَجُلٌ مَحْذُومٌ، فَأَرْسَلَ اللَّبِيُ

### كتاب الكمانة

### باب الْوَعِيدِ الشَّدِيدِ فِيمَنْ أَتَى عرَّافاً

٣٨٢ عَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فَالَ : مَنْ أَتَى عَوَّافًا فَسَالَهُ عَنْ شَيْءٍ، لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلاةً أَرْبَعِينَ لَيْلَةً .

# كتَابُ الْمَيَّاتِ وَغَيْرِهَا

#### باب قَتْلِ الحَيَّاتِ إِلَّا الْعَوامِرِ

٣٨٣ عَنْ أَبِي السَّائِبِ مَوْلَى هِشَامٍ بْنِ زُهْرَةً ، أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى الْبِي سَعِيد ﷺ فِي بَيْتِه . قَالَ : فَوَجَدْتُهُ يُصَلِّي ، فَحَلَسْتُ أَنْتَظُرُهُ حَتَّى يَقْضِي البِي سَعِيد ﷺ ، فَالْتَفَتُ تَحْرِيكًا فِي عَرَاحِينَ فِي نَاحِيةِ الْبَيْتِ ، فَالْتَفَتُ فَإِذَا حَيَّةً، وَكَنْ مَا الْصَرَفَ أَشَارَ إِلَى إَن اجْلَسْ ، فَجَلَسْتُ ، فَلَمَّا انْصَرَفَ أَشَارَ إِلَى فَوَنَّتُ فِي فَتَى بَيْتِ فِي الدَّارِ فَقَالَ : أَتَرَى هَذَا الْبَيْتَ ؟ فَقُلْتُ : نَعَمْ . قَالَ : كَانَ فِيهِ فَتَى مِنَّا حَدِيثُ عَهْدِ بِعُرْسٍ . فَخَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَى الْحَنْدَقِ ، فَكَانَ مِنَا حَدِيثُ عَهْدٍ بِعُرْسٍ . فَخَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَى الْحَنْدَقِ ، فَكَانَ

ذَلِكَ الْفَتَى يَسْتَأْذُنُ رَسُولَ اللّه ﷺ بَأَنْصَافِ النّهَارِ ، فَيرْجِعُ إِلَى أَهْله ، فَاسْتَأْذَنَهُ يَوْمًا ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللّه ﷺ : خُذْ عَلَيْكَ سلاحَكَ ، فَإِذَا الْمَرْأَتُهُ بَيْنَ الْبَابَيْنِ قَائِمَةً ، عَلَيْكَ قُرِيْظَةً . فَأَحَذَ الرَّجُلُ سلاحَهُ ، ثُمَّ رَجَعَ ، فَإِذَا الْمَرْأَتُهُ بَيْنَ الْبَابَيْنِ قَائِمَةً ، فَأَهْوَى إِلَيْهَا الرُّمْحَ لِيَطْعَنَهَا بِه ، وَأَصَابَتُهُ عَيْرَةٌ ، فَقَالَتْ لَهُ : اكْفُفْ عَلَيْكَ رُمْحَكَ ، وَادْخُلِ الْبَيْتَ حَتَّى تَنْظُرَ مَا الّذِي أَخْرَجَنِي . فَدَخَلَ فَإِذَا بِحَيَّة عَلَيْكَ ، وَادْخُلِ الْبَيْتَ حَتَّى تَنْظُرَ مَا الّذِي أَخْرَجَنِي . فَدَخَلَ فَإِذَا بِحَيَّة عَلَيْهُ مَنْهُمْ مُنْهُمْ مُنْهُمْ مَنْهُمْ شَيْنًا إِلَى رَسُولِ اللّه ﷺ ، فَمَا يُدْرَى أَيُهُمَا كَانَ أَسْرَعَ مَوْنًا : ادْعُ اللّهُ يُونِي وَلَيْهُ اللّهُ مَنْهُمْ مَنْهُمْ شَيْنًا ، فَقَالَ : اسْتَغْفُرُوا لَصَاحِبُكُمْ ، إِنَّ بِالْمَدِينَة جِنًا قَدْ أَسْلَمُوا، فَإِذَا وَلَكَ لَهُ ، وَقُلْنَا : ادْعُ اللّهُ يُحْمِيهِ لَنَا . فَقَالَ : اسْتَغْفُرُوا لَمَاحِبُكُمْ ، إِنَّ بِالْمَدينَة جِنًا قَدْ أَسْلَمُوا، فَإِذَا وَلَكَ لَهُ مَنْهُمْ شَيْنًا، فَآذَنُوهُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ، فَإِنْ بَدَا لَكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فَاقْتُلُوهُ ؛ فَإِنَّمَا مُنْهُمْ مَنْهُمْ شَيْنًا، فَآذَنُوهُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَإِلا فَاقْتُلُوهُ فَإِلَا كُمُ مُنْهُمْ مَنْهُمْ شَيْنًا، فَآذَانُوهُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَإِلا فَاقْتُلُوهُ فَإِلَا كُمُ مَنْهُمْ الْمَلَاقُ مَا فَاللّهُ مُنْهُمْ فَاللّهُ اللّهُ فَاللّهُ اللّهُ مُعْمَالِقُولُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ مَالِلْهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

# كِتَابُ الشِّعْرِ وَغَيْرِهِ

باب النَّهْي عن المَدْحِ إذا كانَ فِيهِ إِفْرَاطٌ، وَخِيْفَ منه فِتْنَةَ على المَدُوحِ بِلْ اللَّهِ عَلَى المَدُوعِ الْمَدَّاحِينَ ٣٨٤ عَنِ الْمَقْدَادِ عَلَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : إِذَا رَأَيْتُمُ الْمَدَّاحِينَ فَاحْنُوا فِي وُجُوهِمُ الْتُرَابَ .

# باب تَعْرِيمِ اللَّعِبِ بِالنَّرْدَشِيْرِ

٣٨٥ عَنْ بُرَيْدَةً ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدَشِيرِ ، فَكَأَنَّمَا
 صَبَغَ يَدَهُ فِي لَحْمِ خِنْزِيرٍ وَدَمِهِ .

# كتَابُ الرُّوْيَا

#### باب رُوْيَا النَّبِيِّ ﷺ

٣٨٦ عَنْ أَنَسِ ﴿ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : رَأَيْتُ ذَاتَ لَيْلَةَ فِيمَا يَوَى النَّائِمُ كَأَنَّا فِي ذَارِ عُقْبَةَ بْنِ رَافِع، فَأُتينَا بِرُطَب مِنْ رُطَب ابْنِ طَأْب، فَأَوَّنَا بَرُطَب مِنْ رُطَب ابْنِ طَأْب، فَأُوَّلْتُ الرَّفْعَةَ لَنَا فِي الدُّنْيَا، وَالْعَاقِبَةَ فِي الآخِرَةِ، وَأَنَّ دِينَنَا قَدْ طَابَ :

#### باب : لاَ يُخْبِرُ بِتَلَعُّبِ الشَّيْطَانِ بِهِ فِي الْمَنَامِ

٣٨٧ عَنْ حَابِر فَ قَالَ : حَاءَ أَعْرَابِي ۗ إِلَى النّبِي ﷺ فَقَالَ : رَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ كَأَنَّ رَأْسِي ضُرِّبَ فَتَدَحْرَجَ ، فَاشْتَدَدْتُ عَلَى أَثْرِهِ . فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ الْمَنَامِ كَأَنَّ رَأْسِي ضُرِّبَ فَتَدَحْرَجَ ، فَاشْتَدَدْتُ عَلَى أَثْرِهِ . فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ لِلأَعْرَابِيِّ - وفي رواية : فَضَحكَ وَقَالَ : - : لا تُحَدِّث النَّاسَ بِتَلَعُبُ الشَّيْطَانَ بِلهُ فِي مَنَامِكَ . وَقَالَ : لاَ يَحْدُلُنُ فَقَالَ : لاَ يُحَدِّثُنَّ أَحَدُكُمْ بِتَلَعُبُ الشَّيْطَانَ بِهِ فِي مَنَامِهِ .

# كتَابُ الفَضَائل

### فَضَائِل النَّبِي ﷺ

# باب فَضْلِ نَسَبِ النَّبِيِّ ﷺ ، وتَسْلِيمِ الحَجَرِ عَلَيْهِ قَبْلَ النُّبُوَّةِ

٣٨٨ - عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ ﷺ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى قُرَيْشًا مِنْ كِنَائَةَ ، وَاصْطَفَى قُرَيْشًا مِنْ كِنَائَةَ ، وَاصْطَفَى مِنْ قُرَيْشًا مِنْ كِنَائَةَ ، وَاصْطَفَى مِنْ بَنِي هَاشِمٍ .

٣٨٩ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ ﷺ : إِنِّي لأَعْرِفُ حَجَرًا بِمَكَّةَ كَانَ يُسَلِّمُ عَلَيَّ قَبْلَ أَنْ أَبْعَثَ ، إِنِّي لأَعْرِفُهُ الآنَ .

#### باب تَفْضِيلِ نَبِيِّنَا ﷺ على جَميع الخَلائق

٣٩٠ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَنَّا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَأَوَّلُ مَنْ يَنْشَقُّ عَنْهُ الْقَبْرُ ، وَأَوَّلُ شَافِعٍ وَأُوَّلُ مُشَفَّعٍ .

#### باب مُعْجِزَاتِ النَّبِيِّ ﷺ

٣٩١- عَنْ مُعَاذَ عَلَيْهُ قَالَ : قالَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ : إِنْكُمْ سَتَأْتُونَ غَدًا إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَيْنَ تَبُوكَ ، وَإِنَّكُمْ لَنْ تَأْتُوهَا حَتَّى يُضْحِي النَّهَارُ ، فَمَنْ جَاءَهَا مِنْكُمْ فَلا يَمَسَّ مِنْ مَائِهَا شَيْئًا حَتَّى آتِي . فَجِئْنَاهَا وَقَدْ سَبَقَنَا إِلَيْهَا رَجُلانِ ، مَنْكُمْ فَلا يَمَسَّ مِنْ مَائِهَا شَيْئًا حَتَّى آتِي . فَجِئْنَاهَا وَقَدْ سَبَقَنَا إِلَيْهِا رَجُلانِ ، وَالْعَيْنُ مِثْلُ الشِّرَاكِ تَبَضُّ بِشَيْء مِنْ مَاء ، فَسَأَلَهُمَا رَسُولُ اللَّه ﷺ : هَلْ مَسَسَتُمَا مِنْ مَائِهَا شَيْئًا ؟ قَالا : نَعَمْ . فَسَبَّهُمَا النَّبِي ﷺ ، وقَالَ لَهُمَا مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَقُولَ . قَالَ : ثُمَّ غَرَفُوا بِأَيْدِيهِمْ مِنَ الْعَيْنِ قَلِيلاً قَلِيلاً وَلِيلاً وَلِيلاً مَا مَنْ مَا اللَّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ فِيهِ يَدَيْهِ وَوَجْهَهُ ، ثُمَّ أَعَادَهُ فِيهَا ، فَجَرَتِ الْعَيْنُ فِيلاً مَعَادُ أَنْ يَقُولَ . وَقَالَ اللّهُ عَلَيْهِ فَيهِ يَدَيْهِ وَوَجْهَهُ ، ثُمَّ أَعَادَهُ فِيهَا ، فَجَرَتِ الْعَيْنُ فَلِيلاً مَعَادُ إِنْ طَالَت بِكَ مَا هَاهُمَا قَدْ مُلِي جَنَانًا . . وَمَالًا قَدْ مُلْعَ جَنَانًا .

٣٩٢ - عَنْ حَابِرٍ ﴿ ، أَنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبِيَّ ﷺ يَسْتَطْعِمُهُ ، فَأَطْعَمَهُ ، فَأَطْعَمَهُ ، فَأَطْعَمَهُ ، فَأَطْعَمَهُ ، وَامْرَأَتُهُ، وَضَيْفُهُمَا حَتَّى كَالَهُ، فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: لَوْ لَمْ تَكِلْهُ لِأَكَلْتُمْ مِنْهُ ، وَلَقَامَ لَكُمْ .

٣٩٣- وَعَنْهُ أَنْ أُمَّ مَالِك كَانَتْ تُهْدِي لِلنَّبِيِّ عَلَيْ فِي عُكَّة لَهَا سَمْنَا، فَيَأْتِيهَا بَنُوهَا فَيَسْأَلُونَ الأَدْمَ وَلَيْسَ عِنْدَهُمْ شَيْءٌ، فَتَعْمِدُ إِلَى الَّذِي كَانَتْ تُهْدِي فِيهِ لِلنَّبِيِّ عَلَيْ فَتَحِدُ فِيهِ سَمْنَا، فَمَا زَالَ يُقِيمُ لَهَا أَدْمَ بَيْتِهَا حَتَّى عَصَرَتْهُ،

فَأَنَتُ النَّبِيُّ عَلِي اللَّهِ فَقَالَ: عَصَرْتِيهَا؟ قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ: لَوْ تَرَكْتِيهَا مَا زَالَ قَائمًا. ٣٩٤- عَنِ الْمَقْدَادِ ﷺ قَالَ: أَقْبَلْتُ أَنَا وَصَاحِبَانِ لَي ، وَقَدْ ذَهَبَتْ أَسْتَمَاعُنَا وَأَبْصَارُنَا مِنَ الْجَهْدِ ، فَجَعَلْنَا نَعْرِضُ أَنْفُسَنَا عَلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّه عِينَ ، فَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْهُمْ يَقْبَلُنَا ، فَأَتَيْنَا النَّبِيَّ عِينَ ، فَانْطَلَقَ بِنَا إِلَى أَهْلِهِ ، فَإِذَا تُلاَئَةُ أَعْنُزٍ ، فَقَالَ: احْتَلَبُوا هَذَا اللَّبَنَ بَيْنَنَا . فَكُنَّا نَحْتَلِبُ ، فَيَشْرَبُ كُلُّ إِنْسَانَ مِنَّا نَصِيبَهُ ، وَنَرْفَعُ لِلنَّبِيِّ عَلِي نَصِيبَهُ ، فَيَجِيءُ مِنَ اللَّيْلِ ، فَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا لا يُوقِظُ نَائِمًا ، وَيُسْمِعُ الْيَقْظَانَ ، ثُمَّ يَأْتِي الْمَسْجِدَ فَيُصَلِّي، ثُمَّ يَأْتِي شَرَابَهُ فَيَشْرَبُ ، فَأَتَانِي الشَّيْطَانُ ذَاتَ لَيْلَةٍ وَقَدْ شَرِبْتُ نَصِيبِي، فَقَالَ : مُحَمَّدٌ يَأْتِي الْأَنْصَارَ فَيُتْحَفُّونَهُ ، وَيُصيبُ عَنْدَهُمْ، مَا بِهِ حَاجَةٌ إِلَى هَذِهِ الْجُرْعَة ، فَأَتَيْتُهَا، فَشَرِبْتُهَا ، فَلَمَّا أَنْ وَغَلَتْ فِي بَطْنِي ، وَعَلِمْتُ أَنَّهُ لَيْسَ إِلَيْهَا سَبِيلٌ ، نَدَّمَنِي الشَّيْطَانُ ، فَقَالَ : وَيُحَكَ مَا صَنَعْتَ ؟! أَشَرِبْتَ شَرَابَ مُحَمَّد ؟! فَيَجِيءُ فَلا يَجِدُهُ ؟! فَيَدْعُو عَلَيْكَ فَتَهْلكُ ؟! فَتَذْهَبُ دُنْيَاكَ وَآخِرَتُكَ ! وَعَلَيَّ شَمْلَةٌ إِذَا وَضَعْتُهَا عَلَى قَدَمَيَّ خَرَجَ رَأْسي ، وَإِذَا وَضَعْتُهَا عَلَى رَأْسي خَرَجَ قَدَمَايَ ، وَجَعَلَ لا يَحيئُني النَّوْمُ ، وَأَمَّا صَاحبَايَ فَنَامَا وَلَمْ يَصْنَعَا مَا صَنَعْتُ ، فَحَاءَ النَّبِيُّ ﷺ فَسَلَّمَ كَمَا كَانَ يُسَلِّمُ ، ثُمَّ أَتَى الْمَسْجِدَ فَصَلَّى ، ثُمَّ أَتَى شَرَابَهُ فَكَشَفَ عَنْهُ فَلَمْ يَجِدْ فيه شَيْتًا ، فَرَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ ، فَقُلْتُ : الآنَ يَدْعُو عَلَىَّ فَأَهْلِكُ . فَقَالَ : اللَّهُمَّ أَطْعَمْ مَنْ أَطْعَمَني ، وَأَسْقِ مَنْ أَسْقَانِي . فَعَمَدْتُ إِلَى الشَّمْلَة ، فَشَدَدْتُهَا عَلَيَّ ، وَأَخَذْتُ الشَّفْرَةَ، فَانْطَلَقْتُ إِلَى الأَعْنَزِ أَيُّهَا أَسْمَنُ فَأَذْبَحُهَا لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَإِذَا هِيَ حَافِلَةٌ ، وَإِذَا هُنَّ حُفَّلٌ كُلُّهُنَّ، فَعَمَدْتُ إِلَى إِنَاءِ لآل مُحَمَّدُ ﷺ مَا كَانُوا يَطْمَعُونَ أَنْ يَحْتَلُبُوا فيه ، فَحَلَبْتُ فِيهِ حَتَّى عَلَتْهُ رَغُوَةٌ ، فَحِنْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ : أَشُوبْتُمْ شَوَابَكُمُ اللَّيْلَةَ ؟ قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّه اشْرَبْ . فَشَرَبَ ثُمَّ نَاوَلَنِي ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ

الله اشْرَبْ ، فَشَرِبَ ثُمَّ نَاوَلَنِي ، فَلَمَّا عَرَفْتُ أَنَّ النَّبِيُ ﷺ قَدْ رَوِيَ وَأَصَبْتُ دَعْوَتَهُ ضَحَكْتُ حَتَّى أُلْقِيتُ إِلَى الأَرْضِ ، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ : إِحْدَى سَوْآتكَ يَا مَقْدَادُ ! فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّه ! كَانَ مِنْ أَمْرِي كَذَا وَكَذَا ، وَفَعَلْتُ كَذَا . فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ : فَا هَذِهِ إلا رَحْمَةٌ مِنَ اللَّه ، أَفَلا كُنْتَ آذَنْتَنِي فَتُوقِظَ فَقُوقِظَ النَّبِيُ ﷺ : هَا هَذِهِ إلا رَحْمَةٌ مِنَ اللَّه ، أَفَلا كُنْتَ آذَنْتَنِي فَتُوقِظَ صَاحِبَيْنَا فَيُصِيبَانِ مِنْهَا . فَقُلْتُ : وَالَّذِي بَعَنْكَ بِالْحَقِّ ، مَا أُبَالِي إِذَا أَصَبْتَهَا ، وَأَصَبْتُهَا مَعَكَ مَنْ أَصَابُهَا مِنَ النَّاسِ ! .

٣٩٥ - عَنْ حَابِر عَلَيْ قَالَ : سَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ حَتَّى إِذَا كَانَتْ عُشَيْشَيَةٌ، وَدَنُونَا مَاءُ مِنْ مِيَاهِ الْعَرَبِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : هَذَا رَجُلِّ يَتَقَدَّمُنَا، فَيَمْدُرُ الْحَوْضَ ، فَيَشْرَبُ وَيَسْقينَا ؟ فَقَامَ حَبَّارُ بْنُ صَخْرِ ، فَانْطَلَقْنَا إِلَى الْبِيْرِ، اللَّهِ عَلَيْ : أَيُّ رَجُلٍ مَعَ جَابِرِ ؟ فَقَامَ حَبَّارُ بْنُ صَخْرِ ، فَانْطَلَقْنَا إِلَى الْبِيْرِ، فَنَزَعْنَا فِيهِ حَتَّى أَفْهَفْنَاهُ ، فَكَانَ أَوَّلَ طَالِعِ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْنِ فَقَالَ : أَتَأْذَنَانِ ؟ قُلْنَا : نَعَمْ يَا رَسُولَ فَكَانَ أَوَّلَ طَالِعِ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْنَا وَسُولُ اللَّه عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْنَا وَسُولُ اللَّه عَلَى اللَّهُ عَلَيْنَا وَسُولُ اللَّهُ عَلَيْنَا وَسُولُ اللَّه عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْنَا وَسُولُ اللَّهُ عَلَيْنَا وَالْتَهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْنَا وَلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْ الْعَوْسُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْسُلُ اللَّهُ الْفُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ ا

٣٩٦ - وَعَنْهُ عَلَى اللهِ عَلَى الله عَلَى اللهِ عَلَى الله عَلَى الله

٣٩٧- وَعَنْهُ ﷺ قَالَ : سِرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَتَّى نَزَلْنَا وَادِيًا أَفْيَحَ ، فَلَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَنْفُرَ رَسُولُ فَنَظَرَ رَسُولُ فَنَظَرَ رَسُولُ فَنَظَرَ رَسُولُ

الله ﷺ فَلَمْ يَرَ شَيْئًا يَسْتَتُرُ به ، فَإِذَا شَجَرَتَان بِشَاطِئِ الْوَادِي ، فَانْطَلَقَ رَسُولُ الله ﷺ وَأَنَى إِحْدَاهُمَا ، فَأَخَذَ بِعُصْنِ مِنْ أَغْصَانِهَا فَقَالَ : الْقَادِي عَلَيَّ بإِذْنِ اللَّه ﴿ وَانْقَادَتْ مَعَهُ كَالْبَعِيرِ الْمَخْشُوشِ الَّذِي يُصَانِعُ قَائِدَهُ ، حَتَّى أَتَى الشَّجَرَةَ اللَّه . فَانْقَادَتْ اللَّه . فَانْقَادَتْ اللَّه . فَانْقَادَتْ مَعَهُ كَذَلِك ، حَتَّى إِذُن الله . فَانْقَادَتْ مَعَهُ كَذَلك ، حَتَّى إِذُن الله . فَانْقَادَتْ مَعَهُ كَذَلك ، حَتَّى إِذُن الله . فَانْقَادَتْ مَعَهُ كَذَلك ، حَتَّى إِذُن الله . فَانْقَادَتْ عَلَيْ بإِذْن الله . فَالْتَأْمَتَا . فَخَرَجْتُ أُحْضِرُ مَخَافَةَ أَنْ يُحسَّ رَسُولُ الله ﷺ عَلَيَّ بإذْن الله . فَالْتَأَمَتَا . فَخَرَجْتُ أُحْضِرُ مَخَافَةَ أَنْ يُحسَّ رَسُولُ الله ﷺ عَلَى بَاقَ مَنْ لَفْتَةٌ ، فَإِذَا الشَّجَرَتَان قَد افْتَرَقَتَا، فَقَامَتْ كُلُّ وَاحِدَةً مِنْهُمَا عَلَى سَاقٍ . الله عَلَى سَاقٍ . الله عَلَى سَاقٍ .

#### باب فِي صِفَةٍ فَمِ النَّبِيِّ ﷺ وَعَيْنَيْهِ وَعَقِبِهِ

٣٩٨ – عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ ﴿ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ضَلِيعَ الْفَمِ ، أَشْكُلَ الْعَيْنِ ، مَنْهُوسَ الْعَقَبَيْنِ .

# باب طِيبِ رَائحةِ النَّبِيِّ ﷺ ، وَلِيْنِ مَسِّهِ وَقُرْبِهِ مِنَ النَّاسِ وتَبَرُّكِهِم بِهِ

٣٩٩ - وَعَنْهُ ﴿ قَالَ : صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ صَلاةً الأُولَى ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى أَهْلِهِ ، وَخَرَجْتُ مَعَهُ ، فَاسْتَقْبَلَهُ وَلْدَانَّ، فَحَعَلَ يَمْسَحُ حَدَّيْ أَحَدِهِمْ وَاحِدًا وَاحِدًا ، وَأَمَّا أَنَا فَمَسَحَ حَدِّي ، فَوَجَدْتُ لِيَدِهِ بَرْدًا أَوْ رِيحًا ، كَأَنَّمَا أَخْرَجَهَا مِنْ جُوْلَةٍ عَطَّارٍ .

٤٠٠ عَنْ أَنسٍ ﷺ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا صَلَّى الْغَدَاةَ جَاءَ
 حَدَمُ الْمَدِينَةِ بِآنِيتِهِمْ فِيهَا الْمَاءُ ، فَمَا يُؤْتَى بِإِنَاءٍ إِلاَّ غَمَسَ يَدَهُ فِيهَا ، فَرُبَّمَا

حَاؤُوهُ فِي الْغَدَاةِ الْبَارِدَةِ فَيَغْمِسُ يَدَهُ فِيهَا .

١٠١ - وَعَنْهُ ﴿ اللهِ إِنَّ الْمَرَأَةُ كَانَ فِي عَقْلِهَا شَيْءٌ فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ لِي إِلَيْكَ حَاجَةُ. فَقَالَ: يَا أُمَّ فُلانِ الْظُوِي أَيَّ السِّكَكِ شِئْتِ حَتَّى اللهِ إِنَّ لِي إِلَيْكَ حَاجَتَكِ شَعْهَا فِي بَعْضِ الطُّرُقِ ، حَتَّى فَرَغَتْ مِنْ حَاجَتِهَا.

#### باب: ما سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ شيئاً قَطَ فَقَال : لا

٢٠٤ - عَنِ ابْنِ شِهَابِ قَالَ: غَزَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ غَزْوَةَ الْفَتْحِ، فَتْحِ مَكَّةَ، ثُمَّ حَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ غَزْوَةَ الْفَتْحِ، فَتْحِ مَكَةً مَنَ الْمُسْلِمِينَ ، فَاقْتَتَلُوا بِحُنَيْنِ، فَنَصَرَ اللَّهُ دِينَهُ وَالْمُسْلِمِينَ، وَأَعْظَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَعَذَ صَفْوَانَ بْنَ أُمَيَّةَ مَائَةً مِنَ النَّعَمِ، دينَهُ وَالْمُسْلِمِينَ، وَأَعْظَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَعَذُ صَفْوَانَ بْنَ الْمُسَيَّبِ أَنَّ صَفُوانَ قَالَ: ثَمَّ مَائَةً، ثُمَّ مَائَةً، قَالَ ابْنُ شِهَابِ: حَدَّنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّ صَفُوانَ قَالَ: وَاللَّهِ لَيْ مَا أَعْطَانِي ، وَإِنَّهُ لِأَبْعَضُ النَّاسِ إِلَيَّ ، فَمَا بَرَ سُولُ اللَّهِ ﷺ مَا أَعْطَانِي ، وَإِنَّهُ لِأَبْعَضُ النَّاسِ إِلَيَّ ، فَمَا بَرَحَ يُعْطِينِي حَتَّى إِنَّهُ لأَحَبُ النَّاسِ إِلَيَّ .

# باب : إِذَا أَرَادُ اللَّهِ تَعَالَى رَحْمَةَ أُمَّةً قَبَضَ تَبِيُّهَا قَبْلَهَا

٢٠٠٠ عَنْ أَبِي مُوسَى ﴿ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْ قَالَ : إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ إِذَا أَرَادَ رَحْمَةَ أُمَّة مِنْ عَبَادِهِ قَبَضَ لَبِيَّهَا قَبْلُهَا ، فَجَعَلَهُ لَهَا فَرَطًا ، وَسَلَفًا بَيْنَ يَدَيْهَا ، وَإِذَا أُرَادَ هَلَكَةَ أُمَّة عَذَّبَهَا وَلَبِيُّهَا حَيِّ، فَأَهْلَكَهَا وَهُوَ يَنْظُرُ، فَأَقَرَّ عَيْنَهُ بِهَلَكَتِهَا ، وَإِذَا أُرَادَ هَلَكَةَ أُمَّة عَذَّبَهَا وَلَبِيُّهَا حَيِّ، فَأَهْلَكَهَا وَهُوَ يَنْظُرُ، فَأَقَرَّ عَيْنَهُ بِهَلَكَتِهَا، حِينَ كَذَّبُوهُ وَعُصَوا أَمْرَهُ .

بابُ في أبي النَّبِيِّ ﷺ

٤٠٤ - عَنْ أَنَسٍ ﷺ أَنَّ رَحُلاً قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيْنَ أَبِي؟ قَالَ: فِي النَّارِ . فَلَمَّا قَفَى دَعَاهُ فَقَالَ : إِنَّ أَبِي وَأَبَاكَ فِي النَّارِ .

#### باب وُجُوبِ امْتِثَالِ مَاقَالَه شَرْعاً

٥٠٥ - عَنْ طَلْحَةَ ﴿ قَالَ : مَرَرْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِقَوْمٍ عَلَى رُءُوسِ النَّحْلِ فَقَالَ : مَا يَصْنَعُ هَوُلاءِ ؟ فَقَالُوا: يُلَقِّحُونَهُ، يَجْعَلُونَ الذُّكَرَ فِي الْأُنْثَى فَيَلْقَحُ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : مَا أَظُنُّ يُغْنِي ذَلِكَ شَيْئًا . فَأُخْبِرُوا اللَّهِ ﷺ نَذَلِكَ فَقَالَ : إِنْ كَانَ يَنْفَعُهُمْ ذَلِكَ فَلَاكُ فَقَالَ : إِنْ كَانَ يَنْفَعُهُمْ ذَلِكَ فَلْكَ فَقَالَ : إِنْ كَانَ يَنْفَعُهُمْ ذَلِكَ فَلَاتُ فَقَالَ : إِنْ كَانَ يَنْفَعُهُمْ ذَلِكَ فَلْكَ فَقَالَ : إِنْ كَانَ يَنْفَعُهُمْ ذَلِكَ فَلَا تُوَاحِذُونِي بِالظَّنِّ ، وَلَكِنْ إِذَا حَدَّثُونِي بِالظَّنِ ، وَلَكِنْ إِذَا حَدَّثُونِي بِالظَّنِ ، وَلَكِنْ إِذَا حَدَّانِي لَنْ أَكُذَبَ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلً .

وفي حديث رَافِع بْنِ خَديج بنحوه ، وَكَذَا مِن حَديثِ أَنَس وفيه : فَخَرَجَ شيصًا ، فَمَرَّ بِهِمْ فَقَالَ : مَا لِتَخْلِكُمْ ؟ قَالُوا : قُلْتَ كَذَا وَكَذَا. قَالَ: أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأَمْرِ دُلْيَاكُمْ .

# كِتَابُ ذِكْرِ الْأُنْبِيَاءِ وَفَضْلُهُمْ

# باب ابْتِداءِ الخَلْقِ ، وَخَلْقِ آدمَ عَلَيْهِ السَّلامِ

اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ التُّرْبَةَ يَوْمَ السَّبْتِ ، وَخَلَقَ فِيهَا الْجِبَالَ يَوْمَ الْأَحَد ، وَخَلَقَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ التُّرْبَةَ يَوْمَ السَّبْتِ ، وَخَلَقَ فِيهَا الْجِبَالَ يَوْمَ الْأَحَد ، وَخَلَقَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَقَ اللَّورَ يَوْمَ اللَّلَاثَاءِ ، وَخَلَقَ اللَّورَ يَوْمَ اللَّسَّجَوَ يَوْمَ الاَّثْنَانِ ، وَخَلَقَ الْمَكْرُوهَ يَوْمَ النَّلاَثَاءِ ، وَخَلَقَ اللَّورَ يَوْمَ الأَرْبِعَاءِ ، وَبَتُ فِيهَا الدَّوَابَّ يَوْمَ الْخَميسِ ، وَخَلَقَ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلام بَعْدَ الْخَصْرِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فِي آخِرِ الْخَلْقِ ، فِي آخِرِ سَاعَةٍ مِنْ سَاعَاتِ الْجُمُعَةِ، فِيمَا بَيْنَ الْعَصْرِ إِلَى اللَّيْلِ .

# بَابَ فَضَائِلِ إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيْلِ ﷺ

١٠٠٧ - عَنْ أَنَسِ عَلَىٰهُ قَالَ: حَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: يَا خَيْرَ الْبَرِيَّةِ! فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ذَاكَ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلام .

# باب فَضَائلِ زَكريًّا عَليه السَّلامُ

٨٠٥ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : كَانَ زَكَرِيًّا نَجَّارًا .

# كِتَابُ فَضَائِلِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ

# باب من فَضَائِلِ أبِي بَكْرَ الصِّدِّيق را السَّدِّيق

٩٠٩ - عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةً قال : سَمِعْتُ عَائِشَةً ، وَسُئِلَتْ مَنْ كَانَ

رَسُولُ اللَّه ﷺ مُسْتَخْلَفًا لَوِ اسْتَخْلَفَهُ ؟ قَالَتْ: أَبُو بَكْرٍ. فَقِيلَ لَهَا: ثُمَّ مَنْ بَعْدَ أَبُو بَكْرٍ فَقِيلَ لَهَا: ثُمَّ مَنْ بَعْدَ أَبُو عَبَيْدَةَ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ؟ قَالَتْ: أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ، ثُمَّ انْتَهَتْ إِلَى هَذَا .

#### باب فَضَائِلِ عُتْمَانَ بنِ عفَّانَ ﴿

١٠ عَـنْ عَائشَـةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّه عَلَيْ مُضْطَجعًا فِي بَيْتِي كَاشَـفًا عَـنْ فَخذَيْه أَوْ سَاقَيْه ، فَاسْتَأْذَنَ أَبُو بَكُر ، فَأَذِنَ لَهُ وَهُوَ عَلَى تِلْكَ الْحَـال ، فَتَحَدَّثَ ، ثُمَّ اسْتَأْذَنَ عُمْر ، فَأَذِنَ لَهُ وَهُو كَذَلِك ، فَتَحَدَّث ، ثُمَّ اسْتَأْذَنَ عُمْر ، فَأَذِنَ لَهُ وَهُو كَذَلِك ، فَتَحَدَّث ، ثُمَّ اسْتَأْذَنَ عُثْمَانُ ، فَحَلَسَ رَسُولُ اللَّه عَلَيْ وَسَوَّى ثِيَابَهُ ، فَدَحَلَ فَتَحَدَّث ، فَلَمَّا اسْتَأْذَنَ عُثْمَانُ ، فَحَلَسَ رَسُولُ اللَّه عَلَيْ وَسَوَّى ثِيَابَهُ ، فَدَحَلَ فَتَحَدَّث ، فَلَمَّا خَـرَجَ قَالَت عَائشَة : دَخَلَ أَبُو بَكْرٍ فَلَمْ تَهْتَشَّ لَهُ وَلَمْ ثُبَالِه ، ثُمَّ دَحَلَ عُمْر فَلَمْ تَهْتَشَ وَسَوَيْتَ ثِيَابَك . فَقَالَ : فَلَـمْ تَهْتَشَ وَسَوَيْتَ ثِيَابَك . فَقَالَ : فَلَـمْ تَهْتَشَ وَسَوَيْتَ ثِيَابَك . فَقَالَ : فَلَـمْ تَهْتَشَ وَسَوَيْتَ ثِيَابَك . فَقَالَ :
 أَلا أَسْتَحِي مِنْ رَجُلِ تَسْتَحِي مِنْ أَلُهُ الْمُلائِكَة .

## باب في فَضْلِ سَعْد بن أبِي وَقَّامِ عَلَيْهُ

211 عنْ سَعْد هَ أَنَّهُ اللهُ وَصَاكَ بِوَالدَيْكَ ، وَأَنَا أُمُّكَ ، وَأَنَا آمُرُكَ بِهَذَا . قَالَ : فَحَلَفَتْ أَمُّ سَعْد أَنْ لا تُكَلِّمهُ أَبِدًا حَتَّى يَكْفُر بِدينه ، ولا تَأْكُل ولا تَشْرَب . قَالَتْ : وَعَمْتُ أَنَّ اللهُ وَصَاكَ بِوَالدَيْكَ ، وَأَنَا أَمُرُكَ بِهَذَا . قَالَ : مَكَنَتْ ثَلانًا حَتَّى غُشِي عَلَيْهَا مِنَ الْجَهْد ، فَقَامَ ابْنُ لَهَا يُقَالُ لَهُ عُمَارَةُ ، فَسَقَاهَا ، فَلانًا حَتَّى غُشِي عَلَيْهَا مِنَ الْجَهْد ، فَقَامَ ابْنُ لَهَا يُقالُ لَهُ عُمَارَةُ ، فَسَقَاهَا ، فَجَعَلَتْ تَدْعُو عَلَى سَعْد ، فَأَنْزَلَ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَذِهِ الآيةَ ﴿ وَوَصَيْنَا الإِلْسَانَ بَوَالدَيْهِ حُسْنًا ﴾ ، ﴿ وَإِنْ جَاهِدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي ﴾ ، وَفِيهَا ﴿ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنِي مَعْرُوفًا ﴾ . وأصاحبْهُمَا فَي الدُّنِي مَعْرُوفًا ﴾ . وأصاب رَسُولُ الله ﷺ غَنيمة عَظيمة ، فَإِذَا فِيهَا سَيْفٌ ، فَأَنَا مَنْ قَدْ عَلِمْتَ فَا أَخَذَتُهُ فَأَتَيْتُ بِهِ الرَّسُولَ ﷺ فَقُلْتُ : نَفُلْنِي هَذَا السَيْفَ ، فَأَنَا مَنْ قَدْ عَلِمْتَ

حَالَهُ . فَقَالَ : رُدُّهُ مِنْ حَيْثُ أَخَذْتُهُ ، فَانْطَلَقْتُ ، حَتَّى إِذَا أَرَدْتُ أَنْ أُلْقِيَهُ فِي الْقَبَضِ، لاَمْنِي نَفْسِي فَرَجَعْتُ إِلَيْهِ فَقُلْتُ : أَعْطِيهِ . قَالَ : فَشَدَّ لِي صَوْتَهُ : رُدُّهُ مِنْ حَيْثُ أَخَذْتُهُ . قَالَ : فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ صَوْتَهُ : رُدُّهُ مِنْ حَيْثُ أَخَذْتُهُ . قَالَ : فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالَ ﴾ . وَأَتَيْتُهُمْ فِي حَشٌ فَإِذَا رَأْيِنُ وَنَسْقِكَ خَمْرًا ، وَذَلِكَ قَبْلُ أَنْ تُحَرَّمَ الْحَمْرُ ، فَأَتَيْتُهُمْ فِي حَشٌ فَإِذَا رَأْيِنُ مَنْ عَمْرًا ، وَذَلِكَ قَبْلُ أَنْ تُحَرَّمَ الْحَمْرُ ، فَأَكَنْتُ وَشَرِبْتُ مَعَهُمْ ، فَذَكَرْتُ حَرُورٍ مَشُويٌ عَنْدَهُمْ ، وَزِقٌ مِنْ حَمْر ، فَأَكَلْتُ وَشَرِبْتُ مَعَهُمْ ، فَذَكَرْتُ اللَّهُ عَرْورٍ مَشُويٌ عِنْدَهُمْ ، فَقُلْتُ: الْمُهَاجِرُونَ خَيْرٌ مِنَ الأَنْصَارِ ، فَأَكُنْ اللَّهُ عَرَّ وَجَلَّ فِي شَأَنَ الْخَمْرِ ﴿ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَارِ وَالْمُهُا عَرَى وَحُلُّ فِي شَأَنَ الْخَمْرِ ﴿ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالأَزُلَامُ رَجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ ﴾ . فَالْأَرْلُامُ رَجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَيْطَانِ ﴾ . فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلً فِي شَأَنَ الْخَمْرُ ﴿ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالأَزْلُومُ وَالْمَيْسِرُ وَالْمَنْ الْمُعَامِلُ وَالْأَنْفِ اللَّهُ عَنَّ وَجَلًا فِي شَالًى الشَيْطَانِ ﴾ . فَأَنْزُلُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلًا فِي شَالًى الشَيْطَانِ ﴾ . فَأَنْزُلُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلًا فَي شَالًى الشَيْطَانِ ﴾ . وَالأَنْصَابُ وَالْأَنْ اللَّهُ عَنَ عَمَلُ الشَّيْطَانِ ﴾ . وَالأَنْصَارِ وَالْمَنْ الْمُعَامِلُ الْمُ الْمُعَلِّ اللَّهُ عَلَى عَمْلُ الشَّيْطَانِ ﴾ . وَالأَنْ الْمُولِ السَّولَ اللَّهُ عَلَى السَّعِيْ عَمْلُ الشَيْطَانَ ﴾ . . فَأَنْرَلُ اللَّهُ عَرَّ وَحَلُ فَيْ عَمْلُ الشَّعْطَالَ اللَّهُ عَلَى الْمُعْمِلُ السَّولُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْرَالِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْحَدَلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمَلُ اللَّهُ الْمُعُلُولُ اللَّهُ الْمُعَلِلَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ

١١٢ - وَعَنْهُ عَلَىٰهُ قَالَ : كُنّا مَعَ النّبِيِّ عَلَىٰ اللّهِ مَنْهُ نَفَرٍ ، فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ لِلنّبِيِّ عَلَيْهَا . قَالَ : وَكُنْتُ أَنَا ، وَابْنُ مَسْعُود، لِلنّبِيِّ عَلَيْ : اطْرُدْ هَوُلاءِ لا يَحْتَرِثُونَ عَلَيْنَا . قَالَ : وَكُنْتُ أَنَا ، وَابْنُ مَسْعُود، وَرَجُلا مِنْ هُذَيْل، وَبِلالٌ، وَرَجُلانِ لَسْتُ أُسَمِّيهِمَا، فَوَقَعَ فِي نَفْسِ رَسُولِ اللّه وَرَجُلانَ لَسْتُ أُسَمِّيهِمَا، فَوَقَعَ فِي نَفْسِ رَسُولِ اللّه عَنَّوَجُلٌ : ﴿ وَلا تَطُورُهِ عَلَىٰ اللّهُ عَزَّوجَلٌ : ﴿ وَلا تَطُورُهِ اللّهُ عَزَّوجَلٌ : ﴿ وَلا تَطُورُهِ اللّهُ عَزَّوجَلٌ : ﴿ وَلا تَطُورُهِ اللّهُ اللّهُ عَزَّوجَلٌ : ﴿ وَلا تَطُورُهُ اللّهُ عَزَّوجَلٌ : ﴿ وَلا تَطُورُهِ اللّهُ اللّهُ عَزَّوجَلُ : ﴿ وَلا تَطُورُهِ اللّهُ اللّهُ عَزَوجَكُ .

## باب فَضَائِل عَلِيّ بْنَ أَبِي طَالِب رَهُ

٣١٦ - عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ ﴿ قَالَ : وَاللَّهِ لَقَدْ كَبِرَتْ سِنِّي، وَقَدُمَ عَهْدِي، وَنَسِتُ بَغْضَ الَّذِي كُنْتُ أَعِي مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَمَا حَدَّثَتُكُمْ فَافَبُلُوا ، وَمَا لا فَلا تُكَلِّفُونِيهِ . ثُمَّ قَالَ : قَامَ رَسُولُ اللَّهَ ﷺ يَوْمًا فينَا خَطِيبًا

بِمَاء يُدْعَى حُمَّا بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَة، فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَوَعَلَمْ وَذَكَرَ ثُمَّ قَالَ : أَمَّا بَعْدُ ، أَلا أَيُّهَا النَّاسُ فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرّ ، يُوشِكُ أَنْ يَأْتِي رَسُولُ رَبِّي فَأَجِيبَ ، وَأَنَا تَارِكَ فِيكُمْ ثَقَلَيْنِ: أَوَّلُهُمَا كَتَابُ اللَّه - وفي رواية : هُوَ حَبْلُ فَأَجِيبَ ، وَأَنَا تَارِكَ فِيكُمْ ثَقَلَيْنِ: أَوَّلُهُمَا كَتَابُ اللَّه - وفي رواية : هُو حَبْلُ اللَّه ، مَنِ اتَّبَعَهُ كَانَ عَلَى طَلالَة - فيه الْهُدَى اللَّه ، مَنِ اتَّبَعَهُ كَانَ عَلَى طَلالَة - فيه اللهُدَى وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَنْ عَلَى طَلالَة - فيه الله الله والله والله عَلَى كَتَابِ الله وَالله وَالله في أَهْلِ بَيْتِي ، أَذَكَرُكُمُ اللّه في أَهْلِ بَيْتِهِ مَنْ حُرِمَ الصَّدَقَةَ بَعْدَهُ: هُمْ آلُ عَلِي ، وآلُ عَقِيلٍ ، وآلُ جَعْفَرٍ، وآلُ عَبَّاسٍ ، وأَزْوَاحِهُ مِنْ أَهْل بَيْتِهِ مَنْ أَوْل بَيْتِهِ مَنْ أَهْل بَيْتِهِ مِنْ أَهْل بَيْتِهِ مَنْ أَهْل بَيْتِهِ مَنْ أَوْلُ عَقِيلٍ ، وآلُ جَعْفَرٍ، وآلُ عَبَاسٍ ، وأَزْوَاحِهُ مِنْ أَهْل بَيْتِهِ مَنْ أَوْلُ بَيْتِهِ مَنْ أَوْلُ بَيْتِهِ مَنْ أَوْلُ بَيْتِهِ مَنْ أَوْلُ بَيْتِهِ مَاللهُ وَلِي اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ إِنْ وَاحِهُ مِنْ أَهُلُ بَيْتِهِ مَنْ أَوْل بَيْتِهُ مَنْ أَوْلُ بَيْنِهُ اللهُ ا

#### باب فَضَائِلِ الحَسَن وَالحُسَيْن رضي الله عنهما

٤١٤ - عَنْ سَلَمَةَ ﷺ قَالَ : لَقَدْ قُدْتُ بِنبِيِّ اللَّه ﷺ وَالْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ
 بَغْلَتَهُ الشَّهْبَاءَ ، حَتَّى أَدْخَلْتُهُمْ حُجْرَةَ النَّبِيِّ عَلِيْ هَذَا قُدَّامَهُ، وَهَذَا خَلْفَهُ .

### باب فَضَائِلِ أَهْل بَيْت النَّبِيِّ ﷺ

٥١٥ - عَنْ عَائِشَة رَضِي الله عَنْهَا قالت: خَرَجَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ عَدَاةً ، وَعَلَيْهِ مِرْطٌ مُرَحَّلٌ مِنْ شَعْرِ أَسْوَدَ ، فَجَاءَ الْحَسَنُ فَأَذْ خَلَهُ ، ثُمَّ جَاءَ الْحُسَيْنُ فَدَ خَلَ مَعْهُ ، ثُمَّ جَاءَتْ فَاطْمَةُ فَأَذْ خَلَهَا ، ثُمَّ جَاءَ عَلِيٌّ فَأَذْ خَلَهُ، ثُمَّ قَالَ : ﴿ إِنَّمَا مُعَهُ ، ثُمَّ جَاءَتْ فَاطْمِيرًا ﴾ .
يُريدُ اللّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ﴾ .

# بِابِ فَضَائِلِ أُمَّ أَيْمَن رَضِي اللَّهُ عَنْهَا

١٦٦ - عَنْ أَنَسِ ﴿ قَالَ : انْطَلَقَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى أُمِّ أَيْمَنَ، فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ ، فَنَاوَلَتْهُ إِنَاءً فِيهِ شَرَابٌ. قَالَ: فَلا أَدْرِي أَصَادَفَتْهُ صَائِمًا أَوْ لَمْ يُردْهُ، فَحَعَلَتْ تَصْحَبُ عَلَيْه وَتَذَمَّرُ عَلَيْه .

الله ﷺ بَعْدَ وَفَاة رَسُولِ اللّه ﷺ لَعُمْرَ: انْطَلَقْ بِنَا إِلَى أُمَّ أَيْمَنَ نَزُورُهَا ، كَمَا كَانَّ رَسُولُ اللّه ﷺ يَزُورُهَا . فَلَمَّا النَّه ﷺ يَزُورُهَا . فَلَمَّا النَّه ﷺ يَزُورُهَا . فَلَمَّا النَّه ﷺ يَنْدُ اللّه حَيْرٌ لِرَسُولِه ﷺ . فَقَالا لَهَا : مَا يُبْكِيك ؟ مَا عِنْدَ اللّه خَيْرٌ لرَسُولِه ﷺ . وَلَكِنْ فَقَالَتْ : مَا أَبْكِي أَنْ لا أَكُونَ أَعْلَمُ أَنْ مَا عِنْدَ اللّه خَيْرٌ لرَسُولِه ﷺ ، وَلَكِنْ أَبْكِي أَنْ الْوَحْيَ قَدِ انْقَطَعَ مِنَ السَّمَاءِ . فَهَيَّجَتْهُمَا عَلَى الْبُكَاءِ، فَجَعَلا يَبْكِيانِ مَعَهَا.

# باب فَضَائِلِ سَلْمَانَ وَصُهَيْبٍ وَبِلاَلٍ رضي الله عنهم أجمعين

٥١٨ - عَنْ عَائِذَ بْنِ عَمْرٍو ، أَنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَبَّ أَتَى عَلَى سَلْمَانَ وَصُهُيْبُ وَبِلالِ فِي نَفَرَ ، فَقَالُوا : وَاللَّهِ مَا أَخَذَتْ سُيُوفُ اللَّهِ مِنْ عُنْقِ عَدُوً اللَّهِ مَأْخَذَهَا . قَالَ : فَقَالَ أَبُو بَكْرِ: أَتَقُولُونَ هَذَا لِشَيْخِ قُرَيْشِ وَسَيِّدِهِمْ؟ فَأَتَى اللَّهِ مَأْخَذَهَا . قَالَ : فَقَالَ : يَا أَبَا بَكُو لَعَلَّكَ أَغْضَبَتَهُمْ ، لَيَنْ كُنْتَ أَغْضَبْتَهُمْ اللَّهِ مَأْخَبَرَهُ فَقَالَ : يَا أَبَا بَكُو لَعَلَّكَ أَغْضَبَتَهُمْ ، لَيَنْ كُنْتَ أَغْضَبْتَهُمْ لَلَهُ لَكَ يَا أَبِع بَكُو فَقَالَ : يَا إِخُونَاهُ أَغْضَبْتُكُمْ ؟ قَالُوا : لا ، لَقَدْ أَغْضَبْتُكُمْ ؟ قَالُوا : لا ، يَغْفِرُ اللّهُ لَكَ يَا أَخِي .

باب فَضَائِل أَبِي ذُرِّ ﴿

219 عَنْ عَبْد اللّه بْنِ الصَّامِت قَالَ : قَالَ أَبُو ذَرِّ: حَرَجْنَا مِنْ قَوْمَنَا عَفَارٍ، وَكَانُوا يُحلُونَ الشَّهْرَ الْحَرَامَ ، فَخَرَجْتُ أَنَا وَأَحِي أَنِيسٌ وَأَمُنَا ، فَنَرَلْنَا عَلَى خَالِ لَنَا ، فَأَكْرَمَنَا حَالُنَا وَأَحْسَنَ إِلَيْنَا ، فَحَسَدَنَا قَوْمُهُ فَقَالُوا : إِنَّكَ إِذَا خَرَجْتَ عَنْ أَهْلِكَ خَالُفَ إِلَيْهِم أُنَيْسٌ . فَحَاءَ خَالُنَا فَنَتَا عَلَيْنَا الَّذِي قِيلَ لَهُ فَقُلْتُ : أَمَّا مَا مَضَى مِنْ مَعْرُوفِكَ فَقَدْ كَدَّرْتَهُ ، ولا حِمَاعَ لَكَ فِيمَا بَعْدُ . فَقُلْتُ : أَمَّا مَا مَضَى مِنْ مَعْرُوفِكَ فَقَدْ كَدَّرْتَهُ ، ولا حِمَاعَ لَكَ فِيمَا بَعْدُ . فَقَلْتُ تَوْبُهُ فَجَعَلَ يَبْكِي ، فَانْطَلَقْنَا وَعَنْ مِثْلِهَا ، فَأَتَيَا الْكَاهِنَ حَتَّى نَرُلْنَا بِحَضْرَةِ مَكَّةً ، فَنَافَرَ أَنْيُسٌ عَنْ صِرْمَتِنَا وَعَنْ مِثْلِهَا ، فَأَتَيَا الْكَاهِنَ حَتَّى نَرُلْنَا بِحَضْرَةِ مَكَةً ، فَنَافَرَ أَنْيُسٌ عَنْ صِرْمَتِنَا وَعَنْ مِثْلِهَا ، فَأَتَيَا الْكَاهِنَ

فَحَيَّرَ أُنَيْسًا، ﴿ وَفِي رَوَايَةً ﴿ فَلَمْ يَزَلُ أَحِي أُنَيْسٌ يَمْدَحُهُ حَتَّى غَلَبَهُ ﴿ فَأَتَانَا أُنَيْسٌ بصرْمَتنَا وَمثْلَهَا مَعَهَا . وَقَدْ صَلَّيْتُ يَا ابْنَ أَخِي قَبْلَ أَنْ أَلْقَى رَسُولَ اللَّه ﷺ بثَلاث سنينَ . قُلْتُ : لمَنْ ؟ قَالَ: للَّه . قُلْتُ : فَأَيْنَ تَوَجَّهُ ؟ قَالَ : أَتَوَجَّهُ حَيْثُ يُوَجَّهُني رَبِّي ، أُصَلِّي عِشَاءً حَتَّى إِذَا كَانَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ أُلْقيتُ كَأَنِّي حَفَاءٌ حَتَّى تَعْلُونِي الشَّمْسُ . فَقَالَ أُنيْسٌ: إنَّ لِي حَاجَةٌ بمَكَّةَ فَاكْفِنِي ، فَانْطَلَقَ أُنَيْسٌ حَتَّى أَتَى مَكَّةً ، فَرَاثَ عَلَيَّ ، ثُمَّ جَاءَ فَقُلْتُ : مَا صَنَعْتَ ؟ قَالَ: لَقيتُ رَجُلاً بِمَكَّةَ عَلَى دينكَ يَزْعُمُ أَنَّ اللَّهَ أَرْسَلَهُ. قُلْتُ: فَمَا يَقُولُ النَّاسُ ؟ قَالَ : يَقُولُونَ : شَاعرٌ ، كَاهنٌ ، سَاحرٌ . وَكَانَ أُنَيْسٌ أَحَدَ الشُّعَرَاء . قَالَ أُنيْسٌ : لَقَدْ سَمِعْتُ قَوْلَ الْكَهَنَةِ فَمَا هُوَ بِقَوْلِهِمْ ، وَلَقَدْ وَضَعْتُ قَوْلَهُ عَلَى أَقْرَاءِ الشِّعْرِ فَمَا يَلْتَتِمُ عَلَى لِسَانِ أَحَد بَعْدي أَنَّهُ شَعْرٌ ، وَاللَّه إِنَّهُ لَصَادقٌ وَإِنَّهُمْ لَكَاذَبُونَ. قُلْتُ : فَاكْفني حَتَّى أَذْهَبَ فَأَنْظُرَ . فَأَتَيْتُ مَكَّةَ ، فَتَضَعَّفْتُ رَجُلاً مِنْهُمْ ، فَقُلْتُ : أَيْنَ هَذَا الَّذِي تَدْعُونَهُ الصَّابِئَ ؟ فَأَشَارَ إِلَيَّ فَقَالَ: الصَّابِئَ ! فَمَالَ عَلَيَّ أَهْلُ الْوَادِي بِكُلِّ مَدَرَةٍ وَعَظْمٍ حَتَّى خَرَرْتُ مَغْشِيًّا عَلَيَّ ، فَارْتَفَعْتُ حِينَ ارْتَفَعْتُ كَأَنِّي نُصُبُّ أَحْمَرُ ، فَأَتَيْتُ زَمْزَمَ ، فَغَسَلْتُ عَنِّي الدِّمَاءَ وَشَرَبْتُ مِنْ مَائِهَا ، وَلَقَدْ لَبَثْتُ يَا ابْنَ أَخِي ثَلاثينَ بَيْنَ لَيْلَة وَيَوْم مَا كَانَ لي طَعَامٌ إِلا مَاءُ زَمْزُمَ، فَسَمِنْتُ حَتَّى تَكَسَّرَتْ عُكُنُ بَطْني ، وَمَا وَجَدْتُ عَلَى كَبِدِي سُخْفَةَ جُوعٍ. فَبَيْنَا أَهْلُ مَكَّةَ فِي لَيْلَةِ قَمْرَاءَ إِضْحِيَانَ، إِذْ ضُرِبَ عَلَى أَسْمِعْتُهُمْ فَمَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ أَحَدٌ ، وَامْرَأَتَيْنِ مِنْهُمْ تَدْعُوانِ إِسَافًا وَفَائِلَةً ، فَأَتَنَا عَلَيَّ فِي طَوَافِهِمَا، فَقُلْتُ : أَنْكَحَا أَحَدَهُمَا الْأَخْرَى . قَالَ : فَمَا تَنَاهَتَا عَنْ قَوْلِهِمَا ، فَأَتَنَا عَلَيَّ فَقُلْتُ : هَنَّ مِثْلُ الْخَشْبَة ، غَيْرَ أَنِّي لا أَكْني ، فَانْطَلَقَتَا تُولُولانِ وَتَقُولانِ : لَوْ كَانَ هَاهُنَا أَحَدٌ منْ أَنْفَارِنَا ، فَاسْتَقْبَلَهُمَا رَسُولُ اللَّه ﷺ وَأَبُو بَكْرِ وَهُمَا هَابِطَانِ . قَالَ : مَا لَكُمَا ؟ قَالَتَا : الصَّابِئُ بَيْنَ

الْكُعْبَة وَأَسْتَارِهَا . قَالَ : مَا قَالَ لَكُمَا ؟ قَالَتَا : إِنَّهُ قَالَ لَنَا كُلْمَةً تَمْلأُ الْفَمَ . وَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى اسْتَلَمَ الْحَجَرَ ، وَطَافَ بِالْبَيْتِ هُوَ وَصَاحِبُهُ ، ثُمَّ صَلَّى ، - وفي رواية : رَكْعَتَيْن خَلْفَ الْمَقَامِ - فَلَمَّا قَضَى صَلاتَهُ . قَالَ أَبُو ذَرٌّ: فَكُنْتُ أَنَا أُوَّلَ مَنْ حَيَّاهُ بِتَحَيَّةِ الإسْلامِ ، فَقُلْتُ : السَّلامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّه. فَقَالَ : وَعَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللَّه . ثُمَّ قَالَ : مَنْ أَنْتَ ؟ قُلْتُ: مِنْ غِفَارٍ . قَالَ : فَأَهْوَى بِيَدِهِ ، فَوَضَعَ أَصَابِعَهُ عَلَى حَبْهَتِهِ. فَقُلْتُ فِي نَفْسي: كَرَهُ أَن انْتَمَيْتُ إِلَى غَفَارٍ . فَلَهَبْتُ آخُذُ بِيدِهِ فَقَدَعَني صَاحِبُهُ، وَكَانَ أَعْلَمَ بِهِ مِنِّي، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ ثُمَّ قَالَ : مَتَى كُنْتَ هَاهُنَا ؟ قُلْتُ : قَدْ كُنْتُ هَاهُنَا مُنْذُ ثَلاثينَ بَيْنَ لَيْلَةِ وَيَوْمٍ . قَالَ : فَمَنْ كَانَ يُطْعِمُكَ ؟ قُلْتُ : مَا كَانَ لِي طَعَامٌ إلا مَاءُ زَمْزَمَ، فَسَمِنْتُ حَتَّى تَكَسَّرَتْ عُكُنُ بَطْني، وَمَا أَحِدُ عَلَى كَبدي سُخْفَةَ حُوع. قَالَ: إِنَّهَا مُبَارَكَةٌ ، إِنَّهَا طَعَامُ طُعْمٍ . فَقَالَ آبُو بَكْرٍ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ائْذُنْ لَي فِي طَعَامِهِ اللَّيْلَةَ ، فَانْطَلَقَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَبُو بَكْرٍ وَانْطَلَقْتُ مَعَهُمَا ، فَفَتَحَ أَبُو بَكْرِ بَابًا فَحَعَلَ يَقْبِضُ لَنَا مِنْ زَبِيبِ الطَّائِفِ، وَكَانَ ذَلِكَ أُوَّلَ طَعَام أَكَلُّتُهُ بِهَا، ثُمَّ غَبَرْتُ مَا غَبَرْتُ ، ثُمَّ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّه ﷺ فَقَالَ : إِنَّهُ قَدْ وُجُّهَتْ لِي أَرْضٌ ذَاتُ نَحْلِ لا أَرَاهَا إِلا يَغْرِبَ ، فَهَلْ أَنْتَ مُبَلِّخٌ عَنِّي قَوْمَك عَسَى اللَّهُ أَنْ يَنْفَعَهُمْ بِكَ وَيَأْجُرُكَ فِيهِمْ ؟ فَأَتَيْتُ أُنْيِسًا فَقَالَ: مَا صَنَعْتَ ؟ قُلْتُ: صَنَعْتُ أَنِّي قَدْ أَسْلَمْتُ وَصَدَّقْتُ. قَالَ: مَا بِي رَغْبَةٌ عَنْ دينكَ، فَإِنِّي قَدْ أَسْلَمْتُ وَصَدَّقْتُ. فَأَتَيْنَا أُمَّنَا فَقَالَتْ: مَا بِي رَغْبَةٌ عَنْ دينكُمَا، فَإِنِّي قَدْ أَسْلَمْتُ وَصَدَّقْتُ. فَاحْتَمَلْنَا حَتَّى أَتَيْنَا قَوْمَنَا غَفَارًا، فَأَسْلَمَ نصْفُهُمْ، وَكَانَ يَوُمُّهُمْ أَيْمَاءُ بْنُ رَحَضَةَ الْغِفَارِيُّ، وَكَانَ سَيِّدَهُمْ، وَقَالَ نَصْفُهُمْ: إِذَا قَدَمَ رَسُولُ اللَّه ﷺ الْمَدينَةَ أَسْلَمْنَا . فَقَدمَ رَسُولُ اللَّه ﷺ الْمَدينَةَ ، فَأَسْلَمَ نَصْفُهُمُ الْبَاقِي ، وَجَاءَتْ أَسْلَمُ فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِخْوِتْنَا نُسْلُمُ عَلَى الَّذِي أَسْلَمُوا

### باب فَضَائِلِ أَبِي هُرَيْرَةَ الدُّوسيِّ ﴿

- ٤٢٠ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ فَيْ اللَّهِ عَالَ : كُنْتُ أَدْعُو أُمِّي إِلَى الإسْلام وَهِيَ مُشْرِكَةٌ ، فَدَعَوْتُهَا يَوْمًا فَأَسْمَعَتْني في رَسُول اللَّه ﷺ مَا أَكْرَهُ ، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّه ﷺ وَأَنَا أَبْكَي قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّه إِنِّي كُنْتُ أَدْعُو أُمِّي إِلَى الْإِسْلام فَتَأْبَى عَلَيَّ ، فَدَعَوْتُهَا الْيَوْمَ فَأَسْمَعَتْنِي فيكَ مَا أَكْرَهُ ، فَادْعُ اللَّهَ أَنْ يَهْدِيَ أُمَّ أَبِي هُرَيْرَةً. فَقَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ : اللَّهُمَّ اهْد أُمَّ أَبِي هُرَيْرَةَ . فَخَرَحْتُ مُسْتَبْشُرًا بِدَعْوَةً نَبِيِّ اللَّهِ ﷺ ، فَلَمَّا حَنْتُ فَصِرْتُ إِلَى الْبَابِ فَإِذَا هُوَ مُجَافً ، فَسَمِعَتْ أُمِّي خَشْفَ قَدَمَيَّ فَقَالَتْ : مَكَانَكَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ . وَسَمعْتُ خَضْخَضَةُ الْمَاءِ ، فَاغْتُسَلَتْ وَلَبسَتْ دِرْعَهَا وَعَجلَتْ عَنْ حَمَارِهَا ، فَفَتَحَت الْبَابَ ، ثُمَّ قَالَتْ : يَا أَبَا هُرَيْرَةَ أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إلا اللَّهُ ، وَأَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ . فَرَجَعْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَتَيْتُهُ وَأَنَا أَبْكَى مِنَ الْفَرَحِ ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّه أَبْشُرْ ، قَد اسْتَحَابَ اللَّهُ دَعْوَتَكَ ، وَهَدَى أُمَّ أَبِي هُرَيْرَةَ . فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْه وَقَالَ خَيْرًا. قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّه ادْعُ اللَّهَ أَنْ يُحَبَّبني أَنَا وَأُمِّي إِلَى عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ، وَيُحَبِّبُهُمْ إِلَيْنَا . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : اللَّهُمَّ حَبِّبْ عُبَيْدَكَ هَذَا وَأُمَّهُ إِلَى عَبَادِكَ الْمُؤْمِنِينَ ، وَحَبِّبْ إِلَيْهِمُ الْمُؤْمِنِينَ . فَمَا خُلِقَ مُؤْمِنٌ يَسْمَعُ بِي وَلا يَرَانِي إِلاّ أَحَبَّنِي .

باب فَضَائِل أَبِي دُجَانَةَ سِمَاكِ ﷺ

٤٢١ - عَنْ أَنَسِ هَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَخَذَ سَيْفًا يَوْمَ أُحُد ، فَقَالَ : مَنْ يَأْخُذُ مَنِّي هَذَا ؟ فَبَسَطُوا أَيْدِيَهُمْ ، كُلُّ إِنْسَان مِنْهُمْ يَقُولُ : أَنَا أَنَا . قَالَ : فَمَنْ يَأْخُذُهُ بِحَقِّهِ ؟ قَالَ : فَأَحْجَمَ الْقَوْمُ . فَقَالَ أَبُو دُجَانَةَ : أَنَا آخُذُهُ بِحَقِّه.

فَأَخَذُهُ ، فَفَلَقَ بِهِ هَامَ الْمُشْرِكِينَ .

#### باب فَضَائِلِ أَبِي سُفْيَانَ بِن حَرْب را

#### باب فَضَائِلِ جُلَيْبِيْبٍ رَا

قَالَ لَأَصْحَابِهِ : هَلْ تَفْقَدُونَ مِنْ أَحَد ؟ قَالُوا : نَعَمْ ، فُلانًا وَفُلانًا وَفُلانًا وَفُلانًا . ثُمَّ قَالَ : فَقَالَ لأَصْحَابِهِ : هَلْ تَفْقَدُونَ مِنْ أَحَد ؟ قَالُوا : نَعَمْ ، فُلانًا ، وَفُلانًا وَفُلانًا وَفُلانًا . ثُمَّ قَالَ : قَالَ : هَلْ تَفْقَدُونَ مِنْ أَحَد ؟ قَالُوا : لا . قَالَ : لَكنِّي أَفْقَدُ جُلَيْبِيبًا ، فَاطْلُبُوهُ . هَلْ تَفْقَدُونَ مِنْ أَحَد ؟ قَالُوا : لا . قَالَ : لَكنِّي أَفْقَدُ جُلَيْبِيبًا ، فَاطْلُبُوهُ . فَطُلِبَ فِي الْقَتْلَى ، فَوَجَدُوهُ إِلَى جَنْبِ سَبْعَة قَدْ قَتَلَهُمْ ثُمَّ قَتَلُوهُ ، فَأَتَى النَّبِي فَطَلَبَ فِي الْقَتْلَى ، فَوَجَدُوهُ إِلَى جَنْبِ سَبْعَة قَدْ قَتَلَهُمْ ثُمُ مَّ قَتَلُوهُ ، هَذَا مِنِي وَأَنَا مِنْهُ ، هَذَا مَنِي وَأَنَا مِنْهُ ، فَوَضَعَهُ عَلَى سَاعِدَيْهِ ، لَيْسَ لَهُ إِلا سَاعِدًا النَّبِي عَلَيْ . قَالَ : فَحُفْرَ لَهُ ، وَوُضِعَ فِي قَبْرِهِ ، وَلَمْ يَذْكُو غَسْلاً .

### باب فَضَالِلِ حَسَّان بن ثَابِتٍ ﷺ

٤٢٤ - عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : أَهْجُوا قُرَيْشًا فَإِنَّهُ أَشَدُّ عَلَيْهَا مِنْ رَشْقِ بِالنَّبْلِ. فَأَرْسَلَ إِلَى ابْنِ رَوَاحَةَ فَقَالَ : اهْجُهُمْ . فَهَجَاهُمْ ، فَلَمْ يُرْضِ ، فَأَرْسَلَ إِلَى كَعْبِ بْنِ مَالِكُ ، ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَى حَسَّانَ بْنِ ثَابِتٍ، فَلُمْ يُرْضِ ، فَأَرْسَلَ إِلَى حَسَّانَ بْنِ ثَابِتِ،

فَلَمَّا دَحَلَ عَلَيْهِ فَالَ حَسَّانُ: قَدْ آنَ لَكُمْ أَنْ تُرْسُلُوا إِلَى هَذَا الأَسَد الضَّارِبِ
بِذَنِيهِ . ثُمَّ أَدْلَعَ لِسَائَهُ فَحَعَلَ يُحَرِّكُهُ فَقَالَ : وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقَّ لأَفْرِيَّتُهُمْ بِلْسَانِي فَرْيَ الأَدِيمِ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ : لا تَعْجَلْ، فَإِنَّ أَبَا بَكْرٍ أَعْلَمُ فَرَيْشِ بِأَنْسَابِهَا ، وَإِنَّ لِي فِيهِمْ نَسَبًا ، حَتَّى يُلَخِّصَ لَكَ نَسَبِي . فَأَتَاهُ فَرَيْشِ بِأَنْسَابِهَا ، وَإِنَّ لِي فِيهِمْ نَسَبًا ، حَتَّى يُلَخِصَ لِي نَسَبَكَ ، وَالَّذِي بَعَثَكَ حَسَّانُ، ثُمَّ رَجَعَ ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله قَدْ لَخَصَ لِي نَسَبَكَ ، وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لأَسُلُلُكُ مِنْهُمْ كَمَا تُسَلُّ الشَّعْرَةُ مِنَ الْعَجِينِ . قَالَتَ عَائِشَةُ : فَسَمِعْتُ رَسُولَ الله قَدْ لَخَصَ لِي نَسَبَكَ ، وَالَذِي بَعَثُكَ رَسُولَ الله عَلِي نَسَبَكَ ، وَالَذِي بَعَثُكَ وَسُولَ الله عَلَيْ يَقُولُ لِحَسَّانَ : إِنَّ رُوحَ الْقُدُسِ لا يَوَالُ يُؤَيِّلُكُ مَا نَافَحْتَ وَسُولَ الله قَلْ يَوْلُ لُو عَسَانً وَاللّهُ عَلَيْ يَقُولُ : هَجَاهُمْ حَسَّانُ . وَقَالَتْ : سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ : هَجَاهُمْ حَسَّانُ وَشَفَى وَاشْتَفَى . قَالَ حَسَّانُ : الله قَسُلُ الله قَلْ حَسَّانُ : الله قَسُمَعْتُ مَسُولَ الله قَرْ وَاشْتَفَى . قَالَ حَسَّانُ : الله قَسُمَعْتُ مَسُولَ الله قَلْهُ يَقُولُ : هَجَاهُمْ حَسَّانُ وَشَفَى وَاشْتَفَى . قَالَ حَسَّانُ :

وَعنْدَ اللَّه فِي ذَاكَ الْجَرَاءُ وَسُولَ اللَّه شَيمَتُ لَهُ الْوَفَاءُ لِعرْضِ مُحَمَّد مِنْكُمْ وِقَاءُ لِعرْضِ مُحَمَّد مِنْكُمْ وِقَاءُ تَثَيرُ التَّقْعَ فِي كَنَفَيْ كَدَاء عَلَى أَكْنَافَهَا الأَسَلُ الظّماءُ تَلَكَمُ النَّسَلُ الظّماءُ تُلَطَّمُهُنَّ بِالْخُمُرِ النَّسَاءُ وَكَانَ الْفَتْحُ وَانْكَشَفَ الْغَطَاءُ يُسَعِزُ اللَّهُ فِيهِ مِنْ يَشَاءُ يَقُولُ الْحَقَّ لَيْسَ بِهِ حَفَاءُ يَقُولُ الْحَقَّ لَيْسَ بِهِ حَفَاءُ هِمُ الأَنْصَارُ عُرْضَتُهَا اللَّقَاءُ هِمُ الأَنْصَارُ عُرْضَتُهَا اللَّقَاءُ سَبَابٌ أَوْ قَتَالٌ أَوْ هِحَاءُ وَيَنْصَرُهُ سَواءُ وَيَنْصَرُهُ سَواءُ وَرُوحُ الْقُدْسِ لَيْسَ لَهُ كَفَاءُ وَرُوحُ الْقُدْسِ لَيْسَ لَهُ كَفَاءُ

باب مِن فَضَائِلِ أَصْحَابِ الشَّجَرَة

٥٤٥ عَنْ أُمِّ مُبَشِّرٍ ، أَنَّهَا سَمِعَتِ النَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ عِنْدَ حَفْصَةً: لا يَدْخُلُ النَّارَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنْ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ أَحَدٌ ، الَّذِينَ بَايَعُوا تَحْتَهَا . فَالنَّهُ مَنْ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ أَحَدٌ ، الَّذِينَ بَايَعُوا تَحْتَهَا . فَالنَّهُ عَلَاتْ حَفْصَةُ : ﴿ وَإِنْ مِنْكُمْ إِلا قَالَتُ عَفْصَةُ : ﴿ وَإِنْ مِنْكُمْ إِلا وَالِدُهَا ﴾ . فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ : قَدْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلٌ : ﴿ ثُمَّ لُنَجِّي الَّذِينَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلٌ : ﴿ ثُمَّ لُنَجِّي الَّذِينَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلٌ : ﴿ ثُمَّ لُنَجِّي الَّذِينَ اللَّهُ عَزَ وَجَلٌ : ﴿ ثُمَّ لُنَجِي اللَّذِينَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلٌ : ﴿ ثُمَّ لُنَجِي اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَزَ وَجَلٌ : ﴿ ثُمَّ لُنَجِي اللَّهِ عَنَ وَكِلًا وَلَا اللَّهُ عَزَ وَجَلٌ : ﴿ ثُمَّ لُنَجِي اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَزَ وَجَلٌ : ﴿ ثُمَّ لُنَجِي اللَّهُ عَنَ وَاللَّهُ عَنَ وَاللَّهُ عَنَا لَا اللَّهُ عَنَ اللَّهُ عَنْ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ وَجَلٌ : ﴿ ثُمَّ لُنَجِي اللَّهُ عَلَا وَاللَّهُ عَنَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى

باب فَضَائِلِ طَيءٍ

٢٦٦ - عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ ﷺ قَالَ : أَتَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، فَقَالَ لِي اللهِ عَلَيْ وَوُجُوهَ أَصْحَابِهِ، صَدَقَةُ طَيَئٍ، حِنْتَ بِهَا إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ وَوُجُوهَ أَصْحَابِهِ، صَدَقَةُ طَيَئٍ، حِنْتَ بِهَا إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ .

# بِابِ بَيَانِ أَنَّ بَقَاءَ النَّبِيِّ ﷺ أَمَانٌ لأَصْحَابِهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ

وَلْنَا: لَوْ حَلَسْنَا حَتَّى نُصَلِّيَ مَعُهُ الْعِشَاءَ. فَحَلَسْنَا ، فَخَرَجَ عَلَيْنَا فَقَالَ : مَا قُلْنَا: لَوْ حَلَسْنَا ؟ قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللّهِ صَلَّيْنَا مَعَكَ الْمَغْرِبَ ثُمَّ قُلْنَا : نَحْلِسُ حَتَّى نُصَلِّي مَعَكَ اللّهِ صَلَّيْنَا مَعَكَ الْمَغْرِبَ ثُمَّ قُلْنَا : نَحْلِسُ حَتَّى نُصَلِّي مَعَكَ الْعَشَاء ، وَكَانَ كَثِيرًا ما نُصَلِّي مَعَكَ الْعِشَاء ، وَكَانَ كَثِيرًا ما يَرْفَحُ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاء ، وَكَانَ كَثِيرًا ما يَرْفَحُ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاء ، فَإِذَا ذَهَبَتِ النَّجُومُ أَمَنَةٌ لِلسَّمَاء ، فَإِذَا ذَهَبَتِ النَّيْجُومُ أَمَنَةٌ لِلسَّمَاء ، فَإِذَا ذَهَبَ النَّجُومُ أَمَنَةٌ لِلسَّمَاء ، فَإِذَا ذَهَبَتِ النَّيْجُومُ أَمَنَةً لِلسَّمَاء مَ فَإِذَا ذَهَبَتُ أَتَى أَصَحَابِي مَا يُوعَدُونَ . وَأَنَا أَمَنَةٌ لِأُمْتِي ، فَإِذَا ذَهَبَ أَصَى أُمَّتِي مَا يُوعَدُونَ . وَأَنَا أَمَنَةٌ لِأُمْتِي ، فَإِذَا ذَهَبَ أَصْحَابِي أَتَى أَصْحَابِي مَا يُوعَدُونَ . وَأَنَا أَمَنَةٌ لِأُمْتِي ، فَإِذَا ذَهَبَ أَصَى أَتِي مَا يُوعَدُونَ . وَأَنْ أَمَنَةٌ لِأُمْتِي ، فَإِذَا ذَهَبَ أَتَى أَصْحَابِي مَا يُوعَدُونَ . وأَصْحَابِي أَتَى أَصْحَابِي أَتَى أَصْحَابِي مَا يُوعَدُونَ . وأَصْحَابِي أَمَنَة لِأُمْتِي ، فَإِذَا ذَهَبَ أَصْحَابِي أَتَى أَصْحَابِي مَا يُوعَدُونَ . وأَصْحَابِي أَمْنَة لِأُمْتِي ، فَإِذَا ذَهَبَ أَصْحَابِي أَتَى أُمْتِي مَا يُوعَدُونَ .

# باب فَضَائِلِ أُوَيْسِ القَرَنيِّ ﷺ

٨٤٠ عَنْ عُمَرَ ﷺ قَالَ : إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : إِنَّ خَيْرَ

#### التَّابِعِينَ رَجُلِّ يُقَالُ لَهُ أُوَيْسٌ .

٢٩ ٤ - عَنْ أُسَيْرِ بْنِ جَابِرِ قَالَ : كَانَ عُمَرُ ﴿ اللَّهِ إِذَا أَتَى عَلَيْهِ أَمْدَادُ أَهْل الْيَمَن سَأَلَهُمْ : أَفِيكُمْ أُوَيْسُ بْنُ عَامر ؟ حَتَّى أَتَى عَلَى أُويْس ، فَقَالَ : أَنْتَ أُورْيْسُ بْنُ عَامِرٍ ؟ قَالَ : نَعَمْ . قَالَ : مِنْ مُرَاد ثُمَّ مِنْ قَرَن ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ : فَكَانَ بِكَ بَرَصٌ فَبَرَأْتَ مِنْهُ إِلا مَوْضِعَ دِرْهَمٍ ؟ قَالَ: نَعَمْ . قَالَ : لَكَ وَالدَةٌ؟ قَالَ : نَعَمْ . قَالَ : سَمعْتُ رَسُولَ اللَّه ﷺ يَقُولُ : يَأْتِي عَلَيْكُمْ أُوَيْسُ بْنُ عَامِرٍ ، مَعَ أَمْدَادٍ أَهْلِ الْيَمَنِ ، مِنْ مُرَادٍ ثُمَّ مِنْ قَرَنِ ، كَانَ بِهِ بَرَصٌ فَبَرَأَ منْهُ إلا مُوْضعَ درْهَم ، لَهُ وَالدَةٌ هُوَ بِهَا بَرٌّ ، لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّه لأَبَرَّهُ ، فَإِن اسْتَطَعْتَ أَنْ يَسْتَعْفُو لَكَ فَافْعَلْ . فَاسْتَغْفُرْ لي ، فَاسْتَغْفَرَ لَهُ ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : أَيْنَ تُرِيدُ ؟ قَالَ: الْكُوفَةَ . قَالَ : أَلا أَكْتُبُ لَكَ إِلَى عَامِلَهَا ؟ قَالَ: أَكُونُ في غَبْرَاء النَّاس أَحَبُّ إِلَيَّ. قَالَ : فَلَمَّا كَانَ منَ الْعَام الْمُقْبِل حَجَّ رَجُلٌ مِنْ أَشْرَافِهِمْ ، فَوَافَقَ عُمَرَ ، فَسَأَلَهُ عَنْ أُوَيْسِ ، قَالَ : تَرَكْتُهُ رَثَّ الْبَيْتِ قَلِيلَ الْمَتَاعِ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: يَأْتِي عَلَيْكُمْ أُويْسُ بْنُ عَامِرٍ ، مَعَ أَمْدَاد أَهْل الْيَمَنِ ، مِنْ مُرَادِ ثُمَّ مِنْ قَرَن ، كَانَ به بَرَصٌ فَبرَأَ منهُ إلا مَوْضعَ درْهَم ، لَهُ وَالِدَةً هُوَ بِهَا بَرٌّ ، لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّه لأَبَرَّهُ ، فَإِن اسْتَطَعْتَ أَنْ يَسْتَعْفُو لَكَ فَافْعَلْ . فَأَتَى أُونِسًا فَقَالَ: اسْتَغْفُرْ لي. قَالَ : أَنْت أَحْدَثُ عَهْدًا بِسَفَرٍ صَالِحٍ ، فَاسْتَغْفِرْ لِي . قَالَ : اسْتَغْفرْ لي. قَالَ: أَنْتَ أَحْدَثُ عَهْدًا بِسَفَرٍ صَالِحٍ ، فَاسْتَغْفِرْ لِي . قَالَ : لَقِيتَ عُمَرَ ؟ قَالَ : نَعَمْ . فَاسْتَغْفَرَ لَهُ، فَفَطِنَ لَهُ النَّاسُ ، فَانْطَلَقَ عَلَى وَجْهِهِ . قَالَ أُسَيْرٌ: وَكَسَوْتُهُ بُرْدَةً، فَكَانَ كُلُّمَا رَآهُ إِنْسَانٌ قَالَ : مِنْ أَيْنَ لأُوَيْسِ هَذِهِ الْبُرْدَةُ .

# باب وَصِيَّةِ النَّبِيِّ ﷺ بَأَهْلِ مِصْرَ

مِصْرَ، وَهِيَ أَرْضٌ يُسَمَّى فِيهَا الْقِيرَاطُ، فَإِذَا فَتَحْتُمُوهَا فَأَحْسِنُوا إِلَى أَهْلَهَا؛ مِصْرَ، وَهِيَ أَرْضٌ يُسَمَّى فِيهَا الْقِيرَاطُ، فَإِذَا فَتَحْتُمُوهَا فَأَحْسِنُوا إِلَى أَهْلَهَا؛ فَإِنَّ لَهُمْ ذِمَّةً وَرَحِمًا . أَوْ قَالَ : صِهْرًا ، فَإِذَا رَأَيْتَ رَجُلَيْنِ يَخْتَصِمَان فِيهَا فِي مَوْضِعِ لَبِنَة فَاخُرُجْ مِنْهَا . قَالَ : فَرَأَيْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ شُرَحْبِيلَ وَأَخَاهُ رَبِيعَة يَحْتَصِمَانٌ فِي مَوْضِع لَبِنَة فَخَرَحْتُ مِنْهَا .

### باب فَضْلِ أَهْلِ عُمَانَ

٤٣١ - عَنْ أَبِي بَرْزَةَ ﷺ قَالَ : بَعَثَ رَسُولُ اللَّه ﷺ رَجُلاً إِلَى حَيٍّ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ ، فَسَبُّوهُ وَضَرَبُوهُ ، فَحَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَأَخْبَرَهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، فَأَخْبَرَهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : لَوْ أَنْ أَهْلَ عُمَانَ أَتَيْتَ مَا سَبُّوكَ وَلا ضَرَبُوكَ .

# كِتَابُ البِرِّ والصَّلَة

# باب : رَغِمَ أَنْفُ مَنْ أَذْرَكَ أَبَوَيْهِ فَلَمْ يَدْخُلِ الجَنَّةَ

٤٣٢ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : رَغَمَ أَنْفُهُ ، ثُمَّ رَغِمَ أَنْفُهُ ، ثُمَّ رَغِمَ أَنْفُهُ ، ثَمَّ رَغِمَ أَنْفُهُ ، قِيلَ : مَنْ يَا رَسُولَ اللّهِ ؟ قَالَ : مَنْ أَدْرَكَ وَالِدَيْهِ عِنْدَ الْحَبَرِ أَحَدَهُمَا أَوْ كِلَيْهِمَا ، ثُمَّ لَمْ يَدْخُلِ الْجَنَّةَ .

# باب صِلَةِ الرَّجُلِ أَهْلَ وُدُّ أَبِيهِ

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِي الله عَنْهُما قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: إِنَّ مِنْ أَبَرِّ الْبِرِّ صِلَةَ الرَّجُلِ أَهْلَ وُدٍّ أَبِيهِ بَعْدَ أَنْ يُولِّيَ .

#### باب صلة الرَّحم ، وَتَعْرِيم قَطْعهَا

٤٣٤ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ اللَّهُ إِنَّ رَجُلاً قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي قَرَابَةً أَصِلُهُمْ وَيَسِينُونَ إِلَيَّ ، وَأَحْلُمُ عَنْهُمْ وَيَسِينُونَ إِلَيّ ، وَأَحْلُمُ عَنْهُمْ وَيَحْهَلُونَ عَلَيّ . فَقَالَ : لَنِنْ كُنْتَ كَمَا قُلْتَ فَكَأَلُمَا تُسِفُّهُمُ الْمَلّ ، وَلا يَزَالُ مَعَكَ مَنَ اللَّه ظَهِيرٌ عَلَيْهِمْ مَا دُمْتَ عَلَى ذَلك .

#### باب فَضْل الحُبِّ في الله

٤٣٥ – وَعَنْهُ رَهُ فَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ يَوْمَ الْقَيَامَةِ: أَيْنَ الْمُتَحَابُّونَ بِجَلالِي ؟ الْيَوْمَ أُظِلُّهُمْ فِي ظِلَّي ، يَوْمَ لا ظلَّ إلا ظلِّي .

٤٣٦ - وَعَنْهُ عَلَى مَدْرَجَتِهِ مَلَكًا ، فَلَمَّا أَتَى عَلَيْهِ قَالَ : أَيْنَ تُرِيدُ ؟ أُخْرَى، فَأَرْصَدَ اللَّهُ لَهُ عَلَى مَدْرَجَتِهِ مَلَكًا ، فَلَمَّا أَتَى عَلَيْهِ قَالَ : أَيْنَ تُرِيدُ ؟ فَالَ : أُرِيدُ أَخُا لِي فِي هَذِهِ الْقَرْيَةِ . قَالَ : هَلْ لَكَ عَلَيْهِ مِنْ نِعْمَة تَرُبُّهَا ؟ قَالَ : لا غَيْرَ أَنِّي أَحْبَبُتُهُ فِي اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ . قَالَ: فَإِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إَلَيْكَ بِأَنَّ اللَّهِ قَدْ أَحَبَّكَ كَمَا أَحْبَبُتَهُ فِيه .

#### باب إصلاح القلب

عَنْهُ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ : إِنَّ اللَّهَ لا يَنْظُرُ إِلَى صُورَكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ ، وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ .

### باب الوَصِيَّةِ بالجَارِ وَالإحْسَانِ إِلَيْهِ

٤٣٨ – عَنْ أَبِي ذَرٌ ﷺ قَالَ : إِنَّ خَلِيلِي ﷺ أَوْصَانِي : إِذَا طَبَخْتَ مَرَقًا فَأَكْثِرْ مَاءَهُ ، ثُمَّ الْظُرْ أَهْلَ بَيْتِ مِنْ جِيرَانِكَ ، فَأَصِبْهُمْ مِنْهَا بِمَعْرُوفٍ .

# باب اسْتِحْبَابِ طَلاَقَةِ الْوَجْهِ عِنْدَ اللَّقَاءِ

٣٩٩- وَعَنْهُ ﷺ قَالَ : قَالَ لِيَ النَّبِيُّ ﷺ : لا تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا، وَلَوْ أَنْ تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهِ طَلْقِ .

#### باب فَضْلِ الرِّفْقِ

٠٤٠ - عَنْ جَرِيرٍ ﷺ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : مَنْ يُحْرَمِ الرِّفْقَ يُحْرَمِ الْخَيْرَ .

ا ٤٤ - عَنْ عَائِشَةَ رَضِي الله عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : يَا عَائِشَةُ إِنَّ اللَّهَ رَفِيقٌ يُحِبُ الرِّفْقَ ، وَيُعْطِي عَلَى الرِّفْقِ مَا لا يُعْطِي عَلَى الْعُنْفُ ، وَمَا لا يُعْطِي عَلَى الْعُنْفُ ، وَمَا لا يُعْطِي عَلَى مَا سِوَاهُ . وفي رواية : رَكِبَتْ بَعِيرًا ، فَكَانَتْ فِيهِ صُعُوبَةٌ ، فَحَعَلَتْ تُرَدِّدُهُ.

٢٤٢ - وعَنْهَا ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : إِنَّ الرَّفْقَ لَا يَكُونُ فِي شَيْءٍ إِلاَ وَاللهُ، وَلَا يُنْزَعُ مِنْ شَيْءٍ إِلاَ شَاللهُ .

# باب تَحْرِيمِ الكِبرِ والْكَلاِب

اللهِ ﷺ: الْعِزُّ إِزَارُهُ ، وَالْكِبْرِيَاءُ رِدَاوُهُ ، فَمَنْ يُنَازِعُنِي عَذَّبْتُهُ .

٤٤٤ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ : ثَلاثَةٌ لا يُكَلِّمُهُمُ
 اللّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلا يُزكِيهِمْ وَلا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ : شَيْخَ زَانِ ،
 وَمَلِكٌ كَذَّابٌ ، وَعَائلٌ مُسْتَكْبِرٌ .

#### باب اسْتحْبَاب العَفْو والتَّوَاضُع

٥٤٤ - وَعَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللّهِ ﷺ قَالَ : مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ،
 وَمَا زَادَ اللّهُ عَبْدًا بِعَفْوِ إلا عِزًّا، وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلّهِ إلا رَفَعَهُ اللّهُ.

#### باب النَّهي عَنْ تَقْنيط الإنْسَان منْ رَحْمَة الله تَعَالَى

#### باب: خُلقَ الإنْسَانُ خَلْقاً لا يَتَمَالَكُ

١٤٧ - عَنْ أَنَسَ عَلَىٰهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : لَمَّا صَوَّرَ اللَّهُ آدَمَ فِي الْجَنَّةِ تَرَكَهُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَتْرُكُهُ ، فَجَعَلَ إِبْليسُ يُطِيفُ بِهِ يَنْظُرُ مَا هُوَ، فَلَحَّالَ إِبْليسُ يُطِيفُ بِهِ يَنْظُرُ مَا هُوَ، فَلَمَّا رَآهُ أَجْوَفَ عَرَفَ أَلَّهُ خُلِقَ خَلْقًا لا يَتَمَالَكُ .

#### باب تَفْسِيرِ البِرِّ والإثْمِ

الله ﷺ أَنَّ مَا يَمْنَعُنِي مِنَ الْهِجْرَةِ إِلاَ الْمَسْأَلَةُ ، كَانَ أَحَدُنَا إِذَا هَاجَرَ لَمْ الله ﷺ الْمَدينَة سَنَةً مَا يَمْنَعُنِي مِنَ الْهِجْرَةِ إِلاَ الْمَسْأَلَةُ ، كَانَ أَحَدُنَا إِذَا هَاجَرَ لَمْ يَسْأَلُ رَسُولُ اللّهِ ﷺ عَنْ شَيْء . قَالَ : فَسَأَلْتُهُ عَنِ الْبِرِّ وَالإِثْمِ. فَقَالَ رَسُولُ يَسْأَلُ رَسُولُ اللّه ﷺ: الْبِرُّ حُسْنُ الْخُلُقِ ، وَالإِثْمُ مَا حَاكَ فِي نَفْسِكَ ، وَكُوهِتَ أَنْ يَطَلِعَ عَلَيْهِ النّاسُ .

### بِابِ النَّهِي عَنْ الشَّحْنَاءِ والتَّهَاجُرِ

١٤٩ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: تُفْتَحُ أَبْوَابُ الْجَنَّة يَوْمَ الاثْنَيْنِ وَيَوْمَ الْخَمِيسِ ، فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدِ لا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا ، إلا رَجُلاً

كَائَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءُ ، فَيُقَالُ : أَلْظُرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلَحَا ، أَنْظُرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلَحَا . وفي رواية : أَنْظُرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلَحَا . وفي رواية : يَعْرَضُ أَعْمَالُ النَّاسِ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ مَرَّتَيْنِ : يَوْمَ الاثْنَيْنِ وَيَوْمَ الْخَمِيسِ . يَعْرَضُ أَعْمَالُ النَّاسِ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ مَرَّتَيْنِ : يَوْمَ الاثْنَيْنِ وَيَوْمَ الْخَمِيسِ .

### باب تَحْرِيْشِ الشَّيْطَانِ

١٥٥ عَنْ حَابِر ﷺ قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ : إِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ
 أيسَ أَنْ يَعْبُدَهُ الْمُصَلُّونَ فِي جَزِيرَةِ الْعَرَبِ ، وَلَكِنْ فِي التَّحْرِيش بَيْنَهُمْ .

# باب بَيَانِ أنَّ مَعَ كُلِّ إِنْسَانٍ قَريناً مِنَ المَلائِكَةِ ومِنَ الْجِنِّ

١٥١- عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حَرَجَ مِنْ عِنْدِهَا لَيْلاً، فَعْرْتُ عَلَيْهِ، فَجَاءَ ، فَرَأَى مَا أَصْنَعُ ، فَقَالَ : مَا لَكَ يَا عَائِشَةُ أَغِرْتَ ؟ فَقُلْتُ : وَمَا لِي لَا عَائِشَةُ أَغِرْتَ ؟ فَقُلْتُ : وَمَا لِي لَا يَغَارُ مِثْلِي عَلَى مِثْلِكَ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : أَقَدْ جَاءَكِ شَيْطَائِكِ ؟ قلت : يَغَارُ مِثْلِي عَلَى مِثْلِكَ ؟ فَقَالَ : نَعَمْ . قُلْتُ : وَمَعَ كُلِّ إِنْسَانِ؟ قَالَ : نَعَمْ . قُلْتُ : وَمَعَ كُلِّ إِنْسَانِ؟ قَالَ : نَعَمْ . قُلْتُ : وَمَعَ كُلِّ إِنْسَانِ؟ قَالَ : نَعَمْ . قُلْتُ : وَمَعَ كُلِّ إِنْسَانِ؟ قَالَ : نَعَمْ . قُلْتُ : وَمَعَ كُلِّ إِنْسَانِ؟ قَالَ : نَعَمْ . قُلْتُ : وَمَعَ كُلِّ إِنْسَانِ؟ قَالَ : نَعَمْ . قُلْتُ : وَمَعَ كُلِّ إِنْسَانِ؟ قَالَ : نَعَمْ . قُلْتُ . قَالَ : نَعَمْ وَلَكِنْ رَبِّي أَعَانِي عَلَيْهِ حَتَّى أَسْلَمَ . وَقَدْ وَكُلَ بِهِ قَرِينَهُ مِنَ اللّهِ ؟ قَالَ : يَعَمْ وَلَكِنْ رَبِّي أَعَانِي عَلَيْهِ فَوَيْنَهُ مِنَ اللّهِ ؟ قَالَ : يَعَمْ وَلَكِنْ رَبِّي أَعَانِي عَلَيْهِ مَنْ أَحُد إِلا وَقَدْ وُكُلِ بِهِ قَرِينَهُ مِنَ اللّه كَا رَسُولَ اللّه ؟ قَالَ اللّه عَلَيْهِ فَأَسْلَمَ ، فَلا يَأْمُونِنِي إِلا بِخَيْر . وَإِيّاكَ يَا رَسُولَ اللّه ؟ قَالَ : وَإِيّاكَ يَا رَسُولَ اللّه ؟ قَالَ : وَإِيّاكَ يَا رَسُولَ اللّه ؟ قَالَ : وَإِيّاكَ يَا رَسُولَ اللّه ؟ قَالًا : وَإِيّاكَ يَا رَسُولَ اللّه ؟ قَالَتَ وَإِيّاكَ يَا رَسُولَ اللّه ؟ قَالًا : وَإِيّاكَ يَا رَسُولَ اللّه اللّه قَالَى اللّه قَالَاهُ عَلَى اللّه عَلَيْهِ فَأَسْلَمَ ، فَلا يَأْمُونِنِي إِلا بِخَيْر .

#### باب تَحْرِيمِ الغَيْبَةِ

٢٥١ – عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : أَتَدْرُونَ مَا الْغيبَةُ؟ قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ . قَالَ: ذَكُوكُ أَخَاكَ بِمَا يَكُرَهُ . قِيلَ: أَفَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدِ اغْتَبْتَهُ ، وَإِنْ لَمْ كَانَ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدِ اغْتَبْتَهُ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ فَقَدْ اَغْتَبْتَهُ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ فَقَدْ اَغْتَبْتَهُ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ فَقَدْ اَغَتْبَتَهُ ، وَإِنْ لَمْ

#### باب النَّهْي عَنِ السِّبَاب

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : الْمُسْتَبَّانِ مَا قَالًا ، فَعَلَى الْبَادِئِ مَا لَهُ الْمُطْلُومُ .

### باب النَّهْي عَنْ قَوْل : هَلَكَ النَّاسُ

النَّاسُ فَهُوَ أَهْلَكُهُمْ .

# باب النَّهْي عَنْ لَعْنِ الدَّوابِّ وغَيْرِها

٥٥٥ - عَنْ عِمْرَانَ ﴿ قَالَ : بَيْنَمَا رَسُولُ اللّهِ ﷺ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ، وَامْرَأَةٌ مِنَ الأَنْصَارِ عَلَى نَاقَة ، فَضَجِرَتْ، فَلَعَنَتْهَا ، فَسَمِعَ ذَلِكَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ فَقَالَ : خُذُوا مَا عَلَيْهَا وَدَعُوهَا ؛ فَإِنَّهَا مَلْعُونَةٌ . قَالَ عَمْرَانُ : فَكَأَنِّي عَلِيْهَا وَدَعُوهَا ؛ فَإِنَّهَا مَلْعُونَةٌ . قَالَ عَمْرَانُ : فَكَأَنِّي أَرَاهَا الآنَ تَمْشِي فِي النَّاسِ مَا يَعْرِضُ لَهَا أَحَدٌ .

٢٥٦ عَنْ جَابِرِ هَلَيْهِ قَال : سِرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ في غَزْوَة بَطْن بُواط ، وَهُوَ يَطْلُبُ الْمَحْدِيَّ بْنَ عَمْرُو، وَكَانَ النَّاضِحُ يَعْقُبُهُ مِنَّا الْحَمْسَةُ وَالسِّبَّعَةُ، فَدَارَتْ عُقْبَةُ رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ عَلَى نَاضِحِ لَهُ ، فَأَناحَهُ وَالسِّبَّعَةُ، فَدَارَتْ عُقْبَةً رَجُلٍ مِن الأَنْصَارِ عَلَى نَاضِحِ لَهُ ، فَأَناحَهُ فَرَكِبَهُ ، ثُمَّ بَعَثَهُ، فَتَلَدَّنَ عَلَيْهِ بَعْضَ التَّلَدُّن فَقَالَ لَهُ: شَأْ لَعَنَكَ اللَّهُ . فَقَالَ وَسُولُ اللَّه . قَالَ : الزِلْ رَسُولُ اللّه . قَالَ : الزِلْ عَنْهُ فَلا تَصْحَبْنَا بِمَلْعُون ، لا تَدْعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ ، وَلا تَدْعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ ، وَلا تَدْعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ ، وَلا تَدْعُوا عَلَى أَوْولَا مِنَ اللّهِ سَاعَةً يُسْأَلُ فِيهَا عَلَى عَطَاءً فَيَسْتَجِيبُ لَكُمْ .

#### باب : هَلَكَ الْمُتَنَطِّعُونَ

الْمُتَنَطِّعُونَ . قَالَهَا تَلاَثًا .

#### باب مَنْ دَعَا عَلَيْه النَّبِيُّ ﷺ

٨٥٤ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : كُنْتُ ٱلْعَبُ مَعَ الصَّبِيَانِ ، فَحَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، فَتَوَارَيْتُ خَلْفَ بَابٍ . قَالَ : فَحَاءَ فَحَطَأَنِي حَطْأَةً ، وَقَالَ : اذْهَبْ وَادْعُ لِي مُعَاوِيَةً . فَجِئْتُ فَقُلْتُ : هُو يَأْكُلُ ، ثُمَّ قَالَ لِيَ : اذْهَبْ فَادْعُ لِي مُعَاوِيَةً . فَجِئْتُ فَقُلْتُ : هُو يَأْكُلُ ، ثُمَّ قَالَ لِي : اذْهَبْ فَادْعُ لِي مُعَاوِيَةً . فَجِئْتُ فَقُلْتُ : هُو يَأْكُلُ ، فَقَالَ : لا أَشْبَعُ اللَّهُ بَطْنَهُ .

# كتاب الظُّلْم

### باب تَعْرِيمِ الظُّلْمِ

وَ وَ وَ عَنِ اللّٰهِ تَبَارِكَ وَتَعَالَى قَالَ : يَا عِبَادِي إِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي ، وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا ، فَلا تَظَالَمُوا ، يَا عِبَادِي كُلُّكُمْ ضَالٌ إِلا مَنْ هَدَيْتُهُ ، فَاسْتَهْدُونِي أَهْدِكُمْ ، يَا عَبَادِي اللّٰهُوا ، يَا عَبَادِي اللّٰكُمْ جَائِعٌ إِلا مَنْ أَطْعَمْتُهُ ، فَاسْتَطْعِمُونِي أَطْعِمْكُمْ ، يَا عَبَادِي اللّٰكُمْ عَارٍ إِلا مَنْ كَسَوْتُهُ ، فَاسْتَكْسُونِي أَكْسُكُمْ ، يَا عَبَادِي إِنَّكُمْ كُلُكُمْ عَارٍ إِلا مَنْ كَسَوْتُهُ ، فَاسْتَكْسُونِي أَكْسُكُمْ ، يَا عَبَادِي إِنَّكُمْ كُلُكُمْ عَارٍ إِلا مَنْ كَسَوْتُهُ ، فَاسْتَكْسُونِي أَكْسُكُمْ ، يَا عَبَادِي إِنّكُمْ لَلْ يَبْلُغُوا اللّٰهُولِ وَالنَّهَارِ ، وَأَنَا أَغْفِرُ الذَّنُوبَ جَمِيعًا ، فَاسْتَغْفُرُونِي أَغْفِرُ الذَّنُوبَ جَمِيعًا ، فَاسْتَغْفُرُونِي أَغْفِرُ الذَّنُوبَ جَمِيعًا ، فَاسْتَغْفُرُونِي أَغْفِرُ الذَّنُوبَ عَمِيعًا ، فَاسْتَغْفُرُونِي أَغْفِرُ اللّٰكُمْ لَنْ تَبْلُغُوا اللّٰهِ وَالنَّهُ إِلَى اللّٰهُ وَالْتُهُ وَالْمَاكُمْ ، وَآخِرَكُمْ ، وَإِنْسَكُمْ ، وَلَنْ تَبْلُغُوا اللهُ عَبَادِي اللّٰهُ وَاللّٰمُ اللّٰهُ وَاللّٰمُ اللّٰهُ وَاللّٰمُ الللّٰهُ وَاللّٰمُ مُنْ اللّٰهُ وَاللّٰمُ فَي مُلْكِي شَيْنًا ، يَا عِبَادِي ! فَلَى اللّٰهُ وَاللّٰهُ فِي مُلْكِي شَيْنًا ، يَا عِبَادِي ! فَلَى أَنْقَى قَلْبٍ رَجُلٍ وَاحِدٍ مِنْكُمْ مَا زَادَ ذَلِكَ فِي مُلْكِي شَيْنًا ، يَا عِبَادِي !

لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجَنَّكُمْ كَانُوا عَلَى أَفْجَرِ قَلْبِ رَجُلِ وَاحد مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِنْ مُلْكِي شَيْنًا ، يَا عَبَادِي لَوْ أَنْ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجَنَّكُمْ قَامُوا فِي صَعِيد وَاحد فَسَأَلُونِي فَأَعْطَيْتُ كُلَّ إِنْسَانِ مَسْأَلَتُهُ مَا نَقَصَ ذَلْكَ مِمَّا عَنْدِي إِلَّا كُمَا يَنْقُصُ الْمَخْيَطُ إِذَا أُدْخِلَ الْبَحْرَ ، يَا عَبَادِي نَقَصَ ذَلْكَ مَمَّا عَنْدِي إِلَّا كُمَا يَنْقُصُ الْمَخْيَطُ إِذَا أُدْخِلَ الْبَحْرَ ، يَا عَبَادِي إِنَّمَا هِيَ أَعْمَالُكُمْ أُخْصِيهَا لَكُمْ ، ثُمَّ أُوفِيكُمْ إِيَّاهَا ، فَمَنْ وَجَدَ خَيْرًا فَلْيَحْمَد اللَّهَ ، وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَلِكَ فَلا يَلُومَنَ إِلا نَفْسَهُ .

# بِابِ الوَعِيدِ الشَّدِيدِ لِمَنْ عَذَّبَ النَّاسَ بِغَيْرِ حَقٌّ

٤٦٠ عَنْ هِشَامٍ بْنِ حَكِيمٍ هَا قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ :
 إِنَّ اللَّهَ يُعَذَّبُ الَّذِينَ يُعَذَّبُونَ في الدُّنْيَا

٤٦١ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَة فَ قَال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ يَقُولُ: إِنْ طَالَتْ بِكَ مُدَّةٌ أَوْشَكْتَ أَنْ تَرَى قَوْمًا يَعْدُونَ فِي سَخَطِ اللَّهِ وَيَرُوحُونَ فِي لَعَنْتِهِ فِي اللَّهِ وَيَرُوحُونَ فِي لَعَنْتِهِ فِي أَيْدِيهِمْ مِثْلُ أَذْنَابِ الْبَقَرِ.

# كتَابُ القَدَر

باب ؛ كُلُّ شيءٍ بِقَدَرٍ

الله ﷺ فِي الْقَدَرِ ، فَنَزَلَتْ : ﴿ يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا اللّهِ ﷺ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ . إِنَّا كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرِ ﴾ .

٣٦٦ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : كُلُّ شَيْءٍ بِقَلَرٍ ، حَتَّى الْعَجْزِ وَالْكَيْسِ .

# باب الأُمْرِ بِالقُوَّةِ وَالنَّهْيَ عَنْ قَوْلِ ؛ لَوْ

خَيْرٌ وَأَحَبُ إِلَى اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ ، وَفِي كُلِّ خَيْرٌ ، احْرِصْ عَلَى مَا خَيْرٌ وَأَحَبُ إِلَى اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ ، وَفِي كُلِّ خَيْرٌ ، احْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ ، وَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَلا تَعْجَزْ ، وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلا تَقُلْ: لَوْ أَنِي فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا ، وَلَكِنْ قُلْ : قَدَرُ اللَّهِ وَمَا شَاءَ فَعَلَ ؛ فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَان .

# باب ﴿ مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الأَرْضِ وَلاَ فِي أَنْفِسِكُمْ إِلاَّ فِي كِتَابٍ ﴾ الآية

٤٦٥ - عَنْ ابْنِ عَمْرُو قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : كَتَبَ اللَّهُ مَقَادِيرَ الْخَلائِقِ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ بِخَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ . قَالَ: وَعَرْشُهُ عَلَى الْمَاء .

# باب بَيَانِ أَنَّ الآجَالَ والأَرْزَاقَ وَغَيْرَها لا تَزِيدُ ولاَ تَنْقُصُ

٢٦٦ - عَنِ ابْنِ مَسْعُود ﴿ قَالَ : قَالَتْ أَمُّ حَبِيبَةَ : اللَّهُمَّ مَتَّعْنِي بِزَوْجِي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ : اللَّهُ عَلَيْ : وَبَأْخِي مُعَاوِيَة . فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : وَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ : وَبَأْخِي مُعَاوِيَة . وَآثَارِ مَوْطُوءَة ، وَآزَاق مَقْسُومَة ، لا إلَّك سَأَلْت اللَّه لَا شَيْنًا مَنْهَا شَيْنًا بَعْدَ حلّه ، وَلَوْ سَأَلْتُ اللَّه يَعْجُلُ شَيْنًا مِنْهَا قَبْل حلّه ، وَلا يُوخِرُ مِنْهَا شَيْنًا بَعْدَ حلّه ، وَلَوْ سَأَلْتُ اللَّهُ أَنْ يُعَافِيك مِنْ عَذَابِ فِي النَّارِ وَعَذَابِ فِي الْقَبْرِ لَكَانَ خَيْرًا لَك . قَالَ : أَنْ يُعَافِيك مِنْ عَذَابِ فِي النَّارِ وَعَذَابِ فِي الْقَبْرِ لَكَانَ خَيْرًا لَك . قَالَ : فَقَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولُ اللَّهِ الْقَرَدَةُ وَالْخَنَازِيرُ هِيَ مَمَّا مُسِخ ؟ فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ : فَقَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولُ اللَّهِ الْقَرَدَةُ وَالْخَنَازِيرُ هِيَ مَمَّا مُسِخ ؟ فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ : فَقَالَ اللَّهُ عَنَ وَجَلَّ لَمْ يُهْلِكُ قَوْمًا أَوْ يُعَذَّبُ فَوْمًا فَيَجْعَلَ لَهُمْ نَسْلاً ، وَإِنَّ اللَّهُ عَنَ وَجَلَّ لَمْ يُهْلِكُ قَوْمًا أَوْ يُعَذَّبُ فَوْمًا فَيَجْعَلَ لَهُمْ نَسْلاً ، وَإِنَّ اللَّهَ عَنَ وَجَلُ لَمْ يُهْلِكُ قَوْمًا أَوْ يُعَذَّبُ قَوْمًا فَيَجْعَلَ لَهُمْ نَسْلاً ، وَإِنَّ الْقَرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ .

### بِابِ كَيْفِيَّةٍ خَلْقِ الأَدَمِيِّ فِي بَطْنِ أُمِّهِ

في بَطْنِ أُمِّه ، وَالسَّعِيدُ مَنْ وُعِظَ بِغَيْرِه . فَأَتَى رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ عَمَّلِ أُمِّه ، وَالسَّعِيدُ مَنْ وُعِظَ بِغَيْرِه . فَأَتَى رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَىٰ أُمِّه ، وَالسَّعِيدُ مَنْ وُعِظَ بِغَيْرِه . فَأَتَى رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّه عَلَىٰ يَعْمَلُ ؟ فَعَالَ لَهُ الرَّجُلُ : أَتَعْجَبُ مِنْ ذَلِكَ ؟ فَإِنِّي وَكَيْفَ يَعْمَلُ ؟ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ : أَتَعْجَبُ مِنْ ذَلِكَ ؟ فَإِنِّي مَسْعُود ، فَقَالَ ؟ فَإِنِّي مَسْعُتُ رَسُولَ اللَّه عَلَىٰ يَقُولُ : إِذَا مَرَّ بِالنَّطْفَة ثَنْتَانِ وَأَرْبَعُونَ لَيْلَةً ، - وفي رواية: لبضع وَأَرْبَعِينَ لَيْلَةً - بَعَثَ اللَّهُ إِلَيْهَا مَلَكُا فَصَوَّرَهَا ، وَحَلَقَ سَمْعَهَا وَبَصَرَهَا وَجِلْدَهَا وَلَحْمَهَا وَعِظَامَهَا، ثُمَّ قَالَ: يَا رَبِّ أَذَكُرَ أَمْ أُنْثَى ؟ فَيَقْضِي رَبُّكَ مَا شَاءَ وَيَكُتُبُ الْمَلَكُ ، ثُمَّ يَقُولُ : يَا رَبِّ رِزْقُهُ ؟ يَا رَبِّ رَبُّكَ مَا شَاءَ وَيَكُتُبُ الْمَلَكُ ، ثُمَّ يَقُولُ : يَا رَبِّ رَبُّكَ مَا شَاءَ وَيَكُتُبُ الْمَلَكُ ، ثُمَّ يَقُولُ : يَا رَبِ رِزْقُهُ ؟ فَيَقُولُ : يَا رَبِ رِزْقُهُ ؟ فَيَقُولُ : يَا رَبِ رَبُّكَ مَا شَاءَ وَيَكُتُبُ الْمَلَكُ ، ثُمَّ يَقُولُ : يَا رَبِ رِزْقُهُ ؟ فَيَقُولُ : يَا رَبِ لِي مُنْ مَا شَاءَ وَيَكُتُبُ الْمَلَكُ ، ثُمَّ يَعُولُ : يَا رَبِ رِزْقُهُ ؟ فَيَقُولُ : يَا رَبِ رِزْقُهُ ؟ فَيَقُولُ : يَا رَبِ رِزْقُهُ ؟ فَيَقُولُ وَلَا يَنْقُصُ . فَكُنْ بُلُكُ بِالصَّحِيفَة فِي يَدِهِ ، فَلَا يَعْدُى مَا أُمِرَ وَلا يَنْقُصُ .

### باب حُكْمِ مَنْ مَاتَ مِنْ أَطْفَالِ الْمُسْلِمِيْنَ

١٨ ٤ - عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : دُعِيَ رَسُولُ اللَّه ﷺ إِلَى جَنَازَةِ صَبِيٍّ مِنَ الْأَنْصَارِ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّه طُوبَى لِهَذَا ، عُصْفُورٌ مِنْ عَصَافِيرِ الْجَنَّةِ ، لَمْ الْأَنْصَارِ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّه طُوبَى لِهَذَا ، عُصْفُورٌ مِنْ عَصَافِيرِ الْجَنَّةِ ، لَمْ يَعْمَلِ السُّوءَ وَلَمْ يُدْرِكُهُ . قَالَ : أَوَ غَيْرَ ذَلِكَ يَا عَائِشَةً ؟ إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ لِلْجَنَّةِ يَعْمَلِ السُّوءَ وَلَمْ يُدْرِكُهُ . قَالَ : أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ يَا عَائِشَةً ؟ إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ لِلْجَنَّةِ أَهُلًا ، خَلَقَهُمْ لَهَا أَهْلًا ، خَلَقَهُمْ لَهَا وَهُمْ فِي أَصْلابِ آبَائِهِمْ . وَخَلَقَ لِلنَّارِ أَهْلاً ، خَلَقَهُمْ لَهَا وَهُمْ فِي أَصْلابِ آبَائِهِمْ .

### كتاب العلم

٤٦٩ - عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كُثِيرٍ قَالَ : لا يُسْتَطَّاعُ الْعِلْمُ بِرَاحَةِ الْجِسْمِ.

#### باب مَنْ دَعَا إلى هُدًى أَوْ ضَلاَلَة

٤٧٠ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ اللَّهِ عَلَيْهُ مَالًا اللَّهِ عَلَيْهٌ قَالَ : مَنْ دَعَا إِلَى هُدَى كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنْ تَبِعَهُ ، لا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أَجُورِهِمْ هُدَى كَانَ لَهُ مِنَ الْأَبْرِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ تَبِعَهُ ، لا شَيْئًا ، وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلَالَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ مِثْلُ آثَامٍ مَنْ تَبِعَهُ ، لا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا .

# كتاب الدُّعَاء

#### باب: مِنْ أَدْعِيَةُ النَّبِيِّ

٤٧١ – عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ يَقُولُ : اللّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ اللّهِ ﷺ يَقُولُ : اللّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ اللّهِ ﷺ إِنِّي أَعُوذُ اللّهِ عَمِلْتُ وَمَنْ شَرِّ مَا لَمْ أَعْمَلُ .

٢٧٢ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا كَانَ فِي سَفَرٍ وَأَسْحَرَ يَقُولُ: سَمِعَ سَامِعٌ بِحَمْدِ اللَّهِ وَخُسْنِ بَلائِهِ عَلَيْنَا، رَبَّنَا صَاحِبْنَا وَأَشْخِلُ عَلَيْنَا، عَائِذًا بِاللَّه مِنَ النَّارَ.

٤٧٣ - وَعَنْهُ ﷺ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ يَقُولُ : اللّهُمَّ أَصْلِحْ لِي دَيْنِي اللّهِ عَلَيْ يَقُولُ : اللّهُمَّ أَصْلِحْ لِي دَيْنِي اللّهِ عَلَيْ فَيهَا مَعَاشِي ، وَأَصْلِحْ لِي ذُنْيَايَ الّتِي فِيهَا مَعَاشِي ، وَأَصْلِحْ لِي ذُنْيَايَ الّتِي فِيهَا مَعَاشِي ، وَأَصْلِحْ لِي أَنْيَادَةً لِي فِيهَا مَعَادُي، وَاجْعَلِ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِي فِي كُلِّ خَيْرٍ، وَاجْعَلِ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِي فِي كُلِّ خَيْرٍ، وَاجْعَلِ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِي فِي كُلِّ خَيْرٍ، وَاجْعَلِ الْمَوْتَ رَاحَةً لِي مِنْ كُلِّ شَرِّ .

٤٧٤ - عَنِ ابنِ مَسْعُودٍ ﴿ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قال : اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ

الْهُدَى، وَالتُّقَى ، وَالْعَفَافِ، وَالْعَنَى .

٥٧٥ - عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ ﷺ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللّه ﷺ يَقُولُ : اللّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ ، وَالْكَسَلِ ، وَالْجُبْنِ ، وَالْبُحْلِ ، وَالْهَرَمِ ، وَالْجُبْنِ ، وَالْبُحْلِ ، وَالْهَرَمِ ، وَالْجُبْنِ ، وَالْبُحْلِ ، وَالْهَرَمِ ، وَعَذَابِ الْقَبْرِ . اللّهُمَّ آتِ نَفْسِي تَقْوَاهَا، وَزَكِّهَا، أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا ، وَعَذَابِ الْقَبْرِ . اللّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لا يَنْفَعُ، وَمِنْ قَلْبٍ لا يَخْشَعُ، وَمِنْ نَفْسِ لا تَشْبَعُ ، وَمِنْ دَعْوَةً لا يُسْتَجَابُ لَهَا .

٤٧٦ – عَنْ عَلِيٍّ هَالَ : قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : قُلِ : اللَّهُمَّ اهْدنِي وَسَدَّدْني . وَاذْكُو ْ بَالْهُدَى هَدَايَتَكَ الطَّرِيقَ ، وَالسَّدَادُ سَدَادَ السَّهْم .

٧٧٧ - عن أَبِي مَالِكِ الأَشْجَعِي عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ وَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ كَنِفَ أَقُولُ حِينَ أَسْأَلُ رَبِّي ؟ قَالَ : قُلِ : اللَّهُمَّ اغْفَرْ لِي ، وَارْخَمْنِي ، وَعَافِنِي ، وَارْزُقْنِي ، - وفي رواية: وَاهْدني -، فَإِنَّ هَؤُلاءِ تَجْمَعُ لَكَ دُنْيَاكَ وَآخِرَتَكَ . - وفي رواية : كَانَ الرَّجُلُ إِذَا أَسْلَمَ عَلَّمَهُ النّبِي تَجْمَعُ لَكَ دُنْيَاكَ وَآخِرَتَكَ . - وفي رواية : كَانَ الرَّجُلُ إِذَا أَسْلَمَ عَلَّمَهُ النّبِي عَلَّمَهُ النّبِي الصَّلاةَ ثُم أَمْرَهُ أَنْ يَدْعُو بِهَوْلاءِ الْكَلَمَاتِ - .

# باب فَضْلِ الدُّعَاءِ للمُسْلِمِينَ بِظَهْرِ الغَيْب

٤٧٨ – عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ وَأَبِي الدَّرْدَاءِ قَالاً : قَالَ النَّبِيَّ ﷺ: دَعُّوَةُ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ لأَخِيهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ مُسْتَجَابَةٌ ، عِنْدَ رَأْسِهِ مَلَكٌ مُوَكَّلٌ ، كُلَّمَا دَعَا لأَخِيهِ بِخَيْرٍ قَالَ الْمُلَكُ الْمُوَكِّلُ بِهِ : آمِينَ ، وَلَكَ بِمِثْلٍ .

#### باب كَرَاهَةِ الدُّعَاءِ بِتَعْجِيلِ العُقُوبَةِ فِي الدُّنْيَا

٧٩٥ - عَنْ أَنَسِ هُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَادَ رَجُلاً مِنَ الْمُسْلِمِينَ قَدْ حَفَلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ قَدْ حَفَتَ ، فَصَارَ مِثْلَ الْفَرْخِ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : هَلْ كُنْتَ تَدْعُو بِشَيْءٍ وَفَى أَوْ تَسْأَلُهُ إِيَّاهُ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، كُنْتُ أَقُولُ : اللَّهُمَّ مَا كُنْتَ مُعَاقبي به في

الآخِرَة فَعَجَّلُهُ لِي فِي الدُّنْيَا . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : سُبْحَانَ اللَّهِ لا تُطيقُهُ ، أَفَلا قُلْتَ: اللَّهُمَّ آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ؟ قَالَ : فَدَعَا اللَّهَ لَهُ فَشَفَاهُ .

# كتَابُ الذِّكْر

# باب فَضْل دَوَامِ الذِّكْرِ وَالفِكْرِ فِي أُمُوْرِ الأَخِرَةِ

٠٨٠ عَنْ حَنْظَلَةُ الْأُسَيِّدِيِّ - وَكَانَ مِنْ كُتَّابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ - قَالَ: لَقَيْنِي أَبُو بَكْرِ فَقَالَ: كَيْفَ أَنْتَ يَا حَنْظَلَةُ ؟ قَالَ: قُلْتَ : نَافَقَ حَنْظَلَةُ . قَالَ: قُلْتُ اللَّهِ ﷺ يُذَكِّرُنَا سَبْحَانَ اللَّهِ ۚ أَمَا تَقُولُ ؟ قَالَ : قُلْتُ : نَكُونُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّه ﷺ يُذَكِّرُنَا بِالنَّارِ وَالْحَنَّةِ حَتَّى كَأَنَّا رَأْيُ عَيْنِ، فَإِذَا حَرَجْنَا مِنْ عَنْد رَسُولِ اللَّه ﷺ عَافَسْنَا الأَزْوَاجَ وَالأَوْلادَ وَالضَّيْعَات ، فَنَسينَا كَثِيرًا . قَالَ أَبُو بَكْرِ : فَوَاللَّه إِنَّا لَنَلْقَى مَنْلُ هَذَا . فَانْطَلَقْتُ أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى رَسُولُ اللَّه ﷺ : وَمَا ذَاكَ ؟ قُلْتُ: يَا نَفُولَ اللّه نَكُونُ عِنْدَكَ تُذَكِّرُكَ اللّه اللّه اللّه عَلَى وَسُولُ اللّه عَلْمَ وَاللّه عَلَى وَسُولُ اللّه عَلَى عَنْنِ ، فَإِذَا وَالْعَنْقِ حَنْظَلَةُ يَا رَسُولُ اللّه عَلَى وَالْعَيْعَات نَسِينَا كَثِيرًا. فَقَالَ رَسُولُ اللّه عَلَى مَا تَكُونُونَ عَنْنَ ، فَإِذَا وَالضَّيْعَات نَسينَا كَثِيرًا. فَقَالَ رَسُولُ اللّه عَلَى مَا تَكُونُونَ عَنْنِ ، فَإِذَا وَالضَّيْعَات نَسينَا كَثِيرًا. فَقَالَ رَسُولُ اللّه عَلَى مَا تَكُونُونَ عَنْنَ ، فَاللّهُ وَلَوْلادَ وَالضَّيْعَات نَسينَا كَثِيرًا. فَقَالَ وَسُولُ اللّه عَلَى مَا تَكُونُونَ عَلَى مَا تَكُونُونَ عَلَى مَا تَكُونُونَ عَلَى عَلَى مَا تَكُونُونَ عَلَى اللّهُ عَلَى ع

باب فَضْلِ الْاجْتِمَاعِ عَلَى تِلاَوَةِ القُرْآنِ والذَّكْرِ ٤٨١ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ : مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ ، وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْت مِنْ بُيُوتَ اللَّهِ ، يَتْلُونَ كَتَابَ اللَّهِ ، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ ، إِلا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكينَةُ ، وَعَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ ، وَحَفَّتْهُمُ الْمَلائِكَةُ ، وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ ، وَمَنْ بَطَّا بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ . وفي حديث أبي سَعيد فَهِ : يَذْكُونَ اللَّهَ

١٨٢ - عَنْ أَبِي سَعِيد ﷺ قَالَ: خَرَجَ مُعَاوِيَةُ عَلَى حُلْقَة فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ: مَا أَجْلَسَكُمْ ؟ قَالُوا جُلَسْنَا نَذْكُرُ اللّه. قَالَ: آلله مَا أَجْلَسَكُمْ إلا ذَاكَ ؟ قَالُوا : وَاللّه مَا أَجْلَسَكُمْ أَلِا ذَاكَ . قَالَ: أَمَا إِنِّي لَمْ أَسْتَحْلِفْكُمْ تُهْمَةً لَكُمْ، وَمَا كَانَ أَحَدٌ بِمَنْزِلَتِي مِنْ رَسُولِ اللّه ﷺ أَقَلَ عَنْهُ حَدِيثًا مِنِّي، وَإِنَّ رَسُولَ اللّه ﷺ كَانَ أَحَدٌ بِمَنْزِلَتِي مِنْ رَسُولِ اللّه ﷺ أَقَلَ عَنْهُ حَدِيثًا مِنِّي، وَإِنَّ رَسُولَ اللّه ﷺ خَرَجَ عَلَى خُلْقَة مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ : مَا أَجْلَسَكُمْ ؟ قَالُوا : جَلَسْنَا نَذْكُرُ اللّهَ وَنَحْمَدُهُ عَلَى مَا هَدَانَا لِلإِسْلامِ، وَمَنَّ بِهِ عَلَيْنَا . قَالَ : آللّه مَا أَجْلَسَكُمْ إلا ذَاكَ ؟ قَالُوا: وَاللّه مَا أَجْلَسَكُمْ تُهُمَةً وَنَى اللّه عَزَّ وَجَلَ يُبَاهِي بِكُمُ الْمَلائِكُمْ تُهُمَةً لَكُمْ ، وَلَكِنَّهُ أَتَانِي جِبْرِيلُ فَأَخْبَرَنِي أَنَّ اللّه عَزَّ وَجَلَّ يُبَاهِي بِكُمُ الْمَلائِكَةَ . لَكُمْ ، وَلَكِنَّهُ أَتَانِي جِبْرِيلُ فَأَخْبَرَنِي أَنَّ اللّه عَزَّ وَجَلَّ يُبَاهِي بِكُمُ الْمَلائِكَةَ .

#### بِابِ الحَثِّ عَلَى ذكر الله تَعَالَى

٣٤٠ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ﷺ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّه ﷺ يَسِيرُ فِي طَرِيقِ مَكَةً ، فَمَرَّ عَلَى جَبَلِ يُقَالُ لَهُ جُمْدَانُ ، فَقَالَ: سِيرُوا هَذَا جُمْدَانُ، سَبَقَ الْمُفَرِّدُونَ . قَالُوا: وَمَا الْمُفَرِّدُونَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ: الذَّاكِرُونَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكُرَاتُ .

# باب الذِّكْرِ عِنْدَ الصَّبَاحِ والْمَسَاءِ

٤٨٤ - عَنْ ابنِ مَسْعُودٍ ﷺ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَمْسَى قَالَ :

أَمْسَيْنَا وَأَمْسَى الْمُلْكُ لِلّه، وَالْحَمْدُ لِلّه لا إِلَهَ إِلا اللّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، وَقُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ - اللَّهُمَّ إِلَى اللّهُ وَفِي رَوَايَة : لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ - اللَّهُمَّ إِلَى أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ هَذَهِ اللّيْلَةِ وَخَيْرٍ مَا فِيهَا ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا فِيهَا ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا فِيهَا ، اللّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَالْهَرَمِ وَسُوءَ الْكَبَرِ وَفِتْنَةِ اللّهُ لِيَا فَيهَا ، اللّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَالْهَرَمِ وَسُوءَ الْكَبَرِ وَفِتْنَةِ اللّهُ لِيَا فَيهَا ، اللّهُمُ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَالْهَرَمِ وَسُوءَ الْكَبَرِ وَفِتْنَةِ اللّهُ لِيَا اللّهُ مَا إِنْ رَوَايَة : إِذَا أَصْبَحَ قَالَ ذَلِكَ أَيْضًا : أَصْبَحْنَا وَأَصْبَحَ اللّهُ اللّهُ لَلّه .

# باب مَا يَقُولُ عِنْدَ النَّوْمِ وَأَخْذِ الْمَضْجَعِ

٥٨٥ - عَنْ سُهَيْلٍ قَالَ: كَانَ أَبُو صَالِحٍ يَأْمُرُنَا إِذَا أَرَادَ أَحَدُنَا أَنْ يَنَامَ أَنْ يَضْطَحِعَ عَلَى شَقّهِ الأَيْمَنِ ثُمَّ يَقُولُ: اللَّهُمُّ رَبَّ السَّمَاوَاتِ وَرَبَّ الأَرْضِ وَرَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْء، قَالَقَ الْحَبِّ وَالنَّوَى، وَمُنْزِلَ وَرَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْء، قَالَقَ الْحَبِّ وَالنَّوَى، وَمُنْزِلَ التَّوْرَاةِ وَالإِنْحِيلِ وَالْفُرْقَانِ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شُرِّ كُلِّ شَيْء أَنْتَ آخِذَ بِنَاصِيتِه، النَّوْرَاةِ وَالإِنْحِيلِ وَالْفُرْقَانِ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شُرِّ كُلِّ شَيْء أَنْتَ آخِذَ بَنَاصِيتِه، اللَّهُمُّ أَنْتَ الأَوْلُ فَلَيْسَ قَوْفَكَ شَيْء، وَأَنْتَ الْآخِرُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْء، اقْضِ عَنَّا الدَّيْنَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْفَكَ شَيْء، وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْء، اقْضِ عَنَّا الدَّيْنَ وَأَغْنِنَا مِنَ الْفَقْرِ. وَكَانَ يَرْوِي ذَلِكَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ

وفي رواية: أَتَتْ فَاطِمَةُ النَّبِيَّ ﷺ تَسْأَلُهُ حَادِمًا ، فَقَالَ لَهَا : قُولِي : اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ ... بِمِثْلِ حَدِيثِ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ .

١٤٨٢ عَنْ أَنْسِ ﷺ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا أُوَى إِلَى فِرَاشِهِ قَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنَا وَسَقَانًا ، وَكَفَائًا وَآوَانًا ، فَكَمْ مِمَّنْ لَا كَافِيَ لَهُ وَلا مُؤْوِيَ .

باب التَّسْبيح أُوَّلَ النَّهَار

١٨٥٠ عَنْ جُونِرِيَةَ رَضِي اللّهُ عَنْهَا ، أَنُّ النّبِيَّ عَلَيْ حَرَجَ مِنْ عِنْدَهَا بُكُرَةً حِينَ صَلّى الصُّبْحَ وَهِيَ فِي مَسْجِدِهَا ، ثُمَّ رَجَعَ بَعْدَ أَنْ أَضْحَى وَهِيَ جَالِسَةٌ، فَقَالَ: مَا زِلْت عَلَى الْحَالِ الَّتِي فَارَقْتُك عَلَيْهَا ؟ قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ النّبِيُ عَلَيْ : لَقَدْ قُلْتُ بَعْدَكِ أَرْبُعَ كُلَمَات، ثَلاثَ مَوَّات، لَوْ وُزِئت بِمَا قُلْت مُنْذُ الْيَوْمِ لَوَزَئتْهُنَّ : سُبْحَانَ اللّهِ وَبِحَمْدُهِ عَدَدَ خَلْقِهِ ، وَرِضَا نَفْسِهِ ، وَزِنَة عَرْشه، وَمِدَادَ كُلمَاته .

#### باب: مِنْ صِفَاتِ الذَّكْر

٤٨٤ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : مَنْ قَالَ حَينَ يُومَ يُصْبِحُ وَحِينَ يُمْسِي : سُبْحَانَ اللَّه وَبِحَمْدهِ مائَةَ مَرَّةً ، لَمْ يَأْتِ أَحَدٌ يَوْمَ الْقَيَامَة بَأَفْضَلَ ممَّا جَاءَ به إلا أَحَدٌ قَالَ مثلَ مَا قَالَ ، أَوْ زَادَ عَلَيْه .

٥٨٥ - عَنْ أَبِي ذَرِّ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : أَلَا أُخْبِرُكَ بِأَحَبَّ الْكَلامِ إِلَى اللَّهِ ؟ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْبِرْنِي بِأَحَبِّ الْكَلامِ إِلَى اللَّهِ . فَقَالَ: سُبْحَانَ اللَّه وَبِحَمْده . وفي رواية : مَا اصْطَفَى اللَّهُ لِمَلاثِكَتِهِ أَوْ لِعِبَادِهِ : سُبْحَانَ اللَّه وَبِحَمْده .

٤٨٦ - وَعَنْهُ عَلَيْهُ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ فَقَالَ: أَيَعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَكْسِبُ كُلَّ يَوْمِ أَلْفَ حَسَنَة ؟ فَسَأَلَهُ سَائِلٌ: كَيْفَ يَكْسِبُ أَحَدُنَا أَلْفَ حَسَنَة ؟ فَلَكْتَبُ لَهُ أَلْفُ حَسَنَة ، أَوْ يُحَطُّ عَنْهُ حَسَنَة ؟ فَالَ: يُسَبِّحُ مِائَةَ تَسْبِيحَة ، فَيُكْتَبُ لَهُ أَلْفُ حَسَنَة ، أَوْ يُحَطُّ عَنْهُ أَلْفُ خَطِيئة .

٧ ﴿ ٤ أَ - وَعَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لأَنْ أَقُولَ سُبْحَانَ اللَّهِ ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ ، وَلا إِلَهَ إِلا اللَّهُ ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ، أَحَبُّ إِلَيَّ ممَّا طَلَعَتْ عَلَيْه

الشَّمْسُ

٨٨٤ - عَنْ سَعْد ﴿ قَالَ : جَاءَ أَعْرَابِي ۗ إِلَى رَسُولِ اللّه ﷺ فَقَالَ : عَلَمْنِي كَلامًا أَقُولُهُ . قَالَ : قُلْ : لا إِلَهُ إِلا اللّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، اللّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا، وَالْحَمْدُ للّه كَثِيرًا، سُبْحَانَ اللّه رَبِّ الْعَالَمِينَ، لا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ أَكْبَرُ كَبِيرًا، وَالْحَمْدُ للله كَثِيرًا، سُبْحَانَ اللّه رَبِّ الْعَالَمِينَ، لا حَوْلُ وَلا قُوَّةً إلا بِاللّهُ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ. قَالَ: فَهَوُلاءِ لِرَبِّي فَمَا لِي؟ قَالَ: قُلِ: اللّهُمَّ اغْفِرْ لِي إلا بِاللّهُ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ. قَالَ: فَهَوُلاءِ لِرَبِّي فَمَا لِي؟ قَالَ: قُلِ: اللّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْزُقْنِي . قَالَ مُوسَى : أَمَّا عَانِي فَأَنَا أَتَوَهَمُ وَمَا أَدْرِي .

# كتاب التُّوْبَة

### باب مَنْ تَابَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَفْرِبِهَا

٣٨٩ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : مَنْ تَابَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ .

٠٤٠ عَنْ أَبِي مُوسَى ﴿ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ اللَّيْلِ ، وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ اللَّيْلِ ، حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا .

# باب سُقُوطِ الدُّنُوبِ بِالاسْتِغْفَارِ

١٩١ – عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ لَمْ تُذْنِبُوا لَذَهَبَ اللَّهُ بِكُمْ، وَلَجَاءَ بِقَوْمٍ يُذْنِبُونَ ، فَيَسْتَغْفُرُونَ اللَّهَ فَيَغْفُرُ لَهُمْ.

#### باب سَعَة مَغْفَرَة الله وَعَفُوه للْمُسْلمينَ

الْقَيَامَةَ دَفَعَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَى كُلِّ مُسْلِم يَهُودِيًّا أَوْ لَصْرَانَيًّا ، فَيَقُولُ : هَذَا فَكَاكُ مَنْ اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ إِلَى كُلِّ مُسْلِم يَهُودِيًّا أَوْ لَصْرَانَيًّا ، فَيَقُولُ : هَذَا فَكَاكُكَ مِنَ اللَّهُ عَنَ رواية : يَجِيءُ يَوْمَ الْقَيَامَة لَاسٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ بَذُنُوبِ أَمْثَالِ الْجَبَالِ ، فَيَغْفِرُهَا اللَّهُ لَهُمْ ، ويَضَعُهَا عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى.

# كتَابُ الْمُنَافقين

### باب قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالُوا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ ... ﴾

الْمُرَارِ ؟ فَإِنَّهُ يُحَطُّ عَنْهُ مَا حُطَّ عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ . فَكَانَ أُوَّلَ مَنْ صَعدَهَا الْمُرَارِ ؟ فَإِنَّهُ يُحَطُّ عَنْ هَا حُطَّ عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ . فَكَانَ أُوَّلَ مَنْ صَعدَهَا خَيْلُنَا خَيْلُ بَنِي الْخَزْرَجِ ، ثُمَّ تَتَامَّ النَّاسُ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ : وَكُلِّكُمْ مَعْفُورٌ لَهُ إِلاَ صَاحِبَ الْجَمَلِ الأَحْمَرِ . فَأَتَيْنَاهُ فَقُلْنَا لَهُ : تَعَالَ يَسْتَغْفِرْ لَكَ مَسُولُ اللَّهِ ﷺ : وَاللَّهِ لَأَنْ أَجِدَ ضَالِّتِي أَحَبُ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يَسْتَغْفِرَ لِي صَاحِبُ اللَّهِ لَأَنْ أَجِدَ ضَالِّتِي أَحَبُ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يَسْتَغْفِرَ لِي صَاحِبُكُمْ .

#### باب مَعْرِفَةِ النَّبِيِّ ﷺ لِلْمُنَافِقِينَ

 يَجِدُونَ رِيحَهَا ، حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ، ثَمَانِيَةٌ مِنْهُمْ تَكُفْيِكَهُمُ الدَّبَيْلَةُ: سِرَاجٌ مِنَ النَّارِ يَظْهَرُ فِي أَكْتَافِهِمْ ، حَتَّى يَنْجُمَ مِنْ صُدُورِهمْ .

٥٩٥ - عَنْ أَبِي الطَّفَيْلِ قَالَ : كَانَ بَيْنَ رَجُلِ مِنْ أَهْلِ الْعَقَبَةِ وَبَيْنَ حُلَيْفَةَ بَعْضُ مَا يَكُونُ بَيْنَ النَّاسِ ، فَقَالَ : أَنْشُدُكُ بِاللَّهَ كَمْ كَانَ أَصْحَابُ الْعَقَبَةِ ؟ قَالَ : فَقَالَ لَهُ الْقَوْمُ : أَخْبِرْهُ إِذْ سَأَلَكَ . قَالَ : كُنَّا نُخْبَرُ أَنَّهُمْ أَرْبَعَةَ عَشَرَ ، وَأَشْهَدُ بِاللَّهُ أَنَّ اثْنَيْ عَشَرَ ، فَإِنْ كُنْتَ مِنْهُمْ فَقَدْ كَانَ الْقَوْمُ خَمْسَةَ عَشَرَ ، وَأَشْهَدُ بِاللَّهُ أَنَّ اثْنَيْ عَشَرَ مِنْهُمْ حَرْبٌ لَلَهِ وَلْرَسُولِهِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الأَشْهَادُ ، وَعَذَرَ عَشَرَ مِنْهُمْ حَرْبٌ لَلّهِ وَلْرَسُولِهِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الأَشْهَادُ ، وَعَذَرَ عَشَرَ مِنْهُمْ حَرْبٌ لَلهِ وَلْرَسُولِهِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الأَشْهَادُ ، وَكَانَ ثَلاَنَةً قَوْمَ اللّهُ قَالُوا: مَا سَمَعْنَا مُنَادِي رَسُولِ اللّهِ قَالِي وَلا عَلَمْنَا بِمَا أَرَادَ الْقَوْمُ ، وَكَانَ فِي حَرَّةِ فَمَشَى، فَقَالَ : إِنَّ الْمَاءَ قَلِيلٌ فَلا يَسْبِقْنِي إِلَيْهِ أَحَدٌ فَوَجَدَ قَوْمًا قَدْ فَيَعْمُ مُ يَوْمَلَد .

# باب قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ مُذَبْدُبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لا إِلَى هَوُلاءِ ... ﴾ الآية

١٩٦ - عَنِ ابْنِ عُمْرَ رَضِي الله عَنْهُما ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ : مَثَلُ الْمُنَافِقِ كَمَثَلِ الشَّاقِ الْعَائِرَةِ بَيْنَ الْعَنَمَيْنِ ، تَعِيرُ إِلَى هَذِهِ مَرَّةً وَإِلَى هَذِهِ مَرَّةً وَإِلَى هَذِهِ مَرَّةً .

### باب الاستبشار بِمَوتِ الْمُنَافِقِينَ وانْفَجَرَةِ

29٧ - عَنْ حَابِرِ ﷺ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ، فَلَمَّا كَانَ قُرْبَ الْمَدِينَة هَاجَتْ رِيْحٌ شَدِيدَةٌ تَكَادُ أَنْ تَدْفِنَ الرَّاكِبَ، فَزَعَمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: بُعِثَتْ هَذِهِ الرِّيحُ لِمَوْتِ مُنَافِقٍ . فَلَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ فَإِذَا مُنَافِقٌ عَظِيمٌ مِنَ الْمُنَافِقِينَ قَدْ مَاتَ .

#### بِابِ قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ ﴾

مَعْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ رَجُلاً مَوْعُوكًا . عَدْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ رَجُلاً مَوْعُوكًا . قَالَ: فَوَضَعْتُ يَدِي عَلَيْهِ فَقُلْتُ : وَاللَّهِ مَا رَأَيْتُ كَالْيَوْمِ رَجُلاً أَشَدَّ حَرًّا ، فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ : أَلا أُخْبِرُكُمْ بِأَشَدَّ حَرًّا مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ؟ هَذَيْنِكَ الرَّجُلَيْنِ اللَّهِ ﷺ : أَلا أُخْبِرُكُمْ بِأَشَدَّ حَرًّا مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ؟ هَذَيْنِكَ الرَّجُلَيْنِ اللَّهُ عَنِيْنِ ، لِرَجُلَيْنِ حِينَئِذ مِنْ أَصْحَابِهِ .

#### كتاب القيامة

#### باب شَهَادَةِ أَرْكَانِ الْعَبْدِ يَوْمَ الْقِيامَةِ

٩٩٥ - عَنْ أَنَسِ هَ قَالَ : كُنّا عِنْدَ رَسُولِ اللّهِ عَلَيْ ، فَضَحِكَ ، فَقَالَ : مَنْ هَلْ تَدْرُونَ مِمَّ أَضْحَكُ ؟ قَالَ : قُلْنَا : اللّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ . قَالَ : مِنْ مُخَاطَبَة الْعَبْدِ رَبَّهُ يَقُولُ : يَا رَبِّ أَلَمْ تُجِرْنِي مِنَ الظَّلْمِ . قَالَ : يَقُولُ : بَلَى. مُخَاطَبَة الْعَبْدِ رَبَّهُ يَقُولُ : يَا رَبِّ أَلَمْ تُجِرْنِي مِنَ الظَّلْمِ . قَالَ : فَيَقُولُ : قَالَ : فَيَقُولُ : قَالَ : فَيَقُولُ : كَفَى بَنفُسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ شَهِيدًا ، وَبِالْكُوامِ الْكَاتِينَ شَهُودًا . قَالَ : فَيُخْتَمُ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ شَهِيدًا ، وَبِالْكُوامِ الْكَاتِينَ شَهُودًا . قَالَ : فَيُخْتَمُ عَلَى فَيهِ فَيُقَالُ لأَرْكَانِه : الْطَقِي . قَالَ : فَتَنْطِقُ بَأَعْمَالِه . قَالَ : ثُمَّ يُخَلِّى عَلَى فَيهِ فَيُقَالُ لأَرْكَانِه : الْطَقِي . قَالَ : فَتَنْطِقُ بَأَعْمَالِه . قَالَ : ثُمَّ يُخَلِّى عَلَى اللّهِ اللّهَ اللّهُ وَبَيْنَ الْكَلامِ ، قَالَ : فَيَقُولُ : بُعْدًا لَكُنَّ وَسُحْقًا ، فَعَنْكُنَّ كُنْتُ أَلَاصلُ.

# كتَابُ الْجَنَّة

### باب : يَذْخُلُ الْجَنَّةَ أَقْوَامٌ أَفْندَتُهُمْ مَثْلُ أَفْندَةَ الطَّيْر

٥٠٠ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَلَى النَّبِيِ عَنِ النَّبِيِ عَلَى النَّبِي عَلَى النَّبِي عَلَى الْجَنَّةَ أَقْوَامٌ الْجَنَّةَ أَقْوَامٌ الْجَنَّةُ أَقْوَامٌ اللَّهُ الْ الْمُعَلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

#### باب دَوَامِ نَعِيمِ أَهْلُ الْجَنَّة

٠٠١ - وَعَنْهُ ﷺ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ يَنْعَمُ لا يَبْأَسُ، لا تَبْلَى ثَيَابُهُ وَلا يَفْنَى شَبَابُهُ .

## باب أَدْنَى أَهْلِ الْجَنَّة مَنْزِلَة فِيها

٢٠٥٠ عَنِ الْمُغِيرَة ﷺ عَنِ النَّبِي ﷺ قَالَ : سَأَلَ مُوسَى رَبَّهُ : مَا أَدْنَى الْمُوسَى رَبَّهُ : مَا أَدْنَى الْمُؤَنَّة مَنْزِلَةً ؟ قَالَ : هُوَ رَجُلَّ يَجِيءُ بَعْدَ مَا أُدْخِلَ أَهْلُ الْجَنَّة الْجَنَّة الْجَنَّة وَيُقُولُ : أَيْ رَبِّ كَيْفَ ، وَقَدْ نَزَلَ النَّاسُ مَنَازِلَهُمْ فَيُقُولُ لَهُ : أَتَوْضَى أَنْ يَكُونَ لَكَ مَثْلُ مُلْكَ مَلْكَ مِنْ مُثُلُهُ ، وَمَثْلُهُ ، وَلَكَ مَا اشْتَهَتُ مُ نَفْرُلَةً ؟ قَالَ : أُولَئِكَ اللّذِينَ أَرَدُتُ غَرَسَتُ كَنْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ مَنْ وَلَهُ وَعَلْمُ اللّهُ عَلَمْ وَمَعْدَاهُ فِي كَتَابِ اللّهِ عَزَّ وَجَلً : ﴿ فَلا تَعْلَمُ مُنْ قُرَّةً وَقُرُهُ أَعْيَنٍ ﴾ الآيَة .

### باب سوق الجَنَّة

٣٠٥ - عَنْ أَنَسِ ﴿ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : إِنَّ فِي الْجَنَّةِ لَسُوقًا يَأْتُونَهَا كُلَّ جُمُعَة ، فَتَهُبُّ رِيحُ الشَّمَالِ ، فَتَخْتُو فِي وُجُوهِهِمْ وَثِيَابِهِمْ ، فَيَوْجُونَ إِلَى أَهْلِيهِمْ وَقَدِ ازْدَادُوا حُسْنًا فَيَوْدَوا حُسْنًا

وَجَمَالاً، فَيَقُولُ لَهُمْ أَهْلُوهُمْ : وَاللَّهِ لَقَدِ ازْدَدْتُمْ بَعْدَنَا حُسْنًا وَجَمَالاً، فَيَقُولُونَ: وَأَنْتُمْ وَاللَّه لَقَد ازْدَدْتُمْ بَعْدَنَا حُسْنًا وَجَمَالاً .

### باب مَا في الدُّنْيَا مِنْ أَنْهَار الْجَنَّة

٥٠٤ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﴾ : سَيْحَانُ،
 وَجَيْحَانُ ، وَالْفُرَاتُ ، وَالنّيلُ كُلّ مِنْ أَنْهَارِ الْجَنَّةِ .

## باب الصِّفَاتِ التي يُعرفُ بها في الدُّنْيَا أَهْلُ الْجَنَّةِ وَأَهْلُ النَّار

٥٠٥ عَنْ عَيَاضِ بْنِ حَمَارِ الْمُحَاشِعِيّ ، أَنْ رَسُولَ اللّه ﷺ قَالَ ذَاتَ يَوْمِي عُطْبَته : أَلا إِنَّ رَبِّي أَمْرَنِي أَنْ أُعَلَّمَكُمْ مَا جَهِلْتُمْ مِمَّا عَلَّمَنِي يَوْمِي هَذَا ، كُلُّ مَالَ نَحَلْتُهُ عَبْدًا حَلَالٌ ، وَإِنِّي حَلَقْتُ عَبَادِي حُنَفَاءَ كُلّهُمْ ، هَذَا ، كُلُّ مَالُ نَحَلْتُهُ عَبْدًا حَلَالٌ ، وَإِنِّي حَلَقْتُ عَبَادِي حُنَفَاءَ كُلّهُمْ ، وَإِنَّهُمْ أَتَنْهُمْ أَنْ يُسْوِكُوا بِي مَا لَمْ أُنْوِلُ بِهِ سُلْطَانًا ، - وفي رواية : وَإِنَّ لَهُمْ ، وَأَمَرِنَهُمْ أَنْ يُسْوِكُوا بِي مَا لَمْ أُنْوِلُ بِهِ سُلْطَانًا ، - وفي رواية : وَإِنَّ اللّهَ أَوْحَى إِلَيَّ أَنْ تَوَاضَعُوا حَتَّى لا يَفْخَوَ أَحَدُ عَلَى أَحَد وَلا يَبْغِ أَحَد عَلَى أَحَد حَ وَإِنَّ اللّهَ لَظُورَ إِلَى أَهْلِ الأَرْضِ فَمَقَتَهُمْ عَرَبَهُمْ وَعَجَمَهُمْ ، إِلا بَقَايَا أَخْد - وَإِنَّ اللّهَ لَظُرَ إِلَى أَهْلِ الأَرْضِ فَمَقَتَهُمْ عَرَبَهُمْ وَعَجَمَهُمْ ، إلا بَقَايَا مَنْ أَهْلِ الْكَتَاب ، وقَالَ : إِلْمَا بَعَثْتُكَ لَا بَتَلِيكَ وَأَلْتِلَي بَكَ ، وَأَلْوَلَ بَعْ أَحَد عَلَى كَتَابًا لا يَغْسَلُهُ الْمَاءُ ، وَقَالً الْمَا وَيَقْظَانَ ، وَإِنَّ اللّهَ أَمْرَنِي أَنْ أُحَرِقَ مَلْ عَلَيك مَا مُعْفِقُ فَسَنَّنَفَقَ عَلَيك ، وَالْغَلْ بَعْفِلُ مَنْ عَصَالًا . قَالَ : اسْتَخْرِجْهُمْ فَلَعْفُونُ مَنْ عَصَالًا . قَالَ : وَأَهْلُ الْجَقَّ لَكُمْ ذَي قُوبُكَ مَ وَعَلِيلًا مَ مُقَالًا الْجَقَة الْقَلْبَ لِكُلُ ذِي قُوبَى وَمُسْلِمٍ ، وَعَفِيفٌ مُتَعَفِّفٌ ذُو عِيَالٍ . قَالَ : وَأَهْلُ النَّارِ لِكُلًا ذِي قُرْبَى وَمُسْلِمٍ ، وَعَفِيفٌ مُتَعَفِّفٌ ذُو عِيَالٍ . قَالَ : وَأَهْلُ النَّارِ لِكُلًا ذِي قُرْبَى وَمُسْلِمٍ ، وَعَفِيفٌ مُتَعَفِّفٌ ذُو عِيَالٍ . قَالَ : وَأَهْلُ النَّارِ لِكُلًا ذِي قُرْبَى وَمُسْلِمٍ ، وَعَفِيفٌ مُتَعَفِّفٌ ذُو عِيَالٍ . قَالَ : وَأَهْلُ النَّارِ فَيَ فَرَبَى وَمُسْلِمٍ ، وَعَفِيفٌ مُتَعَفِّفٌ ذُو عِيَالٍ . قَالً : وَأَهْلُ النَّارِ فَي الْمُ وَلَا اللّهُ وَيَعَلَى اللّهُ وَالَا الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُعَلِمُ وَقُولًا الْمَالِمُ الْمُؤْلِقُ مُنْ عَصَالًا . قَالً : وَأَهْلُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمُؤْلِقُ

خَمْسَةٌ : الضَّعيفُ الَّذِي لا زَبْرَ لَهُ ، الَّذِينَ هُمْ فِيكُمْ تَبَعًا لا يَبْتَعُونَ أَهْلاً وَلا مَالاً ، وَالْخَائِنُ الَّذِي لا يَخْفَى لَهُ طَمَعٌ وَإِنْ دَقَّ إِلا خَانَهُ ، وَرَجُلٌ لا يُصْبِحُ وَلا يُمْسِي إِلا وَهُوَ يُخَادِعُكَ عَنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ . وَذَكَرَ الْبُحْلَ أَوِ الْكَذِبَ ، وَالشَّنْظيرُ الْفَحَّاشُ .

# كتَابُ النَّار

#### باب صِفَةِ النَّارِ

٥٠٦ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﴿ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : يُؤْتَى بِجَهَنَّمَ يَوْمَنِدُ لَهَا سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكِ يَجُرُّونَهَا . يَوْمَنِدُ لَهَا سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكِ يَجُرُّونَهَا .

٧٠٥ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ : كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِذْ سَمِعَ وَحْبَةً، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ : تَدْرُونَ مَا هَذَا ؟ قَالَ : قُلْنَا : اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ . قَالَ: هَذَا حَجَرٌ رُمِيَ بِهِ فِي النَّارِ مُنْذُ سَبْعِينَ خَرِيفًا ، فَهُو يَهْوِي فِي النَّارِ الآنَ ، حَتَّى ائْتَهَى إِلَى قَعْرِهَا .

٨٠٥ - عَنْ سَمُرَةَ بْنِ حُنْدَبِ ﷺ ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: مِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ النَّارُ إِلَى رُكْبَتَيْهِ ، وَمِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ النَّارُ إِلَى رُكْبَتَيْهِ ، وَمِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ النَّارُ إِلَى تَرْقُوتِهِ .
 النَّارُ إِلَى حُجْزَتِهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ النَّارُ إِلَى تَرْقُوتِه .

## باب صَبْغِ أَنْعَم أَهْلِ الدُّنْيَا في النَّارِ

٩٠٥ - عَنْ أَنَسٍ ﴿ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : يُؤْتَى بِأَنْعَمِ أَهْلِ الدُّنْيَا مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا مِنْ أَهْلِ النَّارِ مَنْغَةً ، ثُمَّ يُقَالُ: يَا ابْنَ آدَمَ هَلْ

رَأَيْتَ حَيْرًا قَطُّ ، هَلْ مَرَّ بِكَ نَعِيمٌ قَطُّ ؟ فَيَقُولُ : لا وَاللَّه يَا رَبِّ . وَيُؤْتَى الْشَدَّ النَّاسِ بُؤْسًا فِي اللَّهُ يَا مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، فَيُصْبَغُ صَبْغَةً فِي الْجَنَّة ، فَيُقَالُ لَهُ: يَا ابْنَ آدَمَ هَلْ رَأَيْتَ بُؤْسًا قَطُّ ، هَلْ مَرَّ بِكَ شَدَّةٌ قَطُّ ؟ فَيَقُولُ : لا وَاللَّه يَا رَبِّ ، مَا مَرَّ بِي بُؤْسٌ قَطُّ ، وَلا رَأَيْتُ شَدَّةٌ قَطُّ .

## كتَابُ الْفتَن

## باب الشَّيْطَانِ وَبَعْثِ سَرَايَاهُ لِفِتْنَةِ النَّاسِ

٥١٠ عَنْ حَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّه ﷺ: إِنَّ إِبْلِيسَ يَضَعُ عَرْشَهُ عَلَى الْمَاءِ ، ثُمَّ يَبْعَثُ سَرَايَاهُ ، فَأَدْنَاهُمْ مِنْهُ مَنْزِلَةً أَعْظَمُهُمْ فَثْنَةً : يَجِيءُ أَحَدُهُمْ فَيْقُولُ : مَا صَنَعْتَ شَيْئًا . قَالَ : ثُمَّ يَجِيءُ أَحَدُهُمْ فَيَقُولُ : مَا صَنَعْتَ شَيْئًا . قَالَ : ثُمَّ يَجِيءُ أَحَدُهُمْ فَيَقُولُ : مَا تَرَكُنُهُ حَتَّى فَرَقْتُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ . قَالَ : فَيُدْنِيهِ مِنْهُ وَيَقُولُ: نِعْمَ أَنْتَ فَيَلْنِيهِ مَنْهُ
 وَيَقُولُ: نِعْمَ أَنْتَ فَيَلْتَزِمُهُ .

## باب إِخْبَارِ النَّبِيِّ ﷺ بِالْفِتَنِ

٥١١ - عَنْ جُنْدَبِ قَالَ : جَنْتُ يَوْمَ الْجَرَعَة ، فَإِذَا رَجُلَّ جَالِسٌ ، فَقَلْتُ : لَكَهْرَاقَنَّ الْيَوْمَ هَاهُنَا دِمَاءٌ . فَقَالَ ذَاكَ الرَّجُلُ: كَلا وَاللَّه . قُلْتُ : بَلَى وَاللَّه . قَالَ : كَلا وَاللَّه، إِنَّهُ لَحَديثُ وَاللَّه . قَالَ : كَلا وَاللَّه، إِنَّهُ لَحَديثُ رَسُولِ اللَّه ﷺ حَدَّثَنِيهِ . قُلْتُ : بِنْسَ الْحَلِيسُ لِي أَنْتَ مُنْذُ الْيَوْمِ! تَسْمَعْنِي رَسُولِ اللَّه ﷺ فَلا تَنْهَانِي؟ ثُمَّ قُلْتُ : مَا هَذَا الْعَضَبُ؟ فَأَقْبَلْتُ عَلَيْه وَأَسْأَلُهُ ، فَإِذَا الرَّحُلُ حُذَيْفَةُ .

## باب هَلاَكِ هَذِهِ الْأُمَّةِ بَعْضِهِمِ بِبَعْض

١٥ - عَنْ ثُوبَانَ ﴿ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ : إِنَّ اللّهَ زَوَى لِي الْأَرْضَ ، فَرَأَيْتُ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا ، وَإِنَّ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا مَا رُوِي لِي مَنْهَا، وَأَعْطِيتُ الْكُنْزَيْنِ الْأَحْمَرَ وَالْأَبْيُضَ ، وَإِنِّي سَأَلْتُ رَبِّي لأُمَّتِي أَنْ لا يُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوًا مِنْ سَوَى أَنْفُسِهِمْ ، يُهْلِكُهَا بِسَنَة عَامَّة ، وَأَنْ لا يُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوًا مِنْ سَوَى أَنْفُسِهِمْ ، فَيَسْتَبِيحَ يَيْضَتَهُمْ ، وَإِنَّ رَبِّي قَالَ : يَا مُحَمَّدُ إِنِّي إِذَا قَضَيْتُ قَضَاءً فَإِنَّهُ لا فَيَسْتَبِيحَ بَيْضَتَهُمْ ، وَإِنَّى أَعْطَيْتُكَ لأُمَّتِكَ أَنْ لا أَهْلِكَهُمْ بِسَنَة عَامَّة ، وَأَنْ لا أُسلِّطَ يَرُدُ ، وَإِنِّي أَعْطَيْتُكَ لأُمَّتِكَ أَنْ لا أَهْلِكَهُمْ بِسَنَة عَامَّة ، وَأَنْ لا أُسلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوًا مِنْ سَوَى أَنْفُسِهِمْ يَسْتَبِيحُ بَيْضَتَهُمْ ، وَلُو اجْتَمَعَ عَلَيْهِمْ مَنْ عَلَيْهِمْ مَنْ بَيْنَ أَقْطَارِهَا ، حَتَّى يَكُونَ بَعْضُهُمْ يُهْلِكُ بَعْضًا ، وَلَسْبِي بَعْضُهُمْ يُهْلِكُ بَعْضًا ، وَيَسْبِي بَعْضُهُمْ يُهْلِكُ بَعْضًا ، وَيَسْبِي بَعْضُهُمْ يُهْلِكُ بَعْضًا .

مَنْ سَعْد ﷺ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ أَقْبَلَ ذَاتَ يَوْمٍ مِنَ الْعَالِيَة ، وَحَلَ فَرَكَعَ فِيهِ رَكْعَتَيْنِ وَصَلَّيْنَا مَعَهُ وَدَعَا رَبَّهُ طَوِيلاً، ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَيْنَا، فَقَالَ ﷺ: سَأَلْتُ رَبِّي ثَلاثًا، فَأَعْطَانِي ثَنْتَيْنِ ، وَمَنَعَنِي وَاحِدَةً: سَأَلْتُ رَبِّي ثَلاثًا، فَأَعْطَانِيهَا ، وَسَأَلْتُهُ أَنْ وَمَنَعَنِي وَاحِدَةً: سَأَلْتُ رَبِّي أَنْ لا يُهْلِكُ أُمَّتِي بِالسَّنَةِ فَأَعْطَانِيهَا ، وَسَأَلْتُهُ أَنْ لا يُهْلِكُ أُمَّتِي بِالسَّنَةِ فَأَعْطَانِيهَا ، وَسَأَلْتُهُ أَنْ لا يُهْلِكُ أُمَّتِي بِالْسَّفَةُ مَنْ يَكُمُ اللَّهُ مَنْ يَنْهُمْ بَيْنَهُمْ فَيَنَهُمْ مَنْعَنِيهَا .

## بابكَثْرَةِ الفِتَنِ فِي آخِرِ الزَّمَانِ

١٥٠ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ لا تَذْهَبُ الدُّنْيَا حَتَّى يَأْتِي عَلَى النَّاسِ يَوْمٌ لا يَدْرِي الْقَاتِلُ فِيمَ قَتَلَ ، وَلا المُقْتُولُ فِيمَ قُتِلَ . فَقِيلَ : كَيْفَ يَكُونُ ذَلِكَ ؟ قَالَ : الْهَرْجُ ، الْقَاتِلُ وَلا الْمَقْتُولُ فِيمَ قُتِلَ . فَقِيلَ : كَيْفَ يَكُونُ ذَلِكَ ؟ قَالَ : الْهَرْجُ ، الْقَاتِلُ

وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ .

#### باب : لا تَقُومُ السَّاعَةُ حتَّى يَمْلكَ الْجَهْجَاهُ

٥١٥- وعَنْه ﷺ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : لا تَذْهَبُ الأَيَّامُ وَاللَّيَالِي حَتَّى يَمْلكَ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ الْجَهْجَاهُ .

#### باب : لاَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ حتى تَعْبُدُ دَوْسٌ ذَا الخَلْصَة

اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ حَتَّى تُعْبَدَ اللاَّتُ وَالْعُزَّى . فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّه إِنْ كُنْتُ اللَّهُ وَالنَّهَارُ حَتَّى تُعْبَدَ اللاَّتُ وَالْعُزَّى . فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّه إِنْ كُنْتُ لِأَظُورَهُ لِأَطُنُ حِينَ أَنْزَلَ اللَّهُ: ﴿ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ لِأَظُنُ حِينَ أَنْزَلَ اللَّهُ: ﴿ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَوِهَ الْمُشْرِكُونَ ﴾ أَنَّ ذَلِكَ تَامًّا. قَالَ: إِنَّهُ سَيَكُونُ مِنْ عَلَى الدِّينِ كُلِّهُ مَنْ اللهُ رِيمًا طَيَّبَةً ، فَتَوَقَى كُلَّ مَنْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَرْدَلٍ مِنْ إِيمَانٍ ، فَيَبْقَى مَنْ لا خَيْرَ فِيهِ ، فَيَوْفِى كُلَّ مَنْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةِ خَرْدَلٍ مِنْ إِيمَانٍ ، فَيَبْقَى مَنْ لا خَيْرَ فِيهِ ، فَيَوْجِعُونَ إِلَى دِينِ آبَاتُهِمْ .

#### باب ذَهَابِ الإيْمَانِ آخِرَ الزُّمَانِ

١٧٥- عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : لا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى لا يُقَالَ فِي الأَرْضِ : اللَّهُ اللَّهُ .

## باب الرَّيْحِ التي تَكُونُ قُرْبَ الْقِيَامَةِ

١٨٥ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : إِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ رِيعًا مِنَ الْيَمَنِ ، أَلْيَنَ مِنَ الْحَرِيرِ ، فَلا تَدَعُ أَحَدًا فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ إِلَى قَبْضَتْهُ .
 إيمَانَ إِلا قَبَضَتْهُ .

# باب : تَقُوْمُ السَّاعَةُ وَالرُّوْمُ أَكْثَرُ النَّاسِ

والله على يَقُولُ: تَقُومُ السَّاعَةُ وَالرُّومُ أَكْثَرُ النَّاسِ. فَقَالَ لَهُ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ: أَبْصِرْ مَا تَقُولُ. تَقُولُ: تَقُولُ مَا سَمَعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ . قَالَ : لَئِنْ قُلْتَ ذَلَكَ إِنَّ فِيهِمْ قَالَ : لَئِنْ قُلْتَ ذَلَكَ إِنَّ فِيهِمْ قَالَ : لَئِنْ قُلْتَ ذَلَكَ إِنَّ فِيهِمْ لَا حَلَمُ النَّاسِ عِنْدَ فِتْنَة ، وَأَسْرَعُهُمْ إِفَاقَةٌ بَعْدَ مُصِيبَة ، وَأَسْرَعُهُمْ إِفَاقَةٌ بَعْدَ مُصِيبَة ، وَأَوْشَكُهُمْ كَرَةً بَعْدَ فَرَة ، وَخَيْرُهُمْ لِمِسْكِينٍ وَيَتِيمٍ وَضَعِيفٍ ، وَخَامِسَةٌ حَسَنَةٌ حَسَنَةٌ مَصِيلة ، وَأَمْنَعُهُمْ مِنْ ظُلْمِ الْمُلُوكِ .

# باب مَا يَكُوْنُ مِنْ فُتُوحَاتَ الْمُسْلِمِينَ قَبْلَ الدَّجَّالِ

٥٢٠ عَنْ نَافِعِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ : كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي غَزْوَة فَقَالَ : تَغْزُونَ جَزِيرَةَ اللَّهُ ، ثُمَّ تَغْزُونَ اللَّهُ ، ثُمَّ فَارِسَ فَيَفْتَحُهَا اللَّهُ ، ثُمَّ تَغْزُونَ اللَّهُ ، ثُمَّ تَغْزُونَ اللَّهِ عَلَيْ فَيَفْتَحُهُ اللَّهُ .
 الرُّومَ ، فَيَفْتَحُهَا اللَّهُ ، ثُمَّ تَغْزُونَ اللَّهَجَّالَ ، فَيَفْتَحُهُ اللَّهُ .

# باب : لا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُفْتَحِ الْقُسْطَنْطِنِيَّة

١٢٥- وَعَنْهُ عَلَىٰهُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَىٰهُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَىٰهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اكْبُو. الْمُعَنْ فَي مُنْ مُونَ الْمُعَانِمَ إِذْ جَاءَهُمُ الْمُونِ فَقَالَ : إِنّ الدَّجَّالُ قَدْ خَرَجَ ، فَيَتُوكُونَ كُلّ شَيْء وَيَوْجَعُونَ . الصّرِيخُ فَقَالَ : إِنّ الدَّجَّالَ قَدْ خَرَجَ ، فَيَتُوكُونَ كُلّ شَيْء وَيَوْجَعُونَ .

# باب إِقْبَالِ الرُّومِ فِي كَثْرَةِ الْقَتْل عِنْدَ خُرُوجِ الدَّجَّالِ

٥٢٢ - عَنْ يُسَيْرِ بْنِ حَابِرِ قَالَ: هَاجَتْ ريخٌ حَمْرَاءُ بِالْكُوفَة ، فَجَاءَ رَجُلٌ لَيْسَ لَهُ هِجِّيرَى إلا : يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودِ جَاءَتِ السَّاعَةُ. قَالَ: فَقَعَدَ وَكَانَ مُتَّكَنًا ، فَقَالَ: إِنَّ السَّاعَةَ لا تَقُومُ حَتَّى لا يُقْسَمَ مِيرَاتٌ وَلا يُفْرَحَ بِغَنِيمَةٍ. ثُمَّ قَالَ بِيَدِه هَكَذَا ، وَنَحَّاهَا نَحْوَ الشَّأْمِ فَقَالَ : عَدُوٌّ يَحْمَعُونَ لأَهْل الإسْلام، وَيَجْمَعُ لَهُمْ أَهْلُ الإسْلام . قُلْتُ : الرُّومَ تَعْني ؟ قَالَ : نَعَمْ ، وَتَكُونُ عَنْدَ ذَاكُمُ الْقَتَالِ رَدَّةٌ شَديدَةٌ ، فَيَشْتَرطُ الْمُسْلِمُونَ شُرْطَةُ لِلْمَوْتِ لا تَرْجعُ إلا غَالبَةً ، فَيَقْتتلُونَ حَتَّى يَحْجُزَ بَيْنَهُمُ اللَّيْلُ، فَيَفيءُ هَوُلاء وَهَوُلاء كُلِّ غَيْرُ غَالب وَتَفْنَى الشُّرْطَةُ، ثُمَّ يَشْتَرطُ الْمُسْلمُونَ شُرْطَةً للْمَوْت لا تَرْجعُ إلا غَالبَةً ، فَيَقْتَتُلُونَ حَتَّى يَحْجُزَ بَيْنَهُمُ اللَّيْلُ ، فَيَفيءُ هَؤُلاء وَهَؤُلاء كُلِّ غَيْرُ غَالَب وَتَفْنَى الشُّرْطَةُ، ثُمَّ يَشْتَرَطُ الْمُسْلَمُونَ شُرْطَةً لَلْمَوْت لا تَرْجعُ إلا غَالَبَةً، فَيَقْتَتِلُونَ حَتَّى يُمْسُوا ، فَيَفِيءُ هَوُلاء وَهَوُلاء كُلٌّ غَيْرُ غَالب وَتَفْنَى الشُّرْطَةُ، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الرَّابِعِ نَهَدَ إِلَيْهِمْ بَقِيَّةُ أَهْلِ الإسلام، فَيَجْعَلُ اللَّهُ الدَّبْرَةَ عَلَيْهِمْ ، فَيَقْتُلُونَ مَقْتَلَةً ، إمَّا قَالَ : لا يُرَى مثْلُهَا، وَإِمَّا قَالَ : لَمْ يُرَ مثْلُهَا ، حَتَّى إنَّ الطَّاثِرَ لَيَمُرُّ بِجَنَبَاتِهِمْ فَمَا يُخَلِّفُهُمْ حَتَّى يَحرُّ مَيْتًا، فَيَتَعَادُ بَنُو الأب كَانُوا مائةً، فَلا يَجِدُونَهُ بَقِيَ مِنْهُمْ إِلا الرَّجُلُ الْوَاحِدُ ، فَبِأَيِّ غَنيمَة يُفْرَحُ؟ أَوْ أَيُّ ميرَاث يُقَاسَمُ ؟ فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلكَ إذْ سَمعُوا بِبَأْسِ هُوَ أَكْبَرُ منْ ذَلكَ ، فَحَاءَهُمُ الصَّريخُ : إِنَّ الدَّجَّالَ قَدْ حَلَفَهُمْ فِي ذَرَارِيِّهِمْ ، فَيَرْفُضُونَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ وَيُقْبِلُونَ ، فَيَبْعَثُونَ عَشَرَةَ فَوَارَسَ طَليعَةً . قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ: إِنِّي لأَعْرِفُ أَسْمَاءَهُمْ وَأَسْمَاءَ آبَاتِهِمْ وَأَلْوَانَ خُيُولِهِمْ ، هُمْ خَيْرُ فَوَارِسَ عَلَى ظَهْرِ الأَرْضِ يَوْمَئِذْ .

حَتَّى يَنْزِلَ الرُّومُ بِالأَعْمَاقِ أَوْ بِدَابِقِ ، فَيَخْرُجُ إِلَيْهِمْ جَيْشٌ مِنَ الْمَدينَة ، مِنْ خَيَارِ أَهْلِ الأَرْضِ يَوْمَئِذ ، فَإِذَا تَصَافُوا قَالَتِ الرُّومُ : خَلُوا بَيْنَنَا وَبَيْنَ اللّذِينَ اللّذِينَ النّذِينَ النّذِينَ النّذِينَ النّذِينَ النّذِينَ النّذِينَ النّذِينَ اللّهُ عَلَيْهِمْ أَبَدًا ، وَيُقْتَلُ اللّهُمْ وَبَيْنَ اللّهُ عَلَيْهِمْ أَبَدًا ، وَيُقْتَلُ اللّهُمْ اللّهُ عَلَيْهِمْ أَبَدًا ، وَيُقْتَلُ اللّهُمْ وَبَيْنَ اللّهُ عَلَيْهِمْ أَبَدًا ، وَيُقْتَلُ اللّهُمُ الشّهَدَاءِ عِنْدَ اللّه ، ويَقْتَتحُ النّلُثُ لا يُقْتَنُونَ أَبَدًا ، فَيَقْتَحُونَ فَصْطَنُطينيَّة ، فَبَيْنَمَا هُمْ يَقْتَسمُونَ الْفَنَائِمَ قَدْ عَلَقُوا سُيُوفَهُمْ بِالزَّيْتُونِ إِذْ قُسطَنُطينيَّة ، فَبَيْنَمَا هُمْ يَقْتَسمُونَ الْفَنَائِمَ قَدْ عَلَقُوا سُيُوفَهُمْ بِالزَّيْتُونِ إِذْ قُسطَنُطينيَّة ، فَبَيْنَمَا هُمْ يَقْتَسمُونَ الْفَنَائِمَ قَدْ عَلَقُوا سُيُوفَهُمْ بِالزَّيْتُونِ إِذْ قُسطَنُطينيَّة ، فَبَيْنَمَا هُمْ يَقْتُسمُونَ الْفَنَائِمَ قَدْ عَلَقُوا سُيُوفَهُمْ ، فَيَخْرُجُونَ وَدُلكَ بَاطِلٌ ، فَإِذَا جَاؤُوا السُّأُمَ خَرَجَ ، فَبَيْنَمَا هُمْ يُعلُونَ الْمُلْتُ فَي أَلْكُمْ ، فَيَعْرَبُونَ إِذْ السَّلْمُ عَلَى اللّهُ فَلَوْ لَوَيَعُونَ إِذْ اللّهَ فَامَاء ، فَيَوْلِ اللّهُ فَي مُولِيهِمْ وَمَهُ فِي حَرْبَتِهِ . وفي حديث حَابِ هَا فَيُولُ أَيْمُ مُ عَلَى بَعْضِ أَمْرَاء ، تَكُومَة اللّه هَذَه الأُمَّة . وفي حديث حابِ هَا إِنْ اللّهُ فَيْولُ أَعْرَامُ مَا لَكَا عَلَى مَعْنِ أَمْرَاء ، تَكُومَة اللّه هَذَه الأُمَّة .

## باب : فِي سُكْنَى الْمَدِيْنَةَ وَعِمَارَتِها قَبْلَ السَّاعَةِ

٥٢٤ - وعَنْه ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ : تَبْلُغُ الْمَسَاكِنُ إِهَابَ أَوْ يَهَابَ . قَالَ سُهَيْلِ : كَذَا وَكَذَا مِيلًا .

#### باب : يكون في آخر الزمان خليفة يحثي المال حثياً

٥٢٥ - عَنْ حَابِرِ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : يَكُونُ فِي آخِرِ أُمَّتِي خَلِيفَةٌ يَخْبِي الْمَالَ حَثْيًا ، لا يَعُدُّهُ عَدَدًا .

### باب : في الآياتِ التي تَكُوْنُ قَبْلَ السَّاعَة

وَتَلاَثَةَ خُسُوف: خَسْفٌ بِالْمَشْرِق ، وَخَسْفٌ بِالْمَعْ النَّبِيُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ نَتَذَاكُو ، وَطُلُوعَ فَقَالَ : إِنَّهَا لَنْ تَقُومَ حَتَّى تَرَوْنَ قَفُومَ حَتَّى تَرَوْنَ وَفُلُوعَ عَشْرَ آیَات ، فَذَكُو : الدُّخَانَ ، وَالدَّجَّالَ ، وَالدَّبَّةَ ، وَطُلُوعَ الشَّمْسِ مِنْ مَعْرِبُهَا ، وَنُوُولَ عِيسَى بْنِ مَرْيَمَ عَلَيْ ، وَيَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ، وَتَلاَثَةَ خُسُوف: خَسْفٌ بِالْمَشْرِق ، وَخَسْفٌ بِالْمَعْرِب ، وَخَسْفٌ بِجَزِيرة الْعَرَب ، وَخَسْفٌ بِجَزِيرة الْعَرَب ، وَآخِرُ ذَلِكَ نَارٌ تَخْرُجُ مِنَ الْيَمَن ، تَطُودُ النَّاسَ إِلَى مَحْشَرهم مُ .

٥٢٧ - عَنْ أَبِي سَرِيحَةَ مِثْلَ ذَلِكَ ، لا يَذْكُرُ النَّبِيِّ ﷺ ، و قَالَ أَحَدُهُمَا فِي الْعَاشِرَةِ : نُزُولُ عِيسَى بْنِ مَرْيَمَ ﷺ . و قَالَ الآخَرُ : وَرِيحٌ تُلْقِي النَّاسَ فِي الْبَحْرِ .

وفي رواية : عَنْ أَبِي سَرِيحَةَ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي غُرْفَةٍ، وَنَحْنُ تَحْتَهَا نَتَحَدَّثُ . وَسَاقَ الْحَديثَ بِمثْله .

٥٢٨ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ هَا ، عَنِ النّبِيِّ عَلَا قَالَ: بَادِرُوا بِالأَعْمَالِ سَتًا : الدَّجَّالَ ، وَالدُّخَانَ ، وَدَائَةَ الأَرْضِ ، وَطُلُوعَ الشّمْسِ مِنْ مَعْرِبِهَا ، وَأَمْرَ الْعَامَة ، وَخُوزِيهَا ، وَحُورِيهَا ، وَأَمْرَ الْعَامَة ، وَخُوزِيهَا أَحَدكُمْ .

٥٢٩ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: إِنَّ أَوَّلَ الآيَاتِ خُرُوجُ الدَّابَّةِ عَلَى النَّاسِ أَوَّلَ الآيَاتِ خُرُوجُ الدَّابَّةِ عَلَى النَّاسِ ضُحَى، وَأَيُّهُمَا مَا كَالَتْ قَبْلَ صَاحِبَتِهَا فَالأَخْرَى عَلَى إِثْرِهَا قَرِيبًا .

## بِهَابِ الْحَثِّ على الْمُبَادَرَةِ بِالْأَعْمَالِ قَبْلَ تَظَاهُر الْفِتَنِ

٠٣٠ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ ، أَنْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : بَادِرُوا بِالأَعْمَال

فَتَنَا كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ ، يُصْبِحُ الرَّجُلُ مُؤْمِنًا وَيُمْسِي كَافِرًا ، أَوْ يُمْسِي مُؤْمِنًا وَيُمْسِي مُؤْمِنًا وَيُمْسِي كَافِرًا ، أَوْ يُمْسِي مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا ، يَبِيعُ دِينَهُ بِعَرَضٍ مِنَ الدُّنْيَا .

#### باب فَضْلِ العِبَادَةِ فِي الْهَرْجِ

٥٣١ - عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ ﴿ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : الْعِبَادَةُ فِي الْهَرْجِ كَهِجْرَةٍ إِلَيَّ .

### باب ذِكْرِ ابنِ صَيَّادٍ

صَائِد ، فَنَرَلْنَا مَثْوِلاً ، فَتَفَرَّقُ النَّاسُ ، وَبَقِيتُ أَنَا وَهُوَ ، فَاسْتُوْحَنَّتُ مِنْهُ وَحْنَةُ شَدِيدَةً ، ممَّا يُقَالُ عَلَيْهِ ، وَجَاء بِمتَاعِه فَوَضَعَهُ مَعَ مَتَاعِي ، فَقُلْتُ : إِنَّ الْحَرَّ شَدِيدٌ ، فَلَوْ وَضَعْتُهُ تَحْتَ تِلْكَ الشَّحَرَةِ . فَقُعْلَ ، فَرُفَعَتْ لَنَا غَنَمْ ، وَخَاءَ بِمُسَا ، فَقُلْتُ ؛ إِنَّ الْحَرَّ شَدِيدٌ ، فَالْطَلَقَ فَجَاء بِعُسٌ ، فَقَالُ : اشْرَبُ أَبَا سَعِيد . فَقُلْتُ : إِنَّ الْحَرَّ شَدِيدٌ ، فَاللَّنَ فَجَاء بِعُسٌ ، فَقَالُ : اشْرَبُ أَبَا سَعِيد . فَقُلْتُ : إِنَّ الْحَرَّ شَدِيدٌ ، فَاللَّنَ فَحَرَّ . مَا بِي إِلاَ أَنِي أَكْرَهُ أَنْ أَشْرَبَ عَنْ يَدِه . فَقَالُ : أَبَا سَعِيد لَقَدْ وَاللَّبُنُ حَارٌ . مَا بِي إِلاَ أَنِي أَكْرُهُ أَنْ أَشْرَبَ عَنْ يَدِه . فَقَالُ : أَبَا سَعِيد لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آخُذَ حَبْلاً فَأَعَلَقَهُ بِشَجَرَة ثُمَّ أَخْتَنِقَ مِمَّا يَقُولُ لِي النَّاسُ ، يَا أَبَا سَعِيد لَقَد مَعْشَر الأَنْصَارِ ؟ مَنْ يَعْولُ لِي النَّاسُ ، يَا أَبَا أَلِهُ عَلَيْ ؟ و وِفِ رواية : يَا أَصْحَابَ مَحْمَد و أَلَا مُسْلَمٌ ؟ أَوَلَيْسَ قَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّه عَلَيْ : هُوَ عَقِيمٌ لا يُولَدُ لَهُ مُ مُحْمَد و أَلَا مُسْلَمٌ ؟ أَولَيْسَ قَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّه عَلَيْ : هُو عَقِيمٌ لا يُولَدُ لَهُ اللَّهُ وَلَا وَلَا اللَّه عَلَيْ : هُو كَافِرٌ . و وَفِي رواية : وَقَد حَجَمْتُ و وَقَدْ أَوْبُلُتُ مِنَ الْمَدِينَة وَلا مَكُةً ، – وَفِي رواية : وَقَد حَجَمْتُ – وَقَدْ أَقْبَلْتُ مِنَ الْمَدِينَة وَلَا مُرْدُ مَكَةً ؟ قَالَ أَبُو سَعِيد : حَتَى كِذْتُ أَنْ أَعْدَرُهُ . ثُمَّ قَالَ : أَمَا وَاللّه وَأَلَا أُرِيدُ مَكَةً ؟ قَالَ أَبُو سَعِيد : حَتَى كِذْتُ أَنْ أَعْذِرَهُ . ثُمَّ قَالَ : أَمَا وَاللّه وَلَهُ وَاللّه واللّه والللله والله وال

إِنِّي لأَعْرِفُهُ، وَأَعْرِفُ مَوْلِدَهُ ، وَأَيْنَ هُوَ الآنَ . ۚ - وَفِي رَوَايَةَ : أَيَسُرُّكَ أَنَّكَ ذَاكَ الرَّحُلُ ؟ فَقَالَ : لَوْ عُرضَ عَلَيَّ مَا كَرِهْتُ - قُلْتُ لَهُ : تَبًّا لَكَ سَائِرَ الْيَوْم .

٣٣٥ - عَنِ ابْنِ عُمْرَ قال : لَقيتُهُ مَرَّتَيْنِ . - يَعْنِي ابْنَ صَيَّاد - فَقُلْتُ لَبُعْضِهِمْ : هَلْ تَحَدَّتُونَ أَنَّهُ هُو ؟ قَالَ : لا وَاللّه . قَالَ : قُلْتُ : كَذَبَّتنِي وَاللّه، لَقَدْ أُخْبَرَنِي بَعْضُكُمْ أَنَّهُ لَنْ يَمُوتَ حَتَّى يَكُونَ أَكْثَرَكُمْ مَالاً وَوَلَدًا، فَكَذَلكَ لَقَدْ أُخْبَرَنِي بَعْضُكُمْ أَنَّهُ لَنْ يَمُوتَ حَتَّى يَكُونَ أَكْثَرَكُمْ مَالاً وَوَلَدًا، فَكَذَلكَ هُو رَعْمُوا الْيُومَ . قَالَ : فَقَصْدَةً نَنْ ثُمَّ فَارَقْتُهُ . قَالَ : فَلَقَيْتُهُ لَقْيَةُ أَخْرَى وَقَدْ فَقَلْتُ : مَتَى فَعَلَتْ عَيْنَكَ مَا أَرَى ؟ قَالَ : لا أَدْرِي . قَالَ: فَنَحَد عَيْنَكُ مَا أَرَى ؟ قَالَ : لا أَدْرِي . قَالَ : فَلَتْ عَيْنَكُ مَا أَرَى ؟ قَالَ : لا أَدْرِي . قَالَ : فَلَتْ عَلَىٰ اللّهُ خَلَقَهَا فِي عَصَاكَ هَذِه . قُلْتُ : لا تَدْرِي وَهِيَ فِي رَأْسِكَ ؟ قَالَ : إِنْ شَاءَ اللّهُ خَلَقَهَا فِي عَصَاكَ هَذِه . وَفِي رَوْايَة : فَانْتَفَخَ حَتَّى مَلاً السَكْمَة - قَالَ : فَنَحَرَ كَأَشَدُ نَحِيرٍ حِمَارٍ سَمَعْتُ . قَالَ : فَخَرَ كَأَشَدُ نَحِيرٍ حِمَارٍ سَمَعْتُ . قَالَ : فَخَرَ كَأَشَدُ نَحِيرٍ حِمَارٍ سَمَعْتُ . قَالَ : وَجَاءَ حَتَّى دَخَلَ عَلَى أَمُ اللّهُ فَوَاللّهِ مَا شَعْرَتُ . قَالَ : وَجَاءَ حَتَّى دَخَلَ عَلَى أَمُ اللّهُ فَعَلُكُ مَا يَبْعُمُهُ اللّهُ فَقَالَتْ: مَا تُرِيدُ إِلَيْهِ ؟ - وفِي رَوْايَة : حَفْصَةَ - فَحَدَّتُهَا ، فَقَالَتْ: مَا تُرِيدُ إِلَيْه ؟ - وفِي رَوْاية : حَفْصَة أَنَ أَنَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ - قَالَ : إِنْ أَوْلَ مَا يَبْعُضُهُ . وَلَيْ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الل

٥٣٤ - عَنْ أَبِي سَعِيد ، أَنَّ ابْنَ صَيَّاد سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ تُرْبَةِ الْجَنَّةِ ، فَقَالَ : دَرْمَكَةٌ بَيْضَاءُ ، مَسْكُ خَالِصٌ . وفي رواية : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لاَبْنِ صَائِد : مَا تُرْبَهُ الْجَنَّةِ ؟ قَالَ: دَرْمَكَةٌ بَيْضَاءُ مِسْكُ ، يَا أَبَا الْقَاسِمِ . قَالَ : صَائِد : مَا تُرْبَهُ الْجَنَّةِ ؟ قَالَ: دَرْمَكَةٌ بَيْضَاءُ مِسْكُ ، يَا أَبَا الْقَاسِمِ . قَالَ : صَدَقَّتَ .

### بابذِكْرِ الدَّجَّالِ

٥٣٥ عَنِ النَّوَّاسِ بَنِ سَمْعَانَ قَالَ : ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الدَّجَّالَ ذَاتَ عَلَيْهِ مِنْ النَّهِ النَّخْلِ ، فَلَمَّا رُحْنَا إِلَيْهِ عَلَيْهَ إِلَيْهِ مَا يُفَةٍ النَّخْلِ ، فَلَمَّا رُحْنَا إِلَيْهِ

عَرَفَ ذَلِكَ فَينَا ، فَقَالَ : مَا شَأَلُكُمْ ؟ قُلْنَا : يَا رَسُولَ اللَّه ذَكَرْتَ الدَّحَّالَ غَدَاةً ، فَخَفَّضْتَ فيه وَرَفَّعْتَ ، حَتَّى ظَنَتَّاهُ فِي طَائِفَةِ النَّخْلِ . فَقَالَ: غَيْرُ الدَّجَّالِ أَخْوَفُنِي عَلَيْكُمْ ، إنْ يَخْرُجْ وَأَنَا فِيكُمْ فَأَنَا حَجِيجُهُ دُونَكُمْ ، وَإِنْ يَخْرُجْ وَلَسْتُ فِيكُمْ فَامْرُؤٌ حَجِيجُ نَفْسِهِ ، وَاللَّهُ خَلِيفَتِي عَلَى كُلِّ مُسْلم. إِنَّهُ شَابٌ قَطَطٌ عَيْنُهُ طَافِئَةٌ ، كَأَنِّي أُشَبِّهُهُ بِعَبْدِ الْعُزَّى بْنِ قَطَنِ، فَمَنْ أَدْرَكَهُ منْكُمْ فَلْيَقْرَأْ عَلَيْه فَوَاتِحَ سُورَة الْكَهْف. إِنَّهُ خَارِجٌ خَلَّةً بَيْنَ الشَّأْم وَالْعرَاق، فَعَاثَ يَمينًا وَعَاثَ شَمَالًا، يَا عَبَادَ اللَّه فَاثْبُتُوا . قُلْنَا : يَا رَسُولَ اللَّه وَمَا لَبْتُهُ في الأَرْض؟ قَالَ: أَرْبَعُونَ يَوْمًا ، يَوْمٌ كَسَنَة ، وَيَوْمٌ كَشَهْر ، وَيَوْمٌ كَجُمُعَة ، وَسَائِرُ أَيَّامِهِ كَأَيَّامِكُمْ . قُلْنَا : يَا رَسُولَ اللَّهِ فَذَلِكَ الْيَوْمُ الَّذِي كَسَنَة أَتَكْفينَا فيه صَلاَّةُ يَوْم ؟ قَالَ: لا ، اقْدُرُوا لَهُ قَدْرَهُ . قُلْنَا : يَا رَسُولَ اللَّه وَمَا إِسْرَاعُهُ فِي الْأَرْضِ ؟ قَالَ : كَالْغَيْثِ اسْتَدْبَرَتْهُ الرِّيحُ ، فَيَأْتِي عَلَى الْقَوْمِ فَيَدْعُوهُمْ ، فَيُؤْمنُونَ بِهِ وَيَسْتَجِيبُونَ لَهُ ، فَيَأْمُرُ السَّمَاءَ فَتُمْطِرُ ، وَالأَرْضَ فَتُثبتُ ، فَتَرُوحُ عَلَيْهِمْ سَارِحَتُهُمْ أَطْوَلَ مَا كَائَتْ ذُرًا، وَأَسْبَغَهُ ضُرُوعًا ، وَأَمَدَّهُ خَوَاصِرَ ، ثُمَّ يَأْتِي الْقَوْمَ فَيَدْعُوهُمْ ، فَيَرُدُّونَ عَلَيْه قَوْلَهُ ، فَيَنْصَرِفُ عَنْهُمْ ، فَيُصْبِحُونَ مُمْحِلِينَ لَيْسَ بِأَيْدِيهِمْ شَيْءٌ مِنْ أَمْوَالِهِمْ ، وَيَمُرُ بِالْخَرِبَةِ فَيَقُولُ لَهَا : أَخْرِجِي كُنُوزَك ، فَتَتْبَعُهُ كُنُوزُهَا كَيَعَاسيبِ النَّحْل ، ثُمَّ يَدْعُو رَجُلاً مُمْتَلِنًا شَبَابًا ، فَيَضْرِبُهُ بِالسَّيْفِ فَيَقْطَعُهُ جَزْلَتَيْنِ رَمْيَةَ الْغَرَضِ ، ثُمَّ يَدْعُوهُ فَيُقْبِلُ وَيَتَهَلِّلُ وَجْهُهُ يَضْحَكُ ، فَبَيْنَمَا هُوَ كَذَلكَ إِذْ بَعَثَ اللَّهُ الْمَسيحَ ابْنَ مَرْيَمَ ، فَيَنْزِلُ عِنْدَ الْمَنَارَةِ الْبَيْضَاءِ شَرْقِيَّ دِمَشْقَ بَيْنَ مَهْرُودَتَيْنِ ، وَاضِعًا كَفَّيْه عَلَى أَجْنحَة مَلَكَيْن ، إِذَا طَأْطَأَ رَأْسَهُ قَطَرَ ، وَإِذَا رَفَعَهُ تَحَدَّرَ مِنْهُ جُمَانٌ كَاللَّوْلُو، فَلا يَحِلُّ لِكَافِرِ يَجِدُ رِيحَ نَفَسِهِ إِلا مَاتَ ، وَنَفَسُهُ يَنْتَهِي

حَيْثُ يَنْتَهِي طَرْفُهُ ، فَيَطْلُبُهُ حَتَّى يُدْركَهُ بباب لُدٌّ فَيَقْتُلُهُ ، ثُمَّ يَأْتِي عيسَى ابْنَ مَرْيَمَ قَوْمٌ قَدْ عَصَمَهُمُ اللَّهُ منه ، فَيَمْسَحُ عَنْ وُجُوههم ، وَيُحَدِّثُهُمْ بِدَرَجَاتِهِمْ فِي الْجَنَّةِ ، فَبَيْنَمَا هُوَ كَذَلكَ إِذْ أَوْحَى اللَّهُ إِلَى عيسَى : إِنِّي قَدْ أَخْرَجْتُ - وفي رواية : أَلْزَلْتُ - عَبَادًا لي لا يَدَان لأَحَد بقتَالهمْ ، فَحَرِّزْ عبَادي إلَى الطُّور، وَيَبْعَتُ اللَّهُ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ ، وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبِ يَنْسلُونَ ، فَيَمُرُ ۚ أَوَائلُهُمْ عَلَى بُحَيْرَة طَبَريَّةَ ، فَيَشْرَبُونَ مَا فيهَا ، وَيَمُرُ آخِرُهُمْ ۚ فَيَقُولُونَ : لَقَدْ كَانَ بِهَذِهِ مَرَّةً مَاءً ، – وفي رواية : حَتَّى يَنْتَهُوا إلَى جَبَلِ الْخَمَرِ، وَهُوَ جَبَلُ بَيْتِ الْمَقْدِسِ، فَيَقُولُونَ: لَقَدْ قَتَلْنَا مَنْ في الأَرْضِ ، هَلُمَّ فَلْنَقْتُلْ مَنْ فِي السَّمَاء ! فَيَرْمُونَ بِنُشَّابِهِمْ إِلَى السَّمَاء ، فَيَرُدُّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ نُشَّابَهُمْ مَخْضُوبَةً دَمًا ! - وَيُحْصَرُ نَبيُّ اللَّه عيسَى وَأَصْحَابُهُ ، حَتَّى يَكُونَ رَأْسُ النُّوْرِ لأَحَدِهِمْ خَيْرًا مِنْ مائَةِ دينَارِ لأَحَدَكُمُ الْيَوْمَ ، فَيَرْغَبُ نَبيُّ اللَّه عيسَى وَأَصْحَابُهُ ، فَيُرْسِلُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ النَّغَفَ فِي رَفَابِهِمْ ، فَيُصْبِحُونَ فَرْسَى كَمَوْت نَفْس وَاحدَة ، ثُمَّ يَهْبِطُ نَبيُّ اللَّه عِيسَى وَأَصْحَابُهُ إِلَى الأَرْضِ ، فَلا يَجِدُونَ فِي الأَرْضِ مَوْضِعَ شِبْرِ إِلَّا مَلاَّهُ زَهَمُهُمْ وَنَتْنَهُمْ ، فَيَرْغَبُ نَبِيُّ اللَّه عيسَى وَأَصْحَابُهُ إِلَى اللَّه ، فَيُرْسِلُ اللَّهُ طَيْرًا كَأَعْنَاق الْبُحْتُ، فَتَحْملُهُمْ فَتَطْرَحُهُمْ حَيْثُ شَاءَ اللَّهُ ، ثُمَّ يُوسلُ اللَّهُ مَطَرًا لا يَكُنُّ منْهُ بَيْتُ مَدَر وَلا وَبَو ، فَيَغْسَلُ الأَرْضَ حَتَّى يَتْرُكَهَا كَالزَّلْفَةِ ، ثُمَّ يُقَالُ لِلاَّرْضِ : أَنْبِتِي ثَمَرَتَك وَرُدِّي بَرَكَتَك . فَيَوْمَنذ تَأْكُلُ الْعصابَةُ من الرُّمَّائة وَيَسْتَظِلُّونَ بِقَحْفِهَا ، وَيُبَارَكُ فِي الرِّسْل ، حَتَّى أَنَّ اللَّقْحَةَ منَ الإبل لَتَكْفي الْفَنَامَ مِنَ النَّاسِ ، وَاللَّقْحَةَ مِنَ الْبَقَرِ لَتَكُفِّي الْقَبِيلَةَ مِنَ النَّاسِ ، وَاللَّقْحَةَ مِنَ الْغَنَمِ لَتَكُفِي الْفَخِذَ مِنَ النَّاسِ، فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ بَعَثَ اللَّهُ رِيجًا طَيَّبَةً ،

فَتَأْخُذُهُمْ تَحْتَ آبَاطِهِمْ ، فَتَقْبِضُ رُوحَ كُلِّ مُؤْمِنِ وَكُلِّ مُسْلِمٍ ، وَيَبْقَى شِرَارُ النَّاسِ ، يَتَهَارَجُونَ فِيهَا تَهَارُجَ الْحُمُرِ ، فَعَلَيْهِمْ تَقُومُ السَّاعَةُ .

٥٣٦ عَنْ عَبْد اللَّه بْن عَمْرُو وَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ : مَا هَذَا الْحَديثُ الَّذِي تُحَدِّثُ بِهِ تَقُولُ إِنَّ السَّاعَةَ تَقُومُ إِلَى كَذَا وَكَذَا ؟ فَقَالَ : سُبْحَانَ اللَّه ، أَوْ لَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ ، أَوْ كُلِّمَةً نَحْوَهُمَا ، لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ لَا أُحَدِّثَ أَحَدًا شَيْعًا أَبَدًا ، إِنَّمَا قُلْتُ إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ بَعْدَ قَلِيلِ أَمْرًا عَظِيمًا : يُحَرَّقُ الْبَيْتُ ، وَيَكُونُ وَيَكُونُ ، ثُمَّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : يَخْرُجُ الدَّجَّالُ فِي أُمَّتِي ، فَيَمْكُتُ أَرْبَعِينَ ، - لا أَدْرِي أَرْبَعِينَ يَوْمًا ، أَوْ أَرْبَعِينَ شَهْرًا ، أَوْ أَرْبَعِينَ عَامًا -فَيَبْعَثُ اللَّهُ عِيسَى بْنَ مَرْيَهُ ، كَأَنَّهُ عُرْوَةُ بْنُ مَسْعُود فَيَطْلُبُهُ ، فَيُهْلكُهُ ، ثُمَّ يَمْكُتُ النَّاسُ سَبْعَ سنينَ ، لَيْسَ بَيْنَ اثْنَيْنِ عَدَاوَةٌ ، ثُمَّ يُرْسلُ اللَّهُ رِيحًا بَارِدَةً مِنْ قِبَلِ الشَّأْمِ فَلا يَبْقَى عَلَى وَجْهِ الأَرْضِ أَحَدٌّ في قَلْبه مِثْقَالُ ذَرَّة مِنْ خَيْر أَوْ إِيمَانِ إِلا قَبَضَتْهُ ، حَتَّى لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ دَخَلَ فِي كَبَد جَبَل لَدَخَلَتْهُ عَلَيْهِ حَتَّى تَقْبِضَهُ . قَالَ : سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ : فَيَبْقَى شَوَارُ النَّاسِ في خفَّة الطَّيْرِ وَأَحْلام السِّبَاعِ ، لا يَعْرِفُونَ مَعْرُوفًا وَلا يُنْكرُونَ مُنْكَرًا ، فَيَتَمَثَّلُ لَهُمُ الشَّيْطَانُ، فَيَقُولُ : أَلا تَسْتَجِيبُونَ ؟ فَيَقُولُونَ : فَمَا تَأْمُرُنَا ؟ فَيَأْمُرُهُمْ بِعِبَادَةِ الأَوْثَانِ ، وَهُمْ فِي ذَلِكَ دَارٌّ رِزْقُهُمْ ، حَسَنَّ عَيْشُهُمْ ، ثُمَّ يُنْفَخُ في الصُّورِ ، فَلا يَسْمَعُهُ أَحَدٌ إلا أَصْغَى لِيتًا ، وَرَفَعَ لِيتًا. قَالَ : وأَوَّالُ مَنْ يَسْمَعُهُ رَجُلٌ يَلُوطُ حَوْضَ إبله. قَالَ : فَيَصْغَقُ ، وَيَصْغَقُ النَّاسُ ، ثُمَّ يُوْسِلُ اللَّهُ، أَوْ قَالَ : يُنْزِلُ اللَّهُ مَطَرًا كَأَنَّهُ الطِّلُّ ، أَو الظِّلُّ - نُعْمَانُ الشَّاكُ -فَتَنْبُتُ مَنْهُ أَجْسَادُ النَّاسِ ، ثُمَّ يُنْفَخُ فيه أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قَيَامٌ يَنْظُرُونَ ، ثُمَّ يُقَالُ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ هَلُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ ﴿ وَقَفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْتُولُونَ ﴾ قَالَ : ثُمَّ يُقَالُ: أَخْرِجُوا بَعْثَ النَّارِ. فَيُقَالُ: مِنْ كَمْ ؟ فَيُقَالُ: مِنْ كُلِّ أَلْفَ تَسْعَ مَانَةً وَتِسْعَةً وَتِسْعِينَ . قَالَ : فَذَاكَ يَوْمَ ﴿ يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا ﴾ وَذَلِكَ ﴿ يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا ﴾ وُذَلِكَ ﴿ يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقِ ﴾ .

٥٣٧ - عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِك ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : يَتْبَعُ الدَّجَّالَ مِنْ يَهُود أَصْبَهَانَ سَبْعُونَ أَلْفًا عَلَيْهِمُ الطَّيَالسَةُ .

٥٣٨ - عَنْ أُمِّ شَرِيكِ ، أَنَّهَا سَمِعَتِ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ : لَيَفُوَّنَ النَّاسُ مِنَ اللَّهِ فَأَيْنَ الْعَرَبُ يَوْمَئِذٍ ؟ الدَّجَّالِ فِي الْجِبَالِ . قَالَتُ أُمُّ شَرِيكٍ : يَا رَسُولَ اللَّهِ فَأَيْنَ الْعَرَبُ يَوْمَئِذٍ ؟ قَالَ : هُمْ قَلِيلٌ .

٥٣٩ - عَنْ هِشَامِ بْنِ عَامِرٍ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: مَا بَيْنَ خَلْقِ آدَمَ إِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ خَلْقٌ – وفي رواية : أَمَرُ – أَكْبَرُ مِنَ الدَّجَّالِ .

#### باب قِصَّةِ الْجَسَّاسَةِ

٥٤٠ عَنْ فَاطِمَة بِنْتِ قَيْسِ قَالَتْ: لَمَّا انْقَضَتْ عِدَّتِي سَمِعْتُ نِدَاءَ الْمُنَادِي، مُنَادِي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، يُنَادِي: الصَّلاةَ حَامِعَةً ، فَخَرَخْتُ إِلَى الْمَسْجِدِ فَصَلَّيْتُ مَعْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَكُنْتُ فِي صَفِّ النِّسَاءِ الَّتِي تَلِي ظُهُورَ الْمَسْجِدِ فَصَلَّيْتُ مَعْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَكْرُتُهُ ، حَلَسَ عَلَى الْمُنْبِرِ وَهُو يَضْحَكُ ، الْقَوْمِ ، فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَلاتَهُ ، حَلَسَ عَلَى الْمُنْبِرِ وَهُو يَضْحَكُ ، فَقَالَ : لِيَلْزَمْ كُلُّ إِنْسَانِ مُصَلافً . ثُمَّ قَالَ: أَتَدْرُونَ لِمَ جَمَعْتُكُمْ ؟ قَالُوا : اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ . قَالَ : إِنِّي وَاللَّهِ مَا جَمَعْتُكُمْ لُوغْبَة وَلا لِوَهْبَة ، وَلَكِنْ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ . قَالَ : إِنِّي وَاللَّهِ مَا جَمَعْتُكُمْ لُوغْبَة وَلا لِوَهْبَة ، وَلَكِنْ جَمَعْتُكُمْ لَوَغْبَة وَلا لِوَهْبَة ، وَلَكِنْ جَمَعْتُكُمْ لَوَغْبَة وَلا لِوَهْبَة ، وَلَكِنْ جَمَعْتُكُمْ لَوَ فَلَا اللَّارِيَّ كَانَ رَجُلاً نَصْرَانِيًّا فَجَاءَ فَبَايَعَ وَأَسْلَمَ ، وَلَكِنْ وَحَدَّتَنِي حَدِينًا وَافَقَ الَّذِي كُنْتُ أُحَدِّثُكُمْ عَنْ مَسِيحِ الدَّجَالِ ، حَدَّتَنِي اللَّهِ مَا وَحَدَّتَنِي حَدِينًا وَافَقَ الَّذِي كُنْتُ أُحَدِّلًا مِنْ لَخْمٍ وَجُذَامَ ، فَلَعِبَ بِهِمُ وَحَدَّامَ ، فَلَعِبَ بِهِمُ رَكِبَ فِي سَفِينَةٍ بَحْرِيَّةٍ مَعَ ثَلاثِينَ رَجُلاً مِنْ لَخْمٍ وَجُذَامَ ، فَلَعِبَ بِهِمُ

الْمَوْجُ شَهْرًا في الْبَحْر ، ثُمَّ أَرْفَتُوا إِلَى جَزِيرَة في الْبَحْر حَتَّى مَعْرِب الشَّمْس ، فَجَلَسُوا في أَقْرُب السَّفينَة ، فَلَخَلُوا الْجَزِيرَةَ ، فَلَقيَتْهُمْ دَابَّةٌ أَهْلَبُ كَثِيرُ الشَّعَرِ لا يَدْرُونَ مَا قُبْلُهُ مِنْ دُبُوهِ مِنْ كَثْرَةِ الشَّعَرِ ، فَقَالُوا : وَيْلَكَ مَا أَنْتِ ؟ فَقَالَتْ : أَنَا الْجَسَّاسَةُ. قَالُوا : وَمَا الْجَسَّاسَةُ ؟ قَالَتْ: أَيُّهَا الْقَوْمُ انْطَلِقُوا إِلَى هَذَا الرَّجُل في الدَّيْرِ، فَإِنَّهُ إِلَى خَبَرِكُمْ بِالأَشْوَاقِ . قَالَ مَ لَمَّا سَمَّتْ لَنَا رَجُلاً فَرِقْنَا مِنْهَا أَنْ تَكُونَ شَيْطَائَةً. قَالَ : فَانْطَلَقْنَا سرَاعًا حَتَّى دَخَلْنَا الدَّيْرَ ، فَإِذَا فيه أَعْظَمُ إِنْسَان رَأَيْنَاهُ قَطُّ خَلْقًا، وَأَشَدُّهُ وثَاقًا ، مَجْمُوعَةٌ يَدَاهُ إِلَى عُنْقه مَا بَيْنَ رُكْبَتَيْه إِلَى كَعْبَيْه بِالْحَديد . قُلْنَا : وَيْلَكَ مَا أَنْتَ ؟ قَالَ : قَدْ قَدَرْتُمْ عَلَى خَبَرِي فَأَخْبِرُونِي مَا أَنْتُمْ ؟ قَالُوا : نَحْنُ أُنَاسّ مِنَ الْعَرَبِ ، رَكَبْنَا في سَفينَة بَحْريَّة ، فَصَادَفْنَا الْبَحْرَ حينَ اغْتَلَمَ ، فَلَعبَ بِنَا الْمَوْجُ شَهْرًا ، ثُمَّ أَرْفَأْنَا إِلَى جَزِيرَتكَ هَذه ، فَجَلَسْنَا في أَقْرُبهَا ، فَلَاحَلْنَا الْجَزِيرَةَ ، فَلَقَيَتْنَا دَابَّةً أَهْلَبُ كَثِيرُ الشَّعَرِ لا يُدْرَى مَا قُبُلُهُ مِنْ دُبُرِهِ مِنْ كَثْرَةِ الشَّعَرِ ، فَقُلْنَا : وَيْلَك مَا أَنْت ؟ فَقَالَتْ : أَنَا الْجَسَّاسَةُ . قُلْنَا : وَمَا الْجَسَّاسَةُ ؟ قَالَت : اعْمِدُوا إِلَى هَذَا الرَّجُلِ فِي الدَّيْرِ ، فَإِنَّهُ إِلَى خَبَركُمْ بِالأَشْوَاقِ ، فَأَقْبَلْنَا إِلَيْكَ سَرَاعًا ، وَفَرْعْنَا مِنْهَا ، وَلَمْ نَأْمَنْ أَنْ تَكُونَ شَيْطَائَةً . فَقَالَ : أَخْبرُوني عَنْ نَخْل بَيْسَانَ . قُلْنَا : عَنْ أَيِّ شَأْنَهَا تَسْتَخْبرُ؟ قَالَ: أَسْأَلُكُمْ عَنْ نَخْلَهَا هَلْ يُثْمِرُ؟ قُلْنَا لَهُ : نَعَمْ . قَالَ : أَمَا إِنَّهُ يُوشكُ أَنْ لا تُشْمِرَ. قَالَ : أَخْبِرُونِي عَنْ بُحَيْرَة الطُّبَرِيَّة . قُلْنَا : عَنْ أَيِّ شَأْنَهَا تَسْتَخْبِرُ؟ قَالَ : هَلْ فِيهَا مَاءٌ ؟ قَالُوا: هِيَ كَغيرَةُ الْمَاءِ . قَالَ : أَمَا إِنَّ مَاءَهَا يُوشِكُ أَنْ يَذْهَبَ . قَالَ : أَخْبِرُونِي عَنْ عَيْنِ زُغَرَ . قَالُوا : عَنْ أَيِّ شَأْنَهَا تَسْتَخْبُرُ ؟ قَالَ : هَلْ فِي الْعَيْنِ مَاءٌ ؟ وَهَلْ يَزْرَعُ أَهْلُهَا بِمَاءِ الْعَيْنِ ؟ قُلْنَا لَهُ : نَعَمْ ،

هَيَّ كَثِيرَةُ الْمَاءَ ، وَأَهْلُهَا يَزْرَعُونَ منْ مَائهَا . قَالَ : أَخْبِرُوني عَنْ لَبيِّ الْأُمِّيِّينَ مَا فَعَلَ ؟ قَالُوا : قَدْ خَرَجَ منْ مَكَّةَ وَلَزَلَ يَثْرِبَ . قَالَ: أَقَاتَلَهُ الْعَرَبُ ؟ قُلْنَا : نَعَمْ. قَالَ : كَيْفَ صَنَعَ بِهِمْ ؟ فَأَخْبَرْنَاهُ أَلَّهُ قَدْ ظَهَرَ عَلَى مَنْ يَلِيهِ مِنَ الْعَرَبِ وَأَطَاعُوهُ . قَالَ لَهُمْ : قَدْ كَانَ ذَلِكَ ؟ قُلْنَا : نَعَمْ . قَالَ : أَمَا إِنَّ ذَاكَ خَيْرٌ لَهُمْ أَنْ يُطِيعُوهُ ، وَإِنِّي مُخْبِرُكُمْ عَنِّي : إِنِّي أَنَا الْمَسِيخُ ، وَإِنِّي أُوشِكُ أَنْ يُؤْذَنَ لِي فِي الْخُرُوجِ فَأَخْرُجَ ، فَأَسيرَ فِي الْأَرْضَ ، فَلا أَدَعَ قَرْيَةً إِلا هَبَطْتُهَا فِي أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ، غَيْرَ مَكَّةَ وَطَيْبَةَ ، فَهُمَا مُحَرَّمَتان عَلَيَّ كَلْتَاهُمَا ، كُلَّمَا أَرَدْتُ أَنْ أَدْخُلَ وَاحدَةً أَوْ وَاحدًا مِنْهُمَا اسْتَقْبَلَنِي مَلَكٌ بيَده السَّيْفُ صَلْتًا، يَصُدُّني عَنْهَا ، وَإِنَّ عَلَى كُلِّ نَقْب مِنْهَا مَلاثكَةً يَحْرُسُونَهَا . قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ - وَطَعَنَ بمخْصَرَته في الْمنْبَر - : هَذِهِ طَيْبَةُ ، هَذِهِ طَيْبَةُ ، هَذِهِ طَيْبَةُ - يَعْنِي الْمَدينَةَ - أَلا هَلْ كُنْتُ حَدَّثْتُكُمْ ذَٰلِكَ ؟ فَقَالَ النَّاسُ: نَعَمْ . فَإِنَّهُ أَعْجَبَنِي حَدِيثُ تَمِيمٍ ، أَنَّهُ وَافَقَ الَّذِي كُنْتُ أُحَدُّثُكُمْ عَنْهُ ، وَعَنِ الْمَدينَةِ وَمَكَّةً، أَلا إِنَّهُ فِي بَحْرِ الشَّأْمِ أَوْ بَحْرِ الْيَمَنِ ، لا بَلْ منْ قَبَلِ الْمَشْرِقِ مَا هُوَ ، منْ قَبَلِ الْمَشْرِقِ مَا هُوَ، منْ قَبَلِ الْمَشْرِقِ مَا هُوَ . وَأُوْمَأُ بِيَدِهِ إِلَى الْمَشْرِقِ . قَالَتْ : فَحَفِظْتُ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ .

#### باب الفِتْنَةِ بِالنَّسَاءِ

وَإِنَّ اللَّهَ مُسْتَخْلُفُكُمْ فِيهَا ، فَينْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ، فَاتَّقُوا الدُّنْيَا حُلُوةٌ خَضِرَةٌ، وَإِنَّ اللَّهَ مُسْتَخْلُفُكُمْ فِيهَا ، فَينْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ، فَاتَّقُوا الدُّنْيَا، وَاتَّقُوا النِّسَاءَ ، فَإِنَّ أُوَّلَ فِتْنَةِ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَائَتْ فِي النِّسَاءِ .

# كتَابُ الزُّهْد والرَّقَائق

## باب: ما كَانَ عَلَيْهِ النَّبِيُّ عِلْمُ مِنَ الْعَيْشَ

٥٤٢ - عَنِ النَّعْمَانِ قَالَ : ذَكَرَ عُمَرُ ﴿ مَا أَصَابَ النَّاسُ مِنَ الدُّنْيَا فَقَالَ : لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَظَلُّ الْيَوْمَ يَلْتَوِي مَا يَجِدُ دَقَلاً يَمْلاً بِهِ بَطْنَهُ ..

## باب: فَضْلِ الفُقَرَاءِ الْمُؤْمِنِينَ

عَنِ ابْنِ عَمْرٍو رَضِي اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : سَمَعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: إِنَّ فُقَرَاءَ الْمُهَاجِرِينَ يَسْبِقُونَ الأَغْنِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى الْجَنَّةِ بِأَرْبَعِينَ خَرِيفًا.

## بابِ ذُمِّ التَّنَافُسِ فِي الدُّنْيَا

٤٤٥ - وَعَنْهُ ، عَنْ رَسُولِ اللّهِ ﷺ أَنّهُ قَالَ : إِذَا فَتِحَتْ عَلَيْكُمْ فَارِسُ وَالرُّومُ أَيُ قَوْمٍ أَنْتُمْ ؟ قَالَ: عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْف : نَقُولُ كَمَا أَمْرَنَا اللّهُ .
 قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ : أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ تَتَنَافَسُونَ ، ثُمَّ تَتَحَاسَدُونَ، ثُمَّ تَتَدَابَرُونَ، ثُمَّ تَتَبَاغَضُونَ ، ثُمَّ تَتَبَاغَضُونَ ، أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ ، ثُمَّ تَنْطَلِقُونَ فِي مَسَاكِينِ الْمُهَاجِرِينَ ، فَتَجْعَلُونَ بَعْضَهُمْ عَلَى رِقَابِ بَعْض .

## باب هَوَانِ الدُّنْيَا علَى الله

٥٤٥ - عَنْ حَابِر ﴿ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ مَرَّ بِالسُّوقِ دَاخِلاً مِنْ بَعْضِ الْعَالِيَةِ وَالنَّاسُ كَنَفَتَهُ ، فَمَرَّ بِحَدْي أَسَكُّ مَيِّتَ ، فَتَنَاوَلَهُ ، فَأَخَذَ بِأَذُنِه ثُمَّ قَالَ: الْعَالِيَةِ وَالنَّاسُ كَنَفَتَهُ ، فَمَرَّ بِحَدْي أَسَكُّ مَيِّتَ ، فَتَنَاوَلَهُ ، فَأَخَذَ بِأَذُنِه ثُمَّ قَالَ: أَيْكُمْ يُحِبُ أَنَّهُ لَنَا بِشَيْء وَمَا نَصْتَعُ بِهِ؟ أَيْكُمْ يُحِبُ أَنَّهُ لَنَا بِشَيْء وَمَا نَصْتَعُ بِهِ؟ قَالَ : وَاللَّه لَوْ كَانَ حَيَّا كَانَ عَيْبًا فِيه لِأَنَّهُ أَسَكُ ، قَالَ : وَاللَّه لَوْ كَانَ حَيَّا كَانَ عَيْبًا فِيه لِأَنَهُ أَسَكُ ،

ِ فَكَيْفَ وَهُوهِ مَيِّتٌ؟ فَقَالَ : فَوَاللَّه لَلدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللَّه منْ هَذَا عَلَيْكُمْ .

## باب: الدُّنْيَا سَجْنُ الْمُؤْمن

٥٤٦ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : اللَّهُ يُلِيُّ سِجْنُ الْمُؤْمِنِ وَجَنَّةُ الْكَافِر .

### باب مَا بَقي منَ الدُّنْيَا

باب اجْتِمَاعِ الزُّهْدِ مَعِ الْغِنَى

١٥٥ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصِ قَال : سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ ﷺ يَقُولُ :
 إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْعَبْدَ التَّقِيَّ الْغَنِيَّ الْخَفِيَّ .

## باب قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلاّ مَتَاعُ الْغُرُورِ ﴾

١٤٥ عَنِ الْمُسْتَوْرِد قال : قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: وَاللّهِ مَا الدُّثْيَا فِي الآخِرَة إلا مثلُ مَا يَجْعَلُ أَحَدُكُمْ إصْبَعَهُ هَذِهِ - وَأَشَارَ يَحْيَى بِالسَّبَابَةِ - فِي الْيَمِ فَلْيَنْظُو ْ بِمَ تَوْجِعُ .

## باب مَنْ أَشْرَكَ في عَمَلِهِ غَيْرِ الله

٥٥٠ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ : قَالَ اللّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : أَنَا أَغْنَى الشُّوكَاءِ عَنِ الشِّرْكِ ، مَنْ عَمِلَ عَمَلاً أَشْرَكَ فِيهِ مَعِي غَيْرِي تَرَكْتُهُ وَشَوْكَهُ .

## باب: المؤمنِ أَمْرُه كلُّه خَيْرٌ

٥٥١ - عَنْ صُهَيْب ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ : عَجَبًا لأَمْوِ الْمُؤْمِنِ إِنَّ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ أَمْوَهُ فَيْرًا لَهُ ، وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرً فَكَانَ خَيْرًا لَهُ .

## باب قِصَّة أَصْحَابِ الْأُخْدُوْد

٢٥٥- وَعَنْهُ ﷺ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ قَالَ : كَانَ مَلكٌ فيمَنْ كَانَ قَبْكُمْ وَكَانَ لَهُ سَاحِرٌ ، فَلَمَّا كَبِرَ قَالَ لَلْمَلك: إِنِّي قَدْ كَبِرْتُ فَابْعَثْ إِلَيْ غُلامًا يُعَلِّمُهُ ، فَكَانَ فِي طَرِيقِهِ إِذَا سَلَكَ غُلامًا أَعَلَّمُهُ السَّحْرَ . فَبَعَثَ إِلَيْهِ غُلامًا يُعَلِّمُهُ ، فَكَانَ فِي طَرِيقِهِ إِذَا سَلَكَ رَاهِبٌ ، فَقَعَدَ إِلَيْهِ وَسَمِعَ كَلامَهُ فَأَعْجَبَهُ ، فَكَانَ إِذَا أَتَى السَّاحِرَ مَرَّ بَهُ ، فَكَانَ إِذَا أَتَى السَّاحِرَ مَرَ بَهُ بالرَّاهِب وَقَعَدَ إِلَيْهِ ، فَإِذَا أَتَى السَّاحِرَ ضَرَبَهُ ، فَشَكَا ذَلِكَ إِلَى الرَّاهِب ، فَقَالَ : إِذَا خَشِيتَ السَّاحِرَ فَقُلْ حَبَسَنِي أَهْلِي ، وَإِذَا خَشِيتَ أَهْلَكَ فَقُلْ:

حَبَسَني السَّاحِرُ ، فَبَيْنَمَا هُوَ كَذَلكَ إِذْ أَتَى عَلَى دَابَّة عَظيمَة قَدْ حَبَسَت النَّاسَ ، فَقَالَ: الْيَوْمَ أَعْلَمُ آلسَّاحِرُ أَفْضَلُ أَم الرَّاهِبُ أَفْضَلُ ؟ فَأَخَذَ حَجَرًا فَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ أَمْرُ الرَّاهِبِ أَحَبَّ إِلَيْكَ مِنْ أَمْرِ السَّاحِرِ فَاقْتُلْ هَذه الدَّابَّةَ حَتَّى يَمْضيَ النَّاسُ . فَرَمَاهَا فَقَتَلَهَا وَمَضَى النَّاسُ ، فَأَتَى الرَّاهبَ فَأَخْبَرَهُ ، فَقَالَ لَهُ الرَّاهِبُ : أَيْ بُنَيَّ أَنْتَ الْيَوْمَ أَفْضَلُ مَنِّي ، قَدْ بَلَغَ منْ أَمْرِكَ مَا أَرَى ، وَإِنَّكَ سَتُبْتَلَى ، فَإِن ابْتُليتَ فَلا تَدُلُّ عَلَيٌّ . وَكَانَ الْغُلامُ يُبْرِئُ الْأَكْمَةَ وَالْأَبْرَصَ ، وَيُدَاوِي النَّاسَ منْ سَاتُو الأَدْوَاء ، فَسَمِعَ جَليسٌ للْمَلك كَانَ قَدْ عَمي ، فَأَتَاهُ بِهَدَايَا كَثِيرَة ، فَقَالَ : مَا هَاهُنَا لَكَ أَجْمَعُ إِنْ أَنْتَ شَفَيْتَني ، فَقَالَ : إِنِّي لا أَشْفي أَحَدًا ، إِنَّمَا يَشْفي اللَّهُ، فَإِنْ أَنْتَ آمَنْتَ باللَّه دَعَوْتُ اللَّهَ فَشَفَاكَ . فَآمَنَ باللَّه ، فَشَفَاهُ اللَّهُ ، فَأَتَى الْمَلك، فَجَلَسَ إِلَيْهِ كَمَا كَانَ يَجْلِسُ ، فَقَالَ لَهُ الْمَلكُ : مَنْ رَدَّ عَلَيْكَ بَصَرَكَ؟ قَالَ : رَبِّي. قَالَ : وَلَكَ رَبٌّ غَيْرِي ؟ قَالَ : رَبِّي وَرَبُّكَ اللَّهُ . فَأَخَذَهُ، فَلَمْ يَزَلْ يُعَذَّبُهُ حَتَّى دَلَّ عَلَى الْغُلامِ ، فَجِيءَ بِالْغُلامِ ، فَقَالَ لَهُ الْمَلكُ : أَيْ بُنَيَّ قَدْ بَلَغَ مِنْ سِحْوِكَ مَا تُبْوِئُ الأَكْمَةَ وَالأَبْرَصَ وَتَفْعَلُ وَتَفْعَلُ ! فَقَالَ : إِنِّي لا أَشْفي أَحَدًا إِنَّمَا يَشْفِي اللَّهُ . فَأَخَذَهُ فَلَمْ يَزَلْ يُعَذِّبُهُ حَتَّى ذَلَّ عَلَى الرَّاهِبِ ، فَجِيءَ بِالرَّاهِبِ فَقِيلَ لَهُ: ارْجِعْ عَنْ دِينكَ . فَأَبَى ، فَدَعَا بِالْمِنْشَارِ ، فَوَضَعَ الْمُنْشَارَ في مَفْرِق رَأْسه ، فَشَقَّهُ حَتَّى وَقَعَ شِقًّاهُ ، ثُمَّ جِيءَ بجَليس الْمَلك ، فَقَيلَ لَهُ : ارْجعْ عَنْ دينك َ . فَأَبَى ، فَوَضَعَ الْمَنْشَارَ في مَفْرق رَأْسِهِ ، فَشَقَّهُ بِهِ حَتَّى وَقَعَ شِقَّاهُ ، ثُمَّ جِيءَ بِالْغُلامِ فَقِيلَ لَهُ : ارْجِعْ عَنْ دِينكَ . فَأَبَى ، فَدَفَعَهُ إِلَى نَفَر منْ أَصْحَابِه ، فَقَالَ : اذْهَبُوا بِه إِلَى جَبَل كَذَا وَكَذَا ، فَاصْعَدُوا بِهِ الْجَبَلَ ، فَإِذَا بَلَعْتُمْ ذُرْوَتُهُ فَإِنْ رَجَعَ عَنْ دينه وَإِلا

فَاطْرَحُوهُ، فَلْهَبُوا بِهِ فَصَعِدُوا بِهِ الْجَبَلَ ، فَقَالَ : اللَّهُمَّ اكْفنيهِمْ بِمَا شَنْتَ، فَرَجَفَ بِهِمُ الْجَبَلُ فَسَقَطُوا ، وَجَاءَ يَمْشِي إِلَى الْمَلك ، فَقَالَ لَهُ الْمَلك : مَا فَعَلَ أَصْحَابُكَ ؟ قَالَ : كَفَانيهِمُ اللَّهُ . فَدَفَعَهُ إِلَى نَفَر مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ : اذْهَبُوا به فَاحْملُوهُ في قُرْقُور فَتَوَسَّطُوا به الْبَحْرَ، فَإِنْ رَجَعَ عَنْ دينه وَإِلا فَاقْذَفُوهُ . فَذَهَبُوا به فَقَالَ : اللَّهُمَّ اكْفنيهمْ بمَا شنْتَ . فَالْكَفَأَتْ بهتمُ السَّفينَةُ ، فَغَرقُوا ، وَجَاءَ يَمْشي إلَى الْمَلك ، فَقَالَ لَهُ الْمَلكُ : مَا فَعَلَ أَصْحَابُكَ ؟ قَالَ : كَفَانيهمُ اللَّهُ . فَقَالَ للْمَلك : إِنَّكَ لَسْتَ بِقَاتِلي حَتَّى تَفْعَلَ مَا آمُوكَ به . قَالَ : وَمَا هُو ؟ قَالَ : تَجْمَعُ النَّاسَ في صَعيد وَاحد ، وَتَصْلُبُني عَلَى جَذْع ، ثُمَّ خُذْ سَهْمًا منْ كَنَائَتي ، ثُمَّ ضَع السَّهْمَ في كَبد الْقَوْس، ثُمَّ قُلْ: باسْم اللَّه رَبِّ الْغُلامِ ، ثُمَّ ارْمِنِي ، فَإِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ قَتَلْتَنِي . فَجَمَعَ النَّاسَ فِي صَعِيد وَاحِدٍ ، وَصَلَّبَهُ عَلَى جِذْعٍ ، ثُمَّ أَخَذَ سَهْمًا مِنْ كِنَائِتِهِ ، ثُمَّ وَضَعَ السَّهُمَ فِي كَبْدِ الْقَوْسِ ، ثُمَّ قَالَ : باسْمِ اللَّهِ رَبِّ الْغُلامِ . ثُمَّ رَمَاهُ، فَوَقَعَ السَّهُمُ فِي صُدْغِهِ ، فَوَضَعَ يَدَهُ في صُدْغه في مَوْضِعِ السَّهْمِ فَمَاتَ ، فَقَالَ النَّاسُ: آمَنَّا بِرَبِّ الْغُلامِ ، آمَنَّا بِرَبِّ الْغُلامِ ، آمَنًا بِرَبِّ الْغُلامِ . فَأَتِيَ الْمَلكُ فَقِيلَ لَهُ : أَرَأَيْتَ مَا كُنْتَ تَحْذُرُ ، قَدْ وَاللَّه نَزَلَ بِكَ حَذَرُكَ ، قَدْ آمَنَ النَّاسُ ! فَأَمَرَ بِالْأَخْدُودِ فِي أَفْوَاهِ السُّكَك فَخُدَّتْ وَأَضْرَمَ النِّيرَانَ ، وَقَالَ: مَنْ لَمْ يَرْجِعْ عَنْ دينه فَأَحْمُوهُ فِيهَا ، أَوْ قِيلَ لَهُ اقْتَحِمْ . فَفَعَلُوا ، حَتَّى جَاءَت امْرَأَةٌ وَمَعَهَا صَبَيٌّ لَهَا ، فَتَقَاعَسَتْ أَنْ تَقَعَ فيهَا ، فَقَالَ لَهَا الْغُلامُ : يَا أُمَّه اصبري فَإِنَّك عَلَى الْحَقِّ .

# كتَابُ فَضَائل الْقُرْآن

#### باب فَضْلِ سُورَة الفَاتحَة

٣٥٥ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ : بَيْنَمَا جَبْرِيلُ قَاعِدٌ عِنْدَ النَّبِيِّ عَلَّىٰ سَمِعَ نَقَيْضًا مِنْ فَوْقِهِ ، فَرَفَعَ رَأْسَهُ ، فَقَالَ : هَذَا بَابٌ مِنَ السَّمَاء فُتِحَ الْيَوْمَ ، لَمْ يُفْتَحْ قَطَّ إِلا الْيَوْمَ ، فَنَزَلَ مِنْهُ مَلَكُ ، فَقَالَ: هَذَا مَلَكُ نَزَلَ إِلَى الأَرْضِ ، لَمْ يُفْتَحْ قَطَّ إِلا الْيَوْمَ. فَسَلَّمَ وَقَالَ : أَبْشِرْ بِنُورَيْنِ أُوتِيتَهُمَا، لَمْ يُؤْتَهُمَا نَبِيٍّ قَبْلَكَ: يَنْزِلْ قَطُّ إِلا الْيَوْمَ. فَسَلَّمَ وَقَالَ : أَبْشِرْ بِنُورَيْنِ أُوتِيتَهُمَا، لَمْ يُؤْتَهُمَا نَبِيٍّ قَبْلَكَ: فَاتَحَةُ الْكَتَابِ ، وَخَوَاتِيمُ سُورَةِ الْبَقَرَةِ ، لَنْ تَقْرَأَ بِحَرْفِ مِنْهُمَا إلا أَعْطِيتَهُ .

## باب فَضْلِ سُورَتِي الْبَقَرَةِ وآلِ عِمْرَان

١٥٥٤ عَنْ أَبِي أَمَامَةَ الْبَاهِلِيّ قَالَ : سَمَعْتُ رَسُولَ اللّهِ ﷺ يَقُولُ : اقْرَوُوا الزَّهْرَاوَيْنِ : اقْرَوُوا الْقُورَانَ ، فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقَيَامَة شَفِيعًا لأَصْحَابِه ، اقْرَوُوا الزَّهْرَاوَيْنِ : الْبَقَرَةَ وَسُورَةَ آلَ عِمْرَانَ ، فَإِنَّهُمَا تَأْتِيَانَ يَوْمَ الْقَيَامَةَ كَأَنَّهُمَا غَمَامَتَان ، أَوْ كَأَنَّهُمَا فَوْقَانَ مَنْ طَيْرٍ صَوَافً ، تُحَاجًان عَنْ كَأَنَّهُمَا غَيَايَتَانِ ، أَوْ كَأَنَّهُمَا فَوْقَانِ مَنْ طَيْرٍ صَوَافً ، تُحَاجًان عَنْ أَصْحَابِهِمَا ، اقْرَوُوا سُورَةَ الْبَقَرَة ، فَإِنَّ أَخْذَهَا بَرَكَة ، وتَوْكَهَا حَسْرَة ، وَلا تَصْرَافًا لَهُ اللّهِ اللّهَ يَوْتَى بِالْقُرْآنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَهْلِهِ الّذِينَ كَانُوا يَعْمَلُونَ بِهِ تَقْدُمُهُ سُورَةُ الْبَقَرَة وَآلَ عَمْرَانَ .

## باب فَضِلِ آيَةٍ الكُرسِيِّ

٥٥٥ - عَنْ أَبِيِّ بْنِ كَعْبِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : يَا أَبَا الْمُنْذِرِ أَتَدْرِي أَيُّ آيَةً مِنْ كِتَابِ اللَّهِ مَعَكَ أَعْظَمُ ؟ قَالَ : قُلْتُ : اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ . قَالَ : قَلْتُ : يَا أَبَا الْمُنْذِرِ أَتَدْرِي أَيُّ آيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ مَعَكَ أَعْظَمُ ؟ قَالَ : قُلْتُ : يَا أَبَا اللَّهِ مَعَكَ أَعْظَمُ ؟ قَالَ : قُلْتُ :

﴿ اللَّهُ لا إِلَهَ إِلا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ﴾ . قَالَ : فَضَرَبَ فِي صَدْرِي وَقَالَ : وَاللَّهِ ! لِيَهْنِكَ الْعِلْمُ أَبَا الْمُنْذِرِ .

### باب فَصْلِ سُورَةِ الكَهْف

٥٥٦ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: مَنْ حَفظَ عَشْرَ آيَاتِ مِنْ أَوِّلِ سُورَةِ الْكَهْفِ عَصْمَ مِنَ الدَّجَّالِ . وفي رواية : مِنْ آخِرِ الْكَهْفِ . أُوَّلِ سُورَةِ الْكَهْفِ . أُوَّلِ سُورَةِ الْكَهْفِ . أَوْلِي

### باب فَضْلِ الْمُعَوِّذَتَيْنِ

٧٥٥ - عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِر ﴿ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : أَلَمْ تَرَ آيَاتَ أَنْزِلَتِ اللَّهِ ﷺ : أَلَمْ تَرَ قَلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ﴾، وَ ﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ﴾، وَ ﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ﴾ .

## باب فَضْلِ تَعَلُّمِ القُرآنِ

٥٥٨ - وَعَنْهُ ﴿ قَالَ : حَرَجَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ وَنَحْنُ فِي الصَّفَّة فَقَالَ : أَيْكُمْ يُحِبُّ أَنْ يَغْدُو كُلَّ يَوْمُ إِلَى بُطْحَانَ أَوْ إِلَى الْعَقِيقِ ، فَيَأْتِيَ مِنْهُ بِنَاقَتَيْنِ كَوْمَاوَيْنِ فِي غَيْوِ إِثْمٍ وَلا قَطْعِ رَحِمٍ ؟ فَقُلْنَا : يَا رَسُولَ اللّه تُحَبُّ ذَلِكَ. قَالَ: أَفَلا يَغْدُو أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ ، فَيَعْلَمُ أَوْ يَقْرُأُ آيَتَيْنِ مِنْ كَتَابِ اللّه عَزَّ قَالَ: وَجَلّ خَيْرٌ لَهُ مِنْ ثَلاتٍ ، وَأَرْبَعَ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَرْبَعٍ ، وَحَلّ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَرْبَعٍ ، وَمَلاتُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَلاتٍ ، وأَرْبَعَ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَرْبَعٍ ، وَمِنْ أَعْدَادِهِنَّ مِنْ الإِبلِ .

## باب زِفْعَةِ صَاحِبِ الْقُرْآنِ

٥٥٩ عَنْ عُمَرَ ﷺ قال : قَالَ رسول الله ﷺ : إِنَّ اللَّهَ يَوْفَعُ بِهَذَا الْكَابِ أَقْوَامًا وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ .

### باب بَيَان أن القُرآنَ عَلى سَبْعةِ أحرفٍ

٥٦٠ عَنْ أَبَيِّ بْن كَعْب قَالَ : كُنْتُ في الْمَسْجِد ، فَدَخَلَ رَجُلّ يُصَلِّي ، فَقَرَأَ قَرَاءَةً أَنْكُرْتُهَا عَلَيْه ، ثُمَّ دَخلَ آخَرُ فَقَرَأَ قَرَاءَةً سوَى قَرَاءَة صَاحِبه ، فَلَمَّا فَضَيْنَا الصَّلاةَ دَخَلْنَا حَميعًا عَلَى رَسُولِ اللَّه ﷺ ، فَقُلْتُ: إنَّ هَٰذَا قَرَأَ قَرَاءَةً أَنْكُرْتُهَا عَلَيْهِ ، وَدَخَلَ آخَرُ فَقَرَأَ سوَى قَرَاءَة صَاحِبه ، فَأَمَرَهُمَا رَسُولُ اللَّه عِلَيْ فَقَرَآ ، فَحَسَّنَ النَّبِيُّ عِلَيْ شَأْنَهُمَا ، فَسَقَطَ في نَفْسي مَنَ التَّكْذيب، وَلا إذْ كُنْتُ في الْجَاهليَّة ، فَلَمَّا رَأَى رَسُولُ اللَّه عَلَيْ مَا قَدْ غَشيني ضَرَبَ في صَدْري فَفضْتُ عَرَقًا، وَكَأَنَّمَا أَنْظُرُ إِلَى اللَّه عَزَّ وَحَلَّ فَرَقًا، فَقَالَ لي : يَا أُبَيُّ أُرْسِلَ إِلَيَّ أَن اقْرَأ الْقُرْآنَ عَلَى حَرْف ، فَرَدَدْتُ إِلَيْه أَنْ هَوِّنْ عَلَى أُمَّتي ، فَرَدَّ إِلَيَّ النَّانيَةَ : اقْرَأْهُ عَلَى حَرْفَيْن ، فَرَدَدْتُ إِلَيْه أَنْ هَوِّنْ عَلَى أُمَّتِي ، فَرَدَّ إِلَيَّ النَّالِثَةَ: اقْرَأُهُ عَلَى سَبْعَة أَحْرُف ، فَلَكَ بِكُلِّ رَدَّة رَدَدْتُكَهَا مَسْأَلَةً تَسْأَلُنيهَا ، فَقُلْتُ : اللَّهُمَّ اغْفَرْ لأَمَّتي ، اللَّهُمَّ اغْفَرْ لأَمَّتي ، وَأَخَّرْتُ النَّالَثَةَ لَيَوْمَ يَرْغَبُ إِلَىَّ الْخَلْقُ كُلُّهُمْ ، حَتَّى إِبْرَاهِيمُ ﷺ . وفي رواية: أَنّ النَّبِيُّ ﷺ كَانَ عِنْدَ أَضَاهَ بَنِي غَفَار . قَالَ : فَأَتَاهُ حِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلام فَقَالَ : إنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكَ أَنْ تَقْرَأَ أُمَّتُكَ الْقُرْآنَ عَلَى حَرْف . فَقَالَ : أَسْأَلُ اللَّهَ مُعَافَاتَهُ وَمَغْفَرَتَهُ، وَإِنَّ أُمَّتِي لا تُطيقُ ذَلكَ . ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكَ أَنْ تَقْرَأَ أُمَّتُكَ الْقُرْآنَ عَلَى حَرْفَيْن . فَقَالَ : أَسْأَلُ اللَّهَ مُعَافَاتَهُ وَمَغْفَرَتَهُ ، وَإِنّ أُمَّتِي لا تُطيقُ ذَلَكَ . ثُمَّ حَاءَهُ الثَّالَئةَ، فَقَالَ : إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكَ أَنْ تَقْرَأَ أُمَّتك الْقُرْآنَ عَلَى ثَلاثَة أَحْرُف . فَقَالَ : أَسْأَلُ اللَّهَ مُعَافَاتَهُ وَمَغْفَرَتَهُ ، وَإِنَّ أُمَّتِي لا تُطيقُ ذَلكَ . ثُمَّ حَاءَهُ الرَّابِعَةَ فَقَالَ : إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكَ أَنْ تَقْرَأَ أُمَّتُكَ الْقُرْآنَ عَلَى سَبْعَةِ أَخْرُف ، فَأَيُّمَا حَرْف قَرَؤُوا عَلَيْه فَقَدْ أَصَابُوا .

#### باب القِراءَةِ عَلَى الجنِّ

٥٦١ عَنِ ابْنِ مَسْعُود ﴿ قَالَ : كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللّهِ ذَاتَ لَيْلَة ، فَفَقَدْنَاهُ ، فَالْتَمَسْنَاهُ فِي الأُوْدِيَةُ وَالشَّعَابِ، فَقُلْنَا: استُطيرَ أَوِ اغْتِيلَ ! فَبِتْنَا بِشُرَّ لَيْلَة بَاتَ بِهَا قَوْمٌ ، فَلَمْنَا : يَا رَسُولَ اللّهِ فَقَدْنَاكَ فَطَلَبْنَاكَ فَلَمْ نَجِدْكَ ، فَبِتْنَا بِشَرِّ لَيْلَة بَاتَ بِهَا قُومٌ ، فَقَالَ : أَتَانِي اللّهِ فَقَدْنَاكَ فَطَلَبْنَاكَ فَلَمْ نَجِدْكَ ، فَبِتْنَا بِشَرِّ لَيْلَة بَاتَ بِهَا قُومٌ ، فَقَالَ : أَتَانِي اللّهِ فَقَدْنَاكَ فَطَلَبْنَاكَ فَلَمْ نَجِدْكَ ، فَقَرَأْتُ عَلَيْهِمُ الْقُورْآنَ . فَانْطَلَقَ بِنَا ، فَأَرَانَا دَاعِي الْجِنِّ ، فَذَهَبْتُ مَعَهُ ، فَقَرَأْتُ عَلَيْهِمُ الْقُورْآنَ . فَانْطَلَقَ بِنَا ، فَأَرَانَا اللّهِ مَنْ مَعْهُ ، وَسَأَلُوهُ الزَّادَ فَقَالَ : لَكُمْ كُلُّ عَظْمٍ ذُكُو اسْمُ اللّهِ عَلَيْهِ ، وَسَأَلُوهُ الزَّادَ فَقَالَ : لَكُمْ كُلُّ عَظْمٍ ذُكُو اسْمُ اللّهِ عَلَيْهِ ، وَاللّهُ لِدُوالِهُ مُ اللّهِ عَلَيْهِ ، يَقَعُ فِي أَيْدِيكُمْ ، أَوْفَرَ مَا يَكُونُ لَحْمًا ، وَكُلُّ بَعْوَةً عَلَفَ لَدُوالِبُكُمْ . وَفِي رَوَايَةً : قَالَ الشَّعْبِيُ : فَلا تَسْتَنْجُوا بِهِمَا ، فَإِنَّهُمَا طَعَامُ إِخْوَانِكُمْ . وفِي رَوايَةً : قَالَ الشَّعْبِيُ : وَكَانُوا مِنْ حِنَ الْجَزِيرَة .

٥٦٢ - وَعَنْهُ ﷺ قَالَ : آذَنَ النَّبِيَّ ﷺ بِالْحِنِّ لَيْلَةَ اسْتَمَعُوا الْقُرْآنَ شَحَرَةً.

# كِتَابُ التَّفْسير

سورة البقرة

## باب قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ ﴾

٥٦٣ - عن أَبِي الْعَلاءِ بْنِ الشَّخِيرِ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَنْسَخُ حَدِيثُهُ بَعْضُهُ .

#### سورة الأعراف

## باب قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَكُلِّ مَسْجِدٍ ﴾

٥٦٤ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: كَانَتِ الْمَرْأَةُ تَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَهِيَ عُرْيَانَةٌ
 فَتَقُولُ: مَنْ يُعِيرُنِي تِطْوَافًا ؟ تَجْعَلُهُ عَلَى فَرْجِهَا وَتَقُولُ :

الْيَوْمَ يَبْدُو بَعْضُهُ أَوْ كُلُّهُ فَلا أُحِلُّهُ فَلا أُحِلُّهُ

فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ : ﴿ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ ﴾ .

## باب قوله تعالى : ﴿ وَنُودُوا أَنْ تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾

٥٦٥ - عَنْ أَبِي سَعِيد وَأَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي الله عَنهُما عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ : يُنادِي مُنَاد : إِنَّ لَكُمْ أَنْ تَصْحُوا ، فَلا تَسْقَمُوا أَبَدًا ، وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَحْيَوْا ، فَلا تَسْقَمُوا أَبَدًا ، وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَخْمُوا ، فَلا تَهْرَمُوا أَبَدًا ، وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَنْعَمُوا، فَلا تَمْوتُوا أَبَدًا ، وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَنْعَمُوا، فَلا تَبْأَسُوا أَبَدًا ، فَذَلِكَ قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلً : ﴿ وَنُودُوا أَنْ تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ .

#### سورة يونس

## باب قوله تعالى : ﴿ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ ﴾

٥٦٦ - عَنْ صُهَيْبِ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْ قَالَ : إِذَا دَخَلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةِ الْجَنَّةِ وَلُونَ : أَلَمْ تُبَارَكَ وَتَعَالَى : تُوِيدُونَ شَيْئًا أَزِيدُكُمْ ؟ فَيَقُولُونَ : أَلَمْ تُبَيِّضْ وُجُوهَنَا ؟ أَلَمْ تُدْخِلْنَا الْجَنَّةَ وَتُنَجِّنَا مِنَ النَّارِ ؟ فَيَكْشِفُ الْحَجَابَ ، فَمَا وُجُوهَنَا ؟ أَلَمْ تُدْخِلْنَا الْجَنَّةَ وَتُنَجِّنَا مِنَ النَّارِ ؟ فَيَكْشِفُ الْحَجَابَ ، فَمَا

أُعْطُوا شَيْئًا أَحَبُّ إِلَيْهِمْ مِنَ النَّظَرِ إِلَى رَبِّهِمْ عَزَّ وَجَلَّ . وفي رواية : ثُمَّ تَلا هَذهِ الآيةَ : ﴿ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ ﴾ .

#### سورة النور

## باب : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالإِفْكِ عُصْبَةٌ مَنْكُم ﴾ الآية

77 ٥ - عَنْ أَنْسِ اللّهِ عَلَيْ أَنْ رَجُلاً كَانَ يُتَّهَمُ بِأُمِّ وَلَد رَسُولِ اللّهِ عَلَيْ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ أَنَّ وَكُلْ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّه

# باب في قوله تعالى : ﴿ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِفَاءِ ﴾

٥٦٨ - عَنْ حَابِر ﷺ ، أَنَّ حَارِيَةٌ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِيِّ ابْنِ سَلُولَ يُقَالُ لَهَا مُسْيَكَةٌ ، وَأُخْرَى يُقَالُ لَهَا أُمَيْمَةُ، فَكَانَ يُكْرِهُهُمَا عَلَى الزِّنَى، فَشَكَتَا ذَلِكَ مُسَيْكَةٌ ، وَأُخْرَى يُقَالُ لَهَا أُمَيْمَةُ، فَكَانَ يُكْرِهُهُ اللَّهُ ﴿ وَلا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ ﴾ ، إلى قَوْلهِ : ﴿ إِلَى اللَّهُ ﴿ وَلا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ ﴾ ، إلى قَوْلهِ : ﴿ فَهُورٌ رَحِيمٌ ﴾ .

#### سورة الفتح

## باب قَوْلِ اللهِ تعالى : ﴿ وَهُوا الَّذِي كَفَّ أَيْدِيهُمْ عَنْكُمْ ﴾ الآية

٥٦٩ عَنْ أَنْسِ ﴿ مَنْ أَنْسِ مَنْ مَانِينَ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ مَكَةَ هَبَطُوا عَلَى رَسُولِ اللّهِ ﷺ مِنْ جَبَلِ التَّنْعِيمِ مُتَسَلِّحِينَ يُرِيدُونَ غِرَّةَ النَّبِي ﷺ وَأَصْحَابِهِ ، فَأَخَذَهُمْ سِلْمًا فَاسْتَحْيَاهُمْ ، فَأَنْزَلَ اللّهُ عَزَّ وَحَلَّ: ﴿ وَهُوَ اللّهِ كَفَ أَيْدِيَهُمْ فَأَخَذَهُمْ سِلْمًا فَاسْتَحْيَاهُمْ ، فَأَنْزَلَ اللّهُ عَزَّ وَحَلَّ: ﴿ وَهُوَ الّذِي كَفَ أَيْدِيَهُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَةً مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَ كُمْ عَلَيْهِمْ ﴾ .

#### سورة الرحمن

# باب قوله تعالى: ﴿ خُلِقَ الْإِنْسَانِ مِنْ صَلْصَالٍ كَالفَخَّارِ وَخُلِقَ الجَانَ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ ﴾

٠٧٠ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : خُلِقَتِ الْمَلائكَةُ مِنْ نُورٍ ، وَخُلِقَ الْجَانُ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ ، وَخُلِقَ آدَمُ مِمَّا وُصِفَ لَكُمْ .

#### سورة الحديد

بِابِ فِي قَوْلُهُ تَعالَى : ﴿ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ ﴾

٥٧٠ عن ابْنِ مَسْعُود ﴿ قَالَ : مَا كَانَ بَيْنَ إِسْلامِنَا وَبَيْنَ أَنْ عَاتَبْنَا اللَّهِ ﴾ إلا اللَّهُ بِهَذِهِ الآيَةِ : ﴿ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ ﴾ إلا أَرْبَعُ سِنِينَ .

#### سورة الحشر

باب قوله تعالى : ﴿ وَالَّذِينَ جَاؤُوا مِنْ بَعْدِهِم يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِهُ لَنَا اغْفِرْ لَنَا وَلَا عَالَا اللَّهُ وَالْمَا اللَّهُ اللَّهِ وَلَا خُوَالْنَا ... ﴾ الآية

٥٧٢ عَنْ عُرْوَةً قَالَ : قَالَتْ لِي عَاثِشَةُ : يَا ابْنَ أُخْتِي أُمِرُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لأَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ فَسَبُّوهُمْ .

#### سورة التكاثر

٥٧٣ عَنْ عَبِدِ اللهِ بِنِ الشِّخِيرِ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ عَلَى وَهُوَ يَقْرَأُ: ﴿ أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ ﴾ قَالَ: يَقُولُ ابْنُ آدَمَ : مَالِي مَالِي . قَالَ : وَهَلْ لَكَ يَا ابْنَ آدَمَ مِنْ مَانِكَ إِلا مَا أَكَلْتَ فَأَفْنَيْتَ، أَوْ لَبِسْتَ فَأَبْلَيْتَ، أَوْ تَصَدَّقْتَ ابْنَ آدَمَ مِنْ مَانِكَ إِلا مَا أَكَلْتَ فَأَفْنَيْتَ، أَوْ لَبِسْتَ فَأَبْلَيْتَ، أَوْ تَصَدَّقْتَ فَأَمْضَيْتَ . وفي حديث أبي هُرَيْرَةً : وَمَا سِوَى ذَلِكَ فَهُوَ ذَاهِبٌ وَتَارِكُهُ لِلنَّاسِ .

#### سورة النصر

٥٧٤ - عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ : قَالَ لِي ابْنُ عَبَّاسِ : تَعْلَمُ ، آخِرَ سُورَةَ نَزَلَتْ مِنَ الْقُرْآنِ نَزَلَتْ جَمِيعًا ؟ قُلْتُ : نَعَمْ ﴿ إِذَا جَاءً نَصْوُ اللَّهِ وَالْفَعْحُ ﴾. قَالَ : صَدَقْتَ .

انتهى الجزء الثاني من مفردات مسلم وبنهايته يكون الجمع بين الصحيحين قد تم فالحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين تاليف: يحيى بن عبد العزيز بن عبد الله اليحيى